

الجسنزء الأولسب

سنشوداست **گرگ**ای بیخان پسترکشیوانش نقو که کماعق دارالکنب العلمیة سریت باسسان



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright ©
All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقوق المكية الادبية والفنية محفوظة المحار الكفر العلمية السيروت المستان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعسادة تتضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على السيوت أو إدخاله على الكمبيوت أو يرمجته على السطوانات ضوئية إلا بموافقة برمجته على الناشر خطياً.

## Exclusive Rights by Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Oar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D. ordinateur toute de l'editer de l'éditeur. sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطبعة الأوْلِي ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م

## دارالكف العلميــــة

بيروت ركينان

رمل الظريف، شسارع البحتري، بنايسة ملكارت هاتف وفاكس: ۲۱۲۳۵ - ۲۲۲۳۵ – ۲۲۲۱۵ (۹۱۱) صندوق بريد: ۲۲۲۵ - ۱۱ پيروت، لبنسان

## Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor Tel. & Fax: 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 PO Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Ramel Al-Zurif, Rue Bottory, Imm. Melkart, 1ére Étage Tel. & Fax : 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.R.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-limiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com into@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com فهرس محتويات الجزء الأول مـن الوسيط في المذهب

## فهرس المحتويات

| الفصل الأول في النجاسات ٤٧                   | مقدمة التحقيق                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| الفصل الثاني في الماء الراكد إذا وقعت فيه    | التعريف بصاحب الوسيط في المذهب ٨       |
| نجاسة ٤٠                                     | رحلاته                                 |
| الفصل الثالث: في الماء الجاري ٥٧             | ١ - سفره إلى جرجان وقطع الطريق عليه ١١ |
| الفصل الرابع في كيفية إزالة النجاسة وحكم     | ٢ - سفره إلى نيسابور وملازمته إمام     |
| الغسالة                                      | الحرمين                                |
| الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس           | ٣ - سفره إلى يغداد٢                    |
| والطاهر ٢٤                                   | ٤ - سفره إلى الشام وبيت المقدس ١٣      |
| الباب الرابع: في الأواني، وفيه ثلاثة فصول ٦٨ | ٥ - زيارته لمصر والإسكندرية ١٤         |
| الأول في المتخذ من الجلود ٦٨                 | ٦ - عودته إلى بغداد ثم إلى طوس ١٥      |
| الفصل الثاني في الشعور والعظام               | الغزالي وعلم الكلام١٦                  |
| الفصل الثالث في أواني الذهب والفضة ٧١        | شيوخه ۱۷                               |
| القسم الثاني في المقاصد٧٥                    | مرحلة تعليمه الكبرى مع إمام الحرمين ١٨ |
| الباب الأول: في صفة الوضوء، وفيه ست          | دراسته للحديث                          |
| فرائض ٧٥                                     | شبخه في التصوف                         |
| الأولى: النية والنظر في أصلها ووقتها         | تلامذته                                |
| وكيفيتها ٥٧                                  | مؤلفات الإمام الغزالي                  |
| الفرض الثاني: غسلَ الوجه                     | أصول الفقه                             |
| الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين ٨٠      | مؤلفاته في علم الخلاف                  |
| الفرض الرابع: مَسْحُ الرأس، والنظر في        | التعريف بالكتاب                        |
| قدره، ومحله، وكيفيته ۸۱                      | منهج التحقيق                           |
| الفرض الخامس: غسل الرجلين مع                 | مقدمة المصنف                           |
| الكعبين                                      | كتاب الطهارة                           |
| الفرض السادس: الترتيب، خلافاً لأبي           | القسم الأول: في المقدمات               |
| حنيفة                                        | الباب الأول في المياه الطاهرة ٤١       |
| القول في سنن الوضوء، وهي ثماني عشرة ٨٤       | · .                                    |
| الباب الثاني: في الاستنجاء، وفيه أربعة       | فصول ۶۶                                |

| الفصل الأول: في قدر النفاس١٦٥            | فصول ۹۱                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الفصل الثاني: في الدم قبل الولادة ١٦٥    | الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة ٩١        |
| الفصل الثالث: في الدم بين التوأمين ١٦٥   | الفصل الثاني: فيما يستنجى عنه ٩٥          |
| القسم الثاني: في النفساء المستحاضات،     | الفصل الثالث: فيما يستنجى به ٩٥           |
| وهن أربع:                                | الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء ٩٧       |
| الأولى: المعتادة١٦٦                      | الباب الثالث: في الأحداث، وفيه فصلان ٩٩   |
| الثانية: المبتدأة إذا استحيضت١٦٦         | الفصل الأول: في أسبابها٩٩                 |
| الثالثة: المميزة١٦٦                      | الفصل الثاني: في حكم الحدث١٠٨             |
| الرابعة: المتحيرة إذا نسيت عادتها في     | الباب الرابع: في الغسل والنظر في موجبه    |
| النفاس١٦٦                                | وكيفيته                                   |
| كتاب الصلاة، وفيه سبعة أبواب١٦٩          | النظر الثاني: في كيفية الغسل              |
| الباب الأول: في المواقيت، وفيه ثلاثة     | كتاب التيمم                               |
| فصول                                     | فيما يبيح التيمم١١٧                       |
| الأول: في وقت الرفاهية للصلوات الخمس ١٧٠ | الباب الثاني: في كيفية التيمم١٢٤          |
| القصل الثاني في وقت أرباب الأعذار ١٧٨    | الباب الثالث في أحكام التيمم ٢٢٨ ١٢٨      |
| الفصل الثالث في الأوقات المكروهة ١٨٣     | باب المسح على الخفين                      |
| الباب الثاني: في الأذان                  | النظر في شرط المسح، وكيفيته، وحكمه ١٣٥    |
| الفصل الأول في المحل الذي يشرع فيه       | النظر الثاني: في كيفية المسح١٣٩           |
| الأذان٧٨١                                | كتاب الحيض، وفيه ستّة أبواب١٤٢            |
| الفصل الثاني: في صفة الأذان١٨٩           | الباب الأول: في حكم الاستحاضة             |
| الفصل الثالث: في صفات المؤذن ١٩٢         | والحيض                                    |
| مسائل ثلاث بها ختام الباب١٩٣             | الباب الثاني: في المستحاضات١٤٨            |
| الباب الثالث في استقبال القبلة١٩٥        | الباب الثالث: في المستحاضة المتحيرة ١٥٣   |
| الركن الأول: الصلاة١٩٦                   | الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئاً، |
| الركن الثاني: القبلة١٩٩                  | وفيه ثلاثة فصول١٥٥                        |
| الركن الثالث: في المستقبل ٢٠١            | الفصل الأول فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر    |
| الباب الرابع في كيفية الصلاة٢٠١          | والحيض                                    |
| القول في النية، وفيه ثلاثة أمور١٠٧       | الفصل الثاني: في الضالة١٥٦                |
| الأول: في أصل النية٠٨٠٠                  | الفصل الثالث: في العادة الدائرة ١٥٧       |
| النظر الثاني: في كيفية النية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الباب الخامس: في التلفيق١٥٨               |
| النظر الثالث: في وقت النية               | الباب السادس: في النفاس، وفيه قسمان ١٦٤   |
| القول في التكبير وسننه١٠                 | الأول في النفساء عير المستاحاضة، وفيه     |
| القداريق القيام، وهم ركن١٤٠              | 11. mi rest                               |

| كتاب الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القول في القراءة والأذكار، والنظر في      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الباب الأول: في شرائطها ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفاتحة وسوابقها ولواحقها                 |
| الباب الثاني في بيان مَنْ تلزمه الجمعة ٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الخامس في شرائط الصلاة              |
| الباب الثالث في كيفية أداء الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ونواقضها، والشرائط ستة٢٤١                 |
| كتاب صلاة المخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأول: الطهارة عن الحدث                   |
| الأول: صلاة رسول الله ﷺ ببطن النخل ٢٢٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الشرط الثاني: طهارة الخبث٢٤٢              |
| النوع الثاني: صلاته بعُسْفَان حيث لم تشتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشرط الثالث: ستر العورة ٢٤٧              |
| الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الشرط الرابع: ترك الكلام                  |
| النوع الثالث: صلاة ذات الرقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشرط السادس: ترك الأكل ٢٥٧               |
| النوع الرابع: صلاة شِدَّة الخوف٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الباب السادس في أحكام السجدات، وهي        |
| كتاب صلاة العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ታለ፣ ۸۰۲                                   |
| كتاب صلاة الخسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأولى: سجدة السهو                        |
| كتاب صلاة الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النظر الأول: المقتضى: وهو قسمان ٢٥٩       |
| كتاب الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النظر الثاني في محل السجود وكيفيته ٢٦٤    |
| القول في المحتضر٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | السجدة الثانية: سجدة التلاوة ٢٦٧          |
| القول في الغسل والنظر في كيفيته، وفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | السجدة الثالثة: سجدة الشكر                |
| الغاسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الباب السابع: في صلاة التطوع٢٧١           |
| القول في التزيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأول: في السنن الرواتب تبعاً للفرائض ٢٧١ |
| القول في التكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الثاني: في غير الرواتب ٢٧٦          |
| القول في حمل الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة          |
| القول في الصلاة على الميت، وفيه أربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | والإمامة                                  |
| أطراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الباب الأول في فضل الجماعة                |
| الأول: فيمن يُصَلَّى عليه ٣٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الباب الثاني: في صفات الأئمة، وفيه        |
| الطرف الثاني: فيمن يُصَلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فصلان۲۸۲                                  |
| الطرف الثالث: في كيفية الصلاة٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصل الأول فيمن يصح الاقتداء به ٢٨٦      |
| الطرف الرابع: في شرائط الصلاة ٣٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفصل الثاني: فيمن هو أولى بالإمامة ٢٨٧   |
| القول في الدفنالعول في الدفن ا | الباب الثالث: في شرائط القدوة             |
| القول في التعزية والبكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب صلاة المسافرين                       |
| باب تارك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الباب الأول: في الْقَصْرِ                 |
| كتاب الزكاة ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النظر الأول: في السبب                     |
| النوع الأول: زكاة النَّعم والنظر في وجوبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النظر الثاني: في محل القصر ٣٠٤            |
| وأدائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النظر الثالث: في الشرط                    |
| الطرف الأول: في المجرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الباب الثاني: في الجمع                    |

فهرس المحتويات

| النوع الخامس من الزكاة: زكاة المعادن        | اب صدقة الخلطاء، وفيه خمسة فصول . ٣٧٤         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| والرُكاز، وفيه فصلانِ٤٠٤                    | لأول: في حكم الخلطة وشرطها ٣٧٤                |
| الأول: في المعادن ٢٠٠٤                      | لفصل الثاني: في التراجع                       |
| الفصل الثاني: في الرِّكاز ١٠٥               | لفصل الثالث: في اجتماع الخلطة والانفراد       |
| النوع السادس: زكاة الفطر، وفيه أربعة        | في حَوْلِ واحد ٣٧                             |
| أطراف٧٠٠                                    | لفصل الرابع في اجتماع المختلط والمنفرد        |
| الأول: في وقت الوجوب٧٠٠                     | في ملك واحد۳۷٦                                |
| الطرف الثاني: في المؤدى عنه٧٠٠              | لفصل الخامس: في تعدد الخليط ٣٧٧               |
| الطرف الثالث: في صفات المؤدى ١٠             | لطرف الثاني للزكاةً: طرف الأداء               |
| الطرف الرابع: في الواجب١٢٠                  | لنوع الثاني من الزكوات: زكاة المعشرات         |
| كتاب الصيام11                               | والنظر في المُوجَب والوَاجِب ووقبت            |
| القسم الأول: في نفس الصوم١٤.                | الْوُجُوبِ ٣٨٩                                |
| القول في السبب١٤٠                           | لطرف الأول: في المُوجَب، والنظر في            |
| القول في ركن الصوم١٦٠                       | جنسه وقدره                                    |
| الركن الأول: النية١٦.                       | لطرف الثاني: في الواجب، والنظر في             |
| الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات ١٩.       | قدره وجنسه                                    |
| القول في شرائط الصوم٢٣.                     | لطرف الثالث: في وقت الوجوب ٣٩٣                |
| القول في السنن٢٤                            | لنوع الثالث: في زكاة النقدين والنظر في        |
| القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته ٢٥: | قدر الموجب وجنسه ٣٩٦                          |
| كتاب الاعتكاف٣٢                             | لنوع الرابع: زكاة التجارة، وأركانها أربعة ٣٩٩ |
| الفصل الأول: في أركانه٣٣                    | لأول: الماللاول: المال                        |
| الفصل الثاني: في موجب ألفاظ النذر، وفيه     | لركن الثاني: النصاب                           |
| ثلاثة أمور٣٥                                | لركن الثالث: الحول                            |
| الأول: في التتابع                           | لركن الرابع: في ما يجب إخراجه                 |
| النظر الثاني: في استتباع الليالي ٢٦٠٠٠٠٠٠٠  | راختتام الباب بفصلين                          |
| النظر الثالث: في استثناء الأغراض ٢٣٦        | لأول: في اجتماع زكاة التجارة مع سائر          |
| الفصل الثالث: في قواطع التتابع٣٧            | الزكواتالذكوات المستعدد                       |
|                                             | لفصل الثاني: في زكاة مال القراض ٤٠٣           |

# بسماسة الرحمز الرحيمر

## مقدمة التحقيق

إن الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما ينبغي لأسمائه الحسني وصفاته العلى ووحدانيته.

نحمده سبحانه المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، حل سبحانه عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونف حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلبوب بالتصوير، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى: ١١]، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله المصطفى، ونبيه المحتبى، ورسوله المرتضى، حاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد:

فى حَرُورِ المتغيرات الاجتماعية والسياسية التى شهدتها معظم ديار المسلمين، وفى وسط حاجيات العصر المتواترة والملتهبة والذى نعيشه بين صراع القوى الاقتصادية فى العالم، وفى خضم الزحام اليومى كأثر مباشر لتأثير السلعة وافتتان الجماعات والأفراد ببريق صنعها المتقن، وتحت إغراء عطرها وانسيابها الحاملة فى طياتها مذاهب كفرية تشكك فى الإسلام تحت اسم العلم، زاعمين أن الدين ينكر الحقائق العلمية ومعطياته، مما أحدث فى العالم الإسلامى اضطرابًا وتفرقًا وإهمالاً فى مراجعة أصوله وفروعه، لم يعرف من قبل، فوجدنا من يقطع حبل الوريد الذى يربط بيننا وبين أسلافنا لإزهاق روح الأمة وعو بينونتها، وتميزها الخلقى والعقدي الراقى الفريد، وحدناهم ينادون بفصل الدين عن السياسة، ثم عن الدولة تمهيدًا لفصله عن الثقافة تمهيدًا للإجهاز عليه وفصله عن الحياة العامة، ثم عن الدولة تمهيدًا لفصله عن الثقافة تمهيدًا الله، ولأن الله يوقدون نار حربهم ضد الإسلام، كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله، ولأن الله سبحانه وتعالى غرس فى هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه بطاعته، أو كما قال تللى فهم لا يزالون فى مرحلة فصل الدين عن السياسة يقاتلون على حصره فى المساحد؛ لأنه بزعمهم وإفكهم لا يصلح ولا يواكب هذه المتغيرات السريعة، ومن فرط جهلهم

وكفرهم استدلوا على كفرهم وردتهم بإسلام، ولكنه إسلام تعلموه من اليهود والنصاري.

أفلح الكفار في تربية هؤلاء واستطاعوا أن يجعلوهم رموزًا وأساتذة وعلماء ومفكرين ينشرون أفكارهم الكفرية الخبيثة تحت عباءة الإسلام، فصاروا يدعون إلى إسلام حديد يواكب العصر المستنير المتحضر، ولا يُغضب أسيادهم من اليهود والنصاري، إسلام ليبرالي، إسلام اشتراكي، إسلام وطني، إلى غير ذلك، فصاروا شوكة في ظهر المسلمين، والطابور الخامس الذي ألحق بنيا الهزائم في كل الميادين، فهم القسيم المشترك بين المرتدين والمنافقين، ﴿إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم المنافقون: ٤]، وهؤلاء إحدى مهامهم بل كبراها التي تربوا من أجلها، هي تحريف وتبديل الكتاب والسنة.

ولقد فشل أعداء الإسلام قديمًا في تحريف الكلم عن مواضعه، وسيفشل أعداء السوم؟ لأن الله حفظ كتابه وقيد للسنة علماء أحلاء يذبون عنها ويبينون الصحيح من السقيم، والتحريف من التنزيل، كما أنه سبحانه وله الحمد والفضل والمنة، حفظ لنا مصنفات أسلافنا وأعلامنا، والتي سوف نقدم لحضراتكم منها هذا المصنف النفيس، الذي يبين لك بعد قراءته ودراسته ما مدى زيف كتب الإسلام الحديث الذي ترضى عنه اليهود والنصاري، وما مدى ضحالة أفكار مؤلفيها، وما حجم الفرق الواضح البين بين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله في إلى الناس كافة، وإسلام الغرب الذي تعلمه هؤلاء ليدحضوا به الحق وما هم بداحضين إلا أنفسهم.

قال تعالى: ﴿إِن الذين كفروا ينفقونِ أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها شم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون [الأنفال: ٣٦]. ولأن الله حفظ كتابه وسنة نبيه ﷺ ومصنفات علماء الدين الأسلاف الأتباع، عمد أعداءنا إلى نوع آخر من التحريف هو تحريف التأويل، ﴿يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ﴿ [آل عمران: ١٨]، فهم يأتون بالنصوص الصحيحة ثم يأولونها على غير مرادها؛ لتكون لهم وهى عليهم، فهى حق أريد بها باطل.

وعلى الجانب الآحر انتفضت جماعات من الشباب لا ينقصهم الحماس، أو حسن النية نحو رغبتهم في تشكيل انتمائهم للإسلام والذب عنه بقدر المستطاع، بحيث يساهمون بهذا الانتماء في عمليات تنمية وتقدم ترتبط بهم وبدينهم، وتعبر عن

وجودهم الإسلامى، وتعيد عبودية البشر لربهم، في أغرون بأمره وينتهون بنهيه، وقيام دولة الإسلام استهدافًا للأقوم والأكرم، وابتغاء مرضاة الله تعالى، بيد أن هذه الانتفاضة نشأت وهى خالية الوفاض تقريبًا من رصيد إسلامى يعصمها من عدوان المذاهب الوافدة، ومن ضربات أعدائهم القاصمة، بالإضافة إلى افتقاد التصور الصحيح المؤدى إلى معايشة العصر، وقد تسبب فى تفاقم تلك المشكلة قعود بعض الدعاة والعلماء، ونكوص البعض لدنيا استعاضوا بها عن الآخرة، وعجز البعض الآخر عن تحمل العبء الجسيم لقيادة الأجيال المعصورة الراغبة فى الاتجاه إلى الله والالتزام بشرعه، الأمر الذى دفع بعض الشباب إلى حمل عبء هذه الدعوة على عاتقهم دون أن يؤهل أغلبهم لذلك، ومن بعض الشباب إلى حمل عبء هذه الدعوة على عاتقهم دون أن يؤهل أغلبهم لذلك، ومن الأموات التى لا تقوم بها حجة، ولا يجوز العمل بها، وذلك لأمرين:

الأول: احتمال رجوع الميت عن رأيه إن كان حيًا مع ظهور ما هـو أولى فيـأخذ بـه، أو ظهور اجتهاد أولى بعد موته، ففي الحالين ينتقض الأول.

والثانى: قال الرازى: لا قول للميت؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف -عيًا وينعقد على موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته. ا.هـ.

وهؤلاء الشباب مع كونهم من أصحاب النوايا الحسنة والهمة العالية، إلا أنهم بين عامى ومقصر، وليس للمقصر أن يجازف بالاجتهاد إذا ما تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، أو بمعنى آخر أن يكون عالمًا منتصبًا للاجتهاد في باب دون باب، ويُمنع من الاجتهاد؛ لأن المسألة في باب من الفقه ربما كان أصلها في باب آخر منه، والمفروض حصول جميع ما يتعلق بعضها ببعض، وهذا ما ستراه وتتعلمه من المسألك التي سلكها المؤلف الإمام الغزالي في هذا المصنف، وسوف نعرف هنا أن الاجتهاد، هذا البحر الخضم، لا يكون إلا بمجموع العلوم والفنون والقواعد الشرعية واللغوية وغير ذلك من السفن التي يُحاض بها بحر الاجتهاد، وكلها أسطول متكامل المركبات، إن تحت جاز لصاحبها الاجتهاد، وإن احتاج إلى البحث في بعض علومها.

هذا هو الحكم في المقصر، فما بالك بالعامى الذى صار بين يوم وليلة مع إطلاق لحيته عالمًا ومفتيًا، وأنا لا أعيب أو أنقص من اللحية والعياذ بالله، فإن ذلك يؤول إلى الكفر، بل أعيب على من ظن، بل توهم، أن إمكانية الإفتاء ومؤهلاته هي الهيئة بما فيها اللحية. الأمر الذي جعلهم يصعدون عقبة كثود زلت فيها أقدامهم، فصاروا بين متوقفة، ومكفرة، ومرجئة، ودراويش، يُحكِّمون أهواءهم وأفكارهم التي جعلتهم يختلفون في الفروع، بل وفي الأصول، الأمر الـذي مُكَّـنَ منهـم أعداءهـم وأضاع جهـد المخلصين منهم، بل ودماءهم وأعراضهم، نسأل الله العفو والسلامة.

كل ذلك دعانا إلى أن ندعوا أنفسنا وإخوانها الذين يقومون بالذب عن دين الله الحريصين على الإسلام العاملين في حقله، أن يعودوا إلى تراث أسلافهم الرائع الدقيق في ترتيبه وتحليله وتعليله للمسائل الفقهية، لا لتقليد فتاوى أربابها، بل لاستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث، وكيف بني بعضها على بعض، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه، فلا يفتى بغير المتفق عليه، قاله الرازى، وقد بينت هذا في مواضع أثناء تحقيقي لهذا المصنف، وتفصيل ذلك في كتابنا المداخل الأصولية، وكتابنا معايير التأويل، وقد منع علماء السلف من تقليد الأموات.

وذكر الإمام الغزالى ذلك في هذا المصنف، وحكى في المنحول إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد الأموات، وقاله الروياني في البحر، وعللوا ذلك بأن الميت ليس من أهل الاجتهاد، كمن تجدد فسقه بعد عدالته، فإنه لا يبقى حكم عدالته، وإما لأن قوله وصف له، وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال، وإما لأنه لو كان حيًا لوجب عليه تجديد الاجتهاد، وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه على القول الأول، فتقليده بناء على وهم أو تردد، والقول بذلك غير جائز (١). أ.ه.

ومن ثم فإن تقديمنا لهذا المصنف الفريد الدال على عبقرية صاحبه الغرض الأساسى منه هو استفادة طرق الاجتهاد من تصرف صاحبه فى الحوادث، وكيف بنى بعضها على بعض، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه، كما بين المصنف ذلك فى أغلب مواضع المصنف، وكيف استطاع المؤلف أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها وكيفية استفادتها من مصادرها، سواء كانت كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا، وبيان مراتب هذه الأدلة، وكيف قدم بعضها على بعض بما عنده من ملكات الاجتهاد، خاصة علم أصول الفقه الذي استطاع أن يستغله استغلالاً واعيًا ودقيقًا في استنباطه للأحكام.

هذا إذا كان القارئ فقيهًا أو بحتهدًا، أما إذا كان مقلدًا ولم يبلغ درجة الاجتهاد، فلا يدله عند قراءة هذا المصنف من معرفة المستندات التي استند عليها الإمام الغزالي في استنباطه للأحكام، وهذا كان منهجي واهتمامي في التحقيق كما سأبينه قريبًا، فكان كل همي أن أكفى القارئ مؤنة البحث عن الأدلة الشرعية واللغوية التي استند عليها

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الفحول (ص٢٦٩).

المؤلف حتى خشيت أن يخرج المصنف عن رسمه، فيصير ككتب شروح الحديث، فأمسكت بعض الشيء للحفاظ على هوية المصنف الذي يحكي فقهًا شافعيًا.

فإذا عرف القارئ المستند الذي استند عليه المجتهد في استنباط الحكم، بعثه ذلك على الإذعان له والاطمئنان إلى تقليده فيما ذهب إليه والارتياح إلى العمل بما قال؛ هذا لأن التقليد من غير مستند شرعى قد منعه العلماء كما تقسرر في الأصول، وكما بيناه سابقًا.

ونحن نقدم لإخواننا وأحبابنا العاملين في حقل الدعوة الإسلامية هذا المنتخب النفيس من تراثنا الإسلامي الحضاري، وهو: «الوسيط في المذهب، تصنيف الشيخ الإمام حجة الإسلام، محمد بن محمد بن محمد الغزائي، من خلال الأستاذ الفاضل الشغوف على إظهار التراث الإسلامي في أبهي حلة، الأستاذ صاحب دار الكتب العلمية – لبنان – بيروت/ محمد على بيضون، حزاه الله خيرًا، وكل من ساهم وساعد في إعداد وطباعة ونشر هذا المصنف.

وجزى الله خيرًا كل من سبقونا في إظهار هذا العمل بالشكل الذي انتهجوه، ولكل وجهة هو موليها، والبقرة: ١٤٨].

هذا وأسأل الله عز وجل السميع البصير العليم القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، كفارة لسيئاتي، وأن يجعله لى ذخرًا في الآخرة، وأن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يعفو عن ما فيه من ذلل لمؤلفه وشارحه ومحققه وكل من شارك في إخراجه وحفظه، وصلى اللهم على محمد وآله وأصحابه وأهل طريقته المتمسكين بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا آمين.

المحقق أبو عمرو الحسين بن عمر بن عبد الرحيم بن حسن المنيا – عزبة أبو هلال

\* \* \*

## التعريف بصاحب الوسيط في المذهب

هو الإمام حجة الإسلام، ومحجة الدين، جامع أشتات العلوم، والمبرز في كل العلـوم، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي.

كان أبوه رجلاً صالحًا فقيرًا لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس، وكان محبًا للعلم والعلماء، يطوف على المتفقهة ويجالسهم، ويتوفر على خدمتهم، ويَحدُّ في الإحسان إليهم، والتفقه بما يمكنه، وكان إذا سمع كلامهم بكي، وتضرع وسأل الله أن يرزقه ابنًا ويجعله فقيهًا، ويحضر مجالس الوعظ، فإذا طاب وقته بكي، وسأل الله أن يرزقه ابنًا واعظًا، فاستجاب الله دعوته، ولكن بعد أن قضى غيه، إذ لم يتمتع بفسحة في الأجل حتى يشهد ولديه عالمين، فلما حضرته الوفاة وصى بالغزالي وأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير، وقال له: إن لي لتأسفًا عظيمًا على تعلم الخط، وأريد استدراك ما فاتني في ولدى هذين فعلمهما، ولا علي تعليمهما إلى في ذلك جميع ما أخلفه لهما، فوفي الصوفي الوصى بالوصية، فأقبل على تعليمهما إلى أن فني المال الذي تركه لهما، ثم قال لهما: اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريد، بحيث لا مال لي فأواسيكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلحآ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما، فسمع حجة الإسلام وأخوه هذه النصيحة، واندرجا في سلك طلبة العلم، فكان ذلك هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما.

أما أبو حامد، فكان أفقه أقرانه، وإمام أهل زمانه، وفارس ميدانه، وأقر بفضله المعادى والمخالف، وأما أحمد، فكان واعظًا ينفلق الصـم الصخور عنـد استماع تحذيـره وترعـد فرائص الحاضرين في مجالس تذكيره.

وهذا إنما يدل على صلاح والد الغزالي وأنه مستحاب الدعوة، وكبان الغزالي يحكى هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله.

مولده: ولد الإمام حجة الإسلام الغزالي في طوس المدينة العامرة آنذاك بالعلم والعلماء سنة (٤٥٠هـ)، (١٠٥٩م)، ونشأ في أسرة فقيرة سبق الكلام عنها

وفاته: بعد عمر دام خمسًا وخمسين سنة، وملاً بالعلم والعمل، والدعوة إلى الله تعالى،

والتأليف، ودحض حجج الملحدين، ترك إمامنا الغزالى الدنيا وفاضت روحه إلى باريها، وذلك في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة (٥٠٥هـ). قال أحمد أخو الغزالى: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح، توضأ أخى وصلى، وقال: على بالكفن، فأخذه وقبله ووضعه على عينه، وقال: سمعًا وطاعة للدخول على الملك، ثم مدَّ رجليه واستقبل، فانتقل إلى رضوان الله تعالى قبل الإسفار، ودفن بظاهر قصبة طابران.

وكان، رحمه الله، قد أقبل في خاتمة أمره على دراسة الحديث الشريف وبحالسة أهله، ومطالعة الصحيحين (البخاري ومسلم).

قال الإمام ابن السبكى نقلاً عن صاحب الغزالي العارف الثقة عبد الغافر الفارسى: لو عاش لسبق الكل فى ذلك الفن، بيسير من الأيام يستفرغه فى تحصيله. ولا شك أنه سمع الأحاديث فى الأيام الماضية، واشتغل فى آخر عمره بسماعها، ولم تتفق له الرواية، وقد سمعت أنه سمع من أبى داود السحستانى، عن الحاكم أبى الفتح الحاكمى الطوسى. وسمع من الأحاديث المتفرقة اتفاقًا مع الفقهاء، كما سمع من كتاب لمولد النبى الله من الله النبى المحمد بن عمرو بن أبى العاصم الشيبانى رواية الشيخ أبى بكر محمد بن تحمد بن حعفر بن حيان، عن الحارث الأصبهانى الإمام، عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، عن المصنف. وقد سمعه الغزالى من الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد الخوارى مع ابنيه الشيخين عبد الجبار وعبد الحميد، وجماعة من الفقهاء. أ.هـ.

قال الحافظ ابن عساكر: وسمع صحيح البخارى من أبى سهل محمد بن عبد الله الحفصى. أ. هـ. فلم يكتف الغزالى بما قرأه من الكتب وما سمعه من شيوخ الفقه والأصول والكلام والتصوف، وإنما اتحه نحو سماع الأحاديث من الحفاظ المتقنين، واستقدم لأحل ذلك بعض شيوخ الحديث ليسمع عنهم. قال الحافظ أبو سعد بن السمعانى: واستدعى أبا الفتيان عمر بن أبى الحسن الرواسى الحافظ الطوسى، وأكرمه وسمع عليه صحيحى البخارى ومسلم(۱). أ.ه.

ولا شك أن هذا الكلام من محبيه وأصحاب مذهبه اعتذارًا عما فاته من علم الحديث الذي قصر فيه، وظهر هذا التقصير واضحًا جليًا، شاهدة على ذلك مؤلفاته التي تنطق بعدم كمال هذه الملكة فيه، وإن كان باعه قد طال جملة من العلوم الشرعية واللغوية والكلامية التي ندم عليها في آخر عمره، رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (١١٠/٦) وما بعدها.

عقيدته: كان الإمام الغزالى على عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وقد أخذ عقيدته من الكتاب والسنة، ووصل إليها بعقله بعد بحاهدة النفس والتقرب إلى الله تعالى، حيث وصل إلى برد اليقين والسكينة والاستقرار بعد رحلة طويلة وشاقة، وبعد صراعات مريرة مع النفس أدت إلى انتصاره عليها والخروج من الشك إلى اليقين الثابت والعلم المستقر المكين، حيث يقول: وأحكى له ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق، مع تباين المسالك والطرق، وما استجرأت عليه من الارتفاع من حضيض التقليد إلى بقاع الاستبصار (١).

فقد وصل إلى أن الحق واليقين فيما نطق به الله ورسوله ﷺ، حيث يقول بعد هذه الرحلة: فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله ﷺ عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار (٢).

ولقد لخص عقيدته في كتابه قواعد العقائد، حيث يقول: التنزيه وأنه ليس بجسم مصور، ولا حوهر محدود مقدر، وليس كمثله شيء، ولا هو مثل شيء، وأنه استوى على العرش، على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده، استواء منزهًا عن المماسة، والاستقرار، والتمكن، والحلول، والانتقال، وأنه لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء، وأنه حي قادر، حبار قاهر، وأنه عالم بجميع المعلومات، وأنه مريد للكائنات، مدبر للحادثات، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ثم قال في آخره: وكل ذلك مما وردت به، وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل الحق، وعصابة السنة وفارق رهط الضلال والبدعة (٢).

فعلى ضوء هذا، فعقيدته هى عقيدة السلف الصالح، لا تشبيه فيها، ولا تعطيل، ولا حلول، ولا اتحاد، بل هى مأخوذة من الكتاب والسنة باستثناء بعض المسائل التى وقع فيها وذل بسبب كثرة اشتغاله وتعمقه فى علم الكلام الذى ذمه فى آخر عصره وتبرأ منه، ومنع منه هذا المصنف كما سيمر عليك إن شاء الله من تعلمه، باستثناء رجل لكل بلد أو مصر ليحاجوا به المعطلة والملاحدة.

وقد ذكر بعض علماء أهل السنة المحققين بعض المسائل التي ذل فيها الإمام الغزالي

<sup>(</sup>١) انظر: المنقذ من الضلال (ص٨٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين (٨٩/١)، تبيين كذب المفترى (ص٢٩٦ – ٣٠٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٣٠٦ – ٢٢٧/١).

والتمسوا له الأعذار والتأويلات، وأثنوا عليه حيرًا، وحفظوا له مكانته وقدره، كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه.

#### \* \* \*

#### رحلاته

## ١ - سفره إلى جرجان وقطع الطريق عليه

قرأ حجة الإسلام في صباه طرفًا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذكاني، وهمى بلدة صغيرة بنواحي طوس، وبعد أن أكمل جزءًا من التعليم سافر إلى حرجان إلى الإمام أبى نصر الإسماعيلي، وكان يدون ما يتلقاه عنه من ملاحظات وفوائد فقهية في كراريس دون أن يحفظها، وسميت بالتعليقة.

وأعطاه هذا الإهمال في الحفظ درسًا قاسيًا كان سببًا كبيرًا في تقدمه وبراعته، حيث قطع عليه الطريق وهو قافل إلى طوس، وأخذ اللصوص جميع ما معه، وانتزعوا منه المخلاة التي كان فيها كتبه وأوراقه ومذكراته، وقد حكى لنا الغزالي هذه الحادثة، وقال: فتبعتهم فالتفت إلى كبيرهم، وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت، فقلت: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتي فقط، فما هي شيء تنتفعون به، فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك المخلاة، هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها، فضحك وقال: كيف تدعى أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم! ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة.

قال الغزالى: فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى به فى أمرى، فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد من علمى (١).

## ٢ - سفره إلى نيسابور وملازمته إمام الحرمين

ثم خرج من طوس في رفقة جماعة من طلبة العلم قاصدين نيسابور كبرى مدن خراسان وأهمها، عامرة بالعلم والعلماء والثقافات الواسعة، ولازم إمام الحرمين، وحفظ القرآن، وحدّ واحتهد، حتى برع في المذهب، والخلاف، والجدل، والأصول، والمنطق، والحكمة، والفلسفة، وأحكم كل ذلك، وبلغ عمره آنذاك الثامنية والعشرين، وقد فهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدى للرد على مبطليهم، وإبطال دعاويهم، وصنف في كل

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات ابن السبكي (١/٩٥/١).

فن من هذه العلوم كتبًا أحسن تأليفها، وأجاد وضعها وتصريفها (١)، ولهذا اختباره إمام الحرمين ليكون مساعدًا له، يعيد الدرس على زملائه ويعلمهم في غيبة الأستاذ أو في خضرته، وقد وصف إمام الحرمين كبار تلامذته، فقال: الغزالي بحر مغدق، وإلكيا أسد مخرق، والخوافي نار تحرق (٢).

## ٣ - سفره إلى بغداد

بعد وفاة أستاذه إمام الحرمين خرج الغزالى إلى المعسكر، وكان ميدانًا فسيحًا بجوار نيسابور، أقام فيه نظام الملك معسكره، وكانت تلك الحضرة محط رحال العلم، ومقصد الأثمة الفضحاء وملاذهم (٢)، فناظر الأثمة الكبار في بحلس نظام الملك وقهر الخصوم، وظهر كلامه عليهم، واعترفوا بفضله، وتلقاه نظام الملك بالقبول والتعظيم والتبحيل، وولاه تدريس مدرسته النظامية في بغداد، وطلب منه أن يتوجه إليها.

فلما قدم بغداد في شهر جمادي الأولى سنة (٤٨٤هـ)، وبدأ بالتدريس في هذه المدرسة العظيمة، وأعجب الخلق حسن كلامه، وكمال فضله وفصاحته ونكته الدقيقة، وإشارته اللطيفة وأحبوه، وأقبلوا عليه، وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق، فبدأ بخدمة العلوم ونشرها بالتعليم والفتيا والتصنيف مدة، واتسعت حلقات درسه، فصار عظيم الجاه، عالى الرتبة، مسموع الكلمة، مشهور الاسم، تضرب به الأمثال، واشتهر بين الأنام بتصانيفه في الفقه والأصول، وكانت له مناظرات قوية دحض فيها آراء الفلاسفة والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من أهل الفرقة والبدعة، فصار الشخصية العالمية الفذة، حتى أن فتاويه حازت كل حدود الخلافة الإسلامية وعاصمتها.

فلما قتل نظام الملك على يد الباطنية في (١٤) من أكتوبر سنة (١٠٥هـ) (١٠٩٢م)، وتوفى ملك شاه في (١٠٥) شوال من نفس العام، فقد الغزالي وأهـل العلم نصيرًا للعلم وأهله، لاسيما نظام الملك، فاعتزل ومر بأزمة روحية استمرت ستة أشهر، ثم ترك التدريس بالمدرسة النظامية وسلك طريق التزهد والانقطاع. قال عن نفسه في المنقد من الضلال (ص١٤٢ - ١٤٤): فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة،

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى (۱۹۲/٦)، إتحاف السادة (۷/۱)، الغـزالى للدكتـور رفـاعـى (۹۹/۱)، الغـزالى للدكتـور رفـاعـى (۹۹/۱)، المنقذ من الضلال (ص۸۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: الطبقات الكبرى (۱۹٦/٦)، إتحاف السادة (۷/۱)، الغنزالى للدكتـور رفـاعى (۹۹/۱)، المنقذ من الضلال (ص۸۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى (٦/٥٠٦).

قريبًا من ستة أشهر أولها رجب سنة (٤٨٨هـ)، وفي هذا الشهر حاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ قفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أحاهد نفسي أن أدرس يومًا واحدًا تطييبًا للقلوب المختلفة إلىّ، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة، ولا أستطيعها البتة، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنًا على القلب، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج، شم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختياري، التحأت إلى الله تعالى التحاء المضطر الذي لا حيلة له، فأحابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذرًا أن يطلع الخليفة وحملة الأصحاب على عزم ألا أعلى عزمي في المقام بالشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعودها أبدًا، ففارقت بغداد، وفرقت ما كان معي من المال، ولم أدخر إلا قدر الكفاف، وقوت الأطفال ترخصًا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفًا على المسلمين. أ.ه.

## ع - سفره إلى الشام وبيت المقدس

ودخل الإمام الغزالى دمشق بعدما استناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد في بداية سنة (٤٨٩هـ)، وقد مكث في مسجدها معتكفًا فترة في منارتها الغربية مغلقًا بابها على نفسه منعزلًا، منزويًا، مقبلاً على الله تعالى، ثم سافر إلى بيت المقدس، أعاده الله تعالى وكل ديار المسلمين إلى المسلمين، يدخل كل يوم الصخرة مغلقًا بابها على نفسه، ثم زار قبر سيدنا إبراهيم الخليل، عليه السلام، ودعا ربه هناك، وقطع على نفسه عهودًا، قال: نذرت ثلاث:

الأول: أن لا أقبل من أي سلطان مال.

الثاني: أن لا أذهب إلى سلام أي سلطان.

الثالث: أن لا أناظر أحدًا أبدًا(١). أ.هـ.

وقد حافظ الإمام الغزالي على تلك العهود رغم إلحاح الخليفة والوزراء عليه بأن يعود إلى رئاسة المدرسة النظامية ببغداد، فكان يطيل الاعتذار والتهرب من ذلك، وكانت له ضيعة في طوس تُدر عليه دخلاً قليلاً يكفى معيشته وأطفاله مع المبالغة في الاقتصاد والقناعة.

تُم ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة، ثم عاد إلى دمشق ثانية واعتكف بالمنارة الغربيــة ـ

<sup>(</sup>١) انظر: فضائل الأنام في رسائل حجة الإسلام (ص٨٥).

من الجامع الأموى، يعيش حياة الزهد والورع والتقشف، يلبس الخشن، ويتقلل فى مطعمه ومشربه، وهناك ألَّف أهم وأغلب مؤلفاته، مثل إحياء علوم الدين، ومختصراته، ورسائله.

## ويارته لمصر والإسكندرية

ثم غادر دمشق يجول في البلاد حتى دخل مصر، وتوجه منها إلى الإسكندرية، فأقسام مدة. وقيل في سبب مغادرته دمشق: أنه دخل يومًا المدرسة الأمينية، فوجد المدرس يقول: قال الغزالي وهو يدرس كلامه، فخشى على نفسه العجب، ففارق دمشق وأخذ يجول في البلاد.

وقيل: إنه عزم على المضى إلى السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب من عدله، فبلغه موته (۱). وقيل: إنه أراد بزيارة مصر زيارة مسجد إمامه الأعظم محمد بن إدريس الشافعي وضريحه، وترب السيدة نفيسة والسيدة زينب من أحفاد سيدنا على، كرم الله وجهه، والإمام الليث، والمزنى، وغيرهم.

ولا شك أن هذا القصد خطير لا يقصده عالم بالسنة؛ لحديث ولا تشد الرحال، وغيره، وقد يكون ذلك من الإمام الغزالي في فترة الشكوك والأوهام، وقبل أن يحقق له اليقين الكامل والصفاء الحقيقي، حيث مضى على ذلك أكثر من عشر سنين كما ذكر هو عن نفسه في المنقذ من الضلال (ص٤٤١)، وسيمر عليك في هذا المصنف، الوسيط في المذهب، كلامه على شد الرحال، وأنه منع القصد إلى غير المساجد الثلاثة، ولم يمنع الزيارة، وهذا صحيح عند أهل السنة.

والحق الذى أراه اللائق بهذا الإمام العظيم، والمنطق السليم، أنه لم يسافر إلى مصر لمقابلة السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب لأسباب، الأول والأهم: عهده الذى قطعه على نفسه: أن لا أذهب إلى سلام أى سلطان، وقد وفّى واحتال فى الحروج من الجاه الواسع الذى كان فيه فى بغداد، فما قيل عنه فى قصد هذه المقابلة ضعيف حدًا.

أما السبب الثانى: فقد ثبت أن يوسف بن تاشفين توفى سنة (٥٠٠هـ)، والغزالى كان فى نيسابور، من أحمل ذلك شكك البعض فى زيارة الغزالى إلى مصر أصلاً، ووصفوها بأنها أسطورة زائفة (٢)، وإنما كان سفره للعزلة والبعد عن الشهرة والجنوح إلى سكون الوحدة.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات ابن السبكي (١٩٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مؤلفات الغزالي (ص٢٣) وما بعدها.

## ٢ - عودته إلى بغداد ثم إلى طوس

ثم طاف البلاد مرة أحرى، وأحد يجول حتى مر ببغداد فى طريقه إلى خراسان، ونزل رباط أبى سعيد النيسابورى المواجه لنظامية بغداد، ولكنه لم يستأنف التدريس بها ولم يقم طويلاً ببغداد، وإنما توجه إلى خراسان، فعاد إلى وطنه طوس ملازمًا بيته، مشتغلاً بالتفكير، ملازمًا للوقت، وظهرت على أثرها تصانيفه، إلى أن كلفه فخر الملك بالتدريس فى نظامية نيسابور (٩٩ ٤هـ)، وكان بين تركه التدريس بنظامية بغداد إلى معاودته التدريس بنظامية نيسابور قرابة إحدى عشر سنة (١١)، وقد نوى بهذه العودة إظهار ما اشتغل به هداية للناس، وإفادة القاصدين دون الرجوع إلى ما انخلع عنه وتحرر من رقه من طلب الجاه، ومماراة الأقران، ومكابرة المعاندين، وكم فرع عصاة بالخلاف، والوقوع فيه والطعن فيما يذره ويأتيه والتشنيع عليه، فما تأثر به، ولا اشتغل بجواب الطاعنين، ولا أظهر استيحاشًا بغرة المحلصين، وقد تغير حاله بالضد على النمام.

قال ابن الجوزى نقلاً عن الرزاز، قال: دخل أبو حامد الغزالى بغداد فقومنا ملبوسه ومركوبه خمسمائة دينار، فلما تزهد وسافر وعاد إلى بغداد، فقومنا ملبوسه خمسة عشر قيراطًا(٢).

ثم ترك الغزالى التدريس بنيسابور وعاد إلى بيته، واتخذ في حواره مدرسة لطلبة العلم، وحانقاه للصوفية، وكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضرين، من ختم القرآن ومحالسة أهل القلوب، والقعود للتدريس، بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة (٢).

ثم بعث إليه نظام الدين أحمد بن الصاحب الشهيد نظام الملك وزير العراق رسالة يطلب فيها بإلحاح عودة الإمام الغزالي إلى مدرسة بغداد، وذلك بعد وفاة الإمام شمس الإسلام أبي الحسن إلكيا الهراسي مدرس النظامية في سنة (٤٠٥هـ)(٤).

وقد بعث حجة الإسلام برسالة إلى الوزير بين فيها اعتذاره عن الاستحابة للتدريس بنظامية بغداد سنة (٤٠٥هـ)، وقد حوت هذه الرسالة كلامًا في غاية الأهمية والموعظة الحسنة والتجرد الخالص لله تعالى، وقد تعلل فيها بأنه يحضره قريب من مائة وخمسين

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات ابن السبكي (٢٠٧/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتظم (١٧٠/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات ابن السبكي (٢١٠/٦)، البداية والنهاية (١٧٣/١)، مرآة الزمان (١١/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: فضائل الأنام في رسائل حجة الإسلام (ص٧٦).

طالبًا ورعًا، فنقلهم إلى بغداد متعذر، وإهمالهم والتفريط فيهم على أمل الحصول على العدد الزائد غير حائز، وتعذر أيضًا بالأهل والأولاد وأن تركهم غير حائز حتى لا تنحرح قلوبهم.

هذا وقد عاد الغزالى بعد عزلته وخلوته التى استغرقت إحدى عشرة سنة، عاد إلى المحتمع كاشفًا لعيوبه، ومبينًا أخطاءه ومصلحًا لعيوبه الخفية والظاهرة، فلم يبق معزولاً، ولم يعش مشتغلاً بالعبادات التى هي الشعيرة، بل كان تام الدين عاملاً بما فيه شعيرة وشريعة، فكان ورعًا متعبدًا، وسيفًا بلسانه وقلمه مناضلاً مريرًا في إصلاح أخطاء السلاطين والأمراء والوزراء وعامة الشعب بجرأة وشجاعة، فكشف عن أحوالهم وبين في كثير من رسائله لهم ما يقع في عصرهم من ظلم واضطهاد، ونبههم على أن مستقبلاً مظلماً ينتظرهم إن لم يرفعوا هذا الظلم والاضطهاد، كما طلب منهم أن يزيلوا البدع، كما قال لفحر الملك: من كانت النعمة في حقه سعادة هي أن يوفقه الله للإحسان مع خلقه ويعطيه كمال العقل والدين إلى درجة يقلع معها كل ما يرى من ظلم وتعسف، ويدفع عواقب البدعة من أكناف الدين (٢).

#### \* \* \*

## الغزالي وعلم الكلام

لقد لخص الغزالي رأيه في علم الكلام في كتابه إحياء علوم الدين، بأن علم الكلام يشتمل على أدلة، منها القرآن الكريم، والأخبار، ومنها ما أخذ من غيرهما.

فالمنتفع به هو القرآن والسنة وغيرهما، إما مجادلة مذمومة، وهي من البدع كما سيأتي بيانه، وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لها، وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها تراهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع، وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين، ولم يكن شيء منه مألوفًا في العصر الأول، وكان الخوض فيه بالكلية من البدع، ولكن تغير الآن حكمه، إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة، ونبغت جماعة لفقوا لها شبهًا ورتبوا فيها كلامًا مؤلفًا، فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذونًا فيه، بل صار من فروض الكفايات، وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة في رسائل الإمام الغزالي (ص٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: رسائل حجة الإسلام (ص٧٧، ٧٤).

قصد الدعوة إلى البدعة، وذلك إلى حد محدود(١).

ويقول في المنقذ من الضلال: وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة، فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله، عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمعرفته القرآن والأعبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورًا مخالفة للسنة، فلهجوا بها، وكانوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدعة والمحدثة على خلاف السنة المأثورة، فمنه نشأ علم الكلام وأهله.

وقال: فلم يكن الكلام في حقى كافيًا، ولا لدائي شافيًا، وقال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق، ومعرفتها على ما هي عليه، هيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وأن الطريق إلى حقائق المعرفة في هذا الوجه مسدود (٢).

وقال: ثم إنى ابتدأت، بعد الفراغ من علم الكلام، بعلم الفلسفة، وعلمت يقينًا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوى أعلمهم في أصل ذلك العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غوره وغائله، وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقًا. أ.هـ.

ثم ساق رأى الإمام أحمد في أن رد البدعة يحتاج إلى إعادة البدعة نفسها في الجواب، فحينئذ لا يؤمن من أن يغتر بها المطالع دون الجواب. أ. ه.. فعلق عليه حجة الإسلام بقوله: وما ذكره الإمام أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، فأما إذا انتشرت، فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية (٢).

#### \* \* \*

#### شنوخه

سبق أن قلنا إن أباه أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له صوفى أن يقوم هو بتعليمهما وينفق عليهما ما تركه لهما، ولم تذكر المصنفات التي ذكرت حياة الغزالي هل هذا الرجل الصوفى علمهما بنفسه أم أنه استأجر أحد العلماء لذلك حتى نفد المال، ولم

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين (٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنقذ من الضلال (ص٩٦ - ١٠١)، إحياء علوم الدين (٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنقد من الضلال (ص١٠٣ - ١٣١).

تذكر اسم هذا الرجل الصوفى، ولا المدرسة التي تلقى فيها الغزالي وأخوه بعد مرحلة الإقامة عند الصوفى، وكل ما ذكر أنه قرأ ببلدة طوس على أستاذه أحمد بن محمد الرازكاني الطوسى، ثم أستاذه في حرجان أبي القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي.

## مرحلة تعليمه الكبرى مع إمام الحرمين

وكانت عند انتقاله إلى نيسابور حيث لازم أستاذه وشيخه إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري أبو المعالى إمام النرمين، المدقق المحقق، الناظر الأصولى المتكلم، البليغ، الفصيح، الأديب، زينة المحققين، ولد في جوين من قرى نيسابور في ثامن عشر المحرم سنة (٩١٤هـ)، واعتنى به والده من صغره، وقالوا: اعتنى به قبل مولده، حيث حرص على أن لا يأكل هو ولا زوجته إلا المال الحلال الذي جمعه من كسب يده، ثم أحذ الإمام الفقه عن والده، وحد واجتهد في المذهب والخلاف والأصلين وغيرها حتى شاع اسمه، وصار إلى ما صار إليه وسلك طريق البحث والنظر والتحقيق، بحيث أربى على كثير من المتقدمين، وسعى في دين الله سعيًا، فبقى أمره إلى يوم الدين، وقد سمع الحديث من الكثيرين، فأجاز له الحافظ أبو نعيم.

قال العلامة ابن السبكي: ولا يشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه، وأكثرهم تحقيقًا. أ.هـ.

وسمى بإمام الحرمين؛ لأنه حج وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتى ويجتهد فى العبادة ونشر العلم، كما بقى فى المدينة المنورة فترة حتى أصبح إمام علمائهما، ثم عاد إلى نيسابور بعد ولاية السلطان ألب أرسلان وبنيت له المدرسة النظامية بنيسابور، وأقعد للتدريس، وبقى يدرس فيها قريبًا من ثلاثين سنة إلى أن وافته المنية فى سنة (٤٧٨هـ)، من مؤلفاته: نهاية المطلب فى دراية المذهب.

قال ابن السبكي: لم يصنف في المذهب مثلها. أ.هـ. حيث إنها في اثني عشر محلـدًا. ومن مؤلفاته أيضًا: الشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، وغير ذلك.

هذه هى سيرة الإمام الجوينى إمام الحرمين بكل اختصار (١)، هذا هو الجامعة الكبرى التى نهل منها الإمام الغزالى علومه، لقد كان لإمام الحرمين الدور الأكبر فى تعليم الغزالى وتدريبه على المران فى مختلف العلوم والمناظرة فيها، فقد أذن له حتى فى حياته أن

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/٥/ - ٢٢٢)، تبيين كمـذب المفـترى (ص٢٧٨)، وفيـات الأعيان (٢٨٨/)، النحوم الزاهرة (٥/٦/٥)، المنتظم (١٨/٩)، الأعلام (٦/٤).

يجلس على كرسيه، يعيد درس إمامه على زملائه، ويدرس للطلبة في غيبته ١٠٠٠).

### دراسته للحديث

كل من اطلع على مؤلفات الإمام الغزالى يعلم أن الإمام الغزالى لم يكن له باع فى هذا العلم، وقد علق عليه كثير من العلماء المحققين، مع الاعتراف له بالإمامة والفضل فى كثير من العلوم غير علم الحديث، ولم ينسب إليه علم الحديث إلا أئمة الشافعية على عادة التعصب المذهبي، فقد ذكروا أنه، رحمه الله، أخذ الحديث عن أبى سهل محمد بن أحمد الحفصى المروزى، حيث سمع عنه صحيح البخارى، وعن الحاكم أبى الفتح نصر ابن على بن أحمد الحاكمي الطوسى، وعن أبى محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الخوارى، من خوار طهران، وعن محمد بن يحيى بن محمد الزوزنى، وعن الحافظ أبى الفتيان عمر بن أبى الحسن الرؤاسى الدهستانى، وعن نصر بن إبراهيم المقدسى (٢).

## شيخه في التصوف

أما شيخه في التصوف، فهو الإمام الزاهد أبو على الفضل بن محمد بن على الفارمذى الطوسى، نسبة إلى فارمذ إحدى قرى طوس، ولد سنة (٤٠٧هـ)، ثم سمع من أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه الشيرازى، وأبى منصور التميمى، وأبى عثمان الصابونى وغيرهم، وأخذ التصوف عن زين الإسلام أبى القاسم القشيرى، فقد اعتنى به القشيرى ولاحظه بعين العناية، ومارس فى مدرسة القشيرى أنواعًا من الخدمة، وقعد سنين فى التفكير.

قال ابن السمعاني: كان لسان خراسان وشيخها وصاحب الحسنة من تربيـة المريدين والأصحاب، وكـان مجلس وعظـه روضة فيهـا أنـواع مـن الأزهـار توفـي بطـوس سـنة (٧٧٧هـ)(٢)، صحبه الغزالي وتأثر بطريقته.

قال السيد المرتضى: فهؤلاء شيوخه في العلوم الثلاثة، أى الفقه والحديث والتصوف، ولم أطلع على أسماء شيوخه الذين قرأ عليهم في الكلام والجدل، وأما علوم الفلسفة،

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٩٦/٦)، إتحاف السادة (١٩/١)، مقدمة شفاء الغليسل للأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي (ص١٢ - ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إتحاف السادة (١٩/١)، طبقات الشافعية (٢١٤/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: طَبْقات الشافعية الكبرى (٣٠٤/٥ - ٣٠٦)، شذرات الذهب (٣٥٥/٣)، العبر (٣٨٨/٣)، الأنساب (٢٤١٦).

فلا شيخ له فيها كما صرح بذلك في كتابه المنقذ من الضلال(١).

#### تلامذته

إن إمامًا كالإمام الغزالى من الصعب أن يحصى له أحد تلامذة، وذلك لاجتماع خلق كثير عليه فى أكثر من بلد، ولقد قال الإمام أبو بكر بن العربى: رأيته، أى الغزالى، ببغداد يحضر بحلس درسه نحو أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم(٢). وقال فى رسالته لضياء الملك فى حق أحد تلامذته إبراهيم السباك: وهذا العالم قضى فى صحبتى قرابة عشرين سنة فى طوس ونيسابور وبغداد، وقد مر على أكثر من ألف طالب من طلبة العلم(٣). وقال: إنما مبتلى بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد(٤).

وهكذا تخرج على يديه كثير ممن نهلوا من مدرسته، ومن هؤلاء:

۱ - السيد المرتضى<sup>(٥)</sup>.

۲ - إبراهيم بسن مظهر الجرجاني أبو طاهر السباك، حضر دروس إمام الحرمين بنيسابور، ثم صحب الغزالي وسافر معه إلى العراق والحجاز والشام، ثم عاد إلى وطنه بجرجان، وأخذ في التدريس والوعظ، وظهر له القبول، وبنيت له مدرسة، قتله الباطنية فمات شهيدًا سنة (١٣٥هـ)<sup>(٦)</sup>.

٣ - القاضى أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخمقرى البهونسى، نسبة إلى بهونة إحدى قرى مرو، حيث تفقه على حجة الإسلام بطوس وسمع الحديث من آخرين، فكان إمامًا، فاضلاً، متفنئًا، مناظرًا، مبرزًا، عارفًا بالأدب واللغة، ولد سنة (٢٦٤هـ)، وتوفى سنة (٤٤٥هـ).

٤ - الحسن بن نصر بن محمد الجهني الموصلي، تفقه على الغزالي، وسمع من طراد

<sup>(</sup>١) انظر: المنقذ من الضلال (ص٣٠١)، إتحاف السادة (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شذرات الذهب (١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فضائل الأنام في رسائل حجة الإسلام (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنقذ من الضلال (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: إتحاف السادة المتقين (٤٤/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: إتحاف السادة (٤٤/١)، طبقات الشافعية (٣٦/٧)، فضائل الأنام في رسائل حجة الإسلام (ص٧٧).

<sup>(</sup>V) انظر: إتحاف السادة (٤٤/١)، طبقات الشافعية الكبرى (٢٠/٦).

الزيني وغميره، ولي قضاء رحبة مالك بن طوق، ولد سنة (٢٦٦هـ)، وتوفي سنة (٢٦٥هـ). (١٥٥هـ)(١).

• ٥ - الإمام العلامة أبو الفتح أحمد بن على بن محمد بن برهان، الأصولى، كان على مذهب أحمد، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وتفقه على الشاشى والغزالى وإلكيا الهراسى، ولد في سنة (٤٧٩هـ)، وتوفى سنة (١٨٥هـ)(٢).

٦ - خلف بن أحمد. قال ابن السبكي: إمام فاضل من أصحاب الغزالى، له عنه تعليقة، ذكره ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط، وقال: بلغني أنه توفي قبل الغزالى<sup>(٣)</sup>.

٧ - دغش بن على النعيمي أبو عامر الموقفي، حرج إلى طوس، وأقمام عند الغزالى
 مدة، وأخذ عنه، توفي سنة (٤٢هـ)<sup>(٤)</sup>.

۸ – الرضى بن مهدى بن محمد الزيدى، ذكره صاحب طبقات الزيدية أنه ارتحل إلى عتبة أبى حامد، وتتلمذ عليه، وروى عنه كل مصنفاته(٥).

۹ – رستم بن سعد بن سلمك الخوارى أبو الوفا بن أبى هاشم، قاضى خوار الـرى،
 ورد بغداد فى أيام الغزالى، وتفقه عليه، ولد سنة (٢٦٤هـ)، ولم يذكر له وفاة (٢٠).

١٠ – سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصارى البلنسى المحدث، تفقه ببغداد على الغزالي وغيره، وحال البلاد طلبًا للعلم حتى دخل الصين، توفى سنة (٤١) هم)(٧).

۱۱ - سعید بن محمد بن عمر بن منصور الرزاز، من کبار أئمة بغداد فقهًا وأصولاً وخلافًا، تفقه على الغزالي وجماعة من أهل العلم، ولـد سنة (۲۲ هـ)، وتوفى سنة (۸۳ هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف السادة (٤٤/١)، طبقات الشافعية (٨١/٧)، اللباب (٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية (٦٠/٣)، إتحاف السادة (٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية (٨٣/٧)، إتحاف السادة (٤٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: إتحاف السادة (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الزيدية (٤١٤، ٥١٥)، مقدمة شفاء الغليل (ص٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨٤/٧)، الطبقات الوسطى (٨٤/٧، ٨٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: طبقات الشافعية (٧/ ٩٠)، شذرات الذهب (١٢٨٤)، العبر (١١٢/٤)، إتحاف السيادة (٧).

<sup>(</sup>٨) انظر: طبقات الشافعية (٩٣/٧)، البداية والنهاية (٢١٩/١٢)، إتحاف السادة (١/٥١).

۱۲ - شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي، تفقه على إلكيا والغزالي، وسمع بالبصرة أبا عمر السمعاني، ولد في سنة (٤٦٧هـ)، وتوفى سنة (٤١٥هـ)(١).

۱۳ - عامر بن دغش بن حصن أبو محمد الأنصارى، من أهل حوران، تفقه على الغزالى، ولند فنى سنة (۲۰۱هـ)، روى عنمه الحافظ ابن عساكر(۲).

١٤ - عبد الكريم بن على بن أبى طالب، الأستاذ أبو طالب الرازى، تفقه على الغزالى وإلكيا وغيرهما، كان يحفظ الإحياء، توفى فى سنة (٢٢هـ)، قبلها أو بعدها بسنة (٢٠٠هـ).

۱٥ - على بن محمد بن حمويه بن محمد أبو الحسن الصوفى الجوينى، صحب الغيزالى بطوس وتفقه عليه، وروى الحديث عن عبد الغفار الشيروى(٤).

۱٦ - على بن المطهر بن مكى بن مقلاص أبو الحسن الدينسورى، من كبار تلامـذة الغزالى، سمع الحديث من ابن البطر وطبقته، وروى عنه ابن عساكر، توفى فــى رمضان سنة (٥٣٥هــ) (٥٠).

۱۷ - على بن مسلم بن محمد السلمى، أبو الحسن جمال الإسلام، لازم الإمام الغزالى مدة مقامه بدمشق بعدما تفقه أولاً على القاضى أبى المظفر المروزى، ثم على الفقيه نصر المقدسى، توفى ساحدًا فى صلاة الفحر سنة (٣٣٥هـ)(١).

۱۸ - أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم العطارى الطوسى الواعظ، تفقه بطوس وأتقن المذهب على الغزالى، وسمع من البغوى، وحدث عنه بشرح السنة ومعالم التنزيل، توفى سنة (٧٣هـ)(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية (١٠١/٥)، البداية والنهاية (٢٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية (١٧٩/٧).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب إتحاف السادة: توفى سنة ٢٨هد. انظر: إتحاف السادة (٤٥/١)، طبقات الشافعية (١٧٩/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية (٢٣٠/٧)، إتحاف السادة (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية (٢٣٧/٧)، إتحاف السادة (١/٥٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧)، تبيين كذب المفترى (ص٣٢٦)، شدرات الذهب (٢٠)، إتحاف السادة (٤٥/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: طبقات الشافعية (٩٢/٦، ٩٣)، إتحاف السادة (٤٤/١).

١٩ - العلامة محمد بن أسعد بن محمد النوقاني الملقب بالسديد، تفقه على الغزال،
 قتل في مشهد الرضا في ذي القعدة سنة (٥٦هـ)(١).

• ٢ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الملقب بالمهدى المصمودى المغربى، صاحب دعوة سلطان المغرب عبد المؤمن بن على، وله قصة معروفة ادعى فيها أنه محمد ابن عبد الله المهدى المعصوم، واجتمع حوله خلق وبسط يده للمبايعة فبايعوه، وملك عدة بلاد لصاحبه السلطان عبد المؤمن، حتى أصبح ملك المغرب، ووقعت له مع ملوك المغرب أمور ليس هنا موضعها، توفى سنة (٢٨هه)(٢).

٢١ - أبو حامد محمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني الإسفرايني، تفقه على الإمام الغزالي ببغداد (٣).

۲۲ - محمد بن عبد الله بن أحمد، المعروف بالقاضى أبسى بكر بن العربى المعافرى الإشبيلي، المالكي، تفقه وتربى على والده بإشبيلية، وقرأ القراءات، ورحل إلى مصر فأخذ من علمائها، وإلى الشام فأخذ من الفقية أبا نصر المقدسي، وأبا سعيد الزنجاني، وصحب الغزالي وتتلمذ على يديه، ولد سنة (٢٦هـ)، وتوفى سنة (٤٣هـ) في مراكش (٤٠).

۲۳ - أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله العراقى البغدادى، تفقه على حجة الإسلام، وإلكيا، والشاشى، وبقى إلى ما بعد سنة (٤٠٥هـ)(٥).

٢٤ - أبو سعيد محمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن حمدان الجاواني، نسبة إلى جاوان قبيلة من الأكراد سكنوا الحلة، الكردى، تفقه على الغزالى والشاشى وإلكيا، ولسد سنة (٦٨).

٥٠ – الإمام أبو سعيد محمد بـن يحيـي بـن منصـور النيسـابوري، مـن أشـهر تلامــــــــة

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية (٩٤/٦)، إتحاف السادة (٤٤/١)، وفيه أن وفاته سنة ٤٤٥هـ.

 <sup>(</sup>۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠٩/٦ - ١١٧)، النحوم الزاهرة (٥٤/٥)، العبر
 (٥٧/٤)، إتحاف السادة (٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية (١٤٧/٦)، إتحاف السادة (٤٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الوفيات (٤/٩/١)، البداية والنهاية (٢٢/١٢)، الديباج للذهب (ص٢٨١)، مقدمة العواصم من القواصم لمحب الدين الخطيب.

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية (١٥٣/٦)، إتحاف السادة (٤٤/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات ابن السبكي (١٥٢/٦، ١٥٣)، إتحاف السادة (٤٤/١).

الغزالي، ولد سنة (٤٧٦هـ)، وتوفي سنة (٤٨٥هـ) في واقعة الغز (١).

۲٦ - مروان بن على بن سلامة بن مروان الطنزى، نسبة إلى طنزة وهى قرية من ديار بكر، تفقه ببغداد على الغزالى والشاشى، وسمع من طراد الزينى، ورزق الله التميمى وغيرهما، ثم عاد إلى بلده، واتصل بالملك زنكى بن آق سنقر صاحب الموصل، وصار وزيرًا له، وحدث، وروى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره، توفى سنة (٤٠هـ)(١).

۲۷ – نصر بن محمد بن إبراهيم الأذربيجاني المراغي الصوفي، حكى عن أبـي حـامد
 الغزالي وغيره، وروى عنه أبو سعد بن السمعاني<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

## مؤلفات الإمام الغزالي

قام كثير من المحققين والباحثين والمستشرقين بالنظر في ما كتبه الغزالي وما نسب إليه من مؤلفات، حيث إنه ألف كثيرًا من الكتب في مختلف العلوم، حاصة في فـترة عزلتـه وانقطاعه، فألّف بالعربية والفارسية.

قال المناوى: نقل النووى فى بستانه عن شيخه النغليسى، قال نقلاً عن بعضهم: إنه أحصيت كُتب الغزالى التى صنفها ووزعت على عمره، فخص كل يوم أربعة كراريس. قلت: وهذا من قبيل نشر الزمان لهم، وهو من أعظم الكرامات(٤).

وقال السيد مرتضى: ثم إن الإمام الغزالي له تصانيف في غالب الفنون، حتى في علوم الحرف وأسرار الروحانيات وخيرها<sup>(٥)</sup>.

ولكثرة ما ألّف الإمام الغزالى دَسَّ عليه بعض المغرضين الحاقدين والحسدة المتعصبين عليه في حياته كما ذكر هو بنفسه، وبعد موتمه كثر هذا الدس عليه، مما حث ذلك الكثير من المتقدمين والمعاصرين من المسلمين والمستشرقين بالعناية بكتبه وتصفية الكوادر عنها، ومن أهم هذه المؤلفات التي ألفت في ذلك، كتاب طبعه المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة في سنة (١٩٦١م)، تأليف الأستاذ عبد

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢٥/٧ - ٢٨)، إتحاف السادة (٤٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية (٢٩٥/٧)، إتحاف السادة (٤٥/١)، خويـدة القصـر (٤٠٧/٢) قسـم شعراء الشام.

<sup>(</sup>٣) انظر: إتحاف السادة (١/٤٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: إتحاف السادة (١/٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: إتحاف السادة (٢٧/١).

الرحمن بدوى، حيث جمع فيه مؤلفات الغزالى وما نسب إليه من خلال ما كتبه علماء التراجم، فبلغت (٤٥٠) كتابًا ورسالة، وقد رتب كتابه على سبعة أقسام، خصص الأول لمؤلفات الغزالى المقطوع بصحتها، ثم القسم الثانى ويشتمل على المؤلفات المشكوك فى نسبتها للغزالى، والثالث فى الكتب التى يرجح أنها ليست له، ومعظمها فى السحر والطلسمات، وهكذا حتى بقية الأقسام، ثم ضمن الكتاب فوائد أخرى فى غاية الأهمية كإحصائه لما تيسر من معرفته من مخطوطات للغزالى ومواضع وجودها، وما نشر منها، وطبع وسنة الطباعة وغير ذلك مما يفيد كل باحث عند الرجوع إليه.

وهذه هي أهم مؤلفاته:

## أصول الفقه

1 – المنخول من تعليق الأصول: وهو أول كتاب له في أصول الفقه، دون فيه ما تعلمه من إمامه الجويني، فقال: إنه النهاية في الوفء بطريقة إمامي فخر الإسلام إمام الحرمين قدس الله روحه (١). ويقول في آخر المنخول: إنه اقتصره على ما ذكره إمام الحرمين، رحمه الله، في تعاليقه من غير تبديل وتزيد في المعنى وتقليل.

والكتاب نشر محققًا وتوجـد منـه نسـخة فـى دار الكتـب المصريـة تحـت رقـم (١٨٨ أصول فقه)، وأخرى فى الخزانة الأزهرية برقم (١٤٦٢).

٢ - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: وهو كتاب قيم ورائع وفريد في بابه، قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي، وطبع في العراق سنة (١٩٧١م)، وتوجد منه نسخ في مكتبات العالم.

" - تهذيب الأصول: قال الغزالى عن هذا الكتاب: فاقترح على طائفة من محصلى علم الفقه تصنيفًا في أصول الفقه، أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين المترتيب والتحقيق، وإلى التوسط بين الإحلال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب الأصول، لميله إلى الاستقصاء والاستكثار، وفوق كتاب المنخول لميله إلى الإيجاز والاختصار (٢). أ.ه. ولكن هذا الكتاب لم يعثر عليه إلى الآن (٣).

المستصفى في علم الأصول: وهو من مؤلفاته القيمة التي ألفها بعد فترة اعتزاله،

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء الغليل (ص٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى (٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى (٣١٨/٢).

قال في مقدمة المستصفى: ثم ساقنى قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة، فاقترح على طائفة من محصلى علم الفقه تصنيفًا في أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق، وإلى التوسط بين الإخلال والإملال، وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعانى، فلا مندوحة لأحدهما عن الثناني فصنفته، وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب، يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويفيده الاحتدواء على جميع مسارح النظر فيه، فكل علم لا يستولى الطالب في ابتداء نظره على مجامعه، ولا مباينه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه (١). أ.ه.

وقد تناول الكثير من العلماء والمحققين هذا الكتاب بالشرح والاختصار، فممن شرحه أبو الحسن بن عبد العزيز الفهرى المتوفى سنة (٧٧٦هـ)، وممن اختصره أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشيد المتوفى سنة (٥٩٥هـ)، وأبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلى المتوفى سنة (٦٤٧)، وأبن شامى، والسهروردى الحكيم، وابن قدامة الإشبيلى المتوفى سنة (٦٤٧، أو ٢٥١)، وأبن شامى، والسهروردى الحكيم، وابن قدامة المقدسى وغيرهم. وقد قام بعض العلماء بالتعليق عليه كسليمان بن داود الغرناطى المتوفى سنة (٨٣٧هـ).

## مؤلفاته في الفقه

1 - البسيط: وهو كتاب قيم في فروع المذهب الشافعي مع التطرق إلى آراء الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، يتضمن الأدلة والخلاف، وهو مختصر لكتاب أستاذه إمام الحرمين نهاية المطلب، الذي قال فيه ابن خلكان: ما صنف في الإسلام مثله (٢). وقال الغزالي في بيان أهمية البسيط: وكان تصنيفي البسيط في المذهب مع حسن ترتيبه، وغزارة فوائده، ونقائه عن الحشو والتزويق، واشتماله على محيض المهم وعين التحقيق مستدعيًا همة عالية، ونية بحردة عما عدا العلم خالية، وهي عزيزة الوجود مع ما استولى على النفوس من الكسل والفتور، وصار بحيث لا يظفر بها إلا على النذور (٢).

والكتاب مفصل يقع في حدود ثمانية مجلدات إلى عشرة، يوجد منه الأول والرابع والمخامس والسادس في مكتبة الظاهرية بدمشق برقم (١٧٤ – ١٧٦ فقه شافعي)، وفي دار الكتب المصرية جزء برقم (٢٧ فقه شافعي)، وفيه القصاص، والجنايات التسي تستوجب الحد، وهو ناقص الأول والآخر، وجنزء آخر برقم (٢٢٣ فقه شافعي) في

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى (١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ ابن حلكان (٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة الوسيط (ق١).

(۱۹۶) ورقة، ويبدأ بكتاب السبق والرمى، وينتهى بآخر الكتاب. وكُتب هذا الجزء فى سنة (۱۳۲هـ)<sup>(۱)</sup>.

٢ - الوسيط: وسيأتى في موضعه، إن شاء الله، وهو الذي بين يديك.

قال السيد المرتضى: وقد حدم الوحيز علماء كثيرون، يقال: إن له نحو سبعين شرحًا(٢).

٤ - خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر: وهو خلاصة لمختصر المزنى المتوفى سنة (٢٦٤هـ)، الذى اختصره من الأم للإمام الشافعى، أشار إليه الغزالى فى الإحياء (٢٥/١) ط القاهرة سنة (١٣١٦هـ)، وفى جواهر القـرآن (ص٢٢) ط القـاهرة سنة (١٩٣٣م)، وقال: إنه أصغر تصانيفه فى الفقه، وتوجد منه نسخة فى مكتبة السليمانية برقـم (٤٤١) فى (٠٠١) ورقـة، كتبها بقلـم دقيـق محمد بن أحمد بن عبد الرحيـم الزنجانى سنة (٥٩٨هـ)، ويوجد منها ميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الـدول العربيـة برقـم (١٧٤) فقه شافعى)(٤).

## مؤلفاته في علم الخلاف

١ - مآخذ الخلاف: لم يعثر عليه حتى الآن، غير أن المترجمين أشاروا إليه، كما أن الغزالى ذكره في كتابه معيار العلم (ص٢٧)، وشفاء الغليل (ص٥٥)، وقد أشار فيهما

<sup>(</sup>۱) انظر: فهرسة دار الكتب المصرية، مؤلفات الغزالي (ص۱۷، ۱۸)، ابن خلكان (۳۰٤/۳)، طبقات ابن السبكي (۲۲٤/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مؤلفات الغزالي (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: إتحاف السادة (٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مؤلفات الغزالي (ص٣٠).

أن كتاب مآخذ الخلاف في طرق المناظرة في الفقه.

٢ - لباب النظر: وهو أيضًا في طرق المناظرة والخلاف، ألفه بعد ماحد الخلاف، كما أشار إلى ذلك الغزالي في معيار العلم، وذكره صاحب الطبقات العلمة في مناقب الشافعية (١).

٣ - تحصين المآخذ في علم الخلاف: ذكره ابن السبكي في غير موضع من طبقات ابن السبكي (٢١٢٥/٤)، وابن قاضي شهبة في طبقاته، (مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (١٣٦٨) تاريخ)، والشذرات (١٣/٤)، وابن السبكي أيضًا في طبقات الشافعية (٣٨٣/٦)، وذكره الغزالي نفسه في معيار العلم.

٤ - المبادئ والغايات: أشار إليه الغزالى أيضًا في كتاب معيار العلم، حيث يقول: وكتاب المبادئ والغايات رابعًا، وهو الغاية القصوى في البحث الجارى على منهاج النظر العقلى في ترتيبه وشروطه، وإن فارقه في مقدماته (٢/٣)، وأشار إليه في المستصفى (٣/٢).

هذا ولم يجد أحد من الباحثين شيئًا من هذه الكتب الأربعة في الحلاف، ولـم تشـر فهارس المكتبات العامة إلى وحودها. انظر: مؤلفات الغزالي (ص٣٣ – ٣٦).

## التعريف بالكتاب

ذكر الإمام الغزالي في مقدمة هذا الكتاب، كما سيأتي عليك إن شاء الله، اسمه فقال: وكان تصنيفي البسيط في المذهب، مع حسن ترتيبه وغزارة فوائده، مستدعيًا همة عالية، فصنفت هذا الكتاب وسميته الوسيط في المذهب.

وبعض من ترجم للغزالى ذكر هذا الكتاب مكتفيًا بذكر الوسيط، دون فسى المذهب، المتصارًا، وذكره بعضهم الوسيط فى فروع الفقه (٢)، زيادة فى التوضيح والتمييز، وذكره البيضاوى الوسيط المحيط بأقطار البسيط (٤)، وذكره بعضهم الوسيط المحيط بأثار البسيط (٥).

ولا حاجة لنا في غير ما ذكره المصنف، غير أن الإشارة إلى تلك المترادفات إنما هـي

<sup>(</sup>١) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٧) بحاميع حليم (٨٤) ورقة، مؤلفات الغزالي (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: معيار العلم (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: إتحاف السادة (٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الغاية القصوى (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: مؤلفات الغزالي (ص١٩).

لكى يعلم القارئ أن مقصد قائليها هو الوسيط فى المذهب، وقد تحدثت بعض المصادر أن الإمام الغزالى كتب الوسيط، بل وأغلب كتبه العلمية فى بداية عهده بالتدريس، ما بين (٤٧٨ - ٤٨٨هـ)، ولم يتكلم أحد عن تحديد وقت الوسيط (١).

هذا وقد استقى الغزالى من مناهل كثيرة عذبة سائغة للشاربين فخرجت مؤلفاته على هذا النحو الفريد، لاسيما الوسيط ككتاب أستاذه إمام الحرمين نهاية المطلب فى دراية المذهب، وهو خلاصة الفقه الشافعي، استخلصه من كتب الإمام الشافعي ككتاب الأم والرسالة وغيرهما، ومن كتب أصحابه كمختصر المزنى، والبويطي وغيرهما، وغير ذلك من إضافات إمام الحرمين ذى القريحة النابهة، والاستنباطات الدقيقة، والترجيحات الصائبة، والتفريعات المتقدمة على كل متوقع.

وكذلك كتب الإمام أبى عبد الله الزبيرى المتوفى سنة (٣١٧هـ)، ولاسيما كتابه المسمى بالكافى الذى يعتبر من أهم الكتب الشافعية، وككتاب التلخيص للإمام أحمد بن أحمد القاص المتوفى سنة (٣٣٥هـ)، وككتاب التقريب للإمام أبى الحسن القاسم، المشهور بالقفال الشاشى الكبير المتوفى سنة (٤٠٠هـ)، وهو من أحل كتب المذهب.

كل هذا نهل منه الإمام الغزالى، فخرج الوسيط مختصرًا لكل ما حاءت به هذه المصنفات، كما أنه حسن ترتيب الوسيط مما استفاده من الإبانة للإمام الفوراني. قال ابن قاضى شهبة: ومنها أخذ هذا الترتيب الحسن الواقع في كتبه، واستمداده منه كثير (٢).

ولهذا يعتبر الوسيط خلاصة الفقه الشافعي. قال الغزالى: ولكنى صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة، والتفريعات الشاذة النادرة، وتكلفت فيه مزيد تأنق في تحسين الترتيب وزيادة تحذف في التنقيح والتهذيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: مؤلفات الغزالي (ص١٠ – ١٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة مخطوط دار الكتب رقسم (١٥٦٨ تــاريخ ق ٣١٠)، إتحــاف السادة (٢/١٤).

## منهج التحقيق

أولاً: نسخ الكتب: لقد وقع في يدى نسخة مطبوعة عبارة عن جزء واحد فقط من كتاب الوسيط يحتوى على مقدمة طويلة مفيدة في حوالي (٢٩٣) صفحة، لمحققه الأستاذ/ على محيى الدين على القرة راخي، وفيه بعد مقدمة التحقيق الجزء الأول من الوسيط، ويحتوى على كتاب الطهارة، بعد مقدمة الإمام الغزالي للوسيط، ثم كتاب التيمم، ثم كتاب الحيض، ونشره على ذلك دون أن يستكمله، على أنه قد أشار في المقدمة إلى عزمه على استكمال هذا العمل، ولكن لم يظهر له حتى الآن ما عزم عليه من استكمال كتاب الوسيط، والحق أن بدايته هذه قد شجعتنى على القيام بتحقيق هذا الكتاب الرائع، وقد قمت من فورى مستعينًا بالله ثم بما قدمه الأستاذ/ على محيى الدين القرة في مقدمة الجزء الذي نشره، حيث أشار فيه أنه جمع للكتاب عشر نسخ مخطوطة من مكتبات العالم، ولا شك أن هذا المجهود يستحق أعلى جزاء، ولا أحده إلا من الله، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين بما تحب وترضى، آمين.

قال: لقد توفرت لدى بفضل الله تعالى وحسن توفيقه عشر نسخ فى غاية من الصحة والقدم والأهمية، حيث كُتبن على الترتيب التاريخي الآتي: سنة (٥٢١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٣، ٢١٩) المداريخي الآتي: سنة (٦٢، ٢١٠، ٢١٩، ٢١٩، ٢١٩هـ). أ.هـ. ثم ذكر تفساصيل عن هذه المخطوطات العشر من حيث أماكن وجودها، وتاريخها، ورقمها في المكتبة العامة التي توجد فيها، وعدد أوراقها، وخطها، واسم كاتبها، وحالتها من الصحة أو التلف أو النقصان، وغير ذلك من المعلومات المهمة التي اتضح على أثرها أن الأصل الذي لابد أن أعتمد عليه في عملي هو:

النسخة الموجودة في دار الكتب المصرية برقسم (٣١٢ فقه شافعي)؛ لأنها من أهم النسخ من حيث الكمال والخط، ولا ينقصها شيء، وهي المكتوبة في سنة (٦٤٥هـ)، وقال ناسخها: قوب ل بالأصل وصحح بقدر الطاقة والإمكان، والله المستعان وعليه التكلان. كما يدل على ذلك وجود فروق كثيرة كتبت بالهامش على أنها من نسخة أخرى، فهي بالإضافة إلى أنها قوبلت بالأصل قوبلت بنسخة أخرى، وسحل كاتبها كل الفروق والزيادات بالهامش، ونبه عليها بأنها من نسخة أخرى، كما يزيدها أهمية أنها نسخة العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي الفقيه الشافعي الكبير، والأصولي والمؤرخ الفحل البصير، صاحب الطبقات، وجمع الجوامع وغيرهما من المؤلفات المفيدة النافعة.

وهذه النسخة تقع فى مجلد واحد كبير، تبلغ لوحاته (٣١٨ لوحة)، كتبت بخط نسخ دقيق، حيث يبلغ عدد أسطر كل صحيفة منها ثلاثة وثلاثين سطرًا تقريبًا، وعدد كلمات كل سطر حوالى من عشرين كلمة.

يقول كاتبها إسحاق بن محمود: وقد وقع الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى، الراجى رحمة ربه، المعترف بذنبه إسحاق بن محمود بن ملكويه البشيا بن خوامنتى البردجردى في الخامس من ربيع الأول سنة خمس وأربعين وستمائة بالقاهرة المحروسة، رحم الله من طالعه أو نظر فيه وترحم على كاتبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعترته وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. وقد كتب على صحيفة العنوان اسم الكتاب واسم مؤلفه كالآتى:

(كتاب الوسيط في الفقه، تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، رضى الله عنه وأرضاه بالجنة، ورحم من ترحم عليه وعلى كاتبه. أ.هـ).

كما كتب على صحيفة العنوان هذان البيتان:

ثم هذه العبارة: رئى على ظهر كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، رضى الله عنه، مكتوبًا للقاضى عبد الملك بن أحمد بن سعيد بن المعافى، رحمه الله، يرثى الإمام:

بكيت بعيني واجم القلب واله فتى لم يوال الحق من لم يواله وأطلقت دمعًا طالما قد حبسته وقلت لجفني واله ثم واله أبا حامد محيى العلوم ومن نقى صدا الدين والإسلام رفق صقاله

وبعد هذه القصيدة التي تتكون من ثمانية أبيات، كتـب على ظهـر صحيفـة العنـوان أيضًا بعدها بيتان آحران في مدح الوسيط.

كما كتب على صحيفة العنوان اسم عبـد الوهـاب السبكى وتوقيعـه بخطـه، وعليهـا أيضًا: إن هذه النسخة وقف الملك المؤيد بالجامع المؤيدى وشَرَطَ ألا يخرج منه.

ثم في مصر نسخ أحرى موجودة في دار الكتب تحت رقم (٣١٥ فقه شافعي)، وتحت رقم (٣١٨ فقه شافعي)، وفي مكتبة طلعت الملحقة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۲۰۱ فقه شافعی طلعت)، وفی دار الکتب أیضًا نسخة برقم (۳۱٦ فقه شافعی)، ونسخة برقم (۳۱٦ فقه شافعی)، ونسخة برقم (۳۱۳ فقه شافعی)، وبرقم (۳۱۱ فقه شافعی). وتوجد نسخة مع شرحها المطلب العالی فی شرح الوسیط للغزالی، فی معهد المحطوطات فی القاهرة تحت أرقام (۲۲۸ إلی ۲۹۳ فقه شافعی).

على هذا عقدت العزم على أن أجعل النسخة التي تحدثنا عنها أولاً رقم (٣١٢) هـى الأصل الذي أعتمد عليه في النسخ، وأقوم بعدها بالمقابلة على النسخ الأحرى المتوفرة لدينا بالقاهرة، أما ما يوجد في الخارج، فيتعذر الخروج خارج مصر لمقابلة هذه الأصول الموجودة في الخارج بما عندنا.

وبعد انتهائي تقريبًا من الجزء الأول، فاحتنى أحد المقربين إلى أن دار السلام للنشر لديها طبعة حديثة لكتاب الوسيط كاملاً، فابتهجت بذلك وازداد عزمى على إكمال هذا العمل، حيث إن ذلك سوف يوفر على وقتًا وجهدًا كبيرًا بين المخطوطات، وسوف تكون المقابلة مع مطبوعة أدق بكثير وأثبت من عدم وجودها.

وقد اطلعت على منهج البحث والتحقيق الذى لازمه الزميلان/ أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، فرأيت فيه جهدًا كبيرًا وفكرًا جديدًا يفيد في الغالب الباحثين في الفقه الشافعي. قال تعالى: ﴿ولكل وجهة هو موليها﴾ [البقرة: ١٤٨]، فحزاهم الله على ما قاموا به في إظهار هذا العمل. على هذا قممت بوضع معقوفتين على كل كلمة أو عبارة ليست موجودة في الأصل، وهي في أصل آخر، مع المقابلة مع طبعة دار السلام، ونوهت عن ذلك في الهوامش بادئ أمرى، ثم رأيت أن ذلك سوف يقطع على القارئ أو الدارس شغله بالكتاب ومادته بأمر لا يفيده في كثير أو قليل، وإنما فائدته تقع حارج مادة الكتاب، وهي إظهار أمانة النقل، وقد كان بأمانة، لذلك اكتفيت بالإشارة إلى ذلك في المقدمة هنا، وفي مواضع متكررة من الأجزاء الأولى، وكذلك الحال في تصحيح في المقدمة هنا، ووضع الأصح دون الصحيح، على أنني التزمت بعدم تغيير أي عبارة من الأصل المعتمد عليه بعبارة أخرى من الأصول الأخرى.

ثانيًا(١): عزوت الآيات الواردة في الوسيط إلى سورها، وسقت الآيات التسى استنبط منها المؤلف الحكم الشرعي دون أن يذكرها.

ثالثًا: خرجت الأحاديث التي وردت بالكتاب، وضمنت التخريج بـأمرين في غايـة الأهمية:

<sup>(</sup>١) انظر: أي في منهج التحقيق.

مقدمة التحقيق

الأول خاص بالسند: وذلك إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهذا، مع ذكر باقي مصادر الحديث ببيان صحته، فلا يحتاج منا إلى تتبع وتحقيق، أما إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما، تتبعته وبينت قول أهل العلم بالحديث فيه من حيث الصحة والضعف، فإن كان الحديث الذي استدل به الإمام الغزالي ضعيف، وفي الباب حديث آخر صحيح ليس في الكتاب ذكرته؛ ليكون دليلاً على صحة ما ذهب إليه الغزالي، وربما يكون دليلاً على عدم صحة ما ذهب إليه، وهذا قليل.

الثانى خاص بالمتن: حيث إننى قمت بذكر كثير من المصادر التى ورد فيها الحديث، حتى لو كان صحيحًا، وذلك لمنهج هام ومفيد ننبه المهتمين بالعلوم الشرعية على اتباعه لتنقى الأحكام الشرعية المستنبطة مما يعكرها وهو منهج مقارنة المتون، هذا المنهج الذى تستطيع من خلاله اكتشاف العلل النقلية التى تتخلل متون الحديث الواحد، والتى يعزى إليها روايته بأكثر من لفظ، وكذا يعزى إليها تعدد الروايات بصورة منباينة للحديث الواحد، والذى كثيرًا ما يرد معه الدلالات التى تشير قطعًا إلى استحالة خروجه من فم النبى النبي الفاظ مختلفة، وتحتم خروجه بلفظ واحد، مما يوجب على أهل الحديث وأصحاب الفقه استبعاد الألفاظ التى يتحتم أن تكون من تصرفات الرواة وإقرار اللفظ الواحد الذى هو من قول النبي الله والخارج حقيقة من فهمه والمنقول إلينا بدون تصرف من أحد الرواة ().

إن سند الحديث قد يكون صحيحًا، ولكن من الممكن أن تدخل العلل في متنه، وقد مثلنا لذلك داخل التحقيق في الكتاب حينما اعترضتنا بعض المسائل التي ساقها المصنف، ووجدنا فيها حكمين مختلفين من العلماء، مع أن هذه الأحكام المتضاربة استنبطت من قول النبي على لحادثة واحدة ولشخص واحد، وفي زمن واحد، مما يستحيل أن يكون لمثل هذه الحادثة حكمين متضادين هما مراد الشارع، ولكن المتسبب الوحيد في ذلك هي العلل النقلية، كعلة الإيجاز النقلي، كما حدث في حديث ابن عمر في مسألة طلاق امرأته، وستمر عليك في داخل الكتاب إن شاء الله.

أو علة الرواية بالمعنى كما فى حديثى أبى هريرة، وعمر بن الخطاب، رضى الله عنهما، فى حلد شارب الخمر، فلفظا الحديثين مختلفين، مع أن القصة واحدة، وكلاهما فى البخارى، وسيمر عليك هذا أيضًا. فإحدى الروايتين جاءت بالنص وهى رواية أبى هريرة، والأحرى جاءت بالمعنى، وهى رواية عمر، رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة موسوعة أطراف الحديث لمحمد زغلول، والمقدمة للدكتور/ عبد الغفار سليمان بنداري (۳۰/۱ – ۳٤).

من هنا كان لزامًا علينا أن نذكر أغلب المصادر التي ورد فيها الحديث النبوى كى يستطيع الباحث والدارس والفقيه عند النظر فى مستند الحكم أن يقارن بين متونه لكشف أسباب التفاوت اللفظى أو السياقي بين الروايات، والذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الحكم الشرعي.

رابعًا: قمت بيان بعض الألفاظ التي تحتاج ولابد من الرحوع إلى معاجم اللغة العربية، وما قربت لفظًا غريبًا أو مبهمًا إلا وقربت معناه بإيجاز ويسر من المعاجم، ولاسيما المعجم الوسيط.

خامسًا: قمت بترجمة وبيانَ كل ما مر بنا من اصطلاحات أصول الفقه، كالواجب، والمستحب، والحلال، والحرام، والمباح، والفرض، والركن، والقياس، وغير ذلك، ولم أترك اصطلاحًا على ما أظن، ولله الحمد والمنة، ثم عقدت بعض الفروق التي بين بعض الألفاظ منها، ومناقشة ما حرج به الإمام الغزالي عن المعنى الغالب عند أهل الأصول.

سادسًا: لم أسترسل في بيان مذاهب الأئمة، حاصة الأربعة، في المسائل التي كان يسوقها الإمام الغزالي، إلا في القليل النادر، وذلك عندما ينسب لأحد مخالفي المذهب قولاً مخالفًا دون بيان ما استند عليه المخالف، أو أن يكون للإمام الغزالي كلامًا يخالف فيه قاعدة من أصول أهل السنة، لاسيما العقيدة، ولم يكن ذلك إلا نادرًا.

ولم يكن إمساكى عن ذكر آراء المذاهب إلا للحفاظ على ماهية المصنف الذى هو مادة فقهية علمية تقارن بين مذاهب الأصحاب في المذهب الواحد، وهو المذهب الشافعي، فلا يحتمل ذلك أن نسوق خلافات المذاهب الأخرى، إلا في حالة أن يذكر آخر ما عليه المذهب، أو قولاً واحدًا عنده، ففي هذه الحالة يحتمل المقام ذكر مخالفيه، وهذا هو منهج الغزالي نفسه في الوسيط، فهو عندما كان يذكر كلام الأصحاب لم بحده يتطرق إلى المذاهب، أما إن قال في مسألة: هي عندنا كذا، قال عقيبها: وعند أبى حنيفة كذا.

سابعًا: ترجمت الأعلام التي قد لا يعرفها كثير من الناس عدا أسماء الصحابة وبعض المشاهير، فهم أغنى عن التعريف.

ثامنًا: قمت بترجمة وبيان مصطلحات الكتاب الفقهية الخاصة بالمذهب الشافعي، كالقديم، والجديد، والنص، والأظهر، والتخريج، وقد وقع بيان أغلبها في الجزئين الأول والثاني.

مقدمة التحقيق

هذا وقد آن الوقت لكى أترككم مع الثروة التى لا تنفذ، والعز الذى لا يذل، والقوة التى لا تضعف، والخلف الـذى يبقى، والثواب الـذى لا ينقطع، والعمل الـذى يربو، والشرف الذى يطيل أعناق الرحال والأمم، إنه العلم مـع كتـاب الوسيط فى المذهب، للإمام حجة الإسلام، محمد بن محمد بن محمد الغزالى، الشهير بأبى حامد الغزالى.

أسأل الله العلى القدير الفعال لما يريد أن ينفعنا بما صح فيه، وأن يتحاوز عن زلـل صاحبه ومحققه وكل من شارك في تخريجه، آمين.

المحقق

|  |  | - |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  | • |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |



صورة اللوحة الأولى من كتاب الوسيط (٣١٢- فقه شافعي)

. . .

# 

أما بعد حمد الله تعالى هو فاتحة كلِّ كتاب، وحاتمة كل خطاب، والصلاة على رسوله، التي هي حالبة كلِّ ثواب، ودافعة كلِّ عقاب، وعلى آله الذين ينقشع بنحومهم ظلام كل سحاب، وينكشف بعلومهم غمام كل حجاب، ويمحى بصفوهم كدر كل ارتياب، وينسد بيمنهم خلل كل اضطراب (١).

(۱) بدأ الإمام الغزالي الكتاب بالبسملة، وهو يعنى الابتداء بكيل اسم من أسماء الذات الأعلى الموصوف بكمال الإنعام، أو بإرادة ذلك لا بشيء من غيرها وحدها أو معها أبتدئ أو أؤلف متبركًا، ولم يقتصر الإمام على البسملة عن الحمد مع أنها كافية لحصول الحمد بها؛ لأنها تنضمن نسبة الجميل إليه تعالى على الوحه المخصوص، بل أتى بها مسبوقة بهاما بعده، فأما عوضًا عن أداة الشرط وفعله، وبعد ظرف متعلق بفعل الشرط المحذوف، والتقدير مهما يكن من كلام في هذا الكتاب، فلا يصح إلا بعد حمد الله سبحانه وتعالى أداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر النعمة التي من آثارها تأليف هذا الكتاب، وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتداء بالحمد، كحديث أبي هريرة عند أبي داود، والنسائي، وابن حبان، وابن ماحه، وأبي عوانة، والمدارقطني، والبيهقي، عنه الله على داود، والنسائي، وابن حبان، وبما أمر ذي بال لا الطبراني في الكبير، عن كعب بن مالك، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، وبما أخرجه ابن حبان، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، وبما أخرجه ابن حبان، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، وبما أخرجه ابن حبان، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، وبما أخرجه ابن حبان، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: وكل أمر ذي بال والنسائي، وابن ماحه.

ثم أردف الحمد بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكونه الواسطة في وصول الكمالات العلمية والعملية إلينا من الله العلى الكبير الذي لا نستطيع قبول القيض منه جل وعلا؛ لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية، وتدنسنا بأدناس اللذات الحسية، والشهوات الجسمية، إلا بواسطة، وهذه الواسطة هم الأنبياء وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر عقب ذكره حل حلاله تشريفًا لشأنه مع الامتثال لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾، ولحديث أبى هريرة، عنه على عند الرهاوى بلفظ: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فهو أقطع،، وآثر لفظ الرسول دون النبي؛ لا يحتصاص الرسول بكتاب، فكان ذكر الرسول في بدء التأليف أنسب، ولأنها أعم، إذ أن كل رسول نبى وليس العكس.

فإنى رأيت الهمم في طلب العلوم قاصرة، والأراء في تحصيلها فاترة، وكان تصنيفي البسيط في المذهب (١)، مع حسن ترتيبه وغزارة فوائده، ونقائه عن الحشو والتزويق، واشتماله على محض المهم وعين التحقيق، مستدعيًا همةً عالية، ونية بحردة عما عدا العلم خالية، وهي عزيزة الوجود مع ما استولى على النفوس من الكسل والفتور، وصار بحيث لا يظفر بها إلا على الندور.

فعلمت أن النزول إلى حد الهمم حتم، وأن تقدير المطلبوب على قدر همة الطالب حزم، فصنفت هذا الكتاب وسميته الوسيط في المذهب، ونازلاً عن البسيط، الذي هو داعية الإملال، مترقيًا عن الإيجاز القاضي بالإخلال، يقع حجمه من كتاب البسيط موقع المشطر، ولا يعوزه من مسائل البسيط أكثر من ثلث العشر، ولكني صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة، والتفريعات الشاذة النادرة، وتكلفت فيه مزيد تأنق في تحسين الترتيب، وزيادة تحذّق في التنقيح والتهذيب.

والله تعالى يكثر به نفع الطلاب، ولا يخلى السعى في تقريبه عن الأجر والثسواب بمنـه وفضله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو كتاب قيم مختصر لكتاب إمام الحرمين، وهو في فروع المذهب الشافعي، مع التطرق إلى آراء الأثمة أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، يتضمن الأدلة والخلاف. قال ابن خلكان: ما صنف في الإسلام مثله، ويقع في حدود ثمانية مجلدات إلى عشرة، توجد منه بعض أجزائه في بعض مكتبات العالم، حيث يوجد منه الأول والرابع والخامس والسادس في مكتبة الظاهرية بدمشق برقم (۲۷ – ۱۷۱ فقه شافعي)، وفي دار الكتب المصرية جزء برقم (۲۷ فقه شافعي)، وجزء ترقم (۲۷ فقه شافعي)، انظر: تاريخ ابن خلكان (۳٥٤/۳)، فتح العزيز شرح الوحيز (۷۳/۱).

كتاب الطهارة

## كتاب الطمارة

وينحصر مقصوده في قسمين:

## القسم الأول: في المقدمات

وفيه أربعة أبواب:

## الباب الأول في المياه الطاهرة(١)

والطهورية مختصة بالماء من بين المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع. وأما في طهارة الخبث، فعند الشافعي<sup>(٢)</sup>، خلافًا لأبي حنيفة<sup>(٢)</sup>، رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) باب مفرد أبواب، وهو حقيقة لما كان حسيًا في الدعول منه إلى غيره، وبحاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة، والمياه جمع ماء، وجمعه هنا مع كون وجنسًا للدلالة على الحتلاف الأنواع. والطاهرة يجوز أن تكون مصدر طَهُرَ اللّازم، فتكون للوصف القائم بالفاعل، وأن تكون مصدر طهر المتعدى، فتكون للأثر القائم بالمفعول، وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلم تكليمًا. وهي في اللغة النزاهة والنظافة عن الأقذار. والطهر نقيض الحيض، ونقيض النجاسة.

وأما الطهور، فحمهور أهل اللغة على أنه بالضم للفعل الذى هو المصدر، وبالفتح للماء الـذى يتطهر به، وذهب سُيبويه، والخليل، والأصمعي، وأبو حاتم السحستاني، والأزهري، وجماعة إلى أن الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا.

واصطلاحًا صفة حكمية تثبت لموصوفها حواز الصلاة به أو فيه أو له، ومن العلماء من جعلها شرطًا، ومنهم من جعلها ركنًا. انظر: لسان العرب (٢٧١٢/٤)، المعجم الوسيط (٧٤/٢)، المعرب ترتيب القاموس (٣/٣)، المحموع للنووى (٩/١)، نيل الأوطار (٤/١)، المدر (٦/١)، فتح الوهاب (٣/١).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع الهاشمى، المعروف بالشافعى صاحب المذهب، ولد بغزة سنة (۱۰هـ)، حمل إلى مكة وهو ابسن سنتين، تعلم الشعر والأدب وأيام العرب، ثم الكتاب والسنة وعلومهما، من شيوخه مسلم بن خالد الزنجى، ومالك، ووكيع، رحل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة، ثم قصد مصر سنة (۱۹۹هـ)، وتوفى بها سنة (۲۰۱هـ)، و دفن بها بعدما صنف كتبه الجديدة بها، وهو أول من صنف كتابًا في أصول الفقه، وهو الرسالة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۹۲۱ وما بعدها)، تهذيب الأسماء (٤٤/١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء، الفارسي، من أهل كــابل، الإمــام الأعظــم إمــام العــراق،=

واختصاص الطهورية به إما تعبد لا يعقل معناه، وإما أن يعلل [باختصاص الماء] بنـوع من اللطافة والرقة، وتفرد في التركيب لا يشاركه فيها سائر المائعات، وهو الأقرب.

#### ثم المياه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما بقى على أوصاف خلقته، فهو الطهور، فيدخل تحته ماء البئر، ومساء البحر، وكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، وهو الماء المطلق حقًا.

ولا يستثنى عن هذا الحد إلا الماء المستعمل في الحدث، فإنه عند الشافعي، رضى الله عنه، طاهرٌ غير طهور<sup>(١)</sup>، وعند مالك، رضى الله عنه، طهـور<sup>(٢)</sup>، وهـو قـول للشـافعي، رضى الله عنه، نحس<sup>(٣)</sup>.

ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين عنه، وأنه لم يلق محلاً بُحسًا، ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين في إعواز الماء لم يجمعوا الماء المستعمل ليستعملوه ثانيًا.

ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين: أحدهما: تأدى العبادة بـه. والآخر: انتقال المنبع إليه.

<sup>-</sup>وفقيه الأمة، روى عن عطاء، ونافع، والأعرج، وغيرهم، وعنه حماد، وزفر، وأبو يوسف، وغيرهم، توفى سنة (١٤١٥/٠)، البداية والنهاية وغيرهم، توفى سنة (١٤١٥/٠)، البداية والنهاية (١٠٧/١٠).

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الشافعي في الجديد، ورواية عن أبي حنيفة، ومحمد، والإمام أحمد، واستدلوا بحديث: «المؤمن لا ينجس»، وبما رواه البخاري وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويمسحون به وجوههم. وحديث عائشة اللذي رواه الشافعي وغيره، أنها اغتسلت معه صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد وكلاهما جنب. وبما رواه الشافعي أيضًا في أنه صلى الله عليه وآله وسلم ونسائه وأصحابه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، ويغتسلون في الجفان، ومثل هذه الآنية لا تسلم من رشاش بقع فيها، فلو كان المستعمل نجسًا لنحس الماء الذي يقع فيه.

<sup>(</sup>٢) وهو قول للشافعي في القديم، ورواية لأحمد، وهو مذهب أهل الظاهر، واستدلوا بما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبال: والماء لا يجنب، ووالماء ليس عليه حنابة، واحتجوا بأن النبي الله اغتسل من الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها. رواه أحمد وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٣) وذلك في رواية، وهو رأى أبي يوسف، واستدلا بما روى عنه ﷺ: «لا يبولن أحدكم فسي الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة»، روأه أحمد، وأبو داود. انظر هذا الخلاف فسي: بداية المجتهد (٤٠/١) وما بعدها)، نيل الأوطار (٤٠/١)، سبل السلام (٢١/١)، المجموع (١٩/١).

كتاب الطهارة

فإن انتفى المعنيان، فطهور كالمستعمل في الكرة الرابعة. وإن وحد أحد المعنيين دون الثناني، فوجهان كالمستعمل في الكرة الثانية، أو في التحديد، أو في المضمضة والاستنشاق وغسل العيدين والجمعة، وما أشبه ذلك، فإنه لم يوحد انتقال المنع إليه والذي استعملته الذمية، حتى تحل لزوجها المسلم، فإنه وحد انتقال المنع، ولم يوحد تأدى العبادة إلا إذا لم نوجب الإعادة عليها إذا أسلمت.

## فروغٌ أربعةٌ:

الأول: المستعمل في الحدث، هل يستعمل في الخبث؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن للماء قوتين، ولم يستوف إلا إحداهما.

والثانى: لا؛ لأن تلك القوة فى حكم خصلة واحدة لا تتجزأ، وهذا كما أن المستعمل فى الحدث لا يستعمل فى الجنابة، ولا يقال: إن هذه القوة باقية.

الثاني(١): إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين(١)، فوجهان:

أحدهما: يعود طهورًا، كالماء النجس إذا جُمع فصار قلتين، ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال، فإذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسة.

والثاني: لا يعود طهورًا؛ لأن حكم النجاسة يسقط إذا انغمرت واستهلكت بكثرة الماء، وأن الاستعمال أبطل قوة الماء، فيلحق بماء الورد، وسائر المائعات.

الثالث: إذا انغمس الجنب في ماء قليل، وخرج ارتفعت حنابته وصار الماء مستعملاً.

وقال الخضرى (٣) من أصحابنا: لا ترتفع؛ لأنه صار مستعملاً بملاقـــاة أول حــزء منـــه، وهو غلط، إذ حكم الاستعمال إنما يثبت بالانفصال، ولا يثبت حالة تردده على الأعضاء.

<sup>(</sup>١) يعنى ثاني الفروع الأربعة.

<sup>(</sup>۲) وذلك لعموم الحديث: وإذا بلغ المباء قلتين لم يحمل الخبث، أخرجه الدارقطني (۲۱/۱، ۲۱/۱) وذلك لعموم الحديث: وإذا بلغ المباء قلتين لم يحمل الخبث، أخرجه الدارقطني للبيهقي سننه (۱/۱۲)، السنن الكبرى للبيهقي (۲۳/۲)، النسائي في سننه (۲۲/۱)، أحمد في المسند (۲۳/۲) و ۲۳/۲).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد المروزى، المعروف بالخضرى، بكسر الخاء وإسكان النضاد نسبة، إمام مرو وشيخها، حدث عن القاضى أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي وغيره، وتفقه عليه جماعة منهم أبو على الدقاق. انظر: الطبقات الكبرى (٣/١٠٠)، وفيات الأعيان (٣٥١/٣).

الرابع: المحدث إذا أدخل يده في الإناء بعد غسل الوجه، وكان قد نوى رفع الحدث، صار الماء مستعملاً إذا انفصلت اليد من الماء. فطريقه أن يقصد الاغتراف والتنحية حتى لا يصير مستعملاً، فإن غفل عن نية رفع الحدث وعن قصد الاغتراف، فالمشهور أنه يصير مستعملاً.

ويتجه أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة، فلا يصير مستعملاً.

القسم الثانى: فيما تغير عن وصف خلقته، ولكن تغيرًا يسيرًا لا يزايله اسم الماء المطلق، فهو طهور كالماء المتغير بطول المكث، أو المتغير بزعفران يسير ظهر عليه أدنى ظهور، فإنه طهور على المذهب، وكذلك المتغير بما يجاوره كالعود، والعنبر، والكافور الصلب، وكذا المتغير بما يتعذر صون الماء عنه كالتراب، والزرنيخ والنورة (١١)، وما لا يخلو الماء عنه في مقره، فإن اسم الماء المطلق لا ينسلب به، وكذلك المسحن والمشمس (٢)، نعم في المشمس كراهية من جهة الطب (٣)؛ لأن حمى الشمس يفصل في الإناء أحزاءً تعلو الماء كالهباء (٤)، فإذا لاقي البدن أورث البرص.

تُم احتلفوا في أن هذه الكراهية، هل تختص بالبلاد الحارة، وبالأواني المنطبعة، وبقصد التشميس؟.

وهذا خلاف لا وجه له؛ لأنه لا كراهيــة إلا من جهـة الطب، والمحــذور مـن جهـة الطب يختص بالحوارة المفرطة، ولا يختص بوجود القصد، ويختص بالحواهر المنطبعــة، فــلا

<sup>(</sup>١) الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر وأصفر.

والنورة: بضم النون، هو حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. انظر: القاموس المحيط (٢٧٠/١)، المصباح المنير (٣٠٢/٣).

 <sup>(</sup>۲) هذا من حدیث: (یا حمیراء لا تفعلی هذا، فإنه یورث الببرس، رواه البیهقی من طرق وبین ضعفه. قال النووی: ضعیف باتفاق المحدثین. انظر: نصب الرایة (۱۰۱/۱)، تلخیص الحبیر (۲۰/۱)، المحموع (۸۷/۱).

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي: لا أكره المشمس، إلا أن يكره من جهة الطب. أ. هـ. يعنى لا يكرهـ من جهة الله الشرع؛ لعدم ورود خبر صحيح فيه، أما إن ثبت ضرره طبيًا، فالكراهة ظاهرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ضرر ولا ضرار»، ولقوله: وأنتم أعلم بأمور دنياكم،، واللـه أعلـم. انظر: الأم (٣/١)، المحموع (٨٧/١).

 <sup>(</sup>٤) الهباء هو الشيء المنبث الذي يرى في ضوء الشمس، ودقاق التراب ساطعة ومنثورة على وحــه
 الأرض. انظر: القاموس المحيط (٤٠٥/٤)، المصباح المنير (٣٠٥/٢).

كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب العلم الملهارة كالملهارة كالملهارة

يجرى في الخشب، والخزف، والجلد، ولعله لا يجرى في الذهب، والفضة من المنطبعات؛ لصفاء جوهريهما.

القسم الثالث: ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى الماء عنه، بحيث لا يفهم من مطلق اسم الماء، فإن استحد اسمًا آخر، كالحبر، والصبغ، والمرقة، فليس بطهور بالإجماع (١)، وإن لم يستحد اسمًا منفردًا، فليس بطهور أيضًا عند الشافعي، رضى الله عنه، خلافًا لأبي حنيفة، رضى الله عنه؛ لأنه تعبد بالوضوء بالماء، وقد سقط اسم الماء، وإن لم يتحدد اسم آخر (١).

فروع أربعة: الأول: في المتغير بالتراب المطروح فيه قصدًا. فيه وجهان:

<sup>(</sup>۱) قلت: وقد ظن البعض أن الإجماع الذى ذكره الغزالى، وابن قدامة، وابن المنذر، والشوكانى وغيرهم، دعوى منخرقة بما صار إليه أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار، من إحازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر؛ لحديث ابن عباس، أن ابن مسعود حسرج مع رسول الله على الله عليه وآله وسلم، فقال: «هل معك من ماء؟»، فقال: معى نبيذ في إدواتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأصبب، فتوضأ به، وقال: «شراب وطهور».

أخرجه أحمد (١/٣٩٣) وغيره، وهو ضعيف. قال الدارقطني: تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف، وضعفه البزار، والبوصيرى. وحديث أبي رافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن مسعود بمثله، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتمرة طيبة وماءً طهوره. أخرجه أحمد (١/٥٥٤)، وغيره وهو مردود أيضًا. قال الدارقطني: لا يثبت، على بن زيد ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث من مصنفات حماد بن سلمة، وقد رواه أيضًا عبد العزيز بن أبي رزمة، وليس بقوى، وكذلك ضعف على بن زيد كل من ابن معين، وأبى حاتم، وأبي زرعة، وابن حبان، وابن حجر، وأفضل ما رد به الجمهور هذا الحديث قوله تعالى: ﴿فَلُم يَحِلُوا مَاء فتيمموا صعيدًا طيبًا ﴿ [النساء: ٣٤]، قالوا: فلم يجعل هاهنا وسطًا بين الماء والصعيد، وهذا يدل على أن الإجماع قائم وصحيح لضعف ما ينقصه من الأدلة. انظر: بداية المحتهد (٢٩/١) وما بعدها)، نيل الأوطار (٢٩/١)، سنن الدارقطني (٣٢)، المحروحين بداية المحتهد (٢٣/٢)، التقريب (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ذهب الشافعي إلى أن ما اعتصره الآدميون من ماء شحر وورد وغيره، لا يكون طهورًا، وكذلك ماء أحساد ذوات الأرواح؛ لأنه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء، وإنما يقال له: ماء بعنى ماء ورد وماء شحر وهكذا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى بقاء اسم الماء على الإطلاق عالما خالطه شيء طاهر، ولو أدى إلى تغيير أحد أوصافه، ولأن الخلط القليل لا أهمية له، فيعتبر بالغائب من حيث الأجزاء، لا ممن حيث اللون. انظر: الأم (٣/١)، المبسوط (٥٢/١)، فتح القدير مع شرح العناية (٤٩/١)، بداية المحتهد (٤٥٨/١).

أحدهما: أنه ليس بطهور؛ لأنه مستغنى عنه، وهو ضعيف، فإن التغير بالتراب لا يسلب اسم الماء، ويعلم أن الأولين كانوا إذا رأوا ماءً متغيرًا بالتراب لم يبحثوا عن سببه(۱)، ولأن التراب محاور له، فإنّه يرسب على القرب، وينفصل عن الماء.

الثانى: إذا تغير الماء بالملح، ففيه ثلاثة أوجه. يفرق فى الشالث بين الجبلى، والمائى، والمائى، ويشبه المائى بالجَمد، وهو ضعيف؛ لأنه لو كان كالجمد لذاب فى الشمس، ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح قصدًا، فإن ماء البحر مالح وملوحته من أجزاء سبحة فى الأرض تنتشر فيه، ثم هو طهور؛ لأنه ليس بقصد آدمى، فإذا طرح قصدًا خُرِّج على الخلاف.

الشالث: الأوراق إذا تناثرت في الماء، فما دامت محساورة لا تضر، وإن تعفنت واختلطت، ففيه ثلاثة أوجه، يفرق في الثالث بين الجزيفي، والربيعي، لتعذر الاحتراز عن الخريفي.

الرابع: إذا صب مقدار من ماء الورد، أو غيره من المائعات على ماء قليل، وكان بحيث لو حالف كونه طهورًا، وإن كان أقل منه، بحيث لو حالف لونه لون الماء لتفاحش تغيره حرج عن كونه طهورًا، وإن كان أقل منه، فلا يخرج عن كونه طهورًا، فلو استعمل الكل فهو حائز على الظاهر.

ومنهم من قال: إذا بقى قدر ذلك المائع، لم يجز استعماله؛ لأنه عند ذلك يتحقق أن الحارى على بعض أعضائه ليس بماء، وهمو ضعيف؛ لأنه إذا صار مغمورًا ثبت للكل حكم الماء، فلا ينفصل جزء عن جزء.

#### \* \* \*

## الباب الثاني: في المياه النجسة

#### وفيه أربعة فصول:

<sup>(</sup>۱) وكانوا ينهون عن البحث في سبب تغير الماء مع مظنة وقوع النحاسة به، كما ورد أن عمر بن الحطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تجبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، أخرجه مالك (٢٣/١). وأخرج الدارقطني وغيره، عن ابن عمر، قال: خرج رسول الله في بعض أسفاره، فسار ليلاً، فمروا على رجل حالس عند مقراة له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر، أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك، فقال له النبي في: ويا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهوره. انظر: نيل الأوطار (٣٦/١).

## الفصل الأول في النجاسات

والأعيان تنقسم إلى حيوانات وجمادات.

والجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر<sup>(١)</sup>، فإنها نحسة تغليظًا. وفي معناها كل نبيذ مسكر، وكذا الخمر المحترمة<sup>(٢)</sup>، على المذهب الصحيح.

وأما الحيوانات ما دامت حية، فأصلها على الطهارة، إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وحيوان طاهر.

فإذًا ماتت فأصلها على النجاسة إلا في أربعة أجناس.

الأول: الآدمي، فهو طاهر على المذهب الصحيح؛ لأنه تعبد بغسله والصلاة عليه، ولا يليق بكرامته الحكم بنجاسته (٣).

الثاني: السمك والجراد.

قال رسول الله ﷺ: وأحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والحراد، والدمان الكبد

<sup>(</sup>١) وكذلك يستثني من هذا الأصل كل ما دل الدليل على نجاسته.

 <sup>(</sup>۲) وهي ما عصرت لا بقصاد الجمرية، بل بقصد أن يكون خلاً، فهذه تعتبر نجسة ما دامت خمرًا،
 وقيل: بطهارتها، وهو شاذ كما قال النووى، أما إذا تخللت، فهي طاهرة بالاتفاق. انظر: مغنى
 المحتاج (٧٧/١)، الروضة (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) قوله: الآدمى فهو طاهر، يوهم بعموم الآدمى المسلم والكافر، إلا أنه خصه بالمسلم بما ذكره بعد ذلك من غسل وصلاة، فيكون ذلك صريح منه بنجاسة المشرك الحسية، خلافًا للجمهور الذين يقولون بنجاسة المشرك في الاعتقاد والاستقذار لا في الأعضاء، وحجتهم أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. ومن جملة ما استدلوا به أيضًا أنه على توضأ من مزادة مشركة، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوارى المسجد، وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من حيبر، وغير ذلك.

والصحيح الذى لا خلاف فيه أن المسلم لا ينحس حيًا، وأما ميتًا ففيه خلاف، فممن ذهب لنحاسته أبو حنيفة ومالك، وهو خلاف ما رواه الشافعي والبحاري عن ابن عباس معلقًا، بلفظ: «المؤمن لا ينحس حيًّا وميتًا»، وبغيره كحديث ابن عباس أيضًا عند البيهقي: وإن مبتكم يموت طاهرًا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، انظمر: نيل الأوطار (١/٠١، ٢١)، الأم (٢٣٥/١)، نهاية المحتاج (١/٨٢٨)، فتح الباري شرح صحيح البحاري (١/٩٠/١)، صحيح مسلم (٢٨٢/١).

والطحال،(١).

الثالث: ما يستحيل من الطعام كدود الخلّ، والتفاح فهو طاهر على المذهب، ويحل أكله على أحد الوجهين، وقيل: إنه حرام؛ لتحقق الموت.

الرابع: ما ليست له نفس سائلة كالذباب، والبعوض، والخنفساء، والعقارب، ففي نحاسة الماء بموتها قولان: الجديد وهو مذهب أبي حنيفة، أنَّ الماء لا ينجس به.

ثم قال القفال(٢): هذا حلاف في أن هذه الحيوانات هل تنجس بالموت، وكأن علـة النجاسة احتباس الدم المعفن الخفي في الباطن.

وقال العراقيون<sup>(٣)</sup>: تنجس بالموت، وإنما لا ينجس الماء على قبول؛ لتعذر الاحتراز عنه.

وعلى هذا اختلفوا في أنه هل يفرق بين القليـل والكثير؟ وهـل يفـرق بـين مـا يعـم كالبعوض والذباب، أو لا يعم كالعقارب؟ هذا حكم الحيوانات.

فأما أجزاؤها، فكل عضو أبين من الحي فهو ميست إلا العظم والشعر، ففيه خلاف

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹۷/۲)، البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٤/١، ١ المعطوني ٩/٢٥)، البغوى في نصب الراية (٢٠١/٤)، المعطوني في كشف الخفا (٢٠١/١)، ابن أبي حاتم الرازى في علل الحديث (٢٠١٤)، الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٢/٥١، ٣١٠/١، ٢١٧/٦)، فتح البارى لابن حجر (٢٢١/٩). والحديث روى مرفوعًا وموقوفًا، والأصح الوقف على ابن عمر. قال ابن حجر: الرواية الموقوفة والتي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: وأحل لناء ووحرم علينا، مثل قوله: وأمرنا بكذاه وونهينا عن كذاه، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع. أ.ه.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال المروزى الصغير، أحد أثمة الدنيا، تفقه على
 أبى زيد المروزى وغيره، توفى سنة (٤١٧هـ) بسحستان. انظر: تهذيب الأسماء واللغات
 (ق ٢/١ ص ٢٨٢)، وفيات الأعيان (٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) العراقيون هم الفقهاء الشافعيون الذين سكنوا بغداد وما حولها، وقد اشتهروا بنقل مذهب الإمام الشافعي. قال النووى: اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهب ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا، والخراسانيون أحسن تصرفًا وبحثًا وتفريعًا وترتببًا غالبًا. أ.ه. والعراقيون قطعوا بأن ما لا نفس له سائلة ينحس بالموت. قال النووى: وهو الصحيح؛ لأنه من جملة الميتات، لكن لا ينجس الشراب به؛ لتعذر الاحتراز عنه. أ.ه. انظر: المجموع (١٩٤١، ١٣٠٠)، طبقات الشافعية الكبرى (٢٢٤/١ - ٣٢٤/١).

سيأتي. أما الأحزاء المنفصلة عن باطن الحيوان، فكل مترشح ليس له مقر يستحيل (١) فيه كالدمع، واللعاب، والعرق، فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال في الباطن فأصله على النحاسة، كالدم، والبول، والعذرة، إلا ما هو مادة الحيوانات كاللبن، والمني، والبيض.

#### والنظر في فضلات خمسة:

الأولى: الدم، والقيح، فهو نجس من كل حيوان، إلا من رسول الله ﷺ، ففيه وجهان: أحدهما: أنه نجس طردًا للقياس.

والثاني: أنه طاهر؛ لما روى أن أبا طيبة الحجام<sup>(٢)</sup> شرب دمه، فقال لـه: وإذًا لا يبجع بطنك أبدًا، <sup>(٣)</sup>.

قلت: ووققت على رواية أحرى لم يذكر فيها أبو طيبة أيضًا، وإنما من حديث سالم أبى هند الحجام، وفي إسناده أبو المحاف، وفيه مقال، أخرجه بألفاظ مختلفة المتقى الهندى في كنز العمال (٤١٧٦، ٤٠٩)، والجامع الكبير (٤/٢)، وغير ذلك من الروايات التي لم يصح منها شيء، إلا أنني وقفت عليه بغير هذا اللفظ، فقد ذكر ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد (٣/١٢)، قال: وفي الصحيحين من حديث طاوس، عن ابن عباس، أن النبي المحجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه فحقفوا عنه من ضريبته، وقال:

 <sup>(</sup>۱) يستحيل، أى يتغير عن طبعه، يقال: استحال الشيء، أى تغير عن طبعه ووصفه.
 انظر: المصباح المنير (۱/۰۷۱)، مغنى المحتاج (۷۸/۱ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) قال النووى: أبو طيبة اسمه نافع، ورجحه الحافظ ابن حجر، وقيل: ميسرة، وقيل: دينار، وكان عبدًا لبنى بياضة، أو لبنى حارثة من الأنصار، وقد ثبت ذكر أبى طيبة فى الصحيحين، وأنه حجم النبى الله من حديث أنس وجابر وغيرهما. انظر: الإصابة فى معرفة الصحابة (٦٣٣/٧)، تهذيب الأسماء واللغات (ق1/ ج٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) حديث: (إذًا لا يبحع بطنيك أبدًا)، لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه حديث عن ابن عباس، قال: حجم النبي الله غلام لبعض قريش، فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط، فنظر يمينًا وشمالاً، فلم ير أحدًا، فحسا دمه حتى فرغ، ثم أقبل فنظر النبي الله في وجهه، فقال: ووبحك، ما صنعت بالدم؟، قال: نفست على دملك أن أهريق في الأرض، فهو في بطني، قال: واذهب، فقد أحرزت نفسك من الناري. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٨٦/٥)، ابن حجر في تلخيص الحبير (١٨٠/١)، ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٨١/١). قال الحافظ ابن الصلاح في مشكل الحديث لما قبال في حديث أبي طيبة الذي ذكره الغزالي: لم نجد لهذا الحديث أصلاً. قال: لم يرد ذكر أبي طيبة، والذي وقع لي فيه أنه صدر من مولي لبعض قريش، ولا يصح أيضًا، فروى ابن حبان في الضعفاء من حديث خديث نافع أبي هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس، الحديث السابق.

الثانية: البول والعذرة نحس من كل حيوان، ويستثنى عنه موضوعان:

الأول: بولُ رسول الله ﷺ، ففيه وجهان:

وحه الطهارة: ما روى أن أم أيمن (١) شربت بوله، فلم ينكر عليها، فقال: ﴿إِذًا لا تلبج النار بطنك (٢).

الثاني: روث السمك، والجراد، وما ليس له نفس سائلة، ففيه وجهان:

أحدهما: نحس طردًا للقياس.

والثاني: أنه طاهر؛ لأنه إذا حكم بطهارة ميتتهما فكأنهما في معنى النبات، وهـذه رطوبات في باطنها.

فأما بول ما يُوكل لحمه، فنحس خلافًا لأحمد (٣)، وما روى عنه ﷺ أنه قبال لجماعية اصفرت وجوههم: ولو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانها (٤)، ففعلوا ذلك، فصحوا، محمول على التداوى (٥)، وهو جبائز بجميع النجاسات إلا بـالخمر، فإنـه، عليـه

-وحير ما تداويتم به الحجامة».

قلت: وهو في مسند أحمد (١٠٧/٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣٣٧/٩)، و٣٣٩)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٢/٧)، وفتح البارى لابن حجير (١٥١/١٠)، ومستدرك الحاكم (٢٠٨٤)، وكنز العمال للمتقى الهندي (٢٨١٣، ٢٨١٣)، والسلسلة الصحيحة للألباني (٢٠٨٧، ٢٤٧٦).

- (۱) هى حاضنة رسول الله ﷺ، واسمها بَركة، مولاة رسول الله ﷺ، أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، أسلمت قليمًا وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة، وكنيت بابنها أيمن، رضى الله عنه، كان الرسول ﷺ يقول لها: وأم أيمن، أمى بعد أمى، قيل: إنها توفيت بعد النبى بخمسة أشهر. وقال ابن منده: بعد قتل عمر بعشرين يومًا.
- (۲) انظر: إتحاف السادة المتقين (١١١/٧)، كنز العمال (٣٢٢٥٦)، مستدرك الحاكم (٦٣/٤،
   ٦٤)، مجمع الزوائد للهيثمي (٢٧١/٨) بطرق مختلفة ضعفها الحافظ ابن حجر. انظر: تلخيص الحبير (٣٠/١، ٣١).
- (٣) احتج الإمام أحمد بأحاديث، منها أنه ﷺ أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبــل الصدقـة، متفــق عليه، وحديث وصلوا في مرابض الغنم، حسنه الترمذي. وحكى عنه أنه نجس قياسًا على بــول ما لا يؤكل لحمه، وهي رواية أخرى. انظر: العدة شرح العمدة (ص٢٦، ٢٧).
- (٤) الحديث بروايات مختلفة عند البخارى في صحيحه (عُ٣٣٦) (٧٩/١)، ومسلم في صحيحه (٣٩٦/٣)، مسند أحمد (٢٩٣/١)، سنن ابن ماجه (١١٥٨/٢)، تلخيص الحبسير لابسن حجر (٤٣/١).
- (٥) أحاب الحنابلة عن ذلك بقولهم: لا يصح هذا الجواب؛ لأن النبي ﷺ قال: وإن الله لـم يجعـل=

السلام، شُفل عليه الصلاة والسلام عن التداوى بالخمر، فقال: وإن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (١٠).

ونص الشافعي، رضي الله عنه، على أن من نُحُسَّ بلقمة له أن يسيغها بالخمر إن لم يجد غيرها، فمن أصحابنا من حوز التداوى قياسًا على إساغة اللقمة (٢)، وحمل الحديث على صورة علم أن الشفاء لا يحصل بها(٢).

(٢) قلت: نص الشافعي، رضى الله عنه، على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بالخمر إن لم يجد غيرها، دليله من الكتاب قوله تعالى: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾، وقوله: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ﴾، وقوله: ﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متحانف لإثم فإن الله غفور رحيم ﴾.

والخمر من المحرمات لذاتها، فلا تباح إلا عند الضرورة، كالغصة كما نص على ذلك الشافعى وغيره، ولا تباح عند الحاجة؛ لأنها ليست من المحرمات لغيرها، فقد تقرر في الأصول أن الحرام لذاته كالخمر، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، لا يباح إلا عند الضرورة، ولا يباح عند الحاجة كالحرام لغيره مثل نظر الطبيب إلى عورة المرأة بقصد العلاج أو عند الولادة، وذلك عند عدم وجود أثثى تجيد مهنة الطب والولادة.

وقياس التداوي على إساغة اللقمة فيه نظر كما ترى لوحهين:

الأول: ما سبق ذكره.

والثانى: أن القياس هو حمل ما لا نص فيه ولا إجماع إلى ما يشبهه من نص أو إجماع؛ ليحكم فيه بنفس الحكم؛ لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم، وهاهنا نـص في تحريم التـداوى بحرام لم يقم الدليل على تخصيصه، فلا يجب العمل بالقياس وترك النص، والله أعلم.

(٣) قلت: وما ذكره الإمام الغزالى هنا عن الشافعى مخالف لما نص عليه هو، رحمـه الله، فى كتابه
الأم، قال: وقد قيل: إن من الضرورة وجهًا ثانيًا، وهو أن يمرض الرجل فيقول له أهل العلم به،

ال يكون هو من أهل العلم به: إن هذا المرض قلما يبرأ من كان به مثله، إلا أن يأكل كذا، أو=

<sup>=</sup> فيما حرم عليكم شفاء،، رواه الإمام أحمد في كتاب الأشربة، وسيأتي تمام تخريجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/٥)، جمع الجوامع للسيوطي (٢٩٦١)، مجمع الزوائد للهيثمي (٨٦/٥)، فتح البارى لابن حجر (٢٩/١)، كنز العمال للمتقى الهندى (٢٩/١)، تذكرة الحفاظ (٢٠٧)، كشف الخفا (٢٠٢)، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي.

قلت: وهذا الحديث عام في كل حرام. وروى مسلم وأحمد أن طارق بن سويد الجهنى سأل رسول الله على عن الخمر، فنهاه عنها، وقال: وإنه ليس بدواء ولكنمه داء، ولابن حبنان: وإنما ذلك داء وليس بشفاء، مسلم (١٥٧٣/٣) ولا يعنى ذلك تخصيص الأول بالثاني، بمل الأول باقى على عمومه.

الثالثة: الألبان، وهني طاهرة من الآدمي وكل حيوان مأكول، والمذهب نجاستها من كل حيوان لا يؤكل؛ لأنها من بين فرث ودم(١)، وإنما طهارتها لحل التناول.

واختلفوا في الإنفحة، وهي لبن يستحيل في جوف الخــروف<sup>(٢)</sup> والجــدى وغيرهمــا، والقياس نجاستها.

ومنهم من حكم بالطهارة، إذ بها يجبن اللبن، والأولون لم يحترزوا منه.

الرابعة: المني، فهو طاهر من الآدمي خلافًا لأبسي حنيفة (٣)، ومنسي سائر الحيوانـات

=يشرب كذا، أو يعجل ببرئه وشفائه، فيكون له أكل ذلك وشربه مـا لـم يكن خمـرًا إذا بلغ ذلك منها ما أسكرته، أو شيئًا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها، فإن ذهـاب العقـل محـرم، وللك منها ما أسكرته، أو شيئًا يذهب العقل أو تجيع، ولا لدواء؛ لأنها تذهب العقل، وذهاب العقل يمنع الفرائض، ويؤدى إلى إتيان المحارم. انظر: الأم (٢٢٦/٢).

(١) إشارة لقول الله تعالى: ﴿نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين﴾ [النحل: ٦٦].

(۲) سبق أن ذكرنا معنى يستحيل، يقال: استحال الشيء، أى تغير عن طبعه ووصفه، فيكون المعنى
 هنا أن اللبن يخرج عن طبيعته ووصفه، وهو فى حوف الخروف.

(٣) قال الشوكاني: ذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قبال: يكفى فى
تطهيره فركه إذا كان يابسًا، وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك: لابد من غسله رطبًا
ويابسًا. وقال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة.

وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المنى فى الثوب وإن كان كثيرًا، وتعاد منه إن كان فى الجسد وإن قل. قال ابن حزم فى المحلى: وروينا غسله عن عمر بن الخطاب، وأبى هريرة، وأنس، وسعيد بن المسيب. وقال الشافعى وداود، وهو أصح الروايتين عن أحمد، بطهارته، ونسبه النووى إلى الكثيرين، وأهل الحديث.

قال: وروى ذلك عن على بن أبى طالب، وسعد بن أبى وقاص، وابن عمر، وعائشة. قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. أ.هـ.

قلت: ومما احتج به القائلون بالطهارة ما روى أن عائشة كانت تفركه من ثوب النبى هيئ، وأحيب عنه بأن ذلك من فعلها، ولا حجة في فعلها إلا إذا قرره النبي هيئ، إلا أنه إذا فرض اطلاع النبي هيئ على ذلك، أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المنى بالفرك؛ لأن الثوب ثوب النبي في على ذلك، أفاد المطلوب وهو كان الفرك غير مطهر، لما اكتفى به ولا صلى فيه، النبي في على الفرك، فصلاته في ذلك الثوب كافية؛ لأنه لو كان نجسًا لله عليه حال الصلاة بالوحى كما نبه بالقذر الدى في النعل، وأيضًا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله في أ.ه. بتصرف غير مخل، ولم نذكر حجج من قبالوا بنجاسة منى الآدمى، ومنهم الشوكاني؛ لعدم الإطالة، والتزامًا بمذهب الإمام الغزالي في مصنفه، فراجعه في نيل الأوطار (٥٠/١)، ٥٤، ٥٥) باب ما جاء في المني.

الطاهرة فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الطهارة؛ لأنه أصل حيوان طاهر، فأشبه منيَّ الآدمي.

والثاني: النجاسة، فإن ذلك تكرمة للآدمي(١).

والثالث: أنه طاهر من الحيوان المأكول تشبيهًا ببيض الطائر المأكول.

وأما منى المرأة، ففيه خلاف مبنى على أن رطوبة باطن فرجها طــاهر أو نحـس، وفيــه وجهان.

والخامسة: البيض وهو طاهر من كل حيوان مأكول، ومما لا يؤكل لحمه فوجهان، وإذا استحالت مَذِرَةً (٢) فَتُخرجُ على الوجهين في المنسى إذا استحال مضغة، ففي وجه تستدام الطهارة، وفي وجه يحكم بنجاسته؛ لأنه استحال دمًا.

فروع أربعة: الأول: إذا ماتت الدحاجة وفي بطنها بيض، فهل ينحس؟.

فعلى وجهين: أحدهما: نعم كاللبن. والثاني: لا؛ لأنه منعقد في نفسه لا يمتزج بغيره.

الفرع الثاني: إذا أبين عضو من الآدمي أو السمكة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه طاهر، وهو الأظهر؛ لأن ما أبين من الحي فهو ميت، ولا تزيد الإبانة على الموت.

الثالث(٣): دود القز طاهر، ويجوز بيعه، وفي روثه، وبزره(٤) مـن الخـلاف الـذى فـى بيض الحيوان الذى لا يؤكل.

الرابع: المسك طاهر وفي فأرته وجهان، أصحهما الطهارة؛ لأنه لم يحترز الأولون من استصحابه(٥).

 <sup>(</sup>١) ودليل اختصاص الله الإنسان بالتكريم قوله تعالى: ﴿ولقــد كرمنــا بنــى آدم وحملنـاهـم فــى الـبر
 والبحر ورزقناهـم من الطيبات وفضلناهـم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ [الإسراء: ٧٠].

 <sup>(</sup>٢) مَذِرَةً: بفتح الميم وكسر الذال، وهي التي تحولت دمًا، كالمني الذي تحول مضغة. ومذرة: يقال:
 مذرت البيضة، أي فسدت، والمذرة القذرة. انظر: القاموس المحيط (١٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) الثالث من الفروع.

<sup>(</sup>٤) البزر، والبذر: كل حب يبذر فهو بذر، وبزر. انظر: القاموس المحيط (٣٨٣/١)، المصباح المنير (٥٠/١).

<sup>(</sup>٥) ومما يدل على طهارة المسك أن النبي على امتدحه في غير موضع، ومثل الصاحب الحسن الطيب به، وقال فيه إنه: وأطيب الطيب. انظر: صحيح مسلم (١٧٦٦/٤)، سنن النسائي (٢٩/٤)،

# الفصل الثانى فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة

أماً القليل فينحس وإن لم يتغير مهما وقع فيه نجاســـة يدركهــا الطـرف، فــإن كــان لا يدركها، فنص الشافعي، رضي الله عنه، فيه مختلف(١):

فمنهم من قبال: قبولان: أحدهما: أنه يجتنب في الماء والثبوب؛ لتحقق وصول النجاسة. والثاني: أنه يعفي عنه؛ لتعذر الاحتراز منه.

ومنهم من قال: يعفى عنه فى الماء، ولا يعفى فى الثوب على وفق النصين؛ لأن أكثر ذلك يقع بطيران الذباب من النجاسة، ولا يمكن صون الماء عنه مكن، فإنَّ فى طيرانها ما يجفها، وصونه عن غيره من النجاسات ممكن، وهو الأصح.

ومنهم من عكس وقال: يعفى في الثوب؛ لأنه بارز للنجاسات، وتغطيمة الماء ممكن، وهذا خلاف النص.

ولعل الصحيح أنَّ ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به، فهو معفو عنه، وإن كان بحيث يدركه الطرف عند تقدير اختلاف اللون، فلا يعفى عنه.

قال مالك: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه، أو لونه، أو ريحه. وفرق الشافعي، رضى الله عنه، بين القليل والكثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا، (٢).

<sup>=</sup> سنن الترمذى (۹۹۱)، مسند الإمام أحمد (۲۰۲۳/۳)، مستدرك الحماكم (۲۹۱/۳)، المحاف السادة المتقين (۲۰۲۳)، علل الحديث لابن أبى حاتم الرازى (۱۸۸۸)، صحيح ابن خزيمة (۲۰۸۵)، كنز العمال (۲۰۲۸)، منحة المعبود للساعاتي (۱۸٤٥).

<sup>(</sup>۱) وردت نصوص مختلفة عن الشافعي، رحمه الله، في غير موضع، منها قوله في المحتصر: وإذا وقع في الإناء نقطة خمر، أو بول، أو دم، أو أى نجاسة كمانت مما يدركه الطرف، فقد فسد الماء، ولا تجزئ به الطهارة. وقال في الأم: إنه لا فرق بين النجاسة المدركة وبين غيرها. ونقل في الأمالي: التسوية بينهما في الثوب. انظر: الأم (٣/١ - ٥)، المختصر للمزني (٣٩/١)، فتح العزيز (٢/٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطنى فى سننه (۲۱/۱، ۳/۲، ۰)، ابن حجر فى تلخيص الحبير (۱٦/۱)، الألبانى فى إرواء الغليل (۲۰/۱، ۱۹۱)، ورواه بلفظ: ولم ينجسه شيء، ابن ماجه فى سننه (۱۹۷)، الدارمى فى سننه (۱۸۷/۱)، بلفظ: وإذًا بلغ الماء قلتين فما فوق،، السيوطى فـى جمع الجوامع الدارمى فى سننه (۱۸۷/۱)، بلفظ: وإذًا بلغ الماء قلتين فما فوق، السيوطى فـى جمع الجوامع (۲۶۱۵)، ورواه مقيدًا بقلال هجر، الحاكم فـى المستدرك (۱۳۲/۱)، الزبيدى فـى إتحاف

فإذا بلغ قلتين فينجس إذا تغير بالنجاسة، وإن كان التغير يسيرًا، ثم يعود طاهرًا مهما زال التغير بهبوب الريح وطول المكث.

ولو زال بوقوع الزعفران أو المسك فلا؛ لأنه استتار لا زوال، ولو زال بوقوع التراب، فقولان منشؤهما التردد في أنَّ التراب ساتر أم مبطل. فإن قيل: ما حد القلتين؟ قلنا: قيل: خمسمائة مَنِّ. وقيل: خمسمائة رطل(١).

والأقسط ما ارتضاه القفال وصاحب الكافى(٢) أنها ثلاثمائة مَنِّ(٢)؛ لأنه مأخوذ من استقلاق البعير، وإبل العرب ضعاف لا تحمل أكثر من مائة وستين منًا، فيحط عنه عشرة أمنان للراوية(٤) والحبال.

والصحيح أنَّ هذا تقريب وليس بتحديد، فعلى هذا قال الأكثرون: لو نقص رطلان لم يضر (٥)، ولم يسمحوا بثلاثة.

وقال صاحب التقريب(٦): لا يضر نقصان نصف القربة، وهو الذي تردد فيه ابن

-السادة المتقين (٣٢٣/٢)، العجلوني في كشف الخفا (٨٧/١، ٥٨٤/٢)، العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (١٢٨/١)، المتقى الهندي في كنز العمال (٢٧٤٩٧).

وروى بما يغلب على الظن أنه مقدار قلتين، بلفظ: «إذا بلغ الماء قدر قلتين»، البيهقى فى السنن الكبرى (٢٦٢/١)، وروى بما هو أكثر من القلتين، ولا حاجة لذكره هنا.

(١) المَن: كيل، أو ميزان يوزن به. والرطل: مكيال أيضًا.

قلت: وهو عندنا بمصر ميزان. انظر: القاموس المحيط (٢٧٤/٤)، المصباح المنير (٢٤٦/١).

- (۲) هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدى، كان إمامًا حافظًا للمذهب، عارفًا بالأدب والقراءات، خبيرًا بالأنساب، من مصنفات الكافى، والمسكت، والنية، وستر العورة وغيرها، توفى سنة (۳۱۷هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳۹/۳) وما بعدها)، وفيات الأعيان (۲۹/۲).
- (٣) قال الشافعي، رحمه الله: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفًا، فإذا كان المساء خمس قـرب، لم يحمل نحسًا في حريان وغيره، وقرب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. انتهى. انظر: الأم (٤/١).
- (٤) الراوية: المزادة، أى الإناء، التي فيها الماء، وتطلق على البعير الذى يستقى عليه. انظر: القاموس المحيط (٣٣٩/٤)، المصباح المنير (٢٦٤/١).
- (٥) وهو ما دلت عليه رواية البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٢/١)، بلفظ: ﴿إِذَا بِلْغِ الْمَاءِ قَدْرُ قَلْتِينُۥۥ
- (٦) هو الإمام أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن على القفال الشاشي الكبير، تخرج عليه فقهاء خراسان، وازدادت طريقة أهل العراق به حسنًا، وقد ذكر البغدادي أنه توفي في حدود سنة (٤٠٠هـ)، وكتابه التقريب من شروح مختصر المزني، وهو كتاب جليل عظيم الفائدة. =

حريج(١)، إذ قال: لقد رأيت قلال هجر، فكانت القلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا.

ولعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدرٌ لو طرح عليه من الزعفران مثل مــا طـرح علـى الكمال لظهر التفاوت للحس، فهو مؤثر.

وهذا الضبط أولى من التقدير بالأرطال، فإن ذلك تَشَوُّفٌ إلى التحديد، فإن وقع الشك في أنَّ الناقص فوق هذا القدر، أو دونه، فيحتمل أن يقال: الأصل النجاسة إلى أن تستيقن النقصان، والاحتمال تستيقن الكثرة الدافعة، أو يقال: الأصل طهارة الماء إلى أن يستيقن النقصان، والاحتمال الأول أظهر.

#### فروع څمسة:

الأول: إذا وقعت نحاسة مائعة في قلتمين، فالكل طاهر، وإن كمانت حامدة فالقول الجيد: أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عنها بقلتين.

والقول القديم، وعليه فتوى الأكثرين: أنه لا يجب التباعد عنها بقلتين؛ لأن الماء الكثير دافع للنحاسة بكثرته، فالاغتراف من جوارها ليس بأبعد من الاغتراف من جوار الماء المحتنب بسببها، فإن أو جبنا التباعد، فلو كان في بحر، فتباعد بقدر شبر ليحسب العمق في قلتين لم يجز، بل ينبغي أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب كان قلتين.

الثانى: قلتان بحستان جمعتا عادتا طاهرتين، فإذا فرقنا بقيتا على الطهارة، ولم يضر التفريق.

الثالث: كوز فيه ماء نحس غمس في ماء كثير، فإن كان الكوز واسع الرأس طهر بالاتصال بالكثير إن مكت ساعة.

وهل يطهر على الفور؟ فيه حــلاف، وإن كـان الكـوز ضيـق الـرأس فالأشـهر أنـه لا يطهر؛ لأنه لا يتعدى إليه قوته، ولا يصير كالجزء منه.

الرابع: إذا وقعت نحاسة حامدة في الماء الكثير وتروح بها.

<sup>-</sup>انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤٧٢/٣ وما بعدها)، هدية العارفين (٨٢٧/١).

ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا ينجس؛ لأنه تغير بالمحاورة. والثاني: ينجس؛ لأنه تغييرً بعد الوقوع فيه والتغير به يُعد مستقذرًا.

الخامس: إذا وقع في البئر نحاسة وغيرته، فالطريق أن يـزال تغيره بالمكـاثرة بالمـاء، أو بالصبر حتى يزول بطول المكث، فإن وقعـت فيهـا فـأرة وانمعطـت شعورها، فكـل دلـو يستقيه لا ينفك عن شعر في غالب الأمر.

فالطريق أن يُستقى الماء بدلاء على الولاء إلى أن تُنزف مثل جمعة البئر مرة أو مرات استطهارًا، فما يتحدد بعد ذلك من الماء طاهر؛ لأنه مستيقن الطهارة، وكون الشعر فيه مشكوكًا فيه، بل الغالب عدمه؛ لأنه استيفاء جميع الماء على الولاء يستوعب جميع الشعر في غالب الأمر.

#### الفصل الثالث: في الماء الجاري

وطبيعة الماء الجارى التفاصل فى الجريات، بخلاف الراكد، فإن طبيعته التواصل والتراد. فإذا وقعت نجاسة، فإن كانت جامدة تجرى بجرى الماء، فما فوقها طاهر، إذ لم يتصل بها، وما على يمينها وشمالها، وفى سمتها إلى العمق طريقان:

منهم من قطع بالطهارة لتفاصل جميع أجبزاء الجبارى. ومنهم من خرَّج على قبولى التباعد؛ لأن التفاصل من جهة تلاحق الجريات في طول النهر لا في العرض.

فإن كانت النحاسة واقفة، فالحكم ما سبق إلا ما أمام النحاسة، فإن الماء يجرى عليها، وينفصل عنها فهو نحس فيما دون القلتين، فإذا انتهى إلى حد القلتين، فوجهان.

قال صاحب التلخيص(١): هو طاهر؛ لأن بين المغترف وبين النجاسة قلتان(١).

وقال ابن سريج (٣): هو نجس وإن امتدَّ الجدول فراسخ إلى أن يجتمع في حــوض قــدر

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أبي أحمد القاص الطبرى، الشيخ الإمام أبو العباس ابن القباص، إمام عصره، وصاحب التصانيف المشهورة، أخذ الفقه عن ابن سريج، وحدث عن أبي خليفة والحضرمي وغيرهما، وعنه أحد أهل طبرستان الفقه. من تلامذته أبو على الزجاجي. من مصنفاته التلخيص، والمفتاح، وأدب القاضى، والمواقيت وغيرها. توفي سنة (٣٣٥هـ) بطرسوس. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/٣ه و وما بعدها)، وفيات الأعيان (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) قلتان، كذا بالأصل وهو خطأ، والصحيح قلتين.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريخ، شيخ المذهب وحامل لوائه، والبدر المنير في سمائه، تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وسمع الزعفراني، وأبا داود السحستاني وغيرهما. مرجع كل أصحاب الشافعي، انتهت إليه الرحلة، وتوافدت عليه أقواج الطلبة، تولى القضاء بشيراز، شم=

قلتين، وهو الصحيح؛ لأن حريات الماء متفاصلة، فلا تحصل الكثرة إلا بالركود.

أما إن كانت النجاسة ماثعة، فإن غيرت الماء، فالقدر المتغير كنجاسة جامدة، وإن المحقت لم ينجس الماء، وإن كان قليلاً؛ لأن الأولين ما زالوا يتوضأون ويستنجون من الأنهار المعتدلة.

أما النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه عن جميع حوانب النحاسة بقدر قلتين فصاعدًا، فالذي قطع به معظم الأئمة (٢) أنه لا يجتنب فيه إلا حريم النحاسة، وهمو الدي تغير شكله بسبب النحاسة، وهذا الحريم بحتنب في الماء الراكد أيضًا.

فرع: الحوض إذا كان يجرى الماء في وسطه وطرفاه راكدان، فللطرفين حكم الراكد، وللمتحرك حكم الجارى، فلو وقعت نجاسة في الجارى، فلا ينحس الراكد إذا لم نوجب التباعد، وإن كان الجارى قليلاً، وإن وقعت في الراكد وهو أقل من القلتين، فهو نجس. والجارى يلاقى في حريانه ماءً نحسًا، فإن كان يختلط به ما يغيره لو حالفه لونه، فينحسه.

## الفصل الرابع في كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة

والنحاسة لا تخلو إن كانت حكمية، فيكفى إحراء الماء على جميع موارد النحاسة. وإن كانت عينية (٢)، فلابد من إزالة عينها، فإن بقى طعم النحاسة لـم يطهـر، فإنـه يـدل

-امتنع عنه. من مصنفاته الكثيرة كتاب اعترض فيه على الشافعي. قال ابن السبكي: وهو حافل ونفيس. توفى ببغداد سنة (٣٠٦هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢١/٣ وما بعدها)، البداية والنهاية (١٩/١).

(۱) لم يثبت أن الأولين كانوا يتوضأون تحت المستنجين، ولا أنهم كانوا يستنجون في نفس الماء؛ لورود النهى من النبي على عن التبول والتمشيط في محل الاغتسال، وهو عام، سواء كان الماء حاريًا أو راكدًا، وبالإجماع الذي نقله الشوكاني عن النووي والشافعي والبيهقي وغيرهم، على أن المغير بالنجاسة ريحًا أو لونًا أو طعمًا نجس.

ونقل الإجماع ابن المنذر، فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نحاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا، فهو نحس، وغالب ما استدل به من قال بعدم نحاسة الأنهار الصغيرة والماء الراكد إذا تغير، حديث بئر بضاعة، وقد اختلف في تضعيفه، وحديث: وإن الماء لا ينحسه شيء، وهو ضعيف. انظر: المحموع (١٤٣/١، ١٤٤)، نيل الأوطار (٢٨/١).

(٢) قوله: فالذي قطع به معظم الأثمة، يقصد، رحمه الله، أئمة المذهب الشافعي.

(٣) النحاسة الحكمية هي التي لا تحس بإحدى الحواس الخمس مع تيقن وحودها، والعينية هي=

على بقاء العين، وإن بقى اللون بعد الحتّ والقرص، فهو معفو عنه؛ لتعذر إزالته، بخلاف إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة، فوجهان أصحهما أنه كاللون؛ لأنها تعبق<sup>(١)</sup> بالثوب إذا كانت فائحة، ويعسر إزالتها.

ثم يستحب الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسله ثانية وثالثة (٢).

وهل تقف الطهارة على عصر الثوب؟. فيه وجهان يبتنيان على أن الغسالة طـــاهـرة أو نحسة؟.

فإن قلنا: يجب العصر، ففي الاكتفاء بالجفاف وحهان، ووجه المنبع أنها نقدّر انتقال النحاسة بالعصر، ولا يجوز بالجفاف إلا بلل الماء.

هذا إذا أورد الماء على النحاسة، فإن أورد الثوب النجس على ماءٍ قليل نحس الماء ولم يطهر الثوب.

وقال ابن سريج: يطهر؛ لأن الملاقاة لا تختلف بأن يكون النوب موردًا للماء، أو واردًا عليه، وزاد عليه، فقال: لو كان في إجانة ماء نجس فكوثر بصب ماء قليل عليه صار الكل طاهرًا بناء على أن غسالة النجاسة طاهرة، ثم قضى بأن النوب لو وقع في ماء قليل بتحريك الريح نجس الماء، فظن به أنه يشترط النية في إزالة النجاسة، هذا كلَّه في الثوب.

أما الأرض إذا أصابتها نحاسة إن كانت حامدة ترفع عينها، وإن كانت مائعة كــالبول يفاض الماء عليه بحيث تحصل به الغلبة على النجاسة(٣).

<sup>-</sup>التي لها جرم أو أثر أو طعم أو لون أو رائحة.

<sup>(</sup>١) العبق: ظهور الرائحة بالثوب، أو البدن. يقال: عبق به الطيب عبقًا. انظر: المصباح المنير (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) قلت: ومن الحكمية التي يستحب الاستطهار منها، ومن ثم فالعينية تكون أولى، هي غسل اليدين ثلاث، ففي الخبر عنه ﷺ: وإذا استيقظ أحدكم من نوم، فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدرى أين باتت يده.

رواه بألفاظ مختلفة البحارى فسى صحيحه (٢/١٥)، وأحمد فسى المسند (٢/٥٣/١، ٢٥٣/٢)، والبيهقى في السنن الكبرى (٤٠/١)، ومالك في الموطأ (٢١)، والدارمي في سننه (١٩٦/١)، والبغوى في شرح السنة (٢/١)، وإبدائع المنن (٦٤).

<sup>(</sup>٣) وذلك لحديث: ,صبوا عليه ذنوبًا من الماءه. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (٣٦/١)، كنز =

وقال أبو حنيفة: هذا زيادة في النجاسة، وهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: وصبوا عليه ذنوبًا من الماء،؛ لمَّا بال الأعرابي في المسجد.

ثم إن لم نوجب عصر الثوب طهر بالإفاضة، وإلا فنضوب الماء في الأرض كالعصر في الثوب، فيطهر قبل الجفاف.

وللشافعي، رضى الله عنه، قول قديم في أن الأرض إذا حفت عن البول بالشمس عادت طاهرة، ولا تفريع على هذا القول، فعلى هذا الآجر الذي عجن بماء نجس طاهر على القديم؛ لأن تأثير النار آكد من تأثير الشمس.

وعلى الجديد لو نقع في الماء لم يطهر باطنه، بخلاف اللبن، فإنه يطهر إذا نضب الماء فيه، ولكن إذا أفيض الماء على الآجر، قال القفال: يطهر ظاهره، وهذا حسن، وإن لم يختلط به جرم النجاسة.

وقال أبو حامد<sup>(۱)</sup>: لا يطهر، وهذا لا يتجه إذا لم يختلط به حرم النجاسة بـأن كـان معجونًا بماء نجس، فإن الماء يجرى على ظاهره ولا محالة فيطهر.

هذا كله في النحاسة المطلقة سوى المحففة والمغلظة.

أما المخففة، فبول الصبى قبل أن يطعم الطعام يكفى فيه رش الماء، بحيث يصيب جميع موارد النحاسة، ولا يشترط الإحراء والغسل بخلاف الصغيرة؛ لما روى أن الحسن أو الحسين (٢)، رضى الله عنهما، بال في حجر رسول الله على، فقالت لبابة بنت

=العمال (٤٩٣٦)، وبلفظ: «دلوًا» عند البيهقي في السنن الكبرى (٢٧/٢)، مسند الحميدي (١٩٩٦)، بدائع المنن للساعاتي (٤٤)، مسند الشافعي (٤٤)، وعند أبي داود في سننه (٢٧/١) بلفظ: «سحلاً».

(۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين ببغداد، ولد سنة (۲۶هه)، نسبته إلى إسفرايين بلدة بخراسان بنواحي نيسابور، من شيوخه ابن المرزباني، والداركي، وعبد الله بن عدى. ومن تلاميذه سليم الرازي وغيره. من مصنفاته شرح مختصر المزني، والتعليقة الكبرى، وكتساب في أصول الفقه. انظر: طبقات الشافعية (۲/۱۶)، البداية والنهاية (۲/۱۲)، وفيات الأعيان (۷۲/۱۷).

(٢) الحسن هو ابن على بن أبي طالب القرشي الهاشمي، سبط رسول الله هي، وسيد شباب أهل الجنة، وخامس الخلفاء الراشدين، أصلح الله به بين فئتين عظيمتين، دخل أصفهان غازيًا بحتازًا إلى غزاة حرجان، ومن أحسن الناس علمًا ومنطقًا وقصاحة، وهو أشبه خلق الله برسول الله هي في وجهه، وأحب الناس إليه، ولد في رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وتوفى سنة (٥٠هـ)، وقيل سنة (٤٩هـ).

والحسين هو ابن على بن أبي طالب، أحو الحسن ابـن فاطمـة الرهـراء بنـت رسـول اللـه 幾،٣

الحارث<sup>(١)</sup>: أأغسل إزارك؟ فقال عليه السلام: وإنما يغسل من بـول الصبيـة، ويُرَش على بول الغلام، (١). منهم من قاس الصبية عليه، وهو غلط؛ لمخالفته النص.

أما المغلظة فنحاسة الكلب، فيغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا؛ للخبر (٢)، وفي معناه لعابه، وعرقه، وروثه، وسائر أجزائه، خلافًا لأبي حنيفة.

وفى إلحاق الخنزير به قولان من حيث إنه مخصوص بالتغليظ كالكلب، إلا أن الاحتلاط به لا يقع غالبًا، هذا منشأ التردد.

ثم حاصية هذه النحاسة العدد والتعفير، أما العدد، فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء فسى ماء كثير، ففيه وجهان: أحدهما: لا يسقط وفاءً بالتعبد. والثاني: يسقط؛ لأنه عاد إلى حالة لو كان عليها ابتداءً لم ينحس (٤).

وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النحاسات، وحملوا حديث=

<sup>=</sup>وريحانته فى الدنيا، ولد فى سنة (٤هـ)، واستشهد يـوم عاشـوراء فى المحـرم سنة (٢٦هـ). انظر: الإصابة فى معرفة الصحابة (٢٨/٢، ٧٦)، البدايـة والنهايـة (٣٣/٨ - ٤٥، ١٤٩/٨ -٢١٣)، الأعلام (٢١٤/٢، ٢٦٣٢).

<sup>(</sup>۱) هى لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين، وزوحة العباس بن عبد المطلب وأم أولاده الستة، الحبر الفقيه عبد الله، والفضل، ومعبد، وعبيد الله، وقشم، وعبد الرحمن، هى أول امرأة أسلمت بعد خديجة، رضى الله عنها، لها فى كتب الحديث ثلاثون حديثًا، توفيت قبل زوجها فى خلافة عثمان. انظر: الإصابة (٢٧٦/٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: سنن أبى داود (۳۷۵)، السنن الكبرى للبيهقى (۱٤/۲)، مستدرك الحاكم (۱٥/۱)، تلخيص الحبير (۳۸/۱)، شرح السنة للبغوى (۸٦/۲). رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الوضوء بلفظ: أتى رسول الله ﷺ بصبى، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.

<sup>(</sup>٣) وهو قوله ﷺ: وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبعًا». أخرجه مسلم في صحيحه (الطهارة ٨٩)، سنن النسائي (١٧٧، ١٧٧)، سنن ابن ماجه (٢٦٤، ٣٦٤)، وبلفظ: وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، في مسند أحمد (٢٤٥/٢)، السنن الكبرى للبيهقي (١٨/١، ٢٣٩، ٢٤٨، ٢٥٦)، المعجم الصغير للطبراني (١٨/١)، مسند الشافعي للبيهقي (١٨/١، ٢٣٩، ٢٤٨، ٢٥٦)، بدائع المنن للساعاتي (٣٦)، محمع الزوائسد للهيثممي (٨)، شرح السنة للبغوى (٢/٤٧)، بدائع المنن للساعاتي (٣٦)، محمع الزوائسد للهيثممي (٢٨)، شرح معاني الآثار (٢٣١).

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني: والحديث يدل، يعنى حديث أبى هريسرة المذى رواه مسلم وسبق ذكره فى التحقيق، على وحوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس، وعمروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود.

وأما التعفير، فاختلفوا في معناه، منهم من قال: هو تعبد محسض لا يعلى ومنهم من قال: هو معلل بالاستطهار بغير الماء؛ ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ(١). ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور. فعلى هذا الخلاف تخرج أربعة فروع:

-السبع على الندب، واحتجوا بما رواه الطحاوى والدارقطنى موقوفًا على أبى هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات، وهو الراوى للغسل سبعًا، فتبت بذلك نسخ السبع، وهو مناسب. لأصول بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه، وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به.

و يحتمل أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعًا ورواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث السناد، ومن حيث النفل، أما من حيث الإسناد، فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيــد، عـن ابـن سيرين، عنه، عنه، وهذا من أصح الأسانيد، والمحالفة من رواية عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء، عنه، وهو دون الأول فى القوة بكثير، قاله الحافظ فى الفتح.

وأما من حيث النظر، فظاهر. وأيضًا قد روى التسبيع غير أبى هريسرة، فبلا يكنون مخالفة فتياه قادحة في مروى غيره، وعلى كل حال، فلا حجة في قبول أحد مع قبول رسبول الله ﷺ. انتظر: نيل الأوطار (٣٤/١).

(۱) بل ورد الأمر بالتعفير من حديث عبد الله بن مغفل، قال: أمر سول الله على بقتل الكلاب، شم قال: وما بالهم وبال الكلاب، تم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا وَلَغ الحكب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب، سبق تخريجه، وروى بلفظ: والتتريب، وبلفظ: وأن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

قلت: أما علة التعفير أو التتريب، فقد كانت في الماضي سببًا لا علة، والفرق بينهما كما هو مقرر في الأصول، أن السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، سواء كان مناسبًا للحكم أو غير مناسب، ومعنى مناسب أي أن العقل يدرك بوضوح تبريزًا لهذا السبب الذي أوجد الحكم، فإن أدرك العقل تبريرًا سمى السبب الذي أوجد الحكم علم، فإن أدرك العقل تبريرًا سمى السبب الذي أوجد الحكم علم، في الولايات المتحدة الأمريكية أن لعاب الكلب يترك في الآنية ميكروبًا لا يرى بالعين المجردة، لا يُزال منها بأي مسحوق إلا بالتراب، فسبحان من قال: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾.

قال الشوكاني: وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب، كما خالفوا في التسبيع ووافقهم هاهنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، قالوا: لأن التتريب لم يقع في رواية ما.

قال القرافى منهم: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولـوا بهما، وقـد اعتــذر القائلون بأن التتريب غير واحب بأن رواية التتريب مصطربة. انتهى.

وقد أحاب الشموكاني على دعوى الاضطراب، فراجعه في نيل الأوطار (٣٦/١ – ٣٨)، المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية (كتاب لنا). الأول: الصابون والأشنان<sup>(۱)</sup>، هل يقوم مقام التراب؟. فمن مَحَّض التعبد، لـم يجوز عند وجود التراب، واختلفوا عند عدمه، فمنهم من حوز؛ لأن الاستطهار أيضًا مقصود مع كون المستعمل ترابًا، فعند العجز يقتصر على الممكن.

ومن علل بالاستطهار بشيء آخر، حوز استعماله في كل حال.

ومن علل بالجمع بين نوعى الطهور، لم يُحوِّز، وقد قيل: يجوز في الشوب لا في الإناء؛ لأن التراب يفسد الثوب<sup>(٢)</sup>، وهو بعيد.

الثانى: التراب النحس اكتفى به من عَلَلَ بالاستطهار، ولم يجوزه من مال إلى التعبـد، أو إلى الجمع بين نوعى الطهور.

الثالث: إذا مُزِجَ التراب بالخل، فهو حائز عند من يعلل بالاستطهار أو بـالجمع بـين نوعى الطهور، وهو ممتنع عند من يميل إلى التعبد.

الرابع: الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد في أن الماء أولى بـالتعفير من التراب.

فأما إذا ذُرَّ الترابُ على المحل بعد الغسل لم يجز، بل ينبغسى أن يُكَدَّر به الماء حتى يصل بواسطته إلى جميع أحزائه، هذا حكم الكلب.

أما الهرة، فسؤرها طاهر، ولكن إذا أكلت فأرة، ثم ولغت في ماء قليل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه نحس؛ لتيقن نحاسة الفم مع أنه لم يتيقن زوالها.

والثاني: أنه طاهر؛ لعموم الحاجة، ولقوله عليه السلام: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٣).

<sup>(</sup>١) الأشنان: الحرض، وهـو مـادة كالصـابون تغسـل بـه الأيـدى، وتنفـع للحـرب والحكـة. انظـر: القاموس المحيط (١٩٨/٤)، المُصباح المنير (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) قلت: ولأن الأدلة وردت مقيدة بالآنية.

 <sup>(</sup>۳) الحديث بهذا اللفظ في: مسند الإمام أحمد (۳۰۳، ۳۰۹)، إرواء الغليل للألباني (۱۹۱/۱)،
 ۱۹۲)، شرح معانى الآثار (۱۹/۱)، التمهيد لابن عبد البر (۳۱۸/۱، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۳)،
 الطبقات الكبرى لابن سعد (۳۱/۸)، مسند الشاقعي (۹).

قال النووى: وهذا الحديث الصحيح عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير. انظر: المحموع (١٧١/١).

الثالث: أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماءٍ كثير فطاهر، وإلا فنجس.

أمَّا الفأرة إذا وقعت في ماء قليل وخرجت حية، فلا يحكم بنجاسة الماء على الأظهر، ولا مبالاة بتقدير النجاسة على محل النجو منها، بخلاف الآدمي إذا استنقع في ماء قبل الاستنجاء بالماء، فإنه يُنحِّسُ الماء القليل، فإن الأولين لم يلتفتوا إلى تقدير ذلك في الفأرة، هذا كيفية الغسل في النجاسات.

أما الغسالة(١١)، ففيها ثلاثة أقوال: القديم: أنه طاهر أبدًا، ما لم يتغير.

والجديد: أنه إن طهر المحل فطاهر ما لم يتغير، وإن لم يطهر المحل فنحس، فكان حكمها حكم المحل بعد الغسل.

والثالث وهو مخرج، أن حكمها حكم المحل قبل الغسل تخريجًا من رفع الحدث.

فعلى هذا لو أصابت قطرة من غسالة الكلب في الكرة الثالثة تُوبًا، فلا يغسل على القديم، ويغسل على الجديد أربعًا؛ لأنه في حكم المحل بعد الغسل، ويعفر إن كان التعفير قد بقى. وعلى القول المخرج يغسل خمسًا؛ لأن حكمه حكم المحل قبل الغسل.

فرع: المستعمل في النحاسة إذا حكمنا بطهارته، هل يستعمل في الحدث؟. فيه وجهان كالوجهين في المستعمل في الحدث أنه هل يستعمل في الخبث؟.

#### \* \* \*

#### الباب الثالث

#### في الاجتهاد بين النجس والطاهر

ومهما استبهم طاهر بنحس، وجب الاحتهاد والبناء على غالب الظن. وقال بعض أصحابنا: له أن يستعمل أيُّ الماءين شاء؛ لأنه استيقن الطهارة وشكَّ في النجاسة.

وهو ضعيف؛ لأن يقين الطهارة عارضه يقين النجاسة. وقـال المزنى(٢): يتيمـم ولا يجتهد، وإن كان الاجتهاد في ثوبين، صلى صلاتين فيهما.

ثم للاجتهاد شرائط ستة: الأول: أن يكون للعلامة بحال في المُحْتَهَـدِ فيه، كما إذا

<sup>(</sup>١) الغسالة: هي الماء الذي غسل به الشيء.

<sup>(</sup>۲) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى، صاحب الشافعى، وناصر مذهبه، صنف المختصر، والجمامع الكبير، وغير ذلك. قال الشافعى عنه: لو ناظر الشيطان لغلبه. ولـد سنة (۱۷۵هـ)، وتوفى سنة (۲۲۶هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳۸/۱ - ٤٧)، الأعلام (۳۲۷/۱).

اشتبه إناء نحس بطاهر، أو ثوب نحس بطاهر، فإن اشتبهت أخت من الرضاع بأجنبية، فلا اجتهاد؛ لأنه لا علامة، ولو اشتبه لحم مذكاة بميتة، فلا اجتهاد أيضًا على الأصح.

الثاني: أن يكون في المجتهد فيه أصل مستصحب به، كالماء النحس مع الماء الطاهر، فإن كان معه بول، أو ماء ورد، واشتبه بالماء، فالأظهر منع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد ضعيف في النجاسات، فلابد وأن يعتضد بالاستصحاب.

الثالث: أن لا يقدر على الوصول إلى اليقين، فإن قدر على الخلاص بيقين فسى موضع آخره، كما إذا كان على شط البحر، ففي جواز الاجتهاد وجهان، ووجه الجواز أنها يقين في غير محل الاجتهاد، فلا يمنع، وعليه يُخرج ما إذا كان أحد الإنائين ماء مستعملا أو ماء ورد، إذ استعمالهما ممكن جميعًا، وكذا إذا اشتبه الثياب ومعه ماء يغسل به ثوبه.

الرابع: أن تكون النجاسة مستيقنة في أحد الإنائين، فإن كان مشكوكًا فيه، فلا حاجة إلى الاجتهاد، بل يأخذ باليقين السابق، وإن كانت النجاسة غالبة على الظن، فيلتحق بمحل الشك أو باليقين؟ فعلى وجهين:

أحدهما: أنه لا حاجة إلى الاجتهاد؛ لأن اليقين لا يرفع بالشلك كالطهارة مع الحدث.

والشانى: أنه يجتهد؛ لأن غلبة الظن (١) لها تأثير في النجاسات، فإنها مطلوب بالاجتهاد، بخلاف الأحداث، فإنه لا مدخل للاجتهاد فيها، وعلى هذا يُخرَّجُ جواز الصلاة في ثياب مدمن الخمر والنصارى، والقصابين والتوضّوء في أواني الكفرة المتدينين باستعمال النجاسة، والصلاة في المقابر المنبوشة، ومع طين الشوارع، فإن الغالب في الكل النجاسة، نعم يعفى من طين الشوارع عمَّا يتعذر الاحتراز عنه.

ومهما أحبره عدل بولوغ الكلب في أحد الإناءين، فهذا كاليقين، فلا يحتاج إلى الاجتهاد، وإن قال: أحدهما نحس، لم يلزمه القبول، إذ المذاهب مختلفة في أسباب النحاسة، فلعله اعتقد النحاسة فيما ليس بنحس.

وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه لو رأى ظبية تبول في ماء، فانتهى إلى الماء وهو متغير، فلا يدرى أنه من طول المكث أو البول، أحمد بنجاسته، إحالة على السبب الظاهر.

الخامس: أن يكون المحتهد بصيرًا، فالأعمى يجتهد في وقت الصلاة بالأوراد، ولا

<sup>(</sup>١) الظن في اصطلاح الأصوليين، تجويز راجح، بمعنى أن فيه حكم لحصول الراجحية، ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح. انظر: المدخل الأول من المداخل الأصولية، كتاب لنا.

يجتهد في القبلة. وهل يجتهد في الأواني؟.

فعلى وحهين؛ لتردد الأوانى بين الأصلين. ويدرك الأعمى نحاسة أحد الإناءين بولموغ الكلب بنقصان الماء واضطرابه وابتلال طرف الإناء.

السادس: أن تلوح له علامة في اجتهاده، فإن تأمل ولم يظهر له علامة تيمم، وصلى وأعاد الصلاة؛ لأنه تيمم، ومعه ماء مستيقن الطهارة وإن كان عاجزًا لجهله، ولكن الجهل ليس بعذر، فإن صب الماء قبل التيمم سقط القضاء، وهو معذور في صبه، بخلاف ما إذا كان الماء طاهرًا، فإن ذلك لا يسقط القضاء في أحد الوجهين؛ لأنه متعد بالصب.

فروع ثلاثة: الأول: إذا صب أحد الإناءين قبل الاحتهاد أو غسل أحد الثوبسين، فهـل يجوز له الأحذ بالطهارة في الثاني؟.

فعلى وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنه بقى شاكًا في نجاسته مع يقين الطهارة.

والثانى: لا؛ إذ كان الاجتهاد واجبًا قبـل الصب، فبعـده كذلـك. ولـو أصـاب أحـد كُمَّيْهِ نِحاسة وأشكل فاجتهد وغسل ما أدى إليه اجتهاده، ففـى صحـة الصـلاة وجهـان. ومنشأ المنع أن هذا اجتهاد خال من الاستصحاب(١١)، فهو كماء الورد مع الماء.

الثاني (٢): إذا أدى احتهاده إلى أحد الإناءين فصلى به الصبح، فأدى احتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء، نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه يتيمم ولا يستعمل الآخر؛ لأن الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد (٣)، وخرج ابن سريج قولا أنه يستعمله

<sup>(</sup>۱) الاستصحاب معناها عند الأصوليين استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى، عقلى أو شرعى، ومعناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى، فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك لأمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال: الحكم الفلانى قد كان فيما مضى، وكل ما كان فيما مضى ولم يظن عدمه، فهو مظنون البقاء. انظر: إرشاد الفحول (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الثاني، أي من الفروع الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) لم يقصد الإمام الغزالى، رحمه الله، بقوله: الاجتهاد، المعنى الاصطلاحى عند الأصوليين، وهو بذل بذل الوسع في نيل حكم شرعى عملى بطريق الاستنباط، بل الاجتهاد اللغوى الذى هو بذل الجهد والمشقة والطاقة في معرفة شيء، والاجتهاد الحسى الذي يدرك بالحواس الخمس الظاهرة أو الباطنة، وأيضًا نيل الأحكام من النصوص ظاهرًا أو حفظ المسائل أو استعلامها من المفتى، أو بالكشف عنها في كتب الفقه والعلم فإن هذه، واللغوى والحسى وإن كان يصدق عليه بالكشف عنها في كتب الفقه والعلم فإن هذه، واللجتهاد الاصطلاحي الذي لا يكون من عامى الاجتهاد كل في موضعه، فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي الذي لا يكون من عامى أو مقصر، بل من فقيه مستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعى، وله شروط معروفة في كتب الأصول ليس هنا موضعها.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

ويورده على جميع موارد الأول؛ لئلا يكون مصليًا مع يقين النجاسة، وهو الأصح؛ لأن هذه قضية مستأنفة، فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي(1).

فإن فرعنا على النص، لم يقض صلاته الأولى، وهل يقضى الثانية؟ فيه وجهان، وجه القضاء أنَّ معه ماء طاهرًا بحكم الاجتهاد، فكان كالطاهر باليقين إذا التبس عليه وجه الاجتهاد.

وعلى مذهب ابن سريج، لا قضاء في الصلاتين قطعًا، كما إذا صلى إلى جهتين باحتهادين ولم يتعين الخطأ في إحداهما.

الثالث: ثَلَاثُهُ أُوانَى، واحد منها نجس احتهد فيها ثلاثة، واستعمل كل واحد واحـدًا، وصلوا ثلاث صلوات بالجماعة، كل واحد إمام في واحدة.

قال صاحب التلخيص (٢): لا يصح لكل واحد ما كان مقتديًا فيه؛ لأنه شاك في صحة صلاة إمامه، فصار كالمقتدي بالخنثي.

وقال أبو إسحاق (٢): الصلاة الأولى صحيحة لكل واحد في اقتدائه الأول وفي الاقتداء الثاني بطلت إحدى صلاتيه، فيلزمه قضاؤهما ليتفصى عنه بيقين.

وقال ابن الحداد<sup>(٤)</sup>: الاقتداء الثاني في حق كـل واحـد بـاطل؛ لأن فيـه يتعـين تقديـر النجاسة.

<sup>=</sup>أما نقض الاجتهاد، فلا يصح للمحتهد أن يكون له قولين مختلفين في وقب واحد؛ لأنه لا يحكم بدليلين مختلفين، بل يحكم بأقواهما، فإن تعادلا وجب الترجيح، وليس له أن ينقض باجتهاده ما حكم به حاكم آخر، وإذا حكم بما يخالف اجتهاده، فحكمه باطل؛ لأنه متعبد به إلا أن يكون قد رجع عن الأول بما دل عليه الدليل أن الثاني أولى. انتهى. انظر: كتابنا المداخل الأصولية المدخل الثاني، إرشاد الفحول (ص٠٥٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) ذكر الإمام النووى، رحمه الله، قول ابن سريج، وقال: ضعيف حدًا. انظر: المحموع (۱) ١٩٠/١).

<sup>(</sup>٢) صاحب التلخيص هو أحمد بن أبي أحمد القاص، سبقت ترجمته في الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزى، وهو إمام جماهير أصحاب الشافعية، وشيخ المذهب، المتفق على عدالته وتوثيقه، تفقه على ابن سريج، ونشر مذهب الشافعي في العراق، ثم انتقل إلى مصر وجلس بحلس الشافعي ونشر الفقه إلى أن لبي نداء ربه، ودفن بالقاهرة قريبًا من الشافعي سنة (٣٤٠هـ). انظر: طبقات الإسنوى (٣٧٥/٢)، شذرات الذهب (٣٥٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ابن الحداد هو محمد بن أحمد أبو بكر القاضى المصرى صاحب الفروع، وهو من كبار أصحاب الشافعية، تفقه على أبى إسحاق المروزى، وانتهت إليه إمامة مصر فى عصره. من مصنفاته الباهر فى الفقه. توفى سنة (٣٣٦/٥هـ). انظر: وفيات الأعيان (٣٣٦/٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٧٩/٣).

### الباب الرابع: في الأواني

#### وفيه ثلاثة فصول:

#### الأول في المتخذ من الجلود

وكل حلد طاهر يجوز اتخاذ الأوانى منه، وطهارة الجلد بالذكاة والدباغ. أما الذكاة، فتطهر حلد كل ما يؤكل لحمه. وأما الدباغ، فيطهر كل حلد إلا حلد الكلب والخنزير وفروعهما، خلافًا لأبى حنيفة، فإنه عمم أثر الدباغ والذكاة جميعًا(١).

(۱) قلت: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع حلود الميتة، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأسياء اليابسة والمائعة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، واستدل على استثناء الخنزير بقوله تعالى: ﴿فإنه رحس﴾، وحعل الضمير عائدًا إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عليه بجامع النحاسة. قال: لأنه لا جلد له. قال النووى: وروى هذا المذهب عن على بن أبى طالب، وابن مسعود. قال الشوكاني: واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه، لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف، وأنه محل نزاع، ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحًا، والمحتمل لا يكون حجة على الخصم.

وأيضًا لا يمتنع أن يقال: رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه، لحمًا وشعرًا وجلدًا وعظمًا، مخصصة بأحاديث الدباغ. أ.ه.. وهذا يعنى عنده طهارة الجميع بالدباغ، والكلب والخنزير وما عداهما. قال النووى: وهو مذهب داود، وأهل الظاهر، وحكى عن أبسى يوسف. انتهى. وهو ما دلت عليه الأحاديث، كقوله على: وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه، رواه الجماعة إلا ابن ماحه. وعند البخارى والنسائى بغير الدبغ، وحديث الدارقطني وأصله في مسلم: ودباغ كل إهاب طهوره، ولا يخفى أن لفظ وكل، للعموم.

وقول سودة أم المؤمنين: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها»، رواه أحمد والنسائى والبخارى، وحديث عائشة، قالت: أمر رسول الله في أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، ولفظ الميتة عام. وحديث النسائى: سئل النبى في عن حلود الميتة، فقال: «دباغها ذكاتها». وللدارقطنى، عن عائشة مرفوعًا، قال: وطهور كل أديم دباغه». قال: إسناده كلهم ثقات، ولا يخفى عليك ما في هذه الأحاديث من ألفاظ العموم التي لم يعترضها إلا احتجاج الشافعي بالآية، وكذلك أبو حنيفة كما سيأتي، وقد أجابهما الشوكاني كما سبق.

وتفسير النضر بن شميل للإهاب، قال: إنما يقال: الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال الشوكاني: هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود، أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ، ولم يخصه بجلد المأكول، ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة، كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرهم، والمبحث لغوى فيرجح ما وافق اللغة، ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه. أما مذهب أبي حنيفة، فليس التعميم كما ذكر الغزالي، رحمه الله، بل استثنى الخنزير، واحتج

وأما الآدمي، فلا ينجس بالموت على الصحيح، وإن قيل بنجاسته، ففي دباغ جلـده تردد؛ لأنه معصية.

ثم كيفية الدباغ إحالة الجلد باستعمال الشث (١) والقرظ (٢) واستعمال الأشياء الحريفة المنتزعة للفضلات العفنة، فلا يكفي تجميد الفضلات بالتتريب والتشميس، خلافًا لأبي حنيفة.

وهل يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ ليصل إلى باطن الجلد؟ وجهان يعبر عنهما بأن المغلب على الدباغ الإحالة أم الإزالة (٣). ثم إذا فرغ من الدباغ، فهل يجب إفاضة الماء المطلق على ظاهر الجلد؟.

وجهان: أحدهما: يجب؛ لإزالة أحزاء الشث والقرظ، فإنها نحسة لاصقة بالمحل.

والثانى: لا؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وأيما إهاب دُبغَ فقد طهر، (٤)، علق الطهارة بمحرد الدباغ. ومن يوحب استعمال الماء فى أثناء الدباغ يُحوِّز أن يكون متغيرًا بالشث والقرظ، ومن يوحب بعد الدباغ، فلا يجوز ذلك.

<sup>=</sup>على ذلك بما احتج به الشافعي، رحمه الله، قاله النووي.

انظر: نيل الأوطار (٢٢/١، ٦٣، ٦٤)، بدائع الصنائع (٢٧٠/، ٢٧١، ٢٧٢)، المغنى لابن قدامة (٢٩/١)، المجموع (٢٥/١)، سنن النسائى (الفرع والعتيرة ب٤)، سنن الترمذى (٢٧٢)، سنن ابن ماجه (٣٦٠٩)، سنن الدارمى (٢٧٢٨)، سنن الدارمى (٢٧٢٨)، السنن الكبرى للبيهقى (٢/١)، سنن الدارقطنى (٤/١)، إرواء الغليل للألبانى (٧٩/١)، ميزان الاعتدال للذهبى (٤٩٩١)، حامع مسانيد أبى حنيفة (٢٧٦١)، مسند الشافعى (١٠)، صحيح مسلم (الحيض ب٧٧ رقم ٢٠١، ١٠٧)، فتصح المسارى (٢٥/١).

<sup>(</sup>۱) الشث: هو شحر مثل النفاح الصغار، وورقه كورق الخلاف يدبغ به، وقيل: نبت طيب يدبغ به. انظر: القاموس المحيط (۱۸۸/۱)، لسان العرب (۲۱۸۲)، المصباح المنير (۳۲۲/۱، ۲۲۸، ۳۲۲).

 <sup>(</sup>٢) القرظ: هو ورق شجر السلم، وقيل: هو تسامح؛ لأن الورق لا يدبغ بـه، بـل يدبغ بـالحب.
 انظر: المصباح المنير (١٥٧/٢)، القاموس المحيط (٤١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) معنى الإحالة، أى تحويل الجلد من حالته التي كان عليها إلى أخرى بعد الدباغ، وفي هذه الحالة يصير طاهرًا كغيره من الجلود التي تطهر بالدباغ وكدم الظبية إذا تحول مسكًا، فلا بجب الماء. ومعنى الإزالة إزالة الفضلات، ففيها يجب إفاضة الماء لنجاستها.

قال النووى وغيره: والأصح أنه لا بجب استعمال الماء أثناء الدباغ. قال المحلى وابن حجر: لأنه إحالة لا إزالة. انظر: شرح المحلى (٧٣/١)، المجموع (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

فرع: إذا دبغ الجلد طهر ظاهره وباطنه، وجاز بيعه إلا في قول قديم مستنده موافقة مالك، رحمه الله، فإنه قال: يطهر ظاهر الجلد دون باطنه(١).

فأما جواز الأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: الجواز؛ لأنه طاهر غير مضر ولا محترم فحاز أكله.

والثاني: المنع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما حرم من الميتة أكلها، (٢).

والثالث: الفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.

## الفصل الثانى فى الشعور والعظام

وفى الشعر والصوف والريش قولان: أحدهما، وهو المنصوص هاهنا: أنها تنحس بالموت والإبانة تبعًا للأصل في حكم الحياة والموت.

والثاني، وهو منصوص في الديات: أنها لا تنجس بموت الأصل، فإنها خالية عن الحياة.

وأما العظام، ففيه طريقان: منهم من قطع بنجاستها بالموت؛ لأنها تشألم (٣)، ولأن الوَدَكُ (٤) فيها نجس، فيدل على نجاسة الظرف، إذ لا حياة في الودك، ومنهم من طرد (٥) القولين.

<sup>(</sup>۱) وللإمام مالك في هذه المسألة روايتين، أحدهما ما ذكره المصنف عنه هنا، وقال النبووى: وهو المشهور عن مالك في حكاية أصحابنا عنه. والثاني: أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم السابق تخريجه، بلفظ: ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، وكان ذلك قبل موته الله بشهر، فكان ناسخًا لسائر الأحاديث. قال الشوكاني: وأحبب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال، فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة. وأحاب الشوكاني بأحوبة أخرى، فلتراجع في موضعها بنيل الأوطار (٦١/١،).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/١) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) أى تتألم حال حياتها، فإذا كانت لها حياة فتنجس بالموت، على المذهب. انظر: المجموع (٣) 17 (٢٤٢، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) الودك: هو دسم اللحم والشحم. انظر: المصباح المنير (٣٢٩/٢)، القاموس المحيط (٣٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥) الطرد: اصطلاح أصولى. قال في المحصول: والمراد منه الوصف الذي لم يكن مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع. انظر: إرشاد الفحول (ص٢٢).

كتاب الطهارة ٧١

التقريع: إن ألحقناها (١) بالجمادات، فحميع الشعور طاهرة، إلا شعر الكلب والخنزير على أحد الوجهين.

وإن حكمنا بنجاستها، فشعور ما يؤكل لحمه لا تنجس بالجز؛ لمسيس الحاجة إليها في المفارش.

وجلد الميتة إذا دبغ وعليه شعره، ففيه وجهان: أحدهما: نحس؛ لأن الدباغ لا يؤثر إلا في الجلد. والثاني: أنه يطهر تبعًا كما ينجس بموته تبعًا.

وأما شعور الآدمي، فقد نقل إبراهيم البلدي (٢)، أن الشافعي، رضى الله عنه، رجع عن تنجيسها، وهو الصحيح. وإن حكم بنجاستها، ففي شعر رسول الله على وجهان (٢).

## الفصل الثالث في أواني الذهب والفضة

وهي محرمة الاستعمال على الرحال والنساء؛ لقوله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرحر في بطنه نار جهنم» (1).

#### وفيه مسائل:

الأولى: أن هذا نهى تحريم لتأكده بالوعيد. ومن أصحابنا من قال: إنه نهى كراهية، وهو بعيد (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: إن ألحقناها، أي ألحقنا الشعور والجلود والعظام.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم البلدى، لم يترجم له أحد. قال ابن السبكى: الرجل معروف الاسم بين المتقدمين، غير أن ترجمته عزيزة لم أحدها إلى الآن كما في النفس، وقد ذكره العبادى في الطبقة الثانية من المقلين المنفردين بروايات. انظر: طبقات ابن السبكى (۲/٥٥/۲)، تهذيب الأسماء (ق/١٠٥/١).

<sup>(</sup>٣) هذه الوجوه يستنكرها العقل والقلب والشعور والشرع، فالنبي ﷺ طاهر حيًا وميتًا بـأبي هــو وأمي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في مسنده (١٠)، المعجم الكبير للطبراني (٢٧٣/١) بلفظ: «الذي يشرب في آنية (الذهب) الفضة إنما يجرجر في بطنه نارًا». وأخرجه البخاري (١٩٣/٧) بلفظ: «الذهب والفضة والحرير والديباج، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». بحمع الزوائد للهيشمي (١٤٣/٥)، كنز العمال (١٧٣٥٧)، نصب الراية (٢٢٥/٤) بلفظ: «الذهب والحرير حل لإناث أمتى، حرام على ذكورها». وفي فتح الباري (٢٩٦/١) بلفظ: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتى».

<sup>(</sup>٥) قال الشوكاني: والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما-

الثانية: أن التحريم غير مقصور على الشرب، بل في معناه وجوه الانتفاع<sup>(١)</sup>، خلافًا لداو د<sup>(٢)</sup>.

الشرب فبالإجماع، وأما الأكل، فأحازه داود، والحديث يرد عليه، ولعله لم يبلغه. الحديث هو عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»، متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل.

قال النووى: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات فى إناء ذهب أو فضة، إلا رواية عن داود فى تحريم الشرب فقط، ولعله لـم يبلغه حديث تحريم الأكل. وقول قديم للشافعى والعراقيين، فقال بالكراهية دون التحريم، وقد رجع عنه.

وتأوله أيضًا صاحب التقريب، ولم يحمله على ظاهره، فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك، وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر، على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضية، إلا عن معاوية ابن قرة. وقد أحيب من جهة القائلين بالكراهة بأنه للتزهيد، بدليل وأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ورد بحديث: وفإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو وعيد شديد، ولا يكون إلا على مُحَرَّم. انظر: نيل الأوطار (٦٧/١)، المخموع (٢٤٧/١، ٢٤٨)، المغنى لابن قدامة (٧٦/١).

(۱) قال الشوكانى: لا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق، فإن علة النهى عن الأكل والشرب هى التثبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رحلاً متختمًا بخاتم من ذهب، فقال: «ما لى أرى عليك حلية أهل الجنة»، أخرجه الثلاثة من حديث بريدة.

وأما حكاية النووى للإجماع، فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه، والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل، وقد أيد هذا الأصل حديث: وولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباه. أخرجه أحمد وأبو داود، وأن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله، فخضخضت. الحديث في البخارى، وقد قيل: إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ. قلت: ويرده أيضًا جواز تحلى النساء به دون النظر لفقرائهن. انتهى بتصريف من نيل الأوطار (٦٧/١).

(۲) هو داود بن على بن خلف، أبو سليمان، الأصبهاني الأصل، ولد في الكوفة سنة (۲۰هـ)، وقيل: سنة (۲۰هـ)، توفي ببغداد سنة (۲۷هـ)، سكن بغداد، وانتهت إليه رئاسة العلم فيها، كان يحضر بحلسه كل يوم أربعمائة عالم. قال تعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه، وأبي تُور، وكان من المحبين للشافعي، صنف كتابين في فضائله، وهو من العلماء العظام المحتهدين، زاهدًا، ورعًا، متبعًا للسنة، تناولته كثير من الألسنة بالسوء والطعن بسبب نفيه القياس.

قال الإمام السرخسي، رحمه الله: ثم نشأ بعده رجل متجاهل بقال له: داود الأصبهاني،=

وتزيين الحوانيت به من وحوه الانتفاع المحرم على أصح الوجهين. وإذا بطلت منفعته من كل وجه حرم اتخاذه، فلا قيمة على كاسره.

الثالثة: إن هذا التحريم لا يتعدى إلى الجواهر النفيسة كالفيروزج والياقوت؛ لأن المفاخرة بهما لا يدركها إلا الخواص.

وفيه وجه آخر: أنه يتعدى؛ لعموم المعنى. ولا خلاف في أن الزجــاج لا يلتحـق بــه، وكذا ما نفاسته في صنعته.

الرابعة: إذا موَّه الإناء<sup>(١)</sup> بالذهب، لم يحرم على أظهر المذهبين؛ لأن الممـوه لا يخفـى. وفيه وجه آخر: أنه يحرم؛ لما فيه من تخييل المفاخرة<sup>(٢)</sup>.

الخامسة: تضبيب (٣) الإناء بالذهب في محل يلقى فم الشارب محظور على الأظهر، وإن لم يلق وكان صغيرًا على قدر الحاجة حاز لأجل الجاحة، وإن كان كبيرًا فوق الحاجة حرم، وإن وحد أحدُ المعنيين فوجهان (٤).

ومعنى الحاجة أن يكون على قدر حاجة الشعب<sup>(٥)</sup>، إلا أن يعجز عن التضبيب بغيره، فإن ذلك يجوز استعمال أصل الإناء<sup>(١)</sup> وحَدُّ الصغير ما لا يظهر على البُعد.

فأبطل القياس، ومنهم من اعتبر خلافه غير معتبر. وقال إمام الحرمين: لا يعدون من علماء
 الأمة. وغير ذلك من المقالات الشنيعة التي ردها كثير من العلماء.

انظر: فتـاوى ابـن الصـلاح (٣٩ - ٤١)، البدايـة والنهايـة (٤٧/١١)، ٨٤)، وفيـات الأعيــان (١٧٥/١)، المحرر (ج٢ ص٩٢).

- (۱) موهب الشيء، طلبته بالذهب والفضة، وشيء مموه، أي مزحرف. انظر: المصباح المدير
   (۲۰٤/۲).
- (٢) ويرد على هذا، حواز استعمال الأواني من الجواهـ النفيسة، وغالبهـ أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، وأيضًا حواز تحلى النساء بما شئن من الذهب والفضة دون اعتبار لهذا الوحه.
- (٣) التضبيب هو وضع صفيحة أو حديدة في شق الإناء. انظر: المصباح المنير (٢/٢) مادة (ضبب).
- (٤) قال النووى: الصحيح القطع بتحريم الإناء المضبب بالذهب، كثرت الضبة أو قلت، لحاحة أو لزينة، وهو المحتار؛ للحديث، فإنه يقتضى تحريم الذهب مطلقًا، وأما ضبة الفضة، فإنما أبيحت لحديث قبيعة السيف، وضبة القدح. انتهى.
- والحديث أخرجه البخارى، عن أنس، أن قدح النبي ﷺ انكسر، فـــاتخذ مكـــان الشَّـعْب سلســـلة من فضة. انظر: المحموع (٢/٥٥/١)، نيل الأوطار (٦٩/١).
  - (٥) الشُّعْب: الجمع والتفريق، والصدع أي الشق. انظر: المصباح المنير (٣٣٦/١).
- (٦) الحاجة التي تبيح استعمال الضبة بالذهب هي أن تكون الضبة لغرض الإصلاح، بحيث تكون على قدر الشق أو الصدع ولا تزيد على تلك الحاجة، وهذا القيد مأخوذ من حديث أنس=

السادسة: في الآنية الصغيرة كالمكحلة وظرف الغالية تردد.

هذا تمام قسم المقدمات

\* \* \*

<sup>=</sup>السابق الذي رواه البخاري.

ومنهم من جعلها من غير حاجة، وجعلوا حديث أنس مخصص لعموم النهسي في حديث ابن عمر مرفوعًا: ومن شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. انظر: إرواء الغليل للألباني (٧٠/١)، واللفظ في بلوغ المرام للدارقطني.

## القسم الثاني في المقاصد

وفيه أربعة أبواب:

#### الياب الأول: في صفة الوضوء

وفيه فرائض وسنن: أما الفرائض فست:

## الأولى: النية والنظر في أصلها ووقتها وكيفيتها

الأول النظر في أصلها: وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: أن طهارة الأحداث تفتقر إلى النية (١) كالوضوء والغسل والتيمم. وإزالة النحاسة لا تفتقر إلى النية. وقال أبو حنيفة: لا نية إلا في التيمم.

الثانية: أن أهلية النية شرط، فلا يصح وضوء الكافر وغسله وإن نوي(٢)، وكذا

<sup>(</sup>۱) وذلك لحديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: ﴿إِنَمَا الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، الحديث رواه البخارى في صحيحه (٢/١، ١٧٥/٨، ٩/٩)، وصحيح مسلم (الإمارة ١٥٥)، ومسند أحمد (٢٥/١، ٢٥/١)، وغير ذلك.

قال التووى: والنية القصد، وهو عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد. وقال البيضاوى: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضور حالاً أو مآلا، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه.

ومن الفقهاء من حعل النية شرطًا، فقدر بها صحة الأعمال، ومن لم يشترطها قدر بها كمال الأعمال، وقد رجح الأول ابن دقيق العيد وغيره، ودلل الشوكاني على صحة كلامه بالإشارة إلى أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرًا ولم يعمله، كحديث رجل أتاه الله مالاً وعلمًا، فهو يعمل بعلمه في ماله، وينفق في حقه، ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالاً، فهو يقول: لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. انظر: نبل الأوطار (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٣) قلت: هذه المسائل المتنازع عليها في الأصول والصحيح فيها خلافًا لبعض العلماء، وهو مذهب الجمهور أنهم مطالبون بها مع عدم حصول الشرط الشرعى وهو الإيمان؛ لأنهم مخاطبون بالمعاملات والعبادات، فهم مؤاخلون بها في الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعى؛ لما ورد من وعيد الكفار على الترك، كقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكُكُم فِي سَقَر قَالُوا لَم نَـك مِن المصلين﴾، وقوله تعالى: ﴿وَوَلِلْ لَلْمَسْرِكِينَ الذِينَ لَا يُؤْتُونُ الزّكَاةُ ﴾، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولأن الطاعة ترتقى الطاعة بريد الإيمان، كما أن المعصية بريد الكفر، ولما ورد من أدلة على أن الطاعة ترتقى بالكافر من دركة إلى أخرى في النار.

فإن قيل: كيف يؤمر الكافر بفروع العبادات والمعاملات وهي لا تصح منه؛ لوجود مانع وهــو=

المرتد. ولو توضأ ثم أرتد ثم عاد إلى الإسلام، لم يبطل وضوؤه. وفي التيمم وجهان؟ لأنها طهارة ضعيفة تبطل برؤية السراب.

الثالثة: الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لِحَقِّ الزوج، فإن أبت أحبرت (١١)، فلو أسلمت بعد الغسل، ففى وجوب الإعادة للصلاة وجهان: أحدهما: يجب؛ لأنها اغتسلت بغير النية، وإنما حاز فى حق الوطء للضرورة. والثانى: لا يجب؛ لأنه استقل بأحد المقصودين كالزكاة فى حق الممتنع.

فأما الكافرة إذا لم يكن لها زوج، أو المسلمة إذا امتنعت فأجبرت على الغسل، فعليهما الإعادة لأجل الصلاة (٢٠)؛ لانتفاء الضرورة في الموضعين.

#### النظر الثاني: في وقت النية:

وهو عند حالة غسل الوجه، فلو غربت (٣) بعد ذلك لا يضر، والأكمل أن يقرنها بأول سنن الوضوء، فإن غُرِّبَتْ قبل غسل الوجه، فوجهان: أحدهما: الإجزاء؛ لاتصالها بجزء من العبادة. والثانى: لا؛ لأنه لم يتصل بالفرض.

<sup>=</sup>الكفر؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانع، وهو الكفر، فتصح منه العبادات والمعاملات، فإن لم يُزِل المانع، وهو المتكليف، ولا ينفيه لام يُزِل المانع، وهو التكليف، ولا ينفيه لإمكانه الذاتي، فالامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي.

وأيضًا حصول الشرط الشرعي، وهو الإيمان، ليس شرطًا في التكليف، وإمكانية إزالة المانع تنفى كونه مانعًا، كالجنب والمحدث، فإنهما مأموران بالصلاة حال تلبسهما بمانع، فيحب عليهما إزالته لتصع منهما، وإلا فالحكم قائم. انظر: كتابنا المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النوية.

<sup>(</sup>١) وهنا تبرز مسألة: هل يجوز إجبارها على الغسل لحق زوجها؟ قلت: إن كان غسلها عند البعض دينًا، فلا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾، وقوله: ﴿أَفَأَنْتَ تَكُرُهُ النَّاسِ﴾، ومن قــال: غسلها ليس دينًا، حاز إجبارها ووجب عليها الإعادة إن أسلمت.

<sup>(</sup>٢) إجبار المسلمة أو المسلم على الطاعة ليس إكراهًا لما يجب على المسلم من فعل الطاعة والامتشال للأوامر التي كلف بها؛ لأنه الدين الذي رضيه واختاره، فإن امتثل وإلا حرت عليه أحكام الإسلام، إما تعزيرًا أو حدًا أو ردة، ولم يكن ذلك إكراهًا، بل هو ولاء ورحمة وإصلاح وتطهير للمجتمع؛ لقوله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ [التوبة: ٧١]، وقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ [الحجرات: ١٠]، وغير ذلك.

 <sup>(</sup>٣) غربت: أى غابت وتوارت. انظر: المصباح المنير (٥٦/٢)، وقوله: وحالة غسل الوجمه؟
 لأنه أول فرائض الوضوء.

النظر الثالث: في كيفية النية، وهي ثلاثة أوجه:

الأول: أن ينوى رفع الحدث، فهو كاف على الإطلاق، فلو عين بعض الأحداث بالرفع، ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه يرتفع على الإطلاق؛ لأن الحدث لا يتجزأ، فرفع بعضه رفع كله.

والثاني: أنه لا يرتفع، فإن بقاء بعضه بقاء كلُّه، ولم ينو رفع البعض.

والثالث: إن نوى رفع الحدث الأول صَحَّ، فإن ما بَعده ليس بحدث.

الرابع: إن لم ينف ما عدا المعين صح مطلقًا، فإن نفى رفع الآخر، فليس الإثبات أولى من النفى، فيبقى الحدث.

ولو غلط من حدث إلى حدث، فكان محدثًا من البول، فقال: نويت رفع حدث النوم ارتفع حدثه؛ لأن الأسباب حنس واحد في حق الحدث.

الوجه الشاني (١): إن نوى استباحة الصلاة، أو ما لا يستباح إلا بالوضوء كمس المصحف للمحدث، أو المكث في المسجد للجنب فهو كاف.

وإن نوى ما لا يستحب فيه الوضوء كاستباحة السوق، وزيارة الأمير فلا يصح، وإن نوى ما يستحب الوضوء له كقراءة القرآن للمحدث وعبور المسجد للجنب، فوجهان.

ولو نوى تحديد الوضوء أو غسل الجمعة، فالمذهب أن الحدث لا يرتفع؛ لأنه ليس مستحبًا لأجل الحدث، بخلاف قراءة القرآن، فإن الوضوء مستحب فيه لرفع الحدث. ولو نوى استباحة صلاة معينة كالصبح ونفى غيرها، ففيه ثلاثة أوجه:

فى الثالث يباح له ما عَيَّنه دون غيره، وهـو الأضعـف؛ لأن الحـدث لا يتحـزأ بقـاءً وارتفاعًا.

فرع: من استيقن الطهارة وشك في الحدث، فله الأحذ بالطهارة، فلو تطهر احتياطًا ثم تبين الحدث، ففي وجوب الإعادة وجهان.

ووجه الوجوب أن نية الاستباحة لم تكن حازمة؛ لتردده في الحدث.

الوجه الثالث(٢): أن ينوى أداء الوضوء، أو فريضة الوضوء، فهو حائز بخـلاف مـا إذا

<sup>(</sup>١) أي الوجه الثاني من النظر الثالث.

<sup>(</sup>٢) الوجه الثالث، أى من وجوه النظر الثالث، وهو الأخير.

نوى فرض التيمم، فإن الوضوء قربة مقصودة، ولذلك يستحب تحديده، بخلاف التيمم.

وهل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان، يجريان في النية في سمائر العبادات.

فروع خمسة: الأول<sup>(۱)</sup>: لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد جميعًا صح على الأظهر؛ لأن التبرد حاصل، قصد أو لم يقصد، وإن نوى التبرد أثناء الطهارة، فإن كان قبل غروب النية لم يضر على الأظهر، وإن كان بعد غروبها، فوجهان:

أحدهما: أنه يقطع حكم النية السابقة؛ لأنها بقيت حكمًا، وهـذه وحـدت حقيقة. والثانى: أنه لا يضر؛ لأن بقاءها حكمًا كبقائها حقيقة.

الثانى: أن الجنب يوم الجمعة لو نوى بغسله الجمعة ورفع الجنابة، حصلا على الأصح، كمن يصلى الصبح وتحية المسجد. ولو اقتصر على نية الجنابة، ففى حصول غسل الجمعة قولان. ولو اقتصر على غسل الجمعة لا يحصل به رفع الجنابة على الأصح.

الثالث: لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى فانغمست في الثانية، وهو على قصد التنفىل، هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان:

ووجه المنع أن نية الفرض باقيــة حكمًا، وقصـد التنفـل موجــود حقيقــة، فــالا يتــأدى الفرض به.

الرابع: في جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء، وجهان: أظهرهما المنع؛ لأنها عبادة واحدة، فتشملها نية واحدة.

الخامس: المستحاضة ومن به سلس البول لا يكفيه نية رفع الحدث؛ لأن الحدث في حقه دائم، وتكفى نية استباحة الصلاة على أصح الوجهين؛ لأنه المقصود.

وفيه وجه أنه يجب الجمع بين نية رفع الحدث والاستباحة. وإليه ذهب الخضرى، فقال: نية رفع الحدث للحدث السابق، والاستباحة للاحق.

## الفرض الثاني: غسل الوجه

وفيه مسألتان: إحداهما: أن حد(٢) الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهي ما يقبل

<sup>(</sup>١) الأول، ساقطة من المخطوط وأضفتها للحاجة إليها.

 <sup>(</sup>٢) الحد: هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء المخبر عنه، كقولك: الجسم هو كل طويل عريض عميق، فإن الطول والعرض والعمق هي طبائع الجسم لو ارتفعت عنه ارتفعت عن الجسمية، =

من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، فلا يدخل في الحد النزعتان (۱) على طرفى الجبين، ولا موضع الصلع من الرأس، وفي موضع التحذيف (۲) حلاف, وظاهر المذهب أنه من الوجه، ولذلك تعودت النساء بتنحية الشعر عنه، وهو القدر الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن، والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في حانب الوجه.

وأما موضع الغمم<sup>(٣)</sup>، فإن استوعب جميع الجبهة، وحب إيصال الماء إليه، وإن أحد بعض الجبهة فوجهان: أحدهما: أنه يجب؛ لأنه مقبل في جهة الوحه. والشاني: لا؛ لأنه في تدوير الرأس.

الثانية: يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبان، والأهداب، والشاربان، والعذاران، وهما الخطان الموازيان للأذنين؛ لعلتين:

إحداهما: أنها خفيفة في غالب الأمر. والثاني: أن بياض الوجه محيط بها من الجوانب.

وأما اللحية، فإن كانت خفيفة، يجب إيصال الماء إلى منابت ما وقع في حد الوجه.

والخفيفة ما يتراءى منها البشرة للناظر في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إليه من غير مزيد تكلف. وإن كانت كثيفة، فلا يجب إلا في حق المرأة؛ لأن اللحية لها نادرة.

ثم هل تحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم؛ لأنه مقبل عند التخاطب، فيسمى وجهًا. والثاني: لا؛ لخروجه عن حدًّ الوجه.

أما العنفقة (١) الكثيفة في إيصال الماء إلى منابتها، وجهان: إن عللنا في الشعور الأربعة

<sup>-</sup>ولم يكن حسمًا، فكانت هذه العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له مما ليس حسمًا. انظر: الإحكام لابن حزم (١/٣٧).

<sup>(</sup>١) النزعتان: هما الموضعان اللذان يحيطان بالناحية ينحسر الشعر عنهما عند بعض الناس. انظر: القاموس المحيط (٩٠١/٣)، المصباح المنير (٢٦٨/٢).

 <sup>(</sup>٢) قال النووى: سمى بذلك؛ لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوحه. انظر: المحموع (٣٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) هو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. انظر: شرح المحلى (٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) سبق أن ذكرنا دليل الفرض الأول، وهو حديث: وإنما الأعمال بالنية،، أما دليل الفرض الشاني، وهو الوجه، قوله تعالى: ﴿فَاغْسُلُوا وَجُوهُكُمْ ﴾ [المائدة: ٦].

بالخفة غالبًا، فهي خفيفة غالبًا، وإن عللنا بإحاطته البياض، فلا.

# الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين (١٠):

### وفيه ثلاثة فروع:

الأول: لو قطع يَدُهُ من الساعد، وحب غسل الباقى من الساعد، وإن قطع فوق المرفق، استحب إمساس الماء ما بقى من عضده، فإنَّ تطويل الغُرة سنة، فتبقى وإن سقط الفرض. وإن قطع من المفصل، فقولان:

أحدهما: أنه لا يجب غسل عظم العضد؛ لأن المرفق عبسارة عن عظم الساعد، وقد زال، أو لأن غسل العضد كان تابعًا، وقد سقط المتبوع، وهذا القول نقله المزنى (٢)(٢). والثانى: نقله الربيع (٤)، وهو أنه يجب؛ لأن المرفق عبارة عن محتمع العظام، وغسل الكل أصل لا تبع. ومن الأصحاب من قطع بالوجوب، وغلّط المزنى في النقل وتكلف تأويله.

الفرع الثاني: لو نفذ سهم في كفه وبقى متفتقًا (°)، وحب إيصال الماء إلى باطنه، وإن تكشطت (۱) جلدة من الساعد وتدلت (۲)، وحب استيعابها بالغسل، وإن التصقت ببعض الساعد، أحرى الماء على المتحافى من غير فتق، فإن ارتفعت إلى العضد، والتصقت، يجب غسلها أيضًا؛ نظرًا إلى أصله.

<sup>(</sup>۱) وإدخال المرفقين مع اليدين هو مذهب الشافعي، وأبيى حنيفة، ومالك، ودليلهم في وجوب غسل اليدين مع المرفقين قوله تعالى: ﴿وَأَيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: ٦]، وجعلوا وإلى ، بمعنى ومعه، وخرج مسلم في صحيحه (٢١٦/١)، والبخاري (٢٣٤/١)، وأحمد في مسنده (٣٧١/٢)، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، أنه غسل يده اليمني حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمني حتى شرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضاً.

<sup>(</sup>۲) المزنی، سبقت ترجمته (ص۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر قول المزني في مختصره بهامش الأم (٦/١، ٧).

<sup>(</sup>٥) متفتقًا: الفتق هو الشق، يقال: فتقه فتفتق وانفتق. انظر: القاموس المحيط (٣٨٣/٣).

<sup>(</sup>٦) إنكِشطت: أي سلحت الجلدة، ونحيت عنها. انظر: المصباح المنير (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٧) تَدَلَّتُ: من تدلى، من دلى، بمعنى وصل وانتهى إليه. انظر: القاموس المحيط (٣٣٠/٤).

وقال العراقيون: لا يجب غسل ما في حد العضد؛ لأنه صار من العضد. وإن تدلّت من العضد، فلا يجب غسلها، وإن التصقت بالساعد، يجب غسل ظاهر ما التصق بدلاً عمًّا استتر من الساعد، ولا يجب غسل باقيه؛ نظرًا إلى أصله، ويحتمل على رأى العراقيين أن يجب غسل ما يحاذى الساعد، وإن لم يلتصق.

الفرع الثالث: لو نبتت يد زائدة من الساعد، يجب غسلها، وإن كانت الزائدة لا تتميز عن الأحرى وحب غسلهما، وإن نبتت من فوق المرفق لم تغسل، فإن دخل رأسها في حدِّ الساعد، نص الشافعي، رضى الله عنه، في الأم (١) أنه يغسل ما يحاذى الساعد؛ لحصول اسم اليد، ومحاذاة بعض محل الفرض (٢)، وهذا فيه احتمال.

# الفرض الرابع: مَسْحُ الرأس<sup>(٣)</sup>: والنظر في قدره، ومحله، وكيفيته

أما قدره، فما ينطلق عليه الاسم، ولو على بعض شعرة من الرأس. وقيل: إنه لا يجزئ

(١) انظر: الأم (٢/١)، المجموع (٣٨٨/١).

(٢) انظر: الروضة (٢/١٥)، المجموع (٣٨٨/١).

(٣) ودليل مسح الرأس قوله تعالى: ﴿ وامسحوا برعوسكم ﴿ [المائدة: ١]، وقد اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الرضوء، واختلفوا في قدره، ومحله، وكيفيته، وأصل الخيلاف في الباء الداخلة على ﴿ وعوسيكم ﴾ فهى حرف مشترك في لغة العرب، فهى إما زائدة، وإما للتبعيض. ومفهوم ما روى عن عبد الله بن زيد، أنه ﷺ مسح رأسه بيديه في قبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة، وبما رواه أبو داود وأحمد، أنه ﷺ توضأ عندها، أي بنت معوذ، ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، وفي لفظ لأبي داود والترمذي وحسناه، مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخرو ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما، ظهورهما وبطونهما. وبما رواه أبو داود، عن أنس، قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده قد العمامة، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وغير ذلك مما روى عنه ﷺ في القدر

وأما في العدد، ففي صحيح البخارى (ح١٥٧)، والترمذى في سننه (٢٠/١) وغيرهم أنه الله التوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا. وروى عنه أيضًا أنه توضأ مرتين. رواه البخارى (٢٥٨١) (ح٨٥١)، والدارقطني (٩٣/١) وغيرهما. وروى عنه أيضًا أنه الله التوضأ ثلاثًا ثلاثًا. رواه عن جماعة من الصحابة، البخارى في صحيحه (٢٥٩/١) وغيره، وقال الترمذى: إنه أحسن شيء في هذا الباب. وغير ذلك من الأدلة التي يضيق بها المكان هنا. انظر: نيسل الأوطار (٢٥٤/١)، روضة الطالبين (٢٥/١)، بداية المجتهد (٣٦٨/١ وما بعدها)، المجموع (٣٩٨/١)، المغنى (٢٥/١)، روضة الطالبين (٣٩/١).

أقل من ثلاث شعرات. وقدره أبو حنيفة، رضى الله عنه، بالربع، ومالك أوجب الاستيعاب(١).

أما كيفيتهُ، فهو مد البلل على جزء من الرأس، ولو غسل أجزأه؛ لأنه فـوق المسـح، ولكن لا يستحب. وهل يكره؟ فيه تردد والأظهر: أنه لا يكره.

وغسل الخف بدل المستع مكروه، ولكن مسع الرأس يستحب فيه التكرار بخلاف الخف، وهو تقريب من الغسل، ولو وضع الماء على الرأس ولم يمده، فوجهان، اختار القفال أنه لا يجزئ؛ لأنه منوط(٢) بالاسم، وذلك لا يسمى مسحًا. والأظهر الجواز؛ لحصول الإبلال، كما يجزئ الغسل وإن لم يسمى مسحًا.

وأمًّا محله، فهو الرأس وكل شعر كائن في حد الرأس، فإن مستح على شعر متجعد يخرج محل المستح بالمد عن حد الرأس، لم يجز، ولو حلق الشعر الذي مستح عليه، لم تلزمه الإعادة خلافًا لابن خيران (٣).

(۱) استدل الأحناف ومن وافقهم على التبعيض بأدلة، منها الباء الداخلة على ﴿ رءوسكُم ﴾ قالوا: هى للتبعيض. وقد أجيب على هذا بأجوبة، منها أن سيبويه أول من وضع كتابًا فى اللغة أنكره فى خمسة عشر موضعًا من كتابه، ورد أيضًا بأن الباء تدخل فى الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يسراد استيعابها فى الممسوح.

واستدلوا بحديث أنس الذي قدمناه في التحقيق. قال ابن القيم: إنه لم يصح عنه في خديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة، ولكم كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. قال: وأما حديث أنس، فمقصود أنس أن النبي في لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. انتهى.

قلت: ذكر الشوكاني أن هذا الحديث، يعنى حديث المغيرة، عنمد مسلم وأبنى داود والمترمذى بلفظ: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. قال الشوكانى: والمشهور المتداول الذى عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره. قال: وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله ابن زيد، يعنى ما قدمناه أولاً في التحقيق. انظر: نيل الأوطار (١٥٤/١ وما بعدها).

- (٢) المناط: ما نيط به الحكم، أى علق عليه. يقال: نيطت به الأمور، إذا علقت به، وهو المراد هنا. ويعنى استلزام حكم، وتسمى العلة مناط؛ لأنها معرفة وموجبة للحكم. انظر: كتابنا المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، المدخل الأول.
- (٣) هو الحسن بن صالح بن خيران، الشيخ أبو على، كان إمامًا، زاهدًا، ورعًا، تقيًا، متقشفًا، من كبار الألمة ببغداد، وأحد أركان المذهب الشافعي، عرض عليه منصب قاضى القضاة فلم يقبل، توفى سنة (٣٧٠هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/٢٧) وما بعدهـ)، شذرات الذهب (٢٨٧/٢)، البداية والنهاية (١٧١/١١).

# الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين(١):

وعند الشيعة<sup>(٢)</sup> الواجب هو المسح.

الفرض السادس: الترتبب(٣)، خلافًا لأبي حنيفة.

وفيه فروع أربعة:

الأول: لو نسى الترتيب لا يجزئه، وفيه قول قديم: أنه يجزئه، وكذلك في ترك الفاتحة

(١) ودليل غسل الرحلين إلى الكعبين قول تعالى: ﴿وَارْجَلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ﴾ [المائدة: ٦]، وهـى عطفًا على المسوح، وقراءة النصب ظاهرة في الغسل. والقراءتان صحيحتان، مما جعـل بعض العلماء يجعلون المسح والغسل من الواحب المحير؛ لما دل عليه المعنى لغةً.

أما ما يرجح المعنى الأول، وهو الغسل، وينقله من معناه اللغوى إلى المعنى الشرعى، وهو ما عليه الجمهور، هو قول رسول الله على لما رأى قومًا لم يستوفوا غسل أقدامهم فى الوضوء: «ويلُّ للأعقاب من النار»، رواه جماعة من الصحابة، وأخرجه عن أبى هريرة البحارى فى صحيحه (-12/)، ومسلم فى صحيحه (-12/) وغيرهم.

وأحسن ما في هذا الباب حديث رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، أن رحلاً أتى النبى على فقال: يا رسول الله، كيف الطهور، فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثًا...، إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقس، فقد أساء وظلم». انظر: تغليق التعليق لابن حجر (ص٩٥).

وحديث: ولا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه، شم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه». انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (٢١٧/١). وما رواه عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي ، فقال: وارجع فأحسن وضوعك». أخرجه مسلم (الطهارة ٣١)، والإمنام أحمد في المسند (١/١/١، ٣٢، ١٤٦/٣) وغيرهما.

أما الكعبين مع الرجلين، ففيه خلاف، وأصل الاختلاف الاشتراك في حرف وإلى، فمن جعل وإلى، عمن جعل وإلى، بمعنى ومعه أوجب دخولهما مع الرجلين في الغسل أو في المسح لمن قبال بالمسح، ومن جعلها للغاية، ولم يكن الحد عنده من المحدود، لم يوجب، وإن كان الحد من المحدود، أوجبه لذلك. انظر: نيل الأوطار (١٩٧/١ وما بعدها)، بداية المجتهد (١٩٨٣ وما بعدها).

- (۲) الشيعة: هم رجال الزيدية: أبو الجارود زياد بن المنذر العبدى جعفر بن محمد، والحسن بن صالح، ومقاتل بن سليمان، والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد بن عمرو بن الحسين بن على، والداعى الآخر صاحب طبرستان الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على، ومحمد بن نصر، افترقوا إلى فرق كثيرة، عمدة كلامهم فى الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي على. انظر: الملل والنحل للشهرستانى (٢/٢)، الفصل لابن حزم (٨٩/٢).
- (٣) ومنشأ الخلاف في وحوب أو سنية الترتيب هو الاشتراك في حرف الدواو، العطف، فهي عنه البعض للعطف مطلقًا من غير أن يقتضي مقارنة أو ترتيبًا، وعند البعض موجبة للترتيب. انظر: المحرر (١/٥٠/١)، الأحكام (١/٥٠/١)، بداية المحتهد (١/٥٥/١)، المداخل الأصولية.

ناسيًا، وهو ضعيف. الثاني: إذ انغمس المحدث في ماء ونوى رفع الحدث، فيه وجهان: أحدهما: لا يجزئ؛ لانعدام الترتيب.

والثانى: يجزء لعلتين: إحداهما: أن الغسل حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل صار الجميع كالعضو الواحد، فأشبه الجنب. والثانية: أن الماء يلاقى أعضاءه فى لحظات متعاقبة، فيترتب رفع الحدث، وعلى هذا لو تنكس فأوصل الماء إلى أسافله ثم إلى أعاليه، خرج على العلتين.

الثالث: الجنب الذي ليس بمحدث، لا وضوء عليه، وهو الذي لف على قضيبه حرقة، وغيب الحشفة. وإن كان محدثًا يكفيه الغسل، واندرجت الطهارة الصغرى تحت الكبري.

وفي مراعاة الترتيب في أعضاء المحدث وجهان:

أحدهما: يجب؛ لأنه لا ترتيب في الغسل، حتى يندرج تحته. والثاني: لا يجب؛ لأن الترتيب هيئة لهذه الطهارة، وقد اندرج أصل الطهارة، فسقط حكم الهيئة.

الرابع (١): إذا خرج منه بلل ولم يدر أنه مَنِيٌّ أو مذى، لا يلزمه الغسل؛ لأنه لا يتيقس الجنابة، ولكن يتخير إن شاء اغتسل وترك عسل الثوب، وإن شاء اغتسل وترك غسل الثوب أخذًا بأنه مَنِيٌّ، فإن توضأ ولم يغسل الثوب وصلى فيه، لم يصح على المذهب، وفيه وجه لا يعتدُّ به.

وقيل أيضًا: لو توضأ منكسًا حاز؛ لأن الترتيب غير مستيقن، وهو حطأ؛ لأن الترتيب لا يسقط إلا بالغسل.

# القول في سنن الوضوء، وهي ثماني عشرة:

الأولى: السواك:

لقوله عليه الصلاة والسلام: والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل، (٢).

ثم آلتَهُ قضبان الأراك، وكل خشن يزيل القلح (٢)، ولا يكفى السواك بالإصبع؛ لعــدم الاسم.

<sup>(</sup>١) أى الرابع من الفروع.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في صحيحه (۲/۳)، والنسائي في سننه (۱۰/۱)، وابن ماجه في سننه (۲۸۹)، والإمام أحمد في المسند (۳/۱، ۱۰، ۳/۲۶۷، ۶۶۱)، وسنن الدارمي (۱۷٤/۱)، وصحيح ابن خزيمة (۱۳۵)، والطبراني في المعجم الكبير (۱۰/۸، ۲۶۸)، وكشف الخفا (۵۶/۱)، ومسند الشافعي (۱۳).

<sup>(</sup>٣) القلح: صفرة الأسنان. انظر: القاموس المحيط (٢٥٢/١).

ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك، (١).

وعند الوضوء وإن لم يصل<sup>(٢)</sup>، وعند تغير النكهة بالنوم<sup>(٣)</sup>، أو بطول الأزم، أو أكل ما له رائحة كريهة.

ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (٤).

وكيفيته: أن يستاك عرضًا وطولاً، وإن اقتصر على أحدهما فعرضًا، كذلك كان يستاك رسول الله على (°).

#### الثانية: التسمية:

وهى مستحبة فى ابتداء الوضوء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يسم الله» (١)، ومعناه لا وضوء كاملاً.

<sup>(</sup>۱) روى بهذا اللفظ فى كشف الخفا للعجلونى (٢٣/٢)، وفى الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى (١٠٣)، وبلفظ: وصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك. انظر: كشف الحفا (٢٣/٢)، تنزيه الشريعة لابن عراق (١٠٥/١)، والفوائد المجموعة للشوكانى (١١). قلت: وأصح ما فى هذا الباب حديث رواه البخارى فى صحيحه (٥/٢)، ومسلم (الطهارة به ارقم ٤٢)، وغيرهما بلفظ: ولولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (٢/٩٩).

<sup>(</sup>۲) وفيه حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/١)، وشرح معاني الآثار (٤٣/١)، بلفظ: ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءه، ويلفظ: «عنده بدل «مع». انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/٨٦)، الكامل في الضعفاء لابن عدى (١٢١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) وفيه حديث النسائى فى سننه (٢١٢/٣)، وكنز العمال للمتقى الهندى (٢٦٩٧٧)، والكامل فى الضعفاء لابن عدى (٢٠٠/٣)، بلفظ: وكنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل نؤمر أن نشوص أفواهنا بالسواك. انظر: نيل الأوطار (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقى (١/٠٤)، وتلحيص الحبير (١/٦٥، ٦٦)، وإتحاف السادة المتقـين (٢/٧/، ٢٠/٠ ٣٥، ٢٢٢/٥)، والدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة (١٣).

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الزبيدي في إتحـاف السـادة المتقـين (٣٥٢/٢)، والعراقـي فـي المغنـي عـن حمـل-

## الثالثة: غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:

لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدرى أين باتت يده، (١). وإن تيقن طهارة يده، ففي بقاء الاستحباب وجهان:

### الرابعة والخامسة: المضمضة، والاستنشاق في الوضوء، والغسل:

ثم ذكر المزنى: أنه يأحد غرفة لفيه وأنفه، وهكذا روى عبد الله بن زيد<sup>(٢)</sup> من وضوء رسول الله ﷺ<sup>(٢)</sup>.

ونقـل البويطـي<sup>(١)</sup>: أنـه يغـرف لفيـه غرفـة، ولأنفـه غرفـة. وهكـذا روى عثمــان<sup>(٥)</sup> وعلى البويطـي<sup>(١)</sup> من وضوء رسول الله ﷺ، فقيل به (<sup>٧)</sup>. وقيل: الأقل ما نقله المزنى، والأكمل مــا

- =الأسفار (۱۳۲/۱)، ونصب الراية لـلزيلعى (۳/۱)، والكنى والأسـماء للدولابى (۳٦/۱).
  ۱۲۰)، والترغيب والترهيب للمنذرى (۱۳۳/۱).
- (۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (الطهارة ۸۷)، وأبو داود في سننه (۱۰۵)، وابـن ماجـه فـي سننه (۳۹٤)، وأحمد في المسند (۲٤١/۲، ٤٥٥، ٤٧١، ٥٠٧).
- (۲) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب النجارى الأنصارى، صحابى جليل من أهل المدينة،
   كان شجاعًا، مقدامًا، شهد بدرًا، وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. استشهد فى وقعة الحرة سنة (٦٣هـ). انظر: حلية الأولياء (٢٨٢/٢)، الأعلام (٢١٩/٤).
- (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠/١)، والبخاري في كتاب الوضوء، وتلخيص الحبسير (٨٠/١) عن عبد الله، أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم أدخل يـده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا.
- (٤) هو يوسف بن يحيى أو يعقوب البويطى، نسبة إلى بويط قرية من قرى صعيد مصر، وهو أكبر أصحاب الشافعى من المصريين، كان إمامًا جليلًا، عابدًا، زاهدًا، فقيهًا، تفقه على الشافعى واختص بصحبته، توفى في سحن بغداد؛ لعدم قوله بخلق القرآن سنة (٢٣١هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢٣١٦هـ)، وفيات الأعيان (٢٠/٦).
- (٥) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص الأموى القرشى أمير المؤمنين وثــالث الخلفاء الراشــدين، ذو النورين، وأحد العشرة، ولد في سنة (٤٧) قبل الهجرة، واستشــهد في سنة (٣٥هــ). انظـر: أسد الغابة (٩١/٤)، الإصابة (٧/٢).
- (٦) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن والحسين، سبطى رسول الله ﷺ، أول من أسلم من الأطفال وأحد العشرة، ولد سنة (٢٣هـ)، واستشهد سنة (٤٠هـ). انظر: أسد الغاية (٩١/٤)، الإصابة (٧/٢).
- (٧) لم أقف على رواية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة التي أشار إليها الإمام الغزالى
   عن على وعثمان، رضى الله عنهما، وروى الفصل عن غيرهما أبو داود فــى كتــاب الطهــارة-

نقله البويطي.

التقريع: إن أخذ كل واحد غرفة قدم المضمضة على الاستنشاق، وهذا التقديم مستحب أو مستحق، فعلى وجهين. فإن أخذ غرفة واحدة، فوجهان:

أحدهما: يخلط فيتمضمض ويستنشق مرة، ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة؛ لأن اتحاد الغرفة يدل على أنهما في حكم عضو واحد. والثاني، وهو الأظهر: أنه يقدم المضمضة.

ثم يستحب المبالغة فيهما بتصعيد الماء بالنّفس إلى الخياشــيم(١)، ورده إلى العلصمة(٢) إلا أن يكون صائمًا فيرفق، كما ورد في الحديث(٣).

### السادسة: التكرار مستحب في المسوح والمغسول:

فلو شك أنه غسل مرتين أو ثلاثًا، أحذ بالأقل كنظيره في ركعات الصلاة. وقال الشيخ أبو محمد (1): يأخذ بالأكثر حذرًا من أن يزيد، فإنه بدعة، وترك سنة أهون من اقتحام بدعة.

السابعة: تخليل اللحية إذا كانت كثيفة (٥):

الثامنة: تقديم اليمني على اليسري(٦).

<sup>=(</sup>٢٣٣/١) وهو ضعيف، وحديث عبد الله بن زيد في الجمع السابق ذكره وغيرها في الجمع كلها صحيحة.

<sup>(</sup>١) الخياشيم جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف، وقيل: عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ. انظر: القاموس المحيط (١٠٧/٤)، المحموع (٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) الغلصمة: اللَّحم بين الرأس والعنق، أو رأس الحلقوم. انظر: القاموس المحيط (١٥٨/٤).

<sup>(</sup>٣) ورد في المبالغة أحاديث كثيرة، منها ما رواه النسائي في سننه (٥/٥)، وابن ماحه (٢٨٠)، وابن حبان في صحيحه (٢٣٣٦)، بلفظ: وإسباغ الوضوء شطر الإيمان، ومسلم في صحيحه (الطهارة ٢٦)، والسلسلة الصحيحة للألباني (٥٦) بلفظ: وأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب، وللنسائي (الطهارة ب٧) وغيره بلفظ: وأسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، ولابن ماحه وغيره (٤٤٨) بلفظ: وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين، كان يلقب بركن الدين، عارف بالفقه، والأصول، والنحو، والتفسير، والأدب، من مصنفاته الفروق، والسلسلة والتبصرة، وغير ذلك، توفى ودفن بنيسابور سنة (٤٣٨هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٧٣/٥) وما بعدها)، البداية والنهاية (٧/١٥).

<sup>(</sup>٥) ودلیله عن عثمان أن النبی ﷺ کان یخلل لحیته، رواه ابن ماجه والترمذی وصححه، ومثل عن أنس رواه أبو داود. انظر: نیل الأوطار (١٤٨/١، ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) ودليله عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في تنعله وترجله=

التاسعة: تطويل الغرة(١).

العاشرة: استيعاب الرأس بالمسح(٢):

وكيفيته: أن يبل جميع الكفين، ويلصق باطن أطراف الأصابع من إحدى اليدين بالأخرى، ويبدأ بمقدم الرأس ليبتل كلا بالأخرى، ويبدأ بمقدم رأسه، ويردهما إلى القفا، ثم يعيدهما إلى مقدمة الرأس ليبتل كلا وجهى الشعر، فإن لم يكف، فلا فائدة في الإعادة، وإن عسر تنحية العمامة، كمَّلُ المسح بالمسح على العمامة، ولو اقتصر على مسح العمامة لم يجز.

الحادية عشرة: مسح الأذنين، ظاهرهما وباطنهما بماء جديد:

وكيفيته: أن يدخل مسبحته في صماخي (٢) أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يضع الكفين على الأذنين استظهارًا، والتكرار محبوب فيه أيضًا.

الثانية عشرة: مسح الرقبة:

لقوله عليه الصلاة والسلام: ومسح الرقبة أمان من الغِلِّ (٤).

الثالثة عشر: تخليل أصابع الرجلين، وإن كانت مفتوحه:

وكيفيته: أن يخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرحل اليمنى ويبدأ بالخنصر من الرحل اليمنى، ويختم بالخنصر من اليسرى.

<sup>=</sup> وطهوره، وفي شأنه كُلُه. متفق عليه. انظر: نيل الأوطار (١٧٠/١)، سنن النسائي (٧٨/١). وعن أبي هريرة، رضى الله عنه، أن النبي رالله على الله عنه، أن النبي الكبرى البيهقي (٨٦/٣)، شرح السنة للبغوى (٢/٣/١)، سنن أبي داود (٤١٤١)، صحيح ابن حبان (١٤٧، ١٤٥٢).

<sup>(</sup>۱) ودليله حديث أبى هريرة، رضى الله عنه، وفيه قال رسول الله ﷺ: وأنتم الغر المحجلون يـوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته ويحجله، رواه مسلم فــى صحيحـه (الطهارة ٣٤)، السنن الكبرى للبيهقى (٧٧/١)، إرواء الغليل للألباني (١٣٣/١).

<sup>. (</sup>٢) انظر: دليل مسح الرأس بتحقيقنا في الفرض الرابع من صفـة الوضـوء البـاب الأول مـن القسـم الثاني بهذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الصماخ: خرق الأذن. انظر: القاموس المحيط (٢٧٢/١)، المصباح المنير (٣٧٢/١).

<sup>(</sup>٤) الحديث أورده الألباني في السلسلة الضعيفة (٦٩)، إتحاف السادة المتقين لـــازبيدي (٣٦٥/٢)، تلخيص الحبير لابن حجر (٩٢/١)، قال ابن حجر: أورده الشيخ أبو محمد الجويني، وقـــال: لــم يرتض أئمة الحديث إسناده، فحصل التردد في أن هذا سنة أو أدب. وقال النووي في الروضة (١/١٦): لم يصح فيه، أي في مسح الرقبة، عن النبي 激 شيء، وليس هو سنة، بل هو بدعــة، ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب.

الرابعة عشرة: الموالاة(١٦)، وفيها قول قديم إنها واحبة.

وحد التفريق الكثير أن تجف الأعضاء مع اعتدال الحال والهواء، ثم إذا طال الرمان، فهل تحب إعادة النية؟ فعلى وجهين: أحدهما: تحب؛ لأنه انقطع حكم النية بطول الزمان. والثانى، وهو الأقيس: أنه لا تجب؛ لأنه لم يجر قطع يضاد النية.

### الخامسة عشرة: لا يستعين في وضوئه بغيره<sup>(٢)</sup>:

فالأجر على قدر النصب. وقد استعان رسول الله ﷺ مرة وكان عليه جبة كمها ضيق، فعسر عليه الإسباغ منفردًا.

السادسة عشرة: أن لا ينشف الأعضاء(٣):

<sup>(</sup>۱) الموالاة هي أن تكون أعمال الوضوء متتابعة لا يقع الفصل بينها، وقد اختلف الفقهاء أكثر ما اختلفوا في الفصل الكثير، ومنشأ الخلاف هو الاشتراك الذي في والواوه هي لعطف الشيء على الشيء، إما على الفور والتلاحق، وإما على التراخي، وأيضًا روى في الموالاة أحاديث ضعيفة. انظر: نيل الأوطار (١٧٤/١، ١٧٥)، واحتج قوم لسقوط الموالاة بما صح عنه ﷺ أنه كان يتوضأ في أول طهوره، ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، وهذا يدل على التراخي لا الموالاة. انظر: صحيح البخاري (٢٦١/١)، مسلم (٢٥٤/١)، مسند أحمد (٣٣٠/٦) من حديث ميمونة وعائشة.

<sup>(</sup>۲) ودلیله حدیث مغیرة، قال: کنت مع النبی الله فی سفر، فقال لی: «یا مغیرة، خذ الأداوة»، فأخذتها ثم خرجت معه، وانطلق حتی تواری عنی حتی قضی حاجته، ثم جاء وعلیه شامیة ضیقة الکمین، فذهب یخرج یده من کمها، فضاق فاخرج یده من أسفلها، فصببت علیه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح علی خفیه. اللفظ متفق علیه. انظر: صحیح البخاری (۱۱/۱)، صحیح مسلم (۲۲)، مسند أحمد (۲۰۰/۵)، السنن الکبری للبیهقی (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٣) لم يصح في هذه المسألة حديث لا في التنشيف ولا في ترك التنشيف. ومما روى فسي التنشيف حديث عائشة الذي رواه الترمذي، قالت: كان للنبي على خرقة ينشف بهما بعد الوضوء. قال الشوكاني: وفيه أبو معاذ، وهمو ضعيف. وقال: قال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء، وأخرج الحاكم والترمذي من حديث معاذ: رأيت رسول الله على إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.

قال الحافظ: وإمنناده ضعيف، وأصح ما في التنشيف حديث قيس بن سعد، قال: زارنا رسول الله على منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل بها. قال الحافظ: واحتلف في وصله وإرساله، ورحال إسناد أبى داود رحال الصحيح.

ومما روى في عدم التنشيف: وإذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، فإنها مسراوح الشيطان، ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وزاد في أوله: وفأشربوا أعينكم من الماء،، ورواه ابن حسان=

لإبقاء أثر العبادة، وقد نشف رسول الله على مرة، فتبين جوازه، وكان يواظب على تركه، فتبين الأفضل، وقيل: إنه يستحب؛ لأن فيه تصاونًا عن التصاق الغبار.

السابعة عشرة: أن لا ينفض يده:

لقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿إِذَا تُوضَأَتُم فَلَا تَنْفَضُوا أَيْدِيكُمْ.

الثامنة عشرة: الدعاء وهو أن يقول عند غسل الوجه:

«اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» (۱). وعند غسل اليد: «اللهم أعطنى كتابي بيميني ولا تعطنى بشمالي» (۱). وعند مسح الرأس: «اللهم حرم شعرى وبشرى ولحمى ودمى على النار» (۱). وعند مسح الأذن: «اللهم احعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (۱). وعند غسل الرحلين: «اللهم ثبت قدمى على الصراط» (۰). وعند الفراغ: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، (۱).

فقد ورد فيها الأخبار الدالة على كثرة فضلها<sup>(٧)</sup>.

<sup>-</sup>فى الضعفاء فى ترجمة البخترى بن عبيد، وقال: لا يحل الاحتجاج به. وقال الشوكانى: ولـم ينفرد به البخترى، فقد رواه ابن طاهر فى صفوة التصوف من طريق ابن أبى السرى. وقال ابسن الصلاح: لم أحد له أنا فى جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاً، وتبعه النووى. انتهسى. انظر: نيل الأوطار (١٧٧، ١٧٨)، تلخيص الحبير (٩٨/١)، فتح البارى (٣٨٣/١)، تلخيص الحبير (٩٨/١)، فتح البارى (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>۱) اتحاف السادة المتقين للزبيدى (۲/۳۰۹)، كنز العمال للمتقـى الهنـدى (۲۲۹۹، ۲۲۹۹۱)، ميزان الاعتدال للذهبى (۲۲۲٤)، لسان الميزان لابن حجـر (۱۰۲۹/۳)، العلـل المتناهيـة لابـن الجوزى (۲۳۹/۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣٦١/٢)، تذكرة الموضوعات (٣١)، كنز العمال للمتقى الهندى (٢٦٩٩٠)، العلل المتناهية لابن الجوزى (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه المتقى الهندى في كنز العمال (٢٦٩٩٠، ٢٦٩٩١) بلفظ: «اللهـم اجعلنـي ممـن يسـتمع القول فيتبع أحسنه».

<sup>(</sup>٥) رواه الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣٦٧/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في سننه (٣٤٣٣)، وأحمد في المسنند (٢٠/٥٤، ٤٢٠/٤، ٤٢٥)، والألباني في السلسلة الضعيفة (٦٨).

<sup>(</sup>٧) قلت: لم يرد خبر فيما ذكره الإمام الغزالي في هذه الأدعية وقت الوضوء صحيح، وإن كانت صحيحة في المعنى. قال الراقعي: ورد بها الأثر عن الصالحين. وقال النووي: هذا الدعاء لا=

#### الباب الثاني: في الاستنجاء(``

#### وفيه أربعة فصول:

# الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة

#### وهي سبعة عشر:

[١] أن يبعد عن أعين النظارين في الصحراء<sup>(٢)</sup>.

[٢] وأن يستتر بشيء إن وحد<sup>(٣)</sup>.

-أصل له، ولم يذكره الشافعي والجمهور.

وقال في المحموع: لم يذكره المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. وقال الحافظ ابن حجر: روى فيه عن على من طريق ضعيفة حدًا أوردها المستغفري في الدعوات، وابن عساكر في أماليه، وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي بسنده عن على، وفي إسناده من لا يعرف.

ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازى بسنده عن على أيضًا، ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس نحو هذا، وفيه عباس بن صهيب وهو متروك، هذا ما يتعلق بدعاء الأعضاء.

أما الدعاء عند الفراغ من الوضوء، ففيه أحاديث صحيحة مثل ما عند مسلم (١/ ٢١) وغيره مرفوعًا، بلفظ: وأما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وأخرجه الترمذي بلفظ زائيد: واللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، وزاد النسائي: وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأسوب الملك.

انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (١٠٠/١)، الروضة (٦٢/١)، نيل الأوطار (٢٦٠/١)، سبل السلام (٦٠/١)، سنن الترمذي مع تحفة الأخوذي (١٨١/١)، سنن ابن ماجه (١٩٩١)، سنن أبي داود مع عون المعبود (٢٨٩/١).

- (۱) الاستنجاء لغة مصدر استنجى الشجر إذا قطعه من أصله؛ لأن الغسل يزيل الأثر. واصطلاحًا: الاستنجاء والاستطابة والاستجمار، إزالة الخارج من السبيلين من مخرجه، إلا أن الاستنجاء والاستطابة بالماء وبالأحجار، أما الاستجمار فيختص بالأحجار. انظر: المصباح المنير (۲۲۲/۲)، المجموع (۷۳/۲).
- (۲) ومن أدلة ذلك عن جابر، قال: حرجنا مع النبي على في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يرى. رواه ابن ماجه. ولأبي داود؛ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحمد. سنن أبى داود (۲)، السنن الكبرى للبيهقسي (۹۳/۱)، شرح السنة للبغوى (۳۷٤/۱)، السلسلة الصحيحة للألباني (۹۳/۱).

[٣] وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس(١).

[٤] وأن لا يستقبل الشمس والقمر<sup>(٢)</sup>.

[٥] وأن لا يستقبل القبلة (٢)، ولا يستدبرها وهو واحب إلا إذا كان في بناء (١٤)، وإن استتر في الصحراء براحلته جاز، وكذا بذيله في أحد الوجهين.

[٦] وأن يتقى الجلوس في متحدث الناس<sup>(٥)</sup>.

[٧] وأن لا يبول في المناء الراكد(١)، ولا تحنت الأشتجار المثمرة(٧)، ولا في

<sup>=</sup> كثيبًا من رمل، فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم من فعل، فقد أحسن، ومن فعل فقد أحسن، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. انظر: سنن أبى داود (الطهارة ب ١٩)، مسند الإمام أحمد (٣٧٤/٣)، سنن البيهقى (٤/١)، سنن الدارمي (١٧٠/١)، شرح السنة (٣٧٤/١).

<sup>(</sup>١) وفيه حديث: «كان إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض، انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (٦١/٣، ٢١،١).

<sup>(</sup>۲) واستدلوا بحدیث طویل رواه الترمذی: أن النبی ﷺ نهی أن یبال فی المغتسل، و نهی عـن البـول فی الماء الراكد، و نهبی عن البول فی الشارع، و نهـی أن یبـول الرحـل و فرحـه بـاد إلى الشـمس والقمر. قال الحافظ: و هو حدیث باطل لا أصـل لـه. وقـال النـووی فـی شـرح المهـذب: هـذا حدیث باطل. وقال ابن الصلاح: لا یعرف، و هو ضعیف. انتهی. انظر: نیل الأوطـار (۸۳/۱، حدیث باطل. وقال ابن الصلاح: لا یعرف، الحاکم (۱۸۵/۱)، السنن الکبری (۹۸/۱).

 <sup>(</sup>٣) وفيه حديث أبى هريرة مرفوعًا: وإذا حلس أحدكم لحاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها».
 انظر: صحيح مسلم (الطهارة ٦٠)، نصب الراية للزيلعي (١٠٢/٢)، نيل الأوطار (٧٦/١).

<sup>(</sup>٤) وفيه حديث ابن عمر، قال: رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. انظر: منتقى الأخبار (٨٠/١).

<sup>(°)</sup> وفيه حديث أبى هريسرة، رضى الله عنه، أن النبى الله قال: واتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: والذى يتحلى فى طريق الناس أو فى ظلهم، انظر: صحيح مسلم (كتاب الطهارة ب ٢٠ ح٢٦، ٢٦٦١)، مسند أحمد (٣٧٢/٢)، السنن الكبرى للبيهقى (٩٧/١)، مستدرك الحاكم (١٨٦/١)، صحيح ابن حزيمة (٦٧)، تلخيس الحبير لابن حجر (٩٧/١).

<sup>(</sup>٦) وفيه حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه). رواه النسائي في سننه (١٠/١)، وابن ماجه (٣٤٤)، ونصب الراية (١١٣/١)، وشرح معاني الآثار (١٠/١)، والكامل في الضعفاء (٦٤/٤)، وبلفظ: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم شم يغتسل منه، متفق عليه. انظر: صحيح البخاري (١٩/١)، صحيح مسلم (٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) وفيه حديث نهى رسول الله ﷺ أن يتخلى الرحل تحت شحرة مثمرة. انظر: حلية الأولياء (٩٣/٤)، الكامل في الضعفاء لابن عدى (١٦٧٢/٥)، الضعفاء للعقيلي (٤٥٨/٣)، وفيه-

الجحر(١). وفيها أحبار.

[٨] وأن يتقى المحل الصلب، ومهاب الرياح في البول استنزاها من رشاشه (٢).

[9] وأن يتكئ في جلوسه على الرحل اليسرى<sup>٣)</sup>.

[١٠] وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج(٢).

[١١] وأن لا يستصحب شيئًا عليه اسم الله عز وجل واسم رسوله عليه الصلاة

=فرات بن السائب متروك.

(۱) وفيه حديث رواه أحمد في المسند (۸۲/۵)، البيهقي في السنن الكبرى (۹/۱)، الحاكم في المستدرك (۱۸۶۱)، وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن. انظر: نيل الأوطار (۸٤/۱).

(۲) وذلك بأن يتحرى مكانًا لينًا يأمن فيه من أن ترد رشاشة بوله، وفيه قوله ﷺ: وإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبولمه. انظر: سنن أبى داود (٣)، مسند أحمد (٣٦٩/٤)، السنن الكبرى للبيهقى (٩٤/١). وسواء كان البائل قائمًا أو قاعدًا.

قال الشوكاني: وقد ثبت عن أمير المؤمنين على وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم، أنهم بالوا قيامًا، وهو دال على الجواز، ولم يثبت عن النبي رضي النهى عنه شيء. انتهى. انظر: نيل الأوطار (٨٩/١).

- (٣) وفيه حديث سراقة، قال: علمنا رسول الله ﷺ إذا أتينا الخلاء أن نتوكاً على اليسرى. قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف؛ ولهذا قال النووى: الحديث ضعيف لا يحتج به، لكنه يبقى المعنى حيث هو مستحب، فيستأنس بالحديث.
- (٤) قلت: وردت أحاديث تأمر بالتيامن في الأعمال الكريمــة، ولعل استحباب الدحول باليسرى مأخوذ من أحاديث التيامن بمفهوم المخالفة، حيث يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم إثباتًا ونفيًا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من حنس الخطاب، أو لأن الخطاب يدل عليه، ومما ورد في التيامن حديث عائشة، رضى الله عنها، قالت: كان رسول الله علي يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. قال الشوكاني: وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترحيل الشعر، أي تسريحه، وفي الطهور، فيبدأ بيده اليمني... إلخ، إلى أن قال: وفي شأنه كله؛ تأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم، وقد خصص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسحد.

قال النووى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. انظر: المداخل الأصولية مدخل كيفيـة استنباط الحكم، نيل الأوطار (١٧٠/١).

والسلام<sup>(١)</sup>.

[١٢] ولا يدخل ذلك البيت حاسر الرأس(٢).

[١٣] وأن يقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إنى أعـوذ بـك من الخبيث المحبث الشيطان الرجيم (٢).

[18] وعند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عنى ما يؤذيني، وأبقى عليَّ ما ينفعني (٤).

[10] وأن يعد النبل قبل الجلوس<sup>(٥)</sup>.

[١٦] وأن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاحة(١٦).

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث أنس، قال: إن النبي 養 كان إذا دخل الخلاء وضع حاتمه. انظر: سنن أبي داود (۱۹)، السنن الكبرى للبيهقي (۹۰/۱)، وعند الترمذي (۱۷٤٦)، وابين ماجه (۳۰۳)، والنسائي (۱۷۸۸)، بلقظ: ونزع خاتمه.

 <sup>(</sup>۲) وفيه حديث بلفظ: كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه. انظر: السنن الكبرى للبيهة على (٩٦/١)،
 حلية الأولياء لأبى نعيم (١٣٩/٧)، الكامل في الضعفاء لابن عدى (٢/٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) وفيه حديث بلفظ: كان إذا دخل الخلاء يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الخيث والخبائث»، رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٩٩/٣). والخبث بضم الخاء والباء، ويجوز بإسكان الباء، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال الخطابي: يريد ذكور الشياطين وإناثهم. قال النووي: واختلف الذين رووه ساكن الباء في معناه، فقيل: الخبث: الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الشيطان، والخبائث: المعاصى. قال ابن الأعرابي: الخبث من كلام العرب المكروه. انظر القاموس المحيط والخبائث؛ المصباح المنير (١٧٤/١)، المصباح المنير (١٧٤/١)، المحموع (٢/ ٧٤، ٧٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف (٢/١، ٢/١ ٥٥٥)، وبلفظ: الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى، في سنن ابن ماجه (٣٠١)، وإرواء الغليل للألباني (٩٢/١)، وإتحاف السادة المتقين (٣٤٠/١)، وكنز العمال للمتقى الهندى (١٧٨٧٠)، والعلل المتناهية لابن الجوزى (٢/١٣).

<sup>(</sup>٥) وفيه حديث عائشة مرفوعًا: وإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاث أحجاري. قال النووى: حديث حسن. وقال الدارقطنى: إسناده حسن صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٢٢٣/٦)، والبيهقى في السنن الكبرى (٢/١٠)، ونصب الراية (٢١٥)، وإرواء الغليل للألباني (٨٦/١)، وتلخيص الحبير لابن حجر (١٠٩/١)، والنبل: هي الأحجار الصغيرة.

<sup>(</sup>۲) وفیه حدیث: (لا یبولن أحد كم فی مستحمه ثم یغتسل فیه، فإن عامة الوسواس منه. انظر: سنن النسائی (۳٤/۱)، سنن أبی داود (۲۷)، سنن ابن ماجه (۳۰۵)، مسند أحمد (۵۰/۵)، السنن الكبرى للبيهقى (۹۸/۱)، مستدرك الحاكم (۱۹۷/۱)، فتح البسارى (۸۸/۸)،

[۱۷] وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والتنزه، وإمرار اليد على أسفل القضيب<sup>(۱)</sup>. الفصل الثانى: فيما يستنجى عنه

وهى كل نحاسة ملوثة حارجة عن المحرج المعتاد نادرًا كان أو معتادًا، ويجوز الاقتصار فيه على الحجر إذا لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامة، ويستوى فيه البول والغائط، والرحل والمرأة.

ونقل الربيع أنه إن كان في حوف مقعدته بواسير، فبلا يجزئه الاستنجاء إلا بالماء. فمن الأصحاب من جعل هذا قولاً، وعَلَّلَ القولين بأن الاعتبار بالخارج أو المخرج. ومن الأصحاب من أول ما نقله الربيع، وقطع بما نقله المزنى، فإن البحث عن النجاسات مع أن المخرج معتاد فيه عسر، واختار القفال فيما حكاه الفوراني (٢) أنه إن خرج غير المعتاد خالصًا لم يكف الحجر.

وقال العراقيون: لا يكفى الحجر في دم الحيض الموجب للغسل، وعمدوا المذي من النجاسات النادرة.

وتقل المزنى: أنه يستنجى ما لم يعد المخرج. ونقل الربيع: أنه يستنجى ما لم يخرج إلى ظاهر الإليتين. فمنهم من جعل النص قولين آخرين، ومنهم من قطع بما ذكرناه، وهو المنصوص فى القديم، وأوَّلَ هذه النصوص.

فرع: لو خرجت حصاة أو دودة غير ملوثة، ففي وجوب الاستنجاء وجهان، ووجه إيجابه أنه لا ينفك عن لوث وإن قل.

### الفصل الثالث: فيما يستنجى به

فإن استنجى بالماء، فليكن طهورًا، وإن اقتصر على الحجر، فليكن طاهرًا منشـفًا غـير

<sup>=</sup>وإستاده حسن عن عبد الله بن مغفل.

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث: وإذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، انظر: الضعفاء للعقيلي (٣٨٢/٣)، وفيه أيضًا: وإذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا، انظر: مسند أحمد (٤٧/٤)، بحمع الزوائد (٢٠٧/١)، ابن ماجه (٣٢٦)، وفي الصحيح في قصة صاحبي القبر: وأما أحدهما، فكان لا يتنزه من بوله، وبألفاظ: ويستتر، يستنزه، انظر: إرواء الغليل (٣١٣/١)، مسند أحمسد (٢٦٥/١، ٢٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن محمد الفوراني الإمام أبو على البيهقي. قال الحافظ عبد الغفار: هو ركن من أركان الشافعي بناحية بيهق، مدرسهم ومفتيهم، والمرجع إليه في مهمات الأمور دينًا ودنيا. أ.هـ. وهو من الطبقة الرابعة من فقهاء الشام. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي (٤٦٦٤).

محترم(١)، ولا يختص بالحجر؛ لأن ما عداه في معناه.

احترزنا بالطاهر عن الروث (٢)، والعين النحسة، فإنها تزيد المحل نحاسة أجنبية، فيتعين حينئذ الماء بعد استعمالها.

وبقولنا: مُنَشَفْ، عن الزجاج الأملس؛ لأنه يبسط النجاسة، فإن نقلها عن محلها تعين الماء. وفي الستراب والحُمَمة (٣) اختلاف نص. والوجه القطع بـالجواز فيمـا لا يتفتـت بالاستعمال، والمنع من الرخو تنزيلاً للنصيين على اختلاف حالين.

وبقولنا: غير محترم، عن المطعومات، وما كتب عليه شيء محــترم، والعصفـورة الحيــة، والاستنجاء بيد الغير، كل ذلك محرم، وفــى وجــوب إعــادة الاســتنجاء وجهــان، ووجــه الوجوب أن الرخص لا تستفاد بالمعاصى. والعظم من المطعومات.

وقال ﷺ: وإنه طعام إخوانكم من الجن، (١).

وأما الجلد، فقد نقل حرملة<sup>(٥)</sup> منع الاستنجاء به، ونقل البويطي جوازه، ونقل الربيـــع

<sup>(</sup>۱) ورد النهى عن الاستنجاء بالمحترم في حديث ابن عباس، رضى الله عنه، أن النبى على قال: وأتانى داعى الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: وفانطلق بنا فآرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفَرَ ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم،، فقال رسول الله على: وفلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه مسلم في صحيحه (الصلاة ، ١٥)، والترمذي في سننه (٣٢٥٨)، والسنن الكبرى (١١/١، ١٠٩)، وفتح البارى (١٧٢/٧)، ١٠٠٠).

<sup>(</sup>۲) ورد النهى عن الاستنجاء بالروث والرمة من حديث حابر بن عبد الله، رضى الله عنه، قال: نهى النبى الله عنه، الله عنه، قال: نهى النبى أن يتمسح بعظم أو بعرة. انظر: بلوغ المرام (۹٦/۱). قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي مسند أحمد (۹۰/۱)، والمعجم الكبير للطبراني (۸۰/۱) بلفظ: (نهى أن يستطاب بالروث والعظم، ومثله عند الدارقطني (٥٦/١)، والنسائي (٢٧/١)، وعن أبى هريرة، رضى الله عنه، مرفوعًا: (نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني في سننه، وقال: إسناده حسن (٥٦/١). وروى البخارى في التاريخ الكبير (٢٨٠/٧) بلفظ: (نهى أن يستنجى ببعرة أو بعظم (عظم).

<sup>(</sup>٣) الحممة: ما أحرق من الخشب ونحوه، يعني الفحم. انظر: المصباح المنير (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه. والحديث يدل على المنع من الاستحمار بالروثة، وعلة المنع في كونهما من طعام الجن. قال الحافظ: الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. ومن فوائده، قال صاحب بلوغ المرام: وفيه تنبيه على النهى عن إطعام الدواب النجاسة. أ.ه.. قال الشوكاني: تعليل النهى عن الاستحمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك. أ.ه.. انظر: نيل الأوطار (٩٦/١، ٩١).

منعه قبل الدباغ دون ما بعده، فقيل: إنها أقوال.

والصحيح الجواز، وحمل المنع على الجلد الدسم قبل الدباغ الـذي لا يقلع النحاسة كما نقله الربيع.

فرع: الحجر المستعمل لا يستعمل ثانيًا وإن غسل إلا بعد الجفاف؛ لأن تلك الرطوبة تصير نجاسة، فتكون كنجاسة أجنبية.

#### الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء

#### وفيه مسائل أربعة(١):

الأولى: أن العدد شرط؛ لقوله ﷺ: وفليستنج بثلاثة أحجار، (٢)، فإن لم يحصل الإنقاء، فليستعمل رابعًا، فإن حصل به أوتر (٢) بخامس؛ لأن الإيتار مستحب.

وقال مالك: يكفي ولو بواحدة إذا حصل الإنقاء.

وقال أبو حنيفة: لا حاجة إلى الحجر ولا إلى الماء، بل يعفى عن هـذه النجاسة، شم يتأدى العدد بأن يستنجى بحجر له ثلاثة أحرف بثلاث مسحات متفاصلة.

الثانية: قال رسول الله ﷺ: ويقبل بواحد ويدبر بواحد، ويحلق بالثالث، (٤٠).

<sup>(°)</sup> هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة، كان إمامًا جليلاً رفيع الشأن، ولد سنة (١٦٦هـ)، وروى عن الشافعي، وعبد الله بن وهب وغيرهما، وروى عنه مسلم، وابن ماجه وغيرهما، وهو ثقة ثبت. من مصنفاته: المبسوط، والمختصر. توفي سنة (٢٤٣هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (٦٣/٢)، طبقات الشافعية الكبرى (١٢٧/٢ – ١٣١).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصواب: أربع.

<sup>(</sup>۲) وفيه: ﴿إذا استحمر أحدكم فليستحمر ثلاثًا ﴾. انظر: مسند أحمد (۲۰۰۳)، السنن الكيرى للبيهقي (۱۰۳/۱، ۲۰۶)، محمع الزوائد (۲۱۱/۱)، مصنف ابن أبي شيبة (۱۰۵/۱).

<sup>(</sup>٣) وفيه: وإذا استحمر أحدكم فليستحمر وترًام، رواه مسلم في صحيحه (الطهارة ٢٠، ٢٤)، ومسند أحمد (٢/٥٦/٤)، والمعجم الكبير للطبراني (٣٣٨/١٧)، وتلخيص الحبير لابن حجر (١٠/١)، والكامل في الضعفاء لابن عدى (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) الحديث لم أقف عليه. قال النووى: لا أصل له. وقال ابن الصلاح: لا يعرف، ولا يثبت فى كتاب حديث. قال الشوكانى: لا يجوز الاستنجاء بدونها؛ لنهيه ﷺ عن الاستنجاء بدون ثلاث أحجار، وأما بأكثر من ثلاث، فلا بأس به؛ لأنه أدخل فى الإنقاء. وقد ذهب الشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث

وقال في حديث آخر: وحجر للصفحة اليمني، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر للوسطه (١)، فاختلف الأصحاب، منهم من أخذ بالحديث الأول وأوجب استعمال كل حجر في جميع المحل، إذ به يتحقق العدد. وأوّل الثاني بأن البداية بالصفحة اليمني. ومنهم من أخذ بالرواية الثانية؛ لأنها مصرحة بالتخصيص، وإنما مراعاة العدد بالإضافة إلى جملة المحل، لا إلى كل جزء. ثم الأصح أن هذا الخلاف في الأحب. وقيل: إنه علاف في الوجوب.

الثالثة: ينبغى أن يضع الحجر على موضع طاهر ويدير، فإن أُمَرَّ ونقل النحاسة، تعين الماء، وإن لم ينقل، فوجهان، الصحيح جوازه؛ لأن تكليف الإدارة يضيق باب الرخصة، ولا يخلو كل استنجاء عن نقل يسير فيتسامح به.

الرابعة: الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿رَجَالَ يَحْبُونُ أَنْ يَتَطَهُرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨](٢)، وأن يستنجى باليسار (٣)، فإن أخذ القضيب بيد والحجر بأخرى، فليحرك اليد اليسرى، فالاستنجاء بالمتحرك، والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

<sup>-</sup>مسحات. قالوا: والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك تجزئ الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر.

قالوا: وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لـم يحصل الإنقاء بهـا. وذهـب مـالك وداود إلى أن الواحب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض الشافعية. وذهبت العترة وأبو حنيفـة إلى أنه ليس بواحب، وإنما يجب عند الهادوية على التيمم إذا لم يستنج بالماء لإزالة النحاسة.

قالوا: إذ لا دليل على الوجوب كذا في البحر، وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستحمار والنهى عن تركه، بل النهى عن الاستحمار بدون الثلاث، فكيف يقال: لا دليل على الوجوب. انظر: نيل الأوطار (٧٩/١).

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث: وأو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجر، حجرين للصفحة وحجرًا للمسبرية). انظر: السنن الكبرى للبيهقي، وقال: حديث إسناده حسن (١٠٢/١)، تلخيص الحبير لابن حجر (١١١/١)، ومثله في سنن ابن ماجه (٣١٥)، مسند أحمد (٢١٣/٥)، ٢١٤، ٢١٥).

 <sup>(</sup>۲) وعن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء، ﴿فيه رحال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين﴾. قال: (كانوا يستنحون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. انظر: سنن أبي داود (٤٤)، سنن الترمذي (٣١٠٠)، سنن ابن ماجه (٣٥٧)، السنن الكبرى للبيهقي (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٣) وفيه حديث: «لا يستنجى بيمينه». رواه الإمام أحمد في المسند (٢/٢٥)، والدارمي في سننه (٢/١٠).

## الباب الثالث: في الأحداث

#### وفيه فصلان:

### الفصل الأول: في أسبابها

وهى أربعة: السبب الأول: خروج الخارج من أحد السبيلين<sup>(١)</sup>، ريحًا كان أو عينًا نادرًا أو معتادًا، طاهرًا أو نجسًا، وقد تخرج الريح من الإحليل<sup>(٢)</sup>؛ لاسترخاء الأسْرِ<sup>(٣)</sup>، فكل ذلك ينقض الوضوء.

والخارج من غير السبيلين كالفصد، والحجامة، والقيء (١) والقهقهة في الصلاة وغيرها، كل ذلك لا ينقض الوضوء، خلافًا لأبي حنيفة (٥)، ولا وضوء مما مسته النار

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث با أبا هريرة؟، قال: فساء أو ضراط. انظر: صحيح البحارى (۲۹/۹)، مسند أحمد (۳۱۸/۲)، إرواء الغليل للألبانى (۲۹/۹). قال الشوكانى: المراد بالحدث الخارج من السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك؛ تنبيهًا بالأحف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان فى الصلاة أكثر من غيرهما، وهذا أحد معانى الحدث. انظر: نيل الأوطار (۱۸۳/۱).

<sup>(</sup>٢) الإحليل: هو مخرج البول. انظر: المصباح المنير (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٣) الأسر: قيل المفاصل، وقيل: الشرج. انظر: تفسير القرطبي (١٥١/١٥)، القاموس المحيط (٣٧١/١) مادة أسر.

<sup>(</sup>٤) أصح ما روى فى ذلك عن أبى الدرداء، أن النبى الله قاء فتوضاً، فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذى (بلوغ المرام ١٨٦/١). وفيه حديث معلل، ومن طريق آخر مرسل عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: قسال رسول الله على: ومن أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم،. انظر: بلوغ المرام (١٨٧/١).

<sup>(°)</sup> قال الشوكاني: ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وقيدوه بقيود: الأول: كونه من المحدة. الثاني: كونه ملء الفم. الثالث: كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها بحاز، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة.

قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ، والعلاقة ظاهرة. وقال: واستدل الأولون، أى أبو حنيفة وأصحابه والعترة، بحديث إسماعيل بن عباش، أى حديث عائشة الذى ذكرناه في التحقيق، قال: إنه لا يصلح لذلك؛ لما فيه من المقال. انتهى بتصرف. انظر: نيل الأوطار (١/٨٧/١).

خلافًا لأحمد(١).

فرع: لو انفتحت ثقبة تحت المعدة وانسد المسلك المعتاد، وحرجت منها النجاسة المعتادة انتقض الطهر؛ لأنه في معنى المنصوص.

ولو كان السبيل المعتاد منفتحًا أو كان السبيل منسدًا ولكن الثقبة فوق المعدة، فقولان منشؤهما التردد في أنه هل هو في معناه أم لا؟.

التفريع: حيث حكمنا بانتقاض الطهر، فلو كان الخارج نادرًا، فقولان. فمحل القطع عند احتماع ثلاثة أمور:

أن يكون السبيل المعتاد منسـدًا. وأن تكون الثقبة تحـت المعـدة. وأن يكـون الخـارج معتادًا. فعند فقد بعض هذه المعاني يثور التردد.

وحيث حنكم بالانتقاض، ففي جواز الاقتصار على الحجر ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث بين المعتاد وغيره، وكأنا نرى الاقتصار على الحجر أبعد عن القياس من انتقاض

وأجابوا على أحاديث الوحوب بجوابين:

الأول: أنها منسوخة بحديث حابر، قال: أكلت مع النبى ﷺ، ومع أبى بكر، وعمر، خبزًا ولحمًا، فصلوا ولم يتوضأوا،، رواه أحمد. وعن حابر أيضًا، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار،، رواه أبو داود والنسائي.

قلت: ودعوى النسخ لا يتم تقريرها إلا بعد التسليم بأن فعله على يعارض القول الحناص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه. وقالوا أيضًا: إن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، وأحيب بأن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية، ولا تنصرف إلا بقرينة تمدل على ذلك. وادعى النووى الإجماع على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، ولا يخفى أن دعوى الإجماع لا تقوم ولا تنعقد بوجود مخالف، حاصة وأن منهم من لا يوجب الوضوء، وحملوا الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوام الغنم على أنها غصصة لعموم الأمر. انظر: نيل الأوطار (٢٠٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) ورد فى الوضوء مما مست النار أحاديث بألفاظ متقاربة عن أبى هريرة وعائشة وزيد بن ثابت، عن النبى على قال: «توضأوا مما أنضجت النار». انظر: سنن النسائى (ب۱۲۱)، مسند أحمد (۲۰۸/۲)، «توضأوا مما مست النار». (۱۸۰/۱). «توضأوا مما مست النار». انظر: صحيح مسلم (الحيض ۳۵۲) وغيره.

كما ورد فى عدم الوضوء مما مست النار أحاديث عن ميمونة، وعمرو بن أمية، وجابر، وذهب إلى ذلك جمهرة من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة وجماهير التابعين، وذكر الشوكاني أنه مذهب الأثمة، منهم الأربعة خلافًا لما ذكره الإمام الغزالي عن الإمام أحمد، والصحيح ما قاله الشوكاني، باستثناء لحوم الإبل، سواء مس النار أو لا.

الطهر. وفي انتقاض الطهر بمسه ووجوب الغسل بالإيلاج فيه، وحل النظر إليه تردد، ولا يتعدى التردد من أحكام الأحداث إلى خصائص أحكام الوطء.

السبب الثانى: زوال العقل<sup>(1)</sup>: فإن حصل بغشية، أو إغماء، أو جنون، أو سكر، انتقض الطهر، قائمًا كان أو قاعدًا، وإن حصل بالنوم<sup>(٢)</sup> انتقض، إلا إذا كان قاعدًا ممكنًا مقعدته من الأرض، فلو تحافى بمقعدته انتقض، ولو تمايل وانتبه وكان التنبه قبل التحافى،

(۱) قال القرطبى: اتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم؛ لأنه لو كان معدومًا لما المحتص بالاتصاف به بعض الذوات دون بعض، وإذا ثبت وجوده، فيستحيل القول بقدمه، إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى. قال: وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم، ثم منهم من صار إلى أنه جوهر لطيف فى البدن ينبث شعاعه منه بمنزلة السراج فى البيت، يفصل به بين حقائق المعلومات. ومنهم من قال: إنه جوهر بسيط، أى غير مركب. ثم اختلفوا فى محله، فقالت طائفة منهم: محله القلب؛ لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. وهذا القول فى العقل بأنه جوهر، فاسد من حيث إن الجواهر متماثلة، فلو كان جوهر عقلاً لكان كل جوهر عقل. وقيل: إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هو عليه من حقائق المعنى، وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله، فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الحسى، والعقل عرض يستحيل ذلك منه كما يستحيل أن يكون ملتذًا ومشتهيًا.

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وغيرهما من المحققين: العقل هو العلم، بدليل أنه لا يقال: عقلت وما علمت، أو علمت وما عقلت. وقال القاضى أبو بكر: العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. وهو احتيار أبي المعالى في الإرشاد، واختار في البرهان أنه صفة يتأتي بها درك العلوم. اعترض على مذهب القاضى واستدل على فساد مذهبه. وحكى في البرهان عن المحاسبي أنه قال: العقل آلة التمييز. وحكى عن المحاسبي أنه قال: العقل آلة التمييز وحكى عن المحاسبي أنه قال: العقل أنوار وبصائر. ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل، فقال: والأولى ألا يصح هذا النقل عن الشافعي ولا عن مجاهد، فإن الآلة إنما تستعمل في الآلة المثبتة واستعمالها في الأعراض مجاز، وكذلك قول من قال: إنه قوة، فإنه لا يعقل من القوة إلا القدرة، والقلانسي أطلق ما أطلقه توسعًا في العبارات، وكذلك المحاسبي. والعقل ليس بصورة ولا تور، ولكن تستفاد به الأنوار والبصائر. انتهي. انظر: تفسير القرطبي (١/ ٤١٠).

(٢) ذكر الشوكانى مذاهب ثمانية فى النقض بالنوم، ثم قال: قال النووى فى شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الثمانية التى أسلفنا، منا لفظه: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. انتهى.

وقال: قال النووى في شرح مسلم: قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله ﷺ أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطحعًا، للحديث الصحيح عن ابن عباس، قال: نام رسول الله ﷺ حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ. انتهى. انظر: نيل الأوطار (١٩٠/١ - ١٩٣).

لم ينتقض، وإن كان بعده انتقض، إذ يتيسر به خروج حدث لا يشعر به.

وقال المزنى: النوم كالإغماء، فينتقض الوضوء بكل حال، وهو ضعيف؛ لما روى أن طلحة (١) قال لرسول الله ﷺ: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام قاعدًا، قال: إلا أو تضع حنيك، (٢).

وقال أبو حنيفة: النوم على هيئة من هيئات المصلين لا ينقض الوضوء. ونقل البويطي قولاً في القديم، وهو ضعيف<sup>(٣)</sup>.

السبب الثالث: اللمس: قال الله تعالى: ﴿ أُو لامستم النساء ﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٢].

فحمله أبو حنيفة، رضى الله عنه، على المجامعة(٤). وحمله الشافعي على الحس

ولمسلم (ح٢٢٢، ٤٨٦)، والترمذي (ح٣٤٩٣)، والبيهقي (١٢٧/١) من طريق أبي هريرة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله الله الله الله عن الفراش، فالتمسته فوقعت يدى على بطن قلميه وهو في المسحد وهما منصوبتان... الحديث. وفي الباب أحاديث أخر لم أذكرها هنا لضعفها، وإن كان بعضها يقوى بعضًا؛ لعدم الحاجة إليها بوجود الصحيح.

<sup>(</sup>۱) هو طلحة بن عبيد الله التيمى القرشى، الصحابى الجليل، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، قتل يوم الجمل سنة (٣٦هـ)، ودفن بالبصرة. انظر: الإصابة (٣٠٥/٥ - ٥٣٠)، الأعلام (٣٣١/٣).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البيهقى فى سننه (۱۲۰/۱)، من حديث حذيفة، وقال: تفرد به بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف لا يحتج به. وقال: يحيى ليس بشىء لا يكتب حديثه، كل الناس أحب إلى منه. وقال النسائى والدارقطنى: متروك. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الذهبى فى الضعفاء (۵۲/۱): كان يسقى الماء فى المفاوز له عن التابعين، تركوه. انظر: تقريب التهذيب (۹۳/۱).

<sup>(</sup>٣) قال النووى: وهذا مذهب أبى حنيفة وداود، وهو قول للشافعي غريب. واستدلوا بحديث: «إذا نام العبد في سجود، باهي الله به الملائكة». رواه البيهقي، وهـو ضعيف. انظر: نيـل الأوطار (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٤) ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض إلا إذا تباشر الفرحان وانتشر وإن لم يمز، ومنشأ ذلك عندهم أنهم حملوا لفظ ﴿لامستم﴾ على المعنى المجازى، وهو الجماع، مصروفًا به عن المعنى الحقيقى، وهو اللمس باليد، وذلك لقرائن منها حديث عائشة، أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله على ورحلاى في قبلته، فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخارى في كتاب الصلاة (ح٢٨٢)، ومسلم بكتاب الصلاة (ح٢٧٢، ٢١٥) وغيرهما، وللنسائي (١٠١،١/١) عنها، وفيه: حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برحله.

باليد<sup>(١)</sup>

### ثم فيه فروع أربعة:

الأول: اللمس وفاقًا من غير قصد ناقض للوضوء، للعمـوم(٢) خلافًا لمالك، وحكى صاحب التقريب وحهًا فيه تشوفًا إلى رعاية المعنى.

الثاني: الملموس، وفيه قولان: أحدهما: لا ينتقض طهره اقتصارًا على الظاهر، فإنه ما لمس. والثاني: ينتقض، تشوفًا إلى المعنى؛ لأن الملامسة مفاعلة (٣)، ولا خلاف في أن

-واستدل الأحناف ومن وافقهم بتفسير البحر ترجمان القرآن ابن عباس بأن اللمس المذكور فى الآية المراد بها الجماع، وقول أكثر أهل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب للنبى الله أن امرأته لا ترد يد لامس، الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال له الله والقهاء. قال ابن رشد: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث. وقال ابن حزم: لا يصع في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.

قلت: وجواب ذلك ما ذكرناه من أحاديث صحيحة رواها البخارى ومسلم وغيرهما، أما ما ذكره من دعوى النسخ، فلا يوجد حديث فيه الأمر بالوضوء من اللمس ينتهض على أحاديث عدم النقض الصحيحة حتى يصار إلى النسخ، وأيضًا هذه الأحاديث الصحيحة هى قرائب كما سبق تصرف المعنى الحقيقي إلى المحازى، وهو الجماع. انظر: نيل الأوطار (١٩٤/١)، بداية المحتهد (١/١٩٤)، أحكام القرآن (٢١/١)، تلخيص الحبير (٢١/١ وما بعدها)، القاموس المحيط (٢٥/١).

(۱) واستدلوا أيضًا على ثبات المعنى الحقيقى وهو الجس باليد بحديث معاذ، قبال: أنى النبى ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول فى رجل لقى امرأة يعرفها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: ﴿وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل﴾ الآية، فقال له النبى ﷺ: وتوضأ ثم صلى. رواه أحمد والدارقطني.

قال الشوكانى: هو من حديث عبد الملك بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن معاذ، وفيه انقطاع؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ، وأيضًا قد رواه شعبة، عن عبد الرحمن، قال: إن رحلاً... فذكره مرسلاً. انتهى. واستدلوا بأقوال بعض الصحابة وأحاديث واحتمالات تدل على أن اللمس هو الجس باليد، وهو المعنى الحقيقى، إلا أن المقام هنا محقوف بقرائن صحيحة ذكرناها من قبل توجب المصير إلى المحاز. انظر: نيل الأوطار (١٩٤/١) ٩٥٠).

- (٢) أى من باب العام أريد به العام، فلم يشترط اللذة فيه، لا من باب العموم أريد به الخاص المشترط للذة، وهو مأخوذ مما عارض عموم الآية من أن النبي الله كان يلمس عائشة عند سحوده بيده، وربما لمسته. انظر: بداية المجتهد (٩١/١)، الأم (١٢/١، ١٢)، المجموع (٢٣/٢).
- (٣) أي من المفاعلة التي تدل على المشاركة. قال النووي: ومن قرأ ﴿أُو لامستم﴾ حكم بنقض≈

المرأة إذا كانت هي اللامسة انتقض طهرها؛ لأنها في معني الرجل.

الثالث: في المُحْرَم والميتة والصغيرة التي لا تشتهي، قولان أصحهما أنه لا ينتقض تشوفًا إلى المعنى، والعجوز الهرمة ينتقض الوضوء بلمسها، فلكل ساقط لاقط.

الرابع: في الشعر والظفر خـلاف، وكـذا فـي العضـو المبـان منهـا، والصحيـح أنـه لا ينتقض؛ لانتفاء المعنى وهو الظاهر، إذ لا يقال: لَمِسَ النساءَ.

السبب الرابع: مس الذكر: قال عليه الصلاة والسلام: رمن مس ذكره فليتوضأ،(١).

وفي معناه: من مَس ذكرَ غيره، وكذلك المرأة إذا مست فرجها. ولـو مـس حلقـة دبره، قال في القديم: لا ينتقض. وفي الجديد ألحقه بالمنصوص.

وقال في فرج البهيمة في الجديد: لا ينتقض بمسه، وفي القديم ألحقه به.

وأما الصغير والميت، فينتقض الطهر بمس ذكرهما؛ لوجود اسم الذكر.

قال الشيخ أبو محمد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير، فيحمل ما روى من تقبيل رسول الله على زبيبة الحسن والحسين(٢) على حريانه وراء الثوب.

فأما الذكر المبان، ففيه وجهان.

<sup>-</sup>وضوء الملموس أيضًا؛ لأنها مفاعلة. انتهى. قلت: وعلى مذهب من أوَّل اللمس بالجماع ينتقض بلا خلاف. انظر: المجموع (٢٦/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (ح٥٩)، والشافعي في الأم (٣٤/١)، وأبو داود في سننه (٢/١٠)، والبرمذي في سننه (٢٢)، والنسائي في سننه (٢/١٠)، والبرمذي في سننه (٢٢٩/١)، والنسائي في سننه (٢٣٩/١)، والبيهقي في سننه (٢٢٩/١)، كلهم عن بسرة بنت صفوان مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح قال محمد، بعنه النجاري؛ أصح شيء في هذا الماليا

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد، يعنى البخارى: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال الحافظ: وصحيحه أيضًا يحيى بن معين فيما حكى ابن عبد البر، وأبو حامد الشرقي، والبيهقي، والحازمي. انظر: تلخيص الحبير (١٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) روى الطبرانى والبيهقى من حديث أبى ليلى الأنصارى، قال: كنا عند النبى الله فحاء الحسن، فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته. قبال البيهقى: إسناده ليس بالقوى. وروى الطبرانى من طريق قابوس بن أبى ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: رأيت النبى الله فرج ما بين فحدى الحسين وقبل زبيبته. قال الذهبى: وقال النسائى وغيره: قابوس ليس بالقوى. انتهى. قلت: وتأويل الشيخ أبى محمد على حريانه وراء الثورى، يخالف ما حاء قبى سياق البيهقى: عبث فيه أنه رفع عن قميصه. انظر: السنن الكبرى للبيهقى (١٣٧/١)، تلخيص الحبير حيث فيه أنه رفع عن قميصه. انظر: السنن الكبرى للبيهقى (٢٠٣٧)،

وأما محل الجب، فينتقض الوضوء بمسه.

ثم هذا كله في المس بالكف، فإن كان برأسَ الأصابع، فوجهان؛ لأنه محارج عن سمت الكف، ولكنه من حنس بشرة الكف، وإن كان بما بين الأصابع، فالصحيح أنه لا ينتقض.

فرع: إذا مس الخنثي (١) من نفسه فرحيه انتقض طهره، فإن مس أحدهما فلا؟ لاحتمال أنه عضو زائد، وإن مس أحدهما وصلى، ثم توضأ ومس الآحر وصلى، فإحدى صلاتيه باطلة قطعًا، وهل يقضى؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقضيهما جميعًا كمن فاتته صلاة من صلاتين.

والثانى: لا يقضيهما؛ لأن لكل صلاة حكمها، فهو كما لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين، أما إذا مس رجل فرج الخنثى، إن مس ذكره انتقض، وإن مس فرحه لم ينتقض، والمرأة إن مست فرحه انتقض، وإن مست ذكره لم ينتقض؛ لاحتمال أنه عضو زائد. ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج، ومس الآخر الذكر، فقد انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال، ولكن تصح صلاتهما، ويأخذ كل واحد منهما باحتمال الصحة، كما إذا قال الرجل: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طائق، وأشكل دام الحل لكل واحد منهما.

فإن قيل: وبم يتبين حال الخنثى؟ قلنا: بثلاثة طرق:

إحداها: حروج الخارج من أحد الفرجين، فإن بال بفرج الرحال، أو أمنى فرحل، وإن بال بفرج الرحال وحاص بفرج النساء، وإن بال بفرج النساء، أو حاضت فامرأة، وإن أمنى بفرج الرحال وحاص بفرج النساء، قيل: التعويل على المبال؛ لأنه أدوم، وقيل: مشكل.

الثانية: نبات اللحية ونهود الثدى فيه خلاف، والأظهر أنه لا عبرة بهما؛ لأن ذلك لا يعد نادرًا على خلاف المعتاد، ولا خلاف أن عدم نبات اللحية وعدم نهود الشدى في أوانهما لا نظر إليه، ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع، فلا أصل له في الشرع والتشريح.

<sup>(</sup>۱) قال النووى: الخنثى نوعان، أحدهما، وهو المشهور، أن يكون له فرج المرأة وذكر الرحل. والثانى: أن لا يكون له واحد منهما، بل لمه ثقبة يخرج منها الخارج، ولا تشبه فرج واحد منهما، وهذا الضرب الثانى ذكره الماوردى والبغوى وغيرهما.

قال البغوى: وحكم هذا الثانى أنه مشكل يوقف أمره حتى يبلخ، فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة وأنوثة. وأما النوع الأول، فهو الذى فيه التفريع، فمذهبنا أنمه إما رحل وإما امرأة، وليس قسمًا ثالثًا. انتهى. انظر: المحموع (٢/٢٤).

الثالثة: أن يراجع الشخص ليحكم بميله، فإن أخبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه الحس بأن يقول: أنا رجل، ثم يلد ولدًا.

قاعدة: يقين الطهارة لا يرفع بالشك، ولا يقين الحمدث يرفع بشك الطهارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فينفخ بين إليتيه ويقول: أحدثت، أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، (١).

فإن غلب على ظنه الحدث، فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر في الأحداث، فلا مجال للاجتهاد فيها بخلاف النجاسات.

واستثنى صاحب التلخيص من هذا أربع مسائل:

إحداها: أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة صلوا الظهر، وإن كان الأصل بقاء الوقت؛ وعلته أن الأصل وحوب الأربع، فلا يعدل إلى الجمعة إلا بيقين.

الثانية: إذا شك في انقضاء مدة المسح لم يمسح؛ وسببه أن الأصل غسل الرجلين، فلا عدول إلا بيقين.

الثالثة: إذا انتهى المسافر إلى مكان وشك أنه وطنه أم لا، أخذ بأنه وطنه.

الرابعة: لو شك أنه نوى الإقامة أم لا، لم يترخص بالقصر؛ لأن الأصل الإتمام.

وأبدى بعض الأصحاب خلافًا في المسألتين الأحيرتين دون الأوليين، وهو بعيد.

فرع: إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ولم يدر أيهما سبق؟

قال صاحب التلخيص: يسند الوهم إلى ما قبله، فإن انتهى إلى الحدث، فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن طهرًا بعده، وشك في الحدث بعد الطهر، وإن انتهى إلى الطهر، فهو الآن محدث؛ لما ذكرناه.

ومنهم من قال: إن انتهى إلى طهر، فمتطهر، وإن انتهى إلى حدث فمحدث، والظنان الطارئان يتعارضان، والصحيح هو الأول.

<sup>(</sup>۱) لم أحده بلفظه، والذي في صحيح مسلم (حيض ٩٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (١١٧/١)، وصحيح ابن خزيمة (٢٨٢٤)، وتلخيص الحبير لابن حجر (١٢٧/١): وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

# الفصل الثاني في حكم الحدث

وهو المنع من الصلاة (١) والطواف (٢) وسجود التلاوة (٣) ومس المصحف (٤) وحمله، ويستوى في المس الجلد والحواشي ومحل الكتبة. نعم في الخريطة (٥) والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان.

ولو قلب الأوراق بقضيب، ففيه وجهان أصحهما المنع؛ لأنه حاملٌ للورق، ولو قلب

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم، أن النبى عليه الصلاة والسلام كتب: ولا يمس القرآن إلا طاهره. وصحيفة عمرو بن حزم احتلف الناس في وجوب العمل بها؛ لأنها مصحفة، ورأيت ابن الموَّاز يصححها إذا روتها الثقات؛ لأنها كتاب النبى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده، وأهل الظاهر يردونها، ورحص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر؛ لأنهم غير مكلفين. انتهى. انظر: بداية المحتهد مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر؛ لأنهم غير مكلفين. انتهى. انظر: بداية المحتهد مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر؛ لأنهم غير مكلفين. انتهى. انظر: بداية المحتهد مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر؛ لأنهم غير مكلفين.

والحديث رواه الحاكم وصححه (١/٩٩٠ - ٣٩٧)، والبيهقى فى السنن الكبرى (٨٩/٤ - ٩٠)، ومالك فى الموطأ مرسلاً (١٩٩١)، وأبو داود فى المراسيل (ص١٣)، والنسائى فى سننه موصولاً (٨٩/٥ - ٢٠)، كما قال ابن حجر فى تلخيص الحبير (١٣١/١)، والألبانى فى إرواء الغليل (١٣١/١).

<sup>(</sup>١) والدليل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنـوا إذا قمتـم إلى الصـلاة﴾ [المـائدة: ٦]، وقولـه ﷺ: ولا يقبل الله صلاة بغير طهور». النسائي (٨٧/١)، إرواء الغليل للألباني (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) وهو عند مالك والشافعي أشبه الصلاة لما ثبت أنه ﷺ منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. أخرجه البخاري (ح٣٠٥)، ومسلم (ح١١٩) وسيأتي لفظه في موضعه.

<sup>(</sup>٣) لم يختلف العلماء في أن الحدث يمنع من الصلاة، إلا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة. قال ابن رشد: فيه خلاف شاذ، والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على صلاة الجنائز وعلى السجود. انتهى. انظر: بداية المحتهد (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن رشد: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٢٩]، يين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرًا لا نهيًا، فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر والنهي، قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ والمفهرون الملائكة، قال: إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة، بقى الأمر على البراءة الأصلية، وهو الإباحة.

<sup>(</sup>٥) الخريطة: شبه كيس من أديم وخرق. النظر: المصباح المنير (١٧٨/١).

بطرق اليد وهي مستورة بالكم فحرام؛ لأن التقليب باليد حرام.

وأما الحمل، فهو محرم إلا إذا كان في صندوق ومعه أمتعة، فوجهان، وجه التجويز أنه غير مقصود، ولا يُحرم مَسُّ كتاب فيه بسم الله، ولا كتب التفسير والفقه، ولا الثوب لطرازه، ولا الدرهم لنقشه، وكذا كل ما لم يكتب للدراسة، فأما لوح الصبيان فلا، وإن كتب للدراسة؛ لأن فيه مشقة.

والأصح أنه لا يجب على المعلم تكليف الصبى المميز الطهارة لمس المصحف واللوح، فإن في حفظها عليهم عسرًا.

أما الجنابة فكالحدث، ونزيد هاهنا تحريم قراءة القـرآن<sup>(١)</sup> والمكـث فـى المسـحد، أمـا العبور فلا<sup>(٢)</sup>.

ثم لا فرق في القراءة بين آية وبعضها، إلا أن يأتي بها على قصد الذكر، كقوله: بسم الله والحمد لله(٣). والمذهب أن الحائض كالجنب.

وحكى أبو ثور(؛)، عن أبي عبد الله أنه كان لا يحرم عليها القراءة إما لحاجــة التعليــم

<sup>(</sup>۱) وفيه أحاديث لا ينتهض للاحتجاج بها، مثل حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن». أخرجه الترمذي (۱۳۱)، وابن ماجه (۹۹،)، وشرح معاني الآثار (۸۸/۱)، بلفظ: «لا يقرأ الجنب من القرآن حرفًا واحدًا». وفي جامع مسانيد أبي حنيفة (۲۰۷/۱)، بلفظ: «لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن». سنن الدارقطني (۱۲۱/۱، ۱۳۱/۱)، وغيل الخديث لابن أبي حاتم (۱۱،۱۲)، وغيل الأوطار (۲۱۰/۱).

<sup>(</sup>۲) وفيه حديث صحيح بتصحيح مسلم، كما قال ابسن سيد النباس، عن عائشة، قالت: قال لى رسول الله ﷺ: «ناوليني الخمرة من المسجد»، فقلت: إنى حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك». صحيح مسلم (۲٤٥)، وأبو داود (۲۱۱)، والترمذي (۱۳٤)، وابن ماجه (۲۳۲)، ومسند أحمد في مواضع كثيرة منها (۲۵/، ۷۰، ۸۱، ۱۱۲)، وإرواء الغليل للألباني (۲۱۲/۱).

<sup>(</sup>٣) وذهب أبى حنيفة أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرآن، وذهب بعض أصحابه إلى الجواز إذا ما فعل لغير التلاوة، كيا مريم اقنتى، لا لقصد التلاوة. قال الشوكانى: أخرج البخارى، عن ابن عباس أنه لم ير فى القراءة للحنب بأسًا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة، أن رسول الله على كل أحيانه، وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة. انظر: نيل الأوطار (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادى، الفقيه المحتهد صاحب الإمام الشافعى، روى عن سفيان ابن عيينة، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدى، والشافعى، وروى عنه مسلم خارج الصحيح، وأبو داود، وابن ماحه، وغيرهم. قال الإمام أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، وهو عندى فى =

كتاب الطهارة كتاب الطهارة ١٠٩

وإما خيفة النسيان، فقيل: أراد بأبي عبد الله: الشافعي<sup>(١)</sup>، رضى الله عنه، وقيل: أراد بــه مالكًا، رضى الله عنه.

ولا بأس للحنب بأن يجامع ويأكل ويشرب. ولكن يستحب لـه أن يتوضأ وضوءه للصلاة (٢٠)، ويغسل فرحه عند الجماع، فقد ورد فيه الحديث.

وروى أن رحلاً سلم على رسول الله الله وكان جنبًا، فضرب يده على الجدار وتيمم ثم أحاب (٢)، تعظيمًا للسلام، فعلى هذا لو تيمم المحدث لقراءة القرآن مع وحود الماء كان حاريًا على وفق الحديث، ولا يجوز ذلك في صلاة الجنازة، فإن الطهارة فيه واجبة (١٤).

وفضل ماء الجنب طاهر، وهو الذي مسه الجنب والحائض والمحدث، خلافًا لأحمد(٥)، رحمه الله تعالى.

<sup>-</sup> مسلاخ سفیان الثوری، وقد کان علی مذهب الشافعی، ثم استقل برأیه. من مصنفاته اختلاف مالك والشافعی. توفی سنة (۲۲۰هم). انظر: شذرات الذهب (۹۳/۲)، طبقات الشافعیة الكبری (۷۰/۲)، تاریخ بغداد (۲/۲).

<sup>(</sup>١) قال النووى: أما إحراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان، والنظر فى المصحف، وإمرار ما فيه فى القلب، فجائز بلا خلاف، وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء. انظر: المحموع (٣٥٦/٢).

<sup>(</sup>۲) وفيه أحاديث تدل على جواز الأكل والشرب والنوم للجنب، منها عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: كان النبى 難 إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ، شرح السنة للبغوى (٣٥/٢)، وبلفظ: وغسل كفيه، سنن أبى داود (الطهارة ب٨٨)، وسنن ابن ماجه (٩٩١)، ومسند أحمد (٩٩١)، وفيه أيضًا حديث عمار بن ياسر، أن النبى 難 رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. سنن أبى داود (٣٢٥)، مجمع الزوائد للهيثمى (٢٧٤/١)، نيل الأوطار (٢١٤/١).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ح۳۲۷)، ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (ح١١، ٣٦٩)، ومسند الإمام أحمد (١٦٩/٤)، وسنن أبي داود (٢٣٣/١، ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) وجوب الطهارة في صلاة الجنازة هو مذهب الجمهور، وذلك لإطلاق اسم الصلاة على صلاة الجنازة؛ الجنازة، وخالفهم البعض وهو خلاف شاذ، فهم لا يطلقون اسم الصلاة على صلاة الجنازة؛ لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، ومن ثم لا يشترطون فيها طهارة.

<sup>(</sup>٥) اختلفت الرواية عن أحمد، رحمه الله، في وضوء الرحل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمر في الحائض والجنب. قال أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي على وأما إذا كانا جميعًا فلا بأس، والثانية يجوز الوضوء به للرحال والنساء، اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى. انظر: المغنى (١١٤/١). =

### الباب الرابع: في النسل(١)

وفيه حديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة، فحديث عائشة بلفظ: كنت أغتسل أنا والنبى ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. أخرجه البخارى (٨٧/١ ح٢٦١)، ومسلم (ح٥٠ ٣٢١/٤)، وغيرهما.

أما حديث أم سلمة بنحوه أخرجه البخارى (ح٣٢٢)، ومسلم (ح٣٢٤)، وغيرهمسا. وأخرج حديث ميمونة البخارى (ح ٢٥٣)، ومسلم (٣٢٢).

أما ما حاء في النهى عن استعمال فضل المحدث ما أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (١٨٥/٤)، وأبو داود (٦٣/١)، وأحمد (٦٦/٥)، وغيرهم بلفظ: نهى أن يتوضأ بفضل المرأة. وما أخرجه ابن ماجه (٧٢٣/١) (ح٣٧٤)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٢٤/١)، واللدارقطنى (٢١٢/١) بلفظ: نهى رسول الله عن والدارقطنى (٢١٢/١) بلفظ: نهى رسول الله عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معًا. وهي لا تنتهض في قوتها على أحاديث جواز استعمال فضل المحدث.

(۱) قال الشوكاني: قال النووى: الغسل إذا أريد به الماء، فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر، فيحوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول إن كان مصدرًا لغسلت، فهو بالفتح كضربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واحب وما أشبهه.

وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا، وأما الغسل بكسر الغين، فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. انتهى.

وقال الجوهرى: غسلت الشيء غسلاً بالفتح، والاسم الغُسُلُ بالضم، ويقال: غَسلٌ، كَعُسْر وعَسْرٌ. قال الإمام أبو عبد الله بن مالك في أمثلته: والغُسل، يعنى بالضم: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به. وقال القاضى عياض: الغَسْلُ بالفتح: الماء.

والغُسُّلُ: الإسالة، والغُسَالة: ما غسلت به الشيء، والغَسُول: الماء الـذى يغتسل بـه، وكذلك المغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، والمُغتسل، وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم، هذا في اللغة.

أما اصطلاحًا، فهو عند الحنفية: غسل البدن. وعند الشافعية: سيلان الماء على جميع البدن. وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك. وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص. انظر: نيل الأوطار (٢١٨/١)، تهذيب اللغة (٣٥/٨)، لسان العرب (٥/٥٦، ٣٢٥)، الصحاح (٢٧٨٢/٥)، الدرر (١٧/١)، الحرشي (١٦/١)، كشاف القناع (١٣٩/١).

### والنظر في موجبة وكيفيته

النظر الأول: في الموجب، وهي أربعة:

الأول: الحيض والنفاس، وسيأتي حكمهما في موضعهما.

الثاني: الموت، وسيأتي في الجنائز.

الثالث: الولادة، فإذا انفصل الولد دون النفاس، فالأصح وحوب الغسل؛ لأنه إذا أوجب بخروج الماء، وهو أصل الولد، فبأن يجب بنفس الولد أولى. وقيل: إنه لا يجب؛ لأن الأحداث لا تثبت قياسًا.

الوابع: الجنابة، وهي المقصودة بالذكر، ويحصل بالتقاء الختانين، أو خروج المني.

قالت عائشة (١)، رضى الله عنها: إذا التقى الختانان، فقد وحب الغسل، فَعَلْتُهُ أَنَا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا (٢).

ونعنى بالالتقاء التحاذى، فسإن ختىان المرأة فوق المنفلة، يقال: التقىي الفارسان إذا تحاذيا.

ثم ليس المقصود الختان، فلو قطعت الحشفة فغيب قدر الحشفة كفى، وكذلك إذا ولج فى فرج ميت أو بهيمة، أو فى غير المأتى ولا ختان فيه، وفى وحوب إعادة غسل الميت إذا أولج، فيه خلاف.

وأما خروج المنى، فموجب الغسل. وصفته: أنه أبيض ثخين دُفَّاق، ويخرج بدفعـات وشهوة، ويعقب خروجه فتور، وتشبه رائحته رائحة الطلع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، رضى الله عنها، حبيبة النبي الله الفان ومائتان وعشرة أحاديث، روى عنها خلق، منهم مسروق، والأسود، وابن المسيب، وعروة، والقاسم. قال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة. وقال القاسم: كانت تصوم الدهر، ولدت سنة أربع من البعثة، وتوفيت سنة (٥٧ أو ٥٥هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٢١/١٣) رقم (٣٨٤)، تذكرة الحفاظ (ص٢٧).

<sup>(</sup>۲) حدیث إذا التقی الختانان عن عائشة، أخرجه مسلم (ح۳۹)، وأحمد (۲/۷)، والترمذی (ح/۱، ۱۰۹)، وقال: حدیث عائشة حسن صحیح. وعن أبی هریرة مرفوعًا بلفظ: إذا حلس بین شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه البخاری (ح۲۹۱)، ومسلم (ح۲۸/۸۷)، وأحمد (۲۲۷/۲)، وابن ماجه (رقم ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) الطلع هو ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرًا إن كانت أنثى، وإن كانت ذكرًا لـم يصـر ثمـرًا،=

فلو فقد من هذه الصفات التلذذ بخروجه بأن يخرج بمرض وجب الغسل، خلافًا لأبسى حنيفة. وكذا إن خرج بعد الغسل من بقية الأول خلافًا لمالك؛ لأن بقية الصفات معرفة كونه منيًا. وكذلك لو خرج على لون الدم؛ لاستكثار الجماع، أوجب الغسل.

فخواصه ثلاثة: التلذذ، ورائحة الطلع، والتدفق بدفعات، فإذا وحد واحد من هذه الصفات كفى، فلو تنبه من النوم ووجد رائحة الطلع من البلل لزمه الغسل، وإن لم ير إلا الشخانة والبياض، فلا يلزمه؛ لأنه مثل الودى، فإن كان الودى لا يليق بطبع صاحب الواقعة، أو تذكر في النوم نشاطًا وتلمذذًا، فهو غالب ظن يحتمل أن يطرح كما في الأحداث، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في النجاسات إذا قابل الغالب الأصل؛ لأن المني بحال العلامات كالنجاسات.

وأما المرأة، فمنيها أصفر رقيق ولا يعرف في حقها إلا من الشهوة، فإذا تلذذت لخروج الماء اغتسلت؛ لما روى أن أم سليم (١) أم أنس بن مالك (٢)، قبالت لرسول الله على إحدانا غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت عائشة، رضى الله عنها: فضحت النساء فَضَحَكُ الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وتربت يمينك، فمم الشبه إذن؟ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أعمامه، وإذا سبق الماء، (٣).

بل يؤكل طريًا ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء أبيــض مثـل الدقيـق، ولـه رائحة ذكية فيلقح به الأنثى. انظر: القاموس المحيط (٦١/٣)، المصباح المنير (٢٣/٢).

<sup>(</sup>۱) هى الرميصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية المشهورة بأم سليم، وقيل: اسمها رميلة، ورميثة، ومليكة، والذي ورد في الصحيحين أن اسمها الرميصاء، كانت تحت مالك بن نضر في الجاهلية، فولدت منه أنس، فلما أسلمت غضب و حرج إلى الشام فمات هناك، وتزوجت بعده أبا طلحة، وكان صداقها إسلامه، كانت تداوى الجرحي وتسقى العطشي يوم أُحد، وكان معها خنجر، وكانت وعائشة يوم حنين مشمرتين تنقلان القرب وتفرغانها في أفواه المسلمين والحرب دائرة. روى عنها أنس، وابن عباس، وزيد بن ثابت، توفيت نحو سنة (٣٠هـ). انظر: الإصابة (٢٧/٨) وما بعدها)، الاستيعاب (ص١٩٤٠).

<sup>(</sup>Y) هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي خادم رسول الله ﷺ مدة إقامت بالمدينة، أمه أم سليم، قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن عشر سنين، فخدم النبي 難 مدة إقامته في المدينة، فاشتهر بخادم النبي ﷺ، دعا له النبي ﷺ بالبركة والرزق والمال والولد، له في كتب الحديث (٢٢٨٦) حديثًا، حاوز عمره المائة عام، توفي سنة (٩٣هـ). انظر: الإصابة مع الاستيعاب (٧١/١)، أسد الغابة (١٢٧/١)، تهذيب الأسماء (١٢٧/١)، أسد الغابة (١٢٧/١)،

<sup>(</sup>٣) الحديث روى بألفاظ مختلفة تكمل بمجموعها ما ذكره الإمام الغزالي هنا، وفي البخاري ذكـر=

كتاب الطهارة

فأما إذا حرج منى الرجل من المرأة بعد أن اغتسلت، فلا يلزمها الغسل إلا إذا كسانت قضت وطرها، فيغلب اختلاط منيها به، فيجب الغسل بحكم الغالب، وهذا يدل على أن لغلبة الظن أثرًا.

# النظر الثاني: في كيفية الغسل

وأقل واجبه أمران: النية: فإن نوى استباحة الصلاة، أو رفع الجنابة، أو قراءة القرآن كفى، وإن نوى رفع الحائض بغسلها كفى، وإن نوى رفع الحدث مطلقًا، فالصحيح حوازه، وإن نوت الحائض بغسلها استباحة الوطء حاز. وقيل: لا؛ لأن الوطء موجب للغسل.

والثاني الاستيعاب: فلا يجب فيها المضمضة والاستنشاق خلافا لأبي حنيفة(١).

ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور، وإن كثفت، ونقـض الضفـائر إن كـان المـاء لا يصل إلى باطنها دون النقض؛ لقوله على: «بلوا الشعر وأنقوا البشرة، فإن تحت كل شـعرة

<sup>-</sup>المتعجبة أم سلمة لا عائشة (ح١٣٠، وأطرافه فسى ٢٨٢، ٣٢٢٨، ٦٠٩١، ٦٠٩١)، وأخرجه مسلم في صحيحه (ح٢٠١)، وفيه أن المتعجبة هي عائشة، وليس فيه وصف للماء، وحديث (٣١١) بلفظ آخر، وفيه وصف ماء الرجل والمرأة، ومن أيهما يكون الشبه. ورواه أيضًا مالكُ وأحمد وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>۱) وسبب هذا الخلاف هو أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، ومنها أخذ أبو حنيفة الوجوب، كحديث عائشة، قالت: كان رسول الله هي إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على حلده كله. أخرجه مالك (١٤٤١) (ح١٧٧)، والبخارى (٢/٢٥) (ح٢٤٨)، ومسلم (١٧٥١) (ح٥٣/١)، وأحمد (٢/٢٥) هذا الحديث ومثله عارضسه حديث أم سلمة، ومنه أخذ مالك والشافعي عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو قوله وإنما يكفيك أن تحثى على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت، أخرجه مسلم (١٧٥١) (ح٥٠١)، وأحمد (٢٥١٦)، والمترمذي (١٧٥١،

قال ابن رشد: وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق، فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرًا لمحمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: ﴿وَإِن كَنتَم جنبًا فَاطَهْرُوا﴾ [المائدة: ٦]، أوجب المضمضة والاستنشاق، ومن جعله معارضًا جمع بينهما، بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب، وحديث أم سلمة على الوجوب. أ.ه.. انظر: بداية المجتهد (٥٣٢/١).

جنابة<sub>)</sub>(۱).

## أما الأكمل، فيستحب فيه ستة أمور:

الأول: أن يغسل أولاً ما على بدنه من أذى ونحاسة(٢) إن كانت.

الثانى: أن يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصلاة، وإن لم يكن محدثًا ويتصور ذلك بتغيب الحشفة مع حائل أو مع سبق المنى على الطهارة.

وهل يؤخر غسل الرجلين في وضوئه إلى آخر الغسل؟ فيه قولان؛ لاختـلاف الروايتين(٣) عن فعل رسول الله ﷺ.

الثالث: يتعهد معاطف بدنه، ومنابت شعوره بعد وضوئه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على ميامنه، ثم على مياسره.

الرابع: التكرار ثلاثًا كما في الوضوء. والأظهر أن تجديد الغسل لا يستحب، فإنـه لا ينضبط بخلاف الوضوء، وفيه وجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، وقال: الحمارث حديثه منكر، وهمو ضعيف، ورواه ابن ماجه في سننه (۱۹۲/۱) أيضًا كتاب الطهارة من حديث أبي هريرة الـذي فيـه الحمارث بن وحيه، ورواه الـترمذي في كتـاب الطهارة، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه، وهو شيخ ليس بذاك.

قلت: وذكره الحافظ الذهبي في المغنى للضعفاء، وقال: الحارث بن وحيه، عن مالك بن دينار، قال ابن معين وغيره: ليس بشيء، ورواه أحمد بلفظ آخر (٢٩٢/٣) قال ابن حصر: إسناده صحيح. انظر: تلخيص الحبير (٢٤٢/١)، نيل الأوطار (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>۲) وفیه حدیث میمونة، قالت: وضعت للنبی الله ماء یغتسل به، فأفرغ علی یدیه فغسلهما مرتین أو ثلاثًا، ثم أفرغ بیمینه علی شماله فغسل مذاکیره، ثم دَلك یده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ویدیه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ علی حسده، ثم تنحی من مقامه، فغسل قدمیه، قالت: فأتیته بخرقة فلم یردها، وجعل ینفض الماء بیده. أخرجه مسلم (ح۳۱۷/۳۷)، وأحمد فی المسند (۳۳۰/۳)، والبخاری (۳۱۷/۳۷) (ح۲۵۷)، والترمذی (۲۷۳/۱)، والنسائی (۲/۱۳)، والبیهقی فی السنن الکبری (۱۷۳/۱).

<sup>(</sup>٣) أى روايتى عائشة وميمونة، رضى الله عنهما، وفيهما الترتيب المستفاد من حرف وشم، الذى يقتضى الترتيب مع التراخى، ويوجب أن الثانى بعد الأول بمهلة، وقد يستعمل حرف وشم، بمعنى الواو بحازًا، وهذا منشأ الخلاف، والله أعلم. أما الرواية الثانية المعارضة هيى رواية أم سلمة، وقد سبق ذكر هذه الروايات بالتحقيق. انظر: بداية المجتهد (٥٣٣/١)، المحرر للسرحسى (٥٦/١)، الإحكام (٥١/١)، المداخل الأصولية.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

الخامس: إذا اغتسلت من الحيض، فيستحب لها أن تستعمل فِرصَةً (١) من مسك، إماطة للرائحة، أو ما يقوم مقامه، فإن لم تجد، فالماء كاف.

السادس: الدَّلك، وهو مستحب(٢).

وماء الغسل والوضوء غير مقدر، وقد يرفق بالقليل فيكفى، ويخرق (٣) بالكثير فالا يكفى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفرصة بكسر الفاء فسكون الراء، قطعة من القطن، أو حرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. انظر: القاموس المحيط (٣٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد: وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس، فذهب قوم إلى ظاهر الأحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء، فلم يوجبوا التدليك، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث، فأوجبوا التدليك، كالحال في الوضوء. قال: وأعنى بالقياس قياس الطهر على الوضوء. انتهى بتصرف. انظر: بداية المجتهد (٣١/١).

<sup>(</sup>٣) الخرق بالضم والتحريك، ضد الرفق، وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمــور. انظر: القاموس المحيط (٢٣٣/٣).

# كتاب التيمم(١)

وفيه ثلاثة أبواب:

## الباب الأول فيما يبيح التيمم

وهو العجز عن استعمال الماء؛ لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ [النساء: ٤٣]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التراب كافيك ولو لم تحد الماء عشر حجج» (٢).

ولكن للعجز سبعة أسباب:

السبب الأول: فقد الماء، وللمسافر (٣) فيه أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن يتحقق عدم الماء حواليه فيتيمم من غير طلب، إذ لا معنى للطلب مع اليأس.

الحالة الثانية: أن يتوهم وجود الماء حواليه، فيلزمه أن يطلب من مواضع الخضرة ومنزل الرفاق، ويتردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق عنىد الحاجمة، ولا يلزمه أكثر من

(١) قال الشوكاني: التيمم في اللغة القصد. قال الأزهرى: التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيممت فلانًا وتأممته وبممته وأممته، أي قصدته. وقال صاحب لسان العرب: والأوَّلان منها مصدرهما تيمُّمًا، ومصدر الثالث: تأميمًا، ومصدر الرابع تأمُّمًا.

وقال في القاموس: أمه: قصده، كأتممه، وتأممه، ويممه، وتبممه، والتيمم أصله التأمم، فمعناه القصد. قال الله تعالى: ﴿ فتيمموا صعيدًا طيبًا ﴾، أي اقصدوه. قال الشوكاني: وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوحه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح. انظر: نيل الأوطار (٢/١٦)، لمسان العرب (٢/٦٦/٦)، ترتيب القاموس (٤/١٨١)، المعجم الوسيط (٢/١٧١).

- (٢) رواه ابن حمعر فني تلخيص الحبير (٤/١)، وفي نصب الراية (١٤٨/١) بلفيظ: والتراب طهور المسلم، وصحيح البخياري من (ح٤٤٣)، وهيو طويل، وفيه: وعليك بالصعيد فإنه يكفيك، والأدلة على ذلك كثيرة، وفي هذه كفاية.
- (٣) والسبب الأول، وهو فقد الماء، قال الشوكاني: قال في الفتح: واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة، وللعذر رخصة. انتهى. أما دليل فقده للمسافر، ففيه حديث البخاري السابق ذكره، وفيه: كنا مع رسول الله الله في سفر... انظر: نيل الأوطار (٢٥٦/١)، البخاري (٣٤٤٠).

ذلك، ثم يختلف ذلك باختلاف البقاع والأحوال، فليحتهد المكلف فيه رأيه، فلو أدى صلاة بهذا الطلب، ودخل وقت صلاة أخرى، ففي وجوب إعادة الطلب، وحهان:

أولاهما: أنه لا يجب؛ لأن غلبة الظن باقية.

الحالة الثالثة: أنَّ يتيقن وجود الماء في حد القرب، فيلزمه أن يسعى إليه.

وحد القرب إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعى والاحتطاب، وهو فوق حدِّ الغوث، فإن انتهى البعد إلى حيث لا يجد الماء في الوقت فلا يلزمه، وإن كان بين الرتبتين، فقد نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه يلزمه الوضوء إن كان على يمين المنزل ويساره، ونص فيما إذا كان قدامه على صوب مقصده أنه لا يلزمه.

فقيل قولان بالنقل، والتخريج وهو الأصح:

أحدهما: أنه يجب؛ لأنه علق التيمم بالفقد، وهذا غير فاقد.

والثاني: لا يجب؛ لأنه في الحال فاقد.

ومنهم من فرق بين النصين<sup>(۱)</sup>، وقال: يمين المنزل ويساره منسوب إليه، وعادة المسافر التردد إليه، وأما التقدم، ثم العود قهقرى، فليس بمعتاد.

وروى أن ابن عمر<sup>(٢)</sup> تيمم، فقيل له: أَتَتَيَمَّمُ وحدران المدينــة تنظر إليـك؟ فقــال: أَوَ أَحْيَى حتى أدخلها؟ ثم دخل المدينة والشمس حية ولم يقض الصلاة<sup>(٣)</sup>.

التفريع: إن قلنا: يجوز التيمم، فما الأولى؟

<sup>(</sup>١) تطلق كلمة ونص، عند الشافعية على حكم الإمام الشافعي على مسألة، ويكون في مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج، وسموه أيضًا نصًا بخلاف ما عليه أهل الأصول؛ لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه، أو أنه مرفوع إليه، وهو نهاية المذهب من نصصت الحديث إذا رفعته. انظر: القاموس المحيط (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى، من كبار الصحابة، نشأ في الإسلام، وهاجر رمع أبيه إلى المدينة، وشهد فتح مكة، وأفتى الناس ستين سنة، عرض عليه الخلافة فرفضها، له في كتب الحديث (١٦٣٠) حديثًا، ولد سنة (٣هـ) وتوفى سنة (٧٣هـ)، وهو آحر من توفى بمكة من الصحابة. انظر: الإصابة (٢٤٧/٣)، أسد الغابة (٢٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عمر رواه الشافعي في الأم (٣٩/١)، والبخاري في صحيحه معلقًا كتاب التيمم باب (٢) (١٠٩/١)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١/٥١)، والبيهقسي في السنن الكبرى (٢٣٣/١)، ٢٣٣/١).

نظر إن تيقن وحود الماء قبل مضى الوقت، فالأولى التأخير للوضوء. وإن توقف بظن غالب، فقولان:

أحدهما: التعجيل أولى كما أن تعجيلها أولى من تأخيرها؛ لحيازة فضيلة الجماعـــة، إذ فضيلة الأولى ناجزة، والأُخرى موهومة.

والثاني: التأخير أولى؛ لأن للوضوء رتبة الفرائض، فبحبره تنحبر فضيلة الوقت.

الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرًا كماء البئر إذا تنازع عليه النازحون، وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد فوات الوقت، نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه يصبر؛ إذ لا تيمم مع وجود الماء، ونص في الثوب الواحد يتناوب عليه جماعة العراة أنه يصبر ولا يصلى عاريًا، ونص في السفينة فيها موضع واحد يمكن القيام فيه أنه يصلى قاعدًا ولا يصبر.

وقال أبو زيد المروزى<sup>(١)</sup> وجماعــة مـن المحققـين: لا فـرق، بــل فيهمــا قــولان بــالنقل والتخريج<sup>(٢)</sup>:

أحدهما: الصبر؛ لأن القدرة حاصلة.

والثانى: التعجيل؛ لأن القدرة بعد الوقت لا تأثير لها فى صلاة الوقت، وهو جار فيما لو لاح للمسافر ماء فى حد القرب، وعلم أنه لو اشتغل به لفاتته الصلاة.

ولا جريان له في المقيم بحال حتى إذا ضاق عليه الوقت، وعلم فواته لم يتيمم، هكذا قاله الأصحاب.

ومن الأصحاب من قرر النصين، وفرق بأن أمر القعود أسهل، ولذلك يجوز في النفــل مع القدرة، بخلاف التيمم وكشف العورة.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشاني نسبة إلى فاشان، قرية في مرو، المشهور بأبي زيد المروزي، الإمام البارع المحقق، من أحفظ الناس لمذهب الشافعي وأحسنهم نظرًا وأزهدهم في الدنيا، تفقه على الشيخ أبي إسحاق المروزي، وحدث عن محمد بن يوسف الفريري، وأحمد ابن محمد المنكدري وغيرهما، وحدث عنه الدارقطني، وكان يكبره سنًا، وتفق عليه القفال المروزي وفقهاء مرو. ولد سنة (۱۰ هم) وتوفي بمرو سنة (۳۷۱هم). انظر: طبقات الشافعية الكبري (۷۱/۳ م)، تهذيب الأسماء (۲۳٤/۲).

 <sup>(</sup>٢) النقل هو النص المنقول عن الشافعي، والتخريج هو استنباط الأصحاب على ضوء القواعد التي
 رسمها لهم الإمام الشافعي.

فرعان: أحدهما: لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه، فقولان:

أحدهما: أنه فاقد فيتيمم. والثانى: واحدٌ فيستعمل؛ لأن المقدور لا يسقط بالمعسور، كما لو كان بعض أعضائه حريحًا، فإن قلنا: يستعمل فيقدمه على التيمم حتى يكون فاقدًا عند التيمم.

الثاني: لو صب الماء قبل الوقت ثم تيمم في الوقت لم يقض، ولو صب الماء بعد دخول الوقت، أو وهب من غير عوض للمتهب، ففي القضاء وجهان:

وجه وجوبه: أنه عصى بصبه، والهبة مع الحاجة إلى الوضوء والرخص لا تناط بالمعاصى، بخلاف ما قبل الوقت؛ فإنه لا حاجة، وبخلاف ما لو جاز شط النهر فى أول الوقت؛ لأنه لم يضيع. ثم الصحيح أنه لا يلزمه إلا قضاء تلك الصلاة؛ لأنه فى حق غيرها صب قبل وقته.

وقيل: يلزمه قضاء ما يغلب إمكان أدائه بوضوء واحد.

السبب الثاني: أن يخاف على نفسه أو ماله لو توضأ، بأن كان بينه وبين الماء سبعٌ أو سارقٌ، فله التيمم.

وفيه مسألتان: إحداهما: لو وهب منه الماء أو أعير منه الدلو أو أقرض ثمن الماء، وهو موسر فعليه القبول؛ إذ المِنَّة لا تثقل فيها.

وهل يجب الابتداء بسؤال هذه الأمور؟ فيه وجهان (١)؛ لأن السؤال أصعب على ذوى المروءات، وإن هان قدر المسئول. فأما إذا وهب منه الدلو، أو ثمن الماء، فيلزمه القبول لعظم المنّة فيه.

الثانية: لو بيع الماء بغبن لم يلزمه شراؤه، وكذا إن بيع بثمن المثل، ولكن عليه دين مستغرق، أو احتاج إليه لنفقة سفره في ذهابه وإيابه، فلا يلزمه شراؤه.

وفي قدر ثمن المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أجرة نقل الماء، فَبِه تعرف الرغبة في الماء، وإن كان مملوكًا على الأصح<sup>(٢)</sup>. هذا أعدل الوجوه.

<sup>(</sup>۱) قوله: فيه وجهان، يعنى فيه رأيان لأصحاب الشافعي، قاموا بتحريجهما على ضوء القواعد التسى رسمها لهم الإمام، أو ما أدى إليه اجتهادهم على ضوء قواعد مذهب الشافعي، وهي منسوبة إلى أصحابها؛ لأنه مؤدى احتهاد أصحاب الوجوه. انظر: المحموع (٦٦/١، ٢٧).

 <sup>(</sup>٢) الأصح عند الإمام الغزالي والمتقدمين هو الرأى الراجح، أى ما هو أكثر صحة من غيره، سواء
 كان هذا الرأى قولاً للشافعي أو وجهًا من وجوه الأصحاب، وحيث يطلق هذا المصطلح،

وقيل: يعتبر بحال السلامة واتساع الماء. وقيل: تعتبر الجالة الراهنة وضرورتها.

السبب الثالث: إن احتاج إليه لعطشه في الوقت، أو لتوقع العطش في ثاني الحال، أو لعطش رفيقه في الوقت، أو لعطش حيوان محترم، فكل ذلك يبيح التيمم، وتوقع عطش الرفيق في المآل فيه نظر.

قال الشافعي، رضى الله عنه: ولو كان معه ماء فمات، ورفقاؤه يحتاجون إليه لعطشهم بمموه وشربوا الماء وصرفوا ثمنه إلى ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة لـه فـى ذلـك الموضع فى غالب الأمر، فكان العدول إلى القيمة أولى.

فرع: إذا سلَّم ماء إلى وكيله، وقال: سلمه إلى أولى الناس، فحضر حنب وحائض وميت، فالميت أولى؛ لأنه آخر عهده، والأحياء يتيممون، ومن عليه النحاسة أولى من الجنب والحائض، إذ لا بدل لإزالة النحاسة. وفيه مع الميت وجهان(١)، والجنب مع الحائض يتساويان. وقيل: الحائض أولى؛ لأن حدثها أغلظ.

ولو احتمع محدث وحنب، فالجنب أولى إلا أن يكون الماء على قدر الوضوء، فالصحيح أن المحدث أولى؛ لاكتفائه به، ولو انتهى هؤلاء إلى ماء مباح فى سفر، فمن سبق إلى الماء فهو ملكه، وإن تساووا فهو فى أيديهم. والمالك إن كان محدثًا أولى بماء ملكه من الجنب.

السبب الرابع: العجز بسبب الجهل.

وفيه أربع صور: إحداها: أن ينسى الماء في رحله بعد أن كان علمه، فتيمم وصلى قضى صلاته خلافًا لأبى حنيفة. وقيه قول قديم (٢)، كما في نسيان الفاتحة، وترتيب الوضوء ناسيًا.

الثانية: إذا أدرج في رحله ماء ولم يشعر به، فطريقان: أحدها: القطع بـأن لا قضاء، إذ لا تقصير. والثاني: تخريجه على القولين كما في النسيان.

الثالثة: لو أضل الماء في رحله مع توهم وحوده، فإن لم يُمْعِنْ في الطلب لزمه القضاء، وإن أَمْعُنَ حتى غلب ظَنُّ الفقد، ففي القضاء، وإن أَمْعُنَ حتى غلب ظَنُّ الفقد، ففي القضاء قولان كالقولين فيمن أخطأ في

<sup>-</sup>فيعنى أن القول أكثر رجحانًا وقوة، ويعنى أيضًا أن مقابله صحيح غير أن الأصح أقوى منه.

<sup>(</sup>١) يعنى فيما اجتمع من عليه النجاسة والميت وجهان.

 <sup>(</sup>۲) القديم هو ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر، سواء كان رجع عنه أو لا، أما آراؤه التي قــال
 بها في مصر، فيطلق عليها الجديد.

اجتهاده في القبلة.

الرابعة: لو أضلَّ رحله في الرحال في حنح ليل لزمه القضاء إن لم يمعن في الطلب، وإن أمعن فطريقان:

أحدهما: أنه يجب القضاء كما إذا أضل الماء في رحله. والثاني: القطع بأن لا قضاء؛ لأن الرحل أضبط للماء من المخيم للرحل، فلا تقصير.

فرع: لو رأى بترًا بالقرب بعد التيمم، فهو كما إذا وحد الماء في رحله في صورة الجهل وصورة النسيان جميعًا.

السبب الخامس: المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه فوت الروح، أو فوت عضو مبيح للتيمم (١). وإن لم يخف عاقبته، ولكن يألم به من برد أو حر أو حرح لم يجنز التيمم.

وإن حاف منه مرضًا مخوفًا، فالصحيح أنه يباح التيمم، وإن لم يخف إلا شدة الضنى (٢) وبطء البرد فوجهان، منشؤهما أن الضرر الظاهر هل يكفى؟ أم لابد من خوف فوات؟ والأصح: أن الضرر الظاهر يكفى؛ لأن هذا أشق من طلب ماء من فرسخ ونصف فرسخ، وذلك لا يجب، ولو خاف بقاء شين قبيح، فإن لم يكن على عضو ظاهر لم يتيمم، وإن كان فوجهان؛ لأنه ضرر ظاهر.

السبب السادس: إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو، وهو كالمرض، فيحب غسل ما صح من الأعضاء، والمسح على الجبيرة بالماء.

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله هي، فقال: إيا عمرو، صليت بأصحابك وأنت حنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، فضحك رسول الله هي ولم يقل شيعًا. رواه أبو داود (٣٣٥)، والدارقطني (١٧٨/١)، والحاكم فضحك رسول الله هي ولم يقل شيعًا. رواه أبو داود (٣٣٥)، والدارقطني (١٧٨/١)، والحاكم حرير بن حازم، عن يحيى بن أبوب، عن زيد بن أبي حبيب. أ.هم.

وفيه أيضًا حديث عن ابن عباس أن رحلاً أحنب في شتاء، فسأل فـأمر بالغسـل فمـات، فذكر للنبي ﷺ، فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله، ثلاثًا، جعل الله الصعيد، أو التيمم، طهورًا». أخرجه ابن خزيمة (١/٨٣١)، وابن حبان (٢٠١) وصححاه. وللحديث طرق أخرى.

<sup>(</sup>٢) الضني: المرض الشديد، فيقال: ضنى يضنى من باب تعب مسرض مرضًا ملازمًا حتى أشرف على الموت، فهو ضن بالنقص. انظر: المصباح المنير (١٠/٢)، القاموس المحيط (٣٥٧/٤).

وهل ينزل المسح منزلة مسح الخف في تقدير مدته(١) وسقوط الاستيعاب؟ وجهان:

أحدهما: نعم، قياسًا عليه. والثناني: لا، بـل يجـب الاستيعاب (٢)؛ لأنه مبنى على ضرورة، فيراعى فيه أقصى الإمكان، والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف فـى المـدة، ثـم يتيمـم مع الغسل والمسح على أظهر (٣) الوجهين.

وقيل: إنه لا يتيمم، كما لا يتيمم مع المسمح على الخف. وهمل يمسمح على الجبيرة بالتراب؟

فيه وجهان، أصحهما أنه لا يجب؛ لأن التراب ضعيف لا أثر له على ساتر.

وفي تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّه يجب كما لو وحد ماء لا يكفى لتمام الطهارة. والثانى: لا حجر فيه، فإن التيمم للحراحة وهي قائمة، وثَمَّ لفقد الماء، فلابد من إفنائه أولاً.

والثالث: أنه لا ينتقل إلى عضو ما لم يتم تطهير العضو الأول، فلو كان الجراحة على يده، فيغسل وجهه ثم يديه، ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم، ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه.

السبب السابع: العجز بسبب حراحة، فإن لم يكن عليه لصوق، فلا يمسح على محل الجرح، وإن كان عليه لصوق، فيمسح على اللصوق كالجبيرة. وهل يلزمه إلقاء اللصوق عند إمكانه؟.

فيه تردد للأصحاب. ويتقدم عليه التردد في وجوب لبس الخف على من وحد من الماء ما يكفيه لو عسل.

فرعان: أحدهما: أنه تحب إعادة التيمم عند كل صلاة، ولا تحب إعادة الغسل ولا إعادة مسح الجبيرة.

<sup>(</sup>۱) تقدير المدة فيه حديث على، كرم الله وجهه، وغيره: «وهى ثلائة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم». انظر: مسند أحمد (٢٤/١٢)، (٥/٤١٠)، والطبراني (٢١٤/١٢)، والترمذي (٥٥).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عن الاستيعاب في النظر الثاني في كيفية الغسل من الباب الرابع. والمقصود إيصال المسح في كل مكان من الجبيرة، خلافًا للخفين، فالمسح عليهما لا يستوعبهما.

 <sup>(</sup>٣) الأظهر: هو الوحه الذي يظهر رجحانه ويزيد في الظهور على الوجه الآخـر، ومقابلـه الظـاهر،
 والأظهر أشد منه في الرجحان.

كتاب التيمم

الثاني: إذا توهم الاندمال (١) ففتح الجبيرة فإذا هو مندمل، فهو كنزع الخف في غسل ذلك العضو، وتدارك سائر الأعضاء، وإن كان الجرح قائمًا، فوجهان في إعادة التيمم:

أحدهما: نعم، كما لو رأى سرابًا. الثانى: لا، إذ طلب الاندمال غير واجب، بخلاف طلب الماء.

#### \* \* \*

#### الباب الثاني: في كيفية التيمم

#### وله سبعة أركان:

الركن الأول: نقل التراب الطهور إلى الوجه واليديين، فلو ضرب اليـد على حجر صلد، ومسح وجهه لم يجز خلافًا لأبى حنيفة (٢). ثم ليكن المنقول ترابًا، طاهرًا، خالصًا، مطلقًا.

أما قولنا: تراب، فيندرج تحته الأعفر (٣) والأسود(٤) الذي يستعمل في الدواة،

- (۱) يقال: اندمل الجرح، أى تراجع إلى البرء. والاندمال: البرء والصلاح. انظر: القاموس المحيط (٣٨٨/٣)، المصباح المنير (٢١٤/١).
- (۲) قال ابن رشد: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وحوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم ير ذلك أبو حنيفة واحبًا ولا مالك، ورأى ذلك الشافعي واحبًا. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ومن، في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴿ [المائدة: ٦]، وذلك أن ومن، قلد ترد للتبعيض، وقد ترد لتمييز الجنس، فمن ذهب إلى أنها هاهنا للتبعيض، أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس، قال: ليس النقل واحبًا، والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قباس التيمم على الوضوء، لكن يعارضه حديث عمار المتقدم، ميأتي في التحقيق ذكره؛ لأن فيه: وثم تنفخ فيها، وتيمم رسول الله على الحائط. انتهى. انظر: بداية المجتهد (٣٧/٢).
- أما حديث عمار، هو أن رجلاً جاء عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنها كنها في سفر أنها وأنت فلم تصلّ، وأما أنها فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال النبي ؛ وإنما يكفيك هذا، فضرب النبي ؛ يكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أخرجه بألفاظ متقاربة البخارى (ح٣٣٨)، ومسلم (ح٣١/١١)، والترمذي (٢٦٨/١)، وقال حسن صحيح. وأحمد (٢٦٥/٤)، وأبو داود (ح٣٢٢).
- (٣) الأعفر: هو لون أبيض، وهو في اللغة الأبيض الذي ليس بالشديد البياض، أو البياض الذي تعلو بياضه حمرة. انظر: لسان العرب (ص٨٠٠)، القاموس المحبط (٩٥/٢)، المصباح المنسير (٩٥/٢).
  - (٤) في الأصل: وهو الأسود، وهو حطأ، وما أثبتناه موافق للمعنى.

والأصفر والأحمر، وهو الطين الأرمني، والأبيض وهو المأكول من التراب لا الجيص، والسبخ وهو الذي لا ينبت، لا الذي يعلوه ملح. والملح ليس بتراب، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء. وخرج الزرنيخ، والنورة، وسائر المعادن؛ لأنه لا يسمى ترابًا(١).

وقولنا: طاهر، يخرج منه أن التراب النجس لا يتيمم به، إذ الطهور ما يكون طاهرًا في نفسه (٢).

وقولنا: حالص، يخرج عليه التراب المشوب بالزعفران والدقيق، فلا يجـوز التيمـم بـه، فإن كان الزعفران مغلوبًا لا يرى، فيجوز التيمم على وجه، كالزعفران اليسير فـى المـاء. وعلى الثانى لا؛ لأن الماء بلطافته يجرى على مواضع الزعفران.

وقولنا: مطلق، يخرج عليه أن سحاقة الخزف أصلها تراب، ولكن لا يسمى ترابًا، فسلا يتيمم به، وفي الطين المأكول إذا شوى ثم سحق وجهان؛ لأن الشيَّ فيه قريب.

واختلف نص الشافعي، رضى الله عنه، في الرمل. والأصح تنزيله على حالين، فإن كان عليه غبار حاز، وإلا فلا.

وفى التراب المستعمل، وهو الذى التصق بوجه المتيمــم، وجهــان. وجــه التفريــق بينــه وبين الماء أن التراب لا يرفع الحدث.

<sup>(</sup>۱) منشأ الخلاف في معنى الصعيد هو: قال ابن رشد: والسبب في انتلافهم شيئان: أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة. السبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا، فإن في بعض رواياته هكذا كما سبق، وفي بعضها: وجعلت لى الأرض مسجدًا وجعلت لى تربتها طهورًا».

وقد اختلف أهل الكلام الفقهي، هل يقضى بالمطلق على المقيد، أو بالمقيد على المطلق. انتهى بتصرف وحذف غير مخل من بداية المحتهد (٤٠/٢) كتاب التيمم. وفي لسان العرب: الصعيد المرتفع من الأرض، وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل: ما لـم يخالطه رمل ولا سبحة، وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿فتصبح صعيدًا زلقا ﴾، أى أرضًا ملساء لا نبات فيها. أ.هـ. والمبحث كما ترى لغوى وأصولى كما ذكر ابن رشد، وهو منشأ الحلاف.

<sup>(</sup>٢) يختلف الطاهر عن الطهور في أن الطهور طاهر في نفسه ومطهـــر لغيره كمــاء البحــر، والمطــر، والمبــر، والبــر، وقد سبق بيانه، أما الطاهر، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو في الأصل طهور تغير باختلاطه بطاهر غيره لونه أو طعمه أو رائحته.

الركن الثاني: القصد إلى الصعيد، ولو تعرض لمهب الرياح، ثم مسح وجهمه لم يجز؟ لأن التيمم عبارة عن القصد إلى الصعيد.

وحكى صاحب التقريب<sup>(۱)</sup> فيه وجهًا آخر قياسًا على الوضوء، ولو يَمَّمَهُ غـيره بغير إذنه، فهو كالتعرض للريح، وإن كان بإذنه وهو عاجز جاز، وإلا فوجهان.

الركن الثالث: النقل، فلو كان على وجهه تراب فردده عليه بالمسح لم يجز؛ إذ لا نقل، وإن نقل من يده إلى وجهه جاز؛ نقل، وإن نقل من يده إلى وجهه جاز؛ لوجود النقل، وفيه وجه آخر أنه لا يجوز؛ لأن أعضاء التيمم في حكم عضو واحد، ولو مَعَّكَ وجهه في التراب، فالصحيح جوازه؛ لوجود القصد والنقل، وإن لم يكن بواسطة اليد.

الركن الرابع: النية ولابد منها:

وفيه مسألتان: إحداهما: إن نوى رفع الحدث، فلا يصح؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، ولذلك يجب الغسل على الجنب عند رؤيته الماء (٢). وقال ابن سريج: يرفع الحدث في حق فريضة واحدة.

الثانية: إذا نوى استباحة الصلاة حاز، فإن نوى الاستباحة عن الحدث وهو حنب أو بالعكس لم يضر؛ لأنه غلط فيما يستغنى عن ذكره، ثم له أربع أحوال:

إحداهما: أن ينوى استباحة الصلاة مطلقًا، فالمذهب صحة تيممه للفرض والنفل جميعًا. وقيل: يقتصر على النفل، كالمصلى إذا نوى الصلاة، وهو بعيد.

الثانية: أن ينوى استباحة الفرض والنفل، فالصحيح حوازهما. وقيل: لابد من تعيين الفرض المقصود، وهو بعيد.

الثالثة: إذا نوى الفرض كان له أن يؤدى به النفل بطريق التبعية على الأصح. نعم لـ و خرج وقت الفريضة، ففي التنفل بذلك التيمم وجهان؛ لفوات وقت المتبوع.

ولو تنفل قبل الفريضة، فقولان مشهوران، أصحهما الجـواز، وهـو نصـه فـى الأم<sup>(٣)</sup>. ووجه المنع أن التابع لا يقدم.

<sup>(</sup>١) سبق ترجمته.

<sup>(</sup>۲) وفيه حديث أبي ذر مرفوعًا: وفإذا وحد الماء فليمسسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه أحمد (۲) وفيه حديث أبي ذر مرفوعًا: (۱۲۶).

 <sup>(</sup>٣) قال الشافعي، رحمه الله: وإن تيمم ينوى بالتيمم المكتوبة، فلا بأس أن يصلى قبلها نافلة. انظر:
 الأم (١/١٤).

الرابعة: إذا نـوى النفـل ولـم يتعـرض للفـرض، فهـل يصلـى الفــرض؟ فيــه قــولان مشهوران.

فإن قلنا: لا يؤدى الفرض، فهل يؤدى النفل؟ فوجهان، ووِجه المنع أن النفل تابع، فلا يفرد وهو ضعيف، إذ حاجة المسافر تمس إلى النوافل مفردًا.

فرع: لو نوى استباحة فرضين فسدت نيته على وجه، وصبح فى حق فـرض واحـد على الوجه الثاني.

الركن الخامس: مسح الوجه ويجب فيه الاستيعاب، ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور وإن خفت؛ للعسر.

وقال أبو حنيفة: لو أغفل رُبع الوجه حاز.

الركن السادس: مسح اليدين إلى المرفقين. وقال مالك: إلى الكوعين، وهو قديم. ثم تخفيف التراب مستحب.

وطريق الاستيعاب مع التخفيف والاقتصار على ضربتين (١) فإنه سنة أن يضرب ضربة لا يفرج فيها أصابعه، ويمسح وجهه ويستوعب، إذ سَعَةُ الوجه قريب من سعة الكفين، وفي الضربة الثانية يفرج أصابعه، ثم يلصق ظهر أصابع يده اليمني ببطون أصابع يده اليسرى، بحيث لا يتحاوز أطراف الأنامل من إحدى اليدين عرض المُسَبِّحةِ من الأحرى،

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال: واحدة، ومنهم من قال: النتين، ومنهم من قال: ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين. وهو ضعيف إذا لا دليل عليه، واحتج أهل القول الثاني، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، بحديث ابن عمر: «التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». أخرجه الدارقطني (۱۳۰،۱۳۱)، والحاكم في المستدرك (۱۹/۱)، وابن أبي حاتم في علل الحديث (۱۳۳، ۱۳۲)، وفي إسناده على بن ظبيان ضعفوه. قال الحافظ: هو ضعيف، ضعفه القطان وابن معين وغير واحد.

قلت: قال الذهبي في المغنى: على بن ظبيان العبسى، عن ابن أبى خالد، قال أبو حاتم والنسائي: متروك. انتهى. وروى أيضًا من طرق أخرى عن ابن عمر، وحابر، وأبى أمامة، وعائشة، وقد تكلم فيها المحدثون بما حاصله إما الضعف أو الترك أو الشذوذ.

والذى صح هو ما فى البخارى وغيره عن عمار بألفاظ متقاربة: وإنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في البخارى (٩٦/١)، وأبو داود بكفيك فى الـتراب، وفى لفظ: وأن تصنع هكذا». أخرجه البخارى (٩٦/١)، وأبو داود (٣٢١)، ومسلم (١١٢)، والدارقطنى (١٨٣/١) وغيرهم. انظر: نيل الأوطار (٢٦٣/١).

كتاب التيمم كتاب التيمم

ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده اليمنى، ثم يقلب بطن كفه اليسرى على بطن ساعده اليسرى على اليسرى على اليسرى على اليسرى على ظهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح كفيه، ويخلل بين أصابعه، فإن لم يحصل الاستيعاب زاد ضربة ثالثة، ولو فرج الأصابع في الضربة الأولى، قال القفال: لا يصح؟ لأن غبار الضربة الثانية لا يصل إلى تلك البشرة، وهو بعيد، فإنه تضييق للرحصة.

الركن السابع: الترتيب(١) كما ذكرناه في الوضوء، وكذا حكم الموالاة.

\* \* \* الباب الثالث في أحكام التيمم

وهي ثلاثة:

الحكم الأول: أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة(٢)، بل بُظن الماء عند رؤيـة

(۱) قال الشوكاني: قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنسب لا يجب. انتهى. وقال ابن رشد: وينبغى أن تعلم أن الاختلاف في وحوب المترتيب في التيمم ووحوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الضوء وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا، فلا معنى لإعادته. انتهى. انظر: نيل الأوطار (٢/٥/١)، بداية المجتهد (٣٧/٢).

(٢) وهو مذهب مالك والشافعي وداود، وذهب أبو حنيفة وأحمد والمزني وغيرهم إلى أنها تنتقض في الصلاة، ومذهب الشافعي ومن وافقه أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعد الشروع فيها بتوهم الماء ولا ظنه؛ لعدم القطع به، وللشروع في المقصد، وأما إذا دخل في الصلاة بانتهاء تكبيرة الإحرام، ثم وحد الماء قبل حروجه منها، ففيه تفصيل، هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها بالتيمم أو لا، فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم، بأن كانت بمكان يندر فيه الماء بطل تيممه، وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة في الاستمرار مع لزوم الإعادة. والثاني: لا تبطل؛ محافظة على حرمتها ويعيدها.

وقال أبو حنيفة: تبطل برؤيته، وبه قال المزني، وأبو العباس بن سريج، والمزنى سوى بين صلاة الفرض والعيدين في بطلانهما برؤية الماء، وأبو حنيفة فرق بينهما، فأبطل برؤية الماء صلاة الفرض دون صلاة النفل والعيدين، وفرق أيضًا بين رؤية الماء المطلق وسؤر الحمار، واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماء، وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: ﴿فلم بحدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾، فلم يجعل الله للتيمم حكمًا مع وجود الماء، وبقوله على لأبى ذر: «فإذا وحدت الماء، فأمسسه حلدك، ولم يفرق بين حال وحال، أي حال الصلاة وغيرها.

قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله في الصلاة، كالحدث، ولأنها طهارة ضرورة، فلزم أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة، كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها، ولأنه مسمح قمام مقام غيره، فوجب أن يبطل بظهور أصله، كالمسح على الخفين أداؤها بالعذر على صفة، كان زوال ذلك العذر مانعًا من إجزائها على تلك الصفة، كالمريض إذا صح، والأمى إذا تعلمه

السراب، أو طلوع الركب؛ لأنه يجب الطلب، وتقديم الطلب شرط التيمه، بخلاف ما إذا ظن المتيمم العارى ثوبًا، فلم يكن، لا يبطل تيممه؛ لأن طلبه ليس من شرط التيمم.

أما بعد الشروع، فلا تبطل الصلاة خلافًا لأبى حنيفة والمزنى. وفيه وجه آخر مخرج من وجهين ذكرهما ابن سريج في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة، وظاهر المذهب الفرق؛ لأن حَدَث المستحاضة يتجدد ولا بدل له.

فإذا قلنا: لا تبطل صلاته، ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أن الأولى أن يقلب فرضه نفلاً حتى يتدارك فضيلة الوضوء. والثانى: أن الأولى أن يتم الصلاة. والثالث: أن الأولى أن يخرج من الصلاة حتى لا يكون مصليًا مع وحود الماء. والرابع: أنه ليس له أن يخرج، ولا أن يقلب نفلاً، بل يلزمه الاستمرار، وهذا بعيد؛ إذ الوقت إذا كان متسعًا، فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن حلل، فكيف إذا كان.

ولذلك نص الشافعي، رضى الله عنه، أن المنفرد إذا أدرك جماعة يقطع الصلاة، فكيف يقطع الفرض لأجل الفضيلة لولا جوازه، وكذا المسافر يصبح صائمًا، فله أن يفطر، ولا يلزمه بالشروع.

وهذا القائل يقول: المتنفل إذا رأى الماء تبطل صلاته، فإنه لا مانع من الخروج. والصحيح أنه يتمم كما في الفرض، نعم لو كان نوى أربعًا، فهل يلزمه الاقتصار على أقل صلاة؟ أو كان نـوى ركعتين، فهل يمتنع أن يزيـد فيحعلهـا أربعًـا؟ فعلى وجهين

<sup>=</sup>الفاتحة، والعربان إذا وحد ثوبًا.

واستدل المزنى بدليلين: أحدهما: أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده، كما أن الشهور في العدة بدل عن الأقراء عند فقد الحيض، فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيض، لزمها الانتقال إلى الأقراء، وجب إذا رأى المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء. وثانيهما: أن رؤية الماء حدث استشهادًا بأن رحلين لو تيمم أحدهما وتوضأ الآخر، ثم أحدث المتوضئ ووجد المتيمم الماء، كان طهرهما منتقضًا، واستعمال الماء لازمًا لهما، وإذا كان الشاهد عليه حدثًا، كان حكمه في الصلاة وقبلها سواء. انتهى. وهذه الأدلة أجيب عنها بما ليس هنا موضعه، فليراجع كتاب التيمم للشيخ جاد الرب (ص ٣٠١ - ٣١٩).

ومنشأ الخلاف وأصله في هذه المسألة، هل وجود الماء يرفيع استصحاب الطهارة التبي كانت بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به، قال: لا ينقضها بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به، قال: لا ينقضها لإ الحدث، ومن رأى أنه إنما يرفع استصحاب الطهارة، قال: إنه ينقضها، فإن حَدَّ الناقض هو الرافع للاستصحاب. انظر: بداية المجتهد (٤٢/٢)، المبسوط (١١٠/١)، فتصح القدير (٩٢/١، محم

مشهورين(١).

الحكم الثاني: فيما يؤدي بالتيمم: وفيه أصلان للشافعي، رضى الله عنه:

الأول: أنه لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد؛ لأنه طهارة ضرورة، نعم يجمع بين النوافل، وبين فرض ونوافل؛ لأن النوافل تابعة، وهي في حكم جنس واحد قطعت بتسليمات، أو جمعت تحت تحريمة واحدة.

وعليه أربعة فروع: الأول: الجمع بين منذورة وفريضة، أو منذورتين يُخرَّج على أنه يسلك بالمنذورة مسلك واحب الشرع حتى لا يجوز القعود فيه مع القدرة، أو مسلك حائزه؟ وفيه قولان.

الثانى: نُصَّ على الجمع بين فريضة وصلاة حنازة، أو بين صلاتى حنازة، ونـص على منع القعود فيها مع القدرة. فقيل: فيه قولان بالنقل والتحريج، منشؤهما أنهما تلحق بالفرائض أو النوافل، وقيل: إذا تعين عليه لم يجمع.

ومنهم من قرر النصين، وقال: همي في حكم نافلة، ولكن القيام أعظم أركانها، والقعود يغير صورتها، فلا يحتمل مع القدرة.

الثالث: أن لا يجمع بين ركعتى الطواف وصلاة أخرى، إن قلنا: إنهما فريضتان على قول. وهل يجمع بينهما وبين الطواف من حيث أنه كالحزء التابع له؟ فعلى وجهين.

الرابع: من نسى صلاة من خمس صلوات مبهمة، فعليه خمس صلوات. قال الخضرى: يتيمم لكل صلاة. والصحيح أنه يكفيه تيمم واحد؛ لأن المقصود بالوجوب واحد، فعلى هذا لو نسى صلاتين من يوم وليلة، فإن شاء تيمم خمسًا، واقتصر على خمس صلوات، وهو رأى صاحب التلخيص (٢).

وإن شاء اقتصر على تيممين يؤدى بأولهما الأربعة الأولى من الخمسة باعتبار أنها الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، ثم يتيمم ويصلى الأربعة الأحيرة، وهي الظهر، والعصر، والعتمة (٣)، فيكون متفضيًا عن العهدة بيقين، فلو أدى بالتيمم الأول

<sup>(</sup>١) انظر: فتح العزيز (٣٣٩/٢)، الروضة (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو كتاب قيم لإمام عصره أحمد بن أبي أحمد القاص المتوفى سنة (٣٣٥هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/٣هـ).

<sup>(</sup>٣) كان العرب يطلقون على المغرب العشاء، والعتمة على العشاء، فأتي الإسلام فسمى المغرب بالعشاء، فقال: - باسمه، وغير اسم العتمة إلى العشاء، بعدما نهى النبي الله عن تسمية المغرب بالعشاء، فقال: -

الأربعة الأخيرة لم يجز؛ لاحتمال أن الفائنة ظهر وعشاء، والعشاء في النوبة الأولى لم تصادف إلا تيممًا مستعملاً، وفي النوبة الثانية ما صلى العشاء.

الأصل الثانى: أنه لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها، خلافًا لأبى حنيفة؛ لقوله ﷺ: وأينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت، (١١)، وإنما تدرك صلاة الخسوف بالخسوف، وصلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء، وصلاة الميت بغسل الميت، والفائتة بتذكرها.

### وفي النوافل الرواتب وجهان:

أحدهما: أنه لا يتأقت تيممها؛ لأن التأقيت فيها غير مقصود، بل هي تابعة.

فروع ثلاثة: -أولها: لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدها، فأراد أن يؤدى الظهر بعد الزوال حاز عند أبي الحداد (٢)؛ لأن التيمم لم يكن مستغنى عنه في وقت فعله، بخلاف

<sup>-</sup> ولا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول: هى العشاء ، أخرجه أحمد فى مسنده (٢٠٢/١، ١٩)، والسنن الكبرى للبيهقى (٢١٢/١)، وبحمع الزوائسد (٢١٤/١)، والمسند لأبي عوانة (٢٦٩/١)، ومصنف عبد الرزاق (٢١٥٥)، وورد اسم العتمة على العشاء من حديث حابر بن سمرة، قال: وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا ، رواه مسلم (ح٢٢/٢٢٧) كتاب المساجد.

هذا وقد ورد النهى من رسول الله عن تسمية العشاء بالعتمة في غير حديث، منها ما رواه مسلم أيضًا (ح٢٤/٢٢) عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. ورواه ابن ماجه (٢٠٠، ٥٠٥)، والنسائى (٢٧٠/١)، وعن ابن عمر أيضًا بلفظ: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها فى كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. رواه مسلم (ح٢٢/٢٩)، وأبو داود (٤٩٨٤)، والإمام أحمد (٢/٠١، ١٩)، وبدائع المن للساعاتى (٣/٢٥)، وفتح البارى (٢/٣٤، ٤٤). قال ابن حجر: ولا يبعد أن ذلك كان حائزًا، فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه؛ لفلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. انتهى.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه ابن حجر في فتح البارى (٤٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، الإمام الجليل، أبو بكر الحداد المصرى، ولد سنة (٢٦٤هـ)، أخذ الفقه عن أبى سعيد محمد بن عقيل، وابن الضرير وغيرهما، وحالس أبا إسحاق المروزى لما ورد مصر. دخل بغداد سنة (٣١٠هـ) فاجتمع به ابن جرير الطبرى وأخذ عنه، وبالصيرفي، وبالإصطخرى، وسمع عن النسائي وغيره، من مؤلفاته الفروع المولدات، وأدب القضاء. توفى سنة (٣٤٥هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣٩/٣)، شذرات الذهب (٣٦٧/١).

ما إذا نوى به استباحة الظهر قبل الزوال. وقال أبو زيد(١): لا يجوز؛ لتقدمه على وقته.

الثانى: لو تيمم للظهر فى وقته، ثم تذكر فائتة فأراد أداءها، حاز على الأصح. ومنهم من خرج على الوجهين؛ لأن وقت الفائتة بالتدكر.

الثالث: لو تيمم للنافلة ضحوة، فأراد أن يؤدى الظهر بعد النروال بـه إذا قلنـا: يجـوز أداء الفرض بمثل هذا التيمم، ففيه من الخلاف ما في الفائتة، وأولى بالمنع؛ لأن هذا التيمم لم يستعقب إباحة فرض مقصود.

الحكم الثالث: فيما يقضى من الصلوات المؤداة على نوع من الخلل.

والضابط فيه إن كان بسبب عذر إذا وقع دام، فلا قضاء فيه كصلاة من به سلس البول، والمستحاضة، وصلاة المريض قاعدًا أو مضطحعًا، وصلاة المسافر بتيممه.

وإن لم يكن العذر دائمًا نظر، فإن لم يكن عنه بدل وحب القضاء، كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا، فصلى على حسب حاله، أو المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء، أو من على حرحه، أو مقعده، أو عضده أو محجمه نحاسة، إذ لا بدل لإزالة للنجاسة.

ويستثنى عن هذا، الصلاة في حال المسابغة، إذ لا قضاء فيها، رخصة بنص القرآن(٢).

فأما إذا كان لها بدل، كتيمم المقيم في الحضر، أو التيمم لإلقاء الجبيرة، أو تيمم المسافر بعذر البرد، ففيه قولان.

وروى أن عليًا، رضى الله عنه، انكسر زنده (٢)، فألقى الجبيرة عليه، وكان يمسح عليها ولم يأمره رسول الله على بقضاء الصلاة (٤).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد جن عبد الله بن محمد أبو زيد المروزى، الإمام البارع، المدقق، الزاهد، العابد، كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس للمذهب الشافعي وأحسنهم نظرًا، وأزهدهم في الدنيا. ولد سنة (۳۱٤/۱)، شذرات الدنيا. ولد سنة (۷٦/۳)، شذرات الذهب (۷٦/۳).

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ حَفَتُم فَرَحَالًا أَوْ رَكَبَانًا﴾ [البقرة: ٣٩].

<sup>(</sup>٣) الزند بفتح الزاى وسكون النون، هو موصول طرف الذراع في الكف.

والجبيرة هى الخشبة التى تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينحبر على استوائها. قال الماوردى: الجبيرة ما كان على الكسر واللصوق، بفتح اللام، ما كان على قسرح. انظر: القاموس المحيط (٣٠٨/١)، المصباح المنسير (٩٧/١)، المحموع (٣٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) حديث على، كرم الله وجهه، قال: انكسرت إحدى زنــدى، فسـالت النبـي ﷺ، فـأمرني أن-

وتوقف الشافعي في صحة هذا الحديث<sup>(١)</sup>، ولعلَّ أولى القولين بسقوط القضاء، وقـد قال المزني: كلُّ صلاة وجبت في الوقت، فلا قضاء لها.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله تعالى (٢)؛ كل صلاة تفتقر إلى القضاء، فبلا تؤدى في الوقت، وهما قولان معزيان إلى الشافعي، رضي الله عنه.

فرع: العارى إذا صلى إن كان ممن لا يعتاد الســـتر، فــلا قضــاء عليــه، وإن كــان ممــن

امسح على الجبائر. وفي لفظ: الجبيرة. رواه في سننه ابن ماجه (٢٥٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٢٣)، والدارقطني في سننه (٢٧٦٩٧)، والمتقى الهندى في كنز العمال (٢٧٦٩٧)، والمعقيلي في الضعفاء (٣٦٩/٣)، والحديث في سنده عمرو بن خالد الواسطي.

قال الذهبي في المغنى: عمرو بن خالد القرشي الواسطى، عن زيد بن على، عن آبائه، كذبه أحمد والدارقطني. وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث، ثم تحول إلى واسط. انظر: المغنى في الضعفاء (١٩/٢)، الميزان (٢٩/٣)، تقريب التهذيب (٢٩/٢)، تهذيب التهذيب (٢٦/٨).

(١) قال في المختصر: وإن صح حديث على، رضى الله عنه، الذي قلت به، وهذا مما أستخير الله
 فيه. انظر: الأم (٣٨/١)، المختصر (٣٥/١).

(٢) ذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة إذا احتاجت إلى القضاء، فالا تؤدى في الوقت، ويظهر أثر كلامه في فاقد الطهورين، حيث قال: إنه لا يصلى في الحال، بل يؤخرها إلى وحود الماء أو التراب، فإن لم يجدهما في الوقت، فلا يصلى، بل يقضيها عند وجود أحدهما، وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم. وخالف الإمام في هذا صاحباه، حيث قالا: إنه يتشبه بالمصلين وجوبًا، تسم يعيدها. قال صاحب الدر المختار: وبه يفتي وإليه صح رجوعه.

فلو كانت الصلاة ممنوعة لفقد الطهورين لأنكر عليهم هي وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن المتلفوا في وحوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عدر نادر، فلم يسقط الإعادة، وأحمد والمزنى وغيرهم قالوا: لا يحب، واحتجوا بالحديث السابق، ومالك وأبو حنيفة قالا: لا يصلى كما سبق بيانه.

لكن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: يجب عليه القضاء، وبه قال الثورى والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء. وقال النووى في شرح المهذب عن القديم: تستحب الصلاة وتجب الإعادة. انظر: المبسوط (١٢٣/١)، حاشية ابن عابدين على الدر المحتار (١٢٣/١).

كتاب التيمم كتاب التيمم

يعتاده ولكن عجز، فقضاؤه ينبني على أنه يتمم الركبوع والسجود أم لا؟ وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ حذرًا من كشف السوأتين. والثاني: نعم؛ حذرًا من ترك السحود. والثالث: يتحير بينهما.

وكذا الأوجه في المحبوس في موضع نحس إن سجد سجد على النجاسة، وكذا من ليس معه إلا إزار نحس، وهو بين أن يصلى عاريًا أو نحسًا، فإن قلنا: لا يتم السجود، فالأصح أنه لا يقضى. وبه قطع صاحب التقريب على الإطلاق، وعلل بأن وجوب الستر لا يختص بالصلاة.

#### \* \* \*

### باب المسح على الخفين(')

وهو رخصة(٢) لم ينكرها إلا الروافض(٣) الذين أثبتوا المسح على الرِّجْلِ. ودليله قول

<sup>(</sup>١) المسح في اللغة، إمرار اليد على الشيء. تقول: مسحت الشيء بالماء مسحًا، إذا أمررت اليد علم.

والمسح على الخفين شرعًا، إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص.

والخف في اللغة، هو مجمع فرس البعير، والفرس للبعير كالحافر للفرس، وقد يكون للنعام، سوّوا بينهما للتشابه، وجمعه أخفاف، كقُفْل وأقفال، والحف أيضًا واحد الخفاف، وجمعه خفاف، ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير، وفي اللسان أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضًا، ويقال: تخفف الرحل، إذا لبس الحُفق في رجليه، وخُف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه، والخف أيضًا القطعة الغليظة من الأرض. وشرعًا الساتر للقدمين إلى الكعبين من كل رحل من حلد ونحوه، المستوفى للشروط.

وعبر النووى بالخف، وعبر شيخ الإسلام بالخفين، وقال: هو أولى من تعبيره بالخف، وقيل العكس. والخف نعل من أدم يغطى الكعبين. والجرموق أكبر منه يلبس فوقه، والجورب أكبر من الجرموق. وللمسح على الخفين شروط وصفات، وفي وقته اختلاف، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله. انظر: نيل الأوطار (١٧٨/١)، المغنى (٢٦٨/١)، المحلى (٢/١٩)، بدائع الصنائع إن شاء الله ونه (٤١/١)، لمدونة (٤١/١)، لسان العرب (٤١٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) الرخصة في اللغة التسهيل في الأمر والتيسير، ويقال: رخيص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا، إذا يسره وسهله. واصطلاحًا ما شيرعه الله تعالى من الأحكام بناء على أعذار العباد، لولا العذر لثبت الحكم الأصلى. ولها عند الأصوليين سببين: ١ - الضرورة. =

- ٢ - رفع الحرج والضيق عن المكلفين.

وأنواعها أربعة: ١ - واحبة، وذلك في حالة الحفاظ على إحدى الكليات الخمس. ٢ - مندوبة، وذلك كالقصر للمسافر والجمع للمقيم في بعض حالاته. ٣ - مباحة، كبيع السلم. ٤ - خلاف الأولى، كفطر المسافر في رمضان؛ لقوله: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرُ لَكُمْ﴾، وهذا هو تقسيم الشافعية ومن وافقهم، وللأحناف تقسيم آخر، وإنما ذكرت هذا لموافقته مذهب المصنف هنا.

أما دليل مشروعية هذه الرخصة مع ما سيذكره المصنف، فقى صحيح مسلم كتاب الطهارة (ح٢٧/٧٢) عن إبراهيم، عن همام، قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله على بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

وفيه أيضًا (ح٣٧، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٢٧٣، ٢٧٤) وصحيح البخارى كتاب الصلاة (ب ٢٥) (ح ٣٨٧، ٣٨٧). قال الترمذى: هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكسر المسح على الخفين تأول مسح النبى على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التى فى المائدة، فيكون منسوخًا.

قال الشوكاني: والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل ابن المنذر، عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى عنه منهم إنكاره، فقد روى عنه إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته.

وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان المجواز مطلقًا، ثانيهما للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوط أن مالكًا إنما كان يتوقف في حاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الحفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فحاوزوا الثمانين منهم العشرة.

وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: روى عن النبى الله المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة. وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه فى تذكرته، فكانوا ثمانين صحابيًا. وذكر الترمذى والبيهقى فى سننهما منهم جماعة. أما ما روى عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة من إنكار المسح، فقال ابن عبد البر: لا يثبت. قال أحمد: لا يصح حديث أبى هريرة فى إنكار المسح، وهو باطل.

وقد روى الدارقطنى، عن عائشة القول بالمسح، وما أخرجه ابن أبي شيبة، عن على أنه قال: سلق الكتاب الخفين. فهو منقطع. وقد روى عنه مسلم والنسائى القول به بعد موت النبي الله وما روى عن عائشة أنها قالت: لأن أقطع رجلى أحب إلى من أن أمسح عليهما. ففيه محمد بن مهاجر. قال ابن حبان: كان يضع الحديث. قلت: قال الذهبى: محمد بن مهاجر البغدادى الدحال، عن أبى معاوية، كذبه صالح بن محمد حزرة. انظر: المغنى (٣٧٨/٢)، على الدحال، النهى.

كتاب التيمم كتاب التيمم

صفوان بن عسال المرادى(١): أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين، أو سفرًا، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن(٢).

### والنظر في شرط المسح، وكيفيته، وحكمه

الأول في الشوط؛ وله شرطان:

الأول: أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية (٣). احترزنا بـ والتامـة، عما إذا غسل رحله اليمنى وأدخلها الخف قبل غسل الثانية، فلا يعتـد بهـذا اللبس، وكذلك إذا لبس

<sup>=</sup>قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين. والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قبال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى بتصرف. انظر: نيل الأوطار (١٧٨/١ وما بعدها)، شرح التلويح (٢٦٥/٢)، المحرر (١٩٥/١)، المداخل الأصولية، مدخل كيفية الاستنباط.

<sup>(</sup>٣) الروافض هم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على، ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين، فأبي. وأصل الشيعة هم الذين شايعوا عليًا، كرم الله وجهه ورضى عنه، على الخصوص، وقالوا بإمامته و تحلافته نصًا ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. انظر: الملل والنحل للشهرستائي بهامش الفصل (١٥١/١)، (٢/٢)، القاموس المحيط (٣٤٤/٢) مادة رفض.

<sup>(</sup>۱) هو صفوان بن عسال، بفتح العين وتشديد السين، المرادى، من بنى مراد، صحابى مشهور، غزا مع الرسول ﷺ اثنتــى عشــرة غــزوة، وروى عــن النبــى ﷺ أحــاديث، وروى عــه ابــن مسـعود وغيره. انظر: الإصابة (٤٣٦/٣).

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۸۹/۱)، والبغوى في شرح السنة، والترمذي مع التحقة (۲۸/۱)، والنسائي في سننه (۷۱/۱)، ومسند الشافعي (ص۱۸) عن أبي بكر، وروى بألفاظ متقاربة عن على، كرم الله وجهه. انظر: صحيح مسلم كتاب الطهارة (ح۵، ۲۷۲)، مسند أحمد (۹۲/۱). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هو أحسن شيء في هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) وفيه أحاديث، منها حديث متفق عليه، ولفظ مسلم في صحيحه كتاب الطهارة (ح٧٩، ٢٧٤/٨٠) عن عروة بن المغيرة، عن أبيه... الحديث إلى... ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. والثاني عن عروة أيضًا، عن أبيه، أنه وضأ النبي على فتوضأ ومسح على خفيه، فقال له، فقال: وإني أدخلتهما طاهرتين». وأخرجه أحمد (٣٥٨/٢)، والدارقطني (٩٤/١)، والطبراني (٣٨٠/٢)، وفتح الباري (٣٥٨/٢).

قبل الغسل، ثم صب الماء في الخف لم يجز؛ لأن كل ما شرط الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها عليه.

واحترزنا بـ القوية، عن طهارة المستحاضة؛ لأنها لو توضأت ولبست ولم تصل بهـ ذا الوضوء، ثم أحدثت فأرادت أن تمسح لتصلى بها فريضة واحدة ونوافل، كما كانت تصلى بوضوئها، لم يجز ذلك على أحد الوجهين؛ لضعف طهارتها.

وعلى الوجه الثانى يصح فى حق صلاة واحدة كما فى الوضوء، ولا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع<sup>(١)</sup>، حتى لو توضأت وصلت فريضة واحدة شم لبست لم تنتفع بهذا اللبس فى حق الفرائيض. والجريح إذا تيمم وغسل الصحيح، فطهارته كطهارة المستحاضة فى بناء اللبس عليه.

المشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساترًا، قويًا، مانعًا للماء من النفوذ، حلالاً. فهذه أربعة قيود:

المراد بالأول: أن الخف ينبغى أن يكون ساترًا إلى ما فوق الكعبين، فلو تخرق وبدا جزء من محل الفرض لم يجز المسح عليه، خلافًا لمالك(٢)، فإنه حوز، وهو قول قديم.

<sup>(</sup>۱) أى أن العلماء أجمعوا على أن المستحاضة لا تصلى بوضوئها أكثر من فرض واحد. انظر: المغنى لابن قدامة (۱/۱)، فتح العزيز (۳۱۸/۳).

<sup>(</sup>٢) ذهب مالك إلى جواز المسح على خف فيه خرق دون ثلث القدم، أما إذا كان الخرق قدر ثلث أو أكثر، فلا يجوز المسح عليه، حيث يبطل بهذا القدر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء، فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير، مع اختلافهم في حد ذلك، واختار هذا بعض أصحاب أحمد، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما يكن المسح، فيلزم أن يجمع بين الغسل والمبدئ، والقول الأول أصح.

وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك، بأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقًا قولاً وفعلاً، ثم قال، رحمه الله، بعد سرد الأدلة: ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق، لاسيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، ولما شفل النبي على عن الصلاة في الشوب الواحد، فقال: «أولكلكم ثوبان»، وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع، فكذلك الخفاف.

والعادة في الفتق اليسير في الخف أنه لا يرقع، وإنما الترقيع للكثير، وكان أحدهم يصلي في-

كتاب التيمم كتاب التيمم

والملبوس المشف كالزجاجة مثلاً، يجوز المسح عليه، والملبوس المشقوق القدم الـذي يشد محل الشق منه بشرج فيه تردد، والصحيح حواز المسح؛ لمسيس الحاجة إليه في العادة.

وأما الثانى: فالمراد به أن يقوى، بحيث يتأتى التردد عليه فى المنازل على الحوائج، وإن كان لا يدوم المشى عليه، فلا يجوز المسح على الجورب، ولا على اللفاف، ولا حورب الصوفية، ويجوز المسح على حف من حديد، وإن عسر المشى فيه ليس لضعف اللابس.

والمراد بكونه مانعًا للماء احترازًا عن المنسوج، فإنه وإن كان قويًا ساترًا، فينفذ الماء إلى القدم، وفيه وجهان، والصحيح حواز المسح عليه؛ لوجود الستر، كما إذا انثقبت ظهارة الخف وبطانته في موضعين غير متوازيين.

والمراد بكونه حلالاً المسح على الخف المغصوب، فإنه ممنوع على أحسن الوجهين؛ لأنه مأمور بالنزع، والمسح إعانة على الاستدامة.

وقيل: إنه يبيح كالتوضوء بالمأء المغصوب، فإنه يرفع الحدث.

فرع: الجرموق الضعيف فوق الخف لا يمسح عليه وإن كان قويًا والخف ضعيف فه و الخف، والآخر لفاف، فيحوز المسح عليه، وإن كانا قويين لم يجز المسمح على الجرموق في القول الجديد؛ لأنه يبعد أن يجعل بدلاً على البدل، والحاجة لا تمس إليه إلا نادرًا،

<sup>=</sup>الثوب الضيق، حتى أنهم كانوا إذا سحدوا تقلص الثوب، فظهر بعض العورة، وكان النساء نهين عن أن يرفعن رءوسهن حتى يرفع الرجال رءوسهم؛ لئلا يرين عورات الرجال من ضيق الإزار، مع أن ستر العورة واجبة في الصلاة، وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالخف. فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف، مع علمه بما هي عليه في العادة، ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب، وجب حمل أمره على الإطلاق، ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي، وكان مقتضى لفظه أن كل حف يلبسه ويمشون فيه، فلهم أن يمسحوا عليه، وإن كان مقتوقًا، من غير تحديد لمقدار ذلك، فإن التحديد لابد له من دليل.

وأبو حنيفة يحده بالربع، كما يُحد مثل ذلك في مواضع، قالوا: لأنه يقال: رأيت الإنسان، إذا رأيت أحد حوانبه الأربع. وأيضًا فأصحاب النبي على الذين بلغوا سنته وعملوا بها، لم ينقل عن أحد منهم تقييد الحف بشيء من القيود. ثم إنه أطلق الرخصة، فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خفًا سليمًا، فلو لم يرخص إلا هذا لزم المحاويج خلع خفافهم، وكان الزام غيرهم بالخلع أولى، والرخصة عامة. انتهى بتصرف يحتاج إلى رجوع القارئ إلى الأصل من الفتاوى الكبرى (٣٠٨/١). انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٨/١)، شرح الخرشي على المحتصر (١٨٠/١).

فَلْيُدْخِلُ اليدين في الخفين، وليمسح على الأسفل(١).

والقول القديم، وهو مذهب المزنى: أنه يجوز المسح؛ لأنه من مرافق السفر، ثم تقديره أن يكون كظهارة الخف، أو يكون بدلاً عن الرجل، والأسفل لفافا، أو يكون بـــدلاً عــن الخف الأسفل، هذه ثلاثة احتمالات تتفرع منها مسائل أربع:

الأولى: إن لبس الحرموق (٢) على طهارة كاملة فله المسح عليه، وإن لبس على الحدث، فوجهان:

أحدهما: الجواز؛ لأنه في حكم ظهارة ألصقت بعد اللبس. والثاني: لا؛ لأنه بدل عن الخف أو الرجل، فليلبس على طهارة، فأما إذا لبسهما على طهارة المسح، فإن جوزنا على الحدث فهذا أولى، وإن منعنا فوجهان مأخذهما ضعف طهارة المسح، كطهارة المستحاضة.

الثانية: لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما، فوجهان: أحدهما: لا يلزمه شيء، وكأنه نَحَّى الظهارة بعد المسح.

<sup>(</sup>۱) قلت: الذى صح عن رسول الله ﷺ هو المسح من أعْلى الخـف، أى ظـاهر الخـف دون باطنه، فعن على، رضى الله عنه، قال: لو كـان الديـن بـالرأى، لكـان أسـفل الخـف أولى بالمسـح مـن أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود (١٦٢، ١٦٤).

قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده حسن. وقال في التلحيص: إسناده صحيح. وفيه أيضًا حديث المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله الله المستعملية على ظهور الخفين. أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد (٢٥٧/١). وقال صاحب منتقى الأخبار: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه: على الخفين على ظاهرهما. وقال: حديث حسن.

قال الشوكاني: قال البخارى في التاريخ: هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء بن حيوة الآتي. انتهى. وحديث رجاء بن حيوة الآتي. انتهى. وحديث رجاء بن حيوة، قال الشوكاني: أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن الجارود. قال الأثرم، عن أميد أنه كان يضعفه. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ. انتهى.

وخلاصة القول أن أئمة الحديث ضعفوه. وهو أيضًا عن المغيرة بن شعبة، أن النبي الله مسج أعلى الخف وأسفله. قال صاحب منتقى الأخبار: رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح. انتهى. انظر: نيل الأوطار (١٨٤/١) ١٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) الجرموق هو ما يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المحيط (٢٢٤/١).

والثاني: يَلزمه إما المسح على الخف؛ لأنه بدل عنه، أو غسل الرحل إن جعل بدلاً عن الرحل.

الثالثة: لو لبس في إحدى رجليه حرموقًا ليمسح عليه، وعلى الخف الآخر، فوجهان: أحدهما: أنه يجوز، فإنه كطاقة من الخُفِّ. والثاني: لا يجوز؛ لأنه كالجمع بين البدل والمبدل إن جعلناه مبدلاً عن الخف.

وإن جعلناه بلالاً عن الرجل، فالأصح جوازه؛ لأن الخف الثاني مستقل بنفسه.

الرابعة: إذا مسح عليهما ثم نزع أحدهما، فإن جعلناه كطاقة لم يضر تركه، وإن قدرناه بدلاً عن الرِّخُل أو الخفُ لزم نزع الآخر حتى لا يكون جمعًا بين البدل والمبدل، وقد ثبت لذلك الخف حكم اللفاف إذا مسح على سائره بخلاف ما إذا لم يلبس إلا أحد الجرموقين.

### النظر الثاني: في كيفية المسح

وأقله ما يطلق عليه الاسم مما يوازى محل الفرض، فلو اقتصر على الأسفل، فظاهر النص منعه؛ لأنه لم يؤثر الاقتصار عليه، والباب باب الرخصة. وقدر أبو حنيفة المسح بثلاثة أصابع. أما الأكمل فالمسح.

والغسل وتكرار المسح مكروهان، وقصد الاستيعاب ليس بسنة، إذ لم ينقل عن رسول الله على إلا أنه مسح على الخف خطوطًا، ولكن يستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله(١).

والموازي للعقب، فهل يستحب عليه المسح؟ فيه خلاف.

### النظر الثالث: في حكمه

وهو إباحة الصلاة بغير حصر، ولكن إلى إحدى غايتين:

الغاية الأولى: مضى يوم وليلة من وقت الحدث الواقع بعد اللبس في حق المقيم، ومضى ثلاثة أيام ولياليهن في حق المسافر<sup>(٢)</sup>. وقال مالك، رحمه اللم تعالى: لا

<sup>(</sup>١) سبق أن قلتا إن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة، وغاية ما استدلوا به على المسح من أسفل وأعلى حديث المغيرة السابق ذكره، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) وقد سبق أن ذكر المصنف في ذلك حديث، وفيــه أيضًا حديث صفـوان وأبـي بكـرة، وروى شريح بن هانع، قال: سألت عائشة، رضى الله عنها، عن المسح علــي الخفـين، فقـالت: سـلـــ

ىتقدَّر<sup>(١)</sup>.

فرعان: الأول: إذا لبس المقيم على الطهارة، ثم سافر قبل الحدث أتم مدة مسح المسافر وفاقًا؛ لأنه العادة، ولو أحدث في الحضر فكذلك؛ لأنه لا حجر في الحدث.

وقال المزنى: يقتصر على مدة المقيمين؛ لأن أول المدة من وقت الحدث، وقد وقع فسى الحضر، أما إذا مسح فى الحضر، ثم سافر أتم مسح المقيمين خلافًا لأبسى حنيفة، ولو مسح فى السفر، ثم أقام اقتصر على مدة المقيمين تغليبًا للإقامة، فإن كان قد استوفاه فسى السفر اقتصر عليه.

وقال المزنى: يوزع، فإن كان قد استوفى فى يومين وليلتين، فبقى له تلث المدة، فيستوفى ثلث مدة المقيمين، وعلى هذا القياس منهاجه.

الثانى: لو شك، فلم يدر أمسح فى الحضر أم لا، أو شك فلم يدر انقضت المدة أم لا؟ أخذ بالأسوأ، وهو أنه مسح وانقضى، إذ الأصل العُسْلُ، فلا يترك إلا باستيقان المرخص.

الغاية الثانية: لو نزع الخفين أو أحدهما، فإنه يوحب غَسْلَ القدمين، وهل يوجب استثناف الوضوء؟ قيل: إنه مبنى على الموالاة.

<sup>=</sup>عليًا، فإنه أعلم بهذا منى، كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألته فقال: قال رسول الله ﷺ: وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه أحمد (٩٦/١، ٢٤٠/٤، ٢١٣/٥) وللمقيم يوم وليلة، رواه أحمد (١١١، ١٠٧/٤)، ولمسلم مثله كتاب الطهارة (ح٥٨/٢٧).

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرجه أبو داود من حديث أبى بن عمارة، أنه قال السول الله ﷺ: أمسح على الخفين؟ قال: ونعم، قال: يومًا؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة أيام؟ قال: ونعم، وما شئت، وفى رواية: حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله ﷺ: و نعم وما بدا لك. قال أبو داود: وقد اختلف فى إسناده وليس بالقوى. وقال البخارى نحوه. وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون.

وأخرجه الدارقطني، وقال: هذا إسناده لا يثبت، وفي إسناده ثلاثة بجاهيل، عبد الرحمن، ومحمد ابن يزيد، وأيوب بن قطن، ومع هذا فقد احتلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم، وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات، وما كان بهذه المرتبة لا يصح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض، فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. انتهى. انظر: نيل الأوطار (١٨٢/١).

كتاب التيمم

وقال القفال: لا، بل القولان حاريان مع قرب الزمان، ومأخذه أن المسح هـل يرفع الحدث؟ وفيه خلاف، فـإن قلنـا: لا يرفع، فيكفى الغسـل، وإن قلنـا: يرفع، فقـد عـاد الحدث بالنزع، وهو في عوده لا يتحزأ، فيجب الاستئناف.

فرع: لو لبس فرد خف وكانت الرِّجل الأخرى ساقطة من الكعب، جاز المسح، ولـو بقى بقية، فلا يجوز المسح ما لم يوار تلك البقية بساتر.

\* \* \*

## كتاب الميض

وفيه ستة أبواب:

## الباب الأول فى حكم الاستحاضة والحيض(١)

أمَّا الحيضُ، فَسِنَّهُ مأخوذ من سن البلوغ. وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أول السنة التاسعة. والشاني: أول السنة العاشرة. والشالث: إذا مضي ستة أشهر من التاسعة.

وإنما عُوِّل في هذا على الوجود، فإن رأت الدم قبل هذا، فهو دم فساد لا دمُ حيض.

وأما مدة الحيض، فأكثرها خمسة عشر يومًا، وأقلها يوم وليلة. وأقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا، وأكثرها لا حد لها. ونص في موضع في أقل الحيض على يوم، فقيل: أراد بليلته. وقيل: بالاقتصار عليه. وأما أغلب الحيض، فسبت أو سبع. وأغلب الطهر أربع وعشرون أو ثلاث وعشرون. وهو تتمة الدور، ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم بالاستقراء.

قال الشافعي: رأيت امرأة لم تزل تحيض يومًا. وقال أبو عبد الله الزبيري(٢): في نسائنا من تحيض يومًا وليلة، وفيهن من تحيض خمسة عشر يومًا، وكذلك قال عطاء(٢)،

- (۱) قال الشوكاني؛ قال في الفتح: أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة. قبال في القاموس حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحاضًا، فهي حائض وحائضة سال دمها، والمحيض اسم ومصدر، ومنه الحوض؛ لأن الماء يسيل إليه. انتهى. واصطلاحًا عند الشافعية: الدم الخارج من سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة.
- والأصل الشرعى فيه قوله تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ عَنَ الْمَحِيضَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وفي الصحيحين: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم،، ويختلف عن الاستحاضة في أن الحيض دم خارج على حهة المرض. انظر: نيل الأوطار (٢٦٨/١)، لسان العرب (٢١٧/١)، ترتيب القاموس (٢٠/١)، المصباح المنير (٢١٢/١)، الوحيز مع فتح العزيز (٢٠٧/١)، صحيح البخارى (٣١٢/١).
- (۲) هو الإمام أبو عبد الله الزبيرى صاحب المصنفات المعروفة في المذهب الشافعي، ولاسيما كتاب الكافي، الذي يعتبر من أهم الكتب الشافعية. توفي سنة (٣١٧هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/٣هـ).
- (٣) هو عطاء بن أبي رباح، أسلم بن صفوان، سيد التابعين علمًا وعملًا، وإتقانًا في زمانيه بمكة، =

كتاب الحيض كتاب الحيض

هذا لو وجد في عصر آخر امرأة تحيض أقل من ذلك أو أكثر، فثلاثة أوجه:

أحدها: لا يعتبر؛ لأن بحث الأولين أَوْفى. والثانى: يعتبر؛ لأن معوّلهم على الوجود. والثالث: كل قدر قال به بعض العلماء حاز اعتماده، وما لا يوافق مذهب ذى مذهب فلا.

ولا خلاف أنها لو رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً وهكذا على التعاقب، فلا يجعل كلُّ يوم طهرًا كاملًا، بل حكمه ما يأتى في باب التلفيق.

## أما حكم الحيض، فهو المنع من أربعة أمور:

الأول: ما يفتقر إلى الطهارة، كسحود الشكر، وسحود التلاوة، والطواف، والصلاة، فلا يصح من الحائض ولا يجسب عليها قضاء الصلاة (١). ولا تصح طهارة الحائض إلا عُسلها لأحل الإحرام والوقوف بعرفة؛ لأنه للنظافة.

-روى عن عائشة وأبى هريرة والكبار، وكان حجة إمامًا كبير الشان، أخذ عنه أبو حنيفة، وقال: ما رأيت مثله. غير أن مراسيله ضعيفة. قال يحيى القطان: مرسلات بحاهد أحب إلينا من مرسلات عطاء. وقال أحمد: ليس فى المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء؛ وذلك لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد. توفى سنة (١١٤هـ) بعد حياة دامت تسعين سنة كلها جهاد وخدمة للإسلام. انظر: ميزان الاعتدال (٧٠/٣)، البداية والنهاية (٢٠١٣).

وذكر البحارى في كتاب الحيض باب (٢٥) عن على وشريح: إن حاءت بينة من بطانة أهلها ممن يُرضى دينه أنها حائض في شهر ثلاثًا صُدِّقت. وقال عطاء: أقْراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك.

(۱) وفيه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وفيه: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: وأليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟، قلن: بلي، قال: وفذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم نصل ولم تصم؟، قلن: بلي، قال: وفذلك من نقصان دينها. انظر: صحيح البحاري (ح٤٠٣)، أما مسألة القضاء، فعن معاذة أن امرأة سألت عائشة، فقالت: أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله من ثم لا تؤمر بقضاء. رواه مسلم في صحيحه (٢٧/٣٥)، وفي رواية (٣٣٥/٦٩): قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. على أن السائلة هي معاذة نفسها.

قال الشوكانى: نقل ابن المنذر والنووى وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصيام. انظر: تيل الأوطار (٢٨٠/١)، صحيح البحارى كتاب الحيض (ح٢٢١). الثاني: الاعتكاف، بل العبور في المسجد حرام عليها(١)، فإن أمنت التلويث ففي العبور المجرد وجهان.

الثالث: الصوم فهو ممنوع، والقضاء واحب بخلاف الصلاة (٢).

الرابع: الجماع وهو محرم بالنص. قبال الله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] (٣) والاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة حيائز، وفي الاستمتاع بما تحت الإزار مما سوى الجماع، وجهان، ويشهد للإباحة قوله عليه الصلاة والسلام: «افعلوا كل شيء إلا الجماع» (٤).

وللتحريم قول عائشة، رضى الله عنها، قالت: كنت مع رسول الله على في مضجعه فحضت فانسللت، فقال: رما لك، أنفست؟، قلت: نعم، فقال: وحذى ثياب حيضتك

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث عائشة، رضى الله عنها، قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل عَلَىَّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا. انظر: صحيح مسلم كتاب الحيض (ح٧/٧٧) باب (٣)، وفيه لعائشة أيضًا مرفوعًا: وناوليني الخمرة من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض، فقال: وإن حيضتك لبست في يدك، انظر: صحيح مسلم كتاب الحيض باب (٣) (ح١٨/١١).

قال القاضى عياض: معناه أن النبي ﷺ قال لها ذلك من المسحد، أى وهو فى المسحد، لتناولمه إياها من خارج المسحد؛ لأنه ﷺ كان فى المسحد معتكفًا، وكانت عائشة فــى حجرتهـا وهـى حائض. انتهى.

<sup>(</sup>۲) قوله: واحب بخلاف الصلاة، فيه حديث مسلم السابق ذكره (۲۹/۵۹)، والبخاري (۲۲۱-۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) والمعنى فى الفرج، فتحريم الوطء فى الفرج أجمع عليه المسلمون، وبنص القرآن والسنة الصريحة، ومستحله كافر، وغير المستحل إن كان ناسيًا أو جاهلاً لوحود الحيض أو جاهلاً لتحريمه أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا، فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعي، ويجب عليه التوبة، وفي وحوب الكفارة خلاف، أما ما جاء في السنة، فعن أنس أن البهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي النبي في فأنزل الله عز وجل: ﴿ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض... إلى آخر الآية. فقال رسول الله في الصنعوا كل شيء إلا النكاح،، وفي لفظ: وإلا الجماع، رواه مسلم كتاب الحيض (١٦)، وأحمد (١٣٧/٣)، وابن ماجه (٤٤٦)، وبلفظ: وغير النكاح، السنن الكبرى للبيهقي

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه. انظر المراجع السابقة بأرقامها.

کتاب الحیض کتاب الحیض

وعودي إلى مضجعك، ونال منى ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار(١١).

فرع: إن جامعها والدم عبيط(٢) تصدق بدينار، وفي أواخر المدم يتصدق بنصف

(۱) الحديث رواه مالك في الموطأ كتاب الطهارة (ص ۲۰)، وتلخيص الحبير (۱۲۷/۱). قبال ابن، حجر: وإسناده صحيح عند البيهقي، لكن وليس فيه: تال منى ما ينال الرجل من امرأته. ولهذا أنكر النووى على الغزالي، فقال: وهذه زيادة غير معروفة في كتب الحديث، وإنما تبع أستاذه إمام الحرمين.

قلت: والذي جاء في الصحيحين:

ا حفعن عائشة، قال: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، أمرها رسول الله ﷺ أن تأتزر في فـور
 حيضها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم بملك إربه كما كان رسول الله ﷺ بملك إربه.

٢ – وعن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ بياشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.

٣ - ومثله عن ابن عباس، قال: سمعت ميمونة، وذكر الحديث.

3 - 30 أم سلمة، قالت: بينما أنا مضطحعة مع رسول الله ﷺ في الخميلة، إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال لى رسول الله ﷺ: وأنفست؟ ، قلت: نعم، فدعانى فاضطحعت معه في الخميلة. رواه مسلم كتاب الحيض الأول، باب (١) (-797/7)، والشانى باب (١) (-797/7)، والرابع باب (٢) (-797/7)، وفي صحيح البخارى عن عنائشة (-797/7) وعنها (-797/7) وعن ميمونة (-797/7).

قال الشوكانى: قسمان، الأول المباشرة فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة. وقد حكى عن عبيدة السلمانى وغيره أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه. وهو كما قال النووى: غير معروف ولا مقبول، ولمنو صبح لكنان مردودًا بالأحياديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. القسم الثانى: فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيه ثلاثة وجوه، لأصحاب الشافعي منها التحريم. والثاني عدم التحريم مع الكراهة. والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز، وإلا لم يجز.

وقد ذهب إلى الوحه الأول مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء، منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، وممن ذهب إلى الجواز عكرمة وبحاهد والشعبى والنحعى والحاكم والثورى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود. قال: فالقول بالتحريم سد للذريعة. انتهى بتصرف. انظر: نيل الأوطار (٢٧٦/١).

(۲) اختلف أهل العلم في حديث ابن عباس، وقد ورد بألفاظ وطرق متعددة، أخرجه أحمد (۲) اختلف أهل العلم في حديث ابن عباس، وأبو داود (۱۸۱/۱)، والنسائي (۱۰۲۱)، وابن ماجه (۲۱۰/۱)، والحاكم (۱۷۱/۱)، والدارقطني (۲۸۷/۳)، والبيهقي (۲۱۶/۱)، وابن الجارود (۲۸۸).

قال الشوكاني: وفي رواية من روايات الحديث: كل رواتها مخرج لهم في الصحيح، إلا مقسمًا الراوى عن ابن عباس، فانفرد به البخاري، لكن ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا، وقد صحح=

دينار، وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه.

أما الاستحاضة، فلا تمنع الصلاة والصوم، ولكن حكمها حكم سلس البول، فعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها(١)، ولا تـؤدى بوضوء واحد أكثر من فريضة

صحديث الباب الحاكم وابن القطان وابسن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم. وقال أبو داود: وهي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة. انتهى.

قلت: قال البيهقى: رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس. قال ابن حجر فى التلخيص (١٩٦٨): وقد أمعن ابن القطان القول فى تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد بتصحيح ابن القطان وقواه فى الإمام، وهو الصواب. قال: وفى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح المهذب والتنقيح والخلاصة، أن الأئمة كلهم حالفوا الحاكم فى تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووى بعد ذلك ابن الصلاح.

انظر: نيل الأوطار (٢٧٨/١، ٢٧٩)، ورواياته عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الـذي يـأتي المرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كـان دمًا أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي ﷺ جعـل في الحيائض نصابًا دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار.

وفى الباب أيضًا حديث بلفظ: إذا أتى أحدكم امرأته فى الـدم. أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٣١٦/١)، وكنز العمال للمتقى الهندى الكبرى (٣١٦/١)، وكنز العمال للمتقى الهندى (٤٤٨٩٣).

(۱) وفيه حديث عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلسي». رواه مسلم واللفظ له كتاب الحيض باب (١٤) (ح٢٠/٦٣٣)، والبخاري في صحيحه (ح٢٠٣) وعن عائشة أن التي استفتت هي أم حبيبة بنت جحش، فذكر مثل الحديث السابق، ثم قال مسلم: قال الليث ابن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله الله أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. رواه مسلم (٣٠٤/٦٣).

قلت: وهكذا كل ما ورد في الصحيحين ذكر فيه الاغتسال من غير ذكر الوضوء عند كل صلاة، وإنما وردت هذه الزيادة في غير موضع من كتب الحديث، ولم تسلم جميعها من مقسال. وادعى غير واحد أن البخارى على هذه الزيادة في صحيحه باب: إقبال المحيض وإدباره، وليس كذلك، بل فيه: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر في الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. انتهى.

واحدة، ومن النوافل ما شاءت كالمتيمم، وفي وجوب المبادرة ثلاثة أوجه:

أحدها: يجب؛ لتقليل الحدث. والثاني: لا، كالمتيمم. والثالث: لها فسحة ما دام وقت الصلاة باقيًا.

وعليها أن تلتجم وتستتفر (١)، وعليها تحديد العصابة لكل فريضة إن نزل الدم إلى ظاهرها، وإن لم يظهر فوجهان، أصحهما أنه يجب كالوضوء، فإن باطن العصابة نحس واحتمل للضرورة، ولو زالت العصابة بعد الفريضة بنفسها وكان ذلك بسبب زيادة نحاسة، فتمتنع من النوافل؛ لأن ذلك منسوب إلى تقصيرها.

فرع: إذا شفيت قبل الشروع في الصلاة لزمها استئناف الوضوء، وإن شفيت في أثناء الصلاة، فوجهان:

أحدهما: أنها كالمتيمم إذا رأى الماء فيستمر. والشاني، وهو الأصح: أنها تتوضأ وتستأنف؛ لأن الحدث متحدد، ولا بدل له، وقد خرج في التيمم من المستحاضة وجه، والمذهب هو الفرق. وإن شفيت بعد الصلاة فلا شيء عليها.

ولو انقطع بعد الوضوء بساعة تتسع لوضوء وصلاة فلم تصلِّ، يلزمها استئناف

هدا وفي الباب حديث واحد عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي ﷺ، فقال: وذلك عرق وليست بالحبضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعمى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى.. (ح٣٠٠) أيضًا، ولم توجد هذه الزيادة في كتاب الحيض كما توهم البعض في كلا من الصحيحين، والزيادة ولفظها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى. رواها أبو داود وابن ماجه والترمذي.

قال صاحب منتقى الأعبار: والترمذى حسنه. قال الشوكانى: الحديث لم يحسنه الترمذى كما ذكر المصنف، بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس فى شرحه: وسكت الترمذى عن هذا الحديث، فلم يحكم بشىء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغى أن يكون من باب الحسن؛ لضعف راويه عن عدى بن ثابت. ثم ذكر الشوكانى مقالات أهل العلم وخلاصتها أن هذا الحديث ضعيف.

وقد وردت هذه الزيادة على حديث عائشة السابق ذكره عن مسلم والبخارى في غير الصحيحين، وهو ضعيف أيضًا. رواه أحمد وابن ماجه. وجاء همذا الحديث أيضًا بلفظ: «وإذا كان الآخر فتوضئي وصلى، فإنما هو عرق» رواه الحاكم وصححه (١٧٤/١) ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (١٧٤/١)، وأبو داود (٢١٣/١)، والنسائي (١٢٣/١). قال ابن رشد: هذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم. انظر: بداية المحتهد (٥٢/١)، نيل الأوطار (٢٧٤/١).

(۱) وتستثفر، أي تتلحم أو تشد حرقة عليها. انظر: القياموس المحيط (٣٩٧/١)، المصباح المنير (٩١/١) مادتي (ثفر) و(لجم).

الوضوء السابق على الانقطاع لتقصيرها، ولو انقطع في الحال وهي لا تبدري أيعود أم لا؟ إن كان لا يبعد من عادتها العود، فلها الشروع في الصلاة من غير استئناف وضوء، ولكن إن دام الانقطاع فعليها القضاء، وإن بعد ذلك من عادتها، فعليها استئناف الوضوء في الحال، فإن شرعت من غير استئناف ولم يعد لم تصبح الصلاة، وإن عاد فوجهان؟ لأنها شرعت على تردد.

#### \* \* \*

### الباب الثاني: في المستحاضات

### وهن أربع:

الأولى: مبتدأة مميزة، وهي التي لم تسبق لها عادة، ولكن انقسم دمها إلى القوى والضعيف، فهي تتحيض في الدم القوى، وتستحاض في الضعيف بشرط أن لا ينقص القوى عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يومًا، وبشرط أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومًا.

والأصل ما روى أن فاطمة بنت أبى حبيش<sup>(۱)</sup> قالت: إنى أستحاض فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أدبرت عليه الصلاة والسلام: وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى (<sup>۲)</sup>.

وفي رواية: «ودم الحيض أسود بحرانيٌّ محتدمٌ ذو دفعات له رائحة تعرف، (٣).

والمحتدم: اللذاع للبشرة لِحدَّته، ولمه الرائحة الكريهة. والبحرانيُّ: نـاصع اللـون. والتعويل على اللون لا على الرائحة والاحتدام.

فرعان: الأول: محل الاتفاق مبتدأة رأت السواد أولاً خمسة مثلاً، ثم أطبقت الحمرة أو الصفرة، فلو دأت أولاً خمسة حمرة ثم خمسة سوادًا، ثم استمرت الحمرة، ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن النظر إلى لون الدم لا إلى الأولية، فالأسود هو الحيض. الثاني: أنه يجمع إذا

<sup>(</sup>١) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب القرشية الأسدية، ثبت ذكرها في الصحيحين. انظر: الإصابة في معرفة الصحابة (٦١/٨)، تهذيب الأسماء (٣٥١/٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في سننه كتاب الحيض (١/١٥١)، وأبو داود في سننه (٤٧١/١)، والشافعي
 في الأم (٣/١، ٥٤)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٦٩/١)، والمختصر (٣/١٥).

أمكن إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يومًا. الثالث: أنها فاقدة للتمييز، وسيأتي حكمها.

فعلى هذا لو رأت خمسة حمرة وعشرة سوادًا، ثم أطبقت الحمرة، فعلى الأول عشرة السواد حيض والحمرة قبلها دم فساد، وعلى الثاني جميع الخمس عشرة حيض، فلو كان السواد أَحَدَ عشر، فعلى الأول السواد حيض، وعلى الثاني هي فاقدةٌ للتمييز.

قيل: إنها تقتصر على أيام الحمرة؛ لقوة مجرد الأوليَّة وهو بعيد، فإن كان السواد ستة عشر، فقد تعدر الحمع وتجريد السواد، فهى فاقدة للتمييز؛ لأن تجريد الأولية وحمه ضعيف.

الثانى: أن القوة والضعف إضافة، فالصفرة بعد الحمرة كالحمرة بعد السواد، فلو رأت خمسة سوادًا ثم خمسة حمرة، ثم أطبقت الصفرة، فالحمرة المتوسطة ملحقة بالسواد فى كونها حيضًا؛ لضعف ما بعدها على أحد الوجهين.

وعلى الوجه الثانى: هى ملحقة بالصفرة، فلوأرأت خمسة سوادًا وأَحدَ عَشَرَ حمرة، فالحيض هو السواد على وجه إلحاق الحمرة بالطفرة، وعلى الوجه الآخر تعذر الجمع، فيتعين الرجوع إلى السواد، وفيه وجه أنها فاقدة للتمييز، وكان السواد قد أطبق على ستة عَشَرَ يومًا.

تنبيهات ثلاثة: الأول: المبتدأة إذا فاتحها الدم الأسود خمسة، ثم تغير إلى الضعيف فلا تغتسل ولا تصلى، بل تتربص، فلعل الضعيف ينقطع دون الخمسة عشر، فيكون الكل حيضًا، فإن حاوز واستمر الدم، فإذ ذاك نأمرها بتدارك ما فات في أيام الضعيف، نعم في الشهر الثاني كما انقلب الدم إلى الضعيف تغتسل، إذ بان استحاضتها في الشهر الأول، والاستحاضة علة مزمنة طويلة البقاء، فلا تخرج على أن العادة هل تثبت عمرة؟.

الثاني: أنها لو شفيت قبل خمسة عشر في بعض الأدوار، فحميع ذلك حيض مع الضعيف؛ لانقطاعه دون أقل المدة كما لو وقع مثلاً في الدور الأول.

الثالث: إذا رأت المبتدأة أولاً خمسة عشر يومًا دمًا أحمر، ثم أطبق السواد، فقد تركت الصلاة في النصف الأول من الشهر، رجاء الانقطاع وتترك في النصف الثاني رجاء استقرار التمييز؛ لظهور الدم القوى. إذا فرعنا على أنه لا ينظر إلى الأوَّليَّةِ فلا تعهدُ امرأة تؤمر بترك الصلاة شهرًا كاملاً إلا هذه؛ للانتظار الذي ذكرناه.

المستحاضة الثانية: المبتدأة التي ليست مميزة إما بإطباق لون واحد أو بفقـد شـرط مـن

شرائط التمييز، ففيها قولان:

أحدهما: أنها ترد إلى أقل مدة الحيض، يومّ وليلة احتياطًا للعبادة، فإنه المستيقن.

والثانى: أنها تردُّ إلى أغلب عادات النساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام، لبعض المستحاضات: وتحيضى في علم الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن (١).

وقوله: وفي علم الله، معناه فيما أعلمك الله من عاداتهن.

التفريع: إن رددناها إلى الأغلب، فلا خيرة بين الست والسبع، لكن تَتْبَعُ العادة، فإن كانت عادات النسوة دون الست ردَّت إلى الست، وإن كانت فوق السبع ردَّت إلى السبع؛ لتعيين رسول الله على هذين العددين، هذا هو المشهور.

قيل: إن العادة تتبع بقدرها، والتعيين حرى وفاقًا.

تُم العبرة بأى نسوة؟ فوجهان: أحدهما: تعتبر بنساء البلدة. والشاني: بنساء العشيرة من الجانبين.

فإن رددناها إلى الأقل في الحيض، ففي الطهر ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ترد إلى الأقل كما في الحيض، وهذا ضعيف، إذِ الردُّ إلى أقلِّ الحيض احتياط. والثاني: أنه تردُّ إلى تسع وعشرين يومًا تتميمًا للدور. والشالث، وهو الأقرب: وهو أنها تردُّ إلى أغلب العادات، وليكن أربعًا وعشرين، فإن الاحتياط فيه أكثر منه في ثلاثة وعشرين.

ثم الوقت الذي حكم بطهرها فيه ماذا تفعل؟ فعلى قولين، أصحهما أنَّ حكمها حكم الطاهرات المستحاضات. والثاني: أنها تحتاط احتياط المتحيرة، كما سيأتي.

المستحاضة الثالثة: المعتمادة، وهمى التمي استحيضت بعمد عمادات منظومة، فتردُّ إلى عادتها في قدر الحيض وميقاته، لما روى أنَّ أمَّ سملمة (٢) استفتت لبعض المستحاضات،

<sup>(</sup>۱) انظـر: الأم (۲/۱۱)، وأحمــد (۳٤٩/٦)، تلخيــص الحبــير (۱٦٣/١)، وابــن ماجـــه (۲۰٥/۱).

<sup>(</sup>٢) هى أم المؤمنين هند، على الصحيح، بنت أبى أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المحزومية، كانت زوجة ابن عمها أبى سلمة، وهاجر بها إلى الحبشة فى الهجرتين جميعًا، وهى أول امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة، وأول ظعينة دخلت المدينة. تزوجها الرسول على بعد موت زوجها أبى سلمة وإكمال عدتها منه فى شوال سنة أربع من الهجرة، توفيت فى ذى القعدة سنة

فقال عليه الصلاة والسلام: ومريها فلتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة، فإذا فعلت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصليه (1)، فإذن المستفاد من العادة قدر الحيض ووقته.

## ولتغيُّر العادةِ صورٌ:

الأولى: كانت تحيض خمسًا وتطهر بقية الشهر، فجاءها دور وحاضت ستًا وطهرت بقية الشهر، ثم استحيضت في الشهر الآخر، فالمذهب أنها تردُّ إلى الست؛ لأنها ناسخة، وفيه وجه أنَّ العادة لا تثبت بمرة واحدة، وهو مذهب أبى حنيفة. والصحيح الأول؛ لأن إمكان ما عهد على القرب ولو بمرة أظهر من إمكان ما سلف.

الثانية: كانت تحيض خمسًا فحاضت في دور آخر ستًا، وفي دور ثالث سبعًا، واستحيضت من الرابع، فتردُّ إلى السبع على الظاهر؛ لأنَّه الناسخ، وعلى الوحه الآخر، وجهان:

أحدهما: الرد إلى الخمس، فإنه المتكرر، والثاني: إلى الست؟ لأنَّ السبع تشتمل على الست، فقد تكرر الست.

الثالثة: تغير الميقات بالتأخر بأن كانت تحيض خمسة في أول الشهر، فجاءها دورٌ فحاضت في الخمسة الثانية، واستحيضت فقد صار الدور خمسًا وثلاثين فإليه تردُّ على الصحيح ولا نبالى بالأولية، وإن قلنا: لا تثبت العادة بمرة، فتقيم دورها ثلاثين كما عُهد، ولا نبالى بفوات الأولية.

وقيل: لابد من مراعاة الأولية، وهؤلاء اختلفوا منهم من قبال: ينقبص من طهرها خمسة أيام من هذا الشهر بأن نُحيِّضها هذه الخمسة الثانية ونُطهِّرَها بقية الشهر عشرين يومًّا، ثم تعود إلى أول الشهر فنحيضها خمسةً، ونطهرها خمسة وعشرين أبدًا.

وقال أبو إسحاق المروزي(٢): لا نحيضها خمسة من هذا الشهر أصلاً؛ لفوات أوله، بل

<sup>=(90</sup>a). انظر: الإصابة في معرفة الصحابة (۲۱/۱)، طبقات ابن سعد ((77/7))، تهذيب الأسماء ((77/7)).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة (ص٦٢)، والشافعي في الأم (٢/١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٣٢/١ - ٣٣٥)، والزيلعي في نصب الراية (٢٠٢١)، وابن ماجه كتاب الطهارة (٢٠٢١)، والنسائي في سننه كتاب الطهارة (٢٠٢١)، والنسائي في سننه (٢٩٢١) كتاب الحيض، وأبو داود كتاب الطهارة، والترمذي في سننه كتاب الطهارة.

 <sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزى من أحل فقهاء الشافعية على الإطلاق، انتهت إليه
 رئاسة العلم ببغداد، ثم انتقل إلى مصر وحلس مجلس الشافعي، ونشر فيها الققه. قال السووى:

نجعل الدم استحاضة، فإذا جاء أول الشهر حيضناهـ الحمسًا وأقمنـا الأدوار القديمـة علـى وجهها.

الرابعة: إذا تَقَدَّمَ الحيض إلى الخمسة الأخيرة من الشهر، فقد صار الدور خمسًا وعشرين مرة واحدة، فلا يخفى أمره إن أثبتنا العادة بمرة واحدة، أو لم نثبت، ولكن لم نبال بالأولية، وإن تَشَوَّفنا إلى الأولية أمكن أن نجعل هذه الخمسة استحاضة، ثم نُحيِّضها في الخمسة الأولى من الشهر الثاني، وهو مذهب أبي إسحاق، رحمه الله. وعند غيره نُحيِّضُها في هذه الخمسة، وفي خمسة من أول الشهر، فنزيد في حيضها مرة واحدة، ثم تعود إلى القانون السابق.

الخامسة: إذا عاحلها الحيض، بحيث عاد النقاء إلى أربعة عشر، فعلى مذهب الجميع لابد وأن نخلف يومًا من أول الدم، ونجعله استحاضة تتمة للطهر، ثم التفصيل بعده كما سبق بأن نقيم دورها عشرين إذا أثبتنا العادة بمرة واحدة، إذ لا يمكن أن يجعل تسعة عشر، فحعل الخامس عشر طهرًا ضرورة. أو لا نثبت بمرة فتقيم دورها القديم من الوقت، ولا نبالى بالأولية أو نتشوف إلى الأولية بأن نجعل بقية الشهر استحاضة، والله أعلم.

المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة، وهي النسى أطبق الدم عليهما وسبقت لهما عمادة معلومة، واختلف لون الدم، فإن طابق قوة الدم أيام العادة فذاك، وإن اختلفت بأن كانت عادتها خمسة فرأت عشرة سوادًا، والباقي حمرة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الحكم بالعادة؛ لأنها مجمع عليها، وفسى الحكم بالتمييز خلاف، ولأن الثقة بالعادة أولى.

والثاني: أن التمييز أولى؛ لأنه علامة ناجزة، فإن العادة قد انقضت.

والثالث: أنه يجمع بينهما فنحيضها في العشر بالعلتين، فإن رأت خمسة حمرة وأحد عشر سوادًا، فقد عسر الجمع، فثلاثة أوجه:

أحدها: أن نجرد العادة. والآخر: أن نحرد التمييز. والآخر: أنهما يتدافعان، فهى كمبتدأة لا تمييز لها.

<sup>-</sup>وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهـ و المروزى، وإليه تنتهى طريقة أصحابنا العراقيين والجنواسانيين، توفى سنة (٣٤٠)، ودفن قريبًا من الشافعي. انظر: طبقات الإسنوى (٣٧٥/٢)، شذرات الذهب (٣٥٥/٢).

فرعان: الأول: المبتدأة إذا رأت خمسة سوادًا، ثم أطبق الدم على لون واحد، ففى الشهر الثانى نحيضها خمسًا؛ لأن التمييز أثبت لها عادة، فلو تمكنت بعد ذلك من التمييز مرة أخرى، ولكن رأت السواد فى العشرة فترد إلى العشرة ولا يُخرَّجُ على الخلاف فى إثبات العادة بمرة؛ لأن هذه عادة تمييزية، فينسخها مرة واحدة كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة واحدة، فإنا نحكم بالحالة الناجزة.

الثانى: قال الشافعي، رضى الله عنه: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وذلك فيما يوافق أيام العادة.

وما وراء عادتها إلى تمام خمسة عشر، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها حيض؛ لأنها مدة الإمكان كأيام العادة. والثانى: لا؛ لقول أم عطية (١): كنا لا نعتد بالصفرة وراء العادة شيئًا (٢). الثالث: إن كان ما تقدمها من الصفرة دم قوى ولو لَحْظَةً، فهو حيضٌ؛ لقوته، وإن كان الكلُّ صفرة فتقتصر على أيام العادة فيه.

فأما المبتدأة إذا رأت الصفرة أولاً فمردها، أعنى اليوم والليلة، أو الست والسبع، كأيام العادة في حق المعتادة، أو كما وراء العادة فيه وجهان.

#### \* \* \*

#### الباب الثالث: في المستحاضة التحيرة

وهي التي نسيت عادتها قدرًا ووقتًا، وفيها قولان:

أحدهما: أنها كالمبتدأة في قدر الحيض. أما وقته، فردها إلى أول الأهلة، فإنه مبادئ أحكام الشرع، وهذا مُزَيَّفٌ، فإن اختصاص الحيض بأول الهلال لا يقتضيه طبعٌ ولا شرع، فالقول الصحيح: أنها مأمورة بالاحتياط، والأخذ بأسوأ الاحتمالات في أمور:

الأول: أن لا يجامعها زوجها في كل حال؛ لاحتمال الحيض.

الثاني: أن لا تدخل المساجد، ولا تقرأ القرآن إلا في الصلاة على وجه بعيد في أن

<sup>(</sup>۱) هي نسيبة، بضم النون وفتح السين، بنت الحارث الأنصارية، صحابية حليلة شهدت مع النبي على سبع غزوات، ونزلت البصرة، وروى لها عن رسول الله على أربعون حديثًا اتفق البحارى ومسلم على ستة، وانفرد كل منهما بحديث واحد. انظر: الإصابة (۲٦١/۸)، أسد الغابة (٣٦٧/٧)، الاستيعاب (ص١٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) حديث أم عطية في صحيح البخارى كتاب الحيض ب (٢٦) (ح٣٢٦) بلفظ: وكنا لا نعُدُّ الكدرة والصفرة شيئًا». ورواه النسائي وابن ماحه بنفس اللفظ، وزاد أبو داود والدارمي: وبعد الطهر». أما زيادة المصنف هنا، قال ابن حجر: وهي زيادة باطلة. انظر: تلحيص الحبير (١٧١/١).

الحائض تقرأ خيفة النسيان، وهذا أولى.

الثالث: إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، ولا يقدَّرُ تباعدُ حيضها إلى سن اليأس أخذًا بأسوأ الاحتمالات؛ لأنه تشديد عظيم.

الرابع: أنها تصلى وظائف الأوقات؛ لاحتمال الطهر، وتغتسل لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم، ثم لا تغتسل لصلاة إلا بعد دخول وقتها. والأصح أن المبادرة لا تجب عليها بعد الغسل، إذ الانقطاع لا يتكرر بعد الغسل، بخلاف الأحداث فسى حق المستحاضة.

الخامس: يجب عليها أن تصوم جميع شهر رمضان؛ لاحتمال دوام الطهر، ثم عليها أن تقضى سنة عشر يومًا، وانطباقه على سنة عشر يومًا وانطباقه على سنة عشر يومًا بطريانه في وسط النهار.

وقال الشافعي، رضى الله عنه: تقضى خمسة عشر يومًا(١)، وكأنه لم يخطر لـــه تقديــر الطريان في وسط النهار.

السادس: إذا كان عليها صوم يوم واحد قضاء، فلا تبرأ ذمتها بيوم واحد ولا بيومين، فإنها لو عمدت إلى ستة عشر يومًا، وصامت من أولها يومًا ومن آخرها يومًا، فربما انطبق حيض على الستة عشر بالطريان نصف النهار، وإن جعل بين اليومين خمسة عشر يومًا فطرًا، فلعلهما وقعا في طرفي حيض، وكان الطهر في أيام الفطر، فسبيلها أن تصوم ثلاثة أيام، وتعمد إلى سبعة عشر يومًا، تصوم يومًا في أوله وتفطر يومًا، ثم تصوم يومًا، ثم تصوم السابع عشر، فتخرج عما عليها بيقين؛ لأنه إن طرأ الحيض في اليوم الأول انقطع قبل الآخر، وإن انقطع على الآخر لم يكن طارقًا في الأول، وإن وقع الأول والأخير في طرفي حيضتين، فالوسط في نقاء بينهما.

والضبط فيه أن يقدَّرَ الشهر نصفين، وهو الدور بكماله في تقديرنا، وتصوم يومين من أول الشهر في النصف الأول بينهما فطر وتصوم اليوم الثالث في النصف الأخير، وتؤخره عن أول النصف الأخير بقدر أيام الفطر بين اليومين الأولين، فإن خللت بينهما بيومين، فلتصم الثالث في الثامن عشر، وإن كان المتخلل ثلاثًا، ففي التاسع عشر، وإذا فعلت ذلك، فكيفما قدم الحيض أو أخر وقع يوم في النقاء، فإن كان عليها قضاء يومين، فعلت ذلك، فكيفما قدم وتزيد يومين فيصير ستة، وتصوم ثلائة ولاءً من أول النصف

<sup>(</sup>١) انظر: الأم (١/٥٨).

الثاني، فيقع اثنان لا محالة في الطهر، إما الأول وإما الثاني، وإما من كل واحد منهما يوم.

وإن كان الواجب ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة، فيضعف وتزيد يومين إلى أربعة عشر يومًا، فيضعف وتزيد يومين إلى أربعة عشر يومًا، فيضعف وتزيد يومين، فيصير ثلاثين، فتصوم جميع الشهر ويحصل لها أربعة عشر كما ذكرناه في شهر رمضان، فإن كان القضاء خمسة عشر فعلت بأربعة عشر يومًا ما ذكرناه، ثم لا يخفى حكم الواحد الزائد كما مضى.

السابع: إذا أدت وظائف الصلوات في وقتها، لم يلزمها القضاء، إذ الشافعي، رضى الله عنه، سكت عن قضاء الصلاة، وصرح بقضاء الصوم، مع أن القياس التسوية، ولكن لعله رأى الحرج شديدًا في قضاء الصلوات.

وقال أبو زيد المروزى: لابد من القضاء في قول الاحتياط، وسبيل قضاء الصلوات ما ذكرناه في الصوم، فإن كان عليها مائة ظهر، فتضعف و تزيد صلاتين، فتكون مائتين وصلاتين، فتأتى بالنصف وهي مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءت، ثم تأتى بالنصف الآخر في أول النصف الثاني من الشهر، وهو أول السادس عشر، فتخرج عما عليها بيقين، وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن الانقطاع في واحد لا يفيد ما مضى من الصلوات، وإن كانت الصلاة مختلفة الأجناس مثل قضاء عشرين يومًا، فهي مائة صلاة من كل جنس عشرون صلاة، فتضعف وتزيد عشر صلوات، وهي صلاة يومين وليلتين، فتصلى المائة عشرين عشرين في أول الثلاثين، ثم تصلى المائة عشرين عشرين أول الثلاثين، ثم تصلى الصلوات العشر في الخمسة عشر بعد المائة بساعة فما فوقها، ثم تترك من السادس عشر ساعة تسع صلاة، ثم تعيد المائة من الأجناس، فتبرأ ذمتها، وإنما زدنا عشرًا(۱)؛ لأن الانقطاع ممكن في صلاتين متماثلتين في كلا الطرفين، وكذا الطريان، وإذا فسدت الصلاتان المتماثلتان من يومين وليلتين، فسبيل قضائهما قضاء صلاة اليومين والليلتين، فسبيل قضائهما قضاء صلاة اليومين والليلتين، فسبيل قضائهما قضاء صلاة اليومين والليلتين، ووراء ما ذكرناه طرق في القضاء فصلناه في المذهب البسيط.

#### \* \* \*

## الباب الرابع فى المتميرة وهى التى تحفظ شيئًا

والأصل في الباب أن كل وقت لا يحتمل الطهر فهو حيض بيقين، وكل وقت لا يحتمل الحيض فهو طهر بيقين، وإن احتمل كليهما، فإن احتمل القطاع الدم يلزمها الغسل لكل صلاة، وإن لم يحتمل الانقطاع، فيلزمها الوضوء لكل صلاة، وتحتاط على

<sup>(</sup>١) في الأصل: عشرة، وما أثبتناه هو الصواب.

التفصيل السابق. وفصول الباب ثلاثة:

# الفصل الأول فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحيض

### وفيه صور أربعة:

إحداها: إذا قالت: أحفظُ أنَّ ابتداء الدم كان أول كل شهر فيومٌ وليلمة من أول كل شهر حيض بيقين، وبعده يحتمل الانقطاع إلى انقضاء الخامس عشر، فتغتسل لكل صلاة، وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين، فتتوضأ لكل صلاة.

الثانية: قالت: حفظتُ أنَّ الدم كان ينقطع آخر كل شهر فأول الشهر إلى المنتصف طهر بيقين، ثم بعده يتعارض الاحتمال، فلا يحتمل الانقطاع؛ لأن في آخره حيضًا بيقين، فتتوضأ وتصلى إلى انقضاء التاسع والعشرين واليوم الأحير بليلته حيضٌ بيقين.

الثالثة: قالت: كنت أخلط شهرًا بشهر حيضًا بحيض فلحظةٌ من آخر الشهر الأول، ولحظةٌ من أول الشهر الثانى حيض بيقين، ثم بعده يحتمل الانقطاع إلى قبيل غروب الشمس من اليوم الخامس عشر بلحظة فتغتسل لكلٌ صلاة، ثم لحظة من أول السادس عشر طهر بيقين، ثم بعده إلى انقضاء التاسع والعشرين يحتمل الحيض ولا يحتمل الانقطاع فلتتوضأ لكل صلاة.

الرابعة: إذا قالت: كنت أخلط الشهر بالشهر، وكنت اليوم السادس طاهرة فلحظة من أول الشهر ولحظة من آخره حيض بيقين، ثم بعده يحتمل الحيض وانقطاعه إلى انقطاع الخامس، فتغتسل وتصلى، ثم اليوم السادس طهر بيقين إلى انقضاء الخامس عشر، ولحظة من ليلة السادس عشر، ثم بعده يحتمل الحيض، ولا يحتمل الانقطاع إلى قبيل غروب الشمس من آخر الشهر.

## الفصل الثاني: في الضالة

#### ولها حالتان:

الأولى: أن تحفظ قدر الحيض، ولا تحفظ الأيام التي كانت فيها، فإذا قالت: أضللت محسة في شهر وأحفظ أنى كنت لا أخلط شهرًا بشهر، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس، ثم تغتسل عند كل صلاة إلى انقضاء الشهر، فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله، ثم تقضى خمسة، ولو قالت: أضللت خمسة في شهر وكنت اليوم الخامس حائضًا

كتاب الحيض كتاب الحيض

بيقين، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الرابع، ثم اليوم الخامس حيض بيقين، ثم تغتسل لكل صلاة إلى انقضاء التاسع، ثم هي طاهرة بيقين إلى آحر الشهر.

الحالة الثانية: أن تحفظ الأيام التي أضلتها والتي أضلت فيها، ولها صور أربعة:

إحداها: أن تقول: أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر، فالعشرُ الأحير طهر بيقين، وجميع العشرين من أول الشهر يحتمل الحيض والطهر. نعم لا يحتمل الانقطاع في العشر الأول، فتتوضأ لكل صلاة، ويحتمل في العشر الثاني، فتغتسل لكل صلاة.

والضابط أنا نقدم الحيض إلى أقصى الإمكان ونؤحرها إلى أقصى الإمكان، فما يخرج من التقديرين طهر بيقين، وما يندرج تحتهما حيض بيقين، وما يندرج تحت أحدهما دون الآخر، فهو مشكوك فيه. نعم لا يحتمل الانقطاع في مدة التقديم، ويحتمل في مدة التأخير.

الصورة الثانية: قالت: أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر، فالخمسة الثانية والثالثة من الشهر حيض بيقين؛ لأنها تندرج تحت تقدير التقديم والتأخير جميعًا، ولا يحتمل الانقطاع في خمسة عشر من أول الشهر، ويحتمل في الخمسة الأحيرة من العشرين، وأما العشر الأحيرة، فهي طهر بيقين.

الصورة الثالثة: إذا قالت: أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر، وكنت اليوم العاشر حائضًا، فليس لها حيض بيقين إلا ذلك اليوم، وأحد عشر ينتهى من آحر الشهر طهر بيقين.

الصورة الرابعة: أن تقول: كنت اليوم الخامس عشر حائضًا، فهى حائض من الحادى عشر إلى انقضاء الخامس عشر بيقين؛ لأنه داخل فى التقديرين، وهذه التصورات لا حصر لها، وفى هذا القدر مَقْنَعٌ، والله أعلم.

## الفصل الثالث: في العادة الدائرة

وفيه مسألتان: الأولى: إذا اتسقت عادتها، فكانت تحيض في شهر ثلاثًا، وفي الشاني خمسًا، وفي الثالث سبعًا، ثم تعود إلى الثلاث، ثم إلى الحمس ثم إلى السبع وتكرر ذلك، ثم استحيضت، ففي ردها إلى العادة الدائرة وجهان، منهم من قال: لا يثبت بها عادة؛ لاختلاف المقادير، فكأنها مبتدأة إذا استحيضت، ومنهم من قال: تثبت به عادة فترد إلى العادة الدائرة، فثلاثة أوجه:

أحدها: أنها كالمبتدأة. والثانى: أنها ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة بناء على أن العادة تثبت بمرة واحدة. والثالث: أنها ترد إلى الثلاثة إن استحيضت بعد الخمسة؛ لأنها متكررة في الخمسة.

الثانية: إذا كانت الأقدار ما سبق من ثلاث وخمس وسبع، ولكن لا على الاتساق. فإن قلنا: إن العادة المتسقة لا ترد إليها المستحاضة، فهذه أولى.

وإن قلنا: ترد فهذه كالتى نسبت النوبة المقدمة على الاستحاضة بالعادة الدائرة، وحكمها الاحتياط، فعليها بعد الثلاث أن تغتسل؛ لأن الشلاث حيض بيقين، ثم بعد الثلاثة تتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس، ثم تغتسل مرة أخرى، وتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء السابع، ثم تغتسل، ثم هى طاهرة إلى آخر الشهر، والله أعلم.

#### \* \* \*

#### الباب الخامس: في التلفيق(١)

### والكلام في قسمين: الأول: غير المستحاضة:

وهى التى انقطع دمها يومًا يومًا، ولكن انقطع على الخمسة عشر، ففيها قولان: المنصوص فى مواضع عدة (٢)، وهو الأصح. ومذهب أبسى حنيفة (٣) أنه يسحب حكم الحيض على أيام الطهر، ويجعل ذلك كالفترات بين دفعات الدم؛ لأن الطهر الناقص فاسد كالحيض الناقص، ولكن يسحب حكم الحيض على النقاء بشرطين:

أحدهما: أن يكون النقاء محتوشًا<sup>(٤)</sup> بدمين في الأيام الخمسة عشر حتى يثبت لها حكم الحيض، فيتعدى إلى النقاء بينهما، حتى لو رأت يومًا وليلة دمًا وأربعة عشر نقاء،

(١) التلفيق فى اللغة مصدر (لفق)، من باب التفعيل. والمجرد: لفق الثوب يلفقه، بفتح الفاء فى
الماضى وكسره فى المضارع، أى ضم إحدى شفتيه إلى أخرى فخاطهما، وأحاديث ملفقة، أى
مزخرفة.

ومراده هنا أن يكون هناك خلط بين النقاء والطهر، ثم نحكم على أيام النقاء بأنها طهـر، وعلـى أيام الدم بأنها حيض. انظر: الوحيز مع فتـح العزيـز (٣٦/٢)، الروضـة (١٦٢/١)، القـاموس المحيط (٢٩٠/٣)، المصباح (٢١٦/٢) مادة (لفق).

- (٢) أي مواضع عدة في كتب الإمام الشافعي، كالأم وغيرها.
- (٣) انظر: بدائل الصنائع (١٧٤/١)، حاشية ابن عابدين على الدر المعتار (٢٨٦/١).
- (٤) احتوش: يقال: احتوش القوم بالصيد، أى أحاطوا به، وقــد يتعــدى بنفســه، فيقــال: احتوشــوه، واسم المفعول (محتوش)، وفيه احتوش الدم الطهر، أى كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفــه عــن طرفيه، فالطهر محتوش بدمين. انظر: المصباح (١٦٩/١)، القاموس (٢٨٠/٢) مادة (حوش).

ورأت قى السادس عشر دمًا، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر؛ لأنه ليس محتوشًا بالحيض في المدة.

الشوط الثانى: فى قدر الحيض المحيط بالنقاء، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لابد وأن يكون لكل دم يوم وليلة حتى يستقل بنفسه فيسرى. والثانى: أنه لا يعتبر، بـل لـو رأت ساعة دمًا فى أول النوبة وساعة فى آخر الخامس عشر كان النقاء المتحلل حيضًا.

والأعدل اختيار أبى بكر المحمودي (١)، وهو أن يشترط أن يكون جميع الدماء الواقعة في خمسة عشر يومًا وليلة لا ينقص عنها حتى يسرى إلى النقاء حكمه (٢).

فرع: المبتدأة إذا انقطع دمها تؤمر بالعبادة في الحال، فإذا استمر التقطع، ففي الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة، وفي الدور الثاني يبنى على أن العادة هل تثبت بمرة أم لا؟ وفيه وحهان غريبان:

أحدهما: أنها تؤمر أبدًا عند النقاء بالعبادة، ثم إن عاد الدم تبين البطلان، فالعادة لا تؤثر في ترك العبادة مع النقاء، ولهذا إذا استحيضت هذه لم تلتقط (٣) أيام الحيض من دورها حتى يتخللها أيام الطهر على قول التلفيق أيضًا.

الثانى: أنه إذا تكررت (٤) التقطع فى النوبة الأولى فى الخمسة عشر، فتستفيد منه التوقف فى العبادة؛ لأنه تكرر التقطع فى هذه النوبة، وعند هذا فحميع ما تؤثر فيه العادة، وما لا تؤثر، وهو أربعة أقسام:

الأول: ما تثبت بمرة واحدة وهي الاستحاضة، فإنا في الدور الثاني نأمرها بالعبادة بعد انقضاء مدة العادة؛ لأنها عادة مزمنة إذا نزلت دامت.

الثانى: ما لا يثبت وإن تكررت العادة كالمستحاضة إذا كانت عادتها تقطع الدم، فإنا وإن حكمنا بالتلفيق لا تلتقط من أيام الاستحاضة، وكذلك إذا ولدت ولدين وهمى ذات

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن محمد بن محمود المحمودى، الإمام الجليل أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه، ذكره العبادى في طبقة أبي على الثقفى والاصطخرى. قال ابن السبكى: وأنا أحسبه تفقه على أبي إسحاق المروزى المتوفى سنة (٣٤٠هـ)، من تلاميذه أبو زيد المروزى. انظر: الطبقات الكبرى (٣٢٥/٣)، تهذيب الأسماء (١٩٦/١)، طبقات العبادى (ص٥٥).

<sup>: (</sup>٢) قال الرافعي والنووى: أصحهما يشترط بلوغ بحموع الدماء قدر أقل الحيض. انظر: فتح العزيــز (٧٤٤/٢)، الروضة (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) يعنى أنها لم تأخذ أيام حيضها، فتحسب حيضًا، وأيام نقائها، فتحسب طهرًا.

<sup>. (</sup>٤) كذا بالأصل، والصواب تكرر.

حفاف، ثم استحيضت في الثالثة، فلا يصير عدم النفاس عادة، بل يقال: هذه مبتدأة في النفاس، وكذلك لو حاضت عشرًا وطهرت خمس سنين، ثم كذلك مرات، ثم استحيضت، فلا نديم طهرها إلى هذا الحد، وعند هذا يعسر ضبط مردّه، فقال القفال: غاية الدور تسعون يومًا، الحيض منها خمسة عشر فما دونه، والباقي طهر؛ لأنه اكتفى في عدة الآيسة بثلاثة أشهر، فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به، وهذا متعلق في هذا المضيق لا بأس به، فعلى هذا لو حاضت خمسة وطهرت خمسًا وثمانين ثبت به الدور إما مرة أو مرتين، فإن زاد المحموع على التسعين فلا.

الثالث: ما اختلف في أن العادة وإن تكررت هـل تؤثر فيـه كالعـادة الدائـرة المتسـقة وغير المتسقة؟ والتوقف بسبب تقطع الدم، كما ذكرناه.

الرابع: ما يثبت العادة بمرتين، وفي ثبوته بالمرة الواحدة خلاف كما في قـدر الحيـض إن لازم أول الدور، فإن استأخر ففيه تصرف أبو إسحاق المروزي.

والقول الثانى: إنا لا نسحب حكم الحيض على النقاء؛ لأنه تغيير للحقيقة، بـل نحكـم باللقط والتلفيق.

والنظر على هذا القول في ثلاثة أمور:

الأول: أن مجموع الدماء في خمسة عشر لو نقص عن يوم وليلة، فلا حيض لها، وإن اكتفينا به على القول الأول؛ لأنها صارت حيضًا بانضمام الطهر إليها، فكملت المدة، وهاهنا لا تكتمل.

فأما إذا كان مجموع الدماء يومًا وليلة ولكن ينقص عند آحاد الدماء، فالمذهب الصحيح أنه حيض يفرق على الطهر كما يفرق الطهر على الحيض، وعلى هذا لو كانت تحيض نصف يوم وتطهر نصف يوم، فتصلى في وقت النقاء وتترك في وقت الحيض، والا يبقى مع هذا التقدير بأقل الحيض وأقل الطهر معنى.

النظر الثاني: في قدر النقاء، وليكن ذلك زائدًا على الفترات المعتادة بين دفعات الـدم حتى يمكن أن تجعل نقاء مستقلاً.

النظر الثالث: فى الغسل عند ظهور النقاء، فإن كان الدم المتقطع أقل من يـوم وليلـة، لم تغتسل إن قلنا: إن مجموع الدماء لو بلـغ يومًا وليلـة ليـس بحيـض، وإن قلنـا: يكـون حيضًا، ففى الغسل وجهان: كتاب الحيض كتاب الحيض

أحدهما: لا يجب بالشك، إذ ربما لا يعود ما يتم به حيضًا. والثاني: يجب؛ لأنه دم في زمان إمكان الحيض ولا يخرج عن كونه حيضًا إلا بخلو الخمس عشر عن دم يُتَمَّمَّهُ، فلتغتسل بناءً على النقاء المشاهد.

### والقسم الثاني: في المستحاضات:

وهن أربع: الأولى: المعتادة، فإذا كانت تحيض خمسًا وتطهر خمسًا وعشسرين، فجاءها دور وأطبق الدم مع التقطع، فكانت ترى المدم يومًا وليلة والنقاء كذلك، فعلى قول السحب نُحيّضُها خمسة من أول الدور ولاءً؛ لأن النقاء فيه محتوش بالدم، وعلى قول اللقط وجهان:

أحدهما: نحيضها الأول والثالث والخامس؛ لأنا لا نحاوز في اللقط أيام العادة. والثاني: أنا نُحيِّضُها خمسة كاملة، ونجاوز أيام العادة، فنضم لل ذلك السابع والتاسع، وعلى الوجهين في الدور الأول، نأمرها بأن تتحيض أيام الدم إلى خمسة عشر، إذ يتصور أن ينقطع قبل الخمس عشر، فلا تكون مستحاضة، وتتفرع على الوجهين صور:

إحداها: أنها لو كانت ترى دمًا يومين، ويومين نقاء، فإن النقطنا من أيام العادة حيضناها الأول والثاني والخامس، وفي الخامس وجة ضعيف أنه ليس بحيض؛ لاتصاله بالسادس، وهو استحاضة، وإن حاوزنا أيام العادة كملنا الخمسة بضم السادس والتاسع إليها.

الثانية: لو كانت ترى يومين دمًا وأربعة نقاء وهكذا، فإن لم تتحاوز أيام العادة حيضناها اليومين الأولين فقط، وإن تجاوزنا كملنا الخمسة بما بعدها، وعلى السحب نُحيِّضها اليومين الأولين فقط؛ لأن النقاء بعده ليس محتوشًا بحيضتين.

الثالثة: إذا كانت تحيض يومًا وليلة وتطهر تسعة وعشرين فاستحيضت في دور، فكانت ترى يومًا دمًا، وليلة نقاء وهكذا، فعلى قسول السحب فيه إشكال، فإن اليوم الواحد ليس بحيض كامل، والليلة ليست محتوشة بدمين في وقت الحيض، فلا يمكن تكميل اليوم به، وإن ضممنا إليه اليوم الثاني كنا حاوزنا وقت العادة، والمحاوزة على قول السحب محال. وقال أبو إسحاق: لا حيض لها لاستحالة الأقسام كلها.

وقال أبو بكر المحمودى: يعود إلى قول اللقط فى هذه الصورة للضرورة، ف إن شطر عمرها دم، فكيف لا نُحَيِّضها؟.

قال الشيخ أبو مجمد: يحتمل أن نسحب حكم الحيض على ليلة النقاء، ونضم اليوم

الثاني إليه، فيكون قد ازداد حيضها، وذلك أقرب من التلفيق على قول ترك التلفيق.

فأما إذا فرعنا على قول اللقط وجاوزنا أيام العادة فى اللقط، فلا إشكال، فإنا نستوفى مدة العادة، وإن لم نجاوز، فلا طريق إلا مذهب المحمودى، وهو مجاوزة أيام العادة، والرجوع إلى الوجه الآخر.

هذا كله كلام في الدور الأول من استحاضة ذات التلفيق.

أما الدور الثاني إن انطبق فيه الدم على أول الدور على ترتيبه في الأول، لم يختلف الحكم، وإن اقتضى تعاقب الحالين تراخى الدم عن أول الدور الثاني، فيتعدى نظر أبى إسحاق الرد إلى أول الدور ونظر الأصحاب إلى الدم، وبيانه بصور ذكرناها في المذهب البسيط(١).

المستحاضة الثانية: المبتدأة، فإذا انقطع دمها يومًا يومًا، فإذا رأت النقاء في اليوم الثاني صامت وصلت، وهكذا تفعل مهما رأت النقاء إلى خمسة عشر، فإذا جاوز الدم ذلك فتبين أنها استحاضة وفي مردها قولان، فإن ردت إلى يوم وليلة نحيضها على قول السحب واللقط يومًا وليلة، ثم لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام في رمضان؛ لأنها صامت سبعة في أيام النقاء من جملة الشطر الأول، ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر، فإذا احتسبنا منها مبعة بقيت تسعة.

وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، في موضع على لزوم قضاء الصوم كله، فتحصلنا على قولين.

واختلف في أصله، قال القفال: أصله أن المبتدأة فيما وراء المرد هل يلزمها الاحتياط إلى خمسة عشر أم لها حكم الطاهرات فنص الشافعي، رضى الله عنه، تفريعًا على الاحتياط، وذلك يجرى في كل شهر، فلذلك قال الشافعي: وكذلك نفعل في المستقبل. وإن رددناها إلى الغالب فالقول في مردها كالقول في المعتادة ستًا أو سبعًا، وجميع التفريعات يعود.

المستحاضة الثالثة: المميزة وهي التي ترى يومًا دمًا قويًا، ويومًا دمًا ضعيفًا، فإن انقطع القوى على الخمسة عشر وأطبق الضعيف بعده، فجعلنا الضعيف نقاء على قول اللقط، وحيضناها ثمانية أيام وعلى قول السحب حيَّضْناها خمسة عشر يومًا؛ لإحاطة السواد بالضعيف المتخلل، فإذا استمر تعاقب السواد والحمرة في جميع الشهر، فقد فقدت

<sup>(</sup>١) انظر هذه الصورة وتفصيلها في فتح العزيز (١/١٥٥ – ٥٦٢)، والروضة (١٦٧/١ – ١٧٨).

کتاب الحیض ۲۳۳

النمييز؛ لفوات الشرط، فهو كما لو أطبق لون واحد، ولا تلتقط من أيام الشهر خمسة عشر يومًا سوادًا بالاتفاق، فلم يُجَوِّزُ أحدٌ تعريق الحيض على الطهر، وإن جوزوا تفريق الطهر على الحيض، فهذا يُقوى قول السحب.

#### المستحاضة الرابعة: الناسية:

وفيها صورٌ: إحداها: المتحيرة التي لا تحفظ شيئًا إذا انقطع دمها يومًا يومًا، فعلى قول السحب خرج أمرها على القولين في الاحتياط، فإن أمرناها بالاحتياط، فحكمها حكم من أطبق الدم عليها إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضًا، وإنما يفارقها في أنّا لا نأمرها بتحديد الوضوء في وقت النقاء؛ لأن الحدث في صورته غير متحدد، ولا بتحديد الغسل، إذ يستحيل تقدير وقوع الانقطاع في حالة انتقاء الدم، وعلى قول اللقط يغشاها زوجها في أيام النقاء، وهي طاهرة فيها في كل حكم، وأيام الدم يسلك فيها مسلك الاحتياط.

الثانية: إذا قالت: أضللت خمسة في عشرة من أول الشهر وتقطع دمها يومًا يومًا، فعلى قول السحب تنحصر حيضتها في التسعة من أول الشهر؛ لأنها تكون نقية في العاشرة، فليس محتوشًا بدمين في المدة ومع الانحصار في التسعة ليس لها حيض بيقين، وإن زاد أيام الحيض على نصف محل الضلال، بخلاف ما إذا أضلت خمسة في تسعة (١١)، وهي غير ذات التلفيق؛ لأن العشرة هاهنا محل الضلال على التحقيق، إلا أنا في تقدير التأخير نرد الخمسة إلى ثلاثة، إذ السادس نقاء، وكذا العاشر، فينتقص القدر بذلك، فنقول: ليس لها يقين حيض، وعليها الغسل في آخر الخامس، وآخر السابع والتاسع.

ومن أصحابنا من قال: تغتسل لكل صلاة في أيام الدم، إذ يتصور الانقطاع في الوسط وهو فاسد، إذ من ضرورته أن يقدر الابتداء في وسط النقاء، وهو محال، إذ كل نقاء ليس محتوشًا بحيضتين لا يجعل حيضًا على قول السحب. هذا كله على قول السحب.

فأما على قول اللقط، فإن لم نجاوز محل العادة، فلا نجاوز العشرة.

والتفريع كالتفريع على قول السحب إلا في الغسل، فإنه يجب على الخمسة الأولى، إذ كل منقطع حيض وما بعده طهر على هذا القول، فإن حاوزنا العادة، فلابد من تَحَيَّضِها خمسة، فيحتمل الأول والثالث والخامس والسابع والناسع، ويحتمل في حساب

<sup>(</sup>١) في الأصل وتسعة عشر، وهو لا يصح؛ لأن الكلام في إضلال خمسة في تسعة.

التأخير السابع والتاسع والحادى عشر، والثالث عشر، والخسامس عشر، فيدخل السابع والتاسع في الحسابين، فهما حيض بيقين، وحكم الأيام الأخيرة ما سبق.

\* \* \*

### الباب السادس: في النفاس(١)

والكلام في قسمين:

الأول في النفساء غير المستحاضة:

وفيه ثلاثة فصول:

(۱) الدم الخارج من الرحم ثلاثة، الأول دم الحيض والثانى دم استحاضة، وقد سبق ذكرهما، فالأول خارج من الرحم على جهة الصحة، والثانى على جهة المرض، أما الثالث فهو دم نفاس، وهو الخارج مع الولد، وقد اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره، وفي ذلك أحاديث ضعيفة أفضلها حديث مضعف، أي اختلف في تضعيفه، وهو عن على بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، واسمه كثير بن زياد، عن مُسة الأزديَّة، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله المباربين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه البغوى في شرح السنة (١٣٦/٦)، الإمام أحمد في المسند (٣٠٣)، الألباني في إرواء الغليل (٢٢٢/١)، بالفاظ متقاربة.

قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم، وعلى بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين، وضعفه ابن حيان. ومسة الأزدية بحهولة الحال. قال النووي: قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد.

قال الشوكاني: قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه: إنه صحيح الإسناد. وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. انتهى بتصرف. والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (١٧٥/١)، وأبو داود والبيهقي في السنن الكبرى (٢١/١)، والدارقطني في سننه (٢١/١) ح (٧٦)، وأبو داود في سننه (٢١٧/١)، وقال: هذا حديث في سننه (٢١٧/١)، وقال: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة.

هذا أصح ما فى الباب، وله شواهد من حديث أنس، وعثمان بن أبــى العـاص، وعبــد اللــه بــن عمرو، وجابر، وعائشة، وأبى الدرداء، وأبى هريرة، وورد موقوفًا عن ابن عباس، وورد مرفوعًا عن عائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وكلها لا تخلو من مقال.

انظر: نيل الأوطار (٢٨٢/١)، شرح الشيخ أحمد شاكر على الترمذى (٢٥٧/١)، نصب الرايـة (٢٠٥/١)، خلاصة البدر المنير (٨٣/١)، الزوائد (٢٣٣/١)، التقريب (٢٧٤/١)، المحروحــين لابن حبان (٢٤٤/١).

كتاب الحيض ٢٦٥

## الفصل الأول: في قدر النفاس

وأكثره ستون يومًا، وأغلبه أربعون يومًا، وأقله لحظةٌ. والتعويل فيه على الوجود.

وقال المزنى: أقله أربعة أيام؛ لأن أكثره مثل أكثر الحيض أربع مرات.

#### الفصل الثاني: في الدم قبل الولادة

ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أدوار الحيض، وهل له حكم الحيض؟.

ففيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به مضيُّ العدة.

فإن قلنا: إنه حيض، فلو كانت تحيض خمسًا وتطهر خمسًا وعشرين، فحاضت خمستها وولدت قبل مضى خمسة عشر من بعد الحيض، فما بعد الولادة نفاس، ونقصان الطهر قبله لا يقدح فيه، أما تلك الخمسة، فهل تنعطف عليها؟.

الأصح أنه لا تنعطف؛ لأن تَحَلُّلُ الولادة أعظم من الفصل بين الدمين من تخليل طهر كامل، ولو اتصلت الولادة بآخر الخمس وجعلناها حيضًا، فسلا نعدها من النفاس، ولا نقول: هو نفاس سبق، وكذلك إذا بدت محائل<sup>(۱)</sup> الطلق، فظهر الدم قبسل الولادة، وفي هذه الصورة وجه أنه من النفاس وهو بعيد.

نعم ظهر اختلاف الأصحاب فيما ظهر مع ظهور الولد قبل انفصاله، هل يثبت له حكم النفاس؟.

## الفصل الثالث: في الدم بين التوأمين

وفيه وحهان، أصحهما أنه نفاس؛ لأنه على أثر الولد الأول.

والثانى: أنه كدم الحامل؛ لأنه قبل فراغ الرحم إلا أنه أولى بأن يجعل حيضًا، فإن قلنا: إنه نفاس فما بعد الولد الثانى أيضًا نفاس، ولكنهما نفاسان أو نفاس واحد فى حكم المقدار؟. فيه وجهان، أصحهما أنه نفاسان.

وإن قلنا: إنه نفاس واحد، فلو تمادى ما بعد الأول ستين يومًا. قال الصيدلاني(٢): مــا

<sup>(</sup>۱) محائل، أى ما يشبه وجع الولادة، بحيث يظن أنها من آلام الولادة. انظر: القاموس (٣٨٣/٣) مادة (حال).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن داود بن محمد الداودي أبو بكر الصيدلاني، شارح مختصر المزني، تتلمد على الإمام أبى بكر القفال المروزي، كان إمامًا حليل القدر، عظيم الشأن، من أثمة أصحاب الوجوه الخراسانيين ومن عظماء تلامدة القفال المروزي. وذكره ابن السبكي في الطبقة الرابعة. انظر:-

بعد الولد الثاني ينقطع عنه بالاتفاق، فيكون نفاسًا مفردًا(١).

### القسم الثاني: في النفساء المستحاضات:

وهن أربع:

## الأولى: المعتادة

فإذا ولدت مرة أو مرتبن ونفست أربعين يومًا، فإذا استحيضت رددناها إلى الأربعين، فما بعد ذلك دم فساد إلى أن تعود إلى أدوارها في الحيض، فتُكمِّلُ بعد الأربعين طهرها المعتاد، فقدر النفاس كحيضة، ولو ولدت مرات وهي ذات حفاف، ثمم ولدت واستحيضت، فهي كالمبتدأة، وعدم النفاس لا يثبت لها عادة.

## الثانية: المبتدأة إذا استحيضت

ترد إلى لحظة على قول، أو إلى الأربعين. وقال المزنى: ترد المبتــدأة إلى أكـــثر النفــاس، وهو تحكم.

### الثالثة: الميزة:

فيحرى منها ما يجرى في الحائض، إلا أن الستين في هذا المقام بمثابة خمسة عشر في أدوار الحيض، فلا ينبغي أن يزيد الدم القوى عليه.

فرع: المميزة إذا رأت يومًا وليلة سوادًا، ثم استمرت الحمرة سنة فصاعدًا، فقياس التمييز أنها طاهرة في الجميع، ويحتمل أن لا تخلو كل تسعين يومًا من حيض تلقيًا مما ذكره القفال.

## الرابعة: المتحيرة إذا نسيت عادتها في النفاس

فعلى قول ترد إلى الاحتياط، وعلى قول إلى المبتدأة كما في الحيض، والـرد هاهنـا إلى المبتدأة أولى؛ لأن أول وقته معلوم بالولادة.

<sup>-</sup>طبقات ابن السبكي (٢١٤٨، ٥/٣٦٤)، طبقات ابن هداية الله (ص٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال النووى: قال الصيدلانى: موضع الوجهين إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين ستين يومًا. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق. ثم قال: والأصبح قبول الصيدلانى. قال إمام الحرمين: قال الصيدلانى: اتفق أئمتنا فى هذه الصورة أنها تستأنف بعد الولد الشائى نفاسًا إذا كان بينهما ستون، والحتار إمام الحرمين هذا، وضعف قول والده أبى محمد. انظر: الروضة (١٧٦/١)، فتح القدير (٥٨٣/٢).

فرع: إذا انقطع الدم على النفساء عاد الخلاف في التلفيق، فلو طهرت خمسة عشر يومًا، ثم عاد الدم، ففي العائد وجهان:

أحدهما: أنه نفاس؛ لوقوعه في الستين. والشاني: أنه حيض. قبال الصيدلانسي: هـذا الخلاف فيه إذا لم يجاوز العائد ستين، فإن حاوز قطعنا بأنه حيض.

التغريع: إن قلنا: إن العائد نفاس، ورأينا ترك التلفيق، فالأشهر أن مدة النقاء حيض، وإن بلغ خمسة عشر، ومنهم من قال: تستثنى هذه الصورة على قول السحب، إذ يبعد تقدير مدة كاملة في الطهر حيضًا. وعليه يُخَرَّجُ ما إذا ولدت ولم تر الدم إلى الخمسة عشر في أن الدم الواقع في الستين هل هو نفاس أم لا؟ والله أعلم.

\* \* \*

### كتاب الملاة ١٠

#### وفيه سبعة أبواب:

قال الله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾(٢)، وقال النبى ﷺ: وبنى الإسلام على خمس...،(٢)، وقال: والصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين،(٤).

(۱) قال النووى في شرح مسلم: اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل: هي الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد، كالمصلى من السابق في عيل الحلبة. وقيل: هي من الصلوين، وهما عرقان مع الردف، وقيل: هما عظمان. وقيل: هي من الرحمة. وقيل: أصلها الإقبال على الشيء. وقيل غير ذلك. انتهى. وفي المعجم الوسيط: الصلاة الدُّعاء. يقال: صلَّى صلاةً، ولا يقال: تصليةً. والعبادة المحصوصة المبينة حلود أوقاتها في الشريعة ، والرحمة، وبيت العبادة لليهود، وفي التنزيل العزيز: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا المالة الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا الحليج: ٤٠].

أما اصطلاحًا: فعند الحنفية أركان مخصوصة، وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدورة. وعند الشافعية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وعند الحنابلة أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بقليل، وأول ما فرضت فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة، فما زال على يطلب التخفيف من ربه حتى جعلها خمسًا في الفعل والعمل، وخمسين في الأجر والثواب كما ثبت هذا في خبر ليلة الإسراء، ودليل وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾، فلفظ: ﴿أقيموا فعل أمر، والأمر للوجوب، هذا عند الجمهور. أما عند الأحناف، فهي فرض لنفس الدليل، والفرض والواجب سواء عند الجمهور، ومنكر الواجب عندهم كافر، وفرق الأحناف بين الفرض الذي ثبت قطعيًا، وبين الواجب الذي ثبت ظنيًا، ومنكر الأول كافر والثاني فاسق.

- (۲) تكرر هذا الأمر في غير موضع من كتاب الله، ففي سورة البقرة من الآيات (٤٣، ٨٣،
   ١١٠)، وفي النساء من الآية (٧٧)، وسورة النور من الآية (٥٦).
- (٣) روى هذا الحديث بألفاظ ذكر فيها لفظ غير والخدسة، فروى: وعلى أربعة أركان، وروى وعلى ثمانية أسهم، وروى: وعلى ثلاث، ثلاثة، وروى: وعلى حصال. أما ما روى مقيد بلفظ: وخمسة، فروى بألفاظ ثلاثة: الأول: وبنى الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله الله، وإقام الصلاة. أخرجه البخارى في صحيحه (٩/١)، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان (٢٠، وإقام المسلة)، والمترمذي (٢٦٣)، وأحمد في المسند (٢٦/٢، ٣١، ١٢٠٠، ٢٦٣/٤)،=

كتاب الصلاة

وافتراض الصلوات الخمس مجمع عليها. وقد كان التهجد بالليل واحبًا في ابتداء الإسلام فنسخ، إلا في حق رسول الله ﷺ (١).

والنظر في الصلاة تحصره أبواب.

#### الباب الأول: في المواقيت<sup>(٢)</sup>

وفيه ثلاثة فصول:

-والبيهقى فى السنن الكبرى (٣٥٨/١)، ٩٩١)، والطبراني فى الكبير (٣٧١/٢)، -والبيهقى فى الكبير (٣٧١/٢)، وابن خزيمة فى صحيحه (٣٠٨، ٣٠٩) وغير ذلك.

الثانى بلفظ: وبنى الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان (٢٠). الثالث بلفظ: وبنى الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان (١٩)، وروى أيضًا هذا الحديث بلفظ: وبنى الدين على النظافة، وليس هنا موضعه.

(٤) ورد هذا الحديث بلفظين:

الأول: والصلاة عماد الدين. أورده ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكاشف (٤)، والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (١٠٤).

الثاني: والصلاة عمود الدين. أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٩/٣، ٣٩٣/٨)، وابسن حجر في تلخيص الحبير (١٧٣/١)، والعجلونني في كنز العمال (١٨٨٩٠)، والعجلونني في كشف الخفا (٤٠/٢).

وورد بمعناه بلفظ: «رأس الأمر كله الإسلام، وعموده الصلاة،، وبلفظ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة». أخرجه أحمد في المسند (٢٣١/٥)، والترمذي في سننه (١٣/٥)، وقال: حديث صحيح.

قال ابن حجر: قال النووى في التنقيح: هو منكر باطل، يعنى حديث: والصلاة عماد (عمود) الدين، وليس كذلك، بل رواه أبو نعيم شيخ البخارى في كتاب الصلاة، عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى، قال: جاء رجل إلى النبي في فسأله، فقال: والصلاة عمود الدين، وهو مرسل رجاله ثقات. انتهى.

- (۱) والمشهور أنه نسخ في حق الأمة، وفيه إجماع، أما في حق رسول الله على، ففيه وجهان، أحدهما ما ذكره المصنف، والصحيح أنه، أي قيام الليل، منسوخ في حق الأمة وفي حقه على. وذكر ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، قال: لم يورد المصنف في سورة المزمل حديثًا مرفوعًا، وقد أخرج مسلم حديث سعيد بن هشام، عن عائشة فيما يتعلق منها بقيام الليل، وقولها فيه: وفصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضته. انظر: فتح الباري (٢٧٦/٨).
- (٢) مواقبت: جمع ميقات، الوقت المضروب للفعل، والموعد الذي حعمل له وقت، والموضع الذي حعل للشيء يفعل عنده. انظر: المعجم الوسيط (١٠٤٨/٢).

## الأول: في وقت الرفاهية للصلوات الخمس

والأصل فيه ما رواه ابن عباس<sup>(۱)</sup> عنه عليه السلام، أنه قال: وأمنّى جبريل، عليه السلام، عند باب البيت مرتين، فصلى بى الظهر خين زالت الشمس، وصلى بى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم عاد فصلى بى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بى العشاء حين ذهب ثلث شيء مثليه، وصلى بى الصبح حين كاد حاجب الشمس يطلع، ثم قال: يا محمد، الوقت ما بين هذين، (۱).

فنبدأ بصلاة الظهر تأسيًا بجبريل، عليه السلام، ويدخل وقتها بالزوال، وهو عبارة عن ظهور زيادة الظل في حانب المشرق بعد مراجعة من حانب المغرب، فإذا صار ظل الشخص مثله من موضع الزيادة، خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، وتمادى إلى غروب قرص الشمس.

وللظهر وقتان: وقت الفضيلة، وهو أوله، ووقت الاختيار بعد ذلك إلى آخره.

وللعصر أربعة أوقات: وقت الفضيلة في الأول، ووقت الاحتيار بعده إلى أن يصير

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى أبو العباس الهاشمى، ابن عم رسول الله هم حبر هذه الأمة، ومفسر كتاب الله وترجمانه، روى عن رسول الله هم كثيرًا، وعن جماعة من الصحابة، وأخذ عنه خلق من الصحابة وأسم من التابعين، توفى سنة (۲۸هـ). انظر ترجمته فى: البداية والنهاية (۲۹٥/۸).

<sup>(</sup>۲) روى هذا الحديث بألفاظ متعددة، منها ما ذكره المصنف، أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (۱۷۳/۱)، والبغوى في شرح السنة (۹۲/۱)، والشافعي في مسنده (۲۱)، والطبراني في الكبير (۳۷۲/۱)، وورد بلفظ آخر عند أحمد في المسند (۳۳۳/۱)، والبيهقي في السنن الكبيري (۳۲۶/۱)، وورد بلفظ آخر عند أحمد في المستدرك (۳۲۲/۱)، الكبرى (۴۲/۱)، ۳۲۲، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۷، ۴۲۱)، والحاكم في المستدرك (۱۹۲/۱)، والألباني في إرواء الغليل (۲۸/۱)، والدارقطني (۲۷۷/۱)، وابن خزيمة في صحيحه والألباني في إرواء الغليل (۲۸/۱)، والدارقطني (۲۵۷/۱)، وابن خزيمة في صحيحه

وروى بلفظ: وأمنى حبريل فى الصلاة، فصلى الظهره. وأعرجه أهمد فى المسند (٣/٣)، والطبرانى فى الكبير (٤٠/٦)، وابن عبد البر فى التمهيد (٣٢/٨). وروى بلفظ رواه حابر بن عبد الله، قال: إن النبى على حاءه حبريل، عليه السلام، فقال له: قم فصل، فصل، فصلى... الحديث. رواه أحمد (٣٠٠/٣)، والنسسائى (٢٥٥/١)، والحاكم (١٩٥/١)، والترمذى (٢٨١/١ - ٢٨١/١)، وقال: حسن صحيح غريب.

كتاب الصلاة كتاب الملاة

الظل مثليه، وهو منتهى بيان حبريل، ووقت الجواز بعده إلى الاصفرار، ووقـت الكراهيـة عند الاصفرار.

ودليل الزيادة على بيان جبريل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(١). وذهب الإصطخرى(٢) إلى أن الوقت لا يزيد على بيان جبريل.

فإن قيل: صلى حبريل العصر في اليوم الأول حين صلى فيها الظهر في اليـوم الثـاني، فليثبت اشتراك بين الوقتين. قلنا: ذهب مالك إلى أن مقدار أربع ركعات مشترك.

وحمل الشافعي، رضى الله عنه، قوله بين: رصلى العصر، على انطباق ابتدائه في المشل الأول، وقوله: وصلى الظهر، على انطباق التحلل عليه، كما يقال: بلغ البلد، إذا دخلها، وبلغ، إذا قاربها(٣).

فأما المغرب، فيدخل وقته بغروب الشمس، ويعلم في قلل الجبال بإقبال الظلام وانهزام الضوء، وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (المساجد ١٦٣)، والبخاري في صحيحه (١٥١/١)، ومالك في الموطأ (٢)، والبيهقي (٢٦٨/، ٣٧٩، ٣٨٦)، وابن حبان (٢٨٣)، والشافعي في المسند (٢٧)، والألباني في إرواء الغليل (٢٧٣/)، والساعاتي في بدائع المنن (٢٤٣).

ورواه بلفظ: ومن أدرك ركعة من الفحر، الترمذى (١٨٦)، والنسائى (٢٧٣/١)، وابن ماجه (٢٩٩، ٧٠)، وابن حبان (٢٨٣)، والخطيب فى تاريخه (٨٥٥/٨)، ورواه مطلقًا دون تقييد بفرض منها بلفظ: ومن أدرك ركعة من الصلاة، مسلم (٢٤٣)، وابس عبد البر فى التمهيد (٢٤٢)، وأبو داود (الجمعة ب٣٤)، ومالك فى الموطأ (١٠٥)، والبيهقى (٣٨٧/٢، ٣٨٠٢).

<sup>(</sup>۲) الإصطخرى، بكسر الهمزة وسكون الصاد وفتح الطاء وسكون الخاء. هو أبو سعيد الحسن بسن أحمد بن يزيد بن عيسى، فقيه شافعى، ولد سنة (٤٤ ٢هـ)، كبان من نظراء ابن سريج، ولى قضاء قم، ثم حسبة بغداد، واستقضاه الخليفة المقتدر على سحستان. من مصنفاته: القضاء، وأدب القضاء، والفرائض الكبير، وغير ذلك. توفى سنة (٣٢٨هـ)، روى عنه ابن شاهين، والدارقطنى وغيرهما. انظر: البداية والنهاية (١٩٣/١)، طبقات الشافعية (٣٠/٣)، الأعلام للزركلي (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٣) بلغ الشحر بلوغًا وبلاغًا: حان إدراك ثمره، والغلام أدرك، والأمر وصل إلى غايته، ومنه: ﴿ حكمة بالغة ﴾ [القمر: ٥]، وبلغ الشيء بلوغًا، وصل إليه. انظر: المعجم الوسيط (٦٩/١)
مادة (بلغ).

هاهنا، فقد أفطر الصائم،(١)، وأشار إلى المشرق والمغرب.

#### ثم في وقت المغرب قولان:

أحدهما: أنه يمتد إلى غروب الشفق، وإليه ذهب أحمد بن حنبـل؛ لما روى أنه، عليـه الصلاة والسلام، صلى المغرب عند اشتباك النجوم(٢).

والثانى: أنه إذا مضى بعد الغروب وقت ضوء وأذان وإقامة، وقدر خمس ركعات فقد انقضى الوقت؛ لأن جبريل صلى فى اليومين فى وقت واحد، وعلى هذا لا بـأس بتنـاول لقمة أو لقمتين يسكن بها سورة الجوع.

فرع: لو شرع في الوقت ومَده حتى مضى هذا القدر، فإن قلنا: إن مثل هذه الصلاة مقضية في غير المغرب، ففي المغرب وجهان:

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث بلفظين، الأول ما ذكره المصنف، أخرجه البخارى في صحيحه (٢١٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢١٦٤)، والتبريزى في مشكاة المصابيح (١٩٨٥)، والبغوى في شرح السنة (٢٥٩٦)، والمتقي الهندى في كنز العمال (٢٣٨٧٦)، والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (١٩٥١)، والسيوطي في السدر المنشور (٢٠٠١)، والطبرى في الكبير (٢٠٠٢)، والزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣٥٢/٣). ورواه بلفظ: وإذا أقبل الظلام من هاهنا، ابن حجر في تلحيص الحبير (١٧٥/١).

الثانى رواه من غير لفظ: «هاهنا» الترمذي (٦٩٨)، وأحمد (٣٥/١)، والدارمي (٧/٢)، والبيهقي (٢٣٧/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث باطل لا أصل له. قال النووى: إن الشيعة استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يدخل وقت المغرب حتى تشتبك النحوم، وهذا الحديث باطل لا يعرف ولا يصح، ولو نقل لكان محمولاً على أنه على صلاها كذلك مرة لبيان الجواز. انتهى. انظر: المحموع (٣٨/٣).

قلت: وفي الباب أحاديث صحيحة تغنى عن هذا، منها: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق»، أحرجه البيهقي (٣٦٦/١)، وأبو عوانة في المسند (٣٧١/١)، وبلفظ: «ما لم يسقط نور الشفق»، البيهقي (٣٦٦/١)، وأبو عوانة (٣٧١/١)، وابن عبد البر في التمهيد (٨٢/٨/١).

وروى أيضًا حديث خلاف ما ذكر المصنف، عن الإمام أحمد، وهو: ولا تزال أمتى بخير، أو على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب، أخرجه أبو داود (٤١٨)، وابن ماجه (٦٨٩)، وأحمد (٤٧/٤)، والحاكم (١٩٠/١)، والبيهقسى (٢٠٠١، ٤٤٨)، والطبراني فسى الكبير (٢١٨٤)، ورواه بدون شك بلفظ: وعلى الفطرة، أحمد (٢٢/٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٠٠/١)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٩٦٨/٣)، والمتقى الهندى في كنز العمال (١٩٤٥)، والمتقى الهندى في كنز العمال (١٩٤٥)،

كتاب الصلاة كتاب ال

أحدهما: أنه مؤداة؛ لما روى أنه، عليه الصلاة والسلام، وقرأ سورة الأعراف في المغرب، (١)، فدل أن آخره غير مقدر.

فأما العشاء، فيدخل وقته بغيبوبة الشفق، وهي الحمرة دون الصفرة، والبياض الـذي

(۱) روى الحديث بلفظ: (كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف، أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱) (وى الحديث بلفظ: (كان يقرأ في المغرب بطولي الطولين، السيوطي في الدر المنثور (٦٧/٣)، والبخارى (٢٨٧/٢) (ح٢٤٤)، وأبو داود (٢١٣/١، ٢١٤)، والترمذي (٢٨٧/٢) (ح٢١٤)، وأبو داود (٢١٣/١، ٢١٤)، والترمذي (٢٨٧/٢)، وروى بغير ذلك من السور، ولكنها ليست موضع استدلال المصنف هنا، فالمسك عنها أولى.

والحاصل: قال الشوكانى: والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس وهو بحمع عليه، وأن المسارعة بالصلاة فى أول وقتها مشروعة. وقد اختلف السلف فيها، هل هى ذات وقت أو وقتين؟ فقال الشافعى: إنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو أول الوقت، هذا هو ما نص عليه فى كتبه القديمة والجديدة، ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين الثانى منهما ينتهى إلى مغيب الشفق.

قال الزعفراني: وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب، ثم اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين، أحدهما هذا، والشاني يمتد على طريقين، أحدهما القطع بأن لها وقتًا فقط. والثاني على قولين أحدهما هذا، والشاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان.

قال النووى: وهو الصحيح. وقد نقل أبو عيسى الترمذى عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب، وتمسك القائل بأن لها وقتاً واحدًا بحديث جبريل السابق، وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر. وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب، فقيل: بسقوط قرص الشمس بكماله، وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا. وقيل: برؤية الكوكب الليلي، وبه قالت القاسمية، واحتصوا بقوله: وحتى يطلع الشاهد، والشاهد النحمي. أحرجه مسلم والنسائي من حديث أبي بصرة. وقيل: بال بالإظلام، وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسي وعبد الله بن موسى والإمام يحيى؛ لحديث: وإذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم،، متفق عليه. ولما في حديث حبريل من رواية ابن عباس بلفظ: وفصلى بي حين وحبت الشمس وأفطر ولما في حديث الباب وغير ذلك.

قال النووى في شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه. قال: وقد حكى عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له، وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق، فكانت لبيان حواز التأخير، وقد سبق إيضاح ذلك؛ لأنها كانت جوابًا للسائل عن الوقت، وأحاديث التعجيل المذكورة إخبار عن عادة رسول الله على المتكررة التي واظب عليه إلا لعذر، فالاعتماد عليها. انتهى بتصرف قليل من نيل الأوطار للشوكاني (٢/٢).

يزول بعد الحمرة، ثم يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل على قول؛ لبيان حبريل، عليه السلام، وإلى النصف على قول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل. (١)، فيدل ذلك على الاستحباب.

فأما الصبح: فيدخل وقته بطلوع الفجر الصادق، ويتمادى وقت اختياره إلى الإسفار، ووقت حوازه إلى الطلوع، ولا نظر إلى الفجر الكاذب، وهو يبدو مستطيلاً ثم ينمحق، ويبدو الضادق مستطيرًا، ثم لا يزال الضوء يزداد، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يغرنكم الفجر المستطير، وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير، (٢).

وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. وقد اختلف العلماء، هبل الأفضل تقديمها أم تأخيرها? وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي، فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجًا بما روى في حواز التأخير، منها الحديث الذي أورده المصنف، ومنها حديث حابر بن سمرة: وكان رسول الله في يؤخر العشاء الآخرة، رواه أحمند ومسلم والنسائي. وحديث البخارى: (كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأولى، وغيرها.

وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجًا بأن العادة الغالبة لرسول الله ﷺ هي التقديم، وإنما أخرها في أوقات يسيرة؛ لبيان الجواز والشغل والعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه، وإن كان فيه مشقة. ورد بأن هذا إنما يتم لو لسم يكن منه ﷺ إلا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت، وهو ممنوع لورود الأقوال فيما ورد من الأحاديث، وفيها تنبيه على أفضلية التأخير، وعلى أن ترك المواظبة عليه أفضل لما فيه من المشقة، كما صرحت بذلك الأحاديث، وأفعاله ﷺ لا تعارض هذه الأقوال. وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم، فأحاديث هذا الباب عاصة، فيحب بناؤه عليها، وهذا لابد منه.

انظر: نیل الأوطار (۱۰/۲)، البخاری (۱۰/۲) كتاب مواقیت الصلاة ح (۷۷۱)، مسلم (۴۲٪ (۲۱۱) ح (۲۲۷)، الترمذی (۲۱۰/۱، ۳۱۱) ح (۱۲۷)، ابن ماجه (۲۲۲/۱) ح (۲۲۱).

(۲) روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة، منها ما ذكره المصنف، وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير (۲) روى هذا الحديث بالفق المستطيل، أخرجه (۱۷۷/۱)، وبلفظ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، أخرجه مسلم (۷۰)، والبيهقي (۲۸۶/۱)، (۲۸۶/۱)، والطبراني في الكبير (۲۸۶/۷)، وبلفظ: «لا=

فرع: لا يقدم أذان صلاة على وقتها إلا أذان الصبح.

قال سعد القرظى: كان الأذان على عهد رسول الله على في الشتاء لسُبْع بقى من الليل، وفي الصيف لنصف سُبْع (١).

وقيل: إذا خرج وقت اختيار العشاء دخل وقت أذان الصبح، وهو بعيد. ثم الأولى أن يؤذن مؤذنان، أحدهما قبل الصبح، والآخر بعده. ولو اقتصر على ما قبل الصبح أجزأه.

قواعد ثلاثة:

قال ابن رشد: اتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها، ما عدا الصبح، فإنهم المتلفوا فيها وذكر المخالفين وأقوالهم، ثم قال: والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإن بلالاً ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت. والثاني: ما روى عن ابن عمر، أن بلال أذن قبل طلوع الفحر، فأمره النبي الله أن يرجع فينادى: وألا إن العبد قد نام،، وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضاً.

ورجع الحجازيون حديث بلال، وجمع الحديثين الكوفيون، وتأولوا في بلال تأويلات في بصره، واستدلوا بحديث عائشة، أنها قالت: لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا. الحديث الأول أخرجه البخارى (٩٩/٢) (ح١٦)، ومسلم (ح١٩٣٣)، ومالك هذا. الحديث الأول أخرجه البخارى (١٩٩/٣) (ح١١٧)، وأحمد (١٢٣/٢)، وابن خزيمة (١٠٩١)، والحديث الثانى أخرجه أبو داود (ح٢٣٥)، والدارقطنى (٢٤٤/١) حزيمة (١٩٩١)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (١٣٩١)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (١٣٨/١)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (١٣٨/١)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (١٣٨/١)،

قال الشوكاني: اتفق أهل العلم فسى الرجل يؤذن ويقيسم غيره أن ذلك حائز، واحتلفوا فسى الأولوية، فقال أكثرهم: لا فرق، والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. قال الشافعى: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. انظر: نيل الأوطار (٤٨/٢، ٤٩)، بداية المحتهد لابن رشد (٢/٢١ - ١٦٦).

<sup>-</sup>يغرنكم أذان، أو نداء، بلال، ولا هذاه، مسلم الصيام باب (٨) رقم (٤٢، ٤٣، ٤٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه عن سعد القرظ، وليس القرظي. البيهة عن معرفة السنن والآثار (۲٤١٥) بلفظ قريب من هذا، وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير (۲٥٧). وذكره الشوكاني على أنه مذهب الجويني، دون أن يذكر أنه حديث. قال: وقيل: يشرع للسُبُّع الأخير في الشناء، وفي الصيف لنصف السُبُّع، قاله الجويني.

الأولى: تحب الصلاة عندنا بأول الوقت وجوبًا موسعًا<sup>(١)</sup>، خلافًا لأبى حنيفة. ثـم لـو مات فى أثناء الوقت قبل الأداء، هل يلقى الله عاصيًا؟ فيه وجهان.

ولو أدى فى آخر الوقت ووقع بعضه خارج الوقت، فهى مؤداة نظرًا إلى ابتدائها على وجه، ومقضية نظرًا إلى تمامها على وجه، والواقع فى الوقت مؤدى، والباقى قضاء على وجه ثالث.

فإن جعلناه قضاء لم يجز التأخير إليه قصدًا، ولم يمتنع صحتــه بنيـة الأداء، كـالمحبوس إذا اجتهد في الوقت ونوى الأداء، فكان في غير الوقت لم يلزمه الإعادة.

الثانية: تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عندنا، قال عليه الصلاة والسلام: وأول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، (٢). قال أبو بكر الصديق، رضى الله عنه: رضوان الله أحب إلينا من عفو الله (٢).

والثانى هو ما دل خطاب الشارع على طلبه مع تعيين الوقت الذى يجب أداءه فيه طلبًا جازمًا كالصلاة والصيام، فإن اتسع الوقت المعين لأداء الواجب المطلوب مع أداء غيره سواء من جنسه أو من غير جنسه، فهو واجب موسع، أما إذا لم يتسع إلا لأداء الواجب المطلوب فقط، كصوم رمضان، فهو واجب مضيق. والفرق بينهما أن الأول يحتاج إلى نية لتعيينه بسبب اتساع الوقت له ولغيره، أما الثانى، فلا يفتقر إلى نية؛ لأن الوقت لا يتسع لأداء غيره. انظر كتابنا المداخل الأصولية، مدخل الحكم الشرعي.

(۲) رواه بهذا اللفظ ابسن عـدى في الكـامل في الضعفاء (٥٠٩/٢)، ورواه بلفـظ: وأول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله، البيهقي في السنن الكبرى (٢٥/١)، والمتقيى الهندى في كنز البر في التمهيد (٤٠/٤)، والزيلعي في نصب الراية (٢٤٣/١)، والمتقيى الهندى في كنز العمـال (١٩٥٧٦، ١٩٥٧٦)، وابن عـدى في الكـامل (٥٥/١)، والدارقطني (١٩٥٧٦، ١٩٥٧٦)، وابن الجوزى في العلل المتناهية (١/٩٠٠).

قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا خمسًا هى شرط فى صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة، وأوقات توسعة، واختلفوا فى حدود أوقات التوسيعة والفضيلة. انتهى. انظر: بداية المحتهد (١١٦/٢). وما قواه المصنف هنا هو أفضلية التعجيل بالصلوات الخمس فى أوائل أوقاتها مستثنيًا العشاء والظهر، وسيأتي.

(٣) أورد قول أبى بكر، رضى الله تعالى عنه، ابن حجر فني تلخيص الحبير (١٨١/١)، وقد ورد
فى كتاب الله وسنة نبيه الله أن أعلى غاية منزلة وفضلاً ومفازة هى رضا الله سبحانه وتعالى،
قال تعالى: ﴿ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر﴾ [التوبة: ٧٢].

<sup>(</sup>١) من أقسام الواحب: الواحب الموقوت، وهو ينقسم إلى:

١ – وأحب مطلق عن التقييد بوقت معين.

۲ – وواجب مقید بوقت معین.

قال الشافعي، رضى الله عنه: العفو يوشك أن يكون للمقصريين. وحيازة فضيلة الأولية بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت.

وقيل: لابد من بعد تقديم الأسباب حتى ينطبق التكبير على أول الوقت، فهى الأولية. وقيل: تتمادى فضيلة الأولية إلى النصف من بيان حبريل، عليه السلام.

ويستثنى عن فضيلة التعجيل العشاء والظهر. ففي العشاء قولان، في قول: يستحب التأخير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتى....»(١) الحديث.

وأما الظهر: فالإبراد<sup>(۲)</sup> به مستحب في شدة الحر؛ لقوله على: «اشتكت النار إلى ربها، فقالت: قد أكل بعضى بعضًا، فأذِنَ لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من رمهريرها<sup>(۳)</sup>، وأشد ما تجدون من الحر من حرها، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنمه<sup>(٤)</sup>.

ثم قيل: إن الإبراد سنة؛ للأمر الوارد. وقيل: هو رُخصة. وحَدُّه: أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في الظل.

وعن أبى سعيد الحدرى، رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: وإن الله عز وحل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير فى يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أقضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا،، رواه البخارى (٢٤٢/٨)، ومسلم (الجنة ٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) بَرَد، بَرْدًا، وبُرُودًا، هبطت حرارته فهو بارد، وبَرُود. وبرد حقه على فلان: لـزم وثبت. ومنه قول عمر: وددت أنه برد لنا علمنا. وبرد فلان: فَتَر، يقال: حَدَّ في الأمر ثم برد. وأَبْرَدَ، دخــل في البرد، ودخل في آخر النهار.

قال الشوكاني: أى أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت الإبراد، وهــو الزمـان الـذى يتبين فيه انكسار شدة الحر، ويوجد فيه برودة جهنــم، يقـال: أبـرد الرحـل، أى صــار فـى بـرد النهار. انظر: المعحم الوسيط (٤/١)م برد)، نيل الأوطار (٣٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) الزمهرير، شدة البرد. وازمهر اليوم، اشتد برده. انظر: المعجم الوسيط (١/١ ٠٤م زمهرت).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البحارى (٢/١١)، ومسلم (مساجد ١٨٥)، والترمذى (٢٥٩٢)، وأحمد (٢٣٨/٢، ٢٧٧ ، ١٠٥)، والبيهقى (٢٣٧/١)، والسيوطى فى الدر المنشور (٢٠٠٠)، وابين ماجه (٢٣١٩)، والمتقى الهندى فى كنز العمال (٣٩٤٨١، ٣٩٤٨١)، والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (١٤/١٠)، وروى بألفاظ أحرى عند البحارى (ح٥٣٥)، ومسلم بشرح النووى (٢٧/٣)، وللبخارى أيضًا (ح٥٣٥، ٥٣٥)، وأبي يعلى (٢٠/٢).

واختلفوا في أنه هل يختص بالبلاد الحارة، وفي أن من يمشي في كِنَ<sup>(١)</sup> إلى الجماعـة، هل يستحب له؟.

واختلفوا فى الجمعة على وجهين، وجه المنع: أن فواتها خطر، ولابند من تقديم الخطبة، فالبدارُ أو لى.

الثالثة: من اشتبه عليه الوقت يجتهد ويتبين ذلك بالأوراد وغيرها ثم يُصَلَى، فإن وقع في الوقت أو بعدها فلا قضاء، وإن كان قبل الوقت وأدرك الوقت صلى، وإن تبين بعد انقضاء الوقت فقولان، وكذا في طلب شهر رمضان.

فرع: إذا أمكنه أن يصبر إلى درك اليقين، ففى حواز الاجتهاد فى الحال وجهان، ووجه الجواز: أن عمر، رضى الله عنه، أفطر بالاجتهاد وغلط(٢)، وكان قادرًا على الصبر.

# الفصل الثاني في وقت أرباب الأعذار

ونعنى بالعذر(٣): الجنون، والصُّبَّى، والحيض، والكُفُر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكِنُّ: الكنانُّ. وكل ما يرد الحر والبرد من الأبنية والغيران ونحوها. جمع أكنـان، وأكِنَّـة. وفـى التنزيل العزيز: ﴿والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكنانًا﴾ [النحــل: ٨١]. انظر: المعجم الوسيط (٨٠٢/٢) مادة (أكنَّ).

<sup>(</sup>۲) هذا الاجتهاد قد يكون من غير عمر، رضى الله عنه، إذ أنه ليس رأيًا استحدث فى الدين، بـل هو اجتهاد الرجل فى أمر غُمَّ عليه كالجهة فى الصلاة وغير ذلك، وفى هذه الرواية قـال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا، لما بُلِّغ أنه أفطر ولم تغـب الشـمس بـل كـان غيمًا. انظـر: السـنن الكبرى (٢١٧/٤)، تلخيص الحبير (٢١١/٢) ٢١٢).

 <sup>(</sup>٣) عذر فلانًا فيما صنع عذرًا، ومعذرة، رفع عنه اللوم فيه. وأعْذَرَ فلان، ثبت له عُـذُره، ومنه المثل: أعذر من أنـذر. واعْتَـذَرَ فـلان، صار ذا عُـذر. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٩٠/٢) مادة (عَذَرَ).

<sup>(</sup>٤) الكفر ليس عذرًا، إذ أن الكافر مكلف تعلق خطاب الله تعالى بفعله، وللتكليف شروط نوردهـا باختصار:

١ - أن يكون قادرًا على فهم ما كلف به، يمعنى بلوغ القدر الـذى يتوقـف عليـه الامتشال إلى عقل المكلف من الخطاب؛ لأن العقل هو أداة الفهـم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال.
 ٢ - أن يكون أهلًا للتكليف، وأنواع الأهلية:

أ – أهلية وحوب ناقصة. ب – أهلية وجوب كاملة. ج – أهلية أداء ناقصة. د – أهليـة أداء–

#### ولها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يخلو عنها آخر الوقت، فإن بقى قبل غروب الشمس ما يسع ركعة، فـزال العذر وجب العصر وفاقًا، ولو بقى ما يسع تكبيرة، فقولان:

أقيسهما، وهو مذهب أبى حنيفة: أنه يلزم؛ لأن هذا القدر يتسع الإلزام، ولسنا نعتبر وقت الأداء.

والثاني، وهو اختيار المزني: أنه لا يدركه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس، فقد أدرك العصر، (١)، وما دونها ليس في معناها، فإن مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها، بخلاف مدرك التكبيرة، هذا حكم العصر.

أما الظهر: فبلزم أيضًا بإدراك وقت العصر؛ لأنه وقته في حق المعـــذور بالســـفر، وهـــذا العذر أشد.

- كاملة، وهي مقصودنا هنا في شرط التكليف، وهي للإنسان البالغ العاقل المؤهل لتوحيه الخطاب له بجميع التكاليف الشرعية، وتصح منه جميع الالتزامات، سواء له أو عليه، وتترتب على أقواله وأفعاله الآثار، إلا إذا اعترضه عنه، أما إذا اعترضه سفه أو غفلة، فلا تسقط عنه أحكام التكليف، وحكمه كحكم الصبي المميز إذا كان الفعل من أحكام الوضع، أما إن اعترضه سكر، فإن كان مباحًا سقط عنه التكليف، سواء للأحكام التكليفية أو الوضعية لعذره وعدم قصده وإرادته، وإن كان عرمًا فتسقط عنه أحكام التكليف، ولا يصح منه فعلها، ويأثم لفواتها بالسكر، ولا تسقط عنه أحكام الوضع، وتصح عنه كالبيع والشراء والطلاق، ويأخذ بجنابته ويقام عليه حد ما حتى بعد إفاقته من سكره... إلخ.

والكافر مخاطب بالمعاملات والعبادات، فهم مؤاخذون بها في الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعى وهو الإيمان، وهو مذهب الجمهور كما قال الشوكاني، لما ورد من وعيد للكفار على الترك، كقوله تعالى: هوما سلككم في سقر قالوا لهم نك من المصلين المدثر: ٤٢]، وقوله تعالى: هويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ، والأدلة في ذلك كثيرة، فإن قبل: كيف يؤمر الكافر بفروع العبادات والمعاملات وهي لا تصح منه؛ لوجود مانع وهو الكفر؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانع وهو الكفر، فتصح منه العبادات والمعاملات، فإن لم يزل المانع وهو امتناع وصفى لم يسقط بالمانع الخطاب الذي هو التكليف ولا ينفيه لإمكانه الذاتي، فالامتناع الوصفى لا ينفي الإمكان الذاتي، وأيضًا ليس حصول الشرط الشرعي، وهو الإيمان شرطًا في التكليف، وإمكانية إزالة المانع تنفي كونه مانع، ومن ثم فإن الكافر ليس من أرباب الأعذار كما ذهب المصنف، وسقوط الصلاة عنه بإسلامه ليس لأن الكفر كان عذرًا له، بل لأن الشارع أسقطها عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، ومن قال بأنها سقطت؛ لأن الكفر عذر، الغمان الذماء بسقوط معاملاته ومناكحاته قبل الإسلام، وهو محال في الشرع، والله أعلم. انظر: المانحل الأصولية مدخل المحكوم عليه.

(١) سبق تخريجه.

ولكنه بكم يصير مدركًا؟ فيه قولان: أحدهما: بما يصير به مدركًا للعصر. والثاني: لابد من زيادة أربع ركعات على ذلك؛ ليتصور الفراغ من الظهر فعلاً، شم لـزوم العصـر بعده. وهل تعتبر مدة الوضوء مع ذلك؟ فعلى قولين.

وهذه الركعات الأربع في مقابلة الظهر أو العصر؟ فعلى قولين مُخَرَّجَين.

هذا إذا زال العذر قبل أداء الصلاة، فإن زال بعده، وذلك يتصور في الصبى، يصلى ثم يبلغ والوقت باق، فلا يلزمه القضاء، خلافًا لأبي حنيفة، فلو صلى الظهر فبلغ ووقت الجمعة قائم، قال ابن الحداد: تلزمه الجمعة، وهو غلط عند الأكثرين.

ومنهم من وجهه بأن الصبى مضروب على ترك حضور الجمعة، والمتعدى بالظهر قبل الجمعة لا يصح ظهره على وجه، ولو بلغ الصبى بالسن فى أثناء الصلاة أتمها، ولو بلغ فى أثناء يوم من رمضان وهو صائم، فلا قضاء عليه.

ومنهم من علل بوقوعه عن الفرض. ومنهم من علل بأنه لــم يــدرك وقتًــا يتصــور فيــه الشروع في العبادة. وتظهر فائدة الخلاف في الصبي المفطر إذا بلغ.

وللعراقيين وجه: أن الصبي تلزمه إعادة الصلاة وإن بلغ بعد الأداء.

الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت، فإذا طرأ الحيض، فإن مضى من الوقت قبله ما يسع الصلاة لزمته، وإن كان أقل فلا، بخلاف آخر الوقت، فإن الشروع في آخر الوقت يمكن إتمامه بما بعد الوقت، وهاهنا لا يمكن في زمان الحيض.

وَخَوَّجَ ابن سريج<sup>(١)</sup> قولاً: إنه لا تلزمه ما لـم يُدرك جميع الوقت أو آخره.

وأما العصر: فلا يلزم بإدراك جزء من أول الظهر؛ لأن وقت الظهـر لا يصلـح للعصـر ما لم يقع الفراغ من فعل الظهر، بخلاف وقت العصر.

وذهب أبو يحيى البلخسي(٢) إلى أن أول الظهر في إدراك العصر كـــآخر العصر في

<sup>(</sup>١) سبق له ترجمته، وسبق بيان المعنى الاصطلاحي عند الشافعية للفظ: حَرَّجَ.

<sup>(</sup>۲) أبو يحيى البلخى: هو زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضى الكبير، البلخى نسبة إلى بَلْخ، إحدى مدن أفغانستان، فارق وطنه طالبًا للعلم ومسح عرض الأرض، وسافر فى طلب الحديث إلى أقصى الأرض. روى عن أبي إسماعيل الترمذي، ويحيى بن أبي طالب، وأبي حاتم الرازي، وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وجماعة آخرين. وروى عنه عبد الوهاب الهلالي، وأبو على بن درستويه، وجمع غيرهم، كان أبوه وجده عالمين. توفى سنة (٣٣٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء درستويه، وجمع غيرهم، كان أبوه وجده عالمين. توفى سنة (٣٣٠هـ)، الأعلام للزركلي =

إدراك الظهر.

الحالة الثالثة: أن يعم العذر جميع الوقت، فيسقط القضاء بـالحيض والجنـون والكفـر والصّبّي، ولا تلتحق الردة بالكفر، بل يجب القضاء على المرتد.

نعم الصبى وإن لم يكن عليه قضاء، ولكن يؤمر بالصلاة بعد سبع سنين، ويضرب على تركها بعد عشر سنين (١). والإغماء في معنى الجنون، قَلَّ أو كثر (٢).

-(27/7)-

(۱) وفيه حديث ورد بألفاظ مختلفة، منها: «علموا الصبى الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر»، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن حده مرفوعًا. قال ابن حجر: قالوا: تجب الصلاة على الصبى للأمر بضربه على تركها، وهذه صفة الوحوب، وبه قال أحمد فى رواية، وحكى البندنيجي أن الشافعي أوماً إليه.

وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، وقالوا: الأمر بضربه للتأديب. انظر: فتح البارى (٣٤٥/٢)، البيهقى (٨٤/٣)، الـترمذى (٤٠٧)، المستدرك (٢٥٨/١)، الطبرانى (١٣٥/٧)، ابن حزيمة (١٠٠٢)، كنز العمال (٤٥٣٢٧).

(٢) فرق بين الإغماء والجنون عند الأصوليين قياسًا واستحسانًا، فالجنون في القيباس مسقط لكل العبادات؛ لما فاته القدرة. ولهذا عصم الأنبياء عليهم السلام عنه، وحيث لم يمكن الأداء يسقط الوحوب، لكنهم استحسنوا أنه إذا لم يمتد لا يسقط الوحوب؛ لعدم الحرج، على أنه لا ينافي أهلية الوحوب، فإنه يرث ويملك؛ لبقاء ذمته، وهو أهل للثواب، وقد سبق الكلام عن أنواع الأهلية دون تفصيل، وتفصيلها ليس هنا موضعه، ثم عند أبي يوسف هذا إذا اعترض بعد البلوغ.

أما لما بلغ بحنونًا لا، فإنه يسقط مطلقًا ومحمد لم يفرق فالممتد مسقط وغير الممتد مسقط. تم الامتداد في الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة بساعة، وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستًا، وفي الصوم بأن يستغرق الحول عند محمد، رحمه الله، وعند أبي يوسف أكثره كاف. وأما إيمانه، فلا يصح؛ لعدم ركنه، وهو الاعتقاد.

أما الإغماء، وهو ضرب من المرض، فيبطل العبادات ويوجب الحدث في كل حال. ولما كان نادرًا في الصلاة، يمنع البناء وهو في القياس لا يسقط شيئًا من الواجبات كالنوم، وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج، وهو في الصلاة بأن يمتد حتى تزيد على يوم وليلة، وفي الصوم والزكاة لا يعتبر؛ لأنه يندر وجوده شهرًا أو سنة، ومن ثم فهو مرض وليس زوالاً للعقل كالجنون، وإلا لعصم منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو فوق النوم في إيجاب تأثير الخطاب وإبطال العبادات؛ لأن النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع حتى عده الأطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه، والإغماء ليس كذلك فيكون أشد في العارضية، غير أنه لا يصل إلى معنى الجنون ولا يأخذ حكمه كما سبق. انظر: التنقيح في أصول الفقه وشروحه يصل إلى معنى الجنون ولا يأخذ حكمه كما سبق. انظر: التنقيح في أصول الفقه وشروحه

أما السكر وزوال العقل بسبب محرم كشرب بنج، أو تردية من مكان: فلا يسقط القضاء (١).

فرع: لو سكر ثم حُنَّ، فالأصح أنه لا يلزمه إلا قضاء ما فاته في وقت السكر. وقيل: يجب قضاء أيام الجنون؛ لاتصاله بالسكر.

ولو ارتد ثم جُن، يلزمه قضاء ما فات في وقت الردة، وقيل: يجب قضاء ما فات في الجنون؛ لأن حكم الردة مستمر في الجنون.

ولو ارتدت أو سكرت، ثم حاضت، لا يلزمها قضاء أيام الحيض؛ لأن سقوط القضاء عن المحنون(\*) رخصة (٢)، وعن الحائض عزيمة (٣).

<sup>(</sup>۱) والسكر وهو إما بطريق مباح، كسكر المضطر والسكر بدواء، وبما يتخذ من الحنطة أو الشعير أو العسل، وهو كالإغماء يمنع صحة جميع التصرفات حتى الطلاق والعتاق، وإما بطريق محظور كالسكر بشراب محرم أو مثلث؛ لأنه إنما يحل بشرط أن لا يسكر، فالسكر به يصير كالسكر بالمحرم، فيحد به، وهو لا ينافى الخطاب؛ لقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، فهذا خطاب متعلق بحال السكر، فهو لا يبطل الأهلية أصلاً، فيلزمه كل الأحكام ويصح عباراته، وإنما ينعدم القصد.

قلت: إنما ينعدم القصد في الأحكام التكليفية، فهو لا يأخذ بها للنهى عن فعلهما حال سكره، أما الأحكام الوضعية، فتلزمه وتقع منه، ولا يشترط فيها القصد كالبيع والشراء والطلاق. انظر: شرط التلويح (٣٨٩/٢، ٣٩٠)، إرشاد الفحول (ص١١).

<sup>(\*)</sup> تنبيه: يشترك المحنون والحائض في أنهما أصيبا بعوارض سماوية حالة وجود عوارض مكتسبة بهما، مع الفارق الحكمي بين الردة والسكر، فإن كانا قد ارتدا قبل الجنون والحيض، فلا يلزم بإسلامهما قضاء كما قال المصنف، والخلاف في قوله: وإن السقوط في حق الأول رخصة، وفي حقهما عزيمة، وفي ذلك نظر، بل في حقهما رخصة؛ لنبوت حكمهما وفق الدليل، والدليل في حق الأول هو أن الإسلام يجب ما قبله، والردة كفر، وفي حق الثانية معروف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) الرخصة عند الجمهور ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضى المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة أو هى الانتقال من حكم شرعى صعب إلى حكم شرعى سهل لعـذر مـع بقـاء السبب الموجب للحكم الأصلي.

وعند الأحناف ما شرعه الله تعالى من الأحكام على أعذر العباد من أجل التخفيف عليهم فى حالات خاصة، أو هى الانتقال من حكم شرعى صعب إلى حكم شرعى سهل لعـذر. أو مـا شرع ثانيًا مبنيًا على العذر.

 <sup>(</sup>٣) العزيمة هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، وقيل: هي الحكم الصعب المنتقل عنه إلى حكم سهل
 لعذر. وقيل: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، وتفصيل ذلك مجله كتب أصول الفقه.

# الفصل الثالث في الأوقات المكروهة(١)

#### وهي خمسة:

اثنان منها يتعلق بالفعل، فهما من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، (٢).

ووجه تعليقها بالفعل أنه يتمادى بالبدار إلى الفرض في أول الوقت، ويقصر بالتأخير.

وثلاث منها تتعلق بالوقت، وهو وقت طلوع الشمس والاستواء والغروب، قـال عليه الصلاة والسلام: وإن الشـمس تطلع ومعهـا قـرن شـيطان، فـإذا ارتفعت فارقهـا، فـإذا

(۱) المكروه هو الفعل المحكوم فيه أو المحكوم به، وهو فعل المكلف الذي تعلق به، أى ارتبط به الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، فمتعلق الحكم التكليفي وهو الكراهة يسمى مكروهًا، وهذه القاعدة هي أصل فهم المصنف من الحديث الأول، أما ما يقى من الخمسة فهي وضعية ارتبطت بفعل المكلف، بمعنى أن المكروه الفعل، متعلق في الثلاثة الأحر بحكم وضعي لا تكليفي، وهو حكم حارج عن استطاعة المكلف، ولكنه مرتبط بالفعل، وهو الشمس التي جعلها الله سببًا لوجوب الصلاة في مواقيتها، هذا ما استخرجه المصنف، فهما من النصين كما ميأتي، والله أعلم.

أما معنى الكراهة، فهى ما دل خطاب الشارع على طلب تركه طلبًا غير حازم، أو على غير الالتزام والحتم؛ لأن طلب الترك طلبًا حازمًا هو التحريم، فيإن وجدت معه قرينة تصرفه عن الحرمة فهو المكروه، وقد يأتى التصريح داخل النص بلفظ الكراهة كقوله على: (وكره لكم ثلاث)، هذا عند الجمهور.

أما الأحناف، فالكراهة عندهم: ١ - تحريم. ٢ - وتنزيه. فالأولى كالتحريم عند الجمهور، أو ما يقابل الواحب عند الأحناف؛ لأنها طلب الشارع عن الكف جزمًا بدليل ظنى فيه شبهة كحبر الآحاد، ومنكره فاسق. والثانى: كراهة تنزيه، وهو كالمكروه الذي تحدثنا عنه عند الجمهور وحكمها عندهما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. انظر كتابنا المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، مدخل الحكم الشرعى، مدخل المحكوم فيه.

(۲) أخرجه البخارى في صحيحه (۱۹۲۱، ۳/۲۰)، ومسلم في صحيحه (صلاة المسافرين ب ١٥ رقم ٢٨٨)، وأحمد في المسند (٢١/١، ٢٠/٤)، والبيهقى في السنن الكبرى (٢/١٥)، وارد قل ٢١٠١، ٢٠١٤، ٢٠١٩)، والبيهقى في السنن الكبرى (٣٠/٨)، وابيهقى في السنن الكبرى (٣٠/٨)، وابين أبي شيبة في مصنف (٣٤٩/٣)، والبخارى في التاريخ الكبير (١/٩٥، ٣٤٩٤)، وابين حجر في تلخيص الحبير (٢١/٥)، والبناني في السلسلة الصحيحة (٣١/٥)، وإرواء الغليل (٢١/٢)، وابين ماجه (٢١٤٩)، والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد (٣٦/٥).

استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، وإذا غابت فارقها، (١١)، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات.

فأها المنوط(٢) بالطلوع: فمن وقت بُدُو إشراق الشمس إلى طلوع قرصها. وقيل: يمتد إلى استيلاء سلطان الشمس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وفإذا ارتفعت فارقها.

وأما الاستواء: فعبارة عن وقت وقوف الظل قبل ظهور الزيادة.

أما الغروب: فتدخل كراهيته باصفرار الشمس إلى تمام الغروب.

ويستثنى من هذه الكراهية من الصلوات ما لها سبب، ومن الأيام الجمعة، ومن البقاع مكة.

أما الأول: فلما روى أنه، عليه الصلاة والسلام، رأى قيس بن قهد يصلى بعد الصبح، فقال: رما هذا؟،، فقال: ركعتا الفجر (٣)، فلم ينكسر. ففي معناهما كل ما له سبب (٤)، كالفائتة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وتحية المسجد.

وأما ركعتا الإحرام فيكره؛ لأن سببها الإحرام، وهسو عــذر متــأخر، وفــى الاستســقاء تردد؛ لأن تأخيره ممكن.

وأما استثناء الجمعة، فلما روى أبو سعيد الخدرى: وأنه نهى عن الصلاة نصف النهــار

<sup>(</sup>۱) روی هذا الحدیث بألفاظ كثیرة متقاربة، منها ما ذكره المصنبف، أخرجه البیهقی (۲/٤٥)، ومالك فی الموطأ (۲۱۹)، والساعاتی فی بدائع المنن (۱۶۵)، وابن خزیمة (۱۲۷۶)، والبغوی فی المسند فی شرح السنة (۳۲،/۳)، وابن حجر فی تلخیص الحبیر (۱۸۵/۱)، والشافعی فی المسند (۲۲۳)، وابن عبد البر فی التمهید (۱/۶)، وله بلفظ آخر (۲/۲)، وأحمد (۲۲۳٪، ۲۲۳، ۲۲۵٪، وأحمد (۲۲۳٪، ۲۲۹٪)، وابن ماجمه (۱۲۵۳)، وبحمع الزوائد (۲۲۲٪، ۲۲۹٪، ۲۲۵٪)، والطبرانی فی الکبیر (۲۲٪).

<sup>(</sup>٢) المنوط هنا يعنى المتعلق.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من فاتته الصلاة متى يقضيها؟ (ح١٢٦٧)، والترمذي في سننه (٢٨٤/٢) أبواب الصلاة (ح١٩٦) باب ما جاء فيمن تفوته الركعات قبل الفحر يصليهما بعد صلاة الفجر، وابن ماجه في سننه (٣١٥/١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٥) باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر (١١٥٤)، والشافعي في الأم (١٣١/١).

<sup>(</sup>٤) هذا هو المفهومُ من النص الموافقُ لحكم المنطوق، ويسمى لحن الخطاب؛ لأن المسكوت عنه مساو في الوصف والمعنى للمنطوق، وهي صلاة الفحر، فيتساوى بذلك حكم المنطوق والمسكوت اللذان دلا عليهما اللفظ منطوقًا ومفهومًا.

حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة،(١).

فقيل: يختص ذلك بمن يغشاه النعاس فيقصد طرده بركعتين. وقيل: إنــه لا يختـص بــه، بل هو خاصية يوم الجمعة.

فأما استثناء مكة، فلما روى عن أبى ذر أنه أخذ بعضادتى الكعبة، وقال: من عرفنسى فقد عرفنى، ومن لم يعرفنى فأنا جندب، سمعت رسول الله الله يقول: ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، (٢).

ولذلك لا يكره الطواف في سائر الأوقات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ويا بني عبد مناف، من ولى منكم من أمور الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، (٣).

قاعدة: لو تُحْرِم بالصلاة في وقت الكراهية، ففي الانعقاد وجهان: أحدهما: نعم، كالصلاة في الحمام، والدار المغصوبة. والثاني: لا، كصوم يوم العيد.

فإن قلنا: لا تنعقد، لم تلزم بالنذر، فأما أداء المنذورة فيهما فحائز؛ لأن النذر سبب كالقضاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۱۹/۶)، والشافعي في مسنده (٦٣)، وأبو داود في سننه (٢٨٣/١) كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (١٠٨٣)، ورواه بلفظ: كره النبي صلاة نصف النهار. التبريزي في مشكاة المصابيح (١٠٤٧)، والحديث أسانيده ضعيفة. انظر: المحموع للنووي (٨١/٤)، الأم للشافعي (١٠/١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریج هذا الحدیث، إلا أن هذه الروایـة ضعیفـة دون غیرهـا، ضعفـه البیهقـی فـی السـنن الکبری (۲/۱۲)، ورواه الدارقطنی فی سننه (۲/۱۲، ۲۵، ۲۵)، والبیهقــی أیضًـا (۸۲/۱۰)، وهو صحیح إلا ما روی عن أبی ذر، وهو فی الصحیحین کما سبق.

<sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث بألفاظ متعددة، أغلب طرقها صحيحة، استدل بها المصنف على الصلاة فى مكة فى سائر الأوقات؛ لأن الطواف فى حكم الصلاة، والأولى منطوق النص، والثانية مفهومه، إلا أن الصلاة أولى بالحكم، ويسمى هذا بفحوى الخطاب. والحديث أخرجه الشافعى فى المسند (١٦٧)، والبيهقى (٢١/١)، والبيهقى (٢٧/١)، والطبرانى فى الصغير (٢٧/١)، وفى الكبير (٢١/١)، والترمذى (٢١/١)، والساعاتى فى تمام المنة (٣٥٠١)، والألبانى فى إرواء الغليل (٢٣٨/٢)، والترمذى فى كتاب الحج (٤٢)، وقال: حسن صحيح.

### الباب الثاني: في الأذان(١)

الأذان سُنَّةٌ موكدة (٢)، وقيل: إنه فرض كفاية (٣)، ولو امتنبع عنه أهل بلدة يقاتلون عليه (٤)، فإنه من شعائر الإسلام. والصحيح أنهم لا يقاتلون؛ لأنه سُنَّة.

(۱) الأذان في اللغة: الإعلام. قال الأزهري: والأذان اسم من قولك: أذنت فلانًا بأمر كذا وكذا، وأوذنه إيذانًا، أي أعلمته، وقد أذن تأذينًا وأذانًا، إذا أعلم الناس وقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر. وقال الله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس ﴾ [التوبة: ٣]، أي إعلام. وأصل هذا من الأذن، كأنه يلقى في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم نديوا إلى الصلاة.

قال الشوكاني: الأذان لغة الإعلام، نقل ذلك النووى في شرح مسلم عن أهل اللغة. وشرعًا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد، كما بين ذلك الحافظ في الفتح نقلاً عن القرطبي. انظر: نيل الأوطار (٣١/٢)، تهذيب اللغة (١٠/١)، لسان العرب (١٠/١٥)، ترتيب القاموس (١٢٦/١)، المعجم الوسيط (١٠/١،)، مبل السلام (١٠/١).

- (٢) سنة، بمعنى مندوب، وهو فى اللغة الدعاء، تقول: ندبت فلانًا إلى كذا، بمعنى دعوت الى فعله، وعرفه الأصوليون بتعريفات، أهمها: هو ما دل خطاب الشارع على طلب فعله من غير حزم، وهو يمدح فاعله ولا يذم تاركه، وقيل: هو الذى يكون فعله راجحًا في نظر الشرع، والأولى أن يقال: هو ما دل خطاب الشارع على طلبه طلبًا جازمًا مع قرينة تصرفه عن الوجوب وليس الأذان كذلك.
- (٣) فرض الكفاية، وهو مرادف للواحب الكفائى عند الجمهور، وهو ما دل خطاب الشارع على طلبه طلبًا جازمًا من مجموع المكلفين، بحيث إذا أداه البعض سقط عن الباقين، وقد ينقلب إلى عينى إذا انفرد شخص بالواجب. الأولى أنه، أى الأذان، من فروض الكفايات، ويدل عليه قول المصنف بعد ذلك: ولو امتنع عنه أهل بلدة يقاتلون عليه. ولا يلتفت إلى الوحه الذى رجحه المصنف بعد هذا القول، وسيأتى هنا في التحقيق النهى عن قتال من عنده شعار الإسلام، وهو الأذان مما يدل على أنه فرض كفاية.
- (٤) ودليل ذلك حديث أنس، قال: كان رسول الله الله الذا غزا قومًا لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذانًا أمسك، وإذا لم يسمع أذانًا أغار بعدما يصبح. رواه أحمد والبخارى. وفي رواية: كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار، وسمع رجلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فقال رسول الله الله الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: وحرحت من الناري. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. انظر: نيل الأوطار فقال: (٢٠٨)، فتح الباري (٢٠٨/٤)، مسند الشافعي (٢٠٨)، مسند الحميدي (٢٠٨)، السنن الكبري للبيهقي (٢٠٨)، ٢٥٠٥)، المسنن

وحديث عصام المزنى، قال: كان النبي ﷺ إذا بعث السرية يقول: وإذا رأيتم مسحدًا أو سمعتم مناديًا فلا تُقتلوا أحدًا.. رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشـوكاني: هـذا الحديث والـذي بعـده

كتاب الصلاة كتاب المالة

والأصل فيه: أن النبي على شاور أصحابه في أمارة ينصبونها لحضور الجماعات، فَذُكِرَ النار والناقوس، فذكر النصارى والمجوس، فتفرقوا عن غير اتفاق رأى، فقال عبد الله بن زيد الأنصارى (۱): كنت بين النائم واليقظان، إذ نزل ملك من السماء عليه ثياب خضر، وبيده ناقوس، فقلت: أتبيع هذا الناقوس منى؟ فقال: وما تصنع به منى؟ فقلت: أضرب به في مسجد رسول الله على فقال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فاستقبل القبلة وقال: الله أكبر، وسرد الأذان، ثم استأخر غير بعيد فأقام، فأصبحت وحكيت الرؤيا لرسول الله على أفقال: ورؤيا صدق إن شاء الله، ألقمه على بالل، فإنه أندى صوتًا منك، فقلت: ائذن لى مرة واحدة، فأذنت بإذنه، فلما سمع عمر صوتى خرج يجر رداءه وهو يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، فقال: والحمد لله، فذاك أثبت، ثم أتاه بضعة عشر من الصحابة قد رأى كلهم مثل ذلك (۱).

هذا تمهيد الباب، ومقصوده يحصره ثلاثة فصول.

# الفصل الأول في المحل الذي يشرع فيه الأذان

وهو جماعة الرجال في كل مفروضة مؤداة. وفي الضابط قيود أربعة:

دليل على حواز الحكم بالدليل لكونه الله كف عن القتال بمجرد سماع الأذان، وفيه الأحد بالأحوط في أمر الدماء؛ لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة، قوله: وعلى الفطرة، فيه أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام، وأنه يصبح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سُمع منهم ذلك. انتهى. انظر: نيل الأوطار (٢٤٥/٧)، البحارى (٢٨٥/١)، مسلم (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث الأنصاري الخزرجي، الذي أرى النداء، له حديث. قال يحيى بن بكير: مات سنة (۳۲هـ)، وصلى عليه عثمان. انظر: تهذيب الكمال (٦٨٤/٢)، تهذيب التهذيب (٢٢٣/٥)، أسد الغابة (٢٤٧/٣).

<sup>(</sup>۲) حدیث عبد الله بن زید أخرجه أحمد (٤٣/٤)، والدارمی (١/٩٦٩)، وأبو داود (٣٣٧/١) ح (٩٩٤)، والترمذی (٣٩٩١) ح (١٨٩)، وقال: حدیث عبد الله بن زید حسن صحیح، وعبد الله بن زید هو ابن عبد ربه، ولا نعرف به عن النبی شیئًا یصح إلا هذا الحدیث الواحد فی الأذان. وابن ماحه (٢٢٢/١)، وابن الجارود (ح٨٥١)، والدارقطنی (٢٤١/١) ح (٢٤١/١) وابن بوالبیهقی (١/٩٠) بسنده عن محمد بن يحيی الذهلی، قال: لیس فی أخبار عبد الله بن زید فی قصة الأذان حبر أصح من هذا. وفی كتاب العلل لأبی عیسی الترمذی قال: سألت محمد بن إسماعیل البحاری عن هذا الحدیث، فقال: هو عندی صحیح. وصححه ابن حبان محمد بن إسماعیل البحاری عن هذا الحدیث طرق أخری ضعیفة، والله أعلم.

الأول: الجماعة، فالمنفرد في بيته أو في سفر إذا لم يبلغه نداء المؤذن، فيه قولان:

الجديد: أنه يُؤذن ويقيم؛ لما روى أنه، عليه الصلاة والسلام، قال لأبي سعيد الخدرى: «إنك رجل تحب البادية والغنم، فإذا دخل وقـت الصلاة فأذن وارفع صوتك، فإنـه لا يسمع صوتك شجر ولا مدر<sup>(۱)</sup> ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة، (<sup>۲)</sup>.

وفي القديم: لا يُشْرَع؛ لأن مقصوده الإبلاغ، فيختص بالجماعة.

وقيل: إن كان يرجو حضور جمع يؤذن، وإلا فلا، وكان الخدرى يرجو حضور غلمانه، ثم الصحيح أنه يستحب رفع الصوت، وإن كان منفردًا. أما إذا بلغه نداء البلد، فالحلاف مرتب، وأولكى أن لا يؤذن اكتفاء بالنداء العام، وإن أذن فأولى بألا يرفع الصوت.

القيد الثاني: الرجال، ففي أذان المرأة في الانفراد والجماعة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تؤذن وتقيم (٣). والثاني: لا. والثالث: تقيم ولا تؤذن. ثم هي ممنوعة عن رفع الصوت منع تحريم.

القيد الثالث: المفروضة، فلا أذان في جماعة النوافل كصلاة الخسوف والاستسقاء والجنازة (<sup>4)</sup> والعيد، بل ينادى: الصلاة جامعة.

القيد الرابع: المؤداة، أما الغائبة ففيها ثلاثة أقوال: الجديد: أنه يقيم لها ولا يؤذن؛ لأن

<sup>(</sup>١) المدرُ: الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه مَدَرةٌ، وأهـل المـدَرَ، سـكان البيـوت المبنيـة حـلاف البدو سكان الخيام. انظر: المعجم الوسيط (٨٥٨/٢) مادة (مَدَر).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حجر فی تلخیص الحبیر (۱۹۳/۱)، وأخرجه مسلم فی صحیحه (۱٤٥٧، ۱٤٥٧)، والنسائی فی سننه (الأذان باب ۱۳)، وأخمد فی المسند (۳۵/۳)، والبیهقی فی السنن الکبری (۱۲۹۳، ۲۶۷، ۱۹۰۰)، والساعاتی فی بدائع المنن (۱۵۷، وابن حجر فی فتح الباری (۸۷/۲)، والمتقی فی إتحاف السادة (۳۱۵، ۱۱۸/۳)، و کنز العمال (۲۰۸۸۲)، وابن ماجه (۲۲۷/۲)، والبخاری (۲۰۶/۲) ح (۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) قال ابن رشد في بداية المحتهد (١٧٣/٢): والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: إن أقمن فحسن. وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن عليهسن الأذان والإقامة. وروى عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، فيما ذكره ابن المنذر. والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل أنها في معنى الرحل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك، وفي بعضها يطلب الدليل. انتهى.

قلت: حديث عائشة أنها كانت تـؤذن وتقيم وتـؤم النساء وتقـوم وسطهن، أخرجـه الحاكم (٢٠٣/١)، والبيهقي (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) صلاة الجنازة ليست من النوافل، بل هي من فروض الكفايات، وإنما مقصد المصنف أنها من جملة ما ينادي لها: الصلاة حامعة، كبعض النوافل، والله أعلم.

الإقامة للشروع، والأذان للإبلاغ. والقديم: أنه يؤذن ويقيم نظرًا إلى حرمة الصلاة.

ونص في الإملاء أنه إن كان يرجو جماعة أُذَّن، وإلا اقتصر على الإقامة.

فإن قلنا: يُؤَذِّن، فلو كان يؤدى فوائت فلا يؤذن إلا مرة واحدة، ولا سبيل إلى موالاة أذانين في وقت واحد.

ولو قدم العصر إلى وقت الظهر، يؤذن للظهر أولاً(١)، ويقيم للعصر بعده، ولا يؤذن.

فإن أخر الظهر إلى وقت العصر، فإن قلنا: يؤذن كالفائتة فيؤذن للظهر، ثم يقيم للعصر بعده، وإن قلنا: لا يؤذن للفائتة، فلا يؤذن للظهر؛ لأنها كالفائتة، ثم لا يؤذن للعصر أيضًا، كيلا تنقطع الموالاة بين الصلاتين، ويشهد له أن الرسول على جَمَع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة بأذان وإقامتين، وأخر المغرب إلى العشاء بمزدلفة بإقامتين (٢).

فرع: الجماعة الثانية في المسجد المطروق، هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب التقريب:

أحدهما: لا، فإن كل واحد من الجمع مدعو بالأذان الأول بحيب. والثاني: نعم؛ لأن الدعوة الأولى تمت بالإحابة الأولى. ثم إذا قلنا هاهنا وفي المنفرد: إنه لا يؤذن، ففي الإقامة خلاف.

## الفصل الثاني: في صفة الأذان

ويشرع فيه أمور خمسة:

الأول: الأذان مثنى مع السترتيل(٣)، والإقامة فرادى مع الإدراج(٤) بأحبار صحت

- (١) أي يؤذن للظهر ثم يقيم لها ويصلى، ثم يقيم للعصر من غير أذان، والله أعلم.
- (۲) أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد (۲/۱۰۹)، وابن عبد البر فى التمهيد (۲/۳۳، ۲۰۹۹)، وابن عبد البر فى التمهيد (۲/۲۳، ۲۰۹۹)، وابن عبد وابن أبى شيبة فى مصنفه (۲/۱۲۱)، والعقيلى فى الضعفاء (۲/۲۸)، وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (۱۳۷۰/٤)، وأبو داود (۱۲۱۱)، روى عندهم وبدون ذكر المزدلفة وبدون الظهر والعصر، ففى صحيح البخارى: جمع النبى المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة. ح (۱۲۱۸)، وعند مسلم: بأذان وإقامتين. ح (۲۱۸).
- (٣) رَتُّلَ الشيء: نسقه ونظمه، والكلام: أحسن تأليفه، وجوَّد تلاوته. وفي التنزيل العزيز: ﴿ورتـل القرآن ترتيلاً﴾. ويقال: ثغرٌ مرتل: منضد مستوى الأسـنان. وتَرَتَّـلَ، يقـال: ترتـل فـي كلامـه: ترسل وتأني. انظر: المعجم الوسيط (٣٢٧/١).
- (٤) الإدراج: الطي. واندرج عليه: انطوى. ويقال: اندرج تحته كذا، أو فيه كذا: دخل فيه، ح

فيه (١). وقال أبو حنيفة: الإقامة كالأذان إلا في الترتيل. وبالغ مالك في الإفراد، واكتفى بقوله: الله أكبر، مرة واحدة.

الثانى: الترجيع مأمور به؛ لقول أبى محذورة (٢): علمنى رسول الله على الأذان تسع عشرة كلمة (٢).

وكيفيته: أن يذكر كلمتى الشهادة مع خفض الصوت مرتين، ثم يعود إليه ويرفع الصوت. والأصح أنه ليس ركنًا، إذ لا إبلاغ فيه.

=وكان مما انطوى عليه. وأدرج فلانًا: أرسله. انظر: المعجم الوسيط (٢٧٧/١).

(١) من هذه الأخبار ما سبق ذكره من حديث عبد الله بن زيد.

- (۲) أبو محذورة الجمحى المكى المؤذن، هو أوس بن معير، بكسر أوله وسكون المهملة وفتح التحتائية، له أحاديث، انفرد له مسلم بحديث. قال الطبراني: توفى سنة (٥٩هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٢٧٨/٦)، أسد الغابة (٢٧٨/٦)، الاستيعاب (١٧٥/٤)، الإصابة (٢٠٥/٧).
- (٣) حديث أبى محذورة، أن رسول الله على علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشبهد أن لا إله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، حى على يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشبهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، حى على الصلاة، مرتين، حكى على الفلاح، مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعًا.

وللخمسة عن أبى محذورة وأن النبى على علمه الأذان تسبع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة و. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشوكاني: والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيع، وتربيع تكبير الإقامة وتثنية باقى ألفاظها. وقد عرفت مما سلف أن حديث أبى محذورة راجع؛ لأنه متأخر ومشتمل على الزيادة، لاسيما مع كون النبى على هو الذي لقنه إياها. انتهى.

قال الشافعى: وهى زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك به ومكة. انظر: نيل الأوطار (٢٨٧/١)، بداية المحتهد (٢٨٧/١)، صحيح مسلم (٢٨٧/١)، البيهقى (٣٩٢/١)، أبو داود (١٣٤/١)، الترمذى (٣٦٧/١)، النسائى (٤/٢)، ابن ماجه (٢٣٥/١).

قال ابن وشد: والذي خرجه البخارى في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط، وهو أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا وقد قامت الصلاة، فإنه يثنيها. وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين، ولما كان هذا التعارض الذي ورد في الأذان، وأي الإمام أحمد بن حنيل وأبو داود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير، لا على إيجاب واحدة منها، وأن الإنسان مخير فيها. انتهى. انظر: البخارى (٢٠٥)، مسلم (٣٧٨/٢).

الثالث: التثويب في أذان الصبح مشروع على القديم. وقال في الجديد: أكره ذلك؛ لأن أبا محذورة لم يَحْكِه.

والفتوى على القديم؛ لأنه صح عن أبي محذورة (١)، وإن لم يبلغ الشافعي، رضى اللمه عنه. ثم المشهور أنه ليس ركنًا وجهًا واحدًا، وفيه احتمال.

الرابع: القيام واستقبال القبلة في جميع الأذان مشروع. وهل يعتـد بـالأذان دونهمـا؟ فعلى وجهين:

ينظر في أحدهما إلى حصول مقصود الإبلاغ دونهما، وفي الثاني إلى استمرار الخلـق عليه كما في القيام في الخطبتين والقعود بينهما.

وعلى الوجهين يستحب أن يقول: وحى على الصلاة، مرتين ملتفتًا إلى اليمين، بحيث لا يحول صدره عن القبلة، وفي وحسى على (٢) الفلاح، إلى اليسار. واختار القفال أنه يقسم الحيعلتين على الجهتين.

<sup>(</sup>۱) قلت: وقد ثبت التثويب في حديث عبد الله بن زيد، السابق ذكره، وهو حديث صحيح كما سبق، وثبت التثويب في أحاديث أحرى بطرق متعددة كلها ضعف، أما حديث أبي محذورة، قال: علمني رسول الله في الأذان، وقال: وإذا كنت في أذان الصبح، فقلت: حي على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم، وفيه محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، وهو غير معروف الحال، والحارث بن عبيد، وفيه مقال، وله طريق أحرى صححها ابن حزيمة. وروى عن ابن عمر بلفظ: وكان الأذان بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، قال اليعمرى: وهذا إسناد صحيح.

وروى عن أنس بسند صحيح بلفظ: إذا قال المؤذن في الفحر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. قال ابن سيد الناس اليعمرى: إسناد صحيح. وذهب إلى القول بشرعية التثويب عمر بن الخطاب، وابنه، وأنس، والحسن، وابن سيرين، والزهرى، ومالك، والثورى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأصحاب الشافعي، وهو رأى الشافعي في القديم ومكروه عنده في الجديد، وهو مروى عن أبي حنيفة.

واختلفوا في محله، والمشهور الصحيح أنه في صلاة الصبح فقط؛ لورود الأحاديث بذلك، ونسب بعض الشيعة إلى أحد قولى الشافعي إثبات وحي على خير العمل مرتين، وهو منكر خلاف ما في كتب الشافعية، وقد سبق تخريج هذا الأحاديث، فلا حاجة للإعادة. انظر: نيل الأوطار (٣٧/٢ - ٣٩).

<sup>(</sup>٢) على، سقطت من المخطوطة.

أما رفع الصوت فركن (١)، إذ لا يحصل الإبلاغ دونه. ثم لا تتأدى سنة هذا الشعار إلا بأن يعم صوت المؤذنين جميع أطراف البلد.

الخامس: يشترط الترتيب والموالاة في كلمات الأذان، فإن عَكَسَهَا لـم يعتـد بـه، وإن طَوَّل السكوت في أثنائها فقولان. ووجه البطلان: أنه يكاد يفوت مقصود الإبلاغ به.

فإن قلنا: لا يبطل، فلو تكلم في مثل تلك المدة فقولان. ولو بني عليه غيره، فقولان مرتبان؛ لزيادة اللبس.

ولو ارتّدَّ وطال الزمان فقولان مرتبان على السكوت، ولو قصر الزمان فقولان. ووجه البطلان: أن الردة تُحبط ما مضى من العبادة. ولـو تكلـم فـى أثنـاء الأذان بكـلام يسير لم يضر إلا إذا رفع صوته على حدِّ الأذان، ففيه تردد؛ لأنه يجر لبْسًا.

#### \* \* \*

#### الفصل الثالث: في صفات المؤذن

#### والمشروط ثلاث صفات:

أن يكون مسلمًا عاقلاً ذكرًا. فلا يُعتلد بأذان الكافر، ويتصور ذلك منه إذا كان عيسويًا يعتقد أن محمدًا على الله إلى العرب (٢). ولا يعتد بأذان المجنون والسكران المخبط. ويصح أذان الصبى المميز. ولا يعتد بأذان المرأة، أعنى أذان الإبلاغ للرحال، إذ رفع الصوت محرم عليها.

#### والصفات المسنونة ثلاث:

- (۱) الركن كالشرط كلاهما يتوقف عليهما وجود الشيء، إلا أن الركن يتوقف عليه وجود الشيء من عدمه، بمعنى أنه إذا لم يوجد الركن لم يوجد الشيء أصلاً؛ لأن الركن جزء من حقيقته كالركوع في الصلاة، فإن لم يوجد الركسوع لم توجد الصلاة، فهي كعدمها، وهنا جعل المصنف رفع الصوت ركنًا في الأذان، فإن لم يرفع الصوت عدم الأذان من أصله. يعكس الشرط، وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء صحيحًا، وهذا يعنى إمكانية وجود الشيء مع تخلف شرطه، فيكون فاسدًا لا باطلاً، فالشرط خارج عن حقيقة الشيء وليس جزء منه، بل هو وصف من أوصافه. انظر كتابنا المداخل الأصولية، مدخل الحكم الشرعي.
- (۲) العيسوية نُسِبُوا إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهائي، وقيل: اسمه عوفيد الوهيم، أى عابد الله، كان في زمان المنصور، وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد الحمار، فاتبعه بشر كثير من اليهود، وادعوا له آيات ومعجزات، خالف اليهود والنصاري، وحارب المسلمين، وقتل منهم كثير، وزعم أن الله يكلمه وأنه رسول المسيح المنتظر، وأنه أفضل الرسل، قُتِلَ بالري عليه لعنة الله. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (٢/ ١٤٥، ٤٦).

كتاب الصلاة كتاب الصلاة ١٩٣

الأولى: الطهارة، فيعتد بأذان الجنب والمحدث مع كراهية، وكراهية الجنب أشد، والكراهية في الإقامة أشد.

الثانية: أن يكون صيتًا حسن الصوت؛ ليكون أرق لسامعيه.

الثالثة: أن يكون عدلاً ثقة؛ لإشرافه على بيوت الناس(١)، ولتقلده عهدة مواقيت العبادات.

### مسائل ثلاث بها ختام الباب

الأولى: أن الإمامة أفضل من التأذين على الأصح؛ لأنه على واظب على الإمامة ولم يؤذن (٢٠). وقيل: سبب أنه يؤذن (٢٠). وقيل: سببه أنه

(۱) رقيقة مع الفقه: قال القرطبى: يروى أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدًا للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقى يومًا المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصرائى ذمى، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار، فافتتن بها وترك الأذان، ونزل إليها ودخل الدار، فقالت له: ما شأنك؟ ما تريد؟ فقال: أنت أريد، قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبت لبنى إلى ريبة، قال لها: أتزوجك، قالت له: أنت مسلم وأنا نصرائية وأبى لا يزوجنى منك، قال لها: أتنصر قالت: إن فعلت أفعل، فتنصر ليتزوجها، وأقام معهم فى الدار، فلما كان فى أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان فى الدار، فسقط منه فمات، فلا هو بدينه ولا هو بها، فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. أنتهى. انظر: التذكرة للقرطبى (ص٤٣).

(۲) قوله: الإمامة أفضل من التأذين. هو مذهب بعض أصحاب الشافعي، ونقل الشوكاني عن النووى أنه نص للشافعي واستدلوا بحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»، وهو يدل على عدم اعتبار السن في الأذان كما يعتبر في الإمامة، واستدلوا أيضًا بأنه والخلفاء الراشدين بعده أمّوا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء وفي ذلك نظر سيأتي في موضعه. والحديست أخرجه البحاري (١٦٢/١، ١٦٢، ١١٥٥، ١٧، ١٩١٥)، ومسلم (المساجد ٢٩٢)، والنسائي (٩/٢)، وأحمد (٥/٥)، والبيهقي (١٩٥/١، ١١٨، ١١٥٠)،

واستدل من قال بأفضلية الأذان على الإمامة، وهو نص الشافعى فى الأم وقول أكثر أصحابه، بحديث: وإن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة، أخرجه أحمد (٩٥/٤)، والبيهقى (٢٣٢١)، والهيثمى فى مجمع الزوائد (٨٢٨)، والهندى فى إتحاف السادة (٧/٣)، والزبيدى فى كنز العمال (٢٩٠١)، والساعاتي فى منحة المعبود (٣٢٩)، والبغوى فى شرح النبيدى فى كنز العمال (٢٠٩١)، والسيوطى فى الدر المنثور (٣٦٤/٥)، وبحديث: والإمام ضامن والمؤذن السنة (٢٧٧/٢)، والسيوطى فى الدر المنثور (٣٦٤/٥)، وبحديث: والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وفيه أن المؤذن أفضل؛ لأن الأمين أرفع حالاً من الضامن. أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (٧٨/١)، وأبو داود (٧١٥)، والترمذي (٧٠٢)، وأحمد (٢٨٢/٢، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٤)، وفي

لو قال: رأشهد أن محمدًا رسول الله، (١)، لخرج عن حزل الكلام؛ ولو قال: أشهد أنى رسول الله، لتغير نظم الأذان.

الثانية: يستحب أن يكون في المسجد المطروق مؤذنان، أحدهما للصبح قبل الفحر، والآحر بعده، كعادة بلال وابن أم مكتوم.

-الصغير (١٠٧/١، ٢١٤، ٢٣/٢)، والألباني في إرواء الغليل (٢٣١/١) وغيرهم.

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الإمامة والأذان سواء في الفضل. وذهب بعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع حصالها، فهي أفضل وإلا فالأذان، وهذه أفضل الأقوال الأربعة، حكاه الشوكاني عن أبي على وأبي القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحاب الشافعي.

أما قول المصنف: واظب على الإمامة ولسم يـؤذن. قلـت: أمـا مواظبته ﷺ على الإمامـة فلأنـه مصدر التشريع إلى وفاته ﷺ، قال: وصلوا كما رأيتمونى أصلى. أخرجـه البخـارى (١٦٢/١، ٨/١١، ٧/٩،)، والألباني في إرواء الغليل (٢٨/١، ٢٨/٢).

وأما قوله: ولم يؤذن، فذلك لأن الأذان لا يحتاج إلى تعليم كالصلاة المليئة بالحركات والقراءة والألفاظ وما يستحد فيها من أحداث في حياته فلله كالسهو، أما الأذان فغايته بجموعة الألفاظ التي علمها الملك لعبد الله الأنصاري وأقره على ذلك النبي فلله. أما إمامة الخلفاء الراشدين من بعده، فلأن الإمامة في الصلاة دليل على إمامة الشرائع، وأيضًا إمامة الحاكم دليل لإقامته الصلاة التي تعصم دمه حين الفسق والظلم. وقيل: إنه الله أذن مرة، وذلك فيما رواه المترمذي عن يعلى بن مرة، وهو غير صحيح، ففي الحديث أنه أمر المؤذن فأذن وأقام، فسقطت عندهم لفظتا أمر المؤذن، فوهموا أنه الله أذن وأقام. رواه أحمد والترمذي. انظر: نيل الأوطار

وقد ذكر كثير من العلماء أن سبب امتناعه على عن الأذان اشتغاله بأمور النبــوة والأمــور المهمــة للإسلام والمسلمين التى لا يقوم بها غيره، وكذلك الخلفاء من بعده. والأذان يحتاج إلى مــترقب للأوقات، والله أعلم.

واعلم أن شروط الأذان قد توجد في أى أحد في الغالب، أما الإمامة فلا، فأحق الناس بالإمامة والله ويقدم أعلم الناس بالسنة، وهو السنة بل قرآن يمشى على الأرض، وهو الأثير على كل كبير سن، ثم إن السن يقدم بعد تساوى العلم، ولا يوجد ما يساويه، ثم من يَأْذَنُ لغير رسول الله هي أن يأمهم، فإن أمر هو بذلك علموا أنه مقبوض وأنه مستخلف، والإمام جعل ليقتدى به وهو خير من يقتدى به يلى، ثم إنه نهى أن يؤم الرجلُ الرجلُ في سلطانه. وسيأتي في أبواب الإمامة أنها تكليف لمن توافرت فيه شروط وليست تشريف.

(١) هذا القول غير صحيح؛ لأنه إن صح حدلاً، فإنه يعنى أنه الله لله لم يقل في صلاته مثلاً: أشهد أن محمدًا رسول الله، وهذا غير صحيح، بل ثبت أنه قالها في مواطن كثيرة في الصلاة وغيرها، فيسقط الاستدلال بذلك، والله أعلم.

كتاب الصلاة

وإذا كثر المؤذنون، فلا يستحب أن يتراسلوا(١٠)، بل إن وسع الوقت ترتبوا، وإن ضاق أذنوا آحادًا في أقطار المسحد، ثم إنما يقيم من أذن أولاً، فإن تساووا أقرع بينهم.

ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام، ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن. ولو سـبق المـؤذنَ الراتبَ أجنبيٌّ بالأذان، لم يستحق ولاية الإقامة على الأصح.

الثالثة: للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال إذا لم يجد منطوعًا. وهـل لآحـاد الناس ذلك؟ فيه خلاف.

ووجه المنع: أن الفائدة لا تختص به، فليس له بذل المال عوضًا عما لا يحصل له.

\* \* \*

#### العاب الثالث

#### في استقبال القيلة<sup>(٢)</sup>

وقد كان رسول الله على يستقبل الصحرة من بيت المقدس مدة مقامه بمكة، وهي قبلة الأنبياء. وكان يقف بين الركنين اليمانيين، إذ كان لا يؤثر استدبار الكعبة (٣)، فلما هاجر

 <sup>(</sup>١) راسله في عمله: تابعه فيه. ويقال: راسله الغناء، ويقال: أرسل الكلام: أطلقه من غير تقييد.
 ويعنى هنا أنه يؤذن العبارة، والثاني يرد عليه، وهكذا. انظر: المعجم الوسيط (٣٤٤/١).

 <sup>(</sup>٢) القِبْلَة: الجهة. يقال: ما لكلامه قبلة: جهة، وأين قبلتك: جهتك. والقِبْلة: الكعبة؛ لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم. ويقال: اجعلوا بيوتكم قبلة: مسجدًا. وما له قبلة ولا دِبْرَة: إذا لم يهتد لجهة أمره.

شرع الله للناس مكانًا مخصوصًا يتوجهون إليه في صلاتهم لاحتياجهم إلى جمع الخواطر وتأليف قلوبهم واتحاد هممهم مع الجتلاف أجناسهم وتباين لغنهم وتباعد أقطارهم وغير ذلك مما علمه الله لخلقه، ومما لا يعلمه إلا هو، إذ هو منزَّه عن المادة والجهة فاستقبال القبلة بهذا المعنى مستحيل عليه سبحانه، بل هي حاجتنا، إذ لو توجه كل واحد إلى جهة لعم الاختلاف وسادت الفوضى وتقطعت الأمة الواحدة إلى رايات يتعصب كل جنس أو أبناء وطن إلى رايتهم وقبلتهم مما يفضى إلى القتال والهلاك، لذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال القبلة شرطًا في صحة الصلاة باستثناء فاقدها، فإنه صلى أينما تولى متحريًا القبلة.

والكعبة: كانت قبلة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل، عليهما السلام، ومن تدين بدينهما، وبيت المقدس، كان قبلة إسرائيل، عليه السلام، وبنيه. وسيأتي للمصنف ما كان عليه نبينا ﷺ، ثم ما صار عليه بعد النسخ، والله أعلم. انظر: المعجم الوسيط (٧١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي على يستقبلها للصلاة وهو بمكة، وأصح هذه الأقوال ما ذكره المصنف، وهو ما صححه الحاكم وغيره من طريق ابن عباس وغيره: كان يصلى إلى بيت المقدس، لكنه كان لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، واستمر مستقبلاً بيت ح

إلى المدينة لم يمكن استقبالها إلا باستدبار الكعبة، وعيَّرته اليهود، وقالوا: إنه على ديننا ويصلى إلى قبلتنا، فسأل الله تعالى أن يُحوِّله إلى الكعبة، فنزل قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقْلُبُ وَجِهْكُ فَي السَمَاءِ﴾ الآية [البقرة: ٤٤](١)، ثم للاستقبال ثلاثة أركبان(٢): الصلاة التي فيها الاستقبال، والقبلة، والمصلى.

# الركن الأول: الصلاة

ويتعين الاستقبال في فرائضها من أولها إلى آخرها، إلا في شدة الخوف حال القتال(٣).

ولا يجوز أداء الفرائض على الراحلة(٤)، وأما المنذور فجائز إن قلنا: يسلك به مسلك

المقدس في المدينة بعد ذلك ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وقد حالت جغرافية المكان بينه وبين الكعبة، فكان يقلب وجهه في السماء حتى أرضاه الله، سبحانه، بالتولى ناحية المسجد الحرام. انظر: الدر المنشور (٢٢/١)، الطبرى (٢٣/٢)، النسائي (الحج ب ١٥١)، الطبراني (٢٧/١٢)، أحمد (٨٩/٢)، البيهقي (٧٦/٥، ٧٧).

- (۱) وأسباب نزولهما في البخاري (۲۰/۸ ۲۶) (۲۰) كتاب التفسير الأبيواب (۲۱ ۲۰) الأحاديث (٤٨٦ ٤٤)، وفي مسلم (٣٧٤/١، ٣٧٥) (٥) كتاب المساجد (٢) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، والترمذي (١٦٩/٢)، والنسائي (٢٠/٢، ٦١)، وابن ماجه (٣٢٢/١).
- (۲) سبق أن فرقت بين الركن الذى هو حقيقة فى الشىء، والشرط الذى هـو وصف من أوصافه
   كما حكاه واصطلح عليه أهل الأصول، والمصنف خلط هنا وفى غير هذه المسألة بينهما، وهـذا
   تساهل منه، والله أعلم.
- (٣) الاستثناء ليس في حال القتال فقط، بل لأحوال أُخر منها: من غُمِّيَ عليه، والهرب من السيل والحية والخريم. أما تركها لعذر الحوف، فمن حديث نافع عن ابن عمر وأنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم وركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي على النبي الله المنابي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك الا
- قال الشوكاني: ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة، وأخرجه مالك في الموطأ. ورواه ابـن خزيمة وأخرجه مسلم ورواه البيهقي وأخرجه البخاري أيضًا في صلاة الخوف بلفظ مرفـوع إلى النبي ، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله.
- (٤) هذا الوحه صحيح وما استدلوا به على أنه على صلى على راحلته، أخرجه أحمد والترمذي، وهو ضعيف لا تقوم به ححة. قال الشوكاني: وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بشروط، وحكى النووى الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. قال: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسحود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه حازت الفريضة على

حائز (١) الشرع لا مسلك واحبه. والأصح أن صلاة الجنازة لا تقام على الراحلة؛ لأن الركن الأظهر فيها القيام.

ثم ليس منع الفرض على الراحلة للانحراف عن القبلة فقط، بــل لـو صلـى علـى بعـير معقول أو فى أرجوحة معلقة بالحبال لم تجز؛ لأنهــا غـير معـَـدة للقــرار، بخــلاف الســفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل؛ لأنها كالسرير والماء كالأرض.

والسفينة الجارية تمس حاجة المسافر إليها، إذ الخروج إلى الساحل متعذر للصلاة، وفي صلاة المقيم ببغداد في الزواريق الجارية مع تمام الاستقبال والأفعال تردد واحتمال.

أما النوافل: فيجوز إقامتها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا رخصة وترغيبًا في تكثير النوافل، روى ابن عمر، رضى الله عنهما: «أنه عليه الصلاة والسلام كمان يصلى على راحلته أُنَّى توجهت به دابته» (٢).

وروى: ﴿أَنَّهُ ﷺ أُوتُرَ عَلَى البَّعِيرِ ﴿ ٣)، فاستدل به الشافعي، رضى الله عنــه، على أنــه

-الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي.

قال أصكابنا: يصلى الفريضة على الدابة بحسب الإمكان، ويلزمه إعادته؛ لأنه عذر نادر. انتهى. قلت: وما يؤيد هذا وما ذهب إليه المصنف حديث صحيح يعارض حديث يعلى بن مرة السابق ذكره، وهو عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت رسول الله الله وهو على راحلته يسبح يؤمئ برأسه قِبَلَ أى وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في صلاة المكتوبة، متفق عليه. انظر: نيل الأوطار (٢٢٢١)، سنن أبي داود (٢٢٦١).

- (۱) قوله: حائز الشرع، أى المباح الذى خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، من غير ترجيح بينهما، وحكمه: أنه لا يستوجب مدحًا ولا ذمًا ولا لومًا ولا عتابًا، وقد سماه أهل الأصول تكليفيًا؛ لأنه يتضمن لفظ التكليف لا حقيقة، وذلك بالنظر إلى وجوب اعتقاد كونه مباحًا، أو من باب التغليب من أحل أنه طلب فعل أو ترك. انظر كتابنا المداخل الأصولية مدخل الحكم الشرعي.
- (۲) أخرجه البخارى (۱۱۰/۱)، ومسلم (صلاة المسافر ب ٤ رقم ٣٦، ٣٧)، والترمذى (٣٥٢)، ومصنف ابن أبى شيبة (٤٩٤/١)، والبيهقى (٤/٢، ٢)، وكنز العمال (١٧٩٤٢)، ورواه مقيد بالسفر النساقى (٢٤٤/١)، (٦١/٢)، وأحمد (٢٦/٢، ٢٢)، ومصنف ابن أبى شيبة (٢٩٤/٢)، والساعاتى في بحمع الزوائد (٢٦٢/٢)، والساعاتى في بدائع المنن (١٨٢).
- وروى مقيدًا بالتطوع بألفاظ كثيرة، منها ما رواه أحمد (٢٠/٢، ٣٠٥/٣)، وحامع مسانيد أبى حنيفة (٣٨٨/١)، ومصنف عبد الرزاق (٢٥١٦، ٤٥١٠)، وكسنز العمال (٢٣٣٦٧، وأحمد أيضًا (٣٧٨/٣)، والدر المنثور للسيوطى (١٠٩/١).
- (٣) حديث الوتر على البعير أخرجه البخارى في صحيحه (ح ٩٩٩)، وله أطراف عنه، عن سعيد ابن يسار، قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت

غير واجب<sup>(١)</sup>. وفي السفر القصير قولان:

أحدهما: جواز التنفل على الراحلة؛ لمسيس الحاجة. والثاني: لا؛ لأنه تغير ظاهر لهيئة الصلاة، فتختص بالطويل لا القصير، وذهب الإصطخرى إلى جواز ذلك للمقيم، وهو خلاف نص الشافعي، رضى الله عنه.

ثم نظر في استقبال القبلة للمتنفل، وكيفية أحواله: أما الاستقبال، ففي ابتداء الصلاة أربعة أوجه: أحدها: أنه يجب الاستقبال عند التحريم؛ لأنه لا عُسر فيه، بخلاف الدوام، فأشبه النية.

والثانى: أنه لا يجب؛ لأن هذه الحاجة تَعُمُّ جميع الصلاة. الثالث: أن العنان والزمام إذا كان بيده وجب؛ لتيسره، وإن كانت الدابة مقطرة فلا. الرابع: أن وجه الدابة إن كانت إلى القبلة فلا يجوز تحريفها، وإن كان إلى الطريق فلا يلزمه تحريفها إلى القبلة، وإن كان إلى القبلة، ثم ليستبد في الطريق.

ثم من أوجب في الابتداء تردد في وقت السلام كما في النية.

أما دوام الصلاة، فلا يجب الاستقبال فيها، لكن صوب الطريق بـدل عن القبلة، فلو كان راكب تعاسيف<sup>(٢)</sup>، فلا يتنفل أصـلاً؛ لأن الثبوت في جهـة لابـد منه، فلو كان لمقصده صوب، ولكن لم يسلك طريقًا معلومًا فقولان.

فرع: لو انحرفت الدابة، في أثناء الصلاة، عن صوب الطريق نُظِر:

فإن كان بتحريفه عمدًا ولو في لحظة بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا للصلاة وتدارك مع قصر الزمان لم تبطل، وإن طال ففيه خلاف، ومثله جارٍ في الاستدبار ناسيًا، ثم إذا لم تبطل يسجد للسهو.

وإن كان بجماح الدابة بطل إن طال الزمان، كما إذا أمال المستقبل إنسان، وإن قصر

<sup>-</sup>الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله الله السوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، قال: فإن رسول الله الله كان يوتر على البعير. وأخرجه مسلم (ح٠٠٠)، والنسائي (٢٣٢/٣) (ح٧٠٠)، وابن ماجه (ح٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أى استدل الشافعي بهذا الحديث على أن صلاة الوتر غير واحبة مع ما صمح أنه ﷺ لم يصل الفريضة وهي واحبة على الراحلة.

<sup>(</sup>٢) التعاسيف، يقال: هو يَرْكَبْ التعاسيف، إذا لم يسلك الطريق المستقيم. انظر: المعجم الوسيط (٢) التعاسيف، عسنف).

الزمان فوجهان في الإمالة، والظاهر أنه في الجماح أنه لا يبطل؛ لأن جماح الدابة عام، ثم هاهنا لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه.

أما كيفية الأفعال، فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود، وإن كان على سَرْج أو رَحْل فينحنى لهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يلزمه أن ينحنى، بحيث يساوى الساحد على الأرض، ولا أن تمس جبهته شيئًا؛ لأن نزقات (١) الدابة لا تؤمن.

أما الماشى، فيتنفل عندنا خلافًا لأبى حنيفة. وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته. ونقل عن الشافعى، رضى الله عنه، أن الماشي يركع ويستحد ويقعد ويستقر لابشًا في هذه الأركان، ولا يمشى إلا في حالة القيام قارئًا.

وخرج ابن سريج قولاً: أنه لا يلبث ويقتصر على الإيمـاء بالسـجود والركـوع؛ كيـلا يتعطل مقصود السفر.

فرعان: الأول: لو مشى فى نجاسة قصدًا فسدت صلاته، بخلاف ما لو وطئ فرسه نجاسة، ولا يكلف الماشى أن يبالغ فى التحفظ عن النجاسات اليابسة، فإن ذلك مما يكثر فى الطرق.

الثاني: لو عزم على الإقامة وهو في أثناء الصلاة، فليس له أن يُتمم راكبًا، بل عليه أن ينزل ويتمم، وإن لم يعزم على الإقامة، وهـو مـتردد لحاجتـه في الله على الإقامة، وهـو مـتردد لحاجتـه في الله على رحله، فله أن يتمم.

الركن الثاني: القبلة

وفيها مسائل تتشعب من موقف المستقبل:

الموقف الأول: جوف الكعبة:

فالواقف فيها له أن يستقبل أي حدار شاء(٢)، ولهم عقد الجماعة متدابرين مستقبلين

 <sup>(</sup>١) نَزَقَ الفرس ونحوه نزقًا ونزوقا: وثب وتقدم فى خفة. ونَزِقَ الرجل نزقا ونزوقا: خف وطاش.
 النَّزَقُ: الحفة والطيش فى كل أمر. يقال: فى كلامه نَزَقَ. والعجلة فى جهل وحُمْق. انظر: المعجم الوسيط: (٩١٤/٢) مادة (نَزَقَ).

<sup>(</sup>۲) ودلیل ذلك حدیث عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما، أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة بن زید، وعثمان بن طلحة، وبلال بن رباح، فأغلقها علیه ومكث فیها، فسألت بلالاً حین خرج: ماذا صنع رسول الله ﷺ؟ فقال: جعل عمودًا عن یساره، وعمودًا عن یمینه، وثلاثه أعمدة وراءه، ثم صلى. أخرجه البخارى (ح٢٦٨)، ومسلم (ح٢٩١)، ١٣٢٩)، والحاكم=

للجدران، ولو استقبل الباب وهو مردود صحَّ؛ لأنه من أجزاء البيت، وإن كان مفتوحًا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرَّحل جاز، وإن كانت أقبل فلا، ولو انهدمت الكعبة – والعياذ بالله – فوقف في وسط العرصة لم تصح صلاته، إلا أنه يكون بين يديه شجرة أو بقية من حيطان البيت. وخرج ابن سريج قولاً: إنه يَصِحُّ صلاته؛ لأن بين يديه أرض الكعبة، وهو مستعل عليها.

### الموقف الثاني: سطح الكعبة:

ولا تصح الصلاة عليها إن لم يكن بين يديه شيء شاخص من نفس الكعبة كسترة؛

=(٢٩٥/٣)، ومجمع الزوائد (٢٩٥/٣).

ويعكر عليه حديث آخر صحيح استدل به المانعون من الصلاة داخل الكعبة، وهو عن ابن عباس، قال: لما دخل رسول الله ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين من قبل الكعبة، وقال: «هذه القبلة». أخرجه البخاري (ح٣٩٨)، ومسلم (١٣٣٠).

قال الشوكانى: وقد عارض أحاديث صلاته ﷺ فى الكعبة حديث ابن عباس عند البحارى وغيره، وذكر الحديث. قال الحافظ: ولا معارضة فى ذلك بالنسبة إلى التكبير؛ لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال، وأما الصلاة، فإنبات بلال أرجح؛ لأن بلال كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس، وإنما استند فى نفيه تارة إلى أسامة، وتارة إلى أخيه الفضل، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا فى رواية شاذة، وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أحيه الفضل نفى الصلاة فيها، فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة، فإنه كان معه.

وقد روى عنه نفى الصلاة فى الكعبة أيضًا مسلم من طريق ابن عباس. ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه، فتعارضت الروايات فى ذلك، فتترجع رواية بلال مسن جهة أنه مثبت وغيره ناف، ومن جهة أنه لم يختلف عنه فى الإثبات، واختلف على من نفى.

وقال النووى وغَيره: يجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبى على يدعو، فاشتغل بالدعاء فى ناحية والنبى على فى ناحية، ثم صلى النبى على، فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه. وقال المحب الطبرى: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دحوله لحاجة، فلم يشهد صلاته، ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة، قال: دخلت على رسول الله على الكعبة، فرأى صورًا فدعا بدلو من ماء، فأتبته به، قضرب به الصور. قال الحافظ: إسناده جيد.

قال القرطبى: فلعله استصحب النفى لسرعة عوده. انتهى. واعتذروا عن قول أسامة بأعذار تبطل التعارض وترجح الجمع، وأنكر ابن رشد الجمع، وقال: فيه عسر. وأظهر عدم حواز الصلاة داخل الكعبة، والصحيح الحواز؛ لإمكان الجمع كما ترى. انظر: نيل الأوطار (١٤١/٢)، بداية المحتهد (١٧٨/٢).

كتاب الصلاة كتاب الصلاة ٧٠١

أو حشبة لأنه لا يسمى مستقبلاً، بخلاف ما لو وقف على أبى قبيس<sup>(١)</sup> والكعبة تحته، فإنه يُسمى مستقبلاً لخروجه منها، ولو وضع بين يديه شيئًا لا يكفيه؛ لأنه ليس جزءًا، ولو غرز بين يديه خشبة، فوجهان؛ لأن المثبت بالغرز قد يعد من أجزاء البناء.

#### الثالث: الواقف في المسجد:

يلزمه محاذاة الكعبة، فلو وقف على طرف ونصف بدنه في محاذاة ركن، ففى صحة صلاته وجهان، ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت فالخارجون عن سمت (٢) البيت ومحاذاته لا صلاة لهم، وهؤلاء بعينهم قد يفرض تراخيهم إلى آخر باب المسجد فتصح صلواتهم؟ لحصول صورة الاستقبال من حيث الاسم.

### الرابع: الواقف بمكة خارج المسجد:

ينبغى أن يسوى محرابه (٣) بناء على عيان الكعبة، فإن دخل بيتًا ولم يقدر على معاينة الكعبة لتسوية القبلة، فله أن يستدل على الكعبة بما يدل عليه.

### الخامس: الواقف بالمدينة:

ينزل محراب رسول الله ﷺ في حقه منزلة الكعبة، إذ لا يمكن الخطأ فيه، ولا يجـوز الاحتهاد فيه بالتيامن.والتياسر.

أما في سائر البلاد، فيحوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه. والظاهر حواز الاحتهاد في التيامن والتياسر. وقيل: إن ذلك ممنوع.

### الركن الثالث: في المستقبل

فإن كان قادرًا على معرفة جهة القبلة يقينًا، لم يجنز له الاجتهاد(1)، فإن عجز عن

- (١) حبل يشرف على مكة. قيل: أول حبل وضع على الأرض. انظر: البداية والنهاية (٢٠/٣).
- (٢) السَّمْتُ: الطريق الواضح، والمذهب، والسكينة والوقار، والهيئة. ونقطة فسى السماء فـوق رأس المشاهد. انظر: المعجم الوسيط (٤٤٧/١) مادة (سَمَتَ).
- (٣) المِحْرابُ: الغرفة. وفسر به قوله تعالى: ﴿فتحرج على قومه من المحراب﴾، والقصر. وفى التنزيل العزيز: ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب﴾، وصدر البيت وأكرم موضع فيه. ومقام الإمام من المسجد. ويقال: رجل مِحراب: عبير بالحرب شجاع، جمع محاريب. انظر: المعجم الوسيط (١٦٤/١).
- (٤) الاحتهاد مأخوذ من الجهد المشقة، والنهاية والغاية، والوسع والطاقة. ويقال: جَهُدٌ جاهد. وفي الاصطلاح: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه، وهو سبيل مسائل الفروع. وقيل: هـو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه. انظر: المعجم الوسيط=

اليقين احتهد، فإن عجز عن الاجتهاد بالعمى، فليقلد شخصًا مكلفًا مسلمًا عارفًا بدلائل القبلة (١).

أما المجتهد، فليس له أن يقلد غيره (٢)، فإن ضاق عليه الوقت، وهـو مـارٌ فـى نظـره، فهو كمن يتناوب مع جمع على بئر، وعلم أن النوبة لا تنتهى إليــه إلا بعــد الوقــت. وقــد ذكرنا حكمه.

وإن ارتج عليه طريق الصواب وتحير، ففي تقليده خلاف، واختيار المزنى جوازه؛ لأنه الآن كالأعمى، ومنهم من منع لأنه ناظر والتقليد لا يليق به.

فإن قلنا: لا يقلد فيصلى على حسب حاله، ثم يقضى كالأعمى إذا لم يجد من يرشده، والأصبح أنه يقلد ولكن يقضى؛ لأن هذا عذر نادر.

أما البصير الجاهل بالأدلة، فيبتنى أمره على أن تعلم أدلة القبلة هـل يتعين؟ وفيـه خلاف.

فإن قلنا: يتعين، فالتقليد لا يُسقط القضاء عنه؛ لأنه مُقَصِّر. وإن قلنا: إنه لا يتعين، فهو كالأعمى.

هذا بيان محل التقليد والاجتهاد. فأما حكم الاجتهاد فإنه إذا بني عليه لم يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا تعين له الخطأ وبان جهة الصواب.

ففى القضاء قولان: أحدهما: لا يجب؛ لأنه أدى ما كلف، وهـذا مذهـب أبـى حنيفـة والمزنى. والثانى: أنه يجب؛ لأنه فات المقصود.

والقولان حاريان في الاحتهاد في الأواني والثياب، وكذا في وقـت الصـوم والصـلاة إن بان له أنه أداهما قبل الوقت، فأما إذا وقع بعد الوقت، فلا قضاء.

<sup>-(</sup>١٤٢/١)، إرشاد الفحول (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>١) من الشروط التي تتوافر في المقلّد غير ما ذكره المصنف، أن يكون عدلاً غير بحهول الحال، فإن الفاسق لا يقلد؛ لأنه غير مؤتمن، ويستدل عليه بأن يرى الناس متفقين على سؤاله والرجوع إليه. انظر كتابنا معايير التأويل الباب الأول الفصل الثالث.

<sup>(</sup>۲) قوله: فليس له أن يقلد غيره. وذلك لأنه يتمكن بالقوة من الاجتهاد لما فيه من صفات ومؤهلات الاجتهاد، وكذلك لا يحل لمحتهد غيره أن يقلده فيما يخالف احتهاده، بل لا يجوز لمه التقليد مطلقًا، ولا يجوز للعامى أن يقلد المحتهد فيما ليس عليه دليل؛ لأن اجتهاده رخصة له لا لغيره، فإن وحد دليلاً على قوله قلد. انظر المرجع السابق الباب الأول الفصل الأول.

هذا فيمن عجز عن درك اليقين في الوقت. فأما من اجتهد في أول الوقت وهو متمكن من الصبر، فالأوجه أن يُقال: اجتهاده صحيح بشرط الإصابة وسلامة العاقبة، أما إذا بان الخطأ يقينًا، ولم تظهر له جهة الصواب إلا بالاجتهاد، ففي القضاء قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الخطأ أيضًا ممكن في القضاء، فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة.

أما إذا تغير حاله في الصلاة بأن تيقن أنه مستدبر للكعبة، فإن أوجبنــا القضــاء بطلـت صلاته ولزمه الاستئناف، وإن قلنا: لا قضاء، فقولان:

أحدهما: أنه يتحول إلى الجهة الأخرى. والثاني: أنه يستأنف؛ لأن الجمع في صلاة واحدة بين جهتين مستنكر.

ولو تبين بالاجتهاد أنه مستدبر، فحكمه حكم التيقن. أما إذا ظهر الخطأ يقينًا أو ظنًا، ولكن لم تظهر جهة الصواب، فإن طال زمان التحير بطل، وإن قصر فقولان، ثم حدّ الطول أن يمضى ركن، أو وقت مضى ركن والقصر دون ذلك، فإن عجز عن الدرك بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته، وإن قدر على ذلك، ففي البطلان قولان مرتبان. وأولى بالبطلان لأحل التحير.

ثم مدة القرب تعتبر بما إذا صُرف وجه المصلى عن القبلة قهرًا.

هذا كله في الخطأ في الجهة، فإن بان له الخطأ في التيامن والتياسر، فهذا هل يؤثر؟ فيه خلاف، مبنى على أن المطلوب جهة الكعبة أو عينها؟ هكذا قاله الأصحاب، وفيه نظر؛ لأن الجهة لا تكفى، بدليل القريب من الكعبة إذ خرج عن محاذاة الركن، فإنه لا تصح صلاته مع استقبال الجهة.

ومحاذاة العين أيضًا ليس بشرط، فإن الصف الطويل في آخر المسجد لو تزاحفوا إلى الكعبة خرج بعضهم عن محاذاة العين، وتصح صلاتهم، فكيف الصف الطويل في أقصى المشرق(١).

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِن حَيْث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، [البقرة: ١٥٠]، أما إذا أبصر البيت، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك، وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار، فاحتلفوا من ذلك في موضعين:

أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟

والثاني: هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد؟، أعنى إصابة الجهة أو العين عنـد مـن أوجب العين، فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب في اختلافهم هو =

-فى قوله تعالى: ﴿وَمَن حَيث خَرَجَت فَـُولُ وَجَهَكُ شَطِر الْمُسَجَدُ الحَرَامِ﴾، محلُوف حتى يكون تقديره: ومن حيث خرجت فول وجهك جهة شطر المستجد الحرام، أم ليس هاهنا محذوف أصلاً، وأن الكلام على حقيقته، فمن قدر هنالك محذوفًا، قال: الفرض الجهة، ومن لسم

يقدر محذوفًا، قال: الفرض العين، والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله

قلت: هذا ما تقرر في الأصول. وقد يقال: إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: وما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجهت نحو البيت. قلت: أخرجه البيهقي (٩/٢)، والحاكم (١٧١/٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. والمترمذي (١٧١/٢ ح ٣٤٣)، وقال: حسن صحيح، وابن ماحه(٢/٣٢٣)، كلهم بطرق مختلفة.

قال الشوكاني: والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزنى عن الشافعي، وقد قال الشافعي أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب. انتهى. قال ابن رشد: قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة، يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعنى إذا لم تكن الكعبة مبصرة. قلت: وهو مذهب المصنف هنا. والذي أقبول: إنه لو كان واجبًا قصد العين لكان حرجًا، وقد قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٢٨]، فإن العين لكان حرجًا، وقد قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٢٨]، فإن أصابة العين شيئًا لا يدرك إلا بتقريب، وتسامح بطريق الهندسة، واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاحتهاد ونحن لا نكلًف الاحتهاد فيه بطريق الهندسة المبنى على فكيف بغير ذلك من طول البلاد وعرضها. انتهى.

وروى الشوكاني قولاً آخر عن الشافعي، وهو أظهر قوليه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن؛ لحديث أسامة بن زيد، وقد عرفت في التحقيق لهذا الحديث ما تعذر به العلماء لأسامة بن زيد.

قال ابن رشد: وأما المسألة الثانية، فهى هل فرض المجتهد فى القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط، حتى يكون إذا قلنا: إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة، ومتى قلنا: إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ، وقد كان صَلَّى قبل اجتهاده؟ أما الشافعى، فزعم أن فرضه الإصابة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبدًا.

وقال قوم: لا يعبد، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد، أو صلى بغير اجتهاد، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلا أن مالكًا استحب له الإعادة في الوقت.

وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع اعتلاف أيضًا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك.

أما القياس، فهو تشبيه الجهة بالوقت، أعنى بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت، أعاد أبدًا، إلا خلافًا شاذًا فى ذلك عن ابن عباس، وعن الشعبى، وما روى عن مالك من أن المسافر إذا جهل، فصلى العشساء قبل غيبوبة الشفق، أنه قد مضت صلاته، ووحه عبوبة الشفق، أنه قد مضت صلاته، ووحه

كتاب الصلاة كتاب الصلاء كتاب الصلاة كتاب الصلاء كتاب الصلاة كتاب الصلاء كتاب الصلاة كتاب الصلاء كتاب الصلاة كتاب الصلاء كتاب الصلاة كتاب الصلاء كتاب الصلاة كتاب الصلاة كتاب الصلاء كالم كتاب الصلاء كتاب الصلاء كتاب الصلاء كتاب الصلاء كتاب الصلاء ك

فلعل مراد الأصحاب أن بين موقف المحاذى الذى يقول الحاذق فيه: إنه على غاية السداد، وبين موقفه الذى يقال فيه: إنه حرج عن اسم الاستقبال بالكلية، مواقف يقال فيها: إن بعضها أسد من بعض، وإن كان الكل سديدًا، فطلب الأسد هل يجب؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لإمكانه، والثانى: لا؛ لأن حقيقة المحاذاة في المسجد ممكن، شم لم تجب اكتفاء بالاسم، فكذا هاهنا.

فروع أربعة: الأول: لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع احتهادات، فالنص أنه لا قضاء قولاً واحدًا؛ لأن الخطأ لم يتعين. وحرّجَ صاحب التقريب أنه يفضى الكل كما لو نسى ثلاث صلوات من أربع صلوات.

الثانى: إذا صلى الظهر باحتهاد، فهل يلزمه استثناف الاحتهاد للعصر؟ فعلى وجهين، ينظر فى أحدهما إلى تعدد الصلاة وإمكان تغير الاجتهاد. وفى الثانى إلى اتحاد القبلة واتحاد المكان.

وأما الأثر، فحديث عامر بن ربيعة، قال: كنا مع رسول الله ولله فلله في ليلة ظلماء في سَفَر، فحفيت علينا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجه، وأعلمنا فلما أصبحنا، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله ولله فله فقال: مضت صلاتكم. قلت: أخرجه أبو داود (١١٤٥)، والمترمذي (٣٤٥)، وابن ماجه (٢٠١١)، والدارقطني (٢٧٢/١)، وأبو نعيم (١١٩٨)، والبيهقي (١١/١)، والعقبلي في الضعفاء (٣١/١)، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال العقبلي: ليس يروى من وجه يثبت متنه. والحديث ضعيف ضعفه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الطبري (٣١/٢)، والحديث فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمرو، عن أبيه، ضعفه مالك، وابن معين، قاله الذهبي في المغنى في الضعفاء (٧/١٠)، وابن الجوزى في الضعفاء (٧/١).

ونولت: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله﴾ [البقرة: ١١٥]، وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة، وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة، والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ومن حيث خرجت فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: ١٤٩]، فمن لم يصبح عنده هذا الأثر، قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. انتهى. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص١٩ - ٢٢)، بداية المجتهد (١٧٥/٢ - ١٧٥)، نيل الأوطار (١٦٨/٢)، ١٦٩).

فائدة: قال الشوكاني: فرق بين الإصابة والصواب، فإن إصابة الحق هو الموافقة، بخلاف الصواب، فإنه يطلق على من أخطأ الحق ولم يصبه من حيث كونه قد فعل ما كلف به واستحق الأجر عليه، وإن لم يكن مصيبًا للحق وموافقًا له. أ.هـ. انظر: إرشاد الفحول (ص٢٦٢).

<sup>-</sup>الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت، وهذا ميقات جهة.

الثالث: إذا أدى احتهاد رحلين إلى جهتين، فلا يقتدى أحدهما بالآخر (١).

الرابع: إذا تحرم المقلد بالصلاة، فقال له من هو دون مقلده أو مثله: أخطأ بك فــلان، لم يلزمه قبوله، وإن كان أعلم منه، فهو كتغير اجتهاد البصير في أثناء الصلاة. ولو قطع بخطئه وقال: القبلة وراءك، وهو عدل، فيلزمه القبول؛ لأن قطعه أرجح من ظن غيره. ولو قال بصير للأعمى المتلبس بالصلاة: أنت مستقبل الشمس، وعلــم الأعمى أن القبلة ليست في جهة الشمس، فعليه قبوله؛ لأن هذا إخبار عن محسوس لا اجتهاد (٢).

#### \* \* \*

### الباب الرابع فى كنفنة الصلاة

وأفعال الصلاة تنقسم إلى أركان، وأبعاض، وسنن (٣) وهيئات.

 (۱) هذا صحيح، وهو ما تقرر في الأصول؛ لأنه لا يحل أن يقلد أحدهما الآخر، ولا أن ينقض أحدهما باجتهاده ما حكم به غيره؛ لما يقع به من الفتن والاختلاف، إلا أن يكون ما ينقض بـــه قطعي عن محسوس.

(٢) لأن المحسوس ما لم يقع عن نظر واستدلال، وهو الذى يقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة لا الباطنة التى قال بها الفلاسفة، وهو يفيد القطع، والاجتهاد يفيد الظن. وهناك فروع أحرى لـم يذكرها المصنف تقررت فى الأصول، منها:

- لا يكون لمحتهد قولين مختلفين في وقت واحد، بـل يحكـم بأقواهما، فـإن تعـادلا وحب الترجيح بينهما.

- قد يكون له قولين مختلفين في وقتين مختلفين، وذلك لتغيير الاحتهاد وظهور الأولى، فيأخذ به مما كان قد أخذ به.

- إذا حكم بما يخالف اجتهاده، فحكه باطل؛ لأنه متعبد به، إلا أن يكون قد رجع عن الأول. انتهى.

(٣) سبق أن تكلمنا عن الركن في بيان الفرق بينه وبين الشرط، وسنتناوله مرة أحرى على وجه الخصوص، فنقول: الركن في اللغة: أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها، وجزء من أجزاء حقيقة الشيء. يقال: ركن الصلاة، وركن الوضوء، والأمر العظيم، وما يتقوى به من ملك وحند وقوم. وفي التنزيل: ﴿ لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ﴾. وفلان ركن من أركان قومه: شريف من أشرافهم. وجانب من برامج الإذاعة يخصص لموضوع معين، كركن الريف، وركن العمال، وما إلى ذلك. وفي النظام العسكري: ضابط ذو مؤهل عال في العلوم العسكرية، ومساعد قائد الوحدة في الجيش، جمع أركان وأركن.

وفي الاصطلاح: هو وصف ظاهر منضبط يتوقف عليه وجود الشيء الذي هو جزء من أجزائــه وحقيقة منه يستلزم من وجوده وجود الشيء، ويستلزم من عدمه عدم الشيء. وذكر صاحب= أما الأركان، فأحد عشر: التكبير، والقراءة، والركوع، والاعتدال منه، مع الطمأنينة فيهما، والسحود، والقعود بين السحدتين مع الطمأنينة، والتشهد الأحير، والقعود فيه، والصلاة على النبي على والسلام.

وأما النية، فبالشروط أشبه كاستقبال القبلة، والطهارة، ولو كانت النية ركنًا لافتقرت إلى نية.

وأما الأبعاض: فيما ينحبر تركه بسحود السهو، وهو أربعة: القنوت، والتشهد الأول، والقعود فيه، والصلاة على النبي على أحد القولين.

وأما الهيئات: فما لا يجبر تركها بالسحود، كتكبير الانتقالات والتسبيحات. فلنورد هذه الأركان بسننها على ترتبيها:

### القول في النية(١)

-متن التنقيح أن الركن هو ما يقوم به الشيء، واستنكر ذلك كثير من أهل الأصول، فقال: شنع بعض الناس على أصحابنا فيما قالوا. الإقرار ركن زائد والتصديق ركن أصلى، فإنه إن كان ركناً، يلزم من انتفائه انتفاء المركب، كما ينتفى العشرة بانتفاء الواحد.

فنقول: الركن الزائد شيء اعتبره الشرع في وجود المركب، لكن إن عبدم بناء على ضرورة، جعل الشارع عدمه عفوًا، واعتبر المركب موجودًا حكمًا. وقولهم للأكثر حكم الكل من هذا الباب، وهذا نظير أعضاء الإنسان، فالرأس ركن ينتفى الإنسان بانتفائه، واليد ركن لا ينتفى بانتفائه، ولكن ينقص. انتهى.

وهذا الاعتذار ظاهره مقبول مردود عند النظر والتحقيق؛ لأن الركن الذى يتوقف عليه وجود الشيء وليس حقيقة فيه، بل هو زائد لا يكون إلا شرطًا، والركن عدمه يبطل الشيء ويزيله من أصله، أما الشرط فيتوقف عليه الشيء صحيحًا، وهذا يعنى إمكانية وجود الشيء إذا عدم الشرط، لكن يكون فاسدًا، ورأس الإنسان بمنزلة الركن، ويده بمنزلة الشرط.

أما قوله: أبعاض، فهي عند غيره: واحبات، وهي ما دون الأركان، وهي إن تركت عمدًا بطلت صلاته، وإن تركت سهوًا حبرت بالسجود على ما سيأتي. انظر: كتابنا المداخل الأصولية، مدخل الحكم، التنقيح (٢٧٣/٢)، المعجم الوسيط (٣٧٠/١).

(۱) النية: توجه النفس نحو العمل. ويقال: فلان نيتى: قصدى، والحاجة، والبعد، والمكان الذى ينوى المسافر إليه قريبًا كان أو بعيدًا. ومدار الأعمال التعبدية عليها، فمن العلماء من جعلها ركتًا، ومنهم من جعلها شرطًا، وقال النووى: هي معيار لتصحيح الأعمال، ودليل النية آيات كثيرة من كتاب الله، منها قوله تعالى: ﴿ الله الدين الخالص ﴾ [الزمر: ٣]، وقوله: ﴿ فاعبد الله مخلصًا له الدين ﴾ [الزمر: ٢ ﴾، وغير ذلك.

وبما تواتر معنى في النية، وأهم ما روى في ذلك الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب،-

### والنظر في ثلاثة أمور:

## الأول: في أصل النية

والصلاة بالاتفاق مفتقرة إلى النية في ابتدائها، ولا يضر غروبها في أثناء الصلاة. نعم لو طرأ ما يناقض جزم النية بطل، وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: لو أن يجزم نية الخروج في الحال، أو في الركعة الثانية، أو يتردد في الخروج بطلت صلاته. ولو تسردد في الخروج، بطلت صلاته. ولو تسردد في الخروج، فوجهان.

والفرق أن الصوم ليس له عقْدٌ وتحرمٌ وتحلل، ولذلك ينتهى بمحرد غروب الشمس، فلا يؤثّر فيه مجرد القصد.

الثاني: أن يعلق نية الخروج بدحول شخص، ففي بطلانه في الحال وجهين:

أحدهما: أنه يبطل؛ لأنه ناقض حزم النية.

والثاني: لا؛ لأنه ربما لا يدخل ذلك الشخص وهو في الحال مستمر.

والثالث: أن يشك في نية الصلاة، فإن مضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة، كركوع أو سحود بطلت صلاته؛ لأنه ذلك لا يُعتد به، ولا سبيل إلى إعادته، وفيه احتراز قراءة الفاتحة، ومَد الطمأنينة في الركوع، وإن لم يحض ركن وقصر الزمان لم تبطل، وإن طال فوجهان كالوجهين في الكلام الكثير مع النسيان.

### النظر الثاني: في كيفية النية

أما الفرض في العبارة عن نيته أن يقول: أؤدى الظهر فرض الوقت لله تعالى.

فيتعرض بقوله: أؤدى، لأصل الفعل وللأداء. وهذا بشرط أن يخطر بقلبه كونه في الوقت، إذ الأداء قد يُعبر به عن القضاء.

-رضى الله عنه مرفوعًا: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما (لكل امرئ) لامرئ ما نوى». رواه البخارى (۲۲،۱ ۱۷۰/۸، ۱۷۰/۹)، وأبسو داود (۲۲،۱)، والسرمذى (۲۲،۱)، والنسائى البخارى (۲۹،۱ ۱۷۰/۸، ۱۷۰/۱)، وأبسو داود (۲۲،۱)، والسرمذى (۲۲۲۷)، وأحمد(۲۰/۱)، الطهارة ب (۹۰)، والإيمان والنيفور ب (۹۱)، وابسن ماجه (۲۲۱۷، ۲۱۵، ۲۹۸، ۲۱۸، ۳۳۱/۲، ۳۳۱/۱، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۸، ۳۳۱/۱)، وفي لفظ آخر رواه مسلم الإمارة (۱۵۰)، وفي لفظ آخر عند الطبراني في الكبير (۲۱۲/۱۰)، والبخارى له ألفاظ أخرى منها (۱۸/۳، ۱۸/۲، ۲۸، ۲۸، ۲۲، ۲۲۷)، ومسلم الإمارة ب (۲۰)، رقم (۸۰، ۸۲، ۹۸، ۹۸۲). انظر: المعجم الوسيط (۲۸۲/۲).

ويتعرض بالفرضية لنفى النفل، وتمييز الظهر عن العصر وغيره بذكر الظهر. وكل ذلك واحب إلا الفرضية والإضافة إلى الله تعالى، ففيهما وجهان، ووجه كونه سُنة أن صلاة الظهر لا تقع إلا فرضًا لله تعالى.

ثم هذه النية محلها القلب وليس فيها نطق ونظم حروف، لا بالقلب ولا باللسان، نعم يستحب مساعدة اللسان القلب فيها. وقد قال الشافعي: ينعقد إحرام الحبج بمحرد النية من عُير لفظ، بخلاف الصلاة، فغلط من ظن أنه شرط اللفظ في الصلاة، فإنه أراد به الفرق بين التكبير والتلبية.

أما النوافل، فرواتبها يجب فيها التعيين بالإضافة، وغير الرواتب تكفى فيها نية الصلاة مطلقة، ولو نوى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم ينعقد فرضه.

وهل ينعقد نفلاً؟ فيه قولان:

أحدهما: لا؛ لأن ما نواه لم ينعقد، فكيف يحصل غيره؟ والثاني: نعم؛ لأن التعذر فـى وصف الفريضة، فيبقى أصل الصلاة، ويشهد لذلك نص الشافعي، رضى الله عنـه، علـى حواز قلب الفرض نفلاً.

وهذا الخلاف حار فيمن تحرّم بالظهر قبل الزوال، والمسبوق إذا وقع تحرَّمه في الركوع، أو قلب المصلى ظهره عصرًا، أو وحد العاجز حفة في الصلاة فلم يقم، فإن الفرض يفوت في هذه الصورة، وفي بقاء النفل قولان.

#### النظر الثالث: في وقت النية

وهى وقت التكبير. قال الشافعي، رضى الله عنه: ينوى مع التكبير، لا قبله ولا بعده، وذكر فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يبسط النية على التكبير، بحيث ينطبق أوله على أوله، وآخره على آخره. والثانى: أن تُقرن بهمزة التكبير؟ فوجهان. والثالث: أنه يتحير بين التقديم والبسط؛ لأن الأولين تساهلوا فيه.

والتحقيق فيه أن النية قصد، ولكن شرطه الإحاطة بصفات المقصود، وهو كون الصلاة ظهرًا وأداء وغير ذلك، وربما يَعْسُرُ إحضار علوم متعددة في وقت واحد، فالمقصود أن يتمثل له إحضار هذه المعلومات عند أول التكبير، ويقرن القصد به ويستديم العلم إلى آخر التكبير، وكذا القصد، أي لا يغفل ولا يعرض عن قصده، فإن لم يتم كله

إلا عند آخر التكبير، ففى جوازه تردد. ووجه الاكتفاء أن آخر التكبير وقت الانعقاد، ومن شرط الاقتران بالأول نظر إلى أول سبب الانعقاد، ومن خير رفع هذه المضايقة وهو الأولى، بدليل تساهل الأولين فيه.

## القول في التكبير وسننه

### والنظر في القادر والعاجز:

أما القادر، فيتعين عليه أن يقول: الله أكبر (١) بعينه من غير قطع ولا عكس، ومعنى التعيين أنه لو قال: والله أحل، أو: والرحمن أعظم، لا يقوم مقامه، وكذا ترجمته خلافًا لأبى حنيفة، ولو قال: والله أكبر، صح؛ لأنه أتى بالواحب وزاد ما لـم يغير المعنى

(۱) الأصل في أركان الصلاة وأبعاضها وسننها منقول من أقوال وأفعال الرسول ، قال : قال الأصلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري (۱۹۲/۱)، والبيهقي (۳۱۸/۳)، وقال: وخذوا عنى مناسككم. أخرجه مسلم حديث (۱۲۹۷/۳۱)، وأحمد (۳۱۸/۳)، والترمذي (۸۸۲)، وقال: حسن صحيح.

أما دليل التكبير، فالأول حديث أبي هريرة، أن النبي الله قال للرجل الذي علمه الصلاة: وإذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأه. اخرجه البحاري (حديث (١٣١٥)، ومسلم حديث (٣٩٧/٤٥)، وأبو داود (٢٥٨)، والنسائي (٣/٥)، (١٣١٣)، والبيهقي والترمذي (٣٠٣)، وابن ماجه (٢٠،١)، وأحمد(٢٧/٢٤)، وأبو عوانة (٢/٢١)، والبيهقي (٢/٥١)، وابن خزيمة (٤٦١)، كلهم عن أبي هريرة. وروى مثله عن رفاعة بن رافع. قال ابن رشد: فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضًا لذكره له، كما ذكر سائر فروض الصلاة.

ویدل علیه أیضًا حدیث أبی هریرة: أنه كان یصلی فیكبر كلما خفض ورفع، ثم یقول: إنسی لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ﷺ. أخرجه البخاری (۷۸۵)، ومسلم (ح۲/۲۷)، وأبسو داود (۸۳۱)، والنسائی (۱۱۵)، وأحمد (۲۷۰/۲)، وحدیث عبد الله بن الشخیر، قال: صلیت أنا وعمران بن الحصین خلف علی بن أبی طالب، رضی الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما قضی صلائه وانصرفنا، أخذ عمران بیده، فقال: أَذْكُونی هذا صلاة محمد ﷺ. أخرجه البخاری (ح۲۸۲)، ومسلم (ح۳۹/۳۳)، وأبو داود (ح۲۵۰)، والنسائی (ح۱۱۸۰).

ومن العلماء من حعل التكبير كله نفلاً، واستدلوا بحديث ضعيف بلفيظ: صليت مع النبى ﷺ فلم يتم التكبير، أخرجه أبو داود الطيالسى المسي التكبير، وصليت مع عمر بن عبد العزيز، فلم يتم التكبير. أخرجه أبو داود الطيالسى (٦٢٨٧)، وأحمد (٢٩٨/٢)، وقال: قال أبو داود: هذا عندنا لا يصح، وذكر البحارى أن الحسن بن عمران اضطرب في سنده. وذكر ذلك ابن حجر في التهذيب (٣١٣/٢).

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

والنظم. ولو قال: «الله الحليل أكبر»، فوجهان؛ لأن الزيادة مفيدة مغيرة للنظم. والعكس أن يقول: «الأكبر الله»، فالنص أنه لا يجوز، ونص في قوله: «عليكم السلام» أنه يجوز، فقيل: لأن ذلك يُسمَّى تسليمًا، وهذا لا يسمى تكبيرًا. وقيل قولان بالنقل والتخريج، مأخذهما: أن الترتيب هل هو شرط بين الكلمتين؟.

أما العاجز، فيأتى بترجمته ولا يجزئه ذكر آخر لا يؤدى معناه، بخلاف العاجز عن الفاتحة، فإنه يعدل إلى ذكر آخر لا إلى ترجمتها؛ لأن مقصودها النظم المعجز وقد فات، وهذا المعنى مقصود ظاهر.

فرع: البدوى يلزمه أن يقصد بلدة لتعلم كلمة التكبير، ولا يلزمه ذلك عند فقد الماء لأحل الوضوء؛ لأن التعلم يبقى، والوضوء يعرض الانتقاض، وقيل: بالتسوية؛ لأن التسوية فى حقه كالتيمم.

أما سنة التكبير، فرفع اليدين معه، وهو متفق عليه حالة التحرم. وهيئتها أن يترك الأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها وتفريجها(١).

<sup>(</sup>۱) سنة رفع اليدين عند التكبير ورد فيها أحاديث كثيرة عن عدد كشير من الصحابة، حتى قال الشافعي: روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم. وقال البخارى: روى الرفع تسعة عشر نفسًا من الصحابة. وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوًا من ثلاثين صحابيًا، وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة. ووافقه البيهقي، وقالا: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة.

وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج، قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. قال البحارى: قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله للجيون أيديهم ولم يستثن أحدًا منهم. وقال: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله للجيون أيديه، وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة، فبلغوا خمسين صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.

قال الحافظ في الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة، رضى الله عنهم، فبلغوا خمسين رحلاً. هؤلاء المتفقون على رفع اليدين في الصلاة اختلفوا في حكمه، فالجمهور على أنه سنة، وداود وجماعة من أصحابه على أنه فرض، وهؤلاء انقسموا، فمنهم من أوجب تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من أوجبها في الاستفتاح وعند الركوع والقيام منه، ومنهم من زاد وعند السحود.

ومن الأحاديث التي أثبتوا بها الرفع مع اختلاف الفهم فيها: وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة=

= كبر ورفع يديه حذو منكبيه». رواه أبو داود (٢٤٤)، والترمذى (٣٤٢٣)، وابين ماجه (٤٦٤)، والبيهقى (٢٧/١)، والمبارة (٢٨٧/١)، والمتقى الهندى فى كنز العمال (٢٢٠٥٨)، والبيهقى (٢٢٢٠، ٢٢٠٠٨). وركان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى». رواه ابن الجارود فى المنتقى (١٧٨، ٢٩١)، والترمذى (٢٤٠)، وأبو داود (٢٢٢). وركان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا». رواه أبو داود (١٣٠٨)، والبيهقى رفع يديه مدًا». رواه أبو داود (استفتاح الصلاة باب ١)، وأحمد (٢٧٥/٢، ٥٠٠)، والبيهقى (٢٨٤/٢)، والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (٢٨٤/٢)، والألباني فى إرواء الغليل (١١٣/٣). (١١٢/٢)، والألباني فى إرواء الغليل (١١٣/٣)، والمتقى المهندى أنه رأى رسول الله على يرفع يديه مع التكبير. رواه أبو داود (استفتاح الصلاة باب رواء الغليل (١٢٠١)، وأحمد (٥/٣٥)، والمتقى فى إنحاف السادة (٣/٥٣)، والألباني فى إرواء الغليل (١٢٠١)، وحديث وائل بن حجر أنه رأى رسول الله على يرفع يديه مع التكبير. رواه أبو داود (٢٥٠)، وحديث ابن عمر، أنه رأى النبي الله المتحاب رفع يديه حتى رواه أبو داود (٢٥٢٥)، وحديث ابن عمر، أنه رأى النبي الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ٢٢)، ومالك (٢٥/٥)، والنسائى (٢١/١٢)، وابن حزم (٣/٥٣)، وابن خزعة المدين درم (٢٣٥/٣)، وابن خزعة المنكبين ٢٢)، ومالك (٢٥/٥)، والنسائى (٢١/١٢)، وابن حزم (٣/٥٣٥)، وابن خزعة درم (٣/٥٣٥)، وابن خزعة (٣/٥٣١).

وحديث ابن مسعود: لأصلين بكم صلاة رسول الله ﷺ، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. ضعفه جماعة. انظر: التلخيص (٢٢٢/١)، رواه أحمد (٣٨٨/١) وغيره. وروى من طريق آخر ذكره ابن الجوزى في الموضوعات (٩٦/٢). وروى عن ابن عمر: كان رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قال الحافظ في التلخيص (٢٢٢/١): رواه البيهقى في الخلافيات، وهو مقلوب موضوع.

وروى عن أنس: ومن رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. قال الحافظ في التلخيص (٢٢٢/١): رواه الحاكم في المدخل، وقال: إنه موضوع.

وروى عن البراء بن عازب: كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثسم لا يعود. أخرجه أبو داود (٧٤٩) وغيره، وهو ضعيف، فيه يزيد بن أبى زياد، وهو يُزيد كما قال البيهقى عن الحميدى (٧٦/٢)، وذكره الذهبى في المغنى (٧١٠٧): يزيد بن أبى زياد الكوفى، مشهور، سيىء الحفظ. قال ابن حبان: صدوق، إلا أنه كبر وساء حفظه، وكان يتلقن. وقال يحيى: ليس بالقوى. وقال أيضًا: لا يحتج بحديثه. وقال ابن المبارك: ارم به.

وأصح ما اتفق على صحته حديث ابن عمر، عن أبيه، ورواه جماعة غيره من الصحابة، منهم:
أبو بكر، وعمر، وعلى، ومالك بن الحويرث، وأنس، وجابر، وأبو هريرة، وأبو موسى، وعبد
الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، ووائل بن حجر، وأعرابي لم يُسم، ومعاذ بن جبل، وسهل
ابن سعد، وأبو أسيد، وأبو قتادة، وأبو حميد، وعقبة بن عامر، أن النبي الله كان إذا افتتح
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا كذلك، وقال: وسمع
الله لمن حمده، ربنا لك الحمد،، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أخرجه مالك (٢١)،

#### وفيها ثلاث مسائل:

الأولى: في قدر الرفع، ففي قول: يرفع إلى حذو المنكبين(١)، رواه أبو حميد الساعدى في عشرين من جملة الصحاية(٢).

والثاني: أنه يرفع بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وكفاه منكبيه.

وقيل: إن الشافعي، رضى الله عنه، لما قدم العراق اجتمع عنده العلماء، فسُئل عن أحاديث الرفع، فإنه رُوى أنه رفع حذو منكبيه وحذو أذنيه، وحذو شحمة أذنيه، فقال: أرى أن يرفع بحيث يحاذى أطراف أصابعه أذنيه، وإبهامه شحمة أذنيه، وكفيه منكبيه. فاستحسن ذلك منه في الجمع بين الروايات.

الثانية: في وقت الرفع أوجه، فقيل: يرفع غير مكبر، ثم يبتدىء التكبير عنـد إرسـال اليد، وهي رواية الساعدي.

وقيل: يبتدئ الرفع مع التكبير، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء اليد إلى مقرها، وهـــذه رواية وائل بن حجر.

وقيل: إنه يكبر ويداه قارتان حذو منكبيه، ولا يكبر في الرفع والإرسال، وهي روايــة ابن عمر.

ثم قال المحققون: ليس هذا اختلافًا، بل صحت الروايات كلها، فنقبل الكل ونجوزها على نسق واحد.

الثالثة: إذا أرسل يديه وضع إحداهما على الأخرى تحت صدره، ويأخذ الكوع من اليسرى بيمناه ويبسط أصابع اليمنى في عرض المفصل أو في صوب ساعده، واليمنى عليه مكرمة بالحمل(٣).

<sup>=</sup>والدارقطني (٢٨٧/١، ٢٨٨)، والبيهقي (٢٦/٢).

وللبخارى: ولا يفعل ذلك حين سجوده، ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود. وله: ولا يرفعهما بين السجدتين. واعلم أن تفصيل هذه المسألة يحتاج إلى مصنف خاص. انظر: نيل الأوطار (١٧٦/٢ – ١٨٣)، بداية المحتهد (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هؤلاء، رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٣) روى في وضع اليمين على الشمال حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي الله رقع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحمف بثوبه، ثم وضع اليمني على اليسري. أخرجه مسلم

# القول في القيام، وهو ركن

وحدّه الانتصاب مع الإقلال، فلو اتكاً على شيء أو انحنى لم يعتد به، ولا بأس بالإطراق، فإن عجز عن الانتصاب، قام منحنيًا، فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعد، فإن عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأوْمَى بالركوع والسجود (١).

=(ح٤٠١/٥٤)، وأخرجه الطيالسمى (١٣٧/١) ح (١٠٢٠)، وأحمـــد (٢٦٦٤، ٣١٧)، والدارمى (٢٨٦/١)، وأبو داود (٢٥٦١)، والنسائى (٢٣/٢)، وابــن ماجــه (ح٨٦٧)، والدارقطنى (٢٩٢/١).

وحديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. رواه البخارى (ح٧٤٠)، فتح البارى (٢٢٤/٢)، والتبريزى فى مشكاة المصابيح. وحديث ابن مسعود: أنه كان يصلى، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبى على فوضع يده اليمنى على أن المشروع وضع اليمنى على يده اليمنى على اليسرى دون العكس، ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع. انظر: نيل الأوطار (١٨٨/٢).

وذكر أيضًا أن عليًا، كرم الله وجهه، فسر قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ بوضع اليمين على الشمال. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: إنه أحسن ما روى في تأويل الآية. أما موضع اليدين، فقد روى حديث ضعيف يدل على وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. انظر: نيل الأوطار (١٨٨/٢)، ولا حجة في الضعيف. واستدل به أبو حنيفة وسفيان الثورى وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزى من أصحاب الشافعي.

قال النووى: وبه قال الجمه ور، إلا أن الوضع يكون تحت صدره فوق السرة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح، وبه قال الأوزاعي وابن المنذر. وعن مالك روايتان إحداهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأحرى. واحتحوا بحديث: وما لى أراكم رافعي أيديكم، وهو لا يصلح للاستدلال به هنا، قاله الشوكاني، واستدلوا بتأويلات لا تصلح أيضًا، والصحيح الثابت ما جاء في ما ذكرناه من الروايات الصحيحة.

واحتجت الشافعية على مذهبهم بما أخرجه ابن خزيمة وصححه من حديث واثبل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله والله فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وهذا لا يدل على مذهبهم المتقدم ذكره، والوضع الصحيح ما في حديث وائل هذا، ويدل عليه تفسير على وابن عباس لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾، بأن محل الوضع النحر والصدر. انظر: نيبل الأوطار (١٨٨/٢).

(١) وفيه حديث عمران بن حصين مرفوعًا: وصل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى حديث عمران بن حصين مرفوعًا: وصل قائمًا، فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. =

وقال أبو حنيفة: سقط عنه القيام؛ لأن المقصود منه النزول إلى الركوع.

ولو عجز عن القيام قعد، ولا يتعين في القعود هيئة للصحة، ولكن الإقعاء منهى عنه، وهو أن يجلس على وركبه، فينصب فخذيه وركبتيه، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقعوا إقعاء الكلب، (١).

ثم في الهيئة المختارة قولان: أحدهما: الافتراش كالتشهد الأول. والثاني: التربيع.

واختار القاضى حسين (٢) أن ينصب ركبته اليمنى، كالذى يجلس بين يدى المقرئ؛ ليحصل به مفارقة جلسات التشهد. ثم هذا القاعد إن قدر على الارتفاع إلى حد

<sup>-</sup>أخرجه البخارى (٢٠/٢)، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذى (٣٧٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، وأبو ماجه (١٢٢٣)، وأخمد (٤٢٦/٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣٥/١)، وابن حجر في تلخيص الجبير (١/٥٠١)، والدارقطني (١/٠٨٨)، والألباني في إرواء الغليل (٢/٤٤/٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجه (۸۹۰)، والزيلعى في نصب الراية (۲۷۳/۱)، والزبيدى في إتحاف السادة المتقين (۸۹/۳)، وابن حجر في تلخيص الحبير (۲۲۰/۱)، والمتقى الهندى في كنز العمال (۱۹۷۸۳)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۲/۵/۳)، والعجلوني في كشف الخفا (۲/۵۳۰).

والحديث عن على مرفوعًا: «يا على، لا تقع إقعاء الكلب»، وعن أنس مرفوعًا: «إذا رفعت رأسك من السَجود، فلا تقع كما يقع الكلب». أما حديث على، ففيه الحارث، وهو ضعيف، وحديث أنس قال صاحب الزوائد (٣٠٨/١): هذا إسناد ضعيف فيه العلاء أبو محمد، منكر الحديث. ورواه أحمد (٣١١/٢)، والبيهقى (٢٠/٢)، عن أبى هريرة، ورواه مسلم فى صحيحه (ح٠٤٢/٢٤) عن عائشة مرفوعًا، وفيه: ووينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبم.

ورواه الحاكم (٢٧٢/١)، والبيهقى (٢٠/٢)، من حديث الحسن، عن سمرة، قال: نهى رسول الله على عن الإقعاء فى الصلاة. قال الحاكم: صحيح على شرط البخارى. ما سبق فى النهى عن الإقعاء. وروى فى حواز الإقعاء على العقيين الإمام مسلم (ح٣٦/٣٢)، والترمذى (٢٨٣)، وقال: حسن صحيح عن طاوس، قال: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين، فقال: هى السنة، فقلنا له: إنا لنراه حفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيكم على الشاد على السنة، فقلنا له: إنا لنراه حفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيكم الله على السنة المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه

<sup>(</sup>٢) القاضى هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو على المروزى، من كبار فقهاء الشافعية، روى الحديث عن أبي نعيم الإسفرائيني وغيره، صاحب الوجوه الغريبة في المذهب، غواصًا في الدقائق، كان يلقب ببحر الأثمة. أحد عنه الفقه جماعة من الأعيان، منهم إمام الحرمين، والمتولى، والفراء، والبغوى، وغيرهم، صنف في الأصول والخلاف، وله التعليقة في الفقه، توفى سنة (٦٢٤هـ) بمروروذ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٦٠/١٨)، وفيات الأعيان (١/٠٠١)، الأعلام للزركلي (٢٥٤/٢).

الركوع يلزمه ذلك في الركوع، وإن لم يقدر فيركع قباعدًا، وينحني مقدارًا تكون النسبة بينه وبين السحود كالنسبة بينهما في حال القيام.

وأقل ركوعه أن ينحنى بحيث تقابل حبهته ما وراء ركبته من الأرض، فيحصل الأقــل بأول المقابلة والكمال بتمامها، بحيث يحاذى حبهته محل السحود. ولو عحز عن الســـحود قرب الجبهة من الأرض إلى قدر الإمكان.

ويجب أن يجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر إلا على أكمل الركوع، فيأتي به مرتين.

ولا يلزمه الاقتصار في الركوع على الأقل لإظهار التفاوت، بل ذلك واحب فيما يجاوز أكمل الركوع. أما إذا عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبلاً بجميع مقاديم بدنه القبلة، كالذي يوضع في اللحد.

وقيل: إنه يصلى مستلقيًا على قفاه، وأخمصاه إلى القبلة، ثـم يومـئ بـالركوع والسحود، فإن عجز فيومئ بالطرف، فإن لم يبق في أحفانه حِراك، فيمثل الأفعال في قلبه، حتى إن خرس لسانه يجرى القراءة على قلبه (١)، وذلك كله لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة.

فروع ثلاثة: الأول: إذا وجد القاعد خِفة في أثناء الفاتحة، فليبادر إلى القيام وليترك

<sup>(</sup>١) ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿فَاتَقُوا الله مَا استطَّعْتُمَ﴾ [التغابن: ٦١].

<sup>(</sup>۲) أخرجه بهذا اللفظ، وفيه: «بـأمر» بـدل «شيء»، البخاري في صحيحه (۱۷/۹)، ومسلم (الحج ۲۱٪، والفضائل ۱۳)، وأحمد (۲/۲، ۲۰۸)، والدارقطني (۲۸۱/۲)، وتلخيص الحبير (۱۸/۳)، ورواه بلفظ: وإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم»، رواه أحمد (۲۸/۲)، وبلفظ المصنف رواه أحمد (۲۸/۲)، والبيهقي (۲۵/۳۲، ۳۲۳)، والنسائي (۱۱۰/۰)، ونصب الراية (۳/۳)، وإتحاف السادة المتقين (۷۹/۷)، والدر المنثور للسيوطي (۲۳۰۲)، وبلفظ: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أحمد (۲/۲۲٪)، وبلفظ: «فخذوا منه»، لأحمد (۲/۷۶٪)، والبيهقي (۲/۳۰٪)، وابن عبد البر في التمهيد (۱/۵٪)، وله ألفاظ أخرى بنفس المراجع كلها متقاربة.

<sup>(</sup>٣) ما حكاه المصنف عن أبى حنيفة، عليه رحمة الله، لا يصح، ولم ينقل عنه أحد من أصحابه ولا غيرهم هذا القول، وما استنكر عليه شيء من هذه المسألة إلا ما حكاه الشوكاني، قال: قال الهادي: وهو مروى عن أبى حنيفة وبعض الشافعية أنه يستلقى على ظهره ويجعل رحليه إلى القبلة. انظر: نيل الأوطار (٩٨/٣).

كتاب الصلاة كتاب الصلاق كالم كتاب الصلاق كتاب الصلاق كتاب الصلاق كتاب الصلاق كتاب الصلاق ك

القراءة فى وقت النهوض قبل الاعتدال، وإذا اعتدل، فلا يلزمه استئناف الفاتحة، ولو عجز فى أثناء القيام قعد وعليه مداومة القراة فى حالة الانحناء إلى القعود؛ لأنه أقرب إلى القيام، وإن وحد خفة بعد الفاتحة، لزمه القيام ليهوى إلى الركوع، ولا تلزمه الطمأنينة، بخلاف ما لو اعتدل عن الركوع وخف قبل الطمأنينة، فإنه يلزمه الاعتدال والطمأنينة فيه، فإن حف فى الركوع قبل الطمأنينة وحب أن يرتفع منحنيًا كذلك إلى حد الركوع، إذ لو انتصب قائمًا ثم عاد إلى الركوع كان قد زاد ركوعًا، وإن خف بعد الطمأنينة، فالظاهر أنه لا يجب الارتفاع راكعًا؛ لأنه تم الركوع قاعدًا.

الثانى: القادر على القعود ينتفل مضطحعًا مومتًا، على أحد الوجهين، وتشبيهًا للنفل فى حق القادر بالفرض فى حق العاجز، ولا يسوغ<sup>(١)</sup> ذلك فى الوجه الثانى؛ لأن ذلك يَجُرُّ إلى تجويز الإيماء بالقلب، وإنما احتمل ذلك لضرورة الفريضة، فلا يحتمل فى النفل بالقياس.

الثالث: من به رَمدٌ وقال الأطباء: إنه لو اضطجع أيامًا أفادت المعالجة ففيه حلاف، وقد وقع ذلك لابن عباس، فاستفتى عائشة وأبا هريرة، رضى الله عنهما، فلم يُرخّصا له(٢)؛ لقدرته على القيام في الحال.

والأقيس حوازه، فإن خطر العمى شديد، وقد جوزنا القعود بأدنى مرض يسلب الخشوع، فَلْيُحوِّز الاضطحاع بما يقرب من حدِّ الضرورة، كما جوزنا للمريض التيمم عند خوفه على نفسه من شدة الضني.

# القول في القراءة والأذكار، والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها

أما السوابق: فدعاء الاستفتاح عقيب التكبير (٣)، وهو مشهور، والتعوذ بعده من غسير

<sup>(</sup>١) سوغ الشيء، حعله سائغًا، وسوغه، أي حوزه وأباحه. انظر: المعجم الوسيط بـاب السين (ص٤٦٣).

<sup>(</sup>۲) ذكر هذا ابن حجر في تلخيص الحبير (۲۲۸۸/۱) ح (۳۳۹)، وقال: رواه الثوري في جامعه، عن جابر، عن أبي الضحي، وأخرجه الحاكم، والبيهقي، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وذلك من طرق مختلفة، وللبيهقي في السنن الكبرى (۳۰۸/۲، ۳۰۹)، وذكر فيه أن ابن عباس استفتى أم سلمة وعائشة، وروى بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار، قال: لما وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه، فقيل: تمكث كذا وكذا لا تصلي إلا مضطجعًا فكرهه.

<sup>(</sup>٣) وفيه حديث أبى هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذ كبر في الصلاة سكت هُنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبى أنت وأمى، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: وأقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من-

# جهر إلا في قول قديم، وأما استحباب التعوذ (١) في كل ركعة، فوجهان من حيث إن

- خطایای کما ینقی الشوب الأبیض من الدنس، اللهم اغسانی من خطایای بالثلج والماء والمرده. أخرجه البخاری (۲۲۷/۲ ح ۷۶٤)، ومسلم (ح۷۱ ۱۸۸۹)، وأجمد (۲۲۲/۲)، والبو داود (۲۸۳/۱) و (۷۸۱)، والنسائی (۲۸۲/۱)، والبو داود (۷۸۳/۱) و البو عوانمه (۷۸۱)، والنسائی (۲۱۳/۱، ۲۱۳)، وابن ماجه (۲۱۳/۱، ۲۲۵) و (۲۰۸۱)، وأبو عوانمه (۹۸/۲)، وابن أبی شیبة (۲۱۳/۱، ۲۱۳)، وابن حزیمه (۲۲۷۱، ۱۷۷۸)، وابن حبان (۱۷۷۸، ۱۷۷۱، ۱۷۷۸)، وابن الجارود فی المنتقی (۳۲۳)، وأبو یعلی (۲۸۸۱)، والبیهقی (۲/۹۶)، وابن حزم فی المحلی الجارود فی المنتقی فی شرح السنة (۱۸۸۲).

وحديث على بن أبى طالب، والحديث طويل نذكر طرفه، قال: كان رسول الله الله الذا قام إلى الصلاة، قال: (وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، الحديث. أخرجه مسلم (صلاة المسافر ب ٢٦ رقم ٢٠١)، والسترمذى (٣٤٢١، ٣٤٢٢، ٢٤٢٣) الحديث. والبيهقى (٣٢/٢)، والزبيدى في إتحاف السادة (٥/٥١)، والدارقطني (٢٨٧/١)، والنبوطى في الدر المنتور (٥/٩٣).

ودعاء الاستفتاح قال باستحبابه الجمهور، ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكًا، رحمه الله، فقال: لا يأتى بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلًا، بل يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين... إلى آخر الفاتحة، وهو المشهور عنه، رحمه الله، والأحاديث ترد عليه. وفيها حواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافًا للحنفية، وفي الحديث الأول أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثاني جواز الاستفتاح بالصيغة المطولة.

قال النووى: إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل. وللحديثان شواهد لـم نذكرهـا لـك لمـا فيها من مقال، وكذا عدم الإطالة. قال الشوكاني: وأصح ما روى في الاستفتاح حديث أبـي هريرة ثم حديث على. انظر: نيل الأوطار (١٩١/٢).

قلت: وللإمام مالك دليل على مذهبه فيما روته عائشة، رضى الله عنها، كان پستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بــ الحمد لله رب العالمين، أخرجه مسلم (كتاب الصلاة ب ٤٦ رقم بالتكبير والبيهقى (٢/٣١)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٧٩١)، وإرواء الغليل للألباني (٢٠/٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٦٣/٣).

(۱) وقيه قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القَرَآنَ فَاسْتَعَذَ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانَ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]، وحديث أبي سعيد الخدري، وفيه مقال يجعلنا نعرض عنه، وفيه حديث عمر، رضي الله عنه، وبه عمل أكثر أهل العلم: وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك السمك وتعالى حدك ، أخرجه السّرمذي (٢٤٢، ٣٤٣)، وأبو داود (٧٧٥، ٧٧١)، وابن ماجه (٤٨، ٢٠٨)، والنسائي (الافتتاح ب ١٨)، وأحمد (٣/٥، ٥١)، والدارميي (٢٨٢١)، والبيهقيي (٣٤/٣، ٣٥)، والطبراني (١٨٣/١، ١٨٤، ١٨٤)، والخاكم (١/٥٣٥)، والزبيدي في إتحاف السادة والطبراني (٢٨٢/١)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٨، ١٨١)، والألباني في إرواء الغليل المتقين (٢٨٤)، والبغوي في منهاج السنة (٢٥٤)، والسيوطي في الدر المنثور (١٣٠/٤)، وابن خزيمة (٤٧،)، والدارقطني (٢٩٨/١)، وكنز العمال (١٧٨٨).

الصلاة في حكم شيء واحد، ولكن كل ركعة كالمنقطع عما قبلها.

أما الفاتحة: فالنظر في القادر والعاجز: أما القادر فتلزمه أمور خمسة:

وقال أبو حنيفة: تقوم ترجمتها وغيرها من السور مقامها(٢)، وخالف قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

وقال: لا تجب القراءة على المأموم أصلاً، وهو الذي نقله المزنى، ولكن في الصلاة الجهرية.

الثانى: تجب قراءة: بسم الله الرحمس الرحيم. إذ روى البحارى أنه ﷺ عَدَّ الفاتحة

<sup>(</sup>۱) ودلیل المصنف الذی سیأتی هو حدیث عبادة بن الصامت مرفوعًا: (لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب). أخرجه البخاری (۱۹۲۱)، ومسلم (الصلاة ب ۱۱ رقم ۴۳)، وأبو داود (۸۲۲)، والترمذی (۲۱۲، ۲۶۱)، والبیهقی (۱۳۷۲، ۱۳۷۸)، وأحمد (۲۰۱۵)، والبیهقی (۲۸/۲۸) والترمذی (۳۲، ۲۲۱)، وابن أبی شیبة فی مصنفه (۱/۰۳۱)، والدارقطنی (۳۲، ۲۲۱)، والتریزی فی مشکاة المصابیح (۸۲۲)، والبغوی فی شرح السنة (۳۸/۳)، ونصب الرایة (۲۱۵)، والسیوطی فی الدر (۱/۲)، وإرواء الغلیل (۲/۱).

وله ألفاظ أخرى، منها: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أخرجه البخارى (١٩٢/١)، ومسلم (الصلاة ب ٢١)، والنسائى (الافتتاح ب ٢٣)، وأبو داود (استفتاح الصلاة ب ٢١)، والترمذى (٣٢٢/١)، وأحمد (٣٢٢/٥)، والبيهقى (٣٧٤/٢)، والدارقطنى (٣٢٢/١)، وعبد الرزاق فى مصنفه (٣٦٢٣)، ونصب الرايمة (٣٣٨/١. وروى بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله. أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٣٦٣/١).

وبلفظ: ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتماب. أخرجه ابن ماجه (٧٣٧)، وبدائع المنن للساعاتي (٢١٢)، ومسند الشافعي (٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/٧)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٠/١)، ومنهاج السنة (٣٥/٦)، وكنز العمال (١٩٦٦٩).

<sup>(</sup>۲) استدل أبو حنيفة على مذهبه بأحاديث ظاهرها أنه يجزئ من القرآن ما تيسر منه، ويعضدها قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه ﴾ [المزمل: ۲۰]، ومن الأحاديث حديث الرحل المسيء صلاته، عن أبي هريرة، أن رجلاً دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فسرد عليه النبي ﷺ، وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، وفيه: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث. أخرجه البخاري (۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹)، ومسلم (صلاة ٥٥)، وأبو داود المتفتاح الصلاة ب ٣٣)، والنسائي (٩/٥، ٥٠ ب ٧، ١٠١ والسهو ب ١٧)، وابن ماجه (استفتاح الصلاة ب ٢٣)، والنسائي (٩/٥، ٥٠ ب ٧، ١٠١ والسهو ب ١٧)، وابن ماجه (١٠٠٠)، وأحمد (٢٠٧/٢)،

سبع آيات، وعدَّ: بسم الله الرحمن، آية منها(١).

(۱) بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال العلماء سلفًا وخلفًا. روى أبو داود بإسناد صحيح، عن ابن عباس، أن رسول الله على كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضًا، وروى مرسلاً عن سعيد ابن حبير، وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة، رضى الله عنها، أن رسول الله على قوأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة، وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي، وفيه ضعف عن ابن حريج، عن ابن مليكة عنها. وروى له الدارقطني متابعًا عن أبي هريرة مرفوعًا. وروى مثله عن على وابن عباس وغيرهما.

وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا بسراءة، ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو هريرة، وعلى، ومن التابعين عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومكحول، والزهرى، وبه يقول عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، رحمهم الله.

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي، عن أبي الحسن الكريحي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة، رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا.

فأما الجهر بها، فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة، فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية فى أولها، وأما من قال: من أوائل السور، فاختلفوا، فذهب الشافعي، رحمه الله، إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفًا وخلفًا، فحهر بها من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر، وعلى، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة، وهو غريب.

ومن التابعين عن سعيد بن حبير، وعكرمة، وأبى قلابة، والزهرى، وعلى بن الحسن، وابنه محمد، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وبحاهد، وسالم، ومحمد بن كعب القرظى، وعبيد، وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبى وائل، وابن سيرين، ومحمد بن المنكدر، وعلى بن عبد الله بن عباس، وابنه محمد، ونافع مولى ابن عمر، وزيد بن أسلم، وعمر بن عبد العزيز، والأزرق بن قيس، وحبيب بن أبى ثابت، وأبى الشعثاء، ومكحول، وعبد الله بن مغفل بن مقوان، وأبى الشعثاء، ومكحول، وعبد الله بن مغفل بن مقرن، زاد البيهقى: وعبد الله بن صقوان، ومحمد ابن الحنفية، زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار، والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة، فيجهر بها كسائر أبعاضها.

وروى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم فسي المستدرك عـنـــ

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

ئم التسمية عندنا آية من أول كل سورة كتبت فيها، ولكنها آية مستقلة أم هـى مـع أول السورة آية؟ ففيه قولان.

وذكر الصيدلاني القولين في أنها هل هي من القرآن في أول كل سورة سوى الفاتحة؟ والمشهور هو الأول.

الثالث: كل حرف من الفاتحة ركن، فلو ترك تشديدًا فهو ترك حرف، ولو أبدل

=أبى هريرة أنه صلى فحهر فى قراءتـه بالبسـملة، وقـال بعـد أن فـرغ: إنـى لأشـبهكـم صـلاة برسول الله ﷺ. وصححه الدارقطني، والخطيب، والبيهقي وغيرهم. انتهى نقلاً من تفسـير ابـن كثير، وله كلام آخر فليراجع (١٦٢/، ١٧).

وانظر في الجهر ببسم الله، حديث ابن عباس، وهو ضعيف، أخرجه البزار (٢٥٥/١) رقم (٢٦٥)، والترمذي (١٤/١)، والدارقطني (٢٠٤/١)، والعقيلي في الضعفاء (١٠٨٠/١)، والمعجم الكبير (١٤٤٢)، وحديث أبي هريرة في الجهر، صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم. انظره في: النسائي (١٣٤/٢)، والدارقطني (١/٥٠١)، والحاكم (٢٣٢/١)، وابن خزيمة (٢٥١/١).

وحديث أم سلمة فى الجهر رواه الدارقطنى وصححه (٣٠٧/١)، والحاكم وصححه (٢٠٧/١)، والحاكم وصححه (٢٣٢/١)، وابن خزيمة وصححه (٤٩/١)، والبيهقى (٤٤/٢) وغيرهم. وفي البخارى (٩٠/٩، ٩٠) ح (٣٠٤٦): سُئل أنس: كيف كانت قراءة النبي الله الرحمن الرحيم، عمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم.

أما حجة من لم يجهر بها، فهى عن أنس أيضًا موقوفًا، قال: صليت خلف رسول الله هما، وأبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمين الرحيم في أول القراءة ولا آخرها. رواه بألفاظ متعددة أحمد (٣/١٧١، ٢٢٣ ، ٢٢٣ والبيهقى (٢/٠٥، ٥)، والدارقطني (١/٥١٥)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٢/٣١)، والطبراني (٢/٨١ رقم ٢٣٧)، وأبو نعيم في الحلية (٢/٧١). وهذه المسألة من المسائل طويلة الذيل التي تحتاج إلى مصنف، ويكفى هنا في ما أتبح لنا ذكر حجج مثبتى الجهر وحجج النافين، والله المستعان.

قال الشوكاني: واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أنبتها ولا من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفي حرفًا مجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد، فإنه يكفر بإجماع. ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، ولا خلاف في إثباتها عطًا في أوائل السور في المصحف، إلا في أول سورة التوبة. وأما التلاوة، فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب، وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة. وأما في أول كل السور مع الوصل بسورة قبلها، فأثبتها ابن كثير، وقالون، وعاصم، والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا أول التوبة وحذفها أبو عمرو، وحمزة، وورش، وابن عامر. انظر: نيل الأوطار مهرزة إلا أول التوبة وحذفها أبو عمرو، وحمزة، وورش، وابن عامر. انظر: نيل الأوطار

حرفًا بحرف لم يجز، ولو أبدل الضاد بالظاء، ففيه تردد؛ لقرب المخرج وعسر التمييز.

الرابع: رعاية الترتيب فيها شرط، فلو قرأ النصف الأحير أولاً لم يجز؛ لأن الترتيب ركن في الإعجاز، فأما التشهد إذا قدم المؤخر منه ولم يغير المعنى، فهو قريب من قوله: عليكم السلام(١).

الخامس: الموالاة شرط بين كلماتها، فلو قطعها بسكوت طويل وحب الاستئناف إلا على وجه بعيد ذكره العراقيون. ولو تخللها تسبيح يسير انقطع الولاء بخلاف ما لـو كـرر كلمة من نفس الفاتحة، فإن ذلك لا يُعدُّ انتقالاً إلى غيرها، ولذلك لو قرأ الفاتحة مرات لم يضر، بخلاف تكرير الركوع، وفيه وجه ضعيف: أنه كالركوع.

فرعان: الأول: لو قال الإمام: ﴿ولا الضالين﴾، فقال المأموم: آمين، لا تنقطع به الفاتحة إذا كان في أثنائها، وفيه وجه آخر أنه تنقطع، والأول أظهر؛ لأنه إذا حرى له سبب لم يعد انتقالاً.

وهذا الخلاف يجرى فيما إذا سأل أو استعاذ عند قراءة الإمام آية رحمة أو عقاب أو سحد مع الإمام عند قراءة الإمام آية السحدة، فإن هذه الأسباب متقاضية.

الثانى: لو ترك الموالاة ناسيًا نقل العراقيون أنه لا يضر، وللشافعى، رضى الله عنه، قول فى القديم: أنه لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر؛ لأن النسيان عذر كالسبق، ولكن ليس هذا تفريعًا عليه، إذ فرق بينه وبين ترك ترتيبه ناسيًا، ويتأيد ذلك بأنه لو طول ركنًا قصيرًا لم يضر، وإن انقطعت به موالاة الأركان.

وأما العاجز وهو الأمي، ففيه أربع مسائل:

الأولى: أنه لا تجزيه ترجمته، بل إن قدر فيأتى بسبع آيات من القرآن متوالية لا تنقـص حروفها عن حروف الفاتحة، فإن نقص الحروف دون عدد الآيات، ففيه وجهان.

فإن عجز عن آيات متوالية، فتجزئه آيات متفرقة، فإن لم تكن آحادها مفهمة، كقوله تعالى: ﴿ثُمْ نَظْرِ﴾ [المدثر: ٢١]، لم يبعد أن يُردّ إلى الأذكار، فإن لم يحسن إلا آية واحدة، فيأتى بها، وتأتي الأذكار بدلاً عن البقية، وقيل: إنه يكرر الآية سبعًا فتكفيه، فإن لم يحسن من القرآن شيئًا فيأتى بتسبيح وتهليل، كقوله: سبحان الله، والحمد لله، وما فيه ثناء على الله، ويراعى مساواة الحروف، وفي الدعاء المحض اختلاف في أنه هل يقوم مقام التسبيح؟.

<sup>(</sup>١) أي مقلوب: السلام عليكم.

كتاب الصلاة ٢٢٣

الثانية: إذا لم يحسن النصف الأول من الفائحة، فيأتى أولاً بالذكر بدلاً منه، ثم يأتى على الله عنها. على المنها.

الثالثة: إذا تعلم الفاتحة في أثناء الصلاة قبل قراءة البدل لزمته، وإن كان بعد الركوع لم تلزمه.

وإن كان قبل الركوع وبعد الفراغ، فوجهان، ووجه الوجوب بقاء مظنة القراءة، ولو كان في أثناء البدل لزمه ما بقي من البدل.

وفي لزوم الاستئناف خلاف، والأصح أنه يجب.

الرابعة: إذا قرأ الأمى دعاء الاستفتاح وقصد به بدل الفاتحة جاز، وإن قصد به الاستفتاح لم تسقط به القراءة، فعليه الإعادة، ولو أطلق، ففى سائر الأذكار تردد ذكره صاحب التقريب فى أنه هل يشترط قصد البدلية؟ واشتراطه فى دعاء الاستفتاح أوجه؛ لأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستفتاح.

#### أما لواحق الفاتحة، فشيئان:

الأول: التأمين: فهو مستحب عقيب الفراغ للمأموم والمنفرد. وفيه لغتان: القصر، والمد، والميم مخففة على اللغتين، وهو صوت وضع لتحقيق الدعاء، ومعناه: ليكن كذلك، كقولهم: صه، للأمر بالسكوت.

ثم اختلف نص الشافعي، رضى الله عنه، في حهر الإمام به، وقيل: إن كان في القوم كثرة جهروا ليبلغ الصوت، وإلا فلا.

وقيل فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لما روى أبو هريرة، أن رسول الله على كان إذا أمَّنَ أَمَن من خلفه حتى كان للمسجد ضجة (١). والثاني: لا، كسائر الأذكار. وأما الضجة،

قال الشوكاني: والظاهر الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقًا، بـل مقيـدًا بـأن يؤمـن=

<sup>(</sup>۱) أورده بهذا اللفظ الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٥١)، وأورده ابن حجر في فتح الباري، عن روح بن عبادة، عن مالك في هذا الحديث، قال ابن شهاب: وكان رسول الله هي إذا قال: ورواه ولا الضالين، جهر بآمين. وذكر له ألفاظ أخرى. انظر: فتح الباري (٢٦٤/٢). ورواه الدارقطني في سننه (٣٣٥/١)، والمتقى الهندي في كنز العمال (٢٢١٨٨) بلفظ: كان إذا قال: وولا الضالين، قال: وآمين، وسيأتي للمصنف حديث رواه البخاري في صحيحه يدل على جهر الإمام بالتأمين، كما يدل على جهر المأموم أيضًا. والأحاديث تدل على مشروعيته، واختلف في حكمه، فمن أهل العلم من قال بالندب للإمام والمأموم، ومنهم من قال بالوجوب على المأموم، أما الإمام والمنفرد فمندوب فقط.

فَهَى هينمة حصلت من همس القوم عند كثرتهم.

وقيل: إنه إن لم يجهر الإمام جهر المأموم، وإن جهر الإمام، ففي المأموم قولان. تم المستحب أن يؤمن مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده؛ لأنه يؤمن لقراءته، لا لتأمينه. وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا قال الإمام: ﴿ ولا الضالين ﴾ فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، (١).

الثاني: السورة: ويستحب قراءتها للإمام والمنفرد في ركعتبي الفجر والأوليين من غيرهما.

وهل تستحب في الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: الجديد: أنها تستحب لقول أبى سعيد الخدرى: حزرنا قراءة رسول الله على الأوليين من الظهر، فكانت قدر سبعين آية، وحزرناها في الركعتين الأخريين، فكان على النصف من ذلك(٢).

<sup>=</sup>الإمام، وأما المنفرد، فمندوب فقط. انظر: إرشاد الفحول (٢٢٣/٢)، تلخيـص الحبـير (ح٥٤)، تحفة الأحوذي (٥٨/٢ ~ ٦٩).

<sup>(</sup>۱) روی هذا الحدیث عن أبی هریرة مرفوعًا البخاری فی صحیحه (-۲۸۲، ۲۸۷)، ولکن من غیر الزیادة الشاذة التی أوردها المصنف، وهی: «ما تأخر». وأخرجه مسلم فی صحیحه أیضًا من غیر هذه الزیادة الغریبة (ح۰۱/۲/۲۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۲۷)، وأخرجه أبو داود (۹۳۰)، والنسائی (۲/۶۱)، وأحمد (۲/۲۷)، والدارمی (۲۸٤/۱)، والبیهقی (۲/۵۰)، والدارقطنی (۳۳۱/۱)، ومالك فی الموطأ (۷۸)، وعبد الرزاق فی مصنفه (۲۲۶۷، ۲۲۲۷، ۲۷۷۷، ۳۷۷۱)، والطبرانی (۷/۹۰)، والبغوی فی شرح السنة (۲/۳)، والزیلعی فی نصب الرایة (۱۸۳۸، ۱۹۷۱)، والساعاتی فی بدائع المنن (۲۱۶)، والمتقی الهندی فی کسنز العمال (۱۹۷۱۳)، والهیشمی (۲۱۳۷۱).

قال ابن حجر: قوله: وفأمنواه، استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء. وذكر ابن حجر في ذلك كلامًا نفيسًا، فراجعه (٢٦٤/٢ السطر السادس من أسفل)، نيل الأوطار (٢٢٢/٢ - ٢٢٤)

<sup>(</sup>٢) روى الحديث أبو داود (٤٠٤): حزرنا قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر... ورواه النسائي (٢٣٧/١)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٣٧/١)، والمتقى الهندي في كنز العمال (٢٠٨٩)، وشرح معاني الآثار (٢٠٧/١)، بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه قدر ثلاثين آية. وأحرجه مسلم باب القراءة في الظهر والعصر (ح١٥١، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥)، ليس فيها: وقدر سبعين آية، بل في الأول بفاتحة الكتاب وسورتين. وفيه أيضًا: كان يطول الركعة الأولى في الظهر، ويقصر الثانية.

كتاب الصلاة

والقول الثاني، وعليه العمل: أنه لا تستحب؛ لأن مبناهما على التخفيف.

أما المأموم، فلا يقرأ السورة في الجهرية، بل يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام بعد الفاتحة، ثم يستمع السورة، وإن لم يبلغه صوت الإمام، فوجهان: القياس: أنه يقرأ؛ لأنه كالمنفرد عند فوات السماع. والثانى: لا؛ لقوله على: وإذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها، (١).

### القول في الركوع:

وأقله أن ينحنى إلى أن تنال راحتاه ركبتيه لو مدّهما بالانحناء لا بالانخناس<sup>(۲)</sup> ويطمئن، بحيث ينفصل هَوْيه عن ارتفاعه، فلو زاد بالانحناء لـم يحسب ذلـك بـدلاً عن الطمأنينة، ولا يجب عندنا ذكر في الركوع خلافًا لأحمد<sup>(۳)</sup>؛ لأن الركوع يخالف المعتاد

والورده صاحب بلوغ المرام (ح٢٦٩)، وقال: متفق عليه، والحديث الشانى عند مسلم فيه: وبفاتحة الكتاب وسورة»، وفيه: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، والحديث الثالث فيه: وقدر قراءة فوالم تنزيل السحدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على قدر قيامه في الأوليين قدر ثلاثين الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وفي الرابع: وفي الظهر في الأوليين قدر ثلاثين آية، والعصر في الأوليين لكل منهما قدر خمس عشرة آية، وفي الآخريين قدر نصف ذلك، أو كما قال.

<sup>(</sup>۱) لم أحده بهذا اللفظ، وسبق تحقيق أحاديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، بألفاظ متعددة. وورد شواهد على ما ذكره المصنف بلفظ: ولعلكم تقرأون خلف إمامكم؟»، قلنا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». أخرجه بألفاظ متقاربة: أحمد (٥/٠٦، ٢٣٦/٤، ٥/٠٤)، وأبو داود (٨٢٣)، والتبريزى في مشكاة المصابيح (٨٥٤)، وكنز العمال للهندى (١٩٦٧٨)، وأبو داود (٣٢٨)، والقيثمي في مجمع الزوائد (١١١/٢)، وابن حجر في فتح البارى (٢٤٢/٢)، تلخيص الحبير (٢٣١/١)، وبلفظ: «لعلكم تقرأون خلفي»، وهو قريب مما ذكره المصنف. انظر: تلخيص الحبير (٢٣١/١)، محمع الزوائد (٢١١/٢)، بلسوغ المرام (ح٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) الآنخناس: من حنس حنسًا: انخفضت قصبة أنفه مع ارتفاع قليل في طرف الأنف. انتهى. وهــو يعنى هنا أن الانخناس انخفاض فيه ارتفاع، أى أقــل فــى الانخفـاض مــن الانحنـاء. انظـر: المعجــم الوسيط (٢٥٩/١) مادة (خنس).

<sup>(</sup>٣) الذكر في الركوع وردت فيه أخبار تدل على مشروعيته، واختلف العلماء في هذه المشروعية بين الاستحباب والوجوب، فالجمهور على استحبابه، وأنه سنة وليس بواجب. قال الشوكاني: وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب. وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن

بصورته، لا كالقيام والقعود.

وأما الأكمل: فهيئته أن ينحنى، بحيث يستوى ظهره وعنق كالصَّفِيحة (١) الواحدة، وينصب ركبتيه، ويضع كفيه عليهما، ويترك الأصابع على حبَّلتِهَا(٢) منشورة نحو القبلة، ويتحافى (٣) عند ذلك مرفقاه عن حنبيه، ولا يتحاوز في الانحناء الاستواء.

=نسيه لم تبطل.

وقال الظاهرى: واجب مطلقًا، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقبال أحمد: التسبيح في الركوع والسحود، وقول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والذكر بين السحدتين وجميع التكبيرات واجب، فإن ترك منه شيئًا عمدًا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل ويسحد للسهو، هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور، وقد روى القول بوجوب تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزيمة. انتهى.

احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر، قال: لما نزلت ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾، قال لنا رسول الله ﷺ: واجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: ﴿سبح اسم ربك الأعلى)، قال: واجعلوها في سحودكم، قال صاحب منتقى الأخبار: أخرجه أحمد وأبو دواد وابن ماجه. وقال الشوكاني: أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه. انظر: نيل الأوطار (٢٤٦/٢).

وحديث ابن عباس مرفوعًا: وألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السحود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم،. أخرجه مسلم (ح٢٠٩/٢٠٧)، والنسائي (الافتتاح ب ٩٥)، والبيهقي (٨٨/٢)، وأبو داود (استفتاح الصلاة ب٣٣)، وأحمد (٢٤١)، ولمسند الشافعي (٤١)، والساعاتي في بدائع المنن (٢٤١)، وبحمع الزوائد (٢٧/٢). واستدلوا أيضًا بقوله على الزوائد (٢٧/٢). واستدلوا أيضًا بقوله على الله تعالى: ﴿وسبحوه﴾، ولا وجوب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها، وبالقياس على القراءة، واحتج الجمهور وكل من قال: بأن الذكر في الركوع سنة، بحديث المسيء صلاته، وقد سبق تحقيقه، قالوا: إن النبي علمه واجبات الصلاة، ولـم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون تركه لتعليمه دالاً على أن الأوامر الواردة بما زاد على علمه للاستحباب لا للوجوب. انتهى، وسيأتي ذكر الألفاظ التي وردت في الذكر في الركوع والسحود، والله الموفق. انظر: نيل الأوطار (٢٤٥/٢)، ٢٤٢)، سبل السلام (٢٩٩/١، ٢٤٠)، مبل السلام (٢٩٩/١). ٢٠٠٠)، بداية المحتود، والله الموفق. انظر: نيل الأوطار (٢٤٥/٢)، ٢٤٢)، سبل السلام (٢٩٩/١). ٢٠٠٠).

(١) الصَّفِيحة: كل عريض من حجارة أو لوح ونحوهما، ووجه كل شيء عريض كوجه السيف أو
 اللوح أو الحجر. انظر: المعجم الوسيط (١٦/١).

(٢) الجُبُلَةُ: الحَلقة والطبيعة. انظر: المعجم الوسيط (١٠٦/١).

 <sup>(</sup>٣) جافى الشيء: أبعده، وتحافى في سحوده: باعد بين عضديه و جنبيه. انظر: المعجم الوسيط
 (١٢٨/١).

وإذا ابتدأ الهَوْي، وقال: الله أكبر، رافعًا يديه عندنا خلافًا لأبي حنيفة.

ثم للشافعي، رضى الله عنه، قولان: أحدهما: أن يمد التكبير إلى أن يستوى راكعًا كيلا يخلو هَوْيه عن الذكر. والشاني: الحذف حذارًا عن التغيير بالمد، وهو حار في تكبيرات الانتقالات كلها.

والذكر المشهور: سبحان ربى العظيم وبحمده (١)، تم إن كان إمامًا لم يزد على الثلاث.

وروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربى حشع سمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى، وما استقلت به قدمى لله رب العالمين، (٢).

<sup>(</sup>۱) الصيغة المشهورة في الركوع هي التي وردت في حديث عقبة سابق الذكر، وفيه زيادة: قال لنا: واجعلوها في سحودكم، فكان رسول الله الله الذا ركع، قال: وسبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثًا، وإذا سحد قال: وسبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاثًا. قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، أبو داود (۲/۱۵). والاحتباط هو: وسبحان ربي الأعلى، وهو ما دل ظاهر حديث عقبة عليه، وفيه قوله تعالى: فونسبح باسم ربك العظيم، وقوله: فسبح اسم ربك الأعلى، وتفسير ذلك في حديث حديث حديثة، قال: صليت مع النبي ، فكان يقول في ركوعه: وسبحان ربي العظيم، وفي سحوده: وسبحان ربي الأعلى، أخرجه أبو داود (استفتاح الصلاة ب٣٦)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي (الافتتاح ب ٢٧٥ ب ١١١)، وأحمد (١١٩٠، ٢٨٥)، والدارقطني وأحمد (٣٤١/١)، والزبيدي في إتحاف السادة (٣٠/١، ٩٤/٥)، وشرح معاني الآثار

وروى أنه كان يقول فى ركوعه: وسبحان ذى الجبروت، إتحاف السادة المتقين (٩٧/٥)، وإرواء الغليل للألبانى (٣٩/٢). وروى أنه كان يقول فى ركوعه وسبحوده: وسبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخرجه البخارى (١٠١/١، ١٨٩/٥)، ومسلم (الصلاة ب٤٢ رقم ٢٢٢)، وأبو داود (استفتاح الصلاة ب٣٦)، والنسائى (الافتتاح ب ٩٨، ب ١٥٠، ب ١٥١)، وأحمد (٣/٥)، وإتحاف السادة (١٥١)، وأحمد (٣/٥)، وإتحاف السادة (٩٤/٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى (۸۷/۲، ۱۰۹، ۳۱۰، ۳۱۰)، والزبيدى فى إتحاف السمادة المتقين (۲۰/۳)، والتبريزى فى مشكاة المصابيح (۸۸۱)، وحلية الأولياء (۲٤٦/۸)، وهو جزء من حديث رواه الإمام مسلم (ح۷۷۱)، والنسائى (۱۰۰۱، ۱۰۵۲).

وجملة ما روى عنه ﷺ في أنواع الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا:

١ - وسبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، وكان أحيانًا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في-

#### القول في الاعتدال:

إذا رفع الرأس من الركوع رفع اليدين، فيعدل قائمًا وقد انتهت يداه إلى منكبيه، شم يخفض يديه بعد الاعتدال، وأقله الاعتدال والطمأنينة (١).

ويستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده، عند الرفع، ثم يقول: ربنا لك الحمد، يستوى فيه الإمام والمأموم والمنفرد (٢).

وروى أنه عليه الصلاة والسلام، قال: ربنا لك الحمد، مِلء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنــا لــك عبــد، لا

- -تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبًا من قيامه، وكان قرأ فيه تــلاث ســور مـن الطوال، البقرة، والنساء، وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار.
  - ٢ وسبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثًا.
  - ٣ وسبوح قدوس رب الملائكة والروح..
- ع سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسحوده، يتأول القرآن، أي يعمل بما فيه.
- واللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربى، حشع لك سمعى وبصرى،
   ومخى وعظمى، وفى رواية: وعظامى « وعصبى، وما استقلت به قدمى لله رب العالمين».
- ٦ اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربى، خشع سمعى، وبصرى، ودمى، ولحمى، وعظمى، وعصبى لله رب العالمين.
- ٧ وسبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»، وهذا قاله فى صلاة الليل. انتهى من كتاب صفة صلاة النبي على لألباني (ص١١٤،١١٣).
- (١) وفي ذلك أنه كان ﷺ يقوم أحيانًا، حتى يقول القائل: قد نسى؛ من طول ما يقوم. خرجه الألباني في إرواء الغليل رقم (٣٠٧)، وحديث المسيء صلاته، وسبق ذكره وتخريجه. وحديث:
   ولا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسبعودها. أخرجه أحمد .
   (٢٢/٤)، والطبراني (٨/٤٠٤)، وصححه الألباني. انظر: صفة صلاة النبي ﷺ (ص١٢١).
  - (٢) وفى ذلك أنه كان ﷺ يرفع صلبه من الركوع قائلاً: وسمع الله لمن حمده، ثم كان يقول وهـو قائم: وربنا ولك الحمد. ورد هذا عن جماعة من الصحابة ذكرناهم من قبل فى تحقيـق حديث رفع اليدين، فليراجع هناك.

وثبت ذلك للمؤتم أيضًا؛ لقوله ﷺ: وصلوا كما رأيتمونى أصلى، سبق تخريجه، وكان يقول: وأنما حعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه ﷺ: سمع الله لمن حمده، أخرجه البحارى (١/٦٠، ١٠٨٧، ٢٠، ٢/٩٥)، ومسلم (الصلاة ٧٧، ٨٨)، وأبو داود (٢٠٣)، والمترمذى (٢٠١٣)، والنسائى (٢/٩٦)، وابن ماحمه (١/٢٣٨)، وأحمد (٢٠/٢). انظر: الحماوى للفتاوى (٢٩/١)،

كتاب الصلاة ٢٢٩

مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجــد منـك الجــد، (١)، فـ إن كــان فـى صلاة الصبح استحب القنوت (٢) فى الركعة الأخيرة، خلافًا لأبى حنيفــة؛ لمــا روى أنــس ابن مالك، أن رسول الله ﷺ لم يزل يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا (٣).

(٢) القُنُوتُ: الطاعة والدعاء. جمع قُنت. انظر: المعجم الوسيط (٧٦١/٢).

(٣) قال ابن رشد: اختلفوا في القنوت، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب. وذهب الشافعي إلى أنه سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، وأن القنوت إنما موضعه الوتر. وقال قوم: بل يقنت في كل صلاة. وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم: بل في النصف الأول منه. انتهى.

قلت: وقال قوم: بل فى الصلوات الخمس للنازلة. أما القنوت فى الصبح، ففيه حديث أنس الذى ذكره المصنف أخرجه أحمد (١٦٢/٣)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢٤٨/١)، واللحاوقطنى (٣٩/٢)، وعبد الرزاق (٣١٠/٣) ح (٤٩٦٤)، وابن أبى شيبة (٣١٢/٢)، وابن الجوزى فى العلل (٤٤١/١).

وروی بلفظ: وصلیت مع النبی الله فلم یزل یقنت فی صلاة الغداة حتی فارقته، وصلیت مع عمر بن الخطاب فلم یزل یقنت فی صلاة الغداة حتی فارقته، أخرجه الطحاوی أیضًا (۲/۲۲)، والبیهقی (۲/۲۰۲)، والدارقطنی (۲/۲۶)، وروی أیضًا القنوت فی الصبح عن: ۱ – ابن عمر. ۲ – وأبی هریرة. ۳ – وخفاف بن ایماء. ٤ – والبراء بن عازب. ۵ – وعلی. ۲ – وعمار. ۷ – وابن عباس. فالأول أخرجه البخاری (۳۲۰/۷)، وأحمد (۲/۲۶۱)، والثانی أحمد (۲/۲۰۷)، والنسائی (۲/۱۲)، والثالث أحمد (۵/۷)، والبیهقی (۲/۸۲)، والنسائی (۲/۱۲)، والثالث أحمد (۱/۷۷)، والبیهقی (۱/۲۶۷)، والرابع أحمد (٤/۰۰)، والدارمی (۱/۷۰۷)، ومسلم (۱/۷۶)، والبیهقی (۱/۲۶)، والدارقطنی (۲/۲۶)، والدارقطنی (۲/۲۶)، وهو والبیهقی (۲/۱۹)، والدارقطنی (۲/۲۶)، والعنای والموروع، انظر: التعلیق علی المغنی (۲/۲۰)، والعناء، والمغرب، وبالعشاء الآخرة، البخاری (۲/۲۶).

في حديث البراء بن عازب السابق (٤).

٨٠٤)، ومسلم (٢٧/١) كتاب المساجد (ح٢٩/ ٦٧٥). وأما تقييده بـالصبح والمغـرب ورد

وأما القنوت في الوتر فورد من حديث: ١ -- الحسن بن علي. ٢ - وابن عباس. ٣ - وعلى.=

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (ح۷۷، ٤٧٨)، وأبو عوانة (٢٠٧/١)، وابن خزيمة (٢١٦)، والبخارى (٢٠٢/١)، والبيهقى (٢٠٢/١، والبيهقى (٩٥/٥، ٥٥/٥)، وإتحاف السادة المتقين (٢٠٢/١، والبيهقى (١٠٤/٥، ٥٥/١، وإقراء الغليل للألباني (٣٦/١، ٤٢، ٤٢)، وخرج الألباني في إرواء الغليل (٣٣٥)، عن أبي داود والنسائي بسند صحيح أنه على كان يقول: ولربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوًا من ركوعه الذي كان قريبًا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. انتهى. وورد غير ذلك من الصيغ، منها قول الرجل وراء النبي: وربنا لىك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه " خرجه الألباني عن البخارى ومسلم وأحمد في إرواء الغليل (٣٠٧).

ثم كلماته مشهورة وهى متعينة ككلمات التشهد، ثم فال العراقيون: إذا نزل بالمسلمين نازلة وأرادوا القنوت في الصلوات الخمس حاز، وإن لم تنزل فقولان. وقيل: إن لم تنزل لم يجز، وإن نزل فقولان، وهو أقرب.

واختلفوا في الجهر به في الصلاة الجهرية، والظاهر أن الجهر مشروع، ثم إذا جهر الإمام أمَّن المأموم، وإن لم يسمع صوته فيؤمن أو يقرأ؟ فيه وجهان. ثم يستحب أن يرفع يديه، ويمسح بهما وجهه في آخره(١).

#### القول في السجود والاعتدال عنه:

أما أقله فالكلام في الموضوع على الأرض، وكيفية الوضع، وهيئة الساجد.

أما الموضوع: فالجبهة، ولا يقوم غيرها مقامها، ثم يكفى أقل ما ينطلق عليه الاسم، وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان:

-3 - وأبى بن كعب. ٥ - وابن مسعود. ٦ - وابن عمر. ٧ - والخلفاء الأربعة. فقى الأول أحمد (١٩٩١، ٢٠٠٠)، ومصنف ابن أبى شيبة (٢٠٠٠)، وابن حزيمة (٢/١١٩/١)، والشانى أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٦٢٠)، والبيهقى (٤١/٣)، وقال: هذا ينفرد به عطاء بسن مسلم، وهو ضعيف. والشائث أخرجه أحمد (٦/١٩)، وأبو داود (٢٣٤/٢)، والترمذى (٢٥٦٦)، وقال: حسن، والحاكم (٢٠٦١)، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقى (٢٢٣)، والنسائى وقال: حسن، والحاكم (٢٠٦١)، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقى (٢٢٣)، والنسائى

والرابع النسائى (٢/٥٧٢)، وابن ماجه (٢/٧٧). والخامس أخرجه الدارقطنى (٣٧/٢)، وقال: فيه أبان بن عياش متروك. وورد من وجه آخر فيه ضعيف، مجمع الزوائد (٢/١٤١). والسادس أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى المجمع (٢/١٤١)، وفيه سهل بن العباس الترمذى متروك. المغنى (٢/٨١). السابع الدارقطنى (٣٢/٢)، وفيه عمر بن شمر كذبوه. وأما قنوت الصلوات كلها: الدارقطنى (٣٧/٢)، والبيهقى (٢/٨١)، والحازمى (٨٧/١). وأما القنوت فى النصف الأخير: ابن عدى فى الكامل (١٨/٤)، وفيه أبو العاتكة. قال البخارى: منكر الحديث. وأبو داود (١٣٦/٢) ح (١٢٨٨)، وفى سنده جهالة.

(۱) رفع اليدين في الدعاء، وتأمين المأموم ثبت بسند صحيح عن أحمد والطبراني وأبو داود والسراج، وصححه الحاكم ووافقه عليه الذهبي وغيره، ذكر ذلك الألباني وقال: هذا مذهب أحمد وإسحاق أنه يرفع يديه في القنوت كما في المسائل للمروزي (ص٢٣)، وأما مسح الوجه بهما، فلم يرد في هذا الموطن فهو بدعة، وأما خارج الصلاة فلم يصح، وكل ما روى في ذلك ضعيف، وبعضه أشد ضعفًا من بعض كما حققته في ضعيف أبي داود (٢٦٢)، والأحاديث الصحيحة (٩٧)، ولذلك قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يفعله إلا الجهال. انظر: صفة صلاة النبي على المشيخ الألباني (ص٩٥).

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

أحدهما: يجب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: وأمرت أن أستحد على سبعة آراب، (١). والثاني: لا؛ لأن السحود عبارة عن وضع الجبهة، ففيه تمكين أعز الأعضاء من التراب (٢). فإن أو حبنا، فلا يجب كشف القدمين والركبتين (٢)، ويجب كشف الجبهة، وفى اليدين، قولان:

أحدهما: يجب؛ لقول حباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله على حرَّ الرمضاء فى وجوهنا وأكفنا، فلم يشكنا<sup>(٤)</sup>، أى لم يزل شكوانا. والثانى: لا يجب؛ لأن التواضع حصل بالوضع، ثم لا يكفى فى الوضع الإمساس مع إقلال الرأس، بل لابد وأن يرخى رأسه.

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث بألفاظ منها ما رواه مسلم (الصلاة ٢٣١)، وأبو داود (٨٩١)، والمترمذى (٢٧٢)، والنسائى (٢٠١/، ١٠١)، وابن ماجه (٨٨٥)، والبيهقى (٢٠١)، وابن خزيمة (٦٣١)، والنساعاتى فى بدائع المنن (٢٥١)، وأبو نعيم فى الحلية (٣٦/٩)، والمتقى الهندى (٦٣١)، واختلفت فيه الألفاظ: وأمرت أن أسجد على سبع، ووإذا سجد العبد، ووسبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف والبدين والركبتين والقدمين، ووسبعة أطراف، وحهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه، والبخارى (٢٠١/١، ٢٠٧)، وأحمد (٢٧٩/١، ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واحب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وحوب كشف القدمين، فلدليل لطيف، وهو أن الشمارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وحب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضى لنقض الطهارة، فتبطل الصلاة. أ.ه..

وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها، وفي قول أنه يجب كشف الله يب كشف الله يب

<sup>(</sup>٣) قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واحب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وحوب كشف القدمين، فلدليل لطيف، وهو أن الشارع وقت المسح على الحف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وحب كشف القدمين لوحب نزع الخف المقتضى لنقض الطهارة، فتبطل الصلاة. أ.ه.

وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها، وفي قول أنه يجب كشف اليدين كالجبهة. انظر: نيل الأوطار (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن عبد البر (٥/٤، ٥)، مجمع الزوائد (١/٥٠٥)، والعقبلي في الضعفاء (٦٧/١)، وذكر الشوكاني الحديث وعزاه للحاكم في الأربعين والبيهةي، وذكر اللفظ الـذي أورده المصنف. قال: وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ حباهنا وأكفنا. ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل. انظر: نيل الأوطار (٢٦٠/٢).

قالت عائشة، رضى الله عنها: رأيت رسول الله ﷺ فى سنجوده كالخرقة البالية (١)، ثم فى كشف الجبهة يكفى أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولنو سنجد على طرفه، أو على كور عمامته، أو طرف كُمِّه الذى يتحرك لم يجز (٢).

#### أما هيئة الساجد:

وهو التنكس<sup>(٣)</sup>، بحيث يكون أسافله أعلى من أعاليه، فلو سجد على وسادة وكان رأسه مساويًا لظهره فيه وجهان؛ لفوات التنكس.

قال الشوكاني: وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل، عن صالح بن حيوان السبائي، أن رسول الله هي رأى رجلاً يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر عن جبهته. وأخرج ابن أبي شيبة، عن عباض بن عبد الله، قال: رأى رسول الله هي رجلاً يسجد على كور العمامة، فأوما بيده: وارفع عمامتك، فلا تعارضهما الأحاديث الواردة أنه كي كان يسجد على كور عمامته. قلت: أخرجه البيهقي (٢٢٢٣٨)، وعبد الرزاق (٤٦٥١)، وكنز العمال (٢٢٢٣٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٥٩/٥)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٤/ ٣٤٠)، وابن أبي حاتم في علل الحديث (٥٠٠)، قال: لأنهما كما قال البيهقي: لم يثبت منها شيء يعني مرفوعًا. وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية، وفي وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية، وفي وهو ضعيف. ومنها عن جابر عند ابن عدى، وفيه عمرو بن شمر، وحابر الجعفي، وهما متروكان. ومنها عن أنس عند ابن أبي حاتم في العلل، وفيه حسان بن سيارة، وهو ضعيف. ورواه عبد الرزاق مرسلاً.

وعن أبى هريرة قال أبو حاتم: هو حديث باطل، ويمكن الجمع إن كان لهـ أه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يحمل حديث صالح بن خيوان، وعياض بن عبد الله، يعنى أحاديث المنع، على عدم العذر من حر أو برد وأحاديث سحوده على كور العمامة على العذر. ومن القائلين بحواز السحود على كور العمامة، عبد الرحمن بن يزيد، وسعيد بن المسيب، والحسن، وبكر المزنى، ومكحول، والزهرى، وروى ذلك عنه ابن أبى شيبة. ومن المانعين على بن أبى طالب، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، وإبراهيم، وابن سيرين، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وجعدة بن هبيرة، روى ذلك عنهم أيضًا ابن أبى شيبة. انتهى بتصرف من إرشاد الفحول (ص٢٠٠).

(٣) التنكيس من نَكُسَ نكسًا: قلبه، جعل أعلاه أسفله، أو مقدمه مؤخسه. انظر: المعجم الوسيط (٣). (٩٥٢/٢).

<sup>(</sup>١) الحديث أعياني بحثًا فلم أحده.

<sup>(</sup>٢) السحود على الثوب المتصل أحازه أبو حنيفة والجمهور، أما المصنف والشافعي، رحمهما المله، فمنعوه وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على الثوب المنفصل، وقد عورضت تلمك الأحاديث التي تجيز السحود على الثوب بحديث حباب بن الأرت سابق الذكر، وأحيب عنه كما سبق في تحقيقنا.

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

ولو كان به مرض يمنعه من التنكس، فهل يجب عليه وضع وسادة ليضع الجبهة عليها؟ فيها وجهان، أظهرهما الوحوب؛ لأن صورة السحود بالوضع لا بالتنكيس. والطمأنينة أيضًا واحبة في السحود.

أما الأكمل، فليكن أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه. وقال أبو حنيفة: بل يداه (١). ثم يستحب أن يكبر عند الهوى ولا يرفع اليد (٢)، ويقول في سجوده: سبحان ربى الأعلى (٣) ثلاث مرات.

ويضع الأنف على الأرض مع الجبهة (١) مكشوفًا، ويفرق ركبتيه، ويجافي مرفقيه عن حنبيه (٥)، بحيث يرى عفرة إبطيه (١)، ويقل بطنه عن فخذيه (٧)، ويضع يديه منشورة

<sup>(</sup>۱) روی فی ذلك أحادیث ضعیفه إلا حدیثًا لابن حجر قال: رأیت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتیه قبل یدیه، وإذا نهض رفع یدیه قبل ركبتیه. قال الترمذی: حسن غریب (ح۲۲۷ كتاب الصلاة)، وصححه ابن خزیمه (۲۲۲/۱)، ووافقه الصلاة)، وصححه البیهقی (۹۸/۲)، والدارقطنی (۲۲۵/۱)، وابن حبان (۲۸۷).

وأحسن ما يستدل به على مذهب أبى حنيفة حديث أبى هريرة مرفوعًا: وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، والحديث غريب كما قال الـترمذى (١٦٨/١) ح ٢٦٨)، وأخرجه أحمد (٣٤٤/١)، والدارمي (٣٤١)، والدارقطني (٣٤٤/١)، وترجه أحمد (٣٤٤/١)،

قال صاحب منتقى الأخبار: قال الخطابى: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، يعنى أبى هريرة. وقاله ابن رشد. انظر تحقيق ذلك فى: نيل الأوطار (٢٥٣/٢ - ٢٥٦)، بداية المجتهد (٢٦٤/٢)، سبل السلام (٣١٦/١ - ٢٩٢).

 <sup>(</sup>۲) سبق ذكر أحاديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند تكبيرة الانتقال، والحلاف في
 ذلك بتحقيقنا عند الكلام على سنة التكبير، ورفع اليدين معه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج أحاديث الذكر في الركوع والسحود.

<sup>(</sup>٤) روى فى ذلك حديث رواه الدارقطنى (٣٤٨/١)، بلفظ: ولا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض»، وحديث رواه الزبيدى فى إتحاف السادة (٧٢/٣)، والألبانى فى السلسلة الضعيفة (٥٦٢)، بلفظ: وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض»، وونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه».

<sup>(</sup>٥) روى فى ذلك حديث رواه الدارقطنى (٣٤٨/١)، بلفظ: «لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض»، وحديث رواه الزبيدى فى إتحاف السادة (٧٢/٣)، والألباني فى السلسلة الضعيفة (٥٦٢)، بلفظ: «كان يمكن حبهته وأنفه من الأرض»، «ونحى يديه عن حنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه».

<sup>(</sup>٦) وفيه حديث أخرجه مسلم (الصلاة ب ٤٦ رقسم ٢٣٩)، وأحمد (٢٩٤/٣)، والطبراني (١٩٨/٢)، وعبد السرزاق (١٩٨/٢)، ومجمع الزوائسد (٢٠/١)، وشرح معماني الآثار (٢٣١/١)، وعبد السرزاق (٢٩٢٢)، بلفظ: «كان إذا سجد جافي حتى يرى بياض إبطيه».

<sup>(</sup>٧) وفيه حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ، قال: وإذا سجد فرج بين فخذيـه غـير=

الأصابع على موضعهما في رفع اليدين، وأصابعهما مستطيلة في جهسة القبلة مضمومة، ولا يؤمر بضم الأصابع إلا هاهنا.

ونقل المزنى أنه يضع أصابع رحليه، بحيث تكون رءوسهما في قبالة القبلة. أما المرأة، فتترك التخوية والتحافي في الركوع والسحود<sup>(١)</sup>.

ثم يكبر عند الاعتدال (۲)، ويجلس مفترشًا بين السنجدتين (۲)، ويضع يديه قريبًا من ركبتيه منشورة الأصابع، ويقول: اللهم اغفر لى، واحبرنى، وعافنى، وارزقنى، واهدنى (٤)، ويطمئن في حلوسه (٥).

-حامل بطنه على شيء من فخذيه. أورده صاحب منتقى الأخبار، وقال: رواه أبو داود. قسال الشوكاني: قال أصحاب الشافعي: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. انتهى. انظر: نيل الأوطار (٧/٢).

(۱) هذا هو المشهور في المذهب، وفيه نظر. قال الصنعاني: وهذا في حتى الرجل لا المرأة، فإنها عُناله في ذلك لما أخرجه أبو داود في مراسيله عن زيد بن أبي حبيب، أن النبي الله مر على امرأتين تصليان، فقال: وإذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قال البيهقي: وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه، يعنى من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في سننه وضعفهما. انتهى. انظر: سبل السلام (١/٨/١).

قلت: ولا يخفى عليك الكلام في حجية المراسيل، خاصة وأن في المسألة صحاح موصولاة تعم الرحل والمرأة. والحديث هذا رواه: البيهقي في السنن الكبرى (٢٢٣/٢)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٤٢/١)، والمتقى الهندي في كنز العمال (١٩٧٨٧)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٩/٣٥).

- (٢) سبق ذكر التكبير عند الانتقال عند الكلام على سنة التكبير.
- (٣) وكان على يفرش رحله اليسرى، فيقعد عليها مطمئنًا، وأمر بذلك المسىء صلاته، فقال لـه: وإذا سحدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، سبق تخريجه. وكان ينصب رجله اليمنى، ويستقبل بأصابعهما القبلة. أورد ذلك الألباني عن البخارى وأحمد ومسلم والبيهقى وأبو داود في إرواء الغليل (٣١٦)، وفي صفة صلاة النبي الله (١٣٣).
- (٤) الحديث ورد بألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف مع تقديم لفظ: «وارحمني»، وبعدها «والحبرني»، وفي ألفاظ ورد لفظ «وعافني»، مكان «واجبرني»، النسائي (٢٢٠/٢، ٣٢٠، ٢٠٩٠، ٢٨٢/٤)، والترمذي (٢٨٢، ٢٨٤)، وابن ماجه (١٤٤٧)، وأحمد (٢٨٢/٤)، والعبراني (٣٨٠/٨)، والطبراني (٣٨٠/٨).
- (°) وفى حديث أنس: وثم يسحد ويقعد بين السحدتين حتى نقول قد أوهم، قال صاحب منتقى الأخبار: رواه مسلم، وفى رواية متفق عليها: وأن أنسًا قال: إنى لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله ﷺ يصلى بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول=

كتاب الصَّلاة كتاب الصَّلاة ٢٣٥

ثم يسجد سجدة أخرى مثلها، فإن كان يستعقب ذلك قيامًا، فيجلس جلسة خفيفة للاستراحة، كان رسول الله ﷺ لا ينهض حتى يستوى قاعدًا(١).

ثم يبتدئ التكبير، بحيث ينتهي عنمد استوائه حالسًا أو يستوى حالسًا، ثم ينهمض مبكرًا إلى القيام، فيه خلاف.

تم كان رسول الله رضي إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن (٢).

فرع: إذا خرَّ الهاوى إلى السحود على وجهه اعتد به؛ لأن الهوى غير مقصود، وإن خرَّ على جنبه واستدَّ<sup>(٣)</sup> على قصد السحود اعتد به، وإن قصد الاستقامة وصرف فعله عن السحود، فلا يعتد بسجوده؛ لأنه غير نية الأصل، وإن لم يخطر له أمر الصلاة وقصد الاستقامة غافلاً، فالنص أنه لا يعتد به، كما لو صرفه عن السجود ذاكرًا.

وفیه وجه مُحرَّج یجری نظیره فی اتباع الغریم فی الطواف. ثم إذا لم یعتـد بسـجوده فیکفیه أن یعتدل جالسًا، ثم یسجد ولا یلزمه القیام علی الظاهر.

#### القول في التشهد والقعود:

أما القعود في التشهد الأول فمسنون على هيئة الافتراش، وفي الأخير على هيئة التورك؛ لأن الافتراش هيئة مستوفز<sup>(٤)</sup> للحركة حتى نقول: المسبوق يفترش في التشهد

<sup>=</sup> الناس: قد نسى، وإذا رفع رأسه من السحدة مكث حتى يقول الناس: قد نسى». انتهى. قلت: وهذا غلط؛ لأن الرواية الثانية بتمام لفظها عند مسلم (٢٤٤/١ الصلاة ب٣٨٠ - ١٩٥، ٢٧٤)، وعند (ح٣٢)، بلفظ: وفحلسته بين السحدتين، فسحدته، فحلسته ما بين التسليم والانصراف، قريبًا من السواء، والبخارى (١/١،٠١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البخارى (كتاب الأذان ب ١٤٢ ح ٨٢٣) عن مالك بن الحويرث الليثى، أنه رأى النبى يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدًا. وأخرجه أبو داود (٢٢١/١) ح (٨٤٤)، والترمذى (٢٩/٢ ب ٩٧ ح ٢٨٧)، والنسائى (٢٣٤/٢ – ١٢ كتاب التطبيق ٩١ ح ٢٥١)، وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السحدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور. انظر: نيل الأوطار (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لا أصل له، وذكر الألباني مثله في كتابه صفة صلاة النبي، وقال في هامشه: رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح، ومعناه عند البيهقي بسند صحيح. انتهي (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٣) اسْتَدَّ: استقام وانتظم. انظر: المعجم الوسيط (٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) اسْتُوْفَزُ: حلس على هيئة كأنه يريد القيام، واستوفز في قعدته: انتصب فيها غير مطمئـن. =

الأخير للإمام، ولو كان على الإمام سجود سهو، هل يفترش؟ فيه خلاف.

والافتراش أن يضجع الرجل اليسسرى ويجلس عليها، وينصب القدم اليمنى ويضع أطراف الأصابع على الأرض.

والتورك أن يضجع رجله كذلك، ثم يخرجها من جهة يمينه، ويمكن وركه من الأرض، ثم يضع اليد اليسرى على طرف الركبة منشورة مع التفريج المقتصد، وأطراف الأصابع مسامية للركبة (۱)، وأما اليد اليمنى، فيضعها كذلك، لكن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة (۲)، وفي الإبهام أوجه، قيل: يرسلها أيضًا، وقيل: يُحلِّق الإبهام والوسطى، وقيل: يضمها إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثة وعشرين، ثم يرفع مُسبَّحته عند قوله: لا إله إلا الله، مع الهمزة من قوله: إلا الله. وهل يحركها عند الرفع (۲) فيه وجهان.

فأما التشهد:

<sup>-</sup>انظر: المعجم الوسيط (١٠٤٦/٢).

<sup>(</sup>١) أى تكون الأطراف أولها على أول الركبة من ناحية الفخذ، كأنها علامة على الركبة. تسوم فلانّ: اتخذ سِمَةً ليعرف بها. انظر: المعجم الوسيط (٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) وفى ذلك حديث ابن عمر، قال: كان رسول الله الله الذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعها كها، وأشار بإصبعه التى تلى الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. أخرجه أحمد (٦/٢)، ومسلم كتاب المساحد، باب صفة الجلوس فى الصلاة ح(١١٦)، والنسائى (٣٦/٣، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) تأول بعضهم الإنسارة بالإصبع، وقالوا: إن المراد بها التحريك، وقد ورد لفظ: «وأشار بإصبعه»، من حديث جماعة، منهم الحديث السابق لابن عمر، وابن الزبير، وأبي حميد، ونمير أبي مالك الخزاعي، وخفاف بن إيماء، وعبد الرحمن بن أبنزي. انظر: المراجع السابقة، أحمد (٤/٣)، ومالك (٨٨/١)، والشافعي في المسند (٩٦/١)، وأبو داود (ح٨٨٨)، والنسائي (٣/٣)، والبيهقي (٢/١٣)، وابن ماحمه (ح١١١)، ولأحمد أيضًا بلفظ آخر (٤/٧٥)، والنسائي (٣٩/٣).

وقرينة تأويلهم ما روى من طريق محمد بن عمر الواقدى، ثنا كثير بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي الله قال: «تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان». أخرجه ابن عدى (٢٤٣/٦)، والبيهقي (٢٢٣/٢)، وقبال: تقرد به محمد بن عمر الواقدى، وليس بالقوى. وحديث وائل بن حجر أيضًا ورد بالتحريك، وقد تأوله بعضهم أيضًا بأن المراد بالتحريك الإشارة. انظر: المراجع السابقة. انظر: نيال الأوطار (٢٨٢/٢)، مداية المحتهد (٢٦٠/٢).

كتاب المبلاة ٢٣٧

فواحب في الأخير خلافًا لأبي حنيفة (١). والصلاة على الرسول واحسب معه، وعلى الآل، قولان (٢). والتشهد الأول مسنون. وفي الصلاة على الرسول فيه قولان؛ لأنه مبنى

(۱) قبل سرد أدلة وجوب التشهد الآخرة، ننبه إلى أن الواجب عند الجمهور بمعنى الفرض عند الأحناف وأبي حنيفة، رحمه الله، لم يقل بفرضية التشهد الآخرة بل بوجوبه. قال ابن حجر في فتح البارى (۲/۲) السطر السادس من أسفل: والمعروف عند الحنفية أنه واحب لا فرض، بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. انتهى.

قلت: وحل هذا الإشكال هو حمل قولهم: ليس بواجب عند أبى حنيفة، أى ليس بفرض؛ لأن الفرض عند الأحناف ما كان دليله قطعى الثبوت، والواجب ما كان ظنى الثبوت فيه شبهة، أما الجمهور فالفرض والواجب عندهم بمعنى واحد، أى ما ثبت بدليل قطعى أو ظنى ومنكره كافر، أما الأحناف فمنكر الفرض عندهم كافره ومنكر الظنى فاسق، فانتبه لذلك.

قال ابن حجر: وقال الشافعى: هو فرض، لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله: التحيات لله سلام عليك أيها النبى... إلخ. كرهت ذلك له ولم أر عليه إعادة، هذا لفظه فى الأم. وقال صاحب الروضة تبعًا لأصله، وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه... فذكره، لكنه قال: وأن محمدًا رسول الله. قال: ونقله ابن كج الصيدلاني، فقال: وأشهد أن محمدًا رسول الله. أ.ه..

واستدلوا على الوحوب بحديث ابن عباس، أنه قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن. وروى أيضًا عن جماعة من الصحابة، وسيأتي بيان ذلك. ورواية ابسن عباس هذه أخرجها الشافعي (٩٧/١) ح (٢٧٦)، وأحمد (٢٩٢/١)، ومسلم (٢٠٢/١)، وأبو دواد (٢/٢٩٥)، والسرمذي (٣٠/١)، والنسائي (٢/٢٤٦)، وابن ماجه (١/٩١/١)، والدارقطني (١/٠٥٠). انظر خلاف العلماء في هذه المسألة في: نيل الأوطار (٢٨٢/٢)، بداية المحتهد (٢٨/٢)، سبل السلام (٣٢٣/١).

(٢) قال الشوكاني بعد أن ذكر أدلة القائلين بوجوب الصلاة على الرسول ﷺ المقيد بما بعد التشهد، والمطلق أيضًا وبيان ضعف بعضها: واحتمال ألفاظ بعضها الآخر لغير الوجوب كما في حديث: «البخيل من ذكرت عنده، فلم يصل عليّ، قالوا: وقد ذكر النبي في التشهد، وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات، وهو ممنوع، فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من شح بما ليس بواجب، فلا يستفاد من الحديث الوجوب.

قال: والحاصل أنه لم يثبت عندى من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب، وعلى فرض ثبوته، فترك تعليم المسىء للصلاة، لاسيما مع قوله على: وفإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، قرينة صالحة لحمله على الندب. ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: وإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، أحرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني، وفيه كلام يأتي إن شاء الله في بياب كون السلام فرضًا.

وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه ﷺ مـن أجـل الطاعـات التـي يتقـرب بهـا الخلـق إلى-

على التحقيف.

فإن أوجبنا الصلاة على الآل في الأحير، ففي كونها سُنة في الأول قولان. ثم أكمـل التشهد مشهور وكلماته متعينة.

وأما الأقل، فهو: التحيات لله(١)، سلام عليك أيها النبى ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إلىه إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. وأسقط العراقيون كلمة: أشهد. في الكرة الثانية.

وكان الشافعي، رضى الله عنه، جعل الأقل ما رآه متكررًا في جميع الروايات، وأما ابن سريج، فإنه أوجز بالمعنى، وقال: التحيات لله، سلام عليك أيها النبى، سلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسوله. ثم يقول بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم يستحب بعده أن يقول: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد محيد محيد محيد محيد على الراهيم،

التقول وإنما نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول على الله بما لم يقل، ولكن تخصيص التشهد الأخير بما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف، وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير. ثم قال: إذا تقرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبي في الصلاة، فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل بعد التشهد، فذهب الهادى والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي إلى الوجوب، واستدلوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآل.

وذهب الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنه سنة فقط، وقد تقدم ذكر الأدلة من الجانبين، ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاه النووى على عدم الوحوب، قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب، قالوا: ويؤيد ذلك عدم الأمر بالصلاة على الآل في القرآن. أ. هـ. انظر: نيل الأوطار (٢٨٤/٢ – ٢٨٨).

<sup>(</sup>۱) حدف المصنف: والصلوات والطيبات. قال ابن حجر: وقد استشكل جواز حدف: والصلوات، مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة، وكذلك والطيبات، مع جزم جماعة من الشافعية، بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات، وسيأتي هذا في كلام المصنف هنا. ومنهم من وحه الحذف بكونها صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس. لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره، وهو يقضى المغايرة. أ.هـ. انظر: فتح البارى (٣١٦/٢)، وسيأتي بتحقيقنا ما ورد من صبغ التشهد إن شاء الله.

ثم يستحب بعده الدعاء، ويختصر إذا كان إمامًا.

قال رسول الله ﷺ بعد تمام التشهد: وثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه والأولى أن يكون سؤاله لأمور الآخرة و(١).

فرع: العاجز عن التشهد يأتي بترجمته كتكبيرة التحرم، والعاجز عن الدعاء لا يدعو بالعجمية بحال.

وتكبيرات الانتقالات وغيرها من الأذكار، ففي الإتيان بترجمتها خلاف، قيـل بـالمنع؛ لأن العجمية مبطلة، وترك الذكر ليس بمبطل.

والثانى: يأتى بها كالتكبير. والثالث: ما يُحبر تركه بسحود السهو يأتى بترجمته، وما لا فلا.

#### القول في السلام:

=القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: أن النبي على قال: وإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله...، وذكره، وفيه عند قوله: ووعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، وفي آخره: وثم يتخير من المسألة ما شاءه.

وفى لفظ لأحمد من حديث أبى عبيدة، عن عبد الله، قال: علمه رسول الله ﷺ التشهد وأمره أن يعلمه الناس: التحيات لله... وذكره. قال الحافظ في التلخيص (٢٦٤/١): قال البزار: أصح حديث في التشهد عندى حديث ابن مسعود، روى عن نيف وعشرين طريقًا، ولا نعلم روى عن النبي ﷺ في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رحالاً، ولا أشسد تضافرًا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما احتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختلف أصحابه.

وقال محمد بن يحيى الذهلى: حديث ابن مسعود أصبح ما روى فى التشهد. انظر: البخارى كتاب الأذان باب التشهد فى الآخرة (ح٨٣١)، ومسلم كتاب الصلاة باب التشهد فى الصلاة (ح٥٠/١٠)، وأبسو داود (٤٠٢/٥)، والسترمذى (٤٠٢/٥)، وأبسو داود (٤١/١٥)، والسترمذى (٨١/٢)، وابن ماحه (٢٩٠/١)، والنسائى (٢٢٩/٢)، وابن خزيمة (٢٤٨/١، ٣٤٩)، وابن حبان (٣١٠/٣)، والدارقطنى (٢١٠/٣)، والبيهةى (٢٨/٢).

قال الترمذى: هو أصح حديث روى فى التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، ثم روى بسنده عن خصيف أنه رأى النبي رقي فقال: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا فى التشهد، فقال: وعليك بتشهد ابن مسعوده.

(١) انظر: المراجع السابقة في تشهد ابن مسعود.

لا يقوم مقام التسليم غيره من أضداد الصلاة عندنا علافًا لأبى حنيفة (١)، وأقله أن يقول: السلام عليكم (٢) مرة واحدة. وهل تشترط نية الخروج؟ وجهان.

ولو قال: سلام عليكم. وجهان في إقامة التنوين مقام الألف واللام. ولو قال: عليكم السلام، فطريقان كما سبق. أما الأكمل، فأن يقول: السلام، فطريقان كما سبق. أما الأكمل، فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله.

والتسليمة الثانية تسن، ونص في القديم على أنه لا تسن. ونقبل الربيع أنه إن كان إمامًا في جمع متعين يقتصر على تسليمة واحدة، وإن كثر الجمع فتسليمتان، ثم إن سلم واحدة فتلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين، فيلتفت ختى يسرى حداه، أي يسرى من كل

(۱) قوله: خلافًا لأبى حنيفة. يعنى خلافًا لأبى حنيفة فـى كونـه فـرض، وقـد عرفنـاك الفـرق عنـد الأحنـاف فـى الأحناف فـى الأحناف فـى المشهور، والتسـليم عنـد الأحنـاف فـى المشهور واجب وليس بفرض خلافًا للشافعي، رحمه الله.

(۲) وقد ورد فی مشروعیة التسلیم أحادیث منها ما رواه ابن مسعود، أن النبی کان یسلم عن يمينه وعن يساره: والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يُـرى بيـاض حده. وروى مثله عـامر بن سعد، عن أبيه، أخرجه أبو داود (۹۹٦)، والترمذى (۹۹۲)، والنسائى (۲۱/۳، ۲۳)، وأحمد (۴۶٤٤)، والطبرانى (۴/۱۰ ۱۵۳، ۱۵۳۱)، والبغوى فى شـرح السنة (۲۰۰/۳)، وابن أبى شيبة (۲۹۸۱)، وكنز العمال (۲۲۳۸۲)، والهيشمى فى مجمع الزوائد (۲۲۳۸۲)، وروى بأنه كان يسلم عن يمينه: والسلام عليكـم ورحمة الله، حتى يـرى بيـاض حده. انظر المراجع السابقة، وإرواء الغليل للألبـانى (۲۹۲۲)، وعلـل الحديث لابـن أبـى حـاتم (۲۹۲۳).

واحتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالحديث الأول، واحتج القائلون بمشروعية الواحــدة فقـط بالأحاديث التي بعدها، واحتج القائل بمشروعية ثلاث بالجمع بين الروايات.

قال الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها لا تنتهض للاحتجاج. ولو سلم انتهاضًا لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة. أ.هـ. وقال بفساد القول الشالث. وقال في موضع آخر: واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين، هل الثانية واجبة أم لا، فذهب الجمهور إلى استجابها.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة حائزة. وقال النووى فى شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، وحكى الطحاوى وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا، وهى رواية عن أحمد، وبها قال بعض أصحاب مالك، وتقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. انظر: نيل الأوطار (٢٩٩/٢)، فتح البارى (٣٢/٢)، البخارى (ح٨٣٧ وأطرافه)، بداية المجتهد (٢٣٢/٢)، سبل السلام (٣٢/٢) – ٣٢٩).

جانب خد واحد.

ثم ينوى بالسلام: السلام على من على يمينه من الجن والإنس والملائكة، وكذا من الجانب الآخر، والمقتدون ينوون الرد عليه، ولو أحدث في التسليمة الثانية لم تبطل الصلاة؛ لأنها واقعة بعد الصلاة تابعة، هذا تمام كيفية الصلاة.

خاتمة: من فاته صلوات، فلا ترتيب عليه في قضائها. وقال أبـو حنيفـة: يلزمـه تقديـم الأول فالأول، إلا إذا زاد على صلاة يوم وليلة.

نعم، رعاية الترتيب بين الفائتة والمؤداة عندنا مستحبة، فيقدم الفائتة إن اتسع الوقت لهما، وإلا قَدَّم المؤداة. وسبب التقديم أن لا يتساهل في القضاء بالتأخير، ولو تذكر فائتة وهو في مؤداة، أتم التي هو فيها، ثم اشتغل بالقضاء.

#### \* \* \*

## الباب الخامس في شرائط الصلاة ونواقضها

والشرائط ستة:

# الأول: الطهارة عن الحدث

فهو شرط في الابتداء والدوام، حتى لو أحدث في الصلاة عمدًا أو سهوًا، بطلت صلاته، ولو سبقه الحدث بسبق بول أو مني أو مذى أو خروج ريح، بطلت صلاته على الجديد.

وعلى القديم لا تبطل صلاته؛ لما روى مرسلاً(١) أنه ﷺ قبال: ومن قباء أو رَعـف أو

<sup>(</sup>۱) الحديث المرسل هو الذي يسقط من سنده من هو بين التابعي والرسول أو رواية الصحابة عن التابعي عن النبي أله هذا هو اصطلاح أهل الحديث. أما في اصطلاح الأصوليين، هو الحديث الذي لم يتصل سنده، سواء سقط منه واحد أو أكثر في أحد طرفيه أو وسطه، وهو بهذا يشمل المعضل، والمنقطع، والمعلق، والحق الأول، أما المعضل والمنقطع والمعلق، فهي أحاديث ضعيفة بيد أنها شبيهة بالمرسل الخفي الذي يسقط راويه في أي جزء من السند، ويختلف عن الحفي في أن الثاني هو رواية راوي عن من عاصره ولم يلقه، أو يحتمل السماع منه، لذا سمى خفيًا، أما الثلائة، ففيها سقط راوٍ أو أكثر، ويعزى الراوي إلى ما فوق المحذوف.

واعلم أن المرسل لا تقوم به حجة إلا مرسل الصحابي، أما غير مرسل الصحابي، فضعيف لا تقوم به حجة، وهو مذهب المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين.

أمذى في صلاته، فلينصرف وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم، (١).

ولأنه لو انحل إزاره عن عورته فرده على القرب، أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضهــا لم تبطل صلاته قولاً واحدًا، ولو كان ذلك قصدًا لبطل مع قصر الزمان.

وعلى هذا القول إذا طرأ ناقض بغير قصده ولا تقصيره، فله التـدارك، بخـلاف مـا لـو انقضت مدة المسح فى أثناء الصلاة؛ لأنه مقصر بابتداء الصلاة فى آخر مدة المسح، ولـو تخرق خفه فوجهان؛ لأنه قد ينسب إلى تقصير لذهوله عن ضعف الخف(٢).

والمتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لم تبطل صلاته؛ لأن الصلاة مانعية من الاستعمال، فانتفت القدرة.

ثم من سبقه الحديث يطلب الماء ويتوضأ، ولا يتكلم ولا يحدث عمدًا، وبعد وضوئه لا يعود إلى مكانه الأول، فإنه فعل مستغن عنه، بل يبنى على مكانه خلافًا لأبي حنيفة.

ولو سبقه الحدث فى الركوع قبل الطمأنينة، فليعــد إليـه، وإن كــان بعدهـا فــلا؛ لأن سبق الحدث لا يبطل ما مضى، ولو طير الريح الثوب وافتقر فــى الإعــادة إلى فعــل كثـير حُرِّجَ ذلك على قولى سبق الحدث.

## الشرط الثاني: طهارة الخبث

#### والنظر في أطراف:

الأول: فيما عفى عنه من النجاسات، وهي أربعة:

الأولى: الأثر على محل النَّجُو(٣) بعد الاستجمار على الشرط المعلوم، فلو حمل المصلى

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، رضى الله عنها. قال الشوكاني: الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، وهو حجازى، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحافظ من أصحاب ابن جريج، فرووه مرسلاً كما قال المصنف، وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل، وأبو حاتم، وقال: رواية إسماعيل عطأ.

وقال ابن معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب: عن ابن حريسج، عن أبيه، عن النبى. ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضًا، عن عطاء بن عجلان، وعباد بن كثير، عن ابن أبى مليكة، عن عائشة. وقال بعده: عطاء وعباد ضعيفان. انظر: نيل الأوطار (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر تحقيق ذلك في باب المسح على الخفين.

<sup>(</sup>٣) النَّحْوُ ما يخرج من البطن من رَبِح وغائط. انظر: المعجم الوسيط (٩٠٥/٢).

إنسانًا قد استجمر، ففيه وجهان:

أحدهما: الجواز؛ لأنه معفو عنه. والأصح المنع؛ لأنه معفو على محل نَجُو المصلى للحاجة، ولا حاجة إلى الحمل، ولو حمل طيرًا لم تبطل صلاته؛ لأن ما في البطن ليس لله حكم النحاسة قبل الخروج، وما على منفذه لا مبالاة به، ومنهم من قطع بالبطلان؛ لأن منفذ نجاسته لا يخلو عن النحاسة، وفي إلحاق البيضة المَذْرة (١) بالحيوان تردد، فإن النحاسة فيها أيضًا مستترة خلقة، فلا تفارقه إلا في الحيساة، ويطرد (١) ذلك فيصن حمل عنقودًا استحال باطن حباته خمرًا. وكذا في كل استتار خلقي. ولا يجرى في القارورة المصممة الرأس خلافًا لابن أبي هريرة.

الثانية: طين الشوارع المستيقن نجاسته يعفى عنه بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه، فإن انتهى إلى حد ينسب صاحبه إلى سقطة أو نكبة من دابة لم يعف عنه، وكذا ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عن مثلها في حق من يصلى مع الخف.

الثالثة: دم البراغيث معفو عنه إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه، وربما يختلف ذلك باختلاف الأوقات والأماكن، فإن الحاجة تختلف به والاجتهاد فيه إلى رأى المكلف (٣)، فإن رآه مجاوزًا لحد الحاجة فليغسل، وإن رآه على حد الحاجة فليصل معه، وإن تردد احتمل أن يقال: الأصل العفو إلا فيما علم كثرته، أو يقال: الأصل المنع إلا فيما تحققت الحاجة إليه. وطريق الاحتياط لا يخفى، والميل إلى الرخصة أليق هاهنا بالفقه.

الرابعة: دم البثرات(؟) وما ينفصل منها من قيح وصديد يعفى عنها للحاحة، نقل عن ابن عمر أنه دلك بثرة على وجهه، فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل(°).

<sup>(</sup>١) مَلْبِرَتِ البيضة مَلْرًا: فسدت، فهـى مَـلْبِرةٌ ومَعِدته: خبثت وفسـدت. انظـر: المعجـم الوسـيط (١) مَلْبِرَتِ البيضة مَلْرًا:

<sup>(</sup>٢) الطرد: قال في المحصول: والمراد منه الوصف الذي لم يكن مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب، إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع. انظر: إرشاد الفحول (ص٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) المكلف، بفتح اللام وتشديدها، وهو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، وهو المحكوم عليه. عليه. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، مدخل المحكوم عليه.

<sup>(</sup>٥) قال الشوكاني: روى عن ابن عمر عند الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي، وعلقه البخاري؛ وعنه أيضًا أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم. ذكره في التلحيص ابن حجر. انظر: نيل-

وإن أصابه من بدن غيره، فوجهان: أصحهما: المنع؛ لإمكان الاحتراز.

وأما لطخات الدماميل والقروح والفصد، فما يدوم منها غالبًا يلحق بدم الاستحاضة، وما لا يدوم يلحق بدم الأجنبي؛ لأن وقوعها نادر. ومال صاحب التقريب إلى إلحاقها بدم البثرات، وهو متحه.

النظر الثاني: فيما يطهر عن النجاسة:

وهو ثلاثة: الثوب، والبدن، والمكان.

أما الثوب: فقد ذكرنا كيفية غسله، فإن تيقن نحاسمة أحد الثوبين احتهد (١). وقال المزنى: يصلى في الثوبين صلاتين. وقال في الإنائين: إنه يتيمم ولا يجتهد.

فروع ثلاثة: الأول: لو أصاب أحد كُمَّيه نجاسة وأشكل، فأدى احتهاده إلى أحدهما فغسله، ففي صحة صلاته فيه وجهان.

ووجه المنع أنه استيقن نجاسة الثوب ولم يستيقن طهارته(٢). وكــذا الخــلاف لــو وقــع ذلك في ثوبين ولكن صلى فيهما جميعًا.

الثانى: لو غسل أحد الثوبين وصلى فى الآخر من غير اجتهاد، ففى صحة صلاته وجهان، ولو أشكل محل النجاسة فغسل نصفه، ثم غسل النصف الثانى. قال صاحب التلخيص: لم يطهر؛ لاحتمال أن تكون النجاسة على وسط الثوب، فإذا غسل النصف الثانى، فينعكس أثر النجاسة على النصف الأول؛ لاتصاله به.

الثالث: إذا ألقى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته، سواءٌ كـان ذلـك الطـرف يتحرك بحركته أو لا يتحرك.

ولو قبض على حبل أو طرف عمامة، فإن كان يتحرك الملاقى للنجاسة بحركته بطلت صلاته، وإلا فوجهان؛ لأنه لا ينسب إليه لبسًا بخلاف العمامة، ولو شد على وسطه كان كما لو قبض على طرفه، ولو كان تحت رجله فلا بـأس؛ لأنـه ليـس حـاملاً ولا متصـلاً، ولو كان طرف الحبل على عنق كلب، فهو كما إذا كان علـى نجاسة إن بعـد منـه، وإن

<sup>=</sup>الأوطـار (۱۸۹/۱)، البخـاری (۲۳۳۱)، والبيهقـی (۱/۱۱)، فتـــح البــاری (۳۳۸/۱)، المغنی لابن قدامة (۲/۲۸).

<sup>(</sup>١) أي تيقن في أحدهما نجاسة، ولكن أشكل عليه تعيينه.

 <sup>(</sup>٢) أى لم يستيقن طهارته بعد الغسل إذ أن طهارته بعد الغسل مظنونة، والظن لا يرفع اليقين ولا ينهض عليه، واليقين نجاسة أحدهما.

كان قريبًا بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله، فوجهان مرتبان، وأولى بالمنع، ولو كان متعلقًا بساجور(١) في عنق الكلب، فأولى بالجواز. ولو كان فسى عنى حمار وعلى الحمار نجاسة فوجهان، ويظهر هاهنا وجه الجواز.

المحل الثاني الذي يجب تطهيره عن النجاسة: البدن:

وقد ذكرنا كيفية غسله، وتتعلق به مسألتان:

الأولى: إذا وصل عظمًا نحسًا في محل كسر وحب نزعه، فإن كان يخاف الهلاك فالمنصوص أنه يجب نزعه؛ لأنا نسفك الدم في مقابلة ترك صلاة واحدة، وهذا يبطل الصلاة عمره، وفيه قول مخرج أنه لا يجب؛ لأن النجاسة تحتمل بالأعذار، وخوف الهلاك عظيم، ثم إنما ينقدح النص إذا كان متعديًا في الابتداء بأن وجد عظمًا ظاهرًا، وإذا لم يستتر العظم باللحم، فإن استتر بعد إيجاب النزع، ثم قال الشافعي، رضي الله عنه: إذا مات قبل النزع، فقد صار ميتًا كله، أي لا ينزع، وهو إشارة إلى نجاسة الآدمي بالموت، وقيل: بوجوب النزع؛ لأنا تُعبدنا بغسله فهو كالحي.

أما من شرب الخمر وغسل فاه صحت صلاته؛ لأن ما في الجوف لا حكم له.

المسألة الثانية: في وصل الشعر:

وقد قال ﷺ: العن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، (٢).

الوشر: تحديد أطراف السن. والوشم: نَقرُ الأطراف بالحديد وتسويدها.

وأما الوصل: فإن كان الشعر نجسًا، فهو حرامٌ، وإن كان شعر آدمي.

فإن كان شعر امرأة أجنبية فيحرم؛ لأن زوحها ينظر إليها، وإن كان شعر رجل حرم عليها النظر فيه، على قولنا بتحريم النظر إلى العضو المبان، وإن كان شعر بهيمة، فإن لـم تكن ذات زوج فهى متعرضة للتهمة، فيحرم عليها، وإن كانت ذات زوج يحرم

<sup>(</sup>١) الساحور: القلادة التي توضع في عنق الكلب. انظر: المعجم الوسيط (١٧/١).

للحداع، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زوره(١)، وإن كان بإذن الزوج، فوجهان:

أحدهما: المنع؛ لعموم الحديث، ولأن ذلك تصرف في الخلقة بالتغيير. والثاني: الجواز وهو القياس، إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب التزوير.

ولا خلاف فى جواز تجعيد الشعر وتضفيف الطرة، وفى إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني.

### المحل الثالث: المكان:

فينبغى أن يكون ما يماس بدنه طاهرًا وهو موقع الأعضاء السبعة في السحود، وكذا ما يماس ثوبه.

ولو كان على طرف البساط نحاسة، فلا بأس، ولو كان ما يحاذى صدره فى السحود نحسًا وكان لا يماسه فوجهان. ووجه المنع أنه كالمنسوب إليه، ولو بسط إزارًا سخيفًا على موضع نحس إن كانت المنافذ بحيث لا تمنع الملاقاة لم تصح الصلاة. وفى مثله فى الفرش على الحرير تردد، فإن النظر فيه إلى غالب ما يلاقى، وذلك يحل العتابي الذى قطنه غالب(٢).

ومما يصل بمكان الصلاة نهى الرسول على عن الصلاة في سبعة أماكن: «المزبلة، والمحزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمام، وظهر الكعبة، وأعطان الإبل. (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۷/٥٤)، ومسلم (اللباس ۱۲٦، ۱۲۷)، وأبسو داود (٤٩٩٧)، وأحمد (٢٠ ١٦٧)، والبيهقى (٣٠٧/٧)، والطبراني فسى الصغير (٣٠٤/١)، والبيهقى (٣٠٤٧)، والطبراني فسى الصغير (٣٠٤٧)، وإتحاف ومجمع الزوائد (٩٨/٨)، وكنز العمال (٢٠٤٧)، ومشكاة المصابيح (٣٢٤٧)، وإتحاف السادة المتقين (٣٢٤٧)، ٢٦/٧)، فتح البارى (٣١٧/٩).

<sup>(</sup>٢) أى فإن النظر فى عدم صحة الصلاة على الحرير إلى غالب ما يلتقى منه بالأعضاء، وأغلب ما يلحقه العتاب أى اللـوم، وحسن المراجعة هـو أسـفل الظهـر مـن الإنسـان، وهـو معنى قـول المصنف، الذى قطنه غالب. انظر: المعجم الوسيط (٥٨١/١، ٧٤٨/٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي (٢٤٦)، وفي إسناده زيد بن جبيرة، وهو ضعيف كما قال الترمذي، وذكره الذهبي في المغنى في الضعفاء (رقم ٢٢٦٤) عن أبيه وأبي طوالة، مستروك الحديث من أهل المدينة. قال البخاري وابن معين وزيد بن جبيرة: متروك، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بتقة. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الحافظ في التلخيص: إنه ضعيف حدًا.

وأخرجه ابن ماجه (٧٤٦)، وفي إسناده عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمــري وهمــا-

وفي مسلح الحمام تردد بناء على أن العلة خوف رشاش النحاسة أو أنه بيت الشيطان، فعلى العلة الأخيرة تكره.

وأما أعطان الإبل، فليس المراد بها المرابض التي يكثر فيها البعر، فإن ذلك موجود في مرابض الغنم مع النجاسة ولا كراهة. ولكن الإبل تزدحم على المنهل ذودًا، حتى إذا شربت فلا استيقت يؤمن نفارها وتفرقها في ذلك الموضع، قال ولا في الإبل: وإنها حندً خلقت من جنّ، أما ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنافها (١٠).

خاتمة: من استصحب النجاسة عمدًا بطلت صلاته، فإن كمان جماهلاً، ففي وجوب القضاء قولان.

ولو علم النجاسة، ثم نسيها فقولان مرتبان، وأولى بالإعادة.

منشأ القولين: أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط، فلا يكون الجهل في تركها عـذرًا أو استصحابها من قبيل المناهي، فلا يعد الناسي مخالفًا.

والقول الجديد: أنه من الشروط. ومعتمد القديم ما رُوى أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله في أثناء الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال بعد الفراغ: وأخبرني حبريل أن على نعلك نجاسة، (٢).

### الشرط الثالث: ستر العورة

وهو واجب في غير الصلاة(٣)، وفي وجوبه في الخلوة تستر عن أعين الملائكة والجـن

=ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا يعني الحديثين واهيان. وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٧١/٢)، ونيل الأوطار (١٣٨/٢).

- (۱) الحديث بألفاظ منها ما أورده المصنف ومنها ما فيه: وفإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت. وقال: هذا حديث ابن مغفل عن أحمد بإسناد صحيح. انظر: نيل الأوطار السطر الثالث في أسفل (١٣٧/٢)، وأحمد (٤٢٨)، والبيهقي (٢٦/٢)، وابن أبي شيبة (٣٨٤/١)، وابن ماجه (٧٦٨، ٧٦٩)، ومجمع الزوائد (٢٦/٢)، والتمهيد لابن عبد البر (٣٠٣/)، وكنز العمال (١٩٤/، ١٩١٨)، وعمل (١٩٤/١)، وإرواء الغليل للألباني (١٩٤/).
- (۲) الحديث أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال (۲۰/۲۰)، وأبو داود (۱۷۲/۱)، وأحمد (۲۰/۳)، والبيهقى (۲۰/۳)، والدارقطني (۲۰/۳).
- (٣) وفيه حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: واحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: وإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كأن أحدنا حاليًا، قال: وفالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، أخرجه أبو داود (٢٠١٧)، والترمذي

تردد، ولكن في غير وقت الحاجة. وأما المصلي في خلوة فيلزمه التستر.

### والنظر في العورة والساتر:

وأما العورة من الرجل: فما بين السرة والركبة، ولا تدخل السـرة والركبـة فيـه علـى الصحيح(١).

وأما الحرة(٢): فحميع بدنها عورة في حق الصلاة(٣)، إلا الوجمه واليدين إلى

<sup>=(</sup>۲۷۹٤)، وابن ماجه (۱۹۲۰)، وأحمد (۳/۵٤)، والبيهقسي (۱۹۹۱، ۲۲۵/۲، ۹٤/۷)، والجاكم (۲۲۵/۲)، وابن ماجه (۱۹۹۱)، ونصب الراية (۲/۵۶)، وكشف الخفا (۹۸/۱)، وإرواء الغليل (۲/۲۱)، وفتح الباري (۸۲/۱)، ونيل الأوطار (۲۱/۲). قال الشوكاني: علقه البخاري وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.

ومما يدل على عدم حواز التعرى مطلقًا حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «إياكم والتعرى، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. أخرجه الترمذي (٢٨٠٠)، ومشكاة المصابيح (٣١٩)، وجمسع الجوامع للسيوطي (٧٢٩٣)، والبغوى في شرح السنة (٢٥/٩)، وإرواء الغليل للألباني (١٠٢/١).

<sup>(</sup>۱) ويدل على أن السرة والركبة ليستا بعورة حديث أبي موسى أن النبي النبي كان قاعدًا في مكان فيه ماء، فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. ذكره البخارى في صحيحه معلقًا (ح٣٦٩)، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الفخذ عورة». أخرجه أحمد (٢٧٥/١)، والترمذى (١١١/٥)، والبيهقى (٢٢٨/٢)، وعن محمد بن عبد الله بن جحش، عن مولاة محمد أنه قال: كنت مع رسول الله على، فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق، وفخذاه مكشوفتان، فقال النبي على: «يا معمر، غط فخذيك، فإن الفخذ عورة». أخرجه البيهقى (٢٢٨/٢)، وقال: صحيح، وأحمد (٥/ ٢٠)، والحاكم (١٨٠/٤)، وأخرج البخارى عن أنس أنه كان يكشف فخذه (١/ ٤٧٩)، وأحمد (٢/١٠٠١)، ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا به على الأمة، والفعلية في حقه هي.

<sup>(</sup>۲) وفيه حديث رواه ابن خزيمة (۷۷۰) في صحيحه بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قبد حاضت إلا بخمار»، ورواه بلفظ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». أبو داود (۲٤۱)، وابس ماجه (۲۰۵)، وابن أبي شيبة (۲۳۰/۲)، وابن عبد البر في التمهيد (۲/۸۳)، وتصب الراية للزيلعي (۲/۹۷)، وكنز العمال (۱۹۱۱)، وابن حجر في تلخيص الحبير (۲۷۹/۱)، والإباني في إرواء الغليل (۲/۹۱، ۲۹۵، ۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) قوله: في حق الصلاة. احترازًا عن العورة في غير الصلاة، فإن العورة في غير الصلاة تشمل الوجه واليدين، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله.

الكوعين: الظهر والكف. وظهر القدم عورة، وفي إخمصيها(١) وجهان.

أما الأمة: فما يبدو منها في حالة المهنة، كالرأس والرقبة وأطراف الساق والساعد، فليس بعورة، وما هو عورة من الرجل عورة منها(٢)، وفيما بين ذلك فوجهان.

أما الساتر، فهو كل ما يحول بين النَّاظر ولون البشرة، فلا يكفى الشوب السنحيفُ<sup>(٣)</sup> الحاكى للون البشرة، ولا الماء الصافى والزجاج.

ويكفى الماء يكدر والطين. ولو لم يجد ثوبًا، فهل يكلف التطيين؟ فعلى وجهين.

### فروع أربعة:

الأول: إذا كان القميص متسع الذيل ولا سراويل صحت الصلاة، فإنما يجب التستر من الفوق ومن الجوانب، ولو لم يكن مزرورًا، بحيث لو ركع انكشفت عورته لم تصح صلاته، فإن كان كثافة لحيته تمنع من الرؤية فوجهان.

ووجه المنع أن الساتر ينبغى أن يكون غير المستتر، ويجرى الخلاف فيمًا لو وضع اليـد على ثقبة في إزاره (٤).

<sup>(</sup>١) الأَخْمص: باطن القدم الذي يتحافى عن الأرض. انظر: المعجم الوسيط (٢٥٦/١) مادة (خَمَصُ).

<sup>(</sup>۲) سوى أهل الظاهر بين الحرة والأمة في العورة؛ لعموم ذكر لفظ: الحائض، الذي في الحديث السابق، وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة وجعلوها كما قال المصنف ما بين السرة والركبة كالرجل، واستدلوا بأحاديث، منها: وإذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إلى عورتها، وحملوا معنى العورة على ما في الحديث السابق. رواه أبو داود (١١٣)، والبيهقي (٣١١١)، ومشكاة المصابيح (١١١١)، وإرواء الغليل (٢٣٠/٢، ٢٢٩، ١٤/٧)، ونيل الأوطار (٢٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) سَخَفَ الشيء سخفا، وسخفة، وسخافة: رق وضعف. يقال: سخف الثوب: رق نسجه.
 انظر: المعجم الوسيط (٢١/١).

<sup>(</sup>٤) ويدل على جواز الصلاة في قميص واحد منفردًا عن غيره مقيدًا بعقد الزرار، ما رواه سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله، إني أكون في الصيد وأصلى وليس على إلا قميص واحد، قال: (فزرره وإن لم تجد إلا شوكة). رواه أحمد (٤٩/٤)، والنسائي (القبلة ب٥١)، والبيهقى (٢٠/٢)، وتغليق التعليق لابن حجر (١٥٥، ١٥٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٣٢/٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٦/١)، والطبراني (٣٢/٧).

وعن جابر أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحًا به. رواه مسلم، عن حابر كتاب الصلاة (ح١٧/٢٧٥)،= (ح١٧/٢٨٥)، وعن عمر بن أبي سلمة بلفظ: قـد خـالف بـين طرفيـه. (ح٢٩٢٧)،

الثانى: إذا بدا من عورته قدر يسير بطلت صلاته. وقال أبـو حنيفـة: لا تبطـل مـا لـم يظهر من العورة الكبرى مثل درهم ومن الصغرى الربع.

فلو وحد خرقة لا تفى إلا بإحدى السوأتين قيل: يستر القبل، فإن السوأة الأخرى مستترة بانضمام الأليتين.

وقيل: يستر الدبر؛ لأنه أفحش في السجود والأولى التخيير.

ولا ينبغى أن يترك السوأة ويستر الفخذ، فإن الفخذ تابع في حكم العـورة كـالحريم له.

الثالث: في عقد جماعة العراة قولان:

أحدهما: أنها سنَّة ثم يغضون البصر ويقف الإمام وسط الصف كإمام النساء.

والثاني: أنَّ تركها أولى احتياطًا للعورة.

الرابع: لو عتقت الأمة في أثناء الصلاة وكان الخمار بالقرب تسترت واستمرت، وإن كان بعيدًا فعلى قولى سبق الحدث، فإن فرعنا على القديم، فمكثت حتى أتى بالخمار في مثل تلك المدة التي كانت تمشى إليه، فيحتمل أن يقال: هذا أولى لترك الأفعال، ويحتمل أن يقال: التشاغل بالتدارك أولى من التعطيل.

# الشرط الرابع: ترك الكلام(١):

<sup>-</sup>وعنه بلفظ: مشتملاً به. (ح۱۷/۲۷۸)، ورواه صاحب مجمع الزوائـــد (٤٨/٢)، وأبــو داود (٦٢٨)، وأبــو داود (٦٢٨)، وأنـــو عمر بن أبــى سلمة (ح٤٥،٤)، وعن عمر بن أبــى سلمة (ح٤٥،٤٥٥).

وروى عن أبى هريرة قال: نادى رجل النبى ﷺ، فقال: أيصلى أحدْنا فى الثوب واحد؟ فقــال: وأوكلكم يجد ثوبين. أخرجه مسلم واللفظ له (ح٢٧٦٥)، والبخارى (ح٣٥٨).

<sup>(</sup>۱) روی فی ذلك عن ابن مسعود، قال: كنا نسلم على النبی و هو فی الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك فی الصلاة فـترد علينا؟ فقال: إن فی الصلاة لشغلاً. أخرجه أحمد (۲۷٦/۱)، وابن خزيمة (۸۰۵)، وتلخيص الحبير (۲۸۰)، والطبرانی (۲۳٫۱ - ۱۳۳۸)، وبلفظ: وإن فی الصلاة شغلاً، البخاری (ح۹۹۱، ۱۲۱۲، ۲۸۷۰)، ومسلم (المساجد ۳۴)، وأبو داود (۹۲۳)، وأحمد را (۴۰، ۱۲۱، ۱۲۱۲، ۲۸۷۰)، وعن معاوية بن الحكم السلمی بلفظ: وإن هذه الصلاة وأحمد طبها شیء من كلام الناس. أخرجه مسلم (۲۸۱)، والنسائی (۱۹۲۰)، وأحمد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أخرجه مسلم (۲۸۱)، والنسائی (۲۸/۱)، والميهقی (۲/۱۳)، وابن أبی شيبة (۲۲۲۲)، والدر المنثور (۲۷/۱)،

كتاب الصلاة ٢٥١

فكلام العامد مبطل للصلاة وإن قُلَّ، فإن كان مفهمًا فالحرف الواحد مبطل كقوله: وق، ووع، من ووقى، وووعى، وإن كان غير مفهم، فلا يبطل إلا بتوالى حرفين.

ولا تبطل بصوت غفل من غير حرف، وهـل تبطـل بحـرف واحـد بعدهـا مـدة؟ فيـه تردد.

وفى التنحنح(١) ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يبطل صلاته إلا إذا كان مغلوبًا، أو امتنعت القراءة عليه فتنحنح، وعلى هذا إن تنحنح لأجل امتناع الجهر فوجهان.

الثانى: نقله ابن أبى هريرة عن الشافعى، رضى الله عنه، أن التنحنح لا يبطل أصلاً؛ لأنه ليس من حنس الكلام.

الثالث: قال القفال: لو كان مطبقًا شفتيه لا يبطل؛ لأنه لا يكون على هيئة الحروف، وإن كان فاتحًا فاه بطل، والأول هو الأصح، هذا في غير المعذور.

#### أما أعذار الكلام فخمسة:

الأول: أن يتكلم لمصلحة الصلاة، فتبطل صلاته خلافًا لمالك، ويدل عليه أمر التنبيه على سهو الإمام بالتسبيح والتصفيق(٢)، مع أن تنبيهه من مصلحة الصلاة.

<sup>-</sup> وكنز العمال (۱۹۹۱)، ومشكاة المصابيح (۹۷۸)، وإرواء الغليل (۱۱۲/۲)، والطبراني (۳/۱۹)، وله بلفظ: (لا يحل، بدل: ولا يصليح، (۲/۱۹)، وبهذا اللفظ لأبى داود (۹۳۰)، وشرح السنة للبغوى (۲۳۸/۳).

وفى رواية لابن مسعود بلفظ: وفسألته فقال: وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلم فى الصلاقه. أخرجه البخارى (٩/٣)، والنسائى (٩/٣)، وأبو داود (٩/٤)، والبخارى فى التمهيد (٤/١)، والشافعى فى الشعارى فى تاريخه (٣/٤/٣)، وابن عبد البر فى التمهيد (٤/١)، والشافعى فى المسند (١٨٣)، والساعاتي فى بدائع المنن (٢٨٢)، وكنز العمال (٩٩١٤).

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث عن على قال: كان لى من رسول الله الله الله الله الله والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تنحنح لى أخرجه النسائي (۱۲/۳). قال الشوكاني: الحديث صححه ابن السكن. وقال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل: «سبح»، وقيل: وتنحنح»، ومداره على عبد الله بن نجى. قال الحافظ: واختلف عليه فيه، فقيل: عن على، وقيل: عن أبيه، عن على.

قال البخارى: فيه نظر، وضعفه غيره، ووثقه النسائى وابن حبان. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من على، بينه وبين على أبوه. أ.هـ. انظر: نيل الأوطار (٣٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث سهل بن سعد عن النبي ﷺ: ومن نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. أحرجه مسلم (الصلاة ١٠٣)، وأبو داود (استفتاح الصلاة ب ٥٨)، وأحمد

الثاني: النسيان، وهو عذر في قليل الكلام؛ لحديث ذي البدين(١)، خلافًا لأبي

=(٥٠/٥٣)، والبيهقى (٢٤٦/٢، ٣٤٨، ٣٤٨)، وبدائع المنن (٢٩٤)، ومسند الشافعى (٥٥)، والريلعى فى نصب الراية (٧٦/٧)، وإرواء الغليل (٢٥٨/٢)، ورواه بلفظ قريب منه البحارى (١٧٥/١، ١٧٥/١، ٨٩، ١٣٩/٣)، والنسائى (الإمامة ب٧، أداب القضاء ب٣٣)، والطبرانى (١٧٥/١، ٢٠٧/٢).

وروى عن على بن أبى طالب، وأبى هريرة، رضى الله عنهما، وهو مذهب مالك، كما قال المصنف فى المشهور عنه، ومذهب أبي حنيفة، فساد صلاة من يفعل ذلك، والأحاديث الصحيحة ترده، ومذهب المصنف البطلان، وهو مردود أيضًا، وذهب جماعة من أصحاب الشافعية، إلى أنه سنة منهم الخطابي وتقى الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي.

وعن ابن عمر أن النبى على صلى صلاة، فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف، قال لأبى: وأصليت معنا؟، قال: نعم، قال: وفما منعك؟، وفي لفظ: فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبى: وأشهدت معنا؟، قال: نعم، قال: وفما منعك أن تفتحها على». رواه أبو داود (الاستفتاح الصلاة ب٤٤)، والطبراني (٣٧٣/٣).

وعن مسور بن يزيد المالكي مرفوعًا بلفظ: وفهلا ذكرتنيها». أخرجه أحمد (٧٤/٤)، والمتقى الهندى في كنز العمال (٢٢٩٠)، واحتج من قال بالبطلان وبالكراهة، بما روى عن ابن إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن على قال: قال رسول الله على: وبا على، لا تفتح على الإمام في الصلاة». أخرجه أبو داود (٨٠٨)، وقال: أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قال المنذرى: والحارث الأعمور قال غير واحد من الأثمة: إنه كذاب.

قال الشوكانى: وقد روى حديث الحارث عن على مرفوعًا عبد الرزاق فى مصنف بلفظ: ولا تفتحن على الإمام وأنت فى الصلاة، وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمسروعية الفتح. وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه، وكذا تقييده بأن يكون فى القراءة الجهرية. والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقًا، فعند نسيان الإمام الآية فى القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية، كما فى الحديث، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرحال والتصفيق للنساء. ا.هـ. انظر: نيل الأوطار (٣٢٨/٢، ٣٢٩).

(۱) الحديث رواه أبو هريرة، قال: صلى بنا النبى ﷺ الظهر، أو العصر، فسلم، فقال ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبى ﷺ لأصحابه: وأحق ما يقول؟ ، قالوا: نعم، فصلمى ركعتين أخريين، ثم سحد سحدتين ، قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين، فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقى وسحد سحدتين، وقال: هكذا فعل النبى ﷺ. هذا لفظ البخارى فى صحيحه (ح١٢٢٨)، وفى رواية له بلفظ: وأصدق ذو اليدين (ح١٢٢٨)، وفى رواية دوفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، أخرجه أحمد (٢٣/٢٤)، والبيهقى (٢٠/٠٥٠)، وأحمد وفى لفظ: «ما يقول ذو اليدين»، لمسلم (المساحد ٩٧)، والنسائى (٣٤/٣)، وأحمد

حنيفة. وفي كثيره وجهان، وتعليل وجه البطلان لمعنيين:

أحدهما: انخرام نظم الصلاة. والثاني: وقوع ذلك نادرًا. وعلى الأحير يبطل الصوم بالأكل الكثير. الثالث: الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإسلام؛ لأحاديث وردت فيه، وليس عذرًا في حق غيره (١).

=(۲۷۱/۳)، والبيهقسي (۲۷۱/۳)، ۳۵۸، ۳۵۷)، والطـــبراني (۲۷۲/۶)، وعبــــد الـــرزاق (۲۷۱/۳)، وابن أبي شيبة (۲۸/۳)، وتلخيص الحبير (۳/۲).

(۱) العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة بيد أنه يحتاج إلى تفصيل ليس هنا موضعه، وخلاصة هذه المسألة هو أن تحتار شرطًا من شروط المحكوم فيه لنتكلم عنه، وهو أن يكون الفعل المكلف به معلومًا للمكلف علمًا تامًّا، والمقصود من العلم هو التمكين ووصول المكلف إلى معرفة الفعل، فإن كان هذا العلم معرفة الإسلام جملة، نقول: لا يقبل في العالم اليوم بما فيه من علوم الاتصالات المرئية والمسموعة والسيارة العذر يجهل الإسلام، هذا في حق من لم يدخل الإسلام أصلاً، أما من دخل الإسلام، فلا عذر لمن جهل أصل التوحيد، والعذر في صوره، وتفصيل ذلك ليس هنا موضعه. انظر كتابنا المداحل الأصولية، مدخل المحكوم فيه.

أما الأحكام الشرعية الفرعية، فهى تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، بسل واختلاف الناس فى الفعل المحكوم فيه قطعى أم ظنى، فلا يقال فيما اختلف فيه لا يقبل العذر بالجهل؛ لأن الفعل خرج عند فاعله عن كونه معلومًا من الدين بالضرورة؛ لعدم علمه بدلالته القطعية، فلا يكون منكره كافرًا لعدم العلم بذلك، ويختلف العلم بالأحكام الشرعية فسى مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، فقد يشيع في مكان أو في زمن ما حكما شرعيًا بين الخاصة والعامة، حتى يصير في ذلك الزمان والمكان معلومًا من الدين بالضرورة، ولا يشبع في زمان أو مكان آخر، فلا يقبل في الأول ويقبل في الثاني، وكذا الحال بالنسبة للأشخاص، فقد يكون حكمًا معلومًا لدى شخص ومجهولاً لدى شخص آخر في زمان ومكان واحد ولحادثة واحدة، وذلك لحداثة الثاني بالإسلام أو لسبب آخر غير ذلك لم يمكنه من العلم بالحكم، فيقبل العذر من الثاني دون الأول، ولا يعلق مسمى الفعل بفاعله إلا بشروط وانتفاء موانع، فإن وجدت شروط وانتفاء موانع، فلا عذر له، وإلا فهو معذور، ويأثم على تقصيره في طلب العلم الواجب، فإن كان للفعل حد سقط.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة، راجعها في كتابنا المداخل الأصولية. قال ﷺ: ﴿لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين»، وفي لفظ: ﴿من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه». أخرجه البخاري (٧٤/٦)، (٧٤/١)، ومسلم (التوبة ب٢ رقم ٣٣، ٣٤)، والمسترمذي (٣٥٣٠)، وأحمد (٣٨١)، والبيهقسي (٢٥/١)، والدر المنثور (٢٤٨/٢).

وذلك مصداقًا لقوله تعالى: هوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً هـ. قــال ابن تيمية: لا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ. وقال: ولا يعاقب أحد حتى يبلغه ما حاء به، ولا يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذب على تبلغه، فإنه إذا لم يعذب على بعض-

والجهل بكون الكلام مبطلاً مع العلم بالتحريم لا يكون عذرًا.

والجهل بكون التنحنح مبطلاً أو ما يجرى مجراه فيه تردد، والأصح أنه عذر.

الرابع: لو التفت لسانه بكلمة بدرت منه، فهذا عذر، وأبو حنيفة يوافق ذلك؛ لأنه لا يزيد على سبق الحدث.

الخامس: لو أكره (١) على الكلام في الصلاة، ففي بطلانها قولان، كما لو أكره على الأكل في الصوم.

فرعان: الأول: إذا قال، وقد استأذن جمع على بابه: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ [الحجر: ٤٦]، إن قصد القراءة لم تبطل صلاته، وإن قصد الخطاب المحرد بطل، وإن قصدهما جميعًا لم تبطل عندنا، خلافًا لأبى حنيفة.

الثانى: السكوت الطويل. ذكر القفال فيه وجهين: أصحهما: أنه لا يبطل؛ لأنـه ليـس يخرم نظم الصلاة. والثانى: أنه يبطل؛ لأنه يقطع الولاء بين أفعال الصلاة.

وعلى هذا لو كان ناسيًا، فطريقان: أحدهما: أنه على الوجهين في الكلام الكثير. والثاني: أنه كالكلام القليل، وهو الأصح.

## النظر الخامس: ترك الأفعال الكثيرة:

فلو مشى ثلاث خطوات بطلت صلاته، وكذا إذا ضرب ثلاث ضربات. وأما الفعل القليل، فإن كان من جنس الصلاة كركوع، أو قيام فهو مبطل، وإن لم يكن من جنسها فلا؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ أُذُنَ ابن عباس وأداره من يساره إلى يمينه(٢).

<sup>-</sup>شرائعه إلا بعد البلوغ. أ.هـ. انظر كتابنا المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، مدخل المحكوم فيه.

<sup>(</sup>١) وقد تقرر في الأصول شروط للإكراه، هي:

١ - قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، والمأمور عاجز عن الدفع، ولو بالفرار أو بإفساد الآلة
 والسلاح أو غير ذلك مما يعين المكره على فعل ما أكره عليه.

٢ - أنَّ يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ما هدد به.

٣ – أن يكون ما هدد به فوريًا، أو مؤكدًا في الزمن القريب.

أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق، فلا يعتبر إكراهًا كإجبار المدين على بيع مالـه وفاءً لدينه.

انظر المداخل الأصولية، مدخل المحكوم عليه.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس، قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ، وكان النبي=

وأدرك أبو بكرة النبي على في الركوع فركع، ثم خطا خطوة واتصل بالصف، فقال عليه الصلاة والسلام: وزادك الله حرصًا ولا تعده (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا مر المار بين يدى أحدكم فليدفعه، فإن أبي فليدفعه، فإن أبي فليدفعه، فإن أبي فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنه شيطان، (٢)، فبدل على جنواز الفعل القليل، وهنذا الدفع ليس بواجب (٢)، والمرور ليس بمحظور ولكنه مكروه، وإنما المبالغة لتأكيد الكراهة (٤).

- (۱) حدیث أبی بكرة أنه انتهی إلی النبی الله وهو را کع فر کع قبل أن يصل إلی الصف، فذكر ذلك للنبی النبی الله فقال: وزادك الله حرصًا، ولا تعده. هذا لفظ البخاری (ح۲۸۳)، وأخرجه أبو داود (۲۸۳)، والنسائی (۱۸/۲)، وأحمد (۳۹/۵، ۲۶، ۲۶، ۵، والبيهقدی (۲۸/۱)، وأحمد (۲۲/۲)، وابن حجر فی تلخيص الحبير (۲۸٤/۱)، وابن عبد البر فی التمهيد (۲۸۸۱)، وابن حجر فی فتح الباری (۲۱۹/۱)، والتبريزی فی مشكاة المصابيح (۱۱۱،)، والألبانی فی إرواء الغليل (۲۲۶/۲)، وفی السلسلة الصحيحة مشكاة المصابيح (۲۱،۱۰)، والطبرانی فی الصفير (۲۳۰۲)، وكنز العمال (۲۲،۷۲، ۲۰۰۷، ۲۳۰۲۲).
- (۲) الحديث عن ابن عمر، رضى الله عنهما، وفي رواية عن أبي سعيد الخدرى، رضى الله عنه، ولفظ أبي سعيد، قال: سمعت النبي الله عنهما، وفي له إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان،. أخرجه البخارى (ح٩٠٥)، ومسلم (الصلاة ٥٥١)، وأبو داود (٧٠٠)، وأحمد (٦٣/٣)، البيهقي (٢/٧٢، ٢٦٧/٢)، وابن خزيمة (٨١٧)، وتلخيص الحبير (٢٨٦١١)، وفتح البارى (٨٢/١)، مشكاة المصابيح (٧٧٧)، كنز العمال (١٩٢١٢).
- (٣) قال الشوكاني: قال النووى: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، وتعقب الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. أ.هـ. وظاهر الحديث معهم، أى الذى رواه ابن عمر وأبى سعيد السابق ذكره.
- (٤) هذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى التحريم لما في الأحاديث من دلالة على عظم الإثم، ولما فيها من الأمر بقتاله، وهو إنما يدل على التحريم لا الكراهة، وحديث أبي جهم يدل على ذلك، وهو مرفوع بلفظ: «لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه، لكان يقف أربعين عيرًا له من أن يمر بين يديه». أخرجه مسلم (ح٢٦١٠)، والبحارى (ح١٠)، ومالك خيرًا له من أن يمر بين يديه». أخرجه مسلم (ح٢٦١٠)، والترمذي (١٥٨/٢)، والنسائي (٦٦/٢)، وابن خيمة (٢١٥)، وابن حبان (٢٣٦٠).

<sup>=</sup> عندها فی لیلتها، فصلی النبی ﷺ العشاء، ثم جاء إلی منزله، فصلی أربع رکعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: ونام الغلیم؟ و الکمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن یساره فجعلنی عن یمینه... الحدیث. هذا لفظ البحاری (ح۱۱)، ولمسلم مثله (ح۲۲۷)، وأبو داود (۲۱، ۲۱۱)، والترمذی (۲۱، ٤٥١)، والنسائی (۸۷/۲).

وليكن للمصلى حريم يمنع المار بأن يستقبل جدارًا أو سارية أو يبسط مصلى، أو ينصب خشبة بعيدة منه بقدر ما بين الصفين (١)، فتكون العلامة مانعة من المرور، ولو خط فى الأرض خطًا، مال فى القديم إلى الاكتفاء به وكتب ذلك فى الجديد، ثم خط عليه، فلو قصر المصلى وتسرك العلامة، فهل له منع المار؟ فعلى وجهين: يلتفت فى أحدهما إلى التقصير. وفى الثانى إلى عموم الخبر (٢).

ومهما لم يجد المار سبيلاً سواه، فلا يدفع بحال، فإن قيل: ما حد الفعل القليسل؟ قلنا: غاية ما قيل فيه: إنه الذي لا يعتقد الناظر إلى فاعله أنه مُعرض عن الصلاة، وهذا لا يفيد تحديدًا، فقد تردد القفال في تحريك الإصبع على التوالى في حساب، أو إدارة مسبحة، أو في حكّة.

وأصناف الأفعال كثيرة، فليعبول المكلف فيه على اجتهاده. ولو قرأ القرآن من المصحف وهو يقلب الأوراق أحيانًا لم يضره.

وروى عن أبى هريرة بسند فيه مقال، وفيه: ولأن يقيم مائلة عمام خير له من الخطوة التى خطاها». أخرجه ابن ماجه (٣٠٠/١)، وابس خزيمة (٤/٢)، والزوائد للبوصيرى (٣٠٠/١). وروى عن زيد بن خالد بنحو حديث أبسى الجهيم أحمد (١٦٩/٤)، وابس ماجه (١٦٩/٤)، ورواه الهيثمى وعزاه إلى البزار بزيادة: ولأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه». وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله خريفًا.

انظر: مجمع الزوائد (٦٤/٢)، وفي نفس المرجع للهيثمي عن عبد الله بن عمــر، وعبـد اللـه بـن عباس. قال الشوكاني: والحديث يدل على أن المرور بين يدى المصلى من الكبائر الموجبــة للنــار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. أ.هـ. انظر: نيل الأوطار (٧/٣).

(۱) وفی ذلك حدیث أبی سعید مرفوعًا: وإذا صلی أحدكم فلیصل إلی سترة ولیدن منها.. رواه أبو داود (۲۹۸، ۲۹۹)، وابن ماجه (۹۰۶)، والبیهقی (۲۲۷/۲)، وابس خزیمة (۸۰۳، ۸٤۰)، وبدائع المنن (۱۸۸).

وعن ابن عمر: كان رسول الله ﷺ إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلى إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. أخرجه البخارى (١٣٣/١)، ومسلم (الصلاة بها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. أخرجه البخارى (٣٠٨ رقب عبد السبر فسى التمهيد بها رقب (١٩٣/٤)، وأبو داود (٢٨٤/٢)، وفتح البارى (٧٣/١)، وإرواء الغليل (٢٨٤/٢). وروى في ذلك أحاديث أخرى نكتفى بما سقناه هنا.

 (٢) قوله: فعلى وجهين: يلتفت فى أحدهما إلى التقصير. أى تقصيره فى وضع سترة أمامه كما أمر فى الحديث الذى سقناه.

وفى الثانى إلى عموم الخبر. أى الأحاديث الآمرة بدفع المــار حتــى المقاتلــة وهــى عامــة وضعــت السترة أم لـم توضع. كتاب الصلاة

وقال أبو حنيفة: إن لم يحفظ القرآن على ظهر قلبه لم يَحُزْ.

### الشرط السادس: ترك الأكل

YOV

وهو مبطل، قلَّ أو كثر؛ لأنه يُعَدُّ إعراضًا عن الصلاة، ولو كان يمتص سكرة من غـير مضغ فوجهان، منشأ الخلاف أن الواجب هو الإمساك أو ترك فعل الأكل.

خاتمة: شرط المكث في المسجد عدم الجنابة، فيحوز للمحدث المكث، وللحنب العبور (١)، ولا يلزمه في العبور انتحاء أقرب الطرق، وليس له التردد في حافات المسجد من غير غرض.

وليس للحائض العبور عند خوف التلويث، وكذا من به حراحة نضاخــة بـالدم. فـإن أمنت التلويث فوجهان؛ لغلظ حكم الحيض.

والكافر يدخل المسجد بإذن آحاد المسلمين، ولا يدخل بغير إذن على أظهر الوجهين. فإن كان جنبًا، فهل يمنع من المكث؟ فعلى وجهين:

أحدهما: نعم، كالمسلم. والثاني: لا؛ لأنهم لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أما شرط عدم المكث، فمن حديث عائشة مرفوعًا: ووجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وروى مثله عن أم سلمة مرفوعًا أيضًا، رواه ابن حجر فى تلخيص الحبير (١٣٩/١)، والبخارى فى تاريخه (٦٧/٢)، والألبانى فى إرواء الغليل (١٦٢/١).

أما حواز العبور، فلحديث جابر مرفوعًا: «كان أحدنها يمر في المسجد حنبًا بحتازًا». أورده صاحب منتقى الأخبار، وعزاه لسعيد بن منصور. انظر: نيل الأوطار (٢٢٨/١). وعن زيد بسن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد وهم حنب. انظر: نيل الأوطار (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) قوله: لأنهم لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا. فيه نظر، وقد سبق لنا أن بينا أنهم مخاطبون بالشرائع مع عدم حصول الشرط الشرعى، وسقنا من قبل الأدلة على ذلك، كقوله تعالى: ﴿مَا سَلَّكُمُ فَي سَقَرَ قَالُوا لَم نَكُ مَن المُصلين﴾، فإن كان مؤاخذًا بالصلاة، فهو مؤاخذ بتفاصيلها، والله أعلم.

## الباب السادس فى أحكام السجدات

وهي ثلاثة:

## الأولى: سجدة السهو(١)

وهي سُنة عندنا. وعند أبي حنيفة واجبة.

(١) السُّهُو: الغفلة والذهول عن الشيء. انظر: المعجم الوسيط (١/٥٩/١).

قال النووى في المحموع: الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار سحود السهو، وعنها تتشعب مذاهب العلماء ستة أحاديث:

الأول: حديث أبى هريرة مرفوعًا: وإذا نودى بالأذان أدبر الشيطان له ضراط، حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء والذان، فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يسدرى كم صلى، فليسجد سحدتين وهو حالس. أخرجه مسلم (المساجد ٨٣/٣)، والبحارى (٨٧/٢)، 101/٤ وأبو داود (٥١/٥)، وفيها: وفليسحد سحدتين وهو جالس قبل التسليم.

الثانى: حديث ذى اليدين عن أبى هريرة، وسبق ذكره وتخريجه، وكذا عن عمران بن حصين. الثالث: عن عبد الله بن بحينة، أن رسول الله ﷺ قام من صلاة الظهر وعليه حلوس، فلما أتم صلاته، سحد سحدتين يكبر في كل سحدة وهو حالس قبل أن يسلم، وسحدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. وهو في الصحيحين أيضًا.

الرابع: عن ابن مسعود، قال: صلى رسول الله على – قال إبراهيم: زاد أو تقص – فلما سلم قبل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ووما ذاك؟، قالوا: صليب كذا وكذا، فثني رحليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: وإنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسي كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين، وأدا البخارى وحده، وفي رواية لهما رواه البخارى وحده، وفي رواية لهما عن ابن مسعود، أن رسول الله على صلى الظهر خمسًا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ فقال: ووما ذاك؟، قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين.

الخامس: عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا: وإذا شك أحدكم فسى صلاته، فلسم يبدر كم صلى، أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يستحد ستحدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خسنًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان، رواه مسلم.

السادس: عن عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وإذا سها أحدكما في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين؟ فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أم ألبعًا؟ فليبن على ثلاث، وليسمعد صلى أم ثلاثًا؟ فليبن على ثلاث، وليسمعد سحدتين قبل أن يسلم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية سحود السهو في الصلاة، وقد أجمعت الأسة على طلبه وفعله جبرًا عن السهو الذي حدث في الصلاة.

#### والنظر في مقتضيه ومحله:

### الأول: المقتضى: وهو قسمان:

### ترك مأمور، وارتكاب منهى:

أما المأمورات: فالأركان لا تجبر بالسحود، بل لابد من التدارك.

وإنما يتعلق السجود من جملة السنن بما يؤدى تركه إلى تغيير شعار ظاهر خاص بالصلاة، وهي أربعة:

التشهد الأول، والجلوس فيه، والقنوت في صلاة الصبح، والصلاة على الرسول ﷺ في التشهد الأول، وعلى الآل في التشهد الثاني إن رأيناهما سنتين.

ولا يتعلق السجود بترك السورة، ولا بترك الجهر وسائر السنن، ولا بـ ترك تكبـيرات صلاة العيد، وإن كان شعارًا ظاهرًا، ولكنه ليس حاصًا في الصلاة، بل يشرع في الخطبة وغيرها في أيام العيد. وعلق أبو حنيفة بالسورة وتكبيرات العيد وترك الجهر.

فرع: لو تعمد ترك هذه الأبعاض، ففي السجود وجهان:

أحدهما: أنه يسحد؛ لأنه أحوج إلى الجبر من الساهي. والثاني: لا؛ لأنه يجبر مع العذر، والعامد غير معذور.

أما المنهيات: فما يبطل الصلاة عمده يتعلق السجود بسهوه، وما لا فلا.

### ومواضع السهو ستة نوردها على ترتيب الصلاة:

الأول: إذا نقل ركنًا إلى غير محله، كما لو قـرأ الفاتحـة أو التشـهد فـى الاعتـدال مـن الركوع، فقد جمع بين النقل وتطويل ركن قصير.

فالظاهر أنه يبطل عمده ويقتضي السجود سهوه، وفيه وجه بعيد، أنه لا يبطل.

فأما إذا وحد النقل إلى ركن طويل أو تطويل القصير بغير نقل، ففي البطلان وجهان:

أحدهما: نعم، كنقل الركوع والسحود. والثاني: لا؛ لأن القراءة كالجنس الواحد.

وعلى هذا هل يسجد بسهوه؟ فوجهان:

وجه قولنا: يسجد، أنه تغيير ظاهر، وكما لا يبعد أن يناط السحود بترك ما ليس بواجب من السنن، لا يبعد أن يناط بترك ما ليس بمبطل من المنهيات، وهذا استثناء عن

الضبط الذي ذكرناه في المنهيات.

ولو نقل القراءة إلى القعود بين السحدتين، فالمشهور وهو اختيار ابن سريج، أنه ركن طويل كالقعود للتشهد.

وقال الشيخ أبو على: لا يبعد تشبيه بالاعتدال عن الركوع؛ لأن المقصود الظاهر منه الفصل بين السجدتين.

الموضع الثانى: إذا نسى الترتيب، فما جاء به قبل أوانه غير معتد به، وكأنه ارتكب منهيًا سهوًا، ولو ترك سجدة من الأولى وقام إلى الثانية، فلا يعتد من سجدتيه فى الثانية إلا بواحدة يتم بها الركعة الأولى، ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك، فلم يحصل له إلا ركعتان، إذ حصل من كل ركعتين ركعة، فيصلى ركعتين ويسجد للسهو.

وقال أبو حنيفة: يكفيه أن يقضى أربع سجدات فـى آخـر صلاتـه. ولـو تــرك ثـــانى سجدات لـم يجوز القضاء جميعًا، بل قال: ما لـم تتقيد الركعة بسجدة واحدة لـم يعتد بها.

فرعان: الأول: لو ترك سحدة من الأولى، وثنتين من الثانية، وواحدة من الرابعة، فقد حصل له من الثلاثة الأولى ركعة تامة، وحصلت الركعة الأحيرة بـلا سحدة، فليسحد ثانية، وليصل ركعتين، وإن نسى أربع سحدات، ولم يـدر مـن أيـن تركهـا، فليسـحد سحدة، وليصل ركعتين أحدًا بهذا التقدير الذي هو أسوأ التقديرات.

الثاني: إذا تذكر في قيام الثانية أنه تسرك سجدة، فليجلس للسجود، فإن كان قد جلس بين السجدتين على قصد الفرض لم يلزمه إلا السجود، وإن كان جلس على قصد الاستراحة، فيبنى على الخلاف في أن الفرض هل يتأدى بنية النفل؟ وإن لم يكن جلس بعد السجدة الأولى، فالأظهر أنه يجلس مطمئنًا ثم يسجد.

وفيه وحه أن الفصل بين السحدتين قد حصل بالقيام، فيغنيه ذلك عن الجلوس.

الموضع الثالث: إذا قام قبل التشهد الأول ناسيًا، فيان انتصب لم يعد؛ لأنه لابس فرضًا، فإن عاد مع العلم بطلت صلاته، وإن ظن الجواز لم تبطل، لكن يسجد للسهو، ولو كان مأمومًا وقد قعد الإمام وقام المأموم إلى الركعة الثالثة، فهل يرجع؟ فعلى وجهين:

أحدهما: نعم؛ لأن القدوة أيضًا واجبة. والثاني: لا؛ لأن سبق الإمــام بركـن واحــد لا يبطل الصلاة، ولا خلاف أنه لو قام عمــدًا لــم تبطـل صلاتــه، ولــم يجـز لــه الرحــوع إلى موافقة الإمام، كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصدًا ورجع إلى السحود مع العلم بطلت صلاته، وإن ظن أن الإمام رافع رأسه فرفع، ففي حواز العود وجهان.

أما إذا تذكر ترك السحود قبل الانتصاب فيرجع، ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى إلى حد الراكعين؛ لأنه زاد ركوعًا، وإن كان دون حد الركوع، فلا يسحد، وإن ارتفع غير مُنحن وصار أقرب إلى القيام منه إلى القعود رجع، وفي السجود نظر:

قال الصيدلاني: يسجد؛ لأنه فعل كثير من جنس الصلاة، ويحتمل أن يقال: إن الخطوتين تزيد عليه، فلا تبطل الصلاة بعمده بخلاف الانتصاب والركوع، فإنهما من جنس واجبات الصلاة.

الموضع الرابع: إذا حلس عن قيام في الركعة الأخيرة للتشهد قبل السحود، فإذا تذكر بعد التشهد تدارك السحود وأعاد التشهد وسجد للسهو؛ لأنه زاد قعودًا طويلاً في غير وقته، ولو ترك السحدة الثانية فتشهد ثم تذكر تداركها وأعاد التشهد، ولا يسحد؛ لأن الجلوس بين السحدتين ركن طويل، إلا إذا قلنا: إنه قصير، أو قلنا: محرد نقل الركن يبطل.

فأما إذا حلس عن قيام ولم يتشهد، فإن طوّل سحد للسهو، وإن كان خفيفًا فلا؛ لأن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة، وهذا يساويها، وإن لم يكن في محله، بخلاف الركوع والسحود.

الموضع الخامس: إذا تشهد في الأخيرة وقام إلى الخامسة ناسيًا لـم تبطل صلاته، وإن كثرت أفعاله الزائدة؛ لأنه من جنس الصلاة، فلا تضر مع النسيان، ولكن إذا عاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد، بل يسجد للسهو، ويسلم، ولكن ظاهر النص أنه يتشهد، وعلل ابن سريج بعلتين:

إحداهما: رعاية الولاء بين التشهد والسلام. والثانية: أن لا يبقى السلام منفردًا غير متصل بركن من أحد الجانبين، والمعنيان ضعيفان.

وَفَرَّعَ على المعنين ما إذا هوى إلى السحود قبل الركوع، فإن حاذرنا بقاء السلام فردًا، فيكفيه أن يرتفع إلى حد الراكعين، وإن راعينا الولاء فينبغى أن يقوم ويركع عن القيام؛ ليتصل الركوع بقيام يعتد به.

الموضع السادس: إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات أخذنا بالأقل، وسحد للسهو لاحتمال الزيادة، ولو سلم ثم شك، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك محطوط عنه؛ لأن الشك يكثر بعد الفراغ، فبلا سبيل إلى تتبعه. والثانى: أنه كالشك في الصلاة، فإن الأصل أنه لم يفعل، فإن قرُب الزمان قام إلى التدارك وسجد للسهو؛ لأنه سلم في غير محله، وإن طبال الزمان، فبلا وجه إلا القضاء والاستئناف.

والقول الثالث، وهو من تصرف الأصحاب: أنـه إذا شـك بعـد تطـاول الزمــان، فــلا -يعتبر؛ لأن من تفكر في صلاة أمسه فيتشكك فيها وإن قرب الزمان يعتبر.

وليس من الشك أن لا يتذكر كيفية صلاته السابقة، بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة في الذكر توجب تناقض الاعتقاد.

قواعد أربعة: الأولى: من شك فى السهو، فإن كان شكه فى ترك مأمور سلحد للسهو، إذا الأصل أنه لم يفعله، وإن شك فى ارتكاب منهى لم يسجد؛ لأن الأصل أنه لم يرتكب، ولو علم السهو وشك فى أنه هل سجد له أم لا؟ فالأصل أنه لم يسجد.

ولو سحد للسهو، فلم يدر أسجد سجدتين أم واحدة أحد بالأقل؛ لأن الأصل عدمها، فيسجد سحدة أخرى، ثم لا يسجد لهذا السهو؛ لأنه يجبر نفسه وغيره.

والأخذ باليقين مطرد إلا في مسألة وهي من شك أصّلٌى ثلاثًا أم أربعًا؟ أخذ بالأقل وسجد؛ لورود الحديث<sup>(۱)</sup> وإن كان الأصل أنه لم يزد. قال الشيخ أبو على: سبب السجود أنه إن لم يزد فقد أدى الرابعة مع تجويز أنها خامسة، فتطرق إليه نقص حتى لو تيقن قبل السلام أنها رابعة سجد أيضًا؛ لوجود التردد في نفس الركعة.

وأنكر الشيخ أبو محمد تعليله وتفريعه، وقال: لا يسحد إذا زال التردد قبل السلام.

الثانية: إذا تكرر السهو لم يتكرر السجود، بل يكفى لجميع أنواع السهو سجدتان. وقال ابن أبي ليلي: لكل سهو سجدتان، وهو لفظ الخبر (٢).

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر الحديث في تحقيق مقدمة هذا الباب، وهو عن عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنه، أخرجه المترمذي (۳۹۸)، والزيلعي في نصب الراية (۲۷۰/۲)، والمتقى في كنز العمال (۳۹۸)، والمتاب (۱۹۸۲)، ورواه بدون تفصيل الأولى والثانية، وهكذا بلفظ: وفليطرح الشك وليبن على ما استيقن. مسلم (ح۷۱)، وبلفظ: وفليتحر، مسلم (ح۲۱، وفليطرح الشك وليبن على ما استيقن. مسلم (ح۷۱)، وأحمد (۷۲/۷)، وابن خزيمة (۵۷۲/۷)، والبخاري (۱۱/۱)، وإرواء الغليل (۲۳٪۱)، وأحمد (۷۲/۷)، وابن خزيمة (۵۷۲/۷)، ومالك (۹۰)، والطبراني في الصغير (۲۷/۳)، وتلخيص الحبير (۲/٥).

لكن معناه تعميم السحود على أنواع السهو، كما يقال: لكل ذنب توبة، فلا يتكرر سحود السهو إلا إذا أداه في غير محله، كما إذا سجد في صلاة الجمعة، ثم بان لهم أن الوقت خارج تَمَّموها ظهرًا وأعادوا السحود، وكذا المسافر إذا قصر وسحد فتبين له انتهاء السفينة إلى دار الإقامة، أتم وأعاد السحود، وكذا المسبوق إذا سحد لسهو الإمام متابعة أعاد في آخر صلاة نفسه على رأى.

فرع: لو ظن سهوًا فسجد، ثم تبين أنه لم يكن سهو، فقد زاد إذًا سجدتين.

قال بعض المحققين: يسجد الآن لزيادة السحدتين.

قال الشيخ أبو محمد: ذلك السحود سحود سهو من وجه، وحبر لنفسه من وجه، كالشاة من الأربعين، فإنها تُزكّى نفسها وبقية النصاب.

الثالثة: إذا سها المأموم لم يسجد، بل الإمام يتحمل عنه كما يتحمل عنه سجود التلاوة، ودعاء القنوت، والجهر في الجهرية، والقراءة، واللبث في القيام من المسبوق، وكذا التشهد الأول عن المسبوق بركعة واحدة، فإن ثانيته ثالثة الإمام ولا يقعد فيها.

نعم لو سلم الإمام وسلم المسبوق ناسيًا قام إلى التدارك وسجد لسهوه بالسلام بعد مفارقة الإمام.

فرع: لو سمع صوتًا فظن أن الإمام سلم، فقام ليتدارك، ثم عاد إلى الجلوس والإمام بعدُ في الصلاة، فكل ما جاء به سهو لا يعتد به ولا يسجد؛ لأن القدوة مُطردة، فإذا سلم الإمام فليتدارك الآن، وإن تذكر في القيام أن الإمام لم يتخلل، فليرجع إلى القعود، أو لينتظر قائمًا سلامه ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة.

الرابعة: إذا سها الإمام سجد وسجد المأموم لمتابعته، فلو ترك قصدًا بطلت صلاته لمخالفته، ولو ترك الإمام السجود فظاهر النص أن المأموم يسجد، ثم يسلم؛ لأن سجوده لسهو الإمام ولمتابعته جميعًا، ومذهب البويطي والمزني وطائفة من الأصحاب أنه لا يسجد؛ لأنه يسجد لمتابعة الإمام.

فرع: إذا سهى الإمام بعد اقتداء المسبوق سجد ويسجد المأموم معه؛ للمتابعة وإن لـم

البيهقى (٢/٧٤)، وضعفه. قال البيهقى: حديث أبى هربرة وعثمان وغيرهما فى إجماع عدد السيهقى (٤٧/٢)، وضعفه. قال البيهقى: حديث أبى هربرة وعثمان وغيرهما فى إجماع عدد السهو على النبى ً機، ثم اقتصاره على سحدتين يخالف هذا. انتهى. وهو كما ترى مشترك المعنى، فإن صح فمحمول على ما ذهب إليه المصنف كما دلت عليه الأحاديث الأحرى.

يكن آخر صلاته، هذا هو الظاهر.

وهل يعيد في آخر صلاته؟. فيه قولان، يلتفتان على أنه يسجد للسهو، أو لمتابعته؟.

وإن لم يسجد الإمام، فظاهر النص أنه يسجد في آخر صلاة نفسه، وإن كان الإمام سهى قبل اقتدائه، فهل يلحقه حكمه كما بعد الاقتداء؟. ظاهر المذهب أنه يلحقه.

## النظر الثانى

## في محل السجود وكيفيته

وظاهر النص الجديد: أنه يسجد سجدتين بعد التشهد قبل السلام.

وقال مالك(١): إن كان السهو نقصانًا، فهو قبل السلام، وإن كان زيادة فبعده. وقال

(١) قال الشوكاني: وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال كما ذكر ذلـك العراقـي فـي شرح الترمذي:

الأول: أن سحود السهو كله محله بعد السلام، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، وهم على بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة، وأبو هريرة. وروى الترمذي عنه خلاف ذلك. وروى أيضًا عن ابن عباس، ومعاوية، وعبد الله بن الزبير على خلاف ذلك. ومن التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصرى، والنجعي، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبى ليلى، والسائب القارى. وروى الترمذي عنه خلاف ذلك، وهو قول الثورى وأبى حنيفة وأصحابه. وحكى عن الشافعي قولاً له. ورواه الترمذي عن أهل الكوفة.

القول الثانى: إن سجود السهو كله قبل السلام، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة أبو سعيد، وروى عن ابن عباس، ومعاوية، وعبد الله بن الزبير. على خلاف فى ذلك، وبه قبال الزهرى، ومكحول، وابن أبى ذئب، والأوزاعى، والليث بن سعد، والشافعى فى الجديد وأصحابه، ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة، وعن أبى هريرة.

القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص، فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله، وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه، والمزنى، وأبو ثور، وهو قول الشافعي، وإليه ذهب الصادق والناصر من أهل البيت. قال ابن عبد البر: وبه يصح استعمال الخبرين جميعًا. قال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ، ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك؛ لأن السحود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السحود في الزيادة، فإنما هو ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. قال ابن العربي: مالك أسعد قليلاً وأهدى سبيلاً. أ.ه. ويدل على هذه النفرقة ما وراه الطبراني من العربي: مالك أسعد قليلاً وأهدى سبيلاً. أ.ه. ويدل على هذه النفرقة ما وراه الطبراني من حديث عائشة في آخر حديث لها، وفيه قال: «من سها قبل التمام، فليسحد سحدتي السهو على أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سحد سحدتي السهو بعد أن يسلم،. قلت: وأخرجه قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سحد سحدتي السهو بعد أن يسلم،. قلت: وأخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد (٢٩٧/٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢٩٧/١). قال الشوكاني: ولكن في إسناده عيسي بن ميمون المدني المعروف بالواسطي، وهو وإن وثقه حماد بن سلمة، ولكن في إسناده عيسي بن ميمون المدني المعروف بالواسطي، وهو وإن وثقه حماد بن سلمة، ولكن في إسناده عيسي بن ميمون المدني المعروف بالواسطي، وهو وإن وثقه حماد بن سلمة،

كتاب الصلاة ٢٦٥

-وقال فيه ابن معين مرة: لا بأس به، فقد قال فيه مرة: ليس بشيء، وضعفه الجمهور.

القول الرابع: أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سبحد قبل السلام، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل كما حكاه الترمذي عنه، وبمه قبال سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي وأبو حنيفة. قال ابن دقيق العيد: هذا المذهب مع مذهب مبالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح، لكنهما اختلفا في وجه الجمع.

القول الخامس: أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء، فما كان نقصًا سحد له قبل السلام، وما كان زيادة فبعد السلام، وإلى ذلك ذهب إسحاق بن راهويه، كما حكاه عنه الترمذي.

القول السادس: أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسحد قبل السلام على حديث أبى سعيد الآتي والمتحرى في الصلاة عند شكه يسحد بعد السلام على حديث ابن مسعود، سبق ذكره، وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان، قال: وقد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن التحرى في الصلاة والبناء على اليقين واحد، وليس كذلك؛ لأن التحرى هو أن يشك المرء في صلاته، فلا يدرى ما صلى، فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرى الصواب، وليبن على الأغلب عنده، ويسحد سحدتى السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود والبناء على اليقين هو أن يشك في الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع، فإذا كان كذلك فعليه أن يبنى على اليقين، وهو الأقل، وليتم صلاته، ثم يسحد محدتى السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد، وما اختاره من التفرقة بين التحرى والبناء على اليقين، قاله أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وقال الشافعي وداود وابن حزم: إن التحرى هو البناء على اليقين، وحكاه النووى عن الجمهور.

القول السابع: أنه يتخير الساهى بين السحود قبل السلام وبعده، سبواء كان لزيادة أو نقص، حكاه ابن أبي شيبة في المصنف عن على عليه السلام، وحكاه الرافعي قولاً للشافعي ورواه المهدى في البحر عن الطبرى، ودليلهم أن النبي على صح عنه السحود قبل السلام وبعده، فكان الكل سنة.

القول الثامن: أن محله كله بعد السلام، إلا في موضعين، فإن الساهي فيهما مخير، أحدهما: من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. والشاني: أن لا يدرى أصلى ركعة أم ثلاثًا أم أربعًا، فيبنى على الأقل ويخير في السحود، وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر، وبه قال ابن حزم، وروى النووى في شرح مسلم عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث في موضعها كما جاءت. قال القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشافعي، ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء: أنه لو سحد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه، ولا تفسد صلاته، وإنما المتلافهم في الأفصل. قال النووى: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك، ثم الشافعي. وقال ابن حزم في مذهب مالك: إنه رأى لا برهان على صحته. قال: وهو أيضًا مخالف للثابت عن رسول الله على من أمره بسحود السهو قبل السلام من شك، فلم يدر كم صلى وهو سهو زيادة، ثم قال: ليت شعرى، من أين لهم أن جبر الشيء لا يكون إلا قيه لا بائنًا عنه. وهمة

أبو حنيفة: يسجد بعد السلام. ومذهب مالك قول قديم. والتخيير بين التقديم والتـــأخير قول ثالث.

ومستند الأقوال تعارض الأخبّار، ولكن كان آخر سجود الرسول ﷺ قبل السلام، فكأنه ناسخ لغيره.

ثم هذا الاختلاف في الأولى أو في الوجوب؟ فيه وجهان. فإن فرعنا على أنه قبـل السلام، فلو سلم عامدًا قبل السجود، فقد فوت على نفسه.

وإن سلم ناسيًا وتذكر على القرب، فهل يسحد؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه مسنون، والسلام ركن حرى محللاً. والثانى: نعم، وكأن السلام موقوف. فإن عنَّ له السحود بان أنه لم يتحلل حتى لو أحدث فى السحود بطلت صلاته. وإن عنَّ له أن لا يسجد بان أنه كان محللً.

لو طال الزمان ثم تذكر تبين أنه كان محللاً، إذ تعذر التدارك. وإن فرعنا على أنه بعد السلام، فهل يفوت بطول الفصل؟ وجهان:

أصحهما: أنه يفوت؛ لأنه من التوابع كالتسليمة الثانية. والشاني: لا؛ لأنه حبران فيضاهي جبرانات الحج.

<sup>=</sup> جمعون على أن الهدى والصيام يكونان حبرًا لما نقص من الحج، وهما بعد الخروج عنه، وأن عتى الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين حبرًا لنقص وطء التعمد في نهار رمضان، وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه. أ.ه. وأحسن ما يقال في المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله على من السحود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السحود مقيدًا بقبل السلام سحد له قبله، وما كان مقيدًا ببعد السلام سحد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين السحود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص لما أحرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي على قال: وإذا زاد الرحل أو نقص، فليسجد سحدتين».

قلت: أخرجه مسلم (٥٧٢/٩٦)، والألباني في إرواء الغليل (٢٦/٢)، وجميع أسباب السحود لا تكون إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهما، وهذا ينبغي أن يعد مذهبًا تاسعًا؛ لأن مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضى النصوص الواردة، كما حكاه النووي، فقد حزم بأن الخارج عنها يكون قبل السلام وإسحاق بن راهويه، وإن قال: إنها تستعمل الأحاديث كما وردت فقد حزم أنه يستحد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام، وإن كان نقصًا فقبله كما سبق.

والقائلون بالتخيير لم يستعملوا النصوص كما وردت، ولا شك أنه أفضل ومحل الخلاف في الأفضل كما عرفت، وإن كانت الهاوية تقول بفساد صلاة من سحد لسهوه قبل التسليم مطلقًا لكن قولهم مع كونه مخالفًا لما صرحت به الأدلة مخالف للإجماع الـذى حكـاه القـاضى عيـاض وغيره. انتهى بتصرف بسيط وإدخال تخريج ما ورد من أحاديث. انظر: نيل الأوطار (١١٠/٣).

#### السجدة الثانية: سجدة التلاوة

وهى سُنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة: إنها واحبة (١). ومواضعها في القرآن أربع عشرة (٢) آية، وليس في سورة وصور" سحدة، خلافًا لأبي حنيفة، وفي والحج

(۱) منشأ الخلاف في حكم سجود التلاوة أن أبا حنيفة حمل الأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود على ظاهرها مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا تَتَلَى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا ﴾ مع ملاحظة الأصل الذى هو عليه في التفريق بين الفرض والواجب، فإنه لم يقل بفرضيتها، بل بوجوبها؛ لما في الأدلة من دلالة ظنية. وقال مالك والشافعي بعدم الوجوب، واستدلوا بالأثر الذى رواه مالك في الموطأ (٢٠٦/١)، وهو حجة مالك، رحمه الله، وأخرجه البخارى (٢٤٨/٢) عن عمر، أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل، حتى جاء السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: وأيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه»، وفي لفظ: وإن الله لم يفرض علينا السجود، إلا أن نشاء»، قالوا: وهذا بمحضر الصحابة، فلم ينقل عنهم أن أحدًا خالف في ذلك. فإذا تقرر لك أصل الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب، علمت عند التحقيق في ذلك أن الخلاف خلاف لفظي اصطلاحي، والله أعلم.

(٢) في الأصل: وأربعة عشره، وهو خطأ؛ لأن العدد المركب من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر إذا كان المعدود مذكر أنث الجزء الأول وذكر الجزء الثاني، وإذا كان المعدود مؤنثًا ذُكر الجزء الأول وأنث الجزء الثاني.

أما كونها أربع عشرة آية، فهذا ما أثبته الشافعي، الأولى حاتمة الأعراف، والثانية عند قوله تعالى في الرعد: فوبالغدو والآصال، والثالثة عند قوله في النحل: فويفعلون ما يؤمرون، والرابعة عند قوله تعلى قوله تعلى في بنى إسرائيل: فويزيدهم حشوعًا، والخامسة عند قوله في مريم: فحروا سحدًا وبكيّا، والسادسة في الحج: فإن الله يفعل ما يشاء، والسابعة السحدة الثانية في الحج، والثامنة عند قوله في الفرقان: فوزادهم نفورا، والتاسعة عند قوله في النمل: فورب العرش العظيم، والعاشرة عند قوله في الم تنزيل: فوهم لا يستكبرون، وإحدى عشرة في حيلة والحمهور، عند قوله تعالى: فوهم لا يستمون، اثنتا عشرة في النحم، ثلاثة عشرة في: فإذا السماء انشقت، الرابعة عشر في: فإذا السماء انشقت، الرابعة

(٣) أسقط الشافعي، رحمه الله سحدة (ص)؛ لما روى عن أبي سعيد الخدري، أن النبي على أو وهو على المنبر آية السحود في سورة (ص)، فنزل وسحد، فلما كان يوم آخر، قرأها فتهيأ الناس للسحود، فقال: وإنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشيرون للسحود فنزلت فسحدت، أخرجه أبو داود (ح ١٤١٠)، والبيهقي (٢١٨/٣)، والحاكم (٢١/٣٤)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح، وله شاهد من حديث ابن عباس أنه سُئل عن السحود في وص، فقال: ليس من عزائم السحود، وقد رأيت رسول الله على يسحد فيها. أخرجه مع ما سبق البخاري (ح ١٠٩١)، والنسائي (٢ / ٥٩/١)، وأحمد (١/٥٩١)،

سحدتان، وقال على: «من لم يسجدهما لم يقرأهما»(١).

وقال أبو حنيفة: فيها سحدة واحدة (٢). وأثبت ابن سريج سحدة وص، (٣).

والقول القديم: أن السجدات إحدى عشرة، إذ روى ابن عباس، رضى الله عنه، أنه ما سجد رسول الله ﷺ في المفصل بعد ما هاجر(٤).

ولكن روى الشافعي، رضى الله عنه، بإستاده في الجديد أنه عليه الصلاة والسلام سحد في سورة: ﴿إِذَا السماء انشقت﴾ [الانشقاق: ١](٥)، قد رواه أبو هريرة، وقد

- (۱) هذا مأخوذ من حديث ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بسن عامر، قبال: قلت: يا رسول الله، في سورة الحج سحدتان؟ قبال: «نعم، ومن لم يسجد فلا يقرأها». أخرجه الدارقطني (۲/۸٪)، والترمذي (۲/۲٪)، وقال: إسناده ليس بالقوى، وأخرجه الحاكم بلفظ: «فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»، وسكت عليه هو والذهبي. وروى أبو داود في المراسيل نحوه (ح۲،۲٪)، وقال: وقيد أسند هذا ولا يصبح، ورواه أحمد وروى أبو داود في المراسيل نحوه (ح۲،۲٪)، وقال وقيد أسند هذا ولا يصبح، ورواه أحمد (ح۱/۱٪)، وأخرجه البيهقي مرسلاً من طريق خالد بن معدان، وقال: روى ذلك عن جمع من الصحابة (۳۱۷/۲)، وهو الذي ضعفه أبو داود.
- (٢) أبو حنيفة وأصحابه قالوا: وحدنا السحدات التي أجمع عليها حاءت بصيغة الخبر، وهي: سحدة الأعراف، والنحل، والرعد، والإسراء، ومريم، وأول الحبح، والفرقان، والنمل، وآلم تنزيل، فوجب أن يلحق بها سائر السحدات التي جاءت بصيغة الخبر، وهي التي في ص، والانشقاق، ويسقط ثلاثة حاءت بلفظ الأمر، وهي التي في النحم، وفي الثانية من الحج، وفي ﴿اقرا باسم ربك﴾.
- (٣) سبق ذكر أحاديث السحود في سورة وص، وعرفنا أن الشافعي أسقطها؛ لأنه استدل بما في الحديث: وونسجدها شكرًا، على أنه لا يشرع السجود فيها؛ لأن سجود الشكر غير مشروع في الصلاة. أما مذهب ابن سريج، فلعله استدل بما في البخاري في تفسير وص، من طريق بحاهد، عن ابن عباس، وكذا ابن خزيمة، أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجود في وص، فقال: من قوله تعالى: ﴿ومن ذريته داود وسليمان﴾ إلى قوله: ﴿فبهداهم اقتده﴾، فقى هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. انظر: نيل الأوطار (٩/٣).
- (٤) هذا الحديث ضعيف. قال الشوكاني: وفي إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، ومطر الوراق، وهما ضعيفان، وإن كانا من رجال مسلم. قال النووى: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. انتهى. وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج، فالأحاديث المتقدمة مثبتة، وهي مقدمة على النفى، ولاسيما مع إجماع العلماء على أن إسلام أبى هريرة كان سنة سبع من الهجرة، وهو يقول في حديث: سجدنا مع رسول الله على في: ﴿إذا السماء ﴾. انظر: نيل الأوطار (٩٦/٣).
- (٥) وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (ح١٠٧٤)، ومسلم (٥٧٨)، والمترمذي (ح٧٧٥)، والنسرمذي (ح٧٧٥)، والنسائي (٩٦١، ٩٦٢)، وابن ماجمه (١٤٠٧)، وأبسو داود (ح١٤٠٧)

أسلم بعد الهجرة بسنتين.

ثم هذه السحدات مشروعة في حق القارئ والمستمع أيضًا إذا كان متطهرًا، فإن لم يسجد القارئ لم يتأكد الاستحباب في حق المستمع، وهذا في غير الصلاة، أما في الصلاة، فلا يسجد المأموم إلا لقراءة إمامه إذا سجد متابعة له، ولا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير الإمام. ومن قرأ آية في مجلس واحد مرتين، فهل تشرع السجدة الثانية له؟ فيه وجهان.

فإن قيل: وما كيفية هذه السحدة؟ قلنا: هي سحدة واحدة، تفتقر إلى شرائط الصلاة كالاستقبال والطهارة والستر، وفي أقلها ثلاثة أوجه، الأصح أنها سحدة فردة. يُستحب أن يكبر عند الهوى إلى الأرض(١). وقيل: لا يستحب، وهو بعيد.

والثاني: لابد من التَّحَرُّم بالتكبير والنية وسحدة وسلام(٢)، وفي التشهد وجهان.

وروى أنه قال: «اللهم اكتب لى عندك بها أجرًا، واجعلهما لى عندك ذخرًا، واقبلها منى كما قبلت من عبدك داود، (٤).

١٤٠٨)، وقال: أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله ﷺ آخـر فعله.

<sup>(</sup>۱) وذلك لحديث ابن عمر، رضى الله عنه، قال: كان النبى الله علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. عزاه صاحب منتقى الأخبار إلى أبى داود. قال الشوكانى: فى إسناده العمرى عبد الله المكبر، وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضًا، لكن وقع عنده مصغرًا أو المصغر ثقة؛ ولهذا قال: على شرط الشيخين. قال الحافظ: وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. قال عبد الرزاق: كان النورى يعجبه هذا الحديث، وقد أخرج مسلم لعبد الله العمرى المذكور فى صحيحه، لكن مقرونًا بأخيمه عبد الله. انظر: نيل الأوطار (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) لم يكن ذلك الحكم منهم إلا قياسًا على الصلاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤١٤)، والنسائي (٢٢٢/٢)، وأحمد (٢١٧/٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٤٠/٤)، والترمذي (٥٨٠، ٣٤٢١، ٣٤٢٩، ٣٤٢٥)، وأخرج مسلم نحوه من حديث على (صلاة المسافر ب ٢٦ رقم ٢٠١، ٢٠٢)، والطبراني (٢٣٢/١٩)، والدر المتشور (١٥٨/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عن ابن عباس مرفوعًا الترمذي في سننه (٥٧٩، ٣٤٢٤)، والبيهقي في السنن=

الثالث: أن التحرم لابد منه، أما السلام فلا. هذا في غير الصلاة، أما المصلى، فيكفيه سحدة واحدة، ويستحب في حقه تكبير الهوى، ولا يستحب رفع اليد، وفي غير الصلاة قال العراقيون: يستحب رفع اليد؛ لأنه تكبيرة التحرم.

فرع: إذا كان محدثًا في حال التلاوة، أو كان منطهرًا وترك السحود حتى طال الفصل، ففي قضائها قولان كما في النوافل، ذكرهما صاحب التقريب، وقال: ما لا يتقرب به ابتداء لا يقضى كصلاة الخسوف والاستسقاء، وهذا إشارة إلى أن المتقرب بسحدة من غير سبب حائز.

وكان الشيخ أبو محمد شدد النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح، فعلى هذا لا يبعــد القضاء.

### السجدة الثالثة: سجدة الشكر

وهى مسنونة (١) عند مفاحاة الإنسان بنعمة أو دفع بلية. ولا يستحب لاستمرار نعمة.

ولو بشر بولـد فـى صلاتـه فسـحد بطلـت صلاتـه، بخـلاف التـلاوة، فـإن لهـا تعلقًـا بالصلاة.

ثم إن رأى فاسقًا وسجد شكرًا على دفع المعصية، فليظهره فَلَعَلَـهُ يرعـوى. وإن رأى مبتلى، فلا يظهره كي لا يتأذى به.

فرع: سحود التلاوة في أثناء الصلاة يُؤدَّى على الراحلة (٢). فأما في غير الصلاة،

الكبرى (٢٠/٢)، والبغوى في شرح السنة (٣/٦٥)، والقرطبي في تفسيره (١٨٤/٥)، والكبرى (٣٠١٥)، والحاكم في المستدرك والسيوطي في الدر المنشور (٣٠٥/٥)، ومشكاة المصابيح (٢٠٣١)، والحاكم في المستدرك (٢١٩١)، وابن حبان في صحيحه (٢٩١)، وابن كثير في تفسيره (٣٩٩٥، ٢/٧٥).

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث عن سعد بن أبي وقاص، قال: خرجنا مع النبي الله من مكة نويد المدينة، فلما كنا قريبًا من عزوراء نزل، ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خبر ساجدًا... الحديث إلى: فخررت ساجدًا شكرًا لربي. أخرجه البيهقي (۲/۰۳)، ومشكاة المصابيح (۱۶۹٦)، وإتحاف السادة المتقين (۲/۱۰)، وكنز العمال (۳۱۹۵)، وأخرجه عن أبي موسى الأشعرى، أبو داود (۲۷۷۷)، قال المنذرى: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وفيه مقال. أ.هـ. قاله الشوكاني في نيل الأوطار (۲/۲)، ويستدل أيضًا بقصة كعب بن مالك، وهي مطولة في الصحيحين، وسحود أبي بكر لما قتل مسيلمة.

<sup>(</sup>٢) وفيه حديث عن ابن عمر أن النبي ﷺ قرأ عمام الفتح سجدة، فسجد النماس كلهم، منهم=

فهل يؤدي على الراحلة؟.

فيه خلاف كما في صلاة الجنازة؛ لأن أظهر أركانه تمكين الجبهة من الأرض وينمحي بالإيماء، وكذا الخلاف في سحود الشكر.

\* \* \*

### الباب السابع: في صلاة التطوع

وفيه فصلان

# الأول: في السنن الرواتب تبعًا للفرائض

#### وهو إحدى عشرة ركعة:

ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء(١)، والوتر ركعة.

وزاد آخرون ركعتين أخريين قبل الظهر. وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر (٢)، فيصير العدد سبع عشرة على وفق عدد الفرائض.

-الراكب والساحد فى الأرض، حتى إن الراكب ليسحد على يديه. أورده صاحب منتقى الأعبار، وعزاه لأبى داود. قال الشوكانى: في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. انظر: نيل الأوطار (٢/٣).

- (۱) وفى العشرة دون الوتر روى البخارى حديث (۱۱۸۰) عن ابن عمر، رضى الله عنهما، قال: حفظت من النبي على عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب فى بيته، وركعتين بعد العشاء فى بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يُدحَلُ على النبى على فيها. ووقع فى حديث عائشة بعده (۱۱۸۱): أربعًا قبل الظهر. وبنحوه أيضًا عن عائشة عند مسلم (۷۳۰)، وعنده بلفظ: اثنتي عشرة ركعة. حديث (۱۰۱، ۲۰۲، ۲۲۸/۱۰۳).
- (۲) وفيه حديث أم حبيبة، وضى الله عنها، قالت: سمعت النبي الله يقول: «من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها، حرمه الله على النار». أخرجه النسائي (۲۲۰/۳)، وأحمد (۲۲/۳۱). الحديث أعله المنذرى وابن قطان، وأنكره أبو الوليد الطيالسي، وصححه الترمذى من طريق القاسم بن عبد الرحمن، وتعقبه المنذرى، فقال: والقاسم هذا اختلف فيه، فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من يوثقه، وصححه ابن حبان، ورواه الترمذى من طريق آخر، وقال: حسر، غريب.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: رمن صلى أربع ركعات قبل العصر، حرم الله لحمه على الناري. أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد (٢٢/١، ٢٢/٢)، وكنز العمال (١٩٤٠٧) على الناري. أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد (١٩٤٠)، وفي الباب أحاديث كثيرة. انظر: نيل الأوطار (١٩٤٠، ١٧/٣).

ولم يواظب رسول الله على سنة قبل العصر، حسب مواظبته على ركعت بن قبل الظهر، واستحب (\*) بعض الأصحاب ركعتين قبل المغرب (٢). أما الوتر، فسُنَّة، وقال أبو حنيفة: واحب.

### وأحكامه خسة:

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحــدة، وتــلاث، وخمس، وكــذا بالأوتــار إلى

(\*) المندوب له ألفاظ كثيرة أطلقت في كتب الأصول والفروع استعملت على حسب مراتبها، منها: السنة، والمستحب، والنفل، والتطوع، والرغيبة، والإحسان، وقيل: لا يقال له سنة إلا إذا داوم عليه الشارع، كالوتر ورواتب الفرائض.

مراتب المندوب:

ا - مندوبات مؤكدة: بحيث يستحق تاركها العتاب واللوم، لكنه لا يستحق العقاب؛ لأنه لا عقاب إلا على ترك واحب، وتسمى سنة مؤكدة، وهى التى واظب عليها النبى 變 ، وأظهرها فى جماعة المسلمين على أنها ليست واحبة، منها صلاة الوتر بعد العشاء، وصلاة الجماعية عند من لم يقل بوجوبها. وتارك هذه السنن وما يماثلها لا يعاقب، وإنما يلام ويعاتب لعناده، وقيل: يعاقب إذا أنكرها.

٢ – مندوبات غير مؤكدة: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يلام ولا يعاتب، وتسمى سنة غير مؤكدة، وهي كل ما فعله النبي الله ولم يداوم عليه، مثل الصدقة الغير واحبة في حالة قدرة المكلف عليها، وصلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، وصوم الاثنين والخميس، وغير ذلك.

٣ - الرغائب أو الفضائل أو المحاسن: وهي ما يحسن للمكلف فعلها، ولا يعاقب ولا يلام ولا يعاتب على تركها، وتنحصر في الاقتداء بالنبي على أموره العادية، كالأكل والشرب والملبس والمشي والنوم، فالاقتداء به على في مثل هذه الأمور يعد مكملاً للمكلف ومحسنًا له، وتركها لا يعد إساءة ما لم يرد دليل على أن فعل غيرها يدخل في الكراهة أو التحريم، مثل التشبه بغير المسلمين، أو الترجل للنساء والتحنث للرجال. انتهى. انظر كتابنا المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، مدخل الحكم الشرعي.

(۲) وفيه حديث أخرجه البخارى (ح١١٨٣) عن عبد الله المزنى مرفوعًا: وصلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: ولمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وطرفه عند البخارى (ح٣٦٠)، وأخرجه أبو داود (١٢٨١)، والبيهقى (٤٧٤/٢)، وابن خزيمة (١٢٨٩)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٣/٢)، والدارقطني (٣٠/٣)، والبغوى (٤٧١/٣)، وإتحاف السادة (٣٠/ ٣٥)، وكنز العمال (١٣/٤)، وروى البخارى (ح١٨٤) عن عبد الله البزني، قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: ألا أعجبُكُ من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ، فقلت: فما يمنعك الآن، قال: الشغل.

كتاب الصلاة

إحدى عشرة<sup>(١)</sup>.

والنقل متردد في ثلاث عشرة، فلو زاد على هذا العدد، ففسى صحة إيتساره وجهان: وجه المنع: أن هذه سنة مؤكدة، فيتبع في حدها التوقيف كركعتى الصبح. ووجه الجواز: أن اختلاف فعل رسول الله ﷺ يدل على فتح الباب.

الثاني: إذا زاد على الواحدة، ففي التشهد وجهان: أحدهما: أنه يتشهد تشمهدين في

۱ – عن عائشة، أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة. أخرجه مالك (۱۹۱/۱)، وأحمد ((70/7)، ومسلم ((70/7))، وأبو داود ((70/7))، والنسائى ((70/7))، والطحاوى في شرح معانى الآثار ((70/7))، وانظر تنوير الحوالك لابن عبد البر ((120/1)).

۲ - عن ابن عمر مرفوعًا: «صلاة الليسل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك، فأوتر بواحدة». أخرجه مسلم (ح٩٩/١٤٥)، ومالك (١٢٣/١)، والبخارى (ح٩٩٠)، وأبو داود (٨٠/٢) (ح٢٣٦)، والسرمذى (ح٤٣٠)، والنسائي (١٢٧٣)، وابن ماحمه (ح١٣٢٠)، وأحمد (٥/٢)، والدارمي (٤٦٧٤)، والبيهقي (٢١/٣)، وابن حبان (٢٦١٤).

۳ - وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام، كان يصلى ثلاث عشرة ركعة، ويوتر من ذلك
 بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. أخرجه مسلم (٧٣٧/١٢٣)، وأحمد (٢٣٠/٦)،
 والبيهقـــى (٢٧/٣)، وأبـــو داود (٨٥/١)، والـــترمذى (١/٥٨١ ح٤٥٧)، والنسسائى
 (٣٤٠/٣).

٤ - وعن عائشة أنه كان يوتر بسبع، وتسع، وخمس. أخرجه أبو داود (١٣٥٩)، والطحاوى
 في شرح معاني (٢٨٤/١).

وروى عنها أيضًا أنها قالت: فلما أسن نبى الله هي وأخذه اللحم أوتـر بسبع وصنع فى الركعتين مثـل صنيعـه الأول، فتلـك تسـع يـا بنـى. أخرجـه مسـلم (١٣٩/٣٩)، وأبـو داود (١٣٤٢)، والبيهقى (٣٠/٣).

٦ - وعن أبى هريرة مرفوعًا: (لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو تسبع أو بإحدى عشرة، أو أكثر من ذلك. أخرجه الطحاوى (٢٩٢/١)، والبيهقى (٣١/٣)، والحاكم (٤/١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه، وافقه الذهبي، وقال الدارقطني: رواته ثقات.

۷ – وعن عائشة: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم
 يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة. أخرجه الطحاوى (٢٨٥/١)، والبيهقى
 (٣٥/٣)، وأبو داود (٢٤٣٧). هذا أصح ما روى فى الوتر.

تنبيه: وقع خطأ من ناسخ المخطوطة، فكتب: أحد هشرة، وهو خطأ وما أثبتناه هـو الصـواب، ومثل ذلك تعدد في هذا المصنف، فربما حررنا الصواب دون تنبيه، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) وردت أحاديث في صلاة الوتر، منها:

الأخيرتين. والثانى: أنه يتشهد فى الأخيرة تشهدًا واحدًا، كيلا يشتبه بالمغرب إن كان ثلاثًا. وكل ذلك منقول، والكلام فى الأولى. نعم لـو تشهد فى كـل ركعة، فهـذا لـم ينقل.

الثالث: الأفضل في عدد الركعات ماذا؟

فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه ثلاثة موصولة أفضل، فإن الركعة المفردة ليست صلاة عند قوم، فليحترز عن شبهة الخلاف.

الثاني: أن ركعة فردة أولى من ثلاثة موصولة، بل من إحمدى عشرة موصولة؛ لأنه صح مواظبته على الفردة في آخر التهجد (١).

الثالث: أن ثلاثة مفصولة بسلامين أفضل من ثلاثة موصولة، ولكن الواحدة ليست أفضل من ثلاثة موصولة.

الوابع: أن الإمام تستحب في حقه الموصولة؛ لاختلاف اعتقاد المقتدين به حتى تصح صلاته في كل مذهب.

#### الحكم الرابع:

حق الوتر أن يكون موترًا لما قبله: فلو أوتر بواحدة قبل الفرض لـم يصح وتره على المذهب، ولو أوتر بواحدة بعد الفرض، فوجهان:

ووجه المنع: أن الموتر هو النفل، وكأنه مقدمة مشروطة لصحة الوتر، فإن وصل بهما تسليمة واحدة نوى بالكل الوتر، وإن لم يصل نوى سنة، ثم يصير وترًا بما بعدها.

وليكن الوتر آخر صلوات المتهجد. كان عمر، رضى الله عنه، لا يوتر وينام، ثم يقوم ويصلى ويوتر، وكان أبو بكر، رضى الله عنه، يوتر ثم ينام، ويقوم ويتهجد ووتره سابق، فترافعا إلى رسول الله على، فقال: «هذا أخذ بالحزم، عنى به أبا بكر، وهذا أخذ بالقوة، عنى به عُمَرَ (١).

<sup>(</sup>١) هذا يعني أن الوتر من المندوبات المؤكدة أما عدده ليس كذلك إذ هي مستحبة.

 <sup>(</sup>۲) حدیث أبی بكر وعمر، رضی الله عنهما، أخرجه أبـو داود (۱۶۳٤)، وابـن ماجـه (۱۲۰۲)،
 والبيهقی (۳۰/۳). أما ما ورد فی أوقات صلاة الوتر:

١ - عن خارجة بن حذافة مرفوعًا: ولقد أمدكم الله الليلة بصلاة هنى خير لكم من حمر النعم»، قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: والوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفخر».
 أخرجه ابن أبى شيبة (٢٩٧/٢)، والطبراني (٢٣٨/٤)، وكنز العمال (١٩٥٧٣)، وابن سعد-

وكان ابن عمر يوتر، ثم إذا انتبه صلى ركعة وجعل وتره شفعًا ويتهجد، ثم أعاد الوتر، وسمى ذلك نقض الوتر (١). واختار الشافعي فعل أبي بكر، رضى الله عنه وأرضاه.

آلخامس: القنوت مستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان بعد رفع الـرأس من الركوع. وقال أبو حنيفة: يقنت قبل الركوع في الوتر جميع السنة. وقال مالك: بعد الركوع في جميع شهر رمضان.

وفى الجهر بالقنوت خلاف. والعادة قراءة: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿قل يـا أيهـا الكافرون﴾ (٢) في الأحيرة. وقيـل: إن

- في الطبقات (١٣٩/١/٤)، والحديث قال الشوكاني: أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم وصححه وضعفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناده منقطع ومتنه باطل.

٢ - وعن جابر مرفوعًا: ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة»، وذلك أفضل. رواه مسلم (٦٢٢، ١٣٢، ٢٥٥٥)، والسيوطى فى الدر المنشور (٢٠٢١)، والبيهقى (٣٦/٣)، وروى الشافعى فى سنده (٢٨٢/٢)، والزيلعى فى نصب الراية (٢٤٨/١)، والبيهقى (٣٦/٣)، وروى الشافعى فى سنده مثله عن على، كرم الله وجهه، وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: واجعلوا آخر صلاتكم وترًا»، ففعلهم يدل على الجواز، وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز، فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض، قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى، فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير حائز فى النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها فى أول الليل، فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام فى الغالب، وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضًا في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرات.

(۱) استدلوا على نقض الوتر بحديث عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر، قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة؛ لأن رسول الله الله أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. عزاه صاحب منتقى الأحبار (٣/٣٤)، وعزاه صاحب الفتح الرباني للإمام أحمد، ورواه الشافعي في الأم (١٢٤/١).

(۲) وفیه حدیث أبی بن کعب، قال: کان رسول الله ﷺ یوتر برهسبح اسم ربك الأعلی و وقل یا أیها الکافرون و وقل هو الله أحد ، أخرجه أبو داود (ح۲۲۲)، والنسائی (۲٤٤/۳)، وابن ماجه (۲۰/۳)، وأحمد (۲۲۳/۰)، وابن الحارود (ص۳۰۱ ح۲۷۱)، والدارقطنسی (۳۱/۲)، والبیهقی (۳۸/۳)، ورواه عن ابن عباس: الترمذی (۲۲۲/۳)، وابن ماجه (۳۷۱/۱)، والنسائی (۳۲۲/۳)، والبیهقی (۳۸/۳)، وأحمد (۲۲۰/۱)، وأبو یعلی (۳۷۱/۱)، ورواه عن عائشة: الترمذی (۲۲۲/۳)، وأبو داود (۲۵۰۱)، وابن ماجهه

عائشة، رضى الله عنها، روت ذلك(١).

# الفصل الثاني: في غير الرواتب

وهى تنقسم إلى ما يشرع فيه الجماعة كالعيدين والخسوفين والاستسقاء، وهي أفضل ما لا جماعة فيه، وأفضلها العيدان لتأقيتهما، ثم الخسوفان(٢).

أما الرواتب: فأفضلها الوتر وركعتا الفجر، وفيهما قولان:

أحدهما: أن الوتر أفضل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام، قال: ,وإن الله زادكم صلاة هي

-(۳۷۱/۱)، والبغوى فى شرح السنة (٤٩٨/٢)، وروى عن جماعة من الصحابة بأسانيد يشد بعضها بعضًا.

(١) قوله: «وقيل» صيغة تمريض لما في طرق الرواية من مقال، وله طريقان:

الأول: من طريق خصيف، عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت عائشة: بأى شيء كان رسول الله على يوتر، قالت: كان يقرأ في الأولى بـ رسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية وقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بـ وقل هو الله أحد، والمعوذتين. رواه الترمذي، وقال: حسن غريب (٣٢٦/٢)، وأبو داود (١/١١، ٤٥١)، وابن ماجه (٣٧١/١)، والبغوى (٤٩٨/٢). قلت: خصيف هذا هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. قال الذهبي: مكثر عن التابعين، ضعفه قلت: خصيف هذا هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. قال الذهبي: مكثر عن التابعين، ضعفه

قلت: خصيف هذا هو خصيف بن عبد الرحمن الجزرى. قال الدهبى: مكثر عن التابعين، ضعفه أحمد وغيره. انظر: المغنى في الضعفاء (١٢٦٩).

والطريق الثانى: يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنـت عبـد الرحمـن، عـن عائشـة بمثل الأول.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وقال الحافظ في التلخيص (١٩/٢): وتفرد به يحيى بن أيوب، وفيه مقال ولكنه صدوق. وقال المحقيلي في الضعفاء (٣٩/٤): إسناده صالح، ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المحوذتين أصح، وقال ابن الجوزى: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وروى ابن السكن في صحيحه له شاهدًا من حديث عبد الله بن سرحس بإسناد غريب. أ.ه. انظر: ابن حبان (١٧٥٠ عموارد)، والدارقطني (٢٥/٣)، والحاكم (١/٥٠١)، والبيهقسي (٣٧/٣)، والبغوى (٢٥٥/١)، والبغوى (٢٥٥/١).

(٢) حقيقة الخسوف: ذهاب النصوء، يقال: خسف القمر: ذهب ضوءه أو نقص. والخسوف حقيقة في القمر؛ لأن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء البتة، ولكن أولى الألفاظ به هو الخسوف؛ لأنه لا ضوء له أصلاً، أما الشمس فأولى الألفاظ به إذا حجب ضوءه القمر هو: الكسوف؛ لأنه لم يتغير بالحجب لاستفادة ضوئها من حرمها. فيكون الكسوف احتجاب نور الشمس أو لقصائه بوقوع القمر بينها وبين الأرض، وهو للشمس كالخسوف للقمر. انظر: المعجم الوسيط (٧٨٧/٢) مادة (كسفت).

خير لكم من حمر النعم،(١).

والثاني: ركعتا الفحر أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها (٢٠).

فأما ما عدا الرواتب مما لا تشرع الجماعة فيها كصلاة الضحى وتحية المسحد، وركعتي الطواف، وسائر التطوعات التي لا سبب لها.

وفى التراويح ثلاثة أوجه: أحدها: أن الجماعة أولى؛ تأسيًا بعمـر، رضـى اللـه عنـه (٣). والثاني: الانفراد أولى؛ لأن الاستخلاء بصلاة الليل أبعد من الرياء (٤).

والثالث: أنه إن كان لا يخاف الكسل ويحفظ القرآن فالانفراد أولى وإلا فالجماعة. وقد قال على: وفضل تطوع الرجل في بيته على تطوعه في المسجد كفضل صلاة المكتوبة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) الحديث عن عائشة مرفوعًا بنفس اللفظ أخرجه مسلم (۲۹/۹۱)، والترمذى (٤١٤)، والنسائى (۲۰/۳)، والبيهقى (۲/۷۱). وروى عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: الا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل. أبو داود (۱۲۵۸)، وأحمد (۲/۰۶). وروى عن عائشة، قالت: ولم يكن النبى على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتى الفحر»: البخارى (۲۹/۲)، ومسلم (۱/۱۰)، وأبو داود (۲۶۲٪)، والنسائى (۲۹۲۳)، والبيهقى (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) المشهور أن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، هو الذى جمع الناس على الستراويح فى رمضان، فتأسى الناس به، وهذا لا يصح؛ لأن الذى سن التراويح وجمع الناس عليها هو رسول الله هيء ثم لم يخرج إليهم بعدما اعتادوا على صلاتها جماعة خلفه ، فلما أصبح قال: «رأيت الذى صنعتم فلم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم،، وكان ذلك فى رمضان فكان فعلها فى المسجد منه هي لبيان الجواز، فلما كان الناس فى زمن عمر يصلونها فى المسجد جماعات أنكر ذلك عليهم وجمعهم على إمام واحد فى المسجد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ليس الانفراد بها في البيت أبعد من الرياء فحسب، وأيضًا هي أفضل لقوله ﷺ: وأفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، أخرجه البخاري (ح٧٣١)، ومسلم (ح٧٨١/٢١٣)، وأبو داود (٧٤٤٧)، والمترمذي (٤٤٩)، والنسائي (١٩٨/٣)، وأحمد (١٨٢/٥). والذي احتجم عمر الناس عليها نقول لا صوت فوق صوت النبي، لذا قبال عمر ما تعلمه من النبي: والتي تنامون عنها أفضل. أخرجه البخاري (ح٠١٠٠).

وأغلب ما نراه فى زماننا من جماعات التراويح مليئة بالمنكرات التى تفسدها أو تبطلها، والتى خلع منها لباس الخشوع والخضوع للأصوات والصور، وما تعبد بهما إلا المثلثة. وهذه المسألة تحتاج إلى رسالة خاصة ليس هنا موضعها.

في المسجد على صلاته في بيته (١)، وروى أنه قال: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في مسجد على صلاة في مائة صلاة في مائة صلاة في ألمسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي، وأفضل من ذلك كله رجل يصلى في زاوية بيته ركعتين لا يعلمهما إلا الله (٢).

قواعد ثلاثة: الأولى: التطوعات التي لا سبب لها لا حصر لركعاتها، فإن تَحَرَّم بركعة حاز له أن يتمها مائة بتسليمة واحدة، وإن تحرم بمائة حاز له أن يقتصر على واحدة فما فوقها، وله أن يتشهد بين كل ركعتين، أو في كل ركعة، أو في آخر الصلاة فقط. والأولى من التطوعات مثنى على نهج الرواتب(٢).

الثانية: في قضاء النوافل ثلاثة أقوال(1):

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٤١٨/٣)، والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢٠٢/١)، وذكرنا من قبل أحاديث صحيحة في ذلك تغنى عن هذا.

<sup>(</sup>۲) لم يوحد حديث بهذا اللفظ، بل هو خطأ، والذي رواه الناس بلفظ: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وله ألفاظ أخرى لا تخرج عن المعنى والمضمون هذا، ومن غير هذه الزيادة التي أوردها المصنف، والتي لم أجدها هكذا بمجموعها. أخرجه مسلم كتساب الحج (ح٥٠٥، ٢٠٥، ٥٠٠، ٥٠٩، ١٣٩٤، ١٣٩٥)، والبخاري (٢٦/٧)، والمترمذي (٢٣١٠، ٣٢٥، ٢٥٠، ١٤٠١)، والنسائي كتاب الحج باب (١٢٠)، وابن ماجه (٤١٤، ١٤٠، ٢٧٧، ٢٥٦/١)، ومسالك (١٩٦)، وأخسد (١٨٤/١) ٢/٥٦/١، ٢٧٧، ٢١٤، ٤٨٤)، والبيهقي (٥/٢٤١، ٢٧٧، ٢٥٦/١)، وعبد الرزاق (٦٣١٩، ١٩٣٨)، وإرواء الغليل (٤٣٤٤). وروى: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاةي. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وروى: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاةي. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وبلفظ: وأفضل من مائة صلاة في مسجدي هذاه، ابن ماجه (٢٠٤١)، والبيهقي (٥/٢٤٢)، والبيهقي (٢/٩٠١)، والمنبوطي في الدر وابن عبد البر في التمهيد (٢/٥٠)، والزبيدي في الإتحاف (٤/٨٤/٤)، والسيوطي في الدر وابن عبد البر في التمهيد (٢/٥٠)، والفظ: وأفضل من ألف، أخرجه الهيثمي في بجمع الزوائد (٤/٥)، المنشور (٢/٣٥، ٤٥)، وبلفظ: وأفضل من ألف، أخرجه الهيثمي في بجمع الزوائد (٤/٥)، المنشور (٢/٣٥، ٤٥)، وبلفظ: وأفضل من ألف، أخرجه الهيثمي في بجمع الزوائد (٤/٥)، المنشور (٢/٣٥، ٤٥)، وبلفظ: وأفضل من ألف، أخرجه الهيثمي في بحمع الزوائد (٤/٥)،

<sup>(</sup>٣) قوله: والأولى، لا يكون إلا بين متماثلين فيهما فاضل ومفضول، وليس الحال هاهنا كذلك، إذ لا تماثل بين قوله في القاعدة الأولى، وهو قول مخترع لا أصل له، ولا دليل عليه، ولا نقبل عن الرسول 難 ولا عن الصحابة والتابعين، ولا عن الأئمة مثله، ولا حجة إلا في قوله وفعله وتقريره 難، وبين ما نقل عنه 難 وعن صحابته في الصلاة مثني مثني على ما سقناه من أدلة سابقًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قضاء النوافل ليس قياسًا علمي الفرائـض، بـل ورد فـي ذلـك أحــاديث منهــا مــا رواه الـــــرمـذي (٤٢٣)، والحاكم (٢٧٤/١)، والبغوى في شرح السنة (٣٣٥/٣)، والمتقى الهندي فـــي كــنز=

أحدها: أنها تقضى قياسًا على الفرائض. والثانى: لا، والأصل أن القضاء يجب بأمر بمدد. فأما الفرائض، فإنها ديون لازمة. والثالث: ما تأقت بوقت ولم يتبع فريضة كصلاة العيد والضحى يقضى، والتوابع لا تقضى (١).

=العمال (۱۹۳۳۱)، والقرطبي في تفسيره (۳۰٤/۲)، عن أبي هريرة مرفوعًا: ومن لسم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس، قال صاحب منتقى الأخبار: وقد ثبت أن النبي على قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. أ.هـ. وفي ركعتي الفجر أحاديث أخر. قضاء سنتي الظهر: عن عائشة أن النبي الله كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي، وقال: حسن غريب (٢٦٦)، والبغوى في شرح السنة (٢٦٦/٣).

وعنها أيضًا بلفظ: «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر». ابن ماجه (١١٥٨)، والطبراني في الصغير (٩/٢)، والمتقى في كنز العمال (١٧٩١٧)، سرد الشوكاني سنده، وقال: كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع، ففيه مقال وقد وثق.

وروى عن أم سلمة حديثًا فيه أنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، وكان قد نهى عن الصلاة بعد العصر، فأرسلت حاريتها تسأله، فقال: وأتسأني نباس من بنى عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. أخرجه الزبيدي فسي إتحاف السادة (١٧٨/٥)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٧٨/١)، شرح معانى الآثار (٣٠٢/١). وكذلسك ورد في القضاء للعصر.

صلاة الليل: وعن عائشة: كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. أخرجه مسلم (٢٠٤٦/١٤٠)، والبيهقى (٢/٥/٢)، ومثله عند أحمد (٢/٩٥/١).

(۱) الأحاديث التي سبق ذكرها تدل على مشروعية قضاء النوافل الراتبة والظاهرة، سواء فاتت لعذر أو لغير عذر. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أحدها: استحباب قضائها مطلقًا، سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر؛ لأنه على أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيد بالعذر. وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر، ومن التابعين عطاء، وطاوس، والقاسم بن محمد، ومن الأكمة ابن حريج، والأوزاعي، والشافعي في الجديد، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، والمزنى.

والقول الثانى: أنها لا تقضى، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، وأبى يوسف فسى أشهر الروايتين عنه، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، والمشهور عن مالك قضاء ركعتبي الفحر بعد طلوع الشمس.

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعبد والضحى فيقضى، وبين ما هـو تـابع لغيره كرواتب الفرائض، فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي.

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروى عن أصحاب الـرأى و مالك.

القول الحنامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى، أو لغير عذر فـــلا يقضى، وهــو=

فإن فرعنا على القضاء فالصحيح أنه يقضى أبدًا، وقيل: إن فائت النهار يقضى بالنهار، وفائت الليل بالليل، ولا يتحاوز ذلك(١).

وقيل: تقضى نافلة كل صلاة ما لم يدخل وقت فريضة أخـرى، أمـا ركعتـا الصبـح، فتؤدى بعد فعل الصبح، ولا يكون قضاء، فإن تقديمه أدب.

الثالث: يؤدي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام، وفي الاضطجاع خلاف.

ولو قال: لله على أن أقوم فى كل نافلة. لم يلزمه، كما لو المتزم الإتمام والصوم فى السفر، فإن هذا تغيير الشرع، بخلاف ما لو قال: لله على أن أصلى أربع ركعات قائمًا، فإن ذلك يلزمه، ولو لم يقل: قائمًا، وقلنا: النذر يُنزَّل على واحب الشرع لا على حِائزه يلزمه.

\* \* \*

حقول ابن حزم، واستدل بعموم قوله: «من نام عن صلاته» الحديث. وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمدًا من باب الأولى. أ.هـ. انظر: نيل الأوطار (٢٦/٣). (١) هذا القول خلاف الأدلة التي ذكرناها من قبل.

# كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة والإمامة

وفيه أربعة(١) أبواب:

# الباب الأول فى فضل الجماعة(\*)

وهى مستحبة غير واحبة إلا في صلاة الجمعة. وهي واحبة عند داود وأحمد. وقال بعض أصحابنا: هي فرض على الكفاية (٢).

(١) كذا بالأصل، ولعله خطأ من الناسخ أو سهو؛ لأن المنقول في واقع المصنف: ثلاثة.

(٢) الجماعة: العدد الكثير من الناس. انظر: المعجم الوسيط (١٣٥/١).

وشرعًا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم، والاعتصام بدين الله على نور من الله رجاء ثواب الله.

(٣) المذهب الأول: أنها سنة: وهو المشهور عن يعض المحققين، كأبي حامد مصنف هـذا الكتـاب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، واحتجوا بما يأتي:

أولا: بقوله ﷺ: وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. أخرجه البخارى (١٦٦/١)، والنسائي (١٠٣/١)، وأحمد (٥٥/١٥)، والبيهقي (٦٠/١)، وبدائع المنس (٥٥٥)، وكنز العمال (٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠٢٥)، ومالك (٢٠٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١٩/٤)، وجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين حائزين، والأفضلية تقتضى النديبة.

تُانيًا: قالوا: الجماعة خصلة مشروعة في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها، فلا تكون مفروضة كسائر السنن المشروعة في الصلاة.

نالثًا: قال ﷺ: «صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين... الحديث. أخرجه النسائي (الإمامة ب ٤٥)، والبيهةي (٦٨/٣)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٦/٢)، وأخرج نحوه البخاري (١٦٦/١)، ومسلم (المساجد ب٤٥) رقم (٢٧٢)، وأبو داود (الصلاة ب٤٥)، وابن ماجه (٧٨٦، ٧٨٠، ٧٩٠)، والطبراني (٤١/٨). ووجه الدلالة أنه لا يحسن أن يقال الإتيان بالواجب أفضل من تركه، وتفضيل أحد الفعلين على الآخر يشعر بتجويزهما جميعًا. ويجاب عن الحديثين بأنهما محمولان على من أراد الانفراد في صلاته بعد أن أقيمت الجماعة، فالجماعة في حقه سنة لسقوط الطلب بالجماعة التي أقيمت قبل فعله.

المذهب الثانى: واحبة: أى فرض عين، وهو مذهب عطاء، والأوزاعى، وإسحاق، وأحمد، وأبى ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، وأهل الظاهر، واختلفوا فبعضهم قال: هى شرط فى صحة الصلاة كداود ومن تبعه، ورواية عن أحمد، وقال الباقون: هى فرض عين غير مشروط، وهو أحد قولى الشافعى، واحتجوا بما يأتى:

-أولا: بقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ الآية، ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالجماعة في حال الخوف، ولم يرخص في تركها، فدل ذلك على وجوبها عينًا.

ثانيًا: بما رواه أبو هريرة مرفوعًا: (إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنساري. أحرجه مسلم (ح٢٥١/٢٥٢)، وأحمد (٢٦٦/٢، ٤٧٢، ٣٥٥) عليهم بيوتهم بالنساري. أحرجه مسلم (ح٢٥١/٢٥٢)، وأحمد (٢٦٦/٢)، وتابيعقى (٥٠/٣)، وابن خزيمة (٢٤٧٦، ٤٨٤)، ووجه الدلالة أنه لما توعد على التخلف عنها دل على وحوبها عينًا.

رابعًا: وبما روى عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي ﷺ رخصة؛ لأنه ضرير، فقال له: وهل تسمع النداء؟،، قال: نعم، قال: ولا أجد لك رخصة.. أخرجه مسلم (المساجد (٢٥٥)، وأبو داود (٥٥٢)، والبيهقى (٧٩٢)، ٦٣٥/٣).

حامسًا: وبما روى موقوفًا على على بن أبي طالب، رضى الله عنه: ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أخرجه البيهقي (٢٤٦/١)، والدارقطني (٤٢٠/١)، والحاكم (٢٤٦/١)، والحاكم (٢٤٦/١)، وتلخيص الحبير (٣١/٢)، وإرواء الغليل (٢٥١/٢)، والسلسلة الضعيفة (١٨٣)، وكشف الخفا (٢٠٩/٢).

سادسًا: قالوا: إنها صلاة مفروضة، فوجب أن تكون في الجماعة فيها واحبة قياسًا على الجمعة. ويجاب عن هذا بما يأتي:

أما الآية، فإن المراد بها تعليم صلاة الخوف، وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ فى حراستهم؛ لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه، فلم تؤمن سطوة العدو عليهم عند انتهاز الفرصة منهم بشغلهم. قلت: ولم يجوز الشرع أصلاً أن تصلى جماعة حاضرة فرادى، ولو أمروا أن يصلوا معًا، لأدى ذلك إلى الظفر بهم، فأمر الله تعالى بما فى الآية، فدل على أن ذلك ليس دليلاً على وجوب الجماعة عينًا.

وأما الجواب عن حديث تحريق من لا يشهد الصلاة، فمن وجهين، الأول: أنه قال: ولقد هممت، فلو كانت الجماعة فرضًا لما تركها للذهاب للتحريق، ولم يحرق بالفعل. قال الباحى وغيره: إن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مراده، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، وأيضًا لو كان التحريق واحبًا ما تركه على الوحه الثانى: أن هذا ورد في المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا يصلون فرادى، فالوعيد بالتحريق لترك الصلاة بالكلية.

وأما الجواب عن حديث: ومن سمع النداء، (ح ابن عباس)، فالمراد نداء الجمعة، وفيه الآيـة مـن سورة الجمعة.

#### وفيها خمس مسائل:

الأولى: الحماعة في الجمع الكثير أفضل، إلا إذا تعطل في حواره مسحد، فإحياؤه ولو يحمع قليل أفضل.

الثانية: تحوز المرأة فضل الجماعة، اقتدت برحل أو امرأة، قال عليه الصلاة والسلام: وتقف إمام النساء وسطهن (١)، وكانت عائشة، رضى الله عنها، تفعل كذلك (٢). وقال أبو حنيفة: الانفراد والجماعة في حقها سواء.

حواما الجواب عن حديث ابن أم مكتوم، فيحمل على أمرين، الأول: صلاة الجمعة، والشانى: أنه سأل عن الأفضل.

أما حديث على، رضى الله عنه، فمحمول إما على نفى الكمال، أو أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في المسجد، وهذا هو الأرجح؛ لأنه مقيد بجار المسجد.

وأما الجواب على قياسهم على الجمعة، فباطل؛ لأن الجماعة شرط فى صحة الجمعة، ولما لم تكن الجماعة سقطت الجمعة، فهل تسقط سائر الصلوات بعدم الجماعة؟ قالوا: لا. قلنا: فلما لم تكن الجماعة شرط فى صحة الصلوات الجمعة، لم تكن واحبة على الأعيان لصحتها منهسم من غير جماعة.

المذهب الثالث: فرض على الكفاية. واحتجوا بما يلي:

أولا: بقوله ﷺ: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». وروى: «لا تقام فيهم الصلاة». رواه أبو داود (الصلاة ب٤٧)، والنسائي (٢٦/٢)، والبغوى (٣٤٧/٣)، والسيوطى في الدر المنثور (١٨٦/٦)، وتلخيص الحبير (٢٦/٢). ووجه الاستدلال أن فيه وعيد على ترك الجماعة، ودل قوله: «لا تقام فيهم» على أنها فرض على الكفاية، ولو كانت فرض عنى لقال: لا يقيمون.

انظر تفصيل ذلك في: نيل الأوطار (١٢٣/٣ - ١٣٠)، سبل السلام (٢٠٨/٢ - ٤١٤)، بداية المحتهد، الباب الثاني من الجملة الثالثة، الفصل الأول.

(١) لم ينسب أحد ممن جمع السنة هذا الخبر لرسول الله ﷺ، والله أعلم.

(۲) أما فعل عائشة، فقد رواه عنها الليث بن عطاء، أخرجه الشافعي في الأم (۱/٥/۱)، وعن صفوان أنه قال: إن من السنة أن تصلى المرأة بالنساء تقوم في وسطهن. البيهقي (۱۳۱/۳)، وروى الدارقطني نحوه عن ريطة الحنفية (٤/١٤)، وعبد الرزاق (٣/٠٤، ١٤١)، والزيلعسي في نصب الراية (٣٠/٢) - ٣٢).

الثالثة: وردت رغائب في فضيلة التكبيرة الأولى، وذلك بشهود المقتدى تَحَرُّمَ الإسام واتباعه له. وقيل: مدرك الركوع مدرك لفضيلتها. وقيل: لابد من إدراك القيام.

أما فضيلة الجماعة، فتحصل بأن يدرك الإمام في الركوع الأحير، ولا تحصل بما بعده؛ لأنه ليس محسوبًا له في صلاته.

الرابعة: إذا أحس الإمام بداخل في الركوع فمده ليدركه الداخل، فثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز، بل لو طول بطلت صلاته. والثاني: أنه لا يبطل، ولكن يكره. والثالث: أنه يستحب، ولكن بشرط أن لا يظهر التطويل، وأن لا يميز بين داخل وداخل.

الخامسة: من صلى في جماعة لم يستحب له إعادتها في جماعة أخرى على الصحيح (\*)، فأما المنفرد فيعيد بالجماعة. ثم الفرض أيهما (١) فيه قولان:

أحدهما: أنه الأولى؛ لسقوط الخطاب به، وعلى هذا لا ينوى في الثانية الفرضية، بـل يكون ظهرًا نفلاً، كما في حق الصبي.

وقيل: إن كان في المغرب يزيد ركعة، حتى لا يبقى وترًا، فإن الأحب في النوافل الشفع (٢).

الثاني: أن الفرض أحدهما لا بعينه يحتسب الله تعالى أيهما شاء، فعلى هذا ينوى الفرض في الثاني.

<sup>(\*)</sup> منشأ الخلاف تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تصلى صلاة في يوم مرنين، أخرجه أحمد (١٩/٢، ٤١)، وأبو داود (ح٥٧٥)، والنسائي (٢١٤/١)، والدارقطني (١٦٤١)، وابن أبي شيبة (٢٧٨/٢، ٢٧٥)، وابن خزيمة (١٦٤١)، وابن حبان (٢٣٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/٤٤)، والزيلعي في نصب الراية وصححه وابن حبد البر في التمهيد (٤/٤٤/٢)، والزيلعي في نصب الراية وصححه ابن السكن كما قال ابن حجر في تلخيص الحبير (١٥٦/١)، كلهم عن ابن عمر.

وروى عنه أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية. أخرجه الترمذي (٢٢٠)، والحاكم (٢٠٩/١)، والبيهة في (٣٠٣/٢)، وأحمد (٦٤/٣، ٥٥٥)، وأبسو داود (٥٧٥) كلهم عن أبي سعيد الخدري. هذا ولكل من المختلفين تأويلات منها ما يجمع بين الأعبار ومنها ما يرجح بعضها على بعض.

<sup>(</sup>١) قوله: وثم الفرض أيهما؟،، أي فيما صلاه منفردًا أم الإعادة في جماعة.

<sup>(</sup>٢) أى الشفع قبل العشاء للنهى عن الوتر قبل العشاء كما تفعله الشيعة، أما بعد العشاء فقد علمت أن أفضل النوافل الوتر لا الشفع.

قاعدة: لا رخصة في ترك الجماعات إلا بعدر (١) عام، كالمطر مع الوحل، والريح العاصفة بالليل (٢)، دون النهار (٣)، أو خاص مثل أن يكون مريضًا، أو جائعًا، أو ممرضًا، أو هاربًا من السلطان، أو مديونًا معسرًا يحذر الحبس، أو حافظ مال (٤)، أو منشد ضالة، أو عليه قصاص يرجو العفو عند سكون الغليل، أو كان حاقنًا، وقد قال على: ولا يصلين أحدكم وهو زناء،، وروى: وهو ضامٌ وركيه، (٥)، أى حاقنًا، وقيل: إنه إذا ألحقته الحاجة بحيث تبطل الخشوع، لم تصع صلاته.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) هذا يدل على أن صلاة الجماعة عنده سنة مؤكدة، وقد سبق تعريف المؤكدة، في مراتب السنة بتحقيقنا.

<sup>(</sup>۲) يدل على ذلك حديث ابن عمر، قال: كان رسول الله الله المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: وألا صلوا في الرحال، أخرجه البخارى (۱۷۰/۱)، ومسلم (صلاة المسافرين به رقم ۲۲، ۲۲، ۲۲ وأبو داود (۲۰۲۱)، والنسائي (۱۵/۲)، والبيهقي (۷۰/۳)، والبيهقي والبغوى في شرح السنة (۳۵۱/۳)، والشافعي في مسنده (۵۳)، وإرواء الغليل (۳۳۹/۲).

قال الشوكاني: قال أهل اللغة: الرحل المنزل، وجمعه رحال، سواء كان من حجر، أو مدر، أو خشب، أو وير، أو صوف، أو غير ذلك. وفيه أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال الإجماع عليه، وقيد الشافعية الثلاثة بالليل. أ.ه.. انظر: نيل الأوطار (٥٩/٣).

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني: وفي السنن من طريق أبي إسحاق، عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة. وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح، عن أبيه أنهم مطروا يومًا فرحص لهم. وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب في يوم مطير. قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترحيص لعذر الربح في النهار صريحًا. انظر: نيل الأوطار (٦/٣).

<sup>(</sup>٤) من أدلة ذلك ما رواه ابن عمر مرفوعًا: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ عَلَى الطَعَامُ، فلا يَعْجَلُ حَتَى يَقْضَى حاجتَهُ منه، وإن أقيمت الصلاة». أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٢/١)، والبيهقي (٧٤/٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٠١/٢)، وابن حجر في الفتح (١٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) الحديث لم أحده بلفظ: وزناء، وهو بمعناه روى عن عائشة مرفوعًا: ولا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأعبثين، أخرجه مسلم (المساجد ب١٦ رقم ٦٧)، والبيهقى (٣٣/٣)، وكنز العمال (٢١٠١)، ونصب الراية (٢٠١/١)، وتلخيص الحبير (٢١/١٣)، والعراقى فى المغنى (١٠٥٦/١). وروى أبو هريرة مرفوعًا: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفف، أخرجه أبو داود (٩١)، والحاكم (١٦٨/١)، والعراقى فى المغنى (١٦٥/١)، والمتقى فى كنز العمال (٢٠٠٧)، والسترمذى (١٨٩/٢)، وابسن ماجه

# الباب الثَّاني: في صفات الأئمة

وفيه فصلان:

# الفصل الأول فيمن يصح الاقتداء به

وكل من لا تجزئ صلاته عن وجوب القضاء، فلا يصح الاقتداء به كمن لم يجـد مـاء ولا ترابًا، ولو اقتدى به مثله ففيه تردد.

ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء بـ إلا المقتدى، والمرأة، والأمـي، فيصـح الاقتداء بالصبي<sup>(١)</sup>، والرقيق، والمتيمم، والمريض القـاعد، ويقـف المقتـدى قائمًا، ويصـح الاقتداء بالأعمى وهو أولى من البصير؛ لأنه أخشع خلافًا لأبي حنيفة. أما المقتـدى، فهـو تابع، فلا يُقتدى به.

وأما المرأة، فلا يقتدى الرجل بها (٢)، وإن كان مُحْرَمًا، ولا بـالخنثى، ولا يقتدى الحنثى بالخنثى، فإن اقتدى بخنثى ثم بان بعد الصلاة كونه رجلاً، فأصح القولين وجـوب القضاء؛ لأن التردد منع الصحة في الابتداء. أما المرأة فتقتدى بالرجل وبالخنثى.

ولا بأس بحضور العجوز المسجد، ووقوفها في آخر الصف، ومن العلماء من كره ذلك.

أما الأمى، وهو الذى لا يحسن الفاتحة أو شيئًا منها، فيصح اقتداء الأمى به، ولا يصح للقارئ الاقتداء به على الجديد؛ لأنه بصدد تحمل الفاتحة عن المسبوق. ويجوز فى القديسم، وهو مذهب المزنى، وهو مقتضى قياس الاقتداء بالمتيمم والمريض.

وخرج قول ثالث: إنه لا يجوز في الجهرية على قولنا: إن المأموم في الجهرية لا يقرأ، ويجوز في السرية.

<sup>(</sup>۱) وذلك لحديث عمرو بن سلمة، أنه كان يـؤم قومه وهـو صبى. أخرجه البخـارى (۲۱٦/۷) كتاب المغازى (ح.٤٣٢)، وأبو داود (ح٥٨٥)، والنسائى (٨٠/٢)، والبيهقى (٩١/٣)، وابن حزيمة (١٥١٢).

<sup>(</sup>۲) فيه حديث ضعيف في إسناده عبد الله بن محمد التميمي. قبال البخارى: منكر الحديث، عن حابر مرفوعًا: (لا تؤمن امرأة رجلاً...) الحديث. رواه البيهقى (۲/ ۹۰/۳)، وابن ماجه (۱۰۸۱)، والألباني في إرواء الغليل (۳۰۳/۳)، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بسه. انظر: نيل الأوطار (۱۲۳/۳).

فرعان: أحدهما: من يحسن النصف الأول من الفاتحة لا يقتدى بمن لا يحسن إلا النصف الأخير؛ لأنه أمى في بعض ما يحسنه المقتدى، والأمى في حرف كالأمى في الكل.

الثانى: لو تبين بعد الصلاة أنه كان أميًا لم يلزمه القضاء، كما لو بان كونه حنبًا أو محدثًا، ولو بان كونه المرأة، أو كافرًا، لزمه القضاء؛ لأن ذلك مما تظهر علامت غالبًا ولا يعرف بصلاته كونه مسلمًا ما لم يسمع منه كلمة الشهادة، ولو بان كونه زنديقًا فوجهان؛ لأن ذلك يخفى في غالب الأمر.

# الفصل الثاني: فيمن هو أولى بالإمامة

قال عليه السلام: «يؤمكم أقرؤكم، فإن لم يكن فأعلمكم بالسُنة، فإن لم يكن فأقدمكم سِنًا» (١)، إلا أن الأفقه مُقدم على الأقرأ؛ لأن حاجة الصلاة إلى الفقه أكثر، والفقيه أيضًا مقدم على المشهور بالورع لذلك، وإن كان الورع مقدمًا على الفقيه الفاسق، وقدم رسول الله على الأقرأ (٢)، إذ كان أقرأهم في ذلك العصر أفقههم.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبى مسعود عقبة بن عمرو البدرى الأنصارى، بلفظ: إيؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًا، إسلامًا، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. أخرجه مسلم (۲۰۲۲)، وأحمد (۱۱۸/٤)، وأبو عوانة داود (۲۰۲۱)، والترمذي (۲/۱۶)، والنسائي (۲۰۲۷)، وابن ماجه (۲۱۳۱۳)، وأبو عوانة (۲۰۵۲)، والدارقطني (۲۸/۱)، والبيهقي (۲۰۷۲)، وابن ١٥٥١)، وابن خزيمة (ح۷۰۱).

<sup>(</sup>۲) قال الشافعي: المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرأوا، فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، ويوجد الفقيه وهو ليس بقارئ. لكن قال النووى وابن سيد الناس: إن قوله في الحديث: وفإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا، وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث؛ لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة، وقد جعل القارئ مقدمًا على العالم بالسنة. وأما ما قيل من أن الأكثر حفظًا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقهًا، فهو وإن صح باعتبار مطلق الفقه، لا يصح باعتبار فقه أحكام الصلاة؛ لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولاً وفعلاً وتقريرًا، وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال، وهو مما يستوى في معرفته القارئ للقرآن وغيره.

وقد اختلف في المراد من قوله: «يؤم القوم أقرؤهم»، فقيل: المراد أحسنهم قراءة، وإن كان أقلهم حفظًا. وقيل: أكثرهم حفظًا للقرآن. أ.هـ. وقوله في الحديث: «يؤم القوم أقرؤهم»، فيه حجة لمن قال: يقدم في الإمامة الأقرأ على الأفقه، وإليه ذهب الأحنف بن قبس، وابن سيرين،

فَأَحَقُ الخَصَالَ الفقه، ثم ظهور الورع، ثم السن والنسب، وفيهما قولان:

أحدهما: تقديم النسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وقدموا قريشًا، (١). والشانى: تقديم السن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وأقدمكم سنًا،، فإن تساوت هذه الصفات، فيرجح بحسن المنظر ونظافة الثوب. ومن كره القوم إمامته كره له ذلك(٢).

(۱) أخرجه البيهقي (۲/۱، ۱۰۲/۱)، وأبو نعيم (٦٤/٩)، والهيثمسي (٢٥/١٠)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣٦/٢).

(۲) فيه حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: وثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من تقدم قومًا وهم له كارهون... الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ضعفه الجمهور. وفيه أيضًا حديث أبني أمامة مرفوعًا: وثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم، وعد منهم، «وإمام قوم وهم له كارهون». رواه الترمذي وانفرد به، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد ضعفه البيهقي. قال النووي في الحلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي. أ.ه.. وفي إسناده أبو غالب الراسبي البصري، صحح الترمذي حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال النسائي: ضعيف. ووثقه الدارقطني.

وفى الباب أيضًا عن أنس عند الترمذى بلفظ: ولعن رسول الله الله الله الله الله الله الله عند أم قومًا وهم له كارهون...» الحديث. قال الترمذى: لا يصح، وضعفه أيضًا البيهقى. وفى الباب عند ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا: وثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا، رجل أم قومًا وهم له كارهون...» الحديث. قال العراقي: وإسناده حسن.

وفى الباب عند الطبراني عن طلحة مرفوعًا بمثل السابق، وفى إسناده سليمان بن أيوب الطلحى، قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال الذهبي في الميزان: صاحب مناكير وقد وثق. وفي الباب عند البيهقي، عن أبي سعيد مرفوعًا بمثله أيضًا، قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عند ابن أبي شيبة في المصنف بنحو حديث أبي أمامة، وهو من رواية القاسم بن مخيمرة، عن سلمان، ولم يسمع منه.

قال الشوكانى: وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضًا، فينته ض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه. ويدل على التحريم نفى قبول الصلاة، وأنها لا تجاوز آذان المصلين، ولعن الفاعل لذلك. وقد ذهب قوم إلى التحريم وإلى الكراهة آخرون، وقد روى العراقى ذلك عن على بن أبى طالب، والأسود بن هلال، وعبد الله بن الحرث البصرى. وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعى، فأما الكراهة لغير الدين، فلا عبرة بها، وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة، إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا، إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة.

وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالى؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمــر. وظــاهر الحديث-

<sup>-</sup>والشورى، وأبو حنيفة، وأحمد، وبعض أصحابهما، وقال الشافعي ومالك وأصحابهما والهادوية: الأفقه مقدم على الأقرأ. أ.هـ. انظر: نيل الأوطار (١٥٧/٣)، ١٥٨).

وأما باعتبار المكان، فالوالى أولى من المالك، والمالك أولى من غيره، والمستأجر أولى من المالك، والسيد أولى من العبد الساكن، وفي المستعير والمعير تردد للأصحاب، والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

### الياب الثالث: في شرائط القدوة

وشروطها: المتابعة قصدًا وفعلاً وموقفًا.

### ويرجع ذلك إلى شروط ستة:

الأول: أن لا يتقدم في الموقف على الإمام، فإن فعل بطلت صلاته على الجديد خلافًا لماك، ولا تبطل بتقدمه صلاة الإمام، ولا بتقدم المرأة إذا اقتدت خلافًا لأبي حنيفة.

ولو ساواه جاز، ولكن التخلف قليلاً أحب، ثم التعويل على مساواة الكعب، فإن المشط قد يطول.

والمستحب إذا كانوا ثلاثة أن يصطفوا خلفه، والواحد يقف على يمينه، والاثنان يصطفان عندنا.

وقال ابن مسعود: يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره(١).

ولو أمَّ برحل وامرأة، وقف الرحل عن يمينه والمرأة خلفه، ولو أمَّ بـامرأة وخنشي، وقفت المرأة خلف الخنثي.

ومما يستحب في الموقف أن لا يقف الداخل منفردًا إذا وجد صفًا، فليدخل الصف أو يجذب إلى نفسه واحدًا منهم إن ضاق الصف، وحق المحرور أن يساعده، وصلاة المنفرد

<sup>=</sup>عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم، حتى قال الغزالي في الإحياء: لـو كـان الأقل من أهل الدين يكرهونه، فالنظر إليهم. أ.هـ. انظر: نيل الأوطار (١٧٦/٣)، ١٧٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشد في هذا الحديث: قال أبو عمر: واختلف رواة هذا الحديث، فبعضهم أوقفه، وبعضهم أسنده، والصحيح أنه موقوف. أ.هـ. انظر: بداية المحتهد (۲۹۸/۲)، والحديث أخرجه مسلم (ح٢٢/٢٥، ٥٣٤/٢٨)، وأحمد (٤٥٥/١)، وأبو داود (ح٢١٣)، والنسائي (٨٤/٢)، والبيهقي (٩٨/٣)، كلهم عن ابن مسعود بلفظين في أحدهما زيادة، وهي: كان رسول الله على يصنع إذا كانوا ثلاثة. قلت: والحديث الصحيح يخالفه، عن جابر قال: قمت عن يسار رسول الله على، فأخذ بيدى فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء حابر بن صخر فتوضأ ثم جاء، فقام عن يسار رسول الله على، فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى قمنا خلفه. أخرجه مسلم (٢٠١٠)، وأبو داود (٣٤٤)، والبيهقي (٩٥/٣).

في الصف مكروهة صحيحة(١). وقال أحمد: هي باطلة.

فرع: لو وقفوا حول الكعبة، أو داخل البيت متقابلين صحبت صلاتهم، إذ لا يظهر فيه التقدم، وقد قيل: ينبغي أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة في جهته من الإمام.

الشرط الثاني: أن يجتمع المأموم والإمام في مكان واحد، فلا يبعــد تخلفـه، ولا يكــون بينهما حائل لتحصل نسبة الاجتماع.

والمواضع ثلاثة: موضع بنى للصلاة فهو جامع، وإن اختلف البناء وبعد التخلف فهو كالمسحد، فلو وقف على السطح والإمام في بئر في المسحد صح، ولو كانا في بيتين في المسحد أو مسحدين متحاورين وبينهما باب لافظ مفتوح أو مردود صح.

الموضع الثانى: الساحة التى لا يجمعها حائط، فينبغى أن يكون المأموم فيها على حد قرب، وهو غلوة سهم ما بين مائتى ذراع إلى ثلاثمائة؛ لأن المكان إذا اتسع كان هذا اجتماعًا.

وقيل: إنه مأخوذ من مسافة بُعد المقابلين في غزوة ذات الرقاع عن رسول الله على الله عن رسول الله الله كانوا مقتدين، وحكم الصلاة مستمر عليهم، ويمكن حَدُّ ذلك بما يبلغ المأموم فيه صوت الإمام عند الجهر المعتاد، وهذا حار في الأملاك والبيوت الواسعة.

وقيل: إنه يشترط اتصال الصف في الملك، وهو بعيد.

فرع: إذا كان بين الإمام والمأموم شارع مطروق أو نهر لا يخوض فيه غير السابح، ففي انقطاع الاجتماع به وجهان. أما النهر الذي يخوض فيه السابح، فلا يقطع

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث على بن شيبان، عن أبيه، قال: قدمنا على رسول الله على فبايعناه وصلينا خلفه، فصلى الصلاة، فرأى رجلاً يصلى خلف الصف، فوقف عليه رسول الله على حتى انصرف، فقال له: واستقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٣/٣)، وأخمد (٢٣/٤)، وأبن خزيمة وصححه وأحمد (٢٣/٤)، وأبن عزيمة وصححه (٢٣٩/١)، والبن عزم في المحلى (٥٣/٤)، وأبن عزيمة وصححه (ح٩/١)، والبوصيرى في الزوائد، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) أى بُعد الطائفتين المصفوفتين وجاه العدو بالتبادل فيما بينهما في صلاة الخوف كما حدَّث ابن عمر، رضى الله عنهما، وغيره عن صلاة الحوف يوم ذات الرقاع، قال: صلى رسول الله على صلاة الحوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي الركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهو حديث متفق عليه، وسيأتي تخريج ذلك فى موضعه إن شاء الله.

الاتصال<sup>(١)</sup>.

الموضع الثالث: الأبنية المملوكة، وبها تلتحق المدارس والرباطات، فإذا وقفا في بناءين لم يصح إلا باتصال محسوس، كما إذا تواصلت المناكب على الباب المفتوح بين البناءين، فلو بقى على العتبة مقام واقف لم يجز، وإن تخلل فرجة لا تتسع لواقف، فالأصح الجواز، ولو تقدم على الصف المتصل في البناء الذي ليس فيه الإمام لم تصح صلاته، ولو وقف وراءهم صح، فأما إذا كان الاتصال بتلاحق الصفوف بأن كان البناء الآخر وراء الإمام لا على طرق حنبيه، فإن زاد ما بين الصفين على ثلاثة أذرع لم يصح، وإن لم يزد فوجهان، بخلاف اتصال المناكب، فإن ذلك اتصال مُحقق.

وقال العراقيون: اختلاف البناء لا يضر إذا لم يكن بينهما جدار حائل.

فروع ثلاثة: الأول: البحر كالموات، فلو كان في سفينتين مكشوفتين، وبينهما أقـل من غلوة سهم حاز، فإن ما بينهما بحوض السفينة، لا كالنهر على الأرض.

وقال الإصطخرى: لا يجوز إلا إذا كانت إحداهما مربوطة بالأحرى، بحيث يؤمن من التباعد.

الثانى: إذا اختلف الموقف ارتفاعًا وانخفاضًا، فهو كاختلاف البناء، فلابد من اتصال محسوس، وهو أن يلقى رأس المتسفل ركبة العالى تقديرًا لو قدر لكل واحد منهما قامة معتدلة.

الثالث: إذا اختلف البقاع بأن وقف الإمام في المسجد والمأموم في ملك، فهو كما لو كانا في بناءين مملوكين، وإن كان المأموم في موات ولا حائل، فيعتبر غلوة سهم من موقف الإمام على وجه، ومن آخر المسجد على وجه، ولو كان بينهما حائل يمنع البصر والوصول كالجدار لم يجز على الأصح، وما يمنع الوصول دون البصر كالشباك، أو البصر دون الوصول كالباب المردود فوجهان، والباب المغلق كالجدار.

الشرط الثالث: نية الاقتداء: فلو تابع من غير النية بطلت صلاته، ولا يجب على الإمام نية الإمامة، ولكن لا ينال الثواب إذا لم ينو، ولا يجب على الماموم تعيين الإمام،

<sup>(</sup>۱) ذلك لأن النهر الذى يحتاج إلى سباحة حتى يصل إلى الإمام ويتصل بـه، مـانع لا يوحـد معـه إمكان ذاتى، فإن كان لا يحتاج إلى سباحة ويستطيع المأموم أن يخوضه غير سابح وحـد إمكـان ذاتى، والإمكان الذاتى ينفى كون المانع الوصفى مانعًا، كما أن المانع الوصفى لا ينفى الإمكـان الذاتى ولا يبطله.

ولو عينه وأخطأ بطل، بخلاف الإمام إذا عين المقتدى وأخطأ.

ولو ربط المقتدى نيته بالحاضر، وقال: نويت الاقتداء بزيد الحاضر، فبإذا هـو عمـرو، ففي الصحة وجهان، كما إذا قال: بعت هذه الرمكة، فإذا هي نعجة.

واختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر، فيجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وعكسه، وفي الأداء بالقضاء وعكسه، وإن كان أحدهما ظهرًا والآخر عصرًا، خلافًا لأبي حنيفة.

## الشرط الوابع: توافق الصلاتين في النظم:

فلا يصح الاقتداء في الرواتب بمن يصلي على الجنازة أو صلاة الخسوف؛ لتعذر المتابعة. وقيل: إنه يصح.

ثم عند المخالفة ينفرد فراغ الإمام مما يخالف، وهو بعيد.

نعم لو اختلف عدد الركعات، فإن كان صلاة المأموم أطول جاز، ويكون كالمسبوق إذا سلم الإمام، وإن كان أقصر كما لو اقتدى في الصبح يمن يصلى الظهر فوجهان، أصحهما الصحة.

ثم إذا قام الإمام إلى الثالثة تخير، فإن شاء سلم، وإن شاء صبر حتى يعود إليه الإمام في ركعات فيسلم معه. ولا يقال: يقوم ويوافق ولا يحتسب له؛ لأن ذلك لا يحتمل في ركعات مستقلة.

الشوط الخامس: الموافقة: وهو أن لا يشتغل بما تركه الإمام من سجود تلاوة أو قعـود للتشهد الأول، فإن فعل بطلت صلاته، فأما جلسة الاستراحة، فلا بـأس، وأمـا القنـوت، فلا بأس به أيضًا إن أدرك الإمام في السجود، إذ ليس فيه إلا تخلف يسير.

الشرط السادس: المتابعة: وهو أن لا يتقدم على الإمام، ولا يتخلف عنه تخلفًا كثيرًا، ولا يساوقه، بل يتابعه، فإن ساوق لم يضر إلا في التكبير، فإن ابتداء تكبيره ينبغي أن يكون بعد فراغ الإمام على العادة.

والمستحب أن يكبر الإمام إذا ظن استواء الصفوف بعد قولمه: استووا رحمكم الله. والناس يسوون صفوفهم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. وقبال أبو حنيفة: يسوّون عند قوله: حى على الصلاة، ويكبر الإمام عند قوله: قد قامت الصلاة. والصحيح أن السلام كسائر الأركان، فيحوز المساوقة فيه. وقال الشيخ أبو محمد: هو كالتكبيرة.

أما التخلف إن كان بركن واحد لم يُبطل، وإن كان بركنين بطل، لو لم يركع حتى

سحد الإمام بطلت صلاته قطعًا، ولو لم يركع حتى رفع رأسه من الركوع، فوجهان:

أحدهما: يُبطل؛ لأن الاعتدال أيضًا ركن، فقد سبق بركنين. والثاني: لا؛ لعلتين:

إحداهما: أنه ليس ركنًا مقصودًا، فعلى هذا لا تبطل ما لم يلابس السحود قبل ركوع المأموم.

الثانية: أن الاعتدال إنما يكون سابقًا به إذا فرغ عنه، لا بالشروع فيه، فعلى هذا إذا هوى للسحود قبل ركوعه بطلت صلاته، وإن لم يلابس السحود بعد. وحكم التقدم كالتحلف.

وقال الشيخ أبو محمد: التقدم بركن واحد يبطل؛ لأنه لا يليق بالمتابعة كالتقدم فى المكان، وهو بعيد فى المذهب، هذا كله إذا تأخر بغير عذر، فإن كان معذورًا كالمسبوق إذا أدرك بعض الفاتحة، فثلاثة أوجه:

أحدها: يترك الفاتحة ويركع؛ لأن السبق يسقط كل الفاتحة، فبعضها أولى. والشانى: يتمم؛ لأنه التزم الخوض. والثالث: إن اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك، وإلا فليركع. فإن قلنا: يتدارك، فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه، فقد فاتته هذه الركعة وتبطل صلاته على أحد الوجهين؛ لأن هذا الركوع قائم مقام ركعة، فكأنه سبقه بركعة، وهو بعيد.

فروع شمة: الأول: المسبوق ينبغى أن يكبر للعقد ثم للهَوِى، فإن اقتصر على واحد وقصد الهوى به لم ينعقد، وإن قصد العقد انعقد بشرط أن يقع تكبيره في اعتداله، وإن أطلق، فالقياس أنه ينعقد لقرينة البداية.

ونقل العراقيون عن الشافعي، رضى الله عنه، أنه لا ينعقد؛ لأنه قارنته قرينة الهـوى ولا مخصص.

وعلى الأقوال إذا أحدث الإمام انقطعت القدوة ولم تبطل صلاة المأموم.

الثالث: المنفرد إذا أنشأ القدوة في أثناء الصلاة، فالنص الجديد يدل على منعه، والقديم على جوازه.

ويشكل على الجديد حواز الاستخلاف، فإن فيه اقتىداةً بمن لـم يقتـد بـه، وإنمـا منـع الشافعي، رضى الله عنه، الاستخلاف في القديم، ولكـن ليـس فـي الاستخلاف انتقـال المنفرد إلى الاقتداء، بل هو تبديل المقتدى به.

الرابع: إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الراكعين قبل ركوعه، فقولان: أحدهما: أنه مدرك، إذ الأصل بقاء الركوع. والثاني: لا؛ إذ الأصل عدم الإدراك.

الخامس: إذا كان مسبوقًا فسلم الإمام، نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه يقوم من غير تكبير. وعلته أنه كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام، وهو الانتقال في حقه.

وقال الشيخ أبو حامد: يكبر هاهنا للانتقال.

\* \* \*

# كتاب صلاة المسافرين

وفيه بابان:

# الباب الأول: في الْقَصْر(١)

وهو رخصة جائزة(٢) عند وجود السبب، والمحل، والشرط.

# والنظر الأول: في السبب

وهو كل سفر، طويل، مباح، فهذه ثلاثة قيود:

(١) القَصْر لغة: القصر، والقِصِرُ في شكل شيء: خلاف الطول؛ أنشد ابن الأعرابي: عَسادَتْ مَسحُسورَنسه إلسّي قَصْر

قال: معناه: إلى قِصر، وهما لغتان: وقَصُر الشيء بالضّم، يقصر قصرًا، خلاف طال، وقصرت من الصلاة أقصر قصرًا. فهو في اللغة بمعنى التنقيص. انظر: لسان العرب (٣٦٤٤/٥)، أما القصر شرعًا: رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين وسببه السفر فقط، وإن لم توجد فيه مشقة بخلاف الجمع، فإنه لا يختص بالسفر، بل هو عام في السفر والحضر أيضًا لعذر كالمطر، وغيره. والدليل عليه فوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [النساء: ١٠٠]، وقد صرحت نصوص السنة بجوازه عند الأمن. وسيأتي تفصيل ذلك.

 (۲) القول بأنه رخصة هو قول الشافعي في أشهر الروايات عنه، وقال بعض أصحابه: إن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له؛ كالخيار في وحوب الكفارة.

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه والكوفيون بأسرهم، إلى أنه فرض متعين. ومذهب مالك في أشهر الروايات عنه إلى أنه سنة.

وإنما أحد الشافعي، والمصنف ومن وافقهما الرخصة من مفهوم حديث يعلى بن أمية قال: قلت يعمر: إنما قال الله: ﴿إِن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ يريد في قصر الصلاة في السفر، فقال عمر: عحبت مما عحبت منه؛ فسألت رسول الله ﷺ عما سألتني عنه، فقال: وصدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم (٦٨٦/٦٤) والمترمذي (ح ٥٠٥٥) وأبو داود (ح ١٩٩٩) وابن أبسى شيبة (٢٠٣/٢) وأحمد (٣٦/١) والدارمي (١٨١) والنسائي (٢١٦/١) وابن ماجه (١٣٩/١) والبيهقي (٣١٤/١) وأبو يعلى (١٨١) والسيوطي في الدر (٢٧١/٢) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ومما يدل على التخفيف، والرخصة، ورفع الحرج، لا الوحوب ولا السنة قوله ﷺ: وإن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، أخرجه أحمد (٢٩/٥) وأبو داود (ح ٢٤٠٨) والترمذي (١٠٩/٢) والبيهقي (١٥٤).

الأول: السفر: وحده الانتقال مع ربط القصد بمقصد معلوم، فالهائم، وراكب التعاسيف لا يترخص<sup>(۱)</sup> وإن مشى ألف فرسخ، وأمر السفر ظاهر، وإنما الغموض فى بدايته ونهايته.

أما البداية: فهي الانفصال عن الوطن، والمستقر<sup>٢٠</sup>).

والمستقر ثلاثة: الأول: البلد، والانفصال عنه بمحاوزة السور، فإن لم يكن لـه سـور، فبمفارقة البنيان. فإن كان وراء البنيان خراب، ففي اشتراط مجاوزته تردد.

ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين التي يخرج إليها للتنزه.

الثاني: القرية، ولابد فيها من بحاوزة البساتين والمزارع المحوطة دون التي ليست محوطة.

وإن اتصلت أبنية قرية بأخرى، فالقياس أن يكفيه بحاوزة قريته. ونقل العراقيــون، عــن الشافعي، رضى الله عنه، أن ذلك لا يكفي.

الثالث: الصحراء، والانفصال عنها بمحاوزة الخيام، والنادى، والدمن (٣)، وإن نزلوا على منهل أو محتطب، فلابد من مجاوزتهما، إلا أن يتسع بحيث لا يختص بالنازلين، وإن تفرقت الخيام، بحيث لا يستعين بعضهم ببعض، فلكل حلة حكمها، وقد قال الشافعي، رضى الله عنه: لو نزلوا في واد والسفر في عرضه، فلابد من جزعه.

وقال الأصحاب: إن كانوا على ربوة، فلابد من الهبـوط، أو في وَهْـدَةٍ، فلابـد مـن الصعود.

<sup>(</sup>١) مذهب أحمد أن الرخصة مقصورة على السفر المتقرب به: كالحج والعمرة، والجهاد؛ ومذهب مالك: السفر المباح دون المعصية، وهو مذهب الشافعي أيضا.

أما مذهب أبى حنيفة، وأصحابه، والنورى، وأبى ثـور أن فـى كـل سفر سواء كـان قربـة، أو مباحًا أو معصية، قال ابن رشد: والسبب فى اختلافهم؛ معارضة المعنى المعقول، أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل؛ وذلك أن من اعتبر المشقة، أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بـين سفر وسفر. وأما من اعتبر دليل الفعل، قال: إنه لا يجوز إلا فى السفر المتقرب به؛ لأن النبى الله لم يقصر قط إلا فى سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح، والمعصية، فعلى جهة التغليظ، والأصـل فيه: هـل تجوز الرخص للعصاة أو لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى؛ فاختلف الناس فيها لذلـك.

<sup>(</sup>٢) قوله ووالمستقر، يعنى به المقام غير المستوطن إلا أن هذا اللفظ أعم من ذلـك فهـو يشـمل المقـام غير المستوطن، والوطن المقام فيه، ولا يشمل الوطن غير المقام فيه.

<sup>(</sup>٣) النادي هو: مجلس ومجتمع القوم، والدمن هي المطارح التي أدمن أهل الخيام التردد إليها.

فرع: إذا رجع المسافر ليأخذ شيئًا خلَّفه، فلا يقصر في الرجوع، ولا في مستقره، فإن لم يكن المستقر وطنًا، بل أقام بها غريبًا، فأظهر الوجهين أنه كسفره.

أما نهاية السفر، فتحصل بأحد أمور ثلاثة: الأول: الوصول إلى عمران الوطن.

الثاني: العزم على الإقامة مطلقًا، أو مدة تزيد على ثلاثة أيام(١) في موضع تتصور

(۱) قال ابن القيم: (وكان رسول الله ﷺ يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة، وأما حديث عائشة أن النبسي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم: فلا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله ﷺ انتهى.

وقمد روى: ﴿أَنَّهُ يَقْصُمُ وَتُسْمُ }. الأول باليَّاء آخر الحروف، والثَّاني بالنَّاء المثنَّاة من فيوق، وكذلك: ﴿يَفَطُرُ وَتَصُومُ ۗ، أَي تَأْخِذُ هِي بِالْعَزِيمَةُ فِي الْمُوضِعِينِ. قَالَ شَيْخِنَا ابْنِ تَيْمِية: وهَذَا باطل: ما كانت أم المؤمنين لتحالف رسول الله ﷺ وجميع أصحابه فتصلى خلاف صلاتهم، كيف والصحيح عنها: أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هـاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلبي بخلاف صلاة النبي ﷺ والمسلمين معه. قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي ﷺ، قبال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان، وأن النبي ﷺ كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من الحديثين حديثًا وقال: فكان رسول الله ﷺ يقصر وتتم همي. فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي هو، والتأويل المذي تأولته قد اختلف فيه فقيل: ظنبت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي ﷺ سافر آمنا، وكان يقصر الصلاة، والآية قد أشكلت على عمر رضي الله عنه وغيره، فسأل عنها رسول الله ﷺ فأحابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هــذا بيــان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف غايته أنه نـوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرًا بتأول قصر الأركبان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب بالأرض، والخوف. فإذا وحد الأمران أبيح القصر فيصلون صلاة الخوف المقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. فإذا وحد الخوف والإقامة قضرت الأركبان واستوفى العبد، وهيذا نبوع قصير وليس بالقصر المطلق في الآية. فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركبان وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زيـد فـي صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وإن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على -

=لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السنفر ركعتين وفي الخوف ركعة. متفق على حديث عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس. وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ وقد حاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه، وهو الذي سأل النبي ﷺ: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله ﷺ: وصدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته،، ولا تناقض بين حديثه، فـإن النبـي ﷺ لما أجابـه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالـة فسي الآيـة على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلى فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله ﷺ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يرفع قط إلى شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس: خرجنا مع رسـول اللـه ﷺ مـن المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليــه. ولمــا بلــغ عبــد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمني أربع ركعات، قال: وإنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله ﷺ بمني ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمني ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، متفيق عليه وليم يكين ابين مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الحائزين المخير بينهما بـل الأولى على قـول وإنحا استرجع لما شاهده من مداومة النبي ﷺ وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. وفي صحيح البخــاري عــن ابن عمر رضي الله عنهما: وقال: صحبت رسول الله ﷺ فكان في السفر لا يزيد على ركعتـين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكمان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه, وقد خرج لفعله تأويلات: أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتــان فـي الحضــر والسفر، ورد هذا التأويل: بأنهم كانوا أحرى بذلـك في حج النبي ﷺ فكـانوا حديثي عهـد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي ﷺ. الثاني: أنه كمان إمام الناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه. ورد هذا التأويل: بأن إمام الخلائق على. الإطلاق رسول الله ﷺ كان همو أولى بذلك، وكان همو الإمام المطلق، ولم يربع. التأويل الثالث: أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكين في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله ﷺ، بل كانت فضاء، ولهذا قيل له: يا رسول الله ألا نبني لك بمني بيتا يظلـك من الحر؟ فقال: ولا، مني مناخ من سبق، فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا التأويل: بأن النبي ﷺ أقام بمكة عشرًا يقصر في الصلاة. التـــأويل الربــع: أنــه أقــام بهـــا ثلاثًا، وقد قال النبي ﷺ: ويقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا»، فسماه مقيمًا، والمقيم غير المسافر. ورد هذا التأويل: بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر، وقد أقام ﷺ بمكة عشرا يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمـــار الشلاث يقصــر الصلاة. التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذّا التأويل أيضًا مما لا يقوى، فــإن عثمــان رضــي اللــه عنه من المهاجرين الأول، وقد منع النبي ﷺ المهاجرين - -من الإقامة بمكة بعد نسكهم، ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي ﷺ من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثًا، وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنــه لا يعاد فيه ولا يسترجع. التأويل السادس: أنه كان قد تأهل بمني، والمسافر إذا أقمام فيي موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتـم، ويـروى فـي ذلـك حديـث مرفـوع عـن النبـي ﷺ فـروى عكرمة بن إبراهيم الأزدى عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل مني أربعًا وقــال: يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: وإذا تأهل الرحل ببلـدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضًا. وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قبال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمحروحين، وقد نص أحمد وابـن عبـاس قبلـه: أن المسـافر إذا تـزوج لزمـه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت كيان وطنها، وهو أيضًا اعتـذار ضعيف، فإن النبي ﷺ أبو المؤمنين أيضًا، وأمومة أزواجمه فـرع مـن أبوتـه ولـم يكـن يتـم لهـذا السبب، قال أبو عمرو الحسيني محقق هذا الكتاب: وهذا مردود على الإمام ابن القيم رحمه الله، أمًّا أمومة عائشة فثابتة بنص الشارع الحكيم، ولم تثبت للنبي ﷺ أبوة بل الثابت بنـص الكتـاب نفيها وذلك في قوله تعالى: ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله﴾ [الأحزاب: ٤٠]. ولا يجوز إثباتها بالقياس لمخالفته للنص، أما كــون الأمومـة فـرع مـن الأبـوة فذلك في الرضاعة وذلك لأمرين الأول ما ثبت في السنة: ﴿يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب،، والثاني: لأن الرحل هو صاحب اللبن. والله أعلم، قال ابن القيم إنماما لما سبق: وقد روى هشام ابن عروة عن أبيه أنها كانت تصلى في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يما ابن أختى إنه لا يشق عليٌّ . قال الشافعي: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقد قالت عائشة: وكل ذلك قـد فعل رسول الله ﷺ: أتم وقصره. ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عـن عطـاء ابن أبي رباح عن عائشة قالت: وكل ذلك فعل النبي ﷺ: قصر الصلاة في السفر وأنـم. قـال البيهقي: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه: ما أخبرنـا أبـو بكـر الحـارثي عن الدارقطني عن المحاملي: حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمر بس سعيد عن عطاء عن عائشة وأن النبي ﷺ كان يقصر الصلاة في السفر ويتم ويفطر ويصوم.. قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح، ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري وأنبأنا أبو نعيم، حدثنا العلاء بن زبير، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة، أنها اعتمرت مع النبي على من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى قصرت وأتممت وصمت وأفطرت؟ قال: وأحسنت يا عائشة؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لنصلي بخلاف صلاة رســول اللــه ﷺ وساتر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موحب، كيف وهبي القائلة:= الإقامة به، ولو في واد، فإن كان لا يتصور، فالأصح أنه يترخص؛ لأن العزم فاسد.

الثالث: الإقامة في صورتها إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص، ولا يحسب في الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج.

ثم المقيم فوق الثلاث إذا كمان عازمًا على أن يشغله ألا يتنجز في الثلاثة، فملا يترخص، كالمتفقه، والتاجر تجارة كبيرة، إلا إذا كان شغله قتالًا، ففيه قولان:

أحدهما: يترخص؛ لما روى أن رسول الله ﷺ قصر في بعض الغــزوات ثمانيـة عشــر يومًا، وروى سبعة عشر، وروى عشرين(١).

والثانى: لا؛ لأنه مقيم، والقتال المجدد لا يرخص فى القصـر، وفعـل رسـول اللـه ﷺ يحمل على عزمه الارتحال فى كل يوم إن تنجز غرضه.

الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيه بطن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله هي وأصحابه؟ قال الزهرى لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فيإذا كان النبي هي قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير، وقد أخبر ابن عمر أن رسول هي لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر، أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته في فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له. والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: ينا أخبي إن الله بعث عمدًا في ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمدًا في يفعل. وقد قال أنس: خرجنا مع صحبت رسول في فكان يصلمي ركعتين ركعتين حتبي رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر: صحبت رسول في فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، وهذه كلها أحاديث صحيحة. انتهى من زاد المعاد (١٧٤/١) وإن كنت قد أطلت إلا أن هذا البحث لابد منه هنا في هذا التحقيق.

(۱) قلت: استدل كل فريق ممن حد زمانًا للمسافر يجوز فيه القصر من الأحوال التي نقلت عنه هي أو من تأويلات بعض الصحابة في الإتمام رضى الله عنهم، والحجة في رسول الله هي قولاً وفعلاً وتقريرًا، لا في أفعالهم خاصة وإن خالفت رواياتهم عنه هي راجعها في صحيح البخاري (ح ١٠٨٠، ١٠٨١، ١٠٨١، ١٠٨٢)، ومسلم في صحيحه (ح ١٠٨٥: ٦٩٠ بـاب صلاة المسافر وقصرها)، (ح ١٩٥: ٦٩٦ باب قصر الصلاة بمني).

وراجع ما سبق من كلام ابن القيم، وتلخيص الحبـير (٤٥/٢، ٤٦) ونصـب الرايـة ( ١٨٤/٢: ١٨٦) والقياس على التحديد عند الجميع ضعيف والله أعلم. فإن قلنا: يترخص، ففي الزيادة على هذه المدة قولان:

الأقيس الجواز؛ لأنه لو طال القتال على رسول الله على الشمر على القصر، ولما روى أن ابن عمر أقام على القتال بأذربيحان ستة أشهر وكان يقصر(١).

(۱) هذا الأثمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۵۲/۳) ومعرفة السنن والآثار (۲۷٤/٤) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۵۳/۲) (ح ٤٣٣٩) وأحمد في مسنده (۸۳/۲) عن ابن عمر قال: «يا أيها الرجل: كنت بأذربيجان ..، قال الراوى: لا أدرى قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين..».

وقال ابن القيم: ﴿إِنَّهُ ﷺ أَقَامُ بَتَبُوكُ عَشْرِينَ يُومًا يقصر الصلاة ولم يقل للأمـــة لا يقصــر الرجــل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامـة فبي حبال الســفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرًا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس، (ح ١٠٨)، قال: أقام رسول الله على في بعض أسفاره تسع عشيرة يصلبي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابس عباس أراد مدة الإقامة بمكة زمن الفتح فإنه قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة ثمان عشرة زمن الفتح لأنه أراد حنينًا ولم يتم، ثم أجمع المقام وهذه إقامته التي رواها ابن عباس وقال غميره: بـل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال حابر بن عبــد الله: وأقــام النبــي ﷺ بتبــوك عشــرين يومــا يقصر الصلاة رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال المسور بن مخرمة: وأقمنا مع سعد ببعض قـرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بـن عبيـد اللـه: وأقـام أنـس بـن مـالك بالشام سنتين يصلى صلاة المسافر،. وقال أنس: وأقام أصحاب رسول الله ﷺ برام هرمـز سبعة أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: وأقمت مع عبد الرحمن بن سسمرة بكـابل سـنتين يقصـر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: وكمانوا يقيمون بالرى السنة وأكثر من ذلك وسحستان السنتين. فهذا هدى رسول الله ﷺ وأصحابه كما ترى وهو الصواب.

وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر وحمل هذه الآثار على أن رسول الله فلل وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غذًا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى فإن رسول الله فلا فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق وكذلك إقامة ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرون وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام

أما إذا كان عزمه الخروج في كل ساعة لو تنجز غرضه ولكن اندفع بعائق، فإن كان غرضه القتال، يرخص على الصحيح؛ للخبر، ومن منع حمل ذلك على أن رسول الله على كان ينتقل من موضع إلى موضع. وإن كان غرضه غير القتال، فقولان:

أحدهما: المنع؛ لأن هذا خاصية القتال، وإلا فهو مقيم من حيث الصورة.

والثانى، وهو اختيار المزنى: أنه يترخص؛ لأنه منزعج بــالقلب، ولا فــرق بــين القتــال وبين غيره فى حكم القياس.

فوع: لو خرج من بغداد يقصد الرى، فبدا له أثناء الطريق العود، انقطع سفره، فلا يقصر فى الحال ما لم يفارق مكانه، كمشى السفر. ثم إن فارق وكان بينه وبين مقصده مرحلتان قصر، وإلا فلا.

ولو انتقض عزمه في العود، وأراد التمادي إلى الري ولم تبق مرحلتان لا يقصر، وكذا لو غير عزيمته من الري إلى همدان، انقطع ذلك السفر، فليفارق مكانه ثم ليترخص.

#### القيد الثاني: الطويل:

= جلهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الأربعة الأيام فيقال: من أين لكم هذا الشرط والنبي لما أقام زيادة على أربعة قصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئًا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكشر من أربعة أيام وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامت فلم يقل لهم حرفًا واحدًا: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من ذلك.

وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر وهو مذهب الليث بن سعد وروى عن ثلاثة من الصحابة: عمرو وابنه وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا وعنه كقول أبى حنيفة رحمه الله. وقال على بن أبى طالب: إن أقام عشرًا أتم وهو رواية عن ابن عباس. وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مصرًا. وقالت عائشة: يقصر ما لمم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أحرج غدًا أخرج فإنه يقصر أبدًا إلا الشافعي في أحد قوليه: فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى. زاد المعاد (٢١/٣) ٢٢، ٢٢).

وحَدُّهُ مسيرة يومين، وبالمراحل مرحلتان، وبالأميال ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي، كل ثلاثة أميال فرسخ (١).

وقال أبو حنيفة: هو مسيرة ثلاثة أيام(٢).

ثم رخص السفر ثمانية: أربعة منها تتعلق بالقصير والطويل، كالصلاة على الراحلـة (٢٠) على أصح القولين، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة.

وأربعة تتعلق بالطويل: القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، والجمع (٤) في أصح القولين. ثم الصوم أفضل من الفطر، وفي القصر والإتمام قولان.

وقال الصيدلاني: القصر أفضل، وفي الفطر قولان؛ لأن بدل الصوم يثبت في الذمة، ونقصان القصر لا يثبت في الذمة.

ثم لطول السفر أربعة شرائط: الأول: أن يعزم عليه في الأول، فلو حرج في طلب الآبق على عزم أن ينصرف مهما لقيه، لم يترخص، وإن مشى ألف فرسخ، إلا إذا علم

<sup>(</sup>۱) وهو ما ذكره البخارى في صحيحه كتاب تقصير الصلاة بـاب (٤) في كـم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي على سفرًا. قال البخارى: «وكان ابن عمر وابن عبـاس رضى الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي سنة عشر فرسخًا. انتهى (٣٣١/٢).

<sup>(</sup>۲) ودليله ما رواه البخارى في صحيحه ح(١٠٨٦) وجعله عنوانا لباب كم يقصر الصلاة (٤)، سبق ذكره، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي في قال: ولا تسافر المرأة ثلاثه أيام إلا مع ذى محرم، وأخرجه مسلم (الحج ب ٧٤ رقم ٤١٧) وليس في ذلك دليل إنما تأول من تأول الحديث كأبي حنيفة والبخارى وغيرهما أن النبي في شمتى وثلاثة أيام، سفرًا وفي رواية أخرى ويوم وليلة.

<sup>(</sup>٣) وفى ذلك أحاديث منها ما أخرجه البخارى فى صحيحـه (ح١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥) الأول عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبى ﷺ يصلى على راحلته حيث توجهت به. قلت: وإنما ذلك محمول على النافلة لإ المكتوبـة وقد تقدم ذكر ذلك وانظر حديث البخارى فى صحيحه (١٠٩٧، ١٠٩٨، ١٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عن الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة، والقصر، والمسح ثلاثة أيام وسيأتي الكلام عن الفطر إن شاء الله فسي موضعه أما الجمع ففيه ما رواه البخاري في صحيحه (ح ١١٠٦، الفطر إن شاء الله فسي موضعه أما الجمع ففيه ما رواه البخاري في صحيحه والعشاء إذا كان النبي على الأول عن سالم عن أبيه قال: كان النبي على يجمع بين صلاة حد السير. والثاني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله على على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. والثالث عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان النبي على عبن صلاة المغرب والعشاء في السفر، وانظر: صحيح مسلم (ح٧٠٤، ٧٠٤).

أولاً أنه لا يلقاه قبل مرحلتين.

الثاني: أن لا يحسب الإياب في طول السفر، فلو كان مجموع الإياب والذهاب مرحلتين، لا يقصر، لا ذاهبًا ولا جائيًا.

الثالث: أن يكون طوله ضروريًا، فلو ترك الطريق القصير وسلك الطويل، لـم يقصـر، إلا إذا كان فيه غرض من أمن، أو سهولة طريق. وفي غرض التنزه والتفرج وجهان.

الرابع: أن لا يعزم على الإقامة في الطريق، فلو قصد سفرًا طويــلاً على أن يقيـم في كل مرحلة أربعة أيام، لم يترخص.

القيد الثالث: المباح(١):

فالعاصى بسفره لا يترخص كالآبق، والعاقى، وقاطع الطريق؛ لأن الرخصة إعانــة، ولا يُعان على المعصية، ومن عَيَّنَ مقصدًا، ولا غـرض لـه، لــم يـترخص؛ لأنــه عــاص بإتعابــه نفســه.

قال الشيخ أبو محمد<sup>(٢)</sup>: من الأغراض الفاسدة، طوف الصوفى إذا لم يكن لـ ه غـرض سوى رؤية البلاد. وفى جواز أكل الميتة والمسح يومًا وليلة للعاصى وجهان:

الأصح: الجواز، فإنه ليس من خصائص السفر، فأشبه تناول المباحات. أما العاصى فى سفره بالشرب وغيره، فيترخص.

فرع: لو أنشأ سفرًا مباحًا، ثم غير القصد إلى معصية، فبالنص أنه يترخص؛ لأن الشروط إنما تعتبر عند ابتداء الأسباب، وقد انعقد هذا السفر سببًا مرخصًا، وكذا على العكس الآبق إذا توجه إلى سيده لم يترخص؛ لفقد الشرط في الابتداء، وخرج ابن سريج قولاً: أن النظر إلى الحال لا إلى الابتداء، وهذا أوضح.

# النظر الثاني: في محل القصر

وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها في السفر. والرباعية احتراز عن المغرب والصبح، فلا قصر فيهما. والمؤداة احتراز عن المقضية، ولا قصر إذا قضى في السفر ما فات في الحضر، ولو فات في السفر، ففي قضائها ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) قوله «المباح» أى السفر المباح الذى لا حرج فى فعله واحبًا كان أو مندوبًا فيحرج بهـذا القيـد ما سيذكره.

<sup>(</sup>٢) هو الجويني.

أحدها، وهو مذهب المزنى: حواز القصر؛ إذ لم بجب إلا هـذا القـدر. والثـانى: المنـع؛ لأن هذه رخصة، ووقت القضاء متسـع. الشالث: إن قضى فى السـفر قصَّر، وأمـا فى الحضر فلا، وإن تخلل حضرٌ بين سفرين فوجهان.

فرع: نص الشافعي، رضى الله عنه، أن المسافر في آخر الوقت يقصر، ونص في الحائض إذا أدركت أول الوقت أنه تلزمها الصلاة.

فقيل: قولان بالنقل والتخريج.

أحد القولين: أنه يلزم بأول الوقت الإتمام على المقيم، وأصل الصلاة على الحائض؛ لإدراك وقت الإمكان، ولتغليب حانب الوجوب.

والثاني: لا؛ لأن الوجوب إنما يستقر بكل الوقت أو بآخره.

ومنهم من فرق: بأن الخيض إذا طرأ، كان ذلك القدر من الوقت بالإضافة إلى إمكانها كل الوقت، بخلاف المسافر.

## النظر الثالث: في الشرط

وهو اثنان: الأول: أن لا يقتدى بمتم، فإن اقتدى به ولو فى لحظة، لزمه الإتمام، ولو تردد فى أن إمامه مسافر أو مقيم، لزمه الإتمام، وإن كان مسافرًا بمحرد التردد، بخلاف ما لو شك أن إمامه هل نوى الإتمام؟ لأن النية لا يطلّع عليها، وشعار المسافر ظاهر، والظاهر من المسافر أن ينوى القصر.

فروع: الأول: لو اقتدى بمتم، ثم فسدت صلاته (۱)، لزمه الإتمام في الاستئناف، لأنه التزم مرة بالشروع.

الثاني: لو اقتدى بمن ظنه مسافرًا، ثم بان كونه مقيمًا، لزمه الإتمام؛ لأنه مقصر، إذ شعار الإقامة ظاهر.

ولو بان أنه مقيم محدث، قال صاحب التلخيص: لـه القصر؛ لأنـه فـى الظـاهر ظنـه مسافرًا، وفي الباطن لم تصح قدوته.

وحكى الشيخ أبو على وجهًا: أنه يتمم، ويلتفت على أن المسبوق هل يصير مدركًا

<sup>(</sup>١) أى فسدت صلاة الإمام المتم كأن أحدث فى صلاته، أو تذكر أنه ناقض لوضوء، أو بثوبه نجاسة ونحو ذلك فخرج من صلاته، وانفرد المقتدى المسافر أو تقدم إمامًا ليتم الصلاة لزمه الإتمام على ما بدأ به مع المتم.

بالركوع إذا بان كون إمامه محدثًا؟.

الثالث: إذا رُعَفَ الإمام المسافر وخلفه المسافرون، فاستخلف مقيمًا أتسم المقتدون، وكذا الراعف إذا عاد، واقتدى بالمستخلف؛ لأنه لم يكمل واحد صلاته حتى كان فيها في صلاة مقيم.

الشرط الثانى: أن يستمر على نية القصر جزمًا في جميع الصلاة، فلو لم ينو القصر ولا الإتمام لزمه الإتمام، ولو شك في أنه هل نوى القصر ولو في لحظة لزمه الإتمام، ولو قام الإمام إلى الثالثة ساهيًا، فشك أنه هل نوى الإتمام، لزمه الإتمام، بخلاف ما إذا شك في نية إمامه؛ لأن النية لا يطلع عليها، وحال المسافر ظاهرة القصر، بخلاف ما إذا اقام إلى الثالثة؛ فإنه تأكد ظن الإتمام بالقيام.

أما القاصد إذا قام إلى الثالثة والرابعة سهوًا، فيسجد لسهوه، ولا يعتد به إتمامًا، بل لو قصد أن يجعله إتمامًا لزمه أن يقوم فيصلى ركعتين أُخريين.

#### \* \* \*

# الباب الثاني: في الجَمُّع

والجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقتيهما حــائز بسببين: الســفر، والمطر(١)، ونعنى به السفر المباح. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بالسفر.

<sup>(</sup>۱) قدمنا ذكر أدلة الجمع بين الظهر والعصر بسبب السفر، أما بسبب المطر للمقيم فلحديث ابن عباس، رضى الله عنهما، أن النبى على صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. متفق عليه، وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه: جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. كذا أورده صاحب منتقى الأحبار. قال الشوكاني في شرحه له: «وقد استدل به القائلون بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك حلقًا وعادة».

قلت: وقد عارض العمل به الجمهور كما قال الترمذى في آخر سنته في كتاب العلل. وقد أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأجوبة كلها مردودة وقيل إن الحديث يعنى الجمع الصورى لا الحقيقي أى تأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب، وتعجيل العشاء واستدل من قال بذلك كالشوكاني بأدلة، وإن كان الحديث يدل على العمل به مطلقًا لكن القول بالجمع الصورى أولى من مخالفة الحديث لأن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به خاصة وأن بعض أهل العلم سلفًا وخلفًا أخذوا به مما يرد الإجماع المزعوم الذي ادعاه من قال بعدم العمل به. انظر: نيل الأوطار (١٩/٥/٢).

وفى السفر القصير عندنا قولان: أحدهما: نعم؛ فإن أهل مكة يجمعون بمزدلفة وسفرهم قصير. والثاني: لا كالقصر، وأهل مكة يجمعون بعذر النسك، ولذلك يجوز لأهل عرفة أيضًا وليسوا مسافرين.

ومن علل بالسفر منع أهل عرفة من الجمع، ويخرج أهل مكة على القولين.

ثم شرائط الجمع ثلاثة:

الأول: الترتيب: وهو تقديم الظهر على العصر، مهما عجل العصر، فإن أخر الظهر إلى وقت العصر، ففي تقديمه وجهان:

ووجه الفرق: أن العصر في وقته، فلم يفتقر إلى تقديم غيره، بخلاف العصر في وقت الظهر.

الثانى: الموالاة عند التقديم: فلا يحتمل الفصل بـأكثر مـن قـدر إقامـة؛ لتحقـق صـورة الجمع.

فأما في التأخير، ففي الموالاة وجهان. وفائدة اشتراطها في التأخير أن يصير الظهـر فائتة لا يجوز قصرها إذا لم يصل العصر عقيبها.

الثالث: نية الجمع عند التقديم: في أول الصلاة الأولى أو في وسطها، فلو نـوى فـى أول الصلاة الثانية لم يجز.

وقال المزنى: يجوز؛ لأن اتصالها به لا يزيد على اتصال سجود السهو.

ومعنى النية فى التأخير أن لا يتركها على قصد التكامل والـــترك، فيعصى بــه وتصير قضاء، وقد تردد الأصحاب فى أن الظهر المؤخر مع نية الجمع أداء أو قضاء، والصحيح أنه أداء.

السبب الثاني: المطر:

وقد جمع رسول الله على بالمدينة من غير حوف ولا سفر(١). وقال الشافعي، رضي

<sup>(</sup>۱) الحديث عن ابن عباس سبق ذكره من منتقى الأعبار بألفاظه، أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر (٤٣٦) وفى آخره فقال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة؟ قال: عسى. وصحيح مسلم (٤٨٩/١ ح٥٠٠)، وأبو داود (ح١٢١)، والترمذى (٢٥٤/١)، بلقظ: (من غير خوف ولا مطره، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يجرج أمته. والنسائى (٢٩٠/١).

ما أراه إلا من عذر المطر. ولا خلاف أن الأوحال والرياح لا تلحق بـالمطر، وفـى الثلـج خلاف.

هذا في الجماعة، أما من يصلي في بيته، أو كان طريقه إلى المسجد فـي ركـن، ففـي حقه وجهان.

ثم قال أصحابنا: التقديم بعذر المطر حائز، وفي التأخير وجهان؛ لأنه بـالتقديم يفـرغ قلبه، وفي التأخير لا يأمن انقطاع المطر.

فرع: لو نوى الإقامة قبل صلاة العصر بطل الجمع، ولو نوى فى خلال العصر فوجهان، ولو نوى بعد العصر وأدرك العصر، فوجهان مرتبان، وأولى بأن لا يبطل.

أما انقطاع المطر في أثناء الظهر والعصر بعد اتصاله بأول الصلاتين غير ضار.

وقال أبو زيد: ينبغى أن يتصل المطر بالتحلل من الأول، والتحرم بالثناني؛ ليتحقق الجمع والاتصال.

هذا إذا كان ينقطع ويعود، فلو انقطع ولم يعد، فهو كما لو نوى المسافر الإقامة.

\* \* \*

## كتاب الجمعة 🗥

وفيه ثلاثة أبواب:

## الباب الأول: في شرائطها

#### وهي ستة:

الأول: الوقت (٢)، فلو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة. والمسبوق لو وقع آخر صلاته في وقت العصر، فيه وجهان:

أحدهما: أنها تصح؛ لأنه تمابع للقوم، وقد صحت صلاتهم، ولذلك حُطَّ شرط

(۱) واعلم أن الجمعة من الاحتماع، كالفرقة من الافستراق، أضيف إليها اليوم حقيقة، والأسبوع بأسره مجازا مرسلاً من باب تسمية الكل باسم الجزء، وسميت الصلاة بصلاة الجمعة لاحتماع الناس لها، وسمى اليوم بالجمعة لمجامع الخير قيه وقيل لاحتماع آدم وحواء فيه، وقيل لاحتماع خلق آدم فيه، وكان يسمى في الجاهلية بيوم عروبة.

(۲) اتفق أهل العلم على أن شروط الجمعة هي بعينها شروط الصلاة المفروضة ما عدا الوقت والأذان، أما الوقت فالشافعي ومن وافقه على أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وأحمد على أنها لا تجوز قبل الزوال يعني وقت الظهر بعينه وهو قول الجمهور والسبب في هذا الاختلاف مفهوم كل فريق مما ورد من أحبار مثل ما روى عن سهل بن سعد، أنه قال: ما كنا نتغدى على عهد رسول الله ولا نقيل إلا بعد الجمعة. أخرجه البحاري (ح٩٣٩)، ومسلم (ح٠٩/٣٠٥)، وأبو داود (ح٠٩/٣)، والترمذي (ع٩٣٩)، وابن ماجه (ح٩٩).

وفی لفظ للبحاری: کنا نصلی مع النبی ﷺ الجمعة، ثم تکون القائلة. وروی من حدیث سلمة ابن الأکوع، قال: کنا نجمع مع رسول الله ﷺ، ثم نرجع نتتبع الفیء. وفی لفظ للبحاری: شم ننصرف ولیس للحیطان ظل نستظل به. وعند مسلم: ما نجد فیثًا نستظل به. أحرجه البحاری (ح۸۲۱۲)، ومسلم (ح۸۲۱۲)، وأبو داود (ح۸۱۰۷)، والنسائی (ح۱۳۹۱)، وابن ماجه (ح۰۱۱)، وأحمد (۲۱۳۹)، والبیهقی (۲۱۰۷۱)، والدارمی (۲۱۳۲۱)، وابن أبی شیبة (۳۰۷۱).

وروى عن الزبير بن العوام بلفظ: كنا نصلى مع رسول الله الله الله المله الآجسام، فما نجد الا مواضع أقدامنا. أخرجه أحمد (١٦٧/١)، وأبو يعلى (ح١٨٠)، والدارمسي (٣٦٣/١). وروى نحوه عن عمار بن ياسر، ذكره الهيئمي في بجمع الزوائد (١٨٦/٢)، وعزاه للطبراني في الكبير.

وروی عن أنس بن مالك، أن النبي الله كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس. أخرجه البحاري (ح٤٠٩)، وأجهد (ح٤٠١)، والبيهة على (ح٠٤٠). وأبه داود (ح٤٠١)، والبيهة على (١٠٨٤).

القدوة في الركعة الثانية عنه.

والثانى: أن الجمعـة فائتـة؛ لأن الاعتناء بـالوقت أعظـم، بخـلاف القـدوة وانفضـاض العدد، فإنهما يتعلقان بغير المصلى، فالأمر فيهما أخف.

الشرط الثانى: دار الإقامة، فلا تقام الجمعة فى البوادى ولا عند الخيام؛ لأنها معرضة للنقل، وإن كان لإقامتهم أثر فى قطع رخص السفر، وإن كان أبنيتهم من سعف وخشب حاز؛ لأنهما لا ينقل، ولا يشترط أن يعقد الجمعة فى ركن أو مسحد، بل يجوز فى الصحراء إذا كان معدودًا من خطة البلد، فإن بَعُدَ عن البلد بحيث يترخص المسافر إذا انتهى إليه، لم تنعقد الجمعة فيها، بخلاف صلاة العيد، فإنه لا يشترط فيها دار الإقامة، ويشهدها الرّجَّالة والركبان، فالأحب فيها الخروج.

وقال أبو حنيفة: لا يقام في القرى، بل لابد من مصر حامع بســوق قــائـم ونهــر حـــار وسلطان قاهر.

الشرط الثالث: أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى، فلا تنعقد في بلد جمعتان؛ لأنه إذا لم تجز إقامتها في كل مسجد كسائر الجماعات، فالمقصود شعار الاجتماع، ثم لا مرد بعد الواحد. وقال أبو يوسف: تصح جمعتان ولا تصح ثلاثة، وهو تحكَمُّ.

فرعان: أحدهما: إذا كثر الجمع وعسر الاجتماع في مسجد واحد، إما للزحمة، وإما لنهر لا يخوض إلا السابح كدجلة، فيجوز عقد جمعتين كما ببغداد.

ومنهم من علل حكم بغداد بأنها كانت قرى متفاصلة، فحدثت العمارات الواصلة، فاستمر الحكم القديم.

قال صاحب التقريب: حكم العلة يقتضى أن يترخص المسافر عن قريته، وإن لم يجاوز هذه العمارات استصحابًا لما كان، فإن لم يُحوَّزُ له الترخص نظرًا إلى ما حدث، فمقتضاه منع الجمعتين، وما ذكره متحه، فهو في محل التردد.

الثاني: لو عقدت جمعتان، فالسابقة هي الصحيحة إن كان فيهما السلطان، وإن كان السلطان في الثانية، فوجهان.

وهذا التردد بعيد عند الشافعي، رضي الله عنه، إذ لا تعلق للجمعة عنده بالسلطان.

ولكن يصح للترجيح، إذ لا يعجز كل شرذمة عن المبادرة بعقد جمعة، فيفوتـون على الباقين. ثم النظر في السبق إلى تحريمة الصلاة.

وقيل: إلى التحلل، وقيل: إلى أول الخطبة، وهما ضعيفان.

أما إذا وقعتا معًا تدافعتا. وإن احتمل التساوق والتلاحق تدافعتا أيضًا واستؤنفت الجمعة، إذ لم يحصل لأحد براءة الذمة في حال، وإن تلاحقا ولكن لم يعرف السابق، فقولان، أظهرهما التدافع، إذ لم تحصل البراءة.

وحكى الربيع بن سليمان أنهم يصلون الظهر، إذ صحت جمعة في علم الله تعالى قطعًا.

أما إذا تعين السابق ثم التبس، فالمذهب أن الجمعة فائتة، وقيل: بطرد القولـين، وهـو بعيد.

الشرط الرابع: العدد، فلا تنعقد الجمعة عندنا بأقل من أربعين(١) ذكورًا مكلفين

(۱) هذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال عبيد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، واستدلوا بما روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قبائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب، رضى الله عنها، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: الخضمات، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رحلاً. وفي لفظ لابن ماحه: كان أول من يصلي بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي من مكة. أخرجه أبو داود (ح٦٩٠١)، وابن ماجه (ح١٠٨٢)، والبيهقي (٢٨٧/٣)، والحاكم صحيح على شرط مسلم.

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة منتشر، حتى أن الحافظ في فتح البارى ذكر فيها خمسة عشر مذهبًا نقلها الشوكاني في نيل الأوطار (٢٣١/٣)، ثم قال: واعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانية، أو ثلاثين، أو عشرين، أو تسعة، أو سبعة، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. وأما من قال: إنها تصح باثنين، فاستدل بأن العدد واحب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نص من رسول الله على بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجع عندى. وأما الذي قال: بثلاثية، فرأى العدد واحبًا في الجمعة كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة.

وأما الذي قال: بأربعة، فمستنده حديث أم عبيد الله الدوسية، وهو مرفوع بلفظ: «الجمعة واحبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة». وفي رواية: «وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام». وقد ضعفه الطبراني، وابن عدى، وفيه متروك. قال في التلخيص: وهو منقطع لا ينتهض الاحتجاج به. وله طريق أخرى عند الدارقطني، وفيها متروكون، وله طريق ثالثة عنده أيضًا، وفيها متروك. قال السيوطي: وقد حصل من احتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث. وفيه أن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك، لا تصلح للاحتجاج، وإن كثرت.

أحرارًا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفًا إلا لحاجة.

وهل يشترط أن يكون الإمام زائداً على الأربعين؟ فيه وجهان. ومستند العدد أن المقصود الاجتماع، ولم ينقل في التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقبال جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة (١)، فاستأنس الشافعي به ويمذهب عمر بن عبد العزيز وبالاحتياط.

## فرع: إذا انفض القوم، فله ثلاثة أحوال:

الأولى: في الخطبة، فلو سكت الإمام وعادوا على قبرب، أو مكانهم آخرون بنى عليه، وإن مضى ركن في غيبتهم لم يعتد به؛ لأن الخطبة واحبة الاستماع، فلابد من استماع أربعين جميع الأركان قولاً واحد، وإن طال سكوت الإمام، ففى حواز البناء قولان يقربان من قولى الموالاة في الوضوء.

الثانية: أن ينفضوا بعد الخطبة وقبل الصلاة: وطال الفصل، ففى حواز بناء الصلاة قولان يُعَبَّرُ عنهما بأن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل يشترط؟ فإن قلنا: تشترط، فلابد من إعادة الخطبة. فإن لم تُعَدُّ أَيْم المنفضون. وفى إثم الخطيب قولان:

أحدهما: لا؛ لأنه أدى ما عليه، وإنما الذنب للقوم. والشاني: نعم؛ لأنه تمكن من الإعادة.

الثالثة: أن ينفضوا في خلال الصلاة: ففيه ثلاثة أقوال منصوصة:

<sup>-</sup> وأما الذى قال: باثنى عشر، مستنده حديث جابر فى الانفضاض، وسيأتى. وفيه أنه يدل على صحتها بهذا المقدار، وأما أنها لا تصح إلا بهم فصاعدًا لا بما دونهم، فليس فى الحديث ما يدل على ذلك.

وأما من قال: باشتراط الخمسين، فمستنده ما أخرجه الطبراني في الكبير، والدارقطني، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله على: «الجمعة على الخمسين رجلاً، وليس على ما دون الخمسين جمعة». قال السيوطي: لكنه ضعيف، ومع ضعفه فهو محتمل التأويل؛ لأن ظاهره أن هذا العدد شرط للوجوب لا شرط للصحة، فلا يلزم من عدم وجوبها على ما دون الخمسين عدم صحتها منهم. راجع باقى كلام الشوكاني في الموضع الذي أشرنا له.

<sup>(</sup>۱) قوله: والأربعون أكثر ما قيل. فيه نظر، ولا يخفى عليك ما ذكرناه آنفًا من حديث أبى أمامة فيه: والجمعة على الخمسين، أخرجه الطبراني (۲۹۱/۸)، والهيثمي (۲۷٦/۲)، والمتقى الهندى (۲۱۰۹۷)، ولكنه ضعيف. أما حديث جابر الموقوف الذي ذكره المصنف، فقد أخرجه الدارقطني (۲/۲)، والبيهقي (۲۷۷/۳)، والزيلعي في نصب الراية (۱۹۸/۲)، وابن حجر في تلخيص الحبير (۲/۰۰)، وقد تقدم الكلام عنه.

أحدها: أن تبطل الجمعة بنقصان العدد في لحظة، كما في الوقت، وكما في الخطبة، فعلى هذا لو تأخر تكبير المقتدين إلى فوات الركوع، لم تنعقد الجمعة، وإن تأخر بحيث لم تفتهم الفاتحة انعقدت، وإن تأخر بحيث التحقوا بالمسبوقين، ففيه تردد، والأصح المنع. ولو انفضوا بعد الشروع ولحق الإمام أربعون على الاتصال ممن سمعوا الخطبة استمرت الصحة، وإن لم يسمعوا فلا، إلا إذا لحقوا قبل انفضاض السامعين، فتستمر الجمعة وتستقل بهم، وكانوا كثمانين سمعوا وانفض منهم أربعون.

والقول الثانى: إن كمال العدد لا يشترط إلا في الابتداء للانعقاد، وفي الدوام يكفى أن يبقى واحد لتبقى الجماعة.

والقول الثالث: أنه لابد وأن يبقى اثنان والإمام ثالثهم؛ ليبقى أقل الجمع.

وخُرِّجَ قول رابع: إنه يصح، وإن لم يبق إلا الإمام؛ لأن الناقص كالمعدوم. وخَرَّجَ المُزنى خامسًا: وهو أنهم إن انفضوا في الأولى بطلت، وفي الثانية لا، فانفراد الإمام كانفراد المسبوق بركعة ثانية.

الشوط الخامس: الجماعة: فلا يصح الانفراد بالجمعة، ولا يشترط حضور السلطان في جماعتها، ولا إذنه في جماعتهم، خلافًا لأبي حنيفة.

وفيه ثلاث مسائل: الأولى (١): في أحوال الإمام: فإن كان العدد قد تم به، فلابه وأن يكون كاملاً مصليًا للجمعة، وإن كمل العدد دونه، فله أحوال:

الأولى: أن يكون متنفلاً أو صبيًا، فقولان: أحدهما: الصحة؛ لأن الاقتداء في الفرض بالنفل حائز. والثاني: لا؛ لأنه الأصل، فاعتبار كماله ليكون في جمعة مفروضة أولى.

الثانية: أن يكون محدثًا ولم يعلم، فقولان مرتبان. وأولى بالبطلان؛ لأن الإمام هاهنا ليس مصليًا، إلا أنه في حق المقتدى كالمصلى.

ولو أدرك المسبوق ركوع الركعة الثانية، ففيه وجهان يرجع حاصلهما إلى أن المصلى خلف المحدث مع الجهل مقتد أو منفرد؟ فإذا جعلناه منفردًا لم تصح الجمعة به، وإذا صححنا الجمعة، لزم إلحاق المسبوق به.

الثالثة: أن يكون الإمام عبدًا أو مسافرًا، فهما في جمعة مفروضة، فالصحيح الجواز.

وفيه وجه أنا إذا قلنا: إن الإمام محسوب من الأربعين، لا يصح، بل تشترط فيه

<sup>(</sup>١) أى الأولى من المسائل.

صفات الكمال.

الرابعة: إذا قام الإمام إلى الثالثة في الجمعة ناسيًا، فأدركه مسبوق فيها، فهــذا مُصَـلٌ، لكن فعله ليس محسوبًا من الجمعة، فهو كالمحدث في حقه إذا لم يعلم.

وقيل: إنه لا يدرك الجمعة به؛ لأن الحدث لا يعرف، والزيـادة تعـرف، فكـان ككفـر الإمام وأنوثته.

### المسألة الثانية: في الاستخلاف:

وقد اختلف قول الشافعي، رضى الله عنه، في جواز أداء صلاة واحدة خلف إمامين بأن تبطل صلاة الأول بحدث أو غيره، فيستخلف غيره في الباقي. الجديد جوازه، وقد نقل فيه الخبر(١).

واختلفوا في محل القولين: منهم من أطلق، ومنهم من خصص بالجمعة وقطع بجوازه في غيرها.

ولو خطب واحد وأمَّ آخر، فقولان مرتبان، وأولى بالجواز. فإن منعنا الاستخلاف تعذرت الجمعة إلا بالاستئناف إن كان حدث الإمام في الأولى، وإن كان في الثانية، فيتمونها جمعة، ولا يضر انفرادهم في الثانية كالمسبوق.

وإن فرعنا على الجديد، فله ثلاثة شرائط: الأول: أن يستخلف من كان مقتديًا به، فلا يصح استخلاف من لم يشرع في الابتداء. الثاني: أن يستخلف على الفور، فلو أدواً

<sup>(</sup>۱) روی هذا الخبر عن سهل بن سعد، أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بنى عمرو بسن عوف؛ ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فحاء المؤذن إلى أبى بكر، فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ قال: نعم، قال: فصلى أبو بكر، فحاء رسول الله ﷺ والناس فى الصلاة، فتخلص حتى وقف فى الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، فرأى رسول الله ﷺ، فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﷺ من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم النبى ﷺ، فصلى شم السوف، فقال: ويا أبى بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟، فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: وما لى رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. أخرجه مسلم (ح١٤٤)، والبحارى (١٩٥١، ١٤٧، ٨٤٤، والعبراني (٣٤٨)، والبيهقى (١٣٤٦)، والبهقى (٢٢٩٦)، والبهقى (٢٢٩٦)،

ركنًا قبل استخلافه، لم يجز. الثالث: أن يكون المستخلف قد سمع الخطبة على أحد الوجهين، والأظهر أن ذلك لا يشترط؛ لأنه شارك في الشروع في الجمعة، ولا يشترط فيه ثلاثة أمور:

الأول: أن يكون حدث الإمام سبقًا، بل لو تعمد واستخلف جاز، خلافًا لأبى حنيفة؛ لأن سبق الحدث في الجديد مبطل كالعمد. الشاني: لا يشترط استئناف نية القدوة، بل هو خليفة الأول، فكأنه هو. الثالث: لا يشترط صدوره من الإمام، بل لو قدم القوم أو واحد منهم، أو تقدم واحد بنفسه جاز. وإن اجتمع تعيين القوم والإمام، فلعل تعيين القوم أولى؛ لأنهم المصلون. ويجب عليهم التقديم في الركعة الأولى إذ لسم يستخلف الإمام، وإن كان في الركعة الثانية، فلهم الخيرة بين الانفراد وبين التقديم.

فرع: لو استخلف في الثانية مسبوقًا بالأولى، لكن بعد أن اقتدى به في الثانية لم يجنز ان شرطنا سماع الخطبة، وإن لم نشترط، فقولان، مأخذ المنع أنه ليس مصليًا للجمعة، فلا يصلح للخلافة؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة، ولا هو إمام مستقل. فإن جوزنا، قال الشافعي، رضى الله عنه: هذه في حقه ركعة الأولى، ولكن ينبغي أن يجلس للتشهد على ترتيب صلاة الإمام، فإذا انتهى إلى التحلل، قام إلى ما قصده من ظهر أو نفل وأومى إلى القوم ليتحللوا عن جمعتهم، فإذا قام ما عليه لم يتم جمعته؛ لأنه كان مقتديًا في أول عقد الصلاة، ولم يدرك مع الإمام ركعة على قول، فإذا لم تصح جمعته، فهل تصح ظهرًا؟ تخرج على أصلين:

أحدهما: أن الظهر هل ينعقد بنية الجمع؟ فإنه قد نوى الجمعة، وفيه خلاف. والشاني: الظهر قبل الفراغ من الجمعة، هل يصح؟ فإن تحرمه بالصلاة مقدم على فراغ القوم.

فإذا قلنا: لا يصح ظهره، فيكون نفلاً أو باطلاً، إلى نظائر هذا في حق غير المستخلف خلاف.

فإن قلنا: إنه باطل، لم يكن تقرير هذا القول تفريعًا على حواز استخلاف المسبوق، ثم ينقدح أن يجعل نفلاً، فعلى هذا لو اقتدى بهذا المسبوق المستخلف مسبوق، فهل يكون مدركًا للحمعة؟ ينبنى على أن الاقتداء بالمتنفل هل يجوز فى الجمعة؟ فإن حوزنا، فهو مدرك للجمعة، وإن لم يكن إمامه فى الجمعة؛ لأنه نائب الأول فى حق القوم.

وإن قلنا: لا يجوز، لم يكن المسبوق المقتدى بــه مدركًـا بخــلاف القــوم الأول، فــإنـهـم أدركوا ركعة مع الإمام من الجمعة، والاقتداء في الثانية بالخليفة ليس واحبًا، فـــإن اقتــدوا

بمتنفل كانوا كالمقتدين في سائر الصلوات، وهذا كله تصرف ابن سريج.

# المسألة الثالثة: في الزحام:

فإذا زوحم المقتدى عن سجود الركعة الأولى، فليسـجد على ظهـر غـيره على هيئـة التنكيس، فإن عجز عن التنكيس، فله نية الانفـراد فـى غـير الجمعة لعـذر الزحمـة، وفـى الجمعة ينتظر التمكن.

وقيل: إنه يومئ، أو يتخير بين الإيماء والانتظار، كتخير العارى بـين الصـلاة قائمًا أو قاعدًا، وهو ضعيف؛ لأن دقيقة التخلف عن الإمام لا تقاوم ما بين السحود والإيماء، فـإن الإيماء ترك للسحود.

ثم له صورتان: إحداهما: أن يتمكن قبل ركوع الإمام، فعند فراغمه للإمام أربعة أحوال:

الأولى: أن يكون قائمًا، فيقرأ ويركع معه، ولا يضره التخلف للعذر.

الثانى: أن يكون راكعًا، فهل يلتحق بالمسبوق حتى تحط عنه الفاتحة فـى الركعة الثانية؟ فوجهان مشهوران.

الثالثة: أن يجد الإمام رافعًا من الركوع، فإن قلنا: إنه كالمسبوق عنيد إدراك الركبوع حتى لا يشتغل بالقراءة، فهاهنا أيضًا يتابع الإمام، إلا أنه لا يكون مدركًا هذه الركعة، فيقوم بعد سلام الإمام إلى الثانية.

وإن قلنا: ليس كالمسبوق، فيشتغل بترتيب صلاة نفسه، فكذلك يفعل هاهنما، ثم يسعى خلف الإمام بحسب الإمكان، والقدوة منسحبة عليه.

الرابعة: لو سلم الإمام قبل فراغه من السجود فاتته الجمعة؛ لأنه لم يــدرك مـع الإمـام ركعة تامة.

#### الصورة الثانية:

للمأموم أن لا يتمكن من السحود حتى يركع الإمام، فإن أمرناه بالركوع موافقة، فاته سحود الركعة الأولى، ولسم تنتظم صلاته، وإن أمرناه بالسحود، كثر تخلفه عن الإمام، وحاوز الركوع الثانى، وهو مرد الإدراك، ففيه قولان؛ لتعارض الإشكالين:

فإن قلنا: يركع فركع فالمحسوب له الركوع الأول ليكون الحاصل ركعــة ملفقـة مــن

ذلك الركوع وهذا السجود، أو المحسوب الركوع الثانى ليتصل بالسجود، وفيه وجهان. فإن قلنا: المحسوب هو الأول، فركعة واحدة ملفقة هل تصلح لإدراك الجمعة بها وهى دون الركعة المنظومة في الجمعة؟ فعلى وجهين. فإن قلنا: لا يدرك فقد فاتت الجمعة.

فرع: لو خالف فلم يركع مع الإمام ولكن يسجد، فإن كان عالمًا مستديمًا نية القدوة بطلت صلاته، وإن قطع نية القدوة ففيه قولان كما في سائر الصلوات؛ لأنَّ الآن قد فاتت الجمعة، فإن كان جاهلاً فلا تبطل صلاته، وسجوده سهو فيقدر كأنه لم يسجد، فإن لحق الإمام في الركوع فقد عاد التفريع كما مضى، وإن فات الركوع نُظِرَ: فإن راعى ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته (١) الثانية حصلت له ركعة ملفقة؛ لوقوع السجدة بعد الركوع الثاني.

فإن قلنا: يدرك بالملفقة فقد حصل السحود في قدوة حكميَّة، فهل تصلح الحكميَّة لإدراك الجمعة؟ فيه وجهان.

ومن منع جعل الركوع الثاني نهاية انسحاب حكم القدوة، فبإذا سجد قبله كان كالمقتدى حسَّا، وإن كان بعده كان مقتديًا حكمًا.

أما إذا تابع الإمام بعد الفراغ من سجوده الذي سها به فقد سجد الإمام حسًّا وتمـت له ركعة ملفقة وقد ذكرناها.

أما إذا فرعنا على القول الثاني وهو: أنه لا يركع مع الإمام بـل يراعى ترتيب صلاة نفسه، فإن خالف مع العلم وركع مع الإمام بطلت صلاته، وإن كنان جاهلاً لـم تبطل وحصل له بسحوده مع الإمام ركعة ملفقة، وإن وافق قولنا وسحد فسنجوده واقع في قدوة حكمية فيصلح للإدراك على أحد الوجهين.

فعلى هذا للإمام حالتان عند فراغه من السحود: إن كان راكعًا بعد وألحقنا المسبوق في الركعة الثانية بالمسبوق في الأولى فيركع معه وقد أدرك الركعتين. وإن قلنا: ليس كالمسبوق فالأظهر أنه يجرى على ترتيب صلاة نفسه. وكذا إذا وجده رافعًا رأسه من الركوع؛ لأنا في هذا القول أمرناه بترتيب صلاة نفسه مع كون الإمام راكعًا فكيف فيما بعده؟.

تنبيهات: الأول: أنَّا حيث حكمنا بفوات الجمعة هل تنقلب صلاته ظهرًا؟ فيه قولان

<sup>(</sup>١) في الأصل (ركعة)، وهو خطأ لعله سهو من الناسخ وما أثبتناه هو الصواب.

ينبنيان على أن الجمعة ظهر مقصور أو هي صلاة على حالها؟ وفيه قولان:

فإن قلنا: ظهر مقصور حاز أن يتأدى الظهر بتحريمة الجمعة، كما يتـــأدى الإتمــام بنيــة القصر.

وإن قلنا: لا تتأدى ظهرًا فهل تنقلب نفلاً؟ ينبنى على أن من تحرم بالظهر قبل الـزوال هل تنعقد صلاته نفلاً؟ وفيه قولان:

فإن قلنا: لا تنعقد صلاته نفلاً فالقائل بهذا لا يأمره في مسائل الزحـــام بــالفعل الــذى أمرناه به إذا كان يفضى آخره إلى البطلان، فإنه تفريعٌ يرفع آخره أوله.

الثانى: لو زوحم عن السحود فى الركعة الثانية، فإن لم يكن مسبوقًا فيتـدارك ولـو بعد سلام الإمام؛ لأنه أدرك ركعة معه، وإن كان مسبوقًا ولم يتـدارك قبـل السـلام فقـد فاتت الجمعة.

الثالث: النسيان هل يكون عذرًا كالزحام؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن النسيان والعمد في الأفعال الكثيرة على وتيرة واحدة في الصلاة.

والثاني: لا؛ لأن عذر النسيان نادر فلا ينتهض عذرًا مرخصًا في التحلف.

الشرط السادس: الخُطْبَة:

والنظر في ثلاثة أطراف:

الأول: في أركانها، وهي خمسة:

الأول: «الحمد لله» (١) ولا يقوم مقامه لفظ آخر، بـل يتعين ككلمة التكبير. الثانى: الصلاة على رسول الله على ويتعين لفظ الصلاة (٢). الثالث: الوصية بتقوى الله (٣)، ولا

 <sup>(</sup>۱) وذلك لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: (كل كلام لا يبدأ فيـه بـالحمد للـه فهـو أجذم. أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، والسيوطى فى الدر المنثور (٤٣٨/٢)، والبغوى فــى شـرح السنة (٩١/٥)، والألبانى فى إرواء الغليل (٧٣/٣).

والحديث في إسناده عمران بن داور أبو العوام البصرى ضعفه ابن معين والنسائي، وقال عفان: كان ثقة. واستشهد به البخارى، وقد صحح إسناد هذا الحديث النووى في شرح مسلم. انظر: نيل الأوطار (٢٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر نية كالأذان والصلاة، أما تعيين صيغة الصلاة، كاللهم صلى على محمد، أو أصلى، أو تصلى على محمد، أو ألرسول، أو النبى، أو الماحى، أو العاقب، أو المبشر، أو النذير؛ فلا يجزئ رحم الله محمدًا، أو صلى الله ح

يتعين فيه لفظ، إذ الغرض الوعظ والتحذير، وأقله: أن يقول: وأطيعوا الله.

قال الشافعي، رضى الله عنه: وأبواب المواعظ راجعة إلى الأمر بالطاعة، والزحــر عــن المعصية، وفي أحدهما ما يُشعر بالثاني، فيكتفي به.

الرابع: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. وأقله: أن يقول للحاضرين: رحمكم الله، ولا يكفى أن يقتصر في دعائه على حظوظ الدنيا.

الخامس: قراءة القرآن. وأقله: آية واحدة، ويحتمل أن لا يكتفى بآيــة لا تفهــم كقولـه تعالى: ﴿ ثُمَ نَظَرَ ﴾ [المدثر: ٢١]، ويكتفى بشطر آية يفيد المعنى.

فأقل الخطبة أن يقول: الحمد لله والصلاة على رسوله، أطيعوا الله، رحمكم الله ويقـرأ معه آية.

والأركان الثلاثة الأول واحبة في الخطبتين، والدعاء لا يجب في الثانية، وفي الختصاص القراءة بالأولى وجهان.

وصاحب التلخيص لم يعد إلا الثلاث ولم ير الدعاء والقراءة ركنًا، ونقبل ذلك عن إملاء الشافعي، رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة: أقلها أن يقول الإمام في نفسه: «سبحان الله».

فرع: لو أبدل بعض الأركان بآيات تفيد معناها من القرآن فلا بأس، ولو أبدل الكل ففيه نظر؛ إذ يكاد يكون تغيرًا للوضع؛ فإن الذكر مقصود فيها كما في التشهد والقنوت إلا أنه لم يعين حتى لا يأنس الناس به فيسقط وقعه من نفوسهم.

#### الطرف الثاني: الشرائط، وهي سبعة:

**الأول:** الوقت فلابد من تأخيرها عن الزوال<sup>(١)</sup>.

والثاني: تقديمها على الصلاة؛ كيلا يتفرق الناس بخلاف صلاة العيد.

<sup>=</sup>عليه، أو صلى على جبريل ونحوهما.

وحكى صاحب النهاية عن كلام بعض الأصحاب أن لفظ الحمد والصلاة لا يتعينان، ولم يقـل وجها مجزوَمًا به.

<sup>(</sup>٣) لِمَا ثبت أن النبي ﷺ واظب عليها في خطبه، ولأنها مقصود الخطبة، وهبل يتعين لفظ؟ وجهان: أصحهما لا.

<sup>(</sup>١) تقدم تحقيق مسألة الوقت.

الثالث: القيام فيهما.

الرابع: الجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة. والمستند الاتباع. فإن هذه الأمور لم تختلف مع احتلاف الأحوال.

الخامس: طهارة الحدث والخبث والموالاة.

وفى جملة ذلك خلاف. ووجه الاشتراط كتشبيههما بالصلاة؛ لأنهما بـــدل ركعتـين، والأقيس أن لا يشترط كما لا يشترط الاستقبال.

السادس: إن شرطنا الطهارة فلو سبق الخطيب حدث وأتى بركن فيه لا يجزيه، فإن توضأ وعاد، فإن قلنا: الموالاة شرط فلابد من الاستئناف وإن قصر الزمان، أو قلنا: لا موالاة، ففى وجوب الاستئناف وجهان: وجه الوجوب أنه يبعد أداء خطبة بطهارتين.

السابع: رفع الصوت بحيث يسمع أربعين موصوفين بصفات الكمال، فإنه لا فائدة في حضور بغير سماع فهو كحضور الأصم عقد النكاح. وفي وجوب الإنصات وترك الكلام على من عدا الأربعين قولان:

أحدهما: نعم، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا لَـهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

قيل: أراد به الخطبة، سُمِّى قرآنًا؛ لاشتمالها عليه ولأنه يؤدى كلامهم إلى هينمة تمنع الأربعين عن السماع.

والقول الجديد: إنه لا يجب السكوت كما لا يجب على الخطيب؛ إذ قال رسول الله على أثناء الخطبة لسُلَيْك الغَطَفاني: «لا تجلس حتى تصلى ركعتين»(١). وسأل ابن أبى الحقيق عن كيفية القتال بعد قفولهم من الجهاد(٢). ومن أصحابنا من طرد القولين في

(۱) الحديث باللفظ الذي أورده المصنف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۲۷۷)، والمتقى الهندي في كنز العمال (۲۰۷۹). وأخرجه عن حابر بن عبد الله بلفيظ: (حماء رجل والنبي للله يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع. البخاري (ح٩٣٠)، ومسلم (ح ٥٧٥)، وأبو داود (ح ١١١١، ١١١١)، والترمذي (٣٨٤/٢)، والنسائي (ح ٠١٤٠، ١٤٠٩)، وابن ماجه (ح ١١١١، ١١١١).

(۲) ما أورده المصنف خطأ فاحش كما قال ابن حجر فى تلخيص الحبير (۲/،۲، ۲۱) لأن ابن أبى الحقيق هو أبو رافع اليهودي، كان يؤذى النبى في فأرسل إليه جماعة من الصحابة ليقتلوه بخيبر، فقتلوه، فرجعوا والنبى في على المنبر يوم الجمعة، فقال: «أقتلتموه؟»، والحديث طويل. انظر: السنن الكبرى للبيهقى (۲۲۱/۳، ۲۲۱)، وزاد المعاد (۳۱۸/۳). كتاب الجمعة كتاب الجمعة

تحريم الكلام على الخطيب أيضًا وهو بعيدٌ؛ للخبر (١)، ولأن كلامه لا يفوت سماع ركن بحال.

التفريع: إن قلنا: يجب الإنصات ففي من لا يسمع صوت الخطيب وجهان؛ لأنه ربما يتداعى إلى كلام السامعين.

وعلى وحوب الإنصات لا يسلم الداخل، فإن سلم لا يجاب، وفى تشميت العاطس وجهان؛ لأنه وجهان؛ لأنه ترك المستحب اختيارًا.

وعلى الأقوال: يُصلى الداخل تحية المسجد خلافًا لأبى حنيفة، ثم لا يحرُمُ الكلام قبل أن يأخذ لنفسه مكانًا، ولا بين الخطبتين.

## الطرف الثالث: في السنن والآداب:

ويُستحب للخطيب إذا انتهى إلى المنبر أن يسلم على من عند المنبر، فإذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وسلم على الجميع، تم يجلس بعد السلام، ويؤذن المؤذن بين يديه، ولم يكن أذان سوى ذلك إلى زمن عثمان - رضى الله عنه - فلما كثر الناس فى زمانه أمر المؤذنين أن يؤذنوا فى أماكنهم فاطردت العادة كذلك(٢).

ثم إذا فرغ المؤذن قام الخطيب وخطب، ويشغل يديه - كيـلا يلعب بهمـا - [كـان

<sup>(</sup>۱) وذلك فيما روى عن بريدة رضى الله عنه، قال: وكان رسول الله على يخطبنا فعاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله على من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنه في نظرت إلى هذين الصبين يمشيان ويعثران فلم أصبر، حتى قطعت حديثي ورفعتهما».

رواه أبو داود (الجمعة ب ۲۷)، والنسائی (الجمعة ب ۲۹)، (والعیدین ب ۲۷)، والـترمذی (۳۷۷٤٦)، وابن أبی (۳۷۷٤٦)، وابن أبی شبیة (۲۸۷/۱)، وابن خزیمة (۱۸۹/۱).

وعن أنس رضى الله عنه، قال: (كان رسول الله على ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، ثـم يتقـدم إلى مصـلاه فيصلى. رواه أحمـد (١١٩/٣)، والمتقـى فـى كـنز العمال (١٧٩٣)، وابن أبى شيبة بلفظ نحوه (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) وفيه عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: والنداء يوم الجمعة أوَّله إذا جلس الإمام على المنبر على على عهد رسول الله في وأبى بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبى في مؤذن غير واحده. ذكره صاحب المنتقى، وقال: رواه البخارى والنسائى وأبو داود، انظر: نيل الأوطار (٢٦٢/٣).

رسول الله ﷺ يشغل إحدى يديه بحرف المنبر، ويعتمد بالأخرى على عنزة أو سـيف، أو قوس](۱).

فإن لم يجد الخطيب شيئًا وضع إحدى يديـه على الأخـرى، أو أرسـلها، ولا توقيـف فه.

ثم يخطب مستدبرًا للقبلة، فإن استقبلها وأسمعها صح وكان تاركًا للأدب، ثم يجلس قدر قراءة سورة الإخلاص، ثم يقوم إلى الثانية، فإذا فرغ ابتـدأ المنزول، وابتـدأ المؤذن الإقامة بحيث يوافق بلوغه المحراب الفراغ من الإقامة.

ويستحب أن تكون الخطبة بليغة قريبة من الأفهام خالية من الغريب، مؤداة على ترتيل، مائلة إلى القصر.

قال ﷺ: [وقصر الخطبة وطول الصلاة مَتِنَّة من فقه الرجل،](٢).

#### \* \* \*

## الباب الثاني في بيان مَنْ تلزمه الجمعة

وإنما تلزم المكلف، الحر، الذكر، المقيم، الصحيح. فمن لم يتصف بهذه الصفات لـم تلزمه الجمعة، فإن حضر لم يتم العدة به إلا المريض لكنه ينعقد لهـم إلا المجنون، ولهـم أداء الظهر مع الحضور بخلاف المريض؛ لأن المريض كامل، وفي العبد وجه أنه كالمريض.

ويلتحق بالمرض عذر المطر والوحل الشديد على الأصح، وجميع ما ذكرناه من الأعذار في ترك الجماعة، وعذر التمريض أيضًا إذا كان المريض قريبًا مشرفًا على الوفاة، وفي معناه الزوحة والمملوك؟ إذ يعظم على القلب الغيبة وفي وقت الوفاة في حق هؤلاء دون الأجانب، وإن لم يكن المريض مشرفًا وكان يتفقده غيره لم يكن عذرًا، فإن كان يندفع بحضوره ضرر يعد دفعه من فروض الكفايات كان عذرًا، وإن لم يلغ تلك الدرجة، فثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين القريب والأجنبي.

<sup>(</sup>۱) أخرج نحو هـذا عـن الحكـم بـن حـزن الكلفـى؛ أبـو داود (ح ١٠٩٦)، والشـافعي فــي الأم (١٧٧/١)، وابن خزيمة (١٤٠/٣، ١٤١).

<sup>(</sup>٢) الحديث عند مسلم (الجمعة ٤٨)، وأحمد (٢٦٣/٤)، والبيهقسى (٢٠٨/٣)، والحساكم (٣٩/٣)، والحساكم (٣٩/٣)، وابن خزيمة (١٧٨٢)، والبغوى (٢٥٢/٤)، والألبانى فى إرواء الغليل (٧٩/٣) عن عمار بن ياسر مرفوعًا بلفظ: وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته متنة من فقهه، فأطيلوا الحصلاة، واقصروا الخطبة،. والمَيْنَة: العلامة والمَظِنَّة.

## فروع سبعة في الأعذار:

الأول: مَنْ نصفه حر ونصفه رقيق كالرقيق. وقيل: إن حرت مهايأة وكــانت الجمعة في نوبته وجب الحضور.

الثانى: المسافر إذا عزم على الإقامة ببلدة أكثر من ثلاثة أيام لتفقه أو تجارة لزمه الجمعة، ولم يتم العدد به؛ لأنه ليس مستوطنًا ولا مسافرًا؛ ولذلك قلنا: أرباب الخيام لا جمعة لهم وليسوا مسافرين، وفي الغريب المقيم مدة. وحه: أن العدد يتم.

الثالث: أهل القرى يلزمهم الجمعة إن أشتملت القرية على أربعين من أهل الكمال، ثم إن أحبوا، دخلوا البلد للجمعة وإن أحبوا عقدوها في القرية وهي الأولى، وإن نقص عددهم لا يلزمهم إلا إذا بلغهم نداء البلد من رجل جهورى الصوت واقف على طرف البلد في وقت هدوء الأصوات وركود الرياح.

الوابع: العذر إذا طرأ بعد الزوال وقبل الشروع في الصلاة أباح الـترك للحمعة إلا السفر، فإنه لا ينشأ بعد الزوال؛ لأن اختياره إليه. ووجوب الجمعـة ليس على التوسع، فإنها تتضيق بمبادرة الإمام، وفي حواز السفر قبل الزوال وبعد الفحر قولان:

أحدهما: الجواز، وهو الأقيس؛ لأن الوجوب بالزوال. والشاني: لا؛ لأن الصلة منسوبة إلى اليوم، وجميع اليوم منسوب إلى الصلاة. ومنهم من حمل النسص على التأكيد وقطع بالجواز.

قال الصيدلاني: التردد في سفر المباح، أما الواجب والطاعة فحائز؛ لما روى أن عبد الله بن رواحة تخلف عن جيش جهزهم رسول الله في وتعلل بصلاة الجمعة لما سأله رسول الله في الأرض جميعًا ما أدركت غدوتهم، (١).

الخامس: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات الجمعة، وذلك برفع الإمام رأسه من الركوع الثاني. وقيل: عند طول المسافة يحصل إياسه عن اللحوق لو قصد.

فأما من لا يُرْجَا زوال عذره كالزمن والمرأة، فلا بأس بتعجيل الظهر في حقهم، فإن زال عذر المعذور بعد الفراغ من الظهر، فلا جمعة عليه، وكذا الصبى إذا بلغ بعد الظهر وقبل فوات الجمعة؛ لأنه أدى الوظيفة مرة.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد (٢٢٤/١)، والترمذي (٤٠٥/٢)، والبيهقي (١٨٧/٣).

وقال ابن الحداد: يلزمه، وهو غلط بناه على مذهب أبى حنيفة. وزوال العذر في أثناء الظهر كرؤية المتيمم الماء في الصلاة.

السادس: غير المعذور إذا صلى الظهر قبل الجمعة، ففي صحته قولان مشهوران:

أحدهما: لا؛ لعصيانه به. والثاني: يصح ظهره ويعصى بترك الجمعة كما لو صلى بعد الجمعة. فإن قلنا: يصح، فهل يسقط الخطاب بالجمعة؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يسقط، ومعنى صبحته أن الخطاب لا يتجدد به بعد فوات الجمعة. وعلى هذا لو صلى الجمعة أيضًا فالفرض أيهما؟.

فيه أربعة أقوال: وهو: الأول، أو الثاني، أو كلاهما، أو أحدهما لا بعينه وهو الأصح، فيحتسب الله ما شاء منهما.

السابع: جماعة من المعذورين أرادوا عقد الجماعة في الظهر، ففيه وجهان:

أحدهما: لا تستحب؛ لأنها شعار الجمعة في هذا اليوم، والأقيس أنه يستحب. ثم الأولى إخفاؤها.

#### \* \* \*

## الباب الثالث في كنفية أداء الجمعة

وهى كسائر الصلوات، وإنما تتميز منها بأربعة أمور:

الأول: الغسل: قال رسول الله ﷺ: رمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يرفث عرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث روى بألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف، رواه السيوطى فى اللآلئ المصنوعسة (۱) الحديث روى بألفاظ آخر عند أحمد (۱۰/٤)، وابن خزيمة (۱۷۲۷)، والحاكم (۱۷۲۷، ۲۸۱)، وبلفظ آخر وبلفظ آخر فى مصنف عبد الرزاق (۵۷۰)، وبلفظ آخر فى مصنف عبد الرزاق (۵۷۰)، وبلفظ آخر عند الطبراني (۱۸٤/۱، ۱۰۷/۵).

وله ألفاظ أخرى كثيرة أصحها تسقط فرضيته التي أثبتها حديث ابن سعيد مرفوعًا: وطهر يسوم الجمعة واحب على كل محتلم كطهر الجنابة. أخرجه مالك (١٠٢/١)، وغيره وهو صحيح، يعارضه حديث عائشة رضى الله عنها قالت: وكان الناس عمال أنفسهم؛ فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل: لو اغتسلتم. أخرجه البخارى (٣٨٦/٢)، ومسلم (٥٨١/٢)، وأخرج أحمد (٥١/١) حديث يسقط الفرضية إلا أنه ضعيف.

ومعناه توضأ واغتسل وبكر إلى الصبح وابتكر إلى الجمعة.

ثم هذا الغسل يُفارق غسل العيد في أنه لا يستحب إلا لمن حضر الصلاة وأنه لا يجزئ قبل الفجر، وفي غسل العيد وجهان. وقال الصيدلاني: من عدم الماء يتيمم، وهو بعيد؛ لأن الغرض نفى الروائح الكريهة، والتنظيف؛ ولذلك كان أقربه إلى الرواح أحب إلينا.

والأغسال المسنونة هي الغسل للجمعة، وللعيدين، ومن غسل الميت، وللإحرام، وللوقوف بعرفة، والمزدلفة، ولدخول مكة، وثلاثة أغسال أيام التشريق، ولطواف الوداع على القول القديم، وللكافر إذا أسلم غير جنب بعد الإسلام. وقيل: يقدم على الإسلام وهو بعيد؛ إذ تأحير الإسلام لا وجه له، والغسل عن الإفاقة من زوال العقل أيضًا مستحب.

وذكر صاحب التلخيص الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام وقال: هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة. وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما.

الثانى: البكور إلى الجامع: قدال على: «مَنْ راح إلى الجمعة فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح فى الثانية فبقرة، وفى الثالثة كبشة، وفى الرابعة دحاحة، وفى الخامسة بيضة، والملائكة على الطرق يكتبون الأول فالأول، فإذا أحذ الخطيب يخطب طووا وجاءوا يستمعون الذكر (١٠).

الثالث: التزين: فيستحب فيه الثياب البيض للرحال، واستعمال الطيب، وأن يمشى على هينة، والترجل أولى من الركوب، ولا بأس بحضور العجائز (٢) لا في شهرة الثياب، وعليهن اجتناب الطيب.

رأى أبو هريرة امرأة تفوح منها رائحة المسك، فقال: تطيبت للحمعة؟ فقــالت: نعــم،

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا باختلاف الجزء الأخير منه بلفظ: وفإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكري. أخرجه البخارى (۸۸۱٦)، ومسلم (ح ۸۰/۱۰)، ومالك (۱۰۱/۱)، وأبو داود (۱۰۹/۱)، والمترمذى (۵/۲)، والنسائى (۹۹/۳)، وابن ماجه (ح ۱۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) العجائز: جمع عجوز، وهي لا تُطْلَقُ إلا على المرأة الكبيرة في السن، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَقَبَلْتُ الرَّاتَهُ فَي صَرَةً فَصَكَتَ وَجَهُهَا وَقَالَتَ عَجُوزَ عَقَيْمُ ۖ [الذاريات: ٢٩]. أما الرجل الكبير في السن فيطلق عليه شيخ، قال الله تعالى: ﴿قَالَتَ يَا وَيَلْتَى أَالَـدُ وَأَنَا عَجُوزَ وَهَذَا بِعَلَى شَيْحًا﴾ [هود: ٧٧].

فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: رأيما امرأة تطيبت للحمعة لم يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل اغتسالها من الجنابة،(١).

الرابع: يستحب للإمام أن يقرأ في الأولى سورة والجمعة،، وفي الثانية وإذا جاءك المنافقون.

قال الشافعي، رضى الله عنه: ولو نسى والجمعة، في الأولى جمع بينها وبين سورة والمنافقين، في الثانية. وقال في القديم: يقرأ في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة والغاشية.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث بألفاظ ليس فيها لفظ «الجمعة» بل في كلها «المستجد». أخرجه ابن ماجه (٤٠٠٢٤)، وأحمد (٤٤٤/٢)، وبلفظ آخر في مسند الحميدي (٩٧١)، وبلفظ آخر في تذكرة الموضوعات لابن القيسراني (٣٥٠)، وبلفظ آخر عند أحمد أيضًا (٣٦٥/٢).

# كتاب صلاة الخوف

## وهي أربعة أنواع:

## الأول: صلاة رسول الله ﷺ بيطن النخل

إذ صدع أصحابه صدعين، فصلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بالطائفة الأحرى ركعتين هي له سنة ولهم فريضة، وليس فيه إلا اقتداء مفترض بمتنفل، وهو جائز من غير خوف(١).

## النوع الثاني: صلاته بعُسْفَان حيث لم تشتد الحرب

إذ كان العدو في جهة القبلة، وكان خالد بن الوليد مع الكفار بَعْدُ، فدخل وقت العصر، فقالوا: قد دخل عليهم وقت صلاة هي أعز عليهم من أرواحهم، فإذا شرعوا فيها حملنا عليهم حملة. فنزل جبريل، عليه السلام، وأخبره به، فرتب رسول الله الصحابه صَفَينٌ، وصلى بهم فحرسه الصف الأول في السحود الأول ولم يسحدوا حتى قام الصف الثاني، فسحد الحارسون ولحقوا، وكذلك فعل الصف الثاني في الركعة الثانية (٢).

وهذا إنما يتم إذا كان العدو في قبالة القبلة، وليس فيها إلا التخلف عن الإمام بأركان، وذلك لا يجوز إلا بعذر. ثم لو اختص بالحراسة فريقان من أحد الصفين حاز، ولو ابتدأ بالحراسة الصف الثاني حاز، ولكن الحراسة بالصف الأول أليق.

قال الشافعي، رضى الله عنه: لو تقدم الصف الشاني في الركعة الثانية إلى الصف الأول وتأخر الصف الأول ولم يكثر أفعالهم كان ذلك حسنا.

ولو حرس في الثانية الحارسون في الأول، فقولان: \_

<sup>(</sup>۱) انظر صفة هذه الصلاة فيما أخرجه البخارى في صحيحه (ح٤١٣٦)، ومسلم باب صلاة الحوف (ح٤٤٣)، والشافعي في الأم (١٩٢/١)، كلهم عن جابر بن عبد الله. وعند أبى داود (ح٤٢٨)، والنسائي (ح١٥٥١، ١٥٥٢، ٥٥٥١)، والبيهقي (١/٩٥٢) كلهم عن أبى بكرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/۵۰، ۲۰)، وأبو داود (ح۱۲۳)، وأبو داود الطيالسي (ح۲۲۷)، وعبد الرزاق (ح۲۲۷)، والنسائي (۱۷۷/۳)، وابن أبي شيبة (۲/۲۱۲)، والدارقطني (۹/۲)، وابن الجارود (ص۱۱۸)، قال الحاكم (۳۳۷/۱): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان في الموارد (۵۸۷)، والدارقطني، والبيهقي.

أحدهما: المنع؛ لأنه يتكرر عليهم التخلف ولم يرخص الشمرع إلا في مرة واحدة. والأقيس الجواز؛ إذ الأول انمحي أثره بتخلل فصل، وإنما قصد رسول الله على بذلك التسوية بين الصفين.

### النوع الثالث: صلاة ذات الرقاع

وهو أن يلتحم القتال، فلا يحتمل الحال تخلف الكل واشتغالهم بالصلاة.

هذه رواية حَوَّات بن جبير<sup>(١)</sup>، وليس فيها إلا الانفراد عن الإمام في الركعة الثانية، وانتظار الإمام للطائفة الثانية مرتين في القيام والتشهد.

وروى ابن عمر أنه لما قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعة، لكن أخذوا مكان إخوانهم، في الصف وهم في الصلاة، وانحاز الآخرون فصلوا ركعة، فتحلل بهم رسول الله ورجعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم بعّدُ ركعة، ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية منفردين ونهضوا إلى الصف، وعاد الآخرون وأتموا كذلك(٢).

وأخذ الشافعي، رضي الله عنه، برواية خُوَّات بن جبير؛ لمعنيين:

أحدهما: أن الرواة لها أكثر، وهو إلى الاحتياط وترك الأفعال المستغنى عنها أقرب.

والثاني: أن رواية خوات مقيدة بذات الرقاع، وهمي آخر الغزوات(٣)، وروايـة ابـن

<sup>(</sup>۱) الحديث من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عن أبيه. أخرجه مالك في الموطأ (۱۸۲/۱)، والبخارى (ح٤١٢٩)، ومسلم (ح٠٢١٦)، وأحمد (٤٤٨/٣)، وأبو داود (٣٠/٢)، والنسائى (١٧١/٣)، والبيهقى (٢٥٣/٣)، والدارقطنى (٢٠/٢).

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمر ثابت فی الصحیحین بلفظ قریب من المعنی الذی أورده المصنف، أخرجه البخاری (ح۹۶۳)، ومسلم کتاب صلاة المسافرین ب صلاة الخوف (ح۲۰۳)، والنسائی (۳۰۲۳)، وأحمد (۱۸۶/۱)، وأجمد (۱۸۶/۲)، والبیهقی (۲۰/۳)، ومسالك (۱۸۶/۱)، وأبو نعیم (۲۱/۸).

<sup>(</sup>٣) قوله: أحدهما أن الرواة لها أكثر. فيه نظر؛ لأنا ذكرنا في تحقيق هذا الحديث المراجع التي أوردته، كل أصحابها أخرجوه من طريق مالك، عن زيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عن أبيه.

عمر مطلقة.

ومن أصحابنا من قال: تصح الصلاة على وفق رواية ابن عمر؛ لصحة الروايتين، لكن الأولى رواية حوات وهو بعيد؛ لأنه تخيير في أفعال كثيرة مستغنى عنها.

ثم النظر في هذه الصلاة في طرفين:

أحدهما: في كيفيتها، وقد تشككوا في ثلاثة مواضع:

الأول: نقل المزنى أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسمورة، ومعنماه أنه يسكت قبله منتظرًا. وغلَّطَةُ الأصحاب، وقالوا: لا يسكت لكنهم إذا لحقوا مَدَّ القراءة بحيث تتسع عليهم قراءة الفاتحة، وهو نقل الربيع.

وتوحيه قول المزنى: التسوية بين الفريقين، فإنه يقرأ الفاتحة بالأولى فليقرأ بالثانية.

الثانى: هل يتشهد قبل لحوق الفرقة الثانية به أم يصبر حتى يعودوا(١٠)؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه كالفاتحة. والثانى: أنه يتشهد، إذ ليس يفوت التسوية بين الفريقين في التشهد.

الثالث: أن مالكًا ذهب إلى أن الفرقة الثانية يتشهدون مع الإمام، ثم يقومون عند سلامه إلى الثانية قيام المسبوق. وهو قول قديم، ولا شك في حوازه، ولكن ما رواه خوات جائز أيضًا، خلافًا لمالك.

## الطرف الثاني: في تعدية النص إلى صلاة المغرب، وصلاة الحضر، والجمعة:

أما المغرب: فليصل الإمام فيها بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، ثـم إن انتظرهم في التشهد الأول فحائز، وإن انتظرهم في القيام في الركعة الثالثة فحسن؛ لأن التطويل بالقيام أليق. ونقل عن الإملاء أن الانتظار في التشهد أولى.

وروى عن على، رضى الله عنه، أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين فى ليلة الهَرِير. وهو قول نقل عن الإملاء، والصحيح الأول؛ لأن فى هذا تكليف الطائفة الثانية زيادة تشهد لا يحسب لهم.

<sup>-</sup>أما قوله: والثانى أن رواية خوات مقيدة بذات الرقاع وهى آخر الغزوات. خطأ، بل وليست من أواخرها، فقد غزاها رسول الله تلل بنفسه وهى غزوة نجد، فحرج فى جمادى الأولى من السنة الرابعة، وقيل: فى المحرم. انظر: زاد المعاد لابن القيم (١٦١/٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: يعودون، وهو خطأ.

أما الرباعية في الحضر: فليصلِّ الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين. فلو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة، فهل يحرم الانتظار الشالث؟ فعلى قولين. فإن قلنا: يحرم، فهل تبطل به الصلاة؟ فعلى قولين:

أحدهما: يجوز ذلك كما حاز بالمرة الأولى والثانية. والثاني: لا؛ لأنه رخصة فلا يـزاد على محل النص، فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة، وما قبلها حرى على وجهه.

وقال ابن سريج، تخريجًا: المنع يختص بالركعة الرابعة، فإن الانتظار في الثالثة هـو الانتظار الثاني للإمام بدلاً من انتظاره في التشهد إلا أن المنتظر (١) في التشهد تَـمَّ هـو المنتظر في القيام بعينه، وهاهنا المنتظر ثانيًا غير المنتظر أولاً، وهذا لا يقدح في الصلاة، وهو متحه.

أما الجمعة: ففى إقامتها على هذا الوحه وجهان، ووجه المنع أن العدد فيها شرط، فكيف ينفرد الإمام فى الثانية مع انفضاض الفرقة الأولى إلى عود الفرقة الثانية؟!

فرعان: الأول: في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة وصلاة عُسْفَان قولان. والوجه أن يقال: إن كان في البعد عن السلاح خطر ظاهر، فهو محرم في الصلاة وغيرها، وإن كانت الموضوعة والمحمولة واحدة لتيسر أخذها في الحال، فيلا يحرم، وإن لم يظهر في تنحية السلاح خلل، فهذا محل الجزم، ففي وجوب الأخذ به واستحبابه تردد، وكيف ما كان فلا تبطل الصلاة بتركه؛ لأن العصيان لا يتمكن من نفس الصلاة.

الثاني: في السهو: ولا شك أن سهو الطائفة الأولى في الركعة الأولى، وسهو الطائفة الثانية في الركعة الثانية للإمام محمول، وسهو الطائفة الأولى في ركعتهم الثانية غير محمول لانفرادهم.

ومبدأ الانفراد آخر الركعة الأولى، وهو رفع الإمام رأسه من السحود، أو أول الركعة الثانية وهو اعتداله في القيام؟ فيه وجهان.

أما سهو الطائفة الثانية في ركعتهم الثانية وهم على عزم اللحوق بالإمام، فيه وجهان، ينظر في أحدهما إلى آخر الأمر، وفي الثاني إلى صورة التفرد في الحال

وهما جاريان في المزحوم إذا سها وقت التخلف، وفيمن انفرد ركعة وسها، ثم أنشأ القدوة في الثانية على أحد القولين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المتنفل، ولا وحه له، وما أثبتناه من نسخ أخرى بالمقابلة مع طبعة دار السلام.

## النوع الرابع: صلاة شِدَّة الحّوف

وذلك إذا التحم الفريقان، ولم يحتمل تخلف طائفة عن القتال، فلا سبيل إلا الصلاة رحالاً وركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، إيماءً بالركوع والسجود، ولا تحتمل فيها الصيحة والزعقة للاستغناء عنها، ولا تحتمل الضربات الكثيرة من غير حاجة، وتحتمل القليلة مع الحاجة، وفي الكثيرة مع الحاجة نظر، فإن كان في أشخص فيحتمل ما لا يتوالى منها، وإن كان في شخص واحد، فلا يحتمل لكونه عذرًا نادرًا.

وفيه قول: إنه يحتمل في الموضعين وهو منقاس؛ لأن الواحد أيضًا قد يدفع عن نفسه بسلاحه ودرعه، فيحتاج إلى الموالاة.

وفيه قول ثالث: إنه لا يحتمل في الأشخاص أيضًا؛ لندور الحاجة وضيق باب الرخصة.

ومما يحتمل أيضًا تلطخ السلاح بالدم مهما ألقاه عقيب التلطخ، فإن أمسكه مختارًا، لزمه القضاء، وإن كان به حاحة إلى الإمساك، فظاهر كلام الأصحاب وحوب القضاء أيضًا؛ لندور العذر.

والأقيس أن لا يجب؛ لأن أصل القتال – وإن كان نادرًا – ألحق بــالأعذار العامـة فـى إسقاط القضاء مع الإيماء، وترك الاستقبال. هذه كيفية الصلاة.

والنظر الآن في السبب المرخّص: وهو خوف مخصوص، ويتبين خصوصه بمسائل:

الأولى: لو انهزم المسلمون لم يصلوا صلاة الخوف إلا إذا كان الكفار فـوق الضِّعـف، فعند ذلك يجوز، وإلا فالهزيمة محرمة، والرخص لا تُستفاد بالمعاصى، فأما إذا انهزم الكفار لم يجزُّ لنا صلاة الخوف فى اتباع أقفيتهم؛ لأنه لا حوف.

الثانية: القتال المباح كالواجب في الترخص وذلك كالذَّب عن المال، وقد نقل عن الشافعي، رضى الله عنه، أنه لو ركبه سيل ولم ينج ماله إلا بصلاة الحوف لم يصل، وظاهر النصوص الجديدة خلافه.

وخرج من هذا أن قتل الصائل على المال لا يجوز، وهو بعيد؛ لأن المال كالنفس، قـال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل دون ماله، فهو شهيده(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى (ح. ٢٤٨)، ومسلم (الإيمان ٢٤٦)، وأبو داود (ح٢٧٧٤)، والترمذى (ح. ١١٥/١)، وابن ماجه (. ٢٥٨)، والتسائى (٧/١١، ١١٦)، وابن ماجه وأحمد (. ٢٥٨)، والبيهقي= وأحمد (. ٧٩/١)، ١١٨، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩، ٢٠٠، ١٩٠، ٢٠٠، ٢١٧)، والبيهقي=

الثالثة: لو تغشاه حريق أو غرق، أو تبعه سبع، أو مطالب بالدين وهو معسر خائف من الحبس عاجز من بينة الإعسار، فله صلاة الخوف. وكذا من هرب من حق القصاص في وقت يتوقع من التأخير سكون الغليل وحصول العفو، هكذا ذكره الأصحاب(١).

فرع: لو خاف المحرم فوات الوقوف بعرفة، فيصلى مسرعًا في مشيه على وجه، ويترك الصلاة على وجه، وتلزمه الصلاة ساكنًا على وجه، ومنشأ التردد أنه من قبيل طلب شيء، أو خوف فوات في محصل.

الرابعة: لو رأى سوادًا فظنه عَدُوًّا لا يطاق، فصلى صلاة شدة الخوف، فـإذا هـو إبـل تسرح، ففى وجوب القضاء قولان مشهوران، يُنظر فى أحدهما إلى تحقق الخـوف، وفـى الثانى إلى الخطأ فى السبب.

والقولان جاريان في كل سبب جهله، ولو عرفه لبطل الخوف كجهلـه بحصـن علـي القرب منه، أو نهر حائل بينه وبين عدوه.

فرعان: الأول: لو ركب في أثناء صلاته لهجوم حوف فبني على صلاته. قال الشافعي: لا يصح. ولو انقطع الخوف فنزل وصلى بقية صلاته متمكنًا صحت، فظن المزنى أن الفرق كثرة أفعال الركوب، واعترض بأن ذلك يختلف بالأشخاص.

وقيل: سببه أنه شرع في صلاة تامة، فلا يتممها على النقصان. وهو منقوض بمن مرض في أثناء صلاته، فإنه يقعد في البقية، ولكن أراد الشافعي، رضى الله عنه، ما إذا بادر الركوب أخذًا بالحزم مع إمكان إتمام البقية قبل الركوب، فإن فرض تحقق الخوف أو انقطاعه، فلا فرق بين النزول والركوب، بل إن قل فعله مع الحاجة لم يضر، وإن كثر مع الحاجة فوجهان كما في الضربات المتوالية.

الثانى: لبس الحرير، وجلد الكلب والخنزير جائز عند مفاجأة القتال، وليس جائزًا فى حالة الاختيار، بخلاف النياب النحسة. وفى جلد الشاة الميتة وجهان يبتنيان على أن تحريم لبس حلد الكلب للتغليظ أو لنجاسة العين؟.

وكذلك في تجليل الخيل بجل من جلد الكلب تردد، والظّاهر جوازه. وفي الاستصباح بالزيت النجس قولان. فأما تسميد الأرض بالزبل فجائز، لمسيس الحاجة.

\* \* \*

<sup>-(</sup>۱/۰۲۲، ۲۲۲، ۸/۱۸۷، ۳۳۰)، والحاکم (۱۲۹/۳).

<sup>(</sup>۱) انظر: المجموع (۲/۵۱)، الأم (۱۹۹/۱)، المزنى (۱٤٨/۱، ١٤٩)، الروضة (٦٢/٢)، فتسح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٨١/١).

## كتاب صلاة العيدين 🗥

وهى سُنة مؤكدة (٢) على كل من يلزمه حضور الجمعة. والأصل فيه الإجماع، والفعل المتواتر من رسول الله ﷺ، وقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]، وقيل: أراد به صلاة عيد النحر.

وذهب الإصطخري إلى أنها من فروض الكفايات، وطردوا ذلك في جميع الشعائر.

وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل، والتكبيرات الزائدة ليست من أبعاضها، فلا يتعلق بتركها سجود السهو.

ووقتها: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.

وشروطها كشرط ساثر الصلوات. وقال في القديم: شرطها كشـرط الجمعـة، إلا أن خطبتها تتأخر، ويجوز أداؤها في الجبَّانة (٣) البارزة من خطة البلد.

فأما الأكمل، فنذكر سوابقه ولواحقه على ترتيب الوجود.

وله سنن:

<sup>(</sup>۱) واحد العيدين عيد، وهو يوم الفطر، ويوم الأضحى، وشرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود، عن أنس بن مالك، قال: قدم رسول الله الحلاية ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: وما هذان اليومان؟، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله على الله قد أبدلكما حيرًا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطرة. وقيل: شرع في السنة الثانية من الهجرة، وكان عيد الفطر.

<sup>(</sup>٢) القول بأنها سنة مؤكدة هو مذهب الشافعي والمالكية، وعند الحنفية واجبة على من تفرض عليه الجمعة، ولا يخفي عليك قرب اصطلاح الوجوب الذي عند الحنفية بالسنة المؤكدة عند غيرهم، ومذهب الحنابلة وبعض الشافعية والكرخي من الحنفية أنها فرض كفاية مما تفترض عليه الجمعة، واستدل المالكية والشافعية بحديث طلحة بن عبد الله: أن رجلاً جاء إلى رسول الله هم من أهل بحد ثائر الرأس يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله على: وخمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل على غيرها؟ قال: ولا، إلا أن تطوع، أخرجه البحاري (١٨/١، ٢٣٥/٣)، ومسلم (الإيمان ب٢ رقم٨).

 <sup>(</sup>٣) قوله: ويجوز أداؤها في الجبانة البارزة من خطة البلـد. أى الصحراء، وإن كانت الجبانة تعنى
 الصحراء، والمقبرة، إلا أنه يقصد الأولى، وذلك واضح لنهى الشارع عن الصلاة في المقبرة.
 انظر: المعجم الوسيط (١٠٦/١).

الأولى: إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر، يُستحب التكبيرات المرسلة إلى أن يتحرم الإمام بصلاة العيد، فالناس يصبحون مكبرين حيث كانوا وفي الطريق رافعي أصواتهم، كذلك كان يفعل رسول الله عليه الإمام. ونص في موضع أنهم يكبرون إلى خروج الإمام. وقيل: إنه قول آخر.

والصحيح: أن المراد به تحرم الإمام؛ لأنه يتصل به غالبًا. ونقل نص آخر: أنه يدوم إلى آخر الخطبة.

وهل تستحب هذه التكبيرات إدبار الصلوات ليلة العيـد وصبيحتـه، فعلـي وجهـين. ووجه المنع أن يتميز هذا الشعار عن شعار التكبيرات المقيدة في عيد النحر، كما سيأتي.

الثانية: إحياء ليلتى العيد. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أحيا ليلتى العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب،(<sup>۲)</sup>.

الثالثة: الغسل بعد طلوع الفحر. أما قبله: فهل يجزئ؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، كالجمعة. والثانى: نعم؛ لأن أهل القرى يبكرون ليبلاً فيعسر عليهم الغسل بعد الخروج، فيجعل جميع الليل وقتًا.

الرابعة: التطيب والتزين بالثياب البيض، للقاعد والخارج؛ لأنه يـوم السـرور. وأمـا العجائز فيخرجن في ثياب البِذلة. وقال أبو حنيفة: لا يخرجن. ويحرم على الرحال التزين بالحرير، والإبْرَيْسم(٣) المحض.

وفيه مسائل: الأولى: المُركَّب في الإبريسم وغيره فيه طريقان. منهم مَنْ نظر إلى القلـة والكثرة في الوزن، ومنهم من نظر إلى الظهور فأحل الخزَّ وحَرَّمَ العتابي.

الثانية: الثوب المطرز والمطرف بالديباج مباح، كان لرسول الله على ثوب كذل ك(١)،

<sup>(</sup>۱) التكبير في عيد الفطر أجمع على استحبابه الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُمُلُوا الْعَدَةُ وَلَتَكُبُرُوا الله على ما هذاكم﴾ [البقرة: ١٨٥].

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه في تذكرة الموضوعات الفتنى (٤٧) وبلفظ آخر في إتحاف السادة المتقين (٣/ ٤١)، وأب الحوزى في العلل المتناهية (٧٢/٢)، وبلفظ آخر عند ابن ماجه (١٧٨٢)، وبلفظ آخر في كنز العمال (٢٠٤١)، وأخرجه الشافعي في الأم (٢٠٤/١)، والحديث عن أبي أمامة الباهلي موقوفًا، ومرفوعًا ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الإبريسم: أحسن الحرير، معرب. انظر: المعجم الوسيط (٢/١).

<sup>(</sup>٤) وفيه حديث حابر بن عبد الله، قال: لبس النبي ﷺ قباء من ديباج أهـدى إليـه، ثـم أوشـك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال: ونهاني=

والمحشو بالإبريسم والحرير مباح، إذ لا يعد لابسه لابس حرير، فإن كانت البطانة من حرير لم يجز؛ لأنه لم يحرم بسبب الخيلاء، بل لأنه ترفه في عنوثة لا تليق بشهامة الرحال. وأمر الحرير أهون من الذهب، إذ المطرف بغير حاجة حائز، والمضبب غير حائز.

الثالثة: افتراش الحرير محرم على الرجال، وفي تحريمه على النساء خلاف تلقيًا من المفاخرة.

وفي تحريم إلباس الصبيان الديباج خلاف من حيث إن شهامة الصبي لا تأبي ذلك.

الرابعة: حيث حرمنا الحرير أبحناه لحاجة القتال، ولحاجة المحكة مع السفر. ولو انفردت عن السفر وأمكن التعهد، ففيه خلاف، ووجه الحواز أن رسول الله الله الرحص لحمزة في الحرير لحكة كانت به، ولم تخصص السنة(٢).

<sup>=</sup>عنه حبريل، عليه السلام،، فحاءه عمر يبكى، فقال: يا رسول الله، كرهـت أمرًا وأعطيتنيه، فما لى؟ فقال: وما أعطيتك لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفى درهم. أحرجه أحمد (٣٨٣/٣)، والنسائى (٨٠/٨)، والبيهقى (٢٠/٨)، وهو يشعر بالتحريم، وفيه نظر.

وعن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، وفي لفظ: نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. أخرجه أحمد (١٤١/٥، ٩٢/٤، ٩٩)، والهيثمى في مجمع الزوائد (١٤١/٥)، وحلية الأولياء لأبى نعيم (١٤١/٤)، والنسائي (١٣/٨)، وشرح معانى الآثار (١٤٤٤).

وعن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه حبة رسول الله رسي كان يلبسها كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلى، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. ذكره صاحب بلوغ المرام وعزاه لأحمد ومسلم: والديباج هو نوع من الحرير، قيل: هو ما غلظ منه. انظر: نيل الأوطار (٨١/٢) ٨٧).

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث حذيفة، قال: نهانا النبي الله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحريسر والديساج، وأن نجلس عليه. أخرجه أحمد (٣٩٨/٥)، والدارقطني (٤٠٨ ٣٩٨/٥). وعن على، رضى الله عنه، قال: نهاني رسول الله على عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. أخرجه النسائي (٢٩٧/٨)، والمياثر هي ثياب مضحلة بالحرير. انظر: نيل الأوطار (٢١٩/٨).

<sup>(</sup>۲) حدیث الترخیص لحمزة فی الحریر لحکة کانت به، لم أحده، وقد روی عن أنس أن النبی ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی لبس الحریر لحکة کانت بهما. وفی لفظ للترمذی: أن عبد الرحمن بن عوف والزبیر شکوا إلی النبی ﷺ القمل، فرخص لهما فی قمیص الحریر فی غزاة لهما. أخرجه أبو داود (۲۰۵٦)، وانظر: نیل الأوطار (۸۸/۲)، البخاری (ح۹۳۹۰)، مسلم (۲۷۲۲)، الترمذی (۲۷۲۲)، النسائی (۲۰۲۸)، ابن ماجه (۲۰۹۲).

الخامسة: إذا اغتسل وتزين وتطيب، فليقصد الصحراء ماشيًا، فهو أولى من الركوب. وليبكر في عيد الأضحى ليتسع وقت الأضحية بعد الصلاة، وليستأخر قليلاً في الفطر ليتسع تفرقة الصدقات، وليفطر في عيد الفطر قبل الصلاة، وليمسك في عيد النحر حتى يصلى.

والصلاة في الصحراء أفضل إلا بمكة، فإن اتسع المسجد ببلد آخر فوجهان، أحدهما: المسجد أولى كمسجد مكة. والثاني: لا؛ لأن مكة مخصوصة بالشرف.

السادسة: ينبغى أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه، ولا بأس لو صلوا متنفلين، فإذا خرج الإمام تحرم بالصلاة ولم ينتظر أحدًا، فإذا انتهى إلى المُصلَّى نُودِى : الصلاة جامعة، وتحرم بالصلاة، فيقرأ دعاء الاستفتاح أولاً، ثم يكبر سبعًا سوى تكبيرة الإحرام والهوى. ويقول بين كل تكبيرتين : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فإذا فرغ منها تعوَّذ وقرأ الفاتحة وسورة ق. وفي الثانية يكبر خمسًا زائدة كما مضى، ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت، ويُستحب رفع اليدين في هذه التكبيرات.

وقال أبو حنيفة: التكبيرات الزائدة ثلاثة في كل ركعة.

وقال مالك: في الأولى ستة، وفي الثانية خمسة، وهو مذهب ابن عباس.

السابعة: الخطبة بعد الصلاة، وهي كخطبة الجمعة إلا في شيئين:

أحدهما: أنه يكبر قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وقبل الثانية سبع تكبيرات على مثال الركعتين(١).

الثناني: أن الخطيب في الجمعة كما صعد جلس لسماع الأذان، وهاهنا يجلس للاستراحة؛ إذ لا أذان. وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجلس هاهنا.

الثامنة: إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق آخر، وكمان رسول الله ﷺ يخرج من طريق ويعود من طريق، (٢).

<sup>(</sup>۱) وفى ذلك حديث ضعيف من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظى المؤذن، عن أبيه، عن حده، وعبد الرحمن ضعيف، بلفظ: كان النبى الله يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير فى محطبة العيدين. أحرجه ابن ماجه (ح١٢٨٧)، الحاكم (٦٠٧/٣)، كنز العمال (٦٠٧/٣)، وروى بنحوه بألفاظ يختلف فيها عدد التكبيرات.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عن حابر، البخارى (۹۸۶٦)، وعن ابن عمر: أبو داود (۲۹۹/۱)، وعن أبى هريرة:
 الترمذى (۲٤/۲)، وابن ماجه (٤١٢/١).

فقيل: كان يحذر من مكائد المنافقين. وقيل: ليُستفتى في الطريقين. وقيل: كان يسلك أطول الطريقين في الذهاب؛ لأنه قربة.

ثم من شارك رسول الله ﷺ في هذه المعاني تَأَسَّى به، ومن لم يشاركه في السبب ففي التأسى به في الحكم وحهان.

التاسعة: يستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب خمس عشرة (١) مكتوبة؛ أولها الظهر من يوم العيد، وآخرها الصبح من آخر أيام التشريق، وهو مذهب ابن عباس.

وفيه قولان آخران: أحدهما: أنه يستحب عَقِيبَ ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها: الصبح من يوم عرفة، وآخرها: العصر آخر أيام التشريق.

الآخر: أنه يدخل وقته عَقِيبَ صلاة المغرب ليلة النحر. ولـم يتعـرض فـى هـذا النـص للأحير.

والقول الثاني في الثلاث: مذهب عمر وعلى، رضى الله عنهما، وإحدى (٢) الروايتين عن ابن عمر وابن مسعود، ومذهب المزني واختيار ابن سريج.

وقيل: مذهب الشافعي هو الأول، وما عداه حكاية لمذهب الغير.

## ثم اختلفوا في أربع مسائل:

الأولى: أن إرسال هذه التكبيرات في هذه الأيام هل يستحب من غير صلاة؟ كما اختلفوا في أن التكبيرات المرسلة ليلتي العيدين هل تُستحب عَقِيبَ الصلاة؟.

الثانية: أنها تُستحب عقيب الفرائض، وعقيب النوافل قولان.

الثالثة: لو قضيت صلاة هذه الأيام في غيرها فلا يكبر، ولو قضيت فيها كبر.

والتكبير مقضى أو مُؤدَّى؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: مؤدى فلو قضى فيها صلاة غير هذه الأيام كبر عقيبها. وإن قلنا: مقضية فلا.

الرابعة: إذا كبر الإمام حلف صلاة على خلاف اعتقاد المقتدى، فقد تردد ابن سريج في أنه هل يوافق بسبب القدوة؟ كما يوافق في القنوت من حيث إن تواسع الصلاة من الصلاة.

<sup>(</sup>١) في الأصل وخمسة عشر، وهو خطأ تكرر أكثر من مرة، وما أثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأحدي.

وكيفية هذه التكبيرات أن يقول: والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثًا نسقًا.

وقال أبو حنيفة: مرتين.

ثم يقول بعده: «كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إلىه إلا الله وحده، صدق وحده، لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر.

فروع أربعة: الأول: لو ترك تكبيرات الركعة ناسيًا وتذكرها بعد القراءة: فسالمنصوص حديدًا أنه لا يكبر؛ لفوات وقته. وقال في القديم: يكبر لبقاء القيام. ومن الأصحاب من طرد القول القديم في تدارك دعاء الاستفتاح.

الثانى: إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففى قضائها أربعة أقـوال: أحدهمــا: لا يقضى. الثانى: يقضى، ولكن يوم الحادى والثلاثين إن فات يوم الثلاثين.

لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء. الثالث: يقضى طول هذا الشهر. الرابع: أنه يقضى أبــدًا. وقد سبق نظيره في النوافل.

الثالث: إذا شهدوا على الهلال قبل الزوال، أفطرنا وصلينا. وإن أنشأوا الشهادة بعد الغروب يوم الثلاثين لم يُصغ إليهم؛ إذ لا فائدة إلا ترك صلاة العيد. وإن أنشأوا بين الزوال والغروب أفطرنا وبان فوات العيد.

فإن رأينا قضاءها فبقية اليوم أولى، أو يوم الحادى والتلاثين؟ فيه وجهان؛ ينظر فى أحدهما إلى المبادرة، وفي الثانى إلى أن تَشبَّه وقت القضاء بالأداء. وفيه وجهه: أنَّا نفطر ولا نحكم بفوات الصلاة؛ فإن الغلط ممكن، وهذا شعار عظيه لا يمكن تفويته، فيصلى يوم الحادى والثلاثين (١) بنية الأداء.

أما إذا شهدوا قبل الغروب ولكن عدلوا بالليل ففى فوات الصلاة وجهان: أحدهما لا؛ لأن النظر إلى وقت التعديل وقد عــدل فـى غـير وقتـه. والثـانى: أن النظـر إلى وقـت الشهادة.

الرابع: إذا كان العيد يوم الجمعة وحضر أهل القرى ممن يبلغهم النداء، فالقياس: أنه لا يجوز لهم الانصراف حتى يصلوا الجمعة.

<sup>(</sup>١) ووالثلاثين، ساقط من الأصل وأثبتناه من مطبوعة دار السلام بالمقابلة مـع النســخ الأخــرى وهــو الصواب.

وقال العراقيون: الصحيح الجواز، ورووا عن أبى هريرة: وأن رسول الله على كان يُلاكان كان يُلاكان كان يُلاكان كان يُلاكان كان يُلانصراف، (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی هریرة مرفوعًا بلفظ: وقد احتمع فی یومکم هذا عیدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون، أخرجه أبو داود (۱۷۳۱)، وابن ماجه (ح ۱۳۱۱)، والبيهقی (۳۱۸/۳)، والحاکم (۲۸۸/۱)، وقال: صحیح علی شرط مسلم وهو حدیث غریب.

وروى من حديث إياس بن أبى رملة الشامي، قال: شاهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله على عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: ومن شاء أن يصلى فليصل.

الحرجه أبو داود (ح ۱۰۷۰)، والنسائى (۱۹٤/۳)، وابن ماجه (۱/٥١٤)، والبيهقسى (۲/۷۱٤)، وأحمد (۲/۷۲٪)، والحاكم (۲۸۸/۱)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال صاحب التلخيص (۸۸/۲): وقال ابن المنذر: لا يثبت، وإياس بن أبى رملة مجهول، وصححه ابن المديني، وإياس ذكره ابن حبان في الثقات (۲۳۲/٤)، وقال الحافظ في التقريب (۷۸/۱): مجهول.

# كتاب صلاة الخسوف

وهي سنة في سائر الأوقات؛ لأن لها سببًا، خلافًا لأبي حنيفة (٢).

ولما مات إبراهيم، ولد النبى، عليه الصلاة والسلام، كُسِفَت الشمس، فقال بعض الناس: إنها كسفت لموته، فخطب رسول الله وقال: وإن الشمس والقمر لآيتان من آيات الله لا يَحْسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، (٢).

ثم أقل هذه الصلاة ركعتان ينوى فيها صلاة الخسوف ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع، ثم يعتدل، فيقرأ الفاتحة، ثم يركع على ترتيب سائر الصلوات وكذلك يفعل في الثانية، وفي كل ركعة قيامان وركوعان. فلو تمادى الخسوف حاز أن يزيد ثالثًا ورابعًا على أحد الوجهين؛ إذ رأى أحمد بن حنبل أن الركوع في كل ركعة ثلاث(٤)، فليحمل على صورة التمادي. والقياس: المنع إن لم يصح الخبر.

وكذا الوجهان في أنه بعد الفراغ هل يستأنف صلاة أخرى عنىد التمادي؟ وكذا الوجهان في أنه هل يقتصر على ركوع واحد إن أسرع الانجلاء؟.

فأما الأكمل: فهو أن يقرأ فى القومة الأولى بعد دعاء الاستفتاح سورة الفاتحة والبقرة، وفى الثانية الفاتحة وآل عمران، وفى الثالثة الفاتحة والنساء، وفى الرابعة المائدة أو مقدارها من القرآن، وذلك بعد الفاتحة فى كل قومة.

<sup>(</sup>۱) الحسوف للقمر: هو ذهاب ضوءه أو نقصائه. وهو عكس الكسوف: وهو احتجاب نور الشمس أو نقصائه بوقوع القمر بينها وبين الأرض، وهو للشمس كالخسوف للقمر. وقد استعمل البعض لفظ: والحسوف، فيهما جميعًا، والصواب ما ذكرنا أولاً. وبالله التوفيسق. انظر: المعجم الوسيط (٢٣٤/١، ٧٨٧/٢).

<sup>(</sup>۲) اتفق العلماء قاطبة على أنها سنة وأنها في جماعة وادعى بعضهم الإجماع على ذلك ولم يعرف عن أبى حنيفة خلاف ذلك. كما وهم المصنف. انظر: حاشية ابن عابدين (١٨٢/٢، وما بعدها)، وشرح فتح القدير (٨٤/٢).

<sup>(</sup>۳) الحدیث أخرجه البخباری (ح ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹)، ومسلم (ح ۹۰۱)، وأبو داود (ح ۱۱۲۷)، والنسائی (ح ۱۲۹۲، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳).

<sup>(</sup>٤) وذلك من حديث أبسى عوانة (٣٧١/٣ - ٣٧١)، عن جابر بن عبد الله، قال: وكسفت الشمس على عهد رسول الله على فصلى ست ركعات بأربع سجدات.

فأما الركوع: فيسبح في الأول مقدار مائة آية، وفي الثاني بقدر ثمانين، وفي الشالث بقدر سبعين، وفي الرابع بقدر خمسين.

وأما السجدات فلا يطولها. ونقل البويطي عنه أنها على قدر الركوع الذي قبله. ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول.

ثم إذا فرغ من الصلاة يستحب أن يخطب خطبتين كما في العيد، ولا يجهر في الكسوف بالقرآن؛ لأنه نهاري(١).

ويجهر بالخسوف؛ لأنه بالليل. والجماعة فيها مسنونة غير واحبة.

فروع ثلاثة: الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الثانى نقل البويطى أنه لا يكون مدركًا؛ لأن الأصل هو الأول. وقال صاحب التقريب: يصير مدركًا للقومة التى قبلها فبقى عليه قيام واحد وركوع واحد، والأول أصح.

الثاني: تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء، وبغروب الشمس كاسفة. وتفوت صلاة الخسوف بالانجلاء، وبطلوع قرص الشمس، ولا تفوت بغروب القمر في حُنْح الليل خاسفًا؛ لأن الليل باق، وسلطان القمر في جميعه.

وهل تفوت بطلوع الشمس؟ فيه قولان؛ الجديد: أنه لا تفوت لبقاء سلطنة القمر بدوام الظلمة.

الثالث: إذا اجتمع عيد وخسوف، وخيف الفوات فالعيد أولى، وإن اتسع الوقت فقولان:

أحدهما: الخسوف أولى؛ لأنه على عرض الفوت بالانجلاء. والثاني: العيد أولى؛ لأنه سنة مؤكدة ربما يعوض عنها عائق. ولو أنكر مُنكِّم وجود الكسوف يوم العيد، لم نسرده

<sup>(</sup>۱) مفهوم أحاديث الكسوف الواردة في الصحيحين وغيرهما أنه ﷺ قرأ سرًا كما في صحيح البخاري كتاب الكسوف أحدها (ح ١٠٥٢)، بلفظ: وعن ابن عباس فقام قيامًا نحوًا من سورة البقرة، وأخرجه مسلم (ح/٩٠٧/١٧)، وأبو داود (٢٠٢/١)، والنسائي (١٤٦/٣)، وعن ابن عباس أيضًا، بلفظ: وقمت إلى جنب رسول الله ﷺ فما سمعت منه حرفًا،

أخرجه أحمد (٢٠٠/١)، والهيثمن (٢١٠/٢)، وأبو نعيم (٣٤٤/٣)، والبيهقن (٣٣٥/٣)، والبيهقن (٣٣٥/٣)، وغير ذلك من الأحاديث وكلها تصرح بلفظ «الكسوف» إلا أن البخارى بَوَّبَ في آخر كتباب الحمر بالقراءة في الكسوف (ح ٢٠،١٠٦٠)، وفيه: «جهر النبي الله في معنى اللفظ على ما بيناه من قبل من خصوصية الكسوف بالشمس، والقمر بالخسوف. والله أعلم.

على قولنا: إنَّ الله على كلُّ شيء قدير.

ولو اجتمع كسوف وجمعة قدمنا الجمعة إن حفنا فواتها، وإلا فقولان كما في العيد. ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: يخطب للجمعة والكسوف خطبة واحدة يتعرض فيها للكسوف وللجمعة؛ حتى لا يطول الوقت، ولا بأس بوقوع الخطبة قبل صلاة الكسوف؛ لأنها ليست من شرائطها. وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف.

ولو اجتمع حنازة مع هذه الصلوات فهى مقدمة إلا مع الجمعة عند ضيق الوقت ففيــه خلاف، والأصح تقديم الجمعة. ووجه تقديم الجنازة: أن الجمعة لها بدل.

ثم قال الشافعى: ولا يبرز بالناس؛ لأنه ربما يفوت بالبروز، ولا يصلى لغير الحسـوفين من الآيات كالزلازل وغيرها.

\* \* \*

# كتاب (١) صلاة الاستسقاء(١)

وهي سُنة عرفت من فعل رسول الله ﷺ.

وقال أبو حنيفة: بدعة<sup>(٣)</sup>.

وسببها: أن ينقطع ماء السماء أو العيون، فتستحب عنده صلاة الاستسقاء، ولو أخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسن لنا أن نستسقى لهم؛ لأن المسلمين كنفس واحدة.

ثم إن سقوا يوم الخروج فذاك، وإن تمادى كررنا ثانيًا وثالثًا كما يراه الإمام، فإن سقوا قبل الاستسقاء حرجوا للشكر والموعظة، وفي أداء الصلاة للشكر وجهان، وكذا في أدائها للاستزادة في النعمة. ثم أقل هذه الصلاة كأقل صلاة العيد، ووقتها وقتها.

وأكملها: أن يأمر الإمام الناس بالتوبة والخروج من المظالم، وأن يستحل بعضهم بعضًا، ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيام، ثم يخرجون في الرابع في ثياب بِذُلة وتخشع، بخلاف العيد.

ويستحب إخراج الصبيان، وفي إخراج البهائم قصدًا تردد، ولا بـأس بخروج أهـل الذمة ويحازون إلى حانب.

<sup>(</sup>۱) في الأصل الذي تنسخ منه وباب، وما أثبتناه من طبعة دار السلام بالمقابلة مع أصول أخرى.

<sup>(</sup>٢) قال القاضى عياض: الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا، فكأنه يقول: باب الصلاة لأجل طلب السقيا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال أبو حنيفة: بدعة». أى إن كانت بمعنى الصلاة، أما أن يخرج بالناس الإمام فيدعوا فلا، ومنشأ الخلاف ما روى عنه ﷺ أنه استسقى، وصلى، وفي بعض الروايات لـم يذكر فيها إلا الدعاء.

أما ما أبحد به الجمهور فأشهره حديث عباد بن تميم، عن عمه، وأن رسول الله تلخ خرج بالناس يستسقى؛ فصلى بهم ركعتين، حهر فيهما بالقراءة، ورفع يديه حذو منكبيه، وحول رداءه، واستقبل القبلة، واستسقى، أخرجه البخارى (ح ٢٤/٤)، ومسلم (٨٩٤/٢، ٨٩٤/٤).

وأما ما ورد وليس فيه ذكر الصلاة بل الدعاء فقط، فمنه حديث أنس بن مالك، قال: وجماء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، هلكت المواشى، وتقطعت السبل، فادع الله، فلاعا رسول الله على فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. أخرجه البخارى (ح ١٠١٥)، ومسلم (٨٩٧/٨)، وهناك من الأحاديث والآثار التي استدلوا بها على ذلك ما لا يتسع له المقام هنا، وحسبنا ما ذكرناه.

ومن أصحابنا من قال: هى كصلاة العيد إلا أنه يبدل سورة فى إحدى الركعتين فيقرأ: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [نوح: ١]، لاشتمالها على قوله تعالى: ﴿يرسل السماء عليكم مدرارًا﴾ [نوح: ١١].

ثم يخطب الإمام بعد الفراغ خطبتين، كما في العيد، لكن يبدل التكبيرات بالاستغفار، ثم يلحقه بالدعاء في الخطبة الثانية، ويستقل القبلة فيهما ويستدبر الناس، ثم يحول رداءه تفاؤلاً بتحويل الحال وتأسيًا برسول الله على فيقلب الأعلى إلى الأسفل واليمين إلى اليسار، والظاهر إلى الباطن (١).

وكان على رسول الله ﷺ خميصة، فتعذر عليه لما حاول قلبها من الأعلى إلى الأسفل، فترك.

فرأى الشافعي، رضى الله عنه، في الجديد: الإتيان بما هَمَّ به رسول الله ﷺ أولى.

ويُستحب أن يدعو في الخطبة الأولى ويقول: واللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا مريعًا. غَدَقًا مُعكَلًا طُبَقًا سَحًّا دائمًا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأُواء والصنك والجهد ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدرَّ لنا

<sup>(</sup>۱) روى فى ذلك أحاديث وآثار منها عن عبد الله بن زيد: رأنه الله عدر إلى المصلى يستسقى؛ فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين، أخرجه الدارقطنى (٦٦/٢)، والحاكم (٣٤٦/١)، والبيهقى (٣٤٨/٣)، وذلك من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك. قال البخارى: منكر الحديث؛ وقال النسائى: متروك، وضعفه الدارقطنى، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم. وقال البيهقى: هذا غير قوى.

وعنه أيضًا، أنه قال: «استسقى رسول الله الله الله على وعليه خميصة سوداء؛ فأراد أن يأخذ بأسفلها، فيحله أعلاها، فلما ثقلت عليه، قلبها على عاتقه، أخرجه أبو داود (ح ١١٦٤)، وأحمد (١/٤)، والحاكم (٢/٧١)، وقال: صحيح على شرط مسلم.

وأخرج ابن ماجه (٣٢٣)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٣٢٣/ ٣٢٤)، كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو، من طريق سفيان، عن المسعودى، قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأجعله أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال، قال: بل اليمين على الشمال، وجاء حديث عبد الله مختصرًا عند البحارى (ح ١٠١١، ١٠١١)، وليس فيه كيفية القلب، بلفظ: وفقل رداءه، فقط.

الضرع واسقنا من بركات السماء، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء عليسا مدرارًا(1)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأدعية التي وردت عن رسول الله ﷺ في صحيح البخاري (ح ۱۰۱۳): واللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، فلما أتت وأرادوا رفعها دعا ﷺ: واللهم حوالينا لا علينا اللهم على الأكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر.

أما ما أورده المصنف فهو كاملاً أخرجه الشافعي في الأم (٢٢٢/١)، والبيهقي (ح ٧٢١٠)، وفي السنن الكبرى (٣٥٤/٣، ٣٥٥)، وتلخيص الحبير (ح ٧٢١)، وأخرج ابن ماحه طرفًا منه (ح ١٢٦)، 1٢٢٠، ١٢٦٩).

# كتاب الجنائز

والنظر فيه يتعلق بآداب المحتضر، وبغسل الميت، وتزيينه، وتكفينه، وحمل حنازته، والصلاة عليه، ودفنه، والتعزية، والبكاء عليه.

فتحرى فيه على ترتيب الوجود اعتيادًا.

\* \* \*

## القول في المحتضر

من أشرف على الموت فليستقبل به القبلة وهو أن يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة (٢).

وقيل: إنه يلقى على جنبه الأيمن كما يفعل به في لحده. ويُستحب أن يُلقـن كلمتـى الشهادة برفق من غير إضحار، وأن تتلى بين يديه سورة «يس»(٣).

<sup>(</sup>۱) الجنائز: جمع حنازة، قال صاحب والمشارق؛ الجنازة بفتح الجيم وكسرها: اسم للميت والسرير، ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل: بالعكس. وإذا لم يكن الميت على السرير، فلا يقال له: جنازة، ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، نص على ذلك الجوهري.

وفى المعجم الوسيط (١٤٠/١) والجنازةي: النعش، والميت. وهمــا مـع المشـيعين. والشــيء يثقــل على قوم فيغتمون به. ويقال: ضُرب حتى تُرك جنازة. وطُعن في جنازته: مات.

وقال الأزهرى: لا تسمى حنازة، حتى يشد الميت مكفنا عليه. وقال صاحب والمحمل: جَنزتُ الشيء: إذا سترته، ومنه اشتقاق الجنازة.

<sup>(</sup>۲) وفيه حديث عن عبيد بن عمير، عن أبيه، وكانت له صحبة أن رحلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: [هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا]. وفسي رواية [هن تسع...] أخرجه أبو داود (٢٨٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/٥)، وابن ححر في فتح البارى (١٨٢/١٢)، والبيهقي (٢٠/٨٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/٢١)، والألباني في إرواء الغليل (١٨٥/٣)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/٠١): استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: [واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا] انتهى.

<sup>(</sup>٣) أما تلقين الميت كلمتى الشهادة فللحديث الذى عده بعض الرواة متواترًا، روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدرى، وأبو هريرة، وعبد الله بن جعفر، وعائشة، رضى الله عنهم أجعين، مرفوعًا [لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله] اخرجه مسلم (٢٣١/٢، ح ١٦٢/١، الجمين، مرفوعًا والنسائى (١٦/٢، وأبو داود (٤٨٧/٣)، والسترمذى (٢٢٥/٢)، والنسائى (٤/٥)، والبيهقى (٣٨٣/٣)، وابن ماجه (٤٦٤/١).

كتاب الجنائز كتاب الجنائز كتاب

وليكن هو في نفسه حسن الظن بالله، عز وجل، قال رسول الله على: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله»(١).

ثم إذا فاظت نفسه تغمض عيناه، ويشد لحياه بعصابة كيلا يتشوه محلقه، وتلين مفاصله كيلا يتصلب، ويصان عن الثياب المدفئة؛ فإنها تسرع إليه الفساد، فيستر بشوب خفيف، ويوضع على بطنه سيف أو مرآة؛ كيلا يربو بطنه، ولا يوضع عليه مصحف.

#### \* \* \*

## القول في الغسل والنظر في كيفيته، وفي الغاسل

أما الكيفية: فأقله: إمرار الماء على جميع الأعضاء كما في الجنابة.

وفي النية: وجهان؛ أحدهما: لا تجب؛ لتعذرها على المغسول. والثاني: أنها تجب على المغاسل، وإنما الميت محل الغسل، وعلى هذا يبتني غسل الكافر(\*)، ومَنْ لَفَظَه البحر

وأما قوله: (وأن تتلى بين يديه سورة (يس) فلحديث معقل بن يسار مرفوعًا [اقرأوا يس على موتاكم] ولفظه: [يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم] أخرجه أحمد في مسنده (٢٦/٥)، ولفظ الأول أخرجه أبو داود (٢١٢١)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢١٤٠١)، والسيوطي في الدر المنثور (٣١٩/٣)، والذهبي في ميزان الاعتدال (٩٠٤٠١)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠٤٠٧)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢١٩٦١)، والألباني في إرواء الغليل (٣/٠٥١)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/٤٢): الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب. وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في السند. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث، انتهي.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: مسلم (ح ۲۲۰۰، ۲۲۰۰)، وأحمد (۲۰۲۱، ۳۳۰، ۲۹۳۳)، وبلفظ [لا يموتن أحد منكم] ابن ماجه (۲۱۱۷)، وأحمد (۲۹۳۳، ۳۱۵، ۳۲۰، ۳۹۰)، والبيهقى (۳۷۸/۳)، والدر المنتور (۳۲۲، ۳۲۰)، وإتحاف السادة (۱۹۹۹، ۱۹۹۱)، وتلخيم الحبير (۲۷۸/۳)، وكنز العمال (۵۸۰۲)، وبلفظ [بربه] في إتحاف السادة المتقين (۲۲۱/۹).

<sup>(\*)</sup> قوله: روعلى هذا يبتنى غسل الكافره، هذا يعنى أن الغسل عند المصنف ومن وافقه، من باب النظافة؛ لأن القائل بعدم الجواز جعل الغسل من باب العبادة، وقد روى ابن سعد فى الطبقات (١٢٤/١)، حواز ذلك قال: أحبرنا محمد بن عمر هو الواقدى، حدثنى معاوية بن عبد الله بن عبد الله بن وافع، عن أبيه، عن حده، عن على قال: [لما أخبرت رسول الله على بموت أبى طالب بكى، ثم قال لى: اذهب فاغسله وكفنه، قال: فقعلت ذلك، ثم أتبته، فقال لى: اذهب فاغتسل]. وروى خلاف ذلك من حديث أبى إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن على ولم

وانغسل أعضاؤه.

# أما الأكمل: فَلْتُقَدُمْ عليه ثلاثة أمور:

الأول: أن يُنْقَل إلى موضع خال على لوح مهيأ لذلك، ولا ينزع قميصه بل يُغَسَّل فيه (١)، وإن مست الحاجة إلى مس بدنه فتق الغاسل القميص وأدخل يده فيه، وإن نزع القميص جاز ولكن يستر عورته؛ إذ يحرم النظر إليها، ويكره النظر إلى جميع بدنه إلا للحاجة.

الثانى: أن يحضر ماءً باردًا؛ كيلا بتسارع إليه الفساد. وليكن طاهرًا طهورًا، ولو استعمل السِّدْرَ في بعض الغسلات حاز<sup>(۲)</sup>، لكن المتغير بالسدر لا يتأدى به الغرض، خلافًا لأبي إسحاق المروزي.

وينبغى أن يُعد موضعًا كبيرًا للماء وينحيه عن المغتسل بحيث لا يصل إليه رشاش المــاء المستعمل.

الثالث: أن يبدأ بالاستنجاء فليُجلس الميت ويمسح يده على بطنه متحاملاً بقوته لتنتفض الفضلات، وعنده تكون المحجرة متقدة فائحة بالطيب، ثم يرده إلى هيئة

<sup>=</sup>يذكر فيه الغسل. قال لما مات أبو طالب: [أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال: انطلق فواره، ولا تحدثنَّ حدثًا حتى تأتيني فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت فدعا لى بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن شيء] أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٩/٣)، وأبو داود (٤٧/٣)، والنسائي (٤٩/٤)، والبيهقي (٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>۱) فى غسل الميت فى قميصه تردد بين العلماء لما روى أنه ﷺ غسل - بأبى هيو وأمى - فى قميصه، وتردد العلماء بين أن يكون ذلك خاصًا به، وبين أن يكون سنة والحديث عن عائشة، أن رسول الله ﷺ [اغسّل فى قميص،] أخرجه مالك (٢٢٢/١)، والشافعى (٢٠٤/١)، إلا أن مالك رواه مرسلاً.

وأخرج أحمد (٢٦٧/٦)، وأبو داود (٥٠٢/٣)، والحاكم (٩/٣، ٥٠)، والبيهقي (٣٨٧/٣)، من حديث عائشة في قصة غسله بقميصه ﷺ.

<sup>(</sup>۲) الغسل بالماء والسدر مستحب لحديث أم عطية، مرفوعًا وفيه [إن رأيتنَّ بماء السدر] وهو يدل على الاستحباب لا على الجواز كما ذهب المصنف. أخرجه النسائي (۲۲/۵، ۲۱/۸)، وابن ماجه (۲۵۵)، وأبو داود (۲۱۲۳)، وأحمد (۵٤/۸)، والألباني في إرواء الغليل (۱٦٤/۱). وروى بلفظ: [اغسلنها بالسدر (بسدر واغسلنها وترًا)] البخاري (۲۳/۳، ۹۶، ۹۰)، وبلفظ: [اغسلنها بماء وسدر] ابن عبد البر في التمهيد (۲۷۳۱). وبلفظ: [اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترًا] النسائي (۲۰/۶)، والبيهقي (۷/۱، ۳۸۹۳)، وبلفظ: [اغسله بماء وسدر] كشف الخفا للعجلوني (۲۰/۶)، والطبراني (۲/۱، ۸۰/۱).

كتاب الجنائز ٣٤٩

الاستلقاء ، ويلف حرقة على يده ، ويغسل إحدى سوأتيه مبالغًا فيه ، ثم يبدل الخرقة ، ويغسل الأحرى ، وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ، ثم يتعهد أسنانه ومنحريه بخرقة نظيفة مبلولة ، ويكون ذلك كالسواك ، ثم يُوضِّنه ثلاثًا مع المضمضة والاستنشاق (١) ، فإن كانت أسنانه متراصة فلا يفتحها للمضمضة بل يوصل الماء إلى ثغره ، وإن كانت مفتوحة ففى إيصال الماء إلى داخل الفم تردد خيفة من تسارع الفساد ، ثم يتعهد شعره بمشط واسع الأسنان احترازًا عن النتف ، ثم يبتدأ بالغسل.

وكيفيته: أن يضجعه على جنبه الأيسر ويصب الماء على شقه الأيمن مبتدئًا من رأسه إلى قدمه، ثم يضجعه على الشق الأيمن، وكذلك يفعل بالشق الأيسر، وهى غسلة واحدة، ثم يفعل ذلك ثلاثًا ويمر في كل نوبة اليد على بطنه لخروج الفضلات، فإن حصل النقاء بثلاث فذاك، وإلا فحمس، أو سبع، ثم يبالغ في نشفه صيانة للكفن عن الرطوبة، ويستعمل قدرًا من الكافور لدفع الهوام (٢).

فرعان: أحدهما: لو خرجت منه نجاسة بعد الغسل ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يعيد الكل. الثاني: أنه يعيد الوضوء دون الغسل. الثالث: يقتصر على إزالة النجاسة.

الثاني: لو احترق مسلم وكان في غسله ما يُهَرِّئه يممناه، ولو كان عليه قروح وغسله يسرع إليه الفساد غسلناه؛ لأن مصيره إلى البلي.

## النظر الثاني: في الغاسل:

ويجوز للرحال غسل الرحال، وللنساء غسل النساء، وعند اختلاف الجنس فـلا يجـوز إلا يزوجية أو محرمية (٢)، ويجوز بملك اليمين للسيد في أمته ومستولداته، وهل يجوز لهمـا غسل السيد؟ فوجهان:

أحدهما: نعم، كالزوجة. والثانى: لا؛ لأنهما صارتـا أجنبيتـين بـالعتق، والانتقـال إلى الورئة.

<sup>(</sup>١) الوضوء مأخوذ من حديث أم عطية سابق الذكر؛ لأن الوضوء شرط في غسل الميت ففي حديث أم عطية السابق قال رسول الله ﷺ في غسله ابنته: [ابّدأُنّ بميامنها ومواضع الوضوء منها] وهذه زيادة في الحديث محرجها البحاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) كل ما تحتويه هذه الكيفية مأخوذ أيضًا من حديث أم عطية بما في ذلك استعمال الكافور.

<sup>(</sup>٣) وفيه عن عائشة قالت: [رجع إلى رسول الله ﷺ من حنازة بالبقيع وأنا أحد صداعًا في رأسى، وأقول وارأساه، فقال: بل أنا وارأساهُ ما ضَرَّكُ لـو مـت قبلـى فغسـلتك وكفنتـك، ثـم صليت عليك ودفنتـك] أحرحه: ابن ماجه (٢٤٦٦)، والبيهقـى (٣٩٦/٣)، والدارقطنـى (٢٤/٧)، وتلحيص الحبير (١٠٧/٢)، ونصب الراية (١/٢٥)، وإرواء الغليل (٣/١٦).

فرعان: الأول: لو ماتت امرأة ولم تجد إلا رحلاً أجنبيًا، أو مسات رحل ولم يجد إلا أحنبية تولى الغسل مَنْ حضر مع غض البصر، وكذا الخنثى يتولى غسله إما الرحال وإما النساء؛ استصحابًا لحكم الصغر.

وقيل: يتيمم في هذه الصور. وفقد الغاسل كفقد الماء وهو بعيد.

الثاني: إذا ازدحم جمع يصلحون للغسل على امرأة: فالبداية بنساء المحارم، ثم بعدهن بالأجنبيات، ثم بالزوج، ثم برحال المحارم، وترتيب المحارم كترتيبهم في الصلاة. هذه طريقة المراوزة.

وذكر العراقيون وجهًا فسى تقديم النووج على نساء المحارم؛ لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، ووجهًا فى تقديم رجال المحارم على الزوج؛ لأن النكاح منقطع بـالموت. ولا شك أن المسلم الأجنبى أولى من القريب المشرك.

هذا إذا تنافسوا، فإن تواكلوا فللمتأخر أن يتعاطى الغسل.

قال الشيخ أبو محمد: الترتيب بين الرجال والنساء واحب لا يدخله الخيرة، أما التواكل بين الرجال أو بين النساء فغير ممتنع.

#### \* \* \*

## القول في التزيين

وفي قلم أظفار الميت وحلق شعره الذي يحلقه ندبًا في حال الحياة قولان:

أحدهما: يستحب؛ لقوله، عليه الصلاة والسلام: وافعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم، (١). والثاني: لا؛ لأن حكم الموت شامل لأجزائه فلا يفصل منه شيء.

أها المحرم: فلا يحلق شعره ولا يخمر رأسه إن كان رجـ لاً، ووجهـ ه إن كـانت امـرأة، ولا يقرب طيبًا.

وقى صيانة المعتدة عن الطيب وجهان؛ ووجه الفرق: أن امتناعها تحرز عن الرجال، أو تفجع على الزوج وقد فات بالموت.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ليس فى تقليم الأظافر والأحدّ من الشعر أثر، وإنما كان ذلك من المصنف ومن وافقه من باب قياس الميت على الحي. ومن لم ير ذلك قال هو من باب تكليف ما لم يشرع وأن الحي خلاف الميت فلا وجه للقياس. أما ما أورده المصنف فليس بحديث وليس له أصل ثابت فى كتب الحديث المعتمدة، والله أعلم.

## القول ني التكفين

وأَحَبُّ الثياب إلى الله البيض (١)، وليكن حنسه القطن أو الكتان، أما الحرير: فيحرم على الرحال ويكره للنساء لأجل السرف.

وأقل الكفن: ثوب واحد ساتر لجميع البدن (٢)، فلو أوصىي بما دون ذلك لـم ينفـذ؛ لأنه حق الشرع.

فأما الثاني والثالث، فهو حق الميت ينفذ وصيته في إسـقاطها. والصحيح: أن الورثة يلزمهم الثاني والثالث. وهل للغرماء(٣) المنازعة فيها؟.

فيه وجهان؛ لأحدهما: نعم؛ لأن تبرئة ذمته أولى من الزيادة على واحد. والشانى: لا؛ لأن ذلك من تجمله بعد الموت فهو كعمامته ودراعته في حال حياته.

فأما المرأة: إن لم تخلف مالاً فهل يجب على زوحها تجهيزها؟ فوجهان:

أحدهما: لا؛ لأن النكاح قد انتهى. الشانى: نعم؛ لأن النكاح قد استقر وأوجب الإرث، وهذه آخر حاجاتها في الكسوة، فإن لم نوجب على الزوج فتكفين كل فقير من بيت المال، ولكن بثوب أو بثلاثة؟ فيه وجهان؛ الظاهر: أنه ثوب واحد.

<sup>(</sup>۱) وفيه عن ابن عباس مرفوعًا، وسمرة بن جندب مرفوعًا [خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياء وكفنوا فيها موتاكم]، أخرجه أحمد (۲۷٤/۱، ۳۵۵)، وكنز العمال (۲۱۱۷). وفي لفيظ بدون [فالبسوها أحياء]، أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۷)، (۲۲۵۳)، والحاكم (۲۰۲۱) والطبراني (۲/۱۵)، وكنز العمال (۲۲۲۷).

وبلفظ: [فكفنوا منها] ابن ماجه (١٤٧٢)، وروى في حديث عن عائشة، رضى الله عنها، أنها قالت: [وكفن - أي رسول الله ﷺ - في ثلاثة أثواب بيض سحولية] ابن عبد البر في التمهيد (١٦٣/، ١٦٤٠)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢٤٦/، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩)، وعند ابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢٦٠١/)، بلفظ: [ثويين].

وحديث عائشة رواه أيضًا البخارى (ح١٢٦٤)، ومسلم (ح١/٤٥)، والشافعي في الأم (٢٦٦/١)، والترمذي (ح١٤٦٩)، والنسائي (ح٢٥٠)، وابن ماجه (ح ١٤٦٩)، ومالك (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>۲) قول المصنف هو مذهب مالك رحمهما الله. والدليل: أن مصعب بن عمير كُفَّنَ يـوم أحـد بنمرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه، خرجت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه، خرجت رأسه؛ فقـال ﷺ: [غَطُّوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر] أخرجه البخارى (ح ٢٧٦٦)، ومسلم (ح ٤٤/١٤)، وأبو داود (ح ٥٥٠٥)، والترمذي (ح ٣٩٤٣)، والنسائي (٣٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الغرماء: جمع غريم، وهو الدائن. انظر: المعجم الوسيط (٢٥١/٢).

أما الأكمل: فهو الثلاث في حق الرجال، والزيادة إلى الخمس حائز من غير استحباب، وفي حق النساء مستحب. والزيادة على الخمس سرف على الإطلاق.

ثم إن كفن في خمس فعمامة وقميص وثلاث لفائف. وإن كفن في ثلاث فشلاث لفائف من غير قميص ولا عمائم، كلها سوابغ(١).

وإن كفنت في خمس: فإزار وخمار وثلاث لفائف. وفي قول: تبـدل لفافـة بقميـص، وإن كفنت في خمس. وإن كفنت في خمس.

أما كيفية الإدراج في الكفن: فأن يفرش اللفافة العليا ويذر عليها الحنوط (٢)، ويبسط عليها الثانية، ويذر عليها الحنوط، ويبسط الثالثة ويزاد في الحنوط، ويوضع الميت عليها، ثم يأخذ قدرًا صالحًا من القطن الحليج (٣) ويلف قدرًا منه ويدسه في الأليتين، ثم يبسط عليه قدرًا عريضًا من القطن ويشد الأليتين ويستوثق كيلا يخرج منه خارج، ثم يعمد إلى المنافذ – من العين والفم والأنف والأذن – ويلصق بكل موضع قطنة عليها كافور؛ ثم يلف الكفن عليه.

ويستحب أن يبخر الكفن بالعود، وهو أولى من المسك، وفي كون الحنوط واجبًا، أو مستحبًا؟ وجهان؛ والصحيح: أنه مستحب.

### \* \* \*

## القول في حمل الجنازة

والأَوْلَى أن يحمله ثلاث؛ ويكون السابق بين العمودين، فإن لم يستقل بحمل الخشبتين فرجلان من جانبيه – وهو بين العمودين– فيكونون خمسة.

وقال أبو حنيفة: الحمل بين العمودين بدعة، ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جميع حوانبها، فيحمل على عاتقه الأيمن مقدمة الجنازة، ثم يرجع إلى مقابله من مؤخرتها، ثم يفعل ذلك بالشق الآخر.

تم المشي أمام الجنازة أفضل عندنا. وقال أبو حنيفة: خلفهـا أفضـل. وقـال أحمـد: إن

<sup>(</sup>١) وسوابغ، جمع: ﴿سَبَغُ،: الشيء، سبوغًا: تُمَّ. وطال، واتسع. انظر: المعجم الوسيط (٤١٤/١).

<sup>(</sup>٢) والحُنُوطُ: الجِناطُ: كلُّ ما يخليط من الطيب لأكفان المُوتي وأحسامهم خاصة، من مِسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. انظر: المعجم الوسيط (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) والقطن الحليج، أي: الذي لم يغزل لينسج، كقطن التنحيد أو الطبي.

كتاب الجنائز

كان راكبًا فخلفها، وإن كان ماشيًا فأمامها<sup>(١)</sup>.

والمشى أفضل من الركوب، والإسراع بالجنازة أولى. قال رسول الله ﷺ: وإن كان خيرًا فإلى خيرً تقدمونه، وإن كان غير ذلك فبعدًا لأهل النار، (٢).

\* \* \*

(۱) منشأ الخلاف: هو اختلاف ما روى في ذلك، وأصح ما روى هو عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا [الراكب يمشى أمام الجنازة، والماشى خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبًا منها]، أخرجه أبو داود (ح ۳۱۸۰)، والترمذي (ح ۳۰،۱)، وقال: رحسن صحيح. والحاكم (۳۵/۱)، وقال: صحيح على شرط البخاري. وابن ماجه (ح ۲۰۰۷)، والبيهقسي (۲٤/٤، ۲۵)، وأحمد (۲٤٧/٤).

أما المشى أمام الجنازة فَلِمّا رواه مالك مرسلاً عن ابن شهاب، ووصله ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: [رأيت رسول الله الله وأب يكر وعمر، رضي الله عنهما، يمشون أمام الجنازة]، أخرجه مالك (١/٢٥)، وأبو داود (٢/٣٥)، والنسائى (٦/٤٥)، وابن ماجه (٤٧٥/١)، وأحمد (٨/٢)، والترمذي (ح ١٠١٢)، وقال: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن عيينة، والحديث منقطع كما قال الطحاوى لأنه عن سالم لاعن ابن عمر. انظر: شرح معانى الآثار (٤٧٩/١).

أمًّا ما روى عن المشى حلفها فذلك للتفصيل. وهو مأخوذ من حديث على رضى الله عنه، موقوقًا [إن فضل المَّاشى خلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة المجمعة على صلاة الفذ، أو كفضل صلاة الرداة الرداة الرداق (٣٨٣/١)، والمحلى كفضل صلاة الرداق (٣٨٣/١)، والمحلى (٥/٥١)، والبيهقى (٢٥/٤)، وابن أبي شيبة (٢٧٨/٣)، وعبد الرزاق (٣٤٥/٣).

وروى مرفوعًا عن ابن مسعود [الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، وليس معها من يقدمها]، الحرجه أبو داود (ح ٣١٨٤)، وقال: «هو حديث ضعيف، وأبو ماحد هذا لا يعرف، أى الذى روى عن ابن مسعود، وأخرجه الترمذى (ح ١٠١٦)، وقال: «لا تعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يضعف حديث أبى مساحد هذا»، وأخرجه أحمد (ح ٢٢/٤)، وابن ماحه (ح ١٤٨٤)، والبيهقى (٢/٢٤).

(۲) الحديث لم أحده بهذا اللفظ ولكن عند البخارى (ح ١٣١٥)، ومسلم (ح ٩٤٤)، [أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموها وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم]، وعن على رضى الله عنه، أن النبي على قال له: [يا على ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتب، والجنازة إن حضرت، والأيم إذا وحدت لها كفتًا]، أخرجه أحمد (١/٥/١)، والترمذي (ح ١٧٢)، وقال: غريب ما أرى إسناده متصلاً، وأثبت أبو حاتم اتصال الإسناد في حامع التحصيل (ص ٢٤٣).

وروی أبو داود (ح ٢١٥٩)، والبيهقى (٣٨٦/٣)، من حديث حصين بن وحوح أن النبى ﷺ عاد طلحة فقال: [إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فـآذنونى بـه حتى أشـهده فـأصلى عليه وعجلوه فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله]. وروى غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره هنا.

# القول في الصلاة على الميت

والنظر في أربعة<sup>(١)</sup> أطراف:

# الأول: فيمن يُصَلَّى عليه

وهو كل ميت مسلم ليس بشهيد، فهذه ثلاثة قيود:

القيد الأول: الميت:

فيه مسألتان: الأولى: لو صادفنا عضو آدمى واحتمل كون صاحبه حيًّا لم نصلٌ عليه، وإن قطع بموت صاحبه غسلناه، وصلينا عليه، وواريناه بخرقة ودفناه، وتكون هذه الصلاة على الميت الغائب.

وقال أبو َحنيفة: لا يُصلى عليه إلا إذا وُجد النصف الأكبر؛ فإنه لا تجوز الصلاة على الغائب عنده.

الثانية: السقط إن خرج واستهل فهو كالكبير، وإن لم يظهر عليه التخطيط فيوارى في خرقة، ولا يغسل ولا يُصَلَّى عليه؛ لأنه لم يتحقق حياته.

وإن ظهر شكل الآدمى ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالكبير استدلالاً بالشكل على الروح، والثانى: لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لم تحقق حياته، والثالث: أنه يغسل، ولا يصلى عليه. والدفن بجب قولاً واحدًا، والكفن لا يجب إكماله إلا إذا أوحبنا الصلاة. وإن اختلج بعد الانفصال قليلاً ثم سكن، فالخلاف هاهنا مرتب، وأولى بأن يعتقد حياته. القيد الثاني:

الإسلام فلا يصلى قط على كافر، ولا على مبتدع يكفر في بدعته، وإن كان الكافر حربيًّا فلا يجب دفنه.

وأما الذمي: فتحرم الصلاة عليه، ولكن دفنه وتكفينه من فروض الكفايات وفاءً بالذمة. وفي كلام الصيدلاني إشارة إلى أنه كالحربي، إذ لم يبق له ذمة بعد الموت.

فرع: إذا اختلط موتى المسلمين بالمشركين نغسلهم ونكفنهم تقصيًا عن الواحب، ثـم عند الصلاة نميز المسلمين عن الكافرين بالنية.

القيد الثالث: الشهادة، فلا يُغسل شهيد ولا يصلى عليه (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل وثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>۲) وذلك لما رواه حابر، رضى الله عنه، وغيره قال: [كان رسول الله ﷺ، يجمع بين الرحلين من قتلى أحد فى الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم آخذًا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد، وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم]، أخرجه البخارى (ح ١٣٤٧)، والمترمذى (ح ١٤٠١)، والنسائى (٦٢/٤)، وابن ماحه (١٨٥/١)، وأحمد (٤٣١/٥)، والبيهقى (١٤/٤).

كتاب الجنائز

والشهيد: من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال. فهذه ثلاثة معان، فإن كان في قتال أهل البغي، أو مات حتف أنفه في قتال الكفار، أو مات بعد انقضاء القتال بجراحة مثخنة أصابته في القتال، أو قتله الحربي اغتيالاً من غير قتال ففي الكل قولان:

أحدهما: يثبت له حكم الشهادة؛ للاشتراك في المعنى. والثاني: لا؛ لأن لكل وصـف من هذه الأوصاف أثرًا.

ولا خلاف أن من أصابه فى القتال سلاح مسلم، أو وطأته دواب المسلمين فمات فهو شهيد، ولا خلاف أن المحروح إذا كان يتوقع حياته فمات بعد انقضاء القتال فليس بشهيد، وإنما القولان فيمن يقطع بأنه يموت إذا بقيت فيه حياة مستقرة.

فأما القتيل ظلمًا من مسلم أو ذمى، أو المبطون، أو الغريب إذا مات، فهؤلاء يُصلى عليهم وإن ورد فيهم لفظ الشهادة(١). والقتيل بالحق قصاصًا أو حَدًّا ليس بشهيد.

### فرعان:

أحدهما: تارك الصلاة إذا قتل يُصلى عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) أما المقتول ظلما ويصلى عليه ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا [من قنـل دون مالـه فهـو شهيد]، أخرجه البخـارى (۱۷۹/۳)، ومســلم (الإيمــان ٢٤٦)، وأبــو داود (٤٧٧٢)، وفي لفظ: [من قتل دون ماله فقتـل مظلومًا] ابن عــدى في الكـامل في الضعفاء (٩٦٣/٣).

وروی أيضًا: [من قبل دون أهله فهمو شهيد]، أخرجه النسائی (١١٦/٧)، والمسترمذی (١٤١٨)، والبيهقی (١١٢/٣)، ١٨٧/٨، ٢٣٥). وروی [من مات دون حقه فهو شهيد] رواه الخطيب البغدادی فی تاريخ بغداد (٨١/١٠). وروی [من مات دون دمه فهو شهيد] رواه الترمذی (١٤١٨)، والنسائی (١١٦/٧)، وأحمد (١٩٠/١)، والبيهقی (١٢٦٦/٣)، وإرواء الغليل (١٤١٨).

أما غير المظلوم فمن حديث أبي هريرة مرفوعًا الشهداء خمسة: [المطعنون، والمبطون، والغريـق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله] ويستثني ممن يصلي عليهم الأخير.

أخرجه البخارى (١٦٧/١، ١٨٤، ٢٩/٤)، ومسلم (الإمارة ب ٥١ رقم ١٦٤)، والترمذى (٦٦٠)، وأحمد (٣٣٤)، ورقم ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) قلت: هذا باعتبار الخلاف الذى بين العلماء فى كفره أو عدمه، فإن قلنما إنه يقتل حدًا، قتل تاب أو لم يتب ويصلى عليه. وإن قلنا يقتل كفرًا، فإن تاب لم يقتل، وإن لم يتب قتل كفرًا، ولم يصلى عليه للنهى عن ذلك. والله أعلم. انظر: كتابنا معايير التأويل والمتأولين.

قال صاحب التلخيص: يُطمس قبره ولا يكفن ولا يُصلى عليه تحقيرًا له، وهو بعيد.

الثاني: قاطع الطريق إذا صلب قيل: لا يصلى عليه تغليظًا. والظاهر: أنه يغسل ويصلى عليه.

وإن قلنا: إنه يترك مصلوبًا حتى يتهرى، فالطريق: أن نقتله أولاً ونغسله ونصلى عليــه ونصلبه في كفنه، وكأن الهواء قبره.

وإن قلنا: يقتل مصلوبًا فينزل بعد القتل، ويصلى عليه، ويدفن. ومن يرى أنه يقتل مصلوبًا ويبقى فلا يتمكن من الصلاة.

فإن قيل: فبماذا يفارق الشهيد غيره؟.

قلنا في أربعة أمور:

الأول: الغسل؛ فإنه حرام في حقه وإن كان جنبًا؛ لقوله، عليه الصلاة والسلام: «زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا فاللون لون الدم والريح ريح المسك (١). وحرج ابن سريج وجهًا في الجنب أنه يغسل.

الثاني: الصلاة عليه حرامٌ عندنا، خلافًا لأبي حنيفة. ومن أصحابنا من قال: جائز ولكنه غير واجب.

الثالث: لا يُزال دَمُ الشهادة. وهل يزال سائر النجاسات؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم؛ لأن المعفو عنه أثر الشهادة.

والثاني: لا؛ لأن إزالتها يؤدي إلى إزالة أثر الشهادة.

الثالث: أنه إن كان يؤدي إلى الإزالة فلا يزال، وإلا فيزال.

الأمر الرابع: التكفين في حقه كهو في حق غيره إلا أن الثياب الملطخة بالدم لا ينزع، ولو نزعه الوارث أو أبدله فلا يمنع، وأما الـدرع والثيـاب الخشـنة فـلا شـك فـى نزعها.

# الطرف الثانى: فيمن يُصَلِّي

والنظر في صفة الإمام وموقفه:

<sup>(</sup>۱) أخرجمه البخماري (ح ۱۳٤٦)، ومسلم (ح ۱۸۷٦)، وأبسو داود (۱۹۱/۳)، والمترمذي (۲۰۱۲)، والنسائي (ح ۲۰۰۲)، وابن ماجه (ح ۱۵۱۶).

أما الصفة: فالأوْلَى بالصلاة القريب، ولا يقدم على القرابة إلا الذكورة حتى يقدم صبى مراهق على امرأة، والوالى يقدم على القريب في القديم.

ثم ترتيب الأقارب أن يبدأ بالأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم العصبات على ترتيبهم في الولاية. ثم في تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب طريقان:

أحدهما: أن فيه قولين كما في النكاح. والصحيح التقديم؛ لأن لقرابة النساء مدخلاً في الصلاة، وكذلك إذا فقدنا العصبات قدمنا ذوى الأرحام. والأولى تقديم المعتق عليهم كما في الإرث.

فرعان: أحدهما: أن السن والفقه إذا تعارضا في أخويس قالت المراوزة: الأفقه أولى كما في سائر الصلوات. وقال العراقيون: نص الشافعي، رضى الله عنه، هاهنا يدل على أن السن أولى، ونصه في سائر الصلوات يدل على أن الفقه أولى، ففي المسائلين قولان: بالنقل والتخريج، ووجه تقديم السن هاهنا: أن المراد الدعاء، وقد قال على: إن الله يستحى أن يرد دعوة ذي الشيبة المسلم.

الثاني: عبد فقيه، وحر غير فقيه، وأخ رقيق، وعم حر، ففي المسألتين وجهان، ولعل التسوية أولى؛ لتعادل الخصال، وعند التسوية لا مرجع إلا إلى القرعة، أو التراضي.

فأما الموقف: فليقف الإمام وراء الجنازة عند صدر الميت إن كان رجلاً، وعند عُجَيزة المرأة، كأنه يحاول سترها عن القوم، فلو تقدم على الجنازة ففيه خلاف مرتب على تقدم المقتدى على الإمام وأولى بالجواز؛ لأن الغائب قد يصلى عليه ويكون الميت وراء المصلى وإن كان ذلك بسبب الحاجة، فلا بأس بإدخال الجنازة المسجد خلافًا لأبي حنيفة.

فرعان: الأول: إذا اجتمع الجنائز فيحوز أن يفرد كل واحدة بالصلاة، ويجوز أن يصلى على الجمع.

وفى كيفية الوضع وجهان: الأصح: أنه يوضع الكل بين يدى الإمام على هذه الصورة: الصورة: الصورة : الصورة : الصورة :

الثانى: أن قرب الجنازة من الإمام رتبة مطلوبة مستحق بالسبق مرة وبالتقدم فى الرتبة أخرى، فيوضع الرجل أولاً ثم الصبى، ثم الخنثى، ثـم المرأة، ولا يقـدم بالحريـة والـرق، ولكن بصفات دينية تزيد الرغبة فى الصلاة عليه، ولو سبقت حنازة امرأة فإذا ألحق رجل

نحیت المرأة، ولو سبق حنازة صبی لا تنحی بسبب رجل، وذکر صاحب التقریب وجهًا أنه ینجی، وعند تساوی الصفات فلا مرجع إلا إلى القرعة أو التراضی.

# الطرف الثالث: في كيفية الصلاة

وأقلها تسعة أركان: النية، والتكبيرات الأربع، والسلام، والفاتحة بعد الأولى، والصلاة على الرسول الله بعد الثانية، وفي الصلاة على الآل خلاف، والدعاء للميت بعد الثالثة ركن وهو المقصود الأهم. وقيل: يكفى الدعاء للمؤمنين من غير ربط بالميت، فلو زاد تكبيرة خامسة بطلت الصلاة على أحد الوجهين تشبيهًا لكل تكبيرة بركعة.

فأما الأكمل: فيرفع السيد في التكبيرات عندنا، خلافًا لأبي حنيفة، وفي دعاء الاستفتاح والتعوذ ثلاثة أوجه:

الأصح: أنه لا يستحب الاستفتاح، ويتعوذ لأنه من توابع القسراءة، ولا يجهـر بـالقراءة ليلاً كان أو نهارًا. وقال الصيدلاني: يجهر ليلاً.

وفى استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت تردد؛ لأنه مبنى على التخفيف، والأصح الاستحباب، ولم يتعرض الشافعي، رضى الله عنه، لذكر بين الرابعة والسلام.

وروى البويطى أنه يقول: «اللهم لا تحرمنا أحره، ولا تفتنا بعده، (١). وفي تعدد السلام خلاف مرتب على سائر الصلوات، والاقتصار هاهنا أولى، فيسلم بتسليمة واحدة تلقاء وجهه. وقيل: يسلم ملتفتًا إلى يمينه ويختم ووجهه مائل إلى يساره فيدير الوجه في تسليمة واحدة. ولا خلاف في أنه لا يسجد في هذه الصلاة لسهو.

فروع ثلاثة: الأول: إن صلى شفعوى (٢) خلف من يُكَبِّر خمسًا. إن قلنا: إن زيادة التكبير تبطل الصلاة فهى كالاقتداء بالحنفى. وإن قلنا: لا تبطل صحت القدوة لكن فى الموافقة فى التكبير الزائد قولان حاريان فى اختلاف فعل الإمام والمأموم وفى القنوت وتكبيرات العيدين أن الأولى المتابعة أم لا؟

الثاني: المسبوق يكبر كما أدرك وإن كان الإمام في القراءة.

وقال أبو حنيفة: يصبر إلى أن يشتغل الإمام بالتكبيرة التي يستقبلها. ثـم لا بـأس إن

<sup>(</sup>۱) وهو حديث رواه الإمام أحمد (۲۱/٦)، وإتحاف السادة المتقين للزبيدى (۱۰۳/۵)، والطـبرانى فى الكبير (۲۰/۱۲)، وشـرح معانى الآثـار (۷۱/۱۰)، وبلفـظ: [بعدهـم] أحمـد (۱۱۱/٦)، والطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۲/ ۹).

<sup>(</sup>٢) أي متمذهب على الإمام الشافعي، رحمه الله.

كتاب الجنائز كتاب الجنائز

كان هو يقرأ بقية الفاتحة، والإمام يصلى على الرسول ﷺ؛ لأن هذا هو أول صلاة المسبوق، لكن يساوق الإمام بعده في التكبيرات، فإذا سلم الإمام تدارك البقية ولا يسالى وإن رفعت الجنازة.

الثالث: لو تخلف عن الإمام قصدًا بتكبيرة بطلت صلاته؛ لأنها كركعة، وإذا لم يوافق فيما بين التكبيرتين لا يبقى للقدوة معنى.

# الطرف الرابع: في شرائط الصلاة

وهي كسائر الصلوات وتتميز بأمور:

الأول: أنه لا يشترط حضور مبت بل يُصلى على الغائب خلافًا لأبسى حنيفة. صلى رسول الله على النحاشى، وقد مات بالحبشة (١). وإن كانت الجنازة فى البلد ففى صلاة من لم يحضرها خلاف؛ لتبسر الحضور.

والثانى: لا يشترط ظهور الميت، بل تجوز الصلاة عليه بعد الدفن. صلى رسول الله على المسكينة بعد الدفن (٢).

نعم لو دفنوا قبل الصلاة خرجوا ولكن تصح صلاتهم، وصلاة الطائفة الثانية صحيحة عندنا - خلافًا لأبى حنيفة - وليس ذلك تطوعًا، بـل هـو كمـا لـو التحقـوا بالجماعـة الأولى، وإنما التطوع أن يعيد الإنسان صلاة الجنازة، وذلك غير مستحب.

ثم في مدة حواز الصلاة بعد الدفن خمسة أوجه:

أحدها: أنه إلى ثلاثة أيام. والثانى: إلى شهر. والثالث: إلى انمحاق أحزائه. والرابع: أن من كان للصلاة أهلاً يوم موته يصلى عليه، ومن لا فلا. الخامس: أنه يجوز أبدًا.

وعلى هذا فلا تجوز على قبر رسول الله على إذ قال، عليه الصلاة والسلام: ولعن الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>۲) حدیث الصلاة علی المسکینة، أخرجه ابن أبی شببة (۳۲۲۳)، وأحمد (٤٤٤/٣)، وابن ماجه (۲۲۷۹)، وأبو نعیم فی الحلیة (۱۹۳۷)، ومن طریق أخری عند مالك (۲۲۷/۱)، وله طرق كثیرة. وقد ثبت من غیر هذا الحدیث صلاة الحنازة عند القبر عن جماعة من الصحابة وهم ابن عباس وأبو هریرة وعامر بن ربیعة وسهل بن حنیف ویزید بن ثابت، وأنس بن مالك، وحصین ابن وحوح، وعقبة بن عامر، وأبو قتادة، وحابر وبریدة، وأبو سعید، وسعید بن المسبب مرسلاً. منها عند البخاری (۲۲۲/۲، ۲۰۷۷)، ومسلم (۲۸۸۲، ۲۰۹۹)، وأحمد (۲۲۲/۲، ۲۲۲۳)، وغیرهم.

اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد،(١).

الأمر الثالث: أن هذه الصلاة فرض على الكفاية، ويسقط الفسرض بصلاة أربعة من الرجال صلوا جماعة أو آحادًا.

وهل يسقط بجنس النساء؟ فيه خلاف. وقيل: يكفى شخص واحد، وقيل: لابـد مـن ثلاث، وقيل: لابد من أربع.

\* \* \*

#### القول في الدفن

الدفن من فروض الكفايات. وأقله حُفْرةٌ تموارى بدن الميت، وتحرسه من السباع، وتكتم رائحته. وأكمله: قبر على قامة رجل ربع.

واللحد أولى من الشق: قال النبي ﷺ: «الشِّقُ لغيرنا واللَّحدُ لنا» (٢)؛ وليكن اللحد في جهة القبلة ثم توضع الجنازة على رأس القبر بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبر، فيسل الواقف داخل القبر الميت من قبل رأسه ويضعه في اللحد.

وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة بين القبلة والقبر عرضًا، ثم ترد قَهْقَرَى إلى القبر.

ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: لا يُدْخل الميتَ قبره إلا الرجلُ.

فإن كان الميت امرأة: فيتولى ذلك زوجها أو محارمها، فإن لم يكونوا فعبيدها، فإن لم

<sup>(</sup>۱) بل يحرم الصلاة على قبر رسول الله كل للأخبار التي وردت في هذا، والقول بعدم الجواز تساهل من المصنف مردود. هذا فما بالك بالصلاة على القبور التي بنيت في المساجد أو بني عليها مساجد وصارت مشاهد ونصب تعبد من دون الله أو تصرف لها العبادة مشاركة مع الله، والله أغنى الشركاء عن الشريك، يَشُدُّ إليها عُبَّاد القبور لها الرحال ويعلقون عليها الأمانيا والآمال ويصرفون لها النذور والطاعات يستعينوا ويستغيثوا بالمقبور ويسألونه كل مطلوب والآمال ويصرفون لها النادور والطاعات يستعينوا والتحديث أخرجه البخاري (ح ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٥) هيهات هيهات ضعف الطالب والمطلوب. والحديث أخرجه البخاري (ح ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٥) كتاب الصلاة ومسلم (المساجد ب ٣ رقم ١٩، ٢١)، وأحمد (١١٨/١)، ما ١٩٠٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث [اللحد لنا والشق لأهل الكتاب]، أخرجه أحمد (٣٦٣/٤)، والطحاوى في مشكل الآثار (٤/٤٤، ٤٨).

وبلفظ: [اللحد لنا والشق لغيرنا] عن ابن عباس. رواه أبو داود (الجنائز ب ٢٥)، والترمذى (٥٤)، والبيهقى (١٠٤٥)، والبيهقى والبيهقى (١٠٤٥)، والبيهقى (٤٠٨٣)، والبيهقى (٤٠٨/٣)، والطبرانى (٢٩/٤)، وفي الباب أحاديث أخرى راجع نيل الأوطار (٧٩/٤).

كتاب الجنائز كتاب ا

يكونوا فخصيان، فإن لم يكونوا فأرحام، فإن لم يكونوا فالأجانب. وذلك لأنهن يضعفن عن مباشرة هذا الأمر.

ثم إن كان المدفون صبيًّا استقل به واحد، فإن زاد فليكن عددهم وترًّا.

ثم يضجعون الميت على جنبه الأيمن في اللحد قبالة القبلة بحيث لا ينكب، ولا يستلقى، وحسن أن يفضى بوجهه إلى تراب أو لبنة موضوعة تحت رأسه، ولا يوضع رأسه على مخدة، ثم ينصب اللبن على فتح اللحد ويسد الفرج بما يمنع انهيار التراب عليه، ثم يحثو كل من دنا ثلاث حثيات من التراب(١)، ثم يهال التراب عليه بالمساحى، ولا يرفع نعش القبر إلا بمقدار شبر(٢)، ولا يجصص، ولا يطين، ولو صب الحصى عليه فلا بأس، ولو وضع حجر على رأس القبر للعلامة فلا بأس.

ثم تسطيح القبور عند الشافعي، رضى الله عنه، أفضل من تسنيمها، لكن التسنيم الآن أفضل مخالفة لشعار الروافض. حتى ظن ظانون أن القنوت إن صار شعارًا لهم كان الأولى تركه وهذا بعيد في أبعاض الصلاة، وإنما نخالفهم في هيئات مثل التختم في اليمين وأمثاله.

ثم الأفضل أن يمكث المشيع للجنازة إلى أن يوارى الميت. قال ﷺ: «من صلى على ميت وانصرف فله قيراط من الأجر، ومن صلى واتبع الجنازة وشهد الدفن فله قيراطان (٣).

<sup>(</sup>۱) هذا من حديث أبي هريرة [أن النبي على صلى على جنازة، ثم أتي قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً)، أخرجه ابن ماجه كما جاء في منتقى الأخبار. قال الشوكاني: قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث باطل، وقال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة.... ثم ذكر أن ابن ماجه ذكر سنده وقال: رجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ: لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. قال الشوكاني: وفي الباب عن عامر ابن ربيعة عند البزار والدارقطني، قال: [رأيت النبي على حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر أربعا وحثى على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه]، وزاد البزار وأمر فرش عليه الماء]. والباب لا يصح فيه حديث. انظر: نيل الأوطاز (٤/١٨٠).

<sup>(</sup>٢) وذلك لأخبار منها عن على، رضى الله عنه، قال: [أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته]. أخرجه مسلم (الجنائز ب ٣١، رقم ٩٣، ٩٤)، والطبراني في الصغير (١/١٥)، وكنز العمال (١٠١٢)، وتلخيص الحبير (١٣٤/٢)، وإرواء الغليل (٢٠٩/٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث بلفظ: [من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان] قيل: وما القيراطان؟ قال: [مثل الجبلين العظيمين] هذا لفظ البخارى فى صحيحه (ح ١٣٢٥)، وأخرجه مسلم (الجنائز ٥٧)، وأحمد (١١٢/٣)، والبيهقى (١٢/٣).

فرعان: الأول: أنه لا يدفن في قبر واحد ميتان ما أمكن، وإن احتمع موتى في قحط وموتان جعلنا الرحلين والثلاثة في قبر واحد وقدمنا الأفضل إلى جدار اللحد فيقدم الأب على الابن، والابن على الأم؛ لمكان الذكورة؛ ولأنه الأحسن في هيئة الوضع، ولا يجمع بين الرجال والنساء، فإن ظهرت الضرورة جعلنا بينهما حاجزًا من التراب.

الثانى: القبر محترم فيكره الجلوس، والمشى، والاتكاء عليه وليحرج الزائر منه إلى حد كان يقرب منه لو كان حيًّا. ولا يحل نبش القبور إلا إذا انمحق أثر الميت بطول الزمان، أو دفن من غير غسل فالظاهر أنه ينبش القبر ويغسل، أو دفن فى أرض مغصوبة وترك المالك إحراجه فإن حق الحي أولى بالمراعاة.

ولو دفن قبلَ الصلاة صلى عليه في القبر. ولو دفن قبل التكفين فوجهان:

أظهرهما: أنه لا ينبش؛ لأن القبر ستره بخلاف الغسل؛ فإن مقصوده لا يحصل بالدفن. ولو دفن في كفن مغصوب فثلاثة أوجه:

أظهرهما: أنه ينبش كالأرض المغصوبة، وكما لو ابتلع لؤلؤة، فإنه يشــق بطنـه لأحــل ملك الغير.

والثاني: أنه في حكم الهالك فيغرم القيمة إن أمكن، وإلا فالنبش عند العجز عن القيمة لابد منه.

والثالث: أنه إن تغير الميت وأدى إلى هتك حرمته فلا ينبش، وهو الأقيس، وإلا فينبش.

#### \* \* \*

#### القول في التعزية والبكاء

والتعزية سنة؛ قال عليه الصلاة والسلام: ومن عزى مصابًا فله مثل أخره، (١٠).

<sup>-</sup> وبلفظ: [من صلى على الجنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى توضع فله قيراطان]، مسلم (الجنائز ٥٧)، والبيهقى (٣٨٧، ١٣٨٥)، (٥٧٥)، وأحمد (٢٣٣/٢، ٢٤٦، ٢٨٠، ٣٨٧)، (٥٧٥، ٢٧٧، ٢٨٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث عن الأسود عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا فيه مقال، وقد ضعفه أكثر أهل العلم ورواه ابن الجوزى في للوضوعات (۲۲۳/۳)، والسيوطى في اللآلئ المصنوعة (۲۲۰/۲)، والترمذى (۲۲۰۸)، وابن ماجه (۲۲۰۲)، وكنز العمال (۲۲۰۸)، ومشكاة المصابيح (۱۳۳۷، ۱۳۳۷)، والكامل في الضعفاء لابن عدى (۱۸۳۸، ۱۸۳۸)، والألباني في إرواء الغليل (۲۱۰۳، ۲۱۹)، وهذا الحداد خاص بالنساء كما ترى. والله أعلم.

ومقصوده: الحمل علمي الصبر بوعد الأجر، والتحذير من الوزر بإفراط الجزع، وتذكير المصاب رجوع الأمر كله إلى الله تعالى.

ثم يُعَزَّى الكافر بقريبه المسلم، والدعاء للميت، ويعزى المسلم بقريبه الكافر، ويكون الدعاء للحى فيقول: وجبر الله مصيبتك وألهمك الصبر،. ويُستحب تهيئة طعام لأحل أهل الميت، ولا يؤثر التعزية بعد ثلاث؛ لقوله ﷺ: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، (١).

وأما البكاء فجائز من غير ندبة ونياحة، وشق جيب وضرب خد، فكل ذلك حرام؟ لأنه يخالف الانقياد لقضاء الله تعالى.

بكى رسول الله على بعض أولاده فقال سعد: ما هذا؟ فقال: وإنها رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحماء (٢).

فإن قيل: أليس قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)، هكذا رواه عمر $(^{"})$ .

قلنا: قال ابن عمر: ما قال رسول الله على هذا. إنما قال: ويزاد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، حسبكم قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أُخرى﴾(٤).

وفيه أنها أنكرت قول عمر، وابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قبال أيوب: قبال ابن مُلَيْكَة:=

<sup>(</sup>۱) الحدیث أخرجه البخاری (ح ۱۲۸۰)، ومسلم (۱۱۲۳/۱، ۱۱۲۵)، (۱۶۸۶)، وأبو داود (ح ۲۲۹۹)، والترمذی (ح ۱۱۹۵، ۱۱۹۵)، والنسائی (۳۵۰۰، ۳۵۰۳، ۳۵۰۳)، وایسن ماجه (ح ۲۰۸۲).

<sup>(</sup>۲) الحديث باللفظ الذى أورده المصنف رواه ابن حجر في تلخيص الحبير (۱۳۹/۲)، وبلفظ: [هذه رحمة جعلها (وضعها) (يضعها) الله في قلوب عباده]، أخرجه البخارى (ح ١٢٨٤)، ومسلم (الجنائز ١١)، وأحمد (٢٦٨/١)، (٥/٤)، والبيهقي (٢٥/٤)، وعبد الرزاق (٦٥/٤)، وكنز العمال (٢٠٤٧، ٤٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى بهذا اللفظ الذى أورده المصنف (ح ١٢٨٦)، وفى لفظ (ح ذ١٢٨٧)، [ببعـض بكاء أهله] الأول عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) ذكر المصنف أن الذى أنكر ما قاله عمر هو ابنه، رضى الله عنهما، وهو خطأ. ففي صحيح البحارى أن التي أنكرت هي عائشة قالت: رحم الله عمر، والله ما حدَّث رسول الله على: [إنَّ الله لَيْعَدِّب المؤمن ببكاء أهله]، لكن رسول الله على قال: [إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه]، وقالت: حسبكم القرآن: ﴿ولا تزر وازرة وزر أحرى ﴾. قال ابن عباس، رضى الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكي. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر، رضى الله عنهما شيئًا. أ. هـ. كذا في البحارى (ح ١٢٨٨)، وروى مسلم نحوه (ح ٢٢٨).

وكان الكفار يوصون بالبكاء والنياحة فلذلك زيد في عذابهم.

وقالت عائشة، رضى الله عنها: ما كذب عمر ولكنه أخطأ ونسى، إنما مر رسول الله على يهودية ماتت ابنتها وهي تبكى. فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم يبكون وإنها تعذب في قبرها، (١).

#### \* \* \*

#### باب تارك الصلاة

تارك الصلاة يقتل، قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة متعمدًا فقد كفر (٢٠).

معناه عند الشافعي: استوجب عقوبة الكافر. وحكم أحمد بكفره. وقـال أبـو حنيفـة: يخلى ولا قتل عليه.

ثم الصحيح: أنه يقتل بصلاة واحدة إذا تركها عمدًا وأخرجها عن وقت الضرورة، فلا يقتل بصلاة الظهر إلا إذا غربت الشمس. وفي مهلة الاستتابة ثلاثة أيام خلاف، كما في استتابة المرتد.

وقد قيل: إنه لا يقتل إلا إذا صار الترك عادة لــه. وقيـل: إذا تـرك صلاتـين أو ثلاثـة. فكل ذلك تحكم.

ثم يُقتل بالسيف ويصلى عليه كما يصلى على المسلمين<sup>(٣)</sup>. وقال صاحب التلخيـص: لا يرفع نعشه ولا يصلى عليه. وهو تحكم لا أصل له، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>=</sup>حدثتى القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عُمَرَ وابن عمر قالت: وإنكم لتحدثونــى عـن غير كاذبين ولا مكذبين. ولكن السَّمْعَ يخطئ.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث الذي ذكره المصنف ملفقُ وإنما يغني عنه ما ذكرناه في التحقيق.

 <sup>(</sup>۲) الحديث كما أورده المصنف رواه الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (۱۰/۳). وفي الباب
 الماضي تارك الصلاة أحاديث كثيرة صحيحة لا تخفي على أحد.

<sup>(</sup>٣) ذكرنا من قبل أن العلماء قد أجمعوا على قتله واختلفوا في كفره. فإن قلنا: إن تبارك الصلاة يقتل لكفره فكيف يصلى على كافر وقد نهى الشرع عن ذلك؟. وإن قلنا يقتل حدًا صلينا عليه؛ لأن أحكام الإسلام حرت عليه كمسلم، والأول أصح. والله أعلم.

كتاب الزكاة

# كتاب الزكاة 🗥

والأصل فيها من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾(٢). والسنة: قوله عليه السلام: والأصل فيها من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَقُولُه: ومَانِعَ الزَّكَاةَ فَى النَّارِ (٤). والإجماع منعقد على وجوب الزَّكَاة.

## وهي بالإضافة إلى متعلقاتها ستة:

زكاة النعم، والنقدين، والتجارة، والمعشرات، والمعادن، والفطرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن قتيبة: الزكاة من الزَّكاء، وهو النماء والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال، وتنميم، ويقال: زّكا الزرع، إذا بورك فيه.

وقال الزهرى: سميت زكاة؛ لأنها تزكى الفقراء، أى: تنميهم، قال: وقولـه تعـالى: ﴿تطهرهـم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: ١٠٣]، أي: تطهر المخرجين، وتزكى الفقراء.

قال الشوكاني: والزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكا الزرع إذا نما وترد أيضًا بمعنى التطهير، وترد شرعًا بالاعتبارين معا؛ أما الأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة، وقال في الفتح: وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. قال ابن العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة، والنفقة، والعفو والحق؛ وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها. وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه فالأكثر أنه بعد الهجرة، انتهى.

انظر: لسان العرب (١٨٤٩/٣)، ترتيب القاموس (٢٦٤/٢)، المصباح المنير (٣٤٦/١)، نيل الأوطار (١١٤/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء تكرر في غير موضع من كتاب الله منها. الآية: [البقرة: ٤٣].

<sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف رواه البخارى (٩/١)، ومسلم (الإيمان ،٢٠ / ٢١، ٣٦٣، ٣٦٤)، والبيهقى ،٢٠ / ٢١، ٤/٣٦، ٣٦٤)، والبيهقى (٣٥٨/١)، والطبراني (٣٠٤، ٣٧١/١)، وابن خزيمة (٣٠٨، ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ، رواه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤١)، وبلفظ: [مانع الزكاة يقتل] في مسند الربيع بن حبيب (١/٦٠)، وبلفظ: [مانع الزكاة يوم القيامة في النار]، رواه الهيثمي في محمع الزوائد (٦٤/٣)، والمتقى في كنز العمال (٩ ، ١٥٨)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢٧٠/١)، وعزاه للطبراني في الصغير عن سعد بن سنان ويقال فيه: سنان بن سعد، عن أنس.

# النوع الأول: زكاة النّعم والنظر في وجوبها وآدائها الطرف الأول: في الوجوب

وله ثلاثة أركان: من يجب عليه، وما يجب فيه وهو السبب، والواحب.

أها من يجب عليه: فلا يشترط فيه – عندنا – إلا الحرية والإسلام، فتحب الزَّكاة على الصبي والمحنون<sup>(۱)</sup>، ولا تجب على الكافر والرقيق، أعنى الكافر الأصلى<sup>(۲)</sup>.

وأما صفة الواجب وقدره: فيتبين ببيان مقادير النصاب.

وإنما يطول النظر في الركن الثالث(٢) وهو ما يجب فيه، ولـ مستة شرائط: أن يكون

(١) تتعلق هذه المسألة وهي كون المكلف أهلا للتكليف بأنواع الأهلية، ونوحزها فيما يلي:

١- أهلية وجوب ناقصة: وتثبت للحنين في بطن أمه فتكون له حقوق ولا تكون عليه حقوق ولا تثبت له تلك الحقوق إلا بعد انقصاله من بطن أمه حيًا.

٢ - أهلية وحوب كاملة: وتثبت للإنسان من حين ولادته مباشرة حتى سن التمييز وهى السبعة، فيكون فى هذه المرحلة صالحًا لاكتساب الحقوق وتحمل الواحبات بنولى يؤديها عنه كالزكاة كما ذهب إليه المصنف، إلا أن بعض هذه الحقوق كالبيع والشراء والزواج تُعلق حتى بلوغه فله أن يقرها أو يفسخها. وللكلام بقية ليس هنا موضعه.

٣- أهلية أداء ناقصة: وتثبت من سن السابعة إلى البلوغ.

 ٤- أهلية أداء كاملة: وتثبت للإنسان البالغ العاقل المؤهل لتوجيه الخطاب بجميع التكاليف الشرعية. انظر تفصيل ذلك بكتابنا المداخل الأصولية، مدخل المحكوم عليه.

(۲) فى ذلك خلاف مشهور بين أهل الأصول، فالجمهور على أنهم مخاطبون بالمعاملات والعبادات فهم مؤاخذون بها فى الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعى وهو الإيمان، لما ورد من وعيد للكفار على الترك كقوله تعالى: هما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين، وقوله تعالى: هما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين، وقوله تعالى: هوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وغير ذلك، فإن قبل كيف يؤمر الكافر بفروع العبادات والمعاملات وهى لا تصح منه لوجود مانع الكفر؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانع وهو الكفر فتصح منه العبادات والمعاملات فإن لم يُرزل المانع وهو امتناع وصفى لم يسقط بالمانع الخطاب الذى هو التكليف ولا ينفيه لإمكانه الذاتى، فالامتناع الوصفى لا ينافى الإمكان الذاتى وإمكانية إزالة المانع تنفى كونه مانعًا.

انظر: كتابنا المداخل الأصولية مدخل المحكوم عليه، إرشاد الفحول (ص ١٠).

(٣) الصحيح أن يقول: والثانى، لا والثالث، كما رتب فى أول كلامه، والله أعلم؛ وهو ما يجب فيه، وهو السبب: والسبب: حعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجود حكم، أى يستلزم وجوده وحود حكم ويلزم من عدمه عدم الحكم سواء كان مناسبًا للحكم أو غير مناسب؛ وبلوغ نصاب ما يجب فيه الزكاة سبب وقتى ليس فى قدرة المكلف. انظر: تفصيل ذلك بكتابنا،

نَعَمًا، نصابًا، مملوكًا، متهيئًا لكمال التصرف، سائمة، باقيًا حولاً.

#### الشرط الأول: أن يكون نعمًا:

فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم، ولا زكاة في البغال والحمير والخيل والرقيق. وقال أبو حنيفة: في كل فرس أنثى سائمة دينار (١). ولا زكاة في المتولدة من الظباء والغنم.

وقال أبو حنيفة: إن كانت الأمهات من الغنم وحب الزكاة.

#### الشرط الثاني: أن يكون نصابًا:

أما الإبل: ففي أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة.

فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض<sup>(٢)</sup>، فإن لــم يكـن فيهــا بنت مخاض فابن لَبُون ذكر<sup>(٢)</sup> وليس معه شيء.

فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (1). فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَة (٥). وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها حَذَعَة (١). فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا (٧) لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان.

<sup>=</sup>المداخل الأصولية، مدخل الحكم الشرعي.

<sup>(</sup>۱) مذهب المصنف هو مذهب الجمهور في أن لا زكاة في الخيل، من قوله ﷺ: [ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة]. أخرجه البخارى (ح ١٤٦٣)، ومسلم (ح ٩٨٢/٩)، وأبو داود (ح ٥٩٥١)، والترمذي (ح ٢٤٤)، والنسائي (٥/٥٩)، يعارض هذا العموم في الخيل المذكور بالحديث حديث أبي هريرة مرفوعًا، وهو في حديث مانع الزكاة الطويل وفيه: [ولم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهورها]، أخرجه البخارى (ح ٢٣٧١)، ومسلم (ح ٢٤/ ٩٨٧)، وابن ماجه (ح ٢٧٨٨)، فمذهب أبي حنيفة أن حق الله في رقابها هو الزكاة، وذلك في السائمة منها؛ لأنها حيوان مقصود النماء، والنسل، فأشبه الإبل، والبقر.

 <sup>(</sup>۲) بنت المحاض: هي التي دخلت في السنة الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملاً بأخرى، فهي في مرحلة المحاض.

<sup>(</sup>٣) ابن لبون: هو الذي له سنتان و دخل في السنة الثالثة.

 <sup>(</sup>٤) بنت لبون: هي أيضًا التي دخلت السنة الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت ولـدًا لها فهي ذات لبن غالبًا.

<sup>(</sup>٥) الحِقَّة: وهبي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

<sup>(</sup>٦) الجَدْعَة: التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وبنت لبون، وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه، وهو ثابت بأصول أخرى.

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. كل ذلك لفظ أبي بكر، رضى الله عنه وأرضاه، كتبه في كتباب الصدقية لأنس(١) بسن مالك وبنت المخاض لها سنة، وبنت اللبون لها سنتان، وللحقة ثلاث، وللحذعة أربع.

أها البقر: فلا شيء فيه حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تَبِيعٌ، وهو الذي له سنة، تُــم لا شيء حتى تبلغ أربعين ففيها تبيعان.

ثم استقر الحساب، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة وهي التي لها سنتان.

وأما الغنم: فقد روى ابن عمر أن النبي ﷺ كتب كتاب الصدقة، وفيه: وفي الغنم في كل أربعين شاة إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة، ").

والشاة الواحبة في الغدم هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز، والجذعــة هــي التــي لها سنة واحدة، وقيل: ستة أشهر. والثنية التي لها سنتان. ثــم يتصــدى النظـر فــي زكــاة الإبل في ستة مواضع:

النظر الأول: في إخراج الشاة عن خمس من الإبل. وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: أن الواحب من حيث السن جذعة من الضأن أو الثنية من المعز، ومن حيث النوع - أعنى تعيين الضأن من المعز - فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يعتبر غالب غنم البلد، فإن كان الغالب الضأن أخرج الضأن، كما تعتبر زكاة الفطر بغالب القوت على الأصح، خلاف الشاة الواجبة في أربعين، فإنه يعتبر بالمخرج منه؛ لأنه من جنسه.

والبيهقي (١٠٥/٤)، والحاكم (٣٩٨/١)، وابن الجارود (٣٤١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (ح ۱۶۶۸) وأطرافه أهمها (ح ۱۶۵۶)، وأبـو داود (ح ۱۵۲۷)، والنسـائى (۱۸/۰: ۲۳)، وابن ماجه (ح ۱۸۰۰)، وأحمد (۱۱/۱)، والدارقطنى (۲۱۳/۲، ۱۱۶)، عـن أنس بن مالك، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود (ح ١٥٦٨)، والسترمذى (ح ٢٢١)، كتساب الزكاة. والنسائى (٣) الحديث أخرجه أبو داود (ح ١٧٩٨)، والبن أبسى شبية (٢٤٤٧، ١٢١)، وأحمد (٢٤٤٧)، والبن ماجه (ح ١٧٩٨)، والبنهقى (١٨٨٤)، قال الترمذى: حديث ابن عمر حديث حسن. أ. هـ. وله شاهد قوى من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن حده. أخرجه أبو داود (ح ١٥٧٥)، والنسائى (٤١/٥)، والدارمي (٢/١٤)، وأحمد (٢/٤)، ٤)،

والثاني: أنه يخرج ما شاء، فإنه ينطلق عليه اسم الشاة، ولم يجب إلا شاة، كما يجـرى في الرقبة المطلقة في الكفاءة ما ينطلق الاسم عليه، وكذا الشاة المذكورة في المناسك.

وقيل: إنه يعتبر حنس غنم صاحب الإبل، وهو بعيد.

الثانية: لو أخرج جَذَعًا ذكرًا أو ثنيًا ذكرًا، فيه وجهان:

أحدهما: يجزئ اتباعًا للاسم. والثاني: لا، تنزيلاً للمطلق هاهنا على المفصل في زكاة الخنم، وهي الأنثي. وهذا الخلاف جاء في شاة الجبران.

الثالثة: لو أخرج بعيرًا عن العشرين فما دونه يجزئ؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فهو بأن يجزئ عن الشاة.

وقال القفال: لا يؤخذ ناقص القيمة. وهو بعيد؛ لأنه التفات إلى البدل، ولـم يوحـد هذا بطريق البدلية.

وقيل: إنه لا يجزئ بعير عن عشرة، بل لابد من حيوانين، إما بعير وشاة، وإما بعيران. وهو – أيضًا– بعيد؛ لما ذكرناه من طريق الأوْلى.

وترددوا في أن البعير المحرج من الخمس، هل كله فرض أو الفرض خمسه؟.

النظر الثاني: في كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدها إلى ابن لبون، وفيه أربع مسائل:

الأولى: إن لم يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن لبون تخير في الشراء؛ لأنه مهما اشترى ابن لبون فقد صار موجودًا دون بنت مخاض، ويلزم أخذه. وقال صاحب والتقريب: يتعين شراء بنت مخاض لاستوائهما في الفقد كاستوائهما في الوجود.

الثانية: لو كان فى ماله بنت مخاض معيبة فهى كالمعدومة، فيؤخذ منه ابن لبون، وإن كانت كريمة فلا يطالب بها. قال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنها موجودة فى ماله، وإنحا نزل نظرًا له، فلا يؤخذ ابن لبون. وقال غيره: يؤخذ لأنها كالمعدومة، إذ لا يجب تسليمها.

الثالثة: الخنثى من بنات لبون، تؤخذ بدلاً عن بنت مخاض عند فقده؛ لأنه بين أن يكون ذكرًا أو أنثى، وكلاهما مأخوذان. وقيل: إنه لا يؤخذ بدلاً عن بنت مخاض؛ لتشوه الخلقة بهذا النقصان.

الرابعة: لو أخرج حِقًا بدلاً عن بنت لبون عند فقدها، أخذ جَبْرًا لفوات الأنوثة بزيادة السن، وقياسًا على ابن لبون بالنسبة إلى بنت مخاض. وقيال صاحب والتقريب: يحتمل أنه لا يؤخذ؛ لأنه بدل وليس منصوصًا عليه.

النظر الثالث: في الاستقرار؛ فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون، وفي انبساط الواجب على الواحدة وجهان؛ أحدهما: القياس أنه ينبسط. والشاني: أنه لا ينبسط، حتى يكون في كل أربعين بنت لبون. وعلى هذا بني أنه لو زاد نصف بعير على مائة وعشرين وجب ثلاث بنات لبون، وهو بعيد.

وأما أبو حنيفة فإنه قال: يستأنف الحساب عند ذلك، فيجب في كل خمس شاة. وقال ابن خيران: يتخير بين مذهب الشافعي ومذهب وأبي حنيفة، رضي الله عنهما.

النظر الرابع: في احتماع بنات اللبون والحقاق، فإذا ملك مائتين من الإبل فهي أربع شمسينيات، وشمس أربعينيات. فإن لم يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ، وإن فقد فله أن يشترى ما شاء على الصحيح، وإن وجدا جميعًا فالواجب إخراج الأغبط (١) للمساكين؛ لأنهما متساويان في الوجوب والوجود (٢)، ولابد من ترجيح، فغرض المساكين أولى ما يرجح به، بخلاف الشاتين والدراهم في الجبران، فإن لفظ الخبر ذَلَّ على أن الخيرة للمعطى فيه.

وخرج ابن سريج قولاً: أنه يتخير هاهنا كما في الحبران. ونقـل العراقيـون قـولاً: أن الحقة تتعين لأن رغبة الشرع في زيادة السن أكثر منه في زيادة العدد، فإنــه لـم يـزد فـي

<sup>(</sup>١) الأغبط: الأحسن. (غُبطَ) غِبْطَة: حَسُنَت حالُه. فهو مغبوط. انظر: المعجم الوسيط (٦٤٣/٢).

<sup>(</sup>۲) قوله: ولأنهما متساويان في الوجوب والوجود، قلّت: أمّا الوجوّب فيعني به أن هـــــذا واجــب، أما الوجود فمعناه مقدمة الواجب وهما مقدمتان مقدمة وجــوب ومقدمة وجــود، أمــا مقدمة الوجوب فيتوقف عليها وجوب الواجب فتكون سببًا أو شرطًا أو مانعًا في وجــوب الواجـب، فلا تجب الزكاة إلا بملك النصاب، وهي لا تكون - أي المقدمة - واجبة على المكلف؛ لأنهــا ليست في مقدوره. فيكون الواجب هنا مقيد يتوقف وجوبه على مقدمة وجوبه.

أما مقدمة الوحود فهى ما يتوقف عليها وحود الواحب صحيحًا، وهنا الوحوب لا يتوقف على مقدمة وحوده من أصله بل يتوقف عليه صحة الواحب، فإن كانت المقدمة فى استطاعة المكلف فهى واحبة عليه إذ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب فإن لم تكن فى استطاعته ومقدوره فلا تحب عليه. ومثال ما كان فى مقدور المكلف ما ذكره المصنف هنا، والطهارة بالنسبة للصلاة، ومثال ما ليس فى مقدور المكلف بلوغ النصاب، وحولان الحول. والله أعلم. انظر كتابنا، المداخل الأصولية، مدخل الحكم الشرعى.

العدد إلا بعد انقطاع الأسنان المعتبرة.

التفريع على النص: إذا أخرج غير الأغبط فأخذ السباعي عمدًا لـم يقبع الموقع، وإن أخذه باحتهاده فوجهان.

فإن قلنا: يقع الموقع، ففي وحوب قدر التفاوت وجهان. فإن قلنا: يجب، فإن لم يجد به شيقُصًا أخذنا الدراهم، فإن وحد فهل يجب شراء شقص؟ فوجهان، فإن قلنا: يجب، فيشترى من حنس الأغبط أو من حنس المخرج؛ فوجهان.

## فروع ثلاثة:

الأول: لو أخرج حقتين وبنتى لبون ونصف، ولم يجز للتشقيص، فلمو ملـك أربعمائـة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون فالأظهر الجواز.

وفيه وجه: أنه لا يجوز التفريق في حنس المخرج.

الثانى: لو جعل الحقاق الأربع أصلاً، ونزل إلى بنات المحاض، وضم ثمانية جبرانات، واتخذ بنات اللبون أصلاً، ورقى إلى الجذاع، وطلب عشر جبرانات لا يجوز؛ لأن تخطى في الصورتين سِنًا واجبًا هو أصل في نفسه، وتكثير الجبران بغير حاجة لا يجوز.

الثالث: لو كان فى ماله حقة وأربع بنات لبون فحعل بنات اللبون أصلاً وأخذ جبرانًا للحقة جاز، ولو جعل الحقة أصلاً وأخرج معها ثـلاث بنـات لبـون وثـلاث جبرانـات، فالمذهب جوازه. وقيل: يمتنع لأنه يبقى فى ماله بنت لبون وهو مستغنِ عن الجبران فيه.

النظر الخامس: في الجبران؛ وجبران كل مرتبة في السن عند فقد السن الواحب شاتان أو عشرون درهمًا منصوص عليه، وإن رقى بسنين جمع بين جبرانين.

ولا مدخل للجبران في زكاة البقر، وفيه أربع مسائل:

الأولى: أن الخيرة إلى المعطى فى تعيين الشاة أو الدراهم، وفى الانخفاض لتسليم الجبران أو الارتفاع لأخذ الجبران، قيل: الخيرة فيه إلى المالك. ومن أصحابنا من نقل نصًّا عن الإملاء: أن المتبع الأغبط للمساكين، كما فى احتماع الحقاق وبنات اللبون، وهو بعيد؛ لأنه أثبت ترفيهًا للمالك، كيلا يحتاج إلى الشراء فلا يليق به إلا التحيير.

نعم لو كانت إبله مراضًا فوجب بنت لبون فأخرج بنت مخاصٌ مع جبران قبل، ولـو ارتقى إلى حقة وطلب حبرانًا لم يجز؛ لأنه ربما يزيد قيمة الجبران على المريضة.

الثانية: لو وجب بنت مخاض فنزل إلى فصيل مع حبران لم يجز؛ لأنه ليس ذلك سنًا. ولو وجبت جذعة فأخرج ثنية وطلب حبرانًا فوجهان؛ أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان، والثاني: لا؛ لأن الثنية ليست من أسنان الزكاة.

الثالثة: لو كان عليه بنت لبون، فلم يجد، وفي ماله حقة وحذعة، فرقسي إلى الجذعة، وطلب حبرانين، ففي حوازه وجهان؛ وحه المنع: أنه مستغنٍ عـن الجـبران الثـاني بوجـود الحقة.

وكذا الخلاف إذا نزل من الحقة إلى بنت المخاض، مع وجود بنت اللبـون، ولـو رقى من بنت لبون إلى الجذعة مع وجـود بنـت مخـاضٍ فوجهـان مرتبـان، وأولى بـالجواز؛ لأن القريب الموجود ليس فى جهة الترقى.

الوابعة: لا يجوز تفريق الجبران الواحد بإخراج شاة وعشرة دراهم، ولو رقى سنين أو نزل وجمع بين عشرين درهمًا وشاتين جاز، كما في كفاءة يمينين.

النظر السادس: في صفة المخرج من حيث النقصان والكمال؛ والنقصان خمسة: المرض، والعيب، والذكورة، والصغر، ورداءة النوع كالمعز بالنسبة إلى الضأن، فإن كان كل المال كاملاً في هذه الصفات لم يؤخذ إلا الكامل، وإن كان كل المال ناقصاً فيؤخذ من جنسه إلا في نقصان الذكورة والسن، فإن فيها وجهين؛ أحدهما: يؤخذ قياسًا على غيره، والثاني: لا؛ لأن اسم الشاة أو بنت لبون ينطلق على المريضة والمعيبة والرديئة، ولا ينطلق على الذكر والفصيل. وقد وجب بلفظ بنت لبون مثلاً؛ ولأنه يؤدى أخذ الذكر والصغير إلى التسوية بين القليل والكثير، فيؤخذ من إحدى وستين واحدة، ومن خمس وعشرين، وهذا محال.

وفيه وجه ثالث: أنه حيث يؤدى إلى التسوية فلا يأخذ إلا أنشى وكبيرة، وإن جاوز هذا المقدار وأخذ من الصغار صغيرة. أما إذا اختلف المال فى هذه الصفات - أما فى صفة الذكورة والصغر- فلا يأخذ إلا الأكمل، فإذا كان فى المال أنثى وكبيرة، فلا يأخذ إلا الأكمل، فإذا كان فى المال أنثى وكبيرة، فلا يأخذ إلا الأنثى والكبيرة؛ لأنه قال: فى خمس وعشرين بنت مخاض، والغالب أن كمل المال لا ينفك عن الصغير والذكر؛ ولما روى أن عمر قال لمصدقه: «اعتد عليهم بالسخلة التى ينفك عن الصغير والذكر؛ ولما روى أن عمر قال لمصدقه: «اعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى على يديه، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربيم، ولا الماكنة من المعن، فذلك عدل بين غِذاء المال ولا قحل الغنم، وخذ الجذعة من المضأن والثنية من المعز، فذلك عدل بين غِذاء المال

وجباره، <sup>(۱)</sup>.

والأكولة ما اتخذ للأكل، والربى التي تربى ولدها، والماحض الحامل. وكل ذلك لا يؤخذ نظرًا للمالك، فإن تبرع به قُبلَ.

وأما صفة المرض: فإذا انقسم المال إلى صحيح ومريض لـم يؤخذ إلا الصحيح، نعم يؤخذ صحيح في أقل الدرجات، حتى بالغ بعض أصحابنا وقال: لو كان الصحيح واحدة والواجب شاتان فأخرجها مع مريضة لم يجز؛ لأن المريضة تزكى المخرج معها، وهي صحيحة. وهذا سرف، بل يقضى بأنه إذا لم يستبق شيئًا من الصحيح حاز، ثم يكتفى بصحيحة بقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان المملوك أربعين من الغنم؛ كيلا يؤدى إلى الإححاف به.

أما صفة العيب: فإذا انقسم المال إلى معيب وصحيح، فليحرج باعتبار القيمة ما يكون مساويًا ربع عشر ماله في صورة الأربعين، وإن كان الكل معيبًا وبعضه أرداً، قسال الشافعي، رضى الله عنه: يخرج أحود ما عنده. وقال الأصحاب: يأخذ الوسط بين الدرجتين، وهو الأصح. وأما اختلاف النوع كالمعز والضأن والأرحبية والمهرية ففيه قولان؛ أحدهما: الأخذ بالأغلب؛ لأن تمييز ذلك عسير، وإن استويا فهو كاجتماع الحقاق وبنات اللبون، والثاني: أنه يأخذ من كل بقسطه حتى لو ملك عشرة أرحبية وعشرة مجيدية وخمس مجيدية وخمس مجيدية وخمس مهرية، ويشترى به صنفًا من هذه الأصناف.

فخرج من هذا أنه مهما اختلف المال في الذكورة والأنوثة والصغيرة والكبيرة لا يأخذ إلا الكبيرة والأنثى، وإن اختلف في المرض والعيب والسلامة فيأخذ بالنسبة من كل واحد، وإن اختلف في النوع فقولان، هذا بيان النصاب ولا زكاة على من لم يملك نصابًا إلا إذا تم بالخلطة نصابًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (٢٢٣/١)، والشافعي في الأم (٨/٢: ١٠)، والبيهقي (٢٠٠١، ١٠١).

#### وهذا باب صدقة الخلطاء

#### وفيه خمسة فصول:

# الأُول: في حكم الخلطة وشرطها

وحكم الخلطة: تنزيل المالين منزلة ملك واحد في وجوب الزكاة، وقدره وأحذه.

ثم قد يفيد ذلك قليلاً كمن خلط أربعين بأربعين لغيره، فـلا يلزمـه إلا نصـف شـاة، وقد يفيد تثقيلاً كمن خلط عشرين بعشرين لغيره، فيلزمه نصف شاة.

وأنكر أبو حنيفة أثر الخلطة، ونفي مالك أثره فيما دون النصاب.

ودليل الخلطة قوله، عليه السلام: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين محتمع خشية الصدقة؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والخليطان ما اجتمعا على الرعى والفحولة والحوض، (١).

وللخلطة ستة شروط، اتفقوا على اثنين منها:

الأول: أن يكون الخليط أهلاً لوجوب الزكاة، فلا أثر للخلطة مع المكاتب والذمي.

الثانى: اتحاد المسرح والمراح والمرعى والمشرع، فإن التفريق فى شىء من ذلك ينافى الخلطة فى نفس المال.

الثالث: اشتراك الراعى والفحل والمحلب. وفيه وجهان من حيث إن الاستبداد به ليس تفريقًا في نفس المال، بل في تصرف متعلق بالمال، ثم من شرط الاشتراك في المحلب لم يشترط على الصحيح خلط اللبن، بل يكتفى أن تكون المحالب بينهم فوضى.

الرابع: أن الاختلاط في جمع السُّنة هل يشترط؟ فيه قولان كما سيأتي ذكرها.

الخامس: أن القصد هل يراعى فى الخلطة؟ حتى لو اختلطت المواشى بنفسها، أو تفرقت بنفسها من غير قصد المال، فهل يؤثر؟ فيه وجهان كما سيأتى فى العلف والإسامة.

السادس: أن يكون ما فيه الخلطة نَعَمًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساری (۱۶۵۰، ۱۶۵۱)، وأبو داود (۱۵۷۱)، وابن ماجه (۱۸۰۵)، والبيهقسی (۱۸۰۶)، والبيهقسی (۱۸۰۶)، وعبد الرزاق (۱۸۰۶)، وإتحاف السيادة المتقين (۲۸۰۶)، ولفظ المصنف رواه أبو داود (۱۵۸۰)، وابن أبي شيبة (۲۲۱/۳).

أما الثمار والزورع فهل تقاس الخلطة فيها على المواشى؟ فيه ثلائة أقوال؛ أحدها: نعم؛ لأنه مال زكاة يحصل الرفق فيه بالخلطة كالمواشى. والشانى: لا؛ لأن الخلطة فى المواشى قد تزيد فى الزكاة وقد تنقص، وهاهنا لا يفيد إلا مزيدًا، فلم يكن فى معناه. والثالث: أنه يثبت خلطة الشيوع دون خلطة الجوار، إذ لا تتحد المرافق بالتجاور، وغاية الممكن فيه اتحاد الناطور والنهر.

وأما الدراهم والدنانير: فالمذهب أن خلطة الجوار لا تؤثر فيها، إذ لا وقع لاتحاد الحانوت والحارس، وفي خلطة الشيوع قولان.

## الفصل الثاني: في التراجع

فإن كانت الأموال شائعة فلا حاجة إليه، وإن كانت متجاورة مختلطة فالساعى يأخذ من عُرض المال ما ينفق، ثم يرجع المأخوذ منه بقيمة حصة خليطه. فلو خلط أربعين من البقر بثلاثين لغيره، فأخذ الساعى كلاهما من صاحب الأربعين، رجع على الآخر بقيمة ثلاثة أسباع تبيع ومسنة. وإن أخذهما من صاحب ثلاثين رجع على الآخر بأربعة أسباع ما أخذ منه، وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين رجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، باذل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه؛ لأن جميع المالين كمال واحد.

وقال أبو إسحاق المروزى: إذا قدر الساعى على أن يغنيهما عـن الـتراجع بـأن يـأخذ من كل واحد واجبه لزمه ذلك.

وما ذكره قادح في فقه الخلطة؛ لأنه يبطل حكم اتحاد المالين.

## الفصل الثالث

# في اجتماع الخلطة والانفراد في حَوْلِ واحد

فإذا ملك أربعين من الغنم غرة المحرم، وملك غيره مثله فى ذلك الوقت، ثم خلطا غرة صفر، فالقول الجديد: أن الواجب فى الحول الأول على كل واحد شاة تغليبًا للانفراد، وعلى القديم يجب نصف شاة، نظرًا إلى آخر الحول.

فأما إذا ملك الثاني غرة صفر وخلط غرة ربيع الأول فقد زاد تفرق أوائل الحولين، فعلى الجديد: تجب زكاة الانفراد في السنة الأولى إذا تمت على كل واحدٍ ثم زكاة الخلطة بعدها، وعلى القديم: تجب زكاة الخلطة في الأولى والثانية على كل واحد نصف شاة، إذا تمت سنته.

وخرج ابن سريج فى اختلاف الحولين قولاً ثالثًا، وهو: أن الواجب أبداً زكاة الانفراد، فإن الاتحاد قد تعذر بتفرق الأحوال، وكان هذا شرط سابع فى الخلطة، شم طرد هذا فى الواحد إذا اشترى أربعين ثم اشترى أربعين وحب فى كل أربعين شاة عند تمام سنته أبدًا، ولا يجرى فيما إذا اشترى عشرين ثم اشترى عشرين؛ لأن الحول انعقد عليهما فى وقت واحد.

فرعان: أحدهما: إذا ملك أحدهما أربعين وملك الآخر بعد شهر أربعين، وكما مَلَكَ خَلَطَ، فعلى القديم: على كل واحدٍ عند كمال سنته نصف شاة، وعلى الجديد: على الأول شاة، وعلى الثانى نصف شاة، فإنه كان خليطًا في جميع سنته.

وذكر بعض أصحابنا: أن عليه شاة؛ لأن خليطه لم ينتفع بخلطته، فهو أيضًا لا ينتفع بتسويةٍ بينهما، وهو بعيد.

الثانى: إذا ملك أربعين من الغنم، وملك آخر عشرين بعد شهر وخلطه به، فعلى الجديد: يجب على الأول شاة عند كمال سنته، وعلى الشريك تلث شاة. وعلى القديم: على الأول ثلثا شاة وعلى الثانى ثلث شاة. وعلى التخريج على الأول شاة، وعلى الثانى لا يجب شيء أصلاً.

# الفصل الرابع في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد

فلو خلط عشرين لغيره - وهو يملك أربعين ببلدة أخرى - قد احتمع في حقه الخلطة والانفراد، ففيه قولان؛ أحدهما: أن الخلطة خلطة ملك على معنى أن ارتباط الملك لا يتقاعد على المحاورة، فكأنه خلط جميع ملكه بالعشرين. والثاني: أن الخلطة العين فعلى على معنى أن معنى الخلطة لا يتعدى إلى غير المخلوط، فإن قلنا بخلطة العين فعلى صاحب العشرين نصف شاة وعلى القول الآخر عليه ربع شاة، وكأنه خلط بسمين، أما صاحب السنين فقد احتمع في حقه الأمران: الانفراد والخلطة، فعلى وحمه تلزمه شاة تغليبًا للانفراد، وكأنه انفرد بالجميع، وعلى وجه ثلاثة أرباع شاة، تغليبًا للخلطة، فكأنه خالط بالجميع، وعلى وجه خمسة أسداس ونصف سدس جمعًا بين الاعتبارين، فيقدر في خالط بالجميع، وعلى وجه شمسة أسداس ونصف سدس جمعًا بين الاعتبارين، فيقدر في الأربعين كأنه منفرد بجميع الستين، فيخص الأربعين ثلثا شاة ونقدر في العشرين كأنه عناط بالجميع، فيخص العشرين ربع شاة، والمجموع ما ذكرناه.

وفيه وجه رابع: أن هذا التقدير في الأربعين صحيح، ولكن في العشرين يأخذ حكمه

من حكم خليطه، فيلزمه نصف شاة مضمومًا إلى ثلثى شاة في الأربعين، فالمحموع شاة وسلس، ولو خلط عشرين بعشرين لغيره انفرد كل واحد بالأربعين، فالأوجه الأربعة جارية في حق كل واحدٍ منهما لتساويهما.

## الفصل الخامس: في تعدد الخليط

إذا ملك أربعين فخلط عشرين بعشرين لرجل، وعشرين بعشرين لآخر، وهما لا يملكان غيره، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاةٍ ضَمَّا إلى مال الخليطين، فإن الكل ثمانون، وأما صاحب العشرين فيلزمه ثلث شاةٍ ضَمَّا لماله إلى مال خليطه فقط، أو ربع شاةٍ ضَمَّا إلى خليط خليطه، حتى يكون المجموع ثمانين، فيه وجهان.

وإن فرعنا على خلطة العين فعلى صاحب العشرين نصف شاة، وفى صاحب الأربعين الوجوه الأربعة، فإن قلنا بتغليب الانفراد فقد انفرد عن كل خليط ببعض ماله فكأنه انفرد بالكل فعليه شاة وهو هاهنا بعيد.

وإن قلنا بتغلب الخلطة فعليه نصف شاة فكأنه خلط أربعين بأربعين. وإن قلنا يجمع بين الاعتبارين فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه فعليه في كل عشرين نصف شاةٍ، وإن عرفناه بالنسبة فنقول: لو كان جميع ماله مع هذا لكان الكل ستين، وواجبه تُلثا شاةٍ، وحصة عشرين منه ثلث، وكذا في حق الآخر، فيجتمع ثلثان.

ولو ملك خمسًا وعشرين من الإبل فخلط كل خمسة بخمسة لرجل آخر، فمحموع المال خمسون، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى مالك الخمس والعشرين نصف حقة؛ لأن فى الخمسين حقة، وفى حق كل واحد منهم إن ضممنا ماله إلى خليط خليطه فواجبه عُشرحقة؛ لأن المحموع خمسون، وإن لم نضم إلا إلى خليطه فواجبه سُدس بنت مخاض؛ لأن المحموع ثلاثون.

وإن فرعنا على قول خلطة العين فتعود الأوجه الأربعة، فعلى تغليب الانفراد يجب بنت مخاض، وعلى تغليب الخلطة نصف حقة، وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه عُمْس شاة، وعلى النسبة في الاعتبارين خمسة أسداس بنت مخاض، إذ ينسب جميع ماله إلى كل خليط، فيكون تُلثين، وواجبه بنت مخاض، وحصة الخمس سُدس بنت مخاض، فيحتمع خمسة أسداس لأجل كل خليط.

فرع: إذا ملك خمسًا وستين من الغنم، فخلط خمسة عشر منها بخمسة عشر لرجــل لا

يملك غيرها، فإن قلنا بخلطة العين فلا أثر لهذه الخلطة؛ لأن المختلط ليس نصابًا، وإن قلنـا بخلطة الملك فوحهان؛ أحدهما: أنه لا عبرة به؛ لأنا نتبع المنفرد المخلوط إذا كان نصابًا.

والثاني: أنا نعتبره وكأن الكل مخلوط، فعلى صاحب الخمس وستين ستة أثمان ونصف ثُمن شاةٍ، وباقى الشاة على خليطه.

## الشرط الثالث: أن يبقى النصاب حَوْلاً:

فلا زكاة فى الغنم حتى يحول عليه الحول، إلا السنحال الحاصلة من مال الزكاة فى وسط الحول، فإنه تجب الزكاة فيها إذا أسيمت بحول الأمهات، فإن حصل من غير مال الزكاة وكان نصابًا أفرد بحوله، ولم يضم إلى المال فى الحول خلافًا لأبى حنيفة، لكن يضم إليه فى العدد كما ذكرناه فى الخلطة.

له فروع ثلاثة: الأول: إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة فتحب شاة سخلة، استفتح الحـول من الوقت؛ لأن الأصل لم يكن نصابًا ولم ينعقد عليه حول، حتى يجرى السـخال بحوله في حوله، ولو ملك مائة وعشرين فنتجت سخلة وحبت شاتان آخر الحول؛ لأن ما سبق حار في الحول.

الثانى: إذا حصلت السخال بعد الحول وقبل الإمكان حرت مع الأمهات فى الحول الثانى، ولم يجب فيها زكاة فى الحول الأول، وإن قلنا: إن الإمكان شرط وجوبه؛ لأن الحول الثانى ناجز، وهو أولى من المنقضى.

الثالث: لو ماتت الأمهات كلها والسخال نصاب لم تنقطع التبعية، وقال أبو حنيفة: تنقطع التبعية، إلا إذا بقى من الكبار واحد ولو من الفحول. وشرط أبو القاسم الأنماطي بقاء نصاب من الأمهات.

الشرط الرابع: أن لا يزول ملكه في أثناء الحول.

فكل ما تجب الزكاة في عينه كالنعم والنقدين، فإذا أبدله بمثله انقطع الحول، فإذا عـاد إلى ملكه ولو بفسخ أو رَدَّ بعيب استؤنف الحول، ولم يبن على ما مضى.

وكذلك إذا انقطع ملكه بالردَّة ثم أسلم، وكذلك إذا مات لا يبنى حول وارثــه علـى حوله.

وفى القديم قولان؛ أحدهما: هل يبنى؟. وطرد ذلك فى الانقطاع بالردة إذا عــاد إلى الإسلام، ومن قصد بيع ماله فى آحر الحول دفعًا للزكاة أثم وسقطت الزكاة.

وقال مالك: لا يصح بيعه.

## الشرط الخامس: السُّوم:

ولا زكاة في معلوفة لمفهوم قوله ﷺ: وفي سائمة الغنسم زكاة، (١). ثـم العلـف بمـا لا يقوم لا يؤثر، ولو علف معظم السنة أثر. وفي الضبط بينهما أربعة أوجه:

أحدهما: أن الزكاة تسقط به، ولو في لحظة؛ لأنها لا تسمى سائمة في جميع السنة. والثاني: أن السائمة في جميع السنة تُسمى سائمة. والشالث: أن المسقط علف في مدة تهلك الدابة فيها لو لم تعلف، حتى لو أسامها نهارًا وعلفها ليلاً وجبت الزكاة.

والأفقه: أن المسقط قدر يُعَدُّ مؤونة بالإضافة إلى رفق السائمة.

فرعان: أحدهما: أن القصد هل يعتبر في السَّوم والعلف؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا، اتباعًا للاسم، والثاني: نعم؛ لأن المراد بالسّائمة ما أعد للسوم قصدًا. فعلى هذا لو أسامته المعلوفة بنفسها، أو اعتلفت سائمة لم يؤثر.

قال الشيخ أبو على: معنى القصد أنه لو تراكمت الثلوج وغطت المراعي فعلفها المالك ترقبًا لزوال الثلج لم تسقط الزكاة؛ لأنها تعد سائمة.

الثانى: إذا سام الغاصب معلوفة الغير سنة، فوجوب الزكاة يبتنى على مراعاة القصد، ولو على سائمة الغير سنة فالسقوط أيضًا كذلك. وهاهنا أولى بأن لا يؤثر فعل الغاصب؛ لأنه لا مؤنة على المالك بعلفه، وهو مطلوب السوم، فإن قلنا: تجب الزكاة فى معلوفة أسامها الغاصب، ففى رجوعه بالزكاة على الغاصب وجهان؛ أحدهما: ينظر فيه إلى نسبته بالإسامة، وفى الثانى: إلى أن السبب هو المال.

الشرط السادس: كمال الملك:

ومثار الضعف ثلاثة أمور:

الأول: امتناع التصرف، وله مراتب:

الأولى: المبيع قبل القبض، إذا تم عليه الحول قطع صاحب التقريب بوحـوب الزكـاة؛ لأنه قادر على التصرف بالقبض وتسليم الثمن.

<sup>(</sup>۱) السائمة: هى الراعية من الكلاً المباح فى أكثر العام. والحديث رواه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق، والألباني فى إرواء الغليل (٢٧٢/٣)، بلفظ [فى سائمة الغنم إذا كانت] ولفيظ الحديث فى صحيح البحاري: فى كتاب أبى بكر الصديق، رضى الله عنه، وقد سبق تخريجه.

وقال القفال: لا تجب لضعف ملكه وامتناع تصرفه مع إذن البائع.

الثانية: المرهون إذا تم الحول عليه، فيه أيضًا، وجهان؛ لامتناع التصرف.

الثالثة: المغصوب والضال والمجحود الذى لا بينة عليه فيه ثلاثة أقوال، يفرق فى الثالث بين أن يعود إليه بفوائده فتحب الزكاة، أو لا يعود فلا تجب، ولا خلاف فى أن التعجيل قبل رجوع المال ليس واجبًا، ولكن إذا عاد إليه فهل يزكيها لما مضى من أحواله؟ فيه الخلاف.

أما مَنْ حبس من ماله وجبت الزكاة عليه لنفوذ تصرفه.

الرابعة: مَنْ له دين على غيره، إن كان مليئًا وجبت الزكاة، وحكى الزعفراني قولاً: أنه لا زكاة في الديون، وإن كان معسرًا فهو كالمغصوب، وإن كان مؤجلاً بسنين فمنهم من ألحقه بالمغصوب، ومنهم من ألحقه بالغائب الذي لا يسهل إحضاره.

فإن أوحبنا ففى التعجيل وجهان؛ والأصح: أنه لا يجب؛ لأن الخمسة نقـدًا تســـاوى ستة نسيئة، ففيه إجحاف.

# المثار الثاني: تسلط الغير على ملكه، وله مراتب:

الأولى: الملك في زمان الخيار، هل هو ملك زكاة؟ فيه خلاف لضعفه بتسلط الغير، فإن كان المالك منفردًا بالخيار لم يتجه الخلاف.

الثانية: اللَّقطة في السنة الثانية، إذا لم يتملكها الملتقط، فـي وحـوب زكاتهـا خـلاف مرتب على السنة الأولى، وأولى بأن لا تجب لتسلط الغير على التملك.

الثالثة: إذا استقرض المفلس مائتى درهم، وبقى معه حولاً، ففى زكاته قولان؟ أحدهما: تجب لوجود الملك، والثانى: لا لعلتين؛ إحداهما: ضعف الملك؛ لتسلط مستحق الدَّيْن على إلزامه تسليم المال إليه. والثانية (١): لأدائه إلى تثنية الزكاة، إذ تجب على المستحق باعتبار يساره بهذا المال، وعلى هذه العلة لا يمتنع الوجوب إن كان المستحق مكاتبًا أو ذميًّا، أو كان المال سائمة، أو كان قدر الدين أقل من النصاب؛ لأنه لا يؤدى إلى التثنية. ولو كان المستقرض غنيًّا بالعقار لم تمتنع الزكاة بالدين قولاً واحدًا.

وذكر الشيخ أبو محمد: أن علة تثنية الزكاة تقتضى الإسقاط، وهو بعيـد. وزاد بعض الأصحاب قولاً ثالثًا، وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنـة دون الظـاهرة، وهـو بعيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل والثاني: لا، وهو خطأ وأثبت صوابها من نسخة دار السلام.

الرابعة: إذا ملك نصابًا زكاتيًّا، فقال: لله عَلَىَّ أن أتصدق بهذا المال، فانقضى الحول قبل التصدق، ففيه خلاف مرتب على الدين، وأولى بالسقوط لتعلق الحق بعين المال.

ولو قال: حعلت هذا المال صدقة أو جعلت هذه الأغنام ضحابا، فبلا يبقى لإيجاب الزكاة وحه متحه. ولو قال: لله عَلَى التصدق بأربعين من الغنم، فهذا دين لله تعالى، فهو مرتب على دين الآدميين، وأولى بأن لا تسقط الزكاة، ولو كان عليه دين الحج كان كدين النذر.

فرع: إذا اجتمعت الديون والزكاة في ماله ومات، ففي القديم ثلاثة أقوال:

أحدها: تُقدم الزكاة؛ لأن لها تعلقًا بعين المال، وكذلك تسقط بفوات المال. والشاني: يقدم الدين؛ لأن حق الله تعالى، على المسامحة. والثالث: أنهما يستويان.

ومنهم من قطع بتقديم الزكاة لتعلقها بالدين، ورد الأقوال إلى الكفارات مع الديون. المثار الثالث: عدم استقرار الملك، وله مرتبتان:

الأولى: إذا انقضى على المغانم حَوْلٌ قبل القسمة، ففى الزكاة ثلاثة أوجه؛ أحدها: يجب، للزوم الملك. والثانى: لا؛ لأنه لم يستقر، إذ يسقط بإسقاطه. والثالث: أن محض حبس مال الزكاة وجب، وإن كان فى المغانم ما ليس زكاتيًا فلا، إذ الإمام ربما يرد الزكاتى بالقسمة إلى سهم الخمس ولا زكاة فيه.

الثانية: إذا أكرى دارًا أربع سنين بمائة دينار نقدًا، ففيما يجب في السنة الأولى قولان؛ أحدهما: تجب زكاة المائة كما في الصداق قبل المسيس، إذ لا فرق بين توقع رجوع الأجرة بانهدام الدار وبين توقع رجوع الصداق بالطلاق. والثاني: يجب في السنة الأولى زكاة ربع المائة، وفي الثانية تجب زكاة الخمسين لسنتين ويحط عنه ما أدى، وفي الثالثة: زكاة خمس وسبعين لثلاث سنين، ويحط عنه ما أدى، وفي الرابعة: زكاة المائة لأربع سنين، ويحط عنه ما أدى؛ لأنه الأجرة هكذا تستقر به، بخلاف الصداق فإن تشطره بطلاق مبتدأ لا يقتضيه العقد، والرجوع هاهنا مقتضي المعاوضة.

# الركن الثاني من أركان طرف الوجوب: النظر فيمن يجب عليه:

ولا يعتبر فيه إلا الحرية والإسلام، فيحب في مال الصبى والمجنون، خلافًا لأبى حنيفة. وفيما ينسب إلى الحمل المحقق تردد، وتجب الزكاة على المرتد إن قلنا: يبقى ملكه، مؤاخذة له بحكم الإسلام.

ولا زكاة على مكاتب ورقيق، فإن قلنا: ملك بالتمليك؛ لأنه ملك ضعيف، ولا يجب على السيد، أيضًا، في مال المكاتب والرقيق لعدم الملك، ومن نِصْفُه عبدٌ ونصفه حُرَّ يجب الزكاة عليه في ما سلم له بنصفه الحر، ويجب عليه كفارة الموسرين.

## الطرف الثاني للزكاة: طرف الأداء

وأداء الزكاة ممكن في وقته، وقبل وقته تعجيلاً، وبعده تأخيرًا، فهذه ثلاثة أقسام.

## القسم الأول: الأداء في الوقت:

وهو واجب على الفور عندنا، خلافًا لأبى حنيفة. والنظر فيما يجب على الدافع والقابض.

وعلى الدافع وظيفتان: إحداهما النية: والنظر في أصلها وكيفيتها ووقتها.

أما أصل النية فلابد منه، كما في سائر العبادات. وقال الشافعي: إن قال بلسانه: هذا زكاة مالي، أجزأه. فمنهم من أحراه على الظاهر، ولم يشترط النية بالقلب.

وأما الصبى والمحنون: فينوى عنهما وليهما، وأما الممتنع فيأخذ السلطان منه قهرًا. وهل تبرأ ذمته باطنًا؟ فيه خلاف. فإن قلنا تبرأ، ففى وجوب النية على الإمام وجهان؟ أحدهما: لا، تغليبًا لسد الخلة، والثانى: نعم؟ لأن أثر الامتناع فى أن صار موليًا عليه.

أما الكيفية فلو نوى الزكاة المفروضة كفاه، ولو لم يتعرض للفرضية فوجهان – كما في الصلاة – ولا يلزمه تعيين المال، ولكن لو قال: هذا عن مالى الغائب، ثم كان تالفًا لم ينصرف إلى الحاضر؛ لتعيينه وخطئه.

ولو قال: هذا عن مالى الغائب إن كان باقيًا، وإن كان تالفًا فعن الحاضر أو هو صدقة حاز؛ لأن مقتضى الإطلاق هذا.

وقال صاحب التقريب: يقع عن الغائب إن كان باقيًا، فإن كان تالفًا لـم يقع عـن الحاضر؛ لأنه بناه على فوات الغائب، والأصل عدم الفوات.

أما وقت النية: فهو عند التسليم إلى المسكين أو إلى نائب المساكين. ولمو قدم فئلاثة أوَجه؛ أحدها: أنه يجوز؛ لأن الفعل غير مقصود، ولذلك حازت الوكالة فيه. والشانى: لا؛ لأن تنقيص الملك مقصود، فليقترن به. والثالث: أنه إن قدم على التنقيص، ولكن اقترن بفعله عند التسليم إلى الوكيل جاز، ولو سلم إلى الوكيل ووكله بالنية عند التفريق، فهو حائز.

الوظيفة الثانية: طلب القابض.

فإن كانت الأموال باطنة جاز التسليم إلى الإمام أو إلى المسكين، وأيهما أولى؟ قيه وجهان، وإن كانت ظاهرة ففي وجوب تسليمها إلى الإمام قولان، ولا شك أن التسليم أولى للحروج عن الخلاف.

#### أما القابض - إن كان هو الساعي - فعليه وظيفتان:

إحداهما: أن يعلم في السنة شهرًا يأخذ فيه زكاة الجميع تسمهيلاً عليهم، تم لا يرد المواشي إلى البلد، بل يردها إلى منهل قريب، ويردها إلى مضيق ليكون أسهل للعد.

الثانية: الدعاء للمالك، قال الله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ [التوبة: ١٠٣]، أتى رسول الله ﷺ بصدقة آل أبي أوفي، فقال عليه السلام: واللهم صَلِّ على آل أبي أوفي، (١٠).

والأحب لغيره أن يقول: وأجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهورًا، وبارك لـث فيما أبقيت، ولله الصلاة على غير رسول الله الله مكروه؛ إذ فيه موافقة الروافض؛ ولأن العصر الأول خصصوا الصلاة والسلام به، كما خصصوا عز وجل بالله، وكما لا يحسن أن يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزًا جليلًا، لا يحسن أن يقال: أبو بكر صلوات الله عليه، وإن كان الصلاة هو الدعاء.

نعم لرسول الله أن يصلى على غيره فإنه منصبه المخصوص به، ولنا أن نصلى على آله بالتبعية، فيقول: صلى الله عليه وعلى آله.

## القسم الثاني: في التعجيل، والنظر فيه في ثلاثة أمور:

الأول: في وقته: ويجور تعجيل الزكاة قبل تمام الحبول، خلافًا لمالك؛ لما روى أن العباس استسلف منه رسول الله على صدقة عامين(٢).

ولا يجوز تعجيله قبل كمال النصاب، ولا قبل السَّوم؛ لأن الحول في حكم أجل ومهلة، فلذلك عجل عليه، ولو ملكه مائة وعشرين شاة واجبه شاة، وهو يرتقب حدوث سخلة في آخر السنة، فعجل شاتين، ففي تعجيل شاتين وجهان مرتبان على الوجهين في تعجيل صدقة عامين.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى (ح ۱٤٩٧)، ومسلم (۱۰۷۸)، وأبو داود (۱۹۹۰)، والنسائى (۱۳۹۹)، والنسائى (۱۶۳۰۹)، وابن ماجه (۱۷۹۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (ح ۱۲۲٤)، والمترمذي (۱۳/۳)، وابسن ماجمه (ح ۱۷۹۰)، وأحمسه (۲ ۱۲۸)، والدارمي (۱۸۰/۱)، والدارقطني (۱۲۳/۲)، والبيهقي (۱۱۱،۱۱).

والصحيح بحكم الخبر حـوازه، ووحـه المنـع: أن النصـاب كـالمعدوم فـى حـق الحـول الثانى، ومسألة السخلة بالجواز أولى؛ لأن الحول منعقد فى حق الشاة الثانية.

وأما زكاة الفطر: فوقت وحوبها استهلال شوال، ويجوز التعجيل إلى أول رمضان.

وأما الرطب والعنب فالصحيح أنه لا تعجل زكاتهما قبل الجفاف، فـإن الواجب هـو الزبيب والتمر(١)، والرطب لا يصلح للإخراج.

وقيل: إنه بعد الزهو وبدوِّ الصلاح يجوز. وقيل: يجوز بعد بدو الطلع.

وأما الزرع: فوجوب زكاته بالفرك والتنقية، والصحيح: حواز أدائه عند الإدراك، وإن لم يفرك وقيل: يجوز عند ظهور الحب وإن لم يشتد. وإذا قلنا: بدو الصلاح سبب الوجوب، أردنا به الحجر على المالك في تصرف يدفع حق المساكين، ولم نرد وجوب الإعراج.

# والنظر الثاني: في الطوارئ المانعة من إخراج المعجل، وهو ثلاثة:

الأول: ما يطرأ على القابض، وشرطه: أن يبقى على صفة الاستحقاق إلى آخر الحول، فلو ارتد أو مات أو استغنى بمال آخر، بان أن الزكاة لم تقع موقعها، ولو طرأت بعض هذه الحالات وزالت قبل الحول فوجهان، لا يخفى توجيههما.

الثانى: أحوال المالك، وشرطه أن يبقى عينًا ببقاء النصاب مسلمًا حيًّا، فلو تلف نصابه أو ارتد، وقلنا: الردة تقطع الملك، أو باع النصاب أو مات، تبين أن لا زكاة.

والصحيح: أنه لا يجزئ عن وارثه فيما سيحب عليه في المستقبل.

الثالث: مَا يطرأ على الزكاة المعجلة، فإن تلفت في يـد المسكين فقـد بلغت الصدقة محلها وإن تلفت في يد الإمام وقد أخذها بسؤال المساكين البالغين أو حاجة الأطفال فـلا ضمان على أحد.

وإن أحمد لحاجة البالغين لا لسؤالهم ففي تنزيل الحاجة منزلة السؤال وجهان؟ أحدهما: لا، فقد قال الشافعي، رضي اللمه عنه: المساكين أهل رشد لا يولى عليهم،

<sup>(</sup>۱) الأنواع التي تحب فيها زكاة الفطر ورد فيها حديث أبي سعيد الخدري، رضى الله عنه، قال: [كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله على صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من تربيب] أخرجه البحاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥/١٧).

الثاني: نعم؛ لأنه نائبهم شرعًا.

ولو أخذ الإمام بسؤال المالك فتلف في يده يجب على المالك الضمان، كما لـو تلـف في يد وكيله.

ولو إحتمع سؤال المساكين والمالك فأي الحالتين يرجح؟ فيه وجهان.

النظر الثالث: في الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة:

فإن قال: هذه زكاتى المعجلة فله الرجوع؛ لأن التعجيل مشعر به. وقيل: شرطه أن يصرح بالرجوع، وعلى هذا لو نازعه المسكين في الرجوع أو التعجيل فالقول قول مَنْ؟ فيه وجهان؛ أحدهما: قول المالك؛ لأنه المؤدى، والثاني: قول المسكين؛ لأن الأصل زوال الملك.

أما إذا لم يتعرض للتعجيل، ولا علمه المسكين فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يرجع ويصدق في قوله (نويت ذلك). والثاني: لا؛ لأنه خلاف الظاهر. والثالث: أن المالك لا يصدق؛ لأن فعله متردد بين الصدقة والزكاة، وفعل الإمام كالمتعين للفرض.

فروع أربعة: الأول: لو أتلف النصاب بنفسه ففي الرحوع وجهان؛ أصحهما: الرجوع؛ لانتفاء الوجوب، والثاني: لا؛ لأنه يريد نقض الأداء بقصده.

الثانى: إذا أثبتنا الرجوع لانتفاء الرجوع، فإن كان عين ماله تالفًا فعلى القابض الضمان، وذكر صاحب التقريب وجهين في أن العبرة في قيمة يوم القبض أو يوم التلف؟. ولو تعيب في يده ففي وجوب الأرش وجهان؛ أقيسهما: الوجوب، قياسًا للجزء على الكل.

والثاني: لا، كما لو رد العوض في البيع، ووجد بالمعوض عيبًا قنع به، وإن كان يستحق بدله عند الفوات، وفي هذا الاستشهاد أيضًا نظر.

الثالث: الزيادات المنفصلة، هل ترد معه؟ فيه وجهان، ومأخذهما إن أداه متردد بين وجود التمليك وعدمه، أو هو تمليك لا محالة، ولكنه متردد بين الزكاة والقرض، وهما احتمالان ظاهران.

فإن قلنا: إنه متردد بين التمليك وعدمه فقد بان أنه لا تمليك، فيرد بزوائده، وإن رددناه بين القرض والزكاة التفت على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف. وعلى هذين الاحتمالين ينبنى نقض تصرفه إن كان قد باع، وجواز إبداله عند الرجوع إن كان عينه قائمًا.

الرابع: إذا لم يملك إلا أربعين فعحل واحدة، فاستغنى القابض أو مات، فإن قلنا: خرج الشاة عن ملكه بطريق القرض لم يلزمه تجديد الزكاة؛ لأن الحول انقضى على تسع وثلاثين، بخلاف ما إذا وقع المخرج عن جهة الزكاة؛ لأن المخرج للزكاة كالباقى فى ملكه.

وإن قلنا: يتبين أن الملك لم يزل، التفت على المغصوب والمحجود بعض الالتفات؛ لأن الحيلولة قد حصلت، وإن لم يزل الملك.

## القسم الثالث في طرف الأداء: في تأخير الزكاة:

وهو سبب الضمان والعصيان عند التمكن؛ حتى لو تلف ماله بعد التمكن لم تسقط الزكاة، وإن تلف كله قبل التمكن سقطت.

ولو ملك خمسًا من الإبل فتلفت بعد الحول وقبل التمكن واحدة ففي مقدار الساقط قولان؛ أحدهما: يسقط الكل كما لو تلف قبل الحول؛ لأن الإمكان شرط الوحوب، كما في الحج. والثاني: يسقط خمس شاة؛ لأن الإمكان شرط الضمان وهو الأصح؛ ولذلك لا يتراحى ابتداء الحول الثاني إلى الإمكان.

ولو ملك تسعًا من الإبل فتلف قبل الإمكان أربعة، إن قلنا: الإمكان شـرط الوجـوب وجب شاة، كما لو تلـف قبـل الحـول، وإن قلنـا: إنـه شـرط الضمـان، فينبنـى علـى أن الوجوب هل ينبسط على الوقص؟ وفيـه قـولان؛ الجديـد: أنـه لا ينبسـط، فعلـى هـذا لا يسقط شيء بتلف الوقص، وإن قلنا: ينبسط سقط أربعة أتساع شاة.

وقيل: إنه لا يسقط؛ لأن الوقص - وإن كان متعلقًا بالوجوب - فهو وقاية النصاب.

وإن ملك تسعًا فتلف خمس قبل الإمكان فعلى قول: سقط الكل؛ كما لـو تلـف قبـل الحول. وعلى قول: يسقط الحول. وعلى قول: يسقط خمس شاة.

فإن قيل: وبماذا يفوت الإمكان؟ قلنا: بأمرين:

أحدهما: غيبة المال، فإنا - وإن جوَّزنا نقل الصدقة - فلا نُوجب إخراج الزكاة من مال آخر ما لم يتيقن بقاء المال، فإن أخرج مع التردد كان كمعجل الزكاة في الرجوع عند فوات المال.

الثانى: غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن، والسلطان في المال الظاهر على أحد القولين.

وإن حضر مستحق ولكن غاب القريب والجار فقد تم التمكن، ولكن في جواز التأخير بهذا العذر وجهان؛ لأنه عارض هذه الفضيلة - فضيلة البدار - فإن جوزنا فتلف ماله ففي وجوب الضمان وجهان، ووجه الوجوب: أنه جوز التأخير لخطة في نيل الفضيلة فتقيد بشرط سلامة العاقبة.

فإن قيل: فإذا سقطت الزكاة بتلف المال دلَّ على تعلقها بالعين، فما وجه تعلقها بالعين؟.

قلنا: فيه أقوال مضطربة، نُعبر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة أو بـالعين. أمـا تعلقهـا بالذمة فلا ينكر؛ لأن المالك مطالب وله الأداء من موضع آخر، بخلاف أرش حناية العبــد فإن السيد لا يطالب به، وتعلقها بالعين لا ينكر؛ إذ يسقط بتلف العين.

ولو باع النصاب قبل إخراج الزكاة فللساعى أن يتعلق بالمشترى ويأخذ الزكاة من النصاب، ولكن في تحقيق هذا التعلق ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه شركة، وكأن المسكين شريك بقدر حقه، وهذا يضعف بجواز الأداء من موضع آخر. الشانى: أن تعلقه يضاهى استيثاق المرتهن. والثالث وهو الأصح: أنه يضاهى تعلق أرش الجناية حتى يخرج منه بيع النصاب على قولين؛ أصحهما الجواز.

ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة النظر في أربعة تصرفات:

الأول: بيع مال الزكاة:

فإن قلنا: لا تتعلق الزكاة بالعين فصحيح، لكن الساعى يأخذ شاة من المشترى إن لـم يرد المالك من موضع آخر، فينتقض البيع فيه، وفي الباقي يخرج على قولى تفريق الصفقة، وهل للمشترى الخيار إذا عرف ذلك قبل أخذ الساعي؟ فيه وجهان، أحدهما: لا؛ لأن المالك ربما يؤدى الزكاة. والثاني: نعم؛ لأن ملكه مزلزل في الحال.

فإن أثبتنا الخيار فأدى المالك سقط الخيار، كما لو أدى أولاً ثم باع. وقيل: لا يسقط؛ لأن الخيار مستيقن، والمؤدى ربما يخرج مستحقًا، فيعكر الساعى على المال.

وأما على قول الشركة: فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة.

ولو باع بعض النصاب صح على هذا القول؛ لاتساع الباقي لحق المسكين.

وقيل: يبطل في حقه؛ لأن حقه غير منحصر في البعض الباقي.

وإن فرعنا على استيثاق الرهن بطل في قدر الزكـاة. وقيـل: بطـل فـي الكـل، وكـان

الكل مرهونًا به، وهو بعيد.

وإن فرعنا على استيثاق أرش الجناية، وقلنا: يجوز بيع العبد الجاني، فهو كالتفريع على قول الذمة. وإن قلنا: لا يجوز فهو كتفريع قول الرهن.

الثانى: إذا اشترى نصابًا زكاتيًّا، ثم اطلع على عيب بعد تمام الحول، فإن أدى الزكاة من موضع آخر فله الرد إلا على خيال من يقول: لعل المخرج يظهر استحقاقه، فيعود الساعى إليه، أو على قول الشركة إذا قلنا: الزائل العائد كالذى لم يعد.

التالث: إذا ملك أربعين وتكرر الحول ولم يخرج الزكاة: فلا زكاة فسى الحمول الشانى. فإن قلنا: للمسكين شركة في عينه لنقصان النصاب؛ لأن المسكين لا يتعمين حتى تجعله خليطًا. وإن قلنا: يتعلق بالذمة، ابتنى على أن الدَّيْن هل يمنع الوجوب؟.

الرابع: إذا أصدقها أربعين من الغنم، ثم طلقها بعد الحول قبل المسيس، فلها ثلاثة أحوال:

الأولى: إذا كانت قد أدت الزكاة من غير المال ففيما يرجع الزوج بـ ثلاثـة أقـوال. أحدها: أنه يرجع في عشرين من الباقى، وتنحصر الزكاة في نصيبها. والثاني: أنه يرجع في نصف الباقى وقيمة نصف المخرج. والثالث: أنه يتميز بين موجب القولين.

الثانية: إذا أدت من مال آخر رجع الزوج بالنصف على الأقوال إلا على قول الشركة، إذا قلنا: إن الزائل العائد كالذي لم يعد.

الثالثة: إذا طلقت قبل الأداء، فإن قلنا: للمسكين شركة فهو كالمخرج، وإن قلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق، فالظاهر أنه يلزمها فك حق الـزوج بـأداء الزكـاة مـن موضع آخر، كما لو كانت قد رهنت. وقيل: لا يجب؛ لأنه بغير اختياره، فيضاهى أرش الجناية.

الخامس: رهن مال الزكاة بعد الوجوب كبيعه، وتفريق الصفقة أولى بالاحتمال فيه. وإن رهن قبل حولان الحول، وقلنا: الدَّيْن والرهن لا يمنعان الزكاة، فهل يخرج من المرهون؟ الصحيح: أنه يخرج؛ لأن تعلقه لا يتقاصر عن أرش الجناية. وقيل: لا يخرج إذا فرعنا على تشبيهه بالرهن؟ لأن المرهون لا يرهن، وهو بعيد؛ لأن هذا التعلق لا اختيار فيه، فإن قلنا: يخرج، فلو أيسر بعد الإحراج، فهل يلزمه جبره للمرتهن بوضع قيمته في موضعه رهنًا؟ فيه وجهان.

كتاب الزكاة

# النوع الثاني من الزكوات: زكاة العشرات والنطر في الموجّب والوَاجِب ووقت الْوُجُوب الطرف الأول: في المُوجَب، والنظر في جنسه وقدره

أما جنسه: فكل مقتات في حالة الاختيار، أنبتته الأرض (١)، مملوكة أو مستأجرة، خراجية أو غير حراجية، فيحب فيه العشر على الحر المسلم.

واحترزنا بحالة الاختيار عن التُّفَّاء والتُّرمُس<sup>(٢)</sup>، فإن العرب تقتاته في حالة الاضطرار. وألحق مالكٌ بالقوت ما تشتد إليه الحاجة كالقطن.

وطرد أبو حنيفة في كل ما يقصد من ثمار الأرض كالفواكه والبقول وغيرها، ولم يوجب العشر على المستأجر، وأوجب على المكرى، وأوجب على المكاتب والذمى، وفي الضيعة الموقوفة على المساجد والرباطات، ولم يجمع بين الخراج والعشر.

وعندنا الخراج أجرة، لا يُضرب على مالك الأرض، وإنما يُضرب على الكفار فى أراضٍ مملوكة للمسلمين أو لبيت المال، فإن أسلموا لم يسقط؛ لأنه أحرة، وما يضرب عليهم فى أراضيهم المملوكة يسقط بإسلامهم؛ لأنه جزية.

وأوجب الشافعي، رضى الله عنه، في القديم الزكاة في الزيتـون، وذكـر فـى الـورس والعسل قولين، وفي الزعفران قولين مرتبين، وأولى بأن لا يجب.

واقتصر في الجديد على الأقوات ومنه الأرز واللوبيا والباقلي والحمص والذرة والماش والعنب والرطب دون السمسم والكتان، الجوز والفواكه(٣).

<sup>(</sup>١) وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا أَنفَقُوا مِن طيبات مَا كَسَبَتُم وَمُمَا أَخْرَجَنَا لَكُم مِنَ الأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، والزكاة تسمى نفقة؛ وقال تعالى: ﴿ وهو الذَى أنشَا جناتُ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفًا أكله والزيتون والرمان متشابهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ [الأنعام: ١٤١].

قالٍ ابنٍ عباسٍ: حقه الزكاة المفروضة. وقال: العشر، ونصف العشر.

 <sup>(</sup>٢) «الثَّفاءَةُ»: حُبّةُ الحردل. جمعه: رثّقًاءٌ». وفي الحديث: رماذا في الأمرين من الشفاء: الصبر والثّفاء». المعجم الوسيط (٩٧/١).

والتُرْمُسُ: شجرة لها حب مفلطح مُرّ يؤكل بعد نقعه. المعجم الوسيط (٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فذهب فريق منهم إلى أنها لا تجـب إلا في أربعة أشياء، وقيل في خمسة وهي المنصوص عليها بعينها، فعن أبي موسى، ومعـاذ، رضـي الله عنهما: وأن رسول الله على بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فـأمرهم أن لا يـأخذوا -

أما قدر الموجب فيه: فهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعًا، كل صاع أربعة أمداد، والمجموع ثمانمائة من.

فمنهم من قال: هو تحديد؛ لأنه رُوى أن الوسق ستون صاعًا(١).

وقيل: إنه تقريب، وعلى هذا إنما يضر نقصان قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لعد الوسق ناقصًا عن الاعتدال.

والوسق حمل بعير<sup>(٢)</sup>. وأبو حنيفة لم يعتبر النصاب<sup>(٣)</sup>.

=الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمسر، والزبيس،، أخرجه: الحماكم (١/١٠)، والدارقطني (٩٨/٢)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧٥/٣)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢١/٢)، والألباني في إرواء الغليل (٢٧٨/٣)، والسلسلة الصحيحة (٨٧٩).

هذا حديث رواته ثقات وهو متصل كما قال البيهقى؛ وكل ما روى فى هذا المعنى إما موقوف أو مرسل أو ضعيف، فمن قواها لاختلاف طرقها مع حديث أبى موسى ومعاذ خصصوا بها عمومات ما استدل به غيرهم على وجوب الزكاة من كل ما تخرج الأرض بقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وقوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وبعموم حديث: وفيما سقت السماء العشره، ونحوه وهؤلاء استدلوا أيضًا بحديث معاذ وأبى موسى السابق على أن الأصناف المذكورة فى الحديث لم تذكر لعينها كما قال الأولون بل لعلة الاقتيات فتعدى الوجوب بذلك لجميع المقتات.

(۱) وذلك لحديث أبى سعيد مرفوعًا وليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا فى أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا فى أقل من خمسة أواق من الورق صدقة، أحرجه بهذا اللفظ البخارى (ح ١٤٨٤).

وروى بلفظ: دليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسى، أخرجه: مسلم (الزكاة ٥)، والنسائى (٥/٠٤)، والبيهقسى (٤٠/١)، (٣٤١/١)، وتلخيسص الحبسير (٢٠٩/٢)، والبغوى فى شرح السنة (٥٠٠/٥)، وعبد الرزاق (٢٠٥٤)، والتبريزى فى مشكاة المصابيح (٢٠٥٢)، والألبانى فى إرواء الغليل (٢٧٥/٣).

- (۲) قال الشوكاني في نيل الأوطار (١٣٩/٤): (قوله: خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو، ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم، وجمعه حينقذ أوساق، كحمل وأحمال، وهو ستون صاعًا بالاتفاق، وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البخترى عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه والوسق ستون صاعًا. وأخرجها أبو داود أيضًا لكن قال: وستون مختومًا، وللدارقطني من طريق عائشة والوسق ستون صاعًا. انتهى.
- (٣) مذهب أبى حنيفة والنحعى من الأحناف: العمل بعموم حديث جابر مرفوعًا: وفيما سقت الأنهار والغيوم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور، أخرجه: مسلم (الزكاة ٧)، وأحمد (٣٤١/٣)، والبيهقى (١٣٠/٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٩)، وفي لفظ لابن عمر مرفوعًا:=

#### وفي النصاب مسائل:

الأولى: أنه يعتبر هذا المبلغ زبيبًا وتمرًا، لا رطبًا وعنبًا. وفي الحبوب يعتبر منقى عن القشور كما في الأرز، إلا ما يطحن مع قشره كالذرة فيوسق مع قشرها.

فوع: الرطب الذى لا يتمر يوسق رطبًا على الصحيح؛ لأنه منتهى كماله، ثـم تسليم عشر الرطب بالقسمة سهل إلا إذا قلنا: المسكين شريك فيه، والقسمة بيع، وهذا الرطب لا يباع بعضه ببعض. وفي كل ذلك خلاف.

الثانية: لا يكمل نصاب جنس الحبوب بجنس آخر، وأما العلس فإنه مضموم إلى الحنطة، فإنه حنطة يوجد بالشام حبتان منه في كمام واحد. وأما السلت فهو حب يساوى الشعير بصورته، والحنطة بطعمه، ففيه ثلاثة أوجه؛ ينظر في واحد إلى صورته فيلحق بالشعير، وفي الآخر إلى معناه فيضم إلى الحنطة، وفي الثالث يجعل أصلاً بنفسه، وعليه ينبني جواز بيعه بالحنطة والشعير متفاضلاً.

وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلي والعدس – وهي التــي تســمي القطنيـة – يُضـم بعضها إلى بعض.

الثالثة: لا يكمل ملك رجل بملك غيره إلا إذا كان شريكًا أو حارًا، وقلنا: إن الخلطة تؤثر.

فلو خلف الميت نخيلاً متمرة على جماعة ومبلغها خمسة أوسق وحبت الزكاة عليهم،

<sup>=</sup> وفيما سقت السماء والعيون أو كمان عشريًا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر»، أخرجه: البخماري (١٤٨٣)، وأحمد (٣٤١/٣)، وابن خزيمة (٢٣٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١٢/٩)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢/٣).

فقالوا: تجب الزكاة فى القليل والكثير ولا يعتبر النصاب، وأجابوا عن حديث والأوساق، بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم؛ لأنه مشهور وله حكم المعلوم، وهــذا إنمـا يتــم علـى مذهـب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات.

قال الشوكاني: ولكن ذلك لا يجرى فيما نحن بصدده، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص أرجع دلالة وإسنادًا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقًا، وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ، وقد قيل: إن ذلك إجماع. والظاهر: أن مقام النزاع من هذا القبيل، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض إلا أن أبا حنيفة قال: تحب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشحر الذي ليس لمه تمر. انتهى. انظر: نيل الأوطار (١٤١/٤).

فإن اقتسموها قبل بدوِّ الصلاح زالت الشركة وبقى الجوار.

وإنما يتصور القسمة إذا جعلناها بيعًا، بأن يبيع كل واحد نصيبه من حشبة نخل معين بحصة صاحبه من ثمرة نخيل آخر، وإلا فتؤدى قسمة الرطب إلى بيع الرطب بالرطب.

الرابعة: إذا ملك تهامية ونجدية وتفاوت في إدراكها فالبعض مضموم إلى البعـض، إلا إذا تأخر اطلاع النجدية عن حذاذ التهامية، ووقت الجذاذ هـل هـو كنفس الجـذاذ؟ فيـه خلاف.

ولو تأخر اطلاعها من زهو التهامية ففى الضم وجهان، أحدهما: لا، نظرًا إلى سبب الوجوب، والثانى: نعم؛ لأن ذلك يعد إدراكًا واحدًا، والنخلة التى تحمل فى السنة حملين لا تضم أحدهما إلى الآخر فهو كحمل سنتين.

فرع: لو كانت له تهامية تثمر في السنة مرتين، فاطلعت نجدية قبل حذاذ التهامية، وضممناها إليه، فلو حذت التهامية ثم اطلعت مرة أخرى قبل حذاذ النجدية، فلا نضمها إلى النجدية؛ لأنه يؤدى إلى الضم إلى الثمرة الأولى بواسطة النجدية وذلك ممتنع، ولو لم تكن الأولى له لكنا نضم الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور.

الخامسة: الذرة تحصد وتزرع في السنة مرارًا، فالمزروع بعد الحصد هل يضم إلى المحصود؟.

فيه خمسة أقوال، أحدها: لا، كحملى شجرة واحدة. والثانى: نعم، مهما وقع الزرعان والحصادان في سنة واحدة؛ لأن ذلك معتاد، فيعد ارتفاع سنة واحدة. الثالث: أنه يكفى وقوع الزرعين في سنة واحدة؛ لأنه الداخل تحت الاختيار. الرابع: أنه ينظر إلى احتماع الحصادين، فإنه هو المقصود. الخامس: إن وقع الزرعان والحصادان، أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة واحدة، وقع الاكتفاء، ووجب الضم.

هذا إذا زرع بعد الحصاد، فإن كان قبله ولكن بعد اشتداد الحب فخلاف مرتب، وأولى بالضم.

وإن زرع قبل اشتداد الحب، ولكن أدرك الأول والثاني بعد بَقْل، منهم من قطع بالضم، ومنهم من خرج على الخلاف؛ لأن البَقْلَ لا يشتمل على حنس مال الزكاة.

فرع: إذا انزرعت الذرة الثانية بتناثر حبات الأول بنقر العصافير وهبوب الريح، منهم من قطع بالضم؛ لأنه لم يفرد بالقصد، ومنهم من خرج على الخلاف. ولو علا بعض طاقات الذرة فبقيت الصغار مخضرة تحتها، ثم أدركت الصغار بعد حصد الأول فالكل زرع واحد، وهو المراد بقول الشافعي، رضى الله عنه: السذرة تزرع مرة، فتخرج فتحصد، ثم يستخلف فتحصد مرة أخرى فهو زرع واحد، وإن تأخر حصد الأخير، ومنهم من نزل النص على تناثر الحبات لهبوب الريح.

# الطرف الثاني: في الواجب، والنظر في قدره وجنسه

أما قدره: فهو العُشر فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سُقِيَ بنضح أو دالية؛ للحديث(١).

وماء القنوات والأنهار كماء السماء، وإن كثرت مؤنها. والناعور الذي يديرها الماء بنفسه في معنى الدواليب.

فرع: لو اجتمع السقى بالنهر والنضح فقولان:

أحدهما: أنا نعتبرهما جميعًا، ويعرف المقدار بعدد السقيات على وجه، وبمقدار النفع والنمو على وجه، إذ رُبَّ سقية في شهر أنفع من سقيات في شهر.

والقول الثانى: أنا تعتبر الأغلب، فعلى هذا لو استويا فوجهان، أحدهما: الرجوع إلى قول التقسيط، والثانى: إيجاب العشر، ترجيحًا لجانب المساكين.

وإذا أشكل الأمر فهو كالاستواء؛ لتقابل الأمرين، هذا في المعتاد.

فإن كانت الحاجة إلى النضح نادرًا، فهل يعتبر هذا النادر؟ فيه وجهان.

أما جنس الواجب ونوعه: فهو أن يخرج من حنس ما ملك، فإن اختلفت أنواعه فمسن كل نوع بقسطه؛ لأن التشقيص غير محذور فيه كالمواشى، فإن خرجت الأنواع عن الضبط فلا يطالب بالأجود، ولا يرضى بالأردأ، ويطلب الوسط من ذلك:

# الطرف الثالث: في وقت الوجوب

وهو فى الثمار وبدوِّ الصلاح، وفى الحبوب باشتدادها؛ فيحب بها إخراج التمر والحب إلى المساكين عند الجفاف والتنقية، فلو أخرج فى الحال الرطب كان بـدلاً ولـم يقع الموقع.

وحكى صاحب والتقريب، قولاً: أن سبب الوحوب الجفاف، إذ يستحيل وجوب

<sup>(</sup>١) الحديث سبق ذكره وتخريجه.

التمر مع عدمه، وهذا يلتفت على أن الإمكان شرط الوحوب، وهو بعيد، إذ تسليط الملاك على استهلاك الرطب كله إجحاف بالمساكين، فالأولى الإيجاب، وتأخير الأداء إلى الجفاف.

ولكن يستحب أن يخرص الثمار على المالك، خلافًا لأبى حنيفة، وذلك بأن يجبر الخارص على قدر ما يحصل منه تمرًا(١).

وهل يكتفي بخارص واحد تشبيهًا بالحاكم أو لابد من اثنين تشبيهًا بالشهادة؟.

فيه قولان-يجريان في القسام، وعلى القولين: لابد من الحرية والعدالة، ثـم يدخـل في الخرص جميع النخيل.

وقال قي القديم: يترك لرب النحيل نخلة أو نخلات يأكل ثمارها هو وأهله.

#### ويبتني على الخرص مسائل:

الأولى: إذا تلف المال بحائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال؛ للفوات قبل الإمكان، وإن فات يإتلاف المالك وأكله فعليه حصة المساكين، ولكن الواحب عُشره رطبًا أو تمرًا؟.

فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه الرطب، كالأجنبي إذا أتلف فإنه يغرم الرطب، ويعبر عن هذا القول بأن الخرص عبرة مجردة لا يؤثر في تغيير الحكم. والشاني: أنه يضمنها تمرًا، وكان الخرص تضمين بتحويل الزكاة إلى ذمته. والشالث: إن صرح الخارص بالتضمين ضمنه تمرًا، وإلا ضمن الرطب.

ثم وقت الخرص: هل يقوم مقام نفس الخرص في التضمين؟ فيه خلاف.

فرعان: أحدهما: لو ادعى حائحة صُـدِّق، إلا إذا كذبته المشاهدة، ولـوكـان يمكـن صدقه، ولكن الغالب أنه لو وقع لظهر.

قال العراقيون: لابد من بينة على أصل الواقعة، وإن لم يتعرض للتفصيل.

 <sup>(</sup>۱) وردت أحاديث في الخرص ليس فيها شــىء يصــح، وأبـو حنيفـة لــم يجــز الخــرص؛ لأنــه رحــم بالغيب. انظر: نيل الأوطار (١٤٣/٤).

قال الشيخ أبو محمد: المؤتمن إذا ادّعَى ممكنًا صُدِّق بيمينه، كما في دعوى ردًّ الوديعة.

الثانى: لو ادعى حيف الخارص قصدًا لم يقبل، ولو ادعى غلطه بقدر ممكن صدق مع عينه، وإن ادعى الغلط بالنصف أو الثلث، فهذا غير ممكن ولكنا نصدقه فى المقدار الممكن من هذه الجملة، وحيث يصدق فاليمين فيها مستحبة أو مستحقة؟ فيه حلاف ذكرناه.

الثانية: تصرفات المالك في جميع الثمار يبتني على التضمين، فإن قلنا: قد تحول إلى ذمته العشر تمرًا بعد تصرفه في الكل، وإلا فينفذ تصرفه في التسعة الأعشار، ونفوذه في العشر يبتني على قول الذمة والعين، كما سبق وقد ذكرنا.

ثم إن المنع يشيع في جميع المال على أحد الأقوال، وهاهنا لا خلاف في نفوذ تصرف في غير قدر الزكاة قبل الجفاف؛ لمسيس الحاجة وشدة أثر الحجر، فأما بعد الجفاف فيتنزل منزلة المواشي.

الثالثة: إذا أصاب النحيل عطش يستضر بالثمار فللمالك قطعها، وإن تضرر بها المساكين؛ لأنهم ينتفعون ببقاء النحيل في السنة الثانية.

ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: يأخذ الساعي عشر الرطب أو ثمن عشرها، ولا يلزمه التمر، فإنه في القطع معذور.

واختلفوا في قوله: وأو ثمن عشرها، فقيل معناه: ترديد قـول، أى إذا فرعنا على أن المسكين شريك، وأن القسمة بيع امتنع تسليم الرطب بالقسمة، فيرجع إلى الثمـن للضرورة. وإن فرعنا على أنه إقرار حق أخذ نفس الرطب.

ومنهم من قال: هذا تخيير؛ لأن البدل إنما يؤخذ للحاجة، فيحوز أيضًا أن يقسم للحاجة، وإن جعلنا القسمة بيعًا.

وهذا القائل قد يجوز قسمة الأوقاف للحاحة، فلما لم يكن بد من احتمال محذور للحاجة، إما البدل وإما بيع الرطب تخير.

ومنهم من قطع بأن كل واحد منهما ممتنع، إذ لا ضرورة بل الطريق أن يسلم النخيل إلى الساعى، فيتعين حق المسكين بالقبض فيه، وتثبت الشركة ثم يبيع الساعى قدر حق المساكين، إذ له أن يبيع مال الزكاة مهما عظمت المؤنة عليه في إمساكها أو نقلها. وقد

احتاج هاهنا إلى البيع لتعذر القسمة، وليس للساعى بيع مال الزكاة لغرض التجارة، فإنــه مستغن عنها.

الرابعة: نص فى الكبير على أنه لو باع ثمره قبل بُدُوِّ الصلاح لا يشترط القطع، فالبيع باطل، فإذا أتلف المشترى الثمار ثم أفلس البائع وحُجر عليه، واحتمع عليه الزكاة والديون فتؤخذ القيمة من المشترى، ويقدم المساكين بعُشر القيمة، ويضاربون بقدر التفاوت بين قيمة الرطب والتمر إذا كان قيمة التمر أكثر.

وهذا تفريع على خمسة أصول: فأخذ القيمة تفريع على أن الرطب من ذوات القيم، وتقديم المساكين بالعشر تفريع على تعلق حقهم بالعين كما في الرهن، وإثبات حق المساكين في التمر تفريع على أن الخرص تضمين، وأن وقت الخبرص، وإثبات المضاربة بالتفاوت تفريع على أن حق الله تعالى يساوى حق الآدمي عند الازدحام على مال واحد.

#### \* \* \*

## النوع الثالث: في زكاة النقدين والنظر في قدر الموجب وجنسه

أما القدر: فنصاب الورق مائتا درهم، فيه خمسة دراهم. ونصاب الذهب عشرون دينارًا، وفيه نصف دينار. وما زاد فبحسابه يجب فيه ربع العشر ولا وقبص فيه، خلافًا لأبي حنيفة.

وفيه مسائل: الأولى: لو نقص حبة من هذا القدر فلا زكماة، وإن كمان يـروج رواج التام.

وقال مالك: إن كان نقد البلـد قُرَاضَةً ومعه مائـة وخمسـون يـروج بمـائتين مكسـرة وحبت الزكاة.

الثانية: يعتبر النصاب في جميع آلحول، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر في أثنائه.

الثالثة: لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر خلافًا لأبي حنيفة، ولكن يكمل نصاب حيد النُقْرة برديتها، ثم يخرج من كل بقدره، ولا يكمل بالنحاس فلا زكاة في الدراهم المغشوشة، إلا إذا كانت النقرة فيها بقدر النصاب، وتصح على الدراهم المغشوشة، وإن لم يكن قدر النقرة معلومًا على أحد الوجهين، كالغالية والمعجونات.

الرابعة: إذا كان لمه آنية من الذهب والفضة مختلطًا، وزنه ألف، ووزن أحدهما ستمائة، ولم يدر أن الستمائة ذهب أو فضة، يلزمه التمييز ليعرف القدر، فإن عسر التمييز فالمذهب: أنه يخرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من النقرة؛ ليحرج مما عليه بيقين؛ لأنه إذا أحرج زكاة أربعمائة ذهب وأربعمائة فضة، فيعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقينًا، ولا يبرأ يقينًا إلا بما ذكرناه.

وقال العراقيون: له الأخذ بغالب الظن، إذا كان يؤديه بنفسه، فإن أدى إلى السلطان فلابد من اليقين.

وقيل: يأحذ بما شاء فيؤدى زكاة ستمائة من الذهب أو من الفضة؛ لأن اشتغال ذمت ليس بمستيقن بما سوى ذلك.

الخامسة: لو ملك مائة نقدًا ومائة مؤجلاً على ملئ، وقلنا: لا يجب تعجيل الزكاة في المؤجل، فمقدار النقد يجب أداؤه على أصح الوجهين؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقيل: لا يجب؛ لأن النصاب في حكم شيء واحد فلا يتبعض واجبه.

#### النظر الثاني: في جنسه:

ولا زكاة في شيء من اللآلئ واليواقيت وسائر نفائس الأموال، وإنما يجب في النقدين تِبْرًا كان أو مضروبًا.

وفي مناطه قولان؛ أحدهما: أنه عينهما كما في الربا، فيجب في الحلي، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعمرو بن العاص.

والثاني: أنه منوط بمعناهما وهو الاستغناء عنهما في عينهما؛ إذ لا يرتبط بذاتهما غرض، فبقاؤهما سنة يدل على الغناء، بخلاف اللآلئ واليواقيت والثياب والأواني.

فعلى هذا إذا قصد بصياغته حليًّا استعمالاً مباحًا لم تحب الزكاة، كما أن أموال القنية التي يرتبط بأعيانها غرض إذا عزم على ترك استعمالها بإرصادها للتحارة وجبت الزكاة. وهذا مذهب عائشة وابن عمر، والجديد من قولى الشافعي، رضى الله عنه.

### وعلى هذا في القصد مراتب:

الأولى: أن يصوغ ما هو محظور في نفسه كالملاهي والأواني، فلا تسقط الزكاة.

الثانية: أن يصوغ الرجل حلى النساء ليلبسه بنفسه لم تسقط الزكاة؛ لأن الصَّارف عن الأصل قصد صحيح ولم يوجد.

الثالثة: أن يقصد أن يكنزها حليًّا ولا يستعمل، فالمذهب: وحوب الزكاة لأنه لم يصر محتاجًا إليه؛ لأن المكنوز مستغنىً عنه كالدراهم والدنانير.

الزابعة: أن لا يقصد سببًا أصلاً، ففيه وجهان؛ ينظر في أحدهما إلى صنعة الحلمي وهيئاته. وفي الثاني إلى عدم قصد الصرف إلى حاجة الاستعمال.

الخامسة: أن يقصد إحارتها، فوجهان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الانتفاع نـوع حاجة في عينه سواء حصل بنفسه أو بغيره.

فرعان: الأول: حيث شرطنا القصد فطارئها بعد الضياغة كمقارنتها في الإسقاط والإيجاب، وهو كنية القنية إذا طرأت في مال التحارة، فإنه يقطع الحول وبحرد نية التحارة لا يكفى لانعقاد الحول إلا إذا اقترن بالشراء؛ لأن النية دون المنوى لا تؤثر، ونية القنية معناها الإمساك، والإمساك مقرون بها.

الثاني: لو انكسر الحلى بحيث يتعذر استعماله إلا بإصلاح، ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه ينعقد الحول بتعذر الاستعمال، فأشبه التبر. والثانى: لا؛ لأنه مرصد للإصلاح والصنعة باقية. والثالث: إن قصد المالك إصلاحه فلا زكاة، وإن قصد أن لا يصلحه حرى في الحول.

وإن لم يشعر به إلا بعد سنة فقصد الإصلاح ففي السنة الماضية وجهان، وعلى هـذا الوحه الأصح أنه لا يجب؛ لأن هذا القصد تبين أنه كان مرصدًا له.

فإن قيل: ما المحظور في عينه مما يتخذ من الذهب والفضة؟.

قلنا: هو ثلاثة أقسام: الأول: ما يختص الرجال به؛ والذهب حرام عليهم مطلقًا، إلا في اتخاذ أنف لمن حدع أنفه، فإنه لا يصدأ، وقد أمر به رسول<sup>(۱)</sup> الله في ولا بأس بتمويه الخاتم بذهب لا يتحصل منه، وأما أسنان الخاتم من الذهب حرام. وقال إمامى: لا يبعد أن يشبه بضبة الإناء، وتجنب ديباج على ثوب، وهكذا حكم الطراز المذهب، إذا حصل منه شيء.

أما الفضة فيحل للرجل التختم به وتحلية آلات الحرب من السيف والسنان، والمنطقة. وفي تزيين السرج واللحم وجهان؛ لأنه يشبه أن يكون من آلات الحرب.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجمه أبسو داود (ح ۲۳۲۶)، والسترمذی (ح ۱۷۷۰)، والنسسائی (ح ۵۱۲۱، ۱۲۰).

القسم الثاني: فيما يختص بالنساء وهو حلال لهن - أعنى الذهب والفضة - إلا ما فيه تشبه بالرحال كتحلية آلات الحرب والسرج واللحم.

القسم الثالث: ما لا يختص بالرحال ولا بالنساء، وفيه مسائل:

الأولى: اتخاذ الأواني من الذهب والفضة حرام مطلقًا، وفي المكحلة الصغيرة تردد.

الثانية: سكاكين المهنة إذا حليت بالفضة، فاستعمال الرجال لها فيه تردد، ووجه جوازها تشبيهها بآلات الحرب، وهذا يقتضي أن لا يجوز للنساء.

الثالثة: تحلية المصحف بالفضة فيه وجهان؛ ووجه التجويز حملـه على الإكرام. وفى الذهب ثلاثة أوجه، فى الثالث يفرق بين الرجال والنساء. فأما غير المصحف من الكتـب لم يُحَوَّز تحليتها بفضة ولا ذهب، كما لا يجوز تحلية الدواة والسرير والمقلمة.

وذكر الشيخ أبو محمد فى مختصر المختصر تجويز تحلية الدواة، وهذا يوحب الجواز فى المقلمة وسائر الكتب، وهو منقدح فى المعنى؛ إذ لا يبعد أن يقال: لــم يثبــت فـى الفضـة تحريم إلا فى الأوانى، فأصله على الإباحة.

الوابعة: تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة ممنوع، هكذا نقله العراقيون عن أبى إسحاق المروزى، ولا يبعد مخالفته حملاً على الإكرام، كما فى المصحف؛ ولأن الأصل فى الفضة الإباحة إلا فى الأوانى، وفى الذهب الإباحة إلا على ذكور الأمة، وليس هذا من تحلى الذكور.

\* \* \*

### النوع الرابع: زكاة التجارة

وأركانها أربعة:

### الأول: المال

وهو كل مال قصد فيه الاتجار عند اكتساب الملك فيه بمعاوضة محضة.

وفيه ثلاثة قيود: الأول: أن مجرد النية في دوام الملك لا يكفى؛ لأن المنسوى لـم يقـترن به، بخلاف نية القنية، فإنها تقطع التحارة؛ لأن معنى القنية الإمساك، وهو مقرون به.

وقال الكرابيسي: يكفي مجرد نية التجارة.

الثاني: قصد التحارة عند حصول الملك بإرث أو اتّهاب أو رجوع بُرُدٍ بعيب، لا

يؤثر. وعند حصوله عوضًا عن البضع في الخلع والنكاح وجهان؛ لأنه معاوضة ليست بمتمحضة.

الثالث: إذا اشترى عبدًا على نية التجارة بثوب قنية، فرد عليه بالعيب انقطع حوله؛ لأن الثوب العائد إليه لم يجز فيه النية، ولم يعد بتجارة بخلاف ما إذا تبايع التاجران تم ترادا؛ لأن العائد كان مال التجارة قبل العقد، ولو باع ثوب تحارة بعبد القنية انقطع حول الثوب، فلو رد إليه بالعيب لم يعد الحول ما لم يستأنف سببًا آخر وهو بيعه على نية التجارة.

فرع: إذا اشترى حارية للتجارة فولدت، فهل يدخل الولد فى حول التجارة؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا؛ لأنه لم يحصل بالتجارة. والثانى: نعم؛ لأنه لو نقص قيمة الأم بالولادة تجبر به، فإن ذلك لا يعد حسرانًا فدل على أنه من فوائد التجارة قبل العقد.

### الركن الثاني: النصاب

وهو معتبر، وفي وقت اعتباره أربعة أقوال:

أحدها: أنه يعتبر في جميع الحول، كسائر الزكوات.

والشاني: لا يعتبر إلا في آخر الحول؛ لأن اختبلاف القيمة بانخفاض الأسعار في لحظات قريبة لا ينضبط.

والثالث: أنه يعتبر في أول الحول وآخره؛ لأنهما مضبوطان بخلاف الوسط.

والرابع: أن النقصان بانخفاض الأسعار في أثناء الحول لا يعتبر، ولكن إن صار محسوسًا بالرد إلى الناض فيعتبر؛ لأن هذا منضبط.

فإن قلنا: يعتبر آخر الحول، فلو لم يكن نصابًا ثم صار نصابًا بعد شهر فعلى وجهين؟ أحدهما: لا يجب ما لم يتم الحول الثانى؛ لأن الأول قد بطل. والأصح: أنه يجب؛ لأنه ملكه سنة وشهرًا، فيقدر كأن الزائد لم يكن.

فرع: إذا لم يعتبر وسط الحول، فاشترى عرضًا بمائتى درهم، وباعه بعشرين دينارًا، لا تساوى مائتين، والدنانير عرض: إذ التقويم برأس المال.

فلو انقضى عليه سنون ولم يبلغ نصابًا باعتبار الدراهم ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه لا تجب الزكاة؛ لأنه عرض في التجارة. والثاني: أنه يعدل إلى زكاة العين لعسر زكاة النجارة.

وعلى هذا في وقت افتتاح حوله وجهان؛ أحدهما: أنه آخر حول الأول؛ إذ عند تعذر زكاة التجارة. والثاني: أنه من وقت ملكه؛ إذ بان آخر الحول أنه كان لا يصلح لزكاة التجارة.

## الركن الثالث: الحول

وهو معتبر بالاتفاق، والنظر في أمرين:

أحدهما: في ابتدائه، ولما يشترى به سلعة التجارة، ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون من النقدين نصابًا كاملاً، ابتداء الحول من يـوم ملك النصاب من النقد؛ ليبتنى حول التحارة، على حول النقدين؛ لأنهما متشابهان فى قـدر الواجب والموجب فيه ومتعلق الوجوب، وكـذا إن كـان النصاب ناقصًا مهما نظرنا إلى آخر الحول. وإن نظرنا إلى أوله فيبدأ الحول حيث بلغت قيمة السلعة نصابًا.

الثانية: أن يكون المشترى به عرضًا، لا من حنس مال الزكاة، فالحول من وقبت نية التحارة، لا من وقت ملك العرض.

الثالثة: أن يكون غرضًا من حنس من مال الزكاة، كما لو اشترى بنصاب من الغنم السائمة سلعة للتحارة، فالمذهب: أن الحول من وقت الشراء.

وقال الإصطخرى: هو من وقت ملك الماشية، وعليه دلَّ نقل المزنى، وهو ضعيف؛ إذ لا مناسبة بين الزكاتين حتى ينبني أحدهما على الآخر.

الأمر الثاني: المستفاد في أثناء الحول، هل يضم إلى الأصل؟ له أربعة أحوال:

الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة، فتحب الزكاة فيه بحول الأصل، كما في النتاج مع الأمهات.

الثانية: أن يشترى شيئًا بنية التحارة، لا بمال التجارة فيفرد بحوله، ولا يضم إلى الأصل كالمستفاد من الماشية.

الثالثة: إذا ارتفعت قيمة مال التحارة فيرده إلى الناضّ، كما إذا كانت سلعته تساوى عشرين دينارًا، فارتفعت قيمتها وباعها بعد مُضِى سبتة أشهر بأربعين دينارًا، ففى العشرين الزائد قولان؛ أحدهما: أنه يضم فى الحول إلى الأصل، كنتاج المواشى وكما إذا ارتفعت القيمة من غير تنضيض. والثانى: وهو اختيار ابن الحداد: أنه تضرد بحوله لأنه مستفاد من كيس المشترى لا من عين السلعة، بخلاف النتاج.

الرابعة: أن يكون مال التحارة حيوانًا أو شحرًا، فنتج وأثمر، وقلنا: إن حكم الزكاة يتعدى إلى الولد، فالأظهر أنه يضم في الحول إلى الأصل، وما يحتمل أن يلتحق بهما بالربح الناض.

# الركن الرابع: في ما يجب إخراجه

وهو ربع عُشر قيمة مال التجارة، وبماذا يُقوَّم؟ بالدراهم أو بالدنانير؟ له ثلاثة أحوال: الأولى: أين يكون مشترى بأحد النقدين وكان نصابًا كاملاً، فيُقوَّم به، وإن اشترى بنقدين فيقوم بهما على نسبة التقسيط يوم الشراء، فإن قَوَّمنا ولم يبلغ كل واحد منهما نصابًا فلا زكاة، وإن كانت بحيث لو قُوم بأحد النقدين لكان نصابًا.

الثانية: أن يكون المشترى به نقدًا غير نصاب، والأصح أنه مقوم بـه، فيـه وجـه: أنـه يقوم بالنقد الغالب.

الثالثة: أن يكون المشترى به عرضًا: قُوِّم بالنقد الغالب، وإن غلب نقدان قُوم بما يبلغ به نصابًا.

فإن بلغ كل واحد بهما نصابًا فأربعة أوجه؛ أحدهما: أن المالك يتخير. والثـاني: أنـه يتبع الأنفع للمساكين. والثالث: أنه يعتبر بأقرب البلدان، إلى حيث يغلب أحد النقدين.

والرابع: أنه يُقوم بالدراهم، فإنه أحرى في المستحقرات، فيكون أرفق للمساكين.

وللشافعي، رضى الله عنه، قولان قديمان؛ أحدهما: أن الواجب ربع العشر من حنس المال، والثاني: أنه يتخير بينه وبين القيمة.

فرع: إذا وجبت الزكاة فيحوز له أن يتخير قبل إخراج الزكاة؛ لأنه ليس يزيل المالية التى هى متعلق الزكاة، فأما إن أراد الإعتاق أو الهبة فيخرج على أن متعلق الزكاة العين أو الذمة، كما مضى فى المواشى.

#### \* \* \*

#### واختتام الباب بفصلين

الأول: في اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات

ويفرض ذلك في الفطرة والمعشرات والمواشى:

أما الفطرة: فلا تنتفي بزكاة التحارة، بـل علـي التـاجر أن يخرج الفطـرة عـن عبيـد

التجارة، وإن تمَّ حول التجارة مثلاً عند هلال شوال؛ لأنهما زكاتان يتباعد مأخذهما، فلا تتنافيان، خلافًا لأبي حنيفة.

#### أما إذا اشترى نصابًا من السائمة على نية التجارة ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المعتبر زكاة التجارة؛ لأنه أرفق بالمساكين؛ ولأن المال خرج عن كونه قنية بنية التجارة، ولم يخرج عن كونه مال التجارة بالسَّوْم. والثاني: أن المغلب زكاة العين، فإنه متفق عليه، والثالث: أنه إن كان نصابًا بأحدهما دون الآخر، فيكون الغالب ما بلغ به نصابًا، وإن كان بهما جميعًا نصابًا فعلى التردد السابق.

هذا إذا توافق ابتداء الحولين، أما إذا اشترى أربعين معلوفة، ثم أنشأ إسامتها بعد ستة أشهر، فإن قلنا: إن الغالب زكاة التحارة، فلا كلام. وإن قلنا: الغالب زكاة العين، ففى كيفية تغليبها هاهنا وجهان؛ أحدهما: أنه ينقطع حول التحارة بطريان السوم.

والثانى: أنه تحب زكاة التحارة فى الحول الأول؛ كيلا يحبط بعضه ويعدل إلى زكاة العين فى الحول الثانى.

وأما المعشرات: فإذا اشترى ثمارًا بنية التحارة، فبدأ الصلاح في يده قبل البيع، فإن غلبنا زكاة التحارة لم يجب العُشر، وإن غلبنا زكاة العين يخرج العشر، ثم يستأنف حول التحارة عند الجذاذ؛ إذ به تنقطع علائق زكاة العين، فإن كان المشترى حديقة فإخراج العشر يسقط زكاة الثمار.

وهل تسقط زكاة الأشجار والأرض؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: نعم؛ لأن العشر حق الأشجار ومغارسها، فهى كالتابعة للثمرة. والثانى: لا؛ لأن العشر حق الثمار؛ إذ يجب على من لا يملك الأشجار. الثالث: أن الأشجار تتبع دون الأرض؛ لأن الشجرة لا تراد إلا للثمرة، فإن قلنا: تتبع الأرض فلا نتبع إلا ما يدخل فى المساقاة من الأراضى المتخللة بين الأشجار.

فرع: لو اشترى أرضًا للتحارة وبذرًا للقنية وزرع، فواحب الـزرع العُشـر المحـض، وواحب الأرض زكاة التحارة؛ إذ ليس الزرع محل التحارة حتى يستتبع.

## الفصل الثاني: في زكاة مال القراض

فإذا سلم رجل ألفًا على أن يكون الربح نصفين، فكان آخر الحول ألفين، فإن قلنا: العامل لا يملك إلا بالقسمة فزكاة الألفين على المالك، ويحتمل على نصيب العامل، وحد

أنه لا يلزمه؛ لأن ملكه فيه ضعيف؛ إذ يتعلق به حق للعامل لازم.

ثم ما نؤديه من الزكاة كالمؤن، حتى يحسب من الربح أو كاسترداد طائفة من المال، فيه وجهان يلتفتان على أن تعلق الزكاة بالعين أغلب أو بالذمة؟ فإنه إن تعلق بالذمة فإخراجه من غير هذا المال يشبه الاسترداد.

وإن قلنا: العامل يملك بالظهور، قال القفال: لا زكاة عليه؛ لأن ملكه يستقر بالقسمة، وقيل: يخرج على قولى المغصوب، فإن قلنا: يجب، فالصحيح: أن حوله من وقت الظهور، وقيل: إنه يجب بحول الأصل؛ لأنه ربح، وفي استبداد العامل بإخراجه وحهان؛ لأنه متردد بين المؤونة أو أخذ طائفة من المال.

#### \* \* \*

## النوع الخامس من الزكاة: زكاة المعادن والرِّكاز

وفيه فصلان:

# الأول: في المعادن

والزكاة واجبة على كل حرِّ مسلم نال من المعادن نصابًا من النقدين، وما عدا النقدين فلا زكاة فيه.

وفيه وجه آخر: أنه يجب في كل معدن. وأوجب أبو حنيفة فيما ينطبع تحت المطارق. والنظر في أمور ثلاثة:

الأول: في قدر الواجب، وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: ربع العُشر تشبيهًا بزكاة النقدين. والثانى: أنه الخمس تشبيهًا بالرِّكاز. والثالث: أن ما يصادفه قليلاً مع كثرة العمل ربع العشر، وما يصادفه مجموعًا كثيرًا بالإضافة إلى العمل، ففيه الخمس.

ومعنى كثرة العمل: أن يكون النيل بالإضافة إليه قليلاً في العادة. فإن عُدَّ زائـدًا على المعتاد فالمقدار اللاحق بالمعتاد فيه ربع العشر والزائد عليه يخص بالخمس.

الأمر الثانى: النصاب: وهو معتبر إن أوجبنا ربع العشر، وإن أوجبنا الخمس فقــولان؛ لتردده بين مشابه الغنائم في قدر الواحب، ومشابه الزكوات في الجنس.

فإن لم نعتبر النصاب فلا حول، وإن اعتبر النصاب ففى الحول قولان، واعتبار الحــول مع النصاب لا يُبقى لإضافة الزكاة إلى المعادن وجهًا. فإن اعتبرنا النصاب مما يتواصل من النيل بضمَّ بعضه إلى البعض، كتلاحق الثمار فى سنة واحدة والجامع هاهنا اتصال العمل، فلو أعرض على عنزم أن لا يعود فقد انقطع، وإن ترك لإصلاح آلة لم ينقطع، وإن كان لعذر سفر أو مرض فوجهان.

فرع: إذا وحد تسعة عشر دينارًا فأعرض، ثم عاد بعد مدة ووحد دينارًا وكانت التسعة عشر باقية فعليه أن يخرج واحب هذا الدينار؛ لأنه كمل عند النيل بما في ملكه. وأما التسعة عشر فلا شيء فيه؛ لأنه لم يكن نصابًا كاملاً ذلك الوقت، والكمال بعده لا ينفع.

وكذلك إذا كان في ملكه سلعة للتجارة فيكمل به نصاب المعادن ويكمل سلعة التجارة. عال المعادن، إذا وحد مع آخر حول التجارة، وقلنا: المعتبر آخر الحول؛ لأن زكاة النقدين والتجارة والمعدن متداخلة في المعنى، فينبنى بعضها على البعض، وإن كانت قد تختلف في شرط النصاب والحول.

وحكى الشيخ أبو على وحهًا: أن دينار المعدن لا يكمل إلا بمـا يجب فيـه زكـاة المعـدن عه.

الأمر الثالث: أنه لا يجب إخراج الواجب قبل التنقية، كما في الحبوب، ثـم لا يجزئـه إخراج التراب المخلوط، فإن مقصوده بحهول.

فرع: للمسلم أن يزعج الذمى من معادن دار الإسلام إذا انتهى إليه، ولكن ما ناله بالمبادرة ملك كالصيد والحشيش، ولا زكاة عليه إلا إذا قلنا، على وجه بعيد: أن مصرف واجبه الفيء على قول: إيجاب الخمس، فإنه يؤخذ منه الخمس.

#### \* \* \*

# الفصل الثاني: في الرَّكاز(١)

وقد قال ﷺ: وفي الركاز الخُمُس، (٢)، وهو واحب في الحال من غير اعتبار حول بخلاف المعدن، فإن فيه قولاً بعيدًا.

ولكن للركاز شروط: الأول: أن يكون من جوهرى النقدين، وفي القديم قـول: أنـه

<sup>(</sup>۱) الرّكاز: مشتق من ركز يركز: إذا خفى، ومنه قوله تعالى: ﴿أَو تَسْمَعُ لَهُـمُ رَكَزًا﴾ والحراد به هنا ما كان من دفن الجاهلية.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه البخاری (ح ۱۶۹۹)، ومسلم (۱۳۳٤/۳، ۱۳۳۵)، وأبو داود (۱۹۰۷، ۱۹۹۷)، (ح ۱۹۹۳)، والترمذی (۳٤/۳)، والنسائی (۱۹۶۵، ۵۵)، وابس ماجه (ح ۲۰۰۹).
 ۲۰۰۱).

يجب في كل جنس اعتبارًا بالمغانم.

الشاني: أن يكون نصابًا؛ تشبيهًا بالزكوات، وفيه قول قديم: أن القليل يُحَمَّـس كالغنيمة.

قال الشافعي، رضى الله عنه: لــو كنـت أنـا الواجـد لخمَّسـت القليـل والكثـير، ولـو وحدت فخارة لخمستها، وهو إشارة إلى الاحتياط.

فرع: إذا وحد مائة درهم لم يجب الخمس على الجديد، فلو وحد مائة أحرى بعد ذلك والمائة الأولى باقية في ملكه، أو ملك مائة أحرى من مال تحارة أو نقد، وحب الخمس في مائة الركاز، وكمل نصابه بما ليس بركاز كما ذكرنا في المعادن.

وفى طريقة العراق: أنه إن كان فى ملكه نصاب كامل فى النقدين سوى الركاز وقد تم عليه الحول وجب الخمس فى هذه المائة تكميلاً لها بما هو محل الوجوب، وإن وجد قبل حولان الحول فلا يكمل به، وإن وجد عند حولان الحول ولكن كان النصاب ناقصًا فالمنصوص فى (الأم) أنه يكمل به الركاز.

وحكونا وجهًا آخر: أنه لا يكمل لنقصان النصاب، وهذه الطريقة جارية في المعادن وإن لم نحكها ثُمَّ.

الثالث: أن يكون عليه ضرب الجاهلية، فلو كان على ضرب الإسلام فهو لقطة.

وقيل: إن الإمام يحفظها كحفظ الأموال الضائعة؛ لأن اللقطة ما هـ و بصـدد الضيـاع، وطرد هذا في الثوب الذي تلقيه الريح في دار إنسان فإنه ليس معرضًا للضياع.

ولو انكشف الركاز بسيل حارف ألحق باللقطة على مساق هذا المعني.

فأما إذا احتمل أن يكون من ضرب الإسلام والكفر جميعًا كالأواني والحلى فوجهان؛ أحدهما: أنه لقطة، والثاني: أنه ركاز.

الشوط الرابع: أن يوجد في موضع مشتوك كموات وشارع، فإن وحد في عمران دار الحرب فهو غنيمة أو فيء، وعلى اختلاف الحال في إيجاف خيل وركاب أو عدمه.

وإن وجده في ملك نفسه نظر، فإن كان يملك بالإحياء فله الأحذ، ولكن يملك بالإحياء أم بالأحذ؟ فيه وجهان؛ فعلى وجهد: لا يملك بالإحياء، فإنه ليس من أجزاء الأرض بخلاف المعادن، وإن كان الملك قد انتقل إليه من غيره.

فإن قلنا: يملك بالإحياء، فعليه طلب المحيى وإلا فهو لقطة أو مال ضائع، وإن قلنا: لا يملك بالإحياء، فلا شك في أن المحيى أولى به. كتاب المزكاة

ولا يبطل اختصاصه بالبيع فلا يملكه الواحد، وهـذا فيـه احتمـال، فإنـه يشـبه بمـا لـو عشش طير في داره فأخذه غير صاحب الدار، وفي ملكه خلاف.

£ . V

فرع: لو تنازع البائع والمشترى والمعير والمستعير، وقال كل واحد: أنا دفنت الركاز، فالقول قول صاحب اليد في الحال، فإن قال المكرى بعد رجوع الدار إلى يده: أنا كنت دفنته قبل الإحارة، لم يصدق على أحد الوجهين بيمينه؛ لأنه اعترف بثبوت يد المستأجر عليه وانفرد بدعوى التقدم.

الشرط الخامس: أن يكون الواجد أهلاً للزكاة، فلا خمس على الذمى إذا وجده، إلا على قول بعيد أن مصرف الخمس الفئ، فإذ ذاك يؤخذ خمسه.

\* \* \*

#### النوع السادس: زكاة الفطر

والنظر في أربعة أطراف:

### الأول: في وقت الوجوب

وفيه ثلاثة أقوال: الجديد: أنه يجب بأول حزء من ليلة العيد، وهو وقت الغروب آحر يوم من شهر رمضان، فإنه منسوب إلى الفطر وهذا وقته، وعلى هذا لو مات عبده أو ولده قبيل الغروب، أو ورث عبدًا أو ولد له بعد الغروب فلا فطرة عليه بسببه.

الثاني: أنه يجب بأول حزءٍ من طلوع الفحر يوم العيد؛ لأن أثر الفطر يظهر في الوقت القابل للصوم.

والثالث: أنه لابد من اعتبار الوقتين<sup>(۱)</sup>، فعلى هذا لو زال ملكه بعد الغروب وعاد قبل الطلوع قبل الزوال فوجهان.

## الطرف الثاني: في المؤدى عنه

والتحمل جارٍ في الفطر؛ لقوله: وأدُّوا صدقة الفطر عمَّن تمونون، (٢).

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء أن زكاة الفطر تجب في آخر رمضان، واختلفوا كما ذكر المصنف في تحديد وقت هذا الآخر؛ لما روى عن ابن عمر قال: وفرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان، أخرجه النسائي (٤٨/٥)، وهو عند البحاري وغيره بدون لفظ ومن رمضان.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الدارقطنى (۲/۲۱)، وقال: «رفعه القاسم وليس بقوى والصواب موقوف». وأخرجه البيهقى (۱۲۱/۶)، والغسانى فى تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى (رقم ٤٨٦).

فتبعت الفطرة النفقة، وجهات تحمل النفقة ثلاثة:

الجهة الأولى: القرابة، وكل قريب تجب نفقته تجب فطرته، إلا في مسألتين:

إحداهما: ابن بالغ لم يملك إلا قـوت يومه فقـط لا فطـرة عليـه لإعســاره، ولا علـى الأب لسقوط نفقته في هذا اليوم.

وإن كان الابن صغيرًا قال الصيدلاني: تجب فطرته، فإن حق الصغير آكمد، ولذلك تتسلط الأم على الاستقراض لنفقة الصغير دون الكبير.

قال الشيخ أبو محمد: لا فرق في الفطـرة ولا في الاستقراض، بـل لا تسـتقرض الأم دون إذن السلطان بحال.

الثانية: فطرة زوجة الأب فيه وجهان، أحدهما: أنه يجب كالنفقة. والثاني: لا؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيقصر على النفقة التي هي قدر الضرورة.

وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي، رضى الله عنه، نص على أن الابن يؤدى فطرة عبد أبيـه إذا كان مستغرقًا بخدمة أبيه، فزوجة الأب أولى.

الجهة الثانية: الزوجية، فيحب على الزوج الحر الموسر صدقة الفطر عن زوحته المسلمة موسرة كانت أو معسرة.

فإن كان معسرًا وهي موسرة، قال الشافعي: الأولى لها أن تخرج عن نفسها ولا يتبين لي إيجابها عليها، ونص في الأَمَةِ تحت الزوج المعسر على أن النفقة تجب على السيد.

فقال الأصحاب قولان بالنقل والتخريج، منشؤها التردد في أن الزوج أصل في الوجوب أو متحمل.

ومنهم من قرر النصين، وقال: مالك اليمين أقوى في الأمة من مالكتــه الحـرة، ولهــذا يلزم الحرة التمكين مطلقًا، ولا يجب على السيد تسليم الأمة إلى زوجها إلا ليلاً.

وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (١٨٤/٢)، وقال: رواه الدارقطني من حديث على، وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلاً، قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على، قال: وفرض رسول الله على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون صاعًا من شعير، أو صاعًا من ثمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، وفيه انقطاع، وروى الثورى في جامعه عن عبد الأعلى، عن أبى عبد الرحمن السلمي، عن على، قال: «من جرت عليه نفقته نصف صاع بسر أو صاع من ثمر، وهذا موقوف، وعبد الأعلى ضعيف.

وإن كانت موسرة تحت مكاتب فقولان مرتبان، وأولى بأن يجب عليها؛ لأن المكاتب ليس له أهلية التحمل.

فرعان: الأول: إذا أخرج الزوج زكاتها دون إذنها جاز، فإنه مخاطب - أصيلاً كان أو متحملاً - وإن أخرجت هي فطرة نفسها بغير إذنه لم يجز، إلا على قولنا: إن النوج متحمل وليس بأصيل.

الفرع الثاني: البائنة الحامل تستحق الفطرة كالنفقة، وقيل: إذا قلنا: النفقة للحمل فلا فطرة.

الجهة الثالثة: ملك اليمين، فيحب إخراج الفطرة على كل مملوك مسلم بـاقٍ تحـت التصرف، أما الكافر: فلا فطرة له عليه خلافًا لأبي حنيفة.

وأما العبد المشترك يجب فطرته على الشريكين خلافًا لأبى حنيفة، ومَنْ نصف حر ونصفه عبد فالأمر بينه وبين السيد على الشركة.

ولو حرت مهايأة واستهل هلال شوال في نوبة أحدهما، ففي اختصاص الفطرة بـه وجهان بناءً على أن الأمور النادرة هل تدخل في المهايأة؟ وفيه خلاف.

ولو اعتبرنا مجموع الوقتين فكان وقت الغروب في نوبة أحدهما ووقت الطلوع في نوبة الآخر فلا سبيل إلا الشركة.

وأما نفوذ التصرف احترزنا به عن المكاتب، فلا يجب فطرته (١) عليه لنقصان حاله، ولا على السيد لسقوط النفقة.

وحكى أبو ثور عن الشافعي، رضي الله عنه، أنه يجب على السيد.

وقال بعض أصحابنا: يجب على المكاتب؛ لأن إسقاط فطرته مع قدرته وقدرة السيد بعيد، وهو أولى بنفسه من السيد كما في النفقة.

أما من لا ينفذ التصرف فيه بإباقه أو كونه مغصوبًا أو ضالاً، ففيه طريقان:

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف الفرق بين معنى لفظ وزكاة الفطر،، ولفظ وزكاة الفطرة، مبع أنه لـم يؤثر أحدهما في الباب وكأنه يريد المعنيين دون أن يصرح بهما.

أما وزكاة القطر، قال الشوكاني: أضيفت الزكاة إلى القطر لكونها تحب بالفطر من رمضان، كذا قال في الفتح، وقال ابن قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة، قال الحافظ: والأول أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث وزكاة الفطر في رمضان، انتهى انظر: نيل الأوطار (١٨٠/٤).

أحدهما: كساثر الزكوات، فيخرج على القولين. والشانى: أنه يجب؛ لأنه يتعلق بالملك الضعيف-في المستولدة.

وأطلقوا القول بوجوبه في العبد المرهون، وإن احتمل إجراء الخلاف فيه.

فروع ثلاثة: الأول: العبد الموصى به، إذا فرعنا على أنه بعد موت الموصى وقبل القبول ملك الميت فحرى الإهلال فلا زكاة.

وذكر الفوراني وجهًا: أنه يجب في مال الميت، وهذا يلتفت على تردد ذكرناه في مال الجنين؛ لأن الجنين مورده الحياة، والميت مصدره الحياة، والاستصحاب كالاستعجال.

الثانى: إذا غاب العبد وانقطع حبره نصَّ على وحوب فطرته، ولو أعتقه عن كفارة ظهار نص على أن الوقاع لا يحل له. فقيل: قسولان بالنقل والتحريج؛ لتقابل الأصلين، وقيل: إن الشافعي مال إلى الاحتياط في المسألتين.

وهذا فيه نظر إذا كان انقطاع الحبر مع تواصل الرفاق، فإن كان في الطريق عائق فالأصل بقاء العبد.

الثالث: نفقة زوجة العبد في كسبه وليس عليه فطرتها؛ لأنه ليس أهـلاً لالـتزام زكـاة نفسه فلا تحمل عن غيره، والمكاتب إن ألزمناه فطرة نفسه ألزمناه فطرة زوجته.

### الطرف الثالث: في صفات المؤدى

والصفات المشروطة ثلاث:

الأولى: الإسلام؛ فلا زكاة على كافر، إلا في عبده المسلم وزوحته المسلمة، حيث يتصور مسلمة تحت كافر في دوام النكاح عند اختلاف الدين، وفيهما قولان:

أحدهما: لا تجب؛ لأن المؤدى أصل وهو كافر. والثانى: تجب؛ لأنه متحمل، وعلى هذا تجزى دون النية لتعذرها من الكافر.

الصفة الثانية: الحرية، فلا زكاة على رقيق، إلا على المكاتب في رأى بعيـد كمـا ذكرناه. ومَنْ نصفه حر وجب على الصبـي وعلى سيده الباقي، ويجب على الصبـي والمحنون في مالهما.

الصفة الثالثة: اليسار، وهو معتبر في وقت الوجوب، فلو كان معسرًا ثم أيسر ضحوة

العيد مثلاً فلا زكاة، بخلاف الكفارة؛ فإن الأظهر أن العاجز عن جميع الخصال إذا حـرى عليه سبب الكفـارة استقر فـى ذمتـه إلى اليسـار؛ لأن اليسـار ثَـمَّ اعتـبر لـلأداء وسبب الوجوب الجناية، وهاهنا اليسار أولى بأن يجعل سببًا للوجوب من الوقت.

وقال صاحب التقريب: الكفارة كالفطرة، ويشهد له حديث الأعرابي(١).

والمعْنِىُّ باليسار: أن يفضل عن قوته قـوت مَنْ يقوته فـى يومـه ذلـك صـاع واحـد، وذلك بَعْدَ دَسْت ثوب يليق به، ومسكن يسكن فيه، وعبد يخدمه إن كان مثله ممن يخدم، والعبد والمسكن يباعان فى الديون للآدميين، ولكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجـوب؛ لأن الابتداء أضعف، ولذلك يدفع ابتداء الفطرة بالدين كما يدفع بالحاجة إلى نفقة الأقـارب فى ذلك اليوم، وإن كان لا يدفع سائر الزكوات فى ابتدائها بالدين على قول.

فروع أربعة: الأول: لو كان الفاضل صاعًا واحدًا وله عبد مستغن عن حدمته صـرف الصاع إلى نفسه، وهل يلزمه أن يبيع حزءًا من العبد في فطرة العبد؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لأنه يؤدى إلى اتحاد المخرج والمخرج عنه. والثانى: أنه يجب، ولا بأس بالاتحاد. والثالث، وهو الأعدل وإن لم يكن محكيًا على هذا الوجه: أنه إن استغرق الصاع قيمته فلا يخرج، وإن كان عشرة مثلاً يشترى بتسعة أعشار صاع، فليخرجه عن الباقى بعد بيع العشر؛ لأن من لا يملك إلا تسعة أعشار عبد يلزمه تسعة أعشار صاع، فلا يؤدى إلى الاتحاد المحذور.

الثاني: لو فضل عن قوته نصف صاع فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب إخراجه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، كما إذا وحد بعض السائر للعورة. الثاني: أنه يجب كبعض الرقبة في الكفارة.

والأصح الفرق؛ لأن الرقبة لها بدل، وأما بعض الصاع فيشبه مــا لــو وحــد بعـض مــا يستر العورة.

الثالث: إذا فضل صاع واحد ومعه زوجته وأقاربه ففيه ثلاثة أوجه:

الأصح: أنه يخرج عن نفسه؛ لقوله عليه السلام: وابدأ بنفسك ثم بمن تعول (٢).

<sup>(</sup>١) وهو حديث الأعرابي الذي حامع امرأته في نهار رمضان، وسيأتي في موضعه، إن شاء الله.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة رقم ٤١) عن جابر، رضى الله عنه، والنسائي (٥/٠٧)، (البيوع ب ٨٤)، والبيهقي (٤/٧٨، ١٧٨/،)، فتح الباري (٤٢٢/٤، ٤٢٢/٤)، وتضب الرايمة (٣٠٩/١،)، وإتحاف السادة (٢٣٦٦/١)

والثاني: أنه يبدأ بزوجته؛ لأنه في حكم دين. والثالث: أنه يتخير بين نفسه وبين غيره.

وعلى هذا لو وُزع وقلنا: إخراج بعض الصاع لا يجسب، لـم يجـز التوزيع، وإن قلنـا: يجب ذلك ويقع زكاة فهاهنا وحهان، والفرق أن هاهنا لا ضرورة إلى التحزئـة، بخـلاف ما إذا لم يجد إلا نصف صاع.

الرابع: لو أخرج فطرة نفسه وفضل صاع وازدحم جُمْعٌ ممن يقوتهم، يُقدم مَنْ يُقدم بالنفقة، فإن استويا فوجهان: أحدهما التخيير، والآخر التقسيط.

# الطرف الرابع: في الواجب

وهو صاع(١) مما يقتات. والصاع: أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي.

والقوت: كل ما يجب فيه العشر، ولو كان الأقط قوت طائفة ففي إخراج صاع منه قولان؛ مأخذهما التردد في صحة الحديث الوارد فيه (٢)، فإن صح فاللبن والجبن في معناه دون المخيض والسمن؛ لأن الاقتيات باجتماعهما.

وذكر العراقيون قولين في اللحم من حيث إن اللبن عصارته، وهو بعيد؛ لأنه لا يقوت.

ثم لا يجزى المُسَوَّسُ والمعيب من هذه الأجناس<sup>(٢)</sup>، ولا الدقيق فإنه بدل.

وذكر بعض الأصحاب في كونه أصلاً قولين.

وهل يتعين أحد الأجناس؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يتخير بينهما لورود الخبر بلفظ

<sup>=</sup>١٦٩/٤)، وكنز العمال (١٦٢١٩، ١٦٢٥٧)، والـدر المنشور (٢٥٤/١)، وابــن عســاكر (٤١١/٢).

<sup>(</sup>١) مقدار الصاع: وهو أربعة أمداد، والمد: حفنة يكفى الرجل المعتدل الكفين، ويســـاوى قدحًـــا أو تُلث قدح أو قدحين.

أما دليله: فما سبق من حديث ابن عمر، وقد سبق تخريجه، وحديث أبسى سعيد الخدرى قال: [كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله على صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر]، أخرجه البخارى (ح ١٥١٠)، ومسلم (٩٨٥/١٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: ومأخذهما التردد في صحة الحديث الوارد فيه، أى الوارد في الأقط، هـذا خطأ مـن المصنف؛ لأن والأقط، مذكور في الحديث سابق الذكر عن أبي سعيد وهو في الصحيحين كمـا سبق تخريجه ولا يُعرف فيه تردد كما وهِمَ.

 <sup>(</sup>٣) وذلك لقوله ﷺ: [إن الله طبب لا يقبل إلا طبيًا] أخرجه: مسلم (كتباب الزكاة رقم ٥٠٠)،
 وأحمد (٣٢٨/٢)، وعبد الرزاق (٨٨٣٩)، والألباني في الصحيحة (٣٢٨/٢).

التحيير، وهو ضعيف<sup>(۱)</sup>؛ لأن المراد به التنويع. والشاني: أن المعتبر قوته كما يعتبر في الزكاة ماشيته. والثالث، وهو الأصح: أنه يعتبر الغالب من قوت البلد في وقـت وحـوب الفطرة لا في جميع السنة.

#### ثم إذا تعين جنس تفرع عنه ثلاثة فروع:

الأول: أنه لو أحرج جنسًا أشرف مما عليه كالبر بدل الشعير يجزئه، ولو أخرج الأردَأ لا يجزئه، والبر أشرف من التمر في غرض الاقتبات فلا ينظر إلى القيمة، والتمر أشرف من الزبيب، وفي الزبيب مع الشعير تردد، ولو وجب الشعير فأخرج نصف صاع من الشعير ونصف صاع من البر لم يجز على أحد الوجهين؛ لما فيه من التنويع.

الثانى: لو كان يليق البر بحاله فكان يتناول الشعير بُخْلاً لزمه البر، ولو كان يليق به الشعير وكان يتناول البر توسعًا، ففي أخذ الشعير وجهان، أصحهما: أنه يؤخذ نظرًا إلى اللائق به.

الثالث: إذا اختلف قوت السيدين في العبد المشترك، قال ابن سريج: يكلف من قوت. أردأ أن يوافق الآخر ليتحد النوع، فإن العبد متحد.

وقال ابن الحداد: لا يبالى بالتنويع لأجل الضرورة:

ولا خلاف في أن الكفارات لا يركب آحادها من الصيام والإطعام إلا كفارة الصيد، فإن الجماعة إذا اشتركوا لزمهم حزاء واحد، ولا يلزمهم التوافق في الطعام أو الصيام، نعم لو اتحد القاتل والمقتول ففي حواز التنويع وجهان، ووجه الجواز: أن هذه الكفارة متبعضة بالجناية على أطراف الصيد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو ضعيف» فيه نظر: لأن لفظ «أو» للتخيير بين الشيئين باعتبار أصل الوضع، وقد تأتى للتشكيك، وليست كذلك في الحديث؛ لتعذر حمل ذلك في الابتـداءات والأمـر والنهـي، فإن ذلك لا يكون إلا عند التباس العلم بالشيء فيحمل على التخيير.

وقد تستعار وأوه لمعانى أخرى غير أصل الوضع ليس فى الحديث معنى منها بـل هـى على التخيير، والله أعلم. انظر: كتابنا المداخل الأصولية، وكتابنا: معايير التأويل والمتأولين (الفصل الثانى: حرف وأوه)، والإحكام لابن حزم (١/١٥)، وشرح التلويع (١٩٧/١)، والمحرر (١٩٧/١).

# كتاب العيام

ولا خفاء بكونه من أركان الشرع، والنظر فيه يحصره قسمان:

الأول: في نفس الصوم. والثاني: في موحبات الإفطار ومبيحاته.

## القسم الأول: في نفس الصوم

والنظر في سبيه وركنه وشرطه وسننه:

## القول في السبب(٢)

قال رسول الله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن غُمَّ عليكم فاستكملوا العدة ثلاثين يومًا (٢٠). فرؤية الهلال سبب الوجوب.

(١) قال النووى فى شرح مسلم، والحافظ فى الفتح: الصيام فى اللغة: الإمساك، وفى الشرع:
 إمساك مخصوص فى زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. انتهى.

وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. انظر: نيل الأوطار (١٨٦/٤)، والصحاح (١٩٧٠/٥)، وترتيب القاموس (٨٧١/٢).

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فلقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ الآية.

أما السنة: فلقوله ﷺ: دبنى الإسلام على خمس...، الحديث. وقوله للأعرابى: [وصيام شهر رمضان]، قال: هل عَلىَّ غيرها؟ قــال: [لا، إلا أن تطوع] ولقوله: [صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته].

أما الإجماع: فإنه لم ينقل لنا خلاف بين الأمة بأدلة تخصيص أو تنسخ أو تصرف الظاهر عن معناه بتأويلات أخرى، فكان هذا إجماعًا، والله أعلم.

- (۲) سبق أن ذكرنا أن السبب في الاصطلاح هو حكم شرعي وضعى، وضعه الشارع ليستلزم وجوده وجود الحكم، ومعنى منضبط أى لا يتغير بتغير الأشخاص والأزمان والأحوال، وقيل: هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم سواء كان مناسبًا للحكم أو غير مناسب له، ومعنى غير مناسب للحكم أى أن العقل لا يدرك بوضوح تبريرًا لهذا السبب الذي أوجد الحكم، ومثاله قوله تعالى: ﴿فَمَن شهد منكم الشهر قليصمه ﴾ فشهود شهر رمضان يعد سببًا لوجوب الصوم، لكن العقل لا يدرك بوضوح تبريرًا للربط بين السبب والمسبب فيه. وهذا، والله أعلم، ابتلاء من الله ليفاضل به بين عباده في درجات الإيمان بالطاعة والانقياد والتصديق. انظر: المداخل الأصولية (مدخل الحكم الشرعي (الوضعي)).
- (٣) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: البخاري (ح ١٩٠٩)، ومسلم (الصيام ب٢، رقسم ٤، ٥، ١٨،-

كتاب الصيام

والنظرفي ثلاثة أمور: الأول: في طريقة معرفته:

وأقصاه بعد العيان شهادة عَدُلين، سواء كانت السماء مضحية أو لم تكن.

وهل يقبل قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال(١):

أحدها: أنه لا يُقبل كما في هلال شوال. والشاني: يُقبل إن كان على صفات الشهود؛ لما رُوى عن ابن عمر أنه قال: وتراءى الناس الهلال، فرأيته وحدى، فشهدت عند النبي الله في فأمر الناس بالصوم، (٢).

ولأن فيه احتياطًا لأمر العبادة، بخلاف شوال، وعلى هذا لو شهد واحد واستكملنا ثلاثين فلم يُر هلال شوال ففى الإفطار وجهان، ووجه الجواز: أن أول الشهر إذا ثبت بقوله فالآخر ثبت ضِمنًا لا قصدًا، فكان كالنسب الذى يثبت ضمنًا للولادة بقول بحرد النساء.

ولو شهد عدلان وكانت السماء مضحية ليلة الحادى والثلاثين ولم يُرَ، لم نُجِز الإفطار على أحد الوجهين، إذ قول العدلين اجتهاد وهذا يقين فلا يعمل معه.

والثالث: أنه يكفى صفة الرواة فلا يشترط الحرية، وكان هذا من قبيل الإحبار.

فرع: هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ إن قلنا: إنه من قبيل الإخبار، يثبت. وإن قلنا: شهادة تبنى على أن حق الله هل يثبت بالشهادة على الشهادة، وفيه خلاف.

الأمر الثاني: عموم حكم الهلال:

فإذا رأى في موضع فهل يتعدى حكمه إلى سائر البلاد؟ فيه وجهان:

<sup>=</sup> ۱۹)، والـــترمذى (۲۸۶، ۲۸۸)، والنســــائى (۲۳۳، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۵۵)، وأحمـــد (۲/۲۲، ۲۰۸، ۲۰۲)، والبيهقـــــى (۶/۰۰۰)، والبيهقــــــى (۶/۰۰۰)، والبيهقــــــى (۶/۰۰۰)، والبيهقــــــى (۶/۰۰۰)، والطبرانى (۲۰/۱، ۲۷۱/۱، ۲۷۲).

<sup>(</sup>۱) عند الإمام مالك: أنه لا يجوز أن يصام، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعى في رواية المزنى: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. وقال أبو حنيفة: إذا كانت السماء مغيمة، قبل واحد، وإن كانت مصحية بمصر كبير، لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير. وروى عنه شهادة عدلين، وروى عن مالك: أنه لا تقبل شهادة الشاهدين، إلا إذا كانت السماء مغيمة. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (٩/٣).

<sup>(</sup>۲) حديث ابن عمر رواه الدارقطني (۲/٥٦/٢)، وقال: تفرد به مروان بسن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة، وأخرجه الدارمي (٤/٢)، والبيهقي (٢١٢/٤)، قال الشوكاني: أخرجه أيضًا الدارمي، وابن حبان والحاكم وصححاه، والبيهقي، وصححه ابن حزم، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع، عن نافع عنه. انظر: نيل الأوطار (١٨٧/٤).

أحدهما: نعم؛ لأن مناط التعبد أن يصير مرتيًا ببعده عن الشمس ولو في موضع واحد. والثاني: لا؛ بل مناطه أن يصيرمرئيًا في قطر المكلفين، وذلك يختلف بالبلاد.

وعلى هذا لا ضبط إلا مسافة القصر، فإن تحكم المنجم قبيح شرعًا.

فوع: لو رأى الهلال ببلدة وسافر إلى بلدة أخرى واستكمل الثلاثين ولم يَرَ الناس الهلال، فإن قلنا: الحكم يعم، فله الإفطار وعلى الناس موافقته إن ثبتت عندهم عدالته، وإن قلنا: لكل بقعة حكمها، فعليه موافقة القوم.

ولو أصبح مُعَيِّدًا مفطرًا فحرت به السفينة إلى قطر لم ير به الهـــلال، قـــال الشــيخ أبــو محمد: يلزمه الامتثال تشبهًا إن لم نعمم الحكم، وفيه بُعْد لما فيه من تبعيض اليوم الواحد.

## الأمر الثالث: وقت تأثير الهلال الليل:

فلو رأى هلال شوال نهارًا لم يفطر إلى الغزوب، سواء رأى قبل الزوال أو بعده. وقال أبو حنيفة: إن رأى قبل الزوال أفطر.

\* \* \*

## القول في ركن الصوم

#### وهو النية والإمساك:

#### الركن الأول: النية(١)

فيحب على الصائم في رمضان أن ينوي لكل يـومٍ نيـة معينـة مُبيتـة حازمـة<sup>(٢)</sup>، وفي

(١) جعل المصنف هنا النية ركنًا في الصوم، وهنـاك في الصلاة جعلهـا شـرطًا مـع أنهمـا واحـد، والصحيح أن النية ركن في كليهما.

أما الفرق بين الركن والشرط: يتفق الركن والشرط في أنهما يتوقف على كل واحد منهما وجود الشيء، إلا أن الركن يتوقف عليه وجود الشيء من عدمه بمعنى أنه إذا لم يوجد الركن لم يوجد الشيء أصلاً؛ لأن الركن جزء من حقيقته كالركوع في الصلاة، فإن لم يوجد الركوع لم توجد الصلاة فهي كعدمها.

أما الشرط: فيتوقف عليه وحود الشيء صحيحًا، بمعنى أنه إذا لـم يوجـد الشـرط وجـد الشـيء ولكنه غير صحيح؛ وذلك لأن الشرط حارج عن حقيقة الشيء وليس حزءًا منه، بل هو وصف من أوصافه.

أما الركن: فهو أصل من أصول الشيء، فإن اعتل ركن من أركان الشيء بطل هذا الشيء، أما إذا اختل شرط من شروط الشيء أدى ذلك إلى فساده، هذا عند الأحناف، أما الجمهور فيرون بطلان الشيء سبواء اعتل ركن من أركانه أو شرط من شروطه. انظر: كتابنا المداخل الأصولية (مدخل الحكم الشرعي، الوضعي).

(٢) استدل أصحاب هذا القول بما روى من طريق عبد الله بن عمر، عن حفصة أن النبي ﷺ قال: ـــ

الرابطة قيود فليتأمل.

أما قولنا: (ينوى)، حالفنا فيه زُفر<sup>(۱)</sup>. وقولنا: (لكل يـوم)، حالفنا فيه مالك، إذ اكتفى في رمضان بنية واحدة.

وأما قولنا: (معينة)، خالفنا فيه أبو حنيفة (٢)، إذ قال: لو نوى قضاءً أو نذرًا أو تطوعًا انعقد عن رمضان.

وعندنا يلزمه أن يقول بقلبه: أؤدى غدًا فرض صوم رمضان، فالتعرض للأداء لابد منه، وفي الفرضية خلاف، ومنهم من زاد أن يقول: رمضان هذه السنة، وهو فاسد، فإن في الأداء غنية عنه، والمراد من النية: قصد القلب إلى الصوم الموصوف بهذه الصفات بعد كونه حاضرًا في الذهن، وأما اللفظ فلا أثر له.

وأما قولنا: (مبيتة)، خالفنا فيه أيضًا أبو حنيفة.

ويعنى به أنه ينوى ليلاً ولا يتعين له النصف الأخير على المذهب، ولا يبطل بـالأكل بعده، ولا يجب تجديد النية إن تنبه من النوم على المذهب، ولـو بصـورة القـدرة علـى أن تقترن النية بأول جزء من اليوم، وفي صحته وحهان لورود لفظ التبييت.

أما التطوع: فيصح بنية قبل الزوال للخبر (٣)، وفيما بعد الزوال قولان:

<sup>-[</sup>من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له]، أخرجه: النسائي (٩٦/٤)، والدارمـــي (٧/٢)، والبيهقي (٢٠٢/، ٢١٣، ٢٠٢)، ونصب الراية (٤٣٤/٢)، والدارقطني (٢٧٢/٢).

وفى لفظ: [من لم يجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له] أخرجه: أبو داود (٢٥٤)، والترمذى (٧٣٠)، والبيهقى (٢٦٨/٦)، والبغوى فى شرح السنة (٢٦٨/٦)، والزبيدى فى المحاف السنادة المتقين (٢٠٢٤)، وابن حجر فى تلخيص الحبير (١٨٨/٢)، وقتع البارى (٢١٤١)، والتبريزى فى مشكاة المصابيع (١٩٨٧).

 <sup>(</sup>۱) قال ابن رشد: وشذ زفر فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذى يدركه صيام شهر
 رمضان مريضًا أو مسافرًا فيريد الصوم. انظر: بداية المحتهد (١٧٥/٣).

 <sup>(</sup>۲) الإمام مالك يقول بالتعيين، ولكن تعيين نوع الصوم، فلكل صوم نية، فرمضان يكفيه كله نية معينة له ولا يكفيه اعتقاد الصوم.

والإمام أبو حنيفة قال: إن اعتقد مطلق الصوم أحزأه، وعلى ذلك يكون ما ذكره المصنف عنه.

<sup>(</sup>۳) وهو ما روی عن عائشة، رضی الله عنها، قالت: قال لی رسول الله گلت ذات یوم: [یا عائشة، هل عند کم شیء؟ قالت: قلت: یا رسول الله، ما عندنما شیء. قال: فإنی صائم]، أخرجه: مسلم (ح ۱۹٤/۱۷، ۱۹۵/۱۰)، وأبو داود (ح ۲۵۰۰)، والترمذی (ح ۳۳۳)، والنسائی (۱۹٤/٤، مسلم (ح ۲۷۳۳)، والنسافعی فی مسنده ۱۹۵/۱۰)، والدارقطنی (۲۷۲/۲، ۱۷۷)، والبیهقمی (۲۷۲/۲، ۲۷۷)، والشافعی فی مسنده

أحدهما: نعم، ترغيبًا في تكثير النوافل.

والثانى: لا؛ لأنه ورد الخبر فيما قبل الزوال والمعظم باق، فلا يكون ما بعده فى معناه ولا مرد للتنصيف إلى الزوال، وإن كان ما قبل الزوال أكثر، ثـم قيـل: إن العبـادة تحصـل من وقت النية، ولكن الإمساك فيما قبله شرط.

ولو تقدم الكفر والحيض ثم زالا ففى صحة الصوم خلاف؛ لأن ذلك لا يُطل مقصود الصوم من الخواء؛ لأن مقصوده الخوى والطوى.

فوع: لا يبطل الصوم بمحرد نية الخروج على أحد الوجهين، إذ ليس لـه عقـد وحـلٌ يرتبط بالقصد، فلو كان صائمًا قضاءً فنوى أن يقلبه نــذرًا، وقلنـا: إن نيـة الخـروج تؤثـر بطل القضاء ولم يحصل النذر، وهل يبقى تطوعًا؟ فيه وجهان.

أما قولنا: (حازمة) أردنا به أن النية المرددة باطلة إلا إذا كان لهـا مستند، والمردد أن يقول ليلة الشك: أصوم غدًا إن كان من رمضان، وكان من رمضان لـم يعتـد بصومـه، ولو كان له مستند وهو مع ذلك شاك جاز، والمستندات ثلاثة:

الأول: علامة صحيحة شرعًا، كقول شاهدين عدلين أو شاهد واحد إن حكمنا به، أو معرفة تسيير الأهلة.

وأما قول الصبية والعبد وإن أبان ظنًّا فهو كالمعدوم شرعًا.

وإن كان الغيم مطبقًا واقتضى الحساب الرؤية، ففى وجوبه على من عــرف الحســاب وجهان.

الثانى: الاستصحاب، وهو أن ينوى كذلك ليلة الثلاثين من رمضان صحَّ؛ لأن الأصل بقاء الشهر، واستصحاب الأصول من القواعد.

الثالث: الاجتهاد في حق المحبوس في مطمورة بإجراء الفكر في التواريخ المعلومة، فإذا غلب على ظنه نوى ولم يضره التردد.

ثم إن وقع في شوال وما بعده لم يلزمه القضاء بل أحزأه ما حاء به، ولكن كـــان أداء له، وكأن الشهر بُدِّلَ في حقه للضرورة، أو هو قضاء، فيه قولان.

وفائدة كونه أداء: أن ذلك الشهر لو حرج تسعًا وعشرين وكان رمضان ثلاثين، فيكفيه ذلك.

<sup>-(</sup>ص ٨٤)، وأحمد (٢٠٧/٦)، وفي الباب غير ذلك.

وإن وقع في شعبان فما قبله، فإن قلنا: إن المؤخر أداء، فهذا يجزئه.

وإن قلنا: قضاء، فلا يعقل القضاء قبل الوقت، وهذا إذا لم يـدرك رمضان فـإن أدرك وانكشف الحال لزمه ما أدرك من رمضان بكل حال.

#### \* \* \*

## الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات

والمفطرات ثلاثة: دخول داخلٍ، وخروج خارجٍ، وجماع.

أمَا الجماع: فَحَدُّه معلوم. وأما الخارج: فالاستمناء قصدًا، والاستقاء قصدًا.

وقيل: إن الاستقاء من قبيل دخول داخل؛ لأنه لا يخلو من رجـوع شــىء إلى البــاطن، وقد قال ﷺ: ومَنْ قاء أفطر، أى: استقاء، وومن ذرعه القيء لم يُفطر، (١).

وأما دخول الداخل: فالضبط فيه أن كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم فهو مفطر، وفي الرابطة قيود.

أما قولنا: (كل عين) جمعنا به مــا يعتــاد أكلـه ومــا لا يعتــاد أكلـه كالحصــاة والـبَرَد، وخالف في ذلك بعض العلماء.

وقولنا: (وصل) جمعنا به ما ينفصل عن الظاهر وما يبقى طرف باديًا، كما لو وَجَا بالسكين البطن، وإرسال حيط في الحلق مع الاستمساك بطرفه.

وقال أبو حنيفة: لا يحصل الإفطار به.

<sup>(</sup>۱) قوله: «من قاء أفطر، لم أحده في كتب الحديث، أما الثاني فأصله عن أبي هريرة أن النبي الله قال: [من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض]. رواه أحمد (۲۹۸/۲)، والبيهقي (۲۱۹/۶)، والحاكم (۲۷/۱)، والبغوى في شرح السنة (۲۹۳۳)، والمتقى في كنز العمال (۲۳۸۱)، والزييدي في إتحاف السادة (۲۱۳/۶)، وابن حجر في تلخيص الحبير (۲۱۳/۶)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (۲۰۰۷)، قال الشوكاني: قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، تفرد به عيسي بن يونس.

وقال البخارى: لا أراه محفوظًا، وقد روى من غير وحه ولا يصح إسناده. انتهى. (نيل الأوطـار ٢٠٤/٤).

قلت: والحديث له ألفاظ أخرى مثل ما أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٢٣) بلفظ: [من ذرعه القيء فلا يقض].

وأما (الباطن): عَنَيْنا به كــل موضع بمحوف فيـه قــوة محيلـة للــدواء والغــٰذاء كداخــل القحف والخريطة، وداخل البطن والأمعاء والمثانة.

والسَّعوط<sup>(۱)</sup> والحقنة مفطران، والاكتحال لا يفطر، وفيما يصل إلى الإحليل وجهان، والصحيح: أن تقطير الدهن في الأذن لا يضر، والاحتجام<sup>(۲)</sup> والفصد والوحَاء بالسكين في الفخد لا يفطر إذ لم يصلُ إلى الجوف.

أما قولنا: (في منفذ مفتوح) احترزنا به عما يصل إلى الدماغ أو البطن إذا طلى بالدهن، فإن ذلك يشرب بالمسام فلا يفطر، إلا أن يكون جراحة شاقة، فإذا نزل عين الدواء إلى الجوف أفطر.

أما قولنا: (عن قصد) المعنى به: أن مَنْ طارت ذبابة إلى جوفه، أو وُجئ بالسكين دون رضاه، أو ضبطت المرأة وجُومعت، أو وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق إلى باطنه، أو أوجر وهو مكره أو نائم أو مغمى عليه، فلا يفطر إلا أن يقصد معالجة المغمى عليه في إيجاره، ففيه وجهان من حيث إنه روعى مصلحة، فنزل منزلة تعاطيه، ويخرج عن رعاية المقصد.

النظو في الريق، وماء المضمضة، والنخامة، وبقية الطعام في خلال الأسنان، وسبق المنى والقيء:

<sup>(</sup>١) [السَّعُوطُ]: الدواء يُدخل في الأنف، وما يُدخل من دقيـق التبـغ في الأنـف، وهـو (النشـوق)، انظر: المعجم الوسيط (٤٣١/١).

أما الحديث الثانى المعارض للأول: حديث عكرمة عن ابن عباس [أن رسول الله ﷺ احتجم وهمو صائم] أخرجه: البخمارى (ح ١٩٣٨)، (١٩٣٩)، وأبو داود (ح ٢٣٧٢، ٢٣٧٢)، والترمذى (٧٧٢)، والبيهقى (٢٢٧/٤)، وله طرق أخرى أصحها ما ذكرناه.

أما الريق: فهو معفو عنه، إلا إذا أخرج من الفم وأعاد إليه، ولو جمع قصدًا ثـم ابتلعـه فوجهان.

قال الشافعي: ﴿وَأَكُرُهُ الْعَلْكُ فَإِنَّهُ يَحْلُبُ الْفُمِّهِ، فَأَشَارُ إِلَى جَمْعُ الرِّيقِ.

والخياط إذا بلل الخيط ثم ردَّه إلى فيه، قال الأصحاب: أفطر. وقال الشيخ أبو محمد: لا أثر لذلك، فإنه ينقص عما يبقى في الفم بعد المضمضة.

ولو أخرج لسانه من فيه وعلى طرفه ريقٌ ثم أعاد فلا بأس قطعًا، ولو خرج من اللثة دم فابتلع، أو ابتلع سنًا يسقط أفطر.

أما النخامة: فإنها تبرز من ثقبة نافذة من الدماغ إلى أقصى الفم، فإن حرى إلى الباطن بغير اختياره لم يفطر، وإن رده إلى فضاء الفم ثم ازدرده قصدًا أفطر.

وإن قدر على قطعه من بحراه ودفعه عن الجريان وتركه حتى حرى بنفسه ففيه وجهان، منهم من لم يكلفه ذلك، ومنهم من كلفه لقدرته.

أما سبق الماء في المضمضة: ففيه قولان، أحدهما: لا يفطر، كسبق الذباب عند فتح الفم. والثاني: يفطر؛ لأن التحفظ فيه ممكن.

ولو بالغ فقولان مرتبان، والظاهر الإفطار؛ لأن وصول الماء فيه ليس بنادر.

أما بقية الطعام في خلل الأسنان: فإن قصر في تخليل الأسنان فهـو كصـورة المبالغـة، وإن لم يقصر فهو كغبار الطريق.

أما المتى : فإن خرج بالاستمناء فهو مفطر، وإن خرج بمحرد الفكر والنظر فـلا؛ لأن الحجر فيه عسر، فإن خرج بالقبلة والمعانقة مع حائل فهو كالمضمضة، وإن كان من غـير حائل وخرج بالمضاجعة فهو كالمبالغة.

ثم قال العلماء: لا تكره القبلة في الصوم لمن يملك إربه كالشيخ الهم ويكره للشاب، «كان رسول الله على يقبل نساءه وهو صائم، (١).

وأما القيء وسبقه: فهو كالمني، إلا إذا قلنا: إنه إنما يفطر لرجوع شيء منه إلى الباطن، فعند ذلك لو يحفظ لم يفطر.

ولو اقتلع نخامة من باطنه فهل يلحق بالاستقاء؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأنه مشبه (١) ورد هذا من حديث عائشة، وأم سلمة، وعمر بن أبى سلمة، وحفصة، رضى الله عنهم، أخرجه البخارى (ح ١٩٢٧، ١٩٢٧).

به. والثاني: لا؛ لأن الاستقاء إخراج طعامٍ عن مقره.

ثم أقرب ضبط فى الفرق بين الظاهر والباطن أن يُقال: المقتلع من مخرج الخلو ظـــاهر، والمنتلع من مخرج الحاء باطن.

هذا بيان فقد القصد حِسًّا، فإن فقد شرعًا كما في المكره على الأكل، فقولان، أحدهما: لا يفطر لسقوط قصده شرعًا، والثاني: يفطر؛ لأن أثر الإكراه في درء المأثم.

وأما قولنا: (مع ذكر الصوم) احترزنا بـه عـن الناســى للصــوم، فإنــه إذا أكــل مــرة أو مرارًا، كثيرًا أو قليلاً لـم يفطر لورود الحديث(١). وفي جماع الناسى حلاف سيأتي.

وأما الغالط فيلزمه القضاء، كمن ظن أن الشمس غاربة وأن الصبح غير طالع، فأكل ثم بان خلافه؛ لأنه ذاكر للصوم.

ومن أصحابنا من قال: إذا غلط في أول النهار لم يقضِ؛ لأنه معذور في استصحاب حكم الليل.

فإن قيل: فمتى يحل الأكل؟ قلنا: أما في آخر النهار فعند اليقين للغروب، أو عند

اعتقاد قطعى في حق الصائم، فإن ظن الغروب بأمارة وهو مع ذلك يجوز خلافه.

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يحل له الأكل، ولو أكل واستمر الإشكال لزمه القضاء (٢٠)؛ لأن درك اليقين ممكن فلا يتغير الاستصحاب بالاجتهاد.

ومن أصحابنا من جوَّز الأكل بالاجتهاد. أما في ابتداء النهار فيجوز بالظن ولا يجـوز هجومًا، ولكن لو استمر الإشكال فلا قضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل.

فرع: إذا طلع الصبح وهو بحمامع فَنَزَعَ: انعقد صومه، خلافًا للمزنى وزُفر؛ لأنه بالنزع تارك للحماع، ولو استمر فَسَدَ الصوم، ولو أحرم بحامعًا ثم نزع، ففى انعقاد إحرامه وجهان، من حيث إن الإحرام داخل تحت اختياره. فإن قيل: وكيف يتصور

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: مسلم (الصيام ۱۷۱)، وأحمد (۲/٥٢)، والدارمي (۱۳/۲)، والتبريزي (۱۹۰۲)، والتبريزي (۲۰۰۳)، والزيلعي في نصب الراية (۲۰۵۶)، وابسن حجر في تلخيص الحبير (۱۹۰/۲)، والألباني في إرواء الغليل (۸٦/٤)، بلفظ: [من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومة فإنما أطعمه الله وسقاه].

 <sup>(</sup>۲) وذلك لما رواه البخارى (حديث ١٩٥٩) عن أسماء بنت أبى بكر، رضى الله عنها، قالت: أقطرنا على عهد رسول الله و يعلى يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمِروا بالقضاء؟ قال: ثُدَّ من قضاء؟ وقال معمر: سمعت هشامًا: ولا أدرى أقضوا أم لا.

كتاب الصيام

اتصال النزع بالصبح ولا يحس بالصبح إلا بعد زمان مـن طلوعـه؟ قلنـا: مـا قبـل إمكـان الإحساس لا يتعلق به الحكم، كالزوال عند زيادة الظل.

# القول في شرائط الصوم

وهي أربعة، ثلاثة في الصائم وهو:

الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض.

فلا يصح صوم كافر(١)، ولا مجنون، ولا حائض في بعض النهار أو كله.

ثم العقل زواله بالجنون بانغماره بالإغماء واستتاره بالنوم، أما النوم فلا يضر وإن استغرق جميع النهار؛ لأنه في حكم عقله ينزول بالتنبه، وفي إلحاق مستغرق النوم عستغرق الإغماء وجه بعيد.

وأما الجنون: فيفسد طارئه ومقارنه، وفي إلحاق طارئه بطارئ الإغماء وجه بعيـد. وأما الإغماء ففيه طريقان:

أحدهما: إجراء خمسة أقوال، ثلاثة منصوصة، واثنان مخرّجان: أحدها، وعليه نص هاهنا: أن المستغرق يفسد، فإن أفاق في حزء من النهار لم يفسد. والثالث: أن الإغماء في الظهار: أنه إن كان في أول النهار مفيقًا صحّ، وإلا فلا. والثالث: أن الإغماء كالحيض. والرابع: مذهب المزنى، وهو أن الإغماء كالنوم، فلا يضر وإن استغرق. والخامس: شرط الإفاقة في طرفي النهار مراعاة لأول العبادة وآخرها.

الطريقة الثانية: القطع بما نص الشافعي، رضى الله عنه، عليه في الصوم، وهو اشتراط الإفاقة في لحظة كانت وتأويل بقية النصوص.

الشرط الرابع: الوقت القابل للصوم: وهو جميع الدهر إلا يوم العبدين، وأيام التشريق، وفي القديم قول: إن المتمتع يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق. فقيل: إنه لا يقبل غيره، وقيل: إنه كيوم الشك، أما يوم الشك فصومه صحيح إن وافق وردًا أو قضاء، وإن لم يكن له سبب فهو منهى عنه، وفي صحته وجهان، كالصلاة في الأوقات المكروهة، ويعنى بيوم الشك أن يتحدث الناس برؤية الهلال ولا يثبت عند القاضى، وإن كان على على الهلال قُزَع سحاب ولم يتحدث بالرؤية، فليس بشك في البلاد الكبيرة، وأما في

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، فهي إن لم تصح منه فلا يتوهم أنه غير مخاطب بها، إذ أنهم مخاطبون بالعبادات، والمعاملات كما سبق ذكره.

حق الرفقة في السفر والقرى الصغيرة فلا يبعد أن يجعل يوم الشك، وإن كنان الغيم مُطبقًا فليس بيوم الشك.

## القول في السنن

#### وهي ثمانية:

الأول: تعجيل الفطر (١)، بعد تيقن الغروب بثمر أو ماء مستحب، ويقول عند ذلك: واللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (٢).

الثانى: تأخير السحور، مع الاستظهار باليقين، وقد كان بين تَسَحُّرِ رسول الله ﷺ وصلاة الصبح قدر خمسين (٢) آية.

الثالث: إكثار الصدقات، وتقديم الطعام لإفطار الصائمين.

الرابع: الاعتكاف(٤)، لا سيما في العشر الأخير لطلب ليلة القدر.

الخامس: كثرة تلاوة القرآن في هذا الشهر، مع كف اللسان عن أنواع الهذبان، وكذا كف النفس عن جميع الشهوات فهو معنى الصوم. قال على: والصوم جُنَة وحصن حصين، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإذا شاتمه رحل فليقل: إنى صائم، (٥).

السادس: ترك السواك بعد الزوال، فإنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله

 <sup>(</sup>١) روى البخارى فى صحيحه (١٩٥٧) عن سهل بن سعد مرفوعًا: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲۳۹۸)، والبغوى فى شرح السنة (۲٫۵/۲)، وابن أبسى شـيبة (۲٫۰۰/۳)، والدارقطنى (۱۸۰/۲)، وإرواء الغليل (۳٦/٤).

<sup>(</sup>٣) روى البخارى فى صحيحه (١٩٢١) عن زيد بن ثابت، رضى الله عنه، قال: وتسحرنا مع النبى على ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحود؟ قال: قدر خمسين آية. وأخرجه مسلم (ح ١٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) روى البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧١/٥)، من حديث عبد الله بن عمر، قال: إكان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

<sup>(</sup>۰) الحدیث أخرجه البخاری (۱۸۹٤)، بلفظ: والصیام حنة، فلا یرفث ولا یجهل. وإن امرُو قاتله أو شاتمه، فلیقل: إنی صائم - مرتین - والذی نفسی بیده لحلوف فم الصائم... الحدیث، عن أبی هریرة، رضی الله عنه، مرفوعًا، وأخرجه: مسلم (۱۱٬۱۲۲)، ومالك (۲۳٬۳۱)، وأبو داود (۲۳۲۳)، وأجمد (۲۳۲۳)، والبیهقی (۲۹/۲)، والنسائی (۲۳۲۳).

من ريح المسك<sup>(١)</sup>.

السابع: تقديم غسل الجنابة على الصبح، ولو أصبح حنبًا فلا بأس، وكان رسول الله على يصبح حنبًا من جماع أهله، (٢).

الثامن: ترك الوصال، ولا تزول الكراهية إلا بأن يأكل شيئًا بالليل وإن قل، فقد نهى رسول الله على فإنه واصل في العشر الأخير فواصل عمر وغيره فنهاهم، وقال: ووددت لو مُدَّ لى الشهر مدًّا ليدع المتعمقون تعمقهم، أيقوى أحدكم على ما أقوى عليه، إنى أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني، (٢).

#### \* \* \*

# القسم الثانى فى مبيحات الإفطار وموجباته

أما المبيح: فالمرض والسفر الطويل؛ وقد ذكرنا حَدَّهما في التيمم والصلاة.

ثم الموض: إن طرأ أباح الفطر، وإن زال قبل الإفطار لم يجز الإفطار بعده، وقيـل: إنـه يجوز.

أما السفر<sup>(1)</sup>: إذا طرأ في أثناء النهار لم يفطر، خلافًا للمزني وأحمد، وإن قدم الرحل غير مفطر لم يجز له الإفطار، وإن أصبح المسافر على نية الصوم فله الإفطار، بخلاف ما إذا شرع في الإتمام حيث لا يجوز القصر.

<sup>(</sup>۱) لقوله ﷺ: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عنـد الله يـوم القيامـة مـن ريـح المسك...، الحديث. أخرجه: أحمد (٢٧٣/٣)، وعبد الرزاق (٧٨٩١)، وابن حجـر فـى الفتـح (١٠٧/٤)، والمتقى في كنز العمال (٢٣٦٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخساری (۱۹۲۵، ۱۹۲۱)، ومسلم (۱۱۱، ۱۱۱۰)، وأبسو داود (۲۳۸۸، ۲۳۸۸)، والترمذی (۱۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذا اللفظ عند ابن كثير في البداية والنهاية (٦٨/٦)، والحديث بمعناه أخرجه: البحارى (١٩٦٥)، ومسلم (٧٧٤)، والبيهقي (٢٨٢/٤)، وابسن عبد البر في التمهيد (٢٨٢/٤).

<sup>(</sup>٤) يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر، ويجب عليهما القضاء؛ لقوله تعالى: هوممن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدَّةٌ من أيام أخركه [البقرة: ١٨٥]، ولما رواه البخاري في صحيحه (ح ١٩٤١، وانظر أطرافه)، منها حديث (١٩٤٣) بلفظ: وإن شعت فصم، وإن شعت فأفطره.

والصوم أولى من الفطر في السفر، بخلاف الإتمام فإنه فيه خلافًا؛ لأن في القصر خروجًا عن الخلاف مع براءة الذمة، والفطر يُبتقي الذمة مشغولة بالقضاء.

وأما خلاف داود في إيجاب الفطر فلا يُعتد به(١).

وما ورد من الأخبار في النهى عن الصيام في السفر أريد به مَنْ يتضرر بالصوم، بدليل ما روى عن أنس أنه قال: خرجنا مع رسول الله على فمنّا الصائم ومنا المفطر، ومنا المقاصر ومنا المتمم، ولم يعبّ بعضنا بعضًا (٢).

#### أما موجبات الإفطار فأربعة:

القضاء، والإمساك تَشَبُّهُا، والكفارة، والفدية.

أما القضاء: فواحب على كل مفطر، وتارك بردَّةٍ، أو سفر، أو مرض، أو إغساء، أو حيض، ولا يجب على من ترك بجنون، أو صبى، أو كفر أصلى.

ولا فرق في الجنون بين ما طبق الشهر وبين ما قصر عنه، فما فات في أيام الجنون لا يقضى، ولو أفاق في أثناء النهار ففي قضاء ذلك اليوم وجهان.

ومن لزمه قضاء الشهر فلا يلزمه التتابع خلافًا لمالك.

أما الإمساك تشبهًا بالصائمين: فواجب على كل متعدَّ بالإفطار في شهر رمضان، ولا يجب في غير رمضان، ولا على مَنْ أبيح له الفطر إباحة حقيقة كالمسافر والمريض، وإن زال عذرهما في بقية النهار خلافًا لأبي حنيفة؛ لأن الإمساك نوع مؤاخذة.

وإن أصبحا من غير نية فزال العذر قبل اتفاق الأكل ففي وحوب الإمساك وجهان، فالظاهر: أنه لا يجب، إذ لا فرق بين الأكل وترك النية كما في الحائض.

فأما مَنْ أصبح يوم الشك مفطرًا ثم بان أنه من رمضان، فالمذهب: وحـوب الإمســاك لأنه مخطئ، والكفارة تتعلق بالقتل الخطأ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «وأما خلاف داود في إيجاب الفطر فلا يعتد به»، ليس معناه خلاف داود مطلقًا كما ذهب إليه بعض الفقهاء والأصوليين، بل يقول المصنف «في إيجاب الفطر»؛ لأن الإيجاب مردود بالأحاديث الصحيحة التي ذكرنا، منها ما رواه البحاري. وهذا يعني أن الإمام داود الظاهري معتد بخلافه على ما ذهب إليه المنصفون.

<sup>(</sup>۲) الحديث فيه زيادة منكرة ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرناها في تحقيق قصر الصلاة من كلام ابن القيم فلبراجع في موضعه، والحديث عند البحارى (۱۹۶۷)، بلفظ: (كنا نسافر مع النبي الله فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، كذا بتمامه، وأحرجه مسلم (۱۱۱۸).

وحكى البويطى قولاً: أنه لا إمساك، وكأن الإمساك نتيجة المأثم. أما الصبى والجنون والكفر إذا زال في أثناء النهار ففي وجوب الإمساك بقية النهار أربعة أوجه:

والثانى: لا يلزم؛ لأن وجوب الإمساك ينفى لزوم الصوم، وهــؤلاء لــم يلـتزموا إذ لــم يدركوا وقت الأداء.

والثالث: أن الكافر يلزمه دون الصبى والمجنون، فإنه متعـد بـترك الصـوم مـع القـدرة عليه بتقدم الإسلام.

والرابع: أن الصبى مع الكافر يلزمهما؛ لأن الصبى مأمور بالصوم وهو ابن سبع، ومضروب عليه وهو ابن عشر.

ثم قال الأصحاب: قضاء هذا اليوم في حقهم يبتني على الإمساك، فمن ألزم الإمساك ألزم القضاء، ومن لا فلا.

قال الصيدلاني: من أوجب الإمساك اكتفى به، ومن لا يوجب أوجب القضاء.

فرع: من نوى التطوع فى رمضان: لم ينعقد تطوعه، وإن كان مسافرًا أو كان قد أصبح ليلة الشك غير ناو؛ لأن الوقت متعين للإمساك المفروض فى حق من ليس مترخصًا، وفيه وجه أنه ينعقد.

أما الكفارة: فواجبة على كل من أفسد صوم يومٍ من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم، وفي الحد قيود.

أما قولنا: أفسد، احترزنا به عن الناسى إذا جامع فإنه لا يفطر على المذهب الظاهر فلا يُكَفِّر، ومنهم من خرج الفطر على القولين فى فساد الإحرام بجماع الناسى وهو بعيد، إذ إلحاق الجماع بالأكل أولى من إلحاقه باستهلاكات الحج.

ثم إن قلنا: الفطر حاصل، فالظاهر أن الكفارة لا تجب لانتفاء الإثم، وفيه وجه لانتسابه إلى التقصير.

أما تقييدنا بصوم رمضان: احترزنا عن التطوع والقضاء والنذر فلا كفارة فيها، أثـم المفطر أو لم يأثم.

أما إضافتنا الإفطار إلى الجماع: احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فـالا كفـارة عليهـا علافًا لأبى حنيفة؛ لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول حزء مـن الحشـفة إلى باطنهـا، ولقصة الأعرابي. ونصَّ في الإملاء على وجوب الكفارة عليها.

ثم احتلفوا على قول سقوط الكفارة، وقيل: إن الوحوب لا يلاقيها أصلاً.

وقيل: يلاقيها ولكن تندرج تحت كفارة الـزوج، فعلى هـذا لا ينـدرج تحـت كفـارة الزاني؛ لأن رابطة التحمل الزوجية، فيحب الكفارة على الزانية.

ولو كان الزوج بحنونًا لزمتها الكفارة، إذ لا كفارة على الزوج، وقيل: يجب على المحنون؛ لأن ماله يصلح للتحمل، ولو كانت معسرة وواجبها الصوم فلا سبيل للتحمل فيلزمها؛ إذ الصوم عبادة محضة. ولو لزمها الإطعام ولمزم الزوج الإعتاق ففي تقدير الإدراج وجهان؛ لما بينهما من اختلاف النوع مع اتحاد حنس المالية، والأمة إذا وطئها السيد فواجبها الصوم فهي كالمعسرة، والزوج إذا كان مسافرًا والمرأة حاضرة فلا إدراج إذ لا كفارة عليه مهما قصد الترخص بالإفطار، فإن لم يقصد ففي وحوب الكفارة وجهان، الأصح: أنها لا تلزم.

أما تقييدنا بالجماع: احترزنا به عن الأكل والشـرب، والاستمناء، والإنـزال بـالتقبيل ومقدمات الجماع، فلا كفارة فيها.

وقال مالك: تجب بكل مفطر. وقال أبو حنيفة: بكل مقصودٍ في حنسه.

وقد أدرجنا تحته الزنا وجماع الأمة، أما وطء البهيمة والإتيان في غـير المـأتي فالظـاهر تعلق الكفارة به؛ لأنه في معنى الجـماع.

أما قولنا: أثم به لأجل الصوم، احترزنا بـه عـن الزانـى ناسيًا، إذا قلنـا: يفطـر، ومـن أصبح مجامعًا أهله على ظن أن الصبح غير طالع، إذ لا كفارة إلا علـى وحـه إيجابـه على الناسى، وكذا لو أكل ناسيًا فظن فساد صومه فجامع لزمه القضاء ولا كفارة للظن.

وقد جمعنا بهذا الحد ما إذا حامع المنفرد برؤية الهلال بعد ردِّ شهادته، وما إذا جامع في أيام مرارًا، وما إذا حامع ثم أنشأ السفر، فالكفارة تجب في هذه الصور خلافًا لأبى حنفة.

فأما إذا طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض ففي الكفارة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يسقط إذ بان بالآخرة أن الصوم لم يكن واحبًا. والشاني: يجب؛ لأنها

طرأت بعد فساد الصوم بالجماع. والثالث: أنه يسقط بطريان الجنون والحيض؛ لأنهما ينافيان الصحة، وقد حكى طرد ينافيان الصحة، وقد حكى طرد هذه الأقوال في طريان السفر، وهو بعيد فإنه غير مبيح.

أما كيفية هذه الكفارة: فهي مرتبة ككفارة الظهار على ما اشتمل عليه القرآن. وفسى وجوب قضاء الصوم مع الكفارة ثلاثة أوجه:

أحدها: يجب، وهو القياس. والشانى: لا؛ لقصة الأعرابي فليس فيها أمر بالقضاء. والثالث: إن كَفَر بالصوم اندرج، وإلا لزمه القضاء.

وعمدة الكفارة حديث الأعرابي، إذ حاء إلى رسول الله على وهو ينتف شعره ويضرب نحره ويقول: هلكت وأهلكت، واقعت أهلى في نهار رمضان! فقال، عليه السلام: [وأعتق رقبة، فوضع يده على سالفتيه وقال: لا أملك رقبة غير هذه، فقال: وصم شهرين متتابعين، فقال: وهل أتيت هذا إلا من الصوم، فقال: وأطعم ستين مسكينًا، فقال: والله ما بين لابتيها أفقر منى، فأتى رسول الله على بعرق من التمر يسع خمسة عشر صاعًا، وقال: وتصدق به على الفقراء، قال: على أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟! فأخذ الأعرابي التمر وولي، ورسول الله على يتسم (١).

وفى الحديث إشكالات: أحدها: أنه مهد عُذره في ترك الصيام بالغلمة المفرطة، وقد الحتلف الأصحاب فيه.

والثانى: أنه أخذ لينفق على أهل بيته، فاختلفوا في حواز التفرقة في الكفارة على أهل البيت عند الفقر.

الثالث: أنه لم يبين له استقرار الكفارة في ذمته، وكان عاجزًا عن جميع الخصال لدى الجماع.

واختلف الأصحاب فيه، وقالوا: ما يجب لله، تعالى، ينقسم إلى ما يجب لا بطريق العقوبة والغرامة كزكاة الفطر، فإذا اقترن الإعسار بالاستهلال لم يستقر في الذمة، وما فيه معنى الغرامة لا يندفع بالعجز بل يثبت في الذمة كجزاء الصيد، وأما الكفارة ففيها وجهان لترددها بين القسمين.

ثم قال صاحب التلخيص: لا يجوز للمظاهر أن يجامع وإن كان عاجرًا في حال

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: البخــارى (۱۹۳٦)، ومسـلم (۱۱۱۱/۸۱)، ومــالك (۲۹٦/۱)، وأبــو داود (۲۳۹۰)، والترمذى (۲/۳)، وابن ماجه (۲۲/۱).

الظهار عن جميع الخصال ما لم يكفر، فاستثنى كفارة الظهار.

وقال الشيخ أبو على: لا فرق بينهما.

فإن قيل: وما عذر من يخالف الحديث؟ قلنا: يرى أن تنزيل ذلك على تخصيص الأعرابي أقرب من تشويش قاعدة القياس.

أما الفدية: فهى مُدُّ من الطعام مصرفها مصرف الصدقات، ولوحوبها ثلاثة طرق، فقد يجب بدلاً عن نفس الصوم، وقد يجب لفوات فضيلة الأداء، وقد يجب لتأخير القضاء.

فأما الواجب عن نفس الصوم: فمن تعدى بترك الصوم ومات قبل القضاء، أخرج عن تركته مُدُّ لكل يوم، وفي القديم قول: أنه يصوم عنه وليه(١).

فأما من فاته بالمرض ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء عليه.

أما الشيخ الهِمّ الهَرِمُ ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه الفدية كالمريض الدائم المرض إلى الموت.

والثاني: يلزمه؛ لأنه ليس يتوقع زوال عُذْره، بخلاف المريض فإنه عازم على القضاء.

أما ما يجب لفضيلة الوقت، فهو في حق الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفًا على ولديهما، قضتا وأفدتا عن كل يوم مُـدًّا، كذلـك ورد الخبر. وفيـه قـول آخـر: أنـه لا يلزمهما كالمريض.

وفيه قول ثالث: أنه يجب على المرضعة؛ لأنها لا تخاف على نفسها بخلاف الحامل.

فرعان: أحدهما: العاصى بالإفطار، هل يلزمه الفدية مع القضاء؟.

فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأنه ليس حائفًا على نفسه كالمرضعة، بـل حالـه أسـوأ منها. والثاني: لا؛ لأن الفدية لا تكفر عدوانه.

الثاني: من رأى غيره مشرفًا على الغرق، وكان لا يتوصل إلى إنقاذه إلا بـالفطر فلـه

<sup>(</sup>۱) وذلك لما روى عنه 紫 أنه قال: ومن مات وعليه صيام صامه عنه وليه، أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١٩٥٢).

وعن ابن عباس أنه قال: حاء رحل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمى ماتت، وعليها صوم شهر، أفاقضيه عنها، فقال: نعم، قال: هوم شهر، أفاقضيه عنها، فقال: نعم، قال: وفدين الله أحق بالقضاء. أخرجه البخارى (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٧/١٥٥).

كتاب الصيام كتاب الصيام

الفطر، وفي لزوم الفدية وجهان من حيث إنه أفطر خوفًا على غيره كالمرضعة، ووجه الفرق: أن هذا نادر.

وأما ما يجب لتأخير القضاء: فمن فاته صوم فلا يجوز له تأخير القضاء إلى السنة الثانية إلا بمرض دائم وعذر مستمر. فلو أخر مع الإمكان عصى وقضى، وأخرج لكل يوم مُدًّا للحبر، ولو أخر سنين ففى تكرر المد بعدد كل سنة وجهان، والشيخ الهم إذا أخر المد عن السنة الأولى ففى لزوم مد آخر للتأخير وجهان.

هذا حكم صوم الفرض، فأما صوم التطوع: فالإفطار فيه حائز بغير عذر خلافًا لأبسى حنيفة، وهل يكره دون عذر فيه وجهان.

أما صوم القضاء: فما يجـب على الفور يلزمه إتمامه عنـد الشـروع، ومـا هـو على التراخي فيحوز الإفطار فيه.

وصوم التطوع فى السنة: صوم عرفة، وعاشوراء، وتاسوعاء، وستة أيام بعد عيد رمضان، وفى الشهر الأيام البيض، وفى الأسبوع الاثنين والخميس، وفى الجملة صوم الدهر مسنون بشرط الإفطار يوم العيدين وأيام التشريق.

\* \* \*

### كتأب الاعتكاف

الاعتكاف: قربة مسنونة، ولا يلزم إلا بالنذر، وأحرى المواقيت به العشر الأحير من رمضان، تأسيًا برسول الله على وابتداؤه عند غروب الشمس يوم العشرين، وآخر هلال شوال. ولو اعتكف ليلة العيد وأحباها تعرض لقوله، عليه السلام: «من أحيا ليلتى العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، (٢).

والغرض من العشر الأخير طلب ليلة القدر، قال رسول الله ﷺ: واطلبوها في العشر الأخير، واطلبوها في كل وتره (٣).

وميل الشافعي، رضى الله عنه، إلى ليلة الحادى والعشرين لحديث ورد فيه. وقال أبـو حنيفة: هي في جميع الشهر.

وقيل: إنها في جميع السنة، وقد قال الشافعي، رضى الله عنه: لـو قـال: في نصـف رمضان امرأتي طالق ليلة القدر، لم تطلق ما لم تنقض سنة؛ لأن كونها في جميـع الشـهر

(١) الاعتكاف: مصدر اعتكف يعتكف، ومعناه لغة: الحبس واللبث والإقامة على الشيء خيرًا كان أو شرًا.

والاعتكاف والعكوف بمعنى واحد، قال ابن الأثير: يقال لمن لازم المسجد: عـــاكف ومعتكـف، ذكره في النهاية. وفي المغنى: هو لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، برًا كان أو غيره.

ويسمى وجوارًا، كما حاء في حديث عائشة، قالت: (كان رسول الله الله بجاور في العشر الأواخر من رمضان، أخرجه البخاري الأواخر من رمضان، أخرجه البخاري ومسلم. انظر: الصحاح (١٤٠٦/٤)، لسان العرب (١٨٥٨/٤)، ترتيب القاموس (٢٨٦/٣)، النهاية في غريب الحديث (٢٨٤/٣).

وأما السنة: فللحديث السابق الذى روته عائشة، رضى الله عنها، ومثله عن أبى هريرة وسيأتى فى موضعه إن شاء الله. وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الاعتكاف سنة ولا يجب إلا بالنذر.

- (۲) الحديث سبق تخريجه، وهو ضعيف. أخرجه البيهقي (۲۹۱/۳)، والهيثمي (۱۹۸/۲)، وابين ماجه (۵۷/۱).
- (۳) الحدیث أخرجه: البخاری (۲۰۱۸)، ومسلم (۱۱۹۷)، والترمذی (۱۵۸/۳، ۱۵۹)، وابن ماجه (۱۷۶۱).

محتمل، والطلاق لا يقع بالشك، وليس على انحصاره في العشر الأحير دليل ظاهر.

هذا تمهيد الكتاب، ومقصوده ينحصر في ثلاثة فصول:

### الفصل الأول: في أركانه

وهي أربعة: الاعتكاف، والنية، والمعتكِف، والمعتكَف.

الركن الأول: نفس الاعتكاف: وهو عبارة عن اللبث في المسجد مع الكفِّ عن قضاء شهوة الفرج.

أما اللبث: فأقله ما ينطلق عليه اسم العكوف، وهو زائد على طمأنينة السحود. ولو نذر اعتكافًا مطلقًا يكفيه اعتكاف ساعة، كما تكفيه في نذر الصدقة التصدق بحبة. وقيل: إنه يكفى المرور بالمسجد كالمرور بعرفة، وقيل: لابد من يوم أو ما يدنو منه، وهمو مذهب أبي حنيفة.

وأما الكف عن قضاء الشهوة: فنعنسى به ترك الجماع، فالاعتكاف يفسد به، ولا يفسد بملامسة من غير شهوة؛ إذ كانت عائشة، رضى الله عنها، ترجل رأس رسول الله عليه(١).

وفى مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان؛ أحدهما: أنه يحرم ويفسد كما في الحج. والثاني: لا كما في الصوم.

والصحيح: أنه إن أفضى إلى الإنزال فسد. وقيل بطرد القولين.

ولا يشترط الكفُّ عن ثلاثة أمور:

أحدها: التطيب والتزين بالثياب. والثانى: البيع والشراء، والأحب أن لا يكثر منه، فإن أكثر لم يفسد اعتكافه.

وقال مالك: تركه يشرط، أعنى تركه الجرفة. وقد عـزى ذلـك إلى الشـافعي، رضـى الله عنه، ووجه: أنه يناقض الإخلاص في الاعتكاف.

الثالث: الكف عن الأكل والشرب ليس بشرط.

وقال أبو حنيفة: الصوم شرط في صحته، حتى لا يصح اعتكاف ليلمة مفردة مما لم

<sup>(</sup>۱) الحديث سبق تخريجه في كتاب الحيض، وهو عند البحاري (۲۰۲۸، ۲۰۶۳)، ومسلم (۲٤٤/۱).

يتصل بالنهار، وهو قول قديم للشافعي، نعم لو نذر أن يعتكف يومًا صائمًا لزمه الاعتكاف والصوم جميعًا. وفي لزوم الجمع قولان، أحدهما: لا، كما لو قال: أعتكف مصليًا. والثاني: نعم، لتقارب العبادتين كما في الحج والعمرة.

ولو قال: لله على أن أصوم معتكفًا فالصحيح: أنه لا يلزمه الجمع؛ لأن الاعتكاف لا يصلح أن يكون وصفًا للصوم، ولو قال: لله على أن أصلى صلاة أقرأ فيها السورة الفلانية فيلزمه القراءة والصلاة، وفي لزوم الجمع قولان.

### الركن الثاني: النية:

ولابد منها في الابتداء، ثم إذا نوى الاعتكاف مطلقًا، وهي سنة، تكفيه تلك النية، فإن خرج من المسجد ولو لقضاء حاجة فإذا عاد لزمه استئناف النية، فأما إذا نوى اعتكاف يوم أو شهر ثم خرج وعاد ففي تجديد النية ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يلزم؛ لأن النية شملت جميع المدة التي عينها.

والثانى: أنه إن قَرُب الزمان لم يلزم، وإن بَعُد وحب التحديد.

والثالث: إن حرج لقضاء الحاجة لم يلزم، وإن حرج لأمر آخر لزم التحديد.

ومهما نوى الخروج عن الاعتكماف وهمو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم.

### الركن الثالث: المُعْتكِف:

وهو كل مسلم عاقل ليس بجنب ولا حائض، ولا يشترط الحرية فيصح اعتكاف الرقيق، ولكن للسيد أن يخرجه مهما شاء، ويصح اعتكاف المكاتب، ومَنْ نصفه خر ونصفه رقيق له أن يستقل بالاعتكاف في نوبته.

أما الردَّة والسُّكر إذا قاربا الابتداء منعا الصحة لتعذر النية، وإن طرءا فقــد نـصَّ على أنه لا يفسد بالردة ويفسد بالسكر.

واختلف الأصحاب على ثلاثة أوجه في المسألتين:

أحدها: أنه لا يفسد بهما، وتأويل نصه في السكر ما إذا خرج لإقامة الحد.

والثاني: أنه يفسد بهما، وتأويل نصه في الردة أنها لا تحبط ما مضي.

والثالث، وهو الأصح: أنه يفسد بالردة، لفوات شرط العبادة، ولا يفسد بالسكر كما

لا يفسد بالنوم والإغماء.

وأما الحيض مهما طرأ قطع الاعتكاف، والجنابة إن طرأت باحتلام فعليه أن يبادر إلى الغسل، ويكون خروجه كخروجه للوضوء وقضّاء الحاجة، والجنابة في مدة العبور لا تفسد الاعتكاف، ثم لو قدر على الغسل في المسجد جاز له الخروج للغسل ولم ينقطع تتابعه صيانة للمسجد عن أن يتخذ مَحَطًا للجنابة.

# الركن الرابع: المُعْتَكَف:

وهو المسجد، ويستوى فيه عندنا سائر المساجد، والجامع أولى لكثرة الجماعة.

وللشافعي، رضى الله عنه، قول قديم: أن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها يصح، وذكر في الرجل خلاف مرتب، وهو بعيد.

ولو عيَّن مسحدًا بنذره فالظاهر أن المسجد الحرام يتعين وسائر المساجد لا تنعين، وفي المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان، وقيل: إن الكل لا يتعين، وقيل: الكل يتعين، فإذا قلنا: إن الكل لا يتعين فلو انتقل في حرجاته لقضاء حاجة إلى مساجد متقاربة وكان اعتكافه متتابعًا جاز.

وأما الزمان: فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم، فإذا نذر اعتكاف رجب مشلاً لزمه، فلو فات فالظاهر وحوب القضاء، وقيل: لا يجب؛ لأنه تعذر الملتزم وهو باطل بالصوم.

#### \* \* \*

### الفصل الثاني: في موجب ألفاظ النذر

### والنظر في ثلاثة أمور:

# الأول: في التتابع

فإذا قال: لله على أن أعتكف شهرًا متتابعًا، لم يجز التفرق. وإن قبال: متفرقًا، جباز متتابعًا؛ لأنه زاد خيرًا. ولو أطلق فالمذهب: أن التتابع لا يلزم كما في الصوم.

وقال ابن سريج: يلزم؛ لأن الليالي في الصوم تقطع التتبابع بخلاف الاعتكاف، وهـو بعيد.

فأما إذا نذر يومًا ففي حواز التقاط ساعات أيام وجهان، أصحهما: المنع بخلاف الشهر، فإن اليوم عبارة عن ساعات محصورة بين الطلوع والغروب على اتصال، فعلى هذا لو ابتدأ من وقت الزوال وصبر إلى الزوال في اليوم الثاني، فإن حرج ليـلاً لـم يجـزه للتقطع، وإن اعتكف ليلاً قيل: إنه يجزئ؛ لحصول الاتصال.

وقال أبو إسحاق المروزى: لا يجزئ؛ لأن الليل ليس محسوبًا من النهار.

هذا إذا أطلق الشهر، فلو عين شهرًا أو العشر الأخير من رمضان كان التتابع لازمًا ضرورة لا قصدًا، حتى لو فسد آخره لم يلزم قضاء ما مضى، ولو ترك الكل لم يجب التتابع في القضاء، ولو قال: لله على أن أعتكف العشر الأخير متتابعًا ففى لزوم التتابع وجهان. ووجه قولنا: إنه لا يلزم، أن تتابع هذا يقع ضرورة فالتصريح به كالسكوت عنه.

## النظر الثاني: في استتباع الليالي

فإذا نذر اعتكاف شهر دخل الليالى فيه، ويكفيه شهر بالأهلة، ولونذر اعتكاف يـوم لم يدخل الليلة فيه، ولو نذر ثلاثة أيام أو ثلاثين يومًا، ففى دخول الليــالى المتخللـة ثلاثـة أوجه:

أحدها: يجب كما في الشهر. والثاني: لا، وهو الأصح اتباعًا للفظ. والشالث: أنه إن نذر التتابع لزمه الليالي، وإلا فلا.

ولو نذر ثلاث ليال ففي دخول اليومين المتخللين هذه الأوجه الثلاثة.

وإذا نذر العشر الأخير فنقص الهلال كفاه التسع، ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص لزمه قضاء يوم.

## النظر الثالث: في استثناء الأغراض

فإذا قال: أعتكف شهرًا متتابعًا لا أخرج إلا لعيادة زيـد، حـاز الخروج لـه ولـم يجـز لعيادة عمرو، ولا لشغل أهم منه، ولو قال: لا أخــرج إلا لشغل يَحِنُّ لى، حـاز الخـروج لكل شغل ديني أو دنيوى يُباح السفر بمثله ولا يجوز لأجل النظارة والتنزه.

وحكى صاحب التقريب قولاً قديمًا: أن هـذا الاستثناء مناقض للتتابع فيلغو ويجب التتابع، ثم قال: إذا فرعنا على الصحيح فلو قال: لله على أن أتصـدق بعشـرة دراهـم إلا أن أحتاج إليه قبل التصدق صحَّ ذلك، ولو قال: إلا أن تبدو لى فهذا محتمل.

وأبى الشيخ أبو محمد هذا الأخير؛ لأنه خِيرة مطلقة يُضاد اللزوم.

كتاب الاعتكاف

وقال العراقيون: لو نذر صومًا وشرط التحلل لغرض لا يبيح الفطر صع الشرط. ولـو حرى ذلك في الحج فوجهان.

وعكس الشيخ أبو محمد هذا الـترتيب وقال: الحج أولى باحتمال ذلك إذ ورد فيه شرط التحلل.

فرع: إذا استثنى غرضًا: فالزمان المصروف إليه يجب قضاؤه إذا نـذر اعتكـاف شـهر مطلقًا، وإن نذر اعتكاف شهر معين: لم يلزم قضاؤه؛ إذ يمكن حمله فى المطلق على نفـى انقطاع التتابع فقط فينزل على الأقل. وفى الافتقار إلى تجديد النية حلاف، وعند وحوب التتابع الأظهر: الاستغناء عن التحديد؛ لأن التتابع كالرابطة للحميع.

#### \* \* \*

# الفصل الثالث: في قواطع التتابع

وهو الخروج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر. احترزنا (بكل البدن) عما إذا أخرج رأسه أو رجله من المسجد، فإنه لا يبطل اعتكافه.

واحترزنا (عن كل المسجد) عما إذا صعد المنارة للأذان، فإن كانت المنارة منقطعة عن المسجد انقطع التتابع، وإن كانت متصلة وكأنها في المسجد لم تنقطع، وإن كانت متصلة بحائط المسجد في حريمه وكان بابها خارجًا عن المسجد ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: ينقطع؛ لخروجه عن المسجد. والثاني: لا؛ لأنه من حريم المسجد، والأذان من حقوق المسجد، فكأنه لم يُعرض عن المسجد. والثالث: أنه إن كان مؤذنًا راتبًا لم ينقطع؛ لأنه عذر في حقه، وإلا فينقطع.

وأما قولنا: (من غير عذر)، فالعذر على مراتب:

الرتبة الأولى، وهى العليا: الخروج لقضاء الحاجة، وهو مستثنى لتكرره بحكم الجبلة، فلا ينقطع التتابع به، ولا يجب قضاء تلك الأوقات، ولا يجب عند العود تجديد النية، بخلاف الاعتكاف المطلق الذي لا تتابع فيه، فإنه يجب التحديد، هذا إذا كان داره قريبًا ولم يكن به علة يكثر خروجه بسببها، فإن بعدت داره أو كان به علة فوجهان، منهم من عمَّم حسمًا للباب، ولو كان له داران كلاهما على حدِّ القرب فقى جواز خروجه إلى الأبعد وجهان، وحد القرب في الزمان والمكان لا ينضبط إلا بالعادة.

فرع: لا بأس بأكل لقم في الطريق، ولا بعيادة المريض في المرور من غير ازورار (١)، ولا بأس بوقفة يسيرة بقدر صلاة الجنازة فذلك جائز في الطريق، وكذلك لا بأس بالسلام والسؤال فإنه لا يزيد على قدر صلاة الجنازة، كان رسول الله الله الله يسأل عن المريض إلا مارًا في اعتكافه لا يعرج عليه، ولو حامع في وقت قضاء الحاجة من غير صرف زمان إليه فسد اعتكافه على الأصح؛ لأن وقعه عظيم فالاشتغال به أوقع من الجلوس ساعة من غير حاجة، ومنهم من قال: لا يفسد؛ لأنه ليس معتكفًا في هذه الحالة، وإن كان الزمان محسوبًا في مدة الاعتكاف.

الرتبة الثانية: الخروج بعذر الحيض غيرُ قاطع التتابع إن كان مدة الاعتكاف بحيث لا يتسع لها أيام الطهر غالبًا، فإن قصرت المدة فوجهان: أحدهما: القطع للإمكان، والثانى: المسامحة نظرًا إلى حنس الحيض فإنه متكرر بالجبلة لقضاء الحاجة.

الرتبة الثالثة: المرض الذي يشق معه المقام في المسجد، وفيه قولان: أحدهما: أنه كالحيض، والثاني: لا؛ لأنه لا يتكرر طبعًا.

وهكذا الخلاف<sup>(۲)</sup> في انقطاع تتابع الصوم به، وهذا إذا لم يضطر إلى الخروج حيفة التلويث، فإن حيف فهو كالحيض، وقيل بطرد القولين فيه أيضًا.

الرتبة الرابعة: أن يخرج محمولاً أو يخرج ناسيًا، وفيه قولان مرتبان على المسرض، وأولى بأن لا ينقطع؛ لأن الصوم لا ينقطع بمثله، وإن أكره فقولان مرتبان، وأولى بأن ينقطع؛ لأن له قصدًا في الخروج.

الرتبة الخامسة: أن يلزمه الخروج شرعًا لأداء شهادة متعينة، أو إقامة حد، أو قضاء عدة طلاق، فقولان مرتبان على المرض وأولى بالانقطاع؛ لأن مبادئ هذه الأمور مندرجة تحت احتياره.

<sup>(</sup>۱) أى من غير أن تكون النية مقصودة للزيارة، فإن كانت هكذا انقطعت العبادة، أما إن عاد المريض في طريقه من غير قصد الزيارة فلا بأس. وفي ذلك حديث عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: وكان النبي على يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. أخرجه: أبو داود (الصيام ب ٧٩)، والبيهقي (٢٢١/٤)، والزبيدي في إتحاف السادة (٢٣٨/٤).

قال الشوكاني: في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال, قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها، أخرجه مسلم وغيره، وقال: صح ذلك عن على، عليه السلام.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل (وكذا الانقطاع)، وهو خطأ وما أثبتناه من طبعة دار السلام بالمقابلة مع الأصول الأخرى.

ثم حيث قلنا: لا ينقطع، فيحب قضاء الأوقات الفائتة بهذه الأعــذار، وفــى اســتئناف النية عند العود خلاف كما في تفريق الوضوء.



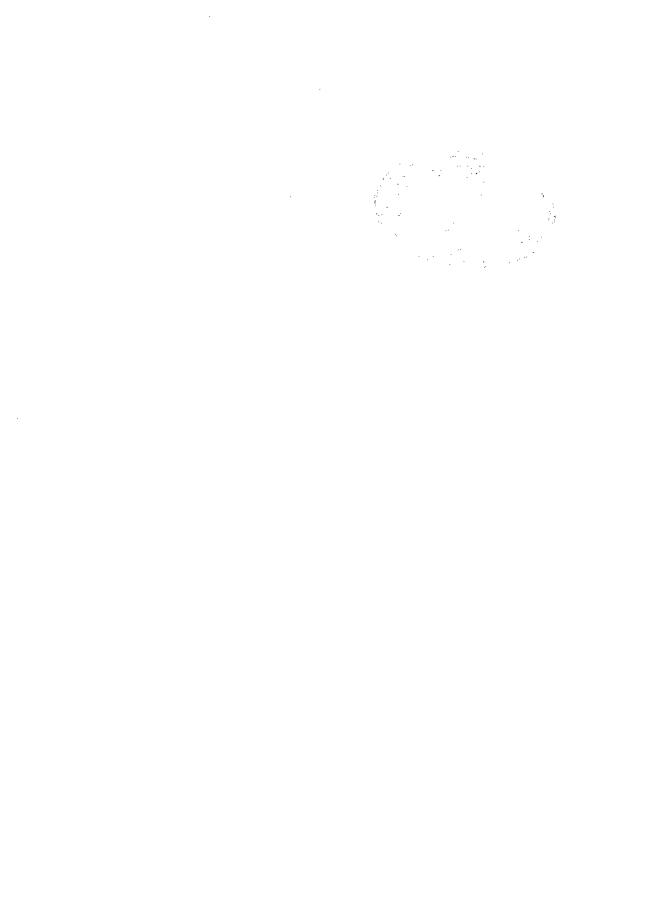









الجشازء السشايي

منثورات مرکبی بینی بینی دارالکنب العلمیة دارالکنب العلمیة



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة المحاراً ألكف العليمة بسيروت - ابسسنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعدادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخائه على الكمبيوتر أو برمجتم على اسطوانات ضوية إلا بموافقة النافير خطياً.

# Exclusive Rights by Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle où morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D. ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur,

> الطبعة الأوُلى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م

#### دارالكثب العلميــــة

بیروت ۔ لبنان

رمیل الطریضه هسماره البحقری، بنایمة ملکارت هاتف وفاکس: ۳۲۵۲۹۸ - ۳۲۹۲۳-۲۹۵۳۳ (۲۱۱۱) صندوق برید: ۱۱۰۹۴، بروث - لبنسان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Bairut - Lebanon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., (at Floor Tel. & Fax: 00 (961-1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 PO.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Libon

Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm, Melkart, Tére Étage Tel. & Fax : 00 (961-1) 37.65.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.R.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.si-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# فهرس المحتويات

| ٤١    | النوع الأول: اللبس                           |
|-------|----------------------------------------------|
| ٤٣    | النوع الثاني التطيب                          |
| ٤٤    | النوع الثالث                                 |
| ٥٤    | النوع الرابع: التنظف بالحلق                  |
| ٥٤    | النوع الخامس من المحظورات: الجماع            |
|       | النوع السادس: مقدمات الجماع كالقلة           |
| ٤٨    | والمماسة                                     |
| ٤٩    | النوع السابع من المحظورات: إتلاف الصيد       |
| ٥٥    | القسم الثالث من الكتاب في التوابع واللواحق   |
| ٥٥    | الباب الأول في الموانع من إتمام الحج         |
| ٥٧    | الباب الثاني في الدماء وأبدالها              |
|       | الفصل الأول: في بيان التقدير والترتيب في     |
| ٥٧    | البدل والمبدلات                              |
| ٥٩    | الفصل الثاني: في محل إراقة الدماء وزمانها    |
| • 7   | كتاب البيع                                   |
| ٦.    | القسم الأوَّل في بيان صحته وفساده            |
| ٦٠    | الباب الأول: في أركان البيع                  |
| ٦.    | الركن الأول: الصيغة وهي الإيجاب والقبول      |
| tr    | الركن الثاني: العاقد                         |
| ٦٣    | الركن الثالث: المعقود عليه وهو المبيع        |
| 77    | الباب الثاني في فساد البيع بجهة الرُّبا      |
|       | الباب الثالث في فساد العقد من جهة نهي        |
| ۸۳    | الشارع عنه                                   |
| ٨٤    | المناهي قسمان                                |
| ٨٤    | الأول: ما لم يدل على الفساد                  |
|       | القسم الثاني من المناهي: ما حمل على          |
| ۸۸    | الفساد                                       |
|       | الباب الرابع في فساد العقد لأنضمام فاسد إليه |
| 97    | وهو المعروف بتفريق الصفقة                    |
| 1 • 1 | القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه       |
| 1 . 1 | الباب الأول: في خيار المجلس                  |

| ٣  | كتاب الحجكتاب الحج                          |
|----|---------------------------------------------|
|    | القسم الأول في المقدمات وهو الشرائط         |
| ٣  | والمواقيت                                   |
| ٣  | القول في الشرائط                            |
| ٤  | والمقصود بيان الايستطاعة وهي نوعان          |
| ٤  | النوع الأول: استطاعة المباشرة               |
| ٧  | النوع الثاني: استطاعة الاستنابة             |
| ١٤ | المقدمة الثانية للحج النظر في المواقيت      |
| ۱۷ | القسم الثاني من الكتاب: في المقاصد          |
| ۱۷ | البابُ الأولُ: في وجوه أداءُ النسكين        |
| ۱۷ | الأول: الإفراد بين الإفراد أ                |
| ۱۸ | الوجه الثاني: القران                        |
| ۱۸ | الوجه الثالث: التمتع                        |
| ۲. | باب ما على المتمتع، والقارن في معناه        |
|    | الباب الثاني: في أعمال الحج، وُفيه اثنا عشر |
| 27 | فصلاً                                       |
| 74 | الفصل الأول: في الإحرام                     |
| ۲0 | الفص الثاني: في سنن الإحرام                 |
| 44 | افصل الثالث: في سنن دخول مكة                |
| ۲۸ | الفصل الرابع: في الطواف                     |
| 44 | الفصل الخامس: في السعي                      |
| ٣٣ | الفصل السادس: في الوقوف بعرفة               |
| ٣٤ | الفصل السابع: في جمل أسباب التحلل           |
| ۳٥ | الفصل الثامن: في الحلق                      |
| ٣٦ | الفصل التاسع: في المبيت                     |
| ٣٧ | الفصل العاشر: في الرمي                      |
| ٣٨ | القصل الحادي عشر: في طواف الوداع            |
|    | الفصل الثاني عشر: في أحكام الصبي والنظر     |
| ٣٩ | في إحرامه وأعماله ولوازمه                   |
|    | الباب الثالث في قسم المقاصد في بيان         |
| ٤١ | محظورات الحج والعمرة                        |

| الباب الأول: في مداينة العبيد١٤٥              | الفصل الأول: في مجاريه١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأول: فيما يجوز له من التصرفات ١٤٥           | الفصل الثاني: في خيار الشرط، وفيه فصلان ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النظر الثاني: في لزوم العهدة١٤٦               | الأول: في حكمه في نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النظر الثالث: في المال الذي تقضى منه ديون     | الفصل الثاني في حكم الخيار في الطوارئ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التجارة١٤٧                                    | مدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الباب الثاني في الاختلاف الموجب               | الباب الثالث: في خيار النقيصة١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| للتحالف، وفيه قصول                            | الأول: في حد السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأول في وجوه الاختلاف١٤٩                     | الفصل الثاني: في حكم السبب١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الثاني: في كيفية التحالف١٥١             | المانع الأول: شرط البراءة من العيوب ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل الثالث: في حكم التحالف١٥٢               | الفصل الأول: في حقيقة الرد والفسخ ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل الرابع: في أحوال المبيع عند التفاسخ ١٥٣ | الفصل الثاني: في حقيقة الإقالة١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كتاب الحوالةه١٥٥                              | الفصل الثالث: في النزاع في الرد بالعيب ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الباب الأول: في أركانه                        | القسم الثالث من كتاب البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | في حكمه قبل القبض وبعده، والنظر في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كتاب الضمان                                   | القبض يتعلق بثمرته وحكمه، ثم بصورته،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الباب الأول في أركانه وهي ستة١٥٩              | وكيفيته ثم بصفته في الوجوب، والإجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأول: المضمون عنه                            | عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الركن الثاني: المضمون له ١٥٩                  | النظر الأول: في ثمرته وحكمه، وله حكمان ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الركن الثالث: الضامن١٦٠                       | الحكم الأول: نقل الضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الركن الرابع: المضمون به١٦٠                   | الحكم الثاني للقبض: تسلط المشتري على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الركن الخامس١٦١                               | التصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من       | النظر الثاني: في صورة القبض وكيفيته ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شرط وتقیید۱۶۳                                 | النظر الثالث في وجوب البداية بالقبض ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح ١٦٥        | القسم الرابع من: كتاب البيع في موجب<br>الكانا الماليات : ما الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحكم الأول١٦٥                                | الألفاظ المطلقة في البيع، وهي ثلاثة أقسام ١٢٩  <br>الأرا بالأزراز المسالة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحكم الثاني                                  | الأول الألفاظ المطلقة في العقد ١٢٩ التا المسلمة |
| الحكم الثالث                                  | القسم الثاني: ما يطلق في الثمن ١٣٠ القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحكم الرابع: الرجوع بعد الأداء               | العسم النائب من الالفاظ ما يطلق في البيع .<br>وهي في غرضنا ستة ألفاظ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب الثالث: في الاختلاف١٦٨                  | اللفظ الأول: الأرض١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كتاب الشركة ١٧٠                               | اللفظ الثاني: الباغ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل الأول: في أركانه، وهي ثلاثة ١٧٠         | واللفظ الثالث: الدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأول: المال الذي فيه الشركة١٧٠               | اللفظ الرابع: اسم العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الركن الثاني: صيغة العقد                      | اللفظ الخامس: الشجر١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الركن الثالث: العاقدان                        | للفظ السادس: أسامي الثمار١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفصل الثاني: في حكم الشركة الصحيحة ١٧٢.      | لقسم الخامس من كتاب العبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                              | <del></del>                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الأول: المعير٢١٨                             | الفصل الثالث: في الاختلاف١٧٣                  |
| الثاني: المستعير                             | كتاب الوكالة١٧٦                               |
| الثالث: المعار                               | الباب الأول: في أركانها، وهي أربعة ١٧٦        |
| الرابع: صيغة الإعارة٢١٩                      | الأول: ما فيه التوكيل                         |
| أما أحكامها فثلاثة                           | الركن الثاني: الموكل                          |
| الأول: الضمان۲۱۹                             | الركن الثالث: الوكيل                          |
| الحكم الثاني: التسلط على الانتفاع            | الركن الرابع: الصيغة١٨٠                       |
| الحكم الثالث: الجواز                         | الباب الثاني: في حكم الوكالة الصحيحة،         |
| كتاب الغصب                                   | ولها أربعة أحكام                              |
| الباب الأول: في الضمان                       | الأول: وجوب الموافقة والامتثال ١٨١            |
| الركن الأول: الموجب للضمان ٢٢٥               | الحكم الثاني للوكالة: ثبوت حكم الأمانة        |
| الركن الثاني: في الموجب فيه، وهو الأموال ٢٢٩ | للوكيلللم                                     |
| الركن الثالث في الواجب، وينقسم إلى المثل     | الحكم الثالث: العهدة والمطالبة                |
| والقيمة                                      | الحكم الرابع للوكالة: الجواز١٩٠               |
| الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب في       | الباب الثالث: في تنازع الوكيل والموكل،        |
| نقصان أو زيادة أو تصرف، وفيه ثلاثة           | وتنازعها في ثلاثة مواضع١٩١                    |
| فصول                                         | الأول: التنازع في أصل الوكالة أو صفتها ١٩١    |
| الأول: في النقصان                            | النزاع الثاني: في التصرف المأذون فيه ١٩٢      |
| الفصل الثاني: في الزيادة                     | النزاع الثالث: في استيفاء الثمن               |
| الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب ٢٤١           | كتاب الإقرار ١٩٥                              |
| كتاب السلم والقرض: وفيه قسمان ٢٤٤            | الباب الأول: في أركانه                        |
| القسم الأول: السلم                           | الركن الأول: المقر١٩٥                         |
| الباب الأول: في شرائطه ٢٤٥                   | الركن الثاني: المقر له١٩٨                     |
| الباب الثاني في بيان ما يجب وصفه في          | الركن الثالث: المقر به                        |
| المسلم فيه على التفصيل، وما يمتنع السلم      | الركن الرابع: صيغة الإقرار                    |
| فيه؛ لعزة وجوده، أو لعدم إحاطة الوصف         | الباب الثاني: في الأقارير المجملة             |
| Υα                                           | الباب الثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه،      |
| الجنس الأول: الحيوان٠٠٠                      | وهو قسمان                                     |
| الجنس الثاني: في أجزاء الحيوان وزوائده ٢٥٢   | الأول: أن يعقبه بما يرفعه كله                 |
| الجنس الثالث: الثياب وأصولها ٢٥٢             | القسم الثاني: فيما يرفع بعض الإقرار ٢١٢       |
| الجنس الرابع: الفواكه                        | الباب الرابع في الإقرار بالنسب، وهو قسمان ٢١٣ |
| الجنس الخامس: الخشب                          | أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصاً ٢١٣      |
| الجنس السادس: في الجواهر٢٥٣                  | القسم الثاني: أن يقر بالنسب على مورثه ٢١٥     |
| الجنس السابع: المختلطات                      | - '                                           |
| الباب الثالث: في أداء المسلم فيه             | كتاب العارية                                  |
| القسم الثاني من الكتاب: النظر في القرض ٢٥٦   | فأما الأركان فأربعة                           |

| لازمة من أثمان السلع وهي قائمة                 | كتاب الرهن                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| كتاب الحجر                                     | الباب الأول في أركان عقد الرهن                                          |
| الفصل الأول: في السبب٣٠٨                       | ومصححاته، وأركانه أربعة                                                 |
| الفصل الثاني: فيما ينفذ من التصرفات وما لا     | الركن الأول: المرهون٢٦٠                                                 |
| ٣١٠ نفذ                                        | الشرط الأول: أن يكون عيناً                                              |
| كتاب الصلح                                     | الشرط الثاني: أن يكون المرهون قابلاً للبيع                              |
| الباب الأول: في الصحيح والفاسد                 | عند حلول الحق                                                           |
| الباب الثاني: في النزاحم على الأملاك ٣١٣       | الشرط الثالث: أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن                              |
| الياب الثالث: في التنازع                       | عليه وقبضه له ٢٦٤                                                       |
| كتاب الشفعة                                    | الركن الثاني: المرهون به٢٦٦                                             |
| الباب الأول: في أركان الاستحقاق، وهي           | الركن الثالث: الصيغة وشرطها وموجبها ٢٦٨                                 |
| שאלה                                           | الركن الرابع: العاقد                                                    |
| الركن الأول: المأخوذ                           | الباب الثاني: في القبض والطوارىء نبله،                                  |
| الركن الثاني: الآخذ                            | وفيه قسمان۲۷۱                                                           |
| الركن الثالث: المأخوذ منه                      | القسم الأول: في القبض٢٧١                                                |
| الباب الثاني: في كيفية الأخذ وحكم المأخوذ      | القسم الثاني من الباب: الكلام في الطوارئ                                |
| منه، وقيه ثلاثة فصول                           | قبل القبض                                                               |
| الفصل الأول: فيما يحصل به الملك ٢٢٤            | الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض                                  |
| الفصل الثاني: فيما يبذل من الثمن               | في حق المرتهن والراهن ٢٧٥                                               |
| الفصل الثالث: في الأخذ عند تزاحم الشركاء ٣٣١   | الطرف الأول: فيما حجر على المالك فيه . ٧٧٥                              |
| الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة ٣٣٣       | الطرف الثاني: في بيان جانب المرتهن ٢٧٩ الطرف الثالث: في محل الوثيقة ٢٨٣ |
| كتاب القراض                                    | الطرف الرابع: في غاية الرهن وما به انفكاكه ٢٨٤                          |
| الباب الأول: في أركان الصحة٣٣٦                 | السبب الآخر في فك الرهن: قضاء الدين ٢٨٥                                 |
| الباب الثاني في حكم القراض الصحيح ٢٤١          | الباب الرابع: في النزاع بين المتعاقدين ٢٨٧                              |
| الباب الثالث: في حكم التفاسخ والتنازع ٣٤٦      | النزاع الأول في العقد٢٨٧                                                |
| كتاب المساقاة                                  | النزاع الثاني: في القبض                                                 |
| الباب الأول: في أركانه                         | النزاع الثالث: في الجناية                                               |
| الركن الأول: في الأصل الذي يعقد عليه           | النزاع الرابع: فيما يفك الرهن٢٩٠                                        |
| العقد                                          | كتاب التفليس                                                            |
| الركن الثاني: في المشروط للعامل وهو الثمار ٣٥٢ | القسم الأول في الكتاب فيما إذا لم يكن من                                |
| الركن الثالث: العمل الموظف على العامل ٣٥٣      | ثمن مبيع، أو كان ولكن المبيع هالك ٢٩٣                                   |
| الركن الرابع: في الصيغة                        | الحكم الأول: التصرف المحجور فيه ٢٩٣                                     |
| الباب الثاني: في حكم المساقاة الصحيحة . ٣٥٥    | الحكم الثاني: بيع مال المفلس وقسمته ٢٩٦                                 |
| كتاب الإجارةكتاب الإجارة                       | الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره ٢٩٧                                  |
| الباب الأول: في أركان الإجارة ٣٥٩              | القسم الثاني من الكتاب فيما إذا كانت الديون                             |

| الفصل الثاني: في الأحكام المعنوية ٤٠٣        | ۳٥٩            |
|----------------------------------------------|----------------|
| كتاب الهبة                                   | T09            |
| الباب الأول: في أركانها، وفيه ثلاثة ٤٠٨      | <b>*</b> 7     |
| الأول: صيغة العقد                            | . <del>آ</del> |
| الركن الثاني: في الموهوب                     | ۳٦٨            |
| الركن الثالث: القبض                          | لغة            |
| الباب الثاني: في حكم الهبة الصحيحة، وفيه     | ۳٦٨            |
| فصلان                                        | ۳۷٤            |
| الأول: في الرجوع                             | ځ،             |
| الفصل الثاني: في الهبة بشرط الثواب ١٣ ٤      | <b>*</b> VA    |
| كتاب اللقطة ١٥٥                              | ۳۷۸            |
| البابُ الأول: في أركانها، وهي ثلاثة ٤١٥      | ۳۷۹            |
| الأول: الالتقاط                              | عة ا           |
| الركن الثاني: في الملتقط                     | ۳۸۲            |
| الركن الثالث: فيما يلتقط                     | انها ۳۸٤       |
| الباب الثاني: في أحكام اللقطة، وهي أربعة ٤٢٠ | TAV            |
| الأول: الضمان١٤٠                             | نيه            |
| الحكم الثاني: التعريف                        | TAV            |
| الحكم الثالث: التملك بعد مضي المدة ٤٢٣       | ٠,             |
| الحكم الرابع: وجوب الرد إذا ظهر مالكه ٤٢٣    | ΨAV            |
| كتاب اللقيط                                  | ٣٩٠            |
| الباب الأول: في أركان الالتقاط وأحكامه ٤٢٥   | اع ۳۹۱         |
| الأول: نفس الالتقاط ٢٥٥                      | ن              |
| الركن الثاني: اللقيط                         | ۳۹۲            |
| الركن الثالث: الملتقط                        | ۳۹٦            |
| أما حكم الالتقاط: فهو الحضانة والإنفاق ٤٢٧   | ۳۹٦            |
| الباب الثاني: في معرفة حال اللقيط، وفيه      | ٣٩٦            |
| أربعة أحكام                                  | may            |
| الحكم الأول: الإسلام٢١٨                      | ۳۹۸            |
| الحكم الثاني: في اللقيط                      | <b>499</b>     |
| الحكم الثالث: نسب اللقيط                     | يه             |
| الحكم الرابع: رقه وحريته                     | £.Y            |
|                                              | ,              |

| الباب الأول: الصيغة ٥٥٣                         |
|-------------------------------------------------|
| الركن الثاني: الأجرة ٥٥٣                        |
| الركن الثالث: المنفعة٣٦٠                        |
| الباب الثاني في بيان حكم الإجارة الصحيحة،       |
| وفيه فصلان۲۸                                    |
| الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة لغةً        |
| وعرفاً ٢٦٨                                      |
| الفصل الثاني: في الضمان٣٧٤                      |
| الباب الثالث في الطوارىء الموجبة للفسخ،         |
| وهو ثلاثة أقسام                                 |
| الأول: ما ينقص المنفعة من العيوب ٣٧٨            |
| القسم الثاني: فوات المنفعة بالكلية ٣٧٩          |
| القسم الثالث: ما يمنع من استيفاء المنفعة        |
| شرعاً ٣٨٢                                       |
| كتاب الجعالة والنظر في أحكامها وأركانها ٣٨٤     |
| كتاب إحياء الموات                               |
| الباب الأول: في تملك الأراضي، وفيه              |
| فصلان ۳۸۷                                       |
| الأول: فيما يملك من الأراضي بالإحياء،           |
| وهي الموات                                      |
| الفصل الثاني في كيفية الإحياء٣٩٠                |
| الباب الثاني: في المنافع المشتركة في البقاع ٣٩١ |
| الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من           |
| الأرض كالمعادن والمياء                          |
| كتاب الوقف                                      |
| الباب الأول: في أركانه                          |
| الركن الأول: في الموقوف٣٩٦                      |
| الركن الثاني: الموقوف عليه                      |
| الركن الثالث: الصيغة                            |
| الركن الرابع: في الشرائط                        |
| الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح، وفيه         |
| فصلان ٤٠٢<br>الفصل الأول: في أمور لفظية ٤٠٢     |
| الفصل الأول: في أمور لفظية ٤٠٢                  |

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# بسمالله الرحزال حيمر

# كتاب المج

وهو ركن من أركان الإسلام، ولا<sup>(٢)</sup> يجب في العمــر إلا مـرة واحــدة، والنظـر فــي: المقدمات، والمقاصد، واللواحق

# القسم الأول في المقدمات وهو الشرائط والمواقيت

# القول في الشرائط:

وشرائط وجوبه خمسة: الإسلام، والعقل، والحرية، والبلوغ، والاستطاعة.

وشرائط وقوعه عن فرض الإسلام أربعة: وهي ما ذكرناها إلا الاستطاعة.

وشرائط صحته دون الوقوع عن حج الإسلام على سبيل المباشرة: الإسلام، والتمييز، إذ يصح من الصبى المميز أن يحج بإذن الولى.

وشرط صحته لا بطريق الاستقلال: الإسلام المحرد؛ إذ يجوز للولى أن يحرم عن الصبى الذي لا يميز، كما سيأتي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحجُّ: بفتح الحاء وكسرها لغتان، وهو عبارة عن القصد. وحكى عن الخليل أن معناه: كثرة القصد إلى من تعظمه. قال الجوهرى: ثم تعورف استعماله فى القصد إلى مكة للنسك. وقال الإمام الكندى: الحج القصد، ثم خص كالصلاة وغيرها.

وفى المعجم الوسيط: حَجَّ إليه حَجًّا: قَدِم. وحج المكان قصده. وحج البيت: قصده للنسك. وفى التنزيل العزيز: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾، ويقال: حَجَّ بنو فلان فلانًا: أكثروا التردد عليه. انظر: المعجم الوسيط (١٢١/١)، ولسان العرب (٢٧٨/٢)، المصباح المنبر (١٢١/١)، وقد ثبت وجوب الحج بالكتاب والسنة، والإجماع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفلاء ولا يليق هنا التعقيب بالفاء.

### والمقصود بيان الاستطاعة

### وهي نوعان:

# النوع الأول: استطاعة المباشرة:

قال الله تعالى: ﴿وللهِ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ [آل عسران: ٩٧]، وقال، عليه السلام، في تفسير الاستطاعة: وإنها زاد وراحلة، (١).

والاستطاعة تتعلق بأربعة أمور: الراحلة، والزاد، والطريق، والبدن.

أما الراحلة: فالقدرة عليها شرط، فلا حج على القادر على المشى لما فيه من المشقة، خلافًا لمالك.

نعم لو كان على مسافة دون مسافة القصر وجب المشى على القوى، ولا يجب على من يتضرر به، والمشى في هذا القدر كالركوب في السفر الطويل.

ومن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على محمل، فإن قــدر على شـق محمل ووجد شريكًا يلزمه، وإن لم يجد وكان يتسع ماله لمحمل تام لكنه يكتفى بشق فلا يلزمه؛ لأن الزيادة خسران لا مقابل له.

أما الزاد: فهو أن يملك فاضلاً عن قدر حاجته ما يبلغه إلى الحج، والمراد بالمبلغ: نفقة الذهاب والإياب في حق من له أهل ومسكن أو قريب وإن بعد.

وهل يعتبر نفقة الإياب في حق القريب؟ فيه وحهان، ووجه الاعتبار: حنين النفس إلى الأوطان.

والمراد بالفاضل عن قدر الحاجة: أن يكون وراء المسكن والعبد الذى يخدمه، ودست ثوب يلبسه، وديونه التي يفتقر إلى قضائها، وما يخلفه على أهله من النفقة، وما يحتاج إلى صرفه إلى النكاح إن لم يكن متأهلاً وخاف على نفسه العنت.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن على، رضى الله عنه، مرفوعًا، روى بلفظ: رمن ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا، أخرجه: الترمذي (۸۱۲)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲۲۷/۶)، وابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۹/۲)، والزيلعي في نصب الراية (۲۱۰/۶)، والسيوطي في الدر المنشور (۲/۲۰)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (۲۷/۲)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (۲۲/۲)، والتبريزي (۲۲۰۱)، قال الترمذي: غريب في إسناده مقال، والحرث يضعف وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول.

وهل يجب أن يكون وراء رأس ماله الذي لا يقدر على التحارة إلا بـه؟ فيـه وحهـان: أحدهما، وهو اختيار ابن سريج: أن رأس ماله كمسكنه وعبده. والثــاني: أن رأس المـال يصرف في أهبة الحج، بخلاف المسكن والعبد فإنه يحتاج إليهما في الوقت.

فرعان: أحدهما: أن من لا يملك نفقة الذهاب وهو كسوب لم يلزمه الحج؟ لأن ضرر الكسب مع السفر يزيد على ضرر المشي إلا أن تكون المسافة دون سفر القصر.

الثاني: إذا كانت الأسعار غالية ولكن وحد بثمن المثل وحب الحج، كما يجب شراء الماء بثمن المثل، وإن غلا بحكم الحال، ولو كان لا يباع الزاد إلا بغبن لم يجب.

أما الطريق: فشرطه أن يكون حاليًا عما يوجب حوفًا في النفس، والبضع، والمال.

أما النفس: فإن كان في الطريق سبع لـم يجز الخروج، ولـو كـان في الطريـق بحـر اختلف فيه نص الشافعي، رضي الله عنه، وللأصحاب أربعة طرق:

أحدها: إجراء القولين لما فيه من الخطر الظاهر مع غلبة السلامة.

والثاني: لا يجب على المستشعر؛ لأن الجبان قد يخلع قلبه في البحر، ويجب على غير المستشعر، فينزل النصين على حالين.

والثالث: أنه لا يجب على المستشعر، وفي غيره قولان.

والرابع: أنه يجب على غير المستشعر وفي المستشعر قولان. وهذا إذا كانت السلامة غالبة، فإن كان الهلاك غالبًا حرم الركوب.

فوع: لو توسط البحر واستوت الجهات في التوجه إلى مكة والانصراف عنها: ففى الوحوب الآن وجهان على قولنا لا يجب ركوب البحر، أحدهما: يجب؛ لأن الركوب لابد منه في كل جهة. والثاني: لا؛ لأن الشرع ليس يكلفه ذلك في طريق الحج، وله أن يتكلف ذلك في غرضه وهو قريب من المحصر إذا أحاط به العدو، وفيه خلاف.

أما البضع: فالمرأة كالرجل في الاستطاعة، لكنها عورة مقصودة تحتاج إلى محرم يبذرقها (١)، فإن لم تحد لم يلزمها الخروج إلا إذا كان الطريق آمنًا، ووحدت نسوة ثقات.

<sup>(</sup>۱) بَذْرَق: حفر. ومنه قول المتنبى حين سئل أن يتخذ خفراء فى سفره: وأبَذْرَقُ ومعى سيقى؟. البَذْرَقَة: الحُرَّاسُ يتقدمون القافلة، والبذرقة: أحر الحراسة، والبذرقة: الأمان يعطاه المسافر. انظر: المعجم الوسيط (۱/٥٤)، وفى هذه المسألة أخبار منها حديث ابن عباس مرفوعًا: ولا يخلون رحل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. أحرجه البحارى (٢٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١/٤٢٤)، وروى نحوه ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، رضى الله عنهم، فى الصحيحين وغيرهما.

وقال القفال: لا يلزم ما لم يكن مع كل واحدة منهن محرم، فقد ينوبهن أمر يفتقرن إلى الاستعانة بذات المحرم.

وأما المال: فلو كان على المراصد من يطلب مالاً لـم يلزمـه الحج؛ لأنـه خسـران لا مقابل له، ولو وحد بذرقةً بأجرة ففي لزوم الأجرة وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه خسران لدفع الظلم فصار كالتسليم إلى الظالم.

والثانى: يجب؛ لأنه من جملة أهبة الطريق، فأجرة البذرقة ككراء الدابة، وإذا لم يخرج محرم المرأة إلا بالأحرة ففي وحوبها عليها وجهان مرتبان، وأولى بأن يجب؛ لأنها لا تنفك عن هذه الحاحة فكانت من أهب سفرها.

أما المتعلق الرابع للاستطاعة فهو البدن: ولا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها على الراحلة، والأعمى يجب عليه الحج ولكن يحتاج إلى قائد احتياج المرأة إلى محرم، والمحنون لا حج عليه ولو حج به الولى فطاف به صح حجه، ولكن مؤن السفر من مال الولى، وأما المحجور عليه بالتبذير فيلزمه الحج، وللولى أن ينفق عليه وينصب عليه قوامًا إلى الحج.

### هذه أركان الاستطاعة، أما أحكامها فثلاثة:

الأول: أن وجوب الحج يستقر في الذمة إذا دامت الاستطاعة مدة تتسع للحج لو اشتغل به، ولو افتقر أو جن قبل مضى مدة الإمكان تبين أنه لم يكن واحبًا، ولو تخلف بعد الاستطاعة فمات بعد حج الناس وقبل رجوعهم، فالحج مستقر في ذمته يخرج من تركته؛ لأنه لو خرج لكان موته بعد الحج، وكذلك لو طرأ العضب(١) في هذا الوقت، ولو هلك ماله بعد حج الناس حيث تعتبر نفقة الإياب.

قال الصيدلاني: تبين أنه لم يكن لازمًا؛ لأنه لنو علمنه هـذا في الابتـداء لـم يلزمـه الخروج، بخلاف ما لو علمنه، مثلاً، أنه يموت بعد يوم النحر، فإنه كان يلزمه الخروج.

الثانى: أن وجوب الحج على التراخى عندنا، خلافًا لأبى حنيفة، فلا يعصى بالتأخير من السنة الأولى، ولكنه لو مات يخرج من تركته، والظاهر أنه يلقى الله عاصيًا إذا حاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، وكان على غرر في التأخير، ومنهم من قال: لا يعصى

<sup>(</sup>١) عَضَبَ فلانًا عن حاجته: رده ومنعه عنها، وعضب فلانًا بلسانه: شتمه. وعضب المسرض فلانًا: لازمه زمنًا طويلاً وقطعه عن الحركة. والأعضب قصير اليد، ومن لا نصير لـه، ومـن لا أخ لـه، جمعه عُضْبٌ. انظر: المعجم الوسيط (٢/٢٠).

كتاب الحج

إذ أخر عازمًا على الامتئال ومات فحاة، نعم إن استشعر من نفسه العضب عصى بالتأخير.

فرع: إذا أخر مع القدرة وطرأ العضب: عصى لتعذر المباشرة، ويلزمه الاستنابة على التضييق، بخلاف ما لو بلغ معضوبًا فإن الاستنابة فى حقـه على الـتراخى كالمباشـرة فى حق القادر.

وذكر الفوراني وحهًا: أنه لا تتضيق الاستنابة في العضب الطارئ، ثم قال: إن ضيقنا فهل للقاضي أن يستأجر عليه عند امتناعه إحبارًا؟ فيه وجهان، ووجه التحويز: تشبيهه بالزكاة لتطرق النيابة إليه.

الثالث: أن من لم يؤد حج الإسلام لا يجوز له أن يحج أحيرًا عن غيره، أو يتطوع قبل الفرض أو يؤدى قضاء أو نذرًا قبله؛ لما روى: أنه عليه السلام، رأى رجلاً يلبى عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟ فقال: صديب لى، فقال عليه الصلاة والسلام: وأحججت عن نفسك؟ فقال: لا، فقال: وهذه عنك ثم حج عن شبرمة (١)، فهذا عرف أن غير حجة الإسلام لا تقدم عليها، ويستوى في هذا العاجز والمستطيع؛ لأن العاجز إذا حضر وقع حجه عن حجة الإسلام، وكما لا يقدم التطوع عن حجة الإسلام لا يقدم على القضاء والنذر، وفي الترتيب بين القضاء والنذر تردد، والأولى تقديم القضاء.

أما الأجير إذا انتهى إلى الميقات فنوى التطوع عن نفسه قبال الشيخ أبو محمد: ينصرف إلى المستأجر؛ لأنها حجة واجبة فتقدم، وهو بعيد؛ لأنه وجوب تقتضيه الإجارة دون وضع الحج.

## النوع الثاني: استطاعة الاستنابة

والنظر في ثلاثة أطراف:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۱۸۱۱)، وابن ماجه (۲۹۰۳)، والدارقطني (۲۲۹/۲، ۲۲۰)، والطبراني (۲۲/۳۶)، وابن عبد البر في التمهيد (۱۳۸۹)، والطحاوي في مشكل الآشار (۲۲۳/۳)، والمحاوي في مشكل الآشار (۲۲۳/۳)، والبيهقي (۱/۳۳)، وقال: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه. قال ابن الملقن في وخلاصة البدر المنير، (۱/۶۶۳): إمسناده على شرط مسلم، وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال، وابن المغلس الظاهري بالتدليس، وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع، وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل. انتهى. انظر: نيل الأوطار (۲۹۳/۶).

الطرف الأول: في حالة جواز الاستنابة، وله شرطان:

الأول: العجز عن المباشرة بالموت أو بزمانة لا يرجى زوالها.

وقال مالك: تختص الاستنابة بحالة الموت لـورود الحديث فيـه(١). لكنـا نقـول: الحـى العاجز الميئوس عنه أولى بالاستنابة لقدرته(٢) على النية.

ثم لو ظهر اليأس وفرغ الأجبر من الحج فزال العضب ففى وحوب الإعادة قـولان؟ أحدهما: أنه يجب؛ لأنه بان زوال العجز. والثانى: أن حج الأجير وقع موقعه فلا ينقض.

فإن قلنا: لم يقع، فيقع عن الأجير أو عن تطوع المستأجر؟ فيه وجهان، أحدهما: عن الأجير؛ لأنه لو وقع عن المستأجر النفل الفرض. والأصح أنه يقع عن المستأجر؛ لأن هذا عذر في التقديم كعذر الصبي والرق.

فإن أوقعنا عن الأجير ففي أجرته ثلاثة أوجه، أحدها: أنه لا يستحق، لوقوعه عنه. والثانى: نعم؛ لأنه عمل ما عليه. والشالث: أنه يستحق أحر المشل دون المسمى؛ لتبين فساد الإجارة.

ولو كان العضب يرجى زواله فاستناب، واتصل العضب بالموت، ففى وقوع حج النائب عنه قولان كما سبق.

<sup>(</sup>٢) ما ذهب إليه الإمام الغزالى من باب المفهوم الذى دل عليه النص في غير محل النطق بأن يكون حكمًا له وحالاً من أحواله، والمسكوت عنه هنا وهو والعاجز الميسوس منه، أولى بالحكم من المنطوق وهو والميت، وهو ما يسمى بفحوى الخطاب. وهذه القاعدة الأصولية لا يلحأ إليها الفقيه إلا إذا لم يجد دليلاً للمسكوت عنه، وهاهنا دليل لا أعلم لماذا لم يستدل به المصنف هنا على أن العاجز منطوق لا مفهوم لقوة المنطوق. ففي صحيح البخارى (ح ١٣٠٥) عن عبد الله ابن عباس، رضى الله عنهما، قال: كان الفضل رديف رسول الله في فحاءت امرأة من ختعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبى يكل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فعادت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ونعم، وذلك في حجة الوداع. وسيأتي للمصنف ذكر طرف من هذا الحديث.

الشرط الشاني: أن يكون المستناب فيه حجما مفروضًا، أما التطوع ففيه قولان: أحدهما: المنع؛ لأنه خارج عن القياس، وقد ورد الحديث في حجة الإسلام.

والثاني: نعم؛ لأنه إذا تطرق النيابة إليه كان التطوع في معنى الفرض.

أما إذا لم يكن على الميت حجة الإسلام لعدم الاستطاعة، ففى استتجار الوارث عنه طريقان، أحدهما: طرد قول التطوع؛ لأنه تبرع. والثانى: القطع بـالجواز؛ لأن حج غير المستطيع يقع عن حجة الإسلام؛ ولأن الحديث ورد فيه.

فرع: لا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير وصيته، يستوى فيه الوارث والأجنبى كما في قضاء دينه. وقال أبو حنيفة: إن لم يوص لم يحج عنه وإن أوصى نفذت وصيته بالحج من ثلث ماله.

### الطرف الثاني: في حالة وجوب الاستنابة:

وهو أن يستقر فنى ذمته ثم يطرأ العضب، أو يبلغ معضوبًا قادرًا على الاستنابة والقدرة عليها بمال بملكه أو بمال يبذل له، أو بطاعة تبذل له، فأما ما يملكه فهو قدر أحرة الأجير فضلاً عن حاجته يوم الاستثجار، ولا يعتبر أن يفضل عن نفقة أهله لما بعد فراغ الأجير من الحج في مدة إيابه.

وهل يُعتبر لما بين يوم الإحارة إلى الفراغ من الحج؟ فيه تردد من حيث إن هـذه مـدة فيها يتم الأداء. وفي زكاة الفطر لم يعتبر إلا قوت اليوم؛ لأن الفرض يتأدى في الحال.

ولو ملك أجرة ماش ففي لزومه وجهان، وجه المنع: أن الماشي على خطر فيــؤدى إلى التغرير بماله.

أما القدرة ببذل الغير، فإن كان المبذول مالاً والباذل أجنبي لم يجب لما فيه من المنة، وإن كان المبذول طاعة والباذل هـو الابن وحب القبول إذ لا منة، وإن بـذل الأجنبي الطاعة أو الابن المال فوجهان للتردد في المنة، والأب كالابن في بــذل المال وكالأجنبي في بـذل الطاعة، هذا إذا بذل الابن الطاعة راكبًا، فإن كان ماشيًا فوجهان، إذ يعــز على

<sup>(</sup>۱) الحدیث بتمامه سبق تخریجه، وأخرجـه أیضًا: مسلم (۹۷۲/۲، ۹۷۲)، وأبـو داود (۱۸۰۹)، والترمذی (۲۲۷/۳)، والنسائی (۲۲۲، ۲۲٤۲)، وابن ماجه (۲۹۰۷).

الآب التغرير بولده، فإن كان مع المشى يعول فى زاده على الكسب أو السؤال ففيه خلاف مرتب، وأولى بأن لا يجب، وإن لم يكن كسب ولا سؤال فلا يحل له الخروج، ومهما تحقق وجوب الحج فالعمرة تحب أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمْوا الحج والعمرة لله والبقرة: ١٩٦]. وللشافعى، رضى الله عنه، تردد فى القديم فى وجوب العمرة.

الطرف الثالث: في الاستئجار على الحج، والنظر في شرائطه وأحكامه.

أما الشرائط: فتذكر في الإجارة، ونذكر هاهنا أربع شرائط:

الأول: أن يكون الأجير قادرًا على الحج، فإن كان مريضًا، أو كان الطريق مخوفًا، أو ضاق الوقت وطالت المسافة لم تنعقد الإحارة، ولمو حرى في وقت هجوم الأنداء<sup>(١)</sup> والثلوج ولكن كان زواله معلومًا فالأظهر الصحة، وقيل: لا يجوز لتعذر النهوض في الحال، ومهما صحت الإحارة وجب على الأحير الخروج مع أول رفقة، ولا يجوز التأخير إلا بعد انتظار الرفقة، فلا عذر بعد وجودها.

الثانى: أن لا يضيف الإجارة الواردة على العيين إلى حجة فى السنة القابلة، إلا إذا كانت المسافة بحيث لا تقطع فى سنة فيجوز له ذلك لإمكان التشاغل بالسفر فى الحال، وإن وردت الإجارة على الذمة فله أن يعين أية سنة شاء، فإن أطلق نزل على السنة الأولى.

الثالث: كون الحج معلومًا بأعماله للأحير، ولا يحتماج إلى التعريف في العقد، فإنه مشهر في العرف، فإنه فرض جهلٌ على الندور من أحدهما: لم يصح العقد.

وقيل: بل هو على حالين، فإن كان المستأجر له ميتًا فلا غـرض إلا تبرئـة ذمتـه، فأمـا الحي فله غرض في تعيين المواقيت فيلزمه ذلك.

وقيل: إن كان على طريقه ميقات تعين بالعرف، وإن كان طريقه يقضى إلى مسلكين يقضى كل واحد إلى ميقات آخر فلابد من التعيين.

الرابع: أن لا يعقد بصيغة الجعالة، فلو قال المعضوب: من حج عنى فله مائة، فحج (١) الأُنْدَاهُ وَأَنْدِيَةٌ جمع النَّدَى: بخار الماء يتكاثف في طبقات الجو الباردة في أثناء الليل ويسقط على الأرض قطرات صغيرة، والندى: المطر، والندى: الجود والسخاء والخير. انظر: المعجم الوسيط (٢/٢).

عنه إنسان، نقل المزنى أنه وقع عنه واستحق المائة، وخرج الأصحاب منه تصحيح صيغة الجعالة في كل ما يقبل الإحارة.

وذهب بعض الأصحاب إلى تزييفه فإن ذلك يحتمل من ضرورة الجعالة، فعلى هذا بطلت التسمية وصح الإذن واستحق المأذون أجرة المثل لوقوع الحج عن الإذن.

ومهما فسدت الإحارة بفساد العوض بقى الإذن صحيحًا، ووحب أجرة المثل لوقوع الحج عن الإذن. وقيل: إن الإذن يفسد بهذا العموم، فإن من قال: وكلت كل من أراد بيع دارى لم تصح الوكالة لعدم تعين الوكيل، فكذلك هاهنا.

النظر الثاني(١): في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير، وأحواله سبعة:

الأولى: إذا فاته الحج في السنة الأولى بامتناعه عن الخروج: انفسخت الإجارة إن كانت واردة على العين. فإن كانت واردة على الذمة، قال العراقيون: لم ينفسخ وللمستأجر الخيار، كما لو أفلس المشترى بالثمن. وقال المراوزة: فيه قولان كما في أنقطاع جنس المسلم فيه، على قول: ينفسخ، وعلى قول: يثبت الخيار.

فإن أثبتنا الخيار وإن كان المستأجر ميتًا فلا خيسار للورثة؛ لأنه يجب عليهم صرف الأجرة إلى أجير آخر لتبرئة ذمته، والأجير الذي عينه الميست أولى، وفيه احتمال، إذ قـد يكون للميت فيه مصلحة في إبدال الأجير بمن هو أرغب منه.

الثانية: إذا حالف في الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه، ثـم أحرم بحج المستأجر في حوف مكة فيحط شيء من أجرته، وفي القدر المحطوط قولان:

أحدهما: أن يقال: حجة من الميقات كم أجرتها؟ وحجة من جوف مكة كم أجرتها؟ ويعرف نسبة التفاوت، فإن كان عشرًا فيحط العشر عن المسمى.

وحقيقة هذا القول ترجع إلى أن الأحرة تقابل الحج المقصود أبدًا دون السفر الذى هو ذريعة، فلذلك لم يدخله في الاعتبار.

والثانى: أنه يعرف التفاوت بين حجة من البلد الذى استؤجر فيها، وحجة من جوف مكة، فيكثر التفاوت، فيحط عن أجرته، وحاصل هذا: أن السفر إن كان تقابله الأجرة فلا يحسب له في هذا القول؛ لأنه صرفه إلى عمرة نفسه.

<sup>(</sup>١) فى الأصل والطرف الرابع، وهو خطأ، وأثبتنا الصواب من طبعة دار السلام بالمقابلة بـأصول أخرى.

المسألة بحالها: لو عاد إلى الميقات وأنشأ الإحرام بالحج عنه، فإن لم نقابل السفر بأحرة أصلاً استحق تمام الأجرة، وإن قابلنا أحبطنا ما قابل المسافة التي صرفها إلى عمرته، فإن حسبنا له السفر استحق تمام الأجرة. فإن أحبطنا المسافة هاهنا لصرفها إلى عمرته، فيضبط التفاوت بين أجرة حجة من بلدة نهضتها، ومن الميقات إحرامها، وبين حجة أنشئت من الميقات من غير سبق سفر، ويحط من المسمى بنسبته.

المسألة بحالها: لم يعتمر أصلاً، لكن أحرم من جوف مكة، فما صرف السفر إلى نفسه لكن لزمه دم الإساءة، فهل ينجبر بالدم ما يحط من الأجرة؟ فيه قولان: أحدهما: ينجبر فلا يحط شيء. والثاني: يحط؛ لأن الدم وجب حقا لله تعالى، ومقصود المستأجر لا ينجبر، فعلى هذا يعود الخلاف في أن السفر هل يحسب له في توزيع الأجرة؟ وهاهنا أولى بأن يحسب. وإن قلنا: إنه ينجبر بالدم، فلو كان قيمة الدم تنقص عما يقتضيه الحط فقدر التفاوت هل يحط؟ فيه وجهان.

المسألة بحالها: عين له الكوفة ليحرم بها فحاوزها، ففي لزوم دم الإساءة وجهان، مأخذهما: التردد في أن تعيينه هل يلتحق بتعيين الشرع؟ فإن قلنا: يجب الدم، عاد الخلاف في أنه هل يجبر النقصان؟ وإن قلنا: لا يجب، عاد الخلاف في أن المسافر هل يحسب له؟ ولا خلاف أنه لو ارتكب محظورًا غير مفسد لزمه الدم، ولا حط؛ لأنه أتى بتمام العمل.

الثالثة: إذا خالف في الجهة بأن استأجره على القران فأفرد، فقد زاد خيرًا، ولو قرن بإذنه فأصح الوجهين: أن دم القران على المستأجر، وكأنه قرن بنفسه، والثانى: على الأحير؛ لأنه التزم تحصيل الحج والعمرة بطريق القران، وتتمة القران بالدم فليف به، ولو استأجره على الإفراد فقرن فالدم على الأجير قطعًا، والحج والعمرة واقعان عن المستأجر؛ لأن الشرع جعل القران كالإفراد. وهل يحظ شيء من الأجرة مع حبره بالدم؟ فيه الخلاف السابق.

وإن أمره بالقران فتمتع فوجهان، أحدهما: أنه كالقران؛ لأنه إن نقص فى إحرام الحج من الميقات فقد زاد فى العمل. والثانى: أن زيادته غير محسوبة، فإنه غير مأمور به، وعلى هذا فالدم عليه؛ لأنا جعلناه مخالفًا، وإن جعلناه موافقًا فالوجهان فى الدم عائدان.

الرابعة: إذا جامع الأحير: فسد حجه، وانفسخت الإجارة إن كانت وردت على عينه لفوات الوقت، ولزمه القضاء لنفسه ورد الأجرة. وإن وردت على ذمته لـم تنفسخ وعليه القضاء في السنة الثانية.

فإذا قضى فهل يقع عن المستأجر؟ فعلى وجهين، أحدهما: لا؛ لأن القضاء يقع عمن انصرف الفاسد إليه، فعلى هذا عليه أن يحج عن المستأجر حجة أخرى سوى القضاء.

والثانى: أنه يقع عنه، فإنه لو تمم الأول لوقع عنه، وهذا قضاء الأول.

الخامسة: لو أحرم عن مستأجره، ثم صرف إلى نفسه على ظن أنه ينصرف إليه وأتم الجج، فالحج عن المستأجر. وفي استحقاقه الأجرة قولان، ووجه السقوط: أنه قصد أن يعمل لنفسه، وهما حاريان في الصباغ إذا ححد الشوب وصبغه لنفسه في أنه هل يستحق الأجرة؟.

السادسة: إذا مات الأجير في أثناء الحج، يقدم على هذا أن من مات في أثناء حجة فهل لوريثه أن يستأجر من يبنى على حجه ويأتى بالبقية؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن الاستنابة في بعضه كالاستنابة في كله, والثاني: لا؛ إذ يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين.

فإن حوزنا فمات قبل الوقوف: أحرم الأحير من حيث انتهى إليــه المستأجر عنــه ولا ضرر في وقوعه وراء الميقات.

وإن مات بعد الوقوف وبعد طلوع الفجر من يوم النحر، قال المراوزة: يحرم الأحير وإن لم يكن في أشهر الحج؛ لأن هذا بناء على ما سبق في الأشهر. وقال العراقيون: يحرم بعمرة ويأتى ببقية أعمال الحج، ولا يأتى بمناسك منى، وهو بعيد.

وإن مات بين التحللين فقياس المراوزة أن يأتي بإحرام، حكمه أن لا يمنع اللبس والقلم، وإن مات بعد التحللين فلا يبقى للإحرام وجه، فيتعين الرجوع إلى إبدال المناسك الواقعة بعد التحللين، رجعنا إلى الأجير فإن حوزنا البناء فالمستأجر متمكن منه فيستحق ورثة الأجير قسطًا من الأجرة؛ لأن ما سبق لم يحبط. وإن قلنا: لا يمكن البناء، فقد حبط ما سبق، ففي استحقاق قسط من الأجرة وجهان، أحدهما: لا؛ لأنه لم يحصل له غرض. والثاني: نعم؛ لأنه أتى بالبعض ولم يقصر في البعض.

فإن قلنا: يستحق قسطًا، ففي التوزيع وجهان، أحدهما: أنها لا تحسب المسافة، بل يبتدئ التقدير من وقت الإحرام، فما يقابله يستحق. والثاني: تحسب المسافة؛ لأنه من عمله، وعلى هذا يستحق الأكثر لا محالة.

وإن مات قبل الإحرام ففى احتساب السفر خلاف مرتب، وأولى بأن لا يحسب؛ لأن الذريعة إذا لم تتصل بالمقصود لا يبقى لها حكم، وإن كانت الإحمارة واردة على الذمة

فلا تنفسخ، بل يبقى الحج دينًا في تركة الأجير فيستأجر وارثه من تركته من يتم على قول تجويز البناء، أو من يبتدئ حجا على قول المنع.

السابعة: لو أحصر الأجير فتحلل فهو كالموت، وإن فاته الحبج بعد الإحرام فهو كالإفساد؛ لأنه يجب القضاء ولا يستحق شيئًا في مقابلة عمله، وذكر العراقيون وجهًا أنه يستحق قسطًا.

#### \* \* \*

# المقدمة الثانية للحج النظر في المواقيت

ويراد بالميقات الزمان<sup>(١)</sup> والمكان.

أما الميقات الزماني للحج: فشهر شوال، وذو القعدة، وتسع من ذى الحجة، وفي ليلة العيد إلى طلوع الفحر وجهان، أحدهما: الصحة؛ لبقاء وقت الوقوف. والثاني: لا يصح، ولكن يدوم في حق الوقوف.

وقال أبو حنيفة: جميع السنة وقت إحرام الحج.

أما العمرة: فجميع السنة وقتها، ولا يكره في وقت كراهية الصلاة، ولا في سائر الأوقات، إذا كان متحليًا عن النسك.

أما الحج العاكف بمنى، فالمعرج على الرمى والمبيت لا تنعقد عمرته فــى هــذا الوقـت؛ لأنه يحرم عليه الاشتغال بعمل العمرة في هذا الوقت؛ لوجوب الرمى والمبيت.

فرع: إذا أحرم قبل أشهر الحج: انعقد إحرامه، ولم يكن حجا، ويتحلل بعمل عمرة. وهل تقع عمرته صحيحة حتى يتأدى بها عمرة الإسلام؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم؛ لأنه إذا بطل الحج بقى إحرام مطبق، وينصرف إلى العمرة.

والثاني: أنه لا يقع عمرة، بل هو كمن فاته الحج، يتحلل بعمل عمرت. عن إحرام.، ولا تتأدى عمرته به، وقيل: إن صرفه إلى العمرة انصراف إليه.

أما الميقات المكانى: فالحاج أربعة أصناف:

الأول: الآفاقي المتوجه إلى مكة على قصد النسك، عمرة كان أو حجا، فعليه أن يحرم

<sup>(</sup>۱) المواقيت: جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل. والميقات: الموعــد الــذى حعــل لــه وقــت. والميقات: الموضع الذى حعل للشيء يفعل عنده. انظر: المعجم الوسيط (۱۰٤۸/۲).

كتاب الحبج كتاب الحبج

من الميقات، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نحد الحجاز (١) قرن، ولأهل المشرق ذات عرق؛ لتعبين عمر، رضى الله عنه، ذلك (٢)، واستمر الناس عليه، واستحب الشافعي، رضى الله عنه، أن

(٢) اختلف العلماء فيمن أقت لأهل المشرق ذات عرق، فمنهم من قال: عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، كما ذهب إلى ذلك المصنف، ومنهم من قال: رسول الله على هو الذي أقت لأهل العراق، روى ذلك حابر، وابن عباس، وعائشة، رضى الله عنهم.

أما حديث حابر فمن طريق ابن حريج عن أبى الزبير: أنه سمع حابر ببن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت، ثم انتهى، أراه يريد رسول الله ﷺ فقال: ومهل أهل المدينة من ذى الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل المان المن من يلملم، أخرجه مسلم (ح ٢١، ١٨، ١٨، ١١٨)، وابن ماجه (٢٩١٥)، والشافعى البمن من يلملم، أخرجه مسلم (ح ٢١، ١٨، ٢٧/٧)، والبيهقى (٢٩/٧)، ورواية ابن ماجه فيها زيادة تفرد بها إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو متروك. والحديث عن حابر له طرق أحرى ضعيفة.

حديث ابن عباس: وأن النبي الله وقت لأهل المشرق المتوجه: أبو داود (٣٥٦/٢)، والترمذى (٣٤/٣)، وقال: حديث حسن، والبيهقي (٢٨/٥)، وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قلت: يزيد بن أبي زياد الكوفي مشهور سبئ الحفظ. قال ابن حبان: صدوق إلا أنه كبر وساء حفظه، وكان يتلقن. وقال يحيى: ليس بالقوى. وقال أيضًا: لا يحتج بحديثه. انتهى، ذكر ذلك اللهبي في المغنى في الضعفاء (٢٠١٧). والحديث لو علته يزيد فقط لكان حسنًا كما قال الترمذي، ولكن له علم أخرى ذكرها أهل الحديث وهي أن محمد بن على بن عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما، روى عن حده ولم يسمع منه ولا لقيه فيكون الحديث ضعيفًا بالانقطاع. انظر: تلخيص الحبير (٢٢٩/٢) ونصب الرابة (١٤/٣) وللحديث طرق أحرى ضعيفة أيضًا.

وروی عن عائشة نحوه أیضًا، وهــو ضعیـف أیضًـا ذکــره: ابـن عــدی فـی الکــامل (۲۷/۱)، والبیهقی (۲۸/۵)، والدارقطنی (۲۳٦/۲)، وأبو داود (۲/۱ ۳۵۵، ۳۵۵).

أما حديث عبد الله بن عمر والذي فيه: أن عمر، رضى الله عنهما، أقبت الأهل العراق ففي صحيح البحاري (ح ١٥٣١).

يحرم من العقيق قبل ذات عرق؛ لورود خبر مرسل فيه.

تم هذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها من سائر البلاد، ويكفيه أن يحرم من موضع بإزاء ميقاته، فإن المقصود مقدار بعده عن مكة، والأولى أن يحرم من أول الميقات، وإن أحرم من آخره فلا بأس.

فروع أربعة: الأول: راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات: أحرم من حيث يوازى أول الميقات فهو ميقاته. ولو حاذى ميقاتين نسبنا إحرامه إلى أى الميقاتين أردنا. فإن كان أحدهما أبعد من مكة، وكان أقرب من موقفه من الآخر نسبنا إليه، وإن كان بينهما على سواء فوجهان، أحدهما: النسبة إلى الأبعد. والشانى: إلى الأقرب، وتتبين فائدته فيمن حاوز غير محرم ولزمه العود وعسر الرجوع إلى موقفه بالضلال، فإلى أى الميقاتين يرجع، ولو رجع إلى موقفه كفاه، بل يكفى كل بحاوز أن يعود إلى مشل تلك المسافة، وإن لم يعد إلى ذلك الموقف بعينه.

الثانى: الغريب إذا أتى من حانب ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فيحرم على مرحلتين من مكة؛ الزولاً على قضاء عمر، رضى الله عنه، في تأقيت ذات عرق لأهل المشرق، والتفاتًا إلى حد المذهب في حاضرى المسجد الحرام.

الثالث: مهما حاوز الموضع الذى هو ميقات فى حقه فقد أساء، فعليه الدم، فإن عاد ولكن بعد دخول مكة لم ينفعه العود، وإن قبل دخول مكة وقبل محاوزة الميقات من مسافة القصر سقط دم الإساءة، وصار متداركًا بإحرامه من الميقات، وإن حاوز مسافة القصر فوجهان؛ لأنه إذا بعد انقطع طريق التدارك، هذا إذا عاد وأنشأ الإحرام من الميقات، فإن أنشأ الإحرام حيث انتهى وعاد إلى الميقات محرمًا ففى كونه متداركًا وجهان، فإن جعلناه متداركًا فلا يلزمه أن يعود ملبيًا، خلافًا لأبى حنيفة.

الوابع: لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل، قطع به فى القديم، وقال فى الجديد: يكــره، وهو متأول، ومعناه: أن يتوقى المخيط والطيب من غير إحرام، وإذا قال رسول اللــه ﷺ: ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله، (١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ثبت مرفوعًا من حديث أبي هريرة، قبال السيوطي في البدر المنشور (۲۰۸/۱): أخرج ابن عدى والبيهقي، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي الله في قوله تعالى: ﴿وَأَمُوا الحج والعمرة لله في قال: وإن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، ورواه المتقبي الهندى في كنز العمال (۲۹۹۷)، قال الشوكاني: وأخرجه الشافعي في الأم عن عمر، والحاكم في المستدرك بإسناد قوى عن على عليه السلام. أ.هـ. قلت: أي موقوف عليهما. انظر نيل الأوطار (۲۹۹/٤).

الصنف الثاني: من يتوجه إلى مكة لتحارة لا للنسك، فهل يلزمه أن يدخل مكة محرمًا من الميقات؟ فيه قولان. فإن قلنا: لا يلزمه، فليجاوزه ولا إساءة، فإن سنح لـه بعـد ذلـك أن يحرم فميقاته عند ظهور قصد النسك، فإن جاوزه فهو كما لو جاوز الميقات.

الصنف الثالث: من مسكنه بين الميقات وبين مكة، فميقاته مسكنه فلا يجاوزه.

الصنف الرابع: المقيم بمكة، مكيا كان أو آفاقيا، فميقاته مكة، والأفضل أن يحسرم من باب داره أو في المسجد قريبًا من البيت فيه اختلاف نص. فإن خرج المكي إلى الحل وأحرم بالحج فهو مسىء يلزمه الدم أو العود.

وإن أحرم بعد مفارقة العمران وقبل الانتهاء إلى الحل وأحرم بالحج: فوجهان، منشؤهما أن الميقات في حقهم هو الحرم أو خطة مكة.

أما العمرة: فميقاتها كميقات الحج إلا في حق المكبي والمستوطن بها، فإن عليهم الخروج إلى أطراف الحل ولو بخطوة في ابتداء الإحرام أو دوامه على رأى، وأفضل أطراف بقاع الحل الجعرانة، وهي التي أحرم رسول الله على بها، وبعده التنعيم وهو أقرب إلى الحرم، وقد اعتمرت عائشة، رضى الله عنها، منه، وبعده الحديبية.

فرع: لو أحرم من مكة في الحرم ولم يخرج إلى الحل: ففي الاعتداد بعمرته قولان:

أحدهما: نعم؛ لأنه إساءة في الميقات، فلا تمنع الاعتداد كالحج.

والثاني: لا؛ لأن الجمع بين الحل والحرم ركن في الحج، فإن عرفة من الحمل فكذلك في العمرة، فعلى هذا إن خرج إلى الحل ثم أعاد الطواف والسعى كفاه.

\* \* \*

#### القسم الثاني من الكتاب: في المقاصد

وفيه ثلاثة أبواب:

#### الباب الأول: في وجوه أدام النسكين

وله ثلاثة أوجه:

# الأول: الإفراد

وهو أن يحرم بالحج من ميقاته أولاً، فإذا فرغ خرج إلى طرف الحل وأحرم بـالعمرة، وكذا لو قدم العمرة في غير أشهر الحج ثم حج من الميقات فهو مفرد.

# الوجه الثاني: القرآن

وهو أن يحرم بهما جميعًا، فتندرج العمرة تحت الحج، ويكون حاله حال الحج المفرد، وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليه قبل الشروع في أعمال العمرة، فإن خاض في الطواف فأدخل عليه الحج لغا إدخاله؛ لأن أعمال العمرة من أسباب التحلل، فلا يمكن القران مع اختلاف الإحرام، وفي إدخال العمرة على الحج قولان، أحدهما: الجواز كعكسه. والثاني: لا؛ لأنه لا يتغير حكم الحج بدخول العمرة عليه، بخلاف العمرة، فإنها تتغير بزيادة دخول الحج. فإن جوزنا ففي وقته أربعة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز ما لم يشتغل بعمل، ولو بطواف القدوم. والثاني: أنه يجوز ما لم يشتغل بركن، ولو بالسعى بعد طواف القدوم. والثالث: يجوز ما لم يخرج وقت الوقوف وإن سعى من قبل؛ لأن الحج عرفة. والوابع: يجوز وإن فات وقت الوقوف ما لم يشتغل بأسباب التحلل.

وعلى هذا لو كان قد سعى فالصحيح: أنه لا يلزمه إعادة السعى؛ لأنه إذا صار قارنًــا حصل الاندراج. وقيل: لا يكتفي بالسعى السابق.

ئم إذا جعلناه قارنًا لم يخرجه إلى نية القران، بل يكفيه إحرامه بالنسك الثاني، ويجـب على القارن الآفاقي دم كما على المتمتع.

#### الوجه الثالث: التمتع

والمنمتع هو: كل آفاقى زاحم إحرام الحبج لنفسه بعمرة فى أشهر الحبج مع نية النمتع، فيلزمه الدم لأمرين، أحدهما: ربحه أحد الميقاتين إذا أحرم بالحبج من مكة من غير عود إلى الميقات. والثانى: زحمة الحج فى أشهره بالعمرة.

#### وقد اشتملت الرابطة على قيود:

الأول: الآفاقي: فمن كان من حاضرى المسجد الحرام فليس عليه دم؛ لأن ميقاته للحج نفس مكة.

وحاضرو المسجد الحرام: كل من كان بينه وبين مكة ما دون مسافة القصر سواء كان مستوطنًا أو مسافرًا. حتى إن الآفاقى إذا جاوز الميقات غير مريد نسكًا فلما دخل مكة عن له أن يعتمر ثم يحج لم يلزمه الدم، وإن عن له ذلك قبل دخول مكة على أقـل من مسافة القصر فأحرم بالعمرة من موضغه ثـم حـج فى تلـك السنة ففيـه وجهان، أحدهما: لا يلزمه كما لو كان وطنه ذلك الموضع. والثانى: يلزمه؛ لأن اسم الحاضر لا يتناوله إلا إذا كان في نفس مكة أو كان مستوطنًا حواليها.

الثاني: لو كان له مسكنان، أحدهما خارج عن مسافة القصر: فحكمه حكم المسكن الذى أنشأ الإحرام منه، إلا إذا كان سكونه بأحدهما أكثر، أو كان أهله بأحدهما فالعبرة به.

الثالث: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو تقدمت ثم أحرم بالحج من حوف مكة كان مفردًا لا متمتعًا، وهل يلزمه دم الإساءة بترك ميقات الحج؟ فيه وجهان، أحدهما: لا؛ لأنه لم يجاوز الميقات غير محرم. والثاني: نعم؛ لأن مكة ليس ميقات الحج في حق الآفاقي، فعلى هذا عليه العود إلى الميقات، فإن لم يفعل لزمه الدم.

فأما إذا وقع بعض العمرة في آشهر الحج فإن لم يسبق إلا الإحرام، ففي كونه متمتعًا وجهان. وإن سبق بعض الأفعال فوجهان مرتبان، منشؤهما: أن النظر إلى أول الإحرام أو آخره.

وقطع ابن سريج بأنه لو دخل شوال وهو محرم بالعمرة لـم يفـارق الميقـات بعـد فهـو متمتع.

الرابع: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة، فلو فرغ من العمرة فأخر الحج إلى السنة الثانية وأحرم به من مكة فلا دم عليه، إذ صارت مكة ميقاتًا له، ولو عزم على الإقامة ثم حج في السنة الأولى لم يسقط دم المتمتع، فإنه بالعمرة في الميقات التزم العود إلى الميقات أو الدم.

فرع: أن لا يعود إلى الميقات للحج، فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته كان مفردًا، ولـو عاد إلى ميقات قرب من ذلك الميقات، ففي سقوط الدم وجهان، ولو أحرم من مكة شم عاد إلى الميقات الأول محرمًا ففي سقوط الدم قولان كما في دم الإساءة.

الخامس: وقوع النسكين عن شخص واحد، فالأجير إذا اعتمر من الميقات لنفسه وحج من حوف مكة لمستأجره فليس بمتمتع؛ لأنه لم يزحم حجا واجبًا بالشرع بل بالإحارة، وهذا الشرط زاده الخضرى، ومن الأصحاب من خالفه، وعلى مذهبه يعود التردد في لزوم دم الإساءة، كما في المتمتع إذا أحرم بالعمرة قبل شوال، ودم الإساءة يخالف دم المتمتع في صفة البدل، وفي أنه يعصى ملتزمه، ويجب عليه تداركه عند الإمكان.

السادس: نية التمتع. فيه وجهان، أحدهما: تعتبر كما في الجمع بين الصلاتين حتى لو كان عُند الإحرام بالعمرة على عزم أن لا يحج في هذه السنة، أو على عزم أن يعود إلى الميقات لم يكن ناويًا. والثاني: لا تعتبر هذه النية كما في القران.

فإن اعتبرنا النية ففي وقته وجهان، أحدهما: في أول إحرام العمرة.

والثاني: أنه يتمادي إلى آخر إحرام العمرة، كما في الجمع بين الصلاتين.

هذه شرائط التمتع، فلو جاوز المتمتع مكة فسى الإحرام بالحج كان مسيئًا ومتمتعًا فيلزمه دمان، كما يجب دم الإساءة على المكى إذا فارق مكة، ولا يكفيه دم التمتع، بل ذلك لزحمة إحرام الحج عن الميقات، ودم الإساءة لمفارقة مكة فسى إحرام الحج مع أنها ميقاته.

فإن قيل: فأى الجهات أفضل؟ قلنا: الإفراد، فإنه يتعدد فيه الميقات والعمل، والقران في آخر الرتب؛ إذ يتحد فيه الميقات والعمل، والتمتع يتحد فيه الميقات ولكن يتعدد العمل فهو بينهما، وفيه قول: إن التمتع أفضل من الإفراد لاشتماله على الدم، وحكى قول آخر: أن القران أفضل من التمتع.

ولنذكر الآن موجب القران والتمتع، وهذا:

## باب ما على المتمتع، والقارن في معناه

والمتمتع إن كان موسرًا فعليه إراقة دم وقت وجوبه الإحرام بالحج، وله إراقته قبل يوم النحر؛ لأنه دم جبران.

وقال أبو حنيفة: يختص به؛ لأنه دم نسك وقربان.

وفى حواز إراقته قبل الحج وبعد العمرة قولان، أحدهما: نعم؛ لأنه كفارة مالية فيقدم على أحد سببيه ككفارة اليمين. والثانى: لا؛ لأن اسم اليمين متحقق قبل الحنث، واسم التمتع إلى الحج لا يتحقق إلا بعد الحج.

فإن حوزنا ذلك ففى حوازه قبـل التحلـل عـن العمـرة وجهـان، ومنشـؤه أن السبب الأول يتم بإحرام العمرة أو بتمامها.

أما العاجز: فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة في الرجوع. ويدخل وقـت الثلاث بإحرام الحج، ولا يجوز قبله؛ لأنها عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها، والأولى أن تقدم على يوم عرفة إذ الصوم مكروه فيه، وإن أخر عـن النحـر فأيـام التشـريق لا تقبلـه كيـوم

النحر، وفي القديم قوله إنه يقبل، فإن تأخر عن أيام التشريق صار قضاء ويلزمه القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.

وأما السبعة: فأول وقتها بالرجوع إلى الوطن. وهل يجوز في الطريق بعمد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان. وللشافعي، رضى الله عنه، قول: إن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى مكة، وقول آخر: إن المراد بالرجوع الفراغ من الحج، وعلى هذا لا يجوز في أيام التشريق، وإن قلنا: تقبل الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يفرغ بعد من الحج.

والأيام السبعة لا آخر لها فلا تصير قضاء، وإن فاتت الأيام الثلاثة حتى رجع إلى الوطن فعليه عشرة أيام.

وهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان، أحدهما: نعم كما في الأداء.

والثاني: لا، كما أن قضاء رمضان لا يجب فيه الولاء، وإن كان أداؤه متواليًا.

فإن قلنا: يجب، فهل يكفى يوم واحد أم يتقدر التفريق بالقدر المتخلل في الأداء؟ فيـه وجهان.

فإن قدرنا به فيبتني المقدار المتخلل على معرفة معنى الرجوع، وأن أيــام التشــريق هــل تقبل الصوم.

فإن قلنا: تقبل، والمراد بالرجوع الفراغ، فلا يتخلل بينهما فطر. فهل يجب التفريق فى القضاء بيوم؟ فوجهان، ووجه الإيجاب: أن الحال قد افترق فى الأداء بوقع الثلاثة فى الحج والسبعة بعدها، فلابد فى القضاء أيضًا من فرق بالزمان بدلاً عنه.

ثم الصحيح: أنه إذا صام أحد عشر يومًا كفاه، واليوم الرابع لا يقـع عـن هـذه الجهـة ووقع تطوعًا، وفيه وجه آخر: أنه لابد من الإفطار في اليوم الرابع.

فرعان: أحدهما: إن وجد الهدى بعد الشروع في الصوم: لم يلزمه، خلافًا للمزني.

وإن وجد قبله وبعد إحرام الحج: ابتنى على أقوال الكفارة في أن الاعتبار بحالة الأداء أم بحالة الوجوب؟.

الثاني: إذا مات المتمتع قبل الفراغ من الحج، فهل نتبين أنه لم يحصل التمتع؟ قـولان، أحدهما: نعم؛ لأن الحج لم يتم وكأنه لم يحج. والثاني: لا؛ لأنه بالشروع يحقق التمتع.

ولو مات بعد الفراغ من الحج وقبل الرجوع إلى الوطن أخرج الدم من تركته، فيإن

كان عاجزًا ومات، برئت الذمة؛ لأنه لم يتمكن في السفر، فهو كما إذا دام السفر والمرض في صوم رمضان إلى الموت. وإن مات بعد التمكن في الوطن فحكم هذه الأيام حكم أيام رمضان حتى يصوم عنه وليه أو يفدى كل يوم بمد.

وذكر صاحب التقريب قولين آخرين:

أحدهما: أنه لا يقاس هذا على رمضان في الفدية وصوم الولى؛ لأنه غير معقمول في نفسه فلم يرد إلا في رمضان.

والثانى: أنه يرجع إلى الدم إن أمكن؛ لأن صوم رمضان ليس لـه أصل يرجع إليـه، فعلى هذا لو بقى يوم واحـد أو يومـان فهـو كمـا لـو حلـق شـعرة واحـدة أو شـعرتين، وسيأتى.

#### \* \* \*

#### البَّاب الثَّاني: في أعمال الحج

ولنقدم عليه جملها: فالآفاقي إذا انتهى إلى الميقات يحرم ويتزيبا بـزى المحرمين، فإذا دخل مكة لم يعزم على شيء حتى يطوف طواف القدوم، وليس هذا الطواف بركن، ثم إن شاء يسعى بعده فيقع السعى ركنًا؛ إذ ليس تأخيره عن الوقوف شرطًا في كونه ركنًا بخلاف الطواف، ثم يصبر إلى اليوم السابع من ذى الحجة، فيخطب بهم الإمام ويوصيهم بالبكور يوم التروية إلى منى، وبالنهوض إلى عرفة، فيمتدون يوم التروية إلى منى، ويبيتون ليلة عرفة بها، وذلك مبيت منزل وعادة لا مبيت نسك، ثم يصبحون يوم عرفة متوجهين إليها، فيوافونها قبل الزوال، ويشتغلون بالدعاء ويقبضون منها عند الغروب إلى مزدلفة، ويصلون المغرب مع العشاء ويبيتون بها، وهذا المبيت نسك، ثم يصلون الصبح يوم النحر مغلسين، ويتوجهون إلى منى وعلى طريقهم المشعر الحرام، فإذا انتهوا إليه وقفوا إلى الإسفار، ثم يجاوزونه إلى وادى محسر فيسرعون فيها عدوًا وركضًا، ثم يوافون منى عند طلوع الشمس، ويرمون ويحلقون ويذبحون، ثم يقبضون إلى مكة ويطوفون طواف الركن طلوع الشمس، ويرمون ويحلقون ويذبحون، ثم يقبضون إلى مكة ويطوفون طواف الركن ويسمى طواف الإفاضة والزيارة، ثم ينطلقون إلى منى للمبيت والرمى في أيام التشريق، فإذا فرغوا عادوا إلى مكة وطافوا طواف الوداع وانصرفوا.

وفى الحج أربع خطب: يوم السابع من ذى الحجة، ويوم عرفة، ويـوم النحـر، ويـوم النفر الأول، وكل ذلك بعد صلاة الظهر، وإفراد إلا يوم عرفة فإنه يخطـب خطبتـين بعـد الزوال وقبل الظهر.

هذه جملها، أما التفصيل فقيه اثنا عشر فصلاً:

# الفصل الأول: في الإحرام

وهو عندنا مجرد النية من غير حاجة إلى تلبية، خلافًا لأبى حنيفة، وحكى قــول قديـم مثل مذهبه.

ثم النية لها ثلاثة أوجه: الأول: التفصيل، فإذا نوى حجا أو عمرة أو قرانًا، قضاء كان أو نذرًا أو تطوعًا، كان كما نوى، إلا إذا غير الترتيب بتأخير فرض الإسلام، أو تأخير الفرض عن النفل.

ولو أهل بحجتين أو عمرتين معًا أو متلاحقًا لغا أحدهما ولم تلزمه الزيادة على الواحد. وقال أبو حنيفة: ينعقدان ثم ينتقل أحدهما عند الاشتغال بالعمل إلى الذمة.

الوجه الثانى: الإطلاق، فإذا نوى إحرامًا مطلقًا مهما شاء جعله حميها أو عمرة أو قرانًا، ولا يتعين بمحرد الاشتغال بالطواف للعمرة ولا بالوقوف للحج، بل لابـد مـن نيـة الصرف خلافًا لأبي حنيفة.

ولو أحرم مطلقًا قبل الأشهر ثم عين للحج بعد الأشهر لم يجز على المذهب.

ولو أحرم بالعمرة قبل الأشهر ثم أدخل الحج عليها بعد الأشهر للقران فوجهان، ووجه المنع: أن الإحرام للقران كالمتحد فلا ينبغى أن يقدم على الأشهر.

ثم إن لم يكن زيد محرمًا انعقد له إحرام مطلق، وإن عرف أنه ليـس محرمًـا بـأن كـان ميتًا ففي انعقاد أصل الإحرام وجهان، وجه الانعقاد: إلغاء الإضافة وإبقاء الأصل.

وقد نص في الأم على أنه لـو أحرم عن مستأجرين تعارضا وتساقطا وانعقـد عن الأحير، ولو أحـرم عن نفسـه وعـن المستأجر فكذلك؛ إذ بطـل التفصيـل وبقـي أصـل الإحرام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى عن على، رضى الله عنه، (١٥٥٨)، وعن أبى موسى، رضى الله عنه، (١٥٥٨) فعن أبى موسى، رضى الله عنه، قال: بعثنى النبى الله قوم باليمن، فحثت وهو بالبطحاء، فقال: [همل معك هدى؟]، بالبطحاء، فقال: [همل معك هدى؟]، قلت: لا، فأمرنى فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم .. الحديث. وأخرجه الهيشى في مجمع الزوائد (٣٣٣/٣).

أما إذا كان زيد محرمًا فله ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يكون إحرامه مفصلاً فينزل إحرام المعلق عليه قرانًا كان أو إفرادًا.

الثانية: أن يكون إحرام زيد مطلقًا وإحرام المعلق أيضًا مطلق، وإليه الخيرة في التعبين، ولا يلزمه اتباع زيد فيما يستأنفه من التعبين، فأما ما قصله قبل تعيينه ففي لزومه وجهان، ينظر في أحدهما إلى أول الإحرام وكان مطلقًا، وفي الثاني إلى الحالة الموحددة عند التعليق وكان مفصلًا، وكذا إذا كان أحرم أولًا بعمرة ثم أدخل الحج عليه.

الثالثة: أن يصادف زيدًا ميتًا بعد الإحرام وتعذر مراجعته، فهم كما لـو نسـى الرحـل ما أحرم به وكان قد أحرم مفصلاً وفيه قولان:

القديم: أنه يجتهد ويأخذ بغالب الظن كما في القبلة إن كان له ظن غالب.

والجديد: الصحيح أنه يلزمه البناء على اليقين، وطريقه أن يجعل نفسه قارنًا فإذا فرغ من الحج برئت ذمته من الحج بيقين؛ لأنه إن كان معتمرًا أولاً فقد أدخل الحج عليه وتبرأ ذمته عن العمرة أيضًا بيقين، إلا إذا منعنا إدخال العمرة على الحج فيحتمل أن يكون إحرامه أولاً بالحج.

وقال أبو إسحاق: إنه يبرأ عن العمرة ويكون هذا عذرًا في جواز إدخال العمرة في الحج، كما أن التردد في النية عند نسيان صلاة من الصلوات الخمس عذر في إجزاء الصلاة، فإن قلنا تبرأ عن العمرة لزمه دم القران، وإلا فلا يلزمه لأن القران مشكوك فيه، فأما إذا طاف أولاً ثم شك فيمنع إدخال الحج لو كان معتمرًا في علم الله، فلا يكفيه القران، بل طريقه: أن يسعى ويحلق ويبتداً إحرامًا بالحج من حوف مكة ويتممه فتبرأ ذمته عن الحج بيقين؛ لأنه إن كان حاجًا فغايته حلق في غير أوانه وفيه دم، وإن كان معتمرًا فقد تحلل بالحلق والسعى، وأنشأ بعده حجا فصار متمتعًا وفيه دم، ولا تبرأ ذمته عن العمرة لاحتمال أن الأول كان حجا والدم لابد منه، ولكنه لا يدرى أهو دم حلق أم عن العمرة لاحتمال أن الأول كان حجا والدم لابد منه، ولكنه لا يدرى أهو دم حلق أم دم تمتع، وتعيين جهة الكفارات في النية ليس شرطًا فلا يضر التردد، نعم لو كان معسرًا فبدل الفدية ثلاثة أيام وبدل التمتع عشرة ايام، فإن أتى بالثلاث فهل تبرأ ذمته، فيه فبدل الفدية ثلاثة أيام وبدل التمتع عشرة ايام، فإن أتى بالثلاث فهل تبرأ ذمته، فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن الزائد غير مستيقن فلا يوجبه.

والثاني: لا؛ لأن شغل الذمة بالصوم مستيقن والبراءة بهذا القدر غير مستيقن.

ومن أصحابنا من قال: الحلق لا نامره به لاحتمال أنه حاج، والحلق في غير أوانه محرم، إلا بأذى من نفس الشعر والأذى هاهنا من النسيان، نعم لو بادر فحلق كان حكمه ما ذكرناه، والأظهر: أنه يؤمر به؛ لأن هذا الضرر أعظم من أذى الشعر؛ إذ يؤدى إلى فوات الحج لو لم يفعل ذلك.

# الفصل الثاني: في سنن الإحرام

وهي خمس: الأولى: الغسل للإحرام تنظيفًا، حتى يسن للحائض والنفساء، فإن، لم يجد الماء يتيمم كسائر أنواع الغسل.

قال في الأم: يغتسل الحاج لسبعة مواطن: للإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة، والوقوف بمزدلفة، ولرمى الجمار الثلاث؛ لأن هذه المواضع يجتمع لها الناس فيستحب لها الاغتسال كالجمعة، ولا يغتسل لرمى جمرة العقبة؛ لأن وقته من نصف الليل إلى آخر النهار فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد، وأضاف إليها في القديم الغسل لطواف الزيارة وطواف الوداع؛ لأن الناس يجتمعون لهما، ولم يستحب في الجديد لأن وقتهما يتسع فلا يتفق الاجتماع.

الثانية: التطيب للإحرام مستحب، قالت عائشة، رضى الله عنها: وطيبت رسول الله على الثانية: التطيب للإحرام، ولحله قبل أن يطوف، ورأيت وبيص المسك في مفارقه بعد الإحرام، (١).

وذلك يدل على أن التطيب مما يبقى جرمه جائز خلافًا لأبي حنيفة.

أما تطييب ثوب الإحرام قصدًا ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما: الجواز قياسًا على البدن. والثاني: لا؛ إنه ربما ينزع الشوب في وقت الغسل شم يعيده إلى البدن فيكون تطييبًا مستأنفًا(٢). والثالث: أنه يجوز فلو نزع بعد الإحرام وأعاد ففي لزومه الفدية وجهان،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخمارى (ح ۱۵۳۹)، ومسلم (۱۱۸۹/۱، ۱۱۸۹/۳۳)، وأبسو داود (۱۷۶۰)، والترمذى (۲۰۹/۳)، وأبسو داود (۱۷۶۰)، والترمذى (۲۰۹/۳ ح ۱۹۷)، وابن ماجه (۲۹۲۱)، والنسائى (۲۷۶/۳)، وله ألفاظ متعددة واللفظ المذى يقوى مذهب المصنف: من طريق الزهرى عن عروة، عن عائشة قالت: وطيبت رسول الله الله الإحرامه وطيبته الإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.

<sup>(</sup>۲) وفي ذلك حديث صفوان بن يعلى مرفوعًا وفيه وأما الطيب المدى بك، فاغسله عنك ثلاث مرات. وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع ما شئت في عمرتك؛ كما تصنع في حجتك، أخرجه البخاري (٤٩٨٥)، ومسلم (١٩٦/٣)، وأبو داود (١٨١٩)، والترمذي (١٩٦/٣)، ١٩٧ ح ٨٣٦).

ولو تنحى حرم الطيب بالعرق من بدنه فلا فدية على أظهر الوجهين؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه، ومنهم من قال: يجب إن لم يبادر إلى إزالته.

ويستحب الاختضاب للمرأة تعميمًا لليد لا تطريفًا وتزينًا، ويستحب لها في ذلك في كل حال ليستر بشرتها عن الأعين.

الثالثة: أن يتجرد عن المخيط، في إزار ورداء أبيضين ونعلين؛ لأن أحب الثياب إلى الله البيض (١).

الرابعة: أن يصلى ركعتى الإحرام، ثم يحرم في مصلاه بعد السلام قاعدًا. وقال في الجديد: لا يهل حتى تنبعث به دابته ليكون العمل مقرونًا بالقول.

الخامسة: أن لا يقتصر على مجرد النية، ولكنه يلبى عند النية بلسانه فيقول: (لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لك) (٢)، ويصلى على رسول الله على بعده، وإذا رأى شيئًا فأعجبه قال: ولبيك إن العيش عيش الآخرة، (٢)، ويجدد التلبية في طريان التغايير، وفي كمل صعود وهبوط، وفي أدبار الصلوات، وإقبال الليل والنهار، ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات، وفيما عداها قولان؛ الجديد: أنه يلبى في كل مسجد.

وفي حال الطواف قولان، القديم: أنه يلبي ويخفض صوته.

وقال في الأم: لا يلبي؛ لأن للطواف ذكرًا يختص به، ويستحب رفع الصوت(٤) بالتلبية لكل أحد إلا النساء، وفي كل مكان إلا في المساجد، وقيل: إنه يستحب الرفع

<sup>(</sup>١) سبق ذكر حديث بهذا المعنى عند الكلام على تكفين الميت.

<sup>(</sup>۲) هذه التلبية وردت عن ابن عمر، وعائشة رضى الله عنهما مرفوعة. أخرجهما البخارى (ح ۱۸۲۹) هذه التلبية وردت عن ابن عمر، وعائشة رضى الله عنهما مرفوعة. أخرجهما البخارى (ح ۸۷/۳ م ۱۵٤۹)، والسترمذى (۱۸۱۲) والسمائى (۱۸۱۲، ۲۷۵۲)، وابن ماحه (۲۹۱۸) ۲۹۱۹).

<sup>(</sup>۳) هذا حدیث أخرجه البیهقی (۷/۷)، وابن أبی شیبة (۱۰۷/۱)، وابن حجر فی تلخیص الحبیر (۲٤۰/۲)، والزبیدی فی اتحاف (۳۳۹/۳، ۳۲۰).

<sup>(</sup>٤) لما رواه ممالك (٢٦٤١)، وأبو داود (١٨١٤)، والنسائي (٢٦/٥)، وأحمد (٢٦٢٥)، والشافعي (٢٩٤)، والبخارى في التاريخ الكبير (١٨١٤)، وابن خزيمة (٢٦٢٧، ٢٦٢٧)، عن خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعًا وأتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، ومن معي؛ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال،، وأخرجه الترمذي (٢٩١٣)، وقال: حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي على ولا يصح، والصحيح عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. انتهى.

أيضًا، وإنما يجتنب في المسحد رفع الصوت بغير الأذكار.

## الفصل الثالث: في سنن دخول مكة

وهي أربعة: الأولى: أن يغتسل بذي طوى(١)، ولا يقنع بما سبق من غسل الإحرام.

الثانية: أن يدخل مكة من ثنية كداء، بفتح الكاف، وهي ثنية في أعلى مكة، ويخرج منه ثنية كدى، بضم الكاف، وهي في أسفلها.

وقيل: إنه لا نسك فيه لأنه وقع على طريق رسول الله ﷺ فلم يقصد العدول إليه.

الثالثة: إذا وقع بصره على الكعبة عند رأس الردم فليقف وليقل: واللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من شرفه أو عظمه محمن حجه أو اعتمره تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا وبرًا و الهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام و ثم يدعو مما أحب.

الرابعة: أن يدخل المسجد من باب بنى شيبة، فيؤم الركن الأسود من البيت، وقد عدل رسول الله على إلى باب بنى شيبة، ولم يكن على طريقه، فدل على كونه سنة (٤).

فإن قبل: من دخل مكة غير محرم هل يعصى؟ قلنا: إن كان مريدًا نسكًا فلابـد من إحرامه في الميقات، وإن دخل لتحارة استحب وفي الوجــوب قـولان؛ أحدهما: يجـب؛ لاتفاق الخلق عليه عملاً. والثاني: لا؛ لأن سبيله سبيل تحية المسحد.

وهذا في الغريب، أما الحطابون وأصحاب الروايا والمترددون إلى مكة في مصالحهم

<sup>(</sup>۱) «دُو طوی» أسفل مكة، ويغتسل فيها من جاء من على طريق مكـــة، أمــا مــن جــاء مــن طريــق أخرى اغتسل فيها.

<sup>(</sup>۲) هذا لفظ حدیث أخرجه: البیهقی (۷۳/۰)، والساعاتی فی بدائع المنین، (۱۰۲۱)، والسیوطی فی الدر المنثور (۱۳۲/۱)، والزیلعی فی نصب الرایة (۳۷/۳)، وابن حجر فی تلخیص الحبیر (۳۷/۳)، وابن أبی شیبة (۹۷/۶، ۲۱۲/۱۰).

<sup>(</sup>۳) وهذا من حدیث أخرجه مسلم (۲۱٪)، والنسائی (۲۹/۳)، وأحمد (۲۷۰، ۲۷۹، ۲۲/۳، ۲۲٪، ۱۸۲، ۲۲٪)، والساعاتی فی بدائع المنن (۲۳، ۱۸۳٪)، والبراق (۳۱۹، ۹۲٪)، والبخوی (۷/ ۱۸۳٪)، وابن خزیمة (۷۳۷).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقى (٧٢/٥)، والهيشمى فى بحمع الزوائد (٢٣٨/٣)، وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه: مروان بن أبى مروان، قال سليمانى: فيه نظر، وبقية رحاله رحال الصحيحين، ورواه ابن خزيمة وصححه (٢٠٧/٤، ٢٠٨).

لا يلزمهم للحاجة، وقيل بطرد (١) القولين. وقيل: يلزمهم في السنة مرة واحدة، وهو بعيد.

فإن ألزمنا الغريب فترك ففى وحموب القضاء قولان؛ أحدهما: لا يجب لأن عوده إحرامًا آخر أداء. والثاني: يجب، ويجب في العود إحرام مقصود لـه. وفي الابتداء كان يلقى إحرام عن نذر أو قضاء أو غيره.

هذا في الأحرار، أما العبيد فلا إحرام عليهم، سواء دخلوها بإذن السادة أو بغير إذنهم، فإن أذن السيد في الدخول بالإحرام لم يلزم على أحد الوجهين، كما إذا أذن في حضور الجمعة.

# الفصل الرابع: في الطواف

فإذا دخل من باب بنى شيبة فليتوجه إلى الركن الأسود وليستلمه، وليجعل البيت على يساره ويطوف إلى أن يعود إلى الحجر سبع مرات، وهذا طواف القدوم.

والنظر في الطواف في واجباته وسننه وأقسامه.

أما الواجبات فتمانية: الأول: شرائط الصلاة، من طهارة الحدث، والخبث، وستر العورة، والقرب من البيت بدل عن الاستقبال. قال عليه الصلاة والسلام: والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، (٢)، وطهارة المطاف الذي يمشى عليه كطهارة مكان الصلاة.

الثاني: الترتيب؛ وهو أن يبتدى بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره، فلو جعل

<sup>(</sup>١) [طرد] تتكرر هذه الكلمة في الكتاب حاصة وفي بعض كتب الفقه معناها:

<sup>[</sup>اطَّرَدَ]: تتابع. واطرد: تسلسل. وعلى هذا قولهم اطرد الكلام أو الحديث: جرى مجسرى واحد متسقًا. انظر: المعجم الوسيط (٥٣/٢٥)، وفي اصطلاح الأصوليين: قال في المحصول والمراد منه الوصف الذي لم يكن مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع. انظر إرشاد الفحول (ص٢٠٠).

البيت على يمينه لم يحسب، وإن استقبله تردد<sup>(۱)</sup> فيه القفال، ولو ابتدأ بغير الحمر الأسود لم يعتد بطوافه إلى أن ينتهى إلى الحمر فمنه يستأنف الاحتساب، وينبغى أن يبتدأ بحيث يمر بجميع بدنه على جميع الحمر الأسود، فإن حاذاه ببعض بدنه ثم احتاز فوجهان يقربان مما إذا استقبل ببعض بدنه طرف البيت وصلى.

الثالث: أن يكون بجميع بدنه خارجًا عن كل البيت، فلا يطوف في البيت، فلو مشى على شاذروان البيت، وهو عرض أساسه، كان طائفًا بالبيت؛ لأنه بالبيت، وهو المذى سماه المزنى التأزير، بمعنى التأسيس. فقيل: التأزير مأخوذ من الإزر ولو مشى على الأرض وأدخل يده في موازاة الشاذروان بحيث كان بمس الجدار، فيده في البيت ولكن معظم بدنه خارج، فيصح على الأظهر.

ولو دخل فتحة الحجر من جانب وخرج من الجانب الآخر: لم يعتد بهذا الشوط إلى أن يعود إلى الفتحة الأولى فيدور على محوط الحجر؛ لأن ستة أذرع من محوط الحجر كان من البيت فأخرج منه لما قصرت النفقة عند العمارة.

الرابع: أن يطوف داحل المسجد، فلو طاف حارج المسحد لم يجز، ولو وسع المسحد يجوز الطواف في أقصى المسحد؛ لأن القرب مستحب لا واحب، ويصح الطواف على سطوح المسحد وفي أروقته.

الخامس: الموالاة، والصحيح: أنه لا يشترط بل هو من السنن، وقيل بطرد القولين كما في الطهارة، ولو أحدث في خلله فحدد الوضوء وبني فحاصل المذهب ثلاثة أقوال؛ أصحها: الجواز، والثاني: لا، لاشتراط الموالاة، والثالث: أنه إن تعمد لم يجز، وإن كان سهوًا جاز.

السادس: رعاية العدد، فلو اقتصر على ستة أشواط لم يجـز، وقـال أبـو حنيفـة: تقـوم الأربعة مقام الكل.

السابع: ركعتان عند المقام عقيب الطواف، ويقرأ في إحداهما ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونُ ﴾، وفي الثانية (الإحلاص)، فهما مشروعتان (٢) وليستا من الأذكار

<sup>(</sup>۱) أى وإن استقبله بوجهه وهو يطوف.

<sup>(</sup>۲) لما رواه ابن عمر، وابن عباس رضى الله عنهما وأن النبى الله قدم مكة، وهبو يشتكى فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن أشار إليه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، أخرجه أبو داود (۱۸۸۱)، وأحمد (۳۰٤/۱)، أما حديث ابن عمر وأن رسول الله الله كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشى أربعًا، ثم يصلى سيحدتين،

كالأشواط، وفى وحوبهما قولان، والصحيح: أنه ليس بشرط فى الطواف المسنون، ومأخذ الوجوب تطابق الناس على فعله، وتركه لا يجبر بـالدم، فإنه لا يفـوت إذ يجـوز أداؤهما بعد الرجوع إلى الوطن، نعم لو مات فينقدح أن يجبر بالدم كسائر الواجبات.

الثامن: النية، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه تشترط لأنها في حكم عبادة، وإن كان ركنًا في الحج. والثاني: لا يشترط لأن وقوعه ركنًا بعد الوقوف متعين، حتى لو طاف به دابته وهو غافل، أو طاف في طلب غريم أجزأه. والثالث: أنه يجزى إلا إذا صرفه إلى طلب غريم أو غرض آحر، وهذا في ركن الحج، أما الطواف ابتداء فعبادة مفتقرة إلى النية.

## أما السنن، فهي خسة:

الأولى: أن يطوف ماشيًا لا راكبًا، وإنما ركب رسول الله ﷺ ليظهر فيستفتى، فلا بأس في الركوب لمن هو في مثل هذا الحال.

الثانية: الاستلام، وهو أن يقبل الحجر في أول الطواف وفي آخره (١)، بل في كل نوبة، فإن عجز ففي كل وتر، فإن عجز بالزحمة مسه باليد ثم قبل اليد، أو قبل اليد ثم مسه، فإن بعد بالزحمة أشار باليد، فإذا انتهى إلى الركن اليماني خصصه بالمس وقبله؛ لأنه الباقي على قواعد إبراهيم عليه السلام، من جملة الأركان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الحجر الأسود ليأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله (٢).

الثالثة: الدعاء، وهو أن يقول عند ابتداء الطواف: ربسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد ﷺ (٣)، ثم يدعو بما شاء.

الرابعة: الاضطباع، وصورته، أن يجعل وسط إزاره في إبطه اليمني ويعرى عنه منكب

أخرجه البخارى (١٦١٦)، ومسلم (٢٣١/٢٣١).

<sup>(</sup>۱) وذلك لحديث عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود: وإنما أنت حجر، ولولا أنى رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، ثم قبله، وللحديث طرق كثيرة عن عمر رضى الله عنه موصولا، ومرسلاً أخرجه البحارى (١٩٥٧)، ومسلم (١٩٢٥/٢، ٩٢٦)

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه: أحمد (۳۷۱/۱، ۳۹۱)، والدارمي (۲/۲)، والبيهقي (٥/٥)، والطبراني (٢/٢)، والمبيهقي (٥/٥)، والطبراني (٦٣/١٢)، والمتقى في كنز العمال (٣٤٧٤٨)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٦٧٩/٢، والمعنفاء (٤٧٩/٢)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢٩٤/٣)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٤٧٩/٤)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٤/٣)، هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه: المتقى الهندى في إتحاف السادة المتقين (٣٤٩/٤).

الأيمن، ويجمع طرفى الإزار على عاتقه الأيسر كدأب أهل الشطارة، وذلك فـى طـواف فيه رمل، ثم قيل: إنه يديم هذه الهيئة إلى آخر الطواف، وقيل إلى آخر السعى.

الخامسة: الرمل، وهو السرعة في المشى مثل الخبب أو دونه، في ثلاثة (١) أشواط في أول الطواف، والسكينة مستحبة في الأربعة الأخيرة، يستحب الرمل على جميع أركان البيت؛ إذ نقل أنه عليه السلام كان يرمل من الحجر إلى الحجر، وقيل بترك الرمل بين الركن اليماني والحجر، فإنه عليه السلام هكذا فعل؛ إذ كانت الكعبة حائلة بينه وبين الكفار، فإنه كان يرمل ليظهر الجلادة للكفار ويدفع طمعهم عن استلانة جانبهم، وكان يسكن حين يغيب من أبصارهم.

وهاتا وإن كان على سبب فقد مع زوال السبب تبركًا بالتشبه به، كما قيل: إن سبب رمى الجمار رمى إبراهيم عليه السلام الحجارة إلى ذبيح استعصى عليه فصار ذلك شرعًا، ومبنى العبادات التأسى.

فرعان: أحدهما: القرب من البيت مستحب في الطواف مع الرمل، فإن عجز عن الرمل مع القرب للزحمة فالرمل في البعد أولى، وإن وقع فيما بسين النساء فالسكينة أولى من الرمل احترازًا عن مصادمتهن.

الثانى: لو ترك الرمل فى الأشواط الأول فلا قضاء فى الأخير؛ لأن السكينة مشــروعة فى الأخير، ولو ترك فى الأخير، ولو ترك سورة الجمعة فى الركعتين الأوليين فلا يقضى فى الأخير، ولو ترك سورة الجمعة فى الركعة الأولى قضاها فى الثانية مع سورة المنافقين؛ لأن الجمع ممكن.

ولو لم يتمكن من الرمل للزحمة فحسن أن يشير بمحاولة الرمل متشبهًا. ويستحب أن يقول في الرمل: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، (<sup>٢)</sup>.

ثم لا خلاف أن الرمل لا يستحب في كل طواف، بل في قول: لا يستحب إلا في طواف القدوم، وفي قول: لا يستحب إلا في طواف بعد سعي.

<sup>(</sup>۱) وذلك لما رواه البحارى (۱۲۰۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما قبال: «قدم رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يترب. فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وأخرجه البحارى أيضًا (ح١٦٠٣، ١٦٠٤، ١٦٠٥)، ومسلم (١٢٦٢)، وأبو داود (١٨٨٩، ١٨٨٥)، والترمذي (٨٥٨)، والنسائي (٤٩٤٤).

فرع: إذا أحرم عن الصبى وليه وحمله وطاف به: أحزاً عنه، إلا إذا كان الولى محرمًا ولم يطف عن نفسه طواف الركن فإنه ينصرف إلى الحامل، نعم لو قصد به المحمول فهو كما لو قصد بطوافه طلب الغريم، ولو حمل صبيين وطاف بهما حصل لهما الطواف جميعًا، كما إذا ركب محرمان دابة واحدة فالحركة الواحدة تكفى للمحمولين ولا تكفى للحامل والمحمل.

## الفصل الخامس: في السعى

فإذا فرغ عن ركعتى الطواف استلم الحجر وحرج من باب الصفا، ورقى الصفا عقدار قامة الرجل ويستقبل الكعبة حتى يقع بصره عليها ويقول: والله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حى لا يموت بيده الخير، وهو على شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنحز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» (١).

فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ومشى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع، فيسعى سعيًا شديدًا حتى يحاذى الميلين الأخضريين اللذيس هما بفناء المسجد وحذاء دار العباس.

ثم مشى حتى يصعد المروة، وصعدها ودعا كما دعا على الصفا، فيفعل ذلك سبع مرات، ويقول في أثناء السعى: «رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، (٢)، كل ذلك مأثور عن رسول الله على قولاً وفعلاً، والواحب من هذه الجملة السعى بين الصفا والمروة سبع مرات.

وقال أبو بكر الصيرفي: الذهاب والمجيء مرة واحدة فيحتاج إلى التردد أربع عشرة مرة، والبداية بالصفا واجب، ووقوع السعى بعد طواف ما واجب، ثم إن سعى بعد طواف القدوم وقع ركنًا عن الحج ولا يستحب له الإعادة عقيب طواف الإفاضة؛ لأن السعى ليس عبادة بنفسه فلا يكرر كالوقوف بخلاف الطواف، ولو تخلل بين طواف القدوم والسعى زمان فلا بأس ويقع ركنًا. وإن تخلل الوقوف بعرفة ففيه تردد؛ لأن الوقوف كالحاجز، ولا يشترط في السعى الطهارة وشروط الصلاة، بخلاف الطواف،

<sup>(</sup>۱) الدعاء باستثناء [يحيى ويميت]، [لا إله إلا الله] ومنا بعدهـا. من حديث طويـل لجنابر أخرجـه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (٢٠/٢)، والنسائي (٢٤٠/٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٩٥/٥)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٥١/٢).

والركوب فيه كالركوب في الطواف.

## الفصل السادس: في الوقوف بعرفة

فإذا فرغ من طواف القدوم صبر إلى السابع من ذى الحجة، فيخطب الإمام الظهر عكة ويأمرهم بالغدو إلى منى، ويخبرهم بمناسكهم، ثم يخرج إلى منى فى اليوم الثامن ويبت بها تلك الليلة ولا نسك فى هذا المبيت فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف، وخطب بعد الزوال خطبة خفيفة ويجلس، ثم يقوم إلى الثانية ويبدأ المؤذن بالأذان حتى يكون فراغ الإمام بعد فراغ المؤذن، ثم يصلى الظهر والعصر جمعًا، ثم يروح إلى عرفة ويقف عند الصحرات، ويستقبلون القبلة ويكثرون فى الدعاء.

قال عليه السلام: وأفضل ما دعوته ودعا الأنبياء قبلى يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له والمال الله والمراكبة المنطل الله المراكبة المنطل الله المراكبة المنطل الله المراكبة المر

وقال في الأم: النازل والراكب سواء.

ثم إذا غربت عليهم الشمس أفاضوا منها إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء والواحب من جميع ذلك الحضور في أطراف عرفة ولو مع الغفلة، وفي النوم إذا سارت به دابته، ولا يكفى حضور المغمى عليه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة.

ووقت الوقوف بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. ومن فات فقد فاته الحج فإن الحرام الحج في الحرام الحجر الحرام الحرام الحرام الفحر.

فروع ثلاثة: الأول: في وحوب الجمع بين الليل والنهار قولان، ومستند وجوبه العادة. فإن قلنا به: فلو فارق عرفة نهارًا وعاد قبل غروب الشمس فقد تدارك، وإن عاد

<sup>(</sup>۱) روى بلفظ [أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة] أخرجه البغـوى فى شـرح السـنة (۱۵۷/۷)، وابـن حجر فى تلخيص الحبير (۲۵۳/۲)، وعبد الرزاق (۸۱۲۵)، وإتحاف السادة المتقين (۲۷۱/٤، ۳۷۲، ۲۷۶)، وكـنز العمـال (۲۲۸۷)، والدر المنثور (۲۸۸۱)، وكـنز العمـال (۲۲۰۷۹)، وابن عدى فى الكامل (۲۰۰/٤)، ومالك (۲۱،۰۲۵).

وبلفظ [أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلى عشية عرفة] كنز العمال (١٢١٠٨)، والبدايـة والنهايـة لابن كثير (١٧٥/٥)، وبلفظ [من قبلـى يـوم عرفـة] ابـن عســاكر فـى تهذيـب تــاريخ دمشــق (١٢٥/٣).

ليلاً ولم يكن عنىد الغروب حاضرًا فوجهان، ويرجع الخلاف إلى أن الحضور عنه الغروب هل هو واجب؟ ومهما رأيناه واجبًا حبر تركه بالدم بخلاف أصل الوقوف.

الثانى: الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه بعلة النسبك فيحوز للعرفى والمكى أيضًا، والثانى: أنه بعلة السفر الطويل فلا يجوز لهما جميعًا، والثالث: أنه بعلة أصل السعى فيحوز للمكى دون العرفى.

الثالث: لو وقفوا يوم العاشر غلطًا في الهلال فلا قضاء؛ إذ لا يؤمن وقوع مثله في القابل وإن وقفوا يوم الثامن فوجهان، ووجه الفرق: أن ذلك نادر لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين.

## الفصل السابع: في جمل أسباب التحلل

فإذا جمعوا بين الصلاتين بمزدلفة بـاتوا بهـا، وهـذا المبيـت نسـك، وفـى كونـه واحبـا بحبورًا بالدم قولان.

ثم إذا طلع الفحر ارتحلوا وبينهم وبين منى المشعر الحرام، فإذا انتهوا إليه وقفوا ودعوا، وهذه سنة غير مجبورة بالدم، ثم يجاوزونه إلى وادى محسر، وكانت العرب تقف ثم، وأمرنا بمحالفتهم فيؤثر تحريك الدابة والإسراع بالمشى.

فإذا وافى منى بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة وهى الجمرة الثالثة، سبع حصيات، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطه، ويترك التلبية؛ لأن التلبية للإحرام، والرمى تحلل عن الإحرام.

ثم يحلق بعد الرمى، ثم يعود إلى مكة ويطوف طواف الزيارة، وهـو طـواف الركـن، ويسعى بعده وإن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم، ثـم يعـود إلى منـى فـى بقيـة يـوم النحر ويقيم بها أيام التشريق للرمى.

فهذه أسباب التحلل، وللحج تحللان، فيحصل أحدهما بطواف الزيارة والآخر بالرمي، وأيهما قدم أو أخر فلا بأس.

والطواف وإن كان ركنًا فهو من أسباب التحلل أيضًا، ولا يحصل أحـد التحللـين إلا باثنين من هذه الأسباب الثلاث أي اثنين كان.

ويحل بين التحللين اللبس والقلم إن لم يجعله نسكًا، ولا يدخل الوطء إلا بعد التحلل الثانى، وفي التطيب وعقد النكاح والمباشرة دون الجماع قولان؛ لأنهما من مقدمات

الجماع ومحركات داعيته، وفي قتل الصيد أيضًا خلاف.

ثم وقت الفضيلة للتحلل طلوع الفحر يوم النحر، ويدخل وقت الجواز بمضى نصف الليل من ليلة العيد؛ إذ قدم رسول الله على ضعفة أهله من مزدلفة ليطوفوا بالليل في حلوة ويرجعوا(١) إلى منى وقت الطلوع.

ومهما فات الرمى بفوات وقته ووجب الدم ففى وقوف التحلل على إراقة الدم وجهان، ومنهم من قال: إن كمان دما وقف عليه، وإن كان صومًا فلا لطول الزمان.

## الفصل الثامن: في الحلق

ووقته في العمرة بعد الفراغ من السعى، وفي الحج عند طلوع الفحر يوم النحر فضيلة، وبعد منتصف ليلة النحر حوازًا.

وفى كونه نسكًا قولان؛ أحدهما: لا؛ كالقلم واللبس. والشانى: وهــو نسـك؛ إذ لا حلاف فى أنه مستحب يلزم بالنذر فى الحج.

وقال عليه السلام: ورحم الله المحلقين، فقيل: والمقصرين؟ قال: ورحم الله المحلقين، فأعيد عليه ثلاثًا حتى قال في الرابع: ووالمقصرين، (٢).

ويتفرع على القولين أمور: الأول: أن المعتمر إذا جامع بعد السعى فسدت عمرته، وإن قلنا: الحلق نسك؛ إذ لم يتم تحلله بعد، ولو أراد أن يحلق في الحج قبل الطواف والرمى لم يجز إن قلنا: إنه محظور نسك.

وذكر صاحب التقريب وجهاً: أن أحـد التحللين يحصـل بطلـوع الفحـر يـوم النحـر فيحوز الحلق عنده، لكنه بعيد.

وعلى كل حال فالأولى أن لا يبدأ الحلق خروجًا من الخلاف، ولكنه يرمى ثم ينحر الهدى ثم يحلق، ولو نحر بعد الحلق جاز؛ خلافًا لأبي حنيفة.

الثاني: أنه إذا جعل نسكًا فهو ركن كالسعى لا يجبر فائته بالدم، فإنه لا يفوت، فإن

<sup>(</sup>۱) أخرج نحو ذلك البخــارى (ح١٦٧٦، ١٦٧٧، ١٦٧٨، ١٦٧٩)، ومســلم (ح١٢٩٣)، وأبــو داود (١٩٣٩، ١٩٤٠، ١٩٤١)، والترمذي (٨٩٢، ٨٩٣)، والنسائي (٢٦١/٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخــاری (۱۷۲۷، ۱۷۲۸)، ومســلم (۱۳۰۱)، وأبــو داود (۱۹۷۹)، والــترمذی (۹۱۳)، وابن ماجه (۳۰٤٤).

لَمْ يَكُن عَلَى رأسه شعر فيستحب إمرار الموسى على الرأس، ولا يجب إذ فـات الوجـوب بفوات محله.

الثالث: أنه إذا جعل نسكًا والـتزم بـالنذر فـلا ينقضى إلا بحلق ثـلاث شعرات من الرأس، ولا يجزى شعر غير الرأس، ولا حلق شعرة واحدة إذا قلنا: لا يكمل فيـه الفديـة، ويقوم مقام الحلق التقصير والنتف والإحراق، وكـل مـا هـو محظـور الإحرام فـى شعر الرأس، إلا إذا نذر الحلق فلا يجزئ إلا الحلق، والمـرأة لا يستحب لهـا الحلق ولا يلزمها بالنذر، ويستحب لها التقصير.

## الفصل التاسع: في المبيت

والنسك فى المبيت أربع ليال؛ ليلة بالمزدلفة، وثلاثة بمنى، ومبيت الليلـة الأحيرة غير واحب على من نفر فى النفر الأول، وإن بقى إلى غروب الشمس لزمه المبيت ليلـة النفر الثانى.

وفى مقدار الواحب من المبيت قولان؛ أحدهما: أنه يشترط المبيت معظم الليل، والثانى: أن المقصود منه انتظار الرمى فى اليوم القابل، فيكفى الحضور قبل طلوع الفحر، وهذا لا ينقدح فى ليلة المزدلفة فإنهم يرحلون غالبًا قبل الطلوع.

وفي وحوب المبيت في هذه الليالي قولان؛ فإن قلنا: إنه واحب فهو بحبور بالدم.

ووظائف الحج ثلاثة: السنن ولا حاجة إلى حبرها، والأركبان كالوقوف والطواف والسعى والحلق، إن جعل نسكًا، ولا يكفى حبرها، والواحبات كالرمى والإحرام فى الميقات، وهما بحبوران بالدم قولاً واحدًا.

وفى المبيت والجمع بين الليل والنهار بعرفة وطواف الوداع قولان في الوحوب.

فإن جعل واحبًا فلابد من الجبر، فإن قلنا: يجبر، فلو ترك المبيت في الليالي الأربع ففي قدر الواحب قولان؛ أحدهما: أنه دم واحد للحميع؛ لأنه حنس واحد، وهمو كحلق جميع الشعر، والثاني: يلزمه دمان بمزدلفة ودم لليالي منى فإنهما جنسان.

فإن قلنا: تفرد ليالى منى بدم فمن نفر فى النفر الأول ليلتى منى فى حقه وجهان؟ أحدهما: دم؛ لأنه حنس برأسه. والشانى: يجب مدان أو درهمان أو ثلثا دم كما فى شعرتين. وحكى قول: أنه يجب لكل ليلة دم كما سيحكيه فى رمى كل يوم.

ولا خلاف في أن المعذور لا يلزمه دم، وهو الذي لم يدرك عرفة إلا ليلـة النحـر فلـم

يبت بمزدلفة، وكذا رعاة الإبل فإنهم يغيبون عن منى ليلاً لتستريح الإبل، وكذلك أهل سقاية العباس فإنهم يقومون بتعهد الماء، ولا يختص ذلك ببنى العباس عندنا، بل كل من يتعهد السقاية خلافًا لمالك، وهل تلتحق غير هذه الأعذار من تمريض أو غيره برعاية الإبل وتعهد الماء، فيه وجهان.

## الفصل العاشر: في الرمي

وهو من الأبعاض الواجبة المحبورة بالدم قولاً واحدًا، والواجب رمى سبعين حصاة، سبعة ترمى يوم النحر إلى جمرة العقبة فقط، وإحدى وعشرين حصاة ترمى كل يوم القر، وهو أول يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاثة إلى كل جمرة سبعة، فيبدأ بالجمرة الأولى من حانب المزدلفة ويختم بجمرة العقبة وهى تلى مكة، وكذلك يفعل فى اليوم الثانى والثالث إلا إذا نفر الأول قبل غروب الشمس، فيسقط عنه الرمى فى اليوم الأحير.

ووقت رمى جمرة العقبة يدخل بمنتصف الليل ويدوم إلى غروب الشمس يسوم النحر، وهل يتمادى إلى طلوع يسوم القر؟ فيه وجهان، ووجه التمادى: تشبيهه ببقاء وقت الوقوف بعد غروب الشمس.

وأما رمى أيام التشريق يدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس يوم النحر، وفي تماديه ليلاً الخلاف المذكور.

#### ثم النظر في الرمي يتعلق بأطراف:

الأول: في المرمى: وليكن حجارة على قدر الباقلاء، ولا يجزئ غير الحجر من الإثمد والزرنيخ والجواهر المنطبعة، ويجزئ حجر النورة قبل الطبخ، وكذا حجر الحديد في الظاهر، وفي الفيروزج والياقوت والعقيق تردد، والحصاة الواحدة إذا رماها سبع مرات ففي إجزائها وجهان، ومنهم من راعي عدد الرمي، ومنهم من ضم إليه عدد المرمي، ولو تعدد الزمان أو الشخص أو الجمرة أجزأ كما إذا رمي حصاة واحدة في يومين، أو إلى جمرتين أو رماها شخصان.

الطرف الثانى: فى الكيفية: ويتبع فيه اسم الرمى، ولا يكفى الوضع على الجمرة، وإن أصاب فى رميه محملاً فارتد بصدمته أجزأ، وإن نفضه صاحب المحمل فلا، وإن تدحرج من المحمل إلى الجمرة بنفسه فهو متردد بين النفض والصدمة، ولو وقف فى الجمرة ورمى إلى الجمرة فلا بأس، ولو رمى حجرين دفعة واحدة فلا يجزيه إلا واحدة وإن تلاحقا فى الوقوع، ولو أتبع حجرة حجرة فيجزئه عن رميتين وإن تساوقا فى الوقوع، والعاجز عن الرمى يستنيب إذا كان عجزه لا يزول فى وقت الرمى كما فى أصل الحج،

الطرف الثالث: في تدارك الفائت: فإن انقضى أيام التشريق فلا قضاء؛ إذ انقطع وقت المناسك، فإذا فاته يوم النفر فأراد أن يقضى في اليومين بعده فعلى قولين؛ أحدهما: لا؛ لأن هذه عبادة غير معقولة فلا يتعدى بها عن موردها. والثانى: يقضى، بدليل أن رعاة الإبل يقضون في النفر الأول ما فاتهم في يوم النفر.

ثم هذا قضاء أو أداء؟ فيه قولان، فمن جعلمه أداء زعم أن جميع الأيمام وقت، وإنما التوزيع على الأيام مستحب، وعلى هذا لا يجوز التدارك إلا بعد الزوال، وإن جعل قضاء جاز قبل الزوال؛ لأن القضاء لا يتأقت.

وقيل: إنه لا يبعد تأقيته ثم يلزمه رعاية الترتيب في المكان، فلو ابتدأ بالحمرة الأحسيرة في القضاء لم يجزه.

وهل يجب تقديم القضاء على الأداء بالزمان؟ فيه قولان؛ أحدهما: يجب كما في المكان، والثاني: لا يجب، كما في الصلوات.

فإن أوجبنا، فلو رمى أربع عشرة حصاة إلى الجمسرة الأولى عن اليومين لسم يجزه إلا سبعة عن القضاء، وهذا في أيام التشريق.

أما رمى الجمرة يوم النحر ففى قضائه طريقان، منهم من طرد القولين، ومنهم من منع وجعل أيام التشريق فيها كغير أيام التشريق فى رمى أيام التشريق؛ لأنه حنس منقطع عما بعده فى الوقت والمقدار.

ثم مهما ترك الجميع لزمه الدم، وفي مقداره ثلاثة أقــوال؛ أحدهــا: دم واحــد للكــل. والثاني: دمان، واحد ليوم النحر، وواحد لأيام مني، والثالث: أربعة دماء لأربعة أيام.

فإن اكتفينا بدم واحد كمل الدم بوظيفة يوم واحد كما لا يكمل في حلق ثلاث شعرات، وهل يكمل فيما دونه من ترك ثلاث حصيات أو ترك جمرة واحدة؟.

فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يكمل في الشلاث. والشاني: لا يكمل إلا بوظيفة جمرة واحدة. والثالث: أنه لا يكمل في أقل من وظيفة يوم.

## الفصل الحادى عشر: في طواف الوداع

إذا فرغ الحاج من الرمي أيام مني ولم يبق عليهم طواف ولا سعى وتم تحللهم

کتاب الحبج کتاب الحب

وعزموا على الانصراف، طافوا الوداع، وفي كونه واحبًا بجبورًا بالدم قـولان؛ أحدهما: يجب<sup>(١)</sup>؛ لتطابق الحلق عليه، والثاني: لا كطواف القدوم.

ولا خلاف في أن من خرج من مكة لا يلزمه طواف الوداع إلا إذا كان حاجًا، وطواف الوداع من توابع الحج، ثم شرط إجزائه: أن لا يعرج على شغل بعده، فلو اشتغل بشد الرحال بعده ففيه وجهان، من حيث إنه من أسباب الرحيل فلا يبعد أن يكون بعد الوداع.

فرع: لو ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر يستقر السدم ولا يغنيه العود، ولو عاد قبل مسافة القصر صار متداركًا، والمرأة إذا حاضت فهى مأذونة فى النفر قبل الوداع ولا دم عليها، فلو طهرت قبل مسافة القصر لم يلزمها العود، نص عليه لأنها لم تكن من أهل الوجوب فى الابتداء، بخلاف من قصر فى الخروج فإنه يلزمه العود قبل مسافة القصر، ومنهم من نقل وحرج وجعل فى المسألتين قولين مثارهما: أنه يفوت الوداع بمحاوزة حطة الحرم أو بمحاوزة مسافة القصر؟

## الفصل الثاني عشر: في أحكام الصبي والنظر في إحرامه وأعماله ولوازمه

أما الإحرام: فإن لم يكن الصبى مميزًا أحرم عنه وليه، وهل للمقيم ذلك؟ فيه وجهان، وفي ثبوته للأم طريقان، والأصح الجواز؛ لما روى أن امرأة رفعت صبيًا من محفته وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: ونعم، ولك أجره (٢). وإن كان مميزًا وأحرم بإذن الولى صح، وإن استقل فوجهان؛ أحدهما: لا ينعقد؛ لأنه عقد خطير. والثاني: ينعقد كدائر

<sup>(</sup>۱) وذلك لما أخرجه البخارى في صحيحه ح(١٧٥٥)، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، و.ح(١٧٥٦)، عن أنس بن مالك رضى الله عنه حدث وأن النبي على صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت وطاف به وطرفه (١٧٦٤)، وأخرج مسلم نحوه كتاب الحج (٦٧) باب وحوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض بدءًا من الحديث (١٣٢٧) عن ابن عباس مرفوعًا - ولا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف وأخرجه أبو داود (٢٠٠٢)، وابن ماجه (٧٠٠٠)، والطبراني (٢١/١٤)، والزيلعي في نصب الراية (٨٩/٣)، والحميدي (٥٠٢)، وله ألفاظ أخرى نكتفي بما ذكرنا لصحتها.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم (۲۰، ۲۰، ۲۱، ۱۳۳۲/٤۱۱)، وأبو داود (۱۷۳۳)، والسترمذی (۹۲٤)، والنسائی (۱۲۱/۵)، وابن ماجه (۲۹۱۰)، وأحمد (۲۱۹/۱)، والبيهقی (۵۰۵، ۲۰۱)، ومسند الحميدی (۵۰۵)، ۲۰۱)، ومالك (۲۲۶)، والطبرانی (۲۱/۱)، ۲۱۵، ۲۱۵)، ومسند الحميدی (۵۰۵)، وإرواء الغليل (۲۵۰۵)، وعلل الحديث لابن أبی حاتم الرازی (۸۷۸).

العبادات، ولكن الولى يحلله إن رأى المصلحة فيه.

فإن قلنا: لا يستقل ففى استقلال الـول دونـه وجهـان، ووجـه الجـواز: استصحاب ولايته الثابتة قبل التمييز.

وأما أعماله: فيتعاطى الصبى بنفسه إن قدر عليه، وإلا طاف به الولى وسعى به وأحضره عرفة ورمى عنه.

وأما اللوازم المالية: فما يزيد من نفقة السفر فهو على الولى في وحه؛ لأنه الذي ورطه فيه، وعلى الصبى في وحه كأجرة تعليم القرآن فإن فيه نظرًا له.

وأما فدية اللبس والحلق وسائر المحظورات ففي وجوبها وجهان: أحدهما: لا؛ لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام. والثاني: نعم؛ لأنه مقتضي الإحرام.

فإن قلنا: يجب ففي مال الصبي أو في مال الولى؟ فيه وجهان.

ولو جامع الصبى فإن قلنا: إن جماع الناسى لا يفسد وعمد الصبى ليس بعمد، لم يفسد حجه، وإلا فسد وهو الأصح؛ لأن عمده فى العبادات معتبر كما إذا أفطر عمدًا، ولكن هل يلزمه القضاء؟ فيه وجهان مرتبان على الفدية، وأولى بأن لا يجب؛ لأن هذه عبادة بدنية فيبعد وجوبها على الصبى، فإن أوجبنا فهل يصح فى الصبى؟ فيه وجهان، ووجه المنع: أن الصبى ينافى وقوع الحج فرضًا، وقد صار هذا القضاء فرضًا، فإن قلنا: لا يقضى فى الصبى فإذا بلغ لزمه تقديم فرض الإسلام أولاً حتى يتأتى منه القضاء.

فرعان: أحدهما: لو طيبه الولى من غير منفعة للصبى: فالفدية على الولى، وكذا كل أحنبي طيب محرمًا أو حلق شعره بغير إذنه، ولو طيبه للمداواة فهسل ينزل منزلة تطييب الولى الصبى نفسه فيه وجهان.

وإن كان قد سعى من قبل هل يلزمه إعادة السعى؟ فيه وجهان، والأصح وحوبـه؛ إذ لا يسمى بالوقوع في حالة الصبي إلا في الإحرام، فإن دوامه كاف في حجة الفرض.

والنقصان الذى وقع فى ابتدائه هل يجبر بالدم؟ فيه قـولان؛ أحدهمـا: لا؛ لأنـه أحـرم من الميقات ولم يجر إساءة، والثانى: نعم؛ لأنه وقع مع نقصان الصبى، وكـان هـذا تـردد فى أن إحرام انقلب فرضًا أو تبين أنه انعقد فرضًا فى الابتداء. والعبد إذا أعتق قبل الوقوف كان كالصبيي إذا بلغ.

قال رسول الله ﷺ: وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام، وأيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، (١).

قيل: أراد بالأعرابي الكافر، وقيل: أراد به في ابتداء الإسلام إذ كان حجـة الأعرابي قبل الهجرة نفلاً لا فرضًا.

#### \* \* \*

# الباب الثالث في قسم المقاصد في بيان محظورات الحج والعمرة

ومحظورات الحج والإحرام سبعة أنواع:

## النوع الأول: اللبس

والنظر فيه يتعلق بالرأس والبدن.

أما الرأس: فيحرم ستره بكل ما سمى ساترًا معتادًا كان أو لم يكن، فلو وضع على رأسه خرقة أو إزارًا أو عمامة لزمه الفدية، ولو توسد بوسادة أو عمامة أو استظل بسقف أو مظلة المحمل، أو انغمس في ماء حتى استوى الماء على رأسه لم يلزمه شيء؟ لأن ما ليس محمولاً على السرأس لا يعد ماترًا. وخالف مالك في الاستظلال بالمظلة والخيمة.

ولو وضع زنبيلاً أو حولاً على رأسه ففيه قولان؛ أحدهما: لا يحرم لأنه لا يعد ساترًا، والثاني: يحرم لأن الكشف قد زال به، وهو المقصود. أما إذا طين رأسه ففيه احتمال.

وتجب الفدية بستر مقدار يتصور أن يقصل ستره بوقوع شلجة أو غيره، ولـو شـد خيطًا على رأسه لم يضر، بخلاف العصابة التي لها عرض، هذا في حق الرجل.

أما المرأة: فالوجه في حقها كالرأس في حق الرجل، فلها أن تستر سائر بدنها سوى الوجه (٢)، فلو أرسلت ثوبًا بحذاء وجهها متجافيًا فلا بأس، وأما سائر البدن فـلا وظيفـة

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهقى (۲۰۷/۳)، وابن حجر فى تلخيم الحبير (۲۲۰/۲)، والهيثمى فى مجمع الزوائد (۲۲۰/۳)، و كنز العمال للمتقى (۱۲۲۲۷)، والألبانى فى إرواء الغليل (۲۲۵۷)، والألبانى فى إرواء الغليل (۲۰۵۷، ۱۵۱، ۱۵۷)، روى مرفوعًا وموقوقًا عن ابن عباس رضى الله عنهما وتفرد برفعه محمد بن المنهال بسند جيد. قاله البيهقى. وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (۲۶۹/٤).

<sup>(</sup>٢) وذلك لما روى عن ابن عمر، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من-

على المرأة فيه، أما الرحل فله ستره ولكن بثوب ليس مخيطًا إخاطة الخياطة، كالقميص والقباء والجبة أو ما في معناها كالدرع وجبة البلد، ولو لبس القباء لزمه الفدية أدخل يده في الكمين أو لم يدخل. وقال أبو حنيفة: لا يلزم ما لم يدخل يده.

ولو ارتدى بقميص أو جبة فلا بأس لأنه لا يحيط به، وكذلك إذا التحف بـه نائمًا، ولا بأس بالهميان والمنطقة وإن أحاطت، ولا بإزار عقد أطرافه بالعقد، ولو جعـل لردائه شرحًا وعرى منظومة ففيه تردد لقربه من الخياطة، ولو اتخذ إزارًا ذا حجـرة وجعل فيها تكة فلا بأس؛ لأن اسم الإزار باق، فلو شق الإزار من ورائه وجعل له ذيلين ولمف كل ذيل على ساق، قال العراقيون: يمتنع ذلك.

هذا كله في غير المعذور، فإن كان معذورًا بسبب حر أو برد حل اللبس ولكن لـزم الفدية، فإن كان بسبب من جهة الشرع فلا فدية فيه كما إذا لم يجـد إلا سراويل، ولـو فتقه لم يأت منه إزارًا ولبسه فلا فدية. قال رسول اللـه ﷺ: ومـن لـم يجـد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعل فليقطع الخفين أسفل من الكعبين، (١).

والتعويل على الخبر؛ لأنه لو كان لأجل ستر العورة لجاز لبـس الســراويل مــع القــدرة على الإزار كما في المرأة، ولذلك لا يكلفه أن يرفع السراويل إلى الركبة.

وأما الخف فساتر محظور والنعل حائز، وإحاطة الشراك بالاستمساك لا يعد ساترًا، وفي الجمشتك خلاف، منهم من حمل ذلك القدر على الاستمساك كالنعل، ويشهد له بسقوط الفدية إذا قطع الخف أسفل من الكعبين.

البرانس، ولا أن يكون أحد ليس له نعلان، فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين، ولا تلبسوا البرانس، ولا أن يكون أحد ليس له نعلان، فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا اللفظ عند البخارى (١٩٢٨)، وأخرجه أبهو داود (١١/٢)، والسترمذى (١٩٤/٣)، والتسائى (١٣٣٥)، والبيهقى (١٩٤٥)، وفيه دليل على أن الواجب على المرأة النقاب ولبس القفازين (لا في الإحرام، فإن خفن الفتنة أسدلن على وجوههن من فوق رعوسهن سدلاً خفيفًا؛ يدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها قالت: وكنا مع رسول الله وغن محرمون، فإذا مر بنا ركب سلانا على وجوهنا الثوب من قبل رعوسنا، وإذا جاوز الركب رفعناه الكن الحديث، فيه يزيد بن أبى زياد، وقد سبق الكلام عنه. وأحرجه أبو داود (١/٢١٤)، ابن ماجه فيه يزيد بن أبى زياد، وقد سبق الكلام عنه. وأحرجه أبو داود (١/٢١٤)، ابن ماجه عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. أخرجه مالك (٢٨٩١)، وابن خزعة (وصححه عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. أخرجه مالك (٢٨٩١)، وابن خزعة (وصححه عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. أخرجه مالك (٢٢٨/١)، وابن خزعة (وصححه عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. أخرجه مالك (٢٨٩١)، وابن خزعة (وصححه ٢٦٩٢)، والحاكم وصححه (٢١٥٥).

(١) سبق ذكره وتخريجه من حديث ابن عمر.

أما القفازان فقد ورد النهى عن لبسهما فى اليدين، وهو محرم على الرحل وفى المرأة قولان، أصحهما الجواز، فإن لها ستر سائر بدنها سوى الوجه، ووجه المنع: عموم النهى.

ولو اتخذ للحية خريطة أو لعضو مفرد غلافًا محيطًا ففى إلحاق بالقفازين تـردد؛ لأنـه غير معتاد.

## النوع الثاني التطيب

ويحرم استعمال الطيب قصدًا، فلنذكر الاستعمال والطيب والقصد.

أما الطيب: فكل ما يقصد رائحته وإن كان منه يقصد غيره، فسالزعفران طيب، وفى معناه الورس وهو أشهر طيب اليمن، والفواكه الطيبة ليس بطيب كالأترج والسفرجل، وكذا الأدوية كالقرنفل والدارصيني؛ إذ لا يظهر منه قصد الرائحة.

وأما النبات: فالقيصوم والأزهار الطيبة في الوادى ليس طيبًا، إذ لو ظهر ذلك لاستنبت قصدًا.

والورد والبنفسج والنرجس والضيمران، وهو الريحان الفارسي، طيب، وإنما تردد نص الشافعي في الريحان لأنه لا يعد طيبًا في بلاده، وفي البنفسج وجه: أنه ليس بطيب، وهو بعيد.

وأما دهن الورد ودهن البنفسج فيه وجهان، وأما البان ودهنه فليسا طيبين.

وقد قيل: إنه يعتبر عادة كل ناحية في طيبه، وذلك غير بعيد.

فرع: إذا تناول الخبيص المزعفر قال الشافعي، رضى الله عنه: إن انصبخ لسانه فعليه الفدية. فعول على اللون.

ومنهم من قال: استدل به على بقاء الرائحة، ومنهم من قال: اكتفى ببقاء اللون لدلالته على بقاء حرم الطيب، وإن سقطت رائحته.

ويبتنى على هذا تردد فى جرم الطيب إذا بقى علمى الثوب دون رائحته، بأن كان بحيث لو أصابه الماء لفاحت الرائحة، فالرائحة غير ساقطة بل هـى راكدة، وعليه يخرج ماء الورد إذا مزج بالماء حتى ذهبت رائحته.

أما الاستعمال: فهو إلصاق الطيب بالبدن أو الشـوب، فلـو ألصـق الطيـب بعقبـه مشلاً

لزمته الفدية ولزمته المبادرة إلى الإزالة كالنجاسات.

وإن عبق به الرائحة دون العين بجلوسه على حانوت عطار، أو فى بيت يجمر ساكنوه فلا فدية؛ لأن التطيب لا يقصد، كذلك ولو احتوى على مجمرة لزمته الفديــة لأنــه قصــد إليه.

ولو مس جرم العود والمسك ولم يعبق به رائحة فلا فدية، وإن عبق به فقولان؛ أحدهما: لا يلزم؛ لأنه غير معتاد، والثاني: يلزم لحصول الرائحة مع المسيس.

ولا خلاف أنه لو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه لم يلزمه فدية، ولو طيب فراشه ونام عليه لزمه، وكذلك إذا شد مسكًا على طرف إزاره، ولو حمل مسكًا في قارورة مصممة الرأس فلا فدية، وإن حمله في فأرة(١) غير مشقوقة ففيه وجهان.

فالظاهر أن الناسى فيها كالعامد، كما في إتلاف الأموال، وقيل: فيه قولان، ودل عليمه نص الشافعي، رضى الله عنه، أن المغمى عليه لو انقلب على حراد فقتله فلا شيء عليه.

الثانية: إذا جهل كون الطيب محرمًا فهو معذور كالناسى، ولو علم بحرمة ولـم يعلـم وحوب الفدية لزمته، ولو لم يعلم كونه طيبًا فمسه ففيه وجهان، ولو علم أنه طيب ولـم يعلم أنه رقيق مغبق به فالأصح وحوب الفدية.

الثالثة: إذا ألقت الريح عليه فلينفض ثوبه أو ليغسله ولا شيء عليه، ولو توانسي لزمته الفدية، ولو لطخه غيره فالفدية على الملطخ، وهكذا قاله الأصحاب.

فرع: لو وحد ماء لا يكفيه إلا لإزالة الطيب أو الوضوء، قدم إزالة الطيب كما يقدم إزالة النجاسة؛ لأن للوضوء بدلاً وهو التيمم.

## النوع الثالث

ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن محرم؛ لقوله عليه السلام: والحاج أشعث أغبر تفل (٢).

وأما غسيل الشعر بالسدر والخطمي وغيره فجائز؛ لأن ذلك لإزالة الأنتان، والـــترجيل

<sup>(</sup>١) فأر المسك: وعاؤه الذي يجتمع فيه. انظر المعجم الوسيط (٢٠٠/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الهيئمسي (۲۱۸/۳)، والزيلعبي في نصب الرايـة (۲۰/۳، ۲۸)، والمتقــي الهنـــدي (۲) أخرجه الهيئمسي (۱۱۸۹۲).

تنمية للشعر وتزيين له في عادة العرب.

ولو دهن الأقرع رأسه فلا بأس؛ إذ لا تزيين فيه، ولـو كـان الشعر محلوقًا فوجهـان؛ لأن فيه إصلاح المنبت وإن لم يكن تزيينًا.

والاكتحال فلا بأس به إذا لم يكن فيه طيب، والغسل حائز، وقال في القديم: إنه مكروه، وهو بعيد؛ إذ دخل ابن عباس، رضى الله عنه، حمام الجحفة محرمًا، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا(١).

أما الخضاب في الشعر: تردد فيه قول الشافعي، رضى الله عنه، فقيل: إنه تردد في أنه هل يلحق بالترجيل أم لا لما فيه من التزيين، وقيل: هـو تـردد فـي أن الحناء طيب أم لا؟ وهو بعيد، وقيل: تـردد فـي أن الخريطة المحيطة باللحية هـل يحـرم اتخاذها أم لا؟ لأن الخضاب يحوج إليه.

# النوع الرابع: التنظف بالحلق، وفي معناه القلم

وهو حرام، ويجب فيه الفدية، ويكمل الدم في ثلاث شعرات فصاعدًا مهما أبين بإحراق أو نتف أو حلق.

وفى الشعرة الواحدة أربعة أقوال؛ أحدها: أنه مد وفى الشعرتين مدان؛ لأن المد مرجوع إليه فى الشريعة حتى فى صوم رمضان. والثاني: فى الواحدة درهم وفى الاثنتين درهمان، واستأنس فيه مذهب عطاء.

والثالث: في الواحدة ثلث دم وفي الاثنتين ثلثان. والرابع: في الواحد يكمل الدم ولا تزيد بزيادته.

وهذا في شعر المحرم، فأما إذا حلق المحرم شعر الحلال فلا فدية فيه، خلافًا لأبى حنيفة، ولو قطع يد نفسه وعليها شعيرات فلا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد إبانتها.

ولو امتشط لحيته فسقطت شعيرات فإن انتنفت بامتشاطه لزمته الفدية.

وإن انسلت وكانت قد انفصلت بنفسها فلا فدية، وإن شك في ذلك قولان؟ أحدهما: لا شيء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة. والثاني: يجب، إحالة على سبب ظاهر، كما يحيل موت الجنين على ضرب بطن لأم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٣/٥)، ومعرفة السنن والآثار (١٦٢/٧)، والدارقطني (٢٣٢/٢)، والشافعي في الأم (١٢٥/٢).

هذا إذا حلق بغير عذر، فإن كان يؤذيه هوام رأسه حاز له الحلق ولزمت الفدية، وإن كان الذى من نفس الشعر كما إذا نبتت شعرة في داخل الجفن أو انكسر ظفر وظهر التأذى فله أحذها ولا فدية عليه، كما إذا صال الصيد بنفسه.

وقيل: فيه وجهان يبتنبان على ما إذا عم البلاد الجبراد وتخطاها المحرمون فهل يضمنون؟ فيه قولان، ومسألتنا أولى بسقوط الدم لأن أذى الشعر لازم.

فرع: إذا حلق الحلال شعر الحرام بإذنه فالفدية على الحرام، وإن كان مكرها أو نائمًا فالفدية لازمة وقراره على الحلال، وفي ملاقاة الوجوب للمحرم قولان، فإن قلنا يلاقيه فتحمل الصوم غير ممكن وهو أحد خصال الفدية، فإن بادر الحرام وصام برئت ذمة الحلال، وإن بادر الحلال وفدى بالمال فلا شيء على الحرام، وعلى كل قول فللحرام مطالبة الحلال بإحراج الفدية وكأنه ذو حق في أصل الأداء، وإن كان الحرام ساكتًا فحلق بغير إذنه: منهم من ألحق السكوت بالإذن، ومنهم من ألحقه بالإكراه.

# النوع الخامس من المحظورات: الجماع

ونتيحته الفساد والقضاء والكفارة.

أما الفساد: فإن حرى قبل التحللين بعد الوقوف أو قبله فســد. وقــال أبــو حنيفــة: لا يفسد بعد الوقوف.

وإن جرى في العمرة بعد السعى، وقلنا: الحلق نسك فسد.

وإن قلنا: الجِلق ليس بنسك، فقد حصل التحلل بالسعى، وليس للعمرة إلا تحلل واحد. وإن حامع فى الحج بين التحللين لم يفسد حجه؛ لأن تحريم اللبس والطيب قد ارتفع فلم يصادف الجماع إحرامًا مطلقًا، وفيه وجه: أنه يفسد.

وإن قلنا: لا يفسد ففي واحبه وجهان؛ أحدهما: البدنة كما قبل التحلل، والشاني: شاة؛ لأنه محظور لم يفسد فأشبه سائر المحظورات.

وفيه وجه: أنه لا يجب شيء، وهو بعيد.

ثم مهما فسد لزمه المضى فى فاسده، وهو أن يأتى بكل عمل كان يأتى به لولا الإفساد، ويكون فى عقد لازم يلزمه الفدية فيه بارتكاب المحظورات على المذهب، فلو حامع ثانيًا فالواحب بدنة أو شاة؟ فيه قولان كما فى الجماع بين التحللين، وفيه قول: إنه لا يحب شىء بالتداخل.

وواجب الجماع في العمرة واجبها في الحج من غير فرق.

أما الكفارة: فواجبة على الرجل، وفي المرأة قولان كما في الصوم مع الخلاف المذكور في ملاقاة الوجوب لها والتحمل عنها، فإن قلنا بالتحمل فإذا لزمها القضاء فهل عليه مؤنة تحصيل القضاء لها ببذل المال؟ فيه وجهان.

#### أما القضاء: ففيه أربع مسائل:

الأولى: قال الشافعي، رضى الله عنه: إذا عاد في القضاء إلى ذلك المكان فرق بينهما. واختلفوا في أنه مستحق أو مستحب؟ فالظاهر: الاستحباب حذارًا من أن يكسون تذكر ثلك الواقعة مهيجًا لشهوة العود إليها.

الثانية: إذا أحرم في الأداء من مسافة شاسعة يلزمه في القضاء الإحرام من ذلك المكان؛ لأن تأخير المكان نقصان في الإحرام، بخلاف منا لمو أحرم في أول شهر من أشهر من الحج فإنه لا يلزمه في القضاء الإحرام في ذلك الوقت.

الثالثة: إنما يجب القضاء على المتطوع بالحج، فإن كان من فروض فما يأتى بـ قضـاء يتأدى به ذلك الفرض الواجب؛ إذ يقوم القضاء مقام الأداء.

الرابعة: قضاء الحج على الفور أم على التراسي؟ فيه وجهان، أحدهما: على الفور كقضاء صلاة عصى بتركها. والثاني: لا؛ لأن قضاء الحج لا يزيد على الأداء.

وأما الصلاة: فيتعين القتل بتركها، فلابد من التضييق فيحرى هذا الخلاف فى قضاء صوم تعدى بتركه، وفى كفارة لزمت بسبب محظور، فأما ما لا عدوان بسببه فلا تضييق فى واجبه.

القارن إذا حامع: هل يلزمه دم القران؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه لم ينتفع بالقران. والثانى: بلى؛ لأن حكم الفاسد فى لوازمه كحكم الصحيح. ثم العمرة تفسد بفساد القران قولاً واحدًا، وهل يفوت بفوات الحج؟ فيه وجهان، ووجه الفرق: أن فى الفوات يتحلل بأعمال العمرة، فلا معنى لتفويت عمرته.

هذا كله في العامد، وأما الناسي ففيه قولان يبتنيان على أنه من قبيل الاستمتاعات، فيكون النسيان عذارًا فيه.

فإن قيل: وهل يفسد بشيء سوى الجماع؟ قلنا: يبطل بالردة طالت أم قصرت. فلو عاد إلى الإسلام فهل يخاطب بالمضى في فاسده؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم، كالجماع. والثاني: لا؛ لأن الردة تحبط ما سبق. ومن أصحابنا من قال: لا يفسد بتخلل الردة، ولكن لا يعتد بما حرى في حال الردة، وذكر هذا في الوضوء والاعتكاف، وهو هاهنا أبعد.

# النوع السادس: مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة

وذلك حرام موجب للفدية، والضبط فيه: كل ملامسة تنقض الطهارة، وجد الإنــزال أو لم يوجد.

وقال مالك: لا يجب الدم إلا عند الإنزال.

ثم لا تجب البدنة بمقدمات الجماع، وإنما تحب الشاة.

وفي وحوب الفدية بالاستمناء في الصوم وجهان.

ومن مقدمات الجماع: النكاح والإنكاح، وهما محرمان على المحرم، ولكنه لا فديـــة؛ لأنه لا ينعقد، وفي رجعة المحرم وشهادته كلام.

فإن قيل: لو باشر جميع هذه المحظورات هل يتداخل الواحب أم لا؟ قلنا: إن اختلف الجنس لم يتداخل كالاستهلاك مع الاستمتاع، وإن اختلف النوع في الاستهلاكات لم يتداخل أيضًا كالقلم والحلق؛ لأن الاستهلاك بعيد عن التداخل، ولا خلاف في أن جزاء الصيود لا يتداخل، وأما الاستمتاعات إن اتحد النوع والزمان والمكان تداخل، كما إذا لبس العمامة والقميص والسراويل والخف على التواتر المعتاد، فيكفيه دم واحد وإن استدام جميع الإحرام.

ولو تخلل بينهما زمان فاصل فقولان؛ أحدهما: لا يتداخل؛ للمنقطع. والشاني: نعم؛ لاتحاد النوع واتحاد العبادة، مع أنه واحب يفرق بين الساهي والعامد فيشبه الحدود، بخلاف الجماع في يومين من رمضان؛ لأنه يلاقي عبادتين.

فأما إذا اختلف النوع في الإستمتاع كالتطيب واللبس فالظاهر التعدد، وفيه وجه: أنه يلحق اختلاف النوع باختلاف الزمان.

فروع ثلاثة: الأول: حيث حكمنا بالتداخل، فلو تخلل تكفير منع التداخل، كما إذا تخلل حد بين زنيتين، إلا إذا قصد بالتكفير الماضى والمستقبل جميعًا، وقلنا: يجوز تقديم الكفارة على محظورات الإحرام، ففي امتناع التداخل به وجهان.

الثانى: إذا حكمنا بتعدد الواجب عند اختلاف نوع، واختلاف زمان، واتحد العذر الشامل، كما إذا تداوى لمرض واحد مرارًا، أو شج رأسه فاحتاج إلى حلق وستر

ومداواة بالطيب، فهل يتحد الواجب لاتحاد العذر؟ فيه وجهان.

الثالث: لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثــة أوقــات متفرقــة، فــإن قلنــا: متفرقــة الأزمنــة كالمحموع فالواحب دم، وإن قلنا: لا يجمع فثلاثة دراهم أو ثلاثة أمداد.

وأما الوطء إذا تكرر في زمانين فهو كالحلق في زمانين، وإن قلنا: إنه استهلاك.

والتطيب في زمانين إن قلنا: إنه استمتاع، وأما كثرة الإيلاحــات في وطـر واحــد لا يوحب تعدد الكفارة بحال.

## النوع السابع من المحظورات: إتلاف الصيد

والصيد محرم بشيئين؛ أحدهما: الإحرام. والآخر: الحرم.

#### والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف:

الأول: في الصيد، وهو عبارة عن كل متوحش مأكول ليس مائيًا، فهذه ثلاثة قيود، أما الأول: فقد دخل فيه الصيد المملوك وغيره والمستأنس؛ لأنه من حنس المتوحش، وقال مالك: لا جزاء في المستأنس. وقال المزنى: لا جزاء في المملوك، ويلتحق بهذا الصيد أجزاؤه وبيضه في التحريم والجزاء.

وأما المأكول: احترازًا عن السباع والحشرات وكل ما لا يؤكل، وقد قال ﷺ: وخمس من الفواسق يقتلسن في الحل والحرم: الحية، والحدأة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور، (١)، ويلتحق به كل ما في معناه.

وعند أبي حنيفة: يجب الجزاء في الأسد والنمر وأشباههما.

والمتولد عن المأكول وغير المأكول لما تعارض فيه الأمر أوجب الشافعي فيه الجزاء احتياطًا.

واحترزنا بغير المائي عن صيد البحر، فإنه حلال للمحرم، والجراد من صيد الـبر، وإن كان نشوءه من روث السمك على ما قيل.

والطرف الثاني: في الأفعال الموجبة للضمان، وهي ثلاثة: المباشرة والتسبب واليد.

ولا تخفى المباشرة، وكذا كل سبب يضمن به الآدمي ويزيد في الصيد أسباب ثلاثة.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى (۱۸۲۹)، ومسلم (۱۱۹۸)، والمترمذى (۱۹۷/۳)، وأبسو داود (۱۷٦/۲)، والنسائي (۱۸۷/۰ - ۱۹۰)، وابن ماجه (۳۰۸۷).

الأول: لو حفر المحرم بئرًا في ملكه فتردى فيه صيد: لم يضمن، ولو كان في محل العدوان ضمن. وساكن الحرم إذا حفر بئرًا في ملكه ففيه وجهان، ووجه التضمين: أن الملك من الحرم أيضًا. ولو نصب شبكه في غير ملكه ضمن، وفي ملكه وجهان أظهرهما الوجوب؛ لأن الشبكة لا تنصب إلا للصيد، وهذا جار في المحرم.

الثاني: لو نفر صيدًا فتطلق وتعثر بتطلقه: ضمن، إلا أن يقع ذلك بعد سكونه، ولو مات بآفة سماوية في وقت النفار ففيه وجهان، ووجه إيجاب الجزاء: تنزيل النفار منزلة إثبات اليد، ولو دل المحرم حلالاً على الصيد عصى ولا جزاء؛ لأن مباشرة غيره قطع أثر دلالته.

الثالث: لو أرسل كلبًا: ضمن ما يصطاده، ولو حل الرابط ولا صيد ثم ظهر ففيه تردد، ولو انحل الرباط في صورة نسب إليها إلى التفريط فهو كحله. وأما اليد فإذا أثبت على صيد فتلف ضمن، إلا إذا أحرم وفي يده صيد ففي لزوم رفع اليد قولان؛ أحدهما: لا يلزمه، كما لا ينقطع دوام نكاحه، وإن امتنع ابتداؤه. والثاني: يلزمه؛ لأن النهي مطلق.

فإن قلنا: لا يلزمه فلو قتله ضمن؛ لأنه ابتـداء فعـل، وإن مـات فـلا. وإن قلنـا: يجـب إرساله ففى زوال ملكه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يـزول بمجـرد الإحـرام. والثـانى: أنـه لا يزول إلا بالإرسال. والثالث: أنه لا يزول إلا بالإرسال وقصد التحريم.

ثم لو أخر الإرسال حتى تحلل فالأمر مستمر بالإرسال، وفيه وجه: أنه ينقطع.

وأما أسباب الملك: فما هو قهرى كالإرث لا يمنع الملك على الصحيح، ولكن يجب الإرسال، وما هو قصدى كالاصطياد فلا يفيد الملك.

وفى الشراء قولان، كما فى شراء الكافر عبدًا مسلمًا، إلا إذا قلنا: إن الإحرام يقطع دوام الملك فلا يصح الشراء بحال.

فإن صححنا الشراء فباعه حرم البيع، ولكن انعقد ووجسب على المشترى الإرسال، وإذا أرسل فهل يكون من ضمان البائع؟ فيه من الخلاف ما فى العبد المرتد، هذا كله من العامد والمخطئ، والناسى كالعامد فى الجزاء إلا فى الإثم؛ لأن هذا من قبيل الغرامات.

نعم لو صال عليه صيد فلا ضمان عليه في دفعه، ولو أكله في مخمصة ضمن، ولو عمت الجراد المسالك فوطئه المحرم ففيه وجهان، وإذا قصد المحرم لص على حمار وحش، ولم يتأت دفعه إلا بقتل الحمار، ففي الضمان وجهان.

فرعان: الأول: لو وحد صيدًا بحروحًا فأخذه ليداويه فمات، فالصحيح: أنه لا يضمن؛ لأن يده أمانة.

الثاني: لو أمسك محرم صيدًا فقتله محل: فالضمان على المحسرم، وإن قتله محرم فقرار الجزاء على القاتل، وكل واحد مطالب شرعًا.

الطرف الثالث: في الأكل، ويحل للمحرم أكل صيد ذبحه محل إذا لم يصد له بإذنه ولا بدلالته ولا بإعانته، فإن جرى شيء من ذلك فهو حرام؛ لقوله، عليه الصلاة والسلام، للمحرمين: ولحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصاد لكم، (۱). وذبيحة المحرم من الصيد حرام عليه، وهل هو ميتة؟ فيه قولان؛ أحدهما: نعم، كذبيحة المحسوس. والشانى: أنه مباح ولا تحريم على غيره.

وفى صيد الحرم طريقان فهو أولى بأن يجعل ميتة؛ لأن المانع فى نفس الذبيح، ثم مهما أكل المحرم من صيد لزمه حزاء ولو ذبحه لم يتكرر الجزاء بالأكل خلافًا لأبى حنيفة، ولو أكل من صيد دل عليه لزمه الجزاء على أحد القولين؛ لأنه لم يضمن أصله.

الطرف الرابع: في بيان الجزاء، وله ثلاث خصال: المثل من النعم، أو بقدر قيمة النعم من الطعام، أو بقدر كل مد من الطعام، فإن انكسر مد كمل وهو يتخير بين هذه الثلاثة، فإن لم يكن الصيد مثليًا فالواجب طعام بقدر قيمته أو عدل ذلك صيامًا.

والعبرة في قيمة الصيد عل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمكة؛ لأنه محل ذبحه.

فإن قبل: وكيف يجب المثل من النعم؟ قلنا: يرعى في المماثلة في الخلقة والكبر والصغر، وما وحد للصحابة فيه قضية اتبعت، فقد حكموا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الأرنب عناق، وفيي أم حبين، وهو من صغار الضب، حدى صغير، وفي الظبي عنز، وفي الكبير كبير، وفي الصغير صغير، فإن لم يجد نص الصحابة حكم بالاجتهاد ذوا عدل من المسلمين.

فإن كان القاتل أحد العدلين وكان مخطعًا في القتل كيلا يفسق، فيه وجهان، أقيسهما: المنع إذ لا يكون الواحد حاكمًا ومحكومًا عليه، لكن روى أن عمر، رضى الله عنه، شاور أحد الصحابة في صيد قتله، فتوافقا على التعديل بشاة، فأما ما ليس مثليًا كالعصافير وما دون الحمام، وكالجراد، والبيض، ففيها الطعام بقدر قيمتها أو الصيام،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۸۵۱)، والـترمذي (۲۰۳/۳، ۲۰۶)، والنسائي (۲۸۲۷)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۹/۷).

وفى الحمام شاة، لقضاء الصحابة، وفى معناه كل ما عب وهدر من القمرى والدمسى والفواخت، وفيما فوق الحمام من الطيور قولان: أحدهما: الشاة إلحاقًا بالحمام؛ لأنه أكبر منه. والثانى: لا؛ إذ لم يحكم الصحابة بالمشابهة شكلاً، بل لعل ذلك للخلق الحامع وهو الاستئناس.

فروع ستة: الأول: المعيب يقابل بالنعم المعيب إذا اتحد حنس المعيب، فإن اختلف لم يجبر عيب بفصيله، وكلم المريض بالمريض، وفي مقابلة الذكر بالأنثى ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز؛ لأن الاختلاف فيه لا يقدح في المقصود كالاختلاف في اللون، والثانى: المنع؛ لأنه اختلاف في الجلقة. والثالث: أن الأنثى تجزئ عن الذكر؛ لأنه أفضل منه في الزكاة، وأما الذكر فلا يجزئ عن الأنثى.

وهذا الاختلاف إنما يحتمل إذا لم يظهر أثره في خبث اللحم ونقصان القيمة.

الثانى: لو قتل ظبية حاملاً: لا فائدة فى ذبح شاة حامل؛ إذ تبطل فضيلة الحمل بالذبح، فليرجع إلى تعديل الطعام بقيمة الشاة الحامل، وقيل: يخرج شاة حاملاً تعدل قيمة الحامل.

وإن ألقت الظبية حنينًا ميتًا بجناية فليس فيه إلا ما ينقص من الأم.

وقال أبو ثور: يلزم عشر قيمة الأم.

ولو ماتت الأم مات الجنين بعد انفصاله فعليه جزاؤهما جميعًا.

الثالث: إن حرح ظبيًا فنقص من قيمته العشر، فعليه العشر من ثمن شاة، نـص عليه، وإنما لم يجب العشر من الشاة حذارًا من التحزئة. وقال المزنى: عليه عشر شاة، فقيل: هو الصحيح.

الوابع: إذا حنى على صيد فأزمنه، فالظاهر: فيه كمال الجيزاء، كما في قطع يبدى العبد، وقيل: قسط من القيمة أو المثل وهو بعيد. فلو أتلف هذا المزمن محرم فعليه حزاؤه معيبًا.

ولو أبطل من النعامة قوة المشى وقوة الطيران وله امتناعات، ففي تعدد الجزاء وجهان.

ولو أزمنه ثم قتله، اتحد الجزاء كما في النفس.

الخامس: إذا كسر بيض نعامة، وكانت مذرة: فلا شيء عليه، وإن كانت للقشرة قيمة؛ لأنه لم يبق حرمة الروح، ولو نفر طيرًا عن بيضة حتى فسد ضمن.

السادس: المحرمون إذا اشتركوا في قتل صيد فعليهم حزاء واحد خلافًا لأبى حنيفة

کتاب الحج ۳۵

فإنه شبه بالكفارة، والقارن إذا قتل صيدًا فعليه جزاء واجد كالدية، ولو قتل المحرم صيدًا حرميًا لم يتعدد الجزاء نظرًا منا إلى اتحاد المتلف.

وهذه الفروع جارية في صيود الحرم.

السبب الثاني للتحريم: الحرم:

والنظر في ثلاثة أطراف: الأول: السبب: كل صيد يضمن بالإحرام يضمن بالحرم، وكذا السبب كالسبب ويختص هذا بأمور:

الأول: لو أدخل الحرم صيدًا مملوكًا لم يحرم عليه، بل كان كالنعم بخلاف ما سبق.

الثانى: لو كان الصيد فى الحرم والواقف فى الحل، أو كان فى الحل والواقف فى الحرم فرمى وحب الضمان، ولو قطع السهم فى مروره هواء طرف الحرم، والرامى والصيد كلاهما فى الحل، ففيه وجهان، ولو أرسل فى الحل إلى الصيد فى الحل كلبًا فتحطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يكن له طريق سوى الحرم، ولو اصطاد عمامة فى الحل فهلك لها فرخ فى الحرم، أو بالعكس ضمن كما فى الرمى، ولو نفر صيدًا حرميًا فنكس فى طرف الحل قبل سكوت النفار ضمن.

الطرف الثانى: فى الجزاء: وحكمه حكم الإحرام. وقال أبو حنيفة: يفارقه فى أن الصوم لا يدخل جزاؤه. وعندنا لا فرق، فأما الشجر والحشيش فإنهما يحرمان فى الحرم؛ لقوله على: وإن الله تعالى حرم مكة لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاؤها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطها إلا لمنشد، قال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا وسقوفنا. فقال: وإلا الإذخر، إلا الإذخر، إلا الإذخر،

واختلفوا في أن غير الإذخر لو مست إليه حاجة دواء أو حاجـة الإدخـر فهـل يلحـق به؟.

ثم لا يحرم من نبات الحرم إلا ما لا يستنبت في جنسه كالعوسج والطرف والأراك دون النخل والصنوبر والخلاف.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى (ح۱۵۸۷) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: وإن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا عرفها. وحديث (۱۸۳۳) عسن ابن عباس مرفوعًا أيضًا: وإن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلى، ولا تحل لأحد بعدى، وإنما أحلت لى ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرفة. وأخرجه أحمد (۲۵۳/۱)، وأخرج نحوه مسلم (ح۱۳۵۳، ۱۳۵٤، ۱۳۵۵)، والبيهقى لمعرفة. والطبرانى (۱۲/۳۵)، والطحاوى فى مشكل الآثار (۲۱/۶)، ۲۲۱، ۲۲۱)، وابس عبد البر فى التمهيد (۲۲۱، ۲۲۱)،

فلو استنبت ما لا يستنبت أو نبت بنفسه ما يستنبت، فالنظر إلى الجنس لا إلى الحال خلافًا لصاحب التلخيص، وعلى هذا لو نقل أركًا حرميًا وعرسه في الحل لم ينقطع حكم المحرم لكونه متعديًا.

ولا خلاف في أن تسريح البهائم في مراعيها جائز؛ لأنه عليه السلام إنما نهى حفظًا على البهائم والصيود، فلو اختلى لإعلاف البهائم ففي التحريم وجهان، ثم ضمان الحشيش والأشحار الصغيرة كضمان الحيوانات الصغيرة التي لا مثل لها من النعم، وأما الشحرة الكبيرة ففيها بقرة، وفي الصغيرة شاة، فكأنها سبع الكبيرة قاله الشافعي، رضى الله عنه، تقليدًا لابن الزبير، وفي القديم قول: إن تأثير الحرم في النبات مقصور على التحريم فلا ضمان فيه.

### الطرف الثالث: في مواضع الحرم:

والأصل مكة والمدينة ملحقة بها، قال الله وحرمت ما بين لابتيها، (١)، فهى فى التحريم كمكة، وفى الضمان وجهان؛ أحدهما: يجب قياسًا عليه، والثانى: لا؛ إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد، فكأنه أوجب هذه الجناية.

الموضع الثالث: وج الطائف، وقد نهى رسول الله ﷺ عنن صيدها وشنجرها وكلأها(٣).

قال صاحب التلخيص: من فعل ذلك أدبه الحاكم ولم ألزمه شيئًا قلته تخريجًا.

قال الشيخ أبو على: هذا تردد في الكراهية والتحريم، فإن ثبت تحريمه لم يبعد الضمان كالمدينة، والظاهر نفي الضمان.

الرابع: النقيع: وقد حماه رسول الله ﷺ للصدقات، ولا يمنع إلا من كلأه، فإن تعرض

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البحارى (۱۸٦٩، ۱۸۷۳)، ومسلم (۱۳۲۱، ۱۳۹۲، ۱۳۲۳، ۱۳۷۲)، والترمذى (۱۳۲۱، ۱۳۲۳، ۱۳۷۳)، وابن ماجه (۳۱۱۳)، وأبو داود (۲۰۳٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٩/٥)، وفي معرفة السنن والآثار : (٤٤٠/٧)، وأبو داود (٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠٣٢)، وأحمد (١٦٩/١)، والبيهقى (٢٠٠/٥)، وفي معرفة السنن (٤٤٣/٧).

له ففي ضمانه بالقيمة وجهان ولا سلب، وفي أشجاره تردد لترددها بين الصيد والحشيش.

فوع: من يسلب بالمدينة، فلا يسلب إلا إذا اصطاد أو أرسل الكلب ويحتمل التأخير إلى الإتلاف، ولا يفرق في السلب بين الشحر والصيد، والمراد بالسلب ثيابه فقط لا كسلب القتيل، وإن كان عليه حلى فوجهان.

\* \* \*

# القسم الثالث من الكتاب في التوابع واللواحق

وفيه بابان:

الباب الأول في الموانع من إتمام الحج

وهي ستة: الأول: الإحصار من جهة العدو، وهو مبيح للتحلل في نص القرآن، وذلك متى احتاج في دفع الصادين إلى بذل مال ولو درهم، أو إلى قتال إلا أن يكونوا كفارًا ونقص عددهم عن الضعف، فيتعين القتال إن كان معهم أهبة، ولا يجوز التحلل.

ولو أحاط العدو من الجوانب فقولان، ووجه المنع: أن التحلل ليس يريح منه فأشبه المرض، فإنه لا يبيح التحلل عندنا خلافًا لأبي حنيفة.

ولو شرط التحلل عند المرض فقولان؛ القياس: منع التحلل. والثانى: الجواز؛ لما روى أنه عليه السلام قال لضباعة الأسلمية لما تعللت بالمرض: وأهلى واشترطى أن محلى حيث حبستنى (١).

وعلى هذا إذا تحلل بالمرض ففي لزوم الدم وحهان تشبيها له بالإحصار.

ولو شرط التحلل بالإحصار ففي سقوط الدم وجهان، الظاهر: أنه لا يسقط.

الثانى: حبس السلطان، فلو سد على جميعهم جهة الكعبة فهو الحصر العام، ولو حبس شخصًا أو شرذمة فطريقان؛ أحدهما: أنه كالعام. والشانى: فيه قولان، وجوز العراقيون التحلل، وردوا القولين إلى وجوب القضاء وهو أوجه.

الثالث: الرق، فللسيد أن يمنع عبده المحرم من الخروج إذا أحرم بغير إذنه، ولا يحلله إن أجرم بإذنه خلافًا لأبى حنيفة، ثم إذا منعه السيد تحلل تحلل المحصر، ولكنه لا دم له،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری (۰۸۹)، ومسلم (۱۲۰۷، ۱۲۰۸)، وأبو داود (۲/۲۰۱)، والنسائی (۲۷۲۰ – ۲۷۲۸).

فهل يتوقف تحلله على اليسار بالعتق؟ فيه خلاف مرتب على المحصر المعسر.

فإن قلنا: يتحلل من غير دم فمات وأراق السيد عنه دمًا وقع عنه؛ لأن المالك امتنع في الحياة لكونه مملوكًا مسحرًا ولا يسخر بعد الموت.

الوابع: الزوجية، فالمستطيعة لحج الإسلام هل ألمزوج منعها عن الخروج؛ لأن الحج على التراخى وحق الزوج على الفور؟ فيه قولان، فإن أحرمت ففى المنع قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجوز، وإن أحرمت لحجة التطوع ففى المنع قولان وأولى بالجواز، وإن كان التطوع أيضًا بالشروع، فإن قلنا: له المنع من الخروج فعليها أن تتحلل تحلل المعسر، فإن لم تفعل فالزوج يباشرها والإثم عليها لا على الزوج.

وقال أبو حنيفة: إذا وطئها على قصد التحلل حصل التحلل بفعله، وكذا لـو حلـق رأس العبد أو طيبه.

الخامس: لمستحق الدين أن يمنع المحرم من الخروج، إن كان قادرًا موسرًا وليس له التحلل، وإن كان معسرًا فليس له المنع، وإن كان الدين مؤجلاً فلا يمنعه وإن قرب الأجل، بل عليه أن يصاحبه أو يوكل من يطالبه عند حلول الأجل.

السادس: القوابة، وللأبوين منع الولد من التطوع بالحج، وعن فرضه طريقان، قيل: إنه كالزوج، وقيل: لا ينتهي شفقة القرابة إلى المنع من الفرض.

فإن قيل: فما حكم التحلل والفوات؟ قلنا: أما المحصر فلا قضاء عليه، وعليه دم يريقه في محل الإحصار.

وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يبعث إلى الحرم ويتوقف عليه تحلله وهو إبطال الرخصة.

ثم هل يجوز التحلل قبل إراقته؟ فيه قولان:

أحدهما: لا؛ لأنه أقيم مقام الطواف الذي هو سبب التحلل، وعلى هـذا المعسـر إن قلنا: يعدل إلى الصوم، ففي توقفه على الصوم قولان؛ لأن الانتظار فيه طويل.

والثاني: أن التحلل لا يتوقف عليه، بل هو موجب التحلل لا موقعه، فيتحلل بـالحلق، ويكفيه نية التحلل على الصحيح.

وأما القضاء: فلا يجب على المحصر، بل يعود إلى مناكنان عليه قبل الإحرام، وفنى معنى المحصر كل من تحلل بمنع غيره على ما سبق.

فأما إذا فات الحج بنوم أو تقصير: فلا يحل التحلل إلا بلقاء البيت بطواف وسعى فإنه

سبب التحلل في العمرة، وقال في موضع: يطوف. فقيل: يكفى الطواف والصحيح هـو الأول. ولا خلاف في أنه ليس عليه الرمي والمبيت بل يكفيه أعمال العمرة.

ثم المذهب: أنه لا تحصل به عمرة.

وأما العمرة فإذا أحرم بها لم يتصور فواتها.

ثم من فاته الحبج يلزمه دم ويلزمه القضاء إن كان متطوعًا، وإن كان في فرض فالرجوع إلى الفرض يكفيه قضاء وأداء بخلاف الإحصار، فإنه لا تقصير فيه، فإن تركب العذر من الفوات والإحصار ففي القضاء خلاف، وذلك إذا وجد طريقًا أطول مما صدعنه فعدل إليه وفاته ففي القضاء قولان، ولو صابر الإحرام منتظرًا لانجلاء الإحصار ففاته الحج فقولان، ومنهم من قطع بوجوب القضاء لأنه استجلب الفوات إلى نفسه.

فرعان: الأول: لو فاته الحج أو فسد الإحرام قصد في بقية إحرامه عن لقاء البيت فيستفيد التحلل بالإحصار، ولكن لا يسقط عنه القضاء الذي سبق لزومه. وعليه دمان: أحدهما للإحصار، والآخر للفوات.

الثانى: إذا صد بعد الوقوف عن لقاء البيت ففى القضاء قولان، ووجه الوجوب: أن الإحرام تأكد بالوقوف، أما العراقيون قطعوا بسقوط القضاء عن كل ممنوع من لقاء البيت، وذكروا الخلاف فى التمكن من لقاء البيت إذا منع من عرفة، وقالوا: فى القضاء قولان.

### الباب الثاني في الدماء وأبدالها

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في بيان التقدير والترتيب في الأبدال والمبدلات والدماء ثمانية أنواع:

الأول: دم التمتع، قد اجتمع فيه الترتيب والتقدير في نص القرآن، وفي معناه دم القران ودم الفوات.

الثانى: جزاء الصيد، وهو على التعديل والتخيير، فلا ترتيب ولا تقدير لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما (المائدة: ٩٥].

الثالث: فدية الحلق، وفي بدله التقدير والتخيير، أما التخيير فمنصوص في القرآن(١١)،

<sup>(</sup>١) ففي الكتاب قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة: ١٩٦].

وأما التقدير فمأخوذ من حديث كعب بن عجرة، إذ خيره رسول الله علي بين الدم وبـين ثلاثة أصع، كل صاع أربعة أمداد، يطعم ستة مساكين، وبين صيام ثلاثة أيام(١).

فهذه الأصول الثلاثة منصوص عليها في حكم التقدير والترتيب.

الرابع: الواجبات المجبورة بالدم، فيها ترتيب دم إلحساق لهما بالتمتع، وتعديل للبدل حريًا على القياس؛ لأن التقدير لا يعرف إلا توقيفًا، وأما الـترتيب فلـه وجـه معقـول، وأدخل العراقيون التقدير في القياس، وقالوا: بدل هذه الدماء كبدل التمتع.

الخامس: الاستمتاعات، كالطيب واللبس وتغطية الرأس والقبلة والاستمناء ومقدمات الجماع، في كل واحد منها دم ترتيب قياسًا على التمتع، وهو دم تعديل جريًا على القياس، وفيه قول آخر: أنها دم تخيير اعتبارًا بالحلق، والعراقيون اعتبروه بالحلق أيضًا بالتقدير وهو أبعد، وأما القلم فهو في معنى الحلق، فيظهر إلحاقه به.

السادس: دم الجماع، وفي الجماع المفسد بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة دراهم، والدراهم طعامًا، وصام عن كل مد يومًا، فهو دم تعديل وترتيب.

ونص الشافعي، رضى الله عنه، على التعديل فيه دليل على أنه ليس يدخل التقدير في القياس؛ إذ لم يلحقه بالحلق، وفيه قول آخر: أنه دم تخيير. وقيـل: إنـا وإن قلنـا بـالترتيب بين البدنة والبقرة والشياه السبعة.

السابع: الجماع الثانى أو الجمساع بين التحللين، إن قلنا: فيه بدنة، فهو كالجماع الأول، وإن قلنا: شاة، فهو كالقبلة واللمس.

الثامن: دم التحلل بالإحصار، وهو شاة في نص الكتاب، فإن أعسر أو تعذر، فهل لـه بدل؟ فعلى قولين؛ أحدهما: لا؛ لأنه لم ينص على بدله ونص على بدل غـيره. والثـاني: أنه يجب قياسًا للمسكوت عنه على المنطوق به.

فإن قلنا: يجب، فبأى أصل يلحق؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه مثل دم التمتع، ترتيب وتقدير.

والثاني: أنه كدم الحلق تقدير وتخيير؛ لأنه تخلـص مـن الأذي. والثـالث: أنـه مثـل دم

<sup>(</sup>۱) الحدیث أخرجه البخاری (۱۸۱۶)، وانظر أطراف.. ومسلم (۱۲۰۱)، وأبـو داود (۲۸۵۳ - ۱۸۵۳). (۱۸۲۰)، والترمذی (۲۸۸/۳)، والنسائی (۲۸۵۲، ۲۸۵۲)، وابن ماجه (۳۰۷۹، ۳۰۸۰).

الواحبات المحبورة، تعديل وترتيب؛ لأنه ترك الأفعال الواحبة.

### الفصل الثاني: في محل إراقة الدماء وزمانها

أما الزمان: فلا يختص شيء من دماء المحظورات والجبرانات بعد جريان سببها بزمان، وإنما يختص بأيام النحر الضحايا، وكذا دم التمتع والقران، وأما دم الفوات فيراق في الحجة الفائتة، أو في الحجة المقضية؟ فيه قولان؛ أحدهما: في الفائتة؛ لأن السبب قد تحقق، والثاني: لا، لمعنين؛ أحدهما: أن هذه حجة ناقصة، وكأن الفوات أوجب القضاء والدم، فيريق في القضاء؛ ولأنه شبيه بالتمتع؛ لأنه أتى بأفعال عمرة وتمتع بالتحلل ليؤدى حجة في السنة الثانية، وعلى هذا المعنى لا يمتنع تقديمه على القضاء، إذ جوزنا تقديم دم التمتع على الحج، وإنما يمتنع ذلك في الصوم.

وأما المكان: فيختص جواز الإراقة بالحرم، اخلافًا لأبي حنيفة والأفضل النحر في الحج بمني في العمرة عند المروة؛ لأنهما محل تحللها، وقد قيل: لو ذبح على طرف الحرم وفرق غضا طويا على مساكين الحرم حاز، وقد قيل: من ارتكب محظورًا أراقه في محل الارتكاب. وقيل: ما لزم بسبب مباح بعذر لا يختص بمكان، وما عصى بسببه فاختص بالحرم، وهذه الوجوه الثلاثة بعيدة، وأما الأكل من هذه الدماء فسيأتي حكمه بالحرم، وهذه الوجوه الثلاثة بعيدة، وأما الأكل من هذه الدماء فسيأتي حكمه في الضحايا. واختتام الكتاب ببيان الأيام المعلومات، وهي العشر الأولى من ذي الحجة عندنا وفيها المناسك. وأما المعدودات فهي أيام التشريق، وفيها الهدايا والضحايا.

\* \* \*

### كتاب البيع

لقد أحل الله البيع، واحتمعت الأمة على كونه سببًا لإفادة الملك. والنظر في أحكامـه يتعلق بخمسة أقسام:

القسم الأول: في صحته وفساده. والثاني: في لزومه وجوازه. والشالث: في حكمه قبل القبض وبعده. والرابع: فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشحار، واستتباع الأصول الفروع. والخامس: في مداينة العبيد وتصرفاتهم.

### القسم الأول في بيان صحته وفساده

وفيه أربعة أبواب:

# الباب الأول: في أركان البيع

وهي ثلاثة: العاقد والمعقود عليه، وصيغة العقد، فلابد منها لوجود صورة العقد.

الركن الأول: الصيغة

#### وهى الإيجاب والقبول

وسبب اعتبارهما: الاستدلال بهما على الرضا، فإن الأصل هو التراضي. ولكن الرضا خفي فيناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه.

<sup>(</sup>۱) معناه لغة: مقابلة شيء بشيء، على وجه المعاوضة. فيدخل فيه ما لا يصح تملك م كاختصاص، وما إذا لم تكن صيغة، وخرج بـ (وجه المعارضة) رد السلام في مقابلة ابتدائه، فيطلق على مطلق المعاوضة، ولفظه في الأصل مصدر، فلذا أفرد، وإن كان تحته أنواع، ثم صار اسمًا لما فيه مقابلة، ثم هو مصدر باع.

قال صاحب (المختار): (باع الشيء يبيعه بيعًا مبيعًا شراه، وهو شاذ، وقياسه مباعًا، وباعه: اشتراه، فهو من الأضداد، وفي الحديث: [لا يخطب الرحل على خطبة أخيه، ولا يبع على يبع أخيه] أي: لا يشتر على شراء أخيه، لأن النهى وقع على المشترى لا على البائع، والشيء (مبيع) (ومبيوع) مثل: مخيط ومخيوط، ويقال للبائع والمشترى: (بيعان) بتشديد الياء، و(أباع) الشيء: عرضه للبيع، و(الابتياع) الاشتراء، ويقال: (بيع) الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء، ومنهم من يقلب الياء واوًا فيقول: (بوع) الشيء. ومنه قول الشاعر:

لَيسنْتَ وهل ينفعُ شيئًا لَيثُتُ ليتَ شبابًا بُوعَ فاشتريت انظر: لسان العرب(٢٣/٨) الصحاح (١١٨٩/٣) المصباح المنير (١١٠/١) شذا العرف للحملاوي (ص٤٤).

ويتفرع عن هذا الأصل ثلاث مسائل، نذكرها في معرض السؤال.

فإن قيل: فليكتف بالمعاطاة، فإنها دلالة على الرضا في المحقرات. قلنا: الأفعال مترددة، ما صيغت للدلالة على الضمائر، وإنما العبارات هي الموضوعة لهذا الغرض فكان الحكم منوطًا بها.

وقد ذهب أبو حنيفة، رحمه الله، إلى الاكتفاء به في المحقرات. وهو قولٌ خرجه ابسن سريج.

فإن قيل: فليكتف بقوله: بعنى، وقول المحاطب: بعت. قلنا: فيه وجهان، أقيسهما: الاكتفاء به كما في النكاح. والشاني: لا يكتفى به، لأنه قد يقول: لاستبانة الرغبة، فينوب عن قوله: هل تبيع؟ وأما النكاح فلا يقدم عليه فحاة في غالب الأمر، فتكون الرغبة قد ظهرت من قبل.

فإن قيل: فلينعقد بالكناية مع النية، فإنها تدل على الرضا، قلنا: قطع الأصحاب بذلك في الخلع، والكتابة، والصلح عن دم العمد، والإبراء، وكل ما يتصور الاستقلال بمقصوده دون قبول المخاطب في بعض الأحوال؛ لأنه ليس يعتمد فهم المخاطب.

وقطعوا بالبطلان في النكاح وبيع الوكيل إذا شرط عليه الأشهاد، لأن الشهود لا يطلعون على النية.

واختلفوا على وجهين فى المعاوضات المحضة، ووجه المنع: أن الإيجاب والقبول سببٌ لقطع النزاع إذا كان صريحًا، والنيات يطول فيها الـنزاع، فليشـترط التصريـح للمصلحـة كما فى النكاح.

فإن قيل: فلو توافرت القرائن حتى أفادت العلم انقطع الاحتمال والنزاع.

قلنا: أما النكاح، ففيه تعبدٌ للشرع في اللفظ، وأما البيع المقيد بالإشهاد وغيره، فالظاهر عندي الانعقاد وإن لم يتعرض له الأصحاب.

#### الركن الثاني: العاقد

وأهلية المعاملات تستفاد من التكليف، فتصرفات الصبى والمحنون بإذن الـولى ودون إذنه، وبالغبطة والغبينة باطلةً. خلافًا لأبى حنيفة.

نعم في تدبيره ووصيته وروايته وإسلامه خلافٌ في موضعه. وفي البيع الذي يختبر بـه الصبي لإيناس الرشد، خلافٌ، والأولى منعه.

ولا يعتد بقبض الصبى أيضًا، فإنه سبب ملك أو ضمان فلو قال: أد حقى إلى الصبى، فأدى: لم يبرأ؛ لأن ما فى الذمة لا يتعين ملكًا إلا بقبض صحيح. بخلاف ما لو قال: رد الوديعة إليه فإن الوديعة متعينة. ولو سلم الصبى درهمًا إلى صراف لينقده له فأخذه، دخل فى ضمانه، فليرده على وليه. ولو رد عليه لم يبرأ.

وفى إحبار الصبى عن التمليك فى إيصال الهدية، وعن الإذن عند فتح الباب طريقان؟ منهم من خرجه على الخلاف فى روايته. ومنهم من قطع بالقبول؟ اقتداء بالأولين وعادة السلف. ولا شك فى القبول إذا ظهرت القرائن، فإن العلم إذا حصل سقط أثر إحباره.

أما إسلام العاقد فغير مشروط، إلا في شراء العبد المسلم. وفيه قولان:

أحدهما: أنه لا يصح من الكافر؛ لما فيه من الذل، ولأنه يقطع ملكه لا محالة، فدفعه أولى. والثانى: أنه يصح؛ لأن الملك متصور له على المسلم في الإرث، فسبب الملك صحيح في حقه. والأصح: المنع، خلافًا لأبي حنيفة.

وفى شراء الكافر المصحف قولان مرتبان، وأولى بالمنع، لأن العبيد يدفع الـذل عـن فسه.

وفى الملك الذى يستعقب العتق، كشراء الكافر ولده المسلم، أو كشرائه من شهد من قبل بحريته وجهان مرتبان، وأولى بالصحة؛ لاستعقابه الحرية ضرورة.

ولو قال الكافر: أعتق عبدك المسلم على، فأعتق، ففى وقوعه عده وجهان مرتبان وهذا أولى بالنفوذ؛ لأن الملك حصل ضمنًا، فيبعد اعتبار الشرائط فيه.

التفريع: إن أبطلنا الشراء، فعليه فروع أربعة:

أحدها: في الارتهان والاستئجار وجهان؛ أحدهما: يصح؛ إذ ليس فيهما ملك؛ والثاني: المنع؛ لأن الاستيلاء بالانتفاع والحبس إذلالٌ.

فإن صححنا الإحارة، فهل يكلف الكافر أن يؤاجره من مسلم؟ فيه وجهان؟ أحدهما: يلزمه، كما في الشراء. والثاني: لا؛ إذ المسلم إذا عمل بأجرة لم يكن فيه ذل، وكأنه يعمل لنفسه.

والأولى: حواز الرهن والإجارة، كما في الإيداع والإعارة. وأما الإجارة الواردة على الذمة فلا خلاف في جوازها.

والثاني: المسلم إذا اشترى العبد المسلم لكافر لم يصح، وإن اشتراه الكافر لمسلم؛ إن

صرح بالإضافة إلى المسلم صح، وإن أضمر فوجهان يبتنيان على تعلق العهدة بالوكيل. ـ

الثالث: إذا اشترى المسلم عبدًا مسلمًا من كافر بثوب، فوجد الكافر عيبًا بـالثوب، ففى رده ليعود العبد إليه وجهان؛ أحدهما: لا؛ لأنه توصل إلى جلب الملك بالاختيار. والثانى: يجوز؛ لأن الاختيار فى الرد.

أما عود العوض إليه فيقع ضرورة قهرًا.

وكذلك المسلم إذا وجد عيبًا بالعبد ففي رده إليه وجهان؛ لأنه ممنوعٌ عن التمليك كما يمنع الكافر عن التمليك. ثم إذا منعنا الرد تعين الأرش، وكان ذلك عذرًا مانعًا.

الوابع: لو كان العبد كافرًا فأسلم قبل القبض؛ فينفسخ العقد كما ينفسخ بالموت؟ أو يثبت الخيار، كما يثبت بالإباق؟ فيه وجهان؛ وتشبيهه بالإباق أولى.

هذا إذا اشتراه من مسلم، فإن اشتراه من كافر ففي الانفساخ وحهان مرتبان، وأولى بألا ينفسخ؛ لأنه كيفما تردد انقلب إلى كافر، فالاستصحاب أولى.

فإن قضينا ببقاء العقد فيقبضه الكافر ثم يباع عليه؟ أم يستنيب القاضى عنه من يقبضه كيلا يذل العبد بقبضه؟ فيه وجهان.

وإن فرعنا على قول الصحة، فيباع عليه بعد قبضه أو قبض القاضي عنــه علــي وجــه، وكذلك متى أسلم في دوام الملك.

فلو مات قبل البيع بيع على وارث، وينقطع عنه المطالبة بالإعتىاق، وكمل مـا يزيـل الملك، ولا ينقطع بالتزويج والرهن والإجارة.

وهل ينقطع بالكتابة وإن كانت لا تزيل الملك في الحال، لإفضائها إلى الـزوال ولـزوم الحجر في الحال؟ فيه وجهان؛ وأولى بالاكتفاء بها.

الركن الثالث: المعقود عليه

### وهو المبيع

#### وله خسة شروط:

وهو أن يكون طاهرًا، منتفعًا به(١)، مملوكًا للعاقد أو لمن يقع العقد لــه، مقــدورًا على

تسليمه، معلومًا للمتعاقدين.

#### الشرط الأول: الطهارة:

ولا يجوز بيع السرقين<sup>(۱)</sup> وسائر الأعيان النحسة، خلافًا لأبى حنيفة. ومعتمد المذهب الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة، والعذرة. ومنفعة العـذرة تسميد الأرض ومنفعة الجيفة إطعامها لجوارح الطيور، ومنفعة الخمر مصيرها خلا، كما يصير الصغير ابن اليسوم منتفعًا به في الكبر، فلا علة لبطلان بيعها إلا النحاسة<sup>(۱)</sup>.

-السفن، ويستصبح بها؟ فقال: لعن الله اليهود حُرمت الشحوم عليهم فباعوها، وأكلوا أثمانها] أخرجه البحارى (ح٢٢٦،٣٢٤) ومسلم (ح١٥٨١/٧١) وأحمد (٣٢٦،٣٢٤/٣) وأبو داود (ح٢٨٦٠) والبحارى (٦٢١٠) والنسائى (٣٠٩٠) والبيهقى (١٢/٦) وابن ماجه (٢١٦٧) وأبو يعلى (١٨٧٣) وعن ابن عباس وغيره رضى الله عنهم مرفوعًا لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رمول الله ألا نبيع؟ قال: [إن الذي حرم شربها حرم بيعها] أخرجه مسلم (١٥٧٩/٦٨)، والنسائى (٣٠٨٠٠/٧) ومالك (٣٤٦/٢) وأحمد (٢٠٠١) والدارمى (٢٥٩/٦٨)

(١) [السُّرْقِين]: السُّرحين: الزبل. انظر: المعحم الوسيط (٢٥/١/٤٢٨).

فإن لم يدرك العقل بوضوح تبريرًا لوجود الحكم لم يكن علة بل يسمى سببًا. هذا هو مذهب الجمهور كما تقرر في الأصول. ومن ثم نقول: إن لهذه الأشياء التي أبطل الشرع بيعها أسبابًا أخرى بدأ يظهر بعضها فصارت عللاً في عصرنا هذا مثال مسألة وجنون البقر، التي حدثت في العالم خاصة في قلعة الطب كما يقولون والتي أعدم فيها ملايين من الأبقار والشروة الحيوانية بسبب إدخال الميتة والدم وغير ذلك من المحرمات في توليفة الأعلاف التي ثبت لهم علميًا أن دخول هذه المحرمات في الأعلاف التي ثبت لهم علميًا أن دخول هذه المحرمات في الأعلاف تزيد نسبة البروتين إلى ٨٥٪ بدلا من ٣٠:٠٤٪ التي كانت تعطيها النسبة الحلال، فلم تكن العلة في التحريم هي النجاسة فقط كما ذهب إلى ذلك المصنف من حواز الانتفاع بها في أغراض أخرى، بل هناك أسباب أخرى لا يعلمها إلا الذي حرمها. والذي يتلقى من الشارع الحلال والحرام على أنهما عبادة حرم ما حرم الله سواء كان للحكم سببا أو علة ولا يسعه إلا طرح الحرام دون الوقوف على علم الحكم.

وأول أيضا أنه ما من حوام إلا وله مصلحة ومنفعة لكن إثمها أكبر وهو ما يكفى لطرحه كما صرح بذلك القرآن فى الحمر؛ وقد تقرر فى الأصول أن هناك سببًا مشروعًا: وهو الذى يــؤدى إلى تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا بطريق الأصالة، وإن أدى إلى تحقيــق المفســـدة تبعًا وكالجهاد». وسبب غير مشروع: وهو ما يؤدى إلى مفسدة أصلا، وإن أدى إلى المصلحــة تبعًا. فإذا وحــد السبب وتوافرت شروطه وانتفت موانعه يكون مببا شرعيًا ويترتب عليه وجود الحكــم سـواء- فرع: الودك<sup>(۱)</sup> النجس بوقوع نجاسة فيه، إن حكمنا بإمكسان غسله حياز بيعه، وإلا ابتنى على جواز الاستصباح به، وفيه قولان؛ ووجه المنع: انتشار دخانه النجس مع تعذر الاحتراز عنه. وبالنجاسة يعلل عند الشافعي، رضى الله عنه، امتناع بيع الكلب والخنزير، وقد ورد الخبر<sup>(۲)</sup> فيه أيضًا.

وقال أبو حنيفة ومالك: يصح بيعه، والخنزير لا يباع وفاقًا.

وما يتولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما وحيوان طاهر؛ فله حكمهما في بطلان لبيع.

#### الشرط الثاني: أن يكون منتفعًا به:

فيه تتحقق المالية، وما لا منفعة له ثلاث أقسام: أحدها: أن تسقط المنفعة للقلة، كالحبة من الحنطة. وما ليس له منفعة محسوسة في ذاته إلا بضم غيره إليه فبيعه باطل، ومن أتلفه فلا شيء عليه؛ إذ لا قيمة له. وقال القفال: عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال، وخالفه غيره.

الثاني: أن تسقط منفعته لخسسته، كحشرات الأرض من الخنافس والعقارب. وأما الهرة والفيل والنحل، ففيها منفعة فيحوز بيعها. ولا منفعة للأسد والنمر وما لا يصطاد من السباع، ولكن فيها وفي الحمار الذي تكسرت قوائمه وحمة لا بأس به: أنه يصح بيعها لجلودها، بخلاف حلد الميتة، فإنه لا يباع لنحاسته، لا لعدم المنفعة.

وفى بيع العلق، وفيه منفعة المص للدم والسم الذى لا يصلح إلا بالقتل تسردد، والأولى الصحة. ووجه المنع: أنه لا يحتفل بهذه المنفعة، إذ قـد ينتفـع بحبـة واحـدة تجعـل فـى فـخ

<sup>-</sup> كان تكليفيًا كالصلاة أو وضعيًا كالبيع والشراء. وسواء أدرك العقل تبريرًا له أو لم يدرك. وهذا والله أعلم.

<sup>(</sup>١) [وَدِكَ] يُوْدَكُ وَدَكًا: سمن. فهو [وَدِكَ]. وودك يدُه: صار بهـا الـوَدَك. ويقـال لحـمٌ وَدِكّ: ذو وَدَك، وهي وَدِكة. انظر: المعجم الوسيط (١٠٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) ورد الخبر في النهى عن ثمن الكلب عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم نذكر منه ما رواه أبو مسعود الأنصاري رضى الله عنه: [أن رسول الله الله الله الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن] أخرجه البخاري (ح٢٢٣٧ وانظر أطرافه) ومسلم (٣٤٨١) وأبو داود(٣٤٨١) والسترمذي (٢٢٧٦) والنسائي (٣٠٩/٧) وابسن ماجمه (٣١٥٩) وأحمد داود(٣٤٨١) والدارمي (١٢٠/١١) والدارمي (١٧١/١٧٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٤) والبيهقي (٢/٦٩).

الطائر ولا يعتد بمثل ذلك.

ويجوز بيع لبن الأدمية خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه طاهرٌ منتفع به، وليس بآدمي.

ويجوز بيع الماء على شاطئ البحر، وبيع الصخــرة علـى الجبــال؛ لوحــود المنفعــة وإنمــا الاستغناء عنها لكثرة، وكذا بيع التراب. وقيل: الماء لا يملك، وهو بعيد.

الثالث: ما سقطت منفعته شرعًا، كالمعازف، وما هى لغرض محرم لا يصلح لغيره فتيك المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا. نعم، إن كان رضاضة بكسر بعد تقدير الكسر يتمول، ففي صحة ببعه، اعتمادًا عليه، ثلاثة أوجه.

والأظهر: أنه إن كان من ذهب، أو فضة أو عود، أو شيء نفيس صح؛ لأنه مقصودً فغلب قصد الصنعة.

وإن كان من حشب فلا لأن القصد مرتبط بالصنعة، فلا يعتمد البيع غيره. وفي بيع القنية (١) والكبش الذي يطلب للنطاح كلام سنذكره.

### الشرط الثالث: أن يكون مملوكًا للعاقد:

فبيع الفضولى مال الغير عندنا باطلٌ، وقال أبو حنيفة: يقف على إجازت، وهـو قـول قديم لم يعرفه العراقيون.

ونص الشافعي، رضى الله عنه، على قولين فيمن غصب أموالاً واتحـر فيهـا وتصـرف في أثمانها:

أحدهما: بطلان البياعات، وتتبعها بالنقض، وهو قياس المذهب. والثاني: أن المالك بالخيار، فإن شاء أجاز وأخذ الأثمان. وتعليله بالمصلحة والحاجة؛ لعسر تتبع التصرفات المتعاقبة.

فرع: لو قال: اشتريت لزيد، وهو ليس بوكيل، لـم يقع عـن زيـد. وهـل يقـع عنـه؟ وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الفاسد إضافته؛ فتخصص بالإفساد، ويبقى قوله: اشتريت.

والثانى: لا؛ وهو الأولى؛ لأن الكلام يعتبر جملةً، وهو لم يشتر شيئًا لنفسه أصلاً.

وإنما سميت الأمة [قنية] مع أن أصلها [قِنّ] لأنها كسب خاص لصاحبهــا خالصــة لــه. انتهــى. وانظر: المعجم الوسيط (٧٦٤،٧٦٣/٢)

فإن قيل: لو باع مالاً على ظن أنه ملك الغير، فإذا هو ملكه، هـل يصح؟ قلنا: نقل العراقيون قولين، فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى، فإذا هو ميت، فالقياس صحته، والظن الخطأ لا أثر له. ووجه المنع: أن مقتضى لفظه من حيث قرينة الحال تعليق البيع على الموت، وإن أتى بصيغة التنجيز فلا يكون بعبارته معربًا عن تنجيز الملك فـى الحال، وهو لا يعتقد لنفسه ملكًا.

### الشرط الرابع: أن يكون مقدورًا على تسليمه حسًا وشرعًا:

ومستنده النهي عن بيع الغرر(١)،والعجز الحسى في الضال والآبق والمغصوب.

فروع ثلاثة: الأول: بيع السمك(٢) في الحبوض الواسع المسدودة المنافذ، والطير المفلت في دار فيحاء الذي يقدر عليه ولكن بعد عسر وتعب، فيه وجهان: أحدهما لا؟ لأن مثل هذا التعب لا يحتمل في غرض البيع، فلا نظر إلى القدرة بعد تحمله.

والثاني، وهو الأولى: الصحة؛ لأنه مقدورٌ عليه، ومستند هذا الشرط النهــي عـن بيـع الغرر، وهذا موثوق به؛ لأنه لا غرر فيه.

الثانى: بيع حمام البرج نهارًا، وعادته أن تأوى إلى البرج ليلاً، فيه وجهان؛ أحدهما: الجواز؛ كالعبد الغائب ثقة بعوده الطبيعى. والشانى: المنع؛ لأن الغرر ظاهرٌ في عوده، بخلاف العبد. وهو الأولى؛ إذ الاشتغالٌ بأسباب التسليم من طلب العبد ممكن، وهاهنا لا طريق إلى الانتظار على غرر.

الثالث: المغصوب الذي يقدر المشترى على استرداده دون البائع فيه خلاف؛ لتعمارض القدرة والعجز من الجانبين. والأولى الصحة؛ إذا المقصود التسليم، وهو ممكنٌ في نفسه.

<sup>(</sup>۱) وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ: [نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغسرر] أخرجه مسلم (١٩١٤) والنسائى (٢٦٢/٧) وابسن ماجه (٢١٩٤) وأحمــد (٢٥١/٢) والبيهقى (٢٦٢/٥) والدارمى (٢١٥١/٣).

 <sup>(</sup>۲) أما في الماء الطلق ففيه حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا [ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر] أحرجه البيهقي (٣٤٠/٥) والمتقى في كنز العمال (٩٥٨٤) والطبراني (٢٥٨/١٠) وأبو نعيم في الحلية (٢١٤/٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٣٦٣/٥).

قال الشوكانى: فى إسناده يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود. قال البيهقى: فيه أرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه، وقال الدارقطنى فى العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذلك قال الخطيب وابن الجهوزى وقد روى أبو بكر بن أبى عاصم عن عمران بن حصين حديثًا مرفوعًا وفيه النهى عن بيع السمك فى الماء فهو شاهد لهذا. انتهى عمران بن حين ديويد بن أبى زياد ضعفه أهل الحديث كما سبق ذكره.

نعم، لو كان المشترى حاهلاً فله الخيار. إذ البيع لا يكلف تعب الانتزاع، وإن كان عالم عالمًا فله الخيار إن عجز، وإلا فلا. أما المعجوز عن تسليمه شرعًا فهو المرهون، فبيعه باطل.

وفى بيع الدار المكراة خلاف سيأتى. وفى بيىع العبد الجانى جناية تعلق الأرش<sup>(۱)</sup> برقبته، قولان:

أحدهما: المنع كالرهن، وأولى فإنه أقوى من وثيقة الرهن؛ ولذلك يقدم الأرش إذا حنى العبد المرهون. والثاني: الصحة، وهو الأولى؛ لأنه لم يحجر على نفسه، وحناية العبد لا تحجر عليه في ملكه وتصرفه، لكن يثبت متعلقًا في رقبته إن رغب السيد عن فدائه؛ ليكون عصمةً لحقه بقدر الضرورة.

أما إذا استوجب العبد القطع بالسرقة، أو القتل بالردة، فيصح بيعه، إذ لا أرش.

وفى القتل الموجب للقصاص خلافً مرتب على أن موجب العمد ماذا؟ وعلى كل حال فهذا أولى بجواز البيع؛ لأن الدية غير متعينة للوجوب.

التفريع: إن حكمنا بفساد البيع، ففي الإعتاق خلاف كما في الرهن، وإن حكمنا بالصحة، فلو كان معسرًا بالفداء: فالظاهر المنع، وفيه وجه منقاس: أنه بصح، ولكن يثبت الخيار للمحنى عليه وإن كان موسرًا مهما امتنع الفداء بسبب من الأسباب. أما السيد، ففي ثبوت الخيار له وجهان؛ ووجه الإثبات: أنه لم يصرح بالتزام الفداء فلا يلزمه. وله دفع الطلبة عن نفسه بالفسخ.

وهذا بعيدٌ عند علمه بجناية العبد، فإنه بالتزام التسليم إلى المشترى الـتزم الفـداء، فليؤاخذ بهما. ولكن لو كان جاهلًا، فيظهر إثبات الخيار له.

فرع: إذا باع نصفًا من نصل أو سيف أو آنية ينقصها التبعيض فهو باطل؛ لأن البيع لا يلزم بنقيض غير المبيع، والشرع قد يمنع إذا كان فيه إسراف، فيتقاعد البيع عن إيجاب التسليم.

ولو باع ذراعًا من كرباس(٢) لا تنقص بالقطع قيمته؟ فيه وجهان:

ذهب صاحب التلخيص إلى المنع؛ لأنه غير ممكن إلا بتغيير عين المبيع، والبيع لا

<sup>(</sup>١) [الأَرْشُ]: الشحة ونحوها، والأرش: دية الجراحة. والأرش: ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيــه عيب، جمع [أرُوش] انظر: المعجم الوسيط (١٣/١).

<sup>(</sup>٢) [كِرْبَاسٌ]: ثوب غليظ من القطن. (معرب) انظر: المعجم الوسيط (٧٨١/٢)

يلزمه. ولعل التصحيح أولى.

الشرط الخامس: أن يكون معلومًا للمتعاقدين:

والعلم يتعلق بعين المبيع، وقدره، ووصفه.

هرتبة من مراتب العلم: العلم بالعين(١):

وهو شرط، فلو باع عبدًا من عبيده، أو ثوبًا من ثيابه، أو شاة من قطيعه لا على التعيين بطل؛ لما فيه من الغرر الذي يسهل اجتنابه؛ ولأن العقد لم يجد موردًا يتأثر به في الحال، فأشبه النكاح.

وقال أبو حنيفة: لو قال: بعت عبدًا من العبيد الثلاثة، ولك خيار التعيين؛ صح، ولم يصحح في الثياب، ولا فيما فوق الثلاثة، ولا دون شرط الحيار. وفساد هذه التحكمات بين.

فروع ثلاثة: أحدها: لو قال: وبعت صاعًا من هذه الصبرة،، وهـى معلومـة الصبعـان؟ صح قطعًا. وإن كانت بحهولة؛ فوجهان يبتنيان على العلتين. إن عللنا بأن مورد العقد لـم يتأثر به فى الحال، بطل هذا العقد، فإن الإبهام موجود هاهنا.

وفى صورة العلم بعدد الصيعان، ينزل على الإشاعة، حتى لمو تلف نصف الصبرة، انفسخ العقد بتلفه فى ذلك القدر، والباقى يخرج على قولى تفريق الصفقة، وهذا استيار القفال، وهو الأصح.

وإن عللنا بأن الإبهام منع لأجل الغرر، فلا غرر هاهنا؛ لتساوى أجزاء الصبرة، بخلاف العبيد، وبخلاف ما إذا باع ذراعًا من أرض لا على التعيين، فإن الغرض يختلف فيه باختلاف الجوانب، ويلزم عليه التصحيح إذا باع قدر صاع من جملة الصبرة، وقد فرقت صيعانها، وبه استشهد القفال، ويبعد تصحيحه.

واستشهد بأنه لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعًا وهي بحهولة الصيعان بطل.

فأى فرق بين استثناء المعلوم من المجهول، واستثناء المجهول من المعلوم، والإبهام يعمهما وفي الفرق غموض".

<sup>(</sup>۱) وفى ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعًا [من اشترى شيئًا لم يره فله الحنيار إذا رآه] أخرجه البيهقى (۱) وفى ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعًا [من اشترى شيئًا لم يره فله الحنيار (۳۱۸/۵) والدارقطنى (۵٬٤/۳) والزيلعى فى تذكرة الموضوعات (۱۳۵).

الثاني: إذا اشترى قطعة من الأرض محفوفة بملك البائع، فإن صرح بإثبات المسر ثبت حق الاحتياز من كل حانب، إلا إذا كان أحد حوانبها متاخما للشارع، أو ملمك المشترى، فالعرف خصص المرور به.

وإن خصص بجانب من الجوانب، لا على التعيين، فسد للإبهام وتفاوت الأغراض.

وإن صرح بنفي الممر ففي صحة البيع، ولا منفعة للمبيع دون الممر، وجهان؛ أظهرهما: الصحة؛ إذ التوصل إلى الانتفاع بشراء الممر واستعارته وإجارته ممكن.

وإن سكت عن ذكر المر فطريقان؛ أحدهما: أنه يقتضى المر من كل حانب، اعتمادًا على العرف. والثاني: أنه يخرج على الوجهين، كما إذا نفى المر؛ الأنه ساكت عنه.

الثالث: لو عين جانبًا من الأرض، وباع عشرة أذرع، ولكن لـم يـذرع حتى يتبـين مقطع الملكين في العيان ففيه وجهان؛ أظهرهما: الصحة؛ للتعيين وانتفاء الغرر ووحـود العيان. ولو باع الصوف على ظهر الحيوان ولم يعين المقطع فسد، لأن العادة تتفاوت في مقادير الجز، بخلاف الكراث، فإن العادة في حزه تتقارب.

ولو قبض على كتلة وعين المحز: صح، وفيه احتمال؛ لأن يتعين به عين المبيع حـــلاف الأرض والشحر فإن الجز والقطع لا يغيرهما.

المرتبة الثانية: العلم بالقدر: أما إذا كان في الذمة، فلابد من التقدير، سواء كان نقدًا أو عرضًا.

وإذا تعارضت النقود لابد من التعريف، فإن غلب واحدٌ كفى الإطلاق وإن غلب فى العروض حنسٌ واحد ففى الاكتفاء بالإطلاق اعتبار بالنقد، أو اشتراط الوصف، نظرًا إلى أن الأصل فى العروض التفاوت، وجهان.

فروع ثلاثة: الأول: إذا قال: وبعت منك هذه الصبرة بعشرة دراهم، وهي معاينة، غير معلومة الصيعان صح، وكذلك إذا باع بصرة معاينة من الدراهم؛ لأن العيان هو المنتهى عرفا في العقود.

ولو قال: «بعتك الصبرة، كل صاع بدرهم،، صح، وإن كانت مجهولة الصيعان، ولـم

يكن مبلغ جملة الثمن معلومًا.

لأنه إذا رأى حنس المبيع وعرف قدر ثمن كل صاع انتفى الغرر، وسلك طريق معرفة الربح والخسران.

الثانى: إذا قال: وبعتك هذه الصبرة بعشرة، على أن أزيدك صاعًا، فإن أراد به التبرع بالزيادة، فهو شرط هبة في بيع، فيفسد.

وأن أراد إدخاله في المقابلة بالثمن، فـإن كـانت معلومـة الصيعـان صـح، وإن كـانت الصبرة عشرة أصيع، فمعناه: صاع وعشر بدرهم.

وإن كانت مجهولة لم يصح؛ لأنه لا يدرى أشترى بدرهم صاعًا وعشرًا، أو صاعًا وتسعًا، أو ما يتردد فيه، فيكون الثمن مجهول الجملة والتفصيل.

فإن قيل: فإذا تردد اللفظ بين الاحتمالات، فكيف يصح العقد بمحرد إرادة صورة الصحة؟.

قلنا: يلتفت هذا على الأصح في انعقاد البيع بالكناية.

الثالث: إذا باع سمنًا في بستوقة تتفاوت أحزاؤها في الغلظ والدقة، أو صبرة على أرض فيها حفر متفاوتة، فهذا يبطل فائدة العيان في تخمين المقدار، لا في معرفة الصفة، ففيه ثلاث طرق:

قال الشيخ أبو على فى بمحموعه: وجهان فى أن البيع يصح؛ لأن معرفة المقدار بعد العيان لو كانت شرطًا لما صح البيع بصرة من الدراهم غير موزونة. وهذا غريب لم يذكره فى شرحه.

الثانية: أن العقد باطلٌ. قطع به بعض المحققين؛ لأن غرره كغرر الجهل بالصفة، وقد تعذر تخريجه على بيع الغائب؛ لأن الرؤية حاصلة، فمتى يثبت الخيار، أو كيف يـــلزم دون الخيار، وهذا هو المشهور.

الثالثة: وهو المنقاس تخريجه على بيع الغائب، فإنه لا يتقاصر عما إذا قال: بعتك الثوب الذى فى كمى، فإن فيه قولين، فكذلك هاهنا، وهذا وجه التحريج، احتـــاره الشــيخ أبــو محمد.

ثم قياسه أن يقال: معرفة المقدار بالوزن أو برؤية الدكة وقت ثبوت الخيار، كما أن معرفة الصفة بالرؤية وقته في بيع الغائب.

التفريع: إن أبطلنا العقد، فلو نظر إلى صبرة ولم يدر أن تحتها دكة، فعقد اعتمادًا على اعتقاده، فظهرت دكة فهل يتبين بطلان العقد، أم يقتصر على الخيار؟ وجهان:

احتار الشيخ أبو محمد الإبطال؛ لأن معرفة القدر تحقيقًا أو تخمينًا شرط، وقد تبين فقد الشرط. والثاني: أنه يصح، اعتمادًا على الاعتقاد.

المرتبة الثالثة: العلم بالصفات بطريق الرؤية: وفي اشتراطه في الشراء قولان وفي الهبة قولان مرتبان، وأولى بألا يشترط؛ لأنه ليس من عقود المغايبات، ليبعد عن الغرر.

وذهب المزنى إلى الإبطال؛ لأن الغرر المجتنب الذى يسهل إزالته يبطل العقد؛ لنهيه عن بيع الغرر.

ولا خلاف أن الشم والذوق في المشموم والمدذوق غير مشروط؛ لأن الرؤية أعظم طريق يعرف به جميع الأشياء، فالصفات المرئية تدل على جميع المقاصد الخفية غالبًا.

واضطرب الأصحاب في مسألتين:

إحداهما: البائع إذا باع ما لم يره: منهم من قال: فيه قولان مرتبان، وأولى بالبطلان؟ لأن الحيار بعيدٌ عن البائع، قاله المراوزة. وقيل: أولى بالصحة؛ لأن المشترى محصل والبائع معرض، والمتملك بالاحتياط أحدر، قاله العراقيون. وأصح المذهب: البطلان في الشراء والبيع جميعًا.

ثم إن صححنا بيع الغائب، ففى ثبوت الخيار له عنـد الرؤيـة وجهـان؛ أصحهمـا: الثبوت، كالمشترى. وقيل: لا يثبت؛ لأن جانبه بعيد عن الخيار.

ولذلك إذا ظن المبيع معيبًا، فإذا هو سليمٌ، لا خيار له وإن استضر به.

وهذا يبطل بخيار المجلس والشرط، فإنهما يشتركان فيه، وهذا من حنسه.

الثانية: في شراء الأعمى: طريقان ينشآن على أن التوكيل بالرؤية، والفسخ هل يجوز؟ وفيه وجهان:

أحدهما: المنع؛ لأنه رأىٌ مجرد، فصار كما إذا أسلم على عشر نسوة، ووكل بالاختيار. والثاني: الجواز؛ كالتوكيل بالرؤية والشراء.

فإن حوزنا بالتوكيل خرج شراؤه على القولين، وإلا قطعنا بـالبطلان؛ إذ لا سبيل إلى الإلزام ولا إلى خيار لا منتهى له.

وفى قبضه بالهبة والدين خلاف مرتب على شرائه، وأولى بالصحة؛ لأنه فعل يبعد عن الغرر، ولو عمى بعد شراء الغائب فقلنا: لا توكيل في الرؤية، انفسنخ العقد لاستحالة التقييد.

وصحح الشافعي، رضى الله عنه، سلم الأعمى. فقال المزنى: لم يرد به إلا كمه لأنه لا يعرف الصفات.

ومن الأصحاب من خالفه؛ لأنه يتخيل فرقًا بين صفات الرداءة والجودة.

التفويع: إن فرعنا على قول اشتراط الرؤية، فعليه ثلاث مسائل:

المسالة الأولى: أن استقصاء الأوصاف على وجه يفيد الإحاطة بالمقاصد، هل يقوم مقام الرؤية؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لحصول ثمرتها، وهي المعرفة. والثاني: لا؛ إذ الرؤية تطلع على دقــائق لا تحيط العبارة بها.

الثانية: رؤية بعض المبيع تقوم مقام رؤية الكل، إذا كان المرثى يدل على الباقى، كظاهر صبرة الحبوب، والمائعات. هذا إذا كان متصلاً.

فإن رأى منه أنموذجًا ولم يدخل في البيع، فهو كاستقصاء وصف المبيع.

والأصح، وهو اختيار الشيخ أبي محمد: أنه لا يقوم مقام الوصف في السلم؛ لأن اللفظ والوصف هو المرجع عند الإشكال في السلم.

وإن أدخل في البيع، صبح على اختيار القفال، وهو الأصح، وفيه وجه.

وإن كان المرثى لا يماثل الباقى نظر، فإن كان صلاح الشيء فى إبقائه مستورًا كحب الرمان ولب الجوز، واللوز، وأمثاله كفى رؤية الظاهر؛ للحاجة، وما ليس كذلك يخرج على بيع الغائب.

فروع أربعة: الأول: القشرة العليا من الجوز الرطب. منهم من جعله مانعًا للاستغناء عنه، ومنهم من ألحقه بالسفلى؛ ففيه مصلحة إبقاء الرطوبة. والظاهر: أن القشرة العليا من الباقلى تكفى رؤيتها؛ لأن الرطوبة فيها مقصودة.

والثاني: الفأرة من المسك كالمسح من النوري، والجلد من اللحم.

فلا يكفى النظر إليه؛ إذ لا يتعلق به كثير صلاح، والمسك نفيسٌ فلا يحتمل ذلـك فيـه اعتيادا.

وقال صاحب التقريب: إذا لم تكن الفأرة مفتوحة يحتمل إلحاقها بقشرة الجوز. ثم إذا أدخلت الفأرة في البيع خرج على نجاسة الفأرة. والصحيح أنها طاهرة تشبيهًا بالبيضة، فإن الطيبة تلقى بطبعها في كل سنة واحدة. والمسك كان أحب الطيب إلى رسول الله على غلام الله فلا يليق بالشرع تنجيس طرفه، وقيل: إنه نجس؛ لأنه جزءٌ مبانٌ من حي.

الرابع: لابد وأن يرى من الجارية ما يبدو في حالة المهنة. ولا يشترط النظر إلى العورة. وفي الشعر وجهان.

المسألة الثالثة: الرؤية السابقة كالمقارنة، إذا كان الشيء مما لا يتغير غالبًا. خلافًا لأبسى القاسم الأنماطي؛ لأن المقصود المعرفة.

فرعان: أحدهما: إذا أفدم على العقد على ظن أنه لم يتغير على الغالب فكان قد تغيير على النالب فكان قد تغيير على الندور، فيتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة؟ أم يكتفى بالخيار لبناء العقد على ظن؟ فيه خلاف.

الثانى: إذا قال المشترى: تغير ولى الحيار، وأنكره البائع؟ قال صاحب التقريب: القول قول البائع؛ إذ الأصل عدم التغيير، وقال الخضرى: بل الأصل عـدم لـزوم الثمـن، والأول أصح.

### التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل:

الأولى: إذا اشترى منديلاً، نصفه في صندوق لم يره: قطع المزنى بالإبطال، فيما نقلم نصا. ومن الأصحاب من تكلف له وجهًا، وهو أن إثبات الخيار في النصف تخصيصًا محالٌ، والتعميم إثباتٌ في المرئى فيؤدى إلى تناقض الحكم. ومنهم من جعل هذا بيع غائب، وهو الأقيس، فإن موجب الخيار في البعض تسليط على رد كل المبيع، كالعيب بأحد العبدين؛ فالتعميم غير ممتنع.

الثانية: بيع اللبن في الضرع باطل؛ فإنه انضم إلى عدم الرؤية العجز عن تمييز المعقود عليه عن غيره. إذا اللبن في العروق ينصب إلى الضرع وقت الحلب، فيختلط به، وكذلك لو رأى منه أنموذجًا، وغلط الفوراني إذ ذكر في الأنموذج وجهين. نعم، لو قبض على قدر من الضرع وأحكم شده، فوجهان. منهم من حسم الباب؛ لأن الاطلاع على عدم الاختلاط غير ممكن؛ والشد قد يكون سبب حركة الطبيعة وانصباب اللبن.

وكذلك إذ باع اللحم في الجلد قبل السلخ فهو باطل؛ لأنه إن بـاع دون الجلـد فـلا يمكن تسليمه إلا بتغيير الجلد.

وبشقه ثقبه غالبًا، وإن باع مع الجلد قطع الشيخ أبو على بالبطلان. ووجهه: اتصال المقصود بما ليس بمقصود، على وجه لا يمكن تحصيل المقصود إلا بتغيير وتصرف فى الجلد بالسلخ، والصحيح تخريجه على القولين.

أما بيع الروس والأكارع المسموطة مع النظر إلى الظاهر: فحائز على القولين؛ فإن الجلد في حكم جزء يؤكل منه.

الثالثة: إذا صححنا بيع الغائب، فقد اتفق الأكثرون على أنه لو قـــال: بعــت منــك مــا في كمى، ولم يذكر الجنس، لا يجوز. وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة.

وفيه وجه منقاس: أنه يجوز بحصول التعيين بالإشارة، ثـم للأصحاب طريقان: قالت المراوزة: لا يشترط شيء سوى ذكر الجنس، كقوله: بعت العبد الذي في البيت.

فلو استقصى الأوصاف، فهل يسقط الخيار لقيام الوصف مقام الرؤية؟ فعلى الخـلاف السابق.

قال العراقيون: يشترط ذكر النوع مع الجنس قطعًا. وهو أن يقول: عبدى التركي.

وهل يشترط استقصاء الأوصاف حتى ينعقـد بيـع الغـائب على خيـار الرؤيـة فعلى وحهين. والطريقتان متباعدتان.

الرابعة: يثبت الخيار في بيع الغائب بالرؤية. ولـ الفسـخ قبـل الرؤيـة. وفـى الإحـازة قبلها وجهان، أظهرهما: أنها لا تصح؛ لأن الرضا قبل حقيقة المعرفة، ولو تصـور لحصـل بقوله: اشتريت، فليس في قوله: أحزت زيادةٌ عليه.

فرع: لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما من البيت، وهـو لا يـدرى أن المسروق أيهما فاشترى الثوب الباقى، فقد اشترى معينًا مرئيا. وقد وقعت المسألة فى الفتـاوى، فقلـت: إن تساوى صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما، كنصفى كرباس واحد صح العقد.

وإن اختلف شيء من ذلك، خرج على قولى بيع الغائب، لأنه ليس يدرى أن المشترى خمسة أذرع مثلاً أم عشرة. ورؤيته السابقة لم تفد العلم بقدر المبيع ووصف في حالة البيع، فلا أثر لها.

# الباب الثاني في فساد البيع بجهة الربا(١)

المبيع إذا كان ربويا في عقده وراء ما ذكرناه من الشرائط السابقة في الباب الأول ثلاث شرائط:

التماثل بمعيار الشرع والحلول، يعنى بـ منـع الأجـل والسـلم، وجـوب التقـابض فـي مجلس العقد.

هذا إذا بيع الربوى بجنسه، فإن بيع بربوى آخر يشاركه في العلـة التـي هـي قرينـة الجنسية يسقط اشتراط التماثل، وبقي اشتراط التقابض والحلول.

وأنكر أبو حنيفة، رحمه الله، شــرط التقــابض إلا فـى عقــد الصــرف. وإن بيــع.بمــا لا يدخل فى الربويات سقطت هذه الشرائط كلها.

ومعتمد الباب ما روى الشافعي، رضى الله عنه، بإسناده عن مسلم بن يسار ورحل آخر عن عبادة بن الصامت عن النبي، عليه السلام، أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد، (٢).

<sup>(</sup>١) الربا: الفضل والزيادة، وهو مقصود على الأشهر، ويثنَّى فيقال: ربوان بالواو علمي الأصل، وقد يقال: ربوى.

وربا الشيء يربو إذا زاد ونما، وأربى الرجل بالألف: دخل في الربا، وأربى على الخمسين: زاد عليها. وفي التنزيل: ﴿ويربي الصدقات﴾ وفي حديث الأنصار يوم أحد: «لتن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنربين عليهم». أي: لنزيدن ولنضاعفن. وفي حديث الصدقة «وتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل». وربا السويق ونحوه ربوا: صب عليه الماء فانتفخ، وقوله تعالى: ﴿اهتزت وربت﴾، فمن قرا: شوربت﴾ فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد.

ومن قرأ ﴿وربأت﴾ بالهمزة فمعناه: ارتفعت. وسابٌ فلان فلانا، فأربا عليه في السباب: إذا زاد عليه.

وقوله عز وحل: ﴿فَأَخَذَهُم أَخَذَةُ وَابِيةَ﴾ أى: أَخَذَة تزيد على الأَخذَات. انظر: المصباح المنير (٣٣/١) الصحاح (٣٢٠/١).

<sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: البخاری (۲۱۷٤) ومسلم (۲۱۷۹) وابن ومالک (۲۲۳/۲۳) وأبو داود (۳۳٤۸) والترمذی (۲۲۲۱) والنسائی (۲۷۳/۷) وابن ماحه (۷۷۲/۲) وأجمد (۲۸۲۱) والدارمی (۲۸۸۲) والحمیدی (۸/۱) وعبد الرزاق (۸/۱) والبیهتی (۲۸۳/۰).

كتاب البيع كتاب البيع

أوجب عند التجانس ثلاثة أمور، وعند اختلاف الجنس أوجب التقابض ونفى السلم بقوله: يدًا بيد.

والربا في النقدين عندنا، معلل بكونهما جوهرى الأثمان، فيتعدى إلى الحلى وكل ما يتخذ منهما، ولا يتعدى إلى غيرهما. وكذلك عند مالك، وقال أبو حنيفة: معلل بالوزن والجنسية. وعلة الربا في الأشياء الأربعة عندنا: الطعم والجنس.

وقال أبو حنيفة: العلة مركبة في الكيل والجنسية. ومذهب ابن المسيب: أن العلة هـى الطعم في الجنس والتقدير، وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنه.

والجنسية عندنا محل العلة، فهى بمجردها لا تحرم النساء، بل يجوز إسلام الثوب فى جنسه، خلافًا لأبى حنيفة. ويجرى الربا عندنا فى دار الحرب(١)، خلافًا له. وإذا اشترى الشيء بأقل مما باعه نقدًا صح العقدان عندنا.

وقال مالك: بطل العقدان؛ لأنه ذريعةً إلى الربا. وقال أبو حنيفة: بطل العقد الثاني. وأدلة هذه المسائل مستقصاة في الخلاف.

والنظر الآن إنما يطول في الربا الفضل؛ فإن التقابض وتحريم النسيئة فرعان لــه يجريــان في كل عينين جمعتهما قرينة الجنسية، من النقدية أو الطعم والكلام يتعلق بأطراف:

#### الطوف الأول: فيما يجرى الربا فيه بعلة الطعم:

وهو كل ما ظهر منه قصد الطعم وإن ظهـر منـه قصـدٌ آخـر، ويدخـل فيـه الفواكـه، والأدوية، ومنه الطين الأرضى، وكـذا الطـين الـذى يؤكـل سـفهًا علـى الصحيـح وكـذا الزعفران، وإن قصد منه الصبغ، وكذا الماء فإنه مطعوم.

وفى دهن البنفسج، ودهن الكتان، وودك السمك خلاف. وقطع العراقيون بأن الربا لا يجرى فيها؛ لأنها لا تؤكل فى حالها على عموم ولا على الندور، بل دهن الكتان للاستصباح، وودك السمك لطلى السفن.

<sup>(</sup>١) أى: يحرم الربا إلا بالشروط التي ذكرت فسى دار الحرب كما فسى دار الإسلام على السواء، خلافا لأبي حنيفة.

ومذهب أبى حنيفة: أنه لا يتحقق الربا بين المسلم والكافر فى دار الحرب لأن مالهم مباح فى دارهم فبأى طريق أخذه المسلم كان مباحًا، بخلاف المستأمن منهم، لأن ماله صار محظورًا بعقد الأمان. انظر: روضة الطالبين (٣٩٧/٣) المجموع (٤٨٨٩)، شرح فتح القدير (٣٨/٧). الاختيار لتعليل المحتار (٣٣/٢) الباب فى شرح الكتاب (٢٥٩/٢).

أما دهن البنفسج، قال العراقيون: القول المنصوص فيه أنه يجرى فيه الربـــا؛ لأن النـــاس لا يتناولونه ضنة به. وفيه قول قديم مخرج.

ومن أصحابنا من أحرى الرب في الكل؛ نظرًا إلى الأصل الـذي منه الاستخراج، وإعراضًا عن الحال.

### الطرف الثاني: في الخلاص من ربا الفضل:

والمطعوم ينقسم: فالذى يعتاد تقديره تحصل المماثلة فيه بمعيار الشرع والعبرة فيه بعصر رسول الله على فلا يوزن مكيل في عصره، ولا يكال موزون، فإن فعل فلا أثـر لـه في الصحة.

وإن وجد شيء لا يعرف له معيار في عصره فخمسة أوجه:

أحدها: الوزن؛ لأنه أحصر. الشانى: الكيـل؛ لأنـه أعـم. الشالث: التخيـير؛ للتعـادل. الرابع: يرجع إلى عادة أهل العصر، وهو الأفقه. الخامس: يرجع إلى معيار أصلـه إن كـان مستخرجًا من أصل.

ويجوز الكيل بقصعة لا يعتاد الكيل بها، كما يجوز التعديل بالوضع في كفتي الميزان، وللقفال في الكيل بالقصعة تردد.

أما إذا باع صبرة بصبرة حزافًا فهو باطل، وإن خرجتا متماثلين خلافًا لزفر.

أما غير المقدر: كالبطيخ والسفرجل والقثاء والبيض والجوز، مما له كمال في حالة حفاف، خلا يباع بعضه بالبعض في حالة الرطوبة أصلاً، وإن لـم يكن لـه حالـة حفاف، فوحهان؛ أحدهما: حواز البيع بالوزن متساويًا.

والثاني: أنه لا يجوز؛ إذ ليس للشرع فيه معيار، ولا للعادة.

ثم إن حفف نادرًا ففى بيع بعضه بالبعض وزنًا وجهان مرتبان على حالة الرطوبة وأولى بالجواز، ووجه المنع: أن الجفاف نادر فيه غير مقصود، فيلحق بحالة الرطوبة، كأنـه لم يوجد الجفاف، والجواز أقيس.

### الطرف الثالث: في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها:

وقد سئل رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بـالتمر. فقـال: وأينقـص الرطـب إذا حـف؟

فقال السائل: نعم؟ فقال: وفالا إذًا والله أنه وعلل بتوقع النقصان بالنسبة إلى حالة الجفاف، فدل على أن المطلوب التماثل بالإضافة إلى تلك الحالة، فلا يباع الرطب بالرطب، والعنب بالعنب وإن تماثلا؛ لأن تفاوت النقصان عند الجفاف لا ينضبط.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يجوز بيع الرطب بالرطب، والتمر بالتمر جميعًا.

وما تختلف حاله من المطعومات ثلاثة: الفواكه، والحبوب، والمعروضات على النــار. أما الفواكه: فكل ما يجفف للادخار، يحرم بيعه في حالة الرطوبة.

فروع أربعة: أحدها: الرطب الذي لا يتهمر. فيه وجهان: أحدهما: منع البيع؛ لأن لـه حالة حفاف على الجملة والرطوبة توجب تفاوتًا.

والثانى: الجواز؛ لأنا فهمنا رعاية المماثلة فى أكمل الأحوال وفى أشرف الأشياء والشرف فى الطعم، وكمال الحال فى الرطوبة فيما يفسد بالجفاف. وعلى هذا لا يجوز بيع رطبه بالتمر. هذا مدلول كلام الأصحاب، وينقدح جوازه كما حاز بالرطب.

الثاني: المشمش والخوخ وما يجفف على ندور، فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: المنع؛ لأن لـ حالة جفاف. والثانى: الجواز؛ لأن الرطوبة أكمل أحواله. والثالث: المنع رطبًا ويابسًا إذا لم يتقرر له حالة كمال، وللعنب في الكمال حالتان: الزبيب، والخل.

الثالث: يباع الزيتون بالزيتون، واللبن باللبن، وهيي أحوال كمالها؛ فإن الزيت والسمن، وما إليه مصيرهما ليس من جنسهما.

الرابع: يحرم بيع التمر بعد نزع النوى؛ لأنه يفسد كماله وادخاره، وللعراقيين فيه وحه.

واللحم يباع البعض بالبعض في حالة التعدد بعد نزع العظم، ومع العظم لا؛ لأن الإصلاح في نزعه.

وقيل: إنه يجوز بيع اللحم، في حالة الرطوبة، باللحم؛ لأن التقدير فيه كالنادر. وقيل: إن نزع العظم غير واحب، وهو بعيد.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ: [أينقص الرطب إذا حف؟] فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك. أخرجه مالك (٦٢٤/٢) والشافعي (٦/٩/١) وأبو داود (٣٣٥٩) والترمذي (١٢٢٥) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٢٨/٧) وابن ماحه (٢٢٦٤) وأحمد (١٧٩/١) والحاكم (٣٨/٢) وقال: صحيح. والبهقي (٢٨/٢)

وأما المشمش والخوخ: منهم من ألحقهما بالتمر، ومنهم من ألحقهما باللحم، في وجوب نزع النوى أو منعه.

أما الحبوب: فلا خلاص عن الربا فيها بالمماثلة إلا في حالة كمالها، وهو أن يكون حبا، فكمال البر في حالة كونه برا، إلا أن تكون مقلية أو مبلولة أو كشكًا مهرسًا فإن كل ذلك يفسد الادخار. والأرز لا يبطل ادخاره بتنحية قشرته.

وفى الجاورش ترددٌ، فإن خرج عن كونه حب فلا حلاص فيها بالمماثلة، كاللقيق والسويق، والكعك، والخبز، وسائر أجزاء البر. وللشافعي نصوصٌ قديمة في أجزاء البر مضطربة، ولكن قرار المذهب ما ذكرناه.

نعم، السمسم ، وما له دهن من الحبوب، يجوز بيع الدهن بالدهن منه متماثلاً؛ لأنه، أيضًا، حالة كمال.

أما اللبن: فكماله أن يكون لبنًا. ويباع الزبد بالزبد أيضًا، كما في دهن السمسم بدهن السمسم، وكذا المخيض بالمخيض، إلا أن يكون فيه ماء.

ويباع اللبن بالرائب المنعقد، وإن كان خائرًا، إلا أن يكون معروضًا على النار. وأجزاء اللبن كالمصل والأقط، والجبن لا يباع بعضها ببعض، ولا بالمخيض ولا باللبن؛ لمفارقة حالة الكمال؛ وأجزاء اللبن كالدقيق والخبز مع البر.

أما المعروضات على النار: فهي مفارقة لحالة الكمال، ومنه اللحم المشوى والمطبوخ والدبس.

أما السكر والفانيذ والقند واللبأ، وهو لبن عـرض على النـار أدنى عـرض، والعسـل المصفى بالنار، في كل ذلك خلاف لضعف أثر النـار، والعسـل المصفى بالشـمس حالـه حال كمال وفاقًا.

والصحيح: حواز بيع العسل بالعسل، وإن عرض على النار؛ لأن ذلك للتمييز، فهو كبيع السمن بالسمن فإنه حائز، وإن كان لا يجوز بيع السمن بالزبد؛ لأن أثـر النـار عنـد ذلك يظهر التفاوت.

### الطرف الوابع: في اتحاد الجنس واختلافه:

والنظر في اللحوم والألبان والأدقة والأدهان والخلول والحلاوات.

أما اللحوم: ففيها قـولان؛ أصحهما، وهـو اختيار المزني: أنها أجناس؛ لاختلاف

الحيوانات، وكيف يجانس لحم العصفور لحم الإبل؟ والثاني: أنها جنس؛ لأنهـا اندرجـت تحت اسم واحد لا يتميز بعضها إلا بالإضافة، كأنواع التمر والعنب.

وعلى هذا، في البرى مع البحرى وجهان؛ لأنا قد لا ندرج الحوت تحت اسم اللحم في التمييز.

وإن قلنا: إنها أحناس: فأنواع الغنم من الضأن والمعز حنس واحد، وكذا أنواع الحمام من الدبسى والقواحت، والبحريات حنس واحد إن أطلقناه أحللنا الكل بتسميتها حوتًا، وإن لم ندرجها تحت اسم الحوت فهى أجناس.

فإن قيل: الكرش، والكبد والطحال والرئة، والأمعاء، وما يختص باسم واحد خـاص، ما حكمها؟.

إن قلنا: إن اللحوم أجناس، فهذه مع اختلاف الأسامي أولى، وإن قلنا: إنها جنس، فهذا ينبني على اليمين؛ فكل ما يحنث الحالف على تناول اللحم بتناوله فهو جنس اللحم، وكل ما لا يحنث به، ففيه وجهان؛ لأن اليمين يبني على الاسم لا على حقيقة الجنسية. والمذهب: أن الحالف على اللحم لا يحنث بشيء من ذلك، ويحنث بالروس والأكارع، ولا يحنث بالشحم والألية، ويحنث بسمين اللحم وألحق المراوزة القلب باللحم. وألحقه العراقيون بالكبد.

فإن قيل: هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟ قلنا: لا، إذ ورد النهى فيه، وذلك في بيع لحم الغنم بالغنم.

أما البقر، وغير الغنم يبنى على اتحاد الجنس، وإن قلنا: اللحوم حنس حرم، وإن قلنا: أجناس، فقولان؛ أقيسها: الصحة؛ إذ فهمنا تقدير اللحم بالحيوان إذا قوبل بجنسه، إذ لو استرسلنا على العموم انجر إلى منع بيع اللحم بالحمار وبالعبد.

ونحن قد نخصص العموم بقرينة معنوية تفهم من اللفظ كتخصيصنا اللمس بغير المحارم، وحرمان الميراث ليس مستحقا للقتل، حتى لا يحرم المقتص والجلاد أما الأدقة، فهي أجناس مختلفة.

والمذهب: أن الألبان كاللحوم؛ لأنها أجزاؤها انحضرت منها والأدهان مختلفة، وقيـل يخرج على قولى اللحوم.

أما الدهن والكسب فجنسان، كالسمن والمخيض. والخلول كالأدهان.

وفى حل العنب وعصيره وجهان؛ أظهرهما: اختلاف الجنس، وإن كان ذلك بغير الصفة؛ لأن تغيير الصفة قد يجعل غير الربوى ربويا والظاهر: أن السكر والفانيذ حنسى، لأن أصلهما القصب والتفاوت يسير.

## الطرف الخامس: في قاعدة مد عجوة:

وضبط القاعدة: أن الصفقة مهما اشتملت على مال الربا من الجانبين، واختلف الجنس من الجانبين أو من أحدهما فالبيع باطل ولأجله يبطل بيع الهروى بالهروى، وبالنيسابورى، وكذلك بيع المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض، وكذلك الشهد فإنه عسل وشمع، وكذا الجبن ففيه ماء وملح، وكذا خل الزبيب ففيه ماء، وبيع مد ودرهم بمدين أو درهمين، أو مد ودرهم باطل.

والأصل فيه ما روى فضاله بن عبيد أن رسول الله ﷺ أتى بقلادة فيها ذهـبّ وخـرز تباع بالذهب، فأمر بنزع الذهب، وقال: والذهب بالذهب وزنًا بوزن، (١).

ولأن ما فى أحد الجانبين إذا وزع على ما فى الجانب الثانى، باعتبـــار القيمـــة، أفضــى إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة.

وهذا المعنى يجرى فى اختلاف النوع، فنص الشافعى على أنه لو راطل مائة دينار عتق ومائة دينار ردىء بمائتي دينار وسط بطل العقد.

وهذا مشكلٌ مع تحقيق المماثلة في الوزن بين العوضين، ولكن التوزيع باعتبار القيمة يفضى إلى المفاضلة.

وكان إمام الحرمين يخالف المذهب في مسألة المراطلة (٢)، ويبطل التعليل بالتوزيع ويعلل بالجهل بالمماثلة، وذلك يجرى عند اختلاف الجنس.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم (۹۲،۹۱،۹۰،۸۹) بألفاظ متقاربة وهذا لفظ الأول: عن فضاله بن عبيد الأنصارى قال: أتى رسول الله الله وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله بالذهب الذى فى القلادة فينزع وحده. ثم قال لهم رسول الله لله: [الذهب بالذهب وزنًا بوزن] وأخرجه الهيثمي في بحمع الزوائد (١٦/٤)، والألباني إرواء الغليل (٩٦/٥) وابن حمصر في تلخيص الحبير (١٤١١) والترمذي (١٢٥٥) والنسائي الغليل (٤٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) [راطَّلَهُ]: باعه مراطلة بالرطل. انظر المعجم الوسيط (٣٥٢/١).

فروع ثلاثة:

الأول: إذا باع خمسة دراهم مكسرة وخمسة صحاحًا، بعشرة مكسرة أو صحيحة، فيه وجهان ذكرهما الأصحاب: أحدهما: البطلان: كما في مسألة المراطلة لأن القيمة تختلف بالصحة والتكسير. والثاني: الصحة؛ إذ الغالب جريان المسامحة باشتمال الدراهم على مكسرات، فصفة الصحة في محل المسامحة، فهو خارج عن القصد، بخلاف العتق والرداءة في الذهب، بل هذا كاشتمال الصاع على تميرات رديئة لو ميزت لنقص قيمتها بالإضافة إلى غيرها، ولا خلاف أن ذلك غير منظور إليه.

الثاني: إذا باع الحنطة بالشعير وفي أحلهما حبات من حنس الآخر: إن كان مقدارًا يقصد اختلاطه أو تحصيله فهو مانع، وإلا فلا.

وكذلك إن بيع الحنطة بالحنطة وفيهما تراب، وإن كان يظهر أثره في المكيال فباطل؛ لأنه يتفاوت القدر وتجهل المماثلة، ويرعى في الحبات من حنس الآخر ظهور قصد الماليـة لا النقصان في المكيال.

الثالث: بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون: باطل ؟ لأن اللبن مقصود مع الشاة.

وفى بيع دار فيها جمة ماء بمثلها وجهان إذا قلنا: الماء ربوى؛ لأن الماء لا يقصـد عينـه مع الدار، واللبن مقصودٌ مع الشاة.

وسوى أبو الطيب بن سلمة بين اللبون وبين مسألة الدار في المنع.

فإن قيل: ما الفرق بين التمر والشهد، وفي التمر نوى كما أن في الشهد شمعًا؟ قلنا: النوى من صلاح التمر، وليس الشمع من صلاح العسل، فلم يعد جزءًا منه.

فإن قيل: إذا حوزتم بيع اللبن باللبن ولم تقدوره سمنًا ومخيضًا، فلم منعتم بيع السمن باللبن؟ وهلا قلتم: لا يقدر السمن في اللبن كما لم يقدر إذا قوبل اللبن باللبن؟ قلنا: لأن الجنسية معلومة بين اللبنين، فلا يحتاج إلى تقدير، ولا تمييز بين السمن والمحيض فيه، حتى نحكم باحتماع الجنسين، وإذا قوبل السمن باللبن، لم يمكن إطلاق القول بالجنسية، ولا باختلاف الجنس لأن فيه من جنسه، فغلب حانب التحريم

### الباب الثالث في فساد العقد من جهة نهى الشارع عنه

وعندنا أن مطلق النهى عن العقد يدل على فساد العقد إلا إذا ظهر تعلق النهى بأمر غير العقد، اتفق مجاورته للعقد.

كقوله تبارك تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة: ٩] (١)، فحكم بصحة البيع في وقت النداء؛ إذ علم قطعًا أن النهى عن البيع لا لأمر راجع إلى عينه، فإنه غير محذور، والمحذور ترك الجمعة وقد حصل بالبيع، وهو غير متعلق بمقاصد البيع، فلم يتأثر به.

فإذن المناهى قسمان:

### الأول: ما لم يدل على الفساد

وهي خمسة: الأول: نهيه ﷺ عن النجش(٢):

قال الشافعي: ليس ذلك من أخلاق ذوى الدين. والنجش: هو الرفع، والناجش: من يطلب سلعة بين يدى الراغب فيهما بأكثر من قيمتها، وهو لا يريدها، ليرغب فيهما المستام.

فهذه حديعة محرمة، ولكن العقد صحيح من العاقدين، والإثم يلحق غيرهما. ثم لا

(١) وهو ما يعرفه أهل الأصول بالحرام لغيره، وبيانه كالآتى:

الحكم الشرعى التكليفي ينقسم عند الجمهور إلى خمسة، وعند الأحناف إلى سبعة، أحدهم الحرام، والحرام ينقسم إلى: حرام لذاته: وهو ما حكم الشارع ابتداءً بكونه حرامًا كالتزوج بالمحارم، وشرب المسكر، والزنا، والسرقة، والردة، وغير ذلك مما يترتب عليه ضرر يمس إحدى الكليات الخمس التي يُعد الحفاظ عليها ضرورة شرعية. وحكمه بطلان عقوده ولا يترتب عليه الآثار المقررة للبيع شرعًا، كبيع الميتة، والمسكر فهو باطل لا يترتب عليه ملك المبيع ولا حل الانتفاع به ولا ضمانه ولا لزوم قيمة ما أتلف على من أتلفه.

والثانى: الحرام لغيره: وهو ما حكم الشارع بحرمته لا لذاته بل لما يسترتب عليه من فعل محرم لذاته، أو أنه فى الأصل حلال ولكن الشارع حرمه بسبب ما يقترن به من أمر عدارض يستلزم تحريمه، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة فالبيع فى حد ذاته مشروع لكن وقوعه وقت النداء نقله عن المشروعية إلى عدمها. انتهى انظر: كتابنا المداخل الأصولية (مدخيل الحكم الشرعى التكليفي).

(٢) النحش: نَحَشَ الشيء الخبيء. بحشًا: استثاره واستخرجه. ونحش فلان في البيع ونحوه: زاد في شمن السلعة أو المهر ونحوهما ليعرف فيزاد فيه، وهي المزايدة.

واصطلاحًا: الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد.

وفیه حدیث ابن عمر: [نهی رسول الله ﷺ عن النحش] أخرجه البخاری (۲۱۶۲، وطرفه ۱۹۹۳) ومسلم (۲۰۱۱) وأبو داود (۳۲۳۸) والترمذی (۱۳۰۶)، والنسائی (۲۰۰۵) وابسن ماجه (۲۱۷۳) وأحمد (۲۱۷۳)، وانظر: المعجم الوسیط (۲۱۷۳).

خيار إن لم تجر مواطأةً من البائع، وإن حرى فوجهان:

أحدهما: لا، كما لا يثبت بالغبن في كل بيع. والشاني: نعم؛ لأنه غبن استند إلى تلبيس فضاهي غبن المصراة وصورة تلقى الركبان.

#### الثاني: قوله عليه السلام:

«لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يسومن على سوم أخيه» (١). فإذا كان المتعاقدان في مجلس العقد، فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن؛ ليرغب البائع في فسخ العقد، فهذا هو البيع على بيع الغير، وهو محرم؛ لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهى فإنه لا خلل فيه، وكذلك إذا رغب المشترى في الفسخ لغرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثمن.

والسوم على السوم: أن يطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل البيع.

وإنما يحرم على من بلغه الخبر؛ فإن تحريمه خفى قد لا يعرفه كل أحد، بخلاف النجش، فإن تحريم الخداع حليٌ في الشرع.

ثم قالت المراوزة: الخطبة على الخطبة، أيضًا، محرمة كالسوم، ولكن سكوت الولى ثـم كالإجابة على أحد القولـين، كمـا ذكرنـاه فـى النكـاح، والسـكوت فـى البيـع لا يحـرم السوم.

وقال العراقيون: لا فرق، بل التعويل على فهـم الرضا بالقرينة في المسألتين فيحـرم ذلك بعد فهم الرضا بالإحابة فيهما، وهذا أفقه.

### الثالث: نهى على عن أن يبيع حاضر لباد(٢):

وأما حديث حابر مرفوعًا [لا يبيع حـاضر لبـاد دعـوا النـاس يـرزق اللـه بعضهـم مـن بعـض]=

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفيظ أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (٥/٧،٢٣٤٤). وله ألفاظ كثيرة، منها ما رواه البخارى (٢١٣٩) عن ابن عمر مرفوعًا [لا يبع بعضكم على بيع أخيه] أخرجه أيضا عبد الرزاق (٢١٣٩) عن ابن عمر لفظ [على بيع بعض] أخرجه ابن ماجه (٢١٧١) والسترمذي (٢٩٢) وأحمد (٢٢٢١،١٠٨،٦٣/١) والدارميي (٢/٥٥/٢) والبيهقي (٥/٥٤٣). وفي لفظ [لا يبع الرجل على بيع أخيه] أعرجه الترمذي (١١٣٤) وابن ماجه (٢١٧٢) وأحمد (٢١٢٢) وإتحاف السادة المتقين (٣/٥٦) والشافعي (١٧٣١).

<sup>(</sup>٢) وفيه حديث ابن عمر مرفوعاً وجابر وأنس وابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهم أما حديث أبو هريرة قال: [نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشوا. ولا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها].

وهو أن يأتى البدوى البلدة ومعه قوت يبغى التسارع إلى بيعه رحيصًا، فيقول له البلدى: اتركه عندى لأغالى في بيعته.

فهذا الصنيع محرم؛ لما فيه من الإضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد، وهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها، فإن كانت السلعة مما لا تعم الحاجة إليها، وكثرت, الأقوات واستغنى عنه ففي التحريم وجهان: يعول في أحدهما على عمسوم ظاهر النهى وحسم باب الضرر، وفي الثاني على معنى الضرر.

### الرابع: قوله ﷺ:

ولا تتلقوا الركبان بالبيع، فمن تلقى فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق، (١).

وصورته: أن يستقبل الركبان، ويكذب في سعر البلد، ويشترى بأقل من ثمـن المشل، فهو تغرير محرمٌ، ولكن الشراء منعقد.

ثم إن كذب وظهر الغبن ثبت الخيار. وإن صدق فوجهان، يعول في أحدهما على عموم النهي، وفي الآخر على معنى الضرر.

فحامع هذه المناهي يرجع إلى عقد لا خلل فيه ويتضمن إضرارًا، ولأحلم نهى، عليه السلام، عن الاحتكار وهو ادخار الأقوات للغلاء(٢)، ونهى عن التسعير(٣)؛ لأن تصرف

<sup>-</sup>أخرحه ابن ماحه (۲۱۷۰) والترمذی (۲۲۲) والنسسائی (۲۰۲/۷) وأحمد (۲۶۳/۲)، ۲۶۳، ۲۷۵، ۲۷۵، ۵۲۰) والدارقطنسی (۲۲۰، ۲۵۵، ۲۵۷، ۳٤۷، ۳٤۷، ۲۵۳) والدارقطنسی (۷۶،۷۳/۳) وعبد الرزاق (۲۶۸۷۲،۱٤۸۷).

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: أحمد (۱۰۱/۲) والبيهقى (۲٤٨/٥) من حديث ابن عباس رضى الله عنه مرفوعًا. ومن حديث أبى هريرة مرفوعًا وفى حديث أبى هريرة دليل على صحة البيع، وروى معناه عن ابن عمر، البخارى (۲۱٦٥) ومسلم (۱۵۱۷).

<sup>(</sup>۲) وفيه روى عن معمر أن النبي على قال: [من احتكر فهو خاطئ] أخرجه مسلم (المساقاة ۱۲۹) والبيهقي (۲۹/۲)، والزيلعي في نصب الراية (۲۲/٤) والزبيدي (۲۷۸/۵) والبغوى في شرح السنة (۱۷۸/۸) والتبريزي في مشكاة المصابيح (۲۸۹۲) والمتقى في كنز العمال (۹۷۳۱).

وروى بلفظ [من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منـه] أخرجه الزبيـدى (٤٧٨/٥) وعلى القارئ في الأسرار المرفوعة (٣٣٠).

وروى بلفظ [بئس العبد المحتكر، وإن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاء فسرح] رواه المنـــلـرى في الترغيب والترهيب (٥٨٣/٣)، والتبريزي في المشكاة (٢٨٩٧) والمتقى في الكنز (٩٧١٥) وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٣٠٠/٣). وله ألفاظ أحرى غير ما ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول-

کتاب البيع کتاب البيع

الإمام في الأسعار يحرك الرغبات، ويفضي إلى القحط، وقال العلماء: يكره بيـع السـلاح من قطاع الطريق وبيع العصير من الخمار؟ لأنه إعانة على المعصية والإضرار.

### الحامس: نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها<sup>(١)</sup> في البيع:

والظاهر: أن الوالد في معنى الوالدة (٢)، ولا يتعدى إلى غيرهما من الأقارب (٣)، وفي الحدة احتمال.

ثم يختص بما قبل التمييز، فلا يجرى فيما بعد البلوغ، وفيما بين السنين وجهان.

وفي فساد هذا البيع قولان: أحدهما: لا؛ لأن النهي راجع للإضرار، فيحرم ولا يفسد

<sup>-</sup>الله ﷺ: [إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق وإنسى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة في دم ولا مال] أخرجه: الترمذي (١٣١٣) وأبو داود (٣٤٥١) وابن ماحه (٢٢٠٠) وأحمد (٣٨٦/٣) والهيثمي (١٠٠/٤) والتبريزي (٢٨٩٤) والسيوطي في الدر المثنور (٣١٧/١) والطبراني (٣٧٢/٢).

<sup>(</sup>۱) وفى ذلك حديث عن أبى أيوب مرفوعًا [من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة] أخرجه السترمذى (٢٥ م) وأحمد (٤١٣/٥) والحساكم (٧٥/٢) والحياكم وصححه وحسنه الترمذى وفى (٢٤،٢٣/٤) قال الشوكانى: أخرجه أيضا الدارقطنى والحاكم وصححه وحسنه الترمذى وفى إسناده حيى بن عبد الله المعافرى وهو مختلف فيه. وله طريق أخرى عند البيهقى وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبى أيوب ولم يدركه.

وله طريق أخرى عند الدارمي. انتهى نيل الأوطار (٥/٦٢). قلت: قال الذهبى في المغنى للضعفاء (١٦٢٥): حيى بن عبد الله المعافري المصرى، شيخ ابن وهب. قال البخارى: وفيه نظره. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وقال أحمد: وأحاديثه مناكيره، وقواه يجيى. ا. هـ.

 <sup>(</sup>٢) أيضا فيه حديث عن أبي موسى قال: [لعن رسول الله هل من فرق بين الوالذ وولده وبين الأخ وأخيه] قال الشوكاني: و لا بأس به و. نيل الأوطار (١٦٢/٥) وأخرجه أحمد (١٤/٥).

<sup>(</sup>٣) بل ورد حدیث یتعدی إلی الأقارب. عن علی رضی الله عنه قال: [آمرنی رسول الله ﷺ أن أبیع غلامین أخوین فبعتهما وفرقت بینهما فذکرت ذلك له، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا آبیع غلامین أخوین فبعتهما وفرقت بینهما فذکرت ذلك له، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جمیعا] أخرجه أحمد (٢٧،٩٨/١) والبیهقیی (٢٩/٩) والحاکم (٢٦/٤) والدارقطنی (٣٦/٤) والزیلعی فی نصب الرایة (٢٦/٤) والهیشمی (٤/١٠) وابس أبی حاتم فی علل الحدیث (١١٥٤). وفی روایة [وهب لی النبی ﷺ غلامین أخوین فبعت أحدهما فقال لی: یا علی ما فعل غلامك (الغلامان)؟ فأخبرته، فقال رُدَّةُ رده.] رواه الترمذی (٢٦٨٤) والمتقی الهندی فی والتبریزی فی مشكاة المصابیح (٣٣٩٢) والزیلعی فی نصب الرایة (٢٦/٤) والمتقی الهندی فی کنز العمال (١٠٠١) قال الشوكانی فی نیل الأوطار (٥/٢٦): رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ، وقد صححه ابن عزیمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانی وابن القطان.ا.ه.

البيع؛ إذ لا خلل في نفسه، والشاني: أنه لا ينعقد؛ لأن التسليم تفريقٌ، وهـو محـرم، والممنوع شرعًا كالممتنع حسا، فيلحق بالعجز عن التسليم.

ويقرب من هذا بيع السلاح من أهل الحرب. قـال الأصحـاب: هـو بـاطلُّ؛ لأنهـم لا يعدون إلا لقتالنا، فالتسليم إليهم إعانة محرمة، وفيه وجه آخر: أنه محـرم وينعقـد، كـالبيع من قطاع الطريق، وهو منقاس، ولكنه غير مشهور.

### القسم الثاني من المناهي: ما حمل على الفساد

وذلك إما لتطرق حلل إلى الأركان والشرائط، التي سبقت في البياب الأول أو لأنه لم يبق للنهي سوى العقد منفصلاً عنه؛ فحمل على الفساد.

وهي ثمانية: الأول: نهيه عن بيع حبل الحبلة(١٠): وله تأويلان:

أحدهما: أن يبيع بثمن إلى أجل، وهو وضع نتاج الناقة؛ فإنه أجل مجهول يطرق جهلاً إلى الثمن.

والثانى: بيع نتاج النتاج قبل الوحود على عادة العرب، وهو بيع ما ليس بمملـوك ولا مقدور ولا معلوم.

الثاني: نهيه عن بيع الملاقيع والمضامين(٢):

والملقاح: هو ما في بطن الأم.

والمضامين: ما هو في أصلاب الفحول، وهي(٣) غير مقدورة ولا معلومة.

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث عن ابن عمر بألفاظ متقاربة منها قال: [نهى رسول الله على عن بيع حبل الحبلة] وفى لفظ [نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما فى بطنها ثم يحمل التى نتعت]، وفى لفظ للبخارى (٢١٤٣) [نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل المحلمات الحاهلية: كان الرجل يبتاع الحزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى فى بطنها] وأخرجه مسلم (١٩١٤) والمترمذى (١٠٢٥،١١٥،٢٠١) وابسن ماجه (٢١٩٧) وأحمد (١٠٨،٦٣،١١٥،٢٥٥) والخطيب فى تاريخ والبغوى فى شرح السنة (١٧٦٨) وأبو نعيم فى حلية الأولياء (٢/٦٥،٢٥٦) والخطيب فى تاريخ دمشق (١٣٢٤) والحميدى فسى مسنده (١٨٥) والنسائى (٢٦٢،٤٦٢٤) وأبو داود (٣٨٨).

<sup>(</sup>۲) حديث والمضامين والملاقيح، أخرجه إسحاق بن راهويه كما في تلخيص الحبير (۱۲/۳)، والبزار (۸۷/۲) من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي الله [نهي عن بيع الملاقيح والمضامين] قال البزار: وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ. وقال الهيثمي في بحمع الزوائد (۱۰/۶): فيه صالح بن أبي الخضر، وهو ضعيف. ورواه مالك في الموطأ (۲/٤٥٢) عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: لا ربا في الحيوان، وإنما [نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في بطون الجمال] رواه هكذا مرسلاً. وفي الباب عن ابن عمر موصولاً، أخرجه عبد الرزاق (۱۱/۸) ح (۱٤١٣۸).

الثالث: نهيه عن بيع الملامسة(١): وله تأويلان:

أحدهما: أن يقول: مهما لمست ثوبي فهو مبيعٌ منك وهو باطل، لأنه تعليق، أو عدولٌ عن الصيغة الشرعية. وقيل معناه: أن يجعل اللمس بالليل في الظلمة قاطعًا للخيار. ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ.

ونهى عن بيع المنابذة(٢) وهو في معنى الملامسة فالنبذ كاللمس.

وقيل: معناه: أن تتنابذ السلع، وتكون معاطاة. ولا ينعقد بها البيع عندنا.

الرابع: نهى عن بيع الحصاة (٣):

وهو أن يجعل رمى الحصاة بيعًا، أو يقول: بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهى حصاتك؛ فالكل فاسدٌ؛ لما سبق من المعانى.

الخامس: نهيه عن بيعتين في بيعة(1): ذكر الشافعي، رضى الله عنه. تأويلين:

أحدهما: أن تقول: بعتك بالفين نسيئة، أو بالف نقدًا، أيهما شئت أخذت به، فأخذ

<sup>(</sup>۱) وفيه حديث أبى سعيد الحدرى قال: [نهسى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة فسى البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقبله، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض) أخرجه البخارى (٢١٤٤) ومسلم (٢١٤٤) وأبو داود (٣٣٧٩،٣٣٧٨،٣٣٧٧) والنسائى (٢٦٠/٧) وابن ماجه (٢١٧٠) والدارمي (٢٩٨٧) والحميدي (٧٣٠) وعبد الرزاق (٢١٩٨٧) والبيهقي (٣٤٢/٥) وأبو يعلى (٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا النهى عن جماعة من الصحابة مرفوعًا منهم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: [نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر] أخرجه مسلم (ح١٩/٤) وأبو داود (ح٣٧٦) والمترمذى (ح١٩٤٠) والنسائى (٢٦٢/٧) وابن ماحمه (ح١٩٤٦) وأحمد (ح٣٧٦/٢) والدارميي (٢٩٤١٦) والدارميي (٢٩٤١٦) والدارقطنسي (٣/٥١٦١) والبيقهسي (٢٦٦٥/٣).

<sup>(</sup>٤) وهو من حديث أبي هريرة مرفوعًا [من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرباع وفي لفظ [نهي النبي على عن بيعتين في بيعة] أخرجه المترمذي (١٣٣١) والنسائي (٢٦٠/٧) وأحمد (١٣٣١) والبيهةي (١٣٤٢/٥) والربيدي (٢٤٤١،١٤٢/٥) والربيدي في إتحاف السادة المتقين (١٣٤/١) وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٧/١) قال المترمذي: حسن صحيح. قال الشوكاني: حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بسن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد.ا.هـ انظر: نيل الأوطار (١٥/٥).

بأحدهما فهو فاسدٌ؛ لأنه إبهام وتعليقٌ.

والآخر: أن تقول: بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك وهو فاسد؛ لأنه شرطً لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهى مطلقًا عن بيع وشرط، وكذلك نهى عن بيع وسلف، ومعناه: أن يشترط فيه قرضًا.

## السادس: نهي عن ثمن الكلب والخمر(١):

وهو معلل بالنجاسة، فيتعدى إلى كل نجس عندنا. وصحح أبـو حنيفـة، رحمـه اللـه، شراء الخمر للمسلم، بوكالة الذمي إذا باشره الذمي، وهو وكيل.

السابع  $(^{(1)})$ : نهى عن بيع ما لم يقبض، وعن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، وعن بيع الكالئ بالكالئ وسيأتى تفصيله، ونهى عن بيع الغرر  $(^{(1)})$ ، وعن بيع اللحم بالحيوان  $(^{(2)})$ ، وقد ذكرناه، وقد نهى عن تمن عسب الفحل  $(^{(0)})$ ؛ وذلك لأنه غير مقدور على التسليم.

<sup>(</sup>١) سبق عند تحقيق أول الباب ذكر ما ورد في ذلك من أحبار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والسادس، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر ما ورد فيه في النهي عن بيع الحصاة.

<sup>(</sup>٤) وقيه حديث مرسل عن سعيد بن المسيب أن النبى الله إنهى عن بيع اللحم بالحيوان قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٠٣٥): الحديث أخرجه أيضا الشافعي مرسلا من حديث سعيد، وأبو داود في المراسيل. ووصله الدارقطني في الغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفي إسناده ابن زهير وهو ضعيف ا.ه قلت: وذكر له طرق آخري، والحديث موقوف على أبي بكر رضى الله عنه وطرقه كلها ضعيفة ثم قال: ولا يخفي أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمحموع طرقه فيدل على عدم حواز بيع اللحم بالحيوان.ا.ه وأخرجه: الدارقطني للاحتجاج بمحموع طرقه فيدل على عدم حواز بيع اللحم بالحيوان.ا.ه وأخرجه: الدارقطني نعيم في محمع الزوائد (٤/٥٠١) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٤/٣).

<sup>(°)</sup> وفيه أيضا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر قال: [نهى النبى على عن ثمن عسب الفحل] أخرجه البخارى (٢٢٨٤) بدون لفظ وثمن، وكذلك الترمذى (٢٧٣١) والنسائى (٢٢٠١) والنسائى (٢٢٠١) والدارمى (٢٧٣١) والحاكم (٢٢٠٤) وابن أبى شيبة (١٤٦،١٤٥) والدارقطنى (٤/٤) والبيهقى (٥/٣٩٩) والبغوى (١٣٨/٨) وأبو نعيم (١٩٨١) والدارمى والهروى (١٤/١٥) والبهقى (١٩٢/٣،١٢٦/٢،١٥٤). وأخرجه باللفظ الأول: أحمد (١٤/٢) والدارمى (٢٧٢/٢).

### الثامن: نهى عن بيع وشرط<sup>(١)</sup>:

فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط فى البيع، والمفهوم من تعليله: أنه إذا انضم شرطً إلى البيع بقيت معه علقة بعد العقد، يتصور بسببها منازعة ويفوت بفواتها مقصود العاقد، وينعكس على أصل العقد، فيحسم الباب، ولم يكن محذور هذا النهى منفصلاً عن العقد؛ فيدل على فساده، أو فساد الشرط لا محالة.

ويستتنى من هذا الأصل حال الإطلاق ستة شروط:

الأول: أن يشترط ما يوافق العقد، كقوله: بعت بشرط أن تنتفع بـ وتتصرف كما تريد، لأنه لا يبقى علقة.

وكذلك إذا قال: ألا يأكل إلا الهريسة، ولا تلبس إلا الخز، وما لا غرض فيه. لأنه ليس فيه علقة، يتعلق بها نزاع يتغير به غرض فهو هذيان ساقط، وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم.

الثانى: شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونه، بشرط أن يكون معلومًا وأن لا يكون زائدًا. وسببه: الحاجة لكثرة الغبينة، وعرف ذلك بنص الأحاديث.

الثالث: شرط المهلة في الثمن إلى ميقات معلوم عرف ذلك بالنص ويتأيد بالحاجمة العامة.

الرابع: شرط الوثيقة في الثمن بالرهن، أو الكفيل أو الشهادة. عرف ذلك بالنص، ويعلل بعموم الحاجة؛ لكي يعرف الكفيل بتعيينه، والمرهون بتعيينه، أن الغرض يتفاوت به، ولا يشترط تعيين من يعدل الرهن على يده؟ فيه وجهان. ولو عين الشهود فهل يتعين؟ فيه وجهان: أحدهما: يتعين كالكفيل.

والثاني: لا؛ كتعيين الميزان؛ إذا لا أرب فيه.

فإن قلنا: لا يتعين، فلا يفسد به العقد، بل هو لاغ لا يتأثر العقد به.

<sup>(</sup>۱) وفيه عن ابن عمر مرفوعًا [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليسس عندك] أخرجه الترمذي (١٢٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود (٣٠٠٤) والنسائي (٢٩٥،٢٨٨/٧) وأحمد (١٧٨/١) والحاكم (١٧/٢) والمتقى في كنز العمال (٩٦١٠) والدارقطني (٣٥/٣) والزيلعي (٤٥،١٨/٤) وابن حجر في تلخيص الحبير (١٢/٣) والتبريزي (٢٨٧٠) والألباني في إرواء الغليل (١٢/٣).

ولو شرط أن يكون المبيع رهنًا بالثمن: قال الشافعي، رضي الله عنه: البيسع مفسوخ. قال الأصحاب: ذلك يبنى على قولنا: البداية في التسليم بالبائع أو بالمشترى، أو يتساويان، ليكون الشرط مغيرًا مقتضى العقد.

وتعليله: أن التسليم إذا وجب عليه بمقتضى العقد، فاشترط أن يكون البيع رهنًا فى يده على الثمن، فقد غير مقتضى العقد فى إيجاب التسليم فيفسد. وإن قلنا: البداية بالمشترى، فوجهان: أحدهما: الصحة؛ إذ لا مانع.

والثاني: البطلان؛ لأن يد البائع يد ضمان، وليس يد المرتهن يـد ضمان، بـل أمانـة، فهما ضدان فلا يجمع بين حكميهما في حال واحدة، والأول أظهر.

ثم هذه الشروط إذا صححت، فلو امتنع المشترى عن الوفاء بالكفيل والرهن والإشهاد، ثبت له الخيار في البيع، ولو أجاب، فامتنع البائع من قبول الرهن مثلاً فيحبر، أم يخير بين القبول وبطلان الخيار؟ فيه تردد ذكره صاحب التقريب.

ويثبت الخيار مهما تلف المرهون قبل التسليم، وكذلك إذا خرج العين المعين لـارهن معيبًا، وهو لم يطلع عليه، ولو تلف بعد القبض في المرهون فلا خيار.

ولو اطلع بعد فواته في يده على عيب ففي ثبوت الخيار في أصل البيع وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه لم يتمكن من<sup>(١)</sup> الرد. والثانى: نعم؛ إذ بان أن ما ســبق لــم يكـن وفاء بالملتزم.

فإن قيل: فهذه الشروط لو فسدت، بجهالة أو غيرها، أو ذكر شرطًا ليس في هذه الأقسام المستثناة وحكم بفسادها، فهل يفسد العقد؟ أم لا؟.

قلنا: قد ذكرنا أنه يفسد العقد بكل شرط فاسد يتأثر به العقد وتبقى علته وذلك فـــى الأحل والخيار وغيره.

وفي شرط الوثيقة قـولان، ووجـه الفـرق: أنهـا أمـورٌ مستقلة منفصلـة، ففسـادها لا يوجب فساد العقد، بل يلغو.

والأقيس: الأول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، والمقصود بالنهى البيع؛ فليفسد العقد بمطلق النهى، ولأن ما يستقل بنفسه إذا ضم إلى العقد تأثر به؛ فأشبه الخيار والأجل.

وحكى صاحب التقريب والشيخ أبو على نصا غريبًا: أن البيع لا يفسد بالشرائط

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي، وما أثبتناه بالمقابلة مع نسخ أحرى أولى بالصواب.

كتاب البيع ٢٦

الفاسدة، بل يلغو الشرط كما في النكاح، وحكاه أبو ثـور أيضًا عـن الشـافعي، وهـو بعيد.

الخامس: مما استثنى عن النهى: شرط العتق فى المبيع؛ لما روى أن بريرة قالت لها عائشة، رضى الله عنها: لو باعك أولياؤك لصببت لهم ثمنك صبّا، فقال السادة: لا نفعل ذلك إلا بشرط أن تعتقك ويكون الولاء لنا. فذكرت عائشة، رضى الله عنها، ذلك لرسول الله على فقال على: «اشترى واشترطى لهم الولاء». ثم قام خطيبًا فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله عز وجل، (۱)، فى خطبة طويلة، فأذن فى ذلك، ولا يأذن فى باطل، وأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن فى الإجابة.

وخرج بعض الأصحاب قولاً: أن شرط العتق كسائر الشروط الفاسدة، وهو القياس؛ وهو مذهب أبى حنيفة ولكنه لا وحه لـه إلا يتأييد القـول الغريب بـه، وهـو أن العقـد صحيح والشرط فاسدٌ.

وتأويل الحديث: أنه أذن في العقد والشرط، أما العقد فصحيح، وأما الشرط فغير لازم. ولكن كان يثق بعائشة أنها تفي بالشرط تكرمًا، وهذا أولى كي لا يكون مناقضًا للقياس، والتأويل بالقياس غير ممنوع.

ونص الشافعي، رحمه الله، على ما ذكرناه، وهو موافقة الحديث في تصحيح الشــرط والعقد. أما المصير إلى فساد العقد فلا يعقل له وجة مع الحديث بحال ولو قال به قائلون.

والتفريع به على النص فى صحة الشرط؛ فعلى هذا لو شرط الولاء للبائع فوجهان: أحدهما: يصح وله الولاء؛ لقصة بريرة، رحمها الله، وأنه، عليه الصلاة والسلام، لا يأمر بفساد.

والثانى: المنع، فإنه فى غاية البعد عن القياس، واحتمال تقدير مساهلة من الشارع فى هذه المشارطة أهون من تشويش قاعدة القياس.

وهذا أيضًا يشوش بالنص في أصل الشرط؛ فليقبل النص جملة وتفصيلاً.

<sup>(</sup>۱) حدیث [ما بال أقوام (أناس) یشترطون شروطًا لیست فی کتباب الله] أخوجه: البخاری (۲۱۹۸) و ۱۸ (۲۱۹) و ۱۸ (۲۷۳، ۲۸۰) و ۱۸ (۲۲/۱) و ۱۸ (۲۲/۱) و ۱۸ (۲۲/۷) و ۱۸ (۲۲/۷)

فإن قيل: العتق المستحق بعد صحة الشرط لمن هو؟

قلنا: اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: هو حق الله تعالى، كأنه الـتزم العتـق بشرطه، فأشبه النذر. ومنهم من قال: هو حق البائع لأنه ثبت بشرطه.

ويبتنى عليه ثلاثة أمور: أحدها: أنه هل تثبت له المطالبة؟ فإن قلنا: حقه، فنعم، وإن قلنا: حق الله تعالى فوجهان:

أصحهما: أنه يملك الطلب، إذ تبت بشرطه، وتعلق به غرضه وإن كان لله تعالى فيـه حق. الثاني: أنه هل يسقط اللزوم بعفوه؟.

وإن قلنا حق الله تعالى فلا، وإن قلنا: حقه فوجهان، إذ رب حق لا يقبل الإسقاط إفرادًا، كالأجل، ويطرد هذا في عفو مستحق الكفيل والرهن.

وعلى الاحتمالين لا يجرى إعتاق المشترى إياه عن الكفارة؛ لتعلق استحقاق الغير به.

الثالث: إذا امتنع المشترى من الإعتاق: ذكر صاحب التقريب قولين:

أحدهما: ثبوت الخيار للبائع، كما في الامتناع من الكفيل والرهن.

والثاني: أنه يجبر على العتق، كما يجبر المولى على الطلاق.

وهذا يلتفت على أنه حق الله تعالى، فـلا وجـه لإسـقاطه بفسـخ البـائع ولا بإحازتـه ورضاه بعدم العتق.

فرع: لو مات العبد قبل اتفاق العتق، فقد تصدى تفويت حق البائع من العتق إلى غير بدل، أو إيجاب بدل بعد زوال ملكه وسلامة الثمن له؟.

فاختلف الأصحاب، منهم من قال: يفسخ العقد فيسترد الثمن ويضمن المشترى القيمة؛ حذارًا عن ارتكاب محال.

ومنهم من قال: الانفساخ بعد القبض من غير سبب أيضًا محال؛ فيغرم المشترى قـدر التفاوت بين قيمته مع الشرط، وقيمته دون الشرط.

والثالث: أن الغرم لابد منه، ولكن يغرم مثل نسبة هـذا التفـاوت من الثمـن، لا مـن القيمة بعينها. وهذا أعدل الوجوه.

السادس: إذا شرط في البيع وصفًا ناجزًا، ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده، وذلك ينقسم إلى ما يرجع إلى عين، وإلى ما هو وصف محض:

أما الوصف المحض: فيصح شرطه، كقوله: بعت العبد، على أنه كاتبٌ أو خبــاز، تــم إن أحلف ثبت له الخيار.

أما ما يرجع إلى العين: كقوله: بعت الجارية على أنها حبلى، وكذا البهيمة، ففيه قولان؛ أحدهما: البطلان؛ لأنه يرجع إلى شرط إدراج الحمل في البيع، فكأنه قال: بعت الجارية وحملها بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة. ووجه الأول: أن الحمل كالوصف في الحيوان.

أما إذا شرط في الشاة أن تكون لبونًا: منهم من قال: هو كوصف الحرفة والكتابة؟ فإنه ليس بشرط وجود اللبن في الحال، فاللبن يتحصل بصفة غريزية ناجزة واللبن من ثمرتها.

ومنهم من قال: هو كالحمل، فيخرج على القولين.

ولو شرط حشو في الجبة: فهو من قبيل الحمل وأولى بالصحة؛ لأن الحشو يعلم وجوده، والحمل يتردد فيه.

ولسنا نشترط رؤية حشو الجبة، على قول منع الغائب؛ لأن الجبة قد تقصد على هــذا الوجه.

وكذلك لا نشترط أن يرى من الدار كل ضبة وسلسلة على بـاب لأنـه صـار وصفًـا وتعًا.

أما إذا قال: بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعًا؛ فالشرط صحيح، فإن خرج كذلك فلا كلام.

وإن زاد لم يصح في الزائد، وفي الباقي يخرج على قولي تفريق الصفقة.

وإن نقص: ففي صحته في ذلك القدر خلاف يلتفت على ما إذا قبال: بعبت منبك هذه النعجة، فإذا هي رمكة.

ففى قول: يعول على الإشارة وفى آخر: يعول على العبارة، وإنما صححنا الشرط ولم نفسد العقد في الأصل؛ لأن كثرة الصيعان في حكم الوصف للصبرة.

فروع ثلاثة: أحدها: إذا قال: بعتك ولم يذكر التمن: فسد، والمبيع مضمون في يـد المشترى إن قبضه، وإن لم يذكر الثمن؛ لأن البيع يقتضي بمطلقه طلب عوض.

وإن قال: بعتك بلا ثمن، فهل ينعقد هبة؟ ذكر القاضي قولين: أحدهمـــا: نعــم: لأنــه أفاد معناه، وهو التمليك مجانًا.

والثاني: لا؛ لأن اللفظ متهافتٌ، فإن البيع يقتضي ثمنًا.

فإن قلنا: لم ينعقد: ففى الضمان على المشترى إذا قبض وجهان؛ أحدهما: يجب، ككل شراء فاسد، والثاني: لا؛ لأن علة الضمان أنه لم ينزل عنه إلا ببدل، فليرد إليه أو بدله، وهاهنا نزل عنه مجانًا.

الثالي: إذا استثنى حمل الحيوان عن البيع، ففيه وجهان:

أحدهما: الصحة؛ كما لو كان الولد حرا، فإن بيع الأم صحيح على الظاهر. والثاني: لا؛ لأن المبيع معرض لغرر بسبب غير المبيع.

الثالث: إذا قال: اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده لى. من أصحابنا من قال: يفسد؛ لأنه شرط فعلاً في عقد، فكأنه يبغي منه فعلاً مع المبيع.

ومنهم من قال: لا. بل معناه: اشتريت منك هـذا الـزرع واستأجرتك على حصاده بدينار؛ فالدينار ثمنٌ وأجرة، فهو جمعٌ بـين الإحـارة والبيع؛ فيخرج على قـولى تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفات الأحكام.

فإن جوزنا الجمع بين البيع والإجارة على الجملة: فهذا يلتفت على أصل آخر وهو: أن أحد شقى عقد الإجارة على العمل فى الزرع جرى قبل ملك الزرع، والاستئجار على العمل فى ملك الغير غير جائز؛ فيخرج على وجهين فيما إذا قال لعبده: كاتبتك وبعتك ثوبى هذا بألف، فقال العبد: قبلت واشتريت؛ لأنه جرى إيجاب البيع قبل أن يصير العبد أهلاً للبيع منه، ولكن تأخر القبول عنه، والمسألة محتملةً.

هذا تمام القول فى الشرائط الفاسدة، وما فسد منها وأفسد العقد قبل اللزوم، وإن لـم ينقل هاهنا إلا أن المقابلة بالعقد حاصلة فلا ينقلب صحيحًا بالحذف فى مدة الخيــار، ولا فى بحلس العقد خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله.

وكذلك الجهالة المفسدة إذا رفعت في المجلس لم ينتفع.

أما الشرط الصحيح إذا ألحق بالعقد في المحلس، كالخيار والأحل أو زيادة الثمن والمثمن، ففيه وحهان: أحدهما: المنع؛ كما بعد اللزوم. والثاني: أنه يصح؛ لأن المحلس، كأنه حريم العقد وأوله، وهذا يفسده قولنا: إن حذف الحهالة في المحلس لا يغني؛ فيعلل

هذا التفريع على قولنا: الملك غير منتقل، فقبل العوض والزيبادة والنقصان، وهـذا أيضًا مشكل على قياس مذهب الشافعي، رحمه الله، في المنع من إلحاق الزوائد والشروط.

# الباب الرابع في فساد العقد لانضمام فاسد إليه وهو المعروف بتفريق الصفقة

### وذلك له ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: أن يجرى في الابتداء: كما لو باع ملكه وملك الغير في صفقة واحدة فسد في ملك الغير، وفي ملكه قولان:

أحدهما: الصحة؛ لأن الصحيح لم يتأثر بالفاسد، فلا يفسد بمساوقته. والشاني: الفساد؛ لعلتين.

أصحهما: أن الصحيح تأثر به، إذ صار ما يخصه من الئمن بحهولاً، وجميع المستحق ثمنًا ينبغى أن يعلم وحصة ملكه من الجميع لم يعرف مبلغه، فصار كما إذا قال: بعت منك عبدى هذا بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى قيمة عبد فلان.

والثانية: أن الصيغة المتحدة إذا فسدت في بعض مسمياتها لم تقبل التبعيض، وهذه العلة توجب الفساد بحكم التفريق في النكاح أيضًا.

وإن عللنا بجهالة العوض: لم يجز في الرهن والهبة؛ إذ لا عوض فيهما، ولا في النكاح، فإن الجهل فيه بالعوض لا يفسد، ولا فيما تتناسب أجزاؤه كعبد مشترك انفرد أحدهما ببيعه، فإنه يعلم أن النصف مشترى بالنصف، والثلث بالثلث، وكذا في سائر الأجزاء المتناسبة.

وإن فرعنا على الصحة: ثبت الخيار للمشترى، فإن فسخ فلذاك، وإن أجاز فبقسطه من الثمن.

وفيه قول آخر: أنه يخبر بكل الثمن، حذارًا من أن يكـون مبلـغ الثمـن المسـتحق غـير معلوم، وكأن هذه زيادةٌ فاسدة، لـم يقبل العوض كالعيب، وهو بعيد.

والصحيح: أن البائع لا خيار له، وإن أحيز بقسط من الثمن؛ لأنه سلم له كل بدل ملكه، هذا إذا باع مملوكًا ومغصوبًا فإن ضم إلى ملك حرا فالخلاف مرتب، والفساد أولى؛ إذ تقدير قيمة الحر أبعد فإن ضم إليه خمرًا، أو خنزيرًا، أو كلبًا فمر به على الحر، والفساد أولى، إذ لابد من تقدير صفة خلقته لمعرفة القيمة ثم إن صححنا، فقد قيل: يقدر الخنزير نعجة، والخمر خلا؛ ليمكن تقويمه، وهو بعيد.

بل الأصح: أن تقدر قيمته على حاله عند من له قيمة عنده.

أما إذا ضم إلى الصحيح غائب مجهول لا مطمع في معرفة قيمته، فيتعين إبطال العقد، إلا على القول الضعيف في أن الإجازة تجرى بكل الثمن، فأما إن أجزنا بقسطه، لم نعرف مبلغه بحال.

فإن قيل: قطعتم بالبطلان فيما إذا قال: بعتك عبدى بما يخصه من الألف لو وزع على قيمته وقيمة عبد آخر عينه، وترددتم في هذه المسألة، فما الفرق؟.

قلنا: إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقة الحال عند العقد بطل العقد؛ إذ لا فرق، هكذا قال الشيخ أبو محمد. وإنما الخلاف عند الجهل، إذ قد ظنا أن مبلغ الثمن معلوم حالة العقد، وللظن تأثيرً في أمثاله، كما سبق في نظائره في فصول علم المبيع. ولا وجه إلا ما ذكره الشيخ أبو محمد رحمه الله.

المرتبة الثانية: التفويق في الدوام: وذلك بأن يتلف أحد العبدين قبل القبض على وجه ينفسخ فيه، ففي الانفساخ في الباقي قولان مرتبان على العلتين.

الصحيح: أنه لا ينفسخ؛ لأن الجهل محذور في الابتداء، والعقد الآن قد استقر، وعلى هذا يأخذ الباقى بقسطه. وقول التكميل هاهنا في نهاية الضعف؛ لأن العقد قد سبق مقتضيًا للتوزيع.

التفريع: إن حوزنا تفريق الصفقة في الدوام، فلو اشترى عبديــن ووجــد بأحدهمـا أو بهما عيبًا، وأراد إفراد واحد بالرد وهو المعيب، فله ذلك.

ولو أراد ردهما حاز أيضًا، وإن كان المعيب واحدًا؛ لأنه لــم يســلم لـه كــل المشـــترى وفيه وحه: أنه لا يردهـما إلا إذا كانا معيبين.

ولا خلاف في أنه لو أراد رد نصف عبد لم يجز؛ لأن التبعيض عيبٌ في حق البائع. وإن فرعنا على القول الآخر، فليس له إفراد أحد العبدين بالرد، وإن رضي البائع، فوجهان:

أقيسهما: المنع؛ لأن استحالة تفريق الصفقة الواحدة لا تختلف بالتراضي.

والثانى: الجواز؛ وكأن هذا القائل يعلل بتضرر البائع برجـوع بعـض المبيـع إليـه. ولـو كان الثانى تالفًا، فهل يمهل عـدره في إفراد القائم؟ فيه وجهان.

فإن منعناه ، فلو ضم قيمة التالف إليه فهل يتمكن منه؟ فيه خلاف مرتب على مـــا إذا أراد ضم أرش العيب الحادث إلى المبيع، ورده بالعيب القديم.

وهاهنا أولى بالمنع؛ لأن النقصان في حكم تابع، والعبد مستقل بنفسه، فلا يجعل تابعًا للقائم. فرع: لو حكمنا برد قيمة التالف، ضما إلى القائم فتنازعا في مقداره، فالقول قول المشترى، لأنه الغارم والأصل براءة ذمته.

ولو تلف أحد العبدين قبل القبض، وقلنا: يرد البائع ما يخصه دون الباقى فتنازعا، ففيه قولان؛ أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأنه الغارم برد بعض الثمن.

والثانى: بل القول قول المشترى؛ لأنه الذى يسلم بعض الثمن للباقى، والـنزاع يرجـع إلى مزيد فيه يدعيه البائع، وينكره المشترى.

# المرتبة الثالثة: أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ:

كالإحارة والبيع، أو النكاح والبيع، أو الصرف والسلم، الـذى ينفسخ بالتفرق قبل القبض، مع غيره مما لا ينفسخ به، أو السلم فى حنس واحد إلى آجال، أو فى أجناس إلى أحل واحد: فيه قولان مرتبان على المرتبة الثانية، وأولى بالصحة، إذ آحاد هذه العقود صحيحة، فلا مانع فى الجكم.

ووجه الفساد: أن انفساخ العقد في البعض لو حرى لانفسخ الباقي وذلك مترقب؛ فإن العقود المتفرقة لا تنتظم أحوالها في المآل فجعل المتوقع كالواقع، وهذا بعيد جدا.

فإن قيل: إذا كان سبب الفساد، تفرقًا واقعًا في صفقة متحدة، فبم يعرف اتحاد الصفقة وتعددها؟.

قلنا: إن اتحد البائع والمشترى والعوض اتحدت الصفقة، وتتعدد بتعدد البائع قطعًا، وكذا بتعدد العوض، فإذا قبال: اشتريت عبدك بدينار، واستأجرت حاريتك بدرهم كانت الصفقة متعددة.

فإذا قال: اشتريت العبد واستأجرت الجارية بدينار فعند ذلك تتحد. وفي التعدد بتعدد المشترى مع اتحاد البائع، وصيغة العقد والعوض قولان: أحدها: القياس على البائع. والثانى: الفرق؛ فإن المشترى كالقائل الثانى على الإيجاب السابق، فالنظر إلى من منه الإيجاب.

أما إذا اتحد الوكيل، وتعدد الموكل أو على العكس؛ فثلاثة أوجه: أحدها: النظر إلى الوكيل؛ فإنه العاقد. والثالث: أن النظر فى الوكيل؛ فإنه العقد له. والثالث: أن النظر فى الشراء إلى الموكيل؛ لأنه الذى يتعلق به العقد ظاهرًا، وفى البيع إلى الموكل؛ لأنه سفيرٌ لا يتعلق به حكم.

التفريع: إن قلنا: يتعدد بتعدد المشترى، فلو قال لرجلين: بعت منكما، فقبل أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان: أحدهما: الصحة؛ للتعدد.

والثانى: المنع؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب، وقد التبس جوابهما جميعًا وهذا بعيدٌ، إذ نص الشافعى، رضى الله عنه، على أنه لو خالع زوجتيه، فقبلت إحداهما، صحم أن فيه معنى التعليق، والمعلق بصفتين لا يحصل بإحداهما.

ولا خلاف أنه لو قال لواحد: بعت منك هذين الصاعين بدرهم، فقال: اشتريت أحدهما بنصف درهم لا يصح، وإن فرعنا فعلى حواز تفريق الصفقة، للخلل في القبول، وعدم مطابقته للخطاب.

وقطع الشيخ أبو على بأنه لو قال لعبد: زوجت منك أمتى، فقبل إحداهما صح النكاح، وفرق بينه وبين البيع، ولا ينقدح فيه فرق من حيث انتظام الجواب والخطاب، ولكن النكاح أبعد عن قبول الفساد بانضمام فاسد إليه؛ فإن غايته أن يكون ضم الفاسد إليه كشرط فاسد، والنكاح لا يفسد به. ولعله رأى تعدد الصفقة بتعدد الزوجة، فإن منصبها منصب العاقد، لا منصب المبيع.

إلا أن هذا التعليل تخدشه مسألة، وهي: أنه لو أصدق امرأتيه عبدًا، ثم بان الفساد في نكاح إحداهما؛ قال الشيخ أبو على: للزوج الخيار على التي صح نكاحها، في نصف العبد حتى ينفسخ، ويسلم مهر المثل حتى لا يتبعض عليه العبد، قال: وعرضت هذا على القفال فارتضاه.

ولا تنقك هذه المسألة عن احتمسال، فإن المرأتين كالمشتريين للعبـد فـلا يبعـد تعـدد الصفقة بهما. وسنذكر انفراد أحد المشتريين بالرد، إن شاء الله تعالى.

ولا خلاف أن أحد المشتريين لو وفي نصيبه من الثمن، وقلنا: الصفقة متعددة تسلم إليه حصته من المبيع.

وإن قلنا: الصفقة متحدة؛ فهما كالمشترى الواحد.

وفيه إذا سلم بعض الثمن خلاف، والظاهر: أنه لا يسلم إليه شيء من المبيع، وإن كان ينقسم كالحنطة مثلاً، ما لم يسلم تمام الثمن.

وفيه وحه: أنه يسلم بقدره؛ لأن الثمن متوزع على المبيع، لا كالدين في حق المرهون. فأما إذا كان لا ينقسم، فلا خلاف في أنا لا نكلفه المهايأة في قدر ما سلم

كتاب البيع

ثمنه؛ لأن حق الجنس ضعيف لا يحتمل التسليم والاسترداد؛ ولذلك يبطل بالإعارة.

## القسم الثاني(١)

### في بيان لزوم العقد وجوازه

وهو أهم ما يذكر بعد بيان صحته وفساده، والأصل في البيع اللزوم، والجواز بأسباب خاصة، فنعقد فيها ثلاثة أبواب:

## الباب الأول: في خيار المجلس

وفيه فصلان:

### الفصل الأول: في مجاريه

والأصل فيه قوله، عليه السلام: والمتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لـم يتفرقا إلا بيع الخيار، (۲).

قيل: معناه إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فلا يلزم بالتفرق. وقيل: معناه إلا بيعًا شرط فيه نفى خيار المحلس؛ فيلزم بنفسه عند قومه. ولما ثبت خيار المحلس بالحديث اختص بالبيع، فكل ما يسمى بيعًا من الصرف والسلم، والإشراك إن شرك بينه وبين غيره، بأن يقول: أشركتك في هذا البيع، وهو مستعمل في البيع، وكذلك التولية والصلح: ثبت فيه الخيار قطعًا.

ويستثنى أربع مسائل: الأولى<sup>(٣)</sup>: بيعٌ شرط فيه نفى خيـــار المجلـس، وفيــه وفــى نفــى خيــار الرؤية والعيب ثلاثة أوجه: أحدهـــا: لــزوم العقــد، وصحــة الشــرط. والثــانى: فســاد العقد؛ لفسـاد الشرط. والثالث: أن الشرط لاغ، والعقد باق على مقتضاه.

الثانية: كل بيع يستعقب عتقًا، كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده لا خيار فيه؛ لأنه ليس عقد مغابنة.

وقال أبو بكر الأودني: يثبت الخيار في شراء القريب، واستدل بقوله عليه السلام:

<sup>(</sup>١) يعنى القسم الثاني من كتاب البيوع.

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخارى (۲۱۱۱) وأبو داود (۳٤٥٤) والنسائى (۲٤٨/٧) والبيهقى (٥/٨) والبيهقى (١/٤) والبيهقى (١/٤) والبيهقى (١/٤) والبيهقى (٢٨/١) والبيهقى (٢٨/١) والمساد (٢١٩). وله ألفاظ أخرى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والأول؛ وهو خطأ؛ لأن الواحد والاثنان: يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث.

ولن يجزى ولـدٌ والده حتى يجده مملوكًا فيشتريه، فيعتقه، (١)فيدل على تعلق العتق باحتياره، وهو ضعيف.

الثالثة: إذا باع مال الطفل من نفسه: فقد قيل: لا خيار؛ لأنه لا يعقل في الواحد اجتماع وتفرق والصحيح: ثبوت الخيار؛ لأنه في معنى شخصين. نعم الخلاف يتجه في أن خياره ينقطع بمفارقة مجلس العقد؟ أم لا ينقطع إلا بصريح الإلزام؛ لأنه ملازم نفسه أبدًا؟ ثم لا شك في أنه يثبت له خياران: واحدٌ له على طفله، وواحدٌ لطفله عليه.

الرابعة: بيع الغائب، وفيه وجهان؛ أحدهما: أنه كسائر البيوع. والثاني: لا؛ لأنه بصدد خيار الرؤية، وكل واحد منهما خيار يشتهى؛ فلا يجتمعان في عقد واحد، والأول أظهر. فإن قلنا: يثبت، فوجهان: أحدهما: عند العقد، وهو القياس.

والثاني: عند الرؤية، إذ قبلها لا يتصور حقيقة الرضا.

أما النكاح والرهن والهبة والكتابة، وكل عقد جائز من الجانبين، أو من أحدهما: فلا خيار فيها؛ لأنها ليست في معنى البيع، وكذلك كـل مـا لا يسـمى بيعًا، إلا فـى سبعة أمور:

أحدها: الإجارة: وفي ثبوت خيار المجلس والشرط فيها، ثلاثة أوجه؛ وجه الإثبات: أنها صنف من البيوع. ووجه المنع: أنه يؤدى إلى تعطيل المنافع في مدة الخيبار، بخلاف البيع. وفي الثالث: يثبت فيه خيار المجلس؛ إذ الغالب أنه يتصرم على قرب فلا وزن لتلك المنفعة، بخلاف خيار الشرط.

والمسابقة، إذا قلنا: إنها لازمة من الجانبين في معنى الإجارة، ولكنها أبعـد عـن البيـع قليلاً.

أما الإحارة الواردة على الذمة فيتبت فيها الخيار؛ إذ لا يحذر فيها فـوات منفعة. والإحارة بيعٌ تحقيقًا.

<sup>(</sup>۱) الحديث باللفظ الذي أورده المصنف أخرجه: الطحاوى في مشكل الآثار (۲/۲۱) وابن حجر في تلخيص الحبير (۲،۲۳) والزبيدي في إتحاف السادة (۳۱۳/۱) والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (۲۱۳/۲) والحاكم (۱۰/۱). وأخرجه: بلفظ [لا يجنوي ولسد والسده إلا أن... الحديث] مسلم (۱۰۱۰) وأبو داود (۷۱۳۷) والترمذي (۱۹۰۳) وابن ماجه (۲۲۰۹) وأجمد (۲۲۰/۲) والبيهقي (۲۸۹/۱) والسيوطي في الدر المنشور (۲۲۰/۲) وابن أبي شيبة (۳۱/۸) والبغوي في شرح السنة (۳۲٤/۹).

الثانى: الإقالة: ويثبت فيها الخياران. على قولنا: إنها ابتداء بيع.

الثالث: الحوالة: وفيها وجهان، على قولنا: حكم المعاوضة بحالبٌ على الاستيفاء. ووجه المنع: أن وجود معنى الاستيفاء غير منكر، وإن كاثاً مغلوبًا.

الرابع: الهبة بشرط الثواب: إن قلنا: تنعقد بيعًا ففيها وجهان كالخلاف في أنها: هـل تفيد الملك قبل القبض؟.

الخامس: القسمة: ولا يثبت فيها خيار الشرط على الأصح؛ لأنه لا مدخل للفظ فيه، وفي خيار المتجلس على قولنا: إنه بيعٌ خلاف وإن كانـا قهـرى ولا وجـه لإثبـات الخيـار أصلاً.

السادس: الشفيع إذا بذل عوض المشفوع: فما دام في بحلس بذل العوض، هل يتخير في الرجوع وهي معاوضة محققة ولكنه قهرى لا يتعلق باللفظ؟ فيه وجهان. ولا يثبت خيار الشرط بحال.

السابع: الصداق: والمشهور: أنه لا يثبت فيه الخياران.

وحكى الصيدلانى قولين؛ لأنه عقد مستقل بنفسه لا ينفسخ النكاح بفسخه، فكل هذه المسائل منشأ التردد فيها: التردد في أنها هل هي في معنى البيع لاشتمالها على المعاوضة والمغابنة؟.

فرع: العاقد في الصرف إذا ألزم في المجلس، ثم فراق قبل القبض انفسخ العقد، وعصى إن فارق دون إذن صاحبه، فإنه أبطل عليه حقا لازمًا.

وقال الشيخ أبو محمد: لا يعصى؛ لأن علة القبض قائمة، فـلا يـلزم ولا يثبـت الـلزوم قبل القبض ما دام في المجلس، وإن حرى صريح الإلزام.

والظاهر: أنه يلزم وإن كان ينفسخ بفوات القبض.

### الفصل الثاني: في قواطع الخيار

#### وهو قول أو فعل:

أما القول: فهو كل ما يصرح به، كقولهما: اخترنا، والتزمنا، ورفعنا الخيار، أو ما يتضمنه، كالعتق والبيع، على ما سيأتي.

وإن انفرد أحدهما وقبال: التزمت، لم يسقط حيار صاحبه ويسقط حياره على

الأصح، وفيه وجه من حيث إنه أثبت هذا الخيار للمتبايعين جميعًا فلا يستقل به أحدهما.

أما الفعل: فهو الافتراق. وذلك بالشخص، والروح، والعقل.

أما التفرق بالشخص: فهو أن يفارق صاحبه إلى حد لو استقر فيه عدا خـــارجين عـن مجلس التخاطب.

ثم يبطل خيار القاعد أيضًا؛ لأنه قادرٌ على مساوقته، ولو تساوقا في مشمى أو سفينة دام الخيار إلى الافتراق.

وفيه وحه لطيف: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام، فإنه منتهى أمد الشرع في حواز البيع، وتخصيص المحلس هاهنا حرى بناء على الغالب.

أما التفرق بالروح: فهو بالموت وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، على بقاء الخيار للوارث. ونص في المكاتب إذا مات في مجلس العقد: أنه وجب العقد: فمن الأصحاب من تكلف فرقًا، وهمو أن الخيار للوارث، والمكاتب لا وارث له، والسيد ليس وارثًا تحقيقًا، فاتقطع خيار المحلس بموته إذ لم يمكن نقله.

ومنهم من قال: في المسألتين قولان، منشؤهما: أن المفارقة بالروح هـل تـنزل منزلـة المفارقة بالشخص؟.

ومنهم من قطع بالبقاء في المسألتين للوارث وللسيد، لأنه حق مقصودٌ؛ فلا يبطل بالموت كحيار الشرط.

نعم، ينقدح الخلاف في أن الوارث إذا بلغه الخبر يـدوم خيـاره بـدوام بحلس بلوغ الخبر، أم هو على الفور؟ من حيث إن التفرق بالموت أبطـل المجلس، وبقـي مجـرد الحـق فثبت اختياره على الفور.

والوجه الآخر: أن الحق إذا بقى بقى بوصفه، ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا مات وقد بقى من مدة خيار الشرط يوم، وبلغ الوارث الخبر بعد تصرم ذلك اليوم، أن بقية المدة هل تبقى فى حقه؟ من حيث إن تعين إبقاء الحق، فوصف المدة والمحلس بعد جريان الاختصاص فيه قد بطل.

أما العاقد الحي فينقطع خياره أيضًا إن قطعنا خيار صاحبه، وإلا فيبقى ويـدوم إلى أن يستوفى الوارث خيار نفسه إذا بلغه الخبر، فإذا بطل خيار الـوارث بطـل خيـاره إذ ذاك، وإلا فـلا، وقيـل: إن الحـى لا يتصـرف بالخيـار بالفسـخ والإحـازة قبـل بلـوغ الخـبر إلى الوارث، كي لا ينفرد أحد العاقدين، وهو بعيد.

ولو أكره أحدهما على الخروج، أو حمل قهرًا، ففيه وجهان يقربان من الموت.

وقيل: إنه ينقطع بسقوط خياره إن كان مفتوح الفم، فإنه قدر على الفسخ، ولا وجه له، فإن صدمة الحال قد تدهشه.

ثم إذا نفينا خياره، فمهما عاد إلى اختياره كان كالوارث يبلغه الخبر. ولا فرق بين أن يحمل أو يكره على الخروج، وإن فرقنا في اليمين علىي قول: لأن هذا حكمٌ منوطٌ بصورة المفارقة وذلك يتعلق بالحنث والمخالفة، وللقصد فيه مدخلٌ.

أما المفارقة بالعقل: بأن جن أحدهما أو أغمى عليه: فالظاهر أن الخيسار يبقى للقيم والولى، ولا يبطل بمفارقته بعد الجنون. وفيه وجه مخرج من الموت: أنه ينقطع؛ إذ هذا الخيار بعيدٌ عن قبول النقل وقد تعذر إبقاؤه للعاقد.

فرع: إذا تنازع المتعاقدان في التفرق، وحماءا متساوقين، وقبال أحدهما: لم أفارقه بعد، ولى الخيار: فالقول قوله؟؟ إذ الأصل عدم التفرق. ولو تنازعا، فقبال أحدهما: فسخت في المجلس، وأنكر الآخر: قال صاحب التقريب: القول قول مدعى الفسخ؟ لأنه تصرف يستبد به وقال غيره: القول قول الآخر لأن العقد والتفرق معلومان وهو يدعى فسخًا، فعليه إثباته.

## الباب الثاني: في خيار الشرط

وفيه فصلان:

# الأول: في حكمه في نفسه ومدته

وفيه مسائل خمسة: الأولى: في آخر مدته:

ولا يزيد على ثلاثة أيام عندنا؛ لأنه ثبت على خلاف القياس لحاجمة دفع الغبينـة؛ إذ كان حبان بن منقذ يخـدع فـى البيعـات، فشـكا أهلـه إلى النبـى ﷺ فقـال لـه: وقـل: لا خلابة،(١)، واشترط الخيار ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>۱) الحديث في صحيح البخاري (٦٩٦٤،٢٤١٤،٢٤٠٧،٢١١٧) ومسلم (١٥٣٣) عن ابن عمر رضى الله عنه ولم يسم فيه الرحل ولم يذكر فيه الثلاثة أيام؛ قال صاحب سبل السلام، الصنعاني: زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه [ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقى ذلك الرحل حتى=

وقال أبو سيف: لا حصر فيه أصلاً. وقال مالك: يتعذر به إلا فيما لا يطلع عليـه في ثلاثة أيام مما تغمض معرفته.

#### الثانية: أول مدته: وفيه وجهان:

أظهرهما: أنه يحسب من وقت العقد. والثناني: أنه يحتسب من وقت التفرق، لأن الجمع بين خيارين متحانسين لا يعقل؛ ولأن الشارط يبغي الإثبات لنفسه في وقت يقتضى العقد لزومه، وعلى هذا فلو صرح بشرط ابتدائه من وقت العقد انبني على المعنيين.

فإن عللنا بمطلق إرادته ظاهرًا فقد تغير بالتصريح، وإن عللنا بأن اجتماع المتمـــاثلين لا يعقل لم يثبت هذا الشرط.

وعلى الأول: لو صرح باشتراط ابتدائه من وقت التفرق فالظاهر البطلان؛ لأنه يصــير بحهول الأول.

ثم إذا اجتمع الخياران، فيرتفعان بقولهما: ألزمنا وأسقطنا الخيار الجواز. ولو خصصنا أحد الخيارين بالإسقاط لم يسقط الآخر.

والوجهان، وهو أن يعتبر من وقت العقد في أول مدة الأحل في الثمن، حاريان؛ لأن الخيار أيضًا يفيد قطع المطالبة، وهو أولى بأن يحتسب من أول العقد لما بينهما من الاختلاف، وأما مدة الإحازة: إن حكمنا بثبوت خيار الشرط فيها، ففي ابتدائها أيضًا هذان الوجهان، والأصح: أنه من وقت العقد.

الثالثة: معرفة قدر المدة التي لابد منها: فلو أجل الخيسار بمجهول، فسد ولم ينقلب صحيحًا بالحذف بعده، وكذلك لو أبهم بأن أثبت الخيار في أحد العبدين لا بعينه.

ولو شرط الخيار في واحد معين من عبدين، فيخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين عنتلفي الحكم.

الرابعة: من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضي، خلافًا لأبسى حنيفة. وهل يؤثر في دفع الملك وبقائه للبائع؟ فيه ثلاثة أقوال:

<sup>-</sup>أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة فكثر الناس في زمان عثمان فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له: إنك غبنت فيه رجع فيشهد له رجل من الصحابة أن النبي الله قد جعل له الخيار ثلاثًا فيرد له دراهمه انظر: سبل السلام (٨٤١/٣)، وورد عند مسلم (٢٩/٢٦) وغيره شرط الثلاثة أيام لكن مقيد بالمصراة.

كتاب البيع كتاب البيع

أحدها: أن لا يزول ملك البائع، وهو مذهب أبى حنيفة؛ لأن الرضا الـم يتكـامل مـع شرط الخيار.

والثانى: يزول، إذ ثبت الخيار على خلاف القياس دفع الغبينة فيثبت بقــدر الضــرورة، ولا حاجة إلى إخراج البيع عن كونه مفيدًا بسببه.

والثالث: التوقف، فمن استقر الأمر عليه بينا ملكه في الابتداء.

الخامسة: إذا شرط الخيار لثالث ثبت له: وهل يثبت لهما؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ اتباعًا للشرط. والثانى: بلى؛ لعلتين إحداهما: أن مطلق الشرط يبنى على الثبوت للشالث بطريق النيابة، فعلى هذا فلو صرح بالنفى انتفى. والثانية: أن ثبوته للغير لا يعقل استقلالاً، بل هو بطريق النيابة ضرورة، فعلى هذا وإن صرحا بالنفى لم يعقل الثبوت للثالث دون الثبوت لهما.

أما الوكيل المأذون في العقد بشرط الخيار إذا أطلق شرط الخيبار ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يثبت للموكل؛ لأنه وقع العقد له. والثاني: للوكيسل؛ لأنه العاقد. والثالث: لهما جميعًا.

وأما خيار المحلس فيختص بالوكيل قطعًا؛ لأنه الحاضر، فلو كان الموكل في المجلس حجر على الوكيل في الحيار، فإن قلنا: عليه الامتثال رجع حقيقة الخيار إلى الموكل.

وإن قلنا: لا يمتثل، فإنه من لوازم السبب السبابق، وهـذا وإن كـان بعيـدًا أيضًا ففيـه تأملٌ للناظر.

# الفصل الثاني في حكم الخيار في الطوارئ في مدته

والنظر في الزيادات، والتصرفات، والوطء، والتلف.

فالمتصلة منها تابعة، والمنفصلة كالولد، والكسب، يسلم لمن حكمنا له بالملك في حالة الحصول في آخر الأمر.

فإن اقتضى تفريع أقوال الملك الحكم بالملك في حالة الحصول دون آخر الأمر أو على العكس فوجهان، منشؤهما: تعارض النظر إلى الحال والمآل.

#### أما التصرفات:

فالعتق إن صدر من المنفرد بالخيار نفذ، وإن كان الخيار لهما وصدر من البائع نفذ؛

لأن عتقه فسخ، وهو مستبد به. وإن صدر من المشترى لا بإذن البائع، فإن قلنا: لا ملك له لم ينفذ، وإن قلنا: الملك له فوجهان يقربان من القولين في عتق الراهن؛ إذ للبائع حـق متعلق بالعين لازم، فإن قلنا: ينفذ فالظاهر أنه لا يبطل حيار البائع، ولكن في فائدته وجهان:

أحدهما: أنه يفسخ العقد ويرجع إلى القيمة، إذ العتق لا مرد لـه. والشاني: أنـه يـرد العتق وكأنه نقذ بشرط ألا يرد.

وقيل: إن خيار البائع يبطل؛ لأنه لا يقاوم قوة العتق كحق المرتهـن من الاختصاص، والبيع كالعتق.

وفى صورة الخلاف وجه مرتب عليه، وأولى بأن لا ينفذ، وإن نفذ فلا يتحه إبطال خيار البائع، بل يتعين أن يسلط على فسخ البيع الشانى والأول إن شاء، إذ البيع يحتمل الرد. وإن قلنا: لا ينفذ العتق والبيع، فهل ينفذ بإجازة البائع؟ أما البيع: فلا؛ فإنه لا يقبل الوقت، وفي العتق حلاف.

وإن قلنا: ينفذ، فيستند إلى وقت العقد، أو من وقت الإجازة ينفذ؟ فيه وجهان.

وهل يجعل التصرف المردود إجازة من المتصرف في حانبه؟ فيه وجهان، إذا فهمنا أنــه إجازة،؛ لأنه واقعٌ من ضرورته، والرد حرى لحق الغير.

فرع: لو اشترى عبدًا بحارية، والخيار للمشترى، فله أن يستبد بعتنى أيهما شاء على البدل؛ لأنه مستبد بالفسخ والإجازة.

فلو أعتقهما جميعًا، قال أبـو حنيفـة: يعتقـان. وهـو متنـاقض؛ لأنـه جمـعٌ بـين الفسـخ والإحازة، فالوحه الترجيح.

وحكى الشيخ أبو على وحهًا: أنهما يتدافعان، كالجمع بين أختين في النكاح. واختار ابن الحداد، وهو الأصح: أنه يرجح حانب العبد؛ لأنه إجازة للعقد، فهو أولى من الفسخ، ولأن الصحيح أن العبد ملكه. ومنهم من قال: الجارية أولى، لأن الفسخ أقوى من الإجازة.

ولو فرعنا على أن الملك في زمان الخيار للبائع، وهو بعيد في هـــذه الصــورة، فتكــون الجارية معتقة أولى؛ لاحتماع الملك وسلطان الفسخ.

أما الوطء: إن صدر من البائع، وله خيار، فلا حبد ولا مهر ولا تحريم؛ لأنه فسخ،

نص الشافعي، رضي الله عنه، عليه.

وحرج بعض أصحاب الخلاف وحهًا من إيهام العتق بين أمتين، وأنه لا يكون فسنحًا، كما لو وطئ إحدى الأمتين.

ومن أصحابنا من قال: تعرض بالوطء للتحريم، وإن جعلناه فسخًا، إذ كان من حقــه أن يفسخ ثم يطأ.

وقطع الشيخ أبو محمد بنفي التحريم؛ لجريان الملك مع الوطء غير متأخر عنه، وقــال: لو رأينا الوطء رجعةً لأحللناه في الرجعية.

أما المشترى: فهو كالبائع في الإباحة، وكونه إحسازة إن لم يكن للبائع خيار، وإن كان له خيارٌ: حرم الوطء وحصلت الإجازة من جانبه على الأصح.

وقيل: إنه يحمل من حانبه على الامتحان، كالخدمة.

ولو وطئ بإذن البائع لزم من حانب البائع أيضًا، وإن كان بمرأى منه، وهــو ســاكت، فوجهان، إذ السكوت عليه، مع خطره، حضور دليل على الرضا.

وأما الحد: فساقطٌ للشبهة، والمهر حكمه حكم الكسب.

فإن جرى الإحبال مع الوطء: فحرية الولد ونسبه ثابتٌ للشبهة، وقيمة الولد لها حكم الكسب والمهر وأمية الولد لها حكم العتق، وأولى بالتنفيذ لأنه فعلٌ. وقيل خلافه؛ لأن العتق حريةٌ منحزة، والترتيب متقادم.

وأما تلف المبيع: فإن كان في يد البائع: انفسخ العقد، وإن كان في يد المشترى فقلنا: الملك للبائع انفسخ العقد؛ لأن بقاء الملك أقوى من بقاء علقة اليد.

وإن قلنا: إن الملك للمشترى فوجهان؛ ووجه الانفساخ: بقاء علقه الخيار للبائع.

وحيث قلنا: لا ينفسخ، ففى بقاء الخيار وجهان: أحدهما: أنه لا يبقى؛ لفوات المعقود عليه؛ فيضاهى فوات الرد بالعيب عند فوات المبيع. والثانى: يبقى؛ لأن الرد يعتمد المردود، وهاهنا الخيار يقوم بالعقد، والعقد فائم.

وإن قلنا: ينفسخ وحبت القيمة على المشترى؛ ويعتبر يـوم القبض أو التلـف حكمه حكم المستعار، إن قلنا: الملك للبائع، وإن قلنا: الملك للمشترى يعتبر حالـة التلـف؛ وإن كان قبله ملكًا له فإن قيل: بماذا ينقطع الخيار؟.

قلنا: بما يدل على الرضا، من البيع، والعتق، والهبة مع القبض وكل تصرف مزيل للملك، وكذلك بالهبة والتسليم مع الولد، وإن كان خيار الرحوع ثابتًا؛ لأن ذلك استدراكً بعد ثبات الملك.

ولا ينقطع الخيار بالهبة قبل القبض، ولا بالبيع بشرط الخيار، إن قلنا: إنه لا يزيل الملك، ولا بالعرض على البيع، والإذن في البيع، فإنه هم دون الإتمام، بخلاف الوصية فإنها تنقطع بالعرض على البيع لغاية الضعف.

ولا ينقطع الخيار بالتسليم والتسلم، ولا بالاستخدام وركوب الدابة، وينقطع بالوطء على الصحيح.

والأظهر: أنه ينقطع بالإجارة والتزويج وقد تنخل منه أن الوصية أضعف من البيع بشرط الخيار وحق الشفعة، والرد بالعيب أضعف من الوصية؛ لانقطاعها بالتأخير.

وأما الرجوع عن الهبة، فلا يحصل إلا بالتصريح، وفى حصولـه بالإعتــاق خــلاف. فهذه مراتب الحقوق، والله أعلم وأحكم.

### الباب الثالث: في خيار النقيصة

وما سبق كان ثابتًا على طريق التشهى، وهذا الخيار لا يثبت إلا بفوات أمـر مظنـون، ينشأ الظن فيه من التزام شرطى أو قضاء عرفى، أو تغرير فعلى.

والنظر فيه ينقسم إلى: بيان الأسباب المثبتة، والموانع المبطلة:

### السبب الأول: الالتزام الشرطي:

وهو الأصل، وما عداه ملحقٌ به، فمهما شرط وصفًا يتعلق بفوات نقصان مالية لكونه حبارًا، أو كاتبًا، أو متجعد الشعر، وغيره، فإذا فقد ثبت الخيار للمشترى.

وإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه، ككونه مشوه الخلق: ألغى الشرط ولـزم العقد، كأن شرط ما فيه غرضٌ ولا مالية كالثيابة فى الجارية، والكفر فى العبد وهـو فى بلادنا، ففيه تردد، ووجهه ظاهر.

#### السبب الثاني: العيب:

وهو كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبًا، وقد يكون ذلك، بنقصان وصف أو زيادته، وقد يكون نقصان عين كالخصى، أو زيادته كالإصبع الزائدة. والخصى وإن زادت قيمته ولكن ما فات منه مقصودٌ، ويتعلق بــه ماليــة وإنهــا الزيــادة الجب بالخبر لغرض آخر حصل به، فلم ينفك عن نقصان.

والبول في الفراش، والبخر الذي ينشأ من تغيير المعدة، والصنان الذي يخالف العادة ولا يقبل العلاج عيبٌ في العبيد والإماء، خالف أبو حنيفة في العبيد. واعتياد الإباق والسرقة والزنا عيبٌ فيهما.

وقال أبو حنيفة: الزنا هو عيب في الإماء دون العبيد واحتباس الحيض عيبٌ في الجواري.

وكون الجارية أختًا للمشترى أو ولده ليس بعيب، وإن اقتضى ذلك تحريم الوطء أو حصول عتق؛ لأنه نقص في نفس الجارية.

وثقل الخراج في الضيعة، واعتياد الجند النزول في الـدار عيبٌ فيهما لقلة الرغبات بسببه.

وشق الأذن في الشاة ليس بعيب، إن لم يمنع الإجزاء في الأضحية وحيث يمنع ألحقه صاحب التقريب بالخصي؛ لأن فيه فوات غرض.

هذا كله في عيب تقدم وجوده على العقد، أو على القبض، فأما ما حدث بعد القبض فلا يرد به، إلا إذا استند إلى سبب قديم كما إذا اشترى عبدًا مرتدا فقيل: إن كان في يد البائع فهو من ضمانه، وإن قتل في يد المشترى فهل هو في ضمان البائع؟ فيه وجهان.

وإن كان عالمًا حال العقد بردته فوجهان مرتبان، وأولى بألا يكون من ضمان البائع. ووجه كونه من ضمان البائع: قيام علقة الردة السابقة في الوجود على العقد أو القبض.

فإن قلنا: لا ينفسخ فله أرش التفاوت بين المرتد والمسلم، إن كان جاهلاً عند العقد.

فإن قيل: هلا أبطلتم بيع المرتد وهو هالك حكمًا؟ قلنا: حكى الشيخ أبو على وحهًا: أنه باطل، ولكنه بعيد؛ لأن المالية في الحال محققة، والعود إلى الإسلام ممكنّ.

نعم في العبد المستحق قتله في الطريق وحه نظر أظهر منه: أنه يمتنع بيعه؛ إذ لا محيص من القتل. والظاهر: صحة بيعه أيضًا؛ نظرًا إلى الحال. أما إذا مات العبد بمرض تقدم على البيع ففيه طريقان؛ منهم من ألحقه بالردة في كونه من ضمان البائع، ومنهم من قطع بأنه من ضمان المشترى، إذ المرض يتزايد، والردة في حكم الشيء الواحد.

فإما إذا استحق قطع يده في السرقة، فقطع بعد القبض:

إن قلنا: إن المرتد من ضمان البائع، فهذا أيضًا من ضمانه حتى يطالب بأرش التفاوت بين الأقطع والسليم عند تعذر الرد، وإلا فله الرد، وإن قلنا: ليس المرتد من ضمان البائع فليس له هاهنا إلا التفاوت بين عبد استحق قطعه، وبين المنفك عن هذا الاستحقاق. والاقتراع بعد القبض بتزويج سابق على العقد: حكمه حكم القطع.

السبب الثالث: التصرية: وفيه فصلان:

### الأول: في حد السبب

قال عليه السلام: ولا تصروا الإبل ولا الغنم ومن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها ورد معها صاعًا من التمره(١).

ومعنى التصرية: أن يشد أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبن فيظن المشترى غزارة اللبن. ولو تخلفت الناقة بنفسها ففيه وجهان، مستندهما: أن سبب الخيار فوات ظن استند إلى قرينة حالية حتى ينزله منزلة ظن السلامة إذا استند إلى العرف؟ أو مستنده تغرير العاقد بفعله ونزوله منزلة التزامه حتى ينزل منزلة شرط الغزارة؟.

وكل قائل يتشوف إلى التقريب من أصل متفق عليه، من خيار العيب أو خيار الحلف، والأخير أولى.

وقد اختلف الأصحاب فيما لو لطخ ثوب العبد بالمداد مخيلاً أنه كاتب، أو صرى ثدى الجارية، أو حفل الأتان، أو علف الدابة حتى ربا بطنها وخيل أنها حامل.

ووجه التردد: أن اعتقاد صفة الكتابة بمجرد المداد كاعتقاد الحمل بكبر البطن لقصــور. في العقل.

وأما الأتان: فلبنها نحسٌ، وإن قصد لأحل الجحش، والجارية لا يرى ثديها غالبًا، فلا يقصد بها التغرير.

### الفصل الثاني: في حكم السبب

#### وفيه مسائل ثلاث:

<sup>(</sup>۱) حديث (لا تصروا الإبل والغنم)، روى بهذا المعنى وبألفاظ مختلفة، عن أبــى هريـرة رضـى اللـه عنــه أخرجــه البخــارى (۲۱٤۸) ومســلم (۲۱۲/۱۱) وأبــو داود (البيــوع بــ٤٨) والنســاثى (البيوع بــ۱٤) والشافعى فى المسند (۱۸۹).

وبلفظ [لا تصروا الإبل والغنم للبيع] أخرجه الطبراني (١٩/١٢) والحميدي (١٠٢٨) والحميدي (١٠٢٨) والدارقطني (٧٥/٣) والهيثمي (١٠٨٨/٤) والألباني في إدواء الغليل (٧٥/٣).

إحداها: أن الخيار على الفور إن عرف التصرية بعد ثلاثة أيام، وإن اطلع قبله فوجهان، أفقههما: أنه على الفور.

والتقدير في الحديث محمولٌ على مهلة النظر للمعرفة، إذ لا يتحقق حريان التصرية قله غالبًا.

الثانية: الواحب صاع من التمر، بدلاً عن اللبن الذي كان في الضرع لدى العقد. فإن قيل: هلا وجب رد العين، أو المثل، أو القيمة؟ قلنا: لا؛ لأن عين اللبن لا تبقى غالبًا، وإن بقى فيمزج بأحزاء احتمعت في الضرع بعد حريان العقد إلى تمام الحلب، وإنما لم يكن معلومًا بمعيار الشرع كانت المقابلة من باب الربا، وإنما قدر بالتمر لا من حنس النقد؛ لفقد النقد غالبًا؛ ولأن التمر يشارك اللبن في المالية، وكونه قوتًا، وهو قريبٌ منه إذ يؤكل معه في بلادهم.

نعم. ولفهمهم هذا المعنى نص الشافعي، رحمه الله، على أنه لـو رد الشاة المصراة بعيب آخر سوى التصرية رد صاعًا من التمر لأجل اللبن.

نعم. قال قائلون: يجب صاع من التمر أبدًا، وإن زادت قيمته على قيمة الشـــاة مشلاً بعيدًا.

ومنهم من قال: إن زادت على الشاة أو على نصفها: لم توحب كمال الصاع فإنا نعلم أنه، عليه السلام، قدر به؛ لأنه وقع في ذلك الوقت، قريبًا من قيمة اللبن المجتمع في الضرع، فعلى هذا يعدل بالقيمة، فيقدر قيمة شاة وسط، وقيمة صاع وسط في أكثر الأحوال.

فإذا قيل: هو عشر الشاة مثلاً، أوجبنا من التمر ما قيمته عشر الشاة.

الثالثة: لو أخرج بدل التمر زبيبًا، أو قوتًا آخر، ففيه تردد.

منهم من اتبع التوفيق، ومنهم من رآه في معناه سواء كما في صدقة الفطر، وقد ورد في بعض ألفاظ المصراة لفظ الحنطة، وترددوا أيضًا في أن صاعًا من التمر هـل يجب في رد الجارية المصراة، إذا رأينا ردها، فمن صائر إليه تعبدًا، ومن قائل: إن لبنها على حاله غير مقصود.

فإن قيل: إذا فات اللبن الكائن في الضرع وهـو بعض المعقـود عليـه فهـلا خـرج رد الشاة دونه على تفريق الصفقة؟.

قلنا: لا؛ لأنه لا يقابله قسطٌ من الثمن على رأى، فهو فى حكم وصف لا يوجب زواله عيب الباقى، بخلاف العيب الحادث.

وإن قلنا: يقابله قسطٌ من الثمن، فلا وحـه لمخالفة الحديث، فليؤيـد بـه قـول حـواز تفريق الصفقة، فإنه المختار سيما في الدوام.

القسم الثاني: في مبطلات الخيار ودوافعه: وهي خسة:

## المانع الأول: شرط البراءة من العيوب

وقد قضى عثمان، رضى الله عنه، ببراءة البائع عن كل عيب لم يعلمه دون ما علمه وكتمه (۱).

وكلام الشافعي، رضى الله عنه، يدل في ابتداء الباب على موافقته، وقال في اخر الباب: لولا أثر عثمان، رضى الله عنه، لكان القياس أن يبرأ عن الجميع أو لا يبرأ عن الجميع.

فقال الأصحاب: كلام الشافعي، رضى الله عنه، مرددٌ بين ثلاث<sup>(٢)</sup> احتمالات، فهي ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبرأ؛ لأن مستند الخيار: أنه ملتزمٌ للسلامة بمطلق العقد عرفًا وقدرًا، وقد انتفى موجب الإطلاق بالتصريح.

ومنهم من علل ذلك بالحاجة لخفاء العيوب حتى خصص فريقٌ بالحيوان لكثرة عيوبه، وقطعوا في غيره ببطلان الشرط ومنهم من سوى.

والثاني: أنه لا يبرأ؛ لأن هذا حيارٌ ثبت شرعًا فبلا ينتفى شرطًا، ولأنه إبراء عن مجهول لا يدرى. وعلى العلتين انبنى خلافٌ فيما إذا عين عيبًا وأبرأ عنه.

والثالث: أنه يبرأ عما لم يعلمه؛ لأن الحاجة متحققةٌ فيه دون ما كتمه. واختلفوا على هذا في أن ما تيسر الاطلاع عليه هل يلحق بما علمه لتقصيره في عدم البحث؟

واختلفوا في أن قول صحة الشرط، هل يجرى في عيب يحدث بعد العقد وقبل القبض، من حيث إنه بعد لم يوجد سببه، ثم مهما فسد هذا الشرط ففي فساد العقد به، قولان، نبهنا عليهما فيما قبل.

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الجبير (٢٤/٣ ح١٩٨) والبيهقي في السنن الكبيري (٣٢٨/٥) وفي معرفة السنن والآثار (١٣٨٨) وأخرجه مالك (٣٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والصواب وثلاثة.

المانع الثاني من الرد: التقصير:

وذلك بالتأخير والانتفاع. فإن كان العاقد حاضرًا: فليرد عليه، كما اطلع على العيب في الحال.

وإن كان غائبًا: فليشهد على الرد اثنين، فــإن عـمــز فليحضــر بمحلـس القــاضى مبــادرًا وليخبر بالرد.

فإن رفع إلى القاضي، والخصم حاضرٌ، فمقصرٌ.

وإن كان الشهود حضورًا فرفع إلى القاضى فوجهان، إذ فى الرفع إلى القـاضى مزيـد تأكيد.

فوع: إذا بطل حقه بالتقصير فلا أرش له، بخلاف ما لو تعذر الرد بسبب، ولكن لو تراضيا على الأرش مع إمكان الرد ففيه وجهان؛ أحدهما: أن ذلك حائزً) إذ الحق لا يعدوهما. والثانى: لا؛ إذ لا تقابل سلطنته الخيار بعوض، وما فات بالعيب قوبل بغرامة عند عسر الرد لضرورة العجز عن تدارك الحق بطريق أقرب منه، والمعنى بالأرش حيث نوجب أن يعرف قدر النقصان بسبب العيب وينسب إلى تمام القيمة، فإن كان عشر القيمة رجع إلى عشر الثمن، والقيمة معتبرةً لمعرفة النسبة لا لإنجاب عينها.

#### المانع الثالث: هلاك المعقود عليه.

حسيا بالتلف، أو حكمًا بالعتق والاستيلاد، فإذا اطلع بعد الفوات فلا رد، إذ لا مردود، وتعين الحق في الأرش وهو جزء من الثمن كما سبق، وهل يبرأ عن ذلك الجنء من الثمن بمجرد الاطلاع، أم يتوقف على طلبه؟ فيه تردد.

وميل القاضى إلى أنه لا يتوقف على الطلب، بخلاف ما لو قدر على الرد فإن الفسخ لا يحصل دون طلبه. ومن الأصحاب من قال: كما بقى لـه طريق الرضا بالمعيب بكل الثمن مع البقاء يبقى له ذلك بعد الفوات فلابد من الطلب.

فإن قيل: لو كان قد استوفى الثمن، وطلب المشترى الأرش، فهل يتعين حقه في عين

الثمن، أم يجوز للبائع الإبدال؟

قلنا: فيه ترددٌ للأصحاب؛ إذ يحتمل أن يقال: المعيب في مقابلة كل الثمن إن رضى به، وإلا فهو في مقابلة بعضه فيخرج ذلك البعض عن المقابلة وتعين لاستحقاقه، وهو ظاهر كلام الأصحاب، وكأن المقابلة تغيرت. ولكن جوز ذلك مهما استند إلى سبب في أصل العقد، وإن كان لا يجوز ذلك بالتراضى عند إلحاق زيادة بالثمن بعد اللزوم.

ويحتمل أن يقال: هذه غرامة، وكأن البائع جعل معيبًا لملك المشترى، إذ العقد الواحد لا يقتضى مقابلتين فى حالتين، ويشهد له أن مشترى الجارية بعبد يعلم عيبه يستحل وطأها ولو كان جزء منه لغرض العود إلى بائع الجارية، لو اطلع على عيب العبد لأورث توقعه شبهة وهذه المباحثة من دقيق الفقه، فلتفهم.

فرع: لو تلف أحد العوضين في بيع العبد بالجارية، فمن وحد عيبًا بالقائم رده، ورجع إلى قيمة المعوض الفائت اعتمادًا في الرد على قيام المردود.

ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما، وقلنا: يمتنع إفراد أحد العبدين بالرد لتفريق الصفقة رجع بالأرش، والقيمة المعرفة لنسبة الأرش، حيث يرجع إلى الأرش، قيمة يــوم العقــد، أو قيمة يوم القبض؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يوم العقد؛ فإنه يوم الاستحقاق. والشانى: يـوم القبـض؛ لأنـه يـوم الضمـان. والثالث: أقل القيمتين؛ نظرًا لجانب المشترى.

## المانع الرابع: زوال الملك عن المبيع:

يمنعه من الرد في الحال، فلو عاد إليه، بأن باع فرد إليه بالعيب، فله الرد على الأول: لأن العائد هو الملك الأول.

وإن عاد إليه ببيع مستأنف فإن رد على الأحير حتى إذا رد عليه رد على الأول: حاز، وإن ابتدأ بالأول ورد عليه فوجهان، وكذلك لو عاد إليه بهبة فوجهان مرتبان؛ وأولى بالجواز؛ إذ في البيع قدر على الرد على الثاني حتى يرد على الأول بعد العود إليه بالرد.

ومنشأ الوجهين: أن الزائل العائد كالذى لم يزل؟ أو كالذى لـم يعـد، ويجـرى ذلـك فى رحوع شطر الصداق بالطلاق، وفى رجوع البـائع إلى السـلعة بعـد إفـلاس المشـترى بالشمن. فمن قائل: ليس هذا الملـك الـذى ينقصـه

ما استفاده منه، بل استفاده بالهبة، وإنما ذلك الملك قد زال ولم يعد؛ فصار كما إذا فات، ثم إذا منعناه من الرد ثبت له الأرش، وإن كان ذلك في ملك الغير وامتنع الرد في الحال، ولكن قلنا: لو عاد لقدر على الرد، ففي حواز المطالبة بالأرش في الحال لوقوع الحيلولة وجهان يقربان من القولين في شهود الأموال إذا رجعوا لأن الحيلولة واقعة في المسألتين، وتوقع الوصول إلى أصل الحق مرجو فيهما، والأصح: حواز طلب البدل في الحال.

فرعان: أحدهما: لو رضى المشترى الثانى بالعيب، فالأصح أن للأول المطالبة بالأرش، فإن تبرع غيره عليه لا يلزمه التبرع على غيره.

الثانى: إذا كان عوض المردود خارجًا عن الملك وعائدًا، فالأصح: أن ذلك لا يضر وحهًا واحدًا؛ لأن عود ذلك يجرى قهرًا فيرجع إلى عينه، ولأنه لو تلف لرجع إلى قيمته حبرًا له، والآن هو بعينه قائم فهو أولى بأن يكون جائزًا.

#### المانع الخامس: العيب الحادث.

يمنع من الرد بالعيب القديم؛ لأن جانب البائع، أيضًا، يصان عن الضرر الحادث، كما صين جانب المشترى عن القديم، فمسلك التدارك أن يضم المشترى أرش العيب الحادث إليه ويرد، أو يغرم البائع أرش العيب القديم حتى لا يرد. فإن اتفقا على أحد المسلكين فذاك، وإن تنازعا في التعيين، فثلاثة أوجه:

أحدها: أن البائع متبوعٌ؛ لأن الأصل ألا يلحقه درك أصلاً إلا إذا لم يتضرر. والشانى: المشترى متبوعٌ؛ لأن الأصل أن تمام الثمن لا يلزمه إلا بمبيع سليم. والثالث: أن من يدعو إلى أرش العيب القديم أولى، لأن استرداده يستند إلى أصل العقد، أما ملك الأرش عن العيب الحادث فجديدٌ لا مدخل له في العقد.

فإن قيل: لو زال العيب الحادث بعد أخذ الأرش عن القديم، هل يعود حقه في الـرد؟ قلنا: فيه وجهان، أحدهما: بلي، إذ الأرش مأخوذ للحيلولة الناجزة.

والثانى: لا، لوقوع الرضا بالعيب. فإن لم يقبض بعد ولكنن قضى القاضى بـالأرش فوجهان مرتبان، وأولى بأن يعود الحق.

أما إذا لم يطلع حتى زال العيب الحادث: فالمذهب حواز الرد بالعيب القديم هـذا إذا لم يكن للعيب الحادث أمدٌ ينتظر زواله. فإن كان له أمدٌ كعدة الوطء بالشبهة إذا طرأت على الجارية، فإنـه عيـب. فلـو اطلـع على العيب ولـم يرد في الحال منتظرًا زواله، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبطل حقه إذ قدر على طلب الأرش. والشاني: لا، لكونـه معـذورًا فـى الانتظار.

فروع ثلاثة: أحدها: لو أنعل الدابة، ثم اطلع على العيب فلينزع النعل وليرده إن كان لا يتعيب بالنزع، وليس يلزم البائع قبول النعل، وإن كان يعيبه فله الرد. وعلى البائع قبول النعل فإنه تابع. ولو قال المشترى: لا أسمح بالنعل وأطلب الأرش: لم يكن له ذلك؛ فإنه كالمحتقر في مؤنة الرد.

نعم، تردد الأصحاب في أن ذلك إعراض عن النعل أو تمليك، حتى لو سقط فهو للبائع أو للمشترى؟ وهو محتمل أما إذا صبغ الثوب وزادت قيمته: فله الرد بالعيب القديم إن لم يطلب قيمة الصبغ، وليس للبائع الامتناع.

وإن طلب قيمة الصبغ فهل يجب على البائع ذلك مع رد الثمن؟ وجهان، والفرق: أن النعل تابعٌ والصبغ مقصود لا يسمح به.

فإن قلنا: لا نكلفه قيمته فهو كعيب حادث، فتعود الأوجه الثلاثة في أن تمليك أرش عيب حادث أولى، أم غزم أرش العيب القديم؟

ولم يذهب أحدٌ إلى أن المشترى يبقى شريكًا بالصبغ؛ لأن المشترى يتضرر بذلك، بخلاف الغاصب إذا صبغ فإنا نبقيه شريكًا ولا نلتفت إلى تضرره؛ لعدوانه.

أما إذا اشترى رجلان عبدين: ففي انفراد أحدهما برد نصيبه قولان:

ووجه المنع: تفريق الصفقة إن قلنا: إنها تتحد مع تعدد المشترى، أو عيب التبعيض على البائع إذا عاد إليه النصف، وإذا عللنا بهذا حوزنا الرد فيما لا ينقصه التبعيض.

والمقصود: أنا لو منعناه من الإفراد فاشترى نصيب شريكه وأخذ برد الكل دافعًا عنه ضرر التبعيض ويطالب بقيمة النصف، فهل يجبر البائع عليه؟ فيه وجهان كما في الصبغ. الثاني: اشترى حليا وزنه ألف درهم بألف حدث به عيب انكسار واطلع على عيب

قديم، فلو ضم إليه أرش العيب الحادث لاسترد ألفًا ورد ما يزيد عليه، وهو عين الربا.

ولو كلف البائع أرش العيب القديم: لصار الألف بعد حط الأرش في مقابلة الألف فهو ربًا. فقال ابن سريج: هذا عقد تعذر إمضاؤه فينفسخ ويسترد الثمن ولا ترد الحلي، بل يغرم قيمته غير معيب بالعيب الحادث بالذهب إن كان الحلي من الفضة، أو بالفضة إن كان من الذهب فرارًا من ربا الفضل. وهذا يستمد مما نفرد من أن الأرش يتعين في الثمن و يتعين المقابلة بأعذه.

وقال صاحب التقريب: بل يغرم البائع أرش العيب القديم، فإن ذلك الأرش غسرم فى مقابلة العيب وكأن البائع هو المعيب، وهذا إشارة إلى أنه لا يتعين فى الثمن.

وقال العراقيون: بل يغرم المشترى أرش العيب الحادث ويرد، ولا مقابلة إلا بين الثمن والحلى وهما متوازيان، وهذه غرامة عيب حدث في يد المشترى مضمونًا.

وهذا أيضًا بعيدٌ؛ لأن الأرش كالبدل عن ذلك الجزء من المعقود عليه الذى فات بالعيب حتى يرد الفسخ عليه فتتناوله المقابلة فتحصلنا على احتمالين فى حقيقة كل واحد من الأرشين، وأنه غرم مبتدأ؟ أم هو من مقابلة المعقود عليه؟ والمشهور ما أشار إليه ابن سريج فيهما جميعا.

الثالث: إذا قور البطيخ، وكسر الجوز والرمان والبيض واطلع على عيب باطن. فإن زاد في الكسر على الحاجة المعرفة: فعيبً حادث، وإن اقتصر فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عيب حادث، وهو ظاهر النص. والثانى: أنه يرد من غير أرش، إذ يستحيل أن يبطل رده بطريق الاطلاع، والاطلاع سبب الرد. والثالث، وهو الأعدل، أن استقلاله بالرد لا يبطل، ولكن يضم أرش الكسر حتى لا يتضرر البائع أيضًا.

أما إذا لم يبق له بعد الكسر قيمة كالبيضة المذرة: قال الشافعي، رضى الله عنه: يسترد كمال الثمن.

فقال الأصحاب: معناه: أنه يسترد أرش النقصان، ولكن أرش النقصان كمال الثمن إذا لم يبق له قيمة، وفائدته: أن القشرة تبقى مختصة بالمشترى فتبقى الطريق عنهما.

والوحه أن يقال: تبين أن العقد بـاطلّ؛ إذ ورد على غير متمـول وهـو تـأويل كـلام الشافعي، رضى الله عنه، والقشرة مختصة بالبائع، فإن فرض له قيمة قبـل الكسـر للنقـش ولعب الصبيان، فقد بطلت المالية الآن.

فإن قلنا: إن طريق الاطلاع من عهدة البائع حتى لا يجب به أرش، فهاهنا أيضًا ينقدح معه استرداد تمام الثمن، ويجعل كأنه لم يشتر إلا ما بقى بعد الاطلاع.

وإن جعل ذلك من ضمان المشترى: فلا ينقسدح معه استرداد تمام الثمس. هـذا تمام القول في لزوم العقد وجوازه، واختتام القسم بثلاثة فصول.

## الفصل الأول: في حقيقة الرد والفسخ

وهو عندنا: رفع العقد من وقته، ولذلك لم يمتنع الرد بـالعيب بـالزوائد المنفصلـة، ولا بوطء الثيب. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: هو رفعٌ للعقد من أصله، ولأجله خالف في وطء الثيب، والزوائد المنفصلة.

أما الفسخ قبل القبض ففيه وجهان: أحدهما: أنه رفع من أصله؛ لأن العقد بعد ضعيف لم يتكامل، وعلى هذا نقول: الزوائد الحاصلة قبل القبض تنقلب بالفسخ إلى البائع. والثانى: أنه رفع من وقته، كما بعد القبض؛ وعلى هذا فالزوائد تبقى للمشترى.

فإن قلنا: تنقلب بالفسخ إلى البائع فله حبس الزوائد للثمن،؛ إذا قلنا: له حبس المبيع؛ لأنه يتوقع التعلق به. وإن قلنا: تسلم للمشترى، فليس له فيه حق الحبس.

فإن قلنا: وما وحه رجوع الزوائد إلى ملك البائع، وقد حدثت في ملك المشترى كما بعد القبض؟ قلنا: لأجله قال فريقٌ: لا يرجع إليه. والقائل الآخر يتعلق بما روى أنه، عليه السلام، سئل عن علة المبيع تسلم للمشترى بعد الفسخ وبعد القبض، فقال: والخراج بالضمان ومفهومه: أنه لا يسلم بالغرم، ومفهومه: أنه لا يسلم قبل القبض له.

والقائل الأول يتبع القياس، ويقول: ذلك علمة لمنىع الرجوع، ذكره لقطع استبعاد السائل، وقبل القبض لا يرجع لعلة أخرى وهو أنه حدث من ملكه، والحكم قد يعلل بعلتين.

# الفصل الثاني: في حقيقة الإقالة

وفيه قولان: الجديد: أنه فسخ؛ لأن اللفظ ينبئ عنه، ولأنه حائز قبـل القبـض، وفـى المسلم فيه والبيع لا يجوز.

والقديم: أنه بيع حديد، وليس له وجه، وإن تكلفنا له تقريرًا في كتــاب البسـيط فـي المذهب.

فرع: لو كان المبيع تالفًا ففي حواز الإقالة على الجديد وجهان:

أحدهما: المنع؛ كالرد بالعيب، فإنه يمتنع بعــد الفــوات. والشاني: الجــواز؛ فــإن العقــد

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجه (۲۲٤٣) وأحمد (۲۳۷،٤٩/٦) والبيهقى (۳۲۲،۳۲۱/٥) والحماكم (۲۰،۲۱) والمحيث أخرجه ابن ماجه (۲۲،۳۵) وأحمد (۱۱۲٦) وأبو داود (۲۰،۸،۹،۳۰،۹،۳۰۰) والمهيئمسى فسى مسوارد الظمان والمسافعي في مسنده (۱۸۹) وابن حجر في تلخيص الحبير (۲۲/۳) والمتقسى فسى كنز العمال (۱۲۲۰،۱۲۰) والمبغوى فسى شرح السينة (۱۲۳۸) والألباني فسى إرواء الغليل (۲۷۳،۱۷۰).

معتمد الفسخ وهو قائم، والرد يعتمد المردود وهو هالك.

فإذا كان الهالك أحد العبدين: ففي حواز الإقالة وجهان مرتبان، وأولى بالجواز، إذ القائم يستتبع الهالك، وإن كانا قائمين، فأراد إفراد أحدهما بالفسخ فليلتفت على تفريق الصفقة. والمذهب حوازه، لاسيما في الدوام.

## الفصل الثالث: في النزاع في الرد بالعيب

فإذا قال المشترى: هذا العيب قديمٌ، وقال البائع: بل هو حادث، فالقول قـول البـائع؛ لأن الأصل السلامة ولزوم العقد.

فلو حلف ثم حرى الفسخ بعده بتحالف فأخذ يطالب المسترى بأرشه، وزعم أنى أثبت حدوثه بيميني، لم نمكنه؛ لأن يمينه صلحت للدفع عنه، فلا يصلح لشغل ذمة المشترى، بل للمشترى أن يحلف الآن على أنه ليس بحادث.

ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: يحلف أنى بعته وما به عيب، فقال المزنى: بل يزيد ويقول: بعته وأقبضته وما به عيب، فقال الأصحاب: أراد الشافعي، رضى الله عنه، ما إذا لم يدع المشترى إلا عيبًا قبل العبد فيكفيه يمين على مطابقة ضد الدعوى. قال ابن أبي ليلى: كيف يحلف على البت ما به عيب، فلعله كان ولم يعرفه، فليحلف على نفى العلم.

قال الأصحاب: بل يحلف على البت، كما قال الشافعي، رحمه الله، كما يشهد على الملك والإعسار ونفى وارث سوى الحاضر، وكل ذلك على النفى يعرف بطول الخبرة بل أمر اليمين أسهل؛ ولذلك ثبت الحلف على اعتماد خط أبيه فلا يشهد به.

فإذا لم يعرف عيبًا حاز له أن يطلق اليمين لأحل الحاجة.

فرع: لو توافقا على وجود بياضين بالعبد، أحدهما قديمٌ والآخر حادثٌ وقد زال أحدهما وتنازعا في أن الزائل هو القديم، أو الحادث؟ فدعواهما على التعارض، والقول قول البائع؛ لأن الأصل هو اللزوم.

# القسم الثالث من كتاب البيع() في حكمه قبل القبض وبعده والنظر في القبض يتعلق بثمرته وحكمه، ثم بصورته وكيفيته ثم بصفته في الوجوب، والإجبار عليه النظر الأول: في ثمرته وحكمه

وله حكمان:

### الحكم الأول: نقل الضمان

إذ المبيع عندنا وعند أبي حنيفة، رحمه الله، في ضمان البائع قبل القبيض، على معنى أنه ينفسخ العقد بتلفه ويسترد الثمن.

وقال أبو ثور: هو من ضمان المشترى بمجرد العقد، وإليه ذهب مالك، رحمه الله، ولكن فيما يشترى حزافًا لا تقديرًا. وهذا إذا تلف بآفة سماوية. فإن أتلفه المشترى فهو قبضٌ من جهته مقررٌ للعقد وإن أتلفه أحنبى؛ قطريقان: قطع العراقيون بأنه لا ينفسخ؛ لأن المالية باقيةٌ ببقاء القيمة.

وقال المراوزة: قولان، ووجه الانفساخ: أن متعلق العقد العين وقد فاتت، فإن قلنا: لا ينفسخ فالبائع هل يحبس القيمة لتسليم الثمن، كما يحبس المراهن قيمة المرهون؟ أم يقال: هذا حق ضعيف ولا يسرى إلى البدل؟ فيه وجهان.

فلو أثبتنا له حبس القيمة ففي الانفساخ بتلف القيمة أيضًا وجهان. أما إتلاف البائع: فمنهم من نزله منزلة إتلاف الأحنبي لأنه متعرض للقيمة، وهاهنا يبعد إئبات الحبس له من القيمة، وهو المعتدى بالإتلاف، ومنهم من قال: هو كالآفة السماوية، إذ هو عاقدً فلا يتعرض لضمان الأحانب؛ لذلك لم نطالب المرضعة بمهر المثل مطالبة الأحنبية، إذا فوتت النكاح بالرضاع.

فإن قيل: فلو فات بعض المعقود عليه؟ قلنا: ينفسخ في ذلك القدر، وفي الباقي، قـولا تفريق الصفقة.

فإن قيل: فلو نقصت صفةً قبل القبض؟ قلنا: فائدته إثبات الخيار، فإن أحاز يخير بكل الثمن ولا يطالب بأرش أصلاً، إلا إذا كان بجنابة أحنبي فيطالب الأحنبي بالأرش إن

<sup>(</sup>١) في الأصل والكتاب، وما أثبتناه من طــدار السلام ومقابلة أصل آخر.

أجاز، وإن فسخ فالبائع يطالبه، وحناية البائع في إيجاب الأرش مترددة بين الآفة السماوية وبين حناية الأحنبي، كما سبق في الإتلاف.

فإن قيل: احتراق سقف الدار قبل القبض، ما حكمه؟ قلنا: فيه وجهان:

أحدهما: أنه عيبٌ كسقوط يد العبد؛ لأنه تابع للدار، وليس كموت أحد العبدين. والثانى: أنه كأحد العبدين؛ لأنه مستقل بالمالية عند تقدير الانفصال، بخلاف اليد من العبد.

فرع: لو اغتصب المشترى المبيع حيث أثبتنا الحبس فللبائع استرداده، فلو أتلف البائع قبل الاسترداد، ذكر صاحب التقريب قولين:

أحدهما: أنه بالإتلاف قابضٌ ومتلفٌ؛ فيكون كالإتلاف قبل القبض. والثناني: أنه كالأجنبي؛ لوقوعه بعد حريان صورة القبض وقبل عود صورة اليد إليه.

# الحكم الثاني للقبض: تسلط المشترى على التصرف

فليس للمشترى بيع ما اشتراه قبل القبض، لنهى رسول الله ﷺ عن بيع ما لم يقبض(١) فنشأ من الحديث تصرف في ثلاث مراتب:

الأول: فيما يلحق بالبيع من التصرفات:

.(140/0)

فكل تمليك بعوض فهو بيعٌ، والعتق لا يلحق به، لأن منع البيع إما أن يعلـل بضعـف

<sup>(</sup>۱) هذا من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: [أما الذی نهی عنمه النبی ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابسن عباس: ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله] أخرجه مسلم (ح٢٢٥/٥) والبخاری (٢١٣٥) وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبی ﷺ قال: [من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه] زاد إسماعيل: [من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه] كذا أخرجه: البخاری (ح٢٦/٣١) ولفظ ابن عمر الأول أخرجه مسلم (ح٢٦/٣١). والثانی (ح٢٦/٣١٥) وعنده أیضا (ح٥٣/٦٢٥١) بلفظ [حتى يستوفيه ويقبضه] وفی الباب عند مسلم أحادیث أخری باب وبطلان بیع المبیع قبل القبض، كتاب البیوع. وأخرجه أیضا: أبو داود (البیوع ب٧٣) والسترمذی (١٢٩١) والنساتی (٧/٥٨٧) وابسن ماجه أبو داود (البیوع ب٧٣) والسند (٣٨٥/١) والسناتی (٣٨٥/٢) والبن ماجمه ومالك (٠٤٣) والشافعی فی المسند (٩٨١) والساعاتی (٣٤٢/٢) والزيلعی (٤/١٦) وابن ولبنوی رهالك (٠٤٣) والبنوی (١٨٤٤) والبن فی المسند (٩٨١) والتبریزی (٢١٤٤) والنوی والبغوی (١٨٤٨) وابن أبی حاتم فی علل الحدیث (١١١١) والألبانی فی إرواء الغلیل والبغوی (١٨٥/١) وابن أبی حاتم فی علل الحدیث (١١١١) والألبانی فی إرواء الغلیل

الملك، أو بتوالى الضامنين، ولا تأثير للعلتين في العتق.

نعم، لو كان قبل توفية الثمن فهو كعتق المرهون وأولى بالنفوذ؛ لضعف حق الحبس.

أما الإحارة ففيها وجهان، إن عللنا بضعف الملك منعناها، وإن عللنا بتوالى الضامنين، فالإحارة لا توجب ضمان العين فلا يتواليان، والـتزويج كالإحـارة إلا أنـه ينقبض، فقـد يمنع منه قبل توفية الثمن، وأما الهيبة والرهن فيحريان مجرى العتق.

قال صاحب التقريب: رهن ما لا يصح بيعه باطلٌ، وهذا لا يصح بيعه فيتحــه بطريــق الدلالة منعه. وفي الهبة أيضًا وجه: أنه ينزل منزلة هبة المرهون.

# المرتبة الثانية: فيما يلحق بيد البائع من الأيدى:

فكل يد ثابتة لمملك عن جهة معاوضة محضة فهي يد بائع، كما في الصرف، والسلم، والتولية، والاشتراك.

وما لا يستند إلى معاوضة، كيد الأمانة، والرهن، والهبة، والعارية، والغصب، والسوم، ويد المشترى فنى المبيع بعد الانفساخ لا يلحق له؛ لأنه ليس عن معاوضة وتمليك.

ويد تمليك الصداق والبدل في الخلع، والصلح عن دم العمد، يخرج على أنها مضمونة ضمان العقد، أم ضمان اليد؟ فإن فرعنا على ضمان العقد ألحقناه بيد البائع، وإلا فلا.

المرتبة الثالثة: النظر في أنواع المبيع:

#### وهو منقسم إلى عين ودين:

أما العين: فلا تباع قبل القبض منقولاً كان أو عقارًا، وحوز أبو حنيفة بيع العقار قبـل القبض.

وأما الدين: والمثمن منه كالمسلم فيه ، والحنطة المبيعة وصفًا في الذمة، فلا يجـوز بيعـه قبل القبض ولا الاعتياض عنه.

وفي جواز الحوالة في المسلم فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: المنسع هـ و الأصح؛ لأن فيه معنى المعاوضة. والثنانى: الحواز؛ تغليبًا لمعنى الاستيفاء. والثالث: أنه تجوز الحوالة عليه، فإن لا يتبدل عين المستحق، ولا تجـوز الحوالة به، فإنه تبديلٌ وتحويلٌ إلى ذمة أحرى.

أما الثمن: فإن عين فيتعين عندنا بالتعيين، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، وينفسخ العقد عندنا بتلفه، ولكن إذا كان في الذمة، ففي جواز الاستبدال ثلاثة أوجه:

أحدها: المنع؛ قياسًا على المثمن. والثانى: الجواز؛ لما روى عن ابن عمر، رضى الله عنهما، أنه قال: كنا نبيع الإبل فى زمان رسول الله فل بالدنانير فناخذ بها الدراهم، وبالدراهم فنأخذ بها الدنانير. فقال، عليه السلام: ولا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما لبس، (١).

والقائل الأول يحمل الحديث على حريانه في مجلس العقد، فيكون تغييرًا للعقد في حالة الجواز.

والثالث: أنه يستبدل أحد النقدين عن الآخر للحديث، ولا يستبدل سائر الأحناس عنها للقياس، وهذا أعدل،؛ ويتأيد باتحاد مقصود النقدية منهما.

فإن قيل: وبم يتميز الثمن عن المثمن؟ قلنا: فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أنه لا ثمن إلا النقدان. والثانى: أن الثمن ما يتصل به باء الثمنية. والثالث: أن الصفقة إن اشتملت على نقد فهو الثمن، وإلا فما اتصل به باء الثمنية، وهو الأعدل.

فإن قلنا: إنه لا ثمن إلا النقد، فلو قال: بعت هذه الدراهم بالعبد ففي صحة العقد خلافً لتغيير نظم العقد، والصحيح الصحة.

وكذلك نقول: الأصح حواز السلم في الدراهم، فإن الشافعي، رضى الله عنه، جعل الثمن كالمثمن في التعيين بالتعيين.

فإن قلنا: حكم الثمنية غير مقصود على النقدين، فحواز الاستبدال هل يتعدى إلى غير النقدين؟ فيه وجهان.

ومن يلاحظ الحديث، ومعنى النقدية لم يجوز الاستبدال في غير النقدين بحال، ولعله الأولى، أما الفلوس إن راحت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض.

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/٥/٣ح ٢٠١٤).

وبلفظ [لا بأس أن تأخذ بسعر يومك ما لم تفترقا] أخرجه الدارمي (٢/٩٥٢).

وبلفظ [لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.....] أخرجه أبو داود (٣٣٥٥،٣٣٥٤) والنسائى (٢٤/٢) والمتقى فى كنز (٢٨٧١) وأحمد (١٣٩/٢) والدارقطنى (٢٤/٣) والتبريزى (٢٨٧١) والمتقى فى كنز العمال (٩٧١١).

وبلفظ [لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما] عند الحاكم (٤٢/٢).

وبلفظ [لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا] الألبَّاني في إرواء الغليل (١٧٣/٥).

فإن قيل: الدين الثابت بالقرض، أو بالإتلاف، أو بسبب غير المعاوضة ما حكمه؟

قلنا: بيعه من غير من عليه الدين فيه قولان، والمنع غير مأخوذ من قاعدة القبض، ولكنه من ضعف الملك لعدم التعيين. ولعل الأصح: المنع، فإنه ليس مالاً حاضرًا، وإن كان له حكم المال من بعض الوجوه. وإن باعه ممن عليه الدين، فإن استبدل عنه عيدًا وقبض في المجلس جاز.

وإن استبدل دينًا لم يجنز؛ لأنه منطبقٌ على بيع الكالئ بالكالئ وهو منهى عنه، والكالئ هو الدين.

وإن استبدل عينًا ولم يقبض في المجلس: فإن جوزنا بيع الدين فلا مأخذ لاشتراط القبض، وإن لم نجوز فلابد من القبض، إذ يجوز الاستبدال على تقدير كونه استبفاء للمالية، فيختص بمجلس الاستيفاء، إذ الأصل فيه الفعل دون القول.

#### النظر الثاني: في صورة القبض وكيفيته

والمقبوض إن كان عقارًا فمحرد التخلية كاف، إلا إذا كان غائبًا ففيه نظر يذكر في الرهن. وأما المنقول هل يكفى فيه التخلية المجردة؟ فيه ثلاثة أوجه:

الأصح: أنه لابد من النقل؛ لأن الاعتماد فيما نيط باسم القبض على العرف، والعرف يفرق بين المنقول والعقار.

ونقل حرملة قولاً للشافعي، رضى الله عنه: أنه يكتفي بالتخلية، وهو مذهب مالك؛ لأن المقصود استيلاء المشترى، وقد حصل.

والثالث: أن التخلية تكفى لنقل الضمان؛ لأنه حق البائع، وقد أدى ما عليه، ولا يكفى التسليط على التصرف فإنه حق المشترى، وقد قصر إذ لم يقبض ولم ينقل، وهذا يعضده أن ركوب الدابة والجلوس على الباسط قد يجعله سببًا لضمان الغصب دون النقل.

التفريع: إذا قلنا: لابد من النقل، فإن وحد من المشترى فهو الكامل، وذلك بأن ينتقل إلى محل يختص به ولا اختصاص للبائع به.

فلو نقل إلى زاوية من دار البائع فلا يكفى؛ لأن الدار وما فيها فى يـد البـائع إلا أن يأذن البائع فى القبض والنقل إليه، فيكون إعادة لتلك الزاويـة فيحصـل القبـض. هـذا إذا قبض برضا البائع. فإن أخذه قهرًا: إن كان بعد توفية الثمن فهو صحيح، وإن كان قبله وأثبتنا حق الحبس فهو فاسد يصلح لنقل الضمان، وهل يفيد التصرف؟ فيه وجهان.

أما البائع إذا نقله إلى دار المشترى، أو وضعه بين يديه، أو فى حجره أو فى محل قريب منه، والمشترى راض حصل القبض، وإن كان كارهًا فوجهان.

هذا في منقول بيع حزافًا، وإن بيع مكايلًة كصبرة الحنطة إذ قـال: بعتهـا كـل صـاع بدرهـم، فتمام القبض بالكيل على المشترى، فلو قبضه المشترى ولم يكل فالضمـان انتقـل إليه، وهل يتسلط على البيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يتسلط، وهذا قبض فاسد؛ إذ نهى رسول الله على عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى (١)، إذ من عادة العرب في المواسم شراء صبرة من الحنطة مكايلة وبيعها بزيادة ربح مكايلة، فلابد من إجراء الصاع قبل البيع حتى يكون الحديث مفيدًا، وهو الذي قطع به المحققون والشيخ أبو محمد، إذ مثل هذا النهى لا يحمل إلا على الفساد، ولو حمل على أصل القبض كان إلغاءً لفائدة خصوص هذا الحديث.

والأصح: أنه لو اشترى الطعام مكايلةً وأبقاه في المكماييل وباعهما مكايلةً، ثم صب على المشترى للمشترى جاز، فصورة إجزاء الصاع لا يراد لعينه.

ومنهم من قال: لابد من التفريع أولاً، ليبنى صحة البيع الثانى عليــه لظاهر الحديث، وهو ضعيف، إذ دوام الكيل في معنى ابتدائه.

ولما كان قرار العقد موقوفًا على التقابض فى المجلس فى بيع الطعام بالطعام، اختلفوا فى أنه لو باع الحنطة بالشعير مكايلًة وتقاضيا حزافًا فإن العقد هل ينفسخ؟

وهذا مرتب على حكم البيع، وأولى بألا يستدعى قرار العقد جريان الكيل.

<sup>(</sup>۱) وذلك من حديث حابر قال: [نهى النبى ﷺ عن بيع الطعام حتى بجرى فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشترى] أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨) وابن أبى شيبة (١٩٧/٧) والدارقطنى (٨/٣) والبيهقى (٣١٦/٥): وفي إسناده ابن أبى ليلى، وقال البيهقى: وقد روى من وجه آخر.

قال: الشوكانى (١٦١/٥) وفى الباب عن أبى هريرة عند البزار بإسناد حســن.١.هـــ ورواه ابـن عدى فى الكامل فى الضعفاء بإسنادين ضعيفين حــدًا كمـا قــال الحـافظ فـى تلخيـص الحبـير (٢٧/٣ح/١٢).

فرع: القبض يجرى فيه النيابة، ولكن لو قال لمستحق الحنطة في ذمته: اكتل على نفسك من صبرتي هذه قدر حقك، ففعل. ففي تعين حقه به وجهان، من حيث إنه من وجه اتحد القابض والمقبض؛ لأنه مقبض بالإذن وقابض لنفسه، وإنما يسلم ذلك للأب، يقبض لنفسه من طفله، ولطفله من نفسه، كما يسلم له في تولى طرفى البيع. ولو قال لمستحق الدين: اقبض حقك مما لى على فلان، فقبض: لم يصح؛ لأنه لابد وأن يقبض للمستحق، ثم يقبض لنفسه. فلو قال: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك: صح قبضه له، وفي قبضه لنفسه الوجهان.

ولو ألقى إليه كيسًا، وقال: خذ منه قدر حقك: فلا يملك بمجرد الأخمذ دون الوزن قطعًا.

وإنما الخلاف بعد الوزن في تعيين حقه، لكونه قابضًا مقبضًا، ولكن هو مضمونًا عليه لو تلف؛ لأنه أخذه ليتملكه فضاهي أخذ المستام، والكيس ليس مضمونًا؛ لأن يده فيه يد الوكيل، ولم يأخذ الكيس ليتملكه.

ولو دفع إليه دراهم وقال: اشتر بها قدر حقك لم يصح الشراء إلا أن يقول: اشتره لى واقبضه لى، ثم اقبضه لنفسك، فيصح الشراء له والقبض له، وفي قبضه لنفسه الوحهان.

### النظر الثالث في وجوب البداية بالقبض

#### وفيه أربعة أقوال:

أحدها: أنه يجب على البائع البداية بتسليم المبيع؛ لأنه متسلط على التصرف في الثمن؛ فليتسلط المشترى على المبيع.

والثاني: أن البداية بالمشترى؛ لأن حقه متعين فليغير حق البائع، وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله. والثالث: أنهما يتساويان، فيحبر كل واحد منهما من غير تقديم. والرابع: أنهما لا يجبران، بل إن تبرع أحدهما بالبدار أحبر الثاني.

التفريع: المشترى إذا بادر قبل القبض وسلم الثمن، فيحب تسليم المبيع، فلو كان آبقًا فليس له الاسترداد، بل له القسخ إن شاء، والاسترداد بعده، وإن علم إباقه فلا يلزمه تسليم الثمن قولاً واحدًا.

وأما البائع إذا بدأ فيحبر المشتري على القبول، ولـم يكن كالدين فإنـه قـد لا يجبر

مستحقه على القبض؛ لأن حقه غير متعين فيه.

فإن أبى ولم يقبض، فتلف فى يد البائع: فهو من ضمانه؛ لدوام صورة البد. وقال صاحب التقريب: إذا أبى المشترى فللبائع أن يقبض له من نفسه لتصير يده يد أمانة، أو يرفع يده إلى القاضى حتى يودعه عنده، وهو بعيد، وقبض القاضى عنه وإيداعه له أقرب قليلاً.

وإن قبل المشترى وقبض: طولب بالثمن من ساعته، فإن تحقىق إفلاسه ولـم يكـن لـه شيء سوى المبيع، أو كان وزادت الديون عليه فللبائع الرجوع إلى عين السلعة.

وإن كان غنيا ولكن ماله غائب: قال الشافعي، رضى الله عنه: يجبر المشترى على دفع الثمن من ساعته، فإن كان ماله غائبًا أشهد على وقف ماله، فإن وفي أطلق الوقف عنه، وهذا حجر غريب يراه الشافعي، من حيث إن البائع على خطر من إنفاقه جميع أمواله واستهلاك الثمن بالإفلاس، فالحجر أقرب من حبسه، أو فسخ البيع أو إهمال الحق.

ومن أصحابنا من قال: لا يحجر عليه، وهذا لتخريجه وجـة ولكنه مخـالفّ للنـص ثـم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر.

ولكن قال العراقيون: إن كان المال غائبًا فوق مسافة القصر فهو كالفلس لأنه عجزً في الحال، وإن كان دون مسافة القصر فوجهان، وإن كان في البلد فلا فسخ، بل يحجر عليه.

والصحيح: ما قاله ابن سريج من أن الغيبة ليس كالعدم، بل الإعدام يوجب الفسخ، والغيبة توجب الحجر فأما إذا كان في البلد فلا فسخ ولا حجر بل يطالب به.

# القسم الرابع من: كنّاب البيع(١) في موجب الألفاظ المطلقة في البيع

وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص ويستثنى بحكم اقتران العرف، وهـى ثلاثة أقسام:

# الأول الألفاظ المطلقة في العقد

وهي مشهورة، والغرض بيان لفظتين: الأولى: التولية:

<sup>(</sup>١) في الأصل والكتاب.

فإذا اشترى شيئًا، وقال لغيره: وليتك هذا العقد فقال: قبلت، صح البيع بهذا اللفظ، ونزل على ثمن العقد الأول، وهو ملك متحدد يتحدد بسببه حق الشفعة، وتسلم الزوائد للمشترى الأول، أعنى ما حصل قبل التولية.

ولو حط عن الثمن الأول شيء انحط عن الثاني؛ لأن التولية توجب نزوله في الثمن منزلة الأول، حتى لا يطالب إلا بما يطالب الأول، فهو في حق الثمن كالبناء، وفي حق نقل الملك كالابتداء.

ولما عسر الفرق بين هذا وبين سلامة الزوائد والشفعة ذكر القاضى فى المسألتين وجهين، ورد التردد إلى أن هذا ملك بناء؟ أو ابتداء؟ وهو ضعيف، فلا وجه للتردد فى الشفعة والزوائد.

نعم ينقدح وجة: أن الحط لا يلحق، كما لا يلحق الشفيع، إلا أن يكون الحط في بحلس العقد، فإن ذاك فيه خلاف في حق الشفيع أيضًا.

فرع: في التولية قبل القبض وجهان: ووجه التجوينز: الاستمداد من حكم البناء، حتى كان المطرد هو الملك الأول، ويتأيد ذلك بلحوق الحط. وفي تولية البائع حلافً مرتب على البيع من البائع الأول وأولى بالصحة.

#### اللفظ الثاني: الإشراك:

فلو قال: أشركتك في هذا العقد على المناصفة، كان حكمه حكم التولية في النصف من غير فرق.

ولو أطلق ولم يذكر المناصفة، ففي الصحة وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه لـم يبين المقدار فكان مجهولاً. والثاني: الجواز، وينزل المطلق على التشطير.

### القسم الثاني: ما يطلق في الثمن

وهى ألفاظ الموابحة: فإذا قال: بعت بما اشتريت وربح ده يازده نزل على ما قالـه، إن كان ما اشتراه معلومًا للمشترى الثاني.

وكذلك في صورة التولية يشترط أن يكون ثمن الأول معلومًا للمشترى، فإن لم يعلمه فليقل: بعت بما اشتريت وهو مائة أو وليتك هذا العقد بما اشتريت وهو مائة، فإن لم يذكر: بطل، كما لو قال: بعت بما باع به فلانٌ فرسه.

وفيه وجه: أن هذا يصح؛ لارتباط العقد الأول بالعاقد وسهولة الاطلاع عليه، ثم

تردد هؤلاء في أنه هل يشترط زوال الجهالة في المجلس؟

أما إذا قال: بعت بما قال على: دخل فيه الثمن وأجرة الدلال والكيال، وكذا البيت الذى تحفظ فيه الأقمشة، وكل ما يعد من حرج التجارة بخلاف قولنا: بعت بما اشتريت، ولو تعاطى الكيل بنفسه، أو كان البيت مملوكًا له: لم يقدر له أجرة.

وكذلك علف الدابة لا يضم إليها، والمحكم العرف، فإن ذلك لا يعد من خرج التحارة عرفًا.

فرعان: أحدهما: إذا اشترى شيئًا بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة ثم قال: بعت بما قال على: فالظاهر: أنه ينزل على العشرة.

وقال ابن سريج: يحسب الربح عليه، فتكون السلعة قد قامت بخمسة فينزل عليها.

ولا خلاف في أنه لو كان يدل ربح الخمسة خسران خمسة لم ينزل هذا اللفظ على خمسة عشر، وهذا يضعف توجيه مذهبه.

الثاني: إذا قال: بعت بما اشتريت بحط ده يازده، وكان قد اشترى بمائة وعشرة مشلاً: فالظاهر هو مذهب أبى يوسف وابن أبى ليلى: أنه ينزل على المائة وتحط العشرة؛ فيكون قد حط من كل أحد عشر درهمًا واحدًا، لتبقى نسبة ده يازده بين الأصل والمحطوط.

وفيه وجه آخر غامض: أنه ينزل على مائة درهم إلا درهمًا فيحـط عـن كـل عشـرة درهمٌ واحدٌ، كما كان يزاد على كل عشرة واحدٌ في ربح ده يازده.

فإن قيل: لو لم يصدق المشترى فى قدر الثمن وزاد، أو كان قد طرأ بعد الشراء عيب فلم يذكره، فهل يحط عن الثانى بقدر العيب؟ قلمنا: ليعلم أن هذا العقد عقد أمانة؟ فإن المشترى لا يوطن نفسه على ذلك الثمن وعلم أن المشترى لم يسمع بالثمن الذى ذكره البائع، واشترى به إلا تعويلاً على مماكسته واستقصائه فى طلب الغبطة فيرضى لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه، فيحب عليه الإخبار بكل ما طرأ من عيب أو جناية منقصة للعين كالإحصاء أو للقيمة.

وإن اشترى بأحل وحب ذكره، ولا يجب ذكر الزيادات الحادثة ولا ذكر مـــا اشــترى معه، إذا قوم هذا القدر بحصته ولا ذكر البائع إذا اشترى من ولده.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يجب ذكر ذلك كله، ولو اشترى بغبن، وهـو عـالمّ بـه، فالأظهر أنه لا يجب ذكره. وفيه وجه: أنه يجـب؛ لأن الثـانى اعتمـد على أنـه لا يحتمـل

الغبن، وهذا القائل يوجب أن يذكر إذا اشترى من ولده الطفل، وكذلك إذا اشترى بدين غير مؤجل؛ ولكن الرجل مطول؛ لأن ذلك سبب احتمال غبن على الجملة.

ثم إن كذب المشترى فزاد فى الثمن، أو لم يخبر عما طرأ من العيب، فهل يحط عن الثانى قدر التفاوت؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يحط؛ لأنه جزم العقد بمائة مثلاً وكذب فى قوله: اشتريت به. نعم، له الخيار إن شاء، لتلبيسه، فإن أجاز فليحر لكل الثمن.

والثانى: أنه يحط؛ لأنه لم يقتصر على ذكر المائة، بل ربط وقال: بعت بمائة وهو الذى اشتريت به؛ فلا تلزمه المائة.

التفريع: إن قلنا: يحط ففي ثبوت الخيار للمشترى قولان، ووجه الإثبات: أنه ربما يكون له غرضٌ في الشراء بمائة لتحلة قسم، أو وفاء بموعود.

فإن قلنا: له الخيار مع ذلك فأحاز، أو قلنا: لا حيار له، ففى ثبوته للبائع وجهان، ووجه الإثبات: أنه طمع فى سلامه المائة له، ولم تسلم. وإن قلنا: لا يحط عن المائة؛ فللمشترى الخيار قطعًا؛ لأنه مظلوم بالتلبيس، إلا أن يكون التفاوت من جهة العيب، وكان قد علم طرآن العيب، فيكون راضيًا مع ذلك بما اشترى.

فإن هم بالفسخ، فقال البائع: لا تفسخ، فإنى أحط لأجلك، فهل يبطل خياره؟ فيه وجهان؛ ووجه بقاء الخيار: أنه ربما يكون له غرض في الشراء بالمائة، كما سبق، هذا إذا تبين خطؤه بتذكر المشترى أمرًا مشاهدًا، أو بقوله: أخطأت إقرارًا على نفسه أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به.

فأما إذا قال: تعمدت الكذب، وإنما اشتريت بكذا وكذا: فحكمه ما سبق، ولكن حيث ترددنا ثم في ثبوت الخيار، فهاهنا الإثبات أولى؛ إذ أظهر بقوله خيانته، فربما يكذب فيما يخبر عنه الآن من البقية أيضًا.

وإن علم المشترى كذبه حالة الشراء فلا خيار له، إلا أن يقول: كنت أظن أنه يحط مع علمي بالنقصان، ففي ثبوت الخيار بهذا الظن وجهان:

هذا إذا كذب بالزيادة، فلو كذب بالنقصان وكان اشترى بمائمة، فقال: اشتريت بسبعين: فميل الأصحاب هاهنا إلى البطلان؛ لأنه لابد من الزيادة ولا سبيل إليها، إذ الزيادة لا تلحق الثمن، أما الحط فيلحقه.

وقال الشيخ أبو محمد، رحمه الله: لا فرق بين المسألتين؛ إذ ليست المائة عبارة عن

تسعين، كما ليست التسعون عبارة عن المائة؛ فليبطل في المسألتين، أو ليصح في المسألتين؛ تنزيلاً على الصدق لا على ما كذب به.

وقد حكى صاحب والتقريب، قولاً: أنه يبطل العقد فى صورة الزيادة أيضًا وما ذكره الشيخ أبو محمد يشير إلى أن الحط ليس بطريق الإبراء، بل هو بطريق تبين نزول العقد عليه ابتداءً. وما ذكره الأصحاب يشير إلى أنه نزل العقد على القدر المسمى، والحط يضاهى حط أرش العيب، وهذا أولى فإنه لا يمنع من الإجازة والرضا بالمائة، ولأنه طرد ذلك فى صورة ظهور النقصان بعيب طارئ مع أنه صادق فى إخباره عما اشترى به والخلاف فى كل واحد.

فرع: إذا ادعى البائع أنه اشترى بزيادة، وكذب المشترى: فلا يسمع دعوى البائع وبينته؛ لأنه على نقيض قوله السابق، وهل له أن يحلفه على نفى العلم؟ فيه وجهان يبنيان على أن يمين الرد كالبينة، أو كإقرار المدعى عليه؟ فإن جعلنا كإقراره فله ذلك على رجاء النكول ورد اليمين ليكون ذلك كالتصديق.

وإن قلنا: كالبينة، فلا. وذكر صاحب التقريب أنه إن قال: غلطت، وذكر وجهًا محتملاً بأن قال: عولت على قول الوكيل، والآن طالعت الجريدة وتذكرت، فله التحليف قطعًا، وهذا متحه حسنٌ، ويجب طرد هذا في قبول دعواه وبينته أيضًا، والله أعلم.

# القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع

وهي في غرضنا ستة ألفاظ:

### اللفظ الأول: الأرض

وفي معناها لفظ الساحة، والعرصة، والبقعة.

فإن قال: بعتك هذه الأرض: فالنظر في اندراج الشجر والبناء والزرع والدفائن.

فأما الشجر والبناء: فنص الشافعي، رحمه الله، في البيع يبدل على الانبدراج وفي الرهن يدل على أنه لا يندرج؛ فاختلف الأصحاب على ثلاثة طرق:

الأصح: أنها لا تندرج؛ إذ اللفظ لا يتناوله وضعًا، ولم يكن دعوى عرف مطرد فيه فينزل منزلة التصريح.

وهذا القائل نسب المزنى، رضى الله عنه، إلى إحلاف فى النقل، وقال: أراد الشافعى، رحمه الله، إذا قال: بعت الأرض بحقوقها.

ومن هؤلاء من قال: ولو قال: بحقوقها أيضًا لم يندرج؛ لأن الحقوق عبارة عن الممر، وبحرى الماء، وأمثاله.

الطريقة الثانية: ذكر قولين بالنقل والتخريج.

والثالثة: الفرق بأن الرهن ضعيفٌ لا يستتبع، بخلاف البيع.

أما الزرع: فلا يندرج قطعًا تحت اسم الأرض؛ لأنه لم يثبت للدوام، بخلاف البناء والشحر.

والبقل له حكم الشحر أعنى أصوله لا ما ظهر منه، فإنه للدوام كالشحر، وقطع الشيخ أبو محمد بأنها كالزرع.

ثم إذا بقى الزرع لصاحب الأرض، ففي صحة بيع الأرض طريقان:

أحدهما: أنه فيه قولان كما في والأرض المكراة إذ تقع المنفعة مستثناة في مدة، ومنهم من قطع بالصخة إذ المانع في (١) الإجارة عسر التسليم وهاهنا تسليم الأرض ممكن في الحال، ولعله الأصح، تشبيهًا له بالدار المشحونة بالأمتعة.

التفريع: إن حكمنا بالصحة: فتسليم الأرض مزروعة هل يوحب إثبات يد المشــترى؟ فيه وجهان، ووجه الامتناع: أنه لا يقدر على الانتفاع. ومن الأصحاب من طرد هذا في تسليم الدار المشحونة بالأمتعة.

ومنهم من فرق؛ إذ التشاغل بالتفريع ثم ممكنٌ في الحال، بخلاف الزرع، ثم المشترى إن لم يعلم بالزرع فله الخيار، فإن أحاز؛ فهل له طلب أحرة تيك المدة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ كما لا يطالب بأرش العيب عند الإحارة.

والثاني: نعم؛ لأن المنفعة متميزة عما قابله الثمن.

أما الدفائن: فلا تندرج تحت البيع، حتى الحجارة المدفونة؛ إلا أن تكون مركبة فى أساس البنيان والجدار، فيندرج حيث يندرج الجدار، وإن كانت الحجارة مخلوقة فى الأرض، اندرجت تحت اسم الأرض، ثم المشترى إن كان عالمًا باشتمال الأرض على (١) ما بين علامات التنصيص زيادة ليست فى الأصل المعتمد عليه، وأثبتناها من أصل آخر بالمقابلة مع ط/ دار السلام.

الحجارة المدفونة: فلا خيار له وللبائع النقل وإن أضر بالمشترى، ولو أبى فللمشترى إجباره على تفريغ ملكه وإن كان لا يتضرر المشترى ببقائها.

وفيه وجه: أنه إذا لم يتضرر لم يجبره على النقل.

أما إذا كان جاهلاً؛ فإن لم يكن في النقل ضررٌ فلا خيار.

وإن كان ضررٌ في حصول وهاد في الأرض، وأمكن تسوية الأرض على قــرب: فــلا خيار أيضًا، كما إذا عرض في السقف عارضٌ قبل القبض يمكن إزالته على قرب.

ويجب تستوية الأرض على البائع، ولا يلزمه أرش النقصان بالحفر، بخلاف هدم الجدار؛ لأن الجدار يتفاوت بناؤه، وإعادته قد لا تماثل الأول، فأما هذا فمن قبيل ذوات الأمثال في المضمونات.

أما إذا تضرر بسبب تعطل المنفعة في مدة، أو كان الحفر يحدث عيبًا بـأن كـان يمنـع عروق الأشجار من الانبثاث؛ فله الخيار، فإن فسخ فذاك، وإن أجاز ففي المطالبـة بـأجرة المثل خلاف منشؤه: تمييز الأجرة عن أرش العيب.

فرعان: أحدهما: لو كانت الأرض تتضرر بالنقل دون الترك، وأثبتنا للمشترع الخيار، فقال له البائع: لا أنقل؛ بطل خيار المشترى ولزم تركه أبدًا كالنعل على الدابة.

ثم ينظر: فإن قال: وهبست منىك الحجارة، وقبـل وكـان بحيث يقبـل الهبـة لوجـوا الشرائط من الرؤية والتسليم وغيره: ملكه المشترى على الظاهر.

وفيه وحهان: أنه لا يملك وإن وحدت الشرائط؛ لأنه ليس متبرعًا، وإنما يبتغى به نفلى الخيار فحقيقته إعراض.

وفيه وجه آخر: أنه يملك وإن لم توجد شرائط الهبة؛ لأنه كالمستفاد ضمنًا وتبعًا (؟) وليس مقصودًا؛ فيحصل للضرورة. وأما إذا قال: تركت الحجارة، فالظاهر: أنه لا يملمك بهذا اللفظ، بل هو إعراض.

وفيه وجه: أنه يجعل تمليكًا؛ لأنه فات به حق الخيار؛ فليحصل في مقابلته ملك وهما التفصيل يجرى في مسألة النعل، وإن لم نذكره.

<sup>(</sup>١) في الأصل وومعا، وأثبتنا الصواب من أصول أخرى، وطبعة دار السلام.

الثانى: إذا كان في الأرض حجارةً بحلقية تمنع عبروق الأشجار من الانبشاث، فهل يكون هذا عيبًا مثبتًا للخيار؟ فيه وجهان: ووجه المنبع: أن الانتفاع بالبناء ممكن، فإن تعذر الغراس؛ فهذا فوات كمال المقاصد، فلا يعد عيبًا مذمومًا منقصًا. وعندى: أن هذا يختلف باختلاف المواضع والمقصود في الاعتياد.

### اللفظ الثاني: الباغ

وفى معناه: البستان والكرم، ويندرج تحتها الأشحار والقضبان، وفي اندراج العريش، الذى توضع عليه القضبان تحت لفظ الكرم، ترددٌ للشيخ أبى محمد والأصح: الاندراج؛ للعرف.

ولو كان في طرف البستان بناءٌ ففي اندراجه تحت مطلق الاسم خلاف كما في اسم الأرض.

وأما اسم القرية والدسكرة (١): يستتبع الأبنية والأشجار جميعًا، لأن العبارة موضوعةً لها، وكل ذلك لا يستتبع الزرع الظاهر، ولا البذر وإن كان كامنًا، إلا أصول البقل كما سبق.

#### واللفظ الثالث: الدار

ولا يندرج تحتها المنقولات، كالرفوف المنقولة، والسلاليم، والسرر والحاصل من ماء البئر منقولٌ لا يندرج، وقيل: إنه يندرج كالثمار التي لم تؤبر، والنفط الحاصل من المعدن لا يندرج.

واستثنى صاحب التلخيص عن المنقولات مفتاح باب الدار، فإنه مدرج تبعًا للمغالبق، ونوزع فيه، وما ذكره أولى.

وأما الثوابت، وهو ما أثبت للدوام من تتمة الدار، كالأبنية، والأبواب، والمغاليق وما عليها من السلاسل والضباب: فيندرج، وكذا المراقى الثابتة من الآجر والرفوف المثبتة من نفس البناء، وحمام الدار إن كان لا يستقل دون الدار: اندرج، وإن استقل: فهو من الدار كالبناء من البستان.

وترددوا في ثلاثة أمور: أحدها: الأشجار. وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها لا تندرج (١) [الدَّسْكُرَة]: الأرض المستوية، والدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي (معرب). والدسكرة: القرية العظيمة. جمع: دساكر. انظر: المعجم الوسيط (٢٨٣/١).

تحت اسم الدار؛ فإنها ليست من أجزاء الدار. والثاني: أنها تندرج؛ لأن الدار قد تشتمل على الأشجار.

والثالث: وهو الأعدل: أنه إن كان بحيث يمكن تسمية الدار بستانًا لـم تنـدرج تحـت اسم الدار، وإلا يندرج.

الثاني: حجر الرحى، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يتبع؛ لأنه مثبت للبقاء.

والثانى: لا؛ لأنه ليس من مرافق الـدار، وإنحا أثبت لتيسير الانتفاع. والشالث: أن الأسفل يندرج دون الأعلى، ولا خلاف في اندراجها تحت اسم الطاحونة.

الثالث: الإجانات المثبتة للصبغ: تنزل منزلة الحجر الأسفل من الرحى، إلا إذا باع باسم المدبغة أو المصبغة، والسلاليم والرفوق المثبتة بالمسامير في معنى الإجانات.

# اللفظ الرابع: اسم العبد

فى بيع العبد لا يتناول مال العبد، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك، وفي ثيابـــه التـــى عليـــه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لقصور اللفظ مع أن التوب ليس جزءًا منه. والثاني: نعم؛ لقضاء العرف به. والثالث: أنه يدخل ما يستر به العورة دون غيره.

ولعل العذار من الفرس، كساتر العورة من العبد، لأن للعرف فيه حكمًا ظاهرًا.

### اللفظ الخامس: الشجر

وهو في جانب العلو يتنباول الأغصبان والأوراق، وكنذا(١) ورق الفرصاد، إلا على رأى بعض الأصحاب في نشبيهها بالثمار المؤبرة.

وفى حانب السفل: يتناول العروق، ويوحب استحقاق الإبقاء فى أرض البائع؛ فيصير المغرس مستحقا للإبقاء، وهل نقول: إنه صار ملكًا؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم. لأنه استحق إبقاؤه فيها على التأبيد واللزوم؛ فلا يمكن أن يجعل إعـارة ولا إحارة؛ فلابد وأن يجعل ملكًا تابعًا.

والثاني. وهو الأصبح: أنه لا يملك، إذ اللفظ قاصرٌ عنه، والمغرس أصل فكيف يكون تبعًا؟ نعم، استحق الإبقاء على العادة، كما يستحق إبقاء الثمار على الأشجار على العادة

<sup>(</sup>١) في الأصل (ولذا) وما أثبتناه من أصل آخر هو الصواب.

من غير ملك الأشجار، ومن غير تقدير إعارة وإجارة، هذا إذا لــم يكن على الأشجار ثمارٌ، فإن أثمرت وكانت الثمارٌ غير مؤبرة: دخل في العقد، كما يدخل الحمل من الجارية في البيع بلفظ الجارية، لاجتنانه بجزء منها.

وإن كانت مؤبرة: بقيت على ملك البائع لقول رسول الله على: «من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، (١).

وأبو حنيفة، رحمه الله، لما أنكر القول بالمفهوم حكم بأن غير المؤبرة أيضًا تبقى على ملك البائع، فإنه ليس جزءًا من نفس الشحرة.

والمراد بالتأبير: أن يتشقق الكمام حتى تبدو عناقيد الثمر من الطلع، ومناط انقطاع التبعية ظهور الثمار، فليلحق به الظهور في كل ما يظهر في ابتداء الوجود، كالتين.

وكذلك ما يبدو بالتشقق كالورد يتشقق كمامه، وكالمشمش والخوخ إذا تشققت أنوارها وتصلبت الحبات، وما دامت لا تنعقد ثمرة لصغرها تندرج تحت البيع.

والأصح: أن القشرة العليا على الجوز ليس ساترًا. وإن كان أكمة الفحول قبل التشقق تندرج تحت البيع كالإناث.

فإن قيل: كيف يشترط البدو في كل عنقود وثمرة للحكم بالبقاء على ملك البائع؟

قلنا: لما عسر ذلك أقام الفقهاء وقـت التأبير مقـام التأبير، حتى إذا تـأبرت واحـدةً صارت وغير المؤبرة تابعًا للمؤبرة في البقاء على الملك، هذا بشرط أن يكون المؤبر وغير المؤبر في البقاء متحد النوع، وداخلاً تحت صفقة واحدة.

ولو وجد اتحاد النوع ولكن اقتصر العقد على غير مؤبر، أو شملها العقد ولكن اختلف النوع، فوجهان:

أحدهما: أنه لا اتباع؛ لأن التفصيل لا عسر فيه مع هذا الاختلاف.

والثاني: الاتباع؛ حسمًا للباب، فإن النوع الواحد أيضًا قــد يتفــاوت ويهــون تفصيلــه في بعض الصور.

<sup>(</sup>۱) الحديث له ألفاظ كثيرة كلها بلفظ الجمع ونخلاً منها: عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا [من باع نخلاً قد أبَّرتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع] أخرجه البخارى (ح٢٠٢٠ وانظر ح٣٠٠٠) وأخرجه مسلم (٩٤٠١) وأحمد (٨٢،٦٣،٦/٢) وابن أبى شيبة (١٣٣/٧) والشافعي في المسند (١٢٨٨) والبيهقي (١٩٧،٣٢٤/٥) ومالك (٢١٧) والبغوى (١٢٨/٠) والساعاتي (١٢٨٨).

وشرط أبو على بن أبى هريرة شرطًا ثالثًا، وهو: أن تكون التي لم تؤبر مطلعة حتى تبعًا للمؤبرة. وخالف كافة الأصحاب، وهو قريب من اختلاف النوع، وبين الفحول والإناث اختلاف نوع.

فإن قيل: فإذا بقيت على ملكه، فهل يجب القطع في الحال تفريعًا للأشحار؟ وإن لـم يجب، فكيف يفرض القيام بسقى الثمار والأشحار.

قلنا: الإبقاء مستحق للبائع إلى أوان القطاف، وهذا موحب العرف. لا كتفريع المدار عن الأقمشة. فإن ذلك مما يقتضيه العرف أيضًا فلم يجز الإبقاء، بل هذا كالزرع، وقد ذكرنا أن الإبقاء مستحق فيه. ثم من يحتاج إلى السقى: فله أن يستقل به إذا لم يضر بالآخر، ولم يكن للآخر منعه.

ولو كان السقى يضر بواحد، وتركه يضر بالآخر، وتنازعا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المشترى أولى بالإحابة: إذ التزم له البائع سلامة الأشمار. والشانى: البائع أولى، فإنه استحق إبقاء الثمار. والثالث: أنهما يتساويان، فإن اصطلحا فذاك، وإلا فقد تعذر إمضاء العقد فينفسخ.

فروع ثلاثة: الأول: إذا كانت الثمار لو سقيت لم يتضرر، ولو تركت تضررت الأشحار بامتصاصها رطوبتها، فعلى البائع السقى أو القطع. فإن لم يجد ماء ففى تكليف القطع وجهان.

الثانى: لو كان السقى يضر بجانبه، وتركه يمنع حصول زيادة فى الجانب الآخر ففوت الزيادة هل يلحق بالضرر حتى يتقابل الجانبان؟ فيه وجهان.

الثالث: لو أصابت الثمار آفة، ولم يكن في تبقيتها فائدة، فهل يجب الآن تفريع الأشحار؟ ذكر صاحب التقريب قولين. وهذه التوجيهات بينة، وتعارض الاحتمالات ظاهرً.

# اللفظ السادس: أسامي الثمار

ومطلق بيعها استحقاق الإبقاء إلى أوان القطاف، وإن لم يصرح بــه؛ لعمــوم العــرف، إذ القرينة العرفية كاللفظية ولذلك نزل العرف في المنازل وآلات الدابة في باب الإحــارة منزلة التصريح.

ولو حرى عرف بقطع العنب حصرمًا، لأنه لا تتناهى نهايته أو حرى العرف
 بالانتفاع بالمرهون من المرتهن: فقد منع القفال المسألتين، وقال: هو كالتصريح، وخالفه

غيره لأن المتبع هاهنا هو العرف العام، لا عرف أقوام على الخصوص(١٠).

وهذا يلتفت على ما لو اصطلح العاقدان في النكاح على أن يعبروا بالألفين عن ألـف تخييلاً لكثرة المهر أن اللازم الألف أم الألفان؟ لأن مثاره أن الاصطلاح الخاص هل يلتحق بالاصطلاح العام في اللغات وكذا في العرف؟

ثم لابد من التنبه لثلاث شرائط في بيع الثمار:

الشوط الأول: أنه لابد من شرط القطع إن بيع قبل بدو الصلاح، فإن شرط التبقية: بطل، ولو أطلق لكان كشرط التبقية. خلافًا لأبي حنيفة في المسألتين.

والمعتمد: ما روى: وأنه عليه السلام؛ نهى عن بيــع الثمــار حتــى تزهــى(٢)،، ويــروى وحتى تنجو من العاهة.

وسببه: أن التسليم لا يتم إلا بالقطاف، والجوائح غالبةً في الابتداء؛ فلم تكن القدرة على التسليم موثوقًا بها.

ومنهم من علل تضرر الأشحار بكثرة امتصاص الثمار رطوبتها في الابتداء. وهو فاسد على ما تبين فساده في التفريع.

وإذا شرط القطع: صح، ولم يدرج تحت النهى؛ لفقد العلة وتخصيص النهى بما يعتاد، أما القطع قبل بدو الصلاح فغير معتاد، وكذلك لو اشترى البطيخ قبل بدو الصلاح لابد من شرط القطع، وإن اشترى مع أصوله؛ إذ لا ثبات لأصوله، وهو مع الأصول متعرض للآفات، ولو باع الثمار مع الأشحار لم يشترط القطع؛ لفقد العلة، إذ تم التسليم بتسليم

<sup>(</sup>۱) الفرق بين العرف العام، والعرف الخاص: هو أن الأول فيه ألفاظ وضعبت في العرف الجارى بين كل الناس لا بين طائفة معينة كاستعمال لفظ الدابة في ذوات الأربع. أما العرف الخاص فهو استعمال شيء أو لفظ بين طائفة معينة، كاستعمال لفظ والنصب، بين النحويين فهي عندهم علامة من علامات الإعراب، أما بين القانونين فهي جريمة يعاقب عليها القانون.

<sup>(</sup>۲) اللفظ الأول الذي أورده المصنف [حتى تزهـي] أخرجه النسـائي (۲٦٤/٧)، وابـن أبـي شـيبة (٦١/٦) وابن عبد البر في التمهيد (١٩٠/٢) والشافعي في المسـند (١٤٣)، وأبـو نعيـم فـي الحلية (٢٠/٦).

أما اللفظ الثانى [حتى تنحو من العاهة] أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٩١/٢)، والشافعي في المسند (١٤١٧)، وسرح معانى الآثار (٢٣٠٤) وللحديث ألفاظ أخر وشواهد في الصحيحين ففي البخارى ح(٢١٩٥، ٢١٩٣) ومسلم (٢٥٥،١٥٣٤،١١٥)، وفي سنن أبيي داود ففي البخارى والترمذي (٢٢١٧) وانظر تلخيص (٣٣٦٨) والترمذي (٢٢١٧) وانظر تلخيص الحبير لابن حجر (٢٢١٧).

الأشحار وأمن من العاهة. فوزانه أن يبيع البطيخ مع الأرض.

والأصح: أن الثمار لو كانت لغير من لـه الأشـجار، فاشـتراها صـاحب الأشـجار لا يشترط القطع لفقد العلة، وحصول تمام التسليم. وفيه وحه للنظر إلى عمـوم النهـى وهـو بعيدٌ، إذ لو شرطه لم يجب عليه أن يقطع ثمار نفسه عن أشحار نفسه.

وكذلك لو باع الأشحار وبقيت الثمار على ملكه، فلا يشترط القطع وإن انقسم الملك؛ لأن المبيع هو الشحر وهو آمنٌ من العاهة، والثمر مملوكٌ بحكم الدوام فلا ينقطع بالتعرض للعاهة.

نعم، لو كانت الثمار بحيث تندرج لو أطلق العقد، فاستثناها فالبقاء على هــذا الوجـه ملحقٌ باختلاف المبتدأ، أو بالاستدامة؟ فيه خلافٌ للأصحاب.

ثم اتفق الأصحاب على أن بدو الصلاح كاف في البعض لسقوط هذا الشرط؛ إقامة لوقت الصلاح مقام نفسه؛ دفعًا للمعسر، كما في التأبير. هذا بشرط اتحاد البستان وشمول الصفقة واتحاد الملك، فإن اختلف البستان أو الملك أو تعددت الصفقة ففي كل ذلك وجهان بعد الاتفاق على اشتراط اتحاد الجنس، وأما النوع فهو كما سبق في التأبير، فميل العراقيين إلى مراعاة اتحاد البستان، ولم يتعرض الأصحاب للبستان في التأبير، نعم ثم المراد ببدو الصلاح في الثمار: بأن يطيب أكلها، وذلك في البطيخ لظهور مبادئ الحلاوة، وفي العنب الأبيض بالتموه، وفي غيره بالتلون، وفي الزرع بزوال الخضرة.

وأما البقل فإن بيع مع الأصول فلا يشترط القطع، فإنه لا يتعرض لعاهمة، وإن بيع دون الأصول نزل على القطع، فإنه يحذر من التأخير النمو، واحتلاط ما دخل تحت العقد بما لم يدخل.

الشرط الثاني: أن تكون الثمار قد انكشفت من أكمتها، على قول بطلان بيع الغائب، إلا ما في إبقائه فيه صلاح، كالرمان.

واختلفوا فى الباقلاء والجوز أن إبقاءه فى القشرة العليا، هل فيه صلاح؟ والظاهر فى الباقلاء أنه صلاح، وقد صح أن الشافعى، رضى الله عنه، أمر بـأن يشـترى لـه البـاقلاء الرطب.

وأما الحنطة في سنبلها والأرز في القشرة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن فيه صلاحًا. والثاني: أنه لا صلاحً. والثـالث: أن صلاح الأرز فيـه دون صلاح الحنطة.

وأما الشعير، فهو بادئ الحب من السنابل، فيحوز بيعه.

وقد ذكرنا أحكام بيع الغائب، والذى نزيده قطع بعض الأصحاب ببطلان بيغ الذهب فى تراب المعدن. ولا يستقيم ذلك إلا بالتفريع على إبطال بيع الغائب، إذ لو باعه فى الكم لجاز، فما الفرق بينه وبين التراب؟ ولو بيع اللحم فى الجلد قبل السلخ مع الجلد فهو خارج على بيع الغائب، وقد نقلنا فى بابه عن الشيخ أبى على القطع بالبطلان أيضًا، والأظهر ما نقلناه الآن.

الشرط الثالث: أن يحذر بيع الربا<sup>(۱)</sup> فلا تباع الثمار بجنسها، فإن باع الحنطة فى سنبلها بالحنطة فهى المحاقلة<sup>(۲)</sup>، وقد نهى، عليه السلام، عنها وهــى مشتقة من الحقـل، وهى ساحةً يزرع فيها، سمى الزرع بها للاتصال.

ولو باع الرطب بالتمرة فهو باطلٌ، وهي المزابنة المنهي عنها وهـو مشـتق مـن الزبـن، وهو الدفع، لأن هذه المعاملة في الغالب تفضى إلى المدافعة والمنازعة.

وقد استثنى عنها العرايا، وهى بيع الرطب خرصًا بمثل ما يرجع إليه الرطب عند التمر من التمر فيما دون خمسة أوسق. لما روى زيد بـن ثـابت أن محـاويج الأنصـار جـاءوا إلى رسول الله على وقالوا: إن الرطب ليأتينا وفى أيدينا فضول قوت، فأرخص لهم فى العرايا فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق، والشك من الراوى(٣). ووجـه الخروج عن قياس الربا: إقامة الخرص مقام الكيل.

وقد وردت الرخصة مقيدة بأربعة قيود، يتطرق النظر إلى جملتها:

<sup>(</sup>١) في الأصل (عن الربو) والمثبت من ط دار السلام بالمقابلة بأصل آخر.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا النهى فى أحاديث مرفوعة عن أبى سعيد وابن عباس رضى الله عنهما وغيرهما فعن ابن عباس [نهى النبى على عن المحافلة والمزابنة] أخرجه البخارى (٢١٨٧) وحديث أبسى سعيد (٢١٨٦) وأحسرج نحوهما مسلم (١٥٣٩) وأبسو داود (٢٢٠٠/٢٢٦) والسترمذى (٢٢٦٧،٢٢٦) وابن ماجه (٢٢٦٧،٢٢٦٦) وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٢٦٧،٢٢٦).

<sup>(</sup>۳) الحديث أخرجه البخارى (۲۱۹۰) ومسلم (۱۱۸۸۳) ۱۱۷۱)، وأبو داود (۲۳۲۲، ۳۳۱۶) والمترمذى (۱۳۰۱، ۱۳۰۱) والنسائى (۲۵۶، ۲۵۶۱) وابن ماجه (۲۲۲۸) والمترمذى (۲۲۲، ۲۲۲۹).

الأول: التقدير: فلا زيادة على خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان، لتردد الرواية، منهم من يرجح جانب الحن المنع إلا بيقين، ومنهم يرجح جانب الجواز وتقدير الخرص أصلاً، إلا في محل تيقنا فيه المنع.

وقد يتحيل أن الغالب تقدير خمسة أوسق للحواز فيه، لا لربط الحواز بقدر دونه، وعلى هذا لو اشترى، في صفقات، ألف وسق فلا حجر، وإنما الحجر في صفقة واحدة.

ولو اشترى رحلان من واحد تسعة أوسق من الرطب: جاز قطعًا؛ إذ لــم يدخــل فـى ملك أحدهما إلا ما دون القدر. وإن اشترى رجلٌ من رحلين فوجهان:

ووجه الفرق مشير إلى أن الالتفات على جانب من يدخل الرطب في ملكه، لأن الرطب خرج التقدير فيه بالخرص عن القياس.

ولم يبن الأصحاب ذلك على تعدد حكم الصفقة بتعدد البائع والمشترى؛ لما نبهنا عليه من قبل، مع أن الربا يتعلق بجانب التمر والرطب جميعًا.

الثاني: أن العنب في معنى الرطب، وسائر الثمار تبني على حريان الخرص فيها.

وفيه قولان مذكوران في الزكاة.

الثالث: أنه ورد في بيع الرطب بالتمر، فلو باع الرطب بالرطب ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: المنع؛ اتباعًا للقيد، والتفاتًا إلى غرض التفكه والحاجة إليه.

والثاني: الجواز إذ قد يختلف الغرض باختلاف الرطب، والثالث: إن كان أحدهما موضوعًا على الأرض: جاز ليستبقى الباقى للتفكه والرطوبة، وإن كان على الشحر فلا.

الرابع: أنه ورد في المحاويج، فمن يرى الخرص أصلاً، يلحق الأغنياء به، ومن لا يراه أصلاً تردد؛ ولأن الرخص لا تقصر بعد مهدها على أربابها.

والآن، فبعد معرفة شرائط صحة البيع لابد من معرفة أحكم الطوارئ على الثمار قبل القطاف، من الاحتياح والاختلاط.

أما الاختلاط: فبالتلاحق، وذلك إن كان مما يغلب فالبيع بـاطل، وإن كـان بعـد بـدو الصلاح؛ لأن ذلك يعسر به التسليم أيضًا، كوقوع الجوائح.

وذكر العراقيون وجهًا: أنه موقوف؛ لأن هذا العسر يمكن دفعه بهبة البائع ثماره، فإن لم يهب: حكمنا بالبطلان، أما إذا كان التلاحق نادرًا: حكم في الحال بالصحة، فإن

اتفق التلاحق قبل تسليم الأشجار، ففي الانفساخ قولان:

أحدهما: ينفسخ؛ لوقوع اليأس عن التسليم، فهو كما لو وقعت درةً في لجة بحر قبــل التسليم.

والثانى: لا؛ لأن دفع هذا العسر بهبة الثمار الجديدة مقدورٌ للبائع، وعلى هـذا فلـه الخيار إن لم يهب، وإن وهب بطل حياره كمـا ذكرنـا فـى هبـة الأحجـار فـى الأرض، والنعل فى الدابة، وحكم التمليك والإعراض على ما سبق.

وذكر صاحب التقريب قـولاً آخـر: أنـه لا خيـار لـه ولا انفسـاخ، ولكنهمـا ملكـان اختلطا، فصار كصبرة حنطة.

الثالث: على حنطة الغير وهو بعيد لأنه أورث عسر التسليم في مبيع هاهنا، فلو فرض ذلك في حنطة مبيعة اطرد الخلاف. وهذا إذا كان قبل القبيض. فإن تلاحق بعد القبض فهو مبنى على أن الجوائح من ضمان من؟ فإن قلنا: من ضمان البائع، كان كما قبل القبض، وإلا فيتفاضلان بالخصومة أو الاصطلاح، وكذلك إذا باع الأشجار وبقيت له الثمار فتلاحقت فلا فسخ، فإن الثمار الجديدة ليست مبيعًا ولا مختلطًا بالمبيع. والمزنى نقل تردد القولين في هذه الصورة، واتفق المحققون على تخطئته. ومنهم من صوبه وجعل الثمار المملوكة ملك الشحر المبيع كالمبيع، وهو ضعيفً. فإن قيل: وكيف نفصل الخصومة؟ قلنا: يدعى أحدهما مقدارًا وينكر الآخر، ففي قدر الإنكار القول قول صاحب اليد، وهذا في الحنطة.

وأما فى الثمار على الشجر، فإن قلنا: إنه من ضمان البائع فهو فى يده، وإن قلنا من ضمان المشترى فهو فى يده. وقيل: إنه فى يدهما؛ لأن بائع الثمار لـه مداخلـة بوجـوب السقى عليه والمئترى صاحب اليد حسّا.

### العارض الثاني: الاجتياح:

فإن وقع قبل تسليم الثمار بتسليم الأشحار: فهـو فـى ضمـان البـائع، وإن كـان بعـد التسليم فالمنصوص حديدًا: أنه من ضمان المشـترى؛ لأنـه تسـلط علـى التصـرف بإثبـات اليد.

والقول القديم: أنه من ضمان البائع؛ إذ لا خلاف أن السقى واحبٌ على البائع لتنمية الثمار وتربيتها، فكأنه في عهدة التسليم إلى القطاف.

وقد نقل في بعض الروايات، والأمر بوضع الجوائح، ولكن قـال الـراوى: كـان قبلـه كلامٌ فنسيته.

فقال الشافعي، رضى الله عنه، في الجديد: لعله كان قبله ما يـدل على استحباب الوضع.

واختلفوا في أن القول القديم هل يجرى في الفوات بآفة السرقة وما ليس من الجوائح السماوية؟ وعلى الصحيح الجديد: لو فسدت الثمار بترك السقى وتعيبت فللمشترى الخيار قطعًا؛ لأن السقى واحبّ بحكم العقد واقتضاء العرف. ولو فات الكل بترك السقى ففي الانفساخ طريقان كما في موت العبد المريض بمرض قبل القبض؛ لأن الثمار، لضعف البنية قبل القبض، متعرضة للفساد بعده إن لم تعالج بالسقى.

فإن قلنا: لا ينفسخ فله الخيار، فإن فسخ فذاك، وإن أحاز فيطالب بالمثل أو القيمة، لأن الإتلاف من جهته.

وإن كان قد تعيب، ففي المطالبة بالأرش وجهان نبهنا على نظيرهما في الاستئجار.

#### القسم الخامس من كتاب البيع

وفيه بابان:

### الباب الأول: في مداينة العبيد

والنظر فيه في المأذون وغير المأذون.

أما المَاذُون: فالنظر فيه في ثلاثة أمور:

### الأول: فيما يجوز له من التصوفات

وليس للعبد المأذون في التحارة أن يؤاجر نفسه، ولا أن يأذن عبدًا من عبيده في التحارة، وإن كان يوكل في آحاد التصرفات ولا أن يتخذ دعوة للمجهزين، ولا أن يعامل سيده بالبيع والشراء، ولا أن يتصرف فيما يكتسبه بالاحتطاب والاحتشاش، ولا أن يتعدى جنسًا من التصرف الذي عين له، ولا يشتري من يعتق على سيده؛ لأن العبد متصرف للسيد بتفويضه، فيقتصر على موجب الإذن، والإذن عطلقه لا يدل على جميع ذلك.

ولما رأى أبو حنيفة، رحمه الله، أن العبد متصرف لنفسه واستدل على ذلك بتعلق العهدة به، خالفنا في جميع المسائل.

واختلف أصحابنا في إجارة عبيده ودوابه من حيث إن ذلك مما قد يعتاده التاجر أحيانًا بخلاف إجارة نفسه.

وكذلك لو أبق المأذون لم ينعزل، ولو رأى السيد عبده يتصرف فسكت لم يكن سكوته إذنًا في التصرفات. وإذا ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما في يده، ولو أقر في المعاملة بدين لأبيه وابنه قبل، ولو أذن لعبده في أن يأذن لعبده في التحارة ففعل: حاز وفاقًا.

ولو حجر على الأول استمر على الثاني، ولو حجر على الثاني جاز.

وخالف أبو حنيفة، رحمه الله، في الكل، وشرط في الحجر على العبد الشاني، أعنى مأذون المأذون، أن يأخذ ما في يده لينفذ عزله.

فإن قيل: وبم يعلم المعامل كون العبد مأذونًا؟ قلنا: بسماع إذن السيد أو ببينة عادلة.

وفى حواز اعتماد الشيوع وجهان، ولا يكتفى بمجرد قول العبد خلافًا لأبسى حنيفة، رحمه الله، فإنه رآه عاقدًا لنفسه فاكتفى بقوله، ومن عرف كونه مأذونًا وأقسر به فله أن يمتنع عن تسليم عوض ما اشتراه منه إليه، احترازًا من إنكار السيد، إلى أن تقوم بينةً على كونه مأذونًا.

وكذلك المقر بالوكالة في استيفاء الحق له الامتناع عن التسليم إلى إقامة البينة، ولـو قال العبد: حجر على السيد، وقال السيد: لم أحجر، فالصحيح: أنه لا تجوز معاملته، فإنه يباشر صورة العقد. وفيه وجه: أنه يجوز نظرًا إلى حانب السيد، وهـو مذهـب أبى حنيفة.

### النظر الثاني: في لزوم العهدة

وما لزم العبد من أثمان وما اشتراه أقر به، فهو مطالبٌ به قطعًا. وفيه وحـهٌ لا يعتـد به: أنه لا يطالب.

أما السيد: ففي مطالبته وتعلقه بذمته ثلاثة أوجه:

الأظهر: أنه يطالب؛ لأنه وقع العقد له، والعبد طولب لأنه مباشرٌ للعقد.

والثانى: لا؛ لأنه قصر أطماع المعاملين على ما سلمه إلى العبد المأذون، ومشل هذا الخلاف جار فى رب المال مع العامل فى القراض، ومنهم من طرده فى الوكيل، إذا سلم إليه ألف معين.

والثالث: أنه لا يطالب، إن كان في يد العبد وفي به، وإلا فيطالب.

فإن قيل: قطعتم بمطالبة العبد، وهذا يدل على أن العقد واقع له. قلنها: قد اختلف أصحابنا في الوكيل إذا اشترى لا بصيغة السفارة، في أنه هل يطالب مع القطع بأنه وكيل؟

ووجه الفرق: أن العبد وإن كان وكيلاً فهو مأمورٌ، وأمر السيد نافذ عليه وله أن يعرضه لمطالبات لا يتضرر بها، وليس له أن يعرض الوكيل للمطالبة، ولما وجب عليه أداء الدين مما في يده بحكم الأمر كانت المطالبة من ضرورته ثم استقل حتى طولب به بعد العتق.

وفى رجوعه بما يغرم وجهان، ووجه المنع: أنه فى حالة الرق قد علقه السيد بإكسابه، حتى يلزمه الاكتساب لقضاء الدين؛ فبقى ذلك كالمستثنى عن العتق، وهو مشل الخلاف فى أنه لو أجره ثم أعتقه فعمل بعد العتق، هل يرجع بالأجرة؟

قرع: إذا سلم إلى العبد ألفًا ليتجر فيه، فاشترى بعينه شيئًا، فتلف قبل التسليم: انفسخ العقد، وإن اشترى في الذمة، ففي الانفساخ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ينفسخ؛ لأن الإذن محصور فيه وقد فات، وهو اختيار القفال. والشانى: لا ينفسخ، ويجب على السيد ألف آخر؛ خروجًا من عهدة ما حرى بإذنه. والثالث: أن السيد يتخير بين الفسخ وبين تسليم ألف آخر. وهو اختيار الشيخ أبى محمد. وهو قريب، ومثل هذا الخلاف حار فيما إذا سلم إلى عامل القراض، فتلف.

التفريع: إذا قلنا: لا ينفسخ، فأدى إليه السيد الألف، فلو ارتفع العقد بسبب وعاد الألف إلى العبد، فهل يتصرف فيه؟ أم يفتقر إلى إذن جديد؟ فيه وجهان: فمنهم من قال: هو جبر للأول، فنزل منزلة الألف الأول فيتصرف فيه، ومنهم من قال: لم يجر فيه صريح إذن.

### النظر الثالث: في المال الذي تقضى منه ديون التجارة

ولا يتعلق عندنا برقبته خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، ولكن إذا ركبت الديون تتعلق ببضاعته ديون الربح ورأس المال، ولا يتعلق بسائر أموال السيد، وفي تعلقه بإكساب العبد من الاحتطاب والاحتشاش، أوما يسلم إليه من مال آخر بعد المعاملة للاتحار وجهان: أحدهما: أنه لا يتعلق به. بخلاف لوازم النكاح؛ لأن المأذون في النكاح مأذونً

فى الأداء، ولا محل للأداء سوى إكسابه، وأما هاهنا فالمال هو المرصد له، فالإذن لا يــدل على التعلق إلا به ولذلك لم يعلقه برقبته.

والثانى: أنه يتعلق به، ويستكسب فيه إن لم يبق شيء من المال؛ لأن السيد نزله منزلة الأحرار المستقلين؛ فيطمع فيه كما يطمع في الأحرار فليعلق بكسبه.

وعلى هذا الخلاف ينبغي أن يبنى رجوع العبد بما يغرمه بعد العتق علـــى الســيد؛ لأنــه إن لـم يتعلق بكسبه في الحال، فلا وحه لقطع رجوعه.

فرع: لو باع قبل قضاء الديون، وقلنا: لا يتعلق بكسبه فلا حيار للمشترى، إذ لا ضرر عليه من تعلقه بذمته.

وإن قلنا: يتعلق بكسبه فله الخيار، لأنه تبقى إكسابه مستحقة كما فــى العبــد النــاكح إذا بيع.

### القسم الثاني من الباب في غير المأذون:

وكل ما يجر ضررًا على المالك لا يملكه قطعًا كالنكاح، والمأذون في التحارة أيضًا لا يملكه؛ لأنه ليس من التجارة.

وإن كان يمكن أن يقال: ينعقد للسيد الاعتراض؛ ولكن قطعوا بأنه لا ينعقد إذ يستحيل أن يتخلف الحل عن النكاح، وفي التحليل تسليط وإضرار ناجز، وفي هبته وقبوله الوصية وجهان، والقياس هو الجواز. ووجه المنع: أنه حلب ملك إلى السيد في جهة مقصودة قابلة للرد بغير إذنه، احترازًا عن الاحتطاب والاصطياد؛ فإنه فعل لا يقبل الرد، وعن عوض خلعه زوجته فإنه غير مقصود.

وفى ضمانه وجهان: ووجه المنع: أنه التزام ممن لا يتصور منه فـى الحـال التشـاغل بــه لمانع ناجز بخلاف المفلس.

وفى شرائه طريقان: نزله العراقيون منزلة شراء المفلس، فإنه محجور عليـــه لحـق الســيد كما أن المفلس محجور عليه لحق الغرماء، وهذا تفريع على صحة هبته.

وقطع صاحب التقريب والشيخ أبو محمد بالبطلان؛ لأن للسيد أخذ المبيع منه فيفوت الثمن بالكلية فهو عجز محقق، بخلاف المفلس، فإن حق الباتع يتعلق بعين المبيع، ولا يتعلق حق من من سبق الغرماء بما تحدد. ثم على الصحيح اختلفوا في أنه لو أحده السيد منه فيحعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى يمنع البائع من التعلق به، أو يقال: كان الملك مستمرا فيتعلق به حق البائع؟.

والقول القديم: أنه يملك بتمليك السيد، لأنه يتصور له ملك النكاح بإذن السيد، فكذا ملك اليمين.

والجديد الذي عليه الفتوى: أنه لا يملك لتناقض فوائده، إذ لا خلاف أنه لا يملك من غير جهة السيد، حتى قالوا: لو احتطب أو اتهب على هذا القول أيضًا فإنه لا يملكه، ولا يملك البيع والعتق وإزالة الملك فيما ملكه وفاقًا، وللسيد أن يزيل ملكه ويرجع فيه، بـل يكون ببيع ملكه وإعتاقه وهبته راجعًا.

وهذه أمور متفق عليها، لو لم يقل بها كان غضا من كمال مالكية السيد، ولو قيـل به لم يبق لملك العبد حقيقة بخلاف ملك النكاح، فإن مقصوده الخاص متصور في حقـه من غير تناقض، ولا معنى للتفريع على القول القديم، ولا فتوى عليه.

# الباب الثاني في الاختلاف الموجب للتحالف

وفيه فصول:

### الأول: في وجوه الاختلاف

والأصل في الباب قوله، عليه السلام: ﴿إِذَا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا ﴿ (١).

- وصورته أن يقول البائع: بعت بألف، فيقول المشترى: اشتريت بخمسمائة، فقياس الخصومات تحليف المشترى؛ لأن الملك مسلم له، وقد ادعى عليه زيادة وهو ينكرها.

ولكن لما كثر الاختلاف في العقود، ومبنى المعاوضة على تساوى المتعارضين، كان تخصيص أحدهما بالتصديق إضرارًا بالآخر، فلما عقلنا هذا المعنى حكمنا بالتحالف وإن كانت السلعة هالكةً. خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، وحكمنا بإحرائه مع وارث العاقد.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجرى معه قبل القبض ولا يجرى بعد قبض المبيع، وكذلك حكمنا به في الاختلاف في جنس المبيع وصفته وفي سائر الشرائط من الأجل، والخيار،

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة أصحها عن ابن مسعود مرفوعًا [إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادًان] أخرجه أبو داود (۱۱ ۳۵۱) وابن ماجه (۲۱۸۹)، والبيهقي (۳۳۳،۳۳۲/٥) والحاكم (۲/۸۶) والبغوى (۱۹۹۸) والألباني في السلسلة الصحيحة (۷۹۸).

والكفيل، والرهن، وكل شرط يقبله العقد.

والضابط فيه: أن يتفقا على بيع ومبيع معين، ويقع الاختلاف فيما وراءه مما يقع وصفًا للبيع المتفق عليه، كما إذا قال: بعتك هذه الدار بهذا الثوب أو بألف درهم، فقال: لا بل بهذا العبد أو بمائة دينار أو ما يجرى بحراه.

ولو لم يتفقا على العقد بأن قال: بعتك بألف، فقال: بل وهبتنيه؛ لم يكن من صورة التحالف، بل نفصل الخصومة بطريقها، وكذلك لو تنازعا في شرط مفسد، لأنهما لم يتفقا على عقد صحيح، بل يدعى أحدهما العقد، والآخر ينكره.

فقال صاحب التقريب: القول قول من يدعى الشرط الفاسد؛ لأنه منكر للعقد. وقــال غيره: بل القول قول الآخر؛ لأنه وافق على جريان العقد بصورته ويدعى مفسدًا له.

ولو اتفقا على قدر في الثمن، واختلفا في المبيع بأن قال: بعتك هـذا الثـوب بألف فقال الآخر: بل بعتني العبد بألف، ففي التحالف وجهان:

منهم من جعل الاتفاق على الألف، كالاتفاق على المبيع.

ومنهم من قال: ليس الألف معينًا ليتحد موردًا للعقد بل هي في الذمة، فكل واحد يدعى عقدًا آخر يتماثل فيه الثمن ولا يتحد. وهذا يلتفت على أن من أقر لإنسان بألف من جهة قرض، فأنكر المقر له الجهة، وقال: بل هو من جهة إتلاف، فهل له أن يطالبه به؟.

ولما عقل المعنى أيضًا طردنا التحالف فى كل معاوضة، كالصلح عن دم العمد، والحلع، والإحارة، والمساقاة، والكتابة، والصداق، والقراض، والجعالة، وكل ما فيه معنى المقابلة.

ثم ما لا يقبل الفسخ بسبب العوض ويقتصر أثر التحالف فيه على العـوض كـالصلح عن دم العمد، والخلع، والنكاح؛ فيسقط ما فيه النزاع ويرجع إلى قيمة المثل.

فإن قيل: وأى فائدة للتحالف فى القراض والجهالة، وكل واحد قادرٌ على الفسخ دون التحالف، وقد قطع القاضى حسين بأنه لا تحالف فى البيع فى مدة الخيار وقلنا الوجه منع ذلك فى الجعالة والقراض أيضًا، قبل الشروع فى العمل، إذ لا معنى للتحاليف، وكل واحد منهما قادر على الخلاص والامتناع، إذ لا لزوم، أما بعد الخوض فى العمل فالفسخ لا يغير مقدار المستحق وقد لزم الاستحقاق لما مضى.

فرع: إذا رد العبد المبيع بالعيب، فقال البائع: ليس هذا ما اشتريته منى فالقول قوله؛ لأنه يبغى استيفاء العقد، ولو قال المسلم إليه: ليس هذا ما قبضته منى، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: القول قوله، كالبائع.

والثاني: لا لأن المسلم إليه يدعى أنه قبض المستحق منه والآخر ينكره.

وقال ابن سریج: إن كان زیوفًا فهو كذلك، وإن كان معیبًا فقد اعـــترف خصمــه لــه بقبض لو رضى به لجاز، كما في البيع، فلا فرق عند ذلك.

# الفصل الثاني: في كيفية التحالف

#### والنظر في البداية، والعدد، والصيغة:

أما البداية: فقد نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه يبدأ في البيع بالبائع وفي السلم بالمسلم إليه وهو بائع، وفي الكتابة بالسيد وهو في رتبة البائع، ونص في النكاح أنه يبدأ بالزوج وهو في رتبة المشترى. فاختلف الأصحاب: فمنهم من قال: في الكل قولان، والقول المخرج، انه يبدأ بالمشترى كما يبدأ بالزوج.

ومنهم من أقر النصوص وقال: أثر التحالف يظهر في النكاح في الصداق، والـزوج في رتبة البائع وهو واقع.

وذكر صاحب التقريب طريقتين: إحداهما: أنه يقرع بينهما. والأحرى: أن القــاضبى يتخير فيبدأ بمن شاء بخــلاف المتســاوقين فــى خصومتــين، إذ ليـس يتفضــل هاهنــا غـرض أحدهما دون الآخر.

وما ذكره قياسٌ حسنٌ، وهو متعين في بيع العبد بالجارية، إذ لا بتميز بائعٌ عن مشتر، ولكنه في غير هذه الصورة كالإعراض عن نص الشافعي رضي الله عنه.

أما العدد والصيغة: فقد نص الشافعي، رضى الله عنه: أن البائع يحلف يمينًا واحدة يبدأ فيها بالنفى ويقول: والله إنى ما بعته بخمسمائة، وإنما بعته بألف، ويقول المشترى: والله ما اشتريته بألف، وإنما اشتريته بخمسمائة، فيحمع بين النفى والإثبات ويستحق تقديم النفى؛ لأن البداية بالإثبات في اليمين بعيدً احتمل تابعًا للنفى.

وقال الإصطخرى: يتعين البداية بالإثبات؛ لأنه المقصود، وهذا بعيد.

فرع: لو حلف البائع على النفي والإثبات، فعلم المشترى على النفي ونكل عن الإثبات: قضى عليه بيمين البائع، وإن لم يسلم عن معارضة في طرق النفي، ولكن لما

اتصل النفي بالإثبات في هذه المسألة، جعل النكول عن البعض كالنكول عن الكل.

والقول الثانى: أنه لا يجمع فى يمين واحدة بين النفى والإثبات؛ لأن يمين الإثبات لا يبتدأ بها إلا فى القسامة على حلاف القياس، فيحلف البائع على النفى، ثم يحلف المشترى على النفى، ثم يحلف البائع على الإثبات، ثم يحلف المشترى على الإثبات، فيعدد اليمين، وهو بعيدٌ؛ إذ لو اتبعنا قياس الخصومات لصدقنا المشترى مع يمينه لما وقضى له إن حلف سبق.

ولكن خرج هذا القول من نص الشافعي، رضى الله عنه، فيما لو تنازع رحلان في دار في يدهما، ادعى كل واحد منهما أن جميعها له، إذ قال: يحلف أحدهما على النفى أولاً في النصف الذي في يده ويعرض على صاحبه، فإن نكل حلف على الإثبات، وهذه المسألة متفقً عليها.

التفريع: إن قلنا بتعدد اليمين، فللمسألة أحوال: إحداها: أنه لو نكل الأول عن النفى، عرض على الثانى يمينٌ واحدةٌ حامعة للنفى والإثبات؛ لأنه الآن قد تقدم نكولٌ؛ فلا بـأس بالإثبات.

الثانية: أن يتحالفا على النفى. قال الشيخ أبو محمد: قد تم التضاد والتعاند؛ فيفسخ العقد، ومنهم من قال: تعود إلى الأول، ويعرض عليه يمين، فإن حلف عرضنا على الشانى فإن حلف فقد تم الآن التحالف، فعلى هذا، لو حلف الأول يمين الإثبات، فعدنا إلى الثانى فنكل، قضينا للأول لا محالة، وإن لم تسلم ممينه عن المعارضة بالنفى، ولعل ما ذكره الشيخ أبو محمد أولى.

الثالثة: أن يتناكلا جميعًا في الابتداء، ففيه وجهان:

أحدهما: أن تناكلهما كتحالفهما؛ لحصول التضاد، وهذا كما أن تداعى اثنين مولودًا كتناكرهما، وكذلك نص الأصحاب أنه لو حلف الأول على النفى. ونكل الشانى فرد على الأول فنكل عن الإثبات، كان نكوله كحلف صاحبه.

والثانى: أنه يتوقف؛ لأن مأخذ التفاسخ الحديث وهــو منـوطٌ بالتحـالف، وليـس فـى معناه التناكل.

# الفصل الثالث: في حكم التحالف

وحكمه: جواز إنشاء الفسخ، هذا هو النص الانفساخ. وذكر أبو بكر الفارسي قولاً

کتاب البیع کتاب البیع

مخرجًا: أنه ينفسخ، فكأنه صدق كل واحد منهما في يمينه، وصار كأن البائع قال: بعـت بألف، فقال المشترى: اشتريت بخمسمائة، فلم ينعقد أصلاً، حتى فـرع الشـيخ أبـو علـى على هذا وحكم برد الزوائد المنفصلة وتتبع التصرفات بالنقض، وهو بعيدٌ.

نعم. اختلف الأصحاب في أن إنشاء الفسخ هل يختص بالقاضي من حيث إنه منوط بتعذر الإمضاء، وذلك عند اليأس عن التصادق بعد التحالف، وهو متعلق بنظره؟

والأقيس: أن العاقد يستقل به؛ إذ قطعوا بأن البائع هو الذى يفسخ بإفلاس المشــترى، والمرأة تفسخ بإعسار الزوج بالنفقة، وقالوا: القاضى هو الذى يفســخ بعــذر العنــة، كــذا نقله إمامى، رحمه الله، والفرق بينه وبين الإعسار بالنفقة عسير.

فإن قيل: وهل ينفسخ باطنًا؟ قلنا: إن فوضناه إلى القاضى فالظاهر أنه ينفسخ باطنًا لينتفع به المحق المعذور، وإن حوزنا للعاقدين فإن تطابقًا عليه انفسخ باطنًا كما لمو تقابلا، وإن أقدم عليه من هو صادق، فكمثل، وإن بادر الكاذب فلا ينفسخ بينه وبين الله، وطريق الصادق أن ينشئ الفسخ إن أراد.

فوع: فى جواز وطء الجارية، بعد التنازع وقبل التحالف، وجهان. وبعد التحالف وقبل التفاسخ وجهان مرتبان؛ لأنه جرى سبب الزوال وأشرف عليه فهو كالزائل من وجه، والوطء يحرم بالشبهة. والقياس: الجواز؛ لاستمرار الملك.

### الفصل الرابع: في أحوال المبيع عند التفاسخ

#### وفيه څس مسائل:

الأولى: أن المبيع إن كان تالفًا ثبت التفاسخ عندنا، ويغرم المشترى قيمة المبيع بأى اعتبار؟ فيه أقوال: الأصح: أنه يعتبر يوم التلف.

والثاني: أنه يعتبر أقصى قيمة من يوم القبض إلى يوم التلف، وهذا ضعيفٌ.

والثالث: أنه يعتبر يوم القبض؛ لأنه وقت دخوله في ضمانه، فمــا زاد بعـــــه فهــو لـــه، وما نقص فهو عليه.

والرابع: أنه يعتبر أقل قيمة من يوم العقد إلى القبض؛ لأنه إن زاد فقد زاد في ملكه، وإن نقص وقع في ضمان البائع لكونه في يده. وكذلك يجرى هذا الخلاف إذا رد أحد العوضين بالعيب وقد تلف الآخر، أو اشترى عبدين وتلف أحدهما وتحالفا وقلنا: نضم قيمة التالف إلى القائم.

ولو اشترى عبدين، فتلف أحدهما، ووجد بالآخر عيبًا، وقلنا: لا يـرد، بـل يطالب بالأرش، فالأصح: أنه يعتبر فى تقويمه يوم العقد؛ لأن القيمة مطلوبة لتعرف التوزيع عنـد المقابلة لا ليعزم، بخلاف ما نحن فيه، فإنه يطلب القيمة ليغرمه.

الثانية: إذا كان المبيع معيبًا ضم إليه إرش العيب، لأن كل يد أو جبت ضمان الكل: أو جبت أرش النقصان. وحيث نص الشافعي، رضى الله عنه، على أن الزكاة المعجلة إذا استردت لتلف النصاب، وقد تعيبت في يد القابض، غرم الإمام أرش النقصان، ولو تلف غرم المسكين القيمة: حمل ذلك على الاستحباب؛ لأن أرش النقصان قد يخف فيحمله بيت المال، فإن احتمل أصل القيمة فيستحب ذلك أيضًا.

الثالثة: أن يكون آبقًا فيغرم قيمته، ولكن يرد الفسخ على القيمة كما في التلف؟ أو على الآبق والقيمة للحيلولة؟ فيه وجهان:

ووجه المنع: أن الفسخ مملك فلا يرد على الآبق كالعقد، وفائدته: أنه لو عاد يومًا من الدهر لم يلزمه الرد في الحال، ولو أخر المطالبة إلى رجوع العبـد لـم يجـز؛ لأن حقـه فـى القيمة لا في العبد.

الرابعة: إن كان مكاتبًا أو مرهونًا غرم القيمة، وهل يبرد الفسخ على القيمة؟ فيه وجهان مرتبان على الآبق. وهاهنا أولى بأن نجعل القيمة أصلاً؛ لأن الرهن والكتابة تمنع ملك الغير، فإنه إبطال له وهو لازم.

وكذلك إذا وحد البائع متاعه مرهونًا، لم يفسخ بالإفلاس؛ وإن وحده آبقًا فسخ.

الخامسة: لو كان مكرًى وقلنا يصح بيعه ورد الفسخ عليه وإلا فهو مسردد بـين الآبـق والمرهون. هذا تمام النظر في كتاب البيع، والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

# كتاب الموالة 🗥

#### وفيه بابان:

### الباب الأول: في أركانه

وهي خمسة: اللفظ، والمحيل، والمحال عليه، والمحتال، والدين المحال به.

وأصل صحة المعاملة قوله ﷺ: ومطل الغنى ظلم، فإذا أحيل أحدكم على غنى فليحل، (٢).

وفي حقيقته مشابه الاعتياض، كأنه اعتاض دينًا على دين، ومشابه الاستيفاء، فكأنه استوفى ما عليه باستحقاق الدين على غيره.

أما لفظ الحوالة: فلابد منه، ولابد من القبول؛ فإنه معاقدةٌ بين المحيل والمحتال.

وأما المحال عليه: فلا يشترط رضاه عندنا، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، والإصطخرى؛ لأن ذمته محل التصرف فلا يعتبر رضاه، وهل يشترط أن يكون عليه دين؟ فيه وجهان، يرجع حاصلهما إلى أن الضمان بشرط براءة الأصيل، هل يصح؟ وفيه خلاف، وإليه ترجع الحوالة على من لا دين عليه، ولذلك يقطع باشتراط رضاه والتزامه إذا لم يكن عليه دين.

ثم تردد العراقيون في أن هذه الحوالة هل تلزم قبل القبض؟ والأصح: لزومها؛ فإنـه

(١) الحوالة لغة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحول مال من ذمة إلى ذمة .

وشرعًا: نقل الدين، أو الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه لبراءة الأولى.

انظر: لسان العرب (١٠٥٨/٢).

(۲) الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ [مطل الغنى ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع] أخرجه البخارى (۲۲۸۷) ومسلم (۱۹۶/۳۳) ومسالك (۲۲۸۷) وأبو داود (۳۳٤٥) والترحه البخارى (۲۲۸۷) والترمذى (۱۳۰۸) وابن ماجه (۸۰۳/۲) والشافعى فى الأم (۲۳۳/۳). والمسائى (۲۲۸۳) والحميدى (۲۷۷٪) وأبو يعلى (۲۲۸۳) والطحاوى فى مشكل الآثار (۸/٤) والبيهقى (۲۰/۲).

وعن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ [مطل الغنى ظلم] البخارى (٢٤٠٠) ومسلم (١١٩٧/٣) وأحمد (٣١٥/٢) وعبد الرزاق (١٥٣٥) والبيهقى (٢٠/٦) هذا وللحديث طرق أخر عن أبى هريرة، وروى أيضا عن ابن عمر أخرجه الترمذي (١٣٠٩) وابن ماجه (٢٤٠٤) وأحمد (٢١/٢).

حقيقة الحوالة.

أما الدين: فيشترط فيه: أن يكون مجانسًا لما على المحال عليه قدرًا وحنسًا ووصفًا، فإن كان بينهما من التفاوت ما يمنع الاستيفاء إلا بالمعاوضة: امتنعت الحوالة، وإن كان لا يمنع الاستيفاء، بل يجب القبول ولا يشترط فيه رضًا لمستحق، كتسليم الصحيح على المكسر، والأجود عن الأردأ، والحال عن المؤجل، وفي بعض الأحوال حازت الحوالة.

فإن كان يفتقر إلى الرضا المحرد دون المعاوضة: ففيه وجهان.

الشرط الثاني للدين: أن يكون لازمًا، أو مصيره إلى الملزوم، فتحوز الحوالة بالثمن وعلى الثمن في مدة الخيار على الصحيح، ثم إن فسخ انقطعت الحوالة.

وفى نجوم الكتابة ثلاثة أوجه؛ أحدها: المنع؛ لأنه ليس بلازم عليه.

والثاني، نقل عن ابن سريج: حواز الحوالة به وعليه جميعًا؛ لثبوته وتأكده.

والثالث: أنه لا تجوز الحوالة عليه؛ إذ لو صح لعتق العبد ولصار الدين لازمًا على العبد، وتصح حوالة العبد به فيبرأ العبد ويعتق ويلزم الدين في ذمة المحال عليه، فلا بعد فيه.

فرعان: أحدهما: إذا أفلس المحال عليه أو ححد لم يثبت الرحوع على المحيل بالدين، خلافًا لأبي حنيفة.

أما إذا كان الإفلاس مقارنًا وجهله المحتال، ففي ثبوت الخيار ثلائة أوجه:

أحدها: لا يرجع، كما إذا كان طارئًا، والأظهر: الثبوت، فإن أخذ استيفاءً أو عوضًا معيبًا، فله الرد، والثالث: أنه لا يثبت الخيار إلا إذا شرط كونه مليا، وهذا يلتفت على أن خيار الشرط هل يتطرق إلى الحوالة بتغليب مشابه المعاوضة فيه؟

الثانى: إذا حال المشترى البائع بالثمن على إنسان، فرد عليه المبيع بالعيب، فالذى ذكره المزنى، رحمه الله، تحريًا: أن الحوالة تنفسخ، وتخريج المزنى معدودٌ من مذهب الشافعي رضى الله عنه.

ونص في المختصر الكبير على أنها لا تبطل؛ فقمال : للأصحاب قـولان، مأخذهما: تغليب مشابه الاستيفاء أو الاعتياض، وموجب الاعتياض أنه لا ينقض.

والأصح: أنه ينفسخ، كما لو استحق مكسرًا فاستوفى الصحيح، وفسخ البيع: رد

الصحاح، وإن كان فيه شبه المعاوضة.

ولو حرى ذلك قبل قبض المبيع: فمنهم من قطع بفسخ الحوالة؛ لأنه رد المبيع من أصله، على رأى، ولو حرى بعد قبض المحتال: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه تــأكد بالقبض.

ولو جرى في الصداق، ثم عاد النصف بالطلاق: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه في حكم رد مبتدأ، بخلاف ما لو فسخ النكاح بسبب، ولذلك تمتنع بالزيادة المتصلة.

ولو أحال البائع على المشترى بدين: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه تعلق الحق بثالث، فلا سبيل إلى إبطاله، ومن الأصحاب من طرد الخلاف في كل هذه الصور من غير فرق.

التفريع: إن قلنا: لا ينفسخ، فليس عليه رد عين ما أخذه من المحال عليه، وإن لـم يكن استوفى بعد هل يغرم للمشترى في الحال؟ وجهان:

إن قلنا: لا يغرم فالظاهر أنه يطالبه المشترى لتحصيله من جهة المحال عليه حتى يغرم له، فإنه لا سبيل إلى قطع مطالبته بالتأخير إلى غير نهاية.

وإن قلنا: ينفسخ، فلو قبض لم يقع عن جهة المحتال، وهـل يقـع عـن جهـة المشـترى المحيل؟ فيه وجهان.

ووجه وقوعه: أن الفسخ قد ورد على خصوص جهة الحوالة، لا على ما تضمنه من الإذن فى الأخذ؛ فيضاهى تردد العلماء في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الحواز؟ وأن من يحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلاً؟

#### الباب الثاني في التنازع

وفيه مسائل: الأولى: إذا باع عبدًا وأحال بثمنه على المشترى، فقال العبد: أنا حر الأصل، وصدقه المتبايعان والمحتال: فقد بطل البيع والحوالة، فلو كذبه المحتال: بطل البيع فى حقهما ولم تبطل الحوالة، إذ ثبت له حق لازم، وقولهما ليس بحجة عليه.

الثانية: إذا قال مستحق الدين: أحلتنى على فلان. وقال: لا، بـل وكلتـك باستيفاء دينى منه، فالقول قول الآمر فى نفى الحوالة، ثم إن لم يكن قد قبض فليـس لـه القبـض؛ لأنه أنكر الوكالة فانعزل، وفى مطالبة منكر الحوالة بأصل الدين، وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه اعترف ببراءته بما ادعاه من الحوالة. والثاني: بلي؛ لأنه لم يسلم لـه

ذلك، فليرجع حتى لا يتعطل حقه بمجرد إنكاره.

أما إذا كان قد قبض وهو قائمٌ فللموكل أحده، إلا إذا منعه حقه، فله أن يتملكه؛ لأنه من جنس حقه، وإن كان تالفًا فلا مطالبة بأصل الدين؛ لأنه بزعمه قد استوفى وتلف في يده من ضمانه، وبرئ المحال عليه من كل تقدير.

أما إذا قال المستحق: وكلتني. وقال من عليه: لا، بل أحلتك وما وكلتك، فبإن كان قبل القبض فلا يستوفى؛ لأن المالك أنكر الوكالة، وللمستحق مطالبته؛ إذ لا يسقط حقه بدعوى من عليه الدين الحوالة مع إنكار المستحق، وإن كان بعد القبض، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملكه الآن؛ لأنه من حنس حقه، والمستحق يزعم أنه ملكه. والثانى: أنــه لابد من مطالبته بالحق ورد هذا عليه إلى أن يجرى تمليك صحيح. وإن حرى السنزاع بعــد التلف، ففي ضمانه وجهان: أ

أحدهما: لا ضمان؛ لأنمه مصدق في نفى الحوالة، فقد تلف في يده أمانة بحكم الوكالة. والثاني: أنه يتضمن؛ لأنه مصدق في نفى الحوالة لا في إثبات الوكالة، فينفعه في إسقاط الضمان.

والأصل: أن ما تلف في يده من ملك غيره فهو مضمون، وهذا كالبائع إذا أنكر قدم العيب: صدق فيه، ولا يثبت بـ حدوثه، ولذلك لا يطالب بأرشه إذا رد إليه بسبب آخر.

فإن قيل: فلو اتفق على جريان لفيظ الحوالة، فقيال اللافيظ: أردت به الوكالة دون الحوالة؟

قلنا: فيه قولان:

أحدهما: أنَّ النظر إلى ظاهر اللفظ. والثاني: أن المتبع قول اللافظ ونيته.

\* \* \*

### كتاب الضمان

والضمان معاملة صحيحة، دل عليه الخبر والإجماع. ومعناه: تضمين الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. وفيه ثلاثة أبواب:

# الباب الأول في أركانه وهي ستة(١) الأول: المضمون عنه

ولا يشترط رضاه؛ لأن لغيره أن يقضى دينه بغير إذنه، فكذا له أن يضمن. ولا يشترط حياته ويساره، بل يصح الضمان عن الميت المفلس، خلافًا لأبي حنيفة.

وهل يشترط كونه معلومًا عند الضامن؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ إذ لا تعلق لمعاملته به، ولذلك لم نشترط رضاه. والثانى: نعم، فإن الضامن قد يعول على كونه المضمون عنه مليا أو متشمرًا للأداء، ففي الضمان عن المجهول غرر".

### الركن الثاني: المضمون له

وفى شرط معرفته وجهان مرتبان على المضمون عنه، وأولى بـألا يعتـبر؛ لأن المطالبـة تتحدد له فيختلف الغرض باحتلاف المطالبين في المساهلة والمضايقة.

إن قلنا: يشترط معرفته، ففي اشتراط رضاه وجهان:

أحدهما: بلى؛ إذ تجدد له ملك مطالبة لم تكن، وليس له أن يملك غيره بغير رضاه. والثانى: لا؛ لأن الدين ليس يزيد، إنما هذه إمكان مطالبة مع بقاء الدين على ما كان عليه.

فإن قلنا: يشترط رضاه، ففى اشتراط قبوله وجهان يقربان من الوجه بن فى اشتراط قبول الوكيل؛ لأن التوكيل إثبات سلطنة لم تكن للوكيل، كما أن الضمان إثبات سلطنة للمضمون له. فإن قلنا: لا يشترط قبوله، أكتفى بالرضا، وإن تقدم على الضمان.

<sup>(</sup>١) في الأصل الذي ننسخ منه ونعتمد عليه وأربعة، وهو عطأ، والمثبت من أصل آخر بالمقابلة سع ط ودار السلام».

# الركن الثالث: الضامن

ولا يشترط فيه إلا صحة العبارة، وكونه من أهل التبرع، فإن الضمان تبرعٌ، فضمان المكاتب كتبرعه، وضمان الرقيق دون إذن السيد فيه وجهان ذكرناه فسى شرائه، وفائدة صحته: أن يطالب به إذا عتق. وإن ضمن بالإذن: صح، وفي تعلقه بكسبه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يتعلق به كالمهر ونفقة النكاح؛ فإن الإذن في الالتزام إذنَّ في الأداء، والكسب متعين لأدائه. والثاني: لا، بـل إذنه رضًا بمـا للعبـد الاستقلال بـه علـي أحـد الوجهين. والثالث: أنه يتعلق بكسبه إن كان مأذونًا في التجارة، وإلا فلا.

هذا إذا لم يكن عليه دينٌ، فإن كان عليه دين وحجر عليه: فلا يتعلق بكسبه وإن أذن فيه السيد؛ إذ ليس التبرع بما في يده. وإن لم يحجر عليه فثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لأنه في حكم المرهون بالدين. والثاني: يتعلق؛ لأنه لم يجر حجرٌ ورهـنٌ. والثالث: أن قدر الدين يستثنى، فإن فضل شيء تعلق به الضمان.

### الركن الرابع: المضمون به

وشرطه: أن يكون حقا ثابتًا، لازمًا، معلومًا.

القيد الأول: الثبوت: احترزنا به عما إذا قال: ضمنت لك من فلان ما تفرضه منه، أو ثمن هذا المبيع إذا بعته، فهو باطلٌ على القول الجديد، وصحيحٌ على القديم.

وفى ضمان نفقة الغد للمرأة، وكذا كل ما لـم يجب وحرى سبب وحوبه: قولان مشهوران فى الجديد. أحدهما: لا؛ لأنه لـم يلزم، والشانى: نعـم؛ لأن السبب متقـدم، وكأن هذا تأخير يضاهى التأجيل.

وضمان العهدة صحيحٌ في ظاهر المذهب على الجديد والقديم، وإن كان يخالف قياس الجديد من حيث إنه لم يعلم لزومه، فإن البائع إن باع ملك نفسه فما أحده من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمن، ولكنه احتمل ذلك فحوز بعد حريبان البيع وقبض الثمن الضمان لمصلحة العقود، فإنه لا يرغب في معاملة الغرماء إلا به. وعليه اشتملت الصكوك في الأعصار الخالية. وحرج ابن سريج قولاً: أنه لا يصح أصلاً.

وفيه قول آخر: أنه يصح قبل قبض الثمن وبعده، ومهما حرى البيع، والأعدل: أنه لا يصح قبل قبض الثمن؛ حتى يكون سبب اللزوم على تقدير ثبوت العهدة حاريًا هـذا فيـه إذا خاف المشترى كون المبيع مستحقا. فلو كان يخاف فساد العقد من جهــة أخـرى، أو

كون البيع معيبًا، فضمن له هذه العهدة صريحًا، فوجهان:

أحدهما: بلى، كما إذا خاف خروجه مستحقا. والثانى: لا؛ لأن التعلق بالمبيع ممكن هاهنا إلى رد الثمن، والتحرز عن المفسدات والعيوب ممكن، وما بنى على الحاجة والمصلحة يتبع فيه مراتب الحاجة.

فإن قلنا: إنه يصح ضمانه صريحًا، ففي اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة وجهان.

ولو كان يشك في كمال الصنحة، أو في حودة حنس الثمن: قال ابن سريج: صح هذا الضمان؛ تخريجًا على ضمان العهدة، فهذا يقرب من مخافة العيوب، فيعتضد بـ ذلك الوجه.

ثم مهما ادعى نقصان الصنحة فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم استيفاء الكمال، فإن حلف: طالب المشترى.

وهل يطالب الضامن بمجرد حلفه دون بينة يقيمها على النقصان؟ فيه وجهان، ووجه المنع: أن الأصل في حقه البراءة، فلا ينتهض يمينه حجة عليه.

القيد الثانى: كون الحق لازمًا: فكل دين لازم يصح ضمانه، ولا يصبح ضمان نجوم الكتابة؛ لأنه لا مصير لها إلى اللزوم. والأصح: صحة ضمان الثمن فى مدة الخيار؛ لأن مصيره إلى اللزوم، والجواز عارض".

وفي ضمان الجعل في الجعالة وجهان.

القيد الثالث: كونه معلومًا. فلا يصح ضمان المجهول على الجديد، كما لا يصح الإبراء عنه. وفي القديم: يصح ضمان المجهول والإبراء عنه.

ولا خلاف في حواز ضمان إبل الدية، وإن كان فيه ضرب جهالة، وكذا الإبراء.

وفي طريقة العراق وجه: أن ضمانه لا يصح للجهل به.

ولو قال: ضمنت من عشرة إلى مائة، ففي الجديد قولان: الأشهر: الصحة؛ لأن الأقصى معلوم، وقد وطن نفسه عليه.

والأقيس: الفساد؛ لأن الغرر حاصلٌ بجهل المقدار بين العشرة والمائة.

#### الركن الخامس

رويتشعب عن المضمون به النظر في الكفالة بالبدن. والصحيح الـذي عليـه الفتـوى: صحته، وعليه حرى الصحابة والسلف.

قال المزنى: ضعف الشافعي، رضى الله عنمه، كفالـة البـدن. فمنهـم مـن حعـل ذلـك

ترديد قول، وعلى هذا يصح ضمان عين المغصوب والمبيع وكل ما يجب تسليمه، ولا يصح ضمان عين الودائع والأمانات؛ إذ لا يجب تسليمها، فكأنا نكتفى بأن يكون المضمون به حقا لازمًا، ولا يشترط كونه دينًا، فيصح الكفالة ببدن كل من يجب عليه حضور بحلس القضاء باستدعاء المدعى. وكذلك تصح الكفالة بالبدن قبل قيام البينة على الدين؛ لأن معتمده الحضور، وهو واجبّ. والأصح: صحته بعد حضور المدعى عليه وإنكاره، إذا لم يقم المدعى البينة؛ لأنه بقى له متعلقٌ في إحضاره.

ويصح الضمان ببدن الزوجة: وقال ابن سريج: يصح الضمان ببدن العبد الآبق، ويجب السعى في إحضاره ورده، وتصح الكفالة ببدن الميت؛ إذ قد يستحق إحضاره؛ ليشاهد الشهود صورته فيشهدون عليه، ولو تكفل ببدن شخص فمات، ففي انقطاعه بالموت وجهان، ووجه القطع: أن مطلق التصرفات تحمل على حالة الحياة. وفي الكفالة ببدن من عليه عقوبة، ثلاثة أوجه:

أحدها: بلسى؛ لأنها من الحقوق. والثانى: لا؛ لأنها تعرض السقوط بالشبهات. والثالث: أنها تصح فيما للآدميين، بخلاف ما يثبت لله تعالى، ولو تكفل بإحضار شخص ببغداد، والمكفول ببدنه بنيسابور: لم يجز؛ لأنه لا يلزمه الحضور على هذا الوجه.

فإن قيل: بماذا يخرج عن عهدة هذه الكفالة؟ قلمنا: بإحضاره في المكان الذي التزمه، وبتعين المكان الذي عين، فإن سلم فقال: لا أريده الآن، فقد حرج عن العهدة، إلا إذا كان عاجزًا عن التعلق به؛ لاستناده إلى ركن وثيق، فإن غاب حيث يعرف حبره، فعلى الكفيل السعى في إحضاره، ويمهل مدة الذهباب والمجيئ، فإن لم يحضره حبس، فإن حضر الأصيل وسلم نفسه برئ الكفيل، كما لو أدى المضمون عنه برئ الضامن من الدين، فإن عجز عن إحضاره بموته أو هروبه، فالأصح: أنه لا يلزمه شيء، وهو معنى تضعيف الشافعي، رضى الله عنه، كفالة البدن.

والثاني: أنه يلزمه بدل الحضور الذي عجز عنه، ثم فيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه الدين بالغًا ما بلغ، فهو الأصل مهما قامت البينة عليه، والثاني: يلزمه دية المكفول ببدنه، فإنه بدل بدنه، إلا إذا كان الدين أقل منه.

واشتراط رضا المكفول ببدنه يبتنى على هذا، فإن قلنا: الالتزام مقصورٌ على الحضور، فلا يجوز دون رضاه؛ لأنه ليس يقدر على الاستبداد بالنقض عنه، وإن قلنا: يــلزم المــال، فله الانفراد بهذه الكفالة، كما يلزمه بضمان المال، فلو أنكر المكفول به الرضا، فهــل لــه تكليفه الحضور؟ فيه وجهان.

ووجه التحويز: أن الحضور مستحق، والكفيل لا يتقاعد عن الوكيل.

قال صاحب التقريب: فعلى هذا ينبغى أن تصح الكفالة بغير إذنه، ويقدر على تكليفه الحضور؛ لأنه لا يتقاعد عن الوكيل.

فروع أربعة: الأول: إذا مات المكفول له، هل ينتقل حقه إلى ورثته؟ فيــه ثلاثـة أوحــه ذكرها ابن سريج:

أحدها: لا؛ لأنه حق ضعيفٌ، ولم يلزم إلا له. والثاني: بلسى، كسسائر الحقوق، وهـو الأقيس. والثالث: إن كان في التركة دينٌ أو وصى يثبت، وكأنه نائبٌ عن جهته.

الثانى: إذا كفل ثلاثة ببدن إنسان، فأحضره واحدٌ برئ هـو. قـال المزنـى: وبـرئ صاحباه كما في ضمان الدين.

قال ابن سريج: لا يبرأ صاحباه، بخلاف أداء الدين فإن المقصود قد حصل، ثم وهاهنا لا يحصل بمجرد الحضور.

الثالث: لو تكفل ببدن الكفيل: جاز، ولو ضمن الضامن بالمال جاز.

وإذا تكفل ثلاثةً ببدن إنسان، وكل واحد تكفيل ببدن صاحبه: حاز، فإن أحضر واحدٌ برئ هو عن كفالته، وبرئ من تكفل ببدن الذى أحضره، وأمر الباقين في إحضار الخصم يخرج على مذهب المزنى وابن سريج.

الرابع: لو ضمن تسليم عين المبيع فتلف قبل القبض: انفسخ البيع، فإن قلنا: الكفيل عند العجز لا يغرم شيئًا، فكذلك هذا، وإن قلنا: إنه يغرم، فهذا على وجه: يغرم الثمن، وعلى وجه: أقل الأمرين من الثمن أو القيمة يوم التلف.

وقيل: يعتبر أقصى القيم كما في الغاصب.

### الركن السادس(١)

### في الصيغة وما يقترن بها من شرط وتقييد.

وفيه مسائل: الأولى: أن الضمان يصح بكل لفظ يدل على الالتزام. كقوله: تقلمدت، والتزمت، وضمنت، وتكفلت، وتحملت، ولا يصح بقوله: أؤدى، وأحضره؛ لأنه وعدٌ.

الثانية: تعليق الضمان باطلٌ على الجديد، وهو أن يقول: ضمنت إذا جاء رأس الشهر،

<sup>(</sup>١) في الأصل (الخامس) وهو خطأ.

أو إذا بعت من فلان، أما تعليق الكفالة بالبدن على بحسى رأس الشهر: ذكر ابـن سـريج وجهين. وفي التعليق على الحصاد وجهان مرتبان، وأولى بالمنع.

وعلى قدوم زيد وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، ولو نجز الكفالة وشرط تأخير الطلب إلى بحئ الشهر: فهي أولى بالجواز.

وهذا الخلاف ليس يجرى في ضمان المال ولا في الإبراء؛ لأن كفالة البدن تنبني على المصلحة فاتبعت فيه الحاجات.

أما إذا قال: ألق متاعك في البحر، وعلى ألفّ: لزمه، كما إذا قبال: طلـق زوجتـك وأعتق عبدك وعلى ألفّ، لأنه التزامّ لغرض صحيح.

ولو قال: بع عبدك من فلان بمائة، وعلى مائةٌ أخرى فوجهان؛ الأصح: أنه لا يلزمه؛ إذ لا يظهر له فيه غرضٌ.

الثالثة: لو شرط فى ضمان الدين الحال أجلاً: لم يثبت الأجل؛ لأنه يضمن مــا عليــه، فهو تابعٌ فلا يتغير وصفه.

وفى طريقة العراق حواز ذلك؛ لأنه نـوع رفـق، فحـاز إثباتـه، ويشـهد لـه قطـع ابـن سريج بأنه لو نجز كفالة البدن وشرط تأحير التسليم شهرًا: جاز، ولكن احتمل في كفالة البدن ما لم يحتمل في الضمان، ثم قال المزنى: لو أحضره قبل الشهر، برئ عن العهدة.

وقال ابن سريج: ينظر: إن كان الدين مؤجلاً، أو كانت البينة غائبةً: فلا يبرأ، وإن لم يكن له غرضٌ فيخرج على أن الحق المؤجل إذا عجل هل يجبر على قبوله؟ وفيه قولان.

ثم إذا أفسدنا شرط الأجل في ضمان الدين الحال، في فساد الضمان بفساد الشرط وجهان.

ولو ضمن الدين المؤجل حالا، ففي فساد الشرط وجهان. وإن فسد ففي فساد الضمان وجهان.

الرابعة: لو شرط الضامن أن يعطى المضمون عنه ضامنًا، ففي صحة شرطه وجهان، فإن فسد ففي فساد الضمان وجهان، وإن صح فعليه الوفاء، فإن لم يف فله الفسخ.

الخامسة: لو تكفل بعضو من بدنه، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يصح؛ لأن في تسليمه تسليم الباقي. والثاني: لا؛ إذ ليس هو من التصرفات

المبنية على السراية، والشالث: أنه إن عين عضوًا لا يقبل التسليم إلا بتسليم البدن، كالقلب والبطن والظهر: لزم، وإن كان كاليد والرحل: لم يلزم.

#### الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح

وله أحكام:

# الحكم الأول

أنه يتحدد لمستحق الدين مطالبة الضامن، ولا ينقطع مطالبته عن المضمون عنه؛ لأن معناه ضم ذمة إلى ذمة، وقال مالك: لا يطالب الضامن ما لم يعجز عن المضمون عنه، وقال ابن أبى ليلي: لا يطالب المضمون عنه ما لم يعجز عن الضامن.

فروع ثلاثة: الأول: لو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، ولو أبسرأ الأصيل برئ الكفيل، وقوله للضامن: وهبت منك، أو تصدقت عليك، كالإبراء لا كالتوفية، ثم استئناف الهبة حتى لا يثبت الرجوع، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، فإنه قال: كالتوفية فله الرجوع.

الثاني: لو كان الدين مؤجلاً، ومات الأصيل وحل الدين: لـم يطالب الكفيل؛ لأنـه حي، ولم يلتزم ذلك أصلاً.

الثالث: لو قضى الضامن ثم وهب منه بعد القبض، ففي الرجوع خلافٌ كما في هبة الصداق.

# الحكم الثاني

يجوز للضامن إحبار المضمون له على قبول الدين مهما أداه؛ لأنه صار ملتزمًا، بخلاف ما إذا أدى دين غيره متبرعًا، فإنه لا يجبر على القبول بل له ذلك إن أراد.

ومن أصحابنا من قال: إن كان الضمان في صورة لا يرجع إذا ضمن: لا يلزمه القبول؛ لأن في قبوله إدخال المال في ملك المضمون عنه ضمنًا، ثم وقوعه عن جهته وهو ضعيف.

### الحكم الثالث

يتحدد للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه بقضاء الحق. اتفق الأصحاب عليه سوى القفال، فإنه قال: ليس له ذلك في وجه حكاه، ولو حبس فهل له أن يقول: احبسوا المضمون عنه معى؟ فيه وجهان. أما المطالبة بتسليم الدين إلى الضامن قبل أن يغرم الضامن، ففيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه رجوعٌ قبل الأداء. والثاني: نعم؛ لأنه

ملتزمٌ له، فله الاستيفاء منه، وينبنسي على هـذا أنـه إذا صـار مستحق ديـن عليـه فلـه أن يشترط كفيلا عليه في أصل الضمان، وله الإبراء عنه والمصالحة.

وفى طريقة العراق: أنه لو سلم إلى الضامن ما يستحب له بقضاء الدين، هل يملكه؟ وجهان: ووجه التمليك: أنه يستحق بسببين: الضمان، والقضاء، وقد حرى أحدهما، فكان كاليمين مع الحنث، ومأخذ الخلاف مما ذكرناه أولى.

# الحكم الرابع: الرجوع بعد الأداء

ونقدم عليه أنه لو أدى دين غيره من غير ضمان بغير إذنه: لم يرجع، وإن أدى بإذنــه مع شرط الرجوع: رجع عليه.

وإن أطلق الإذن فوجهان يقرابان من القولين في أن الهبـة المطلقـة هـل تقتضـى تُوابُـا بالعرف؟

ولو قال: أد دين فلان لم يرجع على الأمر قطعًا، ولو قال: أد دين الضامن عنى، فهو كما لو قال: أد ديني؛ لأن له فيه غرضًا.

### فرع: ولو صالح المأذون على غير جنسه، فثلاثة أوجه:

أحدها: لا يرجع؛ لأن ما أداه غير مأذون فيه، فبطل أثر الإذن، والثانى: يرجع؛ لأنه مأذون له فى أصل الأداء، وهذه مراضاة فى التفصيل حرى بينهما. والثالث أنه إن قال: أد دينى رجع. وإن قال: اقض ما على لم يرجع، فإن خالفه رجعنا إلى الضمان. فإذا ضمن بإذنه وأدى بإذنه: رجع وإن لم يشترط الرجوع، هذا هو المذهب؛ لأنه إذن فى الالتزام والأداء، بخلاف مجرد الإذن فى الأداء. وإن ضمن بغير إذنه وغرم بغير إذنه فلا وجوع. وإن ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يرجع؛ لأن موجب الرجوع هو الأداء، وهو غير مأذون. والثانى: بلى، وهو المنصوص؛ لأن الإذن فسى الالتزام إذنٌ فسى الأداء. والشالث: أنه إن طولب فغرم: رجع، وإن ابتدأ مبادرًا إليه: لم يرجع.

وإن ضمن بغير إذن وغرم بالإذن، فوجهان مرتبان على من لم يضمن إذا أدى بالإذن، فأولى بأن لا يرجع؛ لأنه سبق التزامه، فأداؤه خروج عن التزام نفسه، وهو الأصح. هذا كله إذا شهد على الأداء، فلو لم يشهد: فلا رجوع له إلا إذا صدقه المضمون له. والمضمون عنه جميعًا، فإن صدقه المضمون عنه دون المضمون له، فوجهان:

أحدهما: يرجع؛ مؤاخذة له بتصديقه. والثاني: لا؛ لأنه لم ينفعه بأدائه، فلا يرجع به.

وإن صدقه المضمون له وكذبه المضمون عنه، فوجهان:

أحدهما: بلى؛ لأن البراءة حصلت باعتراف المضمون له. والثانى: لا؛ لأن الأصل براءة ذمته، وقول غيره ليس حجة عليه، ولو كان بمسرأًى من المضمون عنه رجع؛ لأن التقصير منسوبٌ إليه في ترك الإشهاد، لا إلى الضامن.

ولو أشهد فماتوا أو غابوا: لم يمتنع الرجوع، ولو ادعى موت الشهود، وأنكر المرجوع عليه أصل الإشهاد، فالقول قول من؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرجع، إذ الاحتراز عنه غير ممكن، والأصل عدم التقصير. والثماني: لا؛ لأن الأصل عدم الإشهاد.

ولو قال: أشهدت زيدًا وعمرًا، فقــالا: كـذب، فهـو كـترك الإشـهاد، ولـو قـال: لا ندري لعلنا نسينا فوجهان.

ولو أشهد رجلاً وامرأتين: رجع، ولو أشهد مستورين فعــدلا: رجـع، وإن لــم يعـدلا فوجهان يقربان من الخلاف في انعقاد النكاح بشهادتهما.

ولو أشهد واحدًا ليحلف معه، فوجهان.

ووجه التقصير: أن القاضى ربما يكون حنفيا، ثم لو كذب المضمون لـه وطالبـه مـرة. أخرى فأشهد على الأداء الثاني، فالصحيح أنه يرجع الآن.

وقيل: إنه إذا لم يرجع بالأول فهو مظلومٌ بالثاني بزعمه، فلا يرجع أيضًا به.

فروع ثلاثة: الأول: لو صالح الضامن المضمون له نظر: فإن سيومج بمقيدار أو بصفة فيه: لم يرجع إلا بما بذل، ولو صالح على عوض يساوى تسعمائة عن دين مبلغه ألف فوجهان: أحدهما: يرجع بتمام الألف، فإن المسامحة معه في شراء مال بالغبن مخصوص به. والثاني لا، بل فإنه لم يبذل إلا قدر تسعمائة.

ولو صالح الضامن المضمون له على خمر وكانا ذميين، والمضمنون عنـه مسـلم، ففـى صحة الصلح وجهان.

فإن صححنا وقلنا: الرجوع بما بذله، فهاهنا لا يطمع فيه. وإن قلنا: الرحــوع بــالدين رجع.

الثاني: إذا ضمن العبد من سيده بإذنه فأداه بعد الحرية من كسبه، ففي رجوعه

وجهان يقربان من الخلاف في استمرار الإجارة بعد العتق.

الثالث: لو ضمن السيد عن عبده بإذنه وأداه بعد عتقه رجع عليه، وإن أداه قبل العتق، رأيت للأصحاب: أنه يرجع؛ وفيه نظر من حيث إن فيه إثبات دين السيد على عبده في دوام الرق. وإن ضمن السيد عن العبد المأذون دين التحارة، فهل يرجع بعد العتق؟ فإن قلنا: إن العبد لو أداه رجع على السيد، فالسيد لا يرجع عليه. وإن قلنا: لا يرجع فوجهان، ووجه المنع: أن السيد إنما يرجع؛ لأنه يقول: ضمنت بإذنك، فللعبد أن يقول: وأنا التزمت دين التحارة بإذنك، فيقاوم الأمران فلا رجوع.

#### الياب الثالث: في الاختلاف

#### و فيه مسألتان:

#### إحداهما: فيما يسمع من تناقض قول المدعى:

مثاله: أن من باع شيئًا من رجلين بالف بشرط أن يكون كل واحد ضامنًا عن صاحبه: بطل البيع؛ لأنه شرط على المشترى التزام غير الثمن.

ولكن لو جرى الضمان من غير شرط: صح من كل جانب، وكان له أن يطالب من شاء منهما بألف، فلو أخذ من أحدهما خمسمائة وقال: أديته عن جهة الضمان وحصتك باقية، فالقول قول المؤدى.

وإن حلف أنه أدى عن جهة نفسه، فهل له أن يطالبه عن جهة الضمان؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه يناقض قوله الأول، إذ اعترف في دعواه ببراءته عن جهة الضمان.

والثانى، قطع به القفال، وهو الصحيح: أنه يجوز؛ إذ بنى ذلك على حيال وانكشف بيمينه فلا يبطل حقه، وهو كما لو ادعى على المشترى أن المشترى غصب، فقال منكرًا: بل هو ملكى وملك من اشتريته منه، فأقيمت البينة، فإنه يرجع على البائع بالثمن، وإن كان قد اعترف له بالصدق وأنه ملكه، ولكن قيل: هو بناء على ظاهر وقد ظهر بالبينة نقيضه. ومن الأصحاب من طرد وجهًا: أنه لا يرجع؛ إذ كان حقه أن يقول: لا يلزمنى تسليمه إليك، ولا يقر للبائع بالملك، وهو بعيد.

ولو ادعى على شخص ضمانًا عن غائب فأنكر، فأقيمت البينة فغرم فأراد الرحوع على الغائب: نقل المزنى أن له ذلك. وهذا بعيدٌ؛ لأنه قطع بنفى الضمان وهو فعله الـذى ينفيه، فالرجوع مناقضٌ له.

فمن الأصحاب من قبال: لا يرجع وهنو الأصبح، وحمل كلام المزنى على ما إذا سكت، أو أنكر وكيله ولم ينكر هو بنفسه.

ولو قال الكفيل: أبرأت الأصيل فبرئت، فحلف المستحق، فهل للكفيل مطالبة الأصيل وهو مناقض لما تقدم منه؟ فيه وجهان، الأسد: الجواز؛ لأنه قد يدعى ذلك عن سماع وظن، فيتبين بالحلف نقيضه.

وكذلك لو تكفل ثم قال: كنت أبرأت قبل كفالتي ولم أعرف، فهل يسمع دعواه للتحليف؟ فيه وجهان يجرى في كل دعوى محتمل مناقضة عقد سابق.

المسألة الثانية: ادعى ضمانًا بألف وأقام شاهدًا أنه ضمن ألفًا، وآخر أنه ضمن خمسمائة، ففي ثبوت الخمسمائة وجهان:

أحدهما: نعم، كما لو أطلق دعوى الألف من غير إسناد إلى ضمان.

والثاني: لا؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحد، وضمان الألف يخالف ضمان الخمسمائة، بخلاف الدين المطلق.

ولو شهد الآخر أيضًا على الألف ولكن قال: قد قضى منه خمسمائة، ففي ثبوت تمام الألف وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنهما اتفقا عليه، وانفرد أحدهما بشهادة الدين، فيلغو.

والثاني: لا؛ لأنه وصل بشهادته ذلك، فكأنه لم يشهد إلا على خمسمائة، ثم لا شك أنه لو حلف مع شاهد على قضاء الخمسمائة يقضى له به بشيط أن تعاد الشهادة، فإنها حرت قبل الاستشهاد. والله أعلم.

\* \*

# كتاب الشركة 🗅

الشركة معاملةٌ صحيحةٌ وليس عقدًا برأسها، وإنما هو وكالةٌ على التحقيق، وإذن كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف في المال المشترك. وفيه ثلاث فصول:

### القصل الأول: في أركانه

وهي ثلاثة:

# الأول: المال الذي فيه الشركة

والشركة أنواع، والصحيح واحدة من الشريكين لصاحبه وهي شركة العنان، اشتقت من عنان الدابة؛ لتساوى جانبيه، فكأنهما يتساويان في العمل والمال، كعنان الدابة، وله شروط:

الأول: أن تجرى فى نقد: فإن حرت فى عروض مشتركة، فـالأصح: الجـواز؛ إذ لا معنى للشركة إلا الإذن فى التصرف، والربح متوزعٌ على قدر المالين.

والثاني: المنع؛ لأن مقصودهما الاتجار، فأشبه القراض.

الشرط الثانى: الاختلاط: فإن كان المال مشتركًا على الشيوع فهو الغرض، وإلا فلابد من اختلاط يمتنع معه التمييز حتى بقوم مقام الشركة.

فلو انحتلفا في النوع، أو في الصنحة، أو في الصكة: لـم يصح؛ لأنه متميزٌ بملكه، وكذلك لو تعذر التمييز، كما لو خلط السمسم بالكتان، ولـو خلـط الحنطـة الحمـراء

(١) الشركة في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي المزيد: شارك يشرك شركًا، أو اسم مصدر من المثلاثي المزيد: شارك يشارك مشاركة، أو من المضعف: شرك يشرك تشريكًا.

وأشهر لغاتها هى: «شركة» بكسر فسكون ووشركة» يفتح فكسـر ووشـركة» بفتح فسكون. قال الجوهرى: وشركت فلانًا: صرت شريكه، واشتركنا، وتشــاركنا فـى كــذا، أى صرنــا فيــه شركاء، والشرك بوزن العلم: الإشراك، والنصيب.

فالشركة: الاختلاط والامتزاج، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِرَكُهُ فِى أَمْهِرِى﴾ [طه:٣٦]. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللّهُ الل

أما اصطلاحًا: فالشركة: عبارة عن ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على حهة الشيوع. انظر: الصحاح (٩٣/٤) المصباح المنسير (٤٧٤/١) لسنان العبرب (٢٢٤٨) ومختسار الصحاح (ص٣٦٦) وشرح فتح القدير (٢/٦). بالبيضاء ففيه وجهان؛ لأن اتحاد الجنس مع عسر التمييز قد يجعلهما بحكم العرف كالشيء الواحد.

فروع: الأول: شركة المفاوضة باطلة، خلافًا لأبى حنيفة، وهو: أن لا يخلطا ماليهما، ولكن يتفاوضان في الاشتراك في الغنم والغرم فسى كل ما يفيد ويوجب غرمًا، وهو فاسد؛ لأن كل واحد متميزً عملكه وجنايته، فكان متميزًا بثمرته وغرامته.

الثانى: شركة الأبدان باطلةً، خلافًا لأبى حنيفة، وهو: اشتراك الدلالين والحمالين فى أجرة أعمالهم؛ لأن كل واحد متميزً باستحقاق منفعته، فاختص باستحقاق بدله.

الثالث: شركة الوجوه باطلة، وهو أن يبيع الوجيه المقبول اللهجة فى البيع مال الخامل بربح، على أن يكون بعض الربح له، فالربح كله لصاحب المال وله أحرة تعيه إن عمل، وإن لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها فلا قيمة لها.

الرابع: إذا كان لواحد بغلةً وللآخر راوية، وشاركهما ثالث ليستقى الماء بنفسه ويكون مشتركًا بينهما، فإن استقى ناويًا نفسه: اختص بالملك، ولهما عليه أجرة المثل. وإن قصد الشركة في الماء، ففيه وجهان، مأخذهما: أن الاستنابة هل تؤثر في إحراز المباحات حتى يتصرف الملك عن المحرز بالقصد؟ وسنذكره في الوكالة.

فإن قلنا: تؤثر، فالتوزيع هاهنما على عدد الرءوس، أو على قدر أجرة المثل؟ فيه وجهان: فإن قلنا: يتوزع على عدد الرءوس فيتراجعون بما يتفاوت من أحرة المثل لا ممالة

ولو استأجر بغلة وراويةً ورجلاً للاستقاء، وأفرد كل إجارة بصفقة: فـلا شـك فـى الصحة، وأن الملك في الماء يقع للمستأجر.

وإن فسدت الإحارة بسبب، قال الشيخ أبو على: وقع الماء أيضًا للمستأجر، وإن قصد الأجير أيضًا الماء نفسه لتأثير العوض، وفيما إذا قصد نفسه مع فساد الإحارة نظر لأنه لا استحقاق ولا قصد من حهة المستقى إلا لنفسه، فينبغى أن يقع له.

وهكذا إذا كان من واحد بذرٌ، ومن آخر آلة الحراثة، ومن ثالث العمل على الاشتراك في الزرع، فالزرع لصاحب البذر ولهما عليه أجرة المثل، ولا طريق للاشتراك في الزرع إلا الاشتراك في البذر.

الشرط الثالث: اقتران الخلط بالشركة: فلو عقد عقد الشركة لفظًا، ثم حرى الخلط

بعده: قال الأصحاب: لا يصح، وفيه نظرٌ محتملٌ؛ إذ لا معنى للشركة إلا الإذن، ولا ينقطع الإذن بالخلط الطارئ، ولا يمتنع في حالة الإفراد.

الشرط الرابع: استواء المالين: شرطه أبو القاسم الأنماطي وهو هفوة، فلا مستند لاشتراط ذلك أصلاً.

الشرط الخامس: معرفة مقدار النصيب حالة الشركة: وفيه وجهان، ومأخذه: أن الإذن في التصرف مع الجهل بقدر المتصرف فيه على هذا الوجه، هل يصح؟

ولعل الأظهر: الصحة، فالمتفق عليه من جملة الشرائط الخمسة واحدٌ، وهـو: اختـالاط المالين حتى ينزل منزلة المشترك، وما عداه مختلفٌ فيه.

### الركن الثاني: صيغة العقد

وهو أن يقولا: اشتركنا على أن يتصرف كل واحد منا في مال صاحبه، فيرجع حاصل العقد إلى إذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فلو اقتصر على لفظ الاشتراك، ففيه وجهان من حيث إن بمحرده يحكم العرف إشعارًا بالمقصود وإن لم يصرح به.

### الركن الثالث: العاقدان

ويشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وسيأتي في الوكالة.

نعم. يكره مشاركة أهل الذمة والفساق؛ لأنهم لا يحترزون عن الربا.

#### الفصل الثاني: في حكم الشركة الصحيحة

#### ولها ثلاثة أحكام:

الأول: أن يتسلط كل واحد على التصرف بشرط الغبطة:

سواء انفرد باليد أو كان المال في يدهما، ولا يشترط أيضًا كون المال في يدهما؛ لصحة العقد، بل يصح كيف ما كان.

فما يشتريه أحد الشريكين بعين مال الشركة يقع مشتركًا، وما يشتريه في الذمة على قصد الشركة أيضًا يقع مشتركًا.

#### الثانى: أن الربح والخسران موزعٌ على نسبة المالين:

فلو شرط اختصاص أحدهما بمزيد ربح: بطل الشرط ويوزع على قدر الملك، خلافًا لأبى حنيفة.

كتاب الشركة كتاب الشركة

هذا إذا شرط لمن لا يختص بمزيد عمل، فإن شرط للمنفرد بكل العمل أو ببعض فثلاثة أوجه:

أحدها: الجواز؛ لأنه انضم القراض إلى الشركة، فعلى هذا يشترط انفراد العامل باليد.

والثاني: لا؛ لأن المال إذا كان مشتركًا كان هو الركن والعلـة، وعليـه حوالـة الربـح والعمل ساقط العبرة، بخلاف القراض فإنه لا سبب من جهة العامل إلا عمله.

والثالث: أنه إن انفرد بكل العمل: حاز أن يشترط له، فإن انفرد بمزيد بعد التعاون في الأصل: فلا، فإنه لا يدرى الربح حصل بأي عمل، فتعينت الإحالة على المال.

# الحكم الثالث: أن الشركة جائزةٌ ينفسخ بالموت، والجنون ، والفسخ:

فلو قال أحدهما لصاحبه: عزلتك، انعزل المخاطب دون العازل. ولـو قـال: فسـخت الشركة، انعزل كل واحد منهما، وسببه ظاهرً.

فإن قيل: ما معنى فساد الشركة إذا لم يكن عقدًا برأسها؟ قلنها: نعنى بالفساد مرة فساد الإذن، ومرة فساد الشرط، وذلك عند شرط التفاوت فى الربح، ومرة فوات المقصود، وذلك عند تمييز الملكين؛ إذ العرض لا يقع مشتركًا على حسب المراد، وقد يظهر فائدته فى طلب أجرة المثل فى العمل الذى صادف نصيب شريكه، إذا كان مختصا عزيد عمل.

وأما إذا صحت الشركة، فالأصح: أنه لا يطالب بأجرة المثل وإن اختص بمزيد عمـل؛ لأن التبرع يتفاوت، والعمل في الشركة الصحيحة معتادٌ.

#### الفصل الثالث: في الاختلاف

وفيه مسألتان: إحداهما: أنه لو ادعى عليه أحد الشريكين الجناية: لم يسمع الدعوى مطلقًا حتى يفصل، فإذا فصلها: فالقول قوله مع يمينه إذا أنكر.

ولو ادعى أن ما في يده مال شركة، فأنكره: فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه صاحب اليد.

ولو قال: كان من مال الشركة ثم خلص لى بالإفراز والقسمة، فأنكر المدعى عليه القسمة: فالقول قوله في إنكار القسمة. وإن اشترى شيئًا ظهر فيمه ربح أو خسران، أو تنازعا في أنه اشتراه لنفسه أو للشركة: فالقول قول المشترى مع يمينه؛ لأنه أعرف بنيتمه، ويد الشريك يد أمانة ما لم تخن، فلا ضمان عليه إذا هلك.

فإن ادعى هلاكًا بسبب خفى: فالقول قوله؛ لأن إقامة البينة عليه عسيرٌ. وإن كان

السبب ظاهرًا من حريق أو غارة، فلابد من إثبات السبب، ثم القول قول مع يمينه في. الهلاك بذلك السبب، هكذا نقل في طريقة العراق.

الثانية: إذا كان بين اثنين عبد مشترك فوكل أحدهما صاحبه ببيعه فباع، ثم ادعى الموكل والمشترى أن الوكيل قبض تمام الثمن، وأنكر الوكيل: فلا خصومة بين الموكل، والمشترى إذا اعترف له بتسليم نصيبه إلى الوكيل، ولكن الخصومة بين الموكل والوكيل، وبين الوكيل البائع والمشترى.

فإن تخاصم البائع والمشترى: فالقول قول البائع أنه لم يقبض، فإن حلف أحذ نصيبه ولم يأخذ نصيب الموكل؛ لأنه معزولٌ بقول الموكل: أنه أخذ من قبل، ولا يساهمه الموكل فيما أخذه؛ لأنه ظالمٌ فيما أخذه الآن بزعمه.

ولو شهد الموكل للمشترى على البائع بالقبض ليحلف معه: فشهادته في نصيبه مردودة، وفي نصيب شريكه قولان سيأتي نظائرهما في الشهادات.

أما إذا تحاكم الوكيل والموكل: فالقول قول الوكيل أنه لم يقبض وليس للمشترى أن يشهد الموكل على البائع، فإنه يشهد به على براءة نفسه، فإن نكل الوكيل وحلف الموكل واستحق نصيبه، قللوكيل مطالبة المشترى بحصته، ولا يسقط ذلك بنكوله وبيمين الموكل. وحكى وحه: أنه إذا قيل: إن اليمين المردودة كالبينة، سقطت مطالبته. وهو فاسد.

المسألة بحالها: ادعى البائع والمشترى أن الوكيل قبض تمام الثمن وأنكر: فالمشترى لا يبرأ عن حصة الوكيل البائع، وإن صدق في التسليم؛ لأن الموكل لم يكن وكيله فلا يبرأ بالتسليم إليه، ثم إذا أخذ حصته. فهل للموكل مساهمته؟.

قال المزنى: نعم؛ لأنه وكيله وقد أحد خمسمائة، مثلاً من جملة الألف، فيتخير بين أن يطالب البائع بمائتين وخمسين والمشترى بمائتين وخمسين، وبسين أن يا خد خمسمائة دفعة واحدة من المشترى بعد أن لم يقم بينةً على أحده، كما إذا ادعى عليه.

وقال ابن سريج: لا يرجع؛ لأن الوكيل لما ادعى أن الموكل أخذ الكل فقد عزل نفسه، فلا يقع قبضه محسوبًا من جهته، وهو كما قال.

ويبقى لكلام المزنى وحه: في أن أحد الشريكين، وإن لم يكن وكيلاً في الاستيفاء، إذا استوفى جزءًا من الثمن لنفسه هل يختص به، أن يقع مشتركًا؛ أخذًا من المكاتب المشترك إذا أدى بعض النحوم؟ فيه خلاف:

فإن قلنا بقول المزنى فلا تقبل شهادة البائع للمشترى على قبض الموكل نصيبه؛ لأنه يدفع عن نفسه الرجوع والمشاركة.

وعلى قول ابن سريج له ذلك؛ لأنه لا يجر به نفعًا ولا يدفع به ضرا، والله أعلم.

\* \* \*

# كتاب الوكالة 🗥

وفيه ثلاثة أبواب:

### الباب الأول: في أركانها

وهي أربعة:

# الركن الأول: ما فيه التوكيل

وله ثلاثة شرائط:

الأول: أن يكون قابلاً للنيابة:

وهو: ما لا ينعين بحكمه مباشرةً، فقد وكل ﷺ في الشراء(٢)، ووكل عمرو بن أمية

(١) الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض، يقال: وكله، أى: فوض إليه. ووكلت أمرى إلى فلان، أى: فوضت إليه، واكتفيت به. وتقع الوكالة أيضا على الحفظ، وهو اسم مصدر بمعنى التوكيل.

ومنه والوكيل؛ من أسماء الله الحسنى، بمعنى: الحافظ، ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمالى أنه يملك الحفظ، فيكون فعيلاً بمعنى فاعل.

وقيل: التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض، ومنه التوكيل يقال: على اللـه توكلنـا أى: فوضنا أمورنا إليه. فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير.

> وسمى الوكيل وكيلاً؛ لأن الموكل وكُل إليه القيام بأمره، أى فوضه إليه اعتمادًا عليه. واصطلاحًا: تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. انظر: المصباح المنير (٢/ ٧٧) الصحاح (١٨٤٥/٥) حاشية ابن عابدين (٥/٥) ومغني المحتاج (٢١٧/٢).

(۲) ورد فیه حدیث عروة بن أبی الجعد البارقی [أن النبی الله أعطاه دیناراً یشتری له به شاة فاشتری له به شاتین، فباع إحداهما بدینار، فجاء بدینار وشاة، فدعا له بالبركة فی بیعه، وكان لو اشتری التراب لربح فیه اخرجه: البخاری (۲۲۲) وأبو داود (۲۲۸۲۳۸۵۳۳۸۳ والترمذی (۲۲۵۲۱۲۵۳) وابن ماجه (۸۰۳/۲) وابن ماجه (۸۰۳/۲) والزیلعی (۹۱،۹۰/۶) قال الشوكانی فی نیل الأوطار (۵/۰۲۰): وفی إسناده ما عدا البخاری سعید بن زید أخو حماد وهو مختلف فیه عن أبی لبد لمازة بن زبار. وقد قبل إنه مجهول لكن قال الحافظ: إنه وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحمد یثنی علیه. وقال فی التقریب: إنه ناصبی حلد. قال المندری والنووی: إسناده صحیح لمحیثه من وجهین. وقد رواه البخاری من طریق ابن عبینة عن شبیب بن غرقه سمعت الحی یحدثون عن عروة ورواه الشافعی عن ابن عبینة وقال: إن صحت قلت به. ونقل المزنی عنه أنه لیس بثابت عنده. قال البیهقی: إنما ضعفه لأن الحی غیر معروفین، وقال فی المزنی عنه أنه لیس بثابت عنده. قال البیهقی: إنما ضعفه لأن الحی غیر معروفین، وقال فی المنادی عنه أنه لیس بثابت عنده. قال البیهقی: إنما ضعفه لأن الحی غیر معروفین، وقال فی

الضمرى في نكاح أم حبيبة (١)، ووكل الجباة في أخذ الجزية والصدقات (٢)، فكان في معنى الشراء البيع، والإحارة، والسلم، والرهن، والصلح، والحوالة، والضمان، والكفالة، والشركة، والوكالة، والوديعة، والإعارة، والمضاربة، والجعالة، والمساقاة، والقرض، والهبة، والوقف، والصدقة؛ لأنها أسبابٌ شرعت ذرائع إلى المقاصد تكثر الحاجة إلى التوكيل فيها.

وفي معنى النكاح: الخلع، والطلاق، والفسوخ في العقود، والرجعة على الصحيح.

وفى معنى استيفاء الجزى والصدقات: قبض الحقوق فى الرهن والبيع، وقبض الديـون المستحقة.

ولا تجوز النيابة فيما يتعلىق القصد بعينه، كالعبادات، فإنها بأعيانها مقصودة فى المتعاطين؛ امتحانًا وتكليفًا، فكيف تقبل التحويل بالتوكيل؟ وكنذا المعاصى، كالسرقة، والقتل، والزنا، والغصب، فهى واقعة من الوكيل؛ لأنه مقصودٌ بالزجر عن عينه فيثبت حكمه فى حقه، فلا يتحول عنه.

صموضع آخر: هو مرسل لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من الحسى. وقبال الرافعي: هو موسل. قال الحافظ: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم. انتهي.

وفى الباب عن حكيم بن حزام [أن النبى ﷺ بعثه ليشترى لـه أضحية بدينـار فاشـترى أضحيـة فأربح فيها دينارًا فاشترى أخرى مكانها فحاء بالأضحية والدينار إلى رسـول اللـه فقـال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار] أخرجه الـترمذى (١٢٥٣) والمتقى فى كنز العمـال (١٢٥٣) من طريقين الأول منقطع، والثانى فى إسناده مجهول. انظر: نيل الأوطار (٢٧١/٥).

<sup>(</sup>۱) وذلك من حديث أخرجه: أبو داود (۲۱۰۸،۲۱۰۷) والحاكم (۲۲/٤) والنسائي (۱۱۹/٦) وابن حجر في تلخيص الحبير (۵۰/۳) وابن سعد في الطبقات الكبرى (٦٩،٦٨/٨).

 <sup>(</sup>۲) من ذلك حديث ابن أبى أوْفَى قال: [أثبت النبى 業 بصدقة مال أبى، فقال: اللهــم صل على آل أبى أوفى] وقد سبق تخريجه وانظر البخارى (۹۲،۹۰/۸،۱۰۹) ومسلم (الزكاة ۱۷۲).
 وحديث أبى هريرة قال: [وكلنى النبى 業 فى حفظ زكاة رمضان وأعطى النبى 業 عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه] أخرج مثله البخارى (۲۳۱۱).

وفى باب عن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبى : [إذا أتيت وكيلى فحذ منه خمسة عشر وسقًا فإن ابنغى منك آية فضع يدّك على ترقوته] أخرجه: أبو داود (٣٦٣٢) والبيهقى (٨٠/٦) والتبريزى فى مشكاة المصابيع (٢٩٣٥) والمتقى فى كنز العمال (٤١٦٣٩) والدارقطنى (٤١٥٥٤). قال الشوكانى (٢٦٩/٥): علق البخارى طرفا منه فى الخمس وحسسن الحافظ فى التلخيص إسناده ولكنه من حديث محمد بن إسحاق. ولهذه الأحاديث شواهد فى الصحيحين. انظر البخارى (٢٤٩٦) ومسلم (١٠/٥).

وألحق بفن العبادات: الأيمان، والشهادات، فإن حكم اليمين يتعلق بذكر اسم الله تعلى على سبيل التعظيم، وليس في التوكيل ذلك. وكذلك حكم الشهادات يتعلق بلفظ الشهادة حتى لا يقوم غيره مقامه، فكيف يتعلق بالساكت عن كلمة أداء الشهادة؟.

ويلتحق باليمين: اللعان، والإيـــلاء، وكــذا الظهــار إن قلنــا: إن المغلــب عليــه شــوائب الأيمان لا شوائب الطلاق.

واختلفوا فى ثلاث مسائل: الأولى الإقرار: وظاهر النـص: حـواز التوكيـل فيـه؛ لأنـه سببّ ملزمٌ لمال، فأشبه الضمان وغيره، والثانى، وهو قــول ابـن سـريج واختيـاره: أنـه لا يصح؛ لأن الإقرار لا يلزم، وإنما هو حجةً وإخبارٌ كالشهادة.

فإن لم نجوز التوكيل به، فهل نجعله مقرا بالتوكيل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ حمــلاً لقوله على الصدق. والثاني: لا؛ فإنه لم يقر.

الثانية: التوكيل في تملك المباحات بإثبات اليـد، كالاحتطـاب، والاصطيـاد، واسـتقاء الماء.

وفيه وجهان، منشــؤهما: الـتردد بـين قبـض الحقــوق؛ فإنهـا قابلـةً للتوكيـل، وقبـض الملحظورات كالسرقة والغصب؛ فإنه لا يقبل الوكالة.

الثالثة: أن التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال والعقوبات للآدميين كحد القذف في القصاص: حاثرٌ برضا الخصم ودون رضاه عندنا خلافًا لأبي حنيفة.

ولا يجوز التوكيل بإثبات الحدود لله تعالى؛ فإن الحق لله تعالى، وهو على الدراء مبناه. وهل يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وحد القذف؟ لا شك في حوازه في حضور الموكل. وفي غيبته، نص الشافعي، رضى الله عنه، في الوكالة أنه لا يستوفي، وقال في الجنايات: ولو وكل فتنحى به، فعفا الموكل فقتله الوكيل قبل العلم بالعفو، ففي الضمان قولان: فمنهم من قطع بالجواز، كما في حضرته. ومنهم من قطع بالمنع؛ لأنه إذا حضر ربما رحمه فعفا.

ومنهم من قال: قولان: مأخذهما: أن الإبدال هل يتطرق إليها كالإئبات بالشهادة على الشهادة؛ لأن الوكيل بدل وهو باطل بحال الحضور؟.

الشرط الثاني: أن يكون ما به التوكيل مملوكًا لموكله:

فلو وكله بطلاق زوجة سينكحها، أو بيع عبد سيملكه، فالوكالة في الحال باطلةً؛

لأنه فوض إليه ما لا يملكه.

الشرط الثالث: أن يكون الموكل به مضبوط الجنس، معلومًا.

وفيه أربع مسائل:

الأولى: إذا وكل على العموم، فلو قال: وكلتك بكل قليل وكثير: لم يجز؛ لأنه يعظم فيه الغرر، ولو قال: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتى، وعتق عبيدى، واستيفاء حقوقى، وقضاء ديونى: فهو جائز، لأنه فصل وقيد بما إليه، فانتفى الغرر.

ولو قال: وكلتك بكل قليل وكثير مما إلى من التصرفات، ففيه وجهان؛ لـتردده بـين المرتبتين.

الثانية: إذا وكل بتصرف خاص، وقال: اشتر لى عبدًا تركيا بمائة: صح، ولـم يشترط وراءه وصفًا قطعًا؛ لأن هذا القدر ينفي الغرر عرفًا.

وإن اقتصر على قوله: اشتر عبدًا، فالمذهب: المنع؛ لأنه يعظم فيه الغرر. وإن قال: عبدًا تركيا ولم يذكر الثمن، ففيه وجهان؛ لـتردده بـين المرتبتين. واختار ابـن سـريج صحته؛ لأنه يكون قد وطن نفسه على أعلى الجنس المذكور.

وإن وكله بالإبراء، فليذكر مقداره، فإن قال: أبرئه من مالى عما لى عليه، وعرفه الموكل دون الوكيل، والمبرأ عنه: حاز، فلا يشترط إلا معرفة المستحق.

ولو قال: بع عبدى بما بماع بمه فىلان فرسه، والموكل عالمٌ بذلك القدر والوكيل حاهلٌ: لم يجز، فيعتبر في العقد علم الوكيل؛ لأنه متعلق العهدة، بخلاف الإبراء.

الرابعة: لو قال: وكلتك بمخاصمة خصمي، فيه وجهان:

أحدهما: الجواز؛ لأن الخصومة جنس واحدٌ. والثاني: لا؛ لما فيه من الاختلاف. والأولى تصحيحه.

### الركن الثاني: الموكل

وشرطه: أن يكون قادرًا على التصرف بنفسه، فلا يصح توكيل المحنون والصبى، والمرأة في عقد النكاح، والفاسق في نكاح ابنته، إذا قلنا: إنه لا يلى والعبد في نكاحه لنفسه، وللأب والجد ذلك التوكيل.

وهل للأخ والعم ومن يفتقر إلى الإذن في ذلك؟ فيه وحهان: منهم من ألحقهم

بالوكيل والعبد المأذون، وهما لا يملكان التوكيل في التصرف المعين إلا بالإذن.

ومنهم من ألحق بالجد والأب.

### الركن الثالث: الوكيل

وشرطه: أن يكون صحيح العبارة، فالمرأة مسلوبة العبارة في النكاح إيجابًا وقبـولاً، وكذا المحرم عندنا، والصبي والمحنون مسلوبا العبارة مطلقًا.

والأصح: أن المحجور عليه بالتبذير صحيح العبارة، وكذا المحجور عليه بالفلس، فيصح توكيلهم.

وذكروا فى توكيل العبد بقبول النكاح، وتوكيل المرأة بتطليق غيرها، وتوكيل الفاسق بالإيجاب فى النكاح: وجهين إذا قلنا: بأنه لا يلمى مع القطع بأنه يتوكل فى القبول. وينبغى أن يطرد الوجهان أيضًا فى إيجاب العبد فى النكاح.

والأسد: الجواز في الكل؛ إذ لا خلل في نفس العبارة، وإنما امتنع الاستقلال لمعنى لا يقتضى منع الوكالة.

# الركن الرابع: الصيغة

وفيه مسألتان:

إحداهما (١): أن الإيجاب لابد منه، وهو قوله: وكلتك، أو أذنت لك، أو ما يقوم مقامه.

وفى القبول ثلاثة أوحه: أحدها: لا يشترط لأنه تسليطٌ وإباحةٌ، فأشبه إباحة الطعام. وفى طريقة العراق: أنه لابد من القبول، ثم يكفى التراضى والقبول بالفعل، وهذا عين إسقاط القبول بتنزيله منزلة الإباحة. والثانى: أنه يشترط؛ لأنه عقدٌ كالعقود.

والثالث: قال القاضى: إن قال: بع، وطلق، وأتى بصيغة الأمر فهو كالإباحة. وإن قال: وكلتك، او أنبتك فهذا من حيث الصيغة يستدعى قبولاً لينتظم.

وقد أطلق الأصحاب أن الوكيل لو عزل نفسه ينعزل.

وعلى رأى القاضى: يحتمل أن يقال: لا تأثير لرد الوكالة، كما لا تأثير لـرد الإباحـة. ويحتمل أن يقال: الإباحة تبطل بالرد، فيحتاج إلى استئنافها بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل (إحديهما) وهو خطأ والمثبت من أصل آخر.

إن قلنا: لا يشترط قبوله، ففي اشتراط علمه وجهان مرتبان على انعزالـــه بـــالعزل دون علمه، وأولى بأن يشترط.

فإن قلنا: يشترط علمه، ففي اشتراط اتصاله بالوكالة مقترنًا وجهان.

الثانية: تعليق الوكالة بالشروط، فيه خلاف مشهور:

منهم من بناه على اشتراط القبول، فإن التعليق معه لا ينتظم.

قال الشيخ أبو محمد: إن لم يشترط القبول حاز التعليق؛ لأن الحاجة قد تمس إليه، وإن شرطنا القبول فوجهان، فإنا نجوز تعليق الخلع، وقد شرط فيه القبول، فإن أفسدنا التعليق فوجد الشرط.

قال العراقيون: حاز التصرف بحكم الإذن، وفائدة فساد الوكالة سقوط المسمى إن سمى له أحرة، وقطع الشيخ أبو محمد بأن الإذن ليس منفصلاً عن الوكالة، فمعنى فسادها بطلان الإذن.

فرعان: أحدهما: لو قال: وكلتك الآن، ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهر، أو بعد قدوم فلان: قطع العراقيون بالجواز، وقالوا: ليس هذا تعليقًا، إنما هو تأخيرٌ فبحب عليه الامتثال، وبه قطع الشيخ أبو محمد.

الثانى: إذا قال: كلما عزلتك فأنت وكيلى، وجوزنا التعليق، عاد وكيلاً، فطريقه فسى العزل أن يقول: كلما عدت وكيلى فأنت معزولٌ حتى يتقاوم العزل والوكالـة، ويكـون الأصل منع التصرف.

### الباب الثاني: في حكم الوكالة الصحيحة

ولها أربعة أحكام:

# الحكم الأول: وجوب الموافقة والامتثال

ويعرف ذلك من موافقة اللفظ ولا يعرف بمجرده، بل قـد يوافـق اللفـظ ولا يصح؛ لمحالفة المقصود، وقد يخالف اللفظ فيصح؛ لموافقة المقصود.

فأما ما يوافق اللفظ في عمومه ويمتنع بمحالفة المقصود، فذلك في الوكيل المطلق وفيــه صور:

الأولى: أن الوكيل بالبيع مطلقًا لا يبيع بالعرض ولا بالنسيئة ولا بما دون تُمن المثل، ولا بثمن المثل إن قدر على ما فوقه، فإن فعل شيئًا من ذلك لم يصح تصرفه عند

الشافعي، رضى الله عنه؛ لأن قرينة العرف عرفت هذه المقاصد، فنزل منزلة اللفظ، فهو كما إذا أمره بشراء الجمد في الصيف فلا يشتريه في الشتاء، وإذا أمره بشراء الفحم في الشتاء فلا يشتريه في الصيف؛ تركًا لعموم اللفظ بقرينة الحال، فيحب أن يبيع بالنقد المغالب وثمن المثل، فإن باع بثمن المثل فطلب في مجلس الخيار بزيادة، ففي وحوب الفسخ وجهان فصلناهما في كتاب الرهن.

الثانية: أن يبيع ممن شاء من أقاربه، ولا يبيع من نفسه عند الإطلاق.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يبيع ممن ترد شهادته له، وذلك وحة لأصحابنا مشهورًّ في طريقة العراق.

والصحيح: أنه ينفذ مهما واعي الغبطة، وبيعه من نفسه حارجٌ عنه بقرينة العرف.

نعم، لو صرح بالإذن في بيعه من نفسه، فقد ذكر ابن سريج وجهين، القياس الظاهر: صحته.

ووجه المنع: أنه يتحد البائع والمشترى، والبيع فعلٌ شرعيٌ متعد إلى مبتاع ومبيع، فـلا يقوم إلا بمفعولين.

وطرد ابن سریج هذا فی ابن العم، أنه هل بتولی طرفی النكاح لنفسه، وكذا الوكيـل في النكاح؟.

وطرد هذا فى قطع اليد بإذن الإمام سرقة وقصاصًا، وإقامة الحد إذا تعاطاها من عليه بالإذن، وكذلك من عليه الدين إذا قال له المستحق اقبض لى من نفسك، وقال: لو وكله من عليه الدين بإبراء نفسه: حاز.

وطرد العراقيون الوجهين فيه، ولعل منشأه: أنه إذا قيل: هل يفتقر إلى القبول؟ يلتحـق بسائر التصرفات، وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر.

وكذا الخلاف في الوكيل بالخصومة من الجانبين: أنه هل يصح؟.

ولا خلاف أن الأب يتولى طرفى البيع فى مال ولده، وذلك من خاصية الأبوة. وفى تولى الجد طرفى النكاح على حفدته الوجهان، ولو كان وكيلاً بالبيع والشراء من الطرفين فينبغى أن يخرج على الوجهين، فإن التناقض فيه لا يزيد على بيعه من نفسه.

ولو وكل عبدًا ليشترى له نفسه من مولاه: صح، وفى طريقة العراق وحـة: أنه لا يصح؛ لأن توكيل العبد كتوكيل المولى؛ فإن يده يده، ولو وكله ليشترى له من نفسه: لا

يجوز على أحد الوجهين، وهو ضعيف.

نعم، قال صاحب التقريب: لو أضاف العبد الشراء إلى موكله: وقع عنه، ولـو أطلـق: وقع عن العبد وعتق؛ لأن قوله: واشتريت، صريحٌ في اقتضاء العتق، فلا يتحول إلى الملك بمحرد النية.

ولو وكل العبد أجنبيا ليشترى له نفسه من سيده، فإن صرح بالإضافة إلى العبد: صح، وإن أضمر: وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق، والنقل إلى العبد كالإعتاق.

الثالثة: للوكيل بالبيع إلى أجل، إن فصل له الأجل: لم يزد، وإن أذن مطلقًا فى الأصل، فوجهان: أحدهما: البطلان؛ لأنه مجهول، والأصح: الصحة، ثم يتقيل بشرط الغبطة.

وقيل: لا يزيد على سنة، فإنه أحل الشرع في الجزية والزكاة، وهو ضعيف.

الرابعة: الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفير الثمن؛ لأنه لـم يـؤذن لـه فيه، فإن وفر على المالك: حاز التسليم لأنه مستحق، فعليـه الأداء أن لا يمنـع مـن الحـق؛ لأنه ملكه بالتوكيل.

وكذلك التوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ويملك قبض المشترى؛ لأن العرف يـدل عليه، وهو يملك قبض ثمن المبيع المعين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه لم يأذن وتعيين ملكه بالقبض يستدعي أمرًا مجددًا.

والثانى: نعم؛ لأنه من توابع البيع كقبيض المشترى المعين، فكذلك الخلاف فى أن الوكيل بالخصومة فى إثبات حق، هل يملك استيفاءه؟ والوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟ فيه ثلاثة أوجه، الثالث: أن الوكيل بإثبات الحق لا يملك الاستيفاء، أما الوكيل بالاستيفاء فيملك الخصومة؛ لأنه من جملة الاستيفاء.

وكذا الخلاف في أن الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند حروج المبيع مستحقا، هل يخاصم في استرداد الثمن؛ لأنه من التوابع؟.

ولا خلاف في أنه لا يملك الإبراء عن الثمن، خلافًا لأبسى حنيفة، ويقـرب من هـذا الأصل الخلاف في أنه هل يملك إثبات الخيار وشرطه؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لأنه لم يؤذن لـه فيـه. والثـانى: نعـم؛ لأنـه مـن توابـع العقـد ومصالحـه. والثالث: أنه يملك في الشراء؛ للحاجة إلى التروى، ولا يملك في البيع.

الخامسة: الوكيل المطلق بالشراء إن اشترى عبدًا معيبًا يساوى ما اشتراه به: فإن جهل العيب: وقع عن الموكل، وإن علمه فثلاثة أوجه:

أحدها: نعم؛ لأن صيغة العبد عام. والثانى: لا؛ لأن العرف يخصص بالتسليم. والثالث: أن ما لا يجزئ في الكفارة لا يقع عن جهته، فقوله: اشتر رقبة، كقول الله، تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾.

أما إذا كان لا يساوى ما اشترى بـه، فإن علـم العيب: لـم يقـع عـن الموكـل؛ لأنـه مخالفً، وإن جهل فوجهان:

التفريع: إذا اشترى المبيع بثمن المثل، وقلنا: يقع عنه فللموكل الرد، وهل للوكيل الرد بالعيب؟.

نظر: إن لم يكن العبد معيبًا من جهة الموكل، فالظاهر: أن لمه لذلك؛ ليخرج عن العهدة، فيكون من توابع العقد ومصالحه. وفيه وجمه حكاه صاحب التقريب عن ابن سريج: أنه لا يملك، وهو متجة قياسًا، بل يرجع إلى الموكل.

أما إذا كان العبد معينًا من جهة الموكل، فوجهان مشهوران، ووجه الفرق: أنــه قطع بالتعيين نظره، فلعل له فيه غرضًا يجبر العيب إذا علمه.

فإذا أثبتنا الخيار للوكيل، فإذا رضى الموكل: سقط خيار الوكيل، فإن رضى الوكيل: لم يسقط خيار الموكل، فلو عاد الوكيل بعد الرضا: جاز على أحد الوجهين؛ لأن رضاه كان ساقطًا.

وفيه وجه: أنه لم يجز له الرد، فلو أراد الوكيل الرد، فادعى البائع رضا الموكل: فعليمه البينة، أو يحلف الوكيل أنه لا يعلم رضا الموكل، ويرد؛ ليخرج عن العهدة. أما إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب، وقلنا: يقع عن الموكل: فلا رد له، وهل للموكل الرد؟ فيه وجهان.

ووجه المنع: أن علم الوكيـل كعلـم الموكـل، كمـا أن رؤيتـه تمنـع الموكـل مـن خيـار الرؤية، فإن قلنا: له الرد، فإذا رد هل يتحول العقد الآن إلى المشترى؟ فيه وجهان: ووجه المنع: أنه وقع في الابتداء عن الموكل فلا يعقل انتقاله.

السادسة: الوكيل المطلق بتصرف معين لا توكل فيه، ولو فوض إليه تصرفات لا يطيقها: فثلاثة أوجه: أحدها: لا؛ لأنه لم يؤذن له، فليفعل ما يقدر عليه وليترك الباقى. والشاني: نعم؛ لأن قرينة الحال يدل على أنه أراد تحصيله منه بطريقة. والثالث: أنه لا يوكل في القدر الميسور، ويوكل في الباقي.

أما إذا أذن له في التوكيل بأن قال: بع، أو وكل عنى، فله أن يوكل أمينًا، فلمو وكل خائنًا: لم يصح؛ لأنه خلاف الغبطة.

فإن كان أمينًا فخان، فهل للوكيل عزله؟ فيه وجهان. ثم إذا قال: وكل عنى، فوكــل أمينًا، فالوكيل الثاني وكيل الموكل لا ينعزل بعزل الوكيل.

فإن قال: وكل عن نفسك، فيه وجهان: أحدهما: أن الوكيــل الثــاني وكيــل الوكيــل كما صرح به. والثاني: وكيـل الموكل؛ لأن الوكيـل لا يملك، فكيف يكون له وكيلّ.

إن قلنا: إنه وكيل الوكيل، فله عزله، وسبيل الموكــل إلى عزلـه بعــزل الوكيــل الأول، فإن خصصه بالعزل فوجهان.

وإن قلنا: إنه وكيــل الموكــل، فــلا ينعــزل بعــزل الوكيــل الأول. وهــل ينعــزل بموتــه؟ وجهان. ووجه الانعزال: أنه فرعٌ على الجملة.

ولو قال: بع أو وكل، ولم يقل: عن نفسك، أو عنى، فعلى أيهما يحمل؟ على وجهين.

هذا كله فى الوكيل المطلق، أما الوكيل المقيد فيحب عليه أن يتبع قيـود التوكيـل ولا يخالف، وفيه صور:

الأولى: لو قال: بع من شخص مخصوص، أو فى مكان مخصوص، أو بنقـد مخصـوص، أو وقت مخصوص، أو أجل مخصوص: لم يجز له أن يتعدى إلى مـا نهـاه عنـه، ولا إلى مـا سكت عنه، إذا تصور أن يكون له فى المخصوص غرض".

وفى تخصيص المكان الذى لا يظهر فيه تفاوت ثمن، وجه آخر أنه لا يجب اتباعه، ويحمل التخصيص على وفاق.

فلو قال: بع بمائة، ولا تبع بما فوقه: لا يبيع بما فوقه. ولو قال: بع بمائة واقتصر عليسه: لا يبيع بما دونه، ويبيع بما فوقه؛ لأنه امتثل ما أمر، وزاد خيرًا فلم تكن مخالفة، كذلك إذا قال: اشتر بألفين، فاشتراه بألف: صح؛ لأنه زاده خيرًا، إلا إذا نهاه عما دون الألفين.

ولو قال: بع بألف درهم، فباع بألف دينار: لم يصح قطعًا؛ لأنه مخالفةٌ ففي الجنس، واللفظ لم يدل عليه، فيبقى ميله طبعًا إليه، فهو كما قبل التوكيل.

ولو قال: بع بالنسيئة بمائة، فباع بمائة نقدًا، فوجهان:

أحدهما: أنه اختلاف حنس، فلا يحتمل. والثاني: أنه يصح؛ لأنه زاده مكان المطالبة في الحال، فهذا زيادة قدر.

الثانية: إذا سلم إليه دينارًا وقال: اشتر به شاة، فاشترى به شاتين، وكل واحدة تساوى دينارًا، أو دينارًا ونصفًا: لم يجز؛ لأنه ربما يبغى شاة تساوى دينارًا. فلو اشترى شاتين، كل واحدة يساوى دينارًا فقولان: أصحهما: الصحة. لما روى أنه، عليه السلام: ودفع دينارًا إلى عروة ليشترى له شاة، فاشترى شاتين، وباع إحديهما بدينار وجاء بالدينار والشاة، فقال، عليه السلام: «بارك الله لك في صفقة يمينك»(1).

فإن قيل: فما قولكم في بيع الشاة الثانية؟ قلنا: ذكر ابن سريج قولين، ووجه الفساد: يخرج إلى تأويل الحديث وحمله إلى أنه كان وكيلاً مطلقًا في التصرفات، ووجه الصحة: يعضد قول وقف العقود.

ويمكن أن يقال: حرى هاهنا لفظ يدل على أن الذي حرى يوافق الرضا، فلم يكن كوقف العقود، بل يصح في الحال.

والقول الثاني: أنه لا يصح، وهذا لا وحه له مع الخبر. ولو قال: بع هذا العبد بمائـة، فباع بمائة وعبد آخر يساوى مائة: فقولان مرتبان، وأولى بالمنع؛ لأنه جمع بين حنسين.

فإن قلنا: لا يقع عنه، فوجهان؛ أحدهما: أنه يفسد.

والثانى: أنه يصح فى نصف العبد، فكأنه قال: بع العبــد بـألف، فبــاع نصفـه بـألف: صح؛ لأنه زاده خيرًا.

الثالثة: لو وكله بشراء عبد بألف، فاشترى نصفه بأربعمائة: لم يقع عنه، فلو اشترى النصف الباقى بأربعمائة أحرى: لم ينقلب إليه الكل بعد انصرافه عند ابتداء، وفيه وجه لا يعتد به.

أما إذا قال: اشتر لى عشرة أعبد بصفقة واحدة فليشتر من شخص واحد، فلو اشترى من أشخاص في صفقة واحدة، فوجهان:

أحدهما: لا؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع. والثاني: نعم؛ لأن المقصود أن يكون الكل مجموعًا في ملكه.

<sup>(</sup>١) سبق ذكر الحديث وتخريجه.

أما إذا قال: اشتر لى عشرة أعبد مطلقًا، فله أن يشترى فى صففات، وفى صفقة كيف شاء.

الرابعة: إذا وكله بشراء فاسد: لم تصح الوكالة، ولا يستفيد بها الشراء الصحيح.

ولو قال: خالع زوجتي على خمر، ففعل: وقع الخلع، كما لو تعاطاه بنفسه، فلو حالع على خنزير فوجهان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأنه مخالف.

والثاني: نعم؛ لأن قوله في التعيين فاسدٌ، إنما الصحيح أصل الخلع، حتى لو خالع على عوض صحيح: نفذ الخلع وفسد العوض، وكذا في الصلح عن الدم.

الخامسة: الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله؛ لأن اللفظ لا يتناوله وضعًا وعرفًا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، ولا تقبل شهادته لموكله؛ فإنه متهمٌ، فإن شهد بعد العزل وكان قد انتصب مخاصمًا في الوكالة: لم تقبل؛ لأنه صار ذا غرض طبعى في تصديق نفسه وتمشية قوله، وإن لم ينتصب فعزل: سمعت شهادته.

وقال الأصحاب: ليس له أن يعدل شهود خصم الموكل، كما لا يملك الإقرار، وهـــذا ضعيف؛ لأنه لم يستفد التعديل من الوكالة، فإنه يعدل من غير وكالة.

نعم، لا يجعل تعديله وحده كإقرار الموكل بعد التهم، ولا وحه لما أطلق الأصحاب، إلا أنه بتعديل الشهود مقصرٌ في الوكالة وتاركٌ حق النصح والغبطة له.

السادسة: إذا قال: خذ مالى من فلان فمات: لم يأخذه من ورثته؛ لأنه قد رضى بيد ورثته، ولو قال: خذ مالى من الحق على فلان: حاز أن يأخذ من ورثته؛ لأن قصده استيفاء الحق، وكذلك لو وكل العدل في بيع المرهون، وهو حنطة، فأتلفها أجنبي فأخذ مثلها: لم يكن له بيعها؛ لأن الإذن لا يتناول البدل.

السابعة: لو وكل رجلين بالخصومة، فهل لكل واحد الاستبداد؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، كالوصيين والوكيلين في التصرف. والثاني: نعم؛ لأن العرف في الخصومة يجوز ذلك.

الثامنة: إذا سلم إليه ألفًا وقال: اشتر بعينها عبدًا، فاشترى فىالذمة: لـم يقع عن الموكل؛ لمخالفته. ولو قال: اشتر فى الذمة، واصرف الألف فيه، فاشترى بعينها فوجهان:

ووجه التصحيح: أنه لم يتفاوت، إلا أنه ينفسخ العقد بتلفه، فـلا يلزمـه الألـف عنـد التلف. ولو اشترى في الذمة للزمه في التلف والبقاء، فقد زاده خيرًا.

ولو سلم للألف وقال: اشتر عبدًا مطلقًا، فعلى ماذا يحمل؟ فيه وجهان، فإن حملنا على الشراء بعينه: لم يجز الشراء في الذمة.

التاسعة: إذا قال: بع من زيد بألف، فباع بألفين لم يجز؛ لأن له في مسامحته غرضًا بعد التعيين، إلا إذا علم خلافه بالقرينة.

وإن وكله في بيع عبد بألف فباع نصفه بألف: حاز، ولو كان بما دون الألف: لـم يجز؛ لأن الباقي ربما لا يشتري بما يكمل الألف.

ولو قال: بع ثلاثة أعبد بألف، فباع واحدًا بما دون الألف: لم يجز؛ لأن الباقى ربمـــا لا يشترى بما لا يكمل الألف، ولو باع بألف: حـــاز، وهــل يبقــى وكيــلاً فــى بيــع البــاقـى؟ وحهان: أحدهما: لا؛ لحصول المقصود.

والثانى: نعم، كما إذا باع دفعة واحدة بألفين مع القدرة على بيع واحد بألف. فإن قال: اشتر العبد عائة ولا تشتره بخمسين: لم يشتر بالخمسين ولا بما فوق المائة، ويشترى عا بين الخمسين والمائة، وهل يشترى بما دون الخمسين؟ وجهان. ولو قال: اشتر العبد بمائة، فاشترى بمائة وعشرة، لم يقع عن الموكل، وقال ابن سريج: يقع ويلتزم الوكيل من عنده عشرة، وهو باطل بما لو باع العبد المأذون في بيعه بمائة، بتسعين: فإنه لا يصح البيع؛ اعتمادًا على ضمان العشرة، وقال الإمام: ما ذكره ابن سريج له وجه، فإن من قال لغيره: بع دارك من فلان ولك على عشرة جاز على أحد الوجهين، وكذلك فعله ينزل على هذا؛ إذ ليس يرد عليه إذا قال: بع بمائة فباع بتسعين؛ لأن الوكيل والموكل في التزامه المال بأن يبيع بتسعين.

فإن قيل: فحيث خالف الوكيل، ما حكمه؟ قلنا: إن خالف في البيع: لبطل أصلاً، وإن خالف في البيع: لبطل أصلاً، وإن خالف في الشراء واشترى بعين مال الموكل: أيضًا بطل، وإن كان في الذمة: وقع عن الوكيل، إلا إذا صرح بالإضافة إلى الموكل، ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه يلغى إضافته.

والثانى: أنه يبطل من أصله؛ لأنه لا يحتمل كلامه مع التصريح بإضافته إليه، بخلاف المطلق.

# الحكم الثاني للوكالة: ثبوت حكم الأمانة للوكيل

حتى أن ما يتلف فى يده من المبيع والثمن والمشترى: لا يضمنه إذا لم يتعد، فلو طولب بالرد فامتنع: عصى وصار ضامنًا، ولو انتفع بالمبيع: أيضًا صار ضامنًا، فلو باع بعد التعدى: صح ولم يضمن الثمن وإن قبضه؛ لأنه لم يتعد فى عيبه. ولو وكل ببيع شيء يساوى عشرة، فباع بتسعة: يجوز؛ لأن هذا القدر يتغابن الناس عمثله، والاحتراز عنه عسير، فلو باع بثمانية: لم يصح العقد ولا يضمن إذا لم يسلم؛ لأنه هذيان صدر منه ولم يتعلق بالعين، فيصح بيعه بعد ذلك بالعشرة، فلو باع بثمانية وسلم: فقد تعدى، والموكل يسترد المبيع إن كان باقيًا، وإن تلف في يد المشترى: ضمن المشترى عشرة، وله أن يطالب الوكيل أيضًا، ولكن بكم يطالبه؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: بالعشرة، وهو الأظهر، والثانى: بتسعة؛ إذ لو باع وسلم إليه لبرئ عنه.

والثالث: أنه يطالبه بدرهم، والباقى يتعين المشترى بمطالبته؛ إذ كان تنقطع المطالبة بأن يبيع بتسعة، فإذا باع بثمانية قد نقص درهم. والصحيح هو الأول.

والوكيل في السلم إذ أبرأ المسلم إليه عن المسلم فيه، ولم يعترف بكونه وكيلاً: نفذ الإبراء ظاهرًا ولا ينفذ باطنًا، وضمن الوكيل للموكل إن قلنا: إن الحيلولة بسالقول سبب الضمان، ثم يضمن له قيمة رأس المال، فإن الاعتياض عن المسلم فيه قبل القبض لا يجوز، بخلاف ما لو باع عينًا وأبرأ عن الثمن: فإنه يضمن مبلغ الثمن لا قيمة المبيع.

ومهما طولب الوكيل أو المودع بالرد فكان في الحمام أو مشغولاً بالطعام: لم يعص بهذا القدر من التأخير، وهو ظاهرٌ بالعرف، ولكن قمال الأصحاب: لمو تلف في همذه المدة: ضمن، وإنما حاز له التأخير لغرض نفسه بشرط سلامة العاقبة.

وهذا منقدحٌ إذا كان التلف بسبب التأخير، وبعيدٌ إذا لم يكن التأخيرٌ سببًا فيه.

### الحكم الثالث: العهدة والمطالبة

ولها ثلاثة مواضع:

الأول: فى الشراء، فالوكيل بالشراء إن سلم إليه الثمن كان مطالبًا بتسليم ما سلم إليه، وإن لم يسلم الموكل إليه شيئًا وأنكر البائع كونه وكيلاً: فله مطالبته، وإن اعترف بكونه وكيلاً، فثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج:

أحدها: أنه المطالب، فإنه العساقد. والشانى: أنه لا يطالب إلا الموكل فإنه المتملك، والوكيل سفير". والثالث: أنه يطالب أيهما شاء، ثم إن طالب الوكيل فالأصح: أنه يرجع على الموكل، وفيه وجه: أن قوله: اشتر لى. اقتراح هبة، فهو كقوله أد ديني، وفي الرجوع ثم خلاف".

الموضع الثاني: إذا خرج المبيع مستحقا وقد تلف الثمن في يـد الوكيـل، فالمشـترى يطالب من؟ فيه الأوجه الثلاثة:

أحدها: الوكيل فقط، فإنه تلف في يده. والثاني: الموكل، فإنه سفيرٌ من جهته. والثالث: يطالبهما جميعًا، ثم قرار الضمان على من؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على الوكيل، إذا تلف فى يده، فالموكل يرجع عليه. والثانى: على الموكل؛ لأن الوكيل كان مأمورًا من جهته. والثالث: لا يرجع أحدهما على صاحبه، بال كل من طولب استقر عليه.

الموضع الثالث: الوكيل بشراء العبد إذا قبض العبد المشترى، وتلف فى يـده وحـرج مستحقا يطالب البائع لا محالة، وفى مطالبته للوكيل والموكل الأوجه الثلاثة.

وكذا الخلاف في القرار، وتقرير الضمان على الموكل هاهنا أبعد؛ لأنه لم يسبق منه تغريرٌ، بخلاف التوكيل في البيع.

# الحكم الرابع للوكالة: الجواز

فهو حائزٌ من الجانبين، وينعزل الوكيل بثلاثة أسباب:

الأول: عزول الموكل إياه بمشهد منه، وإن كان في غيبته، فينعـزل مهمـا بلغـه الخـبر، وقيل: بلوغ الخبر قولان:

المنصوص: أنه ينعزل؛ لأنه يفتقر إلى رضاه، فلا يفتقر إلى حضوره وعلمه.

والثاني: لا؛ لأنه لا يوثق بتصرفه لتصور عزله دون معرفته، فصار كالقاضي.

وفى القاضى وجه: أنه ينعزل فى الغيبة، وهو بعيد، فإن عزل القاضى بغير سبب لا يجوز، وعزل الوكيل جائزٌ، ولا خلاف فى أن الموكل لو باع ما وكل فى بيعه، أو أعتق: انعزل الوكيل ضمنًا.

فإن قلنا: ينفذ عزله في الغيبة فليشهد الموكل عليه؛ فإنه لا يسمع بحرد قوله بعد تصرف الوكيل.

السبب الثانى: عزل الوكيل نفسه وتعديه فى مال الوكالة: ليس ردا للوكالة، بل يبقى وكيلاً على الأصح، وإن صار ضامنًا بإنكاره الوكالة هل يجعل إنشاءً للرد؟ فيه ثلاثة أوجه، والأصح: هو الثالث، وهو: أنه إن قال ذلك عن نسيان أو لغرض فى إخفاء الوكالة، فلا يكون عزلاً، وإن أنكر مع العلم، فهو رد للوكالة من جهته.

الثالث: أن يخرج الموكل بالجنون أو الموت عن أهلية التوكيل، أو الوكيـل عـن أهليـة الامتثال بالجنون والموت. والأصـح: أنـه لا ينعـزل بالإغمـاء، وينعـزل بـالجنون وإن قـل. وقيل: لا ينعزل بهما جميعًا.

فلو وكل عبده ثم أعتقه، أو باعه، أو كاتبه، ففي انعزاله ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لعموم الإذن وبقاء الأهلية.

والثاني: نعم؛ لأن أمره محمولٌ على الاستخدام، وقد بطل محلية الاستخدام في حقه.

والثالث: أنه ينظر إلى لفظه: فإن قال: وكلتك: بقى بعد زوال سلطنته، وإن قال: بع واشتر بصيغة الأمر: فهو محمولٌ على الاستخدام.

# الباب الثالث: في تنازع الوكيل والموكل

وتنازعهما في ثلاثة مواضع:

# الأول: التنازع في أصل الوكالة أو صفتها

كقول الوكيل: وكلتني، فقال: ما وكلتك. أو قال: وكلتني ببيع الكل، فقال: بـل بالبعض. أو قال: أذنت في الشـراء بالبعض. أو قال: أذنت في البيع بالنسيئة، فقال: بل بالنقد، أو قال: أذنت في الشـراء بعشرين، فقال: بل بالعشرة. فالقول في جميع ذلك قول الموكل؛ لأن الأصل عدمه.

فرعان: أحدهما: إذا باع الوكيل بالنسيئة وأنكر البائع الإذن في الأحل: فإن كان المبيع قائمًا استرد والقول قوله. ولو أنكر المشترى كونه وكيلاً: لم يقبل قول الموكل عليه، بل يحلفه على أنه لا يعلم كونه وكيلاً من جهته، فإذا حلف فللموكل مطالبة الوكيل بقيمة السلعة، ثم إذا انقضى الأجل فللوكيل أن يطالب المشترى بالثمن ويأخذه عما غرمه، فإن زاد على ما غرمه فالزيادة لا يدعيها لنفسه، ولا البائع ولا المشترى فماذا يصنع به؟ وفي مثله خلاف مشهور.

فإن كذب الوكيل نفسه أيضًا وقال: صدق الموكل، لم يكن له أن يطالب إلا بأقل الأمرين من الثمن أو القيمة؛ ليحبر حق نفسه مما غرم.

الثانى: إذا اشترى حارية بعشرين، فقال الموكل: ما أذنت إلا فى عشرة، فالقول قوله، فإن كان اشترى بعين ماله: فهو باطل، وإن اشترى فى الذمة واعترف البائع بالوكالة: فكمثل، فإن أنكر الوكالة: لم يقبل قوله على البائع، ويغرم الوكيل للموكل ماله مهما حلف على أنه لم يأذن، وتبقى الجارية فى يد الوكيل فيتلطف الحاكم بالموكل ويقول له:

لا يضرك أن تقول للوكيل: بعتك الجارية بعشرين؛ حتى تسلم لك العشرون، فإن قال ذلك حصل الغرض.

فإن قال: إن كنت قد أذنت لك، فلو بعتك، ففي هـذه الصيغة وجهـان: أصحهمـا، وهو ظاهر كلام المزني: الصحة؛ لأن هذا من مقتضي الشرع وإن لم يصرح.

وإن أبى الموكل ذلك، قال المزنى: يبيع الوكيل الجارية ويأخذ ما غرم من ثمنها. وقال الإصطخرى: وجهان:

أحدهما: ما قاله المزنى، والثانى: أنه يملك ظاهرًا وباطنًا؛ بناءً على ما إذا ادعى على غيره: أنك اشتريت دارى فأنكر وحلف، فيستحب للمشترى أن يقول: إن كست اشتريته فقد فسخت، فإن لم يقل فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنها، وعلى قول: يملكه ويكون إنكاره كإفلاسه فهو أحق بعين ماله.

قال أبو إسحاق: لا يملك الجارية قولاً واحدا، وهو الصحيح، بخلاف مسألة الدار، فإن تعذر الثمن ثبت الرجوع إلى المبيع، وهاهنا لا معاملة بين الوكيل والموكل، فعلى هذا الوجه أن يقال: قد ظفر بغير جنس حقه فيأخذه بحقه، ويقطع بهذا القول هاهنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه، بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعى المال لنفسه.

# النزاع الثاني: في التصرف المأذون فيه

فإذا قال الوكيل: بعت، أو أعتقت أو اشتريت، وأنكر الموكل(١) فقولان:

أحدهما: القول قول الوكيل؛ لأنه مأذون أمين قادرٌ على الإنشاء وهو أعرف به والثانى: القول قول الموكل؛ إذ الأصل عدمه، وقوله: «بعت» إقرارٌ على الموكل فلا يلزمه. وكذا الخلاف إذا وكله بقضاء الدين فقال: قضيت.

أما إذا ادعى الوكيل تلف المال في يده، فالقول قوله؛ لأنه أمينٌ، فإقامة البينة عليه غير ممكن.

ولو ادعى الرد على الموكل، فكذلك القول(٢) قوله؛ لأنه يبغى دفع العهدة عن نفسه لا إلزام الموكل شيئًا، وطرد المراوزة هذا في كل يد هي أمانةٌ في حق من صدر منه

<sup>(</sup>١) في الأصل المعتمد عليه والوكيل؛ وهو خطأ، والمثبت من أصل آخر.

<sup>(</sup>٢) الكلمة مطموسة في الأصل والمثبت من أصل آخر مع ط دار السلام.

إثبات اليد، كيد الرهن، والإحسارة، والوكيـل بـالجعل، وذكـر العراقيـون فـى كـل ذلـك وحهين.

هذا مع القطع بأن الوكيل لو مات فادعى وارثه الرد: لم يصدق؛ لأنه ليس مؤتمنًا من جهته، وكذا الولى والوصى إذا ادعيا رد المال إلى الطفل بعد البلوغ، وفي الولى وجه: أنه يصدق.

نعم، أشهر الحلاف في أن ما صرفه إلى نفقته في صغره هل يطالب بالإشهاد عليه، أم يصدق عجرد يمينه؛ لأن في إقامة البينة عليه نوع عسر؟

والملتقط، ومن طير الريح ثوبًا في داره، هـؤلاء لا يصدقون في دعوى الرد بمحرد اليمين، أما إذا ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل والمودع، فالظاهر: أنه لا يصدق، وفيه وحه: أن الرسول كالمرسل، فيحب على الموكل التصديق؛ لأنه أمينً.

فرع: من يصدق في دعوى الرد، فلو طولب بالرد هل له التأخير بعذر الإشهاد؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه مصدق يمينه، والودائع تخفى غالبًا. والثاني: نعم؛ لأنه يريد أن يتورع عن اليمين الصادقة.

وأما من عليه الدين فله أن يؤخر الإشهاد إن كان دينه ثابتًا ببينة، وإن لم يكن:

قال العراقيون: هو كالوديعة؛ إذ يمكنه أن يقول: لا يلزمني شيء فيصدق بيمينه مما ادعى عليه. وقال المراوزة: له تكليف الإشهاد.

ولو قال لوكيله: لتقض ديني، فليشهد على القضاء، ليكون مراعيًا للغبطة، فإن لسم يشهد، وكان في غيبة الموكل، ضمن مهما أنكر المستحق، وإن كان في حضرة الموكل، فوجهان.

وإذا قال: سلم وديعتي إلى وكيلي، فإن سلم بحضرته ولم يشهد: لم يضمن، وإن كان في غيبته فوجهان.

فإن قيل: فمن في يده المال أو عليه الحق، إذا اعترف لشخص بأنه وكيل المستحق بالاستيفاء، فهل يجب عليه التسليم دون الإشهاد؟

قلنا: يجوز التسليم ولا يجب؛ لأن الموكل لو أنكر وكالته لـم تحصل براءة من عليه الحق، وقال المزنى: يلزمه؛ لأنه اعترف بكونه مستحقا للاستيفاء بالوكالة، فصار كما لـوكان فى يده مال ميت اعترف لشخص بأنه وارثه لا وارث له سواه: لا يطالبه بالإشهاد، بل يجب عليه التسليم.

والفرق بينهما: أنه اعترف للوارث بالملك، ولا يتوقع من غير المالك دعوى يعتد به، أما هاهنا فالإنكار من جهة الموكل المالك متوقعٌ.

نعم، لو قال: لفلان على ألفٌ من جهة حوالة أحالها على رجلٌ آخر: ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب التسليم دون إقامة حجة على الحوالة؛ لأنه اعترف بالاستحقاق، بخلاف صورة الوكالة.

والثانى: لا؛ لأنه لم يجعله متأصلاً فى الاستحقاق، بل زعم أنــه تحـول إليــه مــن جهــة مستحق، فلعل المستحق ينكر.

### النزاع الثالث: في استيفاء الثمن

وقد أطلق العراقيون فيه قولان، كما في البيع والعتق.

والتفصيل فيه عند المراوزة: أنه إن ادعى الموكل الثمن على المشترى، فقال الوكيل: قبضت وتلف في يدى، فلا يجب تصديقه؛ لأنه ليس يدعى على الوكيل شيئًا فلا يتعرض الوكيل لغرم بسبب دعواه، إلا إذا نسبه إلى تسليم المبيع دون إذنه، فالقول قوله؛ حتى لا يتعرض للغرم، فإن حلف فهل يبرأ المشترى بحلفه؟ وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه صدق في استيفاء الثمن. والثاني: لا؛ لأن يمينه حجة دافعة عنه، لا يصلح لتبرئة ذمة المشتري.

أما إذا ادعى الموكل على الوكيل أنه قبض الثمن فأنكر الوكيل، فالقول قوله، فلو أقام الموكل بينة على القبض، فادعى الوكيل تلفًا أوردا قبل الجحود: لم يصدق؛ لأنه صار خائنًا بالجحود.

فإن أقام بينة فالأصح: أنه لا يقبل؛ لأن البينة تبتنى على الدعـوى، ودعـواه مناقضـةً لقوله الأول وححوده، فلا يسمع.

ولو أقام البينة على تلف بعد الجحود: فكذلك على أحد الوجهين، ولو أقام البينة على رده بعد الجحود: قبل؛ لأنه إذا ثبت كونه غاصبًا فأقصى ما عليه أن يرد ويشهد، فكيف تكلفه أمرًا يزيد عليه؟.

# كتاب الإقرار

وفيه أربعة أبواب:

### الباب الأول: في أركانه

وهي أربعة: المقر، والمقر له، والمقر به، وصيغة الإقرار.

## الركن الأول: المقر

وهو ينقسم إلى قسمين مطلق، ومحجور عليه: ونعني بالمطلق: المكلف الـذى لا حجر عليه. فيقبل إقراره على نفسه بكل ما يتصور منه التزامه له؛ لقوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ [النساء: ١٣٥] الآية، وقوله ﷺ: وقولوا الحق ولو على أنفسكم، (١٠).

وأما المحجور عليه: فأسباب الحجر ستةً: الصباء والجنون، والتبذير، والرق، والفلس، والمرض.

أما الصبا والجنون؛ فيقتضيان حجرًا مطلقًا عن سائر الأقارير، نعم لو أقر الصبى بالتبذير والوصية، قيل: إن جعلناه من أهلهما. ولو قال: بلغت بالاحتلام: صدق؛ لأنه لا يقدر على إقامة بينة، ولم يحلف؛ إذ لا فائدة في تحليفه؛ فإنه إن كذب فالصبى لا يأثم بالحلف.

وإن قال: بلغت بالسن: لم يقبل؛ لأن تاريخ المواليد يعرف، إلا الصبى المجهول الخامل، ففيه تردد واحتمال، ولعل الأظهر: الاعتماد على الإثبات في حقه، كما فعلناه في صبيان الكفار؛ لأجل الضرورة.

<sup>(</sup>۱) الحديث لم أحده بهذا اللفظ، وروى نحوه بلفظ [قل الحق ولو على نفسك] الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (۲/۹) وابن حجر في تلخيص الحبير من حديث على بن الحسين بن على عن حده على بن أبى طالب، وفي هذا الإستاد انقطاع كما سبق ذكره (١٢٦٥).

وبلفظ [قل الحق وإن [ولو] كان مرًا] أخرجه السيوطي في الدر المنشور (٢٢١/٢) وابن كثير في نفسيره (٤٢٠/٢) والزيدى (٢١/٦) والهيثمي في موارد الظمآن (٩٤) والمنذرى في الترغيب والترهيب (٣١/٣) والمتقى الهندى في كنز العمال (٤٤١٥٨) وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٦٨/١) والعملوني في كشف الخفا (١٤٨/٢).

وبلفظ [قبل الحق ولا تخف [ولا يسأخذك] في الله لموم] الزبيدى في إتحاف السادة (٩٥/٧،٢٦٢/٦)

أما التبذير: فلا يوجب حجرًا عن الإقرار بموجبات العقوبات؛ لأنه قادرٌ على التزامها. وإقراره بالأموال غير مقبول، كما مضى في كتاب الحجر.

وفى إقراره بالإتلاف للمال خلاف، ولا يقبل إقراره بالنكاح؛ لأنه لا يستفيد به، وفيه التزام مال، ويقر بالطلاق؛ لأنه يستقل به، وكذا بالعفو عن القصاص وبالنسب.

والسفيهة إذا أقرت بالنكاح: ففيه تردد، من حيث إنها بالسفه ربما ترق نفسها في غير موضع.

أما الفلس: فلا يوجب حجرًا إلا في الإقرار بما يفوت حق الغرماء، وفي إقراره بدين مستند إلى ما قبل الحجر أو بإتلاف مال في الحال، إذا قلنا: إن المتلف عليه يضارب الغرماء لو ثبت إتلافه بالحجر، فيه قولان سبق ذكرهما في كتاب التفليس.

ثم ما يرد من إقراره لحق الغرماء في الحال، فالصحيح: أنه يطالبه به بعد فك الحجر لا محالة.

أما الرق: فلا يوجب حجرًا عن الإقرار بالعقوبات؛ لأنه مكلف قادرٌ على التزامها، ولا نظر إلى إبطاله حق السيد؛ لأنه غير متهم فيه.

وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والمزنى، رحمهم الله: لا يقبل إقراره. نعم، اختلف قول الشافعي، رضى الله عنه، أنه لو أقر بسرقة فقطعت يده فإنه غير متهم، فهل يتعلق المسروق برقبته؟ على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه يرجع إلى المال، والثانى: بلى.

وأما إقراره بإتلاف مال يوجب التعلق برقبته، ولا يوجب عقوبة: فهـ و مـردودٌ إن لـم يصدق السيد، ثم الصحيح: أنه يطالب به بعد العتق.

أما إقراره بدين المعاملة: فلا يقبل في حــق سـيده إلا إذا كـان مأذونًا في التصـرف، فيتعلق ما أقر به بماله.

وإن أقر المأذون بمال مطلق، فالظاهر: أنه لا يقبل إذا لم يسنده إلى المعاملة، ومنهم من نزل المطلق على المعاملة.

ثم لو حجر السيد عليه فأقر بأنه كان لزمه دينٌ قبـل الححـر، فالظـاهر: أنـه لا يقبـل؛ لأنه لا يقدر على الإنشاء في هذه الحالة.

وحكى الشيخ أبو محمد وجهًا: أنه يقبل، فإنه لا يؤمن أن يحجر السيد عليه لما عـرف إحاطة الديون به، وهذا يعارضه أنه لا يؤمن أن يكذب العبد على سيده مهما حجر عليه أبد الدهر.

أما المرض: فلا يوجب الحجر عن الإقرار في حق الأجانب بالإجماع، وفي حق الوارث قال الشافعي، رضي الله عنه: من أجاز إقرار الوارث: أجازه، ومن أبي: رده.

فمن الأصحاب من قال: هذا ترديد قول من الشافعي، رضى الله عنه، ففي المسألة قولان.

ومنهم من قطع بالصحة، وهو الصحيح، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه لا مأخذ للرد إلا التهمة، وحالة المرض حالة انتفاء التهم، كيف ولو تبنى ولدًا وحرم به ابن عمه المكاشح لقبل، وكلام الشافعي، رضى الله عنه، محمولٌ على حكاية مذهب الغير.

ثم إن قلنا: إنه مردودٌ، فلو أقر لأخيه وله ابنٌ، ثم مات ولا ابن له، أو أقر ولا ابن لـه ثم ولد له ابنٌ، فالاعتبار بحال الإقرار، أو بحال الموت؟ فيه خلاف مشهور.

فروع ثلاثة: أحدها: لو أقر في المرض بأنه وهب من الوارث قبل المرض وسلم:

فمنهم من قال: لا يقبل قولاً واحدًا؛ لأنه أقر بما لا يقدر على إنشائه في الحال.

واختيار القاضى: أنه يقبل؛ لأنه لو ثبت صدقه لنفد، فليكن لـه طريـق إلى الخـلاص بالصدق على نفسه.

الثاني: لو أقر بعين ما في يده لغيره، ثم أقر بدين: فالإقرار بالعين مقدمٌ؛ لأنه أقر بالدين ولا مال له. ولو قدم الإقرار بالدين، فوجهان:

أحدهما: تقديم العين؛ لأنه مات ولا مال له والإقرار بالدين لم يحجر عليه في مالـه في حال حياته، ولذلك كان ينفذ تصرفاته فيه.

والثاني: أنهما يتزاحمان على التساوى؛ إذ لأحدهما قوة التقدم وللآخر قوة الإضافة إلى العين.

وكذلك لو أقر فى حياته بدين مستغرق، وأقر وارثه عليه بعد موته بدين آخر، فقولان: أحدهما: يستبد الأول، وإقرار الوارث إقرار بعد الحجر، وهذا يقرب من القولين فى إقرار المفلس.

وكذا الخلاف فيما يتجدد من دين بعد موته، بتردى إنسان في بئر حفره فسى حياته، أنه هل يقتضى مضاربة ما ثبت في الحياة من الديون؟ فكذا الخلاف فسى الوارث إذا أقر بإقرارين متواليين أن اللاحق هل يزاحم السابق؟ الثالث: إذا ادعى إنسانٌ أنه أوصى له بالثلث، وآخر أنه أقر له بألف، والميراث ألفٌ، فصدقهما الوارث: قال الصيدلاني: يصرف إلى الدين؛ لأن قوله كقول المورث.

وقال أكثر الأصحاب: إن أقر بالوصية أولاً يسلم للموصى له بالثلث، والباقى للدين. وإن حاءا معًا قسم الألف بينهما على نسبة الأرباح، كما إذا أقر لواحد بـالألف ولآخر بثلث الألف.

# الركن الثاني: المقر له

#### وله شرطان:

الأول: أن يكون محلا للاستحقاق: فلو قال: لهذا الحمار على ألفّ: بطل إقراره، ولو قال: بسببه على ألفّ: جعل إقرارًا لمالكه، كأنه استأجر منه.

ولو قال: لهذا العبد على ألفِّ: فهو إقرارٌ لسيده.

ولو قال: للحمل الذى فى بطن فلانة على ألفٌّ عن جهة وصية له، أو عن إرث له: صح، فإنه مقصور، وإن أطلق ولم يذكر السبب، فظاهر النص: أنه لا يقبل؛ لأنه يبعد الاستحقاق للحمل فيحمل على الوعد.

َ والقول الثاني، وهُو الأقيس، ومذهب أبي حنيفة، رحمه الله: أنه يصح، وينزل على ما يمكن.

ولو أضافه إلى جهة معاملة، وقلنا: لا يقبل المطلق، فهذا أولى، وإن قبلنـــا المطلــق فهـــذا كقوله: لفلان على ألف من ثمن الخمر، وسيأتي.

وقيل: إن هذا هزلٌ محضٌ، فلا يقبل قولاً واحدًا.

فرعان: أحدهما: لو خرج الحمل ميتًا طولب بتفسير إقراره، حتى إن كان وصيةً رد إلى ورثة الموصى، وإن كان إرثًا صرف إلى بقية ورثة المورث، وهذه مطالبةٌ ليس يتعين مستحقها؛ إذ لا يدرى أنها لمن هى؟ فلعل للقاضى ذلك بطريق الحسبة.

وإن خرج حيا وزاد على واحد، سوى فى الوصية بين الذكر والأنثى، وفضل فى الميراث الذكر على الأنثى.

الثانى: لو انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإقرار: فهو له، ولـو انفصل لما فوق أربع سنين: فلا يصرف إليه، ولو كان لما بينهما، فقولان: أظهرهما الصرف؛ اعتمادًا على الظاهر.

الشرط الثانى: أن لا يكذب المقر له: فإن كذب لم يكن تسليم المال إليه، فيقرر فى يد المقر، أو يأخذه القاضى على رأى. فإن رجع المقر له: يسلم إليه، وإن رجع المقر: لـم يؤثر؛ لأنه ثبت بإقراره استحقاق القاضى أو المقر له.

وقيل: إنا إذا قلنا: يقرر في يده، فرجوعه مقبولٌ بشرط أن لا يرجع المقر لـه بعـده، فإن رجع تبينا بطلان رجوعه وبطلان تصرفاته.

#### الركن الثالث: المقر به

وشرطه: أن يكون مما يستحق جنسه، وأن يكون في يد المقر وولايته وتختص بـه، ولا يشترط كونهَ معلومًا، ولو أقر بما في يد غيره فهو دعوى أو شهادةٌ، وليس بإقرار.

ولا يشترط أن يكون في ملكه؛ لأن الإقرار ليس بمزيل، بــل شــرطه أن لا يكــون في ملكه، حتى لو شهد بأنه أقر وكان ملكه إلى أن أقر: بطلت الشهادة.

ولو قال: هذه الدار ملكي، وهي الآن لفلان: فهو إقرارٌ باطلٌ.

ولو قال: هذه الدار لفلان، وكانت ملكى إلى الإقرار، أخذناه بصدر كلامه وألغينا آخره المناقض له، ولو قال: دارى لفلان، أو مالى لفلان فهو باطل، نص عليه الشافعى، رضى الله عنه، ولم يحمل على أن قوله: دارى، أراد به إضافة السكون أو المعرفة، وإن كان لذلك اتجاه.

فرع: لو شهد بحرية عبد في يد غيره، فلم تقبل شهادته، فأقبل على شرائه: صحت المعاملة، وفي حقيقتها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه شراءً. والآخر: أنه فداء.

والثالث: أنه بيعٌ من حانب البائح، فداءٌ من حانب المشترى، وهو الأسد، ويبتنى عليه تبوت الخيار لهما جميعًا.

والأصح: أن لا يثبت للمشترى؛ لأنه ليس يثبت له ملك فيه بموجب قوله: لا؛ كشراء القريب، فإن الأودني ذكر: أنه يثبت الخيار للمشترى، لأنه يملك أولا ثم يعتق عليه.

أما العبد إذا اشترى نفسه فلا خيار له ولا لبائعه منه قطعًا؛ لأنه عقد عتاقة، فهو كقوله: أنت حر على مالى.

ونقل الربيع قولاً: أن هذه المعاملة لا تصح من السيد وعبده، وهو بعيد.

وإن شهد أنه غصبه من فلان ثم اشتراه: لم يصح الشراء، إن صححنا بطريق الفداء؛

إذ ليس فيه تخليص العبد، ثم الولاء في المشهود بحريته موقوف لا للبائع ولا للمشترى، فلو مات العبد: قال المزنى: له أن يأخذ من ماله مقدار الثمن الذى بذله؛ لأنه إن كذب في الشهادة فالمال إكساب عبده؛ فحميعها له، وإن صدق فهو للبائع بحكم الولاء، وقد ظلمه بأخذ الثمن منه، وقد ظفر بماله فيأخذه.

ومن الأصحاب من خالفهم؛ لأنه يأخذه على تقدير أنه مظلومٌ، وهو غير مصدق فـى الجهة. وما ذكره المزنى أقوم.

### الركن الرابع: صيغة الإقرار

فإذا قال: على لفلان، أو عندى لفلان ألف": فكل ذلك الـتزام، فلـو قـال المدعـى: لى عليك ألف"، فقال: زن، أو زنه، أو خذ، أو خذه: لم يكن إقرارًا.

وقال صاحب التلخيص: قوله: رزنه، إقرارٌ دون قول: رزن،، وهو بعيد.

ولو قال: بلي، أو أحل، أو نعم، أو صدقت: فكل ذلك إقرارٌ.

ولو قال: أنا مقر به: فهو إقرار، ولو قال: أنا مقر، ولم يقل: وبه، فلا؛ لأنه ربما يكون مقرا ببطلان قوله، ولو قال: أنا أقر به: قال الأصحاب: هو إقرارً.

قال القاضى: صيغة للوعد بالإقرار، فليس بإقرار، بخلاف قول الشاهد: وأشهدي، فإن صنيعة تعتد بها، ودلت القرينة على أنه للحال لا للوعد.

ومنهم من قال: وإن سلم أنه وعدٌ، فالوعد بالإقرار إقرارٌ.

فرع: لو قال: أليس لى عليك ألفّ إفقال: بلى، فهو إقرار، ولو قال: نعم، فليس بإقرار، معناه: نعم ليس لك على ألف. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق بينهما، فإن استعمالهما في وضع اللسان على وجه واحد شائع.

ولو قال: أعطني عبدي هذا، أو اشتر مني عبدي هذا، فقال: نعم، فهو إقرارٌ بالعبد.

ولو قال: لى عليك ألفً، فقال: لعل، أو عسى، أو أظن، أو أقدر: لـم يكن إقرارًا؛ لأن كل ذلك للشك.

## الباب الثاني: في الأقارير المجملة

وألفاظها كثيرةً، والذي يقصد بيانه عشرة الفاظ:

اللفظ الأول: الشيء: فإذا قال: لفلان على شيء: فيقبل تفسيره بكل ما ينطلق عليه اسم الشيء مما هو مال".

فلو فسر بما لا يتمول ويتصور المطالبة به، كحلد الميتة، والسرقين (١)، والكلب المعلم: فوجهان: أحدهما: لا نقبل؛ لأنه ليس بمال، والثانى: نعم؛ لأنه شيء وهمو عليه؛ إذ فيه اختصاصه للمالك ويجب رده.

فإن فسره بخمر وخنزير، فالظاهر: أنه لا يقبل؛ إذ لا يلزم به مطالبته، وفيه وحــه: أنــه يقبل.

ولو فسر بحبة حنطة، أو سمسم، أو فصة ثومة فوجهان، وظاهر النـص: أنـه مقبـولٌ؛ لأنه شيء وهو واحب الرد.

ومنهم من قال: لا يقبل، وبنوا عليه أنه لا يسمع الدعموى بها، ولا المطالبة بردها، وهو بعبد، أما إذا فسره برد حواب سلام، وعيادة مريض: فلا يقبل بحال.

فإن قيل: لم صح الإقرار المحمل دون الدعوى المحملة؟

قلنا: لا فرق بينهما؛ إذ يطالب المدعى ببيان الدعوى، ويطالب المقر أيضًا.

نعم، لو امتنع المدعى من البيان فهو تارك حق نفسه، ولو امتنع المقر من البيان ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يحبس إلى البيان، كمن أسلم على عشر نسوة.

والثانى: أنه يجعل ناكلاً عن الجواب واليمين، حتى يحلف المقر لـه ويستفيد بإقراره تحول اليمين إليه فيحلف على ما يدعيه.

والثالث: أنه يقال للمدعى: أتدعى ما شئت، وتعرض اليمين عليه فيحلف على ما يدعيه، فإن نكل ردت عليك، وهذا إبطالً لفائدة التفسير.

ثم لو فسر المقر بدرهم، مثلاً، فقال المدعى: بل أردت بالشمىء عشرة، فالأصح: أن دعوى الإرادة لا تقبل.

وكذا لو ادعى: أن فلانًا أقر لى بعشرة دراهم، لم يسمع، بل يقسال: ينبغى أن تدعى عشرة حتى تحلف على عين الحق، لا على إقرار يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الشاهد يشهد على الإقرار، فيسمع؛ لأنه قد لا يطلع على حقيقة الملك.

اللفظ الثاني: إذا قال: غصبت فلانًا على شيء، ثم قال: غصبت نفسه: لم يقبل.

ولمو قال: غصبته الخمر أو الخنزير، قال الشافعي، رضي الله عنه: قبلت التفسير،

<sup>(</sup>١) [السُّرقينُ]: السُّرحين: الزبل. (معرب). انظر: المعجم الوسيط (١/٥٢٥).

وأرقت الخمر، وقتلت الخنزير.

ولو قال: له عندي شيء، قال الأصحاب: هو كما لو قال: غصبت.

وقال الشيخ أبو محمد: قوله: وله، إثبات ملك، فلا يقبل تفسيره بالخمر والخنزير.

اللفظ الثالث: المال: فإذا قال له: على مالٌ: قبل تفسيره بأقل ما يتمول، ولم يقبل تفسيره بالكلب والسرحين والخنزير وما لا يتمول، ولو فسر بمستولدة، فالأظهر: أنه يقبل؛ لأنه مالٌ.

ولو قال: مال عظيم أو كبير: فهو كالمال، ولا تـأثير لهـذه الزيـادة فكـل مـال عظيـمٌ وكثيرٌ بالإضافة.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يقبل تفسير العظيم إلا بمائتي درهم.

ومن الأصحاب من قال: لابد وأن يذكر لوصفه بالعظيم وجهًا، من عظم في الجثة، أو الجرم أو يزيد على أقل ما يتمول بشئ؛ ليظهر له فائدة، وذلك حلاف نـص الشافعي رضى الله عنه.

اللفظ الرابع: الأكثر: فإذا قال: له على أكثر من مال فلان: قبل تفسيره بأقل ما يتمول، على معنى: أن الحلال أكثر من الحرام، أو ما في الذمة أبقى.

ولو قال: أكثر مما شهد به الشهود على فلان: فكمشل، ومعناه: أن ذلك زورٌ، ولو قال: أكثر مما قضى به القاضى: فكمثل.

ومنهم من أبي هذا في القضاء، وقال: يجب تنزيله على الصدق.

ولو قال: أكثر من الدراهم التى فى يد فلان، وفى يده ثلاثة، ففسر بثلاثة: يقبل، ويكون الأكثر للمرتبة، ولو فسر بأقل منه، قال الجماهير: لا يقبل، وقال الشيخ أبو محمد: يقبل؛ تنزيلاً على المرتبة.

اللفظ الخامس: كذا: إذا قال: لفلان على كذا، فهو كما لو قمال: شيء، فيفسر بما مضى، ولو قال: كذا كذا، فهو كقوله: شيء وشيء، فقد جمع بين مبهمين.

أما إذا قال: كذا درهم، يلزمه درهم واحد، وكذا إذا قال: كذا كذا درهم، فيكون تكريرًا؛ والواجب درهم، ولو قال: كذا وكذا درهم، نقل المزنى قولين:

أحدهما: أن الواجب درهم، فكأنه عقب مبهمين ببيان واحد. والثاني: درهمان، فكأنه فسر كل واحد منهما به.

وقال أبو إسحق المروزى وجماعةً: المسألة على حالتين، فإن قال: كذا وكـذا درهمًا: لزمه درهمان؛ لأنه نصب على التفسير؛ فيكون تفسيرًا لكل واحد.

وإن قال: كذا وكذا درهم، بالرفع: لزمه درهم واحد، وقال أبو حنيفة: يلزمه بقول: كذا درهمًا: عشرون درهمًا، وبقوله: كذا كذا درهمًا: لزمه أحد عشر درهمًا، وبقوله: كذا وكذا وكذا درهمًا: أحدٌ وعشرون درهمًا؛ مراعاة لمطابقة اللفظ، فأقل الدرهم ينتصب الدرهم بعده، على هذا النظم. ولو قال: كذا درهم صحيح، فقد سلم أنه لا يلزمه مائلة، وإن كان الدرهم لا ينكسر إلا بعده وبعد نصف درهم، وعنه احترزنا بالصحيح.

اللفظ السادس: ذكر المبين عقيب مبهم: كقوله: له على ألف ودرهم في فالأول عندنا مبهم يرجع في تفسيره إليه، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: صار مفسرًا، إذا كان العطف بين المكيلات والموزونات، وسلم أنه إذا قال: ألف وثوب، يبقى الألف بحملاً.

أما إذا قال: ألف درهم وخمسة عشر درهمًا: فالدرهم بيانًا؛ لأنه لـم يثبت بنفسه، وخمسة عشر اسمان جعلا اسمًا واحدًا، فلا يختص بالبيان بالعشر عن الخمس.

ولو قال: ألفٌ وماثةٌ وخمسةٌ وعشرون درهمًا: فالدرهم تفسيرٌ للكل؛ لما ذكرناه.

وقال الإصطحرى وهو: تفسير الأخير، وما سبق بحمل، فإنه مقطوعٌ عنه بواو العطف، وهو متروكٌ عليه؛ لأنه على خلاف عادة الحساب، وإذا قال: له درهمٌ ونصفٌ: ففي النصف وجهان، ولعل الأصح أيضًا: أنه مفسرٌ بالدرهم.

اللفظ السابع: الدراهم: إذا قال: له على درهم: يلزمه درهم فيه ستة دوانيق، عشرة منها تساوى في الوزن سبعة مثاقيل وهى دراهم الإسلام فى الدية وغيرها، فلو فسر بعدديات فيها أربعة دوانيق، إن كان متصلاً: قبل، فكأنه قال: درهم إلا دانقين.

وفيه وحه: أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء، فلا تقبل، وإن كان منفصلاً: لم يقبل، إلا إذا كان في بلد يعتاد التعامل بها: فوجهان:

أحدهما: ينزل عليه كما في البيع. والثاني: لا؛ لأن البيع إيجــابٌ في الحــال، والحــال حال التعامل، والإقرار إخبارٌ عن سابق ليس يدرى متى وحب، فيرعى أصل الشرع فيه.

والتفسير بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالنقص، ولو فسر الدراهم بالفلوس: لم يقبل

أصلاً، ولا فرق بين أن يقول: على دراهم، أو دريهمات، أو دراهم صغارً، فيما قدمناه من الوزن.

وإذا قال: دراهم، فمن حيث العدد لا ينزل على أقل من ثلاثة دراهم.

وإذا قال: مائة درهم عددًا: لزمه الجمع بين الوزن والعدد، فلو أتى بخمسين عددًا يساوى مائة درهم وزنًا، فقد ترددوا فيه.

فرع: لو قال: له على من درهم إلى عشرة، فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلزمه ثمانيةً، فلا يدخل الحدان فيه. والثاني: تسعةً، فيدخــل الحــد الأول. والثالث: عشرة، فيدخل الحدان.

#### اللفظ الثامن: في معنى الإضافة إلى الظرف: وله أربع صور:

الأولى: أن يقول: له عندى زيت في جرة، وسمن في بستوقة، وسيف في غمد: لا يكون مقرا بالظرف خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله. وكذا لو قال: عندى بستوقة فيها سمن، وغمد فيه سيف، وجرة فيها زيت: لا يكون مقرا إلا بالظرف، وكذلك إذا قال: له عندى عبد على رأسه عمامة ودابة على ظهرها سرج: لا يكون مقرا بالسرج والعمامة. كما لو قال: له عندى عمامة على رأس عبد، وسرج على ظهر فرس: لا يكون مقرا بالفرس والعبد. وقال صاحب التلخيص: إنه إذا قال: عبد على رأسه عمامة: يلزمه العمامة، بخلاف الفرس عليه سرج؛ لأن ما في يد العبد لسيده، وهو الذي أورد في طريقة العراق.

وأنكر المراوزة هذا الفرق وزيفوه؛ إذ ينقدح أن يقلول: عبدٌ على رأسه عماسةٌ لى: كيف وقد صرحوا بأنه لو قال لفلان في يدى دارٌ مفروشةٌ: لم يلزم الفرش وإن جعله صفةً؟ وما كان في دار الإنسان فهو في يده.

وذكر العراقيون في الثوب المطرز وحهين، أنه هل يكون إقرارًا بـالطراز إذا كـان الطراز يعمل بعد النسج؟.

ولو قال: له عندى حاتمٌ، وجاء بخاتم وعليه فصه، وقال: ما أردت الفص: فوجهان، الأظهر: أنه مقر به؛ لأن الاسم شاملٌ.

ولو قال: له عندى حارية، فحماء بجارية في بطنها حنينٌ وادعمى كونه حنينًا له: فوجهان مرتبان، وهاهنا أولى بأن لا يؤاخذ بالجنين، بل من يؤاخذه يأخذه من التبعية في البيع. ولو قال: له عندى فص فى حاتم، أو جنينٌ فى بطن جارية: لا يكون مقرا بالجارية والخاتم.

الصورة الثانية: إذا قال: له عندى ألف درهم في هذا الكيس: لا يكون إقرارًا بالكيس، ثم إن لم يكن في الكيس شيء: يلزمه ألفّ. وإن كان، ولكنه ناقصٌ عن ألف؟ قال أبو زيد: لا يلزمه إلا ما في الكيس؛ للحصر.

وقال القفال: يلزمه الإتمام، كما لو لم يكن في الكيس شيء.

إما إذا عرف بالألف واللام وقال: له عندى الألف الذى فى الكيس، فإن كان ناقصًا، فالأظهر: أنه لا يلزمه الإتمام؛ للحصر، ولو لم يكن فيه شيء.

حكى الشيخ أبو على قولين، وقربهما من القولبين فيما إذا قال: لأشربن ماء هذه الإداوة ولا ماء فيها، أن اليمين هل تنعقد؟ فإن قلنا: اليمين ينعقد، فهاهنا يصح الإقرار ويلزمه. وإن قلنا: لا تنعقد، فالإقرار هاهنا لغوّ.

الصورة الثالثة: أن يقول: لفلان في هذا العبد ألف درهم، أو له من هذا العبد ألف درهم: يطالب بتفسيره.

فإن قال: وزن فيه ألف درهم، فيقول: وكم وزنت أنت؟ فإن قال: ألفًا، فالعبد بينهما. وإن قال: ألفين، فالعبد أثلاث. وإن قال: وزن هو ألفًا في عشرة، واشتريت الباقي أنا بألف: صدق في الكل؛ لأنه محتمل.

وقال مالك: يسلم للمقر له مقدار ما يساوى ألفًا من العبد، وما بقى يبقى للمقر.

وإن قال: حزء العبد عليه بألف، فيثبت موجبه. ولو قـال: هـو مرهـونٌ عنـده بـألف، فوجهان: أحدهما: لا يقبل؛ لأن الدين في الذمة لا في العبد.

والثاني: يقبل؛ لأن الإضافة إليه معقولةٌ كما في جناية العبد.

الصورة الرابعة: إذا قال: له في هذا المال ألف، أو في ميراث أبي ألف: لزمه الألف.

ولو قال: له في مالى ألف، أو في ميراثي من أبي الف: لم يلزمه الألف؛ لإضافته إلى نفسه ويفيد الوعد بالهبة. هذا هو الظاهر المقطوع في طريقة العراق.

ونقل صاحب التقريب والقاضى من نص الشافعى، رضى الله عنه، في قوله: لـه مـن مالى ألف، أنه يلزمه، بخلاف ما إذا قال: في ميراثي من أبي، فإنه لا يلزمه.

ثم قالوا: اختلف الأصحاب على طريقين، منهم من قــال: قـولان بـالنقل والتخريـج، ومنهم من فرق.

وقال القاضى: الفرق بالعكس أولى؛ لأنه إذا قال: في ميراثي من أبي احتمل أن يكون الدين على أبيه، والميراث له؛ لأن الدين عندنا لا يمنع من صحة الإرث.

ثم قال الشيخ أبو على: أخطأ بعض الأصحاب بطرد الطريقين فيما إذا قال: لفلان من دارى نصفها؛ فإن الشافعي، رضي الله عنه، نص أنه لو قال: دارى لفلان، كان الإقرار باطلاً؛ لإضافته إلى نفسه، فلا فرق بين النصف وبين الكل، وإنما السديد المعقول ما نقل في طريق العراق.

#### اللفظ التاسع: في تكرير المقر به:

إذا قال: على درهم درهم درهم: لا يلزمه إلا درهم واحد؛ لأنه محتمل للتكرار. ولو قال: على درهم قال: على درهم قال: درهم ودرهمان؛ لأن والواوم منع التكرار (١). ولو قال: على درهم ودرهمان: لزمه ثلاثة دراهم.

ولو قال: درهم فدرهم: لزمه درهم، أى فدرهم لازم (٢)، أو خيرٌ منه. ولو قال: أنت طالق فطالق: يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح فطالقٌ خيرٌ منه. ونقـل ابـن خـيران الجـواب مـن المسألتين وجعلهما على قولين.

ولو قال: درهم ودرهم درهم، وقال: أردت بالثالث تكرار الثاني: قبل. ولـو قـال: أردت تكرار الأول: لم يقبل. وعند الإطلاق يلزمه ثلاثةً.

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق، ولم ينو شيمًا، فقولان:

أحدهما: أنه يقع طلقتان، ويجعل الثالث تكرار الثاني. والثاني: أنه يقع ثلاثٌ؛ لأنه لم يقصد التكرار.

فنقل ابن خيران قولاً إلى الإقرار، حتى لا يلزم عند الإطلاق إلا درهمان. ومن فرق عول على أن التأكيد يليق بالطلاق الذي هو إنشاءً دون الإحبار.

 <sup>(</sup>١) هذا لأن كل حرف وضع فى اللغة ليكون دليلاً على معنى مخصوص كما هو الحال فى الأسماء والأفعال، ولم توضع «الواو» لتكرار اللفظ لمعنى واحد يوجب إحلاءه عن الفائدة، بــل للعطـف والاشتراك على أن يصير كل واحد من المذكورين كأنه مذكور وحده.

<sup>(</sup>٢) هذا لأن «الفاء» في أصل الوضع للوصل مع التعقيب، وهي أيضا توجب الترتيب.

ولو قال: درهم ثم درهم، فكلمة وثم، (١)كالواو في قطع التأكيد. ولـو قـال: درهـم فوق درهم، أو تحت درهم، أو تحته درهم أو فوقه درهم، أو مع درهم، أو معه درهم: فلا يلزمه إلا درهم واحد، والباقي يكون على تأويل ملك المقر. أي: درهم فوق درهم لى.

وفى نظيره فى الطلاق يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح هذا، وقيل بتخريج ذلك فى الإقرار، وهو بعيد.

ولو قال: درهم قبل درهم، أو قبله درهم، أو بعد درهم، أو بعده درهم. خدم درهم. الله يعتمل إلا في تأخير الوجوب وتقديمه.

ولو قال: درهم بل درهم: يلزمه درهم واحد. ولو قال: بل درهمان: يلزمه درهمان؛ لأنه أعاد الأول في الثاني. ولو قال: درهم بل ديناران: يلزمه درهم وديناران؛ لأن الثاني رجوع وليس بإعادة.ولو قال: عشرة، لا بل تسعة: يلزمه العشرة؛ لأنه رجوع. ولو قال: ديناران بل قفيزان: يلزمه الكل؛ لأنه رجوع وليس بإعادة.ولو قال: درهم بل درهمان بل ثلاثة دراهم: لا يلزمه إلا ثلاثة دراهم، ويكون ما مضى معادًا فيه. هذا كله إذا جرى على الاتصال.

فلو أقر بألف يوم السبت، وبألف يوم الأحد: لا يلزمه إلا ألف واحدٌ ويجمع بينهما. فالأحبار تتداخل إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين. فلو أضاف أحدهما دون الآخر: نـزل المطلق على المضاف، ولا يختلف ذلك بتكرير الإشهاد.

فلو شهد شاهدان أنه أقر يوم السبت بألف، وآخران أنه أقر يـوم الأحـد بـألف: لـم يلزمه إلا ألفّ.

ولهذا قالوا: لو شهد أحدهما على إقراره يوم السبت بألف، والآخر على إقراره يوم الأحد بألف: ثبت ألفٌ، وإن لم يجتمعا على إقرار واحد ولكن اجتمعا في حق المحبر عنه.

وكذلك إذا حكى أحد الشاهدين العجمية من لفظ المقر في الإقـرار، وحكـي الآخـر العربية: يجمع بينهما. ومثل ذلك في الأفعال كالغصب والقبض.

والإنشاءات كالبيع والقذف: لا يجمع، هكذا نقل صاحب التقريب النفى ثم قال: في المسألتين قولان بالنقل والتحريج.

<sup>(</sup>١) وثم: للعطف على وجه التعقيب مع التراخي، أى أن بين الأول والثاني مهلة. هذا معنى الحرف في أصل الوضع، وقد يستعار بمعنى والواو، مجازًا.

أما تخريجه في الجمع في حانب الإنشاءات فبعيدٌ، وللتخريج في حانب الأقارير وحهٌ؛ لأنهما لم يجتمعا على شيء واحد.

ولا خلاف في أنه لو ادعى حقا وشهد له الشهود، بل لو ادعى على الإقرار من عليه الحق: قبل، ولم يكن ذلك مخالفةً في نفسه، ولم يلزمه أن يدعى الإقرار حتى يوافقه لفظ الشهود، بل لو ادعى الإقرار: لم يسمع.

وقال قائلون: لابد من دعوى الإقرار؛ لتتوافق الشهادة والدعوى، ولا يجب على الشاهد إذا شهد على الإقرار أن يذكر كونه مكلفًا طائعًا. بل هو المفهوم عند الإطلاق.

فلو أقام المشهود عليه بينة على أنه كان مكرهًا: قدمت بينــة الإكـراه. ولــو أقــام بينــة على أنه كان في الجكراه. على أنه كان في الجبس والقيد: صار الظاهر معه حتى يكون القول قوله في الإكراه.

اللفظ العاشر: إذا قال: هذا ولدى ولدته هذه الجارية، وقد علقت به في ملكي: فهـو إقرارٌ بالاستيلاد في الأم.

ولو قال: ولدته، ولم يقل: علقت به في ملكي، ولا ولـدت في ملكي: فوجهان، ظاهر النص: أنه إقرارٌ بالاستيلاد؛ بناء على الغالب. ولو قال: ولـدت في ملكي، ولـم يقل: علقت في ملكي: فوجهان مرتبان، وأولى بالثبوت.

#### فرع دخيل في هذا الكتاب، وهو:

إذا تنازع رحلان في حارية، فقال أحدهما: زوحتنيها، وقال الآخر: بعتكها: والنظـر في أربعة أمور:

الأول: في فصل الخصومة. قال الأصحاب: هما خصومتان؛ إذ كل واحد يدعى عقدًا فعليه إثباته، ويدعى عليه عقدٌ، فالقول قوله فتعرض اليمين على كل واحد في نفى ما يدعى عليه، وفي إثبات ما يدعيه مهما رد اليمين عليه.

استدرك صاحب التقريب وقال: من يدعى أنه باع فهو يطلب الثمن فله التحليف على نفى الشراء. أما من يدعى التزويج على الآخر. والآخر قد قال: بعت، فقد أنكر ملك نفسه فى الجارية، فلو أقر لكان لا يقبل إقراره، فأى فائدة فى تحليفه؟

ثم قال: الآن يبني على أن يمين الرد كالبينة ففائدته النكول واستدراكه على وجهه. `

النظر الثانى: أنه إن حلف الزوج على نفى الشراء: لم يطالب بالثمن، وللبائع الرجوع في الجارية.

منهم من قال: يصير كأنه عجز عن استيفاء الثمن بالإفلاس، فيفسخ ويثبت حقه في الجارية، وإن زاد قيمتها على الثمن.

ومنهم من قال: لا، بل طريقه أنه ظفر بغير حنس حقه فيأخذ منها مقدار الثمن منه.

هذا كله إذا لم يكن قد استولدها. فإن حرى الاستيلاد امتنع الرحوع بموحب قول البائع، وكان الولد أيضًا حرا بموجب قوله، فلا مرجع له.

النظر الثالث: أن الزوج هل يحل له وطؤها؟ نظر: فإن كان صادقًا: حـل لـه وطؤهـا باطنًا، وفي الظاهر وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن العبرة بقولهما، وهي حلالٌ بموجب قول البائع والزوج جميعًا. والثاني: أنها حرامٌ؛ لوقوع الاختلاف في الجهة. فإنه لو قال: لى عليك ألف من قرض، فقال: بل من ثمن مبيع، فهل يقدر على المطالبة؟ فيه خلاف، فالاختلاف فسي الجهة في البضع أولى.

ومنهم من شبه هذا بما إذا اشترى زوجته بشرط الخيار. فقد قال الشافعى، رضى الله عنه: لا يطؤها في مدة الخيار، فإنه لا يدرى أبطأ زوجته أو مملوكته، مع أنه كيف ما كان فهو حلالً. وسبيل حل إشكال النص تخريجه على أقوال الملك.

إن قلنا: الملك للبائع فله ذلك؛ فإنه يدرى أنه يطأ زوجته، وإن قلنا: للمشترى فلا؛ لأنه يطأ مملوكته بملك ضعيف بمنع الوطء؛ لبقاء خيار البائع. وإن قلنا: إنه موقوف، فلا يطأ، وهو الذي أراد الشافعي، رضى الله عنه؛ لأنه لا يدرى أيطأ زوجته: فتحل، أو يطأ مملوكته بملك ضعيف: فلا تحل له؟.

النظر الرابع: نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد؛ لأنه حر بموجب قول البائع، فنفقته على أبيه. ونفقة المستولدة على المستولد إن قلنا: تحل له. وإن قلنا: لا تحل له، فوجهان: أحدهما: على البائع؛ إذ يقبل قوله في زوال ملكه عليه، لا في ما على غيره، وهو سقوط النفقة. والثاني: أنها تأكل من كسبها، فإن لم يكن فمن بيت المال؛ لأنها فقيرة.

#### الباب الثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه

وهو قسمان:

## الأول: أن يعقبه بما يرفعه كله

#### وفيه مسائل سبع:

الأولى: إذا قال: لفلان على ألف من ثمن خمر أو خنزير، أو من ضمان شرط فيه الخيار لنفسه، أو سبب فاسد أسنده إليه ويعتاد التعامل بمثله على الفساد: ففيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه الألف، والإضافة الفاسدة رفعٌ بعد إثبات، فهو كقوله: على ألـفُّ إلا ألفًا. والثانى، ولعله الأولى: أنه لا يلزمه؛ لأنه لـم يقر بملزوم شىء، وكلامـه منظوم فى نفسه، فصار كما إذا قال: أنت طالقٌ إن شاء اللـه، فإنـه لمـا انتظـم لـم يكـترث باندفـاع الطلاق.

وقطع الأكثرون بأنه لو قال: لفلان على ألف إن شاء الله لا يلزمه شيء؛ لأنه للشك في الإقرار، وللتعليق في الإقرار. وحكى صاحب التقريب عن بعض الأصحاب طرد القولين.

ولا خلاف في أنه إذا قال: له على ألف اذا جاء رأس الشهر وقصد به التعليق: أنه يخرج عن القولين، بخلاف ما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف، فإنه لا يلزمه قولاً واحدًا؛ لأنه قدم كلمة التعليق، إلا أن يفسر ذلك بأجل أو وصية فيحتمل، ولكن لا يلزمه دون تفسيره.

ولو قال: لك على ألف إن شقت؟ قال الأصحاب: لا يلزمه؛ لأنه تعليقٌ بالمشيئة. قال الإمام: ليحرج على القولين إن قدم صيغة الالتزام، وإن أخر فيقطع بأنه لا يلزمه.

الثانية: إذا قال: على ألف لا يلزمنى: يلزمه الألف، لأنه متناقض. ولو قال: ألف قضيته، فطريقان: منهم من قطع باللزوم؛ لتناقضه. ومنهم من حرج على القولين؛ إذ ذلك مما يطلق في العادة.

الثالثة: إذا قال: على ألف مؤجل، طريقان:

منهم من قطع بالقبول؛ للصحة والاعتياد جميعًا. ومنهم من حرج على القولين؛ لأنه لو ذكر الأجل منفصلاً: لم يقبل وجعل مانعًا للزوم، فكذلك إذا ذكره متصلاً.

وكذا إذا قال: على ألفٌ من ثمن عبد، إن سلم سلمت؛ لأنه إضافةٌ صحيحةٌ معتادة. ولو قال: على ألفٌ مؤجلٌ من جهة تحمل العقل،، فيقطع بصحته؛ لأن الأصل فيه الأجل، والحلول فيه دخيلٌ. ومنهم من خرج على القولين.

الرابعة: إذا قال: له على ألف ثم جاء بألف وقال: هذه وديعة عندى. فقال المقر له: ما أقررت به ألف آخر هو دين. فالذى قطع به المراوزة: قبوله، وعليه يدل نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه لو قال: على شيء، ثم فسر بالوديعة قبل؛ لأن الوديعة عليه ردها، وقد يتعدى فيها فيضمن.

نعم، لو قال: تلف في يدى، فلا يقبل قوله في سقوط الضمان؛ لأن قوله: وعلى،

مستشعرٌ به، وقال العراقيون: في اتحاد الألف قولان. وإن قال: له على ألىفٌ في ذمتى فقولان مرتبان، وأولى بأن لا يفسر بالوديعة.

ولو قال: على ألف دينًا فى ذمتى، فأولى بأن يتعدد، وهاهنا يظهر خيال التعدد، ويبعد تفسيره بالوديعة. فإن قلنا: إن التفسير بالوديعة منفصلاً مقبول، فمتصلاً أولى. وإن قلنا: لا يقبل. فيخرج المتصل على قولى الإضافة إلى الجهات الفاسدة.

ولو قال: له على ألف درهم عارية؟ في طريقة العراق: أنه يلزمه؛ لأن إعارة الدراهم يصح، فتكون مضمونة. وإن قلنا: لا يصح، فهمي عارية فاسدة مضمونة. وفي طريقة المراوزة: أن عارية الدراهم إذا لم تصح فهي باطلة؛ لأنها غير قابلة للانتفاع أصلاً، فلا ضمان، فعلى هذا يخرج على قولى الإضافة إلى الجهة الفاسدة.

الخامسة: لو قال: هذه الدار لك عارية أو هبةً. قال الشافعي، رضى الله عنه: له أن يخرج المقر له منها مهما شاء؛ لأن قوله: لك، وإن كان ظاهره للملك، فإذا تعقب بالعارية نزل عليه.

وكذا لو قال: لك هبة، ثم قال: أردت هبةً لم أقبضها، فموجب النص: القبول. وقال صاحب التقريب: ينبغى أن يخرج الكل على قولى ثمن الحمر والحنزير؛ لأنه رفع لما تقدم من ولام، التمليك، وهو فاسد؛ لأن واللام، ظاهرٌ في التمليك ومحتملٌ لوجوه في الإضافة إذا ذكر متصلاً به.

السادسة: إذا قال: رهنت فأقبضت، أو وهبت وأقبضت، ثم قال: كنت أقبضت فلانًا وظننت أن القبض حاصلٌ به. نص الشافعي، رضى الله عنه، على قبول دعواه في تحليف الخصم. ولا خلاف أنه لو قال: كذبت من غير تأويل، لم تقبل دعواه.

ولو قال: أقررت إشهادًا على الصك على العارية، ثم لم يتفقى: ففى قبول الدعوى للتحليف وجهان، أولاهما: القبول؛ لأنه محتملٌ. فلا خلاف أن العربى إذا أقر بالعجمية، ثم قال: لقنت ولم أفهم أنه تقبل دعواه.

السابعة: إذا قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو: سلم إلى زيد. فهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان: المنصوص هاهنا: أنه لا يغرم؛ لأن الدار قائمة، ومنازعة صاحب اليد فيها ممكن، ولم يصدر منه إلا جحرد قول.

والثاني، وهو القياس: أنه يضمن بالْخيلولة، كما لو أبق المغصوب من يده.

وهذا الخلاف حار في شهود المال إذا رجعوا وعين المال باقية، أو إمكان المطالبة بقيمته قائم، فإنهم هل يغرمون؟ ثم من الأصحاب من أطلق القولين، ومنهم من خصص عما إذا لم يسلم إلى زيد بنفسه بل أحسرج القاضي من يده. فإن سلمه، فقعله غصب عوجب قوله موجب للضمان. أما إذا قال: غصبت الدار من زيد، وملكها لعمرو وسلم إلى زيد: لم يلزمه شيء لعمرو؛ لأنه يحتمل أن يكون مرتهنا أو مستأجرًا وغصبت منه فبرئ بالرد عليه؛ فلا يغرم للثاني، وقبل بتحريج ذلك على القولين.

أما إذا قدم الإقرار بالملك، فقال: هي لفلان وأنا غصبتها من فلان، فالأكثرون سووا بين الصورتين، حتى يسلم إلى من غصب منه ولا يغرم للمالك.

ومنهم من رأى تخريج هذا على القولين ظاهرًا، وزعم أنه يسلم إلى الأول وهل يغرم للثاني؟ قولان.

# القسم الثاني: فيما يرفع بعض الإقرار

#### وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: حَواز الاستثناء الأقل والأكثر مهما بقى من المقر به شيء.

فلو قال: على عشرةً إلا تسعةً، قبل، فما يلزمه إلا درهمٌ. ولو قال: عشرة إلا عشرة، بطل الاستثناء، ولزمه العشرة.

ولو قال: على عشرةً إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة هكذا إلى أن انتهى إلى الواحد: يلزمه خمسةً؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفيّ، ومن النفي إثبات (١).

فإذا جمع صيغ الإثبات على اليد اليمنى والصيغ التي بعدها على اليسرى. اجتمع على اليسرى خمسةٌ وعشرون، وعلى اليمنى ثلاثون، فإذا أسقطت المنفى عن المثبت بقى خمسةٌ.

وصورته أن يقول: على ألف درهم إلا ثوبًا، فمعناه: إلا قيمة ثوب. ولكن معناه أن

<sup>(</sup>۱) أى لمّا استثنى تسعة من عشرة أثبت واحدًا، ثم من التسعة ثمانية، أثبت واحدًا ثـم من الثمانية سبعة، أثبت واحدًا، ثم من السبعة ستة، أثبت واحدًا، ثم من الستة خمسة، أثبت واحدًا، فيصير مجموع المثبت خمسة، ومجموع المنفى خمسة.

يفسر قيمة الثوب بما ينقص عن الألف. فلو فسره بما استغرق، فوجهان:

أحدهما: بطلان التفسير، إلى أن يفسر بما ينقص عن ألف. والثناني: بطلان أصل الاستثناء.

الثالثة: الاستثناء عن العين. كقوله: هذه الدار لفلان، والبيت الفلاني منها لي، أو هذه الدار لفلان إلا الباب، أو هذا الخاتم إلا الفص، أو هؤلاء العبيد إلا واحدًا.

فالمذهب: صحة الاستثناء. وفيه وحه: أن الاستثناء إنما ورد في اللسان عن الأعــداد، فلذلك يقبل، وإلا فالأصل أن رفع الإقرار السابق باطلٌ.

فرع: لو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا، وقلنا: صح، طولب بتعيينه وقبل قوله.

فلو ماتوا إلا واحدًا، فقال: هذا هو المستثنى، فالصحيح: قبوله: كما لو عـين أولاً ثـم مات الآخر.

وفيه وحه: أنه لا يقبل؛ لأنه يوجب إعدام أثر الإقرار، بخلاف ما لو قال: غصبت. هؤلاء العبيد إلا واحدًا، فإنه يقبل تعيين الواحد الباقى؛ لأن أثر الإقرار يبقى فى مطالبته بقيمة الموت.

### الباب الرابع في الإقرار بالنسب

#### وهو قسمان:

## أحدهما أن يقرعلى نفسه ويستلحق شخصا

فقوله مقبولٌ بشرط أن يسلم عن تكذيب الحس، بأن يكون المستلحق أكبر سنا منه، أو مثله. وعن تكذيب الشرع، بأن يكون المستلحق مشهور النسب لغيره، وعن تكذيب المقر له، بأن يكون بالغًا فيكذبه.

فلا يثبت النسب في هذه الصور الثلاث، وإنما يثبت في مجهول يولد مثله لمثله، وهو أن يقر إن كان بالغًا أو هو صغير أو مجنون أو ميت، حتى لا يتصور تكذيبه، فإن إقراره ليس بشرط. فلو استلحق صغيرًا، فمات الصغير، ورثه. ولو مات المستلحق ورثه الصغير. بل لو مات الصغير أولاً، وله ميراث، ثم استلحقه: قبل قوله عندنا، ولم يترك بسبب التهمة خلافًا لأبى حنيفة.

نعم لو مات بالغًا فاستلحقه: ذكر العراقيون وجهين، ومال القاضى إلى أنه لا يقبل إذا حيره إلى موته مع مصادفته حالة يتصور تصديق المقر له فيه يوهــم كذبـه، وهــذا لا يليــق بمذهب الشافعي، رضى الله عنه. فإنه لا يرد الأقارير بالتهم، نعم، لـو استلحق صغيرًا فبلغ وأنكر فيه وجهان:

أحدهما: لا مبالاة بإنكاره؛ إذ حكمنا بثبوت النسب وبالتوريث من الجانبين. والثانى: يقبل وإنما كان ذلك حكمًا بشرط سلامة العاقبة كتصحيح الأقارير والتصرفات في مرض الموت.

فرعان: أحدهما: له أمتان، ولكل واحدة منهما ولدٌ، ولا زوج لهما، فقال: أحد هذين الابنين ولدى فقد ثبت نسب واحد مبهمًا، فيطالب بالتعبين، فإذا عين تعين وعتق، وصارت الأم مستولدة إن كان قد قال: هذا ولدى منها قد علقت به في ملكى، وإن أطلق وقال: ولدى منها، فقد ذكرنا فيه وجهين، فإذا مات قبل التعبين فتعيين الورثة كتعيين المورث، وإن عجزنا عرضنا على القائف وتعيين القائف كتعينه في النسب والاستيلاد وسائر الأحكام، فإن عجزنا عن القائف أقرعنا بينهما، فمن خرجت قرعته عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراثه؛ إذ لا عمل للقرعة إلا في العتق، وبينهما عتق مبهم.

وهل يقرع بين الأمتين؟ وجهان:

أحدهما: لا إذ أمية الولد والعتق به تبع بسبب الولد ولا نسب. والشاني: نعم؛ لأن لهما نسبًا، وإحداهما عتيقة بحكم ذلك، فيقرع لأجل العتق. وهل يقف نصيب ابن من الميراث؟ وجهان:

أحدهما: بلى؛ إذ أحدهما نسيبٌ. والثاني: لا؛ لأنه نسبٌ ميئوسٌ عن ظهوره والموالاة به فلا يؤثر في التوريث.

الفرع الثانى: أمة لها ثلاثة أولاد، فقال السيد: أحد هؤلاء ولدى استولدتها به فى ملكى، فهو إقرار بأمية الولد، ويطالب بالتعيين، فإن عين الأصغر، عتق وثبت نسبه. وإن عين الأوسط ثبت نسبه وعتق الأصغر أيضًا وثبت نسبه؛ لأنه ولد على فراشه، إلا إذا ادعى الاستبراء وقلنا: الولد ينتفى بمحرد دعوى الاستبراء فى المستولدة، وعند ذلك يحكم بعتق الأصغر؛ لأنه ولد المستولدة ولكن إذا عتقت المستولدة بموت السيد وفيه وحه: أنه لا يعتق؛ لاحتمال أنه استولدها بالأوسط وهى مرهونة، وقلنا: لا ينفذ الاستيلاد، فبيعت وولدت الأصغر فى يد المشترى شم اشتراهما المستولد. وقلنا: يعود الاستيلاد، ولكن لا يتعدى إلى ولد ولدت فى ملك الغير، ثم اشترى الأصغر المولود فى ملك الغير، ثم اشترى الأصغر المولود فى ملك الغير، والقائل الأول إن اعترف بهذا التفريع فيأتى دفع مطلق الإقرار بهذا التقدير المبعد.

هذا إذا عين قبل الموت، فإن مات فوارثه أو القائف يقومون مقامه. فإن عجزنا عنهم أقرع بين الأولاد الثلاثة، فإن خرج على الصغر تعين للعتق، وإن خرج على الأوسط عتق مع الأصغر، إلا على تقدير الخروج على مسألة الرد.

قال المزنى معترضًا على نص الشافعي، رضى الله عنه: كيف يدخل الصغير القرعة وهو حر بكل حال؟ وما ذكره المزنى خطأ؛ لأنه يدخل في القرعة؛ ليخرج عليه، فيقتصر العتق عليه، أو يخرج على غيره فيعتق هو مع غيره.

ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: لا تأثير للقرعة في النسب، والميراث مصروف إلى الوارث المتيقن وراثته.

قال المزنى: وينبغى أن يوقف ميراث ابن، وهو ظاهر القياس.ولكن الشافعي، رضى الله عنه، لم ير الموقف بعد اليأس عن ظهور هذا النسب.

### القسم الثاني: أن يقر بالنسب على مورثه

ومن له ولاية استغراق الميراث، فله إلحاق النسب بمورثه سواءٌ انفرد أو كانوا جميعًا.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لو خلف ابنًا واحدًا، فأقر بأخ آخر: لم يثبت إلا إذا كانا ابنين. وهو ضعيف، فإنه إذا لم تعتبر صفات الشهود، بل قبل قبول الأقبارير، فبلا معنى للعدد.

ثم قال الأصحاب: يعتبر إقرار الزوج والمـولى المعتـق إذا كـان مـن جملـة الورثـة، ولا مبالاة بإقرار التقريب المحجور بسبب من الأسباب، وإن كان هو أقرب إلى النسب؛ لأنه مأخوذٌ من استحقاق الإرث. وفى الزوج والمولى المعتق وجه: أنه لا يعتبر قولهما.

والبنت الواحدة إذا أقرت، وأقر معها إمام المسلمين، ففي ثبوت النسب بقــول الإمــام وجهان:

أحدهما: نعم، كالمولى المعتق. والثانى: لا؛ لأنه غير مستحق وإنما المستحق وجهة الإسلام، فلا يتصور صدور الإقرار منه.

أما إذا خلف ابنين، فأقر أحدهما وأنكر الآخر: فالنسب لا يثبت قطعًا. ونص الشافعي، رضى الله عنه، على أن الميراث لا يثبت؛ لأنه فرع النسب، وعليه إشكالات قررناها في مسائل الخلاف، ولأحله خرج ابن سريج وجهًا؛ أنه يرث، وذكر صاحب التقريب طريقين:

أحدهما: أن الميراث يثبت باطنًا، وهل يثبت ظاهرًا؟ وجهان. والثاني: أنه لا يثبت ظاهرًا، وهل يثبت باطنًا؟ وحهان.

التفريع: إن قلنا: يثبت الميراث على المقر. فإذا كانت التركة ستمائة، فيأخذ المقر لـه من المقر كم؟ وجهان:

أحدهما: مائة وخمسين، وهو نصف ما في يده؛ لأنه اعترف له بالمساواة في كل شيء. والثاني: مائة، وهو ثلث ما في يده؛ فإنه مظلومٌ بالمائة الأحرى من المنكر.

وقال صاحب التقريب: هذا إذا كان المقر بحبرًا في القسمة، فلو كانت القسمة بالتراضي، فقد تعدى بتسليم نصيبه إلى المكذب، فيغرم له، والقياس ما قاله.

فروع سبعة: الأول: لو أقر أحد الابنين بزوجية امرأة لأبيه، وأنكــر الآخـر، فالظـاهر: أنه لا يثبت الميراث كما في النسب وفيه وجه: أنــه يثبـت؛ لأن المقصــود بــالإقرار هاهنــا الإرث دون الزوجية.

الثاني: أقر أحد الابنين، وأنكر الآخر، ومات المنكر، نظر؛ فإن كان خلف ابنًا وهـو مقر، ففيه وجهان:

أحدهما: يثبت الميراث؛ لأن الاستغراق لهم، وقد توافقوا. والشانى: لا؛ لأنه فرعٌ، فليس له تكذيب أصله. وهو يلتفت على أن الوارث هل يلتحق بمن نفاه المورث باللعان؟ وإن لم يخلف إلا الأخ المقر، فوجهان مرتبان، وأولى بالثبوت. ولو أنه مات قبل

التكذيب فلا خلاف في أن الميراث يثبت بتوافق الباقين؛ لأن التكذيب لـم يصدر منه بعد.

الثالث: خلف ابنين صغيرًا وكبيرًا، فأقر الكبير بأخ ثالث، وجهان:

أحدهما: أنه لا يثبت لا نسب ولا ميراث؛ إذ الحق لهما. والثاني: نعم. يثبت ويستدام بشرط أن لا ينكر الصبي إذا بلغ.

الرابع: إذا خلف ابنًا واحدًا، فقال لمجهول: أنت ابن أبي، فقال: وأنت لست ابنا له وأنا ابنًا له وأنا ابنا له وأنا ابنًا له، فوجهان:

أحدها: أن المقر يححب؛ لأن المحهول وارثّ بقوله، وهو منكرٌ قوله. والشاني: أنهما يشتركان، ولا يبالى بتكذيبه.

وفيه وحه ثالث: أن المكذب لا يستحق شيئًا؛ لأنه أخرجه عن أهلية الإقرار بتكذيبه. الخامس: أقر لاثنين بالأخوة، فتكاذبا بينهما، فوجهان: أحدهما: أنهم يشتركون ولا يؤثر تكاذبهما؛ نظرًا إلى قول الأصل. والثاني: أنهما لا يرثان؛ إذ لم يتوافق على إرث كل واحد منهما الجميع.

السادس: إذا أقر الأخ بابن لأحيه. قال الأصحاب: يثبت النسب دون الميراث؛ إذ لـو ثبت الميراث لحرم الأخ عن الميراث، وخرج عن أهلية الإقرار، وصار دورًا(١).

ومنهم من قال: يثبت النسب والميراث جميعًا. ومنهم من قال: لا يثبت النسب أيضًا مع الميراث.

السابع: إذا أقر أحد الابنين بألف، وأنكر الآخر، والتركة ألفان. فيؤخذ من نصيب المقر خمسمائة، أو ألفً؟ فيه قولان:

أحدهما: ألفَّ؛ مؤاخذة له بموجب قوله، في أنه لا ينفك جزءٌ من التركة بما بقى مسن الدين شيء. والثاني: يكتفي بحصته، والتوجيه مذكور في الخلاف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الدوران: هو وجود الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة. انظر إرشـاد الفحول (ص٢٢١).

## كتاب العارية 🗥

والنظر في أركانها، وأحكامها، وفصل الخصومة فيها:

# فأما الأركان فأربعة الأول: المعير

ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للمنفعة، غير محجور عليه في التبرع؛ فـإن العاريـة تـبرعٌ بالمنافع، فيصح من المستأجر.

وللمستعير أن يستوفى المنافع بوكيله لنفسه، وهل له أن يعير؟ فيه وجهان: أظهرهما: المنع؛ لأن الإذن مخصوصٌ به، فهو كالضيف.

#### الثاني: المستعير

ولا يعتبر فيه إلا أن يكون أهلاً للتبرع عليه.

#### الثالث: المعار

ويعتبر فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون منتفعًا به مع بقائه، فلا معنى لإعارة الأطعمة. وفي إعارة الدراهم والدنانير وإجارتها لمنفعة التزيين، ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم؛ لأن غرض التزيين من المقاصد. والثاني: لا؛ لأنه غرضٌ بعيدٌ. والشالث: يصح الإعارة، لأنه مبرةٌ، ولا يصح الإحارة لأنه معاوضةٌ فيستدعى منفعة متقومة.

فإن أبطلناها، ففي طريقة العراق: أنها مضمونةٌ؛ لأنها إعارةٌ فاسدة. وفي طريـق المراوزة: أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلةٌ.

الشرط الثاني: أن يكون الانتفاع مستباحًا، فلا يجوز إعارة الجوارى للاستمتاع، ولا

انظر: الصحاح (٧٦١/٢)، لسان العرب (٦٢٢/٤) المعجم الوسيط (٢٦٣٦)، تبيين الحقائق (٨٣/٥)، المحلى على المنهاج (١٧/٣)، مواهب الجليل (٢٦٧/٥).

<sup>(</sup>۱) العارية لغة: مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفا. [والعَارِيَة] بالتحفيف: جمعها: عَوار. [والعَارِيَة] بالتشديد: جمعها: عَوارى. [والعارية]: العَارَةُ: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. يقال: كلُّ عارة مستردة. واصطلاحًا: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها، بشروط مخصوصة. وقيل: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض.

كتاب العارية

للاستخدام إذا كان المستعير غير محرم، وكانت الجارية في محل الشهوة. فإن جرى، فهـ و صحيحٌ ولكنه محظورٌ.

وكذا تكره استعارة أحد الأبوين للخدمة، وكذا إعارة العبد المسلم من الكافر، وتحرم إعارة الصيد من المحرم.

# الرابع: صيغة الإعارة

ولابد فيه من الإيجاب، وهو قوله: أعرت. أو خذ، أو ما يفيد معناه. ويكفى القبول بالفعل ولا يشترط اللفظ كاستباحة الضيفان فلو قال: أعرتك حمارى لتعيرنى فرسك، فهو إحارة فاسدة غير مضمونة. ولو قال: اغسل هذا الثوب، فهو استعارة لبدنه لأجل العمل، فإن كان الغاسل ممن يعمل بالأجرة، فالظاهر: أنه يستحق الأجرة كما يستحق الحمامى والحلاق. والتعويل فيه على القرائن. ولهذا ذكر القاضى فى المعاطاة فى البيع وجهين لأجل القرائن.

## أما أحكامها فثلاثة الأول: الضمان.

قال رسول الله ﷺ: والعارية مضمونةٌ مؤداةٌ (١٠)، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إنها غير

(۱) الحديث من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه، أن رسول الله الله استعار منه أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: [لا، بل عارية مضمونة] أخرجه أحمد (۲۹/۳)، وأبو داود (۳۵۲۲) والدارقطني (۳۹/۳) والحماكم (٤٧/٢) والبيهقي (۸۹/۳).

ومن طریق حریر عن عبد العزیز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أن رسول الله ﷺ قال: [یا صفوان هل عندك من سلاح؟] قال: عاریة أم غصبًا، قال: [لا، بـل عاریة] فأعاره بـین الثلاثین إلى الأربعین درعًا، أحرحه: أبو داود (٣٥٦٤) والبیهقى (٨٩/٦).

وورد بلفظ [بل عارية مؤداة] من طريق حبان بن هلال: ثنا همام بن يحيى، ثنا قتادة عن عطاء ابن أبى رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية قبال: قبال لى رسول الله ﷺ: [إذا أتشك رسلى فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا] فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟، قال: [بل عارية مؤداة] أخرجه أبو داود (٣٥٦٦) وابن حبان في موارد الظمآن وصححه

مضمونة. ولا حلاف أنها مضمونة الرد على المستعير. ثم في كيفية الضمان ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يضمن بأقصى قيمته من يوم القبض إلى يسوم التلف كضمان المغصوب، وعلى هذا يحدث وكذا المستعار في يده مضمونًا، والثاني: أنه يعتبر قيمته يوم القبض.

والثالث، هو الأصح: أنه يعتبر قيمت يوم التلف؛ إذ في اعتبار القبض ما يوجب ضمان الأجزاء المستحقة بالاستعمال، وضمانها غير واجب؛ لأنها تلفت بالإذن، وفيه وجه بعيد، والمستعير من المستأجر، هل يضمن؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لابتناء يده على يد غير مضمونة. والثاني: نعم؛ نظرًا إليه في نفسه.

والمستعير من الغماصب يستقر عليه الضمان إذا تلف العين في يـده. ولـو طولب بالأحرة ولـم يكن استوفى المنفعة بل تلفت تحت يده يرجع بـه على المعير؛ لأن يـده فـى المنفعة ليس يد ضمان. وإن كان استوفاه ففى الرجوع قولان:

أحدهما: نعم؛ للغرور، فإنه لم يرض بضمان المنافع. والثاني: لا؛ تغليبًا للإتلاف على الغرور.

وحد المستعير: كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق. فعلى هذا لو جمحت دابة فأركبها رايضًا ليروضها له، وأرسل وكيلاً في شغل له وأركبه دابته فتلفت: لا ضمان له؛ لأنه ليس آخذًا لغرض نفسه. ولو وجد من أعيا في الطريق فأركبه بطريق القربة، ففيه نظرٌ من حيث إن الراكب منتفعٌ، ولكن الأظهر: أن لا ضمان لأن المالك هو المطالب لركوبه؛ ليقترب به إلى الله تبارك وتعالى.

ولو أركب المالك مع نفسه رديفًا، فتلفت الدابة تحتها؟ قال الأصحاب: على الرديف نصف الضمان. الأولى: أن لا يجب؛ لأن الدابة في الملك ما دام هو راكبًا، والرديف ضيف كالضيف الداخل في الدار.

ولو أودعه ثوبًا وقال: إن شئت فالبسه عند الحاجة، فهو قبل اللبس وديعة وبعده عارية مضمونة.

<sup>-(</sup>۱۱۷۳) وأحمد (۲۲۲/۶) والدارقطنی (۳۹/۳) وابن حزم فی المحلی (۱۷۳/۹) وقال: حدیث حسن، لیس فی شیء مما یروی فی العاریة خبر یصح غیره. وله شواهد من حدیث ابس عباس أخرجه البیهقی (۸۸/۱) والدارقطنسی (۳۸/۳) والحاکم (۲/۷۶) وقال: صحیح علی شرط مسلم. ووافقة الذهبی. وانظر تلخیص الحبیر (۲۲۲۲/۲۰-۲۱۲۵۱).

# الحكم الثاني: التسلط على الانتفاع

وهو بقدر التسليط؛ لأنه منتفعٌ بإذن، فإن تعين جهة المنفعة فلا كلام.

وإن تعددت، كما إذا أعار أرضًا، فإن عين زراعة الحنطة، مشلاً، فله أن يزرع ما ضرره مثل ضرر الحنطة ودونه، ولا يزرع ما ضرره فوقه. وإن أطلق فالظاهر: فساده؛ إذ يتردد بين الغراس والبناء والزراعة فهو غرر ظاهر. وفيه وجه: أنه يصح، ويتسلط على الكل، ولو قال: انتفع كيف شئت، فوجهان من حيث إنه فوض إلى مشيئته. ولو عين الكراء الزراعة، فالظاهر: الجواز، وإن لم يتعين المزروع؛ لأن الأمر فيه قريب في ولو عين الغراس: فله أن يبني.

وكذلك بالعكس؛ لتساويهما، وقيل: لا؛ لأن ضرر الغراس في باطن الأرض، وضرر البناء في ظاهر الأرض، فهما مختلفان في الجنس.

## الحكم الثالث: الجواز

وللمعير الرجوع مهما شاء، إلا إذا أعار لدفن ميت، فيمتنع نبش القبر سواءٌ كان الميت جديدًا أو عتيقًا، إلى أن يندرس أثر المدفون، فعند ذلك يفعل ما يريد.

وقبل الاندراس، لو كان له فيه أشجارٌ فله السقى بشرط أن لا يظهر الميت. وكذلك لو أعار حدارًا ليضع الجار عليه جذعه، فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئًا؛ إذ لا أجرة له حتى يطالب به.

وفي هدمه بأرش النقض تصرفٌ في خاص ملك الجار في الجانب الثاني من الجذع.

فأما إذا أعار أرضًا للبناء والغراس مطلقًا، فله الرجوع، وليس له نقض ملك المستعير محانًا؛ لأنه محترمٌ وضعه من غير عدوان، ولكن يتخير المالك بين الثلاث خصال: بين أن يبقى بأجرة، أو يتملك البناء بقيمته أو ينقض ويبذل أرشه، والخيرة في التعيين للمالك ترجيحًا لجانبه، فإنه معيرٌ. ولا حق للمستعير إلا أن لا يضيع مائيته.

ثم إذا رجع والبناء بعد لم يرفع: جاز للمالك الدخول ولا يتصرف في البناء، ولا يجوز للمستعير الدخول تنزهاً.

وهل يجوز مرمة الجدران؟ فيه خلاف، ووجه الجواز: أن حقم مضمولٌ عن التلف، وفي المنع من العمارة تضييعٌ. ويجوز للمعير بيع الأرض وعليها بناء المستعير قبل التملك.

وهل يجوز للمستعير بيع البناء؟ فيه وجهان:

وجه المنع: أنه معرضٌ للهدم إن أراد المعير، هذا إذا كانت الإعارة مطلقةً أو مقيدةً بالتأبيد.

فلو قال: أعرت سنة، فإذا مضت قلعت البناء مجانًا، فله ذلك؛ اتباعًا للشرط، ولو اقتصر على قوله أعرت سنة، لم يجز له النقض بعده مجانًا، فكان يحتمل أن يحمل على طلب الأحرة بعده، كما يحتمل الهدم والأصل حرمة ملكه.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: فائدة التأقيت جواز القلع مجانا. أما إذا أعار للزراعة ورجع قبل الإدراك، فالمذهب: أنه يجب إبقاؤه إلى الإدراك، وليس له قلع السزرع، ولكن له أخذ الأجرة؛ لأن هذا أقرب الطرق، بخلاف الغراس في الإجارة المؤقتة، فإنه وإن صبر بقية المدة افتقر إلى القلع بعدها،

وفيه وحه للعراقيين: أنه لا يستحق الأجرة إلى الإدراك، ووجه لصاحب التقريب: أنــه يقلع الزرع كالغراس، أو لا يقلع الغراس كالزرع. وهو من تخريجه وتصرفه.

فرعان: أحدهما: لو بادر المستعير وقلع الغراس، هل يلزمه تسوية الحفر؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ ليرد مِا أخذ كما أخذ. والثانى: لا؛ لأن المأذون فى الغرس مأذونٌ فى القلع، وقد حصل من المأذون فيه، فصار كما لو تلفت الدابة المستعارة أو تعبت بالركوب.

الثانى: إذا حمل السيل ونواةً لإنسان إلى ملك غيره، فأنبتت شجرة، فهل لمالك الأرض قلعها مجانًا؟ فيه وجهان؛ لتعارض الحرمة في الجانبين، والأولى: ترجيح مالك الأرض وتسليطه على القلع.

#### أما فصل الخصومة

#### فلها ثلاث صور:

الأولى: إذا قال راكب الدابة لمالكها: أعرتنيها، فقال المالك: بل أجرتكها، قال الشافعي، رضى الله عنه: القول قول الراكب، ولو قال ذلك زارع الأرض لمالكها؟ قال: القول قول المالك، نص عليه في المزارعة، فاختلف الأصحاب على طريقين، أحدهما: قولان لتقابل الأصلين، إذ يمكن أن يقال: الأصل وجوب الضمان في المنفعة وعدم ما يسقطها، أو الأصل عند طريان الإذن عدم الضمان.

ومنهم من قرر التعيين وفرق بأن العارية في الدواب ليس ببعيـد وفي الأرض بعيـد،

وهذا الترجيح في مظنة تعارض الأصلين لا بأس به.

التفريع: إن قلنا: القول قول المالك، فيحلف على نفى الإعارة ولا يتعرض لإثبات الإحارة والمسمى؛ فإنه مدع فيهما. ثم إذا حلف: أخذ أقل الأمرين من المسمى أو أحرة المثل.

وقال القاضى والعراقيون: إنه يتعرض للإجارة فيحلف أنه ما أعار ولكنه أجر؛ لينتظم الكلام لا ليثبت الإجارة. وذكر العراقيون قولاً آخر: أن فائدتـــه إثبــات المســمى؛ إظهــارًا لفائدته وهو بعيد.

أما إذا نكل المالك، قال العراقيون: لا يرد على الراكب؛ لأنه لا يدعى لنفسه حقاً فينبنى عليه القضاء بالنكول. قال القاضى: تـرد، وفائدته دفع الغريم، وهـو أقـرب من القضاء بالنكول.

فإن قيل: فلو تنازعا قبل مضى مدة تتقوم المنفعة فيها؟ قلنا: القول قــول الراكـب فـى نفى ما يدعى عليه من الإحارة للمستقبل.

الثانية: أن يقول المالك: بل غصبتنيها: قال المزنى: القول قول الراكب؛ إذ الأصل عدم الخصب؛ إحسانًا للظن بالناس. ثـم خالف أكثر الأصحباب وقالوا: الأصل عدم الإذن وبقاء حق المالك في المنفعة.

وقيل: المذهبان قولان للشافعي، والأولى: القول المخالف للمزني.

الثالثة: أن يقول الراكب: أكريتنيها، وغرضه إسقاط الضمان عند التلف واستحقاق الإمساك، فقال المالك: أعرتكها. فالقول قول المالك، فإنه يدعى عليه إحارة والأصل عدمها. ثم يستفيد بالحلف استحقاق القيمة عند التلف، وجواز الرجوع عند القيام.

## كتاب الغصب

الغصب عدوال محض؛ لقوله على: رمن غصب شبرًا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، (٢).

وهو سبب للضمان؛ لقوله، عليه الصلاة والسلام: وعلى اليد ما أحذت حتى ترده (٣). والنظر في الكتاب يحصره بابان:

<sup>(</sup>۱) الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أيضا، وغصبه منه، وغصبه عليه بمعنى، والشيء غصب ومغصوب، وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا، قاله الجوهرى وغيره. و[غَصَب] الشيء، غُصبًا: أخذه قهرًا وظلمًا. ويقال: غصبه ماله، وغصب منه ماله. وغصب المرأة: زنى بها كرهًا. وغصب الجلد: أزال عنه شعره ووبره بلا عَطْن في الدباغ ونحوه. وغصب فلانا على شيء: قهره. فهو غاصب. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع واصطلاحًا: أخذ مال الغير على وجه التعدى.

وقيل بغير حق. انظر: المصباح المنير (٦١٣/٣) الصحاح (١٩٤/١) المعجم الوسيط (٦٥٣/٢) بدائع الصنائع (٤٤٠٣/٩) مغنى المحتاج (٢٧٥/٢) المغنى (٢٣٨/٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (٤١/٤).

وورد عن عائشة قالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي الله قال: [من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين] أخرجه البخارى (٣١٩٥،٢٤٥٣) ومسلم (المسافات ١٤٢) وأحمد (٢٠٣٦٢) وبلغظ [من ظلم وأحمد (٢٠٣٦٢)) وفتح البارى (١٠٣/٥) وكنز العمال (٣٠٣٦٢) وبلغظ [من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين] عن سعيد بن زيد مرفوعًا أخرجه البخارى (٣١٩٨٠٥) والبن عصاكر في تتح البارى (٣١٩٨٥) وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٢١٤٥) والاركاري والسيوطى في الحاوى للفتاوى (٢٢٤١) وللحديث ألفاظ أخرى أصحها ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه: أبو داود (٣٥٦١)، والسترمذى (٢٢٦١) وابسن ماجه (٢٤٠٠) وأحمه (٣) الحديث أخرجه: أبو داود (٣/٦)، والبيهقى (٢/٦١/٥،٩٥/٩) وابن حجر فى فتسح البارى (٢٤١٥) وفى تلخيص الحبير (٣/٣) والبغوى (٢٢٦/٨)، والتبريزى فى مشكاة المصابيح (٢٩٥٠) والطبرانى (٢٥٢/٧) والزيلعى (٣/٢٦/٣) وابن أبى شيبة المصابيح (١٩٥٠) والعجلونى فى كشف الخفا (٢٠٢٧) وابن الجارود فى المنتقى (١٠٢٤).

#### الياب الأول: في الضمان(١)

والنظر في ثلاثة أركان: الموجب، والموجب فيه، والواجب.

## الركن الأول: الموجب للضمان

وهو ثلاثة: التفويت بالمباشرة، أو التسبب، أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير استحقاق.

أما الأول: فهو المباشرة: وحده إيجاب علة التلف، كالقتل والأكل والإحراق.

ونعنى بالعلة: ما يقال من حيث العادة: إن الهلاك حصل بها، كما يقال حصل بالقتل والأكل والإحراق.

أما التسبب: فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عنده، ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة، فيحب الضمان على المكره على إتلاف المال. والإكراه سبب. وعلى من حفر بئرًا في محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبد أو إنسان، فإن ردى فيه غيره فيه: فالضمان على المردى، تقديمًا للمباشرة على التسبب كما في الممسك مع القابل في الحر.

أما العبد، فيطالب المسك أيضًا؛ لأنه بالإمساك غاصب.

والمكره وإن كان مباشرًا، فمباشرته ضعيفة أنتجها الإكراه، فلم يقدم عليه. أما إذا رفع حافظ الشيء حتى ضاع لعدم الحافظ بسبب آخر لا يقصد برفع الحافظ: فلا ضمان عليه، كما إذا فتح رأس الزق فاتفق هبوب ريح بعده فسقط وضاع فلا ضمان؛ لأنه لا يقصد بفتح رأس الزق هبوب الريح والضياع به؛ كما لو بنى دارًا فطيرت الريح ثوبًا وألقاه فى داره فضاع: لا يضمن.

وكذلك لو حبس المالك عن الماشية، فعاث الذئب فيها، وكذلـك لـو حمـل صبيـا إلى

(١) الضمان لغة: مصدر ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمنا وضمانًا، وضمنه إياه، كفله إياه، وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن، قاله القاضي أبو يعلى.

ف [الضّامِنُ]: الكفيل، أو الملتزم، أو الغارم. جمع: ضُمَّان، وضَمَنَهُ. و[الضمان]: الكفالة والالتزام. و[ضَمَانُ الدَّرَك]: هو ردُّ الثمن للمشترى عند استحقاق المبيع، بأن يقول: تكفلت بما يدرك في هذه المبيع. و[ضمان الرهن]: ما يكون مضمونًا بالأقل. و[ضمان الغصب]: ما يكون مضمونًا بالثمن قل أو كُثرَ.

انظر: المعجم الوسيط (٤٤/١)٥٥،٥٥٥) ولسان العرب (٤/٠١٦) وتحرير التنبيه (٢٢٧).

مضيعة فاتفق ثم سبعٌ فافترسه: فلا ضمان في الكل؛ إذ لا مباشرة، ولا يد ولا تسبب؛ إذ حد السبب ما ذكرناه.

نعم لو حمل الصبى إلى مسبعة، أو فتح رأس الزق<sup>(۱)</sup>، فشرقت الشمس وذاب، فيه وجهان، لعل الأظهر: وحوب الضمان، فإنه يقصد به ذلك، كما أنا نقول: إذا غصبت الأمهات فنتحت الأولاد: حدثت من ضمانه؛ لأنه يتوقع من إثبات اليد على الأمهات ثبوت اليد على الأولاد، وكذلك لو غصب رمكةً فأتبعها المهر: ففي دخوله في ضمانه تردد.

وأما رفع القيد عن الحيوان سبب يقصد لإفلات الحيوان، ولكن ينظر: فإن كان المقيد حيوانًا عاقلًا، كالعبد، فإذا أبق: لا ضمان؛ لأنه مختارٌ، فينقطع التسبب به وهـو كمـا لـو هدم الحرز فسرق المال: لا يضمن المال، ولو دل السراق: لم يضمن.

فأما الحيوان الذي ليس بعاقل، كالطير والبهيمة، فإذا فتح باب القفص، وحل رباط البهيمة فضاعت، فالمذهب الظاهر: أنه إن طار على الاتصال ضمن، وإن كان على الانفصال: لم يضمن؛ إذ يظهر حوالته عند الانفصال على اختيار الحيوان، وعند الاتصال كأنه نفر بالتعرض للقيد.

وقال مالك، رحمه الله: يضمن فـى الحـالتين، وهـو قـول الشـافعي، رضـى اللـه عنـه، منقدح من حيث المصلحة.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يضمن أصلاً، وهـو قـول للشـافعي، رضـي اللـه عنـه، حوالة على الاعتيار. والعبد المحنون من قبيل الدابة والطير.

وفى العبد العاقل المقيد الإباق، أيضًا، وجه بعيد: أنه يضمن إذا حل القيد عنه، وهو ضعيف؛ لأنه في معنى الممسك مع المباشر.

أما إذا فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات من المائع إلى أسفل النزق وابتىل وسقط: وحب الضمان؛ لأن السقوط بالابتلال، والابتلال بالتقاطر، والتقاطر بالفتح، وهو طريــق مقصودٌ له ومسلوك إليه، بخلاف السقوط بهبوب الريح.

ولو فتح الزق وفيه سمن جامدٌ، فقرب غيره منه نارًا حتى ذاب، فقد قيل: لا ضمان على واحد، والأصح: أنه يجب الضمان على الثاني، لأنه كالمردى مع الحافر.

<sup>(</sup>١) [الزَّقُّ]: وعاء من حلد يجز شعره ولا ينتف، للشراب وغيره. جمع: أزقاق، وزقاق. انظر: المعجم الوسيط (٣٩٦/١).

هذا تفصيل السبب والمباشرة، وتمام النظر فيه يذكر في كتاب الجنايات.

أما إثبات اليد: فهو سبب للضمان، ومباشرته بالغصب في تسببه في ولد المغصوب، فإن إثبات اليد على الأم سبب للثبوت على الولد، فكان الولد مضمونًا عندنا لذلك، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله. فإنه قال: أثبت اليد ولكن لم تزل يد المالك. والغصب عبارة عن إزالة يد المالك، وليس كذلك عندنا، بدليل أن المودع إذا ححد الوديعة لم يزل يد المالك، بل كان زائلاً قبله.

وكذلك إذا طولب بولد المغصوب فححد: ضمن، وإن لم يتضمن ححوده زوال يد المالك، إذ لم يكن قط في ملكه.

ثم إثبات اليد: في المنقول بالنقل، إلا في موضع واحد، وهو أنه لو أزعج المالك عن دابته فركبها، أو عن فراشه وجلس عليه: فهو ضامن؛ لأنه غاية الاستيلاء.

وقيل: إنه لا يضمن ما لم ينقل.

أما العقار: فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا، خلافًا لأبى حنيفة فإن قيل: فما حد الغصب في العقار؟ قلنا: له ركنان:

الأول: إثبات الغاصب يده، وذلك لا يحصل إلا بالدحول في العقار.

والآخر: إزالة يد المالك، وذلك يحصل بإزعاجه، فإن أزعج ولم يدخل: لا يضمن. وإن دخل ولم يزعج، فإن قصد النظارة أو الزيارة: لم يضمن، وإن قصد الاستيلاء: صار الدار في يدهما، فهو غاصب نصف الدار.

ولو كان الداخل ضعيفًا، والمالك قويا: لم يكن غاصبًا وإن قصـد؛ لأن مـالا يمكـن لا يتصور قصده، وإنما هو حديث نفس ووسوسةً.

وإن كان المالك غائبًا وقصد: ضمن، وإن كان يقدر على الانتزاع من يده، كما إذا سلب قلنسوة ملك: فإنه غاصب، وإنما ذلك قدره على إزالة الغصب. وفي العقار في هذه الصورة وجه: أنه لا يضمن.

فإن قيل: فلو أثبتت يدّ على يد الغاصب وتلف فيها؟ قلنا: كيف ما كان، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن من أخذ من الغاصب وإن كان جاهلاً؟ لأن الجهل لا ينتهض عذرًا في نفى الضمان، وقد وجد إثبات اليد على مال الغير من غير إذن المالك، ولكن قرار الضمان على الغاصب إن كانت تلك اليد في وضعها يد أمانة،

كيد المرتهن ويد المستأجر والوكيل والمودع، وإن كان يد ضمان فالقرار عليه، كيد العارية والسوم والشراء.

وقال العراقيون: يد المرتهن والمستأجر هاهنا كيد العارية؛ لأن لهم غرضًا فـــى أيديهــم بخلاف المودع والوكيل بغير جعل، والأولى الطريقة الأولى.

نعم، تردد الشيخ أبو محمد في يد المتهب؛ لأنه وإن لم تكن يد الضمان فهـو تسـليطٌ تام وهو يد الملاك.

إلا أنا إذا ضمناهم بأقصى القيم، وكانت القيمة زائدًة فسى يـد الغـاصب ونقـص قبـل أخذ الأحر، فالزيادة لا يطالب بها إلا الغاصب.

ثم مهما رجع طولب بالأصل وهو من عليه القرار، فهـو الغـرض، وإن طولـب غـيره رجع على من عليه القرار.

فإن قيل: فلو أتلف الآخذ من الغاصب؟ قلنا: القرار عليه أبدًا، إلا إذا غره الغاصب، وقدم الطعام إليه للضيافة فأكل، ففيه قولان:

أحدهما: النظر إلى مباشرته. والثاني: بل القرار على الغاصب؛ لأنه غار.

ولو قدمه إلى المالك وغره فأكله؟ فقولان مرتبان، وأولى بأن يحال على المــالك، حتى ذكر الأصحاب ترددًا فيما إذا أودع المالك فتلف تحت يده، وأنه هل يسقط الضمان؟

ولو قال للمالك: اقتل هذا العبد فإنه لى، فقتل سقط الضمسان عن الغاصب، لأنـه لا غرور مع تحريم القتل بخلاف الضيافة.

ولو قال: أعتق، فأعتق؟ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا ينفذ العتق؛ لأنه قصد به جهة الوكالة، فهو معذورٌ، بخلاف ما إذا رأى عبدًا في ظلمة فظنه للغير، فقال: أنت حرّ، فإنه ينفذ؛ لأنه غير معذور.

والثاني: ينفذ العتق ولا يطالب الغاصب بالغرم؛ لأنه نفذ عتقــه فـى ملكـه فــلا معنــى للغرم.

والثالث: أنه ينفذ العتق ويطالب بالغرم؛ لكونه غير معذور.

أما إذا زوج الجارية من المالك غرورًا فاستولدها: نفذ الاستيلاد قطعًا؛ لأنه فعـلٌ وقـد صادف ملكه. ومنهم من شبب أيضًا فيه بخلاف.

## الركن الثاني: في الموجب فيه، وهو الأموال

وينقسم إلى المنفعة والعين.

أما العين: فينقسم إلى الحيوان وغيره:

أما الحيوان: فالعبد مضمونٌ عند الغصب والإتلاف بكمال قيمته، وإن زاد على أعلى الديات، خلافًا لأبي حنيفة.

وجراح العبد من قيمته عند قطع أطرافه، كحراح الحر من ديته في القول المنصوص.

وعلى هذا إذا قطع الغاصب يد عبد فنقص من قيمته ثلثاه: لزمته الزيادة؛ لأنه فات تحت يده، فيحب السدس بحكم الغصب، والنصف بحكم الجناية، فيلزمه أكثر الأمرين من الأرش<sup>(۱)</sup> أو قدر النقصان: فلو سقطت يد العبد بآفة في يبد الغاصب: فبلا يضمن إلا أرش النقصان على هذا المذهب، لأن التقدير خاصيته الجناية.

ولذلك نقول: المشترى إذا قطع يدى العبد المبيع، لا نجعله قابضًا كمال العبـد؛ لأن خاصية الجناية لا يتعدى إلى البيع.

أما سائر الحيوانات: فالمتبع فيها النقصان، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: في عين الفـرس والبقر ربع قيمته، وهو تحكم.

أما الجمادات: فكل متمول معصوم مضمونٌ.

أما الخمر: فلا يضمن عندنا لا للذمي ولا للمسلم. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يضمن للذمي.

وكذا الخنزير والملاهي أيضًا، غير مضمونة؛ فإن تكسيرها واحبّ.

نعم، لا يتبع بيوت أهل الذمة، ولكن إذا أظهروها كسرناها.

واختلفوا فى حد الكسر المشروع، فقيل: إنه لا تحرق أصلاً؛ إذ فيه إتـــلاف الحشـــب، ولكن يرخص، وهو غاية المبالغة.

وقيل: إنه يكفى أن يفصل، بحيث لا يمكن استعماله في المحرم، ولا يكفى قطع الوتــر بالإجماع.

وقيل: إنه يرد إلى حد يفتقر إلى من يرده إلى الهيئة المحرمة إلى استئناف الصنعــة التــى

<sup>(</sup>١) سبق تعريف [الأرش] وهي: دية الجراحة، ومالا يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب.

يفتقر إليها المبتدئ للصنعة، وهذا هو الأقصد، كذا القول في كسر الصليب.

أما المنفعة: فيضمن بالتفويت والفوات تحست يبد العادية. ولكن من العبيد وسائر الأموال، والمكاتب والمستولدة ملحق في ضمان العين، والمنفعة بالقن!.

وأما منفعة البضع فلا يضمن باليد إنما يضمن بالإتلاف.

وأما منفعة بدن الحر، إن استخدمه إنسان: ضمنه، وإن حبسه وعطله، فوجهان؟ أحدهما: بلي؛ للتفويت. والثاني: لا؛ لأنه فات تحت يد الحر المحبوس.

وعلى هذا ينبنى ما إذا أورد الإحارة على عينه ثم سلم نفسه ولـم يستعمله؟ إن قلنـا بالحبس يضمن، فتستقر الأحرة، وإلا فلا.

وكذلك لو استأجر حرا فهل له إجارته؟

إن قلنا: لا يدخل تحت يده فلا، وإن قلنا: يضمن بالحبس لدخولـه تحـت يـده فيصـح الإجارة.

ولو لبس ثوبًا وغرم أرش نقص البلي، فهل يندرج تحته أحرة المثل؟ وجهان.

وكذا لو غصب غبدًا فاصطاد فهو لمولاه، فهل يسقط به أجرة منفعته لحصوله له؟ وجهان. وفي ضمان منفعة الكلب المغصوب وجهان. ولو اصطاد بكلب، فالصيد للمالك على أحد الوجهين.

# الركن الثالث

# في الواجب، وينقسم إلى المثل والقيمة

أما المثل؛ فواجبٌ في كل ما هو من ذوات المثل.

وقيل في حده: إنه كل موزون أو مكيل، وهو باطلٌ بالمعجونات والمعروضات على النار.

وقيل: إنه كل مقدر بالوزن والكيل يجوز السلم فيه، ويجوز بيع بعضه ببعض، وهـذا يخرج منه العنب والرطب، وإحراجه عن المثليات بعيدٌ.

ويدخل فيه صنحات الميزان، والملاعق المتساوية في الصنعة الموزونة وليست مثلية.

والصحيح: أنه الذى تتماثل أجزاؤه فى القيمة والمنفعة من حيث الذوات لا من حيث الصنعة. وفي المثليات ست مسائل:

الأولى: إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة، فإن كانت القيمة قد اختلفت في مـدة بقـاء العين المغصوبة وبعدها، فثلاثة أوجه:

أحدها: أن الواجب أقصى قيمة المغصوب من يوم الغصب إلى يوم التلف؛ لأنا عجزنا عن المثل، فصار كأن لا مثل له، ويرجع إلى قيمة المغصوب.

والثانى: أنا نوحب قيمة المثل؛ لأنه الواحب، فيراعى أقصى القيم من وقت تلف المغصوب إلى وقت إعواز المثل.

والثالث: أنه يرعى أقصى القيمة من وقت الغصب إلى الإعواز، وقيل: إلى وقت الطلب.

الثانية: إذا غرم القيمة ثم قدر على المثل، ففي رد القيمة وجهان:

أحدهما: لا، إذ قد تم القضاء بالبدل، فصار كالصوم في الكفارة.

والثاني: يرد، كالعبد الآبق إذا رجع بعد الغرم.

الثالثة: إذا أتلف مثليا فظفر به المالك في غير ذلك المكان: لم يطالبه بالمثل؛ لأن مثله هو ما يؤدى في ذلك المكان ولكن إذا تعذر ذلك، فيغرم في الحال القيمة بالحيلولة إلى أن يتيسر الرجوع إلى ذلك المكان، بخلاف ما إذا مضى زمانٌ فإن إعادة الزمان الماضى غير ممكن فاكتفينا بما ليس مثلاً.

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا: أنه يطالب بالمثل عند اختلاف المكان، إلا إذا لــم تكـن له قيمةٌ؛ كالماء على شط دجلة.

وذكر الشيخ أبو على وحهًا: أنه إن كان القيمة مثله أو أقل، فلــه المطالبــة، وإن كــان أكثر فلا، والمشهور: الأول.

والدراهم والدنانير مثليةً، فيحرج على الوحه.

ولو غصب في بلدة وأتلف في بلدة، فظفر به في ثالث، وقلنا: لا يطالب بالمثل، فله أن يطالب بقيمة أي بلدة شاء من بلدتسي الغصب والإتلاف، وكذا يطالب بالمثل في البلدتين إذا ظفر به فيهما.

أما المسلم إليه، قال صاحب التقريب: لا يطالب بالقيمة أيضًا؛ لأنه اعتياض (١)عن (١) اعتياض: أى: اعتاض منه: أحذ العوض، واعتاض فلانًا: سأله العوض. انظر: المعجم الوسيط (٢) (٦٣٧/٢).

المسلم فيه قبل قبضه، وهذا فيه احتمالٌ، فيمكن أن يقال: يؤخذ للحيلولة ولا تكون معاوضة، فإن لم يقل ذلك فليثبت للمستحق فسخ؛ لتعذر الاستيفاء.

الرابعة: إذا كسر آنية قيمتها عشرون. ووزنها عشرٌ، فالنقرة من ذوات الأمثال ففيه وجهان:

أعدلهما: أن الوزن يقابل بمثله، والصنعة بقيمتها من غير حسس الآنية؛ حذرًا عن الربا.

وفيه وجه: أنه لا يبالى بالمقابلة بجنسه، فيكون البعض فى مقابلة الصنعة، كما لو أفـرد الصنعة بالإتلاف.

الخامسة: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي تكليفه ذلك وجهان.

السادسة: لو اتخذ من الحنطة دقيقًا، وقلنا: لا مثل للدقيق، أو من الرطب تمرًا، وقلنا: لا مثل له.

ففي طريقة العراق: أنه يلزمه الحنطة والتمر؛ لأن المثل أقرب.

والأولى: أن يخير بين المثل والقيمة؛ لأنه قوت كلاهما فأشبه ما لـو اتخـذ مـن المثلـى مثليا؛ كالشيرج من السمسم، فإنه يتخير بين المثلين.

#### القسم الثاني: المتقومات:

وفيه أربع مسائل: الأولى: إذا أبق العبد المغصوب: طولب الغاصب بقيمته، للحيولة، ولا يملك العبد، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، بل لو عباد العبد يجب رده واسترداد القيمة، وما دام العبد قائمًا لا يصح الإبراء عن هذه القيمة، ولا يجبر المالك على أخذ القيمة؛ لأنها ليس عين حقه.

وهل يغرم قيمة المنفعة والزوائد الحاصلة بعد الضمان؟ إن كان الغاصب هو الذى عيبه فى شغله: غرم، وإن هرب العبد فوحهان، وهو تردد فى أن علائق الغصب هل تنقطع فى الحال بالضمان؟ ولو عاد العبد فهل للغاصب حبس العبد إلى أن يرد إليه القيمة؟

قال القاضي: له ذلك، وأسند إلى نص الشافعي، رضي الله عنه، في غير المختصر.

وكذلك قال: المشترى إذا اشترى شراء فاسدًا يحبس المبيع إلى أن يرد عليه الثمن، وفيما ذكره احتمالً ظاهر.

كتاب الغصب كتاب الغصب

الثانية: إذا تنازعا في تلف المغصوب. قال بعض الأصحاب: القول قول المالك؛ إذ الأصل عدم التلف.

وقال المحققون: بل القول قول الغاصب؛ فإنه ربما صدق، فتحليد الحبس عليه أبدًا غير ممكن. فإن حلف الغاصب على التلف، فقد قيل: لا يطالب المالك الغاصب بالقيمة؛ لأن العين قائمة بزعمه، فلا يستحق القيمة، والأصح: أن له ذلك؛ إذ تعذر بسبب الحلف الرحوع.

أما إذا تنازعا في مقدار القيمة، فالقول قول الغاصب قطعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة.

فإن أقام المالك شهودًا على الصفات دون القيمة: لم يجز للمقومين الاعتماد على الوصف في التقويم؛ لأن المشاهدة هي المعرفة للقيمة.

نعم، لو أبعد الغاصب فى التقليل، فيطالب بأن ينرقى إلى أقبل درجة محتملة هذه الصفات. وإن قال كل واحد منهما: لا ندرى القيمة، فلا تسمع دعوى المالك ما لم يعين، ولا يمين على الغاصب ما لم يعين، وإن قال الغاصب: هو مائة، فأقام المالك شاهدًا أنه فوق المائة، ولم يعينوا: قبلت الشهادة فى وجوب الزيادة على المائة، وقبل: إنه لا تقبل.

الثالثة: إذا تنازعا في عيب في أصل الخلقة. فالقول قول الغاصب: إذ الأصل عدم السلامة، وقيل: لا بل الظاهر هو السلامة. ولو اختلفا في صنعة العبد، فالقول قول الغاصب. وقيل: بل القول قول المالك؛ لأنه أعرف بالصنعة، وهو ضعيف.

الرابعة: إذا تنازعا في الثوب الذي على العبد المغصوب. فالقول قـول الغـاصب؛ لأن العبد وما عليه في يده، فإذا قال: هو لي لم تزل يده إلا ببينة.

# الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب في نقصان أو زيادة أو تصرف وفيه ثلالة فصول:

## الأول: في النقصان

وفيه مسائل: الأولى: إذا غصب شيعًا يساوى عشرة فعادت قيمته إلى درهم فرد العين: لم يلزمه النقصان؛ خلافًا لأبى ثور؛ لأن الغائب هو رغبات الفارس، ولم يفت من العين شيء.

وإن تلف بعد أن عاد إلى درهم؛ لزمه قيمته عشرة إن كان من ذوات القيمة، وإلا فيشترى مثله بدرهم.

ولو غصب ثوبًا قيمته عشرة فعاد إلى خمسة، ثم لبسه حتى عاد إلى أربعة، فقد نقص باللبس درهم وهو خمس الثوب; فالقدر الفائت يغرمه بأقصى القيم وهو درهمان خمس العشرة، فيردهما مع الثوب، فما بقى اكتفى به، وما فات غرم بحساب أقصى القيم. وهذا حكم الفوات والتفويت.

ولو جنى على ثوب فمزقه خرقًا: لم يملك الخرق عندنا، ولكن يرد ما بقــى مـع أرش النقص، ليس للمالك سواء.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: الغاصب يملك الخرق، ويضمن الكل.

هذا إذا كانت الجناية واقعة. فلو بل الحنطة حتى استمكن العفن السارى منه:

قال الشافعي، رحمه الله: يتخير المالك بين أن يطالبه بالمثل، أو يـأخذ الحنطة المبلولـة، ويغرمه الأرش، وهو خلاف قياس الشافعي، رضى الله عنه؛ إذ المبلولة لها قيمةٌ على كـل حال وهو عين ملك المالك فليتعين له.

فخرج بعض الأصحاب قولاً كذلك، وهو: أنه ليس له إلا الأرش.

ومن قرر النص وجه بأنه نقصانٌ لا موقف لآخره حتى يضبط، وطرد هــذا فيمــا لــو اتخذ الحلوة من الدقيق والسمن والفانيذ.

وتردد الشيخ أبو محمد في السل والاستسقاء في العبد من حيث إنه لا وقوف له غالبًا إلى الهلاك، فهو من وجه كالإهلاك.

أما إذا طحن الحنطة فلا وجه إلا الرد للدقيق، فإن ليس بإهلاك وإن كان يقصــر مــدة الادــــار.

هذا في غير العبد، أما العبد فيضمن الغاصب جملته بأقصى قيمته، تلف أو أتلف.

وإن قطع إحدى يديه: غرم أكثر الأمرين من أرش النقص أو مقدار اليد، إن قلنا: إن أطراف العبد مقدرةً، والزيادة على المقدر للفوات تحت يده.

ولو سقطت يده بآفة سماوية، فالأصح: أنه لا يضمن المقدر؛ لأن التقدير خاصيته الجنابة.

كتاب الغصب كتاب الغصب

وإن قطع يد العبد في يـد العاصب غير العاصب، فالمالك يتحير فيطالب القاطع بالمقدر، أو العاصب بأرش النقص.

فإن زاد المقدار، فهل يطالب الغاصب بتلك الزيادة؟ فيه وجهان منشؤهما: أنه وجب بجناية ولكن من غيره في يده.

ولو قطعت يد العبد قصاصًا أو في حد، فهو من حيث إنه مهدرٌ يضاهي السقوط بآفة، ومن حيث إنه قطعٌ يضاهي الجناية: ففي لزوم المقدر على الغاصب تردد.

فرع: لو قتل العبد قتل قصاص، فاستوفى السيد القصاص: لم يسق له على الغاصب مطالبة بقيمته، وإن كان قيمة العبد القاتل أقل؛ لأنه بالاستيفاء كأنه استرد، فهو في حق الغاصب كالاسترداد.

ولو كان تعلق برقبة العبد مالٌ، فهو في حق مستحق المال كالموت؛ حتى لا يجب على السيد الفداء بأن قتل قاتله؛ لأن غرض القصاص يعم أعراض المالية.

وهل له أن يعفو على غير مال؟ يبني على القولين في موجب العمد.

المسألة الثانية: إذا نقص العبد؛ بأن حنى حناية استحق عليها القصاص فقتل: كان للسيد مطالبة الغاصب بأقصى قيمته؛ لأنه مات بجناية تحت يده.

ولو تعلق الأرش برقبته، فيغرم الغاصب للمجنى عليه أرش الجناية، كما يغرمــه المــالك إذا منع البيع، وكأن الغاصب مانعً.

فإن مات العبد في يده بعد الجناية: يغرم للمالك قيمته، وللمحنى عليه الأرش، فإن سلم القيمة أولاً كان للمحنى عليه أخذ القيمة من المالك؛ لأنه بدل عبد تعلق برقبته حقه ثم إذا أخذه المحنى عليه رجع المالك بما أخذه على الغاصب؛ لأنه لم يسلم له.

المسألة الثالثة: إذا نقل التراب من أرض المالك، وتلف التراب فهو من ذوات الأمثال، وإن كان باقيًا،، فله أن يطالبه بالرد وتسوية الحفر، فإن أبى المالك لم يكن للغاصب أن ينقل التراب إلى ملكه بغير إذنه، فإنه تصرف في ملكه، إلا إذا كان يتضرر بالتراب بكونه في ملكه أو في شارع يخاف أن يتعثر به غيره ويضمن، فله أن يرد إلى ملكه إن لم يجد مكانًا آخر.

وقد نقل العراقيون من نص الشافعي، رضى الله عنه: أنه يجب أرش نقصان الحفر على الغاصب، وفي البائع إذا أحدث الحفر بقلع أحجار كانت له فيه، أنه يلزمه التسوية، شم ذكروا طريقين:

أحدهما: قولان: بالنقل والتخريج، أحدهما: لا، من حيث إنه مقابلة فعل بمثله، فهو بعيد؛ كتكليف بناء الجدار بعد هدمه، والثانى: بلى؛ لأن التسوية كما كان ممكنّ، والبناء يختلف.

والطريقة الثانية: الفرق تغليظًا على الغاصب في مطالبته بالأرش بعدوانه.

أما إذا حفر بئرًا في داره، فللغاصب طمها؛ لأنه في عهدة الضمان لو تردى فيها إنسانٌ، فلو قال المالك: أبرأتك عن الضمان، فهل ينزل ذلك منزلة الرضا بالحفر ابتداء فيه في سقوط الضمان؟ وجهان: فإن قلنا: نعم، فليس له طمها، وإلا فله ذلك؛ نفيًا للعهدة.

المسألة الرابعة: إذا أحصى الغاصب العبد: يلزمه كمال قيمته.

فإن سقط ذلك العضو بآفة سماوية فلا يلزمه شيء؛ لأن القيمة تزيــد بــه ولا ينقـص. وكذا إذا كان سمينًا سمنًا مفرطًا، فنقص بعضه وزادت به قيمته: لم يلزمه شيء.

وإن أخذ زيتًا وأغلاه حتى رده إلى نصفه، ولم تنقص قيمته: يلزمه مثل ما نقص؛ لأن له مثلاً بخلاف السمن.

ولو أغلى العصير حتى نقص وزنه وزادت قيمته، فيجب مثل ما فات.

وقال ابن سريج: لا يجب؛ لأن الفائت هو المائية التي لا قيمة لها بخلاف الزيت، فإن جميع أحزائه متقومةً.

ولو هزلت الجارية ثم عادت سمينة، أو نسبت الصنعة، ثـم عـادت وتعلـم أو تذكر، ففي وجوب ضمان ما فات وجهان,

أحدهما: أنه يجب، وإنما العائد رزقٌ جديد. والثاني: أنه ينجبر به؛ لأنه رد كما أخذ.

وفى التذكر أولى بأن ينحبر؛ لأنه عاد ما كان بالتذكر، بخلاف السمن، وكذا لـو كسر الحلى ثم أعاد مثل نيك الصنعة، فعلى الخلاف.

ولو أعاد صنعة أخرى لا ينحبر وإن كان أرفع مما كان، حتى لو غصب نقرةً قيمتها درهم، واتخذ منه حليًا قيمته عشرة، وحب رد الحلى ولا يتقوم له صنعة؛ لأنه متعد بها، وللمالك أن يجبره على الكسر، والرد إلى ما كان.

فإن نقص بكسره قيمة النقرة: غرم النقصان فلا يغرم نقصان الكسر؛ فإنه بحبرٌ عليه،

كتاب الغصب كتاب الغصب

ولو كسر بنفسه دون إجبار: غرم وإن كان مـن صنعتـه؛ لأنـه صـار ملكًـا للمـالك تبعًـا للنقرة.

ولو غصب عصيرًا فصار خمرًا: غـرم العصـير بمثلـه لفـوات ماليتـه، فلـو انقلـب خـلاً فوجهان:

أحدهما: أنه يطالبه بمثل العصير، والخلل أيضًا لـه، وهـو رزقٌ جديـد. والشاني: أنـه يسترد الخل وأرش النقصان إن نقص قيمة الخل من العصير، وهذا أعدل.

ومثل هذا الخلاف حار في البيضة إذا تفرخت، والبذر إذا تعفن وصار زرعًا، والأصل الاكتفاء بالزرع والفرخ؛ لأنه استحاله في عين ملكه.

ولو غصب خمرًا فتخلل في يده، أو جلد ميتة فدبغه، ففي الجلد والخـــل ثلاثــة أوجــه: الأصح: أنه للمغصوب منه.

والثاني: أنه للغاصب؛ إذا حدثت المالية بفعله. والثالث: أن الجلد للمغصوب منه، فإن الحتصاصه به كان محترقًا بخلاف الحمر.

## الفصل الثاني: في الزيادة

#### وفيه خمس مسائل:

### المسألة الأولى: زيادة الأثر:

كما إذا غصب حنطة فطحنها، أو نقرةً فصاغها، أو ثوبًا فقصره أو خاطه، أو طنا فضربه لبنًا: فلا يملك الغاصب بشيء من ذلك.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إذا أبطل أكثر منافعه ملكه، ثم لا يصير الغاصب شريكًا بسبب الصنعة؛ لأنه عدوان لا قيمة له فهو للمالك، وللمالك أن يجبره على إعادته إلى ما كان إن أمكن ذلك، أو تغريمه أرش النقصان إن نقص.

### المسألة الثانية: زيادة العين:

بأن غصب ثوبًا قيمته عشرة وصبغه بصبغ من عنده قيمته عشرة، فإن كان الثوب يساوى عشرين: فهو بينهما، فيباع بعشرين ويأخذ كل واحد عشرة، وإن وجد زبون اشترى بثلاثين: صرف إلى كل واحد خمسة عشر، ولم يكن الصبغ كالخياطة، فإن الخياطة عين العدوان، والصبغ عينٌ مملوكة.

وإن كان يشترى بخمسة عشر، فلصاحب الثوب عشرة، وللغاصب خمسة، والنقصان محسوب على الصبغ، فإنه تابع.

ولو لم يشتر إلا بعشرة: فالكل لصاحب الثوب. ولو لم يشتر إلا بثمانية: غرم الغاصب درهمين.

وهكذا التفصيل فيما لو طير الريح ثوبًا وألقاه في إحانة صباغ.

وكذلك إذا غصب الصبغ من إنسان والثوب من إنسان، فإن أثر العدوان لا يظهر في إبطال الملك من عين الصبغ وهو عين ماله.

هذا كله إذا كان الفصل غير ممكن. فإن قبل الصبغ الفصل فللغاصب أن يفصله كما له أن يقلع غراسه وزرعه، وإن كان يؤدى إلى نقصان الثوب، ولكن يفصل ويغرم أرش النقصان، فإن امتنع الغاصب فللمالك أن يجبره على الفصل، ويغرمه أرش نقصان الثوب، كما في الغرس، ونقل العراقيون عن ابن سريج: أنه لا يجبر؛ لأنه يؤدى إلى تفويت الصبغ، فهو تعنت محض بخلاف الزرع والغراس؛ لأن الصبغ يضيع بالفصل، فإن كان لا يضيع، يجبر، إلا إذا ظهر في الثوب نقصان لا يفي الصبغ المفصول به فهو أيضًا ضياع.

فروع: أحدها: أن بيع الثوب دون الصبغ والصبغ دون الثوب فيه وجهان، كالوجهين في قطعة أرض لا ممر لها، إلا بأن يشترى لها ممر؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بأحدهما دون الأخر.

الثاني: إذا أراد المالك بيع الثوب: أحبر الغاصب على بيع الصبغ؛ إذ لا يرغب في الثوب دونه، فلا يعطل قيمة الثوب عليه.

ولو أراد الغاصب بيع الصبغ، فهل يجبر المالك على بيع الثوب؟ وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنهما شريكان، فلا يفترقان. والثاني: لا؛ لأنه متعد بصبغه، فلا يملك الإحبار.

الثالث: لو قال الغاصب: وهبت الصبغ من المالك، فهل يجبر على القبول؟ فيه وجهان مطلقان في طريقة العراق. ووجه الإحبار: التبعية كما في نعل الدابة المردودة بعيب قديم، إذا كان النعل للمشترى، والوجه أن يفصل، فإن كان الصبغ معقودًا لا يمكن فصله فيحبر أو قبل الفصل من غير نقصان ظاهر في الصبغ والثوب فلا يجبر على القبول؛ إذ لا ضرورة للغاصب في التمليك.

كتاب الغصب كتاب الغصب

وإن كان يقبل الفصل وينقص قيمته وقلنا: إنه يجبر على الفصل فعند هذا لــه ضرورةً في التمليك، فينقدح وجهان، ووجه الفرق بينه وبين النعل مـع الاشــتراك فـى نــوع ضرورة: أنه متعد.

الرابع: لو قال المغصوب منه: أبدل قيمة الصبغ وأتملكه عليك؛ كما يفعل معير الأرض بغراس المستعير، لم يمكن منه؛ لأنه قادرٌ هاهنا على إحباره على الفصل مجانًا، أو على البيع، وبيع الثوب سهلٌ بخلاف العقار.

المسألة الثالثة: إذا غصب أرضًا وبني فيها أو زرع أو غرس:

فحكمه حكم الصبغ القابل للفصل، وقد ذكرناه.

المسألة الرابعة: في الخلط:

إذا خلط الزيت المغصوب بزيت هو ملكه. نص الشافعي، رضى الله عنه، يشير على أنه هلك في حق المغصوب فيه؛ إذ قال: للغاصب أن يسلم إليه مثل حقه من أى موضوع شاء، وقياس مذهبه: أن يتعين فيما خلطه به وأن يصيرا شريكين؛ إذ ليس المالك بأن يقدر هلاك زيته بأولى من الغاصب، ولا أثر لفعل الغاصب عند الشافعي رضى الله عنه.

فمن الأصحاب من قرر النص وقال: الزيت إذا اختلط بالزيت انقلب، وهذا تعليل الشافعي رضي الله عنه.

والإشكال قائمٌ؛ إذا الخلط من الجانبين، فلم كان الهالك ملك المغصوب منه؟ ومنهم من حرج قولاً على القياس وطرد قولين.

ومنهم من قطع بأنه لمو خلط بمثله فهما شريكان. ولو خلط بـالأجود أو الأردأ، فقولان.

التفريع: إن قلنا: هلك حقه، فيغرم المثل من أين شاء.

فإن سلم ما هو الأردأ فله الرد، وإن سلم ما هو أحود فعليه القبـول. وإن قلنـا: يبقـى ملكه، فلو خلطه بالمثل: قسم بينهما.

وإن خلط مكيلةً قيمتها درهم بمكيلة قيمتها درهمان: فتباع المكيلتان ويقسم بينهما على نسبة الملك.

فلو قال المالك: آخذ تُلثى مكيلة عن حقى، فنص الشافعي، رضى الله عنه: المنع؛ لأنه ربا. ونقل البويطى: الجواز، وكانه أسقط بعض حقه، وسمح عليه بصفة الجود في الباقي، وهو بعيد.

فروع: أحدها: خلط الدقيق كخلط الزيت.

الثانى: حليط الزيت بجنس آخر كالشيرج، فيه طريقان: منهم من قطع بأنه كالهالك، ومنهم من طرد الخلاف.

الثالث: خلط ماء الورد بالماء، فإن بطلت رائحته: فإهلاك، وإلا فهو خلطٌ بغير الجنس.

الرابع: خلط الحنطة البيضاء بالحمراء، أو السمسم بالكتان: فعليه التمييز، وإن تعب فيه لأنه متعد فيه.

#### المسألة الخامسة: في التركيب:

فإذا غصب ساحةً، وأدرجها في بناية: نزع وهدم عليه بناؤه، خلافًا لأبي حنيفة.

ولو غصب لوحًا وأدرجها في سفينة فكمثل، إلا إذا كان فيه حيوانٌ محترم أو مالٌ لغير الغاصب، وأدى نزعه إلى فواته، فيغرم الغاصب القيمة في الحال؛ للحيلولة، ويؤخر نزعه إلى أن ينتهى إلى الساحل. وإن لم يكن فيه إلا مال الغاصب فوجهان:

أحدهما: لا يبالى به، فإنه متعد، ولذلك نخسره في مؤنة الرد مالاً، وهذا كمؤنة الرد.

والثاني: أنه يؤخر؛ لأن ماله محترمٌ في غير محل العدوان، بخــلاف البنـاء علـى السـاجة فإنه عدوانٌ، بخلاف مؤنة الرد، فإنه سعى في الخروج عن الواحب.

أما إذا غصب خيطًا وخاط به جرج حيوان محترم، وخيف من النزع الهلاك، فلا يجب إلا القيمة. وكل حيوان متمول لا يؤكل لحمه فهو محترمٌ.

وفيما يؤكل لحمه خلاف؛ لأن ذبحه ممكنّ ولكنه لغير مأكلة، وهو منهـىّ عنـه، وأمــا الحنزير والكلب العقور: فينزع منه، وفــى العبــد المرتــد والميــت خــلافّ؛ لأن المثلـة أيضًــا فيهما محذورٌ، فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص بمالية العين.

ولو كان يخاف من نزع الخيط من الآدمي طول الضني، وبقياء الشين، فيه خلاف كمثله في العدول إلى التيمم عن الوضوء.

وحيث منعنا النزع، فيجوز الأخذ ابتدأء من مال الغير إذا لسم يجـ لـ غـيره، وإن تعـدى

في الابتداء وصار إلى حال يخاف النزع فلا ينزع الآن؛ للضرورة.

فرعان: أحدهما: فصيلٌ أدخله في بيته فكبر فيه؟ ينقض بناؤه ويخرج؛ لأنه متعد. وإن دخل بنفسه، فيخرج لحق الحيوان. وهل يغرم صاحب الفصيل أرش النقض؛ لتخليص ملكه؟ فيه خلاف.

وكذا إذا سقط دينارٌ في محبرة بقصد صاحب المحبرة أو بغير قصده، فهو كالفصيل.

الثانى: زوج حف يساوى عشرة، غصب غاصبٌ فرد حف، وقيمة الباقى ثلائـة، فيـه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يغرم سبعةً؛ لأن ما أخذه يساوى ثلاثة، والباقى فات بأخذه. والثانى: يغرم ثلاثة؛ لأنه قيمة ما أخذه، فليشتر به المالك فرد خف؛ ليعود كمال قيمته. والثالث: يغرم خمسة توزيعًا لنقصان الانفراد، فإنه لو أتلف غيره الفرد الثانى لوجب التسوية بينهما.

## الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب

#### والنظر في طرفين:

#### الأول في الوطء:

فإذا باع جاريةً مغصوبةً فوطئها المشترى، إن كان عالمًا بالغصب: لزمه الحمد، ويلزمه المهر إن كانت الجارية مستكرهةً، وإن كانت راضية فوجهان:

أحدهما: يجب؛ لأن المهر للسيد، فلا أثر لرضاها بخلاف الحرة. والثاني: لا لقوله، عليه السلام: ولا مهر لبغية، (١)، وهذا عام.

ثم إن وطئ على ظن الجواز، فلا يلزمه إلا مهر واحدً، وإن وطئ مرارًا، ما دامت الشبهة متحدة؛ اعتبارًا لسبب الحرمة بالنكاح الذي هو الأصل.

<sup>(</sup>۱) الحديث لم يرد بهذا اللفظ، وقد سبق تخريج حديث في معناه وحكمه عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه: [أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن] أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وغيرهما كما سبق. وورد بلفظ [نهي عن مهر البغي] أخرجه أحمد (٢٥٦٠٢٥٥١) وابن أبي شيبة (٣٧٥/٤)

وورد بلفظ [نهی عن مهر البغی] احرجه احمد (۱۰/۱ ۲۰۱ تا) وابن ابنی سیبه (۲۰۱/۱ ۲۰۱). وبلفظ [نهی عن مهر البغی وثمن الکلب] أخرجه ابن أبی شیبة (۲۰۱/۱ ۱/۱ ۲۳٤/۳).

وبلفظ [نهى عن مهر البغى وعسب الفحل] أخرجه البيهقى (٦/٦) وابن أبى شيبة (٢٤٤/٦). وبلفظ [نهى عن مهر البغى وكسب الحجام] أخرجه ابن أبى شيبة (٢٤٥/٦).

وإذا أوجبنا المهر في صورة الاستكراه، ووطئ مرارًا: تردد فيه الشيخ أبو محمد، وميل الإمام إلى التعدد؛ لأن مستنده الإتلاف لا الشبهة، وقد تعدد الإتلاف.

وهل للمالك مطالبة الغاصب بالمهر، فإنه وحب بالوطء في يده؟ فيه تردد من حيث إن اليد لا تثبت على منافع البضع، وهذا بدله.

أما الولد، فهو رقيقٌ إن كان عالمًا، ولا نسب له، فإنه ولد الزنا.

وإن انفصل حيا انفصل من ضمانه، فإن مات ضمنه، وإن انفصل ميتًا، فالأظهر: أنه لا يضمن، لأنه لم يستيقن حياته، بخلاف ما إذا انفصل ميتًا بجناية، فإنه يحال الموت على السبب الظاهر، وفيه وجه: أنه يضمن، لأنه مات تحت يده، بخلاف الولمد لو كان حرا عند الجهل، وانفصل ميتًا، فإن اليد لا تثبت على الحر.

وعلى هذا لا يمكن أن يغرم عشر قيمة الأم؛ لأنه فواتٌ بآفة سماوية والتقدير نتيجة الجناية، فيلزم أن يغرم كل قيمته بتقدير حياته، وكذلك في البهيمة، وهو بعيد.

# الطرف الثاني: فيما يرجع به المشترى على الغاصب:

إن كان عالمًا: لم يرجع بشئ؛ لأنه غاصبٌ مثله وتلف تحت يده.

وإن كان جاهلاً: فلا يرجع بقيمة العين إن تلف تحت يده؛ لأنه دخل فيه على شرط الضمان. ونقل صاحب التقريب قولاً في القدر الزائد على الثمن: أنه يرجع به.

أما زيادة القيمة قبل قبض المشترى: لا يطالب به المشترى بحال، وإنما يطالب به المغاصب.

وأما أحرة المنفعة التى فاتت تحت يده يرجع بها. وما فات باستيفائه فيحرج على قولى الغرور مع مباشرة الإتلاف. فكذا مهر المثل إذا غرمه بالوطء، فإنه متلف، والغاصب غار والمتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر؛ لأنه دخل على قصد ضمان البضع، ويرجع المشترى بقيمة الولد؛ لأن الشراء لا يوجب ضمانه، وكذا الزوج.

ولو بنى فقلع بناءه، فالأظهر: أنه يرجع بأرش نقض الهدم على الغــاصب؛ لأنــه فــات بغروره، وإليه ميل القاضي.

وفيه وجه: أنه متلفّ بالبناء، فلا يرجع، ولا خلاف أنه لا يرجع بمـا أنفـق؛ لأن ذلـك يتفاوت فيه الناس. ولو تعيب المغصوب في يد المشترى، نص الشافعي، رضى الله عنه: أنه يرجع.

قال المزنى: هو خلاف قياسه؛ لأن الكل من ضمانه حتى لم يرجع فيه فكيف يرجع بالأجزاء؟ فمن الأصحاب من وافق.

وذهب ابن سريج إلى تقرير النص، وهو أن ضمان المشترى ضمان عقد، والعقد لا يوجب ضمان الأجزاء، وكذلك إذا تعيب قبل القبض وجب الإجارة بكل الثمن.

ولو باع عبدًا بحارية، ثم رد الجارية بالعيب، والعبد معيبٌ بعيب حادث: لـم يجـز لـه طلب الأرش معه، بل عليه أخذه أو أخذ قيمته، فلا يضمن أجزاؤه مع رد عينه.

فرع: نقصان الولادة، عندنا، لا ينجبر بالولد، خلافًا لأبي حنيفة رحمة الله عليه.

\* \* \*

# كتاب السلم والقرض

#### وفيه قسمان:

### القسم الأول: السلم(١)

والأصل فيه قوله، عليه السلام: ومن أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، (٢).

والدين يثبت في الذمة اختيارًا بالمعاوضة والقرض. أما المعاوضة فالبيع، وفي معناها سائر المعاوضات في حق إثبات المال في الذمة.

وأما السلم، ففيه ثلاثة أبواب:

وورد بلفظ [من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم] أخرجه مسلم (٢٢٨) ١٦٠٤) والبو (٢٢٨) والبور (٢٢٨) والنسائى (٢٩٠/٧) وابن ماجه (٢٢٨) والمترمذى (٢١٢١) والدارقطنى داود (البيوع ب٥٠) والطبرانى فى الكبير (٢٠/١) وفى الصغير (٢١٢١) والدارقطنى (٣/٣) والسيوطى فى الدر المنثور (٣٧/١) وابن حجر فى تلخيص الحبير (٣٢/٣) والزبيدى فى إنحاف السادة (٤٥١/٥) والساعاتى فى بدائع المنن (٢٣١٢) والبغوى فى شرح السنة (١٣١٨).

<sup>(</sup>١) [السَّلَمُ] لغة: الاستسلام. والسلم: التسليم. والسلم: الأسر من غير حرب. والسلم: بيع شيء موصوف في اللمة بثمن عاجل. والسلم: شجر من العضاءِ يُدبغ به.

وهو: السَّلَف وزنًا ومعنى، وذلك المعنى هو بيع الآجل بالعاجل، وإن لم يستكمل الشروط، فهما مترادفان، وهو ما يشعر به قوله ﷺ: [من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم] وقوله من: [أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره] والسلم، والسلف مترادفان فالأول لغة أهل الحجاز، والثاني لغة أهل العراق، وهما يدلان على معنى واحد؛ وهو بيع الآجل بالعاجل، كما سبق. انظر: المعجم الوسيط (٢/٢١)، لسان العرب والمصباح المنير (٢٨٦/٣).

<sup>(</sup>۲) الحديث باللفظ الذي أورده المصنف ذكره الألباني في إرواء الغليل (۲۱۸/٥)، وابن أبي حاتم الرازى في علل الحديث (۱۱٥۸) وللحديث ألفاظ أخرى كثيرة أصحها ما رواه الشيخان وغيرهما. فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبي الله المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: [من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم] أخرجه البخارى (۲۲٤٠) والزيلعي في نصب الراية (۲۷/٤) والتبريزي في مشكاة المصابيح أخرجه البخارى (۲۲۵۰)، والمتقي في كنز العمال (۲۵۰۰) والألباني في إرواء الغليل (۲۱۵/٥).

# الباب الأول: في شرائطه

#### وهي سبعة:

### الأول: أن يكون المسلم فيه دينًا:

لأن لفظ السلم والسلف للدين، فإن قيل: فلو عقد البيع بلفظ السلم بأن قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد.

قلنا: لم ينعقد سلمًا، وفي انعقاد البيع به قولان ذكرهما القاضي:

أحدهما: لا؛ لأن لفظ السلم ينبو عن العين. والثانى: نعم؛ لأن المقصود بحكـم الحـال صار معلومًا منه، وهو قريبٌ مما إذا قال: بعتك بلا ثمن. أنه هل ينعقد ذلك هبَّة؟

فإن قيل: فلو أسلم بلفظ الشراء، فقال: اشتريت منك مائة كر من حنطة صفتها كيت وكيت؟ قلنا: ينعقد ذلك.

وفي ثبوت شرائط السلم، من تسليم رأس المال، ومنع الاعتياض، وجهان:

أحدهما: أنه يثبت؛ لأن هذه الشرائط منوطة ببذل المال في مقابلة دين، لا باسم السلم. والثاني: أنه منوط باسم السلم؛ إذ ليس يعقل فيه المعنى.

نعم، هل يجوز الاعتياض على هذا عن الحنطة؟ فيه طريقان: منهم من قال: فيه قولان، كما في الثمن. ومنهم من قطع بالمنع؛ لأنه مقصودٌ في جنسه بخلاف الثمن.

فإن قيل: هل يشترط في المسلم فيه بعد كونه دينًا تأجيله؟ قلنها: لا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله؛ إذ قال الشافعي، رضى الله عنه: إذا جاز السلم مؤجلاً فهو حالاً أجوز، وعن الغرر أبعد.

ثم له ثلاثة أحوال: أن يصرح بالحلول، فهو حال. والآخر: أن يطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: البطلان؛ لأن مطلقه يشعر بالأجل، وهو مجهول. والأصح: الصحة؛ لأن السلم بيع إلا أنه في دين.

الثالثة: أن يصرح بالأجل، فلابد وأن يكون معلومًا.

وفيه مسائل: الأولى: أن التأجيل بالحصاد والعطاء والقطاف والدياس، وما يتقدم ويتأخر: فاسدٌ؛ فإنه مجهول.

والمذهب: حواز تأقيته بالنيروز والمهرحان؛ فإنه معلوم، وكذا بفصح النصــارى وفطــر

اليهود، إن كان يعلم ذلك دون مراجعتهم؛ فإنه لا يعتمد على أقوالهم.

ولو أقت بنفر الحجيج، فوجهان؛ لأن للحجيج نفرين.

ومن صحح نزل على الأول، وهو جار في تأجيله إلى ربيع وجمادي؛ فإنه متعددٌ، وتعيين الأول للأداء محتملٌ.

الثانية: لو قال: إلى شهر رمضان أو إلى أول يوم الجمعة: يصــح، ويحـل الأجـل بـأول حزء من رمضان والجمعة.

ولو قال: تؤديه في رمضان، أو في الجمعة: لم يجز؛ لأنه جعله ظرفًا ولـم يبـين وقتـه. ولو قال: إلى ثلاثة أشهر، وهو وقت مستهل الهلال: حسب الأشهر الثلاث بالأهلة.

وإن كان في أثناء الشهر كمل ذلك الشهر ثلاثين، واحتسب شهران بالأهلة، اتباعًا لفهم أهل العادة في اتباع الأهلة.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إذا انكسر شهرٌ واحد كمل كل شهر ثلاثين ثلاثين.

أما إذا قال: إلى أول,الشهر أو إلى آخره:

قال الأصحاب: هو باطلٌ؛ لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول، والعشر الأول. وكذا الآخر، فهو مجهول.

قال إمام الحرمين: إذا لم يكن للشافعي، رضى الله عنه، فيه نص، والمسألة لفظيةً فليس يبعد مخالفة الأصحاب؛ إذ يظهر أن يقال: المفهوم منه أول جزء من الشهر. وآخر جزء منه، فلا فرق بين أن يقول: إلى رمضان، أو يقول: إلى أول رمضان، ولا بين أن يقول: إلى العيد: أو إلى آخر رمضان.

الثالثة: قال الشافعي، رضى الله عنه: لو لم يذكر أجلاً فذكراه قبل التفرق: جاز، وهذا يكاد يكون إلحاق زيادة بالعقد في مجلس العقد، وطرده الأصحاب في إلحاقات الزيادات في المجلس.

وكان الشافعي، رضى الله عنه، يقول: السلم المطلق لا يصرح بالحلول، بـل هـو موقوفٌ في حق الأجل، ولـو ذكـر أجـلاً موقوفٌ في حق الأجل، ولـو ذكـر أجـلاً بحهولاً وحذف في المجلس لم ينقلب العقد بعد فساده صحيحًا؛ لأن المجلس حريمٌ لعقد منعقد، فإذا فسد فلا حريم له.

وحكى عن صاحب التقريب وجه: أنه ينحذف، وهو بعيد.

الشرط الثاني: القدرة على التسليم:

والعجز مانعٌ، وهو ينقسم إلى المقارن والطارئ.

أما المقارن: فلو أسلم في مفقود حالة العقد موجود لدى المحل: صبح عندنا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله؛ لأن القدرة عنده تعتبر وقت الوجوب بحكم الشرط، ولو كان مفقود الجنس لدى المحل: بطل وفاقًا.

وإن وجد في موضع آخر، فإن قرب من البلد بحيث ينقل إليه ذلك الشيء لغرض المعاملة: حاز، وإن كان لا ينقل إلا في مصادرة أو بخفة مع عسر: فلا يصح.

ولو أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير يتعسر تحصيله، ولكن يمكن بعد عسر: ففيه وجهان، وهو قريب من بيع الطائر المفلت في دار فيحاء بعسر أحمذه، ولم يذكر هذا الوجه فيما يعسر نقله إلى مكان التسليم؛ لأن التشاغل بنقله قبل وجوبه لا يجب، وبعد وجوبه يفتقر إلى مدة فيتراخى عن وقت الاستحقاق، وليس يبعد أيضًا ذكر وجه فيه.

أما العجز الطارئ: فهو طرئان آفة قاطعة للحنس، ففي انفساخ العقد قولان:

أحدهما: نعم؛ لأنه لو اقترن بالابتداء لمنع فأشبه تلف المبيع قبل القبض. والشانى: لا؛ لأن الوفاء به فى السنة الثانية ممكن، والعقد واردٌ على الذمة فأشبه إباق المبيع، فإنه يثبت الخيار، ثم ليس هذا الخيار على الفور، وهو كخيار الإباق وخيار المرأة فى الإيلاء؛ لأنه نتيجة حق المطالبة بالمستحق وهو قائمٌ متحددٌ فى كل حال.

والأصح: أنه لا يسقط. وإن صرح بالإسقاط، كما لا يسقط بالتأخير، وفيه وجه: أنه يسقط.

فوع: لو انقطع قبل المحل وعلم دوام الانقطاع إلى المحل: ففى تنحز الانفساخ والفسخ قولان بضاهيان ما إذا قال: والله لآكلن هذا الطعام غدًا فتلف قبل الغد بآفة، هل يحنث في الحال؛ وهو محتملٌ جدا.

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف:

ولا يمكن استقصاء كل وصف مقصود، ولكن كل وصف مقصود تختلف بــه القيمــة المحتلافًا ظاهرًا، فقد صاغ أهل اللغة عنه عبارةً، فلابد من ذكــره، ثــم يُـنزل كــل وصـف

على أقل الدرجات، فإذا ذكر عبدًا كاتبًا لم يشترط التبحر فيه، بل ما يطلق عليه الاسم.

فرعان: أحدهما: أن الوصف المعرف ينبغى أن يكون معلومًا لغير المتعاقدين؛ حتى يرجع إليهم عند التنازع، ولسنا نعنى به الإشهاد على السلم، بل نريد به الاحتراز عن اللغة العربية التى لا يفهمها أهل الاستفاضة، فإن فهمها عدلان سوى المتعاقدين دون أهل الاستفاضة ففيه وجهان.

وكذا المكيال ليكن معروفًا لغيرهما، فلو لم يعرفه إلا عدلان فوجهان.

الثانى: لو أسلم فى الجيد: حاز، ونزل على أقل الدرحات، وفى الأحـود لا يجـوز؛ إذ لا جيد إلا وفوقه حيدٌ، فله أن يطلب غير ما يسلم إليه.

ولو أسلم في الردئ: لم يجـز إلا فـي رداءة النـوع، كـالجعرورة؛ لأن رداءة العيـب لا ضبط لها.

ولو أسلم في الأردأ فوجهان، والأصح: الجواز؛ لأن طلب الأردأ مما يسلم إليه من ردئ تعنتُ وعناد.

الشرط الرابع: تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه:

ويجوز الوزن في المكيل، والكيل في الموزون، بخلاف الربويات؛ فإن ذلك مبنـي علـى التعبد.

نعم، لا يصح السلم في مكيال من المسك والعنبر، فإن ذلك لا يعد ضبطا فالمتبع المعرفة المعتادة.

أما المعدودات: فلا يكفى فيها العد؛ لتفاوتها، بل لابد من الوزن، فيسلم في البطيخ، والرمان، والبيض، والباذنجان بالوزن.

وفى الجوز واللوز قد لا يضبط الوزن؛ لتفاوت القشور، ولكن إن وحد نوعٌ يتساوى غالبًا عرف بالوزن.

ويجمع فى اللبنـات بـين الـوزن والعـد؛ لأن ذلـك لا يعـز وحـوده، فإنـه مضــروبّ بالاختيار، وكذا الآجر إن لم نلحقه بالدنس على رأى؛ لأثر النار فيه.

فرع: إذا عين مكيالاً لا يعتاد الكيل به، كالقصعة والكوز: بطل العقد به لعلتين:

أحدهما: الجهل بقدر المسلم فيه، فإنه لا يدرى أن الصفقة رابحة أم خاسرة.

والأحرى: أنه ربما يتلف. فيتعذر الوفاء بالعقد، والسلم يصان عن غرر لا غرض فيه.

ولو قال: بعتك من هذه الصبرة بمالاء هذا الكوز، فالأصح: الصحة؛ لأن الأقوى التعليل بالغرر وتوقع التلف في السلم، ومن علل بالجهل أبطل البيع.

والسلم الحال متردد بين البيع والسلم المؤجل، ففيه وجهان.

أما إذا عين مكيالاً معتادًا، لو شرط الكيل به: فلا يتعين؛ إذ لا غرض فيه، وهل يفسد به العقد؟ فيه وجهان: والأصح: صحة العقد؛ لأنه هذيانٌ لا يتعلق به غرضٌ.

فإن قيل: فلو عين شجرة أو بستانًا، وقال: أسلمت إليك من ثمرة هذا البستان؟

قلنا: يبطل لعلتين: أحداهما: ظهور الغرر بتوقع الجائحة في البستان المعين. والأخرى: مناقصة الدينية؛ لأن ما يظهر من ثمرة الشجرة متعين لملكه، وحق الدين أن يسترسل في الذمة.

أما إذا أضاف إلى ناحية يبعد فيها وقوع الآفة، فإن أفاد تنويعًا: صح، كقوله: معقلسي البصرة؛ لأن الإضافة كالوصف هاهنا.

وإن لم يفد تنويعًا، فمنهم من قال: هو كتعيين المكيال؛ إذ لا فائدة له.

ومنهم من قطع بأنه لا يبطل؛ لأنه تعيينٌ لا يضيق بحالاً أصلاً.

الشرط الخامس: تعيين مكان التسليم في المسلم فيه:

وفيه قولان، وفي محلهما ثلاثة طرق:

أحدها: أنه إن كان في النقل مئونة فلابد من التعيين، وإلا فقـولان. والثـاني: عكس ذلك. والثالث: إطلاق القولين. ولعل الأصح: أنه لا يشـترط، ولكـن يـنزل المطلـق على مكان العقد.

### الشرط السادس: تسليم رأس المال في المجلس:

لأن رأس المال إذا كان دينًا، كان بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان عينًا فيحب تعجيله؛ لأنه احتمل الغرر في المسلم فيه لحاجة، فيجبر ذلك بتأكد العوض الثاني بالتعجيل.

ثم لا خلاف أنه لو كان رأس المال نقدًا، ولم يعينه، ثم عينه في المحلس كفاه؛ لأن المحلس كالمحلس كفاه؛ لأن المحلس كالحريم فلم حكم الابتداء، وكذلك القول في بيع الدراهم بالدراهم في الصرف.

وأما في بيع الطعام بالطعام وحهان، من حيث إنه إذا لم يعين طالت أوصافه وظهر قضية الدينية، وقرب من بيع الدين بالدين بخلاف النقود.

فرع: إذا فسخ السلم بسبب: استرد عين رأس المال، إن كان معيبًا عند العقد.

وإن عين عند القبض فوجهان، والأصح: الرجوع إلى عينه، فالقبض في المجلس كإيراد العقد عليه، وهو ملتفت أيضًا على أن المسلم فيه إذا رد بعيب كان ذلك نقضًا للملك في الحال فهو تبين، لعدم حريان الملك فيه؛ إذ خالف الوصف المستحق.

#### الشرط السابع: تقدير رأس المال:

وفيه قولان: أحدهما، وهو القياس، وهو اختيار المزنى: أنه يجوز أن يكون جزافًا؛ اعتمادًا على العيان، كما في البيع. والثاني: لابد من التقدير؛ لأنه قد يفسخ السلم فيحتاج إلى الرجوع إليه أو إلى قيمته فيتعذر، والسلم يبعد عن الغرر ما أمكن.

واختلفوا في أن هذا الخلاف هل يجرى في الجهل بقيمة رأس المال وفي السلم الحال؟ فإن قيل: وهل يشترط كون المسلم فيه مثمنًا؛ حتى لا يجوز السلم في النقود؟ قلنا: فيه وجهان، والأصح: حواز السلم منها؛ إذ لا مانع منه.

### الباب الثاني

فى بيان ما يجب وصفه فى المسلم فيه على التفصيل، وما يمتنع السلم فيه؛ لعزة وجوده، أو لعدم إحاطة الوصف به والنظر فى أحناس من الأموال.

### الجنس الأول: الحيوان

والسلم فيه جائزٌ عندنا خلافًا لأبى حنيفة. والمعتمد فيه الأحاديث والآثار، وإلا فالقياس منعه؛ إذ أقرب الحيوانات إلى قبول الوصف الطيور والحمامات، ويختلف الغرض بكبرها وصغرها.

ونحن لا نجوز السلم في المعدودات إلا بالوزن، والوزن لا يضبط الحيوان مع اشتماله على أخلاط متفاوتة، ولكن إذا ثبت بالأحاديث فالرتبة العليا منه:

### السلم في الرقيق:

ويشترط فيه: النوع، واللون، والذكورة والأنوثة، والسن، فيقول: عبدٌ تركى، أسمر، ابن سبع أو ابن عشر.

والأصح: أنه لابد من ذكر القامة، فيقول: طويل أو قصير أو ربع، ثم يسنزل في كـل رتبة على الأقل، ولا يقيد ذلك بالأشبار فيعز وجوده.

وقال العراقيون: لا يشترط القامة. أما التعرض لآحاد الأعضاء وكيفية أشكالها: فـلا يعتبر؛ لأن ذلك بين أن يطول أو ينتهي إلى عزة الوجود.

وأما الكحل، والدعج، وتكلثم الوجه، وكون الجارية خميصة مثقلة الأرداف، ريانة الساقين، وما يجرى محراه مما يقصد ولا يطول، ولا ينتهى إلى عزة الوجود، قال العراقيون: لا يشترط، وميل المراوزة إلى اشتراطه.

وفي الملاحة ترددٌ للقفال منشؤه: أنها جنسٌ يعرف أو يختلف بميل الطباع.

الرتبة الثانية: البهائم:

قال الشافعي، رضى الله عنه: يقول في البعير: أسلمت إليك في ثنى من نعم بنى فلان غير مودن، نقى من العيب، سبط الخلق، مجفر الجنبين.

أما الثنى: فهو الذى استكمل خمس سنين، وبيان السن لابـد منـه. والمـودن: النـاقص القصير. وبحفر الجنبين: عظيمهما. وهو يضاهى التعرض للقد فى العبيد. وقوله: ونقى من العيوب، احتياطًا، ولابد أيضًا من ذكر اللون.

فرع: إن اختلف نعم بني فلان:

قال العراقيون: صح ونزل على ما ينطلق عليه الاسم، وهذا تساهل، بل الوجه: القطع باشتراط تمييز الأنواع إذا سهل ذلك.

وكذلك الخيل يتعرض فيها للون، والسن، والنوع كالعربي والتركي.

أما الشياة كاللطيم، والأغر، والمحجل، فذكرها احتياطٌ وليس بشرط.

الرتبة الثالثة: الطيور:

ويتعرض فيها للون والنوع، والكبر، والصغر، وسنها لا يعرف أصلاً.

فرع: إذا شرط مع الجارية الخادمة ولدها: جاز؛ لأن ذلك لا يعز وجوده في الحاضنات.

وإن كان يطلب الحارية للتسرى، فقد ينتهى شرط ذلك إلى عزة الوحود، فلا يجوز.

### الجنس الثاني: في أجزاء الحيوان وزوائده

وفيه مسائل: الأولى: يصح السلم في اللحم: فيقول: لحم بقر، أو غنم، أو ضأن، أو معز، ذكر أو أنثى خصى أو غير خصى، رضيع أو فطيم، معلوفة أو راعية، من الفخذ أو من الجنب، ولا يشترط نزع العظم؛ فإنه كالنوى من التمر.

الثانية: إذا شرط فى اللحم الهزال: لم يجز؛ لأنه عيبٌ لا ينضبط بالعادة. ولـو أسـلم فى المشوى والمطبوخ: قال: لا يجوز؛ لاختلاف أثر النار.

وقال الصيدلاني: إذا أمكن ضبطه بالعادة: حاز؛ فإن الأصح حوازه في الخبز والدقيق والدبس والسكر والفانيد، وفي الخبز والدبس وجه آخر بعيد.

الثالثة: السلم في رءوس الحيوانات قبل التنقية من الشعور: باطل، وبعد التنقية، قولان.

ووجه المنع: أنه تشتمل على مركبات تختلف المقاصد بها والـوزن لا يحصـره، والكـبر منه مقصودٌ، فيلتحق بالمعدودات لا بالحيوانات.

والأكارع أولى بجواز السلم فيها؛ لأنها أقرب إلى قبول الضبط.

الوابعة: السمك المملح: يجوز السلم فيه إن لم يكن للملح وزنٌ، وإلا فلا؛ إذ لا يعلم المقصود منه بالوزن.

الخامسة: الجلود المدبوغة: إن كانت غير مقطوعة على التناسب: لم يجز السلم فيها؛ لتفاوت أطرافها، وإن قطعت، كالنعال السبتية، فالظاهر: حواز السلم فيها بالوزن.

وفيه وحة للمنع؛ للتفاوت في الغلظ والدقة.

السادسة: يجوز السلم في زوائد الحيوان: من اللبن والسمن والزبد والمحيض، فيذكر الوزن والصفة. وما يختلف به القيمة، ويذكر الحموضة في المحيض، وينزل على أقـل الدرجات، ويذكر في الصوف والوبر اللين والخشونة، والطول والقصر.

### الجنس الثالث: الثياب وأصولها

فيذكر فى الثوب: الطول والعرض، واللون، والأصل أنه من قطن أو كتان أو من إبريسم، والبلد الذى ينسج فيه إن اختلفت به القيمة، ويسلم فى القطن، فيذكر اللين، والحشونة، واللون، والوزن.

وإن كان مستترًا بالجوز: لم يجز السلم فيه، ويجوز السلم في المحلوج وغـير المحلـوج وإن كان فيها الحبات.

وكذلك يذكر في الإبريسم الدقة والغلظ، والناحية التي منها يجلب. ويصح السلم في المصبوغ من الثياب، فيذكر قدر الصبغ ودرجاته.

وتردد العراقيون في المصبوغ بعد النسج، وزعموا أن ذلك ضم صبغ لا يعــرف قــدره إلى الثوب، وهو باطلٌ بالمصبوغ قبل النسج.

### الجنس الرابع: الفواكه

يجوز السلم في رطبها ويابسها، وآلات الصيادلة إلا ما هـو مخلوطٌ منه، فيذكر من جميعها ما تختلف به القيمة.

ویذکر فی العسل أنه حبلی أو بلدی، والجبلی حیرٌ، وأنه ربیعی أو خریفی، والخریفی حیرٌ، ویذکر اللون.

ويتعرض للمعتوق والحدوث في الرطب وبعض الفواكه، ولا حاجة إليه في البر والحبوب؛ إذ لا يختلف به غرضٌ، إلا إذا قرب من السوس؛ فإن ذلك عيبٌ.

وأما الشهد: قال الفوراني: هو مختلطً، فلا يسلم فيه. والأصح: حوازه؛ لأنه متناسب.

### الجنس الخامس: الخشب

فما يراد للحطب تقــل صفاتـه، فيذكـر الجنـس واللـون والـوزن ولا حاجـة إلى ذكـر اليبوسة، فإن الرطوبة عيبٌ في الحطب. والغلظ والدقة بل لابد من ذكره.

وما يراد للنحر، كالجذوع والعمد، فيذكر الطول والعرض والاستدارة، والنوع. وقال الشيخ أبو محمد: تحتاج إلى شرط الوزن أيضًا؛ لأنه قد يصير حطبًا فيطلب وزنه.

والمنحوت من الخشب: لا يجوز السلم فيه؛ لتفاوت أحزائه إلا إذا تناسب على وجه يمكن ضبطه ولا يختلف. ويجوز السلم في خشب النبال قبل النحت.

# الجنس السادس: في الجواهر

فيذكر في الحديد: الوزن والذكورة والأنوثة. ويتعرض في النحاس وغـيره لمـا تختلـف به القيمة. ويتعرض في ححر الرحى للطول والعرض والاستدارة والوزن. واللآلئ واليواقيت لا يسلم فيها؛ لعزة وحودها، إذا أطنب في وصف ما تختلف به القيمة، واللآلئ الصغار التي لا يعز وجودها. يجوز السلم فيها بالوزن.

قال الشيخ أبو محمد: وكذلك فيما يتحلى به غالبًا، وهو ما لا يزيد وزنه على ســــــس، فإن ذلك أيضًا يكثر وجوده وتعرف صفاته.

### الجنس السابع: المختلطات

وهي ثلاثة أضرب: الأول: المختلط خلقة، كاللبن والشهد: يجوز السلم فيهما.

الثانى: ما لا يقصد خليطه. كالجبن وفيه الأنفحة، والخبز وفيه الماء والملح: يجوز السلم فيه؛ لأنه في حكم الجنس الفراد.

الثالث: ما يقصد جميع أركانه، كالمعجونات، والمرق ومعظم الحلاوي، والخفاف والصنادل، والقسى والنبال: لا يجوز السلم في شيء منها؛ لأنه لا ينضبط آحاد أركانه.

وكذلك قسى العرب، وإن لم يكن فيه إلا خشبٌ ولكن يتفاوت تخريطه وهيآته.

ويجوز السلم في دهن الباب والبنفسج؛ لأنه لا يقصد تخليطه بل لا يخالطه البنفسج، فإن السمسم يروح بالبنفسج ثم يعتصر، وظن المزنى أنه يختلط بعينه فمنع السلم فيه، وهو غلط.

فرعان: أحدهما: حل الزبيب والتمر. قطع العراقيون بجواز السلم فيه. وقطع المراوزة بالمنع؛ لأنه يمنع معرفة المقصود؛ إذ قدر الماء يختلف فيه.

الثاني: العتابي، مركبٌ من القطن والإبريسم فيه وجهان؛ لأنه في حكم جنس واحمد من وجه.

ونص الشافعي، رضى الله عنه، على السلم في الخبز، وهبو محمولٌ عنـد هـذا القـائل على ما إذا لم يكن فيه إبريسمٌ. بل اتحد جنسه.

وعلى الجملة، المحكم في جميع ذلك العرف والعادة، ولا يمكن الوفاء بجميع الصور، وفيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه.

## الباب الثالث: في أداء المسلم فيه

والنظر في: صفته، وزمانه، ومكانه.

أما الصفة: فلو أتى بغير حنسه: لم يجز قبوله؛ لأنه اعتياض. وإن أتى بأردأ منه؛ حاز

قبوله ولم يجب. وإن أتى بأجود: وجب قبوله. وقيل: لا يجب؛ لأن فيه منةً، وهو بعيدٌ.

ولو أتى بنوع آخر، كما لو أسلم فى الزبيب الأبيض، فأتى بالأسود، ففى جواز القبول وجهان، منشؤه: أن اختلاف النوع كاختلاف الوصف، أو كاختلاف الجنس؟

وترددا في أن التفاوت بين السقية من الحنطة، وما يسقى من السماء، تفاوت صفة، أو تفاوت نوع، وكذلك في الرطب مع التمر.

وترددوا في أن التفاوت بين الهندى والتركي من العبيد اختـالاف جنـس أو اختـالاف نوع؟.

فرع: لو أسلم في لحم السمك: لم يلزمه قبول الرأس والذنب، وكذا لحم الطير، ولـ و أسلم في السمك والطير: لزمه القبول.

أها الزمان: فلا يطالب إلا بعد المحل، ولكنه لو حاء به قبل المحل، فإن كان لـه فى التعجيل غرضٌ، فإن كان له بالدين رهنٌ، أو ضمانٌ، أو المكاتب عجل النحوم: يجبر على القبول.

وإن لم يكن غرض سوى البراءة، نظر: فإن كان للممتنع غرض بأن كان فى وقت نهب وغارة، أو كانت دابة يحذر من علفها، فلا يجبر، وإن لم يكن غرض فى الامتناع، فقولان: أحدهما: يجبر، لأن الأجل حق من عليه الدين، وقد أسقطه، والثانى: لا؛ لأن فيه منةً.

فإن قبل: لو صرح من عليه الدين بإسقاط الأحل هل يسقط حتى تتوجه عليه المطالبة؟ قلنا: فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن الأجل وصف تابع، كالصحة في الدراهم، لا يسقط بمجردها مع بقاء الأصل. والثاني: نعم؛ لأن الدين عليه، والأجل هو له.

فرعان: أحدهما: لو خاف المسلم إليه الانقطاع لدى المحل، فهل يكون هذا عذرًا في التعجيل؟ فيه وجهان.

الثانى: لو سلم في غير مكان العقد، وكان فيه مئونةٌ فهذا عذرٌ من جانب المستحق، فلا يجبر.

أما إذا أتى بالحق بعد حلوله فلا شك فى الإحبار إن كمان للمؤدى غرضٌ، وإن لـم يكن غرضٌ فطريقان، ولا أثر هاهنا لعذر المستحق.

منهم من قال: فيه قولان كما قبل المحل؛ لأنه حقه فله التأخير إلى حيث يشاء.

ومنهم من قطع بالإحبار لغرض البراءة فليأخذ أم ليبرئ.

أما مكان التسليم: يتعين فيه مكان العقد، إما بالتعيين، أو بالإطلاق، فلو ظفر بـ فى غيره وكان فى نقله مثونةً: لم يطالب به، وإن لم يكن مثونة فله المطالبة.

وكذا في سائر الديون، إلا في الغاصب، فإن في مطالبت مع لـزوم المثونـة وجهـان؛ تغليظًا عليه من حيث منعناه من المطالبة بالمثل؛ لما فيه من المئونة، فلابد من القيمة؛ لوقوع الحيلولة بعد ثبوت الاستحقاق، وتوجه المطالبة. هذا تمام القول في السلم.

### القسم الثاني من الكتاب: النظر في القرض(1)

والنظر في حقيقته، وركنه، وشرطه، وحكمه.

أما الحقيقة: فهى مكرمة حوزتها الشريعة لحاجة الفقراء، ليس على حقائق المعاوضات، ولذلك لا يجوز شرط الأجل فيه؛ لأن المقرض متبرع، والمتبرع بالخيار فى تبرعه بالرجوع، والأجل يمنع الرجوع، ولو لزم الأجل لمكان معاوضة ولوحب التقابض في المجلس؛ فإنه مقابلة دراهم بمثلها. وقال مالك، رحمه الله: يثبت الأجل.

ولذلك لو رجع عن الإقراض في الحال قبل تصرف المستقرض وطالب به: جاز.

وقال مالك، رحمه الله: لا يجوز، وطرد ذلك في العوارى، وكأن القرض عند الشافعي، رضى الله عنه، إذن في الإتلاف بشرط الضمان فهو قريب منه، إن لم يكن عينه.

أما ركنه: فالمقرض، والمقرض، والصيغة.

أما الصيغة: فقوله: أقرضتك، أو خذه بمثله، وهل يشترط القبول؟ وجهـان: أحدهمـا: لا؛ لأنه إذنَّ في الإتلاف بعوض.

والثاني: نعم؛ لأنه بملكه المستقرض، بالقبض أو التصرف، فليس إتلافًا محضًا.

أما المقرض: فليس يشترط فيه إلا أهلية التمليك والتبرع؛ فإنه تبرع، ولذلك لا يجوز في مال الطفل إلا لضرورة، وكذا المكاتب على ما سيأتى في الرهن.

<sup>(</sup>١) [القرض]: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك، وما يقدم من عمل يلتمس عليه الجزاء. [قارضه] مُقارضة، وقراضا: أعطاه قرضا. وقارضه: دفع إليه مالاً ليتحر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان.

انظر: المعجم الوسيط (٧٢٧/٢) ولسان العرب (٥٨٨/٥) والمصباح المنير (٧٧/٢).

أما المقرض: فكل ما يجوز السلم فيه يجوز قرضه إلا الجوارى، ففيه قولان منصوصان: القياس: الجواز، كما في العبيد.

ووجه المنع: أن المستقرض يتسلط على الوطء، ويتسلط المقرض على الاسترداد، فيبقى الوطء في صورة إباحة.

ولا خلاف في أنه لو كانت الجارية محرمًا للمستقرض: حاز إقراضها، وقـد نقـل عـن الصحابة النهي عن إقراض الجواري، فاستحسن الشافعي، رضي الله عنه، ذلك.

وقال الأصحاب: بناء القولين على أن المستقرض يملك بالقبض أم بالتصرف؟

فإن قلنا: يملك بالقبض، فلا يجوز الإقراض؛ لأنه يؤدى إلى استباحة الوطء. وإن قلنا: بالتصرف، فنعم.

ومنهم من عكس الترتيب وقال: إن قلنا: يملك بالتصرف فلا؛ لأنه يقع في يـده مـن غير ملك، ففيه خطر الوطء، ولا خطر إذا ملكناه، فليطأها.

فإن قيل: وما لا يجوز السلم فيه، ولا يجوز بيع بعضه ببعض، هل يجوز إقراضه؟ قلنا: أطلق الأصحاب منعه.

وذكر الشيخ أبو على وحهًا في حوازه، وهل هو مبنى على أن المقرض يرد المثــل فـى ذوات القيم أو القيمة؟ فإن قلنا: يرد القيمة، حاز إقراض كل مال متقوم.

أما شوطه: فهو أن لا يجر منفعة؛ لنهى رسول الله ﷺ عن قـرض جـر منفعـةُ(١). فـإن شرط زيادة أو منفعة: فسد؛ حتى لا يفيد الملك وصحة التصرف فيه.

وللشرط صور: إحداها: إن شرط الكفيل والرهن والشهادة في القرض: يجوز؛ لأنه أحكامٌ له، لا زيادةٌ عليه.

ولو شرط رهنًا في دين آخر: فهو منفعة، وكذا إذا شرط في المكسرة رد الصحيح؛ أو أن يشتري منه شيئًا.

<sup>(</sup>۱) هذا من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعًا [إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون حرى بينه وبينه قبل ذلك] أخرجه: البيهقسى (٥/٥٠)، والتبريزى في مشكاة المصابيح (٢٨٣١) وابن ماجه (٢٤٣٢) وتلخيص الحبير لابن حجر (٢٢٢٧). قال الشوكاني في نيل الأوطار: في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو بحمول، وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي، وقد ضعفه أحمد، والراوى عنه إسماعيل ابن عياش وهو ضعيف.

الثانية: أن يشترط في الصحيح رد المكسور: فهذا غير مفسد؛ لأنه وعِدَّ بمسامحة، شم لا يلزم. وكذلك إذا شرط الأحل: لا يلزم ولا يفسد، إلا إذا كان في زمان نهب وغارة: فهو مفسدً؛ لأن فيه غرضًا.

الثالثة: أن يقول: أقرضتك هذا بشرط أن أقرضك غيره: صح ولم يلزم الشرط؛ لأنه وعدٌ، وكذا إذا قال: وهبت بشرط أن أهبك شيئًا: فيفسد البيع؛ لأن العوض يكون مبذولاً في مقابلة المبيع، والمتوقع هبته، فيتطرق إليه حللٌ وجهل.

هذا في الربويات، أما في غير الربويات ففي شرط الزيادة وجهان:

أحدهما: التسوية؛ لعموم النهى. والثانى: الجواز؛ لأن الزيادة بالعقد والمقابلة، وقد وحدت، ولكن يمتنع ذلك فى الربويات، وهذا فاسد؛ لأن صيغة المعاوضة لم تشترط، فإن شرط: فهو بيعٌ فاسد وليس بقرض، والقرض بمطلقه ليس له حكم البيع، ولذلك عند ترك الزيادة فى الربويات لم يشترط التقابض.

فإن قيل: نقل أنه، عليه السلام، استسلف بعيرًا ببعيرين (١٠)؟ قلنا: كان ذلك في عقد السلم.

أما حكمه: فهو التمليك، ولكن بالقبض أو بالتصرف؟ فيه قولان مفهومان من معانى كلام الشافعي رضى الله عنه.

أقيسهما: أنه بالقبض؛ لأنه لا يتقاعد عن الهبة، مــع أنـه للعـوض فيـه مدحـلٌ، ولأنـه يملك التصرف بعد القبض فيدل على تقدم الملك.

<sup>(</sup>۱) هذا من رواية أبى رافع قال: [استلف النبى ﷺ بكرًا فحاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضى الرّحل بكره، فقلت: إنى لم أحد في الإبل إلا جُملاً خيارًا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاءً وعن أبى هريرة مثله أخرجه مسلم (المساقاة ب٢٢رقم ١٢١) والترمذي (١٣١٦)، والنسائي (٣١٨/٧)، وأحمد (٢٧٦/٢)، والهيثمي (١٣٩٤)، والزبيسدي (١٣١٦)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣٤/٣)، وأبو نعيم (٢٦٣/٧)، والمتقى في كنز العمال (٢٥٣٧).

وفى الباب أحاديث أخرى فى القرض وليس فيه أنه الله الستلف بعيرًا ببعيرين إنما ذلك من باب بيع النسيئة من حديث ابن عمرو أن رسول الله الله المره أن يجهز حيشًا، فنفد الإبل، فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة] سبق تخريجه، وأخرجه أحمد (٢/٢١٥/٢)، والمدارقطنى (٣/٠٧)، والبيهة مى (٤٩/٨)، والحارة فى تلخيص الحبير (٨/٣).

والثانى: أنه يملك بالتصرف، فيتبين تقدم الملك عليه؛ لأنه تفويتٌ بـالإذن بشـرط الضمان، وليس بتمليك وعقد، والتفويت يحصل بإزالة العين أو الملك.

التفريع: إن قلنا: يملك بالقبض، فله أن يرده بعينه؛ إذ له أن يرد بدله، فهو أولى. ولـورجع المقرض في عينه: حاز له؛ لأنه أقرب من بدله، وله أحد بدله.

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا: أن النظر فيه إلى جانب المستقرض وإرادته، فإن لم يــرد عينه فله ذلك.

وإن قلنا: يملك بالتصرف، فلا خلاف في أنه يملك بكل تصرف مزيل للملك، كالبيع والإعتاق، وما يستباح بالإباحة، كالإعارة والاستخدام فلا يملك به.

وأما الإحارة والرهن والبيع بشرط الخيار، ففيه طرق:

قال الشيخ أبو محمد: كل ما يقطع رجوع الواهب والبائع في عين متاع المفلس يملـك به هاهنا.

وقال آخرون: كل تصرف لا ينعقد بدون الملك، فيخرج الرهن عنه، فإنه يجوز في المستعار، بخلاف الإجارة.

وقال آخرون: كل تصرف لازم يتعلق بالرقبة فيدخل فيه الرهن، ويخرج منــه الإجـــارة والبيع الجائز.

وقال آخرون: لا يملك إلا بتصرف مزيل للملك أصلاً. فإن قيل: المستقرض ماذا يؤدى؟ قلنا: المثل في المثليات.

وفى ذوات القيم وجهان: أشبههما بالحديث: رد المثل؛ لما روى أنه، عليه السلام، استقرض «بكرًا» ورد «بازلاً» وقال، عليه السلام: «خيركم أحسنكم قضاءً»(١)، ولأنه لـو وجب القيمة لافتقر إلى الإعلام.

والثاني، وهو القياس: وحوب القيمة، والله أعلم وأحكم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

## كتاب الرهن(١)

وفيه أربعة أبواب:

### الباب الأول في أركان عقد الرهن ومصححاته

وأركانه أربعة: الراهن، والمرهون، والمرهون به، وصيغة العقد.

الركن الأول: المرهون

وفيه ثلاثة شرائط:

# الشرط الأول: أن يكون عينًا

فلو رهن دينًا: لم يصح؛ لأنه يلزم بالقبض، ولاقبض لا يصادف ما يتناوله العقد، ولا مستحقا بالعقد، ولذلك لا يصح هبة الدين، فإنه لا يلزم إلا بالقبض، بخلاف بيع الديسن، فإنه يصح على رأى.

وكذلك لو باع درهمًا بدرهم ثم عين في المجلس: صح؛ لأن البيع سبب استحقاق قبل القبض فيتعين بالقبض، بخلاف الهبة والرهن.

فرع: الإفراز ليس بشرط، بل يصح رهنّ المشاع، خلافًا لأبى حنيفة ثم تجرى المهايــأة بين الراهن والمالك.

نعم، لو رهن نصيبه من بيت معين من جملة دار مشتركة، ففيه وجهان:

ومنشأ المنع: أنه ربما يقتسم الشريك فيقع الجميع في حصته، فلا يبقى للرهن مقر.

فلو صححتًا، فوقع ذلك احتمل أن يقال: هو تلفّ، واحتمل أن يقال: الراهن ضامنٌ. والتفويت منسوبٌ إليه.

# الشرط الثاني: أن يكون المرهون قابلاً للبيع عند حلول الحق

فلا يجوز رهن الموقوف وأم الولد وكل ما لا يجوز بيعه.

<sup>(</sup>۱) الرهن: بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت منه. والرهن: شرعًا: حبس الشيء بحق ليستوفي منه عند تعذر وفائه، وهـو مـا وضع عنـدك لينـوب مناب ما أخذ منك، فعل بمعنى مفعول، جمع رهان، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِنْ كَنتم على سفو ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾، ويجمع أيضا على رُهُون، ورُهُن، ورَهين. ويقـال: الإنسان رَهن عمله: مأخوذ به. وأنا لله رهن بكذا: كفيل وضامن. انظـر: المعجـم الوسيط (٢٧٨/١)، نيل الأوطار (٢٣٣/٥).

وبيان هذا الشرط برسم ثمان مسائل:

الأولى: رهن سواد العراق من عبادان إلى الموصل طولاً، ومن القادسية إلى حلوان عرضًا: باطل، فإن اعتقاد الشافعي، رضى الله عنه، أن عمر، رضى الله عنه، أخذها من الغانمين وحبسها على المسلمين، والخراج عليهم أحرةً فيها.

وقال ابن سريج: بل باعها من أهل العراق، فهو ملكّ.

وأما أشجارها وأبنيتها: فيجوز رهنها وفاقًا؛ فإنها مستحدثة.

الثانية: رهن المبيع في زمان الخيار: جائزٌ، إن كان الخيار للمشترى وحده. ولزم البيع، هكذا ذكره الشافعي، رضي الله عنه.

وفيه وجه: أنه لا ينعقد، بل لابد من تقديم الإلزام. ووجه آخر: أنه يـــلزم البيـــع، ولا ينعقد الرهن، وقد ذكرناه في كتاب البيع.

الثالثة: قال الشافعي، رضى الله عنه: رهن الأم دون ولدها: حائزٌ؛ إذ لا تفرقة فيه.

واختلف الأصحاب، منهم من قال: معناه أنها تباع عند الحاجة مع الولد. ومنهم من قال: لا، بل أراد به أنه لا تفرقة في نفس الرهن، وإلا فتباع دون الولـد. فبإن الرهـن لـم يرد على الولد، ولكن يقع ذلك قهريا لا اختياريا، فلا يمتنع التفريق.

التفريع: إن قلنا: تباع مفردًا، فلا كلام. وإن قلنا: تباع مع الولد، فيتعلق حق المرتهـن عمل الأم من الثمن، وفي تقديره وجهان:

أحدهما: أنه تقوم الأم مفردًا، فإذا هي تساوى مائة، فتقدر مع الولد، فإذا هي تساوى مائة وعشرين، فالولد سدس الجملة، فيختص المالك بسدس جملة الثمن ولا يتعلق الرهن به. والثاني: أن الولد أيضًا يقدر مفردًا كما قدرت الأم مفردة، فيقال: الولد دون الأم كم يساوى؟ وفي هذا تقل قيمته؛ لأنه يكون ضائعًا، فإذا قالوا: خمسين، مثلاً، وقيمة الأم مائةً؛ فالولد ثلث.

وهذا الخلاف حار في أرض بيضاء رهنت ثم أنبتت غراسًا؛ لأن الغراس غير مرهون.

وذكر صاحب التقريب: أن الأم أيضًا تقوم مع الولد فيقال: أم لها ولــ كـم قيمتها؟ فينقص؛ إذ يكون قلبها إلى ولدها؛ لأنها رهنت مع وجود الولد.

نعم، لو حدث الولد بعد الرهن كان نظيرًا لمسألة الغراس.

الرابعة: رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين الحال، أو بدين مؤجل يحل قبل توقع الفساد: حائز، فيباع عند الإشراف على الفساد في الدين.

وإن كان يفسد قبل الحلول وشرط بيعه عند الإشراف. وجعل ثمنه رهنًا: صح أيضًا. وإن شرط أن لا يباع: بطل، وإن أطلق، ففيه قولان: أحدهما: أنه يصح، ومطلقه مشعرً بالإذن في البيع، وتحول الوثيقة إلى الثمن.

والثاني: الفساد؛ لأنه ليس مفهومًا من مطلق الرهن.

فإن قيل: لو طرأ دوامًا ما يعرضه للفساد؟ قلنا: لم يفسد الرهن، ولكن يباع عند الإشراف على الفساد ويجعل بدله رهنًا.

فإن قيل: فلو تطابق المتعاقدان على نقل الوثيقة من عين المرهون إلى غيره فينبغى أن يجوز، كما لو شرط ذلك فيما يشرف على الهلاك في ابتداء العقد. قلنا: فيه وجهان، ووجه المنع: أن ما يحتمل في الدوام إذا طرأ بالضرورة لا يحتمل ابتداء، ولذلك لا يجوز رهن الدين وإن تعلق في الدوام بالقيمة في ذمة المتلف.

الخامسة: رهن العبد المرتد: صحيحٌ؛ بناءٌ على الصحيح في حواز بيعه.

ثم إن قتل في يد المرتهن، وكان الرهن مشروطًا في بيع، فثبوت الفسخ للمرتهن في البيع يبتني على أن من اشترى عبدًا مرتدًا وقتل في يده هل يكون من ضمان البائع؟

السادسة: رهن العبد الجانى يبتنى على صحة بيعه، فإن منعناه فهو ممنوعٌ، وإلا فوجهان:

ووحه المنع: أنه يمنع الوثيقة، ولذلك يمتنع رهن المرهون، وإن قدر الراهن على بيعه إذا قضى الدين، وهاهنا يقدر على بيع شرط الفداء بعده، وقد يتعوق فيفسخ بيعه فلا تحصل معه الوثيقة؛ ولذلك يقدم أرش الجناية في دوام الرهن على الرهن.

فرع: لو حفر العبد بئرًا فرهن. فتردى فيها إنسانٌ فتعلق الضمان برقبته: ففي تبيين فساد الرهن وجهان، مستندهما: إسناد التعلق إلى أول السبب، فيكون كالمقارن.

ولو قتل قتلاً موجبًا للقصاص، وقلنا: موجب العمد: القـود المحـض فرهـن ثـم عفـى على مال، ففى إسناد انتقال التعلق وجهان: وهاهنا الاستناد أولى؛ لأن القتــل سـببّ تــامٌ دون حفر البئر.

السابعة: إذا علق عتق العبد بصفة ثم رهنه، فإن قلنا: لو وجدت الصفة في حالة

الرهن، نفذ؛ إما لقوة العتق، أو لأن العبرة بحالة التعليق: خرج ذلك على رهن ما يتسارع إليه الفساد.

فإن قلنا: لا ينفذ: فهو بالرهن مدافعٌ حكم التعليق، فالأصح: حـوازه، كمـا لـو دفعـه بالبيع. وفيه وحه آخر: أنه يفسد؛ لضعف الرهن، بخلاف البيع.

أما المدبر: فقد قال الشافعي، رضى الله عنه: لو دبره ثم رهنه كان الرهمن مفسوخًا، وهذا مشكلٌ؛ لأن بيع المدبر جائزٌ عند الشافعي، رضى الله عنه، وليس يندفع التدبر أيضًا بالرهن، فإنه إذا مات يقضى ديونه، ويعتق المدبر، وإن لم يكن في ماله وفاءٌ فالمدبر لا يعتق وإن لم يرهن، فذهب أكثر الأصحاب لذلك إلى صحة الرهن.

ووحه النص أن يقال: لعله يموت ولـه مـالٌ، فـلا يمكن تنحـيز العتـق قبـل أداء دينـه، وتأخيره إلى الأداء دفعٌ للعتق، فالرهن لا يقوى عليه.

ويتأيد بالوجه المذكور في إبطال رهن العبد المعلق عتقه بصفة.

الثامنة: إذا رهن الثمار على الأشحار نظر: إن كان بعد بدو الصلاح، والدين حال: حاز ذلك، ثم يقطف فى أوانه، ويباع بعضه ويجعل مؤنة على القطاف، ويجفف إن أمكن، وإلا التحق بما يتسارع إليه الفساد.

وإن كان قبل بدو الصلاح، فللفساد ثلاثة مثارات:

أحدها: تسارع الفساد بعد التحفيف، وقد سبق. والشاني: امتناع بيعه إلا بشرط القطع، فإن أذن في البيع بشرط القطع: فسد، وإن صرح بمنع البيع بشرط القطع: فسد، وإن أطلق، فالظاهر: أنه يصح وبشرط القطع في بيعه ويباع.

وذكر صاحب التقريب قولين في موجب الإطلاق، ووجهه: أنه لـم يـرض بنقصان المالية، فعلى هذا يفسد الرهن وله التفات على إطلاق الرهن، فما يتسارع إليـه الفساد، أنه هـل يكون كالمصرح بتحويز بيعه؟

المثار الثالث للفساد: توقع الآفة والجوائح، ويظهر ذلك إذا قدر الدين مؤجلًا.

وفي المنع بهذا السبب قولان: أحدهما: يمنع كما يمنع البيع.

والثانى: لا؛ لأن المحذور ثم ضياع الثمن عند الاجتياح، وهاهنا لا يفوت أصل الحق. فرع: إذا تلاحقت الثمار بعد الرهن، ففي انفساخ الرهن قولان، كما في التلاحق في الثمار المبيعة قبل القبض. والأصح: أنه لو كان قبل القبض ينفسخ.

وفيه وحة مستخرجٌ من الخلاف في العصير إذا صار خمرًا قبل القبض، وهـو بعيــــُّ؟ لأن ذلك يتوقع مصيره خلاً، بخلاف التلاحــق، فإنـه لا يـزول. ولـو رهــن زرعًـا يــــزايد، وشرط قطعه في الحال: حاز.

وإن شرط التبقية: فحكمه حكم الثمار التي تتلاحق غالبًا، والرهن باطلٌ فيهما، كما في البيع.

## الشرط الثالث: أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه وقبضه له

فإن القبض ركنٌ في الرهن، وفيه مسألتان:

إحداهما: رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر: فهنو مرتب على البيع، وأولى بالصحة؛ لأن إثبات اليد أهون من إثبات الملك.

وكذا رهن السلاح من الحربي: مرتبٌ على بيعه منه، ورهنه من الذمسي: حائزٌ وفاقًا كبيعه.

الثانية: رهن الجوارى: صحيحٌ على المذهب الظاهر.

وذكر الشيخ أبو على قولاً: أن رهن الجارية الحسناء: باطلٌ، إلا أن تكون محرمًا للمرتهن، فالوجه: القطع بالصحة.

ثم إن كان محرمًا، أو عدل على يد عدل، أو كان المرتهن يوثق بديانته، أو كان معه جماعةً من أهله تزعه الحشمة عنها: لم يكره التسليم، وإلا فيكره إثبات يده عليها.

وعلى الجملة فهو قريبً من رهن المصحف من الكافر.

فإن قيل: فهل يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن.

قلنا: لا؛ فإن الشافعي، رضي الله عنه، نص على أنـه لـو رهـن المستعار بـإذن المعـير: صح الرهن.

وغمض حقيقة هذا العقد على الأصحاب واستخرجوا من تردد الشافعي، رضى الله عنه، في بعض الأحكام قولين في أن هذا عاريةٌ أم ضمانٌ؟

فمن قال: إنه عارية، أشكل عليه لزومه.

ومن قال: ضمانٌ، أشكل عليه تعلق الضمان برقبة المال.

كتاب الوهن ٢٦٥

ثم بنوا الأحكام على القولين، وهذا البناء غير مرتض عندنا، بل نعلل كـل حكـم بمـا يليق به من غير بناء.

وحقيقة هذا العقد لا يتمحض، بل هو فيما يدور بين المرتهن والراهن رهن محض، وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان يزدحم عليه مشابه العارية والضمان، ويتبين ذلك بالنظر في ثلاثة أحكام:

#### الأول: اللزوم في حق المعير:

ولا يلزم قبل قبض المرتهن بحال، وإذا قبض المرتهن، فالصحيح: أنه يلزم فى حق المعير؛ لأنه أثبت بعاريته شيئًا من حقه أن لا يعير وتلزم، فهو كما لو أعار الأرض لدفن الأموات؛ إذ لزم؛ لأن فيه هتك حرمة الميت، فكذلك فى رجوعه إبطال وثيقة المرتهن بعين ماله، وقد أذن فى إثباته.

وقال القاضى: له الرجوع إذا فرعنا على قولنا: إنه عاريةٌ، وهذا ضعيفٌ؛ فإنه لا يبقى للرهن معنّى.

وقد حكى العراقيون عن ابن سريج: أنا إذا قلنا: إنه عاريةٌ، فلا يصبح هـذا العقـد؛ إذ لا يبقى له فائدةٌ، وهو فاسدٌ؛ لأنه خلاف نص الشافعي رضي الله عنه.

وقال صاحب التقريب: إن كان الدين حالا: رجع، وإن كان مؤجلاً: فوجهان يقربان مما إذا أعار أرضًا للبناء إلى مدة، وفيه كلام.

فإن قيل: فهل يقدر على إجبار الراهن على فك الرهن وإن لم يقدر على فسخ الرهن؟

قلنا: إن كان الدين حالا فلا خلاف في أنه يملك إحباره، وقبل حلول للأجل قولان:

أحدهما: أنه يملك؛ لأنه عاريةٌ في حق المستعير. والثاني: لا يملك؛ لأن فيه أداء الديـن قبل لزومه، وهو متعلقٌ بالمرتهن.

فإن قيل: فهل يباع هذا في حق المرتهن فقط؟ قلنا: إن كان للراهن مال فلا يباع عال؛ لأن مطلق الرهن لا يسلط عليه إلا إذا حدد به إذنًا.

وإن صار معسرًا ففيه خلاف؛ إذ أطلق الأصحاب أنا إذا قلنا: إنه عارية فسلا يباع إلا بإذن مجدد، وهذا أيضًا يضعف القول بصحة الرهن؛ فإنــه أخــص فوائــده، فليجعــل الإذن حاصلا بالرهن، ولازمًا بحكم الحال، وهو الذي يقتضيه فقه المسألة، ولا يترك الفقه بقول

القائل: إن هذا لا نظير له، فإن سببه أن يقال: إن مثل هذه الواقعة غير متصور.

وينبني على ما تقدم خلافٌ لا محالة، في أن عتقه هل ينفذ؟

الحكم الثاني: أن العبد لو تلف في يد المرتهن: فهو غير ضامن؟ تمحيصًا للرهن في حقه، والمستعير هل يضمن؟ قالوا: هذا ينبغي على أنه عاريةٌ، أو ضمان؟

فإن قلنا: ضمانٌ: لا يضمن، وهو ضعيفٌ، بل هو مستمرٌ محضٌ في حق المعير، فينبغى أن يضمن.

ولكن نص الشافعي، رضى الله عنه، وقال: لو أذن له فرهنه فجنبي، فأشبه الأمرين: أنه لا يضمن بخلاف المستعير، وفرع على أن المستعير يضمن ما فات بجناية العبد؛ بناءً على أحد الرأيين في أن المستعير يضمن ضمان المغصوب، وهاهنا لم يضمنه. فعن هذا اضطر الأصحاب إلى ذكر قول في أنه ليس بعارية وإنما هو ضمان.

فرع: لو بيع العبد في الدين بإذن بحدد، أو بأصل الرهن: يرجع المعير على المستعير بقيمته أو بالثمن؟ فيه خلاف.

قال القاضى: إذا قلنا: عارية، يرجع بالقيمة، وهو بعيدٌ؛ فإن ما زاد على القيمة مستفادٌ في مقابلة ملكه، فكيف يسلم للمستعير؟

الحكم الثالث: أنه هل يشترط في هذه الإعارة معرفة قدر الدين وجنسه، وحلوله، وتأجيله؟ فيه خلاف.

يحتمل أن لا يشترط ذلك، ويجعل عارية في الحكم، ويحتمل أن يشترط؛ لأن الأغراض تتفاوت به، وينتهي إلى اللزوم، وبني الأصحاب ذلك على أنه عاريةً أو ضمان.

فرع: إذا عين المعير شيئًا من ذلك.

إن قلنا: إنه لا يشترط، فلا يجوز مخالفته إذا عين إلا في النقصان، كما إذا أذن في الرهن بألف، فرهن بخمسمائة؛ فإنه زاد خيرًا.

ولو قال: أعرنى لأرهن بألف فأعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير؛ تـنزيلاً للإسـعاف على تقصيل الالتماس؟ فيه وجهان.

## الركن الثاني: المرهون به

وله ثلاثة شرائط: وهو أن يكون دينًا، ثابتًا، لازمًا.

الأول: أن يكون دينًا: فلا يجوز الرهن بعين مغصوبة، ولا مستعارة.

وإن جوزنا كفالة الأعيان على رأى، فالرهن وثيقة دين في عين، والضمان توثيق دين، بضم ذمة إلى ذمة؛ فلا يفارق الرهن الضمان إلا في ضمان العهدة، فإنه جائزً.

والصحيح: أن الرهن به غير حائزٌ؛ لأنه حوز للمصلحة؛ ترغيبًا في معاملة من لا يعرف حاله، ولا ضرر على الضامن، وفي الرهن ضررٌ لا ينظر له آخر.

وفيه وجه: أنه يجوز كالضمان؛ لأنه إذا رضي به فقد أضر بنفسه.

الشرط الثانى: أن يكون الدين ثابتًا: فلو قال: رهنت منك هذا بألف تقرضنيه، فقال: ارتهنت، ثم أقرض: لم ينعقد الرهن، بل يجب إعادته.

وكذلك إذا قال: بألف تبيع به هذا الثوب مثلاً، فثبوت الدين حالة الرهن لابد منه. وقيل: إنه لو جرى الإقراض والبيع في مجلس الرهن: صح، وهو فاسد.

فرع: لو مزجا شقى البيع بشقى الرهن، كما إذا قال: بعت منك العبد بألف، وارتهنت منك هذا الثوب به، فقال: اشتريت ورهنت:

قال الأصحاب: هذا صحيح، بخلاف ما إذا قمال لعبده: كاتبتك على ألف وبعت منك هذا الثوب بدينار، فقال: قبلت الكتابة واشتريت، فإنه فيه وجهين؛ لتقدم شق البيع على تمام الكتابة.

والفرق: أن الرهن من مصالح البيع، ولذلك جاز شرطه فيه مع امتناع شرط عقد في عقد، فمزجه به آكد، فيحتمل للمصلحة.

وذكر القاضى وحهًا مخرجًا فى الرهن من الكتابة، والفرق واضح. هذا إذا وقع الختم بأحد شقى الرهن، والبداية بأحد شقى البيع، فإن وقع الختم بأحد شقى البيع فلا يصع؛ لتقدم تمام الرهن على صحة البيع، وثبوت الدين.

الشرط الثالث: لزوم الدين: والديون منقسمة، فما لا مصير له إلى الــــازوم: فــــلا رهــن به، كنحوم الكتابة، فإن للعبد أن يعجز نفسه مهما شاء.

وما وضعه على اللزوم والجواز فيه طارئ: يجوز الرهن به، كالثمن في مدة الخيار، وهو تفريعٌ على قول زوال الملك واستحقاق الثمن.

وما وضع على الجواز، ولكن قد يصير إلى اللزوم، كمالرهن بالجعل في الجعالة قبل

العمل: فيه وجهان.

ولعل سبب المنع التخريج على الشرط الثانى، وهو أن سبب ثبوت الدين هـو العمـل المأذون فيه دون مجرد الإذن، فكأن سبب الثبوت لم يجز بخلاف البيـع فـى زمـان الحيـار، فإنه سببٌ تام على الجملة فى الاستحقاق.

فإن قيل: وهل يشترط للدين أن لا يكون به رهنٌّ؟.

قلنا: لا، بـل يجـوز أن يـزاد فـى المرهـون وإن اتحـد الديـن؛ لأن الديـن غـير مشـغول بالرهن، فزيادة الوثيقة فيه معقولة، وهل تجوز الزيادة فـى الديـن مـع اتحـاد المرهـون؟ فيـه قولان:

أحدهما، وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله: المنع؛ لأن رهن المرهون باطلّ، وإليه يرجع حاصله. والثاني، وهو اختيار المزنى: الصحة؛ لأن الحق لا يعدوهما، ولا مقابلة بين المرهون والدين، إلا من جهة الوثيقة. وإنما لا يجوز رهنه من غير المرتهن لحقه، وإن رضى فمن ضرورة أن يجعل فسخًا؛ لأن الجمع بين حقيهما غير ممكن.

فرع: لو حنى العبد المرهون حناية، فقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهونًا عندى بالفداء وأصل الدين. فإن حوزنا الزيادة في الدين: فلا كلام.

وإن منعنا، فقولان مفهومان من معانى كلام الشافعي، رضى الله عنه، في أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا؟.

فإن قلنا: كالزائل، فهو حائزٌ فكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعًا.

### الركن الثالث: الصيغة وشرطها وموجبها

ونريد بالصيغة: الإيجاب والقبول، ولابد منهما.

وفيه مسائل خمسة: الأولى: كل شرط يوافق وضع الرهن، كقوله: بشرط أن يباع فى حقك، أو يقبض، أو غرض لا يتعلق بالعقد، كقوله: بشرط أن لا يأكل إلا الشعير، ولا يلبس إلا الحرير فهو لغو لا يضر اقترانه بالصيغة.

وكل شرط يناقض مقتضاه، كقوله: بشرط أن لا أقبض، ولا يتقدم به على الغرماء فهو مفسدٌ للرهن.

وكل شرط لا يناقض ولكن لا يقتضيه لمطلق العقد، ويرتبط به غرض كقوله: بشسرط

كتاب الرهن ٢٦٩

أن تكون المنافع، أو النتاج، أو الثمار الحاصلة من المرهون لك، ففي فساد الرهن قولان.

ووحه التصحيح: أن الشرط ليس يتعرض لمقـاصد المرهـون بـالتغير، بـل يزيـد مـا لا يقتضيه فيلغى.

ولا خلاف في أنه لو باع بشرط أن يرهن بالثمن ما يسلم للبائع منافعه: فالبيع فاسد؛ لأن الطمع يتعلق بالزوائد، ويصير كالجزء من العوض، فيرجع الفساد إلى ركن العقد، وأما الرهن فليس بمعاوضة.

الثانية: إذا قال: رهنت الأشجار بشرط أن تكون الثمار رهنًا: إذا حدد، ففى صحة الشرط قولان، ووجه الصحة: أن الرهن عندنا لا يسرى؛ لضعفه؛ فإذا قوى بالشرط سرى.

الثالثة: إذا قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به وبالألف القديم الذى لى عليك شيئًا: فالقرض فاسدٌ؛ لأنه حر منفعة، ولكن إذا أخذ ووفى بالشرط ورهن بالألفين: لم يصح بالألف الذى فسد قرضه؛ لأنه ما ملكه بعد، ولم يتلف إلا إذا أتلفه، فيكون ذلك دينًا.

وإذا لم يصح به، فهل يصح بالألف القديم؟ فيه قولا تفريق الصفقة. فإن صححنا فلا يوزع بل يجعل الكل مرهونًا به، بخلاف البيع فإن وضع الرهن على أن كل حزء مرهونًا بمه بخلاف البيع فإن وضع الرهن على أن كل حزء مرهونًا بمميع الدين.

هذا إذا علم أن الرهن غير واحب عليه؛ لفساد الشرط، فإن ظن وحوبه لأحل الشرط، قال القاضى: لا يصح، كما لو أدى ألفًا على ظن أنه عليه، فلم يكن، فإنه يسترد؛ لأن الرهن تبرع، وهو يظن الآن وجوبه.

وقطع الشيخ أبو محمد وغيره بالصحة؛ لأن الأداء لا يتصور إلا بوحـوب سابق ولا وجوب، والرهن يتصور من غير وجوب.

ومساق كلام القاضى يلزمه أن يقول: لو شرط بيعًا في بيع. فباع وفي بالشرط على ظن الوجوب، يفسد بيعه، والشيخ أبو محمد يصحح البيع، ولا ينظر إلى اعتقاده.

الرابعة: إذا قال: رهنتك هذه الخريطة بما فيها، وما فيها غير مرئى: خرج على بيع الغائب، فإن أبطل: خرج في الخريطة على تفريق الصفقة، فإن كانت الخريطة لا يقصد رهنه في مثل هذا الدين فوجهان:

أحدهما: الصحة؛ لظاهر اللفظ. والثاني: المنع؛ لفهم المقصود.

ولو قال: رهنت الخريطة، ولم يتعرض لما فيها، وكانت الخريطة لا تقصد، فهل تجعــل عبارة عما في الخريطة مجازًا بقرينة الحال؟ يخرج على هذين الوجهين.

الخامسة: هل يندرج الأس والمغرس تحت اسم الشجرة والجدار في الرهن؟

فيه خلافٌ مرتبٌ على البيع، وأولى بأن لا يندرج؛ لضعف الرهــن. وفـى الثمــار غـير المؤبرة وجهان، بخلاف البيع، ووجه المنع: ضعف الرهن.

وكذا في الجنين خلافٌ، وأولى بأن يدرج من الثمار؛ لأن الثمار قـد تفـرد بالاسـتثناء والتصرفات.

واللبن في الضرع منهم من ألحقه بالجنين. ومنهم من قطع بأنه لا يندرج؛ لتحقق وجوده، فهو كالثمار المؤبرة. والأوراق من التوت كالثمار المؤبرة، ومن غيره يندرج.

#### الركن الرابع: العاقد

ويعتبر فيه ما يعتبر فى البيع وزيادة أمر وهو: أن يكون من أهل التبرع بـالمرهون؛ لأن الرهن تبرعٌ، فلا يجوز لولى الطفل وللمكاتب والمأذون فى التجارة علـى كـل حـال، بـل لابد من تفصيل:

أما ولى الطفل: فالنظر فى رهنه وارتهانه. أما ارتهانه: فيحوز عند العجز عن استيفاء الدين، ولا يجوز مع القدرة، ويجوز عند تأجيل الدين، ويتأجل دينه بالبيع بالنسيئة، وله ذلك إذا ظهرت فيه الغبطة، ولكن بشرط الارتهان، حتى قال العراقيون: لو باع ما يساوى مائة بمائة نقدًا وعشرين نسيئة: لم يجز إلا بشرط الارتهان بالعشرين.

وهو سرفٌ، بل الوحه: حوازه دون الرهن، إذا كان يثق بذمة من عليه الدين فلا يزيد ذلك على إيضاعه مال اليتيم للتحارة، وهو حائزٌ لأحل الزيـادة، بخـلاف الإقـراض، فإنـه يحرم فيه الزيادة، فلا يجوز إلا في زمان نهب وغارة.

أما رهن ماله، فلا يجوز إلا بغبطة ظاهرة، كما إذا بيع منه ما يساوى ألفين بألف، وأخذ منه رهنٌ يساوى ألفًا؛ لأن أقصى ما في الباب أن يتلف المرهون أمانةً، فيكون قد

كتاب الرهن

حصل على ألفين في مقابلة ألفين.

فإن زاد قيمة المرهون وجملة الثمن على المشترى: لم يجز؛ لأنه حجرٌ نــاجزٌ فـى ألفـين من غير حصول على ألفين.

قال الشيخ أبو محمد: لو رهن عقارًا وكان في الشراء غبطةً: حاز؛ إذ لا يخـاف فـوت العقار، والمنفعة له. وبيع عقار الطفل: لا يجوز إلا لحاجة حتى نفك الحجر عنه.

ويجوز الرهِن أيضًا لحاجة فاقة، كما إذا افتقر الصبى إلى طعام، ولــه عقــارٌ يتوقـع مــن ربعه ما يفي بثمن الطعام، فله أن يشتري ويرهن.

وحكم المكاتب حكم ولى الطفل، وحكم المأذون مرتبّ على المكاتب، وأولى بــالمنع؛ لأن الرهن قد لا يتناوله اسم التجارة، ولذلك لا يقدر على إجارة نفسه.

#### الباب الثاني: في القبض والطوارئ قبله

وفيه قسمان:

### القسم الأول: في القبض

وهو ركنٌ في الرهن لا يلزم إلا به، خلافًا لمالك، رحمه الله، فإنه قبال: يبازم بنفسه، وطرد ذلك في الهبة والإعارة وكل تبرع.

ثم يشترط لصحة القبض من التكليف والأهلية ما يشترط للعقد، واليد مستحقةً للمرتهن.

ولو أناب فيه نائبًا: حاز، ولا يجوز أن ينيب الراهن، ولا عبىده القن، ولا مستولدته؛ لأن يدهم يد الراهن، ويجوز أن ينيب مكاتبه.

وفى عبده المأذون له فى التحارة ثلاثة أوجه، يفرق فى الثالث بـين أن تركبه الديون فتنقطع سلطنة السيد عما فى يده ويضاهى المكاتب،وبين أن لا تركبه الديون.

والنظر الآن في صورة القبض، وهو: التخلية فسى العقار، والنقل في المنقول. وفي الاكتفاء في المنقول بالتخلية خلاف، كما في البيع، وقطع القاضي بالفرق؛ لأن البيع يوجب استحقاق القبض، فيكفى التمكين فيه، وهاهنا لا استحقاق، بـل القبض سبب الاستحقاق فلا وقع لمحرد التمكين.

أما إذا رهن المودع من المودع الوديعة، فقد نص، الشافعي، رضى الله عنه، أنه لا

يلزم بمجرد قوله: رهنت، بل لابد من إذن جديد في القبض، ونص في الهبة على خلافه.

فقال الأصحاب: قولان بالنقل والتخريج، ومن قرر النصين فرق بالضعف والقوة.

وتوجيه القولين: من قال: يكتفى به، جعل قوله: رهنت بقرينة الحال رضا بالقبض، ومن لم يكتف به نظر إلى مجرد الصيغة، وهبى لا تبدل على القبض، ولذلك لا يجوز للمرتهن أخذ المرهون إذا لم يكن في يده إلا بإذن جديد ثم، سواء قلنا: لا يفتقر إلى إذن حديد، أو قلنا: يفتقر، فإذًا فلابد من مضى مدة يتصور تحقيق صورة القبض فيها حتى يلزم، فهل يشترط الرجوع إلى بينة ومشاهدة المرهون؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لابد منه؛ ليتحقق التمكن فيكون كالقبض لنفسه، وهو نص الشافعي، رضى الله عنه؛ إذ قال: ولو كان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضًا حتى يصير إلى منزله. والثاني: أنه لا يشترط الرجوع؛ إذ لا فائدة للرجوع. والثالث: أنه إن استيقن وجوده أو غلب على ظنه فلا فائدة في الرجوع، وإلا فيرجع ليتيقن وجوده.

فإن قلنا: يشترط الرجوع، ففي اشتراط نقله من مكان إلى مكان وجهان، واشتراط النقل هو الغاية فلا ذاهب إلى أنه يجب رده على الراهن واسترداده بعد ذلك.

وروى العراقيون عن حرملة: أنا إذا لم يشترط إذنا حديــدًا فـلا يشــترط أيضًا مضـى الزمان، وهو محتملٌ لكنه بعيدٌ من المذهب.

ئم إن شرطنا شيئًا سوى مضى الزمان، فهل تجوز الاستنابة فيه؟ فعلى وجهين.

ووجه المنع: أنه إنما يصير قابضًا بالضم إلى ما سبق من النقل، فلا يقبل التعدد.

والأصح: أن البيع من المودع مسلطً على التصرف وناقلٌ للضمان دون إذن جديد، بخلاف الرهن. فإنه محصلٌ للملك وهو في يده.

وفيه وجه: أنه كالرهن. والأصح: أن الرهن من الغاصب كالرهن من المودع.

وفيه وحه: أنه لابد من إذن جديد قطعًا، إذ لم يسبق هاهنــا إذنّ حتى ينصــرف الآن إلى جهة الرهن.

فإن قيل: فهل يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب بالرهن؟ قلنا: عندنا لا يبرأ، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله؛ لأن يد الغاصب لم تنقطع، فلا ينقطع حكمه، بخلاف ما إذا أودع عند الغاصب فإن الظاهر: أنه ينقطع؛ لأنه عاد إلى المالك حكمًا؛ إذ يده يد المودع، ويد المرتهن لنفسه.

كتاب المرهن ٢٧٣

ولو آجره فوجهان؛ لأنه مرددٌ بين أن نجعل للآجر؛ لما فيه من تقرير أجرته، أو للمستأجر؛ للانتفاع.

وفى الوكالة بالبيع وجهان مرتبان على الإجارة، وأولى بأن لا يسبرأ؛ لأنه كالمستأجر فيه، إلا أن غرض المالك هاهنا في اليد أظهر.

ولو رهن من المستعير ففي براءته عن ضمان العارية وجهان مبنيان على أنه هل يضمن ضمان المغصوب؟

ولو أبرأ الغاصب صريحًا عن الضمان مع بقاء اليد، ففى البراءة وجهان من حيـث إنـه إبراءٌ عما لم يتم سبب وجوبه؛ إذ تمام الوحوب بالتلف.

ثم إذا قلنا: لا يبرأ الغاصب، فله أن يرد على الراهن ويسترد، ويجبر الراهن على الأخذ والرد بعد لزوم الرهن.

## القسم الثاني من الباب: الكلام في الطوارئ قبل القبض

والنظر في تصرفات الراهن، وأحوال العاقد، وأحوال المعقود عليه.

أما التصرفات: فكل ما يزيل الملك فهو رجوعٌ عن الرهـن؛ لأنـه حـائزٌ، وهـو ضـده، وما لا يزيل الملك كالتزويج ليس برجوع؛ إذ لا مضادة، والإحارة رجوعٌ عن الرهن، إن قلنا: يمنع البيع، وإلا فالظاهر: أنه ليس برجوع كالتزويج.

والتدبير بحكم نص الشافعي، رضى الله عنه: أنه رجوعٌ؛ إذ جعله مانعًا من الرهـن، كما سبق. وعلى تخريج الربيع: ليس برجوع، وهو القياس.

أما أحوال العاقدين: فموت الراهن: نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه سبب للفسخ، ونص في موت المرتهن على أنه يسلم إلى الورثة، فقيل: قولان بالنقل والتخريج.

ووحه التردد: مشابهته للحعالة والوكالة، وهي تنفسخ بـالموت، وللبيـع الجـائز، فـإن مصيره إلى اللزوم، وهو لا ينفسخ.

ومن قرر النصين فرق من حقوق الغرماء والورثة يتعلق بالمرهون عنـــد مــوت الراهــن، وعماد الرهن من حانب المرتهن الدين، واستحقاقه لا يتأثر موته.

وفى حنون العاقدين خلافً مرتبً على الموت، وفى السفه خلاف مرتب على الجنون، وأولى بأن لا ينفسخ؛ فإن عدم العقل دون عدم الروح.

أما أحوال المعقود عليه: ففي انفساخ الرهن بانقلاب العصير خمرًا وجهان.

وفى حناية العبد وإباقه وجهان مرتبان، وأولى بأن لا ينفسخ، وهو قريبٌ من الخلاف في الجنون.

وانقلاب العصير خمرًا أولى بالفسخ؛ لأنه ينافى المالية، ولذلك يزول الرهن بعد القبض به، ولكن إذا عاد خلا عاد وثيقة الرهن، بسبب اختصاص اليد، كما عاد ملك المالك بسبب الاختصاص بالعين.

ويمكن أن يقال: كان الرهن موقوفًا، كما نقول في وقف النكاح على انقضاء العدة في ردة المنكوحة، ومصير العصير خمرًا في البيع قبل القبض، كهو في الرهن بعد القبض.

التفريع: إذا قلنا: لا ينفسخ به قبل القبض، بـل إذا عـاد خـلا عـاد الرهـن كمـا بعـد القبض. فلو أقبض وهو خمر فالقبض فاسد، فلو صـار خـلا، فقـال: أمسـكه لنفسـك لـم يكف ولو قال: اقبضه لنفسك فيكون هو القابض والمقبض، وفي مثله حلاف فـي البيع. هكذا قاله الصحاب.

قال صاحب التقريب أبو القاسم بن القاسم القفال الشاشى: ينبغى أن يكون هـذا كإذن المودع بعد الرهن منه؛ إذ لا فرق بينهما.

فإن قيل: وهل يجوز السعى فى التحليل؟ قلنا: التحليل حرامٌ عند الشافعى، رضى الله عنه، لحديث أبى طلحة (١)، ثم الخمر إن لم يكن محترمًا، وهو ما اعتصر لأجل الخمرية، فإن حلل بإلقاء ملح فهو نحس لعلتين: إحداهما: تحريم التخليل.

والأخرى: ثبوت حكم النجاسة للمتحلل، وذلك لا ينزول إلا بالماء تعبدًا، بخلاف أجزاء الدن؛ فإن فيه ضرورةً.

فإن خلل بالنقل من ظل إلى شمس فوجهان؛ بناءٌ على العلتين، وإن لــم يجـر إلا بحـرد قصد الإمساك ليتخلل، فالظاهر: أنه طاهر، وفيه وجه.

فإن اعتصره للحمرية فصار خلا، من غير قصد، فهو طاهر؛ إذ لا قصد ولا فعل. وإن كانت الخمرة محترمة، وهي التي اعتصرت للخل، فهو طاهرٌ في جميع الصور، إلا إذا ألقى فيه ملحٌ، فإن نقل من الظل إلى الشمس، فالظاهر: طهارته.

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی طلحة: أخرجه: أبو داود (۳۲۷۰) والـترمذی (۸۸/۳) ح (۱۲۹۳) وأحمــد (۱۱۹/۳) والدارقطنی (۲۲۰/۶) وابن حجر فی تلخیص الحبیر (۱۲۳۰).

كتاب الرهن ٢٧٥

فان قيل: فالعناقيد إذا استحالت بواطنها واشتدت، ما حكمها؟ قلنا: بواطنها نحسـة، وفي حواز بيعها وجهان يجريان في البيضة المذرة.

ووجه التصحيح: الاعتماد في الحال على طهارة الظاهر، وفائدته المنتظرة عند التخلـل والتفرخ.

## الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض في حق المرتهن والراهن

فهذا ينبنى على فهم حقيقة الرهن، وحقيقته: إثبات الوثيقة لدين المرتهن في العين، حتى يثبت عليه اليد ويختص به، فيقدم على الغرباء عند الزحمة، ويأمن فوات الدين بالإفلاس، فيتضمن الرهن تجديد سلطنة للمرتهن لم تكن، وقطع سلطنة للراهن كانت.

فالنظر يتعلق بما انقطع من سلطنة الراهن، وما تجدد للمرتهن وبيان محل الوثيقة، وغايتها التي عندها ينقطع، فهي أربعة أطراف:

# الطرف الأول: فيما حجر على المالك فيه

وهو كل ما يفوت وثيقة المرتهن أو بعضهـا أو ينقصهـا، وتصـرف الراهـن مـن ثلاثـة أوجه:

#### الأول: التصرف القولى:

فكل ما ينقل الملك إلى غيره كالبيع وإلهبة أو ينقص الملك كالتزويج والإحارة؛ إذ يقلل الرغبة في الحال، أو يزحم المرتهن كالرهن من غيره: فهو ممنوع، ولا منع من إحارة تنقضى مدتها قبل حلول الدين.

أما ما يسقط الملك كالإعتاق، فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا ينفذ، فإنه يفوت الوثيقة من العين، كالبيع. والثانى: ينفذ، ويغرم، فإنـه يسرى إلى ملك الشريك، وحق المرتهن لا يزيد عليه. والثالث: أنه إن كـان موسـرًا نفـذ وغرم، وإلا فلا، فإنه إذا لم يمكن تغريمه، يبقى العتق فى حق المرتهن تفويتًا محضًا.

أما إذا رهن نصف العبد: فالصحيح أن إعتاقه في النصف المستبقى إذا نف لل سرى إلى المرهون مهما كان موسرًا؛ لأنه في معنى صورة الســراية إلى ملـك الغير؛ لوحـوده محـلا فارغًا في الابتداء، بل أولى منه.

التفريع: إن قلنا: ينفذ ويغرم، ففي وقت نفوذ العتق طريقان:

أحدهما: أنه ينفذ في الحال؛ لأنه صادف ملكه. والثانى: أنه يخرج على الأقوال في ملك الشريك، فعلى قول: متنجز وعلى آخر: يتوقف على بــذل البـدل، وعلى الشالث: على بذل البدل يتبين حصوله من وقت الإنشاء.

وإن قلنا: لا ينفذ العتق، ففي نفوذه عند فك الرهن وجهان:

أحدهما: بلى؛ إذ صادف ملكه واندفع لمانع، والآن فقد ارتفع. والثانى: لا؛ لأنه ليس بمعلق، ولم يتنجز، فلا يعود بعد اندفاعه. ولا خلاف فى أنه لو بيع فى حق المرتهن وعاد إليه يومًا من الدهر لا ينفذ.

أما تعليق العتق في المرهون، إن اتصل بالصفقة قبل فك الرهن فحكمه حكم العدق، وإن وجدت الصفة بعده، فالأصح: النفوذ.

وفيه وحه: أنه لا ينعقد التعليق في حالة لا يملك التنجيز فيها، وهو ملتفت على تعليق الطلقة الثالثة في حق العبد.

#### الوجه الثاني لتصرفه: الوطء.

وهو ممنوع؛ لأنه يعرض الملك لنقصان الولادة. وفي الصغيرة والآيسة وجه، والأصح: حسم الباب، فإن أقدم فلا حد ولا مهر، والولد حر نسيبٌ له.

وفى الاستيلاد خلاف مرتب على العتق، وأولى بالحصول؛ لأنه من جملة الأفعال، فإن حكمنا به وجب عليه قيمتها يوم الإحبال، فيجعلها رهنا بدلها.

وإن قلنا: لا يحصل، فإن بيعت، وفي بطنها الولد الحر، صح، وفيه وجه: أنه يبطل، ويجعل ذلك كاستثناء الحمل، وإن انفك الرهن فالأصح هاهنا: عود الاستيلاد، وإن ماتت من طلق هذا الاستيلاد فعليه القيمة؛ لأنه المتلف بوطئه، وكذلك إذا وطء أمة الغير بالشبهة، فماتت في الطلق.

وفيه وحه آخر، ذكره الفوراني: أنه لا يجب؛ إذ يبعد إحالة الهـــلاك علــي الــوطء مـع تخلل أسباب حبلية.

ولو ماتت زوجته من الطلق فلا ضمان قطعا؛ لأنه تولد من مستحق، وفي الحرة الموطوءة بالشبهة وجهان:

ووجه الفرق: أن الحوالة عليها ممكنٌ، فإنها صاحبة الحق واليد لها في نفسها، بخلاف الأمة، وكذلك في الزنا، فإن كان مع استكراه، فلا يمكن الحوالة عليها؛ لأنيا لا نعرف كون الولد منه، والشرع منع النسب.

كتاب الرهن ٢٧٧

فإن أقر بأنه من إحباله، ففي كلام الأصحاب ما يمدل على أنه لا يجب أيضًا، فإن السبب ضعيفٌ، وكأنه في الأمة حصل مثل إثبات اليد عليها باستعمال رحمها في تربية الولد، فكان كالهلاك تحت اليد.

التفريع: إذا أوجبنا القيمة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه باعتبار أقصى القيم من يوم الإحبال إلى يوم الموت، وكأن الإحبال غصبٌ واستيلاد. والثاني: باعتبار يوم الموت. والثالث: باعتبار يوم الإحبال.

#### الوجه الثالث: الانتفاع:

وهـو حـائزٌ عندنـا لـلراهن، فـى الـدار المرهونـة بالسـكون، وفــى العبــد المحــترف بالاستكساب، وفى الفحل بإنزائه على الإناث إن لم ينقص من قيمته، وكذا الإنزاء على الأنثى إن لم ينقص الإحبال من قيمتها.

أما الغراس في الأرض فممنوعٌ؛ لأنه يقلل الرغبة في الأرض إذا بيعت دون الغراس.

وذكر الربيع فى الدين المؤجل وجهًا: أنه لا يمنع من الغراس، فربما تفى الأرض بجميع الدين، أو توفى الزيادة من موضع آخر، فإن لم يكن قلعٌ عند البيع، أما فى الحال فلا منع، وهو منقاسٌ.

التفريع: إذا قلنا: يمنع، فلو غرس: قلع، ولو حمل السيل النوى فأنبت: لا يقلع فى الحال، ولكن عند البيع يقلع إن لم يتعلق حق الغرماء به، بالحجر عليه بالفلس، فإن تعلق: لم يقلع، وكذلك على مذهب الربيع إذا حوز الغراس، بل يباع الكل ويوزع الثمن، وفى كيفية التوزيع كلامٌ سبق فى التفريق بين الولد والأم فى الرهن.

فرع: ليس للراهن المسافرة بالعبد المرهون أصلاً؛ لأنه حيلولةٌ عظيمة، واليـد مستحقةٌ للمرتهن فلا تزال إلا لضرورة، والضرورة في الانتفاع، لا في السفر.

وكذلك لا يسافر زوج الأمة بها، ويسافر بها سيدها؛ تقديما لحقه وترغيبًا له فى تزويجها، ويسافر الزوج بزوجته الحرة؛ لأن مقصود النكاح أغلب وهو صاحبه، وهى صاحبة الحق والحظ فى النكاح.

وكذلك لو أمكن استكساب العبد في يد المرتهن: لم ينتزع من يده، فإن لم يحسن إلا الخدمة انتزع من يده الانتزاع في كل يوم، وهل له أن يكلف الراهن ذلك، وهو مشهور العدالة؟ فيه وجهان.

فإن قيل: ما منعتموه من التصرفات، لو أذن فيه المرتهن؟ قلنها: لا يمتنع منه بإذنه؟ فالحق لا يعدوهما، ثم ما من ضرورته فسخ الرهن كالإعتماق والهبة؛ يرفع الرهن، ولا قيمة عليه إذا أعتق بإذنه، وله أن يرجع عن الإذن قبل وقوع التصرف، فإذا أذن في الهبة فله الرجوع قبل القبض؛ إذ به يتم المأذون فيه.

وفي الرجوع عن الإذن في البيع في مدة الخيار، وجهان:

فإن قيل: هل يتعلق حقه بالثمن إذا أذن في البيع في مدة الخيار؟ قلنها: إن كان بعد حلول الدين وأذن لأحل قضاء حقه: فلا شك، وإن كان قبله، فإن أطلق: لم يكن الثمن عندنا رهناً، خلافًا لأبي حنيفة رحمة الله عليه.

فإن قال: بشرط أن يجعل الثمن رهنًا، ففي ذلك قولان، مأخذه: حواز نقل الوثيقة إلى عين أحرى.

وإن قال: بشرط أن يجعل حقى من الثمن: فالشرط فاسدٌ، وكذا الإذن؛ لأنه ما رضى بالبيع إلا بعوض، وهو التعجيل ولم يسلم العوض، بخلاف ما إذا قال للوكيل: بع، ولـك من الثمن عشرة أجرة، فإنه لم يفسد الإذن وفسد الشرط؛ لأنه لم يقابل العوض بـالإذن، بل قابله بالعمل، فعند الفساد يرجع إلى أجرة المثل.

فإن قيل: فمن مات وعليه دين، فتعلقـت الديـون بتركتـه، فمـا قولكـم فـى تصـرف الورثة فيها بالبيع؟ قلنا: فيه طريقان:

منهم من خرج على قولى العبد الجانى؛ لأنه ثبت شرعًا لا اختيارًا، بخلاف الرهن. ومنهم من قطع بالمنع؛ نظرًا للميت، ومبادرةً إلى تبرئة ذمته. ثم اختلفوا في أن قول المنع هل يطرد في الدين إذا لم يستغرق؟

ومن لم يطرد علل بأن أكثر التركات لا تخلو عن دين ما، فيبعد الحجر بسبب درهم في مال كثير.

فإن قيل: فلو ظهر دينٌ برد عوض بالعيب، وتوجهت المطالبة بالثمن بعد أن باع الورثة التركة؟.

قلنا: إن فرعنا على المنع من المبيع ففى تتبعه بالنقض وجهان، من حيث إن الدين متراخ وسببه متقدمٌ، وكذلك لو كان حفر بئرًا، فتردى فيه بعد موته إنسانٌ، وهاهنا أولى بأن لا يسند؛ إذ الحفر ليس سببًا للهلاك بمجرده.

كتاب الرهن ٢٧٩

فإن قلنا: لا يتبع بالنقض، فإن وفوا بالدين فذاك، وإلا فالأصح: أنه الآن يفسخ؛ إذ لا دين عليهم حتى يطالبوا.

وفيه وحه: أن ما مضى وتعلق به حق المشترى لا يفسىخ، فكأنهم قـد فوتـوا التركـة فعليهم الضمان.

## الطرف الثاني: في بيان جانب المرتهن

وقد تحدد له استحقاق اليـد في الحـال، واستحقاق البيـع في تـأنى الحـال. ولأجـل استحقاق اليد وحب على الراهن التعهد والمؤنة لبقائه فـي يـده، ولا يجـب على المرتهن الضمان بحكم هذه اليد، ولا يملك الانتفاع والاستمتاع. فهذه خمسة أمور في حانبه لابد معرفتها:

#### الأول: استحقاق اليد في الحال:

وهو ثابت عطلق الرهن عند اللزوم بالقبض؛ ولذلك يرد ليلا إليه عند الانتفاع نهارًا، ولا تزال يده إلا خوفًا من فوات منفعة مقصودة، فتقدم المنفعة المقصودة على اليد التابعة للحق؛ لأنها لا تطلب إلا لحفظ محل الحق.

ولو شرط التعديل على يد ثالث: جاز، ويكون العدل نائبًا عن المرتهن؛ لأنه مستحق اليد، ولذلك لا يجوز شرط التعديل على يد المالك؛ لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره، وهو مستقلٌ بالملك.

وللراهن، أيضًا، حظ في يد العدل، فإنه ربما لا يثق بيد المرتهن؛ فلهذا لا يجوز للعدل أن يسلم إلى أحدهما دون إذن صاحبه، ولا أن يسلم إلى ثالث دون إذنهما، فإن فعل ضمن، ثم إن سلم إلى المرتهن ضمن للراهن، والقرار على المرتهن مهما تلف في يده.

وإن سلم إلى الراهن ضمن للمرتهن القيمة؛ لتكون عنده رهنًا. فإذا قضى الدين ردت اليه القيمة، وله أن يكلف الراهن القضاء؛ لفك ملكه، كما في المعير لأجل الرهن.

فرع: لو تغير حال العدل بفسقه، أو جنايته على العبد قصدًا، أو بزيادة فسق على ما عهد من قبل: فلكل واحد طلب إزالة يده إلى عدل آخر.

#### الأمر الثاني: استحقاق البيع:

وهو تابتً عند حلول الدين، إن لم يوف الراهن الديس من موضع آخر، ولكن لا يستقل به المرتهن، ولا العدل الذي في يده، دون إذن الراهن، أو إذن القاضي، ولمو باع العدل بإذن أحدهما: لم يصح، بل لابد من إذنهما. وفيه فروع أربعة:

الأول: أنه لو رجع أحدهما عن الإذن: امتنع العدل عن البيع، فرجوع الراهن عزلٌ؟ فإنه الموكسل، وإذن المرتهن شرطٌ وليس بتوكيل، ولذلك لـو عـاد المرتهن وأذن بعـد رجوعه: حاز، ولم يجب تجديد التوكيل من الراهن.

ومساق هذا الكلام من الأصحاب مشعرٌ بأنه لو عزل الراهن ثـم عـاد ووكـل: افتقـر المرتهن إلى تجديد الإذن، وعليه يلزم، لو قيـل بـه، أن لا يعتـد بإذنـه للعـدل قبـل توكيـل الراهن، فليؤخر عنه.

ويلزم عليه الحكم ببطلان رضا المرأة للوكيل بالنكاح قبل توكيـل الـولى، وكـل ذلـك محتملٌ.

ووحه المساهلة: إقامة دوام الإذن مقام الابتداء تعلقًا بعمومه، وأنه إن لـم يكن يعمل في الحال أولى بالاحتمال فليقدر مضافًا إلى وقت التوكيل. وإذا احتملت الوكالة التأقيت والتعليق كان الإذن أولى بالاحتمال.

الثاني: لو أذن الراهـن للعـدل عنـد الرهـن بـالبيع عنـد حلـول الأحـل: لـم يفتقـر إلى مراجعته ثانيًا عند الحلول.

وفيه وجه: أنه لابد منه؛ إذ قد يسمح بالإذن في غير وقت البيع، ثم يسرى أن يوفى الدين من موضع آخر في وقت الحلول.

الثالث: أنه لو ضاع الثمن في يد العدل: فهو أمانة، فلو سلمه إلى أحدهما دون إذن الثاني: فهو ضامنٌ.

ولو أذن له الراهن في التسليم إلى المرتهن، فسلم وأنكر المرتهن: فهو ضامن؛ لعجزه عن الإثبات، فإن صدق الراهن ونسبه إلى التقصير في ترك الإشهاد، ففي الضمان وجهان.

ولو كان قد شرط الإشهاد: فلا شك أنه يضمن، ولو ادعى مـوت الشـهود وصـدق: لم يضمن، وإن كذب فوجهان.

الرابع: إذا باع العدل بالغبن: بطل بيعه، وإن باع بثمن المثل، وهو في الحال يطلب بزيادة، لم يصح، وإن طلب في المجلس، أيضًا، انفسخ العقد؛ لأنه في حكم الابتداء.

فإن أبى الراغب من قبول البيع بعد إظهاره، فالأصح: أنا نتبين أن الانفساخ لم يكن؛ إذ بان أن الزيادة لم يكن لها حقيقة .

وفيه وجه: أنه لابد من تجديد العقد، فإن الفسخ قــد وقـع. ثــم فـى تجديـد البيـع مـن الأول، والبيع من الراغب الثاني عند إطلاق الإذن، وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز إلا بـإذن محـدد؛ إذ الوكالـة الأولى انفسـخت بالامتشال بـالبيع الأول.

والثانى: الجواز، وتنزيل البيع على ما يفيد ويتقرر، وإخراج الأول عن كونه امتثالًا.

الأمر الثالث: تعهد المرهون ومؤنته على الراهن:

وليس يمنع منه حتى من الفصد والحجامة والحتان، ويمنع عن قطع سلعة يخاف منها سراية، ويجب عليه كراء الاصطبل للدابة مع العلف.

وقال الشافعي، رضى الله عنه: إذا رهنه ثمرة الشحرة فعلى الراهن سقيها وإصلاحها وحذاذها وتشميسها، كما يكون عليه نفقة العبد، وقد قال على: وعلى من يحلبه ويركبه نفقته، له غنمه، وعليه غرمه، (١).

فإن امتنع أجبره القاضى؛ لحق المرتهـن، هـذا مذهـب العراقيـين، وقــالت المـراوزة: لا يلزمه الإنفاق على الحيوان إلا لحق الله تعالى، فلم يرهن منه إلا على ذلك.

فإن امتنع: بيع حزءٌ من المرهون وحعل نفقة له، فإن خيف استيعاب المرهـون بالنفقـة ألحق بما يتسارع إليه الفساد، وبيع بما لا يحتاج إلى نفقة.

وكذلك يحذر من ييع البعض؛ لأنه تشمقيصٌ، فينفق عليه من منفعته وكسبه، وإلا فيباع، ولعل الأول أصح، ويتأيد بالمكرى فإنه يجب عليه عمارة المدار من عنده؛ وفاء بتقدير ما التزم.

<sup>(</sup>۱) الحديث لم أحده بهذا اللفظ ولكن بمعناه وحكمه، وهو عند البخارى (۲۰۱۲) بلفظ عن أبى هريرة مرفوعًا [الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وابن ماجه (۲٤٤) وابن ماجه (۲٤٤) وابن أبى شيبة (۲۰۳۱، ۱۸۰۱ (۱۸۰۳) وابن حجر في تلخيص الحبير (۳۰/۳) وفي فتح البارى (۳۸/۱٤) وابو داود (البيوع ب۸۷) وأحمد (۲۷۲۲) والبيهقي (۲۸۳۱) والبغيوى (۲۱۲۱) والبيريزى (۲۸۸۱) والدارقطنى (۳۴/۳) والألباني في إرواء الغليل (۲۱۲۰) هذا النسبه للشق الأول مما ذكره المصنف، أما الشق الثاني وهو قوله إله عنمه وعليه غرمه فأخرجه الشافعي في مسنده (۱۶۸ والبيهقي في السنن الكبرى (۳۹/۳)) وفي معرفة السنن والآثار (۲۲۸٬۲۳۷) والحاكم (۱/۲۰) وعبد الرزاق (۲۲۸٬۲۳۷) وابن حجر في تلخيص الحبير (۲۳۳٬۲۲۷)

### الأمر الرابع: المرهون أمانةٌ في يد المرتهن:

لا يسقط بتلفه شيء من الدين، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، فلو تصرف فيه بما لا يجوز: ضمن ضمان المغصوب.

فروع أربعة: أحدها: لو رهن عنده أرضًا وأذن له في الغراس بعد شهر، فهو قبل الغراس أمانة، وبعده عارية مضمونة، والرهن مستمر، فإن غرس قبل الشهر: قلع مجانا، وإن غرس بعد الشهر: لم يقلع إلا ببدل.

الثانى: إذا كان الدين مؤجلاً بشهر، فقال: رهنت منك بشرط أن يكون مبيعًا منك بالدين عند حلول الأجل، فالرهن فاسدٌ والشرط فاسدٌ، ولكنه في الشهر الأول أمانةً؛ لأنه مقبوضٌ على حكم الرهن، وفي الثاني مضمونٌ؛ لأنه مقبوضٌ على حكم شراء فاسد، وللفاسد حكم الصحيح في الضمان. ومنهم من استثنى ما إذا عرف فساد البيع فأمسكه عن جهة الرهن.

التفريع: لو غرس بعد مضى الشهر على ظن صحة البيع: لم يقلع غرسه مجانا؛ لأنه مأذونٌ فيه في ضمن البيع، ولو علم الفساد: قلع مجانًا؛ لأنه حرم عليه ذلك، فلا حرمة لقلعه.

الثالث: إذا ادعى المرتهن رد الرهن أو تلفه، فالقول قوله، عند المراوزة، كما فى المودع، وطردوا ذلك فى المستأجر وأيدى الأمانات كلها. وقال العراقيون: ذلك من خصائص الائتمان؛ لأنه مصدق بقوله إذا ائتمنه، وألحقوا الوكيل بغير أجرة بالمودع، وذكروا فى الوكيل بأجرة وجهين.

الرابع: قال المراوزة: المرتهن من الغاصب والمستأجر منه على جهل، حكمهما حكم المودع على جهل، حتى إنهم يطالبون بالضمان والقرار على الغاصب.

والعراقيون سووا بين الكل، وذكروا في مطالبتهم وجهين، وعند المطالبة ذكروا في قرار الضمان وجهين.

#### الأمر الخامس: تصرفات المرتهن:

وهو ممنوعٌ من جميعها قولاً وفعلاً، وليس له الانتفاع أيضًا، ولو وطء، مع العلم بالتحريم، فحكمه حكم الزنا، وإن جهل، وكان حديث العهد بالإسلام، فحكمه حكم الوطء بالشبهة.

كتاب الرهن ٢٨٣

ومنهم من قطع بسقوط الحد، وتردد في المهر والنسب وحرية الولد؛ لضعف هذه الشبهة، وهو بعيد.

ثم قال القاضى: من لا يعرف هذا القدر فكأنه لا معرفة لـه، فإذا اكتفينا بهـذا فى إثبات الأحكام فينبغى أن نقول: المحنون إذا زنا فحكمه حكم الوطء بالشبهة، وإن أذن الراهن وعلم التحريم فهو زان.

وقيل: إن مذهب عطاء إباحة الوطء بالإذن، فيصير شبهةً ويلتحق بالوطء بالشبهة. فأما إذا ظن الإباحة، فهذه الشبهة أقوى. وفي المهر وجهان، أحدهما: السقوط؛ لإذنه.

والثانى: الوجوب كما للمفوضة؛ إذ لا يؤثر الإذن في إسقاط عوض الأبضاع. وفى قيمة الولد طريقان، أحدهما: أنه كالمهر؛ لأنه نتيجة الوطء.

والثانى: القطع بالوجوب؛ لأنه لم يأذن فى الاستيلاد، وهذا ينقضه أن المرتهن لو أذن للراهن نفذ استيلاده قطعًا.

### الطرف الثالث: في محل الوثيقة

وهو عين المرهون، أو بدلها.

فأما بدل المنفعة، كالكسب والعقر، أو الزيبادة الحاصلة من العين، كالولد واللبن والثمر والصوف: فلا يتعدى الرهن إليها عندنا.

وخالف أبو حنيفة، رحمه الله، في الزيادات الحاصلة من العين، وفي العقر، أيضًا، هذا إذا كان الولد حادثًا علوقه بعد الرهن وانفصاله قبل الحاجة إلى البيع. فإن كان بحتنا في الحالتين جميعًا، فيباع الحامل في حقه ولا ينظر إلى ما في بطنها. وإن كان بحتنا عند العقد منفصلاً حال البيع، ففيه قبولان، مأخذه: التردد في الاستتباع، وأن الحمل هل يعرف؟ فإنه إن لم يعرف لم يندرج، وكأنه حدث الآن. وإن علق بعد الرهن، وكان بحتنا عند البيع، فكذلك فيه قولان.

فإن قلنا: إنه لا يعرف، فكأنه زيادةٌ متصلةٌ، فلا كلام. فإن قلنا: لا يتعلق بالحمل، فلا يمكن بيع الأم دون الحمل، ولا بيع الكل مع التوزيع؛ فيان قيمة الحمل لا تعرف، وقد تنقص القيمة بالحمل فتؤخر إلى وقت انفصال الولد.

أما بدل العين فيتعدى إليه الرهن، ونعنى به أرش الجناية، فإنه يوضع رهنا، وما دام فى ذمة الجانى هل نسميه مرهونًا، أم نقول: زال الرهن ثم عاد عند التعيين، كما نقول في العصير إذا انقلب خمرًا ثم خلا؟ فيه خلاف.

ثم الراهن بالمطالبة أولى؛ فهو المالك، فإن تكاسل فللمرتهن المطالبة، فإن أبرأ الراهن: لم ينفذ قطعًا ولم يلحق بالإعتاق، وإن أبرأ المرتهن: لم يصح، ولكن هل يكون ذلك فسخًا للرهن في حقه؟ فعلى وجهين.

ووحه المنع: أن الفسخ كان تحصل ضمنًا للإبراء، فإذا لم يحصل المتضمن فلا عموم لقوله، فلا يحصل الضمن.

## الطرف الرابع: في غاية الرهن وما به انفكاكه

وهو بفسخ الرهن، أو فوات المرهون بغير بدل، أو قضاء الدين.

أما الفسخ: فلا يخفى، وكذا فوات عين المرهون بآفة سماوية، ويلتحق به ما إذا فسات الملك فيه بغير بدل، وذلك إنما يكون بجناية العبد؛ فإنه يتعلق الأرش برقبته.

فإن فداه السيد: استمر الرهن، وإن بيع في الجناية: فقد فات الملك، وفات وثيقة الرهن، ولا ضمان على الراهن؛ لأنه لم يكن من جهته، وإنما لم يمنع الرهن حق الجناية؛ لأنه لا يزيد على حق المالك. وقدم حق المجنى عليه على حق المالك؛ مصلحة في حسم الجنايات.

فأما إذا كانت الجناية متعلقةً بالسيد، فلها ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يجنى على طرفه، أو على عبده بما يوجب القصاص، فله قتله؛ لأن مرتبته لا تتقاعد عن رتبة الأجنبى. وإن عفا عن القصاص على مال: فلا مطمع فى فك الرهن فى قدر الجناية؛ لأن السيد لا يثبت له دينٌ فى ذمة عبده، حتى ينبنى عليه التعلق بالرقبة، ثم البيع فيه، ثم فك الرهن به.

وفيه وجه عن ابن سريج: أن له فك الرهن في قدر الجناية، ويظهر أثـر الجناية في حق المرتهن، وإن لم يظهر في حق العبد.

الثانية: إذا حنى على ابن الراهن فمات الابن، وانتقل الحق إلى الراهن: فله القصاص، وإن عاد إلى مال، فهل يستحق فك الرهن به؟ ينبنى على أن الملك الطارئ هل يقطع دوام الدين الذى استحق قبل الملك؟ وفيه خلاف.

وهذا في حكم دوام دين؛ لأنه استحق من قبل، والإرث دوامٌ، فإن قتل ابن الراهن، وقلنا: إن الدية تثبت للقتيل أولاً ثم للوارث، فحكمه ما سبق.

وإن قلنا: إنه للوارث ابتداء، فهو كما لو حنى على الراهن ابتداءً.

ولو قتل الراهن، فليس للابن فك الرهن به قطعًا؛ لأنه ليس يفيد في حق المورث والوارث، فإن المورث هاهنا هو المالك.

الثالثة: إذا جنى على عبد آخر له مرهون: إن كان من شخص آخر، فللراهن القصاص، ولا مبالاة بفوات حق المرتهن. فإن عف على مال تعلق حق مرتهن القتيل بالعبد. وإن عفا مطلقًا، أو من غير مال، فهو كعفو المفلس المحجور عليه؛ لأن الراهن محجورٌ عليه كالمفلس، وعفو السيد عن المال ينزل جناية العمد منزلة الخطأ.

وإن كان موجبه المال؛ فيباع الجانى فى حق مرتهن القتيل، فإن كان حقه يتأدى ببعض العبد القاتل؛ لكونه دون قيمته: بيع ذلك القدر فى حقه، وبقى الباقى رهنا عند مرتهن القاتل.

وإن لم يرض مرتهن القاتل بعيب التشقيص: يباع الكل، ويوضع الفاضل عن أرش الجناية رهنا عنده.

ولو تساوت القيمتان، وتراضى المالك ومرتهن القتيل بأن يجعل العبد رهنا بـدل القتيل: حاز. وإن أبى المرتهن، أعنى مرتهن القتيل، فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان.

أما إذا كان القتيل مرهونًا عنده أيضًا، فإن كان بذلك الدين بعينه: فهو فواتٌ محضٌ في حقه. وإن كان بدين آخر يخالفه في القدر أو الجنس أو مقدار الأحل، فله أن يفلك الأول؛ ليباع ويجعل رهنا بالثاني.

وإن استوى الدينان من كل وحه، قدرًا وجنسًا وأجلًا، فقال: بيعوه؛ لينتقل حقى إلى ثمنه، فإنى لا آمن جنايته. فهل يكون هذا من الأغراض المعتبرة؟ فيه وجهان.

#### السبب الآخر في فك الرهن: قضاء الدين

وهو قسمان: الأول: أن يقضى من غير المرهون، فإن قضى جميع الدين: انفك الرهسن، وإن بقى من الديسن درهمة بقى جميع المرهون رهنا؛ فلا ينفك ببعض الديس بعض المرهون. بل الدين ينبسط على أجزاء المرهون.

ولذلك نقول: لو مات أحد العبدين بقى الثانى رهنًا بالجميع، وكذلك لو رهن عبدين بألف وسلم أحدهما: كان رهنًا عندنا بجميع الألف، خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله.

فأما إذا تعدد العقد: لم يكن أحدهما متعلقًا بالآخر، وذلك بتعدده في نفسه، كما إذا

رهن نصفي عبد في صفقتين بألفين، ثم قضي أحدهما: انفك أحد النصفين.

ولذلك لو تعدد مستحق الدين، كما إذا رهن من رجلين وقضى دين أحدهما، أو تعدد المستحق عليه فارتهن من رجلين: فلا يقف حكم أحدهما على الآخر.

ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده في باب الرهن؛ لأنه ليس عقد عهدة، بخلاف صفقة البيع، فإنها قد تتعدد بتعدد الوكيل. وهل تتعدد بتعدد المالك؟ فيه وجهان.

وصورته: أن يستعير عبدًا من رجلين ويرهنه بألفين عليه، ويرهن من شخص واحـد، ثم سلم ألفًا، وقصد به فك نصيب أحدهما: فمنهم مـن قـال: لا ينفـك؛ نظـرًا إلى اتحـاد الدين والعقد، ومنهم من نظر إلى تعدد المالك.

ولو استعار عبديـن من رجلـين، ففـى التعـدد وجهـان مرتبـان، وأولى لانضمـام تمـيز المرهون إلى تميز المالك.

ولو مات الرهن وخلف ابنين، وذكر صاحب التقريب قولين، والصحيح: أن له حكم الاتحاد، نظرًا إلى حال الرهن.

نعم، لو مات الراهن قبل الرهن وتعلق الدين بالتركة بإقرار الابنين، فقضى أحدهما نصيبه: ففى انفكاك نصيبه قولان ظاهران، من حيث إن التعدد مقترنٌ بالابتداء، وهو بناء على أن أحدهما لو أقر، هل يطالب بتمام الدين؟

فرع: حيث يتميز الحكم بتعدد المالك، فإذا قضى أحد الشريكين نصيبه واستقسم المرتهن فكان الشيء مكيلاً أو موزونًا:

قال الشافعي، رضى الله عنه: له ذلك، وهو تفريعٌ على أن القسمة إفراز حق لا بيعٌ، حتى يتصور في المرهون، ثم يراجع القاضي الراهن فيه، فإن أبي أجبره عليه.

وفى مراجعة المرتهن وجهان، من حيث إنه لا ملك له، ولكن له حق، فإن كانت القسمة قسمة تعديل، كما لو رهن رجلان عبدين مشتركين، ثم قضى أحدهما نصيبه وهما متساويا القيمة: ففى الإحبار عليها قولان.

فإن قلنا: يجبر، فالرحوع إلى المرتهن هاهنا أولى؛ لأنه أقرب إلى حقيقة البيع من قسمة الجزية.

القسم الثاني: في قضاء الدين من ثمن المرهون، وذلك ببيعه عند حلول الدين، فلا يستقل المرتهن به، بل يرفعه إلى القاضي، ثم القاضي لا يبيع بل يكلف الراهن قضاء

الدين، أو الإذن في البيع، فإن أذن وقال للمرتهن: بعه لى واستوف الثمن لى، ثم اقبضه لنفسك: صح بيعه واستيفاؤه له.

وفى قبضه لنفسه حلاف، منشؤه: اتحاد القابض والمقبض، فإن قال: بعه لى واستوف لنفسك: صح البيع، وبطل استيفاؤه لنفسه؛ لأنه لم يتعين بعد ملك الراهن، إذ لم يستوف له أولاً، ولكن يدخل في ضمانه؛ لأنه استيفاءً فاسد، فله في الضمان حكم الصحيح.

ولو قال: بعه لنفسك: بطل الإذن؛ إذ لا يتصور أن يبيع مال الغير لنفسه، فليقل: بعــه لى، فإن قال: بع مطلقًا ففيه خلاف.

واختلفوا في تعليل المنع، منهم من علل بأنه مستحقّ للبيع، فينصرف مطلق اللفظ إلى حانبه، فهو كقوله: بع لنفسك.

ومنهم من علل بأنه متهم في ترك المماكسة؛ لأنه في غرض نفسه يتحرك، فعلى هذه العلة لو قدر الثمن، أو كان قبل حلول الأجل، أو كان الرهن حاضرًا: قالوا بصحة بيعه.

فرع: لو حضر الراهن مجلس القاضى وكلف المرتهن إحضار الرهن حتى يقضى دينه: لم يلزمه معاملة، بل عليه قضاء الدين. فإذا قضى فليس عليه أيضًا إحضاره؛ فإنه أمانةٌ في يده، فليس عليه إلا التمكين من الأخذ.

### الباب الرابع: في النزاع بين المتعاقدين

وهو في أربعة أمور: العقد، والقبض، والجناية، وما يوحب فك الرهن به.

## النزاع الأول في العقد

ومهما المحتلف فيه فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الرهن.

فروع ثلاثة: الأول: إذا تنازعا في قدر المرهون: فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الرهن، فلو صادفنا في يد المرتهن أرضًا وفيها نخيل، وادعى كون النخيل رهنا، فأنكر الراهن وجوده لدى العقد: كفاه ذلك إن أمكن صدقه ويحلف عليه.

وإن كذبه الحس: فله أن يحلف على نفى الرهن، لا على نفى الوجود، فلو استمر على إنكار الوجود على خلاف الحس: جعل ناكلاً عن اليمين وردت اليمين على المرتهن، فإن ترك ذلك ورجع إلى إنكار الرهن لم يمنع منه، وإن كذب نفسه فيما سبق من إنكار الوجود.

الثاني: إذا ادعى رجلٌ على رجلين رهن عبد واحد لهما عنده، فكذب أحدهما وصدقه الآخر: فللمصدق أن يشهد على المكذب؛ لأن الشريك يشهد على الشريك.

ولو ادعى رجلان على رجل رهن عبد واحد منهما، فكذب أحدهما فشهد المصدق للمكذب، ففي قبوله وجهان يبنيان على أنه لو لم يشهد له هـل كـان المكـذب يشاركه في نصفه؛ مؤاخذة له بتصديق؟.

وكذا الخلاف فيما لو ادعيا هبة عبد، فصدق أحدهما، فهل يأخذ المكذب مما سلم له النصف؟ ولا خلاف في أنهما لو ادعيا وراثة عبد، فصدق أحدهما يشاركه المكذب فيه.

الثالث: لو ادعى رحلان على رحل واحد أنه رهن عبده منه على الكمال، فصدق أحدهما: سلم إليه، وهل يحلف للثاني؟.

ينبني على أنه لو أقر للثاني، هل كان يغرم له؟ وفيه قولا ضمان الحيلولة.

فإن قال: رهنت من أحدكما ونسيت، فيحلف على نفى العلم، فإن نكل رد اليمين عليهما، فإن تحالفا، أو تناكلا: فسخ القاضي الرهن؛ لتعذر الإمضاء.

وإن حلف الراهن على نفى العلم، فالصحيح: أنهما يتحالفان كما لـو نكـل، وفيـه وجه: أنه انتهت الخصومة.

أما إذا كان في يد أحدهما، وأقر الراهن للثاني بعد وقوع الاتفاق على حريــان رهــن وقبض مع كل واحد، ولكن وقع النزاع في السبق، فقولان:

اختيار المزنى: ترجيح اليد على الإقرار، وهـو ضعيف. والأصح: النظر إلى موحب الإقرار.

ثم فرع المزنى وقال: لو قال صاحب اليد: كان في يد المقر له قبل هذا ولكن غصبًا فيقال له: اعترفت باليد، وادعيت الغصب: فهو في يده إذًا لا في يدك.

### النزاع الثاني: في القبض

والقول فيه أيضًا قول الراهن إذ الأصل عدمه إذا كان في يد الراهـن، فإن كـان عنـد النزاع في يد المرتهن فكذلك القول قوله إن كان: غصبتنيه، وفيه وحه بعيد.

وإن قال: أعرتكه، أو أكريتكه، أو أودعتكه، فوجهان.

ووجه الفرق: أنه أقر بقبض مأذون فيه، ويجريان الرهن، وهو يدعى صرفه عن جهة الرهن، فالظاهر: خلافه.

وكذا الخلاف إذا قال المشترى للبائع: أعرتك المبيع بعد قبض المبيع عن جهة البيسع، وقال البائع: بل هو محبوسٌ بأصل الثمن، وحق الحبس لا يبطل بالإعارة.

ولو اتفقا على أن الراهن أذن في القبض، وقال الراهن: لم نقبض بعد، فإن كــان فـى يده: فالقول قوله، وإن كان في يد المرتهن: فهو المصدق به.

فرع: لو قامت بينة على الراهن بالإقباض بعد إنكاره، فقال: كذب الشهود، لم يلتفت إليه. فلو شهدوا على إقراره، فقال: صدقوا، لكنى كذبت في الإقسرار، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يقبل؛ كما لو أقر في مجلس القضاء، ثم رجع. والثاني: يقبل؛ لأنه محنّ، فليتمكن من تحليف الخصم على نفى العلم بذلك. والثالث، وهو الأعدل: أنه إن قال: غلطت لوصول كتاب وكيل لى، أو أشهدت على الرسم في القبالة قبل التحقيق: فيسمع حتى يحلف الخصم. وإن قال: كذبت عمدًا، فلا يسمع.

### النزاع الثالث: في الجناية

إن حنى على المرهون، واعترف الجانى، وصدقه الراهن دون المرتهـن: غرمـه لــلراهن، ولم يتعلق بالأرش حق المرتهن، وإن صدقه المرتهن دون الراهن: غرم للمرتهن.

فإن قضى الراهن دينه من موضع آخر: انفك الرهن، وبقى هــذا مـالاً لا يدعيـه أحـدٌ لنفسه، فهو لبيت المال، أو يرد على الجاني؟ فيه خلاف.

أما إذا جنى المرهون، واعترف به المرتهن: فالقول قول الراهن.

وإذا بيع العبد في دين المرتهن: لم يكن للمحنى عليه إخراج الثمن من يـد المرتهن؛ مؤاخذةً له بقوله؛ لأن حق المحنى عليه لا يتعلق بالثمن إن صح البيع، وإن بطل فكمشل؛ لأن الثمن للمشترى لا للمرتهن والراهن.

أما إذا اعترف به الراهن دون المرتهن، أو قبال الراهن ابتداء: رهنته بعد الجناية المستغرقة، أو كان مغصوبًا أو معتقًا، ففي قبول إقراره ثلاثة أقبوال كما في العتق، إذا تعارض قيام الملك وانتفاء التهمة مع تعلق حق المرتهن، ويجرى هذا الخلاف في العبد المستأجر.

والصحيح: أنه لا يجرى في المبيع إذا قال: كنت أعتقته قبل البيع؛ إذا لا ملك في الحال، والصحيح: أنه لا يجرى فيه إذا لم تكن الجناية مستغرقةً؛ لأن التهمة قائمةً.

التفريع: إن قلنا: لا يقبل إقراره فيحلف المرتهن على نفى العلم، فإن حلف فهل يغرم

الراهن لللمحنى عليه؟ ينبني على قولي الغرم بالحيلولة.

وإن نكل فترد اليمين على المحنى عليه، أو الراهن؟ فيه قولان:

إن قلنا: على المجنى عليه، فإن حلف: استحق عليه، ولم يغرم الراهن للمرتهن؛ لأنه أبطل حق نفسه بنكوله، وإن نكل فات المرتهن به، ولم يغرم الراهن للمحنى عليه شيئًا؛ لأنه أبطل حق نفسه بنكوله.

وإن قلنا: ترد على الراهن: فإن حلف سلم للمجنى عليه، وإن نكل فهل للمجنى عليه أن يحلف له ويقول: ليس لك أن تبطل حقى بنكولك؟ فيه قولان.

ووجه المنع: أن يمين الرد قد انتهت نهايتها بنكول المردود عليه أعنى الرهن.

وإن قلنا: يقبل إقراره، فهل للمرتهن تحليفه؟ وجهان: ووجه المنع: أنه أقر على ملك نفسه.

فإن قلنا: لا يحلف، فقد تبينا بطلان الرهن؛ تصديقًا له، فليس للمرتهن إلا الخيار في البيع الذي شرط فيه الرهن، إن كان قد شرط.

وكذلك إن قلنا: إنه يحلف، فحلف. وإن نكل المقر: حلف المرتهن، وفي نتيجة حلفه قولان: أحدهما: تقرير العبد في يده. والثاني: أن يغرم له الراهن.

فإن قلنا: بالغرم، فهل يثبت له حيار الفسخ في البيع المشسروط فيه، ولـم يسـلم عـين العبد المشروط وإنما يسلم قيمته؟ فيه وجهان.

ووجه منع الخيار: أنه يجعل ببإقراره متلفًا بعد الإقباض وغارمًا، وذلك لا يوجب الخيار.

فإن قيل: فلو أقر الراهن بالاستيلاد؟ قلمنا: يثبت حرية الولد والنسب، وفي أمية الولد ما ذكرناه في العتق، وزيد هاهنا أمر"، وهو أنها لو أتت بولد لأقبل من ستة أشهر من وقت الرهن كان كدعوى العتق قبل الرهن، وإن كان لأكثر فلا؛ لأنه يحتمل تراخيه عن الرهن فلا يقبل، فهو كما لو اعترف باستيلاد ومتراخ، فإن قلنا: لا ينفذ استيلاده إذا صدق، فلا كلام، وإن قلنا: ينفذ، ففي إقراره وجهان، مأخذه: إقرار المبذر بإتلاف أو طلاق؛ لأنه أقر بما ينفذ لو أنشأه، ولكنه ممنوع من إنشائه شرعًا.

### النزاع الرابع: فيما يفك الرهن

وفيه أربعة فروع: الأول: إذا كان المرتهن أذن في بيع الرهـن، وبـاع الراهـن، ورجـع المرتهن وادعى أنه رجع قبل بيعه، وقال الراهن: بل رجعت بعد البيع، فالأظهر: أن القول

قوله؛ فإن الأصل عدم الرجوع، ويعارضه أن الأصل عدم البيع؛ فيبقى أن الأصل استمرار الرهن.

وقيل: إن القول قول الراهن؛ إذا المرتهن اعترف بالإذن والبيع، ويدعى رجوعًـا سـابقًا والأصل عدمه.

الثانى: لو سلم إلى المرتهن ألفًا به رهن، وله على الرهن ألفً آخر لا رهن به، فتنازعا وقال الراهن: سلمته عن جهة الرهن فانفك، فالقول قوله؛ لأن يختلف بنيته وهمو أعرف به، والعبرة بنيته حتى لو ظن المرتهن أنه أودعه وهو قصد قضاء الدين، حصل الملك دون قصد التمليك.

ولو قال المؤدى: ما قصدت شيئًا، فوجهان:

أحدهما: التوزيع على الدينين. والثانى: أنه يقال لـه: الآن ينبغى أن تنـوى مـا تريـد. وكذا الخلاف فى الوكيل عن جهة مستحقين، إذا قبض ثم اختلفوا فى الجهة.

الثالث: إذا باع العدل المرهون بالإذن وادعى تسليم الثمن إلى المرتهن، فالقول قول المرتهن؛ لأنه ليس أمينه إلا في حفظ المرهون؛ فلا يلزمه تصديقه في الثمن الذي هو بذل المرهون، ولا يجوز صرفه إلى المرتهن إلا بإذن الراهن.

ثم للمرتهن مطالبة من شاء من العدل والراهن، فإن ضمن العدل: لم يرجع على الراهن؛ لأنه مظلومٌ بزعمه، ولا يرجع إلا على من ظلمه.

الرابع: إذا تنازعا في عيب المرهون أنه قديمٌ يثبت خيار الفسخ في البيع المشروط فيه، أم حادثٌ؟ القول قول الراهن؛ إذ الأصل عدم العيب، ولذلك كان القول قول البائع في مثل هذه الصورة.

ولو قال المرتهن: أقبضتني العصير المرهون بعد انقلابه خمرًا، وقال الراهن: بل قبله ولا فسخ لك، فقولان: أحدهما: أن الأصل بقاء الحلاوة.

والثانى: أن الأصل عــدم القبض الصحيح، والراهن يدعيه، وهـذا يلتفت على أن المدعى هو الذى يحكى، وسكوته وهو المرتهن هاهنا، أو من يدعى خلاف الظاهر، وهـو الراهن هاهنا؟ وفيه قولان. وهذا تنازع بالحقيقة يرجع إلى العقد والقبض، فليلحق بالقسم الأول.

### كتاب التفليس

والتفليس: أن يجعل من عليه الدين مفلسًا ببيع ماله، ومهما التمس الغرماء الحجر عليه بديونهم الحالة الزائدة على قدر ماله: فللقاضي الحجر عليه وبيع ماله في حقهم.

فإن قيل: فلو كانت الديون مؤجلة؟. قلنا: لا؛ لأنه لا مطالبة في الحال.

والصحيح: أن الديون المؤجلة لا تحل بالحجر على المفلس ولا بـالجنون، وإن كـانت تحل بالموت.

فإن قيل: فإن لم تكن الديون على المال؟. قلنما: في المساوية للمال وجهان، وفي المقاربة للمساواة، وهي ناقصة، وجهان مرتبان، وإن لم تقارب فلا حجر عليه بخلاف الميت، فإن الورثة يمنعون من التركة وإن لم يستغرق الدين، نظرًا للميت.

فإن قيل: فلو التمس بعض الغرماء؟. قلنا: إن زاد دينه على قسدر المال: أحيب، وإن ساوى أو قارب فعلى الخلاف.

ولو التمس المفلس بنفسه دون الغرماء ففي إحابته وجهان، أشبههما بالحديث: أنه يجاب؛ إذ حجر رسول الله ﷺ على معاذ بالتماسه، وأبو حنيفة لم ير هذا الحجر.

ومعتمدنا: حجره، عليه السيلام، على معاذ(٢)، وقول عمر، رضى الله عنه، في

<sup>(</sup>۱) التفليس: هو مصدر فلسته أى نسبته إلى الإفلاس، والمفلس شرعًا من يزيد دينه على موحوده سمى مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهى الفلوس أو سمى بذلك لأنه لا يمنع التصرف إلا فى الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الخطيرة أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب. انظر: نيل الأوطار (٥/٤/٢)، المعجم الوسيط فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب. انظر: نيل الأوطار (٥/٤/٢)، المعجم الوسيط

<sup>(</sup>٢) الحديث عن كعب بن مالك أن النبي ﷺ وحجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، أخرجه الحاكم (٤٨/٥، ٤٨).

وعن عبد الرحمن بن كعب، من طريق ابن وهب، ومن طريق هشام، ومن طريق الزهرى مرسلاً وموصولا مثله أخرجه: البيهقى (٢٠/٥، ٤٨)، والدارقطنى (٢٣٠/٤). قال الشوكانى: حديث كعب أخرجه أيضا البيهقى والحاكم وصححه ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضا أبو داود وعبد الرزاق قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن الطلاع فى الأحكام: هو حديث ثابت وقد أخرج الحديث الطبرانى ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبى-

كتاب التفليس

خطبته: وألا إن أسيفع أسيفع جهينة، رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فـــادان معرضا فأصبح وقد رين به، فمن كان عليه دين فليأتنا غدًا، فإنا بايعو مالـــه غــدًا وقــاضو دينه، فمن كان له عليه دين فليحضره (١).

ثم دين الغرماء ينقسم إلى ما يكون عن ثمن مبيع والمبيع قائم، وإلى ما يكون عن غيره.

## القسم الأول من الكتاب فيما إذا لم يكن من ثمن مبيع. أو كان ولكن المبيع هالك

فالنظر في ثلاثة أحكام: فيما امتنع من التصرفات بالحجر، وفي بيع ماله، وفي حبسه.

## الحكم الأول: التصرف المحجور فيه

وهو كل تصرف، مبتدأ، يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر.

ففيه ثلاثة قيود:

الأول: ما يصادف المال: احترز بـه عـن التصـرف فـى البضـع جلبًـا بالنكـاح، وإزالـةً بالخلع.

وفى الدم استيفاءً بالقصاص، وإسقاطًا بالعفو، وفى النسب إثباتًا بالاستلحاق، وإسقاطًا باللعان. وفى المال الجديد باحتلاب باحتطاب، أو احتشاش، أو اتهاب، أو قبول وصية أو شراء على المذهب الأصح، فكل ذلك لا حجر فيه.

وكذلك لو أقر بما يوحب عليه قصاصًا أو أرشًا: قبل منه، ويؤاخذ منه بـالأرش بعـد فك الحجر لا من هذا المال.

<sup>-</sup> سعید. انتهی، نیل الأوطار (۲٤٥/٥) قلت: أما حدیث أبی سعید فمن طریق بكیر بن الأشجع عن عیاش بن عبد الله عن أبی سعید الخدری أن رجلا أصیب علی عهد رسول الله الشخی ثمر ابتاعها فكثر دینه، فقال رسول الله الشخی: وتصدقوا علیه، فتصدق الناس علیه، فلم یلغ ذلك وفاءً بدینه، فقال رسول الله الشخی: وتعلوا ما وجدتم، ولیس لكم إلا ذلك، أخرجه مسلم (۲۰۵۱)، وأحمد (۳۲/۳)، وأبو داود (۳۲۹۹)، والسرمذی (۴/۲۵)، والنسائی مسلم (۲۰۰۷)، وأبن ماجه (۲۳۵۳)، وابن الجارود فی المنتقی (۲/۰۷)، والطحاوی فی مشكل الآثار (۲/۰۳)، والحاكم (۲/۱٤)، والبیهقی (۳/۰۰)، قال الترمذی: حدیث حسن صحیح. (۱) ذكر هذا الأثر: ابن حجر فی تلخیص الحبیر (۲۳۳۱)، وأخرجه مالك (۲/۰۹)، والبیهقی فی السنن الكبری (۲/۰۹)، وفی معرفة الآثار والسنن (۱۸۵۳).

ولو أقر في عين مال بأنه مغصوب أو وديعة عنده، ذكر الشافعي، رضي الله عنه، في القديم قولين، ووجه القبول: نفي التهمة وكونه أهلاً للإقرار.

فقال المحققون: يجب طرد هذا في الإقرار بالدين، حتى يقضى من المال مع سائر الغرماء أيضًا لنفي التهمة، وإلا فلا فرق.

وأما ما يصادف عين المال، كالعتق، والبيع، والهبة، والرهن، والكتابة: كل ذلك فاسد ولا يخرج ذلك على عتى الراهن؛ لأن هذا الحجر لم ينشأ إلا للمنع من مثله مقصودًا، فإن في تنفيذه تضييع الحقوق.

ثم لو فضل العبد المعتق أو المبيع، أو أبرأ عن الدين: ففى تنفيذ العتق قولان، وفى البيع قولان مرتبان، وأولى بأن لا يقبل الوقف.

ووجه التنفيذ: أن البيع صدر من أهله وصادف محله، وكنا نظنه دافعًا لحـق لا سـبيل إلى دفعه، والآن تبين أنه لم يحصل به دفع محذور.

وفائدة هذا القول: أنا ما دمنا نجد سبيلاً إلى قضاء الدين من موضع آخر: نفعل، فإن لم نجد: صرفنا إليه المبيع، ثم المكاتب، ثم المعتق فنجعله آخرها، وهذا الترتيب مستحق على هذا القول.

القيد الثانى: قولنا: المال الموجود عند الحجر: احترزنا به عما تحدد بإرث أو باحتطاب، أو وصية، أو اتهاب، أو شراء إذا صححنا الشراء، ففى تعدى الحجر إليه وجهان: فمن قائل: المقصود الحجر عليه فى نفسه.

ومن قائل يقول: المقصود الحجر في المال، وهذا لم يكن موجودًا.

ثم إذا صححنا الشراء، فهل للبائع التعلق بعين المبيع، وقد أنشأ البيع في حال الحجر والإفلاس؟ فيه تُلاثة أوجه:

يفرق في الثالث بين أن يعلم إفلاسه أو لا يعلم، والظاهر: أنه إذا كـان حـاهلا ثبـت الخيار.

فإن قلنا: لا يثبت الخيار؛ لأن هذا الحجر لم يضرب لأجله، بـل ضـرب قبله، ففـى الثمن وجهان:

أحدهما: يصبر ولا يضارب به؛ فإنه دين جديد، والمال لا يصرف إلى دين جديد.

كتاب التفليس و٢٩٥

والثاني: أنه يضارب؛ لأنه أدخل في ملكه شيئًا حديدًا بدينه الجديد، وسائر الديون الجديدة من مهر نكاحه، وضمانه، وغيره لا تقضى من ماله، إلا ما هو من مصلحة الحجر، كأجرة الكيال والحمال، فإنها تقدم على سائر حقوق الغرماء.

القيد الثالث: قولنا: مبتدأ: احترزنا به عن مسألتين:

إحداهما: أنه لو اشترى به شيئًا ووجد به عيبًا وكانت الغبطة في رده: فله ذلك، وليس للغرماء منعه؛ لأن سبب استحقاقه قد سبق.

ولو تعذر الرد بعيب حادث: استحق الأرش، ولا ينفذ إبراؤه كما لاينفذ في سائر الديون؛ لأنه إبطال حق الغرماء، ولو أمكن رده ولكنه مع العيب يساوى أضعاف الثمن: فليس له الرد؛ لأنه تفويت من غير غرض.

فلذلك ليس لولى الطفل في مثل هذه الصورة الرد، ثم لا يطالب بـالأرش؛ فـإن الـرد ممكن في حقه، وإنما وقع الامتناع مع الإمكان للمصلحة.

الثانية: إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثة أيام فححر عليه قبل مضى المدة:

قال الشافعي، رضى الله عنه: له الفسخ والإجازة دون الغرماء؛ لأنه ليس بمستحدث. فمن الأصحاب من وافق هذا الإطلاق ولم يشترط عليه رعاية الغبطة. ومنهم من قال: يفرع على أقوال الملك، فحيث كان بالفسخ أو الإجازة مزيل الملك: فلا يجوز إلا بشرط الغبطة، كما في الرد بالعيب.

وحيث يكون حالب ملك لا مزيلاً فلا حجر عليه؛ إذ ليس عليه الاكتساب والتحصيل، ومن أطلق علل بأن الملك لـم يثبت بعـد، فهـو فـي الابتـداء، بخـلاف الـرد بالعيب.

فرعان: الأول: أنه لو كان له على غيره دين، فأنكر، فرد اليمين عليه فنكل، أو كان له شاهد ولم يحلف: فليس للغريم أن يحلف؛ إذ لا حق له على غير من عليه الدين، ونص الشافعي، رضى الله عنه، على القولين في نكول الوارث، أن الغريم هل يحلف؟.

فمنهم من خرج هاهنا قولاً، ووجهه: أنه لا يبطل حق الغريم بالإبراء، فكذا بالنكول.

ومنهم من فرق بأن الوارث ليس يدعى الدين لنفسه، فهو والغريم سواء في أنهما يدعيان للميت، والميت عاجز، وأما هاهنا المستحق حي، فاليمين من غير المستحق مع نكوله بعيد. وكذلك الأصح: أن الغريم هاهنا لا يبتدئ بالدعوى على الإنسان بأن للمفلس عليـه حقاً، بخلاف الميت.

وقال الشيخ أبو محمد: إذا قلنا: يحلف، لا يبعد أن يدعى ابتداء به.

الثاني: لو أراد من عليه الدين سفرًا: منعه من له دين حال، ومن له دين مؤجل: فلا، بل يلازمه إن أراد مطالبته عند حلول الأجل.

وفى سفر للغزو خلاف؛ لأن المصير إلى الهلاك الذى هو سبب الحلول، وهو بعيد، ولو طالب صاحب الدين كفيلاً أو إشهادًا: لم يلزمه، وفي لزوم الإشهاد وجه بعيد.

وفى سماع الدعوى بالدين المؤجل خلاف، وكذا بالدين الحال مع الاعتراف بالإفلاس، وكذا بالدين على العبد، وكذا دعوى المستولدة الاستيلاد على المبيع قبل أن تعرض على البيع.

### الحكم الثاني: بيع مال المفلس وقسمته

وللقاضى ذلك بشرط رعاية الغبطة والمصلحة، فيبيع بثمن المثل، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، ويبادر إلى بيع الحيوان، ولا يطول مدة الحجر، ويبيع بحضور المفلس فهو أبعد عن التهمة، وربما يطلع المفلس على زبون يشترى بزيادة. ويجمع أثمان السلع؛ ليقسم على نسبة الديون دفعةً واحدة، فإن لم يصبروا قسم كل ما يحصل.

ولايكف الغرماء حجمة على أن لا غريم سواهم؛ اكتفاءً بأنه لو كان لظهر مع استفاضة الحجر، فلو ظهر غريم بدين قديم: لم ينقض القسمة، بل رجع على كل غريم بما يقتضيه التوزيع.

ولو خرج مبيع مستحقا: رجع المشترى بالثمن على الغرماء وتقدم بمقداره، لا بطريسق المضاربة، فإن بيع ماله من مصلحة الحجر، ولا يرغب الناس فيه، ما لم يثقوا بضمان الدرك على الكمال.

ثم لا يبيع جميع ماله، بل ينفق عليه مدة الحجر وعلى زوجته وأقاربه، ويترك له عند البيع نفقة يومه، وكذا لزوجته وأقاربه ولم يلحق بالمعسر في إسقاط نفقة القريب عنه في هذا اليوم، ويترك له دست ثوب يليق بمنصبه، حتى الطيلسان والخف إن كان حطه عنه يخرق مروءته.

وكذلك لو مات قدم تكفينه وتجهيزه، فإنه حاجة وقته، ثم يقتصر على ثـوب واحـد، أم لابد له من ثلاثة أثواب؟ فيه خلاف ذكرناه في الجنائز.

والمذهب: أنه يباع مسكنه وحادمه، ونص في الكفارات على أنــه يعــدل إلى الصــوم. وإن وحد خادمًا ومسكنًا، فقيل: يطرد القولين نقلاً وتخريجًا.

وقيل بالفرق من حيث إن حق الله مبنى على المساهلة، وأن الكفارة لها بدل. وقيل أيضًا: يباع الخادم دون المسكن، ثم يقتصر على ما يليق فى المسكن، وما يترك له إذا كان موجودًا فى يده، يشترى له إذا لم يكن، ثم لا يستكسب فى أداء الديون بإجارته، خلافًا لأحمد بن حنبل رحمه الله.

وقال مالك: إذا كان مثله يؤاجر نفسه كلف ذلك. وفي إحمارة مستولدته وجهان، وكذا إجارة ما وقف عليه.

فإن قلنا: يفعل ذلك، فالحجر يدوم إلى الوفاء بتمام الديون؛ لأن ذلك لا مرد له.

ثم إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سوى ما قسم، فهل ينف ك الحجر، أم يحتاج إلى فك القاضى؛ خيفة غريم آخر يظهر؟ فيه وجهان.

وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه، ومنه يتشعب خلاف في أنه لو لم يكن له إلا غريم واحد، فباع ماله منه بالدين الذي عليه؟.

قال صاحب التلخيص: يصح، إذ الحق لا يعدوهما، وفيه رفع الحجر بسقوط الدين. وقال أبو زيد: لا يصح؛ فربما يكون له غريم آخر.

قال الشيخ أبو على: لو باع بإذن الغريم من أجنبى، أو باعه من الغريم لا بالدين: لـم يصح وفاقًا؛ لأنه ليس فيه رفع الحجر.

قال إمام الحرمين: يحتمل أن يقال: يصح؛ إذ الحق لا يعدوهما.

## الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره

فإذا قسم ما وحد من ماله وبقى بعض الدين، أو ادعمى على من لا مال لـه ظاهرًا واعترف: فيحبس، فإن ظهر للقاضى عناده فى إخفاء المال، يترقى إلى تعزيره بما لا يزيـد فى كل نوبة على الحد، فإن أقام بينة على الإعسار، خلى فى الحال وأنظر إلى ميسرة.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا تسمع بينة الإعسار إلا بعـد مضى أربعـين يومًـا، أو

شهرين في رواية. ثم ليشهد من يخبر بواطن أحواله، فإنه يشهد على النفى، فإذا قال الشاهد: خبرت بواطن أحواله، كفى ذلك؛ فإنه عدل فيصدق فيه، كما في أصل الشهادة، وكذا الشهادة على أن لا وارث سوى الحاضر.

ثم للغريم أن يحلفه مع الشاهد، فلعل له مالاً لا يطلع الشاهد عليه، فإن قال: لست أطلب يمينه، لم يحلف. وإن سكت ، فالقاضى هل يحلفه، ثم يخليه من الحبس؟ أو يخليه دون التحليف؟ فيه وحهان.

فمن قال: يحلفه جعل ذلك من آداب القضاء، وأما إذا عجز عن إقامة بينـة الإعسـار، فإن عهد له من قبل يسار فلا يغنيه إلا البينة، وإن لم يعهد قط موسرًا، فثلاثة أوجه:

أحدهما: القول قوله؛ إذ الأصل الفقر، واليسار طارئ. والثناني: لا؛ إذ الغالب على الحر القدرة.

والثالث: أن الدين إن لزمه باختياره، فالظاهر: أنه لم يلتزم إلا مع القدرة، وإلا فالقول قوله.

التفريع: إن قلنا: القول قوله، فيقبل بمينه على البدار، وكان يحتمل هاهنا توقف، كما قال أبو حنيفة في الشهود.

وإن قلنا: لا يقبل، فلو كان غريبًا فتخليد الحبس عليه إضرار، فللقاضى أن يوكل به شاهدين يستخبران عن منشئه ومولده ومنقلبه، ويحصل لهما غلبة ظن في إعساره بقرينية حاله فيشهدان على الإعسار.

فرع: في حبس الوالدين في دين الولد وجهان:

أحدهما: المنع؛ لأنه تعذيب وعقوبة، والولد لا يستحق عقوبةً على والديه، وهذا ضعيف؛ لأن المقصود منه الإرهاق إلى قضاء الحق، ومنعه يؤدى إلى أن يعترف الوالد بالدين ويمتنع عن الأداء مع اليسار، ويعجز عن استيفائه.

فإن قيل: يلازم إلى أن يؤدى؟ قلنا: إن لم يمنع عن تردده فى حاجاته مع الملازمة فهو تعذيب للملازم، ولا يجدى شيئًا. وإن منع من التردد إلى أن يقضى الدين فلا معنى للحبس إلا هذا والسحان هو الملازم.

# القسم الثاني من الكتاب فيما إذا كانت الديون لازمةً من أثمان السلع وهي قائمة

فللبائع الرجوع في عين متاعه؛ لقوله على: ومن مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق

بمتاعه إذا وحده بعينه، (١)، وقال أبو حنيفة: لا يثبت الرجوع.

وضبط المذهب: أن يقدر استيفاء كمال العوض الحال المستحق في معاوضة محضة سابقة على الحجر بسبب إفلاس المستحق عليه، يثبت الرجوع على الفور إلى عين المعوض إذا كان قائمًا بحاله. والضبط مقيد بقيود لابد من بيانها:

القيد الأول: التعذر: وهو مؤثر، فإنه لو قدر على استيفاء كمال الثمن بعد الإفلاس؛ لتحدد مال، أو لكون المال مساويًا للديون: فلا رجوع له.

ولو قال الغرماء؛ خذ تمام الثمن بعد الإفلاس فنحن نقدمك بـه: ثبـت الرجـوع؛ لأنـه ربما لا يتقلد منهم، ويحذر ظهور غريم آخر لا يرضى به، فالتعذر حاصل.

(۱) الحديث من أصح ألفاظه هذا اللفظ، وهو عن أبي هريرة مرفوعًا (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره بالمحرجة: البخارى (۲،۲۲)، ومسلم (۱۲،۳۱۱/۳)، ومالك (۲۷۸/۲)، وأبو داود (۳۱،۳۱۱/۹)، والترمذى (۱۲۲۲)، والنسائى (۱۲۳۲)، وابن ماجه (۲۳۲۰)، وأبر دفي المنتقى (۲۳۲)، وأجمد (۲۸/۲)، والدارمى (۲۲۲۲)، والبيهقى (۱۰۷)، وابن الجارود في المنتقى (۲۳۰)، والبيهقى (۲/۲۶)، وأبو نعيم (۲۱۰۰)، وأخرجه من طرق أخرى مسلم (۲۳۰)، والبيهقى (۲/۲۶)، والبيهقى (۲/۲۶).

وأيضا عن أبي هريرة مرفوعًا من طريق ابن أبي ذئب بلفظ وأيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وحده بعينه هذا اللفظ أورده المصنف، وأخرجه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والطيالسي (١٣٨٥)، والشافعي (٢/ ٦٣١)، وابن الجارود (٢٣٤)، والبيهقي (٢/ ٤٦/٤)، والحاكم (٢/ ٥٠، ٥١)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه اللفظة، ووافقه الذهبي.

وعن أبى هريرة من طريق إسماعيل بن عياش مرفوعًا، بلفـظ: «وأبمـا أمـرئ هلـك وعنـده مـال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء». أخرجه أبو داود (٣٥٢٢)، وابـن الجارود (٦٣٣)، واللهقى (٤٦/٦).

وعن أبى هريرة أيضًا من طريق إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، بلفظ: «أبما رجل باع سلعة بعينها عند رجل وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى له، وإن كان قبض من ثمنها، فهو أسوة للغرماء. أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٩)، وابن الجارود (٦٣١)، والدارقطنى (٣/٢، ٣٠)، والبيهقى (٤٧/٦)، ومن طريق اليمان بن عدى، ثنا الزبيدى محمد بن عبد الرحمن، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله المراع، أخرجه إبن ماجه (٢٣٦١)، والدارقطنى (٣٠/٣)، والبيهقى (٤٨/٦).

وروی نحوه مرسلاً: مالك (۲۷۸/۲)، وأبو داود (۳۵۲۰)، عن الزهری، عن أبی بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أما الحال: فقد احترزنا به عن المؤجل، فلا رجوع بـه، إذ الرجـوع ينبنـى علـى تعـذر الثمن، والتعذر ينبنى على توجه الطلب، ولم يتوجه الطلب.

ومنهم من قال: يثبت الفسخ، ولكن يقرر المبيع ويتوقف إلى أن يحل الأجل فيسلم إليه، ولا يفتقر إلى استئناف حجر بسببه.

وفيه وجه آخر: أن الدين يحل كما يحل بالموت والجنون، فهو كــالديون الحالـة، وهــو بعيد.

ثم إذا قلنا: لا فسخ، فلو صرف المبيع إلى حقوق الغرماء: فلا كلام. وإن حل الأجـل قبل أن يتفق الصرف إليهم: ففى ثبوت خيار الفسخ الآن وجهان، والأصح: ثبوته، كمـا لو حل قبل الححر.

وفى الفسخ بعد الحجر إذا حل الدين قبل الحجر، وجه ضعيف: أنه لا يثبت، من حيث إن البيع لم يقتض حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلاً في العقد.

أما قولنا: المستحق في معاوضة محضة، احترزنا به عـن النكـاح والخلـع، والصلـح عـن الدم، فإن تعذر العوض فيه لا يوجب الفسخ وجوبنا به الإحارة والسلم.

فإذا تعذر المسلم فيه بإفلاس المسلم إليه رجع المسلم إلى رأس المال إن كان باقيًا بعينه، وإلا ضارب بقيمة المسلم فيه، فما يسلم له بالقسمة يشترى به حنس حقه ويسلم إليه إذ الاعتياض غير ممكن عنه.

فلو سلم إليه مائة درهم، فصار يوجد المسلم فيه بكماله بعشرة لانخفاض الأسعار: فعلى وجه: يشترى له بالعشرة كمال حقه، والباقي يسترد.

وعلى وجه: لا يسلم له كمال حقه، كما لم يسلم للباقين، فيقدر كأن القيمة كانت كذلك في حال القسمة، فما يفضل منه يرد إلى الباقين، وهو القياس.

وفى الإجارة إذا أفلس المكترى بالأجرة، فمصادفة المكرى عين الدار أو الدابة المكراة كمصادفته عين ملكه؛ فيفسخ العقد فيه؛ لأن محل المنفعة قائم مقام المنفعة.

وفيه وجه: أن المنفعة ليست عينًا حتى يقال: وجد عين متاعه، وهو ضعيف.

ثم إن كان مكترى الدابة في أثناء الطريق حيث أفلس فلا يضيعه، بل ينقله إلى مــأمن بأحرة المثل، ويقدم بها على الغرماء، ولا يلزمه النقل إلى مقصده.

وكذلك لوكان أرضًا فزرعها فليس له قلع زرعه، بل يبقى الزرع بأحرة المثل، ويقدم بها على الغرماء؛ لأن فيه مصلحة مال الغرماء وهو الزرع، وليس هو كما لو باع الأرض ورجع فيها بعد زراعة المشترى، فإنه يلزمه تبقية الـزرع بغير أحـرة؛ لأن المنفعة غير مقصودة فى البيع، بخلاف الإحارة.

وفيه أيضًا وجه منقول عن ابن سريج: أنه يطالب بالأجرة، كما لـو بقـى الغـراس والبناء.

أما إذا أفلس المكرى والإحارة واردة على عين الدابة أو الدار: فالمكرى يستوفى المنفعة فإن حقه تعلق بالعين. فيتقدم به ولا يتراخى عن المرتهن، ثم يباع في حق الغرماء في الحال إذا قلنا: الإحارة لا تمنع البيع، وإن قلنا: تمنع، فيؤخر بيعه كما يؤخر بيع المرهون.

أما إذا أورد الإجارة في الدواب على الذمة: فليس له إلا الرجوع إلى الأجرة إن قام بعينها، أو المضاربة بقيمة المنفعة، فإن كانت المنفعة لا تتجزأ كالقصارة في شوب واحد، وكالحمل إلى بلد يؤدى تقطيعه إلى أن يبقى في الطريق ضائعًا، فله الفسخ بهذا العذر، ليضارب بالأجرة.

أما قولنا: سابقة على الحجر: احترزنا به عما يجرى سبب لزومه بعد الحجر، كما إذا باع من المفلس المحجور عليه؛ في أنه هل يتعلق بعين متاعه؟ وقد ذكرنا ذلك.

وكذلك لو أفلس المكرى والمدار في يمد المكترى فانهدمت: ثبت له الرجوع إلى الأجرة، وهل يزاحم به الغرماء؟ فيه وجهان:

منهم من قال: لا؛ فإنه دين حديد. ومنهم من قال: بلي؛ لأن سببه سابق، وهـو الإجارة.

وكذلك لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المفلس المحجور فرد بائعها العبد بعيب، فله طلب قيمة الجارية قطعًا؛ لأنه أدخل في مقابلتها عبدًا في يـد الغرماء، ولكن هل يتقدم بالقيمة، أم يضارب بها؟ ذكر القاضي وجهين، والأصح: المضاربة.

أما قولنا: بسبب إفلاس المستحق عليه: احترزنا به عن الامتناع مع القدرة، فذاك لا يثبت الرجوع؛ لأن السلطان قادر على استيفائه، فليس التعذر محققًا.

وفيه وحه آخر: أنه يثبت، ولو كان بانقطاع جنس الثمن، فإن جوزنا الاعتياض عنــه

فلا تعذر، وإن منعنا فيثبت الرجوع؛ لأنه تعذر محقىق، فكان في معنى الإفلاس، وهـ و كانقطاع المسلم فيه؛ فإنه يثبت الرجوع إلى رأس المال.

أما قولنا: إنه يثبت الرجوع على الفور: احترزنا فيه عن التأخير، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه يبطل به كالرد بالعيب، فإنه لدفع ضرار.

والثاني: أنه على التراخي؛ لأنه نتيجة توجه الطلب بالثمن، فما دام الطلب قائمًا كان الرجوع ثابتًا، كمطالبة المرأة في الإيلاء بالطلاق.

أما قولنا: إذا كان قائمًا: احترزنا به عن الهالك والخارج عن ملكه، فإن تعذر الرحوع فيه فلا يبقى إلا المضاربة بالثمن؛ لأنه لا فائدة فى الفسخ، إذ لو أمكن تقديمه بالقيمة لقدم بالثمن، وإذا لم يكن بد من المضاربة فالثمن أولى ما يضارب به.

وفيه وجه آخر: إذا كانت القيمة زائدة على الثمن فله الفسخ ليضارب بها، أما إذا زال الملك ثم عاد فهو مبنى على القولين في أنه كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.

وإذا تعلق بالمبيع حق لازم، كالرهن والكتابة فهو كفوات العين، ولكن لو كان فــزال فلا أثر لما مضى، فهو فنى الحال واجد عين ماله.

أما قولنا: بحاله: احترزنا به عن تغير المبيع، وهـو منقسـم إلى: التغير بالنقصـان، وإلى التغير بالزيادة، أما النقصان فينقسم إلى: نقصان صفة، ونقصان عين.

أما نقصان الصفة: إن حصل بآفة سماوية، فالبائع إما أن يقنع بعيب، أو يضارب مع الغرماء بالثمن، كما لو تعيب المبيع في يد البائع قبل القبض.

وإن تعيب بجناية أحنبى فيرجع إلى الباقى فيضارب بقسطه من الثمن، ولا يطالب بالأرش؛ إذ ربما يكون الأرش مثل القيمة بأن يكون الجانى قد قطع يديه فغرم كمال قيمته، وذلك يعتبر في حق المشترى دون البائع.

وإن كان بجناية المشترى فطريقان: منهم من قال: جنايته كجناية الأجنبي. ومنهم من قال: بل كالآفة السماوية.

أما النقصان بفوات البعض، كما لو تلف أحد العبدين وقيمتهما على التساوى: فالنص أنه يرجع إلى الباقي ويضارب بئمن التالف.

وقيل: إنه إن أراد الرجوع فليأخذ الباقي بكل الثمن؛ احترازًا عن تفريق الصفقة.

ولو باع عبدين بمائة وقبض خمسين، وتلف أحـد العبديـن وقيمتهمـا علـى التسـاوى: فالنص أنه يرجع إلى الباقى، ويحصر المقبوض في التالف.

وفيه قول مخرج: أنا نشيع فنقول: يرجع إلى نصف الباقى، ويضارب بنصف ثمن التالف، وما قبض موزع عليهما جميعًا.

فرع: اشترى بعشرة دراهم عشرة أرطال زيتا وأغسلاه حتى عباد إلى ثمانية أرطال، ورجعت القيمة إلى سبعة دراهم: فهو نقصان صفة؛ لزوال الثقل، أو نقصان عين؛ لفوات بعض المعقود عليه؟ فيه وجهان.

أما التغير بالزيادة: فالزيادة تنقسم إلى ما حصلت من عينه، وإلى ما اتصل به من عارج.

أما الحاصل من عينه: فما هو متصل من كل وجه، كالسمن وكبر الشجرة: فلا حكم لها، ويسلم ذلك مجانًا للبائع، ولاأثر للزيادة المتصلة إلا في الصداق.

والمنفصلة من كل وجه: كالولد المنفصل، والثمرة المنفصلة لا أثر لها أيضًا، بـل تســلم للمشترى ويرجع البائع إلى الأصل.

وفى البذر إذا زرعه المشترى حتى نبت، والبيض إذا تفرخ فى يـده، والعصير إذا انقلب خمرًا، ثم انقلب خلا: خلاف أنه يجعل كزيادة عينية كما فى الغصب، أم يجعل موجودًا متحددًا ويقال: المبيع قد عدم، وهذا غيره؟.

أما الزيادة المتصلة من وجه دون وجه: فهو الحمل، فإن كإن مجتنبا عند البيسع والرجوع: التحق بالسمن، وإن كان مجتنا حالة البيع منفصلاً حالة الرجوع، فقولان:

أحدهما: أنه يسلم للمشترى؛ لأنها زيادة حدثت بالانفصال، ولا حكم لوجوده قبله.

والثانى: أن الحمل كان موجودًا، وإنما الانفصال نمو وتغير حال، وإن كان حائلاً عند البيع وحاملاً عند الرجوع، فالظاهر: أن الحمل يتبع في الرجوع، كما في البيع.

وفيه وحه: أنه يبقى على ملك المشترى؛ لأنه زيادة حادثة على ملكه، والثمرة مادامت غير مؤبرة فهى كالحمل المحتن، ولكن الثمرة أولى بأن يعطى لها حكم الاستقلال.

فروع أربعة: الأول: إذكان الولد منفصلاً، ففي رجوعه في الأم دون الولد تفريق بينهما، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه مخير بين المضاربة بالثمن أو أن يبذل قيمة الولد؛ ليرجع في عين الأم، فإن لم يبذل فهو كالفاقد عين ماله؛ إذ تعلق به حق لازم للولد ليس يمكن قطعه عنه.

والثاني: أنه لا يجعل به فاقدًا، بل تباع الأم والولد ويخصص بقيمة الأم.

الثانى: إذا قال البائع: رجعت فى الأشحار المبيعة قبل التأبير فرجع الثمار إلى وكذبه المفلس، فالقول قوله؛ إذ الأصل استمرار ملك المفلس، فإن صدقه الغرماء لم يقبل قولهم على المفلس، وللمفلس أن يأخذ الثمار ويجبرهم على القبول من جهة دينه، فإن أبوا وزعموا أنه حرام لم يمكنوا منه، بل عليهم القبول أو الإبراء. ثم إن قبلوا فللبائع الاسترداد منهم؛ مؤاخذةً لهم بقولهم، وكذا السيد إذا حمل إليه العبد النحوم فى الكتابة، فقال: هو مغصوب؛ لأن قوله لا يقبل على المكاتب.

فلو قالوا: أخذنا حقوقنا، فله الإجبار؛ ليعجل فك الحجر عن نفسه، فله فيه غرض.

فإن قالوا: فككنا الحجر، وقلنا: إنه ينفك بفكهم، فينبنى على أن مستحق الدين هل يجبر على القبول؟ ولـو صدقه البعض وكذبه البعض، فتصرف الثمرة إلى من صدق المفلس؛ كيلا يؤدى إلى الضرر، فإن هذا ممكن.

فلو كان للمصدق ألف وقد أخذ الثمرة بخمسمائة، وللمكذب أيضًا ألف وقد بقى من المال خمسمائة، فالصحيح: أنه يقسم بينهما أثلاثًا.

وفيه وحه: أن المصدق يقول : ما أحدته فهو حرام بزعمك على، فألفى بـاق كمالـه بزعمك فأساويك، وهو ضعيف.

الثالث: إذا بقى الثمار للمشترى، فليس للبائع منعه من الإبقاء إلى أوان الجذاذ، فكذا لا يقلع زرعه فلو قال المفلس: أقلعه لأقضى دينى بما يشترى به وأقل الحجر عن نفسى، فله ذلك لأنه عرض صحيح، وإن كان الحجر لا ينفك فهو ممنوع؛ لأنه إضاعة مال من غير فائدة.

الرابع: أنه إذا كان الرجوع يقتضي عود الثمار إليه، ولكن كانت الثمار قد تلفت فيرجع بحصة الثمار من الثمن مضاربة، ويرجع في عين الشجرة، وتعرف حصته بالتوزيع على القيمة، ويعتبر في الثمرة أقل القيمة في يوم العقد إلى القبض؛ تقليلاً للواحب عليه،

فإنه إن كان يوم العقد أقل فلم يدخل ما تناوله العقد فسي ضمانه، وإن كمان أكثر فهـو زيادة على ملكه.

وفى الشجرة وجهان: أحدهما: أنه يعتبر أكثر القيمتين من العقد إلى القبض؛ لأن فيه أيضًا تقليل الواجب على المشترى، وعليه ما سبق.

والثانى، ذكره القاضى: أنه يعتبر الأقل؛ لأنه إن كان قيمة يـوم العقـد أقـل، فما زاد بعده عاد إليه بعود الشجرة، فهى زيادة متصلة تسلم له مجانًا، فلا يحتسب عليه، وللزيـادة المتصلة مراتب إن تلفت لا يطلب البائع قيمتها، وإن بقيت فاز بها البائع مجانا، ولا يطالب بقيمته، وإن كان بتقدير قيمته تختلف قيمة غـيره، فهـل يحتسب عليه؟ فيـه هـذا الخلاف.

أما الزيادة المتصلة بالمبيع من خارج فثلاثة أقسام: عين محض، وأثر محض، وما هو عـين من وجه ووصف من وجه.

أما العين المحض: هو أن يبنى في الأرض أو يغرس فيها، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المتغير به كالمفقود، إذ يؤدى رجوعه إلى الإضرار بالمشترى. والشانى: أنه واحد عين ماله ولكن لا يرجع فيه، بل يباع ويفوز بقيمة الأرض، دون البناء والغراس.

والأصح هو الثالث: أنه يرجع في عين الأرض ويتخير في الغراس بين أن يتملك ببدل، أو ينقض ويغرم الأرش، أو يبقى بأحرة ورأيه في التعيين متبع.

هذا إذا كانت الزيادة قابلةً للتمييز، فإن لم تقبل، كما لو خلط مكيلة زيت بمكيلة من عنده، فإن كان ما عنده أرداً، أو من حنسه: فالبائع يرجع إلى مكيله ويقسم بينهما، فإن نقص وصفه فهو عيب حصل بفعل المشترى. وإن كان ما عنده أحود فقولان: أحدهما: الرجوع، كالصورة الأولى.

والثاني: هو فاقد؛ لأن في رجوعه إضرارًا بالمشترى، أو تناقضًا في كيفية الرجوع.

ومن الأصحاب من طرد قولاً في منع الرجوع في الخلط بالجنس، وهو خلاف النص.

فإن قلنا: يرجع، فقولان: أحدهما: أنه يباع الجميع ويوزع عليهمـا على نسبة قيمـة ملكيهما. والثانى: أنه يقسم الزيت بنفسه على نسبة القيمة، حتى أنه لوكان مكيلة البائع تساوى درهمًا، ومكيلة المبائع ثلثا مكيلة، والمبائع ثلثا مكيلة، وهذا فيه محظور من باب الربا، وفى البيع اعتراف بالعجز عن الرجوع عن العين. وطرد ابن سريج القولين فى تفصيل الرجوع فى الخلط بالأردأ.

وكان الشافعي، رضى الله عنه، يميل إلى صيانة جانب المشترى ولا يبالى بنقصان في جانب البائع. وابن سريج يسوى بينهما.

وإن خلط الزيت بالشيرج، فالصحيح: أنه فاقد عين ملكه؛ لأنه انقلب الجنس به.

القسم الثانى: هاهو وصف من وجه وعين من وجه: كما لو صبغ الثوب بصبغ من عنده، فإن لم يزد فى قيمة الثوب فإن البائع يرجع بالثوب، وإن زادت القيمة فهو شريك بالقدر الذى زاد، فإن كان قيمة الصبغ درهما وقيمة الثوب عشرة، فصار بالصبغ يساوى خمسة عشر: فللمشترى منه قدر درهم، وللبائع منه قدر عشرة، والأربعة حصلت بالصنعة على الثوب لا على الصبغ؛ لأن الصبغ تبع، فيننى على أن الصنعة يسلك بها مسلك الأثر أم العين؟ كما سيأتى.

القسم الثالث: الأثر المحض: كما لو طحن الحنطة، وراض الدابة، وقصر الثوب، وعلم العبد حرفة، ففيه قولان: أحدهما: أن له حكم العين، كما في الصبغ وقد سبق حكمه.

والثانى: أنه أثر لا قيمة له، كما إذا صدر من الغاصب فى المغصوب، بخلاف الصبغ فإنه عين، والفرق ظاهر من حيث إن عمل المشترى محسرم، وقد حصل وصف يستأجر عليه ببذل المال فكان متقومًا، وفعل الغاصب عدوان لا يتقوم، بخلاف صبغه.

فعلى هذا نجعل القصارة كالصبغ، ويوزع الثمن عند بيع الثوب عليهما باعتبار قيمتهما، وإن ارتفع قيمة الثوب دون القصارة كان الزائد حق البائع دون المشترى.

فرع: لو استأجر أجيرًا للقصارة وأفلس قبل أداء الأجرة والشوب بــاق: فــإن قلنــا: إن القصارة أثر فليس للأجير إلا المضاربة، وإن قلنا: إنه عين، فله حق حبس الثوب.

فإن كان قيمة الثوب عشرةً، وقيمة القصارة خمسة، والأجرة درهم فيختص البائع بعشرة والأجير بدرهم، ويصرف أربعة إلى سائر الغرماء. كتاب التفليس كتاب التعليس

ولو كانت الأجرة خمسة، وقيمة القصارة درهمًا: فإن البائع يختبص بعشرة، وصرف الدرهم الزائد إلى الأجير، وله المضاربة بالأربعة الباقية، هكذا نص الشافعي، رضى الله عنه، ولم يحكم بأن الأحير وحد عين متاعه، وهو القصارة، فيفسخ ويقنع بها، زادت القيمة أو نقصت.

ومن الأصحاب من قضى بذلك طردًا لقياس تنزيله منزلة العين من كل وحه، وهو خلاف النص فإنه لا يمكن إلحاقه بالعين من كل وجه، ولكن لم ير الشافعي، رضى الله عنه، تعطيل حق المشترى، ولمحصله أيضًا حق حبس ووثيقة فيه وهو الأحير. فأما أن نجعل عين سلعة حتى يفسخ العقد فيها فهو بعيد.

\* \* \*

## كتاب المجر 🗥

أسباب الحجر خمسة: الصبى، والجنون، والرق، والفلس وقد ذكرناها، والتبذير وهوعبارة عن الفسق مع صرف المال إلى وجه ليس فيه غرض صحيح دينى أو دنيوى. وأبو حنيفة، رحمه الله، خالفنا في هذا الحجر، وفي حجر المفلس، وفيه فصلان:

## الفصل الأول: في السبب

وهو يتصل تارة بالصبى، وتارة يطرأ بعد البلوغ. فإن اتصل بالصبى بـأن بلغ الصبى غير رشيد، اطرد حجز الصبى، ويكفى لـدوام الحجر أحـد المعنيين، وهـو الفسـق أو الإسراف فى المال؛ لأن كل واحد بنافى اسم الرشد، وقد قـال الله تعـالى (فإن عانستم منهم رشدًا ﴾ [النساء: ٦].

وإن طرأ بعد أن بلغ رشيدًا فلابد من مجموع الأمرين، فإن طرأ التبذير بأن كان يصرف المال إلى ملذ الأطعمة على وجه لا يليق به اقتضى الحجر.

ثم في عود الحجر أو الحاجة إلى إعادة القاضي وجهان، أظهرهما: الحاجة إلى الإعادة، فإنه يدرك بضرب من الاجتهاد.

ولو طرأ مجرد الفسق أو مجرد التبذير، بأن كان يصرف الممال إلى ممالاذ الأطعمة على وحه لا يليق به: ففي اقتضائه الحجر وجهان.

والمذهب: أنه لا يقتضيه، بخلاف ما لو اتصل بالصبي، لأن الحجر ثم مستيقن فلا يرفع إلا بيقين.

ولا يتيقن الرشد مع الفسق، والإطلاق هاهنا مستيقن، فبلا يعاد الحجر إلا بيقين. وليس من الإسراف أولاً صرف المال إلى وجوه الخيرات، فلا سرف في الخير.

ثم ولى المبذر والمحنون أبوه أو حده، إن اتصل الجنون والتبذير بالصبى، وإن عاد بعــد زوال ولاية الولى، فوجهان:

أحدهما: أنه من كان في حالة الصغر. والثاني: أنه القاضي؛ لأنه صار مستقلا بنفسه

<sup>(</sup>١) حجره يحجره: حجرًا مثلثة، وحجرانا بالضم والكسر: منعه، وحجر عليه القاضي في ماله: منعه من أن يتصرف فيه ويفسده، فهو حاجر، وذاك محجور عليه.

واصطلاحًا: المنع من التصرفات المالية. انظر: الصحاح (٣/٢، ٦)، المصباح المنير (١٩٠/١)، لسان العرب (٧٨٢/٢)، نهاية المحتاج (٣٥٣/٤).

كتاب الحبحو ٣٠٩

فلم يكن تبعًا لأصله. ومهما عرف رشده قبل البلوغ، فبلغ: انفك الحجر بمحرد البلوغ. وأسباب البلوغ أربعة:

الأول: السن، وهو خمس عشرة سنة في الغلام والجارية. وقال أبو حنيفة: ثمان عشرة سنة، وفي رواية اقتصر في الجارية على سبع عشرة سنة.

ومعتمدنا ما روى الدارقطني أنه قال رفي الله الله الله المولود خمس عشرة سنةً، كتب ماله وما عليه، وأقيمت عليه الحدود، (١٠).

الثانى: الاحتلام، ويصدق فيه الصبى؛ إذ لا يمكن فيه المعرفة إلا بقوله، وفى احتـلام الصبية وجهان، لخفاء خروج الماء منها فى الغالب.

فقيل: أقيم الحيض مقام ذلك في حقها. ثم قال الأصحاب: إذا احتلمت، وإن لم يحكم ببلوغها، أمرناها بالاغتسال كما نأمرها بالوضوء من الحدث، وكما إذا احتلمت بعد البلوغ.

الثالث: الحيض في حق النساء.

الرابع: نبات العانة في حق صبيان الكفار:

إذ أمر، عليه السلام، بالكشف عن مؤتزرهم، وكان يقتل من أنبت منهم (٢). وفي تعرف ذلك في صبيان المسلمين خلاف، والأظهر: أنه لا يتبع؛ إذ هي أمارة تعلقنا بها للعجز عن معرفة سنهم واحتلامهم إلا بقولهم، ثم لاشك أن بقول الوجه وإنبات الإبط أبلغ في الدلالة، وأما انفراق الأرنبة، ونهود الثدى وبحوحة الصوت: فلا تعويل عليه.

فرع: الخنثي إذا احتلم بفرج الرجال، أو حاض بفرج النساء: لم يحكم ببلوغه؛ للاحتمال، فإن اجتمع الأمران فوجهان:

أحدهما: لا؛ لتعارض الأمر في العلامة؛ إذ كل واحد أسقط حكم الآخر. والشاني: أنه الأصح يقضى ببلوغه، ويبقى الإشكال في الذكورة والأنوثة، وينقدح ظاهرًا أن يحكم بالبلوغ بأحدهما، كما نحكم بالذكورة والأنوثة بأحدهما؛ بناء على ظن غالب، شم ننقض ذلك الظن إن ظهر نقيضه.

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطى فى جمع الجوامع (١٢١٢)، وابن حجر فى تلخيص الجبير (١٢٤١)، والشوكاني فى نيل الأوطار (٣٤٩/٥)، وعزاه للبيهقى عن أنس، قال: قال فى التلخيص: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) هذا من حدیث عطیة، قال: عُرضنا علی النبی ﷺ یوم قریظة، فکان من أنبت قتل، ومن لـم ینبت خلی سبیله، وکنت ممن لم ینبت، فخلی سبیلی. وفی لفظ: وفمن کان محتلما أو أنبت عانته قتل، ومن لا ترك. أخرجه ابن أبی شیبة (۳۸/۱۲، ۳۸۶)، والنسائی (۵/۱۳).

### الفصل الثاني: فيما ينفذ من التصرفات وما لا ينفذ

والضبط فيه: أن كل ما كان لا يدخل تحت حجر الولى في حق الصبى، كالطلاق، والظهار، والخلع، واستلحاق النسب، والإقرار بما يوجب القصاص أو الحد مما لا يتعلق بالمال مقصودًا: فهو مستقل به لأنه مكلف والمقتضى للحجر صيانة ماله، وذلك لا يقتضى الحجر في هذه التصرفات.

وما يتعلىق بالمال ينظر فيه، فما هنو مظنة الضرر: هنو مسلوب الاستقلال فيه، كالتبرعات، والبيع، والشراء، والإقرار بالدين.

ولو عين له الولى تصرفًا، أو وكله أجنبى: ففى سلب عبارته خلاف، والظاهر: صحة عبارته، كما في الطلاق وغيره.

وقيل: إنه مسلوب العبارة؛ لأن الحجر قد اطرد في المال فلم يؤثر البلوغ فيه، وكذلك في العبارة المتعلقة به.

ومنهم من قال: تصح عبارته في النكاح دون الأموال، وعلى العبارة يخرج قبوله الهبة والوصية؛ فإنه لا ضرو فيه. فأما تدبيره ووصيته، ففيه قولان مرتبان على الصبى، وأولى بالنفوذ.

فروع ثلاثة: الأول: لو أقر بإتلاف مال الغير، فيه وجهان:

القياس: المنع كالصبى. والثانى: أنه يقبل؛ لأنه مكلف قادر على الإتلاف، فليقدر على الإقرار.

الثانى: بيع الاختبار الذى يبتلى به، الصحيح: فساده إن جرى قبل البلوغ، وإنما المراد الامتحان بمقدمات البيع، ثم مهما امتحن فبلغ: انفك أيضًا الحجر لمجرد البلوغ من غير حاجة إلى إنشاء الفك.

ولو بلغ غير رشيد ثم صار رشيدًا، فالأظهر: أنه ينفك أيضًا من غير حاجة إلى إنشاء الفك.

أحدهما: أنه كالمحصر، فيتحلل. والآخر: أنه كالمفلس، لا يتحلل إلا بلقاء البيت.

كتاب الصلح

## كتاب العلم (١

### وفيه ثلاثة أبواب:

## الباب الأول: في الصحيح والفاسد

والصلح عند الشافعي، رضى الله عنه، ليس عقدًا مخالفًا للبيع أو للهبة، ولكنه إن كان بمعاوضة فهو بيع يصح بلفظ البيع، ويصح البيع بلفظه.

واستثنى صاحب التلخيص الصلح عن أرش الجنايات، فقال: لا يصح بلفظ البيع. واستثنى بعض الأصحاب البيع ابتداءً من غير تقدم خصومة، فقالوا: لا يصح بلفظ الصلح فلا يطلق لفظ الصلح إلا بعد تقدم خصومة، فلا يحسن أن يقال لصاحب المتاع: صالحنى عن متاعك على كذا.

أما استثناء صاحب التلخيص فقد استدرك الشيخ أبو على عليه وقال: هـ و بيـع ديـن، ويجوز أن يستعمل فيه لفظ البيع إن كان معلوم القدر والصفة.

ولا يجوز لفظ الصلح أيضًا إن كان بحهول القدر والصفة، وإن كان معلوم القدر بحهول الصفة، كإبل الدية، ففي حواز بيعه بطريق الاعتياض عنه وجهان بلفظ الصلح والبيع جميعًا.

نعم، لو قلنا: موجب العمد القود المحض، فالمصالحة عنه على مال حائز، ولا يصمح إطلاق لفظ البيع فيه.

وأما استثناء الأصحاب، وهـو إطـلاق لفـظ الصلـح ابتـداء أيضًا، خـالف فيـه بعـض الأصحاب أيضًا، وقالوا: إنه حائز، فتحصلنا فيه على وجهين.

الاستثناء الثالث: أن يصالح على بعض المدعى، فالظاهر صحته، ويكون هبـــة للبعـض

<sup>(</sup>١) (الصلَّحُ): إنهاء الخصومة، والصلح: إنهاء حالة الحرب؛ والصلح: السلم. وقد يوصف بالمصدر، فيقال: هو صلح لي، وهم لنا صلح: مصالحون.

قال الجوهرى: والاسم: الصلح، يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا و اصلحا مشدد الصاد، وصلح الشيء بضم اللام وفتحها.

واصطلاحًا: عقد يحصل به قطع النزاع.

انظر: المعجم الوسيط (١٠/١٥)، لسان العرب (٢٤٧٩/٤)، مغنى المحتاج (١٧٧/٢).

فيؤدى معنى الهبة، ولفظ البيع لا يحصل به هذا الغرض، فصلم الحطيطة (١) بلفظ البيع باطل.

ومن الأصحاب من حكى عنه أن الشيخ أبا على منع هذا؛ لأنه ينبئ عن المعاوضة، أعنى لفظ الصلح، ولا معاوضة هاهنا.

هذا إذا صالح عن عين، فإن صالح عن دين، نظر: فإن صالح عن دين آخر فلابد من التسليم في المحلس؛ فإنه بيع كالئ بكالئ. وإن صالح على عين وسلم في المحلس: صح، وإن لم يسلم، فالأظهر: الصحة؛ لأنه عين. وفيه وجه يجرى ذلك في لفظ البيع.

وصلح الحطيطة في الدين بمعنى الإبراء عن البعض صحيح، ولكن في افتقاره إلى القبول خلاف، كما في الإبراء بلفظ الهبة.

فرع: لو صالح من ألف حال على مؤجل: فهو باطل؛ لأنه وعد محض لا يلزم، ومن المؤجل على الحال وعد من الجانب الآخر، وكذا من الصحيح على المكسر، ومن المكسر على الصحيح.

ولو صالح من ألف صحيح على خمسمائة مكسر، كان إبراء عن خمسمائة ووعدًا من الباقى، وكذا عن ألف حال على خمسمائة مؤجلة، فإما عن ألف مؤجل على خمسمائة حالة، أو عن ألف مكسر على خمسمائة صحيحة: ففاسد؛ لأنه نزل عن قدر للحصول على وصف زائد، فهو فاسد ولا يصح نزوله؛ إذ لم يسلم له ما طمع فيه.

ولو اعتاض عن ألفى درهم له عليه ألفا درهم وخمسين دينارًا، فالأصح: صحته ويجعَل مستوفيًا للألف ومعتاضًا عن الباقى خمسين دينارًا.

وفيه وحه آخر: أنه مسألة مد عجوة؛ لأن لفظ الصلح للمعاوضة. هذا كله في الصلح على الإقرار. فأما الصلح على الإنكار: فهو باطل عند الشافعي، رضى الله عنه، إن حرى مع المدعى عليه على عين أخرى.

وفي صلح الحطيطة على الإنكار، وجهان:

ووجه الصحة: أنه بمعنى الهبة والإبراء، وذلك ليس يستدعى عوضًا، فإذا سلم له البعض واتفقا على أنه ملكه؛ إذ يملكه بزعم المدعى عليه بكونه هبة، وبزعم المدعى بكونه

<sup>(</sup>١) (الحطيطة): ما يُحَطُّ من جملة الحساب فينقص منه. جمع: حطائط. وسيأتي فسي كلام المصنف المعنى الاصطلاحي، انظر: المعجم الوسيط (١٨٢/١).

مستحقا: لم يبق إلا الخلاف في الجهة.

وهذا كله إذا قال المدعى عليه: صالحنى عن دعــواك، أو صــالحنى مطلقًا. فلـو قــال: بعنى الدار، فهو إقرار.

ولو قال: صالحني عن الدار، فهل يجعل إقرارًا ليصح الصلح على الإقرار؟ فوجهان، الظاهر: أنه ليس بمقر.

أما الصلح على الإنكار مع الأجنبي، إن قال الأجنبي: هو مڤر وأنا وكيله: صح لتقار المتعاقدين.

وإن قال: هو منكر ولكنى أعرف أنك محـق، وإنما أصالح لـه، فوجهـان، ينظر فى أحدهما إلى إقرار متعاطى العقد، وفي الثاني إلى من يقع العقد له.

فإن كان المدعى دينا، فوجهان مرتبان، وأولى بالجواز؛ لأنه مستقل بقضاء دين غيره دون قوله، فلا يؤثر إنكاره فيه.

فرعان: أحدهما: لوقال الأجنبى: أنت محق، وأنا أشتريه لنفسى فبإنى قادر على الانتزاع من يده، ففى صحة شرائه وجهان، وجه المنع: أن الشرع يمنعه من الانتزاع؛ فإن ظاهر اليد يدل على أن ذلك له، والعجز الشرعى كالعجز الحسى.

الثاني: إذا أسلم على عشرة نسوة، ومات قبل البيان: فالميراث موقوف بينهن. ويصح الاصطلاح على عين التركة، ويكون التفاوت فيه محمولاً على المسامحة والهبة، وذلك محتمل وإن كان مجهولاً للضرورة.

ولو حرى على غير التركة لم يجز؛ لأن من أخذ عوضًا فلابد وأن يثبت لـه ملـك فـى معوض.

### الياب الثاني: في التزاحم على الأملاك

والنظر فيه يتعلق بالطزق، والجدار الحائل بين الملكين، والسقف الحائل بـين السـفل والعلو.

أما الطرق والشوارع: لا يتعلق بها الاستحقاق.

الطرق: وهي المواضع التي ألفيت شوارع في البلاد والصحارى، ومبداها في البلاد: أن يجعل الإنسان ملك نفسه شوارع، أو يتفق الملاك في الأحياء على فتمح أبواب الدور إلى صوب واحد.

فلو انفرد بالتصرف في الشوارع بفتح باب إليه لم يكن: حاز، وكذا لو أحرج حناحًا لا يضر بالمارة؛ لأن الهواء بقى على أصل الإباحة، والاختصاص بالأرض للشروع، فليوضع الجناح إلى حيث لا يمنع المحمل مع الكنيسة.

وأبعد مبعدون فقالوا: إلى أن لا يمنع الرمح المنصوب في يد فارس.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: وإن فعل ذلك فلآحاد المسلمين المنبع، وإن لـم يمنـع فلـه الاعتماد على السكوت.

أما التصرف في أرض الشوارع بنصب دكة، أو غرس شــجرة حيـث لا يضيـق على المارة، فيه وجهان:

قال القاضى: الشوارع كالموات فيما عدا الطروق، فلا يمنع إلا مما يبطل الطروق.

وقال آخرون: بل تعين الأرض للطروق فلا تصرف إلى غيره، فالزقـاق قـد يتضـايق فيؤدي إلى الضرر.

أما السكة المنسدة الأسفل: فهى كالشوارع عند العراقبين، وهو بعيد؛ إذ يلزم عليه أن يجوز أن يفتح إليها باب وإن لم يكن، وفيه ضرر حاضر، وتجويزه بعيد والمراوزة قالوا: هو ملك مشترك بين السكان.

ومن هو في أعلى السكة، هل هو شريك فيما دون باب داره إلى أسفل السكة؟.

فمن فتح بابًا حديدًا، أو أشرع جناحًا فلمن تحته الاعتراض، وفيمن فوقه وجهان.

ولو سد الباب القديم، وفتح بابًا حديدًا أقرب إلى بـاب الـدرب: فـلا منع منـه، وإن ترك ذلك الباب فوحهان من حيث إنه قـد يجتمع الـدواب والنـاس على البـاب الآحر، فكأنه زيادة انتفاع.

وكذا الخلاف إذا فتح إلى داره باب دار أخرى ملاصقة لــه كــان بابهــا إلى الشـــارع، فإنه يكاد يكون زيادة في الانتفاع، فأما فتح الكوة للاستضاءة: فلا منع منه.

وأما الجدار الحائل: إن كان ملك واحد، فليس للآخر التصرف فيه إلا بإذنه، فبإن استأذن في وضع حذع عليه فليس عليه الإجابة إن تضرر.

وإن لم يتضرر، فالجديد: أنه لا يجب، وهو القياس.

والقديم: وحوبه؛ لقوله، عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليـوم الآخـر فـلا يمنعـن حاره من أن يضع خشبة على حداره، (١). ولعله تأكيد للاستحباب.

التفريع: إذا لم يوحب، فلو رضى فهو إعارة، فلو انهدم الجدار، فالظاهر: انفساخ الإعارة، فيفتقر إلى إعادتها. وإن رجع قبل الانهدام فله ذلك، وفائدته: التسلط على النقض بشرط أن يغرم الأرش إذا بنى بإذنه.

وقال القاضى: فائدته: المطالبة بالأجرة في المستقبل، فإن الطرف الآحر في الملك الخالص للمستعير، فلا يمكنه أن ينقص ذلك.

أما الجدار المشترك: فالنظر في الانتفاع، والقسمة، والعمارة.

أما الانتفاع: فلا يجوز إلا بعد التراضى، كسائر الأملاك المشتركة، وأما الاستناد إليه ففي المنع منه تردد؛ لأنه عناد محض.

أما القسمة: فحائزة بالتراضى فى الطول والعرض جميعًا، ثم لا يتصرف كل واحد بما يضر بصاحبه؛ لأن الأملاك متلاصقة، ولا يجبر على قسمة الجدار فى كل الطول ونصف المعرض؛ لأنه لا يسلط على الانتفاع بوضع الجذوع، ولأن القرعة قد تخرج على نقيض المراد.

وقال صاحب التقريب: لا قرعة، بل يتعين لكل واحد جانبه، أما في جميع العرض

<sup>(</sup>١) للحديث ألفاظ كثيرة لم أحد فيها الجزء الأول الذي أورده المصنف.

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله قال: ولا يمنع حارٌ حاره أن يغرز خشبة فى حسداره أخرجه البخسارى (٥٢٢٨،٥٦٢٧،٢٤٦٣)، وأحمد (٥٠/١٤)، والطسبرانى (٩١/٧٤٤)، وابن حجر فى تلخيص الحبير (٥/١٤)، والمتقى فى كنز العمال (٤٩٤٠)، والتبريزى فى مشكاة المصابيح (٤٩٤٠)، والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (٢١٤/٢)، وابن حجر أيضا فى فتح البارى (٥/١١).

وروى بلفظ: الا يمنعن أحدكم حماره أن يضع خشبة، أخرجه: أحمه (٢٧،٢٧٤/٢)، والبيهقى (٦٩،٦٨٦)، والدارقطنى (٢٢٨/٤)، والزبيدى فى إتحاف السنادة المتقين (٣١٠/٦)، والطحاوى فى مشكل الآثار (٣٠/٣)، والمتقى فى كنز العمال (٢٤٩٤٦)، والعراقى فى المطنى عن حمل الأسفار (٢١٤/٢)، وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (٣/٥٠٥).

وبعض الطول فالإجبار عليه يبنى على المعنيين فإن الانتفاع يتعذر للاتصال، ولكن القرعة لا تتعذر.

أما الأساس: فلا مانع من الإجبار على قسمته إلا أمر القرعة، وفي مذهب صاحب التقريب ما يدفع عسره.

أما العمارة: فإذا استرم الجدار، فهل لأحد الشريكين أن يجبر الآخر على العمارة؟ فيه قولان: أحدهما وهو القديم: بلى؛ للمصلحة، حذارًا من تعطيل الأملاك. والجديد: لا؟ لأنه ربما يتضرر هو بصرف ماله إلى العمارة، إذا كان لا يتفرغ له فالضرر متقابل، فعلى هذا ليس له منع الشريك إلا من الاستبداد بالعمارة؛ لأنه عناد محض.

وكذا الخلاف في أن صاحب العلو هل له أن يجبر صاحب السفل على إعادته ليبنى عليه علوه؟ ولا خلاف في أن لصاحب العلو الاستبداد ببناء السفل، وإن كان متصرفا في ملك غيره، دفعًا للضرر.

فروع ثلاثة: أحدها: الجدار المشترك، إن أعاده أحدهما فالنقض المشترك عاد مشتركًا، ولو أعاد السفل بالنقض الذي كان عاد ملكًا لصاحب السفل. فلو هدمه بعد أن بناه غرم له؛ لأنه دخل في ملكه مبنيًا، ولصاحب السفل أن ينتفع به.

وكذا لو أعاد صاحب العلو ينقض نفسه، فلا يمنع صاحب السفل من السكون في ملكه، وإن أحاط به جدران غيره.

وقال: صاحب التقريب: له أن يمنعه منه إلى أن يغرم له القيمة، وهذا يليق بالقول القديم، ثم على القول القديم لا يجبره إلا على القدر الذي يخرجه عن كونه خرابا ضائعا، وللقاضى أن يستقرض عليه إن كان غائبا، فالشريك لو استبد بالاتفاق دون إذن القاضى، ففي رجوعه ثلاثة أوجه، يفرق في الثالث بين أن لا يكون في البلد قاض فيكون معذورًا، أو يكون.

الثاني: لو أعاد أحد الشريكين الجدار بالنقض المشترك، بشرط أن يكون ثلثا الملك لـه في النقض: جاز، فكأنه جعل سدس النقض أجرةً له على عمله.

ولو تعاونا، وشرطا التفاوت، قال الأصحاب: لا يجوز؛ لأن النقص متساو والعمل متساو.

وفيه وجه؛ إذ لأحدهما أن يتبرع بالعمل على الآخر، ويبذل للآخر على عمله الـذي

صادف ملكه عوضًا من النقض، وكل ذلك يجوز بشرط أن يملـك النقـض دون الجـدار، فإن ذلك يؤدى إلى تعليق الملك في العوض.

الثالث: من له حق إجراء الماء في أرض الغير فليس عليه العمارة إذا استرمت الأرض، وكذا إن كان من جهة الماء على الظاهر من المذهب.

أما السقف الحائل بين العلو والسفل: فلصاحب العلو الجلوس عليه، ولصاحب السفل الاستظلال به، وإنما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سطحه من غيره، فيبنى الغير.

وقال المزنى: هذا البيع باطل؛ إذ لا مبيع، وإنما هو إحارة فليؤقت، وشبه هذا بالاعتياض عن الجناح المشرع فى دار الغير، فإنه ممنوع، والشافعي، رضى الله عنه، حوز أن يباع حق الملك إذا كان مقصورًا، كعين الملك فى حق الممر ومحرى الماء ومسيله، وكذلك حق وضع الجذوع.

فروع: الأول: احتلفوا في أن هذا هل ينعقد بلفظ الإحارة مع ما فيه من التأبيد.

الثانى: يجب عليه أن يعلم موضع البناء وقدره، وأن اللبنات فى الجدار منضدة أو متحافية الأجواف، ولا حاجة، على الأظهر، إلى ذكر الوزن، فلو بناع حق البناء على الأرض، فإنه لا يحتاج إلى ذكر تنضيد اللبنات أيضًا؛ لأن الأرض لا تتأثر به.

الثالث: صاحب السفل إذا هدم السفل غرم لصاحب العلو حق البناء ولم ينفسخ؛ لأن حكم البيع غالب على هذا العقد. فإذا أعاد السفل استرد ما غرمه؛ إذ كان ذلك للحيلولة.

وكذا الأجير يغرم في الحال ما يشتري به حق البناء، ثم يسترد عند إعادة السفل.

### الباب الثالث: في التنازع

وفيه مسائل خمسة: الأولى: إذا ادعى رجلان دارًا في يد ثالث زعما أنهما شريكان فيه، فصدق أحدهما: يساهمه المكذب في القدر الذي يسلم له إن ادعيا عن جهة إرث، وإن ادعيا عن جهة شرائين، أو هبتين، أو جهتين مختلفتين: فلا يساهم، وإن ادعيا عن جهة شراء واحدٍ، أو هبةٍ واحدة، فوجهان:

أحدهما: لا؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشترى، والثاني: بلى؛ لأن العقد اقتضى الملك في كل جزء على الشيوع؛ فعلى هذا يلتفت ما إذا باعا عبدًا مشتركًا فأخذ أحدهما

تصيبه من الثمن، هل يستبد به، أم يقال: كل جزء من الثمن فهو مشترك إلى القسمة؟.

ولا خلاف أن كل حزء من النجوم في العبد المشترك، إذا كوتب، مشترك؛ لأن تنجيز العتق في نصيب أحدهما مضر بالآخر.

الثانية: ادعى رجل على رجلين دارًا في يدهما، فأقر أحدهما: ثبت نصيبه. فلون صالحه على مال وأراد المنكر أخذه بالشفعة: فله ذلك إن تعدد جهة ملكيهما.

وإن كان عن جهة إرث فلا؛ لأنه بإنكاره كذب في أصل الدعوى، فبطل الصلح بزعمه، وبقى الملك لشريكه، فهو مؤاخذ بقوله، وفيه وجه.

الثالثة: إذا تنازعا جدارًا حائلاً بين ملكهما، فالظاهر: أنه في يدهما، فيحكم بالشركة.

فلو اتصل طرف الجدار بجدار خالص لأحدهما اتصال ترصيف: صار هو صاحب اليد.

وكذلك لو كان على خشبة، وأصل تلك الخشبة داخل في خالص ملك أحدهما. ولو كان لأحدهما عليه بجذوع لم تكن اليد له خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه اختصاص بزيادة انتفاع، فضاهي ما لو تنازعا دارًا و هما فيها، ولأحدهما فيها أقمشة، وليس كما لو تنازعا دابة أحدهما آخذ بلحامها والآخر راكب: فإنها في يد الراكب؛ إذ ليس تم علامة ظاهرة للاشتراك، وهاهنا كون الجدار حائلاً علامة ظاهرة للاشتراك، فلا يغير إلا بسبب ظاهر.

وكذلك لو كان معاقد القمط، أو الطاقات المرتبة أو الأطراف الصحيحة من اللبنات في أحد الجانبين، فلا مبالاة بشيء من ذلك.

فرع: لو شهدت بينة لأحدهما بملك الجدار، وتنازعا في الأس: فالمشهود له صار صاحب اليد في الأس؛ إذ ليس الأس حائلاً بين الملكين، حتى يقال: الاشتراك فيه ظاهر، بخلاف الجدار إذا كان عليه جذع.

الرابعة: تنازع صاحب العلو والسفل في السقف: فهو بينهما؛ لأنه حائل بين ملكيهما، وهو لأحدهما أرض وللآخر سماء.

وذلك إذا كان يمكن إحداثه بعد بناء العلو بوضع أطراف الجذوع عليه في ثقبة الجدار، فإن لم يمكن إلا قبل بناء العلو فهو متصل بالسفل اتصال ترصيف، فاليد

كتاب الصلح كتاب الصلح

لصاحب السفل، ثم إذا قضينا بالاشتراك ففي جواز التعليق لصاحب السفل منه ثلاثة أوجه:

أحدها: الجواز؛ مكافأةً لصاحب العلو، فإنه يستبد بالجلوس عليه. والثانى: المناع؛ لأن ذلك القدر ضرورة فى حقه. والثالث: أنه إذا افتقر إلى شق السقف بوتاد لم يجز، وإلا حاز له ذلك، فإنه حقيقة المكافأة على التساوى.

الخامسة: إذا كان علو الخان لواحد وسفله لآخر وتنازعا في العرصة، فإن كان المرقى في أسفل الخان: فالعرصة في يدهما. وإن كان في وسطه: فالعرصة إلى المرقى في يدهما، وما تحته فيه وجهان، وكذا لو كان في الدهليز.

أما إذا كان خارجًا: فالعرصة في يد صاحب السفل. ولوتنازعا في نفس المرقى، فهـو في يد صاحب العلو، إلا إذا كان تحته بيت لصاحب السفل ينتفع به: فهو سقف له كما أنه مرقى لصاحب العلو، فهو في يدهما.



## كتاب الشفعة 🗥

وفيه ثلاثة أبواب:

## الباب الأول: في أركان الاستحقاق

وهي ثلاثة: المأخوذ، والآخذ، والمأخوذ منه.

## الركن الأول: المأخوذ

وهو: كل عقار يجبر فيه على القسمة.

أما قولنا: عقارًا، احترزنا به عن المنقولات، فلا شفعة فيها؛ إذ لا يتأبد الضرار فيها، فلم تكن في معنى العقار. نعم؛ يستتبع العقار الجدران والأشحار؛ لاتصالها بها على التأبيد.

ولا يتعلق حق الشفيع بالثمار المؤبرة، وسواء تأبرت بعد العقد أو حال العقد، مهما كانت مؤبرة عند الآخذ. وإن لم تكن مؤبرة فقولان، سواء كانت موجودة حالة العقد أو وجدت بعده إذا بقيت عند الآخذ غير مؤبرة:

أحدهما: يأخذه الشفيع؛ لأن ما يتبع في العقد يتبع فسي الشفعة، كأغصان الشحر. والثاني: لا؛ لأن الأغصان تبقى في معنى الثوابت بخلاف الثمار.

وأما قولنا: يجبر فيه على القسمة، احترزنا به عن الحمام، والطاحونة، والبئر التى يسقى بها النواضح إذا كانت صغيرة: فلا شفعة فيها، إذ ليس فيها ضرار مؤنة القسمة، وتضييق المرافق، وهو مناط الشفعة، ولأجله لم تثبت للجار.

وقال ابن سريج: تثبت فيه الشفعة؛ لضرار المداخلة على التأبيد. ونعنى بالمنقسم: ما تبقى منفعته بعد القسمة ولو على تضايق، فيبقى حمامًا فيه وطاحونة.

وقيل: المعنى أن يبقى فيه منفعة ما، ولو للسكون. وقيل: أن تبقى تلك المنفعة من غير تضايق، كالدار الفيحاء، وعرصة الأرض. والوجهان بعيدان:

<sup>(</sup>۱) (الشَّفَعَةُ): حق الحار في تملك العقار حبرًا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء، واصطلاحًا: حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. انظر: المعجم الوسيط (٤٨٥/١)، والصحاح (١٢٣٨/٣)، والمصباح المنير (٢٨٥/١)، وفتح القدير (٣٦٨/٩)، والكافى (٢١٦/٢)

فروع ثلاثة: أحدها: من له في الدار الصغيرة عشرها ليس له إحبار صاحبه على القسمة؛ لأنه تعنت من غير فائدة، فلا يجبر صاحب العشر على القسمة، ولصاحب الكثير غرض؟ فيه وجهان؛ فإن منع: فلا شفعة من الجانبين.

الثاني: الأشحار إذا بيعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهما، في ثبوت الشفعة للشريك فيها، وكذا الجدار العريض إذا بيع مع الأس، وحهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه بيع مع الأرض، فصار كالبائع و الــــدار. والشانى: لا؛ لأن الأرض فيه تبع، والمتبوع منقول، والعبرة للمتبوع لا للتابع.

الثالث: دار سفلها لواحد، وعلوها مشترك: إن كان السقف لصاحب السفل فـلا شفعة فى العلو؛ لأنه لا أرض له؛ فلا ثبات، وإن كان السقف لشركاء العلـو فوجهـان. ووجه المنع: أنه لا أرض له، والسقف لا ثبات له.

## الركن الثاني: الآخذ

وتثبت الشفعة لكل شريك في الدار، وإن كان كافرًا، إلا إذا كانت شركته بالوقف، فإن قلنا: لا يملكه الموقوف، فلا شفعة.

وإن قلنا: يملك، فوجهان مبنيان على أنه هل يقسم الوقف والملك؟ ولا تثبت للحــار، رَّ وإن كان ملاصقًا، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يثبت للحار وإن لم يكن شريكًا.

وقیل: للشافعی، رضی الله عنه، قول مثله، وحکی عن ابن سریج، وهو غیر صحیح. نعم، لو قضی حنفی لشفعوی به، فهل یحل له باطنًا؟ فیه وجهان.

فوع: الشريك في الممر إذا لم يكن شريكًا في الدار، لا شفعة له في الدار، وإذا بيع الممر وهو مملوك منسد الأسفل؟ فإن لم يقبل القسمة، أي لا يصلح للممر بعد القسمة، فلا شفعة على المذهب.

وإن كان ينقسم، نظر: فإن كان للمشترى في غير المأحوذ طريق آحر إلى داره سوى الممر ثبتت الشفعة، وإن لم يكن فثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لأن فيه ضررًا بالمشترى في غير المأخوذ بالشفعة. والثاني: أنه يثبت، لأن حق الممر تابع. والثالث: أنه إن أراد الأخذ وحب له تجويز الاختيار للمشترى جمعًا بين الحقين، وإن أبى ذلك فلا شفعة له.

# الركن الثالث: المأخوذ منه

وهو كل من استفاد الملك اللازم بمعاوضة في الشقص(١) المشاع.

<sup>(</sup>١) (الشَّقْصُ) بكسر الشين المشددة: القطعة من الشيء، والنصيب.

<sup>(</sup>وشَقُّص) بفتح الشين والقاف المشددة: الذبيحة وغيرها: قطعها، ووزَّع أحزاءها توزيعًا عادلاً-

أما المعاوضة: فقد احترزنا بها عن الهبة، فـلا شـفعة فيهـا، كمـا فـى الإرث؛ لأنـه لا عوض حتى يؤخذ به.

وقال مالك، رحمه الله: يؤخذ بقيمته. وحوينا فيه الشقص إذا جعل أجرة في إجارة، أو صداقًا في نكاح، أو عوضًا في خلع، أو كتابة، أو صلح عن دم، أو متعة، فيؤخذ بالشفعة بقيمة مقابله؛ فإن الشرع قد قوم جميع ذلك. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يؤخذ إلا المبيع.

وقولنا: بمعاوضة احترزنا به عن الملك العائد بالإقالة والرد بالعيب، فإنه لا يؤخذ بالشفعة، كما إذ أسقط الشفيع حتى باع المشترى وعاد إليه بإقالة، فلا يتحدد الحق؛ لأن العائد هو ملك المشترى بذلك الشراء، فليس حاصلاً بخروج الثمن عن ملكه على طريق الرد.

وقولنا: لازم احترزنا به عن المبيع في زمان الخيار إذا كان الخيار للبائع لــم يؤخــذ؛ إذ لا سبيل إلى البائع للشفيع. وإن كان للمشترى وحده فطريقان:

أحدهما: أنه لا يؤخذ؛ لأن العقد لم يستقر بعد، وربما قلنا: لا ملك له. والشانى: أنه يخرج على القولين فى أنه لو وحد به عيبًا فهو أولى بالرد على البائع أو الشفيع بـالأخذ؟ فيه قولان:

أحدهما: الشفيع أولى؛ لأن حقه ثابت بالعقد، ولا ضرر عليه إذا سلم له كمال الثمن. والثانى: المشترى أولى؛ إذ لا يحق للشفيع إلا بعد العقد، وربما يكون للمشترى غرض في عين ثمنه.

فإن قلنا: الشفيع أولى، فلو حضر بعد الرد ففى رده الرد وجهان: فإن قلنا: يرد، فهو بطريق تبين البطلان، أو بطريق الإنشاء فى الحال؟ فيه وجهان: ويقرب من هذا أن الشقص المشفوع إذا كان صادقًا، وهم الشفيع بأخذه، فطلق الزوج قبل المسيس، قال أبو إسحاق المروزى: الزوج أولى؛ لأن سببه سابق.

وقال ابن الحداد: لو أفلس مشترى المشفوع بالثمن، فالشفيع أولى بـالأخذ مـن البـاثع بالرجوع.

فقال الأصحاب: هما حوابان متناقضان، ففي المسألتين للشيخين وجهان. فإن قلنا في مسألة الإفلاس: الشفيع أولى، فالبائع هل يختص بالثمن؟ فيه وجهان. واحتيار ابن -بين الشركاء. انظر: المعجم الوسيط (٤٨٨/١).

الحداد: أنه يضارب؛ لأن حقه قد بطل.

فروع عشرة: الأول: إذا اشترى ذمى شقصًا من ذمى بخمر، وفيه لمسلم أو ذمى شركة، فلا يحكم بالشفعة؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك، فملكه قائم.

ولو أخذ الذمى ثمن خمر وسلمه عـن الجزيـة لـم نقبلـه إذا رأينـا ذلـك، وإن لـم نـره واعترف به، ففيه وجهان: ووجه الجواز: أنه لا اعتماد على قولهم.

الثاني: سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا، ثم رد إلى الرق، ففي بطلان حـق الشـفعة وحهان من حيث إنه كان عوضًا أولاً، ثم خرج عن كوته عوضًا.

الثالث: أوصى لمستولدته بشقص إن خدمت أولاده شهرًا، ففي الشفعة وجهان؛ لأنــه مردد بين الوصية والمعاوضة.

الرابع: العبد المأذون، له الأخذ بالشفعة إن كان شريكًا؛ لأنه من التجارة، وإن عفا لم يسقط حق سيده، وإن عفا سيده لم يكن له الأخذ وإن كان بعد إحاطة الديون به.

الخامس: الوصى إن اشترى للطفل شقصًا وهو شريك فله أحده، وإن باع فـأحد من المشترى لم يجز؛ لأنه متهم فيه، فكأنه يبيعه من نفسه، وللأب ذلك؛ لأنه يبيع من نفسه، فهذا لا يزيد عليه.

وقيل: إنه يحتمل التحويز في الموضعين؛ لأن الغبطة لا تخفى. والوكيـل بـالبيع، هـل يأخذ ما باع بالشفعة؟ فيه وحهان: ووحه المنع: التهمة، والأصح الجواز.

السادس: يجب على الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحة، فإن لم يفعله فعله القاضى، فإن أسقط الأب الشفعة كان للصبى الطلب بعد البلوغ. وإن بيع بشىء فيه غبطة للصبى، ففى وجوب الشراء وجهان.

والفرق: أن الشفعة تثبت، وفي الإهمال تفويت، والتفويت ممتنع وإن لم يكن الاكتساب واحبًا.

السابع: إذا كان المشترى أحد الشركاء في الدار، فلا يؤخذ الجميع منه، بل يترك عليه ما كان يخصه لو لم يكن مشتريًا.

وقال ابن سريج: يؤخذ الكل؛ لأنه يؤدى إلى أن يأخذه بالشفعة من نفسه، وهـو محال، والشراء لا يوجب ملكًا لازمًا في المشفوع، فليؤخذ، والمذهب الأول.

الثامن: حكى القفال عن ابسن سريج: أنه قبال: إن عبامل القراض إذا اشترى بمبال القراض شقصًا، للمالك فيه شركة، فله الأحذ، ثم أنكر القفال، وقال: كيف يأحذ ملك نفسه؟. وفيه احتمال من حيث إن العامل يستحق بيعه لينض المال وفي ذلك إضرار به، فله دفع هذا الضرر، كما له دفع ضرر أصل الملك.

التاسع: إذا باع المريض شقصًا يساوى ألفين بألف من أجنبى، وثلث ماله واف به، ولكن الشفيع وارث فلو أخذه لوصلت المحاباة إليه، ولصار ذلك ذريعة: ففيه خمسة أوجه:

أحدهما: يصح، ولا يثبت الشفعة حذارًا من وصول المحاباة، والشفعة على الجملة تسقط بأعذار، فهذا من جملتها. والثاني: يصح، وتثبت الشفعة، وتكون المحاباة من المريض مع الأحنبي لا مع الوارث، وحسم الحيل غير ممكن.

والثالث: لا يصح البيع؛ إذ لو صح لاستحال نفى الشفعة واستحال إثباتها أيضًا، وما أدى إلى محال فهو محال.

والرابع: أن هذه الإحالة في النصف، فيصح البيع على النصف بألف، وتبطل في الباقي.

والخامس: أن الإحالة في حسق الشفيع، فيأخذ النصف بألف، ويترك الباقي على المشترى.

العاشر: تساوق رحلان إلى مجلس الحكم، وهما شريكان في دار، يزعم كل واحد منهما أنه السابق في الشراء، وأنه يستحق نصيب الآخر بالشفعة: فيعرض اليمين عليهما، فإن تحالفا أو تناكلا: تساقط قولهما. وإن حلف أحدهما: أخذ نصيب الآخر.

وإن أقام كل واحد بينةً، نظر إلى التاريخ، فإن أرخا بيوم واحد فوجهان:

أحدهما: يتساقطان، فكأن لا بينة على الآخر لأنه لا فائدة. الثانى: أنه يحكم بهما، ويقدر جريان العقدين معًا؛ فلا شفعة لأحدهما على الآخر؛ إذ ليس أحدهما قديمًا بالإضافة إلى الآخر.

# الباب الثاني: في كيفية الأخذ وحكم المأخوذ منه

وفيه ثلاثة فصول:

## الفصل الأول: فيما يحصل به الملك

ولابد من رضا الشفيع؛ فإنه غير مجبر، ولا يشترط رضا المشترى، فإنه مقهور، ولا

يكفي قول الشفيع: أحذت وتملكت وأنا طالب، بل يحصل الملك بأمرين:

أحدهما: بذل الثمن. والآخر: تسليم المشترى الشقص إليه راضيا بذمته. فإن وجد الرضا دون تسليم الشقص والثمن، فوجهان:

أحدهما: يحصل؛ لأنه معاوضة، فبعد التراضى لا يشترط القبض. والثانى: لا؛ إذ لا عبرة برضا المشترى وهو مقهور، فلابد من أمر زائد، وهو تسليم الشقص أو أخذ الثمن.

ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضى وطلب وقضى له القاضى، ففى حصول الملك وجهان. ولو أشهد على الطلب، ولم يقض القاضى، فوجهان مرتبان، وأولى بأن لا يحصل. ثم إن قصر فى تسليم الثمن بطل ملكه بطريق التبين له أم بطريق الانقطاع؟ فيه وجهان.

هذا إن رضى المشترى، فإن أبى إلا أخذ الثمن، فهل يبقى خيار الشفيع إلى أن يسلم الثمن؟ فيه وجهان، والأظهر: أن الملك لا يحصل بالقضاء والإشهاد.

وإن حصل، فلا يبقى الخيار، ويمتنع التصرف على المشترى وفاءً بتحصيل الملك، وعلى الأحوال كلها فللمشترى حبس الشقص إلى تسليم الثمن، بخلاف البائع فإن فيه أقوالاً؛ لأنه رضى بزوال الملك.

فوع: هل تلتحق معارضة الشفيع بالبيع في ثبوت خيار المحلس من حانب الشفيع بعد التملك؟ فيه وجهان ذكرناهما في أول البيع.

ووجه الفرق: أن إثبات خيار المجلس من أحد الجانبين بعيد. ولا خلاف في أن خيار الشرط لا يثبت. وكذا الخلاف في أن تصرف الشفيع قبل القبض وبعد التملك هل ينفذ؟

ووجه الفرق: أن ملك الشفعة كأنه ملك بناء قهرى يضاهى الإرث، بخلاف البيع. وكذا ثبوت الملك بالشفعة فيما لم ير، فيه خلاف مرتب على البيع، وأولى بالثبوت.

فإن أثبتنا الملك، فله الخيار عند الرؤية، وللمشترى الامتناع عن قبول الثمن إلى أن يراه الشفيع؛ فإنه لا يثق بالتصرف في الثمن.

## الفصل الثاني: فيما يبذل من الثمن

وفيه مسائل: الأولى: أن الشفيع يأخذ الشقص بما بذله المشترى، إن كان مثليا فبمثله، وإن كان متليا فبمثله،

وإذا كان الثمن مائة منًا من الحنطة: قال القفال والأئمة: يكال ويسلم مثله كيلاً، فإن المماثلة في الربويات بمعيار الشرع. وطردوا هذا في إقراض الحنطة بالوزن، ومنعوه.

وقال القاضى: يكفى الوزن في مسألتنا، إذ المبذول في مقابلة الشقص وقدر الثمن معياره لا عوضه، وكذا في القرض، فإنه لو كان معاوضة لشرط التقابض في المجلس.

الثانية: اشترى شقصًا بألف إلى سنة، فثلاثة أقوال: الجديد، وهو الأصح: أن الشفيع يتخير بين أن يعجل الألف ويأخذ، أو يؤخر إلى حلول الأجل فيأخذ ويسلم بعد الحلول؛ إذ إثبات الأجل عليه يضر بالمشترى، فإنه قد لا يرضى بذمته.

وعلى هذا، إن أخر وأشهد على الطلب لم تبطل شفعته. وإن لـم يشـهد فوجهـان، ووجه بقاء الشفعة: أنه معذور.

ولو مات المشترى وحل عليه الدين لم يحل على الشفيع؛ لأنه حي، فهو كضامن لدين مؤجل مات المضمون عنه.

والقول الثانى حكاه حرملة: أنه يملك الشفيع بثمن فى ذمته مؤجل، كما لو ملكه المشترى، ثم إن كان ملينا، أو كان له كفيل، سلم إليه الشقص، وإلا فلا، وهو مذهب مالك. ومن الأصحاب من لم يشترط الكفيل واليسار، وقال: هو كالمشترى.

الثالث، حكاه ابن سريج: أن الشفيع يأخذ في الحال بعوض يساوى ألفًا إلى أجل، إذ التأخير إضرار، وتكليفه النقد إضرار، وتنقيص النقد عن المبلغ وقوع في الربا، فهذا هو الأقرب.

الثالثة: إذا اشترى شقصًا وسيفًا بألف، وقيمة السيف مائة، وقيمة الشقص مائتان، أحذ الشقص بثلثى الألف، وترك السيف بالباقى، ثم لم يكن للمشترى خيار التبعيض؛ لأنه دخل على بصيرة من الأمر.

ولو انهدم الدار قبل الأخذ؟ نقل المزنى: أنه يأخذ بكل الثمن، ونقل الربيع: أنه يأخذ بحصته. فاختلف طرق الأصحاب في تنزيل النصين، والأقرب من جملة ذلك: أنه إن ارتجت الدار ولم ينفصل منها شيء فهو عيب محض، فيأخذ بكل الثمن كما يأخذ المشترى المبيع قبل القبض إذا تعيب.

وإن انهدم نظر، فإن فات بعض العرصة بسيل يغشاه مع بعض البناء، أحدّ الباقي بحصته. فإن كان جميع العرصة باقيةً، نظر، فإن تلف بعض النقض، فيبنى على أن السقوف من الدار، كاليد من العبد؟ أو كأحد العبدين في مقابلته بقسطه من الثمن؟ فيه قولان:

فإن قلنا: كاليد، فهذا تعيب، فيأخذ بالكل، كما قاله المزنى. وإن قلنا: كأحد العبدين، فيأخذ الباقي بحصته.

وإن كان النقض قائمًا، فقد صار منقولاً في الدوام، ولا شفعة في المنقول، ففي بقائمه في الاستصحاب قولان ذكرناهما، ويدل عليهما هذه النصوص.

فإن قلنا: يؤخذ النقض، فيؤخذ الجميع بكل الثمن، إذ يبقى الانهدام عيبًا محضًا. وإن قلنا: لا يؤخذ النقض، وجعلناه كأحد العبدين، أخذ الباقى بحصته. وإن قلنا: إنه كاليد، احتمل القولين، إذ يبعد أن يفوز المشترى بشيء مجانا. وكذا الخلاف لو تلف النقض بجناية أجنبي وحصل الغرم للمشترى.

الرابعة: إذا اشترى الشقص بألف، ثم انحطت مائة: فللحط أربعة أسباب:

◄ الأول: أن يكون بإبراء البائع، فإن كان بعد اللزوم فهو مسامحة مع المشترى لا يلحق الشفيع؛ خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله. وإن كان في زمان الخيار: فالأظهر أنه يلحقه.

وقال العراقيون: ينبنى على أقوال الملك، فإن قلنا: الخيار لا يمنع الملك فيصـــــــ الإبــراء، وفي اللحوق بالعقد والشفيع وجهان.

وإن قلنا: يمنع الملك، فلم يستحق البائع الثمن، ففي نفوذ الإبراء حلاف، فإن صح فيلحق الشفيع. والأصح: صحة الإبراء. واللحوق؛ لأنه يمكنه في الابتداء أن تصير الزيادة وسيلة إلى دفع الشفعة، فيباع بأضعاف الثمن ويبرأ في المجلس.

السبب الثاني: أن يجد البائع بالثمن عيبًا.

فإن كان الثمن عبدًا، فإن رده قبل أخذ الشفيع فهو أولى أم الشفيع؟ فيه قولان مرتبان على المشترى إذا أراد رد الشقص بالعيب.

والأولى هاهنا تقديم البائع، فإنه لا حق للشفيع عليه، ولم يسلم له العبد.

وإن وحد العيب بعد أخذ الشفيع، فالصحيح: أن الشفعة لا تنقض.

ولكن يرد العبد ويرجع إلى قيمة الشقص، فإن كان تسعمائة، أو كان ألفًا ومائة، فهل يجرى التراجع من الشفيع والمشترى بالزيادة والنقصان؟ وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن الشفعة بناء على العقد، وهذا أمر حادث. والشاني: نعم، يرجع الشفيع على المشترى إن نقص، والمشترى على الشفيع إن زاد، إذ صار هذا مقام الشقص به على المشترى.

السبب الثالث: المسألة بحالها، وقد طرأ على العبد عيب حادث منع الرد، فطالب البائع المشترى بالأرش، فقد استمر بمقدار الثمن. فإن رضى بالعيب، فهل يقتصر من الشفيع بقيمة المعيب؟ فيه وجهان من حيث إنه قد يظن أن هذه مسامحة مع المشترى على الخصوص.

السبب الرابع: أن يجد المشترى عيبًا بالشقص:

فإن كان بعد أخذ الشفيع: فلا رد له ولا أرش؛ لأنه روج على غيره كما روج عليه، إلا أن يرد الشفيع عليه بالعيب، فعند ذلك له الرد على البائع.

فإن وجد العيب قبل أخذ الشفيع وقد حدث به عيب مانع، فاسترد الأرش، فهذا يلحق الشفيع قطعًا؛ لأنه موجب العقد في عين الشقص.

ولو تصالحا على عوض، وصحح الصلح: ففي لحوق ذلك بالشفيع وحهان؛ إذ قد يظن أنه عوض عن حق الخيار.

الخامسة: إذا اشترى بكف من الدراهم بحهولة المقدار: نص الشافعي، رضى الله عنه، على سقوط الشفعة؛ إذ الأخذ بالمجهول غير تمكن.

نعم، لو ادعى على المشترى العلم به، فيحلف على نفي العلم.

وقال ابن سريج: لا تسقط الشفعة، بل يعين الشفيع قدرًا ويحلف المشترى عليه، فإن أصر على قوله: لا أعرف، جعل ناكلاً، وحلف الشفيع.

فإن حلف على مقدار يظن أنه صدق فيه، فقد استحق. وإن حلف المشترى على أن ما عينه الشفيع هو دون ما اشتراه به، ولكنه لا يدرى قدر الزيادة، فيقال للشفيع: زد وادع، إلى أن يحلف المشترى أو ينكل، وهو كما لو ادعى ألف على إنسان دينا، فقال المدعى عليه: لا أدرى مقداره، فإنه لا يسمع، بل يجعل ناكلاً إن استمر عليه. والمذهب: الأول.

السادسة: الشفيع يسلم الثمن إلى المشترى، والمشترى إلى البائع، ولا معاملة بين الشفيع والبائع. هذا هو المذهب.

وفيه وحه: أنه يسلم إلى البائع، وكأن المشترى عقد له. ولو كان المبيع فى يد البائع، وتعلل المشترى به لم يكن ذلك عذرًا، فإنه إذا سلم الثمن أجبر البائع على أخـذ الثمـن ورفع اليد.

ولو خرج الثمن مستحقا نظر: إن خرج ثمن العقد مستحقا فقد بـــان بطـــلان العقـــد وانتفاء الشفعة. وإن خرج ثمن الشفيع مستحقا بعد أن أخذ، فإن لم يعرف الشفيع فهـــو معذور، والقول قوله أنه لم يعرف.

ولكن، هل يتبين أنه لم يحصل ملكه بذلك الثمن، وإنما يحصل بالثاني؟ فيه وجهان.

وإن عرف كونه مستحقا، ففي بطلان شفعته بتقصيره وجهان، ووجه بقاء الحق: أنــه لم يقصر في الطلب والأخذ.

ثم في تبيين بطلان الملك بالثمن المستحق وجهان مرتبان. وهاهنا أولى بأن يتبين ويقال: حصل الملك بالثمن الثاني. وتظهر فائدة ذلك في ارتفاع الملك وزيادته.

ولو خرج الثمن زيوفًا لا يبطل الملك الحاصل، ولا حق الشفعة؛ لأن ذلك مما يمكن الرضاء به.

فرع: لو حرج الشقص مستحقا بعد أن بني فيه الشفيع، نقض المستحق بناءه بحانًا.

قال القاضي: ويرجع الشفيع على المشترى بأرش النقض إذا قلنا: يرجع المشترى على المغاصب؛ أخذًا من قاعدة الغرور. وفيه إشكال؛ لأن المشترى مقهور هاهنا، فكيف يحال الغرور إليه؟ ثم قد يكون جاهلاً. فإن كان مقهورًا لم ينقدح الرجوع، وإن رضى بالثمن أو طلبه: انقدح. ثم إن كان جاهلاً انقدح أن يرجع هو به على البائع، فإنه منشأ الغرور.

السابعة: أن يزيد الثمن على الشفيع؛ بأن يبنى المشترى ويغرس، فليس له قلعه بحانًا، بل عليه أن يبذل قيمته، ويتملك عليه، أو ينقضه بأرش، أو يبقيه بأجرة، كما يفعل المعير بالمستعير، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، فإنه قال: ينقضه بحانًا.

فأما زرعه فيبقيه بغير أحرة؛ لأن أمده معلوم، وكأن المنفعة كالمستوفاة بالزراعة، فهو كما لو اشترى أرضًا مزروعة؛ إذ الشفيع من المشترى كالمشترى من البائع، وفي العارية تبقى بأحرة.

وقد حرج في مسألتنا، أيضًا، منه وجه ولكنه غريب. وقد اعترض المزني على المسألة وقال: عند الشافعي، رضى الله عنه، لا يثبت شفعة الجوار، ولا يتصور البناء على

المشترك إلا بالرضا، فإن لم يكن رضًا فهو عدوان منقوض.

فقال الأصحاب: يتصور بأن يقاسم الشريك المشترى على ظن أنه وكيل البائع، أو يكون غائبًا فيقسم القاضى عنه، أو يكون قد وكل وكيلاً في القسمة وهو غائب، فلا يسقط حقه بشيء من ذلك.

فإن قيل: فالشفعة لرفع ضرر مؤنة الاستقسام، وكيفما كـان فقـد انقطع، وهـو الآن حار لا يحذر الاستقسام؟. قلنا: ذلك يعتـبر حالـة الاستحقاق، ودوامـه حالـة الأخـذ لا تعتبر.

فإن قيل: فلو باع نصيبه مع الجهل بالشفعة، ففى بطلان الشفعة حلاف لانقطاع السبب عن الأحذ، فالانقطاع بالقسمة هلا كان كالانقطاع بالبيع حتى يخرج على الحلاف؟ قلنا: قطع الشافعي، رضى الله عنه، هاهنا؛ لأنه إن زالت الشركة بقى الجواز، وهو نوع اتصال كان شركة في الابتداء، فلا ينقطع حكمها ما لم يزل تمام الاتصال، فكأن الجواز يصلح للاستصحاب إن لم يصلح للابتداء.

أما تصرفات المشترى بالوقف والهبة والوصية، فكلها منقوضة. وإن باع، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثاني، أو ينقض الثاني ويأخذ بالأول.

وعن أبي إسحاق المروزى: أنه لا ينقض بيعمه؛ لأن الأخذ به ممكن كما لا ينقض بناؤه مجانًا.

الثامنة: إذا تنازع المشترى والشفيع: فإن تنازعا في قدر الثمن، فالقول قول المشترى؛ لأنه أعرف به، والملك ملكه، فلا يزال إلا بحجة.

وإن أنكر المشترى كونه شريكًا، فعليه إثبات كونه شريكًا، وإلا فالقول قول المشترى يحلف على أنه لا يعلم له في الدار شركاء، ولا يلزمه البت، بخلاف ما لو ادعى ملكًا في يده، فإنه يجزم اليمين على نفى ملك الغير؛ لأن هذا ينزل منزلة نفى فعل الغير.

وإن أنكر المشترى الشراء، فإن كان للشفيع بينة أقامها وأخذ الشقص، والثمن يسلم إلى المشترى إن أقر، وإن أصر على الإنكار فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يبقى في يد الشفيع. والثاني: يحفظ كما يحفظ المال الضائع. والثالث: أنه يجبر المشترى على القبول؛ حتى تبرأ ذمة الشفيع، ويحصل له الملك.

أما إذا لم يكن له بينة، وكان البائع مقرا: فاختيار المزنى: أنه تثبت الشفعة؛ لأن البائع

والشفيع متقاران على أن قرار الملك للشفيع، فلم يمتنع بقول من لا قرار لملكه.

والشاني، وهو اختيار ابن سريج، ومذهب أبى حنيفة: أنه لا يثبت؛ لأنه فرع المشترى، ولا يثبت الشراء إلا بقول المشترى أو بحجة.

التفريع: إن قلنا: له الشفعة، فماذا يصنع بالثمن؟ نظر، إن قبال البائع: ما قبضت الثمن، فيسلم إليه، وفي كيفيته وجهان:

أحدهما: أنه يسلم إليه ابتداءً؛ لأنه الأقرب. والثاني: أنه ينصب القاضي عن المشترى نائبًا، ليقبض له، ثم يسلم عن جهته إلى البائع.

وفيه إشكال؛ إذ نصب النائب عمن ينكر الحق لنفسه بعيد.

وإن قال البائع: قبضت الثمن، فوجهان: أحدهما: أنه يترك في يـد الشـفيع، فلعـل المشترى يقر. والثاني: يحفظه القاضي، فإنه ضائع.

وقيل: إنه تسقط الشفعة إذا أقر البائع بالقبض؛ لعسر الأمر.

# الفصل الثالث: في الأخذ عند تزاحم الشركاء

### وله ثلاث أحوال:

الحالة الأولى: إذا توافقوا في الطلب، وزع القاضى عليهم بالسوية، فإن تفاوتت حصصهم، فقولان: أحدهما: أنه يوزع على عدد الرءوس، وهوالقول القديم، وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله، والمزني.

والثاني: أنه يوزع على الحصص، وهو الجديد، وتوجيهه مذكور في الخلاف.

فروع ثلاثة: الأول: إذا مات الشفيع وخلف ابنا وبنتا، وقلنا: الشفعة على قدر الرءوس، فهاهنا في التفاوت وجهان، ومأخذه: أن النوارث يأخذ بشركته الناجزة، أو يرث حق الشفعة؟ والأصح: أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت في الإرث.

والثاني: مات رحل وخلف ابنين ودارًا بينهما، فمات أحد الابنين وخلف ولدين فباع أحدهما نصيبه:

فالجديد، وهو القياس الحق: أن الشفعة يشترك فيها أخوه وعمه.

والقول القديم: أن الأخ مقدم؛ لقرب الإدلاء بالأخوة، وهو بعيد.

الثالث: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من شخصين في صفقتين متعاقبتين، فإن

المشترى الأول شريكه عند الشراء الثاني، فهل يساهم الشريك القديم في الشفعة مع أن حصته التي بها استحقاقه معرضة لنقض الشريك القديم؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لأنه ملك مزلزل معرض للنقض، فكيف ينقض به غيره، وهو غير مصون عن النقض في نفسه؟.

والثانى: نعم؛ لأنه شريك حالة الشراء، فتوقع زوال ملكه لا يمنعه من الحق. والثالث: أن الشريك القديم إن عفا عن الشفعة في نصيبه فقد استقر ملكه، فله الأخد، وإن كان يأخذه فلا يحسن الأخذ بالمأخوذ في نفسه.

### الحالة الثانية: أن يعفو بعض الشركاء:

نقدم عليه أن المنفرد لو عفا عن بعض حقه سقط كل حقه؛ لأن التجزئة إضرار بالمشترى، وما امتنع تجزئته فإسقاط بعضه إسقاط كله كالقصاص، وفيه وجهان غريبان:

أحدهما: أنه لا يسقط شيء أصلاً؛ لأن مبنى القصاص على السقوط، بخلاف الشفعة، والثاني: أنه يسقط ما أسقطه، ويبقى الباقي إن رضى به المشترى.

أما إذا عفا أحد الشركاء، فالمذهب: أن الشريك الآخر يأخذ الكل، ويسقط حق المسقط، وقيل: إنه يأخذ الثاني نصيبه. وقيل: لا يسقط نصيب الآخرين، كما في القصاص. وقيل: لا يسقط حق المسقط. والكل بعيد.

#### الحالة الثالثة: إن تغيب بعض الشركاء:

فالحاضر يأخذ؛ حذارًا من التشطير على المشترى، فإذا حضر الآخر شاطر الأول، فإن حضر شالث قاسمهما فإن أخر الأول تسليم كل الثمن، وقال: أؤخر إلى حضور الآخرين، ففي بطلان حقه وجهان.

ثم إذا أخذ الثاني من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية؛ لأنه متملك عليه كما أن الشفيع متملك على المشترى.

فرع: لا يجوز التبعيض على المشترى مهما اتحدت صفقته، فإن تعددت الصفقة بتعدد البائع، أو بتعدد المشترى، فله أخذ مضمون أحدهما، وفيما إذا اتحد المشترى وتعدد البائع وجه: أنه لا يأخذ إلا الكل.

أما إذا اشترى شقصين من دارين، والشريك فيهما واحد، ففية وجهان:

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

أحدهما: يأخذ الكل؛ حذارًا من تفريق الصفقة وهي متحدة. والثاني: لـه الاقتصار على واحد، كما لو لم يكن شريكًا إلا في أحدهما.

### الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة

وقد اختلف في مدته قول الشافعي، رضى الله عنه، فالصحيح، وهو الجديد: أنه على الفور؛ لقوله عليه السلام: والشفعة كحل العقال، (١)؛ ولأنه قريب الشبه من الرد بالعيب، فإنه نقض ملك لدفع ضرره.

والثناني، وهنو النذى رواه حرملة: أنه يتمادى إلى ثلاثة أيام؛ لأن التأبيد إضرار بالمشترى، وإيجاب الفور إضرار بالشفيع، فإنه قد يحتاج إلى روية، ومدة النظر في الشرع ثلاثة أيام؛ بدليل مدة الخيار.

ويطرد هذان القولان في قتل المرتد، وتارك الصلاة، وطلاق المؤلى، ونفى الولد باللعان، وفسخ الزوجة بإعسار الزوج، وحيار الأمة إذا عتقت.

والثالث: أنه على التأبيد، كحق القصاص، وهذا القول لا يطرد إلا فــى خيــار الأمــة. وعلى هذا اختلفوا في أمرين:

أحدهما: أنه يسقط بصريح الإبطال، وهل يسقط بدلالة الإبطال؛ كقوله: بعه ممن شئت؟ فيه وجهان.

والثاني: أن المشترى هل يرفع الشفيع إلى القاضى ليأخذ أو يسقط؛ حتى يكون على ثقة في التصرف؟ فيه قولان.

والتفريع بعد هذا على الصحيح: وهو أنه على الفور. فيسقط بكل ما يعد في العرف تقصيرًا في الطلب، وما لا يعد تقصيرًا فلا. وبيانه بسبع صور:

الأولى: أنه إذا بلغه الخبر فينبغى أن يشهد على الطلب، وينهض إلى طلب المشترى، أو يبعث وكيلًا.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: ابن ماجه (۲۰۰۰)، والبيهقى (۱/۸۰۱)، وقال: ليس بثابت، وابن حجر فى تلخيص الحبير (٦/٣)، وقال: إسناده ضعيف حدًا. والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد (٥٧/٦)، وابن أبى حاتم فى علل الحديث (١٤٣٤)، وابن القيسرانى فى تذكرة الموضوعات (٩٨٦)، والمتقى الهندى فى كنز العمال (١٧٦٨٦) (الشفعة كحل العقل).

وبلفظ: (الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها) ذكره الألباني في إرواء الغليل (٣٧٩/٥).

فإن كان عاجزًا عن طلبه بمرض، أو حبس في باطل، فإنه إن كان في دين حق فهو غير قادر على الأداء، أو كان المشترى غائبًا، ولم يجد في الحال رفقةً يخرج معها وكيله فلا يسقط حقه، فإنه معذور.

فإن كان المشترى حاضرًا، فخرج بنفسه ولم يشهد، فالمذهب: أنه ليس بتقصير، وإن لم يخرج بنفسه لعذر، وقدر على التوكيل فلم يوكل، فثلاثة أوجه، الثالث: أنه كان يلزمه فيه منة أو مؤنة، فهو معذور، وإلا فلا.

فإنَ عجز عن التوكيل فليشهد، فإن لم يفعل فقولان:

أحدهما: أن الإشهاد مستحب؛ قطعًا للنزاع، وإلا فلا حاجة إليه. والثاني: أنه في الحال لا أقل من الإشهاد إذا لُم ينهض للطلب.

الثانية: أنه لو كان في حمام، أو على طعام، أو في نافلة، فالأصح: أنه لا يلزمه القطع ومخالفة العادة، بل يجرى على المعتاد. وفيه وجه: أنه يلزمه ذلك تحقيقًا للبدار.

الثالثة: أنه لو أخر ثم قال: إنما أخرت لأنى لم أصدق المخبر. نظر، فإن أخبره عــدلان فلا يعذر، وإن أخبره فاسق أو صبى أو كافر ومن لا تقبل روايته فمعذور.

وإن أخبره عدل واحد أو عبيد، ومن تقبل روايته لا شهادته فوجهان. والأصح: أنـه لا يعذر.

ولو كذب المخبر وقال: بيع بألفين، فإذا هو بألف، أو بالصحيح فإذا هـ و مكسر، أو بالمؤجل فإذا هو حال، أو بالعكس، أو بيع من زيد فإذا هو من عمرو، أو قيل: اشترى النصف بخمسين، فإذا هو اشترى الكل بمائة، أو بيع بالدراهم فإذا هو بالدنانير، أو بالعكس فعفا ثم تبين كذب المخبر، فحقه باق وله الطلب. ولو أخبر أنه بيع بألف، فإذا هو بألفين فعفا ثم طلب فلا؛ لأن من رغب عن ألف فهو عن ألفين أرغب. ولو قال: جهلت بطلان الحق بالتأخير، وكان ممن يشتبه على مثله، فهو أيضًا معذور.

الرابعة: إذا ألفى المشترى فقال: السلام عليك جئت طالبًا، لم يبطل حقه؛ لأنه إقامة سنة.

ولو قال: اشتريت رحيصًا وأنا طالب، بطل حقه؛ لأنه اشتغل بفضول لا فائدة له فيه. فإن قال: بارك الله لك في صفقة يمينك، وأنا طالب.

قال العراقيون: لا يبطل؛ لأنه تهنئة، وقياس المـراوزة الإبطـال؛ لأنـه فضـول فـى هـذا الموضع. ولوقال: بكم اشتريت؟ قال العراقيون: يبطل. وقال المراوزة: لا؛ لأن له غرضًا، فلعلـه يستنطقه بالإقرار ويبين المقدار؛ إذ عليه تبتنى رغبته في الطلب.

الخامسة: إذا زرع المشترى الأرض، ثم علم الشفيع فأخر تسليم الثمن؛ لأنه لا ينتفع فى الحال: لا يبطل حقه؛ لأنه لا يتحصل على فائدة فى الحال، ولكن ينبغى أن يعمل الطلب ويؤخر الثمن.

السادسة: لو باع ملكه قبل الأخذ، ومع العلم بالشفعة فهو إسقاط للشفعة، وإن كان حاهلاً فقولان:

أحدهما: يسقط؛ إذ لم يبق شريكاً، فلا يبقى ضرر عليه. والثانى: أنــه لا يبطـل؛ لأن الحق ثبت، ولم يجز إسقاطه فيبقى. ومثله حار فى الأمة إذا لــم تشـعر حتى عتـق العبـد، والمشترى إذا لم يشعر بالعيب حتى زال.

السابعة: لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة، ولا عن حق حد القذف، ولا عن مقاعد الأسواق.

وقال أبو إسحاق المروزى: أنا أحالف الأصحاب في هذه المسائل الثلاث. والمقصود: أنه لو صالح الشفيع بطلت شفعته، ولم يثبت العوض إن كان عالما بالبطلان. فإن ظن الصحة فوجهان، والأولى أن لا يبطل.

فرع: إذا تنازعا في العفو، فالقول قول الشفيع أنه عفا، فلو أقسام بينة على أنه أخل بالشفعة، والشيء في يده، وأقام المشترى بينة على العفو، فوجهان:

أحدهما: بينة الشفيع أولى؛ لأنه صاحب اليد. والثماني: بينة المشترى؛ لأنه يشتمل على مزيد، وليس فيه تكذيب الآخر.

فلو شهد البائع على العفو قبل قبض الثمن لم يجز؛ إذ بقى له علقة الرجوع بالإفلاس. وبعد القبض فوجهان من حيث توقع التراد بالأسباب.

ولو شهد بعض الشركاء على البعض بالعفو، فإن كان قد عفا الشاهد قبلت شهادته، وإلا فلا، فإنه يجر إلى نفسه نفعًا، والله أعلم بالصواب.

# كتاب القراض

وفيه ثلاثة أبواب:

### الباب الأول: في أركان الصحة

وهي ستة: العاقدان، والعوضان، ورأس المال، وصيغة العقد.

ومستند صحة القراض: الإجماع. وقد عرف ذلك بما روى أن عبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر لما انصرفا من غزوة نهاوند أتحفهما والى العراق بإقراض مال من بيت المال؛ ليشتريا به أمتعة فيربحان عليه، ويسلمان قدر رأس المال إلى عمر، فكلفهما عمر، رضى الله عنه، رد الربح وقال: ما فعل ذلك إلا لمكانتكما منى، فقال عبد الرحمن بن عوف: لوجعلته قراضًا على النصف؟! فأجاب إليه (٢). فدل ذلك على أن القراض كان

(۱) القراض كالمعاوضة معنى، فهما لفظان مترادفان إلا أن القراض: لغة أهل الحجاز؛ والمضاربة: لغة أهل العراق. واختلف العلماء في مبدأ اشتقاقه، فقال صاحب العين: هو من أقرض، فنقول: أقرضت الرحل، إذا أعطيته ليعطيك. فالمقارض يعطى الربح كما يعطى المقترض مثل المأخوذ. وقال غيره: هو من المقارضة وهي المساواة، ومنه تقارض الشاعران إذا تساويا في الإنشاد، لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح، وقيل: من القرض الذي هو القطع، لأن المالك قطع للعامل من ماله قطعة يعمل فيها. والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. فإطلاق لفظ الفراض على إعطاء شخص غيره جزءًا من ماله ليتحر فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغوى، والدليل على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب في قصة عبد الله، وعبيد لغوى، والدليل على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب في قصة عبد الله، وعبيد الله: لو جعلته قراضًا، ووجه الدلالة أن هؤلاء الصحابة هم أهل اللسان العربي وأرباب البيان الضادي. فإذا كان يحتج بقول امرئ القيس، والنابغة، فالحجة بقول الصحابة أولى.

واصطلاحًا: أن يدفع إليه مالاً ليتحر فيه والربح مشترك. انظر: لسان العرب (٥٨٨٥٥)، المصباح المنير (١٩٥٨٥)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٢٧)، شرح فتح القدير (١٤٥/٨)، مغنى المحتاج (٣٠٩/٢).

(٢) استدل الفقهاء على مشروعية القراض، بالكتاب، والسنة، والقياس.

أما الكتاب: لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللَّهِ البَيْعِ﴾ وجه الدلالة أن البيع الحلال في الآيـة يشـمل بيـع المنافع والــذوات، فيكون بيع المنـافع مشـروعًا، وإذا كـان بيـع المنـافع مشـروعًا كـان القـراض مشـروعًا؛ لأنه بيع منافع بجزء من الربح، ففيه معاوضة من الطرفين.

أما السنة: فتقرير الرسول ﷺ، وذلك أن القراض مما كان في الجاهلية، ولم ينكره الرسول ﷺ مع علمه وقدرته على الإنكار. فلو لم يكن جائزًا لم يسكت عنه ﷺ مع شيوعه بين الصحابة. وأما عمل الصحابة: فلما ذكره المصنف مما روى عن ابن عمر، وعبيد الله ابنى عمر رضى الله عنهم، أخرج هذه الرواية مالك في الموطأ (٢٩/٢ه)، والبيهقي في الكبرى (١/٦)، وفي-

بينهم معروفًا مَفْرُوغًا منه.

ولعل مستندهم فيه صحة المساقاة؛ إذ كل واحد منهما معاملة يحتاج إليه رب المال لتنميته، وهو عاجز عنه بنفسه لقصوره، وعن استفجار غيره لجهالة العمل. فنبدأ بالركن الأول، وهو رأس المال، وله أربعة شرائط:

444

الأول: كونه نقدًا، فلا يمورد القراض إلا على النقديين، وهي الدراهم والدنانير المسكوكة، أما النقرة وسائر العروض فلا.

وكذا على المغشوش، على الصحيح؛ لأن النحاس فيه سلعة، ولا يــورد علـى الفلـوس قطعًا.

وعلة هذا الشرط أمران: أحدهما: أن مقصود العقد الاتجار، وإنما جوز رخصة، وفي الإيراد على العروض تضييق، فقد لا تروج في الحال. والثاني: أنه لابد عند القسمة من الرد إلى رأس المال ليتبين الربح. فلو أورد على وقر حنطة، وقيمته في الحال دينار، فقد يربح تسعة ثم تغلو الحنطة فلا يوجد الوقر إلا بعشرة دنانير فصاعدًا فيحبط الربح لا بخسران في التجارة.

الثاني: أن يكون معلوم المقدار، فلو قارض على صبرة من الدراهم بطل؛ لأن جهله يؤدى إلى جهل الربح وهو عوض في العقد.

الثالث: التعيين: فلو أورد على ألف لم يعين: فسد، إلا إذا عين فسى المجلس فيصح، كبيع الدراهم بالدراهم.

ولو سلم إليه ألفين في كيسين، وقال: أودعتك أحدهما، وقارضتك على الآخر، ولم يعين، فوجهان في الصحة: أحدهما: الجواز؛ للتساوى. والثاني: لا؛ لعدم التعيين.

ولو قارضه على ألف، وهو عنده وديعة حاز، وكذا لو كان عنده غصبًا. ولكس هـل ينقطع الضمان؟ فيه وجهان:

<sup>-</sup>معرفة السنن والآثار (١٢٠٦٥، ١٢٠٦٦)، وابن حجر فسى تلخييص الحبير (٧/٣) وعنزاه للدارقطني، وهو ما يدل على مشروعية القراض.

أما القياس: فقد قاسه الفقهاء على المساقاة بجامع حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، فأصل هذا القياس المساقاة؛ والفرع القراض، والعلة- أى علمة القياس- حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، والحكم الجواز، وحيث وجدت العلة في الفرع التي من أجلها شرع الحكم في الأصل، كان الفرع نظيره في الحكم، فدل ذلك على مشروعية القراض.

أحدهما: لا، كالرهن. والثاني: نعم؛ لأن الأمانة مقصودة في هذا العقد، فهو إلى الوديعة أقرب.

وفى طريقة العراق ذكر الوجهان فى صحة القراض، ولعله غلط؛ إذ لا مستند لاشتراط عدم الغصب، فإذا صحت الوديعة والرهن والوكالة فبأن يصح القراض أولى.

الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا، أو تصرفًا معه فهو فاسد؛ لأنه تضييق، وكذا إذا شرط مراجعته في التصرف أو مراجعة مشرفه. ولو شرط أن يعمل معه غلامه، فالنص: الجواز في المساقاة والقراض جميعًا، وفيه وجه؛ لأن يد الغلام يد المالك.

الركن الثاني: عمل العامل؛ فإنه أحد العوضين، وفيه ثلاثة شرائط:

الأول: أن يكون تحارة أو من لواحقها. أما الحرف والصناعات فلا.

فلو سلم إليه دراهم ليشترى حنطةً، فيطحن ويخبز، ويكون الربح بينهما فهو فاسد، وليس له إلا أحرة المثل، بل إذا لم يشترط عليه فاشترى الحنطة وطحن وحبز انفسخ القراض؛ لأن الربح حصل بالعمل والتجارة جميعًا، وما ليس تجارة لا يقابل بالربح المجهول، والتمييز غير ممكن. أما النقل والوزن ولواحق التجارة فهى تابعة.

أما إذا سلم إليه مالاً لينقل إلى بلـد ويشترى بـه سـلعة ويبيـع، والربـح بينهما: ففيـه وجهان من حيث إن النقل عمل مقصود انضم إلى التحارة، ولكن لما كـان يعتـاد السـفر في التحارة ترددوا فيه.

فوع: لو قال: قارضتك على الألف الذى عليك فاقبضه لى من نفسك، واتجر فيه، فهو فاسد؛ إذ لا يصح قبضه له من نفسه، فلا يملك. فلو اشترى له بدراهم نفسه شيئًا، فهو كما لو قال: اشتر لى هذا الفرس بثوبك ففعل، ففي وقوعه عن الآمر وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن عوضه ملك غيره. والشانى: بلى، ولكن يقدر انتقال الملك فى العوض ضمنًا، إما هبةً وإما قرضًا، وفيه أيضًا وجهان.

الشوط الثانى: أن لا يعين العمل تعيينًا مضيقًا، فلو قال: لا تتجر إلا فى الخنز الأدكن والخيل الأبلق، فسد.

وكذلك إذا عين للمعاملة شخصًا؛ لأنه قد لا يربح عليه. ولو عين حنس البز أو الخز، حاز، ثم يتبع فيه موجب الاسم. فكل ما يسمى بزًا يتصرف فيه، وذلك معتاد لا تضييق فيه.

الثالث: إطلاق القراض. قال الشافعي، رضى الله عنه: لا يجوز القراض إلى مدة، فاتفق الأصحاب أنه لو أقت إلى سنة وصرح بمنع البيع بعده فهو بـاطل؛ إذ قـد لا يجـد راغبًا قبله، وإن قال: لا تشتر بعده، وبع أى وقت شئت، فوجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه تضييق. والثاني: يجوز؛ إذ له منعه من الشراء مهما أراد، وليـس لـه المنع من البيع. فله أن يؤقت في الابتداء ماله أن يفعل في الدوام.

ولو أطلق وقال: قارضتك سنةً، فطريقان:

أحدهما: البطلان؛ تنزيلاً على الصورة الأولى. والثانى: الوجهان؛ تنزيلاً على الأخيرة وترجيحًا لجانب الصحة.

ولو قال: لا تتصرف إلا في الرطب، فالمذهب حوازه، وإن كان ذلـك يتضمـن تأقيتًـا بحكـم الحال.

الركن الثالث: الربح:

وهو العوض المقابل للعمل، وجهالته والغرر في وجوده؛ للحاجة، وله أربعة شرائط: الأول: الاستهام، فلو شرط للمالك فهو فاسد.

وهل يستحق أجرة المثل على تصرفه، فإنه يصح التصرف بحكم الإذن؟ اختيار المزنى أنه لا يستحق؛ لأنه خاض في العمل غير طامع في الربح.

وقال ابن سريج: يستحق؛ لأن العقد يقتضي العوض بوضعه، فشرط النفي لا ينفيه كالمهر في النكاح.

ولو شرط الكل له فهو فاسد، والربح كله للمالك، وليس للعامل إلا أجرة المشل فإنه طمع في عوض. ولو قال: خذ المال وتصرف فيه وكل الربح لمك: فهو منزل على القرض، فيكون الربح للعامل.

وإذا ذكر لفظ القراض لم ينزل على القرض على الصحيح من المذهب. ولو قال: على أن النصف لى، وسكت عن حانب العامل: لم يصح على المذهب؛ لأن الإضافة إلى العامل هي النتيجة الخاصة للقراض.

وقال ابن سريج: يصح؛ أخذًا من الفحوى والعرف(١). ولو قال: على أن النصف

<sup>(</sup>١) وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق.

لك، فالمذهب صحته، وفيه وجه بعيد.

الثانى: أن لا يضاف حزء إلى ثالث. فإنه إثبات استحقاق بغير مال ولا عمل، إلا أن يضاف إلا غلام أحدهما، فهو كالإضافة إلى مالكه.

الثالث: أن لا يقدر الربح.

فلو قال: لك من الربح درهم أو ألف: لم يصح، فربما لا يزيد الزبح على ما ذكره، فيختص الكل بمن شرط له. وكذلك إذا قال: لى درهم، أولك درهم من الجملة والباقى بيننا. وكذلك إذا قال: على أن لى ربح العبيد من مال القراض.

ولو قال: على أن لى ربح أحد الألفين وهو مختلط: قال ابن سريج: لا يصح؛ للتخصيص. وقال القاضى: يصح؛ إذ لا فرق بين أن يقول: لى ربح النصف، أو نصف الربح، أو ربح الألف، والمال ألفان.

الرابع: أن يكون الجزء المشروط معلومًا:

فلو قال: على أن لك من الربح ما شرطه فلان لفلان، وهو بحهول لهما أو لأحدهما، فهو فاسد كنظيره في البيع. ولو قال: على أن لك سدس تسع عشر الربح، وهو ليس حيسوبًا يفهم معناه في الحال، فوجهان. ووجه الصحة: أن اللفظ معروف والقصور فيهما، ولو قال: على أن الربح بيننا، فوجهان:

أحدهما: يصح، وينزل على الشطر. والثاني: لا؛ لأنه لا يتعين للتشطير، فهو بحهول. الركن الرابع: الصيغة:

وهو أن يقول: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك، على أن لـك من الربح كـذا، فيقول: قبلت.

فلو قال: حذ المال، واتجر فيه ولك من الربح نصفه، فقد قال القاضى: يكفسي القبـول بالفعل، كنظيره في الوكالة. وهو هاهنا أبعد؛ إذ فيه معنى المعاوضة.

الركن الخامس والسادس: وهما العاقدان:

ولا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الموكل والوكيل بالأحرة. وهل يشترط كون المقارض مالكًا؛ حتى لا يصح قراض العامل مع عامل آخر بإذن المالك، فعلى وجهين.

فرعان: أحدهما: لو كان المالك مريضًا، وشرط له أكثر من أجرة المثل، لم يحسب من الثلث؛ لأن تفويت الحاصل هو المقيد بالثلث، والربح ليس بحاصل، ولذلك تنزوج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل، فيجوز.

كتاب القراض كتاب القراض

وفي نظيره من المساقاة وجهان؛ لأن النخيل حاصل، والثمر، على الجملة، قــد يحصــل دون العمل بخلاف الربح.

الثانى: إذا تعدد المالك، وقارض رحلاً واحدًا: صح. فيشترط لـه شـىء والبـاقى بـين المالكين على نسبة الملك، لا يجوز فيه شرط تفاوت. وإن كان العامل متعــددًا فهـو أيضًا حائز، فإن التعاون على مقصود واحد لا يفوت مقصود العقد.

# الباب الثانى فى حكم القراض الصحيح وفيه مسائل: الأولى: أن العامل وكيل فى التصرف:

فيتقيد تصرفه بالغبطة، فلا يبيع بالغبن، ولا يشترى بالزيادة، ولا يبيع بالنسيئة إلا إذا أذن فيه؛ لأن الناس يتفاوتون في الرضا به، وفيه غرر، ولا يشترى بالنسيئة؛ لأنه ربما يفوت رأس المال فيتعلق العهدة بالمالك، بخلاف ولى الطفل فإنه قد يفعل ذلك عند للصلحة.

ولا شك في أنه يشترى ويبيع بالعرض، فإنه عين التحارة. فإذا أذن له في البيع بالنسيئة يلزمه الإشهاد، فإن فات الثمن بإنكار وقد قصر في الإشهاد، ضمن.

وله أن يشترى المعيب إذا كان فيه غبطة، وإن اشترى على أنه سليم: فلكل واحد منهما الرد. فإن اختلفا، قدم ما يقتضيه المصلحة والغبطة. ولا يعامل رب المال بمال القراض، فإنه ملكه، كالعبد المأذون لا يعامل سيده.

ولا يشترى بجهة القراض بأكثر من رأس المال، فإن سلم إليه ألفًا فاشترى بعينها عبدًا تعين الألف للتسليم. فلو اشترى عبدًا آخر بعينه بطل. ولو اشترى في الذمة وقع عنه لا عن القراض.

ولو صرف إليه مال القراض ضمن، كصرفه إلى عبد نفسه. وعلى الجملة: هو في هذه القضايا يقارب الوكيل، وقد استقصينا حكمه في الوكالة.

الثانية: لو اشترى من يعتق على المالك بغير إذنه لم يقع عنه؛ لأنه على نقيض التحارة. ولو اشترى زوجته، فوجهان من حيث إن الربح فيه ممكن، ولكن ضرر انفساخ النكاح لاحق، فبالحرى أن يخرجه عن عموم اللفظ (١٠).

<sup>(</sup>١) هذا لأن اللفظ العام دائمًا محتمل التخصيص وأكثر ما يقع فيه التأويل؛ لأنه يدل على كشيرين=

والوكيل إذا قيل له: اشتر عبدًا، فاشترى من يعتق على الموكل، فيه وجهان، ينظر في أحدهما إلى عموم اللفظ، وفي الثاني إلى الضرر، كما في شراء زوجة المقارض.

أما العبد المأذون إن قيل له: اتجر، فهو كالعامل، وإن قيل: اشتر عبدًا، فهو كالوكيل، وإن اشترى من يعتق على المالك بإذنه صح وعتق وسرى إلى نصيب العامل إن كـان فيـهُ ربح، وغرم له المالك.

فإن ارتفع السوق عتق نصيبه ولم يسر؛ لأن ارتفاع السوق ليس إلى اختياره، فهـ و كالإرث.

وإن كان فيه ربح وقلنا: إنه لا يملك بالظهور، فهو كما إذا لم يكن ربح. وإن قلنا: يملك، ففي صحة التصرف قولان، حكاهما صاحب التقريب، ووجمه المنع: بعده عن مقصود التجارة.

فإن صححنا، ففي نفتوذ العتق وحهان، ووجه المنع: أن نصيبه وقاية لرأس المال فـنزل تعلق حق المالك به منزلة تعلق الرهن به. فإن قلنا: ينفذ، فيسرى؛ لأن الشراء باحتياره.

فرع: ليس لأحدهما الانفراد بكتابة عبد؛ لأنه بعيد عن التجارة.

فإن توافقًا عليه، ولا ربح في المال: ففي انفساخ القراض وجهان، والأظهر: أنه يستمر على بذله.

وإن كان فيه ربح: لم ينفسخ وعتق العبد، وكان الولاء لهما على نسبة ملكيهما.

الثالثة: إن عامل عامل القراض عـاملاً آخر بـإذن المـالك لينسـلخ هـو مـن القـراض، ويكون العامل هو الثاني: صح، ويكون هو وكيلاً في العقد.

وإن أراد أن ينزل العامل منه منزلته من المالك ليكون له شمىء من حصته: فوجهان ذكرناهما. ووجه المنع: أن وضع القراض أن يجرى بين مالك وعامل، وإن فعل ذلك بغير إذن المالك فهو فاسد.

وإن اتحر العامل الثاني فيحرج على اتجار الغاصب في المغصوب، وفيه قولان،

 <sup>=</sup>غير محصورين ويستغرق جميع ما يصلح له بوضع واجد، ويفيد الشمول والاستغراق ما لم
 يصرفه عن ذلك صارف.

أحدهما: النفوذ مهما كثرت التصرفات وظهر الربح؛ نظرًا للمالك؛ حتى لا يفوته الربح فله الإجارة.

فإن قلنا: الربح للمالك تفريعًا على القول القديم، قال المزنى: هاهنا لرب المال نصف الربح، والنصف الآخر بين العاملين نصفين كما شرط. فإن قيل: فقد طمع العامل فى نصف الكل؟ قلنا: هو منزل على نصف ما رزق الله تعالى لهما، ونصف الكل هو رزقهما. ومن الأصحاب من قال: يرجع بأجرة العمل فى النصف الذى فاته، وخالف المزنى.

فإن قيل: ولم استحق العامل الثاني والأول شيئًا، وتفريع القديم في الغصب يوجب أن يكون الكل للمالك؟.

قلنا: لأنه حرى هاهنا مشارطة ومراضاة، ويبنى هذا القول على المصلحة، وفي الغصب لم تجر مشارطة ومراضاة.

وإن فرعنا على الجديد، قال المزنى: الربح كلـه للعـامل الأول، وللعـامل الشانى أجـرة مثله على الأول.

قال بعض الأصحاب: هذا غلط؛ إذ الربح على الجديد للغاضب، والعامل الثاني هـو الغاصب.

ومنهم من وافقه؛ لأن العامل الثاني ما اشترى لنفسه، بل اشترى للعامل الأول، فكأن الأول هو المشترى، كما أن الغاصب هو المشترى لنفسه.

الرابعة: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون الإذن، فإنه اقتحام خطر، فإن فعل صح تصرفاته، ولكنه يضمن الأعيان والأثمان جميعا؛ لأن العدوان بالنقل يتعدى إلى الثمن.

وإن سافر بالإذن جاز، ونفقة النقل وحفظ المال على مال القراض، كما أن نفقة الوزن والكيل والحمل الثقيل الذي لا يعتاده التاجر أيضًا في البلد، على رأس المال.

فإن تعاطى شيئًا من ذلك بنفسه، فلا أجرة له. وأما نشر الثوب وطيه، وحمــل الشــىء الخفيف، فهو عليه؛ للعادة.

فإن استأجر عليه فعليه الأجرة، وكذا عليه نفقته وسكناه في البلـد وأجـرة الحـانوت ليس عليه. أما نفقته في السفر: فقد نص الشافعي، رضى الله عنه، أن له نفقته بالمعروف. وروى البويطي أنه لا نفقة له.

فمنهم من قطع بنفي النفقة عن مال القراض، قياسًا على الحضر، وحمل النص على أجرة النقل والحمل، ومنهم من قال: قولان.

ووجه الفرق: أنه في السفر متجرد لهذا الشغل دون غيره، فضاهي الحرة المحتبسة بسبب النكاح، بخلاف الحاضر فإنه ليس محتبسًا على هذا المال.

وعلى هذا، فلو استصحب معه مال نفسه، توزع النفقة على المالين. وإن لم يستصحب، ففي مقدار الواحب قولان:

أحدهما: ما يزيد بالسفر. والثانى: جميع النفقة. ولو فاصله المالك، أو لقيمه فى بلمد: ففى لزوم نفقة إيابه إلى البلد وجهان: والمذهب: أنه إذا عاد إلى البلد رد السفرة والمطهرة وبقايا آلات السفر إلى المالك.

الخامسة: اختلف قول الشافعي، رضى الله عنه، في أن العامل يملـك الربـح بـالظهور، أو بالمقاسمة؟.

أحدهما: أنه بالظهور؛ فإن موجب الشرط: أن ما يحصل من ربح فهو لهما، وقد حصل. والثانى: لا؛ لأن العمل مجهول ولم يتم؛ فأشبه الجعالة؛ ولأنه لو ملك لصار شريكًا، ولم يكن نصيبه وقاية الخسران، وهو اختيار المزنى.

التفريع: إن قلنا: لا يملك، فلو أتلف المالك المال غرم حصته؛ لأن الإتـ لاف كالقسـمة والاستيفاء، وكذا إذا أتلف العامل شيئًا غرم نصيبه.

ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه، لم يمنع. ولو مات قيام ذريته مقامه؛ لأن الحق متأكد، حتى لو كان في مال القراض جارية لم يجز للمالك وطؤها؛ لتأكد حقه.

وكذا إذا لم يكن له ربح؛ لأن الربح بارتفاع السوق لا يوقف عليه، والوطء يحرم بالشبهة.

وإن قلنا: يملك بالظهور فلا يستقر، بل هو وقاية رأس المال ما دام العقد باقيًا، فإن فسخ وقسم، استقر. وإن فسخ والمال ناض، ولم يقسم بعد: فالصحيح الاستقرار. فإن فسخ، والمال عروض، فإن قلنا: العامل يجبر على البيع، فلا استقرار، وإن قلنا: لا يجبر كما سيأتي، فوجهان.

السادسة: في الزيادة والنقصان العينية.

أما الزيادة: فهى من مال القراض، كما إذا نتحت شاة أو أثمرت حديقة، أو ولـدت حارية فهو من مال القراض، ويعد ذلك من الربح.

وكذا أجرة المنافع إذا آجر دواب المال، أو تعدى غيره باستعمالها. وكذا مهر الجارية إذا وطئت، حتى لو وطئها السيد جعل مستردًا مقدار العقر، ولو استولدها كان مستردًا قدر الجارية، وهل يضاف إليه العقد أيضًا؟ فيه تردد.

وأما النقصان: فما يقع بانخفاض الأسعار فهو حسران عليه حبره، وكذلك ما يقع بتعيب المال ومرض الدواب.

فأما ما يقع بتلف المال أو سرقة، ففيه وجهان؛ أظهرهما: أن عليه حبره؛ لأن التاجر بصدد ذلك، وقد حسبنا له الزيادة العينية، فيحسب عليه النقصان العيني أيضًا، وكما حسبنا عليه التعييب في الصفات، هذا إذا كان بعد التصرف الثاني.

فإن كان قبل التصرف بأن سلم إليه ألفين، فتلف ألف وبقى ألف، فرأس المال ألف أم ألفان؟ فيه وجهان:

ووحه قولنا: ألف، أن ذلك فات قبل الخوض فى التجارة، فلا تكون التجارة متناولةً له، فلا يجبر. وإن اشترى بألفين عبدين، فقبل بيعهما تلف أحدهما، فوجهان مرتبان، وأولى بأن يجبر؛ لأنه خاض فى التصرف.

ووجه الآخر: أن التحارة هو البيع، وتحصيل الربح ببيعه، أما الشراء فإنه تهيئة محل التحارة.

فرع: إذا سلم إليه ألفًا، فاشترى عبدًا، فتلف الألف نظـر: إن اشـترى بعينـه انفسـخ، وإن اشترى في الذمة لا ينفسخ. وفي انصراف العقد إلى العامل وجهان:

فإن قلنا: لا ينصرف، فعلى المالك تسليم ألف آخر، ثم إذا سلم فرأس المال ألف أم ألفان؟ فيه وجهان مرتبان، وهاهنا أولى بأن يكون رأس المال ألفا؛ لأنه لم يبق مما يتناولمه العقد الأول شيء، هذا إذا تلف بآفة سماوية.

أما إذا تلف رأس المال أو بعضه بإتلاف أجنبى، فالقراض مستمر؛ والبدل ثابت فى ذمته. وإن أتلفه المالك، فهو مسترد، وعليه حصة العامل. وإن كنان بإتلاف العامل: انفسخ؛ إذ لا يدخل البدل فى ملك المالك إلا بقبضه منه.

#### الباب الثَّالث: في حكم التَّفاسخ والتَّفازع

وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين، فإنه حائز من الجانبين، فللمال ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يكون ناضا من حنس رأس المال، فاز به المالك إن لم يكن ربح، ولم يكن للعامل منعه ليستربح. وإن كان ربح عمل بموجب الشرط.

الحالة الثانية: أن يكون عروضًا، فإن لم يكن ربح، فهل للمالك إحبار العامل على الرد إلى النضوض؟ وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن العقد قد انفسخ، وهو لم يلتزم أمرًا. والثاني: نعم، لأنه ملتزم أن يرد جنس ما أخذ منه ليخرج عن العهدة.

فإن رضى المالك بأن لا يباع، فأبى العامل إلا البيع، فهو ممنـ وع منـه، إلا إذا صــادف زبونًا يشترى بزيادة يستفيد به ربحًا على رأس المال، فعند ذلك يمكن.

فلو لم يبع ورد العروض، فارتفعت الأسواق وظهر ربح بعد الرد، فوجهان:

أحدهما: له طلب نصيبه، فإنه رد على ظن أنه لاربح فيه وقد ظهر الآن. والثاني: لاَ؟ لأنه ظهور بعد الفسخ.

وإن كان في المال ربح وجب على العامل أن ينض رأس المال، فيبقى الباقى مشتركًا. وليس عليه بيعه، فإنه لم يلتزمه.

وإن امتنع العــامل مـن البيـع أحـبر؛ فـإن الربـح لا يظهـر إلا بظهـور قــدر رأس المـال بالتنضيض.

فإن قال: دعوني، فقد تركت ربحي، فإن قلنا: ملك بالظهور، فلا يسقط بالإسقاط، وإن قلنا: لا يملك، فوجهان:

أحدهما: يسقط، كالغنيمة قبل القسمة. والثاني: لا؛ لأن الغنيمة غير مقصودة في الجهاد الذي هو إعلاء كلمة الله تعالى، والربح مقصود، وقد تأكد سببه.

فإن قلنا: لا يسقط، فعليه البيع. وإن قلنا: يسقط، فهو كما إذا لــم يكـن ربـح، ففيـه وحهان.

فرع: ليس لأحدهما أن يطلب قسمة الربح؛ لأنه يعرض حبر الخسران فيتضرر العامل برده إن طلب المالك، والمالك بخروجه عن حبر الخسران إن طلب العامل.

الحالة الثالثة: أن يرد المال إلى نقد لا من جنس رأس المال.

فيلزمه الرد إلى ذلك الجنس، وإن كان هو النقد الغالب؛ لأن الربح لا يظهر إلا به.

فإن كان مكسرًا ورأس المال صحاح، فيشترى بها مثله إن وحد وإلا فيحذر من الربا، ويشترى به الذهب الصحاح.

فلو اشترى به عرضًا ليبيعه بالذهب، فهل يمكن؟ فيه وجهان:

ووجه المنع: أن العرض قد يصير معوقًا عليه.

المسألة الثانية: إذا تفاسخا: وكان المالك قد استرد من قبل طائفة من المال، فإن لم يكن وقت الاسترداد لا ربح ولا خسران فلا إشكال؛ إذ رأس المال هو الباقي، وإن كان فيه ربح فما استرده وقع شائعًا، فالقدر الذي يخص الربح يستقر للعامل نصيبه منه، فلا يضيع بعد ذلك بخسران.

وإن كان في المال خسران، فما استرده بحصة جزء من الخسران، فبلا يجب على العامل خبر القدر الذي يخص المسترد من الربح الذي بعده. بيانه صورتان:

إحداهما: المال مائة، وربح عشرين، فاسترد المالك عشرين ثم خسر عشرين فعاد إلى ثمانين: فليس للمالك أن يأخذ الكل، ويزعم أن رأس المال كان مائمةً؛ لأنه إذا استرد عشرين وهو سدس جملة المال، فسدس العشرين ربح وهو ثلاثة وثلث، فقد استقر للعامل نصفه وهو درهم وثلثان، فلا يلزمه جبر ذلك، بل يأخذ هذا القدر من الثمانين ويرد الباقى.

الثانية: المال مائة، وحسر عشرين، واسترد المالك عشرين فصار ستين، ثم ربح عشرين فترقى إلى ثمانين: فليس للمالك أن يقول: ربح عشرين بخسران عشرين والكل لى؛ لأنه حسر أولاً عشرين فتوزع على الباقى وهو ثمانون، فيحص كل واحد من عشرين خمسة، فلا يلزمه جبر تيك الخمسة، فكأنه بقى المال خمسة وسبعين، وإذا صار الآن ثمانين، تكون الخمسة فضلاً فيقسم بينهما نصفين؛ حتى يفوز المالك بسبعة وسبعين ونصف من جملة الثمانين الباقية.

المسألة الثالثة : القراض يفسخ بالجنون والموت:

فلو مات المالك، فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض(١)؛ حيــث كــان يجــوز للمــالك لــو

<sup>(</sup>١) التنضيض: استحراج الحق.

فسخه بنفسه وهو حى، ثم يقدر ربح العامل ولا يصرف إلى ديون المالك؛ لأن حقه، وإن لم يملك بالظهور، لا يتقاعد عن حق المرتهن، فيقدم على الديون. فلو أراد وارث المالك تقريره، فقال: قررتك على ما مضى، فقال: قبلت، ففيه وجهان يجرى مثلهما فى الوارث إذا قال: أجزت الوصية، وقلنا: إنها ابتداء عطية، ووجه المنع ظاهر؛ لأن ما مضى قد بطل فلا معنى للتقرير.

ووجه الجواز: أن التقرير يبنى على إعادة مثل ما سبق؛ حتى طردوا هذا فيما إذا قال البائع للمشترى بعد فسخ البيع: قررتك على ما مضى، ولم يسمح بهذا في النكاح بحال؛ لما فيه من التعبد.

هذا إذا كان المال ناضا، فإن كان عرضًا فوجهان. ووجه الجواز: أنه عرض هو اشتراه، فلا يضيق عليه، وقد تعين جنس رأس المال من قبل، فأمكن الرجوع إليه بخلاف العقد على العروض ابتداء.

أما إذا مات العامل فقد انفسخ العقد، فإن قرر المالك وارثه، فالخلاف الواقع في لفظ التقرير، كما مضى. أما إذا كان المال عروضًا لم يجز؛ لأن وارث العامل لم يشتر المال بنفسه، فيكون العروض كلا عليه، وإن لم يكن على العامل المشترى.

وعلى الأحوال كلها فلوارثه طلب نصيب العامل من الربح، وقطع الأصحاب بتجويز استئناف القراض معه وإن كان في المال ربح إذا كان المال ناضا، وهذا يدل على أن القراض مع الشريك حائز إذا كان العامل مستبدًا باليد، فيقسم الربح على نسبة الملك، ثم يقسم الباقي بالشرط.

فأما إذا كان الشريكان متعاونين على العمل، والمال في يدهما لا يجوز تغيير نسبة الملك بالشرط. ولو المحتص أحدهما بمزيد عمل، ففي جواز ذلك وجهان.

المسألة الرابعة: في التنازع، وله صور:

الأولى: إذا تنازعا في تلف المال، فالقول قول العامل؛ لأنه أمين ما لم يتعد كالمودع، وإن تنازعا في الرد فكذلك.

وقال العراقيون: في الرد وجهان، وزعموا أنه لا يلحق في هـذا بـالمودع على أحـد الوجهين.

الثانية: لو اختلفا في قدر الربح المشروط فيتحالفان؛ لأنه نزاع في قدر العـوض، فـإذا تحالفا سلم كل الربح للمالك، وليس للعامل إلا أحرة المثل.

الثالثة: إذا اختلفا في قدر رأس المال، ولا ربح، فالقول قـول العـامل؛ لأنه نـزاع فـي القبض، والأصل عدمه.

وإن كان فيه ربح فهو كذلك على الأصح، وقيل: إنهما يتحالفان؛ لأن قـدر الربح يتفاوت به.

الرابعة: في المال عبد، فقال المالك: اشتريته للقراض، وقال العامل: بل لنفسى، أو بالعكس. فالقول قول العامل؛ لأنه أعرف بنيته.

الخامسة: لو قال: كنت نهيتك عن شراء العبد فأنكر، فالقول قوله إذ الأصل عدم النهي.

السادسة: تنازعا فى الربح ووجوده، فالقول قول العامل، فإن أقر بالربح ثـم قـال: غلطت، أو كذبت خيفة أن ينتزع المال من يدى، لم يسمع رجوعه. وإن قال: صدقـت، ولكن خسرت بعده، فالقول قوله.

السابعة: سلم رحلان، كل واحد ألفًا إلى رجل، فاشترى لكل واحد عبدًا، والتبس واعترفوا بالإشكال، فقد نص الشافعي، رضي الله عنه، على قولين:

أحدهما: أنه يباع العبدان، ويقسم الثمن عليهما بالسوية. والثاني: أنهما ينقلبان إلى الوكيل، ويغرم هو لهما قيمتهما بالسوية. فإن زاد فذاك، وإن نقص غرم النقصان، وكأنه مقصر بالنسيان، وهذا فيه مزيد نظر ذكرناه في المذهب البسيط. والله أعلم بالصواب.



# كتاب المساقاة 🗥

وفيه بابان:

#### الباب الأول: في أركانه

وهى أربعة:

# الركن الأول: في الأصل الذي يعقد عليه العقد

وله شرائط: الأول: أن يكون شحرًا. والنحيل هو الأصل؛ إذ ساقى رسول الله على أهل حيبر على النصف مما يخرج من تمر وزرع (٢)، وهذه المعاملة قريبة من القراض، ولكن تخالفها في اللزوم والتأقيت، فإنهما لا يليقان بالقراض، وفي أن الثمار تملك بمحرد الظهور، فإنه ليس وقاية للنحيل بخلاف القراض، وفي طريقة العراق وجه: أنه كالربح، حتى يخرج على القولين. ثم لا خلاف في أن الكرم بمعنى النحيل؛ لأن العمل عليهما يتقارب، والزكاة تجب فيهما، وفي سائر الأشجار المثمرة قولان:

<sup>(</sup>١) المساقاة لغة: مفاعلة من السقى؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقى؛ لأنهم يستقون من الآبار، فسميت بذلك.

قال الشوكاني: المساقاة ما كان في النخل والكرم وجميع الشحر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير، وإليه ذهب الجمهور، وخصها الشافعي في قوله الجديد بالنخل والكرم، وخصها داود بالنخل. وقال مالك: تجوز في الزرع والشحر ولا تجوز في البقول عند الجميع. وروى عن ابن دينار أنمه أجازها فيها. أ.هم، انظر: الصحاح (٣٨٠/٦) اللسان (٣٣٨٠) المعجم الوسيط (٤٣٧/١) نيل الأوطار (٢٧٣/٥).

<sup>(</sup>۲) هذا من حدیث عبد الله بن عمر وأن النبی علی عامل حیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر أو زرع، فکان یعطی أزواجه مائة وسق: ثمانون وسق تمر، وعشرون وستق شعیر.. الحدیث، أخرجه البخاری (۲۳۲۸، ۲۳۲۹)، ومسلم (۱۵۵۱)، وأبو داود (۲۲۵۸، ۳۲۱۷)، وابن حجر والترمذی (۱۳۸۳)، والنسائی (۳۹۳، ۳۹۳۰)، وابن ماجه (۲۲۲۷، ۲۲۷۷)، وابن حجر فی تلخیص الحبیر (۲۲۷، ۱۲۷۸).

وفى الباب عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، أن رسول الله على قبال ليهود خيبر: «أُقركم على ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكه اخرجه مالك (٧٠٣/٢)، والشافعي (٢٤٢/١)، والشافعي

وأخرجه موصولاً عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: البيهقي (١١٥/٦).

كتاب المساقاة

أحدهما: أنها في معناهما؛ للحاجة إليه. والثاني: لا؛ لأن العمل عليهما يقل، فيمكن الاستئجار عليه. ونعني بالشجر: كل ما يثبت أصله في الأرض ويفصل ثمره.

أما المزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنجان، فلا يعقد عليهـا هـذه المعاملـة؛ لأن جميعها في معنى المخابرة والمزارعة.

والمخابرة: هي صورة هذه المعاملة على الأرض، والبـذر مـن العـامل. والمزارعـة: هـى بعينها، والبذر من المالك. وقد نهى رسول الله على عنهما، وساقى(١).

فقال الشافعي، رضى الله عنه: لا يرد إحدى السنتين بالأحرى؛ خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، حيث أبطل المساقاة؛ قياسًا على المزارعة. ثم البقل من قبيل الزرع، وإن ثبتت أصوله.

فإن قيل: فقد ساقى، عليه السلام، على الزرع والتمر جميعًا (٢)؟ قلنا: لا حرم بقول تصح المزارعة تبعًا للمساقاة في الأرض المتحللة بين النحيل بخمسة شرائط، اثنان متفق عليهما: وهو: أن يكون العامل على النحيل والزرع واحدًا.

والثانى: أن تكون الأراضى بحيث لا يمكن إفرادها بالعمل؛ إذ بسقيها وتقليبها ينتفع النخيل. واختلفوا في ثلاثة شرائط:

أحدها: اتحاد الصفقة، فلو عقدها في صفقتين، فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يصح، ثم إن أخرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة، وإن قدمت كانت موقوفة الصحة على المساقاة بعدها. والثانى: لا يصح مطلقًا؛ لانعدام التبعية بالتمييز. والثالث: إن قدمت المزارعة فسدت؛ إذ لا متبوع، وإن أخرت صحت، ثم لو جمعهما في صفقة واحدة، ولكن جعل للعامل من الثمار النصف، ومن الزرع جزءًا آخر، أقل أو أكثر، ففيه أيضًا تردد؛ لأن التغاير يكاد يقطع حكم التبعية.

<sup>(</sup>۱) هذا من حدیث حابر بن عبد الله رضی الله عنهما: (نهی النبی علی عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بیع الثمر حتی یبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدینار والدرهم، إلا العرایا، أخرجه البخاری (۲۲۸۱)، ومسلم (۲۵۳۱)، وأبو داود (۲۶۰۳)، والسترمذی (۲۲۰۱)، والنسائی (۲۰۵۰)، وابسن ماجه (۲۶۵۰)، وتلخیم الحبیر لابسن حجر والنسائی (۲۰۵۰)، والبیهقی (۲/۳۲۱، ۱۸۲)، وابن أبی شیبة (۲/۳۲۵)، وابن عبد البر فی التهمید (۲/۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریج هذا الحدیث وهو عند البخاری (۲۳۲۸، ۲۳۲۹)، ومسلم (۱۵۵۱) .

والثانى: أن لا تكثر الأراضى، فإن كثرت، إما بكثرة الارتفاع بالإضافة إلى النحيل، أو باتساع الساحة بالإضافة إلى مغارس النحيل، فوجهان، والأصح الصحة مهما لم يمكن إفرادها بالعمل مع الكثرة.

الثالث: أن يكون البذر من رب النحيل، فإن كان من العامل فقد حصل نوع مغايرة بين الجنسين، ففي انقطاع التبعية وجهان.

الشرط الثاني: أن يكون شجرًا غير بارزة الثمار عند المساقاة، فإن برزت الثمار نص في القديم أنها فاسدة؛ إذ لم تخرج الثمار بعمله، وهو موضوع العقد، ونص في الجديد على أنه إذا حاز قبل البروز فبعده أحوز، وعن الغرر أبعد؛ لأنه بقى العمل، والثمر صار موثوقًا به.

الشوط الثالث: أن تكون الحديقة مرئيةً: فإن ساقاه على ما لم ير فطريقان:

أحدهما: فيه قولان كبيع الغائب. والثاني: البطلان؛ لأنه عقد غرر فلا يحتمل فيه هذا الجهل.

# الركن الثاني: في المشروط للعامل وهو الثمار:

فليكن مشروطًا على الاستهام، ومخصوصًا بهما، ومعلومًا بالجزئية لا بالتقدير، كما ذكرناه في الربح في القراض، وننبه هاهنا على أمور ثلاثة:

الأول: أنه لو ساقى على ودى نظر، فإن لم يكن مغروسًا، فقال: حذه واغرسه، فإن على فهو بيننا، فهو فاسد؛ لأنه تسليم بذر، فهو في معنى المزارعة.

فإن قال: اغرسه ونمه، وما حصل من الثمار فهمو بيننا، فهو أيضًا فاسد؛ إذ الغرس ليس من أعمال المساقاة، وقد ضم إليها فكان كما إذا ضم غير التحارة إليها في القراض.

وفى الصورتين وجه: أن لا يصح، حكاه صاحب التقريب. أما إذا كان مغروسًا نظر، فإن ساقاه عليه مدةً لا يشمر فيها إلا بثمرة تحصل بعد المدة فهو باطل، إذ ما يحصل بعد مضى المدة لا يتعلق به العقد.

وإن كان يعلم حصوله في المدة ولو في آخر السنين، وساقاه على عشـر سنين مثـلاً، فهو صحيح، وخلو أول المدة عن الثمار كخلو أول السنة الواحدة.

وإن كان يتوهم الثمرة ولا يعلم، قال القاضى: إن غلب الوجود صح، وإن غلب العدم بطل، وإن تساوى الاحتمال فوجهان.

وقيل: إن غلب العدم بطل، وإن غلب الوجود فوجهان. وقيل عكسه أيضًا.

أما إذا كان بحيث يثمر كل سنة، فساقاه عشر سنين على جزء من ثمرة السنة الأخيرة: فوجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وليقدر ما سبق معدومًا. والثانى: لا؛ لأنه تعرية العمل عن العوض في مدة وجود ما حقه أن يكون عوضًا في هذا العقد. وفي أصل زيادة مدة المساقاة على سنة كلام يجرى مثله في كل إجارة، وسيأتي في كتاب الإجارة.

الأمر الثانى: لو كان فى البستان عجوة وصيحانى، فقال: ساقيتك على أن لك من الصيحانى، الصيحانى نصفه، ومن العجوة ربعه: لا يصح ما لم يعرف قدر العجوة والصيحانى، أعنى الأشجار، نظرًا أو تخمينًا.

وإن شرط النصف منهما، فلا يشترط هذه المعرفة. وكذلك إذا ساقى رحمان واخدًا على أن له النصف من نصيبهما، ولا يشترط معرفته بقدر النصيبين، وإن تفاوت الشرط وحبت المعرفة.

ولو قال: ساقيتك على النصف إن سقيت بالنضح، أو الربع إن سقيت بالسماء فهـو فاسد؛ لأنه مردد بين جهتين.

الأمر الثالث: أن أحد الشريكين في النخيل لـو سـاقي شـريكه علـي أن يتعاونـا علـي العمل فهو فاسد؛ إذ رب النخيل لا ينبغي أن يخوض في العمل.

ولو كان الشريك العامل يستبد بجميع العمل، صحت المساقاة بشرط أن يشترط لـه مزيدًا على ما تقتضيه نسبة الملك.

فلو كان بينهما نصفين، فشرط له النصف فلم يشرط لـه شيء فنفسـد المساقاة، ولا يستحق أجرة المثل عند المزني، ويستحق عند ابن سريج.

ولو شرط له الكل فيفسد، وفي أجرة المشلى وجهان، مأخذهما: أنه لم ينو بعمله مستأجره، فضاهي الأجير في الحج، إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه، فلا ينصرف إليه، وهل تسقط أجرته؟ فيه وجهان.

#### الركن الثالث: العمل الموظف على العامل

وله شرائط ينبه عنها ما ذكرناه في القراض.

الأول: أن يكون لا يشرط عليه عمل ليس من المساقاة. الثاني: أن يستبد باليد في الحديقة؛ ليتمكن من العمل ليلاً ونهارًا. فلو شرط المالك اليد لنفسه فسد. ولو سلم المفتاح إليه، ولكن بشرط أن يدخل هو أيضًا، ففيه خلاف، والأصح الجواز.

الثالث: أن يعرف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل. ثم يجوز التعريف بالسنة العربية، وهل يجوز التعريف بإدراك الثمار؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه يتفاوت بالبرد والحر. والثاني: نعم؛ لأنه المقصود وهو متقارب. وإن عرف بالأشهر فجائز.

فرع: لوساقى سنتين، فهو شريك في كل سنة. فلو برز شيء في آخر السنة الأخسيرة من الثمار، وانقضت المدة قبل الإدراك، فالعامل شريك فيما برز في مدة عمله.

الشوط الرابع: أن ينفرد العامل بعمله، وأن لا يشترط مشاركة المالك في العمل، فإن شرط فهو فاسد؛ لأنه تغيير الموضع كما في القراض.

وإن شرط أن يعمل غلام المالك معه، فقد نص الشافعي، رضى الله عنه، على الجواز، وذكر الأصحاب ثلاثة أوجه:

أحدها: المنع هاهنا وفي القراض؛ لأن يد العبد يد المالك، فيبطل الاستبداد باليد. والثاني: الجواز؛ لأن العبد يكون مستعارًا على التحقيق، فالإعانة به كالإعانة بالثيران، ولا خلاف في جوازها شرطًا. والثالث: أنه يصح في المساقاة؛ إذ من الأعمال ما يجب على المالك، كبناء الجدران وحفظ الأصول كما سيأتي، بخلاف القراض فلاعمل فيه على المالك.

التفريع: إذا حكمنا بالجواز، فنفقة الغلام على من؟ إن شرط على المالك أو أطلق، فهو عليه؛ لأنه شرط إعانة، وإن شرط على العامل، ففي حواز ذلك وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه قطع لنفقة الملك عن المالك. والشانى: نعم؛ لأن الأصل أن العمل عليه، فلا يبعد أن ينفق على من يعينه، وفي طريقة العزاق: أنه يتبع فيه الشرط قطعًا.

وإن أطلق فثلاثة أوحه: أحدها: أنه على المالك. والثاني: أنه على العامل.

والثالث: أنه من الثمرة، وهو بعيد؛ إذ رد الشافعي، رضى الله عنه، على مالك، رحمه الله، حيث أوجب أجرة مشل أجرة الله، حيث أوجب لنفقة العبيد على العامل عند الإطلاق، فقال: أوجب أجرة مشل أجرة العبيد إن كنت توجب النفقة.

فرع: لو شرط أن يستأجر العامل أحيرًا، والأحرة على المالك لـم يجز إن لـم يبـق للعامل عمل، وإن بقى له الدهنقة والتحذق في الاستعمال فوجهان.

## الركن الرابع: في الصيغة

وهى أن يقول: ساقيتك على أن لك نصف الثمار، أو عاملتك، فيقول: قبلت، أو أن يقول: اعمل على هذه النحيل من الثمار فقبل. فلابد من القبول، فإن هذا العقد لازم بخلاف القراض والوكالة، ففيهما وجه تقدم.

ولو قال: استأجرتك على العمل بالنصف، فالظاهر البطلان؛ لأنه يستدعى شروطًا.

وفيه وحه: أنه يجوز؛ لأنه مساقاة ولكن بلفظ الإحارة. نعم، لو كانت الثمار بارزة، وعين العمل، واستأجره بجزء من الثمر حاز بعد بدو الصلاح، وقبله غير حائز؛ لأنه شرط القطع أيضًا، فقطع الشائع غير ممكن إلا بتغيير عين المبيع، فيكون كبيع بعض النصل.

#### الباب الثانى: في حكم المساقاة الصحيحة

#### ولها أحكام ستة:

الحكم الأول: أن العامل يلزمه كل ما يتعلق به صلاح الثمار مما يتكرر في كل سنة؟ كالسقى، وتقليب الأرض، وقطع القضبان، وتنحية الحشيش، وكنس البئر والنهر، وتصريف الجريد ونقل الثمار إليه.

وما لا يتكرر في كل سنة، بل تبقى فائدت مسنين، كبناء الحيطان، وشراء الثيران، ونضب الدولاب، وحفر الأنهار، والقنى الجديدة، فهو على المالك، وترددوا في حفظ الثمار بالناظور، وفي جذاذها، وفي ردم ثلم يتفق في أطراف الجدران، فمنهم من رأى ذلك على العامل في العرف.

ه . ومن هذا ذكر خلاف في صحة المساقاة المطلقة دون تفصيل الأعمال؛ لاضطراب العرف في هذه الأمور، والصحيح: الصحة عند الإطلاق. ثم يحكم كل فريق بما يراه لائقًا بالعامل.

الحكم الثانى: إذا هرب العامل قبل تمام العمل. فالقاضى يستأجر من يعمل، ويقــترض عليه.

فإن عمل المالك بنفسه، أو استأجر عليه، أو استقرض: فهو متبرع ولا رجوع له،

وكل الثمار للعامل.

هذا إن قدر على الرجوع إلى القاضى. فإن لم يقدر وعمل بنفسه، أو استأجر عليه، فثلاثة أوجه:

أحدها: لا يرجع؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون حاكمًا لنفسه على غيره. والشاني: نعم؛ للضرورة. والثالث: إن أشهد يرجع، وإلا فلا. ثم له أن يفسخ عند هرب العامل.

فإن عجز عن استيفاء المعقود عليه، فلو قال الأجنبي: لا تفسخ حتى أنوب عنه: حـــاز له الفسخ؛ فربما لا يرضى بدخوله بستانه.

فلو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك، فالثمرة للعامل، والأجنبي متبرع عليه لا على المالك.

ثم إذا فسخ، فإن كان قد مضى شىء من العمل، فللعامل أحرة مثل ذلك المقدار، ولا نقول: توزع الثمار على نسبة أحرة المثل؛ إذ الثمار ليس معلوم المقدار فى أول العقد؛ حتى يقتضى العقد فيه توزيعًا.

الحكم الثالث: إذا ادعى المالك عليه خيانةً أو سرقةً، فالقول قوله؛ فإنه أمين.

فإن أقام حجة نصب عليه مشرف إن أمكن أن يحفظ بـه، وألا تـزال يـده، ويسـتأجر عليه، ثم أجرة المشرف على العامل إن ثبت حيانته بإقراره أو ببينة، وإلا فعلى المالك.

الحكم الرابع: إذا مات المالك لم ينفسخ العقد، وبقى مع الورثة. وإن مات العامل لـم ينفسخ أيضًا، قطع به المزنى، وهو المذهب، وفيه وجه.

ثم على الوارث إتمام العمل من تركته، وله حصة من الثمار إذا تمم، وإن لـم يكن لـه تركة فله أن يتمم لأحل الثمار، فإن أبى لم يجبر عليه؛ إذ لا تركة، ولا يلزمه عمل غيره، هذا إذا أوردت المساقاة على الذمة وهو شرطها، فإن أوردت على العين، ففى صحتها نظر؛ لأن فيه نوع تضييق. فإن صحح، فينفسخ بموت العامل.

الحكم الخامس: إذا خرجت الأشجار مستحقة بعد تمام العمل: يرجع العامل بأجرة مثله على الغاصب.

وقيل: إنه يخرج على قولى الغرور. وأما الثمار إن بقيت، فكلها للمالك. وإن تلفت بعد أن قسم، فما قبضه العامل لنفسه مضمون عليه، ويستقر عليه الضمان؛ لأنه أحذه عوضًا كالمشترى.

وأما حصة الغاصب إن تلف قبل القسمة، أو على الأشجار، أو تلف شيء من الأشجار، ففي مطالبة العامل به وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن أقل درجاته أن يكون كالمودع فيه. والشانى: لا؛ لأن يه تثبت على الأشجار ونصيب المالك تحقيقًا، وإنما هو عامل عليها، ويد المالك مستدامة حكمًا، وهو ضعيف.

الحكم السادس: إذا تنازع العاقدان في القدر المشروط من الثمار تحالف وتفاسحا، وحكم تنازعهما ما ذكرناه في القراض.

\* \* \*

# كتاب الإجارة (١

والإحارة صنف من البيوع، موردها المنفعة. وصحتها مجمع عليها، ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان، والقاساني.

ويدل على صحتها: قصة شعيب واستئجاره موسى (٢)، عليهما السلام، وقوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ أَرضَعَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَ ﴾ [الطلاق: ٦]، وقوله ﷺ: وأعطوا الأحير أحره قبل أن يجف عرقه (٢)، وقوله حكاية عن ربه تبارك وتعالى: وثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أحيرًا فاستوفى منفعته ولم يؤد أجره، ورجل أعطاني صفقة يمينه ثم غدر (٤).

ومقصود الكتاب تحصره ثلاثة أبواب:

<sup>(</sup>١) (الإحارة): الأحرة على العمل والإحارة: عقد يرد على المنافع بعوض.

وهى مثلثة الهمزة، ولكن لغة الكسر أفصح من لغتمى الضم والفتح؛ و(الأَحْرُ) عـوض العمـل والانتفاع، والأجر: المُهر، جمع أجور، وفي التنزيل العزيز: ﴿فَآتُوهن أَجورهن فريضـة﴾. انظر: المعجم الوسيط (٧/١)، والصحاح (٢/ ٧٧)، والمصباح المنير (١١/١).

<sup>(</sup>٢) قصة شعيب واستئجاره موسى، عليهما السلام، تبدأ من الآية (٢٢) إلى (٢٩) من سورة القصص، وفيها ﴿قالت إحداهما يا أبت استئجره إن خير من استئجرت القوى الأمين قال إنسى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين﴾.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٣)، والبيهقى (٢/١١)، والطبراني في الصغير (٢/١)، وابن حجر في المطالب العالية (٢٤٤١)، وتلخيص الحبير (٩/٥)، والهيثمي (٩٨(٩٧/٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢٣/٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٢/٧)، والزيلعي (٢٩/٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٩٨٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٢/٤)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥/٥)، وابسن عدى في الكامل في الضعفاء والزبيدي في إدواء الغليل (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخارى (٢٢٢٧) عن أبني هريرة مرفوعًا إقال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى شم غلار، ورجل بناع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أحيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أحره، وأخرجه ابن ماجمه (٢٤٤٧)، والبيهقى (٢٢/١٤/١)، والطحاوى في مشكل الآثار (٣٠٩/٢)، (٢٤٢/٤)، والزيلعي في نصب الراية (٢٣٢/٤)، والمتقى في كنز العمال (٤٣٧٩٣)، والمنذرى في الترغيب والترهيب (٢٣/٣، ٣٣، ١٠/٤)، وابن حجر في فتح البارى (٤٧/٤)، والألباني في إرواء الغليل (٣٠٨/٥).

#### الباب الأول: في أركان الإجارة

وهي ثلاثة: الصيغة، والأجرة، والمنفعة. أما العاقدان: فلا يخفي أمرهما.

### الركن الأول: الصيغة

وهي ثلاثة: إحداها: الإحارة والإكراء، فإذا قال: أجرتك الدار أو أكريتكها. فقال: قبلت، صح، وشرطها: الإضافة إلى عين الدار، لا إلى المنفعة.

الثانية: لفظ التمليك، فإذا قال: ملكتك منافع الدار شهرًا، صبح، وشرطها: الإضافة إلى المنفعة، لا إلى الدار.

الثالثة: لفظ البيع، فإن قال: بعتك الدار شهرًا، فهو بيع مؤقت فاسد، وإن قال: بعتك منفعة الدار، فوجهان:

أحدهما: الجواز، كلفظ التمليك، وهو اختيار ابن سريج. والثانى: المنع، وهو الأظهر؛ لأن البيع مخصوص بالأعيان عرفًا.

# الركن الثاني: الأجرة

وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن، وإن كانت معينة حكم البيع، وقد سبق شرائطهما، وننبه الآن على ثلاثة أمور:

الأول: أن الإعلام شرط، فلو أجر الدار بعمارتها لم يجز؛ فإن العمارة مجهولة، ولبو أجر بدراهم معلومة ليصرفها إلى العمارة لم يصح؛ لأن العمل في الصرف إلى العمارة مجهول، فتصير الأجرة مجهولةً.

ولو أشار إلى صبرة من الدراهم، أو من الحنطة جزافًا وجعلها أجرةً، منهم من ألحق بالمبيع فحوز، ومنهم من ألحق برأس المال في السلم؛ لأنه عقد غرر فخرج على القولين.

الثانى: إذا استأجر السلاخ بالجلد بعد السلخ، وحمال الجيفة بجلد الجيفة، والطحمان بالنخالة، فهو فاسد؛ لنهيه، عليه الصلاة والسلام، عن قفيز الطحان (١). ولأنه باع جزءًا متصلاً بعين المبيع قبل الفصل فهو كبيع نصف من الفصل.

<sup>(</sup>۱) هذا من حدیث أبی سعید قال: ونهی النبی گل عن عسب الفحل وعن قفیز الطَّحَّان، أخرجه الترمذی (۱۲۷۳)، والنسائی (۲/۱۱،۳۱۰)، والدارمی (۱۲۷۳)، والحاکم (۲۲۲۱)، وابن أبی شیبة (۱۳۵/۱۶۰)، والدارقطنی (٤٧/٤)، والبهقی (۳۳۹/۰)، والبغوی (۱۳۸/۸)، وأبو نعیم (۱۳۸/۹) قال الشوکانی فی نیل الأوطار (۲۹۳/۰): فی إسناده هشام أبو کلیب، قال ابن قطان: لا یعرف، و کذا قال الذهبی وزاد: وحدیثه منکر، وقال مغلطای: هو ثقة، وأورده ابن حبان فی الثقات. أ.ه.

ولو استأجر المرضعة بجزء من المرتضع الرقيـق بعـد الفطـام، وبحتنى الثمـار بجـزء مـن الثمـار بعد القطاف، فهو أيضًا فاسد لما سبق.

أما إذا جعل الأجرة جزءًا من الرقيق في الحال، وجزءًا من الثمار قبل القطاف، فقد أطلق الأصحاب إفساده؛ تخريجًا على ما سبق.

وزادوا فقالوا: المرتضع المشترك بين امرأة مرضعة ورجل، لا يجوز لــــلرجل استئحارها على الرضاع؛ لأن عملها لا يصادف حاص ملك المستأجر.

وهذا فيه نظر واحتمال؛ إذ قطعوا في كتاب المساقاة بأن أحد الشريكين لـو ساقى صاحبه وشرط له جزءًا من الثمار جاز، وهو عمل على مشترك. ولكسن قيل: ما يخص المستأجر يستحق به الأجرة، فهو محتمل هاهنا أيضًا.

الثالث: الأحرة إن أحلت تأجلت، وإن أطلقت تعجلت عندنا؛ خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.

ثم إذا أجلت وتغير النقد عند الأجل، فالعبرة بحالة العقد، ولو تغير النقد في الجعالة عند العمل فوجهان: الأظهر أنها كلا إجارة.

## الركن الثالث: في المنفعة

ولها شرائط: الأول: أن تكون متقومةً، فلو استأجر تفاحةً للشم، أو طعامًا لتزيين الحانوت لم يصح؛ إذ لا قيمة لهذه المنفعة.

وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تعب فيها؛ لترويج سلعته، فإن ذلك أخذ مال على الحشمة، لا على العمل.

واختلفوا في مسألتين: أحداهما: استئجار الدراهم والدنانير للتزيين، وكذا استئجار الأشجار لتحفيف الثياب عليها أو للسكون في ظلها، وكذا استعارتها، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الجواز؛ لأن هذا قد يقصد. والثانى: لا؛ لأنه لا يقصد بعقـد. والشالث: أنه يصح الإعارة دون الإجارة؛ لأنه لا يقصد بمال، ويقصد بالمسامحة. ...

الثانية: استفجار الكلب. وفيه وجهان، ووجه المنع: أن إباحته لضرورة، فهو كالميتة.

الشرط التاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا: وفيه ثلاث مسائل: الأولى: لا يصح استئجار الأشجار لثمارها، ولا المواشى للبن والصوف والنتاج؛ لأنها أعيان بيعت قبل الوحود.

الثانية: استئجار امرأة للحضانة والإرضاع جائز، واللبن تابع، وهو كالمـــاء فــى إحـــارة الأرض، ولو استأجر على مجرد الإرضاع دون الحضانة فوجهان:

أحدهما: لا، كاستثجار الشاة بلبنها للإرضاع السخلة. والثاني: يجوز؛ لأن لبن الآدمية لا يقصد منفصلا، فهو في معنى المنفعة، والحاجة تمس إليه.

الثالثة: استئجار الفحل للضراب، فيه وجهان، والأصح المنع؛ لأنه نهى عن ثمن عسب الفحل(١)، ولأنه غرر لا يقدر عليه.

الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها حسًا وشرعًا.

وفيه أربع مسائل: الأولى: إذا استأجر أخرس على التعليم، أو أعمى على الحفظ، فسد. وكذا لو استأجر من لا يحسن القرآن على التعليم، إلا إذا وسع عليه وقتا يقدر فيه على التعلم أولاً ثم على التعليم، ففيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن العجز محقق، والتعلم قد لا يتفق. والثاني: نعم؛ وكأنه يضاهي سلم المفلس.

الثانية: استأجر قطعة أرض لا ماء لها في الحال، نظر:

فإن لم يتوقع لها ماءً أصلاً، فإن استأجر للزراعة فسد، وإن استأجر للسكون حاز. وإن أطلق فكان على قلة حبل لا يطمع في الزراعة ينزل على السكون. وإن كان يطمع في الزراعة، فمطلقه للزراعة فيفسد، إلا إذا صرح بنفي الماء.

وهل يقوم علم المستأجر بعدم الماء مقام صريح النفى؛ حتى يصح عند الإطلاق؟ فيه وجهان.

ووجه المنع: أن مفهوم اللفظ مطلقًا في مثل هذه الأرض للزراعــة مــالـم يصــرح بنفــى الماء.

أما إذا كان يتوقع: إن كان نادرًا، فالعقد في الحال للزراعة فاسد، وهـو كبيـع الآبـق لتوقع عوده.

وإن كان يغلب وفاء المطر والسيل بما يحصل المقصود ويتوهم خلاف، فظاهر كالام

<sup>(</sup>١) سبق تخريج وتحقيق أحاديث في النهي عن ثمن عسب الفحل.

الشافعي، رضى الله عنه، وهو اختيار القفال: فساده؛ لأن العدم في الحال معلوم، والوجود موهوم من بعد، بخلاف ما لو كان للأرض ماء غد. وشرب معلوم، فإن الانقطاع موهوم، ولكن الوجود مستصحب.

وقال القاضى: يجوز؛ لأن الماء الموجـود فـى النهـر لا يبقـى بعينـه إلى وقـت الزراعـة، ولكن يغلب تجدد مثله، فكذلك هاهنا يغلب وفاء المطر والسيل فلا فرق.

أما إذا استأجر قطعة أرض على شط دجلة، والماء زائد، وقد استولى عليها، وانحســـاره عنها موهوم، فالعقد باطل.

وإن كان ناقصًا، والزيادة موهومة، فالعقد في الحال صحيح. وإن كانت الزيادة متيقنة فلا. وإن كان الماء مستويًا عليها، ولكن الانحسار معلوم، قال الشافعي، رضي الله عنه: العقد صحيح.

فيان قيل: فالأرض غير مرئية؟ قلنا: لعله فرع على قول صحة شراء الغائب، أو فـرض فيما إذا تقدمت الرؤية، أو كان الماء صافيًا لا يمنع الرؤية. فإن فرض خلاف ذلك كله لم يصح.

فإن قيل: وإن تقدمت الرؤية، ففى الحال لا يمكن الانتفاع بها؟ قلنا: هـو كاستثجار دار مشحونة بالأقمشة، واستئجار أرض فى الشتاء، فإنه فى الحال لا يـزرع، ولكـن يتسلط عليها المستأجر بالإحارة والتصرف الممكن.

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا في إحارة الدار المشغولة بالأمتعة، بخلاف بيعها؛ لأن المنفعة تتراحى فيصير كإحارة السنة القابلة.

الثالثة: إحارة الدار للسنة القابلة فاسدة، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله؛ لأن التشاغل بالاستيفاء في الحال غير ممكن، فيتراخى التسليط على العقد الوارد على منفعة عين.

فرعان: أحدهما: لو أجره شهرًا، ثم أجر الشهر الثاني منه لا من غيره: فوجهان:

أصحهما: المنع؛ لأن العقد الأول قد ينفسخ بسبب، فشرط العقد الثاني لا يتحقق بالأول. والثاني: الجواز؛ لتواصل الاتصال، فهو كما لو أحر شهرين في صفقة واحدة.

الثانى: إذا قال: استأجرت هذه الدابة لأركبها نصف الطريق، وأترك إليـك النصـف، قال المزنى: هــو فاسـد؛ إذ لا يتعـين لـه النصـف الأول، فينقطع بحكـم المناوبـة، ويصـير كالإجارة للزمان القابل.

وَمَنَ الأصحاب من صحح ونزل على استئجار نصف الدابة، وأحال التقطع على موجب المهايأة والقسمة، لا على العقد.

ولو صرح باستئجار نصف الدابة، فالظاهر صحته، فهو كما لو استأجر نصف دار. وفيه وجه آخر: أنه يفسد؛ لأن الجمع غير ممكن، فيؤدى إلى التقطع، بخلاف المدار الواحدة، ومحمل الدابة، إذ يحتمل عليه الشريكان فلا ينقطع.

الرابعة: العجز الشرعي كالعجز الحسى في الإبطال.

فلو استأجر على قلع سن سليمة، أو قطع يد سليمة، أو الحائض على كنس المسحد، أو المسلم على تعلم السلم أو المسلم على تعلم السرر أو المسلم على تعلم التوراة و الكتب المنسوحة، فكل ذلك حرام، والعقد عليه فاسد؛ لأنه معجوز شرعًا عن تسليمه.

أما إذا كانت السن وجعةً، أو اليـد متآكلةً، فـالأصح جـواز القلـع والقطـع، وصحـة الاستئجار.

فرع: إذا استأجر منكوحة الغير على عمل دون رضا النزوج، فسد، فإنها مستحقة التعطيل لحق الزوج، وبإذنه يصح.

ولو استأجرها الزوج لإرضاع ولده حاز. وذكر العراقيــون وجهًـا: أنـه ممنـوع؛ لأنـه مستحق له، وهو ضعيف.

أما إذا التزمت عملاً في الذمة، صحب الإحارة دون إذن الزوج. ثم إن وجدت فرصة وعملت بنفسها استحقت الأجرة.

وفى إحارة الحائض لكنس المسجد احتمال، مأخذه صحة الصلاة في الدار المغصوبة. ولكن المنقول ما ذكرناه.

#### الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر:

وفيه مسائل: الأولى: لا يصح استئجار دابة ليركبها المكرى؛ فإن العوضين يجتمعان له، وكذا لا يجوز استئجاره على العبادات التي لا تجرى النيابة فيها، فإنها تحصل له، بخلاف الحج وغسل الميت، وحفر القبور ودفن الموتى، وحمل الجنائز، فإن الاستئجار على جميع ذلك يجوز؛ لدخول النيابة.

أما الجهاد: فلا يجوز استئجار المسلم عليه؛ لأنه داخل تحت الخطاب فيقع عنه. ويجـوز

للإمام استئجار أهل الذمة على الجهاد؛ لأنهم لم يدخلوا تحت خطاب الجهاد.

وكذلك لا يجوز الاستئحار على الإمامة في فرائض الصلوات.

أما الاستثجار على الأذان، فثلاثة أوجه:

أحدها: لا، كالجهاد فإنه من الشعائر. والثاني: نعم؛ لأن فائدته تحصل للناس في طلب وقت الصلاة. والثالث: يجوز للقاضي والإمام، ولا يجوز لآحاد الناس.

وفى الاستئجار على إمامة التراويح خلاف، والأصح المنع؛ إذ لا يتميز المستأجر بفائدة مقصودة عن الأحير.

أما الاستئجار على التدريس في حنسه، وكذا استئجار المقرئ على هذا الوجه، متردد بين الجهاد؛ لأنه من فروض الكفايات، وبين الأذان لأن فائدته تختص بالآحاد.

أما الاستئجار على تعليم مسألة معينة من شخص معين، فلا خلاف في جوازه فلا يتعين، كامرأة أسلمت ولزمها تعلم الفاتحة، فنكحها رجل على التعليم، ولم يحضر سوى ذلك الرجل، ففيه خلاف. والأصح الصحة؛ إذ ليس يتعين عليه التعب مجانبا، بل يجب بذل، كما في بذل المال في صورة المخمصة.

وعلى الجملة: فكل عمل معلوم مباح يلحق العامل فيه كلفة، ويتطـوع بــه الغـير عــن الغير، فيحوز الاستثحار عليه، ويجوز جعله صداقًا.

الشوط الخامس: كون المنفعة معلومة:

وتفصيلها ببيان أقسام الإجارة، وهي ثلاثة أقسام:

الأول: استصناع الآدمى:

وذلك يعرف إما بالزمان، أو بمحل العمل، كما إذا استأجر على الخياطة فيعين الثوب، أو يقول: استأجرتك يومًا للخياطة. ولو جمع بينهما وقال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، فيه وجهان: أصحهما: المنع؛ لأن تفريع الجواز يفضى إلى خبط، إن تم العمل قبل مضى اليوم أو على العكس.

ولو استأجر على تعليم القرآن: إما أن يعرف بالزمان، أو بمقدار السور وتعينها، ولا يشترط أن يجبر فهم المتعلم، ولا فائدة أيضًا في شرط رؤيته.

ولو استأجر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوجهان: ووجه المنع: تضادتها

أيضًا في عسر الحفظ ويسره.

ووجه الجواز: أن رسول الله ﷺ قال: «زوجتكها بما معك من القرآن، (١)، ولـم يعين السورة، وقيل: إنه كان عشر آيات من أول البقرة.

والاستئحار على الرضاع يعرف فيه المــدة والصبـى؛ لأن الغـرض يختلـف بــه اختلافًــا ظاهرًا، والموضع الذي فيه الرضاع.

ولا يبالى بما يتطرق إليه من جهالة بسبب تعرض الصبى للأمراض، وزيادة حاحته ونقصانها، وهذا يدل على نوع من التساهل في الإجارة للحاحة.

## القسم الثاني: في استئجار الأراضي:

وفيه صور: الأولى: أن يستأجر للسكون، فيشترط أن يعرف من الدار والحانوت والحمام كل ما تختلف به المنفعة، فيرى في الحمام: البيوت، وبئر الماء، والقدر، ومطرح الرماد، ومبسط القماش، وموضع الوقود، والأتون، ومجمع فضلات الماء، كما يراه المشترى، ويعرف قدر المنفعة بالمدة.

فإن استأجر سنةً فذاك، وإن زاد فثلاثة أقوال: والأصح: أنه لا يتقدر بمدة، بـل يتبـع التراضى؛ إذ لا توقيف فى التقدير. والثانى: أنه لا يزيد على سنة، فإنـه أثبـت للحاجـة. والثالث: أنه ينتهى إلى ثلاثين سنة ولا يزاد عليه؛ لأنه يصير فى معنى البيع.

التفريع: إذا حوزنا الزيادة وهو الصحيح، فلو أحر سنين، فهل يشترط بيان حصة كل سنة في الأجرة؟ فوجهان:

أحدهما: لا، كبيان الأشهر في سنة واحدة. والثساني: نعم؛ إذ يغلب تفاوت أجرة المثل، وربما تمس الحاجة إلى معرفته في التفاسخ إن اتفق.

فرع: لو قال: أجرتك سنة، فالأظهر: أنه يصح، وينزل على السنة الأولى بالعرف.

وقيل: إنه فاسد لأنه لم يصرح بالتعيين. ولو قال: أجرتك كل شهر بدينار، ولم يقدر عدد الأشهر فهو فاسد، إذ لا مرد له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۲۰۸۷)، ومسلم (۲۲/۷۷/۵۷)، وأبو داود (۲۱۱۱)، والمترمذى (۲۱۱۱)، والدارمى (۲۱۲۲)، والبيهقى (۲۲/۷۷)، والربيع بن حبيب فى مسنده (۲۱/۲)، والربيع بن حبيب فى مسنده (۲۱۲۲)، وابن حجر فى فتح البارى (۹۷/۹، ۱۹۷/۹)، والألبانى فى إرواء الغليل (۲۲۲۲، ۲۰۲۲).

وقال ابن سريج: يصح في الشهر الأول؛ لأنه معلوم، والباقي يبطل فيه، وهو ضعيف؛ لأن نظيره من الصبرة قوله: بعتك كل صاع بدرهم، ولم يقل: بعتك الصبرة.

الثانية: إذا استأجر الأرض للزراعة، فلو قال: أكريتك لتنتفع كيف شئت، صح، وجاز البناء والغراس والزراعة، وكل ما أمكن من المنفعة.

ولو اقتصر على قوله: أكريتك فسد؛ لأنه لم يعين منفعةً، ولا فوض إلى مشيئته. ولـو قال: أكريتك للزراعة ولم يعين حنس الزرع، فوجهان:

أحدهما: لا؛ لأن الذرة أضر من القمح. والثاني: نعم، ويحمل الإطلاق بعــد التعرض لجنس الزرع على ما يشاء.

الثالثة: إذا قال: أكريتك إن شئت فازرعها، وإن شئت فاغرسها، فالظاهر الصحة، كما إذا قال: انتفع كيف شئت. وقيل: إنه فاسد، كما لو قال: بعتك بالف إن شئت مكسرة، وإن شئت صحيحةً.

أما إذا قال: أكريتك فازرعها واغرسها، ولم يبين قدر ما ينزرع فيه، اختيار المزنى وابن سريج: بطلانه؛ لجهالة القدر. وقال أبو الطيب بن سلمة: يصح، وينزل على النصف.

الرابعة: إذا أكرى الأرض للبناء، وجب بيان عرض البناء، وفي التعرض للارتفاع والقدر خلاف، والأظهر: أنه لا يشترط.

القسم الثالث: استئجار الدواب:

وهى تستأجر لأربع جهات: الأولى: الركوب، فيشترط أن يعرف المستأجر الدابـة بـأن يراها، وإلا فهو إحارة غاثب.

والآخر يعرف قدر الراكب، برؤيته أو بسماع وصف فى الطول والضحامة؛ حتى يعرف وزنه تخمينًا، ولا يشترط التحقيق بالوزن.

ويعرف المحمل بالصفة في السعة والضيق، والوزن، فإن ذكر الـوزن دون الصفة، أو الصفة دون الوزن، فوجهان.

وقال أبو إسحاق المروزى: إن كانت محامل بغداد، فالإطلاق يكفى؛ لأنها متقاربة وتنزل منزلة السرج والإكاف، فإنها لا توصف؛ لتساويها. ويذكر تفصيل المعاليق، فإن ذكرت من غير تفصيل، قال الشافعي، رضى الله عنه: القياس أنه فاسد؛ للتفاوت، قال: ومن الناس من ينزله على وسط مقتصد. فمن الأصحاب من جعل هذا أيضًا قولاً له.

وأما تقدير الطعام في السفرة، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بوجوب التعريف، بـل الصحيح وجوبه؛ لأنه يتفاوت تفاوتًا لا ينضبط، ويجب ذكر تفصيـل السير أو السـرى، ومقدار المنازل إن لم يكن مضبوطًا بالعادة، وإن انضبط بالعادة نزل عليهما.

هذا إذا كانت الإحارة على عين الدابة، فإن أورد على الذمة فيشترط وصف الدابة أفرس، أم بغل، أم جمل؟ وهل يشترط التعرض لكيفية السير؟ مثل كونه مهملجًا، أو بحرًا، أو قطوفًا؟ فيه وجهان.

ويدخل التأجيل فيه، فيقول في المحرم: الزمتك أن تركبني غرة المحرم؛ لأنه في الذمة فأشبه السلم، ولفظ الإجارة في الذمة أن تقول: ألزمت ذمتك إركابي كذا فرسخًا، أو الزمت ذمتك تسليم مركوب إلى أركبه كذا فرسخًا، فيقول: التزمت.

الجهة الثانية: استئجار الدابة للحمل: وحكمه حكم الركوب، إلا في أمرين:

أحدهما: أن معرفة وزن المحمول تحقيقًا شرط إن كان غائبًا، بخلاف تحقيق وزن الراكب، وإن كان الحمل حاضرًا فشاله باليد وعرف قدره تخمينًا كفي.

والثانى: أنه إن كان فى الذمة لا يشترط ذكر حنس الدابة، أبغىل، أم فـرس؛ إلا إذا استأجر لحمل زجاج فقد يختلف الغرض به.

الجهة الثالثة: الاستقاء: وهو كالحمل فيعرف قدر الماء، ويريد أنه يتكرر فيعرف قدر كل كرة، ويعرف عمق البئر، أو الدولاب، وقد تحتاج فيه إلى التعيين إذا كان لا ينضبط بالوصف.

الجهة الرابعة: الحراثة: فإن قدر بالزمان لم يجب تعريف الدابة ورؤيتها، وإن ضبط بقدر الأرض وحب معرفة الدابة على المكترى، ومعرفة الأرض على المكرى، أهى سهلية أم حبلية؟ فإن كانت مستورة بالتراب فلا يكفى النظر إلى وجهتها ما لم يعرف حنسها، هذا تفصيل العلم، والعرض إنما يتفاوت المقصود به تفاوتًا لا يتسامح بمثله في المعاملة؟ وحب بينته، هذا جملته وتفصيله فليعتبر بما ذكرنا مالم نذكر قياسًا عليه.

# الباب الثانى فى بيان حكم الإجارة الصحيحة

وفيه فصلان:

# الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة لغةً وعرفًا

ويرتبط النظر فيه بأقسام الإحارة، وهي ثلاثة:

القسم الأول: في الاستصناع:

وفيه مسألتان: إحداهما: الاستتباع. واستفجار الأرض للزراعة يستتبع استحقاق الشرب قطعًا، وإن لم يذكر؛ للعرف.

واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط؛ إذ العرف لا يقتضيه. واستئجار الحاضنة للحضانة هل يستتبع الحضانة؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ إذ كل واحد يمكن إفراده بنفسه على ظاهر المذهب، كما سبق، فإفراد أحدهما بالذكر بدل على تخصيصه، وعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع الثدى في فم الصبي، وباقي الأعمال في تعهد الصبي على الحاضنة. والثاني: أن كل واحد يتبع صاحبه؛ لأن العرف قاض بأن ذلك لا يتولاه شخصان، بل يتلازمان. والثالث، وهو اختيار القاضى: أنه إن استؤجرت للإرضاع استبع الحضانة؛ كي لا تبقى الإحارة في مقابلة مجرد العين، فإن الأصل في الإحارة المنفعة. وإن استؤجرت للحضانة لم يستبع الإرضاع.

وأما الحبر في حق الوراق، والصبغ في حق الصباغ، فيه طريقان: منهم من قمال: هـو كاللبن في حق الحاضنة، فيخرج على الخلاف فـى اتباعـه، وإن لـم نحكـم بالتبعيـة، فـإن شرط فيه وهو مجهول حاز، كما في اللبن.

ومنهم من قطع بأن الحبر والصبغ مستقل، وهو مستتبع لا تبيع، فإن شرط فلابــد وأن يذكر ويعرف، ثم يكون جمعًا بين بيع وإحارة، بخلاف اللبن فإنه لا يفرد اعتيادًا.

فرع: لو انقطع لبن المرضعة، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ينفسخ؛ لأن اللبن كل المقصود. والباقى تابع. والثانى: يثبت الخيار؛ لأن الأصل عمل الحضانة. وهذا عيب

والثالث: أن كل واحد مقصود، فهو كما لو استأجر عبدين فتلف أحدهما.

#### المسألة الثانية: إذا نسى المتعلم ما حفظ:

قيل: إن كان ما دون سورة: يجب على المعلم إعادته. وقيل: ما كـان دون آيـة. وهـو تحكم. ولعل الأصح: أن ما نسى فى مجلس التعلم يجب إعادته، وكأنه لم يثبت فى نفسـه بعدً، وما نسى بعد مجلس التعلم فهو من تقصير الصبى.

#### القسم الثاني: في استئجار الأراضي والدور:

أما الدور، ففيها مسألتان: إحداهما: إقامة جدار مائل، وإصلاح حلاع منكسر، وما يجرى مجراه من مرمة لا يحتاج فيها إلى تحديد عين: يجب على المكرى إدامته؛ لتوفير المنفعة.

فإن افتقر إلى إعادة جدار مائل أو جذع، فإن فعل استمرت الإجارة ولا حيار، وإن أبى فللمكترى الخيار. وهل له إجباره على إعادته؟ قال العراقيون: لا، وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله؛ لأنه إلزام عين جديدة لم يتناولها العقد.

وقال القاضى والشيخ أبو محمد: يجبر عليه وفاءً بتوفير المنفعة. وكذا الخلاف إذا غصبت الدار وقدر المكرى على انتزاعها، هل يلزمه؟ وكذا الخلاف إذا ضاع المفتاح، هل يجب عليه إبداله؟ ولا خلاف في أن تسليم المفتاح واحب، ولو ضاع في يد المكترى فهو أمانة، وليس على المكرى إبداله.

والدعامة التي تمنع من الانهدام إذا احتيج إليها، في معنى جذع جديد؟ أو فسى معنى إقامة مائل؟ فيه تردد.

فرع: لو أجر دارًا ليس لها باب ومزراب لم يلزمه إحداثه قطعًا؛ إذ لم يلتزمـه أصـلاً. نعم، إن جهله المكترى فله الخيار.

المسألة الثانية: تطهير الدار عن الكناسة، والأتون عن الرماد، وعرصة الموضع عن الثلج الخفيف على المكترى، بل إن فعله المكترى فذاك، وإن تركه فهو المستضر به، فإن انهدم به الدار فللمكترى الخيار.

وأما تنقية البالوعة والحش، ففيه وجهان: أحدهما: أنه على المكترى، ككنس العرصة (١). والثاني: على المكرى؛ إذ به يتهيأ للانتفاع. ولا خلاف في أنه إذا انتقضت

<sup>(+)</sup> المُعَرِّصَةَ: ساحة الدار. والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. انظر: المعجم الوسيط (٩٣/٢).

المدة، لا يطالب المكترى بالتنقية عنــد الخروج من الـدار، ويطالب بتنقيـة العرصـة من الكناسات.

وقولنا: في دوام المدة عليه، أردنا به: إن أراد الانتفاع لنفسه.

فرع: لـو طرح في البيت ما يتسارع إليه الفساد، هـل يمنـع منـه؟ فيـه وجهـان، والصحيح: أنه لا يمنع، فإنه معتاد في الدور.

# أما الأراضي، ففيها ثلاث مسائل:

الأولى: إذا استأجر أرضًا للزراعة ولها شرب، اتبع موجب الشرط فى الشرب، وإن لم يكن شرط فالعرف، فإن لم يكن عرف فاستؤجرت للزراعة، فوجهان:

أحدهما: الاتباع؛ لأن لفظ الزراعة كالشرط للشرب، إذ لا يستغنى عنه. والشانى: وهو الصحيح، أنه لا اتباع؛ إذ موجب اللفظ يزاد عليه بعرف غير مضطرب، فإذا اضطرب اقتصر على موجب اللفظ.

ومنهم من قال: تفسد هذه الإجارة؛ لأن المقصود صار مجهولاً بتعارض هذين الوجهين.

المسألة الثانية: إذا مضت مدة الإحارة، والزرع باق نظر.

فإن كان السبب تقصير المكترى وتأخيره فللمكرى قلعه بحانًا، وله إبقاؤه بأجرة. وإن كان السبب برد الهواء فلا يقلعه بحانًا، بل يتركه بأجرة؛ لأنه غير مقصر. وفيه وجه: أنه يقلع بحانًا كالتقصير. وإن كان السبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة، فهذا متردد بين التأخير وبين برد الهواء.

وإن كان السبب قصر المدة المشروطة، كما إذا استأجر الأرض لزراعة القمح شهرين، فإن شرط القلع مجانًا فله ذلك، فلعله ليس يبغى إلا القصيل.

وإن شرط الإبقاء فالإجارة فاسدة؛ لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء. وإن سكت، قال الشيخ أبو محمد: ينزل على شرط الإبقاء، فيفسد؛ لأن الـزرع يقصد ليبقى فى العادة، فهو كما إذا استأجر دابةً يومًا ليسافر بها إلى مكة من بغداد، وإليه يشير نص الشافعى رضى الله عنه. ومنهم من قال: إنه يصح؛ لأن المدة معلومة، وقد يقصد القصيل.

ثم في جواز القلع وجهان:

أحدهما: لايقلع بحانًا؛ كالإعبارة المؤقتة. والثناني: يقلع؛ لأن فائدة تأقيت الإعبارة طلب الأجرة بعد المدة، وهاهنا الأجرة في المدة لازمة، فلا تظهر فائدة سوى القلع.

وعلى الجملة: نقل وجمه من هاهنا إلى تأقيت الإعبارة متجمه، وكذلك في إجارة الأرض للبناء والغراس في حواز القلع بعد المدة هذا الخلاف، مع القطع في العارية المؤقشة بأنه لا يجوز القلع بعد المدة، والتسوية متجهة.

ثم إذا فرعنا على أن الإجارة المؤقتة كالعارية المؤقتة، وأن القلح بحانًا بعده لا يجوز، فيتخير بين القلع بأرش أو الإبقاء بأجرة، أو التملك بعوض كما في العارية.

فإن اختار القلع، فمباشرة القلع أو بدل مؤنته على من؟ في كلام الأصحاب فيه تردد، يحتمل أن يقال: على المكترى، فإنه تفريع الملك، وهو الذي شغله، وإنما على المالك أرش النقصان.

ويحتمل أن يقال: إن أراد المالك القلع، فليباشره، وعلى هذا لو أبى المكترى القلع أو التمكين منه، ذكرنا في العارية أنه يقلع بحانًا، وذكر هاهنا وجه يطرد أيضًا في العارية: أنه يقلع ويغرم لمه، كالمالك إذا منع المضطر الطعام لا يبطل حقه، لكن يؤخذ قهرًا بعوض.

المسألة الثالثة: لو استأجرها للقمح فليس له زراعة الذرة.

ولو استأجر للذرة، فله زراعة القمح؛ لأن ضرره دونه. ولـو شـرط المـالك المنـع عـن القمح، فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يتبع الشرط؛ فهو المالك. والشانى: يفسـد الشـرط، فهـو كقولـه: أحـرت بشرط أن لا تلبس إلا الحرير.

والثالث: أن العقد يفسد، كما لو شرط أن لا يؤاجر الأرض المستأجرة. ولو نفى الذرة، فزرعها، فللمكرى المبادرة إلى القلع في الحال.

ولو زرع ما ضرره دون ضرر المشروط. ولكن يطول بقاؤه، فهل له في الحال قلعه؟ وجهان:

أحدهما: لا؛ إذ لا ضرر في الحال. والثاني: نعم؛ لأنه مضر في حنسه بطول البقاء. فوع: لو شرط القمح، فزرع الذرة، فلم يقلع حتى مضت المدة: قال الشافعي، رضى الله عنه: يتخير بين أن يطالب بأحرة المشل، أو يطالب بالمسمى وأرش نقصان الأرض.

قال المزنى: الأولى بقوله المسمى وأرش النقص. فمن الأصحاب من قال: هذا يدل على اضطراب قول، وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتعين المسمى وأرش النقص؛ إذ صحت الإجارة، ولـم يعـدل عـن جنـس الزراعة، فهو كما لو استاجر دابةً لحمل خمسين فحمل مائة، يثبت المسمى وزيادة.

والثانى: تتعين أجرة المثل؛ إذ ترك المعقود عليه، فصار كما لو استأجر للزراعـة فبنـى. والثالث: أنه يتخير، كما قال الشافعى، رضى اللـه عنـه؛ لأن الـذرة يضـاهى القمـح مـن وجه، ويخالفه من وجه، فالخيار للمالك.

ومن الأصحاب من طرد الأقوال في العدول عن الزرع إلى البناء والغراس.

القسم الثالث: في استئجار الدواب:

وفيه سبع مسائل: الأولى: يجب على مكرى الدابة تسليم الحزام والتغر، والإكاف، وفى الإبل: البرة والخطام والبرذعة. وفى السرج خلاف فى إكراء الفرس، والمتبع فى كل ذلك العرف. أما المحمل والمظلة والغطاء، والحبل الذى يشد به أحد المحملين إلى الآخر: على المكترى.

أما آلات النقل؛ كالوعاء، فعلى المكترى إن وردت الإجارة على عين الدابة، وإن التزم فى الذمة نقل متاعه فعلى المكرى. والدلو والرشأ فى الاستقاء، كالوعاء، والمتبع فى كل ذلك العرف.

الثانية: إذا استأجر لـ لركوب ولــم يتعـرض للمعـاليق، ففــى اقتضائـه تعليــق المعـــاليق وجهان: أحدهما: يقتضيه؛ للعادة. والثاني: لا؛ إذ رب راكب لا معلاق له.

فإن قلنا: إنه يقتضيه، فهو كما لو ذكر المعلاق ولم يفصله، وقد ذكرنا خلافًا في أنــه بمجهول، أم يحكم فيه العرف؟.

فرع: الصحيح أن الطعام يجب تقديره، فلـو قـدر عشـرين منّـا، فـإذا فنـي هـل يجـوز إبداله؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم، كسائر المحمولات. والثانى: لا؛ لأن العادة في الطعمام أن تنزف الدابة إذا لم يبق. والثالث: أنه يبدل إن فني الكل، وإن فني شيء منه فلا يبدل كل ساعة. الثالثة: كيفية السير والسرى ينزل فيه على العادة أو الشرط، وكذا النزول على العقبات، يقتضيه مطلق الإحارة.

فلو تنازعا في المنزل، فإن كان في صيف فالصحراء، وإن كان في شتاء ففي القـرى. وقد يختلـف بـالأمن والخـوف، فيـنزل في وقـت الخـوف في القرى، وفي الأمن في الصحراء. فإن لم يكن عرف، فسدت الإحارة إن لم يشترط.

والنزول عن الدابة، والمشى رواحًا معتاد، فإن أبى فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان، ووجه المنع: أن العادة التبرع به لمن أراد، لا كالنزول على العقبة.

الرابعة: يجب على المكرى إعانة الراكب في النزول والركوب، إن كان الراكب مريضًا أو شيخًا أو امرأة.

هذا إذا التزم بتبليغ الراكب المنزل في الذمة. فإن أورد على عين الدابـة وسـلم ففيـه خلاف، ولعله يختلف باختلاف أحوال المكترى في العادة.

أما الإعانة على الحمل، فالصحيح: أنه يجب؛ إذ العرف فيه غير مختلف، والاستقلال بالحمل غير ممكن، بخلاف الركوب. ورفع المحمل وحطه أيضًا على المكرى، كالإعانة على الحمل.

وشد أحد المحملين إلى الآخر في الابتداء على من؟ فيه وجهان، من حيث إنـــه مــردد بين تنضيد الأقمشة، وهو على المكرى، وبين الحط والرفع.

ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: إن تنازعا في كيفية الركوب فـــى المحمــل جلـس لا مكبوتًا ولا مستلقيًا، أي مستويًا غير مخفوض أحد الجانبين من أسفل أو من قدام.

الخامسة: إذا استأجر للحمل مطلقًا، فله أن يحمل ما شاء.

والأظهر: أن اختلاف الحديد والقطن والشعير، كاختلاف القمح والذرة، حتى يشترط التعرض له في وجه، ثم إن شرط الشعير حمل الحنطة، إذ لا فرق، ولا يحمل الحديد. ولو شرط الحديد حمل الرصاص والنحاس؛ للتقارب، ولا يحمل القطن، وكذا إذا شرط القطن لا يحمل الحديد، لاختلاف جنس الضرر. أما الوعاء: هل يحتسب إن قال: التزمت حمل مائة منًا من الحنطة؟ فالوعاء وراءه، فإن تماثلت الغراير في العرف حمل عليه، وإلا شرط ذكر وزن الظرف.

فإن قال: احمل مائة من، فالظاهر أنه مع الظرف. وفيه وجه أنه كالصورة الأولى. ولو

قال: أحمل عشرة آصع بدرهم، وما زاد فبحسابه، فهو فــى عشــرة آصــع صحيــح، وفــى الباقى فاسد؛ لأنه لا مرد له.

السادسة: إذا تلفت الدابة المعينة انفسخت الإجارة. وإن وردت على الذمة وسلمت الدابة، فتلفت، حاز للمكرى إبدالها، ولم تنفسخ، وكذا إذا وحد بها عيبًا لم يكن له الفسخ، كما إذا وحد بالمسلم فيه عيبًا، نعم يفيد القبض في الدابة وإن لم يعين في العقد تسلط المستأجر على إحارتها، والاختصاص بها إن أفلس المكرى؛ حتى يقدم على الغرماء بمنافعها.

لو أراد المالك إبدالها فى الطريق دون رضاه، فيه تردد. والأصح: أنه إن قال: أجرتك دابة من صفتها كذا وكذا، ثم عين لم يجز له الإبدال، وإن قال: التزمت إركابك إلى البلد الفلانى جاز الإبدال.

السابعة: في إبدال متعلقات الإجارة. أما المستوفي، وهو الراكب: فيجوز إبداله بمثله.

وأما المستوفى منه، وهو الأجير والدابة والدار، فلا يجوز الإبدال بعد ورود الإجارة على العين. وأما المستوفى فيه، وهو الثوب فى الخياطة، والصبى فى التعليم، والمسافة فسى البلاد والطرق، ففيه ثلاثة أوجه:

إحداها: الجواز؛ لأن الإحارة لا تتعلق بهذه الأشياء، كالمستوفى. والثنانى: لا، كالمستوفى منه. والثالث: أنه لا إحبار فيه، ولكن بالتراضى يجوز، من غير تصريح ععاوضة وشروطها.

فرع: إذا استأحر ثوبًا للبس فلا يبيت فيه ليلاً، وكذا في وقت القيولة، وفي وقت القيلولة وحه. الارتداء به وجهان؛ لأن ضرره خوق اللبس. وفي الارتداء به وجهان؛ لأن ضرره حنس آخر.

#### الفصل الثاني: في الضمان

#### والنظر في المستأجر والأجير:

أما المستاجر: فيده يد أمانة في مدة الانتفاع، ولو انهدمت الدار المستأجرة أو تلف الثوب المستأجر للبس أو الدابة المستأجرة للركوب بغير عدوان، فلا ضمان؛ لأن توفية المنفعة واحبة على الآجر، ولا يتوصل إليه إلا بإثبات يد المستأجر، فكأن يمسكه لغرض الآجر.

أما إذا تعدى بضرب الدابة من غير حاجة أو سبب آخر فتلف، ضمن ضمان العدوان.

أما إذا انقضت المدة، قال الشافعي، رضي الله عنه: ولو حبسه بعد المدة فتلف ضمن.

واختلف الأصحاب، فمنهم من قطع بأن يده يد أمانة بعد المدة، كما في المهدة، وأنه لا يلزمه مؤنة الرد، وإذا تلف فلا ضمان، وأراد الشافعي، رضى الله عنه، ما إذا حبس بعد المطالبة. ومنهم من قال: يده بعد المدة كيد المستعير، فعليه مؤونة الرد والضمان.

فأما قبل الأنتفاع إذا سلم إليه الدابة، فربطها في الإصطبل فماتت: فلا ضمان قبل مضى مدة الانتفاع. فإن انهدم عليها الإصطبل، قال الأصحاب: يجب الضمان؛ إذ لو ركب في الطريق لكان آمنًا من هذه الآفة.

أما الأجير على الدابة للرياضة، وعلى الثوب للخياطة، وعلى الخبر للخبر، فضامن إن تلف المال بتقصيره في العمل.

وإن لم يقصر وتلف بآفة، نظر: إن كان في دار المالك وفي حضوره، والشيء في يد المالك فلا ضمان. وإن كان في يد الأحير ودكانه، ففيه ثلاثة أقوال: الأصح: أنه لا ضمان.

قال الربيع: اعتقد الشافعي، رضي الله عنه، أن لا ضمان على الأجير، وأن القـاضي يقضى بعلمه، ولكن كان لا يبوح به حيفة القضاة السوء والآجر السوء.

ويتأيد ذلك بأن الراعى إذا تلفت الأغنام تحـت يـده بـالموت بآفـة سـماوية لا يضمن إجماعًا، وعامل القـراض لا يضمن إجماعًا، والمستأجر لا يضمن إجماعًا. والثاني: أنه يضمن.

ويتأيد ذلك بآثار من الصحابة، وفيه مصلحة للناس صيانة للمال من الأجراء السوء، ولأن العمل وجب عليه وإنما هو مستعير للثوب لغرض نفسه، حتى يوفى عمله بواسطته، بخلاف المستأجر.

والثالث: أن الأجير المشترك الذي يقدر على أن يحصله بنفسه وغيره يضمن، والمنفسرد المعين شخصه للعمل لا يضمن، والفرق ضعيف.

فروع أربعة: الأول: إذا غسل ثوب غيره، أو حلق رأسه، أو دلكه من غير جريان لفظ في الإحارة، فظاهر نص الشافعي، رضي الله عنه، أنه لا يستحق شيئًا، وهـو قيـاس مذهبه؛ لأن الأحرة تحب بعقد، وبحرد القرينة عند الشافعي، رضى الله عنه، لا تقوم مقام العقد، ولأجله لم تكن المعاطاة بيعًا، أو تجب بالإتلاف. والغسال والدلال والحلاق هم الذين أتلفوا منافع أنفسهم، ولم يجر منه إلا سكوت أو إذن.

ولو أتلف ملك غيره بإذنه لم يضمن، فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسه؟ واختمار المزنى أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأحرة، ويكون بالإذن مستوفيًا للمنفعة، وفعلمه لا يدل على المسامحة، فيبقى مضمونه كما أن من دخل الحمام جعل مستوفيا للمنفعة ضامنًا.

ومن أصحابنا من قال: إن كان الالتماس من صاحب الثوب ضمن، وإن كان من الغسال لم يستحق.

فإن قيل: وما يستحقه الحمامي عوض ماذا؟ قلنا: من أصحابنا من قبال: هو ثمن الماء، وإلا فهو متبرع بالسطل والإزار إعارة له ومتبرع بحفظ الثياب، وهو ضعيف؛ لأن الماء تابع في مقصود الاستحمام، ولو كان مقصودًا لكان يضمن بالمثل إن كان متقومًا.

بل ما يستحقه أجرة منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب، فهو في حق الثوب كأجير مشترك ؛ حتى يخرج ضمانه على القولين. والداخل لا يضمن السطل والإزار ضمان المستعير، بل هو كالمستأجر.

الفرع الثانى: إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة. إن كان يغسل في يد المالك وداره، فيستحق الأجرة ولا ضمان. وإن كان في يد الغسال ففي الضمان القولان، وفي الأجرة قولان، مأخذهما: أن القصارة عين أو أثر؟.

وفائدته: أن القصار هل له حق الحبس كما للصباغ؟ فإن قلنا: لــه حـق الحبس، فقـد تلف قبل التسليم فلا أحرة له. وإن قلنا: أثر، ولا حبس، فقد صار بمحرد الفراغ مسلمًا، فله الأحرة. والصحيح: أنه لا أحرة له ولا ضمان.

وفي طريقة العراق: أنا إن ضمناه فله الأجرة، وإن جعلناه أمينًا فلا أجرة له. وقدمناه من البناء أظهر.

الفرع الثالث: إذا استأخر دابة ليحملها عشرة آصع، فأخذ الدابة وحملها أحمد عشر صاعًا، وتلفت تحت يده ضمن كلها؛ لأنه غاصب.

ولو سلم أحد عشر صاعًا إلى المكرى، وليس عليه فظن أنه عشرة، فحملها، فتلفت

الدابة بآفة أخرى فلا ضمان عليه، وإنما عليه أجرة المثل للزيادة، وإن تلفت بثقل الحمل، فالأظهر أن الغار يطالب بالضمان. وإن كان مباشرة الحمل من مالك الدابة.

وفى قدر الضمان قولان: أحدهما: النصف؛ لأنه تلف بمضمون وغير مضمون، فهو كالجراحات، والثانى: يوزع على قدر الحمل، فيلزمه جزء من أحد عشر جزءًا من الضمان، بخلاف الجراحات، فإن آثارها لا ينضبط.

ومثل هذا الخلاف حار في الجلاد إذا زاد على الحد واحدةً، أنه يوزع على العـدد أو ينصف؟

ولو استأجر رجلان ظهرًا، فارتدفهما ثالث بغير إذنهما وهلكت الدابة، ففيما على الرديف ثلاثة أوجه:

أحدها: النصف؛ إذ هلك بمضمون وغير مضمون. والثانى: أنهم يوزنون، ويقسط الضمان على وزنه بحصته. والثالث: أن عليه الثلث، فإن وزن الرحال بعيد.

الفرع الرابع: سلم تُوبًا إلى حياط فحاطه قباء، فقال المالك: ما أذنت لمك إلا في خياطته قميصًا، وتنازعا.

قال ابن أبى ليلى: القول قول الخياط؛ لأن الإذن فى أصله متفق عليه، وهو أمين. فالقول قوله فى التفصيل، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: القول قول المالك؛ لأنه الآذن، فيرجع إليه فى تفصيل إذنه.

قال الشافعي، رضى الله عنه: وقول أبى حنيفة، رحمه الله، أولى، ثم ذكر قبولاً ثالثًا، وهو: أنهما يتحالفان، إذ المالك يدعى عليه خيانةً وهبو ينكرها، والخياط يدعى على المالك إذنًا في خياطة القباء وهو ينكره.

فمن الأصحاب من قال: للشافعي، رضى الله عنه، ثلاثـة أقـوال؛ إذ لا يرجـح فاسـد على فاسد، فدل على أنه رأى مذهبهما رأيًا. ومنهـم من قـال: مذهبه التحالف، وذاك حكاية عن مذهب الغير، وهو الأصح.

التفريع: إن قلنا: يحلف الأحير، فحلف سقط عنه الأرش.

وهل يستحق الأجرة؟ وجهان: أحدهما، وهـو قـول أبـي إسـحاق المروزي: لا؛ لأن يمينه نافية، فلا تصلح للإثبات.

والثانى: أنه يستحق؛ لأنا نحلفه على أنه أذن له في خياطته قباءً لا قميصًا، فليستفد بيمينه استحقاق الأحرة.

فإن قلنا: يستحق فأجرة المثل أو المسمى؟ فيه وجهان:

أحدها: المسمى؛ تصديقًا له كما قال، فإن كان من إشكال فهو من ضعف هذا القول ولزومه عليه. والثاني: أحرة المثل؛ إذ ربما يكثر المسمى ويبعد إثباته بيمين النفي.

فإن قلنا: لا يستحق، فيدعى على المالك الأجرة، فإن حلف سقط، وإن نكل فهل تجدد اليمين عليه؟.

قال القاضى حسين، رحمه الله: لا؛ إذ لا فائدة في التكرير، فكأن يمينه السابقة كانت موقوفة على النكول لتصير حجةً.

والثاني: أنه يكرر اليمين؛ إذ لا عهد بتقديم اليمين على النكول في الإثبات.

وإن فرعنا على أن القول قول المالك، فيحلف له أنه أذن له في القميص لا في القباء، وتسقط عنه الأجرة ويستحق الضمان؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان.

وفي قدر الضمان قولان:

أحدهما: التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع. والثانى: التفاوت بين المقطوع قميصًا أو قباءً؛ لأن هذا القدر مأذون فيه.

وهذا يلتفت على أن الوكيل إذا ضمن فى البيع، هل يحط عنه ما يتغابن الناس به، فإنه كالمأذون فيه لو تم البيع؟ ثم مهما لم يأخذ الأجير الأجرة فله نزع الخيط إذا كان ملكًا له.

وإن فرعنا على التحالف، فإذا تحالفا سقطت الأجرة، وهل يسقط الضمان؟ قولان:

أحدهما: لا؛ إذ فائدة التحالف رفع العقد والرجوع إلى ما قبله. والثاني، وهو الأصح: أنه يسقط؛ لأنه حلف على نفى العدوان، أعنى الخياطة، ولو نكل لكان لا يلزمه إلا الضمان، فليكن ليمينه فائدة.

#### الياب الثالث

### في الطوارئ الموجبة للفسخ

وهو ثلاثة أقسام:

# الأول: ما ينقص المنفعة من العيوب

فهى سبب للحيار قبل القبض وبعد القبض؛ لأنه وإن قبض الدار والدابة، فالمنافع غير مقبوضة بعد. نعم. أقيم قبض محل المنافع مقام قبض المبيع في التسليط على الإحمارة، وفي لـزوم تسليم البضع إن كانت المنفعة صداقًا، وحصول العتـق إن كـانت المنفعة نحـوم كتابـة، وذلك لأحل الضرورة، ولا ضرورة في نفي خيار العيب.

والعيب: كل ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت الأجرة، ما لا يظهر به تفاوت قيمة الرقبة، فإن مورد العقد المنفعة.

فروع أربعة: أحدها: أن عـذر المستأجر فى نفسه لا يسلط على الفسخ، كمـا إذا استأجر ذابة لسفر فمرض، أو حمامًا فتعـذر عليـه الوقـود، أو حانوتًا فـاحترف بحرفـة أخرى، فإنه لا خلل فى المعقود عليه. وقال أبو حنيفة: يثبت الفسخ بهذه المعاذير.

الثاني: لو استرم الجدار فهو عيب، فلو بادر المكرى إلى الإصلاح لم يثبت الفسخ، وإنما الخيار إذا امتنع عن العمارة أو افتقر إلى تعطيل مدة، فإن رضى المكترى دون الإصلاح فالصحيح أنه يلزمه تمام الأجرة.

الثالث: إذا أكرى أرضًا للزراعة ففسد الزرع بجائحة من برد أو صاعقة: لـم يثبت بالفسخ، ولا ينقص شيء من الأجرة؛ لأن الأرض لم تتعيب، وإنما النازلة نزلت بملكه.

وإن أفسدت الجائحة الأرض، وأبطلت فيها قوة الإنبات، ثم فسد الزرع بعده فيفسخ العقد فيما بقى من الزمان.

والظاهر: أنه يسترد أجرة ما سبق، إذ كان موقوفًا على الآجر، فإن أول الزراعــة غــير مقصود، ولم يسلم له الآجر.

وإن أفسد الأرض بعد إفساد الزرع: فالظاهر أنه لا يسترد شيئًا؛ لأنه لو بقيت صلاحية الأرض وقوتها لم يكن للمستأجر فيها فائدة بعد فوات زرعه.

الرابع: مهما أثبتنا له الخيار، فإن رضى: فالصحيح أنه مأخوذ بتمام الأجرة.

وإن فسخ: فالصحيح أنه لا ينفسخ فيما مضى، وتوزع الأجرة المسماة على قدر أجرة المثل في المدتين، لا على المدة.

## القسم الثاني: فوات المنفعة بالكلية

فموت الدابة المعينة، والعبـد المعـين للعمـل يوحـب انفسـاخ الإحــارة إن وقـع عقيـب العقد. وإن مضت مدة، انفسخ بالإضافة إلى الباقي. وبالإضافة إلى الماضي يخرج على نظيره في تفريق الصفقة.

فروع: الأول: إذا انهدمت الدار، نص الشافعي، رضى الله عنه، أن الإجارة تنفسخ. وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة للزراعة نص أنه يثبت الخيار. فقال الأصحاب: فيـه قولان بالنقل والتخريج.

أحدهما: الانفساخ؛ إذ فاتت المنفعة المقصودة. والثانى: ثبوت الخيار؛ إذ الأرض على الجملة تبقى منتفعًا بها بوجه ما، ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن الدار لم تبق دارًا بعد الانهدام، والأرض بقيت أرضًا.

فإن قلنا: له الخيار، فأجاز فهل يجيز بكل الأجرة، أم يحط قسط لأجل الشرب؟ فيه وجهان. وهذا أيضًا يضاهي التردد في أن اللبن مقصود مع الحضانة أو هو تابع؟.

ولو كان عود الماء متوقعًا، فلم يفسخ، ثم بعد ذلك أراد الفسخ، إذا لم يعد فله ذلك، وهو كالمرأة إذا أحرت الفسخ بعد ثبوت إعسار الزوج ومضى مدة الإيلاء.

الثاني: إذا مات الصبى الذي استؤجر على إرضاعه، أو العبد الذي استؤجر على تعليمه، أو تلف الثوب الذي استؤجر على خياطته: ففي الانفساخ وجهان ذكرناهما:

أحدهما: أنه لا ينفسخ؛ لأنه كالمستوفى فأشبه موت العاقدين؛ فإنه لا يوجب الفسخ عندنا. والثانى: نعم، بل هو كموت الأجير؛ لأن الغرض يختلف به.

وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه لو أصدقها خياطة ثـوب فتلـف الثـوب، رجعت إلى مهر المثل، وهو حكم بالانفساخ.

وفيه وجه ثالث، وهو الأعدل: وهو أنهما إن لم يتشاحا فسى الإبـدال اسـتمر العقـد، وإلا ثبت الفسخ.

الثالث: إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة: قــال المراوزة: ينفسخ العقد، وذكر العراقيون قولين: أحدهما: أنه ينفسخ. والثانى: للمستأجر الخيار. فإن أجاز طالب الغاصب بالأجرة؛ كالبيع إذا أتلفه أجنبى قبل القبض.

وهـذا بخـلاف المنكوحـة إذا وطئـت بشبهة، فـإن البـدل لا يصـرف إلى الـزوج؛ لأن النكاح لا يوجب حقًا في المال، بخلاف منفعة الإجارة، هذا إذا مضت المدة.

وأما في ابتداء الغصب، فكما حرى يثبت الخيار للمكترى؛ لأنه تأخر حقه بعد

التعيين. ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه فللمكرى حق المخاصمة.

قال الشافعي، رضى الله عنه،: وليس للمكترى حق المخاصمة؛ لأنه لو أقر ما كنت أقبل إقراره.

وذكر المراوزة وجهًا منقاسًا: أنه يخاصم لطلب المنفعة، وإن كـان لا يقبـل إقـراره فـى الرقبة. فلو أقر المكرى بالدار للغاصب، فإن قلنا: يصح بيعه، نفذ إقراره.

وإن قلنا: لا يصح بيعه، ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن. فإن قبلنا إقـراره، ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه:

أحدها: يسقط تابعًا للرقبة. والثانى: لا؛ لأنه التزم حقه فى المنفعة، فـلا يقـدر على إبطاله. والثالث: إن كانت الدار فى يد المكترى لا تزايل يده إلى مضى المدة، وإن كانت فى يد المقر له، فلا تنزع من يده أيضًا.

الرابع: إذا هرب الجمال بجماله، فقد تعذرت المنفعة.

فإن ورد العقد على العين فله الفسخ، إذا مضت المدة انفسخ. وإن ورد على الذمة، فللقاضى أن يستأجر عليه استقراضًا إلى أن يرجع، وإن كان له مال باع فيه.

وإن ترك جماله استوفيت منفعتها، والقاضى ينفق عليها. فإن أنفق المكترى بنفسه، ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلاف ذكرناه في المساقاة.

وحيث قضينا بالانفساخ في مـوت الدابـة والعبـد والغصـب أردنـا بـه مـا إذا وردت الإحارة على العين. فإن وردت على الذمة فلا تنفسخ، ولكن يطـالب بالتوفيـة مـن عـين أخرى.

الخامس: إذا حبس المكترى الدابة التي استأجرها، استقرت عليه الأجرة وإن لم يستعملها مهما مضت المدة في حبسه، سواء كانت الإجارة وردت على عين الدابة أو على الذمة، وسلمت الدابة.

فأما المكرى إذا حبس ولم يسلم، انفسخت الإحارة إن كان قد عين مدة، وإن لـم تكن المدة معينةً، فوجهان:

أحدهما: نعم، ينفسخ كما تستقر به الأجرة في حبس المكترى. والثاني: لا ينفسخ، بل يقال: تأخر حقه، فله الخيار إن شاء؛ لأن الوقت غير متعين. السادس: التلف الموجب للانفساخ أو للخيار موجب حكمه، وإن صدر من المكترى، ولكنه ضامن، وهو كما لو جبت المرأة زوجها، ضمنت وثبت لها فسخ النكاح.

# القسم الثالث: ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعًا

فهو أيضًا موجب للانفساخ، كما لو استأجر على قلع سن فسكن الألم، أو قطع يد فسلمت اليد، أو ليقطع يد من عليه القصاص فعف! انفسحت الإجارة في الكل؛ لأن الفوات شرعًا كالفوات حسًا، إلا عند من يرى الإبدال في مثل هذه الأمور، وتيسر الإبدال.

فروع أربعة: الأول: إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات، ففي انفساخ الإجارة وحهان:

أحدهما: لا؛ لأنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد. فعلى هذا: البطن الثانى يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية. والثاني، وهو الأظهر: أنه ينفسخ؛ إذ بان أنه بإجارته تناول ما لا حق فيه.

وفى إلزام إحارته على من بعده من البطون ضرر ظاهر، بخلاف الـوارث، فإنـه يلزمـه تسليم الدار المكراة؛ لأنه يأخذ الملك من المورث، ولم بملك إلاّ دارًا لا منفعة لها.

الثانى: إذا آجر الصبى أو ماله على وفق الغبطة مدةً تزيد على مدة الصبى، فهو باطل فى القدر الفاضل، وفى القدر الباقى ينبنى على تفريق الصفقة، وإن كان متقاصرًا عن سن بلوغه صحت الإحارة.

فإن بلغ قبل السن بالاحتلام، ففى انفساخ الإجارة وجهان: الأظهر: أنه لا ينفسخ؛ لأنه وليه، وقد نظر له، والأجرة قد سلمت له. والثناني: أنه ينفسخ؛ إذ بنان أنه تناول بعقده ما حرج عن محل ولايته.

الثالث: إذا آجر عبدًا ثم أعتقه قبل مضى المدة: صح العتق، كما لــو زوج حارية ثـم أعتقها؛ إذ لا يناقض الإحارة العتق. والمذهب المقطوع به: أنه لا تنفســخ الإحــارة. وفيــه وحه ذكره صاحب التقريب: أنه ينفسخ كموت البطن الأول.

نعم، اختلفوا فيما للعبد، فمنهم من قال: له الخيار، وهو أيضًا بعيد في المذهب، بـل الصحيح استمرار الإحارة على اللزوم.

وفي رجوع العبد بأحرة مثله على السيد وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه فوته بعد الحرية، والمنفعة حدثت على ملك العبد. والشاني: لا، وكأنه كالمستوفى في حالة الرق.

فإن قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان: أحدهما: على السيد، وكأنه استبقى حبسه مع العتق. والثاني: على بيت المال، فإن الملك قد زال، وهو فقير في نفسه.

الرابع: إذا باع المدار المستأجرة من أجنبي قبل مضى مدة الإجارة ففيه قولان، أظهرهما: الصحة، وكأن المنافع مستثناة.

ولو استثنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف. ويشهد لجواز الاستثناء حديث ورد فيه، وإن كان القياس يقتضى البطلان.

ولو انفسخت الإجارة بعذر في بقية المدة، فالمنفعة الباقية للمشتري أو للبائع؟ فيه وجهان:

أحدهما: للمشترى، فإنه يحدث على ملكه بعد انفساخ الإحارة. والثانى: لا؛ لأنه كان للمستأجر، فيعود بفسخه إلى العاقد للإحارة لا غير، أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة، وتستوفى المنفعة في بقية المدة بحكم الإحارة.

وفيه وجه آخر: أنه تنفسخ الإجارة كما لو اشترى زوجته، فإن ملك العين أقوى فــى إفادة المنفعة من الإجارة، فيدفع الأضعف.

أما إذا أحر المستأجر الدار المستأجرة من المالك: صح على الظاهر، وعلى قولنا: ملك العين والإحارة لا يجتمعان، لا يصح أصلاً.

\* \* \*

# كتاب الجعالة (١

وهى معاملة صحيحة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم﴾ [يوسف: ٧٢].

ولما روى أن قومًا من أصحابه فلل نزلوا بحى من أحياء العرب، فلدغ سيدهم، فالتمسوا منهم رقية، فأبوا إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاه، ومضى إليهم واحد وقرأ أم القرآن وتفل فيه بلعابه، فبرئ فسلم القطيع، فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله فلل فحكى ذلك له، فضحك وقال: إما أدراك أنها رقية؛ خذوها واضربوا لى فيها بسهم، (٢).

ويتأيد ذلك بالحاجة؛ إذ قد تمس الحاجة إلى ذلك في رد عبدٍ آبق أو ضالةٍ، وما لا يدري من الذي تعذر عليه.

### والنظر في أحكامها وأركانها

### أما الأركان فأربعة:

الركن الأول: الصيغة: وهى قول المستعمل: من رد عبدى الآبق أو ضالتى، أو عمل العمل الذى يريده مما يجوز فعله ويستباح، فله دينار أو ما يريد، صح العقد، ولم يشترط القبول لفظًا، بل كل من سمعه اشترك فى حكمه، فمن قام بالعمل استحق.

ولو لم يصدر منه لفظ، فرد إنسان عبده الآبق، أو عمل له عمــلاً لـم يستحق شيئًا؛ لأنه متبرع.

ولو قال: رد عبدى، ولم يقطع له أجرة، فرد، ففى استحقاقه ما ذكرناه فى استعمال القصار والدلاك والمزين. وكذا إذا نادى، ولكن رد العبد من لم يسمع نداءه، فلا يستحق شيئًا؛ لأن النداء يتناول من سمع، وهو قصد التبرع به.

وكذا الفضولي إذا كذب وقال: قال فلان: من رد عبدى فلمه دينار، فرده إنسان لا يستحق، لا على المالك ولا على الفضولي. ولو قال: من رد عبد فلان فلمه دينار وجب

<sup>(</sup>١) (الجعالة) بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل من أحر أو رشوة. جمعه: حَعَائِلُ، وحُعُولٌ. انظر: المعجم الوسيط (٢٦/١).

<sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه البخاری (۲۰۰۷)، ومسلم (السلام ب۲۳/۵۲،۲۳)، وأحمد (۸۳،۳۳/۳)، والترمذی (۲۸۱۶ح ۲۰۲۳)، وابن ماجه (۲۰۱۳)، وأبو داود (۳۹۰۰).

على الفضولي؛ لأنه ضمنه بقوله.

الركن الثانى: العاقد: ولا يشترط في الجاعل إلا أهلية الاستئجار، ولا في المجعول لـ الله الله الله الله التعيين؛ إذ يخالف اشتراط تعيين الشخص مصلحة العقد.

الركن الثالث: العمل: وهو كل ما يجوز الاستنجار عليه، ولكن لا يشترط كونه معلومًا، فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه، وكان ينقدح أن يشترط كون العمل بحهولاً، ولا يتقدر كالمضاربة، ولكن قطع العراقيون بأنه لو قال: من بنى حائطى أو خاط ثوبى فله كذا، أن ذلك لا يجوز.

وكذا إذا قال: أول من يحج عنى فلمه دينار، استحق الدينار، هذا رواه المزنى عن الشافعى، رضى الله عنه، في المنثور، ثم قال المزنى: ينبغى أن يستحق أحرة المثل؛ لأنه إحارة، فلا يصح بغير تعيين.

وهذا يدل على أن المزنى اعتقد اختصاص الجعالة بالمجهول الذى لا يستأجر عليه وقد نسب العراقيون المزنى إلى الغلط فيه، وقالوا: هذه جعالة.

الركن الرابع: الجعل: وشرطه: أن يكون مالاً معلومًا، فلو شرط مجهولاً فسد، واستحق العامل أحرة المثل، كما في المضاربة الفاسدة.

فروع ثلاثة: أحدها: لو قال: من رد عبدى من البصرة فله دينار، وهــو ببغــداد، فـرده من نصف الطريق، استحق نصف الدينار.

ومن الثلث: الثلث؛ لأنه قدر المسافة. وإن رد من مكان أبعد لم يستحق للزيادة شيئًا؛ لأنه لم يشترط عليه شيئًا.

الثاني: إذا قال: من رد عبدي فله دينارًا، فاشترك في رده اثنان، اشتركا في الجعل.

وإن عين شخصًا وقال: إن رددت فلك دينار، فشاركه غيره وقال: قصدت معاونة العامل، استحق العامل الدينار، وإن قال: قصدت المساهمة فللعامل نصف الدينار، ولا شيء للمعين؛ فإنه لم يشرط له شيء.

الثالث: إذا قال لأحدهما: إن رددت عبدى فلله دينار، وقال لآخر: إن رددت فلك دينار، فاشتركا، فلكل واحد نصف ما شرط له. وإن شرط لأحدهما دينارًا، وللآخر ثوبًا بحهولاً، فاشتركا، استحق من شرط له الدينار نصفه، وللآخر نصف أحرة المثل.

أما أحكامها فأربعة: الأول: أنه جائز من الجانبين، كالمضاربة؛ إذ لا يليق بها اللزوم،

ثم إن فسخه المالك قبل العمل انفسخ. وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ انفسخ ولزمه أجرة المثل. وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ.

الثانى: حواز الزيادة والنقصان: فلو قال: من رد عبدى فله عشرة، ثم قال: من رد عبدى فله عشرة، ثم قال: من رد عبدى فله دينار، فمن رده استحق الدينار، وكذا على العكس، والاعتبسار بالأخير. فإن لم يسمع العامل النداء الناقص الأخير، فينقدح أن يقال: يرجع إلى أجرة المثل.

الثالث: أن العامل لا يستحق شيئًا إلا بالفراغ من العمل، فلو رد العبد إلى باب داره، فهرب أو مات قبل التسليم لم يستحق شيئًا؛ لأن المقصود قد فات، وهو الرد.

الرابع: لو تنازعا في أصل شرط الجعل، فأنكره المالك، أو في عين عبد، فأنكر المالك الشرط فيه، وقال: إنه شرط في عبد غيره، أو أنكر المالك سعيه فسى الرد، وقال: رجع العبد بنفسه، فالقول في ذلك كله قول المالك، فإن العامل مدع، فليثبت.

وإن اختلفا في مقدار المشروط، تحالفا، ورجع إلى أجرة المثل كما في الإجارة.

\* \* \*

# كتاب إحياء الموات

وفيه ثلاثة أبواب:

### الباب الأول: في تملك الأراضي

وفيه فصلان:

# الأول: فيما يملك من الأراضي بالإحياء، وهي الموات

قال ﷺ: ومن أحيا أرضًا ميتةً فهني له، (١). والموات: هني الأرض المنفكة عن الاختصاصات.

### والاختصاصات ستة أنواع:

النوع الأول: العمارة: فكل أرض معمورة فهى محياة، فلا تتملك بالإحياء، سواء كان خلك من دار الإسلام أو دار الحرب. وإن اندرست العمارة وبقى أثرها، فإن كان من عمارة الإسلام فلا تملك؛ لأنه موروث عمن ملكه، فينتظر صاحبه أو يحفظ لبيت المال، ويتصرف الإمام فيه، كما يتصرف في مال ضائع لا يتعين مالكه.

<sup>(</sup>١) للحديث الفاظ كثيرة منها ومن أحيا أرضًا مواتاً من غير أن يكون فيها حــق مســلم فهــي لــه. انظر: الزيلعي في نصب الراية (١٧١/٤)، وابن ححر في فتح الباري (١٩/٥).

وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتًا فله فيها أجري أخرجه البيهقي (٢/١٤١)، وابن حجر في تلخيس الحبير (٢٢٣)، وباللفظ الذي أورده المصنف: أخرجه الترمذي (١٣٧٩،١٣٧٨)، والبيهقي (٣١٩٩٩)، ومالك (٣٤٣)، وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتًا في غير حق مسلم، أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير (٣٢٣)، وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتة فله رقبتها المخرجه: ابن أبي شيبة (٧٥/٧)، والتبريزي (٢٩٤٥، وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتة فله رقبتها أخرجه: ابن أبي الكبير (٥/٩٨)، والأباني في السلسلة الصحيحة (٨٦٥)، وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجري أخرجه: أحمد (٣٠٤/٣)، والدارمي (٢٧/٢)، والبنايي شيبة (٧٤/٧)، والهيئمي في موارد الظمآن (١٣٦١)، والبغوي (٢٩/١)، والزيلعي في نصب الراية (٤/٩٨)، والأباني في الصحيحة (٢١/١٠)، والمغطق: ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم والألباني في الصحيحة (٢/١٠١)، وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، أخرجه: البخاري في صحيحه (٣٩/٣١)، وأبيو داود (الخراج ب ٣٧)، والسافعي حق، أخرجه: البخاري (ح ٣٣٩)، والبيهقيي (١٩٩١، ١٤٢١)، والشافعي أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق، قال عروة: قضي به عمر، رضي الله عنها، عن النبي الله عنها، في خلافته. أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق، قال عروة: قضي به عمر، رضي الله عنه، في خلافته. وأخرجه الزيلعي في نصب الراية (٤/٨٨)، والبغوي في شرح السنة (٨/١٨).

وإن كان من عمارات الجاهلية، وعلم وجه دخولها في يد المسلمين، إما بطريق الاغتنام أو الفيء، استصحب ذلك الحكم، ولم تتملك بالإحياء، وإن وقع اليأس عن معرفته، فقولان:

أحدهما: يتملك؛ إذ لا حرمة لعمارة الكفار، فصار كركازهم. والثاني: لا؛ لأنه دخل في يد أهل الإسلام، فالأصل سبق ملك عليه، وأما الركاز فحكمه حكم لقطة معرضة للضياع.

هذا حكم دار الإسلام، أما دار الحرب فمعمورها كسائر أموالهم يملك بالاغتنام.

وأما مواتها، فما لا يدفعون المسلمين عنها فهو كموات دار الإسلام يتملك بالإحياء، ويفارقها في أمر، وهوأن الكافر لو أحياها ملكها.

ولو أحيا موات دار الإسلام لم يملكها عندنا خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله؛ لأن لأهـل الإسلام اختصاصًا بحكم الإضافة إلى الدار.

أما ما يدفعون المسلمين عنه، فلو أحياها مسلم وقدر على الإقامة ملكه، وإن استولى عليها بعض الغانمين، وقصدوا الاختصاص بها؛ فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء ما يفيد التحجر، كما سيأتي. والثاني: أنه يفيدهم الملك في الحال؛ لأن مال الكفار يملك بالاستيلاء. والشالث: أنه لا يفيد الملك؛ لأنه ليس ملك الكفار، وإنما هو موات، ولا اختصاص لأنه لا يحجر، وإنما هو محرد يد، فهو كمحرد الاستيلاء على موات دار الإسلام.

النوع الثانى من الاختصاص: أن يكون حريم عمارة: فيختص به صاحب العمارة، ولا يملك بالإحياء.

فإن قيل: وما حد الحريم؟ قلنا: أما البلدة التي قررنا الكفار عليها بالمصالحة، فما حواليها من الموات التي يدفعون المسلمين عنها لا تحيا وفاءً بالصلح، فإنها حريم البلدة.

وأما القرية المعمورة في الإسلام، فما يتصل بها من مرتكض الخيل، وملعب الصبيان، ومناخ الإبل، ومجتمع النادى فهو حريمها، فليس لغيرهم إحياؤها. وما ينتشر إليه البهائم للرعى في وقت الخوف، وهو على قرب القرية، فيه تردد.

أما الدار: فحريمها إذا كانت محفوفة بالموات: مطرح التراب والثلج، ومصب ماء الميزاب، وفناء الدار، وحق الاحتياز في جهة فتح الباب. وإن كانت محفوفة بالأملاك فلا

حريم لها؛ لأن الأملاك متعارضة، فليس بعضها بأن يجعل حريمًا لها أولى من الآخر، ولكل واحد أن ينتفع في ملكه بما جرت به العادة. وإن تضرر به صاحبه فلا يمنع إلا إذا كانت العادة السكون. ولـو اتخذ أحدهما داره مدبغة أو حمامًا، أو حانوت قصار أو حداد:

قـال المـراوزة: يمنـع؛ نظـرًا إلى العـادة القديمـة. وقـال العراقيـون: إذا أحكـم الجـدران واحتاط على العادة، لا يمنع.

وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا كان يؤذى بدخان الخبز وجعله مخبزًا على خلاف العادة؛ لأن هذا إيذاء المالك لا إيذاء الملك، وحاصله، ولا يمنع، لا تمنع ومع...

أما البئر: فإذا حفرها في الموات للسنزح فموقف النــازح حواليهــا حريمهــا، وإن كــان النزح بالدواب فموضع تردد الدواب، وعلى الجملة، ما يتم الانتفاع.

ولو حفر آخر بئرًا بجنبه بحيث ينقص ماؤها لم يجز. بــل حريمهــا القــدر الــذى يصــون ماءها وكأنه استحق بالحفر. وفي طريقة العراق: القطع بأنه يجوز.

والأول أظهر، فإنه لو أحيا دارًا في موات فليس لآخر أن يحفر بجنب جداره بئرًا يتوهم الإضرار بجداره، وإن كان ذلك يجوز للحار المالك، ولكن وضع البناء في الموات أوجب حريمًا لصيانة الملك، فكذلك لصيانة ماء البئر.

النوع الثالث: اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف: وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يمتنع؛ إذ لا تضييق بـه. والثـانى: يمتنـع؛ إذ فتــع بابـه يــؤدى إلى التضييــق. والثالث: يجوز وإن ضيق، ثم يبقى فى الدور حق الوقوف.

#### النوع الرابع: اختصاص المتحجر:

ومن تقدم إلى موضع ونصب حجارةً، وعلامات للعمارة، اختص به بحق السبق، بشرط أن يشتغل بالعمارة. فلو تحجر ليعمر في السنة الثانية لم يجز، ومهما جاز التحجر ومنع غيره من الإحياء، فإن أحيا فهل بملك؟ ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم؛ لأنه سبب قوى، والتحجر ضعيف، فكان كالبيع سومًا على سوم غيره. والثانى: لا؛ لأنه اختصاص مؤكد. والثالث: أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع، وإلا فلا. وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاختصاص والاعتياض عنه؟ فعلى وجهين:

أحدهما: يجوز كالملك. والثاني: لا، كحق الشفعة وحق الرهن.

#### النوع الخامس من الاختصاص: الإقطاع:

ويجوز للإمام أن يقطع مواتًا على قدر ما يقدر المقطع على عمارته، وينزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص.

### النوع السادس: الحمى:

وهو كان حائزًا لرسول الله ﷺ، وهو أن يحمى الكلأ ببقعة لإبل الصدقة، وكان يجوز لرسول الله ﷺ أن يحمى لنفسه وللمسلمين(١).وهـل يجـوز للإمـام بعـده؟ فيـه خـلاف. والصحيح الجواز؛ إذ حمى عمر، رضى الله عنه، لإبل المسلمين.

ولكن لا يجوز أن يحمى الإمام لنفسه، وإنما كان ذلك حاصية رسول الله على. فإذا صح الحمي، فإحياؤه كالإحياء بعد التحجر.

فرع: ما حماه رسول الله ﷺ لحاجة، أو حماه غيره، فزالت الحاجـة، فهـل لأحـد بعـد ذلك نقضه؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ لأنه بقعة أرصدت لخير، فأشبه المسجد. والثانى: نعم؛ لأنه بنى على مصلحة حالية ظنية. والثالث: أن حمى رسول الله ﷺ فلا يغير وهـو حمـاه بالبقيع، وهـو بلد ليس بالواسع؛ لأن حماه كالنص، وحمى غيره كالاجتهاد.

#### الفصل الثاني في كيفية الإحياء

والرجوع في حده إلى العرف، ويختلف ذلك باختلاف الغرض، فإن أحيا بقعةً للزريبة، فيكفيه التحويط وتغليق الباب، ولا يملك قبله؛ إذ به تصير زريبة.

وإن أراد السكون فبالبناء وتسقيف البعض؛ إذ بــه يتهيأ للسكون. وإن أراد بستانًا، فبسوق الماء إليه وتسوية الأنهار، والتحويط وتغليق الباب. وإن كان من البطائح،

<sup>(</sup>۱) هذا حديث عن ابن عباس، رضى الله عنهما، أن الصعب بن حثامة قـال: وإن رسول الله ﷺ قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، وقال: بلغنا أن النبى ﷺ حمى البقيع، وأنَّ عمر حمى السَّرف والرَّبَذة.

هذا همو لفظ البخارى فسى صحيحه (ح ٢٣٧٠)، وأخرجه أبهو داود (٣٠٨٣)، وأحمد (٢١/٢)، وأحمد (٢١/٢)، والبيهقى (٢٩٧٥)، والحاكم (٢١/٢)، وعبد السرزاق (١٩٧٥)، والهيثمي في موارد الظمآن (٦/٣)، والحميدي في مسنده (١٣٠)، والزبيدي في إتحاف السادة (١٨/٥)، والبغوي في شرح السنة (٥/٧٠)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٢٣/٤).

فيحبس الماء عنه، فإنه العادة. وإن أراد مزرعةً، فيقلب الأرض ويسويها، ويجمع حواليها التراب، ويسوق إليها الماء. وهل يفتقر إلى الزراعة ليملك؟ فيه وجهان: ظاهر ما نقله المزنى: أنه يشترط كالتسقيف في البناء.

والثانى: لا؛ لأن هذا انتفاع، ووزانه من الدار السكون، ولا يحتاج إلى بناء الجدار للمزرعة.

قال إمامى، رضى الله عنه: يحتمل أن يقال: ما تملك به الأرض إذا قصد الزراعة فيملك أيضًا، وإن قصد البستان، وما تملك به الزريسة يملك به المسكن، وإن القصد لا يغير أمره، ومن أحيا أرضًا ميتة بغير إذن الإمام ملكها عندنا، خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله.

### الباب الثاني: في المنافع المشتركة في البقاع

وهى كالشوارع والمساجد والرباطات والمدارس، فإن هذه الأراضى لا تملك أصلاً؛ إذ ثبت في كل واحد منها نوع اختصاص.

فالشوارع للاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق في الصحاري والبلاد. نعم، يجوز الجلوس (١) فيها بشرط أن لا يضيق الطريق على المجتازين.

ومن سبق إلى موضع فحلس فيه، إن لم يجلس لغـرض، فكمـا قـام انقطع حقـه، وإن حلس لبيع كالمقاعد في الأسواق، اختص السابق به، ولو انصــرف إلى بيتـه ليـلاً وتخلـف بعذر يومًا ويومين، ولم ينقطع اختصاصه؛ إذا ألافه في المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر.

ولو طال سفره أو مرضه أو جلس في موضع آخر أو غير ذلك مما يقطع ألافه عن مكانه، فينقطع به اختصاصه. ولو جلس في غيبته في المدة القصيرة من عزم على التسليم له إذا عاد، فقد قيل: إنه يمنع، إذ يتخيل به ألافه تركه الحرفة.

وقيل: إنه لا يمنع؛ لأن الموضع فارغ في الحال، فلا يعطل منفعته ولا يحتـاج إلى إذن الإمام في هذا الاختصاص. وهل للإقطاع فيه مدخل كما في الموات؟ فعلى وجهين:

<sup>(</sup>۱) هذا من حديث أبى سعيد الخدرى، رضى الله عنه، عن النبى على قال: (إياكم والجلوس فى الطرقات)، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُد نتحدث فيها، فقال رسول الله على : (فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه)، فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ (قال: غض البصر، وكف الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر). أخرجه: البخارى البصر، وكف الأذى، ومسلم (اللباس١٤)، وأحمد (٦٣/٣)، وفيه جواز الجلوس فى الطرقات بالشروط التي وردت في الحديث.

والفرق: أنه إذا كان لا يبغى به ملكًا فلا وزن له، فهـ وكالسـبق فـى المسـاجد. وأمـا المساجد: فمن سبق إلى موضع للصلاة، لا يثبت له حق الاختصاص فى صلاة أخرى، إذ لا غرض فيه.

ولوغاب في صلاة واحدة بعذر رعاف، أو ريح، أو تحديد وضوء، في متسع الوقت وعاد، ففي بقاء اختصاصه وجهان.

ووجه البقاء قوله، عليه السلام: «إذا قام أحدكم من مجلسه، في المسجد، فهو أحق به إذا عاد إليه، (١).

وإن جلس ليقرأ عليه القرآن، أو يتعلم منه العلم وألفه أصحابه، ثم فارقه، فهذا يظهر إلحاقه بمقاعد الأسواق. وأما الرباطات والمدارس: فالسابق إلى بيت أولى به.

وإن غاب بعذر، فإذا عاد فهو أولىبه، لوقوع الإلف بوجه الارتفاق بالبقعة بخلاف المساجد.

ولو طال مقام واحد، إن كان له غرض كما في المدارس فلا يزعج إلى تمام الغرض. وإن لم يكن للغرض مرد، كرباط الصوفية، ففي إزعاجه وجهان.

ووجه الجواز: أنه يؤدى إلى أن يتملمك الرباط ويبطل الاشتراك منه، فيتقدم إليها جماعة ويقيمون فيها على الدوام، وإن جوزنا ذلك فالرأى فى تفصيل مدة الإقامة إلى المتولى، وهو جار فى العكوف على المعادن ومقاعد الأسواق.

# الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه

أما المعادن، فظاهرة وباطنة:

أما الظاهرة: كالملح المائى والجبلى، والنفط، والمومياء، والمياه العدة في الأودية، والعيون، وأحجار الأرحبة، والقدور، وكل ما العمل في تحصيله لا في إظهاره، فهذا لا يتطرق إليه اختصاص، لا يتحجر، ولا يملك بإحياء ولا إقطاع؛ لما روى أن أبيض بن حمال المأربى استقطع رسول الله على مارب، فهم بإقطاعه، فقيل له: يا رسول الله

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: مسلم (السلام ۳۱)، وابن ماجه (۳۷۱۷)، وأحمد (۲۸۳/۲)، والدارمى (۲۸۲/۲)، وعبد الرزاق (۱۷۹۲)، وابن خزيمة (۱۸۲۱)، والبغوى فى شرح السنة (۲۸۲/۲)، وابن حجر فى فتح البارى (۲/۲/۱)، والبخارى فى الأدب المفرد (۱۱۳۸).

انه كالماء العد، فقال: وفلا إذاً، (١).

فلو سبق واحد وحوط مثل هذا المعدن، وبنى وزعم أنه أراد مسكنًا، فالظاهر أنه لا يملكه، فإنه احتيال؛ إذ لا يقصد من هذه البقعة المسكن.

نعم. لكل سابق أن يأخذ قدر حاجته، لا يزعج قبل قضاء وطره، إلا إذا طال عكوفه، ففيه الخلاف السابق. فلو تسابق رجلان فتزاحما، قيل: إنه يقرع بينهما. وقيل: للقاضى أن يقدم منهما من يراه أحوج، وهو جار في مقاعد الأسواق.

فرع: لو حفر بجنب المملحة حفيرةً، يملك تلك الحفيرة. فلو اجتمع فيهما ماء وانعقد ملحًا فهو مخصوص به، وكأنه أحذه بيده ووضعه في ظرف مملوك له.

أما المعادن الباطنة: فهى التى تظهر بالعمل عليها؛ كالذهب والفضة والفيروزج، وما هو مثبوت في طبقات الأرض، ففي تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعمل، أو بعمارة أخرى قولان:

أحدهما: نعم؛ لأن إحياءه إظهار، فهو كعممارة الموات. والثناني: لا؛ إذ تبقى حيماة العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به.

التفريع: إن قلنا: يملك، فهو كالموات على ما سبق، وفيه فروع:

الأول: لو حفر حفيرة وظهر النيل في طرفها. لا يقصر ملكه على محل النيل، بـل مـا حواليه على ما يليق بحريمه، فلو باع الأرض فالظـاهر: المنـع؛ إذ الرغبـة فيـه بـالنيل، وهـو غرر. والثانى: الجواز؛ تعويلاً على الرقبة، والنيل كدر الشاة وثمرة الشحرة.

ولو جمع تراب المعدن وفيه الذهب لم يجز البيع؛ لأن التراب لا يقصد بخلاف الرقبة.

الثانى: لو قال لغيره: اعمل وكل النيل لك. فإن استعمل صيغة الإحارة، فالظاهر أنه يستحق أحرة المثل؛ لأنه إحارة فاسدة؛ إذ النيل يكون للمالك ولا يصلح أن يجعل أحرةً.

وإن قال: أذنت لك أن تعمل لنفسك، كان النيل للمالك ولم يستحق الأحرة على الظاهر.

وفيه عن ابن سريج وحه: أنه يستحق كما لو شرط في المضاربة كل الربح للعامل.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (١٣٨٠)، وقال: حديث غريب، وابن ماجه (٢٤٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/٩١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢٢١٩، ٢٢٢٣)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٣٠٣).

وإن قال: اعمل ولك النيل، فوجهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإحارة. أما إذا قال: اعمل على أن لك نصف النيل، فيستحق أجرة المثل هاهنا؛ إذ وحد قصد العمل لغيره، ولكن قيل: إنه يستحق أحرة نصف العمل؛ لأنه قصد غيره بالنصف. وقيل: إنه يستحق أحرة نصف الكل.

أما إذا فرعنا على أنه لا يملك المعادن بالإظهار، فلو أحيا مواتًا بالبناء، ثم ظهر بعد ذلك معدن، فلا خلاف في أنه ملكه، فإنه من أجزاء الأرض المملوكة إلى تخوم الأرضين.

وعلى قولى الملك ينبنى حواز الإقطاع، فإن قلنا: يملك بالإظهار تطرق إليه الإقطاع كالموات، وإلا فلا، كالمعادن الظاهرة.

#### أما المياه فهي ثلاثة أقسام:

الأول: المياه العامة المنفكة عن كل اختصاص، وهي التي لم تظهر بالعمل، ولا حفر نهرها كدجلة والفرات، وسائر أودية العالم: فحكمه أن من سبق إليه واقتطع منه ساقية إلى أرضه وانتفع به، حاز.

فإن تنازعا، وحب على الأسفل الصبر إلى أن يسرح إليه الأعلى فضل مائه، فقــد ورد فيه الحديث<sup>(١)</sup>. فإن استوعب جماعة الماء بأراضيهم المحياة.

فمن سفل منهم لا حق له إلا بتبرعهم بالتسريح إليه، فإذا سقى كل واحد أرضه إلى الكعب كانت الزيادة ممنوعة؛ لأنه فوق الحاجة، كذلك ورد الحديث. فإن أراد واحد أن يعلو عليهم ويحبس عنهم الماء إلى أرض يستجد إحياؤها، منع؛ لأنهم بالإحياء على شاطئ النهر استحقوا مرافق الأرض، والماء من مرافقها، ولو فتح هذا الباب لأبطل سعيهم في الإحياء وفاتت أملاكهم، فهي كالحريم المستحق بالعمارة .

القسم الشاني: المياه المختص بالملك بالإحراز في الأواني والروايا: فهو كسائر الأملاك، لا يجب بذله لأحد ولا لمضطر إلا بقيمة. والماء مملوك على الأظهر، وبيعه

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا ولفظه: ولا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأم أخرجه البخارى (١٤٩/٣)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٤٩/٢)، والتبريزى في المشكاة (٢٩٩٤)، وابن حجر في فتح البارى (٣١/٥)، وبلفظ ولا تمنعوا عباد الله فضل الماء لتمنعوا به الكلام، أخرجه مسلم (المساقاة ب٨ رقم ٣٧)، والبغوى في شرح السنة (٢٦٨/٨)، والهيثمى في مجمع الزوائد (٢٦٨/٨)، والسيوطى في الدر المنثور (٢٦١/١).

وبلفظ: ولا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلام، الهيشمي في موارد الظمآن (١١٤٢)، وابن حجر في فتح الباري (٣٢/٥).

محيح.

القسم الثالث: متوسط بين الرتبتين، وهو: ما ظهر اختصاص بمنعه، كالمياه في الآبـار والقنوات، ولها صورتان:

إحداهما: أن يحفر المنتجع حفرة ليسقى بها ماشيته ولم يقصد ملك الحفرة، فهو أحق بذلك الماء.

فإن فضل عن حاجته، ومست إليه حاجة ماشية غيره، حرم عليه المنع؛ لقوله على: دمن منع فضل الماء ليمنع به الكلا، منعه الله فضل رحمته، (١). والمعنى: أنه يمتنع عن ماشية غيره بسبب منع الماء.

وهذا مخصوص بالماشية، ولا يجرى في الزرع، وإنما هو لحرمة السروح، ولا يجرى في الكلأ في الحال لا يستخلف، فقد يتضرر به، والماء يستخلف.

ولا يجرى في الدلو والرشاء، فلا يجب إعارته إلا بعوض؛ لأن الملك فيه ثابت، بخلاف الماء؛ إذ ليس فيه إلا حق سبق به.

الصورة الثانية: أن يقصد ملك البئر. فالماء الحاصل منه مملوك، وكذلك ماء القنوات.

وفى تحريم منع الشرب فيما يفضل من حاجته بغير عوض خلاف، منهم من نظر إلى عموم الخبر، ومنهم من خصص بما لم يملك، وألحق هذا بالمحرز في الأواني.

فرع: إذا اشترك جماعة في حفر قناة اشتركوا في الملك بحسب العمل، أو بحسب التزام المؤنة، وقسموا الماء بنصب خشبة مستوية فيها ثقب متساوية كما حرت العادة.

فإن قسموا بالمهاياة، فالظاهر جوازها، فإنها لا تلزم، وفيه وجه: أنها تلزم، وفيه وجه: أنها لا تصح؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأوقات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

## كتاب الوقف(١)

والوقف قربة مندوب إليها؛ لما روى أن عمر، رضى الله عنه، قال: أصبت أموالاً لم أصب مثلها، وفيها حدائق ونخيل، فراجعت رسول الله على فقال: وحبس الأصل وسبل الثمرة (٢٠). ولقوله على: وإذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا في ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة حارية (٣)، وليس ذلك إلا الوقف، وفي تفصيله بابان:

## الباب الأول: في أركانه

وهي أربعة: الموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف، وشرطه.

# الركن الأول: في الموقوف

وشرطه: أن يكون مملوكًا، معينًا، تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل.

أما قولنا: (مملوكًا) عممنا به العقار، والمنقول، والحيوان، والشائع، والمفرز.فكل ذلـك مما يجوز وقفه، ومنع أبو حنيفة، رحمه اللـه، وقـف الحيـوان. ومنـع بعـض العلمـاء وقـف

- (۱) هو في اللغة: الحبس، يقال: وقفت كذا، بدون أليف على اللغة الفصحي، أى حبسته. وفي الشريعة: حبس الملك في سبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. انظر المعجم الوسيط (١٠٥١/٢).
- (۲) الحديث رواه ابن عمر، رضى الله عنهما: وأن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، ف أتى النبى عندى والله يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندى منه، فما تأمرنى به، قال: وإن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاه، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيق، ولا جناح على وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، أخرجه بهذا اللفظ البحارى (ح ۲۷۲۷)، ومسلم (۲۳۲۱)، ولفظ المصنف: أخرجه البيهقي أخرجه البيهقي في المسند (۳۷۲۷)، والألباني في السلسلة الضعيفة (۲۷۳).
- (٣) الحديث بهدا اللفظ أعرجه: الترمذي (١٣٧٦)، والزيلعي في نصب الراية (٩/٥٥)، والزيدي في الترغيب والترهيب والترهيب (١١٤/١، ٩/١٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١١٤/١، ٩/١٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٩/١)، ١١٠، ١١، ١١٠)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣، ٦٨)، والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢/٢/٢١١)، وكشف الخفا (١/٥٠١)، وبلفظ: وإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله أخرجه مسلم (١٦٣١)، وأبو داود (١٨٨٠)، والترمذي (٢٧٢١)، والنسائي (٢٠١٠)، وأجمد (٢٧٢/٢)، والبيهقي (٢٧٨/١)، والبغوي في شرح السنة (٢٠٠١)، والتبريزي (٢٠٢)،

كتاب الوقف كتاب الوقف

المنقول، إلا تحبيس فرس في سبيل الله. وعندنا: كل وقف في معنى ما اتفقوا عليه.

واحترزنا به عن: العبد الموصى بخدمته، والعين المستأجرة، فإن الموصى له لو وقـف لا يصح؛ لأنه تصرف فى الرقبة على الجملة إما بالحبس أو إزالة الملك، ولا ملك له. ولهـذا لا يقف الحر نفسه، وإن صحت إجارته نفسه.

وأما الكلب: ففي وقفه حلاف كما في إحارته، وكما في هبته؛ لأنه مملوك منتفع به. ومن منع علل بأن الملك في غير متقوم، فإنه لا يقبل الاعتياض، فهو كالمعدوم.

ووقف المستولدة مرتب على الكلب، وأولى بالصحة؛ لأن الملك فيها مضمون، وإنما البيع ممتنع فيها لعارض الاستيلاد.

أما قولنا: (تحصل منه قائدة)، أشرنا به إلى ثمار الأشمجار، ووقف الحيوانات التي لهـا صوف ووبر ولبن تقوم مقام المنافع.

ولو وقف ثورًا على النزوان على بهائم قرية ينبغى أن يصح، كما لو وقف حاريةً على الإرضاع. نعم، لا يستأجر الفحل للنزوان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه كما لا يستأجر الشجرة لثمارها.

أما قولنا: (منفعة دائمة)، احترزنا به عن وقف الرياضيين التي لا تبقى. وقولنا: (مقصودة)، احترزنا به عن وقف الدراهم والدنانير للتزيين، وفيه خلاف كما في إحارته؛ لأن ذلك لا قصد منها. نعم، وقف الحلى للبس، أو النقرة ليتخذ منها الحلى جائز.

وقولنا: (مع بقاء أصلها)، احترزنا به عن الطعام فإن منفعته في استهلاكه، فـلا يجوز وقفه. وقولنا: (معين)، احترزنا به عما إذا وقف إحدى داريه، وفيه وجهان، أظهرهما المنع، كما في الهبة، ومنهم من حوز، كما في العتق.

### الركن الثاني: الموقوف عليه

فإن كان وقف قربة على جهة عامة، فيشترط أن يكون فيه ثواب. وإن كان معصية، كالوقف على بناء البيع والكنائس وكتبة التوراة، وإعانة قطاع الطريق، فهو فاسد.

وإن كان على الفقراء والمساكين فهو صحيح، وإن كان على الأغنياء فليس فيه ثواب ولا عقاب، ففيه وجهان: منهم من شرط القربة، ومنهم من اكتفى بانتفاء المعصية.

وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة، فيحرج على الوجهين. أما إذا كان الوقف على شخص معين، فيشترط أن يكون أهلاً للملك. فمن صحت الهبة منه والوقف عليه، فيصح على اليهودي والفاسق المعينين؛ لأنه عليك. وهل يصح على الحربي والمرتد؟ وفيه وجهان.

ووجه المنع؛ أنه يراد للبقاء، وهو مستحق القتل، لا بقاء لـه. ولا يجوز على الجنين؛ لأنه تمليك في الحال أو إثبات حق في الحال، فضاهي الهبة، بخلاف الوصية فإنها تقبل الإضافة.

ولا يصح على العبد، بل الوقف عليه وقف على سيده، ولا على البهيمة، وهـل يكـون الوقف وقفًا على صاحبها كما في العبد؟ فيه وجهان.

فرعان: أحدهما: لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد، كما يفسد مثله في الهبة، وفيه وجه على قولنا: إن الوقف لا يفتقر إلى القبول، مخرج من وقف أحد العبدين.

الثانى: لو وقف على نفسه فالظاهر منعه؛ لأنه لم يجدد إلا منع التصرف؛ ولـم يوضع العقد لمنع التصرف فقط. وذهب أبو عبد الله الزبيرى إلى حوازه؛ لما روى أن عثمان، رضى الله عنه، وقف بئرًا وقال: دلوى فيه كدلاء المسلمين(١)، وهذا ضعيف؛ لأن إلقاء الدلو فيها لا يفتقر إلى شرط بحكم العموم في الصلاة في المسجد.

نعم، لو وقف على الفقراء وافتقر، ففيه خلاف، والظاهر المنع؛ لأن الظاهر أن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.

ولو شرط لنفسه التولية وأجرة، وقلنا؛ يمتنع الوقيف على نفسه، فيبنى على جواز صرف سهم العاملين إلى بنى هاشم، وفيه خلاف. ولو شرط أن تقضى من ريعه ديونه وزكاته، فقد بعضه على نفسه، فيخرج على ما ذكرناه.

## الركن الثالث: الصيغة

فلابد منها، فلو صلى في موضع، أو أذن في الصلاة، ولـم يصر مسجدًا إلا بصيغة دالة عليه، وهي ثلاثة مراتب.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عثمان وأن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يسترى بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، أخرجه البخارى في صحيحه معلقًا (۲۷۷۸)، والدارقطني (۲۸۲۶)، والبغوى في شرح السنة (۲۸۸۸)، والترمذي (۳۷۰۳)، والبيهقي (۲۸۸۸)، والمتقى في كنز العمال شرح السنة (۸/۸)، والتريزي (۲۰۲۱)، وتغليق التعليق (۸/۳)، والتريزي (۲۰۲۱).

كتاب الوقف كتاب الوقف

الرتبة الأولى وهي المرتبة العليا: قوله: وقفت البقعة، أو حسبتها، أو سبلتها على المساكين، فالكل صريح. فلو قال: وقفت البقعة على صلاة المصلين، فهل يصير مسجدًا؟ فيه خلاف. وذكر الإصطخرى أن لفظ التحبيس والتسبيل كناية عن الوقف، وهو بعيد؟ إذ ثبت بعرف لسان الشرع؛ إذ قال، عليه السلام: وحبس الأصل وسبل الثمرة.

أحدهما: أنه صريح؛ لعرف الاستعمال في الوقف. والثاني: أنه كناية؛ لأنهما لا يستعملان إلا تابعًا مؤكدًا.

الرتبة الثالثة: قوله: تصدقت. وهو ليس بصريح للوقف، فإن أضاف إليه قرينةً قاطعة، كقوله: تصدقت صدقة محرمة مؤبدة لا تباع ولا توهب، تعين لـه. وإن لـم يتعرض لمنع البيع والهبة، ففيه حلاف.

وإن لم يذكر قرينة، ولكن نوى الوقف، فإن جرى مع شخص معين لـم يكن وقفًا؛ لأنه وحد نفاذًا فيما هو صريح فيه، وهو التمليك. وإن أضاف إلى قوم، ففيه خلاف؛ لتعارض الاحتمال مع ظهور جهة التمليك من اللفظ.

هذا فى الإيجاب، وأما القبول: فبلا يمكن شرطه فنى الوقيف المضاف إلى الجهبات العامة. وإن وقف على شخص معين فوجهان، ووجه الاشتراط أنه يبعد إدخال شيء فنى ملك غيره قهرًا من غير قبوله مع تعينه.

فإن قلنا: يشترط القبول، فلاشك أنه رد امتنع برده، كما نقول في الوكالة. أما البطن الثانى فلا يشترط قبولهم؛ لأنهم كالفروع، ولا يتقبل استحقاقهم بالإيجاب، وهمل يرتد عنهم بردهم؟ فيه خلاف.

### الركن الرابع في الشرائط

وهى أربعة: التأبيد، والتنحيز، والإلزام، وإعلام المصرف.

الأول: التأبيد: ونعنى به أن لا يقف على جهة ينقطع آخرها، كما إذا وقف على أولاده ولم يذكر المصرف بعدهم، فإن فعل ذلك فهو وقف منقطع الآخر، وفى صحته قولان، الأصح الذى به الفتوى بطلانه؛ لأنه مائل عن موضوعه فى التسأبيد، ويبقى أمره مشكلاً بعد انقراضهم، فليضف بعده إلى جهة لا تنقطع، كالمساكين، والعلماء، ومن يجرى بحراهم.

وذكر صاحب التقريب قولاً: أن ذلك يمتنع في العقار دون الحيوان، فإن الحيوان أيضًا يعرض للانقطاع، فإن فرعنا على الجواز، ففي انقطاع الوقف بانقراضهم قولان:

أحدهما: أنه يعود ملكًا، فيصرف إلى ورثة الواقف. والثاني: أنه يبقى وقفًا، ويصرف إلى أهم الخيرات، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يصرف إلى أقرب الأقارب؛ لورود أحبار فيه. وعلى هذا، هل يشترك فيه الأغنياء والفقراء؟ وجهان. وهل يقدم من قدم في الإرث؟ أو يراعي قرب الدرجة؟ وجهان. والثاني: أنه يصرف إلى المساكين؛ لأنه أعم جهات الخير. والثالث: أنه يصرف إلى مصالح الإسلام، فإنه الأعم.

أما إذا قال: وقفت على الفقراء سنةً أو سنتين، وقطع آخره بالتأقيت، فالمذهب فساد هذا الشرط، وفيه وجه مخرج من المسألة السابقة.

ثم إذا فسد الشرط، فهل يفسد الوقف؟ إذ كنان من قبيل التحرير، كجعل البقعة مسجدًا، فلا يفسد، بل يتأبد كالعتق؛ لأنه فك عن اختصاص الآدميين كالتحرير.

وإن كان وقفًا على شخص معين، وقلنا: يفتقر إلى قبوله، فيفسد كسائر المعاملات. وإن كان وقفًا على جهة الفقر والمسكنة، فوجهان؛ لتردده بين التحرير والتمليك.

الشرط الثاني: التنجيز في الحال: فلو قال: وقفت على من سيولد من أولادى، فهـو وقف منقطع الأول، ففيه طريقان:

أحدهما: أن فيه الأقوال كما في المنقطع الآخر، فيعود ما فضلناه. والثـاني: البطـلان؛ لأنه لم يجد في الحال مقرا ينزل فيه.

فلو قال: وقفت على عبدى، أو كان مريضًا فقال: وقفت على وارثى ثم بعده على المساكين ما لم يمت المساكين، فهو وقف منقطع الأول، فإن صححنا فلا يصرف إلى المساكين ما لم يمت العبد والوارث؛ لأنه لم يدخل أول الوقف، إلا أن يقول: وقفت على رجل ثم بعده على المساكين، فإنه لا يمكن ترقب انقراض من لا يتعين، فيصرف في الحال إلى المساكين.

وكذلك إذا وقف على معين فرده، أو لم يقبل، إذا شرطنا قبوله، فقد صار منقطع الأول.

أما إذا صرح بالتعليق وقال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت على المساكين، قطع العراقيون بالبطلان؛ لأنه لا يوافق مصلحة الوقف بخلاف الوقف على من يوحد من الأولاد. وذكر المراوزة خلافًا، وهو متحه فيما لا يحتاج إلى القبول.

فقد ذكر ابن سريح وجهًا في تعليق الضمان، فينقدح أيضًا طرده في الإبراء وكل ما يستقل الإنسان به تشبيهًا له بالعتق.

الشوط الشالث: الإلزام: فلو قال: وقفت بشرط أن أرجع متى شئت، أو أحرم المستحق وأحوله إلى غيره متى شئت فهو فاسد؛ لأنه يناقض موضوعه في اللزوم.

فأما إذا قال، وقفت على أنى بالخيار لأغير مقادير الاستحقاق بحكم المصلحة، فله ذلك. ولو قال: على أنى أبقى أصل الوقف ولكن أغير تفصيله، فوجهان:

أحدهما: المنع، للزوم الأصل والوصف. والثانى: الجواز؛ لأن شرطه متبع. فإذا شــرط التغيير بتغير رأيه، فيكون ذلك أيضًا من الشرائط.

فرعان: أحدهما: لو شرط أن لا يؤاجر الوقف أصلاً، ففيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه يتبع. والثانى: لا؛ لأنه حجر على من ثبست ملىك المنفعة. والشالث: أنه يجوز فى قدر سنة فيتبع؛ لأنه يليق بمصلحة الوقف ولو شرط المنع من أصل الإجارة، ولسم يتبع.

الثانى: لو جعل البقعة مسجدًا وخصصه بأصحاب الحديث أو الرأى لا يختص بهم؟ لأنه من قبيل التحرير، فلا يثبت الشرط فيه كالعتق. وفيه وجه: أنه يتبع للمصلحة، وقطع المنازعة في إقامة الشعائر.

أما إذا حعل البقعة مقبرةً، ففي تخصيصه بقوم خلاف ظاهر؛ لتردده بين المستحد وبسين مساكن الأحياء.

الشرط الرابع: بيان المصرف. فلو قال: وقفت هذه البقعة، ولم يذكر التفصيل، ففيه قولان: أظهرهما: الفساد؛ للإجمال.

والثاني: أنه يصح، ثم في مصرف من الكلام ما في منقطع الآحر إذا صححناه، فرعان:

أحدهما: لو وقف على شخصين وبعدهما على المساكين، فمات أحدهما، فنصيبه لصاحبه أو للمساكين؟ فيه وجهان.

الثاني: لورد البطن الشاني، وقلنا: يرتب عنهم بردهم. فقد صار الوقف منقطع

الوسط، فيعود في مصرفه، إلى أن ينقضي البطن الثاني، ما ذكرناه من الأقـوال، وقـولان آخـران:

أحدهما: الصرف إلى البطن الثالث، ويلتحقون بالمعدومين عند الرد. والثاني: الصرف إلى الجهة العامة المذكورة في شرط الوقف عند انقراض الجميع؛ لأنه أقرب إلى مقصود الواقف من غيره.

#### الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح

وفيه فصلان:

## الفصل الأول: في أمور لفظية

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادى، فمعناه التشريك دون الترتيب؛ إذ التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة، وليس فى اللفظ عليه دليل إلا أن يقول: بطنًا بعد بطن، وما يجرى مجراه.

الثانية: إذا قال: وقفت على أولادى وبعدهم على المساكين، فالظاهر أن أولاد الأولاد لا يستحقون؛ لأنهم يسمون أحفادًا.

فلو قال: وعلى أولاد أولادى، دخل فيه أولاد البنـين (١)والبنـات. وكذلـك إذا قـال: على ذريتى أو عقبى أو نسلى، فأولاد البنات يدخلون فيه.

ولو قال: على من ينتسب إلى من أولاد أولادي، لم يدخل فيه أولاد البنات.

قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرحال الأباعد

الثالثة: إذا قال: على البنين أو البنات لم يدخل الخناثى؛ لأنه مشكل، ولو قــال: على البنين والبنات، ففيه وجهان؛ لأنه وإن كان لا يعدهما فلا يعد منهما.

ولو قال: على الأولاد، دخل فيهم. والظاهر أن الولد المنفى باللعان لا يستحق؛ إذ اللعان لا يظهر أثره إلا في حق الزوج الملاعن؛ للضرورة.

والجنين لا يستحق؛ لأنه ليس بولد، فإذا ولد لم يستحق الربع الحاصل في مدة اجتنانه، وإنما يستحق من وقت الولادة.

<sup>(</sup>۱) هذا لأن لفظ (الولد) يستغرق كل ما ولد فيطلق على الذكر والأنثى والمثنى والجمع، يدل عليه قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١] الآية، وانظر: المعجم الوسيط (٢٠١٣).

الرابعة: لو قال: على عترتي، قال ابن الأعرابي وثعلب: هم ذريته. وقال القتيبي: همم عشيرته.

الخامسة: لو وقف على بني تميم، ففي دخول البنات وجهان:

أحدهما: لا؛ لخصوص اللفظ. والثانى: نعم؛ لأنه إذا ذكر فى القبيلة أريد كل من ينتسب إليها، ثم يغلب التذكير في اللفظ.

السادسة: إذا قال: وقفت على أولادى، فإذا انقرض أولادى وأولاد أولادى فعلى المساكين.

فمنهم من قال: هذا منقطع الوسط؛ إذ لا دخول لأولاد الأولاد في الوقيف. ومنهم من قال: حعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة أيضًا على دخولهم في الاستحقاق.

السابعة: لو وقف على الموالي، وليس له إلا الأعلى أو الأسفل، تعين له.

ولو كان له كلاهما، فثلاثة أوجه: أحدها: البطلان؛ للإجمال وهو الأصح. والثانى: التوزيع على الأعلى؛ الاستراك اللفظ. والثالث: تقديم الأعلى؛ الاحتصاصه بالعصوبة.

# الفصل الثاني: في الأحكام المعنوية

وفيه مسائل: الأولى: أن الوقف حكمه اللزوم في الحال خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، فإن قال: لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت. ثم لزومه في منع المالك من التصرفات، وهل يوجب زوال ملكه؟.

نظر؛ فإن جعل البقعة مستحدا زال ملكه، وكأنه تحريس وفلك عن الاختصاصات، ولذلك لا يتبع فيه شروطه.

وإن وقف على معين، أو على جهة القربات، فالظاهر أنه يـزول ملكـه، ولكـن إلى الموقوف عليه؟ أو إلى الله تبارك وتعالى؟ فيه قولان:

أحدهما: إلى الله تبارك وتعالى فإنه قربة، وتصرف الموقوف عليه غير نـافذ. والشانى: إلى الموقوف عليه، فإنه يقول: وقفت عليك، ولايبعد ملك لا ينفذ فيه التصرف.

وعلى الجملة: إن كان الموقوف عليه معينًا، فيبعد قول الملك إلى الله تبارك وتعالى فإنه ليس من القربات. وإن كان على المساكين وحهات القربات، فيبعد نقل الملك إلى المساكين، كيف وقد يقف على الرباطات والقناطر وحمامات مكة، ومن لا ينسب إليه ملك.

ومن أصحابنا من خرج قولاً ثالثًا: أنه لا يزول ملك الواقف؛ لأن الشرط لا يتبع في الملك الزائل، إلا أنه تضمن الحجر في التصرفات وإثبات الاستحقاق في الثمرات.

الثانية: لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلمة وثمار الشجرة، واللمبن، والوبر، والصوف من الحيوان. ولا يقطع أغصان الشجرة، إلا إذا كمان هو المقصود، كما في شجرة الخلاف، وهل يملك ولد الموقوفة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كاللبن. والثانى: لا، بل ولده وقف، كما أن ولد الضحية ضحية، وولد المستولدة مستولدً. ولا يملك وطء الجارية الموقوفة؛ لأنه وإن قدر ملكه فيها فهو ضعيف. نعم، يصرف إليه مهرها إذا وطئت بالشبهة؛ لأنه في حكم بدل المنفعة، فيشبه أجرة المنفعة.

وهل يملك تزويج الجارية؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه ينقص الوقف، فيخالف غرض الواقف. والثاني: نعم؛ لأنه نوع انتفاع.

فإن قلنا: تزوج، فيزوجها الموقوف عليه إن قلنا: إن الملك له. ويزوجها السلطان إن قلنا: إن الملك لله تبارك وتعالى.

وهل يستشير الواقف والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما؟ فيه خلاف.

وإن قلنا: للواقف، فلا يستشير السلطان، وهل يستشير الموقوف عليه؟ فيه خلاف من حيث إنه نقص عن انتفاعه، فيكاد يكون إبطالاً لما أثبت له. فإن قلنا: يجوز تزويجها، فلم تزوج بها الموقوف عليه، وقلنا: إنه لا ملك له، صح، وإن قلنا: له الملك فلا.

الثالثة: تولية أمر الوقف والنظر في مصالحه إلى من شرطه الواقف، فإن سكت عنه، فطريقان:

أحدهما: للواقف؛ لأنه كان له، ولم يشرط صرفه إلى غيره. والثاني: أنه نبني على أقوال الملك، فيكون لمن له الملك.

فإن قلنا: لله، فهو للسلطان. ثم يشترط في المتولى خصلتان: الأمانة والكفاية.

فإن أخلت إحداهما نزع السلطان من يده ذلك، وفيه وجه: أن العدالة لا تشترط إن كان الموقوف عليه معينًا ولم يكن فيه طفل، ولكنه يستعدى عليه المستحق إن خان، وهو بعيد.

كتاب الوقف كتاب الوقف

ثم إلى المتولى العمارة وتحصيل الريع بالزرع، والإجارة ومصرف إلى المستحق. ولـ البات اليد على الوقف إذا شرط التصرف وشرط اليد لغيره. وله من الأجرة ما شرط له، فإن لم يشترط فهو مبنى على أن مطلق الاستعمال هل يقتضى أجرة؟ وفيه خلاف.

الوابعة: نفقة الموقوف من الموضع المشروط، فإن سكت فهو من الارتفاع. فإن كان للعبد كسب فهو من كسبه، فإن بطل كسبه فهو على من يحكم بأن الملك فيه له على موجب الأقوال. هذا في الحيوان الذي لا يجوز تعطيله لحرمة الروح، فأما العقار فلا تجب عمارته إلا على من يريد الانتفاع فيعمره باحتياره.

الخامسة: إذا تعطل مال الوقف، فله أحوال:

الحالة الأولى: أن يتلفه متلف، فيحب الضمان عليه، وماذا يفعل به؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه يصرف ملكًا خالصًا إلى من يقال: إن الملك له. فإن قلنا: لله، تبارك وتعالى، فيشترى به مثله ويجعل وقفًا. والثانى، وهو الأصح: أنه يشترى به مثله، إن كان عبدًا فعبد، أو شقص عبد إن لم يوجد عبد؛ لأن علقة الوقف آكد من الرهن الذي لا يتعدى إلى الولد قطعًا، فبأن يسرى إلى البدل ولا يفوت بفوات العين أولى.

وإن كانت الجناية على الطرف، فيشترى به أيضًا شقص عبد، وهاهنا يحتمل أن يسلك به مسلك الفوائد، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكًا، وهذا ذكره صاحب التقريب.

الحالة الثانية: أن لا يكون مضمونًا. فإن لم يبق منه بقية، كالعبد إذا مات فقد فات الوقف. وإن بقى متمولة، كالشجرة إذا حفت وبقى الحطب، ففى انقطاع الوقف وجهان:

أحدهما: أنه ينقطع، كالعبد إذا مات، والحطب إن كان يتمول فالوقت متعلق باسم الشجرة، فعلى هذا ينقلب الحطب ملكًا إلى الواقف.

والثانى: أنه يبقى أثر الوقف، فإن إبقاءه ممكن، ثم فيه ثلاثة أوحه:

أحدها: أنه يشترى بثمنه شجرة أو شقص شجرة ويجعل وقفًا. والثاني: أنه يستوفى منفعته بإجارته جذعًا. والثالث: أنه يستوفى الموقوف عليه عينه، فيصير ملكًا له.

الحالة الثالثة: حصير المسجد إذا بلى وجذعه إذا انكسر، أو انفصلت نحاتـةٌ منـه فـى النخر، فيه وجهان:

أحدهما، وهو الأصح: أنه يباع ويصرف إلى مصالح المسحد؛ كيلا يضيق المكان أو لا يتعطل. والثانى: أنه يبقى كذلك، فإنه وقف لا يمكن بيعه، وليس يمكن استيفاء عينه فيترك أبدًا.

أما إذا أشرف جذعه على الانكسار، وداره على الانهدام، وعلم أنه لــو أفـرج لخـرَّج عن أن يكون منتفعًا به وبطلت ماليته أيضًا، ففى جواز بيعه وجهان مشهوران:

أحدهما يميل إلى الاحتياط، والآخر إلى المصلحة. فإن قلنا: إنه يباع، فالأصح أنه يصرف الثمن إلى جهة الوقف، ويحصل مثل ما بيع.

الحالة الرابعة: أن يتفرق الناس عن البلدة، وتخرب البلدة، ويتعطل المستحد أو يخرب المسحد، فهاهنا لا يعود المستحد ملكا، ولا يباع، ولا يتصرف في عمارته؛ لأن عود الناس متوقع، بخلاف الموت والجفاف.

وكذلك إذا وقف شيئًا على بعض الثغور كطرسوس، فبطل واتسعت خطة الإسلام حواليها.

قال الأصحاب: يجفظ ارتفاع الوقف؛ فإنه يتوقع أن يعود تُغرًا كما كان فلم يحصل على اليأس.

المسالة السادسة: الجارية الموقوفة إذا وطفت بالشبهة: إن كان الواطئ أحنبيا وأحبل، لزمه المهر للموقوف عليه، وتلزمه قيمة الولد؛ لأن الولد حر ويشترى بقيمة الولد مثله، وإن قلنا: يسرى الوقف إلى الولد، وإلا فيصرف إلى الموقوف عليه ملكًا كالمهر.

وإن كان الواقف هو الواطئ: فهذا حكمه، ويزيد أمر الاستيلاد، ولا ينفذ إن قلنا: لا ملك له، وإن قلنا: الملك له، فوجهان:

ووجه المنع: تأكد حق الموقوف عليه فيه. وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه فلا مهر؛ إذ هو مصرفه، والولد حر، ولا قيمة إن قلنا: إن مصرفه هو، وإن قلنا: يشترى به مثله فيلزمه، والاستيلاد لا ينفذ إن قلنا: لا ملك له، وإن قلنا: له الملك، فينفذ على الأصح؛ إذ اجتمع له ملك الرقبة والمنفعة، بخلاف الواقف.

السابعة: إذا أجر الموقوف عليه الوقف فطلب بزيادة فلا فسخ له، وإن أجر المتولى ما هو للخيرات، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا أثر له؛ إذ صح العقد الموافق للغبطة أولا، فلا نظر إلى مـا يطـرأ، وهــو

كتاب الوقف كتاب الوقف

الأصح. والثاني: أنه يفسخ؛ لأنه يخالف الغبطة في المستقبل. الثالث: أنه إن زاد على السنة في العقد فله أن يمنع ما زاد على السنة.

الثامنة: أنه إن تعذر العثور على شرط الواقف يقسم على الأرباب بالسوية، فإن لم يعرف الأرباب جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه، فيصرف إلى تلك المصارف التمى ذكرناها.

\* \* \*

### كتاب المبة

وفيه بابان:

### الباب الأول: في أركانها

وهي ثلاثة:

### الأول: صيغة العقد

فلابد من الإيجاب والقبول. وعن ابن سريج: أنه يجوز تراحى القبول، وهو بعيد. والصحيح: أنه في الإبراء لا يفتقر إلى قبول من عليه إلا أن يكون بلفظ الهبة، ففيه تردد. والفعل لا يقوم مقام اللفظ، كالمعاطاة في البيع.

وذكر الفوراني أنه يكتفي في الهدايا بالفعل، فلا يعتبر اللفظ، فإن العادة كانت مستمرة في عصر رسول الله على.

وما ذكره محتمل في الأطعمة، أما ما عداه فلا يمكن دعوى اطراد العادة فيه، ويتصل بالصيغة حكم الرقبي والعمري<sup>(٢)</sup>.

أما العمرى، فلها ثلاث صور:

الأولى: أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، أي جعلتها لك في عمرك، فإذا مت

<sup>(</sup>۱) الهبة لغة: مـأخوذة مـن وهـب، يقـال: وهـب يهـب وهبّـا، ووهبّـا وهبـة، والاسـم: الموهـوب والموهبة، ولا يقال: وهبكه، هذا قول سيبويه، وحكى السيرافي عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيّــا يقول لآخر: انطلق معى أهبك نبلا.

ووهبت له هبة، وموهبة، ووهبًا: إذا أعطيته، ووهب الله له الشيء، فهو يهب هبة، وتواهب الناس بينهم، أى: يهب بعضهم بعضًا، وهي في الأصل مصدر، الأول عوض عنه هاء التأنيث، فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكها، ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبة، يتبين لى أنها تطلق في اللغة على التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقًا، سواء أكان مالاً أو غير مال. واصطلاحًا: التمليك بلا عوض.

انظر: لسان العرب (٤٩٢٩/٦)، والمعجم الوسيط (١٠٥٩/٢)، وفتح القدير (١٩/٩).

<sup>(</sup>٢) [الرُّقْبي]: المراقبة، والرقبي: أن يعطى إنسان آخر دارًا أو أرضًا، فإن مات أحدهما كانت للخي فكالاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت؛ وسيأتي اصطلاحًا من المصنف.

<sup>[</sup>العُمْرَى]: من عقود التمليك: أن يقول مثلاً: هذه الدار لك عُمرك، فإذا مــت رجعـت إلَّى، أو هي لك عمرى، فإذا مِتُّ رجعت إلى أهلى.

انظر: المعجم الوسيط (٣٦٣/١)، (٣٢٧/٢).

فهي لورثتك، فهذا صحيح؛ لأنه عبر به عن مقتضي الهبة وإن طول فيه.

الثانية: أن يقول: أعمرتك حياتك، أى جعلتها لك في عمرك، ولم يتعرض لما بعد موته، فقولان: القديم: بطلانه، وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقتة فيضاهي البيع المؤقت. والجديد: أنه يصح ويبقى لورثته؛ لقوله عليه السلام: «لا تعمروا ولا ترقبوا، ومن أعمر شيئًا أو أرقب فسبيله الميراث، (١). وفيه قول ثالث ضعيف: أنه يصح كما شرط.

الثالثة: أن يقول: فإذا مت عاد إلى، ففيه قولان مرتبان:

أحدهما: البطلان وهوالقياس؛ لتصريحه بما يناقض الموضوع، فهمو أولى بالبطلان من المطلق. ووجه الصحة: إلغاء شرطه، وتقرير الهبة على موضوعها.

ومن هذا استنبط بعض الأصحاب قولاً: أن الهبة لا تفسد بالشرائط الفاسدة، بخلاف البيع؛ لأن الشرط فسى البيع يطرق حهلاً إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودًا مع العوض.

أما إذا أضاف إلى عمر غير المتهب أو إلى وقت معلوم، فالظاهر فساده وإن فرعنا على الجديد. وفيه وجه مخرج: أنه تلغى الإضافة وتصح الهبة مطلقًا.

#### أما الرقبي:

هو أن يقول: أرقبتك دارى، أو دارى لك رقبى، أى هى لك، فإن مت قبلسى عادت إلى، وإن مت قبلك استقر ملكك.

فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى؛ لأنه مازاد إلا قوله: إن مت قبلك استقر

<sup>(</sup>۱) الحديث له ألفاظ متقاربة، أخرجه: البيهقى (۱۷٥/٦)، الشافعى (۲۱۹)، والزيلعى فسى نصب الراية (۱۲۸/٤)، البغوى في شرح السنة (۲۹۲/۸)، الساعاتى في بدائع المنىن (۱۳۷۷)، ابن حجر في تلخيص الحبير (۷۱/۳)، الألباني في إرواء الغليل (۲/٦).

وفى الباب أحاديث أخرى، عن أبى هريرة وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجابر، رضى الله عنهم، بأسانيد صحيحة ومنها ما فى الصحيحين: بلفيظ: «العمرى حائزة لأهلها»، أخرجه: البخارى (٢١٦/٣)، مسلم (الهبات ٣٠، ٣١)، أبسو داود (٣٥٥٨)، السترمذى (١٣٤٩)، البخارى (١٣٥١)، النسائى (العمرى ب١، ب٢، ب٤)، أحمد (٢/٩٢٩، ٣٢٩/٣)، الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٤٣/٥)، الطبرانى (٢/٧٤، ٢٢/١٩)، ابن أبى شيبة (٢٩/٧)، الهيثمى أو بلفظ: «العمرى ميراث لأهلها، أخرجه: مسلم (الهبات ٣١)، النسائى (٢/٠٧)، أحمد (٢٩٧/٢)، ولى النتقى (٩٨٥)، ابن عبد البر فى التلخيص (٢١/٧)، ابن الجارود فى المنتقى (٩٨٥)، ابن عبد البر فى التمهيد (٢١/٧)، ابن أبى شيبة (٧١/٣)، وفى الباب الفاظ أخرى.

ملكك، وهذا يوافق موضوع العقد.

# الركن الثاني: في الموهوب

وكل ما جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعًا، قبل القسمة أو لم يقبل. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يصح هبة شائع قابل للقسمة. وما لا يجوز بيعه من المجهول، وما لا يقدر على تسليمه كالآبق، لا تصح هبته.

وفى هبة الكلب خلاف من حيث إنه تصح الوصية بـه، وهـو نقـل اختصـاص، وإنمـا الخبيث ثمنه؛ بحكم الحديث<sup>(١)</sup>.

واختلفوا فى أن هبة المرهون هل تفيد الملك عند فك الرهن، أم يفتقر إلى إعادته، مع أن القطع بأن تعليق الهبة لا يجوز، وأن بيسع المرهبون بباطل؛ لأن الهبية لا توجب المليك بغفسها، بخلاف البيع؟.

واختلفوا في هبة الدين، إن قلنا: يصح بيعه من غير من عليــه الديـن. والأصــح المنــع؛ لأن القبض في الدين غير ممكن. ومن صحح اكتفي بقبض الدين بتعيينه.

وقيل: يطرد هذا الوحه في رهن الدين وهو فيه أبعد؛ إذ الوثيقة متعلقة بالقبض فيه، فأمر القبض فيه آكد.

### الركن الثالث: القبض

والهبة لا تفيد الملك عندنا إلا بعد القبض، حلافًا لمالك، رحمه الله، وذلك لأن أبا بكر الصديق، رضى الله عنه، نحل عائشة رضى الله عنها، حداد عشرين وسقًا من التمر، ثم مرض وقال: ووددت لو كنت حزته، والآن هو مال الوارث، (٢).

ومن أصحابنا من قال: إذا قبض تبينا حصول الملك عند العقد، وتسلم للمتهب الزوائد الحاصلة قبل القبض. وأخذ ذلك من نص الشافعي رضى الله عنه، على أن من وهب عبدًا قبل هلال شوال، وقبض بعد الاستهلال، فالفطرة على المتهب.

وقد قيل: إن هذا من الشافعي رضي الله عنه، تفريع على مذهب مالك.

فرعان: أحدهما: لو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك. وقال أبـو

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه، وهو عند مسلم (ح ١١٩٩/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرج هذا الأثر: مالك (۷٦/۲)، البيهقسي (۱۷۰/٦)، وفي معرفة الآثـار (١٢٣١٦)، ابـن حجر في تلخيص الحبير (١٣٢/١)، الزيلعي في نصب الراية (١٢٢/٤).

حنيفة، رحمه الله: بحصل.

الثاني: إذا مات الواهب قبل القبض، فالأظهر أن الوارث يتخير في الإقباض، كالبيع في زمان الخيار.

ومنهم من قال: ينفسخ العقد؛ لأن هذا عقد حائز فينفسخ بالموت كالوكالة والجعالة، وكأن هذا القائل يجعل القبض كحزء من السبب مثل القبول.

#### الباب الثاني: في حكم الهية الصحيحة

وفيه فصلان:

# الأول: في الرجوع

والأصل أن الهبية مندوب إليها، قبال عليه السلام: وتهادوا تحابواه(١)، وهو مع الأقارب أحب؛ لأن فيه صلة الرحم.

وإذا وهب من أولاده فليسو بينهم؛ لأنه قال، عليه السلام، للنعمان بن بشير، وقد وهب بعض أولاده شيئًا: وأيسوك أن يكونوا إليك في البر سواء؟،، فقال: وهال نعم، فقال: وفارجع وسو بينهم، (٢٠). وإن خصص فالهبة تنعقد، ولكنه يكون تاركًا للأحب. وهل

- (۱) الحديث باللفظ الذي أورده المصنف، أخرجه: البيهقي (١٦٩/٦)، الهيثمسي في مجمع الزوائد (١٦٤٦/٤)» مالك (٩٠٨)، ابن عبد البر في التمهيد (١٦٦/٦)، الزبيدي في إتحاف السادة (١٤٦/٤)، مالك (٢٢١، ١٦٠)، اللولايي في الكتي والأسماء (٧/٢)، الزيلعي في نصب الراية (٤٤/٦)، ابن عبدي في الكامل في الضعفاء (٤٤/٦)، ابن عراق في تنزيه الشريعة (٣٨٠/١)، الفُتني في تذكرة الموضوعات (٦٥).
- وفي لفظ: وتهادوا تزدادوا حبًا، الهيشمي (٤٦/٤)، الدولابي (١٤٣/١)، المتقى الهندي (١٥٠٥)، المتقى الهندي (١٥٠٥)، الزبيدي (٥/٤٤)، ابن عراق (١٨٤/١).
- وفى لفظ: وتهادوا فإن الهدية تخرج (تذهب)، الضغائن (السخيمة)، الهيثمى (٤٧/٤)، المتعلى المبيدى (٥٩/٦، ١٥٩/٦)، الألباني في إرواء الغليل (٢٥/٦).
- وفى لفظ: وتهادوا فإن الهديسة تذهب وحر، (وغر) الصدر، أخرجه: الـترمذى (٢١٣٠)، التبريزى (٣٠٠)، الزيلعى (٢١٣٠)، الزبيدى (٣٤٦/٥، ٣٤٦)، أحمد (٤٠٥/٣)، وفى الباب ألفاظ أخرى.
- (٢) حديث النعمان بن بشير، متفق على صحته، وإن اختلفت الفاظه، وقد روى من طرق منها ما اتفق عليه مالك، والبخارى، ومسلم من طريق الزهرى، عن محمد بن النعمان، وحميد بن بشير، عن النعمان قال: وإن أباه بشيرًا أتى به إلى رسول الله ﷺ قال: إنى نحلت ابنى هذا غلامًا كان لى، فقال رسول الله ﷺ:=

  لى، فقال رسول الله ﷺ: وأكُل ولدك نحلته مشل هذا؟، قال: لا، قال رسول الله ﷺ:=

يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه تردد.

وحكم الهبة إذا صحت: إزالة الملك ولزومه إلا فيما يهب لولده قبال، عليه السلام: ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولده، (١). وقبال أبو حنيفة: يرجع كل واهب، إلا الوالد.

ثم النظر فيمن يرجع وما به الرجوع، وما يرجع فيه. أما الراجع: فهو الأب، وفي معناه الجد في ظاهر المذهب. وقيل: إنه يختص بالأب.

وقيل: يتعدى إلى الجد من قبل الأب، وولى؛ لأن هذا احتكام، والظاهر أن الوالدة فى معنى الوالد، وفيه وجه بخلافه.

فروعه: أحدها: إن تصدق على ولده عند حاجته، فالظاهر: أنه يرجع؛ لأنه هبة. وفيه وجه: أنه لا يرجع؛ لأنه فقد طلب الثواب، لا لإصلاح حال الولد، وقد حصل الثواب.

الثاني: صبى تداعاه رجلان، ووهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهما؛ إذ لم يثبت أبوته.

فإن قامت له البينة، ففي رجوعه خلاف؛ لأنه لم يكن له حال العقد أبوة ظاهرة.

<sup>-</sup> وفارتجعه ی، أخرجه: البخاری (۲۰۸۱)، مسلم (۱۹۲۳۹)، مالك (۲۱۸۷)، النسائی (۲۹۸۲)، أخمد (۲۹۸۶)، الشافعی (۲۹۸۲)، أخمد (۲۹۸۶)، الشافعی (۲۹۷۲).

ومن طریق الشعبی وفیه: «واتقوا الله واعدلوا بین أولادکم»، أخرجه البخاری (۲۰۸۷)، مسلم (۱۲۳۷۸)، أحمـــد (۲۲۳/۱۸)، أبو داود (۲۳۷۵)، النسائی (۲۲،۰۲۰، ۲۲۰)، ابن ماجه (۲۳۷۵)، أحمـــد (۲۲۸/۱۸)، وللحدیث ألفاظ وطرق أخری.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الشافعي (۱٦٨/۲ ح ٥٨٤)، من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم، عن طاوس؛ أن رسول الله ﷺ قال: ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب، إلا الوالد من ولده،، هذا لفظ الشافعي، وأخرجه النسائي (٢٦٨/٦)، عبد الرزاق (٦٥٣٦)، البيهقي (١٧٩/٦).

ومن طريق عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: 
ولا يحل لرحل يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى عطية، 
ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه، أخرجه: أحمد (٣٢٧/٣)، أبو 
داود (٣٥٣٩)، الترمذي (٤٢/٤)، ابسن ماجه (٢٣٧٧)، الدارقطني (٢/٣٤)، البيهقي 
داود (١٧٩/١)، الحاكم (٢/٢٤)، ابن حبان في الموارد (١١٤٨)، الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(٢/٩/٤)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، 
وصححه: ابن حبان.

الثالث: لو وهب من ولده فوهب هو من ولده أو مات وانتقل إلى ولده، وقلنا: للجد الرجوع، ففي الرجوع هاهنا وجهان.

والظاهر: المنع؛ لأن الرجوع للواهب، وهو الآن ليس واهبًا.

أما ما به الرجوع: فهو كل لفظ صريح. وفي إقدامه على البيع والعنق ثلاثة أوجه: الأصح: أنه ليس برجوع، ولا ينفذ، فإنه صادف ملك غيره وهو لازم. والثاني: أنه ينفذ، ويكون رجوعًا؛ لأنه قادر عليه، وهو من ضرورته. والثالث: أنه رجوع لدلالته عليه، ولا ينفذ؛ لأنه لم يلاق الملك. أما الوطء: فالظاهر أنه لا يكون رجوعًا، بل يجب عليه المهر، وكذا القيمة إن أحبلها.

أما ما فيه الرجوع: فهو عين الموهوب ما دام باقيًا في سلطنة الملك، فإن تلف فلا رجوع بقيمة. وإن نقص، فيرجع إلى الناقص. وإن زاد زيادة متصلة رجع إليها زائدة، وإن كانت منفصلة سلمت الزيادة للمتهب. وإن خرج عن ملكه بموت أو تصرف، انقطع الرجوع.

إن عاد إلى ملكه ففى عود الرجوع قولان، بناء على أن الزائل العائد كالذى لــم يــزل أو كالذى لــم يــزل أو كالذى لـم يــزل أو كالذى لم يعد؟ ولا خلاف فى أنه لو كان عصيرًا خمرًا، ثم عاد خـــلا عــاد الرجــوع؛ لأن العائد هو الملك الأول. وكذلك إذا كان مرهونًا أو مكاتبًا فيمتنع الرجوع.

فإن انفك عاد الرجوع، ولا يمتنع الرجوع بإجارة الموهوب، وفي امتناعه بإباقه تردد. وإن تعلق حمق غرماء المتهب بمالمه لإفلاسه، ففي الرجموع وجهمان: أحدهما: لا، كالمرهون. والثاني: نعم، ولذلك منع الرهن رجوع البائع، بخلاف الإفلاس.

# الفصل الثاني: في الهبة بشرط الثواب

والهبة ثلاثة أقسام: مقيد بشرط نفى الثواب، فلا يقتضى ثوابًا. ومطلق، فإن كان من كبير مع صغير فلا يقتضى ثوابًا، وإن كان من صغير مع صغير، فقولان:

الجديد: أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع، وفي القديم: يلزمــه لقرينـة العــادة. وإن وهب من مثله، فطريقان: قطع العراقيون بنفي الثواب. وطرد المراوزة القولين.

التفريع: إن قلنا: يقتضي الثواب، ففيه أربعة أقوال:

أحدها: إن قدر الثواب قدر قيمة. والثاني: ما يتمول. والثالث: ما يعـد ثوابًا فـي العادة. والرابع: ما يرضي به الواهب.

أما الهبة المقيدة بشرط الثواب: إن فرعنا على الجديد، وكان الثواب مجهولاً فهو باطل، وإن كان معلومًا فقولان:

أحدهما: أنه ينعقد بيعًا، ولكنه بلفظ الهبة. والثاني: أنه يفسد؛ لأنه متناقض.

وهو قريب من الخلاف في أنه لو قال: بعت بلا ثمن، هل ينعقد هبة؟ وإن فرعنا على القديم فالثواب المحهول كالمطلق.

وإذا قلنا: ينعقد بيعًا، فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب.

التفريع: إذا فرعنا على القديم في الهبة المطلقة، فما رأيناه ثوابًا إذا لـم يسلم حاز الرجوع عند بقاء العين، وإن تلفت رجع بقيمتها؛ لأنه مضمون بالعوض، وكذا إذا غاب طلب الأرش. وفيه وجه: أنه لا يرجع بالقيمة؛ لأن الرجوع يتعلق بالعين في الهبة، وهذه ليست هبة.

فروع: أحدها: لو وجد بالثواب عيبًا، ورد ورجع إلى العين. وإن كان تالفًا، والثواب في الذمة، فيطالب به. وإن كان معينًا، فهو بيع يرجع إلى قيمته.

الثاني: لو وهب حليا، فأثابه في المجلس نقدًا من جنسه زائدًا أو ناقصًا فممنوع؛ لأنه ربا. وفيه وجه: أنه يجوز؛ لأنه لا مقابلة، ولكنه إنشاء تبرع في مقابلة تبرع.

الثالث: إذا قدرنا الثواب بالقيمة، فيعتبر يوم القبض. وفيه وجه آخر: أنه يعتبر يـوم بذل القيمة.

الرابع: إذا تنازعا، فقال المالك: بعتك، وقال الآخذ: بل وهبتى، فقولان: أحدهما: القول قول الآخذ؛ لأنه وافقه صاحبه على الملك، ويدعى عليه عوضًا الأصل عدمه. والثانى: أنهما يتحالفان؛ لتساويهما؛ إذ هذا يعارضه أن الرحوع فى وجه الزوال إلى المزيل.

وحكى في طريقة العراق بدل هذا الوجه: أن القول قول الواهب، فإنه المزيل.

## كتاب اللقطة (١

وفيه بابان:

## الباب الأول: في أركانها

وهي ثلاثة:

## الأول: الالتقاط

وهو عبارة عن أحد مال ضائع ليعرفها الآخذ سنة (٢)، ثم يتملكها بعد مضمى السنة، ويضمنها لمالكها إن ظهر، وفيه أخبار.

وفيه مسألتان: إحداهما: في وجوب الالتقاط. نقل المزنى أنه قدال: لا أحب تركه، وقال في الأم: لا يجوز تركه. فمنهم من أطلق قولين، ومنهم من نزل على حالتين: فأوجب إن كان يضيع لو لم يأخذه، ولم يوجب إذا كان لا يضيع.

والأصح: القطع بأنه لا يجب؛ لأنه بين أن يكون كسبًا أو أمانة، فــلا معنسي لوجوب.

<sup>(</sup>۱) اللقطة: بضم اللام، وفتح القاف على المشهور لا يعرف المحدثون غسيره، كما قبال الأزهـرى، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الخليلي: وهي بسكون القاف، وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط قال الأزهرى: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمـع عليـه أهـل اللغة والحديث الفتح.

وقال الزمخشرى في الفائق: بفتح القاف والعامة تسكنها، قــال فـى الفتــع: وفيهــا لغتــان أيضًــا: لُقاطة بِضم اللام، ولُقُطة بفتحها.

<sup>[</sup>اللَّقَطَة]: الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، واصطلاحًا: مال أو اختصاص محترم، ضاع بنحو غفلة، بمحل غير مملوك لم يحرز، ولا عرف الواحد مستحقه، ولا امتنع بقوتــه، انظر: القــاموس المحيط (٢٩٧/٢)، المعحم الوسيط (٨٣٤/٢)، فتح القدير (١١٨/٦).

<sup>(</sup>٢) هذا من حديث زيد بن خالد قال: وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة، فقال: [اعرف عفاصها وَوكاءَها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها]، قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: [هما لك الغنم يا رسول الله؟ قال: [هما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها]».

أخرجه: البخارى (٢٤٢٩)، مسلم (١٧٢٢/١، ١٧٢٢/٧)، أبو داود (٢٠٢١، ٢٠١٠)، الترمذى (١٣٧٢)، الطحاوى فى الترمذى (١٣٧٢)، ابن ماجه (٢٥٠٤، ٢٥٠٧)، الشافعى (١٣٧/٢)، الطحاوى فى شرح معانى الآثار (١٣٨/٤)، البيهقى (١٨٥/٦، ١٨٦)، الدارقطنى (٢٥٥٤)، ابن الجارود (٢٦٥٤)، عبد الرزاق (١٨٦٠٢).

وأراد الشافعي، رضي الله عنه، بقوله تأكيد الندب.

نعم، يستحب إن كان يثق بأمانة نفسه، وإن حاف على نفسه ففى حواز الأحمد وجهان، يجرى مثله فيمن يتولى القضاء وهو يخاف الخيانة. ووجه الجواز: أنه لم يعرف الخيانة فنأمره بالاحتراز.

الثانية: في وحوب الإشهاد على اللقطة وجهان؛ لقوله ﷺ: رمن التقط لقطة فليشهد عليها، (١)، فاحتمل أن يكون إيجابًا، أو استحبابًا وإرشادًا؛ لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: ٢٨١].

فإذا أشهد، فليعرف الشاهد بعض الأوصاف؛ ليكون فيه فائدة. ولا يتبغى أن يستوعب فإنه ربما يشبع، فيعتمده المدعى الكاذب ويتوسل به.

# الركن الثاني: في الملتقط

وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسب والولاية، فإن هذه المشابه ظاهرة في اللقطة، فإنها أمانة في الحال، وولاية بإثبات اليد، وكسب بالإضافة إلى ثاني الحال، فيثبت جواز الالتقاط لكل مسلم حر مكلف عدل. والنظر في: الكافر، والرقيق، والصبي، والفاسق.

أما الكافر: فهو من أهل الالتقاط، قطع به المراوزة. وذكر العراقيون وجهين، وكأنهم رأوا ذلك تسلطًا في دار الإسلام، كالإحياء، إذ لم يروه من أهل الأمانة.

أما الفاسق: فلا يجوز له أخذه، فإن أخذه فهل يصح التقاطه لإفادة الإحكام؟ فيه قولان: أحدهما: لا؛ لأنه أمانة في الحال، وفيه شبهة الولاية، والفاسق لا يليه الشرع الأمانات. والثاني: نعم؛ لأن مآله التملك وهو مقصوده، والفاسق من أهل الاكتساب.

التفريع: إن قلنا: إنه ليس أهلاً، فلو التقطه فهو غاصب، ولو عـرف لـم يمتلـك، ولـو تلف في يده ضمن. وفي انــتزاع القـاضي مـن يـده وجهـان، كمـا فـي انتزاعـه مـن يـد

<sup>(</sup>۱) الحديث: وتمامه وفليشهد عليها ذوى عدول، ولفظه عن عياض بن حمار: قال رسول الله ﷺ: ومن التقط لقطة، فليشهد ذوى عدل عليها، ولا يكتم، ولا يعنت، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، أخرجه: أحمد (١٦١٤، ٢٦٦)، البيهقمي (١٨٧/١، ١٩٥)، ابن عبد البر في التمهيد (١٢٢٣)، الطحاوى في مشكل الآثار (١٠٧/٤، ٢٠٨، ٢٠٠٠)، البغوى في شرح معاني الآثار (١٣٦/٤)، المتقى في كنز العمال (٢٠٥٠، ٢٠٥١)، المهيمية في مجمع الزوائد (١٣٦/٤)، ١٨٠١).

الغاصب. ووجه المنع: أنه مضمون في يده، ويكون في يد القاضي أمانة. ثــم فـي براءتـه عن الضمان عند الانتزاع وجهان.

وفى جواز الانتزاع لآحاد الناس احتسابًا، وفى بـراءة الغـاصب بــه وجهــان مرتبــان، وأولى بالمنع؛ لأن النظر للغائب يليق للقضاة. وإن فرعنا على أنه أهله، فهو كالعدل، حتى يملك بعد المدة، ويتلف أمانة فى يده.

ولكن القاضى ينزع من يده؛ أو ينصب عليه رقيبًا؟ فيـه وجهـان؛ لأن النظـر للمـالك في أن لايهمل إلا بانتزاع أو مراقبة.

أما الرقيق: ففيه أيضًا قولان؛ لأنه أهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية.

فإن قلنا: ليس من أهله، فهي في يـده مضمونة إن تلف تعلقت القيمة برقبته، وإن فضلت قيمته فلا يطالب السيد به إن لم يعلم وإن علم ولم ينزع من يده؟

نقل المزنى: أنه يطالب، وكأن يده يد السيد بعد علمه. ونقـل الربيـع:أنـه لا يطـالب وهو الأصح، كما لو أذن له في الإتلاف، وكما لو لم يعلم.

و أما الانتزاع من يده، فللسيد أن يطالب القاضى بإزالة يده؛ ليخرج عن ضمان عبده، فجواز الانتزاع والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على الفاسق، وأولى بالجواز لغرض السيد.

أما السيد لو أراد أن يأخذه على قصد الالتقاط، أو الأجنبى أراد ذلك، قال العراقيون: هو حائز، وكأنه يعد في مضيعة؛ إذ هو ليس أهلاً، فكأنه لم يلتقط بعد.

وفيه نظر؛ لأنه وقع في محل مضمون، والالتقاط هو الأحــذ من محـل مضيع، ولكنه ينقدح خلاف في أنه هل تحصل البراءة بانتزاعه كما فيي الأجنبي؟ وهاهنا أولى بالمنع؛ لأنه ليس يتمحض حسبه؛ إذ له فيه غرض.

فرع: لو عتق العبد بعد الالتقاط، فقد تردد الشيخ أبو محمد في أن طرآن الحرية على دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها؟ وهو محتمل.

أما إذا قلنا: هو أهل الالتقاط، فإن عرف وتملك بإذن السبد صبح وحصل الملك للسيد، وإن استقل به ففيه وجهان كما في شرائه؛ لأنه تملك بعوض، وأولى بالفساد؛ لأن البائع راض بذمته فلا يطالب السيد، وهاهنا الملتقط يتبع من له الملك، فيعرضه للمطالبة.

فأما الضمان: فإن تلف قبل مضى المدة فأمانة، وإن تلف بعد مضى المدة والتملك، فمضمون على السيد إن أذن في التملك، وكذلك إذا أذن في قصد التملك، وبعد لم يجز التملك؛ لأنه مأخوذ على جهة التملك ويتعلق بذمة العبد أيضًا؛ لكونه في يده.

وفيه وحه: أنه لا يتعلق بالسيد، كما لو أذن في الغصب، وهـو ضعيـف، بـل تشبيهه بالإذن في الشراء أولى.

وإن لم يكن أذن السيد فيه فيتعلق بذمة العبد ولا يتعلمق برقبته؛ لأنه لا جناية منه، وهو أمانة، وقد تلف بآفة سماوية. وفيه وجه: أنه يتعلق برقبته؛ لأنه وحب بغير رضا مستحقه.

أما إذا أتلفه العبد بعد المدة، فالظاهر أنه يتعلق برقبته، وذكر صاحب التقريب وجهًا: أنه يتعلق بذمته، كما لو أتلف المبيع، كأن ذلك تسليط من المالك، وهذا تسليط على المالك من الشرع.

فرعان: أحدهما: المكاتب، نص أنه كالحر. فمنهم من قطع به؛ لأنه أهل الاستقلال، ومنهم من طرد القولين. فإن قلنا: إنه أهله، فإن عرف ملك بنفسه، وإن قلنا: ليس أهلاً فالسلطان ينتزعه من يده، وليس للسيد ولاية الانتزاع إلا كما للآحاد؛ لأنه لا يد له على كسبه.

الثاني: من نصفه حر ونصفه رقيق نص أنه كالحر، ومنهم من طرد القولين، فإن قلنا: إنه أهل كالحر، ولم يكن مهايأة، فهو مشترك بينهما كسائر أكسابه، وكما لو اشترك رجلان في اللقطة.

وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة فمشترك. وإن قلنا: يدخل، فهو لمن وقع في نوبته، ويرعني قيمة فيه يـوم الالتقـاط أو مضى مـدة التعريف؟ فيه احتمال.

أما الصبى: ففى التقاطه قولان كما فى العبـد. وقطـع العراقيـون بأنـه أهـل الالتقـاط، وطردوا ذلك فى المحنون وكل محجور عليه؛ لأنه أهل الاكتساب.

فإن قلنا: إنه أهله، انتزعه الولى من يده، ثم يتملك له بعد مضى المدة. وإن قلنا: ليس أهلاً، فهو فى يده بغير حق، فلينتزع من يده. فإن أتلف الصبى ضمنه، وإن تلف بآفة سماوية فيلزمه الضمان أيضًا. وإن قلنا: إنه أهله، وتلف بآفة سماوية في يده فوجهان؛ لأنه ليس أهلاً للأمانة. ولو أودع عند الصبى شيء فتلف لم يضمن. وإن أتلف فوجهان بالعكس من اللقطة؛ لأنه تسليط من المالك. ثم لو علم الولى بذلك ولم ينتزع من يده حتى تلف ضمن الولى بتقصيره، فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك.

#### الركن الثالث: فيما يلتقط

وهو كل مال معرض للضياع وجد في عامر من الأرض أو غامرها، فإن كان حيوانًا، نظر: فما يمتنع عن صغار السباع كالإبل وفي معناه البقر والحمار لا يجوز التقاطه، وما لا يمتنع كالشاة والفصيل والجحش جاز التقاطه؛ لما روى أنه على سئل عن اللقطة، فقال: وأعرف عفاصها ووكاءها، وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لك، فسئل عن ضالة الشاة، فقال: وهي لك أو لأحيث أو للذئب، فسئل عن الإبل، فغضب حتى المحرت وجنتاه وقال: ومالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشحر، ذرها حتى يلقاها ربها، (۱)، هذا إن وحد في الصحراء.

فإن وجد الحيوان في العمران، فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه كالصحارى؛ لعموم الخبر، فيفرق بين الصغير والكبير. والثانى: أنه يلتقط الكل؛ إذ تتناولها أيدى الناس، بخلاف ما في الصحراء. والثالث: أنه لا يلتقط لا الصغير ولا الكبير، فإنه لا يخاف الصغير هاهنا من السباع، بخلاف الصحراء.

فإذا قلنا: لا يلتقط البعير، فإذا أخده ثم تركه على مكانه لم يخرج من ضمانه. فرعان: أحدهما: استثنى صاحب التلخيص البعير الذى وحد في أيام منى، وقد قلد الهدى، وقال: حاز أخذه وذبحه؛ اعتمادًا على العلامة.

ومن أصحابنا من خرج ذلك على أن البعير إذا وجد مذبوحًا وقد غمس منسمه فى دمه هل يجوز أن يؤكل اعتمادًا على هذه العلامة؟ وهاهنا أولى بالمنع، إذ لا يبعد شرود البعير من صاحبه، فلا يرضى صاحبه بنحر غيره.

الثانى: إذا وحد كلبًا التقطه، واختص بالانتفاع بــه بعــد التعريـف، فــإن الانتفــاع بــه كالملك في غيره.

وفيه احتمال من حيث إنه اختصاص بغير ضمان فيكاد يخالف موضوع اللقطة.

<sup>(</sup>١) هذا من حديث زيد بن خالد مرفوعًا رواه البخاري (٢٤٢٧)، وقد سبق تخريجه.

#### الباب الثاني: في أحكام اللقطة

#### وهي أربعة:

## الأول: الضمان

وذلك يختلف بقصده، فإن التقط على قصد أن يحفظه لمالكه أبدًا فهو أمانة في يده أبدًا، وإن قصد أن يختزل في الحال فهو مضمون عليه أبدًا.

وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو في السنة أمانة، لو تلف لا ضمان، فإذا مضت السنة فهو مضمون عليه وإن لم يتملك؛ لأنه صار ممسكًا لنفسه بالقصد السابق، فهو كالمأخوذ على جهة السوم. وإن لم يقصد شيئًا من ذلك وأطلق الأخذ، فإن غلب مشابه الأمانة فلا ضمان وإن غلبنا مشابه الكسب ضمناه.

فرع: إذا قصد الأمانة أولاً، ثم تعدى بالفعل فيه ضمن. وهل يضمن بمحرد قصد الخيانة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا كالمودع لا يضمن بمجرد القصد. والثناني: يضمن؛ لأن المودع مسلط عليه من حهة المالك. والأصل: أن إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه مضمن إلا عند قصد الأمانة.

ولهذا قطعنا بأن الملتقط على قصد الخيانة في الابتداء يضمن، وفي المودع إذا قصد الخيانة عند الأخذ وجهان.

ثم مهما صار ضامنًا، فلو أنفق التعريف لم يكن له التملك، فإنه حوز ذلك عند وحود الأمانة. وفيه وحه آخر: أنه يتملك؛ إذ العدوان لم يكن في عين السبب وإنما كان في قصده ولم يتصل به تحقيق.

# الحكم الثاني: التعريف

#### وفيه طرفان: الأول: فيما يعرف:

ويجب ذلك سنة فى كل ملتقط، إلا ما قل، أو تسارع الفساد إليه. أما القليل: فما لا يتمول، كالزبيبة الواحدة لا تعرف أصلاً، وما يتمول يعرف، ولكن لا يجب تعريفه سنة. والأصح: أنه لا حد له بتقدير، بل ما يعرف أنه يفتر صاحبه عن طلبه على القرب.

ومنهم من قدر بنصاب السرقة؛ لأن ما دونه تافه شرعًا. ومنهم من قال: الدينار فما دونه قليل؛ لما روى أن عليا، رضى الله عنه، وجد دينارًا فذكره لرسول الله على فأمره

باستنفاقه<sup>(۱)</sup>.

ثم ما رأيناه قليلاً، ففى قدر التعريف ثلاثة أوحه: أحدها: مرة واحدة؛ إذ لا ضبط للزيادة، ويدل عليه أثر على، رضى الله عنه، فإن إظهاره لرسول الله على كان كافيًا. والثانى: أنه القدر الذى يوازى طلب المالك ومداومته عليه. التالث: أنه يقدر بثلاثة أيام حذرًا من الجهالة.

أما ما يتسارع إليه الفساد كالطعام وأمثاله فإن وحده في الصحراء حاز له أن يتملكه أو يأكله قبل التعريف؛ لقوله، عليه السلام: ومن التقط طعامًا فليأكله.(٢).

وفى إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التى لا تؤكل بالشاة وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه لا تبقى دون العلف. والثمانى: لا؛ لأن حكم المطعوم أسهل، وقد ورد الخبر فى الطعام والشاة. ثم إذا أكل أو تملك، ففى وجوب التعريف بعده وجهان:

أحدهما: يجب؛ حذرًا من الكتمان. والثاني: لا؛ لعموم الخبر، ولبعد وحود المالك فيما التقط من الصحراء.

أما إذا وحد الطعام في عمران، ففيه وجهان: أحدهما: أنه كالصحراء؛ لعموم الخبر. والثانى: أنه يلزمه أن يبيعه، فإن ثمنه قابل للبقاء، فيكون بدلاً عنه، وفي الصحراء يعجز عنه، فإن قلنا: يبيع، فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضيًا.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبي سعيد الخدري: وأن عليًا، رضى الله عنه، حاء إلى النبي بدينار وحده في السوق، فقال النبي على: وعرفه ثلاثًا، ففعل فلم يجد أحدًا يعرفه فقال: كله، أخرجه: عبد الرزاق (١٨٦٣٧)، الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٥/٤، ١٦٩)، بلفظ: وثلاثة أيام، ونصب الراية للزيلعي (٢/٧٤)، البيهقي في السنن الكبري (١٨٧/٦)، معرفة السنن والآثار (١٢٤١٤)، ابن حجر في تلخيص الحبير (١٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) الحديث أورد نحوه المتقى الهندى في كنز العمال (٤٠٨٢٥)، ابن حجر في تلخيص الحبير (١٣٣٦)، وقال: هذا حديث لا أصل له، أ. هـ.

وفي الباب عن أنس أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: «لـولا أنـي أخــاف أن تكــون مــن الصدقة لأكلتها»، قال صاحب منتقى الأخبار: وفيه إباحة المحقرات في الحال، أ. هـ.

أخرجه؛ البخارى (١٦٤/٣)، أبو داود (الزكاة ب ٣٠)، أحمد (١٨٤/٣، ٢٩٢)، البيهقى (٦/٩٢، ١٨٤/٣)، البيهقى (٦/٩١، ٧٠/١)، عبد الرزاق (١٨٦٤٣)، ابن حجر في فتح البارى (٨٦/٥)، تغليق التعليق (٨٣٩)، نيل الأوطار للشوكاني (٣٣٧/٥)، أبو نعيم في حلية الأولياء (٢١/٥).

وإن وحد ففي حواز استقلاله بالبيع وجهان: وحه الجواز: أنه له نسوع ولاية بسبب الالتقاط، ثم مهما حصل الثمن سلك به مسلك عين اللقطة في الضمان والتملك وغيره.

وإن قلنا: يأكل ثم يعرف بعده، فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف موجودًا؟ فيـه وحهان.

فإن قلنا: يميز، فلا يتعين له إلا بقبض القاضى، ثم لا يصير ملكًا لرب اللقطة، ولكن فائدته أن يقدم المالك به على الغرماء عند إفلاسه، ويمتنع فيه تصرف الملتقط، ويتلف فى يده أمانة.

وإذا لم يظهر حتى مضت المدة، فالأشهر أنه لا يرتفع الحجر، بل يحفظه أبدًا لمالكه؛ لأنه بدل اللقطة لا عينها، ويحتمل أن يرتفع الحجر كما لم يميز.

#### الطرف الثاني: في كيفية التعريف:

وفيه مسائل: الأولى: وقت التعريف: عقب الالتقاط، وإن عزم على التملك بعد سنة، وإن لم يعزم على التملك بعد سنة، وإن لم يعزم على التملك أصلاً أو عزم بعد سنتين فهل يلزمه التعريف في الحال؟ فوجهان:

أحدهما: لا؛ لأن التعريف تعب في مقابلة ثمرة الملك. والشاني: يجب؛ لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه، وفي تأخيره إضرار بالكتمان. فإن قلنا: يجب البدار، فبالتأخير يصير ضامنًا.

ثم ينبغي أن يعرف في الابتداء في كل يوم، ثم في كل جمعة، ثـم في كـل شـهر، والمقصود أن يعرف أن الأخير تكرار الأول.

الثانية: هكان التعريف: مكان الالتقاط إن كان في عمارة، فإن سافر فليوكل غيره بالتعريف. وإن التقط في صحراء فلا يتعين عليه بلد، ولكن ليعرفه في البلد المذي ينتهى إليه ويقصده، فإن الإمكان في سائر البلاد على وتيرة واحدة.

الثالثة: ينبغى أن يذكر بعض أوصاف اللقطة في التعريف، كالغطاء والوكاء؛ ليكون تنبيهًا للمالك، وهو استحباب أو وجوب؟ فيه خلاف.

الرابعة: مؤنة التعريف لا تلزمه، أعنى: أجرة المعرف إن قصد حفظه أمانة أبدًا. وإن قصد التملك ولم يظهر المالك فالمؤنة عليه. وإن ظهر المالك فقد أطلق العراقيون أنه على الملتقط؛ لأنه يسعى لنفسه، وفيه احتمال؛ لأن التعريف طلب المالك، فهو سعى في الحال

له لا سيما إذا ظهر. وإذا قلنا: ليس عليه، فالقياضي يسلم من بيت المال أو من عين اللقطة.

فرع: إذا كانت اللقطة ححشًا، وقلنا: يجب تعريفه بخلاف الشاة، فليس ذلك على الملتقط قطعًا، وإنما هو كنفقة الجمال عند هرب الجمال، فإن مست الحاجة إلى بيع حزء منه فعل ذلك. قال الشيخ أبو محمد: إن كان كذلك فسيأكل نفسه فيلحق بقبيل ما يتسارع الفساد إليه.

# الحكم الثالث: التملك بعد مضى المدة

وهو حائز؛ إذ لم يقصد الخيانة، وفيه أربعة أوجه: أحدها: أنه يحصل بمحرد مضى السنة، فإنه قصد بالالتقاط الملك عنده. الثانى: أنه لابد من لفظ، فمحرد القصد فقط لا يؤثر، وما مضى عزم لا قصدٌ. والثالث: أنه يكفى تجديد قصد عند مضى السنة. والرابع: أنه لابد من تصرف يزيل الملك، فإن فعله وقوله لا يزيد على الاستقراض، وثم لا يملك إلا بالتصرف على قول.

فرع: إذا وحد لقطة في مكة، ففيها وجهان:

أحدهما: أنه يتملك، كسائر البلاد. والثانى: لا؛ لقول ه الله عرم مكة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل لقطها إلا لمنشد، والمراد به منشد على الدوام، وإلا فأى فائدة لتخصيص مكة(١).

# الحكم الرابع: وجوب الرد إذا ظهر مالكه

ويعرف ذلك بالبينة، فإن أطنب في الوصف، وغلب على الظن صدقه حاز التسليم اليه.

وفى وحوب ردها دون إقامة البينة خلاف: منهم من أوجب؛ إذ تكليف البينة عسـر". ومنهم من قال: ربما يكون قد عرف الوصف بوصف المالك الفاقد. ولعل الأولى الاكتفاء بقول عدل واحد؛ لحصول الثقة.

فرعان: أحدهما: إذا سلمه إلى الواصف، فظهر المالك، فيطالب الواصف أو الملتقط

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرج نحوه: البخارى (٣٤٣٤، ٣٤٣٤)، مسلم (١٣٥/٤٤٧)، (١٣٥/٤٢١)، (١٧٢٤/١١)، (١٧٢٤/١)، (١٣٥/٤٤٥)، (٢٠١٧، ٢٠١٧)، النسائى (٣١٧/٤، ٥/٢٠، ٢٠٤٠)، ابن الجارود (٥٠٩)، الطحاوى (٤/٠٤، ٢٠٩)، البيهقى (١٩٩/٦)، أحمد (٣١٩٩٥)، (١٩٩/٦)، (٢٥٩/١).

من شاء منهم، ويرجع الملتقط على الواصف، إلا إذا كان اعترف لـه بـالملك، فـلا يقـدر على الرجوع.

الثانى: إذا ظهر المالك بعد أن تملكه، فإن تلف رد قيمته يـوم التملك. وإن كانت قائمة، ففى لزوم رد العين وجهان، كمثله فى رجوع المستقرض. وإن كانت معيبة فأراد أن يردها ويضم الأرش إليها، وامتنع المالك وقال: أريـد القيمة، فأيهما يجاب؟ فيه وجهان:

أحدهما: المالك؛ لأن العين بعد التملك تزاد للتقريب في حصول الجبر، وقد فات بالعيب وحه الجبر. والثاني: الملتقط؛ لأنه لا يزيد على الغاصب، وللغاصب رد العين مع الأرش.

ثم إذا رد، فلو طالب من المالك أجرة الرد لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى المالك بأن من رد لقطتى فله كذا، فيستحق ما سمى على ما فصلناه فى كتاب الجعالة عقيب الإجارة، والله أعلم.

\* \* \*

## كتاب اللقيط

وفيه بابان:

#### الباب الأول: في أركان الالتقاط وأحكامه

فأما الأركان فثلاثة:

#### الأول: نفس الالتقاط

وهو عبارة عن أحذ صبى ضائع لا كافل له. وهو في نفسه فرض على الكفاية؛ لأنه تعاون على البر، وإنقاذ عن الهلاك.

وفى وجوب الإشهاد عليه خلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة وأولى بـالوجوب؛ لأن الاسترقاق مخوف فيه. ومن الأصحاب من أوجب ذلك على المستور لا على العدل.

ثم إذا شرطناه، فمهما تركه لم يثبت له ولاية الحضانة، وحائز الانتزاع من يده، وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة.

#### الركن الثاني: اللقيط

ولا يشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل. فإن كان له ملتقطٌ سبق إليه، أو أبّ، أو أم، أو قريب فلا معنى لالتقاطه، وكذا إن كان بالغًا، وإن كان دون سن التمييز فيحب التقاطه.

وفيما بعد التمييز إلى البلوغ تردد، فإنه قريب الشبه من الإبل من جملة اللقطــة؛ إذ لــه نوع استقلال.

#### الركن الثالث: الملتقط

وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مكلف، مسلم، عدل، رشيد. أما العبد والمكاتب: فلا يتفرعان للالتقاط، فإن التقطا انتزع من أيديهما ولا ولاية لهما على الحضائة، إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط، والعبد نائب في الأحذ. وأما الكافر: فهمو أهمل الالتقاط

<sup>(</sup>١) [اللَّقِيطُ]: ما يلقط، أى: يرفع من الأرض، وقد غلب على الصبى المنبوذ، وفى الصحاح: المنبوذ، الصبى الذى يوجد ملقى على المنبوذ، الصبى الذى يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه، وهذا هو أيضًا المعنى الاصطلاحي.

انظر: المعجم الوسيط (۸۳٤/۲)، الصحاح (۷۱/۲)، المصباح المنير (۸۵۸/۲)، شرح فتمح القدير (۱۰۹/۲)، مغنى المحتاج (٤١٨/٢).

للكافر لا للمسلم، فإنه نوع ولاية. نعم، للمسلم التقاط الكافر. وأما الفاسق: فلا يأتمنه الشرع. والمستور: له الالتقاط. ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضى إلا أن تعرف عدالته. وأما المبذر، وإن لم يكن فاسقًا: فليس أهلاً لأمانيات الشرع. وأما الفقير: فهو أهل، وعلى الله رزقهم.

وذكر العراقيون وجهًا آخر: أنه ينتزع من يده؛ نظرًا للصبى. فإن قيل: فلو ازدحم ملتقطان؟. قلنا: أما غير الأهل فلا يزاحم الأهل، كما سبق.

وإن كان كل واحد أهلاً، فيقدم العنبي على الفقير؛ نظرًا للصبي، والبلدي على القروى، ويقدم القروى على البدوى؛ لما فيه من النظر للصبي فسى اتساع معيشة البلاد وحسن الأخلاق فيها.

ولا تقدم المرأة على الرجل، وإن قدمت الأم على الأب في الحضانة؛ لأن الأم أرفق من أجنبية يستأجرها الأب، وهاهنا الأجنبية تشتمل الجانبين.

وفى تقديم الظاهر العدالة على المستور خلافٌ: منهم من قال: لا يقدم كما لا يقدم الظاهر الثروة على المتوسط؛ لأن المستور يزعم أن التقصير ممن لم يطلع على عدالته. ومنهم من قال: يقدم؛ لأن أصل العدالة شرط للأهلية، فظهورها يوجب الترجيح. فإن تساويا في الصفات، قدم السابق على الآخذ.

وهل يقدم السابق إلى الوقوف على رأسه قبل الآخذ؟ فيه تبردد، فإن تساويا أقرع بينهما؛ إذ لا سبيل إلى القسمة ولا إلى المهايأة، إذ يستضر الصبي بتبديل اليد بعد الإلف.

وقال ابن أبي هريرة: يقره القاضي في يد من يراه منهما.

ولو اختار الصبى أحدهما فلا نظر إليه إذ لا مستند لميله، بخلاف اختيار الصبـــى أحـــد الأبوين، فإن ذلك يستند إلى تجربة وامتحان.

فرع: إذا مست الحاجة إلى القرعة، فأعرض أحدهما يسلم إلى الآخر. وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز ذلك، بل يخرج القاضى القرعة باسمه، فإن خرج عليه ألزم، فإنه وجب عليه الوفاء بالحفظ بعد الأحذ، وهو بعيد هاهنا.

نعم فى الدوام، لو أراد المنفرد باللقيط أن يرده إلى موضعة لـم يجز. وإن سـلمه إلى القاضى لعحزه حاز. وإن تبرم به مع القدرة ففيه وجهان، ووجه المنع: أنه فـرض كفايـة، وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينًا.

# أما حكم الالتقاط: فهو الحضانة والإنفاق

أما الحضانة: فواحبة، وكيفيتها لا تخفى. ومهما التقط فى بلد لم يجز أن يحول إلى بادية ولا إلى قرية؛ لأن فيه تضييق المعيشة. ولو التقط فى بادية أو قبيلة، فنقل إلى البلمد حاز؛ لأنه أرفق به، وفيه وحه: أنه لا يجوز؛ لأن ظهور نسبه فى محل التقاطه متوقع، ولو نقل من بلد مثله فوجهان:

أحدهما: الجواز؛ لتساوى المعاش. والثانى: المنع؛ لتوقع ظهور النسب فى محل الالتقاط مع اتساع المعيشة في محل الالتقاط.

ولو وحده فى صحراء حال فله أن ينقله إلى أى موضع شاء؛ إذ سائر المواضع إما مثله أو أصلح منه.

أما الإنفاق: فإن كان له مال فهو من ماله. وماله بالوصية للقيط، والوقوف عليه، والهبة منه، ويقبلها القاضى ويقبضها، أو بأن يوجد معه مال مشدود على ثوبه، أو فـرس مربوط عليه، أو يوجد فى دار فتكون الدار له؛ لأن أصل اللقيط على الحرية، ومعنى اليد الاختصاص.

وإن كان بالقرب منه مال موضوع، أو بهيمة مشدودة بشجرة ففيها وجهان. وهنو تردد في أن هذا القدر، هل يعد اختصاصًا؟.

وإن كان المال مدفونًا تحته فلا اختصاص له بــه. فـإن وجــد معــه رقعــة فيهــا أن المــال المدفون تحته له، فالأظهر أنه له، وفيه وحه: أنه لا تعويل على الرقعة.

ثم الملتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغير إذن القاضى، فإن فعل ضمن؛ إذ لا ولاية له إلا على نفسه بالحفظ، وهل له حفظ ماله دون إذن القاضى؟ وفيه وجهان.

ووحه الجواز: أنه تابع للمالك، وله حفظ المالك. وإن أنفق بغير إذن القاضى؛ لأنه لم يجد قاضيًا وأشهد، فالظاهر أنه لا يضمن. وإن لم يشهد فقولان ذكرنا نظيرهما في هرب الجمال.

أما إذا لم يكن له مال، فلا يجب على الملتقط من ماله بحال، ولكن ينفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن فيجمع من أهل اليسار من المسلمين؛ لأنه عيال عليهم، ثـم لا رجوع عليه بعده.

ومن الأصحاب من قال: إن القاضي يستقرض إما من بيت المال، أو من موسـر ينفـق

عليه، فإن ظهر أن اللقيط عبد رجع على مولاه، وإن ظهر حرا موسرًا أو مكتسبًا رجع على عليه في كسبه ويساره، وإن كان عاجزًا قضاه من سهم المساكين والفقراء من الصدقات؛ إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الجهة.

#### الباب الثاني: في معرفة حال اللقيط

في الإسلام، والنسب، والحرية، وغيرها. وفيه أربعة أحكام:

# الحكم الأول: الإسلام

وهو ينقسم إلى ما يعرف بمباشرة، وإلى ما يعرف بتبعية.

أما المباشرة: فيصح من البالغ العاقل، ولا يصح من الصبى فى ظاهر المذهب، نعم نص الشافعى، رضى الله عنه، أن صبى الكافر إذا وصف الإسلام حيل بينه وبين أبويه. فمنهم من قال: هذا محتوم، وهو حكم بصحة الإسلام، فخرجوا منه قولاً مثل مذهب أبى حنيفة، رحمه الله. ومنهم من قال: هو استحباب بعد استعطاف الوالدين، فإن أبيا لم نجرهما عليه.

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر الصبى الإسلام كما أظهره، حكمنا لـه بـالفوز فى الآخرة، وإن كنا لا نحكم به لصبيان الكفار، بسبب تعارض الأخبار، وعبر عـن هـذا بأن إسلامه صحيح باطنًا لا ظاهرًا.

ومنهم من قال: إن إسلامه موقوف، فإن أعرب بعد البلوغ عن الإسلام تبينا صحته من أصله.

أما التبعية، فلها ثلاث وجهات: الجهة الأولى: تبعية الوالدين، فإن حصل العلوق من مسلم، أو الولادة من مسلمة فالولد مسلم قطعًا.

فإن أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتد، أما إذا انفصل على الكفر فأسلم أحد أبويه، حكم بإسلامه في الحال.

وكذا إسلام الأجداد والجدات عند عدم من هو أقرب منه. ومع وجـود الأقـرب فيـه خلاف، وأحكام الإسلام جارية على هذا الصبى في الحال.

فإن بلغ وأعرب عن الإسلام استقر أمره، وإن أظهر الكفر فقولان مرتبان:

أحدهما: أنه مرتد، لا يقر عليه، فلا ينقض ما سبق من الأحكام المبنية على الإســـلام، كالمنفصل من المسلمين. والثاني: أنه كافر أصلي، يقرر بالجزيــة ولا يجبر على الإســـلام؛ لأن التبعية في الإسلام بعد الانفصال ضعيف، وإنما حكم به في الحال بشرط أن يستمر.

فإذا استقل، فالنظر إلى استقلاله أولى. فعلى هذا، ما سبق من أحكام الإسلام بعد البلوغ وقبل الإعراب من إحزاء عتقه عن كفارة، أو توريثه من مسلم، أو نكاحه مسلمة، كل ذلك منقوض.

وما سبق في حالة الصبي هل يتبين انتقاضه؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم كما بعد البلوغ. والثانى: لا؛ إذ لو حكمنا به لأوجب ذلك الوقف فى الأحكام للتوقف فى الإسلام، بل الحكم بالإسلام بحزوم ما دام سبب التبعية قائمًا، وهـو الصبى، وإنما ينقطع بالبلوغ، فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه.

فروع على هذا القول: أحدها: إذا بلغ وجرى تصرف يستدعى الإسلام كعتى عن كفارة، أو موت قريب مسلم، فمات اللقيط قبل أن يعرب بالكفر أو الإسلام، ففى نقض التصرف وجهان:

أحدهما: ينقض، إذ الأصل بعد البلوغ الاستقلال، ولم يستقل بالإسلام، فكيف يقدر إسلامه؟

والثانى: أنه لم يعرب أيضًا بالكفر، والإسلام غالب، وقد سبق الحكم به، فيستصحب إلى أن يظهر الإعراب عن الكفر.

والثانى: لو قتله مسلم قبل البلوغ، فالقصاص لا يمتنع بسبب توهم الكفر بعد البلوغ. ولو قتل بعد البلوغ وقبل الإعراب؟. فإن قلنا: لـو أعـرب بـالكفر لنقـض الأحكـام، فـلا قصاص. وإن قلنا: لا ينقض، ففيه تردد، وميل النص إلى سقوطه للشبهة.

ونص مع هذا على أن الواجب دية مسلم، وهذا يدل على أن الإسلام مستصحب في سائر الأحكام، وإنما سقط القصاص للشبهة.

الثالث: قال القاضي حسين: إن مات هو قبل الإعراب يرثه حميمه المسلم، وإن مات حميمه المسلم فإرثه موقوف.

ومعناه أن يقال له: أعرب، فإن مات قبل الإعراب فينبغى أن نقضى بتقدير الأول عليه، بناء على استصحاب حكم الإسلام.

الرابع: المجنون إذا بلغ بحنونًا، فهو كالصبى فى جملة هـذه الأحكام. وإن بلـغ عـاقلاً كافرًا، ثم جن، ثم أسلم أحد أبويه، ففى التبعية خلاف، كما فى عود ولاية المال. الجهة الثانية: تبعية السابى: فالمسلم إذا استرق صبيا حكم بإسلامه تبعًا له؛ فإن الاسترقاق كأنه إيجاد مستأنف. وإن كان معه أبواه لم يحكم به؛ لأن تبعية الأبوين أقدى من تبعية السابى. فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد كفره؛ لأن النظر إلى الابتداء فى تبعية السابى. ولو استرقه ذمى فالظاهر أنه لا يحكم بإسلامه. ثم لو باعه بعد ذلك من مسلم لا يحكم بإسلامه لفوات الابتداء.

وفيه وجه: أنه يحكم بإسلامه؛ لأنا نجعل وقوع الصبى فى يد المسترق كوقوعه فى دار الإسلام، والذمى كالمسلم فى كونه من دار الإسلام، ثـم مهمـا حكـم بإسـلامه تبعًـا للسابى فبلغ وأعرب بالكفر، فحكمه ما سبق فى تبعية الأبوين.

الجهة الثالثة: تبعية الدار: وكل لقيط يوجد في دار الإسلام فهو محكوم بإسلامه؛ لغلبة الإسلام، إلا في بلدة كثر الكفار فيها وانجلي المسلمون عنه حتى لم يبق منهم واحد. وقال أبو إسحاق المروزي: يحكم الإسلام، إذ لا يخل عن مسلم مستسر بالإسلام، أما ما يوجد في دار الكفر فهو كافر وإن كانوا مسلمون يجتازون بها مسافرين.

وإن كان فيها سكان من الأسارى والتحار ففيه وجهان؛ لتعارض غلبة نسبة الدار مع تغليب الإسلام. ثم هذا الصبى إذا بلغ وأظهر الكفر؟. منهم من قال: قولان كما فى تبعية المسترق والوالدين.

ومنهم من قطع هاهنا بأنه كافر أصلى؛ لأن تبعية الدار في غاية الضعف، ثـم هـؤلاء ترددوا في تنفيذ أحكام الإسلام عليه في الصبـي، ومـال صـاحب التقريب إلى التوقف، وهذا يعكر على إطلاق القول بالإسلام.

وأيد صاحب التقريب هذا، باحتلاف القول في وجوب القصاص على قاتلـه المسـلم، وقال: لا مأخذ له إلا هذا التوقف.

فوع: المحكوم بإسلامه تابعًا للدار، لو أقام ذمى بينة على نسبه ألحق به وتبعه فى الكفر، وتغير ما ظنناه من الإسلام، وإن استلحق من غير بينة ثبت النسب، وفى الحكم بكفره وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن تبعية الأب أقوى من تبعية الدار، والدين يتبع النسب هاهنا. والثانى: أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحكم، وأما تسليط الذمي على الاستقلال بإبطال حكمنا، فبعيد.

# الحكم الثاني: في اللقيط

جنايته في الصبي وأرش خطئه على بيت المال، وإن جني عليه خطأ فـالأرش لـه، وإن

كتاب اللقيط كتاب اللقيط

كان موجبًا للقود نظر، فإن كان في النفس، فقد اختلف نص الشافعي، رضى الله عنه، في القصاص، أما وجوبه فظاهر؛ لأنه معصوم مسلم، وأما إسقاطه، فاختلف في تعليله، فقال الأكثرون: سببه أنه لا وارث له، وأنه يثبت للمجانين والصبيان وسائر المسلمين، فكيف يستوفى؟ وعلى هذا لو قتل من لا وارث له فلا قصاص، وكذا كل قصاص خلفه من لا وارث له فلا قرار له فلا قصاص عليه.

وزيف صاحب التقريب هذا؛ لأن الاستحقاق لا ينسب إلى آحاد المحانين والصبيان، بل إلى حهة الإسلام، وعلل بأن نص الشافعي، رضى الله عنه، يـدل على توقفه في الإسلام بتبعية الدار لانتظار تغيره بعد البلوغ.

و أما إذا قطع طرفه، فعلى طريقة الأصحاب: يجب القصاص لتعين المستحق، وعلى طريقة صاحب التقريب يتوقف، فإن أعرب عن نفسه بالإسلام إذا بلغ تبين الوحوب، وإلا فلا، هذا إذا كان القاطع مسلمًا، فإن كان ذميًا فلا توقف من جهة الإسلام.

فإن قيل: والإمام هل يستوفى القصاص؟. قلنا: إن كان فى النفس فيستوفيه إن رآه، أو يأخذ الدية لبيت المال؛ إذ لا معنى للتوقف، ولو منع من أخذ البيدل لصار القصاص حدًا.

وإن كان في طرف فالمستحق هـ و اللقيط، فـ لا يستوفيه؛ لأن الـ ولى عنـ د الشـافعي، رضى الله عنه، لا يستوفي القصاص.

وحكى عن القفال وجه: أن السلطان يستوفى القصاص فى طرف المجنون؛ لأنـه لا ينتظر لإفاقته وقت مخصوص.

وهل للإمام أن يأخذ الأرش في الحال؟. نظر، فإن وجب لصبى غنى فلا، وإن وجب لمحنون فقير، أو لمحنون غنى، لمحنون فقير، أو لمحنون غنى، فوجهان؛ لوجود أحد المعنيين.

فإن قلنا: لا يأخذ، فيحبس من عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ، ولا يبالى بطول الحبس، فإن تفويت الحق غير ممكن.

وإن قلنا: يأخذ، فبلغ الصبى وانتهض لطلب القصاص ففيه وجهان، منشؤهما أن الأحذ للحيلولة، أم هو إسقاط للقصاص بحكم ظهور المصالح؟.

ثم قال الأصحاب: ولاية أخذ المال إن جعلناه إسقاطًا فلا يثبت للوصى، وإن جعل للحيلولة فيثبت له.

# الحكم الثالث: نسب اللقيط

وفيه مسائل: الأولى: إن ظهـر إنسـان وزعـم أنـه والـده ألحـق بمحـرد الدعـوى؛ إذ لا منازع، وإقامة البينة على النسب عسير.

نعم. إن بلغ الصبي وأنكر فهل ينقطع؟ وجهان:

أحدهما: لا؛ إذ تم الحكم به. والثاني: نعم، كما إذا استلحق بالغًا فأنكره، فإنه لا يثبت. وإن كان المستلحق هو الملتقط نفسه، يثبت النسب.

وقال مالك، رحمه الله: لا يثبت؛ لأنه لا ينبذ ولد نفسه، ثـم يلتقطه، إلا إذا كـان لا يعين أولاده، فقد يفعل ذلك تفاؤلاً.

الثانية: لو جاء عبد واستلحقه. نص هاهنا على أنه يلحقه، ونص فى الدعاوى على أنه ليس أهلاً، فقال الأصحاب قولين، الصحيح أنه أهل؛ إذ إمكان النسب للرقيق حاصل. والثانى: لا؛ لأنه يقطع ولاء السيد به عن نفسه. ثم الصحيح على هذا أن الحر لو استلحق صبيا رقيقًا لحقه. ومنهم من منع لهذه العلة، وهو قطع الحر بدعواه ولاء السيد.

الثالثة: المرأة إذا استلحقت، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلحق بها كالرجل. والثانى: لا؛ لأنه لو ألحق بها للحق زوجها، وقبـول قولها على زوجها محال، والإلحاق بها دونه محال. والثالث: أنه يلحـق الخليـة دون ذوات الزوج؛ لما ذكرناه.

الرابعة: إذا تداعى رجلان نسب مولود، فلا يقدم حر على عبد، ولا مسلم على كافر، بل يتساويان، نعم صاحب اليد يقدم بشرطين:

فإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الشانى، فوجهان: أحدهما: لا يقدم؛ إذ لا دلالة لليد إذا لم يقارنه استلحاق. والثانى: نعم؛ لأن اليد على الجملة دالة، ولعل الاستلحاق كان ولم يبلغنا.

فرعان: أحدهما: إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده، تعارضتا وتهاترتا؛ إذ لا سبيل إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة.

ولا يجرى قول الإقراع أيضًا؛ إذ النسب لا يثبت بالقرعة. ولوتنازعا فى الحضائة، وأقام كل واحد منهما بينة على الالتقاط: فإن شهدت لأحدهما بالسبق فى الالتقاط فهو مقدم فى الحضائة، وإن كنا نتردد فى مثله فى الإملاك؛ لأن حق الحضائة لا ينتقل والملك قد ينتقل، وكذلك لو كان أحدهما صاحب يد، قدمت بينته؛ لأنها دلالة الالتقاط، كبينة الداخل، وإن تعارضا من كل وحه، فإما قول التهاتر، وإما قول القرعة، ولا سبيل إلى التوقف والقسمة.

الثاني: إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات: خيرناه بينهما، وأمرناه بالتعويل على حركة الباطن من جهة الجبلة، لا على محض التشهى.

فإن التحق بأحدهما ثم رجع لم يمكن، بخلاف الصبى المخير بين الأبوين؛ لأن ذلك يعتمد الشهوة.

فلو ظهر قائف، فيقدم قول القائف على التحاقه؛ لأنه أقوى. وإن حكم القائف، فقامت بينة على خلافه قدمت البينة؛ لأنها أقوى من قول القائف.

وفي اختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف.

# الحكم الرابع: رقه وحريته

#### وللقيط أربعة أحوال:

الحالة الأولى: إذا لم يدع أحدٌ رقه: فالأصل فيه الحرية في كـل مـا يخصـه، ولا يتعلـق بغيره فينبنى فيه الأمر على الأصل؛ إذ يحكم له بالملك، ويصـرف مالـه إلى بيـت المـال إذا مات.

ولو حنى فالأرش على بيت المال؛ لأنه لم يتوقف فى توريث بيت المال منه، فكذا فى تغريمه؛ لأنه بإزائه.

أما ما يتعلق بالغير: فإن أتلف متلف ماله وغرمه له إذا الغرم لابد منه، ولاأرب للغارم في مصرفه، وإن قتله عبد قتل به.

وإن قتله حر، فحاصل الخلاف ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب القصاص أو الدية، فإن الأصل الحرية إلى أن يظهر نقيضه ولم يظهر. والثانى: أنه تجب الدية دون القصاص؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة، وهذه شبهة ظاهرة. والثالث: أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة؛ إذ لا تشغل الذمة البريئة إلا بيقين، وقد ذكرنا قولاً في سقوط قصاص من لا

وارث له على التعيين؛ فذلك القول عائد هاهنا، وإنما الأوجه الثلاثـة تفريـع علـى القـول الآخر.

الحالة الثانية: أن يدعى مدع لرقه بغير بينة: فإن لـم يكـن فـى يـده فـلا تقبـل دعـواه، وكذا إن كان فى يده، واليد يد الالتقاط؛ لأنا عرفنا مستنده.

وفيه وجه: أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط، كمن وجد ثُوبًا في طريق فــادعي ملكـه، وهو ضعيف؛ لأنه لا حق للثوب في الانفكاك عن الملك، وللصبي حق فيه.

وإن لم تكن يد الالتقاط، بل وحدناه في يده، وهو يزعم أنه رقيقه فهو مصدق، فإن بلغ الصبى فأنكر، ففي النسب. بلغ الصبى فأنكر، ففي النسب.

الحالة الثالثة: أن يقيم المدعى بينةً على الرق مطلقًا.

#### فحاصل المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تسمع، كالبينة على الملك. والثانى: لابد من ذكر السبب؛ لأن أمر الرق خطير، وربما عولت البينة على ظاهر اليد. والثالث، وهوالأصح: أن يد المدعى إن كانت عن جهة الالتقاط فلابد من ذكر السبب؛ لأن البينة ربما استندت إلى هذه اليد التى لا دلالة لها. وإن لم يكن للمدعى يد، أو لم يكن له يد التقاط سمعت البينة.

التفريع: إن قلنا لابد من التقيد، فالقيد أن يقول: هذا رقيقي ولدته حـــاريتي المملوكة في ملكي وعلى ملكي.

فلو اقتصر على أنها ولدته جاريته المملوكة، فوجهان: أحدهما: لا؛ إذ قد تلد الجارية المملوكة ولدًا حرًا عن وطء بشبهة. والثانى: نعم؛ إذ غرض التقيد أن يأمن استناد البينة إلى ظاهر اليد.

ثم لوقيدت البينة الرق بالسبى أو الشراء أو الإرث كان كما لـو قيدتـه بـالولادة؛ إذ المقصود دفع حيال الإطلاق.

الحالة الرابعة: أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعى: نظر، فإن لم يسبق منه ما يناقض هذا الإقرار قبل قوله على الصحيح؛ إذ لم تكن الحرية بحزومة، بـل كـان بنـاء على الظاهر.

وذكر صاحب التقريب قولاً: أنه لا تقبل تفريعًا على أنه لو أعرب بالكفر لـم يجعل كافرًا أصليا، مراعاة لاستصحاب حكم الإسلام، وكذا استصحاب أصل الحرية، وهـو بعيد.

أما إذا سبق منه ما يناقضه، نظر: فإن سبق إقرار بالحرية قطع العراقيون والقاضى حسين بأنه لا يقبل إقراره؛ إذ لله، عز وحل، حق في حرية العباد، وقد ثبت بإقراره، فليس له إبطاله.

وقطع الصيدلاني بالقبول، كما لو أنكر حق الغير ثم أقر، وكالمرأة إذا أنكرت الرجعة ثم أقرت.

ولو كان يرعى حق الشرع لما قبل إقرار اللقيط ابتداءً، وقــد حكــم بحريتـه بنــاء علــى الظاهر.

أما إذا سبق إقرار بالرق لإنسان، فأنكر المقر له فأقر بالرق لغيره: حكى العراقيون من نص الشافعي، رضي الله عنه، أنه لا يقبل إقراره الثاني؛ لأنه إذا رد إقراره الأول عاد إلى يد نفسه، فكأنه قد تم الحكم بحريته، والثاني نقض.

وحرج ابن سريج قولاً: أنه يقبل، إذ الإقراران متوافقان على الــرق، وإنمــا الاحتــلاف في الإضافة إلى السيد.

أما إذا لم يسبق إقرار، ولكن سبق تصرفات تستدعى الحرية من نكاح وبيع وغيره، فهذا لا يمنعه من أن يقر على نفسه فيقبل إقراره بالرق.

ويظهر أثره في كل ما قدر عليه، كما إذا لم يسبق التصرف، وهـل يقبـل فيمـا يقـر بغيره؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقبل؛ لأن الأمر فيه لا يتحزأ، فيصير إقراره كقيام البينة. ولو قامت البينة على رقه لقبل مطلقًا فيما له وعليه، وسلك بتصرفاته السابقة مسلك الصادر من الرقيق بغير إذنه. فذلك لا يخفى حكمه والتفريع عليه، فكذلك هذا. والثانى: أنه لا يقبل فيما يضر بغيره؛ إذ سبق منه تصرف هو التزام لحقوق الأعبان، فلا تقبل مناقضته. والثالث: أنه لا يقبل فيما مضى؛ لأن الالتزام مقصور عليه، وفى المستقبل هو رقيق مطلق فيما له وعليه.

# ويتفرع على القولين الآخرين فروعٌ:

الأول: لقيطة نكحت، ثم أقرت بالرق، فالناكح دائم؛ لأن في قطعه إضرارًا بالزوج، والوطء، وإن كان مستقبلاً فهو في حكم الماضي، وولدها الذي انفصل منها قبل الإقرار حر، ولا قيمة على الزوج؛ إذ فيه إضرار. وفي المستقبل ترق الأولاد إن فرقنا بين الماضي والمستقبل.

ولا يجعل الولد كالمستوفى بالنكاح؛ لأنه موهوم، بخلاف استحقاق الوطء.وأما المهر: فللسيد المطالبة بأقل الأمرين من المسمى أو من المثل.

فإن كان المسمى أقل، ففى الزيادة إضرار بالزوج، وإن كان مهر المثل أقــل فالســيد لا يدعى أكثر منه.

أما العدة: فإذا طلقها الزوج طلاقًا رجعيًا، اعتدت بثلاثة أقراء؛ لأنه استحق الرجعة في الثالثة، وفيه إضرار به.

وكذا إن كان الطلاق بائنًا؛ لأن نفس العدة حق لـلزوج، وإلا إذا قبلنـا إقرارهـا فيمـا يضر بالغير في المستقبل.

ويحتمل أن يقال: هذا كالمستحق بالعقد السابق، كما في الوطء.

فإن مات الزوج، قال الشافعي، رضى الله عنه: تعتد بشهرين وخمسة أيام؛ إذ حق الزوج إنما يحسن مراعاته في حياته.

فمن أصحابنا من قال: إن سقط حقه فلا عدة؛ لأنها تدعى بطلان النكاح من الأصل، بل عليها الاستبراء إن وطئت، وإلا فلا شيء عليها، والنص ما ذكرناه، وكأن الشافعي، رضى الله عنه، ينظر في أصل العدة إلى حق الشرع، وفي تفصيله إلى حق الزوج.

أما تسليمها إلى الزوج نهارًا فيحب؛ لأنه مستحق بالعقد السابق، ففي المنع إضرار.

الفرع الثانى: لقيطٌ نكح، ثم أقر بالرق: فإن قبلنا الإقرار مطلقًا، فقد بان بطلان النكاح من أصله، ولا يخفى حكم وطء الرقيق في مهر المثل إن جرى.

وإن لم نقبل فيما مضى، فقد بطل حقه من بضعها فى المستقبل فى الحال فكأنه طلاق، فيحب نصف المهر متعلقًا بذمته وكسبه إن لم يكن وطء، وإن كان وطء فتمام المسمى؛ لأن الوطء حرى فى نكاح لم يتبعه بالإبطال فيما مضى، فلا يجب إلا مهر المثل.

الفرع الثالث: لقيطٌ باع واشترى ثم أقر: فهذا أمر قد مضى، فإن لـم يقبـل قوله فى الماضى لم يتبع ما مضى، وإن قبل قوله عمومًا قدرنا أن تيك التصرفات صدرت من غـير مأذون، فيسترد أعيان الأموال، ويرد الأثمان.

وما تلف في يدهم مضمونة للسيد، وما تلف في يد العبد فيتعلق بذمة العبد لا برقبتــه وكسبه، كديون معاملة العبد، ولا ينفع العامل ظنه حريته عند التصرف. الفرع الرابع: جنى اللقيط ثم أقر بالرق: اقتص منه، أو تعلق الأرش برقبته. وإن حنى عليه اقتص إن كان الجانى رقيقًا، وإن كان حرا عدل إلى الأرش. فإن قطع إحدى يديه وتساوت القيمة ونصف الدية، فذاك.

وإن كان نصف القيمة أقبل فليس للسيد إلا ذاك، فإنه لا يطلب مزيدًا. وإن كان نصف القيمة أكثر، فرع على الأقوال: فإن قبلنا الإقرار مطلقًا لـزم. وإن بعضنا، اقتصر على نصف الدية، فإنه إضرار بالجاني. وفيه وجه: أن التغليظ على الجاني أولى.

فرع به الاختتام: إذا قـذف لقيطًا بالغًا، وادعى رقـه، فـادعى اللقيـط حريـة نفسـه، فقولان:

أحدهما: القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمته. والثناني: القول قول اللقيط؛ لأن الأصل الحرية، وهو من تقابل الأصلين.

وإن قطع حر طرفه وحرى هذا النزاع، فطريقان:

أحدهما: طرد القولين. والثانى: القطع بالقصاص؛ إذ لو لم نوجب لعدلنا إلى القيمة، وهي أيضًا مشكوك فيها.

أما الحد إذا ترك، فالتعزير مستيقن بكل حال. والله تعالى أعلم وأحكم.









فهرس محتويات الجزء الثاني مـن الوسيط في المذهب





المحن الثالث

منثورات المحركي بيان المحركة النشركتي الشئة والجماعة دار الكنب العلمية



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة أحراد الكف العلمية بسيروت نبسنان ويحظر طبح أو تصويسر أو تبرجمة أو إعسادة تنضيه الكتآب كاملأ أو مجرزأ أو تسجيله على أشُـرَطُة كاسبيت أو إدخاله على الكمبيونـر أو برمجنسه على استطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشير خطييا.

#### **Exclusive Rights by** Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الأولى

#### دار الكثب العلمب

رمِل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت مَاتَفُ وَقَاكِس: ٢٦٢١٩٨ - ٢٦٦١٢٥ - ٢٦٨٨١ (١٦١١) صندوق بريد ، ٩٤٢٤ - ١١ بيروت . لبنسان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor Tel, & Fax: 00 (961-1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebenon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Ramei Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, Tére Étage Tel. & Fax: 00 (96) 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.P.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmlyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ifmtyah.com baydoun@ai-ilmiyah.com فهرس محتويات الجزء الثالث من الوسيط في المذهب

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# فهرس المحتويات

| ٥٦  | الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة       | ٣   | كتاب الفرائض                              |
|-----|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|     | القسم الأول: في الأحكامُ اللَّفظية، وفيه    |     | الباب الأول في مقادير أنصباء ذوي          |
| ٥٦  | فصلان                                       | ٤   | الفروض، وهم أصناف                         |
| 07  | الفصل الأول: فيما يتعلق بالموصَى به         | 0   | الصنف الأول: الزوج والزوجة                |
| ٥٩  | الفصل الثاني: فيما يتعلق بالموصى له         | ٥   | الصنف الثاني: الأم والجدة                 |
|     | القسم الثاني من الباب: في الأحكام           | V   | الصنف الثالث: الأب والجد                  |
| 74  | المعنوية، وفيه فصول                         | ٩   | الصنف الرابع: الأولاد                     |
|     | الفصل الأول في الوصية بمنافع الدار والعبد   | 1.  | الصنف الخامِس: الإخوة والأخوات            |
| ۲۳  | وغَلَّةِ البِستانُ وثمرته                   | ١٣  | الباب الثاني: في العصبات                  |
| 17  | الفصل الثاني: في الوصية بالحج               | ١٧  | الباب الثالث: في الحجب                    |
| ١٨  | الفصل الثالث: في فروع متفرقة                | 19  | الباب الرابع: في موانع الميراث، وهي ستة   |
|     | القسم الثالث من الباب: في الأحكام           | 19  | الأول: اختلاف الدين                       |
| ٧٠  | الحسابية                                    | ٧.  | المانع الثاني: الرقيق                     |
| / Y | الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية           | 71  | المانع الثالث: القتل                      |
|     | الباب الرابع: في الأوصياء والنظر في أركان   | ۲١  | المانع الرابع: استبهام تاريخ الموت        |
| 1 8 | الوصاية وأحكَّامها                          | 77  | المانع الخامس: اللُّعَان                  |
|     | النظر الأول في الأركان، وهي أربعة           | 44  | المانع السادس: الشك في الاستحقاق          |
| 1 2 | الركن الأول: الوَصِيُّ                      |     | الباب الخامس: في حساب الفرائض، وفيه       |
| /o· | الركن الثاني: المُوصِي                      | 40  | فصول                                      |
| /٦  | الركن الثالث: الموصَى فيه                   | ;   | الفصل الأول في مقدرات الفرائض             |
| /7  | الركن الرابع: الصيغة                        | 70  | ومستحقيها ومخارجها وعولها                 |
| //  | النظر الثاني: في أحكام الوصاية              | 44  | الفصل الثاني: في طريق تصحيح الحساب        |
| /٩  | كتاب الوديعة                                | 44  | الفصل الثالث: في حساب الخنائي             |
|     | أما الأركان: فالمودِعُ، والمودَعُ،          | ٣٤  | الفصل الرابع: في حساب المناسخات           |
| 19  | والوديعة، والصيغة                           | ۲۷. | الفصل الخامس: في قسمة التَّرِكَات         |
| •   | أما حكم الوديعة                             | ٤٠  | كتاب الوصايا                              |
| ٠.  | أما الضمان                                  | ٤١  | البابُ الأُول: في أركان الوصية، وهي أربعة |
| 17  | النظر الثاني: في رَدُّ العين إذا كانت باقية | ٤١  | الركن الأول: المُوصِي                     |
| 19  | كتاب قسم الفيء والغنائم، وفيه بابان         | 23  | الركن الثاني: المُوصَى له                 |
|     | الباب الأول: في الفيء                       | ٤٨  | الركن الثالث: في الموصى به                |
|     | الطرف الأول: في الخُمُس                     | ٥٣  | الركن الرابع: الصيغة                      |

| الفصل الرابع في تَوَلِّي طوفَي العقد ١٣٨        | الطرف الثاني: في الأخماس الأربعة ٩١                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الفصل الخامس في توكيل الوَلئّ وإذْنه ١٣٩        | الباب الثاني: في قسم الغنائم                                |
| الفصل السادس فيما يجبُ على الوليُ ١٣٩           | النظر الأول: في النَّفل ٩٤                                  |
| الفصل السابع في الكفاءة وخصالها                 | النظر الثاني: في الرَّضْخ ٩٥                                |
| الفصل الثامن في اجتماع الأولياء في درجة         | النظر الثالث: في السَّلَب ٩٥                                |
|                                                 | النظر الرابع: في قسمة الغنيمة ٩٨                            |
| واحدةالباب الثاني في المَوْلُى عليه، وفيه ثلاثة | كتاب قسم الصدقات، وفيه بابان١٠١                             |
| فصول                                            | الباب الأول: في المستحقِّين، وفيه ثلاثة                     |
| الأول: في المؤلي عليه بالجنون١٤٤                | فصول                                                        |
| الفصل الثاني في المولى عليه بالرق ٢٤٦           | الفصل الأول في بيان الأصناف الثمانية                        |
| الفصل الثالث في المولى عليه بالرق               | المذكورة في كتاب الله تعالى                                 |
| القسم الثالث من الكتاب في الموانع               | الفصل الثاني في موانع الصرف مع                              |
| للنكاح، في الناكح، والمنكوحة، وهي               | الاتصاف بهذه الصفات١٠٦                                      |
| أربعة أجناس١٤٧                                  | الفصل الثالث: فيما يُغرّف به وجودٌ                          |
| الجنس الأول: المحرمية                           | الصفات                                                      |
| الجنس الثاني: ما يتعلق بتعبد عددي ولا           | الباب الثاني في كيفية الصرف إلى المستحقين                   |
| تتأبد به الحرمة١٥٠                              | المستحقين ١٠٨                                               |
| المانع الأول: نكاح الأخت في عدة الأخت ١٥٠       | الفصل الأول: في القدر المصروف إلى كلّ<br>واحد منهمواحد منهم |
| المانع الثاني: الزيادة على الأربع ممتنع على     | واحد منهم                                                   |
| الحر                                            | الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرىأ                  |
| المانع الثالث: استيفاء عدد الطلاق١٥١            | 1                                                           |
| الجنس الثالث من الموانع: الرق والملك . ١٥٣      | الفصل الثالث: في صدقة التطوع                                |
| الجنس الرابع في الموانع الكفر، وفيه ثلاثة       | كتاب النكاح                                                 |
| فصول                                            | القسم الأول: في المقدمات١١٣                                 |
| الفصل الأول: في أصناف الكفار١٥٦                 | القسم الثاني من الكتاب في الأركان                           |
| الفصل الثاني: في أقسام أهل الكتاب ١٥٦٠٠٠٠       | والشرائط، وهي أربعة١٢٨                                      |
| الفصل الثالث: في تبديل الدين٧٥٧                 | الأول: الصيغة                                               |
| هذا باب نكاح المشركات وفيه فصول ١٥٨٠٠٠٠         | الركن الثاني المحل                                          |
| الأول في حكم أنكحة الكفار في الصحة              | الركن الثالث الشهود                                         |
| والفسأد                                         | الركن الرابع العاقدان                                       |
| الفصل الثاني في أن يسلم الكافر على عدد          | الباب الأول: في الأولياء، وفيه فصول ١٣٣                     |
| من النسوة لا يمكن الجمع بينهن ١٦٣               | الفصل الأول في أسباب الولاية ١٣٣                            |
| الفصل الثالث في حكم العبيد والإماء،             | الفصل الثاني فثي ترتيب الأولياء من القرابة                  |
| وطرآن العتق عليهم ١٦٥                           | والولاء والسلطنة ١٣٤                                        |
| الأول في العبيد، وله طرفان١٦٥                   | الفصل الثالث في سوالب الولاية ١٣٦                           |

| الفصل الثاني في تغييرات الصداق التي                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار ٢٠٨                                            |
| قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل ٢١٢                                             |
| الفصل الثالث في التصرفات المانعة من                                              |
| الرجوع                                                                           |
| الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من                                              |
| زوجها، ثم طلقها                                                                  |
| توجيه أصل القولين٢١٧                                                             |
| الفصل الخامس: في المتعة                                                          |
| الباب الخامس: في النزاع في الصداق ٢١٩                                            |
| الوليمة والنثر                                                                   |
| الوليمة والنثرالله والنثر المرابعة والنثر المرابعة الفصل الأول: في وجوبها، ووجوب |
| الإجابة                                                                          |
| الإجابةالفصل الثاني: في الضيافة٢٢٤                                               |
| الفصلُ الثالث: في نثر السكر والجوز ٢٢٤                                           |
| كتاب القسم والنشوز، وفيه مقدمة وستة                                              |
| نصول                                                                             |
|                                                                                  |
| أما المقدمة                                                                      |

| الطرف الثاني في عتقهن١٦٦                     |
|----------------------------------------------|
| الفصل الرابع في الاختيار وحكمه ١٦٧           |
| الفصل الخامس في النفقة والمهر ١٦٩            |
| القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار ١٧٠  |
| السبب الأول العيوب١٧٠                        |
| السبب الثاني للخيار الغرور، وفيه نظران . ١٧٣ |
| الأول: في حكم الغرور، وصورته ١٧٣             |
| النظر الثاني في حكم الولد إذا جرى التغرير    |
| بالرق ١٧٥                                    |
| السبب الثالث للخيار العتق                    |
| السبب الرابع العُنةا                         |
| القسم الخامس من الكتاب في فصول متفرقة        |
| شذَّت عن هذه الضوابط، وهي ستة فصول ١٨٢       |
| الفصل الأول: فيما يستباح من الاستمتاع        |
| بالنكاح                                      |
| الفصل الثاني في وطء الأب جارية الابن . ١٨٣   |
| الفصلَ الثالثُ في إعفاف الأب                 |
| الفصل الرابع في تزويج الإماء وحكمه في        |
| الاستخدام، والنفقة، والمهر١٨٧                |
| الفصل الخامس في تزويج العبيد                 |
| الفصل السادس في التنازع في النكاح ١٩١        |
| كتاب الصداق                                  |
| الباب الأول في حكم الصداق الصحيح في          |
| الضمان والتسليم والتقرير١٩٤                  |
| الحكم الأول: في الضمان١٩٤                    |
| الحكم الثاني: في التسليم                     |
| الحكم الثالث: التقرير                        |
| الباب الثاني في أحكام الصداق الفاسد ١٩٨      |
| الباب الثالث في إخلاء النكاح عن المهر ٢٠٣٠   |
| الفصل الأول: فيما تستحقه المفوضة ٢٠٣         |
| الفص ألثاني: في الفرض، ومعناه، وحكمه ٢٠٥     |
| الفصل الثالث: في تعرف مهر المثل ٢٠٦٠٠٠       |
| الباب الرابع في حكم تشطر الصداق بالطلاق      |
| قبل المسيس، وفيه خمسة فصول ٢٠٧٠              |
| الفصل الأول في محله وحكمه ٢٠٧                |

| الفصل الثاني: في تكرير الطلاق                  |
|------------------------------------------------|
| الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب ٢٨٣            |
| الباب الخامس في الاستثناء                      |
| الفصل الأول: في الاستثناء المستغرق ٢٨٦         |
| الفصل الثاني: في التعليق بالمشيئة ٢٨٧          |
| الباب السادس: في الشك في الطلاق وفي            |
| محله                                           |
| الشطر الثاني من الكتاب في التعليقات ٢٩٣        |
| الفصل الأول في التعليق بالأوقات ٢٩٣            |
| الفصل الثاني: في التعليق بالتطبيق ونفيه ٢٩٥    |
| الفصل الثالث في التعليق بالحمل والولادة ٢٩٨    |
| الفصل الرابع: في التعليق بالحيض                |
| الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة ٣٠٢           |
| الفصل السادس في التعليق في مسائل الدُّور ٣٠٣   |
| القسم الثاني من التعليقات في فروع متفرقة       |
| نذكرها أرسالاً                                 |
| كتاب الرجعة                                    |
| الباب الأول: في أركان الرجعة وأحكامها ٣٠٩      |
| الفصل الأول في الأركان                         |
| الفصل الثاني: في أحكام الرجعية ٣١٢             |
| الباب الثاني في النزاع                         |
| كتاب الإيلاء                                   |
| الباب الأول في أركانه                          |
| الركن الأول الحَالِفُ ٣١٥                      |
| الركن الثاني المحلوف به                        |
| الركن الثالث: في المدة المحلوف عليها ٣٢١.      |
| الركن الرابع: في ألفاظ المحلوف عليه ٢٢٢        |
| الباب الثاني: في حكم الإيلاء الصحيح ٣٢٣.       |
| الفصل الأول في المدة                           |
| القصل الثاني في المطالبة                       |
| الفصل الثالث: في دفع المُطالبة ٣٢٥             |
| الفصل الرابع: فيما به الفيئةُ، وهو الوطء . ٣٢٦ |
| كتاب الظهار                                    |
| الباب الأول في أركانه وموجب ألِفاظه٣٢٨         |

| الفصل الأول: في الألفاظ الملزمة وحكمها ٢٤٦       |
|--------------------------------------------------|
| الفصل الثاني في حكم الإعطاء ٢٤٧                  |
| الفصل الثالث في التعليق بالنقد                   |
| الفصل الرابع في التعلق بإعطاء ثوب أو عبد ٢٤٨     |
| الباب الرابع: في سؤال الطلاق، وفيه فصول ٢٥٠      |
| الفصل الأول: في ألفاظها في الالتماس ٢٥٠          |
| الفصل الثاني: في التماسها طلاقاً مقيداً بعدد ٢٥١ |
| الفصل الثالث في استدعائها طلاقاً معلقاً          |
| بزمان ۲۵۳                                        |
| الفصل الرابع: في سؤال الأجنبي واختلاعه ٢٥٤       |
| الباب الخامس في النزاع في الخلع ٢٥٥              |
| الباب الخامس في النزاع في الخلع ٢٥٥ كتاب الطلاق  |
| الباب الأول: في معنى السُّنَّة والبدعة ٢٥٨       |
| الفصل الأول: في مواقع السنة والبدعة ٢٥٨          |
| الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى السُّنَّة       |
| والبدعة، تنجيزاً وتعليقاً٢٦١                     |
| الباب الثاني: في بيان أركان الطلاق ٢٦٤           |
| الفصل الأول: في بيان الصريح والكناية . ٢٦٥       |
| الفصل الثاني: في الأفعال                         |
| الفصل الثالث: في التفويض إلى الزوجة . ٢٦٩        |
| الركن الثالث: القصد إلى لفظ الطلاق،              |
| ومعناه                                           |
| السبب الأول: سبق اللسان                          |
| السبب الثاني: الهزل                              |
| السبب الثالث: الجهل                              |
| السبب الرابع: الإكراه                            |
| السبب الخامس: زوال العقل ٢٧٤                     |
| الركن الرابع لنفوذ الطلاق: المحل، وهي            |
| المرأة ٢٧٥                                       |
| الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزوج ٢٧٦       |
| الركن الخامس: الولاية على المحل ٢٧٦              |
| الباب الثالث حكم طلاق المريض ٢٧٩                 |
| الباب الرابع: في تعديد الطلاق، وفيه              |
| فصول                                             |
| الفصل الأول: في نية العدد٢٨٠                     |

| أنواع عدتهن                                   |
|-----------------------------------------------|
| النوع الأول                                   |
| النوع الثاني: المعتدة بالأشهر٣٧٢              |
| النوع الثالث: عدة الحامل وفيه فصلان ٣٧٢       |
| الأول: في شروطه٣٧٢                            |
| الفصل الثآني في ظهور أثر الحمل وحقيقته        |
| بعد الاعتداد بالأقراء                         |
| الباب الثاني في تداخل العدتين عند تعدد        |
| سببه                                          |
| القسم الثاني من الكتاب في عدة الوفاة          |
| وحُكم السُّكْنَى وفيه بابان                   |
| الباب الأول في موجب العدة، وقدرها،            |
| وكيفيتها، وفيَّه فصول٣٧٩                      |
| الفصل الأول: في الموجب والقدر ٣٧٩             |
| الفصل الثاني: في المفقود زوجها                |
| الفصل النالث: في الإحداد                      |
| الباب الثاني في السَّكني، وفيه أربعة فصول ٣٨٢ |
| الفصل الأول: فيمن تستحق السُّكني ٢٨٢          |
| الفصل الثاني: في أحوال المعتدة وهل يباح       |
| لها مفارقة المسكن؟                            |
| الفصل الثالث: فيما يجب على الزوج ٢٨٣          |
| الفصل الرابع: في بيان مسكن النكاح ٣٨٥         |
| القسم الثالث من الكتاب في الاستبراء           |
| بسبب ملك اليمين، وفيه ثلاثة فصول ٣٨٧          |
| الفصل الأول في قدر الاستبراء، وشرطه،          |
| وحكمه                                         |
| الفصل الثاني في سبب الاستبراء ٣٨٩             |
| الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشاً ٣٩٢    |
| كتاب الرضاع                                   |
| الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه . ٣٩٤    |
| الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع ٢٩٨            |
| فصل: في مسائل تتعلق بالفحل خاصة ٣٩٩           |
| الباب الثالث: في بيان الرضاع القاطع           |
| للنكاح وحكم الغُزم فيهلنكاح وحكم الغُزم       |
| الباب الرابع في النّزاعالله الرابع في النّزاع |

| الفصل الأول: في أركانه ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|------------------------------------------------|
| الفصل الثاني في موجب الألفاظ                   |
| الباب الثاني في حكم الظهار الصحيح ٣٣١          |
| كتاب الكفارات                                  |
| الخصلة الأولى: العتق٣٣٧                        |
| الخصلة الثانية الصيام، وفيه نظران ٣٤٢          |
| النظر الأول: فيما يجوز العدول إليه ٣٤٢         |
| النظرالثاني: في حكم الصوم٣٤٤                   |
| الخصلة الثالثة الإطعام                         |
| كتا <b>ب اللعان</b> ا ٣٤٦ القسم الأول في القذف |
| القسم الأول في القذف٧٤٠                        |
| الباب الأول فيما كان قذفاً من كافة المخلق،     |
| وفي موجبه، وقيه فصلان۳٤٧                       |
| الفصل الأول: في ألفاظ القذف ٣٤٧                |
| الفصل الثاني: في موجب القذف                    |
| الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة ٣٥٢           |
| الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان، أو        |
| يوجبه ۲۵۲                                      |
| الفصل الثاني في أركان اللعان ومجاريه ٣٥٤       |
| الفصل الثالث في فروع متفرقة ٣٥٨                |
| الركن الرابع في صيغة اللعان٣٦٠                 |
| الباب الثالث في جوامع أحكام اللعان،            |
| وحكم الولد خاصةً٣٦٢                            |
| الفصل الأول: فيمن يلحقه النسب ٣٦٣ ﴿            |
| الفصل الثاني: في أحوال الولد ٣٦٣ ﴿             |
| الفصل الثالث: فيما يُشقط حق النفي ٣٦٤          |
| كتاب العدد                                     |
| أما عدة الطلاق ٣٦٦                             |
| الباب الأول في عدة الحرائر والإماء،            |
| وأصناف المعتدات، وأنواع عدتهن ٣٦٦              |
| الصنف الأول: المعتادة                          |
| الصنف الثاني: المستحاضات ٣٦٨                   |
| الصنف الثالث: الصغيرة                          |
| الصنف الرابع: التي تباعدت حيضتها ٣٧٠ أ         |



# بسمالله الرحز الرجيم

## كتاب الفرائض

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم ﴾ [النساء: ١١]، وقال ﷺ: «إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى ملك مقرب، ولا إلى نبى مرسل، ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم (٢).

وقال، عليه السلام: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وإنى امرؤ مقبوض، وسينزع العلم من أمتى حتى يختلف رجلان في فريضة فـلا يجـدان مـن يعـرف حكم الله فيها»(٣).

(١) الفرائض: جمع فريضة، وهي في الأصل: اسم مصدر من فرض، وافترض، ويسمى البعير المــأخوذ من الزكاة، وفي الدية: فريضة، فعلية يمعنى مفعولة.

قال الجوهرى: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سمى بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا.

والفرض العطية الموسومة، وفرضت الرحل، وأفرضته: إذا أعطيته، والفارض، والفرضى: الذى يعرف الفرائض، وفرض الله تعالى، كذا وافترضه، والاسم: الفريضة، وتسمى قسمة المواريث، فرائض. واصطلاحًا: نصيب مقدر شرعًا للوارث، انظر: المعجم الوسيط (٧٠٨/٢)، لسان العرب (٣٣٨٧/٥)، مغنى المحتاج (٢/٣)، فتح الوهاب (٢/٢).

(٢) الحديث بلفظ: «إن الله لم يكل قسمها إلى ملك»، أورده: المتقى في كنز العمال (١٦٥٤٤)، والسيوطي في جمع الجوامع (٩٧٦)، وفي الدر المنثور (٣/٠٥٢).

وبلفظ: «إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره»، أخرجه: أبو داود (١٦٣٠)، البيهقسى (١٧٤/٤)، الربيدى (١٩٤٤)، المتقسى (٣٧٠٧)، النبيدى (١٩٤٤)، المتقسى (٣٧٠٧)، الربيدى (١٩/٤)، اللهرانى (٣٠٠٥)، البغوى فى شرح السنة (٢/٠٩)، شرح معانى الآثار (٢٧/٢)، الدارقطنسى (١٣/٢)، الألبانى فى إرواء الغليل (٣٥٣/٣).

(٣) للحديث ألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف، أخرجه: الدارمي (٧٣/١)، البيهقي (٢٠٨/٦)، الخاكم (٣٣/٤)، الزبيدي في إتحاف السادة (٥٠/٢)، السيوطي في الدر المنثور (١٢٦/٢)، المتقى (٢٨٨٦)، العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (١٥/١).

وبلفظ: «تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتى»، أخرحه: ابن ماحه (٢٧١٩)، الخطيب في تاريخ بغداد (٢١/،٩)، ابسن حجر في فتح البارئ (٢١/٥)، الألباني في إرواء الغليل (٤/٦).

وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة، واختار الشافعي، رضى الله عنه، مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس؛ ولقوله، عليه السلام: «أفرضكم زيد»(١). فنقتصر على ذكر مذهبه. فالوراثة تارة تكون بسبب عام: كجهة الإسلام وأخرى بسبب خاص: كالنكاح والولاء، وتارة النسب، والوارثون من الرجال عندنا عشرة:

من جانب العلو: الأب، وأب الأب وإن علا. ومن جانب السفل: الابن، وابن الابن وإن سفل. ومن الطرف: الأخ، وابنه إلا أن يكون ابسن أخ لأم، والعـم وابنـه إلا يكـون عمًّا لأم، فإنه لا يرث ولا ولده. فيبقى اثنان وهما: المعتق، والزوج.

والوارثات من النساء سبع: الأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، والزوجة، ومولدة المعتقة.

ومن عدا هؤلاء، كأب الأم، وأولاد البنات، وأولاد الإخوة من الأم، وأولاد الإخوة من الأم، وأولاد الأخوات، والعمات، والخالات، والأخوال، وأولادهم فهم من ذوى الأرجام، لا ميراث لهم عندنا، بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال.

وتفصيل النظر في الورَّاث المذكورين تحصره أبواب:

### الباب الأول فى مقادير أنصباء ذوى الفروض

والورثة قسمان: ذو فرض، وعصبة. وذو الفرض: من له سهم مقدر شرعًا لا يزيــد، وهم أصناف(٢).

حوبلفظ: «تعلموا القرآن والفرائض وعلموا (علموها) الناس فيإنى مقبوض، أحرجه: الترمذى (٢٠٩١)، ابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢٠٥٤)، ابن حجر في فتح البارى (٥/١٥)، وللحديث ألفاظ أحر.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أنس، رضى الله عنه، مرفوعًا بلفظ: «أفرض أمتى زيد بن ثابت»، أخرجه: ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۹/۵٤)، السيوطى في الدر المنشور (۲۲/۲۱)، المتقى في كنز العمال (۳۳۳۰٤)، ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲: ۱۵/۲)، العجلوني في كشف الحفيل (۷/۳)، فتح البارى (۲/۱۲)، ابن حجر في تلخيص الحبير (۷۹/۳)، فتح البارى (۲/۱۲).

وبلفظ: «أفرضهم زيد بن ثــابت»، أخرجـه الزبيـدى (١/٢٥)، ابـن عســاكر (٤٤٨/٥)، المتقــى الهندى (٣٦٧٥٣)، سعيد بن منصور في سننه (٤).

 <sup>(</sup>٢) أصحاب الفروض المقدرة شرعًا، اثنا عشر شخصًا هم: الزوج، والزوحة، والبنت، وبنت الابن
وإن نزل، والأب، والأحت الشقيقة، والأحت لأب، والأخ لأم، والأحت لأم، والجمد
الصحيح وإن علا، والجمدة الصحيحة وإن علت، ثبت ذلك إما بالكتاب، أو بالسنة أو بالإجماع.

# الصنف الأول: الزوج والزوجة

وللزوج النصف، وللزوجة الربع، إذا لم يكن للميت ولمد وارث، ولا ولمد ابن وارث، فإن كان فللزوج الربع، وللزوجة الثمن. وإن اجتمعت نسوة فلهن الثمن أو الربع، يشركن فيه، ولا يزيد بزيادة العدد(١).

## الصنف الثاني: الأم والجدة

وللأم الثلث، إلا في أربع مسائل:

[حداها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان. فلها في المسألتين ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.

الثالثة: إذا كان للميت ولد وارث، أو ولد ابن وارث، فإنه يرد الأم من الثلث إلى السدم.

الرابعة: إذا كان للميت اثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدًا، فلها السدس(٢).

|                      |                        | ن: أمثلة:             | (١) للزوج في الإرث حالتا   |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                      |                        |                       | الأولى: النصف فرضًا:       |
| أخت شقيقة            | روج                    | <b>)</b>              | ماتت عن:                   |
| النصف فرضًا          | وحود الفرع الوارث      |                       |                            |
| '                    | •                      |                       | الثاني: الربع فرضًا:       |
| ابن این              | روج                    |                       | ماتت عن:                   |
| الباقي تعصيبًا       | ود الفرع الوارث        |                       |                            |
| _                    | ِضًا: مثال:            | تان: الأولى: الثمن فر | وللزوحة في الإرث حاا       |
| بنت وابن             | ت                      | زوجة أو ٤ زوجار       | مات عن:                    |
| بًا للذكر ضعف الأنثى | الوارث. الباقى تعصيه   | ، فرضًا لوجود الفرع   | الثمن                      |
|                      | •                      | :(                    | الثانية: الربع فرضًا: مثال |
| ابن بنت              | يځ زوجات               | زوجة أو               | مات عن:                    |
| سيب الباقي بالرحم    | الوارث بالفرض أو التعص | م لعدم وجود الفرع     | الربي                      |
| ,                    |                        | الأم:                 | (٢) أمثلة محلولة على ميراث |
| بنتين:               | زوج:                   | أم:                   | ١ – ماتت عن:               |
| التلثان فرضًا        | الربع فرضًا            | السدس فرضًا           |                            |
| ابنتين:              | زوحة:                  | أم:                   | ۲– مات عن:<br>_            |
| الباقي تعصيبًا       | الثمن فرضًا            | السدس فرضًا           |                            |
| :تت:                 | 4                      | ام: زوج:              | ٣- ماتت عن:                |

أما الجدة: فلها السدس أبدًا. وإن اشتركت جماعة في درجة الستركن في السدس، وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها.

والجدة الوارثة هي التي تدلى بوارث، وهل كل حدة تدلى بمحض الذكور، كمام أب الأب، أو بمحض الذكور كام أم أب الأب، أو بمحض الإناث إلى محمض الإناث أم أب الأب (١).

فأما إذا أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث؛ لأن الذى تدلى به هــو أب أم أو أب حــُـدة، وهو من ذوى الأرحام (٢).

وقال مالك، رحمه الله: كل حدة تدلى بذكر فهى لا ترث، إلا أم إلأب وأمهاتها من قبل الأم، فأما من تدلى بذكر آخر سوى الأب فلا ترث. وهو قول للشافعي، رضى الله

| _                               |                     |                   |                |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| اً والباقى يرد على البنت والابن | فرضًا النصف فرضًا   | سىلس فرضًا الربع  | 31             |
| ابن:                            | _زوحمة:             | ام:               | ٤- مات عن:     |
| الباقى تعصيبًا                  | الثمن فرضًا         | السدس فرضًا       |                |
| ابن:                            | ية:                 | <u>ا</u> م: زوح   | ه- مات عن:<br> |
| الباقى يرد على الأم والإحوة لأم | رضًا الثلث فرضًا، و | سدس فرضًا الربع ف | 11             |
| أخوة لأب:                       | زوجة:               | ام:               | ٦- مات عن: _   |
| الباقي تعصيبا                   | الربع قرضًا         | سدس فرضًا         | 11             |
| :داقت                           | أب: إخوة أ          | ام:               | ٧- مات عن:     |
|                                 | ى تعصيبًا محجبون    | السدس فرضًا الباق |                |
|                                 | روحة: أب:           | ام: ن             | ٨- مات عن: _   |
| سيبًا محجبون بالأب              | بع فرضًا الباقى تعص | السدس فرضًا الر   |                |
|                                 | .ج: <i>حد</i> :     | أم: زو            | ٩ - ماتت عن:   |
| يبا                             | ل فرضًا الباقي تعص  | الثلث فرضًا النصف | <br>}          |
| بنت بنت:                        |                     | أم:               | ١٠- مات عن:    |
| * 1 *                           | 1 1 3 3 1 2         | TILL I'S 2 STALL  | -              |

الثلث فرضًا والباقى ردًا إلا شىء لها، ولها حسب القانون وصية واحبة (١) وهى: الجدة الصحيحة، وهى التى تدلى إلى الميت بصاحب فرض كالأب وأبى الأب أو بصاحبة فرض كأم الأم، وعرفها القانون بأنها: أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت.

(٢) والجدة غير الصحيحة: هي التي يدخل في نسبتها حد غير صحيح، كأم أبي الأم، وأم أم أبي الأم؛ أو هي الجدة التي تعدلي إلى الميت بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فـرض، وهـي مـن ذوى الأرحام.

عنه، والصحيح هو الأول(١).

## الصنف الثالث: الأب والجد

أما الأب: فيرث بالفرضية المحضة السدس، إن كان للميت ابن أو ابن ابس، وتكون العصوبة للابن.

ويرث بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة، أو لـم يكن وارث أصلاً، ويجمع بين الفرض والتعصيب إن كـان للميـت بنـت أو بنـت ابـن، فلـه السـدس وللبنت أو بنت الابن نصيبها، وما فضل يصرف إلى الأب بالعصوبة(٢).

|                                                                                 | لة على ميراث الجدة:                     | (١) أمثلة محلو   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| أخ شقيق: أم أم: أم أب:                                                          | ت عن: زوج: أم:                          | ۱ – ۱            |
| رضًا الباقى تعصيبًا محجوبة بالأم تحجوبة بالأم                                   | النصف فرضًا  الثلث فر                   |                  |
| أب: أم أم: أخ شقيق:                                                             | مات عن: زوجة:                           | -4               |
| اقى تعصيبًا السدس فرضًا محجوب بالأب                                             | الربع فرضًا   الب                       |                  |
| ع: أم أم أب أب، وأم أم أم:                                                      | ت عن: <u>ابن:</u> أم أم                 | ال -٣            |
| فرضًا محجبوبتان بأم الأب القربي                                                 |                                         |                  |
| : أم أم: أم أب:                                                                 | ت عن: ابن: آب                           | <b>3</b> – ماد   |
| فرضًا السدس فرضًا محجوبة بالأب                                                  | الباقي تعصيبا   السلس                   |                  |
| قيقة: أخ لأب: أم أم أم أب:                                                      | ت عن: جد: انحت ش<br>المان المرادات      | ۵– ماد           |
| فرضًا الباقى تعصيبًا السدس مناصفة                                               |                                         | ٦- ماد           |
|                                                                                 | ت عن: أب: أم أم<br>الباقي تعصيبًا السدس |                  |
|                                                                                 |                                         | ٧- مان           |
| ن: أخ شقيق: أم أب: أم أم أم:<br>فرضًا الباقي تعصيبًا السدس فرضًا محجوبة بالقربي | - س. بست. بست الم                       | ,                |
| فرصه إنجامي تعظيبا السنس فرصا إعجوبه بالقربي                                    | على ميراث الأب:                         | (٢) أمثلة محلولة |
| أب: ابن:                                                                        | ات عن: زوجة:<br>ات عن:                  |                  |
| <u> </u>                                                                        | <u> </u>                                |                  |
| اب: ابن:                                                                        | اتت عن: زوج:                            | ۱۵ - ۲           |
| السدس فرضًا الباقي تعصيبًا                                                      |                                         |                  |
| ب: أبن وبنت:                                                                    |                                         | ۳- مات           |
| س فرضًا الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى                                         | الثمن فرضًا السد                        |                  |
| پنتين: أب:                                                                      | ت عن:زوحة:                              | ٤- ما            |
| الثلثان فرضًا السلس فرضًا والباقي تعصيبًا                                       | الثمن فرضًا                             |                  |
| ·                                                                               |                                         |                  |

والجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب، إلا في أربع مسائل:

الأولى: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان. للأم في الصورتين ثلث ما يبقى، فإن كان بدله جد فللأم الثلث كاملاً. الثالثة: الأب يَحْجُبُ الإخوة، والجد لا يحجب إلا الأخ للأم، ويقاسم الباقين. الوابعة: الأب يحجب أم نفسه، والجد أيضًا يحجب أم نفسه ولكن لا يحجب أم الأب؛ لأنها زوجته، وهذا أوضح (١).

|               | بنت ابن:          | أب:              |                | زوحة:     | ه- ما <i>ت</i> عن: | = |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|--------------------|---|
|               | سيبًا النصف فرضًا | ضًا، والباقي تعص | نبًا السدس فر  | الثمن فرط |                    |   |
|               |                   | أم:              | أب:            | :         | ۲- مات عن          |   |
|               |                   | 🗍 الثلث فرضًا    | الباقى تعصيبًا | 1         |                    |   |
| <u></u>       | ين بنت:           | _                |                | أب:       | ٧- مات عن:         |   |
| القانون وصيمة | لأرحام، وله حسب   | ؛ لأنه من ذوى ا  | لها لا شيء له: | التركة كا |                    |   |
|               |                   |                  | إواحبة         |           |                    |   |

(١) الجد الذي يقوم مقام الأب عند عدم الأب، هو الجد الصحيح الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأب، وأبي أب الأب وإن علا، وهو من أصحاب الفروض.

ويقابله الجد غير الصحيح، وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أم، كــأبي الأم، وأبسي أم الأب، وهو من ذوى الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.

أمثلة محلولة على ميراث الجد الصحيح:

|             |                     |                                   | بحد الصحيح.            | امتله محلوله على ميرات ا |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
|             | ابن:                | : <del>\</del>                    | زوجة:                  | ۱~ مات عن:               |
| یگا         | الباقى تعصب         | السدس فرضًا                       | الثمن فرضًا            | _                        |
| بنت:        |                     |                                   | زوجة:                  | ۲- مات عن:               |
| النصف فرضًا | اقى تعصيبًا ا       | السدس فرضًا، والبا                | الثمن فرضًا            | _                        |
|             | نت:                 | بنت بن                            | جد:                    | ٣~ مات عن:               |
|             | وصية واحبة          | يبًا لا ترث، ولها                 | التركة كلها تعص        | _                        |
|             | رة أشقاء:           | ثلاثة إخو                         | جد                     | ٤- مات عن:               |
| ية          | ة بينهم بالتسو      | السدس، تقسم التركا                | المقاسمة خير من        | _                        |
|             | أشقاء:_             | وخمسة إخوة                        | <b>جد</b>              | ٥~ مات عن:               |
|             |                     | ة، والسدس سواء                    | المقاسم                | _                        |
|             | ة أشقاء:            | وستة إخوا                         | حد                     | ٦- مات عن:               |
|             | للأحوة ا            | لَّـه الجَّلَّـ فرضًا، والباقم    | لسدس حير، فيأخ         | 1                        |
|             | سُقيقة أو لأب:      | جد، أخمت نا                       | ت:                     | ٧- مات عن: بن            |
| نهعف الأنثى | ?حت ل <i>لذكر</i> . | <sub>ن</sub> التركة بين الجد والا | ں فرضًا باقم           | النصف                    |
|             | رات شقيقات:<br>     | موة أشقاء، وثلاث أخ               | į.                     |                          |
| _           |                     | لذكر ضعف الأنثى                   | لس <i>دس</i> الباقي لل | <del>  </del>            |

# الصنف الرابع: الأولاد

فإن تمحض أولاد الصلب، فالذكر الواحد يستغرق المال بالعصوبة. وإن كان فيهم ذكور وإناث، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان بنت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فصاعدًا فلها الثلثان لا يزيد بزيادة عددهنن (١). وأما أولاد الابن، فإن تمحضوا (٢) فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا تمحضوا.

|                                  | أخ لأب:           | قىق:          | جد، أخ ش         | ٩- مات عن:              | =   |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----|
|                                  | محجوب بالشقيق     | ما بالتسوية   | سم التركة بينه   | تق                      |     |
| ٱختين شقيقتين:<br>               | جد:               | بنتين:        | زوج:             | ١٠- ماتت عن:            |     |
| باقى تعصيبًا، ولا يوجد           | سدس فرضًا 🏻 ال    | ثان فرضًا الس | لمربع فرضًا الثل | l                       |     |
| ستغراق الفروض التركة             |                   | ļ             | 1                |                         |     |
| لأب:                             | شقيقة: أخت        | أنحت          | جد:              | ١١- مات عن:             |     |
| ر تكملة الثلثين ·                | م فرضًا السد      | ا النصه       | الباقى تعصيبً    |                         |     |
| اخ شقيق:                         | جد:               | ام:           | روج:             | ۱۲ - ماتت عن: <u>ز</u>  |     |
| الباقي ولا يوحد                  |                   |               |                  |                         |     |
| أحت لأب:                         | أخت شقيقة:        | جد:           | زوج:             | ۱۳– ماتت عن:            |     |
| سدس تكمل الثلثين                 |                   |               |                  |                         |     |
| نقيق وأخت شقيقة                  | _ وأخ ــــــ      | جد            | بنت:             | ۱٤ – مات عن:            |     |
| ئل حظ الانثيين                   | ى تعصيبًا للذكر م | الباق         | النصف فرضًا      | <del>-</del>            |     |
| ل أخ لأب:                        | وأخ شقيؤ          | لجد           | ہنت:             | ۱۵ – مات عن:            |     |
| محجوب بالشقيق                    | الباقى تعصيبًا    | L.            | النصف فرض        |                         |     |
| إحوْة أشقاء:                     |                   | أم:           | بنتين:           | ١٦ – مات عن:            |     |
| استغراق الفروض التركة            | فرضًا لا يرثون لا | اً السدس      | الثلثان فرضً     |                         |     |
| أحت شقيقة:                       | •                 |               |                  | ۱۷ – مات عن:            |     |
| رًا النصف فرضًا                  | السدس فرط         | ، فوضًا       | الثلث            |                         |     |
| أخوين لأب:                       | حد:               | آم:           | زوج:             | ۱۸ – مات عن:            |     |
| الباقى تعصيبًا                   |                   |               |                  |                         |     |
| 'نٹیین فیان کمن نساء فو <b>ق</b> | لذكر مثل حيظ الأ  | فى أولادكم لا | ويوصيكم الله     | هذا من قوله تعالى: ﴿    | (۱) |
| ۱].                              | صف﴾ [النساء: ١    | إحدة فلها الن | ځ وإن كانت و     | اثنتين فلهن ثلثا ما ترا |     |
| الوسيط (۲/۲ه۸).                  | ب، انظر: المعجم   | ن خالص النس   | ه، محوضة: كاد    | مَحُضَ: فلان في نسب     | (۲) |

فأما إذا احتمع البطنان، نظر: فإن كان في أولاد الصلب ذكر فقد حجب من تحته واستغرق. وإن لم يكن، نظر: فإن لم يكن إلا بنت واحدة فلها النصف.

ثم ينظر في أولاد الابن، فإن كان فيهم ذكر فالباقى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن ذكر فللواحدة منهن وللعدد السنس تكملة للثلثين؛ فإن الثلثين فرض البنات، وقد بقى منه السنس.

أما إذا كان في أولاد الصلب بنتان، فلهما الثلثان. ثم ينظر في أولاد الابن، فإن كان فيهم ذكر فباقي المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن لم يكن ذكر فيهن ولا أسفل منهن فلا شيء لهن؛ إذ لم يَبْقَ من نصيب البنات شيء، فقد استغرق بنات الصلب جميع الثلثين.

فإن كان أسفل منهما ابن ابن ابن وإن بعد يعصبها، ويكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله: بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن: لبنت الصلب النصف، ولبنت الابن السلس تكملة الثلثين، ولا شيء لبنت ابن الابن، إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر يعصبها. بنتان من الصلب، وبنت ابن: للبنتين الثلثان، ولا شيء لبنت الابن.

بنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن: للبنت من الصلب النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والباقي لابن ابن الابن، ولا يعصبها هاهنا؛ لأنها أخذت تكملة الثلثين.

## الصنف الخامس: الإخوة والأخوات

أما الإخوة من الأم: فللواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث لا يزيـد حقهـم يزيادة العدد، ويتساوى ذكرهم وأنثاهم في قدر الاستحقاق(١).

|                           |                     | <br>وة من الأم: | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (١) أمثلة محلولة على م |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|
| أخ لأم:                   | أم:                 | _ زوج:          | ;                                     | ۱- ماتت عن             |
| السدس فرضًا               | الثلثان فرضًا       | نصف فرضًا       | اذ                                    |                        |
| أحوين لأم:                |                     | أم:             | زرجة:                                 | ۲- ما <i>ت عن:</i>     |
| على الأم وأحوين لأم بنسبة | الثلث والباقى يرد   | نا السدس فرضًا  | المربع فرضً                           |                        |
|                           | فرضيهما             | į               |                                       |                        |
| أخ لأم:                   | اب:                 |                 | بنت:<br>                              | ۳– مات عن:             |
| محجوب بالأصل المذكر       | نا، والباقى تعصيبًا | ضًا السدس فرضً  | النصف فر                              |                        |
| والفرع الوارث المؤنث=     |                     |                 |                                       |                        |

أما الإخوة من الأب والأم: فحكمهم عند الانفراد كحكم أولاد الصلب من غير فرق.

وأها الإخوة من الأب: فحكمهم أيضًا عند الانفراد كحكم الإخوة من الأب والأم من غير فرق، إلا في مسألة المُشرَّكة.

فإن اجتمع إخوة الأب والأم وإحوة الأب: فحكمهم حكم أولاد الصلب وأولاد الابن إذا اجتمعوا، فالأخ من الأب والأم يسقط أولاد الأب، وللأخت الواحدة من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب معها السلس تكملة الثلثين، وكذلك إن كن جمعًا فلهن السلس تكملة الثلثين.

فإن كان في المسألة أختان من الأب والأم فلهما الثلثبان، وقيد استغرقتا، فيلا شيء لأخوات الأب، إلا إذا كان في درختها ذكر يعصبها فيكبون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنشئ.

ولا يعصبها من هو أسفل منها، كأولاد الابن، وفي هذا تخالف أولاد الابن، فإن بنت الابن يعصبها من هو أسفل منها.

فرع: ثلاث أخوات متفرقات: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم السدس فرضًا.

ولو كان في المسألة أختان للأب والأم بـدل أخـت واحـدة فلهـا الثلثـان، ولا شـيء

|                       | آخ لأم:           | أم:            | زوحة:       | =ځ- مات عن: |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| إخوة وأخوات أشقاء:    | ضًا السدس فرضًا   | نًا السدس فر   | الربع فرضًا |             |
| الباقى تعصيبًا        |                   | 1              | ·           |             |
| ، شقيقة: أحت لأب:     | أعتين لأم: أعست   | _ أم:          | زوج:        | ٥- ماتت عن: |
| ف فرضًا السدس تكملة   | الثلث فرضًا النص  | السدس فرضًا    | صف فرضًا    | الت         |
| الثلثين               |                   |                | }           |             |
| اخ شقيق احت شقيقة     | أخوين لأم         | أم:            | _زوج:       | ٦- ماتت عن: |
| الإخوة الثلاثة والأحت | الثلث يشترك فيــه | السدس فرضًا    | صف فرضًا    | الن         |
|                       | الرابعة بالتساوى  |                | •           |             |
| إخوة لأم:             | حد صحيح:          | : <sub>C</sub> | زوج         | ٧- مات عن   |
| محجبون بالجد الصحيح   | الباقى تعصيبًا    | فوضًا          | النصف       |             |
| أخ شقيق:              | أعيت لأم          | لأم            | <u>اخ</u>   | ۸- مات عن:  |
| لباقى تعصيبًا         | ی                 | الثلث بالتساو  | · ·         |             |

للأحت للأب؛ إذ لم يبق تكملة الثلثين، وللأحت للأم السلس؛ فإن ذلك فرض مستقل في حقها.

فإن قيل: وما مسألة المشركة التي فيها يفارق إخوة الأب إخوة الأب والأم؟

قلنا: صورتها: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأم وأب: فللزوج النصف، وللأم السدس، ولإخوة الأم الثلث، فلا يبقى مال(١).

فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم، ولـو كـان بدلهـم إخوة للأب لسقطوا.

ووقعت المسألة في زمان عمر، رضى الله عنه وأرضاه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال أخ الأب والأم، فقال أخ الأب والأم: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك عمر، رضى الله عنه، بينهم، وإليه ذهب زيد وعثمان، رضى الله عنهما(٢). وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب.

ثم للتشويك شوطان: أحدهما: أن يكونوا أولاد الأب والأم، ليقع التشويك بقرابة الأم، فإن كانوا أولاد الأب فلا تشويك.

والثاني: أن يكون ولد الأم زائدًا على واحد، فإنه إن كان واحدًا فله السدس ويبقى

(1)

| أخوان لأم وأب: | أخوان لأم: | _ أم:       | زوج:        | ماتت عن: |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 9              | الثلث      | السدس فرضًا | النصف فرضًا |          |

لم يبق من التركة شيء يرثه الإحبوان لأم وأب تعصيبًا؛ لأن أصحباب الفروض استغرقوا كـل التركة! فهل يحرم الأشقاء من التركة وهم عصبة، أم يقتسمون الثلث مع إحبوة والإحبوات لأم؟ خلاف، انظر: مذهب المصنف في ذلك.

(٢) أخرج أثر تشريك عمر للإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، البيهقي في السنن الكبرى (٢/٥٥٦، ٢٥٦)، الدارقطني (٤/٨٨)، عبد الرزاق (٢٤٩/١٠)، وفيه: «أن أحدهم قال: يا أمير المؤمنين، هب أن أباهم كان حجرًا في اليم، أليست أمهم واحدة تشرك بينهم في الإرث؟»، لذا سميت بالمسألة المشتركة، بمعنى المشترك فيها جميع الإحوة في الثلث، وسميت بالحجرية: نسبة إلى قول بعضهم لعمر: هب أن أباهم كان حجرًا في اليم، وسميت بالعمرية: نسبة إلى عمر، رضى الله عنه، وهذا هو مذهب مالك، والشافعي، رجمهما الله.

وقد ذهب إلى إسقاط العصبة ما لم يبق شيء من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس، وابن مسعود، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، رحمهما الله؛ لأن هــذا هو الظاهر من نص الكتاب والسنة.

سدس العصبة، فلا حاجة إلى التشريك.

هذا حكم الإخوة، أما أولادهم: فالإناث منهم لا يرثون، والذكور منهم بمنزلتهم إلا في خمس مسائل:

الأولى: أن ولد إخوة الأم لا يرثون، فليسوا بمنزلتهم. والثانية: أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ولو كان بدلهم أولادهم فسلا يحجبون. الثالثة: في مسألة المشركة لو كان بدل إخوة الأب والأم أولادهم، فلا تشريك في حقهم. الوابعة: الجد لا يحجب الإخوة، ويحجب بني الإخوة. الخامسة: الأخ يعصب أخته، وابن الأخ لا يعصب أخته إذ لا ميراث لأخته أصلاً.

فرع: الأخوات من جهة الأب والأم، أو من جهة الأب مع البنات عصبة. أما الأخت من الأم فتسقط بالبنت. فإذا كان في المسألة بنت وأخوات فلها النصف والباقي لهن.

ولو كان بنت وأخت لأب وأم، وأخت لأب، فللبنت النصف والباقى لأخت الأب والأم، وهي عصبة فتسقط أخت الأب.

#### الباب الثاني: في العصبات

والعصبة: الذي يستغرق المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقى من ذوى الفرائض إذا كان معه ذو فرض<sup>(١)</sup>. قال ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فالأولى عصبة ذكر، (٢). والعصبة: كل ذكر يدلى إلى الميت بنفسه أو بذكر.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المصنف هو: التعريف الاصطلاحي، أما العصبة لغة: قرابة الرحل لأبيه، صموا عصبته؛ لأنهم عصبوا به، أى أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والأخ حانب والعم حانب، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به.

ولفظ: «عصوبة» مصدرًا، وأرادوا به القرابة المذكورة من حهة الأب وسموها «عصوبة نسبية»؛ لأنها آتية من حهة القرابة والنسب، أما القرابة الآتية من حهة العتمق فسموها «عصوبة سببية»، أى التي سببها العتق، وهي قرابة حكمية في مقابلة «القرابة الحقيقية»، وهي قرابة النسب.

والمعتق أيضًا والمعتقة من المعصبات (١)، والأخوات أيضًا مع بنيات الصلب أو بنيات الابن عصبات كما سبق.

هذا تفصيلهم، أما ترتيبهم: فأولادهم البنون، ثم بنوهم، ثم الآباء، ثـم آبـاؤهم وهـم الأجداد من قبل الأب، والإخوة في درجة الجد يقاسمونه، إلا إخوة الأم فإنهم يسقطون به، ويسقط بنو الإخوة بالجد وفاقًا. وقال أبو حنيفة، رحمـه الله: يسقط الإخـوة أيضًا بالجد.

ثم ليعلم أن التقدم للأخ من الأب والأم، ثم للأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأب والأم، ثم العم للأب، ثم بنوهم على والأم، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم للأب، ثم العم للأب، ثم عم الأب للأب، ثم عم الأب للأب، ثم عم الأب للأب، ثم على ترتيبهم، ثم عم الحد على هذا الترتيب إلى حيث ينتهى.

فإن لم يكن واحد من هؤلاء فالمال لمعتق الميت، فإن لم يكن فلعصبات المعتق، فإن لم يكن فلمعتق المعتق، أنه لعصباته، ثم لمعتقه على هذا الترتيب.

هذا ترتيبهم، وفيه فروع أربعة:

الأول: ابن الأخ وإن سفل مقدم على العم؛ لأن الجهة هاهنا مقدمة ومختلفة، فلا نظر إلى القرب، وأما ابن الأخ للأب، يقدم على ابن ابن الأخ للأب والأم إذا سفل؛ للقرب، مع أن جهة الأخوة حنس واحد، فإنما يقوم هاهنا بالقوة عنىد تساوى الدرجة، فليتنبه لهذه الدقيقة.

الثانى: ابنا عم أحدهما أخ لأم، فله بأخوة الأم السدس، والباقى بينهما نصفين، ولا ترجح قرابته فتقدمه، بخلاف الأخ للأب والأم حيث قدم على الأخ للأب؛ لأن القرابة ثَمَّ متجانسة فامتزجت فأوجبت ترجيحًا.

والثالث: بنت وابنا عم، أحدهما أخ لأم: النصف للبنت، والباقى بينهما بالسوية، وأخوة الأم سقطت بالبنت. وقال ابن الحداد: المال كله للذى هو أخ لأم؛ لأنه لا يمكن استعمال قرابته فى النوريث فيستعمل مرجحًا، وهو ضعيف.

الرابع: في عصبات المعتق: ولا يستحق صاحب فرض بالولاء، فلا مدخل لأنشى فيه إلا إذا كانت معتقة، وإنما يستحق بالولاء الذكور كما سبق في العصبات. فإن احتمع ابن المعتق وأبوه، فالمال للابن؛ لأن العصوبة له هاهنا.

<sup>(</sup>١) سبق بيان أن المعتق والمعتقة من العصبات السببية لا النسبية.

والأخ للأب والأم يقدم على الأخ للأب، وإن لم تؤثر الأمومة هاهنا، ولكن تصلح للترجيح. ومن الأصحاب من طرد قولين، كما في التقديم في ولاية النكاح.

ولو اجتمع الجد والأخ، فقولان:

أحدهما: الأخ أولى؛ لأن إدلاءه بالبنوة، وهي أقوى من العصوبة، والولاء يدور على محض العصوبة. والثانى: أنهما يستويان؛ لاستوائهما في القرب والعصوبة. فعلى هذا يقدم الجد على ابن الأخ، وعلى الأول يقدم ابن الأخ على الجد؛ لقوة البنوة.

فإن قيل: وما طريق مقاسمة الجد والإخوة في الوراثة بالنسب؟. قلنا: مذهب الشافعي، رضى الله عنه، أنه إذا لم يكن معهما ذو فسرض جعل الجد كأحد الإخوة، ويقسم المال عليه وعلى الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، مادام الثلث لا ينقص بالقسمة، كما إذا كان معه أخ، أو أخوان، أو أخ وأخت، أو أخ وأختان، أو أربع أخوات.

فأما إذا نقص الثلث بأن كانوا أكثر من هذا ويسلم إليه الثلث كاملاً، وقسم الباقى على الإخوة للأب والأم.

وإن كان معه ذو فرض، أعطى صاحب الفرض سهمه، فإن لم يبق شيء فرض للحد السدس واعتلت المسألة.

وإن بقى سلس سلم إليه، وإن بقى أقل من السلس اعتلت المسألة وسلم له السلس. وإن كان الباقى أكثر من السلس، قسم المال وسلم إلى الجد إما ثلث ما يبقى بعد سهم ذوى الفروض، أو سلس جميع المال، أو ما يخصه بالقسمة، أيها كان حيرًا له من الأقسام الثلاثة خص به.

مسائله: مع الجلد زوج وأخ: للزوج النصف، والباقى بينهما نصفين؛ لأنه خير من السلس وثلث ما يبقى.

فلو كانا أخوين استوى القسمة وسدس الجملة وثلث ما يبقى. فلو كانوا ثلاثة استوى السدس وهو ثلث ما يبقى.

[مسألة](1): زوج وأم وأخ مع الجد: فللزوج النصف، ولـلأم الثلث، ولا يبقى إلا سدس، فهو للجد وسقط الأخ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة منا.

ولو كان بدل الأخ أخت: فظاهر القياس أنها تسقط أيضًا؛ لأنها عصبة مع الجد كالأخ.

والصحيح من مذهب زيد: أنه يفرض لها النصف؛ لأن الجد صاحب فرض الآن، فهى أيضًا تنقلب إلى فرضها، ثم يقسم مجموع حصتها للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما الأخ فليس له حال فرضية، وإسقاط الأخمت أيضًا نقل عن زيد في رواية.

[هسالة](١): زوج وبنت وأم وإخوة مع الجد: للبنت النصف، وللأم السدس، وللزوج الربع ويبقى نصف سدس، فتعال المسألة حتى يتم السدس للجد، وتسقط الإخوة.

هذا كله حكمه مع إخوة الأب والأم وحدهم. فإن كان معه أخوة الأم فهم مسقطون. وإن كان معه إخوة الأب وحدهم، فهم عند عدمهم بمنزلتهم، أعنى بمنزلة إخوة الأب والأم، وإخوة الأب، فيجعل الجد كواحد منهم، ويعد إخوة للأم عليه.

والحكم ما سبق بعينه، ولا يتغير حكم الجد معهم هاهنا، وإنما الذي يتجدد أن إخوة الأب يدخلون أيضًا عليه في الحساب وما يخصهم لا يبقى عليهم، بل يسترد منهم أولاد الأب والأم، إما على الكمال إن كان فيهم ذكر، أو ما يكمل به النصيب إن تمحض الإناث فيهن، أعنى إخوة الأب والأم.

وعلته: أن سقوطهم بإخوة الأب والأم، فلا يظهر فائدته إلا في حقهم، أما في حق الجد فلا يظهر مثاله إذا لم يكن ذو فرض.

[مسألة]: أخ لأب وأم، وأخ لأب مع الجد: فالثلث والقسمة سيان، فله الثلث، والباقى لأخ الأب والأم، ويسقط أخ الأب به، وإن دخل في حساب القسمة.

وإن كان بدل الأخ للأب أخت لأب، فالقسمة خير؛ إذ يصح المسألة من خمسة، ويخص الجد منها سهمان، فيبقى ثلاثة أسهم، فتستقر على الأخ من الأب والأم.

[مسألة]: أخت لأب وأم، وأخ لأب مع الجد: فالمسألة من خمسة، والقسمة خير للحد، فإن له سهمين، يبقى ثلاثة: واحدة لها، واثنان للأخ من الأب، فيسترد منه ما يكمل لها النصف ويبقى الباقى للأخ من الأب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة منا.

[مسألة]: أختان لأب وام، وأخت لأب مع الحد: فالمسألة من خمسة، ويختص الأختين سهمان، وهو ناقص عن الثلثين، فيسترد ما في يند الأخت للأب، فبلا يكمل الثلثين، فيقتصر على استرداد ذلك.

أما إذا كان في صورة المعادة صاحب فرض، فيقدم صاحب الفرض كما سبق في غير صورة المعادة على ذلك التفصيل، ويعتبر بالباقي القسمة، أو ثلث ما يبقى، أو السدس، فأى ذلك كان حيرًا خص الجد به.

فإن كان الخير في القسمة روعي في المعادة ما ذكرناه من حرمان أولاد الأب إن كان في أولاد الأب والأم ذكر، واسترداد ما يكمل به نصيب الإناث إن لم يكن فيهن ذكر.

#### الباب الثالث: في الحجب(١)

فنعود إلى عد الأصناف المذكورين في الباب الأول، ونقول: أما الزوج والزوجة: فلا يحجبان بوارث؛ لأنهما يدليان بأنفسهما.

وأما الأم: فلا تحجب أيضًا. والجدة تحجبها الأم، فلا ترث مع الأم حدة. وأم الأب يحجبها الأب. وكذلك القربى من كل جهة من الجدات تحجب البعدى من تلك الجهة. والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب، والقربى من جهة الأم؟.

فيه قولان، أظهرهما: أنها لا تحجب، بل تشارك؛ لقوة حدودة الأم. وأما الأب: فلا يحجبه أحد. والجد لا يحجبه إلا الأب. هذا حكم من يدلى من جهة العلو، أما من يدلى من جهة السفل: فالابن والبنت لا يحجبان. فأما ابن الابن: فلا يحجبه إلا الابن.

وبنت الابن يحجبها الابن وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب، وكذا الترتيب فيمن سفل منهم على اختلاف درجاتهم.

وأما المداون على الأطراف: فالأخ للأب والأم يحجب ثـلاث: الأب، والابن، وابن الابن. وكذا الأحت للأب والأم.

وأما الأخ لـالأب يحجبه هـؤلاء الثلاثـة، والأخ لـالأب والأم. وأما الأخـت لـالأب: يحجبها هؤلاء الأربع، واثنتان فصاعدًا من الأخوات للأب والأم.

<sup>(</sup>١) الحَجْبُ: المنع، والحجب شرعًا: منع الشخص عن ميراثه، إما كلــه وإمــا بعضــه بوحــود شــخص آخر، وهو نوعان: حجبُ نقصان: وهو حجبُ عن سهم أكثر إلى سهم أقل. وحجب حرمان: وهو منع من الإرث كله فلا ينال شيء منه، انظر: المعجم الوسيط (١٥٦/١).

وأما الأخ للأم: فيحجبه ستة: الأب، والجد، والابسن، والبنت، وابـن الابـن، وبنـتُ الابـن. الابـن. الابـن.

وأما العم: فيحجبه من يحجب الأخ للأب والأم والأخ للأب، كذا بنو الإخوة، وقد نبهنا على ترتيب العصبات من قبل، فلا حاجة إلى الإعادة.

فروع: الأول: أن من لا يرث كالقاتل والكافر والرقيق لا يحجب. ويستثنى عن هــذا مسألة، وهي: أبوان وأحوان.

فإن الأخوين يسقطان بالأب، ويحجبان الأم من التلسث إلى السندس؛ لأن سقوطهما بالأب لا بالأم، فيرجع فاتدتهما إلى الأب لا إلى الأم.

ومثله: جدتان، إحداهما أم الأب، والأخرى أم الأم ومعها الأب: فلأم الأم السدس، ولا يقال: إن أم الأب تشارك لولا الأب، وإنما سقوطها بالأب، فترجع الفائدة إليه؛ لأن استحقاقهما بالفرضية، فلا يناسب استحقاق الأب، وهو بالعصوبة.

وأما الأخ والأب في تلك الصورة، كلاهما يرثان بالعصوبة، فأمكن رد الفائدة إليه. ومن أصحابنا من طرد القياس وقال: ليس لأم الأم إلا نصف السدس.

الثاني: مهما احتمعت قرابتان من قرابة المجوس على وجه، لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام، سواء حصل ينكاح المجوس أو بالوطء بالشبهة.

فلا يورث بهما عندنا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، بل يورث بأقواهما، ويصرف الأقوى بأمرين:

أحدهما: أن تكون إحداهما مسقطة للأخرى، كبنت هــى أخــت لأم، تــرث بــالبنوة وتسقط أخوة الأم.

الثانى: أن يقل حجاب إحديهما، كأخت لأب هي أم الأم، فترث بالجدودة؛ لأنها أثبت؛ إذ لا تسقط إلا بالأم فقط، والأخت تسقط بثلاث: بالأب، والابن، وابن الابن.

فإذا تزوج المحوسى بابنته فأولد بنتًا، فمات المحوسى، فقد حلف بنتين: إحداهما روحته، فلا شيء لها بالزوجية؛ فإنها فاسدة، والأخرى بنت بنت، ولا توريث بهما، فلهما الثلثان بالبنوة.

فلو ماتت العليا بعد موت الواطئ فقد خلفت بنتًا هي أخت لأب، فلها بالبنوة النصف.

كتاب الفرائض كتاب ا

فلو ماتت السفلي أولاً، فقد خلفت أمَّا هـى أخـت لأب فلهــا الثلـث بالأمومــة، ولا شيء لها بالأخوة.

المسألة بحالتها: لو وطء البنت السفلي فأولدها بنتا أخرى: ومات الواطئ، فقد خلف ثلاث بنات، فلهن الثلثان، ولا نظر إلى الزوجة ولا إلى بنوة البنت.

فلو ماتت العليا بعده فقد خلفت بنتًا وبنتَ بنتٍ، هما أختان لأب، فللبنت العليا النصف والباقي للسفلي بأخوة الأب، فإن الأحت مع البنت عصبة.

فلو ماتت الوسطى أولاً فقد خلفت أمًّا وبنتًا، هما أختا أب، فللأم السدس، وللبنت النصف، وسقط أخوة الأب من الطرفين بالبنوة والأمومة.

فلو ماتت السفلى أولاً، فقد خلفت أمَّا وجدة، هما أحتا أب، فللأم الثلث، وللجدة الباقى بأخوة الأب؛ لأن الجدودة سقطت بالأمومة.

فأما إذا وطء المجوسي أمه، فولدت له بنتًا: فمات فقد خلف أمَّا، وبنتا هي أخـت لأم، فللأم السدس، وللبنت النصف، وسقط أخوة الأم.

ولو ماتت البنت، فقد خلفت أمًّا هي أم لأب، فلها الثلث بالأمومة، وتسقط أمومة الأب. وعلى هذا الترتيب جميع المسائل، والله أعلم.

#### الباب الرابع: في موانع الميراث

#### وهي ستة:

#### الأول: اختلاف الدين

فلا يرث كافر من مسلم، ولا مسلم من كافر؛ لقوله، عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين شتى (١). ويرث اليهود من النصارى المجوس (٢)؛ لأن جميع الملل فى البطلان

وفى الباب عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، أخرحه: البخارى (١٩٤٨)، مسلم (الفرائض ١)، الـترمذى (٢١٠٧)، أبو داود (٢٩٠٩)، ابن ماحه (٢٧٠٧، ٢٧٣٠)، أحمد (٢٠٠٧)، البيهقى=

كَالْمُلَةُ الواحدة. وفي هذا المعنى قال الله تعالى: ﴿ لَكُمْ دَيْنَكُمْ وَلَى دَيْنَ ﴾ [الكافرين: ٦]. فرعان: أحدهما: الذمي هل يرث من الحربي؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم؛ لاتحاد الدين. والثاني: لا؛ لأن حكمنا لا يجرى على أهـل الحـرب، والتوريث حكم شرعى. وأما المعاهد: فهو في حكم الذمي؛ لأمانه.

وقال ابن سريج: قياس قول الشافعي، رضى الله عنه، أنه في حكم الحربي؛ لأنـــه لــم يستوطئ دارنا، والصحيح الأول.

الثانى: المرتد لا يرث، ولا يرثه لا قريبه الكافر، ولا قريبه المسلم، ولا قريبه المرتد، بل ماله في ق. ولا فرق بين ما اكتسب بعد الردة وبين ما اكتسبه قبله. والزنديق (١) حكمه حكم المرتد. هذا إذا قتل أو مات، فإن عاد إلى الإسلام استقر ملكه.

## المانع الثاني: الرقيق

وهو لا يرث ولا يورث، سواء كان قنًّا أو أم ولد، أو مكاتبا؛ لأنه لا يملك، ومن يراه أهلاً للملك على قول، فهو ملك بـإذن السـيد لا قـرار لـه، ولا مدخـل لـلإذن فـى الميراث.

فرع: من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث.

وإذا مات، فهل ترثه أقاربه؟. قال في القديم: لا يبرث، كما لا يبورث. وقبال في الجديد: يورث؛ لأنه تحقق الملك، والقريب أولى الناس به. فإن قلنا: لا يبورث، فمالمه للسيد، أو لبيت المال، أو أيهما أولى به؟ فيه خلاف.

<sup>=(</sup>۲۱۷، ۲۱۷، ۱۱)، الحاكم (۴،۵/٤)، عبد الرزاق (۹۸۵)، الشافعي (۲۳۵)، ابن أبي شيبة (۳۷۳/۱۱)، وللحديث ألفاظ كثيرة بنفس المراجع التي ذكرناها.

<sup>(</sup>٢) اللائق بالسياق هو أن توضع «واو» بين «النصارى والمحوس» لإتمام المعنى.

<sup>(</sup>١) [الزَّنْدَقَةَ]: مذهب القائلين بدوام الدهر من أصحاب زرادشت، والزنديـق: مـن يؤمـن بالزندقـة، معرب [زنده كرد] جمع زناديق وزنادقة. انظر المعجم الوسيط (٣/١).

وزرادشت هو: زرادشت بن بورشب الذى ظهر فى زمان كشتاسف بن لهراسب الملك، وأبوه كان من أذربيجان، وأمه من الرى، زعم أصحابه فى حلقه أساطير ولهم ديانة تدعو إلى عبادة الله والكفر بالشيطان، والأمر بالمعروف والنهنى عن المنكر، واحتناب الخبائث ولهم فى ذلك أمور فصلها الشهرستانى فى الملل والنحل (٦٢/٢)، بهامش الفصل.

#### المانع الثالث: القتل

قال ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء»<sup>(١)</sup>. والقتـل قسـمان: مضمـون، وغـير مضمون.

أما المضمون: فيوجب الحرمان، سواء ضمن بالدية، أو الكفارة، أو القصاص، وسواء كان عمدًا، أو بحنون أوصبى. وقال كان عمدًا، أو بحطأ بسبب كحفر البئر، أو بمباشرة من مكلف أو بحنون أوصبى. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يحرم الصبى ولا من قتل بحفر البئر. فأما الذي ليس بمضمون: كالقتل المستحق حدًا لله تعالى.

فالإمام إذا قتل حدًا، ففى حرمانه ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ لعموم الحديث. والثانى: أنه لا يحرم؛ لأن المفهوم السابق من اللفظ قتل بغير حق، ولأن الإمام كالنائب، والقاتل هو الله، عز وحل. والثالث: أنه إن ثبت بإقراره فلا حرمان؛ إذ لا تهمة. وإن ثبت بينة فريما يتطرق تهمته إلى القاضى فيه.

أما المستحق الذى يجوز تركه، كالقتل قصاصًا، ودفع الصائل، وقتل العادل الباغى، فيه خلاف مرتب، وأولى بالحرمان؛ لأنه مختار فيه، وقد قتل لنفسه. والمكره محروم؛ لأنه آثم، وإن قلنا: إن الضمان على المكره، وفيه وجه على هذا القول.

#### المانع الرابع: استبهام تاريخ الموت

فإذا مات جماعة من الأقارب تحت هدم أو غرق أو في سفر، واستبهم المتقدم

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ، أخرجه: البيهقي (۲۰٬۲۱)، الدارقطني (۲۳۷/٤)، المتقى في كنز العمال (۲۳۷٤)، السيوطى في الدر المنثور (۲۸/۲)، ابن عدى في الكامل في الضعفاء (۲۹۳/۱)، إرواء الغليل (۱۷/۲)، عن عمرو بن شعيب، قال الشوكاني: أعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وعن عمر مرفوعًا: «ليس لقائل ميراث»، أحرجه: ابن ماجه (۲۲٤٦)، الدارقطني (۲۳۷/۶)، ابن أبي شيبة (۲۸/۱۱)، الألباني في إرواء الغليل (۲۱۲/۱).

وعن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: «لا يوث القاتل شيئًا»، أخرجه أبو داود (الديات ب٢١)، البيهقى (١٨٧/٨)، أبن حجر في تلخيص الحبير (٨٥/٣)، قال الشوكاني: وفي إسناده كثير ابن مسلم وهو ضعيف.

وعن ابن عباس أيضًا، بلفظ: «من قتل قتيلاً فإنه لا وإن لم يكن له وارث»، وفي لفظ: «وإن كان والده أو ولده»، أحرحه: المتقى الهندى (٣٠٤٣٢)، الألباني في إرواء الغليل (١١٩/٦)، قال الشوكاني: في إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف، وفي الباب أحاديث أحر، انظر: نيل الأوطار (٢/٩٧).

والمتأخر، فيقدر في حق كل واحد منهم كأنه لم يخلف الآجرين فلا يتوارَّدون، ويـوزع مال كل واحد منهم على من هو حـى من جملـة الأقـارب؛ إذ ليـس التقـدم بـأولى مـن التأخر.

وكذلك إذا علمنا أنهم تلاحقوا في الموت ولكن لم نطلع على الترتيب؛ وكذلك لـ و اطلعنا ولكن نسيناه.

وفى هذه الصور الأخيرة احتمال، وقد ذكرنا فى مثل هذه الصور فى النكاحين والجمعتين خلافًا؛ لأن إعادة الجمعة وفسخ النكاح لـه وجـه، وهاهنـا لا حيلـة فيـه، ولا معنى للتوقف أبدًا.

## المانع الخامس: اللَّعَان

فإنه يقطع ميراث الولد، وكان هذا ليس مانعًا، بل هو دافع للنسب، إلا أنه يقتصر أثره على الأب ومن يدلى به.

أما الأم: فالولد يرثها وهي ترث الولد، ولها من ماله الثلث. وقال ابن مسعود: أمه عصبة، فلها الجميع. ولو نفي توأمين، فهل يرث أحدهما الآخر بالعصوبة؟

المذهب: أنه لا يرث؛ لأنه لا يدلى إلا بقرابة الأمومة، أما الأبوة فقد انتفت، فهـ و أخ لأم فقط.

وقال مالك، رحمه الله: هو عصبة، والأبوة انتفت في حق الأب بحجة ضرورية. وهو وجه لأصحابنا بعيد. وإذا ولدت المرأة من الزنا، فهى ترثه، والولد يرثها، والتوأمان يتوارثان بأخوة الأم. ومن ينسب إلى الزنا فلا أبوة له ولا ميراث.

#### المانع السادس: الشك في الاستحقاق

وسببه أربعة أمور:

الأول: التردد في الوجود: وذلك في المفقود، والأسير الذي انقطع حبره، فــلا يـرث عنه أحد ما لم تقم بينة على موته، أو لم تمض مدة يقضى الحاكم فــي مثلهـا بـأن ذلـك الشخص لا يحيا أكثر من ذلك، و تعتبر المدة من وقت ولادة المفقود، لا من وقت غيبته.

فإذا قضى بموته، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة؟ فأما ميراث من الحاضرين، فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب، فإن حكم القاضى بموته بعد ذلك، فيقدر كأنه لم يكن موجودًا عند موت قريبه، ويصرف الموقوف إلى الورثة

الموجودين من حال موت قريب المفقود.

وأما الحاضرون: فإن كان المفقود ممن يتصور حجب الحاضر به، فسلا يصرف إليهم شيء، وإن تصور أن يحجب عن البعض فيتوقف في قدر الاحتمال، ولا يصرف إليهم إلا المستيقن، ونأخذ بأسوأ الأحوال في حق كل واحد.

فإن كان النقصان في تقدير الحياة قدرناها، وإن كان في تقدير الموت قدرنـــا المــوت، حتى إذا خلفت المرأة زوجًا وأختين لأب حاضرتين، وأخًا لأب مفقودًا، فإن كـــان الأخ ميتًا فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة تعول إلى سبعة من ستة.

وإن كان حيًّا فللزوج نصف غير عائل، والربع للأختين، فــلا يصـرف إلى الـزوج إلا ثلاثة أسباع المال، وهــو النصـف العـائل، ويقــدر مـوت المفقـود فـى حقـه؛ لأنــه أســوأ الأحوال، وللأختين الربع على تقدير الحياة، فإنه الأسوأ، والباقى موقوف إلى البيان.

ومن أصحابنا من قال: تقدر الحياة في حق كل واحد منهم في الحال، فإن ظهر نقيضه غيرنا الحكم.

ومنهم من قال: نأخذ بالموت؛ لأن استحقاق هؤلاء مستيقن، فإن ظهر نقيضه غيرنــا الحكم.

وهـذان وجهـان متقـابلان؛ إذ يقـابل الأخير قـول الأول: إن الأصـل بقـاء الحيــاة، فالصحيح التوقف عند الإشكال.

السبب الشانى: الشك فى النسب: حيث يحتاج إلى القائف، فحكمه فى مدة الإشكال حكم المفقود، فنأخذ بأسوأ الأحوال فى حق الجميع.

السبب الثالث: الشك بسبب الحمل: فإن الحمل يرث بشرطين:

أحدهما: أن ينفصل حيًّا، فلو انفصل ميتًا ولو بجناية حان، كان كما لو انعدم من أصله. والثانى: أن يكون موجودًا عند الموت، وهو أن يؤتى به لأقل من ستة أشهر من وقت الموت، فإن كان لأكثر من أربع سنين فلا يرث، وإن كان بين المدتين ورث؛ لأن النسب يثبت، والإرث يتبع النسب.

ولو انفصل الجنين وصرخ ثم مات، ورث. وكذا إذا فتح الطرف، وامتص الشدى، وأمارات الحياة ظاهرة.

ولو تحرك، فإن كان من قبيل اختلاج وتقلص عصب وعضلة فلا أثـر لـه، وإن كـان

اختياريًّا، كقبض الأصابع وبسطها، فهو دليل الحياة، وإن تردد بين الجهتين فقولان:

أحدهما: لا يرث؛ لعدم اليقين. والثاني: يرث؛ اعتمادًا على غالب الظن بالعلامة.

ولو برز نصف الجنين وصرخ ثم مات، وانفصل، ففيه وجهان محتملان. هذا إذا انفصل، فأما قبل الانفصال، فهو وقت الإشكال فيقدر أضر الأحوال على بقية الورثة، وأقصى الممكن تقديرًا أربعة من الأولاد في البطن، والأنوثة والذكورة محتملة فنقدر ما هو الأضر بكل حال.

مثاله: مات رجل وخلف امرأة حاملاً وأخًا: لا شيء للأخ في الحال؛ لاحتمال أن الحمل ذكر فيحجب

ولو خلف أبوين وامرأة حاملاً: أعطى كل واحد من الأبوين السدس، عائلاً من سبعة وعشرين؛ لاحتمال أن يكون الحمل بنتين، فتقول: المسألة من أربع وعشرين إلى سبعة وعشرين، يكون للأم أربعة، وللأب أربعة، وللمرأة ثلاثة، ولكل واحد من البنتين ثمانية. فهذا أضر التقديرات، فنقدره في الحال.

فإن قيل: وهل يتسلط الحاضرون على ما سلم إليهم؟. قلنما: قال القفال: لا؛ إذ لا تصح القسمة عن الحمل إلا بالقاضى، وليس للقاضى التصرف في مال الأجنة بخلاف الغائبين.

والصحيح: أنهم يتسلطون، وأنه يجب على القاضي أن ينوب في القسمة؛ كيلا تتعطل الحقوق.

فإن قيل: فلو ادعت المرأة الحمل، فربما تكون معاندة، فكيف ينتظر بقولها أربع سنين؟ قلنا: إن ظهر مخايل الحمل، أو كانت قريبة العهد بوطء يحتمل العلوق فلابد من التوقف.

وإن لم يظهر مثل هذه العلامات فالمسألة محتملة، والأولى الاعتماد عليها؛ فإنها أعلم بالعلامات الخفية، وهي مؤتمنة في رحمها.

السبب الرابع: الخُنُوثة: الحُنْثَى: مشكل الذكورة والأنوثة. وقال بعض أهل العلم: لا يرث؛ لأنه ليس بذكر ولا أنثى، وليس في الكتاب إلا ميراث الذكور والإناث. وقيل أيضًا: يأخذ نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى.

وإنما مذهب الشافعي، رضي الله عنه، أنه إما ذكر، وإما أنثي، وهو مشكل، فيأخذ

في الحال بأضر التقديرات إلى البيان، كما في الحمل والمفقود.

مسأله: إذا مات وخلف أخًا لأب وولدًا خنثى: فلا شيء للأخ؛ لاحتمال أنـه ابـن، للخنثى النصف في الحال؛ لأنه أضر أحواله.

ولو كانا ولدين خنثيين، فلهما الثلثان في الحال؛ لأنه الأضر، والباقي موقوف بينهما وبين الأخ إلى البيان والاصطلاح منهم على شيء.

ولو كانوا ثلاثة خنائى، يدفع إلى كل واحد خمس المال فى الحال؛ لاحتمال أنه أنشى وصاحباه ذكران، ويوقف بين الخنائى ما بين ثلاثة أخماس إلى تمام الثلثين لا حق فيه للأخ، ويوقف الثلث الباقى بينهم وبين الأخ.

#### الباب الخامس: في حساب الفرائض

وفيه فصول:

# الفصل الأول في مقدرات الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها

أما المقدرات: فستة: النصف، ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان، ونصفهما وهو السدس.

أما مستحقوها: فالنصف، فرض خمسة: الزوج في حالة، والبنت، وبنت الابن، والأخت للأب والأم، والأخت للأب على ما سبق.

والربع: فرض الزوج في حالة، والزوجة في حالة، والثمن: فرض الزوجة فقط.

والثلثان، فرض أربعة: بنتى الصلب، وبنتى الابن، والأختين لـلأب والأم، والأختين للأب، والثلث، فرض اثنتين: فرض الأم في حالة، وأولاد الأم إذا زادوا على واحد.

والسدس، فرض سبعة: الأم، والأب، والجد، والجدة، وبنت الابن تكملة الثلثين، والأحت للأب تكملة الثلثين، والواحد من أولاد الأم.

أما مخارج هذه المقدرات سبعة: فإن كانوا عصبات، فالمسألة من عدد رءوسهم، وإن كان فيهم إناث فيقدر كل ذكر مكان أنثيين. وإن كان في المسألة أصحاب السهام، فالمخارج سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وكل فريضة احتجب فيها إلى نصفين، أو إلى نصف وما بقى فهو من اثنين. وإن احتجت إلى ثلث وما بقى، أو إلى ثلث وألى ثلث وثاثين فأصلها من ثلاثة.

وإن احتجت إلى ربع وما بقى، أو إلى ربع ونصف وما بقى، فمن أربعة. وإن احتجت إلى سدس وما بقى، أو إلى سدس وثلث أو سدس وتلثين فمن ستة.

وإن احتجت إلى ثمن وما بقى، أو ثمن ونصف وما بقى فمن ثمانيــة. وإن احتجت إلى سلس وربع، فمن اثنى عشر. وإن احتجت إلى ثمن وســلس، أو ثمـن وثلثـين فمـن أربع وعشرين.

وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر، وستا وثلاثين، وهذا يحتـــاج إليــه فـى مسائل الجد إذا افتقر إلى مقدر، وثلث ما يبقى بعد المقدر.

#### فأما عَوْلُ (١) هذه الأصول:

فلا يدخل العول إلا على ثلاثة مـن الأصـول السبعة، وهـى: السـتة، والاثنـا عشـر، والأربع والعشرون. ولا يوجد العول في الباقي(٢).

فالستة تعول بسدسها إلى سبعة (٣)، وبثلثها إلى ثمانية (٤)، وبنصفها إلى تسعة (٩)،

فالعول: يكون في المسائل التي يزدحم فيها أصحاب الفروض، فتزيد سهامهم على أصل المسألة، ولا يتسع المال كله للوفاء بكل فرض كاملاً، فحينئذ تنقص مقادير الأنصباء في التركة بنسبة الزيادة في عدد السهام حتى يدخل النقص على الجميع بنسبة واحدة.

(٢) أصول المسائل الباقية التي لا تعول هي: ٢، ٣، ٤، ٨.

(٣) مثال:

| أصل المسألة        | أخت لأم    | أخت شقيقة     | زوج       |
|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 7                  | السدس      | النصف         | النصف     |
| عالت المسألة إلى ٧ | \          | ٣             | ٣         |
| 1                  |            |               | (٤) مثال: |
| أصل المسألة        | أم         | أحتان لأب     | زوج       |
| 7                  | المندس     | الثلثان       | النصف     |
| عالت إلى ٨         | ١          | ٤             | ٣         |
|                    |            |               | (٥) مثال: |
| أصل المسألة        | أحمتان لأم | أختان شقيقتان | زوج       |
| ٣                  | الثلث      | الثلثان       | النصف     |
| عالت إلى ٩         | ۲          | ٤             | ٣         |

<sup>(</sup>١) [العَوْلُ]: زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص، انظر: المعجم الوسيط (١٣٧/١).

وبثلثيها إلى عشرة<sup>(١)</sup>، ولا يزيد عليه.

والاتنا عشر تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر  $(^{7})$ ، وبربعها إلى خمسة عشر  $(^{7})$ ، وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر  $(^{2})$ ، ولا تعول إلى الشفع، وهو أربعة عشر وستة عشر ولا تزيد عليه. وأما الأربع وعشرون فيعول بثمنها إلى سبعة وعشرين $(^{\circ})$ .

فإذا خلف الميت زوجًا وأختين، فتعول من الستة إلى سبعة: للزوج ثلاثـة، وللأختـين أربعة. أما الأربع والعشرون فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط.

والعول عبارة عن للرفع، ومعناه رفع الحساب، حتى يدخل النقصان على الكل على نسبة الواحد لما ضاق المال عن الوفاة بالمقدرات<sup>(١)</sup>.

وقد اتفقت الصحابة في عهد عمر، رضى الله عنه، على العول، وإليه أشار ابن عباس، رضى الله عنه، فلما توفي عمر خالف وقال: من شاء بَاهَلْتُه. أن الذي أحصى (١) مثال:

| أصل المسألة | أم    | أختان لأم | أحجتان شقيقتان | زوج       |
|-------------|-------|-----------|----------------|-----------|
| 7           | السدس | الثلث     | الثلثان        | النصف     |
| عالت إلى ١٠ | ١     | ۲         | ٤              | ٣         |
|             |       | •         |                | (۲) مثال: |

| أصل المسألة | أحت لأم | أختان شقيقتان | زوج   |
|-------------|---------|---------------|-------|
| 14          | السدس   | الثلثان       | الربع |
| عالت إلى ١٣ | ۲       | ٨             | ٣     |

(٣) مثال:

| أصل المسألة | أختان لأم | أختان شقيقتان | النزوج |
|-------------|-----------|---------------|--------|
| ١٢          | الثلث     | الثلثان       | الربع  |
| عالت إلى ١٥ | ٤         | ٨             | ٣      |

(٤) مثال:

| أصل المسألة | أم    | أخوان لأم | أحتان شقيقتان | زوجة  |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| ١٢          | السدس | الثلث     | العلفان       | الربع |
| عالت إلى ١٧ | ۲     | ٤         | ٨             | ٣     |

(٥) مثال:

| أصل المسألة | أب    | أم    | بنتان   | زوجمة |
|-------------|-------|-------|---------|-------|
| Y £         | السدس | السنس | التلتان | الثمن |
| عالت إلى ٢٧ | ٤     | ٤     | ١٦      | ٣     |

(٦) هذا التعريف للعول كان لابد من تقديمه إذ لا معنى لتأخيره بعد سرد مسائله.

رَمْلُ عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا وثلثين. فقيل: هـلا قلت ذلك في عهـد عمـر رضى الله عنه؟ فقال: كان رجلاً مهيبًا فهبتُه(١).

## الفصل الثاني: في طريق تصحيح الحساب

وتقدم عليه مقدمة: وهو أن كل عددين فينسب أحدهما إلى الآخر، إما بـالتداخل، أو بالتوافق، أو بالتباين. ومعنى التباين: انتفاء الموافقة والمداخلة.

والمتداخلان: كل عددين مختلفين أقلهما هو جزء من الأكثر ولا يزيد على نصفه، كالثلاثة من التسعة فإنها ثلثها، والخمسة من العشرة فإنها نصفها، والاثنين من الثمانية فإنها ربعها(٢).

والمتوافقان: كل عددين مختلفين لا يدخل الأقل في الأكثر، ولكن يغنيهما جميعًا عدد آخر أكبر من الواحد، كالستة والعشرة يغنيهما جميعًا الاثنان، فهما موافقان بالناث (٢). والتسعة مع خمسة عشر تغنيها جميعًا الثلاثة، فهما متوافقان بالثلث (٢).

(١) أخرج هذا الأثر: البيهقي في السنن الكبرى (٢٥٣/٦)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٨٩/٣). (٢) مثال المتداخل:

| أصل المسألة | أب                      |       | ۸ بنات<br> |
|-------------|-------------------------|-------|------------|
| ٦           | السدس + الباقي ولا يوحد | السدس | الثلثان    |
|             | ,                       | 1     | ٤          |

فسهام البنات أربعة، وبينها وبين عدد رءوسهن تداخل، نقسم عدد السرءوس وهــو ٨ علــى عــدد السهام وهو ٤ = ٢ نضربه فى الســهام المنكســرة، وفــى ســهام كــل وارث، وفــى أصــل المســألة فتصير المسألة بعد التصحيح كالآتي:

أصل المسألة = ٢ × ٢ = ١٢

سهام البنات = ٢ × ٤ = ٨ لكل بنت سهم واحد.

 $Y = 1 \times Y = Y$ 

سهام الأب = ۲ × ۱ = ۲

(٣) مثال: المتوافقان:

| أصل المسألة | أب                      | أم    | ٦ بنا <i>ت</i> |
|-------------|-------------------------|-------|----------------|
| ٦           | السدس + الباقي ولا يوحد | السدس | الثلثان        |
|             | ١                       | ١     | ٤              |

فسهام البنات أربعة، وبينها وبين عدد الريوس توافق، فنأتى بالقاسم المشترك بين ٦، ٤ وهـ ٧ نقسم عدد الريوس وهو ٢ على القاسم المشـترك وهـ و ٣ = ٣ نضربه فى سـهام البنـات، وفـى سـهام كل وارث، وفى أصل المسألة فتصير المسألة بعد التصحيح كالآتى:

والمتباينان: ما ليس بينهما موافقة ولا مداخلة (١). فإذا أردت أن تعرف المداخلة والموافقة فأسقط الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر على حسب الإمكان، فإن فني به فهما متدخلان.

فإذا سقطت مرة فبقى شيء، أو مرارًا فبقى شيء فلا مداخلة. فاطلب الآن الموافقة، وطريقه:

أن تسقط الباقى من العدد الأقل مرارًا على حسب الإمكان، فإن بقى شمىء فأسقط تلك البقية من الباقى من الأول مرارًا، فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يفنى، فإن فنيا بالواحد فهما متباينان، وإن فنيا بعدد فهما متوافقان بالجزء المشتق من ذلك العدد.

فإن فنيا باثنين فبالنصف، أو بثلاثة فبالثلث، أو بتسعة فبالتسع، أو بأحد عشر فبحزء من أحد عشر جزءًا، وعلى هذا القياس.

مثاله: إذا أردت أن تعرف نسبة سبعة من ثمانية وعشرين، فأسقط السبعة منه مرارًا فتفنى بأربع مرات فهما متداخلان.

فإن أردت أن تعرف اثنى عشر من اثنين وعشرين، فتسقط مرة، فلا يبقى إلا عشرة، فلا مداخلة، فأسقط الآثنين من العشرة، فلا مداخلة، فأسقط الآثنين من العشرة، فيفنى به، فهما متوافقان بالنصف أعنى اثنى عشر واثنين وعشرين.

=أصل المسألة = ٣ × ٢٠ = ١٨.

سهام البنات  $= X \times Y = 1$  لكل بنت سهمان.

 $\Upsilon = 1 \times \Upsilon = 1$ 

سهام الأب = ٣ × ١ = ٣

(١) مثال للمتباينان:

| أصل المسألة |                         | ام    | ه بنات<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|
| ٦           | السدس + الباقي ولا يوجد | السدس | الثلثان                                        |
|             | ١                       | ١     | ٤                                              |

ترى هنا أن بين نصيب البنات وهـو (٤) سهام وعـدد رءوس البنات وهـو (٥) تباين، لا هما متداخلان ولا هما متوافقان كما سبق، ففي هذه الحالة نضرب عدد رءوس البنات في سهامهن، وفي سهام كل وارث، وفي أصل المسألة فتصير المسألة بعد التصحيح كالآتي:

أصل المسألة = ٥ × ٦ = ٣٠.

سهام البنات = ٥ × ٤ + ٠٠ لكل بنت ٤ سهام.

سهام الأم = ٥ × ١ = ٥.

سهام الأب  $= 0 \times 1 = 0$ .

وإن أردت أن تعرف ثلاثة عشر من ثلاثين، فتسقط منه مرتين فيبقى أربعة فتسقط من ثلاثة عشر ثلاث مرات فبقى واحد، فتسقط من الأربعة أربع مرات فتفنى به، فهما متباينان، وإذ فنيا بالواحد رجعنا إلى المقصود.

فإذا عرفت أصل المسألة بعولها، فانظر: فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد صحت المسألة من أصلها، وإن انكسر فلا يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد، أو على فريقين، أو على ثلاثة، أو أربعة لا يزيد على الأربعة.

#### القسم الأول: أن ينكسر على فريق واحد:

فطريقه: أن يُنْسَبَ النصيب إلى عدد الفريق الذى انكسر عليهم، فإن لم يوافقه بجزء فيضرب عدد رءوسهم في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح المسألة، وإن وافق بجزء فاضرب جزء الوفق من عدد الرءوس في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح المسألة.

مثاله: زوج، وبنت، وابن ابن: للزوج الربع، وللبنت النصف، والساقى لابـن الابـن، وقد صحت المسألة من أربعة وانقسم.

ولو خلف بنتًا وابنى ابن؟. فالمسألة من اثنين، للبنت النصف، ويبقى واحد لا ينقسم على اثنين فتضرب عدد الاثنين فى أصل المسألة فتصير أربعة، فمنها تصح؛ كان للبنت واحد مضروب فى اثنين، فلهما اثنان، وكان للابنتين واحد مضروب فى اثنين، فلهما اثنان لكل واحد واحد.

ولو خلف أما وأربعة أعمام: المسألة من ثلاثة: للأم واحد، يبقى اثنان لا ينقسم على أربعة، ولكن يوافق بالنصف فيضرب جزء الوفق من عدد الفريقين وهو اثنان في أصل المسألة هو ثلاثة فتصير ستة.

كان للأم واحد ضرب في اثنين، فلها من الستة اثنان وهو الثلث وكان للأعمام من الأصل اثنان مضروبان في اثنين، فهو أربعة، فينقسم عليهم.

#### القسم الثاني: أن ينكسر على فريقين:

ولها أحوال ثلاث:

إحداها: أن توافق سهام كل فريق عدد رءوس الفريقين بجزء، فإن كــان كذلـك فــرُدَّ عدد كل فريق إلى جزء الوفق.

الثانية: أن لا يوافق أصلاً، فاترك عدد كل فريق بحاله.

الثالثة: أن يوافق واحد دون الآخر، فما وافق يُرَدُّ عدد ذلك الفريق إلى الوفق، وما لم يوافق فاتركه بحاله. ثم إذا فرغت من ذلك فانظر إلى ما حصل من عدد الفريقين، فإن كانا متماثلين فاطرح أحدهما واكتف بالآخر واضربه في أصل المسألة بعولها، فمنه تصح المسألة.

وإن لم يكونا متماثلين، فانظر، فإن كانا متداخلين وهو أن يكون الأقبل جزءًا من الأكثر لا يزيد على نصفه فاطرح الأقبل واضرب الأكثر في أصبل المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح المسألة.

وإن كانا متباينين فاضرب أحدهما في الآخر، فما بلغ فاضربه في أصل المسألة، فما بلغ صحت منه المسألة.

وإن كانا متوافقين فاضرب جزء الوفق من أحدهما في جملة الآخر، ثم اضرب المجموع في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح المسألة.

مثاله: أخوان لأم، وثلاثة إخوة لأب: أصل المسألة من ثلاثة، لأحوى الأم واحد ينكسر عليهما، ولا موافقة.

ولإخوة الأب اثنان ينكسر عليهم، ولا موافقة. فاضرب عدد ولد الأم وهو اثنان فى عدد ولد الأب وهو اثنان فى عدد ولد الأب وهو ثلاثة فيبلغ شمانية عشر، فمنه تصح المسألة.

كان لولد الأم من الأصل سهم في ستة، يكون لهما ستة، لكل واحد منهما ثلاثة. وكان لولد الأب سهمان في ستة يكون اثني عشر، لكل واحد أربعة.

ثلاث بنات، وبنت ابن، وابن ابن: أصلها من ثلاثة، للبنات الثلثان، سهمان على ثلاثة، ولا يصح ولا يوافق، ولأولاد الابن واحدٌ على ثلاثة، لا يصح ولا يوافق، فقد وقع الكسر على حنسين. إلا أنهما متماثلان؛ فإن كل واحد من عدد الرعوس ثلاثة، فتكتفى بأحدهما وتضرب في أصل المسألة وهي أيضًا ثلاثة فيصير تسعة فمنها تصح.

كان للبنات سهمان في ثلاث، يكون لهن سنة، لكل واحدة سهمان. وكان لأولاد الابن من الأصل سهم، وقد ضرب في ثلاثة فيكون ثلاثة، للابن اثنان، وللبنت واحد.

ثلاث بنات، وستة إخوة لأب؟. أصلها من ثلاثة، للبنات الثلثان، سهمان على ثلاثة، لا يصح ولا يولفق.

والباقى للإخوة، وهم ستة منهم على ستة، لا يصح ولا يوافق، وأحد الجنسين يدخل في الآخر أعنى الثلاثة في الستة فيكتفي بالستة، ويضرب في أصل المسألة وهي ستة فيبلغ ثمانية عشر، فمنها تصح، وطريق القسمة ما مضى.

زوج، وثمانية إخوة لأم، وتسع أحوات لأب؟. أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، للزوج النصف ثلاثة وللإخوة للأم سهمان على ثمانية، لا يصح ولكن يوافق بالنصف، فيرد عدد رءوسهم إلى الوفق، فتعود إلى أربعة.

وللأحوات الثلثان، أربعة على تسعة، لا تصح ولا توافق، فقد انكسر على جنسين: أحدهما أربعة، والآخر، فيبلغ ستة وثلاثين، فنضربهما في المسألة بعولها وهي تسعة فيبلغ ثلثمائة وأربعة وعشرين.

كان للزوج من الأصل ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين، فله مائة وثمانية، وكان للإخوة من الأم سهمان في ستة وثلاثين، يكون لهم اثنان وسبعون، بينهم على ثمانية، لكل واحد تسعة، وكان للأخوات أربعة في ستة وثلاثين، يكون لهم مائة وأربعة وأربعون، لكل واحدة ستة عشر.

#### القسم الثالث: أن ينكسر على ثلاث فرق:

وطريق ما سبق في الفريقين، فإن وافق جميع السهام عدد الرءوس يُرَدُّ عـدد الرءوس إلى حزء الوفق، وإن لـم يوافق البعض ترد ذلك إلى الوفق دون الباقي، وإن لـم يوافق بشيء فيترك بحاله.

ثم ينظر بين الأعداد الثلاثة، فما تماثل منها يُكتفى بالواحد، وما تداخل يُسْقَطُ الأقلل ويكتفى بالأكثر، وما توافق فيضرب جزء الوفق من أحدهما في مجموع الآحر، وما تباين فنضرب أحد الأعداد في الثاني، فما بلغ فيضرب في الثالث، فما بلغ فهو المبلغ الذي يضرب فيه أصل المسألة.

وهكذا القياس في الانكسار على أربع فرق، وهو القسم الرابع، ومعرفته من القياس الذي ذكرناه واضح.

## الفصل الثالث: في حساب الخناثي

وطريقه: أن تصحح الفريضة بتقدير الأنوثة، ثم بتقدير الذكورة، ثم تطلب المماثلة والمداخلة والموافقة. فإن تمساثلا فيكتفى بأحدهما، وإن تداخلا فيكتفى بـالأكثر، فـإن توافقا فترده. مثاله: ولدان خنثيان، وعمم: فالاحتمالات أربعة: أن يكونها ذكريس، فالمسألة من اثنين. أو يكونا أنثيين، فالمسألة من ثلاثة. أو يكون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى، فالمسألة من ثلاثة.

فقد تحصلنا على اثنين وعلى ثلاث مرات، فيكتفى بواحدة، ويضرب الاثنين فى الثلاثة فيصير ستة، فيصح المسألة.

فيصرف أربعة إليهما، لكل واحد سهمان. ويتوقف في سهمين بينهما وبين العم، فإن ظهر ذكورة واحد سلمنا واحدًا من السهمين إليه. فإن بان أنوثة الثاني يسلم الباقي إلى الأخ. وإن بان ذكورته سلم إليه.

أما إذا كانوا ثلاثة، فيتضاعف الاحتمال بكل واحد يزيد، فإن كان الاحتمال فى اثنين أربعا، ففى الثلاثة ثمانية، ولكن لا يختلف الحكم بأربعة منهما ينشأ من الأصغر والأكبر.

فالاحتمالات المعتبرة أربعة: أن يكونوا ذكورًا، فالمسألة من ثلاثة. أو يكونوا إناتًا، فالمسألة أيضًا من ثلاثة، وتصح من تسعة. أن يكون ذكر وأنثيان، فتصح من أربعة. أو أنثى وذكران، فيصح. من خمسة.

فقد تحصلنا على أربعة أعداد: ثلاثة، وأربعة، وخمسة، وتسمعة. إلا أن الثلاثية داخلة في التسعة فنسقطها، فيبقى ثلاثة أعداد، فنضرب خمسة في أربعة فيصير عشرين، فنضرب العشرين في التسعة التي هي العدد الشالث فيصير مائة وثمانين، فمنها تصح المسألة بكل تقدير يفرض.

ولو كان خنثى وَوَلَد ابن خنثى، وعصبة: فالأحوال أربعة: أن يكونا ذكرين، فالمسألة من واحد. أو أنثيين، فالمسألة من ستة. أو الأعلى ذكرًا والأسفل أنثى، فالمسألة من واحد، إذا المال للأعلى. أو بالعكس، فالمسألة من اثنين.

فقد تحصلنا على اثنين وستة، وعلى واحد مرتين، فيكتفى بأحدهما. والاثنان داخل فى الستة وكذا الواحد، فتصح الفريضة من ستة، يصرف إلى ولد الصلب النصف، وهـو ثلاثة، فإنه أضر أحواله.

فإن بان ذكورته صرف إليه الباقى، وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى لـم نصرف إليه شيئًا؛ لاحتمال أن الأعلى ذكر.

وإن بان أنوثة الأعلى دون الأسفل صرف إلى الأسفل في الحال سهم؛ لأن أضر

أحواله أن يكون أنثى، فيستحق الواحد، ولا يصرف إلى العصبة شيء مادام يمكن أن يكون أحدهما ذكرًا.

### الفصل الرابع: في حساب المناسخات

وصورة هذا الباب: أن يموت إنسان فلا يقسم ميراثه حتى يموت بعض ورثته، وربما لا يقسم حتى يموت ثالث ورابع وخامس.

ومطلؤب الباب تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت منه بعده على مسألته.

ولو أفرد مفرد كل مسألة بحسابها لم يكن وافيا يمقصود المسائل؛ فإن فرضه قسمة المسائل على حساب واحد، من جهة أن التركة واحدة في غرض السؤال.

فالأصل في حساب الباب أن تنظر ؛ فإن كان ورثة الميت الثاني والثالث ومن بعدهم ورثة الميت الأول، وكان ميراثهم من كل واحد على سبيل ميراثهم من الميت الأول، وذلك بأن يكونوا عصبة لكل واحد منهم فاقسم مال الميت الأول بين الباقين من الموتى كأنه ما خلف غيرهم، وإن كانوا ذكورًا فبالسَّوية، وإن كانوا ذكورًا وإناتًا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

هثاله: خلف الميت أربع إخوة وأختين، ثم مات أخ، ثـم مات أخ آخر، ثـم ماتت أخت وكل ذلك قبل قسمة التركة: فيقسم المال لــلأول والثناني والثالث والرابع على أخوين وأخت بينهم على خمسة أسـهم، كأن كل واحد منهم ما خلف إلا أخوين وأختا.

فإن كان ورثة الميت الثانى يرثون منه خلاف ميراثهم من الأول، أو ورثوا من الثانى ولم يرثوا من الثانى ولم يرثوا من الميت الثانى ولم يرثوا من الأول فصحح مسألة كل واحد من الميتين، واستخرج نصيب الميت الثان من مسألة الميت الأول، وانظر، فإن كان نصيبه يصح على مسألته فقد صحت المسألتان مما صحت منه مسألة الميت الأول.

مثاله: امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأخوين من أم، ثم مات الزوج وخلّف ابنـا وبنتّـا: فإن مسألة الميت الأول تصح من ستة، للزوج النصف ثلاثة ولأخويها الثلث سهمان.

ثم مات الزوج عن ابن وبنت، ومسألته من ثلاثة، ونصيبه من المرأة ثلاثة وهي صحيحة على مسألته فاقسم مال الميت الأول علمي ستة: سهمان لأخويها، وسهمان لابن زوجها، وسهم لبنت زوجها، وما يبقى منهم للعصبة. وإن كان نصيب الميت الثانى من مسألة الميت الأول لا يصح على مسألته فانظر فإن لم يوافقها بجزء فاضرب مسألة الميت الثانى فى مسألة الميت الأول، فما بلغ فمنــــه تصــح المسألتان.

فمن كان له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبًا في المسألة الثانية. ومثِّ كان لـه من المسألة الثانية شيء أخذه مضروبًا في نصيب مورثه عن الميت الأول.

ومثاله: زوج وأخوان لأم وواحد من العصبات، ثم مات الزوج وخلف خمس بنسين؟ فمسألة الميت الأول من ستة، ومسألة الميت الثاني من خمسة، ونصيبه من الأول ثلاثة، فلا تصح على خمسة، ولا توافق، فتضرب المسألة الثانية وهي خمسة في المسألة الأولى وهي ستة فيبلغ ثلاثين، ومنها تصح المسألتان.

كان لأخوين من الأول سهمان في خمسة، فيكون لهما عشرة. وكان لبني النوج من الثانية خمسة مضروبة فيما مات عنه الزوج وهو ثلاثة يكون لهم خمسة عشر، لكل واحد منهم ثلاثة. وكان للعصبة من الأولى سهم في خمسة، ففي المسألة الثانية يكون لهما خمسة، وقد تمت القسمة.

وإن كان نصيب الميت الثانى من المسألة الأولى لا يصح على مسألته، ولكن يوافق بجزء فاضرب وفق المسألة الثانية لا وفق النصيب في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسألتان.

ومن له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية، ومن لـه مـن المسألة الثانية شيء أخذه مضروبًا في وفق نصيب مورثه من الميت الأول.

مثاله: زوج وجد وأم وثلاث إخوة لأب، ثم مات الزوج وخلف ستة بنين: فمسألة الميت الأول تصح من ثمانية عشر، ونصيب الزوج منها تسعة، ومسألته من ستة، والتسعة لا تصح على ستة ولكن يوافقها بالثلث فاضرب ثلث الستة لا ثلث التسعة وهو اثنان في المسألة الأولى، وهي ثمانية عشر، فتبلغ ستة وثلاثين، فمنها تصح المسألتان.

للأم من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة فى اثنين، وهو وفق الستة، فيكون لها ستة. وكان للحد من الأولى ثلاثة مضروبة فى اثنين، فله ستة. وللإخوة من الأولى ثلاثة مضروبة فى اثنين، فيكون لهم ستة لكل واحد منهم اثنان.

وكان لبنى الزوج تسعة مضروبة فى اثنين، فلهم ثمانية عشر، ولكل واحد من البنين من المسألة الثانية واحدٌ مضروب فى جزء وفق نصيب مورثه من الميت الأول وهى ثلاثة فيكون المبلغ ثمانية عشر، لكل واحد ثلاثة. وعلى هذا فقس إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال الميت الأول، فصحح مسألة كل واحد منهم، فإن كان نصيب كل واحد منهم يصح على مسألته، فقد صحت المسائل كلها مما صحت منه المسألة الأولى.

وإن لم يصح ولم يوافق فاضرب المسألة الثالثة فيما صحت منه المسألتان الأوليان، وهكذا فافعل وإن كان في الثالثة وفق فاضرب وفق المسألة فيما صح منه الأوليان، وهكذا فافعل بالرابع والخامس، وما زاد عليه فما بلغ منه تصح المسائل كلها. فبإذا أردت القسمة فتعرف ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكرره.

فطريقه: أن تضرب سهام ورثة الميت الأول في مسائل المتوفَّين بعده، مسألة بعد مسألة إن لم تكن سهامهم انقسمت عليهم ولا وافقها.

وإن انقسمت سهام بعضهم على مسألته فلا تضربه في تلك المسألة، واضربه في بقايا المسائل، وإن وافقت سهام بعضهم مسألته فاضربه في وفق تلك المسألة، فما بلغ فهو نصيبه.

ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شيء، فاضربه فيما مات عنه مورث، أو في وفقه أعنى وفق النصيب ثم ما بلغ فاضرب في مسائل المتوفين بعده، مسألة بعد مسألة، أو في وفقها أعنى وفق المسألة إن كان من جملتها ما وفق السهام فيه المسألة على الشرط المذكور في الميت الأول، فما بلغ فهو نصيبه من الميت الأول.

هثاله: امرأة، وأم وثلاث أخوات متفرقات: المسألة من خمسة عشر عائلاً. ماتت الأم وخلفت زوجًا وعما وبنتين هما الأختان من الأخوات المتفرقة في المسألة الأولى، ومسألتها من اثنى عشر، وفي يدها سهمان وافق مسألتها بالنصف فاضرب نصف مسألتها، وهي سنة، في المسألة الأولى، وتكون تسعين.

ثم ماتت الأخت من الأب وخلفت زوجًا وأما وبنتًا وأختًا لأب هي واحدة الأخوات في أصل المسألة، ومسألتها من اثني عشر، ولها من المسألة سهمان مضروبان في وفق الثانية، وهي ستة، يكون اثني عشر، وذلك منقسم على مسألتها، فصحت المسائل الثلاثة من تسعين.

للمرأة من الأولى ثلاثة مضروبة في ستة، يكون ثمانية عشر. وللأخت للأم من الأولى سهمان في ستة، يكون اثني عشر، ولها أيضًا من الثانية أربعة في واحد، فجميع ما لها ستة عشر. وللأحت من الأب والأم من الأولى ستة في ستة، ومن الثانية أربعة في

كتاب المفرائض كتاب المفرائض

واحد، وواحد وهو ما يخرج من قسمته من سهام الثالث على مسألتها، فحميع مالها واحد وأربعون. ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد، ولعمها سهم في واحد. ولنزوج الثالثة ثلاثة في واحد، ولأمها سهمان في واحد.

مثال آخو: امرأة وابن وبنت وأخ من أب، فمات الابن وخلّف مَنْ حلّف أبوه وهم: أمه وأخته وعمه، ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا ومن خلفت، ثـم ماتت المرأة وخلفت زوجًا وأخًا:

فالمسائل الأربعة كلها تصح من مائمة وأربعة وأربعين على ما ذكرنا في مراسم الحساب، فلا نطوّل بتفصيله.

# الفصل الخامس: في قسمة التَّرِكَات

ومضمون هذا الباب قسمة التركات إذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن فيان لم تكن التركة كذلك، فما نحاوله في الباب يجرى في تقدير التركة.

وهذا الباب كثير الفائدة، وكأنه ثمرة الحساب في الفرائض، فإن المفتى قـد يصحـح المسألة من الألف والتركة مقدار نَزْرٌ، فكيف يفيد كلامه بيانا؟.

ونحن للكر مثالين: أحدهما: أن لا يكون في التركة المحلفة كسر. والثاني: أن يكون فيها كسر.

فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن تبين سهام الفريضة أولاً، وتعرف العدد الذي منه تصح المسألة كما تمهد ذلك فيما سبق، ثم تنظر إلى التركة وتأخذ سهام كل واحد من الورثة من جملة العدد الذي صحت المسألة منه، وتضربها في التركة، فما بلغ قسم على العدد الذي تصح منه المسألة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.

ولا فرق بين أن يكون في المسألة عَوْلٌ، وبين أن لا يكون فيها عول.

مثال ذلك: أربع زوحات، وثــلاث جـدات، وسـت أخـوات لأب، والتركـة خمسـة وستون دينارًا: أصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، وتصع من مائة وسـتة وخمسين.

فنقول: حصة كل زوجة من العدد الـذى صحت فيه المسألة منه تسعة. فاضرب تسعة في التركة وهي خمسة وستون فبلغ خمسمائة وخمسة وثمانين، فنقسمها على الأصل الذى منه تصح المسألة وهو مائة وستة وخمسون فيخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع

دينار، فهو نصيب كل واحد من الزوجات من جملة التركة.

ونصيب كل حدة من الأصل ثمانية. فاضربها في التركة، فما بلغ فاقسمها على الأصل، فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثة دنانير وثلث، فهو نصيب كل حدة.

فكان لكل أخت من الأصل ستة عشر، فاضربها في التركة، فما بلغ فاقسمها على الأصل، فيخرج لكل واحدة منهن ستة دنانير وثلثان(١).

وهذه الطريقة كافية فى الباب. هذا إذا لم يكن فى التركة كسر، فأما إذا كان فيها كسر فنبسِّط التركة حتى تصير من حنس كسرها، وذلك بأن تضرب الصحيح فى مخرج كسره، وتزيد عليه كسره، فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحًا، فيقسم كما بيناه فيما تقدم.

فما خرج لكل واحد منهم من القسمة والضرب نقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلناه الكل من جنسه، فما خرج فهو نصيبه.

### (١) ترجمة المسألة بالأرقام:

التركة: ٦٥ دينار.

| أصل المسألة                          | ٣ أخوات لأب | *     ٣     جدات | ځ زوجات ٠ |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 17                                   | الثلثان     | السدس            | الربع     |
| عالت : ۱۳                            | ۸           | Y                | 7         |
| تصحيح المسألة = ١٢ × ١٢ = ١٥١.       |             |                  |           |
| نصیب الزوحات = ۱۲ × ۳ = ۳۱ سهم.      |             |                  |           |
| نصيب الزوجة الواحدة = ٣٦٪ ٤ = ٩ سهم. |             |                  |           |
| نصیب الزوجة بالدینار = ٩ × ٦٥ = ٨٥٥  |             |                  |           |
| = ۱۰۱ م ۲۰۱۱ دینار.                  |             |                  |           |
| = نصب الحداث = ۲ × ۲ × ۲ = ۲ سهم.    |             |                  |           |

نصيب الجدة = ٢٤ ٣ = ٨ سهم.

نصيب الجدة بالدينار = ٨ × ٦٥ = ٢٠٥

= ۲۰۱۰ ۲۰۳ = ۳٫۳ دینار،

نصيب الأبحوات = ١٢ × ٨ = ٩٦ سهم.

نصيب الأخت = ٩٦ ٦ = ١٦ سهم.

نصيب الأخت بالدينار = ١٠٤ × ٢٥ = ١٠٤٠

= ۱۰٤٠ ۲ دينار.

### مثاله في الصورة التي ذكرناها:

كانت التركة خمسة وستين دينارًا وثلثًا، فابسطها أثلاثًا تكون مائة وستة وتسعين دينارًا، فكأن التركة مائة وستة وتسعون دينارًا فاقسمها بين أربع زوجات وثلاث حداث وست أخوات، فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه على ثلاثة، فما خرج نصيبًا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريد.

وقد أكثر الأصحاب في ذكر الطرق فيه، وفيما ذكرناه كفاية. والله أعلم وأحكم.

\* \* \*

### كتاب الومايا (١

الوصية: عبارة عن التبرع بجزء من المال مضاف إلى ما بعد الموت. وقد كانت واحبة في ابتداء الإسلام، فنسخ بآية المواريث.

وهى الآن حائزة فى الثلث؛ لما روى أنه على عاد سعدًا وهـو مريـض، فقـال: أوصِـى بجميع مالى؟ فقال: «لا». فقال: بالشَّطْر؟ فقال: لا. فقال: بالثلث؟ فقال: «الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون وجوه الناس»<sup>(٢)</sup>.

فأفاد الحديث: المنع من الزيادة، واستحباب النقصان من الثلث إن كانت الورثة فقراء. ثم الأحب في الصدقات التعجيل في الحياة.

ثم سئل عليه السلام عن أفضل الصدقة فقال: «أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغني وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كدذا، ولفلان

 <sup>(</sup>١) الوصايا لغة: جمع وصية، قال ابن القطاع: يقال: وصيت إليه وصاية ووصية، ووصيت وأوصيته،
 وأوصيت إليه، ووصيت الشيء بالشيء وصيا: وصلته.

<sup>(</sup>۲) الحديث من طريق الزهرى، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: «مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت، فجاء رسول الله ﷺ يعودنى، فقلت: يا رسول الله إن لى مالاً كثيرًا وليس يرثنى إلا ابنتى، أفأوصى بثلثى مالى؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء حير من أن تتركهم عالة»، أحرجه: البخارى والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء حير من أن تتركهم عالة»، أحرجه: البخارى (٢٩٦١)، مسلم (١٦٧٨)، مسلم (٢٨٦٤)، مالك (٣٦٣/٣)، أبو داود (٢٨٦٤)، المترمذى (٢١١٦)، النسائى (٢٨٦٤)، ابن ماجه (٢٧٠٨)، أحمد (٢٧٩/١)، المدارمي (٣٣٤)، عبد الرزاق (٧٦٨/١)، الحميدى (٣٦/١)، ابن الجارود (٧٤٧)، البيهقى (٢٦٨/٢).

ومن طریق سعد بن إبراهیم، عن عامر بن سعد، عن أبیه به، أخرجه: البخاری (۲۷٤۲)، مسلم (۱۲۲۸)، النسائی (۲۲۲۲)، أحمد (۱۷۲/۱).

ومن طریق هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبیه به، أخرجه: البخاری (۲۷٤٤)، النسائی (۲۲۳/٦)، من طریق بكیر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبیه به.

ومن طریق عمرو بن سعید، عن حمید بن عبد الرحمن، عن ثلاثة من ولد سعد به، أخرجه: مسلم (۱۲۲۸/۹). أحمد (۲۸/۱)، أبو يعلى (۲۱۲/۲).

هذا وللحديث طرق أخر أصحها ما ذكرناه، والله أعلم.

كتاب الوصايا

كذاه(١).

### الباب الأول: في أركان الوصية

وهى أربعة:

# الركن الأول: الْمُوصِي

والوصية تصح من كل مكلف حر؛ لأنه تبرع، فلا يعتبر فيه إلا ما يعتبر في التبرعات، فلا تصح من المجنون والصغير الذي لا يميز.

وتصح من السفيه المحجور عليه بسبب التبذير؛ لأن عبارته نافذة في الطلاق والأقارير.

وفي وصية الصبي وتدبيره قولان:

أحدهما، وهو مذهب عمر، رضى الله عنه: صحتمه؛ لأنه تصرف لا يضر بـه فـى الحال والمآل، ولها شبه بالقُرُبات. والثانى: لا يصح؛ لفساد عبارته ولذلك بطل بيعه وإن وافق العطية.

والوصية تمليك، فشبهه بالتصرفات أكثر. وفي طريقة العراق طرد القولين في المبذر أيضًا. أما الرقيق، فكيف يوصى ولا مال له؟. ولكن لو أوصى ثم عتق وتمول فالأظهر: أنه لا ينفذ؛ إذ لم يكن أهلا له حالة العقد.

وفيه وجه آخر: أنه ينفذ؛ إذ كانت عبارته صحيحة، وقد تيسر الوفاء بها عند الحاجة.

أما الكافر: فيصح وصيته كالمسلم. ولكن لو أوصى بما هـو معصيـة عندنـا كبنـاء

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: البخارى (۲۷٤۸)، وفيه [تصدَّق]، بدل [تتصدق] و[حريص]، بدل [شحيح]، وأخرجه: مسلم الزكاة (۹۲، ۹۲)، وعنده [شحيح]، والنسائى (۱۸/۵، ۲۳۷/۱)، أبو داود (۲۸۲۰)، ابن ماحه (۲۷۰۱)، أحمد (۲۳۱/۲، ۱۵، ۲۶۷)، وعنده بلفظ: «تتصدق»، وأخرجه: البيهقى (۲۰۱۶)، ابن خزيمة (۲۵۲۲)، البغوى (۲۲۲۱)، شرح السنة (۲۷۲/۱)، المتقى في كنز العمال (۱۲۲۷)، ابن حجر في فتح (۲۷۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرحه: البخاری (۲۸۳۸)، مسلم (۱۹۲۷)، أبو داود (۲۸۹۲)، الترمذی (۲۱۱۸)، النسائی (۳۱۱، ۳۹۱۶)، ابن ماجه (۲۹۹۹)، ابن حجر فی تلخیص الحبیر (۱۳۹۶).

الكنائس، أو بيع الخمر والخنزير لإنسان ورفع البناء رددناها عندنا خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.

ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم نفذناه؛ لأن كل قبر يزار فعمارته إحياء زيارته، ويجوز ذلك في قبور مشايخ الإسلام أيضًا(١).

(۱) في ذلك نظر: إذ لا معنى مفهوم من قوله عمارة القبور، فإن كان يقصد رفعها والبناء عليها، فهذه بدعة من البدع التي ثبت النهى عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها، كما هو مشهور عنه في كتب السنة مما ليس هنا موضعه من ذلك حديث على بن أبي طالب، رضى الله عنه فيما رواه مسلم وغيره، عن أبي الهياج الأسدى قال: «قال لى على بن أبي طالب، رضى الله عنه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله في أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته، وأخرج مسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن حبان، من حديث حابر قال: «نهي رسول الله في أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يوطأ،، وزاد المخرجون لهذا الحديث عن مسلم «وأن يكتب عليه»، قال الحاكم: النهى عن الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة.

وإن كان يقصد أن تُقصد للزيارة كما صرح لفظهُ بذلك، فهذا مخالف لما صح عنه ﷺ، فقد نهى ﷺ عن زيارة القبور المعينة والأحاديث المصرحة بالزيارة مطلقة عن التقييد بقبر معين حتى قبره ﷺ بأبى هو وأمى، ونهى أيضًا عن شد الرحال إلا للمساحد الشلاث المصرح بها فى الحديث الصحيح.

وإن كان يقصد بعمارتها حعلها مساحد ومشاهد تعبـد مـن دون الله بسـاثر العبـادات التـي إن صرفها صارف عن غير الله كفر أو أشرك إن صرفها لله تعالى ولغيره كالاستعانة والاستغاثة، والطلب والصرف والنذر وغير ذلك مما يفعله القبوريون؛ فرفع القبور ووضع القبـاب والمسـاحد والمشاهد مثلها، قد لعن رسول الله ﷺ فاعله تارة بقوله: «قاتل الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساحده، وبلفظ: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد»، وتارة قـال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد»، فدعـا عليهـم بـأن يشـتد غضـب اللـه عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، وذلك ثابت في الصحيحين، وتارة نهي عن ذلك، وتارة بعـث من يهدمه، وتارة حعله من فعل اليهود والنصاري، وتارة قـال: «لا تتخـذوا قـبري وثّنا»، وتـارة قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا»، أي موسمًا يجتمعون فيه، كما صار يفعلــه كثـير مــن عبــاد القبــور يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتًا معلومة يسمونها «مَوْلِدٌ» يجتمعون عند قبورهم ويعكفون عليها كما يعرف ذلك كل أحد من الناس حتى أنهم صاروا يحيون هذه البدع الكفريــة في دور الإعلام من إذاعة وغيرها فإنا لله وإنا إليه راجعون، إن أفعال هؤلاء المحذولين، الذين تركوا عبادة الله، كالنذر والذبح والاستعانة والاستغاثة والحلق وغـير ذلـك مـن المفاسـد والشـركيات، \_ التي تخلف صاحبها وراء حائط الإسلام وتلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين إلى هاويــة الجحيم، وعبدوا عبدًا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضرًا، والكلام في هذه المسألة يطول ليس هنا موضعه، فالحمد لله أولاً واحرًا على

# الركن الثاني: المُوصَى له

والنظر في العبد، والدابة، والحربي، والقاتل، والحمل، والوارث.

أما العبد: فالوصية له صحيحة، فإن كان حرًا حال القبول مَلَكَ، وإن كان رقيقًا انصرف إلى سيده.

وفى افتقار قبوله إلى إذن السيد خلاف، كما فى اتّهابه: فإن قلنا: يعتسبر رضاه، فلو قبله السيد بنفسه ففيه خلاف. ووجه المنع: أن اللفظ تعلق بالعبد فلا ينتظم قبول غيره.

فرعان: أحدهما: أوصى لعبد وارثه. فإن عتق قبل موته صح قبوله، وإن كان رقيقًا لم يصح؛ لأنه يصير ذريعة إلى الوصية إلى الوارث.

وإن عتق بعد الموت وقبل القبول، وقلنا إنه يملك الوصية بالقبول صح. وإن قلنا: بالموت فلا، وكذا إذا كان الوارث قد باعه من أجنبى بعد الموت وقبل القبول، يخرج عليه، هذا ما يظهر لى في القياس.

وأطلق الأصحاب القول بأن الوصية لعبد الوارث باطلة، من غير هذا التفصيل؛ لأنه لا وصية لوارث.

الثاني: إذا أوصى لأم ولده جاز؛ لأنها حرة بعد موت. وكذا إن أوصى لمدبره، إن عتق من الثلث. وإلا فهو وصية لعبد الوارث، فلا يصح.

وإن أوصى لمكاتبه صح؛ إذ يتصور منه الاستقلال بالملك وكذا الوصية لمكاتب الوارث، إلا إذا رق المكاتب فترجع الوصية إلى الوارث فيبطل.

أما الدابة: فإذا أوصى لها، ثم فسر بإرادة التمليك فهى باطلة. وكذا إن أطلق؛ لأن الإطلاق يقتضى التمليك، ولا يتصور ذلك للدابة بخلاف العبد، فإنه أهل لأسباب الملك وإن لم يستقر عليه الملك، وإن قال: أردت صرفه في علفها فصحيح. وهل يفتقر إلى قبول المالك؟ فوجهان:

أحدهما: أنه لا يفتقر، وهو اختيار أبى زيد المروزى. وكأنها وصيـة للدابـة، ولكـل كبد حرَّى أجر.

وقال صاحب التلخيص: لابد من القبول؛ إذ يبعد أن يوقف على عبيـد الإنســان ودوابه دون رضاه.

نعمة التوحيد وكفي بها نعمة.

فإن قلنا: لابد من القبول، فإذا قبل فهل يسلم إليه؟ وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه لا يتعين على المالك صرفه إلى الدابة، وهو اختيار القفال، وكأنه جعل الدابة كالعبد. والثانى: أنه يتعين على الوصى صرفه إلى دابته، فإن لم يكن وصى فالقاضى يصرف أو يكلف المالك بعد قبوله ذلك.

فرعان: أحدهما: أنه لو قال: عن هذا الثوب وكفن فيه مورثك. قال القفال: للوارث إبداله؛ تفريعًا على أن الكفن للمالك، والإضافة إلى المورث تمليك له. وهذا أبعد مما ذكره في الدابة، وذلك أيضًا بعيد، بل الصحيح هاهنا أن هذه عارية في حق الميت.

الثاني: لو قال: وقفت على المسجد، أو أوصيت للمسجد، وقال: أردت تمليك المسجد، فباطل.

وإن قال: أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح. وإن أطلق، قال الشيخ أبو على: هو باطل؛ لأن المسجد لا يملك كالبهيمة، وهذا في المسجد بعيد؛ لأن العرف ينزل المطلق على صرف المنافع إلى مصلحته.

أما الحربي: فتصح الوصية له كما يصح البيع منه والهبة. وكذا المرتد والذمى. ونقل صاحب التلخيص عن نص الشافعي، رضى الله عنه، بطلان الوصية للحربي، وعلل بانقطاع الموالاة. وهو ضعيف؛ إذ لا معنى لشرط الموالاة في الوصية وإن روعيت في الإرث.

ولو أوصى المسلم أو الذمي لسلاح أهل الحرب، أو البيعة، أو للكنيسة: فهـو فاسـد؛ لأنها معصية، بخلاف الوصية لحربي معين، فإن الهبة منه ليس بمعصية.

أما القاتل: ففى الوصية له ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ قياسًا على الإرث، فإنه لما عصى بالتوصُّلِ إلى السبب عوقب بنقيض قصده وقطع عنه ثمرته، والوصية أيضًا ثمرة الموت.

والثانى: الصحة؛ لأن السبب هو التمليك دون الموت، وهو اختيار من جهته، فأشبه المستولدة إذا قتلت سيدها، ومستحق الدين إذا قتل من عليه الدين، فإنها تعتق إذ عتقها باختيار الاستيلاد.

والثالث: أنه إن أوصى أولاً ثم قتل انقطعت الوصية؛ لأنه استعجال، وإن حرج ثم أوصى له حاز.

أما المدبر إذا قتل سيده: فإن قلنا: التدبير وصية، فيخرج على الأقوال. وإن قلنا: إنه

كتاب الوصايا كتاب الوصايا

تعليق، عتق نصفه، فتشبيهه بالمستولدة أولى. فإن قلنا: الوصية للقاتل بــاطل، فهــل تنفــذ بإحازة الورثة؟ فيه خلاف، كما في إجازة الوصية للورثة. ولو أوصى لعبد القاتل، كـــان كما لو أوصى لعبد الوارث. ولو أوصى لعبدٍ وهو قاتل صح؛ لأن مصب الملك غيره.

أها الحمل: فالوصية له صحيحٌ بشرطين: أحدهما: أن ينفصل حيًّا، فلو انفصل ميتًا، ولو بجناية حان، فلا يستحق؛ إذ كنا نعطيه حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة.

الثانى: أن يكون موجودًا حالة الوصية، وذلك بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية.

فإن انفصل لأكثر من أربع سنين فلم يستحق، وإن كـان لما بينهمـا، نظر: إن كـان للمرأة زوج يغشاها لم يستحق؛ لأن الطريان ظاهر.

وإن لم يكن زوج، فوحهان: ووجه الاستحقاق: أن تقدير الوطء بالشبهة بعيد، والزنا فلا نقدره تحسنا للظن بالمسلم. أما إذا صرَّح بالوصية بحَمْلِ سيكون، فالظاهر: المنع؛ لأنه لا متعلق للاستحقاق في الحال، وبه قطع العراقيون. بخلاف الوصية بحمل سيكون.

وقال أبو إسحاق المروزى: يجوز، كالوصية بالحمل المنتظر. ويتأيد بجواز الوقف على ولد الولد.

اما الوارث: فالوصية له باطلة؛ لقوله على: «لا وصية لوارث»(١).

ونعنى به إذا ردَّه بقية الورثة، فإن أحازوا، وقلنا: إجازة الورثة تنفيذٌ لا ابتداء عطيـة، ففي صحة هذه الوصية بالإجازة، وكذا الوصية للقاتل، قولان:

أحدهما: لا؛ للنهى المطلق. والثانى: ينفذ. والنهى منزل على حلاف مراد الورثة. وروى ابن عباس أنه على قال: «لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة»(٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه، وانظر: أبو داود (۲۸۷۰)، والمترمذي (۲۱۲۰)، وقال: حديث حسن صحيح، أخرجه من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي، ومن طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال الترمذي: حسن صحيح، وللحديث طرق أخر لكنها ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: أحمد (١٨٦/٤)، السيوطى فى الدر المنثور (١٧٥/١)، ابن حجر فى تلخيص الحبير (١٣٧٠)، عن ابن عباس، قال الشوكانى: حسنه فى التلخيص، وقال فى الفتح رجالمه ثقات، لكنه معلول، فقد قبل: إن عطاء الذى رواه عن ابن عباس هـو=

فروع ستة: الأول: إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لغو لا فائدة له. فأما إذا خصصه بعين على مقدار حصته، ففي الحاجة إلى الإجازة وجهان:

أحدهما: لا؛ إذ لا وصية بزيادة مال. والثاني، وهو الأصح: أنه يحتاج، لأن في أعيان الأموال أغراضًا.

وكذلك لو أوصى بأن تباع داره من إنسان، تنفذ عندنا وصيته، خلاف لأبى حنيفة رحمه الله.

الثاني: إذا وقف على كل واحدٍ قدر حصته: فإن قلنا: الوصية للوارث أصلاً بـاطل، ولا يتأثر بالإجازة، فأصل الوقف باطل.

وإن قلنا: ينفذ بالإجازة، فله أن يرد بقدر الزائد على الثلث، وليس له إبطال الثلث؛ فإنه لم يخصص بعض الورثة به.

ومن وقف عليه لا يمكنه أن يرد نصيب نفسه فيقول: خصصني، فإن التخصيص بستدعر تعدُّدًا.

ويظهر فهم هذا إذا كان الوارث واحدًا، فليقس عليه العدد أيضًا.

بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالثلث، ثم أوصى للأجنبي بالثلث، فإنه إن رد ما للوارث سَلِمَ الثلثُ للأجنبي في اللوارث سَلِمَ الثلثُ للأجنبي في الصورتين.

الرابع: أوصى لأجنبى بالثلث، ولكل واحدٍ من ابنيه بـالثلث، فـردَّ مـا لابنـه: سَـلِمَ الثلثُ للأجنبى؛ إذ لا مدخل لإجازة الورثة فى قدر الثلث. وعن القفال وجه: أنه يَسْـلَمُ للأجنبى ثلثُ الثلث؛ لأن ثلثه شائعٌ فى الأثلاث، وهو مزيف.

الخامس: لـو أوصى للأحنبي بالثلث، ولبعض الورثة بالكل، وأحيزت الوصايا:

<sup>=</sup>الخراسانى، وهو لم يسمع من ابن عباس، وأعرج نحوه البخارى من طريق عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس موقوفًا، قال الحافظ: إلا أن فيه تفسير وأعبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون فى حكم المرفوع، وأخرجه أيضًا: أبو داود فى المراسيل، عن مرسل عطاء الخراساني، ووصله يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الحافظ: والمعروف المرسل، أ. هـ. نيل الأوطار (٤٠/٦).

فللأحنبي الثلث كاملاً، لا يُزاحمه الوارث. والثلثان للوارث الموصى به، هكذا حُكِيَ عن ابن سريج.

ولا يبعد أن يُقال: إنَّ الوارثَ يُزاحِمُ في الثلث بكونه موصى لـه، لا بكونـه وارتًـا، كما لو أوصى لأجنبى بالكل ولأجنبى آخر الثلث؛ إذ لا يسلم الثلـثُ لصـاحب الثلـث، بل يزاحمه فيه.

السادس: أوصى لأجنبى بالنصف، ولأحد ابنيه بالنصف، وأحيز الكلُّ. سئل القفال عنه ببخارى فأجاب: بأن الأجنبى يفوز بالنصف، والابن بالنصف، فنقل له عن ابن سريج: أنَّ للأجنبى النصف، وللابن الموصى له ربعًا وسدسًا، يبقى نصف سدس للابن الذي ليس بموصى له. قال القفال: فتأملت حتى خرجت وجهه بالبناء على الوجهين في مسألة، وهي: أنه لو أوصى لأحد ابنيه بالنصف وأجيز: شاطر في النصف الثانى؛ لأنه التركة. ولو أوصى له بالتلثين فهل يشاطر في الثلث الباقى؟ وجهان:

أحدهما: نعم، كالصورة الأولى؛ لأن ما أخذ بالوصية كأنه لم يكن، والتركة هو الباقى، فكان كما لو أوصى بالثلثين لأجنبى وأجيز. والثانى: لا؛ لأن المفهوم من الوصية له بالثلثين التخصيص له بالسدس الزائد على النصف الذى هو قدر حقه، فكأنه قال: لا تنازعوه في ثلثى الدار؛ ليكون له النصفُ بالإرث والباقى بالوصية.

فعلى هذا يستقيم مذهب ابن سريج، فإن الأجنبي الموصى له بالنصف سَلِمَ له الثلثُ من رأس المال من غير حاجةٍ إلى إجازة.

بقى الثلثان، التوريث يقتضى للابن الموصى له الثلث، وقد أوصى له بالنصف فخصص بمزيد، فانقطع حقه عن السدس الباقى، وبقى السدس خالصًا للابن الذي لم يوص له.

إلا أن الأحنبى بعد يطلب سدسًا، وقد أجازاه، فيكون نصيب الابن الذى لم يوص له فى ذلك إجازة نصف السدس، فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدس، ويبقى له نصف سدس، ويأخذ النصف الآخر من نصيب الابن الموصى له، فيكمل له النصف وينقص نصيب الموصى له بنصف سدس.

# الركن الثالث: في الموصى به

ولا يشترط فيه أن يكون مالاً، فيصح الوصية بالزبل والكلب والخمر المحرمة. ولا كونه معلومًا، فيصح الوصية بالمجهول. ولا كونه مقدورًا على تسليمه، فيصح الوصية بالآبق والمغصوب والحمل، وهو مجهولٌ وغير مقدور عليه. ولا كونه معينا، فتصح الوصية بأحد العبدين. والأظهر: أنه لا يصح الوصية لأحد الشخصين، فلا يحتمل ذلك في الموصى له وإن احتمل في الموصى به، وقد ذكرنا نظيره في الوقف.

### نعم يشترط أربعة أمور:

الأول: أن يكون موجودًا: فإن كان مفقودًا كالمنافع جازت الوصية؛ لأنها كالموجود شرعًا في المعاوضة. وفي الوصية بالحمل الذي سيوجد وجهان مشهوران:

أحدهما: المنع؛ إذ لا متعلق للوصية، فكمان كالوصية للحمل اللذى سيكون، فإنه ممنوعٌ على الأظهر. والثاني: الجواز، كما في المنافع.

وفى الثمار الذى ستحدث طريقان: منهم من ألحق بالمنافع؛ لتكرر وجودها في العادة. ومنهم من ألحقها بالحمل.

الثانى: أن يكون مخصوصًا بالموصى: فلو أوصى بمال الغير فسد وإن ملكه بعد ذلك؛ لبطلان الإضافة في الحال.

الثالث: أن يكون منتفعًا به: فلا تجوز الوصية بالكلب الذى لا ينتفع بـه، ولا بـالخمر المستحقة الإراقة، التى اتخذت للخمرية. وتصح الوصية بالجرو؛ إذ مصيره إلى الانتفاع.

وفى هبة الكلب وجهان: أحدهما: الجواز، كالوصية، وكأن المحرَّمَ أخذُ ثمنه؛ لقوله عَلَيْ: «الكلب خبيثٌ وخبيثٌ ثمنهُ» (١). والشانى: المنع؛ لأن الوصية فى حكم خلافه، يُضاهى الإرث، بخلاف الهبة.

نعم، يجرى الإرث في حدِّ القذف والقصاص دون الوصية؛ لأنه لا ينتفع الموصى لـه به.

فروع: الأول: من لا كلب له، إذا أوصى بكلبٍ لا يصح؛ لأنا نحتاج إلى شرائه وهو غير ممكن. وإن كانت له كلاب، ففي كيفية خروجه من الثلث خلاف:

قال الشيخ أبو على: إن ملك شيئًا آعر ولو دانقًا يصح الوصية؛ لأنه خيرٌ من كل

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه، وانظر: مسلم (١٥٦٨).

الكلاب؛ إذ لا قيمة للكلب.

وقال العراقيون: لا ينفذ إلا في ثلث الكلاب، وكأنه كلُّ ماله؛ إذ لا يمكن نسبتُه إلى سائر الأموال. ثم إذا لم يكن له إلا كلاب، وأوصى بالكلب، فئلاثة أوجه:

أحدها: أنه ينظر إلى العدد، فإن ملك ثلاثة كلاب نفذت وصيته بواحدة.

ومنهم من قدر قيمة الكلب. ومنهم من قدر الثلث بتقدير المنفعة؛ فإنه منتفعٌ به.

وإذا كان له خَمرٌ وكلبٌ وطبل لهوٍ، فأوصى بواحدٍ، فلا يمكن إلا تقدير القيمة؛ إذ لا مناسبة في العدد والمنفعة.

الثانى: إذا أوصى بطبل لهوٍ، وكان يصلح للحرب، بأدنى تغيير، مع بقاء اسم الطبل، صحت الوصية.

ولو كان لا ينتفع به إلا برضاضِه لا يصح؛ لأنه لا يقصد منه الرُّضَاضَ، إلا إذا كان من ذهب أو عود أو شيء نفيس فيصح؛ لأنه المقصود.

ولو قال: أوصيت برضاض هذا الطبل صح. وتقديره: أنه لـه بعـد الكسـر. والوصيـة تقبل التعليق، بخلاف البيع.

#### الشرط الرابع: أن لا يكون الموصى به زائدًا على الثلث؛ لقصة سعد:

فإن زاد على الثلث ولم يكن له وارث، فالوصية بالزيادة باطلة. خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله؛ لأن الزيادة للمسلمين، ولا مجيز له. نعم، لو رأى القاضى مصلحة فى تلك الجهة حاز له تقريرها فيها. وإن كان له وارث، ففى بطلان الوصية من أصلها قولان، كما فى أصل الوصية للوارث.

فإن قلنا: إنها باطلة، فالإحازة إن فرضت فهى ابتداء عطية تفتقر إلى القبض والقبول. وهل ينفذ بلفظ الإحازة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه ينبنى على تقرير ما سبق، ولا ثبات لما سبق. والثناني: أنه يصح، ومعناه: تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله. وعلى هذا إذا كان الوصية عتقًا، كان الولاء للوارث.

وإن قلنا: إنها صحيحة، فالإجازة يتقيد، والسولاء للمسورث. وكل تبرع منجز فى مرض الموت فهو أيضًا محسوب من الثلث. وكذا إذا وهب فى الصحة، ولكن أقبض فى المرض. وهذا يستدعى بيان ثلاثة أمور.

الأول: موض الموت: وهو كل مرض مخوّفٍ يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت، كالطَّاعُون والقُولَنْج، وذات الجَنْب، والرِّعَافِ الدائم، والإسهال المتواتر، وقيسام الدم، والسَّل في انتهائه، والفالج<sup>(۱)</sup> الحادث في ابتدائه، والحمي المطبقة؛ لأن هذه الأمراض يظهر معها حوف الموت.

أما السل فى ابتدائه، والفالِجُ فى انتهائه، والجَرَبُ، ووجع الضَّرْس، والصداع اليسير، وحمى يوم ويومين فكل ذلك ليس بمخوف.

فإذا هجم المرض المخوف حجرنا عليه فى التصرف فيما يزيد على الثلث، وتوقفنا فى تبرعاته. فإن زال نفذناه، وتبينا صحته. وإن كان غير مخوف، كوجع الضرس، وآخر الفالج، فالتصرف نافذ.

وإن مات عند ذلك فجأة، أو بسبب آخر، لا بذلك السبب فــلا يمتنـع بــه التبرعــات المنجزة.

فأما حمى يـوم ويومـين، وإسـهال يـوم ويومـين، فهـو إذا دام صــار مخوفًا، وابتــداؤه مشكل، فلا يحجر عليه. فــإن دام ومــات تبينــا فســاد التصــرف؛ إذ بــان أن الأول كــان مخوفًا.

وما أشكل من ذلك يتعرف من طبيبين مسلمين، لا من أهل الذمة.

فأما إذا كان فى الصف وقد التحم الفريقان، أو كان فى البحر وقد تموج، أو فى أسر كفار عادتهم قتل الأسارى، أو قدم للقتل فى قطع الطريق، أو الرحم للزنا، أو ظهر الطاعون فى بلد ولكن بعد لم يظهر فى بدنه شىء، ففى تبرعه فى هذه الأحوال قولان:

أحدهما: أنه كالمريض المخوَّف؛ لأنـه سبب ظـاهر فـى الاستعداد لمـا بعـد المـوت. والثانى: أنه كالصحيح؛ إذ لا يمس بدنه شيء، ولا ضبط لما قبل تغير البدن للأسباب.

أما إذا قدم للقصاص، فالمنصوص: أنه لا تعتبر عطيته من الثلث مالم يخرج.

وقال أبو إسحاق المروزى: هو كالأسير وقع في يد قوم عادتهم القتـل. ومنهـم مـن فرق: بأن المسلمَ الغالبُ عليه الرحمةُ والعفوُ في القصاص.

وأما الحامل، فليس بمحوف قبل أن يضربها الطُّلْقُ، فإن ضربها الطلق، فهو مخوف. ومنهم من قال: لا؛ لأن السلامة منه أكثر.

<sup>(</sup>١) [الفالج]: شللٌ يصيب أحد شقى إلجسم طولاً، انظر: المعجم الوسيط (١٩٩/٢).

الأمر الثاني: حَدُّ التبرع: وهو إزالة الملك عن مال بحانًا من غير وحوب. فالعتق والصدقات تبرع. والزكاة والكفارة الواحبة والحج الواحب ليس بتبرع، فما أوصى به لها فهو من رأس المال. وكذا قضاء الديون؛ لأن ذلك يستند إلى وحوب.

فرعان: أحدهما: إذا باع بثمن المتل نفذ وإن كان من الوارث. وكذلك إذا قضى دين بعض الغرماء لم يكن للباقى المنع. وحالف أبو حنيفة، رحمه الله، فيه، وفي البيع من الوارث. أما إذا كان في البيع محاباة، فقدر المحاباة حكمه حكم التبرعات.

وكذلك إذا نكح امرأة بأكثر من مهر المثل فالزيادة تبرع محسوب من الثلث.

ولو أجر نفسه وحابي، فيه وجهان:

أحدهما: أنه تبرع، كمنافع العبيد؛ فإن منفعته مال. والثانى: لا؛ لأنه لا يعد مالا يطمع فيه الوارث، فيشبه بُضْعَ المرأة من هذا الوجه، وكان ذلك يعد امتناعًا عن الاكتساب لا تفويتًا.

الأمر الثالث: في كيفية الاحتساب من الثلث: ووجهه: أنه إن كانت التبرعات كلها منجزة في المرض، فيقدم الأول فالأول. فإن كان الأول هبة والثاني عتقًا قدمت الهبة؟ لأنه استوفى الثلث بها فسقط العتق بعده. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إنهما يتساويان؟ إذ لهذا قوة العتق، ولذلك قوة التقدم. أما إذا كانت متساوية: فإن كان الكل هبة ومحاباة فتوزع عليهم الثلث على نسبة أقدارها.

وإن اجتمع الهبة والعتق في حالة واحدة بقـول وكيـل أو بإضافـة الكـل إلى مـا بعـد الموت ففي تقديم العتق قولان:

أحدهما: لا؛ للتساوى في وقت الاستحقاق. والثاني: نعم؛ لأن العتق يزحم ملك الغير بالسِّراية. وفي إلحاق الكتابة بالعتق في استحقاق تقديمها على المحاباة خلاف.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عمران بن حصين، أخرجه: مسلم (ح ١٦٦٨)، أبو داود (٣٩٥٨)، الترمذي (١٣٧٤)، النسائي (١٣٧١)، ابن ماجه (٢٣٤٥)، ابن حجر في تلخيص الحبير (١٣٧١).

أما إذا أضيف الكل إلى ما بعد الموت، فلا ينظر إلى ما تقدم في بعض الوصايا؛ لأن وقت اللزوم واحد في الكل، وإنما يبقى النظر في تقديم العتق على غيره.

ولو أوصى بعتق عبد، وعلق عتق آخر على الموت، فلا تقديم لأحدهما بحال.

فروع: الأول: إذا كان له عبدان: غانم، وسالم، فقال لغانم: إن أعتقتك فسالم حر، ثم أعتق غانما، والثلث لا يفي إلا بأحدهما: يعتق غانم ولا يقرع بينهما؛ إذ ربما تخرج القرعة على سالم، فيودى إلى أن يعتق دون عتق غانم، ويكون ذلك تحصيلا للمسبب دون السبب، وهو محال.

أما إذا كان له سوى غانم عبدان، فعلق عتقهما بعتق غانم، ووفى الثلث بغانم وبأحدهما، عتق غانم وأقرع بينهما، فمن خرجت قرعته عتق.

الثاني: إذا ملك حارية حاملاً، ومجموع ماله ثلثمائة، والولد من الجملة مائة والأم خمسون.

فقال: إن أعتقت نصف الحمل فالأم حرة. ثـم أعتىق نصف الحمـل: عتىق خمسون، وبقى لنا خمسون إلى تمام الثلث مودد بـين النصف الآخر من الولـد بالسـراية، أو الأم بالتعليق، فيقرع بينهما، فإن خرجت على الولد عتق كله، ورق الأم.

وإن خرج على الأم لا يمكن إعتاق كلها؛ إذ يبقى بعض الولد رقيقًا مع عتى كل الأم، والولد فى حكم عضو من أعضائها لا يقبل عتقه الانفصال عن عتقها، فيعتق بقدر خمسين منها على نسبة واحدة، ويحكم بعتق نصف الأم، وهو خمس وعشرون؛ ليقتضى ذلك عتق نصف الولد، وهو خمسون.

ولكن يخص النصف الحر منه النصف، فيبقى للنصف الرقيق النصف، وهو قدر خمس وعشرين، فيعتق إذًا من الأم نصفها، ومن الولد ثلاثة أرباعه: نصف بالمباشرة، وربع بسراية عتق الأم.

الثالث: إذا أوصى بعبد لإنسان، وهو ثلث ماله، وثلثا ماله غائب: فلا نسلم العبد؛ إذ المال ربما يتلف فيكون العبد كل المال. وهل يسلم ثلث العبد؛ ليتسلط عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه أقل أحواله. والثانى: لا؛ فإن حق الشرع أن لا يتسلط الموصى له على شيء إلا ويتسلط الوارث على الثلثين من العبد، فإنه ربما يسلم للموصى له.

كتاب الوصايا ٣٥

فإن اسْتُبْهِمَ خبر المال الغائب وتواطئا على إشاعة الوصية في جميع المال؛ حتى يصير العبد مئلثا بينهم: لم يكن لهما ذلك؛ لأنه نقل الوصية من عين إلى غيره. وقال مالك: يجوز ذلك للمصلحة.

ولو أعتق عبدًا وهو ثلثُ ماله أو دَبَّره وثلثا ماله غائب، ففى تنفيذ العتق فى ثلث العبد الخلاف الذي ذكرناه بعينه فى الوصية.

### الركن الرابع: الصيغة

#### وهو الإيجاب والقبول:

أما الإيجاب: فقوله: أوصيت له، أو أعطُوه، أو جعلت هذا له، أو ملَّكته بعد الموت.

ولو قال: عينت هذا له، فكناية، والوصية تنعقد بها عند النية، فإنه إذا قبل التعليق بالإغرار فبأن يقبل الكناية أولى.

ولو قال: وهبت هذا منه، ونوى الوصية، ففى كونه كنايةً وجهان: ووجه المنع: أنـه صريح فى اقتضاء ملك ناجز.

ولو قال: هذا لفلان، ثم قال: أردت الوصية: لم يقبل؛ لأنه صيغة إقرار، إلا أن يقول: هذا من مالي لفلان.

أها القبول: فلابد منه، ولكن بعد الموت؛ فلا أثر لقبوله ورده قبل موت الموصى. وإن مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه؛ لأنه حق تملك، فهو بالإرث أولى من الشفعة. وإن قبل الموصى له ثم رده قبل القبض، ففي نفوذ ردِّه وجهان:

أحدهما: لا؛ إذ تم ملكه بالقبول بعد الموت. والثانى: نعم؛ لأنه ملىك بغير عوض، فيتطرق الرد إليه. هذا إذا أوصى لمعينين، أما إذا أوصى للفقراء أو لجهة عامة: لزم بالموت؛ إذ لا يتصور شرط القبول فيه.

ثم اختلفٌ قول الشافعي، رضى الله عنه، في وقت حصول الملك، على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يحصل بالموت؛ لأنه أضاف إلى الموت. والثانى: بالقبول؛ إذ يبعد أن يدخل الشيء في ملكه قهرًا. والثالث وهو الأصح: أنه موقوف، فإن قبل تبين حصوله بالموت، وإن ردّ تبين أنه لم يحصل من أصله.

فإن فرعنا على أنه يحصل بالقبول، فهو قبل القبول ملك الوارث، أو ملك الميت؟ فيه وجهان. ومنشأ التردد: أن في إضافته إلى كل واحد منهما نوع استحالة؛ إذ لا ملك لميت ولا ميراث إلا بعد الوصية.

ويتفرع على الأقوال مسائل خمسة: الأولى: إذا حدثت زيادة قبل القبول فهي للموصى له على كل قول إن قبل الوصية، إلا إذا فرعنا على أن الملك يحصل بالقبول، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه له؛ نظرًا إلى القرار. والثانى: لا؛ إذ حدث قبل قبوله وملكه. وعلى هذا إن قلنا: إن الملك للميت، فتقضى منه الدينون. وإن قلنا: للوارث فلا؛ إذ الصحيح أن وثيقة الدين لا يتعدى إلى الزيادة، كوثيقة الرهن.

أما إذا رد فالزيادة من التركة بكل حال. إلا إذا فرعنا على أن الملك يحصل بالموت، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يتبع الأصل في الرد. والثاني: أنه يبقى على ملك الموصى له؟ لأنه حصل على ملكه، فهو كزيادة المبيع.

الثانية: النفقة والمؤن وزكاة الفطر، بين الموت والقبول، على الموصى له إن قبـل علـى كلِّ قول، وعلى الوارث إن رد على كل قول.

ولا يعود الوجه المذكور في الزيادات، وإن كان يحتمل أن يقال: الغرم في مقابلة الغنم. ولكن إدخال شيء في الملك قهرًا أهون من إلزام مؤنة قهرًا.

فرع: مهما توقف في القبول والرد مع الحاجة إلى النفقة، كلف النفقة قهرًا، فإن أراد الخلاص فليرد. وإن لم يكن إلى النفقة حاجة، ولكن أراد الوارث أن يستقر الأمر معه، فيطالب بالقبول أو الرد.

فإن توقف حكم عليه بالرد لأجل المصلحة، فيقال: إما أن تقبل أو نحكم عليك بـالرد إن توقفت.

الثالثة: إذا كان الموصى به زوجة الموصى له: فيان قبـل: انفسـخ النكـاح. وإن رأينـا الوقف: كان بطريق التبين من وقت الموت.

وإن رد: لم ينفسخ إلا إذا فرعنا على أنه يملك بالموت، فيفسخ وإن كان الملك ضعيفًا؛ لأن ملك اليمين يضاد ملك النكاح.

وإن كانت زوجة الوارث: فإن قبل الموصى له لم ينفسخ نكاحــه إلا إذا فرعنـا علـى أنه يملك بالقبول، وأنه قبل القبول للوارث، ففيه وجهان:

ووجه بقاء النكاح: ضعف الملك مع أن الاختيار إلى غيره. بخلاف الموصى لـه، فـإن الاختيار إليه.

الرابعة: إذا أوصى بأمةٍ لزوجها الحر، وولدت قبل القبول بعد الموت: قال الشمافعي، رضى الله عنه: عتق الأولاد، ولم تكن أمهم أم ولد له.

هذا نقل المزنى، وهو خطأ؛ إذ لا وجه للفرق بين الأم والولد على كل قـول، أثبتنـا الملك أو نفينا أو توقفنا.

نعم، قال بعد ذلك: ولو مات الموصى له فَقَبِلَ الـوارث عتـق الأولاد، وهـو صحيـح يخرّج على قولنا: يحصل الملك بالموت للموصى له وعلى قول الوقف أيضًا.

الخامسة: أوصى له بولده فمات، فقبل وارثه: فعتقه يبنى على أن الملك بماذا يحصل؟. فإن قلنا: بالموت، أو قلنا: بالوقف، تبين العتق على الموصى لـه قبـل موتـه. وإن قلنـا: بالقبول، ففى قبول الوارث وجهان:

أحدهما: أنه يترتب على قبوله، كقبول المورث, والثانى: أنا نسنده إلى ألطف حين قبل موت الموصى له. فعلى هذا هو تركة، يقضى منه الديون، ونتبين عتقه.

وإن قلنا: يترتب على القبول فـلا يعتـق؛ لأن الميـت لا يعتـق القريـب عليـه بحـال؛ إذ ملكه وإن قدر لا قرار له. نعم، هل تقضى الديون مما قبله الوارث؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقضى؛ إذ لم يملك الميت، وإنما ورث هذا حق التمليك فيملك ابتداءً. وذكر هذا الوجه في الصيد المتعلق بشبكة نصبها قبل موته، ولكنه أبعد فيه.

والوجه الثانى: أنه يقضى منه الديون وكأنا نقدر حصول الملـك للميـت مختطفًا، ثـم نقدر انتقاله إلى الوارث تلقيًا منه.

التفريع: إذا قلنا: يعتق الولد بقبول الوارث فلا يرث؛ لأن القابل إن كان أحما يصير محجوبًا به، فيسقط حقه عن القبول، فيمتنع العتق فيــؤدى توريشه إلى منع توريشه. فهـو دور فقهى. وإن كان له ابن آخر، فشركته تمنع كمال حقه في القبول، فلا يبقــى لـه إلا قبول النصف. ومن نصفه حر لا يرث، ولا يمكن أن يقبل نصيب نفسه؛ لأن صحة قبوله

موقوف على توريثه، وتوريثه موقوف على صحة قبوله، فيتمانعان.

### الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة

والنظر في أقسام:

القسم الأول: في الأحكام اللفظية

وفيه فصلان:

الفصل الأول: فيما يتعلق بالموصَى به

والكلام في أطراف:

الطرف الأول: في الحمل: والوصية بالحمل صحيحة، بشرط أن يكون موجودًا حالة الوصية. ويعرف تاريخ ذلك في الحيوانات من أهل الخبرة؛ فإنها مختلفة.

فإن انفصل حمل الجارية ميتًا بجناية حان صرف الأرش إلى الموصى له، ولم يتبين فساد الوصية، بخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميتًا بجناية حان لا يصرف إلى ورثته؛ لأن كونه مالكًا يستدعى حياة مستقرة، وكونه مملوك لا يستدعى إلا التقوم، وقد يقوم بالأرش.

ولو أوصى بجارية دون حملها جاز. ولو أطلق الوصية: ففى اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ تردد. فإن قلنا: يندرج، لم تبطل الوصية فيه بانفصاله قبل موت الموصى؛ لأنه زيادة في الموصى به.

الطرف الثاني: إذا أوصى بطَبُلٍ من طُبُولِه، وله طبل لهو وحرب: نـزل على طبـل الحرب؛ تصحيحًا له.

وإذا أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود اللهو وعود القوس وعود البناء: فوجهان: أحدهما: أنه فاسد؛ لأنه لا يفهم منه إلا عود اللهو.

والثانى: أنه يعطى عود البناء أو القوس؛ لأنه يسمى عودًا، فيتكلف تصحيحه كما في الطبل. أما إذا لم يكن عنده إلا عود القوس أو البناء: أعطى ذلك؛ لأنه متعين.

الثالث: إذا أوصى بقوس: حمل على القوس اللذى يرمنى منه النبل والنشاب، دون قوس الندف والجلاهق وهو قوس البندق. ويدخل تحته الحسبان فإنه يرمنى منه الناوك وهو نشاب.

كتاب الوصايا ٧٥

وهل يعطى الوتر مع القوس؟ فيه وجهان. فإن قال: أعطوه قوسًا من قسى، ولم يكن عنده إلا قوس ندف وجُلاهِـق، أعطى الجلاهِق؟ لأنه أسبق إلى الفهم.

الطرف الرابع: إذا قال: أعطوه شاة: حاز أن يدفع إليه الكبير والصغير والضأن والمعز؛ لأن الاسم شامل. وقال الصيدلاني: لا يعطى السَّخُلَة، وقال: أراد الشافعي، رضى الله عنه، بالصغير الجَذْعَة.

والمنصوص: أنه لا يعطى الكبش، ومنهم من قال: يعطى؛ لأن الشاة اسم جنس كالإنسان، والتاء فيه ليس للتأنيث، وأصله: الشاهة، وتصغيره: شُوَيْهَة.

ولو قال: أعطوه بقرة، لم يُعط تُورا.

ولو قال: أعطوه جملاً، لم يعط ناقة. ولو قال: أعطوه بعيرًا، فالمنصوص: أنه لا يعطى ناقة. ومن أصحابنا من قال: يعطى؛ لأن البعير كالإنسان للرحال والنساء. ولو قال: أعطوه رأسًا من الإبل أو الغنم أو البقر، جاز الذكر والأنثى. فإن قال: أعطوه كلبًا أو حمارًا، لم يعط الكلبة والحمارة؛ فإن الأنشى مميزة فيهما بالتاء.

ولو قال: أعطوه دابة، فالمنصوص: أنه يعطى من الخيل أو البغال أو الحمير، ولا يعطى من الإبل قطعًا.

قال بعض الأصحاب: أطلق الشافعي، رضى الله عنه، ذلك على لغة مُضَر، وفي غيره لا يفهم منه إلا الفرس.

ومنهم من قال: الوضع الأصلى أولى بالمراعاة من العرف الخاص المخصص. ولو قال: أعطوه دابة؛ ليقاتل عليه، لم يعط إلا الفرس.

فإن قال: ليحمل عليه، لم يعط إلا بغلاً أو حمارًا. ولو قال: لينتفع بنسله، لم يعط إلا فرسا أو حمارًا.

الخاهس: في العبد: فإن قال: أعطوه رأسًا من رقيقي: حاز أن يعطى السَّليم والمعيب، والصغير والكبير، والذكر والأنثى والخُنثى. وإن لم يكن عند موته إلا رقيق واحد: تعين ذلك الواحد. فإن مات أرقاؤه أو قتلوا قبل موته: انفسخت الوصية. وإن قتلوا بعد موته، يخير الوارث في صرف قيمة واحد إليه؛ لأن حقه المتأكد أو ملكه متعلق به بعد موته، فينتقل إلى القيمة.

فلو قتل كلهم إلا واحدًا لم يتعين ذلك الواحد، بل يخير الوارث بين تسليمه وتسليم قيمة واحد.

وفيه وحه: أنه يتعين ذلك الواحد؛ حذرًا من العدول إلى القيمة مع الإمكان. وإن قال: أعتقوا عنى عبدًا، حاز المعيب والسليم.

وفيه وجه: أنه ينزل على ما يجزئ في الكفارة؛ لأن الشرع عادةً في العتبق لا في الهبة والوصية، فينزل على عرف الشرع.

فإن أوصى أن يعتق عنه رقاب، فأقله ثلاثة إن وفي الثلث به. فإن لــم يـف إلا بــاثنين اقتصر عليه.

فإن وفى باثنين وبعض الثالث، فوجهان: أحدهما: الاقتصار على اثنين؛ لأن البعض ليس رقبة. والثانى: أنه يشترى الفضل؛ لأنه أقرب إلى مقصود الموصى.

وعلى هذا لو وحدنا نفيسين، أو خسيسين وشِعْصًا، فأيهما أولى؟ فيه وجهان: أحدهما: النفيس أولى؛ لقوله عليه السلام لما سئل عن أفضل الرقاب فقال: «أكثرها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها»(١). والثانى: الزيادة في عدد الرقبة أولى؛ لقوله على: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار»(١).

ولو قال: أعتقوا عبدًا من عبيدى، وله حنثى حكم بكونه رجلاً، ففى إعتاقه وجهان: ووجه المنع: أن اسم العبد مطلقًا لا ينصرف إليه. ولو قال: أعتقوا أحد رقيقى، وفيهم حنثى مشكل: روى الربيع فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه: أنه لا يجوز الخنثى المشكل. وروى المزنى: أنه يجوز. واختلف الأصحاب، والأولى ما قاله المزنى.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبسى ذر، رضى الله عنه، وهو السائل، أخرجه: البخارى (ح ۲۰۱۸)، مسلم (الإيمان ۸٤/۲٦)، ابسن ماحه (۲۰۲۳)، أحمد (۳۸۸/۲)، مالك (۹۷/۲)، ابسن حجر فى تلخيص الحبير (۱۳۷۳).

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: أحمد (۲۹/۲)، ۲۳۱، ۱۱۳/۱، ۲۳۱، ٤٠٤)، البيهقي (۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: أحمد (۲۱۹)، الحميدي (۷۲۷)، الهيثمي في بحمع الزوائد (۲۲/۲).

وروى بتقيد الرقبة بالإيمان (رقبة مؤمنة)، في مواضع كثيرة منها: البخـارى (٢٥١٧)، وطرف. (٦٧١٥)، مسـلم (٩،٥١)، الـترمذى (١٥٤١)، أحمـد (٢٠/٢، ٤٢٢، ٣٨٦/٤)، الهيثمــى (٢٤٣/٤)، الألباني في إرواء الغليل (٦٨/٦)، وللحديث ألفاظ أحر.

### الفصل الثاني: فيما يتعلق بالموصى له

#### وله أطراف:

الطرف الأول: إذا قال: أعطوا حَمْلَ فلانة كذا، فأتت بولدين:

صرف إليهما بالسوية، وإن كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى. ولو خرج أحدهما حيا والآخر ميتا: فالكل للحي.

وفيه وجه آخر: أن له النصف، ونصف الميت يعبود إلى الورثة، وهو ضعيف. ولو قال: إن كان حملها غلامًا فأعطوه كذا، فولدت غلامين: لم يستحقا شيتا؛ فإن الصيغة للتوحيد في النكرة. وكذا إن جاءت بغلام وجارية.

ولو قال: إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا، فحاءت بغلام وحارية: أعطى الغلام.

وإن حاءت بغلامين، فأيهما يعطى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يصوف الـوارث إلى أيهما شاء، وله حيار التعيين؛ فإن رأيه يصلح للترجيح. والثاني: يـوزع عليهما؛ لتساويهما. والثالث: أنه موقوف بينهما إلى أن يبلغا ويصطلحا.

ولو قال: أومبيت لأحد هذين الشخصين، ففي صحتها خلاف ذكرنـا نظيره في الوقف. فإن صح ومات قبل التعيين، خرج على الأوجه الثلاثة.

#### الطرف الثاني: إذا أوصى لجيرانه:

صرف إلى أربعين دارًا من كل حانب؛ لما روى أبو هريرة أنه الله قال: «حـق الجـوار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار يمينا وشمالاً وقدامًا وخلفا»(١). ولو أوصى لقراء القرآن، صرف إلى من يحفظ جميع القرآن. وهـل يصرف إلى من يقرأ ولا يحفظ عن ظهر القلب؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ للعموم. والثاني: لا، إذ العرف يخصص بالحفاظ.

ولو أوصى للعلماء، صرف إلى العلماء بعلوم الشرع دون الأطباء والمنحمين والمعبرين والأدباء؛ لأن العرف يخصص.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: الزيلعى فى نصب الراية (٤١٤/٤)، وابن القيسرانى فى تذكرة الموضوعات (١٥٠/٤)، وابن حب العبير (٩٣/٣)، وابن حبر فى المجروحين (٢/٠٥١)، وابن حجر فى المخيص الحبير (٩٣/٣)، والألبانى فى السلسلة الضعيفة (٢٧٦). وهو حديث منكر.

ولا يصرف إلى من يسمع الأحاديث فقط ولا علم له بطرق الأحاديث. ولـو أوصـى للأيتام، لم يدخل فيه من له أب ولا بالغ؛ لقوله ﷺ: «لا يُتْمَ بعد البلوغ»(١): وفي الغَنِيِّ وجهان.

وإن أوصى للأرامل، دخل فيه من لا زوج لها من النسماء. وهمل يدخمل فيـه مــن لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ للعرف. والثاني: نعم؛ للوضع (٢)؛ إذ قد يسمى الرجل أرمل.

قال الشاعر:

كلُّ الأراملِ قلد قَضَّيت حاجتَه فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر؟! وهل يدخل الغنيُّ<sup>(٣)</sup>؟ فيه وجهان كما في اليتيم. ولو أوصى للشيوخ، أعطى من حاوز الأربعين. ولو أوصى للفتيان والشبان، أعطى من حاوز البلوغ إلى الثلاثين. وإن أوصى للصبيان والغلمان، صرف إلى من لم يبلغ؛ اتباعًا للعرف في هذه الألفاظ.

## الطرف الثالث: فيما إذا أوصى للفقراء:

جاز أن يصرف إلى المساكين. وللمساكين حاز أن يصرف إلى الفقراء؛ لأن كلا الاسمين يطلق على الفريقين. وإن قال: للفقراء والمساكين، جمع بينهما. وإن أوصى لسبيل الله، فهو للغزاة أو للرقاب. وإن أوصى للرقاب، فهو للمكاتبين. ثم لا أقبل من استيعاب ثلاثة من كل نفر، ولا يجب التسوية بين الثلاثة. ولو أوصى لثلاثة معينين، يجب التسوية بينهم. ولو أوصى لزيد وللفقراء، قال الشافعي، رضى الله عنه: القياس أنه كأحدهم.

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: «لا يتم بعد احتلام»، أخرجه: أبو داود (الوصايا ب٩)، البيهقي (٧/٧٥، ٢٢)، الطبراني في الكبير (٦/٤)، وفي الصغير (٩٦/١)، الزيلعي (٢١٩/٣)، السيوطي في الدر المنثور (٢٨٨/١)، الطحاوي في مشكل الآثار (٢٨٠/١)، العجلوني في كشف الخفا الدر المنثقي في كنز العمال (٤٠٠٥)، ابن الحجر في فتح الباري (٣٨٢/٩)، وفي تلخيص الحبير (٢/٧١)، الألباني في إرواء الغليل (٧٩/٥).

 <sup>(</sup>۲) والوحه الثانى: يصح دخول من لا زوحة له من الرحال فى وصية الأرامل، وذلك لأن اللغة تشمله فـ«الأرامل»، جمع: «أرْمَل»، وهو: المحتاج، وهو العزب، وهــو مـن مـاتت زوجته، وهــى «أرملة»، جمع أرامِلة، انظر: المعجم الوسيط (۲۷٤/۱).

 <sup>(</sup>٣) قد يحتاج الغنى، فيكون بحاجته أرمل وذو الحاحة أحد الذين وضع لهم لفظ أرمل فى اللغة،
 واللغة مقدمة على العرف كما هو مقرر فى الأصول.

فمنهم من قال: معناه: أنه لو أعطى خمسة من المساكين فيعطيه السدس، أو أعطى ستة فيعطيه السبع؛ ليكون كأحدهم.

ومنهم من قال: أن يعطيه أقل ما يتمول؛ إذ ما من أحد إلا وله أن يعطيه أقل ما يتمول.

ومنهم من قال: يعطيه الربع؛ لأن أقل عدد المساكين الثلاثة، فالقصر عليه وعلى ثلاثة يقتضي له الربع.

ومنهم من قال: يصرف إليه النصف، وإلى الفقراء النصف؛ لأنه قابله بهم.

ولو قال: لزيد دينار، وللفقراء ثلاثة، لم يعط زيدًا شيئًا آخر وإن كان فقيرًا؛ لأنه قطع الخيرة بتنصيصه.

أما إذا أوصى للعلويين والهاشميين، أو بنى طئ، وبالجملة قبيلة عظيمة، ففي الصحة قولان:

أحدهما: نعم، ثم أقبل الأمر أن يعطى ثلاثة كما للفقراء. والثباني: لا؛ إذ هم محصورون، ولا يمكن استيعابهم ولا عرف للشرع في تخصيصهم بثلاثة، بخلاف الفقراء.

### الطرف الرابع: لو أوصى لزيد ولجبريل:

كان لزيد النصف، ويبطل الباقى. ولو قال: لزيد وللريح أو للرياح، فوجهان: أحدهما: أنه له النصف، كما سبق في حبريل. والثاني: له الكل؛ إذ الإضافة إلى الرياح لغو. وإن أوصى لزيد ولله تعالى، فوجهان:

أحدهما: له الكل، وكان ذكره لله تأكيد لقربته، كقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي ﴾ [الأنفال: ٤١].

والثاني: أن النصف له والباقي للفقراء؛ لأن عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى الفقراء. ولو قال: لزيد وللملائكة، أو لزيد وللعلوية، وقلنا: لا يصح للعلوية.

ففى قدر ما يصرف إلى زيد الخلاف الذى ذكرناه فى قوله: لزيد وللفقراء ويبطل فى الباقى.

### الطرف الخامس: لو أوصى الأقارب زيد:

دخل فيه الذكور والإناث، والغنى والفقير، والمحرم وغير المحرم، وقرابة الأب

وقرابة الأم، إلا إذا كان الرجل غريبًا فلا تدخل قرابة الأم؛ لأنهم لا يعدون ذلك قرابة.

ولو قال: لأرحام فلان، دخـل فيـه قرابـة الأم مـع قرابـة الأب؛ إذ لا تخصيـص لهـذا الاسم. ومن الأصحاب من قال: لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي كما في حـق العجمي، ولم يثبت من العرب هذا التخصيص.

واختلفوا في ثلاثة أمور: أحدها: في دخول الأصول والفروع، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يدخلون؛ إذ الوصية للأقارب، والأب والابن لا يسمى قرابة. والثانى: نعم؛ لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسم أخص. والثالث: أنه لا يدخل الأب والابن، ويدخل الأحفاد والأجداد.

الأمر الثانى: أن الـوارث لا يدخـل إذا أوصى لأقـارب نفسـه؛ إذ لا وصيـة لـوارث وكأنهم خارجون بحكم القرينة. ومنهم من قال: يدخلون، ثم تبطل الوصية في نصيبهـم وتبقى في الباقى.

الأمر الشالث: أن قبائل العرب تتسع، فتكثر فيها القرابات إن ارتقينا إلى أولاد الأحداد العالية. فقال أبو يوسف: يرتقى إلى أحداد الإسلام ولا يزيد عليه، وهو بعيد. وقال الشافعي، رحمه الله: يرتقى إلى أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به. وذكر الأصحاب في مثاله، أنه لو أوصى هو لقرابة الشافعي، رضى الله عنه، صرفنا إلى بنى شافع، لا إلى بنى عبد مناف وبنى عبد المطلب وإن كانوا أقارب.

وهذا في زمانه، أما في زماننا لا يصرف إلا إلى أولاد الشافعي، ولا يرتقى إلى بنى شافع؛ لأنه أقرب من عرف به.

# الطوف السادس: إذا أوصى لأقربهم قرابةً لفلان: صُرفَ إلى الأقرب:

وفيه مسألتان: إحداهما: أن الأب والأم والابن والبنت يدخلون؛ لأنه لا يبعد تسميتهم أقرب الأقارب.

ثم لا تفضيل بذكورة وأنوثة بـل يستوى فيه الأب والأم والابن والبنت. ولا يتبع الوراثة، بل أولاد البنات يقدمون على أحفاد البنين؛ لمزيـد القـرب إلا إذا اختلف الجهة كالأحفاد وإن سفلوا يقدمون على الإخوة، وبنو الإخوة وإن سفلوا يقدمون على الأعمام؛ لأن العرف يقضى بأنهم أقرب. وابن الأخ من الأب والأم مقدم على ابن ابن الأخ من الأب والأم، لأن جهة الأخوة واحدة.

ولا شك في أن الأخ المدلى بجهتين مقدم على المدلى بجهة واحدة. ولا فرق بين الأخ

للأم والأخ للأب، ولا بين الأخ والأخت.

الثانية: الجد، أَبُ آبٍ، مع الأخ، فيه قولان: أحدهما: أنهما يستويان؛ للاستواء في القرب. والثاني: الأخ أولى؛ لأن قرابة البنوة أقوى.

وكذا الخلاف في أب الأم مع الأخ للأم. وأب الأب مع ابن الأخ للأب، فيه قولان: أحدهما: الجد أولى؛ لقربه. والثاني: ابن الأخ أولى؛ لقوة البنوة.

### القسم الثاني من الباب: في الأحكام المعنوية

وفيه فصول:

# الفصل الأول في الوصية بمنافع الدار والعبد وغَلَّةِ البستان وثموته

وهى صحيحة، نص الشافعي، رضى الله عنه، عليه، وسوَّى بين الثمار والمنافع. وحقيقة هذه الوصية عندنا تمليك المنافع بعد الموت، حتى يورث عن الموصى له إذا مات ويملك الإجارة ولا يضمن إذا تلف في يده العبد كما لا يضمن المستأجر، وعند أبى حنيفة، رحمه الله، هي عاريَّة لازمة لا ملك فيها.

#### وفيه مسائل:

الأولى: فيما يملكه الوارث: ولا شك في أنه ينفذ عتقه، ولكن لا يجزئه عن الكفارة إن لم تكن الوصية مؤقتة. وفيه وجه آخر: أنه يجزئ. ثم إذا نفذ العتق بقى حق الموصى له في الانتفاع، ولا يجد العبد مرجعًا على الـوارث، بخلاف عتق العبد المستأجر؛ لأن البدل ثم رجع إلى المعتق، وهاهنا لم يوجد بدل هذه المنفعة. وأما الكتابة، فقيها وجهان: أحدهما: لا؛ إذ لا كسب له. والثاني: نعم؛ تعويلاً على الصدقات.

وأما البيع: فإن كانت الوصية موقتة خرج على بيع العبد المستأجر. وإن كــانت مؤبــدة فالظاهر المنع؛ لأنه معجوز عن التسليم أبدًا، إلا أن يبيع من الموصى له.

وفيه وحه آخر: أنه ينفذ البيع؛ لنقل ما يملكه، ويتسلط المشترى على إعتاقه وحلب الولاء فيه. أما إذا أوصى بنتاج الشاة، صح بيع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبس للمالك. وإنما الخلاف إذا لم يبق منفعة أصلاً فيضاهي مالا منفعة له حِسًّا.

### المسألة الثانية: في منافعها:

وهى للموصى له أبدًا، ويدخل فيه أكساب العبـد باحتطاب واصطياد. ولا تدخـل منفعة البضع، بل يصرف بدله إلى المالك؛ لأن مطلق اسم المنفعة لا ينصرف إليه، مع أنــه

لو أوصى بها صريحًا لم يصح. وقال العراقيون: البدل له؛ فإنه من المنافع.

ولا خلاف في امتناع الوطء على الموصى به؛ لعدم ملك الرقبة وعلى الوارث، إلى هلاك حق الموصى له بالطلق كما في الراهن.

فإن كاتب وإن كانت صغيرة أو آيسة، فقد قيل: يجوز فــى الرهــن فهــو حــار هاهنــا أيضًا. وأما تزويجها فهو حائز؛ لكسب المهر، وفي مصرف المهر ما ذكرناه.

وفى من يتولى العقد ثلاثة أوجه: أحدها: الوارث؛ لملكه الرقبة، ثم لابد من رضا الموصى له الموصى له الموصى له يستقل به، فإن قيه تقصان حقه وضرره، وهذا هـو الصحيح. والثانى: أن الموصى لـه يستقل به، وهو مذهب من يقول: المهر له. والثالث: يستقل به المالك.

وأما التزويج من العبد، فيظهر استقلال الموصى له؛ لأن حق منع العبد لا لقصور فى أهليته ولكن لضرر تعلق الحقوق بالأكساب، والموصى له هو المتضرر. وأما ولد الجارية، فالصحيح: أنه لا حق للموصى له فيه؛ لأنه يتبع الملك.

ومنهم من قال: هو ملك الموصى له؛ لأنه أيضًا من المنافع، وهنو بعيد. ومنهم من قال: هو أَسْوَةُ الأم، ملك الرقبة للوارث، وملك المنفعة للموصى له.

وهو أيضًا بعيد؛ لأن استحقاق المنفعة لا يسرى إلى الولد كما في الإجارة. وأما ما يكتسبه بالاتّهاب، ففي مصرفه وجهان:

أحدهما: أنه للموصى له، كما في الاحتطاب. والثاني: للمالك؛ فإنـه لـم ينصـرف إليه عمل متقوم؛ والسبب انعقد للعبد، والمالك يتلقى الملك لملك الرقبة.

### الثالثة: في نفقته ثلاثة أوجه:

القياس: أنه على الوارث؛ نظرًا إلى الملك، فإن أراد الخلاص فليعتق. والثانى: أنه على الموصى له؛ لأنه يستحق المنافع على الدوام، فكان كزوج الأمة. والثالث: أنه فى كسبه، فإن لم يف فعلى بيت المال، وإليه ذهب الإصطحرى. وقد اختلفوا فى أن الموصى له هل ينفرد بالمسافرة به؟

والظاهر: أنه يملك؛ إذ به كمال الانتفاع، ولذلك يمتنع على الوارث المسافرة قطعًا بخلاف سيد الأمة المزوجة.

والثانى: أنه لا يملك كما لا يملك بملك زوج الجارية؛ مراعاة لحق المــالك، فــلا يجــوز إلا بالتراضى كالتزويج على ظاهر المذهب.

كتاب الوصايا

### الرابعة: إذا قُتِلَ، فللوارثِ استيفاءُ القصاص، ويَحْبَطُ حقُّ الموصى له:

وإن وقع الرجوع إلى القيمة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه للوارث؛ فإنه بـدل ملكه، وقد انقضى عمره فانقطع حق الموصى له. والثاني: أنه يُشــترى بـه عبـد، ويجعـل ،عثابتـه بينهما في الملك والمنفعة.

وفيه وجه آخر: أنه يختص به الموصى له، وكأن ماليته مستغرقة بحقه، إذ لم يبق له قيمة في حق المالك، وهو بعيد. وفيه وجه رابع: أنه يوزع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، ويقسم بينهما.

أما إذا قطع طرفه: فالذي قطع به الأصحاب وذكره الأكترون: أنه للوارث وجها واحدًا.

أما إذا جنى هو على غيره، فيباع من أرش الجناية، فإن فداه السيد استمر حق الموصى له.

وإن فداه الموصى له، فهل يجب على المجنى عليه قبوله، فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه أجنبى عن الرقبة، ومتعلق الحق الرقبة. والثانى: نعم؛ لأن له غرضًا في بقاء الرقبة كما للسيد.

### الخامسة: في كيفية احتسابه من الثلث، وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر جملة قيمة العبد؛ إذ لم يبق له قيمة، فكأنه أوصني بالعبد. والصحيح: أنه يعتبر ما نقص من قيمته؛ إذ لابد وأن يبقى له قيمة؛ طمعا في إعتاقه وولائه.

### أما إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتة، فطريقان:

أحدهما: طرد الوجهين. والثانى: أنه يعتبر أجسرة المثل، وهو بعيد؛ لأن المنفعة التى تحدث بعد الموت فليس مفوتًا لها من ملكه، بل لا يتجه إلا اعتبار ما ينقص من قيمته بسبب الوصية.

التفريع: إذا اقتضى الحال أن يرد بعض الوصية كسدسها مثلاً؛ لزيادتها على الثلث، فينقص من المدة المقدرة بسدسها من أجرها، أو يخرج سدس العبد في جملة المدة عن الوصية؟ فيه وجهان، الأسد: أنه يخرج سدس العبد؛ لأن الأجرة تختلف باختلاف المواقيت.

### الفصل الثاني: في الوصية بالحج

والحج ثلاثة أنواع:

الأول: التطوع: وفي صحة الوصية بـ و وجهان يبتنيان على أن النيابة هـل تتطرق إليها؟. والصحيح: أنها تتطرق إليه؛ اقتداء بالأولين في فعلهم فتحسب الوصية بـ ه مـن الثلث.

وفيه فرعان: أحدهما: أن مطلقه يقتضى حجة من الميقات أو من دويرة أهله؟ اختلفوا فيه؛ لتردد اللفظ بين أقل الدرجات وبين العادة.

الثانى: أنه هل تقدم الوصية بحج التطوع على سائر الوصايا؟. حكى فيه قولان، ولا وجه للتقديم، إلا أن حق الله تعالى على رأى يقدم على حق الآدمى، حتى إن أوصى بالصدقة مع حج التطوع لم يُحتمل التقديم. نعم، لو أوصى بحجة منذورة احتمل التقديم على الوصايا؛ لتأكدها باللزوم.

#### الثاني: حجة الإسلام:

ولا حاجة فيها إلى الوصية؛ إذ كانت قد لزمت في الحياة، بل يخرج عندنا من رأس ماله وإن لم يوص، خلافا لأبي حنيفة، رحمه الله. وهو عندنا كالزكاة؛ فإنها لا تسقط بالموت.

فروع ثلاثة: الأول: إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له، إلا إذا قال: حجوا عنى من الثلث.

فائدته: مزاحمة الوصايا من الثلث به، ثم إن لم يخص الحج بعد المضاربة ما يفسى بـه، كمل من رأس المال.

ومنهم من قال: إذا لم يفضل من حجة الإسلام شيء من الثلث فلا شـــىء للوصايـــا، بل فائدته الإضافة إلى الثلث.

الفرع الثانى: إذا قال: أوصيت بأن تحجوا عنى، ولم يضف إلى الثلث. ففى مزاحمة الوصايا به فى الثلث وجهان، ووجهه: أن لفظ الوصية مشعر به. ولو زاد وقال: وأعتقوا عنى وتصدقوا، فوجهان مرتبان، وأولى بالمزاحمة؛ لأنه قربة بما ينحصر فى الثلث.

الثالث: إذا قال: أحجوا عنى فلاتا بأنف، وهو زائد على أجر المثل، فوجهان:

كتاب الوصايا كتاب الوصايا

أحدهما: أنه يحج بأحر المثل؛ لأن مقصوده الحج، والزائد لا حاجة إليه. والشاني: أن الزيادة وصية لمن يحج؛ ليحسن الحج، فيصرف إليه إن وفي به الثلث.

أما إذا قال: اشتروا بمائة درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدقوا بها، فوجدنا أحود الحنطة بثمانين، فثلاثة أوجه:

أحدها: أن الزيادة وصية لبائع الحنطة، وهو بعيد؛ فإن ذلك لا يقصد بخلاف الإحسان إلى من يحج. والثانى: أنه يشترى به حنطة زائدة؛ لأن مقصوده التصدق بمائة وصرفه إلى الجنطة. والثالث: أنه يود على الورثة؛ لأن مقصوده عشرة أقفزة من الحنطة، وقد تصدق بها.

### الثالث: الحجة المنذورة، والصدقة المنذورة، والكفارات:

وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يخرج من رأس المال؛ لأنها لزمته كحجة الإسلام، فلا حاجة إلى الوصية. والثانى: أنها كالتطوعات، فإن أوصى بها أخرج من الثلث؛ لأنه لو فتح هذا الباب لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يؤخره إلى ما بعد الموت. والثالث: أنها تؤدى من الثلث وإن لم يوص، وكأن نذره تبرع به وقد أخر أداءه إلى الموت، فصار النذر نفسه كالوصية.

فإن قيل: ما الذي يقع عن الميت بعد موته دون إذنه؟. قلنا: الدعاء والصدقة وقضاء دينه.

أما الدعاء: فقد قال عليه السلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا فسى ثـلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له إ(١).

وأما الصدقة: فقد قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله؛ إن أمي أصمنت، ولو نطقت لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه السلام: «نعم» (٢). وقد قال بعض

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه، وانظر: صحيح مسلم (١٦٣١)، أبو داود (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث عن عائشة، رضى الله عنها، والسائل فيه مبهم قالت: «أن رحلاً قال»، البخارى (۲۷٦٠)، مسلم (۲۰۰۱)، وعن ابن عباس، رضى الله عنه، وفيه أن السائل هيو سعد بن عبادة، وليس سعد بن أبى وقاص، كما ذكر المصنف، أحرجه: البخارى (۲۷٦١)، مسلم (ح ۲۳۲۱)، أبيو داود (۷۳۳۷)، الترمذي (۲۵۱۱)، النسائي (۲۸۳۲، ۲۰۵۲، ۲۱/۷)، ابن ماحه (۲۱۳۲)، أحمد (۲۱۹۱، ۲۷۰)، مسالك (۲۷۲)، البيهقي (۲۱۳۲)، أخميدي الطبراني (۲/۲۰)، ابن عبد البر في التمهيد (۲/۲۶)، ابن أبي شيبة (۳۸۷۳)، الحميدي (۲۲۲)، البغوي في شرح السنة (۱۰/۸)، المتقى في كنز العمال (۲۰۵۲).

الأصحاب: إنه يرجى أن يناله بركته، ولكن لا يلتحق بصدقاته التي أداها.

أما إذا أعتق عنه، لا يقع عنه ويكون الولاء للمعتق، سواء كان المعتق وارثا أو لم يكن؛ لأن إلحاق الولاء قهرًا لا وجه له.

أما الديون اللازمة: إذا قضيت وقعت عنه وإن قضاها الأجنبي. قال رسمول الله ﷺ لعلى، رضى الله عنه، لما قضى دين ميت: «الآن بردت جلدته على النار»(١).

أما الكفارات: فإن أخرجها الوارث عنه ولم يكن أوصى به وقعت موقعها، وإن أخرجها أجنبي فوجهان:

أحدهما: لا؛ إذ لا خلافة له، وهذه عبادة فلابد من نيته أو نية من هو خليفته شرعًا. والثانى: نعم؛ لأنه دين لازم غلب فيه معنى الديون، ولذلك يستقل بـه أحـد الورثـة وإن لم يستقل بجملة الخلافة. أما العتق في كفارة اليمين حيث لا يتعين، ففي إحراج الوارث وجهان.

وفى إخراج الأحنبي وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يقع عنه؛ لأنه يضاهي التـبرع مـن وجه، وقد ذكرنا منع التبرع عن الميت بالإعتاق.

ولو أوصى بالعتق والكفارة مخيرة، ولم يف الثلث بالزيادة لا ينفذ؛ لأنه مستغنى عنه فكان متبرعًا. أما الصوم: فلا يقع عنه؛ لأنه عبادة بدنية كالصلاة. وقال الشافعي، رضى الله عنه، في القديم: يصوم عنه وليه.

### الفصل الثالث: في فروع متفرقة

الأول: المريض إذا ملك قريبه في مرض الموت. نظر: فإن ملك بالإرث: عتى عليه من رأس المال، وإن ملك بالشراء عتى عليه من الثلث، فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق أصلاً.

وإن ملك بوصية أو اتهاب، فوجهان: أحدهما: من رأس المال؛ لأنه حصل مجانًا كالإرث، فكأنه لم يحصل. والثاني: من الثلث؛ لأنه حصل بالاختيار.

التفويع: لو اشترى ابنه الذي يساوى ألفًا بخمسمائة: فالقدر الذي يقابل المحاباة

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: البخارى (۲۲۹۰)، أبو داود (۳۳٤۳)، النسائى (۱۹٦٠: ۱۹٦۲)، أحمد (۳۳۰/۳)، الدارقطنى (۷۸/۳، ۷۹)، البيهقى (۲/۲، ۷۳)، تلخيص الحبير لابن حجر (۱۲۵۲، ۱۲۵۳).

كالموهوب؛ لأنه حصل بحانًا، ومهما عتق من الثلث لم يرث؛ إذ لو ورث لانقلب العتق له وصية لوارث وبطل. وإذا أعتق من رأس المال في صورة الإرث ورث؛ لأنه وقع مستحقا.

وقال الإصطخرى: لا يرث كما لو نكحت بأقل من مهر المثل، فإنه يقال: إن المحاباة وصية للزوج الوارث إلا إذا كان الزوج رقيقًا أو مسلمًا.

وهذا الاستشهاد غير صحيح، بل تنفذ المحاباة بالبضع، سواء كان الزوج وارثًا أو لم يكن؛ لأنه ليس بمال.

الثاني: لو قال: أعتقوا عبدى بعد موتى: لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن حق الله تعالى غالب فى العتق. ولو قال: أوصيت لعبدى برقبته، ففى الافتقار إلى قبول و وجهان. ولو أعتق ثلث عبده بعد موته وفى المال متسع لم يسر العتق؛ لأنه بعد الموت معسر والمال لغيره. وهذا لا يخلو عن احتمال ولكن النقل ما ذكرته.

أما إذا أعتق حاريته بعد موته وهي حامل سرى إلى الجنين؛ لأنه فسي حكم عضو لا ينفصل.

ولو استثنى وقال: أنت حرة إلا حنينك، ففي صحة الاستثناء وجهان، وخرج وجه من صحة الاستثناء: أنه إذا أطلق لا يسرى؛ لأنه تصوَّرَ الانفصال، وعتقُ الميت لا يسرى.

الثالث: أوصى بعبد لرحلين: يعتق على أحدهما بالقرابة. فإن قبلاه معا عتى على القريب وغرم للثاني نصيبه إن كان موسرًا وسرى.

وإن قبل القريب أولا سرى، ثم يغرم للوارث إن رد الأجنبى، ويغرم للأجنبى إن قبل الأجنبى. وإن قبل فإن الأجنبى. وإن قبله الأجنبى أولاً وأعتقه، فإن لم يقبل القريب استمر عتقه. وإن قبل فإن قلنا: ملك الموصى له يحصل بموت الموصى، فقد بان أنه كان قد عتى وسرى، وعتى الأجنبى صادَقَ حُرًّا فيغرم القريب للأجنبى. وإن قلنا: يحصل بالقبول، فقد عتى الكل على الأجنبى فيغرم الأجنبى للقريب.

الرابع: أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثها، فوجهان: أحدهما: يسلم له كل ثلثه؛ ميلا إلى تصحيح الوصية. والثاني وهو اختيار ابن سريج: أنه يصح في ثلث ذلك الثلث؛ لأن أصل الوصية شاع في الأثلاث الثلاثة.

الخامس: إذا منعنا نقل الصدقات، ففي نقل ما أوضى للمساكين إلى بلدة أحرى وجهان.

ووجه الفرق: أن الزكوات دارة متكررة تمتد إليها أطماع الحاضرين بخلاف الوصايا بالقسم الثالث من الباب: في الأحكام الحسابية

وفيه مسائل: الأولى: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد، صرف إلى الموصى لـه النصف؛ حتى يكونا متماثلين.

وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما، صرف إليه الثلث، وإن كانوا ثلاثة فالربع. وبالجملة تراعى المماثلة عندنا بعد القسمة.

وقال مالك، رحمه الله: هو وصية بحصة الابن قبل القسمة، فإن كانوا اثنين فهو وصية بالنصف، وإن كانوا ثلاثة فهو وصية بالثلث. وهو ضعيف؛ لأن ما ذكرناه محتمل، وهو الأقل فيؤخذ به. ولو أوصى بنصيب ولده، كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: هو باطل؛ لأنه وصية بالمستحق. وهو ضعيف؛ لأنه إذا قال: بعت بما باع به فلان فرسه صح، وكان معناه بمثله.

ولو كان له ابنان فقال: أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثـالث لـو كـان: لا يعطى إلا الربع، وكأن ذلك الابن المقدر كائن. وفيه وجه: أنه يعطى الثلث، وكأنه قدره مكانه.

الثانية: إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه، أعطى مثله مرتين. فلو كان لـه ابنان، قسم المال من أربعة لكل ابن واحد، وله سهمان. ولو أوصى بضعفيه، أعطى مثله ثلاث مرات. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: أعطى مثله أربع مرات.

والحاصل: أنا نضعف الزيادة دون المزيد عليه، فإذا كان الضعف: أن يزاد على سهمه مثله، كان الضعفان: أن يزاد عليه مثلاه. وهو محتمل، وهو الأقل فينزل عليه.

الثالثة: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أعطى مثل أقلهم نصيبًا بعد العول إن كانت المسألة عائلة.

الرابعة: إذا أوصى بحظ أو سهم أو قليل أوكثير، حاز التنزيل على أقبل ما يتمول والرجوع به إلى الموصى.

فقال أبو حنيفة، رحمه الله: يــنزل الســهم على الســـــس. وهــو تحكــم. وكذلـك إذا أوصى بالثلث للأشياء جاز التنزيل على أقل ما يتمول. وقال الأستاذ أبو منصور: ينزل على النصف وزيادة؛ إذ الاستثناء ينبغى أن ينقص عن النصف. وهو خلاف نص الشافعي، رضى الله عنه، في الإقرار إذا قال: لفلان عليَّ عشرة إلا شيئًا.

الخامسة: إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنين وبنتين. فلتصحيح المسألة بالحساب طريقان:

أحدهما: أن تُصحح مسألة الوصية وينظر إلى ما بقى بعد إخراج سهم الوصية، فإن انقسم على الورثة فقد صحت المسألتان. وإن لم ينقسم ولم يوافق ضربت مسألة الورثة في مسألة الوصية، ومنها تصح.

وإن وافق ضربت جزء الوفق من مسألة الورثة في مسألة الوصية، ومنها تصح.

بيانه في مسألتنا: أن مسألة الوصية من ثلاثة أسهم، سهم للموصى له، بقى سهمان و لا ينقسم على ستة، إذ مسألة الفريضة من ستة، ولكن توافق بالنصف فيضرب نصف الستة في الثلاثة، فتصير تسعة وقد صحت المسألتان.

الطريقة الثانية: أن تصحح مسألة الوصية وينسب حزء الوصية منها إلى ما يبقى منها بعد إخراج الجزء، وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة.

بيانه: أن مسألة الوصية من ثلاثة فيما فرضناه والجزء الموصى به الثلث، وهـو سـهم، ونسبته إلى الباقى أنه مثل نصفه، فيزيد على مسألة الورثة مثـل نصفها، وهـى مـن سـتة ونصفها ثلاثة، فتصير تسعة، وتصح المسألتان.

السادسة: إذا أوصى بما يزيد على الثلث وردت الوصايا، قسم الثلث بين أصحاب الوصية على نسبة تفاوتهم حالة الإحارة.

فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآخر بالثلث، فالمسألة من ستة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الناصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، ومجموع مالهما خمسة، والتفاوت بينهما بالأخماس: فإذا أردت قسمة الثلث على نسبة الأخماس فاطلب مالاً لثلثه خمس، وذلك بأن تضرب ثلاثة في خمسة فتصير خمسة عشر.

فالثلث خمسة يعطى صاحب النصف منها ثلاثة، وصاحب الثلث سهمان؛ ليحصل التفاوت.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يختص بالرد السدس الزائد على الثلث من نصيب صاحب النصف، ويبقى التساوي بينهما في الثلث. أما إذا أحيز بعض الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه ما ذكرناه في المذهب البسيط مع الحساب في الوصية بجزء من المال بعد إحراج نصيب أحد الأولاد. والحساب في الاستثناء على أكمل وجه فليراجعه من رغب فيه، فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه.

### الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية

وهو حائز؛ لأنه عقد تبرع ولا قبض فيه، فإذا لم تلزمه الهبة قبـل القبـض فهـذا قبـل الموت، والقبض أولى.

### والرجوع بأربعة أسباب:

السبب الأول: صريح الرجوع: كقوله: نقضت، وفسخت، وما يضاهيه. ومن الصريح قوله: هذا لورثتى، أو هو ميراث عنى، أو حرام على الموصى له. ولو قال: هو تركتى، فالأصح: أنه ليس برجوع؛ لأن الوصية من التركة أيضًا.

السبب الثاني: التصرفات المتضمنة للرجوع: كالبيع والهبة مع القبض، والعتـق، والكتابة، والتدبير؛ فإن من ضرورة تنفيذها الرجوع عن الوصية.

فرعان: أحدهما: إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشيء: لم يكن ذلك رجوعًا، بل احتمل التشريك، فينزل عليه؛ أخذًا بالأقل، واستصحابًا لما سبق، فهو كما لو قال: أوصيت لهما على الجمع.

ولو قال: ما أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو، فهذا رجوع في ظاهر المذهب. ولو أوصى بأن يكاتب أو يعتق أو يباع بعد موته فهو رجوع؛ لأنه ليس من جنس الأول حتى يحمل على التشريك، ولذلك لا ينتظم الجمع بينهما في صيغة التشريك بأن يقول: أوصيت به وأعتقته.

الثانى: إذا أوصى بثلث ماله ثم باع جميع ماله: لم يكن رجوعًا؛ لأن الثلث المطلق لا ينحصر فى الأعيان والبيع يتناول العين، ولذلك لو هلك جميع ما ملك حال الوصية وتجدد من بعده شىء، استحقه الموصى له.

السبب الثالث: مقدمات الأمور المنذرة بالرجوع: كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول، والهبة قبل القبض والقبول. الظاهر: أنه رجوع؛ لدلالته على قصد الرجوع. وفيه وجه: أنه ما لم يتم لا يتم الرجوع.

أما إذا زوج العبد الموصى به، أو الأمة الموصى بها، أو أحدهما، أو علمهما صنعة أو

كتاب الوصايا

ختنهما: لم يكن ذلك رجوعًا.

فرعان: أحدهما: أنه إذا وطء وعزل: لم يكن رجوعًا وإن أنزل. قال ابن الحداد: هو رجوع؛ لأن التسرى لا يحنث إلا رجوع؛ لأن التسرى يناقض قصد الوصية. ولو حلف أن لا يتسرى لا يحنث إلا بالإنزال. فلو وطء وعزل لم يحنث. ومنهم من قال: مالم يحصل العلوق لا يتم الرجوع، فهو كالعرض على البيع ونظائره.

الثاني: أوصى له بمنفعة داره سنة، ثم أجرها سنة وانقضت مدة الإجارة قبل موته: صرف إليه سنة. فإن مات وصارت السنة الأولى مستغرقة بالإحارة، فوجهان:

أحدهما: أنه لا حتى للموصى له؛ لأنه أوصى له بالسنة الأولى وقد استوفاها المستأجر. والثانى: أنه يسلم إليه؛ لأن السنة الأولى لم تشترط للموصى له، وإنما تُعَيَّنُ بحكم البدار إلى التوفية، فإذا منع مانع من البدار تسلم إليه بعده.

السبب الرابع: التصرفات المبطلة اسم الموصى به: كما لو أوصى بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بحنطة فطحنها، أو دقيق فعجنه، أو عجين فخبزه: فالكل رجوع؛ لدلالة قصده وزوال الاسم.

فروع: الأول: إذا أوصى بخبز فجعله فتيتا، أو بلحم فقدره، أو برطب فحففه، أو بنوب فقطع منه قميصًا، أو بخشب فاتخذ منه بابًا. ففى الكل وجهان، ووجه بقاء الوصية: أن الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه ما.

الثانى: إذا أوصى بدار فهدمها: إن لم يبق اسم الدار فهو رجوع. وإن انهدمت ولم يبق اسم الدار فوجهان، ووجه البقاء: أنه لم يوجد من جهته قصد الرجوع وما يـدل عليه.

وقياس هذا: أنه لو طحنت الحنطة وغزل القطن بغير إذنه لا تنفسخ الوصية وحيث لا تنفسخ ففي بقاء الحق في النقص حلاف ذكرناه.

الثالث: لو بنى أو غرس فى العرصة الموصى بها، فثلاثة أوجه: أحدها: أنه رجوع لأن البناء غير داخل فى الوصية، وهو للتخليد. والثانى: لا؛ فإنه انتفاع بحرد. والثالث: أنه رجوع عن المغرس وأسِّ الجدار، حتى لو تجنى لم يرجع أيضًا إلى الموصى له، وليس رجوعًا عما عداه.

والرابع: إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره، فرجع إذا تعذر به التسليم. وإن أوصى بصاع من صبرة وخلطه بمثله فليس برجوع؛ لأن الغرض لا يختلف. وإن خلط

بالأجود فرحوع؛ لأنه حدث زيادة لم يتناولها الاستحقاق. وإن خلط بالأردا، فوجهان: أحدهما: أنه رجوع، كالأجود. والثانى: لا؛ فإنه تعييب فينزل منزلة تعيب الموصى به.

الخامس: لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له، ففيه وجهان.

السادس: لو أوصى بقطن ثم حشى به فرشه، ففى كونه رجوعا وجهان. ووجه التردد في هذه المسائل لا يخفى مأخذها، والله أعلم.

## الباب الرابع: في الأوصياء والنظر في أركان الوصاية وأحكامها النظر الأول: في الأركان

وهي أربعة:

## الركن الأول: الوَصِيُّ<sup>(١)</sup>

وله ستة شرائط: الأول: التكليف: فالا يصح الوصاية إلى بحنون وصبى؛ فإنهما محتاجان إلى الوصى يفوض إليهما.

الثانى: الحرية: فلا يفوض إلى عبد؛ لأنها ولاية، والرق ينافيها، ولأنها تستدعى فراغًا للاهتمام بها، والعبد مشغول. والمكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق فى حكم القن. وقال مالك، رحمه الله: يفوض إلى العبد. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إذا خلف أولادًا كلهم صغار ففوض إلى عبد نفسه جاز.

فرع: إذا أوصى إلى مستولدته أو مدبره، ففيه ثلاثة أوجه، منشؤها: أن النظر إلى مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت؟

وفى الوجه الثالث: يراعى الأحوال من العقد إلى الموت، حتى لو تخلل خلل بين العقد والموت فسد أيضًا. والأقيس وهو اختيار ابن سريج: الصحة؛ نظرًا إلى حال الموت.

الشرط الثالث: العدالة: فلا يفوض إلى فاسق؛ لأنه تصرف على الطفل، فيتقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق.

<sup>(</sup>١) [الوَصِيُّ]: من يُوصى له، والوصى من يقوم على شؤون الصغير، «ومسن العرب مـن لا يُثَنَّى ولا يَجمع الوصى»، والأنثى وَصِيُّ أيضًا. انظر: المعجم الوسيط (١٠٣٨/٢).

كتاب الوصايا ٥٧

فرع: لو طرأ الفسق انعزل، فإن عاد أمينًا لم يعد وصيا. وكذا القـاضى ينعـزل علـى الأظهر، ثم لا يعود قاضيًا بالتوبة؛ فـإن الأبـوة قائمة. وفى رجوع ولاية القاضى والوصى بالإفاقة بعد الجنون وجهان.

والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح؛ للمصلحة، ولكن إن أمكن الاستبدال بــه مــن غير فتنة فَعَلَهُ أهلُ الحل والعقد.

الرابع: الإسلام: فلا يفوض إلى كافر؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم. ولو أوصى كافر إلى كافر في ولده الكافر صح إن كان عدلاً في دينه، بناء على الأظهر في أن ولى الكافرة في النكاح كافر.

الخامس: الكفاية والهداية للتصرف: فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف.

فوع: لو ضعف نظره وعجز عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرًا: ينصب القاضى معه من يحفظ الحساب و لا ينعزل به، بخلاف الفسق فإنه يفوت أصل الغرض، وبخلاف ما لو نصب الحاكم قيما فضعف نظره في الحساب، فإن القاضى يعزله؛ لأنه مولى من جهته، والإبدال أصلح، والوصى منصوب الأب فيحفظ ما أمكن.

السادس: البصر: وفي تفويضها إلى الأعمى وجهان، ومنشؤه التردد: في أنه هـل يخالف الغبطة أم لا؟.

فرع: يجوز التفويض إلى النساء، والأم أولى من ينصب قيما. وإن لم يوص إليها الأب فلا ولاية لها. وقال الإصطخرى: هي وليةٌ في المال مقدمة على وصى الأب؛ لأنها أحد الأصلين.

## الركن الثاني: الموُصيي

وهو كل من له ولاية على الأطفال لو بقى حيًا كالأب والجد. فـلا يجـوز للوصى الإيصاء لأنه لا ولاية له، وإنما هو نائب. خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله. ولا يجوز نصـب الوصى على الأولاد البالغين؛ إذا لا ولاية عليهم. نعـم، لـه نصـب وصـى لقضاء ديونـه وتنفيذ وصاياه.

ولا يجوز للأب نصب الوصى فى حياة الجد؛ فإن الجد بــدل الأب شرعًا، فهـو أولى من نائبه لفظًا. وقال أبـو حنيفـة، رحمـه اللـه: وصـى الأب أولى مـن الجـد، وهـو وجـه لأصحابنا. فروع: الأول: إذا أوصى بثلاثية وخلف جدًا لأطفاله: فليس للجد التصرف في الثلث؛ لأنه ليس وصيا ولا قيما، وإنما التصرف فيه إلى القاضي يصرفه إلى مصارفه.

إذا أذن للموصى في الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان: أحدهما: لا يجـوز؛ لأن ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصى رتبة الإيصاء.

الثاني وهو الأقيس: الجواز؛ لأن الشرع فوض للأطفال بعد الموت.

وكذلك لو قال: أنت وصيٌّ إلى أن يبلغ هذا الصبى، فإذا بلغ فهو الوصى: صح، وهو تفويض بعد الموت.

وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال: إن مات أحدهما انفرد الآخر، جاز.

أما إذا قال: إن أوصيت إلى شخص فذلك الشخص وصيٌّ لى، وعين شخصا، فقال: أذنت لك في الإيصاء إليه: ففيه طريقان: منهم من قطع بالجواز، كما إذا علق ببلوغ الصبي. ومنهم من خرج على القولين.

### الركن الثالث: الموصّى فيه

وهو التصرفات المالية المباحة التي يتولاها القاضي لولا الوصى. فأما بناء البيعة، وكتبة التوراة، وما هو معصية: فلا يصح الإيصاء فيه، ولا يجوز الإيصاء فيه. ولا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد؛ إذ لا غبطة في أن يعقد عليهم من لا يتغير بضررهم. وقال مالك، رحمه الله: يجوز الإيصاء في ذلك.

#### الركن الرابع: الصيغة

فروع: الأول: هل يكفى قوله: أوصيت إليك فى أمر أطفالى، وأم يشترط أن يقول معه: فوضت إليك التصرف فى المال؟ فيه وجهان: منهم من قال: مطلق الإيصاء لا يقتضى إلا حفظ المال، فلابد من التصريح بالتصرف. ومنهم من قال: العرف يغنى عن التعرض له.

الثانى: إذا اعتقــل لسـانه، وقـرئ عليـه الكتــاب، فأشــار برأســه: حــاز؛ لأنــه عــاجز كالأخرس.

والثالث: لو أوصى إليه في حنس من التصرف معين لا يتعدى إلى غيره، خلافًا لأبسى حنيفة، رحمه الله.

الرابع: إذا أوصى إلى رجلين: إن صرح بتسليط كل واحد على الاستقلال، أو بــالمنع من الاستقلال: فهو كما لو صرح.

وإن أطلق نزل على نفى الاستقلال، وأن لا يتصرف واحد دون إذن صاحبه؛ تـنزيلا على الأقل.

نعم، ما لا يحتاج فيه إلى الموصى كالتمكين من أخذ المغصوب والوديعة وأعيان الحقوق لا يحتاج فيه إليهما؛ لأنه لا يحتاج أصلاً إلى الوصى، بـل للمستحق الأخذ إذا ظفر به.

ويتفرع على نصب الوصيين صور:

الأولى: إذا مات أحدهما. فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقلالاً، فيكتفى بالثانى. وإن لم يثبت إلا الشركة، فللقاضى أن ينصب قيمًا معه بدلاً عن الميت؛ فإنه ما رضى الأب إلا برأى شخصين. فلو جعل الثانى وصيا ونائبًا عن الموصى وحده، ففى حوازه وجهان.

الثانية: لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو. فإن لم يقبل عمرو انفرد زيد بالتصرف. وإن قبل كان هذا تشريكًا ولم يكن فسخًا للأول، بل ينزل منزلة الوحيدين المتلاحقين. وإن أوصى إلى زيد ثم قال له: ضممت إليك عمرًا، فإن قبل فهما شريكان. وإن قبل زيد دون عمرو: فزيد مستقل به.

وإن قبل عمرو دون زيد فلا يستقل؛ لأن لفظ الضم لا يبنى إلا عن الشركة، ورد زيد كموته فيفتقر إلى بدل عنه.

الثالثة: إذا اختلفا في تعيين من يصرف إليه الوصية من الفقراء والمساكين، وشُـلاً: فالحكم يتولى التعيين.

ولو احتلفا في حفظ المال، فيطلب موضعًا مشتركًا يكون محفوظًا فيه عن جهتهما، أو يتفقان على ثالث، أو يقسم ما يقبل القسمة فينفرد كل واحد بحفظ البعض، وما لا يقبل القسمة يتولى القاضي حفظه.

ومن الأصحاب من قال: الشافعي، رحمه الله، ذكر القسمة وأراد به ما إذا أثبت لكل واحد الاستقلال في الوصاية، وإلا فكيف يتفرد بحفظ البعض وموجب الوصاية الاشتراك في الكل؟

## النظر الثاني: في أحكام الوصاية

وهي ستة: الأول: أن يقضى الديون اللازمة في مال الصبى من أرش الجناية والأعواض والكفارة عند القتل، وينفق عليه بالمعروف.

فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة: فالقول قول الوصلي؛ لأنه أمين، والإشهاد على النفقة متعذر في كل يوم.

وكذا إذا تنازعا في كون البيع موافقًا للغبطة: فالقول قول الولى والوصى؛ إذ الأصل عدم الخيانة.

وإن تنازعا في ذفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر: أن القول قـول الصبى؛ إذ الأصـل عدم الرد، والإشهاد مأمور به عليه في كتاب الله تعالى.

وكذلك إذا تنازعا في تاريخ موت الوالد؛ إذ تكثر النفقة بطول المدة: فالبينة على الوصى؛ إذ الأصل عدم الموت، وإقامة البينة على الموت ممكن.

الحكم الثاني: لا يزوج الوصى الأطفال، وقد ذكرناه.

الثالث: لا يتولى الوصى طرفى العقد، ولا يبيع ماله من نفسه، بخلاف الأب، فإنه جوز له ذلك؛ لقوة الأبوة. نعم؛ له أن يوكل في التصرفات الجزئية كما للأب، وليس له الإيصاء بخلاف الأب.

الرابع: الوصاية عقد حائز، وللوصى عزل نفسه مهما شاء. قال أبو حنيفة، رحمه الله: ليس له عزل نفسه بعد موت الموصى.

الخامس: إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله، فليس للوصى إلا بيع ثلث العبد. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: له بيع الكل؛ فإن التشقيصَ ينقص من الثلث.

السادس: للوصى أن يشهد على الأطفال، وله أن يشهد لهم بمالا يستفيد بشهادته سلطنة واتساع تصرف، حتى لو كان وصيًّا بالتصرف في الثلث وشهد لهم بمال: لا يجوز؛ إذ يتسع به الثلث فيتسع تصرفه.

## كتاب الوديعة

وهى مشتقة من قولهم: ودع الشيء: إذا سكن واستقر، أى أنها مستقرة عند المودع. وقيل: إنها مشتقة من قولهم: فلان في دعة، أى في خفض من العيش، أى أن الوديعة في دعة غير مبتلاة بالانتفاع. والنظر في أركان الوديعة وأحكامها:

### أما الأركان: فالموبغُ، والمودَغُ، والوديعة، والصيفة

أما الوديقة: فهو كل مال تثبت عليه اليد الحافظة.

أما المودع والمودع: فلا يعتبر فيهما إلا ما يعتبر في الوكيل والموكل؛ لأن الإيداع استنابة في الحفظ، فلا يستدعي إلا التكليف من الجانبين.

فرعان: أحدهما: لو أخذ الوديعة من صبى، ضمن إلا أن يخاف من الصبى الإهلاك فأخذه على قصد الحسبة. ففي ضمانه وجهان، كما لو خلص طيرًا من فم حارحة ليحفظه على صاحبه.

الثانى: لو أودع صبيًّا فأتلفه الصبى، ففى الضمان قولان: أحدهما: أنه لا يحب؛ لأنه مسلط عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف. والثنانى: أنه يجب؛ لأنه متسلط على الحفظ لا على الإتلاف.

وأما البائع والمقرض فقد سلطا على الإتلاف وشرطا عليه عوضا، فقد الشرط وبقى التسليط. وهذا الخلاف حار في تعلق الضمان برقبة العبد إذا تلف بعد أن أودع، ولا حلاف في تعلق الضمان بذمته.

فأما الصيغة: فهى أن يقول: احفظ هذا المال، أو استودعتك، أو ما يفيد معناه. وفى اشتراط القبول لفظًا ما ذكرناه فى الوكالة، وهاهنا أولى بأن يشترط لأنها أبعد عن مشابهة العقود. فإذا لم يشترط القبول لفظا، فإذا أخذ الوديعة أو وضع بين يديمه فرفعه كان ذلك قبولاً.

ولو قام من المجلس ولم يأخذ كان ذلك ردًّا للوديعة. ولو قام المالك أولا وحلى بينه وبين المودع لم تنعقد الوديعة؛ فإن التخليـة قـد تقـوم مقـام القبـض، ولكـن إذا استحق القبض.

فإن قيل: الوديعة عقد، أو إذن بحرد؟. قلنا: قد ذكر القاضي حسين فيه حلافًا وبني

عليه التردد في أنَّ المودع إذا عزل نفسه، هل ينفسخ العقد؟ وذكر فيه وجهين:

أحدهما: نعم؛ لأنه عقد حائز. والثاني: لا؛ لأنه تسليط مجرد، فيضاهي إباحة الأكـل للضيف، فلا معنى للفسخ فيه.

فإن قلنا: انفسخ، بقيت الوديعة أمانة شرعية كما لو طير الريح ثوبا وألقاه في داره، حتى لو تمكن من الرد على المالك ولم يرد، ضمن على أحد الوجهين.

### أما حكم الوديعة

فهو أنه عقد حائز من الجانبين، ينفسخ بالجنون والإغماء والموت. وموجب العقد التسلط على الحفظ بالمعروف، وأنه إن تلف بغير تقصيره فلا ضمان، وأنه مهما طلب المالك وجب التمكين من الأحذ. فالنظر إذا في الضمان ورد العين:

#### أما الضمان

فسَبُّهُ التقصير، وللتقصير ثمانية أسباب:

السبب الأول: أن يُودِعَ عند غيره من غير عُذر:

فيضمن؛ لأنه لم يرض المالك بيد غيره. ولا فـرق بـين أن يـودع زوحتـه أو عبـده أو أجنبيا، إلا أن يسلم إلى عبده وزوحته ليوصله إلى حرزه أعنى حرز المودع.

وإن أودع القاضي وقبله القاضي فلا ضمان؛ لأنه ربما يتبرم الحفيظ، فبلا يلزمه المداومة عليه ولا شبهة في أمانة القاضي.

وإن أبى القاضى أن يأخذ، هل يجوز له ذلك؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأنه نائب عن كل غائب فيقبض عنه. والثانى: لا يلزمه؛ لأنه التزم الحفظ فكيف به؟

وفي وجوب قبول المغصوب من الغاصب وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يـلزم؛ لأنـه في يد الغاصب مضمون.

وفى وحوب قبول الدين ممن عليه وجهان مرتبان على المغصوب، وأولى بأن لا يلزم؛ لأن الدين غير معرض للتلف فى ذمته ولا يثقل عليــه حفظـه. هــذا إذا أودع غـيره بغـير عذر.

فإن حضره سفر فليرده على المالك، فإن عجز فإلى القاضى، فإن عجز فإلى أمين، فإذا فعل شيئًا من ذلك لم يضمن. وإن عجز عن الكل فوجهان: أحدهما: أنه يسافر ولا ضمان؛ للضرورة. والثاني: أنه يضمن؛ فإنه التزم الحفظ فليتعرض لخطر الضمان أو ليترك السفر.

### السبب الثاني: السفر بالوديعة:

وهو سبب للضمان إذا لم يكن عذر؛ لأن المسافر وماله لعلى قَلَتَ(١) إلا ما وقى الله تعالى إلا إذا أخذه في السفر فله استدامة السفر.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يسافر به إذا كان الطريق آمنا. أما إذا كان بعذر مشل حريق أو نهب أو غارة في البلد: فلا ضمان في السفر به. وإن كان العذر حاجته إلى السفر فقد ذكرنا حكمه.

فرع: لو حضره الوفاة، فحكمه حكم من حضره سفر، فليودع الحاكم، أو أمينًا إن عجز عن الحاكم، أو ليوص إلى وارثه وليشهد عليه؛ صيانة عن الإنكار. فإن سكت ولم يخبر به أحدًا: ضمن، إلا إذا مات فحأة، ولو أوصى إلى فاسق ضمن. وإن أوصى إلى عدل فلم توجد الوديعة في تركته فلا ضمان، ويحمل على أنها ضاعت قبل موته. وإن قال: عندى ثوب وله أثواب ضمن؛ لأنه صيغة بالخلط.

ولو لم يوص، فوجد في تركته كيس مختوم مكتوب عليه أنه وديعة فلان، فــلا يجـب تسليمه بمجرد ذلك؛ فلعله كتبه تلبيسًا أو بملك بعد الكتيبة ولم يغير المكتوب.

### السبب الثالث: نقل الوديعة من قرية إلى قرية:

فإن نقلها من قرية آهله إلى قرية غير آهلة ضمن؛ لأن قرية آهلة أحرز في حقه. وإن كانت كان بالعكس وبينهما مسافة تسمى سفرًا ضمن؛ لأنه سافر به. وإن لم تكن فإن كانت قرية غير آهلة مثل الأولى أو أحرز، فلا ضمان لأنه زاد خيرًا. وإن كان دونه ضمن؛ لأنه نقص الأحراز، فكان كما لو سافر به. وإن نقلها من بيت في داره إلى بيت آخير وهو مثل الآخر أو فوقه لم يضمن. وإن كان دونه ضمن مهما كان البيت الأول معينًا من المالك.

وإن قال مالك: احفظ في هذا البيت ولا تنقل، فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله، ضمن لمخالفته صريح الشرط، إلا إذا نقل بعذر حريق أو نهب أو غارة.

فروع أربعة: الأول: حيث جوزنا النقل إلى مثله فانهدم البيت المنقول إليه فتلفت (١) وقَلِتَ، قَلَّا: تعرض للهلاك، وقلت: فسد، وقلت فلان: قَـلَّ لحمه، فهـو قَلِـت، انظـر: المعجم الوسيط (٧٥٣/٢).

الوديعة ضمن؛ لأن ذلك جوز بشرط سلامة العاقبة.

وإنما لا يضمن إذا جاء التلف من ناحية أخرى. وكذا إذا قال: احفظ في البيت، ولا تدخل عليها أحدًا، فأدخل إنسانًا وتلف لا من ناحية الداخل لم يضمن، وإن تلف من جهة الداخل ضمن.

وكذلك مكترى الدابة للركوب إذا ركبها في الاصطبل فماتت لم يضمن، وإن انهدم عليها الاصطبل ضمن.

الثاني: إذا قال: احفظ في هذا البيت ولا تنقل وإن وقعت ضرورة: فإن نقل بغير ضرورة ضمن من أي حهة كان التلف؛ لأنه تصرف في ماله مع نهيه عنه.

وإن وقعت ضرورة فتركها لم يضمن؛ لأنه مأذون في التضييع، ولكن الأولى أن ينقل؛ لأن التضييع مكروه. ثم إذا نقل ففي الضمان وجهان، كما في المحتسب مع الغاضب بإخراج المغصوب من يده.

ووجه الضمان: أنه أثبت اليد على ماله بغير إذنه، فكان الاحتساب جائزًا بشرط إيصاله إليه أو ركوب غرر الضمان.

الثالث: لو نقل من ظرف إلى ظرف كطندوق أو كيس، فإن كان الظروف للمالك فتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس بمضمن إلا إذا فض الختم أو حمل القفل. هذا ما دل عليه مطلق كلام الشافعي رضى الله عنه. وإن كان الظرف للمودع فحكمه حكم البيت في النقل إلى الأحرز أو المثل أو الأضعف.

الرابع: لو قال له: لا تنقل فادعى أنه نقل لضرورة، فإن كان سبب الضرورة مشهورًا فالقول قوله، وإلا فالقول قول المالك؛ فإن الأصل عدم السبب، وكونه مخالفًا للفظ بظاهره.

### السبب الرابع: التقصير في دفع المهلكات:

وفيه مسألتان: إحداهما: إذا أودعه دابة فترك العلف والسقى ضمن، إلا إذا كان مأذونًا في تركه فيعصى ولا يضمن. ثم العلف لا يلزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى القاضى حتى يستقرض على المالك، فإن عجز وأنفق من ماله وأشهد ففي الرجوع علاف.

فإن قلنا: إنه يرجع، فقد نزلناه منزلة الحاكم، فله أن يبيع جزءًا من الدابـة إن لـم يجـد

طريقًا إلى النفقة سواه.

فرع: لو أمر غلامه بالعلف والسقى، وكان عادته ذلك حاز. وإن كان عادته المباشرة بنفسه، فاستناب في الوديعة غيره حتى ثبت يده عليها في السقى ضمن.

وقال ابن سريج: لايضمن؛ لأن يد حادمه وصاحبه كيده في العادة. والأظهر: أنه إن أخرجه بنفسه للسقى والطريق آمنٌ لم يضمن.

قالَ الإصطخرى: يضمن؛ لأنه أخرج الوديعة من الحرز من غير حاجة، إلا إذا عجز عن السقى في المنزل.

المسألة الثانية: التوب الذي يفسده الدود من الخز والصوف، ولو ترك صيانته بالنشر والتعريض للرياح، ضمن. وإن كان لا ينتفى الدود بأن يلبسه ويعبق به ريح الآدمى، فله لبسه.

### السبب الخامس: الانتفاع:

فإذا لبس الثوب، أو ركب الدابة: ضمن، إلا أن يلبس الثوب لدفع الدود، أو ركب الدابة ليدفع الجموح عند السقى. وكذلك إذا أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته: ضمن بالأحذ وإن لم يصرفه إلى حاجته. وقال أبو حنيفة: لا يضمن بمجرد الأخذ. ونحن نزيد على هذا فنقول: لو حل ختم الكيس ضمن ما في الكيس؛ لأنه يعد خيانة على الكيس.

وهل يضمن الكيس في نفسه؟ فيه وجهان. أما إذا حل عقدًا على الكيس من نفس الكيس، أو من خيط وأعاده: لم يضمن؛ لأن ذلك لا يعد خيانة. ولو أخرج الدابة ليركبها فلم يركبها: ضمن.

ولو نوى إخراج الدابة وأخــذ الدراهــم فلــم يـأخذ ولــم يخـرج: لا يضمــن. بخــلاف المتلقط فإنه يضمن بالنية؛ لأن سبب أمانته نيته، فتغيرت الأمانة بتغير النية. وهاهنا سبب الأمانة إثبات المالك يده، فلا تتغير إلا بعد وأن في عين المال.

وقال ابن سريج: يضمن كالملتقط. ومن الأصحاب من قال: لو نوى أن لا يرد على المالك ضمن بمحرد النية؛ لأنه صار به ممسكًا على نفسه.

### فرعان: أحدهما: لو ضمن الدرهم بالأحذ فرده إلى الكيس:

فإن لم يختلط فالضمان مقصود عليه، وإن اختله فوجهان: أحدهما: أنه يضمن؟ لأنه خلط بالمضمون، فهو كما لو خلط درهمًا لنفسه به، فإنه يضمن الكل. والثاني: لا الثاني: إذا أتلف بعض الوديعة: لم يضمن الباقي إذا كان المتلف منفصلاً، كما لو أتلف أحد الثوبين.

وإن كان متصلاً كما لو قطع ذراعًا من الثوب أو طرفًا من الدابة، فإن كان عامدًا: ضمن؛ لأنه حيانة على الكل.

وإن كان خطأ: ضمن المفوت، وفي الباقي وجهان، أظهرهما: أنه لا يضمن؛ لأنه لا يعد خائنًا في السهو.

### السبب السادس: التقصير بكيفية الحفظ:

وفيه ثلاث صور: الأولى: إذا سلم إليه صندوقًا وقال: لا ترقد عليه فرقد: قال الشافعي، رضى الله عنه: فقد زاده خيرًا، فلا يضمن. وقال مالك، رحمه الله: يضمن؟ لأنه أغرى اللص به.

وما ذكره متجه إذا أبحد السارق من جنب الصندوق في الصحراء، فإن هذا من قبيل المخالفة الجائزة بشرط سلامة العاقبة.

الثانية: سلم إليه دراهم وقال: اربطه في كمك، فأمسكها في يده: فإن أخذه غاصب فلا ضمان؛ لأن اليد أحرز في هذه الحالة. وإن استرخى بنوم أو نسيان ضمن؛ لأن الربط أحرز هاهنا. ولو ربط في كمه قال الشافعي، رضى الله عنه: إن جعل الخيط الرابط خارج الكم: ضمن؛ لأنه أغرى للطرار به، وإن جعله داخل الكم: لم يضمن.

فقال المحققون: هذا إنما يستقيم إذا ضاع من جهة الطرار، فإن ضاع بالاسترسال فينبغى أن يكون الحكم بالعكس من هذا.

الثالثة: أودعه خاتمًا: قال أبو حنيفة، رحمه الله: إن جعله في عنصره: ضمن؛ لأنه مستعمل، وفي إصبع آخر: لا يضمن؛ لأنه إحراز. وما ذكره غير بعيد عن القياس، إلا إذا كان تَضِيقُ الحلقةُ عن غير الخنصر، فالحفظ فيه محمول على قصد الإحراز.

### السبب السابع: التضييع:

وله صور: الأولى: أن يلقيه في مضيعة، فيضمن. ويلتحق به ما لو دل سارقًا عليه، أو دل من يصادر المالك عليه، فإنه يضمن؛ لأنه خالف الحفظ الملتزم. بخلاف من لا يمد له

كتاب الوديعة كتاب الوديعة

على المال، فإنه إذا دل لم يضمن؛ لأنه لم يلتزم الحفظ ولم يتصرف في المال.

الثانية: إذا ضيع بالنسيان. فقد سئل الخضري عن زوجة سلمت خلحالاً إلى زوجها ليسلمه إلى صائغ، فتسلم ونسى الصائغ.

فقال: إن لم يشهد يضمن بالتقصير في الإشهاد. وإن أشهد فلا يضمن وإن مات الشهود أو نسوه.

وهذا مصير إلى أن النسيان ليس بتقصير، وهو غير بعيد. ومن أصحابنا من قال: يضمن بالنسيان؛ فإن حق المودع التحفظ، والنسيان لا يؤثر في دفع الضمان.

الثالثة: إذا أكرهه ظالم على التسليم، فقرار الضمان على الظالم، وفي توجه المطالبة على المكره وجهان حاريان في المكره على إتلاف مال الغير. هذا إذا لم يقدر على دفع الظالم(١).

فإن قدر على دفعه بإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن. فإن حلفه الظالم، فليحلف وليكفر، ولا بأس بأن يحلف كاذبا إذا كان مقصوده حفظ حق الغير، وقد جوز الشرع كلمة الردة لحفظ النفس (٢).

<sup>(</sup>١) للإكراه شروط:

١- قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، والمأمور عاجز عن الدفع، ولو بالفرار أو بإفساد الآلة أو السلاح أو غير ذلك، مما يعين المكره على فعل ما أكره عليه.

٢- أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ما هدد به.

٣- أن يكون ما هدد به فوريًا، أو مؤكدًا في الزمن القريب.

٤- أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يعتبر إكراهًا كإحبار المدين على بيع ماله وفاءًا لدينه، انظر كتابنا: المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية (مدخل المحكوم عليه).

 <sup>(</sup>۲) وذلك في قوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ [النحل:
 ۲).

وفى قصة الحجاج بن علاط السلمى ما يدل على ذلك، والقصة مشهورة فى كتب السيرة، وذكرها ابن القيم فى كتابه زاد المعاد، ثم قال فيما يستفاد من هذه القصة: «حواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أحذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة فى حنب المصلحة التى حصلت بالكذب ولاسيما تكميل الفرح والسرور، وزيادة الإيمان الذى حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببًا لحصول المصلحة الراجحة، انتهى، انظر: زاد المعاد (١٤٠٢/ - ٢٠٩)، وكتابنا معايير التأويل والمتأولين (الفصل الخامس: ثالثًا:

ولو حلف بالطلاق، فإن حلف: طلقت زوجته؛ لأنه قدر على الخلاص بتسليم الوديعة، وإن سلم الوديعة: ضمن؛ لأنه قدر على أن لا يسلم بالحلف.

وهو كما لو خير بين أن يطلق إحدى زوجتيه لا على التعبين إكراها، فعين إحداهمها للطلاق، وقع الطلاق.

### السبب الثامن للضمان: الجحود:

و جحود الوديعة مع الغير المالك ليس بمضمن؛ إذ عادة الوديعة الإخفاء، وأما مع المالك فبعد المطالبة بالرد مضمن. وإن لم يطالب ولكن قال: لى عندك شهىء، فسكت: لم يضمن. وإن أنكر فوجهان: أحدهما: لا؛ لأن الجحود بعد الطلب. والثانى: أنه يضمن؛ لأنه جحود؛ إذ وقع بعد السؤال.

فرع: إذا جحد فالقول قوله مع يمينه. فإن أقام المودع بينة الإيداع، فادعى الرد أو التلف قبل الجحود، نظر إلى صيغة ححوده:

فإن قال: ليس لك عندى شيء، فقوله مقبول في الرد والتلف؛ لأنه لا مناقضة بين كلاميه. وإن أنكر أصل الوديعة، فقوله في الرد والتلف لا يقبل.

فلو أقام عليه بينة، ففيه وجهان: أحدهما: لا يمكن؛ لأن البينة تنبنسي على الدعموى، ودعواه باطلة بما سبق من قوله المناقض لها. والثاني: أنه يقبل؛ لأنه كاذب في أحد قوليه لا محالة، والبينة تبين أن الكذب في الأول لا في الثاني.

هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان، ومهما جرى سبب الضمان فعاد أمينًا وترك الخيانة: لم يبرأ عن الضمان عندنا، خلافًا لأبي حنيفة.

فلو استأنف المالك إيداعه، فالظاهر: أنه يزول الضمان. وفيه وحــه: أنــه لا يــزول إلا بإزالة يده، كضمان يد البائع.

# النظر الثاني: في رَدِّ العين إذا كانت باقية

وهو واجب مهما طلب المالك، فإن أخر بغير عذر: ضمن. وإن كان في جنح الليل، وتعذر عليه الوصول إليه: لم يضمن. وإن كان في جماع، أو على طعام: لم يعشم بالتأخير في هذا القدر، ولكنه حائز بشرط سلامة العاقبة، فإن تلف بهذا التأخير: ضمن. وإن عين وكيلاً ليرد عليه، لزمه الرد مهما طالبه. فإن تمكن ولم يطالبه الوكيل، ففي الضمان كنظيره في الثوب إذا طيره الربح في داره.

وحقيقة الوجهين: أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكن من الرد أو إلى المطالبة بالرد، وبعد أن أمره بالرد على الوكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية.

فرعان: احدهما: لو طالبه بالرد فادعى التلف: فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يدعى التلف بحريق أو نهب أو غارة: فإنه لا يصدق مالم يستفض أو لم تقم عليه البينة؛ لأن إقامة البينة عليه سهل. ولو أطلق دعوى التلف وطالبه المالك بتفصيل السبب، فلا يلزمه البيان وليس عليه إلا يمين على التلف.

فأما إذا ادعى الرد، نظر: فإن ادعى الرد على من ائتمنه، فالقول قوله مع يمينه، فإنه اعترف بأمانته، فلزمه قبول يمينه.

وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه، كما إذا ادعى الرد على وارث المالك بعد أن مات المالك، أو ادعى الملتقط أو من طير الريح ثوبًا في داره ردًّا على المالك: فهؤلاء لا يصدَّقون إلا ببينة.

وكذلك إذا ادعى الرد على وكيل المالك، وأنكر الوكيل: فالقول قــول الوكيــل، ولا يجب على المالك تصديق المودع؛ لأن الخصومة أولاً مع الوكيل.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يلزمه تصديقه؛ لأن وكيله بمنزلته. وإن اعترف بالتسليم ولكن نسب المودع إلى التقصير بترك الإشهاد، أو أنكر وكيله، فهل يضمن بهذا التقصير؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما إذا وكله بقضاء دين فلم يشهد. والثانى: لا؛ لأن الوديعة عادتها الإخفاء، ولا ينفع الإشهاد مع الوكيل؛ فإنه إن كان يستجيز الخيانة فيدعى التلف أو الرد ويكون مصدقا بيمينه، بخلاف مستحق الدين فإنه لا حيلة له مع الإشهاد.

والخلاف في وحوب الإشهاد حارٍ في الوصيِّ إذا رد المال على اليتيم بعد بلوغه.

فإن قلنا: يجب الإشهاد فتنازعا في حريانه: فالأصل عدمه، والقول قول المالك في عدمه. فإن قيل: فلو أودع المودع عند إنسان آخر لإذن المالك عند سفره، فهل يصدق المودع الثاني في دعوى الرد؟ قلنا: ينظر: فإن عينه المالك صدق في دعوى الرد على المالك؛ لأنه مودع من جهته.

وإن لم يعينه ولكن قال: أودع أمينًا، فعينه المودع الأول، فلا يصدق إلا فــى دعـوى الرد على المودع الأول، فأما على المالك فلا.

الثاني: إذا ادعى رجلان وديعة عند إنسان، فقال: هو لأحدكما، وقد نسيت عينه.

فإن اعترفا له بعدم العلم، فلا خصومة لهما معه، وفي الوديعة قولان:

أحدهما: أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل الخصومة بطريقها؛ لأن هـذا الأمين انعزل بمطالبتها بالرد. والثاني: أنه يترك فمي يـده؛ فإنـه أمـين حـاضر، فـلا معنـي لاستئناف أمين آخر.

تم هذا المال يجعل كأنه في يدهما وقد تنازعاه، أو يجعل كمال في يبد ثالث تداعاه أحنبيان؟ فيه وجهان: قال القاضي حسين: يجعل الشيء في يدهما؛ لأن الحق لا يعدوهما باتفاق الجميع.

وقال المحاملي: لا يجعل في يدهما؛ فإنه لم يثبت لأحدهما يـد. أما إذا ادعيا العلـم على المودع، فيكفيه أن يحلف لهما يمينًا واحدة على النفي.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يحلف لكل واحد منهما يمينًا. فإذا حلفناه، فإن حلف عاد الأمر كما كان في الصورة الأولى. فإن نكل حلفا يمين الرد، فإذا حلفا: ضمن المودع القيمة، وجعلت القيمة أيضًا في يدهما فيحصل كل واحد منهما على نصف الوديعة ونصف القيمة.

فإن سلَّم العين لأحدهما دون الآخر ببينة، أو يمـين مـردودة: ردَّ مـن سـلَّم العـين لـه نصف القيمة التي في يده إلى المودع؛ إذ وصل إليه المبدل.

وأما الآخر فلا يردَّ النصف الذي في يده؛ لأنه استحقها بيمين مردودة من جهة المودع، وما رجع إليه مبدله.

هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان، وقد ذكرنا وجها في تضمينه، فعلى هذا يضمن بمجرد النسيان ولا يحتاج إلى النكول واليمين. والله أعلم.

\* \* \*

## كتاب قسم الفيء والغنائم

وفيه بابان:

### الباب الأول: في الفيء

وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب. كما إذا انجلوا عنه حوفًا من المسلمين من غير قتال، أو بذلوه للكف عن قتالهم. وهو مُحَمَّس كما سيأتى تفصيله. وكذلك ما أحذ بغير تخويف كالجزية والخراج عن أراضيهم، والعُشْرِ من تجارتهم.

ومال المرتد ومال من مات منهم ولا وارث له، فالصحيح أن هذا أيضًا يُحَمَّسُ؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: ﴿وَهَا أَفَاءَ الله على رسوله﴾ [الحشر: ٧].

## الطرف الأول: في الخُمُس

وهو مقسوم بعد رسول الله ﷺ بخمسة أسهم؛ إذ كان الفيء كله لرسول الله ﷺ.

السهم الأول: لله ولرسوله: فهو مصروف إلى مصالح المسلمين؛ لأنه على تناول من الأرض وَبَرَةً من بعير، فقال: «والذي نفسى بيده، ما لى مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» (١). وأراد به ما بعد الوفاة.

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المصنف أخرجه: السيوطي فـــي الــــدر المنشــور (۱۸٦/۳)، مــالك (۵۰۸)، الألباني في إرواء الغليل (۷۳/٥).

وعن عمر بن عبسة مرفوعًا، بلفظ: «لا يُحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والحمس مردود فيكم»، قال الشوكاني: رحال إسناده ثقات (٢/٠٦٠ نيل الأوطار)، أخرجه أبو داود (٢٧٥٥)، وسكت عنه، البيهقي (٣٣٩/)، المتقى (٢١٠٩١)، الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٨٥)، وأخرجه عن عبادة بن الصامت، رضى الله عنه، مرفوعًا بلفظ: إن هذا من غنائكم، وإنه ليس لى فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، قال صاحب منتقى الأخبار: رواه أحمد في مسنده، نيل الأوطار (٢٦٠/٧)، وأخرجه المتقى في كنز العمال (١١٦٠٤).

قال الشوكاني: أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه، وحسنه الحافظ في الفتح.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، في قصة هوازن: «أن النبي ﷺ دنا من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لى من هذا الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدُّوا الخيط والمخيط»، قال الشوكاني: حسنه الحافظ في الفتح، أ. هـ، وأخرجه: أبو داود (الجهاد ب٣٦١)، المتقى في كنز العمال (٩٦٨)، التبريزي في مشكاة المصابيح (٤٠٠٢).

والرد على الجملة بالصرف إلى المصالح العامة كسد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة وغيرها.

ومن الأصحاب من قال: يصرف سهم رسول الله ﷺ إلى الإمام؛ فإنه خليفته.

السهم الثانى: للدوى القربى: وهم المُدَّلُون بقرابة رسول الله ﷺ، كبنى هاشم وبنى المطلب (١)، دون غيرهم من بنى عبد شمس وبنى نوفل؛ لأن رسول الله ﷺ قسم على هؤلاء ومنع أولتك.

وقال بعض العلماء: يقسم بستة أسهم، وسهم الله تعالى يتميز عن سهم رسول الله على، فيصرف إلى زينة الكعبة ومصالحها. وهو باطل؛ لقوله عليه السلام: «الخمس مردود عليكم». ولو صح ذلك لكان نصيبه سدسًا.

وإذا ثبت أنه لذوى القربى، فيشترك في استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم؛ لأن العباس كان يأخذ منه وكان من أغنيائهم ويشترك فيه الصغير والكبير، والنساء والرحال، والحاضر في ذلك الإقليم والغائب؛ تعلقًا بعموم القرابة، ويفضل الذكر على الأنثى؛ لأنه مستحق بالقرابة فيشبه الميراث. هذا نص الشافعي رضى الله عنه. وقال المزنى: يسوى كالوصية للأقارب. وهو القياس.

فرع: قال العراقيون: أولاد البنات لا يستحقون؛ فإنه لا نسب من جهة الأمهات، وهذا مستحق بالنسب. وذكر القاضى حسين: أن من يدلى بجهتين يفضل على من يدلى بجهة واحدة، كما يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب.

وهذا يدل على أن الإدلاء بالأم له أثر في الاستحقاق عند الاجتماع ، فلا يبعـد عـن القياس أن يؤثر عند الانفراد مع شمول اسم القرابة.

السهم الثالث: لليتامى: وهو كل طفل لم يبلغ الحلم ولا كافل له، من أولاد المرتزقة وغيرهم. وقال القفال: يختص بأولاد المرتزقة، وهو بعيد. نعم، هل يشترط كونه فقيرًا؟

<sup>(</sup>۱) هذا لما روى عنه أنهما شيء واحد، انظر: البخاري (۲۱۱، ۲۱۸، ۲۱۸، ۱۷٤٥)، البيهقى (۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۵)، البيهقى (۲۲۵)، التبريزي في مشكاة المصابيح (۳۲۹، ۳۹۹، ۲۰۷)، الساعاتي في بدائع المنت (۲۱، ۱۱)، الطبري (۲۱/۰)، البغوى (۳۵/۳)، ابن حجر في تلخيص الحبير (۲۱/۳)، الألباني في إرواء الغليل (۷۸/۰).

فعلى وجهين: أحدهما: لا؛ كما لا يشترط فسى ذوى القربى؛ لأنه زيادة شرط على الوصف المذكور. والثانى: نعم؛ لأن لفظ اليتيم ينبئ عن الحاجة إلى التعهد، والغنى الذى يتعهد غيره من ماله بالزكاة والنفقة يبعد فهمه عن الآية.

السهم الرابع: سهم المساكين: ويجوز صرفه إلى الفقير؛ فإنه أشد حاجة منه.

السهم الخامس: لأبناء السبيل: وسيأتى بيانُ الصنفين في تفريق الصدقات. فإن قيل: فهل يجب التسوية بينهم. قلنا: أما الأسهم الخمس فلابد وأن تتساوى في الأصل. وأما سهم ذوى القربي فيقسم على السوية، إلا بسبب الذكورة والأنوثة. وأما المستحق باليتم والمسكنة والسفر فيتفاوت بتفاوت الحاجة.

## الطرف الثاني: في الأخماس الأربعة

وقد كان ذلك لرسول الله الله المحمد مع الخمس، وبعده فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مردود إلى المصالح كالخمس من الخمس المضاف إلى رسول الله الله المحلي والثاني: أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس، فعلى هذا يقسم جملة الفيء بخمسة أقسام، وعليه يدل ظاهر قوله تبارك وتعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله ﴾ [الحشر: ٧]. والثالث وهو الأظهر: أنه للمرتزقة المقاتلين، كأربعة أخماس الغنيمة فإنها للحاضرين في القتال؛ إذ كان يأخذه رسول الله الله الكان الكفار كانوا يحذرون منه، والآن يحذرون من حند الإسلام.

وذهب بعض الشيعة إلى أنه موروث منه لأقاربه، وهـو بـاطل؛ لقولـه عليـه الصـلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»(١).

وإذا ثبت أنه للمقاتلين فليراع الإمام في القسمة سبعة أمور:

الأول: أن يضع ديوانا يحصى فيه المرتزقة بأسمائهم، وينصب لكل عشرة منهم عريفًا يجمعهم في وقت العطاء؛ ليكونِ أسهل عليه.

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أحرحه: السيوطى فى اللآلئ المصنوعة (۲/٥٣)، مسند الحبيب بن ربيع (٢/٢)، ابن الجوزى فى زاد المسير (٩/٥، ٢)، ابن حجر فى فتح البارى (٨/١٢). وبلفظ: «لا نورث ما تركناه، فهو صدقة»، البخارى (٩٦، ٩١، ٩٧، ٩٠، ٥/٥، ١١، ١١، ١١، ١١٥، ٧٧١، ١١٧٠، ١٨٥، ١٨٥/١، ١٨٧، ١٨٧١، ١٢٧، وقيم ١٥، ١٢٧، ٥٤، ٥٠، ١٥، ١٨٥، ٥٤، ١٥، ١٢٠، ١٦٠، أبو داود (٢٩٧٦، ٢٩٧٧)، النسائى (الفيء ب١)، عبد الرزاق (٢٩٧٢، ٩٧٧٤، ٤٧٧٤)، كنز العمال (١٨٧٦٨، ١٨٧٦٩، ١٨٧٤)، كنز العمال (١٨٧٦٨، ١٨٧٦٩)، شرح السنة (١٣٢١١).

الثاني: أن يسوِّى ولا يفضل أحدًا بسبق في الإسلام ولا سن ولا نسب، بـل يعطى كل واحد على قدر حاجته، فيزيد بزيادة الحاجة ولا يعطيه ما يقصر عن كفايته وكفاية زوجته وأولاده؛ لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فليكفوا أمر النفقة.

فلو كان لواحد أربع زوجات أنفق على الكل، وينفق على عبده وفرسه، فإن لـم يكن له عبد وفرس واحتاج إليه اشتراه له.

ولوكان له عبيد للخدمة لا ينفق على أكثر من واحد؛ لأنه لا حصر لهم، بخلاف الزوجات.

ويعطى الولد الصغير كما يعطى الكبير، وكلما كبر فزادت حاجته زاد في جرايته.

وكان عمر، رضى الله عنه، يفضل البعض على البعض، وأبو بكر، رضى الله عنه، كان يسوى بينهم، فرأى الشافعي، رضى الله عنه، الاقتداء بالصديق، رضوان الله عليه، تشبيها بالغنيمة، فيسوى فيها بين الشجاع والضعيف.

الثالث: أن يقدم في الإعطاء الأولى بالتقديم. فيقدم قريشًا ويقدم من جملتهم بنى هاشم وبنى عبد المطلب، فيسوى بينهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام، شبك بين أصابعه في تمثيلهم؛ تنبيها على التسوية.

نعم، إن كان فيهم مسن قدم الأسن، ثم يعطى بعدهم بنى عبد شمس وبنى نوفل وبنى عبد مناف، ويقدم بنى عبد شمس أخوها هاشم من أبيه وأمه، ونوفل أخوه من أبيه لا من أمه، ثم يعطى بنو عبد العزى وبنو عبد الدار، ويقدم بنو عبد العزى على بنى عبد الدار؛ لأن فيهم أصهار رسول الله على.

وكذلك يعطى الأقرب حتى تنقضى قريش، ثـم يقـدم الأنصـار علـى سـائر العـرب، ويعطى بعد ذلك العجم.

وإذا تساوت الرتب قدم بالسن أو بالسبق إلى الإسلام، ولم يقدم بسبب سوى ما ذكرناه.

الرابع: لا يثبت ابتداء في الديون اسم صبى ولا بحنون ولا عبـد ولا ضعيـف؛ إذ لا كفاية فيهم؛ بل يثبت اسم الأقوياء البالغين المستعدين للغزر إذا أُمروا.

فإن طراً الضعف والجنون، فإن كان يرجى زوالـه فـلا يُسـقط الاسـم. وإن كـان لا يرجى فيسقط اسمه. وإذا مات فما كان يعطى زوجته وأولاده فى حياته، هل يبقى عليه بعد موته؟ وجهان: أحدهما: أنه يسقط؛ إذا كان ذلك بطريق التبعية، والآن فقد مات المتبوع، وليس فى أنفسهم قوة الجهاد. والثانى: أنه يستصحب؛ إذ المجاهد إذا علم أن ذريته مضيعون بعد وفاته اشتغل بالكسب عن الجهاد.

فعلى هذا يعطى للزوجة إلى أن تتزوج، فإذا استغنت بزوجها سقط حقها ويبقى حق الصبيان إلى البلوغ، فإن بلغوا عاجزين بجنون أو ضعف أو أنوثة استمر ما كان وكأنهم لم يبلغوا.

وإن صلحوا للقتال خيروا فإن اختاروا الجهاد استقلوا بإثبات الاسم، وإن أعرضوا التحقوا بالمكتسبين انقطع حقهم.

الخامس: ينبغى أن تفرق أرزاقهم فى أول كل سنة، ولا يكرر القسمة فى كل أسبوع وشهر؛ فإن الحاجة فى المال تتكرر بتكرر السنة، إلا أن تقتضى المصلحة ذلك فله اتباعها.

فلو مات واحد بعد أن جمع المال ومضت السنة، كان نصيبه لورثته. وإن مات قبل الجمع والحول، فلا حق لورثته. وإن كان بعد الجمع وقبل انقضاء السنة فقولان: ينظر في أحدهما إلى حصول المال، وفي الثاني إلى أن النصرة لم تكمل بالسنة، وهي لا تجزأ.

السادس: إن كان من جملة الفيء أراضٍ، فخمسها لأهـل الخمـس، وأربعـة أخماسـها يكون وقفا. هكذا قاله الشافعي رضي الله عنه.

فمن الأصحاب من قال: هو تفريع منه على أنه للمصالح، والمصلحة في الوقف؛ لتبقى الغلة على المسلمين في الدوام. وعلى القول الآخر: يقسم على المرتزقة كالمنقول.

ومنهم من قال: وإن قلنا: إنها للمرتزقة فنجعلها وقفا؛ لتكون رزقا مؤبدًا عليهم بخلاف الغنيمة؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيها، فلذلك لا يفضل أحد على غيره لحاجة ومصلحة.

فإن قلنا بالوقف، فمنهم من قال: أراد الشافعي، رضي الله عنه، الوقف الشرعي الذي يحرم به البيع والقسمة.

ومنهم من قال: أراد التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي.

السابع: إذا فضل شيء من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم، فسيرد عليهم ويموزع

وإن زاد على كفايتهم. إلا إذا فرعنا على أنه للمصالح وأنه يصرف إليهم؛ لأنه أهم المصالح، قحينتذ إن ظهرت مصلحة أهم منه لم ترد الزيادة عليهم. والله أعلم.

### الباب الثاني: في قسم الغنائم

والغنيمة: كل مال تأخذه الفئة المقاتلة على سبيل القهر والغلبة من الكفار. فخمسها يقسم بخمسة أقسام كخمس الفيء، وأربعة أخماسها للغانمين. فيتطرق إليها: النفل، والرضخ، والسلب، ثم القسمة بعده:

## النظر الأول: في النَّفل

وهو زيادة مال يشترطه أمير الجيش لمن يتعاطى فعلاً مخاطرًا يفضى إلى الظفر بـالعدو، كتقدمه طليعة، أو تهجمه على قلعة، أو دلالته على طريق بلد.

## والنظر في قَدْرِه ومحله:

أها محله: فيجوز أن يكون من بيت مال المسلمين؛ لأنه من المصالح، فإن شرط منه فليكن قدر المال معلومًا؛ لأنه جعالة.

ويجوز أن يكون مما يتوقع أحذه من مال المشركين من خمس الخمس، وعند ذلك لا يشترط كونه معلومًا؛ فقد «شرط رسول الله على الثلث في الرجعة والربع في البدأة»(١).

وحكى القاضى عن القديم قولاً: أنه لا يختص بخمس الخمس والمصالح، بل يعطون الثلث والربع مما أحمدوا من أصل المال لا من خمس الخمس، والباقى يكون غنيمة مشتركة. وعلى هذا، فهل يخمس ما اختصوا به؟ فيه قولان كما سيأتي في الرضخ.

فرع: لو قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له، وأراد أن يجعل كل ما أخذه نفلا.

فقد قال الشافعي، رضى الله عنه: لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهبًا، وقد قال به أبو حنيفة، رضى الله عنه. فقال الأصحاب: هو ترديد قول: فعلى قول: يجوز؛ لما روى

<sup>(</sup>۱) الحديث عن حبيب بن سلمة الفهرى، أخرجه: أبو داود (۲۷۰)، النرمذى (۱۲۵۱)، ابن ماحه (۲۸۵۲)، أحمد (۳۲۰/۰)، ابن حجر في تلخيص الحبير (۱۳۹۵)، ونحوه عن عبادة بن الصامت: «أن النبي الله كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث»، أخرجه الترمذى (۱۲۵۱)، المتقى (۱۲۵۱)، عبد الرزاق (۹۳۲۸)، أبو داود (الجهاد ب۲۵۱)، البيهقى (۲/۶۱۷)، الحاكم (۳/۲۲۱)، السيوطى في الدر المنشور (۹/۳)، التبريزى في مشكاة المصابيح (۸۰۰۱)،

أنه، عليه الصلاة والسلام، قال يوم بدر: « من أخذ شيئًا فهـو لـه،(١). والأصـح: أنـه لا يجوز، والحديث غير صحيح. وقد قيل: إن غنائم بدر كانت له، عليه الصـلاة والسـلام، خاصة يفعل فيها ما يشاء.

أما قدره: فباجتهاد الإمام، وليكن على قدر خطره في العمل، ولذلك زاد رسول الله على الرجعة؛ لأن خطر التخلف عن العسكر في آخر القتال أعظم من خطر التقدم قبل القتال. والأظهر: أن ذلك كان ثلث خمس الخمس، وربع خمس الخمس معناه: أن يزاد لكل واحد مثل ثلث حصته أو مثل ربعه.

## النظر الثاني: في الرَّضْخ

وهو قدر من المال تقديره إلى رأى الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رحل من العاغين، بل ينقص كما ينقص التعزير من الحد.

ومصرفه: العبيد، والصبيان المراهقون، والنساء. والكفار الذين حضروا الواقعة، فليس لهم رتبة الكمال حتى يدخلوا في القسمة.

وفى المحل الذى يخرج منه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أصل الغنيمة؛ تقديمًا على الكل، كأحرة النقل والحمل، والثانى: أنه من خمس الخمس، كالنقل على الرأى الأصح. والثالث وهو الأقيس: أنه من الأخماس الأربعة؛ لأنه سهم من الغنيمة استحقاقه بشهود الوقعة، لكنه دون سائر السهام.

فرع: الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام، أو حضر بأجرة قدَّرها الإمام فلا شيء له من الرضخ. وللإمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من المال.

فأما العبد إذا حضر استحق الرضخ، مأذونًا كان من جهة السيد أو الإمام أو لم يكن، قاتل أو لم يقاتل. وكذا النساء والصبيان. واعتبار الإذن في حق الكافر؛ لأنه متهم.

## النظر الثالث: في السَّلَب

وهوللقاتل نادى الإمام أو لم يناد، خلافا لأبى حنيفة، رحمه الله؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا فله سلبه» (٢). ثم النظر في أربعة أركان:

<sup>(</sup>١) حديث: «من أخذ شيئًا فهو له»، أحرجه البيهقي (٣١٥/٦).

<sup>(</sup>٢) الحديث بهـذا اللفـظ أحرحــه: الطـبراني (٢٩٦/٧)، ابــن أبــي شــيية (٣٦٩/١٢، ٣٧٢، ٣

### الركن الأول: في سبب الاستحقاق:

وهو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفى بالكلية شره. فالحد مقيد بثلاثة شرائط:

الأول: ركوب الغرر، فلو رمى من حصن أو من وراء الصف وقتل: لم يستحق؛ لأن السلب حث على الهجوم على الخطر.

والثانى: أنسه إن قهر الكافر بالإثخان وإن لم يقتله: استحق، وإن قتله غيره لم يستحق؛ قتل ابن مسعود أبا جهل فلم يعط سلبه؛ إذ كان أثخنه غيره (١). ولو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب.

وقطع اليدين والرجلين جميعًا إثخان، وقطع اليدين دون الرجلين، أو الرجلين دون اليدين فيه قولان؛ لأنه يعدو برجله عند فقد اليد فيجمع العسكر، ويقاتل بيده راكبًا عند فقد الرجل.

أما إذا أسر كافرًا وسلمه إلى الإمام فقولان: الأصح: أنه يستحق سلبه؛ لأنه قهر تام . مما يكفى شره. والشانى: لا؛ لأنه لم يقتل ولا مهد سبيل القتل بالجراحة. وعلى الصحيح: لو فاداه الإمام أو استرقه، ففى رقبته ومال الفداء قولان فى أنه هل يكون من جملة السلب؟

الشرط الثالث: كون القتيل مقبلاً على القتال، فلو قتل منهزمًا أو نائمًا أو مشغولاً بالأكل: لم يستحق.

<sup>=</sup> ۱۱ / ۲۲۱ مالك (٥٥٥)، ابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢٨٢/٢)، الزيلعي في نصب الراية (٢٨٢/٢)، مالك (٤٣٥ ، ٤٣٠)، ابن حجر في تلخيص الحبير (٣٥/٣)، وعن أبي قتادة في حديث طويل وفيه مرفوعًا: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، أخرجه: البخاري (٤١١، ١٩٦٥)، مسلم (الجهاد ٤١)، أبو داود (٢٧١٧)، الترمذي (١٥٦٢)، البيهقي (٢/١٠، ٢٠٦، ٣١٦، ١٣٣٨، ٩/٥٠١)، الساعاتي في بدائع المنن (١١٦٧)، الشافعي (٢٢٠١)، مسئد الربيع بن حبيب (٢٠/١)، الزيلعي (٢٨٨١)، مالك (٤٥٤)، التبريزي (٢٢٨)، البغوي في شرح السنة (٢٠/١)، ابن حجر في فتح الباري (٣٥٨).

<sup>(</sup>۱) أخرج هذه الرواية البخارى في صحيحه (۲۱ ۴۱)، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن حده، قال... الحديث، (ح ۳۹۶۱/ ۳۹۶۲، ۳۹۶۳)، مسلم (۱۷۵۱)، (۱۸۰۰)، أبو داود (۲۷۲۹)، (۲۷۲۲)، ابن حجر في تلخيص الحبير (۲۶۰۱)، وانظر: حديث أبي قتادة السابق، أعرجه: البخارى (ح ۳۱ ۲۲).

### الركن الثاني: في المستحق:

وهو كل من يستحق السهم الكامل من الغانمين. ومستحق الرضخ، هل يستحق السلب إذا قَتَل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لعموم قوله، عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه». والثانى: لا؛ لأنهم كما استثنوا عن عموم آية الغنيمة يستثنون عن عموم الحديث.

أما الذمى، إذا قتل فلا يستحق السلب. قطع به القاضى، وذكر وجهين فيمن قتل امرأة كافرة أو مراهقًا كافرًا، في أنه هل يستحق سلبه؟، ومنشأ التردد: تعلق التحريم بالقتل.

### الركن الثالث: في حدُّ السَّلب:

وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه، مما هو عدة القتال وزينة المقاتل، كثيابه وسلاحه وفرسه. وما خلفه في خيمته من كراع وسلاح لا يستحقه القاتل. والصحيح: أنه يستحق ما معه من الخاتم والسوار والمنطقة. وما معه من الدنانير التي استصحبها للنفقة، فقولان مشهوران: أقيسهما: أنه يستحق؛ لأن جملة ما معه مطمع المقاتل. والثاني: لا يستحق، كالحقيبة المشدودة على فرسه وفيها أقمشة ودنانير، فإنه لا يملك، اتفق عليه الأصحاب.

وقال القاضى: لابد من إحراء الخلاف فيه، والقياس ما قاله. وأما الدابـة التــى معـه، ففيه قولان:

أحدهما: لا يستحق؛ لأنه ليس مقاتلاً عليها. والثناني: نعم لأنه قمد يعجز الواحد فيقاتل على الثاني، فهو كما لو كان يقاتل راجلاً وهو قابض للجام فرسه، فإنه يستحق سهم الفرس.

### الركن الرابع: في حكم السُّلب:

وحكمه: أنه يفرز من رأس المال الغنيمة لصاحبه، ثم تقسم الغنيمة بعده، ولا ينحصر في خمس الخمس، بخلاف الرضخ والنفل على رأى. وهل يخرج الخمس من السلب؟

ذكر الفوراني قولين، والقياس: أنه يخرج، ولكن نقـل عـن حـالد بـن الوليـد أنـه ﷺ «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس» (١). فاتباع الحديث أولى.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (٢٧٢١)، أحمد (٢٨/٦)، سعيد بسن منصور في سننه=

### النظر الرابع: في قسمة الغنيمة

وفيه مسائل: الأولى:إذا ميز الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذى تقدم قسم الباقى على التفضيل الذى تقدم قسم الباقى على الغانمين بالسوية، وقسم العقار كما يقسم المنقول، ويعطى الفارس ثلاثة أسهم والراحل سهما واحدًا، ولا يؤخر القسمة إلى دار السلام. هكذا فعله رسول الله على الله الماليات الله الله الله الماليات الله الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الله الماليات الماليات الماليات الله الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الله الماليات ال

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجوز القسمة فى دار الحرب، ولا يعطى الفارس إلا سهمين، ويتخير الإمام فى العقار بين الرد على الكفار، أو الوقوف على المسلمين، أو القسمة على الغانمين. والكل مردود عليه بالأحاديث.

الثانية: مستحق الغنيمة: من شهد الوقعة مع تجريد القصد لنصرة المسلمين، فو لم يحضر في الابتداء ولحق بعد حيازة الغنيمة وانقضاء الحرب: لم يشترك في الاستحقاق. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يشترك في الاستحقاق إذا لحق في دار الحرب. وإن لحق قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق؛ لشهود الوقعة وحصول الغناء.

وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان، ينظر في أحدهما إلى سبب الحيازة وهو القتال وفي الثاني إلى نفس الحيازة.

أما الثاني إذا حضر في الابتداء ثم مات: فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إلى ورثته؛ لأنه ملك بتمام القتال. وإن كان قبل الشروع في القتال فلا حق لورثته.

وإن كان في أثناء القتال، نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه لاحقَّ لورثته، ولكن نص في موت الفرس في أثناء القتال أنه يستحق سهمه.

فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج؛ إذ لا فرق بين الفرس والفارس. ففي قول: يستحق؛ نظرًا إلى آخر الأمر، ففي قول: يستحق؛ نظرًا إلى آخر الأمر، فإنه محل الخطر. ومنهم من قرر النصين وقال: إذا مات الفرس فالمتبوع قائم، بخلاف ما إذا مات الفارس. ومهما مرض لا يرجى زواله، قال العراقيون: هو كالموت.

وذكر الفورانى قولين، ووجه القول الآخر: المصلحة فـى حاجـة المريـض إلى المعالجـة ونفقة الإياب بخلاف الميت، وإن كان المرض مما يرجى زواله فلا يمتنع الاستحقاق لا فى ابتداء القتال ولا فى دوامه.

<sup>=(</sup>٢٦٩٨). وأخرجه: مسلم (ح ٤٣، ١٧٥٣/٤٤)، من حديث عـوف بـن مـالك الأشـجعى وفى (٤٤)، بلفظ: «يا خالد! أمـا علمـت أن الرسـول ﷺ قضـى بالسـلب للقـاتل؟ قـال: بلـى، ولكِنـيِّ استكثرته».

<sup>(</sup>۱) انظر: البخاری (۲۸٦٣)، مسلم (۱۷٦۲)، أبو داود (۲۷۳۳: ۲۷۳۳)، الترمذی (۱۰۰٤)؛ النسائی (۳۰۹۳)، ابن ماحه (۲۸۵٤)، البيهقی (۲/٤/۳، ۳۲۵)، ابن حجر فی تلخيص الحبير (۲٤٠٦).

أما إذا هرب عن القتال سقط سهمه إلا إذا هرب متحيرًا إلى فتــة أخـرى أو متحرفًا لقتال. ومهما ادعى ذلك فالقول قوله مع يمينه.

وأما المخذّل للحيش والمضعف لقلوبهم، ينبغى أن يُحرِج من الصف، فإن حضر: لـم يستحق لا السلب ولا الغنيمة ولا الرضخ؛ فإنه أسوأ حالاً من المنهزم.

المسألة الثالثة: إذا وجه الإمام سرية من جملة الجيش فغنمت شيعًا، شارك فى استحقاقها جيش الإمام إذا كانوا بالقرب مترصدين لنصرتهم. وحد القرب: ما يتصور فيه الإمداد عند الحاجة. وقال القفال: القرب بالاجتماع فى دار الحرب وإن تباعدوا، وهو بعيد. ولو بعث سريتين، فما أخذ كل واحد منها مقسوم على جميع الجيش وعلى السريتين عند التقارب.

وذكر القاضي وجهًا: أن إحدى السريتين لا تشارك الأخرى، ولكن الجيش يشاركهما جميعًا.

المسألة الرابعة: الذين حضروا لا لقصد الجهاد، كالأحير والتاجر والأسير: ففى الأحير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال: أحدها: لا يستحق شيئًا؛ لأنه لم يخرج القصد للنصرة. والثانى: يستحق؛ لأنه قاتل فحمع بين القصدين، فإن لم يقاتل فلا يستحق قطعًا.

والثالث: أن قصده مردود فيخير بين إسقاط الأجرة وبسين طلبها، فإن أعـرض عـن الأجرة استحق السهم وإلا فلا.

ومن أى وقت تسقط أجرته إذا أعرض؟ فيه وجهان:

أحلهما: من وقت دخول دار الحرب. والثانى: من وقت ابتداء القتال؛ إذ هو السبب الخاص فى الملك. هذا فى أجير استؤجر لا لأجل الجهاد، فإن استؤجر للجهاد وهو مسلم: فالإجارة فاسدة إذ يجب عليه الصبر عند الوقوف فى الصف.

وإذا سقطت أجرته فهل يستحق السهم؟ وجهان، ووجه المنع: أنه أعرض عنه؛ طمعًا في الأجرة. وإن كان كافرًا واستأجره الإمام: صحت الإجارة، وإن استأجره أحد. الرعايا: فلا.

وأما التاجر: إذا قاتل فقولان كما في الأجير؛ إذ القول الثالث بإسقاط مال الإجارة غير ممكن.

أما الأسير: إذا كان من هذا الجيش وعاد: استحق، قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه في مقاساة أمر الكفار.

وإن كان من جيش آخر وأسر من قبل، فـإن التحـق بـالصف وقـاتل: اسـتحق، وإلا فقولان.

وإن كان كافرًا وأسلم والتحق بجند الإسلام: استحق السهم، قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه قصد إعزاز الإسلام، والأسير دونه؛ فإن قصده الخلاص، والأحير دون الأسير؛ لأن قصده الإفلات، وقهر الكفار بخلاف قصد الأحير.

المسألة الخامسة: لا يعطى سهم الفرس إلا لراكب الخيل، دون راكب الفيـل والناقـة والبغلة؛ لأن الكر والفر من خاصية الخيل. ثم يستوى فيه العتيق وهو الذى أبواه عربيان. والمُقْرِفُ وهو الذى أمـه عربيـة وأبـوه غير عربى، والمَهْحينُ وهو عكس ذلك.

ثم لا يدخل الإمام في الصف من الخيل إلا شديدًا، أما الفرس الضعيف والأعجف قال الشافعي، رحمه الله، في الأم: قد قيل: يسهم له. وقيل: لا يسهم له.

فقال الأصحاب: قولان، ينظر في أحدهما إلى الجيش ويعرض عن الأحـوال، وينظر في الثاني إلى تعذر القتال عليه. ولا شك أنه إذا أمكن القتال عليه استُحق سهمه.

فروع: الأول: لو أحضر فرسين: لم يستحق إلا لفرس واحــد. قــال الشــافعي، رحمــه الله: لو أعطى للثاني أعطى للثالث، أي لا ضبط بعده.

الثانى: أن القتال إذا كان على حندق أو على حصن، واستغنى عن الفرس: فللفارس سهمه؛ لأنه ربما يحتاج إليه.

الثالث: لو كان الفرس مستعارًا أو مستأجرًا: فسهمه لراكبه. وإن كان مغصوبًا: فقولان، على أن سهمه للمالك أو للغاصب، يقربان من القولين في أن ما ربحه التاجر على المال المغصوب بالتجارة للغاصب أم لا؟.

### كتاب قسم المدقات:

وفيه بابان:

## الباب الأول: في المستحقِّين

وفيه ثلاثة فصول:

# الفصل الأول في بيان الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى<sup>(١)</sup>

الصنف الأول: الفقير:

وهو الذي لا يملك شيئًا أصلاً ولا يقدر على الكسب. والظاهر: أنه لا يشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال، وللشافعي، رضى الله عنه، قولان قديم في اشتراطهما.

فروع: أحدها: أن الفقير القادر على الكسب؛ إذا لم يقدر إلا بآلة: حاز أن يعطى الآلة من سهم الفقراء، حتى لو لم يعرف إلا التجارة وافتقر إلى ألف درهم يجعله رأس المال: يجوز أن يعطى. فكذلك من يقدر أن يكتسب كسبًا لا يليق بمروءته يجوز أن يعطى. وكذا المتفقه، إذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب، يعطى سهم الفقراء.

والمتصرف الذي يمعنه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات لا يعطى سهم الفقراء؛ لأن الكسب أولى منه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «الكسب فريضة بعد الفريضة»  $(^{1})$ . وقال عمر، رضى الله عنه: كسب في شبهة خير من مسألة الناس.

الثاني: المكفى بنفقة أبيه، فيه وجهان: أحدهما: لا يعطى سهم الفقراء؛ لاستغنائه به. والثاني: يعطى؛ لأنه استحق النفقة لفقره، فتزال بالصدقة حاجته إلى الأب.

وعلى هذا لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته؛ لأنه يدفع بـــه استحقاق النفقـة عــن نفسه، وله أن يصرف إليه سهم الغارمين؛ لأن قضاء دينه غير واجب عليه.

الثالث: الفقيرة التي لها زوج غني.

 <sup>(</sup>١) وذلك فى قوله تعالى: ﴿إِنَّا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: ٦٠].
 (٢) الحديث أخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (١٣٨/٤).

وفى صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وحهان قريبان على المكفى بالأب، وأولى بالمنع؛ لأن استحقاقها النفقة ليس بالحاجة، بل عوضًا عن الحبس، فكان كما لو استغنت باستحقاق المهر. فإن جوزنا، فلا فرق بين النوج والأجنبى؛ إذ لا تندفع النفقة عن النوج بزوال فقرها.

### الصنف الثاني: المساكين:

وهو كل من ملك ما يقع من كفايته موقعًا، ولكن لا يفى بكفايته، ويدخل فيه كل من له كسب ولكن لا يفى بخرجه لم يعط. من له كسب ولكن لا يفى دخله بخرجه. والقادر على كسب يفى بخرجه لم يعط. وقال مالك: من ملك نصابا لم يعط بحال، وإن لم يملك: أعطى وإن كان كسوبًا. والفقير عندنا أشد حالاً من المسكين خلافًا لأبى حنيفة؛ إذ قال: المسكين من لا شىء له.

وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فَى البَحْرَ ﴾ [الكهف: ٧٩]. وكان رسول الله ﷺ يتعوذ من الفقر ويقول: «الهم أحيني مسكينًا وأمتنى مسكينًا «(١). فتدل الآية على أن المسكين له شيء، والخبر دل على أن الفقير أشد ً حالاً.

## الصنف الثالث: العاملون على الزكاة:

وهم السعاة والحسَّاب، والكتاب، والقسامون، والحاشر، والعريف. وأما القـاضي والإمام فلا، ورزقهم في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام.

وروى أن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، أرصد لنفسه ناقة من الفيء يفطـر علـى لبنها، فأبطأت ليلة في المرعى فحلب له من نعم الصدقة فأعجبه ذلك فسأل عنـه، فقيـل له: إنه من نعم الصدقة. فأدخل أصبعه في حلقه واستقاءه، وغرم قيمته من المصالح.

فرعان: أحدهما: في أجرة الكيال وجهان: أحدهما: أنه من سهم العاملين؛ إذ به يتم العمل، وإيجابه على المالك إيجاب زيادة على العشر. وهو اختيار أبني إسحاق. وقال ابس أبي هريرة: على المالك؛ لأنه للإيفاء، وهو واجب عليه. الثاني: إن فضل الثمن عن أجرة

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: السترمذي (۲۳۰۲)، ابسن ماجه (۲۱۲۱)، البيهقسي (۱۲/۷)، الحساكم (۴۲۲/۶)، المتقى الهندي (۲۲۷۱، ۱۲۰۹۱، ۱۲۲۹۱)، الهيثمسي (۲۲۲/۱۰)، العجلوني في كشف الحنفا (۲۲/۱۰)، ابن عراق في تنزيه الشريعة (۲۰۶/۲)، الذهبي في ميزان الاعتدال (۲۰۵۰)، الفتني في تذكرة الموضوعات (۹۰)، السيوطي في اللآلئ المصنوعة (۱۷۶/۲)، ابن الجوزي في الموضوعات (۱۲۱/۳).

مثل العامل صرف إلى بقية الأصناف، ولا يزاد على أجرة المثل؛ لأنه عوض العمل.

وإن نقص عن أجرة عملهم، فقد قال الشافعي، رضى الله عنه: يتمم من بيت المال، ولو قيل: يتمم من بقية الأصناف فلا بأس.

فمن الأصحاب من قبال: قولان. ومنهم من قبال: يتخير الإمام وينظر إلى سعة الصدقات وسعة بيت المال ويتبع فيه المصلحة.

## الصنف الرابع: الْمُؤَلَّفَةُ قلوبُهم:

ومن ينطلق عليهم هذا الاسم ثلاثة أقسام:

الأول: كافر يُتألف قلبه؛ لارتقاب إسلامه، وإما لاتقاء شره، وإما لأنه رحل مطاع يسلم بإسلامه جماعة منهم. فهذا لا يعطى أصلاً، أما من الصدقات فلأنه لا صدقة لكافر. وأما من المصالح فلأنا لا نعطى على الإسلام شيئًا، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. هكذا قال عمر، رضى الله عنه. وقد أعطى رسول الله على صفوان بن أمية لهذا التأليف، ولكن أعطى من خمس الخمس، فكان خاص ملكه (١).

القسم الثانى: مسلم له شرف وله نظراء فى الكفر يتوقع بإعطائه رغبة نظرائه فى الإسلام. أعطى أبو بكر، رضى الله عنه، عدى بن حاتم الطائى ثلاثين بعيرًا. ويلتحق به من غير صادق فى الإسلام، فيخشى عليه التغير، فيعطى؛ تقريرًا على الإسلام.

أعطى رسول الله على عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل واحد منهما مائة من الإبل (٢). وفي الإعطاء بهذين الشيئين لهذا القسم قولان:

أحدهما: لا؛ لأن الإسلام غنى عن التأليف بعد أن أعزه الله تعالى بالظهور. والثانى: نعم؛ تأسيًا برسول الله على، وعلى هذا قولان:

أحدهما: يعطى من المصالح؛ لأن هذه مصلحة الإسلام. والثناني: من الزكوات إذا ثبت سهم المؤلفة، وهؤلاء أقرب قوم إلى موجب اللفظ؛ إذ تنزيله على الكفار غير محكن.

القسم الثالث: قوم لا يأخذون شيئًا من الفيء، وهم بالقرب من الكفار ونيتهم غير صادقة في الجهاد. وتألف قلبهم بإعطاء شيء للجهاد أهون من بعث سرية إلى تلك الجهة.

<sup>(</sup>١) روى ذلك البيهقي (١٧/٧)، الألباني في إرواء الغليل وصححه (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا مسلم (١٠٦٤)، البخاري (٢٥١١)، عن أبي سعيد الخدري.

ويلتحق بهؤلاء قوم لا تصدق نيتهم في أحد الزكاة ممن يقربون منهم، وتألفهم لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم حتى يستغنى سعاة الإمام عن التوجه إليهم أيسر من بعث السعادة.

فهؤلاء يعطون بهذين الشيئين قولاً واحدًا، ولكن في محل العطاء أربعة أوجه:

أحدها: أنه من المصالح، إذ المصلحة عامة. والثاني: من الصدقات، وهو سهم المؤلفة. والثالث: من سهم سبيل الله؛ فإنه تألف على الجهاد والغزو. والرابع: إن رأى الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله تعالى فعل لاجتماع المعنيين.

### الصنف الخامس: الرقاب:

ويصرف من الصدقات إلى المكاتبين الذين عجزوا عن أداء النحوم. وقال مالك، رحمه الله: يشتري به عبيدًا ويعتقون.

فروع أربعة: الأول: ليس للسيد صرف زكاته إلى مكاتب نفسه؛ لأنه عبده ما بقى عليه درهم.

الثاني: يعطى المكاتب قدر دينه بعد حلول النجم، وهل يعطى قبله؟ فيه وجهان: ينظر في أحدهما إلى الوحوب، وفي الآخر إلى عدم المطالبة.

الثالث: إذا سلم إليه فأعتقه السيد متبرعًا، أو أبرأه عن النحوم، أو تبرع غيره، بإعطائه وبالجملة استغنى عما أخذه. فإن كان ذلك قد تلف في يده قبل العتق ولو بإتلافه فلا غرم عليه. وإن كان باقيًا في يده، فالظاهر: أنه يسترد منه لانتفاء الحاجة. وقبل: فيه قولان.

وإن كان قد سلم إلى السيد، ثم عجزه السيد ببقية النجوم والعين قائمة في يد السيد فالظاهر: أنه يسترد. ومنهم من طرد القولين.

الرابع: الأولى أن يدفع إلى السيد لإذن المكاتب، فلو سلم بغير إذنه لم يجز، ولو سلم إلى المكاتب بغير إذن السيد جاز؛ لأنه الأصل في الاستحقاق.

#### الصنف السادس: الغارمون:

والديون ثلاثة: الأول: دين لزمه بسبب نفسه، فيقضى من الصدقات بثلاثة شرائط: أن يكون الدين حالاً، والسبب الذي فيه الاستقراض مباحًا، وأن يكون هو معسرًا. فإن كان موسرًا فلا يعطى. وإن كان مؤجلاً وله صنيعة وقف يدخل منها قدر الدين فلا

يعطى، وإن لم يكن فوجهان كالمكاتب.

وإن كان السبب معصية كثمن الخمر أو السرف في الإنفياق، فإن كان مصرًا لا يُغطِّي، وإن كان تائبًا فوجهان، ينظر في أحدهما إلى الحال، وفي الثاني إلى أول الدين.

الثانى: ما لزمه بسبب حمالة تبرع بها؛ تطفية لثائرة فتنة بين شخصين فى قتيل أو فــى أمر تعظم الفتنة فيه. فــإن كــان معسـرًا، يقضــى دينــه، وكــذا إن كــان يســاره بالضيــاع والعروض.

وإن كان غنيًّا بالنقد فوجهان: أحدهما: ليقضى كالغنى بالعقار؛ لأن سبب قضائه كونه مصروفًا إلى مصلحة. والثاني: لا؛ لأن في تكليف بيع العقار هتكًا لمروءته.

الدين الثالث: دين لزمه بطريق الضمان عن شخص، فإن كانا معسرين، أعنى الضامن والمضمون عنه، قضى من سهم الغارمين.

وإن كانا موسرين، أو كان المضمون عنه موسرًا فلا يقضى؛ لأن فائدته ترجع إلى الموسر. وإن كان الضامن موسرًا والمضمون عنه معسرًا فوجهان:

أحدهما: يقضى، كما في الحمالة؛ لأن الضمان أيضًا من المروءات. والثباني: لا؛ إذ صرفه إلى المضمون عنه المعسر ممكن وفيه إسقاط للضمان.

أما إذا كان المضمون عنه موسرًا ولكن امتنع الرجوع بسبب، فمطالبته الموسر بقضاء الدين حتى يبرأ الضامن ممكن، بخلاف مسألة الحملة. وقال أبو حنيفة، رضى الله عنه: لا يقضى دين غنى قط.

### الصنف السابع: المجاهدون في سبيل الله:

وهم المطوعة من الغزاة الذين لا يأخذون من الفيء ولا اسم لهم في الديوان، يعطون هذا السهم للصرف إلى السلاح والفرس والنفقة إعانة على الغزو وإن كانوا أغنياء.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرحه: ابن ماجه (۱۸٤۱)، أبو داود (۱۲۳۰، ۱۳۳۱)، أحمد (۲۰، ۳۸٤/۲)، الجديث أخرحه: ابن ماجه (۱۸٤/۲)، ابن عبد البر في التمهيد (۵/٥، ۹، ۹، ۹، ۹، ۱۹)، التبريزي (۱۸۳۳)، الحاكم (۱۸۳۳)، الحاكم (۱۸۳۳).

فأما من له اسم في الديوان، فلا يعطى من الصدقة؛ لأن حقهم في الفيء، إلا إذا قاتلوا مانعي الزكاة، فلا يبعد أن يعطوا سمهم العاملين.

### الصنف الثامن: ابن السبيل:

وهو الذى شَخَصَ من بلده، أو اجتاز به، يصرف إليه سهم وإن كان معسرًا، وإن كان له ببلد آخر مال أعطى قدر بلغته إليه. وهذا بشرط أن يكون السفر طاعة، فإن كان معصية فلا وإن كان مباحًا فيعطى. وفي طريقة العراق وجه: أنه يشترط كونه طاعة.

فرع: إذا منعنا نقل الصدقة، فالشاخص من بلد من أبناء سبيل ذلك البلد، قولاً واحدًا. وكذا المجتاز به على الأظهر. وفي المجتاز وجه: أنه ليس من أبناء سبيل ذلك البلد، وقال أبو حنيفة: المجتاز هو من أبناء سبيل ذلك البلد، دون الشاخص.

# الفصل الثاني في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات

#### وهي ستة:

### الأول: الكفر:

فلا تصرف زكاة إلى كافر، وإن وجد الفقر والمسكنة.

الثاني: أن يكون مستحقًا للنفقة على من يخرج الزكاة كالابن مع الأب.

الثالث: أن يكون المال غائبًا عن بلد الآخذ، فيمتنع على رأى من حهة نقل الصدقة.

الرابع: أن يكون الآخذ من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان، فلا تصرف إليهم الصدقات، كما لا يصرف خمس الخمس إلى أهل الصدقات؛ لأن لكل حزب مالاً مخصوصًا بهم بنص الكتاب.

فإن لم يكن في بيت المال شيء للمرتزقة، واتسع مال الصدقات، ذكر العراقيون قولين: أحدهما: يصرف إليهم؛ لتحقق صفة الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم. والثاني: لا؛ لأن مالهم هو الفيء بنص الكتاب.

فعلى هذا إن خفت الضرورة ولم يستغن الإمام عن المرتزقة، وجب على أغنياء

المسلمين إعانتهم من رءوس أموالهم. فإن قلنا: يعطون من الصدقات، فإنما يعطون من سهم سبيل الله تعالى.

الخامس: أن يكون من بنى هاشم وبنى المطلب، فقد حرم عليهم أوساخ أموال الناس بما أعطوا من خمس الخمس.

فأما سهم العاملين: هل يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا؟ وجهان، وكذا في المرتزقة إذا عملوا؛ بناء على أنه أجرة أو صدقة؟.

وهو مركب من الشيئين؛ إذ لا تصرف إلى كافر قطعًا، ولا يستعمل الكافر، ولا يزاد على أجر المثل في حق المسلم، فهذا يدل على اجتماع المعنيين.

وهل يصرف إلى مولى ذوى القربى؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ إذ لا نسب له. والثانى: لا؛ لأنه روى أنه ستل الله عن ذلك فقال: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وإنما مولى القوم منهم»(١).

السادس: أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة واتصف بجهة أخرى، كالفقير الغارم إذا أخذ سهم الفقراء وطالب سهم الغارمين، ففيه طرق ثلاثة: أحدها: أنه لا يجمع، بل يقال له: اختر أيهما شئت؛ لأن عدد الأصناف مقصود. وعلى هذا سهم العاملين يجوز أن يجمع إلى غيره إذا غلبنا مشابه الأجرة. الثانى: أن فيه قولين، ينظر في أحدهما إلى اتحاد الشخص، وفي الآخر إلى تعدد الصفة. الثالث: أنه إن تجانس السببان، مثل أن يستحق الكل لحاجته، كالفقر وغرم لزمه لغرض نفسه فلا يجمع. وكذا الغازى الغارم لإصلاح ذات البين، فإن كل واحد لحاجة المسلمين لا لحاجته. وإن اختلف السبب، بأن استحق أحدهما لحاجته، والآخر لحاجة غيره، فيجمع.

### الفصل الثالث: فيما يُعْرَف به وجودُ الصفات

وهي منقسمة إلى خَفِيَّة وجَلِيَّة:

أما الخفية: كالفقر والمسكنة، فبلا يطالب بالبينة؛ لتعذرها، إلا إذا ادعى المسكين عيالًا، فيطالب لإظهاره؛ لإمكانه.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه بهذا اللفظ: الطحاوى في شرح معانى الآثار (۱۰/۲)، ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤: ١: ٥٢).

وفى لفظ: «إنا أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة»، أخرجه أحمد (٣٥/٤)، الألبـاني فـي السلسـلة الصحيحة (١٦١٣).

وهل يحلف الفقير إذا اتهم؟ فيه وجهان: فإن قلنا: يحلف فاستحباب أم إيجاب؟ فوجهان.

أما ما يَظْهَر: فإن كان يأخذ لغرض مرتقب كالغازى وابن السبيل فيعطى بغير يمين، ثم إن لم يغز ولم يسافر استرد. ومن يأخذ لغرض ناجز، كالمكاتب والغارم: فيطالب بالبينة؛ لإمكانها، وإقراره مع حضور مستحق الدين كالبينة.

وفيه وجه: أنه لا يقبل؛ لتهمة المواطأة. وإن استفاض كونه مديونًا أو مكاتبًا، وحصل غلبة الظن فلا بأس بترك الاستقصاء في البينة. أما المؤلف قلبه إن قال: أنا شريف مطاع، طولب بالبينة؛ لإمكانها. وإن قال: نيتي في الإسلام ضعيفة، صدق؛ لأن كلامه برهان كلامه.

## الباب الثانى فى كيفية الصرف إلى المستحقين

وفيه ثلاثة فصول:

# الفصل الأول: في القدر المصروف إلى كلِّ واحد منهم

#### وفيه مسائل:

الأول: استيعاب الأصناف الثمانية واحب إن كانوا موجودين. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يجوز صرفه إلى صنف واحد. أما آحاد كل صنف فلا يجب استيعابهم؛ إذ لا حصر لهم. ثم يقتصر على أقل الدرجات، وهو ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع، فإن أمكن الاستيعاب لانحصارهم فهو أولى. ويحتمل أن يقال: يجب الاستيعاب عند الإمكان.

الثانية: يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية، فلكل صنف ثمن الصدقة، فإن عدم صنف وزع الكل على الباقى، فلكل سبع، وعلى هذا الحساب. وإنما هذا على المالك.

فأما الساعى فيحوز له أن يصرف صدقة واحد إلى شخص واحد؛ لأنه إذا وصل إليه فكأنه وصل إلى المستحقين.

فالنظر إلى الإمام في التعيين، فجميع الزكوات في يده كزكاة رجل واحد في يد نفسه. أما آحاد الصنف فلا يجب التسوية بينهم، بل المتبع مقادير الحاجسة، فإن تساوت أحوالهم فالتسوية أولى، وقيل بالوجوب.

فإن صرف إلى اثنين: غرم للثالث أقل ما يتمول على أقيس الوجهين؛ لأنه يكفيه

ذلك القدر لو سلمه إليه ابتداء. وعلى الوجه الثاني: يغرم الثلث.

الثالثة: يعطى الغارم والمكاتب قدر دينهما، ولا يزاد، ويعطى الفقير والمسكين ما بلغ به أدنى الغنى، ولا يزيد، وهو كفاية سنة.

ويعطى المسافر ما يبلغه إلى المقصد أو إلى موضع ماله ويعطى الغازى الفرس والسلاح، وإن شاء أعاره، أو استأجر له، أو اشترى بهذا السهم أفراسًا وأرصدها لسبيل الله وقفًا عليهم.

ويعطيهم من النفقة مازاد بسبب السفر، وهل يعطى أصل النفقة؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه لا ضرورة بينة، وإن لم يسافر فلا يعطى ما يزيد بسفره. والشانى: أنه يعطى الكل؛ فإنه متحرد للغزو.

# الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى

#### وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز؛ لعموم الآية. والثناني: المنع؛ لمذهب معاذ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أنبتهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم». فيدل على الحصر في البلد، ولأن أعين المساكين ممدودة إلى المال وفي النقل إضرار. والثالث: أنه لا يجوز النقل، ولكن تبرأ ذمته، كما لا يجوز التأخير في الزكاة ولكن تبرأ ذمته.

ومن الأصحاب من طرد هذا الخلاف في مال الوصية والكفارات والنذور، وهو بعيد؛ لأنه لا تمتد إليه الأعين فإنها غير متكررة.

فأما صدقة الفطر: فحكمها حكم الزكاة في منع النقل ووجوب الاستيعاب. وقال الإصطخرى: يجوز صرفها إلى صنف واحد؛ لقلته.

فإن منعنا النقل، ففيه مسائل.

الأولى: تعتبر بلدة المال ويفرق بها، لا بلدة المالك. وفي صدقة الفطر وجهان، والأظهر رعاية بلدة المالك؛ لأن ذلك صدقة الرءوس، وهذه صدقة الأموال.

ثم لوكان المال في الحول في بلدتين، فالنظر إلى وقت الوجوب. والبلدي هو الحاضر في البلد وقت أخذ الصدقة وإن كان غريبًا.

الثانية: لو امتد طول البلدة فرسخًا، فحكمها واحد. نعم، الصرف إلى الجيران أولى،

كما أنه إلى الأقارب أولى، والقريب الذى ليس بجار أولى من الجار الأحنبي. أما القرية فلا تنقل منها الصدقة إلى قرية أحرى، بخلاف المحلتين.

فأما أهل الخيام، فإن كانوا بحتازين لا مقام لهم، فصدقتهم لمن يدور معهم من الأصناف، فإن لم يكن معهم فلأقرب بلدة إليهم وقت تمام الحول.

وإن كانوا سَاكنين بحتمعين على التقارب، فيحل النقل إلى ما دون مسافة القصر وفوقها؛ إذ لا فاصل سواه.

وإن كان كل حلة بعيدة عن الأخرى، فوجهان: أحدهما: أنها كالقرى. الثاني: أنها كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة القصر.

المثالثة: إن عدم بعض الأصناف في بلد: فإن عدم العامل فقد سقط سهمه؛ للاستغناء عنه. وإن عدم غيره ووجد في مكان آخر، فوجهان: أحدهما: ينقل؛ لأن استيعاب الأصناف أهم من ترك النقل. والثاني هو اختيار القاضي: أنه يرد إلى الباقين؛ لأن من عدا أهل البلد كالمعدوم في حقه.

فعلى هذا إن رددنا عليهم ففضل عن حاجتهم، فالفاضل لابد من نقله؛ لأنه فقد مستحقه، فهو كما إذا عدم كل الأصناف؛ إذ يتعين النقل.

الرابعة: للمالك إيصال الصدقة بنفسه، سواء كان المال ظاهرًا كالنعم والزروع، أو باطنًا كالنقد. وللشافعي، رضى الله عنه، قول قديم: أن زكاة الأموال الظاهرة يجب صوفها إلى الإمام.

ففى الأفضل خلاف إن كان الإمام عادلاً، فإن كان جائرًا، فالأصح: أن مباشرته بنفسه أولى. ولا خلاف في أن يد الإمام لو طلب وجبت الطاعة؛ لأنه في محل الاجتهاد. وهل له المطالبة بمال النذور والكفارة؟ فيه وجهان.

الخامسة: إن نصب الإمام ساعيًا، فليكن مسلمًا، مكلفًا، حرًّا، عدلاً، فقيهًا بأبواب الزكاة، غير هاشمي، ولا من المرتزقة إلا على أحد الوجهين.

وليعلم الساعى في السنة شهرًا يأخذ فيه صدقة الأموال، فيسم الصدقات، فيكتب على نعم الصدقة «لله»، وعلى نعم الفيء «صغار».

وفائدته: تمييز أحد المالين عن الآخر. ثم موضع وسم الغنم آذانها؛ لكثرة الشعر على غيره، وللبقر والإبل أفحاذها، وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والإبل.

### الفصل الثالث: في صدقة التطوع

الثانية: صدقة السر أفضل؛ قال الله تعالى: ﴿إِن تبدوا الصدقات فنعمًا هي الآية [البقرة: ٢٧١]. وقال، عليه الصلاة والسلام: «صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقى مصارع السوء»(١).

الثالثة: صرفها إلى الأقارب أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام، لزينب امرأة عبـــد اللـه ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه»(٢).

الرابعة: الإكثار منها في شهر رمضان مستحب. قال ابن عباس، رضي الله عنه: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان (٣).

الخامسة: من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحب له الصدقة؛ لأن نفقة العيال كالدين، قال عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» (أ). فإن فضل عنهم، فإن كان يثق بالصبر على الإضافة، فيستحب له التصدق بالجميع بعد فراغه من قوت يومه؛ لما روى عن عمر، رضى الله عنه، أنه قال: أمرنا رسول الله على بالتصدق، فوافق

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: «صلة الرحم تزيد العمر»، أورده السيوطى فى الدر المنثور (۲/٤)، المندرى فى الترغيب والترهيب (٣٠٤/١)، المتقى الهندى (٢٩٠٩)، العجلونى فى كشف الخفا (٢١/٢)، وبلفظ: «صلة الرحم تزيد فى العمر»، مسند شهاب (١٠٠)، الألبانى فى السلسلة الصحيحة (١٩٠٨)، الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢/١٥).

<sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه عن أبى سعيد الخدرى، رضى الله عنه: البخارى (ح ١٤٦٢)، الهيئمى فى مجمع الزوائد (١١٩/٣)، البغوى فى شسرح السنة (٢/٣)، المتقى الهندى (١٦٢٣٥)، أخمد (٢٧/٢)، الحاكم (٢٠/٣)، الهيثمى أيضًا فى مجمع الزوائد (٢٧/٦)، الألبانى فى إرواء الغليل (٣٥/٥٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه عن ابن عباس: البخارى (١٩٠٢، ٢٣٠٨)، مسلم (الفضائل ٤٨، ٥٠)، أحمد (٣) الجديث)، البيهقى (٤/ ٣٠٥)، السيوطى فى الدر المنثور (١٨٧/١)، التبريزى فى مشكاة المصابيح (٢٠٩٨)، الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (٢٣١/٤)، (٢٣٨/٧).

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: أبو داود (١٦٩٢)، أحمد (١٦٠/١، ١٩٤، ١٩٥)، البيهقسى (٢٠/٤، ١٩٥)، البيهقسى (٢٠/٤)، الهيثمى (٢٥/٤)، الطبراني (٣٨٢/١٢)، التبريزي في مشكاة المصابح (٣٣٣٦)، البغوى (٣٤٢٩)، السيوطي في الدر المنثور (٢٥٤/١، ٣٥/٣)، ابن عدى في الكامل في الضعفاء (٤٧٧/٤)، العجلوني في كشف الخفا (٢٥٢١)، الألباني في إرواء الغليل (٢٥/٢).

ذلك مالاً عندى، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فحثت رسول الله الله بنصف مالى، فقال لى: «ماذا أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله، فجاء أبو بكر، رضى الله عنه، بجميع ماله، فقال له: «ماذا أبقيت لأهلك»؟ فقال: الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام: «بينكما ما بين كلمتيكما»، فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا (١). فأما من لا يصبر على الإضاقة كره له التصدق بجميع المال.

قال جابر: بينا نحن عند رسول الله و جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها من بعض المعدن، فقال: يا رسول الله، حذها صدقة، فوالله ما أصبحت أملك مالاً غيرها، فأعرض عنه حتى جاء من جوانبه وأعاد عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: «هاتها» مغضبًا، ورمى رمية لو أصابته لأوجعته أو عقرته، ثم قال: «ياتى أحدكم بماله كله ويتصدق به، ثم يجلس بعد ذلك يتكفف وجوه الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى» (٢). والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه: أحمد (۱۱۲، ۵)، البيهقى (۱۸۱/٤)، ابسن خزيمة (۲٤٤١)، الطبرى (۲۱۵/۲)، البغوى (۲۱۶۱)، المتقى فى كنز العمال (۱۲۲۷)، ابسن عمدى فى الكامل فى الضعفاء (۲۱۶/۵).

### كتاب النكام(١)

اعلم أن النظر في أحكام النكاح، تحصره خمسة أقسام: الأول: في المقدمات. والثانى: في مصححات العقد من الأركان والشرائط. والثالث: في مصححات العقد من الأركان والشرائط. والثالث: في موجبات الخيار فيه. والخامس: في لواحق النكاح وتوابعه.

#### القسم الأول: في المقدمات

وهي خمسة: الأولى: في بيان خصائص رسول الله الله وله اختصاص بواجبات، ومحرمات، ومباحات، ومحففات (٢) لم تشاركه أمته فيها.

(۱) النكاح في اللغة: الضم والتداخل، ومنه: نكحت البر في الأرض، إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكح المطر الأرض: إذا خالط ثراها، ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها، ويكون التداخل حسيًا، كما ذكر، ومعنويًا كـ: نكح النعاس العين.

ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة، وعلمي العقـد بحــازًا. قــال المطــرزي والأزهــري: هــو الــوطــء حقيقة، ومنه قول الفرزدق:

إذا سقى اللمه قومًا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوف مطرا التاركين علمي طهر نساء همو والناكحين بشطى دجلة البقرا وهو مجاز في العقد، لأن العقد فيه ضم، والنكاح هو الضم حقيقة.

قال الشاعر: [الطويل] ضممت إلى صدرها كما نكحت أم الغلام حبيبها أى: كما ضمت، أو لأنه سببه، فجازت الاستعارة لذلك.

وقيل: هو مشترك بين العقد مجاز في الوطء.

وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكًا لفظيًا، ويتعين المقصود بالقرائن، فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لسم يريدوا إلا الوطء، فبالقرينة يتعين المقصود والمراد باللفظ المشترك.

من هنا نشأ الخلاف بين الفقهاء في تعيين معنى للفظ النكاح فكانت مذاهبهم على ما سبق بانه.

ومذهب الجمهور قائل بأن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.

انظر: الصحاح (٢١٣/١)، المعجم الوسيط (٢/١٥٩)، لسان العرب (٢/٥٢)، المصباح المنير (٩٥١/٢)، المعنى (٣/٧)، الكافى (٩٦٥/٢)، القاموس المحيط (٣/٧)، مغنى المحتاج (١٢٣/٣)، المغنى (٣/٧)، الكافى (١٩/٢).

(٢) سبق لنا تعريف الواحب فلا حاحة لإعادته، وكذلك الحرام عند الكلام على البيع وقت النداء
 (الجمعة)، وبيّنا الفرق بين الحرام لذاته، والحرام لغيره؛ ونجمله في هذا التعريف:

أما الواجبات: فكالضحى، والأضحى، والوتر. قال ولي: «كتب على ثلاث لم تكتب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر» (١). وكالتهجد؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَاوِرِهُم بِهُ نَافِلُهُ لَكُ ﴾ [الإسراء: ٧٩] أي: زيادة لك على درجاتك. وقال تعالى: ﴿وشاورِهُم في الأمر ﴾ [آل عمران: ٩٥] فظاهره للإيجاب وقيل: إنه استحباب؛ لاستمالة القلوب. وترددوا في وجوب السواك عليه.

وإنما اختص في أمر النكاح بوجوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك. ولعل سره فيه أن الجمع بين عدد منهن، يوغر صدورهن بالغيرة التي هي أعظم الآلام، وهو إيذاء يكاد ينفر القلب، ويوهن الاعتقاد، وكذلك إلزامهن الصبر على الضر والفقر يؤذيهن. ومهما ألقى زمام الأمر إليهن خرج عن أن يكون بصدد التأذى والإيذاء، فنزه عن ذلك منصبه العلى، وقيل له: ﴿ يَابِها النبي قبل لأزواجك ﴾ [الأحزاب: ٢٨] ونزل ذلك عليه حين ضاق صدره على من كثرة خصامهن، واقتراحهن زينة الدنيا حتى آلى (٢) عنهن، ومكث في غرفته شهرًا، فابتدأ على بتخيير عائشة رضي الله عنها وقال: «إنى

<sup>=</sup>الحرام: هو مادل خطاب الشارع على طلب الكف عنه طلبًا حازمًا. والحرام يكفر منكره لإنكاره ما ثبت بدليل قطعي.

أما المباح: هو ما حير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، وهو حواز الفعل والترك من غير ترجيح بينهما، وحكمه أنه لا يستوجب مدحًا ولا ذمًا ولا لومًا ولا عتابًا، وهو من أحكام التكليف؛ لأنه يتضمن لفظ التكليف لا حقيقة وهو طلب الفعل أو تركه فيكون التخيير هنا من باب التغليب، أو قد يسمى المباح تكليفًا بالنظر إلى وحوب اعتقاد كونه مباحًا، والوحوب خطاب تكليف؛ ويطلق على المباح الحلال والجائز، والمطلق.

أما المخففات: فإنما يقصد المصنف بها الرخص؛ فإن كانت تلك الرخص فيما دل الدليل على خصوصيته به حرم الاقتداء به فيها كالزيادة على أربع، وغير ذلك بالتصريح به في الكتاب أو منه الله بأنه خاص به.

انظر: كتابنا المداخل الأصولية (مدخل الحكم الشرعي، ومدخل الحاكم).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث روى بألفاظ كثيرة لم يصح منها شيء. منها ما رواه: أحمد (۲۳۱/۱، ٢٣٤، ٢٣٤) و ٢١٧)، والبيهقي (٢٨١/١، ٢٩٤٩، ٢٦٤/٩)، والحاكم (٢٠٠/١)، والطبراني (٢٠١/١)، والبن حجر في تتحر في تلخيص الحبير (٢١٨/١، ١٣٦)، وابين حجر في فتح الباري (٤/١٠)، والسيوطي في الحباري (٢٢/١)، والدارقطني (٢٨٢/٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٧٧٥)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢١٢/٧، ١٦٢/٧)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٩٩/٤)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص٢١)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص٢١)،

<sup>(</sup>٢) آلي: حلف، والإيلاء هو اليمين مطلقًا وسيأتي تعريف الإيلاء تفصيليًا في موضعه إن شاء الله.

کتاب النکاح کتاب النکاح

ملق إليك أمرًا، فلا تبادريني بالجواب حتى تؤامرى أبويك، وتلا الآية، فقالت: «أفيك أوامر أبوى؟! اخترت الله ورسوله والدار الآخرة» ثم قالت: لا تخبر زوجاتك باختيارى إياك وأرادت أن يختار سائر أزواجه الفراق. فطاف على نسائه، وكان يخبرهن باختيار عائشة إياه فاخترن الله ورسوله بأجمعهن(١).

والصحيح: أن واحدة لو اختارت الفراق لما بانت بنفس الاختيار؛ لقوله تعالى: وفتعالين أمتعكن وأسرحكن [الأحزاب: ٢٨] وأن الجواب لم يجب عليهن على الفور؛ بدليل قوله: «حتى تؤامري أبويك» (٢).

هذا لفظ البخارى حديث (٤٧٨٥)، وروى نحوه البخارى أيضًا حديث (٤٧٨٦)، وفيه زيـادة: «قالت: ثم فعل أزواج النبي ﷺ مثل ما فعلت».

ورواه مسلم حديث (١٤٧٥) بدون الزيادة التي أوردها البخارى في الشاني، وذكر مسلم في الحديث الآيتين تامتين ٢٩، ٢٩ الأحزاب. ورواه مسلم أيضًا عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه، وفيه زيادات الذي يعنينا منها هو قول عائشة لرسول الله على، وهيو: «وأسألك أن لا تخبر المرأة من نسائك بالذي قلت، قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يعنني معننًا ولا معننًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا». الحديث (١٤٧٨)، وفَهِمَ المصنف من كلام عائشة ما لا يليق بها رضى الله عنها، ولم يوحد في كتب الحديث شيء يرجح ما قاله المصنف لا منطوقًا ولا مفهومًا.

قال ابن حجر فى فتح البارى (٢٢/٨): إن الزيادة التى ذكرها مسلم فى حديث (١٤٧٨) السابق ذكره. قال: «هذا منقطع بين أيوب وعائشة، ويشهد لصحته حديث حابر، والله أعلم، ثم قال: تنبيه: وقع فى النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار الفراق، فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر فى شىء من طرق الحديث التصريح بذلك. أ.هـ. هذا وقد أحرج نحو هذا الحديث أيضًا: ابن ماجه (٦٦٢/١)، والترمذي (٣٢٧/٥)، والنسائى

(٢) هذا وحه، وذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بعائشة لصغر سنها، قال ابن حجر في فتح البارى (٢) هذا وحه، وفيه أن صغر السن مظنة الرأى، قال العلماء: إنما أمر النبي على عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة، وما

وهل كان يحرم طلاق من اختارته منهن؟ فيه خلاف، ودليل التحريم قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ [الأحزاب:٥٢]. ومذهب الشافعي رضى الله عنه أنه حرم عليه الزيادة عليهن، ثم نسخ ذلك. وعند أبي حنيفة رحمه الله: دام التحريم ولم ينسخ (١).

وأها المحرمات: فقد حرم عليه الزكاة، والصدقة؛ صيانة له ولمنصبه عن أوساخ الأموال التي تعطى على سبيل الترحم، وتنبيء عن ذل الآخذ، وأبدل بالفيء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة، المنبيء عن عز الآخذ، وذل المأخوذ عنه. وشاركه في هذا الفيء ذوو القربي. وقيل: إنهم لم يشاركوه في تحريم الصدقة، بل في الزكاة فقط.

وكان ﷺ لا يأكل الثوم (٢٠). وقال: «لا أكل متكتا»، فقيل: إنه حـرم عليـه ذلك، وقيل: كان ذلك منه تنزها وترفعا.

<sup>-</sup>في مقابله من المصلحة، ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه»، ووقع في رواية عمرة عن عائشة في هذه القصة: «حذى رسول الله ﷺ حداثتي»، وهذا شاهد للتأويل المذكور. أ.هـ. قلت: وأمر النبي ﷺ عائشة أن تستأمر أبويها لا يدل على الوجوب إذ لو كان واحبا ما قبل منها حوابها في الحال دون الرجوع إليهما.

هذا وما ذهب إليه المصنف من أن الاستأمار لم يكن لعائشة حاصة لصغر سنها يدل عليه المسكوت عنه في قول عائشة، في الحديث: «ثم فعل أزواج النبي الله مثل ما فعلت»، وفيه أن النبي الله عرض عليهن ما عرضه على عائشة، ومنه الاستأمار، وهو ما دل عليه لفظ عائشة في غير محل النطق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قلت: الآية فيها دليل على تحريم المعدود لا العدد فتحريم المعدود من قولمه: ﴿ولا أن تبدل بهـن من أزواج﴾ أما العدد فلا يحرم عليه ﷺ كما حرم على غيره الزيادة من غير تبديـل منـه، وأيضًـا النقصان إن احتارت إحداهنَّ المتاع والسراح كما سبق ذكره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وكان على يكره أن يقرب آكله المسجد، فقال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا"، أخرجه عن أنس مرفوعاً، ونحوه عن جابر رضى الله عنهما مرفوعاً أيضاً البخارى (٥٤٥١، المروديث ألفاظ أخر كثيرة نكتفى بما ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبسى جحيفة مرفوعًا أخرجه البخاري (٣٩٨ه، ٣٩٩٩)، وأبو داود (٣٧٦٩)، والترمذي (١٨٣٠)، وابن ماجه (٣٢٦٢).

كتاب النكاح كتاب النكاح

واختلفوا في أنه، هل كان يحرم عليه نكاح الكتابية الحسرة، ونكاح الأمة؟ وأنه لـو جاز له نكاح الأمة، هل كان ينعقد ولده على الرق؟.

ونحن لا نرى الخوض في تصحيح أدلة ذلك وتزييفها؛ لأنها أمور تخمينية؛ إذ لا قاطع فيها، وتخمين الظن فيما لا حاجة فيه إلى العمل في الحال تضييع زمان واقتحام خطر.

وأما المباحات والتخفيفات: فقد أبيح له الوصال في الصوم، وصفية المغنم، والاستبداد بخمس الخمس، «ودحول مكة بغير إحرام (١). وحرم ميراثه، فقال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» (٢).

(۱) الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المصنف فيه زيادات منكرة لا تليق بأمهات المؤمنين ولا بالنبي الذي يوحي إليه ويخبر بما يحدث من نسائه كما دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير﴾. أما لفظه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ﷺ، ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: «لقد عدت بعظيم، الحقى بأهلك».

أخرحه البخارى (ح ٥٢٥٤)، وأخرج نحوه عن أبى أسيد رضى الله عنه (ح ٥٢٥٥)، والنسائى (٣/٠٥١)، والبنيهقى (٣٩/٢)، والحاكم (٤/٥٥)، والمتقى الهندى (٣٧٣٩١، ٣٧٨٢٢)، وابن حجر فى فتح البارى (٣/١٩)، وابن سعد فى الطبقات الكبرى (١١/٨).

وفى رواية: «لقمد عمدت بمعانى أخرجه ابن ماجه (٢٠٣٧)، وأحمد (٤٩٨/٣)، والطبرانى (٢٠٢٧)، والطبرانى فى الفتح (٢٠٢/١)، وابن سعد (١٠١/٨)، ولقد ذكر ابن حجر فى الفتح (٣٥٨/٩)، والشوكانى فى نيل الأوطار (٢٤٥/٦) حاكيًا عن الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر همذه الزيادة التى أوردها المصنف وسكتوا عنها، ولم يبينوا لها سند.

قلت: وابن سعد في روايته هذه الزيادة بإسناد ضعيف.

(۲) الحديث أخرجه مسلم (۱۳۵۸)، والنسائي (۲۰۱/٥)، وابن أبي شيبة (۲۳٤/۸)، والمتقى الهندي (۲۳۲/۸)، والبيهقي في دلائل النبوة (۲۷/۵)، والبغوي في شرح السنة (۲۹۹/۱۰).

(٣) هذا الوجوب لم يقل به أحد، وقصة زيد بن حارثة رضى الله عنه، ليس فيها ما يدل على هذا الوجوب، وليس فيها أن النبي الله وقع بصره على امرأة زيد، وهي ابنة عمته التي يعرفها، فوقعت منه موقعًا إلا من قصة اختلقها أعداء الإسلام عليه الله وعدم ذكرها هنا أفضل. هذا لحقارتها ولأن علماء المسلمين ذكروها للرد عليها وهنا ليس موضع للرد. انظر: تفسير ابن كثير (٣/٢٧٤)، وقال رحمه الله: «ذكر ابن أبي حاتم وابن حرير هاهنا آثارًا أحببنا أن نضرب عنها صفحًا، لعدم صحتها، فلا نوردها الله سبحانه أراد أن يهدم ما كان عليه العرب في مسألة التبني، =

السر فيه من حانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه التزول عن أهله، ومن حانبه على ابتلاؤه ببلية البشرية، ومنعه من خائنة الأعين، ومن إضمار ما يخالف الإظهار. ولذلك قال تعالى: ﴿وَتَخْفَى فَى نَفْسُكُ مَا الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. ولا شيء أدعى إلى غض البصر وحفظه عن لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف.

وهذا مما يورده الفقهاء في صنف التخفيف. وعندي أن ذلك في حقه غاية التشديد؛ إذ لو كلف بذلك آحاد الناس، لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفا من ذلك، ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها: «لو كان رسول الله ﷺ يخفي آية لأخفى هذه الآية»(١).

واختلفوا في انعقاد نكاحه بغير ولى وشهود، وفي حالة الإحــرام. وهــل كــان يجــب عليه القسم؟ أو كان يقسم تبرعًا وتكرمًا؟ فيه خلاف.

ولا تحلاف في تحريم نساته بعد وفاته على غيره؛ فإنهن أمهات المؤمنين. ولا نقـول: بناتهن أخوات المؤمنين، ولا إخوانهن أخوال المؤمنين، بـل يقتصر على مـا ورد مـن الأمومة، ويقتصر التحريم عليهن.

وفى تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولا بها حرم؛ لما روى أن الأشعث بن قيس نكح المستعيدة في زمان عمر رضى الله عنه فهم عمر رضى الله عنه برجم الأشعث، فذكر له أنها لم تكن مدخولا، بها، فكف عنه (٢).

ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكاح؛ إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا.

وقد مات على عن تسعة: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة، وميمونة، وصفية، والجويرة، وسودة، وزينب وهي امرأة زيد، رضي الله عنهن.

وفى تحريمهم زوجة المُتبَنَّى على المُتبَنِّى. وانظر: فتح البارى (٢٣/٨) ٥٢٤)، وصفة الصفوة
 لابن الجوزى (١٦٠/١)، وأضواء البيان للشنقيطى (٢/٦٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم (۱۷۷/۲۸۸) كتاب الإيمان بلفظ: «قالت: ولو كان محمد الله كاتمًا شيعًا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ للله يُ أَنعُم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الأحزاب: ٢٣٧م.

<sup>(</sup>۲) انظر : فتح الباري لابن حجر (۲۱۰/۹).

[وأعتق ﷺ صفية، وجعل عتقها صداقها] (١)، وفيه خاصية لـ ه بالاتفاق. منهم من قال: خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة، والصداق المجهول لا يجوز لغيره. وقيل: إنه وجب عليها الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق، ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة.

#### المقدمة الثانية: في الترغيب في النكاح:

وقد قال الله تعالى: ﴿وَالْكَحُوا الْأَيَّامَى مَنْكُمْ ﴾ [النور: ٣٢] وقال ﷺ: «تناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، حتى بالسقط» (٢) وقال: «معاشر الشبان، عليكم بالباءة؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن

(۱) هذا حدیث عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ «أعتق صفیة، وجعل عتقها صداقها». أخرجه البخاری (ح ۰۸۹ )، ومسلم (۱۳۵/۸۷)، وأبسو داود (۲۰۵۶)، والمترمذی (۲۳/۳)، والنسائی (۲۱٤/۳).

(۲) أخرجه ابن ماجه (۹۹/۱) ح (۱۸۹۳)، من طريق: طلحة بن عمرو الحضرمي، عبن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «أنكحوا فإني مكاثر بكم»، قال البوصيري في الزوائد (۷۳/۲): هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي الحضرمي. أ.هـ.

قلت: ذكره الذهبى عن عطاء. قال أحمد: «لا شيء، متروك الحديث»، وقال ابن معين، والدارقطنى وغير واحد: «ضعيف»، أ.هـ. المغنى في الضعفاء (٢٩٥٧) وله لفظ آحر عن معقل ابن يسار مرفوعًا: «تزوجوا الودود الولود، فإنى مكاثر بكم الأمم». أحرجه الحاكم (٢٢/٢)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي، وأحرجه البيهقسي (٨١/٧)، وابن حبان في موارد (٢٢٢٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢٢/٣)، والنسائي (٣٢٢٧)، وأبو داود (٢٠٥٠).

وعن أنس بلفظ: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء»، أخرجه ابن حبان وصححه (١٢٢٨)، وأجمد (١٢٢٨)، ومعيد بن منصور (٤٩٠)، والبيهقى (٨١/٧)، وأبو نعيم (٢١٩٤).

وبلفظ: «تزوجوا؛ فإنى مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى»، قال الحافظ فى التقريب (٢/٤٨): فيه محمد بن ثابت البصرى، وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدى فى الكامل (٢/٤٧)، والبيهقى (٢/٤٧)، من حديث أمامة.

وبلفظ: «النكاح من سنتى، فمن لم يعمل بسنتى فليس منى، وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأسم، ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وحماء». أخرجه ابمن ماحه (١٨٤٦) من طريق عيسى بن ميمون. قال البوصيرى فى الزوائد (٢٥/٢): هـذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون. أ.هـ. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (٢٠٢٢): ضعيف.

وأخرحه الخطيب (٣٧٧/١٢) من حديث ابن عمر بلفظ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». وأخرجه عبد المرزاق (١٠٣٩١) عن سعيد بن أبى هملال مرسملاً. والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحة (١٧٨٢).

الصوم له وجاء»(١). وقال عليه السلام: «من تزوج فقد أحرز تُلثى دينه، ألا فليتـق اللـه في الثلث الباقي»(٢). وقال عمر رضى الله عنه لرجل: «أتزوجت؟ فقال: لا، فقال: لـن يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور»(٣).

ولما حضرت معاذًا الوفاة قال: «زوجونى؛ كبي لا ألقبي الله عزبا» (<sup>3</sup>). وهذه الأحاديث ربما توهم أن النكاح أفضل من التخلي لعبادة الله تعالى كما ظنه أبو حنيفة رحمه الله، لكن الصحيح أن من لا تتوق نفسه إلى الوقاع، فالتخلي للعبادة أولى به. ولذلك تفصيل وغور استقصيناه في كتاب آداب النكاح من ربع العبادات من كتاب «إحياء علوم الدين» فليطلب منه.

(٢) للحديث ألفاظ متقاربة منها:

بلفظ: «من تزوج فقد احترز نصف دينه»، أورده العجلوني في كشف الحنفا (٣٣١/٢). وبلفظ: «من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر»، أورده الزبيدي (٥/٢٨٨، ٣٠٠)، والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (١٦٠).

وبلفظ: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه»، أخرجه ابن الجوزى في العلل المتناهية (٢٢/٢). وبلفظ: «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الآخر»، أورده الهيثمسي (٢٠٢٤)، والزبيدى (٢٨٨/٥)، والمتقى في كنز العمال (٤٤٤٣٣)، والعراقي فسي المغنى عن حمل الأسفار (٢٣/٢).

وبلفظ: «من تزوج فقد استكمل نصف الدين»، أورده القرطبي في تفسيره (٣٢٧/٩). وبلفظ: «من تزوج فقد أعطمي نصف العبادة»، أخرجه الهيثممي (٢٥٢/٤)، وابـن عـدى فـي الكامل في الضعفاء (١٩٢٠/٥).

وبلفظ: «من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتنى الله فى الشطر الثانى»، أخرجه الحاكم (١٦١/٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه ووافقه الذهبى، وحسنه الألباني فى صحيح الجامع وزياداته (٢٩/٥)، والصحيحة (٢٠/٢) ح ٢٦٥).

(٣) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف (٢٥٣/٣ رقم ١٥٩١٠)، من طريق سفيان بـن عيينـة بإسناد صحيح.

(٤) أخرج هـذا الأثـر: سعيد بن منصور في سننه (١٣٩/١)، وابن أبى شيبة (٢/٥٣/٣ رقـم
 ٩٠٩٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرحه البخارى (۲۰، ۰)، ومسلم (۱۶۰۰) كتاب النكاح (۱، ۲)، والنسائى (۱۸/۶) المحديث أخرحه البخارى (۲۰، ۱۹۱۰)، وامسلم (۱۸۶۰)، وأحمد (۱۸۷۱، ۱۹۹۶)، وابين ماجه (۱۸٤٥)، وأحمد (۱۸۲۱، ۱۹۹۶)، وابين أبي شيبة والبيهقى (۲۲۶، ۲۹۲۷)، والدارمى (۱۳۲۲)، والطبرانى (۱۹۶۰)، وابين أبي شيبة (۴/۳)، وعبد الرزاق (۱۰۳۸،)، والحميدى (۱۱۵، ۱۵۶۵)، والبغوى فى شرح السنة (۴/۳)، والتبريزى (۱۸۳۸، ۲۲۲)، والمهيئمى (۲۸۲، ۲۸۲۰)، والألبانى فى الصحيحة (۱۸۳۰).

وقد ندب رسول الله ﷺ في النكاح إلى أربعة أمور:

أحدها: طلب الحسيبة: فقال عليه السلام: «تخيروا لنطفكم، فبلا تضعوها في غير الأكفاء» (١). وقال: «إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء» (٢)، كذلك فسره عليه السلام.

ا**لثانى: الندب إلى البكر: فإ**نها أحسرى بالمؤالفـة، وقــال لجــابر: «هــلا تزوجـت بكـرا تلاعبها وتلاعبك»<sup>(٣)</sup> وكان تزوج ثيبا.

الثالث: النماب إلى الولود: قال ﷺ: «انكحوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم

<sup>(</sup>١) للحديث ألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف أعرجه ابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢١٤/٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٦٤/١).

وبلفظ: «تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم»، أخرجه الحاكم (١٦٣/٢)، والألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٦٧).

ويلفظ: «تخيروا لنطفكــم فـإن العـرق دســاس»، أخرحـه العراقــى فــى المغنــى عــن حمــل الأســفار (۲/۲).

وبلفظ: «تخبروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخوانهن»، أخرجه ابن عدى في الكامل في الضعفاء (١٨٨٣/٥)، والمتقى في كنز العمال (٥٦٥٥، ٤٤٥٥٧).

وبلفظ: «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم»، أخرجه ابن ماجه (١٩٦٨)، والبيهقي (١٣٣/٧)، وابن حجر في الفتح (١٢٥/٩)، والزيلعي في نصب الراية (١٩٧/٣)، والبيهقي (١٣٣/٧)، وابن عيم في حلية الأولياء (٣٧٧/٣)، والزبيدي (٣٤٨/٥)، وكنز العمال (٣٩٥٩)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٤/٥١٤)، والدارقطني (٣/٩٩٣)، والعجلوني في كشف الخفا (٢٠٠٢)، وابن أبي حاتم في علل الحديث (١٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) الحديث أورده الزبيدى فى إتحاف السادة (٣٤٨/٥)، والسيوطى فى جمع الجوامع (٣٤٨/٥)، والسيوطى فى جمع الجوامع (٣٢٦)، والمتقى فى كنز العمال (٤٤٥٨)، ٥٦١٥، (٤٢/٥)، وابن حجر فى تلخيص الحبير (٣/٣٤)، والفتنى فى تذكرة الموضوعات الحبير (٢١٩/١)، والسيوطى فى المدرر المنتثرة (٥٦)، والعجلونى فى كشف الخفا (١٩/١)، والألبانى فى السلسلة الضعيفة (١٤).

<sup>(</sup>۳) حدیث حتابر أخرجه البخساری (۰۸۰)، بلفيظ: «هیلا حاریة تلاعبها وتلاعبیك»، وأحمسد (۳) ۲۹۷، ۲۹۷/۳)، والبغوی (۱۲۱/۹)، وابن حجر فی فتح الباری (۲۹۷/۹).

وفی لفظ: «فهلا حاریة تلاعبها وتلاعبك»، أخرجه البخاری (۲۰۷۹)، ومسلم (الرضاع ۵۵، ۵۰، ۵۰، والنسائی (النكاح ب ۲، ب ۱۰)، وأبسو داود (۲۰۶۸)، والهیتمسی (۲۰۹۶)، وأحمد (۳۱۷/۳)، والبیهقی (۳۵/۰، ۷۰/۰۸)، والزبیدی (۳٤۷/۵)، والمتقی فی كنز العمال (۲۰۲۵، ۲۵۲۳)، وابن أبی شیبة (۲۱۷/٤).

الأمم»(١) وقال: «لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد».

الرابع: الندب إلى الأجنبية: قال ﷺ: «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا» (٢) أي: نحيفا، ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة.

الخامس: الندب إلى الصالحة: قال عليه السلام: «عليك بذات الدين، تربت يداك» (٢). المقدمة الثالثة: في النظر إليها بعد الرغبة في نكاحها

وذلك مستحب؛ لقوله ﷺ: «من أراد نكاح امرأة فلينظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينهما» (٤). وينبغى أن يقتصر على النظر إلى الوجه، وذلك بعد العزم على النكاح إن

(١) الحديث سبق تخريجه.

- (٢) الحديث أورده الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣٤٩/٥)، والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢/٢)، والفتنى في تذكرة الموضوعات (١٢٧)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (١٣١).
  - (٣) الحديث بلفظ المصنف أحرحه ابن أبي شيبة (٣١١/٤).
- ونحوه في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولحوالها، ولحينها، فاظفر بذات الدين تربت يبداك (ح ٢٦٦، ٢٦٤)، والبخاري (٩/٧)، والبيهقي (٧٩/٧)، والدارقطني (٣/٣)، والألباني في إرواء الغليل (٢/٦).
- (٤) الحديث لم أحده بهذا اللفظ، وهو من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا»، أخرجه مسلم (٢٤٢٤/٥)، وأحمد (٢٨٦/٢، ٢٩٩)، والنسائي (٢٩٩٦، ٢٠٠)، والدارقطني (٣٠٣/٣)، والبيهقي (٨٤/٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٤/٣).

ومن حدیث حابر بن عبد الله بلفظ: «قال: سمعت النبی الله یقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن یری منها بعض ما یدعوه إلی نكاحها فلیفعل»، أخرجه أحمد (٣٣٤/٣)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والطحاوی (١٤/٣)، والبیهقی (٨٤/٧)، والحاكم (٢٠٨٢)، وقال: صحیح علی شرط مسلم.

ومن حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، أخرحه ابن ماحه (٩٩/١)، وابن حبان (٢٣٣١)، والدارقطني (٢٥٣/٣)، والبيهقي (٨٤/٧)، وأبو يعلى (٣٤٣٣)، وابن الجارود (٦٧٦)، والحاكم (٢/٦٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وقال البوصيرى في الزوائد (٧٥/١): هذا إسناد صحيح، رحاله ثقات.

ومن حدیث المغیرة مرفوعًا بلفظ: «فانظر إلیها، فإنه أحرى أن یؤدم بینكما»، أحرحه أحمد (۲۶٤/۶)، والدارمی (۲۴۶۲)، والترمذی (۱۰۸۷)، والنسائی (۲۹/۱)، وابس ماحه (۱۸٦٦)، وعبد الرزاق (۱۳۳۵)، والطحاوی (۲/۳)، وابن الجارود (صـ۲۲۲)، والدارقطنی (۲/۳)، والبیهقی (۸٤/۷).

ومن حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: «إذا ألقى الله في قلب اسرئ خطبة اسرأة فـلا بـأس أن=

ارتضاها. ولا يشترط استئذانها في هذا النظر، بل يكفى فيه إذن رسول الله ﷺ خلافًا لمالك. وقد رخص في هذا النظر للحاجة، وإلا فالأصل تحريم النظر إلى الأجنبيات.

وقد حرت العادة هاهنا بذكر ما يحل النظر إليه. والكلام فيه في أربعة مواضع:

الأول: نظر الرجل إلى الرجل. وهو مباح إلا إلى العورة، وذلك ما بين السرة والركبة. ويحرم اللمس كما يحرم النظر. ولا يحرم نظر الإنسان إلى فرج نفسه، ولكن يكره من غير حاجة.

فرعان: أحدهما: أنه يحرم النظر إلى المرد (١) بالشهوة، ويحل بغير شهوة عند الأمن من الفتنة. وعند خوف الفتنة وجهان: أحدهما: التحريم؛ لأنهم في معنى المرأة. والشاني: الحل؛ لما روى أن قوما وفدوا على رسول الله الله وفيهم غلام حسن، فأجلسه وراءه، وقال: ألا أخاف على نفسى ما أصاب أخى داود؟! (١). ولم يأمره بالاحتجاب عن النام بخلاف النساء.

ولم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين؛ فالوجه: الإباحة، إلا في حق مـن أحـس فـى نفسه بالفتنة، فعند ذلك يحرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر.

الثانى: أنه يكره للرحلين الاضطجاع فى ثوب واحد؛ قال ﷺ: «لا يفضى الرجل إلى الرجل إلى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد» (٣).

الموضع الثانى: نظر المرأة إلى المرأة. وهو مباح إلا فيما بين السرة والركبة، وقيل إنه كالنظر إلى المحارم، وسيأتى. والصحيح أن الذمية كالمسلمة. وقيل: إنه لا يحل للمسلمة التكشف للذمية.

<sup>=</sup> ينظر إليها)، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦/٤)، وأحمد (٢٥٥/٤)، وابين ماجه (٩٩/١)، والطبراني (٢٢٤/١)، وسعيد بن منصور (١٧٢/١)، والطبحاوي (١٣/٣، ١٤)، قال البوصيري في الزوائد (٧٤/٢): هذا إسناد فيه حجاج، وهو ابن أرطبأة الكوفي ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنعنة. أ.هـ.

<sup>(</sup>١) «مَرِدَ» الغلام – مَردًا، ومُرودة، ومُرْدَةً: طَرَّ شاربُه وبلغ خروجَ لحيته ولـم تَبـدُ. وهـو أمـردُ، ولا يقال: حارية مَرْداءً. جمع «مُرْدُ». انظر: المعجم الوسيط (٨٦١/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام المنسوب إلى رسول الله ﷺ لم أحده في كتب الحديث.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا مسلم (الحيض ب ١٧ رقم ٧٤)، وأبو داود (الحمسام ب ٣)، والترمذي (٢٧٩٣)، والبيهقسي (٩٨/٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٦٨/٤)، وابن خزيمة (٢٣)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٦٨/٣)، وفتح الباري (٣٣٨/٩).

الموضع الثالث: نظر الرجل إلى المرأة: فإن كانت منكوحة أو مملوكة، حـل النظر إلى جميع بدنها، وفي النظر إلى فرجها فيه تردد<sup>(١)</sup>، وحمل الأصحاب النهى على أنه أراد بـه كراهية، والكراهية في باطن الفرج أشد.

وإن كانت محرما، نظر إلى ما يبدو في حالة المهنة، كالوجه والأطراف، ولا ينظر إلى العورة، وفيما بين ذلك وجهان. وقيل: إن الثدى قد يلتحق بالوجه؛ لأنه قد يبدو كثيرا فأمره أحف.

وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقا، ومنهم من جوز النظر إلى الوجه حيث تُومن الفتنة، وهذا يؤدى إلى التسوية بين النساء والمرد. وهو بعيد؛ لأن الشهوة وخوف الفتنة أمر باطن، فالضبط بالأنوثة – التي هي من الأسباب الظاهرة أقرب إلى المصلحة.

وكذلك لا يجوز للمخنث والعنين (٢) والشيخ الهِم (٣) النظر؛ حسما للباب ونظرًا إلى الفحولة الظاهرة دون الشهوة الباطنة. نعم، يجوز للممسوح عند الأكثرين؛ لأن الجب (٤) سبب ظاهر في قطع غائلة الفحولة، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿غير أولى الإربة من الرجال ﴾ [النور: ٣١] وكذلك الطفولة سبب ظاهر، فلا يجب الاحتجاب عنهم، نعم، تستر العورة عن الذي ظهر فيه داعية الحكاية، فإذا قارب البلوغ، وظهر مبادئ الشهوة وجب الاحتجاب.

وقال القفال: ثبت الحل؛ فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر، وهو البلوغ.

ولا يستثنى عن هذه القاعدة إلا نظر الغلام إلى سيدته؛ فإنه مباح؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانَهُنَ ﴾ [النور: ٣١]. ولعل السبب فيه، الحاجة. وقد قيل بتحريم ذلك؛ لما فيه من الخطر. ولكن ذلك يحوج إلى تعسف في تأويل الآية.

<sup>(</sup>۱) ورد فى ذلك حديث عن ابن عباس مرفوعًا: «لا ينظر أحدكم إلى فرج زوحته، ولا فرج حاريته إذا حامعها، فإن ذلك يُورث العمى»، وفى رواية «العشا» أحرجه ابن القيسراني فى تذكرة الموضوعات (٥١)، والأول: الألباني فى آداب الزفاف (٣٥).

 <sup>(</sup>٢) «عُنَّ» الرجل عُنَّةً: عجز عن الجماع لمرض يصيبه. فهـو معنـون، وعَنِـينَّ، وعِنَـين، ويقـال: امـرأة عنينة: لا تشتهى الرحال. انظر: المعجم الوسيط (٦٣٢/٢).

 <sup>(</sup>٣) «الهِمُ»: الشيخ الكبير الفاني. ويقال: قدح هِمٌّ: قديم متكسر. جمع أهمام. انظر: المعجم الوسيط
 (٣) ٩٩٥/٢).

<sup>(</sup>٤) «الجبُّ»: المقطوع الذكر. يقال: حَب الحُصية: استأصلها، ويقال: امرأة حباء: لا إليتين لها، ولا لحم لفخذيها، أو لا يعظم صدرها وثدييها. انظر: المعجم الوسيط (٢/١).

کتاب النکاح کتاب النکاح

ومن المستثنيات النظر إلى الإماء، حتى روى أن عمر رضى الله عنه قبال لجارية متقنعة: «أتتشبهين بالحرائر يا لكعاء؟!» (١) ولعل السبب فيه أن الرقيقة تحتاج إلى التردد في المهمات. ومنهم من قبال: إنها كالحرة، لا ينظر إليها إلا لحاجة الشراء. وهو القياس.

فرعان: أحدهما: ما أُبِينَ من المرأة، يجوز النظر إليه إن لم يتميز بصورته عما للرحال، كالقلامة وما يُشتف من الشعر، والجلدة المتكشطة. وإن تميز - كمالعضو المبان، والعقيصة (٢) فلا يحل النظر إليه.

الثاني: الصبية لا يحل النظر إلى فرجها، وفي النظر إلى وجهها وجهان:

أحدهما: الجواز؛ لأنها خرجت عن مظنة الشهوة بسبب ظاهر. والثاني: التحريم؛ نظرًا إلى جنس الأنوثة. وعلى الجملة أمرها أهون من أمر العجوز؛ فإنها محل للوطء، والشهوات لا تنضبط.

الموضع الوابع: نظر الموأة إلى الوجل. أما نظرها إلى زوجها، فكنظره إليها. ونظرها إلى الأحانب، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه كنظر الرجل إليها (٣). والثاني: أنسه كنظره إلى المحارم. والشالث: وهـ و الأصح أنها تنظر إلى ما وراء العورة، وتحترز عند خوف الفتنة كمـا يحترز الرجـل مـن

<sup>(</sup>۱) «لكع»: لَكَعًا، ولكاعة: كوُم، ولكع: حمق، فهو ألكع، وهي لكعباء. ولكع عليه الوسخ لكعًا: لصق به ولزمه. انظر: المعجم الوسيط (۸۳٦/۲)، ولسان العرب (۶۸۸، ٤)، وانظر هذا الأثر في: السِنن الكبرى للبيهقي (۲۲۲/۲، ۲۲۷).

 <sup>(</sup>٢) «الَقيصنةُ»: العُقْصة: من القرن عقدته، جمع عُقصٌ. انظر: المعجم الوسيط (٢١٥/٢).
 «والقُلامَةُ»: ما قطع من طرف الظفر أو الحافر أو العود. وقلامة الظفر. مَثلٌ في القلة والحقارة،
 يقال: لم يُغن عني قلامة ظُفر. أ.ح. انظر: المعجم الوسيط (٧٥٧/٢).

<sup>(</sup>٣) هذا لحديث أم سلمة، قالت: كنت عند النبى الله عند ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فقال: المحتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله الله النه المحتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله المختب الفتح المحتجب المحتب المحتجب المحتجب المحتجب المحتجب المحتجب المحتجب المحتجب المحتجب المحتب المحتجب ال

النظر إلى الأمرد؛ إذ لو استوى النظران؛ لأمر الرجال أيضا بالتنقب كما أمر النساء.

هذا كله في النظر بغير حاجة. فإن مست الحاجة لتحمل شهادة، أو رغبة نكاح جاز النظر إلى الوجه. ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة، كمعالجة مرض شديد، يخاف عليه فوت العضو، أو طول الضني. ولتكن الحاجة في السوأتين آكد، وهو أن تكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكًا للمروءة، وتعذر فيه في العادة؛ فإن ستر العورة من المروءات الواجبة.

ولم يجوز الإصطخرى النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا، وخالف فيه الأصحاب وما ذكره غير بعيد؛ لأن ستر العورة وستر الفواحش، كلاهما مقصودان، فيختص تحمل الشهادة بما إذا وقع البصر عليه وفاقا.

#### المقدمة الرابعة: في الخطبة وآدابها:

وينبغى أن يقدم النظر عليها؛ إذ فى الرد بعد الخطبة إيحاش. والتصريح بخطبة المعتـدة حرام، والتعريض جائز فى عـدة الوفـاة، وحـرام فـى عـدة الرجعيـة. وفـى عـدة البائنـة وجهان.

وسبب التحريم أنها مستوحشة بالطلاق؛ فربما كذبت في انقضاء العدة؛ مسارعة إلى مكافأة الزوج.

والتعرض هو أن يقول: «رُبَّ راغب فيك» و«إذا حللت فـآذنيني» كمـا قالـه رسـول الله ﷺ ولا بعد الإجابة (٢)، ولا تجوز قبل الإجابة. وهل

<sup>(</sup>۱) حدیث فاطمة بنت قیس أخرجه مسلم (۱۶۸۰)، (الطلاق ۳۱، ۷۷ – ۲۷۲، ۷۰)، وأحمد (۲۲/۲)، وابن عساكر في تهذیب تاریخ دمشق (۳۹۲/۲)، والبغوی (۱۱۱/۷)، وابن حجر في تلخیص لخبير (۱۱/۷)، وفي الفتح (۱۷۹/۹)، والساعاتي في بدائع المنن (۱۵۳۸)، والمتقي الهندي (۲۷۹۲۵).

تنبيه: هذا الحديث مما احتج به من أحاز نظر المرأة إلى الرحل لأن فيه أن النبي الله أمرها أن تعتد النفر: في بيت ابن أم مكتوم، وقال: وإنه رحل أعمى فضعى ثيابك عنده، وقد أحاب من حرم النظر: بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاحتماع في البيت والنظر. قلت: والأصل في المسألة قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا حاحة إلى اللحوء إلى القياس على الرحال ففي الآية ما يكفى. وقد ذهب أبو داود إلى الجمع بين الأحاديث فحعل حديث أم سلمة مختصًا بأزواج النبي و حديث فاطمة وما في معناه لجميع النساء. قال الحافظ في التلخيص قلت: وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. أ.هـ. قلت: وهذا الجمع الذي فيه عدم حواز النظر إلى الرحال حاص بزوحات النبي الشم مردود=

كتاب النكاح كتاب النكاح

يكون السكوت كالإجابة؟ فيه قولان. وقد روى أنه و قال لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فآذنيني» فلما حلت قال: «انكحى أسامة» فقالت: خطبني أبو جهم ومعاوية، قال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» (١) أى: يداوم الضرب، وقيل: يداوم السّفر. وذلك يدل على جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان مصلحة لغيره؛ ولذلك قال عليه السلام: «اذكروا الفاسق بما فيه كى يحذره النام ، (١).

المقدمة الخامسة: في الخطبة (٣):

ويستحب ذلك عند الخطبة وعند إنشاء العقد. وسواء يخطب العاقدان أو غيرهما،

= بحديث عائشة المتفق عليه والذى فيه: «أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد يوم عيد»، ولا معنى لمن قال أنها كانت صغيرة لأن علماء الحديث أثبتوا من بعض طرق الحديث أن قدوم الحبشة كان سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة. وأحسن تأويل جمع بين الأحاديث ما قاله ابن حجر فى الفتح: بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقًا. أ.هـ. انظر: نيل الأوطار (١١٧/٦).

(۲) ورد في ذلك أحاديث عن عقبة بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر رضى الله عنهم منها: بلفظ: «لا يخطب الرحل على خطبة الرحل حتى يترك الخاطب قبله أو ياذن له الخاطب»، عن ابن عمر رضى الله عنه، أخرجه البحاري (۲٤/۷)، وأبو داود (لنكاح ب ١٨)، وابن ماجه (١٨٦٧، ١٨٦٨)، واللباني في الإرواء (٢١٨/٦). واللباني في الإرواء (٢١٨/٦). والألباني في الإرواء (٢١٨/٦)، والألباني في المحديث ألفاظ أحر كثيرة منها عند مسلم (النكاح ب ٦ رقم ٥٢، ٣٨)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٣٨،٠١).

(١) سبق تخريج حديث فاطمة بنت قيس.

(۲) أخرجه ابن حبان في المجروحين (۲۲۰/۱)، والعجلوني في كشف الحقا (۱٤/۱)، والطبراني في الكبير (۱۱۸/۱۹)، والزبيدي في إتحاف السادة (۲/۷ه).

(٣) جاء في خطبة النكاح عن ابن مسعود قال: ﴿كِان رسول الله ﷺ يعلمنا خطبة الحاجة، الحمد لله، أو إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعبوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تَصِلُ خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: ﴿يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ﴾ إلى آخر الآية ﴿واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ﴾ إلى آخر الآية ﴿واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ﴾ إلى آخر الآية ﴿اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ إلى آخر الآية. زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: «هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. أخرجه أبو داود الطيالسي (ص ٥٥ ح ٣٣٨)، وأحمد (١٢٩٢)، والنسائي (٣٩٤)، وأبن ماحه (١٢٩٨)، وأبنو داود (٢١١٨)، والمترمذي (١١٠٥)، والبيهقي (٢١٨٧)، والحاكم وابن ماحه (١٨٩٢)، وأبو نعيم (١٧٨/٧).

فهو حسن. وإن قال الولى: «الحمد لله والصلاة على رسول الله، زوجتك فلانة» فقال الزوج: «الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت: صح النكاح وكان أحسن. وتخلل هذه الكلمة اليسيرة وهو متعلقة بغرض العقد لا يقطع الجواب عن الخطاب. وفيه وجه بعيد: أنه يقطع. هذا هو الكلام في قسم المقدمات، حرينا فيه على ترتيب الوجود؛ إذ البداية بالرغبة، ثم بالنظر، ثم بالخطبة، ثم بالخطبة، فنشرع في شرح العقد.

#### القسم الثاني من الكتاب في الأركان والشرائط

وهي أربعة: الصيغة، والمحل، والشاهد، والولى.

#### الأول: الصيغة

وهي الإيجاب والقبول الدالان على حزم الرضا دلالة صريحة قاطعة. وفيه مسائل ستة:

الأولى: أن الصريح هو كلمة «الإنكاح» و «التزويج»؛ فلا يقوم لفظ آخر مقامهما، لأن التكاح يشتمل على أجكام غريبة، لا يحيط بجميعها لفظ من حيث اللغة؛ فيتعين اللفظ المحيط بها شرعًا؛ ولذلك لا نزيد أيضا في صرائح الطلاق على ما ورد في القرآن.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ينعقد النكاح بلفظ «الهبة» و«البيع» و«التمليك» وكل ما يفيد معنى التمليك.

فرع: الصحيح أن ترجمتها بالفارسية وسائر اللغات، يقوم مقامها؛ لأنها فسى معناها. وقيل: يقوم مقامها عند العجز فقط. وقيل: لا يجوز ذلك أيضا، وعلى العاجز أن يستنيب القادر.

الثانية: لا ينعقد النكاح بالكنايات مع النية؛ لأنها تتعلق بتفهيم الشاهد ولا مطلع له على النية. ويصح بها الإبراء والفسخ والطلاق، وما يستقل به الإنسان.

وأما البيع وما يفتقر إلى القبول ففيه وجهان، مأخذهما: أن القائل، هل يكون كالشاهد، حتى لا يكفى تفهيمه بقرينة الحال؟.

فرع: إذا قال: «زوحتكها»، فينبغى أن يقول الزوج: «قبلت نكاحها» أو «قبلت هذا النكاح». فلو اقتصر على قوله: قبلت، ففيه وجهان، مأخذهما: أن قوله: «قبلت» ليسس صريحا بنفسه ما لم ينضم فيه الإيجاب السابق.

كتتاب المنكاح

الثالثة: نص الشافعي رضى الله عنه على أن النكاح ينعقد بالاستيجاب والإيجاب، وهو قوله: «زوجنيها» وقول الولى: «زوجتكها»، ونص في البيع على قولين، وقطع الأصحاب بأن ذلك يكفى في الخلع والعتق على المال، والصلح عن دم العمد؛ لأن العوض غير مقصود فيها، وإنما لا ينعقد البيع على قول؛ لأنه قد يقول: «بعني» على سبيل استبانة الرغبة من غير بت الرضا في الحال؛ لأنه قد يقع «بعته» بخلاف النكاح. ومن الأصحاب من طرد القولين في الخلع والصلح وغير هذا. وهو غريب، لكنه منقاس جدا.

الرابعة: النكاح لا يقبل حقيقة التعليق، مثل أن يقول: «إذا جناء رأس الشهر فقد زوجتك»، ولا يحتمل أيضنا لفظه، مثل أن يقول: «إن كنان قد ولد لى بنت فقد زوجتكها» ثم بان أنه كان قد ولدت، فلا يصح النكاح بصيغة التعليق. وكذلك لو قال: «إن انقضت عدتها فقد زوجتك» وكنان قد انقضت. وفيه وجه: أن يصح؟ مأخوذ من الوجهين فيما إذا قال: «إن كان أبي مات، فقد بعت منك ماله».

الخامسة: نكاح الشغار باطل؛ للنهى الوارد فيه (١)، وصورته الكاملة أن يقول: «زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك أو أختك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى» و«مهما انعقد لك نكاح ابنتى، انعقد لى نكاح ابنتك». وهذا يشتمل على ثلاثة أمور: تعليق، وشرط عقد، واشتراك في البضع بجعله صداقا، وقد قال القفال: إنما يبطل العقد بالتعليق، وهو المراد بالشغار، مأخوذًا من قولهم: «شغر الكلب برجله أى لا ترفع رجل ابنتى ما لم أرفع رِجُل ابنتك. وكان ذلك من عادة العرب؛ لأنفتها من التزويج، فقال: لو اقتصر على شرط التزويج في العقد وعلى إصداق البضع: صح العقد؛ لأن النكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة. وجماهير الأصحاب عللوا بالإشتراك في البضع بجعله صداقا، وقالوا: يشبه ذلك مالو نكحت الحرة عبدًا، على أن تكون رقبته صداقا لها، فإن ذلك يبطله. ومنهم من قال: لو قال: «زوجتك ابنتى على أن تزوجني ابنتك» واقتصر عليه: بطل أيضا؛ لما فيه من الخلو عن المهر.

وأُخذ «الشغار» من قولهم: «شغر البلد»: إذا خلا من الوالي. وما ذكره القفال أقيس،

<sup>(</sup>۱) هذا النهى ورد عن ابن عمر مرفوعاً البخارى (ح ۲۰۱۲)، ومسلم (۱٤۱۵)، وأبو داود (۲۰۷٤)، وأبو داود (۲۰۷٤)، والسترمذى (۲۰۲۶)، والنسائى (۲۰۲۱، ۱۱۰)، وابسن ماحه (۱۸۸۳، ۱۸۸۵)، وأحمد (۲۰۰۲)، وابر ۱۹، ۱۲، ۲۵، ۳۳۹، ۳۲۱/۳، ۳۳۹)، والبيهقسى (۲۰۰/۷)، وأبسو نعيسم (۳۵۱، ۳۵۱)، والطيرانى (۲۹/۳۶)، وابن أبسى شيبة (۲،۳۸، ۳۸۱)، والنسافعى (۲۰۳، ۲۵۳)، وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (۵/۱۸۹).

وما ذكره الجماهير إلى الخبر أقرب، وأما الإبطال بمحرد اشتراط العقد والخلو عن المهـر فبعيد.

السادسة: تأقيت النكاح باطل، وهو أن يقول: «زوجتك شهرًا» وذلك هـو نكـاح «المتعة» (١)، سمى بها؛ لأن مقصوده بحرد التمتع.

### الركن الثاني المحل

وهى المنكوحة، وشرطها أن تكون حلية من الموانع، وهى قريب من شعرين: ألا تكون منكوحة الغير، أو فى عدة الغير، أو مرتدة، أو بجوسية، أو زنديقة لا تنسب إلى ملة، أو كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث، وليست مع ذلك من بنى إسرائيل، أو تكون رقيقة، والناكح حر واحد طول حرة، أو غير خائف من العنت، أو مملوكة للناكح، بعضها أو كلها، أو كانت من المحارم: إما من نسب أو رضاع أو مصاهرة، أو تكون خامسة، بأن يكون تحته أربع، أو يكون الناكح قد طلقها ثلاثا، ولم عمتها، أو خالتها، فيكون بالنكاح جامعا بينهما، أو يكون الناكح قد طلقها ثلاثا، ولم عمتها، أو خالتها، فيكون الناكح قد لاعن عنها، أو تكون محرمة بحج أو عمرة، يطأها بعده زوج آخر، أو يكون الناكح قد لاعن عنها، أو تكون محرمة بحج أو عمرة، أو تكون ثيبا صغيرة أو يتيمة، أو كانت من أزواج رسول الله على وذلك لا يوجد فى هذا الزمان. فهذه مجامع الموانع، وسيأتى شرحها فى القسم الثالث من الكتاب.

### الركن الثالث الشهود

وهو شرط، ولكن تساهلنا بتسميته ركنا. ولا ينعقد النكاح إلا بحضور عدلين. ولا يتعقد بحضور رجل والمرأتين، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . وقال داود: «لا حاجـة إلى الشهادة»، وقال مالك: «يكفى الإعلان». وقد قال رسول الله ﷺ: «لا نكـاح إلا بـولى

<sup>(</sup>۱) حدیث النهی عن المتعة أخرجه مسلم (النكاح ب ٣ حدیث ١٤٠٤)، والبخاری (النكاح ٣١)، البیهقی (٢٠٧/٧)، وأحمد (٢٠٤/١)، وابن عبد البر (١٠٤/١)، والحمیدی فی مسنده (٢٠٥/)، والدارقطنی (٣٥٩/٣)، والطبرانی (٣٥٣/١٩)، والألبانی فی الصحیحة (٢٠٥/٣٨).

وثبت عنه الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منه ن شيء، فليخل سبيله، ولا النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منه ن شيء، فليخل سبيله، ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئًا. أخرجه مسلم (٢١/٤٠٤١)، وأحمد (النكاح ٢١)، والدارمي (٢/٢١)، والبيهقي (٧/٣٠)، والبغوى (١/٢٠٥)، وشرح السنة (٩/٠٠١)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣/٥٥)، وفتح البارى (٩/١٠١)، والمتقى فسي كنز العمال (٤٧٥٣)، والألباني في الصحيحة (٣٨١).

وشاهدى عدل، فنقول: لابد من حضور من هو أهل للشهادة، فلا يكفى حضور الصبى، والذمى، والرقيق، والأصم، والفاسق. وفي خضور الأعمى خلاف؛ لأنه أهل لبعض الشهادات.

ولو حضر ابن الزوجين أو أبو الزوجين، ففيه أربعة أوجه:

أحدها: الانعقاد؛ لأنه أهل على الجملة, والثانى: لا؛ لأنه ليس أهلا في هذا النكاح, والثالث: أنه إن حضر ابن الزوج وابن الزوجة لم يُكْتَفّ؛ لأنه لا يتصور الإثبات، وإن حضر ابنان لأحدهما: حاز؛ لأنه يمكن الإثبات على والدهما. والرابع: أنهما إن كانا ابنيها: صح، وإن كانا ابني الزوج لم يصح؛ لأن الحاجة إلى الإثبات عليها عند الجمعود، لا على الزوج، فيقبل عليها قول ابنيها. وتحرى هذه الأوجه في عدوى الزوجي.

ولو حضر من حاله في الفسق مستور على الزوجين جميعا: صح العقد على الأصح، وذكر المحاملي فيه خلافًا، ويعضده: أن مستور الحرية لا يكفي حضوره على الأظهر.

لكن الحرية مكشوفة في الغالب، والفسق خفي، وفي المنع من المستور حرج وتضييق.

فإن صححنا، فبان ببينة عادلة فسقهما حالة العقد؟ ففي تبين بطلان العقد قولان كالقولين في نقض القضاء المبنى على قولهما.

ولا التفات إلى قولهما: كنا فاسقين. لو قال الزوج: كنت أعرف فسقه حالة العقد، وأنكرت المرأة؟ قال الصيدلاني: ينزل منزلة الطلاق حتى يتشطر المهر قبل الدخول، وبعده يجب جميع المهر، وتعود إليه بطلقتين إن نكحها. ونص الشافعي رضى الله عنه على أن الحر إذا نكح أمة، ثم قال: «كنت واجدًا طول الحرة» بانت منه بطلقة.

أما تشطير المهر فمعقول؛ لأنه فراق حصل بجهته، لا بزعم المرأة. وأما جعلـه طلاقـا ولم يجر عقد فليس يتبين لى وجهه إلا أن يجعل طلاقا في حق المرأة المنكــرة خاصــة، أو يجعل في حق الزوج طلاقًا في الظاهر؛ لجريان الشهادة على ظاهر النكاح، لا بينه وبين الله تعالى.

فرع: تردد الشيخ أبو محمد فسى أن المعلىن بالفسىق إذا تـاب فـى مجلس العقـد، هـل يلتحق بالمستور؟ وكان عادته استتابة الحاضرين، ووجهه أنه يمكن أن يكون صادقا فــى توبته.

ولا خلاف في أنه لا يشترط الإشهاد على رضاء المرأة.

### الركن الرابع العاقدان

وهو الزوج والولى؛ لأن المرأة مسلوبة العبارة عند الشافعي رضي الله عنه في عقد النكاح، فلا تصح عبارتها بالنيابة، ولا بالوكالة، ولا بالاستقلال، ولا في التزويج، ولا في القبول. ويصح إقرارها بالنكاح على الجديد؛ لأن شرط الولى إنما ورد في الإنشاء، قال رسول الله على: «لا نكاح إلا بولى». إلا أنها لو أقرت، وكذبها الولى؟ قال القفال: لا تقبل؛ لأنها أقرت على الولى بالتزويج، ومنهم من قال: تقبل؛ لأنها مقرة على نفسها بالرق.

ثم إن اعتبرنا تصديق الولى فكان غائبا سلمناها في الحال إلى الزوج بإقرارها؛ للضرورة؛ إذ يعسر ملازمة الولى حضرًا وسفرًا، ولكن لو رجع وكذب، فالظاهر أنه يحال بينهما؛ لزوال الضرورة.

وصيغة الإقرار أن تقول: «زوحنى الولى منه». فلو أقرت بالزوجية ولم تضف إلى الولى؟ ففيه خلاف مبنى على أن دعوى النكاح مطلقا من غير التقييد بالشرط، هل تسمع؟.

فأما إقرار الولى المجبر، فنافذ إن أقر في حالة القدرة على الإحبـار وأمـا أبـو حنيفـة رحمه الله فقد قضى بأنها تزوج نفسها(١).

<sup>(</sup>۱) أدلة من لم يشترط الولاية: وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب، والسنة: فقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ﴿ [البقرة: ٢٤]. قالوا: وهذا دليل على حواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعيل فقيال: ﴿أن ينكحن أزواجهن ﴿ وقيال: ﴿ حتى تنكح زوجًا غيره ﴾ وآلبقرة: ٣٢]. وأما في السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها ﴾ أخرجه مالك (٢٤/٢)، أحمد (١٢٤٢) (٢٤٥)، الدارمي (١٣٨/٢)، مسلم (١٢/٢٤)، البيهقي أبو داود (٩٨)، المترمذي (١٢/٢٤)، النسائي (١٤٤١)، ابين ماجمه (١٨٧٠)، البيهقي

وله طريق آخر بلفظ [الثيب] بدل [الأيم] أخرجه مسلم (١٤٢١/٦٧)، أحمد (٢١٩/١)، أبو داود (٥٧٨،٥٧٧/٢)، النسائى (٨٥/٦)، الحميدى (١٧،٥٣٩/١)، وللحديث طرق أخر وهذا الحديث أقوى من الأحاديث التي استدل بها من شرطوا الولى بل إن الحنيفة ضعفوا حديث عائشة الذى تقول فيه مرفوعًا [أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها-

لكن الولى يفسخ العقد إن وضعت نفسها تحـت غير كفؤ». و قال مالك: تنزوج الدنية نفسها دون الشريفة.

وعندنا أن الوطء في النكاح بغير ولى يوجب المهر؛ للشبهة، ولا يوجب الحد. وقال الصيرفي: يجب الحد. وقال بعض الأصحاب: ينقض قضاء الحنفي بصحة نكاح بالا ولى، لمخالفته الحديث الظاهر.

وتفاصيل أحكام الولاية يستوفيه بابان: باب في «الولي»، باب في «المولى عليه»

### الباب الأول: في الأولياء

وفيه فصول:

### الفصل الأول في أسباب الولاية

وهي أربعة: الأبوة، والجدودة في معناها. والعصوبة بالنسب. والولاء. والسلطنة.

أما الأب، والجد أبُّ الأب فلهما منصب الإحبار في حالة البكارة ولو بعــد البلـوغ، وفي البنين في الصغر دون الكبر. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: البكر البالغة لا تجــبر على النكاح، والثيب الصغيرة يجوز إحبارها عنده.

ونظر الشافعي رضى الله عنه إلى الثيابة والبكارة؛ لقوله عليه السلام: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»(١).

ومعنى إجبارها: أن الأب لو زوجها من كفؤ، وهيي ساخطة نفذ، ولـو التمسـت

<sup>=</sup>باطل، فنكاحها باطل].

وهو معلول بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من حهة أن ابن حريج قال: ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنكره قال الأحناف: والدليل على ذلك أن الزهرى لم يكن يشترط الولاية، ولا الولاية من مذهب عائشة؛ وقد احتجوا بحديث [لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل] ولكنه مختلف في رفعه وقد سبق تحقيق هذا الحديث.

وقال الأحناف: وأما قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أحلهن فلا تعضلوهن ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الآية، ليست حجة في شرط الولاية، فليس فيها أكثر من نهى قرابة المرأة، وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة، ولا بحاز، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يُولُونهم. وهذا بحث قد يطول فيه الكلام نكتفي فيه هنا يما ذكرنا.

انظر: كلام ابن رشد في هذه المسألة: بداية المجتهد (٢١٦/٤: ٣٢٣ طبعة دار الكتب العلمية)، ونيل الأوطار (١١٨/٦: ١٢٠).

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه.

التزويج من الولى وحبت الإجابة وإن كانت مجبرة؛ كالصبي الذي يلتمس الطعام.

ولو عينت كفؤا، وعين الولى كفؤًا؟ فمنهم من قال: يجب رعاية حقها في الأعيان، وإنما حظ الولى في الكفاءة فقط. ومنهم من قال: تعيين الولى أولى.

ومهما ثابت ولو بالزنا لم تجبر. ولو انفتق جلد العذرة بوثبة أو طفرة، فالأظهر أنها بكر، لأن واطنها مبتكر. ولم ير أبو حنيفة للزنا أثرًا في إزالة حكم البكارة.

فأما العصابات من جهة النسب كالإخوة، والأعمام، وأولادهم فليس لهم الإحبار بحال، وإنما لهم الاكتفاء بصمت بحال، وإنما لهم الاكتفاء بصمت البكر؟ وجهان:

أحدهما: نعم؛ لظاهر الحديث.

والثاني: لا؛ لأن السكوت مردد، ومعنى الحديث حث المجبر على مراجعتها من غير تكليف نطق.

وأما الولى المعتق فولايته كولاية العصبات. وأما السلطان فولى فى أربعة مواضع: عند عدم الولى، وغيبته، وعضله، وإذا أراد الولى أن يزوج من نفسه. وليس للسلطان ولايــة الإجبار خلافًا لأبئ سحنيفة رحمه الله .

وليس للوصى ولاية التزويج وإن فوض إليه الموصى؛ إذ ليس لـه قرابـة تدعـوه إلى الشفقة والنظر، ولا حظ له في الكفاءة.

#### الفصل الثاني في ترتيب الأولياء من القرابة والولاء والسلطنة

وجهة القرابة مقدمة على الولاء، والولاء مقدم على السلطنة. والازدحام يفرض في النسب والولاء.

أما النسب: فالأب، ثم الجد ولهما ولاية الإحبار ثم ترتيب باقى العصبات كـترتيبهم في الميراث، إلا في ثلاث مسائل:

إحداها: أن الابن عصبة في الميراث، ولا يزوج بحكم البنوة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. نعم، إن كان قاضيا، أو عصبة، أو ابن عم، أو معتقًا زوج بهذه الأسباب، فالبنوة لا تمنع ولا تفيد.

الثانية: الجد في الميراث يقاسم الإخوة، وهاهنا يقدم الجد؛ لأنه على عصود النسب، وشفقته أكمل.

الثالثة: أن الأخ من الأب والأم، مقدم على الأخ من الأب فى الميراث، وكذلك فسى الصلاة على الجنازة. وفى الولاية قولان؛ لأن جهة الأمومة لا مدخل لها فسى الولاية، فيجوز أن لا توجب ترجيحًا. واختار المزنى التقديم في التزويج أيضا.

ويجرى القولان في العم من الأب والأم، والعم من الأب وابنيهما، ولا يجرى في ابنى عم، أحدهما: أخ لأم؛ لأن أخوة الأم هاهنا، لا تفيد عصوبة في الميراث. وكذلك إذا كان لها ابنا ابن عم، أحدهما ابنها، أو ابنا معتق، أحدهما منها، فلا ترجيح. ونص ابن الحداد على أن ابنها من المعتق، مقدم على سائر البنين. وهو بعيد.

أما ترتيب الولاء، فالمعتق أولى، فإن لم يكن فعصباته، فإن لم يكونوا فمعتق المعتق، ثم عصباته. وترتيب عصبات المعتق كترتيب عصبات النسب، إلا في مسائل:

إحداها: إذا اجتمع حد المعتق وأخوه من الأب، ففيه قولان:

أحدهما: أن الأخ أولى؛ لأنه يدلى ببنوة الأب، وهي أقوى من الأبوة في العصوبة.

والثاني: يتساويان؛ لأن أحدهما أب الأب، والآخر ابن الأب، وليس لجد هاهنا أصل الزوجة حتى يقدم.

الثانية: ابن المعتق مقدم على أبيه؛ لأنه العصبة دون الأب هنا؛ لقوة البنوة.

الثالثة: الجد وآبن الأخ، إن قلنا: إن الجد مع الإخوة يتساويان، فهاهنا الجد يقدم. وإن قلنا: يقدم الأخ على الجد، فهاهنا يتساويان. وقيل: الجد مقدم؛ لقربه. وقيل: السن الأخ؛ لقوة البنوة.

الرابعة: أخ المعتق من الأب والأم، وأخوه من الأب. قيل: لا ترجيح؛ إذ الولاء يجرى محض العصوبة، وقيل بطرد القولين.

فرعان: أحدهما: المرأة إذا أعتقت فلها الولاء، ولكن يزوج العتيقة من يـزوج السيدة برضا العتيقة، ولا يحتاج إلى رضا المعتقة؛ لأنها لا تلى العقـد على نفسـها ولا على غيرها، وليس لها الإجبار. وفيه وحه: أنه لابد من رضاها. فإن عضلت يزوجها وليها برضا السلطان، ويكون السلطان نائبا عنها في الرضا الواجب عليها.

وإن كان للمعتقة أب وابن، فيزوجها في حياتها الأب. فإن ماتت، يزوج الابن؛ لأنه العصبة الآن. وقيل باستصحاب ولاية الأب، وهو بعيد وقيل: يزوجها ابنها في حال حياتها، كما يزوجها بعد مماتها، وهو بعيد.

الثاني: حارية أعتق نصفها، يزوجها المالك وعصبتها إن قلنا: إن مشل هذه الجارية تورث. وإن قلنا: لا تورث، فيزوجها المالك والقاضى. وقد قيل: يزوجها المعتق والمالك. وقيل: لا تزوج؛ لعسر الأمر. وهو بعيد، والأحوط التزويج باتفاق الجميع.

#### الفصل الثالث في سوالب الولاية

وهى سبعة: الأول: الرق. فلا ولاية للرقيق على نفسه، فكيف على غيره؟ نعم، تصح عبارته فى شقى عقد النكاح بالوكالة، وإن لم يأذن له سيده؛ إذ لا ضرر على سيده فيه. ومنهم من منع عبارته فى شق التزويج، وزعم أن نائب الولى ينبغى أن يكون بصفة الولاة بخلاف نائب الزوج.

الثاني: كل ما يقدح في النظر: كالصبى والجنون، والإغماء، والعته، والسفه الموحب للحجر، والمرض المؤلم الملهى عن النظر لشدته، فجميع ذلك يسلب الولاية، وينقلها إلى الأبعد، إلا في الإغماء والجنون المتقطع، ففيهما ثلاثة أوجه:

أحمه: أنها تنتقل إلى السلطان؛ لأن زوالهما منتظر كالغيبة. والثاني: أنها تنتقل إلى الأبعد؛ لأن الغيبة لا تخل بالنظر، والجنون والإغماء يخلان بالنظر. والثالث: أن الإغماء ينتقل إلى القاضى، والجنون إلى الأبعد. ثم المغمى عليه، ينتظر مقدار مدة سفر العدوى، أو سفر القصر كما في مدة الغائب وعندى أن تقدير الانتظار هاهنا بثلاثة أيام أولى.

الثالث: العمى. وفيه وجهان: أحدهما: أنه لا يلى الأعمى؛ لاختلال نظره. والشاني: يلى؛ لأن مقاصد النكاح لا ترتبط بالبصر.

الوابع: الفسق. وظاهر نصوص الشافعي رضي الله عنه قديما وجديدًا: أنه يلي، وقال: «لايلي السفيه». قال القفال: أراد به الذي لا ينظر لنفسه. ويبدل على ولاية الفاسق الناظر لدنياه ترك الأولين النكير على سلاطين الظلمة والفساق في التزويج؛ ولأنه ناظر لنفسه، فكذلك لولده، فإنه من أهم أموره الخاصة به؛ ولأن عود الفسق بعد البلوغ لا يعيد الحجر وفاقا، وإن كان عود السفه يعيده على وجه، مع أن اتصال الفسق بالبلوغ يمنع ارتفاع الحجر؛ لأنه ثبت بيقين، فلا يرتفع بالشك في الرشد، واتصال الفسق يوجب الشك، فإذا ارتفع بيقين، لم يعد أيضا بالشك بسبب الفسق. والمشهور تخريج ولاية الفاسق على قولين. وقيل: شارب الخمر لا يلي خاصة، وقيل: ولاية الإجبار تسقط بالفسق دون غيره، وقيل عكسه. فهذه خمسة طرق.

ولا خلاف في أن المستوريلي، لترك الأولين النكير. وتوكيل الفاسق فبي العقد

كتاب النكاح

كتوكيل العبد، وفيه خلاف على قولنا: لا يلي الفاسق.

فأما السكران المختل العقل، فلا يصح تزويجه قولاً واحدًا، ولا وجه لبناء ذلـك على أنه يسلك به مسلك الصاحى أم لا؟ فإن هذا يتعلق بالنظر للغير.

### الخامس: اختلاف الدين يسلب النظر:

فيسلب الولاية الخاصة، حتى لا يزوج المسلم ابنته الكافرة، وأما الكافر فيزوج ابنته الكافرة من مسلم؛ قال الشافعي رضى الله عنه: «ووليُّ الكافرة كافر؛ لأنه ينظر لولـده، بخلاف الفاسق المسلم على رأى». وقال الحليمي: «لا يزوج الكافر إذا قلنا: لا يـزوج الفاسق». وهذا خلافُ النصّ.

ولا يقبل المسلمُ نكاحَ الكافرة من قاضى الكفار، لأنه لا وَقْعَ لقضائهم. وفــى كــلام صاحب التقريب، إشارةٌ إلى خلافه.

#### السادس: غَيْبة الولى:

وهى لا تسلب الولاية عندنا؛ لأن النظر قائم، ولكن ينوب السلطان عنه، لتعذُّرِ الأمر لغَيْبته، ولذلك لا ينعزل الوكيل بطُرْآن الجنون.

ثم السلطان يُزَوِّج إن كان السفر فوق مسافة القصر، ولا يزوج إن كان دون مسافة العَدْوَى، وهو الذى يَرْجع عنه المبكرُّ إليه قبل الليل. وفيما بينهما وجهان يجريان فى قبول شهادة الفرع عند غيبة الأصل، وفى الاستعداء عند القاضى.

ثم إذا طلبت من السلطان التزويج؟ قال الشافعي رضى الله عنه: «لا يُزوجها ما لم يَشهد عدلان أنه ليس لها ولِّ حاضرٌ، وليست في زوجية ولا عِدة»، فمنهم من قال: ذلك واحبّ؛ احتياطًا للنكاح خاصة، ومنهم من قال: هو استحباب؛ لأن اعتماد العقود على قول أربابها، وكذلك يُحلِّفها القاضى على أن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك.

ومثلُ هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى، استحبابٌ أو إيجابٌ؟ فيه خلافٌ.

#### السابع: الإحرام:

والمحرِمُ مسلوبُ العبارة في عقد النكاح بالوكالـة والنيابـة والاستقلال، في شِـقّي القبول والإيجاب، وهل يُمْنَع الرجعة؟ فيه وجهان، وهل ينعقد النكاحُ بشهادة المحــرم؟

فيه خلاف؛ للتردد في الرواية، إذ وَرَد في بعضها «لا ينكح المحرم ولا يَشهد»<sup>(١)</sup>.

وهل تنقطع هذه التحريماتُ بالتحلُّلِ الأول؟ فيه وجهان، والأظهر أنه لا تنقطع، لبقاء اسم الإحرام.

ثم اختلفوا في أن الولاية تنتقل إلى السلطان، أو إلى الأبعد؟ ومأخذُه: أنه كالغيبة، أو هو مُنافٍ للولاية؟ فإن قلنا: إنه مُنافٍ، فلو أحرم الموكّل، انعزل وكيلُه، وإن قلنها: لا، فلا يتعزل، ولكن قال الصيدلاني: يصبر الوكيل إلى تحلّلِ الموكّل؛ إذ يبعد أن يتعاطى عنه فعلا في وقتٍ يَعجزُ عنه هو في نفسه.

# الفصل الرابع في تَوَلِّي طرفَي العقد

اعلم أن الأبّ يتولَّى طَرَفَى البيع فى مال ولده، وكذا الجدُّ، لقوةِ الولاية، ولكثرة الحاجة فى البيع، وعُسْر مراجعة السلطان، وهل يتولى الجدُّ طَرَفَى النكاح فى حَفَدته؟ فيه وجهان مبنيان على أن العلة فى البيع، قوةُ الولايةِ وحدَها، أم مع كثرة الحاجة إلى البيع، فإن النكاح نادر؟.

فإن قلنا: يتولَّى، فهل يكفيه النطقُ بأحدِ الشِّقَّين؟ فيه، وفي البيع، ثلاثةُ أوجه:

أحدها: يكفى، لأن رضاه بأحد الطرفين رضًا بالآخر، فلا معنى لجوابه نفسه. والثاني: لا، لأن معنى التحصيل غَيْرُ معنى الإزالة، فلأبُدَّ من لفظين. والثالث: أنه يكفى في النكاح، للتعبَّدِ في صيغته بخلاف البيع.

وإن قلنا: لا يتولى فيفوِّض إلى السلطان أحدَ الطرفين، وقيـل: إنـه يُوكَّـل، لأن الجـهـة قوية، وإنما يحتاج إلى الغير لِنَظْم التخاطُبِ وللتعبُّد.

فأما الجهة التي لا تُفيد الإحبار، فلا تفيد تَولِّي الطرفين للعقد، فلا يُزوج ابنُ العم من نفسه، بل يزوِّجه مَن في درجته أو السلطان، ولا يكفيه التوكيل، فإن وكيله بمثابته، وكذا المعتق والقاضي، والحاكمُ المنصوب عن جهة القاضي يُزَّوج منه، لأن حكمه نافذ عليه، وكأنه من جهة السلطان لا كالوكيل. ومنهم من استثنى الإمامَ الأعظم، وقال:

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث حاء بلفظ [لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب] وليس فيه ولا يشهد أخرحه: مسلم (النكاح ب ٥ رقم ٤٥،٤٣،٤١)، أبو داود (١٨٤١)، النسائى (٩٩،٨٨/٦)، أحمد (١٤٤١)، البيهقى (١٠٥٥، ٢٠١٧)، الهيثمى (١٨٤٤)، الدارقطنى (٢٦١/٣)، الهيثمى أيضا في موارد الظمآن (٢٢٤)، الساعاتي في بدائع المنس (٩٦٢)، الألباني في إرواء الغليل (٤٦٢)، ٢٧٦/٤).

له تُولِّي الطرفين؛ لقوة الإمامة.

والصحيح: أن الوكيل من الجانبين في النكاح لا يَتولى طَرَفَي العقد، وكذا في البيع، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز للولى والوكيل تَوَلِّي طَرَفَي النكاح دون البيع.

# الفصل الخامس في توكيل الولى وإذْنه

أما الولىُّ المحْبِرُ، فله التوكيل قطعًا، وهل عليه تعيينُ الزوج؟ قولان:

أحدهما: لا، لكنْ على الوكيل طلبُ الكفُو، فإنَّ الإذن يتقيَّد بالغِبْطة. والثاني: يَلِسى؛ لأن النظر في أعيان الأكْفَاء دقيقٌ، والنكاحُ مُخطر، فينبغي أنْ يتولاّه الوليُّ.

أما المرأة إنْ أَذِنت للولى الذي لا يُحْبِر ولم تُعَينٌ؟ ففيه قولان مرتَّبان، وأَوْلى بــالجواز، لأنّ الولى ذو حظّ فينظر بخلاف الوكيل.

وإنْ صِرَّحتْ بإسقاط الكفاءة تُخيَّر الولىّ، وهل يجبُ التعيينُ مع ذلك؟ فيه طريقان، وإن قالت: زَوِّجْنى ممنْ شِئْتَ، فالصحيحُ أنه لا يُزُوِّج إلا من كفؤ، ومعناه: ممن شئت من الأكْفاء، وليس لغير المجبر التوكيلُ إن مَنَعتْ من ذلك، وإن رَضِيَتْ حاز، وإن أطلقت الإذن؟ فوجهان:

أحدهما: لا، كالوكيل بالبيع. والثاني: نعم، لأنه على الجملة ذو ولاية وحظٌّ.

فوع: لو عَيَّنَتْ زوجًا، ورضِيَتْ بالتوكيل، فَعَينَّ الولىَّ في التوكيل ذلك: حاز، وإن أطلق، فاتفق أن زَوَّجَ الوكيلُ من المعينَّ؟ ففي الصحة وجهان، ووجه الفسادِ فسادُ صيغة التوكيل، كما لو قال الولىُّ: «بعْ مالَ الطفل بالغبن» فَبَاعَ بالغِبطة، فإنه لا يصحُّ، ويتصل هذا النظرُ في كيفية تعاطى الوكيل. ولْيقل الولىُّ للوكيل في القبول: زوجتُ فلانة من فلان، ولا يقلُّ: منك، ويقول الوكيل: قبلتُ لِفلان، فلو اقتصر على قوله: قبلتُ، ففيه وجهان، لتردُّدِه بينَه وبينَ الموكل، ولو قال: لنفسى، لم يصِحَّ له ولا للموكل، لأنه مخالف للخطاب.

ولو قال: زوجتُ منك، فقال: قبلتُ، ونَوَى موكَّلَه: لم يقعْ للموكل، وفي البيع يقع مثلُه للموكِّل، لأنّ معقود البيع قابلٌ للنقل بخلاف معقود النكاح.

# الفصل السادس فيما يجبُ على الوليِّ

فنقول: أمَّا غيرُ المحبر فتحبُ عليه الإجابةُ، إذا طَلَبتْ، إن لم يكن في درجته غَيْرُه، فإن كان، فهو كشاهلٍ لا يتعيّن، وفيه خلافٌ، فإن تعينٌ وعَضَل وأخْوَجَها إلى السلطان: عَصَى، لما فيه من الإِضرار، وخَرْقِ المروءة، والنهِّي عن العضْل.

وأمّا المحيرُ، فيحب عليه تزويجُ المحنونةِ، إذا تَاقَتْ، ولا يجب التزويجُ من الابن الصغير، لأنه لا يلزمه المهرُ والنفقةُ، ولا يجب تزويجُ البنتِ إلا إذا ظهرت الغبطة، فيحتمل الإيجاب كما إذا طُلِبَ مالُ الطفلِ بزيادةٍ، فإنه يجب عليه البيعُ، ويُحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها.

وأما مالُ الطفل فلا يجب على الولى أن يَكُدُّ نفسه بالتجارة والاستنماء، ولكن يجب صونه عن الضياع، وقدر من الاستنماء المعتاد الذي يصونه عن أن تأكله النفقة. ولو طلب ماله بزيادة وجب البيع. ولو بيع شيء بأقل، فله أن يشترى لنفسه، فإن لم يرد فليشتر لطفله. وإن قبل نكاح ابنه؟ لم يلزمه الصداق في الجديد؛ لأنه لم يضمن. وفي القديم: يصير بالعقد ضامنا. وهل يرجع به بعد البلوغ؟ فيه احتمال على القديم. وإن تبرم بحفظ مال الطفل، فله أن يستأجر من مال الطفل من يعمل له، أو يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يجد متبرعا. وإن وجد متبرعا، فالظاهر أنه لا يعطى الأجرة بخلاف الأم؛ فإن إرضاعها بالأجرة أولى من إرضاع متبرعة أجنبية؛ لما فيه من التفاوت الظاهر.

### الفصل السابع في الكفاءة وخصالها

واعلم أن الكفاءة حق المرأة والأولياء، فلو رضوا بغير كفؤ جاز، خلاف للشيعة، فإنهم حرموا العلويات على غيرهم. وكيف يحرمن؟ ولم تحرم بنات رسول الله على على عثمان وعلى وأبى العاص. وأين كفؤ رسول الله في فسى العالم؟ قال الشافعي رضى الله عنه : كيف كان على كفؤ فاطمة، وأبوه كافر، وأبوها سيد البشر؟! ولو كان يكفى النسب في الكفاءة، فالناس كلهم أولاد آدم عليه السلام، فلم تفاوتوا؟!. وأمر رسول الله في فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة، وهو مولى.

والصحيح: أن التي لا ولى لها، يزوجها السلطان من غير كفؤ برضاهـا؛ إذ لاحظ للمسلمين في الكفاءة، وذكر الصيدلاني خلافه.

ثم الكفاءة ترجع إلى مناقب، والمعتبر منها خمس: التنقى من العيبوب المثبتة للخيار، والحرية، والنسب، والصلاح في الدين، والتنقى من الحرف الدنية. والجمال لا يعتبر؛ لأنه يرجع إلى ميل النفس. واليسار يعتبر في أضعف الوجهين، ولعل ذلك قدر البلاغ دون التساوى في المقادير. ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة؛ بـل إلى أرومة(١) رسول

 <sup>(</sup>١) [الأرُوم، والأرومة]: أصل الشجرة واستعملت للحسب؛ يقال: هو طيب الأرومة: كريم الأصل.
 انظر: المعجم الوسيط (١/٥/١).

كتاب النكاح كتاب النكاح

الله ﷺ وإلى العلماء؛ لأنهم ورثة الأنبياء، وإلى الصلحاء المشهورين الذين لا ينسى أمرهم بعد الموت، فإنه الموجب للتفاوت.

وأما صلاح الزوج فيكفى فيه التنقى من الفسق، ولا تعتبر المساواة في درجة الصلاح والاشتهار.

والحرف الدنية هي التي تبدل على سقوط النفس، وأكثرهما يرجع إلى ملابسة القاذورات. والرجوع في تفصيل جميع ذلك إلى العادات(١).

#### وتمام هذا النظر بثلاث مسائل:

[حداها: أن هذه الخصال تعتبر في تزويج البنت لا في الابن؛ إذ لا عار على الرجال في غشيان حسيسة. نعم، لا تزوج منه معيبة بالعيوب المثبتة للخيار، ولا يتصور تزويج الرقيقة منه؛ لأنه لا يخاف العنت، وفي اعتبار الكفاءة بجانبه أيضا وجه بعيد.

الثانية: هذه الخصال هل تجبر بالفضائل؟:

يُنظَر: فإن كان الفائت نسب رسول الله ﷺ، فسلا يوازيهـا الانتسـاب إلى غـيره مـن

<sup>(</sup>۱) قلت: يختلف منظور الحرف الدنية من بحتمع إلى آخر، فالمحتمع الاسلامي له عاداته وتقاليده التي أصلها الكتاب والسنة، فالحرف والمهن في هذا المجتمع قائم على منظور الحلال والحرام، والحرام فيه مرفوض ولا تدخل حرفة محرمة في ميزان التفضيل بين الحرف بل ميزان التفضيل بين الحرف فقط في دائرة الحلال فالدنيء فيها ليس حرامًا بل هو حلال وإنما دناءته ترجع كما قال المصنف إلى ملابسة القاذورات.

أما في المجتمعات الكافرة بوجه عام والعلمانية المرتدة عن الإسلام بوجه خاص فإن منظور تفضيل الحرفة فيه يختلف عن المنظور الاسلامي، فهم لا ينظرون إلى الحرفة من منظور الحلال والحرام بل من المنظور المادي وقد يكون المحرمات الملعونة بالكتاب والسنة من الحرف الراقية العظيمة عندهم والتي يبذلون في سبيل الوصول إليها كل ما يملكون ولو كانت أعراضهم، كالحكم بالقوانين الوضعية. هذه الجريمة التي سماها الله في كتابه كفر هي عندهم من أرقى الأعمال والحرف في المجتمع سواء كان مشرعا (أي يعمل بالبرلمان) أو قضائيا (أي يعمل بالقضاء) أو منفذًا (أي يعمل بالشرطة) هذه الحرف العظيمة والتي يُحسّب صاحبها كفئًا في الدول العلمانية الكافرة هي في المنظور الإسلامي لا ترقى بأي حال إلى مستوى الحرف الدنيئة الدول العلمانية الكافرة هي في المنظور الإسلامي لا ترقى بأي حال إلى مستوى الحرف الدنيئة وفي بالمه أبره الله أبره الله.

ومن ثم فإن الفاضل في المنظور الإسلامي يرجع إلى قوله تعالى: ﴿إِن أَكْرِمُكُم عند الله ٱتقاكم﴾ ولو تتبعنا سيرة الصحابة لوحدنا أنهم كانوا لا يفضلون إلا من كان أقرب في ظنهم إلى الله ورسوله والمؤمنين، وهذا الكلام بحثه يطول والله أعلم.

العلماء والصلحاء. وهل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور في الخطاب؟. الأصح أنـه لا يوازيه، وقيل: تجبر به،واعتمد فيه هَمَّ عمر رضى الله عنه بتزويج ابنته سلمان الفارســى وبأمثال ذلك.

وأما العيوب فلا يجبرها غيرها. وأما اليسار فيجبر بغيره. والحرفة لا تعارض النسب، وربما يعارضه الصلاح، والمحكم في جميع ذلك العادات ونفي العار.

الثالثة: إذا زوجها من غير كفؤ، بطل العقد على الصحيح، وذكر العراقيون فى تزويج السليمة من المعيب قولين، وهو أجرى فى سائر الخصال. ثم قالوا: إن قلتا: ينعقد العقد، فهل يثبت للولى الفسخ؟ قولان. وأجروا ذلك وإن كان عالما به؛ لأن الحق للطفل، فلا يسقط بعلمه. وإن بلغت، فهل يثبت لها الخيار؟ ففيه تردد. وكل ذلك بعيد؛ ووجهه أن فى النكاح مصالح خفية، والأب مؤتمن غير متهم، فربما يتعاطى تحصيل مصلحة خفية قد تتقاضى ترك الكفاءة، إلا أنه إذا روعى ذلك، فلا يتجه إثبات الخيار.

### الفصل الثامن في اجتماع الأولياء في درجة واحدة

وإذا اجتمعوا، فكل واحد يستقل، لكن الأحب تقديم الأسن والأفضل. فإن تزاحموا، فالعقد إلى من تعين المرأة. فإن أذنت للكل، أقرع بينهم. فإن عقد من لم تخرج له القرعة مبادرًا انعقد. وإن زوج أحدهم من غير كفؤ برضاها؟ قال الشافعي رضي الله عنه: «النكاح مفسوخ» فقيل: إن معناه أن للآخرين فسخ العقد اعتراضًا. وقيل: معناه أنه لا ينعقد؛ لأنه يؤدى إلى لحوق العار بالولى قبل أن يتدارك. وقيل: المسألة على قولين.

فوع: إذا أذنت لوليين ولم تعين الزوج وجوزنا ذلك فعقد كل واحد منهما مع شخص، فإن اتحد الوقت تدافعا. وإن لم يعلم السبق وأمكن التوافق تدافعا أيضًا؛ إذ ليس نستيقن صحة نكاح أحدهما. فإن سبق أحدهما وتعين ولكن نسيناه، وتعذر بيانه، فالنكاح بينهما موقوف، ولا نبالي بتضررها طول العمر، كما لو غاب زوجها ولم تعرف حياته، وكما لو انقطع دم الشابة بمرض، فإن عليها انتظار سن اليأس مع الضرار فيه. وإن علم السبق ولكن لم يتعين السابق منهما أصلا، وحصل اليأس من البيان، فقولان مبنيان على القولين في جمعتين عقدتا في بلدة واحدة على هذا الوجه، وهاهنا أولى بالفسخ لأن الصلاة لا تحتمل الفسخ، ففي قول: يتوقف كما لو تعين ثم نسى. وفي قول: يفسخ؛ لدوام الضرار وإطباق الإشكال من أول الأمر إلى آخره.

ويشكل على هذا، إذا تعين ثم نسى. وقد قيل بطرد القولين فيه، لكنه غريب.

التفريع: حيث رأينا الفسخ، فقد حكى الصيدلاني عن القفال أنه يفسخ، ولا حاجة إلى إنشاء الفسخ. والأصح: أنه يحتاج إلى إنشاء الفسخ. ثم فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يتعين بتعيين القاضى؛ لأنه محل التباس. والثانى: لها الإنشاء؛ لتضررها، كما فى الجب والعنة؛ فبإن النزوج يقدر على الطلاق. والشالث: أن لـ لزوجين أيضا الفسخ.

وإن تأخر الفسخ، فنفقتها تقسم على الزوجين؛ لأنها محبوسة بسببهما، ولا مهر عليهما؛ إذ النفقة قد تجب بعلة الحبس دون المهر. وفي النفقة وجه منقدح أنه لا تجب؛ لأنه ليس الحبس بتقصير منهما، ولا النكاح مستيقن في حق واحد منهما.

هذا كله عند الاعتراف بالإشكال. فإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق؟ قال الصيدلاني: «ليس لأحد الزوجين أن يدعى على الآخر؛ إذ ليس في يده شيء، وليس أحدهما بأن يكون مدعى عليه».

وإن ادعى على الولى وهو غير مجبر: لم يجز. وإن كان محبرا فوجهان، لا اختصاص لهما بمحل التنازع:

أحدهما: أنه لا يتوجه عليه أصلا؛ إذ لاحظ له في الملك، وإنما هـ و عـاقد كــالوكيل. والثاني: يتوجه؛ لأن إقراره يقبل بخلاف الوكيل والذي لا يجبر.

قال الإمام: إذا لم يمكن دعوى العلم على المرأة، فلا يَبْعُد أن يدعى أحدهما على صاحبه، وتجعل المرأة كمال في يد ثالث تداعاه رجلان. ثم ذكر القاضى في البداية بالتحليف أنه يقرع بينهما.

أما إن ادعى عليها العلم بالسبق، فلها ثلاثة أحوال:

[حداها: أن تقر لواحد وفرعنا على الصحيح في صحة إقرارها ثبتت زوجيته في الحال. لكن هل للثاني أن يحلفها ؟ فيه قولان مبنيان على أن من أقر بشيء لزيد، ثم أقر به لعمرو، هل يغرم للشاني بالحيلولة؟ فإن قلنا: يغرم، فهاهنا أيضا يتوقع إقرارها، فيحلفها حتى تقر؛ فتغرم له، أو تنكل؛ فيستفيد الثاني باليمين المردودة تغريمها.

وإن قلنا: لا تغرم، فلا يحلفها؛ إذ لا فسائدة لـه فـى نكولهـا، ولا فـى إقرارهـا. وفـى القديم قول أنه يحلفها حتى يستفيد باليمين المردودة إن نكلت ثبوت الزوجية له، وكان إقرارها الأول لم يثبت زوجية الأول إلا بشرط الحلف للشـانى، فأمـا مـع النكـول فـلا.

وهذا بعيد؛ إذ نكولها كيف يرد إقرارها ويزاحمه؟!.

الحالة الثانية: أن تنكر العلم بالسبق، وتحلف على نفى العلم، فيبقى التداعى بين الزوجين، وذلك جائز وإن منعناه فى الابتداء قبل توجيه الدعوى عليها؛ فإن الدعوى الآن وحد متعلقا، ثم لم يفد قطع الخصومة. وقيل: إنه لا يسمع تداعيهما كما فى الابتداء، ويكفيها يمين واحدة على نفى العلم إن حضر الزوجان معا. وإن بادر أحدهما، فهل للثانى تحليفها مرة أحرى؟ فيه وجهان يجريان فى كل شريكين يدعيان شيئا واحدًا.

الحالة الثالثة: أن تنكر وتنكل، حلف المدعى على السبق، ولا يتعرض لعلمهما، فإن ذلك شرط في الدعوى لترتبط بها الدعوى.

هذا كله إذا ادعى عليها العلم، فإن أطلق دعوى الزوجية، ففي سماع الدعوى المطلقة خلاف، والله تعالى أعلم.

# الباب الثاني في المَوْليُّ عليه

وفيه فصول ثلاثة:

# الأول: في الموْليُّ عليه بالجنون

#### وفيه مسائل ثلاثة:

الأولى: البكر المحنونة، لاشك في أن الأب يزوجها، لكن الثيب إن كانت كبيرة، يزوجها بمجرد المصلحة من غير حاجة على الأصح. وقيل: لا يزوجها؛ لأن الأب في حق الثيب كالأخ، وهو لا يزوجها.

وأما الثيب الصغيرة المجنونة، ففيه وجهان: أحدهما: لا يزوجها كالعاقلة وبخلاف البالغة؛ فإنها في مظنة الشهوة على الجملة، وإن لم يشترط ظهور حاجة الشهوة في حق الأب.

والصحيح: أنها إذا بلغت عاقلة، ثم عاد الجنون، عاد ولاية البضع وإن كان في عـود ولاية المال خلاف؛ لأن تفويض البضع إلى السلطان مع حياة الأب قبيح.

الثانية: للأب التزويج من الابن الكبير المجنون، وفي الصغير وجهان، ووجه المنع: أنه تكثر عليه المؤن، وخرج بالجنون عن مظنة الاستصلاح. وبالجملة تزويج البنت الصغيرة أولى من التزويج من الابن.

کتاب النکاح ۵

ثم لا ينبغى أن يزاد فى التزويج من المجنون على واحدة، وظاهر المذهب: أنـه يــزوج من الصغير العاقل أربع؛ لأنه فى مظنة الاستصلاح، وفيه وجه: أنه لا يزيد على واحـــدة أيضا.

الثالثة: إذا لم يكن للمحنونة أب ولا جد، يزوجها السلطان أو العصبات؟ فيه وجهان:

أحدهما: العصبات؛ لأنهم على الجملة ذو حيظ، وشفقتهم أكميل. نعم، السلطان ينوب عنها في الرضا.

والثانى: أن السلطان يزوجها، كما أنه يلى مالها. نعم، قال الشافعي رضى الله عنه: «يراجع أهل الرأى من أقاربها، ويشاورهم». واختلفوا في أن ذلك إيجاب أو استحباب؟ فإن جعلناه إيجابًا، رجع الأمر إلى أنه لابد من رضا الولى والسلطان، ورجع الخلاف إلى تعيين من يتعاطى العقد.

ثم هل يشترط في تزويجهم حكم الأطباء بظهور حاجتها إلى الوطء؟ وجهان:

أحدهما: لا يشترط، بل يجوز بالاستصلاح كما يجوز للأب. والثاني: نعم؛ إذ ليس لهؤلاء رتبة الإحبار، فلا يقدمون عليه إلا عن ضرورة.

# الفصل الثاني في المولى عليه بالسَّفَه

فإذا بلغ الصبى سفيها، لم يجبره الولى على النكاح؛ لأنه بالغ. ولا يستقل هو بالنكاح؛ لأنه سفيه، لكن ينكح بإذن الولى، وعبارته صحيحة. ويستقل بالطلاق؛ لأنه لا يندرج تحت الحجر. ومهما التمس النكاح بعلة الحاجة وجب الإسعاف؛ لأنه أعرف بحاجته. فإن التمس بعلة المصلحة ففى وجوب إسعافه تردد، ولأنه بين الصبى والمحنون، وهو أولى بالاستصلاح من المحنون. وإذا وجب الإجابة فامتنع الولى فليراجع السلطان، فإن لم يجد السلطان، ففى صحة استقلاله تردد، بخلاف ما إذا استقل بشراء الطعام فى عمل الضرورة دون الوقاع، ولذلك يجب على الأب الإنفاق على الابن دون الإعفاف.

ومهما استقل دون مراجعة الولى، لم ينعقد النكـاح، فإن وطـىء، ففـى المهـر ثلاثـة أوجه:

أحدها: لا يجب؛ كما إذا اشترى وأتلف، فإن البائع هو الذى قصر وسلط. والشانى: يجب؛ إذ تعرية الوطء عن المهر غير ممكن تعبدًا. والثالث: يكتفى بأقل ما يتمول؛ لحق

التعبد وحق السفيه، وأما السفه في حانبها فلا يظهر له أثر.

فرع: ينبغى للولى أن يعين المهر والمرأة جميعا إذا أذن. فإن عين المرأة دون المهر: حاز، وتعين مهر المئل. فإن زاد سقطت الزيادة وصح العقد. وإن عين المهر وزاد: لم ينبت وصح العقد بخلاف الوكيل إذا زاد؛ لأنه عاقد لنفسه، ومقصود الإذن رفع الحجر. ثم الغبطة تعين مقدار المهر.

أما إذا عين امراة، فنكح غيرها: لم يصح؛ لأنه حاد عن الأصل، والمصلحة تتفاوت به، كما أن الزيادة أيضا لا تصح وإن صح العقد دونها.

أما إذا أذن مطلقا ولم يعين المرأة، ففي صحة هذا الإذن وجهان؛ لمخالفته للمصلحة غالبا. فإن قلنا: يصح؛ فله أن ينكح من شاء بمهر المشل، بشرط أن لاينكح شريفة يستغرق مهرها جميع ماله؛ فإن ذلك يخالف الغبطة، والإذن المطلق ينزل على الغبطة. أما المرأة فالسفه في حقها لا يؤثر في تغيير أمر الولاية.

# الفصل الثالث في المولى عليه بالرق

وللسيد إحبار الأمة على النكاح. وهل له إحبار العبد؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نعم، كالأمة. والثاني: لا؛ لأن مستمتعه غير مملوك له، ولا هو أهل للنظر له. والثالث: أنه يجبر الصغير؛ نظرا إليه دون الكبير.

وهمل للعبد إحبار السيد على التزويج منه؟ فيه وحهان:

أحدهما: نعم؛ لأن منعه يورطه في الفجور، والرق لا آخر له، ولابد من التحصن. والثاني: لا؛ لأن ذلك يشوش مقاصد الرق.

ولعل الأصح أن كل واحد منهما لا يجبر الآخر، بـل لابـد مـن تراضيهمـا. وهـذا الخلاف حار في أنه، هل يجب تزويج الأمة إذا طلبت؟ وهو أبعد؛ لأن لها مطمعًـا في الاستمتاع بالسيد.

ثم تزويج المالك رقيقه حيث قلنا به طريقه الولاية أو الملك؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه الملك؛ إذ لا قرابة له حتى ينظر له. وإن نظر، فينظر لمصالح ملكه، وقد لا تكون مصلحة ملكه مصلحة للرقيق في نفسه. والشاني: أنه بطريق الولاية؛ لأن مستمتع العبد لا يملكه، ومستمتع الأمة وإن ملكه فليس المنقول إلى الزوج ملكه، ولذلك يملك الزوج على نقل البضع

کتاب النکاح کتاب النکاح

من نفسه، ولا هو واطىء بملك اليمين، ولذلك لا يجوز له تزويجها من معيب بالعيوب الخمسة. فإن فعل فلها الخيار، ولا حيار للسيد إذا جهل ذلك؛ لأنه سأحوذ من دفع ضرار الاستمتاع. ولو باعها من معيب، فليس لها الخيار.

فإن قلنا: إنه بالولاية، فلا يزوج الفاسق أمنه وعبده إن قلنا: لا يلى الفاسق. ولا يزوج المسلم رقيقه المسلم، لكن يزوج المسلم رقيقه المسلم، لكن يرضى؛ فيسقط حقه، وينكح العبد بنفسه.

فروع ثلاثة: الأول: الولى، هل يزوج رقيق طفله؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم؛ لأنه من مصالح المال. والثانى: لا؛ لأن مصلحة المال لا تقتضى النكاح. والثالث: أنه يزوج الأمة لحظ المؤنة دون العبد.

الثاني: أمة المرأة يزوجها وليها برضاها، وقال صاحب «التلخيص»: يزوجها السلطان برضاها؛ إذ وليها ليس مالكها، ولا ولاء لها. وهذا له وجه على قولنا: إن تزويج الرقيق بالملك لا بالولاية. ثم لا يجبر الولى أمة البكر البالغة. وإن أجبرها، فلا يكتفى بسكوتها في أمتها وإن اكتفى بذلك في نفسها.

الثالث: قال ابن الحداد: «المعتقة في المرض، لا يزوجها قريبها؛ لأنه ربما ينقص المال، ويموت المريض، وتعود رقيقة». فمن الأصحاب من خالفه وقال: «ينبني التصرف على الحال، كما لو وهب المريض، حاز للمتهب وطؤها مع هذا الاحتمال». لكن قياس ابن الحداد يقتضى المنع في هذا أيضا، ويحسن هذا الاحتياط للبضع، إذا كان المرض مخطرا، أولا مال له سواه إذ يظهر هذا الاحتمال.

# القسم الثالث من الكتاب في الموانع للنكاح، في الناكج والمنكوحة

وهي أربعة أجناس:

الأول: ما يوجب المحرمية. والشائي: ما يتعلق بعدد، ولا يوجب حرمة مؤبدة. والثالث: الرق والملك. والوابع: الكفر.

### الجنس الأول: المحرمية

وذلك يحصل بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة.

المانع الأول: النسب. ويحرم جميع الأقارب إلا أولاد الأعمام والعمات، والأخوال

والخالات. وأصناف المحرمات سبعة ذكرهن الله تعالى في قوله: ﴿حرمت عليكم الله تعالى في قوله: ﴿حرمت عليكم المهاتكم النساء: ٢٣] الآية.

أما الأم: فهى كل أنثى انتهيت إليها بالولادة، بواسطة أو غير واسطة كانت الواسطة ذكرا أو أنثى واندرجت تحته الجدات.

وأما البنت: فهي كل أنثى تنتهي إليك بالولادة؛ بواسطة وغير واسطة كما سبق، واندرج فيه الأحفاد.

وأما الأخت: فهي كل أنثى ولدها أبوك وأمك، أو أحدهما. وبنات الأخ وبنات الأخت: كبناتك منك.

والعمة: كل امرأة ولدها أحدادك أو جداتك من قبل الأب، ولا يحرم أولادها. والخالة: كل امراة ولدها أحدادك أو جداتك من قبل الأم.

واللفظ الجامع: أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده أصل.

فوع: إذا ولدت من الزناء لم يحل لها نكاح ولدها. والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزانى؛ لأنها تنفصل عن الأم، وهى إنسان وبعض منها، وتنفصل عن الفحل وهو نطفة، فعلة تحريمه النسب الشرعى وقد انتفى، ولو كان بعضا حقيقيا منه؛ لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة، كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق.

أما المنفية باللعان، فهل تحرم على النافي؟ فيه وجهان. وجه التحريم: أنها عرضة اللحوق بسبب القراش إن كذب نفسه.

المانع الثاني: الوضاع. قال رسول الله على: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١)؛ فتحرم منه الأم، والبنت، والأخ، والأخت، وبناتهما، والعمة، والخالة.

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ الـذى أورده المصنف أخرجه أحمد (۹۲۹۱)، البيهقي (۵۳،٤٥٢/۷)، البغوى (۲/۱ م.۱)، الطبراني (۲/۱۹، ۱۹۶۸)، (۲/۱۱ م.۱ ۲/۱۲ ۲/۳۷)، الزيلعي في نصب الراية (۳۲/۱۲)، الزبيدي في إتحاف السادة (۵۳۸۵)، المتقى في كنز العمال (۱۹۲۸)، الألباني في إيرواء (۲۸۲۲) وبلفظ [يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة] أخرجه البخاري (۲۲۲۳)، مسلم (الرضاع ۲۲۲۲۲)، أبو داود (۵۰،۲)، النسائي (۹۹۲)، ابن ماجه (۱۹۳۷، ۱۹۳۷)، أجمد (۲/۲۰۱۲)، الدارمي (۲/۲۰۱)، البيهقي (۲/۵۱،۱۰۹)، البغوي في شرح السنة (۹/۲۸)، المتقى في كنز العمال (۲۷۲۲)، التبريزي (۱۲۱۲)، البغوي في شرح السنة (۹/۲۸)، المتقى في كنز العمال (۲۷۷۱)

كتاب النكاح كتاب النكاح

وأهك: كل امرأة أرضعتك، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من جهة أبيك أو أمك، وكذلك كل امرأة يرجع نسب المرضعة إليها.

وكل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمها: فهى أختك. وكذلك كل امرأة أرضعتها أمك بلبان أبيك، فهى أختك من الأب والأم<sup>(١)</sup>. وإن أرضعتها أمك بلبان غير أبيك، فهى أختك من الأم. وإن أرضعتها أجنبية بلبان أبيك، فهى أختك من الأب. وكذلك قياس العمات، وسيأتى في كتاب الرضاع شرحه.

فرع: لو اختلطت أخته من الرضاع بأهل بلد أو قرية، لا ينحصرون في العادة، فله أن ينكح من شاء؛ كما لو غصب شاة في بلدة، فلا يحرم عليه اللحم.

ولو اختلطت بعشر أو عشرين، أو عدد محصور على الجملة، فيلزمه اجتنباب الكل؛ لأن يقين التحريم عارض يقين الحل في عدد. وقيل: يجوز الهجوم، وهو بعيد.

المانع الثالث: المصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة أربع:

أم الزوجة، وجداتها من الرضاع والنسب. وبنتها، وحفدتها من الرضاع والنسب. وزوجة الابن والحفدة. وزوجة الأب والجد.

ويحرم الجميع بمحرد النكاح إلا بنت الزوجة، فلا تحرم إلا بالدخول؛ قال الله تعالى: 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [النساء: ٢٣].

والوطء الحلال بملك اليمين، والوطء بالشبهة: يحرم الأربع كالوطء في النكاح بخلاف الزنا، فإنه لا يحرم، خلاف لأبي حنيفة؛ إذ الشبهة كالحقيقة في جلب المحرمات، كالعدة، والمهر، والنسب، وسقوط الحد، لكن يرجع في وحوب المهر إلى الاشتباه عليها فقط، وينظر في ثبوت النسب والعدة إلى الاشتباه عليه. وقيل في المصاهرة: إنه تكفى الشبهة من أحد الجانبين. وقيل: لابد من الاشتباه على الرجل؛ لأنه قرينة النسب في كتاب الله تعالى. وقيل: لابد فيه من الاشتباه عليهما جميعًا.

والصحيح: أن مجرد الملامسة لا يقوم مقام الوطء في تحريم المصاهرة كانت بالشبهة أو في النكاح وفيه قول آخر: أنه يلتحق به. وقيل: يطرد ذلك القول في النظر بالشبهة أيضا.

<sup>=</sup>٢٦٦٥)، إرواء الغليل (٢٢٦/٧). وللحديث ألفاظ أحمر متقاربة بنفس للراجع التي ذكرناها.

<sup>(</sup>١) ويحسب الرحل أبا من الرضاعة لأنه صاحب اللبن والمتسبب فيه.

## الجنس الثاني

### ما يتعلق بتعبد عددى ولا تتأبد<sup>(١)</sup> به الحرمة

وهي ثلاث:

# المانع الأول: نكاح الأخت في عدة الأخت

قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجَمَعُوا بِينَ الأَخْتِينَ إلا مَا قَدْ سَلْفَ﴾ [النساء: ٢٣] فقيل: أراد ما سلف قبل التحريم فلا يرد، وقيل: ما سلف في الجاهلية.

ثم ألحق به رسول الله على جميع المحارم، فقال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (٢). والضابط: أن كل شخصين بينهما قرابة، أو رضاع، لـو كـان أحدهما ذكرًا، والأخرى أنثى حرم النكاح بينهما: فلا يجوز الجمع بينهما.

واحترزنا بالقرابة والرضاع، عن الجمع بين المرأة وأم زوجها، أو ابنة زوجها؛ فإن ذلك جائز، وإن كان النكاح يحرم بينهما لو كان أحدهما ذكرًا.

ثم ألحق الفقهاء ملك اليمين بالنكاح حتى قالوا: لو اشترى أمة ووطئها: حرمت عليه أختها وخالتها وعمتها. فإن ملك الجميع فما لم يحرم الموطوءة على نفسه ببيع، أو عتق، أو تزويج، أو كتابة: فلا يحل له وطء الباقيات، ولا تقوم العوارض المحرمة مقام البيع، كالحيض، والعدة بالشبهة، والردة، والإحرام. والرهن والبيع بشرط الخيار خلاف.

وتحل الأخت بالطلاق البائن، ولاتحل بالطلاق الرجعي، وقال أبو حنيفة رحمـه اللـه: لا تحل أيضا بالبائن<sup>(٣)</sup>، وكذا الخلاف في نكاح الخامسة.

فرع: لو وطيء أمة، ثم نكح أختها الحرة: صح النكاح وحرمت الأمة. وليـس كمـا

<sup>(</sup>۱) [الأبد]: الدهر. جمع آباد، وأبود. ويقال: لا أفعل ذلك أَبَدَ الآبدين. وأبـدَ الآبـاد: مـدى الدهـر. وفى مثل: «طال الأبد على لُبَد»: يضرب للشيء يُعَمَّر، ويمر عليه دهر طويل. [والأبــدى]: مـا لا آخِر له. انظر المعجم الوسيط (۲/۱)

<sup>(</sup>۲) الحديث باللفظ المذي أورده المصنف أخرجه: مسلم (النكاح ب ٤ رقم ٣٨،٣٧)، النسائي (٢) الحديث باللفظ المذي أورده المصنف أخرجه: مسلم (النكاح ب ٤ رقم ٣٨،٩٧/٦)، البيهة من (٩٨،٩٧/٦)، ابسن ماجمه (٩٨،٩٧/٦)، البيهة على نصب الراية (٣/٣)، ابين أبي شيبة (٣٠/٤)، الطبراني (١٦٩/٣)، المنثور (١٣٧/٢) هذا وللحديث ألفاظ أخر متقاربة.

<sup>(</sup>٣) أي لا تحل في عدة البائن ولا الخامسة في عدة الرابعة.

لو نكحها، ثم نكح عليها أحتها؛ فإن الطارئ لا يصح؛ لأن ملك اليمين ضعيف في مقصود الوطء، فلا يدفع النكاح المقصود، بل يدفع به حله.

ولو اشترى الرجل منكوحته، صح الشراء وانفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقـوى في نفسه(١).

### المانع الثاني: الزيادة على الأربع ممتنع على الحر

والثالثة في حق العبد كالخامسة في حق الحر؛ فلا يزيد العبد على اثنتين. وقال مالك: ينكح العبد أربعة.

فرع: لو نكع خمسًا فى عقد، فالعقد باطل فيهن. ولو كان فيهن أختان بطل فيهما، وفى الباقيات قولا تفريق الصفقة، وكذا لو جمع بين معتدة وخلية من العدة ففى الخليمة القولان.

#### المانع الثالث: استيفاء عدد الطلاق

فلا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأ في نكــاح صحيــح، ثــم يطلقهـا،

(۱) ومن المحرمات التي لم يذكرها المصنف هنا ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله هي ان يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين] أخرجه أحمد (۲۱۷/۱)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ۱۰۰) وقال: أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم وتحيروا في معناه حتى حمله على ما يتعدى ولا يجوز قال: معنى بين العمتين على المجاز أي بين العمة وبنت أحيها قيل لهما عمتان كما قيل سنة العمرين يعنون أبا بكر وعمر. قال: وبين الخالة الخالتين مثله على المجاز. قال: وفي الأول حذف أي بين العمة وبين بنت أحيها وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلامًا مكررًا بغير فائدة أيضا فلو كان كما قال وحب أن يكون وبين الخالة وليس كذا الحديث لأن الحديث نهي أن يجمع بين العمة والخالة فالواحب على لفظ الحديث أنه نهي أن يجمع بين امرأتهين إحداهما عمة الأحرى والأخرى خالة الأخرى عالة الأخرى وهذا يخرج على معنى صحيح ويكون:

رحل وابنه تزوحا امرأة وابنتها تزوج الرحل البنت وتزوج الابن الام فولد لكل واحد منهما ابنـة من هاتين الزوحتين فابنة الأب عمة ابنة الابن وابنة الابن خالة ابنة الأب.

وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوحب أن تكون: امرأتان كل واحدة منهما خالة صاحبتهما وذلمك أن يكون رحل تزوج ابنة رحل وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما بننا فابنة كمل واحمد منهما جالة صاحبتها.

وأما الجمع بين الغمتين فيوحب أن لا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى وذلك: أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر فتولد لكل واحدة منهما ابنة فابنة كل واحدة منهما عمة الأحرى. ا.هـ. وتنقضى عدتها، ولا يحصل بالوطء في ملك اليمين، والمذهبُ: أنه لا يحصل بالوطء في نكاح فاسد، ويحصل بوطء الصبي، ونزولها على الزوج وهو نائم، وبالاستدخال من غير انتشار، وفيه وجه بعيد، ويحصل بمجرد تغييب الحشفة، أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة ومنهم من قال: لابد من تغييب الجميع إذا زالت الحشفة.

ومن لطائف الحيل للفرار من الغيظ، أن يشترى عبدًا صغيرًا، ويزوجها منه، شم يستدخل زبيبة الصغير، ولو مع حائل من ثوب، ثم يبيع العبد منها حتى ينفسخ النكاحُ، فيحصلُ التحليلُ، إلا إذا قلنا: لا يجوز إجبار الصغير.

فإن قيل: فما معنى قوله عليه السلام: ﴿لَعَن الله المحلِّلُ والمحَلَّلُ له ﴿(١).

قلنا: قيل: أراد به طالب الحل من نكاح المتعة، وهو المؤقت رسما، وسمى محلّلا وإن لم يحل له؛ لأنه يعتقده، ويطلب الحل منه، وأما طالب الحل من طريقه فلا يستوجب اللعن. وقيل: إنما لعن مع حصول التحليل؛ لأن التماس ذلك هتك للمروءة. والملتمس هو المحلل له، وإعارة النفس في الوطء لعرض الغير أيضا رذيلة؛ فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير، وهو قلة حمية، ولذلك قال عليه السلام: (7). وإنما يكون ذلك مستعارًا، إذا سبق منه التماس من المطلق. ومن عرض لوطء الغير من هي منكوحته، أو من كانت منكوحته، أو ستكون منكوحته فهو مذموم جدًا، فلا يبعد أن يلعن. ولا يقتضى هذا اللعن بطلان العقد؛ لأنه سماه مع

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: أبو داود (۲۰۷٬۲۰۷)، ابسن ماجه (۱۹۳۲،۱۹۳٤)، السترمذی (۱۹۳۲،۱۹۳۱)، أحمد (۲۰۸/۲)، البيهقی (۲۰۸/۲)، الحاکم (۱۹۹،۱۹۸۲)، الهيثمی فی بحمع الزوائد (۲۰۲۲)، الدارقطنی (۲۰۱/۲)، الطبرانی (۲۹۹۱)، ابن أبسی شیبة (۲۹۹۱)، ابن حجر (۲۰۷۳)، السیوطی فی الدر المنثور (۲۸٤/۱)، ابن الجوزی فی العلل المتناهیة (۲۸۲۱)، ابن أبی حاتم فی علل الحدیث (۲۳۲۱)، والألبانی فی الإرواء (۲۳۷۱)، عن عقبة بن عامر، قال الشوکانی فی نیل الأوطار (۲۳۹۱): وحدیث عقبة بن عامر أخرجه أیضا الحاکم وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. وحکی الترمذی عن البخاری انه استنکره. وقال أبو حاتم ذکرته لیحیی بن بکیر فأنکره إنکاراً شدیداً وسیاق إسناده فی سنن ابن ماجه هکذا: حدثنا یحیی بن عثمان بن صالح المصری قال: حدثنا أبی قال: سمعت اللبث ابن سعد یقول: قال لی مشرح بن هاعان: قال عقبة بن عامر فذکره.

ويحيى بن عثمان ضعيف. ومشرح قد وثقه ابن معين. أ. هـ.

<sup>(</sup>٢) هذا هو معنى الجزء الأول من حديث عقبة بن عامِر وتمامه هكذا: قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له»، وقد سبق تخريجه وتحقيقه.

كتاب النكاح كتاب النكاح

ذلك محللا، إلا أنه إذا شرط الطلاق في نفس العقد، فإنه يفسد على وجه كالتأقيت، ولا يفسد على وجه؛ لأنه شرط فاسد كما لو شرط أن لا يتسرى عليها، ولا يسافر بها، وكسائر الشرائط المفسدة للمهر.

وأما التأقيت، فإنه وضع للعقد قاصرًا على مدة، ولا يمكن الاقتصار ولا التسرية.

أما إذا قال: بشرط أن لا تحل لك، فينبغى أن يفسد؛ لأنه يجعل اللفظ متناقضا. ولو قال «بشرط أن لا تطأها» ففيه وجهان.

وهذه الشروط إذا لم تقارن العقد لا تضر، وفيه وجه بعيد: أن المقدم كالمقارن؛ أخذ من مهر السر والعلانية كما سيأتي. وعلى هذا، لا يصبح التحليل بالالتماس، إلا إذا زوج مطلقا، ثم التمس الطلاق بعد العقد.

### الجنس الثالث من الموانع: الرق والملك

أما الرق: فمانع على الجملة عند الشافعي رضى الله عنه في بعض الأحوال؛ فلا يجوز للحر المسلم أن ينكح الأمة إلا بخمسة شرائط:

ثلاثة فيه: وهو فقد الحرة تحته، وفقد طول الحرة، وخوف العنت. واثنان في الأمة: وهي أن تكون مسلمة، ومملوكة لمسلم.

الشرط الأول: ألا يكون تحته حرة: فإن كانت تحته رتقاء (١)، أو هرمة، أو غائبة، أو كتابية: لم يجز أيضا نكاح الأمة، بل يجب عليه طلاقها، بخلاف ما إذا وجد مالاً، ولكنه غائب، فإنه كالفاقد للطول.

الشرط الثانى: فقد طول الحرة: فمن ليس تحته حرة، ولكنه قادر عليها: لم يجز له نكاح الأمة، لقوله تعالى: ﴿وَمِن لَم يُستطع منكم طولاً أَنْ يَنكع المحصنات﴾ [النساء: ٥٦] الآية.

ويجوز للمفلس نكاح الأمة. وإن وجد حرة ترضى بمهر مؤجل جاز لأن الأجل سيحل وهو معسر. وكذلك إذا كان له مال غائب، وهو يخاف العنت في الحال قبل القدرة على المال. وكذلك إذا رضيت الحرة بدون مهر المثل، وملك ذلك القدر؛ لأنه لا يلزمه تحمل المنة. وفيه وجه آخر احتاره الصيدلاني: أنه لا يجوز له نكاح الأمة؛ لأن المنة بالمهر مستحقر في النكاح، بخلاف المنة في بيع الماء، والثوب الساتر للعورة في الصلاة.

<sup>(</sup>١) [رَيَقَ] الشيء – رتقاء: انسد والتأم فهو أرتق، والمرأة: انسدَّت فلا تؤتى. فهي رتقاء جمع: رُتُقَ. انظر: المعجم الوسيط (٣٢٧/١).

ولو وحد مالا، ولم يجد حرة ينكحها: جاز له نكاح الأمة. ولو لم يجد إلا حرة تغاليه في المهر مغالاة يعد احتمال ذلك سرفا بالإضافة إلى مقاصد النكاح: فله نكاح الأمة. وإن كان ذلك قدرًا قريبا لم يرخص بسببه.

وكذلك الولى إذا نقص من مهر المثل قدرًا يحتمل ذلك لأغراض النكاح، فلا ينبغى أن يثبت الإعراض للمرأة، بل إذا أفرط في النقصان؛ فإن مقاصد النكاح تغطى على هذه المحقرات. وكذلك لو لم يجد إلا حرة غائبة غيبة قريبة يحتمل مثلها في مقاصد النكاح: لم ينكح الأمة، وإن كانت بعيدًا نكح الأمة.

ولو لم يجد إلا حرة كتابية، حاز له نكاح الأمة على أحسن الوجهين؛ لأن الحذر من مخالطة المشركات مهم، ويشهد له ظاهر قوله: ﴿المحصنات المؤمنات﴾.

الشرط الثالث: خوف العنت: وإنما يتم ذلك بغلبة الشهوة، وضعف عصام التقوى. ولا يشترط في الخوف غلبة وقوع الزنا، بل توقع وقوعه، كما أن الطريق المخوف هو الذي يتوقع فيه الهلاك وإن لم يغلب. والأمن هو أن لا يتوقع، وإن كان ذلك ممكنا على الندور.

ومن ضعفت شهوته، وقوى تقواه، فهو آمن. ومن غلب عليه شهوته، ولكنه راسخ التقوى؟ فإن كان يفضى به الصبر إلى مرض فلينكح الأمة، وإلا فالصبر أحسن من إرقاق الولد، ولا يبعد أن يترخص ولا يكلف المشقة في مصابرة الشهوة.

ومن قدر على التسرى، فالظاهر أنه لا ينكح الأمة؛ لأنه لا يخاف العنت. وفيه وجه: أنه ينكح؛ لأن ملك اليمين لا يقصد به التحصن.

الشرط الرابع في الأمة: وهي أن تكون مسلمة: فلا يحل عند الشافعي رضى الله عنه للمسلم نكاح الأمة الكتابية بحال؛ لقوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء: ٢٥]. وكأن الأصل في المشركات والإماء التحريم، وهذا مستثنى مع التقييد.

الشرط الخامس: أن تكون مملوكة لمسلم: حتى لا يرق ولد المسلم لكافر، وفي هذا الشرط خلاف، ولعل الظاهر أنه لا يشترط؛ لأنه إن رق لكافر فيباع عليه في الحال.

#### واختتام الشرائط بأمرين:

أحدهما: أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط كلها إلا الشرط الرابع والخامس، بل الأمة فى حقه كالحرة حتى يجوز له الجمع بين الأمتين. ولا يجوز للحر الجمع بين أمتين بحال. وهذا؛ لأن المحذور من نكاح الإماء إرقاق الولد، والعبد رقيق ليس عليه النظر لولده

الموجود، فلا يؤمر بالنظر لولده المفقود.

والمكاتب، ومن نصفه رقيق في هذا كالعبد، كما أن من نصفها رقيق كالأمة، حتى تفتقر إلى الشرائط في نكاح الحر إياها. نعم، يحتمل تردد في أن من قدر على مثلها، هل يجوز له نكاح أمة كاملة الرق؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق جميعه؟.

وأما الحر الكتابي، فهو كالمسلم في شرائط النكاح إلا في نكاح الأمة الكتابية، إذ نص الشافعي رضى الله عنه على أن الكافر يزوج أمته. وذلك يدل على أن تزويجها ممكن، ويتجه ذلك من حيث إن الكفر ليس نقصًا في حق الكافر. ولكن هذا ينقصه نص الشافعي رضى الله عنه: أن العبد المسلم لا ينكح الأمة الكتابية. والرق ليس نقصا بالإضافة إليه لما اعتورها نقصان في حقه. فمن الأصحاب من جعل المسألتين على قولين. ويرجع الخلاف إلى أن الأمة الكتابية، هل هي محرمة في عينها كالوثنيات، أو هي محرمة لاجتماع النقصين؟.

الأهو الثاني: أن شرط فقد الحرة وطولها وحوف العنت، يعتبر في ابتداء النكاح دون دوامه، فلو نكح حرة على أمة يجوز، وقال المزني: «ينقطع نكاحها بوجدان طول الحرة والقدرة عليها فضلا عن وجودها». ولسم يطرد ذلك في زوال حيوف العنب. وأما إسلام المالك إن شرطناه فلا شك في أنه لا يعتبر في الدوام.

فرع: لو جمع بين حرة وأمة في عقد واحد: بطل نكاح الأمة، وفي ناكح الحرة قـولا تفريق الصفقة. الأصح وهو نص القديم صحة نكاح الحرة؛ لأن النكاح لا يفسد بفساد المهر، فكيف يقسد بفساد القرينة المباينة له؟!.

ولو جمع بينهما من يحل له نكاح الأمة مع القدرة على الحرة وهى أن تكون هذه الحرة رضيت بدون مهر المثل، وقلنا: لا يلزمه تقلد المنة فلا يصح هاهنا نكاح الأمة؛ لأن الأمة لا تضام الحرة؛ فلا يصح إلا إذا سبق نكاحها، وهاهنا لم يسبق. وأما نكاح الحرة فطريقان:

أحدهما: طرد القولين. والآخر: القطع بالفساد؛ كما لو جمع بين أختين، فإنه الآن قادر عليهما جميعا. وهذا بعيد؛ لأن إحدى الأختين ليست أولى بـالدفع، وهاهنـا الأمـة أولى بالدفع.

المانع الثانى الملك: وهو وراء الرق؛ فإن من يحل له نكاح الأمة، لا يحل لـــه أن ينكح أمة نفسه وإن قلنا: إن القدرة على التسرى لا تمنع نكاح الأمة. بل لو اشترى زوجته أو

ورثها انفسخ النكاح. وكذلك لا تنكح الحرة عبد نفسها. ولو اشترت زوجها العبد أو ورثته انفسخ النكاح.

# الجنس الرابع من الموانع الكفر

وفيه ثلاثة فصول:

## الفصل الأول: في أصناف الكفار

وهى ثلاثة: الصنف الأول: أهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى، وكفرهم أخف؟ فتحل مناكحتهم وذبائحهم. وحكمهم في حقوق النكاح كالمسلمات إلا في الميراث، إذ لا إرث مع اختلاف الدين. ولا كراهية في نكاحهن؛ فإن الاستفراش إهانة، والكافرة جديرة بذلك. وقال مالك: «يكره نكاحهن». نعم، الحربية الكتابية يكره نكاحها؛ فإن صحبة الكفار في ديارهم توجب الافتتان، وربما تسبى الحربية، وهي حامل بولد مسلم، والكراهية تثبت بأقل من هذا.

الصنف الشاني: عبدة الأوثان والمُعطِّلةَ والدهرية، ومن لا يقر بالجزية، فلا يحل نكاحهم وذبائحهم، وتدخل فيهم المرتدة.

الصنف الثالث: المجوس. ويسلك بهم مسلك أهل الكتاب في التقريس بالجزية دون المناكحة والذبيحة. وحكى في مناكحتهم قول بعيد للشافعي رضى الله عنه . ولا وجه له، وقيل: كان لهم كتاب فأسرى به.

ثم حق الكتابية في القسم والنفقة وسائر الحقوق كالمسلمة. وللمسلم منعها من الحروج إلى الكنائس، كما له منع المسلمة من المساحد. وله أن يلزمها الغسل من الحيض؛ حتى تحل له. وهل يلزمها الغسل من الجنابة لأجل العيافة؟ فيه قولان. وكذلك في إلزام الاستحداد الذي يكسر الشهوة تركه، وكذلك في المنع من تناول الخنزير والمستقذرات وأكل الثوم، وكل ذلك في المسلمة أيضا.

### الفصل الثاني: في أقسام أهل الكتاب

فنقول: من آمن أول آبائه قبل التحريف أو بعده، ولكن علم المحرف ولم يؤمن به وكانت من نسب بنى إسرائيل فقد اجتمع لهما الشرفان؛ فيصح نكاحها قطعا. وإن لم تكن من بنى إسرائيل ففى حواز نكاحها قولان. وإن كان أول آبائها آمن بعد التحريف ففى حواز نكاحها أيضا قولان. وإن شككنا فى ذلك، فقولان مرتبان وأولى بالجواز.

كتاب النكاح

ولا خلاف في أن من آمن أول آبائه بعد المبعث أو شككنا في ذلك، لم تحل مناكحته.

104

وإذا آمن أول آباء اليهودية بعد نزول عيسى، عليه السلام، فهل يكون كما بعد المبعث؟ فيه وجهان، والأقيس: أن لا يعتبر نسب بنى إسرائيل، ولا يقدم إيمان الآباء على التحريف.

وأما الصابئون والسامرة وهم من طوائف اليهود والنصارى، بينهم خلاف فى الاعتقاد نص الشافعى رضى الله عنه فى موضع على حواز مناكحتهم، ونص فى موضع على خلافه. واتفق جماهير الأصحاب على أن المسألة ليست على قولين. ولكن ظن الشافعى رضى الله عنه مرة أنهم يخالفون القوم فيما يوجب التكفير، فتلتحق بالزنادقة، وظن مرة أنهم يخالفون فيما يوجب البدعة، ونكاح المبتدعة صحيح. وأطلق الشيخ أبو على طرد القولين.

### الفصل الثالث: في تبديل الدين

#### وله صور:

إحداها: أن يتنصر يهودي، أو يتهود نصراني، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقرر عليه؛ لأنهما دينان متساويان الآن.

والثاني: أنه لا يقنع منه إلا بالإسلام، ولو عاد إلى تنصره لم يكفه؛ لأنه أبطل تلك العصمة، فلا يستحدثه بعد المبعث عصمة.

والثالث: أنه لا يقع منه إلا بالإسلام، أو بالعود إلى التنصر، فـإن أصـر وقلنـا: لا يقـر عليه، فليلتحق بمأمنه، أو يقتل قتل المرتد؟ فيه قولان.

الصورة الثانية: أن يتنصر وثنى، فلا يقر عليه أصلا؛ لأنه لم يكن معصوما، ويريد استحداث عصمة بدين باطل. وإن توثن النصراني فلا يقر أصلا ولكن في قول: لا يقنع إلا بالإسلام. وفي قول: يقنع بالإسلام أو بالعود إلى التنصر. وفي قول: يقنع وإن عاد إلى التهود.

الصورة الثالثة: أن يرتد مسلم والعياذ بالله، فالأديان في حقه سواء، ولا يقنع منه إلا بالسيف، أو الإسلام.

ويمتنع نكاح المرتد والمرتدة، وإن طرأ على دوام النكاح تنجزت الفرقة قبــل المسـيس.

وإن حرى بعد المسيس توقف على انقضاء العدة عند الشافعي رضى الله عنه . فإن عاد إلى الإسلام، استمر العقد، وإلا تبين بطلان النكاح بنفس الردة. وكذلك لو ارتدًا معا، فهو كما لو ارتد أحدهما. وكذلك لو أسلم أحد الزوجين المحوسيين، أو الوثنيين. أو أسلمت الكتابية تحت كافر: تنجزت الفرقة قبل المسيس، وتوقف على العدة بعد المسيس. ولو أسلما معا استمر النكاح.

فرع: متولد من يهودي وبحوسي، ففي حل مناكحته قولان: أحدهما: التحريم؛ تغليباً لجانب الحرمة. والثاني: النظر إلى حانب الأب؛ اعتبارًا للنسب.

ثم قال القفال: هذا في الصغير، فإن بلغ وتمحس، فله ذلك وهو بمحوسي. ويحتمل أن يقال: إذا كان أبوه يهوديا، لـم يمكن من التمحس بعد البلوغ، وجعل كاليهودي يمحس.

#### \* \* \*

#### هذا باب نكاح المشركات

وهذا أوان ذكره؛ لانشعاب مسائله عن الموانع السابقة، وفيه فصول:

### الْأُول في حكم أنكحة الكفار في الصحة والفساد:

وكان مقتضى قياس الشرع وعموم خطابه، أن لا يخالف نكاح الكافر نكاح المسلم، ويرعى فيه جميع الشرائط، حتى لا يحتاج إلى إفراد نكاحهن بنظر، لكن روى أن فيروز الديلمي (۱) أسلم على أختين، فقال رسول الله على الخيري (۱) أسلم غيلان على عشر نسوة فقال الله المسلك أربعا، وفارق سائرهن (۲) وأسلم غيلان على عشر نسوة فقال الاستئناف، ووفى برعاية تمام سائرهن (۲). فحمل أبو حنيفة قوله: «احتر» على الاستئناف، ووفى برعاية تمام

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله فيروز الديلمي، وقيل فيروز بن الديلمي، من أبناء الفرس، وفد على رسول الله على وأسلم رضى الله عنه، وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادّعي النبوة باليمن وكان ذلك في آخر حياة النبي على، وفي مرض موته الذي توفى فيه فقال على: «قتله الرحل الصالح، فيروز الديلمي» توفى رضى الله عنه في خلافة عثمان رضى الله عنه.

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣٨٩/٥)، إتحاف السادة المتقين (١٨٠/٧)، كنز العمال (٢١٠/٣)، الاستيعاب (٢١٠/٣)، أسد الغابة (١٨٦/٤)، الإصابة لابن حجر (٢١٠/٣)،

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۱۲۹،۱۱۲۹)، التبريزي في مشكاة المصابيح (۳۱۷۸)، أحمد (۲۷/۲٤)، البيهقي (۳۱۸)، ابن أبي شيبة (۲۷/۲)، الطحاوي في مشكل الآثار (۲۸،۱۷۱)، البيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۰)، الجميدي في مسنده (۱۰۸۳).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه: البيهقي (١٨١/٧)، السيوطي في جمع الجوامع (٤٤٦٤)، الهيثمي في مــوارد=

كتاب النكاح

الشروط، وقضى بأن من أسلم على أحتين تعينت السابقة، واندفعت الثانية. وإن نكحهما في عقدة اندفعتا جميعا، كما لو أرضعت امرأة صغيرتين نكحهما واحد، فإنهما يندفعان. إلا أن التأويل الذي ذكره باطل؛ لقوله على: «أمسك»؛ ولأنه لم يعلمهم شرائط النكاح، ولم ينقل إنشاء العقد، وترك رسول الله السنفصال نكاح الأختين، مع أن الغالب أن تسبق إحداهما؛ ففهم منه أنهم إذا أسلموا، لم يؤاخذوا بشرائط الإسلام. ولكن إن كان المفسد مقارنا دفعناه؛ ولذلك أمرناه باختيار إحداهما؛ إذ الجمع مفسد مقارن. فتحصل من هذا، أنه لو نكح بغير ولى وشهود، أو في عدة وأسلم بعد انقضاء العدة، قررناه على النكاح.

وأما إن كان المفسد مقارنا لحال الإسلام: لم يقرر، كما لو أسلم على محرم نكحها من أم أو بنت أو غيرهما، أو نكحها معتدة وأسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة. وكذلك لو نكح مؤقتا، واعتقدوا صحته مؤقتا، وأسلما قبل انقضاء الوقت: لا يقرر عليه؛ لأن التأبيد على خلاف اعتقادهم، وتقريره مؤقتا فاسد في الإسلام. وإن اعتقدوه مؤبدًا قرروا عليه.

ولو اغتصب كافر امرأة، واعتقدوه نكاحًا؟ قال القفال: لا نقررهم عليه؛ إذ لا أقل من عقد. وقال الصيدلاني: يقررون؛ إذ إقامة الفعل مقام العقد ليس فيه إلا إحلال بشروط. وهو متحه.

ولونكحوا نكاحًا واعتقدوه فاسدًا وهو صحيح عندنا قررناهم على الصحيح. وإن كان فاسدًا عندنا لم نقررهم؛ لأن الرخصة بالتقرير إنما ورد فيما اعتقدوه نكاحا. أما المفسد الطارئ بعد العقد كالعدة بالشبهة فلا يدفع النكاح وإن اقترن بالإسلام؛ لأن طارئها لا يقدح في نكاح المسلم، فكيف يقدح في نكاح الكافر؟!.

ولو نكح أمة، ثم حرة، وأسلم عليهما: اندفع نكاح الأمة؛ لأنا إذا لم ننظر إلى التقدم والتأخر في العقد على حرة وأمة، ويجعل ذلك كمفسد لنكاح الأمة قارن العقد والإسلام. واليسار الطارئ بعد نكاح الأمة إذا دام إلى إسلامهما يدفع نكاح الأمة. وهذا يخالف ما ذكرناه في العدة الطارئة، والفرق

<sup>-</sup>الظمآن (۱۳۷۸)، الشافعي فسى المسند (۲۹۲،۲۷۶)، المتقى فسى كنز العمال (۲۹۲،۲۷۶)، الساعاتي في بدائع المنسن (۱۶۰۶)، البغوى فسى شسرح السنة (۸۹/۹). التبريزي فسى مشكاة المصابيح (۳۱۷۲)، الألباني في إرواء الغليل (۲۲۲،۲۹۱). وفي إسناد هذا الحديث محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي وقد ضعفه غير واحد من الأثمة، انظر: نيل الأوطار (۲۹/۲).

غامض. ووجهه: أن فقد قدرة الطول أحد شرطى نكاح الأمة، فكان بطرآن الحرة أشبه؛ ولأن إرقاق الولد مفسد نكاح القادر، وهو مقارن للإسلام دائما، فيشبه المحرمية المقارنة.

وأما العدة الطارئة، فينتظر زوالها على قرب. وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وأحرم فأسلم الثاني، لم يندفع النكاح كما في العدة الطارئة، وبخلاف وجود الحرة. وحكى عن القفال أنه ألحق العدة والإحرام بالحرة، وقضى باندفاع النكاح. واستشهد على ذلك بنص الشافعي رضى الله عنه: «أنه لو أسلم أحدهما بعد المسيس وارتد، ثم أسلم الثاني: اندفع نكاحها». وهذا فيه نظر؛ لأن الردة تضاد النكاح، ولذلك نتبين بعد انقضاء العدة من وقت الردة إذا أصر. والعدة والإحرام لا يضادهما؛ ولذلك لا تصح رجعة المرتدة، وتصح رجعة المحرمة، والمعتدة عن الشبهة، على الصحيح. ثم قطع الصيدلاني والجماهير بأن المفسد، إن قارن إسلام أحدهما: كفي، إلا في اليسار، فإنه لم يلتفت إلى وجوده إلا حالة احتماعهما في الإسلام.

ولو نكح معتدة، فأسلم أحدهما قبل تمام العدة، والآخر بعد تمام العدة: لـم يقرر. وكذلك لو أسلم على حرة وأمة، فأسلمت الحرة وماتت، ثم أسلمت الأمـة: اندفعـت الأمة بوجود الحرة عند إسلام الزوج.

ولو أسلم موسرًا على أمة، ثم أعسر فأسلمت، قرر عليها. وغاية الفرق: أن تأثير اليسار في دفع الأمة أضعف؛ لأنه مأخوذ من ظاهر الخطاب الوارد مع المؤمنين؛ فلا يظهر أثره في حق الكافر، إلا عند الاجتماع في الإسلام، بخلاف العدة والحرة. ولضعف هذا الفرق طرد أبو يحيى البلخي القياس، وقضي بأنه إذا أسلم موسرًا، وتخلفت، ثم أسلمت بعد إعساره، لم يقرر عليها وزاد فقال: لو أسلم معسرًا، ثم أيسر فأسلمت: قرر؛ لأنه إذا اعتبر تلك الحال، فما بعد ذلك طارئ لا يؤثر.

### وقد ثار الخلاف بين الأصحاب في أصلين:

أحدهما: أن التقرير عند الإسلام في حكم ابتداء نكاح، أو في حكم الإدامة؟ فقالوا: فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضى الله عنه وهو غير سديد؛ إذ كيف يجعل في حكم الابتداء؟ والصحيح أنه لا تمنعه عدة الشبهة والإحرام. وكيف يجعل إدامة، واليسار المقارن وإن كان طارئا بعد النكاح يدفعه؟ بل الصحيح أنه مردد بينهما لا يتمحض فيه أحد الحكمين، وكأنه بالرجعة أشبه، فإنه أيضا كالمردد.

الثانى: أن أنكحة الكفار، يحكم بصحتها، أو فسادها، أو يتوقف إلى الإسلام؟ ذكروا فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها فاسدة؛ لأنها تخالف الشرع، ولكنا نصححها بعد الإسلام رخصة. والثاني: أنها صحيحة؛ بدليل التقرير؛ فإن القول بالفساد مع التقرير محال ولأنه يحصل التحليل بوطء الذمي، ويرجم الذمي لكونه محصنا، وإذا ترافعوا إلينا قضينا بالمهر والنفقة من غير بحث عن شروطهم.

والثالث: أنا نتوقف، فإن أسلموا بان الصحة فيما يقرر عليه في الإسلام، حتى لو نكح أختين، فاختار في الإسلام إحداهما، بان صحة نكاحها وفساد نكاح الأخرى. وميل ابن الحداد إلى التوقف. وهذا أقرب. وأما الإفساد مع إيقاع طلاقهم، ومع التحليل، والإحصان، والتقرير بعد الإسلام فلا وجه له.

التفريع: إن قضينا بالفساد من الأصل أو التوقف فلا مهر للتى اندفع نكاحها بالإسلام؛ إذ بان الفساد من الأصل. ولذلك إذا طلق الكافر زوجته ثلاثا، ثم أسلم، لم يفتقر إلى المحلل إن قضينا بفساد نكاحه. وإن صححنا افتقر إليه. وقال ابن الحداد: لو نكح أختين، وطلق كل واحدة ثلاثا، ثم أسلموا خيرناه. فإن اختار واحدة تعينت للنكاح، ونفذ الطلاق الثلاث فيها، وافتقر فيها إلى محلل، وللأخرى نصف المهر إذا حرى الإسلام قبل المسيس. قال الشيخ أبو على: إن حكمنا بصحة أنكحتهم، فلا حاجة إلى الاختيار، بل نفذ الطلاق فيهما جميعا، ويفتقر إلى محلل فيهما. وإن حكمنا بالفساد لم ينفذ الطلاق، ويختار واحدة ولا مهر للثانية. وإن توقفنا فهو كما قاله ابن الحداد إلا في المهر؛ لأنا على قول التوقف نتبين فساد نكاح المندفعة بالإسلام، فلا مهر لها؛ لأنها اندفعت باختيار الثانية. والثانية لما تعينت للنكاح نفذ الطلاق الشلاث فيها، وافتقر إلى المحلل.

فإن قيل: فما حكم صداقهن الفاسد بعد الإسلام؟ قلنا: إذا أصدقها خمرًا أو خنزيرًا، وقبضت، ثم أسلما: فلا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس.

وإن أسلما قبل القبض وبعد المسيس، فلها مهر المثل، ولا سبيل إلى قبص الخمر.

وكذلك فى تقابضهم ثمن الخمر وقيمتها عند الإتلاف، لم نتعرض لما سبق استيفاؤه، ولا ننشىء فى الإسلام حكما لأجل اعتقادهم. فلو قبض البعض دون البعض، رجع إلى بعض مهر المثل. فلو أصدقها ثلاثة من الكلاب، وحنزيرين، وزق خمر، فقبضت

الكلاب، فالصحيح أنه يقوَّم الجميع. فإن كان ما قبضته قدر الثلث، رجع إلى ثلثى المهر ومنهم من قال: لا قيمة لهذه الأشياء، فيوزع على العدد، وترجع إلى نصف المهر. ومنهم من قال: يوزع على الأجناس، وصورته أن الكلاب كلها كلبا واحدًا، وكذلك الزقاق، وكذلك الخنازير.

ولو نكحت بغير مهر، واعتقدوا أن لا مهر للمفوضة، فلا مهر لها بعد الإسلام. وإن أسلم قبل المسيس فلا مهر؛ لأنا لا نتعرض لما سبق، وقد سِبق استحقاق وطء بلا مهر.

هذا كله إذا أسلموا. فإن ترافعوا إلينا في أنكحتهم أو في غيرها قبل الإسلام، فيجوز لحاكمنا أن يحكم بينهم بالحق ويستتبعهم.

وهل يجب عليه الحكم؟ إن كان أحد الخصمين مسلما: وجب. وإن لم يكن فقولان:

أحدهما: لا يجب؛ لقول تعالى: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [المائدة: ٤٢]. والثانى: وهو الأصح أنه يجب إذا التزمنا الذب عنهم، ودفع الظلم من جملة الذب. والآية لم تنزل في أهل الذمة.

وكذلك إذا كانا مختلفي الملة وحب الحكم قطعا. وقيل بطرد القولين.

وأما المعاهدون فلا يلزمنا الحكم بينهم، وإن كانوا مختلفى الملــة؛ لأنــا شــرطنا الكـف عنهم، ولم نلتزم لهم شيئا، إذ لم يلتزموا لنا شيئًا.

ثم إذا أوجبنا الإجابة، فمهما استعدى أحد الخصمين، فحضر الآخر، ولم يرض بحكمنا: لم نحكم؛ لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضوا بحكمنا، فإن أبوا فـلا نكلفهم موجبات شرعنا.

ثم مهما طلبوا تقدير التفقة، واستيفاء المهر في أنكحتهم: حكمنا بها وإن عقدوها بغير ولى ولا شهود. وهذا يقوى قول التصحيح لكن لو كان المفسد قائما: لم نحكم، كما لو طلبت نفقة في نكاح المحارم.

ولو طلبت المحوسية النفقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، كالمحرم؛ فإنها محرمة في عينها. والثاني: نعم؛ لأنه لابد للمجوس من الأنكحة. وهذا يشير إلى أنها محرمة على المسلم حاصة.

ولو طلبت نفقة أختين في نكاح واحد، فينبغي أن لا نحكم؛ لأن المانع قسائم مقارن،

وهو مخالفة ظاهرة للشرع، بل القدر المسامح به، أن لا يبحث عمـا سبق مـن شـروط أنكحتهم.

وإذا لم نحكم في هذه المسألة، فهل يفرق بينهم؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، تركا للتعرض. والثاني: نعم؛ لأنهم أظهروا ذلك عندنا، فصار كما لو أظهروا خمورهم أرقناها.

#### الفصل الثاني

### في أن يسلم الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن

كما لو أسلم على أختين، أو على خمس نسوة، أو على امرأة وابنتها، أو على حرة وأمة، أو على إماء كثيرة. فهذه خمس صور:

الأولى: أن يسلم على أختين. فيختار إحداهما، وتندفع الأخرى، سواء نكحهما فى عقد واحد أو فى عقدين. فإن أسلمت معه واحدة، وتخلفت الأخرى: اندفع نكاح المتخلفة، إلا إذا كان بعد المسيس، فإنه ينتظر إسلامها قبل مضى العدة. فإن أسلمت اختار إحداهما، وإن أصرت اندفعت المصرة. وهذا فيه إذا كانت المتخلفة وثنية أو مجوسية. فإن كانت كتابية فلا يندفع نكاحها بالإصرار، بل يجرى الاختيار وإن أصررن على الكفر.

الثانية: إذا أسلم على خمس نسوة فصاعدًا: اختار أربعًا، واندفعت الأخرى، سواء نكحهن في عقد واحد أو في عقود. وحكم انتظار إسلام المتخلفة منهن كانتظار الأخت.

الثالثة: أن يسلم على امرأة وابنتها: فإن كان قد دخل بهما، فهما محرمان ومحرمتان، فلا تقرير عليهما؛ إذ وطء كل واحدة بالشبهة يحرم الثانية بالمصاهرة. فإن لـم يدخـل بهما فقولان:

أحمدهما: أنه يتخير بينهما كالأختين. والثاني: وهو الأصح، واختيبار المزنى أن الأم تندفع، ويبقى نكاح البنت؛ لأن بحرد نكاح البنت يدفع نكاح الأم، ومحرد نكاح الأم لا يدفعها. وأما الأختان فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى.

وينبنى هذا الخلاف على قولين فى صحة أنكحتهم وفسادها. وقول التخيير يستمد من قول الإفساد؛ فإنه إذا انتفت الصحة لم يعهد نكاح البنت صحيحا قبل الإسلام حتى يدفع نكاح الأم. لكن الخلاف محتمل دون هذا البناء، بل هو محتمل فيما لو نكح

المسلم امرأة وأمها فى عقد واحد، إذ يحتمل أن ينعقد على البنت بهذا الترجيح كما لـو جمع بين حرة مسامحة بالمهر وأمة، وقد ذكرنا خلافا فـى أنـه، هــل ينعقــد نكــاح الحــرة لترجيح جانبها، بأن نكاحها يدفع نكاح الأمة، ونكاح الأمة لا يدفعها؟.

ثم قال ابن الحداد: وإن قلنا بالتخيير، فللمفارقة نصف المهر؛ لأنها بانت باختياره. قال القفال: هذا بالعكس أولى فإن التخيير بناء على القول بفساد أنكحتهم قبل الإسلام، فتبين باختيارها أن نكاح الأخرى لم ينعقد، فلا مهر لها.

وإن عينا البنت، فالأم قد اندفعت بالإسلام، فلها المهر، ويمكن أن يقال: إنها اندفعت بالمحرمية، ولا مهر للمحرم، إنما المهر على قول صحة أنكحتهم للزائدات على العدد الشرعى ومن لا يتصف بصفة تنافى النكاح، كالأخت والخامسة.

أما إذا وطء إحداهما، نظر: فإن وطء البنت، حرمت الأم، فضارت محرمة، وتعينت البنت عند الإسلام. وإن وطء الأم، صارت البنت محرمة واندفعت. وهل يبقى نكاح الأم إذا أسلمتا؟ إن قلنا: يصح نكاح الكفار، فهي أيضا صارت محرما بنكاح البنت فلا يبقى، وإلا دام نكاحها.

الرابعة: أن يسلم الحر على إماء: فإن كان عاجزًا عند الالتقاء في الإسلام، اختار واحدة. ولو أسلم على ثلاث إماء، فأسلمت معه واحدة وهو معسر، ثم أسلمت الثانية وهو معسر، وكل ذلك قبل انقضاء عدتهن: اختار واحدة من الأولى والثالثة، واندفعت الثانية. وهذا بناء على المذهب الصحيح في أن اقتران اليسار بإسلام إحداهما لا يدفع، بخلاف العدة المقارنة للنكاح، وهذا على مخالفة البلخي.

الخامسة: أن يُسلم على حرة وإماء. فإن أسلمن معه، اندفع نكاح الإماء وتعينت الحرة وإن أسلمن معه وتخلفت الحرة وأصرت، أو ماتت قبل العدة: امحتار واحدة من الإماء إن كان عاجزًا عند الإسلام، ولا يعتبر عجزه عند الاحتيار؛ لأنه كالبيان لما قرره الإسلام، فالنظر إلى حالة الإسلام. وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها، اندفع نكاح الإماء؛ لأنه أسلم وتحته حرة استقر نكاحها، ولا تجتمع الأمة مع حرة في النكاح وإن كانت كافرة.

ولو أسلم مع الحرة وبقيت أو ماتت وتخلفت الإماء، اندفع نكاحهن ولا ينتظرن؟ لأنه استقر نكاح الحرة بإسلامها، فلا معنى للانتظار. وكل من ينتظر إسلامه، فمات کتاب النکاح کتاب النکاح

ولم يسلم قبل انقضاء العدة، فهو كما لو أصر. وكذلك لو أسلم على واحدة، ومات قبل إسلام الباقيات، فالميراث للمسلمة، ولا شيء للباقيات؛ لأن التخلف إلى موته كالتخلف إلى انقضاء العدة؛ إذ لا انتظار بعد الموت وانتهاء النكاح.

فوع: ما ذكرناه من أن الحرة إذا تقدمت مع الزوج في الإسلام، اندفع نكاح الإماء ولا ينتظرن، وذلك فيه إذا بقين على الرق. فإن عتقن، ثم أسلمن قبل العدة، التحقن بالحرائر الأصليات، حتى لو لم يكن تحته حرة، فأسلم على إماء وتخلفن، ثم عتقن وأسلمن: اختار أربعًا منهن. ولو أسلم على إماء، وتخلفت واحدة وعتقت، وأسلمت قبل انقضاء العدة تعينت للنكاح.

والمقصود أن طرآن الحرية قبل الاحتماع في الإسلام: يلحقها بالحرائر الأصليات.

ولو أسلم على أمتين وتخلفت أمتان، فعتقت واحدة من المتقدمين ثم أسلمت المتخلفتان رقيقتين: الدفع نكاحهما؛ إذ تحت زوجهما عتيقة. أما المتقدمة الرقيقة فلا تندفع؛ لأن عتق الأخرى كان بعد اجتماعهم في الإسلام، فلا يؤثر في دفعها، بل يختار إحدى المتقدمين.

# الفصل الثالث في حكم العبيد والإمام، وطرآن العتق عليهم

وله طرفان:

### الأول في العبيد

ومهما أسلم العبد على إماء أو حرائر أو إماء وحرائر احتار اثنتين؛ لأن الحرة فى حقه كالأمة. نعم، إذا أسلم مع حرة، فهل لها الخيار؛ لرقه؟ القياس أنه لا ينبت؛ لأنها رضيت برقه أولا. واختار المزنى ثبوت الخيار، كما إذا عتقت تحت عبد، وكمان حكم حريتها، إنما يثبت بالإسلام، فيكون كالحرية الطارئة. والمقصود: بيان طرآن العتق عليه، وذلك لا يؤثر إن كان بعد الإسلام. وإن كان بين الإسلام مين يؤثر، حتى لمو أسلمن وتخلف وعتق، ثم أسلم فيختار من الحرائر أربعًا، ويرجع فى الإماء إلى واحد. وإن أسلم، وأسلمت معه حرتان، ثم عتق فأسلمت الباقيات من الحرائر: فلا يزيد على أسلم، وأسلمت معادف كمال عدد العبد قبل الحرية.

ولو أسلم مع واحدة، وعتق وأسلمت الباقيات: اختار أربعًا؛ لطرآن العتق قبل كمال عدد العبيد. وشبهوا هذا بمسألتين:

إحداهما: العبد لو استوفى طلقتين من زوجته، ثم عتى الم ينكحها. ولو استوفى طلقة ثم عتق، نكحها وملك عليها طلقتين.

الثانية: الأمة لو عتقت في يوم قسمها، استوفت ملة الحرائر. ولو عتقت متصلا بآخر مندتها: اقتصرت.

فرع: لو أسلم على أربع إماء، فأسلمت معه ثنتان، فعتق، ثم أسلم الأخريان: جاز له اختيار ثنتين؛ لأنه تم له عدد العبيد قبل العتق، فلا يجب عليه الرجوع إلى واحدة. ولكنه هل تتعين الأوليان أم لا؟ قال الإمام: «لا تتعين، بل هو كما أسلم حر على أربع إماء، فأسلمن على التوالى، وطرآن الحرية، لا يزيد على الحرية الأصلية». وقال الفورانى: لا يجوز له اختيار الأخريين؛ لأنه اجتمع بهن فى الإسلام وهو حر، فكيف يجمع بينهما، ويختار الأوليين؟!.

وهل يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين؟ فيه وجهان. وتوجيه الجواز أن الحرية تمنعه من الجمع بين الأخريين، ولا تمنعه من أصل العدد؛ فيختبار واحدة منهما، وواحدة من الأوليين. وقد قال القاضى حسين: لمو أسلم على اثنتين، فأسلمت معه واحدة، ثم عتق قبل كمال العدد، ولكين قال: «تتعين الأولى» وهذا لا وجه له أصلا.

## الطرف الثاني في عتقهن

وتأثيره في إلحاقها بالحرائر مهما تقدم على الاجتماع في الإسلام. ويظهر أشره في البات الجيار لها إذا كانت تحت عبد، ويكون خيار العتنى على الفور. لكنها لو أسلمت وعتقت، فلها ألا تبادر الفسخ؛ فإن الزوج ربما يصر فتستغنى عن هذا الفسخ، وكذلك الرجعية إذا عتقت، لها التأخير إلى انقضاء المدة؛ فإن هذا عذر في التأخير. ولو فسخت قبل إسلام الزوج: نفذ، ولا فائدة له إن أصر الزوج. وفائدته، إن أسلم الزوج، تظهر في قصور مدة العدة؛ إذ لو أخرت وأسلم الزوج وفسخت، طال عليها الانتظار. ولا نقول: فسخها موقوف على إصرار الزوج فلا ينفذ؛ فإن الفسخ حنس واحد، فلا يمتنع بإمكان فسخ آخر، بخلاف ما إذا كان تحته حرة وإماء، فأسلمن وتخلفت الحرة، واختار واحدة من الإماء، ثم ماتت المتخلفة أو أصرت، فإن صحة الاختيار تنبني على وقف العقود؛ لأنها لو أسلمت لبطل اختياره؛ لاندفاع نكاح الإماء، وهو أولى بالصحة من العقود؛ لأنه ليس ابتداء عقد.

نعم، لو أسلمت امرأة، وتخلف الزوج، ونكح أختها، ثم أسلم وأسلمت يخير بينهما؛

لأنه جرى في حالة الشرك.

ولو أسلم أولا، ونكح أخت المتخلفة، وأسلمت المتخلفة: بطل النكاح الذي جرى في الإسلام؛ لأنها طارئة بعد الإسلام. فلو أصرت المتخلفة، انبني صحة نكاح الأخرى على القولين فيما لو باع مال أبيه، ولم يدر أنه ميت، فإذا هو ميت.

فأما إذا أسلمت وعتقت، وأجازت قبل إسلام الزوج، بطلت الإجازة، وبقى حقها في الحال. في الحال.

ولو عتقت الرجعية وفسخت، نفذ. وإن أجازت فوجهان. والفرق: أن إجازتها تفيد الزوج سلطان الرجعة، وهو من مقــاصد النكــاح. ولا يمكـن أن يقـــال: احازتها تفيد الكافر تفيده سلطان الإسلام؛ فإن ذلك لا يستفاد من الغير.

الفصل الرابع(') فى الاختيار وحكمه[[]

والكلام في طرفين:

أحدهما: في وجوب الاختيار. فإذا أسلم على ثمانية مشلا، فعليه تعيين آربعة، فإن امتنع، فعليه الإنفاق على الجميع في مدة الحبس، وللقاضي أن يحبسه ليعين، فإن أصر عزره (٢)، وكذا كل قادر على أداء حق إذا أصر ولم ينجع فيه الحبس فينبغي أن يعزر.

ويمهل الزوج ثلاثة أيام للنظر والتأمل، ولا يختار القاضى عنه إذا أصــر، وإن قلنــا فــى قول: إن القاضى يطلق زوحة المؤلى(٣)؛ لأن هذا أمر منوط بالرؤية ولا يقبل النيابة.

ولو مات قبل التعين، فعلى كل واحدة الاعتداد بأقصى الأجلين؛ للاحتياط، ويوقف لهن من الميراث الربع أو الثمن كاملا إلى أن يصطلحن، وإن كان فيهن طفلة: لم يرض وليها إلا بربع الموقوف.

ولو جاءت أربع منهن، لم نسلم إليهن شيئا؛ فلعلهن المفارقات. وإن جاءت خمسة، سلمنا إليهن ربع الموقوف؛ لأنه المستيقن، ولا نزيد في التسليم على المستيقن. وحكى عن ابن سريج أنه قال: يوزع على جميعهن بالسوية؛ إذ التوقف عند انتظار البيان، أو عند اختصاص البعض بفرقة اشتبهت علينا، كما إذا قال: إن كان هذا غرابا فعمرة

<sup>(</sup>١) فى الأصل «الفصل الخامس» وهو خطأ، وأثبت الصواب كالعادة من أصل آخر بالمقابلـة مـع ط/ دار السلام.

<sup>(</sup>٢) [عَزَّرَهُ] أَدِبه بما دون الحد. وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه.

<sup>(</sup>٣) المؤلى: الحالف. وسيأتني.

طالق، وإن لم يكن فزينب طالق، فإن المطلقة في علم الله واحدة، واشتبهت علينا، وهاهنا هن متماثلات قطعا. وهذا متحه جدًا.

فرع: لو أسلم على ثمان كتابيات، وأسلمت أربع: فيختار من شاء من الكتابيات أو المسلمات. فلو مات قبل البيان، لا نقف لهن شيئا من الميراث؛ إذ كان يحتمل أن يختار الكتابيات فلا يرثن ولا يرث الجميع، فلم يحصل حق الزوجية بتعيين.

ولو نكح مسلمة وكتابية، وقال: «إحداكما طالق؛ ومات قبـل البيـان لا نقـف أيضـا شيتا؛ للشك في أصل الحق.

## الطوف الثاني: في ألفاظ الاختيار. وفيه مسائل:

الأولى: إذا قال: «احترت هذه الأربع للزوجية» تعينت الباقيات للفسخ. ولو قال: «احترت هذه للفسخ» أو «هذه للفسخ» دون لفظ الاختيار نفذ. ولو كن ثمانية، فطلق أربعًا منهن، فهو تعيين للنكاح ونفذ الطلاق، واندفعت الأحريات بالفسخ. وليس لفظ «الإيلاء» و«الظهار» كلفظ الطلاق؛ فإن ذلك مما يخاطب به الأجنبيات والأزواج جميعًا.

ولو قال: «فسخت نكاح هـذه الأربعـة»، وفسـر التعيـين بـالفراق: نفـذ، ولـو فسـر بالطلاق: قُبِلَ، ومطلقه يحمل على التعيين للفراق.

الثانية: لو قال: «من دخل الدار فقد اخترتها للنكاح»: لم يصح؛ لأن الاختيار لا يقبل التعليق. ولو قال: «هي طالق» نفذ الطلاق وحصل الاختيار ضمنا. ولو قال: «فهي مفسوخة النكاح» وأراد الفراق: لم ينفذ، وإن فسر بالطلاق نفذ الطلاق، وحصل التعيين ضمنا.

الثالثة: لـو وطء واحدة، هـل يكـون تعيينـا للنكـاح؟ فيـه خـلاف، كمـا لـو قـال: إحداكما طالق، ثم وطء إحداهما.

الوابعة: إذا أسلمت أربع، وتخلفت أربع، فاحتبار المسلمات: نفذ، واندفعت المتخلفات. وإن فسخ نكاح المسلمات والمتخلفات وثنيات لم ينفذ، لأن من ضرورته تقرير نكاح الوثنيات، وربما أصررن فيتعذر ذلك، وفائدته أنهن إذا أسلمن، استأنف احتيار من شاء منهن. وفيه وجه: أنه يبنتي على الوقف، فإن أصررن تبين بطلان فسخه، وإن أسلمن نفذ، وليس هذا كما لو باع خمرًا، فإنه لا يصير موقوفا على أن يصير خلا، لأن الخمر لا يقبل العقد ومهما أسلمت الوثنيات كان العقد. مستندًا إلى ما سبق. وإن احتار المتخلفات للفسخ، نفذ قطعا، لأن التقرير يلائه المسلمات. وإن

کتاب النکاح کتاب النکاح

احتار المتخلفات للنكاح، لم ينفذ إلا على وجه الوقف. وهو بعيد.

نعم، لو طلقهن ثم أسلمن، فهل نتبين نفوذ الطلاق؟ فيه خلاف ظاهر؛ لأن الطلاق يقبل التعليق، فلا يبعد فيه الوقف أيضا.

الخامسة: لو قال: «حصرت المختارات في ست»: صح، وتعين الباقيات للفسخ إلى أن يتمم الاختيار.

السادسة: لو أسلمت الثمانية على ترادف، وكان يخاطب كل مسلمة بالفسخ: تعين للفراق الأربعة الأخيرة؛ فإن المسلمات السابقات يمكن فيهن التقرير. وعلى الوجه البعيد: يتعين للفراق الأربعة الأولى بطريق الوقف.

#### الفصل الخامس في النفقة والمهر

فنقول: إن أسلم الزوج أولا، وتخلفت وأصرت، فلا نفقة لها في مدة العدة؛ لأنها بائنة، وقد أساءت بالتخلف. ولو أسلمت قبل انقضاء العدة، فالجديد: أنها لا تستحق النفقة لمدة التخلف؛ لأنها ناشزة بالتخلف. وفي القديم: تستحق؛ لأنها ما أحدثت شيئا، إنما النزوج أحدث تبديل الدين. وهذا ضعيف؛ إذ لو ابتدا الرجل سفرا، فتخلفت: تسقط نفقتها؛ إذ يجب عليها الموافقة، فكذلك في الإسلام. لكن هذه مؤاخذة بحكم الإسلام، فيجوز أن لا تؤاخذ به هاهنا.

فأما إذا سبقت المرأة ثم أسلم قبل انقضاء العدة، فالمذهب أنها تستحق النفقة؛ لأنها أحسنت بالإسلام. وفيه وجه بعيد: أنها لا تستحق؛ لأنها أحدثت شيئا مانعا من الاستمتاع. ولو أصر الزوج فوجهان. والقياس أنها لا تستحق؛ لأنها بائنة.

قال القاضى: مأخذ التردد أنها، هل هى كالرجعية؛ إذ الزوج قادر على تقرير النكاح عليها»؟ وهذا بعيد؛ لأنا نتبين بينونتها. وكذلك لو طلقها وأصر، لم ينفذ بخلاف الرجعية.

ثم إن صح هذًا القياس، فلو سبق الرجل، وتخلفت المرأة فلم يبق للزوج عليها قــدرة، فينبغي أن تلحق بالبائنة قطعا.

#### فرعان في الاختلاف:

أحدهما: إذا قضينا بأنها لا تستحق النفقة في مدة التخلف. فلو تنازعا، فقال: تخلف عنى عشرين يوما، وقالت: بل عشرة، فالقول قوله؛ إذ ثبت النشوز فعليها إثبات الزوال.

ولو تنازعا في المسق فقال: سبقت، وسقط حقك مدة التخلف، وقالت: بل سبقت

أنا، فالقول قولها؛ لأن النفقة ثابتة، فعليه إثبات المسقط إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول الاثنين، فقال الرجل: «أسلمت بعدى»، وقالت: بل قبلك، فالقول قولـه؛ لأن الأصل استمرارها على الكفر.

الثانى: لو قالت: أسلمت أنت أولاً قبل المسيس، ولى نصف المهر، وقال: بل أسلمت أنت أولاً ولا مهر لك، فالقول قولها؛ لأن الأصل ثبوت المهر.

ولو تنازعا في بقاء النكاح، فقال: أسلمنا معا، والنكاح باق. وقالت: بل على التعاقب، فالأصل بقاء النكاح، ولكن التوافق في الإسلام نادر، فيبني على أن المدعى، من الظاهر معه وهي المرأة هاهنا، أو من لا يخلى وسكوته، وهو الرجل؟ وفيه قولان.

\* \* \*

#### القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار

وأسباب الخيار أربعة: العيب. والغرور. والعتق. والعنة.

### السبب الأول العيوب

### والنظر في الموجب والموجَب:

النظر الأول: في الموجب: والعيوب المتفق على ثبوت الخيار بها، خمسة:

اثنتان يختص بهما الزوج: وهو الجَبُّ والغُنَّة. واثنان تختص بهما المرأة: وهو الرتق والقرن (١). وثلاثة مشتركة بينهما وهو البرص المستحكم الذي لا يقبل الإصلاح دون أوائل الوضح والجذام (٢) المستحكم الذي سود العضو، وأخذ في التقطيع. والجنون، ولا يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج.

والجب المثبت للخيار، هو الاستئصال، بحيث يكون الباقي أقل من الحشفة، فلا يثبت

تصحيح التنبيه (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تعریف [الجب] وهو مقطوع الذكر. [العُن] وهو العاجز عن الجماع لمرض أو لسحر أو كبر سن أو غير ذلك. [والرتق] وهو انسداد في المرأة فلا تؤتي. أما [القرن] فله معان عدة فهو يعنى جمع الشيء بالمشيء، أو التقاء الطرف بالطرف كالتقاء طرف الحاجبين، ويعنى التصاق الشيء بشيء آخر [والقُون] يعنى أيضا الحبل. انظر المعجم الوسيط (٧٣١،٧٣١).

 <sup>(</sup>۲) [الجذام]: داءً أو علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء، وهيأتها، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرُّح. [حُذِم]: أصابة الجذام. فهو أحذم.
 انظر: المصباح المنير (۱۲۸۱)، القاموس المحيط (۱۸/۱)، المعجم الوسيط (۱۳/۱)،

الخيار بقطع البعض.

#### واختلفوا في تلاثة أمور:

أحدها: أن البخر (١) والصنان والعذي وط الذي لا يقبل العلاج، هل يرد بالعيب؟ المشهور أنه لا يرد. ولا يزاد على الخمس. وعن زاهر السرخسى أنه أثبت بهذه الثلاث، وزاد القاضى حسين على هذا، وقال: لا توقيف ولا حصر. والمتبع: كل عيب يكسر شهوة التواق فيتعذر الاستمتاع به، إذ لو اعتبر امتناع الاستمتاع لاقتصر على الرَّتَق والقرن. وقال: قد تحتمع عيوب، آحادها لا يثبت، ولكن مجموعها ينفر؛ فيثبت الخيار به. ولعل ذلك يجرى في كل ما يؤثر في التنفير تأثير الجذام والبرص.

الثاني: لو كان أحد الزوجين حنثي، ففي ثبوت الخيار أربعة أوجه:

أحدهما: نعم؛ لأنه عيب منفر فاحش. والثاني: لا؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرحل، وزيادة سلعة في المرأة.

والثالث: أنه إن انكشف الحال بعلامة محسوسة تمورث اليقين، فبلا يرد، وإن كمان بعلامة مظنونة، يرد؛ لما فيه من الخطر.

والرابع: أنه لا يرد ما يثبت بعلامة أيضا، بل ما لم يثبت إلا بالإقرار.

الثالث: أن العيب المثبت للخيار، إنما يثبت من الجانبين لو كان مقارنا للعقد، فلو طرأ قبل المسيس ثبت الخيار لها. فإن كان بعده فوجهان إلا في العنة؛ فإنها إن طرأت بعد الوطء، لم يثبت الخيار؛ لأن اليأس لا يحصل.

وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها؟ فيه قو لان:

أحدهما: وهو اختيار المزنى أنه يثبت؛ إذ لا يفارقها إلا فى التمكن من الطلاق، وهو حار فى المقارن أيضا، ثم استويا. والثانى: لا يثبت؛ لأن العقد سَـلِم أولاً، وهـو قـادر على الطلاق، والمرأة مضطرة لأجل التحصن.

<sup>(</sup>١) [البخر] [بخِرَ] الفَم - بَحَرًا: أنتنت ريحُه. فهو أبخر، وهي بخراءً جمع: بُخرٌ. [الصُّنَانُ]: النَّنُ. و الريح الكريهة.

<sup>[</sup>العذيوط]: هو الرحل الذي يحدث عند الجماع، والاسم: العذيطة. والمرأة: عذيوطة. والرحل: عُذِيُوط وعِظيوظ.

انظر: المعجم الوسيط (١/١٤، ٢/٦١٥)، لسان العرب (٢٨٦٠/٤)، القاموس المحيط (ص ٨٧٤)، المصباح المنير (٦١٠/٢)، روضة الطالبين (١٧٧/٧).

وأما أولياء المرأة فلا يثبت لهم الحيار بالعيوب الطارئة. وهل يثبت بالمقارن. ينظر: إن كان فيه عار ثبت كالجنون؛ فإن العار لا يتقاصر عن عار الحرفة الدنية.

والفسق وإن لم يكن عار فلا يثبت، كالجب والعنة وهل يثبت بالبرص والجذام؟ فيــه وجهان، ومنهم من أثبت في الجميع وقال: في الجميع عار عليهم.

النظر الثانى: فى حكم الخيار. وهو على الفور. ثم إن فسخت قبل المسيس سقط المهر، وكذلك إن فسخ الزوج بعيبها، بخلاف ما إذا ارتد، فإنه يتشطر المهر؛ لأن الفسخ وإن كان من جهته فسببه عيب من جهتها، فيحال عليها. وإن فسخت بعد المسيس فعليها العدة.

### والنظر في: المهر، والرجوع به، والنفقة في العدة:

أما المهر فساقط، والرجوع إلى مهر المثل؛ لأن مقتضى الفسخ تراد العوضين. لكن نص الشافعي رضى الله عنه في الردة بعد المسيس أن المسمى يتقرر؛ لأن الفسخ به لا يستند إلى أصل العقد، فلا يدفع المهر المسمى عند العقد. ونص فيما إذا كان العيب مقارنا: أنه يسقط المسمى، فقيل: قولان في المسالتين بالنقل والتخريج:

أحدهما: أنه يسقط المسمى فيهما؛ لأنه مقتضى الفسخ. والثانى: يتقرر؛ لأنه إذا لم يكن بد من مهر المثل، فالمسمى أولى.

فإن فرعنا على النص، وأسقطنا المسمى وكان العيب طارعًا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: السقوط؛ كالمقارن. والثاني: التقرير؛ لأن الخلىل لم يستند إلى أول العقد. والثالث: أنه يسقط إلا إذ طرأ بعد المسيس؛ لأن الوطء إذا حرى على السلامة فينبغى أن يقرر المهر.

أما الرجوع بالمهر على الولى، فغير ثابت قطعًا إن كان العيب طارئا. وإن كان مقارنا فقولان:

أقيسهما: أنه لا رجوع؛ إذ هو كوكيل عاقد، سكت عن ذكر العيب؛ إذ ليـس يقـع العقد له.

والثاني: وهو مذهب عمر رضي الله عنه أنه يرجع؛ لأنه كالغار.

 كتاب النكاح

وهل يشترط علمه حالة العقد لتبوت تقصيره؟ فمنهم من شرط ذلك؛ ومنهم من رآه مقصرًا بكل حال.

174

فإذا جعلناه مغرورًا، وكانت هي الغارة ففائدته سقوط المهر؛ إذ كيف يغرم لها، ثم يرجع عليها؟! ولكن قيل: لابد وأن يسلم إليها أقل ما يتمول تعبدا. وقيل: إن ذلك القدر هي الغارة به، فيسقط؛ إذ لا معني للتسليم إليها، ثم الاسترداد منها.

أما النفقة والسكنى: فلا تثبت لها إن كانت حائلاً<sup>(١)</sup>، وسقوط السكنى كسقوط المهر وإن كانت حاملا، فلها النفقة على قولنا: النفقة للحمل؛ فإن لوازم النكاح ساقطة عند الفسخ.

# السبب الثاني للخيار الغرور(٢)

وفيه نظران:

### الأول: في حكم الغرور، وصورته

فنقول: إذا قال العاقد: «زوجتك هذه المسلمة»، فإذا هي كتابية، أو «هذه القرشية»، فإذا هي نبطية (7)، أو «هذه الحرة»، فإذا هي أمة، أو ما يجرى محراه مما يقصد في النكاح: ففي انعقاد العقد قولان كقولين فيما إذا قال: «بعتك هذه الرمك (3)» فإذا هي نعجة. الأصح هاهنا الصحة؛ لأن هذا تفاوت في الصفة بعد تعيين المقصود، وذلك تفاوت في الجنس.

فإن قلنا: يصح، فهل يثبت حيار الخلف كما في البيع؟ فيه قولان:

أحدهما: القياس على البيع.

<sup>(</sup>۱) [الحائل]: المتغير. والحائل: الأنثي من ولد الناقة ساعة تولد. و[الحائل] كلُّ أنثى لا تحبل. يقال: المرأة حائل، وناقة حائل، ونخلمة حائل جمع: حُوّل، وحُول، وحِيال، انظر: المعجم الوسيط (۲۰۹/۱).

<sup>(</sup>٢) [الغَرُورُ]: كل ما غَرَّ الإنسان من مال، أو حاه، أو شهوة، أو إنسان، أو شيطان. وفي التنزيل العزيز: ﴿وغركم بالله الغرور﴾، انظر: المعجم الوسيط (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٣) [الأنباط]: شعب سامي، كانت لـه دولـة في شـمالي شبه الجزيـرة العربيـة، وعـاصمتهم سـلُع، وتعرف اليوم [بالبتراء]. [والأنباط]: المشتغلون بالزراعة. واستعمل أحيرًا في أحـلاط الناس من غير العرب، انظر: المعجم الوسيط (٨٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) [الرَّمك] الرَّمَكةُ: الفرس البرذونةُ تُتخذ للنسل، انظر: المعجم الوسيط (٣٧٣/١).

والثانى: الفرق؛ لافتراقهما فى خيار الرؤية والشرط وغيره (١). وكذلك إذا غرت المرأة بنسبه أو حريته، حرى الخلاف فى انعقاد العقد، ثم فى ثبوت خيار الخلف. لكن إن قلنا: لا يثبت خيار الخلف، فلها الخيار؛ بسبب فوات النسب إذا لم يكن النووج كفؤها، وكذلك للأولياء الخيار إن رضيت بمن هو دونها، وكأن للشرط مدخلا أيضا فى التأثير؛ لأنه لو زوجها الولى برضاها من مجهول، فإذا هو غير كفؤ، فلا خيار؛ لأن هذا ليس بعيب، وإنما هو فوات منقبة، ولم يجر شرط، والولى هو المقصر؛ إذ لم يقدم البحث. فكأنه إذا جرى شرط، أثر فى نفى التقصير من جهة الولى، والتحق عدم الكفاءة بالعيب فى إثبات الخيار لها وللولى.

ولو نكح مجهولة ظنها مسلمة فإذا هي كتابية؟ قال الشافعي رضى الله عنه: «له الخيار». ولو ظنها حرة فإذا هي رقيقة؟ قال: «لا خيار له». فقيل: قولان بالنقل والتحريج، مأخذهما: أن الكفر والرق، هل يلتحق بالعيوب الخمس؟ ومنهم من فرق وقال: الكفر منفر، فهو عيب وإن لم يجر شرط، والرق غير منفر. فهذا تقرير النصين. ومنهم من قرر النص، ولكن قال: مأخذه: أن الكتابية تتميز عن المسلمة؛ إذ وليها كافر، فلا تشتبه إلا بتلبيس، فمأخذه الغرور. وكأنه حصل الغرور بمجرد الفعل من غير قول.

وأنا أقول: إن أمكن أن يجعل هذا تغريرًا مثبتا للخيار، فلو نكحها وظن بكارتها، فإذا هى ثيب، لم يبعد إثبات الخيار؛ لأن النفرة هاهنا أعظم، وكثيرًا ما يقع هـذا فى الفتاوى.

أما إذا شرط بكارتها في العقد، فيجرى قولا الانعقاد وقولا خيار الخلف.

وكل تغرير سابق على العقد، فلا يؤثر في صحة العقد، ويؤثر في إثبات الرجوع بالمهر؛ لأن قول الرجوع بالمهر على الغار قوى هاهنا، بخلاف مذهب عمر رضى الله عنه في الرجوع بسبب عدم ذكر العيوب.

<sup>(</sup>۱) أى أن النكاح يفترق عن البيع فى الخيار الذى فيه اشتراط المشترى فى المبيع شيئًا فإن لـم يجده رده، ويفترق عن بيع خيار الرؤية، وبيع يتم فى غياب السلعة بشرط أن يتوقف نفاذ البيع على رؤية المشترى، فإن لم يجد فيه قبولا بعد الرؤية رده. ويختلف عـن بيع حيار الشرط، وهـو أن يكون لكل من المتعاقدين حق إمضاء العقد أو فسخه فى مدة معينة، إذا شـرط ذلك فـى العقد، وذلك فى البيوع التى لا ربا فيها.

ويفترق النكاح عن هذه البيوع الصحيحة فالنكاح بهذه الصور لا ينعقد، وإن انعقد يبطل بهـذه الصور.

# النظر الثاني في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق:

وله أحكام:

الأول: أنه إذا غر بحرية أمة، فأحبلها، انعقد الولد على الحرية؛ لظنه الحرية، سواء كان الزوج حرا أو عبدًا؛ لأن العبد يساوى الحر في الظن. وقال أبو حنيفة رحمه الله : ينعقد ولد العبد رقيقا دون الحر.

الثانى: أنه يجب قيمة الولد على الزوج لسيد الأمة؛ لأن الرق فى الأم يوجب رق الولد واندفاعه بظنه فهو المتسبب فى عتقه. وإنما تجب قيمته، إذا انفصل حيا باعتبار يوم الانفصال. ولو انفصل ميتًا، لا بجناية حان: فلا شيء عليه؛ لأنه لا يمكن اعتبار قيمته قبل الانفصال، وهو فى الحال لا قيمة له.

الثالث: أنه إذا غرم، رجع به على الغار قولا واحدًا؛ قضى بالرجوع بقيمة الولد عمر رضى الله عنه ووافقه العلماء.

وأما المهر، ففي الرجوع به قولان؛ لأن البضع فات بالمباشرة، فلا يبعد أن يقدم على سبب الغرور. وأما رق الولد، ففات بظنه، وهو سبب منشؤه قول الغار، فكان السبب الأول أولى بالاعتبار.

الوابع: أنه لا يرجع ما لم يغرم، كالضامن، لا يرجع على المضمون عنه ما لم يغرم، وكذلك الديمة المضروبة على العاقلة (١) بشهادة الشهود إذا رجعوا يغرمونها، تم يرجعون على الشهود.

الخامس: في محل الغرم ومتعلقه. وهـو الذمـة إن كـان الـزوج حـرًا، وإن كـان عبـدًا فثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتعلق بكسبه؛ لأنه من لوازم النكاح، كالنفقة والمهر.

والثاني: برقبته؛ لأن النكاح لا يقتضي قيمة الولد، وهو نتيجة إتلافه.

والثالث: يتعلق بذمته؛ فإنه ليس حانيا، ولا وحوبه مقتضى النكاح، بل هـو مقتضى ظنه، فصار كما لو لزم بضمانه.

وعلى هذا، يرجع على الغار بعد العتق؛ لأنه يغرم بعد العتق. وعلى القولين الآخرين: يرجع السيد مهما غرم من كسبه أو رقبته.

<sup>(</sup>١) [العاقلة] جمع: عاقل: وهو ذافع الدية، وعاقلةُ الرَّجُل: عصبته، وهم القرابة من حهــة الأب الذيـن يشتركون في دفع الدية، انظر: المعجم الوسيط (٢١٦/٢).

وأما المهر، فيتعلق بكسبه مهما حرى الفسخ بخيار الغرور إن أوجبنا المسمى. وإن رجعنا إلى مهر المثل ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة فيما إذا أذن له في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا ووطء، فتعلق مهر المثل هاهنا بكسبه أظهر؛ لأنه وجب بحكم نكاح صحيح.

السادس: في المرجوع عليه. وهو وكيل السيد إذا زوج؛ لأنه لا يتصــور الغـرور مـن السيد؛ لأنه لو قال: «زوجتك هذه الحرة»: عتقت.

أما إذا كانت الغارة هي الأمة نفسها، تعلق العهدة بذمتها، لا بكسبها ورقبتها؛ لأنها ليست مأذونة، ولا حانية، بل تلفظت بلفظ فيلزمها العهدة.

فإن كانت مكاتبة، فارقت الأمة في شيتين:

أحدهما: أنه لا مهر لها؛ لأنها مستحقة المهر، فكيف يغرم لها ويرجع عليها؟! نعم، تعطى قدر ما يتمول على وجه كما سبق.

والثانى: أنا إذا قلنا: ولد المكاتبة قِنُّ<sup>(۱)</sup>، فتحبب قيمته كما في الأمة. وإن قلنا: مكاتب، فهي مستحقة القيمة؛ فلا يغرم لها؛ إذ عليها الرجوع؛ فإنها الغارة.

وإن كان الغرور من الأمة ومن وكيل السيد جميعًا، فوجهان:

أحدهما: أنه يرجع على أيهما شاء؛ إذ كل واحد باشر سببًا كاملا من الغرور لو انفرد به.

والثاني: أنه يرجع على كل واحد بالنصف؛ لاشتراكهما في السبب.

فرع: إذا انفصل الولد ميتًا بجناية حان، فعلى الجانى غُرة عبد أو أمة تصرف إلى أب الجنين وحدته بطريق الإرث، ولا يمكن للجنين وارث مع الأب سوى الجدة أم الأم.

وما الذي يغرم للسيد؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو اختيار القاضي أنه يغرم للسيد عشر قيمة الأم، فإن هذا القدر هو الذي فات عليه بظنه.

<sup>(</sup>١) [القِنُّ]: العبد الذي كان أبوه مملوكًا لمواليه. ويقال: قِنٌّ بيِّنُ القنانة والقنونة: حالص العُبودَة. أَسًا إذا لم يكن كذلك فهو عبدُ مملكة.

يطلق بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، والمفرد والجمع. وقد يجمع على أقنان، وأُقِنَّة.

انظر: المعجم الوسيط (٧٦٣/٢).

كتاب النكاح

والثانى: أنه يغرم أقل الأمرين من قيمة الغرة التى سلمت له، أو عشر قيمة الأم؛ فإنه إن كان قيمة الغرة أقل، فكيف يضمن زيادة، والولد الميت لا ضمان له؟!. وإنما لزم الضمان بسبب حصول هذا القدر بسبب الجناية، ولو زادت الغرة، فالزيادة للمغرور، فإنه زاد بسبب حرية الولد.

144

التفريع: إن أو جبنا العشر، فهو واحب من غير تفصيل. وإن أو جبنا الأقل، فينظر إلى قدر ما سلم له. فإن كان معه حدة لم يحسب عليه إلا خمسة أسداس الغرة، ولا يغرم أيضًا ما لم يسلم إليه.

وهذا إن كان الجانى أجنبيًا، ووراءه أحوال: وهــو أن يكـون الجـانى هــو الســيد، أو المغرور، أو عبد المغرور.

فإن كان هو السيد، غرم عاقلته لورثة الجنين الغرة، وغرم المغسرور له العشر أو أقل الأمرين على ما سبق. ويحتمل أن يقال: لا يغرم المغرور شيئًا؛ إذ كان سبب غرمه أنه فات بظنه، والآن قد فات بجناية السيد، ولكن يمكن أن يقال: لما غرم العاقلة انمحى أشر جنايته، وقد انفصل مضمونًا فلا يهدر في حقه.

وإن كان الجانى هو المغرور، وحُب الدية على عاقلته لبقية الورثة دونه؛ فإنه حجب نفسه عن الإرث بجنايته، ووحب عليه الغرم للسيد إن أوجبنا العشر. وإن لاحظنا الغرة، فكيف نلزمه شيئًا ولا نسلم له الغرة؟! قسال الأصحاب: الوجه أن يقال: قدر العشر من الغرة للسيد، والباقى للورثة؛ فإن تغريمه من غير تسليم شيء إليه على المذهب الذي يلاحظ الغرة بعيد.

وعندى أن تلك غير بعيد؛ لأن ما صوف عن نفسه بجانيته كأنه استوفاها، وهو كما لو أخذ الغرة وأتلفها.

وإن كان الجانى عبد المغرور، تعلق حصة بقية الورثة برقبته. وأما حصته فلا يمكن أن تتعلق برقبة عبده، فكأنه استوفاها، ولا يجعل ذلك كالساقط بحرمانه عن الميراث؛ لأن حقه كالثابت هاهنا تقديرًا.

### السبب الثالث للخيار العتق

#### وفيه مسائل:

الأولى: أنها إن عتقت تحت حر فلا خيار لها. وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار؛ لما

روى أن «بريرة» عتقت تحت عبد، فخيرها رسول الله ﷺ في وأنما يثبت لها الخيار إذا عتق جميعها، فلو عتق بعضها لم تتحير. ولو عتقت بكمالها تحت من نصفه حر ونصفه رقيق: تخيرت؛ لحصول الضرار.

ولا خيار بسبب طرآن الاستيلاد والكتابة قبل حصول العتق.

الثانية: لو عتقت، ثم عتق الزوج قبل علمها، ففي ثبوت الخيار وجهان كالوجهين فيما إذا علم بالعيب بعد زواله.

الثالثة: إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رجعيا، فلها الفسخ. فإن فسخت، فهل تستأنف عدة أخرى؟ فيه خلاف. وإن أجازت، لم تصح إجازتها؛ لأنها تفيد حلا، وهي صائرة إلى البينونة، ولا يخرج على وقف العقود؛ بل هو كما لو باع خمرا فصار خلاً. وفيه وجه بعيد أنه يُخرج على الوقف.

وإن كان الطلاق بائنا، فلا معنى لإجازتها، ولا لفسخها. ونقل المزنى أنه ينفذ فسخها، ونتبين بطلان الطلاق، وكأن حقها كان قويا في الفسخ، فليس للزوج إبطاله بالطلاق.

الرابعة: إذا عتق الزوج وتحته أمة، فلا خيار له؛ لأن الخبر ورد فيها، وليست المرأة كالرجل في هذا المعنى. وذكر العراقيون وجها: أنه يثبت الخيار لـ ه قياسا؛ لأنا ألحقنا رق الزوج بالعيوب حتى يثبت لها الخيار، وقد ثبت استواء الزوجين في العيوب.

الخامسة: أن هذا الخيار، على الفور أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:

. أحدها: أنه على الفور، كخيار العيب في البيع.

والثانى: على التراخى، حتى لا يسقط إلا بإسقاط أو تمكين من الوطء مع جريان الوطء؛ لأن البيع لا يقصد منه إلا المالية، ويدرك على الفور فواته بالعيب، ومقاصد

النكاح كثيرة، تفتقر إلى التروى، ثم لا يمكن إدامته مع جريان الـوطء وعلى التـأبيد، فيسقط بالإسقاط أو الوطء.

والثالث: أنه يتمادى ثلاثة أيام، ويكفى ذلك مهلة للتروى.

والظاهر: أن حيار العيب في النكاح على الفور، وقد حكى وجه في طرد الأقوال فيه، وهو غريب ومنقاس؛ إذ الفرق عسير،وغايته: أن الأمة لم تطلع من حال أمر الزوج على أمر جديد حتى تدرك على الفور مصلحته، فيفتقر إلى التروى بخلاف ما إذا اطلع على عيب لم يعرفه.

التفريع: لو وطنها العبد، فادعت الجهل؟ نقل المزني قولين فمنهم من قال: يقبل، ومنهم من قال: لا يقبل،

فمنهم من قال: أراد ما إذا ادعت الجهل بعتقها، أما إذا ادعت الجهل بنبوت الخيار، فيقبل. ومنهم من قال: أراد إذا ادعت الجهل بنبوت الخيار شرعًا؛ لأنها لا تُعذر على قول، كما لو ادعى المشترى الجهل بخيار العيب. وتُعذر على قول؛ لأن ذلك شائع، وهذا قد يخفى.

أما إذا ادعت الجهل بعتقها، فيقبل؛ لأنه لا تقصير منها أصلا. وأما إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، فلا تعذر. ولو ادعت الجهل بخيار البرص والعيوب، فينبغى أن يخرج على القولين؛ لأنه في مظنة الالتباس.

السادسة: إذا عتقت قبل المسيس وفسخت، سقط كمال المهر؛ لأن الفسيخ حصل بسببها، ولم يستند إلى عيب في الزوج.

وإن فسخت بعد المسيس، قطعوا بأن المسمى لا يسقط، ولم يطردوا القول المحرج هاهنا، ووجهه: أن المهر هاهنا للسيد، وقد استقر بالوطء؛ فلا يظهر أثر فسحها فى استرداد المهر منه، وقد أحسن إليها إذ أعتقها.

# السبب الرابع العُنة

والنظر في أربعة أمور:

الأول: السبب: وهو امتناع الوقاع وحصول اليأس منه، يجب أو عنة. ومعنى «العنـــة» سقوط القوة الناشرة للآلة. ولو حصل ذلك بمرض مزمن يدوم: ثبـــت الحيـــار أيضـــا؛ إذ العنة مرض في عضو مخصوص، وهذا في جميع البدن.

والخصى، هل يلتحق بالمحبوب؟ فيه قولان؛ ولعل مأخذه، أنه يفوت بـه الولـد دون المباشرة، والعنة الطارئة بعد الوطء لا تؤثر، قولا واحدًا.

ولو عُنَّ عن امرأة دون أخرى ثبت الخيار. ولو عُنَّ عن المأتى، وقدر على غير المأتى: ثبت الخيار. ولو عُنَّ عن المأتى، همل يثبت للمرأة المطالبة بوطأة واحدة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت؛ لأن داعيته كافية في الاستحثاث. والثاني: تثبت المطالبة؛ لعلتين: إحداهما: حصول أصل التحصن. والثانية: تقرير المهر.

وإنما لا تثبت المطالبة بكل حال؛ لأنه قد يفتر عن الوفاء بمطالبتها لـو سلطت عليـه؛ والمرأة لا تعجز عن التمكين.

فإن عللنا بتقرير المهر، لم تثبت المطالبة بعد الإبراء، ويثبت لسيد الأمة المطالبة دون الأمة؛ لأن المهر له. ومهما غيب مقدار الحشفة، سقطت المطالبة؛ فإنه وطء كامل، فى التحليل، والإحصان، والعدة، والغسل، والحد وغيرها.

النظر الثانى: فى المدة. وإذا ثبت عنته، إما بإقراره أو يمينها بعد نكوله: ضربت المدة سنة؛ حتى تتكرر عليه الفصول الأربعة؛ فربما يتغير الطبع. فلو قال: مارست نفسى، وأنا عنين؛ فلا تضربوا لى المدة، فلا نبالى بقوله، بل لابد من المدة.

ولا يتصور أن تثبت العنة بشهادة؛ لأنه لا مطلع عليها. نعم القول قوله إذا أنكر العنة، فإن نكل حلفت؛ لأنها بقرائن الأحوال بعد الممارسة تعلم. وقال أبو إسحاق: لا تحلف؛ لأنها لا تعلم، كما لا يشهد الشاهد. وهو بعيد، بل إذا تنازعا في نية الطلاق فنكل قضى الشافعي رضى الله عنه برد اليمين عليها، مع أن النية غيب، فهذا أولى.

وإذا حلف الرجل على أنه ليس بعنين، تركناه ولم نطالبه بإقامة البرهان بالإقدام على الوطء، إلا إذا قلنا: لها المطالبة بوطأة واحدة، فذلك يثبث أيضا في حق غير العنين.

والعنة بعد الوطء لا توجب الخيار؛ لأنه إذا قدر مرة، فربما تعود القدرة.

ثم إذا أقــر أو حلفت، لــم تضـرب المـدة إلا بالتماســها، فـإن سـكتت لــم تضـرب. وتستوى مدة الحر والعبد؛ لأن هذا أمر يتعلق بالطبع.

فإن مضت المدة، ولم يجر وطء بالاتفاق رفعت الأمر إلى القاضى؛ فيإن لـه نظرًا في دعواه الإصابة، فإذا قضى عليه بالعنة، فسحت كما في الجـب وسائر العيـوب. وفيـه

وجه: أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ؛ لأن ظهور ذلك في محل الاجتهاد.

ولا خلاف في أن القاضي لا يطلق عليه، كما يفعل في المؤلى على قول؛ لأن الإيلاء كان طلاقًا في الجاهلية، فجعل موجبا للطلاق، وأما هذا، ففسخ كخيار العيوب.

فرع: إنما تحسب المدة إذا لم تعتزل عنه فإن اعتزلت، لم تحسب. ولو انعزل الزوج قصدا، حسب؛ لأنه لا يعجز عسن المدافعة بذلك. ولو سافر فوجهان، الظاهر: أنه يحسب.

النظر الثالث: في استيفاء الخيار. وهذا الفسخ في الأحكام كالفسخ بالعيب في أنه على الفور، وأنه إن رضيت، فلا اعتراض لولى. ولو رضيت، فلا عود إلى الطلب، بخلاف رضاها بالزوج المؤلى؛ فإن القدرة حاصلة، والتوقع ثم دائم، وأما هاهنا فحصل اليأس.

وإن فسخت في أثناء المدة: لم ينفذ. وإن رضيت، فهل ينفذ حتى يسقط حقها؟ قولان:

أحدهما: لا؛ لأنه لم يثبت الفسخ، والرضا في مقابلته، فلا يثبت قبله.

والثاني: نعم، لأنها تدعى المعرفة بالعنة.

ولو رضيت بعد المدة، فطلقها زوجها، ثم راجعها وكانت العدة وجبت باستدخال مائه لم يثبت لها المطالبة ثانيا. وإن أبانها، ثم جدد نكاحها، فقولان:

أحدهما: لا يعود؛ لأنها رضيت مرة. الشاني: نعم؛ لأنها ربما توقعت عود قوته؛ ولذك لو وطنها في النكاح الأول، وعُنَّ عنها في النكاح الثاني: ثبت لها المطالبة. ولو عُنَّ عنها في ذلك النكاح بعد الوطء: لم تطالب.

النظر الرابع: في النزاع في الإصابة. ومهما تنازعا، فالقول قول من ينكر الإصابة، إلا في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا تنازعا في مدة العنة والإيلاء، فالقول قوله، وإن كان الأصل عدم الإصابة؛ لأنه يعسر عليه إقامة البينة. فإن أقامت البينة على بكارتها، رجعنا إلى تصديقها وحلفناها؛ لاحتمال رجوع البكارة.

الثاني: إذا قالت: «طلقتني بعد المسيس، ولى كمال المهر، فأنكر: فالقول قوله، إلا إذا أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق في النكباح، فإنا نثبت النسب بالاحتمال،

ونقوى به جانب المرأة، فنجعل القول قولها.

فإن لاعن عن الولد استقر الظاهر في حانبه، فنرجع إلى القياس، وتصديقه بيمينه.

الثالث: إذا تنازعا في الوطء، مع التوافق على جريان الخلوة، قال بعض الأصحباب: الخلوة تصدق من يدعى الوطء. والأصح: أن ذلك لا يؤثر في تغيير قانون التصديق.

## القسم الخامس من الكتاب في فصول متفرقة شذت عن هذه الضوابط

وهي ستة فصول:

# الفصل الأول: فيما يستباح من الاستمتاع بالنكاح

فنقول: يحل للرجل جميع فنون الاستمتاع، ولا يستثنى عنه إلا كراهـــة فــى النظـر إلى الفرج، وتحريم مؤكد في الإتيان في الدبر<sup>(۱)</sup>، ونهى عن العزل على وجه. والصحيـــح:

(١) قلت: هذا التحريم حاء من باب أن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلا للزرع وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفسرج فهـو مـأموذ من دليل آخر.

والصحيح أنه لم يرد حديث صحيح يحرم إتيان المرأة في دبرها. قال الشوكاني (المراة في دبرها. قال الشوكاني (٢٠٢٢١)، في نيل الأوطار: «حكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله على في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال». وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه.

وكذلك رواه الطحاوى عن ابن عبد الحكم عن الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المكابرة عبد الحكم عن الشافعي أنه قبال سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال: على المناصفة قلت: فبأى شيء حرمته؟ قال: يقول الله عز وحل: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ وقال ﴿فأتوا حرثكم أنى شنتم ﴾ والحرث لا يكون إلا في الفرج.

قلت: - أى الشافعى - أفيكون ذلك محرمًا لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول لـو وطئها بـين ساقيها أو أعكانها أو تحت إبطيها أو أحذت ذكره بيدها أفى ذلك حرث؟ قال لا. قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيـه. قال فإن الله قال: ﴿واللّهِن هـم لفروجهـم حافظون﴾ الآية. قال: فقلت له: هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه. فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك؟ أ. هـ.

هذا وقد ذكر الشوكاني وابن القيم وغيرهما من العلماء للإتيان في الدبر مفاســـد دينيــة ودنيويــة عديدة فلتراجع في موضعها وقد ذكروا أيضا آثارًا عن الصحابة تنهى عن ذلك، ولا يخفى عليك أن مصدرا التشريع الكتاب والسنة هما المرجع في التحليل والتحريم.

کتاب النکاح کتاب النکاح

أن العزل جائز مطلقا، ومنهم من منع مطلقا وقال: هو الوأد الأصغر، ومنهم من أباح في المنكوحة الرقيقة دون الحرة؛ خوفًا من إرقاق الولد. ومنهم من حوز برضا المرأة، كأنه يحذر من تضررها. وكل ذلك ضعيف، بل القياس: أن الامتناع عن إرسال الماء في الرحم كالامتناع عن أصل الإنزال. وتحقيق هذه المسألة ذكرناها على الاستقصاء في كتاب «النكاح» من كتب «إحياء علوم الدين» في ربع العبادات، فليطلب منه.

ولا خلاف في جواز العزل من السرية والمملوكة حفظًا للملك. واختلفوا في أن المستولدة كالسرية أو كالمنكوحة؟.

وأما الإتيان في الدبر فمحرم في المملوك، والمملوكة، والمنكوحة. وما يحكى عن بعض الأثمة من تجويزه في المنكوحة، فهو اختراع، بل النص في النهى عن إتيان النساء في المحيض، وتعليله بأنه أذى: منبه على تحريمه بطريق الأولى؛ فإن الأذى في ذلك الموضع دائم.

ثم اتفق الأصحاب على أنه في معنى الوطء في إفساد العبادات، ووجوب الغسل من الجانبين، ووجوب الكفارة، ووجوب مهر المثل في النكاح الفاسد، وبالشبهة، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة.

واتفقوا على أنه لا يتعلق به التحليل، والإحصان، احتياطًا للتحليل ولسقوط الحد. وترددوا في أربعة أمور:

أحدها: النسب. والظاهر أنه يثبت؛ لأن الماء قد يسبق، ويتحمه هذا عند من يثبت النسب في السرية بمجرد الوطء مع العزل.

الثانى: تقرير المسمى فى النكاح. والظاهر أنه يتعلق به. وإنما ذكر العراقيون فيه ترددًا مع قطعهم بوجوب مهر المثل فى النكاح الفاسد.

والثالث: الرجم والجلد. ثم إذا أوجبنا به الحد، لم نوجبه في المملوكة والمنكوحة، بل ذلك كإتيانهما في الحيض. ونوجب في المملوك؛ لأن الملك هاهنا لا ينتهض شبهة، بخلاف وطء الأخت المملوكة، فإن الصحيح ثُمَّ سقوط الحد؛ لقيام المبيح.

الرابع: في الاستنطاق في النكاح: والظاهر: أنها لا تستنطق، وفيه وجه: أنها كالثيب.

### الفصل الثاني في وطء الأب جارية الابن

 الجارية على الابن أبدًا بحكم المصاهرة، وفي ثبوت النسب، وانعقاد الولد على الحرية. وهل تصير مستولدة له إذا أحبلها؟ فيه قولان:

المنصوص وهو مذهب أبى حنيفة أنها تصير مستولدة؛ إذ لا وحه للحكم بحرية الولـد إلا نقل الملك إليه رعاية لحرمة الأبوة:

والثاني وهو مذهب المزنى أنه لا يثبت؛ لأنه لا سبب لنقل الملك إليه، وليس من ضرورة حرية الولد نقل الملك إليه؛ فإن الوطء بالشبهة، يوجب حرية الولد، ولا يوجب أمية الولد، وكذلك المغرور بحرية الجارية، يُخلق الولد حرًّا، ولا تحصل أمية الولد للحارية، ولا ينقل الملك إليه. وحكى عن صاحب «التقريب» قول ثالث في الفرق بين المعسر والموسر كما في سراية العتق. فإن قلنا: لا تحصل؛ فلا يجوز بيع الجارية وهي حامل بولد حر. وهل تجب قيمة الجارية على الأب لهذه الحيلولة إلى وقت الولادة؟ فيه وجهان، والظاهر: أنه لا يجب؛ لأن يده مستمرة وانتفاعه دائم، وإنما هذا تأخير بيع. أما قيمة الولد، فتحب على هذا القول باعتبار يوم الانفصال إن انفصل حيًّا.

وإن قلنا: يثبت الاستيلاد، ففي وجوب قيمة الولد وجهان ينبنيان على أن الملك يُقدر انتقاله بعد العلوق أو مع العلوق؟ منهم من قال: بعد العلوق، فتجب القيمة؛ لأن المعلول يترتب على العلة. والصحيح: أن لا قيمة، والمل ينتقل مع العلوق. والمعلول مع العلة وإن كان بينهما ترتيب فهو عقلي لا زماني، وإذا قارنه، فقد صادف العلوق ملك الأب، فلا تجب القيمة. وقد قيل: يقع قبل العلوق، وهو ضعيف، يضاهي قول أبي الأب، فلا تجعب القيمة وقد قيل: يقع قبل العلوق، وهو ضعيف، يضاهي قول أبي حنيفة: إنه يقع قبل الوطء حتى يسقط المهر أيضا. وتقديم المعلول على العلة من غير ضرورة ممتنع في الأحكام ومستحل على الإطلاق في العقليات.

هذا كله إذا لم تكن الجارية موطوءة الابن، فإن كانت موطوءة الابن فقد حرمت على الأب على التأبيد. وإن أثبتنا الاستيلاد لم يبح للأب غشيانها؛ لأن التحريم المؤبد لا يرتفع بالطورئ.

### الفصل الثالث في إعفاف الأب

وفي وجوبه قولان:

أحدهما: وهو المذهب المشهور أنه يجب؛ لأن تعريضه للزنا مع القدرة على تحصينه عن الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة لا يليق بحرمة الأبوة. والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة والمزنى، وهو القياس أنه لا يجب كما لا يجب إعفاف المحتاجين من بيت المال.

فإن قلنا: يجب، فإنما يجب إعفاف الأب، المحتاج إلى النكاح، الفاقد للمهر. فهـذه ثلاثة قيود:

الأول: الأب. ويدخل تحته الجد وإن علا، من جهة الأب ومن جهة الأم، وهـو كـل من يستحق النفقة.

ولو احتمع اثنان منهم في درجة، واقتضى الحال توزيع النفقة إذا لـم يقـدر الابـن إلا على نفقة أحدهما، كما سنذكره في كتـاب «النفقـات» إن شـاء اللـه تعـالى فهاهنـا لا يمكن التوزيع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقرع بينهما. والثاني: أن القاضي يجتهد، ويقدم من يرى في مخايل أنه أحوج إلى النكاح.

وأما قولنا: محتاج إلى النكاح فأردنا به صدق الشهوة، فإذا ادعى الشهوة، وجب قبوله من غير تحليف؟ فإن ذلك لا يليق بالاحترام. نعم، هو بينه وبين الله تعالى لا يحل له اقتراح ذلك إلا إذا صدقت شهوته، بحيث يعسر عليه مصابرتها، ويحتمل أن يعتبر مع ذلك خوف العنت كما في نكاح الأمة.

وأما قولنا: الفاقد للمهر فأردنا به أنه لو وحد مالا هو بلغة نفقته أياما، لكنه لا يفى بالمهر فيحب إعفافه؛ لأنه مستغن عن النفقة دون الإعفاف. وفيه وحه بعيد: أنه لا يستحق؛ لأنه لا يستحق النفقة. وهو ضعيف.

وأما قولنا: يجب الإعفاف فنعنى به ما تحصل به عفته عن الزنا. ويحصل ذلك بأن يزوج منه امرأة مسلمة، أو كتابية، أو يملكه جارية، أو يُسلم إليه صداق امرأة، أو ثمن جارية، ثم يُلزم مؤنة الزوجة في دوام النكاح.

وليس للأب أن يعين امرأة رفيعة المهر. ومهما تعين مقدار المهسر، فتعيين الزوجـة إلى الأب، لا إلى الابن.

ولا يكفيه أن يزوجه عجوزًا شوهاء، أو معيبة ببعض العيـوب؛ فـإن ذلـك لا يعـف، ويكون ذلك كطعام فاسد لاينساغ، فإنه لا يقبل في النفقة.

ولا يلزمه تسليم الصداق إلى الأب، بل له أن لا يسوق الصداق إلا بعد العقد.

فرعان: أحدهما: آنه تكفيه زوجة واحدة، فلو ماتت لزمه الأخرى، وفيه وجه بعيـد: أنه لا يلزمه؛ لأن النكاح وظيفة العمر فيكفي مرة واحد.

ومهما فسخ نكاحها ببعض العيوب، أوانفسخ لا باختياره فيحب التجديد كما في الموت. أما إذا طلقها ففي التجديد ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب؛ لأن تكليفه إمساك زوجة واحدة، فيه عسر. والشانى: لا يجب؛ إذ هو الذى قطع النكاح بنفسه. والثالث: أنه إن طلق بعذر ظاهر من ريبة أو غيرها، كان الرد بالعيب؛ فيجب التجديد، وإلا فلا. أما إذا كان مطلاقا، بحيث ينسب فى العرف إليه، فلا يجب التجديد.

الثاني: لو ملك الابن حارية، فإذا أراد أن يزوجها منه فهذا يبتني على أصلين:

أحدهما: أن الأب، هل يُعدُّ موسرًا بمال ولده، حتى يمتنع عليه نكاح الأمة؟ وفيه خلاف.

فإن قلنا: لا يعد موسرًا، فيبتنى على أن وطء جارية الابن، هـل يوجب الاستيلاد؟. فإن قلنا: يوجب، لم يصح النكاح؛ لأنه يؤدى إلى انفساخ النكاح بحصول الولد، الذى هو مقصود العقد.

أما إذا كان الأب عبدًا، ونكح جارية ابنه: جاز؛ لأن الاستيلاد في حقه غـير ممكـن؛ إذ لا يتصور له الملك، فكيف ينتقل الملك إليه؟!.

ولو نكح الحر أمة أحنبي، فملكها ابنه، لم ينفسخ النكاح؛ لأن هذه الشروط والتوهمات إنما تعتبر في ابتداء العقد لا في دوامه. نعم، إذا حصل ولد في ملك الابن، انفسخ النكاح إذ ذاك، وانعقد الولد على الحرية. وقال الشيخ أبو على: لا ينعقد على الحرية؛ فإن الوطء في ملك النكاح لا يقتضى حرية الولد، فلا يحصل الاستيلاد. وهو بعيد، ولو أمكن هذا، لحكمنا بصحة النكاح ابتداء كما قاله أبو حنيفة.

ولا خلاف بين الأصحاب، أنه لو نكح جاريسة مكاتبه لم يصح؛ لتوقع الاستيلاد وانقلاب الملك إليه كما في جارية الابن، لكن لو طرأ ملك المكاتب على زوجة سيده، ففي الانفساخ وجهان:

أحدهما: لا، كطرآن ملك الابن. والثاني: ينفسخ؛ لأن المكاتب وماله كالملك للسيد فلا يفرق في ذلك بين الطارئ والمقارن كما في ملك الزوج زوجته.

#### الفصل الرابع

### في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام، والنفقة، والمهر

أما الاستخدام، فلا يبطل بالتزويج وإنما يحرم الاستمتاع؛ لأن تعطيل منفعتها على السيد ينفره من الرغبة في التزويج بخلاف الحرة؛ فإنها صاحبة الحظ، فيرغب مع تعطيل المنافع.

ثم السيد يستخدمها نهارًا، ويسلمها إلى الزوج ليلا، فلو عكس لــم يجز؛ لأن الليـل هو وقت الاستمتاع، ولذلك يعتمد عليه في القسم. نعم، هل للســيد أن يقـول: أُبَوِّتُهـا بيتًا في دارى ليلقاها زوجها ولا أسلمها إليه؟ فقولان:

أحدهما: لا؛ لأنه يناقض تمام التمكين.

والثانى: له ذلك؛ لأن اليد حقه، ولا ضرورة إلى إبطاله، كيف؟ ولا خلاف أن له أن يسافر بها، وعلى الزوج إن أراد صحبتها أن يصحبها، ولينفرد بها ليلا، فإذا حاز ذلك فهذا أولى.

فإن قلنا: ليس له أن يُبَوئها بيتًا، فلو كانت محترفة، فقال الــزوج: سـلموها نهــارًا إلىّ لتحترف في بيتى، وأستأنس بمشاهدتها. قال أبو إسحاق المروزى: يجب إسعافه؛ جمعًا بين الجانبين. وقال الأكثرون: لا يجب تسليمها في مدة العمل؛ فإن ذلك نقص في حق السيد.

أما النفقة: فتحب على الزوج بكمالها إن تُسلَّم إليه ليلا ونهارًا. وإن لـم تُسلَّم إليه إلا بالليل، فثلاثة أوجه:

' أحدها: أن لها النفقة على السيد؛ لأن النفقة إنما تحب بكمال التمكن على الزوج، ولم يجر. والثانى: أنه يجب كمال النفقة على الزوج؛ لأنه يسلم له كمال التمكن المستحق بالنكاح. والثالث: أنه يتشطر؛ لتشطر الزمان.

أما إذا نشزت الحرة نهارًا، وسلمت ليلا ؟ فعلى وجه: تسقط جميع النفقة، وعلى وجه: يسقط الشطر؛ لأنه لم تسلم كمال المستحق بالنكاح.

وأما المهر: فإنما يجب للسيد، ولا يسقط بإسقاطها.

### والنظر في السقوط بالقتل والبيع:

أما القتل، فقد نص الشافعي رضى الله عنه أن السيد لو قتلها قبل المسيس، فلا مهر له. مع أنه لا خلاف في أن الحرة لو ماتت، أو قتلها أجنبي قبل المسيس: استقر المهر؛ لأن ذلك نهاية النكاح، ولذلك يتعلق به الإرث. فمنهم من خرج قولاً في الأمة من الحرة. ومنهم من قرر النصَّ، وعلل بعلتين:

[حداهما: أن السيد زوج بحكم ملك اليمين، فيسقط حقه بإتلاف قبل القبض كما في البيع. والثانية: أن العاقد هو الذي فوت المعقود عليه فيمتنع منه المطالبة.

وينبنى على العلتين قتل الحرة نفسها؛ لأنها عــاقدة وليســت مملوكـــة، وفيــه وجـهــان. وكذلك قتل الأجنبي الأمة يخرج على العلتين.

فأما موت الأمة فلا يُخِرج على العلتين، ولا خلاف أنه يقرر المهر. أما إذا باع الأمة، لم ينفسخ النكاح، خلافا لابن عباس رضى الله عنه ، ويسلم المهر للبائع؛ لأنه وجب بالعقد إلا في صورة التفويض على قولنا: يجب المهر بالمسيس غير مستند إلى العقد، فعند ذلك إذا حرى المسيس في ملك المشترى، كان له المهر. نعم، لو باع قبل تسليم المسمَّى، لم يكن له منع الأمة وحبسها لسوق الصداق إليه؛ إذ لم يبق له تصرف في الأمة، ولم يكن أيضًا للمشترى الحبس؛ لأنه لا يستحق المهر فيستفيد الزوج بالبيع سقوط حق المنع. ومهما أعتق الجارية، كان حكم المهر ما ذكرناه، لكن المعتقة تقوم مقام المشترى.

فرعان: أحدهما: لو زوج أمته من عبده، فبلا يستحق السيد المهر؛ إذ لا يستحق السيد على عبده دينًا، والرق المقارن للعقد دفع المهر بعد جريان موجبه، ولم يكن هندا تعرية للعقد عن المهر، بل حرى الموجب، واقترن به الدافع فاندفع، والاندفاع في معنى الانقطاع، لا في معنى الامتناع.

الثاني: إذا قال لأمنه: أعتقتك على أن تنكحيني، فلا ينفذ العتق إلا بقبولها؛ لأنه علق بعوض مقصود. ثم إذا قبلت: عتقت، وفسد العوض، ولم يلزمها الوفاء بالنكاح، والرجوع عليها بقيمتها للسيد، كما لو أعتقها على خمر. ثم لو نكحها بعد ذلك بالقيمة التي عليها وهي مجهولة ففي صحة الصداق وجهان:

أحدهما: وهو احتيار المزنى أنه لا يصح. والثانى: أنه يصح؛ إذ الاستيفاء غير مقصود، بخلاف ما لو أتلفت الحرة على إنسان شيئا، ولزمتها قيمة مجهولة، فنكحها

بتلك القيمة، فالصحيح فساد الصداق هاهنا. ويتجه طرد القولين؛ لعسر الفرق.

ولو قالت السيدة لعبدها: أعتقتك على أن تنكحنى، فالصحيح: أنه ينفذ من غير قبول، وكأنها قالت: أعتقتك على أن أعطيك بعده شيئًا. ومنهم من قال: يفتقر إلى القبول؛ لأنه مقصود في العادة. وهو ضعيف؛ إذ لا خلاف أنه لو قال: «طلقتك على أن لا تحتجبي مني» وقع الطلاق من غير قبول.

ثم قال صاحب «التقريب»: «من أعتق أمه لينكحها، ولم يأمن مخالفتها، فسبيله أن يقول: «إن يسر الله بيننا نكاحًا صحيحًا، فأنت حرة قبله» ثم ينكحها، فيبين وقوع العتق قبله، ويصح النكاح. ومنهم من خالف في هذا، وبني على ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي، فإذا هو ميت. وهذا البناء ضعيف؛ لأنه لا يدري أن موت الأب مع تقرير العقد، وهاهنا نتيقن مصادفة صحة النكاح للعتق، ويمكن أن يقال: جعل العتق معلول الصحة، إذ علق بها والصحة معلول العتق، فتكون الصحة علة نفسها بواسطة العتق فإنها علة العتق الذي هو علتها، ولا يكون الشيء علة نفسه، ولا معلول معلوله، وليس هذا كدور الطلاق؛ فإن المعلق يكون معلول المنحز، والمنحز لا يكون معلول العلق أصلا؛ لأن المنحز لا يستدعى وقوع طلاق قبله، وصحة النكاح تستدعى وقوع عتق قبله، وضحة النكاح تستدعى وقوع عتق قبله، وضحة النكاح تستدعى وقوع عتق قبله، وفي المسألة زيادة غور، لا يحتمل هذا الموضع كشفه.

# الفصل الخامس في تزويج العبيد

والنظر فيه في المهر والنفقة، وهما لازمان متعلقان بأكساب العبد مهما نكح بالإذن، وإن كان في يده مال التجارة تعلق بالأرباح، وهل يتعلق برأس المال؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه ليس من كسبه، فصار كرقبته وسائر أموال السيد. والشاني: أنه يتعلق، لأن الأطماع تمتد إلى ما في يده.

والقول الجديد: أن السيد لا يصير ضامنًا للمهر بمجرد الإذن في العقد، إذ الإذن لا يقتضى إلا تمكينه من أداء لوازم النكاح، فيجب عليه ترك الاستخدام وتمكين العبد حتى يكسب مقدار المهر أولا، ثم يكسب للنفقة، والقول القديم: في العبد الذي ليس بكسوب أوجه، وهو مستمد من قولنا: إن عهدة عقود المأذون ترجع إلى السيد، وإن لم يصرح بالضمان. نعم، اختلفوا على الجديد في أنه هل يمتنع على السيد المسافرة به واستخدامه؟ فقال المراوزة: له ذلك، ثم عليه لوازم النكاح. وقال العراقيون: لا، بل تعلقت اللوازم بكسبه، فليس له استيفاؤه.

ثم مهما استخدم يوما واحدًا، مثلا محقًّا أو مبطلا، ففيما يلزمه قولان:

أحدهما: أقل الأمرين، من أجرة المثل أو لوازم النكاح. والثاني: أنه يلزمه جميع لوازم النكاح، لأنه ربما كان يكتسب، بالاتفاق، في هذا اليوم ما يفي بالجميع.

ثم على هذا القول ترددوا في أنه، هل يجب كمال النفقة إلى آخر العمـر؟ أم يقتصـر على المهر ونفقة مدة الاستخدام، لأن العمر مجهول الآخر؟.

ولا خلاف في أنه لو استخدمه أجنبي لم يلزمه إلا أجرة المثل، لأنه ليس عاقدًا حتى يخاطب بلوازم العقد، والسيد كالعاقد.

فرع: إذا نكح العبد حرة فاشترته: انفسخ النكاح، وكذلك إذا اتهبت، ولكن يضاف الفسخ إلى قبولها؟ أو إلى إيجاب السيد، حتى يظهر أثره في التشطير قبل المسيس إن أضيف إلى السيد، وإسقاط الجميع إن أضيف إليها؟ فيه قولان، مأخذهما طلب الترجيح بين الإيجاب والقبول في السببية، مع أن السبب واحد، وهو مركب فيهما جميعا.

ويمكن أن يقال: أصل الفسخ إسقاط جميع المهر إلا إذا كان السبب من حانب من يُستحق عليه المهر خاصة، وهذا ليس من حانبه خاصة، فسقط الجميع، وهذا هو الأوجه.

فعلى هذا لو اشترته بالصداق الذى ملكته على السيد بصريح ضمانه، فإن كان قبل المسيس، قال الشافعي رضى الله عنه: لا يصح الشراء، إذ لو صح لسقط المهر، ولعرى الشراء عن العوض، فيؤدى إثباته إلى نفيه، فيبطل من أصله، إذ يعود المهر إلى السيد بحكم الفسخ لا بحكم البيع، وهذا من قبيل الدور الحكمى.

وإن فرعنا على قول التشطير بطل الدور في النصف، ويخرج في الباقي على قولى تفريق الصفقة.

فإن رأينا تفريق الصفقة، أو اشترته بعد المسيس حيث يتقرر المسمى كله، فيبتنى على أن من استحق دينًا على عبد، ثم اشتراه، هل يسقط دينه بالملك الطارئ كما يسقط بالمقارن؟ وفيه وجهان.

فإن قلنا: يسقط، فتؤدى براءته إلى براءة الكفيل، وهو السيد، فيؤدى إلى خلو الشراء عن عوض، ويعود إلى الدور الحكمي.

وإن قلنا: لا يسقط بقى السيد ضامنًا؛ فيصح الشراء وينفسخ النكاح.

### ولنذكر هاهنا مسائل خساً في الدور الحكمي:

[حداها: أنه لو أعتق أمته في مرضه، وتزوجها، وكانت ثلث ماله ومات ولم يـزد ماله: لم يكن لها طلب المهر، لأن ذلك يلحق دينًا بالتركة، ويوجب رد العتق والنكاح والمهر من أصله، فطلب المهر يؤدى إلى إبطال أصل المهر.

الثانية: المريض إذا زوج عبدًا، ثم قبض صداقها وأتلفه، ثم أعتقها: فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر، ولما خرجت من الثلث، فيبطل العتق، ويبطل الخيار.

الثالثة: لو مات، وخلف أخًا وعبدين، فأعتقهما الأخ، ثم شهدا على أن للميت ابنًا من زوجته فلاتة: ثبتت الزوجية والنسب، ولا يثبت الميراث للولد بقولهما؛ إذ لو ثبت لحجب الأخ، وبطل إعتاقه وشهادتهما.

وإن شهدا بأن له بنتًا: لم يثبت الإرث لها، لأن في توريتها رد عتق الأخ في البعض، وإرقاق بعض العبدين، وذلك يبطل الشهادة، هذا إذا كان معسرًا، فإن كان موسرًا يثبت الإرث، إذ ليس من ضرورة الإرث إرقاق العبد، بل ينفذ في نصيب الأخ ويسرى إلى الباقي.

الرابعة: لو أوصى له بابنه، فمات، وخلف أخًا: فله القبول، فإذا قبل عتق الابن، ولم يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ، وأبطل قبوله، فإنه قبل لكونه وارثًا.

الخامسة: لو اشترى المريض ابنه أو أباه، عتق من ثلثه، ثم لا يرث، لأنه لو ورث لصار التسبب إلى عتقه بالشراء وصية له، فيبطل العتق ولا يرث، وهاهنا دقيقة فى طريق قطع الدور، فإنه تارة يقطع من أوله، كما ذكرناه فى إبطال شراء الزوجة زوجها، وتارة من وسطه كما ذكرنا فى إثبات النسب، ونفى الميراث، وإنما ذكرنا ذكرنا ذكرنا فى إثبات النسب، ونفى الميراث، وإنما ذكرنا ذلك لأحل تأكد بعض الأسباب وبعدها عن قبول الدفع كالنسب، وضعف بعضها وقبولها للدفع كالبيع، وسر ذلك قد حققناه فى كتاب «غاية الغور فى دراية الدور»، فليطلب منه.

### الفصل السادس في التنازع في النكاح

والدعوى إما أن تكون منه أو منها. فأما دعواه فصحيحة، لأنه مستحق الحق وعليها تتوجه الدعوى، بناء على الصحيح في قبول إقرارها.

أما المرأة إذا ادعت: فإن ادعت المهر صحت الدعوى، وإن ادعت الزوجية ولم

تتعرض للوازم الدعوى: فالظاهر قبول دعواها، فإن الزوجية، وإن كان حقا عليها، ولكنها مناط حقوق لها، وفيه وجه: أنه لا يقبل، لفساد صيغة الدعوى، إذ تدعى أنها رقيقة لغيرها، وهو ضعيف، بدليل أنه تفيد دعواها إذا سكت الزوج، إذ لو أقر بعد ذلك، أو ادعى الزوجية، قُبِل، لأنه ما ثبت التحريم، فلو أنكر، وجعلنا إنكاره طلاقًا، على أحد المذهبين، سقط دعواها. وإن لم نجعله طلاقًا، كان إنكاره كسكوته.

فروع خمسة: الأول: إذا ادعى زيد زوجية امرأة، وادعت المرأة أنها زوجة عمرو، وأقام كل واحد بينة. قال ابن الحداد: بينة زيد أولى، لأنها استندت إلى صيغة صحيحة في الدعوى بخلاف دعوى المرأة. فاستحسن منه بعض الأصحاب، وخالفه بعضهم وقال: كيف تُسلم لزيد، وقد كذبته البينة الأخرى المقابلة لها؟!. والمسألة المفروضة فيما إذا كان عمرو ساكتًا، فإنه لو أنكر، ربما جعل إنكاره طلاقًا.

الثاني: إذا زوج إحدى ابنتيه ومات، ووقع النزاع في عين الزوجة، فللمسألة حالتان:

إحداهما: أن يعين الزوج إحداهما، وكل واحدة تدعى أن المزوجة صاحبتها، فالتي عينها النووج، توجه الدعوى عليها، فتجرى على منهاج الخصومات، والثانية لا خصومة معها.

الثانية: أن تزعم كل واحدة منهما أنها المزوجة، فالتي عينها الزوج: منكوحة باتفاق الزوجين، وبقيت الأحرى تدعى الزوجية، وقد سبق حكم دعواها.

وقال بعض الأصحاب: ليس من شرط المسألة تقدير موت الأب، كما فرضه ابن الحداد، فإن الأب وإن كان حيًّا، فإقرار المرأة يقبل على الصحيح، وهذا متجه إذا كانتا ثيبين، إذ لا يقبل إقرار الأب، فهو كالميت.

وأما إذا كانتا بكوين، فإقرار الأب مقبول عليها، ويجر قبول إقرارها مع قبول إقراره عُسرًا، لأنه ربما يختلف، فكيف يحكم بها!! فيمكن أن يقال: يرعمى السابق من الإقرارين، أو يسقط إقرارها، إلا إذا لم يكذبها الولى، وهو الأوجه.

الثالث: إذا ادعت زوجيةً ومهرًا، وشهد الشهود، وقضى بالمهر، فرجع الشهود، ففى تغريمهم قولان مبنيان على شهود المال إذا رجعوا، أنهم هل يغرمون بالحيلولة؟ وهاهنا أولى بأن لا يغرم، لأن الشهود أثبتوا البضع له فى مقابلة المهر، وهو الذى فوت بإنكاره.

التفويع: إن قلنا: يغرمون، فإنما يغرمون ما أخذ من الزوج، وإن قلنا: لا يغرمون فإنما

لا يغرمون ما هو قدر مهر المثل، فإن زاد المأخوذ على قدر مهـر المثـل غرمـوا الزائـد، لأنهم لم يثبتوا في مقابلته حقّا.

المسألة بحالها: ولو شهد الشهود على النكاح، وآخرون على الإصابة، وآخرون على المسألة بحالها: ولو شهد الشهود على شهود الطلاق، لأنهم المفوِّتون، وأما شهود الطلاق، فإنهم أثبتوا حقَّا، والآخرون أثبتوا استمتاعًا». واتفق الأصحاب على تغليطه، لأن شهود الطلاق وافقوه، إذ نفوا زوجية هو منكر لها، بل الغرم موزع على شهود النكاح وشهود الإصابة إن شهد شهود الإصابة على الإصابة في نكاح، وإن شهدوا على إصابة مطلقة، فذلك لا يؤثر، لأنه يظهر كونه في نكاح حتى يتعلق بها الحكم.

الرابع: إذا ادعت المرأة محرمية، أو رضاعًا بعد العقد، وكانت بحبرة: تسمع دعواها، وقال ابن الحداد: القول قولها، لأن هذا من الأمور الخفية، فريما انفردت به، وقال ابن سريج: والقول قوله، وهو الأصح، لأن النكاح معلوم، والأصل عدم المحرمية، وفتح هذا الباب للنساء طريق عظيم في الخلاص للفاسقات من ربقة النكاح.

أما إذا كانت تزوجت برضاها، فظاهر المذهب: أنه لا يقبل دعواها، لأنه يناقض رضاها، إلا إذا أظهرت عذرًا من نسيان أو غلط، فيحتمل أن يقبسل دعواها، ويُحلَّف الزوج كما إذا ادعى الراهن بيعًا قبل الرهن، وزعم أنه اعتمد على كتاب وكيله أنه لـم يبع، ثم بان أنه مزور فإنه تقبل دعواه في وجه.

الخامس: إذا زوج أمته، ثم قال: «زوجتها وكنت بحنونًـــا» أو «محجــورًا علــيّ» وأنكــر الزوج، فإن لم يعهد له جنون بيقين، فالقول قول الزوج.

وإن ادعى الصبي أو امرًا معهودًا، فوجهان:

أحدهما: أن القول قوله، إذ الأصل بقاء تلك الحالة. والثاني: أن القول قبول النزوج، فإنه اعترف بالعقد، فيحمل على الصحة، فعليه بينة الإبطال.

وقد نص الشافعي رضى الله عنه، أنه لو أحرم الولى بعد التوكيل بالنكاح، ثمم ادعى أن الوكيل زوج، بعد الانعزال بالإحرام: أن القول قول الزوج، لأن العقد معترف به، فيحمل على الصحة. ولكن هذا يفارق مسألة الوجهين، لأنه أقر بسبق التوكيل على الإحرام، والله تعالى أعلم بالصواب.

### كتاب الصداق(١)

وفيه خمسة أبواب:

# الباب الأول في حكم الصداق الصحيح في الضمان والتسليم والتقرير الحكم الأول: في الضمان

فنقول: كل عين مملوكة، يصح بيعها، أو منفعة متقومة تصح الإجارة عليها، فيصح تسميتها في الصداق، حتى تعليم القرآن، فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: وأقل الصداق نصاب السرقة»، وقــال: «لا يصدقهـا منفعـة حُرِّ، لكن يصدقها منفعة العبد».

ويستحب ترك المغالاة في الصداق، لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير النساء، أرخصهن مهورًا، وأحسنهن وجوها، (٢).

<sup>(</sup>١) [الصداق] بفتح الصاد وكسرها: ما وحب بنكاح أو وطء، أو تفويت بضع، قهرا كرضاع، ورحوع شهود، سمى بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله فى النكاح الذى هو الأصل فى إيجاب المهر، ويقال له أيضا: مهر، ونحلة، وفريضة، وأحر، وعُقر.

قال عمر رضى الله عنه: «لها عقر نسائها» ومنه قولهم: «الوطء لا يخلو عن عُقر أو عَقر». وعليقة: قال على: «أدّوا العلائق، قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما ترضى به الأهلون». وحاء، وتكاح: قال تعالى: ﴿وليستعفف اللهين لا يجدون نكاحا﴾. وطول: قال الله تعالى: ﴿ومِن لم يستطع منكم طولا﴾ وقيل: الصداق ما وحب بتسمية في العقد، والمهر: ما وحب بغير ذلك، واصطلاحا عند الشافعية: ما وحب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع قهرًا. انظر: شرح المحلم (٧٥/٣٦)، حاشمة الدسم قر (٧٦/٢٦)، حاشمة الدري عاددن (٢٥/٣٦)،

انظر: شرح المحلى (٢٧٥/٣)، حاشية الدسوقي (٢٩٣/٢)، حاشية ابن عابدين (٣٣٩/٢)، كشاف القناع (١١/١)، مغنى المحتاج (٢٠/٣)، المعجم الوسيط (١١/١).

<sup>(</sup>۲) الحديث لم أحده بهذا اللفظ وإنما بلفظ: [خير النكاح أيسره] آخرجه عن عقبة بن عامر مرفوعًا: أبو داود (النكاح ب ٣٢) والهيثمني موارد الظمآن (١٢٦٢،١٢٥٧)، الزبيدي في إتحاف السادة (٥/٥٤٠)، المتقى في كنز العمال (٤٤٥٦٢)، عبد الرزاق في المصنف (١٠٤١٢)، العجلوني في كشف الحفا (١٠٤١٠)، الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨٤٢).

وبلفظ [إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة] أخرجه أحمد (٢/٦٨)، التبريزى في مشكاة المصابيح (٣٠٩٧)، وفي لفظ [إن أعظم النساء بركة أيسرهن] أخرجه البيهقي (٢٠٩٧)، النبيوطي في جمع الجوامع (٢٢٢٣)، الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣٤٦/٥)، وفي الباب=

ثم مهما صح الإصداق، فالصداق في يد الزوج، مضمون ضمان العقد، أو ضمان اليد؟ ففيه قولان مشهوران:

أحدهما: أنه مضمون ضمان العقد، لأنه عوض في معاوضة كالبيع، فعلى هذا، لو تلف قبل القبض انفسخ الصداق، وقدرنا انتقال الملك إلى الزوج قبل التلف، حتى لو كان الصداق عبدًا، ومات، كان متونة التجهيز على الزوج، وترجع المرأة إلى مهر المثل، وهو عوض البضع، إذ كان قياس الفسخ رجوع البضع إليها، لكن الصداق ليس ركنا في النكاح، فتعذر رد البضع وفسخ النكاح به، يضاهي ما لو تلف العوض في البيع، والمعوض حارية، تعذر ردها باستيلاد متملكها، فإنه يرجع إلى قيمة الجارية.

والقول الثانى: أنه مضمون ضمان اليد، كما فى المستام والمستعار، حتى يخرج على وجهين فى أنه يضمن بأقصى القيمة من يوم الإصداق إلى التلف، أو يضمن بقيمة يوم الإصداق؟.

ومنشأ القولين: التردد في أن الغالب على الصداق، مشابه العِوض، أو مشابه النحلة، ويدل على كونه نحلة قوله تعالى: ﴿وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ [النساء: ٤]، وأنه لا يفسد النكاح بفساده، ولا ينفسخ بردة اتفاقًا، وكأنه تحفة عجلت إليها، لتهيئ بها أسبابها.

ويدل على كونه عوضًا أنه تقابل به المرأة في العقد كما في البيع، وأنه يتقرر بتسليم المعوض، ويرجع عند فساده إلى بدله، وهذا هو الأصح، وكأنه عوض إذا تُبت، ولكن إثباته ودوامه ليس ركنا في النكاح.

ويتفرع على القولين، النظر في التصرف في الصداق قبل القبض، وحكم الزوائد، وحكم التعيب والتلف، وبيانه بخمس مسائل:

الأولى: بيع الصداق قبل القبض، ممتنع على قول ضمان العقد، حائز على قول ضمان اليد، وكذلك الاستبدال عنه إذا كان دينا يجرى مجرى الاستبدال عن الثمن على قول ضمان العقد لا مجرى المسلم فيه.

الثانية: منافع الصداق إذا فسات: لم يضمنه الروج على القولين، إلا إذا قلسا: إنه

<sup>-</sup>أحاديث أصح من هذه لكنها تختلف فى لفظها تتفق فى المعنى مع ما أورده المصنف. انظر: نيل الأوطار (١٦٨/٦)، الحاكم فى المستدرك (١٧٨/٢)، ابن حبـان (١٥٨/٦)، أحمد (١٤٥/٦).

مضمون ضمان المغصوب. نعم، لو استخدم الزوج، فاستوفى المنفعة، ضمن على قول ضمان اليد، وعلى قول ضمان العقد ينزل منزلة البائع إذا انتفع، وفى ضمانه ينبنيان على أن جناية البائع كجناية الأجنبي، أو كآفة سماوية؟.

وأما الزوائد كالولد والثمار، فلا تدخل في ضمان الزوج على القولين إلا إذا ألحقناه بضمان المغصوب.

الثالثة: إذا تعيب الصداق قبل القبض، فلها خيار فسخ الصداق على القولين، إلا على وجه حكى عن أبى حفص بن الوكيل: «إنه لا خيار لها على قول ضمان الغصب». واتفاق الجمهور علي إثبات الفسخ يؤيد قول ضمان العقد، لكن القائل الآخر يقول: هو وإن كان مضمونًا ضمان اليد، فقد التزم تسليمه في عقد.

ثم إن فسخت فعلى قـول ضمان العقـد، رجعـت إلى مهـر المثـل، وإن أجـازت لـم تطالب بالأرش، وعلى الثاني: ترجع إلى قيمة الصداق، وإن أجازت طالبت بالأرش.

أما إذا اطلعت على عيب قديم، فلها الخيار، ولكن على قول ضمان اليد، هل تطالب بالأرش إن أجازت؟ فيه تردد الأصحاب، وتبعد المطالبة بأرش ما لم يدخل تحت يده بحكم ضمان اليد، ولكن له وجه من حيث إن الأصحاب اتفقوا على طرد القولين فيما إذا أصدقها عبدًا فخرج مغصوبًا أو حرًّا، وقالوا: على قول ضمان اليد ترجع إلى قيمة العبد، وتقدر قيمة الحرِّ، وزادوا عليه فقالوا: لو أصدقها شمرًا أو خيزيرًا، قدرَّنا الخمر عصيرًا، والحنزير شاةً، ورجعنا إلى قيمتهما على هذا القول. ثم قال الصيدلانى: هذا إذا قال: وأصدقتك هذا العبد، فإن قال: وأصدقتك هذا الحمر، أو همذا الخمر والخنزير، وأصدقتك هذا، ولم يسم، فإن قال: وأصدقتك هذا الحر، أو «هذا الخمر والخنزير»: فسدت التسمية قطعًا، وكان الرجوع إلى مهر المثل قولاً واحدًا، وهذا ينبه على مأخذ أخر سوى ضمان اليد، وهو أن تعيين الصداق له فائدتان:

إحداهما: التعيين. والأخرى: التقدر بقدر ماليته. وكأن التسمية إن فسدت في حق التعيين، فلا تفسد في حق تقدير تعيين المالية، فكأنهما رضيا بهذه العين وبهذا القدر، والشرع قد منع من عين الحر والغصب والخمر، فبقى المعين معيارًا للقدر فترجع إليه، فكذلك في العيب القديم يمكن أن يقال: معيار المقدار، ما ظن حالة العقد وهو سليم، فيجب إكماله.

الرابعة: إذا تعيب الصداق بجنايتها، فذلك كقبضها. وإن تعيب بجناية أحنبي، فلها

الخيار، لكنها على قول ضمان العقد، إن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل، ولم تطالب الأجنبى بالأرش، وإن أحازت طالبت الأجنبى بالأرش، إذ حنى على ملكها. وعلى قول ضمان اليد: إن فسخت، طالبت الزوج بقيمة الصداق سالمًا، وإن أحازت تخيرت بين: مطالبة الزوج، والأجنبى، والقرار على الأجنبى.

الخامسة: إذا تلف بعض الصداق: ارتبط النظر على قول ضمان العقد، بتفريق الصفقة، وإن تلف كله: لم يخف تفريع ضمان العقد، لكن على قول ضمان اليد لا فسخ لها، بخلاف ما إذا تعيب، فإنها تستفيد بالفسخ الخلاص من العيب، والرجوع إلى القيمة. وأما هاهنا إن أجازت أو فسخت، فرجوعها إلى القيمة يوم الإصداق، فأى معنى لفسخ لا فائدة له، وقد تضرر به، إذ تسقط مطالبته عن الأجنبي.

وإذا قلنا: إنه يضمن ضمان المغصوب، وكان قيمته يـوم التلـف أكـثر، فـإن أجـازت أخذت قيمته يوم الإصداق، فينقـص حقها، أخذت قيمته يوم الإصداق، فينقـص حقها، وتتضرر بالفسخ، وهذا بخلاف ما لو وجد بالمبيع عيبًا، وهو مع ذلك يساوى أضعاف الثمن، فإن له الرد، لأن له فائدة في الخروج من العهدة.

# الحكم الثاني: في التسليم

ومهما تنازعا في البداية بالتسليم، ففيه ثلاثة أقوال، كما في البيع:

إحداها: أنهما يجبران معًا من غير تقديم أحدهما. وطريقه: أن يكلف الـزوج تسليم الصداق. الصداق. الصداق.

والثالى: أنهما لا يجبران، بل من أراد استيفاء ما له، بادر إلى تسليم ما عليه، حتى يجبر صاحبته على التسليم.

والثالث: أن البداية بالزوج، لأن استرداد الصداق ممكن دون البضع، وهذا بشرط أن تكون مهيأة للاستمتاع، فإن كانت صغيرة، ففى المهـر قـولان كمـا فـى النفقـة، وإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر آخر، لم يجب تسليم الصداق إليها.

والقول الرابع: وهو أن البداية بالمرأة، وإن كانت في رتبة البائع، فإن ذلـك لا يجـرى هاهنا أصلاً، لأن البضع يفوت بالتسليم بخلاف المبيع.

ثم إن البداية لا تخلو إما أن نكون منها أو منه: فإن كان منها التمكين، ثبت لها طلب الصداق على الأقوال كلها، وطئت أو لم توطأ، إذ بذلت ما في وسعها، فإن رجعت إلى الامتناع، لم يكن لها طلب الصداق، لأن شرط استمرار الطلب، على

قولنا: الابتداء بالزوج، استمرار التمكين، وإن وطئها استقر الطلب، فإن لم يسلم لها الصداق، لم يكن لها العود إلى المنع، إذ سقط حق حبسها بالوطء، ولا يسقط حق حبسها بتمكين عار عن الوطء.

وهل يسقط بوطء أكرهت عليه؟ فيه وجهان، ووجه سقوطه أن العوض قد تقرر، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لها الامتناع بعد الوطء مهما منع الصداق.

أما إذا بادر الزوج إلى تسليم الصداق فامتنعت، فهل له الاسترداد؟ إن قلنا: إنه يجبر النزوج على البداية، فيسترد، لأن ذلك بشرط تسليم المعوض. وإن قلنا: لا يجبر، فقد تبرع وأبطل حق الحبس، فلا يسترد. وقال القاضى: «إن كانت معذورة عند التسليم، ثم زال العذر وامتنعت، فله الاسترداد، لأنه سلم على رجاء التمكين عند زوال العذر». والأظهر أنه لا يسترد كيفما كان.

ثم مهما سلم الصداق، فليس له أن يرهقها، بل يمهلها ريثما تستعد بالتنظف والاستحداد. وقيل: إنه يمهل ثلاثة أيام.

ولا خلاف في أن الإمهال لأحل تهيئة الجهاز، لا يجب. نعم، لو كانت صغيرة لا تطيق الوقاع، لم يجب تشليمها، وكذا إن كانت مريضة، فلو كانت حائضًا، وحب التسلم، إذ يستمتع بها فوق الإزار، ويكفى الدين وازعًا عن الوطء.

فإن قال: أنا أمتنع عن وطء الصبية والمريضة: لم يوثق بقوله فيه، وذلك إضرار بهما ولا ضرر على الحائض. نعم لو علمت من عادته أنه يتغشاها في الحيض، فلها الامتناع من المضاجعة.

### الحكم الثالث: التقرير

ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء، أو موت أحد الزوجين، فأما الخلوة، فلا تقرر على الجديد من القولين، ومنهم من قطع بأن الخلوة لا تقرر وجهًا واحدًا وحمل نص القديم على أن الخلوة تؤثر في جعل القول قولها إذا تنازعا في الوطء، لأجل التقرير.

ثم قال المفرعون على القديم: يتعلق بالخلوة أيضًا العبدة والرجعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تثبت الرجعة. وقال أبو حنيفة: الخلوة بالنفساء والحائض والصائمة صوم الفرض: لا تقرر المهر. ووافقه المحققون على القديم وقال: الخلوة بالرتقاء والقرناء: تقرر المهر. وخالفه المحققون.

#### الباب الثاني في أحكام الصداق الفاسد

وقاعدة الباب أن النكاح لا يفسد الصداق، لأن المذهب الصحيح: أن النكاح الخالي

عن ذكر الصداق ينعقد موجبًا للصداق تعبدًا، فلا يؤثر ذكر الصداق إلا فى التعيين والتقدير، فيفسد التعيين والتقدير ويبقى وجوب مهر المثل، أو يبقى التقدير ويسقط التعيين، حتى يرجع إلى قيمة الصداق إذا كان حرًّا أو مغصوبًا. وقال مالك رحمة الله عليه: «يفسد النكاح بفساد الصداق». وقيل: هو قول الشافعي رضى الله عنه. ولا تقريع عليه.

### ثم لفساد الصداق أسباب ومدارك:

الأول: أن لا يكون قابلاً للتمليك. كالخمر، والمغصوب، والحر. وحكمه الرجوع إلى القيمة على قول. وإلى مهر المثل على قول.

الثانى: الشروط، والأصل أن التكاح لا يفسد بكل شرط يوافق مقصوده، كقوله: بشرط أن أنفق عليك، أو أجامعك ويفسد بكل شرط يخل بمقصود البضع، كقوله: «نكحت بشرط أن أطلق، أو «لا أجامع». وفيه وجه بعيد: أنه لا يفسد به وأما الذي لا يخل بالمقصود، ولكن يتعلق به غرض مقصود، ويؤثر فيه كشرط أن لا يتسرى عليها، وأن يمكنها من الخروج متى شاءت، أو لا يجمع بينها وبين ضواتها في مسكن، أو لا يقسم لها فهذه أغراض مقصودة، وكل غرض مقصود، فهو عوض مضاف إلى الصداق، أو مقابل له، فيؤثر في إفساد الصداق، لا في إفساد النكاح، وكذلك الشروط الفاسدة الخاصة بالصداق، تفسد الصداق دون النكاح.

ولو شرط الخيار ثلاثة أيام في الصداق، فحاصل المنقول فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يصح الشرط ويثبت الخيار، لأن الصداق في حكم عقد مستقل، ولذلك لا ينفسخ النكاح بفسخه، فيفرد بالخيار كالبيع.

والثانى: أنه يفسد ويفسد النكاح، لأن إثبات الخيار فسى أحد العوضين يتداعى إلى الثانى. وهو ضعيف يلزم في سائر شروطه.

والثالث: أنه يفسد به الصداق دون النكاح، لأن إثبات الخيار في الصداق، بعيد، وإذا لم يصح أفسد الصداق.

فرع: نقل المزنى لفظين متقاربين وحكمين مختلفين. فقال: «لو عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفًا: فالمهر فاسد، لأن الألف الثاني ليس بمهر، وقد اشترطه».

ولو نكح امرأة بألف على أن تعطى أباها ألفًا: كان جائزًا، ولها منعه، وأخذها منه، لأنها هبة لم تقبض أو وكالة، وكأن المزنى جعل هذا، كأنه عقد بألفين على أن توصل إلى أبيها من مالها ألفًا، فالتزم عملاً لا يلزمه، فيلغوه لكن اللفظ يكاد ينبو عنه، فمن الأصحاب من قال: المهر فاسد هاهنا أيضًا، لأنه عقد بألف، بلا فرق بين الإضافة وبين الإعطاء، ومنهم من قال: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج، إذ الإضافة إلى أبيها أيضًا، مشعر بأنه يسلم له من جهتها ألفًا فهو كالإعطاء. والصحيح الفرق، وتقرير النصين.

#### المدرك الثالث: الفساد بتفريق الصفقة. وفيه مسألتان:

إحداهما: أن يصدقها عبدًا، على أن ترد ألفًا، فقد جعل العبد مبيعًا وصداقها، فجمع ين صفقتين مختلفتين، فيخرج على قولى تفريق الصفقة. فإن أفسدنا كان تأثيره فى إفساد الصداق. وذكر الفوراني القولين في صحة النكاح، وربما يعتضد ذلك بطرد الأصحاب القولين، فيما لو جمع بين أحنبية ومحرم في صفقة واحدة، إذ أفسدوا نكاح الأحنبية على قول، لكنه ضعيف، لأن الفساد تطرق هاهنا إلى بعض صيغة التزويج، والصيغة لا تتبعض، وهناك تطرق الفساد إلى لفظ الصداق.

وإن فرعنا على صحة الصداق، فلو تلف العبد قبل القبض، استردت الألف، ورجعت إلى مهر المثل على قول. وعلى قول: ترجع إلى قيمة الباقى باعتبار توزيع العبد على الألف ومهر المثل.

ولو قبضت العبد، فوجدت به عيبًا، وأرادت أن تفرد القدر المبيع، أو الصداق بالرد، ففيه قولا تفريق الصفقة، ووجه جوازه: أن جهة الصداق تباين جهـة البيـع، فلـم يكن كما لو اشترى عبدًا، ورد بعضه بالعيب، فإن ذلك ممتتع، لما فيه من الإضرار بالتوزيع.

الثانية: لو جمع بين نسوة في عقد واحد، على صداق واحد؛ فالنكاح صحيح، وفسى صحة الصداق قولان، نص عليهما الشافعي رضى الله عنه، وكذلك في الخلسع. ونسع على أنه لو اشترى عبدين من رحلين لكل واحد عبد، بثمن واحد: فالبيع باطل، لجهالة الثمن. ونص على أنه لو كاتب عبيده على عوض واحد: فالكتابة صحيحة.

فمن الأصحاب من قرر النصوص، وقال: البيع باطل، لجهالة الثمن في حق كل واحد، والكتابة صحيحة، تشوفا إلى العتق، إذ احتمل فيه مقابلة الملك بالملك، فهذا أولى. والصداق والخلع دائر بين الرتبتين، ففيه قولان. ومنهم من طرد القولين في الجميع، وهو القياس، ووجه قول الفساد: الجهل بحق كل واحد، ووجه الصحة: معرفة الجملة وتيسير الوصول إلى التفصيل بالتوزيع. لكنه لا خلاف أنه لو قال: بعتك هذا

العبد بما يقتضيه التوزيع من الألف إذا قسم على قيمته وعلى قيمة ذلك العبد الآخر لم يجز ذلك. فأى فرق بين أن يدخل العبد الآخر في العقد أو لا يدخل، والصفقة تعددت بتعدد البائع؟ فالتصحيح بعيد في الجميع.

التفريع: إن قضينا بالصحة، وزع الصداق على مهور أمثالهن. وفيه وجبه بعيـد: أنـه يوزع على عدد الرءوس.

وإن فرعنا على الفساد، يرجع كل واحد منهم إلى مهر المثل على قول، وإلى قيمة الصداق كما يقتضيه التوزيع، على قول، لأن هذا بحهول أمكن معرفته بخلاف ما لو أصدقها بحهولاً لا يمكن معرفته، فإنه يرجع إلى مهر المثل قولاً واحدًا.

المدرك الرابع: أن يكون الصداق بحيث لو قدر ثبوت لارتفع النكاح، كما إذا قبل نكاح عبده وجعل رقبته صداقًا، فلو ملكت رقبته لانفسخ النكاح، فيفسد الصداق، ويفسد النكاح أيضًا؛ لأنه قرن النكاح بما يضاده لو ثبت، بخلاف ما لو أصدق خمرًا، فضاهى هذا شرط الطلاق والفسخ، وكان يحتمل تصحيح النكاح، ولكن لا صائر إليه.

المدرك الخامس: أن يتضمن إثبات الصداق رفع الصداق، كما لو زوج من ابنه امرأة، وأصدقها أم ابنه، فإنه لابد من تقدير دخول الأمِّ في ملك الابن حتى ينتقل إلى الزوجة صداقًا. ولو دخل في ملكه، لعنق عليه ولما صار صداقًا، ففي إثباته نفيه، ففسد بطريق الدَّوْر، ولكن يصح النكاح.

المدرك السادس: أن يُضمَّنَ إضرارًا بالطفل، كما لو قبل لابنه الصغير نكاحًا بأكثر من مهر المثل، أو زوج ابنته بأقل من مهر المثل، فيفسد الصداق، وفي صحة النكاح قولان:

أحدهما: الصحة؛ كسائر أسباب الفساد. والثاني: الفساد؛ لأنها لم تسرض إلا بأكثر من مهر المثل، فكيف ترد إلى مهر المثل؟ وكيف يصح العقد دون رضاها؟ وكذلك إذا لم يرض زوج ابنته إلا بأقل من مهر المثل، فكيف يلزمه مهسر المثل؟ هذا إذا زَوَّجَ من ابنه بمال الابن. فإن زَوَّجَ، وأصدق من ماله بزيادة على مهسر المثل: صح، ولا نقول: هذا يدخل في ملك الطفل ويصير تبرعا من ماله؛ لأنه لا مصلحة للطفل في إفساد هذا الصداق؛ إذ يفوت عليه الكل، فإذا كان يحصل ذلك ضمنا، فلا نبالي بالزيادة.

واختتام الباب بمسألة والسر والعلالية: فإذا تواطأ أولياء الزوجين على ذكر ألفين فى العقد ظاهرًا، وعلى الاكتفاء بألف باطنًا، فقد نقل المزنى قولين فى أن الواجب مهـر

السر أومهر العلانية؟ واختار المزنى أن الواجب مهر العلانية؛ لأن ما جرى قبله، وعد محض. وما ذكره صحيح؛ إذ لم يجر إلا الوعد. فأما إذا تواطئوا على إرادة الألف بعبارة الألفين، فيحتمل قولين، مأخذهما: أن الاصطلاح الخاص، هل يؤثر فبي الاصطلاح المعام ويغيره أم لا؟ وفيه نظر.

المدرك السابع: مخالفة الآمر. وذلك أن يقول للوكيل: «زوجني بألف» فنزوج بخمسمائة، لا يصح النكاح؛ لأنه لا يملك الوكيل إلا ما أذن له فيه، ولم يؤذن له في هذا العقد بخمسمائة.

فأما إذا قالت للوكيل: «زوجني» فزوج بأقل من مهر المثل، فالصحيح: فساد النكاح أيضا لأن المطلق في العرف، يقتضي مهر المثل.

ولو زوجها من غير المهر، ففي الصحة قولان:

أحدهما: لا يصح؛ لأن المطلق ينزل على النكاح بالمهر. والثاني: الصحة، لأنه طابق فعله إذنها.

أما إذا زوج الوكيل أيضًا مطلقًا، ولم يتعرض للمهر، فيحتمل التصحيح، والرجوع إلى مهر المثل؛ لأنه طابق فعله إذنها. ويحتمل الإفساد؛ إذ كان مفهوم قولها في العرف ذكر المهر.

وأما إذا ذكر خمرًا أو حنزيرًا، ظهرت المحالفة؛ فيظهر الإفساد. وأما إذا أذنت للولى، فالصحيح: أن الولى في هذا المعنى كالوكيل؛ لأنه غير بحبر، وقيل: إن الإذن يلحقه بالمحبر. ثم في تزويج المحبر بأقل من مهر المثل قولان. وإنما ذكروا القولين أيضًا في الوكيل حيث فوضت إليه مطلقا.

أما إذا قدرت المهر وحالف، فقطعوا بفساد النكاح. وقيل بطرد القولين أيضًا في الوكيل إذا فوض إليه مطلقًا.

فوع: لو قالت: زوحنى بما شاء الخاطب، فقال: زوحتك بما شئت، فبالمهر بحهول، والرجوع إلى مهر المثل، إلا إذا عرف المنزوج منا شناء الخناطب. وقبال القناضى: وإن عرف فالصداق فاسد؛ فإنه لم يتلفظ به.

كتاب الصداق

### الباب الثالث في إخلاء النكاح عن المهر

وفيه ثلاثة فصول:

## الفصل الأول: فيما تستحقه المفوضة

ونعنى بالتفويض تخلية النكاح عن المهر بأمر من إليه الأمر، كما إذا قالت البالغة للولى: «زوجنى بغير مهر» فزوجها، ونفى المهر، أو سكت عن ذكره. وكما لو زوج السيد أمته، ونفى المهر أو سكت عنه. ولا يتصور ذلك فى صبية، ولا مجنونة، ولا سفيهة؛ إذ ليس لأحد إسقاط مهورهن. نعم، إذا قالت السفيهة للولى: «زوجنى بغير مهر»، تسلط الولى على التزويج بإذنها، لكن عليه تزويجها بمهر المثل، ولا يعتبر قولها في إسقاط المهر.

ثم فيما تستحقه المفوضة طريقان:

قال العراقيون: لا تستحق بالعقد شيئا، وتستحق بـالوطء مهـر المثـل. وهـل تسـتحق بالموت؟ قولان:

أحدهما: نعم؛ لأن الموت مقرر كالوطء، ولأن ابن مسعود رضى الله عنه سئل عن المفوضة وقد مات زوجها، فاجتهد شهرًا، ثم قال: «إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان، أرى، لها مهر نسائها والميراث، فقام معقل بن سنان، وقال: «أشهد أن رسول الله على قضى في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا، فسر به سرورًا عظيمًا(١).

والثاني: أنها لا تستحق؛ لأن تشبيه الموت بالطلاق أولى. ولا خلاف أنها لا تستحق الشطر عند الطلاق قبل المسيس. وأما حديث معقل بن سنان فلم يقبله على بن أبى

(۱) الحديث عن علقمة قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رحل، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي هي «قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى» أخرجه: الترمذي (١١٤٥)، النسائي (١٢٢٦)، سعيد بن منصور في سننه (١٢٩٩)، ابن حبان (١٨١٤،٤٠٤)، الحاكم (١٨٠/١)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي (١٨١/١) وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي (١٨١/١) وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي (١٨١/١) وقال: صحيحه البيهقي في السنن الكبرى (١٨٤٤)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (١٨٩١)، صححه البيهقي في السنن الكبرى (٢٤٤/٧). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/٢١): صححه ابن مهدى. وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسمناده وقال الشافعي: لا أحفظه من وحه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به، وقد قبل إن في راوى الحديث اضطرابا فروى مرة عن معقل بن سنان ومرة عن رحل من أشجع أو ناس من أشجع وقبل غير ذلك. ا. هـ.

طالب كرم الله وجهه وقال: كيف نقبل في ديننا قول أعرابي بوال على عقبيه(١٠٠٠.

هذه طريقة العراقيين، أما المراوزة (٢) فذكروا قولين في أنها، هل تستحق بالعقد؟ ووجه الاستحقاق أنها إذا استحقت عند الموت والموت لا يوجب، بل يقرر فقد دل على أنه وجب بالعقد، فكذلك الوطء وإن كان موجبًا فإنما يوجب إذا لم يكن مستحقًا أعنى الوطء، والوطء هاهنا مستحق بالعقد، فلا يوجب شيئا، وهذا بخلاف الوطء بالشبهة، ولذلك لا يجب عل السيد بوطء أمته شيء، فوجوبه بالوطء يدل على وجوبه بالعقد.

واتفق الأصحاب على أنها لا تستحق بالطلاق قبل المسيس؛ لأن القياس سقوط الكل بالطلاق، ولكن قال الله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧] فخصــص بالمفروض.

ولو أصدقها خمرًا، ورجعنا إلى مهر المثل، تشطر ذلك بالطلاق؛ لأنه مفروض صحيح فى إثبات الأصل دون التعيين؟ وذكر الشيخ أبو محمد أن مهر المثل فى صورة التفويـض أيضًا يتشطر كذكر الخمر.

واتفقوا على أنها تستحق بالوطء أيضًا إلا القاضى حسين فإنه ذكر وجهًا: أنها لا تستحق؛ مُخرجًا من قول الشافعى رضى الله عنه فى المرتهن، إذا وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن، على ظن أنه مباح: إن المهر لا يجب مع ثبوت النسب والعدة. وسقوط المهر لا مأخذ له إلا إسقاط من له الحق.

فرع: إذا قلنا: تستحق المهر بالوطء، فيجب باعتبار حالها يوم الوطء، أو يوم العقد؟ فيه وجهان. ووجه اعتبار يوم العقد يومىء إلى أن الأمر كان موقوفًا، فكأنا نقول: العقد الخالى عن الوطء لا يوجب المهر، والمفضى إلى الوطء يوجب، ولكن لا يتبين إلا

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى فى نيل الأوطار (۱۷۳/٦): ورد بأن ذلك لم يثبت عنه أى على رضى الله عنه من وحه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روى من طريق غيره بل معه الجراح كما وقع عند أبى داود، والترمذى وناس من أشجع كما سلف. وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها وأحكام الموت غير أحكام الطلاق. وفى الرواية عن القاسم أن لها المتعة. ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) يقصد بالمراوزة: الشافعية الذين قطنوا مرو، وهنى إحدى مدن خراسان الأربعة وهنى مرو، ونيسابور، وبلخ، وهَرَاة. وأكثر علماء خراسان في المذهب الشافعي من مرو، فكثيرًا ما جاء عن أكثر الخراسانيين بالمراوزة، انظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (٣٢٤/١ وما بعدها).

كتاب الصداق

بالآخرة، فتحصَّل بالعقد ثلاثة أقوال:

يجب. لا يجب. هو موقوف إلى أن يخلو عن المسيس، أو يُفضى إليه.

## الفصل الثاني: في الفرض، ومعناه، وحكمه

اعلم أن المفوضة إذا قلنا: إنها تستحق المهر إما بالعقد أو بالمسيس فمعناه أنها تستحق إما مهر المثل، أو ما تراضى به الزوجان، وما يتراضيان به فهو أولى. فإن عجزنا عن ذلك، رجعناه إلى مهر المثل؛ لأن إيجاب المهر مع التصريح بنفيه تعبد، والتعبد في أصل المهر، لا في مبلغه، لكن طلب ما لا يتعين مبلغه غير ممكن، فلذلك يجب على الرجل تعيين المبلغ بالفرض، ويجوز للمرأة أن تمنع نفسها في طلب الفرض على القولين جميعا.

فأما إن قلنا: إنها تستجق بالعقد، فلها غرض في الفرض، وهو تقرير الشطر عنـد الطلاق.

وإن قلنا: لا يجب، فتستحق عند المسيس، فلها أن لا تسلم نفسها إلا على ثبت. نعم؟ ليس لها حبس نفسها لتسليم المفروض في صورة التفويض؛ لأنها أبطلت حقها إذ رضيت بغير مهر، وإنما لها الفرض؛ لنفى الجهالة عما أثبته الشرع أو تثبته. ومن أصحابنا من ذكر وجها: أن لها حبس نفسها لتسليم المفروض، كما لها طلب الفرض وهو متحه.

ثم لا خلاف في أن لهما فرض غير جنس الصداق، وما يزيد على مهر المثل وما ينقص، إذا لم يكن من جنس مهر المثل. والصحيح: أنه يجوز فرض الزيادة على مهر المثل وإن كان من جنسه، ويجوز فرض المؤجل ولا يشترط علمهما بمهر المثل عند الفرض.

ومن أصحابنا من ذكر في هذه المسائل الثلاث وجهين، فكأنه يجعل مهر المثل أصلا، والفرض بيانًا له وتقديرًا. فيقول: لا يمكن إثبات الأجل ابتداء، ولا المتزام زيادة على مهر المثل؛ فإنه لا أصل له، كما أنه لا تجوز المصالحة في دم العمد على ما يتبين من الإبل إذا قلنا: الواجب أحدهما لا بعينه، وكأن مثل ذلك التردد جار هاهنا، وهو أن الواجب مهر المثل؟ أو المفروض أحدهما لا بعينه؟ أو مهر المثل هو الأصل، والفرض بناء عليه وتابع له؟. والأصح: أن الواجب أحدهما لا بعينه؛ ولذلك جاز تعيين ما تزيد قيمته من غير جنس المهر، لا على منهاج الاستبدال؛ إذ لا يفتقر إلى إيجاب وقبول.

# فروع أربعة:

الأول: لو أبرأت قبل الفرض عن المهر: صح على قولنا: يجب بـالعقد، إن كـان مهـر

المثل معلومًا. وإن كان مجهولاً: لم يصح في الزيادة على المسنيقن. وفي القدر المستيقن قولا تفريق الصفقة. وإن قلنا: لا يجب إلا بالوطء، فهو كالإبراء عما لم يجب، وحسرى سبب وحوبه، وفيه قولان، ولا يكون إبراؤها مضادًا للتعبد؛ فإنه في حكم الاستيفاء.

أما إِذًا قالت: «أسقطت حقى عن طلب الفرض» فهـذا يلغو؛ لأن أصـل الحـق بـاق، والفرض تابع له، فصار ذلك كرضا التي آلي عنها زوجها، فإن ذلك لا يسقط حقها.

الثانى: لو فرض لها خمرًا أو خنزيرًا، لغا، ولـم يتشـطر بسببه مهـر المثـل؛ لأن المؤثـر فرض صحيح أو مقرون بحال العقد، فما لا يفيد تعيينا بعـد العقـد، لـم يؤثـر فـى تغـير العقد.

الثالث: لو امتنع من الفرض - مع طلبها - فللقاضى أن يفرض، ولكن عليه أن لا يزيد على مهر المثل؛ كيلا يتضرر الزوج، وكأنه نائب عنه نيابة قهرية.

الوابع: لـو فـرض الأحنبـى متبرعًـا، ففـى صحتـه وجهـان: أحدهمـا: يجـوز، وعليـه المفروض؛ كما له التبرع بأداء الصدأق عنه دون إذنه. والثانى: لا يجوز؛ لأن هذا إظهار لمراد الطلب الذى يقتضيه العقد، فلا بليق إلا بالعاقدين.

### الفصل الثالث: في تعرف مهر المثل

والحاجة تمس إلى معرفة ذلك في المفوضة إذا لم يتفق فـرض، وفي الـوطء بالشبهة، وفي أخذ المهور بالشفعة، وفي التوزيع عند جمع نسوة في عقد واحد، وفي مواضع.

والأصل العظيم في مهر المثل: النسب. وينظر إلى مهر الأحوات للأب، والعمات للأب. ولا ينظر إلى البنات والأمهات؛ إذ يختلف ذلك بنسب الآباء. ويعتبر مع ذلك الكمال والعفة، وسلامة الخلق، وسائر الخصال، إذا كانت الرغبة تزيد بذلك وتنقص، فإن لم تكن نسيبة، فمجرد النظر إلى هذه الخصال، فإن هذا يجرى مجرى معرفة القيم، فينظر إلى الرغبات.

فروع: الأول: لو سمحت واحدة من العشيرة، لم يلزم الباقيات ذلك؛ إلا إذا شاع التسامح فيهن، فيدل ذلك على قلة الرغبات.

الثانى: لو كن ينكحن بألف مؤجل، فلا يمكن التأجيل في قيم المتلفات، فالوجه: أن ينقص من الألف ما يقتضيه العدول إلى النقد.

الثالث: لو كن يسامحن من يواصلهن من العشيرة، فيلزم ذلك في العشيرة لا في

غيرهم. وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله: لا يلزم ذلك؛ لأن القيم لا تختلف بالأشخاص.

الوابع: الوطء بالشبهة، يوجب المهر باعتبار يوم الوطء، وكذلك في النكاح الفاسد؛ لأن العقد باطل، فلا معنى لاعتباره. نعم، إذا وطئها في العقد الواحد مرارًا، لا يلزم إلا مهر واحد؛ لأن الشبهة شاملة، وكذلك لو ظنها منكوحة ووطئها مرارًا. ومهما تعددت الشبهة، تعدد المهر.

ولو أكره الغاصب الجارية على الوطء، ووطئها مرارًا، لزمه بكل وطء مهر؛ إذ لا شبهة حتى يعتبر شمولها.

والأب، إذا وطء حارية الابن مرارًا، ولم تحبل، فهل يقال: شبهة الإعفاف شاملة، فيكتفي بمهر واحد؟ ففيه وجهان.

ثم إذا اكتفينا بمهر واحد، فلو كانت هزيلة في حال، وسمينة في حال، اعتبرنا حال زيادة المهر واكتفينا به والله أعلم.

### الباب الرابع في حكم تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس وفيه خسة فصول:

### الفصل الأول في محله وحكمه

فنقول: ارتفاع النكاح قبل المسيس لا بسبب من جهتها يوجب تشطر الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد، صحيح أوفاسد، أو يفرض بعد العقد في صورة التفويض. ويستوى فيه الطلاق والفسخ والانفساخ، إلا إذا كان الفسخ منها، أو بعيب فيها، أو بسبب من جهتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يتشطر إلا مسمى صحيح في نفس العقد، فأما المفروض بعد العقد – الواجب في العقد بتسمية فاسدة – فلا يتشطر. ثم المذهب الصحيح أن معنى التشطير: رجوع النصف إلى الزوج بمحرد الطلاق من غير اختيار. وفيه وجه مشهور: أن معناه: ثبوت خيار الرجوع في الشطر بالطلاق، مضاهيا لخيار الرجوع في الهبة. ومن أصحابنا من قال: يفتقر إلى قضاء القاضي. وهو ضعيف حدًا.

ويتفرع على وجه الخيار أن الزيادة الحادثة بعد الطلاق وقبل الاختيار، تُسلم للزوجة، وأنه لو طلقها على أن لها كمال المهر، يكون ذلك كإسقاط الخيار، ويسلم لها كمــال المهر. وعلى الوجه الآخر: لا يؤثر الشرط في إسقاط الشطر. ويحتمل ترددًا في تصرف المرأة بين الطلاق والاختيار، وفي أنه لو أسقط الزوج خياره، هـل يسـقط؛ لـتردد هـذا الخيار بين خيار الواهب، وبين خيار البيع؟، وتشبيهه بخيار الواهب أولى.

فرع: لو تلف الصداق قبل الطلاق، يرجع الزوج بنصف القيمة. ولو تلف بعد الإقلاب إلى الزوج بآفة سماوية؟.

قال المراوزة: لا ضمان عليها، وهو كما لو تلف الموهوب في يد المتهب بعد رجـوع الواهب.

وقال العراقيون: هو مضمون عليها؛ لأنه عوض عن البضع الذي رجع إليها بالطلاق، قصار كالمبيع إذا تلف بعد الفسخ.

والمراوزة يقولون: إن الطلاق كالإعتاق، وهو تصرف معناه: تقرير النكاح، وقطع موجبه؛ فليس يعود الشطر لعود البضع بخلاف البيع. ومساق الطريقين يقتضى أن يكون الصداق مضمونا في يدها لو تلف بعد الفسخ بالعيب. وكل فسخ يستند إلى أصل العقد والانفساخ بردته بالطلاق أشبه؛ إذ لو كان رجوع المهر بطريق تراد العوضين، لرجع جميع الصداق إليه لا شطره. ولو انفسخ بردتها أو بسبب آخر لا يسند إلى العقد ولا يتشطر، وهو في محل الاحتمال والتردد، والله تعالى أعلم؛

### الفصل الثاني

## في تغييرات الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار

والتغير: إما أن يكون بنقصان محض، أو بزيادة محضةٍ، أو نقصان من وجه وزيادة من وجه:

أما النقصان المحض: فكالتعيب الحاصل في يدها قبل الطلاق، فلذلك يوجب الخيار بعد الطلاق؛ فللزوج أن يطالب بنصف قيمة السليم. فإن رجع إلى عين الصداق، فعليه أن يقنع بالمعيب، بخلاف ما لو اشترى عبدًا بثوبي، فرد العبد بالعيب والثوب معيب فإنه يطالب بالأرش ويأخذ الثوب. وهذا الفرق يمكن على طريق المراوزة؛ حيث لم يجعلوا الصداق مضمونًا في يدها. ولكن مع ذلك يشكل؛ فإنه لو تلف قبل الطلاق ضمنت القيمة؛ فمن هذا حرج بعض الأصحاب وجهًا أنه يطالب بأرش العيب، ويأخذ العين إن شاء.

هذا إذا تعيب في يدها، فإن تعيب في يد الزوج، فعليه أن يقنع بالمعيب؛ لأنه تلف

كتاب الصداق

من ضمانه، إلا إذا كان بجناية أجنبي وأخذت الأرش، فإن له أن يسترد نصف الأرش؛ لأنه خلف عن الفائت. وقال القاضى حسين: لا يرجع بالأرش؛ لأنه كزيادة منفصلة في حق المرأة، والفوات كان من ضمان الزوج، فلا يعتبر في حقه؛ لإقامة الأرش مقامه.

أما الزيادة المحضة: فالمنفصلة منها، كالولد واللبن والثمر، فتُسلم لها، ولا حق للزوج فيها.

والمتصلة، تبطل حق الرجوع بالعين إلا برضاها. فإن منعت، غرمت قيمة النصف قبل ظهور الزيادة. وإن سمحت، أجبر الزوج على القبول، ولم يكن له الامتناع، حذرا من المنة؛ لأنه في حكم البائع. والمشكل: أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع في الرد بالعيب، وكذلك ينبغي أن يكون في فسخ النكاح بالعيب، ولعل السبب فيه: أن الفسخ يرفع العقد من أصله بالإضافة إلى حينه، فلا يبقى حق في الزيادة. وأما هاهنا، فالزيادة حصلت على ملكها، والطلاق سبب مستأنف، لا استناد له إلى العقد، فإبطال حقها من الزيادة غير ممكن وعند هذا، ينبغي أن تلحق ردته بالطلاق، وفي الانفساخ بردتها تردد العراقيون؛ لأنه غير مستند إلى سبب في العقد.

أما إذا زاد من وجه، ونقص من وجه: فلكل واحد منهما الخيار. فإن أبى الزوج قبول العين، فله نصف القيمة. وإن أبت المرأة التسليم، كان على الزوج قبول نصف القيمة. ومثاله: أن يكون الصداق عبدًا صغيرًا، فكبر وترعرع، فالزيادة لقوته وكبره والنقصان لزوال طراوته، وكذا النحل إذا أرقلت وبسقت، لكن قل ثمرها، فهى زيادة فى الجرم ونقصان فى الفائدة. ولسنا نشترط فى هذه الزيادة ما يزيد فى القيمة، بل ما يرتبط به غرض صحيح؛ فإن العبد الكبير وإن لم تزد قيمته فإنه يصلح الأغراض لا يصلح لها الصغير.

ولتعلم أن الثمار في الأشجار، زيادة محضة. والحمل في الجارية، زيادة من وجه ونقصان من وجه. وفي البهائم زيادة من وجه، وهل فيه نقصان؟ ترددوا فيه، والظاهر: أنه إن كان مأكولاً كان نقصانًا؛ لأنه يظهر أثره في اللحم لاسيما إذا تكرر. والزرع في الأرض نقصان محض؛ إذ يبقى الزرع لها، وتكون الأرض ناقصة القوة. والحراثة في المزارع زيادة محضة، وفي مواضع البناء نقصان محض، والغرس في معنى الزرع.

هذه قاعدة الفصل، ويتهذب مقصوده برسم مسائل:

المسألة الأولى: لو أصدقها نخيلا، فأثمرت في يدها، وطلقها قبل الجذاذ، فيعسر في هذه الصورة التشطير؛ إذ تبقى الثمار حالصة لها، وتصير الأشجار مشتركة. وإن ترك السقى، تضرر الثمر والشجر؛ لامتصاص الثمرة رطوبة الشجرة. وإن سقى، انتفع الثمر والشجر وليس الكل مشتركا حتى يشتركا في السقى فلا يمكن فصل هذه الواقعة إلا يمسامحة أحد الجانبين أو موافقة؛ فإنه لو أراد أن يأخذ نصف الأشجار، ويكلفها قطع الثمار في الحال، لم يلزمها؛ لأنها تستحق إبقاء الثمرة إلى الجذاذ. وكذلك لو كلفها هبة شطر الثمار منه ليكون الكل مشتركا. وكذلك لا يمكنه أن يكلفها السقى؛ إذ ليس عليها أن تنفع نصيبه من الشجر، ولا ترك السقى؛ إذ يضر ثمرتها، وكذلك ليس لها عليها أن تنفع نصيبه من الشجر، ولا ترك السقى؛ ولا أن يترك السقى؛ لما ذكرناه.

## أما المسامحة فلها صور:

[حداها: أن يقول الزوج: أرجع إلى نصف الشجر ولا أسقى، وإليك الخيرة: إن شئت فاسقى، وإن شئت فاتركى السقى. فلا تلزمها الإجابة؛ لأنها تتضرر بترك السقى، وتنفع شجره بالسقى، وكذلك مسامحتها على هذا الوجه لا تقتضى لزوم الإجابة.

الثانية: أن يقول الزوج: آخذ نصف الشجر وأسقى بنفسى، أو قـالت المـرأة: أرجع إلى النصف، وأنا ألتزم السقى، ففي وجوب الإسعاف وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه اندفع العسر بالمسامحة والالتزام.

والثاني: لا؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به؛ ولأن المرأة ربما خافت على ثمارها بدخوله البستان، أو خاف على الشجر بدخولها.

فإن قلنا: يجاب، فلو رجع، وترك السقى، نتبين أن الملك لم ينقلب إليه فى النصف ؛ لأنه كان موقوفًا على الوفاء بالوعد. وإن قلنا: لا يجاب، فتسلم القيمة. ثم إن وَفّى بالوعد، ففى رد القيمة والرجوع إلى العين تردد. والظاهر أنه لا يرد؛ إذ يبعد منع الحكم بعد إثباته.

الثالثة: أن تبادر إلى قطع ثمارها، وذلك يقطع العسر. فإن وهبت نصف الثمار منه حتى يصير الكل مشتركًا، ففي وجوب الإجابة وجهان، وجه المنع: ما فيه من المنة. ووجه الإيجاب: الضرورة. وهذه الضرورة لا تجرى في الأرض المزروعة؛ إذ الأرض لا تتنفع بالسقى، فإذا رجع في نصف الأرض، كان عليها السقى لخاص زرعها.

ويجرى هذا العسر فيما لو أصدقها جارية، فولدت، فطلقها، والولد رضيع؛ لأنه لو رجع إلى نصف الجارية تضرر الولد بقطع الرضاع. فإن قال: رضيت بأن تبقى مرضعة إلى الفطام، فهذا وجه المسامحة، ففي وجوب الإجابة وجهان.

وأما الموافقة فلها صورتان: إحداهما: أن يلتزم أحدهما السقى برضا صاحبه، فهذا تواعد منهما. فإن وفيا فذاك، وإلا تبين أن الملك لم يحصل في الشطر.

الثانية: أن يتراضيا على أن يأخذ الزوج نصف النحل، ولا يلتزم واحد منهما سقيا، بل يترك السقى، أو يسقى من شاء متبرعا. فلو ندم أحدهما، وقال: «أريد السقى» لم يُمكن منه، بخلاف ما إذا التزم السقى، ثم ندم؛ لأن هذا إسقاط حق والتزام ضرار، فيلزم. وأما التزام السقى، فوعد لا يلزم قبل التسليم.

المسألة الثانية: إذا أصدقها حاريةً حاملاً، فولدت، ثم طلقها، فيرجع إلى نصف الولد إن قلنا: إنه يقابل بقسط من الثمن. وقيل: لا يرجع؛ لأن أكثر القيمة حصل بالانفصال في ملكها وهذه الزيادة حصلت في يدها، وهي لها ولا يمكن تمييز قيمة الجنين عن المنفصل؛ إذ لا قيمة للجنين. وإن قلنا: لا يقابله قسط من الثمن فنسلم الولد لها.

المسألة الثالثة: لو أصدقها حليا وكسرته، وأعادته صنعة أخرى، فهو زيادة من وجه، ونقصان من وجة؛ فلها الخيار. فإن أعادت تلك الصنعة بعينها فهـل لهـا الامتناع من تسليم النصف؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، كما إذا كانت سمينة فهزلت، ثم عادت سمينة. والثاني: لها المنع وهو اختيار ابن الحداد؛ لأنها زيادة حدثت باختيارها.

التفريع: إن قلنا: يرجع بنصف القيمة، فالصحيح: أنه يرجع بنصف القيمة مع الصنعة. وقيل: إنه يرجع إلى مثل نصف تبر<sup>(۱)</sup> من الحلى، وزنا بوزن، ثم تغرم المرأة نصف أجرة الصنعة من نقد البلد.

المسألة الرابعة: لو أصدق الذمى زوحته خمرًا، فقبضت، ثـم أسلما، فانقلب خـلا، فطلقها، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول ابن الحداد أنه يرجع بنصف الخل. والثاني: أنه لا يرجع؛ لأن هذا مالية جديدة، ومالية الخمر قبلها لا تعتبر في الإسلام، فكيف يرجع فيها، وهو لا يرجع في زيادة منفصلة؟.

<sup>(</sup>١) [التَّبْر]: فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا. انظر: المعجم الوسيط (٨١/١).

التفريع: إن قلنا: يرجع، فلو أتلفت الخل، ثم طلقها؟ قال الخضرى: يرجع بمثل بنصف الخل؛ لأنه من ذوات الأمثال.

وقال ابن الحداد: لا يرجع بشيء؛ لأنه فسى التلف ينظر إلى قيمة يـوم الإصـداق أو القبض، ولم يكن خلا ذلك اليوم حتى يجب مثله، ولا هو موجود في الحال حتـى يـرد عينه.

ولو أصدقها جلد ميتة، فدبغته، فمنع الرجوع هاهنا أولى؛ إذ حصلت المالية باختيارها. فإن قلنا: يرجع، فقول ابن الحداد في أنه لا يرجع عند التلف هاهنا أظهر؛ لأنه لا مثل له، فتتعين قيمته يوم القبض، ولا قيمة له إذ ذاك.

المسألة الخامسة: لو أصدقها دينًا، ثم سلم، فطلق، فليس لها منعه من عين ما سلم وإن لم يكن متعينا في العقد؛ لأنه أقرب إلى حقه لا محالة. وقيل: إن لها الإبدال؛ فإن العقد لم يرد عليه بعينه.

المسألة السادسة: لو أصدقها تعليم القرآن، فلم يتفق حتى طلقها، فقد عسر التعليم، وبقى فى ذمته الشطر، وتعسر تعيين شطر القرآن؛ إذ صوره تختلف فى العسر واليسر وكذلك حياطة نصف الثوب تعسر إذا أصدقها الخياطة فلها نصف مهر المثل على قول ضمان العقد، وعلى القول الثانى: نصف أجرة الخياطة أو التعليم.

## قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل

الأولى: أنا حيث أثبتنا الخيار من الجانبين، فلا نحكم بالملك قبل الاعتبار وإن فرعنا على الأصح في أن الصداق يتشطر بنفس الطلاق ولكن ننتظر ما يجرى من اعتبار أو توافق. ولا يكون هذا الخيار على الفور، بل هو كخيار الرجوع في الهبة، وإذا ثبت لها الخيار لم يسقط بالتأخير، بل للزوج المطالبة بحقه: إما القيمة، وإما العين. فإن أبست حبس القاضى عين الصداق عنهما، وامتنع تصرفها كما في الرهن.

وإذا ثبت الخيار لها في صورة الزيادة المتصلة، وأصرت على المنع، باع القاضى من نصف الصداق ما بقى بنصف القيمة دون تقدير الزيادة. فإن كان لا يشترى النصف بأكثر من نصف القيمة، فلا فائدة في البيع، فالصحيح أنه يسلم إليه، ولكن لا يملكه ما لم يقض له القاضى به؛ لأنه يدرك بالاجتهاد. وفي نص الشافعي رضى الله عنه على هذا، غلط من غلط، حيث اعتبر القضاء في أصل التشطير.

والثانية: إذا مست الحاحة إلى القيمة، فأى قيمة تعتبر؟.

كتاب الصداق

ينظر: إن تلف في يدها بعد الطلاق وقلنا: إنه مضمون عليها، فيعتبر يوم التلف. أما إذا تلف من قبل، أو امتنع الرد إليه لعيب أو زيادة: فالواجب عليها أقل قيمة من يوم الإصداق إلى الإقباض؛ لأنه إن نقص قبل الإقباض، فهو من ضمان الزوج، فلا يحسب عليها، وإن كان يحتمل أن يقال: إن كان المانع هو الزيادة والعين قائمة تعتبر حالة التقويم، لكن قدرت الزيادة كالمفوت للرجوع.

## الفصل الثالث في التصرفات المانعة من الرجوع

وفيه مسائل: إحداها: إذا زال ملكها بجهة لازمة من بيع، أو هبة، أو عتق امتنع الرجوع وتقرر القيمة.

وإن تعلق به حق لازم من غير زوال ملك، كرهن أو إجارة: فليس لـ الفسخ، ولـ طلب القيمة في الحال. فإن قال: أنتظر الفكاك للرجوع، فلها إجباره على قبول القيمة حيفة من غرر الضمان إن قلنا: إن الصداق بعد الطلاق مضمون في يدها.

وإن قلنا: لا ضمان، أو أبرأها من الضمان حيث نصحح الإبراء عن ضمان ما لم يجب فهل تلزمها الإحابة؟ فيه وجهان، ومنشؤهما: أن هذا وعد، وربما يبدو له المطالبة بالقيمة، وتخلو يدها في ذلك الوقت عن النقد. وإن قلنا: لا يلزمها الإحابة، فلو لم تتفق المطالبة حتى انفك، فهل له الآن التعلق بالعين؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه لا مانع. والثاني: لا؛ إذ المانع نقل حقه إلى القيمة، فلا ينقض بعده.

الثانية: لو أصدقها عبدًا، فدبرته، ثم طلقها، نقل المزنى أنه تتعين القيمة. فاختلف الأصحاب على ثلاث طرق:

منهم من قطع بأنه غلط؛ لأن التدبير لا يمنع إزالة الملك اختيارًا، فكيف يمنع الرجوع قهرًا؟ . ومنهم من قرر النص، وقال: التدبير قربة مقصودة، فلا يتقاعد عن زيادة متصلة مقصودة لا تؤثر في زيادة القيمة، فإنها تمنع الرجوع قهرًا. ومنهم من قال: المسألة على قولين ينبيان على أن التدبير وصية أو تعليق؟.

فإن قلنا: تعليق، فيمتنع الرجوع؛ لأن إبطال التعليق بالتصريح بــه ممتنــع، وهــذا البنــاء ضعيف؛ فإن التعليق لا يمنع البيع، فكيف يمنع التشطير؟!.

ثم اختلف المقررون للنص في أن صريح تعليق العتق، هـل يكـون كـالتدبير؟ وأن الوصية بالعتق للعبد، هـل يمنع الرجـوع في الهبـة

ورجوع البائع في العوض المسترد عند رد المعوض بالعيب؟ والأظهر: أنه لا يمنع.

الثالثة: إذا أصدقها صيدًا والزوج محرم عند الطلاق فإن قلنا: إنه يحتاج إلى الاختيار، فهو كشراء المحرم الصيد، وفيه خلاف. وإن قلنا: ينقلب إليه، فهاهنا وجهان:

أحدهما: أنه ينقلب إليه؛ لأنه ملك قهرى فهو كالإرث. والثاني: أنه كالشراء؛ لأن الطلاق إلى اختياره.

فإن قلنا: لا ينقلب، فيرجع إلى نصف القيمة وإن كان المانع من جهته. وإن قلنا: ينقلب، فكيف يجب إرسال نصف الصيد، أو كيف يمسك ونصفه لمحرم؟ وفيه حلاف يُبنى على أن المقدم عند التزاحم: حق الله تعالى، أو حق الآدمى، أم يتساويان؟ فإن قدمنا حق الله وجب على الزوج الإرسال، وغرم قيمة نصيبها. وإن قلنا: حق الآدمى، بقى ملكًا للمحرم للضرورة. وإن قلنا: يتساويان فإليهما الخيرة، فإن أرسله الرجل برضاها غرم لها، وإلا بقى مشتركا.

الرابعة: إذا زال ملكها بعيب أو هبة لازمة ثم عاد، فهل يمتنع الرجوع؟ فيه قولان، مأخذهما: أن الزائل العائد، كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد؟. وإن كان الطارئ هـو الرهن والإجارة، فإذًا زال لم يمتنع الرجوع.

وترددوا في الكتابة والتدبير، والصحيح: أيهما بعد الانقطاع لا يمنعان الرجوع عنمد الطلاق.

# الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجها، ثم طلقها ونقدم عليه مقدمتين:

إحداهما: أن الله تعالى قال: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: ٢٣٧].

أما عفوهن، فمعلوم أنه يوجب سقوط حقهن عن النصف الباقي، إذا كان الصداق في الذمة.

أما الذي بيده عقدة النكاح، فقد اختلفوا فيه: فمذهب ابن عباس وهو القول القديم أن المراد به الولى دون الزوج<sup>(۱)</sup>؛ لأنه ذكر الأزواج بصيغة المخاطبة، فقال: ﴿فنصف ما

<sup>(</sup>١) ورد عن ابن عباس القولين - الزوج، والولى إذا كانت محجورة. قال ابن كشير في تفسير هـذه الآية (٢٨٩/١): قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيــه عـنـــ

كتاب الصداق ٥١٠

ومذهب على وابن حريج وابن المسيب، رضى الله عنهم، أن المراد بـه الـزوج وهـو الجديد؛ لأنه ذكر عفوه الموجب لخلوص الجميع له. ثم ذكر عفوه الموجب لخلوص الجميع له. ثم ذكر عفوه الموجب لخلوص الجميع لها. وهذا يؤيد قول الحاجة إلى الاختيار، ولأنه قال: ﴿أَقُوبِ لَلْتَقُوى﴾. وعفو الولى، لا يوصف بذلك.

التفريع: إن منعنا عفو الولى وهو القياس فلا كلام. وإن أثبتنا عفوه، فهو مقيد بخمس شرائط:

- أن يكون الولى مجبرًا، كالأب والجد.
  - وأن لا تكون مالكةً أمر نفسها.

<sup>=</sup>حده عن النبي ﷺ قال: «ولى عقدة النكاح الزوج» وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن حرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فذكره ولم يقل عن أبيه عن حده. فالله أعلم ا. هـ.

ثم ذكر ابن كثير من طريق ابن أبى حاتم أن ابن عاصم قال: سمعت شريحًا يقول: سسألنى على ابن أبى طالب عن الذى بيده عقدة النكاح فقلت له: هو ولى المرأة فقال على: «لا بل هو الزوج». ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في إحدى قوليه وسعيد بن حبير وبحاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وحابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه [الزوج].

قال ابن كثير: «وهذا هو الجديد من قولى الشافعي ومذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن حرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للبولى أن يهب شبئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. قال: والوجه الثاني حدثنا - وذكر السند إلى - عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح، قال: «ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه» - وذكر أنه روى عن جماعة من التابعين منهم في أحد أقوالهم، وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم. ومأخذه: أن الولى هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وهذا مروى عن عكرمة، وعن شريح لكن أنكر عليه الشافعي فرجع عن ذلك وصار إلى أن الزوج وكان يباهل عليه. أ. هـ.

انظر: نـص الخديث الأول أخرجه البيهقي (٢٥١/٧)، الدارقطني (٢٧٩/٣)، عبـد الــرزاق (٢٨٣/٦).

- وأن يكون قبل المسيس، فأما ما بعده تعطيل لحقها.

- وأن يكون بعد الطلاق لا قبل. فإن كان معه بأن اختلعها بـالمهر ففيـه تـردد، والأظهر: أنه كالمتأخر.

- وأن يكون الصداق دينًا؛ إذ لفظ العفو إنما يستعمل فيه لا في العين. وقال الشيخ أبو محمد: العين في معنى الدين في حكم القياس والمصلحة؛ لأنه جوز رخصةً؛ لتخليصها إذا مست الحاجة إليه. ثم اختلف الأصحاب في ثلاث مسائل:

[حداها: أنه هل يعفو عن مهر الصغيرة المجنونة؟ فقيل: نعم؛ للعموم. وقيل: لا؛ لأن الغرض تخليصها لتنكح غيره، وهذه لا يرغب فيها.

الثانية: البكر البالغ، قيل: يعفو عن مهرها؛ للعموم. وقيل: لا؛ لأنها مالكة أمر نفسها، وعلى هذا ينبني أن الولى، هل يستقل بقبض صداقها؟ وكأن من حوز ذلك، سحب ولايته على عوض البضع؛ لتعلقه بالبضع.

الثالثة: البكر الصغيرة، إذا زوجت وثابت في صلب النكاح بوطء شبهة، فالظاهر: أنه ليس للولى العفو؛ لأن عقدة النكاح ليست بيده الآن.

المقدمة الثانية: في الفاظ العفو. إذا كان الصداق دينًا: يسقط بلفظ «العفو» و«الإبراء»، ولا يحتاج إلى القبول على الصحيح. ولو قالت: «وهبت» فهل يفتقر إلى القبول؟ فيه وجهان. وإن كان عينا لم يسقط بلفظ «الإبراء» وإن قبل. وفي لفظ «العفو» تردد، والأشهر: أنه كلفظ «الإبراء». وقال القاضى: يكفى ذلك في الصداق خاصة؛ لعموم الآية.

رجعنا إلى المقصود، فنقول: في رجوع الصداق إلى الزوج قبل الطلاق خمس صور: إحداها: أن يكون بمعاوضة فإذا طلق، رجع إلى القيمة، سواء كان محاباة أو بثمن المثل.

الثانية: أن يرجع بهبة، وهل يمنع الرجوع بالقيمة عليها؟ فيه قولان.

الثالثة: أن يكون دينًا، ورجع بالإبراء فطريقان:

- منهم من قطع بأنه لا يرجع بالقيمة.
  - ومنهم من قال: قولان.

الرابعة: أن يكون بهبة الدين، وفيه قولان مرتبان، وأولى بالرجوع.

الخامسة: أن يكون بهبة الدين المقبوض، وفيه قولان مرتبان، وأولى بأن يرجع.

### توجيه أصل القولين

من قال: «لا يرجع»، حعل هبة الصداق كتعجيل رده إليه قبل الطلاق. ومن قال: «يرجع» أنكر أن تكون الهبة تعجيلاً؛ إذ لو صرح بالتعجيل لم يصح، بل الهبة سبب مستأنف لا يغير حكم الطلاق. وترتيب الإبراء على الهبة، سببه: أن الإبراء يضاهى الإسقاط من وجه، ولكن لا يشترط فيه القبول في ظاهر المذهب ويجرى القولان في الفسوخ، وكل جهة تقتضى الرجوع إلى عوض، حتى لو باع عبدًا بحارية، فوهب منه العبد، ثم أراد رد الجارية بالعيب: لم يجز له طلب قيمة العبد على هذا القول، ويمتنع بسببه رد الجارية عند بعضهم؛ لِغُرُوِّه عن الفائدة.

فرعان: أحدهما: لو وهبت من الزوج نصف الصداق، ثم طلقها؟ فإن قلنـــا: الهبـــة لا تمنع الرجوع، فله الرجوع بالنصف. وفي كيفيته ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرجع إلى النصف الباقي ليخلص لـه الكـل، وانحصـر هبتهـا فـي نصيبهـا، وهو المستيقن، وهذا يعرف بقول الحصر.

والثاني: أنه يرجع إلى نصف الباقي، وربع قيمة الجملة؛ إذ لابد من الإشاعة؛ فإن الحصر تحكم.

والثالث: أن الإشاعة حق، ولكن تؤدى إلى تبعيض حق الزوج، فلـه الخيـار، إن شـاء طلب قيمة النصف، وإن شاء رجع إلى نصف الباقي وربع قيمة الجملة.

وتجرى الأقوال فيما لو أصدقها أربعين من الغنم، فأحرجت واحدة للزكاة، شم طلقها، ففي قول: يرجع إلى عشرين من الباقي، وتنحصر زكاتها، في نصيبها. وفي قول: يرجع إلى نصف الباقي وبقية القيمة.

وفي قول: يتخير بين ذلك، وبين قيمة العشرين. وكذلك تجرى فيما لـو وهبت النصف من الأجنبي.

أما إذا فرعنا على أن الهبة تمنع الرجوع، فإن قلنا بالحصر:

فمنهم من حصر الهبة في جانبها، وأثبت للزوج الرجوع بالنصف الباقي ليخلص لـ الكل.

ومنهم من حصر الهبة في جانبه، وجهل الموهوب كأنه المعجل، فلا يبقى له حق في التشطير، فكأنه عجل ما يستحق من النصف بالطلاق قبل المسيس.

وإن قلنا بالإشاعة، رجع إلى النصف الباقى، وهو ربع الجملة. ولا يجرى قول الخيــار؛ لأنّا على هذا القول – نعنى على قول منع الرجوع – جعلناها معجلة لـــلربع، فيضــاف الربع الباقى إليه.

الفرع الشانى: إذا اختلعت المرأة قبل المسيس بعين الصداق، فينبغى أن تقسول: «اختلعت بالنصف الذى يبقى لى»، فإن قالت: «اختلعت بالنصف» مطلق، فعلى قول الخصر: ينحصر فى نصفها، ويصير كما لو صرحت بما يبقى لها، وعلى قول الشيوع: يفسد نصف العوض، وفى الباقى قولا تفريق الصفقة. فإن جوزنا تفريق الصفقة سلم للزوج من الصداق ثلاثة أرباعه: نصف بحكم التشطير، وربع بحكم الخلع، ويرجع إلى قيمة الربع الباقى، أو إلى نصف مهر المثل؛ لأن ربع الصداق، هو نصف عموض الخلع، وفيه القولان المذكوران فى فساد الصداق.

# الفصل الخامس: في المتعة

وقد قال الله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ [البقرة: ٢٣٦]. فهى واحبة عندنا وعند أبى حنيفة رحمه الله . وقال مالك: إنها مستحبة.

والنظر في: محل وجوبها، وقدرها. أما المحل، فبالنظر في المطلقيات وأنبواع الفراق. وأما المطلقات، فثلاثة أقسام:

إحداها: المطلقة المفوضة، وهي تستحق المتعة مهما طلقت قبل الفـرض والمسـيس؛ إذ ليس لها نصف مهر، وفيها ورد القرآن.

الثانية: مطلقة استحقت شطر المهر قبل المسيس، فلا تستحق المتعبة؛ لأنهما كالمتعاقبين في نص القرآن.

الثالثة: وهي التي استقر مهرها بالمسيس، ففيها قولان:

أحدهما: لا تستحق؛ إذ سلم لها جميع المهر. والثاني: تستحق؛ لأن جميع المهر في مقابلة البضع، فكأنها لم تستحق للابتذال شيئا.

وأما أنواع الفواق: ففي معنى الطلاق فراق اللعان؛ لأنه يتعلىق بمجرد لعانـه، وكـذا ردته. وكل فراقٍ مُشطر للمهر فيوجب المتعة إذا لم يشطر. كتاب الصداق

وأما ما يُسند إليها - كفسخها بعيبه، أو فسخه بعيبها - فـلا يوجـب المتعـة، ونقـل المزنى في فسخها بجبه: أنه يثبت المتعة، واتفقوا على تغليطه.

وأما الخلع، فقد ترددوا فيه من حيث إنه مشطر، ولكنه يتعلق برضاها وجانبها.

وأما ما لا يتعلق بالجانبين كالانفساخ برضاع محرم فيوجب المتعة؛ لأنها تأذت بالفراق وإن لم يؤذها الزوج، وكأن المتعة حبر لأذى الفراق، إذا لم يجبر بالمهر.

وأما المتوفى عنهما زوجها، فـلا خـلاف فـى أنهـا لا متعـة لهـا، لأنهـا متفجعـة، لا مستوحشة.

### النظر الثاني: في قدرها. وفيه وجهان:

أحدهما: أن أقل ما يتمول به. يعنى فلا تقدير فيه. والثاني: أنه يجتهد فيه القاضى، فما يراه لائقا بالحال، يُقدره. وقيل: ينظر القاضى إلى حاله فى اليسار والإعسار. وقيل: بل إلى حالها ومنصبها.

والصحيح: أنه ينظر إلبهما جميعًا. وقال الشافعي رضى الله عنه : «يفرض القاضي لها مقنعة أو حاتمًا أو ثوبًا».

والأصل: أنه لا ضابط فيه إلا الاجتهاد كما في التعزيرات، فإنها على قدر الجنايات، وعلى قدر أخلاق الجناة في الغرامة والسَّلامة.

ثم لا يزاد في المتعة على نصف المهر؛ كما لا يزاد التعزير على الحد. ثم إن لسم يكن في النكاح مهر، فمرد المتعة إلى نصف مهر المثل، فلتنقص عنه.

#### الباب الخامس: في النزاع في الصداق

#### وفيه مسائل خنس:

الأولى: إذا تنازعا في مقدار الصداق، أو جنسه، أو صفته كما وصفناه في البيع تحالفا. وإن كان بعد الموت، جرى التحالف مع الوارث، لكن الوارث النافي يحلف على نفى العلم، والمثبت يحلف على البتّ. وكذلك يجرى التحالف بعد ارتفاع النكاح؛ لأن الصداق مستقل بنفسه. وقائدة التحالف فيه: انفساخ الصداق، والرجوع إلى مهر المثل على الأقوال كلها؛ لأن منشأ التحالف الجهل بمقدار الصداق، فلا يمكن الرجوع إلى القيمة. وقال ابن خيران: «إذا كان ما تدعيه المرأة أقل من مهر المثل، فلا ترجع إلى مهر المثل، بل يكفيها ما تدعيه، وهو بعيد؛ لأن رجوعها إلى المهر بجهة الفسخ يخالف جهة الدعوى.

ولو ادعت المرأة التسمية، وأنكر الزوج أصل التسمية: تَحَالفُ. وإنما يفيد ذلك إذا ادعت زيادة على مهر المثل. وفيه وجه: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدم التسمية. وهو ضعيف؛ لأن حاصل النزاع يرجع إلى أن الثابت مهر المثل أو أكثر.

الثانية: لو اعترف الزوج بالنكاح، وأنكر أصل المهر، أو سكت عنه؟ قال القاضى: لها مهر المثل، ولكن نُحلفها؛ لأن الظاهر معها، وزاد فقال: لو قال: هذا الصبى ابنى من فلانة، فلها مهر المثل إن حلفت؛ لأن الظاهر أن الولد يكون من وطء محترم؛ فإن استدخال الماء بعيد. وما ذكره فيه نظر؛ لأن هذا يدل على أصل المهر، فاما مقداره فلا يدل عليه، فإن إنكاره أصل المهر أبلغ من إنكاره بعض المهر، وذلك يوجب التحالف، نعم ما ذكره يُستمد من مذهب أبى حنيفة رحمه الله حيث قال: لو تنازعا، وكان ما تدعيه المرأة مقدار مهر المثل، فالقول قولها، ولا تُحالف. ونحن لا ننظر إلى ذلك.

المثالثة: لو تنازع الزوج وولى الصبية فى مقدار المهـر، هـل يتحالفـان؟ فيـه وجهـان، ووجه تحليف الولى أنه مقبول الإقرار فيه، فلا يبعد أن يُحَلف، وحيـت لا يقبـل إقـراره فلا يحلف.

ويجرى هذا الخلاف في الوصى والقيم والوكيل فيما يتعلق بإنشائهم. أما إذا ادعى الولى على إنسان أنه أتلف مال طفل، فنكل المدعى عليه: فالظاهر أنه لا ترد اليمين على الولى؛ لأنه لا يتعلق بإنشائه، ولكن لا يقضى بنكوله عليه، ويتوقف إلى بلوغ الصبى حتى يحلف. وعن هذا قال بعضهم لا تعرض اليمين عليه، بل يتوقف في أصل الخصومة، لأنه لا يعجز عن النكول. ومن أصحابنا من قال: ترد اليمين على الولى هاهنا أيضا. فلو نكل، هل يُقضى على الطفل بنكوله، أم له أن يحلف بعد البلوغ؟ فيه وجهان.

الرابعة: لو ادعت ألفين في عقدين، أحدهما يوم الخميس، والآخر يوم الجمعة وأقامت البينة: استحقت، وحمل على تخلل الطلاق. فإن ادعى الرحل أن الطلاق قبل المسيس ليسقط النصف وما أقامت بينة على المسيس؟ قلنا له: النكاح مثبت للكل، وعليك بيان المسقط.

الخامسة: لو كان في ملك الرجل أبوها وأمها، فأصدقها أحدهما على التعيين، لكن تنازعا، فقالت المرأة: أصدقتني الأم. وقال الزوج: أصدقتك الأب: تحالفا. وفيه وجه: أنهما لا يتحالفان؛ لأن الصداق عقد مستقل بنفسه ولم يتفقا على صداق واحد، فهو كما لو قال: «بعتني الجارية بدينار» فقال: «بل بعتك العبد بدرهم» فإنهما لا يتحالفان.

وهذا ضعيف؛ لأن الصداق له حكم الأعواض.

ثم لو تحالفا، رجعت إلى مهر المثل، ورقت الأم، وعتق الأب على الزوج بـإقراره ولا يرجع إليها بقيمته؛ لأنها منكرة، وولاؤه موقوف؛ إذ لا مدعى له.

ولو حلف الزوج، ونكلت المرأة: رقت الأم، وحكم بأن الصداق هـو الأب وعتـق، ولا ولاء لها؛ لإنكارها.

أما إذا قال الزوج: «أصدقتك الأب ونصف الأم» وقالت: «بل أصدقتهما جميعًا»، فإذا تحالفا، رجعت إلى مهر المثل وعتق الأب؛ لأنه متفق عليه، وعليها قيمته، وعتق نصف الأم، والباقى يعتق بالسراية إن كانت موسرة.

وقد تم كتاب الصداق، ونردفه بباب في الوليمة والنثر على ترتيب الشافعي رضى الله عنه وفيه فصول ثلاثة:

# الوليمة والنثر(١) الفصل الأول: في وجوبها، ووجوب الإجابة

وقال الشافعي رضي الله عنه في سائر الدعوات: «من تركهــا لـم يـبن لي أنـه عــاص

و[النشر] من: نَثَرَتْ، ونثِارًا: رمى به متفرقًا، [والنَّثَارُ] ما نُثِر فى حفلات السرور من حلوى أو نقود. يقال: ما أصبت من النُّتار شيئًا، انظر: المعجم الوسيط (١٠٥٧،٩٠١،٩٠٠/٢).

- (۲) حدیث [أولم علی صفیة بسویق وتمرع أخرجه عن أنس: أبو داود (۳۷٤٤)، الترمذی (۹۰۹)، العیثمی فی مجمع الزوائد (۱۹۰۶)، ابسن ماحمه (۱۹۰۹)، أحمد (۱۱۰/۳)، ابسن حبسان (۲/۵۶).

<sup>(</sup>١) [الوليمة]: كل طعام صنع لعرس وغيره. جمع: ولائم.

كما تبين لى فى وليمة العرس، فاختلف الأصحاب: فمنهم من قال: فيه قولان. ومنهم من قطع بأنه لا تجب، وحمل الأمر على الاستحباب، وحمل كلام الشافعي رضى الله عنه على ترك الإحابة إلى الوليمة. ومنهم من قطع بأن الإحابة أيضًا لا تجب، وحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يجب الداعي، فقد عصى أبا القاسم» (١) على أبه عصى في سيرته والاقتداء بمحاسن أخلاقه؛ إذ قال على الو أهدى إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأحبت» (١).

### ثم إن قلنا: تجب الإجابة، فيسقط الوجوب بأعذار:

الأول: أن يكون في الدعوة شيء من المنكرات. فإن كان يهاب ويرتفع ذلك بحضوره، فليحضر، وإلا فليمتنع. فإن حضر، ورأى ذلك ولم يقدر على التغيير، فليخرج؛ إذ الإقامة في مشاهدة المنكرات حرام.

الثانى: أن يكون فى البيت المدعو إليه صورة مصورة للحيوانات، أو على الستور والسقوف؛ فإن ذلك حرام. ولا بأس بصور الأشجار. وأما صورة الحيوانات، فلا يعفى عنها إلا على الفُرُش وما تحت الأقدام؛ لا المنصوبة على صور الأصنام. والوسادة الكبيرة فى الصدر، فى حكم المنصوب. وقد روت عائشة رضى الله عنها أنه والله في داره سترة عليها صور، فكان يدنو منها وينصرف، فعل ذلك مرارًا، ثم قال: «حطيها، واتخذى منها نمارق» (٢). ولا يجوز لبس الثياب وعليها صور الحيوان، لا

<sup>(</sup>۱) الحديث: عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: [شر الطعام الوليمة. يمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله] أخرجه مسلم (النكاح ۱۱۰)، أحمد (۲۱/۲)، البيهقى (۲۲۲/۷)، الزبيدى في إتحاف السادة (۲٤٤/٥)، الحميدى في مسنده (۲۱/۲)، الألباني في الصحيحة (۱۰۸۵)، وآداب الزفاف (۲۲٬۷۱).

وأخرجه عن أبى هريرة أيضا بلفظ [من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله] البخارى (٥١٧٧) هذا ولم أحد الحديث بلفظ [فقد عصى أبا القاسم].

<sup>(</sup>۲) الحديث أورده المصنف مقلوب المتن، وهو عند البخارى (۱۷۸) عن أبي هريرة مرفوعًا [لو دعيت إلى كراع لأحبت، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت] وأخرجه أحمد (۲/۲۲)، (۲۲،۲۸۱)، البيهقى (۲/۹۲، ۱۲۹/۲۱)، الهيئمى (۲/۹۲، ۱۲،۵۳/۲)، الطبراني (۲۱/۰۱۱)، ابسن حجر في تلخيص الحبير (۲/۰۷)، فتح البارى (۱۹۹۸، ۲۵/۹۹)، البغوى في شرح السنة (۱۶۱/۹)، التبريزى (۱۸۲۷)، الزبيدى (۲/۱۶)، ۲۶۱).

وعن ابن عمر مرفوعًا [إذا دعيتم إلى كراع فأحيبوا] أخرجه مسلم (النكاح ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث بلفظ المصنف أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣٠/٥).

قلت: والحديث الصحيح ينهي عن اتخاذها نمارق كما أخرجه البخماري (١٨١٥) عمن عائشـة=

للرحال ولا للنساء. وأما نسج تلك الثياب، فجوزه الشيخ أبو محمد؛ لأنه ينتفع به فى الفرش، إلا أن الظاهر تحريم ذلك؛ لعموم الحديث، حيث قال: «يحشر المصورون يوم الفيامة، ويقال لهم: انفخوا الروح فيما خلقتم، وما هم بنافخين، ولا يخفف عنهم العذاب» (١). نعم، لا يبعد أن يقال: ما اتخذوه يجوز أن يوطاً بالأقدام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة (٢). والظاهر أن الدخول مكروه، ومنهم من حرم ذلك.

الثالث: لـو أحضر أقواما من الأراذل والسفلة، وكانت محالستهم تـزرى بمنصبه ومروءته، فالظاهر أنه لا تحب الإجابة.

الرابع: أن الصوم ليس بعذر، بل يحضر. فإن صام عن فرض أمسك. وإن كان عن نفل أفطر، إلا إذا علم أنه لا يعز على الداعي إمساكه، فعند ذلك يمسك أيضا.

وحيث تجب الإحابة، فإنما تجب إذا قصده الداعي، فإن قال لغلامه: «ادع من شئت» فلا تجب على من دعاه الغلام الإحابة.

ولو دعا جماعة ولم يقصد الآحاد سقط الوجوب بحضور جماعة، كرد السلام.

<sup>(</sup>۱) الحديث الذي أورده المصنف له ألفاظ أخر كثيرة وصحيحة تعطى نفس المعنى منها [من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح] ولفظ البخاري [من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح] أخرج الثاني البخاري (۱۰۸/۳)، التبريزي (۲۰۵۷)، ابن حجر في فتح الباري (۲/۲).

واللفظ الأول: أتحرحه: البخارى (٢١٧/٧)، مسلم (اللباس ١٠٠)، المتقى فى كنز العمال (٩٣٧٩)، الطبرانى (٢١٥/٨)، البيهقى سيبة (٩٣٧٩)، النسائى (٢١٥/٨)، البيهقى (٢٢٩٧/)، عن ابن عباس مرفوعًا.

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه وذكره كاملا البخارى (۱۸۱).

## الفصل الثاني: في الضيافة

وفيه مسائل: الأولى: أنه لا يعين طعامًا في الضيافة، بل الخيرة إلى المضيف، لكن في الوليمة ينبغي أن يتخذ ما يليق يمنصبه وحاله.

الثانية: أنه لا يفتقر إلى تصريح بالإباحة بعد إحضار الطعام. وقيل: لابـد مـن لفـظ كقوله: كلوا أو الصلاة.

الثالثة: الضيف يأكل ملك الغير بطريق الإباحة، وله الرجوع. وقيل: إنه يملك، لكن اختلفوا في وقته. منهم من قال: عند رفع اللقمة، وقيل: عند الوضع في الفم، وقيل: عند المضغ، وقيل: عند الازدراد نتبين أنه يملك مع الازدراد، وقيل: لا يملك أصلاً. وإنما هذه الترددات في وقت امتناع الرجوع عن الإباحة، والقياس أنه لا يملك، ولا يمتنع الرجوع إلا بالفوات.

الوابعة: زلة الصوفية حرام (١)، إلا إذا علم يقينًا بقرينة الحال رضا المالك، فإن تردد فيه، فالظاهر التحريم.

## الفصل الثالث: في نثر السكر والجوز

وفيه مسائل: إحداها: أن النثر والالتقاط، كلاهما مباحان؛ لما روى جابر بن عبد الله أن رسول الله على حضر إملاكًا، فقال: «أين أطباقكم؟ «فأتى بأطباق عليها جوز، ولوز، وتمر، فنثرت، قال جابر: فقبضنا أيدينا، فقال الله الكم، لا تأخذون؟!» فقال: لأنك نهيتنا عن النهبى (٢). فقال: «إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على السم الله تعالى، فحاذبنا وجاذبناه» (٣). قال الشافعي رضى الله عنه: «ترك ذلك أحب

<sup>(</sup>١) يقصد بزلة الصوفية: تطفله ودخوله إلى الوليمة من غير دعوة عامة أو خاصة.

 <sup>(</sup>٢) [النّهْبُ]: الغارة. والغرض المعرض للإصابة. يقال: أصبح فلان نهبًا للسلب أو الطّعن، أو المرض.
 والنهب: الغنيمة. والنهب: المنهوب، وهي [النهبة]، انظر: المعجم الوسيط (٢/٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أحرحه: البيهقي (٢٨٨/٧)، الشوكاني في الفوائد المجموعة (١٢٤)، ابن الجوزي في الموضوعات (١/١٥)، النهبي في ميزان الموضوعات (١/١٥)، النهبي في ميزان الموضوعات (١/١٨)، ابن حجر في لسان الميزان (٦/٢)، تلخيص الحبير (١/١٠)، فتح الباري الاعتدال (١٨١)، قبل النهوكاني في نيل الأوطار (١/٥٨): أحاديث النهي عن النهبي ثابتة عن النبي عن النهبي ثابتة عن النبي عن النهبي ثابتة عن النبي عن طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره وهي تقتضي تحريم كل انتهاب ومن جملة ذلك انتهاب النثار ولم يأت ما يصلح لتخصيصه ولو صبح حديث حابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصًا لعموم النهي ولكنه لم يثبت عند أثمة الحديث المعتبرين حتى قال الحافظ: إنه لا يوحد ضعيفًا فضلاً عن صحيح.

كتاب الصداق

إلى ، وإنما فعل رسول الله ﷺ للرخصة وبيانها (١)، فلا نقول: إنه مكروه، ولكن ربماً يؤثر الناثر بعض الناس دون بعض، فتركه أوْلَى.

الثانية: ما وقع في الأرض، فالحاضرون فيه سواء، ويملكه من يبتدره، ومن تثبت يـده على شيء منه، فلا يسلب، بل هو كالصيد.

الثالثة: لو وقع في حجر إنسان وقد بسطه لذلك ملكه. فإن سقط منسه، فهل لغيره أخذه؟ فيحتمل أن يقال: له ذلك، وقرار أمره موقوف على استقراره في يده.

أما إذا لم يبسطه لذلك، فلغيره أخذه؛ كما إذا عشش الطائر في داره، ثم طار. أما إذا وقع الصيد في الشبكة، ثم أفلت، فالظاهر: أن ملكه لا يزول. وفيه وجه: أنه في العرف لا يعد مستقرًا.

\* \* \*

<sup>-</sup>والجوينى وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث وكذلك الغزالى والقاضى حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء. ولفظ حديث حابر عندهم وذكر اللفظ الذى ذكره المصنف وقال: ولكنه قد روى هذا الحديث البيهقى من حديث معاذ بن حبل بإسناد ضعيف منقطع، ورواه الطبرانى من حديث عائشة عن معاذ وفيه بشر بن إبراهيم المفلوح قبال ابن عدى: هو عندى ممن يضع الحديث. وساقه العقيلى من طريقه ثم قال: لا يثبت فى الباب شىء. وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات. وأورده أيضا من حديث أنس وفى إسناده حالد بن إسماعيل قبال ابن عدى: يضع الحديث وقال غيره: كذاب. ا. هـ.

<sup>(</sup>۱) ثبت أن حديث حابر ضعيف وأن الذى ثبت عنه ﷺ هو النهى عن النهبة فى أحماديث عامة لم تخصص بحديث حابر لضعفه ولم يثبت غيره بسند صحيح يخصص أو ينسخ. وهذا يوحب العمل بالعام، وهو ما رواه البخارى عن عبد الله بن يزيد الأنصارى قال: [نهى النبى ﷺ عن النهبى والمثلة] البخارى (٢٤٧٤)، وانظر حديث أبى هريرة بعده (٢٤٧٥).

وأخرجه أيضا: البيهقسى (٢٤٤/٦)، أحمد (٣٢٤/١، ٣٣٥، ٢٠٧/٤)، الهيئمسى (٣٣٧/٥) ٢/٩٤)، المبتقى فى ٢/٩٤٩)، البغوى فى شرح السنة (٢٢٧/٨)، ابن عدى فى الكامل (١٨٩٥/٥)، المبتقى فى كنز العمال (٢٠٨١)، الألبانى فى كنز العمال (٢٠٨١)، الألبانى فى الصحيحة (٢٠٨).

# كتاب القسم() والنشوز()

وفيه مقدمة، وستة فصول:

#### أما المقدمة

فهى أن الحق فى النكاح مشترك بين الزوجين، وإن كان بينهما تفاوت؛ قال الله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٢٨] إذ لهن النفقة، والكسوة، والمهر، والقسم، كما لهم عليهن الاستعداد للاستمتاع، والتمكين، والطاعة، ولزوم قعر البيت، حتى يمنعها عن زيارة الوالدين، وتشبيع جنائزهما وعيادتهما، وإن كان الأولى أن يرخص فى ذلك؛ كيلا يؤدى إلى الوحشة وقطيعة الرحم.

ولكن ليس للمنفردة في النكاح مطالبة الزوج بالمبيت عندها، ولا بالوقاع؛ اكتفاء بدواعي الطبع، والأولى بالزوج أن لا يخليهن عن الإيناس والوقاع؛ تحصينا لهن عن الفحور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «لابد وأن يبيت عندها في كل أربع ليال ليلةً؛ لأنه أقصى ما يمكن في حقه أربع نساء». وذلك غير سديد، بل لو كان له أربع نسوة، فأعرض عن جميعهن، لم يكن لهن مطالبته. نعم، إذا بات عند واحدة، لزمه مثله في حق الباقيات.

ولا قسم بين المستولدات (٣) والإماء، ولا بينهن وبين المنكوحات، بـل لـه أن يفعـل فيهن ما شاء، وإن كان الأولى الإنصاف بينهن، وترك الإيذاء، لكن وحوب القسم مـن خاصية النكاح. هذه هي المقدمة.

## أما الفصل الأول: فيمن يُسْتحقُّ القسم ويُسْتحقُّ عليه

<sup>(</sup>١) القَسْمُ: بفتح السين، وإسكانها، فالأول [قَسَمَ] الشيء قَسمًا: حزأه وحعلـه نصفـين، وقسـم بـين القوم: أعطى كلاً نصيبه. يقال: قَسم اللهُ الرزق: فهو القسّامُ.

والثانى: [القَسْمُ]: (مصدرٌ). يقال: هذا ينقسم قسْمين. [يراد به المصدر]، وقِسْمين. [يراد به النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم]. [والقسْم] العطاء يقال: عنده قَسْمٌ يقسمه. [ولا يجمع]. انظر: المعجم الوسيط (٧٣٥،٧٣٤/٢)

 <sup>(</sup>۲) [نشوز] من نَشَر الشيء. نشرًا، ونشوزًا: ارتفع. ويقال: نشــزت المـرأة أو نشــز الرحــل بــالزوج:
استعصى وأساء العشرة. ويقال: نشر به، ومنه، وعليه. فهو ناشــز. وهــى ناشــز، وناشــزة. جمــع:
نواشيز، انظر: المعجـم الوسيط (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) المستولدة: هي أيضا أمة، يطلب منها الولد، ويتخذن لذلك.

فنقول: المريضة والرتقاء، والحائض، والنفساء والمحرمة، والتي آلى عنها زوجها، أو ظاهر، وجميع أصناف النساء، ممن بهن عذر شرعي أو طبعي: يثبت لهن استحقاق القسم؛ لأن هذه الأشياء تمنع الوطء، ومقصود القسم السكن، والأنس، والحذر من التخصيص المؤذي.

أما الناشزة فلا تستحق، حتى لو كان يدعوهن إلى منزله، فامتنعت واحدة فى نو بتها: سقط حقها؛ إذ يجب عليهن الإجابة، إلا إذا كان يساكن واحدة، ويدعو الأخرى فامتنعت، فيحتمل ألا تجعل ناشزة حتى يجب عليه أن يأتيهن أو يدعو جميعهن؛ إذ مساكنة واحدة، تخصيص موحش. ويحتمل أن يترخص فى هذا القدر من التخصيص.

أما المسافرة بغير إذنه فناشزة. وإن سافرت في غرضه بإذنه، فحقها قائم، وتستحق القضاء. وإن كان في غرضها فقولان، والجديد الصحيح:

أنها لا تستحق القضاء؛ لأنها مشغولة بغرض نفسها. أما من يستحق عليه: فهو كل زوج حتى المجنون، قال الشافعي رضى الله عنه: «على الولى أن يطوف به على نسائه». ويحتمل أن يقال: لا يجب على الولى ذلك؛ إذ العاقل لو امتنع عن الكل: جاز ذلك، وكذا المجنون، ولكن العاقل يكتفي بداعيته الباعثة، والمجنون بخلافه، فلا يبعد أن يجب على الولى ذلك.

فإن قلنِا: يجب، فعليه مراعاة البيتوتة. وإن قلنا: لا يجب على الـولى ذلـك، فلـو حمله إلى واحدةٍ ليلةً، يلزمه مثل ذلك لغيرها. ويحتمل أن يقال: التخصيص إنما يثقـل من الزوج، وهذا من الولى، فلا يعظم ضرره. وأما السـفيه فـلا شـك فـى وحـوب القسـم عليه؛ لأنه مكلف.

فرع: لو كان يُبحن ويُفيق، وأمكن الضبط، فلا يجوز تخصيص واحدة بالإفاقة. وإن لم يمكن، فأفاق في نوبة واحدة، ففي كلام الشافعي رضي الله عنه ما يـدل على أنـه يقضى للأخرى يوم الجنون؛ لنقصان حقها.

## الفصل الثاني في مكان القَسَّم، وزمانِه، وعديِه

أما المكان: فلا ينبغى أن يجمع بين الضرتين في مسكن واحد، إلا أن تنفصل المرافق؛ فإن ذلك ظاهر في الإضرار. ولو كن في بيوتهن، وكان يستدعى كل واحدة إلى منزله: حاز، وعليهن الإجابة.

وأما الزمان: قعماده الليل؛ لأن الله تعالى جعل الليـل سكنا إلا فـى حـق الأُتُونـى<sup>(1)</sup> والحارس، فالأصل فى حقهما النهار، وأما فى حق العامة، فالنهار تابع، وتظهـر التبعيـة فى أمرين:

أحمدهما: أنه لايجوز أن يدخل في نوبة واحدة على ضرتها إلا لضرورة، كمرض مخوف، أو مرض يمكن أن يكون مخوفا، فيستبين حقيقة الحال؛ ليعود فارغ القلب. وقيل: إذا لم يتحقق أنه مخوف لم يجز الخروج.

فإن حرج إليها بغير عذر: عصى، ويقضى لها من نوبة ضرتها إن بلغ مكته ثلث الليل، هكذا قدره القاضى حسين رحمه الله وهو قريب من التحكم، بل الوجه أن لايقدر، بل يجب عليه قضاء مثله كيفما كان، لكن ظاهر المنقول أنه إذا لم يكن مكث، فيقتصر على التعصية ولا يجب القضاء.

وأما بالنهار: فليس عليه ملازمة النساء؛ إذ يشتغل بالكسب، بـل إذا أراد أن يعـود لوضوء أو طعام، فيرجع إلى بيت صاحبة النوبة. فإن دخل علـى ضرتهـا بالنهـار، ففيـه ثلاث طرق:

أحدها: أنه كالليل. والشاني: أن ذلك لا حجر فيه؛ لأن النهار تبع، وهو وقت الانتشار، وليس فيه استحاق ملازمة حتى يفوت بسبب الدخول على الضرة.

والثالث: أن ذلك يجوز لغرض مهم وإن لم يكن بمرض مخـوف، ولا يجـوز بـالليل إلا بمرض مخوف.

فإن تعود الانتشار في نوبة واحدة، وملازمة الأخرى، فيظهر المنع في ذلك.

الأمر الثاني: لو حامعها في نوبة ضرتها، عصى بالإضرار، ولكن إن حرى بالليل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقضى مثل تلك المدة إن طالت، ولا يكلف الوقاع. الثاني: أنه أفسد تلك الليلة، فلو عاد إليها لا يعتد به؛ لأن المقصود قد فات، فيقضى تمام الليل وإن عاد إليها.

والثالث: أنه يلزمه قضاء الوقاع في نوبة الموطوءة فقط. وإن حرى النهار، احتمل الاقتصار على التعصية، ويحتمل أن يجعل ذلك كالليل.

<sup>(</sup>١) [الأُنُونُ]: الموقد الكبير، كموقد الحمام والجصّاص. وتشديد النـاءُ. والآتونـى: مـن كـان عملـه إيقادها، انظر: المعجم الوسيط (٤/١)، القاموس المحيط (١٥١٥).

فأما المقدار: فأقله ليلة. وإن أراد أن ينصف لم يجز: لأنه يتنغص العيش إذا بتر الليل.

وأما الأكثر، فقد قال الشافعي رضى الله عنه: «وأكره مجاوزة الثلاث» أي: يجوز أن يبيت ثلاث ليال عند واحدة، وثلاثا عند أخرى. ومنهم من قال: لا يجاوز الشلاث؛ إذ لا مرد بعده. ومنهم من قال: يجوز إلى السبع؛ فإنه مدة ملازمة البكر أولا. ومنهم من قال: لا تقدير، والاحتيار إلى الزوج، وإنما عليه التسوية فقط.

فرع: إذا قرر القسم على مقدار، فالبداية ينبغى أن تكون بالقرعة، وقيل: هـو إلى خيرة الزوج؛ لأنه ما لم يبت عند واحدة لا يلزمه للأخرى حق.

### الفصل الثالث في التفاضل

وله سببان: الأول: الحرية: وللحرة ليلتان، وللأمة ليلة؛ لما روى الحسن عن رسول الله على أنه قال: «للحرة ثلثا القسم، وللأمة الثلث» (١) وقال مالك: «يسوى بينهما». وهو ضعيف؛ للحبر؛ ولأن حق الأمة فيه نقصان، وقد يتضرر برق ولدها، فله الحذر من ذلك.

فرع: لو طرأ العتق عليها، نُظر: فإن كان قد بدأ بالحرة، فلها ليلتان، وللأمة ليلة. فإذا عنقت في هذه الأيام الثلاثة إما في نوبة الحرة، أو في نوبتها التحقت بالحرة الأصلية حتى تستحق استكمال يومين. فإن عتقت بعد تمام يومها: اقتصرت على يومها، ووجب التسوية بعد ذلك.

وإن بدأ بها، فعتقت قبل انقضاء يومها، صارت كالحرة الأصلية. وإن عتقت بعد انقضاء يومها، فقد تم استحقاق الحرة ليومين، فوجب توفية اليومين، ثم بعد ذلك يسوى بينهما.

السبب الثانى: فى تجدد النكاح. فإن نكح ثيبًا، فله أن يبيت عندها ثلاثًا، ولا يقضى للباقيات، بل يسوى بعد ذلك، ويبيت عند البكر سبعًا، ثم يسوى بعد ذلك. فإن

<sup>(</sup>١) الحديث: بلفظ: [للحرة يومان، وللأمة يوم] عن الأسود بن عويم. أخرجه: المتقى الهندى فى كنز العمال (٤٤٨٢٤)، ابن حجر فى تلخيص الحبير (٢٢٧/٣)، وقال: رواه أبو نعيم فى المعرفة من حديث الأسود بن عويم، سألت النبي على عن الجمع بين الحرة والأمة، فقال: الحديث. قال: وفى إسناده على بن قرين وهو كذاب.

وبلفظ [إذا تزوحت الحرة على الأمة، قسم لها يومين وللأمة يومًا] وبلفظ [من السنة، أن الحرة إن أقامت على ضرار، فلها يومان، وللأمة يوم] الأول موقوفا عن على، والثاني عن سليمان بن يسار. أحرجهما البيهقي (١٧٥/٧).

طلبت الثيب زيادة على الثلاث فأجابها: بطل حقها من الثلاث، ووجب قضاء الجميع للباقيات؛ لما روى أنه على تزوج أم سلمة، وبات عندها ثلاثًا، فلما انقضت، تعلقت به، فقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت شعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك، ودرت عليهن» (١). وشبه الأصحاب هذه المسألة بما لو استحق القصاص في المرفق، فقطع من الكوع، سقط حقه من أرش الساعد.

ولا خلاف في أنه لو أقام باختياره دون التماسها، لم يبطل حقها. وبالغ الأصحاب في الاقتصار على الخبر، وقالوا: لا يبطل إلا في صورة ورود الخبر، حتى لا يبطل حق البكر من السبع أصلا وإن استزادت، ولاحق الثيب إن أقام عندها خمسًا بالتماسها حتى يقيم السبع.

وليس يبعد عندى أن يكون ذلك معلَّلاً بحسم باب التحكم والاقتراح عليها، فيطرد ذلك في جميع الصور، لكن هذا ما وجدته منقولاً في المذهب.

فرع: لو كانت الجديدة أمة، فلها مثل حق الحرة في الثلاث أو السبع؛ لأن هذا يـراد لحصول الألفة والأنس، وذلك يتعلق بالطبع كمدة العنة ليسوى بينهما. وفيه وجه: أنــه يُنصف.

ثم سبيل التنصيف هاهنا، تنصيف الليلة، ولا نبالى بذلك بخلاف الأقسراء في العدة، فإنه لا يقبل التنصيف.

#### الفصل الرابع في الظلم، ووجوب القضاء

#### وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: لو كان تحته ثـلاث نسوة، فبات عند اثنتين، عشرين ليلة بالسوية، فقد استحقت الثالثة عشر ليال، فيقضيها على الـولاء، وليس لـه أن يفرِّق، فيبيت عندها ليلتين، وعند كل واحدة ليلة؛ لأن هذا حق مجتمع في ذمته، فليقضه من غير تـأخير، ومن ضرورته الولاء.

فلو كانت المسألة بحالها، فنكح حديدة، فلها الثلاث أو السبع، ويشتغل بالقضاء بعد ذلك. لكن لو أقام عند المظلومة عشر ليال لصارت الجديدة مظلومة فسبيله أن يبيت عند المظلومة ثلاث ليال، وعند الجديدة ليلة، وهكذا حتى تنقضى ثلاث نوب، وقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مالك (۲۹/۱ه)، مسلم (ح ۱۶۲۰)، أبو داود (۹۶/۲ه)، ابن ماجه (۱۹۱۷)، أجمله (۲۹۲/۲)، الدارمی (۱٤٤/۲)، سعید بن منصور (۷۷۲)، أبو نعیسم (۹۰/۷)، ابن أبی شیبة (۲۷۷/٤)، الألبانی فی إرواء الغلیل (۸۳/۷).

وفاها تسع ليال. واعترض إشكال، وهو أنه لو بات العاشرة للقضاء، ثم استأنف القسم، لم تعد النوبة إلى الجديدة إلا في خمس ليال، وذلك ظلم عليها، قال الشيخ أبو محمد: هذا القدر من الظلم ينبغى أن يحتمل؛ للضرورة. وقال غيره: سبيل العدل إذا بات عندها العاشرة أن يبيت عند الجديدة بعده ثلث ليلةٍ، ثم يخرج إلى صديق أو مسجد بقية الليل حتى يندفع الظلم؛ إذ يثبت بهذه الليلة للجديدة مثل ما يثبت للأوليين، وحصة كل واحدة من الأوليين من هذه الليلة: التلث، ولها أيضا ثلث ليلة، فيوفيها في ليلة أخرى، ويستقيم الحساب من ليلة وثلث.

الثانية: إذا بات عند واحدة نصف ليلة، فأخرجه السلطان، أو خرج قصدًا: يلزمه أن يبيت عند ضرَتها نصف ليلة، ثم يخرج في مثل ذلك الوقت إلى صديق. ويحتمل التنصيف في القضاء، ثم بعد ذلك يستأنف الحساب.

الثالثة: إذا وهبت واحدة نوبنها، صحت الهبة، ولها الرجوع متى شاءت فى المستقبل، فلو بات ليلة بعد الرجوع وقبل بلوغ الخبر، لم يلزمه القضاء، كما لو أباح تناول ثمار بستان ثم رجع. فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان فيه. ومنهم من قال: مسألة القسم تخرج على القولين في عزل الوكيل.

## ثم لهبتها ثلاث صيغ:

الأولى: أن تهب نوبتها من واحدة، فليس للزوج أن يقول: أسقطت حقك، فأنا أصرف الليل إلى من شئت، بل هو هبة بشرط؛ فيجب الاتباع، وكذلك فعلت سودة، ووهبت نوبتها من عائشة، رضى الله عنها(١).

فلو أبت الموهوب منها، فللزوج أن يقهرها على ذلك؛ إذ ليس هذه هبة منها حتى تفتقر إلى القبول، بل هي هبة من الـزوج، ولذلك يجوز لـلزوج أن يمتنع ويبيت عن الواهبة قهرًا. ثم قال العراقيون: إن كانت نوبة الموهوب منها متصلة بنوبة الواهبة، بات عندها ليلتين؟ فيه وجهان.

الصيغة الثانية: أن تقول: «وهبت منك» مطلقا، فقد صارت كالمعدومة؛ فيسوى بين الباقيات.

<sup>(</sup>۱) هذا من حدیث عائشة [آن سودة بنت زمعة وهبت یومها لعائشة وکان النبی الله یا یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة] أخرجه البخاری (۲۱۲۵)، مسلم (۱۶۲۳)، أبو داود (۲۱۳۵)، ابن ماحه (۱۹۷۲)، البيهقی (۷٤/۷)، البغوی فی شرح السنة (۱۹۲۹)، ابن حجر فی فنح الباری (۱۹۷۲)، ابن حجر فی فنح الباری (۱۲/۱۳٬۱۱۳/۱).

الصيغة الثالثة: أن تقول: «وهبت منك، فخصص من شئت منهن» فالظاهر: أنه ليس له التخصيص؛ فإن هذا يورث الغيظ، بخلاف ما إذا وهبت من واحدة.

فوع: إذا ظلمها بعشر ليال مثلاً، وجب القضاء. فإن طلقها تعذر القضاء، وبقيت المظلمة إلى القيمة. فإن راجعها وجب القضاء. فإن أبانها ثم حدد النكاح، وجب القضاء أيضا. وقيل: يبنى على عود الحنث، وهو ضعيف؛ لأن المظلمة باقية، فلابد من التقضى، وإنما يمكن القضاء إذا عادت وعنده تلك النسوة التي ظلمها بهن فإن نكح حديدات، فلا يمكن القضاء إلا بظلم الجديدات، فقد تعذر القضاء.

#### الفصل الخامس في المسافرة بهن

فنقول: من أنشأ سفرًا في حاجة على قصد الانصراف عند نجاز حاجته: فعليه أن يقرع بينهن. فإذا استصحب واحدةً بالقرعة، لم يلزمه قضاء أيام السفر للمخلفات؛ لما روت عائشة، رضى الله تعالى عنها وعن أبيها، أن رسول الله على «كان إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه واستصحب واحدة» (١). ثم ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة؛ فصار سقوط القضاء من جملة رخص السفر على خلاف القياس. وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجب القضاء. وهذه الرخصة وردت مقرونة بأربعة أوصاف مؤثرة؛ فلا يجوز حذفها:

الأول: أنه عليه السلام أقرع؛ فمن استصحب واحدة بغير قرعة، لزمه القضاء وعصى بالتخصيص، وهذا كما أنه لو أقام عند واحدة لتمريضها، قضى للباقيات إن سلمت. وإن ماتت، فقد فات القضاء لأنه لم يبق لها نوبة حتى يقضى منها نعم، لا يعصى إن كان المرض مخوفًا ولا ممرَّض سواه.

فإن كان مخوفًا، ولها ممرض سواه أو لا ممرض، ولكن ليس بمحوف ففي جواز الإقامة عندها بهذا العذر وجهان.

الثاني: أن لا يعزم على النقلة. فيحرم أن يعزم على النقلة، ويخلف نساءه؛ لأنه لا يطالب بالتحصين؛ اكتفاءً بداعية الطبع، وإذا انتقل انقطع ذلك. فإن استصحب واحدة ولو بالقرعة عصى، ولزم القضاء للباقيات وعليه الرجوع. وهل يلزمه القضاء لأيام الرجوع، وهو مشتغل بامتثال الأمر؟ فيه وجهان. والظاهر وجوبه.

الثالث: أن يكون السفر طويلاً، ليكون تعبها ومشقة السفر في مقابلة ما فازت به

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البحساري (۲۱۱ه)، مسلم (فضائل الصحابة ب ۱۳ رقسم ۸۸)، أحمد (۱) الحديث أخرجه البحساري (۲۱۳۸)، ابن ماحه (۱۹۳۰).

من الصحبة. فأما السفر القصير، فهو بالتفرج أشبه؛ فلا يسقط القضاء، فلا يكون فى معنى مورد الخبر. وقال الشيخ أبو محمد: يحتمل أن يلحق هذا بالرخص الذي يفيده السفر القصير.

الرابع: أن لا ينتظر في مقصده لإنجاز حاجته. فإن عزم الإقامة بها مرة، لزمه قضاء تلك الأيام؛ لأن تعب السفر قد انقطع فهي متودعة، فكيف تفوز بالصحبة؟. وإن لم يعزم على الإقامة، لكن أقام يومًا واحدًا مثلا، فهذا القدر تابع للسفر، فلا قضاء فيه، وإن كنا نرى أنه لا يترخص بالفطر وغيره. وإن طالت إقامته من غير عزم، ولكن في انتظار نجاز الحاجة، ففي ترخصه خلاف. فإن قلنا: يترخص، فلا قضاء. وإن قلنا: لا يترخص، فلذمه القضاء.

### فروع ثلاثة:

الأول: لو لزمه قضاء أيام الإقامة بالعزم، فإذا توجه للرجوع، ففى لزوم قضاء أيام الرجوع وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ لأن عزم الإقامة يؤثر فى أيام الإقامة. والشانى: أنه يجب؛ لأنه إنما سقط قضاء أيام الرجوع رخصة، بشرط أن لا يكون له عزم إقامة، فإذا عزم فقد أفسد الرخصة، فنرجع إلى القياس. وقد قيل: إنه كما نقض العزم سقط عنه القضاء وإن لم ينهض للرجوع؛ وهو وجه ثالث ضعيف.

أما إذا كان عزم على الإقامة، ثم أنشأ سفرًا آخر مستدبرًا وطنه، فإن لـم يكن عزم عليه في أول السفر لزمه القضاء؛ لأنه سفر بغير قرعة. وإن كان عزم عليه، ففيه وجهان مرتبان على أيام الرجوع، وهاهنا أولى بوجوب القضاء؛ لأنه فيه غير متوجه إلى الامتثال بالرجوع.

الثانى: لو استصحب اثنتين بالقرعة، فعليه التسوية بينهما فى السفر، فلو ظلم إحداهما بالأخرى، قضى لها من نوبتها، إما فى السفر، وإما فى الحضر. ولو أراد أن يُخلّف إحداهما فى بعض المنازل بالقرعة، حاز له ذلك. ولو نكح فى الطريق حديدة، خصصها بثلاث أو سبع، ثم عدل بينها وبين المستصحبات. ولو خرج وحده، ثم نكح فى الطريق، لم يلزمه القضاء للباقيات؛ لأنه تجدد حقها حيث لم يكن عليه التسوية، ولا يظهر الميل بإيثارها.

الثالث: لو كان تحته امرأتان، فنكح جديدتين، فخرجت القرعة على إحداهما، فسافر بها، اندرج حق الجديدة المسافرة في صحبة السفر إذا انقضت أيامها في السفر.

فإذا عاد إلى الوطن، فهل يبقى حق الجديدة المخلفة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن أيامها قد انقضت. والثاني: نعم؛ لأن ذلك لإزالة التوحُش، والتوحش قائم، والتي في السفر قد أنست بصحبة السفر.

وهذا فيه إذا زفت إليه الجديدتان ثم سافر. أما إذا لم تزف إليه، فحق المحلفة قـائم قطعا.

### الفصل السادس في الشقاق بين الزوجين

وله ثلاثة أحوال: الأولى: أن يكون التعدى منها بالنشوز، ومعنى نشوزها: أن لا تمكن الزوج، وتعصى عليه فى الامتناع عصيانا خارجا عن حد الدلال، بأن كان بحيث لا يمكن الزوج حملها على الطاعة إلا بتعب. فإن كانت تؤذيه بالشتم، وبذاءة اللسان، وغير ذلك، فليست ناشزة، لكنها تستحق التأديب. وهل له أن يؤدبها، أم يرفع الأمر إلى القاضى؟ فيه تردد.

ثم حكم النشوز: سقوط النفقة، وتسلط الزوج على ضربها. لكن قبال الله تعالى: «فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» [النساء: ٣٤]. فمنهم من حمل على الجمع. ومنهم من حمل على الترتيب(١)، والصحيح: أنه إن غلب على ظنه أنها تنزجر بالوعظ، ومهاجرة المضطجع: لم يجز الضرب. وإن علم أن ذلك لا يزجرها، جاز الضرب. والأولى ترك الضرب بخلاف الولى، فإن الأولى به أن لا يترك الضرب؛ فإن مقصوده إصلاح الصبى لأجل الصبى، وهذا يصلح زوجته لنفسه، ولذلك كان ضرب

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر معانى الحروف في كتاب الإقرار وبينا فيه أن الأصل في الوضع لحرف «الواو» لمطلق الجمع بالنقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمالها. فهي أي واو العطف باستثناء واو القسم، لمطلق الجمع بين الأمرين ونشريكهما في الثبوت، أي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فإن كان المعطوف جملة فهو اشتراك في الخبر فقط، وإن كان اسما مفردًا فهو مشترك في حكم المعطوف عليه، وهي لا تعطى مقارنة أو ترتيبا، أي أنها لا توجب أن الأول قبل الثاني ولا بعده ولا توجب أن يكونا معًا، بل ممكن أن يكونا معًا، أو أن يكون أحدهما قبل الآحر عهلة وبلا مهلة، أما الترتيب فقد يستفاد من قرائن أحرى ليس هنا موضع ذكرها.

ووضعت «الواو» أيضا للجمع مع النون يقولون: حاءني الزيدون أي زيد وزيد وزيد.

وقد ذهب الشافعية إلى أن الواو توحب الـترتيب لـذا حعـل الـترتيب ركنًـا فـى الوضـوء، وهـو مردود. وتفصيل ذلك ليس هنا موضعه.

انظر: كتابنا: المداخل الأصولية (المدخل الثامن) وكتابنا: معايير التأويل والمتأولين (الفصل الثاني من الباب الثالث) وشرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح (ص ١٨٠) ط دار الكتب العلمية والمحرر للسرحسي (١٨٠)، الإحكام لابن حزم (١/٠٥).

الزوج مقيدًا بشرط سلامة العاقبة، فلو أفضى إلى فساد عضو أو روح، فعليه الضمان. وله أن يضربها – وإن أمكنت من الجماع – إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات.

وَهُلَ تَسَقَّطُ نَفَقَتُهَا مِعُ الوقاع؟ فيه تردد، وأقرب مثال فيه، تسليم السيد الأمة ليلا واستخدمها نهارًا، وذكرنا فيه خلافا.

الحالة الثانية: أن يكون التعدى منه بالضرب وسوء الخلق، فلا سبيل إلا الحيلولة حتى يعود إلى حسن المعاشرة، وإنما يعول فيه على قولها، أو على قرائن أحوال وشهادات تدل عليه، كما يستبراً حال الفاسق إذا أظهر التوبة، فأما بحرد قوله، فلا يعول عليه.

الحالة الثالثة: أن يشكل الأمر، فلا يدرى «من المتعدى» فقد قبال تعالى: ﴿فَابِعَثُوا حَكُما مِن أَهُلُهُ وَحَكُما مِن أَهُلُهُا إِن يُرِيدا إصلاحًا يوفق الله بينهما ﴾ [النساء: ٣٥] ومقصود الحكمين، أن يصلحا بينهما إن أمكن، أو يفرقا.

وهل هما وكيلان من جهة الزوجين، فيوقف تصرفهما على إذنهما؟ أم هما متوليان من جهة القاضى حتى ينفذ تفريقهما بالطلاق على الزوج، وبإلزام المال على المرأة عند استصوابهما الخلع؟ فيه قولان؛ الأول: وهو القياس: أنهما وكيلان؛ إذ يبعد دخول الطلاق تحت الولاية.

والثانى: أنهما متوليان؛ لما روى أن عليًّا كرم الله وجهه بعث حكمين بين زوجين، فقال: وأتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا: أن تفرقا وإن رأيتما أن تجمعا: أن تجمعا، فقال الزوج: أما الطلاق فلا، فقال على رضى الله عنه: كذبت (١).

ويدل عليه أيضًا تسميتهما حكمين، فإنه إذا كنان مسخرًا لا ينفذ حكمه، فكيف يسمى حكمًا؟ فعلى هذا القول: إن توافقا، لم يجز لهما التفريق.

وإن غاب أحدهما، أوسكت، ففي جواز التفريق وجهان. منهم من شرط لنفوذ حكمهما قيام الخصومة في الحال. ثم لابد على هذا القول في الحكمين من العدالة والهداية إلى المصالح، ولا يشترط منصب الاجتهاد. وكذلك في كل أمر معين جرى يفوضه القضاة إلى الآحاد.

ولا يشترط أن يكونا من أهلهما، بل ذلك أولى إذا وحدا؛ فإنهما أعرف ببواطن أحوالهما والله أعلم وأحكم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: عبد الرزاق (۲/۲)، الطبرى (حامع البيان (٤٣/٥).

# كتاب الخلع(١)

وفيه أبواب:

الباب الأول

وفيه فصلان:

# الأول في أثره في النكاح، وألفاظه

أما أثره ففيه قولان:

أحدهما: أنه طلاق محوج إلى التحليل إذا تكرر ثلاثا، وهو مذهب عمر وعثمان

(۱) الخلع لغة: النزع: وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس لآخر، فكان كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية.

انظر: لسان العرب (١٢٣٢/٢)، المصباح المنير (٢٤٣/١)، المطلع (٣٣١).

قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٤٧/٦): الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللغة فراق الزوجة على مال مأخوذ من محلع النوب لأن المرأة لباس الرجل معنى. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزنى التابعي فإنه قال: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى: ﴿ فلا تأخذوا هنه شيئا ﴾ وأرد عليه: ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ فادعى نسخها بآية النساء روى ذلك ابن أبي شيبة. وتعقب بقوله تعالى: ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ﴾ وبقوله فيهما ﴿ فلا جناح عليهما أن يصالحا ﴾ الآية. وبأحاديث الباب سأذكر حديث ثابت بن قيس وكأنها لم تبلغه وقد انعقد الإجماع بعده على وبأحاديث النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الأخرتين. وهو في الشرع فراق الرحل زوجته ببدل يحصل له. ١. هـ.

أما حديث ثابت فهو عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله فلله فقالت: يا رسول الله إنى ما أعتب عليه فى حلنى، ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الاسلام، فقال رسول الله فلله «أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله فله التله القلال الحديقة وطلقها تطليقة وفى رواية [فأمره رسول الله فله أن يأحذ منها حديقته ولا يزداد] الرواية الأولى أحرجها: البخارى (٧/ ٢٠)، النسائى (٦/٩٦١)، الزيلعى فى نصب الراية (٣/٤٤)، البغوى فى شرح السنة (٩/٤٩١)، التبريزى فى مشكاة المصابيح (٤٧٢٧)، العجلونى فى كشف الحفا (١٠١٥٤)، المتقى الهندى فى كنز العمال (٥٥٢٥١)، ابن حجر فى فتح البارى (٩/٩٥٩)، ابن كثير (٣/١٠١)، الألبانى فى إرواء الغليل (٧/١٠١).

والرواية الثانية أخرجها: ابن ماجه (۲۰۵۷)، الزبيدى في إتحاف (۳۹۳/۰)، عبد الرزاق (۱۱۷۰۹)، المتقسى الهندى (۱۱۷۰۹)، المتقسى الهندى (۱۱۷۰۹)، المتقسى الهندى (۱۳۰۲،۱۲۹)، ابن أبي حاتم الرازى في علل الحديث (۱۳۰۲،۱۲۹).

وعلى، رضى الله عنهم، ومذهب أبي حنيفة والمزني، رحمهما الله.

والثاني: وهو القديم والمنصور في الخلاف أنه فسخ.

وحقيقة الخلاف راجع إلى أن النكاح، هل يقبل الفسخ تراضيًا؟ فعلى قول: يقبل؛ قياسًا على البيع.

ثم الفاظه ثلاثة: الخلع، والفسخ، والمفاداة.

أما لفظ «الخلع» فصريح في الفسخ على هذا القول، ولا يحتساج إلى النية؛ لأن شاع في لسان حملة الشريعة لإرادة الفسخ، وتكرر؛ فصار كلفظ الفراق والسَّراج الـذي تكرر في القرآن.

وأما الذي شاع في لسان العامة، كقوله: «حلال الله علىَّ حرام» فهل يصير صريحًا في الطلاق؟ فيه خلاف ظاهر.

وأما لفظ «الفسخ» فالظاهر أنه صريح في مقصود الفسخ، لا يحتاج إلى النية. وفيه وحه بعيد: أنه يحتاج إلى النية، بخلاف لفظ «الخلع»؛ فإن ذلك تداولته ألسنة حملة الشريعة، ولفظ «الفسخ» في النكاح غير مستعمل إلا إذا حرى عيب أو سبب.

أما لفظ «المفاداة» فيه وجهان، مأخذهما أنه ورد به القرآن في قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ولكن لم يتكرر. وكذا الخلاف في لفظ «الإمساك» في الرجعة، ولفظ «الفك» في العتق. فإذًا الصريح قطعًا: لفظ متكرر في القرآن، أو متكرر على لسان العامة، أو ورد به القرآن، أو متكرر، ففيه خلاف.

ثم إذا جعلنا الخلع صريحًا في الفسخ – على هذا القول – فلو نوى به الطلاق، لم ينقلب طلاقا على الأظهر؛ لأنه وجد نفاذا في موضعه صريحًا، فلا تؤثر فيه النية؛ كما لو نوى «الطلاق» بلفظ «الظهار» فإنه لا يصير طلاقا. وهذا بخلاف مالو قال: «إنها على حرام» ونوى به الطلاق، فإنه يقع به الطلاق وإن كان مطلق هذا القول صريحًا في التزام الكفارة، لكنه لا اختصاص له بالنكاح؛ إذ يجرى في الأمة المملوكة، ولفظ الخلع يختص بالنكاح.

أما إذا قدر الزوج على فسخ النكاح بعيبها مثلا، فقال: «فسخت» ونوى به الطلاق، فيحتمل أن لا ينصرف إلى الطلاق؛ لأنه وجد نفاذًا فيما هو صريح فيه. وقال القاضى: «يقع الطلاق»؛ لأنه لا اختصاص للفظ «الفسخ» بالنكاح، فيحتمل أن يصرف إلى الطلاق.

أما إذا فرعنا على الصحيح وهو «أن النكاح لا يقبل الفسخ» فلفظ «الفسخ» كناية فى الطلاق، وفى لفظ «المفاداة» وجهان كما سبق على قول الفسخ وفى لفظ الخلع قولان: أحدهما: أنه كناية أيضا؛ لأن صرائح الطلاق ثلاثة، وهى التى تكررت فى القرآن: الفراق، والسراح، والطلاق.

والثانى: وهو الذى نص عليه فى «الإملاء» أنه صريح؛ لأنه تكرر فى لسان حملة الشرع لإرادة الفراق؛ فالتحق بالمتكرر فى القرآن. ومنهم من قال: مأخذه، أن ذكر المال، هل ينتهض قرينة فى إلحاق الكناية بالصريح حتى لو خلاعن ذكر المال كان كناية قطعًا؟. وهذا المأخذ ضعيف؛ إذ قرينة الغضب والسؤال وغيره، لا تغير الكنايات عند الشافعي رضى الله عنه، فكذلك قرينة المال.

أما إذا حرى الخلع من غير ذكر المال، فمطلقة هل ينزل على اقتضاء المال؟ فيه وجهان:

احدهما: نعم؛ لاقتضاء العرف ذلك. والثاني: لا؛ لأنَّ لم يتلفظ به. ويجرى الخلاف فيما لو قارض رجلا على أن يتجر، ولم يشترط الربح أنه هل يستحق أحر المثل؟ واختار القاضى: أنه يقتضى المال؛ تشبيهًا للخلع بالنكاح. وتعليله بالعرف أولى من التشبيه بالنكاح المخصوص بالتعبد.

فإن قلنا: يثبت المال وهو الصحيح فالثابت هو مهر المثل، إن جعلناه فسخًا أو صريحًا فى الطلاق. وإن جعلناه كناية فى الطلاق ونوى، فهو كالصريح، وإن لم ينو لغا، ولـم يؤثر.

أما إذا قلنا: لا يثبت المال، فإن جعلناه فسخا، لغا؛ إذ لا فسخ إلا علمى عـوض، وإن جعلناه طلاقا صريحا أو جـرت النيـة فهـو طـلاق رجعـى؛ إذ لا مـال. ولكـن يتصـدى أمران:

أحدهما: أن الرجعى لا يفتقر إلى قبولها؛ فهذا، هل يفتقر؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه لا مال. والثاني: نعم لأن اللفظ يستدعى القبول، ولا يبعد ذلك، فإنه لو خالع السفيهة، لا ينفذ إلا بقبولها، ثم يكون الطلاق رجعيا؛ إذ لا يصح التزامها المال.

وهذا إنما يظهر في قوله: خالعت، فلو قال: خلعت، فيبعد انتظار القبـول، وكذا لـو قال: خالعت، ولم يضمر التماس جوابه، فيكون كقوله: قاطعت، وفارقت.

الأمر الثاني: أنه إن أضمر الرجل المال، فيبعد إيقاع طلاق من غير مال، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا أثر لنية المال، فهو كما إذا لم ينو. والثانى: أنه يؤثر، حتى لا يقع من غير ثبوت المال، وإنما يثبت المال إذا نويا جميعًا المال. فإن لم تنو المرأة، فلا يقع الطلاق أصلاً.

وهذا بيان هذه الاختلافات، والأولى في الفتاوى، أن نجعل الخلع طلاقا، ونجعله صريحًا فيه، ونجعل الخالى عن العوض مقتضيًا للعوض بحكم العرف، ونجعله صريحًا أيضًا، ونطرح بقية الاحتمالات وإن كان لها بعض الاتجاه. أما جعل «الخلع» فسحًا، فبعيد في المذهب والقياس؛ إذ لا خلاف أن الزوج لا يستقل بالفسخ، ولو قبل النكاح الفسخ، لكان لا يمنع بسببها كما لا يمنع الطلاق، وفيه إبطال حقها، ولأنه لا خلاف أن الخلع قبل المسيس مُشكر، وأنه يجوز إيراده على عوض حديد، وكل ذلك يناقض معنى «الفسخ».

## الفصل الثاني في معنى نسبة الخلع إلى المعاملات

فنقول: إن جعلناه فسخًا، فهو معاوضة محضة شبيهة بالنكاح. وإن جعلناه طلاقًا أو جرى الطلاق على مال فهو من حانب الزوج تعليق فيه مشابه المعاوضات، ومن جانبها معاوضة محضة فيها مشابه الجعالة ولا نعنى بذلك أن الحكم الواحد يتركب من أصلين؛ فإن ذلك متناقض، بل تحرى بعض الأحكام على قاعدة التعليق، وبعضه على قانون المعاوضة. وشرح ذلك من جانبه يستدعى تفصيل الصيغ.

وله صيغ: الأولى: صيغة المعاوضة. وهو أن يقول: «طلقتك على ألفي» أو «أنت طالق على ألفي» فتتمحض في هذه الصيغة قضية المعاوضات، ويظهر ذلك في أربعة أمور:

أحمدها: أنه لو رجع قبل قبولها، لم يقع الطلاق كما في البيع. والثاني: أنه لابد من قبولها باللفظ. والثالث: أنه لابد من القبول في المجلس على الاتصال.

والرابع: أنه لو قال: «طلقتك ثلاثا على ألفو» فقالت: «قبلت واحدة على ثلث الألف»، لم يقع كما إذا قال: «بعتك هذا العبد بألف» فقال: «قبلت ثلثه بثلث الألف»، فإنه لم يصح. ولو قبلت واحدة على كمال الألف، فالأصح أنه يقع؛ لأنها وافقت في العوض، وليس إليها عدد الطلاق، بخلاف ما لو باع عبدين بألف، فقبل أحدهما بالألف، فإن الأصح فيه: أنه لا يصح؛ لأن الملك مقصود للمشترى، والطلاق لا يدخل في ملكها. ثم قال ابن الحداد: لا يقع إلا واحدة؛ لأنها لم تقبل إلا واحدة. وقال القفال: يقع الثلاث؛ لأن قبولها يعتبر للعوض فقط. ثم الصحيح، أنه يستحق المسمى، وعن ابن سريج: أنه يستحق مهر المثل.

الصيغة الثانية: أن يصرح بالتعليق. فيقول: «متى ما أعطيتنى ألفًا، فأنت طالق»، فهـذا تعليق محض من حانبه فلا يحتاج إلى القبول لفظًا، ولا إلى الإعطاء في المجلس، ولا لـه الرجوع قبل الإعطاء.

الثالثة: أن يقول: «إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق» فلا يصح رجوعه، ولا يفتقر إلى قبولها لفظا، ولكن يختص الإعطاء بالمجلس؛ لأن قوله: «متى ما» صريح في تجويز التأخير، وهذا متردد، وقرينة العوض تشعر باستعجاله في المجلس، فيختص به، ولا تطلق بالإعطاء بعد ذلك.

أما جانب المرأة، فاختلاعها معاوضة، نازعة إلى الجعالة؛ لأن الطلاق ليس إليها حتى يتطرق إلى حانبها مشابه التعليق، وإنما إليها بذل المال في مقابلة ما يستقل الزوج به إن شاء.

وفائدة هذا، أن لها الرجوع في جميع الصور قبل الجواب، حتى لو أتت أيضا بصيغة التعليق، وقالت: «إن طلقتنى فلك ألف»، ثم رجعت قبل القبول: جاز، ويختص الجواب أيضا بالمجلس، فلو طلقها بعد ذلك، لـم يلزمها العوض، حتى لو قالت: «متى ما طلقتنى فلك ألف»، فطلقها بعد مدة، حمل ذلك على الاستقلال لا على الجواب؛ لأنه قادر على الابتداء، وإنما ينصرف إلى الجواب بقرينة التخاطب المعتاد في المجلس.

وإنما نزوعها إلى الجعالة يظهر من شيئين: أحدهما: أنه احتمل صيغة التعليق منها، بأن تقول: «إن طلقتنى فلك ألف»، كما تقول: «إن رددت عبدى الآبق»؛ لأنها التمست ما يستقل الزوج به ويحتمل التعليق بالأغرار.

الثانى: أنها لو قالت: «طلقتنى ثلاثًا على ألف»، فقال: «طلقتك واحدة»، استحق الثلث؛ كما إذا قال: «إن رددت عبيدى الثلاث فلك ألف»، فرد واحدا، استحق الثلث.

وكذلك لو قالتا: «طلقنا على ألف» فطلق واحدة، استحق نصفها عليها، وهذا بخلاف ما لو قال الرجل: «طلقتك ثلاثًا بألفي»، فقالت: «قبلت واحدةً على ثلث الألف»، لم يقع الطلاق؛ لأن ما أتى به صيغة المعاوضة فالتحقت بالمعاوضة. وما أتت به، صيغة ضاهت الجعالة، فالتحق بها.

ولو قال الزوج ابتداءً: «حالعتكما على ألفي»، وقبلت واحد منهما، لم يصح بلا خلاف؛ لأن الجواب، لم يوافق الخطاب، بخلاف ما إذا قالتا: «طلقنا» فأحاب

إحداهما، نفذ؛ لأن ذلك مأخوذ من الجعالة وكذلك إذا باع عبدًا من رجلين، فأجاب أحدهما، وقبل النصف، لم يصح على المذهب، وإن شغب أصحاب الخلاف بمنع فيه.

ولو قال: «خالعتك وضرتك» فقبلت: صح؛ لأنها العاقدة وحدها، وإنما المتعدد المعقود عليه فقط. ولو تخلل بين إيجاب الخلع وقبوله كلام يسير، لم يضر. وقد قال الشافعي رضى الله عنه: «لو قالتا: «طلقنا»، وارتدتا، فأجابها، تسم عادتا إلى الإسلام: صح الخلع، وإن تخلل كلمة الردة» إلا أن هذا كلام من المخاطب بعد تمام خطابه، وإنما النظر في كلام القابل بعد الإيجاب وقبل القبول والله أعلم.

### الباب الثاني في أركان الخلع

وهى شمسة: الصيغة، والعاقدان، والعوضان. وإذا تطرق الخلل إلى واحدة منها فسد الخلع. ومعنى فساده: أن يمتنع وقوع الطلاق، ولفظ البطلان بهذا أحق. أو ينقلب الطلاق رجعيًا، أو تنفذ البينونة ويفسد العوض، ولفظ الفساد بهذا أحق، وتفصيله بشرح الأركان.

الركن الأول: الموجب: وشرطه أن يكون مستقلاً بالطلاق، فخلع الصبى باطل، وخلع العبد صحيح، والعوض يدخل في ملك سيده قهرًا، فهذا كالاكتساب. وخلع المحجور بالفلس والسفة صحيح؛ لأن طلاقه ينفذ من غير مال، فهو مع المال أولى، ولا حجر عليهم في مقدار العوض وإن نقص عن مهر المثل؛ إذ ينفذ طلاقهم مجانًا، إلا أن المختلعة من السفيه، لا تبرأ عن العوض إلا بالتسليم إلى الولى، فإن سلمت إلى السفيه، لم تبرأ.

الركن الثاني العاقد: وشرطه أن يكون أهلا لالتزام المال غير محجور عليه.

### وأسباب الحجر خمسة:

الأول: الرق. فإذا اختلعت الأمة - بإذن سيدها - بعين ماله: صح، واستحق الزوج عين المال. وإن اختلعت بدين، هل يكون السيد ضامنا بالإذن؟ فيه خلاف كما فى نكاح العبد. وإن استقلت بالاختلاع، فسد الخلع، ونفذت البينونة، وتعلق مهر المثل بذمتها تطالب به إذا أعتقت، وفيه وجه أنه تطالب بالمسمى إذا عتقت، ويصح المسمى، وهو ملتفت إلى الوجه المذكور فى صحة شراء العبد وضمانه وتعلقه بذمته.

السبب الثانى: حجو المكاتبة. والتزامها المال في الخلع: تبرع، فإن استقلت فهى كالأمة. وإن اختلعت بإذن السيد، يبنى على أن تبرعها، هل ينفذ بإذن السيد؟ وإنما

جعل تبرعًا؛ لأنه لم يحصل في مقابلته مال.

السبب الثالث: الحجر بالسفه. وإذا اختعلت السفيهة – ولو بإذن الـولى – لـم يثبت المال؛ للحجر، وامتنع الخلع، ونف فل طلاقًا رجعيًا إذا قبلت؛ لأن لفظها صحيح في القبول، ولابد من القبول؛ لاقتضاء الصيغة ذلك.

السبب الرابع: الحجر بالصبى. فلا يصح اختلاع الصبية؛ لفساد لفظها فى القبول بخلاف السفيهة. ومنهم من قال: يقع الطلاق هاهنا أيضًا رجعيًا، ويكون كما لو قال للصبية: «أنت طالق إن شئت»، فقالت: «شئت»؛ لأن قبول قول السفيهة أيضًا، ساقط فى الالتزام.

السبب الخامس: الحجر بالمرض. ويجوز اختلاع المريضة بمهر المثل، ولا يحتسب من الثلث؛ إذ غايتها أنها صرفت المال إلى أغراضها في حياتها، ولها ذلك بخلاف السفيهة والمكاتبة؛ وهوكما لو نكح المريض أبكارًا بمهور أمشالهن، وهو مستغن عنهن: حاز ذلك.

وأما الزيادة على مهر المثل، فيحسب من الثلث. وقال أبو حنيفة، رحمة الله عليه: أصل المهر يحسب من الثلث.

الركن الثالث المعوض: وهو البضع، وشرطه: أن يكون مملوكًا لـلزوج؛ فـلا يجـوز للزوج مخالعة المحتلعة وإن كانت بعد فى العدة، إذ لا ملك. ووافق على هذا أبو حنيفة رحمه الله وإن حالفنا فى لحوق الطلاق إياها.

وأما المرتدة بعد المسيس إذا خالعها، صح إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العـدة، وإن أصرت تبين الفساد، وله التفات إلى وقف العقود.

وأما الرجعية ففى مخالعتها قولان: أحدهما: أنه يصح؛ لأن الملك قـائم. والشانى: لا؛ لأنه لأحل، والطلقة الثانية لا تفيد فى حقها أمرًا حديدًا، فينفذ طلاقا رجعيا كما فى السفيهة.

وفيه وجه آخــر: أنــه يصـح مخالعتهـا بالثالثـة دون الثانيــة؛ إذ الثانيــة لا تفيدهــا شــيثـا حديدًا، وهو بعيد.

الركن الرابع العوض: وشرطه: أن يكون متمولاً معلومًا . وبالجملة، يشترط فيه شرائط المبيع والثمن. فإن خالع على مجهول، فسد العوض، ونفذت البينونة، والرجوع إلى مهر المثل.

کتاب الخلع ۲٤٣

وإن خالع على خمر، أو خنزير، أو مغصوب، أو حر أو شمىء مما يقصد وهو غير معلوم: فسد العوض. والرجوع إلى القيمة أو مهر المثل؟ فيه قمولان، كما ذكرناه فى الصداق. ولو خالع على دم، وقع الطلاق رجعيا؛ لأن ذلك لا يقصد بحال، والميتة كالخمر لا كالدم؛ فإنها قد تقصد لطعمة الجوارح. والتفصيل فى هذا كالتفصيل فى الصداق.

فوع: إذا قال: خالعتك على ما فى كفك، صح الخلع إن صححنا بيع الغائب، ونزل على ما فى كفها. وإن لم نصحح، فسد العوض، والرجوع إلى مهر المثل، ولا يرجع إلى قيمته أصلاً؛ لأن مأخذ الرجوع إلى القيمة الرضا بالمالية، والرضا بالمجهول لا يتصور. وقال أبو حتيفة رحمه الله: «إن لم يكن فى كفها شىء، نزل على ثلاث دراهم». ولعله يقول: معناه ما فى كفها المقبوض من عقود الحساب، وليس فيه إلا ثلاثة؛ إذ لا معنى لقبض الإبهام والسبابة فى الحساب، ثم يرى تنزيله من الأعداد على النقد أولى، ومن النقود على الأدنى، وهو الدراهم.

والوجه تنفيذه رجعيًا؛ فإن ما ذكره – وإن تكلفنا لـه خيـالاً – فهـو تعسـف ظـاهر. ومما يتعلق بالعوض موافقة الوكيل، ومخالفته، والنظر في وكيله، ووكيلها:

أما وكيله: فإن قال له: خالع بمائة، فخالع بها، أو بما فوقها: صح. وإن نقص، لم ينفذ الطلاق؛ لمخالفته. وإن قال: «خالع» مطلقا نفذ خلعه بمهر المثل فما فوقه.

فإن نقص؟ فالنص فى «الإملاء»: أنه لا يبطل؛ لأنه أذن مطلقًا، فيتناول ذلك بعمومه وإنما ينزل فى البيع على ثمن المثل؛ للعرف الجارى فى مقصود الأموال؛ إذ لا مقصود فيها سوى المالية. وفيه قول مخرج: أنه يبطل، كما لو عين المقدار، وله اتجاه. وفى مسألة تعيين المقدار قول مخرج من هذه المسألة: أنه لا يبطل وإن نقص. وهو ضعيف. فإن فرعنا على النص وهو أنه لا يبطل فما الذى يحصل؟ فيه طريقان:

أحدهما: ذكره الشيخ أبو على، أن للزوج الخيار، ولكن في تخيره قولان:

أحدهما: أن معناه، أنه إن رضى بذلك، نفذ، وقد قنع بالمسمى، وإلا امتنع الطلاق. ولا ينبغى أن يؤخذ هذا من وقف العقود، بل مأخذه: أن لفظه عام، وله أن يقول: أردت به مهر المثل، وعلامة ذلك أن لا يرضى بالمسمى، فإن رضى بالمسمى، فكأنه أراد ذلك بالعموم.

والقول الثاني: أنه إن شاء، قنع بالمسمى، وإلا صار الطلاق رجعيا، وامتنع العوض

أصلا؛ إذ رد الطلاق لخيرته، بعيد، وتكليفها مهر المثل وما رضيت إلا بالمسمى: بعيد.

الطريقة الثانية: نقل القولين على وجه آخر:

أحدهما: أنه لا خيار له إلا بين المسمى ومهر المثل، فأما الطلاق فلا خيار فيه.

والثاني: أنه لا خيار له أصلا، بـل فسـد العـوض. والرجـوع إلى مهـر المثـل. وهـذه الطريقة أقيس. ويحصل من هذه الاختلافات خمسة أقوال إذا جمعت.

أما وكيلها بالاختلاع بمائة – إن وافق أو نقص – صح. وإن زاد، فالنص: وقوع البينونة، واختيار المزنى أنه لا ينفذ. وهو القياس؛ لأنه خالف، ولم يجعل اختياره تخريجًا مع اتجاهه. ثم فيما يلزمها على النص قولان:

أحلهما: أنه يفسد المسمى، واللازم مهر المثل. والثانى: أنه يلزمها ما سمت، وزيادة الوكيل أيضًا تلزمها إلا ما جاوز من زيادة مهر المثل، فإنها لا تلزم.

هذا إذا أضاف الوكيل الاختلاع إلى مالها. فإن أضاف إلى نفسه نفذ، ولـزم الوكيـل تمام ما سمى، وليس عليها شيء؛ لأن اختلاع الأجنبي بنفسه صحيح.

وإن أطلق الوكيل، ولم يضف إليها ولا إلى نفسه، فالبينونة حاصلة على النص، وفيما يلزمها قولان:

أحدهما: أن عليها ما سمت، والزيادة على الوكيل، كأنه قد افتداها بما سمت وزيادة من عند نفسه.

والثانى: أن الزيادة عليها أيضًا، ما لم يجاوز مهر المثل، فما جاوز مهر المثل، فهو على الوكيل.

وقياس مذهب المزنى، صحة الخلع مع الأجنبى، وانصراف عنها، كالوكيل بالشراء . بمائة إذا زاد فإنه يقع عنه، إذا لم يصرح بالإضافة إلى الموكل.

فأما إذا أضاف الوكيل المال إليها، وضمن؟ قال الصيدلاني: «هو كما لو أطلق الوكيل» وهذا ضعيف، بل الإضافة إذا فسدت فالضمان المرتب عليه لا يصح، ولا يؤثر فيه.

هذا كله إذا عينت مائةً، فإن أذنت مطلقًا؟ قطع الأصحاب بأن ذلك كالمقدر بمهر المثل والمصرح به.

کتاب الخلع کتاب الخلع

هذا كله في المخالفة بالمقدار، فلو خالف في الجنس بأن قالت: «اختلعنــي بـالدراهم» فاختلع بالدنانير قال القاضي: انصرف الخلع عنها؛ لأنه مخالف، بخلاف مــا إذا زاد فإنــه أتى بما أمرت وزيادة، وهذا يؤكد اختيار المزنى؛ لأن الفساد هاهنا أيضا في العوض.

### الركن الخامس الصيغة: وفيه مسائل:

إحداها: أنه لو قال: «طلقتك بدينار على أن لى الرجعة» ففى المسألة قولان: أحدهما: وهو الذى نقله المزنى أن العوض يسقط، وينفذ الطلاق رجعيا؛ إذ لا جمع بسين العوض والرجعة، والعوض هو المحتاج إلى إثباته دون الرجعة، فيندفع بذكر الرجعة. والشانى: وهو القياس، وقد نقله الربيع واختاره المزنى أن العوض يفسد؛ لاقتران الشرط به، وتنفذ بينونة على مهر المثل؛ لأن دفع الرجعة، أهون من دفع البينونة.

الثانية: المرأة تتوكل في الاختلاع، وهل تتوكل في الخلع؟ فيه وجهان، ووجه المنع: أنها لا تقدر على الاستقلال بالخلع، ويجرى الخلاف في توكلها بالتطليق، مع أنه لا خلاف أنه لو قال لها زوجها: طلقى نفسك، فقالت: طلقت، ينفذ. ولكن هو تمليك أو توكيل؟ فيه خلاف.

الثالثة: الوكيل بالخلع، هل يتولى طرفى الخلع؟ فيه وجهان. ومن حوز ذلك على خلاف البيع والنكاح: علل ذلك بأن الخلع يكفى فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ فإنه لو قال: «إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، فأعطت حصلت البينونة.

الرابعة: لو خالعها على أن ترضع ولده حولين، صح الاستئجار والخلع. ولو أضاف إليه الحضانة جاز. ولو أضاف إليه نفقة عشر سنين مثلاً وقدرها ووصفها – بحيث يجوز فيه السلم – انبنى على تجويز الجمع بين صفقتين مختلفتين. فإن أفسدنا، فالرجوع إلى مهر المثل؟ أو إلى بدل هذه الأشياء؟ فعلى قولين.

ومنهم من قطع هاهنا، بأن الرجوع إلى مهر المثل؛ إذ لـو جوزنـا الرجـوع إلى أبـدال مختلفةٍ، لصححنا العقد على أبدالٍ مختلفة.

ومنهم من قال: وإن لم نصحح الحمع بين صفقتين مختلفتين، حوزنا هاهنا؛ لأن النفقة هاهنا تابع للحضانة غير مقصود.

التفريع: إن صححنا، وعاش الولد واستوفاه، فإن كان زهيــدًا فالزيـادة لـلزوج، وإن كان رغيبًا، فالزيادة على الزوج.

ولو مات في وسط المدة، فبلا يخفى حكم تفريق الصفقة بسبب الانفساخ في البعض، ووجه التفريع عليه.

### الباب الثالث

### في هوجب لفظ الزوج في إلزام العوض وتسليمه

وفيه فصول:

## الفصل الأول: في الألفاظ الملزمة وحكمها

وفيه مسألتان: الأولى: أن الملزم الصريح قوله: «أنت طالق على ألف» أو «طلقتك على ألف». فلو قال: «أنت طالق ولى عليك ألف»، وقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه صيغة إخبار، لا صيغة إلزام. وقوله: «أنت طالق» مستقل، فينفذ، ويلغو قوله: «ولى عليك ألف». كما لو قال: وعليك حجة. ولو قال: «أردت ما يريده القائل بقوله: «أنت طالق على ألفي» لم يقبل؛ لأن اللفظ لا يصلح. فلو توافقا على أنه قصد ذلك: فمن الأصحاب من قال: ينزل عليه، وتلزم الألف. ومنهم من قال: لا أثر للتوافق؛ إذ اللفظ غير صالح له.

أما إذا قال: «أنت طالق على أن لى عليك ألفًا» فظاهر هــذا أنه شـرط، والطـلاق لا يقبل الشرط، فيلغو. ولكنه لو قال: «أردت الإلزام» فهذا أدل على الإلـزام مـن الصيغة الأولى. ولكن قال صاحب «التقريب» :«لا يقبل». وفي كلام غيره ما يدل على القبول.

وإن قال: «عنيت «أنت طالق» إن ضمنت لى ألفا»: قبل وذلك لو صرح به لاقتضى ضمانًا في المجلس كالتعليق بالإعطاء، إلا أن تقول: «أنت طالق متى ضمنت لى ألفًا» فإن ذلك لا يختص بالمجلس.

ولو قال: «أمرك بيدك فطلقى نفسك إن ضمنت لى ألفًا» فإن جعلنا التفويض تمليكا، احتص الجواب بالمجلس. وإن جعلناه توكيلا، لم يختص. ثم سبيلها أن تقول: «ضمنت الألف وطلقت» أو «طلقت وضمنت الألف» فيقع الطلاق والضمان معًا.

المسألة الثانية: ذكرنا أن الجواب يختص بالمجلس فيما يستدعى الجواب. ولو قال: «إن أعطيتنى» أو «أديت إلى الفاس أو «أقبضتنى»: لم يستدع الجواب باللفظ واختص بالمجلس لقرينة العوض. وفيه وجه بعيد: أنه لا يختص كالتعليقات كلها. وكذلك إذا قال: «أنت طالق إن شئت» اختص الجواب بالمجلس؛ لأن التعليق بالمشيئة يشبه استدعاء حواب وقبول. وكذلك لو قال: «أنت طالق على ألف إن شئت» فقالت: «شئت وقبلت»: اختص بالمجلس وصح، ويكفى قولها: «شئت» أو «قبلت»؛ إذ أحدهما يؤدى المعنيين جميعًا. وفيه وجه: أنه لابد منهما جميعًا، ويلزم عليه تجويز الرجوع قبل القبسول؛ لأنه يغلب فيه مشابه المعاوضة.

كتاب الخلع كتاب الخلع

ولو قالت المرأة: «طلقني على ألفٍ» فقال: «أنت طالق على ألفٍ إن شئت، لـم يكن حوابًا، بل كان كلامًا مستأنفًا، يستدعى منها حوابًا مستأنفًا.

## الفصل الثاني في حكم الإعطاء

فنقول: إذا قال: «إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق» فالإعطاء هو أن تضع بين يديه، وليس يشترط قبضه باليد إلا إذا قال: «إن أقبضتني» فلابد من قبضه عند ذلك.

ثم إذا وضعت بين يديه، وقع الطلاق ودخل في ملك الزوج، ولم يجز لها الرجوع. وفي دخوله في ملك الرجل من غير لفظ منها، إشكال يؤيد تجويز المعاطاة؛ لأنها لم تملك، ولا سبق منها التزام لقبول، إذ لا يشترط القبول. لكن المذهب ما ذكرناه، وسببه أن التعليق يقتضى وقوع الطلاق عند الإعطاء. ثم لا يمكن إيقاعه بحانًا مع قصد العوض، فيدخل في ملكه لضرورة وقوع الطلاق، وعن هذا الإشكال حكى الشيخ أبو على وجهًا: أن الطلاق يقع ويرد المعطى عليها، ويلزمها مهر المثل: وهذا منقاس ولكنه غريب. وهذا الوجه يجرى في قوله: «إن ضمنت لي ألفًا، فأنت طالق»؛ لأنه إذا قالت: «ضمنت» وقع الطلاق بحكم التعليق، ولذلك يتصور تأخره عن المجلس. ولزومه بمجرد قولها: «ضمنت» مشكل؛ لدخوله في ملكه بمجرد الإعطاء.

أما إذا قال: «إن أقبضتنى ألفًا، فأنت طالق»: طلقت بالإقباض طلاقًا رجعيًا، ولم يملكه الزوج؛ لأن بالإعطاء ينبىء عن الملك دون الإقباض. ومنهم من ألحق الإقباض فى اقتضاء الملك.

ومن حكم التعليق أيضًا أنه لو قال: «إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق» فأعطت ألفين، طلقت، وملك الزوج ألفًا؛ لأن «الألفين» مشتمل على الألف، ذقد وحدت الصفة بخلاف ما إذا قال: «خالعتك بألف». فقالت: «قبلت بألفين»: لم يصح، لأنه جواب لم يوافق الخطاب، والله أعلم.

## الفصل الثالث في التعليق بالنقد

وفيه مسائل: الأولى: إن قال: إن أعطيتنى ألف درهم فأنت طالق وفى البلمد نقود مختلفة كلها نقرة خالصة، لكن الغالب فى المعاملة واحد فأتت بالغالب: طلقت، وملك الزوج.

ولو أتت بغير الغالب، طلقت ولم يملك الزوج، بل يجب إبداله بالغالب، وإنما طلقت لعموم لفظ التعليق، والعرف إنما يؤثر في المعاملات. أما التعليق فلا يقع غالبا حتى يؤثر العرف في تعيين العموم، وكذلك لا يؤثر في الإقرار حتى لو قال: «على الف» فله أن يسلم كل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن الموجب السبب هو المخبر عنه، وذلك مجهول، فكيف يحكم العرف فيه؟! نعم، لو قال: «أنت طالق على ألف» نزل على الغالب؛ لأن هذه معاملة، فتفارق التعليق والإقرار، وبقى الإشكال في أنه وجب إبداله بالغالب، وسببه: أن ملك الزوج من حكم المعاملة فينزل على الغالب، وعند هذا صار وجه الشيخ أبي على في الرجوع إلى مهر المثل أوجه؛ لأنه إن لم يكن المعطى هو المراد، فلم طلقت؟ وإن كان هو المراد، فلم يجب الإبدال؟ فإن حاز الإبدال فالرجوع إلى مهر المثل أولى، وقد قال الشافعي رضى الله عنه: «لو كان الألف الغالب معيبًا، فإذا جاءت به طلقت، ورجع الزوج عليها بالسليم». وهذا يزيد في الإشكال الذي ذكرناه.

المسألة الثانية: إذا كان في البلد دراهم ناقصة في الوزن عليها التعامل بالعدد، وهي نقرة خالصة فلفظ «الإقرار» و«التعليق» لا ينزل عليها، بل على الوازنة الكاملة؛ لأن العرف لا يؤثر فيها. نعم، مطلق البيع، هل ينزل عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لعرف المعاملة. والشاني: لا؛ لأن اللفظ صريح في الوازنة التامة، والعرف لا يغير الصريح، وإنما يخصص العموم عند شمول اللفظ.

نعم، لو فسر الإقرار بالناقصة، هـل يقبـل؟ فيهـا وجهـان. وكـذا فـى تفسـير المعلـق بالمعتاد. فيه وجهان. وإنما يجرى الخلاف فى التعليق فـى العدديـة الزائـدة أمـا الناقصـة، فيقبل التفسير فى المعلق بها؛ لأنه توسيع لباب الطلاق.

المسألة الثالثة: إذا كان الغالب دراهم مغشوشة، فلا ينزل عليها إقرار وتعليق، لكن تصح المعاملة عليها، إن كان قدر النقرة معلومًا. وإن كان مجهولاً، ففي صحة المعاملة على أعيانها وجهان. والصحيح: أنه يقبل تفسير المقر بها إذا غلبت في المعاملة.

## الفصل الرابع في التعليق بإعطاء ثوب أو عبد

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: إن أعطيتني عبدًا من صفته كيت وكيت ووصف إلى حد يجوز السلم فيه فإذا أتت بمثله، طلقت، ودخل في ملكه.

أما إذا قال: «إن أعطيتنى عبدًا» واقتصر، فمهما أتت بعبد سليم أو معيب كيفما كان طلقت، والرجوع إلى مهر المثل؛ لأنه مجهول، فلا يمكن الرجوع إلى قيمته. وإن أتت بعبد مغصوب، ففى وقوع الطلاق وجهان:

أحدهما: يقع؛ لحصول الاسم؛ ولأن الرجوع إلى مهر المثل؛ فلا معنى لاشتراط الملك.

والثاني: لا يقع؛ لأن لفظ الإعطاء، ينبيء عما تقدر المرأة على إعطائه.

التفريع: إن شرطنا الملك، فلو قال: «إن أعطيتنى خمرًا» فهل تكون الخمر المغصوبة المحترمة كالتي لم تغصب؟ فيه تردد، من حيث إن الملك غير متصور فيها، لكن الاختصاص الممكن فيه لا يبعد أن يعتبر.

المسألة الثانية: إذا عين عبدًا، فقال: «إن أعطيتنى هذا العبد» وقع الطلاق بإعطائه، وملكه. فإن كان معيبًا طلقت بحكم التعليق، ولكن يرد عليها، ورجع إلى قيمة السليم أو إلى مهر المثل؟ على اختلاف القولين. وإن خرج مستحقا؟ قال ابن أبى هريرة: نتبين أن الطلاق غير واقع؛ لأنه غير قابل للإعطاء. وقال القاضى: طلقت، والرجوع إلى البدل؛ لأنها أعطت ما عينه الزوج.

فلو صرح وقال: إن أعطيتني هذا العبد المغصوب؟ فوجهان مرتبان، وأولى بوقوع الطلاق؛ لتصريحه.

ثم إذا صححنا رجع إلى مهر المثل. وفيه وجه: أنه يقع الطلاق رجعيا؛ لأنه قنع بغير شيء. وقيل: يطرد هذا فيما لو قال: «إن أعطيتني خمرًا» وهو بعيد في المذهب.

أما إذا قال: «إن أعطيتني هذا الحر» فالظاهر: أن الطلاق يقع بإعطائه رجعيا؛ لأن الصيغة فاسدة لا تصلح لطلب العوض. وقيل: إن ذلك كالمغصوب والخمر.

المسألة الثالثة: لو قسال: إن أعطيتنسي هيذا الثوب، وهو مروى فسلمت، فإذا هو هروى: لم تطلق؛ لعدم الشرط.

أما إذا قال: «إن أعطيتني هذا الثوب المروى» فإذا هو هروى، ففيه تردد؛ لأنــه مــتردد بين صيغة الشرط والإخبار على وجه خطأ فإن لم نجعله شرطا وقع الطلاق بتسليمه.

ولو قال: «خالعتك على هذا التوب على أنه هروى» فإذا هو مروى، وقعت البينونة، سواء وجد الوصف أو لم يوجد، ولكن إن أخلف الوصف ثبت خيار الخلف فى العوض، وفائدته الرجوع إلى مهر المثل أو بدله.

### الباب الرابع: في سؤال الطلاق

### وفيه فصول:

## الفصل الأول: في ألفاظها في الالتماس

وفيه مسائل: الأولى: إذا قالت: «متى طلقتنى فلك ألـف» اختـص الجـواب بـالمجلس، بخلاف قول الزوج: «متى ما أعطيتنى ألفًا فأنت طالق» فإنها تطلق وإن أعطت في غـير المجلس، لأن الغالب على جانبه التعليق، وعلى جانبها المعاوضة، فلذلك افترقا.

الثانية: لو قالت: «إن طلقتنى فأنت برىء من الصداق» فقال: «طلقت» نف ذ رجعيًا، ولم يبرأ عن الصداق؛ لأن تعليق الإبراء لا يصح، وطلاق الزوج طمعا فى البراءة من غير لفظ صحيح منها فى الالتزام لا يوجب شيئا عليها.

الثالثة: إذا قالت: «طلقني، ولك على الف» فطلقها، لزمها الألف. وهذه الصيغة منها، تصلح للالتزام، بخلاف ما لسو قال: «طلقتك، ولى عليك السف»، فإن ذلك لا يصلح لإلزامها، فيحمل على الإخبار. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «لا يلزمها المال بذلك» وسوى فيه بين الزوجين.

ولأصحابنا وجه يوافق مذهبه. ولا يطرد ذلك الوجه في الجعالة، بـل هـذه الصيغـة ملزمة في الجعالة.

ولو قال: بعنى ولك على ً ألف. فقد قيل: إن ذلك كالخلع والجعالة. وقيـل: إن ذلـك لا يحتمل في البيع.

الرابعة: لو قالت: «طلقنى على ألف» فقال: «طلقتك» ولم يذكر المال. فإن قال: «لم أقصد الجواب» قُبِلَ، وفائدته ثبوت الرجعة، بخلاف ما إذا قيل له: «أطلقت زوجتك؟» فقال: نعم، ثم قال: «لم أقصد الجواب» لم يُقبل؛ لأن قوله: «نعم» لا يستقل بنفسه، فيتعين للجواب، وكذلك بحرد قوله: «اشتريت» دون ذكر المال: يتعين للجواب مهما قيل له: بعت منك.

الخامسة: إذا صدر منها كناية كقولها: «أبنى» وقوله: «أبنتك» فإن نويا نفـذ، وإن لـم ينويا لغا. وإن نوى دونه لم ينفذ؛ لأن اعتماد البينونة على حانبه وإن نوى دونها نُظر:

- فإن جرى ذكر المال من الجانبين، لـم ينفذ؛ لأنه لا يصبح التزامها من غير نية الفراق.

- وإن لم يجر من الجانبين، نفذ الطلاق رجعيًا.
- وإن حرى ذكر العوض في جوابه لا في التماسها لم يقع الطلاق.

- وإن جرى فى التماسها - لا فى جوابه - بأن قالت: «أبنى بألف، فقال: «أبنتك» لم يقع الطلاق؛ لأنه إنما رضيا بالبينونة بعوض، ولم يوجد منها نية الفراق، فلم يصح التزامها، فصار كما إذا ذكر المال من الجانبين. وفيه وجه بعيد: أن الطلاق يقع رجعيًا، ويجعل قوله: «أبنتك» كالمستقل دون الالتماس.

فأما إذا جرى من أحدهما صريح، ومن الآخر كناية، فالكناية مع النية كالصريح، ودون النية كالمعدوم.

ولا خلاف في أنه لو قالت: «أبنى» فقال: «أبنتك» ونويا الطلاق ولم يذكر العوض أن هذا لا يقتضي العوض، بخلاف لفظ «الخلع»؛ فإن لفظ «الخلع» ينبىء عن العوض بخلاف لفظ البينونة.

## الفصل الثاني: في التماسها طلاقًا مقيدًا بعدد

وفيه أربع مسائل: إحداها: أن تقول: «طلقنى ثلاثًا بألف» فطلقها طلقة واحدةً: استحق ثلث الألف كما ذكرناه على قياس الجعالة بخلاف جانبه.

فإن لم يبق له عليها إلا طلقة، فقالت: «طلقنى ثلاثا بألف» فطلق طلقة واحدة؟ قال الشافعي رضى الله عنه: «استحق جميع الألف؛ لأن مرادها البينونة الكبرى، وقد حصلت بكمالها».

وقال المزنى رحمه الله: يستحق ثلث الألف اتباعا للحساب. وقبال أبو إسحاق المروزى: إن علمت أنه لم يبق إلا واحدة، استحق الجميع. وإن لم تعلم استحق الثلث. ولا تقريع بعد هذا على مذهبه.

أما إذا بقيت له طلقتان، فطلق واحدة، استحق الثلث عند الشافعي رضى الله عنه والمزنى جميعا؛ لأن الشافعي رضى الله عنه أيضا يتبع الحساب إلا إذا حصلت البينونة الكبرى. وإن طلقها اثنتين استحق الجميع عند الشافعي رضى الله عنه ، والثلثين عند المزنى.

فلو قالت: «طلقني عشرا بألف» استحق بالواحدة العُشر، وبالثنتين الخمس بالاتفاق. وأما بالثلاث استحق الجميع عند الشافعي رضي الله عنه ، وقياس المزنـــي: أنــه يســتحق

ثلاثة أعشار المال. وقيل تخريجا على قياسه إنه إنما يوزع على العدد الشرعي، ويوافق الشافعي رضي الله عنه في استحقاق الجميع بالثلاث في هذه الصورة.

الثانية: إذا قالت: «طلقنى ثلاثا بألف» فقال: «أنت طالق واحدة بألف، وثنتين مجانا». قال جماعة من أئمة المذهب: «تقع الواحدة بثلث الألف، والزيادة لا تلزمها، والثنتان بعدها لا تقعان؛ لأنها صارت بائنة بالأولى». وهذا لا وحده له، بل ينبغي أن لا تقع الأولى؛ لأنه ما رضى بوقوعها إلا بألف، وهي ما التزمت على واحدة إلا لثلاث. نعم، تقع الطلقتان مجانا، وهما رجعيتان.

أما إذا عكس فقال: «أنت طالق واحدة بجانا، واثنتين بثلثى الألف»: وقعت واحدة رجعية، وتخرج الثنتان على مخالعة الرجعية: إن حوزنا، نفذنا أيضا بثلثى الألف. وإن منعنا وقعت طلقتان أيضا إذا قبلت؛ لأن الرجعية يلحقها الطلاق. وبالجملة إذا خالع الرجعية على قولنا: لا تصح مخالعتها كان كمخالعة السفيهة، حتى يقع طلاق بلا عوض.

الثالثة: إذا قالت: «طلقنى واحدة بألف». فقال: «أنت طالق ثلاثا». قال الشافعى رضى الله عنه: «طلقت ثلاثا، واستحق الألف؛ لأنه أجابها وزاد» وإليه صار أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحق شيئا؛ لأنها لم تلتمس البينونة الكبرى. وسلم أنها لو قالت: «طلقنى ثلاثا بألف» فطلق واحدة، أنه استحق تلث الألف وإن خالف.

أما إذا أعاد الزوج ذكر المال، فقال: «أنت طالق ثلاثا بألف»: فأكثر الأصحاب علمى أنه لا فرق بين أن يعيد، أو لا يعيد. وحكى الفوراني وجها عن القفال: أنه إذا أعاد، فقد قابل كل طلقة بثلث الألف، فلا يلزمها إلا ثلث الألف، ووقع الثلاث.

أما إذا لم يعد ذكر المال أمكن أن يقال: التمست واحدة، فأجابها إلى بينونة أغلظ منها، فيرجع إلى زيادة صفة، أما هاهنا فيظهر التوزيع، ولكن يلزم على قياس القفال أن لا يقع إلا واحدة؛ لأنه قابل طلقتين بثلثى الألف، وهي ما قبلت، وقيل بهذا أيضا، ويلزم ألا تقع الأولى أيضا؛ لأنها التمست بألف، فأحاب بثلث الألف، فهو كقوله: «بعنى بألف»، فقال: «بعت بخمسمائة» فإنه لا يكون جوابا. وقد قيل بهذا أيضا. وقد قيل في البيع أيضا: إنه يصح، وقيل أيضا: إذا قالت: «طلقني واحدة بألف» فقال: «طلقت واحدة بخمسمائة»: إنه يستحق تمام الألف؛ لأن تقدير العوض إليها، لا إليه.

كتاب الخلع

وعلى الجملة، مِذْهِب أبي حنيفة رحمه الله في صورة إعادة المال أوجه.

الوابعة: إذا قالت: «طلقني نصف طلقة بألف» أو «طلق نصفي» أو «بدى بألف»، فأحابها: نفذ الطلاق، وفسد العوض؛ لفساد صيغة المقابلة فيرجع إلى مهر المثل. وفيه وجه منقاس: أنه يثبت المسمى؛ لأنه خصص العوض بما لا يختص به، ولكن كمله الشرع، فلا يبعد أن ينزل منزلة المقابلة بالكامل.

## الفصل الثالث في استدعائها طلاقا معلقا بزمان

وفيه صور: الأولى: أن تقول: «طلقنى غدًا، ولك ألف» فإن طلق بعد غد، نفذ رجعيا ولا مال له؛ لأنه خالف. وإن طلق فى الغد، وقعت البينونة، وفسد العوض؛ لأنه لا يحتمل التعليق؛ فيرجع إلى مهر المثل.

ولو طلق في الحال – أو قبل الغد – فقد أجــاب وزاد، إذ عجــل: فيثبـت مهــر المثــل وفي كل حال لا يستحق المال قبل الطلاق.

الثانية: أن تقول: «خذ منى ألفا، وأنت مخير فى تطليقى من اليوم إلى شهر، فلك الألف متى لم تؤخر عن الشهر، فمهما طلقها فى الشهر على قصد الإجابة، استحق مهر المثل كالصورة الأولى، وهذا بخلاف قولها: «متى ما طلقتنى فلك ألف»؛ فإن «متى ما، وإن كان ظاهرًا فى التأخير فلا يستحق العوض إلا بطلاق فى المجلس؛ لأن قرينة العوض قابل عموم اللفظ، فخصصه بالمجلس. وأما هاهنا فرفعت الاحتمال بالتصريح والتخيير فى الشهر. ومن الأصحاب من نقل الجواب من كل مسألة إلى أختها، وسوى بينهما.

الثالثة: إذا قال: «أنت طالق غدًا على ألف» فقالت: «قبلت» فإذا جاء الغد وقع الطلاق باثنا، وفيما يلزمها وجهان:

أحدهما: مهر المثل؛ لأن المعاوضة، لا تقبل التعليق، وهذا تعليق معاوضة.

والثاني: أنه يصح ويجب المسمى؛ لأن مقابلة المعلق بالمال، كمقابلة المنجز، والمعاوضة إنما صحت بوجود شقى الإيجاب والقبول في الحال من غير تعليق، فإذا صح قوله: «إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق» من غير قبول منها، فبأن يصح هذا التعليق مع قبولها في الحال: أولى. وفيه وجه ضعيف: أن الطلاق لا يقع أصلا، لأنه علق بالعوض ولا سببل إلى إثبات العوض بالتعليق، ولا إلى إيقاع الطلاق وقد علقه بالعوض.

ثم إذا أوقعنا الطلاق عند بحيء الغد، وحب العوض بعد نفوذ الطلاق، ولا يجب

بمحرد قبولها في الحال، وليس لها الرجوع بعد القبول؛ لأنه قد تم شقا العقد بالقبول.

## الفصل الرابع: في سؤال الأجنبي واختلاعه

واعلم أن اختلاع الأجنبي، كاختلاع المرأة في جميع صيغ الالتزام وأحكامه؛ لأن الطلاق مما يستقل به الزوج، وإنما يحتاج إلى قبولها لالتزام المال.

وللأحنبي أن يلتزم المال على سبيل الفداء، لكن الأجنبي، إن كان وكيلا من جهتها فله أن يعقد لها ولنفسه، وينظر إلى لفظه ونيته، ومُطلقُه يقع من جهة الوكالة، ولكن إن لم يصرح بالسفارة تعلقت به العهدة، وطولب بالعوض، كالوكيل في الشراء.

وإن قال الأحنبي: «اختلعت بوكالتها» ثم بان أنه لم يكن وكيلا، تبين أن الطلاق لـم يقع؛ لأن الخطاب كأنه معها، ولم يجر قبولها، ولا قبول نائبها.

فرع: أبوها إذا كان هو المختلع فهو كالأجنبي. وإن كانت طفلة، فاختلعها بمال نفسه، فهو كالأجنبي. وإن اختلعها بمالها، فله أحوال:

الأولى: أن يقول: «اختلعت على سبيل الولاية بمالها» أو «بهذا العبد من مالها»: لسم يقع الطلاق، بل هو كالوكيل الكاذب.

الثانية: أن يقول: اختلعت على سبيل الاستقلال، لكن بهذا العبد من مالها فهو كالاختلاع بالمال المغصوب وقد سبق.

الثالثة: أن يقول: «اختلعت بهذا العبد الذي هو من مالها» ولم يتعرض لما يزيد على هذا من نيابة أو استقلال وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة، وكأنه أهل للقبول ومحجور عليه في مالها، كالسفيهة محجور عليها في مال نفسها. وهذا فيه غموض؛ لأن المختلع بالمغصوب لو أضاف المال إلى المالك وقع الطلاق بائنا. وقيل: الفساد في العوض فقط، فخرج القاضى وجها هاهنا: أنه كالمغصوب، وخرج في المغصوب هاهنا وجها أن الطلاق يقع رجعيا.

الرابعة: أن يقول: «اختلعت بهذا العبد» ولم يذكر أنه من مالها، فإن الزوج جاهلا به، فهو كما لو خرج العوض مستحقا، وإن كان عالماً فوجهان:

أحدهما: أنه يصير المعلوم كالمذكور لفظًا، فيقع الطلاق على المشهور رجعيًا.

والثاني: أنه يكون كما لو كان جاهلًا؛ نظرا إلى مجرد اللفظ.

الخامسة: أن يختلعها بالبراءة عن الصداق. فإن حوزنا له العفو عن صداقها في

الاختلاع، صح الخلع كما لو اختلعت بنفسها، وإن منعنا ذلك وهـو الصحيح ففيـه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو ظاهر النص أن الطلاق يقع رجعيًا كالسفيهة.

والثاني: أنه كالوكيل الكاذب حتى لا يقع الطلاق؛ لأن إضافته إلى الصداق وهـو أب يشعر بأنه كالنائب، أما إضافتة إلى العبد، فهو بالمغصوب أشبه.

والثالث: أن يقع الطلاق بائنًا، ويجب مهر المثل كالعبد المغصوب.

السادسة: أن يقول: «حالعها وأنا ضامن براءتك»، فالقياس أنه يقع الطلاق رجعيًا، ولا يلزمه شيء؛ لأن ضمان عين البراءة محال، فيلغو المال، ويصح القبول وإن قال: «طلقها وإن طولبت بالصداق، فأنا ضامن براءتك» فتحصل البينونة، ويجب مهر المثل؛ لفساد صيغة الالتزام.

وضابط النظر في هذه المسائل: أن الخلع إنما يختل، إما بسبب في نفس القبول، فيوجب نفى أصل الطلاق، أو لخلل في نفس الالتزام، فيوجب نفى البينونة، لا نفى الطلاق، أو لخلل في الملتزم لا في الالتزام، كالخمر والمغصوب، فيوجب نفى المسمى، لا نفى البينونة، ويكون التردد في أصل الطلاق للتردد في صحة القبول، والتردد في البينونة للتردد في صحة أصل الالتزام، والتردد في المسمى للتردد في صحة الملتزم. والله تعالى أعلم بالصواب.

#### الباب الخامس في الذراع في الخلع

وهو أنواع: الأول: أن يقع في أصل العوض، أو جنسه أو قدره.

فإن وقع في «الأصل»، فالقول قولها إذا أنكرت العوض. وإن حلفت وقعت البينونة؛ مؤاخذة للرجل بقوله: إني خالعت على عوض.

وإن تنتزعا في الجنس، فقال: «خالعتك بدراهم» فقالت: بل بفلوس، تحالفا، والرجوع إلى مهر المثل كما في الصداق، وكذلك في المقدار. وإن توافقا على حريان الخلع بألف درهم، ولكن قال الزوج: «أردنا به الدراهم»، وقالت: بل أردنا الفلوس، فهذا يستدعى مقدمة: وهي أنه لو كانت النقود مختلفة ولا غالب فيها فقال: «بعت بألف درهم»، وقال: «اشتريت بألف درهم» ولم يتعرضا للجنس، ولكن توافقا على إرادة نوع واحد، لم يصح البيع، ولم يحتمل هذه الجهالة فيه، والمشهور الظاهر في «الخلع» أنه يحتمل ذلك، ويكفى فيه النية أو العلم بالعوض - وإن كان شرطا لثبوت

المسمى - لكن يحتمل فيه مالا يحتمل في البيع، ولذلك حصل الملك بمحرد الإعطاء من غير لفظ، وهذا ليس يخلو عن إشكال.

ثم لا خلاف، أنه لو قال: «خالعتك على ألف»، وقبلت وتوافقا على إرادة نوع واحد: لم يحتمل هذا؛ لأن اللفظ صريح فى الاحتمال والترديد بين الأنواع، وإنما المذكور بحرد العدد، وهو عرضى، لا ينبىء عن ماهية جنسية ولا نوعية، بخلاف ما إذا ذكر الدراهم، فإنه لم يبق إلا التفصيل بالصفات، فلا يبعد تخصيص عمومه بالنية. وفى كلام القاضى دلالة على أن عموم الألف، كعموم الدراهم، مع أنه قطع بأنه لو قال: «ألف شيء»، لم تؤثر النية، لأن لفظ «الشيء» آكد في حقيقة الاحتمال، والنية لا تغيره. وقال الشيخ أبو محمد: «النية في الدراهم أيضا، إنما تؤثر إذا توافقا قبل العقد على ما يقصدان به، فإن لم يسبق التواطؤ؛ فلا يؤثر توافق النيسة». وكأنه يلتفت على معنى مسألة السر والعلانية. ولا يخفى أن يعتبر هذا بالنية من إرادة الألف بالألفين؛ فإن ذلك تغيير صريح. فنعود إلى النزاع، وله صور:

الأولى: أن يقول الزوج: «أردنا الدراهم جميعًا» وقالت: «بـل أردنـا الفلـوس جميعًا»، فهذا نزاع في الجنس فيتحالفان. وفيه وجه بعيد: أن التحالف لا يجرى؛ لأنه نــزاع في النية، وإنما اختلاف الجنس يتولد منه تبعًا. وهو ضعيف.

الثانية: أن يتوافقا على حانب الزوج، وإرادته الدراهم، ولكن قالت المرأة: «أردت الفلوس» فالقول قولها، وإذا حلفت انتفى عنها العوض ووقعت البينونة؛ مؤاخذة له بقوله.

الثالثة: أن يتوافقا على جانبها، وإرادتها الفلوس، ولكن قال النووج: «أردت الدراهم»، فلا فرق؛ لاختلاف الجواب، فحكم هذا أن البينونة واقعة؛ لأننا ننظر إلى الملفوظ، وقد قال: «خالعتك على ألف، فقالت: «قبلت» فلا مطلع على النية. ويلزم من هذا، أنهما لو توافقا أيضا على اختلاف القصد، وقعت البينونة؛ لظاهر اللفظ. ولو تصور اطلاع كل واحد منهما على باطن صاحبه حتى تتحقق المخالفة في النية، فينبغي أن لا يقع الطلاق باطنا. ثم قال القاضى: «للزوج مهر المثل؛ لأن البينونة وقعت ظاهرا، ولما أثر النية، فبقى اللفظ مجهولاً». وكأن النية عنده إنما تؤثر إذا توافقا فيه، واتفقا عليه. فإذا لم يتفقا لغت النية، ونظر إلى مجرد اللفظ، وهو بعيد؛ لأن موجب قول الزوج، أن لا بينونة ولا عوض، فالحكم عليه بالبينونة له وجه، أما الحكم له بالعوض وهو لا يدعيه فبعيد.

الوابعة: توافقا على أنه أراد الدراهم، فقالت: «أردت الدراهم أيضًا، وحصلت الفرقة» وقال: «أردت الفلوس ولا فرقة»: فالقول قولها في نيتها، فإذا حلفت حصلت الفرقة، وعند القاضي: «له مهر المثل، وإن كان هو منكرًا للفرقة» وهو بعيد.

الخامسة: أن يقول: «أردت الدراهم» وما ادعى عليها شيئًا، وقالت: «أردت الفلوس»، وما ادعت عليه شيئًا: فالفرقة أيضا حاصلة، وقال القاضى: «بتحالفان»، وهذا لا وجه له؛ لأنه ليس يدعى عليها مالا معينا، فكيف يحلف؟!.

النوع الشانى الاختلاف فى العوض: فإذا قالت: «سألتك ثلاث طلقات بألف، فأجبتنى» فقال: «بل طلقة بألف فأجبتك»، فقد اتفقا على الألف، وتنازعا فى مقدار المعوض: فيتحالفان، والرجوع إلى مهر المثل. فأما عدد الطلاق فلا يعتبر فيه إلا قوله؛ فلا نزيد على واحدة. فإن قيل: فإذا كان القول قوله فى عدد الطلاق والألف متفق عليه على ولعدالف، ولا فائدة له إلا إبدال الألف المتفق عليه يمهر المثل؟.

قلنا: مقتضى التحالف إبطال العوضين، لكن الطلاق لا يقبل الإبطال، فجرينا على قياس التحالف في تطرق الفسخ إلى ما يتطرق إليه خاصة.

النوع الثالث النزاع في المستحق: فإذا ادعى عليها الاختلاع، فقالت: «إنمـــا اختلعنــى الأجنبى» فالقول قولها في إنكار الاختلاع، ولا رجوع له على الأجنبى؛ لاعترافه بأنــه لم يختلع.

أما إذا قالت: أضفت الاختلاف إلى أجنبي وكنت سفيرة له ففيه وجهان: أحدهما: أنهما يتحالفان؛ لاتفاقهما على أصل الالتزام، واختلافهما في صفة الإضافة. والشاني: أن القول قولها؛ لأنها أنكرت أصل الالتزام.

## كتاب الطلاق(١)

### والنظر في شطرين:

أحدهما: في عموم أحكامه. والثاني: في التعليقات خاصة.

أما الشطر الأول، ففيه سنة أبواب:

# الباب الأول: في معنى السُّنَّة والبدعة

وفيه فصلان:

## الفصل الأول: في مواقع السنة والبدعة

وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سنى وبدعى. فالبدعى: هو الطلاق المحرم إيقاعه وإن كان نافذًا. والسنى: ما لا تحريم فيه.

(۱) الطلاق: اسم مصدر لـ طلق بالتشديد، ومصدره التطليق، ومصدر لـ طلق بالتخفيف. يقال: طلقت المرأة طلاقًا، فهي طائق. وكثيرًا ما تفرق العرب بين اللفظين عند اختلاف المعنيين، تقول: أطلقت إبلي وأسيرى، وطلقت امرأتي، فاستعملوا في النكاح التفعيل، ولهذا لو قال لزوجته: أنت مطلقة بالتشديد كان صريحًا، وبالتخفيف، كان كناية. وله معاني كثيرة منها: الفراق، والتخفية، والتخفية، والإرسال.

انظر: المصباح المنير (٧٣/٢)، الصحاح (١٨/٤)، لسان العرب (٢٢٥/١٠).

قال الشوكانى فى نيل الأوطار (٢٢٠/٦): قال فى الفتح: الطلاق فى اللغة حل الوثاق مشئق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق اليد بالخير أى كثير البذل وفى الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى. قال إمام الحرمين هو لفظ حاهلى ورد الشرع بتقريره. وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحهما أيضا وهو أفصح، وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة فإن حففت فهى حاص بالولادة، والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام فهى طالق فيهما.

ثم الطلاق قد يكون حرامًا ومكروهًا وواحبًا ومندوبًا وحائزًا.

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيًا وله صور.

أما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.

أما الثالث: ففي صور منها الشقاق إذا رأي ذلك الحكمان.

أما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.

أما الخامس: فنفاه النووي وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصور لا يكره. ا.هـ. والبدعي: هو الطلاق الواقع بعد المسيس في الحيض دون سؤالها، والواقع في طهر حامعها فيه، ولم يتبين حملها(١)، فهذان أصلان:

أما الأول: وهو الحيض فيحرم فيه الطلاق بعد المسيس، ولا بدعة في طلاق غير المسوسة أصلا وأما المسوسة فيحرم طلاقها في الحيض بغير سؤالها؛ لما روى أن ابن عمر، رضى الله عنهما، طلق امرأته في الحيض، فقال رسول الله والله العمر رضى الله عنه : «موه فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء (٢) وأراد به قوله تعالى: ﴿ فَطَلَقُوهُ لَا تَعْمُ لَا تَعْمُ عَدَهُن ، حتى يسرعن عقيب الطلاق في العدة المحسوبة؛ فإن بقية الحيض لا تحسب، فتطول العدة. ثم أمر والله تقية الحيض لا تحسب، فتطول العدة. ثم أمر الله تقية الحيض لا تحسب، فتطول العدة. ثم أمر الله تقية الحيض لا تحسب، فتطول العدة. ثم أمر المراه العدة ثابت

<sup>(</sup>١) لأن الحمل إذا بان لم يكن الطلاق بدعيًا.

<sup>(</sup>۲) اللفظ الذى أورده المصنف من أضبط الأسانيد إلى ابن عمر، وأصحها متنًا فهو مما وافق نصوص الآيات القرآنية التي نزلت في آخر التشريع القرآني في موضوع الطلاق، وهو يدل على أن الطلاق قد صار لمن أراد أن يطلق بعد العدة، أي بعد القرء الثالث حيضة كانت أو طهر على حسب المذهب المتبع وهو الصحيح الموافق لقوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُم النساء فَطَلْقُوهِن لعدتهن على أَي مَام عدتهن مثل قوله تعالى: ﴿وواعدنا موسى لميقاتنا ﴾ أي لتمام ميقاتنا وليس لأوله. وهذه هي لأم الغاية.

وقد حاء هذا الحديث بألفاظ أخر صحيحة أيضا، ولكن تعتريها علة خطيرة من علل المتن وهي علة الإيجاز النقلي، وتقع خطورة الإيجاز الأخير في تغيير شكل الحكم الشرعي النهائي وقلبه رأسًا على عقب. فمن ألفاظه [مره فليراجعها ثم ليطلقها لطهرها] ولا يخفي عليك أن الإيجاز النقلي هنا قد عكس الأمر وقلبه رأسًا على عقب فبينما يدل الحديث الأول على ما بيناه من قبل. فإن الإيجاز قلب المعنى تمامًا إذ تصور بعض الرواة من معنى [وإن شاء طلق قبل أن يمس] أن العبرة في الطلاق بالطهر، وأسقط إيجازًا اعتبار العدة التي جعل الله حدوث إحصائها شرطًا لازمًا لوقوع الطلاق في دبرها فكان الإيجاز الذي حدث هكذا [مره فليراجعها ثم ليطلقها لطهرها].

وبالغ بعض الرواة في أحد طرق هذا الحديث في الإيجاز فلم يورد إلا اللفظ [مره فليراحعها] ولم يذكر أي شيء آخر على الرغم من أن الإسناد المنقول عليه اللفظة هذه متصل كامل ومستقيم صحيح ولكن رحاله أخف ضبطًا من رحال السلسلة اللهبية التي ذكرنا متنها الأول وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر.

والحديث الذى ذكره المصنف أخرجه البخارى (٥٢٥١)، مسلم (١٤٧١)، أبو داود (٢١٧٩)، الترمذى (١٧٦)، النسائى (٣٧/٦)، ابن ماحه (٢٠١٩)، هذا وللحديث طرق وألفاظ كما بينت سابقًا فلتراجع فى مواضعها لعدم الإطالة.

بالافتداء، ولم يستفصل «أهي حائض أم لا؟»(١) فدل على أن الخلع مستثنى، ولا تحريم فيه.

فمنهم من فهم أن ذلك لكونها راضية، فكأنه حوز تطويل العدة برضاها، وقال: لا حرمة فى الطلاق بسؤالها، وإن لم يكن بمال، ويحرم اختلاع الأجنبى؛ لعدم رضاها، ومنهم من جعل ذلك من خاصية الافتداء؛ لأنه لا يبذل إلا لضرورة، فحوز اختلاع الأجنبى، وحرم الطلاق وإن كان بسؤالها، ويشهد لذلك حواز الطلاق للمؤلى إذا طولب به؛ لأن ذلك واحب بنوع ضرورة. فاتفقوا على حواز الخلع وطلاق المؤلى، وترددوا فى اختلاع الأجنبى، والطلاق برضاها.

وأما قوله: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فلا بدعة فيه وإن جرى في الحيض، لكن ينظر: إن اتفق الدخول في الحيض، نفذ الطلاق بدعيا، وفائدته: أنه يؤمر بالرجعة على سبيل الاستحباب. وإذا رجع، فهل يجوز أن يطلقها في الطهر الأول بعده؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؟ إذ لا معنى للمنع في الطهر، وقد ورد في بعض الروايات: «مره فليراجعها حتى تطهر»(٢).

والثاني: أنه يصبر إلى الطهر الشاني؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن تكون الرجعة لأحل الطلاق، وذلك لا يليق بمحاسن الشرع، ويشهد لذلك حديث ابن عمر. وعلى هذا ترددوا في أنه، هل يستحب أن يجامعها حتى يظهر مقصود الرجعة؟.

أما إذا طلقها طلاقا غير بدعي، ثم راجعها، فلـه أن يطلقهـا فـي الحـال؛ إذ لا بدعـة حتى تستدرك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث مع ذكر مننه في بدء كتاب الطلاق فليراجع.

<sup>(</sup>۲) قد بينا من قبل أن هذه الرواية ومثيلاتها مع صحة سنلها فهى تعتريها علمة الإيجاز النقلى التى أشرنا لها من قبل. فإن قبل بجواز العمل بالروايتين لصحتهما. قلنا هذا صحيح إن كانت لكل رواية قصة وواقعة تختلف عن الأحرى، وهاهنا القصة والواقعة واحدة وهى لابن عمر رضى الله عنهما الذى تعددت في قصته الروايات بألفاظها المحتلفة المتباينة، والمعروف قطعًا لكل ذى عقل استحالة خروج ألفاظ مختلفة متباينة الأحكام من فيم النبي في وقت واحد لحادثة واحدة بل خروج لفظ واحد، ومن ثم يجب على علماء الحديث والفقهاء استبعاد الألفاظ التي تبين أنها من تصرفات الرواة ومقارنة متون الحديث الواحد ذو القصة الواحدة للوصول إلى اللفظ الواحد الذي خرج من قول النبي في لاستنباط الحكم منه، وقد أوضحت هذه المسألة في كتابي (المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية المدخل السابع في كيفية استخراج الحديث من مصادره).

كتاب الطلاق

وأما الجمع بين الثلاث، فلا بدعة فيه، خلافا لأبى حنيفة رحمه الله نعم الأولى أن يفرق؛ كيلا يلحقه ندم.

771

فرع: إذا قال: «أنت طالق مع آخر جزء من الحيض» فهذا طلاق يصادف الحيض، ولكن يستعقب العدة. فمنهم من نظر إلى المعنى وقال: «هو سنى»، ومنهم من نظر إلى المغنى وقال: «هو سنى»، ومنهم من نظر إلى المظنة وهو الحيض فقال: هو بدعى. وكذا الخلاف فيما إذا قال: أنت طالق مع آخر جزء من الطهر. ولعل النظر إلى المظنة أولى.

الأصل الثاني: في بدعة الطلاق في طهر جامعها فيه. وهو بدعة، إلا أن يكون عالما بكونها حاملا، فيحل الطلاق؛ لأن المحذور لحوق الندم بسبب الجهل بالولد.

واستدخالها ماء الزوج، في معنى الوطء؛ لأنه يتوقع منه الولد. والإتيان في غير المأتى، فيه تردد؛ فإنه وإن لم يتوقع منه الولد فالعدة تجب به. وترددوا فيما لو وطئها في الحيض، ثم طهرت، أنه هل يحرم طلاقها؛ لأن بقية الحيض قد تدل على عدم الولد دلالة دون دلالة ابتداء الحيض؟.

والظاهر أنه لا بدعة في خلعها أيضا كما في حالة الحيض، ومنهم من قسال: السبب هاهنا حذار الولد، ورضاها لا يؤثر، والمحذور ثُمَّ طول العدة، فلا يبعد أن يؤثر رضاها في حقها.

وقد خرج من هذا، أن خمسا من النسوة لا بدعة في طلاقهن ولا سُنةَ: غير الممسوسة. والحامل بيقين. والآيسة والصغيرة؛ إذ لا حيض لهما ولا ولد. والمختلعة.

# الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى السّنّة والبدعة، تنجيزًا وتعليقًا

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال للحائض: «أنت طالق للبدعة» وقع في الحال. وإذا قال: للسنة، لم يقع حتى تطهر. وكذا إن قال للتي طهرت قبل الجماع: «أنت طالق للسنة» وقع الطلاق في الحال. وإن قال: «للبدعة»، لم تطلق حتى تجامع أو تحيض. والمقصود: أن «اللام» للتأقيت، فيما يشبه الأوقات، كالسنة والبدعة، فهو كقوله: «أنت طالق لرمضان» فإنه تأقيت برمضان. وأما ما لا يشبه الأوقات، فـ «اللام» فيه للتعليل، كقوله: «أنت طالق «أنت طالق لرضى فلان» فإنه يقع في الحال رضى فلان أو سخط، وقوله: «أنت طالق لدخول الدار» فهو تعليل يقع في الحال، بخلاف قوله: «لقدوم زيد» فإنه تأقيت بالقدوم؛ لأن القدوم مما ينتظر، كالحيض والطهر.

وإنما صريح لفظ التعليق: «إن» و «إذا». وأما «اللام» فهو للتعليل ظاهرًا، إلا فيما يشبه الأوقات. وحيث حملنا على التعليل، فلو قال: «أردت التأقيت» فيدين في الباطن، وهل يقبل ظاهرًا؟ فيه وجهان. وهذا فيما إذا خاطب متعرضة للسنة والبدعة، فإن خاطب صغيرة، أو آيسة، أو غير مدخول بها، فهو للتعليل حتى يقع الطلاق في الحال، سواء قال: «أنت طالق للسنة، أو للبدعة»، وفيه وجه: أنه لو قال: للسنة، وقع في الحال؛ فإن معناه طلاق لا تحريم فيه. ولو قال: «للبدعة»، لم يقع حتى تحيض الصغيرة، وحتى يدخل بغير المدخول بها.

أما إذا قال لمتعرضة للحالتين: «إذا قدم زيد، فأنت طالق للسنة» فإن قدم وهي حائض لم يقع حتى تطهر، وإن قال: «للبدعة» وقدم وهي في طهر لم يجامع فيه، لم تطلق حتى تحيض، أو يجامع.

وإن علق بمجرد القدوم فقدم، وهي حائض نفذ طلاقا بدعيا، وإن لم تكن في حالة التعليق من أهل السنة والبدعة: نُظر إلى حالة الوقوع لا إلى التعليق.

فرع: لو قال في طهر لم يجامعها فيه: «أنت طالق للبدعة» فإذا جامع، وقع الطلاق كما غابت الحشفة، وهل يلزمه بدوام الوطء إن لم ينزع في الحال مهر آخر؛ من حيث يجب المهر بابتداء وطء الرجعية؟ فيه قولان، مأخذهما أن دوام الوطء هل هو كابتدائه؟ والأظهر: أنه لا يجب؛ لأن مهر النكاح تناول أول هذا الوطء، فلا يبعض حكمه وإن تغير الحل في أثنائه.

الثانية: إذا قال: «أنت طالق ثلاثا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة» فإن قال: أردت وقوع ثنتين في إيقاع طلقة ونصف في الحال، قبل، وكملت طلقتان. وإن قال: أردت وقوع ثنتين في الحال، قبل. ولو قال: أردت إيقاع ثلاثة أنصاف في الحال، وقع الثلاث في الحال. وإن قال: لم يكن لى نية، حمل على التشطير، ووقع في الحال طلقة ونصف، ولكن تكمل طلقتان، وهو كما لو قال: هذه المدار، بعضها لزيد، وبعضها لعمرو، حمل مطلقه على التشطير؛ لأن الأكثر لا يسمى بعضا في الظاهر. فلو قال: أردت واحدة في الحال، وثنتين في المستقبل، فالظاهر أنه يقبل. وفيه وجه: أنه لا يقبل؛ لأن تسمية الثنتين من الثلاث بعضا: بعيد. وقال المزنى: «قياس قول الشافعي رضى الله عنه: أن لا يقع في الحال إلا طلقة، إذا لم ينو شيئا؛ لأن البعض مجمل، فينبغي أن ينزل على الأقل؛ إذ يحتمل الواحد ويحتمل واحداً ونصفا». وليجعل هذا تخريجا منه على مذهب الشافعي رضى الله عنه .

الثالثة: إذا قال: «أنت طالق أحسن الطلاق، أو أفضله، أو أجمله، أو غير ذلك من صفات المدح» فهو كما لو قال: «أنت طالق للسنة». فلو كانت في حال البدعة، لم يقع في الحال. وإن كانت في حال سُنّة، وقع في الحال.

ولو كانت في حال بدعة فقال: «أردت بأحسن الطلاق أعجله» وقع في الحال؛ لأنه إظهار احتمال في جانب الوقوع.

ولو قال: «طالق أقبح الطلاق وأسمحه» فهو كقوله: «أنت طالق للبدعة»، ولو قال: «أنت طالق طلقة حسنة قبيحة، أو بدعية سنية» وقع في الحال، سواء كانت متعرضة للحالتين، أو لم تكن! لأنه وصف متناقض، فيلغو، ويبقى قوله: «أنت طالق»، وهو كقوله: أنت طالق طلاقا لا يقع، فإنه يقع في الحال، ولا نبالي بهذيانه.

الرابعة: إذا قال: «أنت طالق ثلاثا، في كل قرء طلقة ، فلها أحوال خمس:

إحداها: أن لا يكون مدخولا بها، فإن كانت في الحيض، لم يقع شيء؛ لأن القرء عند الشافعي رضى الله عنه: طهر محتوش بحيضتين، فإذا طهرت أو كانت في الطهر وقعت واحدة وبانت، ولا تلحقها الأخرى. فإن طهرت طهريسن، ثم جدد نكاحها، فقد انحل اليمين؛ فلا يعود وقوع الطلاق وإن رأينا عود الحنث؛ لأنه معلق على الأقراء وقد انقضت. وإن جدد نكاحها قبل الانقضاء ابتنى على عود الحنث.

الثانية: أن تكون صغيرة، فهل تقع في الحال واحدة؟ فيه وجهان، مأخذهما: أن الانتقال من الطهر إلى الحيض، هل هو قرء؟ أو القرء: طهر محتوش بحيضتين؟.

الثالثة: أن تكون آيسة، فهل تقسع في الحال واحدة؟ فيه أيضا وجهان كما في الصغيرة.

الرابعة: أن تكون مدخولا بها من ذوات الأقراء وهي حائل، فيقع في طهرها طلقة، وتشرع في العدة، وتلحقها الثانية والثالثة في الطهرين الآخرين، وهل تستأنف العدة، أو تبنى على عدتها؟ فيه خلاف.

الخامسة: أن تكون حاملا، فإن كانت لا ترى الدم أو قلنا: دم الحامل دم فساد وقع فى الحال واحدة، وتبين بالولادة. وإن كانت ترى الدم وقضينا بأنه حيض وقعت واحدة وهل يتكرر الطهر في مدة الحمل؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه طهر بين حيضتين. والثاني: لا؛ لأن القرء، ما يدل على البراءة، وهذا لا دلالة له أصلاً.

المسألة الخامسة: إذا قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، ثم قال: أردت التفريق على الأقراء، لم يقبل ظاهرًا؛ لأنه لا سنة في تفريق الطلاق عندنا، واللفظ لا ينبيء عنه. وكذلك لو قال: «أنت طالق ثلاثًا» ولم يقل: «للسنة ثم فسرنا بالتفريق» فهل يدين باطنًا؟ فيه وجهان كما لو قال: «أنت طالق» ثم قال: «أردت به: إن دخلت الدار» ومأخذه: أن محرد النية لا تؤثر؛ فإنه لو طلق بالنية، لم يقع خلافا لمالك رحمه الله. وإن ذكر لفظا، ونوى معه أمرًا، لو صرح به لانتظم مع المذكور، فهل يؤثر في الباطن؟ فيه وجهان، كقوله: «أنت طالق» ثم قال: نويت «إن شاء الله تعالى» أو نويت «إن دخلت الدار». والأقيس: أنه لا يؤثر؛ لأنه ليس يحتمله اللفظ؛ ولا ذكر ما يدل عليه، فهو محمرد نية، وليس هذا كما إذا قال: «أنت طالق» ونوى طلاقا عن وثاق، فإنه يدين؛ فإن اللفظ وليس عموم، وهل يقبل ظاهرًا؟ فيه خلاف، وعال بعضهن بالنية، فإنه يدين، لأنه تخصيص عموم، وهل يقبل ظاهرًا؟ فيه خلاف، ومال القاضي إلى أنه يقبل.

ولو عاتبت زوجها بنكاح جديدة، فقال في جوابها: «كل امرأة لى فهى طالق» فإن لم يعزلها بنيته، طلقت. وإن عزلها بنيته؟ فقال الشافعي رضى الله عنه : «لا يقع؛ لأن القرينة دلت على نيته» وهذا ينبغي أن يقبل ظاهرا، ومن الأصحاب من قال: لا يقبل؛ لأن قوله: «كل امرأة ...»: صريح في الاستغراق. وميل القاضي إلى قبول ذلك ظاهرًا، وكذلك في قوله: «نسائي طوالق» وإن لم تكن قرينة؛ لأنه تخصيص عموم. وكذلك إذا قال وهو يحل عنها وثاقا: «أنت طالق» فقال: «أردت عن الوثاق» فيه خلاف، وميل القاضي إلى أنه يقبل ظاهرا. وقد قال الشافعي رضى الله عنه : «لو قال»: إن كلمت زيدًا، فأنت طالق، ثم قال: «أردت به شهرا» وكلمته بعده: لم يقع الطلاق باطنًا؛ لأن الفظ كالعام في الأزمان كلها.

ولا خلاف في أنه لو قال: «أنت طالق» ثم قال: «أردت عن الوثاق» لم يقبل ظاهرا، ولكن يدين، وكأن الموجب للقبول ظاهرًا: إما قصور في دلالة اللفظ، مثل أن تكون دلالته بالعموم، أو قرينة ظاهرة، كما لو كان يحل عنها الوثاق، أو كانت تنازعه في نكاح جديدة كما ذكرناه. وأما الموجب للقبول باطنا، فكل احتمال، قرب أو بعد.

# الباب الثاني: في بيان أركان الطلاق

ولابد للطلاق من: أهل، ومحل، ولفظ، وقصد إلى اللفظ، وولاية على المحـل، فهـذه خمسة أركان. كتاب الطلاق

الركن الأول: الأهل، وهو المطلق، وشرطه أن يكون مكلفا؛ فلا يقع طلاق الصبى والمعنون.

الركن الثاني: اللفظ، وما يسد مسده، وفيه ثلاثة فصول.

## الفصل الأول: في بيان الصريح والكناية

وصرائح الألفاظ ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح. أما الطلاق؛ فلشيوعه وتكرره في القرآن العظيم، وقال أبو حنيفة وي القرآن العظيم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا صريح إلا الطلاق. وقيل: هو قول قديم للشافعي رضي الله عنه، ولا بأس به فإن قوله تعالى: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩] لم يرد موْرد بيان اللفظ. وفي هذه القاعدة مسائل:

الأولى: أن كل ما يشتق من لفظ الطلاق، كقوله: أنت مطلقة، وطلقتك، فكل ذلك صريح. وفى قوله: أنت الطلاق، وجهان، والأظهر أنه كناية؛ لأنه ليس بمستعمل على هذا الوجه.

وأما قوله: «أطلقتك» فهو كناية؛ لأنه ظاهر في رفع الحبس وحل الوثاق.

الثانية: الفعل من «السراح» و«الفراق» كقوله: «سرحتك وفارقتك»: صريح. أما الاسم كقوله: «أنت مفارقة، ومسرحة» ففيه خلاف، ومأخذه: أن الوارد في القرآن العظيم منه، صيغة الفعل فقط.

الثالثة: معنى هذه الألفاظ بسائر اللغات، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها ليست صريحا، وإليه ذهب الإصطخرى؛ تغليبًا لمعنى التعبد. والشانى: وهو الأصح أنه صريح؛ لأنه في معناه.

ثم معنى قوله: «أنت طالق»: تُوهشْتُه اى. ومعنى قوله: طلقتك: دَشْت بازْدَاشْتُمْ تُرَا. ومعنى قوله: سرحتك: تُرَاكَسِيلْ كَرْدَمْ. ومعنى قوله: سرحتك: تُرَاكَسِيلْ كَرْدَمْ.

والثالث: قال القاضى: كل ذلك غير صريح، إلا قوله: «توهشته اي»؛ لأنه لا يستعمل في العادة إلا في الطلاق، وأما سائر الألفاظ، فشائع الاستعمال في غير الطلاق.

الرابعة: إذا شاع لفظ في العرف للطلاق، كقوله: «حلال الله عليَّ حرام» فهل يصير صريحًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن المقصود، تعين جهة التفاهم، وقد حصل. والثاني: لا؛ بل مـأخذه القرآن العظيم فقط.

وقال القفال: إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكناية ولم ينو، لم يقع طلاقه. وإن صدر من عامى، يقال له: ما الذي يسبق إلى فهمك إذا سمعت هذه الكلمة من غيرك؟ فإن كان يفهم الطلاق، جُعل منه طلاقًا.

وهذا إن عنى به القفال الاستدلال على نيته، وأنه إذا كان يفهم ذلك فلا يخلو ضميره عن معناه وإن لم يشعر به: فله وجه. وإن عنى وقوع الطلاق، مع خلو قلبه عن النية بينه وبين الله تعالى: فلا وجه له، إذ لم يجعل صريحا. هذا حكم الصرائح.

أما الكنايات: فهى كل لفظة محتملة. إما جلية كقوله: أنت حلية، وبرية، وبتة وبتلة. وإما خفية: وهى التى لا تنتظم إلا بتقدير استعارة وإضمار، كقوله: اعتدى، واستبرئى رحمك، فإن معناه: طلقتك فاعتدى. وكذا قوله: «الحقى بأهلك، وحبلك على غاربك ولا أنده سربك، واعزبي، واغربي، واذهبي.

وأخفى منها كقوله: «تجرعى» أى كأس الفراق، و«ذوقى»، و«تزودى». وترددوا فى قوله: «اشربى» أى كأس الفراق، وألحق به بعضهم: كلى، وهو أبعد. وترددوا فى قوله: «أغناك الله» أخذا من قوله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ [النساء: ١٣٠].

وحد الكناية: ما يحتمل الطلاق ولو على بعد، لا الذى لا يحتمل، كقوله: «اقعدى» و «اغزلي» وغيره. وفيه مسائل:

الأولى: إذا قال لزوجته: «أنت حرة» ونوى الطلاق: وقع، وكنايات الطلاق والعتاق، متداخلة متناسبة في الأكثر. نعم، لو قال لعبده: «اعتد واستبرئ رحمك» ونوى العتق: لم ينفذ؛ لأن ذلك غير متصور في حقه. ولو قال ذلك لأمته، ففيه وجهان. ولو قال ذلك لزوجته قبل الدخول، ففيه وجهان أيضا؛ لأنها ليست بصدد العدة كالأمة.

الثانية: لفظ الظهار، ليس كناية في الطلاق، ولا الطلاق في الظهار مع الاحتمال؛ لأن كل واحد منهما وجد نفاذا في موضوعه الصريح، فلا يعدل إلى غير موضوعه بالنية. ولا يمكن تنفيذهما جميعا؛ لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع العموم، فصرف إلى ما هو صريح فيه.

الثالثة: إذا قال لزوجته: «أنت على حرام» فإن نوى الظهار كان ظهارًا. وإن نوى التحريم كان يمينا وتلزمه كفارة. وإن نوى الطلاق نفذ. وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه:

كتاب الطلاق

أظهرها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. والثاني: أنه يلغو؛ لأنه محتمل لوجوه. والثالث: أنه في الأمة صريح في الكفارة؛ لأن الآية إنما وردت فيه، وفي المنكوحة كناية.

قاعدتان: إحداهما: أن القرينة عندنا لا تجعل الكناية صريحًا، وأبو حنيفة رحمه الله جعل الكناية في الغضب، وعند التخاصم، وسؤال الفراق، صريحًا. وهو ضعيف؛ لأن اللفظ محتمل، وعدول الرحل عن لفظ الطلاق، مشعر بإضمار غير الطلاق، فكيف ينقلب صريحًا؟.

الثانية: أن النية ينبغى أن تقترن بلفظ الكناية، فلو تقدمت أو تــأخرت لــم تؤثــر. وإن نوى مع ابتداء اللفظ، ولكن انقطعت قبل تمام اللفظ، فالظاهر: أنه يقــع وإن خـــلا عــن النية أول اللفظ ونوى في أثنائه، ففيه وجهان مشهوران.

## الفصل الثاني: في الأفعال

اعلم أن اللفظ إنما يراد للتفهيم، وقد يحصل التفهيم بالإشارة والكتابة، فلنذكرهما: أما الإشارة: فهي معتبرة من الأخرس، وتنقسم إلى صريح وكناية.

فالصريح: ما يتفق الكفة على فهمه. والكناية: ما يفطن له بعض الناس. وإذا أنى بالصريح، لم يقبل بعد ذلك تأويله، كما في النطق. والصحيح: أنه إن أشار بالطلاق في الصلاة نفذ الطلاق ولم تبطل صلاته.

وأما كتابة الأخرس، فهو طلاق؛ لأنها أظهـر مـن الإشـارة، ومـع ذلـك فـلا نكلـف الأخرس القادر على الكتابة بأن يكتب الطلاق، بل نقنع بالإشارة.

وأما القادر فإشارته وإن بالغ فيها لا بجعلها صريحًا لأن عدوله إليها مع القدرة موهم. نعم، هل تجعل كناية؟ قال القفال: هو فعل مترتب على الكتابة، والإشارة أولى بالاحتياط؛ لأن الكتابة معتادة، والإشارة من الناطق غير معتادة. أما الكتابة فليس بصريح. وإن كتب اللفظ الصريح، فهل هو كناية؟ اضطربت فيه النصوص، وحاصله ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه كناية؛ لأن الكتابة معتادة، والمقصود التفهيم. والثاني: أنه لغو؛ لأن الصيغ اللفظية هي الموضوعة للعقود في حتى القادر. والشالث: أنها تعتبر من الغائب دون الحاضر؛ لأجل العادة.

وفي شرح «التلخيص» وجه: أن كتبه صريح الطلاق، صريح من غير نية. وهو بعيد.

أما إذا كتب قوله: «كل زوجة لى، فهى طالق» وقرأ، ونوى عند القراءة: وقع. وإن قرأ ولم ينو، وقال: «قصدت القراءة» فهل يقبل ظاهرًا؟ فيه تردد، كما لو حل الوثاق عن زوجته وقال عند ذلك: «أنت طالق». فإن فرعنا على اعتبار الكتابة، فيتصدى النظر في أمور ثلاثة:

الأول: في التصوفات. فتعتبر في كل ما يستقل به المتصرف، كالعنق، والعفو، والإبراء. أما ما يفتقر إلى القبول، ففيه قولان، وفي النكاح قولان مرتبان، وأولى بألا ينعقد؛ لما فيه من التعبد، ولأنه كناية، والشاهد لا يطلع على النية، ولكن من جوز ذلك، ربما احتمله لأجل الحاجة. ثم إن كتب «زوجت بنتي من فلان» وأشهد عليه عدلين وشهدا هما بأعيانهما على قبول الزوج: صح. وإن شهد آخران، فوجهان. ثم إذا كتب «بعت دارى منك» فبلغه الكتاب، فينبغي أن يقول على الفور: «اشتريت» أو يكتب على الفور؛ لأن الاتصال بين الجواب والخطاب شرط، وهو الاتصال اللائق بالكتابة، فإن ذلك متصل في الكتابة وإن تخلل بينهما شهور.

الثاني: في ألفاظ الكاتب، وهو ثلاث:

إحداها: أن يكتب «أما بعد، فأنت طالق» ونوى: فيحكم بوقوعه في الحال. الثانية: أن يكتب «إذا بلغك كتابي هذا، فأنت طالق» فلا يقع إلا بالبلوغ. الثالثة: أن يقول: «إذا قرأت كتابي هذا، فأنت طالق» فلا يقع مالم تقرأ.

فإن كانت أمية، فإذا قرئ عليها طلقت، وقيل: لا تطلق؛ لأنها ما قرأت، وكأنه علق على قراءتها، وهو محال فلا يقع. وهذا بعيد، نعم، لو كانت قارئة، فقرأ عليها غيرها، فالظاهر أنها لا تطلق، وقيل: إنها تطلق كما إذا قال: إذا رأيست الهلال فأنت طالق، فإنها تطلق برؤية غيرها. وهو بعيد؛ لأن «الرؤية» قد يراد بها العلم دون «القراءة».

الثالث: فى المكتوب عليه. وكل ما يثبت عليه الخط: من ثوب، وحجر، وعظم، فهو كالبياض. أما لو كتب على الماء، أو على الهواء: لم يكن ذلك كتابة، بـل هـى إشارة من قادر، وقد ذكرناه.

ولو كتب على البياض، ولكن علق الطلاق على البلوغ، فبلغ، وقد أمحت الكتابة: لم يقع؛ لأنه بلغ الكاغد دون الكتاب. وإن لم ينمح إلا السطر الذى فيه الطلاق أو سقط ذلك القدر ففيه ثلاثة أوجه:

كتاب الطلاق

أحدها: أنه لا يقع؛ لأن الكتاب عبارة عن جميع الأجزاء. والشاني: أنه يقع؛ لأن الكتاب قد بلغ. والثالث: أنه إن قال: «إن بلغك كتابي هذا» لم يقع؛ لأنه يتناول جميع الأجزاء، وإن قال: «إن بلغك الكتاب» وقع.

أما إذا أمحى الجميع إلا سطر الطلاق، فالخلاف مرتب، وأولى بالوقوع. وإن لم ينمح إلا التسمية والصدر، وبقيت المقاصد كلها، فمرتب وأولى بالوقوع. وإن لم يسقط إلا الخواشى، فأولى بالوقوع، ومنهم من قطع فى هذه الصورة بالوقوع؛ لأن الحاشية غير مقصودة. ومن منع، علل بأن الحاشية من الكتاب، ولذلك لا يجوز للمحدث مسه من المصحف.

فرع: إذا قال: «إن بلغك نصف كتابي . . .» فبلغ الجميع، ففيه وجهان:

أحدهما: يقع؛ لأن في الكل نصفًا. والثاني: لا؛ لأن مفهومه التخصيص بالنصف.

## الفصل الثالث: في التفويض إلى الزوجة

والنظر في ثلاثة أطراف:

الأول: الفاظه. فإذا قال: «طلقى نفسك» فقالت: «طلقت» نفذ، ولو قال: «أبينى نفسك» فقالت: «أبنت» ونويا: وقع. وإن لم بنو أحدهما لم يقع. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تعتبر نيتهما، بل تكفى نية الرجل، وقولها يبنى على قوله.

ولو قال: «طلقى نفسك» فقالت: «أبنت» ونوت، فالظاهر الوقوع، وفيه وحه: أنه لا يقع؛ لمخالفة اللفظ، وقيل: إن ذلك يجرى أيضا في توكيل الأجنبي.

ولو قال: «اختارى» فقالت: «اخترت نفسى»، وقعت طلقة رجعية. ولو قالت: «اخترت زوجى» لم يقع شيء، وهو مذهب عمر، وعائشة، وابن عباس، وابن مسعود، رضى الله عنهم. وقال على وزيد، رضى الله عنهما): «إن اختارت نفسها فطلقة بائنة، وإن اختارت زوجها فرجعية». واشتد إنكار عائشة، رضى الله عنها، فقالت: «خيرنى رسول الله عنها، فاخترته، أترى أن ذلك طلاق رجعي؟!»(١).

فرع: إذا كان التفويض بالكناية، وأنكر الزوج النية، فالقول قوله، وكذلك إذا أنكرت نيتها، فالقول قولها، ولو قالت: «نويت أنا» وأنكر الزوج، فالقول قولها. وفيه وجه بعيد: أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن مسروق عن عائشة أخرجه البخاري (۲۲۲،۰۲۲۲)، مسلم (ح ۱۶۷۷ رقم ۲۲: ۲۸)، الترمذي (۱۱۷۹)، النسائي (۱۲۱/۳).

### الطرف الثاني: في حقيقة التفويض. وفيه قولان:

احدهما: أنه تمليك، وكأنه ملكها نفسها. والثاني: أنه توكيل كتوكيل الأجنبي.

ويبتنى عليه أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر لا على الاتصال لم يجـز إن جعلناه تمليكا؛ لأن اتصال القبول لابد منه، وقبولها هو قولها: طلقت.

وإن جعلناه توكيلا؛ حاز. وقال القاضى: وإن جعلناه توكيلا يحتمل أن يشترط ذلك فى المجلس، لأن هذه الصيغة تتقاضى جوابا ناجزًا، كقوله: «أنت طالق إن شئت» فإنه يختص بمشيئتها فى المجلس. وأجرى ذلك فى قوله: «وكلتك» و«فوضت إليك طلاقك بالوكالة»وعبر المحققون عن هذا، بأنا إن جعلنا مطلق التفويض تمليكا، فهل للزوج سبيل إلى توكيلها، أم ينزل توكيلها أيضا على التمليك؟ فيه تردد.

فرع: لو رجع عن التفويض قبل قبولها: حاز على القولين جميعا، وقال ابن خيران: «لا يجوز على قول التمليك» وكأنه يضمن التعليق، وهو بعيد؛ لأنه ليس بأبلغ من قوله: «أنت طائق على ألف» وله الرجوع قبل قبولها.

الطرف الثالث: في حكم العدد. فإذا قال: «طلقى نفسك» ونوى الثلاث، فإن طلقت ونوت الثلاث: نفذ. وإن لم تنو لم يقع الثلاث، بل وقعت واحدة. وفيه وحه: أنه يقع؛ لأن البناء في العدد، أقرب من البناء في أصل النية، وهذا يقوى مذهب أبي حنيفة رحمه الله . نعم لو قال: طلقى نفسك ثلاثا، فقالت: «طلقت» ولم تذكر العدد، ولم تنو، فيظهر البناء هاهنا لأنه صرح به، لا سيما إن جعلناه تمليكا، فإن محرد قول القائل: «قبلت» يكفى وإن لم يعد تمام الكلام؛ لأنه كالبناء على الإيجاب.

وأما كلام الوكيل: فلا يبنى على كلام الموكل. نعم، إن اشترطنا القبول فسى المجلس على قول التوكيل فلا يبعد أيضا أن يحتمل البناء.

فرع: لو قال: «طلقى نفسك ثلاثا» فطلقت واحدة، طلقت بالاتفاق واحدة. ولو قال: «طلقى واحدة» فطلقت ثلاثا، وقعت عندنا واحدة، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقع هاهنا شيء أصلا. و الفرق مشكل عليه بين الصورتين.

#### الركن الثالث: القصد إلى لفظ الطلاق، ومعناه

ويتوهم اختلال القصد بخمسة أسباب: سبق اللسان، والهزل، والجهل، والإكراه، واختلال العقل.

### السبب الأول: سبق اللسان

فإذا بدرت منه كلمة الطلاق في محاورته أو في النوم، لم يقع طلاقه، ولكن يعسر

كتاب الطلاق

قبول دعواه إذا لم تكن قرينة. نعم، يدين باطنا. وإن شهدت قرينة، قبل ظاهرا، مثل إن كان اسم امرأته «طارق»، فقال: «يا طالق» وزعم أنه التف بلسانه الكلام من غير قصد، قبل قطعا، لا كشهادة حل الوثاق، فإن فيه خلافا؛ لأن كلمة «الطلاق» مستنكر في غير النكاح.

وإن كان اسم امرأته «طالق»، واسم عبده «حر» فقال: يا طالق، ويا حر وقصد النداء لم يقع. وإن قصد الإيقاع وقع. وإن أطلق من غير قصد، فعلى أيهما يحمل؟ فيه وجهان.

وقد ظهر أن قصد حروف الطلاق لا يكفى، بل لابد من قصد لفظ «الطلاق» لمعنى الطلاق.

## السبب الثاني: الهزل

فإذا قالت المرأة في ملاعبتها: «طلقني ثلاثا» فقال: «نعم، أنت طالق ثلاثا» كاللاعب المستهزئ، وقع الطلاق؛ لوجود قصد لفظ الطلاق، ولم يعدم إلا القصد إلى الحكم، ولا يشترط؛ بدليل أنه لو طلق بشرط الخيار لنفسه نفذ، وإن كان ذلك يعدم الرضا بالحكم. وقد قال على: «ثلاث، جدهن جد، وهزلهن حد: الطلاق، والنكاح، والعتاق»(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا باللفظ الذي أورده المصنف أخرجه: الترمذي (۱۱۸٤)، أبو داود (۲۱۹٤)، ابن ماجه (۲۰۳۹)، الحاكم (۲/ ۱۹۷)، الزيلعي في نصب الراية (۲۰۳۹)، التبريزي في مشكاة المصابيح (۲۸۲۸)، شرح معاني الآثار (۹۸/۳)، حامع مسانيد أبي حنيفة (۲۲/۲)، السيوطي في الدر المنثور (۲۸۲/۱)، سعيد بن منصور في سننه (۱۹/۹)، ابن حجر في تلخيص الحبير (۲۱۹/۳)، العجلوني في كشف الحفا (۲۸۹/۱)، ابن الحارود في المنتقى (۲/۲)، أبو داود (۲۱۹۸)، الألباني في إرواء الغليل (۲۲۲)، ۲۲۹/۷).

قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٣٥/٦): الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه والدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائي: منكر الحديث ووثقه غيره قال الخافظ: فهو على هذا حسن. ١. هـ.

قلت: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء، صدوق فيه لين. قاله اللهبسي، وقـال النسـائي منكر الحديث. روى له: أبو داود، الترمذي، ابن ماحه.

انظر: المغنى في الضعفاء (٣٥٤٨)، الميزان (٢/٥٥٥)، تهذيب التهذيب (٢٧٦/١).

وفى الباب أحاديث أخر لا يصح منها شىء لانقطاع الموصول منها، ووقف بعضهـا علـى علـيَّ، وعمر رضى الله عنهما.

ولم يحكم الشافعي رضي الله عنه بانعقاد نكاح الهازل. وهـ و خـلاف ظـاهر الخـبر. أما البيع وسائر التصرفات، فتردد بعض الأصحاب في انعقادها من الهازل.

### السبب الثالث: الجهل

وهو أن يخاطب امرأة بالطلاق، وهو يظن أنها زوجة غيره، فإذا هي زوجته، وقد رآها في ظلمة، أو في جلباب أو كان أبوه زوَّجَها منه في صغره، وهو لا يدرى، فالمشهور: أنه يقع طلاقه، وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية، لم يقصد إلى قطعها، وقد ذكرنا في كتاب «الغصب» وجها في نظيره من العتق أنه لا يقع، وهو منقدح، وبيانه أن الأعجمي إذا لقن كلمة «الطلاق» وهو لا يفهم: لم يقع طلاقه بالاتفاق. وأما بيع الجاهل، فالظاهر صحته، وهو إذا ما باع مال أبيه على ظن أنه حي. فعلى هذا قالوا: نفوذ الطلاق أولى، والأقيس في البيع: أنه أيضا لا ينعقد، ولأن القصد إلى المعنى المجهول، محال.

## السبب الرابع: الإكراه

وطلاق المكره لا يقع عندنا؛ لأن قصده مختل؛ إذ الإكراه بعث فيه القصد، وكأنه فعل المكره. وقال أبو حنيفة: يقع.

ثم نحن أيضا نوقعه، مهما زعم المكره أنه كان راضيا، أم ظهرت منه مخايل الاختيار (١)، وذلك كمخالفته للمكره بزيادة، أو نقصان، أو تغيير لفظ.

مثال الزيادة: أن يكرهه على طلاق واحد، فطلق ثلاثا، أو على طلاق زوجة واحدة، فطلق زوجتين.

<sup>(</sup>١) الفرق بين الرضا، والاختيار: هو أن الرضا هو الارتباح إلى فعل شيء والرغبة فيه، فإن حمل الغير على هذا المعنى بحيث لو حلى ونفسه لم يفعله ولم يباشره كان ذلك هو معنى الإكراه حقيقة. أما الاختيار فهو ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس؛ وجميع أفعال الإنسان لابد لها من اختيار، إلا أنه يكون فاسدًا إذا كان ترجيحًا لأهون الضررين، وقد يكون صحيحًا إذا كان صادرًا عن رغبة في الفعل.

ولا يلزم من وحود الفعل من الإنسان أن يكون راضيًا به مرتاحًا إليه، لأن الذى يجبر على فعل أحد الأمرين كلاهما مر، ويقدم على فعل أخفهما ضررًا يعد مختارًا ولكنه غير راض، وعلى هذا فإذا رضى الإنسان على فعل أو قول اختاره، ولكن قد يختاره ولا يرضاه، وذلك فى حالة إذا كان يقصد من الاختيار دفع الأذى عن نفسه أو ماله.

أما إذا اختار فعل الزيادة على ما أكره عليه كما قاله المصنف فليس في ذلك إكراه لأنه فعله عن رضي منه. والله أعلم.

كتاب المطلاق كتاب المطلاق

والنقصان: أن يكلفه طلاق زوجتين، فطلق واحدة، أو على الشلاث فطلق طلقة أو النتين، أو قال: قل: «طلقتها»، قال: «فارقتها»، أو قال: «طلق إحدى زوجتيك» فعين واحدة، وطلقها؛ فإن التعيين دليل تبرمه بالمطلقة. أما إذا ترك التورية وهمو فقيه قادر، ومعترف بأن الإكراه لم يدهشه عن ذكر التورية ففيه خلاف، والظاهر أنه يقع، ويجعل ذلك دليل الاختيار.

والنظر بعد هذا في طرفين:

أحدهما: التصرفات المتأثرة بالإكراه. والإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا قطعا إلا في خمسة مواضع:

الأول: الإسلام فإنه يجموز إكراه الحربي عليه، فيصح إسلامه، وإلا فتبطل فائدة الإكراه. وفي إسلام الذمي المكره خلاف، والأصح: أنه لا يصح.

الثاني: الإرضاع. ولا يخرجه الإكراه عن كونه محرما؛ لأنه منـوط بوصـول اللـبن إلى الجوف، لا بالقصد.

الثالث: القتل، على أحد القولين، فإنه يوجب القصاص على قول؛ لأن الإكراه لـم يرفع الإثم.

الرابع: المكره على الزنا على أحد القولين يحد، لأن حصول الانتشار دلالة الاختيار؛ فإنه لا يحصل بالإكراه. ومأخذ القولين تردد في تصور الإكراه.

الخامس: إذا علق الطلاق على الدخول، فأكره على الدخول، ففيه قبولان، مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها القصد، بل يكفى الاسم.

وأما البيع فيبطل بالإكراه. وقال أبو حنيفة رحمه الله : ينعقد ولا يلزم.

واعلم أن الاستثناء بالتحقيق يرجع إلى الإسلام فقط، وإلى القتل على قـول. أمـا مـا عداه، فسببه عدم تصور الإكراه، أو عدم اشتراط القصد.

الطرف الثاني: في رحد الإكراه، وفيه مسلكان للأصحاب متباعدان:

أحدهما: أن يصير بحيث لا تبقى له طاقة فى المخالفة، بل يكون مضطرا إلى اختيار الموافقة، شاء أم أبى، كالذى يفر من أسد ضار، فيتخطى النار والشوك، ولا يبالى. ومثل هذا لا يحصل إلا بسيف مسلول، أو التحويف بالإلقاء فى النار مثلا، والشرط أن يصير كالمدهوش الذى لا تبقى له روية واستصواب.

ثم الجبان قد يدهش ويسقط اختياره بما لا يسقط به اختيار الشجاع، فالمعتبر سقوط خيرته في هذه الطريقة. أما من يخوف بالحبس المخلد، أو الجوع، وما لا يأخذه في الحال منه أمر لا يطيقه، فالطلاق به واقع؛ بناء للأمر على الحزم والاستصواب، وذلك عين الاختيار. وهذه الطريقة أضم للنشر.

المسلك الثانى: أن ذلك لا يعتبر، بل إذا خير بين الطلاق، وبين أمر لا يحتمله العاقل لأحل الطلاق فطلق: لم يقع الطلاق به، كالحبس المخلد، والتهديد بالضرب، والجوع، ممن يعلم أنه يحقق ذلك، وكذلك صفع ذوى المروءة على ملاً من الناس، وكذلك التخويف بإتلاف المال، وقتل الولد. وعند هذا ينشأ النظر في المكره به والمكره عليه:

فإذا أكره على القتل بإتلاف المال، أو الحبس فليحتمله. وإن أكره على الطلاق بذلك، فريما لا يحتمله، وربما يقال: يحتمل إتلاف المال في الطلاق. فإن أكره بإتلاف مال، على إتلاف مال، فيتصدى النظر في القلة والكثرة، وضبط ذلك عسير، ولا تخلو طريقه عن غموض، ويحصل منه: أن المتفق عليه الإكراه بالقتل، أو الجرح الذي يخاف الموت منه، كالقطع، وما عدا ذلك فيخرج على الخلاف.

## السبب الخامس: زوال العقل

وذلك إن كان بإغماء، أو جنون، أو شرب دواء: فيمنع نفوذ الطلاق والتصرفات. وإن كان بمسكر تعدى بشربه ولم يصب قهرا في حلقه فنصوص الشافعي رضى الله عنه قديما وحديثا وقوع الطلاق، ونص في «الظهار» قديما على قولين، فقال بعض الأصحاب: في المسألتين قولان. ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكران. ومذهب عثمان وابن عباس وأبي يوسف وزفر والمزني وابن سريج، رضوان الله عليهم أجمعين: أنه لا يقع الطلاق. وفي سائر تصرفاته طرق: منهم من طرد القولين حتى في أفعاله. ومنهم من قال: أفعاله كأفعال الصاحى، وإنما الخلاف في أقواله. ومنهم من قال: ما عليه ينفذ، والقولان فيما له. وأشهر الطرق طرد القولين في الكل.

ومن شرب «البنج» متعديا فزال عقله، منهم من ألحقه بالسكران؛ لعدوانه. ومنهم من ألحقه بالمجنون؛ لأن ذلك لا يشتهي.

فإن قيل: ما حد السكر؟ قلنا: قال الشافعي رضي الله عنه: «إذا اختلط كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم». والمقصود أن يصير مثل المجنون الذي لا تنتظم أموره، أما ما دام في ابتداء نشاطه، فهو كالعاقل. وإن سقط كالمغشى عليه، فهو

كاله أم والمغمى عليه، ويبعد طرد الخلاف فيه، وقد قيل بــه. وهــو ضعيف؛ لأن ذلك يعدم من أصل القصد.

وطلاق المجنون والصبى، كطلاق الهازل والجاهل، وإنما لا يقع نظرا لهما، والسكران لا يستوجب النظر؛ ولذلك لا يسقط عنه قضاء العبادات بخلاف المحنون، والأقيس: مذهب المزنى، وهو إلحاق السكران بالمجنون في التصرفات.

## الركن الرابع لنفوذ الطلاق: المحل، وهي المرأة

#### وفيه فصلان:

أحدهما: أنه لو أضاف الطلاق إلى بعضها، نفذ، وكمل. ولو أضاف إلى عضو معين، نفذ عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .

### ثم له ثلاث درجات:

[حداها: أن يضيف إلى جزء متصل: كاليد، والرأس، والكبد، والظهر، وسائر الأعضاء الباطنة، ولا خلاف في وقوعه. نعم، الأذن المنفصلة إذا عادت ملتحمة، أو الشعرة الساقطة إذا انغرست في موضع آخر: ففي الإضافة إليه خلاف.

الثانية: أن يضيف إلى فضلات بدنها: كالبول، واللبن، والعرق، والدمع، والمنى، فالصحيح: أنه لا يقع. وفيه وجه بعيد: أنه يقع، ولم يطرد ذلك الوجه في الجنين؛ لأنه كالمستقل. نعم، ترددوا في الدم والشحم، أنه يلحق بالفضلات أو بالأجزاء؛ من حيث إن الدم كالقوام للروح، والشحم يشبه السمن؟. ولو قال: «سمنك طالق»: نفذ.

الثالثة: الإضافة إلى الصفة. كقوله: «حسنك، أو لونك، أو بياضك: طالق»، وذلك لاغ؛ لأن الصفة تابع لاتقبل الإضافة دون الموصوف. نعم، لو قال: «روحك أو حياتك طالق» قالوا: إنه يقع؛ لأن الروح جوهر وأصل، والحياة كذلك. ولا يحتمل نظر الفقهاء الخوض في الفرق بين الروح والحياة.

فرع: لو قال: «إن دخلت الدار، فيمينك طالق؛ فقطع يمينها، ثم دخلت، ففى الطلاق وجهان مبنيان على أن تنفيذ الطلاق المضاف إلى الجزء بطريق التسرية منه؟ أو بطريق جعل ذكر البعض عبارة عن الكل؟ وفيه خلاف. فإن قيل بالتسرية، فلم يصادف اليمين حتى تنفذ فيه، فلا يقع. وإن جعل عبارة عن الكل، نفذ.

أما إذا قال لمقطوعة اليمين: «يمينك طالق» فالصحيح: أنه لا يقع على الوجهين؛ لأنه وإن جعل عبارة عن الجميع فحيث توجد. ولا خلاف أنه لو قال لها: «ذكرك، أو لحيتُكِ طالق» لم يقع؛ لأن المذكور مفقود.

## الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزوج

فإذا قال: «أنا منك طالق» ونوى الطلاق، نفذ عندنا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ؟ لا من حيث إن الرجل محل الطلاق، لكن من حيث إنه قيد عليها، والحل تارة يضاف إلى القيد، وتارة إلى المقيد؛ لأنه في حجر بسببها عن نكاح أختها، وأربع سواها، وفي قيد من لوازم النكاح، فيصلح ذلك للكناية. ومن الأصحاب من زعم أن الرجل محل للطلاق، وأنه معقود عليه كالزوجة. وهو ضعيف؟ إذ لو كان كذلك لما افتقر إلى النية، ولحرم عليه أن ينكح غيرها. نعم، إذا نوى الطلاق، فهل يشترط مع ذلك أن ينوى الإضافة إليها؟ اختلفوا فيه، قال القاضى: لا يشترط ذلك؛ لأن الطلاق يرد على العقد، فإذا نواه لم يفتقر إلى الإضافة إليها.

فوع: إذا قال: «أعتد منك، وأستبرئ رحمى منك» فهذا ليس بكناية؛ لأنه ليس ينتظم إضافته إلى الرجل، بخلاف سائر الكنايات، كقوله: «أبنت نفسى منك» و «أنا حلى، وبرى عنك»، وكذلك لا ينتظم أن يقول السيد: أنا منك حر؛ إذ ليس عليه حجر قيد بسبب الرق. وفيه وجه: أن ذلك أيضا كناية.

#### الركن الخامس: الولاية على المحل

فإذا قال لأجنبية: «أنت طالق» لم ينقص عدد طلاقه لو نكحها بعد ذلك. ولو قال ذلك للرجعية، نقص العدد؛ لأن ولاية النكاح باقية عليها.

ولو قال للمختلعة، لم يقع. وقال أبو حنيفة رحمه الله : يقع وينتقص العدد، واكتفى ببقاء العدة عليه وولاية على المحل.

ولو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فنكحها، فدخلت الدار، لم يقع اتفاقا؛ لعدم الولاية حالة التلفظ. ولو قال: إن نكحتك فأنت طالق، فنكحها، لم تطلق لعدم الولاية. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «تطلق؛ لأن الولاية تراد عند النفوذ، وقد وجدت». نعم، اختلف أصحابنا في أصلين:

أحدهما: أنه لو قال العبد لزوجته: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا» فعتق، ودخلت الدار، هل تقع الثلاث ولم يكن يملك الثالث عند التعليق؟. فمنهم من قال: «لا يقع؛ لعدم الملك»، ومنهم من قال: «يقع؛ لوجود النكاح المنتج للطلاق الثلاث عند العتق»، وكأن ملك الأصل، يقوم مقام ملك الفرع. وكذلك الخلاف فيما لو قال لحاريته: «إذا ولدت، فولدك حر»؛ لأنه ملك الأصل المنتج لملك الولد، فأشبه التصرف فيه، التصرف في منافع الدار عند ملك الدار.

الأصل الثاني: أن دوام الولاية بين التعليق والصفة، هل يشترط؟ بيانه: أنه لو قال لها: «إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم أبانها، ثم جدد نكاحها ودخلت، ففيه قولان يعبر عنهما بعود الحنث:

أحدهما: أنه يقع؛ لوحود الولاية عند التعليق والصفة. والثاني: لا؛ لأن الواقع في هذا النكاح، طلاق يفيده هذا النكاح، وذلك لم يملكه عند التعليق.

ولو علق الثلاث على الدخول، ثم نجز الثلاث، ثم جدد النكاح، فالمنصوص: أنه لا يعود. وفي القديم قول ضعيف: أنه يعود، وهو مجرد نظر إلى وجود الولاية في الطرفين.

أما إذا على طلقة واحدة، ثم قال: نحرت تلك الطلقة المعلقة، ثم حدد نكاحها، ودخلت، فمنهم من ألحق هذا بتنجيز الثلاث، ومنهم من قال: الطلاق لا يتعين بتعينه، فيلتحق هذا بمحل القولين.

هذا كله إذا لم توجد الصفة حالة البينونة، فلو وجدت، انحلت اليمين؛ فلا يعود قولاً واحدا.

هذا تمام النظر في أركان الطلاق، واختتام الباب بذكر أصلين في ملك الطلاق:

أحدهما: أن من طلق ثلاثا، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فلو طلق واحدة، أو اثنتين، فنكحت زوجا آخر، ثم عادت إليه، لم تعد إلا ببقية الطلاق، وقال أبو حنيفة رحمه الله: «وطء الزوج الثاني، يهدم الطلقات الماضية؛ فتعود إليه بثلاث».

ثم التحليل، إنما يحصل بوطء تام في نكاح صحيح غير مختل.

أما الوطء، فيدخل فيه تغييب الحشفة من الخصى، وتغييب قدر الحشفة من المحبوب بعضه، ونزول المرأة على الزوج، واستدخالها بالأصبع من غير انتشار إلا في استدخال ذكر العِنَّين، ففيه خلاف، والظاهر أنه محلل. والصحيح: أن وطء الصبي محلل، والإتيان في غير المأتى غير محلل، وكذا تغييب بعض الحشفة.

وأما النكاح، فيخرج منه الوطء في ملك اليمين، فإنه لا يحلل، وكذا الوطء في النكاح الفاسد على القول الصحيح، وفيه قول. وفي السوطء بالشبهة حلاف مرتب، وأولى بأن لا يحصل، ثم ذلك إذا ظن أنها منكوحته، فإن ظن أنها مملوكته، فلا يزيد ظن الملك على حقيقته.

وأما غير المختل: فاحترزنا به عن الوطء بعد طلاق رجعى ثبتت الرجعة فيه باستدخال الماء لا بالوطء، فالنص: أنه لا يحلل؛ لأنه محرم، ويحتمل التحليل إذا لم نوجب المهر به. وإن فرعنا على أنه يحلل في النكاح الفاسد، فهو أولى. ولو وطنها بعد الارتداد، فالنص: أنه لا يحلل، وليس كالنكاح الفاسد؛ فإنه عالم بالتحريم. أما في حال الحيض والصوم فمحل؛ لأنه لم يختل النكاح، وكذا في حال إحرامها خلافا لمالك رحمه الله.

ثم مهما ادعت أن المحلل وطئها، كان للزوج تصديقها بغير بينة؛ لأن بناء العقود على قول العاقد، ولكن إن كان غلب على ظنه كذبها، لم يحل له وطؤها.

فوع: لو طلق زوجته الرقيقة ثلاثا، ثم اشتراها، لم يحل لـه وطؤهـا إلى أن يجـرى التحليل. وفيه وجه: أن التحريم يختص بالنكاح، ولا يحرم الوطء بملك اليمين بالطلقات الثلاث.

الأصل الثانى: أن الرق يؤثر فى نقصان عدد الطلاق، فيملك الحر ثلاثا، ويملك العبد طلقتين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «ينظر إلى جانب النساء، فيملك الحر والعبد ثلاثا ولكن على الحرة، ويملكان ثنتين ولكن على الأمة». وهذا يخالف قوله عليه السلام: «الطلاق بالرحال، والعدة بالنساء»(١). يعنى: العبرة فى الطلاق بالرحال. ثم يتولد من الأصلين فروع ثلاثة:

الأول: لو طلق الذمى زوحته الذمية طلقتين، ثم التحق بدار الحرب، فاسترق. قال ابن الحداد: له أن ينكحها؛ لأنها لم تحرم بالطلقتين؛ فطرآن الرق بعده لا يؤثر، وفيه وجه: أنه لا ينكحها؛ لأنه في الحال رقيق، فكيف يطلقها طلقة ثالثة لو نكحها؟.

ولا خلاف أنه لو طلق طلقة، ثم طرأ الرق، فنكحها: فلا يملك إلا طلقة واحدة ويحسب ما مضى عليه.

الثانى: لو طلق فى الرق طلقة ثم عتق فيملك طلقتين فى الحرية؛ لأنه لم يستوف عدد الرق. ولو طلق فى الرق طلقتين ثم عتق لم يكن له نكاحها؛ لأنها حرمت عليه فى الرق. وفيه وجه غريب: أنه ينكحها.

<sup>(</sup>۱) أخرحه: عبد الرزاق في مصنفه (۲۳٤/۷)، موقوفًا عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، والبيهقي (۳۷۰/۷)، عن ابن عباس موقوفًا أيضا، الزيلعي في نصب الراية (۲۲۵/۳)، مالك (۷۷۰٬۵۷٤/۲).

الثالث: إذا طلق العبد طلقتين، وعتق، ولم يَدْر: السابق «هو الطلاق» أو «العتق»؟ قال ابن الحداد: «يحرم نكاحها؛ لأن الرق مستيقن، وكذا الطلاق، والشك في تقديم العتق على الطلاق، وخالفه بعض الأصحاب، وهو بعيد.

### الباب الثالث حكم طلاق المريض

اعلم أن طلاق المريض كطلاق الصحيح في النفوذ، وإنما النظر في انقطاع الميراث به؛ لما فيه من الفرار عن التوريث قصدًا، وفيه قولان:

الجديد وهو القياس والمشهور: أنه ينقطع الميراث بالطلاق البائن كما في حالة الصحة، وعلى هذا ينقطع التفريع.

والثانى: وهو القديم أنه يجعل فارًا، فيعارض بنقيض قصده، ونـورث زوجتـه؛ ويـدل عليه قصة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه . فنقول: الفار على هذا القول من أنشأ تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير رضاها. فقد أوردنا في الضابط خمسة قيود:

الأول: الإنشاء. واحترزنا به عن إقرار المريض بطلاق أسنده إلى حال الصحة، فهو غير فار؛ لأن الإقرار حجة. وكذلك إذا أسند إقرار العتق إلى الصحة، لم يحسب من التلث وكذلك يجوز الإقرار للوارث وإن لم يجز الإنشاء. وقال القاضى: «لا يبعد أن يجعل فارًا؛ لأنه محجور على إنشاء القطع، وليس محجورًا في حق الوارث عن إنشاء استقراض والتزام، فكان له الإقرار».

القيد الثانى: التنجيز: فلو على طلاق زوجته على قدوم زيد، فقدم وهو مريض، ففيه قولان؛ يعبر عنهما بأن العبرة بحالة التعليق، أو بحالة وجود الصفة؟ والصحيح: أنه ليس فارًا؛ لأنه ليس يظهر منه قصد الفرار. أما إذا علقه عما لابد من وجوده فى المرض، كقوله: «أنت طالق إذا ترددت الروح فى شراء سيفى» أو «قبل موتى بلحظة» فالصحيح: أن هذا فار، ومنهم من طرد الخلاف؛ نظرا إلى حالة التعليق. وكذلك لو علق بفعل من أفعال نفسه، ثم أتى به فى المرض، فالظاهر: أنه فار، وقيل بطرد القولين. أما إذا قال: أنت طالق قبل موتى بيوم. ثم مات فحأة، فقد نفذ الطلاق فى الصحة، ويظهر فى ذلك قصد الفرار، فقياس التهمة أن يُجعل فارًا، ولكن يحتمل أن ينظر إلى الصحة، ونقطع الميراث.

القيد الثالث: الطلاق. فلو فسخ نكاحها بعيب في المرض، فبلا يكون فبارًا. ولـو قذفها في الصحة، ولاعـن في المـرض، فليس بفيارً؛ لأن اللعـان ضـرورة لدفـع الحـد

والنسب. وإن أنشأ القذف واللعان في المرض، ففيه تردد للأصحاب، والظاهر: أنه غير فار.

ولو ارتد الزوج، ثم عاد، فالصحيح: أنه ليس بفار؛ لأنه ليس يقصد بـالردة ذلـك. وذكر العراقيون وجهين، وطردوا ذلك في المرأة إذا ارتدت في المرض، وجعلوهـا فـارة عن ميراثه، وهذا بعيد.

القيد الرابع: الزوجة الوارثة. فلو طلق زوجته الذمية، فأسلمت، أو الرقيقة فعتقت؛ فلا يكون فارًا، لأنها لم تكن وارثة عند الطلاق، ولا يبعد تخيل خلاف من تبرع الرجل على أخيه في مرضه، وهو محجوب بولده، ثم مات ولده؛ لأن فيه قولين.

القيد الخامس: قولنا: «بغير رضاها». فلو خالعها، أو طلقها بسؤالها، أو علق الطلاق بفعلها الذي لا ضرورة لها فيه ولا حاجة، ففعلت، فليس فارًا. ومنهم من طرد القولين، ولم يجعل لرضاها أثرًا.

أما إذا علق الطلاق بأكلها، أو ما تحتاج إليه وتنضرر بتركه، فهو فار قطعا. فإن قيل: فلو تمادى المرض بعد الطلاق، فإلى متى يتمادى توريثها؟ قلنا: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتمادى أبدًا. والثانى: أنه إلى انقضاء العدة. والثالث: إلى أن تنكح زوجًا آخر.

## الباب الرابع: في تعديد الطلاق

وفيه ثلاثة فصول:

## الفصل الأول: في نية العدد

فإذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوى عددًا، وقع ما نوى عندنا؛ لأن المصدر مضمر فيه، وهو محتمل للحنس الشامل للعدد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقع إلا واحدة. وسلم أنه لو قال: أنت بائن، ونوى ثلاثًا: نفذ، وإن نوى اثنين لا ينفذ.

فروع: الأول: إذا قال: أنت طالق واحدة، ونوى الثلاث، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا ينفذ؛ لأن الواحدة تنافى العدد. والثانى: أنه يقع؛ وكأنـه يصيرهـا واحـدة بالطلاق الثلاث. والثالث: وهو اختيار القفال أنه إن بسط النية على جميـع اللفـظ: لـم يقع.

وإن نوى الثلاث بقوله: أنت طالق، وذكر الواحدة بعده: وقع الثلاث ولم يؤثر ذكر

الواحدة. وهذا بناء على المذهب الصحيح الذى ادعى الفارسى الإجماع فيه، وهو، أنه لا إذا قال: أنت طالق ولم يكن في عزمه أن يقول: إن شاء الله ثم قال متصلا به: أنه لا يؤثر. ومن الأصحاب من خالف وقال: إذا اتصل الاستثناء وقصده لم يقع الطلاق. فعلى هذا لا يتجه قول القفال.

الثانى: إذا قال: أنت واحدة، ونوى به توحدها بالطلاق الثلاث، وقع الثلاث وإن لم يخطر بباله معنى التوحد، ولكن نوى الثلاث، ففيه احتمال وتردد.

الثالث: إذا قال: أنت طالق ثلاثا، ولكن وقع قوله: «ثلاثا» في حال موتها بأن ماتت مقترنا به ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقع الثلاث، لأن الثلاث كالتفسير، والمفسر وجد في الحياة. والثاني: أنه يقع واحدة بقوله: «أنت طالق» ويلغو العدد. والثالث: أنه لا يقع شيء؛ لأنها ماتت قبل تمام الكلام.

## الفصل الثاني: في تكرير الطلاق

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال لمدحول: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» فإن قصد التكرار نفذ الشلاث. وإن قصد التأكيد لم يقع إلا واحدة. وإن نوى بالثانية الإيقاع، وبالثالثة التأكد للثانية، وقع ثنتان. وإن نوى بالثالثة تأكيد الأولى لم يُقبل، ووقع الثلاث؛ لأن تخلل الفصل يمنع قصد التأكيد، وإن أطلق فقو لان:

أحدهما: أنه يحمل على التأكيد؛ لأنه معتاد في لسان العرب، فبلا تقع إلا واحدة. والثاني: أنه يقع الثلاث، لأنه تلفظ ثلاث مرات، وإنما يصرف الطلاق بقصد صحيح عن وجهته، ولم يقصد صرفه إلى التأكيد.

ولو قال: أنت طالق طالق طالق، فله أن يقصد التأكيد. ولو قال: «أنت طالق وطالق» (١) لم يمكن قصد التأكيد؛ لتخلل «الواو» الفاصلة؛ إذ المؤكد ينبغى أن يساوى المؤكد.

ولو قال: «أنت طالق وطالق وطالق» وقصد بالثالثة تــأكيد الثانيـة: حــاز، ولــو قصــد تأكيد الأولى، لـم يجز؛ لتخلل الفصل.

ولو قال: «أنت طالق وطالق بل طالق»<sup>(٢)</sup> وقع الثلاث، وامتنع قصـــد التــأكيــد؛ لتغــاير

(١) هذا باعتبار أن «الواو» لمطلق الجمع كما هو معروف عنها في أصل الوضع عند أهل اللغة.

(٢) لأنه هنا على سبيل الإنشاء الذي لا سبيل فيه للتدارك، «وبل» وإن كانت للإعراض عما قبله=

الألفاظ، وكذلك قوله: «أنت طالق وطالق فطالق»(١١).

ولو قال: «أنت طالق طالق، أنت طالق» فيجوز أن تجعل الثالثة تأكيدًا للثانية، وإن تخلل قوله: «أنت»؛ لأن إعادة أدوات الضمير تحتمل في التأكيد.

الثانية: إذا قال لها: أنت طالق طلقة وطلقة، نص على وقوع ثنتين في المدخول بها. وجميع هذه المسائل في المدخول بها؛ إذ لا يتصور تعاقب الطلاق قبل الدخول. ولو قال: لفلان على درهم فدرهم، نص على أنه يلزمه درهم واحد. فقيل: قولان بالنقل والتخريج. وقيل: الفرق أن التكرار يتطرق إلى الأخبار، ولذلك لو كرر في المجلس لم يتكرر بخلاف الإنشاء. وكذلك لو قال: لفلان على درهم بل درهمان، لا يلزمه إلا درهمان (٢).

ولو قال: أنت طالق طلقة، بل طلقتين، وقع الثلاث؛ لأن الاستدارك لا يتطرق إلى ما سبق إنشاؤه، ويتطرق إلى الأحبار.

الثالثة: إذا قال: أنت طالق طلقة مع طلقة، أو معها طلقة (٢)، أو تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة، أو فوقها طلقة، فمقتضى الجميع الجمع بين طلقتين؛ فيقع في المدخول بها طلقتان، وفي غير المدخول بها وجهان.

أحدهما: أنه يقع ثنتان؛ لأن الجمع ممكن، كما لو قال: أنت طالق طلقتين. والشانى: أنه تقع واحدة؛ لأن قوله: «طلقة» كلام تام، والباقى ليس تفسيرًا له، بخلاف قوله: أنت طالق ثلاثًا، فإن الثلاث تفسير لطلاق.

ولو قال لها: أنت طالق فطالق، بانت بالأولى، ولغا قوله: فطالق، أعنى قبل الدخول.

<sup>-</sup>وإثبات ما بعده على سبيل التدارك، فهذا لا يكون إلا فى الأخبار لاحتمالها التدارك مثل أن يقول سنى ستون بل سبعون، ففى الخبر استطاع أن يبطل الخطأ أو الكذب، أما فى الإنشاءات كقوله: «أنت طالق وطالق بل طالق» فهنا لا يملك إبطال الأول.

انظر: شرح التلويع على التوضيع لمن التنقيع (١٩٢/١ وما بعدها)، المحرر للسرحسى

<sup>(</sup>١) لأن الفاء للتعقيب.

<sup>(</sup>٢) إن كان خبرًا لزمه درهمان، كقوله حاكيًا: «لفلان على درهم بل درهمان» لأنه يملك في الخبر التدارك لاحتمال الخبر الصدق والكذب والخطأ.

أما إن كان الكلام إنشاءًا لزمه ثلاثة دراهم كقوله لفلان: «علىَّ درهم بل درهمان» وهذا ما بيناه من قبل، وسيذكره المؤلف أيضا وهذا منَّا لبيان المعنى.

<sup>(</sup>٣) لأن «مع» للمقارنة.

ولو قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق وطالق<sup>(۱)</sup>، فهل تقع ثنتـان عنـد الدخـول؟ فيـه وجهان، ووجهه: أن الدخول يجعل كالجامع للطلقتين المذكورتين.

الرابعة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، أو قبلها طلقة، أو بعد طلقة، أو بعد طلقة، أو بعدها طلقة: ينفذ طلقتان في المدخول بها، ولكن الواقع أو لا مضمون قوله: «طلقة» أو مضمون قوله: «قبلها طلقة»؟ فيه وجهان، ينظر في أحدهما إلى اللفظ، واللفظ الأول قوله «طلقة» وفي الثاني ينظر إلى المعنى. وقوله: قبلها طلقة وإن ذكره آخرًا فقد قدمه بالمعنى، والأصح اتباع المعنى؛ فيقع أولا مضمون قوله: «قبلها طلقة» وكلاهما يقعان بعد فراغه من تمام لفظه.

فعلى هذا، إذا خاطب بذلك غير المدخول بها، فإن قلنا: إن الواقع أولا مضمون قوله: «طلقة»، وقعت واحدة، ولم تعقبها الثانية. وإن قلنا: الواقع أولا مضمون قوله: «قبلها طلقة»، لم يتصور أن تقع تلك وحدها، ولا أن يقع بعدها طلقة، فيؤدى إلى الدور، فقياس مذهب أبى زيد أنه يلغو قوله: قبلها طلقة؛ للبعد، ويبقى مضمون قوله: أنت طالق طلقة، فتنفذ واحدة.

## الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب

وهو ثلاثة أقسام:

الأول: حساب الضرب. فإذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، أو اثنتين في اثنتين. وأراد الحساب بطريق الضرب: حمل عليه. وإن أراد الجمع حمل عليه؛ لأنه قد يراد بها «مع» والاحتمال البعيد مقبول في الإيقاع وإن لم يقبل في نفى الطلاق. وإن أراد الظرف قُبل ولم يقع ما جعله ظرفًا. وإن أطلق فقولان:

أحدهما: أنه يحمل على الحساب؛ لظهور ذلك في اللسان.

والثانى: يُحمل على الظرف؛ لأنه يحتملها، والتنزيل على الأقل المستيقن أولى. وحكى قول ثالث: أنه يقع الثلاث؛ لتلفظه به. وهو بعيد.

ومهما كان جاهلاً لا يفهم معنى الحساب، قطع المحققون بأنه لا يحمل سياقه على الحساب.

فرع: الجاهل بالحساب إذا قال: أردت بذلك ما يريد الحساب، ففيه وجهان:

 <sup>(</sup>١) الفاء هنا بأصل الوضع للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء، فإن دخلت الدار طلقت، «والواو» تفيــد
الجمع فتقع ثنتان.

أحدهما: أنه يحتمل؛ لإرادته. والثاني: لا؛ لأن إرادة ما لا يفهم محال.

ويجرى هذا الخلاف فيما لو قال: طلقت زوحتى مثلما طلـق فـلان زوحته، وهـو لا يدرى ذلك. ومهما احتمل في الإحرام أن يقول: أهللت بإهلال كإهلال فلان وهو لا يدرى فلا يبعد أن يحتمل في الطلاق.

### القسم الثاني: تجزئة الطلاق. وفيه مسائل:

إحداها: لو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة: نفذ، وكمل، لا بطريق السراية بل بأن يجعل البعض عبارة عن الكل. ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، وجهان:

أحدهما: أنه لا تقع إلا واحدة؛ لأن المضاف إليه واحدة. والثاني: أنه تقع طلقتان، فكأنه قال: طلقة ونصف.

وكذا الخلاف في قوله: خمسة أرباع، أو أربعة أثلاث، وما يزيد أجزاؤه على الواحدة.

الثانية: إذا قال: أنت طالق نصفى طلقة، فالصحيح: أنه تقع واحدة. ولو قال: نصف طلقتين، فالصحيح أنه تقع أيضا واحدة، لا كما لو كان في يده عبدان فقال: لفلان نصف العبدين، ثم فسر بأحدهما: لم يقبل؛ إذ نصف الاثنين المتناسبين المطلقين واحد. أما المعين فإنه لا يتجه فيه ذلك. وقد قيل: تقع طلقتان. وإن فسر بواحدة، يدين، وهل يقبل ظاهرًا؟ قالوا: فيه وجهان.

الثالثة: لو قال: أنت طالق، سدس وربع وثلث طلقة، فهى طلقة واحدة. ولو كرر الطلقة، فقال: سدس طلقة وربع طلقة، وثلث طلقة؟ فمنهم من أوقع الثلاث، ومنهم من رد جميع ذلك إلى طلقة واحدة، وجعل تكراره للتأكيد.

### القسم الثالث: في اشتراك نسوة في الطلاق:

وفيه مسائل: الأولى: لو قال لأربع نسوة: أوقعت عليكن طلقة واحدة، طلقت كل واحدة طلقة؛ إذ يخص كل واحدة ربع طلقة. ولو قال: طلقتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا. فلا تزيد كل واحدة على طلقة، مالم يجاوز الأربع.

فإن قال: أوقعت عليكن خمس طلقات، طلقت كل واحدة ثنتين، ولا تزيد إلى ثمانية.

فإن قال: تسع طلقات طلقت كل واحدة ثلاثا. أما إذا قــال: أوقعـت بينكن طلقـة، فهو كقوله: أوقعت عليكن، إن أطلق. وإن أظهر تفسيرًا يخالف ذلك، فهل يقبــل؟ فيــه أربعة أوجه:

أحدهما: أنه يقبل كل ما يبديه من تخصيص وإضمار؛ للاحتمال. والثاني: أنه لا يقبل أصلاً ما يخالف الاشتراك؛ لأنه يصير الكلام كالمستكره. الشالث: يقبل بشرط أن لا تخرج واحدة منهن عن الطلاق، حتى لو قال: أوقعت بينكن ثلاث طلقات، ثم أراد تخصيص زينب بطلقتين، ويوزع واحدة على الباقيات: صح ولو أراد إخراج واحدة لم يجز.

الرابع: أنه يقبل التخصيص والإخراج، بشرط أن لا يعطل طلاقًا حتى لوقال: أوقعت بينكن أربع طلقات ثم خصص زينب حتى تتعطل الرابعة لـم يجز. نعم، يقبل فى المحتصاص ثلاث بها، وتبقى الرابعة، فتتوزع على البواقى، وتطلق كل واحدة طلقة.

الثانية: إذا قال: أوقعت عليكن سدس طلقة، وربع طلقة وثلث طلقة، فإن قلنا: إن هذا في الواحدة محمول على ثلاث طلقات، قال العراقيون: طلقت كل واحدة ثلاثًا؛ إذ يوزع كل جزء على الجميع. ويحتمل أن يقال: إن ذلك كثلاث طلقات.

ولو أوقع بينهن ثلاثًا، لم تطلق كل واحدة إلا طلقة واحدة.

الثالثة: إذا قال لثلاث نسوة: أوقعت بينكن طلقة، ثم قال للرابعة: أشركتك معهن، فإن لم ينو، لم يقع شيء؛ لأنه كناية. وإن نوى الطلاق، ولكن لم يخطر ببالمه كيفية الاشتراك، قال القفال: تقع عليها طلقتان؛ لأن الشركة أن يكون لها نصف ما لهن، ولهن ثلاث، فنصفه واحدة ونصف، فتكمل طلقتين. وقال الشيخ أبو على: تقع واحدة؛ لأن مطلق الاشتراك لا ينبىء عن مساواة الشريكين.

#### الباب الخامس في الاستثناء

وله شروط ثلاثة:

أحدها: أن لا يستغرق المستثنى عنه. والثانى: بأن يتصل بالمستثنى عنه. فلو انفصل ولو بزمان يسير لم يصح. وقال ابن عباس: يصح الاستثناء المنفصل، وهو بعيد.

والثالث: أن يكون قصد الاستثناء مقرونًا بأول الكلام، فإن قال: أنت طالق، ثم بـدا له متصلا بالفراغ أن يقول: «إن شاء الله»؟ قال أبو بكر الفارسى: هو باطل بالإجماع. وحالفه بعض الأصحاب، وعزا ذلك إلى الأسـتاذ أبـي إسـحاق وقـال: شـرطه اتصـال اللفظ، أما اقتران النية فليس بشرط وكلام الفارسى أصح. وشوح هذه المسائل في فصلين:

## الفصل الأول: في الاستثناء المستغرق

#### وفيه مسائل:

الأولى: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقع الشلاث وبطل الاستثناء؛ لاستغراقه وتناقضه. ولو قال: «أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة» ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجمع استثناؤه ويجعل مستغرقا، فيبطل ووقع الثلاث. والشاني: أن الاستغراق وقع بقوله: واحدة؛ فيلغي هذا القدر ويعتبر الباقي.

وكذا الخلاف في قوله: أنت طالق طلقتين، وواحدة إلا واحدة. فإن جمع المستثنى عنه صح الاستثناء. وإن فرق بطل. وكذلك لو قال: أنت طالق واحدة، وواحدة، وواحدة وواحدة إلا واحدة. وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وواحدة، وواحدة ولو قال: أنت طالق واحدة، وواحدة وواحدة إلا واحدة، وواحدة: وقع ولم قال: أنت طالق واحدة، وواحدة إلا واحدة، وواحدة وقع على الوجهين؛ لأن من جمع، جمع من الجانبين، ومن فرق فكذلك، وهو مستغرق بكل حال.

الثانية: الاستثناء من الاستثناء صحيح، ومعناه نقيض المستثنى عنه، فهو من النفى إثبات، ومن الإثبات نفى. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، معناه: إلا اثنتين لا تقع إلا واحدة من الاثنتين تقع، فتقع اثنتان. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه تقع الثلاث؛ لأن الأول مستغرق؛ فلغا، والأخير استثناء من لاغ. والثاني: وهو الصحيح، أنه يقع واحدة؛ لأن الكلام بآخره، وقد أخرجه عن الاستغراق بالاستدراك. والثالث: أن الاستثناء الأول يلغو، ويصير الأخير استثناء عن الأول. وهذا تحكم فاسد.

الثالثة: قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا، وقعت ثنتان، وكأنه زاد له وسع الاستثناء. ومنهم من قال: الخمس كالثلاث، والاستثناء مستغرق فيبطل، ولا نظر إلى الزيادة.

ولو قال: أنت طالق أربعًا إلا اثنتين، فعلى مذهب ابن الحداد تقع اثنتان، وعلى الوجه الآخر: تقع واحدة وكأنه قال: ثلاثًا إلا اثنتين.

الرابعة: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا نصف طلقة، وقع ثـلاث؛ لأنـه أبقـى النصـف، فيكمل. وفيه وجه أن استثناء النصف، كاستثناء الكل، كما أن إيقاع النصف كإيقـاع الكل.

### الفصل الثاني: في التعليق بالمشيئة

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله. أو أنت حر إن شاء الله: لم يقع الطلاق والعتق؛ لأن مشيئة الله غيب لا يدرى، فصار الوصف المعلق به بحه ولاً، وقال مالك رحمه الله: لا يقع الطلاق ويقع العتق.

ونص الشافعي رضى الله عنه أنه لو قال: أنت على ً كظهر أمى إن شاء الله، أنه يكون مظاهرًا. فمن الأصحاب من طرد هذا في الطلاق وسائر العقود، ومنهم من فرق بأن الظهار إخبار، وتعليق الإخبار بالمشيئة لا يصح، وكذلك لو قال: لفلان على عشرة إن شاء الله، تلزمه العشرة، والإنشاء يحتمل التعليق. ومنهم من سوى بين العقود والإقرار، وجوز الاستثناء بالمشيئة في الجميع، وعليه التفريع.

الثانية: إذا قال: يا طالق إن شاء الله، الظاهر أنه يقع؛ لأن الاستثناء عن الاسم لا ينتظم، إنما ينتظم الإنشاء، وفيه نظر؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاء، فلذلك قال بعضهم: إنه لا يقع شيء.

أما إذا قال: يا طالق، أنت طالق ثلاثًا إن شاء الله، انصرف الاستثناء إلى الشلاث، ووقعت واحدة بقوله: يا طالق.

الثالثة: لو قال: أنت طالق ثلاثًا، يا طالق إن شاء الله. قال الأصحاب: لا يقع شيء؛ لأن قوله: يا طالق، لا يعمل الاستثناء فيه؛ تفريعًا على الظاهر، ويرجع الاستثناء إلى الثلاث، وتخلل قوله: «يا طالق» لا يدفع الاستثناء؛ لأنه من جنس الكلام، وهو كقوله: أنت طالق ثلاثًا يا حفصة إن شاء الله.

الرابعة: إذا قال: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله، فموجب اللفظين واحدة، ومعناه التعليق بعدم المشيئة. وكما لا تعرف المشيئة، لا يعرف عدمها، فقياس ذلك أن لا يقع الطلاق، ونص عليه الشافعي رضى الله عنه ، بل هاهنا أولى؛ لأنه علق على محال؛ إذ يستحيل أن يقع الطلاق بخلاف مشيئة الله، فهو كما لو قال: أنت طالق إن صعدت السماء، وقال صاحب «التلخيص»: يحتمل أن يقال: يقع، بخلاف التعليق بالصعود؛ لأن الصعود ممكن في نفسه والطلاق بخلاف المشيئة محال، فكأنه قال: أنت

طالق طلاقًا لا يقع، وحكى عن القاضى أنه اختار وقوع الطلاق هاهنا وهو بعيد؛ لأنه إن قال: أنت طالق طلاقًا إن اجتمع السواد والبياض: لم يقع؛ لأنه تعليق بمحال، فكذلك قوله: إن خالف طلاقك مشيئة الله، فإنه أيضًا محال، ونعم، يحتمل له مأخذ آخر، وهو أنه لو قال: أنت طالق إن لم يدخل زيد الدار، فدخل، لم يقع، فإن مات زيد قبل الدخول، تبين وقوعه وقت الطلاق. فإن مات وأشكل الدخول ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لايقع؛ لأن الأصل عدم الوقوع. والثانى: أنه يقع لأنه بحز الطلاق، واستثناه، ولم يثبت الاستثناء. وهذا الوجه أظهر في قوله: أنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار، فإن هذه صبغة الاستثناء. والصحيح أنه لا فرق بين الصيغتين، فعلى هذا لا يبعد أن يقال: مشيئة الله مستثنية فيقع الطلاق لذلك. فهذا وجهه المتكلف. والصحيح أنه لا يقع؛ إذ لو وقع، لكان الله قد شاء وقوعه، وهو إنما علق الطلاق بعدم المشيئة إلا أنه إذا لم يقع، تبين أن الله لم يشأ، فقد تحقق الوصف الذي علق عليه، فينبغي أن يقع، شم بالوقوع ينتفي الوصف، فالشرط والجزاء هاهنا متضادان لا يجتمعان، ومنشأ بدو النظر أن التعليق على هذا الوجه، هل يصح؟ وليس كما إذا علق باجتماع السواد والبياض؛ لأن التضاد بين السواد والبياض؛ والشرط. ويستمد هذا من مسألة «الدور» فإن قوله لغير المدخول بها: إن طلقتك فأنت طالق قبله، فيه تضاد بين الشرط والجزاء، فألغاه أبو زيد لذلك، واعتبره ابن الحداد، وهذه المسألة تلتفت إليه

فإن قيل: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، ما معنى التردد في مشيئته، ومشيئته قديمة، لا يتردد فيها، فإن أريد تعلقها، فلا يخلو إما أن يراد تعلقها بلفظ الطلاق، أو بحكمه، فإن أريد باللفظ، فقد شاء اللفظ؛ لأنه قد حرى. وإن أريد الحكم، فالحكم قديم، والإرادة لا تتعلق بالقديم؛ لأن الحكم كلام الله تعالى؟.

فنقول: معناه مشيئة حكم الطلاق، والمشيئة قديمة، ولكن المراد أن يحدث لها عند الحدوث تعلق بالإرادة القديمة، وإن كان لها قبل الحدوث نوع تعلق على وجه آخر، وذلك التعلق المتحدد مشكوك فيه. وأما قوله: الحكم قديم فيلا يراد، فهو كذلك، ولكن مصير المرأة محرمة، وصف حادث يستدعى تعلقًا حديدًا للكلام القديم به، فللخطاب القديم تعلقات متحددة كما للإرادة، والأحكام تبنى على التعليقات المتحددة، لا على الأصل القديم.

### الباب السادس: في الشك في الطلاق وفي محله

أما الشك في الطلاق فصورته أن يتردد في أنه هل طلق أم لا؟ فالأصل أن لا طلاق،

فنأ عذ بالاستصحاب، كما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث؛ لأنه لا مجال للاجتهاد في الطلاق والحدث، والاستصحاب يكفي، وليس ذلك كطلاق يختلف فيه الفقهاء، فإنه لا يجعل مشكوكًا، بل يجب الاعتماد على ما يقتضيه الاجتهاد، وكذلك إذا طار طائر فقال: إن كان هذا غرابًا، فامرأتي طائق، وشك: لم يقع الطلاق، إلا إذا تبين أنه غراب، فلو قال آخر: وإن لم يكن غرابًا، فامرأتي طائق، لم يقع طلاقه أيضا؛ لأنه لو تفرد به، لم يقع، فتقدم غيره لا يفسر حكمه.

أما إذا كان له زوجتان، فقال: «إن كان هذا غرابًا، فعمرة طالق، وإن لـم يكن، فزينب طالق، حرمت واحدة، وعليه أن يجتنبهما؛ لأنه اتحد الشخص، فيحصل اليقين في حقه.

فرع: لو حرى ذلك في عبدين من رجلين، فلكل واحد أن يتصرف في عبده. فلو اشترى أحدهما العبد الآخر حتى اجتمعا في ملكه، حجر عليه فيهما إلى أن يتبين. وفيه وجه: أنه يختص الحجر بالمشترى؛ لأن الأول كان يتصرف فيه فلا ينقلب حكمه بشراء الآخر، والصحيح هو الأول.

ولو باع الأول، ثم اشترى الثانى، فيحتمل أن يقال له: التصرف في الثانى؛ لأن تيك واقعة قد انقضت، فهو كما لو صلى صلاة إلى جهة، ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى، صلى لجهة أخرى ولم يقض الأولى، ويحتمل خلافه؛ لأن الاستصحاب ضعيف بالإضافة إلى الاجتهاد.

وأما إذا شك فى محل الطلاق كما إذا طلق واحدة منهما، ثم نسى فعليه التوقف إلى التذكر. ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية، فهل يقبل؟ فبه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنها ليست محلاً لطلاقه. والثاني: نعم وهو الأظهر؛ لأن اللفظ مبهم، فعلى هذا يراجع حتى يُعين.

ولو قال لزوجتين: إحداكما طالق، طولب بالتعيين، فإن كان قد نوى واحدةً معينةً، طولب بالكشف. والصحيح: أن عدتها من وقت الإبهام. وإن لم ينو، طولب بتعيين واحدة للوقوع. فإذا عين، فيقع الطلاق بالتعيين، أو يتبين وقوعه بالإبهام؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع بالإبهام، والتعيين كالبيان له والتنصيص على محله، فتحسب العدة من ذلك الوقت على الصحيح، كما إذا نوى. الثاني: أنه يقع بالتعيين؛ لأنه لو وقع قبله، لوقع على غير محل، فإنه بين المحل الآن، ولكن لما أوقع من غير بيان محل، ألزمناه ببيان المحل.

ثم في التعيين نظر في حالة الحياة، وبعد الموت.

### النظر الأول في الحياة. وفيه مسائل:

الأولى: أنه يلزمه التعيين ويطالب به، ويجب على الفور، كما لو أسلم على عشر نسوة، ويعصى بالتأخير. ولو أبهم طلقة رجعية، ففى وجوب التعيين في الحال وجهان؟ لأن التحريم قد حصل، ولكن النكاح لم ينقطع.

الثانية: أنه يلزمه نقتهما قبل التعيين وإن طالت المدة، وكذلك إن نوى واحدة ولكن لم يبين، وكذلك في مسألة الغراب إلى أن يتبين؛ لأن حجر النكاح مطرد، فلابد من النفقة.

الثالثة: إذا وطء إحداهما. فإن قلنا: إن الطلاق يقع بالتعيين، لـم يكن ذلك تعيينا. وإن قلنا: إنه كالبيان فلا يبعد أن يجعل ذلك بيانًا للمنكوحة، وكذلك الخلاف إذا وطء إحدى أمتيه، وقد أبهم العتق بينهما. وحيث جعلنا الوطء تعيينًا، فلا مهر لها. وإن لـم نجعله تعيينًا، فعين الأحرى للنكاح، ففي وجوب المهر وجهان يبتنيان على وقت وقوع الطلاق.

الرابعة: إذا ماتنا أو إحداهما لم تسقط المطالبة بالتعيين؛ لأجل الميراث، وهذا يؤيد قولنا: إن الطلاق يقع بالإبهام. وعلى الوجه الآخر اختلفوا، ومنهم من قال: هاهنا للضرورة يحمل التعيين على البيان، لا على الإيقاع. ومنهم من قال: نتبين وقوع الطلاق على المعينة قبيل موتها؛ وهذا كما نقول في المبيع إذا تلف، فإنا نتبين الانفساخ قبيل التلف؛ للضرورة.

### الخامسة: في صيغ التعيين. وفيه صورتان:

إحداهما: أن يقول: نويتهما جميعًا، فلا يقسع عليهما؛ لأن اللفظ لا يحتمله، ولكنه إقرار لهما بالطلاق، فلكل واحدة مؤاخذته بذلك، ولو قال: أردت هذه ثم هذه، قسال القاضى: تطلق الأولى دون الثانية؛ لأن لفظه لا يحتمل الجمع، وقسال الإمام: الوحه أن يكون إقرارًا للثانية أيضا، ويلغى قوله: «ثم» كما إذا قال: هذه المدار لزيد ثم لعمرو، فإن لعمرو مؤاخذته. ولو قال: أردت هذه بعد هذه، فعند القاضى: يقع على الثانية؛ لأنها مقدمة في المعنى، وإن تأخرت في الذكر، وعلى مذهب الإمام: يؤاخذ بهما.

الصورة الثانية: أن يُبهم طلاقًا بين ثلاث نسوة، ثم يجلس اثنتين في حانب، والثالثة في حانب، والثالثة في حانب، ثم قال: أو هذه، فنقول: لم يرفع الإبهام. فلو عين الثالثة: تعينت الأخيرتان للنكاح. ولو عين إحداهما شاركتها صاحبتها؛ لأنه جمعها إليه في الإقرار بقوله: هذه أو هذه، وإنما تعين للشركة صاحبتها لوقفته في الصيغة. فلو قال على السرد: هذه أو هذه، احتمل أن تكون شريكة الأولى وشريكة الثانية، فيرجع إليه ويقبل في ذلك قوله.

هذا كله إذا كان قد نوى، أما إذا أبهم الطلاق من غير نية، فطالبناه فقال: عينت هذه أو هذه، فيلغو قوله. فلو قال: عينت هذه وهذه، تعينت الأولى ولغا قوله فى الثانية؛ لأنه ليس إقرارًا حتى يؤاخذ به، بل هو إنشاء، ولا يستقل بنفسه إنشاء إذا لم يسبق لفظ صالح للجميع.

### المسألة السادسة: في النزاع. ولها ثلاث صور:

إحداها: لو كان قد نوى، فادعت واحدة أنه أرادها، وأنكر، فالقول قوله، فإن نكسل حلفت، وتعينت للطلاق بيمينها، وتعينت الأحرى بإقرار الزوج لها حيث أنكر الثانية.

الصورة الثانية: أن يكون قد طلق واحدة معينة منهما، لكنه نسى، فقالت واحدة: طلقتنى، فلا يقبل قول الزوج: نسيت، بل عليه أن يحلف على البت أنه ما طلقها، فإن نكل حلفت على البت، وحكم لها، ولو قبلنا يمين الرجل على نفسى العلم، والنسيان، للزم في الاستقراض وسائر الدعاوى.

الصورة الثالثة: في مسألة الغراب. إذا قالت واحدة: إنه كان غرابًا، فأنا طالق، فأنكر الزوج، فعليه أن يحلف على البت أنه لم يكن غرابًا، أو ينكل حتى تحلف على البت أنه كان غرابًا.

ولو علق دخولها أو دخول غيرها، فتنازعا، اكتفى منه بيمين على نفى العلم بالدخول، هكذا قاله إمامى(١)، وليس يتبين لى فرق بينهما أصلاً، بـل ينبغى أن يقال: عليه يمين جازمة، أو نكول في المسألتين جميعًا.

#### النظر الثاني: فيما بعد الموت:

وفيه ثلاث مسائل: إحداها: إذا ماتتا جميعًا، فعليه التعيين، فإن كان قد نوى بقلبه فين، فللوارث تحليفه؛ لأجل الميراث. وإن لم يكن قد نوى، فعين، لم يكن لهم

<sup>(</sup>١) أى إمام الحرمين أبو المعالى الجويني.

التحليف؛ لأنه إنشاء منوط باختياره. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ينحسم التعيين بالموت، وللزوج نصف حقه من ميراث كل واحدة.

الثانية: أن يموت الزوج أيضًا، فهـل للوارث التعيين؟ نُظر: فإن كانتـا فـى الحيـاة، فيوقف ميراث كل واحدة بينهما حتى يصطلحا، وليس لوارث الزوج التعيين.

وإن ماتت إحداهما، ثم مات الزوج، ثم ماتت الأخرى، فإن عين الوارث الأولى للطلاق، فهو مقر على نفسه؛ إذ حرم مورثه عن الميراث، فيقبل. وإن عين الأخيرة ليحرمها عن ميراث مورثه، وليجوز الأولى فهذا محل غرضه، ففي تعيينه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقبل؛ لأنه خليفة المورث في خيار الشفعة وغيره، فكذلك في هذه. والثاني: أنه لا أثر له؛ لأن حقوق النكاح لا تورث. والشالث: أنه إن قال: إن الزوج نوى هذه، فله ذلك، فلعله سمعه أو فهمه بقرينة. وإن قال: لم ينو، ولكنه أراد إنشاء التعيين، لم يجز؛ لأن هذا إلى الزوج، وكذا الخلاف في تعيين الوارث إذا أبهم العتق بين عبدين ومات؛ لأن للوارث غرضًا فيه. والعراقيون أرسلوا ذكر قولين في أن الوارث، هل يعين حيث يعين الزوج لو كان حيًا؟ ولم يفرقوا بين أن يكون له غرض، أو لا غرض له. وهذا التفصيل ذكره القفال وهو أحسن.

الثالثة: إذا قال: «إن كان غرابًا، فزوجتى طالق. وإن لسم يكن غرابًا، فعبدى حر، فيحجر عليه فيهما جميعًا؛ لأن المالك متحد، وإن كان الجنس مختلفًا. فإن مات قبل التعيين، فهل للوارث التعيين؟ فيه طريقان:

أحدهما: طرد القولين. والثاني: القطع بأنه لا يعين؛ للقرعة مدخلاً في العتنى، فهو أولى من التعيين وإن لم يكن لها مدخل في الطلاق.

وإذا وقع الإبهام في محض الإرقاق، فلا خلاف في أن المحكم للقرعة. فعلى هذا، لو أقرعنا، فخرج على الرقيق: عتى وتعينت المرأة للنكاح، وورثت. وإن خرج على المرأة، لم تطلق؛ لأن القرعة لا تؤثر في الطلاق. ولكن هل يتعين الرقيق للرق؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن القرعة إن قصرت عن حكم الطلاق، فتستعمل في الرق والعتق. والثاني: لا؛ لأن تعيينه للرق فرع تعيين المرأة للطلاق بالقرعة، فإذا لم تعمل القرعة في علها، كيف تعمل فيما يثبت ضمنًا له؟ فعلى هذا يبقى الإبهام؛ إذ كنا نتوقع بالقرعة بيانًا فلم يحصل.

#### الشطر الثاني من الكتاب في التعليفات

والنظر فيه في فصول مطولة، وفي فـروع متعـددة موجـزة، فلنقـدم الفصـول، وهـي ستة:

## الفصل الأول في التعليق بالأوقات

#### وهى أربعة:

النوع الأول: في التعليق بمحى، وقت منتظر. وصيغة التعليق «إن» وفي معناه «إذا»، فلا فرق بين أن يقول: إن طلعت الشمس، أو إذا طلعت الشمس، أو إذا دخلت الدار، أو إذا دخلت الدار، فالكل تعليق. وقال مالك رحمه الله: إذا علق بما يستيقن وقوعه كطلوع الشمس وقع في الحال. وهو ضعيف.

فنقول: لو قال: أنت طالق في أول شهر رمضان: طلقت، كما أهل الهسلال مقرونًا بأول جزء منه. ولا نقول: إن «في» للظرف فيقتضى وقتا محتوشًا بوقتين من شهر رمضان، بل لا يشعر إلا بالانطباق عليه. ولوقال: أنت طالق في شهر رمضان، فكمثل. ولو قال: أنت طالق في يوم السبت، طلقت مع طلوع الفحر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقع في آخر النهار وآخر الشهر (۱)، التفاتًا إلى أن الوجوب المعلق بوقت الموسع يستقر في آخره.

ولو قال: أنت طالق فى آخر شهر رمضان، طلقت فى آخر جزء منه. وفيه وجه آخر: أنها تطلق فى أول جزء من ليلة السادس عشر؛ لأن النصف الأخير كله آخر الشهر. ولو قال: أنت طالق فى أول آخر الشهر، طلقت فى أول يوم الأخير على وجه، وفى أول نصف الأخير على وجه. ولو قال: فى آخر أول هذا الشهر، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه آخر النصف الأول. والشانى: أنه الليلة الأولى. والشالث: أنه آخر يوم الأول.

<sup>(</sup>۱) أى يقع في آخر نهار السبت، وآخر شهر رمضان. وهنا مع تصير «في» بمعنى الشرط بحازًا لأن حقيقتها في أصل الوضع للظرف، فإن اعتبرناها بأصل الوضع طُلَّقت مع النية التي تخصص حزءًا من اليوم، أو من الشهر، لأن «في» الظرفية قرنت بزمان والزمان ظرفًا يصلح للطلاق في حزء منه مبهم فعند عدم النية بتخصيص حزء معين تطلَّق من أوله فإذا نوى آخر النهار كان هذا بيانًا للمبهم. فإن لم تكن هناك نية طلقت في آخر حزء من الوقت باعتبار وحوب الطلاق بوقت مطلق عن التقييد بجزء منه فللمطلق أن يقرَّ الطلاق على الفور أو على الستراخي من اليوم الذي على به الطلاق أو من الشهر.

ولو قال: في سلخ الشهر فثلاثة أوجه: أحمدها: أنه آخر حزء من الشهر؛ إذ به الانسلاخ. والثاني: أنه أول اليوم الأخير. والثالث: أنه أول جزء من الشهر؛ لأنه منه يأخذ في الانسلاخ، وهذا ركيك. ولو قال: عند انسلاخ الشهر، لم يتجه إلا في آخر جزء من الشهر.

النوع الثانى: التعليق بمضى الأوقات. فلو قال: إذا مضى يوم، فأنت طالق وهو بالليل فيقع مع الغروب من الغد. وإن كان بالنهار، فإلى أن يعود النهار إلى مثل وقته. ولو قال: إذا مضت السنة، فتطلق مع استهلال المحرم، وإن لم يكن قد بقى إلا يوم. ولو قال: إذا مضت سنة، فلابد من اثنى عشر شهرًا من وقت اليمين، ويكفى الأشهر العربية، لكن الشهر الذى هو فيه إذا كان في وسطه، يكمل ثلاثين من آخر السنة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا انكسر شهر، انكسر جميع الشهور؛ لأنه لابيد من التوالى.

النوع الثالث: التعليق بالزمان الماضى. فإذا قال: أنت طالق بالأمس، وقال: قصدت الآن إيقاع الطلاق بالأمس. قلنا: هذا محال؛ لأن حكم اللفظ لا يتقدم على اللفظ، وهل يقع في الحال؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن حكم لفظه لو تحقق شمل الوقت الحاض، فينفذ في القدر الممكن. والثاني: وهو الأقيس أن هذا لغو من الكلام، فلا يقع به شيء. ولو قال: أوقعت الآن طلقة ينتشر حكمها إلى الأمس، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع ويلغى قوله: ينتشر إلى الأمس؛ لأنه محال. والثانى: وهو اختيار الربيع أنه لا يقع؛ لأنه أوقع ما يتصف بهذه الصفة، وما وصفه به فهو محال، فلا يقع شيء.

وترجع حقيقة الخلاف إلى أنه إذا وصف الطلاق بوصف جعل محالاً، يلغى أصل الطلاق، أو الوصف؟ واستدل الربيع بقوله: أنت طالق إن أحييت ميتًا، أو صعدت السماء، فإنه لا يقع، فاختلفت الأصحاب فيه على ثلائة أوجه:

منهم من وافقه. ومنهم من قال: يقع أيضًا في مسألة الصعود والإحياء، وهو كقوله: أنت طالق طلاقًا لا يقع عليك.

ومنهم من فرق بين الإحياء والصعود، وقال: الإحياء محال من المخلوق، فهو كقوله: طلاق لا يقع عليك، وأما الصعود فممكن في نفسه.

كتاب الطلاق

والصحيح أن هذه التعليقات صحيحة، والمقصود الإبعاد، كقوله تعالى: ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ [الأعراف: ٤]. وأما قوله: طلاقًا لا يقع، فهو متناقص في ذاته. وقوله: طلاقًا ينعكس حكمه على ما مضى، ليس بمتناقض، لكنه مخالف حكم الشرع، فينقدح فيه التردد، ولا بأس بما ذكره الربيع فيه.

ولو قال: «إذا مات فلان، فأنت طالق قبله بشهر»: صح، فإن مات قبل مضى الشهر لم يقع الطلاق؛ لأنه يؤدى إلى التقديم على اللفظ. ولو مات بعد شهر، تبينا وقوع الطلاق قبله بشهر. وكذلك لو قال: «قبل قدوم زيد» و«قبل دخول الدار بشهر». وقال أبو حنيفة رحمه الله: «يستند الطلاق في الموت، دون القدوم والدخول» وهو تحكم.

ولو قال: أنت طالق أمس غدًا، أو غدًا أمس وقع في الحال لأن اليوم هو أمس غدًا، وغدًا أمس، ولو قال: أنت طالق في السنة الماضية ولم يبين فالظاهر الحكم بالطلاق؛ لأن ظاهره الإقرار بوقوع الطلاق. ولو قال: «أردت أن زوجًا آخر طلقك، أو طلقتك أنا في نكاح آخر، ثم حددت، فإن أقام بينة، قُبل، وإلا حكم بالطلاق في الوقت. ولو قال: «طلقة رجعية» فيقبل؛ لأنه تقرير للطلاق في هذا النكاح.

النوع الرابع: التعليق بتكرير الأوقات. وفيه مسألتان:

إحداهما: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا، في كل سنة طلقة: طلقت طلقة واحدة في الحال، وواحدة في أول محرم السنة الثانية إن أراد السنين العربية، والثالثة في أول محرم السنة السنة الثالثة إن بقيت العدة. وإن لم يرد السنة العربية فلا تقع الثانية ما لم تنقض سنة كاملة من الأولى. وإن أطلق، فوجهان على حسب الاحتمالين.

فلو أبانها، ثم حدد النكاح في وسط السنة وقلنا بعود الحنث: طلقت كما نكحها وإن كان أول السنة قد فات؛ لأن جميع السنة وقت، وإنما عجلنا في أول السنة عند دوام النكاح لمصادفة الوقت.

الثانية: لو قال: أنت طالق ثلاثًا، في كل يوم طلقة طلقت طلقة في الحال، ووقعت الثانية صبيحة اليوم الثاني. فلو قال: أردت أن يتخلل بين كل طلاقين يوم كامل، فيدين باطنًا وهل يقبل ظاهرًا؟ فيه وجهان، وهذا يخالف السنة؛ لأن اليوم، مقدر محصور، لا يوجب الحساب تداخله كما يوجب تداخل السنين.

### الفصل الثاني: في التعليق بالتطبيق ونفيه

وفيه ثلاث صيغ:

الأولى: أن يقول: إن طلقتك فأنت طالق، فإذا قال ذلك بعد الدخول، فمهما طلقها

واحدة، طلقت أخرى بالتعليق، ولا يختص ذلك بالمجلس كقوله: «متى ما» و«مهما» و«إذا» فكل ذلك لا يقتضى فورًا إلا إذا علق على مشيئتها، أو بإعطائها مالا، فيختص بالمجلس؛ لاقتضاء القرينة لا للفظ.

وأما قبل الدخول، فلا تقع الطلقة المعلقة؛ لأنها بانت بالأولى، ولذلك نص الشافعى رضى الله عنه : أنه لو خالعها لم يقع الطلاق المعلق؛ لأنها بانت بالخلع، فلا يلحقها طلاق. وقد ظن أكثر الأصحاب أن هذا يدل على أن الجزاء يترتب على الشرط، ويقع بعده؛ لأنه لو وقع معه لوقع قبل الدخول، ويكون كما لو قال: أنت طالق طلقتين. ويشهد لهذا أيضا أنه لو قال لغانم: مهما أعتقتك، فسالم حر، ثم أعتق غائمًا في المرض والثلث لا يفي بهما لم يعتق من سالم شيء، بخلاف ما لو أعتقهما جميعًا، فإنه يقرع والثلث لا يفي بهما لم يعتق من سالم شيء، بخلاف ما لو أعتقهما جميعًا، فإنه يقرع المختيقية، والمعلول مع العلة، وإن كان بينهما ترتيب عقلي في السببية، بل هو كحركة الحقيقية، والمعلول مع العلة، وإن كان بينهما ترتيب عقلي في السببية، بل هو كحركة وقوع الطلاق مع أول حال البينونة يضاد الطلاق كما في حال البينونة. وكذلك لو قال لها: أنت طائق طلقة معها طلقة، لم يقع إلا واحدة، على أدق الوجهين، بخلاف ما لو قال لها: أنت طائق طلقة معها طلقة، لم يقع إلا واحدة، على أدق الوجهين، بخلاف ما لو قال أنها: أنت طائق طلقة معها طلقة، لم يقع إلا واحدة، على أدق وقوله: «طائقين» كالتفسير لقوله: «طائق»، وكذا لا يعتق سالم؛ لأن عتقه معلول عدي غانم، وربما خرجت القرعة على سالم؛ فيعتق دون عتق غانم؛ فيكون المعلول قد يثبت غانم، وربما خرجت القرعة على سالم؛ فيعتق دون عتق غانم؛ فيكون المعلول قد يثبت عانم، وربما خرجت القرعة على سالم؛ فيعتق دون عتق غانم؛ فيكون المعلول عد يثبت

النظر الثانى فى هذه المسألة: أن التعليق هل يكون تطليقًا؟ فإذا قال: إن طلقتك فأنت طالق ثم قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت، وقعت طلقة بيمين الدخول، وأخرى بيمين التعليق؛ لأن التعليق مع الصفة تطليق، نعم، بحرد التعليق ليس بتطليق، وكذلك لو تقدم التعليق ولم يوجد بعد يمينه إلا بحرد الصفة، لم يكن تطليقًا إلا إذا قال: إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق، وكأن التعليق بالدخول مقدم على هذا التعليق فإنه إذا وقع بمحرد الصفة، وقعت طلقة أخرى؛ لأنه وقوع وليس بإيقاع. وعن العراقيين وجه: أن التعليق مع الصفة ليس أيضًا بتطليق. وهو بعيد، لاسيما فيما إذا علق بقعل نفسه وأتى بالفعل.

فرعان: الأول: إذا قال: إن طلقت عمرة، فحفصة طالق، ثم قال: إن طلقت حفصة، فعمرة طالق، ثم بدأ بحفصة فطلقها، طلقت حمرة

كتاب الطلاق

بالتعليق طلقة، وعادت طلقة إلى حفصة من طلاق عمرة؛ لأن تعليق طلاق عمرة تراخى عن تعليق طلاق حفصة على تراخى عن تعليق طلاق حفصة، فكان تطليقًا لها، وقد علق طلاق حفصة على تعليقها.

ولو بدأ بعمرة، فطلقها، فيرجع الطلاق على حفصة، ولـم يرجع طلاق إلى عمرة؛ لأن تعليق طلاق حفصة، سبق تعليق طلاق عمرة، فكان بالنسبة إلى تعليق طلاق عمرة وقوعًا محضًا، لا إيقاعًا. نعم، لو أبدل لفظ الإيقاع بالوقوع وقع على المطلقة طلقة تنجيزًا، وطلقة أخرى تعليقًا، ولم يقع على الأخرى إلا طلقة واحدة؛ لأنه انحل اليمين؛ لأن حرف «إن» و«مهما» لا يقتضى التكرار بخلاف «كلما» فينحل بوجود الصفة مرة واحدة.

الفوع الثانى: إذا قال – وله نسوة وعبيد –: إذا طلقت واحدة، فعبد من عبيدى حر، وإذا طلقت اثنتين، فعبدان حران، وإذا طلقت ثلاثًا، فثلاثة، وإذا طلقت أربعًا فأربعة، ثم طلق أربع نسوة: عتق عشرة أعبد؛ لأنه حنت في الأيمان الأربعة؛ لأن في الأربعة، وثلاثة، واثنتين، وواحدة، وذلك عشرة.

ولو أبدل «إذا» بـ كلما» عتى خمسة عشر، فيعتق بيمين الواحد أربعة؛ لأن فيها أربعة آحاد، وبيمين الاثنين أربعة؛ لأن فيها اثنين مرتين، وبيمين الثلاثة ثلاثة، وبيمين الأربع أربعة، وذلك خمسة عشر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يعتق ستة عشر، لأنه حسب «الثلاثة» مرة، فبقى الواحد، فحسبه في يمين الواحد مرة أخرى. وهو خطأ؛ لأنه قد حسب مرة في يمين الآحاد. ومن أصحاب من قال: يعتق سبعة عشر، وإنما زاد اثنين بيمين الاثنين؛ لأنه زعم أن في الأربعة اثنين، ثلاث مرات؛ لأنه حسب الشاني والشالث مرة، وهذا خطأ؛ لأنه لو جاز هذا، لجاز أن يصير الثلاثة أيضا مرتين، فإن الثاني والثالث والرابع، ثلاثة أحرى سوى الأول والثاني والثالث، ولا قائل بهذا.

الصيغة الثانية: التعليق بنفى التطليق. فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، لم تطلق فى الحال، وكذلك إذا قال: «إن لم أضربك...» فإنه يتوقع ذلك فى الاستقبال، ولا يقتضى الفور. ولو قال: «إذا لم أطلقك...» ومضى زمان يسير، يسع التطليق ولم يطلق: وقع الطلاق؛ لأن «إذا» ظرف زمان، ومعناه: أى وقت لا أطلقك فيه، فأنت طالق.

وقوله: «متى» و «متى ما» كقوله «إذا» فى اقتضاء الفور. ومن الأصحاب من لم يتضح له الفرق، فجعل المسألتين على قولين. وهذا ضعيف؛ إذ الفرق ظاهر. نعم، لـو قـال: أردت بــــ«إذا» ما يريده المريد بقوله: «إن» يدين، وهل يقبل ظاهرًا؟ فيه وجهان.

التفريع: إذا قلنا: لا يقع في صيغة «إن» على الفور، فإنما يقع عند حصول اليأس بخلو العمر عن الضرب والتطليق. ولليأس ثلاث صور:

إحداها: موت أحد الزوجين. فإذا مات قبل الطلاق والضرب، تبينا وقوع الطلاق قبيل الموت. وكان يحتمل أن نتبين وقوعه عند اللفظ، ولكن اللفظ مطلق يحتمل الأمرين، وتنزيله على إحلاء العمر محتمل، والأصل نفى الطلاق من غير يقين ما يوقعه، وإنما يتحقق عدم الضرب بانقضاء العمر ففيه يقع.

الصورة الثانية: طرآن الجنون على الزوج. وذلك لا يوجب اليأس لأنه ربما يفيق. فإن اتصل بالموت، تبينا وقوع الطلاق قبيل الجنون، وإن كان يمكن أن يوقع قبل المسوت؛ إذ به يتحقق اليأس، ولكن قبل الجنون يثبت اليأس إلا بانتظار الإفاقة، فإذا لم يقع الإفاقة، فالجنون كالموت في اليأس. وهذا في الطلاق، أما في الضرب فلا يأس؛ لأن ضرب المحنون في تحقيق الصفة ونفيها، كضرب العاقل على الصحيح.

الصورة الثالثة: انفساخ النكاح. وذلك لا يوجب اليأس؛ لأنه ربما ينكحها فيطلقها، ولا يشترط النكاح الأول لتحقيق الصفة. فإن نكحها وطلقها، فقد تحققت الصفة. وإن لم يطلقها وكانت في نكاحه عند الموت، وقلنا بعود الحنث وقع الطلاق قبيل الموت. وإن لم نقل بعود الحنث أو لم تكن في نكاحه تبينا وقوع الطلاق قبيل الفسخ. ولتفرض في الطلاق الرجعي حتى لا نقع في الدور، ونتصور الجمع بينه وبين الفسخ.

الصيغة الثالثة: أن يقول: أن طلقتك فأنت طالق، وأن لم أطلقك فأنت طالق، وقع في الحال؛ لأن «أن» للتعليل، معناه: أنت طالق لأن لم أطلقك. ويجوز في اللغة الفصيحة حذف اللام واستعمال «أن» فهو إذًا كقوله: أنت طالق لرضا فلان، فإنه يقع في الحال، ولو سخط. وهذا في حق من يعرف اللغة. ومن لا يعرف اللغة. فلا فرق في حقه بين «إن»(١) و «أن».

### الفصل الثالث في التعليق بالحمل والولادة

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال لها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. فسلا يقع في الحال؟

<sup>(</sup>۱) أما «إن» فليست للتعليل بل للشرط فقط فتدخل في أمر على خطر الوحود. أى لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة أخرى أى من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في «إذا» و «متي فتدخل في أمر على خطر الوجود أى متردد بين أن يكون وأن يكون، ولا تستعمل فيما هو قطعى الوجود أو قطعى الانتفاء إلا على تنزيلهما منزلة المشكوك لنكتة.

انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (٢٢٢/١ وما بعدها).

لأن الحمل لا يُعلم بيقين. فلو أتت بولد لأقل من ستة أشهر، تبينا الوقوع عنـد اليمـين، وإن كان لأكثر من أربع سنين، تبينا أنه لم يقع. وإن كان بين المدتين: فإن كان يطؤها فلا يقع، وإن امتنع عنها فقولان:

أحدهما: يقع؛ لأن النسب قلد يثبت، فيلل على وجود الحمل. والشاني: لا؛ لأن لحوق النسب يكفي فيه الاحتمال، ولا يقع الطلاق بالاحتمال.

واختلفوا فى أنه هل يحرم الوطء قبل تحقق الحال؟ فقيل: إنه لا يحرم بالشك، كمسألة «الغراب». وقيل: إنه يحرم؛ لأن استكشافه ممكن على قرب، وعلى هذا يجب الاستبراء بالحيض. ويتفرع عنه ثلاثة فروع:

أحدها: أنه هل يكتفي في الحرة بقرء واحد؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، كالعدة. والثاني: نعم؛ لأن الغرض بجرد استدلال، وقد حصل.

الثانى: إذا استبرأها، ثم قال مرة أخرى قبل الموطء: إن كنت حاملاً فأنت طالق، فالظاهر، أنه لا يجب إعادة الاستبراء، وقيل: إنه يجب؛ لأن العدة الماضية، لا تؤثر، فكذلك هذا.

الثالث: إذا خاطب بذلك صغيرة، وهي في سن الحيض، فيستبرئها بشمهر أو أشهر؟ وإن خاطب آيسة، فهل يكفي سن اليأس دلالة، أو لابد من الاستبراء؟ فيه وجهان.

المسألة الثانية: إذا قال: إن كنت حائلاً فأنت طالق، فهذه كتلك المسألة، ولكن حيث يحكم ثم بالوقوع فهاهنا يحكم بخلافه؛ لأن الشرط هو عدم الحمل، ويزيد هاهنا أن تحريم الوطء هاهنا أقرب؛ لأن الأصل الحيال. وأيضا أثر الاستبراء ثَمَّ في نفى الطلاق، وهاهنا في الوقوع، وقد قطعوا بأنه إذا انقضى ثلاثة أقراء، يقع الطلاق. وفيه نظر؛ لأنه لا يفيد يقين البراءة، والشرط لابد من استيفائه؛ فإنه لو علق على الاستيقان، لم يقع بالاستبراء، والمطلق يقتضى الحمل على اليقين. وقد مال إليه الشيخ أبو محمد. ثم قال الأصحاب: إذا أوقعنا بعد الأقراء، فأتت بولد لدون سنة أشهر، تبينا أنه لم يكن الطلاق واقعًا. ونقضنا ذلك الحكم قطعًا. وإن كان وطنها وطنًا يمكن الإحالة عليه، ففي نقض ذلك الحكم وجهان.

المسألة الثالثة: في صبغ التعليق بالحمل. فإذا قال: إن كنت حاملاً بذكر، فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملاً بذكرين: وقعت طلقة واحدة ولم نزد.

وإن أتت بذكر وأنثى، وقع الثلاث؛ لأنه حنث في اليمين، وإن قال: إن كان حملك ذكرًا فطلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، لم يقع شيء أصلاً، فإن لفظه يقتضى حصر الجنس. ولو أتت بذكريسن؟ قال القاضى: تقع طلقة؛ لأن التنكير في لفظه لتنكير الجنس. وقال الشيخ أبو محمد: لا يقع شيء؛ لأنه لتنكير الواحد، فلا يسمى ذلك ذكرًا.

المسألة الرابعة: إذا قال: إن ولدت ولدًا، فأنت طالق، فأتت بولدين، طلقت بالأول، وانقضت عدتها بالثاني. فإن قال: كلما ولدت ولدًا، فأنت طالق، فهل يقع الطلاق بالولد الثاني، وبه تنقضى العدة الجديد: أنه لا يقع، لأنه يصادف أول وقت البينونة، وللشافعي رضى الله عنه نص في «الإملاء»: أنه يلحق الثانية. وليس له وجه، وتكلف القفال توجيهه. فقال: لو قال للرجعية: «أنت طالق مع انقضاء العدة» فيتجه قولان، وزعم أنه يحتمل أن يقع مع الانقضاء، لا في العدة، ولا في البينونة، وشبه ذلك بما لو قال: أنت طالق بين الحيل والنهار، فلا يقع، لا في الليل، ولا في النهار، بل يقع في قال: الن الفاصل بينهما، والطلاق من جملة ما يقع دفعة في الآن ولا يقع في زمان. وهذا له وجه في التحقيق؛ إذ فرق بين «الآن» وبين الزمان الذي ينقسم، ولكن في مسألة الولادة غير منقدح؛ لأن مقتضى اللفظ أن يقع مع الولادة، والولادة تقارنها البينونة، والبينونة، والبينونة، فالصحيح هو القول الجديد.

ولو قال: إن ولدت ولدًا، فأنت طالق واحدةً، وإن ولمدت ذكرًا، فاثنتين، فولمدت غلامًا، طلقت ثلاثًا؛ لوجود الصفتين. ولو قال: «إن ولدت أنتى فواحمدة، وإن ولمدت ذكرًا فاثنتين، فولدت خنثى، لم يقع في الحال إلا واحدة؛ لأنه المستيقن.

فرع: إذا قال، وله أربع نسوة حوامل: كلما ولدت واحدة، فصويحباتها طوالق، فولدن على التعاقب والتقارب، طلقن جميعًا. وأما الرابعة فثلاث؛ إذ ولدت قبلها ثلاث نسوة، وأما الثالثة، فثنتان؛ إذ ولد قبلها اثنتان، وانقضت عدتها بولادتها قبل ولادة الرابعة. أما الثانية، فواحدة؛ إذ طلقت بولادة الأولى، وانقضت عدتها بولادتها نفسها، فلم يلحقها طلاق بعده. وأما الأولى فثلاث طلقات؛ لأنها بقيت في العدة حتى ولدن جميع صواحباتها بعدها.

## الفصل الرابع: في التعليق بالحيض

وفيه صور:

فلو قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، فلا تطلق حتى ينقضى حيض تام.

ولو قال: إن حضت فأنت طالق، فإذا انقضى يوم وليلة، وقع الطلاق تبينًا فى أول الحيض؛ إذ به نتحقق أنه ليس بدم فاسد، وفيه وجه مشهور ظاهر: أنه يقع فى أول الحيض، ولذلك يحرم الوطء فى أول الحيض بناء على الظاهر. ولكن القائل الأول قد يتوقف فى التحريم. وهو بعيد. والفرق أظهر؛ إذ الطلاق لا يقع إلا بيقين، والتحريم يثبت بالظاهر.

ولو قال للحائض: إن حضت فأنت طالق، لم تطلق إلا بحيضة مستأنفة؛ فإنه للابتداء؛ إذ لا ابتداء في دوام الحيض.

ومهما قالت: حضت، فالقول قولها مع يمينها، بخلاف ما إذا على على الدخول، فقالت: دخلت، فإنها تحتاج إلى البينة؛ لأن الحيض يعسر الاطلاع عليه من غيرها؛ إذ غاية غيرها أن تشاهد الدم، وذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتها، وأدوارها، فعله دم فساد، وهو كقوله: إن أضمرت بغضى فأنت طالق، فقالت: أضمرت، فالقول قولها؛ لعسر الاطلاع، عليه. والظاهر أنها تصدق في الزنا، وفيه وجه. وفي الولادة وجهان. أما المودع، فإذا ادعى هلاكًا، فيصدق كان السبب خفيًا أو جليًا ولا يطالب بالبينة؛ لأنه ائتمنه فلزمه تصديقه بخلاف الزوج.

ولو قال: إن حضت فضرتك طالق، فلا تصدق في حق الضرة؛ إذ لا تصدق إلا بيمين، ولا يتوجه عليها يمين لضرتها.

ولوقال: إن حضتما فأنتما طالقتان، فقالتا: حضنا، فصدق إحداهما، وكذب الأخرى: طلقت المكذبة دون المصدقة؛ لأن المكذبة ثبت حيضها بقولها في حقها، وثبت حيض صاحبتها بتصديق الزوج، والمصدقة لم يثبت حيض صاحبتها في حقها فإن صاحبتها مكذبة وطلاق كل واحدة معلق على حيضهما جميعًا فلا يكفى حيض واحدة.

ولو قال لأربع نسوة: إن حضتن فأنتن طوالق، ثم صدقهن، طلقن. وإن كذبهس فلا وإن صدق ثلاثًا طلقت المكذبة دون المصدقات. وإن كذب اثنتين، لــم تطلـق واحــدة؛ لأن حيض الواحدة من المكذبتين، لم يثبت في حق صاحبتها.

ولو قال: أيتكن حاضت، فصواحباتها طوالق، ثم قلن: حضنا، وصدقهن: طلقت كل واحدة ثلاثًا؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحب. وإن صدق واحدة، طلقت كل واحدة من صواحباتها طلقة واحدة. وإن صدق اثنتين، طلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة طلقة؛ لأنه ليس لهما إلا صاحبة واحدة مصدقة.

## الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة

فإذا قال: أنت طالق إن شفت، فقالت: شئت - في الحال - وقع. وإن تأخر عن المحلس، لم يقع؛ لأن الخطاب يقتضى جوابًا في الحال؛ ولأنه كالتملك للمرأة. وينبني على العلتين تردد في أنه لو قال لأجنبي: زوجتي طالق إن شئت، أنه هل يقتضى الفور؟ أو قال: إن شاءت زوجتي فهي طالق؛ إذ لا خطاب. ولو قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، اختص مشيئتها بالمجلس، وهل تختص مشيئة أبيها؛ للاقتران بمشيئتها؟ فيه خلاف.

ولو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شئت، فقال: «شئت»: لم يقع؛ لأنها علقت بالمشيئة، والمشيئة لا تقبل التعليق. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن يشاء أبوك واحدة، فشاء أبوها واحدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لايقع شيء، وكأنه استثناء عن أصل الطلاق.

والثانى: أنه يقع واحدة. ومعناه: إلا أن يشاء أبوك واحدة، فـلا تطلق ثلاثًا، بـل واحدة.

وهذا في المطلق، أما إذا أراد الاحتمال الذي فيه الإيقاع: يقع، وإن قال: أردت الاحتمال الآخر، يُدين. وهل يُقبل ظاهرًا على هذا الوجه؟ فيه وجهان.

ولوقال: أنت طالق إن شعت، فقالت: شعت، وهي كارهة باطنًا، نفذ الطلاق ظاهرًا. وهل يقع باطنًا؟ قال القفال: يقع؛ لأن هذا تعليق بلفظ المشيئة، ولو كان باطنًا؟ لكان إذا علق بمشيئة زيد، لم يصدق زيد في حقها. وقال أبو يعقوب الأبيوردى: لا يقع، كما لو علقت بالحيض وكذبت في الإحبار وإليه مال القاضى. وهذا الخلاف يشير إلى تردد فيما لو أرادت باطنًا، ولم تنطق ظاهرًا.

ولو قال للصبية: إن شئت، فقالت: شئت، ففيه وجهان، من حيث إنه يوجد منها اللفظ، ولكن لا اعتماد على إرادتها الباطنة.

ولو قال ذلك لمحنونة، لم يقع طلاقها بقولها: شتت، قولا واحدًا؛ فإنه وإن علق باللفظ فلابد من إعراب عن ضمير صحيح. والسكران يخرج على أنه كالصاحى أو المجنون؟.

ولو رجع الزوج قبل مشيئتها، لـم يجز؛ لأن ظاهره تعليق وإن توهمنا في ضمنه تمليكًا.

# الفصل السادس في التعليق في مسائل الدُّور

فإذا قال لزوجته: «إن طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثًا» ثم طلقها: لم يقع عند ابن الحداد؛ لأنه لو وقع، لوقع الثلاث قبله، ولو وقع الثلاث قبله لما وقع هذا، ولو لم يقع هذا لما وقع الثلاث قبله؛ لأنه معلق به، فيؤدى إثباته إلى نفيه. وقال أبو زيد: يقع المنجز، ولا يقع المعلق أصلاً؛ لأنه علق تعليقًا محالاً. ومن أصحابنا من قال: يقع فى المدخول بها الثلاث مهما نجز، واحدة بالتنجيز، واثنتان بالتعليق؛ لأن التعليق إنما صار محالاً بقوله: «قبله» فيلغى قوله: «قبله» ويبقى الباقى، فكأنه قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثًا. والمسألة ذات غور، وقد ذكرناه فى كتاب «غاية الغور فى دراية الدور» فليطلب منها.

ومن صور الدور أن يقول: إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة، فأنت طالق قبلها طلقتين. وكذلك إن قال: إن وطنتك وطنًا مباحًا، فأنت طالق قبله ثلاثًا، فإذا وطء، لم يقع. وأبو زيد لا يقدر على المخالفة في هذا؛ إذ اليمين الدائرة هي الباطل عنده، وهاهنا لم توجد اليمين الدائرة. وكذلك إن قال: إن أبنتك أو فسخت نكاحك، أو ظاهرت منك أو راجعتك، فأنت طالق قبله ثلاثًا، فعلى تصحيح الدور، تنحسم هذه التصرفات بالكلية.

# القسم الثاني من التعليقات في فروع متفرقة نذكرها أرسالاً

وهي ثلاثة وعشرون:

الأول: إذا قال: إن حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت فأنت طالق، طلقت في الحال، ولو قال: إذا طلعت طلقت في الحال، ولو قال: إذا طلعت الشمس، لم يكن هذا حلفًا؛ لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث. أما إذا قال: إن طلعت الشمس، أو إذا دخلت الدار، فهل يكون هذا حلفًا؟ فيه وجهان، ينظر في أحدهما إلى صيغة التأقيت، وفي الأحرى إلى المعنى، واتباع المعنى أولى.

الثانى: إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، ثم قالت: إن بدأتك بالكلام، فعبدى حر، ثم كلمها وكلمته، لم تطلق، ولم يعتق العبد؛ لأن الزوج خرج عن كونــه مبتدئًا بقولها: إن بدأتك فعبدى حر، وهى خرجت عن البداية بكلامه.

الثالث: إذا قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة تامة. طلقت طلقتين؛ لأن النصف أيضا موجود في الواحدة. ولو قال:

كلما أكلت نصفا، فأنت طالق، طلقت ثلاثا؛ لأن فيها نصفين.

الرابع: إذا قال: إن بشرتنى بقدوم زيد فأنت طالق، فأخبره أجنبى، ثـم أحبرته، لـم تطلق؛ لأن البشارة هى الأولى. وإن قال: إن بشرتمانى فأنتما طالقتان، فبشرتاه على الترتيب، طلقت الأولى. وإن بشرتاه معا طلقتا، وإن بشرت كاذبة، لم تطلق. وإن قال: إن أخبرتنى بأن زيدًا قدم..، فأخبرت كاذبة، طلقت؛ لأن الكذب خبر. ولـو قـال: إن أخبرتنى بقدومه، فهل تطلق بالكذب؟ فيه وجهان، والأظهر التسوية.

الخامس: إذا قال: يا عمرة، فقالت حفصة: لبيك، فقال: أنت طالق ثم قال: حسبت بأن المحيبة عمرة. قال ابن الحداد: لا تطلق عمرة؛ لأنه لم يوجد في حقها إلا النداء، أما حفصة المخاطبة بالطلاق فهل تطلق؟ ذكروا وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنه قال: أنت طالق. والثاني: لا؛ لأنه لم يقصد خطاب حفصة.

قال الإمام: لو قال: حفصة تطلق ظاهرًا، وهل تطلق عمرة؟ على وجهين: لكان أقرب.

السادس: إذا قال العبد لزوجته: إن مات سيدى فأنت طالق طلقتين، فقال السيد للعبد: إن مت فأنت حر، فمات، قال ابن الحداد: تقع طلقتان، وله الرجعة؛ لأنسه عتق قبل حصول التحريم بالطلقتين، بل مع الطلقتين. ومنهم من خالف؛ لأنه لم يتقدم العتق على الطلقتين بل حرى معه.

السابع: إذا قال من نكح جارية أبيه: إذا مات أبى فأنت طالق، فمات، لم تطلق؛ لأن الملك ينتقل إليه بالموت، وينفسخ النكاح فيقارن الطلاق أول وقت الانفساخ فيندفع، ومن الأصحاب من قال: يقع؛ لأن الملك يترتب على الموت، والانفساخ على الملك، فيقارن الطلاق وقت الملك؛ لأنه أيضا مرتب على الموت. والأول أغوص؛ لأن وقت الطلاق والملك والفسخ واحد؛ إذ المختار أن من اشترى قريبه، اندفع ملكه بالعتق، لا أنه حصل ثم انقطع، وهو اختيار أبى إسحاق المروزى.

الثامن: إذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم ضحوة، طلقت في الحال على وجه، وقيل: إنه يتبين وقوع الطلاق أول اليوم، وينبني عليه حكم الميراث لو قدم وقت الظهر ومات الزوج ضحوة. ولو قدم ليلا لم يطلق. وقيل: تطلق، واليوم كناية عن الوقت.

التاسع: لو قال: أنت طالق أكثر الطلاق، وقع الثلاث، ولو قال: أعظم الطلاق، لم

كتاب الطلاق

يقع إلا واحدة؛ لأنه لا ينبىء عن العدد. ولو قال: ملء العالم، وملء الأرض، لــم تقـع إلا واحدة. ولو قال: مثل البيوت الثلاثة، أو ملء السموات، وقع الثلاث.

العاشر: لو قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث، وصلح إشارة لتعريف العدد فإنه كتفسير. ولو أشار بالأصبع، ولم يقل: هكذا: لم تقع إلا واحدة.

الحادى عشر: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، إن كلمت زيدًا ولم يدخل فيه «واو العطف» فهذا هو تعليق ومعناه: إن كلمت زيدًا صار طلاقك معلقا بالدخول، وهو كقوله لعبده: إن كلمت زيدًا فأنت مدبر (١).

الثانى عشر: إذا قال: أربعكن طوالق إلا فلانة. قال القاضى: لا يصح هذا الاستثناء؟ لأنه صرح بالأربع، وأوقع عليهن. ولـو قـال: أربعكن إلا فلانة طوالـق، قـال: يصح الاستثناء. والمسألة محتملة؟ إذ ليس يلوح الفرق بين عدد المطلقات وبين عدد الطلقات، ولا بين التقديم والتأخير، ويلزمه أن يقول: لو قال: لفلان أربعة أعبد إلا واحدًا، يلزمه الثلاثة. ولا شك فـى أنـه لـو قـال: «لفـلان هـؤلاء الأعبد الأربع إلا هـذا» لـم يصح الاستثناء؛ لأن الاستثناء فى المعين لا يعتاد، ويتأيد بذلك كلام القاضى.

الثالث عشر: إذا قال من يلتمس من غيره أن يطلق زوجته: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، فإن نوى وقع الطلاق. وإن لم ينو فقولان: أحدهما: لا؛ لأن قوله: نعم، ليس فيه لفظ الطلاق، فكيف يصير صريحا. والثاني: أن الخطاب كالمعاد في الجواب.

أما إذا كان في معرض الاستخبار، فقوله: نعم، صريح في الإقرار. ولو قالت المرأة: طلاق ده مرا فقال: دادم، قال الأصحاب: لا يقع شيء؛ لأن هذه اللفظة لا تصلح للإيقاع. وقال القاضي: يقع؛ لأن المبتدأ يصير معادًا في الجواب، وهو مذهب أبي يوسف.

ولو قال الدلال لمالك المتاع: أبعت؟ فقال: نعم، لم يصلح هذا أن يكون إيجابا. وقال: بعت، لم يصلح أيضا أن يكون خطابا للمشترى؛ فإنه خطاب مع الدلال. ولو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا؛ قال المحققون: هذا كناية في الإقرار. وقال القاضى: هو صريح في الإقرار. ثم إن كان كاذبا لم تطلق زوجته في الباطن.

الرابع عشو: لو قال: وإن لم تذكري عدد الجوزات التي في البيت، فأنت طالق،

<sup>(</sup>۱) أي فأنت حر بعد موتى، لأنه علق عتقه بموت سيده، وقــد سـبق بيــان معنــى [مُدبـر] علــي هــذا المعنى.

فطريقها أن تذكر كل عدد يحتمل أن يكون، فلا يزال يجرى على لسانها الواحد بعد الآخر.

ولو قال: إن لم تعرفينى عدد الجوزات، لا يكفيها ذلك فإن التعريف لا يحصل بذلك. وقيل: إنه يكفيها. وهو بعيد. ولو قال: إن لم تميزى نوى ما أكلتُ عن نوى ما أكلتِ وقد اختلطت النوى فأنت طالق، فسبيلها أن تبدد النوى بحيث لا يتماس اثنتان، فيكون قد حصل التمييز، هكذا قاله الأصحاب، وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر إطلاق التمييز المفرق، ولكن إذا لم يكن له نية، اتبعوا مجرد وضع اللغة.

ولو كان في فيها تمرة، فقال: أنت طالق إن بلعتيها، أو قذفتيها، أو أمسكتيها، فطريقها أن تأكل النصف، وتقذف النصف، وهذا بين.

ولو قال وهى على سلم: أنت طالق إن مكثت، أو صعدت، أو نزلت، فطريقها أن تطفر طفرة، أو تحمل، أو يوضع بجنبها سلم، فتنتقل إليه. ولمو قال: إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق، فلتأكلها إلا حبة. ولو حلف على رغيف، فلتأكل إلا الفتات.

والضابط في هذا الجنس: أن ننظر إلى العرف واللغة جميعــا، فــإن تطابقــا فــذاك، وإن اختلفا فميل الأصحاب إلى اللفظ، وميل الإمام رحمه الله إلى أن اتباع العرف أُوْلَى.

الخامس عشو: إذا شافهته بما يكره، من شتيمة وسب، فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق، فإن قصد المكافأة، أى: إن كنت كذلك فأنت طالق، طلقت في الحال، كانت تلك الصفة موجودة أو لم تكن. فإن قصد التعليق، فطلب وجود تلك الصفة وعدمها: بالرجوع إلى العرف. فإن أطلق وقد ظهر في العرف ذكر ذلك للمكافأة احتمل وجهين؛ لأن اللفظ بالوضع للتعليق، وبالعرف للمكافأة. ولعل اتباع اللفظ أولى؛ فإنه الأصل الموضوع، والعرف يختلف ويضطرب. وقد وقع في الفتاوي أن امرأة قالت لزوجها: يا جهود روى. فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق، فطلب المفتون تحقيق لذه الصيغة. فقيل: إنه يحمل على صفار الوجه، وقيل: هو ذلة وحساسة. وقال الإمام: هذه الصفة لا تتصور في المسلم، فلا يقع الطلاق. وهذا فيه نظر؛ لأن الخيال قد يتصور محل لزوج ابنته في مخاصمته: كم تحرك لحيتك؟ فقد رأيت مثل هذه اللحية كثيرًا. وقال: إن رأيت مثل هذه اللحية كثيرًا فابنتك طالق، وقد قصد التعليق، فقلت: لا شك فقال: إن رأيت من ذوات الأمثال إن نظر إلى شكلها، ولونها، وعدد شعورها، وذلك أن اللحية ليست من ذوات الأمثال إن نظر إلى شكلها، ولونها، وعدد شعورها، وذلك هو المتل المحقق. ولكن ذكر اللحية في مثل هذا الموضع، كناية عن الرجولية والحاه،

كتاب الطلاق ٢٠٧

وذلك مما يكثر أمثاله؛ فبالحرى أن نميل هاهنا إلى العرف ونوقع الطلاق، وليس يبعد أيضا الميل إلى موجب اللفظ ونفي الطلاق.

السادس عشر: إذا قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، ولم يطلقها حتى انقضى اليوم. قال ابن سريج: لا يقع؛ لأنه عند تحقق الصفة فات وقت الطلاق. وهذا يرد عليه قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنّا نتبين عند موته وقوع الطلاق في آخر العمر، والعمر في هذا المعنى، كاليوم؛ إذ فيه يتحقق الطلاق والصفة جميعًا، ولا فرق بين المسألتين.

السابع عشو: إذا قال: أنت طالق بمكنة، وأراد التعليق بدخولها: جناز. وإن أطلنق، حمل على التعليق على وحه. وحكم بالتنجيز على وجه؛ إذ ليس فيه أداة التعليق.

الثاهن عشو: لو قال: إن خالفت أمرى فأنت طالق، ثم قال: «لا تكلمى زيدًا» فكلمت، قالوا: لا يقع؛ لأنها خالفت النهى دون الأمر. ولو قال: «إن خالفت نهيى...» ثم قال: قومى، فقعدت قالوا: وقع؛ لأن الأمر بالشيء نهى عن أضداده، فكأنه قال: لا تقعدى، فقعدت. وهذا فاسد؛ إذ ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيما نختاره، وإن كان، فاليمين لا يبنى عليه، بل على اللغة أو العرف. نعم، في المسألة الأولى نظر من حيث العرف.

التاسع عشو: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: نجزت تلك الطلقة المعلقة، ثم دخلت الدار ففي الوقوع وجهان، حاصله يرجع إلى أن المعلقة، هل يمكن تعجيلها بعينها؟.

العشرون: إذا قال: أنت طالق إلى حين أو زمان، فإذا مضى لحظة، طلقت؛ فإن اللحظة «حين» و «زمان». ولو قال: «إذا مضى حقب فأنت طالق» أو «عصر». قال الأصحاب: يقع بمضى لحظة، وهذا بعيد. وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، وهو محل التوقف، ولكن إيقاعه بلحظة لا وجه له.

ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، قال صاحب «التقريب»: لا يقع غدًا؛ لتصرم اليوم، ولا اليوم؛ لعدم بحىء الغد. قال الإمام: يحتمل أن يقال: إذا جاء الغد تنبين وقوع الطلاق كما إذا قال: إذا مات فلان فأنت طالق قبله.

الحادى والعشرون: قال الشافعي رضى الله عنه : إذا قال: إن قدم فلان فأنت طالق، فقدم به ميتا: لم تطلق. وهذا يلتفت على أن الصفة إذا حصلت بالإكراه أو مع

النسيان، فهل يحصل الحنث؟ فيه قولان، واختار القفال أن اليمين بالله يؤثر فيه النسيان والإكراه دون الطلاق؛ لأن ذلك تعليق بهتك حرمة، وهذا يتعلق بوجود الصورة. ولا خلاف في أنه لو قصد منعها عن المخالفة، وعلق على فعلها، فنسيت: لا تطلق. وإن أكرهت، فيحتمل الخلاف؛ لأنها مختارة. وأما مسألة القدوم على كل حال، فهو كما قال الشافعي رضى الله عنه ؛ لأن الموت ينافي القدوم.

ولو قال: إن رأيت فلانا فأنت طالق، فرأته ميتا، وقع الطلاق. ولو رأته في ماء يحكى لونه: وقع. وإن رأته في المرآة ففيه احتمال. ولو قال ذلك لامرأته العمياء، فالظاهر أنها لا تطلق بمجالسته، ولو قال: إن مسسته، طلقت بمسه حيا وميتا، ولا تطلق بالمس على حائل، ولا بمس الشعر والظفر وإذا على بالضرب لم يحنث بضربه ميتا، ولا يحنث بضرب الحي بأنملته؛ حيث لا إيلام فيه أصلا. ولو قال: إن قذفت فلانها، حنث بقذفه ميتا، ولو قال: إن قذفت في المسجد، ولو قال: إن قذفت في المسجد، ولو قال: إن قتلت في المسجد فمعناه كون المقتول في المسجد.

الثانى والعشرون: إذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته، ولكن لم يسمع لعارض لغط وذهول؟ قال الأصحاب: طلقت. ولو كان المكلم أصم، فلم يسمع، ففيه وجهان. ولا خلاف أنه لو كلمته بهمس بحيث لا يسمع: لا يكون كلاما، نعم، لو كان وجهها إلى المتكلم، وعلم أنها تكلمه، وكان بحيث لو فرضت الإصاحة لسمعها، فينبغى أن يقع الطلاق.

ولو كلمته على مسافة بعيدة، لا يحصل الاستماع بمثله: لم يحنث. فلو حمل الريح الصوت، فالظاهر أنه لا يحنث. ولو كلمته في حنونها، فذلك كالنسيان والإكراه.

الثالث والعشرون: إذا قال: إذا رأيت الهلال فأنت طالق، طلقت برؤية غيرها، ولو فسر بالعيان، فهل يقبل ظاهرا؟ فيه وجهان. قال القفال: هذا في اللغة العربية؛ إذ الرؤية يراد به العلم، أما في الفارسية فلا. وفيه نظر، إذ يقال بالفارسية: «رأينا الهلال ببلدة كذا» ولا يراد به العيان.

ولنقتصر على هذه الفروع، فإن هذا الجنس لا يتناهى، إنما ذكرنا هذا القدر ليحصل التنبيه بحسن التصرف في تحقيق الصفات، والله أعلم.

## كتاب الرجعة (١

وفيه بابان:

### الباب الأول: في أركان الرجعة وأحكامها

وفيه فصلان:

## الفصل الأول في الأركان

وهي ثلاثة: المرتجع، والمرأة، والصيغة.

الأول: المرتجع. ولا يشترط فيه إلا أهلية الاستحلال والعقد، كما في أهليـة النكـاح، وقد سبق.

الركن الثانى: الصيغة. فنقول: كل من طلق زوجته طلاقا مستعقبا للعدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، بنص قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة:٢٢٨] وبنص قول النبى على: «مره فليراجعها» (٢) في حديث ابن عمر، وبإجماع الأمة.

وصريح صيغمة الرجعة بالاتفاق ثلاثمة: قوله: «رجعت» و «راجعت» و «ارتجعت». و ترددوا في ثلاثة ألفاظ:

أحمدها: قوله: «رددت» أخذا من قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحمق بردهن في ذلك﴾ فمنهم من قال: لا؛ لأنه لا يتكرر.

ثم إذا جعلناه صريحا، فالظاهر أنه لابد من صلة، وهو أن يقول: «رددتهما إلىّ» أو «إلى النكاح»؛ لأنه من غير صلة يشعر بالرد المضاد للقبول. وأما قولمه: راجعت وارتجعت، فلا يحتاج إلى الصلة وكذلك قوله: رجعت؛ لأنه يستعمل لازما ومتعديا.

الشانى: لفظ «الإمساك». وفيه ثلاثة أوجنه: أحدها: أنه صريح؛ لقولمه تعالى: ﴿فَامسكوهن﴾ [الطلاق: ٢]. والثانى: أنه كنايمة؛ لأنه لا يتكرر. والشالث: أنه ليس

<sup>(</sup>١) [الرَّجْعَةُ]: عود المطلق إلى مطلقته.

<sup>[</sup>الرَّحْعِیُّ]: نسبة إلى الرحعة. والطلاق الرَّحعی: ما يجوز معه لملزوج رد زوحته إلى عصمته من غير استئناف عقد، انظر: المعجم الوسيط (٣٣١/١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث؛ وراجع تحقيقه لما فيه من أهمية.

بكناية أيضًا؛ لأنه يشعر بالاستصحاب، لا بالاستدراك.

الثالث: لفظ «التزويج» و«الإنكاح». وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه صريح؛ لأنه صلح لأجل العقد والحل، فبأن يصلح للدوام أولى. والثانى: لا؛ لأنه لم يرد القرآن به في الرجعة، وهو مأخذ الصريح؛ فهو كناية. والثالث: أنه ليس بكناية أيضا؛ لأنه لا يشعر به.

فإن قيل: وهل تنحصر صرائح الرجعة بالتعبد، كالطلاق والنكاح؟ أم لا تنحصر، حتى تحصل بما يدل على المقصود، كقوله: رفعت التحريم العارض بالطلاق، وأعدت الحل الكامل، وما يجرى بحراه؟ قلنا: حكم العراقيبون بالانحصار، وزعموا أن الخلاف في لفظ «المفاداة» في الطلاق والخلاف في لفظ «المناويج» من حيث الأولى، وإلا فإذا كان الطلاق لا يقع بقوله: قطعت النكاح، والمتأصلته من غير نية الطلاق فلا تحصل الرجعة أيضا بقوله: رفعت التحريم، بل أولى؛ لأن الرجعة احتلاب حل، فهو بالتعبد أحرى. وميل الشيخ أبي على إلى أنه لا تتحصر صرائحه، يخلاف «الطلاق» ووجهه أن «الرجعة» حكم ينبىء عنه لفظ من تنحصر صرائحه، بخلاف «الطلاق» ووجهه أن «الرجعة» حكم ينبىء عنه لفظ من غيث اللسان، فيقوم مقامه ما يؤدى معناه. وأما «النكاح» و«الطلاق» فأحكامهما غريبة ليس في اللغة ما يدل عليهما؛ لأن للشرع فيه موضوعات غريبة فلا تؤخذ صرائحهما إلا من الشرع.

فإن قيل: هل تتطرق الكناية إلى الرجعة؟ قلنا: الصحيح الجديد أن الإشهاد لا يشترط فى الرجعة، وأن الزوج يستقل به، فتتطرق إليه الكنايـة، بخلاف «النكاح». وإن قلنا: يشترط الإشهاد، فالشاهد لا يطلع على النيـة، فيحتمل أن يقال: لابـد من الصريح، ويحتمل خلافه أيضا؛ لأن القرينة قد تفهم.

فرع: فإن قال: مهما طلقتك فقد راجعتك فطلقها: لم تحصل الرجعة. ولو قال مهما راجعتك، فقد طلقتك، فراجعها: حصل الطلاق؛ لأن الرجعة في حكم الخيار، فلا تقبل التعليق، وإن كان يستقل به.

واعلم أن الفعل، لا يقوم مقام اللفظ في الرجعة عند الشافعي رضى الله عنه . وقــال أبو حنيفة رحمه الله : تحصل الرجعة بالوطء، وباللمس، وبالنظر إلى الفرج بالشهوة. وقال مالك رحمه الله : إن قصد بالوطء الرجعة حصل، وإلا فلا.

الركن الثالث: المحل. وهي المرأة، وشرطها أمران: أن تكون معتدة. وأن تكون محملا للاستحلال.

كتاب الرجعة كتاب الرجعة

الشوط الأول: أن لا تحرم بردتها، فإذا ارتدت فراجعها، ثم عادت إلى الإسلام، فقد نص الشافعي رضى الله عنه أنه لابد من استئناف الرجعة؛ لأن المقصود الحل، والمحل غير قابل. وقال المزنى رحمه الله: «نتبين بعودها صحة إذ نتبين به بقاء النكاح» ويشهد لمذهبه، أن الظاهر أن إحرامها وإحرامه، لا يمنع الرجعة بخلاف ابتداء النكاح، إلا أنا نقول: الإحرام عارض منتظر الزوال، كالصوم والحيض، بخلاف الردة.

الشرط الثانى: بقاء العدة. ومهما انقضت العبدة قبيل الرجعة، انقطعت. وإذا رأينا الخلوة موجبة للعدة على المذهب الضعيف، ثبتت الرجعة فى عدتها، وفيه وجه ضعيف: أنه لا تثبت. نعم، إذا أثبتنا العدة بالإتيان فى غير المأتى، ففى الرجعة وجهان؛ لأن إيجاب العدة به نوع تغليظ.

### ثم انقضاء العدة يختلف باختلاف أنواع العدة، وهي ثلاثة:

الأول: الحمل، وتنقضى العدة بوضع الولد، حيا وميتا، وناقصا وكاملا، إن كانت الصورة والتخطيط قد ظهر عليه. فإن كان قطعة لحم، ففى انقضاء العدة به قولان. والقول قول المرأة إذا ادعت الوضع، على أظهر الوجهين. وقال أبو إسحاق المروزى: يلزمها البينة؛ لأن القوابل يشهدن الولادة، وربما صدقها في إجهاض السقط الناقص؛ إذ القوابل لا يشهدن.

ثم نحن إذا صدقناها، فإنما نصدق في مظنة الإمكان. وإمكان الولد الكامل، بعد ستة أشهر من وقت إمكان الوطء. وإمكان الصورة بعد مائة وعشرين يومًا. وإمكان قطعة لحم بعد ثمانين يومًا وذلك لما روى عن النبي الله أنه قال: «بدء خلق أحدكم في بطن أمه، أربعون يومًا نطفة، وأربعون يومًا علقة، وأربعون يومًا مضغة، ثم يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح، ويكتب أجله، ورزقه، ويكتب أشقى هو أم سعيد»(١).

النوع الثانى: العدة بالأشهر. وذلك لا يتصور فيه نزاع. فإن فرض نزاع، فسيرجع إلى وقت الطلاق، ويكون القول فيه قول الرجل.

النوع الثالث: الحيض. فإن طلقها في الطهر، فأقل مدة تصدق فيها، اثنان وثلاثون

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى (۱٦١/٤)، ١٦٥/٩، ح١٥٥٤)، مسلم (القدر)، أبو داود (السنة ب ١٦)، عبد الرزاق (٢٠٠٩٣)، أبو نعيم (١٦٥/٧، ٣٨٧/٨، ١٧٠/١٠)، ابن كثير في تقسيره (١٩/١)، الخطيب في تاريخ (١٩/١)، الخطيب في تاريخ بغداد (٩/١، ٢)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٩/٤)، وللحديث ألفاظ أحر هذا أصحها عن ابن عباس رضى الله عنهما.

يومًا وساعتان؛ لأنّا نقدر كأن لم يبق من الطهر إلا ساعة، فيحصل قرء بتلك الساعة. وإن قلنا: مجرد الانتقال قرء، فلا تعتبر هذه الساعة. ونقدر اقرران الطلاق بآخر جزء من الطهر، وأما ثلاثون يومًا، فلطهرين آخرين؛ لأن أقل مدة الطهر، خمسة عشر يومًا ويومان وليلتان بحيضتين، والساعة الثانية للشروع في الحيض حتى نتبين تمام القرء لا من نفس العدة.

وإن طلقها فى الحيض، لم تحسب بقية الحيض، فلنقدر أنه وقع فى آخر جزء، فأقل ما تحتاج إليه ثلاثة أطهار، وهى خمسة وأربعون يومًا، وحيضتان، وهى فى يومين وليلتين، ولابد من ساعتين كما سبق، وجملته سبعة وأربعون يومًا ولحظتان.

وإن طلقها، وهى صبية لم تحض بعد، وادعت الحيض، فأقل مدتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان إلا إذا قلنا: إن القرء هو طهر محتوش بدمين، فتكون أقــل مدتهـا، ثمانيـة وأربعين يومًا ولحظتين؛ إذ لابد من ثلاث حيض، وثلاثة أطهار.

هذا كله فى المضطربة العادة، أو المستقيمة على الأقل. فإن كانت لها عادة مستقيمة على غير الأقل، فهل تصدق فيما ينقص من عادتها؟ فيه وجهان، والظاهر أنه يقبل؟ لأن تغير العادة ممكن، وهي مؤتمنة على ما في رحمها.

فرع: إذا وطنها قبل الرجعة، لزمها استئناف عدة، وتندرج بقية العدة تحته. فإن كان قد بقى قرء واحد، فله الرجعة إلى تمام ذلك القرء. وإن أحبلها بالوطء، ففى اندراج بقية العدة تحت عدة الحمل خلاف. فإذا أدرجنا، امتدت الرجعة إلى وضع الحمل. وإن لم تندرج شرعت في عدة الحمل؛ إذ لم يقبل ذلك تأخيرا. فإذا وضعت الحمل، شرعت في عدة الرجعة ببقية الأقراء، وتثبت فيه الرجعة. وهل تثبت في مدة الحمل؟ فيه وجهان.

# الفصل الثاني: في أحكام الرجعية

وهى مترددة بين المنكوحة والبائنة؛ لأن الطلاق أوجب خللاً فى الملك، ولم يوجب زواله. فلاختلاله قلنا: إنه يحرم وطؤها، وقال الشافعى رضى الله عنه : «يلزمه المهر بالوطء، راجعها أو لم يراجعها». ونص فى المرتدة إذا وطئها، ثم عادت إلى الإسلام أنه لا مهر. فقيل: قولان بالنقل والتخريج. والفرق مشكل، ونحايته أن الرجعة فى حكم الإبتداء أو استدراك؟، وعودها إلى الإسلام، يعيد الحل السابق وليس فى حكم الابتداء.

والصحيح أنه لا يجب الحد وإن وحب المهر؛ لأن الملك بالكلية لم يزل. وشبب بعض

كتاب الرجعة كتاب الرجعة

الأصحاب بخلاف فيه، وعلى الجملة يحرم الوطء. وقطع الشافعي رضى الله عنه بوجوب المهر، يدل على اختلال أصل الملك إن لم يدل على زواله. ويدل على بقاء أصل الملك صحة الطلاق، وصحة الخلع، والظهار، والإيلاء، واللعان، وجريان الميراث، ولزوم النفقة، وفي الخلع قول قديم: أنه لا يصح.

ولو قال: زوجاتى طوالق، اندرجت الرجعية تحته، وطلقت على الأصح؛ لأنها زوجه فى خمس آى من كتاب الله تعالى. هذا لفظ الشافعى رضى الله عنه ، وأراد بــه آيــة الإيلاء، والظهار، وغيرهما.

ولا خلاف في أنه لو اشترى زوجته الرجعية، لزمه الاستبراء؛ لأنها كانت محرمة. وإن استبرأها في صلب النكاح، فلا استبراء على الأظهر. وقيل: إنه يجب؛ لتبدل جهة الحل. وقد قال بعض الأصحاب: تردد قول الشافعي رضى الله عنه في الخلع، يدل على اختلاف قول الشافعي رضى الله عنه في أن الملك زائل أم لا؟ وقول بعض الأصحاب: إنه إن راجع بعد الوطء فلا مهر. وإن لم يراجع، يجب المهر: يدل على أن الملك موقوف. فتحصل في زوال الملك ثلاثة أقوال.

#### الباب الثاني في النزاع

وله صور:

الأولى: أن يتفقا على انقضاء العدة يـوم الجمعـة، لكـن الـزوج قـال: راجعـت يـوم الخميس وقالت: بل يوم السبت، ففيه ثلاثة أوجه:

أحمدها: وهو الذي ذكره المراوزة من عند آخرهم وهو القياس أن القول قولها؛ لأنهما إذا اتفقا على الطلاق وانقضاء العدة، فالأصل انقطاع النكاح، والزوج يريد دفعه بدعوى الرجعة فعليه الإثبات.

والوجه الثانى: ذكره العراقيون أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، والرجعة إلى الزوج، وليس لها إلا فى انقضاء صورة الأقراء، والزوج ينكر بقاء العدة بعد يوم الخميس، إذ الرجعة تقطع العدة. ويحققه: أن النزوج لو ادعى الوطء فى مدة العنة يصدق، مع أن الأصل عدمه؛ لتقرير النكاح، فهذا أولى.

والثالث: ذكره صاحب «التقريب» أن المصدق هو السابق إلى الدعوى، فإذا سبقت بدعوى الانقضاء، فقد حكم الشرع بقولها بالتحريم، فلا يرتقع بدعواه من غير بينة، وكذلك إذا سبق الزوج. فعلى هذا، إن تساوقا، رجع الوجهان؛ لأنه زال المرجح له.

الصورة الثانية: ألا يقع التعرض لوقت العدة والرجعة، ولكن اتفقا على حريان الأمرين، واختلفا في التقدم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه المصدق؛ لأن الأصل بقاء النكاح. والثاني: أنها المصدقة؛ لأنها مؤتمنة على ما في رحمها، عاجزة عن الإشهاد، والزوج قادر على الإشهاد على الرجعة.

الصورة الثالثة: أن يقع الوفاق على أن الرجعة حرت يوم الجمعة، ولكن قالت: كانت العدة قد انقضت يوم الخميس. وقال النزوج: بل يوم السبت. فهذا كصورة الأولى، فترجع الوجوه الثلاثة.

الصورة الرابعة: أن يقع الوفاق على وقت انقضاء العدة، ويدعى الزوج رجعة قبلها، وأنكرت أصل الرجعة. قال صاحب «التقريب»: هى المصدقة بـلا حـلاف. والأظهر حريان الأوحه؛ إذ لم تفارق هـذه الصورة ما قبلها، إلا أنها أنكرت لفظ الرجعة، وهناك إنما أقرت بلفظ الرجعة، لا بحقيقة الرجعة.

الصورة الخامسة: النزاع مع قيام العدة. فإذا قال: راجعتك أمس. فسأنكرت، فالقول قوله؛ لأنه قادر على الإنشاء، فيقبل قوله؛ كقول الوكيل قبل العزل. وقيل: الأصل عدم الرجعة، فالقول قولها، فإن أراد الإنشاء فلينشىء. والصحيح: أن إخباره لا يجعل إنشاء، وحكى عن القفال: أنه إنشاء، وهو بعيد؛ لأن الشافعي رضى الله عنه قال: إن من أقر بالطلاق كاذبًا لم يكن إنشاء.

فرع: إذا أنكرت الرجعة، ثم أقرت. قال الشافعي رضى الله عنه: لم تمنع عنه؛ فهو كمن أقر بحق بعد الجحود. وهذا فيه إشكال؛ لأنها أقرت بالتحريم على نفسها، ثم رجعت. ولو أقرت بتحريم رضاع، أو نسب، لم تمكن من الرجوع. ولكن الفرق أن الرجعة تصح دونها، فلعلها أنكرت إذ لم تعرف، ولا تقر بالرضاع والنسب وهو إثبات - إلا على بصيرة. نعم، من قال: ما أتلف فلان مالى، ثم رجع إلى الدعوى، لم يمكن؛ لأنه أقر على نفسه. وهاهنا جحدت حق الزوج. فإذا توافقا لم يبطل حق الزوج. ولو قالت: ما رضيت في النكاح ثم رجعت، فهذا محتمل؛ لأنها تحقق رضا نفسها، ولذلك تحلف على البت، ولكنها جحدت حق الزوج، فالأظهر أنه يغلب جانب الزوج وتمكن المرأة من الرجوع.

## كتاب الإبلاء(١)

وفيه بابان: أحدهما: في أركانه. الثاني: في أحكامه.

### الياب الأول في أركانه

وصورته أن يقول لزوحته: واللهِ، لا أُجامِعُكِ. ولقد كان هذا طلاقًا في الجاهلية، ثم غَيُّرُ الشُّرعُ حكمه، وقضى بأن الزوج بعــد مضــى أربعــة أشــهـرٍ، يُحـبر علــى الــوطــ، أو الطلاق.

والإيلاءُ في اللغة مشتق من «الأَلِيَّـة» وهـي الحَلِـف، ولكـن عـرفُ الشـرع خصصـه باليمين المعقودة على الامتناع من وطء المنكوحة.

وأركانه أربعةٌ: الحالف، والمحلوف به، والمحلوفُ عليه، والمدة المحلوف فيها.

# الركن الأول الحَالِفُ

وهـو كـل زوج يُتَصَوَّر منـه الجمـاع. فقولنـا: زوج يشـمل أصنـاف الأزواج، مـن المسلم، والكافر، والحرّ، والعبد. وأبو حنيفة، رحمه الله، وإن خـالف فـي ظهـار الذمـيّ، فقد وافق في صحة إيلاء الذميّ.

(١) الإيلاء لغة، بالمد: الحلف، وهو مصدر، يقال: آلي بمدة بعد الهمزة، يـؤلي إيـلاءً، وتـألَّى، وأتلـي، والألية، بوزن فعلية: اليمين، وجمعها ألايا: بوزن خطايا، قال الشاعر:

قليـــل الأَلاَيَـــا حافـــظ ليمينــــــه وإن سبقـــت فيــــه الأنيَّـــة بّـــرت واصطلاحًا عند الشافعية: هو حلف زوج طلاقه: ليمتنع من وطنها مطلقًا أو فــوق أربعـة أشــهر؛ لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك، لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر، وبعــد ذلـك يفنــى صبرها أو يقل.

روى البيهقي عن عمر أنه حرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقول:

فوالله لولا الله تَحشى عواقبه لحرّك من هذا السرير حوانب

مخافة ربى والحياء يصدنسي وأخشى لبعلى أن تنال مراتبسه

فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟. وروى أنه سأل النساء، فقلــن لــه: تصبر شهرين، وفي الثالث يقل صبوها، وفي آخر الرابع ينفد صبرها. فكتب إلى امرأء الأجناد ألا تحبسوا رحلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. وقولها: «من هـذا السـرير» أرادت نفسـها، لأنهـا فراش الرحل فهي كالسوير الذي يجلس عليه.

انظر: الصحاح (٢٢٧/٦)، لسان العرب (١١٧/١)، المصباح المنير (١/١٥)، المغرب (٢٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢٦١/٢)، مغنى المحتاج (٣٤٣/٣)، تحفة المحتاج (١٨٨/٨). ثم إذا رفع الذميُّ إلينا، حكمنا عليه بحكم الإسلام حتى في إيجاب الكفارة.

ويخرج عن الضابط قول الرجل لأجنبية: والله لا أجامعك أبدًا، فإنه إذا نكحها لم يكن مُؤليًا وإن كان الضرر حاصلًا، ولكن الإيلاء كان طلاقًا وتصرفًا في النكاح، فغسيًر حكمه دون أصله؛ فلا يصح من الأجنبي، وليس كل ضرر يدفع، وإنما المدفوع إضرار من الزوج في حالة الزوجية. وقد ذكر صاحب «التقريب» وجهًا غريبًا أن هذا إيلاءً. ولا يتجه إلا على قول غريب حكاه أيضًا في تعليق الطلاق بالملك على موافقة أبى حنيفة، رحمه الله، وهو غيرُ صحيح.

وأما الإيلاء عن الرجعية فصحيحٌ، وإنما يفيد إذا رجعها؛ لأن العائد هو حِـلُّ النكـاح الأول، فهي في حكم الزوحات.

وأما قولنا: يُتصوَّر منه الجماع: فيدخل فيه المريضُ المدنف<sup>(۱)</sup>، والخصيُّ، والمجبوبُ بعض ذكره، فيصحُّ إيلاءُ جميعهم؛ لإمكان الوطء منهم على حال. فأما الذي جُبَّ تمام ذكره، فقد المختلف فيه النصوص، وللأصحاب فيه طرق. ومنهم من قال: قولان، ووجه صحته: أنه إضرارٌ باللسان، فيمكنه الفيئةُ باللسان، والاعتذارُ بالعجز، كما في المريض، ومنهم من قطع بالبطلان، وقال: القولان فيه إذا حلف، ثم جُبَّ.

ومنهم من قطع القول بأنه، وإن جُبَّ بعد الحلف، أنه يبطل الإيلاءُ؛ لأنه أيضًا حصل اليأسُ من الحنث، فهو كما لو قال: إن وطئتكِ فعبدى حرَّ، فمات العبدُ، فإنه يبطل الإيلاء؛ لحصول اليأس.

تم إيلاءُ الرتقاء والقرناء، كإيلاء المجبوب فيُخرج على الخلاف.

### الركن الثاني المحلوف به

والنظر فيه في ستة أقسام:

القسم الأول: الحلفُ بالله أو بصفةٍ من صفاته، وهي الأصل، وفيه مسألتان:

إحداهما: أنه لو وطء، هل تلزمه كفارةُ اليمين؟ الجديد، وهو القياس، أنه يلزمه؛ لأنه حنث في يمين بالله تعالى. وفي القديم قولان. ووجهه أن الإيلاء كان طلاق الجاهلية،

<sup>(</sup>١) دَيْفَ: المريض، دَنفًا، اشتد مرضةُ وأشفى على الموت، فهو دَيْفٌ، جمع أدناف، وهو، وهي، وهم دَنُفٌ. والأَدَنف: المرض المثقل. والمريض اللذي لزمه المرض الشديد. انظر: المعجم الوسيط (٢٩٨/١).

فغيّره الشرعُ وجعله موجبًا للطلاق بعد مُدة (١)، فكان حكمه بضرب المدة. وإيجاب الطلاق بدلٌ عن الكفارة، ويشهد له قوله تعالى: ﴿أشهر فإن فاءو فإن الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فإن هذا لا يشعر بلزوم الكفارة، بل يشعر بأنه يوجب المغفرة والرحمة. نعم، لو حلف على أن لا يطأها ثلاثة أشهر، تلزمه كفارةُ اليمين إذا حنث؛ لأن هذا ليس بإيلاءٍ، وقيل: بطرد القول القديم فيه أيضًا، وهو بعيد.

المسألة الثانية: أن صحة الإيلاء، هل تختص باليمين بالله تعالى أم يصح بالتزام العبادات، وتعليق الطلاق، وغيره؟ الجديد: أنه لا يختص؛ لأنه منوط بالإضرار، والإضرار لانقطاع رجاء المرأة، ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانع للزوج، وكما أن حوف الكفارة عنع، فكذلك خوف هذه اللوازم. وتوجيه القديم: أن الإيلاء، مأخوذ من عادة العرب، وهي اليمين بالله تعالى عندهم، فلا ينبغي أن يتصرف فيه بالمعنى. ولا تفريع بعد هذا على هذا القول أصلاً.

فرع: لو كرّر الإيلاء بعد تخلل فصل، وقال: أردت التأكيد، قُبِلَ على أحد الوجهين؛ لأنه إخبارٌ، فأشبه الإقرار دون الإنشاء، وكذا في تعليق الطلاق خلاف مرتب، وأولى بأن لا يقبل؛ لأنه بالإنشاء أشبه.

القسم الثانى: فى الحلف بالتزام العبادات. فإذا قال: إذا جامعتك فلله على صوم، أو صلاة، أو عتق رقبة، أو تصدق بمال: فهو مؤل، فإذا حنث، ففيما يلزمه، الأقوال المعروفة فى يمين الغضب واللجاج(٢). نعم، لو قال: إن وطنتمك، فلله على صوم هذا الشهر، لم يصح الإيلاء؛ لأن المطالبة تتوجه بعد انقضاء الشهر وانحلال اليمين.

القسم الثالث: الحلف بالعتق. وفيه مسائل:

الأولى: إذا قال: إن حامعتك، فعبدى حرّ، فمات العبد، أو باعه، أو أعتقه، انحل الإيلاء بعد انعقاده؛ لأنه خرج عن التعرض لالتزام شيء بالوطء. ولو قال: إن حامعتك فعبدى حرّ قبله بشهر، صار مُؤليا، ولكن تحسب مدة الإيلاء بعد مضى شهر، فتكون المطالبة في الشهر السادس؛ إذ لو وطء في الشهر الأول، لم يلزمه شيء، فإن العتق لا

<sup>(</sup>١) المدة من قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم﴾، الآية [البقرة: ٢٢٦].

<sup>(</sup>٢) لَجَّ: في الأمر - لِحَاجًا، ولجاحة: لازمه وأبي أن ينصرف عنه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للحوا في طغيانهم﴾ فهو لَجُوجٌ، ولَجُوجَة، وهي لَجُوجٌ. ويقال: لجَّ بهم الهمُّ والنزاع. ولجّ فلان: تمادى في الخصومة. وليج القوم: اختلطت أصواتهم. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ١٨، ٨١٦).

يمكن تقديمه على اللفظ، فبعد تمام الشهر يتعرض للالتزام، فلو باع العبد في منتصف الخامس، طُولب في السادس؛ لأنه لو وطء؛ لتبين بطلان البيع وتقدم العتق عليه. ولو تركت المطالبة حتى انقضى من وقت البيع شهرٌ كاملٌ: سقطت المطالبة؛ إذ سقط التعرض التزام.

الثانية: إذا قال: إن وطئتك فعبدٌ حُرّ عن ظهارى، وكان قد ظاهر، صار مؤليا، وعند الوطء يُعتق العبد عن الظهار، ويكون الالتزامُ الجديد في الإيلاء، تعيين العبد، وتعجيل العتق؛ فإن ذلك لم يوجبه الظهار. وفيه وجه: أنه يعتق ولا ينصرف إلى الظهار؛ لأنه يتأدّى به حق الحنث، فلا يتأدى به حق الظهار. وطردوا هذا فيما لو قال: «إن دخلت الدار فأنت حرّ عن ظهارى» وهو بعيدٌ؛ فإن التعليق ليس فيه إلا إضافة العتق إلى زمان، فهو كالتنجيز.

أما إذا لم يكن قد ظاهر فلا يكون مُؤْليا بينه وبين الله تعالى. ولو وطء لم يعتق عبده؛ لأنه قال: أنت حر عن ظهارى، ولا ظهار، ولكن في الظاهر يجعل مُقرَّا بالظهار، ويعتق عبده عند الوطء، ويُجعل مؤليا لذلك.

الثالثة: إذا قال: إنّ جامعتك فعبدى حرّ عن ظهارى إن تظهرت. فهذا تعليق لعتق العبد بصفتين: بالوطء والظهار، وحكمه أنه لو وطء أوّلا لم يعتق، ولكن يتعرض للزوم لو ظاهر، فيعتق العبد لا على جهة الظهار؛ لأنه قدم تعليقه على الظهار، فلا ينصرف إليه. ثم قالوا: لا يصير مُؤليا في الحال، ولكن لو ظاهر أوّلا صار مُؤليا؛ لأنه صار العتق متعلقا بالوطء. ثم قالوا: «إنه يعتق لا من جهة الظهار»؛ وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا لم ينصرف إلى الظهار، فينبغي أن لا يعتق، كما إذا قال: أنت حر عن ظهارى، ولم يكن قد ظاهر، فإنه لا يعتق باطنًا كما ذكرناه. ثم إذا لم يعتق لا يصير مؤليا؛ لأنه لا التزام، إلا أن يقال: يلغى قوله: عن ظهارى؛ لأنه جعل العتق محالاً، وبقى قوله: أنت حر، فهذا له احتمال، ولكن في المسألتين جميعًا، أعنى في التعليق، وفي قوله: أنت حر عن ظهارى، إذا لم يكن قد ظاهر.

الرابعة: إذا قال: إن جامعتك فلله على أن أعتق هذا العبد عن ظهارى، فكونه مؤليا يبنى على أن العبد هل يتعين بالنذر ويُعتق بعتقٍ سبق لزومه؟ فيه حلاف سيأتى فى النذور.

القسم الرابع: في الحلف بالطلاق: وفيه مسائل:

إحداها: أنه لو قال: إن وطنتك فأنت طالقٌ ثلاثًا، فهو مُؤلِّ على الجديد، ثم يطالب

بالفيئة أو تنجيزِ الطلاق. ويقال له في الفيئة: عليك تغييب الحشفة، والنزع في الحال متصلاً بالتغييب من غير مكث، فإنه يقع به الشلاث وتحرُمُ. ويقع المنزع في حال التحريم، ولكنه كالخروج من المعصية، فلا بأس به. وقال ابن خيران: يحرم الوطء؛ إذ وصل النزع غيرُ ممكن. ويتجه مذهبه أيضًا؛ فإن النزع أيضًا نوع مماسة، والخروج عن الملك المغصوب جائزٌ للضرورة، ولكن تعريضُ النفس لمثل ذلك، بالاختيار، غير جائز.

فرع: لوقال لغير المدخول بها: إن وطنتك، فأنت طالق، فهو مؤل، فإن وطنها وقع الطلاق رجعيًا وإن كان الطلاق مقارنًا للوطء غير متأخر عنه؛ ً لأن الوطء مقرر، والطلاق مبين، فقد اجتمعا، فغلب حانب تقرير النكاح.

الثانية: إذا قال: إن وطئتك فضرتُكِ طالقٌ، فهو مؤل، فإن أبان الضَرَّةَ انقطع الإيلاءُ؛ لزوال الالتزام. فإن حدَّد نكاحها وقلنا بعود الحنث: عاد الإيلاء، فتبنى المدة على ما مضى من المدة قبل الطلاق، وما تخلل في مدة الإبانة لا يحسب، ولا تستأنف المدة بخلاف الردة والرجعة إذا طرءًا، كما سيأتي.

الثالثة: إذا قال: إن وطنت إحداكما فالأخرى طائق، فهو مؤل، قال ابن الحداد: إذا مضت المدة، وجاءتا إلى القاضى طالبتين، طلّق القاضى إحداهماً على الإبهام، ثم إن كان الزوج قد نوى إحداهما، نُزِّل على المنوية، وعلى الزوج البيانُ. وإن كان قد أبهم بقى مُبهمًا، ووجب على الزوج التعيينُ. فلو قال قبل التعيين: راجعت التي صادفها الطلاق، ففي صحة الرجعة مع الإبهام وجهان، والأصح: أنها إذا لم تقبل التعليق، فلا تقبل الإبهام. قال القفال: غلط ابن الحداد؛ لأن الدعوى لا تصح مُبهمًا، وهما معترفتان بالإشكال، وهما كرجلين قالا عند القاضى: لأحدنا على فلان ألف، فإنه لا يسمع. لكن يتحه لابن الحداد أن الضرر قد تحقق بهما، ولابد من الرفع عنهما.

القسم الخامس: في اليمين التي تقرب الوطء من الالتزام. وفيه صيغ:

الأولى: إذا آلى عن نسوة فقال: والله لا أجامعكن، فإنما تلزمه الكفارة إذا جامع جميعهن، فلا تتعلق كفارة بوطء واحدة، ولكن يتعلق به القرب من الحنث بوطء الباقيات، فالجديد: أنه لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثًا منهن فيصير مؤليا في حق الرابعة؛ إذ تتوقف الكفارة على وطعها. والقول القديم: أنه مؤل؛ لأن القرب من اللزوم محذور كأصل اللزوم. فعلى هذا، لو وطء واحدة سقط إيلاؤها دون البواقي، وكذلك لو طلق واحدة. أما إذا ماتت واحدة سقط إيلاء الكل؛ إذ حصل اليأس عن جماع جميعهن، وبه يقع الحنث.

الصيغة الثانية: أن يقول: والله، لا أجامع كلَّ واحدةٍ منكن، فهذا إيلاءٌ؛ إذ يتعلق الحنث بكل واحدة. ولو قال: لا أجامع واحدةً منكنَّ، فله ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يريد به لزوم الكفارة بواحدةٍ، أى واحدةٍ كانت على العموم، فهو مؤل؛ إذ ما من واحدةً يطؤها إلا وتلزمه الكفارة. ولكن إذا وطء واحدةً انقطع إيلاءُ الباقيات؛ إذ اليمين لا يتناول إلا واحدة.

الثانية: أن يقول: أردت واحدةً معينة مبهمةً وعلى تعيينها، أو قال: نويت واحدةً بعينها، وعلى بيانها: انعقد الإيلاء كذلك، ويطالب بالبيان أو التعيين. وقال الشيخ أبو على: لا إيلاء كل واحدة ترجو أن لا تكون هي المرادة أو المعينة بالإيلاء، فكيف يساوى هذا اليأس المحقق في معينة. وهذا متحة إن اعترفت بالإشكال، فإن ادعت أنه عناها، وجب عليه الجواب لا محالة.

ثم إذا لم يكن قد عيَّن، فعيَّن، فتحسب المدة من وقت التعيين، أو من وقت اليمين؟ فيه خلاف ينبني على أن الطلاق المبهم، متى وقع؟ كما ذكرناه في الطلاق.

الحالة الثالثة: أن يُطْلِقَ هذه الصيغة، فعلى أيِّ المعنيين يُحمل؟ فيه وجهان؛ لتعارض الاحتمالين.

الصيغة الثالثة: إذا قال: والله، لا أجامعكِ في السنة إلا مرةً واحدةً، فالوطءُ يُقَرِّبُه من الحنث، فيكون مؤليًا على القديم دون الجديد. وعلى الجديد: إذا وطنها صار مؤليًا، فينظر إلى بقية المدة من السنة، فإن كانت دون أربعة أشهر فليس بمؤل، وإن زاد صار مؤليًا من وقت الوطء. ولو قال: والله، لا أجامعك في السنة إلا مائة مرة، أو ألف مرة، فحكمه حكم المرة الواحدة، لا تختلف بالكثرة والقلّة.

الصيغة الرابعة: إذا قال: إن جامعتك مرةً، فوالله، لا أُجامعكِ بعدها، فهذا تعليقُ يمين بالوطء: فمنهم من قطع بأنه ليس مؤليا؛ لأنه ليس بحالفو في الحال حتى يطأها مرة.

ومنهم من خرّج على القولين؛ لأن الوطء يُعرضه لأن يصير حالفًا.

ولو قال: إن وطنتك فأنت طالقٌ إن دخلت الدار، قال القاضى: هو مؤل قطعًا؛ لأن الوطء يصير مانعًا لها عن الدخول، ومنهم من خرج على القولين؛ إذ لا فرق بين المسألتين.

فرع: إذا قال: إن وطئتك، فو الله لا أطؤك، فغيب الحشفة، ثم عاد إلى الإيلاج ثانيًا، ففي لزوم الكفارة خلافٌ. والأوجمه: أن الوطء يتناول جميع الإيلاجمات. فملا يحنث بالوطأة الأولى، ويلتفت إلى خلاف في وجوب المهر، إذا كان المعلق به ثلاث طلقات.

#### القسم السادس: في شروط لفظ الإيلاء:

وفيه مسائل: الأولى: أن الكناية لا تتطرق إلى لفظ اليمين من الإيلاء، فلو آلى عن المرأة، ثم قال لأخرى: أشركتُكِ معها، لم يَصِرْ مؤليًا؛ لأن عماد الإيلاء ذِكْرُ اسم الله تعالى، وفي مثله من الظهار خلاف مبنى على أن المغلب فيه اليمينُ أو الطلاق؟ ولا خلاف في جواز الإشراك في نفس الطلاق. وأما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لغيرها: أشركتُكِ معها، وأراد تعليق طلاق الثانية بدخولها في نفسها لا بدخول الأولى، ففي ذلك خلاف.

ولو قال: أنت على حرامٌ، ونـوى الإيـلاء، فالظـاهر أنـه لا ينعقـد كلفـظ الإشـراك، والثانية: أنه ينعقد؛ لأن هذا اللفظ ورد في القرآن لإيجاب الكفارة(١).

الثانية: في تعليق الإيلاء. وهو صحيح، كقوله: إن دخلت الدار فوالله لا أطؤك، ولو قال: والله لا أُجامعكِ إن شئتِ، ضار مؤليًا. وهمل تختصُ المشيئةُ بالمجلس؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما في الطلاق. والثاني: لا، كما في التعليق بالدخول.

وقال مالك، رحمه الله: إذا علق بمشيئتها لم يكن مؤليًا؛ لأنها التي أضرَّتْ بنفسها، إلا أن الشافعي، رضى الله عنه، ليس يعتبر ذلك، فإنها لمو تركت المطالبة بعد انقضاء المدة، فلها العود إلى المطالبة؛ لأنها تترك على توقع، فلذلك تشاء على توقع أن النووج يخالف مشيئتها ويطؤها.

الثالثة: أنه لا يُشترط اقتران الغضب بالإيلاء عندنا، وقال مالك، رحمه الله: لا يكون مؤليًا إلا في حالة الغضب. وهو بعيدٌ؛ إذ الضرارُ حاصلٌ بكل حال.

#### الركن الثالث: في المدة المحلوف عليها

والمطلق منه قوله: لا أجامعك. والمقيد قوله: لا أجامعك سنةً. فإن حلف على أربعة أشهر فما دونه، لا يكون مؤليًا؛ لأنه قاصرٌ عن المدة الشرعية. ولو حلف على خمسة أشهر فهو مؤل ويطالب في الشهر الخامس. ولو حلف على أربعة أشهر ولحظية، فهو مؤل على معنى أنه يأثم، ولكن لا تظهر فائدته في المطالبة. ولو حلف على أربعة أشهر، فلما كان في الشهر الرابع حلف على أربعة أحرى، ولم يزل كذلك يفعل أبدًا، فليس

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لسك تبتغى مرضات أزواجـك واللـه غفـور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾. [التحريم: ١، ٢].

مؤليا، وإن كان الضرارُ حاصلاً.

ولو قال دفْعةً: لا أُجامعك أربعة أشهر، فإذا انقضت، فوالله لا أجامعك أربعة أشهر. وهكذا حتى استوفى مدة طويلة، فالصحيح: أنه ليس بمُوْل؛ لأنه إذا انقضى أربعة أشهر، فكيف يطالب بحكم اليمين الأولى، وقد انحلت، أو بحُكم اليمين الثانية ولم ينقضى منها إلا لحظةٌ؟، وفيه وجه: أنه إذا فعل ذلك مرة واحدة، فهو مؤل؛ لأنه يصير ذريعةً إلى الإضرار، ويلزم عليه ما لو فعل ذلك آخر كل أربعة أشهر وهو بعيد.

ولو قال: إذا مضت خمسة أشهر، فوالله لا أطؤك، لا يصير مؤليا حتى تنقضى خمسة أشهر، فبعده تستفتح المدة. ولو قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر، وإذا انقضت، فوالله لا أطؤك سنة . فإذا انقضى أربعة أشهر، طُولب بالفيئة في الشهر الخامس، فإن فاء انقطعت الطّيبة في الشهر الخامس، فإذا إنقضى الشهر الخامس استفتحنا مدة أربعة أشهر لليمين الثانية ولو قال: لا أطؤك حتى تصعدى السماء؛ أو ينزل عيسى، عليه السلام، أو يخرج الدجّالُ، أو يقدم فلان، وهو على مسافةٍ، يعلم أنه لا يقدم في أربعة أشهر، فهو مؤل قطعًا.

ولو أُقَّتَ بدخول دارٍ، أو قدوم زيدٍ: لم يكن مؤليًا في الحال، فإذا انقضى أربعة أشهر فهل نُطالِبه بالفيئة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن الوطء في هذه الحال موجبٌ للكفارة. والشاني: أنه لا يطالب؟ لأن القدوم والدخول منتظر في كل حال.

ولو أُقَّتَ بموت زيدٍ، فمنهم من قال: هو كقدوم زيدٍ. ومنهم من قطع بأنه مُطَالب؛ لأنه كالمستبعد في الاعتقادات. ولو أقت بموت الزوجين، فهو إيلاء لا محالة؛ لأنه حصل اليأس في العمر، وصيغته أن يقول: لا أطؤك ما عشْتُ أو عشْتِ.

### الركن الرابع: في ألفاظ المحلوف عليه

وهي ثلاثة أقسام: الأول: ما هـو صريح لا يقبـل التـأويل(١١)، ولا يُدَيَّن(٢). كلفـظ

<sup>(</sup>۱) التأويل: هو صرف الكلام عن المعنى الظاهر منه إلى معنى غير ظاهر يحتمله اللفظ أو الحرف مع وحود دليل يؤيده، وحود دليل يؤيده، وهو التأويل الصحيح. أو يحتمله مع عدم وحود دليل يؤيده، وهو الناويل وهو الناويل أو مع مظنة وحود دليل وهو التأويل الباطل. والصويح الذي يقصده المصنف لا يقبل التأويل بأى حال. انظر: كتابنا معايير التأويل والمتأولين (الباب الثاني/ الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا يُدَيَّن» ينتهي معناها إلى نفس معنى التأويل، لأن لا يُديَّن أى لا يسسس اللفظ ولا يطوَّع ولا يخضع لمعنى آخر غير ظاهر منه، وهذا هو معنى التأويل لغة مأخوذة من الإيالة، وهي=

كتاب الإيلاء

«النيك» وإيلاج الذَّكرِ في الفرج، وتغييب الحشفة في الفرج. وكذلك قولـه للبكـر: لا افتضتكِ. فلو فسر بالضم والأعناق لم يُدَيَّنُ على الأصح.

القسم الثانى: ما هو صريحٌ فى الظاهر، ويتطرق إليه التَّدْيينُ، وهو «الوطء»، وكذلك «الجماع» لكثرة الاستعمال. وأما «الإصابة» فألحقه الشيخ أبو على بالجماع، وهو بعيد. أما المباشرةُ والملامسةُ والمباضعةُ، وما يجرى بحراه، ففيه قولان:

أحدهما: أنها صريحة كالجماع؛ لأن العادة في الجماع التحاشي عن الصريح.

والثاني: أنها كنايات؛ لأنها بالوضع غير صريح، وعادةُ الاستعمال ليسس يتضح فيه كما في الجماع.

القسم الثالث: الكنايات قولاً واحدًا، وهو كقوله: لأَبْعِدَنَّ عنــكِ، ولا يجمع رأسى ورأسك وسادةٌ، ولا شتونكِ. وفي لفظ «القربان» و«الغشيان» وجهان:

أحدهما: أنهما كنايتان. والثاني: أنهما في معنى المباشرة والمباضعة.

فأما إذا قال: والله، لا أُجامعك فـى دُبُـركِ، أو فـى الحيـض والنفـاس، فهـو مُحسِـنٌ وليس بمؤل.

#### الباب الثاني: في حكم الإيلام الصحيح

وبحموع ما يترتب عليه أحكام: أولها: ضرب المدة. والثاني: المطالبة بالفيئية. والثالث: دفع المطالبة بفياً أو طلاق. والرابع: ما تقع به الفيئة. فنشرحها في فصول:

## الفصل الأول في المدة

وفيه مسائل: الأولى: أن المدة تحسب من وقت الإيلاء من غير حاجة إلى القاضى، بخلاف مُدة الغُنّة، فإنها تحسب من وقت ضرب القاضى المدة؛ لأنها متعلقة بالاجتهاد وهذا منصوص فى الكتاب(١) وسببه أن النسوة، فى غالب الأمر، لا يصبرن عن الرحال مع اليأس عن الوقاع فى أكثر من أربعة أشهر، وإنما يشترط زيادة على الأربعة؛ لوقوع المطالبة بعد المدة، وأن المدة مُهْلة للخيرة، وأبو حنيفة، رحمه الله، رأى الطلاق واقعًا بمضى المدة، فلم يشترط زيادةً على أربعة أشهر.

<sup>=</sup>السياسة. انظر: المعجم الوسيط مادة [وأل]، مادة [دان] (٣٠٧/١)، وإرشاد الفحول (ص ١٧/١)، والمرجع السابق.

<sup>(</sup>١) وهي مدة الشهور الأربعة من وقت الإيلاء في الآية ٢٢٦ البقرة.

الثانية: لا تختلف هذه المدة عندنا بالرّق والحرية؛ فإنه أمر يتعلق بالشهوة والطبع، فهو كمدة العُنّة (١). وقال أبو حنيفة، رحمه الله: الحرة تتربص أربعة أشهر، والأمة شهرين. وقال مالك، رحمه الله: تختلف برق الزوج وحريته.

الثالثة: في قواطع المدة. فإن طلقها طلاقها رجعيًّا قبل مُضي المدة: انقطعت، فإن راجعها استأنفنا المدة؛ لأنها قد حرمت بالطلاق، ولابد من إصرارٍ على التوالي في المدة.

والردة بعد الدخول كالطلاق الرجعى. والطلاق الرجعى بعد المدة يقطع المدة. فإن حرت رجعة، فاستئنافُ المدة أولى؛ فإن الطلاق إجابة إلى المطالبة، فقد أجاب مرة، فلا يُطالب حتى يمتنع أربعة أشهرٍ أخر. وألحقوا الردة أيضًا بالطلاق، وهو أبعد؛ لأنه ليس إجابة لمطالبته.

أما الذي لا يقطع المدة، كالصوم والإحرام من جهته، فلا يؤثر، لا طارئة ولا مقارنة، وكذلك الأعذار الطبيعية، كمرضه، وكونه محبوسًا، وكما لو طرأ الجنون عليه، فلا تمنع تيك الأعذار انعقاد المدة ولا دوامها. أما الموانع فيما يمنع احتساب المدة، فكإحرامها، وصغرها، ونشوزها، أو كونها محبوسةً، أو مجنونةً، أو مريضةً لا تحتمل الجماع.

ثم هذه الأحوال إذا طرأت، قطعت المدة، فإن زالت، تستأنف المدة؟ أو تبنى على ما مضى؟ فيه وجهان:

أحدهما: الاستتناف، كالطلاق والردة من الـزوج. والشانى: أنه تُبنّى؛ لأن هـذا لـم يقطع النكاح حتى تنقطع المدة المبنية عليه، وإنمـا هـذه أعـذار تمنـع المطالبة، فإذا زالـت عادت المطالبة. والمذهب القطع بأنها إذا طرأت بعد المدة، لم توحب الاسـتئناف، وقيـل بطرد الوجهين. وهو ضعيف.

وأما صومها فلا يمنع الاحتساب؛ لأن التمكين حاصل بالليل، وفي التطـوع بالنهـار، فليس ذلك عُذْرًا مانعًا.

الرابعة: إذا تنازعا في انقضاء المدة، فيرجع حاصله إلى النزاع فني وقت الإيلاء، والقول فيه قوله مع يمينه.

#### الفصل الثاني في المطالبة

وفيه مسائل: إحداها: أن لها رفع الأمر إلى القاضى، فإن تركت المطالبة، أو رضيت، فلها العود مهما تشاء، بخلاف ما إذا رضيت بعيب الزوج، أو رضيت بعد مدة العُنّة؛ (١) سبق تعريف لفظ [العنة] وهي العجز عن الجماع لمرض أو لسحر أو غير ذلك مما يطرأ.

لأن ذلك عجزٌ وعيبٌ في حكم خصلة واحدة، فرضاؤها به يسقط حقها، وأما هذا، فيحتمل الرضا فيه على توقع الحنث، كما يحمل رضاها، عند الإعسارِ بالنفقة، على توقع اليسار.

الثانية: لا مطالبة لغير الزوحة، فإذا رضيت، لم يكن للولى ولا لسيد الأمة المطالبة، ولا لولى المحنونة والصغيرة؛ لأن هذا لا يقبل النيابة.

الثالثة: لا مطالبة لها إذا كان فيها مانع طبعًا، كالمرض العظيم، والرتق، والقرن. أو شرعًا، كالحيض. والعجبُ: أن الحيض يمنع المطالبة ولا يقطع المدة؛ لأن ذلك يتكرر في الأشهر مرارًا. نعم، إذا فرّعنا، على قول بعيد، في صحة الإيلاء عن الرتقاء، كان لها المطالبة بالفيئة باللسان.

الرابعة: إذا كان المانع فيه: إن كان طبعًا، فلها مطالبته ليفيء باللسان، ويعتـذر ويعـد الوطء، وذلك يدفع الضرار.

فإن كان شرعًا، كالظهار، والصوم، والإحرام، قطع المراوزة بأنه لا يكفيه الفيئة باللسان، وللمرأة المطالبة، وعليه أن يُطلِّق. فإن وطء، اندفعت المطالبة مع كونه حراسًا. ونقول: أنت مُحَيَّرٌ بين أن تعصى بالوطء، أو تُطلِّق، وأنت قد ورطت نفسك فيه. وقال مالك، رحمه الله: الوطء في الإحرام لا يُسْقط المطالبة.

أما العراقيون، فبنوا على جواز التمكين وقالوا: «إذا كانت مُحرمةً، أو حائضًا، فطالبها بالتمكين لم يحلَّ لها».

وإن كان الزوج مُحرمًا، أو صائمًا عن فرض فطالبها، فهل يحل التمكين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن هذا الوطء معصيةً، فكيف يُمكن منه. والشاني: نعم؛ لأن المعصية تختص بالزوج، والوطء حقَّه، فعليها التَّوْفِيةُ وإن كان المستوفى عاصيًا.

ولا خلاف في أن للرجعية الامتناع؛ لأن الطلاق متعلق بها، واختلفوا في أن الظهار كالإحرام، أو كالطلاق؟. ثم قالوا: إن قلنا: عليها التمكين، فلها المطالبة. فإن قصد الزوج الوطء وامتنعت، سقط طلبها. وإن حرمنا التمكين فعليها الامتناع. وهل لها الإرهاق إلى الطلاق؟ فيه وجهان:

أحدهما: لها ذلك، والزوج هو الذي ورَّط نفسه فيه. والثاني: لا، بل يكتفسي بوعــلـٍ كالمانع الطبعي.

## الفصل الثالث: في دفع المطالبة

ولا يندفع إلا بالطلاق، أو الوطء من القادر، والفيئة باللسان من العاجز كما سبق.

فإن رُفع إلى القاضى، فامتنع من الأمرين، طلّق القاضى عليه فى أصح القولين. وفى القول الثانى: يُلْجِئه بالحبس والتعزير إلى الطلاق. وهو بعيدٌ؛ لأنه إكراه على الطلاق. وأنكر المزنى هذا وقال: لم يصرْ إليه أحدّ من العلماء. نعم، لو استمهل الزوج من القاضى ثلاثة أيام فى الفيئة باللسان لم يمهل، وفى الوطء وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن مدة المهلة أربعة أشهرٍ، وقد تم. والثاني: نعم؛ لأنه ربما لا يجد قوةً، ونشطةً في الحال.

فعلى هذا، لو بادر القاضى قبل مضى المدة، لم تطلق، لا كقتل المرتد قبل تمام المهلـة؛ فإنه مُهدرٌ؛ لأن الطلاق يقبل الرد. وفيه وحه بعيد: أنه ينفذ.

والمهلة، ثلاثة أيام، تحري في سبعة مواضع: المرتد، وتارك الصلاة، والفسخ بالإعسار، وبالعُنَّة، وحيار العتق، والشفعة، والإيلاء. أما الرد بالعيب فهو على الفور.

ثم إذا استمهل، فأمهلناه، فادعى العُنَّةُ ، فيستأنف مدة العُنَّة ولا يُطَلِق؛ لأن الطلاق كان تغليظًا عليه؛ لِظَننًا به القدرة. وذكر العراقيون وجهًا أنه يطَلّق.

فرع: إذا غاب الروج إلى مسافة أربعة أشهر، فلوكيلها في الخصومة أن يطالبه بالطلاق، أو الانصراف إلى وطنها. وخروجه إلى السفر، في الرجوع، ابتداء الفيئة، فلو صبر حتى انقضت مدة الإمكان، ثم قال: الآن أبتدئ السفر، فلحاكم تلك البلدة أن يطلق.

## الْفَصَلُ الرابع: فيما به الفيئةُ، وهو الوطء

ويكفى تغييب الحشفة.ولو نزلت على زوجها لم تحصل الفيئة؛ إذ لا تنحل به اليمين، وليس هذا فيئة منه. أما إذا أكره، وقلنا: يُتصور على الوطء إكراة يدرأ الحد، ففي لـزوم الكفارة به خلاف. فإن قلنا: يلزم، فقد انحل الإيلاء. وإن قلنا: لا، فهـل تنحل اليمين؟ فيه خلاف.

فإن قلنا: تنحل، فـ لا طلبةً. وإن قلنا: لا ينحل، فالصحيحُ: أن الطلبة تبقى لبقاء الإيلاء. وفيه وجه: أنه لا طلبةً؛ لاندفاع الضرار بحصول الوطء.

أما إذا آلى، ثم جُنَّ فوطء، فالمنصوص فيه أنه تنحل اليمين بفعله ولا كفارة. وخُــرِّج من الناسي قول في وجوب الكفارة، فيلتحق تفصيله بالمكره.

فرع: لو تنازعا فى الوطء فى المدة، فالأصل عدم الوطء، ولكن القول قول على خلاف قياس الخصومات، وقد ذكرنا نظير ذلك فى العُنَّة. ثم قال ابن الحداد: لو طلقها، وأراد أن يراجعها وقال: صدقتمونى فى الوطء، فلِي الرجعةُ. قلنا: لا، بيل نرجع إلى

القياس والأصل عدم الوطء والعدة، والقول قولها في ذلك، وإنما كنان كذلك لنوع ضرورة، والله أعلم.

\* \* \*

## **كتاب الظمار** (()

وفيه بابان:

# الباب الأول في أركانه وموجب ألفاظه

وفيه فصلان:

# الفصل الأول: في أركانه

وهو المظاهِرُ، والمظاهَرُ عنها، واللَّفظُ، والمشَّبَّهُ به.

الركن الأول: المظاهر: وكل من يصح طلاقه يصح ظهاره، وقد ذكرناه؛ وذلك لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فجعله الشرعُ محرمًا للزوجة، وموجبًا للكفارة عند العودِ إليها(٢)؛ فيصح ظهارُ المحبوب، والخصيّ، والذّمي. ثم على الذمي الكفارة ويصح منه

<sup>(</sup>۱) الظهار، والتظهر، والتظاهر، عبارة عن قول الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمى، مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت على كظهر أمى، أراد: ركوبك للنكاح حرام على، كركوب أمى للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام للنكاح؛ لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامهم.

واصطلاحًا تشبيه المسلم المكلف من تحل أو حزءه بظهر محرم أو حزمه. انظر: الصحاح (۲۲۰/۲)، المصباح المنير (۲۱۰/۲)، تاج العروس (۳۷۳/۳)، شرح فتح القدير (۲۵/۱۶)، ۲۲). معنى المحتاج (۳۰۲/۳)، حاشية ابن عابدين (۷٤/۲)، المحلى على المنهاج (۱٤/٤).

<sup>(</sup>۲) هذا من حديث حولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منى زوحى أوس بن الصامت، فجئت رسول الله الله الله الله والله، ورسول الله يجادلنى فيه، ويقول: «اتق الله فإنه ابن عمك»، فما برحت حتى أنزل الله: ﴿قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما [المحادلة: ١ - ٣] فقال: «ليعتق رقبة»، قالت: لا يجد، قال: «فيصوم شهرين منتابعين»، قالت: يا رسول الله؛ إنه شيخ كبير ما به صيام، قال: «فليطعم ستين مسكينا»، قالت: ما عنده من شىء يتصدق به، قال: «فأنا سأعينه بعرق من تمر»، قالت: وأنا أعينه بعرق آحر، قال: «لقد أحسنت، اذهبى فأطعمى عنه ستين مسكينا».

أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٢٠/٦)، والطبرى في تفسيره (٥/٢٨)، وابن الجارود (٢٤٦)، وابن حبان في موارد الظمآن (١٣٣٤)، والطبراني (٦١٦)، والبيهقي (٣٨٩/٧)، كلهم من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خولة بنت مالك بن ثعلبة به.

كتاب الظهار ٣٢٩

الإعتاق مهما أسلم في ملكه عبدٌ كافر، وكذلك لو قال لمسلم: أعتق عبدك المسلم عن كفارتي، حاز على وجهٍ. فإن عجز فالصوم غير ممكن في حقه؛ فيعدل إلى الإطعام. وقال القاضي: لا يعدلُ؛ فإنه قادر، فليسلمْ وليصمْ. وهو بعيد؛ لأنه مقرر على دينه، فلا يكلف تركه. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يصح ظهارُ الذمي؛ لأنه ليس من أهل الكفارة.

الركن الثانى: المظاهر عنها: وهى كل من يلحقها الطلاق فإن ظاهر عن الرجعية وتركها لم يكن عائدًا. فإن راجعها تعرض للزوم الكفارة، كما سيأتى. وإن ارتدت وظاهر عنها، فإن رجعت إلى الإسلام انعقد الظهار، فالإيلاء والظهار والطلاق متساوية، إلا في المحبوب والرتقاء، فإن الصحيح أن الإيلاء فيهما لا يصح.

الركن الثالث: اللفظ: وصريحه أن يقول: أنتِ على كظهر أمى أو مثل ظهر أمى ولا مناقشة فى الصلّلات. فلو قال: أنتِ مِنّى، أو معى، أو عندى مثل ظهر أمى، فكل ذلك صريح. وكذا لو ترك الصلة، وقال: أنتِ كظهر أمى. فلو قال: أردت الإضافة إلى غيرى، لم يُقْبل، كما لو قال: أنتِ طالقٌ وقال: أردت من غيرى؛ لأن الشيوع يمنع هذا التأويل.

ثم يتصدى النظر في أجزاء الأمِّ. وأجزاء الأمِّ قسمان:

أحدهما: ما لا يذكر في معرض الكرامة، كقوله: كبطن أمي وشعرها، ورجلها ويدها، وفيه قولان:

القديم: أنه ليس بظهارٍ، اتباعًا لعادة الجاهلية. والثانى: أنه ظهارٌ؛ اتباعًا للمعنى؛ لأنــه كلمةُ زُورٍ تُشعر بالتحريم كالظهر.

وكذا لو أضاف إلى بعض الزوجة، فقال: يَدُكِ أو رِجْلُكِ على ظهر أمى، يخرج على القولين، ومأخذه الاتباع، أو النظر إلى المعنى. فقد ظهر أن التصرفات القابلة للتعليق، كالطلاق، والظهار، والعتاق تصح إضافتها إلى البعض. أما النكاح والرجعة فلا. وأما الإيلاء فإذا قال: لا أجامع فَرْجَكِ، أو نصفك الأسفل، فهو صريحً. ولو أضاف إلى

حوروى بلفظ آخر من طريق عبيد الله بن موسى، ثنا أبو حمزة الثمالى، واسمه ثابت بن أبى صفية، عن عكرمة، عن ابن عباس. أخرجه البزار (١٩٨/٢)، وقال فيه كلامًا منه: حديث أبى حمزة منكر، وفيه لفظ يدل على علاف الكتاب؛ لأنه قال: وليراجعك، وقد كانت امرأته، فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها؟ وهذا مما لا يجوز على رسول الله على، وإنما أتى هذا من رواية أبى حمزة الثمالى. وأخرجه البيهقى (٣٩٢/٧)، والهيئمى (٨/٥)، وقال: رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالى وهو ضعيف.

النصف الشائع؟ فيه احتمال؛ لأن ترك الجماع في النصف من ضرورته تركه في الكل.

القسم الثانى: ما يذكر في معرض الكرامة. كقوله: أنسرَ مثلُ أُمي، أو كأُمِّى، أو كروح أُمِّى، فإن أراد الكرامة فليس بظهار وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن أطلق فوجهان؛ لتعارض الاحتمالين. ولو قال: كعيَّنِ أُمِّى، التفت إلى الجديد والقديم؛ لأنه إضافة إلى البعض. واختلفوا أن الرأس كالبطن والعين والروح؛ لأنه قد يذكر للكرامة.

الركن الرابع: فى المشبه به. فلو شبهها بمحللة، أو محرمة تحريمًا مؤقتًا كالأجنبية، أو تحريمًا لا محرمية فيها، كالملاعن عنها، لم يكن ظهارًا. أما المحرمة على التأبيد بقرابة، أو مصاهرةٍ، أو رضاع، ففيه أقوال:

أحدها: الاقتصار على الأم؛ اتباعًا لعادة الجاهلية، وهو مأخذ القديم. والثانى: أن كل ذلك ظهارٌ؛ اتباعًا للمعنى؛ لأن التحريم شامل. والشالث: الاقتصار على الأم، وإلحاق الجدة بها؛ لأنها في معناها غير دونها. والرابع: إلحاق كل محرمة بالنسب بالأم، وكذا كل محرمة بالرضاع لم نعهد تحليلها من أول وجودها دون من طرأ التحريم عليها، ودون المحرمة بالمصاهرة فإنها كانت محللة؛ ولأن الرضاع يُشبه النسب دون المصاهرة.

أما إذا قال: أنتِ على كظهر أبي، لم يكن ظهارًا؛ لأنه ليس في محل الاستحلال.

## الفصل الثاني في موجب الألفاظ

وفيه مسائل: الأولى: أنه لو قال: مهما ظاهرت عن ضرَّتِكِ فأنتِ على كظهر أمى، كان كما قال؛ لأن الظهار يقبل التعليق. ولو أشار إلى أجنبية وقال: مهما ظاهرت عنها فأنتِ على كظهر أمى: صحَّ، وتناول ظهارًا عنها بعد نكاحها تنزيلاً لموجب اللفظ على الصحيح شرعًا. فلو أجرى مع الأجنبية لفظ ظهار لم يحنث. لو صرح وقال: «إن ظاهرت عن فلانة وهي أجنبية الهذا لغو عند الشافعي، رضى الله عنه، وتعليق بمحال، وقال المزني، رحمه الله: يُنزل ذلك على اللفظ. وكذا الخلاف فيما لو قال: إن بعت الخمر فأنتِ على كظهر أمى. ثم باع، لم يحنث عند الشافعي، رضى الله عنه؛ لأنه ليس الجمر فأنتِ على كمل على المسمى بيعًا بالعادة. أما إذا قال: إن ظاهرت عن فلانة ببيع، وعند المزني يحمل على المسمى بيعًا بالعادة. أما إذا قال: إن ظاهرت عن فلانة الأحنبية، فيحتمل التعريف، ويحتمل اشتراط كونها أجنبية، فعلى أيهما يُحمل؟ فيه وجهان.

الثانية: أن يظاهر عن امرأةٍ، ويقول للأخرى: أَشْركَتُكِ معها. ونـوى، ففيـه خـلاف مبنى على أن الظهار، يغلب فيه مشابه الأيمان أو الطلاق؟.

الثالثة: إذا قال: أنتِ طالقٌ كظهر أمي. وقع الطلاق بقوله: أنتِ طالق. ثـم نُراجعه،

فإن أراد بالبقية التأكيد، قُبِلَ. وإن أراد الظهار لغا إن كان بائنًا، ونفذ إن كان رجعيًّا. الرابعة: أن يقول: أنتِ عليَّ حرامٌ كظهر أمي، فله أحوال:

إحداها: أن ينوى الطلاق دون الظهار، وقصد التأكيد، فهو كما نوى، وكقوله: أنت طالقٌ كظهر أمى. وفيه وجه: أن الظهار هو الحاصل؛ لأنه أتى بصريحه دون صريح الطلاق، فهو أولى من الكناية. ولا يخفى أنه لو عنسى الظهار دون غيره فلا يحصل إلا الظهار.

الحالة الثانية: أن يقول: نويت الطلاق والظهار جميعًا مقرونًا بقولى: أنتِ على حرامٌ، ففيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن الجمع غير ممكنٍ في لفظ واحد، والطلاق أقوى فهو الواقع. والشاني: أن الظهار أولى؛ إذ أتى بصريحه. والثالث: وهو اختيار ابن الحداد أن الرجل يُعير حتى يختار أحدهما؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

الحالة الثالثة: أن يقول: أردتُ بقولى: «علىَّ حرام» طلاقًا، وبقولى: «ظهر أُمى» ظهارًا: وقع الطلاقُ ونفذ الظهار إن كان رجعيًّا. وفيه وجـة: أن الظهار لا يصح؛ لأن قوله: كظهر أُمى، غير مستقلِ وقد انصرف أول الكلام إلى الطلاق.

أما لـو عكس وقـال: أردت الظهـار بـالأول، والطـلاق بـالآخر، نفـذ الظهـار دون الطلاق؛ لأنه نواه بلفظ الظهار، وقال الشيخ أبو محمد: ينفذ الطلاق؛ لأن قوله: كظهـر أمى، ليس مُستقلاً، ولم يحصل به ظهار، فيحصل به طلاق.

الحالة الوابعة: أن يقول: لم أقصد بالمجموع إلا تحريم عينها، فتحرم عليه وتلزمه الكفارة.

المسألة الخامسة: لو قال: أنت على حرام، وقال: نويت الطلاق والظهار جميعًا مع اللفظة. قال ابن الحداد: إن نوى الظهار أولاً يصح، ويقع الطلاق ولم يكن عائدًا. وإن نوى الطلاق أولا، وكان رجعيًّا، صح الظهار.

قال الشيخ أبو على: هذا غلط؛ لأن اللفظ واحد، فينبغى أن يجعل كما لو نواهما معًا، فيخرج على الخلاف في أن الأولى أيهما؟ وهذا يلتفت على أن نية الكناية، إذا اقترنت ببعض اللفظ، ما حكمه؟ وقد ذكرناه في الطلاق.

### الباب الثاني في حكم الظهار الصحيح

وله حكمان: أحدهما: تحريم الجماع على الاقتران به إلى أن يُكَفر، إما بالعتق، أو الصيام، أو الإطعام. وجوز أبو حنيفة، رحمه الله، الوطء للمكفر بالإطعام؛ لأن الآية

مطلقة في حقه، لكن الشافعي، رضى الله عنه، يُنزل المطلق على المقيد في مثل ذلك(١).

ثم اختلف قول الشافعي، رضى الله عنه، في أن التحريم هل يقتصر على الجماع؟ فقال في «المختصر»: أحببتُ أن يمنع القبلة. وقال في موضع آخر: رأيت أن تُمنع القبلة. فقيل: قولان:

أحدهما: التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ مِن قبل أن يتماسا ﴾ [المحادلة: ٣]. والقائل الشانى يَحْملُه على الوقاع، لقوله: ﴿ مِن قبل أن تمسوهن ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، نعم، مسالك

(١) قبل أن نتكلم عن تنزيل المطلق أو حمل المطلق على المقيد لابد أولاً من تعريفهما:

فالمطلق: لفظ عاص يدل على فرد شائع، أو أفراد على سبيل الشيوع، ولم يقيد بأى قيد يقلل من شيوعه مثل «رحل» و «حيوان»، و «طائر»، و «طالب».

والمقيد: لفظ حاص يدل على فرد شائع مقيد بقيد لفظى يقلل من شــيوعه مشل «رحـل مســلم»، و«حيوان مفترس»، و«طائر أبيض»، و«طالب علم». والأصل فى اللفظ الخاص الإطلاق، فإن لحق المطلق قيد حرج عن إطلاقه إلى التقييد كما سبق من الأمثلة.

أما معنى حمل المطلق على المقيد: إذا ورد مطلقًا فى نص، ومقيدًا فى نص آخر فهنا يظهر التعارض بين اللفظين، فإن المتلفا حكما وسببا المطلق والمقيد، فلا ينزل - يحمل المطلق على المقيد كلفظ «الأيدى» فى آية القطع - ٣٨ - المائدة، وآية الوضوء - ٦ - المائدة.

وإذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب: فيحمل المطلق على المقيد كلفظ «الدم» في الآيـة – ٣ – المائدة. مطلقًا. والآية - ١٤٥ – الأنعام، مقيدًا.

وإن اتحد المطلق والمقيد في الحكم واختلف في السبب كآية كفارة الظهار - ٣ - المحادلة. وكآية كفارة القتل الخطأ - ٩٢ - النساء. فهنا خلاف، فالأحناف لا يحملون المطلق على المقيد، ويعملون بكل واحد من النصين في موضعه.

والشافعى ينوله أو يحمله، ويكون اللفظ دالاً على أن المطلق مراد به المقيد من غير حاحة إلى دليل، لأن كلام الله متحد في ذاته فهو كالكلمة الواحدة. أمّا إن اتحد المطلق والمقيد في السبب واحتلفا في الحكم كما هو الحال هاهنا في المسألة التي أوردها المصنف ففي الآيات: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذالكم توعظون به، والله بما تعملون حبير فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يحد فصيام فلم يما والمحادلة: ٣ - ٤]. فهنا سبب الحكم وهو الظهار لكن الحكم قد اختلف حيث أوحبت الآيات الكفارة بواحدة من ثلاث على الترتيب، تحرير رقبة قبل أن يتماسا، صيام شهرين متنابعين من قبل أن يتماسا إذا لم يجد رقبة. إطعام ستين مسكينا إذا لم يستطع الصوم.

وكما ترى فقد قيدت الكفارتين الأولتين بأن تؤتى إحداهما قبــل أن يمـس المظاهر زوحته النسى ظاهر منها، أما الكفارة التالئة فلم تقيد. هنا قال الحنيفة بعدم حمل المطلق على المقيد لعدم وحــود دليل يدل على الحمل أما الشافعية فيحملون المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة قياسًــا لا لفظا أى أنه يوحد حامع جمع بين المطلق والمقيد في المعنى.

كتاب المظهار كتاب

الأشباه متعارضة، فنقول: كبل ما يحرم الوطء خلل في الملك، كالطلاق، والردة، والاستبراء عن الغير، كعدَّة الوطء بالشبهة أو إباحة الغير، كتزويج السيد أمته، فكل ذلك يحرم اللمس، وأما الصوم والحيض فلا. وقياس الإحرام أن يكون كالصوم، ولكنه يحرم اللمس تعبدًا. وأما الاستبراء في المسبية فيحرم الوطء، وفيما دونه خلاف. وإن كان من جهة شراء، أو تملك فيحرم الاستمتاع مطلقًا؛ لأنه لو ظهر الحملُ لحرم على الإطلاق بخلاف جهة السبّي، والظهار مردد بين هذه الأصول. فإن لم نُحرم إلا الوطء، ففي الاستمتاع بما دون السرة والركبة خلاف مبنى على أنا إن حرمنا ذلك في الحائض علمنا بانتشار الأذى، أو تخوف الوقوع في الوقاع. ويظهر تشبيه الظهار بالحيض؛ لأنه يحرم مع دوام النكاح، لكن من حيث إنه كان طلاقًا فأقت تحريمه بالكفارة فيحتمل أن يشبه بتحريم الرجعية.

الحكم الثاني: وجوب الكفارة، وهو منوطٌ بالعود، قال الله تعالى: ﴿ ثُمْ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا ﴾ [المحادلة: ٣] فاختلف العلماء فيه على خمسة مذاهب.

وقال الثورى: «هو بنفس الظهار عائد». وهو فاسد؛ لقوله تعالى: ﴿ثم يعودون﴾. قال داود: «أراد تكرار لفظ الظهار، والعود إليه، وقال الزهرى ومالك في إحدى الروايتين: إنه الوقاع؛ إذ به يعود لنقض كلامه. وقال أبو حنيفة ومالك، رحمهما الله، في رواية: إنه العزم على الإمساك. وقال الشافعي، رضى الله عنه: هو نفس الإمساك.

ومهما لم يطلق عقيب الظهار، على الاتصال، فهو ممسك ولا يكفيه العزم على الطلاق دون تحقيقه؛ لأن إمساكه عود لنقض كلامه، فسبيله أن يقول: «أنت على كظهر أمي، أنت طالق، متصلاً حتى لا يلزمه كفارةً.

### ويتفرع على هذا الأصل مسائل:

الأولى: إذا مات عُقيب الظهار، فلا كفارة؛ إذ لم يتحقى الإمساك؛ فإنه يفتقر إلى زمان القدرة على الطلاق. ولو طلقها طلاقًا رجعيًّا فلا عود. فإن راجع، فنص الشافعى، رضى الله عنه، أن نفس الرجعة عود ونص: أنه لو ارتد وعاد، لم يكن نفس الإسلام عودًا. وكذا لو أبانها، وحدد النكاح وقلنا بعود الظهار والحنث، لم يكن بمجرده عائدًا؛ لأن الإسلام يقصد به تبديل الدين، والنكاح يقصد به تجديدُ الملك، والرجعة لا معنى لها إلا إمساك الزوجة. ومن أصحابنا من خرج وجهًا إلى الرجعة من النكاح وإلى النكاح، والردة من الرجعة، وطرد القولين، لكن الفرق وتقرير النص أظهر . فإن قيل: إذا آلى، ثم أبان وحدد النكاح، لزمته الكفارة بالوطء وإن لم نقل بعود الحنث، فلم لا تعود

كفترة الظهار؟ قلنا: لأن اليمين يستقل بنفسه دون النكاح، والظهار لا يتصور إلا فى النكاح، والكفارة هاهنا كالمطالبة بالفيئة عن الإيلاء، فإنها من الخواص، فلا تعود فى نكاح ثان.

نعم، لو ظاهر وعاد حتى حرمت عليه، استقرت الكفارة. فلو طلق وجدد، استمر التحريم إلى الكفارة. وأما لو كانت رقيقةً فاشتراها، ففيه خلافٌ مبنى على أن تحريم الطلاق واللعان، هل يتعدى إلى ملك اليمين كما ذكرناه؟.

المسألة الثانية: إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة، ثم اشتراها على الفور، ففيه وجهان: أحدهما: أن الشراء ينفى العود كالطلاق؛ لأنه قاطع.

والثاني: لا؛ لأنه نقله من حِلّ إلى حِلّ، فهو عائد. وهـذا يتحـه إذا قلنـا: إنـه يتعـدى تحريمُ الظهار إلى ملك اليمين.

ثم قال ابن الحداد: لابد وأن يتصل قوله: «اشتريتُ» بالظهار، فلو تشاغل بأسبابه حصل العود. وقال الأصحاب: إن كانت أسبابه متعذرةً، فهو كما قال. وإن كانت متيسرة على القرب لم يكن عائدًا. أما إذا علق طلاقها بعد الظهار على الدخول، فهو عائد وإن كان الدخول مُتيسرًا؛ إذ لا فائدة في التعليق وهو قادر على التنجيز. ولو كان قد علق من قبل، فدخل على الاتصال فلا عود إن كان الدخول متيسرًا.

ولو لاعن عقيب الظهار، فظاهر النص أنه يمنع العود. ثم اختلف في تصويره، فمنهم من قال: لو قذف بعد الظهار ولم يقصر في البدار إلى الرفع إلى القاضي على العادة، فلا عود. ومنهم من قال: ينبغي أن تتصل كلمات اللعان بالظهار، ويكون القذف والرفع سابقًا. وقال ابن الحداد: ينبغي أن تتصل الكلمة الأحيرة بالظهار، فإنه القاطع وألزم عليه، كما لو قال عقيب الظهار: يا زينب، أنت طالق، وقيل: قوله: «يا زينب» لا يوجب العود؛ لأنه من جملة الكلام، فكذا كلمات اللعان.

المسألة الثالثة: لو علق الظهار بفعل غيره، فوجــد ولـم يعـرف، فليـس بعـائد، فكمـا يعرف فينبغى أن يبادر الطلاق، ولو علق بفعل نفسه ففعل، ونسى الظهــار، فهــو عــائد؛ لأنه في نسيان فعل نفسه، غير معذور.

المسألة الوابعة: إذا قال: أنت على كظهر أمى خمسة أشهر، لم يصح على القديم خروجه عن المعتاد. وعلى الجديد: يصح إن غلبنا مشابه الأيمان، وإن غلبنا مشابه الطلاق فلا؛ لأن الطلاق المؤقت أبد لغلبة الطلاق، ولم يظهر ذلك للظهار، وقد قيل: يصحُ مؤبدًا تشبيهًا بالطلاق.

التفريع: إن شبهناه بالأيمان صح مؤقتًا، ويكون العود بالجماع، نص الشافعي، رضى الله عنه، عليه؛ لأنه ينتظر تحليلاً بعد الأشهر، وإنما يمسك لذلك، فلا يكون بحرد إمساكه مناقضًا. واعترض المزني، رحمه الله، على هذا، وقال: لا فسرق بينه وبين المطلق. فمن الأصحاب من قال: للشافعي، رضى الله عنه، قول قديم: أن العود هو الجماع، فيطرد في المطلق والمقيد. وهو فاسد؛ لأنه نص عليه في الجديد، والفرق ما ذكرناه.

فعلى النص، إذا جامع حرم الجماع، فعليه النزع متصلاً بتغييب الحشفة. وعلى مذهب ابن خيران: يحرم الجماع الأول أيضًا كذلك. قال الصيدلاني: «إذا جامع، نتبين أنه كان عائدًا عقيب اللفظ، وعليه يحمل إمساكه». وفيه فقة يوافق النص، ويدفع اعتراض المزنى، رحمه الله. فعلى هذا لا نبيح الوطء الأول؛ إذ هو مبين للتحريم قبله، فهو كما لو قال: «أنت طالق قبل الوطء» فإنه يحرم الوطء.

المسألة الخامسة: إذا قال لأربع نسوة: أنتن على كظهر أمى، صار مظاهرًا عن جميعهن، ولكن في تعدد الكفارة واتحادها خلافً؛ لاتحاد اللفظ، وهو كالخلاف فيما لو قذف جماعة واحدة، أن الحد هل هو متعدد؟ ومشابه الأيمان تقتضى الاتحاد؛ لأن الكلمة واحدة. ومشابه الطلاق: التعدد؛ لتعدد المحل فإن قلنا: يتعدد، فلا يخفى. وإن قلنا: يتحد، فلو أمسكهن فعليه كفارة . ولو طلق ثلاثًا وأمسك واحدة، لزمه كفارة ؛ لأن مناقضة الظهار بالعود، تتحقق بإمساك واحدة، وليس كما لو قال: والله لا أجامعكن؛ فإنه لا كفارة بجماع واحدة ؛ لأن مخالفته تتحقق بجماع الجميع. وتحقيقه: أن الظهار هاهنا يتعلق بطلاق الجميع.

فأما إذا ظاهر عنهن بـأربع كلمـات على التـوالى، فتحـب أربـع كفـاراتٍ، ويكـون بالظهار الثانى عائدًا إلى الأول، وبالثالث عائدًا إلى الثانى، وبالرابع عائدًا إلى الثالث. فإن قال عقيب الرابع: أنتِ طالقٌ، فعليه ثلاث كفارات. فإن لم يقل فأربع كفارات.

المسألة السادسة: إذا كرر لفظ الظهار على الاتصال، وقال: قصدت بالشانى تأكيد الأول، قُبِلَ. ولكن هل يكون عائدًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن اشتغاله بالتــأكيد تــرك للطـلاق. والثـانى: لا؛ لأنـه لا يكــون بــه ممسكًا؛ لأن التأكيد في حكم تمام الكلام.

وإن قصد ظهارًا آخر، ففي تعدد الظهار مع اتحاد المرأة طريقان:

أحدهما: طرد القولين في تعدد الكفارة. والثاني: القطع بالتعدد؛ تغليبًا لجانب اللفظ. ولا خلاف أنه لو قذف شخصًا واحدًا مرتين فالحد واحدٌ. ثم إن طلق عقيب الثانى، لم يكن عائدًا في الثانى، وهل يكون عائدًا في الأول لاشتغاله بالثانى؟ فيه وجهان مرتبان على صورة إرادة التأكيد، وهاهنا أولى بأن يكون عائدًا؛ لأنه كلام مستقل بنفسه. أما إذا تخلل زمان، فهو عائد في الأول، والظهار الثاني منعقد إن قلنا بتعدد الكفارة، وإلا فلا فائدة فيه.

أما إذا قلنا: تتعدد، فقال: أردت التأكيد، مع تخلل الفصل، هل يُقبل هاهنا؟ تردد فيه حواب القفال كما ذكرناه في الإيلاء؛ لأن فيه مشابه الإخبار.

المسألة السابعة: إذا حن عقيب الظهار فليس بعائدٍ. فلو أفاق، لم تكسن محرد الإفاقة عودًا، ولكن إن لم أتزوج عليك فأنت على كظهر أمى. فلا ظهار في الحال. فإن مات قبل التزويج حصل اليأس، وصار مظاهرًا عائدًا قبيل الموت، هكذا قاله ابن الحداد. وقال بعض الأصحاب: الظهار حاصل ولا عود؛ لأنه مات عقيب انعقاد الظهار، وإنما كان يستقيم ما قاله لو استند انعقاد الظهار إلى الأول. وما ذكره ابن الحداد أغوص فليتأمل.

فإن قيل: الوطء يحرم بنفس الظهار أو بالعود؟ قلنا: بالعود؟ إذا لو كان بمجرد الظهار لكان تستقر الكفارة وإن طلق عقيبه، حتى لو أراد وطأها بنكاح جديد أو ملك يمين لم يجز إلا بكفارة، وليس كذلك، لكنه إذا عاد حرم، ووجبت الكفارة، واستقرت؛ لا لأجل استحلال الوطء، فإنه لو أبانها بعد العود لم تسقط الكفارة؛ لأنها استقرت بالعود المناقض للظهار، كما يستقر بالحنث في اليمين، فالكفارة تحب بالظهار والعود جميعًا، والظهار أحد سببيها كاليمين، ولذلك قال ابن الحداد: لو قال: إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي. ثم أعتق عن الظهار، ثم دخلت: وقع العتق لتأخره عن أحد السببين. وخالفه بعض الأصحاب وقالوا: وزانه ما لو قال: إن دخلت الدار، فوالله لا السببين. وخالفه بعض الدحول: لا يجزئ؛ لأنه إنما يصير حالفًا عند الدحول. ولكن أكلمك، ثم أعتق قبل الدخول: لا يجزئ؛ لأنه إنما يصير حالفًا عند الدحول. ولكن يحتمل أن يقال: السبب صيرورته حالفًا ومظاهرًا، وقد وجد، فيكفي ذلك، والله أعلم.

## كتاب الكفارات(١)

وخصالها ثلاثة: العتق، والصوم، والإطعام، والعتق لا يدخل في فدية الحج. والإطعام لا يدخل في كفارة القتل على أحد القولين. وكفارة الجماع والظهار متساويتان في الترتيب: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام، وكذا كفارة القتل إن قلنا: يدخلها الإطعام. وكفارة الأيمان على الخيرة بين العتق والكسوة والإطعام. فإن عجز فالصيام ثلاثة أيام، وسيأتي في موضعه. والمقصود كفارة الظهار، ثم يندرج فيه جُملٌ من أحكام الكفارات:

### الخصلة الأولى: العتق

ولا يجزئ في الكفارات إلا رقبة مسلمة، سليمة، كاملة الرق، تعتق بنية حازمة، عتقا خاليا عن شوب العوض، فهذه خمسة شروط فلنفصلها:

الشرط الأول: الإسلام: والمسلم كل من ولده مسلم، أو مسلمة، أو أسلم أحد أبويه في صغره، أو التقط في دار الإسلام، أو سبباه مسلم في صغره، وليس معه أبواه، أو نطق نطق بكلمتي الشهادة بعد البلوغ. فلو نطق، وهو صبى مميز، ففيه قولان. ولو نطق مكرهًا فهو مسلم إلا أن يكون ذكيًا فلا يُحكم بإسلامه على أحد القولين. وفيه مسألتان:

[حداهما: أنه لو نطق بكلمتى الشهادة، فالصحيح أنه إسلام، وإن لم يصرح بالبراءة عن سائر الملل. ومنهم من شرط ذلك. نعم، لو اقتصر على قوله: «لا إله إلا الله» وكان ذلك على وفق ملته: لا يحكم بإسلامه، وإن كان على خلافه، كالثنوى والنصرانى القائل بالتثليث، فمنهم من حكم بإسلامه، ثم قال: يطالب بالشهادة الثانية، فإن أبى جُعل مرتدًا. ومنهم من لم يحكم بإسلامه ما لم يأت بكلمتى الشهادة.

المسألة الثانية: لو أقر بصلاةٍ، أو ركنٍ من أركان الإسلام يخالف ملته هل يُجْعَل به مسلمًا؟ فيه وجهان. وضابطه عند من يجعله مسلمًا، أن كل ما يكفر المسلم بإنكاره، فيصير الكافر، بالإقرار به، مسلمًا؛ لأن التصديق والتكذيب لا يتحزأ. ولعلنا قد استقصينا هذه الأحكام في كتاب «اللقيط» فلا نعيده.

<sup>(</sup>١) الكَفَّارَةُ: ما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم وتحو ذلك، وقد حددت الشريعة أنواعًا من الكفارة. منها: كفارة اليمين، وكفارة الصوم، وكفارة لترك بعض مناسك الحج، انظر: المعجم الوسيط (٧٩٢/٢).

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يشترط الإيمان في رقبة كفارة الظهار؛ فإن الوارد فـــى القرآن رقبة مطلقة. ولكن عندنا يحمل المطلق على المقيد.

الشرط الثاني: السلامة من العيوب: وعليه تُنزل الرقبة المطلقة في القرآن. ثم قال أبو حنيفة، رحمه الله: الأقطع يجزئ، والأصم والأبكم لا يجزئ. وجعل الضابط فيه زوال جنس من المنفعة؛ لأن العيب المعتبر في البياعات لا يعتبر، فاعتبر كمال أجناس الأعضاء والمنافع، والشافعي، رضى الله عنه: اعتبر ما يؤثر في العمل أثرًا بينًا؛ إذ غرض الإعتاق أن يستقل ويسعى لنفسه.

والزمن لا يجزئ في العتق. ويجزئ الأصم والأعور؛ إذ يقدر على العمل والكسب، وكذلك الأقرع والأعرج والعنين والخصى. والأقطع لا يجزئ. وقطع الإبهام أو المسبحة أو الوسطى مانع. وقطع الحنصر أو البنصر لا يمنع. وقطعهما جميعًا مانع. إن كان من يد واحدة، ومن يدين لا يؤثر. وقطع أنملةٍ لا يؤثر إلا من الإبهام. وفقد أصابع الرجل لا يؤثر.

والمحنون لا يجزئ إذا كان حنونه مطبقًا. والمريض الـذى لا يرجى زوالـه لا يجزئ، فإن فإن زال على الندور فهل يتبين إحزاؤه؟ فيه خلاف. والـذى يرجى زوالـه يجزئ. فإن مات فهل نتيقن أنه لم يقع موقعه؟ فيه خلاف. وإن كان يجن ويفيــق فيحـزئ إن كـان أيام الإفاقة أكثر، وإلا ففيه تردد. والهرم العاجز لا يجزئ. والصغير وهو ابن يوم يجـزئ؛ لأن مصيره إلى الكبر. والظاهر: أن الجنين لا يُجزئ، وفيه وجه.

وأما الأخرس، فالقياس أنه يجزئ. وقد اختلف فيه نص الشافعي، رضى الله عنه. ومنهم من قال: قولان، وأجراهما في الأصم الأصلخ (١). ومنهم من قطع بالجواز، وحمل النص على الذي لا يفهم الإشارة.

الشوط الثالث: كمال الرق فلا يجزئ عتق المستولدة؛ لأنه يمتنع بيعها، ولا عتق المكاتب كتابة صحيحة؛ لنقصان الرق ولوقوع العتق عن جهة الكتابة، بدليل استنباع الإكساب والأولاد. والمكاتب كتابة فاسدة يبتني على العلتين: إن عللنا: بنقصان الرق نفذ، وإن عللنا بالاستتباع، وقلنا: إنه يستتبع، لم ينفذ.

ولو اشترى عبدًا بشرط العتق وأعتقه عن الكفارة، ففيه تفصيل ذكرناه في البيع. أما عتق العبد المرهون والجاني، إن نفذناه، فهو يجزئ عن الكفارة؛ لأنه يفك الرهن بخلاف الكتابة.

<sup>(</sup>١) الأصم الأصلخ: هو الذي ذهب سمعه فهو أصلخ، وهي صلحاء جمع صُلْخٌ. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٠).

فروع: الأول: العبد الغائب الذى تتواصل أحباره، يجزئ إعتاقه. والمنقطع الخبر. نص على أنه لا يجزئ، ونص أنه يخرج عنه زكاة الفطـر. فقيـل: هـو ميـل إلى الاحتيـاط فـى المسألتين. وقيل: فيهما قولان؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال الذمة.

الثاني: العبد المغصوب في يد متغلب يجزئ إعتاقه، وفيه وجه: أنه لا يجزئ لأنـه لا يستفيد استقلالاً كاملاً كالأقطع، وهو أميل.

الثالث: إذا اشترى قريبه، بنية الكفارة، لم يجزئه؛ لأن عتقه يستحق من جهة القرابة. وقال الأودني: إذا اشتراه بشرط الخيار وأعتقه عن كفارته، جاز.

الرابع: إذا أعتق نصفين من عبدٍ في دفعتين أجزأه، ولو أعتق نصفي عبدين، ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئ؛ لأن الأشقاص تجمع أشخاصًا في الزكاة، كذلك هذا. الثاني: لا؟ لأن المقصود إفادة الاستقلال، فلا تحصل بالتجزئة. نعم، لو ملك عبدين، وعليه كفارتان، فقال: أعتقهما عن كفارتي، نصف كل واحدٍ منهما عن كفارة، فقد حكى عن نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه يجزئ. فمنهم من قال: عتق العبدان عن الكفارتين، ولا معنى لتجزئته وإضافته.

الخامس: إذا ملك المعسر نصف عبدٍ، فأعتق نصفه عن كفارته، ثم اشترى النصف الثانى، وأعتق: حاز؛ لأنه كمل الخلاص. وإن كان موسرًا، ففي كيفية نفوذ العتق ثلاثة أقوال.

فإن فرعنا على تنجز العتق نُظر: فإن وجه العتق على جملة العبد، وقال: أعتقبك عن الكفارة: نفذ وأجزأ. وقال القفال: لا ينصرف النصف الثانى إليها؛ لأنه عتق بتسرية الشرع، لا بإعتاقه. إلا أنا نقول: حصل بتسببه، فصار كما لمو قال: إن دخلت الدار، فأنت حرعن كفارتى، فدخل العبد عتق وأجزأه وإن وجه على النصف، لم ينصرف النصف الباقى إلى الكفارة، وهل يجزئ ذلك النصف؟ يبتني على عتق الأشقاص(١).

وإن فرعنا على أن العتق يتوقف على أداء القيمة، فنوى، عند اللفظ، صرف النصف، وعند الأداء صرف النصف، وعند الأداء صرف النصف الثاني: جاز. وإن نوى الكل عند اللفظ، ففيه وجهان:

أحدهما: الجواز؛ لأنه السبب المعتق عند الأداء. والثاني: أنه لابد عند العتق من النية. وقال الشيخ أبو حامد: يجب أن ينوى الكل عند اللفظ، ولا يعتد بالنية عند الأداء.

<sup>(</sup>١) سَجَقَ بيانَ مَعْنَى [الشقص] والأشقاص هنا يمعنى الأجزاء المملوكة في أماكن متفرقة أو يشترك في ملكها أشخاص.

الشوط الرابع: أن يكون خاليًا عن العوض. فلو أعتق على أن يرد العبد إليه دينارًا لم يقع عن الكفارة. ولو قال لغيره: أعتق عبدك عن كفارتك، ولك الف على على فأعتق: نفذ، لا عن الكفارة، وهل يستحق الألف؟ فيه وجهان جاريان في الالتماس من غير ذكر الكفارة:

أحدهما: لا؛ لأن العتق وقع منه، فكيف يستحق العوض؟!. والثانى: يستحق، كما لو قال: أعتق مستولدتك، ولك على ألسف. وكأن الخلاف يرجع إلى أن الفداء، هـل يجوز مع إمكان هذا الشراء؟.

#### وعند هذا جرت العادة بذكر النظر في التماس العتق. وفيه مسائل:

الأولى: إذا قال: أعتق مستولدتك ولك على الفيّ: نفذ، وليزم الأليف، وهـو افتـداءٌ ومقابلة للمال بإسقاط الملك كما في اختلاع الأجنبي.

ولو قال: أعتق مستولدتك عنى على ألفٍ، فقال: أعتقت عنك: عتقبت ولغا قوله: وعنك، والظاهر أنه لا يستحق العوض؛ لأنه رضي به بشرط الوقوع عنه ولم يقع. وفيه وجه: أنه يستحق، ويلغى قوله: «عنى» كما لو قال: طلّق زوجتك عنى، فإنه يحمل على أنه أراد: طلّقُها لأجلى فيستحق الزوج العوض.

واعلم أن حكم الشافعي، رضى الله عنه، بنفوذ العتق في المستولدة مع قوله: أعتقت عنك. يدل على أنه إذا وصف العتق، أو الطلاق بوصف عالي، يلغى الوصف دون الأصل.

الثانية: إذا قال: أعتق عبدك عنى. فقال: أعتقت، وقع عن المستدعى. ثـم إن ذكر عوضًا استحقه، وإن لم يذكر فهل يستحق؟ فيه وجهان:

أحدهما: لايستحق، بل يحمل على الهبة. والثانى: أنه يستحق كما لـو قـال: اقْـضِ دَينى فإنه يرجع على رأى. ولكن هذا التوجيه إنما يستقيم إذا قال: «أعتق عـن كقـارتي» فإنه أداء حق مستحق.

ولو صرح وقال: أعتقه عنى مجانًا، فقال: أعتقت، نفذ ولا عوض. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا ينفذ؛ لأن الملك لا يحصل في الهبة دون القبض. ولكن قال بعض الأصحاب: إعتاقه تسليط تام أقوى من الإقباض، وبنوا عليه أنه لو وهب، ثم قال للمتهب: أعتقه عن نفسك، فأعتق، نفذ عتقه من غير قبض.

أما إذا أطلق، وقال: أعتق عبدك، ولم يقل: «عنى» أو «عنك» فأعتق فعلى ماذا يُنزَّل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه عن المستدعى بقرينة الاستدعاء. والثاني: أنه كقوله: أعتق عن نفسك، حتى يخرج النظر في العوض على ما ذكرناه.

الثالثة: إذا قال: إذا جاء الغدُ، فعبدى حرُّ عنك بألفٍ، فقال: قبلت، فهذا كتعليق الخلع، وقد ذكرناه. ولو قال: أعتق عبدك عنى غدًا بألف، فصبر حتى جاء الغدُ، وقال: أعتقتُ. قال صاحب «التقريب»: هاهنا يستحق المسمى؛ لأنه ليس تعليقًا. وفيه نظر أيضًا ذكرناه في الخلع. ولو قال: أعتقه عنى على الخمر، أو مغصوب. فهو كالخلع على المغصوب. ويحتمل هاهنا الفساد في العوض، وإن كان الملك يحصل للمستدعى؛ لأنه ملك ضمني فلا تعتبر شروطه، وينظر إلى صورة الإعتاق، ولذلك لم يشترط القبض في الإعتاق بحانًا.

فإن قيل: العتق يحصل متصلاً بآخر قوله: «أعتقت» فالملك كيف يحصل قبله؟ فيكون قد حصل قبل اللفظ، أو كيف يحصل بعده؟ فيكون متأخرًا عن العتق، أو معه؟ فيكون مع العتق. والكل محال؟ قلنا: ذكر فيه خمسة أوجهٍ:

أحدهما: أنا نتبين حصوله بعد الالتماس، وقبل الإجابة. والشانى: أنه يتبين حصوله عند الشروع فى اللفظ. وهما بعيدان؛ لأنه تقديم المسبّب على السبب. والشالث: أنه يحصل الملك مع آخر أجزاء اللفظ، والعتق مرتبًا عليه. والوابع: أنه يحصل مرتبًا على اللفظ، والعتق يتأخر لحظةً.

والخامس: وهو اختيار أبى إسحاق، رحمه الله، أن الملك والعتىق يترتب على اللفظ معًا. واستبعد ذلك منه، ونُسب إلى الجمع بين المتضادين. ولعله يعنى أنه حرى سبب الملك والعتق في حالة واحدة، فيندفع الملك في وقت حريان سببه، ويكون ذلك في معنى الانقطاع. ولهذا غُوْرٌ ذكرناه من قبل.

وبالجملة فقد اختلفوا في أن كل حكم يترتب على لفظ، فيكون مع آخر جزء من اللفظ، أو متأخرًا مترتبًا عليه ترتب الضد على زوال الضد؟ والأصح أنه مع آخر جزء من اللفظ؛ لأن المعلول ينبغي أن يكون مع العلة كما ذكرناه.

الشوط الخامس: النية. ولابد منها؟ لأن الكفارة فيها مشابه العبادات. نعم، تصح من الذمى والمرتد إذا قلنا: لا يزول ملكه، أو يستثنى قدر الكفارة عن ملكه الزائل كما نستثنى قدر الدين. ولا تصح النية منهما، ولكن يستقل بمشابه الغرامات، فإن فيهما شبه الغرامات. أما صوم الكفارة فلا يصح منهما؟ لأنه عبادة محضة كالزكاة، فلذلك لا يتصور من كافر.

فرع: لا يشترط تعيين النية في الكفارات عندنا خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

فلو كان عليه الكفارات، فيكفيه أن ينوى الإعتاق عن الكفارة؛ لأن تعيين النية عندنا يجب قصدًا إلى التقرب بالصفات المقصودة. في العبادات المختلفة المراتب، ومرتبة الظهر تغاير مرتبة الصبح. وكذلك صوم رمضان يغاير صوم النذر. ولا تفاوت في الكفارات كما لا تفاوت في زكاة أعيان الأموال؛ فالأموال أسباب الزكاة، والجنايات أسباب الكفارات، وهي متفاوتة. وقد طردوا هذا في العتق الملتزم بالنذر مع الكفارة، وإن كان النذر قربة، والكفارة سببها جريمة، ولكن لم يلتفت إلى هذا. نعم، إذا أعتق في الكفارة وأخطأ، لم يجزئه، فإذا كان عليه كفارة قتل، فنوى الظهار، لم يقع عن القتل وقد صرفه عنه، وعليه الإعادة، وهو كتعيين الإمامة في القدوة، ولا تشترط، ولكن لو أخطأ فسدت القدوة.

#### الخصلة الثانية الصيام

وفيه نظران:

الأول: فيما يجوز العدول إليه: ولا يعتبر عندنا عجز محقق عن الإعتاق، بل يكفى أن يعسر ذلك عليه لغرضٍ معتبر معتد به. والذى لا يملك شيئًا لا يخفى أمره. أما إن ملك عبدًا، أو مسكنًا، أو مالاً، ففيه نظر، فنقول: إن كان زمنًا وهو محتاج إلى العبد لخدمته، أو كان منصبه يقتضى أن يخدم ولا يباشر الأعمال بنفسه، فيجوز له الصوم عندنا خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

وإن كان عبده نفيسًا يمكن إبداله بعبدين يلزمه ذلك، إلا إذا كان قد ألف العبد وارتضاه من زمان، فإنه يعسر عليه الإبدال فلا يلزمه، وفيه وحه: أنه يلزمه ذلك ولا يعتبر الإلفُ.

أما المسكن: فلا يباع إلا إذا كان فضلاً عن مقدار حاجته لاتساع خطته، وأمكنه بيع بعضه. فإن كان بيتًا نفيسًا، وأمكن إبداله بمثليه فهو كالعبد النفيس المألوف؛ لأن الجلاء عن المسكن أيضًا شديد، ففيه وجهان.

أما المال: إذا ملكه زائدًا عن المسكن واللباس والأثباث المحتاج إليه، فيصرف إلى العتق إلا إذا كان رأس ماله، أو ضيعةً لو باعها لصار مسكينًا يحل له سهم المساكين، فالانتقال إلى حال المسكنة أشد من الانتقال من دار أو عبد، فقياس قول الأصحاب أنه لا يكلف ذلك. ويكاد يخالف هذا قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَم يَجِد فَصِيام ﴾ [المجادلة: ٤]، ولكن توسع الأصحاب في هذا؛ لأن صوم شهرين يكاد يكون أشق من إعتاق عبد،

وليس بينهما كبير تفاوت، وليس كذلك زكاة الفطر، فإنه يصرف إليه كل ما فضل عن قوت اليوم؛ لأنه أصل، وتركه إبطال لا إبدال.

أما إذا كان له مال غائب، فلا يجوز له الصوم؛ لأن الكفارة على التراحى، ويمكن أداؤها عنه بعد موته، بخلاف قضاء الصلاة، فإنه تجوز بالتيمم مع توقع الماء في ثانى الحال؛ لأن الموت متوقع في كل حال. فإن قيل: فيعتبر إعساره عند الوجوب أو الأداء؟ قلنا: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعتبر حالة الوجوب تغليبًا لمشابه العقوبات، فعلى هذا لو كان معسرًا ثم أيسر، وأعتق: جاز بطريق الأولى. وذكر صاحب «التقريب» وجهًا: أنه لا يجوز؛ لأن هذا الترتيب بعيد، وإلا فالصوم أشق. وهو بعيد؛ إذ المعسرُ لو تكلف الإعتاق فلا ينبغس أن يُمنع. نعم، ذكر وجهان في العبد إذا أعتق قبل الصوم وأيسر، أنه هل يُعتق؛ لأنه لم يكن أهلاً لوجوب العتق في الابتداء وهذا منقدح.

القول الثاني: أنه يعتبر حالةُ الأداءِ تشبيهًا بالعبادات، إذ يعتبر في القعود في الصلاة، وفي التيمم، حالة الأداء، وهذا مذهب أبي حنيفة، رحمه الله.

وعلى هذا، لو شرع فى الصوم ثم أيسر، لا يقطع عليه؛ لأنه إذا شرع فى البدل فقد استقر الأمر كالمتيمم، إذا وحد الماء بعد الشروع فى الصلاة. وقال أبو حنيفة، رحمه الله، والمزنى: لا مبالاة بالشروع، بل يستقر الأمر بالفراغ؛ لأن وزان الشروع فى الصوم، الشروع فى التيمم دون الصلاة، وعندهما تنتقض الصلاة برؤية الماء.

ومن أصحابنا من وافق المزنى هاهنا. فعلى هذا القول نقول: الواجب الصوم، بشرط أن يستمر الإعسار إلى الفراغ.

القول الثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالتين، فإذا أيسر عند الأداء أو عند الوجوب، لـزم العتق احتياطًا. وعلى هذا لو كان معسرًا في الطرفين، وتخلل اليسار لم يؤثـر، فكـأن مـا أقتضاه حالة الوجوب لا يغيره إلا حالة الأداء.

وأما العبد فمعسر وكفارته بالصوم. وأما الإطعام والعتق، فيبنى على أنه هـل يملـك بالتمليك، والعتق أولى بأن يمتنع عليه. والصحيح: أنه لا يملك بالتمليك.

ثم إن العبد لا يصوم إلا بإذن السيد، إلا إذا حلف وحنث بإذنه. فإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه نعير إذنه؛ وحنث بإذنه فوجهان، وإنما يعتبر إذنه؛ لأن حق السيد على الفور، والصوم على التراحى بخلاف شهر رمضان.

وأما من نصفه حر ونصفه عبد، فهو كالأحرار فيي الكفارة، وكالعبيد في الجمعة

والشهادة والولاية. وصدقة فطره تتوزع على الرق والحرية.

#### النظر الثاني: في حكم الصوم

وفيه مسائل: إحداها: أنه يجب عليه تبييت النية، ولا يجب تعيين جهة الكفارة. نعم، ينوى صوم الكفارة. وهل ينوى التتابع؟ فيه وجهان. فإن قلنا: ينوى، يكفيه ذلك في الليلة الأولى أو يجددها كل ليلةٍ؟ فيه وجهان. وإذا مات لم يصم عنه وليه على الصحيح.

الثانية: يصوم شهرين بالأهلة، فإن ابتداً في أثناء شهر صام الشهر الثاني بالهلال، وكمل الشهر الأول ثلاثين من الشهر الثالث خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

الثالثة: لابد من التتابع في كفارة الظهار، والوقاع، والقتل، فلو أفسد اليوم الأخير أو نسى النية فيه، وحب استئناف الكل. وهل يفسد ما مضى أو ينقلب نقلاً؟ فيه وفي نظائره قولان.

أما إذا وطء المظاهر ليلاً لم يفسد تتابعه، ولكنه يعصى؛ إذ التتابع قائم، والتقديم على الوطء قد فات. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يستأنف.

الرابعة: الحيض لا يقطع التتابع. والمرض الذي يبيح مثله الإفطار، فيه قسولان مشهوران:

أحدهما: أنه لا يقطع التتابع؛ لأنه لا يزيد وصف التتابع على وصف شهر رمضان. والثاني: أنه يقطع؛ لأن تدارك التتابع هاهنا ممكن بخلاف وصف رمضان.

وفى السفر قولان مرتبان وأولى بأن يقطع؛ لأنه منوط بالاختيار. ولو قيل: إنه لا يقطع، على بعدٍ، فلا يبعد أن يجزئ فيما إذا نسى النية، ولا قائل به؛ لأنه مقصر بالنسيان، ولذلك يلزمه الإمساك دون الحائض والمسافر إذا زال عذرهما.

فوع: لو أرادت الحائض أن تفطر، ثم بعد الطهر تستأنف شهرين، ففيه إحباط لوصف الفرضية من الصوم السابق، فهذا فيه احتمال، والأظهر حوازه؛ لأنه على التراحى، وما مضى لا يفسد، وكانت الفرضية موقوفة على الفراغ.

#### الخصلة الثالثة الإطعام

ويعدل إليه العاجز عن الصوم بالهَرَم، والمرض الذي يدوم شهرين، وليس توقع الصحة بعده كتوقع رجوع المال الغائب بعد شهرين؛ لأن من له مال غائب يُسمى واحدًا، وهذا يسمى عاجزًا في الحال. وفي انتقال المسافر إلى الإطعام تردد.

وأما الشَّبَقُ<sup>(۱)</sup> المفرط، فالظاهر: أنه لا يرخص في العدول إلى الإطعام. وهو القياس، وفيه وجه يستند إلى حديث الأعرابي، وقد ذكرنا إشكاله في الصوم.

والنظر بعد هذا في: قدر المخرج، وحنسه، والمخرج إليه، والإخراج:

أما جنس المخرج، فهو كزكاة الفطر. وأما قدره فستون مدًّا. وأما المخرج إليه، فالمسكين الذى يجوز صرف الزكاة إليه. ولا يجوز عندنا أن يصرف إلى مسكين واحد ستين مدًّا في ستين يومًا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، فلابد من رعاية عدد المساكين؛ لظاهر الآية.

وأما الإخراج، فهو التمليك والتسليط التام؛ فلا يكفى التغدية والتعشية بتقديم التمر إلى المساكين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [شبقَ]: الذكر من الحيوان – شبقًا اشتدت شهوته للأنثى. انظر: المعجم الوسيط (٧١/١).

## كتاب اللعان(١

واللعان عبارة عن أيمان يذكر اللعن فيها من نسب زوجته إلى الزنا، فيدرأ الحد والنسب عن نفسه بمحرد يمينه؛ وذلك رخصة لمسيس الحاجة إلى صيانة الأنساب، وعُسر إقامة البينة على زنا المرأة.

وردت أولاً فى عويمر بن مالك العجلانى، قذف زوجته بشريك بن السّحماء، فقــال ﷺ: «لتأتين بأربعة شهداء، أو لأجلدن ظهرك» فاغتمَّ، وقال: أرجو أن يُــنزل اللـه قرآنًا يُبرئ ظهرى. فنزل قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور: ٦](٢) الآية.

(١) اللعان لغة: مصدر لاعن لعانًا: إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر.
 قال الأزهرى: وأصل اللعن: الطرد، والإبعاد. يقال: لعنه الله، أى باعده.

قال الشوكاني: قال في الفتح: اللعان مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول في الخامسة: لعنبة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية وهو أيضًا يبدأ به، وقبل: سمى لعانًا لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. ثم قال: وأجمعوا على أن اللعان مشروع وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق. انظر: لسان العرب (٥/٤٤٠٤)، المصباح المنير (٧٦١/٢)، نيل الأوطار (٢٦٨/٢).

(۲) سبب نزولها، هو ما رواه أبو داود عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى هي بشريك بن سحماء، فقال النبى في: «البينة أو حد في ظهرك»، قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رحلا على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبى في يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك»، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنى لصادق، ولينزلن الله في أمرى ما يبرئ ظهرى من الحد، فينزلت: فوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقراً حتى بلغ: فمن الصادقين الحديث. وقيل: لما نزلت الآية في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم، قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن وحدت مع امرأتي رحلاً أمهله حتى أتى بأربعة! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله في: «أتعجبون من غيرة سعد؛ لأنا أغير منه، والله أغير منى»، وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة، هذا نحو معناها. ثم حاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمي زوجته بشريك بن سحماء البلوي على ما ذكرنا.

فجمعهما رسول الله ﷺ في المسجد وتلاعنا. فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت، وقيل: إنها موجبة، ثم قالت: لا أفضح قومي سائلا اليوم؛ فالتعنت، وفرق رسول الله ﷺ بينهما، وولـدت غلامًا كأنه جمل أورق – على النعت المكروه – ثم صار الغلام بعـد ذلـك أميرًا بمصر، وهـو لا يعرف لنفسه أبا.

أما عويمر العجلاني: فرمي امرأته ولاعن والمشهور أن نازلة هلال كانت قبلُ، وأنها سبب نـزول الآية. وقبل: نازلة عويمر بن أشقر كانت قبلُ؛ وهو حديث صحيح مشهور حرجه الأثمة. =

كتاب الملعان

ونظر الكتاب في قسمين: القذف، واللعان.

### القسم الأول في القذف

وفيه بابان:

## الباب الأول فيما يكون قذفًا من كافة الخلق، وفي موجبه

وفيه فصلان:

# الفصل الأول: في ألفاظ القذف

وفيه ثلاثة أقسام: صريحٌ، وكنايةٌ، وتعريضٌ.

أَمَا الصريح: فهو كقوله: «يــا زانــى» أو «زنيــتَ» أو «زنــى فرجُــك»، وكذلــك ذِكْـرُ «النيك» و«إيلاج الفرج» مع الوصف بالتحريم. فهذا لا يقبل فيها تأويل.

أما الكناية: فكقوله للنّبطى: «يا عربى»، أو للعربى: «يا نبطى» فإن أراد الزنا فهو قذف، وإلا فلا. ثم إذا أنكر إرادة الزنا توجهت اليمين عليه، وإنما يتم القذف باعترافه بالنية؛ إذ به يحصل الإيذاء التام، ويجب الحد بينه وبين الله تعالى إذا نوى.

=قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: الصحيح أن القاذف لزوحه عويمر، وهلال بن أمية خطأ.

قال الطبرى: يستنكر قوله فى الحديث: هلال بن أمية، وإنما القاذف عويمر بن زيـد بـن الجـد بـن العجلانى، شهد أحدًا مع النبى على ما رماها بشريك بن السحماء، والسحماء أمه؛ قيــل لهـا ذلـك لسوادها، وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلانى؛ كذلك كان يقول أهل الأحبار.

قال الكلبى: والأظهر أن الذى وحد مع امرأته عويمر العجلانى؛ لكثرة ما روى أن النبى ﷺ لاعن بين العجلانى والمرأته، واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك بن عبدة، وأسه السحماء، وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بنى عم عاصم، وكانت هذه القصة فىي شعبان سنة تسع من الهجرة، منصرف رسول الله ﷺ من تبوك إلى المدينة. قاله الطبرى.

انظر قصة هلال بن أمية: البخارى (٢٣٣/٣)، وأبو داود (٢٠٥٤)، ابن ماحه (٢٠٦٧)، والبيهقى (٣٩٣/٧)، والبغوى (٩/٩ ٢٥)، والتبريزى (٣٣٠٧)، والسيوطى فى الدر المنشور (٢٢٢/٥)، والطحاوى فى مشكل الآثار (١٩/٤)، والمدارقطنى (٢٧٧/٣)، والحاكم (٢٢٧/٤)، وابن حجر فى فتح البارى (٥/٢٨، ٢٨٣/٥)، ٩/٤٥)، وتلخيص الحبير (٣٧١/٤)، والألباني فى الإرواء (١٨٢/٧).

وانظر قصة عويمر العجلانسي: الـترمذي (٣١٧٩)، وابين كثير في تفسيره (١٤/٦)، والبغوي (٥٣/٥)، والبغوي (٥٣/٥)، والبن حبحر فسي فتسح الباري (٢٨٣/٥)، والإدابي في والسيوطي في جمع الجوامع (١٠٣٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١٨٧/٢)، والألباني في إرواء الغليل (١٨٧/٧).

وإن أنكر النية كاذبًا، فهل يلزمه إظهار النية؟ فيه نظر، من حيث إن فيه إيذاء، فيبعد إيجابه، وستر ذلك، لكف الأذى، أولى إلا أن يرهق إليه باليمين، فلا يباح له اليمين الغموس؛ فيلزمه الاعتراف. وقد قال الأصحاب: يجب عليه الإظهار بكل حال، كما لو قال في خفية، فيلزمه الإظهار. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا قذف بالكناية؛ لأن الإيذاء لا يتم به.

وأما التعريض: فكقوله: «يا ابن الحلال» وكقوله: «أما أنا فلست بزان» فهذا ليس بقذف وإن نوى؛ لأن اللفظ يشعر به، ولقد حاء رجل من فزارة إلى رسول الله على وقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، معرضًا بزناها، فلم يجعله رسول الله على قاذفًا، ولكن قال: هل لك إبل؟ فقال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها أسودُ؟ قال: نعم، قال: فلم ذلك؟ قال: لعلَّ عرقًا نزع، فقال النبي على: «لعل عرقًا نزع» (١). وقال مالك، رحمه الله: «التعريض قذف». والحديث حجة عليه.

### ويتم النظر في الألفاظ برسم مسائل:

إحداها: إذا قال لامرأة: «زنيتُ بكِ» فهذا إقرار بالزنا، وقذف للمرأة، فعليه حدًّان، وكان يحتمل أن لا يجعل قاذفًا؛ لاحتمال أن يفسر بأنها كانت مستكرهة، ولم تكن مختارة، ولكن جُعل قاذفًا اعتمادًا على ما يقتضيه الظاهر(٢).

ولو قال لامرأته: «أنت زانية» فقالت: «زنيت بك» فراجعناها، فإن أرادت الزنا قبل النكاح سقط حد القذف عن الزوج، ووجب عليها حدان: حد الزنا، وحد القذف للزوج. فإن رجعت سقط عنها حد الزنا، ولا يسقط حد القذف؛ إذ الرجوع لا يسقط حق الآدمى، إنما يسقط حدود الله تعالى. ولو قالت: أردت نفى الزنا كما يقول القائل: سرقت، فيقول المخاطب: سرقت، سرقت معك، فيقبل قولها مع اليمين، ويكون لها طلب حد القذف من الزوج؛ لأن ذلك معتاد في الجواب. وقد اختلف أصحابنا فيما لوقال: لى عليك دينار، فقال: زنة، أنه هل يكون إقرارًا؟.

الثانية: لو قال: يا زانيةُ، فقالت: أنت أزنى منّى، فهو قاذفٌ، وليس هى مقرةً، ولا قاذفة للزوج؛ لأنها لم تنسب لنفسها زنًا حتى يكون هو زانيًا بكونه أزنى منها. ولا

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه عن أبي هريرة رضى الله عنه البحاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠)، وأبو داود (٢٢٦٠)، والترمذي (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢) هذا القول مردود بحديث ماعز بن مالك، وفيه دليل على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة؛ لأن النبي ﷺ طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحده للقذف، وسيأتى الحديث في موضعه وتحقيق المقام فيه.

كتاب اللعان ٩

نقول: إن الترجيح يوجب المشاركة في الأصل؛ فإن عادة المشاتمة لا تنزل على وضع اللسان. نعم، لو قال: فلان زان، وأنت أزنى منه، فهو قذف للشخصين جميعًا. ولو قال: أنت أزنى من فلان، فليس بقذف.

وكذا لو قال: أنت أزنى من الناس، أو أزنى الناس. ولو قال: فى الناس زناة، وأنت أزنى منهم، كان قذفًا. ولا نقول: إنه يعلم أن فى الناس زناةً وإن لم يذكر، بل ينظر إلى لفظه. ولو قال: أنت أزنى من فلان، وكان قد ثبت زنا فلان بالبينة، وكان القائل جاهلاً، لم يكن قذفًا.

ولو قالت: أردت أنك زان، ولستُ أنا زانيةً، فهى قاذفةٌ، فلكل واحدٍ على صاحبه حد، ولا يتقاصان؛ لأن المقاصَّة فى العقوبات، مع تفاوت موقعها فى النفوس، لا وجه له. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يتقاصان.

الثالثة: إذا قال للرجل: يا زانية، أو للمرأة: يا زاني، فهو قاذف عندنا خلافًا لأبسى حنيفة، رحمه الله، في الصورة الأولى، والسبب: فيه أن الإشارة تقدم على النحو والتذكير والتأنيث.

ولا خلاف أنه لو قال للرجل: زنيت، وللمرأة: زنيت، أنه قاذف . ولو قال: زنات في الجبل، وقال: أردت الترقى فيه، فليس بقاذف. ولو قال: زنيت في الجبل، وقال: أردت الترقى فهل يُقبل وجهان. ووجه القبول: أن حذف الهمزة قد يغلب على اللسان، وقرينة ذكر الجبل تشهد له. ونص الشافعي، رضى الله عنه، أنه لو قال: يا زانية في الجبل، أنه قذف. وقيل: يفرق بين البصير في العربية، والجاهل؛ فلا يقبل حذف الهمزة من البصير.

الرابعة: إذا قال: زنى فرحك، فهو قذف، ولو قال: زنى عينك، أو يدُك، أو رحلك. ففيه وجهان. وظاهر ما نقله المزنى، رحمه الله، أنه قذف. وهو فاسد؛ إذ قال رحمه الله، أنه قذف. وهو فاسد؛ إذ قال رحمه الله، أنه تزنيان، واليدان تزنيان، (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (۱۲/۱)، والطبراني (۱۲/۱۰)، والهيثمي (۲/۲۰۲) والمتقى الهندي (۲/۲۰۲)، وابن حجر في تلخيص الحبير (۲/۲۰۲)، والزيلعي (۲/۲۶)، والمتقى الهندي (۲/۲۰)، وابن عبد البر في التمهيد (۲/۶۶)، وأبو نعيم (۲/۲۰)، وابن عبد البر في التمهيد (۲/۶۶)، وأبو نعيم (۲/۸۶)، والطحاوي في مشكل الآثار (۲/۸۳)، والألباني في إرواء الغليل (۲۸/۸)، وللحديث شاهد صحيح من طرق عن أبي هريرة، وابن عباس أخرجها البخاري (۲۲۶۳)، ولمحديث شاهد صحيح من طرق عن أبي هريرة، وابن عباس أخرجها (۲۲۷۲)، وأبو داود (۲۱۵۲)، وأجمد (۲۲۲۷)، والبيهقي (۲۱۸۲)، وابن والسيوطي في جمع الجوامع (۲۱۹۲)، وابن حجر في الفتح (۲۲/۲۱)، وابن حبر في الفتح (۲۲/۲۱)، وابن

ومن جعله قاذفًا قال: ذكر صريح الزنا وأضافه إلى البعض، ومن ضرورة الإضافة إلى البعض الإضافة إلى الكل، ولو خرج ذلك عن كونه صريحًا لكان قوله: «يما زاني» غير صريح؛ إذ له أن يفسر فيقول: أردت بالزاني العين.

الخامسة: إذا قال لولده: لست منّى، أو لست ولدى، ثم قال: أردت أنك لسبت تشبهنى خُلْقًا وحُلُقًا، لم يكن قاذفًا. نص عليه. ونص أن الأجنبى إذا قال: لست ولد فلان: أن ذلك لا يقبل منه، ويكون قاذفًا. فمنهم من قال: قولان بالنقل والتحريج، وإليه مَيْلُ المزنى، رحمه الله:

أحدهما: أنه يقبل منه؛ لِعُرُوِّ اللفظ عن ذكر الزنا، واحتمال ما قاله. والثاني: أن ذلك لا يفهم منه في العادة.

ومنهم من فرق، بأن الأب يحتمل منه ذلك في معرض التأديب دون الأجنبي. والأقيس: أنه كناية في الموضعين جميعًا؛ إذ ربما ينسبه إلى الوطء بالشبهة، أو ينكر ولادته على فراشه. ثم إذا فسر بشيء من ذلك، فلا يخفى كيفية فصل الخصومة في نفى الولد ولحوقه.

السادسة: إذا قال للولد المنفى باللعان: لست من المُلاعِن. فإن أراد به النفى الشرعى، فليس بقاذف. وإن كّان أراد تصديق الملاعن في نسبة الولد إلى الزنا، فهو قاذف.

ولو قال لِقُرشيِّ: لست من قريش، فإن قال: أردت أن واحدةً من أمهاته في الجاهلية زنت، فليس بقاذفٍ؛ لأنها غير معينة. ومن قال: واحد من أهل البلد زني، أو الناس زناةٌ، فلا يكون قاذفًا ما لم يعين.

## الفصل الثاني: في موجب القذف

والقذف يوجب التعزير، إلا إذا صادف محصنًا فيوجب الحد ثمانين حلدة (١).

وخصال الإحصان: التكليف، والإسلام، والحرية، والعفة عن الزنا الموجب للحد؛ فإن من ثبت منه الزنا، فكيف يُصان عرضه، مع أن القاذف صادق؟! نعم، يُعزر. وأما الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد لقيام ملك، أو شبهة ملكٍ، فهل يبطل الإحصان؟ فيه خلاف، وله درجات. فإذا وطء مملوكته المحرمة برضاعٍ أو نسبٍ، ففيه وجهان وفي

<sup>=</sup>الجوزى في زاد المسير (٧٦/٨)، والتبريزى فــي مشــكاة المصــابيح (٨٦)، والألبــاني فــي إرواء الغليل (١٩٨/٦).

<sup>(</sup>١) هذا من قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثـم لـم يأتوا بأربعة شهداء فـاحلدوهم ثمـانين حلدة﴾ [النور: 12.

الجارية المشتركة، أو جارية الابن، وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يبطل الإحصان. وفى مذهب الشافعي، رضى الله عنه، إذا وطء فى النكاح بسلا ولى، وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يبطل. وفى الوطء بالشبهة وظن الزوجية وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يبطل. ووجه إبطاله: أن ذلك يدل على قلة التحفظ. ولو كان قد حرى صورة الفاحشة فى الصبى، فوجهان مرتبان على الوطء بالشبهة، وأولى بأن لا يبطل.

أما الوطء في الحيض والصوم والإحرام، فلا يبطل. وفيه وجه بعيد: أنه يبطل. أما مقدمات الوقاع، من اللمس، والقُبْلة، فلا تسقط الإحصان.

فروع: الأول: لو زنى المقذوف بعد القذف وقبل الحد، نص أن الحد يسقط. ونص فى الردة: أنه لا يسقط. وعلل ذلك بأن الزنا لا يقع هجومًا، بل يتقدمه فى الغالب مراودات تقدح فى المروءة. وهذا ضعيف؛ لأن المراودات السابقة لا تبطل الإحصان، ولا يمكن أن يقال: الزنا لا يقع هجومًا؛ فإنه لابد وأن يكون له أول، والردة أيضًا لا تخلو عن تقدم ترددات، بل السبب: أن من ثبت زناه فى الحال، يبعد أن يجلد ظهر غيره لصيانة عرضه، وهو قد هتك عرضه، مخلاف المرتد إذا عاد، فإن العرض قائم، وقد كان الإسلام موجودًا عند القذف.

وقال المزنى، رحمه الله: «لا يسقط بطرآن الزنا كما لا يسقط بطرآن الردة». وقيل: هو قول قديم للشافعي، رضى الله عنه.

الثاني: من زنى مرةً فى عمره، ثم عاد وحسنت حالـه. قال القاضى: لا حدَّ على قاذفه؛ لبطلان إحصانه فإن اسم الزانى لا يسقط عنه. وهذا بعيد فيما إذا صرح بقذفه بزنا جديدٍ، ولكن كأن العرض إذا انخرم بالزنا، فلا يزايله الخلل بالعفة بعده.

الثالث: لو أقام القاذف بينةً على زنا المقذوف سقط عنه الحد، ويكفيه لذلك شاهدان. ولو عجز فطلب يمين المقذوف على أنه ما زني، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب؛ لأن ظاهره الإحصان، ولا عهد باليمين على نفي الكبائر.

والثاني: نعم؛ لأنه لو أقر به لسقط عنه الحد، فليحلف أو لينكل حتى يحلف القاذف.

الرابع: لو مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف، ثبت الحد والتعزيرُ لوارثه؛ لأن الغالب عندنا في حد القذف حق الآدميين. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يورث.

واعترف بأنه لو قذف ميتًا، فلوارثه طلب الحد ابتداءً.

ولو قذف مورثه، فمات المورث سقط الحد؛ لأنه صار شريكًا في استحقاق الحد على نفسه. ثم فيمن يرث ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه يوزع على فرائض الله تعالى. والثاني: أنه يختـص بالنسب؛ إذ لا مدخـل للزوج في حماية العرض ودفع العار.

والثالث: أنه يختص بالعصبات من النسب الذين لهم ولاية التزويج لدفع العار. وعلى هذا لا يستحق الابن. ومنهم من قال: يستحق؛ لأنه أقوى العصبات في الميراث.

ولو عفا أحد الورثة سقط الكل على وجهٍ؛ لأنه لا يتجزأ. ولم يسقط على وجهٍ؛ لأنه لا يتجزأ. ولم يسقط على وجهٍ؛ لأنه يستحيل أن يبطل حق الباقين من غير بدلٍ بخلاف القصاص الذي له بدل. والثالث: أنه يوزع، فيسقط مصيبه.

الخامس: إذا قذف المحنون بزنا قبل الجنون، فالحد يجب، ونصبر إلى إفاقته، وليس للولى الاستيفاء؛ لأنه متعلق بتشفى الغيظ، فلو مات ثبت لوارثه.

ولو قذف مملوك، فحق طلب التعزير له، لا لسيده؛ لأنه من خواص حقوقه. بـل لـو قذفه سيده استحق العبد تعزيره على المذهب الظاهر. ومنهم من قال: يقال لـه: لا تَعُدُ، فإن عاد يعزر كما يعزر لو زاد في استخدامه على الحد الواحب.

ولو مات العبد بعد استحقاق التعزير على أجنبي، فهل يستوفيه السيد؟ فيه وجهان، ووجهه: أنه أولى الناس به إلا أنه لا قرابة.

### الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة

#### وفيه فصول:

# الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان، أو يوجبه

واعلم أن قذف الزوج في إيجاب الحدّ والتعزير، كقذف الأجانب، ولكن لا يفارق الأجانب في ثلاثة أمور:

أحدها: في أنه قد يباح له القذف، ويجب عليه لضرورة نفى النسب. والشاني: أن العقوبة التي تتوجه عليه، من حد وتعزير، تندفع باللعان. والثالث: أن المرأة تتعرض لحد الزنا بلعانه إلا إذا دفعت عن نفسها باللعان؛ لقوله تعالى: ﴿ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد﴾ [النور: ٨].

وإنما يباح له القذف إذا استيقن أنها زنت، أو غلب على ظنه ذلك. ولكن إذا لم يكن ولد، فالأولى أن يطلقها ولا يقذف، ولا يلاعن، ولكن لو فعل لم يأثم. وهذا فيه غموض، ولكن كأن القذف واللعان، كالانتقام منها حيث لطخت فراشه.

ثم تحصل الغلبة على الظن بقول عدل حكى مشاهدته الزنا. وتحصل مهما استفاض

كتاب الملعان كتاب المعان

بين الناس أن فلانًا يزنى بها إذا رأى مع ذلك مخيلة، بأن رآها معه فى خلوة. فإن تجرد أحد المعنيين لم يحل له ذلك؛ لأن الخلوة مرةً، لا تدل على الزنا. نعم، لو رآها معه تحت شعار، على نعت مكروه: حل له القذف، وإن كان لا تحل الشهادة بهذا القدر. وإن رآها فى الخلوة مرارًا متكررة، فهذا قريبٌ من المرة الواحدة إذا انضمت إليه الشيوع؛ فإن مستند أهل الاستفاضة، هو مشاهدة ذلك مرارًا.

أما نفى الولد باللعان، فإنما يجوز بينه وبين الله تعالى إذا تيقن أن الولد ليس منه، بأن لم يكن وطنها، أو كان يعزل قطعًا، أو أتت بولدٍ قبل سنة أشهر من وقت الوطء. وقال مالك، رحمه الله: لا مبالاة بالعزل، وليس له اللعان إذا اعترف بالوطء، وأمكن إحالة الولد عليه.

أما إذا استبرأها بحيضةٍ بعد الوطء، ثم أتت بولدٍ، فهــذا هـل يبيـح النفـى؟ فيـه ثلاثـة أوحهِ:

أحدها: نعم؛ لأن ذلك أمارة شرعية على النفى، ولذلك يندفع النسب عن التابع. والثانى: أنه إن ظهر مع ذلك أمارة الزنا: جاز، وإلا فلا يجوز؛ لأن الحيض ليس بقاطع، والحامل قد تحيض. والثالث: أنه يجوز، ولكن حيث يجوز النفى يجب؛ لأن السكوت عن إلحاق الباطل حرامٌ، إذ النسب يتعلق بأحكامٍ كثيرة، ولكن هاهنا وإن جاز، فلا يجب.

وقال الإمام: لا يبعد أن لا يوجب اللعان؛ لأنه إفضاح وقدح في المروءة، فنقول: إنما يحرم الاستلحاق كاذبًا، أما إذا ألحق الفراش به وهو ساكت، فبلا يبعد أن لا يحرم السكوت. وهذا غير منقدح في صورة اليقين؛ لأن أمر النسب عظيم، فبلا يقضى عليه بالرسوم والمروءات.

ولا خلاف في أنه لا يحل النفى بمجرد مشابهة الولد لغيره في الخلُق والخلْق، ولمخالفته للولد في الحسن والقبح. نعم، لو كان الأب في غاية البياض، والولد في غاية السواد، أو العكس: ذكر العراقيون وجهين. وهذا ينقدح إن كان مع ذلك تظهر مخيلة الزنا، فأما مجرد ذلك فلا؛ فلعل عِرْقًا قد نزع. وأبو حنيفة، رحمه الله، حيث يلحق ولد المشرقي بالمغربي، فلا شك في أنه يبيح القذف، ويحرمه عند إمكان العلوق بالوطء، ونحن لا نلحق النسب إلا بعد ستة أشهرٍ من وقت إمكان الوطء.

فرع: إذا أتت بولله لمدة الإمكان، ولكن الزوج رآها تزنسى، واحتمل أن يكون من الزنا. فلو قذف ولاعن: انتفى في الظاهر؛ بدليل قصة العجلاني، ولكن لا يباح له ذلك مع تعارض الاحتمال. ثم قال الأصحاب: ليس له القذف واللعان إن ترك نفى النسب.

وقد صرحوا بجواز القذف إذا لم يكن ولد، لمجرد الانتقام من الزنا، فهذا محتمل، وغاية تعليله: أنه إذا كان ثم ولد، لم يجز نفيه، فنسبتها إلى الزنا بغير الولد وتطلق الألسنة فى نسبه، فلا يقاوم هذا الغرض غرض التشفى، فليقتصر على طلاقها إن أراد؛ نظرًا لولده والذى لحقه.

# الفصل الثاني في أركان اللعان ومجاريه

وللعان سبب وهو القذف، وثمرة، وأهل، أعنى الملاعن، فهـذه ثلاثـة أركـانٍ سـوى ألفاظه.

الركن الأول: الثمرة. وثمرته أربعة: نفى النسب، أو قطع النكاح، أو دفع عقوبة القذف، أو دفع عار الكذب في القذف.

أما نفى النسب فى النكاح، إن تجرد، حاز اللعان لأجله، وإن لم تكن عقوبة بعفوها مثلاً. وكذلك إن لم يكن قطع نكاح، بأن كان قد أبانها. ولو تجردغرضُ الدفع للعقوبة، ولم يكن ولد ولا قطع نكاح، حاز اللعانُ، كما لو قذفها وأبانها، ولم يكن ولد. ولا فرق بين أن تكون العقوبة حدًّا أو تعزيرًا، بأن تكون الزوجة أمةً، أو ذميةً، أو غير محصنة على الجملة. وفيه وجه بعيد: أن اللعان لدفع التعزير غير حائز. وهو ضعيف؛ فإنه عقوبة محذورة، وقد تنتهى إلى قريب من الحد. وهذا إذا كان التعزير لتكذيبه، فيكون له غرض في تصديق نفسه، وفي دفع العقوبة، فيعتمع الغرضان.

فإن كان تعزير تأديب لا تعزير تكذيب، مثل أن ينسبها إلى زِنَّا قد قامت البينة عليه من قبل، أو اعترفت به: فيؤدب؛ لإيذائه بتجديد ذكر الفاحشة عليها. وقد نقل المزنى، رحمه الله، هاهنا أنها إن طلبت ذلك، عُزر ولم يلتعن.

ونقل الربيع، رحمه الله: عُزِّر إن لم يلتعن، فمنهم من قطع بأنه يلاعن، وغلط المزنى، رحمه الله. ومنهم من قطع بأنه لا يُلاعن، وغلط الربيع، ومنهم من قال: قولان. والأصح: أنه لا يلتعن؛ لأن اللعان حجة تصديق، فكيف يقام على ما ثبت صدقه، وإنما اندفاع العقوبة تابع لظهور صدقه باللعان، وهذا معترف به، فلا يزيده اللعان وضوحًا.

فرعان: أحدهما: أن طلب العقوبة إليها لا إلى السلطان، فإن عفت، فهل يُلاعن إذا لم يكن غرض آخر من نسب يدفع؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن دفع عار الكذب مقصود أيضًا، وإفضاحها أيضًا، للانتقام منها، مقصود باللعان المؤبد للحرمة، فله إقامة الحجة، وإنما يندفع هذا باعترافها لا بعفوها.

والثانى: أنه لا يُلاعن؛ لأن هذا غرض ضعيف، واللعـان حجـة ضـرورةٍ، فلابـد مـن

غرضٍ مُهِم، كدفع النسب أو العقوبة، أما قطع النكاح فممكن بالطلاق.

أما إذا سكتت عن الطلب، فوجهان مرتبان، وأولى بجواز اللعان؛ لأن غرضه الطلب. وهذا الخلاف يرجع إلى أن طلب العقوبة، هل هو شرط اللعان، إذا لم يكن ثمة غرض من: دفع نسب، وقطع نكاحٍ؟. وإن كانت بحنونة، فوجهان مرتبان على العفو، وأولى بالجواز.

الثانى: لو قال: زنى بكِ ممسوحٌ، أو قال للرتقاء: زنيتِ، فهو كلام محال، وليس فيــه إلا التعزير؛ للإيذاء، ولا سبيل إلى اللعان؛ إذ كيف يمكن من أن يحلف على ما يعلــم أنــه كذبٌ فيه؟. وذكر العراقيون فيه وجهين كما في تعزير التأديب. وهو بعيد.

الركن الثاني: الملاعن: وشِرطه أهلية اليمين مع الزوجية.

أما أهلية اليمين، فنعنى به أنه لا يشترط أهلية الشهادة فيصـــــ لعــان العبــد، والذمــي، والمحدود في القذف، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

ثم الذمى لا يجبر على اللعان إلا إذا رضى بحكمنا. فإن طلبت المرأة اللعان، وامتنع الزوج، فهل يجبر؟ فيه قولان يجريان فى كل خصوصة تجرى بين أهل الذمة إن رضى بحكمنا أحد الخصمين. أما إذا لاعن، وامتنعت ولم ترض بحكمنا: لم نجبرها على اللعان ولا على الحد؛ فإن الحد حق الله تعالى، لا حق النزوج فيلا غرض لنزوج في لعانها. وهكذا لو قذف المسلم زوجته الذمية فامتنعت، فلا نجبرها وإنما عليها حد الزنا، وهو حق الله تعالى لا حق الزوج. نعم، المسلمة إذا امتنعت من اللعان، ولم يطلب النزوج لعانها، عرضناها لحد الزنا حتى تلاعن إن شاءت الدفع. ومن أصحابنا من أحرى القولين فى إجبار المرأة الذمية. وهو بعيد.

الشرط الثانى: الزوجية: فلو قذف الأجنبى، فلا يلاعن. والنظر فى نكاح ضعيف بالطلاق، أو الردة فى النكاح الفاسد.

أما الرجعية، فيلاعن عنها، ولا يتوقف على الرجعة، بخلاف الإيلاء والظهار؛ لأن مقصود اللعان نفى النسب والتحريم المؤبد ودفع الحد، وكل ذلك لا ينافيه حال الرجعة.

أما إذا ارتد بعد المسيس فقذف، أو كان قذفه بزنا قبل الردة، فإن لاعن في الردة، ثم عاد إلى الإسلام: صح لعانه كما صح لعان الذمي، فإن أصر تبين فساد لعانه، وعند ذلك هل يقضى بوجوب الحد مع جريان لعان فاسدٍ؟ فيه وجهان، سنذكر مأحذهما.

أما إذا نكح نكاحًا فاسدًا، أو وطء بالشبهة، ثم قذف فإن كان ثُمَّ نسب تعرض

للحوق، وأراد نفيه، فيلاعن ويندفع الحد؛ لآن اللعان عندنا يستقل بمقصود نفى النسب خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، وإن لم يكن ثُمَّ نسب، فهو كالأحنبي، لا يلاعـن وعليـه الحد.

فإن ظن صحة النكاح، فلاعن عند القاضي، ثم بان فساده، فهل تندفع العقوبة؟ فيـه وجهان كما في المرتد المصر:

أحدهما: لا؛ لأن اللعان فاسد. والثاني: نعم؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة، وهذه حجة قامت على ظن الصحة في بحلس القاضي.

ثم مهما حرى اللعان في النكاح الفاسد، ففي تعلق الحرسة المؤبدة به خلاف، مأخذه: أنه لم يفد تحريمًا، فكان التأبيد تابع للحرمة، وقد كانت هي محرمة. وكذلك في لعانها خلاف، يرجع حاصله إلى أنها، هل تتعرض للحد بسبب لعانه؟ فمنهم من قال: نعم؛ لقيام حجةٍ صحيحة على زناها. ومنهم من قال: لا؛ لأن إيجاب الحد عليها بعيد عن القياس، فيختص يمقصود الانتقام من تلطيخ الفراش، فلا يجرى إلا في نكاح صحيح.

أما إذا قذف في نكاح صحيح، ثم أبانها، فله أن يلاعن لدرء النسب إن كان، أو للدفع العقوبة؛ لأنه حرى القذف حيث كان معذورًا، فكان يجوز له اللعان، فلا يتغير بما يطرأ بعد ذلك.

أما إذا قذفها فى النكاح، بزنًا قبل النكاح: فإن لم يكن نسب ينفيه باللعان، لم يلاعن. وإن كان، فوجهان. ووجه المنع: أنه قصر؛ إذ ذكر التاريخ، فكان ينبغى أن يقتصر على القذف واللعان.

أما إذا قذف بعد البينونة. فإن كان ثُمَّ ولد، فله اللعان، وإلا فلا؛ لأنه قـذف أجنبيـةً. وفيه وجه: أنه إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح، لاعن. وهذا لا وجه له.

فروع: الأول: إذا قذفها، فلاعن، ثم أبانها، ثم قذفها: فلا لعان؛ لأنه قذف بعد البينونة. وأما الحد فينظر: فإن قذفها بذلك الزنا الذي لاعن عنه، فلا حد، ولكن يلزمه التعزير للإيذاء. ولو قذفها بزنيةٍ أحرى، فقولان:

أحدهما: وجوب الحد كما إذا لم يتقدم لعان. والثاني: لا؛ لأنه سقطت حصانتها في حقه بحجة اللعان.

ومن أصحابنا من قطع بالوجوب، وقال: اللعان حجةُ ضرورةٍ، وهـو حجة قـاصرة، كيف، وقد عارضه لعانها فتساقطا، فلا وجه لإسـقاط الحصانـة، نعـم. إذا حـدث ولـم

تلاعنْ، ففيه وجهان مشهوران.

أما إذا قذفها بزنًا منسوب إلى ما قبل اللعان، سوى الزنا الذى لاعن عنه، فقد صادف حالة الحصانة فالظاهر أنه يحد وفيه وجه: أن انخرام الحصانة ينعطف حكمه على ما سبق، فلا يحد في الحال وهي غير محصنةٍ في حقه.

أما إذا كان القذف من أجنبي، فهو أولى بالتزام الحــد؛ لأن تســرية حكــم اللعــان إلى غير الزوجين أبعد.

الثانى: إذا قذف أحنبية، ثم نكحها، ثم قذفها، ففى تعدد الحد مع اتحاد المقذوف قولان: فإن قلنا: يتعدد، فإن لم يلاعن استوفى الحدان، وإن لاعن استوفى أحدهما. وإن قلنا: الحد متحد، فيستوفى حد واحد، وإن لاعن؛ فإن الحد الأول لا يؤثر فيه اللعان، وإنما يندرج تحت الحد الثانى إذا استوفى.

الثالث: المذهب الصحيح أن النسب في ملك اليمين لا ينفى باللعان؛ لأن اللعان ورد في النكاح. فلو اشترى زوجته الرقيقة، فأتت بولد لزمان لا يحتمل أن يكون من ملك اليمين، فله النفى باللعان كما بعد البينونة بالطلاق. وإن احتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين جميعًا لم يلاعن؛ لأن الفراش الأحير يقطع الفراش الأول، وينسخه. ولذلك إذا نكحت زوجًا آخر، وأتت بولد لزمان يحتمل العلوق من الأول والثاني ألحق بالثاني قطعًا، حتى فرع ابن الحداد على هذا وقال: لو ادعى المشترى الاستبراء بعد الوطء لم يلحقه الولد بملك اليمين؛ للاستبراء، ولا بملك النكاح، لانقطاع ذلك الفراش بفراش ملك يمين. وطابقه عليه جماهير الأصحاب وفيه وجه: أنه يلحقه، وأن ملك اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح من كل وجه.

الركن الثالث: القدف: والقذف المسلط على اللعان: نسبتها إلى الوطء الحرام كالزنا، ولو نسبها إلى زنا هي مستكرهة فيه، والواطء زان، فوجهان:

أحدهما: أنه يجرى اللعان لنفى النسب. والثاني: لا، لأن القذف مخصوص فى كتماب الله تعالى بالرمى الذى يحتاج فيه إلى الشهادة وهو الزنا؛ لأن اللعان انتقام منها وإفضاح، والمستكرهة لا تستحق ذلك.

ولو نسبها إلى وطء شبهةٍ تشتمل الشبهة الجانبين، فوجهان مرتبان، وأولى بأن لا يجرى. وقطع العراقيون بأنه لا يجرى؛ لأن الولد يمكن أن يلتحق بالواطئ بالشبهة، فيدور بينهما، ويعرض على القائف، فلعله يلحقه به، وإنما اللعان لنفي ولد لا يكون له

نسب (١)، وهذا إنما يتحه إذا اعترف الواطئ بالشبهة بالوطء، فإن لم يعترف فلابد من تجويز اللعان لأجل النسب.

أما إذا قال: ليس الولد منّى، ولم يُضف إلى جهة، ففيه تردد؛ لأنه دائرٌ بين المستكرهة، وبين الشبهة، وبين الزنا.

ولا يشترط في القذف أن يقول: رأيتها تزنى، ولا أن يدعى الاستبراء خلاف المالك، رحمة الله عليه.

#### الفصل الثالث في فروع متفرقة

وهي خمسة: الأول: إذا قذفها بأجنبي، تعرض لحد الأجنبي. فإن لاعن سقط عنه الحد عند الشافعي، رضى الله عنه؛ لأنه أقام حجة على عين تلك الزانية، فصدق من وجه، والحد يسقط بالشبهة. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: أثر اللعان مقصور على الزوجين، فلا يتعدى إلى الأجنبي.

وهذا إذا ذكره في اللعان، فإن لم يذكره في اللعان، فقولان:

أحدهما: السقوط؛ للشبهة، ولقصة العجلاني، فإنه لم يذكر شريك بن السحماء في اللعان، وذكره في القذف. والثاني: يجب، وهو القياس؛ لأنه لم يقم عليه حجة.

وأما ابن السحماء فلعله لم يطلب. ونشأ من هذا نظر، وهو أنه عليه السلام، لم ينبه ابن السحماء على ثبوت حد القذف له. فذكر صاحب «التقريب» وجهين في أن من قذف عند القاضي، فهل على القاضي أن ينبه المقذوف؟.

أحدهما: لا؛ لقصة شريك بن السحماء. والثانى: نعم؛ لقصة العسيف (٢)؛ إذ قال على: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (٢)؛ إذ لم يكن الغرض إقرارها للرجم، بل إنكارها؛ ليثبت حد القذف.

الثاني: إذا قذف نسوةً بكلمة واحدة، ففي تعدد الحد قولان. فإنَّ قذف امرأته

 <sup>(</sup>١) مرجع هذا في أيامنا إلى علم الطب فهو قائف زماننا. «والقائف»: هنو من يحسن معرفة الأثر و تتبعه. انظر: المعجم الوسيط (٢/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) [العَسِيفُ]: الأجير المستهان به. جمع: عُسفاء، وعسفة. انظر: المعجم الوسيط (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>۳) الحديث أخرجه البخاري (۲۱/۳، ۲۰۰، ۱۶۱، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۲، ۱۶۹، ۹۶، ۹۶، ۱۱۰)، ومسلم (الحدود ب٥ رقم ۲٥)، وأبو داود (الحدود ب٥٢)، والبيهقي (٢١٢/٨) وابن عبد ۲۱۲، ۲۲۲)، والحميدي في مسنده (۸۱۱)، والطحاوي في مشكل الآثار (۲۱/۱)، وابن عبد البر في التمهيد (۲۱/۱)، وابن حجر في فتح الباري (۳۰۱/۵، ۱۸۵/۱۳، ۲۱/۵)، وابن كثير (۳/۳).

وأحنبية بكلمة واحدة، فقولان مرتبان وأولى بالتعدد؛ لانقسام حكمهما في اللعان. ولـو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، فقد قذفها وأمها بكلمتين، فعليـه حـدان. وهـل يقـدم حد المقذوف أولا؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما لو قتل شخصين. والثاني: لا؛ كما لو أتلف مال شخصين.

فإن قلنا: يقدم، ففي مسألتنا، المقدم البنت، فيقدم الحد أو اللعان؟. وقيل: إن الأم هاهنا تقدم؛ لأن حق البنت يعرض للسقوط باللعان دون الأم. ثم مهما حددناه بواحد، أمهلناه حتى يبرأ جلده، ولا نوالى بين الحدود. ولو قذف أربع نسوة بكلمة واحدة، وقلنا: يتحد الحد، ففي تعدد اللعان وجهان، ينظر في أحدهما إلى اتحاد الصيغة والملاعن. وفي الثاني إلى تعدد النسوة، مع أن هذه حجة تبعد عن التداخل.

فإن قلنا: يتحد اللعان، فذلك ينفع إذا توافقن في الطلب، أو قلنا: لا يشترط طلبهن اللعان. فإن طلبت واحدة، وقلنا: يشترط طلبها، فلابد من اللعان عنه، ثم يستأنف لعانًا للباقيات.

وحيث قلنا: يتعدد، فلو رضين بلعان واحد، فبلا أثـر لرضـاهن. وكذلـك لـو رضـى جماعة من المدعين بيمين واحدة، لم يؤثر ذلك في تغيير وصف الحجج.

أما إذا قذف امرأةً واحدة مرتين بزنيتين، ففى تعدد الحد واللعان أيضًا خلاف؛ لاتحاد المقذوف وتعدد الصيغة.

الثالث: إذا ادعت عليه القذف، فأنكر، فأقامت البينة، فأراد اللعان: فإن كان قد أنكر بالسكوت، أو قال: أردت بالإنكار أنه لم يكن قذفًا، بل كان حقًا، فله اللعان، وإن لم يؤول إنكاره، فوجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه أنكر القذف، ولا لعان إلا بقذف، فلينشئ قذفًا إن أراد، ويستفيد به درء حد القذف الذي ثبت بالبينة أيضًا.

والثانى: أن يلاعن، وإنكاره يحمل على المعتاد فى الخصومات، كما لـو ادعـى عليه ملك، فقال: اشتريته من زيد وكان يملكه فانتزع من يده بالبينة، فرجع على زيدٍ بالثمن. ولا يؤخذ بإقراره له بالملك.

أما إذا قال: «ما قذفتك، وما زنيت» فلا يلاعـن، إلا إذا أنشـاً قذفًا بالزنـا يحتمـل أن يكون قد طراً بعد شهادته لها بالبراءة، فإن لم يحتمل فلا يلاعن، وأطلق القـاضى القـول بجواز اللعان.

الرابع: إذا امتنع الزوج عن اللعان، أو الزوجة، فعرضناهما للحد، فرجعا إلى اللعـان،

مكناهما من ذلك، وليس هذا كاليمين لا يجوز الرجوع إليها بعد النكول، بـل يلحق اللعان بالبينة في هذا المعنى. ولو قال بعد أن حُدَّ، أُلاعِنُ. قال الأصحاب: لم يمكن؛ لأنه لا فائدة. قال القفال: إن كان ثَمَّ ولد، يُمكن منه، وإلا فلا.

الخامس: إذا قال: «زنيت وأنتِ بحنونة، أو أمة، أو مشركة»، وعُهد لها تلك الحال، فلا يجب إلا التعزير، وكان كما لو أضاف إلى الصغر. وإن لم يعهد، ولم يقم الزوج عليه بينةً، سقطت الإضافة، وعليه الحد. وفيه وجه: أنه لا حدًّ؛ لأنه إذا انتفى تلك الحال، انتفى المضاف إليه.

ولو قال: زنيت مستكرهةً، ففي وجوب التعزير خلافٌ؛ لأن ذلك يُعيِّرها وإن لسم ينسبها إلى معصيةٍ. ثم الصحيح أنه يلاعن لدفع التعزير كما يلاعن لدفع الحد.

#### الركن الرابع في صيغة اللعان

والنظر في أصله، وتغليظاته، وسننه.

النظر الأول: في أصل كلماته: وهو أن يقول الزوج أربع مراتٍ: أشهد بالله، إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وإن الولد من الزنا، وليس منّى، إن كان تَمَّ ولد، ويقول في الخامسة: لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميثها به. وتقابله المرأة، فتشهد أربع مراتٍ بالله، إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله على إن كان من الصادقين فيما رماني به. ويجب على الزوج إعادة نفى الولد في كل شهادة، فإن تركها مرةً لم تُحسب.

ولا يجب على المرأة إعادة أمر الولد؛ إذ لا يتعلق إثباته بلعانها. ولا تقوم عندنا معظم الكلمات مقام الكل، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

والصحيح: أنه يتعين لفظ «الشهادة»؛ فلا يجوز إبدالها بالحلف. وأنه يتعين لفظ «اللعن» و«الغضب» من الجانبين. ويجب رعاية الترتيب بتأخير اللعن والغضب، وتجب الموالاة بين الكلمات. وكل ذلك ميل إلى التعبد لخروج الأمر عن القياس. وفيه وجه: أنه يجوز إبدال الشهادة بالقسم، وإبدال اللعن بالغضب، وكذا عكسه، وأن الترتيب والموالاة لا تشترط، وكل ذلك تشوف إلى اتباع المعنى.

فروع ثلاثة: الأول: يصح عند الشافعي، رضى الله عنه، لعان الأخرس وقذفه، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله. مع أن الأصح أنه لا تقبل شهادته، ولكن يغلب مشابه اليمين في اللعان. ولكن لا يمكن فهم اللعن والغضب منه، وهو تعبد لفظي؛ فالطريق أن يكلف الكتبة مع الإشارة إن قدر، أو يقول له ناطق: لعنة الله عليك إن كان كذا، فيقول: نعم.

أما إذا اعتقل لسانه بعد القذف، وقال أهل الصناعة: إنه سينطلق لسانه على قرب أمهلناه، كذلك قال الشافعي، رضى الله عنه. ومن الأصحاب من قال: لا مزيد في مهلته على ثلاثة أيام؛ إذ تأخير حد القذف إضرار بالمقذوف.

ومهما لاعن بالإشارة، ثم انطلق لسانه فقال: «لم أُرد قذفًا ولا لعانًا» لم يقبل.

الثانى: الأعجمى العاجز عن العربية، يُلقن معنى «اللعن» و«الغضب» بلسانه، كما في كلمة «التكبير» و «النكاح».

ثم القاضى ينصب ترجمانًا، ولابد من العدد؛ لأنه في حكم شهادة. وهل يكتفى باثنين، أم لابد من أربع لما فيه من إثبات زناها؟ فيه خلاف.

الثالث: لو مات الزوج في أثناء كلمات اللعان لم ينقطع النكاح ولحق النسب، ولسم تقم الورثة مقامه في اللعان أصلاً.

وإن ماتت المرأة فى خلال لعانه، استكمل الزوج إن كان ثَمَّ ولد، فإن لم يكن، فلا حاجة إلى لعانه إن قلنا: إن الزوج يرث حمد القذف، ويتضمن سقوط بعضه سقوط الكار.

النظر الثاني في التغليظات: وهي بالزمان، والمكان، والجمع.

أما الزمان: فبأن يؤخر إلى العصر، فإنه وقت شريف. وإن لم يكن طلب حثيث، فإلى العصر من يوم الجمعة.

أما المكان: فبأن يلاعن في أشرف المواضع. فإن لاعَنَ. وهو بمكة، فبين الركن والمقام. وبالمدينة، فبين المنبر والقبر. وبالقدس عند الصحرة. وفي سائر البلاد في مقصورة الجامع. ويلاعن الذمي في أفضل موضع عندهم، من بيعة وكنيسة، سوي ييوت الأصنام، فلا يأتيها أصلاً. وفي بيوت النيران للمحوس حلاف. والظاهر أن الزنديق يغلظ عليه بهذه الجهات ليناله شؤمه، وإن لم يعتقده. والحائض تُلاعن على باب المسحد. واعترض المزني، رحمه الله، وقال: حُوز للمشركة اللعانُ في المسحد، وربما تكون حائضًا.

واختلفوا في المشرك الجُنب. فمنهم من قال: لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا في الأحكام وإن كانوا يؤاخذون عند الله تعالى.

أما الجَمْعُ: فلابد من حضور جماعةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وليشهد عدابهما طائفةٌ من المؤمنين﴾ [النور: ٢]، ولا ينبغى أن ينقصوا عن عدد شهادة الزنا.

والتغليظ بالمكان مستحبٌ أو مستحق؟ فيه قولان. وفي التغليظ بالزمان والجمع طريقان: منهم من قطع بالاستحباب. ومنهم من قال: قولان.

أما جريان ذلك في مجلس الحكم فشرط قطعًا، فلو تلاعنا في البيت، لم يصح إلا عند المحكم على قول جواز التحكيم في العقوبات.

### النظر الثالث في السنن، وهي ثلاثة:

الأول: أن رسول على الاعن بين العجلاني وزوجته على المنبر، فقيل: كان العجلاني على المنبر، ولعله الأليق؛ للشهرة.

وقيل: كان الرسول عَلَيٌّ على المنبر. فعلى هذا: يُسن للقاضي صعود المنبر.

الثانى: أن يهدد كل واحدٍ من الزوجين، ويخوفهما بالله، فلعلهما يتصادقان، فيقول للرجل ما قال رسول الله على: «أيما رجل حجد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» (١) ويروى للمرأة قوله عليه السلام: «أيما امرأة، أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته»، وحديث المعراج: أنه على مرَّ بنسوة معلقات بتديهن، فقال لجبريل عليه السلام: من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: «هُنَّ اللاتي ألحقن بأزواجهن من ليس منهم، يأكل حرائبهم، وينظر إلى عوراتهم، (١).

الثالث: أن يأتى الرجل عند الخامسة رجل من ورائه، فيضع يـده على فِيـه، ويقـول صاحب المجلس للملاعن: اتق الله؛ فإنها موجبة. والمرأة تأتيها امرأة مـن ورائهـا ويقـال لها كذلك، والله أعلم.

### البابِ الثالث في جوامع أحكام اللمان، وحكم الولد خاصةً

أما أحكام اللعان فخمسة: وقوع التفرقة، وتأبد الحرمة، وسقوط حد القذف، وانتقاء

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: النسائى (الطلاق ب٤٨)، والدارمى (٢/٢٥١)، والشافعى فى مسنده (٢٥٨)، والبن كثير وابن حجر فى فتح البارى (٢١/١٥)، والمنذرى فى الترغيب والترهيب (٢٧٨/٣)، وابس كثير (٨٢٢/١)، والسيوطى فى الدر (٥٤١٩)، وفى جمع الجوامع (٨٥٤٩)، والألبانى فى إرواء الغليل (٣٤/٨)، والسيسلة الضعيفة (٢٤٤١)، والحاكم (٣/٢، ٢)، وصححه، قال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقى (٧/٣٠٤)، من طرق عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة به. روى باللفظين المذكورين عند المصنف.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه: أحمد (۲۰۷/۱، ۳۰۳/۲)، وابن أبى شيبة (۳۰۷/۱؛)، والهيثمسي (۹۲/۸، ۱۳۱)، والطبرى في تاريخه (۳۰۸/۳)، والمتقى المهندى (۳۳/۷)، وابن عساكر (۳۱۱/۳)، والزبيدى في إتحاف السادة (۳۳/۷).

النسب، ووجوب حد الزنا عليها. وجملة ذلك تتعلق بلعان الزوج، ولا يتعلق بلعانها إلا سقوط الحد عنها. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: «الفرقة تتعلق بلعانهما وقضاء القاضي». وقال مالك، رحمه الله: «تتعلق بلعانهما».

ولا يجب الحد عليها بلعانه عند أبى حنيفة، رحمه الله. ولا تتأبد الحرمة عنده، بل يحل له نكاحها مهما كذّب نفسه، أو حرج عن أهلية الشهادة، بأن يخرس، أو يحد فى القذف. نعم، اختلف أصحابنا فى أن هذه الحرمة، هل تشتمل ملك اليمين؟ وهل تتعلق باللعان فى النكاح الفاسد، وبعد البينونة.

أما حكم الولد والتفائه ولحوقه: ففيه ثلاثة فصول:

### الفصل الأول: فيمن يلحقه النسب

وهو كل من يمكن أن يولد له. والنظر في الصبي، والمجبوب، والخصي.

أها الصبى: فإمكان العلوق منه بعد كمال السنة العاشرة، فيلحقه ولد أتت به زوجته لستة أشهر بعد السنة العاشرة. وقيل: يمكن العلوق في أثناء العاشرة، ويلحقه الولد بعد العاشرة.

ومهما أتت به قبل الإمكان لم يفتقر إلى اللعان؛ إذ لا يلحقه. ومهما لحقه فقال: أُلاعِنُ وأنا بالغ، يُمكن منه. فلو قال: أنا صبى وأُلاعن، لـم يمكنُ. ولو قال: كذبتُ، وأنا بالغ فألاعن، قُبل منه؛ لأن الصبى لا يعرف بلوغه إلا بقوله.

أما المجبوب الذكر، الباقى الأنثين، فالولد يلحقه؛ لبقاء أوعية المنيِّ، فَيُحمل انزلاق المنيِّ ، ويحتمل استدخال مائه.

أما المنزوع الأنثيين، الباقى ذكره، فقطع المحققون بلحوق الولىد؛ لبقاء الآلة. وقال الفوراني: يرجع فيه إلى الأطباء.

وأما الممسوح ذكرهُ وأنثياه. ففيه وجهان، أظهرهما: أنه لا يلحقه الولد؛ إذ التحربة تدل على استحالة الإعلاق منه.

وحيث قضينا بأنه لا إمكان، فلا حاجة إلى اللعان.

## الفصل الثاني: في أحوال الولد

وله ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون حملاً. وهل يجوز نفيُه باللعان قبل الانفصال؟ فيه قولان: أحدهما: لا؛ لأن الحمل لا يتيقن، فلعله ريحٌ ينفش. والشاني: نعم؛ لأنه يظن ظنًّا

غالبًا، وفي التأخير خطر موت الزوج ولحوق النسب. وهذا بعد البينونة، أما في صُلب النكاح فالصحيح أنه يلاعن؛ لأن العجلاني لاعن عن الحمل؛ ولأن اللعان، دون الولد لمحرد قطع النكاح، حائز. وقيل بطرد القولين، ولا وجه له. وقد بني الأصحاب القولين على أن الحمل، هل يعرف يقينًا؟ وهو ضعيف، بل الصحيح أنه لا يعرف يقينًا، ولكن الأحكام منها ما يثبت بالنظر، ومنها ما لا يثبت، ومنها ما يتردد فيه، فلأجل ذلك الحتلف قول الشافعي، رضى الله عنه، في بعض المسائل، لا لتردده في أن الحمل لا يتيقن.

الحالة الثانية: أن يكونا توأمين من بطن واحد، فلا يتبعض نفيهما. فإن اقتصر على نفى أحدهما لم ينتف مع لحوق الثانى، ولو نفاهما، واستلحق أحدهما لحقه الثانى، ولو تفى الحمل، فأتت بتوأمين انتفيا. ولو أتت بواحد فى النكاح فلاعن، فأتت بثان لأكثر من ستة أشهر، لحقه الثانى دون الأول؛ لأنه من بطن أحرى، ويحتمل العلوق بعد انفصال الأول وقبل اللعان. ولو نفى الحمل فأتت بولد، ثم أتت باخر لأكثر من ستة أشهر انتفى من غير لعان؛ لأنه لا يحتمل العلوق به فى صلب النكاح.

فرعان: أحدهما: أنه مهما أراد أن ينفى أولادًا عدة، يكفيه لعان واحدٌ ولا يحتاج كل واحدٍ إلى لعان.

الثانى: أن التوأمين المنفيين باللعان أحوان من الأم. وهل يتوارثــان بـأحوة الأب؟ فيـه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن اللعان أبطل الأبوة. والشاني: نعم؛ لأن اللعان أثره قاصرٌ عن الملاعن.

الحالة الثالثة: أن يموت الولد، فله أن يلاعن؛ لأن الموت لا يقطع النسب. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: ليس له ذلك، إلا إذا كان للولد ولدّ حيٌّ.

ثم عندنا، مهما استلحقه بعد اللعان لحقه. فلو نفاه، فلما مات استلحقه لِيحُوز ميراثه: لحقه، وورث مع التهمة؛ لأن الأصل هو النسب، ويلحق بمجرد قوله، والميراث تابع. وكذلك لو نفاه بعد الموت. فلما قُسم ميراثه عاد واستلحقه، فالظاهر أنه يلحقه، ويسترد نصيبه من الميراث؛ نظرًا إلى ثبوت النسب. وفيه وجه: أنه إذا سقط الميراث لم يرجع إليه.

### الفصل الثالث: فيما يُستقط حق النفي

والصحيح أنه على الفور؛ لأنه في حكم ضرار يدفع بعد معرفته، فلا وحــه للتــأخير.

كتاب اللعان كتاب اللعان

وفيه قول آخر، لا بأس به، أنه يمهل ريشما يتروى؛ فـإن الأمـر فيـه خطـر، ولعلـه يتقـدر بثلاثة أيام.

وحكى قول ثالث: أنه لايسقط إلا بالاستلحاق. وهذا بعيد.

والتفريعُ على أنه على الفور. فعلى هذا لا يعذر إلا إذا لم تحصل له حقيقة المعرفة. فلو صبر حتى ينفصل الحمل: حاز؛ لأنه لا يتيقن، فريما يكون ريحًا فينفش. فلو قال: عرفت الحمل، ولكن قلت: ربما تجهض فهل يبطل حقه؟ فيه وجهان.

ولو أخبره فاحرٌ بالولادة فقال: «لم أصدقه» جاز. وإن أخبره عدلان فلا. وإن أخبره عدلًا واحد، فوجهان؛ لقبول روايته ورد شهادته. ولو قال: كنت لا أدرى أنَّ لى حق النفى، فيعذر إن لم يكن من جملة الفقهاء.

فرع: لو هناه مهن بالولد. وقال: مَتَعك الله به، فقال: آمين، فهو إقرارٌ بالنسب؛ فلا لعان بعده. ولو قال: حزاك الله خيرًا، أو أسمعك الله ما يسرك، لم يكن إقرارًا.

\* \* \*

### كتاب العددن

وفيه ثلاثة أقسام: عدة الطلاق، وعدة الوفاة، وعدة الاستبراء في ملك اليمين.

#### أما عدة الطلاق

ففيها بابان:

# الباب الأول فى عدة الحرائر والإماء، وأصناف المعتدات، وأنواع عدتهن

وهى ثلاثة أنواع: الأقراء، والأشهر، والحمل.

فالحرة تعتد بثلاثة أقراء إذاً طلقت بعد المسيس. ومقصود هذه العدة براءة الرحم، ولكن يكتفى بسبب الشغل ولا يشترط عينه؛ لأن ذلك خفى لا يطلع عليه؛ ولذلك بحب العدةُ بوطء الصبى، وبمحرد تغييبه الحشفة، وحيث علق طلاقها بيقين براءة الرحم.

ومن دأب الشرع، في مظان التباس المعانى المقصودة، ربط الأحكام بالأسباب الظاهرة، كما علق البلوغ بالأحلام والسنِّ؛ لخفاء العقل. وعلق الإسلام بكلمتى الشهادة مع الإكراه؛ لخفاء العقيدة.

واعلم أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء. والأمة تعتد بقرأين؛ لأن القرء الواحد لا ينتصف، فيكمل. ولو عتقت قبيل الطلاق فهي كالحرة. وإن عتقت في القرأين، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تستكمل؛ إذ عتقت قبل الفراغ.

والثاني: لا؛ بل ينظر إلى حالة الوحوب؛ فيكفيها قرءان.

والثالث: أنها إن كانت رجعية، عدلت إلى عدة الحرائر، وإن كانت بائنة قنعت قرأين.

فرع: إذا وطء أمةً، على ظن أنها حليلته الحرة، اعتدت بثلاثة أقراء، على وجه؛ لأن للظن أثرًا في العدة. وعلى وجه: يكفيها قرءان؛ نظرًا إلى حقيقة الحال.

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٨٧/٦): العدد: جمع العدة. قال في الفتح: العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها وفراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. وفي المعجم الوسيط (٨٧/٢): [عِدَدُ] جمع [عِدَّةُ]: مقدار ما يعد ومبلغه، والعدة: الجماعة يقال: عِدَّةُ كُتُبِ وعدَّةُ رِحال. وعِدَّةُ المطلقة والمتوفى عنها زوجها: مدة حدَّدها الشرع، تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها، أو وفاة زوجها عنها.

كتاب العدد كتاب العدد

ولو وطء حرة على ظن أنها أمة، فلا خلاف أنها تعتد بثلاثة أقــراء؛ لأن الظـن يؤثــر في الاحتياط.

واعلم أن النسوة أصناف: المعتادة، والمستحاضة، والتسى تباعدت حيضتها في أوان الحيض، والصغيرة، والآيسة.

الصنف الأول: المعتادة. وعدتُها ثلاثة أقراء على العادة. والأقراء هي الأطهار عند الشافعي، رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: هي الحيض(١).

واختلف العلماء فيه، واستشهد كل فريق بدلالة، والذي صبح عند المحققين أن الشواهد متعارضة، وأن القرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيض كالجَوْن مشترك بين الضوء والظلمة (٢). وقد قال الشاعر:

..... لما ضاع فيها من قروء نسائكما وإنما يضيع الطهر. وقد قال ﷺ: «دعى الصلاة أيام أقرائك» (٣) وهي أيام الحيض. لـو

(۱) منشأ الخلاف هو أن لفظ «القرء» مشمترك والمشترك هو لفظ وضع لمعنيين مختلفين، أو معان مختلفة، بأوضاع مختلفة، ولا توجد هذه المعاني مجتمعة في استعمال واحد، ولا يتعين معنى واحد في استعمال إلا بقرينة تدل عليه شرعية كانت أم لغوية، والأصل العمل بالقرينية الشرعية؛ لأنه مقصد الشارع إلا إذا دل الدليل على أن المقصود هو المعنى اللغوى لا الشرعي.

ولفظ [القرء] مشترك بين الطهر والحيض، فرجح الشافعية أن المراد بالقرء الطهر لوجمود القرائس الدالة على ذلك، منها تأنيث اسم العدد قبلها، فإن تأنيثه يدل علمي أن المعدود مذكر، والمذكر هو الطهر لا الحيضة.

أما الأحناف، فقالوا: إن القرينة المستمدة من عموم النصوص الشرعية تدل على أن المراد بـــه هنـــا الحيض لا الطهر؛ لأن العدة التى أوجبتها النصوص الشرعية الهدف منها هو التعرف علـــى بــراءة الرحم من الحمل هو الحيض لا الطهر.

(٢) [الجَوْن]: الأسود، والجنون: الأبيض، والنور، والظلمة، والأسود تخالطه حمرة، جمع: حُون.
 وطرف القوس، وهما حونان.

انظر: المعجم الوسيط (١٤٩/١).

(٣) الحديث أخرحه: الترمذى (٢٠٠١)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن ماحه (٢٠٤/١)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٠٧١)، والدارقطني (٢١٢/١)، والبغوى في شرح السنة (٢٠٧١)، عن عدى بن ثابت، عن أبيه، عن حده مرفوعًا به. قال الشوكاني في نيل الأرطار (٢٧٤/١): الحديث لم يحسنه الترمذي .... بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا الحديث ولم يحكم بشيء وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدى بن ثابت، وهو أبو اليقظان. أ. هـ. قلت: ضعفه: يحيى بـن معين، وأبى حاتم، والحاكم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم من أهل الحديث.

كان تعلق الشافعي، رضى الله عنه، بقوله تعالى: ﴿ فَطَلَقُوهُ مِن لَعَدَتُهُ لَ الطَّلَاقُ: ١]، فقال: الأمر يتناول الطلاق السُّني، وهو الذي في الطهر، فينبغي أن يستعقب الاحتساب بالعدة. وعند أبي حنيفة، رحمه الله: إذا طُلقت في الطهر، لم تحتسب بقية الطهر، كما أنها لو طلقت في الحيض، لم تحتسب عندنا مدة الحيض. ويشهد له أن مقصود العدة العزلة عن الزوج، ولقد كانت في مدة الحيض معتزلة في صلب النكاح، فحدير أن يكون الطهر هو ركن العدة.

فنقول: لو قال: «أنت طالق قبيل آخر جزء من الطهر» فالجزء الأخير يحسب قُرءًا. وللشافعي، رضى الله عنه، قول آخر: أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، فكأنه أراد أن يجمع، لكون الاسم مطلقًا عليهما جميعًا؛ ولأنه يقال: قَرأ النجم، إذ طلع. وهِرأ»: إذا عزب، وهو مشعر بالانتقال. والجديد هو الأول. وتظهر فائدة القولين فيما لو قال: «أنت طالق في آخر جزء من الطهر» حصل بالانتقال قُرْءٌ على هذا القول، ولم يحصل على الجديد، بل لابد من ثلاثة أطهار بعد الطلاق. وهذا في طهر مُحتوش بدمين، أما طهر الصغيرة هل هو قرء؟ فيه خلاف، من حيث إنه طهر، ولكن لم يتقدمه عيض، فعلى هذا لو طلق الصغيرة فحاضت قبل الأشهر، فعليها ثلاثة أطهار بعد الحيض، ولو قال للصغيرة: «أنت طالق ثلاثًا، في كل قرء طلقة» وقعت في الحال واحدة الحيض. ولو قال للصغيرة: «أنت طالق ثلاثًا، في كل قرء طلقة» وقعت في الحال واحدة إن قلنا: إنه قرء، وإلا فلا يقع حتى تطهر بعد الحيض. وكذلك يظهر أثر الخلاف في دعواها انقضاء العدة، ومدة الإمكان فيه.

ومما لابد من التنبه له، أن الطهر الأخير إنما يتبين كماله بالشروع في الحيض الـذي. بعده، والظاهر أنه يكتفى بلحظة واحدة. ونقل البويطى، رحمه الله، عن الشافعى، رضى الله عنه، أنه لايد من يوم وليلة؛ حتى يتبين أنه ليس بدم فساد. ومن الأصحاب من حمل ذلك على الاحتياط، وقطع النظر باللحظة. ومنهم من قال: في المسألة قولان. ومنهم من قال: إن رأت على العادة، فاللحظة تكفى. وإن رأت قبل ذلك؛ فلابد من يوم وليلة.

ثم لا خلاف أنه ليس من العدة وإنما هو للتبيين.

الصنف الثاني: المستحاضات:

ولها ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون مميزة، أو حافظة للعادة والوقت؛ فـترد إلى التمييز أو العـادة، ولا يخفى أمرها. فإن كانت مبتدأة أو ناسية للعادة والوقت، فيكتفى منها بثلاثـة أشـهر؛ إذ الشهر الواحد يدور فيه الحيض والطهر غالبًا. ثم إن طلقت فــى آخـر الشـهر يكفيهـا

ثلاثة أشهر بالأهلة. وإن كان في وسط الشهر، فكان الباقي أكثر من خمسة عشر يومًا، يكفيها بقية الشهر وشهران بالأهلة. وإن كان أقل، ففيه خلاف، لأجل اضطراب النص. ومن لا يحتسب به يقول: يحتمل أن يكون جميع بقية الشهر حيضًا. ومن يحتسب يقول: إن الطهر يقع آخر الشهر، والحيض مع أول الشهر، حتى قالوا: يُحسب بقية الشهر قرءًا، وإن لم يبق إلا يوم وليلة. وهذا تحكم يخالف الوجود. فإن قيل: على قول الاحتياط في المستحاضة، لم يكتف بثلاثة أشهر، ويحتمل أن يزيد الطهر على ثلاثة أشهر، فلم لا يحتاط في العدة؟ قلنا: ذكر صاحب «التقريب» وجهًا أنها تؤمر بالاحتياط والتربص إلى سن اليأس، أو أربع سنين، أو تسعة أشهر، كما ذكرناه في الحيض، وهو متحه؛ إذ الاحتياط للنكاح أهم، ولكن ربما. يفرق بأن حكم العبادات مقصور عليها، والعدة تقتضى السُكني والرجعة؛ فيبعد أن تتمادي. وعكن أن يقال: لا رجعة ولا سكني إلا في ثلاثة أشهر، ويبقي تحريم النكاح تعبدًا عليها، ولكن الضرار يعظم فيه، فلذلك يبعد قول الاحتياط هاهنا من وجه.

الصنف الثالث: الصغيرة: وعدتها بالأشهر إلى أن تحيض. ولا مبالاة برؤيتها الدم قبل تمام تسع سنين؛ فإن ذلك ليس بحيض. ولو طلقت، فرأت الدم بعد مضى ثلاثمة أشهر، فليس عليها الاستئناف. وإن كان قبل تمام الشهر استأنفت العدة بالأقراء، فإنها الأصل. وما مضى من الطهر، هل يحسب قرءًا؟ فعلى الخلاف المذكور.

فأما الآيسة إذا حاضت، فيحسب لها بقية الطهر قرءًا؛ لأن طهرها محتوش بدمين وإن طال بها العهد. ومهما انكسر الشهر الأول يتمم بثلاتين من الشهر الأحير، ويكفى شهران آخران بالأهلة. وفيه وجه مثل مذهب أبى حنيفة، رحمه الله: أنه إذا انكسر شهر فقد انكسر الجميع؛ فلابد من تسعين يومًا.

والعدة بالأشهر لا تكون إلا في الصغيرة والآيسة، وهو أحد نوعي العدة. وهذا كلـه في الحرة.

فأما الأمة المنكوحة، فإنها تعتد بقرأين عند الشافعي، رضمي الله عنه؛ لأن القرء لا ينتصف. كما يملمك العبد طلقتين، والعدة بالتساء. فإن كانت من ذوات الأشبهر، فقولان:

أحدهما: أنه تعتد بشهر ونصف؛ لأنه يقبل التجزئة. والثاني: أنها تعتد بشهرين بمدلاً عن القرأين؛ فإنهما قد تأصلا فلا ينظر إلى السبب.

وقد نص في أمُّ الولد إذا أعتقت على قولين:

أحدهما: أنه يكفيها شهر واحد بدلاً عن قرء واحد في الاستبراء. والثاني: أنها تعتــد بثلاثة أشهر؛ لأن ما يتعلق بالطبع من علامة البراءة لا يختلف بالرق؛ فيخرج من هــذا قول ثالث في المنكوحة: أنها تعتد بثلاثة أشهر.

## الصنف الرابع: التي تباعدت حيضتها. نُظِر:

فإن تأخرت حيضتها من الصغر، فلم تحض أصلاً، فعدتها بالأشهر، لعموم قوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: ٤]، وإن حاضت، ثم تأخر، إن كان بمرض ظاهر أو رضاع، فليس لها إلا تربص الحيض أو سن اليأس، فعند سن البأس تعتد بالأشهر.

أما إذا لم يكن الانقطاع لعلة، ففيه ثلاثة أقوال:

الجديد: أنها تصبر إلى سن اليأس كما إذا كان لعلة؛ لأن الأشهر ورد في القرآن في اللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض وليست من القسمين؛ ولأن الحيض لا ينقطع إلا لعلة وإن خفيت، وفي العلة تربص قطعًا، فإن فيه مذهب عثمان وزيد وعلى، رضى الله عنهم، في زوجة حِبَّان بن منقذ في مثل هذه الحالة (١). وفيه أيضًا مذهب ابن مسعود، رضى الله عنه (٢).

والقول الثانى: أنها تستضر بالصبر إلى سن اليأس، فتتربص تسعة أشهر؛ لتتبين عدم الحمل، ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر؛ للتعبد. وهو قول قديم قلد الشافعي، رضى الله عنه، فيه مذهب عمر، رضوان الله عليه (٣).

والقول الثالث: أنها تتربص، لنفى الحمل، أربع سنين، ثم تعتد بثلاثة أشهر والقولان الأخيران قديمان ويلتقيان على المصلحة.

التفويع: إن قلنا: تتربص تسعة أشهر ثم ثلاثة، فلو فعلت ونكحت، ثم حاضت، فالنكاح مستمر لاتصاله بالمقصود. ولو حاضت قبل تمام التسعة، بطل التربص وانتقلت إلى الأقراء. وإن لم يعاودها وجب عليها استئناف التسعة؛ لأن ما سبق كان للانتظار وقد بطل فلا يقنع حصول البراءة، فإن التعبد أغلب على العدة. أما إذا حاضت بعد الشروع في الأشهر الثلاثة، وراء التسعة، ثم لم يُعاودها الدم، فعليها استئناف التربص بالتسعة، ولكن ما سبق من مدة العدة في الأشهر الثلاثة، هل تحسب حتى تبنى عليه بالتسعة، ولكن ما سبق من مدة العدة في الأشهر الثلاثة، هل تحسب حتى تبنى عليه

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم (۲۱۲/۰)، والبيهقى فـــى الســنن الكــبرى (۱۹/۷)، ومعرفــة الســنن والآثــار (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة السنن والآثار (١٩١/١١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧٠/٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: موطأ مالك (٨٢/٢)، مصنف عبد الرزاق (٣/٩/٦)، المحلى لابس حزم (٢٧٠/١٠)، معرفة السنن والآثار (١٩٠/١١).

كتاب المعدد كتاب المعدد

الباقي، أو تستأنف كما تستأنف التسعة؟ فيه وجهان، ووجه البناء، أن الانتظار هو الذي يبطل بطرآن الحيض، أما ما وقع الاعتداد به من صلب العدة، فلا.

التفويع: إن أمرنا باستئناف الكل فلا كلام، وإن قضينا بالبناء، ففي كيفيته وجهان:

أحدهما: أن يتم بثلاثة أشهر بالحساب. والثانى: أن ما مضى يحسب قرءًا؛ لأنه طرأ الحيض عليه ويكفيه شهران وإن لم يمض من الأشهر قبل الحيض إلا ينوم واحد وهذا بعيد؛ لأنه جمع بين البدل والمبدل في عدة واحدة، وهذا لا نظير له في الأبدال.

أما إذا رأت الدم بعد مضى المدتين وقبل النكاح، فالمنصوص أنها مردودة إلى الأقراء؛ لأن البدل لم يتصل بالمقصود. وكذا تتربص في انتظار الدم وقد وحد.

ومن أصحابنا من قال: الحيض بعد الفراغ؛ كالحيض بعد النكاح؛ فلا أثر له.

وكل هذه التفريعات حارية أيضًا على قولنا: إنه تتربص أربع سنين، وإنما يختلف المقدار.

أما إذا فرعنا على الجديد، وهو التربص إلى سن اليأس، ففي سن اليأس قولان:

المنهما: أنه أقصى مدة اليأس امرأةٍ في دهرها مما يعرف في الصُرود والجروم (١) الذي يبلغ حده؛ فإن سائر العالم لا يمكن طوفه.

الثالى: تعتبر نساء عشيرتها من جانب الأم والأب.

ومن أصحابنا من ذكر وجهين ضعيفين:

أحدهما: النظر إلى نساء العصبات دون حانب الأم كما في مهر المثل. والثاني: النظر إلى نساء البلدة؛ لأن للهواء تأثيرًا فيه.

فرع: على هذا القول، لو رأت الدم بعد الوصول إلى سن اليأس لا يخلو.

إما أن ترى قبل مضى الأشهر أو بعدها. فإن كان قبله انتقلت إلى الأقراء؛ لأن ذلـك حيض بالاتفاق. فإن لم يعاودها فترجع إلى الأشهر، وفيه وجهان:

أحدهما: أنها تعتد بتسعة أشهر، ثم بثلاثة أشهر؛ لأن اليأس قد بطل بُطرآن الحيض. والثاني: وهو الأصح، أنه يكفيها ثلاثة أشهر؛ فإنها الآن آيسة؛ إذ لم يعاودها الدم، لكن نقطع على هذا القول بوجوب استئناف تمام الأشهر الثلاث دون البناء؛ لأنا في هذا القول، نتشوف إلى اليقين، ولا يبقى ذلك مع طرآن الحيض بخلاف التفريع على القول القديم.

<sup>(</sup>١) [الصرود والجوم]: البلاد الباردة والحارة. والجُرمُ: هو الحر، فارسى معرب. وأرض حَرَّم: حـارة. والجرم: نقض الصَّرد. والجروم خلاف الصرود. انظر: اللسان (٢٠٦/١).

أما إذا رأت بعد الأشهر، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن العدة بطلت، سواءٌ رأت بعد النكاح أو قبله؛ لأن مطلق بناء اليقين على هذا القول، وقد فات بالحيض. والثانى: أنه، إن كان قبل النكاح استأنفت الأشهر، وإن كان بعد النكاح فلا ينقص الحكم. والثالث: أنه لا يجب الاستئناف في الحالتين؛ لأن الأشهر قد تمت وحصل الحل؛ فلا ينظر إلى ما بعده. ويلتفت هذا على الخلاف في المعضوب إذا حج عنه، ثم زال العَضْبُ نادرًا أنه هل يجب الاستئناف؟.

النوع الثاني المعتدة بالأشهر:

وذلك في الصبية والآيسة، وقد ذكرناه.

النوع الثالث عدة الحامل:

وفيه فصلان:

#### الأول: في شروطه

ولا تنقضى العدة إلا بوضع حملٍ تام من الزوج، فهما شرطان:

الأول: أن يكون من الزوج أو ممن منه العدة؛ فلو مات الصبى، أو فسخ نكاحه، فولدت زوجته من الزنا: لسم تنقض به العُدة عندنا خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله. وكذلك زوجة الممسوح، وكل ولدٍ منفى عن الزوج قطعًا.

أما الحمل المتفى باللعان، فتنقضى العدة بوضعه؛ لأن القول في العدة قولها، وهي تقول: إنه من الزوج.

فرعان: أحدهما: لو قال: «إذا ولدت فأنت طالق» فولدت وشرعت في العدة، فأتت بولد آخر بعد ستة أشهر من الولادة الأولى، ففي انقضاء العدة به ثلاثة أوجه:

أحدها: لا تنقضى؛ لأنه منفى عن الزوج. والثانى: تنقضى؛ لأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة من الزوج بعد الولادة الأولى، فهو كالمنتفى باللعان.

والثالث: أنها إن ادعت وطئًا محترمًا على المنزوج بعد الولادة، انقضت العدة، وإن كان القول قوله في نفي الولد، ولكن الاحتمال لا ينقطع به. وإن لم تدع لم تنقض.

الثانى: إذا نكح حاملاً من الزنا، ثم طلقها، وهى ترى الأدوار، وقلنا: إن دم الحامل دم فسادٍ، فلا أثر له. وإن قلنا: إنه حيضٌ، فهل تنقضى العدة به؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن حمل الزنا لا يؤثر في العدة، فينظر إلى الأقراء.

والثاني: لا؛ لأن الأقراء تؤثر حيث تدل على البراءة، وهذا لا يدل عليه، فعليها

استئناف الأقراء بعد وضع الحمل.

الشرط الثاني: وضع الحمل التام. ويُنخرَّج عليه ثلاث مسائل:

إحمداها: أنها لو كانت حاملاً بتوأمين، لا تنقضى العدةُ بوضع الأول حتى تضع الثاني. وأقصى مدةٍ بين التوأمين ستة أشهرٍ، فما جاوز ذلك، فهو حمل آخر.

الثانية: لو انفصل بعض الولد، لم تنقض العدة حتى ينفصل بكماله. وحكم المنفصل بعضه حكم «الجنين» في الغرة، ونفى الإرث، وتسرية العتق إليه من الأم، وبقاء الرجعة، والعدة، والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما. وعُزى إلى القفال أنه إذا صرخ واستهل، فقد تيقناً وجوده؛ فله حكم المنفصل إلا في العدة؛ فإن براءة الرحم تحصل بانفصاله.

الثالثة: لو أجهضت حنينًا، ظهر عليه التخطيطُ والصورة: فهو تمام، وتنقضى به العدةُ. وإن كانت علقة، فلا حكم لعدةُ. وإن كانت علقة، فلا حكم لها؛ إذ لا نتيقن أنه أصل الولد.

وإن كان لحمًا ولم يظهر عليه تخطيط للقوابل، فقد نص الشافعي، رضى الله عنه، على انقضاء العدة. ونص على أن الاستيلاد لا يحصل به، ولا غُرة فيه. فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخريج. ومنهم من فرق بينهما، بأن العدة في الكتاب تتعلق بوضع الحمل، وهذا حمل. والاستيلاد يتعلق بالولد، وهذا ليس بولد. والغرة بدل مولود، وهذا ليس بمولود.

#### الفصل الثاني في ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الاعتداد بالأقراء

وفيه مسائل: الأولى: المعتدة بالأقراء إذا ارتابت وتوهمت حملاً بعد تمام الأقراء، فإن كانت بحيث يحكم في الظاهر بأنها حامل: فيحرم عليها النكاح. ولو استشعرت ثقلا، وتوهمت، فهي المرتابة؛ فلو نكحت قبل زوال الريبة نص الشافعي، رضى الله عنه، في «المختصري أن النكاح موقوف. ونص في موضع آخر: أنه باطل. فمن أصحابنا من قطع بالصحة؛ إذ بَانَ الحيال؛ لأنه بني على سبب ظاهر، وهو العدة، فلا أثر للتحريم بريبة لا أصل لها. ومنهم من قبال: قبولان. واختلفوا في أصله، فقيل: إن أصله قبولا وقف العقود، كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي، فإذا هو ميت. وقيل: هذا فاسد؛ لأنه غير مبنى على أصل، بل مأخذه القولان في أن من شك في عدد الركعات بعد الفراغ، هل يلزمه التدارك؟ وهذا القائل يفرق بين: إن شك قبل تمام الأقراء أو بعده. والقائل الأول لا يفرق.

الثانية: إذا اعتدت بالأقراء، ولم تنكح، فأتت بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون من الزوج،

ألحق به. وأقصى مدة الحمل عند الشافعي، رضى الله عنه، أربع سنين. وعند أبي حنيفة، رحمه الله، سنتان.

> والأربع تحسب من وقت الطلاق إن كان بائتًا، وإن كان رجعيًا فقولان: أحدهما: من وقت الطلاق.

والثانى: من وقت انقضاء العدة؛ لأن الرجعية في حكم زوجة. فعلى هـذا، لو أتت بولدٍ لعشر سنين مثلا من وقت الطلاق لحق به؛ لأن العدة يتصور أن تطول بتباعد المدة، ونحن نكتفى بالاحتمال. ومنهم من استعظم هذا فقال: لا نزيد في العدة على ثلاثة أشهر نُضيفها إلى أربع سنين؛ فإنه الغالب. إلا أن ما قاله لا ينفى الاحتمال؛ فلا وجه له.

الثالثة: إذا نكحت، ثم أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من الأول ومن الثاني جميعًا: أُلحق بالثاني؛ لأن فراش الثاني ناسخ لللأول؛ فلا سبيل إلى إبطال نكاح حرى على الصحة. أما إذا كان النكاح فاسدًا، بأن حرى في أثناء العدة، بأن ظن انقضاءها، فيعرض الولد على القائف؛ فإن ذلك كوطء شبهة، ولا يؤدي إلى إبطال نكاح صحيح.

ثم الفراش الذي يبنى عليه احتمال الولد في النكاح الفاسد، هو الوطء أو بحرد العقد؟ فيه خلاف، والظاهر: أنه بالوطء ولا يلحقه بمجرد العقد وكذلك الخلاف في انقطاع هذا الفراش، بالتفريق أو بآخر وطأة؟. ويلتفت هذا على أن العدة، هل تنقضى مع مجالسة الزوج زوجته؟ وعليه يُخرَّج أن لحوق الولد في النكاح الفاسد، هل يقف على الإقرار بالوطء؛ فإن أحوجناه إلى الإقرار بالوطء، فالظاهر أنه لا ينتفى بدعوى الاستبراء، بل اللعان، وفيه وجه: أنه كملك اليمين.

الرابعة: في النزاع. فلو قال: «طلقت بعد الولادة فَلِيَ الرجعة؛ فإنك معتدة». فقالت: «بل طلقت قبل الولادة»: فالقول قوله في وقت الطلاق، سواء كان وقت الولادة معينًا بالاتفاق أو مبهمًا.

ولو اتفقا على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة، فالقول قولها؛ لأنها مؤتمنة على ما في رحمها.

لو اتفقا على الإشكال، فالأصل بقاء سلطان الرجعة، واستمرار النكاح.

وإن خزمت الدعوى، فقال: لا أدرى. فعليه أن يحلف جزمًا، أو تنكل؛ حتى ترد اليمين عليها. ولمو جزم الدعوى، وقالت: لا أدرى، فالزوج على الارتجاع، وهى مُدعية؛ فلا تسمع الدعوى مع الشك.

### الباب الثاني في تداخل العدتين عند تعدد سببه

والسبب: إما الوطء، وإما الطلاق.

أما الوطء، فتعدده: إما من شخصين، وإما من شخص واحد. أما من شخص واحد، فهو أن يطلقها، ثم يطوها بالشبهة؛ فتتداخل العدتان إذا اتفقتا، بأن لم يكن إحبال وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء، فتعتد بثلاثة أشهر، أو ثلاثة أقراء؛ فتنقضى العدتان. ولو كان قد انقضى قرءان فوطهها، استأنفت ثلاثة أقراء، واندرج القرء الشالث في القرء الأول حتى تتمادى الرجعة إلى انقضاء هذا القرء. ثم لا رجعة في القرأين الباقيين؛ لأنهما من الوطء بالشبهة. ومعنى التداخل: أن القرء الأول المشترك تأدت به عدتان.

أما إذا اختلفت العدتان، بأن كان إحداهما بالحمل، ففي تداخلهما وجهان مشهوران:

أحدهما: أن التداخيل كالمتفقتين. والشاني: لا؛ لأن الاندراج والتداخيل يليق بالمتجانسات.

فإن قلنا بالتداخل، فسواء طرأ الحمل على الوطء، أو طرأ الوطء على الحمل؛ فتتمادى الرجعة والعدة إلى وضع الحمل وتنقضي العدة به.

وإن قلنا: لا تتداخل، نُظر: فإن طراً الوطء على الحمل، انقضت عدة الطلاق بالوضع، وانقطعت الرجعة، واستأنفت الأقراء بعده للوطء. وعلى هذا، لو كانت ترى الدم أيام الحمل، قال القاضى والشيخ أبو حامد: تنقضى بها عدة الوطء، إذا قلنها: إنه حيض، ويؤدى إلى انقضاء عدتين مختلفتين في زمان واحد لجريان السورتين، وعللوا بأن سبب لزوم الأقراء مجرد التعبد، ولا تشترط البراءة. وقال الشيخ أبو محمد: كونها في مظنة الدلالة على البراءة، لابد منه؛ إذ به يحصل التعبد، فلابد من استئناف الأقراء بعد الوضع.

أما إذا كانت حائلا في عدة الطلاق، فأحبلها بالوطء، انقطع عبدة الطلاق؛ لأن الحبلَ أقوى فإذا وضعت رجعت إلى بقية عدة الطلاق وثبتيت الرجعة وسائر أحكامها من الميرات وغيره في تلك البقية. وهل تثبت قبل الوضع؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، لأنها ليست في عدة الطلاق.

والثانى: نعم؛ لأنها تعرض للرجعة، وملتزمة لها في المستقبل؛ فيبعد الإبانة في الحسال ثم العود إلى الرجعة.

فعلى هذا، لم يتغير بما طرأ إلا طول المدة، وإلا فهى رجعية على المدوام إلى انقضاء العدتين.

ثم مهما راجعها، أو حدد النكاح عليها، انقطعت العدتان جميعًا.

أما إذا كان من شخصين بأن طلقها، فوطئها بالشبهة غيره: لم تتداخل العدتان عندنا خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله؛ لأن التعبد في حق الزوج بالعدة يتعدد عند تعددهما.

ثم ينظر: فإن كانتا متفقتين، يُنظر: فإن سبق الطلاق الوطء، استمرت عدة الروج، والرجعة إلى تمام ثلاثة أقراء، ثم بانت، واستفتحت عدة الوطء، ولم يكن لـه تجديد النكاح بعد شروعها في عدة الشبهة، وهل له قبل ذلك إن كانت بائنة؟ فيه وجهان:

**أحدهما:** نعم؛ لأنها ليست إلا في عدته.

والثاني: لا؛ لأن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها؛ لأنه لو نكحها لم يحل له وطؤها، والرجعة تحتمل ذلك، ولا يحتمله النكاح كما في المحرمة.

وأما إذا وطنت، فشرعت في العدة، وطلقها، ففي الانتقال إلى عدة الطلاق وجهان: أحدهما: أنها تنتقل؛ لأن عدة الطلاق أقوى. والثاني: تستمر؛ لأن السابق أولى.

فإن قلنا بالانتقال، رجعت إلى بقية عدة الشبهة عند تمام عدة النكاح. وإن قلنا: تستمر، استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشبهة، وثبتت الرجعة فيها. وفي ثبوتها قبل ذلك الخلاف السابق.

أما إذا كانتا مختلفتين، بأن كان إحداهما بالحمل، فعند هذا يبطل النظر إلى السبْق، وتقدم عدة الحمل.

ثم النظر في كيفية الرجعة، وانقطاع العدة، والانتقال منهما ذكرناه في العدتمين المختلفتين من شخص واحد، حيث قلنا: إنهما لا يتدلخلان. نعم، هذا يفارقه في ثلاثة أمور:

الأول: أنه لو راجعها، وكانت حاملاً من الأجنبي، لم يحل الوطء، فإن كانت حاملاً منه، وقد بقيت عليها عدة الوطء بالشبهة، ففي جواز الوطء وجهان جاريان في وطء الحامل من النكاح بعد أن وطئت بالشبهة:

أحدهما: الجواز؛ إذ ليست في عدة الشبهة ما لم تضع حمل الزوج.

والثانى: لا؛ لوجوب العدة.

الأمر الثالى: أنها لو كانت ترى صورة الأقراء مع الحمل، فالمصير إلى انقضاء العدة

بها، مع تعدد الشخص، بعيد؛ وقيل: يطرد ذلك هاهنا كما في شخص واحد.

الأمر الثالث: أنه لو أراد أحدهما نكاحها، وهي ملابسة عدة غيره، لم يجز. وإن كانت حاملاً من الزوج فنكحها، وهي متعرضة لعدة الشبهة، لكن بعد الوضع، فصحة النكاح تُبني على حل الوطء في مثل هذه الحالة. ومنهم من قال: وإن قلنا بالحل، فذلك في دوام النكاح، أما ابتداء النكاح فلا يحل مع لزوم عدة الشبهة.

هذا كله في عدة المسلمين، أما الحربيون فقد نص الشافعي، رضى الله عنه، أن الحربي إذا طلق زوجته، فوطئها حربي في نكاح وطلقها، فلا يجمع عليها بين العدتين، فمن أصحابنا من قال: قولان. ووجه الفرق: أن التعبد في حق الحربي لا يشأكد، فكأن أهل الحرب كلهم شخص واحد، فتتداخل. ومنهم من قطع بالفرق، وفرق بأن حق الحربي يتعرض للانقطاع بالاستيلاد، فاستيلاد الثاني يقطع حق الحربي الأول.

فإن قيل: ما ذكرتموه في عدة الحمل، إنما يستقيم إذا عُلم أن الحمل من أحدهما، فإن احتمل أن يكون منهما، فكيف السبيل؟ قلنا: إذا وضع، عُرض على القائف، فاذا ألحق بأحدهما حُكم بانقطاع عدته دون الثاني. وإن لم يكن قائف، أو أشكل عليه، يقضى بأن إحدى العدتين انقضت على الإبهام.

ويتصدى النظر في ثلاثة أمور:

الأول: أن الرجعة، إن جوزناها في حال ملابسة عدة الغير، فله الرجعة. وإن لم نجوزها، فعليه أن يراجع مرتبن، مرةً قبل وضع الحمل، ومرةً بعده. فلو اقتصر على إحداهما لم يستفد به شيئًا؛ لتعارض الاحتمالين، إلا أن يقتصر على رجعة، فيوافقها إلحاق القائف فنتبين صحته. وذكر العراقيون وجهًا: أن الرجعة لا تحتمل هذا الوقف كالنكاح.

الثانى: تحديد النكاح. ولا فائدة فى نكاح واحد؛ فإنه لا يفيـد حـلاً مع الاحتمـال، ولكن لو عقد قبل الوضع وبعده، ففيه وجهان. ووجه المنـع: أن النكـاح لا يحتمـل مثـل هذا الوقف وإن احتملته الرجعة.

الثالث: النفقة إذا كانت بائنة، فإنها تستحق على الزوج: إما للحمل وإما للحامل. فإن كان من الواطئ بالشبهة فتستحق عليه إن قلنا: إنها للحمل، وإن قلنا: للحامل فلا، ولكن لا يطلب واحد منهما في الحال؛ للإشكال. فإن وضعت وألحق القائف بالزوج، فلها طلب النفقة الماضية. وإن ألحق بالواطئ لم يطالب؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضى الزمان، فليس عليه إلا نفقة الحمل.

فروع ستة: الأول: قال الأصحاب: لا تنقضى عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج. وقال المحققون: هذا خارج عن القياس؛ فإن العدة لا تستدعى إلا انقضاء المدة مع عدم الوطء، ولذلك تنقضى عدتها وإن لم تعرف الطلاق والموت ولم تات بالحداد وملازمة المسكن. وقال القاضى: لا نص للشافعي، رضى الله عنه، على هذا. وأنا أقول: مخالطة البائن لا تمنع؛ فإنه في حكم الزاني. ومخالطة الرجعية تمنع؛ لأن اعتدادها في صلب النكاح، فلا أقل من أن تعتضد بالاعتزال وترك المخالطة فيعلاً. وهذا وإن كان فيه فقه، فلا يخلو عن إشكال. ثم على هذا لا يشترط الوطء ولا دوام المحالسة، ولكن المعتاد بين الأزواج.

فإن طالت المفارقة، ثم جرت مجالسات في أوقات مختلفة، فيحتمل أن تحسب أوقـات المفارقة دون أوقات المحالطة، ويحتمل أن يقال: ينقطع ما مضى، وهو حبط وحيرة ولا تفريع على مُشكل.

الثاني: عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق، أو الوطء؟ فيه قولان. فإن قلنا: من الوطء، فلو اتفق أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة، تبين انقضاء العدة، وإذا وطئها انقطعت. وإن قلنا بالتفريق، فلا مبالاة بمخالطته بعد ذلك؛ لأنه في حكم الزاني ولا أثر لمخالطة الزناة في العدة. وهذا يدل على أن مخالطة الزوج البائنة، مع العلم، لا يؤثر، ومع الجهل يؤثر عند الأصحاب. ثم يحتمل أن يقال: المراد بالتفريق انجلاء الشبهة. ويحتمل أن يقال: إنه المفارقة بالجسد، والظاهر أنه انجلاء الشبهة؛ لمخالطة بعده في حكم الزنا.

الثالث: إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها، انقطع عدة النكاح بما طرأ، وفي وقت انقطاعه قولان:

أحدهما: أنه من وقت العقد. والآخر: من وقت الوطء؛ لأن العقد فاسد.

فإن قلنا: تنقطع بالعقد، فلو لم تزف إلى الثماني، فالصحيح: أنا نتبين أن العدة لم تنقطع؛ لأنه محرد لفظ، وإنما ينقدح ذلك على قول إذا أفضى إلى الزفاف، أما إذا أفضى إلى مخالطة وزفاف، ولكن انجلت الشبهة قبل الوطء، فهذا محتمل.

الرابع: من نكح معتدةً بالشبهة، لم تحرم عليه على التأبيد. وفيه قول قديم؛ تقليدًا لمذهب عمر، رضى الله عنه (١): أنها تحرم؛ للزجر عن استعجال الحل وخلط النسب. ثم لا يجرى هذا القول في الزاني؛ لأنه لا يبغى الحل.

<sup>(</sup>١) انظر: موطأ الإمام مالك (٣٦/٢، ٥٧٥).

الخامس: إذا طلق الرجعية طلقةً أخرى بعد المراجعة، فتستأنف العدة أو تبنى؟ فيه قولان مشهوران:

أحدهما: البناء، كما إذا طلقها طلقة بائنة، ثم جدد نكاحها بعد قرء، ثم طلقها قبل المسيس، فإنه يكفيها قرءان، ولا تستحق إلا نصف المهر خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

والثاني: الاستئناف؛ فإنها مردودة إلى نكاح جرى فيه وطء بخلاف تجديد النكاح.

أما إذا طلقها قبل الرجعة، فقد قال الشافعي رضى الله عنه: من قال تستأنف في تلك الصورة يلزمه أن تستأنف هاهنا». فمنهم من قال: هو تفريع؛ فيخرج هذا أيضًا على قولين. ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف؛ لأن الطلاق الثاني تأكيد للأول؛ فلا يقطع العدة.

فإن قلنا بالاستئناف، فإن كانت حاملاً فيكفيها وضع الحمل؛ لأن هـذه بقية تصلح لأن تكون عدة مستقبلة.

ولو راجعها، فوضعت، ثم طلقها: استأنفت ثلاثة أقراء على قول الاستئناف. وعلى قول البناء وجهان:

أحدهما: أنه لا عدة عليها؛ إذ لا وحه بعد الطلاق للاستئناف ولا للبناء.

والثاني: أنا نرجع إلى قول الاستئناف إذ لا سبيل إلى إسقاط حقهم عند تعذر البناء.

أما إذا راجع الحائل في الطهر الثالث، ثم طلقها، قال القفال: هذا كالمراجعة بعد تمام العدة؛ لأن بعض الطهر الثالث قرءٌ كامل. وقال الشيخ أبو محمد: القرء هو البعض الأخير المتصل بالحيض، وهذا جرى في النكاح، والنصف الأول لا يعتد به.

السادس: لو حالع زوجته بعد المسيس، ثم حدد نكاحها، وطلق بعد المسيس: لم يكن عليها إلا عدةً واحدة، وتندرج بقية الأولى تحت هذه.

ولو مات، فهل تندرج تلك البقية تحت عـدة الوفاة مع اختلاف نـوع العـدة؟ فيـه وجهان.

# القسم الثاني من الكتاب في عدة الوفاة وحكم السُكْنَي

وفيه بابان:

الباب الأول في موجب العدة، وقدرها، وكيفيتها

وفيه فصول:

الفصل الأول: في الموجب والقدر

فنقول: المتوفى عنها زوجها، عليها عدة الوفاة، مَمْسُوسـةٌ كانت أو لـم تكن. وإن

كانت حاملاً، فمهما وضعت حلت ولو في الساعة. ويحل لها غسل الزوج عندنا بعد العدة، وبعد نكاح زوج آخر. وإن كانت حائلا، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا(١). والأمة تعتد بشهرين وخمسة أيام، وتنقضى العدة وإن لم تحض في هذه المدة، خلافًا لمالك، رحمه الله؛ لأن الله تعالى لم يتعرض للحيض مع تعرض النساء له. ومالك، رحمه الله، يقول: لا أقل من حيضة واحدة، أو وقوع الحيض المعتاد مرة أو مرات.

فرع: لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام، ومات قبل البيان، فعلى كل واحدة أربعة أشهر وعشر للاحتياط إن [كانتا حائلتين غير مدحول بهما. وإن كانتا حاملتين فعليهما التربص إلى حين الوضع. وإن كانتا حائلتين من ذوات الأشهر، فعليهما أربعة أشهر وعشر؛ إذ تنقضى الأشهر الثلاث أيضًا. وإن](٢) كانتا من ذوات الأقراء، فعلى كل واحدة التربص بأقصى الأجلين، ويكفى غير المدحول بها تربص أربعة أشهر وعشر.

### الفصل الثاني: في المفقود زوجها

فإن وصل خبر موته ببينةٍ، فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال علىّ، رضى الله عنه: من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خبره وأثره، وغلب على الظنون موته، فقولان:

أحدهما: أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته. وهو القياس؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فكيف يقطع بالشك؟.

والثانى: أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة. وقد قلد الشافعي فيمه عمر، رضى الله عنهما، في القديم، ورجع عنه في الجديد. وقال: لو قضى به قاضٍ نقضت قضاءه؛ إذ بان له أن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد.

وقد طول الأصحاب في التفريع عليه، وقد ذكرناه في المذهب البسيط؛ فلا معنى لـه مع صحة الرجوع عنه.

ثم على الجديد، فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدًا؛ فإن تعذر كان لها طلب الفسخ بعذر النفقة على أصح القولين.

## الفصل الثالث: في الإحداد

وذلك واجب في عدة الوفاة وغير واجب في عدة الرجعية. وفي عدة البائنــة قـولان

<sup>(</sup>١) وذلك لقوله تعمالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحًما يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة التي بين المعكوفتين ساقطة من النسخة الأصل التي نعتمد عليها وأثبتناها من أصل آخر بالمقابلة مع ط. دار السلام.

وفى المفسوخ نكاحها طريقان. منهم من قطع بأنها لا تجب، كالمعتدة من شبهة، وكأم الولد إذا مات عنها سيدها. ووجه حداد المطلقة البائنة: القياسُ على عدة الوفاة. ووجه الفرق: أنها مجفوة بالطلاق، وإنما يليق الإحداد بالمتفجعة بالموت.

والأصل، فى وجه الإحداد، قول رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمسن باللـه واليـوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشـهرٍ وعشـرًا»(١) فأفـاد هـذا حواز الحداد ثلاثة أيام على الجملة، وتحريمه بعد الثلاث وبعد العدة.

ومعناه: ترك الزينة، والطيب، على قصد الحداد، وإلا فلا منع عن ترك الزينة.

فيان قيل: وما كيفية الحداد؟ قلنا: معناه ترك الـتزين والتطيب. والحـداد مـن: «الحـد» وهو المنع. والتزين إنما يكون بالتنظف والثياب والحُلي.

أما التنظف بالقلم، والاستحداد، والغسل، وإزالة الوسخ: فلا يحرم. وأما الثياب، فالنظر في جنسها ولونها. أما الجنس، فتحل كلها سوى الإبريسم (٢)، فيحل الخزّ والدبيقي والكتان وغيره مما يحل للرحال. وأما الإبريسم، فإنما أحل لها لأجل التزين للرحال. وقال العراقيون: الإبريسم، في حقها، كالقطن في حق الرحال، وإنما عليها ترك المصبوغات من الثياب. والأول أصح.

وأما الحلى، فيحرم ما هو من الذهب؛ لأنها حاصية النساء. والظاهر أنمه أيضًا يحرم التحلى باللآلئ المجردة؛ لأنها للزينة. وأما التختم بخاتم، يحل مثله للرجال، فلا يحرم.

وأما المصبوغُ للتزين، كالأحمر والأصفر والأخضر، فهـ و حـرام مـن القطـن والكتــان وغيره.

وأما الأسود والأَكْهَب الكدر، وما لا يتزين به، فهو جائز. ولا فرق بين أن يُصبغ بعد النسج أو قبله، وخصص أبو إسحاق المروزي، رحمه الله، التحريم بالمصبوغ بعد النسج. أما الثوب الخشن، إذا صبغ على خلاف العادة صبغ الزينة، حكى صاحب «التقريب» فيه قولين، ووجه المنع: أنه من البعدِ تظهر به الزينة.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث له ألفاظ كثيرة حدًا، صحت عن جماعة من الصحابة منها على سبيل المثال ما ذكره المصنف أخرجه البخارى (۲۱/۹۹، ۷۲/۷، ۷۹)، ومسلم (الطلاق ب۹، رقم ۵۸، ۹۵، ۲۲، ۲۲، ۲۰)، وأبــو داود (۲۲۹۹)، والــترمذى (۱۱، ۱۱۹۰، ۲۱۹، ۱۱۹۳)، والنســـائى (۲۸/۳، ۱۹۸،)، وابن ماحه (۳۵، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸)، وأحمد (۳۷/۳، ۳۲۰).

 <sup>(</sup>٢) سبق ذكره وهو الحرير، والخز: ما نسج من صوف وحرير، أو ما ينسج من حرير خالص،
 والدَّبيقيَّةُ: ثياب تنسب إلى دَبيق، قرية بمصر. والدَّبُوقَةُ: الشعر المفتول المنسوج، أو المضفور.
 انظر: المعجم الوسيط (٢٧٠/١).

وأما الزينة في أثاث البيت والفرش، فلا تحرم؛ وإنما الحداد في بدنها. وأما الطيب، في فيحرم عليها ما يحرم على المحرم. ويَحْرُمُ عليها أن تدهن رأسها ولحيتها، إن كانت لها لحية، كالمُحْرِم. ولا يحرم عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب، وإنما يمنع في الشعر.

وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير دهن، ففيه تردد. وأما الاكتحال، فقد قال الشافعي، رضى الله عنه: «لا بأس بالإثمد» فاتفقوا على أنه أراد به العربيات؛ فإنهن إلى السواد أميل؛ فلا يزينهن الإثمد. أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها إلا لعلة الرمد، وعليها أن تكتحل ليلا وتمسح نهارًا، هكذا أمر رسول الله على أم سلمة، رضى الله عنهارًا، إلا أن تحتاج إلى ذلك نهارًا أيضًا فيجوز، وعليها ملازمة المسكن إلا لحاحة. ولو تركت جميع ذلك، عصت ربها وانقضت عدتها.

#### الباب الثاني في السكني

#### وفيه أربعة فصول:

# الفصل الأول: فيمن تستحق السُّكني

وتستحق المطلقة المعتدة، بائنة كانت أو رجعية؛ لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ [الطلاق: ١]، ولا تستحق المعتدة عن وطء الشبهة، ونكاح فاسد، ولا المستولدة إذا عتقت؛ لأن الآية وردت في النكاح. نعم هل تجب في عدة الوفاة؟ قولان. وفي عدة بعد انفساخ النكاح طريقان. منهم من قال: قولان، ومنهم من قطع بأنها لا تستحق إن كان الفسخ منها بعيبه، أو عتقها، أو كان منه ولكن بعيبها، أو ما يكون بسبب منها. أما ما ينفرد به الزوج، كردته وإسلامه، ففيه قولان. ومأخذُ التردد: أن الآية وردت في فراق الطلاق، وهي تردد في أن فراق الموت والفسخ، هل هو في معناه؛ لأن إيجاب السّكني بعد البينونة كالخارج عن القياس.

وأما الصغيرة التي لا تحتمل الجماع، ففي شكناها من الخلاف ما في نفقتها في صلب النكاح، وكذلك الأمة إذا طلقت، فإن قلنا: الزوجُ يستحق تعيين المسكن في صلب النكاح، فعليها ملازمةُ المسكن بعد النكاح. وإن قلنا: إن السيد يبوئها بيتًا،

<sup>(</sup>۱) حديث أم سلمة، رضى الله عنها، أخرجه مالك (۲۰۰)، وأبو داود الطلاق ب (٢٠)، والنسائي (٢٠٤/٢)، والبيهقي (٢٠٤/١)، والمنافي في الدر المنشور (٢٠٤/١)، وابن عبد البر في تجريد التمهيد (٢٨٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٣٣٣). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٩٣/٦): قال الحافظ: وسنده صحيح، ولهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقًا.

وطلقت في ذلك البيت، فالظاهر: أنها لا يلزمها ملازمة المسكن؛ لأن العدة تلتفت على النكاح. وقيل: إنه يجب ذلك.

ثم إذا أوحبنا ملازمة المسكن، ففي وحوب لزوم السكني على الزوج خلاف يلتفت على النفقة في صلب النكاح، فحيث كان يجب النفقة، تجب السُّكني بعد الطلاق.

أما الناشرة إذا طُلقت في دوام النشوز، قال القاضى: لا سكنى لها؛ إذ لم يكن لها نفقة، وهذا فيه نظر؛ لأنها إن طلقها في مسكن النكاح، فيحب عليها شرعًا لزوم المسكن، فإن أطاعت في ذلك فَبالحريِّ أن تستحق السكني.

# الفصَّل الثاني: في أحوال المعتدة وهل يباح لها مفارقة المسكن؟

فنقول: يجب عليها لزوم المسكن حقًا لله تعالى؛ فلا يسقط برضا الزوج، وإنمـــا يبــاح الخروج بعذرِ ظاهر. والأعذار على ثلاث مراتب:

الأولى: ما يرجع إلى طلب الزيادة، كزيــارةٍ وعمــارةٍ واستنماء مــالٍ، وتعجيــل حــج الإسلام، ولا يجوز الخروج لمثل ذلك.

الثانية: ما ينتهى إلى حد الضرورة، كوحوب الهجرة، والتمكين من إقامة الحد، أو خافت على زوجها أو مالها؛ لأن الموضع غير حصين، أو كانت تتأذى بأحمائها، أو تُؤذيهن، وكل ذلك تسليط على الانتقال؛ لأن هذه المهمات أقوى في الشرع من لنزوم المسكن في العدة.

الثالثة: ما ينتهى إلى حدّ الحاجة، كالخروج للطعام والشراب، أو تدارُك مال أخبرت بأنه أشرف على الضياع، فذلك أيضًا رخصة فى الخروج فى حق من لا كافل لها ونحو ذلك، وإن كان هذا العذر نادرًا، وكذلك حكم ملازمة المنزل فى السفر إذا كانوا ينتجعون ويسافرون اعتيادًا، فلها المسافرة معهم، ومهما خرجت لحاجة، فينبغى أن تخرج بالنهار؛ لأن الليل مظنة الآفات.

# الفصل الثالث: فيما يجب على الزوج

#### وفيه مسائل:

الأولى: إذا كانت الدار مملوكة للزوج لم يجز له إزعاجها(١)، ولا يجوز لـــه مداخلتهــا الخلوة إلا في موضعين:

<sup>(</sup>١) أى طَرَدَهَا. زَعَجَهُ زَعْجًا: أقلقه. وأزعجه: قلعه من مكانه. وأزعجه: طَرَدَهُ. انظر: المعجم الوسيط (٣٩٣/١).

أحدهما: أن تكون هي في حجرة مفردة بالمرافق وعليها باب. فإن لم يكن عليها باب، أو كان مرافقها واحدًا، كالمطبخ والمستراح في الدار، لم تجز المداخلة؛ لأن التوارد على المرافق يُفضى إلى الخلوة، وكذلك تحرم المداخلة وإن كانت الدار فيحاء مهما لم تنفصل المرافق ولم يحجب الباب.

الثانى: أن يكون معها فى الدار محرم لها فلا خلوة، وكذلك إن كان مع الرجل زوجة أخرى، أو جارية، أو محرم له. ولو كان معها أجنبية، أو معتدة أخرى، فهل يمنع ذلك الخلوة؟ فيه تردد، مأخذه: أن النسوة المنفردات هل لهن السفر عند الأمن بغير محرم؟. ولو استخلى رجلان بامرأة فهو محرم، وليس ذلك كاستخلاء رجل بامرأتين، والوجه أن يقال: إن كان ممن يحتشم، أو يخاف من جانبه حكاية ما يجرى من فحور، إن كان فهو مانع للخلوة وإلا فلا.

فرع: لو أراد الزوج بيع الدار، وعدتها بالحمل أو الأقراء، لم ينعقد؛ لأن المنفعة مستحقة لها، وآخر المدة غير معلوم ولو كانت من ذوات الأشهر فهو كبيع الدار المستأجرة، إلا إذا كان يتوقع طرآن الحيض في الأشهر، ففيه طريقان: منهم من لم يلتفت إلى ذلك؛ بناءً على الحال، ومنهم من منع البيع؛ لتوقع ذلك.

فإن صححنا، وطرأ الحيض، كان كما لو اختلطت الثمـار بـالمبيع، وقـد ذكرنــاه فـى «البيع».

المسألة الثانية: إذا كانت الدار مستعارة، فعليها الملازمة إلى أن يرجع المعير. فإن رجع، فعلى الزوج أن يسلم إليها دارًا يليق بها، ويبذل الأحرة، وأفلس الزوج، ضاربت وكذلك إذا انتهت مدة الإحارة. فإن مست الحاحة إلى الأجرة، وأفلس الزوج، ضاربت الغرماء بأجرة ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإن كانت من ذوات الأقراء، وعادتها مختلفة، ضاربت بالأقل. وإن كانت مستقيمة فمقدار العادة على الأصح، وفيه وجه: أنها بالأقل. وهو ضعيف؛ لأن حصتها لا تسلم إليها، وما يخص الغرماء يسلم إليهم؛ فالاحتياط لجانبها أولى، وكذلك الحامل تضارب لتمام تسعة أشهر؛ فإن الزيادة على ذلك نادر، لا يعتبر هذا إذا كان الزوج حاضرًا، فإن كان غائبًا استقرض القاضى على ذلك نادر، لا يعتبر هذا إذا كان الزوج حاضرًا، فإن كان غائبًا استقرض القاضى عليه. فإن استأحرت من مالها، بغير إذن القاضى، ففى رجوعها على الزوج خلاف. ولا خلاف فى أنها لو كانت فى دار مملوكة، فلا تباع لحق الغرماء؛ لأنها كالمرهونة فلا تخرج منها بحال.

المسالة الثالثة: إذا أسكنها في النكاح مسكنًا ضيقًا لا يليق بها ورضيت، وطلقها،

كتاب المعدد ٢٨٥

فلها أن لا ترضى فى العدة، وتطلب مسكنًا لائقًا بها، وكذلك لو أسكنها دارًا فيحاء، فله أن ينقلها بعد الطلاق إلى موضع لائق بها، لكن قال القاضى: ينبغى أن يطلب لها أقرب مسكنٍ يمكن إلى مسكن النكاح حتى لا يطول ترددها فى الخروج. وما ذكره لا يبعد أن يستحب. ولاشك فى أنه لا يخرجها عن البلدة.

المسألة الرابعة: إن ألزمنا السكنى فى عدة الوفاة، فهى من التركة، فإن لم يكن وتبرع به الوارث وأراد إسكانها، كان لها ذلك. وإن قلنا: لا تستحق، فلو رضى الوارث بملازمة مسكن النكاح، فالظاهر: أنه يجب عليها ذلك مطلقًا، وقيل: إن كانت مشغولة الرحم، أو متوهمة الشغل، فله ذلك مطلقًا؛ لأجل صيانة الماء. وإن لم تكن ممسوسة فلا يلزمها ذلك، بل يجب عليها ملازمة أى مسكن شاءت. ثم هذا التعيين للوارث، وليس للسلطان ذلك.

# الفصل الرابع: في بيان مسكن النكاح

#### وفيه مسائل:

الأولى: إذا أذن لها فى الانتقال إلى دار أخرى، ثم طلقها قبل الانتقال، لازمت المسكن الأول. وإن طلق بعد الانتقال لازمت المسكن الثانى. والعبرة فى الانتقال بدنها، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: العبرة بنقل الأمتعة.

وإن صادفها الطلاق في الطريق، فثلاثة أوجه:

أحدها: ترجيح الأول؛ استصحابًا. والثاني: ترجيح الثاني؛ لأنها انتقلت عن الأول. والثالث: أنها تتخير بينهما؛ للتعارض، وكذا الكلام فيما إذا أذن لها في الانتقال إلى بلدة أحرى، ففي حواز الانصراف خلاف.

الثانية: لو خرجت إلى سفر بإذنه، فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد، فليس عليها الانصراف؛ لأن إبطال أهبة سفرها إضرار. فإن فارقت المنزل دون البلد فوجهان:

أحدهما: يجب الانصراف؛ لأنها بعد لم تنقطع عن الوطن. والشاني: لا؛ لأن ذلك إضرار بإبطال الأهبة. ولا خلاف في أن لها الانصراف.

ثم إذا مضت لوجهها، فلها التوقف إلى إنجاز حاجتها، وعليها الرجوع لملازمة المسكن بقية مدة العدة إن كان يتوقع البلوغ. وإن لم تتوقع، ولكن بقى من العدة مدة تنقضى في الطريق، ففي وجوب الانصراف خلاف، والظاهر: أنه لا يجب ولا فائدة فيه، ولا يكلفها التقدم على الرفقة؛ لأجل ذلك. وإن انقضت حاجتها قبل ثلاثة أيام، جاز لها استكمال الثلاث؛ لأنها مدة مكث المسافر شرعًا.

الثالثة: ما ذكرناه في سفر تجارةٍ أو مهم. فإن كان سفر نزهةٍ، أو مالا مهم فيه، وقد أذن لها عشرة أيام مثلاً، فطلقها في أثناء المدة، ففي جواز استيفاء المدة قولان ويجرى القولان في وحوب الانصراف إن طلقها في الطريق، وهكذا في المدة الزائدة على حاجة التجارة في سفر التجارة؛ لأنه ليس فيه مُهِم، ولكن انضم الإذن في أهبة السفر فاحتمل أن يقال: في المنع إضرار.

ولو أذن لها في الاعتكاف عشرة أيام، فطلقها قبل المدة، فإن قلنا: لو حرجت بمثل هذا العذر حياز البناء على الاعتكاف المنذور، فعليها الخروج وإن كان الاعتكاف منذورًا؛ لأنه لا ضرر، وإنما هو مجرد إذن، فهو كما لو أذن لها في المقام في دار أحرى عشرة أيام، فطلاقها يبطل ذلك الإذن. وإن قلنا: إن الاعتكاف يبطل، فيكون فيه ضرار كما في أهبة السفر.

ولا خلاف في أنها لو خرجت مع الزوج، فطلقها في الطريق، لزمها الانصراف؛ لأنها خرجت بأهبة الزوج، فلا تبطل عليها أهبتها. والخروج لغرض التجارة غير حائزٍ؛ لأنه طلب زيادةٍ، وإنما جاز ذلك في الدوام للضرار في فوات الأهبة.

الوابعة: إذا أذن لها في الإحرام، وطلقها قبل الإحرام، لم تحرمٌ. وإن كان بعد الإحرام، وكان بعمرة يمكن تأخيرها، ففي وجوب التأخير وجهان، ولعل الأصح جواز الخروج؛ لأن في مصابرة الإحرام ضرارًا.

الخامسة: منزل البدوية كمسكن البلدية، لكن إن رحلوا بجملتهم فلها الرحيل. وإن رحل غير أهلها، فعليها المقام. فإن رحل أهلها، وهي آمنة في المقام، ففيه وجهان، وهو راجع إلى أن ضرر مفارقة الأهل، هل يعتبر؟.

ولو كانوا يرجعون على قُربٍ فعليها المقام؛ إذ لا ضرر. ولو ارتحلت معهم، فأرادت المقام بقرية في الطريق: جاز؛ فإن ذلك أحسن من السفر، بخلاف المأذونة في السفر؛ فإن رجوعها إلى الوطن أولى من الإقامة في قرية.

السادسة: إذا صادفها الطلاق في دار أخرى أو بلدة أخرى، فقال: ارجعى، فقالت: طُلقت بعد الإذن في النقلة، فأنكر الزوج الإذن، نقل عن الشافعي، رضى الله عنه، أن القول قوله. وهو القياس، ولكن نقل أنه إن كان النزاع مع الورثة، فالقول قولها، وإلى الفرق ذهب أبو حنيفة، رحمه الله، وابن سريج، وكأن كونها في غير مسكن النكاح يشهد لها على الورثة لا على الزوج. ومن أصحابنا من جعل المسألتين على قول، ومنهم من جعلها على حالين، فنقول: إنما جعل القول قوله إذا كان النزاع في أصل

كتاب العدد

اللفظ، وإن كان في معنى اللفظ، بأن قالت: أردت بـالإذن النقلـة، وقـال: بـل النزهـة، فالظاهر: تصديقها؛ فيقبل قولها.

## القسم الثالث من الكتاب في الاستبراء(١) بسبب ملك اليمين وفيه ثلاثة فصول:

# الفصل الأول في قدر الاستبراء، وشرطه، وحكمه

أما قدره: فهو قرءٌ واحد؛ لأنه نادى منادى رسول الله ﷺ بعد سبى أوطـاس «ألا لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض»(٢).

وللمستبرأة ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون من ذوات الأقراء، واستبراؤها بقرء واحد وهو الحيض؛ لقوله عليه السلام: «حتى تحيض»؛ ولأنه إذا لم يعتبر إلا قرء واحد، فليعتبر الحيض؛ فإنه دليل على البراءة، هذا هو الجديد.

وفيه وجه آخر: أنه الطهر؛ قياسًا على العدة؛ لأن التعبد غـالب عليـه، ولذلـك يجـب مع يقين البراءة إذا استبرأها من امرأةٍ أو صبى.

التفريع: إذا قضينا بأنه حيض، فلابد من حيض كامل؛ فلا يكفى بقية حيض. وإن قلنا: إنه طهر، فهل يكفى بقية الطهر؟ فيه خلاف؛ لأن العدة تشتمل على عدد، فحاز

قال الشوكاني (٢/٥٠٥): حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا الحاكم وصححه، وإسناده حسن، وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس، وأعل بالإرسال. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية، أن رسول الله على حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة من حديث على، بلفظ: نهى رسول الله على أن توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. وفي إسناده ضعف وانقطاع. أ.هـ. وهذا هو اللفظ الذي أورده المصنف.

<sup>(</sup>۱) الاستبراء: هو التربص الواحب بسبب ملك اليمين، حدوثًا أو زوالاً. وقد حُصَّ بهذا الاسم؛ لأن هذا التربص مُقدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرر. وخص التربص الواحب بسبب النكاح باسم العدة اشتقاقًا من العدد؛ لما فيه من التعدد كما بيناه في أول كتاب العدد بالهامش. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢٣/١/٣)، نيل الأوطار (٣٠٦/٦).

<sup>(</sup>۲) الحديث عن أبي سعيد، أن النبي الله قال في سبى أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». أخرجه أحمد (٦٢/٣)، والبيهقى (٩/٥ ٥)، والبريزى في مشكاة والحاكم (١٤٥/٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤١/٣)، وفتح البارى (١٤٥٤)، والأباني المصابيح (٣٣٣٨)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٧١)، وفتح البارى (٤٢٤/٤)، والألباني في إرواء الغليل (٢٠٠١، ٢١٤/٧)، وللحديث ألفاظ وطرق أخرى.

أن يعبر عن شيئين وبعض الثالث بثلاثة؛ ولأنه يجرى فيه الحيض مرات، ولو صادف الملك آخر الحيض، فانقضى طهر كامل بعده، كفى على هذا القول. وقيل: إنه لابد من حيض كامل بعده؛ لتحصل دلالة على البراءة في ملكه، وهذا رجوع إلى القول الأول، وشهادة تضعيف هذا القول.

الحالة الثانية: أن تكون من ذوات الأشهر، وفيه قولان:

أحدهما: أنه يكفي شهر واحد.

والثانى: أنه لا أقل من ثلاثة أشهر؛ لأنه أقل مدةٍ ضربت شرعًا للدلالة على البراءة، والأمور الطبيعية لا تختلف بالرق.

وأبو حنيفة، رحمه الله، يوجب على المستولدة، إذا عتقت، ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر؛ نظرًا إلى حريتها في الحال، ونحن نكتفي بقرء واحد؛ نظرًا إلى جهة الملك.

الحالة الثالثة: أن تكون حاملاً، فعدتها بوضع الحمل وإن كان من الزنا؛ لإطلاق رسول الله والله والل

أما حكمه: فهو تحريم لوجوه الاستمتاع قبل تمامه إلا في المسبيَّة؛ ولأنه لا يحرم فيها إلا الوطء؛ لأن المانع في الشراء توقع ولدٍ من البائع يمنع صحة الشراء، وولد الحربي لا يمنع جريان الرق، وإنما استبراؤها؛ لصيانة ماء المالك عن الامتزاج بالحمل، فيقتصر التحريم على الوطء. ومنهم من سوى، وحرم استمتاع المسبية، أيضًا تبعًا.

أما شرطه: فإنه يقع بعد القبض، ولزوم الملك في مظنة الاستحلال، فلو حرت حيضة قبل قبض الجارية المشتراة، ففيه خلاف؛ لضعف الملك. والظاهر: أنه يجزئ؛ للزوم الملك. نعم، لم يعتد بها في الموهوبة قبل القبض، وفي الموصى بها قبل القبول، فلا أثر للقبض في الوصية. وفي مدة الخيار لا يجزئ إذا قلنا: الملك للبائع. وإن قلنا: للمشترى، فهو كما قبل القبض؛ لضعفه.

ولو كانت مجوسية أو مرتدة فأسلمت بعد انقضاء الحيض، فقد انقضى في الملك ولكن لا في مظنة الاستحلال، ففيه وجهان.

ومن خاصية الاستبراء، أنه ليس من شرطه الامتناع عن الوطء، بل لو وطئها انقضى الاستبراء وعصى بالوطء. فإن أحبلها وهى حائض، حلت فى الحال؛ إذ ما مضى كان حيضًا كاملاً وانقطع بالحيض، فإن كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراء إلى وضع الحمل.

# الفصل الثاني في سبب الاستبراء

وهو حلب ملكٍ، أو زواله.

الأول: الجلب. فمن تحدد له ملك على الجارية، هي محل استحلاله، توقف حلها على الاستبراء بعد لزوم ملكه بقرء، سواء كان الملك عن هبة أو بيع، أو وصيـة أو إرث، أو فسخ أو إقالة. وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو حاملاً أو حائلا.

وسواء كان المالك ممن يتصور منه شغل أو لا يتصور، كامرأةٍ أو بحبوبٍ أو صبى. وسواء كانت قد استبرأت قبل البيع أو لـم تكن. وقـال داود: لا يجـب استبراء البكـر. وقال مالك، رحمه الله: الصغيرة التي لا توطأ، لا تستبرأ.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجب إذا عادت بخيار رؤيـة، أو رد بعيـب، أو رحـوع في هبة، أو إقالة قبل القبض. وأوحب في الإقالة بعد القبض.

وألحق أصحابنا، بزوال الملك، المكاتبة إذا عجزت وعادت إلى الحل؛ لأنها صائرة إلى حالة تستحق المهر على السيد، ولذلك تحل أخت المكاتبة.

ولا خلاف في أن التحريم بالصوم والرهن لا يؤثر. أما زوال إحرامها وإسلامها بعد الردة، وطلاق زوجها إياها: ففيه خلاف، لتأكيد هذه الأسباب. وإيجاب ذلك في المزوجة أولى؛ لأن الزوج قد استحق منافعها، ثم يرجع الاستحقاق إليه. أما إذا اشترى منكوحته الرقيقة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب؛ لأن الحل دائم من شخص واحد.

والثاني: يجب؛ لتبدل جهة الحل.

ولو باع حاريته بشرط الخيار، ثم رجعت إليه في مدة الخيار، فإن قلنا: لم يزل ملكه، فلا استبراء. وإن قلنا: زال الملك وحرم الوطء، لزم الاستبراء. وإن قلنا: زال الملك ولكن الوطء حائز؛ لأنه فسخ، فهاهنا يحتمل أن يقال: الحل مطرد، والجهة متحدة، بخلاف شراء الزوحة، فلا استبراء. ويحتمل أن ينظر إلى تجدد الملك، وبه يعلل استبراء المنكوحة المشتراة.

فرع: لو اشترى محرمة، أو معتدة، أو مزوجة، ففسى وجوب استبرائها بعد انقضاء العدة، أو بعد طلاق الزوج من غير دخول نصوص مضطربة للشافعي، رضي الله عنه، فقيل: فيه قولان:

أحدهما: أنه يجب، وهو القياس. ولا يبعد أن يتـأخر الاستبراء عـن الملـك إلى وقـت

الطلاق وزوال العدة.

والشانى: أنه لا يجب؛ لأن الموجب جلب الملك ولم تكن إذ ذاك فى مظنة الاستحلال، فهو كشراء الأخت من الرضاع لا يوجب الاستبراء، ولما حصل الحل لم يتجدد ملك حتى يجب به.

السبب الثانى: زوال الملك: فنقول: الجارية الموطوءة، مستولدة كانت، أو لم تكن، فهى فى حكم مستفرشة. فإذا أعتقت بعد موت السيد أو بالإعتاق، فعليها التربص بقرء واحد. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: أما المستولدة فتتربص عند العتق، ولكن بثلاثة أقراء؛ نظرًا إلى كمالها فى الحال. وأما الأمة، فلا تربص عليها، وزاد فقال: «لو وطئها السيد، وأراد فى الحال تزويجها، جإز من غير استبراء». وهذا هجوم عظيم على خلط المياه. وعندنا: أن كل جارية موطوءة، لا يحل تزويجها إلا بعد الاستبراء. وكأن هذا الاستبراء من نتيجة حصول ملك الزوج، فإن ملك السيد لم يزل، إلا أنه يجب تقديمه على الملك؛ لأن النكاح يقصد لحل الوطء، فلا يمكن عقده إلا بحيث يستعقب الحل. وأما المشترى فيستبرئ بعد الملك؛ لأن الشراء بقصد الأغراض المالية فلا يقبل الحجر بسبب الوطء. نعم، إن عزم على الشراء قدم الاستبراء عليه.

فروع: الأول: لـو اشـترى المستفرشـة المسـتبرأة، تسـلط على الـتزويج، وأعتـق قبـل التزويج أو باع وأراد المشترى التزويج، ففــى جواز ذلك ثلاثة أو جه:

أحدها: وهو الظاهر أنه يجوز؛ إذ كان يجوز قبل زوال الملك، فطرآن العتق أو الشـراء لم يحرم تزويجًا كان ذلك جائزًا.

والثانى: أنه لا يجوز؛ لأن زوال ملك الفراش سبب يوحب عدة الاستبراء، وقد طرأ؛ فامتنع بهذا الطارئ حتى يزول.

والثالث: أن ذلك يمنع في المستولدة دون الرقيقة؛ لأنها بالمستفرشة أشبه.

والثانى: المستولدة المزوجة إذا طلقها زوجها، واعتدت فأعتقها السيد وأراد تزويجها قبل الوطء، فهل له ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم؛ إذا كان يجوز قبل العتق.

والثاني: لا؛ لأن عتقها هو زوال ملك الفراش، وقد صارت مستفرشة له بانقضاء عدتها وإن لم يطأها؛ إذ عادت إلى فراشه.

أما إذا قال: أنت حرة مع آخر العدة، فهاهنا لم ترجع إلى فراشه، فمنهم من قطع

کتاب العدد کتاب العدد

بجواز التزويج. ومنهم من طرد القولين، وجعل مجرد زوال الملك عن المستولدة سببًا للعدة.

الثالث: إذا أعتق المستولدة المزوحة، وهي في صلب النكاح أو عدته، فالظاهر: أن الاستبراء لا يجب؛ لأنه ليس الزائل فراشًا له، بل هي فراش للزوج، وفيه قول آخر: أنه يجب؛ لزوال ملك السيد، وقد كانت مستفرشة من قبل. فإن أو جبنا في العدة، فلا يخفى أنهما لا يتداخلان. ويبقى النظر في التقديم والتأخير كما سبق.

الرابع: إذا أعتق مستولدته، وأراد أن ينكحها في مدة الاستبراء، ففي حوازه خلاف، والأظهر حوازه؛ كن أن أن ينكحها. والثاني: المنع؛ لأن زوال الملك أوجب تعبدًا بالاستبراء، ولذلك منع من التزويج من الغير على وجه، مع أنه كان جائزًا قبل العتق.

الخامس: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيدها جميعًا، فإن مات السيد أولاً فعليها عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشر فإن مات الزوج أولاً، فعليها نصف ذلك. وإن استبهم فعليها الأخذ بالأحوط، وذلك ظاهر إذا فرعنا على الصحيح في أنه ليس عليها استبراء للسيد. وإن أوجبنا، فبعد مضى عدة الوفاة، لابد من شهر آخر إلا إذا كانت من ذوات الأقراء فتكفيها حيضة وإن حرت في مدة العدة؛ لأن المقصود وحود صورة الحيض بعد موت السيد، وقد حصل. وإن لم تجر، فلابد منها بعد العدة.

وإن ماتا معًا فلا استبراء؛ لأنها ما عادت إلى فراشه. والظاهر: أن عدتها شهران وشيء، بخلاف ما لو تقدم موت السيد بلحظة على موت الزوج. وفيه وجه: أنها لو عتقت في أثناء العدة استكملت عدة الحرائر، فإذا أعتقت مع موته، فهو أولى بذلك.

قاعدة: يجوز اعتماد قولها: «إنى حضت»؛ فلا سبيل إلى تحليفها؛ إذ لا يرتبط بنكولها حكم؛ فإن السيد لا يقرر على الحلف، ولا اطلاع له على حيضها.

ولو امتنعت عن غشيانه، ورفعت إلى القاضى، فقال: قد أخبرتنى بالحيض، فالأوجه تصديق السيد وتسليطه؛ إذ لولا ذلك لوجبت الحيلولة بينهما كما فى وطء الشبهة، فالاستبراء باب من التقوى فيفوض إلى السيد. وذكر القاضى أنه لا يبعد أن يكون لها المخاصمة والدعوى، حتى إن الجارية الموروثة، لو ادعت أن المورث وطتها وطتًا محرمًا على الوارث، فللوارث أن لا يصدقها، وهل لها تحليفه؟ فيه خلاف، فكذلك هذا، ويتأيد بوجه ذُكر: أن لها الامتناع عن وقاع السيد الأبرص، فيشعر بأنها صاحبة حق على الجملة.

### الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشًا

فنقول: قال رسول الله عَلَيْ: «الولد للفراش»(۱). فإذا استبرأ جارية، فأتت بولد قبل أن يطأها، فلا يُلحق به؛ إذ لا فراش. وتصير فراشًا بالوطء. وإنما يلحقه الولد إذا استلحقه، أو أتت به لزمان يحتمل أن يكون منه بعد الوطء. ويثبت الفراش بأن يُقِرَّ بوطء عَرى عن دعوى الاستبراء والعزل.

والصحيح: أن دعوى العزل لا تنفى الولد؛ لأن الماء سَبَّاق لا يدخل تحت الاختيار. والصحيح أن اعترافه بالوطء فى غير المأتى لا يلحق الولد به. أما إذا قال: وطئت واستبرأتها بعده بحيض، قالمذهب: أنه ينتفى عنه الولد بغير لعان؛ لأن فراش الأمة ضعيف. ومنهم من قال: لا ينتفى إلا باللعان.

فإن فرعنا على المذهب، فأنكرت، فالقول قوله، فكأنا نقول: لم يقر إقرارًا ملحقًا، وإن كانت هي المؤتمنة في رحمها.

ولو ادعت أمية الولد، فلها تحليفه، ثم فيه وجهان.

أحدهما: يحلف أنها حاضت بعد الوطء، وما وطئها بعد الحيض. والثاني: أنه يضيف إلى ذلك: أن الولد ليس منّى حتى ينتفى.

ولو أتت بعد الوطء، لأكثر من أربع سنين، فمقتضى قولنا: إنها صارت فراشًا، أنه يلحقه. فإن قلنا: إنه ينتفى، فهذا فيه تردد. وعلى الجملة، هذا بالنفى أولى من الاستبراء. ويقرب من هذا، أنها لو أتت بولد، ثم أتت بولد آخر لأكثر من ستة أشهر من الولد الأول، فإنه ولد بعد الاستبراء بالولد

<sup>(</sup>۱) للحديث الفاظ وطرق، منها: عن عائشة مرفوعًا: «الولد للفراش، واحتجبى منه يا سودة»، زاد لنا قتيبة عن الليث: «وللعاهر الحجر». أخرجه البخارى (۲۸۱۷)، ومسلم (۱٤٥٧)، وسعيد بن منصور في سننه (۲۱۳۷)، وعبد الرزاق (۱۳۸۱، ۱۳۸۹)، وبنفس اللفنظ، وفيه: «عنه» بدل «منه». أحمد (۲/۵۱، ۲۹، ۲۷۷، ۲۸، ۲۸، ۲۷۵، ۳۷/۱، ۳۲۱، ۲۳۷، ۲۶۲)، وعبد الرزاق (۲۳۲، ۱۲۹، ۱۳۸۱)، وابسن عبد البر (۱۸۸۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۸)، وابل أبي شيبة (٤/٥١)، والهيثمي (٥/٥١).

وعن أبى هريرة مرفوعًا: «للولد الفراش وللعاهر الحجر». أخرجه البخارى (٢٨١٨)، ومسلم (٨٥٤)، وأبو داود (٢٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٠٦، ٢٠٠٧)، والترمذى (١١٥٧)، وأحمد (١٩٥١)، وأبو داود (٢٣٩/، ٣٨٦، ١٧٦/٤)، والدارميي (١٩٥١)، والدارميي (٢٦/٢)، والساعاتي (١٨٥٠)، والشافعي (١٨٨)، وعبد الرزاق (٥٨٠٠)، والبغوى (٢٧٦/٩)، والساعاتي (١٦٨٥)، هذا وللحديث ألفاظ أخرى.

كتاب العدد كتاب العدد

الأول. فمنهم من قال: يلحق؛ إذ صارت فراشًا. ومنهم من قال: لا؛ إذ ليس يتبت لها عند الشافعي، رضى الله عنه، حكم المستفرشة. وعلى هذا يلتفت أن المستفرشة إذا طلقها زوجها، هل تعود فراشًا بمجرد الطلاق حتى يجب الاستبراء بعتقها قبل الوطء؟ فإن قلنا: تعود فراشًا، لحقه الولد من غير إقرار حديد بالوطء، لكن الأصح أنها لا تعود فراشًا.

فرع: إذا اشترى زوجته، وأتت بولدٍ لزمان يحتمل أن يكون في النكاح وفي ملك اليمين، فيلحقه الولد؛ إذ الأمة لا تنحط عن البائنة، ولكن لا تصير أمَّ ولدٍ له إذا لم يعترف بوطء في الملك. وفيه وجه: أنها تصير أمَّ ولدٍ له؛ لأنها ولدت منه في ملكه، وهو بعيد. نعم، لو أقر بالوطء واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين، فيحتمل ترددًا في أمية الولد. ووجه إثباته أن يقال: ملك اليمين مع الإقرار بالوطء يثبت فراشًا ناسخًا لفراش النكاح، فيحال الولد على الناسخ. ويمكن أن يقال: ملك اليمين لا يقوى على نسخ فراش النكاح، ويبتني عليه تردد في أن زوج الأمة، إذا طلقها قبل المسيس، وأقر السيد بوطئها، وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون منهما، فيحتمل أن يلحق بالسيد؛ لأن فراشه ناسخ، ويحتمل أن يعرض على القائف.

\* \* \*

### كتاب الرضاع 🗥

والأصل فيه قول عالى: ﴿وامهاتكم اللاتى أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: ٢٣]، وقال النبي الله عنه الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠).

وفي الكتاب أربعة أبواب:

#### الباب الأول: في «أركان الرضاع وشرائطه»

أما الأركان فثلاثة: المُرْضِعُ، واللبنُ، والمرْتَضِعُ.

أها المرضع: فهو كل امرأة حيَّةٍ تحتمل الولادة. فاحترزنا «بالمرأة» عن البهيمة والرجل؛ فلو ارتضع صغيران من بهيمة فلا أخوة بينهما؛ لأن الأخوة تتبع الأمومة، وقال عطاء: تثبت الأخوة. ولو دَرَّ لبن من ثدى الرجل فلا أثر له، وفيه وجه: أنه كلبن المرأة.

(١) الرضاع: بفتح الراء، ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما. وهو لغة: اسم لمصِّ الثدى. وشرعًا: اسم لمحصول لبن امرأة – أو ما حصل منه – في معدة طفل أو دماغه.

والرضعة: قال الشوكاني هي المرة من الرضاع كضربة وحلسة وأكلة فمتى التقم الصبى الشدى فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة وفي القماموس: رضع أمه، كسمع وضرب رضعًا ويحرك ورضاعًا ورضاعة ويكسران ورضعًا ككتف فهو راضع إلى أن قال: امتص ثديها، ثم قال في مادة مصصته: أنه بمعنى شربته شربًا رقيقًا وفي الضياء أن المصة الواحدة من المص، وهي أعذ اليسير من الشيء. أ. هـ.

وحعل الرضاع سببًا فى التحريم؛ لأن حزء المرضعة – وهو اللبن– صــار حــزءًا لــلرضيع باغتذائــه به، فأشبه منيها فى النسب. انظر: نيل الأوطار (٣١٠/٦)، المصباح المنــير (٥/١٣)، القــاموس المحيط (٩٣٢)، روضة الطالبين (٣/٩)، مغنى المحتاج (٤١٤/٣).

(۲) الحديث باللفظ الذي أورده المصنف: أخرجه: أحمد (۲/۳۳)، والبيهقي (۲/۲۰)، والبيهقي والبغوي (۲/۱۰)، والطبراني (۲/۱۹ ، ۹۶/۱ ، ۱۹۳۸، ۲/۳۷)، والزيلعي في نصب الراية (۲۸۳۳)، والزبيدي في الإتحاف (۹۸۳۵)، والمتقي في كنز العمال (۱۰۲۸)، والألباني في الإرواء (۲۸۲۸)، ومسند أبي حنيفة (۱۰۶، وجامع مسانيد أبي حنيفة (۲۶۲، ۹۷)، والألباني في الإرواء (۲۸۲۲)، ومسند أبي حنيفة (۱۰۵٪)، وجامع مسانيد أبي حنيفة (۲/۲۶)، والألباني في الإرواء (۲۸۲۸)، والولادة] بدل [النسب] البخاري (۹۹، ۱۹۰۵)، ومسلم (الرضاع ۲۰۹، ۲۱، ۲۲)، وأبو داود (۱۹۰۵)، والنسائي (۱۹۹۶)، وابن ماحمه (۱۹۳۷)، وأبو داود (۱۹۳۸)، والدارمي (۲/۲۰۱)، والبيهقي (۲/۱۷۱)، والمتقي (۲/۲۰۱)، والدارمي (۲/۲۰۱)، والبغوي في شرح السنة (۱۳۷۹)، وإرواء الغليل (۲۲۲۷)،

أخرجه بلفظ [الرضاعة] بدل [الرضاع] مالك (٢٠٧)، أحمد (٢/٤٤، ٥١، ٦٦)، والبيهقى (٧٠٧)، ١٥١).

والصبية بنت ثمان، إن درَّ لبنها، فلا حكم له، بـل هـو كلـبن الرحـل. وفـي لـبن البكـر وحهان:

أحدهما: يُحرم؛ لأنها في محل الولادة وإن لم تلد قطعًا. والشاني: أنها كالرجل؛ إذ اللبن فرع للولد، ولا ولد.

أما لو أجهضت حنينًا فلبنها مُؤثر. وإذا دَرّ لبن لصبية بنت سنين، وقلنا: «يعتبر لبن البكر»: اعتبر ذلك؛ لاحتمال البلوغ. ثم لا يحكم ببلوغها بمحرد اللبن ولكن كما يلحق الولد بابن تسع سنين، ولا يحكم ببلوغه.

وأما المرأة الميتة إذا بقى فى ضرعها لبن، فلا يؤثر لبنها؛ لأنها جثمة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة، نعم لو حُلِبَ فى حياتها، وارتضع بعد الموت، كان محرمًا على المذاهب، وفيه وجه: أنه لا يحرم؛ لأن الميت لا يحتمل ابتداء الأمومة.

الركن الثانى: اللبن. والمعتبر عندنا وصول عينه إلى الجوف، وإن لم يبق اسمه، حتى لو اتخذ منه جبن أو أقط أو مخض منه زبد، فأكله الصبى: حرَّم، فلم يتبع الشافعي، رضى الله عنه، اسم اللبن، وإن اتبع اسم الإرضاع وعول على الخبر فيه.

ولو اختلط بمائع، وهو غالب، حرَّم. وإن كان مغلوبًا بحيث لا يظهر له لـون وطعـم، فإن اختلط بما دون القلتين، وشرب الصبي جميعه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يُحرم؛ لأنه قد انمحق. والثاني: نعم؛ لأن العين باق فيه، وقد وصل إلى الجوف. فعلى هذا لو شرب بعضه فوجهان:

أحدهما: يحرم؛ لأنه مثبت في الجميع. والثاني: لا، فلعله في الباقي. والوجمه القطع بأنه يعتبر يقين الإثبات. فإن شك، فالأصل عدم التحريم.

أما إذا اختلط بقلتين، فالترتيب على العكس، وهو أنه إن شرب بعضه لم يحسرم، وإن شرب كله فقولان مرتبان على ما دون القلتين، وأولى بأن لا يؤثر.

ثم لم نعتبر القلتين في سائر المائعات، بل في الماء خاصة، واعتباره بعيد.

وقال الشيخ أبو حامد: المغلوب، يعنى به الذى لا يؤثر فى التغذية، لا الــذى لا يؤثر فى التغذية، لا الــذى لا يؤثر فى اللون.

الركن الثالث: المحل. وهو حوف الصبى الحيّ؛ فلا يؤثر الإيصال إلى حوف الميت، ولا إلى جوف الميت، ولا إلى جوف الكبير. ونعنى بالجوف: المعدة، ومحل التغذية؛ لأن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم. فلو وصل إلى حوف لا يغذى، كالمثانة والإحليل، فحيث لا يفطر لا يؤثر، وحيث يحصل الإفطار، ففي تحريم الرضاع قولان. وفي السَّعوط طريقان، منهم

من طرد القولين، ومنهم من قطع بالحصول؛ لأن الدماغ له بحرى إلى المعدة، فينتهى إليها بخلاف الحقنة.

#### أما الشرط فهو اثنان:

الأول: الوقت، فلا أثر للرضاع بعد الحولين عند الشافعي، رضى الله عنه، لقوله على: ﴿ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ «لا رضاع إلا في الحولين» (١)، ولقوله تعالى: ﴿ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولا حكم لما بعد التمام. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: «ثلاثون شهرًا»، وقال ابن أبي ليلي: «ثلاث سنين»، وقال داود: «أبدًا» وبه قالت عائشة، رضى الله عنها، واستدلت بأن سهلة بنت سُهيل قالت: كُنا نرى سالًا ولدًا، وكان يدخل علينا، فقال النبي على: «أرضعيه خمس رضعات» ففعلت، وكان كبيرًا، وأبي سائر الصحابة ذلك، وقالوا: «كان ذلك رخصةً لسالم».

فرع: لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين، فيقرب من تقابل الأصلين؛ إذ الأصل بقاء الحولين، والأصل عدم التحريم، والأظهر أنه لا يحرم؛ فإنه الأصل، كالماسح إذا شك في انقضاء مدة المسح، قلنا: الأصل وجوب الغسل لا بقاء المدة.

الشرط الثانى: العدد. فلا يحرم إلا خمس رضعات؛ لقول عائشة، رضى الله عنها: «أُنزلت عشرُ رضعاتٍ محرمات، فنسيخُن بخمس رضعات، (٢). وقال أبو حنيفة، رحمه الله: «يحرم برضعة» (٣)، وقال أبو ثور وابن أبى ليلى: «يحصل بثلاث رضعات.».

<sup>(</sup>۱) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه، مرفوعًا. قال الشوكاني في نيل الأوطار (٣١٦/٦): قال ابن عدى: يعرف بالهيثم وغيره، وكان يغلط وصحح البيهقى وقفه ورجح ابن عدى الموقوف، وقال ابن كثير في الإرشاد: رواه مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد، عن ابن عباس موقوفًا، وهو أصح وكذا رواه غير ثور، عن ابن عباس. أ. هـ.

الحديث أخرجه الدارقطني (١٧٤/٤)، والزيلعي (٢١٨/٣)، والمتقى في كنز العمال (٨٠٢٥)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٤/٤)، وللحديث شاهد في صحيح البخاري بلفظ [فإنما الرضاعة من المجاعة] (ح ١٠٢٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه عن عائشة رضى الله عنهـا، مسـلم (۱۵۵۲)، وأبـو داود (۲۰۶۲)، والـترمذى (۲۰۲۳). والنسائى (۱۱۰/۲)، وابن ماحه (۱۹٤۲)، والتبريزى (۳۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) واستدل الأحناف بأدلة منها: أن حديث عائشة متضمن لكون الخمس الرضعات قرآنًا والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل النزاع، ونفوا أن يكون ذلك قرآنًا وقالوا: لو كان قرآنًا لحفظ لقوله تعالى: ﴿إِنَا لَكُونَ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾، واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿واُمهاتكم اللاتى أرضعنكم ﴾، وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثل ذلك حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب».

#### ثم النظر في أمرين:

أحدهما: في التعدد. وإنما يتعدد بتخلل فصل بين الرضعتين، ويتبع فيه العرف كموجب اليمين. ولا ينقطع التواصل بأن يلفظ الصبى الشدى، ويلهو لحظة، ولا بأن يتحول من ثدى إلى ثدى؛ لأن ذلك إتمام رضعة واحدة، وإنما ينقطع بالإضراب ساعة، والعرف هو المحكم، وعند الشك الأصل نفى التحريم.

أما إذا حَلبت اللبن دفعةً واحدةً، وشربه الصبى في خمس رضعاتٍ، فقولان، الأصح حصول العدد؛ نظرًا إلى تقطع الوصول.

والثاني: أنه ينظر إلى اتحاد الحصول والانفصال.

وإن خُلب حمس دفعاتٍ، وتناوله الصبى من إناء واحد دفعة واحدة، فهو رضعةٌ، فإن تناوله بدفعات فطريقان:

منهم من قطع بالعدد؛ لتعدد الطرفين. ومنهم من قال: اللبن في حكم المتحد لما اختلط.

الأمر الثانى: أن يتعدد المرضع ويتحد الفحل. كالرجل له خمس مستولدات، أو أربع نسوةٍ ومستولدةٌ، أرضعن بلبانه صغيرةً، كل واحدةٍ مرةً، لا تحصل الأمومة. وهل تحصل الأبوة للفحل؟ فيه وجهان مشهوران:

أحدهما: أنه لا تحصل؛ لأن الأمومة أصل، والأبوة تتبع.

والثاني: تحصل؛ لأن الأبوة أيضًا أصل، وقد حصل العدد في حقه.

ولو كان بدلهن خمس بناتٍ، فوجهان مرتبان، وأولى بأن لا تحصل؛ لأن اللـبن ليـس منه حتى نقول: كأنه المرضع وهن كالظروف للبنه؛ لأن البنات كبنتٍ واحدة من وجه، والأخواتُ كالبنات، وإذا ثبتت الحرمة مع ابنتيه انجرت إليه.

ولو كن مختلفات، كأم، وأخت وبنت وجدة وزوجة، فالظاهر أنه لا يحرم؛ لأن هــذا المحموع لا يحصل منه قرابةٌ واحدة يعبر عنها بعبارة. وقيل: يحرم؛ إذ لو استتمت كل واحدةٍ خمسًا لحرمت.

فرع: يعتبر تخلـل فصـل بـين رضعـات الزوجـات، فلـو أرضعـن دفعـة واحـدة علـى التواصل فوجهان:

واحتجوا بما ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن الحرث أنه تـزوج أم يحيى بنـت أبـى أهـاب، فـإن النبى الله النبى الله الكيفية ولا سأل عن العدد. واستدلوا بغير ذلك. راحع ذلك وأحوبتها فى نيل الأوطار (٣١٣/٦).

أحدهما: أنه يتعدد؛ لتعدد المرضع.

والثانى: أنه يتحد، كتعدد الثدى من واحدة؛ لأن الصبى ارتضع دفعة واحدة. فعلى هذا، لو عادت واحدة وأرضعت أربعًا حُرم عليها؛ لأنها كملت الخمس. وفيه وجه: أنه لا يحرم؛ لأن الرضعة الأولى لم تحسب رضعة تامة، ولو حُسبت لحصل التحريبم بالمجموع. وهذا ضعيف.

#### الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع

ويحرم بالرضاع أصول وفروعٌ، والأصول ثلاثة:

المرضعة: وهي الأم وزوجها وهو الأب.

والموتضع: وهو الولد، وهنهم تنتشر الحرمة إلى الأطراف، حتى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

بيانه: أنه إذا حرم على المرتضع المرضعة، حرم عليه أمهاتها نسبًا ورضاعًا؛ فإنهن جدات. وحرم عليه أخواتها نسبًا ورضاعًا؛ فإنهن خالات. ولم تحرم عليه بنات أخواتها وإخويها؛ فإنهن بنات الخالات والأخوال. وحرمت بناتها عليه نسبًا ورضاعًا؛ فإنهن أخوات المرتضع وحرست أولاد بنات المرضعة، قربن أو بعدن من النسب والرضاع؛ فإنه خالهن. وكما حرمت المرضعة على المرتضع، حرمت على أولاده من النسب والرضاع؛ فإنهم حوافدها، ولم تحرم على أب المرتضع، فلو تزوج بها أبوه فكأنه تزوج بأم الابن، ولا منع منه. ولو تزوج أخوه بها فلا منع، وكأنه تزوج بأم الأخ وهو حائز، وإنما لا يجوز في النسب؛ لأنها زوجة الأب، وذلك حرام بحكم المصاهرة.

وهذا القياس بعينه حار بين المرتضع والفحل، فإذا كان هو للمرتضع أبًّا: فأبوه حد، وأخوه عم، وابنه أخ، وعلَى هذا القياس.

والأصل في الفحل أن عائشة، رضى الله عنها، احتجبت من «أفلح» فقال على: «ليَلجُ عليك فراً على الله عليه والمالك المناه الله عليك فإنه عمك، (١) وكانت قد ارتضعت من زوجة أخيه.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى (۲۲۹)، ومسلم (الرضاع ۲، ۷)، ومالك (۲۰۲، ۲۰۲)، وأبو داود (۲۰۷، ۲۰۱)، والنسائى (۲۰۲، ۱۰۲)، وابن ماجه (۱۹٤۸، ۱۹۶۹)، والبيهقى (۲۰۷۷)، والنسائى (۲۰۲، ۱۰۲)، وابغوى فى شرح السنة (۲۷/۹)، والتبريزى فى مشكاة المصابيح (الدارمى (۲۱۲۲)، وابن عبد البر فى التمهيد (۲۰/۸)، وابن أبى شيبة (۲۸۸/۱ ، ۲۸۸/۱)، وسعيد ابن منصور فى سننه (۱۹۱)، وابن حجر فى فتح البارى (۳۳۸/۹)، والحميدى فى مسنده (۲۹۹).

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

ولا يخالف الرضاع النسب إلا في أم الأخ من الرضاع، وأم الابن من الرضاع؛ فإنهما لا يحرمان من الرضاع، وإنما يحرمان من النسب؛ للمصاهرة والزوجية.

### فصل: في مسائل تتعلق بالفحل خاصة

فنقول: إنما تثبت الحرمة من الفحل إذا أرضعت بلبانه ونُسب اللبن: يُنسب الولد إليه، وكل ولدٍ منفى عنه كولد الزنا، والولد المنفى باللعان.

وأما لبن للمؤلود من وطء الشبهة، فالصحيح أنه منسوب إليه كالولد، وقــد نقـل فيـه قول، ووجهه أن النسب يثبت للضرورة، ولا ضرورة فــى الرضــاع، وكــذا طـردوا هــذا القول فـى الصهر.

فرعان: أحدهما: أنه لو وطنت المنكوحة بالشبهة، وأتت بولدٍ بحيث يُعرض على القائف، وفرعنا على الصحيح في ثبوت الرضاع بوطء الشبهة: فالرضاع تبع للنسب، فإذا أرضعت صغيرًا، فهو ولد من ألحق القائف به المولود. فإن لم يكن قائف، وبلغ المولود، وانتسب إلى أحدهما: تبعه المرتضع في الرضاع. فإن مات قبل الانتساب ففى الرضيع ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ينتسب بنفسه كالولد لأنه تابع، والآن مات المتبوع فقام مقامه ولكن هو ينتسب عند عدم الولد.

والثانى: أنه لا ينتسب؛ لأن الولد يبنى على ميل فى الطبع تقتضيه الخلقة، وذلك لا يتحقق فى الرضاع، فعلى هذا، نسبه فى الرضاع مُبهم بينهما، فيحرم عليه مواصلتهما جميعًا، وهذا هو الأصح.

والثالث: أن الأمر موقوف، والحرمة قائمة، وعليه أن لا يواصلهما جميعًا، ولكن له مواصلة أحدهما، وإذا فعل، تعين، ولم يجز له بعد ذلك مواصلة الثانى وإن طلق الأول. وفيه وجه: أن له مواصلة الثانى مهما طلق الأول، وإنما يحرم عليه الجمع؛ لأنه يتيقن التحريم عند الجمع، لا عند الإفراد. وفي المسألة قول آخر: أنه يثبت نسبه في الرضاع منهما؛ لأنه يحمل أبوان من الرضاع، ولا يحمل من السب. وهذا ضعيف، إلا أن يراد به شمول التحريم، وذلك صحيح.

الفرع الثانى: إذا طلق زوجته، ولبنها دارٌ، فهو منسوب إليه أبدًا. وكذلك لو انقطع وعاد، ما لم تضع حملاً من واطئ آخر. وقيل: إنه يتقدر بأربع سنين، وهــو أقصى مُـدة الحمل. وهو فاسد؛ لأن اللبن لا تتقدر مدته. ومهما وضعت حملاً من واطئ آخر شبهةٍ،

أو نكاح: انقطع نسبةُ اللبن عنه، أما في مدة الحمل في النكاح الثاني، فهو منسوب إلى الأول إن قال أهل النظر: لم يدخل وقت دُرورِ اللبن من الثاني. فإن قالوا: دخل، فقيه نظر، فإن كان اللبن لا ينقطع ففيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه للأول استصحابًا. والثاني: أنه لهما. والثالث: أنه إن زاد اللبن فلهما، وإلا فهو للأول.

وأما إذا كان قد انقطع وعاد بالحمل، فثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه للأول؛ إذ لم يطرأ قاطع معلوم؛ فلا نبالى بقول أهل البصر: إن ذلك حائز، ولا بانقطاع اللبن. والثاني: أنه للثاني؛ لأن الحمل ناسخ. والثالث: أنه لهما جميعًا. والله أعلم.

# الباب الثالث: في بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغُرُّم فيه

ويشتمل هذا الباب على غوامض الكتاب، ولابد من تقديم أصلين:

أحدهما: في الغُرْم. والثاني: في التفاف المصاهرة بالرضاع.

الأول: في الغرم: فإذا كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمه، أو امرأته بلبانه، حرمت زوجته الصغيرة، وانقطع النكاح، وعلى الزوج نصف المسمى قبل المسيس وجميعه، حيث ينقطع النكاح بمثله، بعد المسيس. وأما المرضعة فقد فوتت ملك النكاح عليه فلابد وأن تغرم. وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، «أن عليها قبل المسيس نصف مهر المثل». ونص في شهود الطلاق، إذا رجعوا، «أنهم يغرمون جميع مهر المثل»، فقيل: قولان في المسألتين بالنقل والتحريج، ينظر في أحدهما إلى أن المستقر هو النصف، وفي الثاني، وهو الأصح، أن الملك بكماله مستقر، وإنما يسقط الشطر بالطلاق فيحب جميع المهر. ومنهم من فرق بأن المشهود لم يقطعوا، باطنًا، ملكه وإنما أوقعوا حيلولة، والإرضاع قطع النكاح، والقطع قبل المسيس لا يوجب إلا النصف. ومنهم من أقر النص في الشهود، وخرج منه قولاً إلى الرضاع أنه يجب التمام، وهو متحه في القياس. وذكر بعض أصحابنا قولين آخرين:

أحدهما: أنه يغرم نصف المسمى؛ لأنه الذى فات على الزوج متقومًا، أما البضعُ فــلا يتقوم، وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله.

والثاني: كمال المسمى؛ لأنه الذي بذل الزوج؛ إذ التشطير خاصية الزوج.

وفي الشهود قول خامس: أن الزوج إن كان بذل كمال المسمى، وحب كمال المسمى؛ لأن الزوج منكر للطلاق، فلا يمكنه استرداد شطر المسمى.

كتاب الرضاع

أما إذا حرى بعد المسيس بأن كان تحته كبيرة وصغيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة، حتى صارتا أحتين فحرم جميعهما، اندفعا على الصحيح، وفيما تغرم لأحل الكبيرة الممسوسة قولان: الصحيح المقطوع به: أنها تغرم كمال مهر المثل. والثانى: أنها لا تغرم شيئًا؛ لأن الزوج بالوطء استوفى ما يقابل المهر، وكذلك إذا ارتدت بعد المسيس، لم تغرم شيئًا.

وهذا كله إذا كان الرضاع منها قصدًا، فلو كانت المرضعة نائمة، فدبت الصغير إليها، وامتصت، فالفسخ محال على الصغيرة حتى يسقط كمال المسمى، ولا تغرم المرضعة لعدم القصد.

ولا خلاف في أن فعلها في الارتضاع لا يعتبر مهما كانت المرضعة قاصدةً، بل يحال على جانب المرضعة. وذكر الشيخ أبو على في النائمة وجهين آخرين:

أحدهما: أنه يحال على المرضعة؛ لأنها صاحبة اللبن فتنسب إليه. وهذا ضعيف.

والثاني: أنها لا تغرم؛ لأنها لم تقصد، وتستحق الصغيرة نصف المسمى؛ إذ لا عبرة بفعلها.

أما إذا قطرت قطرة من اللبن، فطيرها الريح إلى فم الصغيرة، فلا غُرْمَ على صاحبة اللبن، والصغيرة تستحق شطر المهر؛ إذ لا فعل لها، ويرجع وجه في النظر إلى صاحبة اللبن.

# الأصل الثاني: في التفاف المصاهرة بالرضاع.

فنقول: إذا أرضعت امرأة صبيةً، فنكح الصبية رجل: حَرُم عليه المرضعة؛ لأنها أم زوجته، والأمومة سابقة على الزوجية. فلو نكح صبية وأبانها، فأرضعتها كبيرة. حرمت الكبيرة على المطلق؛ لأنها صارت أمَّ صغيرة كانت زوجته، إذ لا ينظر إلى التاريخ والتقديم والتأخير، وهذا متفق عليه. والمطلقة أو المستولدة إذا نكحت صغيرًا، ثم أرضعته بلبان الزوج أو السيد: حرما على المطلق والسيد؛ لأن الرضيع صار ابنًا، وهي كانت زوجته قبل أن صار ابنًا فصارتا أم الزوجة.

وكذلك لو نكح زيدٌ كبيرةً، وعمرو صغيرةً، ثم طلقاهما، ونكح كل واحدٍ زوجة صاحبه، فأرضعت الكبيرة الصغيرة: حرمت الكبيرة عليهما؛ لأنها صارت أم صغيرةٍ هي زوجتهما. وأما الصغيرة، فإن لم يكن زيد قد دحل بالكبيرة لما كانت تحته، فنكاح الصغيرة باق؛ لأنها صارت ربيبة امرأة لم يدخل بها. فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة، وانفسخ النكاح؛ لأنها ربيبة مدخول بها.

#### فإن تمهد هذان الأصلان انشعب منهما صور:

الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة بلبان الزوج: حرمتا عليه على التأبيد؛ لأن الكبيرة صارت أم الزوجة، والصغيرة صارت ولسد الزوج. فإن أرضعتها بلبان غيره، وكان بعد الدخول بالكبيرة: حَرُّمتا على التأبيد؛ لأن الكبيرة صارت أم الزوجة، والصغيرة ربيبة مدخول بها. وإن كان قبل الدخول حرمت الكبيرة مؤبدة بنا سبق، وانفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنها اجتمعت مع الأم في النكاح. ولا يحرم تجديد نكاحها؛ لأنها ربيبة غير مدخول بها. أما الغرم فإن ظهر فعلها، يسقط مهرها قبل الدخول، وغرم مهر الصغيرة كما سبق.

الصورة الثانية: لو كان تحته كبيرة، وثلاث صغار، فأرضعتهن دفعة، بأن حلبت اللبن فأوجرتهن دفعة: حرمت هي على التأبيد؛ لأنها أم زوجاته، وانفسخ نكاح الصغار لمعنين:

أحدهما: ثبوت الأخوة بينهن.

والثاني: احتماعهن مع الأم في النكاح.

ولم يحرمن مؤبدًا؛ لأن تحريمهن بسبب الاجتماع، ولكن بشــرط أن لا يكــون الارتضاع بلبان الزوج وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حتى لا يصرن ربـائب مدخـول بها.

وإن أرضعت الأوليين، ثم الثالثة: انفسخ نكاحها منع الأوليين، ولم ينفسخ نكاح الثالثة؛ إذ لم يبق في نكاحه امرأة حتى يمتنع الاجتماع. فلو أرضعت واحدةً فواحدةً على الترتيب، انفسخ نكاح الكبرى مع الأولى، ولم ينفسخ نكاح الثانية في الحال. وهل ينفسخ مع نكاح الثالثة وقد أرضعتها وتحته الصغيرة الثانية؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم، وهو القياس؛ لأنهما أُختان، فليست إحداهما بالاندفاع أولى من الأخرى.

والثاني: أنه تختص الثالثة باندفاع نكاحها؛ لأن سبب الجمع وحد بإرضاعها.

وكذلك لو أرضعت أجنبية صغيرتين تحـت زوج واحـد علـى التـوالى: اندفـع نكـاح الثانية، وفي الأولى قولان.

وكذلك لو أرضعت أم إحدى الصغيرتين الأخرى، انفسخ نكاح المرتضعة، وفي الأحرى القولان، والأصح في الكل التدافع، وهو اختيار المزنى، رحمه الله.

ولو كمان تحته أربع صغار، فجاء ثـلاث خالاتٍ للزوج من جهـة الأب والأم،

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

وأرضعت كل واحدةً واحدةً: لم ينفسخ نكاحهن؛ لأنهن صِرْنَ بنات الخالات. فلو جاءت بعد ذلك أُمُّ الزوج، أو امرأة أب لأمِّ الزوج، وارتضعت الرابعة: حرمت هي مؤبدًا؛ لأنها صارت خالة للزوج، وصارت خالة للصغائر الثلاث؛ إذ صارت أختًا للخالة التي أرضعتهن، وأخت الخالة خالة، فينفسخ نكاحها، وفي انفساخ نكاح الثلاث، وهي بنات أختها، وقد اجتمعن في النكاح معها، قولان؛ لأن سبب الجمع محقق منها.

المسألة بحالها: لو كانت الخالات متفرقات، إحداهن للأب والأخرى للأم، والأحرى للأم والأحرى للأب والأم، وجاءت أمُّ أمَّ الزوج، وارتضعت الرابعة: انفسخ نكاحها، وأما الصغائر الثلاث، فالتي أرضعتها الخالة للأب لا ينفسخ نكاحها؛ لأن الخؤولة للرابعة حصلت من جهة أمِّ أمِّ الزوج، والخالة للأب لا تتصل بها.

المسألة بحالها: لو حاءت امرأة أب أم الزوج، وأرضعت الرابعة بلبان أم الزوج: ينفسخ نكاحها؛ لأنها صارت خالة الزوج للأب. وهل ينفسخ نكاح الثلاث؟ أما التي أرضعتها الخالة للأب، أو للأب والأم، ففي انفساخ نكاحها قولان، ولا ينفسخ نكاح التي أرضعتها الخالة للأم؛ لأنها أجنبية منها؛ لأن الخؤولة ثبتت لها من جهة أب أم الزوج، ويخرج على هذه القاعدة ثلاث عمات الزوج، وهي خالة من جهة أم أم الزوج، ويخرج على هذه القاعدة ثلاث عمات بحتمعات أو متفرقات، وفرض إرضاع الرابعة من أم أب الزوج، أو امرأة أب أب الزوج.

الصورة الثالثة: تحته كبيرة وثلاث صغائر، وللكبيرة ثلاث بنات كبار، فأرضعت كل بنت كبيرة للكبيرة صغيرة؟ فإن كان بعد الدحول، حرمت الكبيرة مؤبدًا؛ لأنها صارت جدة للصغائر، وحرمت الصغائر مؤبدًا؛ لأنهن ربائب مدحول بها. وإن كان قبل الدحول، انفسخ نكاحهن، ولم يحرم على التأبيد إلا الكبيرة؛ فإنها أم الزوجات، وإنما ينفسخ إذا حرى الإرضاع دفعة من غير توال، وإن حرى على التوالى انفسخ نكاح الأولى مع الأم، ولا ينفسخ نكاح الثانية والثائثة.

فإن حلبن اللبن في ظرف واحد وأرضعن دفعةً: اندفع نكاح الكل، والمرضعات يشتركن في غرامة مهور الصغائر في هذه الصورة؛ لامتزاج اللبن. وإن انفردت كل واحدة بالإرضاع معًا: انفردت كل واحدة بغرامة مهرها، واشتركن في غرامة مهر الكبيرة؛ إذ كل واحدة أتت بعلة كاملة في دفع نكاحها.

الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين، فأرضعت كبيرة بلبائه الصغيرتين على

الترتيب، وكذلك فعلت الكبيرة الثانية، حرمت الكبيرتان والصغيرتان على الأبد، غير أن الكبيرة لما أرضعت الصغيرة الأولى، أفسدت نكاح نفسها ونكاح تلك الصغيرة؛ لأنها صارت أم الزوجة، وصارت الصغيرة بنتًا، ولما أرضعت الثانية فسد نكاح الثانية؛ لأنها أيضًا صارت بنتًا، فسقط مهر الكبيرة إن كان قبل الدخول، وتغرم مهر الصغيرتين كما سبق. وأما الكبيرة الثانية فلم تُفسد إلا نكاح نفسها، فلا مهر لها، ولا شيء عليها.

أما إذا لم يكن بلبان الزوج، فلا تصير الصغيرة بنتًا، بل ربيبة، فلا يخفى حكمها قبــل الدخول وبعده. وحكم الآية قائم بالإجماع قبل الدخول.

# الباب الرابع في النَّزاع

والنظر في الدعوي، والحلف، والشهادة:

أما الدعوى: فإن توافقا على الرضاع، حكم باندفاع النكاح، ولا يجب إلا مهر المثل إن جرى مسيس. وإن ادعى أحدهما قُضى بموجب قوله فيما عليه، وطولب بالبينة فيما له. فإن ادعى الزوج، اندفع النكاح ولم يسقط مهرها بقوله. وإن ادعت المرأة سقط مهرها إن لم تكن قبضت، وإن جرى القبض، فلا يقدر الزوج على الاسترداد؛ لأنه منكر للرضاع.

أما التحليف: فالمنكر يحلف على نفى العلم بجريان الرضاع؛ لأن الرضاع فِعْلُ الغير، ولا نظر إلى فعلها فى الإرضاع؛ لأنها كانت صغيرة. فإن نكلت حلف الزوج على البت بجريان الرضاع. وقال القفال: «حلف على العلم بجريان الرضاع لتطابق اليمين المردودة يمينها على الضد» والصحيح أن ذلك ذكره على سبيل الاستحباب، وإلا فإذا حلف على الرضاع حزمًا، كفى.

أما الشهادة: فلها طرفان:

الأول: عدد الشهود وصفتهم، فلابد من أربع نسوةٍ. وقال مالك، رحمه الله: «يكفى اثنتان». وتقبل شهادة النسوة وحدهن، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: «لابد من رجلين أو رجل وامرأتين».

ولو شهدت أم المرأة وابنتها، لم تُقبل إن كانت هي المدعية، وإن كانت منكرة قُبـل عليها.

ولو ابتدأ الشهادة من غير دعوى على سبيل الحسبة، قُبل؛ إذ ربما تكون عليها، وربما تكون لها، وشهادة الحسبة تُقبل في الرضاع كما في الطلاق. وتُقبل شهادة المرضعة وإن شهدت على فعلها؛ إذ ليس تقصد إثبات الفعل، بـل وصـول اللـبن، إلا إذا كـان

غرضها الأجرة، فلا تُقبل، وقال الفوراني: لو شهدت على أنها ارتضعت منّى، قُبل. ولو قالت: «أشهد أني أرضعتها» فلا تُقبل؛ لفساد الصيغة.

الطرف الثانى: فى التحمل. ويحصل ذلك بأن يشاهد الصغير قد التقم الشدى وهو يتجرع، وتتحرك حنجرته مستجرًا حركة يحصل له بها علم بوصول اللبن إلى جوفه من قرينة الحال. والظن الغالب كالعلم كما فى الشهادة على الملك، ولكن عند أداء الشهادة ينبغى أن يجزم القول بأن بينهما رضاعًا محرمًا. فإن شهد على الإرضاع فليذكر شرائطه من الوقت والعدد وهل يجب ذكر وصول اللبن إلى الجوف؟ فيه حلاف.

ولاشك في أن القاضى لو استفصل فعليه ذلك، ولكن لو مات الشاهد قبل التفصيل، فهل للقاضى التوقف؟ فيه وجهان. ومن اكتفى بدون ذلك، على بأن الوصول إلى الجوف لا يُرى، بخلاف وُلُوج الآلة في الزنا، فإنه يُرى. ولا خلاف في أنه لو حكى القرائن التي شاهدها في الرضاع، لم يقبل إن كان ذلك مستند علمه.

\* \* \*

تم بحمد الله الجزء الثالث، ويليه إن شاء الله الجزء الرابع والأخير وأوله: كتاب النفقات







الجشزء الستكابع

سنثورات **المحركي بيضى** يشركت الشنة وَالمحمّاعة دارالكنب العلمية سررت بسيان



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة السرار الكف العلهية بيروت للبسستان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمية أو إعسادة تضييد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على الصبرطة كاسبيت أو إدخياله على الكمبيوتسر أو برمجته على المبيوتسر أو برمجته على المبيوتسر أو برمجته على المبيوتسر أو برمجته على المسلوانات ضوئية إلا بموافقة الشاشر خطياً.

#### **Exclusive Rights by**

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D., ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطبعَة الأوّلي ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م

#### حارالكث العلمية

بيروت \_ ٹبنان

رمنل الطاريف، شــارع البحتري، بنايــة ملكـارت هاتف وفاكس: ۲۲٬۲۹۸ - ۲۲۲۱۳ ـ ۲۷٬۵۴۲ ( ۲۲۱) صندوق بريد: ۲۰۲۲ - ۱۱ ببروت ـ لبنـــان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bidg., 1st Floor Tel. & Fax : 00 (961-1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Libon

Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1ére Étage Tel. & Fax : 00 (961 | ) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.R.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@af-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# فهرس المحتويات

|     | الطرف الثاني: في تمييز السبب عن       | ٣  | كتاب النفقات                             |
|-----|---------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 4   | المباشرة                              |    | الأسباب الموجبة للنفقات ثلاثة: الزوجية،  |
|     | الطرف الثالث: في اجتماع السبب         | ٣  | والقرابة، وملك اليمين                    |
| 41  | والمباشرة                             | ٣  | السبب الأول: الزوجية                     |
|     | الطرف الرابع: أن يكون السبب من الآدمي |    | الباب الأول في قدر النفقة، وكيفية        |
| ٣٣  | والمباشرة من بهيمة                    | ٣  | الإنفاق                                  |
|     | الطرف الخامس: في طرآن المباشرة على    | ٣  | الفصل الأول في المقدار                   |
| 4.5 | المباشرة أو السبب على السبب           | ٦  | الفصل الثاني في كيفية الإنفاق            |
| ۴٥  | الركن الثاني: القتيل                  | ٨  | الباب الثاني: في مُسقطات النفقة          |
| ٥٣  | الركن الثالث: القاتل                  | 17 | الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة         |
| ٤٤  | النوع الثاني في قصاص الطرف            |    | السبب الثاني: النفقة للقرابة، وفيه ثلاثة |
| ٤٧  | الفصل الثاني: في المماثلة             | 17 | أبواب                                    |
| ٤٨  | التفاوت الثاني: في الصفات             |    | الباب الأول: في شرائط الاستحقاق،         |
| ۰۰  | التفاوت الثالث في العدد               | 17 | وكيفية الإنفاق، وفيه فصلان               |
| 10  | فروع تتعلق بالنزاع                    | 17 | الفصل الأول: في شرائط الاستحقاق          |
|     | الفن الثاني: في حكم القصاص الواجب في  | ۱۷ | الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق           |
| ۲۵  | الاستيفاء والعفو، وفيه بابان          |    | الباب الثاني: في ترتيب الأقارب عند       |
|     | الباب الأول: في الاستيفاء، وفيه ثلاثة | ۱۸ | الاجتماع                                 |
| 07  | فصول                                  |    | الباب الثالث: في أحكام الحضانة، وفيه     |
| ٥٢  | الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء  | ۲. | فصول                                     |
|     | الفصل الثاني: في أن حق القصاص على     | ۲. | الأول: في الصفات المشروطة                |
| ٥٥  | الفورالفور                            | ۲١ | الفصل الثاني: فيمن يستحق الحضانة         |
| 70  | الفصل الثالث: في كيفية المماثلة       | 77 | الفصل الثالث: في التزاحم والتدافع        |
| ۹٥  | الباب الثاني: في حكم العفو            | Y0 | السبب الثالث للنفقة: مِلْكُ اليمين       |
| ٦٤  | كتاب الديات                           | 44 | كتاب الجنايات                            |
| 7.5 | القسم الأول: في الواجب                | 44 | الركن الأول: القتل نفسه                  |
| 37  | البابُ الأول: في النفس                |    | الطرف الأول: في تمييز العمد عن شبه       |
| ٧٢  | الباب الثاني: فيما دون النفس          | 44 | العمد                                    |

| كتاب حد الزنا                                  | النوع الثاني من الجنايات: القطع المبين      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الجناية الثالثة هي: الزنا٢٣                    | للأعضاء                                     |
| الطرف الأول: في الموجِب والموجَب ٢٣            | ﴿النوع الثالث من الجنايات: ما يفوت          |
| الطرف الثاني في الاستيفاء٢٩                    | اللطائف والمنافع٧٦                          |
| الجناية الرابعة هي: القذف٣١                    | القسم الثاني من الكتاب: في بيان الموجب      |
| كتاب حد القذف                                  | من الأسباب والمباشرات ٨١                    |
| الجناية الخامسة الموجبة للحد: السرقة ٣٢        | القسم الثالث: في بيان من تجب عليه الدية ٨٩  |
| كتاب حد السرقة٣٢                               | الركن الثاني: في كيفية الضرب على العاقلة ٩٢ |
| الطرف الأول: في الموجب، وهو السرقة ٣٢          | القسم الرابع من الكتاب: في دية الجنين . ٩٥  |
| الركن الأول: المسروق٣٢                         | الطرف الأول: في موجب الغُرّة ٩٥             |
| الركن الثاني: نفس السرقة٣٩                     | الطرف الثاني: في الموجب فيه ٩٧              |
| الركن الثالث: السارق                           | الطرف الثالث: في صفة الغرة ٩٩               |
| النظر الثاني من الكتاب في إثبات السرقة         | كتاب كفارة القتل                            |
| ومعرفتها بيمينٍ مردودة، أو إقرارٍ، أو بينةٍ ٤٢ | كتاب دعوى الدم، والقسامة، والشهادة          |
| النظر الثالث من الكتاب: في بيان الواجب 18      | فيه، فهذه ثلاثة أمور                        |
| الجناية السادسة: قطع الطريق ٤٦.                | الأول: الدعوى                               |
| النظر الأول: في صفتهم١٤٦                       | النظر الثاني: في القسامة، والنظر في أربعة   |
| النظر الثاني: في العقوبة٧٤١                    | أركان:                                      |
| النظر الثالث: في حكم العقوبة ١٤٩               | الأول: بيان مظنته                           |
| الجناية السابعة: شُربُ الخمر١٥١                | الركن الثاني: في كيفية القسامة              |
| أما الموجِب١٥١                                 | الركن الثالث: في حكم القسامة ١٠٧            |
| الطرف الثاني: في الواجب ٥٣                     | الركن الرابع: فيمن يحلف أيمان القسامة . ١٠٨ |
| باب في التعزير٥٠                               | النظر الثالث من: الكتاب في إثبات الدم       |
| كتاب موجبات الضمانات ٥٥                        | بالشهادة                                    |
| الباب الأول: في ضمان الولاة ٥٩                 | كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ١١٣          |
| الباب الثاني: في دفع الصائل١٦٢                 | الجناية الأولى: البغي                       |
| الباب الثالث: فيما تتلفه البهائم، وفيه         | الطرف الأول: في صفاتهم١١٣                   |
| فصلان ١٦٥                                      | الطرف الثاني في أحكام البغاة: في            |
| الفصل الأول: أن لا يكون معها مالكها ٦٥.        | الشهادة، والقضاء، والغرم ١١٥                |
| الفصل الثاني: أن يكون معها مالكها١٦٦           | الطرف الثالث: في كيفية القتال ١١٧           |
| كتاب السُيَر                                   | الجناية الثانية: الردة                      |
| الباب الأول: بيان الجهاد والنظر ٦٨.            | الطرف الأول: في الردة١١٨                    |
| الطرف الأول: في الواجبات ٦٩                    | الطرف الثاني: في حكم الردة ١٢٠              |

| كتابُ السَّنْقِ والرَّمْي٢٤٨                    | 171 |
|-------------------------------------------------|-----|
| الباب الأولُ: في السبق                          | 171 |
| الفصل الأول: فيما يجوز العقد عليه ٢٤٨           | 177 |
| الفصل الثاني: في شروط العقد٢٤٩                  | 141 |
| الفصل الثالث: في حكم هذه المعاملة ٢٥١           | ۱۸۳ |
| الباب الثاني: في الرَّمْي٢٥٢                    | ۱۸٤ |
| القصل الأول: في الشروط٢٥٢                       | 19. |
| الفصل الثاني: فيما يُسْتَحَقُّ به السَّبَق      | 197 |
| الفصل الثالث: في جواز هذه المعاملة ٢٥٨          | 147 |
| كتاب الأينمان                                   | 197 |
| الباب الأول: في اليمين                          | 4.7 |
| الفصل الأول: في الصريح والكناية                 | ۲۱. |
| الفصل الثاني: في يمين الغضب واللجاج . ٢٦٢       | **1 |
| الباب الثاني: في الكفارة٢٦٣                     | *17 |
| الباب الثالث: فيما يقع به الحنث                 | *17 |
| النوع الأول: في ألفاظ الدخول وما يتعلَّق به ٢٦٨ | 717 |
| النوع الثاني: في ألفاظ الأكل والشرب وما         | 717 |
| يتعلق به                                        | 414 |
| النوع الثالث: في ألفاظ العقود٢٧٢                | 771 |
| النوع الرابع: في الإضافات٢٧٣                    | 777 |
| النوع الخامس: في الحلف على الكلام ٢٧٥           | *** |
| النوع السادس: وهُو تقديم البرُّ وتأخيره ٢٧٦     | 270 |
| النوع السابع: في الخصومات ٢٧٧                   | 444 |
| خاتمة                                           | *** |
| كتاب النذور                                     | 777 |
| النظر الأول: في الأركان                         | 777 |
| النظر الثاني: في أحكام النذر٢٨٢                 | 777 |
| النوع الأول: الصوم٢٨٢                           |     |
| النوع الثاني: الحج                              | 240 |
| النوع الثالث: إتيان المساجد                     | 777 |
| النوع الرابع: تعيين المساجد                     | 75. |
| النوع الخامس في الضحايا والهدايا ٢٨٩            | 78. |
| كتاب أدب القضاة                                 | 720 |

|   | الطرف الثاني: في مُسْقِطَات الوجوب ١٧١         |
|---|------------------------------------------------|
|   | الباب الثاني: في كيفية الجهاد١٧٦               |
|   | النظر الأولُّ: في معاملاتهم بالقُتْل ١٧٧       |
|   | التصرف الثاني: في رقابهم بالاسترقاق ١٨٢        |
|   | التصرف الثالث: في أموالهم بالإهلاك ١٨٣         |
|   | التصرف الرابع: في أموالهم بالاغتنام ١٨٤        |
|   | الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان ١٩٠ |
|   | كتاب الجزية والمهادنة                          |
|   | العقد الأول: عقد الذمة ١٩٦                     |
|   | أما الأركانُ فخمسةً ١٩٧                        |
|   | النظر الثاني: في أَخْكَام عَقْدِ الذَّمَّة     |
| i | العقد الثاني مع الكفار: المهادنة ٢١٠           |
|   | النظر الثاني: في أحكام العقد                   |
|   | كتاب الصيد والذبائح                            |
|   | النظر الأول: في سبب حِلّ الذبيح ٢١٦            |
|   | الركن الأول: الذابح                            |
|   | الركن الثاني: الذبيح                           |
| ١ | الركن الثالث: آلةُ الصِيدِ والذبح ٢١٨          |
| l | الركن الرابعُ: نَفْسُ الذُّبْحِ والاصطياد ٢٢١  |
| ļ | النظر الثاني من الكتاب في أسباب الملك ٢٢٣      |
| ĺ | الفصل الأُول: في السببُّ                       |
| Į | الفصل الثاني: في الازدحام على الصيد ٢٢٥        |
| 1 | كتاب الضحاياكتاب الضحايا                       |
| ŀ | الركن الأول: الذبيح                            |
| ١ | الركن الثاني: الوقت٢٣٢                         |
| I | الركن الثالث: الذَّابِع                        |
| I | الركن الرابع: في كيفية الذُّبْح٣٣٠             |
|   | القسم الثاني من الكتاب: النظر في أحكام         |
| I | الضحاياا ٢٣٥                                   |
|   | واختتام الكتاب بباب العقيقة                    |
|   | كتابُ الأطْعِمَة٧٤٠                            |
|   | الباب الأول: في حالة الاختيار ٢٤٠              |
|   | الباب الثاني: في حالة الإضط ال                 |

| الطرف الثاني فيما لا تدارُك له كالعتق |
|---------------------------------------|
| والطلاق٢٤٨                            |
| الطرف الثالث: فيما يقبل التدارك       |
| كتاب الدعوى والبينات                  |
| الركن الأول: الدعوى                   |
| الركن الثاني: جواب المدعى عليه        |
| الركن الثالث: اليمينه                 |
| الركن الرابع: في النكول               |
| الركن الخامس: البينة                  |
| كتاب دعوى النسب وإلحاق القائف ٣٧٥     |
| الركن الأول: المستلحق                 |
| الركن الثاني: الملحق                  |
| كتاب العتق                            |
| أما أركانه فثلاثة                     |
| النظر الثاني: في خواص العتق٣٧٩        |
| النظر الثالث: في فروع متفرقة٣٨٧       |
| في أحكام الولاء٣٩١                    |
| كتاب التدبير                          |
| النظر الأول في الأركان٣٩٤             |
| الركن الأول: في الصيغة٣٩٤             |
| الركن الثاني: الأُهِل                 |
| النظر الثانيّ: في أحكامه٣٩٦           |
| النظرُ الثالثُ: في الولد٣٩٨           |
| كتاب الكتابة                          |
| النظر الأول: يتعلق بأركان الكتابة وهي |
| أربعة                                 |
| الركن الأول: الصيغة                   |
| الركن الثاني: العوض                   |
| الركن الثالث: السيد المكاتب           |
| الركن الرابع: العبد القابل            |
| النظر الثاني: في أحكام الكتابة        |
| كتاب أمهات الأولاد ٢٦٤                |

| لباب الأول: في التولية والعزل ٢٩٣          |
|--------------------------------------------|
| لفصل الأول: في التولية                     |
| لفصل الثاني: في العزل وحكمه ٢٩٨            |
| لباب الثاني في: جامع آداب القضاء ٣٠٠       |
| لفصل الأول: في آداب متفرقة                 |
| لفصل الثاني: في مستند قضائه                |
| لفصل الثالث: في التسوية بين الخصمين ٣٠٧    |
| لفصل الرابع: في التزكية                    |
| لباب الثالث في القضاء على الغائب وكتاب     |
| القاضي إلى القاضي                          |
| لباب الرابع: في القسمة ٣١٩                 |
| لفصل الأول: في القسام وأجرته ٣١٩           |
| لفصل الثاني: في كيفية القسمة               |
| لفصل الثالث: في الإجبار                    |
| تتاب الشهادات                              |
| لباب الأول: فيما يُفيد أهلية الشهادة       |
| وقبولها من الأوصاف ٣٢٥                     |
| لباب الثاني: في العدد والذكورة ٣٣٤         |
| لباب الثالث: في مستند علم الشاهد،          |
| وتحمله، وأدائه                             |
| لفصل الأول: في مستنده                      |
| لفصل الثاني: في وجوب التحمُّلِ والأداء ٣٤٠ |
| لباب الرابع": في الشاهد واليمين َ١٠٠٠ ٣٤١  |
| لباب الخامس: في الشهادة على الشهادة ٣٤٤    |
| لطرف الأول: في مجاريه                      |
| الطرف الثاني: في التحمل                    |
| الطرف الثالث: في الطوارىء على شهود         |
| الأصل ٣٤٥                                  |
| الطَّرف الرابع: في العدد                   |
| الطرف الخامس: في العذر المرخص              |
| لشهادة الفرع وهو الموت، والغيبة            |
| والمرض ٣٤٦                                 |
| الماب السادس: في الرجوع عن الشهادة . ٣٤٧   |

كتاب المتدبير كتاب المتدبير وم

الثالثة: لو تنازعا، فقالت: ولدت بعد التدبير، فتبعنى، على قول السراية، وقال: السيد: بل قبله، فالقول قول السيد؛ لأن الأصل بقاء ملكه.

وعلى قولنا: لا يسرى، لو نازعت الوارث، وقالت: ولدت بعـد المـوت، فهـو حـر. وقال الوارث: بل قبله، فالقول قول الوارث.

ولو كان في يد المدبر مال، فقال الوارث: هو من كسبك قبل الموت، وقال: بل بعده، فالقول قول المدبر؛ لأن الملك في يده بخلاف الولد، فإنه لا يد لها عليه وهي تدعى حريته.

\* \* \*

1000

# بسمالله الرحمز الرجيمر

# كتاب النفقات

والأسباب الموجبة للنفقات ثلاثة: الزوحية. والقرابة. ومِلْكُ اليمين.

#### السبب الأول الزوجية

ويجب على الزوج النفقة بالاتفاق، وهـى خمسة أشِياء: الطعـام، والإدامُ، والكسـوةُ والسُّكني، وآلة التنظيف، كالمشط والدهن، والخادم إن كانت ممن تُحدم.

ثم الخادم تستحق الطعام والأدم والسكنى والكسوة، وتستحق الخفَّ؛ لترددها في الخروج. والمرأة لا تستحق الخف بل المِكْعَب للتردد في المسكن.

ولا تستحق الخادمــة آلــة التنظيـف. ولا تسـتحق الزوجــة المعالجــة بـالداء، والفَصْـد، والحجامة.

وشرح هذه الأمور، مع مُسقطات النفقة، في ثلاثة أبواب:

### الباب الأول في قدر النفقة، وكيفية الإنفاق

وشرحه في فصلين:

# الفصل الأول في المقدار

والكلام في هذه الأشياء المذكورة، وهي ستة أشياء:

الواجب الأول: هو الطعام: وهو مُدُّ على المعسر، ومُدَّانِ على الموسر، ومُدَّانِ على الموسر، ومُدُّ ونصف على المتوسط. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إنه لا يقدر، بل الواجب قدر الكفاية، كنفقة القريب، ونقل الشيخ أبو محمد قولاً غريبًا على موافقته. ونقل صاحبُ «التقريب» قولاً أن الزيادة على المدّ لا مردَّ له، فهو إلى فرض القاضى. والمذهب: هو الأول، ومستنده: أن اعتبار الكفاية لا يصح، مع أنها تستحق في يوم مرضها وشبعها. فإذا بطلت الكفاية، فأقل طعام أوجبه الشرع المدُّ في الكفارات، وهو القدر الذي يجتزئ به الزهيد، ويتبلغ به الرغيب. وأقصاه مُدان؛ إذ أوجبهما الشرع في الفدية، والوسط ما بينهما، وقد ثبت أن ذلك يختلف؛ لقوله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ [البقرة: ٢٣٦]؛ فتقدير الله تعالى أولى من تقدير القاضى، وأحسن مستند لتقدير القاضى تقدير الشرع.

وإنما ينظر إلى حال الزوج عندنا في العجز والقدرة، لا إلى حالها.

والمُعْسِرُ: هو الذي لا يملك شيئًا أصلاً، فعليه مُـدٌ، ولا يزيـد. فإن كـان قـادرًا على كسب الزيادة: فإن خرج عن حد استحقاق سهم المساكين بملك مال، نُظـر: فإن كثر فهو موسر، وإن كان بحيث لو ألزمناه المدين، أوشك أن يرجع إلى حـد المساكين: فهو متوسط؛ فعليه مُد ونصف.

وليس على المكاتب والعبد إلا نفقة المعسرين، وكذلك من نصفه عبــ للله و نصف حر. وقال المزنى، رحمه الله: عليه نصف نفقة المعسرين، ونصف نفقة الموسرين. هـذا حكم المقدار.

أما جنس الطعام: فغالب قوت البلد. فإن اختلف، فما يليق بالزوج. وإن كان حال الزوج يخالف الغالب، فهو في محل التردد.

الواجب الثانى: الأُدْم. وقد قال الشافعي، رضى الله عنه: مكيلة زيت أو سمن وهذا تقريب؛ إذ لا تقدير في الشرع فيه، وإنما الواجب ما يكفي مع المد أو المدين، والرحوع في الجنس إلى الغالب في البلد أو إلى اللائق بحال الزوج.

وأما اللحم، فقد قال الشافعي، رضى الله عنه: رطلٌ من اللحم في الأسبوع، إن كان الواجب مدًّا، ورطلان للمدين. قال العراقيون: بني الشافعي رضى الله عنه، هذا على عادة بلدة ألفها، فإن اقتضت عادة بلدة أحرى زيادة على ذلك، فينبغى أن يزاد. وقال القفال، رحمه الله: لا زيادة عليه؛ لأنا نقتصر على الأقل كما في الطعام.

فرعان: أحدهما: لو كانت تزجى الوقت بالخبز القفار، فلا يسقط حقها من الأدم، كما إذا لم تأكل أصل الطعام، فإنها تستحق الطعام.

الثانى: لو تبرمت بجنس واحد من الأدم، فيجب على الزوج إبداله على وجه. ولا يجب في وجه بل عليها الإبدال إن شاءت.

الواجب الثالث: الخادمة. وتجب نفقة خادمتها إذا كان منصبها يقتضى أن تُخدم. وإن كان لا يليق بمنصبها، وإنما تخدم لمرض، فلا يجب؛ إذ لا تجب أسباب المعالجة. وإن كان بها زمانة ومرض دائم، فهى كذلك تُحتاج إلى الخادمة، فهذا يحتمل؛ لأن هذا العذر الدائم لا ينقص عن مراعاة الحشمة.

ثم على المعسِر للخادمة مُدُّ، وعلى الموسر مُدُّ وثلثٌ، كذلك قاله الشافعي، رضى الله عنه. وهو تقريب لا تقديرٌ، إذ لا تقدير للشرع فيه. نعم، هو رطلان، وهو لائق بالعادة في حق الخادمة.

والصحيح: أنه ينظر إلى كفايتها، إلا أن هذا القدر قدر الكفاية في الغالب. وفي استحقاق الأدم وجهان:

أحدهما: نعم كالمخدومة، ولكن يجوز أن يكون أدمها في الجنس أحسر، وفي المقدار ما يليق بقدر طعامها.

والثاني: أنه لا تستحق، بل تكتفي بما تفضله المخدومة في بعض الأحوال.

فروع: الأول: إذا لم تملك الخادمة؛ فعلى الزوج أن يخدمها حارية ، أو حرة بأجرة تقدر عليه ، وعند ذلك لم يكن لها دخل في مقدار نفقة الخادمة ، وإنما يكون ذلك إذا كانت الخادمة لها . وليس عليه أن يشترى لها جارية ، بل لو قال: أنا أخدم بنفسى في الطبخ والكنس، فله ذلك ، لكنها تستحيى في الحمام وفي بيت الماء وفي بعض المواضع ، فله الامتناع ؛ صيانة للمروءة فيفيد ذلك حواز نقصان نفقة الخادم لنقصان الخدمة ، وعند ذلك يحتمل التشطير أو النظر إلى مقادير الأفعال .

أما إذا قالت: أنا أحدم بنفسى، فأعطنى نفقة الخدمة، فالظاهر: أنه لا يبلزم؛ لأنها أسقطت مرتبتها، وإنما تجب النفقة لضرورة بقاء المرتبة.

الثانى: لو كانت لها خادمة، وأراد الزوج إبدالها بسبب ريبةٍ، فله ذلك، ولا يجوز بغير عُذر؛ لأن قطع الإلف إضرارٌ. ولو كان معها خدام، فله إخراج الجميع إلا واحدة، ولا نبالى بقطع الإلف؛ لأن الدار ملكه، وليس عليه سكناهن، بل له أن يمنع أباها وأمها عن الخروج لزيارتهما، ولكن الأولى أن لا يفعل ذلك.

الثالث: لو نكح رقيقة، وهي تخدم لجمالها؟ ذكر العراقيون وجهين:

أحدهما: أنه لا يجب نفقة الخادمة؛ لأن الرق ينافى هذا المنصب. والثانى: أنه تجب؛ لأن العادة قد تقتضيه.

الواجب الرابع: الكسوة والأثاث: ولا تقدير للشرع فيه، فإن العادة تختلف فيه الحتلافًا بينًا، فلابد من الكفاية، وهو خمارٌ وقميص وسراويل ومكعب في الصيف، ومثل ذلك في الشتاء مع زيادة حبة.

أما جنسه، فقد قال الشافعي، رضى الله عنه: «على الموسر لينُ البصرة، وعلى المعسر غليظ البصرة، وعلى المعسر غليظ البصرة، وعلى المتوسط ما بينهما» وأراد الكرباس<sup>(۱)</sup>. قال العراقيون: إن كان من عادتها الكتانُ والحرير، لزم ذلك عليه، وتتبع العادة. قال الشيخ أبو محمد: هي لبسة أهل الدين، والزيادة عليه رعونة، فلا مزيد عليه.

<sup>(</sup>١) الكرباس: القطن، وقد سبق ذكره.

ولابد مع ذلك من ملحفة وشعار (١)، ومضربة وثيرة، ومخدة، ولبد تجست المضربة أو حصير. وهل لها طلب زلية (٢) تفرشها بالنهار؟ فيه وجهان. واقتصروا في الفراش على هذا القدر، ولم يردوه إلى العادة. وهذا يـدل على أن الكسوة لا تـزاد على مـا ذكـره الشافعي، رضى الله عنه.

ولابد من ماعون الدار: كجرة، وكوز، وقِدْر، ومغرفة، ويكتفى في جميع ذلك بالخزف والخشب والحجر. وأما النحاسية فطلبتها ترفة، وقد يليق بالشريفة، فهو كالزيادة على لين الكرباس.

أما الخادمة: فتستحق الكسوة أيضًا، ولكن تخالف جنسية المخدومة وطعامها لا يخالف في الجنس وفي إدامها تردد.

الواجب الخامس: آلة التنظيف: وهو المشط والدهـن، وإن طلبت مزيـدًا، كـالكحل والطيب، لم يجب.ويجب المَرْتَكُ لقطع الصُّنان إن كان بحيث لا ينقطع بالماء والتراب.

وإن قال الزوج: «الدهن للتحمل وإزالة الوسسخ، ولا أريد التحمل، وإزالة الوسمخ بغيره ممكن، فهذا فيه احتمال.

ولاشك في أن للزوج منعها من تعاطى أكل الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة. وله منعها من تناول السموم المهلكة. وهل له منعها من الأطعمة المرضة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن المرض يفضي إلى الموت؛ كالسُّمِّ.

والثاني: لا؛ لأن ذلك غيب لا يعلم، وتتبع ذلك يطول.

وأها الخادمة: فلا تستحق آلة التنظيف، ولكن إن تلبد شعرها بحيث تتأذى به، فلابدد من السعى في الإزالة.

وأما الدواء في المعالجات، فلا تستحقه الخادمة والمحدومة جميعًا.

الواجب السادس: السُكنى. ويجب عليه أن يُسكنها دارًا تليق بها: عارية، أو إحارة، أو شراءً، ولم يعتبر فى القوت والكسوة ما يليق بها، بل يليق به بخلاف المسكن، وكأن ما لابد فيه من التمليك فيعتبر جانبه، وما يراد به الانتفاع، فيعتبر ما يليق بها، والله أعلم.

# الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق

أما الطعام فلابد فيه من تمليك الحبِّ مع مئونة الطحن، والخبز، وإصلاح اللحم: مـن

<sup>(</sup>١) الشُّعارُ: ما ولى حسد الإنسان دون ما سواه من النياب. انظر: المعجم الوسيط (٤٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) زلية: بساط من صوف. المصباح المنير (٣٩/١).

الخطب، والملح، وأُجرة الطباخ. ولها الامتناع من قبول الخبز. وليس له أن يكلفها الأكل معه؛ فإنها لا تتسلط على التصرف، ونفقتها عوض كالمهر.

فروع: الأول: لو أحذت الحبَّ واستعملته بذرًا، فالظاهر: وجوب متونة الإصلاح، ويحتمل أن يقال: الإصلاح تابع، وليس بركن مقصود، فلا يستقل.

الثانى: لو كانت تأكل مع الزوج على العادة، ففي سقوط نفقتها وجهان، القياس: أنه لا تسقط؛ لأنه لم يجر إسقاط ولا اعتياض صحيح، لكن الأحسن الإسقاط إذ لو حرى من امرأة في عصر الصحابة، رضى الله عنهم، طلب النفقة للزمان الماضى لاستنكر.

الثالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهم، ففيه وجهان:

أحدهما: المنع؛ كالاعتياض عن المسلم فيه؛ فإنه عوض. والثناني: أنه يجوز كقيم المتلفات؛ لأنه لا يتحقق عوضًا.

ولو أخذت الخبر بدلاً عن الحب، فوجهان مرتبان وأولى بالمنع؛ لأنه ربًا. ووجه التحويز: أنها كالقابضة لحقها؛ لأنها تركت مئونة الإصلاح.

الوابع: لها طلب النفقة صبيحة كل يوم، وليس عليها الصبر إلى آخر اليوم. ثم لو ماتت في أثناء النهار لا تسترد، بل هي تركة لورثتها. ولو نشزت في أثناء اليوم استردت. فلو قدم إليها نفقة أيام، فهل تملكها؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ كتعميل الدين المؤجل، والثاني: لا؛ لأن السبب غير مستيقن فربما تموت.

ثم إذا ماتت، وقلنا: إنها ملكت، ففي الاسترداد وجهان، أظهرهما: أنه يسترد. ولا خلاف أنه يسترد.

أما الكسوة، فهل يجب التمليك فيها؟ فيه وجهان؛ لترددها بين النفقة والمسكن.

فروع: الأول: لو سلم إليها كسوة الصيف، فتلفت في يدها: يجب الإبدال إن قلنا: إنه إمتاع. وإن قلنا: إنه تمليك، فوجهان: الظاهر: أنه لا يجب.

الثانى: لو أتلفت بنفسها، وقلنا: إنه تمليك، فلا تحب الإعادة عليه. وإن قلنا: إنه إمتاع، فالظاهر: أنه يجب، ولكن يجب عليها قيمة المتلف.

الثالث: لو ماتت في أثناء المدة، فيسترد ثبابها إن قلنا: إنه إمتاع. وإن قلنا: إنه تمليك فالصنف بالنسبة إلى الطعام، فهو تركةً. ولاشك في أنه يسترد بالنشوز.

أما الخادمة: فلا يجب شراؤها والتمليك في رقبتها. أما التمليك في نفقتها، فكالتمليك في نفقتها، فكالتمليك في نفقة المخدومة، ولا يتصور هذا في الرقيقة فإنها لا تملك، ولا في المستأجرة بأجرة، فإنها لا تستحق سوى الأجرة، بل في التي وعدت الخدمة بالنفقة، فتستحق التمليك، وإن لم يكن عقد لازم، ويحتمل هذا الأجل الحاجة في هذا الموضع.

#### الباب الثاني: في مُسقطات النفقة

ومسقط النفقة ما يمنع عليه الاستحقاق. وفيما تجب به النفقة قولان مستنبطان من معانى كلام الشافعي، رضى الله عنه:

أحدهما: أنه نجب بمجرد العقد بشرط عدم النشوز، ولا تجب بالتمكين؛ بدليل وجوبها للرتقاء والمريضة، فكأن العقد موجب، والنشوز مسقط.

والثانى: أنها تجب بالتمكين، على حسب الإمكان؛ لأن العقد قد أوجب المهر، فتكون النفقة عوضًا عن التمكين والاحتباس في حبالته.

وفائدة القولين تظهر في النزاع، فإذا تنازعا في النشوز: فإن قلنا: تجب بالعقد، فالقول قوله، وعليها فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم النشوز. وإن قلنا: تجب بالتمكين، فالقول قوله، وعليها إثبات التمكين، وكذلك إذا لم يُطالب بالزفاف، والمرأة ساكتة، إن قلنا: تجب بالتمكين فلا نفقة لها. وإن قلنا: تجب بالعقد، فتحب؛ إذ لا نشوز منها.

### والموانع أربعة:

الأول: النشوز. فإذا نشزت يومًا، لم تستحق نفقة ذلك اليوم. والنشوز في بعض اليوم، هل يسقط جملة النفقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن حكم اليوم الواحد لا يتبعض. والشاني: أنه يوزع على مقدار الزمان، إلا إذا كانت تنشز بالنهار دون الليل أو على العكس، فإنه يتشطر، ولا ينظر إلى مقدار الأزمنة.

فروع: الأول: لو حرحت، بغير إذنه، فهى ناشزة ولو حرحت فى حاجته بإذنه فلا. ولو حرجت فى حاجته بإذنه فلا. ولو حرجت فى حاجة نفسها، بإذنه، ففى نفقتها قولان، إن قلنا: تستحق بالعقد وتسقط بالنشوز، فلها النفقة. وإن قلنا بالتمكين، فلا.

الثانى: مهما طلب الزفاف، فامتنعت بغير عذر، فهى ناشزة. وإن كانت مريضة يضرُّ بها الوطء، فهى معذورة ولها النفقة. ولا تسقط بالمرض؛ لأنه دائم، ولا تقصير من

جهتها. فإن قال الزوج: «سلموها إلى ولا أطؤها» فلا يؤمن في ذلك. وإن أنكر الزوج كون السوطء مُضرًا، فشهد أربع من النسوة، ثبت. وإن شهدت واحدة فوجهان، مأخذه: أنه يجعل إخبارًا أم شهادة؟. فإن لم تكن بينة، فلها أن تُحلِّف الزوج على نفى العلم بذلك.

الشالث: إذا نشزت، فغاب الزوج، فعادت إلى المسكن، فهل تعود النفقة؟ فيه وحهان:

أحدهما: أنه تعود بمحرد رجوعها؛ لزوال المسقط. والثاني: أنها لا تعود إلى أن ترفع إلى القاضى، فيحكم بطاعتها، ويخبر الزوج حتى يرجع، أو تنقضى مدة الرجوع، فإن لم يرجع بعد ذلك وجبت نفقتها.

أما إذا ارتدت فلا نفقة لها. فإن عادت؟ قبال العراقيون: تعود النفقة؛ لأن السبب خفى لا يجب فيه الرفع. وقال المراوزة: هو كالنشوز الجلي.

والمحنونة إذا نشزت، سقطت نفقتها وإن لم تأثم؛ لتعذر الاستمتاع بسببها.

المانع الثاني: الصُّغُرُ. وفيه ثلاث صورٍ:

أحدها: أن تُزوج صغيرة من بالغ، ففي وجوب النفقة قولان:

أحدهما: أنه تجب، كالمريضة والرتقاء والمستحاضة. وهذا ينطبق على قولنا: النفقة بالعقد. والثانى: أنها لا تستحق؛ لأن الصغر نوبة معلومة من العمر تنقضى، وليس هذا كالرتق الذي لا آخر له، ولا كالمرض الذي هو تارات تضطرب.

الثانية: أن تزوج بالغة من صغير، فقولان مرتبان وأولى بـالوجوب؛ لأن المنع من حانبه. وفيه قول: أنها إن كانت حاهلةً بصغره استحقت وإلا فلا.

الثالثة: إذا زوج صغيرة من صغير، فقولان مرتبان وأولى بأن لا تجب. ونعنى بالصغير أن لا يتأتى منه الجماع دون المراهق الذى ليس ببالغ.

ثم إذا أوجبنا للصغيرة، لم تختلف بالإجابة إلى الزفاف أو السكوت؛ إذ لا ف ائدة فى الوعد. نعم، إذا انتهت إلى التهيؤ للاستمتاع يخرج من النفقة عند السكوت على القولين.

المانع الثالث: التلبُّس بالعبادات. كالإحرام والصوم.

أما الإحرام: فإذا أحرمت بإذنه، فقد سافرت في غرض نفسها بإذنه، وقد ذكرنا فيــه خلافًا. فإن قلنا: إنها لا تستحق، ففي استحقاقها قبل الخروج وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن الاستمتاع قد امتنع.

والثاني: نعم؛ لأنها تحت يده، وقد أحرمت بإذنه.

والصحيح: أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوج عن الخروج أو يرضى به. وحُكى عن القفال، رحمه الله: أنه إذا نهاها عن الخروج فخرجت، سقطت النفقة قطعًا.

أما إذا أحرمت بغير إذنه، ففي جواز تحليلها خلاف. فإن قلنا: لا يُحللها، فهي ناشزة من وقت الإحرام. وفيه وجه: أنه لا تسقط نفقتها قبل الخروج. وهو بعيد. وإن قلنا: يُحللها، فما دامت مقيمةً فلها النفقة؛ لأنه قادر عليها. وفيه وجه: أنها لاتستحق؛ لأن الزوج، وإن قدر على قهر الناشزة، فلا يلزمه، وربما ترتاع نفسه من قطع الإحرام.

أما الصيام، فلا تسقط نفقتها بصوم رمضان؛ لأن الليالي عتيدة، وهذه العبادات تشتمل الزوجين، لا كالإحرام بحجة الإسلام، فإنه على التراخي.

أما صوم النوافل، فللزوج المنع والتحليل. فإن لم يُحلل، ففي النفقة وجهان مرتبان على الإحرام وأولى بالوجوب؛ لأن الاستمتاع مباح سوى الوطء.

وله تحليل صوم نذرته بعد النكاح. وليس له منعها من الصلوات المفروضة.

أما منعها من رواتب السنن والبدار إلى الفرض في أول الوقت، ففيه خلاف. والصحيح: أنه لا تُمنع. ثم صوم عاشوراء وعرفة يجرى مُحرى الرواتب. أما صوم الاثنين والخميس، فله منعها وجهًا واحدًا.

المانع الوابع: العدة. والمعتدات خمس:

الأولى: المنكوحة إذا وطئت بالشبهة. فلو حبلت، وقلنا: تستحق نفقةً على الواطئ، فلا تستحق على الزوج. وحيث لا تستحق على الواطئ، ففى سقوط نفقة الزوجية علافً؛ من حيث إن تعذر الاستمتاع بسببها، ولكنها معذورة. والوجه أن يقال: إن كانت نائمةً أو مكرهة، فلها النفقة. وإن مكنت على ظن أنه زوجها فلا نفقة؛ لأن الظن لا يؤثر في الغرامات.

الثانية: المعتدة عن طلاق رجعى، فتستحق النفقة، حاملة كانت أو حائلاً؛ لأن سلطنة الزوج فى الرجعية دائمة. فلو أحبلها الواطئ بالشبهة وتأخرت عدة النزوج، فإن قلنا: له الرجعة فى الحال، فعليه النفقة. وإن قلنا: لا رجعة، فوجهان. ومنهم من قال: إن قلنا: لا رجعة فلا نفقة، وإن قلنا: ترتجع، فوجهان، وهذا أفقه؛ لأنها صارت محبوسة لغيره.

كتاب النفقات كتاب النفقات

فرع: لو قال: «طلقتك قبل وضع الحمل، فأنت الآن بائنة فلا نفقة لك فقالت: «بـل بعد الوضع ولى النفقة»، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء النفقة، وهـو يدعـى السقوط، فعليه الإثبات، ولا رجعة؛ لأنها بائنة بزعمه.

الثالثة: المطلقة البائنة. لها السكنى في العدة، ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملًا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

والنفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:

أحدهما: للحمل؛ لأنه المتحدد فهى كالحاضنة. والشانى: للحامل؛ بدليـل أنِـه تجـب مقدرًا، ولا تسقط على الصحيح بمضى الزمان، ولا تختلف بزهادتها ورغبتها.

فرع: الحر إذا طلق زوجته الحامل المملوكة، فيه قولان ينبنيان على أن النفقة للحمل أو للحامل؟ لأن الحمل المملوك لو انفصل، فنفقته على السيد، لا على الأب، وكذا الخلاف فيما لو طلق الرقيق زوجته الحامل.

الرابعة: المعتدة عن فراق الفسخ الذى لا يستند إليها، كردته مشلاً، فهى كالمطلقة. أما إذا كان الفسخ باختيارها أو بسبب عيبها، فهذا الفسخ لا يشطر المهر، بل يسقط جميعه، ففى نفقتها قولان؛ بناء على أنها للحمل أو للحامل؟.

أما الفراق عن حهة اللعان: فهل يضاف إليها؟ فيه تردد؛ لأنها منكرة بسبب اللعــان، ولكن لها مدخل في البين، وإنما تستحق النفقة إذا لـــم ينـف الحمــل. وكذلــك الخــلاف حار في أن المهر هل يتشطر به؟.

فرع: لو أنفقت على الولد المنفى باللعان، ثم أكذب نفسه: رجعت عليه؛ لأنها بذلت على ظن الوجوب، ولها ولاية الاستدانة على الزوج؛ لقصة هند. وفيه وجه: أنها لا ترجع، وليس لها ولاية الاستدانة على الزوج وقصة هند محمولة على قضائه على الها(١).

<sup>(</sup>۱) وذلك من حدیث عائشة رضی الله عنها، أن «هند بنت عتبة قالت: یا رسول الله، إن أبا سفیان رحل شحیح، ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم. فقال: [ تحذی ما یکفیک وولدک بالمعروف]، أخرجه البخاری (۲۳۹۵)، والنسائی (۲۲۹۳)، وابن ماحه (۲۲۹۳)، وأحمد (۲۲۹۳، ۵۰، ۲۰۱)، والدارمی (۲/۹۰۱)، والبیهقی (۲/۲۶، ۷۷۷، الشافعی (۲۲۲، ۲۸۸)، والدارمی (۲۲۱)، والبیهقی (۲۲۲۱)، وابن حجر فی الفتح (۲/۱۰، ۲۷۱)، والشافعی (۲۲۲، ۲۸۸)، والخبیص الحبیر (۲۲۴)، وابن حجر فی الفتح (۱/۱۵، ۲۷۱)، والبغوی فی شرح السنة (۲/۵، ۲۰، ۲۷۷)، وابن أبی شیبة (۲/۵۸)، والتبریزی (۲۲۲۳)، والطحاوی شرح السنة (۳۲۵/۲)، وأبو داود (۳۵۷۲)،

الخامسة: المعتدة الحامل عن وطء الشبهة إذا كانت حلية عن النكاح، فهل تستحق نفقة على الواطئ؟ إن قلنا: للحمل، فتستحق. وإن قلنا: للحامل، فلا تستحق؛ لأنا إذا قلنا: إنه للحامل، جعلنا بقاء علقة الحمل كبقاء علقة الرجعة في إيجاب نفقة النكاح واستمرارها وكذلك لا توجب بحمل اللعان قطعًا؛ لأن الزوج ينكر احتباسها بحمله.

التفريع: يتفرع على القولين مسائل:

إحداها: أنها لو كانت لا تكتفى بالقدر فى مدة الحمل، أعنى المطلقة، فهل تُزاد؟ منهم من قال: إن قلنا: للحمل فتزاد؛ لأنه على الكفاية كالحاضنة. وإن قلنا: للحامل، فوجهان. ووجه الزيادة الحذر من الإضرار، وأن الحمل لابد وأن يلتفت إليه. ومنهم من عكس وقال: إن قلنا: للحامل، فلا تـزاد. وإن قلنا: للحمل، فوجهان؛ لأنا لابد وأن نلتفت، فى كل قول، على المعنى الآخر؛ إذ الحق أنه كالمرتبط بهما جميعًا.

الثالية: أنه إن أنفق عليهما، ثم بان أنه لا حمل، فهذا ينبنى على أن التعجيل، هل كان واجبًا عليه؟ وفيه قولان مبنيان على أن الحمل هل يعرف؟ والمصير إلى أنه لا يجب التعجيل لا أعرف له وجهًا مع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْ أُولات حمل فَانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: ٣]، بل الصحيح: أن الحمل يُعرف بالظنّ الغالب، وينبنى عليه تسليم الحلفات لورود الخبر، وكذلك تسليم النفقة للآية؛ فعلى هذا له الاسترداد؛ فإنه ظن أنه واحب. ومن قال: لا يجب التعجيل، فيقول: إن عجل بشرط الرجوع رجع، وإلا فوجهان كنظيره في تعجيل الزكاة.

أما إذا أنفق، ثم بان فساد النكاح: فلا يسترد النفقة وإن كانت حائلًا؛ لأنها كانت مجبوسة على ظن النكاح، والنفقة في مقابلة حبسٍ عن نكاح، والظن في هذا كالحقيقة.

الثالثة: إذا طلقها وهي حامل، ثم مات: لم تنتّقل إلى عدة الوفاة وإن كان بائنًا، بل عدتها بالحمل، ولا يخرج نفقة بعد ذلك من التركة. فإن قلتا: النفقة للحمل، فلا تجب النفقة للقريب بعد الموت. وإن قلنا: للحامل، فهي كالحاضنة؛ فلا نفقة لها. قال الشيخ أبو على: إذا قلنا للحامل تجب، فكأن الطلاق أوجب ذلك دفعةً؛ ولذلك تستحق هذه المرأة السكني مع أن عدة الوفاة لا توجب السكني على أحد القولين. ويعتضد هذا بأن علقة الحمل جعلناها كعلقة النكاح، وهي باقية بعد الموت.

#### الباب الثالث في الإعسار بالنفقة

وفى ثبوت حق الفسخ به قولان:

أحدهما: نعم؛ كما ثبت بقوات الاستمتاع بالجب والعُنة، بـل أولى؛ لأن لها طلب

النفقة دون الوقاع؛ ولأن الحياة بغير القوت وتبقى دون الوقاع.

والثانى: لا؛ لأن النفقة تابعة، ومقصود النكاح الاستمتاع، ولا يتعين الـزوج للنفقـة؛ إذ يحل لها مالها، ولا وجه للاستمتاع إلا من جهته.

فإن قضينا بثبوت الفسخ، وجب النظر في أطراف:

الطرف الأول: في العجز: وهو أن لا يملك مالاً، ولا يقدر على الكسب. فإن ملك ولكن منع، وعجزت المرأة والقاضى عن أخذ ماله فطريقان: منهم من طرد القولين؛ لأن الضرار حاصل. ومنهم من قال: لا؛ لأن هذا ظلم، وليس بعيب. فكأن منشأ الخلاف، أن هذا الفسخ، لنقص الزوج وعيبه، أو لتضررها بالنفقة؟.

وإن لم يملك شيئًا، ولكن قدر على الكسب، وقلنا: يجب عليه الكسب لأجل الزوجة على رأى، فهو كالغنى المتنع.

المطرف الثانى: في المعجوز عنه: وهو القوت بجملته. فأما الأدم، فالعجز عنه لا يسلط على الفسخ في الظاهر. وفي الكسوة والمسكن وجهان؛ لأن النفس تبقى دونهما، ولكنهما مقصودان، لا كالأدم فإنه تابع. وكذلك في الإعسار بنفقة الخادم الوجهان. والإعسار بالمهر لا يوجب الفسخ، لكن لها منع نفسها إن لم تمكن مرةً، فإن مكنت سقط حق حبسها، وقيل بطرد القولين في المهر. وهو بعيد. أما الإعسار بنفقة ما مضى، فلا يوجب الفسخ، بل هو دين مستقر في ذمته، فرضه القاضى أو لم يفرض، أعنى به ما يجب فيه التمليك؛ فإن الإمتاع لا يمكن تدارك فائته. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: النفقة لا تستقر في الذمة إلا بفرض القاضى كنفقة الأقارب.

فرع: لو قدر كل يوم على مد فلا فسخ؛ لأنه قوامٌ. ولـو قـدر على ثلث مُـد ثبت الفسخ. ولو قدر على ثلث مُـد ثبت الفسخ. ولو قدر على نصف مُدُّ فوجهان. ووجه المنع قول رسول الله ﷺ: «طعام الواحد يكفى الاثنين»(١)، وكأن الاجتزاء بنصف المد ممكن، وبثلثه لا.

الطرف الثالث: في حقيقة هذا الدفع: ولاشك في أن الدفع بالجب والعُنة فسخ، والدفع في الإيلاء طلاق، وهذا دائر بينهما؛ فاختلفوا فيه. فإن قلنا: إنه طلاق، فلابد من

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: مسلم (الأشربة ۱۷۹، ۱۸۰)، والترمذی (۱۸۲۰)، وابن ماجه (۲۰۰۴)، وأحمد (۲۰۰۲)، وأحمد (۲۰۰۲)، والطبرانی (۳۲۰۶)، والطبرانی (۲۰۸۷)، وأحمد (۱۳۵/۸)، والهیشمی فی مجمع الزوائد (۲۱/۵)، وابن أبی شبیبة (۱۳۵/۸)، وعبد الرزاق (۱۳۵۸)، والبغوی فی شرح السنة (۲۱/۰۲)، وابن حجر فسی فتسح الباری (۲۷۸۱)، وتلخیص الحبیر (۹/۶)، والتبریزی (۲۱۸۸)، والمتقسی (۲۷۷۱)، وأبو نعیسم (۲۸/۹)، والألبانی فی الصحیحة (۲۸۸۱).

الرفع إلى القاضى حتى يحبسه ليطلق أو ينفق. فإن لم يطلق: طلق القاضى طلقة رجعية، ولابد من العدة وإن لم تكن النفقة حقًا لله تعالى. فإن راجعها، طلق القاضى ثانيًا إلى أن تتم الثلاث.

فإن قلنا: إنه فسخ، فلابد من الرفع لإثبات الإعسار؛ فإنه متعلق بالاجتهاد. ثم إذا ثبت فلها تعاطى الفسخ.

فإن فسخت دون الرفع، لعلمها بإعساره، لم ينفذ ظاهرًا، وهل ينفذ باطنًا حتى لو اعترف الزوج أو قامت البينة تبين نفوذه واحتساب العدة من ذلك الوقت؟ هذا فيه تردد. ولا محلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن في الناحية حاكم أو عجزت عن الدفع.

الطرف الرابع: في وقت الفسخ: والطلبة بالنفقة تتوجه صبيحة اليوم، ولكن لو استمهل المعسر، ففيه قو لان:

أحدهما: أنه يمهل ثلاثة أيام حتى يتحقق عجزه. والثاني: أنه لا يمهل.

وعلى هذا، فلا خلاف أنها لا تبادر الفسخ صبيحة اليوم؛ فإن أكثر الناس يكسبون قوت اليوم في اليوم. ولكن إلى متى التاخير؟ يحتمل أن يقال: إلى وسط النهار، فإن تأخير الطعام عنه غير معتاد، ويحتمل أن يقال: إلى الليل، وبياض النهار فيتسع للكسب. ويحتمل أن يقال: حتى ينقضى يوم وليلة، إذ به يستقر الحق، فإن النفقة لليوم والليلة. فيرجع هذا إلى أنه يمهل يومًا واحدًا. نعم، لو أقر صبيحة اليوم بأنى عاجز ولست أتوقع اليوم شيئًا، فيحتمل أن يقال: لها المبادرة بالفسخ، ويحتمل أن يقال: يُمهل إلى تحقق العجز بانقضاء اليوم.

فرع: لو كان يعتاد الإتيان بالطعام ليلاً، فلها الفسخ؛ لأن هذا صيام الدهر. نعم، لا يثبت بوقوع ذلك مرةً أو مرتين، وليس ما يحتمل نادرًا يحتمل دائمًا.

### ويتفرع على قول الإمهال مسائل:

إحداها: أنه لو جاء بالنفقة صبيحة اليوم الرابع لليوم الرابع فلا فسخ، وما مضى دين في الذمة. وليس لها أن تقول: أقبض هذا عن الماضى، وأفسخ في الحال؛ لأن التعويل على قصد المؤدى. فلو عجز في اليوم الحامس فلها الفسخ، ولا تستأنف المدة على الظاهر إلا أن يكون قد استغنى بمال يدوم في الغالب، ولكن تلف بعارض، فيجعل كأن الإعسار الماضى لم يكن. ولو قدر في اليوم الثالث وعجز في الرابع، فيكمل الثالث باليوم الرابع، ولا تستأنف، وقيل: إنه تستأنف؛ لأن القدرة الطارئة قطعت المهلة. وهو ضعيف؛ لأن الزوج يتخذ ذلك عادة، فينفق يومًا ويترك يومين.

10

الثانية: المبادرة صبيحة الرابع جائز، ولا يمهل إلى بياض النهار. نعم، اليوم الخامس يجعل كاليوم الأول على قول من ترك الإمهال حتى يمهل إلى بياض النهار، ثم يفسخ حيث يقول: لا تستأنف المدة.

الثالثة: إذا رضيت بعد انقضاء المدة، فلها العود إلى الطلب. قال الصيدلانى: تستأنف المدة بخلاف امرأة المؤلى؛ لأن مدة الإيلاء مضروب شرعًا، وهذه تضرب بطلبها، فتسقط برضاها. وإنما جاز لها الرجوع بخلاف زوجة العنين؛ فإن هذا صبر على ضرار يُتوقع زواله، والعنة عيب، وهى فى حكم خصلة واحدة، والإعسار فى كل يوم متحدد. ولو قالت: رضيت به أبدًا، فلها الرجوع إلى الطلب، كما لو نكحته وهى عالمة بإعساره، فلها ذلك؛ لأن هذا وعد بالصبر على ضرار، والضرار متحدد، فالحق متحدد.

الطرف الخامس: فيمن له حق الفسخ. وهى الزوجة خاصةً؛ فلا يثبت لولى المجنونة والصغيرة الفسخ بالإعسار وإن كانت صانعة؛ لأن الفسخ رفع للنكاح، وهو متعلق بالطبع كالطلاق، فلا تحرى فيه النيابة.

أما الأمة: فإن كانت صغيرةً أو مجنونة، فهل للسيد فسخ نكاحها بالإعسار؟ فيه وجهان، ووجه الجواز: أن السيد ذو حق في النفقة، فإنه الذي يدخل في ملكه وله إبداله بغيره. وإن كانت مستقلة فهي صاحبة الحق، ولها الفسخ دون رضا السيد. فإن ضمن السيد النفقة لم يسقط حقها؛ كما لو تبرع أحنبي بالنفقة، وفي ضمان السيد احتمال.

أما إذا رضيت بإعساره، فليس للسيد الفسخ، لكن يقول للحارية: افسحى أو اصبرى على الحوع، وليس عليه النفقة. وذكر الشيخ أبو على وجهين مرتبين على الصغيرة، وأولى بأن لا يفسخ هاهنا؛ لاستقلالها.

ثم اعلم أن الملك في النفقة للسيد، ولكن لها حق التوثيق بها، حتى لا يجوز للسيد النفقة إلا بعد تسليم البدل، ولا يجوز له الإبراء عن النفقة وكأنه مرهون محقها ككسب عبد التحارة، فإنه كالمرهون بنفقته لاقتضاء العرف ذلك. وللأمة طلبها من الزوج، فإذا أحذت دخل في ملك السيد؛ لأنها كالمأذونة عرفًا وشرعًا بالتزويج.

هذا كله تفريع على قولنا: إن الإعسار يثبت الفسخ. فإن قلنا: لا يثبت، فهل يرتفع عنها حبس المسكن؟ فيه حلاف للأصحاب. والقياس: أن لا يرتفع إلا إذا عجزت عن نفقة نفسها إلا بالخروج، ولكن الخبر يدل على الجواز؛ إذ نقل في الخبر أنه فرق بين المرأة وزوجها المعسر، فإن لم يحمل على التفريق في العقد، فلابد من حمله على التفريق في المنزل.

ولها المنع من الوطء إن لم تكن قد مكنته من قَبْل. وعلى قول ثبوت الفسخ: يُبطل حق الفسخ في مدة الإمهال. وفيه وجه.

### السبب الثاني النفقة للقرابة

وفيه ثلاثة أبواب:

# الباب الأول: في شرائط الاستحقاق، وكيفية الإنفاق

وفيه فصلان:

# الفصل الأول: في شرائط الاستحقاق

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٣٣] الآية. وقصة هندٍ معروفة. ولا تستحق عندنا إلا بقرابة البعضية؛ فتحب للفروع والأصول مع اختلاف الدين واتفاقه. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: تجب بالمحرمية، وأثبت للإخوة.

ثم يشترط في الاستحقاق إعسار المنفق عليه ويسار المنفق.

أما المنفق عليه فهل يشترط مع الإعسار عجزه عن الكسب؟ إن كان طفلاً لم يشترط، وإن كان بالغًا، وكان فرعًا، ففيه وجهان. وإن كان أبًا أو جدًا ففيه طريقان: منهم من قطع بأنه لا يشترط؛ لأن تكليف الابن أباه، الكسب مع الثروة، غض من منصب الأبوة، ومنهم من طرد القولين:

أحدهما: أنه يشترط؛ إذ يخرج بالقدرة، عن المسكنة واستحقاق سهم المساكين، فكذلك النفقة.

والثاني: أنه لا يشترط، كما في الطفل والمراهق؛ ولأن هذا مبنى على المجاملة بخلاف الزكاة، ويقبح تكليف الكسب مع اتساع مال الأب أو الابن.

فإن قلنا: يشترط، فهل يشترط أن يكون زمنًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن القادر لا يعجز عن أن يصير أجيرًا وإن لم يعرف حرفة، فيكتسب بوجهٍ.

والثانى: لا يشترط ذلك، بل يكفى أن لا يقدر على حرفة تليق بمنصبه. أما ما لا يليق به فلا يعتبر. وهذا أعدل. وعلى هذا، إذا قدر على اكتساب بعض النفقة، فلا يستحق إلا القدر المعجوز عنه.

وأما حل السؤال للكسوب، ففيه خلاف للأصحاب. وظاهر الأخبار تدل على

تحريمه (١)؛ فقد ورد فيه تشديدات. وبالجملة: أخذ المال من القريب أهمون من السؤال. فعلى الجملة إذا سأل فلا يُذل نفسه، ولا يُؤذى المسئول، ولا يُلح في السؤال.

وأما يسار المنفق، فنعنى به أن يفضل عن قوت يومه شيء، حتى يباع في نفقة القريب كل ما يباع في الدين، من عقار وعبد، وإن كان بيع العبد يرده إلى أن يتعاطى أعمالا لا تليق بمنصبه، ولكن يجب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق على نفسه. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يباع عقاره فيه.

أما المفلس الكسوب، فهل يجب عليه الكسب والإنفاق على قريبه العاجز الزمن؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب كما لا يجب لأجل الدين. والشاني: أنه يجب؛ لأن الدين من العوارض، وحاجات الأبناء منوطة بالآباء، فكيف يجوز تضييعهم مع القدرة؟! وقد قال على: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول»(٢). وهذا خلاف جارٍ في الكسب لأجل الزوجة، وأنه هل يجب ذلك.

# الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق

ولا تقدير في نفقة القريب، بل هو على الكفاية. وإنما يجب ما يدراً ألم الجوع، وثقل البدن، لا ما يُزيل تمام الشهوة والنهمة، وكذلك يجب في الكسوة الوسط مما يليق به، وهو إمتاع؛ إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضه القاضي بخلاف نفقة الزوجة، وفي نفقة الصغير وجه بعيد أنه لا تسقط بمرور الزمان تبعًا للزوجة، فإن عنايتها بولدها كعنايتها بنفسها.

فروع: الأول: يستحق الأب مع النفقة الإعفاف، وكذلك لو كان كسوبًا وكسبه لا يفى إلا بنفسه، فيستحق ذلك على أظهر الوجهين، ولكن لا يجب إلا نفقة زوجةٍ واحدةٍ، فإن كان له زوجتان سلم إليه نفقة زوجةٍ واحدةٍ، ثم يقسم هو عليهما.

الثانى: إذا منع الأب النفقة، فهل للأم أخذ النفقة من مال دون إذنه؟ فيه وجهان، مأخذهما: التردد في أن إذن الرسول على لهندٍ، كان شرعًا أو قضاءً؟. ولو استقرضت

<sup>(</sup>۱) من ذلك حديث ابن عمر، رضى الله عنهما، أن النبي الله قال: الا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس فى وجهه مزعة لحم، رواه المنذرى فى الترغيب والترهيب (۲/۲)، وقال: رواه المبخارى ومسلم والنسائى. انظر: مسلم (الزكاة ب٥٣ رقم ١٠٣)، أحمد (١٠٨ مم)، ابن أبي شيبة (٢/٣)، عبد الرزاق (٢٠٠١)، السيوطى فى الدر (٢/٩٥١)، ابن الجوزى فى تلبيس إبليس (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث سبق تخريجه، وذكر ما ورد فيه من ألفاظ، وهو عند أبي داود حديث (١٦٩٢).

عليه فوجهان مرتبان وأولى بالمنع. ولو أنفقت من مال نفسها فوجهان مُرتبان وأولى بالمنع؛ إذ تكون مُقرضة ومستقرضةً. ولو كان للطفل مالٌ فأرادت الإنفاق عليه من ماله، من غير مراجعة القاضي، فوجهان مرتبان، وأولى بالجواز.

الثالث: القريب يرفع أمره إلى القاضى ولا يستبد بالاستقراض، فإن عجز عن القاضى فاستقرض؟ فيه وجهان.

فإن كان الأب الموسر غائبًا والجد حاضرًا، فعلى القاضى أن يأمر الجد بالإنفاق بشرط الرحوع، إلا أن يتبرع. وإن استقل، فالظاهر: أنه لا يرجع إلا إذا عجز عن القاضى، ففى رجوعه وجهان.

الوابع: يجب على الأم أن تُرضع ولده اللبا، إذ يقال: إنه لا يعيش دونه. ثم الأجرة على الأب إن كان له أجرة، وكذلك في الإرضاع؛ لأن النفقة على الأب وليس عليها الإرضاع إن وحد غيرها. وإن لم توجد إلا واحدة، ولو أجنبية، وجب عليها؛ لأنه من فروض الكفايات. ومهما رغبت فهي أولى، فلا يُقدم عليها الأجنبية؛ رعاية لجانبها وجانب الطفل؛ لزيادة شفقتها.

فإن تبرعت الأجنبية، وطلبت الأم الأجرة، فقولان، حاصلهما تردد في أنه هل يجب على الأب تحصيل زيادة هذه الشفقة للطفل، ودفع الضرر عنها بمال؟.

هذا إذا لم تكن فى نكاحه، فإن كانت فى نكاحه فللزوج منعها من الإرضاع لأجل الاستمتاع. وفيه وحه: أن منعها من الإرضاع إضرار بها وبالطفل، فيقدم حقها. ولا يتجه هذا. إلا إذا كان الولد من الزوج، فإن كان لغيره فيقدم استمتاع الزوج.

#### الباب الثاني: في ترتيب الأقارب عند الاجتماع

والنظر في أطرافٍ أربعة:

الأول: في اجتماع الأولاد. وفيه طريقان:

أحدهما: أن التقديم للقرب، حتى يقدم القريب المحروم من الميراث، كبنت البنت، على البعيد الوارث كبنت ابن الابن. فإن تساويا في القرب وأحدهما وارث، كبنت بنت، وابنة ابن، ففي تقديم الوارث وجهان. فإن اعتبرنا الإرث وتفاوتا في القدر، فهل توزع على المقادير أو يسوى؟ فيه وجهان. ومثاله: الابن والبنت.

الطريقة الثانية: أن الإرث مقدم. فلو تساويا في الميراث، وقضي بالتساوى؟ لتساويهما في أصل الميراث، لا في قدره في كل موضع ذكرنا التساوى فيه، كبنت وابن ابن: فعند ذلك يقدم الأقرب فالأقرب. وإن تساويا فيهما يوزع عليهما. وفيه وجه: أنه يقدم بالذكورة، فيقدم الابن على البنت؛ لأنه مكتسب، والنظر إلى الإرث ضعيف مع وجوبها على من لا يرث، وعند اختلاف الدين.

الطرف الثاني: في اجتماع الأصول. والأب مقدم على الأم في الصغر. وبعد البلسوغ وجهان:

أحدهما: الأب؛ استصحابًا. والثاني: أنهما أصلان، وكأن ذلك كان من أثر الولايــة في الصغر. وعلى هذا، هل يتفاوتان كتفاوت الإرث أم لا؟ فيه وجهان.

أما الأجداد والجدات، فالقريب مقدم على البعيد المدلى به. فإن اختلفت الجهة، فخمسة طرق:

طريقتان ذكرناهما في الأولاد.

الثالثة: أن يقدم بولاية المال، ويدل عليه تقديم الأب على الأم. فإن استويا، فمن يدلى بولى فهو أولى، فإن استويا فالأقرب أولى، وهو اختيار المسعودي.

الرابعة: تعتبر الذكورة، فالذكر أولى، فإن استويا فالمدلى بالذكر أولى، فإن استويا فالأقرب أولى، وعلى هذا، الأب اليهودي، وإن لم يكن وليًّا، فهو أولى؛ إذ تُرعى الجهة المفيدة للولاية لا نفس الولاية.

الخامسة: النظر إلى الإرث والاكتساب، أعنى الذكورة، فإن وُحد فيهما أو عُدم، أو وُحد في أحدهما الذكورة، وفي الآخر الوراثة: استويا. وبعد ذلك يقدم بالقرب، وخاصية هذه الطريقة حبر الذكورة والإرث كل واحد لصاحبه. وجميع هذه الطرق تحرى بين الأولاد إلا اعتبار الولاية؛ لأن المرجحات أربعة: الولاية، والقرب، والإرث، والذكورة. ولنذكر ثلاث صور لشرح هذه الطرق:

صورة الأولى: أبُ أبِ وأم. من اعتبر القرب قدم الأم، ومن اعتبر الإرث نص عليهما، إما متساويًا أو متفاوتًا. ومن اعتبر الولاية، أو الذكورة، قدم الجد. وقيل: للشافعي، رضى الله عنه، نص على أن أب الأب أولى من الأم، ولم يصححه الأئمة.

صورة الثانية: أَبُ أَبِ، وأب أمّ. من راعى القرب سوّى، ومن راعى الإرث أو الولاية أو الذكورة، والإدلاء بها: قدم أبَ الأبِ

صورة الثالثة: أم أبِ أبٍ، وأب أمَّ. من راعى القرب أو الذكورة، قدم أب الأم. ومن راعى الإرث قدم أم أب الأب.

الطرف الثالث: في اجتماع الأصول والفروع. وفيه مسائل:

إحداها: للفقير أبُّ وابنَّ موسران، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الأبُ أولى؛ لأنه ولى، فهو أولى بالتربية، إذ يستصحب حال الصغر. والثانى: الابن أولى؛ لأنه أولى بالخدمة. والثالث: أنهما يشتركان. ثم هل يتفاوتان لأجل الإرث؟ فيه الوجهان.

الثانية: ابن وحد. قيل: الجمد أولى؛ لأنه كالأب، وقيل: الابن أولى للخدمة والقرب. الثالثة: ابن وأم. قيل: هي كالأب؛ لأنها أصل. وقيل: الابن أولى قطعًا.

وعلى الجملة تعود الطرق، وإنما يزيد هاهنا أن الفرع بالخدمة أولى، والأصل بالتربيـة أولى.

الطرف الرابع: في ازدحام الآخلين للنفقة. فإذا لـم يفضل إلا قوت واحدٍ. اتفقوا على أن الزوجة مقدمة؛ لأنها عيال كالأولاد وحقها آكد؛ إذ لا يسقط بمرور الزمان ولا بغناها. وفيه احتمال؛ إذ فيه مشابه الديون، ونفقة القريب في مال المفلس مقدم عليه في يوم الأداء لا في المستقبل، إلا أن الزوجة عيال. فأما المدلون ببعضيةٍ فتعود الطرق كلها في الترجيح بالقرب أو الورائة، ويزيد هاهنا شيئان:

أحدهما: أن هناك الذكورة جهة في التقديم، وهاهنا الأنوثـة هي المرعيـة؛ إذ تشعر بضعفٍ.

### الباب الثالث في أحكام الحضانة

وفيه فصول:

# الأول: في الصفات المشروطة

والحضائة: عبارة عن حفظ الولد وتربيته. وتحب مئونة الحضانة على من عليه النفقة. وعند الازدحام يُسلك بها مسلك الولاية؛ لأنها سلطنة على الحفظ والتربية. لكن تفارق الولاية فى أن الإنباث أولى بالحضانة؛ لأن الأنوثة تناسب هذه الولاية؛ لزيادة الرقة والشفقة.

ولو عضل الأقسرب، أو غباب، انتقبل إلى الأبعد، لا إلى السلطان؛ لأن هذا يعتمد الشفقة المجردة بخلاف ولاية النكاح. ولو امتنعت الأم، فأمها أولى من أب الطفيل؛ لأن شفقتها كشفقة الأم. وقيل: ينتقل الحق بعضلها إلى الأب؛ وكأنه في درجة السلطنة في

الولاية. وهو بعيد.

ومهما احتمع الأب والأم، فالأم أحق بالحضانة بشرط اتصاف الأم بخمس صفات. الإسلام، والعقل، والحرية، والأمانة، والقراغ.

أما الإسلام: فإنما يشترط في ولد المسلم؛ لأن تسليمه إلى الكافر يعرض دينه للفتنة. وأما العقل: فهو الأصل، فلا ثقة بحفظ المعتوهة.

وأها الحرية: فلابد منها؛ لأن هذه ولاية، ولا ولاية مع الرق، ولا يؤثر رضا السيد. وكذلك من نصفها حر، ونصفها رقيق؛ إذ لا ولاية لمثلها، ولكن عليها نفقة القريب؛ لأن ذلك من قبيل الغرامات.

وأها الأمانة: فلابد منها؛ إذ الفاسقة لا يؤمن من جانبها.

وأما الفراغ؛ فنعنى به أن لا تكون فى نكاح غيره، فإذا نكحت سقط حقها من الحضانة؛ لأنه نوع رق، ولا يؤثر رضا الناكح إلا إذا نكحت من له حق الحضانة كعم الولد، فالمشهور أنه لا يسقط حقها من الحضانة. وفيه وجه: أن الأب أولى من الأم وإن نكحت العم.

ومهما طلقت قبل المسيس عاد حقها، كما إذا أفاقت من جنون، أو عتقت من رق، أو تابت من فسق، أو أسلمت بعد كفر. فإن كانت رجعية، فالمنصوص: رجوع حقها؛ لأنها الآن فارغة معتزلة، وفيه قول مخرج، وهو اختيار المزنى: أنه لا حق لها؛ لاستمرار سلطنة الزوج.

أما المعتدة البائنة: فيعود حقها، لكن إن كانت فى مسكن النزوج، فلا لزوج أن لا يرضى بإدخال الولد ملكه. فإن رضى، رجع حقها لا كرضاه فى صُلب النكاح، فإنه لا يؤثر؛ لأن هذا كرضا المُعير للدار.

### الفصل الثاني: فيمن يستحق الحضانة

وهو كل من لا يستقل إما لصغر أو جنون، لكن الأم أولى بالصبي قبل التميسيز، فبإذا ميز خير بينها وبين الأب، وسلم إلى من يختاره، غلامًا كان أو جارية. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: «الأب بالغلام أولى، والأم بالجارية أولى». وقد روى أبو هريرة، رضى الله عنه: «أنه على خير غلامًا» (١).

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی هریرة: «أن النبی ﷺ خیر غلامًا بین أبیه وأمه، هكذا عند الشافعی فی مسنده (۲۸۸)، والتبریزی (۳۳۷۹)، وسعید بن منصور (۲۲۷۷)، وله لفظ أطول من هذا بنحوه أخرجه أبو داود (۲۲۷۷)، والنسائی (۱/۱۸۵)، والترمذی (۱۳۵۷)، وقال: حدیث حسن =

ولا ننظر إلى سبع سنين، بل نتبع التمييز. فإن استمرت الغباوة إلى ما بعد البلوغ فالأم أولى، وكذلك إن اتصل به حنون، وكأن حقها لا ينقطع إلا باختيار الصبى عن تمييزٍ.

ولو اختار أحدهما، ثم رجع، رُد إلى الآخر؛ لأن الحال قد يتغير في الرفق بـه، إلا إذا كثر تردده حتى دل على قلة التمييز، فيرد إلى الأم، وكذلـك إذا سكت عـن الاختيـار. هذا في حق الصبي.

أما البالغ: إذا كان غير رشيد، فهو كالصبى. وإن كان رشيدًا، وهو ذكرٌ، استقل. وإن كانت حارية وهي بكر، فالظاهر: أن للأب أن يسكنها موضعًا، وليس لها الاستقلال وإن كانت رشيدةً، كما يجبرها على حبس النكاح، وهو أعظم من حبس المسكن. ثم هذا يختص بالأب والجد ومن له ولاية الإجبار. وفيه وجه: أنها تستقل، وإنما التزويج بالجبر.

أما البنت: فإنها تستقل إذا تم رشدها بالممارسة، لكنها إن كانت تنهم بريبة، فلعصباتها ولاية إسكانها وملاحظتها؛ دفعًا للعار عن النسب، ولا يثبت هذا إلا لمن لمه ولاية التزويج. ولو ادعى الريبة فأنكرت، فتبعد مطالبته بالإثبات بالبينة؛ فإن ذلك افتضاح يجر العار، والاحتكام على عاقلة أيضًا، بمجرد الدعوى بعيد، ولكن إقاصة البينة أبعد منه.

فوعان: أحدهما: هل يجرى التحيير بين الأم، ومن يقع على حاشية النسب، كالعم والأخ؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم كالأب والجد.

والثانى: أن الأم أولى، وإنما التخيير مع الأب والجد؛ لأن لهم درجة الولاية والإحبار. ويجرى هذا الخلاف فى التخيير بين الأب، والأخت والخالة إذا قلنـــا: إن الأب مقــدم عليهما فى الحضانة.

الثانى: أنه إذا احتار الأب، لم يمنعها من الزيارة، وإذا اختار الأم لم يسقط عن الأب مئونة الحضانة، والقيام بتأديبه، وتسليمه إلى الحرفة أو المكتب، وكذلك المجنون الذى لا تستقل الأم بضبطه، يجب على الأب رعايته. ومهما سافر الأب سفر نقلة بطل تقديم الأم، وكان له استصحاب الولد؛ كيلا ينقطع النسب سواء كان قبل التمييز أو بعده؛ إذ فيه ضرار. نعم، لو رافقته الأم فهي أولى. وليس له استصحابه في سفر النزهة، ولا في

<sup>=</sup>صحيح. وابن ماحه (٢٣٥١)، والزيلعي في نصب الراية (٢٦٩/٣).

سفر التجارة وإن طالت المدة وفيه وجه؛ لطول المدة.

ولو انتقل إلى ما دون مرحلتين، ففي جواز انتزاع الولــد وجهــان؛ لأن تتــابع الرفــاق يمنع اندراس النسب.

# الفصل الثالث: في التزاحم والتدافع

والنظر في أطراف:

الأول: في اجتماع النسوة. فإن تدافعن، فالحضانة على من عليها النفقة. وإن تزاحموا وطلبت كل واحدة الحضائة، فالنص في الجديد: أن الأم أولى، ثم أمهاتها المدليات بالإناث لا بالذكور، ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن علون. ثم أم الجد وجداته على الترتيب المقدم في الأب، ثم أم أب الجد وجداته كذلك، ثم الأخوات ثم الخالات ثم بنات الإخوة؛ لأن الخالة أم، وشفقتها أكثر من شفقة العمات، وهن بعد الخالات؛ لأن قرابة الأم أقوى في الحضانة. والقديم يوافق الجديد في جميع هذا السترتيب إلا أنه في القديم قدم الأحوات والخالات على أمهات الأب لإدلائهن بالأم. وهو ضعيف؛ لأن شفقة الأصول أعظم.

### ويبقى النظر في ثلاث مساتل:

إحداها: أن الأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم في الجديد، وذكر وجه في التخريج على القديم: أن الأخت للأم مقدمة لقرابة الأم. وعلة الجديد: أنهما يستويان في الشفقة، ولا تؤثر جهة الأم في زيادة الشفقة، لكن هذه لها قوة في الميراث، ويصلح ذلك في الترجيح، لكن هذا لا يطرد في خالة لأب وأخرى لأم، وكذلك لعمات؛ إذ لا ميراث: فمنهم من قدم الخالة للأب؛ لأن الميراث بيّن لنا قوة هذه الجهة، فلا يرعى غير الميراث، ومنهم من قدم الخالة للأم؛ إذ لا ميراث، وقرابة الأم

الثانية: نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه لا مدخل في الحضانة لكل جدة ساقطة في الميراث، وهي كل جدة تُدلى بذكر بين الأنثيين. وهو مشكل؛ لأنها وإن كانت ساقطة في الميراث، فالخالة والعمة أيضًا كذلك، ولعل سببه: أن الذكر الذي ليس بوارثٍ ليس له ولاية الحضانة، وهي تدلى به، ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين:

أحلهما: أنهن لو انفردن فلهن الحضانة، ولكنهن مؤخرات عن الخالات وجميع المذكورات.

والثانى: أنهن مؤخرات عن الجدات الوارثات، مقدمات على الأخوات والخالات. الثالثة: القريبة الأنثى التى لا محرمية لها، كبنات الخالات وبنات العمات، فيه وجهان: أحدهما: أنه لا حضانة لهن؛ إذ الحضانة تستدعى خبرة ببواطن الأمور؛ فتستدعى المحرمية.

والثانى: أنه تثبت، وذكر الفورانى ذلك، وقال: الحالات مقدمات على بنات الإخوة، وبنات الإخوة مقدمات على العم. وقال: بنات الحالات مقدمات على بنات العمات.

# الطرف الثاني: في اجتماع الذكور، وهم أربعة أقسام:

الأول: محرم وارث. فله حق الحضانة، ويترتبون ترتب العصبات في الولاية إلا الأخ من الأم، فإنه ليس بولى، وهو متأخر عن الأصول وعن الإخوة للأب مع أنه محرم وارث. وهل يؤخر عن العم؟ فيه وجهان: منهم من أخر؛ للولاية. ومنهم من قدم؟ للقرب والشفقة. وهو الأظهر.

الثاني: الوارث الذي ليس بمحرم، كبنى الأعمام: لهم حق حضانةٍ في الصبي وفي الصغيرة التي لا تشتهي دون التي تُشتهي.

الشالث: المحرم الذي ليس بوارث، كالخال، وأب الأم، والعم من الأم، وبنسي الأخوات: فهم مؤخرون عن الورثة. وهل لهم حق عند فقدهم؟ فيه وجهان:

أحدهما: تثبت للمحرمية كما تثبت للخالة وإن لم تكن وارثة.

والثاني: لا؛ لأن الخالة أُنشى، وانضمام الأنوثة إلى القرابة مؤثر. ثم لا خلاف أن المستحب للسلطان أن يسلم إليهم.

الرابع: قريب ليس بمحرم ولا وارث، كابن الخالة والخال، فالصحيح: أنه لا حق لهم وإن ظهر الخلاف في بنات الخالات لأجل الأنوثة. وفيه وجه.

الطرف الثالث: في اجتماع اللكور والإناث. ولاشك أن الأم وأمهاتها مقدمات، إذا كن من حهة الإناث، ثم بعدهن في الأب والجدات، من قبل الأب، قولان:

ظاهر النص: تقديم الأب، فبلا يقدم على الأب إلا الأم وأمهاتها. كذلك قبال الشافعي، رضى الله عنه.

والثانى: أنهن مقدمات وإن أدلين به؛ لشفقة الأنوثة. فعلى هذا، في تقديم الأخوات على الأب ثلاثة أوجه:

أحدها: التقديم؛ للأنوثـة. والشانى: لا؛ لأن الأب أصل. والشالث: أنـه يقـدم على الأحت للأب؛ فإنها فرعه دون الأخت للأم والأخت للأب والأم.

كتاب النفقات

وهذا الوجه لا يجرى في الخالة؛ لأنها ليست فرعًا، ولكن يجرى الوجهان في تقديم الخالة على الأب، بل تقديم الخالة عليه أولى من تقديم الأحت. وكل جدةٍ ليست فاسدةً فهي مقدمة على كل عصبة تقع على حواشي النسب.

وأما الذكور والإناث على الحواشى إذا استووا فى القرب والإرث، فـالأنثى أولى، والأخت أولى من الأخ.

ولو كانت الأنثى بعيدةً، والذكر قريبًا، فوجهان؛ لتعارض الأنوثة والقرابة.

# السبب الثالث للنفقة: مِلُّكُ اليمين

#### وفيه مسائل:

الأولى: أن تفقة المملوك إمتاع، وهو على الكفاية. ولا تسقط إلا بزوال الملك أو الكتابة. وليس عليه أن يطعمه ويكسوه من جنس ما يطعم ويكتسى، ولكن ما يليق به. ولو اقتصر من الكسوة على ما يستر به العورة، لم يجز ذلك في بلادنا؛ لأنه إضرار وإن لم يكن يتأذى بحرٍ وبردٍ. وهل يجب تفصيل النفيس على الحسيس في الكسوة؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب؛ إذ العادة تقتضى ذلك. والثانى: لا؛ لأن الرقيق يليق به الخشن وإن كان نفيسًا. والتالث: أنه لا يفرق في العبيد، أما الجوارى، فيقضل السُّرية على الخادمة.

الثانية: قال رسول الله ﷺ: «إذا كفى أحدكم طعامه خادمه، حره ودُخانه، فليجلسه معه، فإن أبى فليروغ له لقمة، وليناولها إياه»(١)؛ فترددوا فيه على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ذلك واحب على الترتيب. والثناني: أنه يجبب، إما الإحلاس أو ترويغ اللقمة، ولا يجب الترتيب. والثالث: وهو الأظهر، أن ذلك مستحب، وهو من مكارم الأخلاق.

الثالثة: الرقيقة، أو أم الولد، إذا أتت بولد فعليها الإرضاع، بخلاف الزوجة؛ فإنها

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: أحمد (۲/۲۵/۲)، والزبيدى في إتحاف (۲۲۲۲)، والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (۲۲۱/۲)، والمتقى في كينز العمال (۷۰،۲)، والسرمذى (۱۸۵۳)، والبيهقى (۸/۸)، والساعاتى في بدائع المنن (۱۹۹۱)، والحميدى في مسنده (۱۰۷، ۱۰۱، ۱۰۷۱، ۲۷۰۱)، والحديث له شاهد بمعناه في الصحيحين: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم حاءه به - وقد ولى حرَّه و دخانه - فليقعده معه، فليأكل فيان كان الطعام مشفوها قليلاً، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (۱۱۱۳)، وبلفظ قريب منه: البخارى (۲۶۵)، ونحو الأول: أبو داود (۲۸٤٦)، وأحمد (۲۷۷۲)، والتبريزي (۷۳٤۷).

رقيقة، ولا يُفرق بينه وبينها. ولا تُكلف أن تُرضع غير ولدها مع ولده ؛ فإنه إضرار بها وبولدها. نعم، له أن يستمتع بها ويضم الولد إلى غيرها في وقت الاستمتاع.

الرابعة: ليس لها فطام ولدها قبل الحولين ولا الزيادة على الحولين إلا برضاه، والمتبع رضا السيد فيه إلا إذا كان إضرارًا بالولد. وأما الحرة، فحقها مؤكد في إرضاع ولدها، فيتوقف الفطام على توافقهما. فإن أرادت الفطام فله المنع. وإن أرادت الإرضاع بالأجرة وأراد الأب الفطام، فعليه الأجرة وليس له المنع.

الخامسة: لا أصل للمخارجة، وهو ضرب خراج مقدر على العبد كل يوم، بل على العبد بذل المجهود وعلى السيد أن يحمله على ما يطيقه. فلو امتنع السيد عن الإنفاق يباع عليه، فإن لم يرغب أحد في شرائه، فهو من محاويج المسلمين.

السادسة: يجب عليه علف الدواب؛ لأن أرواحها محترمــة؛ ولذلـك لا يجـوز تعذيبهـا ولا ذبحها إلا لمأكله، وكذلك لا ينزف ألبانها بحيث يستضر بنتاجها.

ويجوز غصب العلف والخبط (١) لحاجتها إذا أشرفت على الهلاك على المذهب الظاهر.

والمسافر يقدم حاجة الدابة إلى الماء على الوضوء، فيتيمم. وإذا أجدبت الأرض فعليه علف السائمة.

ولا يجب عليه عمارة داره وقناته وعقاره وإن أشرفت على الانهدام؛ لأن الحرمة لذى الروح. فإن امتنع من العلف، فللقاضى أن يجبره على البيع، أو يبيع عليه، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الخبط: أوراق الشجر. انظر: المصباح المنير (١/١٥١)، والقاموس المحيط (ص ٨٥٧).

كتاب الجنايات

### كتاب الجنايات()

اعلم أن أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع، متظاهرةٌ على أن القتل كبيرة متفاحشة موجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة (٢). وموجبات في الدنيا ثلاثة: القصاص، والدية، والكفارة.

أها القصاص، فالنظر في حكمه عند العفو، والاستيفاء، وفسى موجبه. أما الموجب، فالنظر فيه يتعلق بأركبان وهو: القاتل، والقتيل، ونفس القتل.

### الركن الأول: القتل نفسه

والموجب للقصاص منه: كل فعل عمد محض، عدوان، مزهق للروح.

وقولنا: (مزهق) يتناول المباشرة والسبب؛ فلزم تمييز العمد المحض عن غيره، وتمييز السبب عن غيره. وينكشف بالنظر في أطراف خمسة:

# الطرف الأول: في تمييز العمد عن شبه العمد

والقصد له ثلاث متعلقات:

أحدها: بالفعل. فمن تَزْلُقُ رجلاه، فسقط على غيره فمات، فهو خطأ محض.

الثانى: التعلق بالشخص. فمن رمى إلى صيد، فأصاب إنسانًا، فهو خطأ محض وإن كان الفعل باختياره.

الثالث: القصد المتعلق بزهوق الروح. وبهذا يتميز العمد عن شبه العمد.

وفي ضبطه طريقان:

أحدهما: أن ما علم حصول الموت به، بعد وجود قصد الفعل والشخص، فهو عمد محض، سواء كان قصد الفاعل إزهاق الروح أو لم يكن قصد. وسواء كان حصول الموت به غالبًا أو نادرًا كقطع الأنملة.

<sup>(</sup>١) الجناية لغة: يقال: حنى على قومه حناية: أذنب ذنبًا يؤاخذ به، وقد استعملها الفقهاء فـى الجـرح والقطع وهى عندهم، يراد بها القصاص في النفوس، والأطراف.

وعرفها الشافعية بأنها: كل فعل مزهق للروح، أو مبين للعضو. انظر: المصباح المنبير (١٥٤/١)، ومختار الصحاح (١١٤)، والروضة (٢٢/٩)، ومغنى المحتاج (٢/٤).

 <sup>(</sup>٢) أما عقوبة الدنيا للتائب فإنها تجب عقوبة الآخرة؛ لأن الله لا يجمع بين عقوبتين كما ورد عن
رسول الله ﷺ وكما بينته السنة في غير موضع. والله أعلم.

الطريقة الثانية: أن الضابط: «ما يقصد به القتل غالبًا في المثقل»، فأما في الجراحات: «فكل حرح سار ذي غور»؛ لأن قطع الأنملة لا يقصد به القتــل غالبًا. ثـم هــو موحــب للقصاص. وهذا صَعيف؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل. وللمثقل أيضًا تـأثير في الباطن، وغور في الترضيض.

والطريقة الأولى أيضًا مدخولة؛ لأنه لو ضرب كوعه بعصا، فتسورم ودام الألم حتى مات، عُلم حصول الموت به، ولا قصاص فيه؛ لقوله عليه السلام: «قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل» (١)، وأى فرق بينه وبين ما لو غرز إبرة، فأعقبت المَّا وورمًا حتى مات، إذ يجب القصاص به. ولو أعقبت ألمَّا دون الورم فوجهان. فإن أمكن أن يقال: المضروب بالعصا، لعله مات فحأة بسبب في باطنه: أمكنه ذلك في غرز الإبرة!! كيف وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه لو أبان بعض الأصابع، فتأكل الباقي، فلا قصاص في الباقي، وقد علم حصول السراية به. ونص على أنه لو ضرب رأسه، فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء؛ لأن اللطائف تقصد بالسراية دون الأحسام. وقد علم حصول السراية في الموضعين؛ وعن هذا تصرف بعض الأصحاب في النصين بالنقل حصول السراية في الموضعين؛ وعن هذا تصرف بعض الأصحاب في النصين بالنقل والتخريج، وقالوا: فيهما قولان، فتخرج الطريقتان على القولين.

ولما عسر الضبط على أبى حنيفة، رحمه الله، إذ رأى القصد خفيًّا، عول على الجارح؛ فلزمه إسقاط القصاص في التغريق والتخنيق والتحريق.

فالأولى في تعليل مذهب الشافعي، رضى الله عنه، أن نترك الضبط، ونقول: حصول الموت بالسبب: إما أن يكون نادرًا، أو كثيرًا، أو غالبًا. وليس كل كثير غالبًا؛ فإن المرض كثير وليس بنادر ولا غالب بل الغالب الصحة. والجذام نادر لا كثير ولا غالب؛ فكل ما كان حصول الموت به نادرًا، فلا قصاص فيه، كالعصا والسوط وغرز إبرة لا تعقب ورمًا. ولما كان سقوط الأطراف بالسراية نادرًا، نص على سقوط القصاص فيه، بخلاف زوال اللطائف كالعقل والبصر.

ويقابل هذه الرتبة ما كان حصول الموت به غالبًا، كالجراحــات الكبـيرة والمثقـلات، فتلحق بما يكون حصول الموت به ضروريًا، كالتخنيق وحزّ الرقبة.

والمتوسط الذي يكون حصول الموت به كثيرًا غالبًا، كالجراحات الواسعة فـوق غـرز الإبرة كقطع الأنملة وكالعصا والسوط، ففي هذا ينظر إلى السبب الظاهر، وهـو الجـرح

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه: أحمد (۱۶۲/۲، ۱۶۲، ۴۱۲)، وأخرج نحوه أبو داود (۶۷،۵)، والنسائي (۱./۸)، وابن ماحه (۲۷۲۲)، وانظر: نيل الأوطار (۸۰/۷).

مزهقًا، فيحب القصاص به؛ لأن الجرح طريق سالك إلى الإزهاق غالبًا وإن لم يكن قدر هذا الجرح مزهقًا غالبًا، وما لا يجرح فليس طريقًا غالبًا، فاعتبر فيه أن يتحقق كونه، بالإضافة إلى الشخص والحال، مهلكًا غالبًا. ثم ذلك يختلف بالأشخص والحوال؛ فليحكم فيه بالاجتهاد.

فإن قيل: لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض غالبًا، لكن ظنه صحيحًا؟ قلنا: يجب القصاص؛ لأن هذا الظن إذا لم ينف العدوان في الفعل، وهو في نفسه قاتل: فلا يكون معذورًا بجهله، بخلاف ما لو صدر هذا من مؤدب أو أب، أو من طبيب سقاه شيئًا يقتل ذلك المريض، إلا أنه لم يعرف مرضه، فلا يجب القصاص؛ لأنه جهل أباح الفعل.

فإن قيل: إذا سقى غيره دواء يقتل كثيرًا لا غالبًا، فهو كالجراحات أو المثقلات؟ قلنا: ظاهر كلام الأصحاب أنه كغرز الإبرة، فإن أعقب تغيرًا أو تألمًا وحب القصاص؛ لأن أغشية الباطن رقيقة فينقطع بالدواء، فكان إلحاقه بالجرح أولى.

# الطرف الثاني: في تحييز السبب عن المباشرة

وما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى: شروط، وعلة، وسبب:

أما الشوط، فهو الذي يحصل عنده؛ لأنه كحفر البتر مع التردية، فإن الموت: بالتردية، لكن الحفر شرط. وكذا الإمساك مع القتل، والشرط لا يتعلق القصاص به.

وأها العلة، فما تولد الموت، إما بغير واسطة كحـز الرقبـة، وإمـا بواسـطة، كـالرمى، فإنه يولد الجرح، والجرحُ يولد السراية، والسراية تُولد الموت. وهذا يتعلق القصاص به.

أما السبب، فماله أثر في التولد، ولكنه يشبه الشرط من وجه، فهذا على ثلاث مراتب:

الأولى: الإكراه على القتل. وهو موجب للقصاص؛ فإنه شديد بالعلة؛ لأنه يولد في المكره داعية القتل غالبًا.

الثانية: شهادة الزور. فإنها تولد في القاضى داعية القتل، لكنه دون الإكراه؛ فإن هذا إلحاء شرعًا، والأول حسًّا، لكن لما كان كل واحد يفضى إلى القتــل غالبًا في شخص معين لم نفرق بينهما. وأبو حنيفة، رحمه الله، لم يلحق الشهادة بالإكراه.

الثالثة: ما يولد المباشرة توليدًا عرفيًا، لا حسيًا ولا شرعيًا كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، ففيه قولان:

أحدهما: لا قصاص على المقدم؛ لأن الأكل ليس مُلجئًا لا حسًّا ولا شرعًا. والثاني:

يجب؛ لأن هذا التغرير يُفضى إلى القتل غالبًا في معين. ثم الصحيح أن الدية تحب. وقيــل بطرد القولين.

ولو وضع الطعام المسموم في داره اعتمادًا على أن الداخل المقصود سيأكله انبساطًا، فلا قصاص عليه. وقيل بطرد القولين. فلو دعا الضيف، وحفر في الدهليز بعرًا، فتردى فيه، ففي القصاص قولان. فإن قيل: لو حرى سبب، وقدر المقصود على دفعه ولم يدفع؟ قلنا: هذا على مراتب:

الأولى: أن لا يكون السبب مُهلكًا، كما لو فتح عرقه بغير إذنه ولم يعصب حتى نزف الدم. أو ألقاه في ماء قليل، فبقى مُستلقيا حتى غرق، أو حبسه في بيت، فلم يطلب طعامًا مع القدرة حتى مات: فهو الذي أهلك نفسه؛ فلا دية له ولا قصاص.

الثانية: أن يكون السبب مهلكًا والدفع عسيرًا، كترك مداواة الحرح، فالقصاص واحب.

الثالثة: أن يكون السبب مهلكًا وكان الدفع سهلًا، كما لو ألقاه في ماء مُغرق فترك السباحة، وهو يحسنها، ففيه وجهان. ووجه الإيجاب: أنه قد يدهش عن السباحة والسبب في نفسه مهلك. وفي الدية وجهان مرتبان وأولى بالوجوب.

ولو ألقاه في نار فوقف، فوجهان مرتبان. والظاهر: وجوب القصاص؛ لأن النـار بأول اللقاء تشنج الأعضاء؛ فتّعسر الحركة به.

فإن قيل: لو كان به بعض الجوع، فحبسه ومنعه الطعام حتى مات؟ قلنا: إن علم، وجب القصاص، كما لو قصد مريضًا بضرب خفيف. وإن كان حاهلاً بجوعه ففى القود قولان:

أحدهما: يجب، كما لو ضرب مريضًا على ظن أنه صحيح، فالجوع السابق، وإن كان معينًا، فهو كالمرض.

والثانى: لا يجب؛ لأن هذا القدر من الجوع ليس مهلكًا، وزيادة الجوع الأول هو الذى أهلك بخلاف الضرب، فإنه ليس زيادة في المرض؛ لأنه ليس من حنسه، فلم يمكن إحالة الهلاك عليه.

وحيث لا نوجب القصاص، فلابد من الدية. وفي قدرها قولان: أحدهما: الكل؛ إذ سقوط القصاص كان بالشبهة. والثاني: النصف؛ لأن الهلاك حصل بالجوعين، فهو كما لو وضع في السفينة المثقلة زيادة مغرقة، ففي قدر الضمان ثلاثة أقوال:

أحدها: الكل. والثاني: النصف. والثالث: التوزيع؛ لأن تأثير المثقــلات في الإغـراق

متناسب بخلاف تأثير الجوع والجرح.

# الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة

أما الشرط، فلا يخفى سقوطه معهما، كالممسك مع القاتل، والحافر مع المردى؛ إذ لا قصاص عليهما ولا ضمان خلافًا لمالك، رضى الله عنه، فإنه جعل الممسك شريكًا.

وأما المباشرة مع السبب، فعلى مراتب:

الأولى: أن يغلب السبب المباشرة. وذلك إذا لم تكن المباشرة عدوانًا، كقتل القباضى والجلاد مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود. فإن كبان عدوانًا، بأن اعترف ولى القصاص بكونه عالمًا بالتزوير، فلا قصاص على الشهود، ولا دية؛ لأنه لم يلجأ حسًّا ولا شرعًا، فضار قولهم شرطًا محضًا كالإمساك.

الثانية: أن يصير السبب مغلوبًا بالمباشرة، كما إذا ألقاه من شاهق الجبل، فتلقاه إنسان بسيفه فقده بنصفين فلا قصاص على الملقى، عرف أو لم يُعرف؛ لأن إلقاءه صار شرطًا محضًا لما ورد عليه مباشرة مستقلة.

الثالثة: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالإكراه على القتل، فالأقوى لا يحبط مباشرة المكره خلافًا لزفر وأبى يوسف. وهل تصير المباشرة مغلوبة بـه حتى لا يجب القصاص على المكره؟ فيه قولان فإن لم نوجب القصاص، ففى الدية قولان مرتبان وأولى بالوجوب؛ لأنها تثبت مع الشبهة. ووجه الإسقاط، نقل الفعل عن المكره وجعله كالآلة. وإن أوجبنا الدية ففى طريقها وجهان:

أحدهما: تجب عليهما جميعًا ثم يرجع على المكره. والثاني: يجب النصف؛ لأن إيجاب القصاص عليهما كالتشريك. فإن قلنا: لا دية، ففي الكفارة وجهان: وحمه إثباتها: أنه آثم بالقتل وفاقًا. وقد تجب الكفارة حيث لا دية كما في الرَّمي إلى صف الكفار.

وإن قلنا: لا تجب، ففي حرمان الميراث وجهان. والظاهر الحرمان؛ لأنه آثــم بـالقتل. والكفارة والدية غرم يمكن نقله إلى المكره بخلاف الحرمان.

فإن قيل: فما قولكم في أمر السلطان؟ قلنا: في نزوله منزلة الإكراه وجهان. وجه إلحاقه به أمران:

أحدهما: أنه يعلم من عادة السلطان السطوة عند المحالفة وإن لم يصرح به. وعلى هذه العلة يلتحق به كل متغلب هذه عادته وإن لم يكن سلطانًا. ثم وجه التردد: أن المعلوم من عادته، هل يكون كالملفوظ به على الاقتران؟.

العلة الثانية: أن طاعة السلطان واجبة على الجملة؛ كيلا تؤدى مخالفته إلى إثارة الفتنة، ولذلك نقول: لا ينعزل بالفسق. ولو كان الاستبدال به يثير الفتنة فلا يستبدل؛ فتزاحم على الفعل موجب ومحرم. فإن لم نُبح انتهض شبهة كالإكراه، بخلاف أمر السيد عبده، فإنه يجب عليه مخالفة السيد؛ إذ لو عاقبه دفع السلطان ظلمه، وليس وراء السلطان يد دافعة، فمخالفته تحرك الفتنة. نعم، لو كان العبد من طباعه الضراوة، فإذا السلطان يد دافعة، فمخالفته تحرك الفتنة. نعم، لو كان العبد من طباعه الضراوة، فإذا أغراه بإنسان، فالقصاص على السيد كما لو أغرى سبعًا، وكذا لو أغرى محنونًا هذه حاله، هل يتعلق الضمان برقبة هذا العبد، وبمال هذا المجنون؟ أن ينزل منزلة البهيمة؟ فيه وجهان؛ من حيث إنه إنسان صورةً، لكنه بهيمة في المعنى.

فان قيل: وما حد الإكراه؟ قلنا: قد ذكرنا صورته فى الطلاق، لكنا نتعرض لصور: إحداها: أنه لو أكره إنسانًا على أن يكره ثالثًا على قتل الرابع، فعلمى الأول قصاص، وفيمن بعده قولان.

الثانية: لو قال: اقتل زيدًا أو عمرًا وإلا قتلتك، فقتل زيـدًا فهـو مختـارٌ؛ لأن ميلـه إلى زيدٍ ليس إلا عن شهوة، ويظهر ذلك إذا قال: اقتل من أهل الدار واحدًا وإلا قتلتك.

الثالثة: أن يقول: اقتل نفسك وإلا قتلتك. فهذا ليس بإكراهٍ. ولـو قـال: اقتلنـى وإلا قتلتك، فهذا إكراه وإذن، فهل يؤثر الإذن في سقوط القصاص والدية؟ فيه ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه يسقط؛ لأنه صاحب الحق كما إذا قال: اقتـل عبـدى. والشاني: لا؛ لأن القصاص والدية تثبت للورثة ابتداءً لا إرثًا. والثالث: لا يجب القصاص؛ للشبهة، وتجـب الدية.

فإن قيل: إذا رأيتم إيجاب القصاص عليهما؟ فإن لم يكن أحدهما كفوًا للمقتول؟ قلنا: يجب القصاص على الكفء؛ لأن شريك غير الكفء يجب القصاص عليه كشريك الأب(١) وشريك العبد في قتل السيد.

وإن كان أحدهما صبيًا، وقلنا: إن فعل الصبي خطأ، فالآخر شريك خاطئ، لكن إن كان المحمول صبيًا، فيحتمل أن يجب القصاص على الحامل؛ لأن خطأه نتيجة الإكراه، فهو كما لو أكره إنسانًا، وظنه الرامى فهو كما لو أكره إنسانًا، وظنه الرامى جرثومة، ففي وجوب القصاص وجهان. وحه الإيجاب: جعل المكره مباشرًا وجعل للكره آلة له؛ لأنه تولد من إكراهه. وعن هذا اختبط الأصحاب في المكره على إتلاف المال، هل يطالب بالضمان؟ فعلى وجه: لا يطالب أصلاً؟ لأنه كالآلة.

<sup>(</sup>١) أي: كشريك الأب في قتل ابنه.

ولو أكرهه على صعود شجرة، فزلقت رجله فمات وحب القصاص على المكره، ولم يجعل كشريك الخاطىء؛ لأن هذا الخطأ ولده إكراهه بخلاف جعل المكره وصباه، فإن فيه وجهين.

فإن قيل: فما الذي يباح بالإكراه؟ قلنا: لا يباح به القتل والزنا، ويباح به إتلاف المال، بل يجب. وتباح به الردة، وفي وجوب التلفظ به وجهان، منهم مسن لسم يوجب؛ للتصلب في الدين، ويباح شرب الخمر بالإكراه، وفي وجوبه خلاف مرتب على الردة وأولى بالوجوب. والإفطار في الصوم ينبغي أن يقضى بوجوبه.

# الطرف الرابع: أن يكون السبب من الآدمي والمباشرة من بهيمة

كما إذا ألقاه في تيار بحر فالتقمه الحوت قبل الغرق، فيلزمه القصاص، وينزل فعل الحوت منزلة حرح السكين.

ولو ألقاه في بئر عميق، وكان في عمقه نصل منصوب فمات به وجب القصاص، وخرج الربيع قولا: أن الدية تجب دون القصاص، اعتبارًا باختيار الحيوان وكونه شبهة في الدفع. وإن ألقاه في ماء لا يغرق، فالتقمه الحوت من حيث لم يشعر الملقى: فلا يجب عليه إلا الدية. وإن عرف حضور الحوت لزمه القصاص.

ولو أمسك إنسانًا وعرضه للسبع حتى افترسه، وحب القصاص. والمحنـون الضـارى بطبعه كالسبع والحوت، وإن لم يكن ضاريًا اعتبر اختياره في قطع السبب.

فروع أربعة: الأول: لو أنهشه حيةً أو عقربًا - يقتل مثله غالبًا - لزمه القصاص، ونزلت الحية منزلة السكين. ولو كان لا يقتل غالبًا كان كغرْز الإبرة.

الثانى: لو ألقى عليه عقربًا أو حية فنهشته، فلا قود؛ لأن الغالب أنه يَفِرُّ، وإن كان ضاريًا فهو كالإنهاش.

الثالث: لو جمع بينه وبين سبع في بيت فافترسه، وجب القصاص. وإن كان بدله حيةٍ فلا قصاص؛ لأن الحية تفِرُّ، والسبعُ في المضيق يثب بطبعه. فإن لم يكن الطبع كذلك لم يكن الحكمُ كذلك.

الرابع: لو أغرى به كلبًا أو سبعًا في صحراء، فلا قصاص بخلاف البيت؛ فإن السبع في المضيق يقصد، وفي الصحراء يتوحش.

فإن كان ضاريًا في الصحراء ولم يكن الهربُ ممكنًا: لزم القصاص، فإن كان الهرب ممكنًا فتخاذل، فهو كترك السباحة.

# الطرف الخامس: في طرآن المباشرة على المباشرة أو السبب على السبب

والحكم فيه تقديم الأقوى. فإن اعتدلا جمعنا بينهما، فلو حرح الأول وحز الشانى الرقبة فالقاتل هو الثانى؛ لانقطاع أثر الأول بخلاف ما إذا قطع هذا من الكوع، والشانى من المرفق فمات، فإن القصاص عليهما؛ لأن ألم الأول ينتشر إلى الأعضاء الرئيسية ويبقى.

ولو قطع الأول حَلقُومه ولم يبق إلا حركة المذبوحين فقده الثانى بنصفين، فالقصاص على الأول، ولا نظر إلى حركة المذبوحين بخلاف ما لو حز رقبة المريض المشرف على الموت؛ لأن موته غير مقطوع به، وبخلاف ما لو نزع أحشاءه وإن كان بحيث يعلم أنه يموت بعد يوم أو يومين، ولكنه في الحال يعقل بحياة مستقرة، فإن القصاص يجب على من حز الرقبة؛ لأن عمر، رضى الله عنه، شاور في الخلافة في هذه الحالة، فكيف لا تعتبر حياته؟ وقال مالك، رحمه الله: هو كحركة المذبوحين(١).

فأما إذا حرح كل واحد حراحةً فمات بالسراية، أو حز أحدهما الرقبة، والآخر قد بنصفين معًا، فهما شريكان.

فقد تنخل من هذا: أن العمد المحض العدوان المزهق للروح سبب القصاص. ولا يرد على الحد ما لو استحق حز رقبة إنسان فقده بنصفين؛ لأنه لا عدوان به من حيث كونه إزهاقًا، بل من حيث الإساءة في الطريق؛ فلذلك لم يجب القصاص.

فإن قيل: ظن الإباحة، هل يكون شبهة؟ قلنا: إذا قتل من ظنه مرتـدًا، ولـم تعهـد لـه الردة، فيحب القصاص. وإن كان قد عُهد مرتدًا، ولكنه أسلم ولم يشعر به فقولان:

أحدهما: السقوط؛ للظن المبتنى على الاستصحاب. والثانى: يجب؛ لأنه غير معذور في هذا الظن، إذ لا يحل للآحاد قتل المرتد، وكذلك لو ظنه عبدًا أو ذميًا لزمه القصاص على المذهب؛ لأن هذا ظن لا يبيح؛ فهو كما لو زنى مع العلم بالتحريم والجهل بوحوب الحد، بخلاف ما إذا رأى مسلمًا في دار الحرب على زى المشركين ولم يعهده مسلمًا فقتله، فإذا هو مسلم، فلا قود وتجب الكفارة، وفي الدية قولان؛ لأن القتل مباح

<sup>(</sup>۱) المراد بحركة المذبوحين، الحالة التسى لا يبقسى معهما الإبصار والإدراك، والنطق والحركة الاحتياريان، فقد يقدُّ الشخص نصفين، وتنرك أحشاؤه في النصف الأعلى، فيتحرك ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم، وإن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار، وهذه الحالة تسمى حالة «اليأس» ولا يصح فيها إسلام كافر، ولا شيء من تصرفاته، ويصير المال للورثة؛ فلو مات قريب لمن انتهى إلى هذه الحالة، لم يورث منه، وكما لا يصح فيها إسلام كافر، لا يصح فيها ردة مسلم، والعياذ بالله تعالى. انظر: الروضة (٥/٥١).

كتاب الجنايات

بهذا الظن، وهو معذور:

[أحدهما: تجب؛ لأنها ضمان المحل، وذلك لا يختلف باختلاف حال المتلف. والثانى: أنها لا تجب؛ لأنها وإن كانت عوضًا، فليست على مذاق الأعواض المحضة؛ فإنها بدل للنفس. وتجب الكفارة قولاً واحدًا؛ لأنها تجب من غير تقصير](١).

ولو قتل إنسانًا على ظن أنه قـاتل أبيـه، ففـى وجـوب القصـاص قـولان: [أحدهمـا: يجب؛ لأنه غير معذور فيه. الثانى: لا يجب؛ لأن هذا الظن مما يمهد عذره] (٢)؛ لأن القتل مباح بهذا الظن، لكنه غير معذور؛ ولهذا نقطع بالوحوب إذا قال: تبينت أن أبى حىّ.

ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه ولى الدم، فلا قصاص. وإنما القولان إذا تنازعا. ومنهم من طرد القولين؛ لأنه ظن من غير مستندٍ شرعى.

#### الركن الثاني: القتيل

وشرط كونه مضمونًا بالقصاص على الجملة: كونه معصومًا. والعصمة تستفاد بالإسلام. والجزية والأمان يتنزلان منزلته. والحربي مهدر، والمرتد كذلك في حق المسلم، ولكن في حق الكافر الذمي والمرتد إذا قتله فيه حلاف. ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق.

والزانى المحصن معصوم بالقصاص عن الذمى. وعن المسلم فيه وجهان، مثارهما: التردد في أن الحد للمسلمين، والإمام نائبهم؟ أو إضافة الحد إلى الله تعالى كإضافة القصاص إلى إنسان معين حتى لا يظهر أثره في حق غيره؟.

#### الركن الثالث: القاتل

وشرط وجوب القصاص عليه أن يكون ملتزمًا للأحكام؛ فلا قصاص على الصبى، والمجنون ولا على الحربي. ويجب على الذمي، وفي السكران حلاف مبنى على أنه يسلك به مسلك الصاحى أو المجنون؟.

هذا هو النظر في صفات القتل والقتيل والقاتل، ووراء هذه صفات هي نسبة بين القاتل والقتيل لا يمكن تخصيصه بأحدها وهو ألا يفضل القاتل القتيل بالدين والحرية والأبوة. وقد تعتبر فضيلة العدد والذكورة وتأبد العصمة عند بعض العلماء فمجموع هذه الخصال ستة:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة ليست في الأصل الذي نعتمد عليه وأثبتناها من أصول أخرى بالمقابلة مع ط. دار السلام.

<sup>(</sup>٢) وهذه أيضًا زيادة ليست في الأصل وأثبتناها كالزيادة السابقة.

# الخصلة الأولى من خصال الكفاءة: التساوى في الدين الحق:

فهذه الفضيلة في القاتل تمنع وحوب القصاص ابتداءً، فلا يقتل مسلم بكافر، ويقتل اليهودي بالنصراني ومعتمد هذه الخصلة قوله ﷺ: «لا يقتل مؤمن بكافر،(١).

فروع أربعة: الأول: لو قتل ذمى ذميًّا، ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود: اقتص منه؟ لأن المساواة شرط لينعقد القتل سببًا للوجوب، فما طرأ بعد ذلك لا يمنع الاستيفاء. ولـو أسـلم الجـارح بـين المـوت والجـرح فـالنظر إلى حالـة الجـرح؟ أو إلى حالـة المـوت؟ فيـه وجهان.

الثاني: إذا قتل عبد مسلم عبدًا مسلمًا لكافرٍ، ففي وحوب القصاص وجهان:

أحدهما: يجب؛ لأن الكفاءة بين القتيل والقاتل موجودة، والسيد كالوارث. ولو مات ولى القتيل الذمي، بعد أن أسلم القاتل بعد القتل وقبل استيفاء القود، فالمذهب ثبوت القصاص لهذا الذمي؛ لأنه في حكم الإرث والدوام.

والوجه الثاني: أنه لا يجب؛ لأن هذا القصاص يجب ابتداءً للسيد، وهـو كـافر، ولا يجب للعبد حتى يوزث منه، ولا يمكن تسليط كافر ابتداءً على مسلم.

الثالث: لو قتل مسلم مرتدًا فلا قصاص. فلو قتله مرتد فالظاهر وجوب القصاص؟ للتساوى. وقيل: المرتد مهدر كالحربي، ولا يجب قصاص الحربي على الحربي. أما إذا قتله ذمي، فثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرسه: أحمد (۲/۱۸، ۱۹٤، ۱۱۵)، والحاكم (۲/۱۱، ۱۵/۱۱)، وابن أبي شيبة (۹/۹۶)، والبغوى في شرح السنة (۱۷۲/۱)، والزيلعي (۲۹۶۴، ۳۳۵)، وابن حجر في فتح الباري (۲۹۱۶)، والمتقى في كنز العمال (۱۲۸۹، ۲۱۸۷)، والبيهقي في شرح معاني الآثار (۲۹۲۳)، والمتافعي (۱۹۰، ۳۰۷)، وأبو نعيم (۱۰/۹)، والآلباني في الضعيفة معاني الآثار (۱۹۲۳)، والشافعي (۸/۷): في الباب عن ابن عمر عند ابن حبان في صحيحه (۱۲۹۹)، وأشار إليه الترمذي وحسنه (۲۱۶۱، ۱۱۱۳)، وعن ابن عباس عند ابن ماحه (۲۲۲، ۱۲۹۹)، وروى الشافعي، سبق من حديث عطاء وطاووس ومجاهد والحسن ماحه (۲۲۲، ۲۹۹۹)، وروى البيهقي (۲۰۸، ۱۹۹۹)، من حديث عمران بن حصين نحو ما في الباب وكذلك رواه البزار من حديثه. وروى أبو داود (۲۰۰۱)، والنسائي (القسامة ب۱، با۲۶)، من حديث عائشة نحوه.

وقال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر حديث على الآحر وحديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة، وابن عباس: إن طرقها كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن. أ. هـ. قلت: والحديث رواه موقوفًا عن على بن أبى طالب، رضى الله عنه: البخارى (١٤/٤، ١٦ ح ١٦٥،)، وانظر: المراجع السابقة.

أحدها: أنه يجب القصاص لعمده، ودية لخطته؛ لأنه ساواه في الدين، والمرتبد ليس عهدر في حقه.

والثاني: لا يجب؛ لأنه مهدر، والذمي معصوم.

والثالث: قاله الإصطحرى: يجب القصاص سياسة، ولا تحب الديه؛ لأنه غير عصوم.

الرابع: المرتد إذا قتل ذميًّا، ففيه قولان:

أحدهما: اختيار المزني: أنه يقتل كالذميين. والثاني: لا؛ لأن حرمة الإسلام باقية؛ ولهذا لا يجوز للذمي نكاح المرتدة، ولا يحل استرقاقها.

الخصلة الثانية: الكفاءة في الحرية:

فلا يقتل الحرولا من فيه شقص من الحرية برقيق، كما لا تقطع يده بيده وفاقًا. تم طرآن الحرية أو الرق على القاتل بعد القتل لا يمنع من استيفاء القود كما في طرآن الإسلام.

فروع ثلاثة: الأول: الناقص مقتول بالكامل. والمستولدة والمكاتبة حكمها حكم القن في القصاص. والمكاتب إذا قتل عبد نفسه لم يقتل به؛ لأنبه سيده وإن كبان هو أيضًا رقيقًا. ولو كان عبده أباه، وقد تكاتب عليه، ففي قتله وجهان. ووجه الإيجاب: أن ملكه على الأب ليس مستقرًا؛ لأنه يستحق العتق بعتاقه، فلا يكون شبهة.

الثانى: من نصفه حر، ونصفه عبد، إذا قتل من هو فى مشل حاله، قال العراقيون: يجب القصاص؛ للتساوى إلا إذا كان جزء الحرية من القاتل أكثر. وقالت المراوزة: لا يجب ما دام فى القاتل جزء من الحرية ولو العشر، وفى القتيل جزء من الرق ولو العشر؛ لأن كل جزء من القتيل يقابله جزءٌ شائع من القاتل من الحرية والرق، فيؤدى إلى استيفاء جزء من الحريجزء من الرقيق، وهو مقتضى التوزيع المذكور فى مسألة مد عجوة.

الثالث: العبد المسلم والحر الذمى، لا قصاص بينهما من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما فضل صاحبه بفضيلة، والنقيصة لا تجبر بفضيلة. ومهما آل أمر العبد إلى المال، فالواجب قيمته بالغة ما بلغت، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يزاد على دية الحر، بل يحط عنه قدر نصاب السرقة.

الخصلة الثالثة: فضيلة الأبوة:

قال رسول الله على: «لا يقتل والد بولده»(١). ففهم منه أن الولد لا يكون سببًا (١) ورد هذا الحديث بطرق وألفاظ متقاربة منها: «لا يقتل الوالد بالولد» أحرجه: الترمذي=

لإعدام من هو سبب وجوده؛ فيتعدى هذا إلى الأم والأجداد والجدات. وذكر صاحب «التلخيص» في الأجداد والجدات قولاً، واقتصر على النسب القريب في الوجود. وهذا ضعيف؛ ولهذه العلة منعنا أن يقتل الابن أباه الحربي، أو الزاني المحصن إذا كان الابن جلادًا. وكأن الخلل في الاستيفاء والقصاص في حكم الواجب الساقط، ولهذا لو قتل زوجة ابنه فلا قصاص؛ إذ صار ابنه شريكًا في الاستحقاق فلا يمكنه الاستيفاء، وكذلك لو قتل معتق ابنه، وله وارث سوى الابن فمات وصار الابن وارثًا: سقط.

فرعان: أحدهما: أخوان قتل الأول أباه، وقتـل الثـانى أمـه، فـإن كـانت الأم زوجـة الأب فلا قصاص على الأخ القاتل للأب؛ لأن قصاصه ثبت للأخ والأم، فلما قتل الثانى الأم ورث منها قصاص نفسه، فسقط؛ إذ يستحيل أن يستحق قتل نفسه.

وإن لم تكن زوجة الأب استحق كل واحد منهما قصاص صاحبه، ولم يستحق أحد قصاص نفسه إرثًا عن قتيله؛ لأن القاتل محروم عن الميراث.

ولو بادر أحدهما وقتل آخر، سقط القصاص عن المبادر؛ لأنه ورث قصاص نفسه عن أخيه القتيل، وإن قلنا: إن القتل بالحق لا يحرم الميراث. وعلى هذا، إذا كان يستفيد بالمبادرة تخليص نفسه، فلو تنازعا في السبق، فالوجه: أن يقدم من سبق استحقاقه، ويقرع بينهما إذا تساويا.

ومهما تساويا في قتل الأبوين، فلا فرق بين أن تكون الأم زوجة أو لا تكون؛ إذ لا سبيل إلى توريث أحد القتيلين من الآخر.

الثانى: لو تداعى رجلان لقيطًا أو وطئا منكوحةً بالشبهة، فأتت بولدٍ فقتلـه أحدهما قبل إلحاق القائف، فلا قصاص فى الحال؛ لأن أحدهما أبٌ وقد اشتبه الأمر، فهـو كما لو اشتبه إناء نجس بإناء طاهر، فلا يجوز استعماله من غير اجتهاد. فإن ألحق القائف بغير القاتل اقتص من القاتل، وإن ألحقه به فلا.

<sup>=(</sup>۱٤٠١)، والدارقطني (۱٤١/۳)، وابن أبي شيبة (١٤١/٩)، وابن حجر في تلخيـص الحبـير (١٦/٤)، والمتقي في كنز العمال (٣٩٨١٣، ٣٩٨١٣).

وبلفظ: «لا يقتل الوالد بالولد ولا تقام الحدود في المساحد» ابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢٨١/١)، وبلفظ: «لا يقاد الوالد بالولد» أحرجه: الترمذي (١٤٠٠)، والبيهقي (١٩/٨)، والحاكم (١٤٠٤)، والبيعوى في شرح السنة (١١/١٥)، والزبيدي في إتحاف السادة (٢٤/٢)، وابن عساكر (٢١٤/٢)، والعجلوني في كشف الخفا (٢٢/٢)، والمتقى الهندي (٢٩/١)، ونصب الراية نحوه (٣٤٩/١)، ونحوه عند: أحمد (٢٢/١، ٢١)، والدارمي (١٩/٢)، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (٢١٩/٢)، ٢١)، عجموع طرقه.

الخصلة الرابعة: التفاوت في تأبد العصمة: والمذهب: أنه لا يعتبر، بـل يقتـل الذمـي بالمعاهد كما يقتل المعاهد به، وفيه احتمال.

الخصلة الخامسة: فضيلة الذكورة: ولا تعتبر بالاتفاق، بل يقتل الرحل بالمرأة. وقال على بن أبى طالب، رضى الله عنه: يجب في تركة المرأة المقتولة شطر دية الرجل؛ لتكون مع ديتها كفوًا للرجل. فإذا قتلت المرأة رجلا قال: لا يقنع بدمها، بل يطلب معه شطر دية من تركتها مع قتلها أيضًا.

فرعان: أحدهما: في الخنثى: إذا قطع الرجل ذكر خُنثى مُشكل وشَفْرَيْه، فلا قصاص في الحال؛ لاحتمال أن المقطوع امرأة، وكذلك إن كان القاطع امرأة لم يجب؛ لاحتمال أن المقطوع رجل، والشفران زائد. فإذا تبين الحال لم يخف الحكم.

فلو طلب الخنثي، في الحال، الدية وعف عن القصاص، سلمنا إليه دية الشفرين وحكومة الذكر، وقدرناه امرأة أخذًا بأحسن التقديرين واقتصارًا على المستيقن؛ إذ تقدير الذكورة يزيد على هذا لا محالة.

وإن لم يعف عن القصاص، وقال: لابد من تسليم شيء؛ لأني أستحق مع القصاص شيئًا لا محالة: فإن كان القاطع رجلاً، فالقصاص محتمل في الذكر فلا تُقدر ديته، بل يصرف إليه أقبل الأمرين من حكومة الشفرين بالإضافة إلى حالة الذكورة، أو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة. ويكون المصروف إليه، بكل حال، أقل من مائة من الإبل ويصرف إليه، فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة.

وإن كان القاطع امرأة، فلا تقدير دية الشفرين؛ لإمكان القصاص فيه، بل تُقدير حكومة حكومة الذكر والأنثين على تقدير الأنوثة ويصرف إليه؛ فإنه أقبل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة، وإن كان القاطع حنثى مشكلاً، لم يصرف إليه شيء؛ إذ يحتمل أن يكونا رجلين أو امرأتين، فيجرى القصاص في الإليتين، الزائد بالزائد، والأصلية بالأصلية. ولو قطعت المرأة آلة الرجال، والرجل آلة النساء فلا يتصور القصاص؛ فعلى كل واحد حكومة على تقدير كونها زائدًا، بشرط أن لا تزيد على تقدير الدية فيها، فإنه لو كان رجلاً، فربما تكون حكومة في شفريه أكثر من دية امرأة فلا يجب إلا ما دونه. ومن الأصحاب من قال: إذ لم يَعْفُ عن القصاص، وكان القاطع رجلاً أو امرأة فلا يصرف إليه شيء في الحال؛ لأن ما يطالب به ليس يدرى أهو حكومة أم دية؟. وهو ضعيف.

الفرع الثانى: إذا كان الجانى رحلاً، وكان المجنى عليه يدَّعِي عليه بأنك أقررت بأنى رجل؛ فلى القصاص في الذكر، وقال الجانى: بل أقررت بأنك امرأة، ففيه قولان:

أحدهما: القول قول الجانى؛ إذ الأصل عدم القصاص. والثانى: القـول قـول المجنى عليه؛ لأنا نحكم بالذكورة بقوله إن تقدم على الجناية، فكذا إذا تأخر.

#### الخصلة السادسة: التفاوت في العدد:

ولا يؤثر ذلك، بل تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله، والواحد إذا قتل جماعة قتل بواحدٍ وللباقين الديات. وإنما يوجب القصاص على كل شريك؛ لأنه قاتل بفعله، وفعل شريكه منسوب إليه برابطة الاستعانة وكمل به فعله حسمًا للذريعة، لكن يشترط أن يكون فعل شريكه عمدًا مضمنًا، وإن كان خطأ فلا قصاص على الشريك، لخروج الفعل عن كونه موجبًا، خلافًا للمزنى، رحمه الله. فيجب القصاص على شريك الأب، وعلى الذمى إذا شارك المسلم في قتل ذمى، وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل عبدٍ، وكذا كل عامد ضامن، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

ولو شارك عامد غير ضامن كشريك الحربي ومستحق القصاص والإمام في قطع يـد السارق، وكما إذا حرح حارجٌ حربيًا أو مرتـدًا، فجرحه الآخر بعد الإسلام، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب، كما في شريك الأب؛ لوجود العمدية. والثناني: لا؛ لأن الفعل اتصف بكونه مباحًا، فاكتسب صفة من هذه الأسباب كما اتصف بكونه خطأ، فرجع الخلل إلى وصف الفعل.

والسبع مُردد بين الحربي والخاطئ، ففي وجه: يلتحق بالخاطئ، وهــو الأصـح. وفـي وجه: بالحربي. وعلى هذا لو أخطأ السبع فشريكه شريك الخاطئ.

وفي شريك السيد طريقان: منهم من قال: هو كالحربي؛ لسقوط القصاص والدية. ومنهم من قال: هو ضامن للكفارة، فأشبه الأب.

وشريك القاتل نفسه إن قلنا: تحب الكفارة على قاتل النفس، فهو كشريك السيد في عبده وإلا فهو كشريك الحربي.

فروع أربعة: الأول: إذا اتحد الجارح، واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ القصاص، سقط القصاص، سواء رجع الخلل إلى وصف الفعل، كما لو كان أحدهما خطأ، أو لم يرجع، كما لو جرح حربيًا أو مرتدًا، ثم أسلم فجرحه ثانيًا، أو قطع بالقصاص أو الحد قطعًا حقًا، ثم جرح؛ لأن الفاعل قد اتحد، وإذا اتحد المضاف إليه استوى ما يرجع إلى الصفة وإلى الإضافة.

الثانى: لو داوى المحروح نفسه بِسُمُ مذفف، فلا قصاص على الجارح. وإن كان يؤثر على الجملة ولا يذففه فالجارح شريك النفس. وقيل: لا يجب القصاص قطعًا؛ لأنه شريك الخاطئ؛ إذ المداوى مخطئ، وكذلك إذ خاط المحروح حرحه في لحم حي، صار شريكًا، ويمكن أن يجعل مخطئًا.

ولا شك في أنه لو كان عليه قروح، أو به مرض، فلا يصير به شريكًا، وهمل يجعل مبادئ الجوع شريكًا إذا تمم غميره حوعه إلى الموت؟ فيه تردد سبق؛ لأنه وإن كان معتادًا، فهو داخل تحت الاختيار.

الثالث: إذا توالى جمع على واحدٍ، فضربه كل واحد سوطًا واحدًا فمات، ففى وجوب القصاص ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجب؛ لأن كل واحد خاطئ وشريك الخاطئ خاطئ، إذا أتى بما لا يقصد به القتل. والثانى: يجب؛ لأن المحموع قاتل، ولو فتح هذا الباب لصار ذلك ذريعة. والثالث: يجب إن صدر ذلك عن التواطؤ، وإلا فلا.

الرابع: إذا حرح أحدهما، فأنهشه الآخر حية، أو أغرى عليه سبعًا وحرحه: فالدية عليهما نصفان؛ لأن كثرة الجراحات لا تعتبر؛ فإن أغوارهما لا تنضبط، والحية والسبع كالآلة له.

ولو جرح ونهشته حية، فعليه نصف الدية، ولو نهشته حية وجرحه سبع، فعليه ثلث الدية؛ لأنه شريك حيوانيين مختارين. وفيه وجه: أن عليه نصف الدية؛ نظرًا إلى أصل الشركة وإعراضًا عن عدد الحيوانات.

واختتام القول بفصل في تغير الحال بين الجرح والموت، على الجارح أو المحروح، وله أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن تطرأ العصمة بأن حرح حربيًا أو مرتدًا أو عبد نفسه، ثم طرأ الإسلام والعتق قبل الموت: لم يجب القصاص. وفي وجوب الضمان وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ نظرًا إلى ابتداء الفعل. والثانى: يجب؛ نظرًا إلى حالة الزهوق. وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، في إعتاق السيد العبد بعد الجرح أن لا ضمان. ونص في جارية مشتركة حامل بولد رقيق، ضرب أحدهما بطنها، ثم أعتق نصيبه فسرى، فأجهضت جنينًا ميتًا: أن على الجاني غُرة كاملة. وهذا يناقض نصه الأول؛ فقيل: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إنه إنما أوجب الغرة؛ لأن اتصال الجنايسة بالولد إنما يعرف عند الولادة، وما قبل ذلك لا يعتبر وقد كان الولد حرًّا عند الولادة.

وإذا أوجبنا الدية في الحربي، فقيل: إنه مضروب على العاقلة؛ لأنه خطأ بالإضافة إلى حالة الإسلام.

الحالة الثانية: أن يطرأ المهدر كما لو حرح مسلمًا فارتد ومات: فليس عليه إلا أرش الجناية التي ثبتت في حالة الإسلام. وأما السراية فمهدرة.

ولو قطع يده فارتد ومات، قال الشافعي، رضى الله عنه: لوليه المسلم القصاص. وهذا تفريع على أن من لا وارث له يجب القصاص على قاتله؛ لأن المرتبد لا وارث له، ولكن إثباته للمسلم مشكل؛ فإن المسلم لا يرث حقوق المرتد عندنا، بهل حقوقه لبيت المال، ولكن لما ظهر مقصود التشفى كان الولى المسلم أولى بالاستيفاء من الإمام. وقيل: أراد الشافعي، رضى الله عنه، بالولى المسلم الإمام.

فروع: لو قطع يدى المسلم ورجليه، فارتد ومات: فلا تلزمه إلا دية واحدة؛ لأن موته كافرًا لا يزيد على موته مسلمًا. وقال الإصطخرى: تجب ديتان؛ لأنا لو أدرجنا لأهدرنا، فعسر الإدراج، بطرآن المهدر، كعسره بما لو حز غيره رقبته. ولهذا الإشكال ذكر وجه في سقوط أصل الأرش؛ لأن الجرح صار قتلا، والقتل صار مهدرًا؛ فلا يبقى للقتل والجرح عبرة.

الحالة الثالثة: لو ارتد بعد الجرح، ثم أسلم ومات، فالنص: سقوط القصاص. ونص فى الذمى إذا جرح ذميًا والتحق المجروح بدار الحرب، ثم عقد له أمان ثانيًا ثم مات: أنه يجب القصاص؛ فقيل: قولان بالنقل والتخريج، ينظر فى أحدهما إلى حالة الجرح والموت، وفى الثانى إلى الكل؛ لأن الجراحة تسرى فى حالة الردة أيضًا، فهو كما لو جرح فى حالة الردة، ثم فى حالة الإسلام. وقيل: المسألة على حالين، فإن طال زمان الردة، فظهر أثر الردة: فلا قصاص، وإن قرب فلا أثر له.

وإن آل الأمر إلى الدية، فالنص: وحوب كمال الدية. وحرج ابن سريج قبولا: أنه يجب ثلثا الدية، ويهدر الثلث بهدر السراية في إحدى الأحوال الثلاثة. وقيل: يجب النصف؛ جمعًا لحالتي العصمة في مقابل حالة الإهدار.

الحالة الرابعة: أن يطرأ ما يغير مقدار الدية، كما لو حرج ذميًا فأسلم، أو عبدًا فأعتق ثم مات، فالنظر في المقدار إلى حالة الموت، فلو فقاً عيني عبدٍ قيمته مائتان من الإبل؛ فعتق ومات: فعليه مائة من الإبل؛ لأنه بدل حرّ. وقال المزني، رحمه الله: يجب مائتان من الإبل لأنه يصرف إلى السيد.

ولو قطع إحدى يدى عبدٍ، فعتق ومات: فعليه مائـة مـن الإبـل، وفـى المصروف إلى السيد قولان:

كتاب الجنايات كتاب الجنايات

أحدهما: أنه أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة، والعبارة عنه: أن المصروف إليه أقل الأمرين مما التزمه الجاني آخرًا بالجناية على الملك أولاً أو مثل نسبته من القيمة؟.

والقول الثانى: أنه أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة؛ فإن الجراحة في ملكم لم تنقص إلا النصف، فلم يحت في الرق حتى تعتبر كل القيمة. والعبارة عنه: أن الواجب، أقل الأمرين مما التزمه الجاني آخرًا بالجناية على الملك أولاً أو أرش جناية الملك دون السراية؟.

فعلى هذا لو قطع إحدى يديه فعتق، فجاء الآخر وقطع يده الأخرى، وجاء الثالث وقطع إحدى رحليه، ومات: فالواجب على جميعهم دية واحدة، وهي دية حر، على كل واحد ثلث، ولا حق للسيد إلا فيما يؤخذ من الجانى في حالة الرق، فله أقل الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة، وهي مثل نسبته. وعلى القول الثانى: أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة؛ فإنه أرش الجناية.

المسألة بحالها: عاد الجانى الأول، فجرح في الحرية جراحة ثانية: فليس عليه إلا ثلث الدية؛ إذ لا يزيد الواجب بكثرة الجراحات، لكن الثلث وجب عليه بجراحتين، حصة الواقع منهما في الملك نصفه، وهو السدس فترعى النسبة بين هذا السدس وسدس القيمة على قول: وبين السدس ونصف القيمة على القول الآخر.

فلو أوضح رأسه في الرق، فعتق، فحرحه غيره فمات، فعلى الجاني في الملك: نصف الدية. وعلى الجارح: النصف الآخر، وللسيد أقبل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة، وهو مثل نسبته على قول. وله أقبل الأمرين من نصف الدية أو نصف عُشر القيمة؛ فإنه يشبه أرش الموضحة من قيمة العبد.

فإن قيل: بدل الملك الدراهم، وبدل الحر الإبل، فبم يطالب السيد؟ قلنا: فيه وجهان: أحدهما: ليس له إلا الإبل؛ لأن حقه فيما وجب على الجاني، وهو الواجب.

والثانى: أن الخيرة إلى الجانى، فإن سلم الدراهم لم يكن للسيد الامتناع؛ لأنه حقه. وإن سلم الإبل فكمثل؛ لأنه أدى واحبه. وعلى الجملة: إيجاب دية الحر، ثم صرفها إلى السيد بعيد، ولكن إيجاب مائتين من الإبل، كما ذكره المزنى رحمه الله، أبعد؛ لأن القتيل حر، فكيف تزاد على دية الحر؟! والاقتصار على أرش الجناية، ولو كان درهمًا، أبعد وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله؛ لأنه إهدار للدم، ففي كل طريق بعد، لكن طريق الشافعي، رضى الله عنه، أقرب؛ إذ نظر إلى قدر الواحب إلى الموت، وفي مصرفه التفت إلى حالة الجرح.

فرعان: الأول: لو رمى إلى حربى أو مرتد فأسلم، قبل الإصابة، ففى الضمان وجهان مرتبان على ما إذا حرح حربيًّا، فأسلم ثم مات، أو مرتد فهاهنا أولى بوحوب الضمان؟ لأن الجرح سبب قديم في حالة الإهدار، وتمام الرمى بالإصابة، والإصابة حرت في حالة العصمة. وفي المرتد أولى بالوجوب؟ لأن الرمى إليه عدوان.

ولو رمى إلى عبدٍ له، فأعتقه قبل الإصابة، فوجهان مرتبان في المرتبد، وأولى بالضمان؛ لأنه معصوم على الجملة.

ولو رمى إلى من عليه القصاص، ثم عفا قبل الإصابة، فوجهان مرتبان على العبد وأولى بأن لا يجب؛ لأن العبد مضمون عليه الكفارة.

ولو حفر بترًا، فتردى فيه مسلم كان مرتدًا عند الحفر: وجب الضمان قطعًا؛ لأن الحفر ليس يتجه نحو المتردى في عينه بخلاف الرمى فإنه متجه نحو المقصود.

الثاني: لو تخللت ردة المرمى إليه بين الرمى والإصابة، قيل: لا قصاص؛ لاتصال الإهدار ببعض أجزاء السبب.

ولو تخللت ردة الرامى المخطئ، ضربت الدية على الرامى لا على عاقلة المسلمين؛ لأن الأصل سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاص، وقد تخللت حالة مانعة. وذكر الشيخ أبو على، رحمه الله، في التحمل قولين. وينقدح ذلك في القصاص كما ذكرنا في تخلل الردة بين الجرح والموت. وهذا تمام القول في القصاص في النفس.

#### النوع الثاني في قصاص الطرف

وهو واجب بقطع الأطراف. والنظر في: القطع، والقاطع، والمقطوع.

أما القطع، والجرح: كل عمدٍ محض عدوان مبين بطريــق المباشـرة لا بالسـراية. وقــد ذكرنا اختلاف النص في السراية إلى الأحسام واللطائف.

أما القاطع: فشرطه كونه مكلفًا ملتزمًا كما في النفس، ولا يراد في الطرف التساوى في البدل، بل تقطع، عندنا، يد الرجل بيد المرأة وبالعكس، ويد العبد بالعبد والحر. نعم، لا تقطع السليمة بالشلاء؛ لأن الشلاء ليست نصفًا من صاحبها، فالبدل يلتفت إليه عندنا معيارًا نعرف به نسبة الطرف من النفس. ثم من قوبل كله بشخص قوبل نصفه بنصفه.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: التفاوت في البدل يمنع القصاص. ثم التفاوت فسي العدد عندنا لا يمنع كما في النفس. ولو قطع جماعة يمين رحلٍ على الاشتراك بحيث لم ينفصل فِعُـلُ بعضهـم من بعض: قطعت أيمانهم به.

فأما المقطوع: فيعتبر فيه العصمة كما في النفس، وأن تكون الجناية معلومة القدر يحيث يمكن الاقتصار على مثله في القصاص؛ فإن الروح مستبقاةٌ فلابد من الاحتياط.

ثم الجناية على ما دون النفس ثلاثة: حرحٌ، وإبانة طرفٍ، وإزالة منفعة.

أما الضرب واللطم فلا قصاص فيه، بل يُعزر صاحبه.

أها الجرح، فإن وقع على الرأس لم يجب القصاص فيه إلا في الموضحة، وهي التي توضح العظم، فأما ما بعدها من الهاشمة للعظم، أو المنقلة له، أو الآمة البالغة إلى أم الرأس، أو الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ: فلا قصاص فيها؛ لأنها لا تنضبط.

وما قبل الموضحة، كالحارصة التي تشق الجلد، والدامية التي تسيل الدم منها فلا قصاص فيهما.

وأما الباضعة التي تبضع اللحم، أي تقطعه، والمتلاحمة التي تغوص في اللحم غوصًا بالغًا ولا ينتهي إلى العظم، ففيهما قولان:

أحدهما: النفى؛ فإن العظم مرد، فإذا لم ينته إليه لـم يمكن الضبط. والشانى: يجب، ويمكن ضبط مقداره بالنسبة، فإن قطع نصف اللحم إلى العظم فيقطع من رأسه النصف. وإذا كان أحدهما في سمك شعيرة والآخر في سمك شعيرتين، فلا نبالي به وإنما تُرعى النسة.

والموضحة إذا وقعت على الوجه فانتهى إلى عظم الجبهة أو الخد أو قصبة الأنف: فهو كموضحة الرأس. ولو وقع على سائر البدن، كما لو انتهى إلى عظم الصدر مثلاً: فلا يُلحق بموضحة الرأس. والوجه، فنى تقدير الأرش بنصف عشر الدية، ولكن فنى القصاص وجهان: قالت المراوزة: لا يلحق به كما في الدية. وقال العراقيون: يلحق به لأنه مضبوط في نفسه. وأما التقدير فلا يكفى الضبط فيه مع احتلاف الموضع.

فرع: لو قطع بعض المارن أو الأذن ولم يبن، ففى القصاص فيه قولان مرتبان على المتلاحمة، وأولى بالوجوب؛ لأن الضبط فيه أيسر؛ إذ الهواء به محيط من الجانبين. ولو قطع نصف كوعه فقولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الكوع بحمع الأعصاب والعروق، وهي تختلف في ارتفاعها وانخفاضها.

وأما الأطراف، فيحب القصاص في قطع مفاصلها، وكذا في مفصل المنكب والفخذ إن أمكن قطعه بغير إجافة. وإن استأصل الجساني الفخذ وأجافه وأمكن تحصيل مثله،

فالظاهر: أنه يمنع الإحافة، وقيل: يجوز؛ لأن هذه الجائفة تابعة لا مقصودة. وكمل حرم يبقى دلالة القطع فهو كالمفصل، كما لو قطع فلقةٍ من المارن أو الأذن والأنثيين والذكر والأحفان والشفتين والشفرين؛ لأنه مقدر محدود.

ولا يجب القصاص في فلقة من الفخذ؛ لأن سمكه لا ينضبط. وفي العجز وجهان؛ لتردده بين الفخذ والذكر؛ لأنه بين النتو والانبساط. وأما كسر العظام فلا قصاص فيه. ولو كسر عضده قطع من المرفق وأخذ حكومة العضد، وكذلك لو هشم رأسه بعد إيضاح: أوضح، وضمن أرش الباقي، ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرًا عليه، ففي تجويزه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن المرفق مقدور عليه وهو أقرب إلى محل القطع، فهو كما لو طلب أرش الساعد مع قطع الكوع، فإنه لا يجاب، وكما لو قطع من المرفق فإنه لا يجاب. مع القدرة على المرفق فإنه لا يجاب.

والثاني: أنه يجاب؛ لأن محل الجناية معجوز عنه وفي النزول إلى الكوع مسامحة.

ولا خلاف أنه لو نزل إلى لقط الأصابع، لم يجز؛ لأن فيه تعذيب محل الجراحة. ثم إذا أسقطنا حكومة، الساعد، ففي حكومة بقية العضد تردد؛ لأن ذلك معجوز عنه بخـ لاف الساعد.

فأما المعانى والمنافع فلا يمكن تناولها بالمباشرة، ولكن بالسراية. وقد نص الشافعى، رضى الله عنه، أنه لو أوضح رأسه فأذهب ضوء عينيه أوضحنا رأسه، فإن لم يذهب ضوءه أزلنا الضوء مع إبقاء الحدقة بطريق ممكن. وهذا إيجاب قصاص بالسراية(۱). ونص في أحسام الأطراف أنها لا تضمن بالسراية؛ فقيل: قولان، بالنقل والتخريج كما سبق. فإن قلنا: يضمن اللطائف بالسراية، ففى العقل والبطش تردد؛ لبعدهما عن التناول بالسراية. أما السمع فهو في معنى البصر.

فروع: إذا قلنا: لا تضمن الأحسام بالسراية، فلو جاء المقطوع يده، وقطع أصبعًا من الجانى، فتأكل الباقى، ففي تأدى القصاص به قولان:

أحدهما: لا؛ لأن السراية فيه لا توجب القصاص، فلا يتأدى به القصاص، بخلاف ما

<sup>(</sup>١) ملحوظة: حتى لا أقطع على القارئ دراسة هذا المصنف: كل ما أجعله بين المعكوفتين فهو زيادة من أصل آخر غير الذى ننسخ منه بطريق الأصالة وذلك بالمقابلة مع ط. دار السلام، هذا حتى لا نشغل القارئ عن موضوع المصنف بأرقام على المنن وتعليقات فى الهوامش بعيدة عسن صلب موضوع المصنف وقد أشرت إلى هذا فى المقدمة وبالله التوفيق.

إذا قطع يده، فقطع يد الجانى فسرتا إلى الروحين، فإنه يقطع قصاصًا؛ لأن السراية فى الروح كالمباشرة، وكذا الخلاف فيما لو ضرب من عليه القصاص بسوط أو حرحه خطأ فمات؛ لأن الروح تضمن بالقصاص ولكن لا بهذا الطريق.

والأقيس: أن يتأدى به القصاص؛ لأن الحق متعين وقد استوفاه، وكذلك المحنون إذا قتل من يستحق عليه القصاص.

ولو أوضح رأسه فتمعط شعره وزال ضوء عينيه، فأوضحنا رأسه فتمعط شعره وزال ضوء عينيه: ففي وقوع الشعر قصاصًا، خلاف مرتب وأولى بأن لايقع؛ لأن نفس الشعر لا يضمن بالقصاص بخلاف نفس الأطراف. ووجه وقوعه قصاصًا: التبعية والالتفات إلى أن فساد المنبت من جملة زوال اللطائف؛ إذ معناه زوال القوة المنبتة وحرّمُ الشعر فيه تابع.

### الفصل الثاني: في المماثلة

والتفاوت في ثلاثة أمور:

الأول: تفاوت في المحل والقدر. ومثال المحل أن اليمنى لا تقطع باليسرى، ولا السبابة بالوسطى، ولا أصبع زائدة بمثلها عند اختلاف المنبت. وأما القدر فتفاوته لا يؤثر في الأعضاء الأصلية إذ تقطع يد الصغير بالكبير، وبيد الصغير يد الكبير عند المساواة في الاسم: إبهام وإبهام، وفي الأصبع الزائدة بمنع القصاص إذا وحب تفاوت الحكومة لتفاوت النسبة، وعند تساوى الحكومة وجهان؛ لأنه ليس له اسم أصلى حتى يكتفى بالاسم. وأما الموضحة، فالتفاوت فيه في العرض معتبر؛ إذ لا يقنع فيها بموضحة ضيقة في مقابلة الواسعة. وتفاوت الغوص في سمك اللحم لا يؤثر؛ لأن مرد الاسم هو العظم.

فروع ثلاثة: الأول: لو أوضح ناصيته لم نوضح قذاله (١)، بل راعينا المحل. ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا عند استيفائه الرأس الكبير ولم نكمل بالقفا والجبهة؟ لتفاوت الاسم والمحل، بل نضم إليه أرشا بخلاف اليد الصغيرة، فإنها تكفى في مقابلة الكبيرة؟ لأن ما وقع من النقصان بين اليدين لم يثبت له اسم اليد والتفاوت هاهنا مقدار

<sup>(</sup>١) القَذَالُ: جماع مؤخر الرَّأْس من الإنسانُ والفرس فوق القفا. والقذالان: ما أكتنفا القفاعن اليمين وعن الشمال. جمع [قُذُل]. انظر: المعجم الوسيط (٢٢٢/٢).

يثبت له اسم الموضحة وديتها لو أفرد، فلم يمكن أن يجعل تابعًا.

ولو استوعب ناصيته، ورأس الشاج أصغر، استوعبنا ناصيته وكملنا من باقى الـرأس؛ لأن اسم الرأس شامل. وقال القاضى: اختلاف أسامى جوانب الرأس: كاختلاف ما بين الرأس وغيره؛ فلا يتعدى الناصية، ويضم إليه الأرش.

فإن فرعنا على الظاهر، فالخيرة في تعيين الجانب الذي بــه التكميــل إلى الجــاني علـى وجه، وإلى المجنى عليه على وجه، وفي الثالث: يبتدئ من حيث ابتـــدأ الجــاني ويذهــب في صوبه إلى الاستكمال.

الثانى: لو استحق قدر أنملة من الموضحة فزاد في القصاص: غرم أرشًا، وفي مقداره وجهان:

أحدهما: أنه قسط بحصة أرش واحد إذا وزع على الجميع؛ لأن الموضحة واحدة.

والثانى: أنه يجب أرش كامل؛ لأن هذا القدر جناية، والباقى حق منفرد بحكمه كما لو كان الأول خطأ واستمر على البقية عمدًا، فيحب قصاص العمد ويفرد حكمه؛ لاختلاف الحال. ويقرب منه الخلاف فيما إذا أراد الاقتصار على بعض حقه، منهم من جوز كما في الأصبعين. ومنهم من منع؛ لاتحاد الاسم.

الثالث: لو اشتركوا في الإيضاح احتمل أن يوضح من رأس كل شريك بقدره، ويحتمل أن يوزع؛ لقبوله التوزيع. ثم يتصدى النظر في تعيين المحل.

### التفاوت الثاني: في الصفات

وفيه مسائل: الأولى: أن التفاوت في الضعف والمرض لا يمنع، بل يُقطع ذَكَر القوى بذكر العنين والصبى، وأنـف الصحيح بـأنف الأحـذم إلا إذا بطلت حياته وأحـذ في التفتت.

وتقطع أذن السميع بأذن الأصم، والأنف الصحيح بسأنف الأخشم؛ لأن المرض فى محل السمع والشم، لا فى محل الأذن والأنف. ولا تقطع يبد الصحيح بالشلاء، ولا الذكر الصحيح بالأشل. وشلل الذكر أن لا يتغير فى الحر والبرد بالتقلص والاسترسال. وذكر العنين لا شلل فيه، وإنما الخلل فى موضع آخر وهو فى الدماغ أو القلب. وشلل اليد: فى بطلان البطش.

ولا يشترط سقوط الحس على المذهب الظاهر، فإن قنع صاحب الصحيحة باليد الشلاء أحيب إليه ولم يمكن له أرش كما لو رضى المشترى بالمعيب في الشراء؛ لأن البطش وصف لا يقبل الانفصال. وتقطع الشلاء بالشلاء إذا تساويا في الحكومة. وضعيف البطش كقويه إلا إذا كان بجناية، فإن الجناية تعتبر في الشركة ولا تعتبر في المرض. وأما الحدقة العمياء ولسان الأبكم فهي كاليد الشلاء.

الثانية: تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يورث الثقب شينًا كآذان النساء.

والمخرومة التي قطع بعضها لا يستوفى بها كاملة، ولكن تستوفى بمثلها إن أجرينا القصاص في بعض الأطراف. ولا نكتفى بالمخرومة في مقابلة الكاملة إلا بضم الأرش إليه.

وإن كان الخرم من غير إبانة، قال العواقيون: امتنع القصاص؛ لأن الجمال هو المقصود الأظهر في الأذن، بخلاف ما إذا كانت أظفار المجنى عليه متفرعة أو مخضرة، إذ تقطع به اليد السليمة؛ لظهور منفعة البطش في اليد. ولو كانت الأظفار مقلوعة، قالوا: لا يستوفى بها الكاملة. والكل فيه نظر؛ إذ يلزم أن ينقص قدر من دية الإصبع لفقد الظفر، ولا قائل به.

ولو قطع أذنه، فرده إلى المقطع في حرارة الدم فالتصق، فلا أثر لهذا الالتصاق، والقصاص واحب، ويجب قلعه إن قلنا: إن ما يبان من الآدمي نحس وإلا فيعفى عنه. ويحتمل النظر إلى الدم الذي انكتم في الالتصاق؛ لأن الساتر جماد فلا يوحب الاستبطان.

فإذا قلنا: يجب إزالته، فسلا قصاص على مقتلعه. وهكذا إن قلنا: لا يجب، إلا إذا سرى إلى الروح فيحب قصاص النفس.

الثالثة: لاتقلع سن البالغ بسن صبى لم يثغر؛ لأن القصاص فى إفساد المنبت فلا يفسد من الصبى. فلو فسد المنبت ولم تعد سن الصبى، ففى القصاص قولان، وجه قولنا: لا يجب، أن سنه فضلة زائدة فلا يمكن أن يقلع به سن أصلى.

فإن كان فساد المنبت مشتركًا والبالغ لو عاد سنه، على ندور، ففى سقوط القصاص عن قالعه قولان، ووجه قولنا: لا يسقط، التشبيه بما لو التحمت الموضحة، فإنها نعمة جديدة لا تسقط القصاص.

ولو قطع جزءًا من طول لسانه فعاد، فهو كعود السن أو التحام الموضحة؟ وجهان. فإن حكمنا بسقوط القصاص، ففائدته: استرداد الدية إن كان قد أخذها أو إيجاب دية سن الجانى وإن كان قد قلع، وليس من فائدته تأخير استيفاء القصاص؛ لأن الظاهر عدم العود كما أن الظاهر في الصبي العود.

فإن بادر المجنى عليه واستوفى، ثم عاد سِنّه: لم يقلع قصاصًا باستيفائه؛ إذ جاز لـه الاستيفاء، لكن يغرم له الدية، ويبقى له حكومة سنه.

ولو عاد سن الجانى وقلنا: عوده مؤثر، ففى قلعه ثانيًا وثالثًا إلى إفساد المنبت وجهان.

#### التفاوت الثالث في العدد

فإن كانت يد الجانى ناقصة بأصبع قطع وطولب بـالأرش. وقـال أبـو حنيفـة، رحمـه الله: يقنع به كما في النفس.

فإن كان النقصان في يد المجنى عليه لم يكن لـ ه قطع الكف، لكن لقط الأصابع الأربع وطلب حكومة الباقي كما في كسر العضد.

فروع أربعة: الأول: لو كان على يد الجانى أصبعان شلاوان، فلو قطع يده فلا أرش للشلل. وإن لقط الأصابع الثلاث فله دية أصبعين. وأما حكومة الكف فالقدر الذى يقابل الأصابع المقطوعة فيه وجهان: يعبر عنهما بأن الحكومة، هل تندرج تحت قصاص الأصابع كما تندرج تحت ديتها؟ وهل يقابل الأصبعين؟ فيه وجهان، يعبر عنهما بأن بعض الأصبع: هل تنزل منزلة الكل في استتباع الحكومة؟. وأما الأصبع الشلاء فلا تندرج حكومة الكف تحت حكومتها في الظاهر.

الثانى: إذا كان على يد الجانى ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة، فللمجنى عليه أن يلقط خمسة من أى جانب شاء، وله مع ذلك سدس دية اليد؛ لأن اليد انقسمت ستة أقسام وقد استوفى في خمسة أسداسها إلا أنه خمسة أسداس في صورة خمس كوامل فنحط من أجل الصورة من السدس شيئًا بالاجتهاد.

أما إذا كانت فيها زيادة، وزعم أهل الصنعة أن القوة لم تنقسم بـالأجزاء المتسـاوية؛ لأن الزائد ملتبس، فليس له القصاص؛ لأنه ربما يستوفى الزائدة بأصلية، فلا سبيل إليه.

فلو بادر فقطع خمسًا، فهو تمام حقه، ولا يلتفت إلى قوله: لعـل الزائـد فـى المسـتوفى فقد نقص حقى؛ لأنه تعدى بالمحالفة.

الثالث: أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة لها على التساوى من غير تعيين زيادة، فإذا قطع هذا من المعتدل أنملة : قطعنا أنملته والزمناه من الأرش ما بين الربع والثلث.

وإن قطع أنملتين قطعنا أنملتيه وألزمناه ما بين النصف والثلثين. فإن قطع الأصبع قطعنا أصبعه؛ فإن أربعة أرباع تساوى ثلاثة أثلاث. هذا إذا لم يزد في الطول، فإن زاد في

طوله فالحكم ما مضي، ولكن يرعى تفاوت الصورة هاهنا كما في الأصابع الستة.

ولو قطع من هذه الأنامل واحدةً، فبلا نقطع أنملةً معتدلة؛ لأنها ثلثٌ فبلا تقابل بالربع، وإن قطع أنملتين قطعنا واحدة وطلبناه بالتفاوت بين النصف والثلث.

وأنملتان متساويتان على رأس أصبع، ويدان على ساعد، وقدمان على كعبٍ: كالأصابع الستة.

الرابع: مقطوع الأنملة العليا إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى منه فلا يمكن استيفاء الوسطى، ولكن لو سقطت العليا بآفة أو جناية حان فقدرنا على الوسطى فنقطعها، وإلى أن يتفق ذلك، فهل يطالب بالأرش للحيلولة؛ نصّ الشافعي، رضى الله عنه، أن ولى المحنون يطالب بالأرش إذا ثبت للمحنون قصاص ويكون ذلك للحيلولة، ونص فى الصبى «أنه لا يطالب؛ لأن له أمدًا منتظرًا» فخرج إلى المجنون وحه من الصبى وإلى المحنون.

وأما الحامل فهي أولى بأن لا يطالب؛ لأن أمد وضع الحمل قريب، فتوقع سقوط العليا في مسألتنا، بآفة أو جناية جان، كتوقع الإفاقة من الجنون.

ولو كانت علياه مستحقة بالقصاص، فتوقع استيفائه كتوقع وضع الحمل.

ومهما قلنا: إنه ليس له أرش الحيلولة، فلو أخذ كان إقدامه على أحذ الأرش عفوًا عن القصاص.

### فروع تتعلق بالنزاع

الأول: إذا جنى على ملفوفٍ في توب، وادعى كونه ميتًا، وأنكره ولى الملفوف، فقولان:

أحدهما: القول قول الجانى؛ إذ الأصل براءة الذمة. والشانى: القول قول الولىّ؛ إذ الأصل استمرار الحياة.

ولو قطع يده ثم قال: لم يكن له أصبع، ففيه طرق، وحاصل المذهب أربعة أقوال:

أحدها: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدم القصاص. والثانى: قول المجنى عليه؛ إذ الأصل السلامة. والثالث: إن كان العضو باطنًا فقول المجنى عليه، إذ يعسر عليه إقامة البينة. والباطن ما يجب ستره شرعًا على رأى، أو ما يستر مروءة على رأى. والرابع: أنه إن ادعى عدم الأصبع فى الأصل، فالقول(١) قوله. وإن ادعى سقوطه فالقول قول

<sup>(</sup>١) الفاء زيادة من أصل آخر.

المجنى عليه.

الثاني: إذا قطع يدى رجل ورجليه فمات، وبعد موته ادعى اللولى أنه مات بعد اندماله وعليك ديتان، فأنكر: فيصدق من يصدقه الظاهر، ويعرف ذليك بقرب الزمان وبعده.

وإن تساويا في إمكان الصدق فهو قريب من تقابل الأصلين؛ إذ يمكن أن يقال: الأصل براءة الذمة، والأصل التعدد عند تعدد الجناية، والسراية مشكوك فيها.

ولو ادعى الوارث أنه مات بسبب هـاجم، فمطالبتـه بالبينـة هاهنـا أولى؛ لأن إثبـات ذلك أيسر، والأصل عدم طرآن السبب.

ولو انعكس الخلاف فطلب القصاص في النفس، فالقول قول الجاني؛ لأن قصاص النفس يتوقف على السواية، وهو مشكوك فيه ويسقط بالشبهة إلا إذا كان الظاهر خلاف ما يقوله فإنا لا نصدقه.

فلو أقام من لم نصدقه في السراية، بينة على أنه لم يزل ضمنًا نحيفًا إلى الموت، فهــذا لا يفيد نفي سبب إخر، لكن يجعل الظاهر لجانب السراية.

الثالث: إذا شج رأس إنسان موضحتين، فرأينا الحاجز مرتفعًا، وقال الجاني: أنا رفعته وعلى أرش واحد لاتحاد الموضحات، وقال المجنى عليه: أنت رفعته ولكن بعد الاندمال؛ فعليك ثلاثة أروش: فينظر في دعوى الاندمال إلى ما سبق. فإن حلف المحنى عليه على الخاني أرشان، وفي الثالث وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه مُقر بالنالث، والاندمال ثبت بيمينه. والثاني: لا؛ لأن يمين الاندمال تصلح لنفى التداخل ولا تصلح لإثبات الثالث عليه، وهو لم يقر بثالث موجب، بل برفع حاجز لا يوجب. وقد تم النظر في موجب القصاص.

# الفن الثاني: في حكم القصاص الواجب في الاستيفاء والعفو

وفيه بابان:

### الباب الأول: في الاستيفاء

وفيه ثلاثة فصول:

### الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء

وفيه مسائل: الأولى: إذا كان القنيل واحدًا والورثـة جماعـة: فالقصـاص مـوزع علـى فرائض الله تعالى حتى يثبت للزوجين والصغير والمجنون.

ثم إن كان فيهم صغير أو مجنون لم يستوف القصاص إلى البلوغ والإفاقة خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، على أن ولى المجنون يطالب بمال؛ لأنه لا أمد له. وولى الصبى لا يطالب بالمال، وقد ذكرنا تصرف الأصحاب قبل هذا في كتاب «اللقيط» أما إذا كانوا مكلفين فلا يجوز الاستيفاء إلا بالتوافق. فإن تزاحموا أقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له فمنعه غيره من أصل الاستيفاء امتنع. ويدخل في القرعة المرأة والعاجز على أحد الوجهين، ويستنيب إن حرجت قرعته.

فرع: لو بادر واحد دون رضا الآخرين، ففي وجوب القصاص قولان:

أحدهما: يجب؛ إذ ليس له ذلك، وحقه ليس بكامل في الجميع، فهو كما لو شارك غيره. والثاني: لا؛ لأن البعض مهدر في حقه، فصار كما جرح جراحتين إحداهما في حالة الإهدار؛ ولأن علماء المدينة ذهبوا إلى إباحة الاستبداد لكل وارثٍ، والخلاف في إباحة السبب شبهة. ولهذه العلة، لو جرى بعد عفو الآخرين سقط القصاص أيضًا. وإن لم يكن عالًا بالعفو فسقوط القصاص أولى.

فإن قلنا: لا يجب القصاص، فالذي لـم يـرض يرجع بحصته على المبادر في قـول، وكأنه استوفى الكل واحتبسه عنده، ويرجع على تركـة القتيـل فـي قـول كمـا لـو قتلـه أجنبي.

وإن قلنا: يجب القصاص، فلو بادر ولى القتيل القاتل، فقتل المبادر، بقى ديـة القتيـل المظلوم متعلقةً بتركة القتيل القاتل، نصفها لورثة المبادر، ونصفها للذى لم يأذن.

فإن عفا ولى القتيل القاتل على مال، فذلك المال تركة القتيل القاتل فيؤدى منه حق الذى لم يأذن فيجعل حق المبادر قصاصًا بمثله إن تماثلاً.

[المسألة] الثانية: إذا قتل الواحد جماعة قتل بأولهم وللباقين الديات. وإن قتلهم معًا قتل بمن خرجت له القرعة، واكتفى أبو حنيفة، رحمه الله، به عن جميعهم.

واختلف أصحابنا في العبد إذا قتل جماعةً، فقيل: يقتل بجميعهم؛ لأن حـق الآحريـن ضائع.

وفى القاتل فى قطع الطريق لجماعة فإنه لم يرع فيه الكفاءة وسلك به مسلك الحد على قول اكتفى به عن الجماعة. وكذلك اختلفوا فى أولياء القتلى إذا تمالتوا عليم على ثلاثة أوجه:

الصحيح: أنه يُقسط عليهم، ويرجع كل واحدٍ إلى حصته من الدية.

والثانى: أنه يقرع بينهم ويصرف إلى من خرجت القرعة له. والثالث: أنه يكفى عـن جميعهم كمذهب أبى حنيفة، رحمه الله.

هذا إذا حضر الكل، فإن كان بعضهم غائبًا أو مجنونًا، ففي روايـة الربيع: يؤحر إلى إمكان القرعة. وفي رواية حرملة: يستوفي الحاضر والعـاقل، ويكـون الحضـور مرجحًـا كالقرعة.

فوع: لو اجتمع مستحق النفس والطرف: قدم مستحق الطرف. إن اجتمع مستحق اليمين ومستحق الأصبع ينقص اليمين بخلاف اليمين ومستحق الأصبع بنقص النفس.

المسألة الثالثة: في المستوفى: وليس للولى الاستقلال دون الرفع إلى السلطان. فإن استوفى وقع الموقع وعزره الإمام؛ لأن أمر الدماء خطير.

فإذا رفع إلى السلطان وجب عليه أن يأذن له في القتـل، ولا يـأذن في استيفاء حـد القذف؛ لأن تفاوت الضربـات عظيـم، وهـو حريـص على المبالغـة. وهـل يفـوض إليـه القطع؟ فعلى وجهين، وجه المنع، مع كونه مقدرًا، ما يفـرض مـن ترديـد الحديـدة التي يعظم غورها.

ثم ينبغى أن يستوفى القصاص بأحدٌ سيفٍ وأسرع ضربةٍ. فإن ضرب الولى ضربةً فأصاب غير الموضع المقصود، فإن تعمد عنزر ولم يعزل، وإن أخطأ ودل على تخوفه وعجزه أمرناه بالاستنابة؛ إذ لا يؤمن خطؤه ثانيًا. ومن أصحابنا من عكس هذا الترتيب، وهو ضعيف.

فروع ثلاثة: الأول: لو قتله الولى بسيف مسموم يفتته قبل الدفن، لم يمكن. وإن كان يُفتت بعد الدفن فوجهان.

الثانى: لو قطع الجانى طرف نفسه بإذن المستحق، ففى وقوعه عنــه وجهـان؛ لاتحـاد القاصِّ، والمقتص.

الثالث: نص على أن أجرة الجلاد في القصاص على المقتص منه، وفي الحد على بيت المال، فقيل: قولان، منشؤهما: أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز والتسليم؟ وهو قريب من التردد في أن مؤنة حداد الثمار على البائع أو المشترى؟ وقيل بتقرير النصين؛ لأن الحد يجوز ستر موجبه والهرب منه، فيكفى فيه التمكين.

والأولى أن يكون للجلاد رزق من بيت المال إن اتسع.

وينبغى أن يحضر الإمام، محل الاقتصاص، عدلين خبيرين بمجارى الأحوال يبحثان عن الحديدة، أمسمومة أم لا؟ ويراقبان حقيقة الحال.

# الفصل الثاني: في أن حق القصاص على الفور

فلا يؤخر باللياذ إلى الحرم إلى وقت الخروج، بل يقتل في الحرم عندنا، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

ولو لاذ بالمسجد يُخرج ويُقتل. وقيل: يُقتل في المسجد وتبسط الأنطاع حذرًا عن التأخير. ولو قطع طرفه فمات، فللولى قطع طرفه وحز رقبته عقيبه؛ لأنه استحق الروح على الفور. وكذا لو قطع في الشتاء فللمستوفى القصاص في حرارة القيظ كما له القصاص في حالة المرض وإن كان مخطرًا.

ولو قطع يديه فاندمل، فقطع رجليه: فللمقطوع أن يجمع بين قطع يديه ورجليه ولاءً وإن كان فيه مزيد خطر؛ لأن الحق على الفور. وفيه أوجه: أنه يمنع.

وفى الجملة لا يؤخر حق القصاص إلا بعذر الحمل إلى وضع الولد وارتضاعه اللبأ(١) إن كان لا يعيش دونه. فإن لم نجد مرضعةً فإلى الفطام. وإن وجدناها، ولم ترغب، قتلنا هذه وألزمنا المرضعة الإرضاع بالأجرة وقدرناه صبيًا ضائعًا.

حواما الحد فيؤخر عن الفطام أيضًا إلى أن يكفل الولد غيرها؛ لقصة الغامدية؛ فإن الحد على المساهلة، ولذلك تحبس الحامل في القصاص، ولم يحبس رسول الله كالله الغامدية (٢). ولا يتبع الهارب لأجل الحد. وللوالى حبس القاتل إن كان ولى المقتول غائبًا، ولا يحبس في ديون الغائبين؛ لأن في القتل عدوانًا على حق الله تعالى.

فروع ثلاثة: الأول: لو ادعت الحمل، ففي وجوب التأخير بمجرد دعواها وجهان:

أحد الوجهين: يجب؛ لأنها أعرف به. وعلى هذا، لا يمكن استيفاء القصاص من المنكوحة يخالطها زوجها.

والثانى: أنا لا ننكف إلا بمحايل الحمل، ولا مبالاة بنطفةٍ تعرض عقب الوطء إذا لـم تنسلك الحياة فيها.

<sup>(</sup>١) هو ما يحلب أول الولادة.

<sup>(</sup>۲) الحديث في صحيح مسلم فيه: «ثم حاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: ويحك! [ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه] فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: [وما ذاك؟] قالت: إنها حبلي من الزني. فقال: [أنت؟] قالت: نعم. فقال لها: [حتى تضعي ما في بطنك]. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي على فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: [إذًا لا ترجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه] فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي الله! قال: [فرجمها]. أحرجه مسلم (١٦٩٥)، وانظر: فتح الباري (٢/١٤٦)، والسنن الكبرى (٢/١٨).

الثانى: لو بادر الولى وقتل الحامل بغير إذن الإمام، فأجهضت جنينًا ميتًا عزَّره، وغرة الجنين على عاقلته؛ لأن موت الجنين بهذا السبب لا يتيقن، بل يحتمل عدم الحياة عند الجناية. وإن قتل بإذن السلطان، وهما عالمان، ففي الغُرة ثلاثة أوجه:

الأصح: أنه على عاقلة الولى؛ لأنه مباشر. والثاني: يحال على الإمام؛ لتقصيره بالتسليط. والثالث: أنه عليهما جميعًا بالتشطير.

وإن كانا حاهلين فخلاف مرتب، والحوالة على الولى أولى؛ إذ لم يبق لجانب الإمام وحه إلا تقصيره في البحث. فإن كان الإمام حاهلاً والولى عالمًا، فليقطع بالحوالة على الولى؛ لاحتماع العلم والمباشرة، وفيه وحه.

وإن كان الإمام عالمًا والولى جاهلًا، فجانب الإمام قسد يقوى بـالعلم فيتـأكد النظـر إليه. وحيث أحلنا على الإمام فهو على عاقلته أو فى بيت المال؟ فيـه قــولان يجريــان فـى كل خطأ وقع للإمام. وإن كان عالمًا فلا يجب على بيت المال.

هذا في الولى أما الجلاد فلا عهدة عليه عند جهله اتفاقًا؛ لأنه كالآلة، فكيف يتقلد العهدة؟ !. وإن كان عالمًا، وقدر على الامتناع، فهو كالولى. وإن خاف سلطوة السلطان، فقد ذكرنا أن أمر السلطان إكراه أم لا؟.

الثالث: لو قطع يديه ورجليه، فعفا عن القصاص وطلب شيئًا من الديمة، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تعجل له ديتان، فإن تداخل بالسراية استردت واحدة وكأن التداخل عارض مغير للسبب بعد تمامه. والثانى: أنه تسلم إليه دية واحدة؛ لأنه المستيقن، وسبب الباقى يتم بالاندمال. والثالث: أنه لا يسلم شيءٌ؛ إذ يتصور أن يجرحه مائة وألف، فترجع حصته إلى جزء من الألف فلا يستيقن مقدار، وقد نص الشافعي، رضى الله تعالى عنه، في السيد، إذا جنى على مكاتبه، أنه يعجل. فقيل بطرد الخلاف تخريجًا. وقيل: الفرق التشوف إلى العتق.

ثم هؤلاء اختلفوا في اختصاص التعجيل بالنجم الأخير، فقيل: لا يختـص؛ لأن الأول أيضًا يقرب من العتق.

# الفصل الثالث: في كيفية المماثلة

وهي مرعية عندنا في قصاص النفس خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله. ومعناه: أن من قَطع وقَتل قُطع وقَتل، ومن غَرَّق أو حرق أو رجم بالحجارة فُعِلَ به مثله إلا إذا قتل باللواط أو إيجار الخمر؛ فإن مثله فاحشة فيعدل إلى السيف. وقيل: يعدل إلى إيجار الخل

وإلى استعمال خشبة (١). ومهما عدل المستحق، من غير سيف، إلى السيف: يُمَكَّن؛ لأنه أوحى وأسهلُ.

فروع: الأول: لو أحرقه بالنار، فألقيناه في مثلها فلم يمت في تلك المدة، فيـترك فيهـا أو يعدل إلى السيف؟ فيه وجهان:

أحدهما: إلى السيف؛ لأنه أوحى (٢) وأسهل. والثانى: النار؛ كيـلا نـوالى بـين نوعـى العذاب عليه ولتأخذ النار مقتله كما أخذ من المجنى عليه.

ولو كان رقبة القاتل غليظة لا تنحز إلا بضربات فلا نبالي بهذا التفاوت للضرورة.

فإن قلنا: لا يعدل إلى السيف، لاتحاد جنس العذاب، فيجرى هذا فى التجويع فى مثل تلك المدة. وهل يجرى فى توالى الضربات بالحجارة والسياط؟ فيمه تردد؛ لأن كل ضربة كالمنقطعة عما قبلها، ولا يبعد التسوية؛ فيقال: ضربه إلى الموت فنضربه إلى الموت.

ولو قطع طرفه، فقطعنا طرفه فلم يمت: فلا يجوز أن تقطع بقية الأطراف؛ فإن هذا الحتلاف محل معتبر. ولو قتله بجائفة فلم يمت بجائفة، فهل نوالى بـالجوائف عليه؟ فيه خلاف؛ فإن الجوائف تنحو نحو حوف واحد، والأظهر: أنه كقطع الأطراف. ومهما قطعنا طرفه فلم يمت فالخيرة في حز رقبته إلى المستحق: إن شاء أخر وإن شاء عَجَّل.

الثاني: لو قطع يده من الكوع، فحاء آخر وقطع يده من المرفق فمات منهما: قطعنا الكوع من قاطع الكوع، وفي قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان:

وجه المنع: أنه قطع ساعدًا بلا كف، فكيف نقطع الساعد مع الكف؟.

ووجه التجويز: أن النفس مستوفاة فلا نظر إلى تفاوت الأطراف.

الثالث: إذا مات بسراية القطع، فقطعنا يد الجاني فمات: وقع قصاصًا. ولـو مـات الجاني أولاً ففي وقوعه قصاصًا وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن شـرط القصـاص أن تكـون روح المجنى عليـه زاهقـة قبـل مـوت الجانى. والثانى: نعم؛ لأن المقصود المقابلة وقد حصل.

الرابع: إذا استحق القصاص في اليمين، فأخرج الجاني يساره فقطعه المستحق،

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو استعمال» خشبة أى قصاصًا من اللائط، وهو ما كان يسمى بالخازوق. وفى المعجم الوسيط [الخازوق] عمود مدبب الرأس؛ كانوا يجلسون عليه المذنب فى الأزمان الغابرة، فيدخل من دبره ويخرج من أعلاه (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) أوحى هنا بمعنى أسرع.

فللحاني ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يقصد بإخراج اليسار إباحتها؛ فيسقط قصاص اليسار؛ لأن الإخراج، مع نية الإباحة، كافية في الإهدار. ولو قصد قطع يده فسكت ولم يخرجها، فهل يكون ذلك إهدارًا؟ فيه وجهان، ووجه كونه إهدارًا: أنه سكوت في محل يحرم السكوت فيه، بخلاف ما إذا سكت على إتلاف المال، فإنه لا يكون إهدارًا.

فأما قصاص اليمين، فهل يسقط؟ يرجع فيه إلى نية القاطع، ولـــه ثلاثــة تـــأويلات فــى قطع اليسار:

الأول: أن يقول: استبحته بإباحته؛ فيبقى حقه فى اليمين. الثانى: أنه يقول: ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين، ففى سقوط حقه عن اليمين وجهان؛ لأنه قصد الإسقاط بناءً على ظن خطأ. وهذا الخلاف حار فيما إذا تضرع من عليه القصاص ليؤخذ منه الفداء، فأخذه المستحق من غير تلفظه بالعفو، فإقدامه على الأخذ، هل يكون إسقاطًا؟ فيه خلاف. فإن قلنا بسقوط حقه عن اليمين، بقى له دية اليمين.

الثالث: أن يقول: عرفت أن اليسار لا تقطع عن اليمين، ولكنيي قصدت أن أجعله عوضًا من تلقاء نفسي، ففيه حلاف مرتب، وسقوط حقه عن اليمين هاهنا أولى.

الحالة الثانية: للمحرج أن يقول: دهشت فلم أدر ماذا فعلت، فهذا ليس بإهدار لليسار، ولكنا نراجع القاطع، وله أربعة تأويلات:

الأول: أن يقول: دُهِشْتُ أنا أيضًا، فلا يقبل منه ويلزمه قصاص اليسار؛ لأن الدهشة لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور.

الثانى: أن يقول: ظننت أن اليسار تقع عن اليمين، فالخلاف فى سقوط حقه عن اليمين كما سبق. والمنقول: أن لا قصاص فى اليسار لظنه، ويحتمل الإيجاب كما إذا قتل الممسك لأبيه وقال: ظننت أن القصاص يجب على الممسك، فإن الظاهر وحوب القصاص؛ لبعد ظنه.

الثالث: أن يقول: ظننت أن المخرج هو اليمين، فلا يسقط حقه عن القصاص، وفي وجوب القصاص عليه في اليسار قولان كما لو قتل شخصًا ظنه قاتل أبيه.

الرابع: أن يقول: قصدت قطع يساره عدوانًا، فعليه قصاص اليسار وبقى حقه في اليمين.

الحالة الثالثة: للمحرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين، فللقاطع ثلاثة تأويلات:

الأول: أن يقول: ظننت الإباحة؛ فلا قصاص؛ لأن قرينة الإخراج أكدت الظنن، وحقه في اليمين باق.

الثانى: أن يقول: ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين، ففى سقوط حقه عن اليمين الخلاف السابق، ولا قصاص فى اليسار لتطابق الفعلين والظنين ونزولهما منزلة معاملة فاسدة، وقال ابن الوكيل: يجب القصاص فى اليسار، وهو بعيد.

الثالث: أن يقول: ظننت أن المخرج يمين، قطع العراقيون بنفى القصاص؛ لانضمام التسليط إليه، وذكروا في الضمان وجهين، والأظهر الوحوب؛ لأنه لم يسلط مطلقًا بـل ببدل لم يسلم له.

هذا كله في القصاص، فإن جرى في السرقة وفُرض دهشة او ظن: وقع الحد موقعه، نص عليه؛ لأن الحد على المساهلة؛ والمقصود النكال وقد حصل؛ فيبعد أن تقطع يمينه بعد ذلك، وقيل بتحرُّج وجوب القصاص.

فرع: إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين، فأراد أن يقطعه عقيبه متواليا بين الجراحتين، فالنص منعه، بخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقة، فأراد القصاص متواليًا؛ لأن ألم الولاء متولد من الحق، وهاهنا متولد من جنايتين: إحداهما حق، والأخرى عدوان (١).

#### الباب الثاني: في حكم العفو

والنظر في طرفين:

الأول: في حكم العفو: وهو مبنى على أن موجب العمد المنحض القود المحض والدية، أحدهما لا بعينه على سبيل التوازى؟ أو هو القود المحض وإنما الدية تجب عند سقوط القود؟ فيه قولان، توجيههما مذكور في الخلاف.

فإذا قلنا: الدية موازية للقصاص لا معاقبة له، فهل القصاص أصل والدية تابع؟ أو هما متوازيان من كل وجه؟ فيه تردد، ويظهر أثره في صيغ العفو، وهي أربعة، تفريعًا على أن الواحب أخدهما لا بعينه:

الأولى: أن يقول: عفوت عن القصاص والدية جميعًا؛ فيسقطان. فلو قال: عفوت عن القصاص، لم يبق إلا الدية. فإن قال: عفوت عن الدية فله القصاص، وهل له مرجع إلى الدية؟ فيه ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) في الأصل المعتمد عليه أحدهما حق، والآخر عدوان. وما أثبتناهِ من أصل آخر.

أحدها: لا؛ لإسقاطه. والثاني: نعم؛ لأن القصاص لا يعرى عن إمكان رجوعه إلى الدية، فعلى هذا، لا أثر للعفو عن الدينة. والثالث: في أن تأثيره في أن يجعل القود المحض واجبًا، فيكون حكمه حكم التفريع على القول الآخر في الرجوع عن الدية.

فإن قلنا: لا يرجع إلى المال استقلالاً، فهل لهما المصالحة على المال؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، كحد القذف. والثاني: نعم؛ لأن الدم مقوم شرعًا كالبضع.

ولو حرى مع أحنبى فوجهان مرتبان وأولى بالمنع، ووجه التجويز: تشبيهه باختلاع الأحنبى زوجة الغير. وهذا الخلاف جارٍ حيث يتعرى القصاص عن الدية. ويمكن ذلك بأن بقطع يديه فيسرى إلى الروح، فإذا قطع يديه قصاصًا، فليس له إلا حـزُّ الرقبة. فلوعفا فلا مال؛ لأنه استوفى يدين يوازيان الدية.

الثانية: إذا قال: عفوتُ على أن لا مال، فوجهان:

أحدهما: أنه يسقط كلاهما كما لو عفا عنهما. والثانى: لا؛ لأنه شرط نفى المال فى العفو عن القود، والعفو المطلق، على هذا القول، موجب للمال؛ فلا ينتفى بشرط النفى.

الثالثة: أن يقول: عفوتُ عنك، ولم يتعرض لديةٍ ولا قود، فإن قلنا: الواجب القود المحض، سقط القصاص، ويكون كالعفو المطلق. وإن قلنا: الواجب أحدهما، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط القود؛ لأن لفظ العفو يليق به. والثانى: أنه مجمل ويراجع، فإن نوى شيئًا اتبع. وإن قال: لم يكن لى نية، قيل له: أنشىء الآن نية. وفيه وجه ثـالث: أنـه إن لم يكن له نية انصرف إلى القصاص وإن نوى الدية انصرف إليها.

الوابعة: إذا قال: اخترت الدية، سقط القود، وإن قال: اخترت القود المحض فهل يجعل كإسقاط الدية؟ فيه وجهان، وجه قولنا: لا يسقط، أنه يحمل على التهديد والوعيد، فله أن يحسن بالعفو.

التفريع على قولنا: إن الواجب القود المحض، أنه لو عفا على مال: ثبت، ويكون بدلا عند عدم القود، وكذلك لو تعذر القود بموت من عليه القصاص رجعنا إلى الديمة، وإن عفا مطلقًا فقولان:

أحدهما: أن لا مال؛ لأنه لا واحب إلا القود وقد أسقطه. والشاني: أنه يثبت؛ لأن الدية خلف القود عند سقوطه.

فرعان: الأول: المفلس المستحق للقود له الاستيفاء، فإن عفا عن القود مع نفي المال،

كتاب الجنايات كتاب الجنايات

فهل ينزل منزلة المطلق؟ فيه وجهان، ومنشؤهما: أنه دفع لسبب الوجـوب، كمـا إذا رد هبةً أو وصيةً، أو دفع الوجوب بعد جريان سببه.

وفي المَبَذَّر طريقان، منهم من ألحقه بالمفلس. ومنهم من قال: هو في استيفاء القصاص وإسقاطه، كالبالغ، ولكن في دفع الدية كالصبي.

الفرع الثانى: لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل: بطل على قولنا: إن الواجب أحدهما؛ لأنه زيادة على الواجب. وعلى القول الآخر فيه وجهان، وجه المنع: أن الدية لها تعلق بالقود بكل حال فلا مزيد عليها.

# الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد: وأحوال العفو سبعة:

الأولى: أنه إذا أذن له في القطع سقط القصاص. وإن سرى إلى النفس سقط أرش الطرف، وفي دية النفس إذا سرى، أو قال: اقتلني، قبولان ينبنيان على أن الدية تتبت للوارث ابتداءً، أو تلقيًا من الميت؟ والأصح: أنه تلق، فسقط بعفوه كل الدية وإن لم يكن له مال سواه فإنه دفع الوجوب فلا يحسب من التلث. وفي سقوط الكفارة وجهان، أصحهما: اللزوم؛ للجناية على حق الله تعالى. وخرَّج ابن سريج أن حق الله تعالى يتبع حق الآدمي كما في القتل قصاصًا.

الثانية: العفو بعد القطع وقبل السراية، بأن يقول: عفوت عن القطع أرشًا وقودًا، فإذا سرى إلى ما وراءه مع بقاء النفس، فالسراية مضمونة؛ لأنه لم يعف عن المستقبل وقد تولد عن فعل كان مضمونًا. وفيه وحمه: أن العفو الطارئ كالإذن المقارن. ولوقال: عفوتُ عما سيحب، فهو إبراء عما لم يَجب وجرى سبب وجوبه، وفيه قولان.

الثالثة: العفو بين القطع والموت، بأن قال: عفوتُ عما سبق أرشًا وقودًا، فلا قصاصِ في النفس؛ لتولده عن معفو عنه وعن ابن سريج وجه: أنه يجب؛ لأن الفعل كان عدوانًا ولم يعف عن النفس.

وأما الدية، فتحرَّج على الوصية للقاتل، فإن منعناها لم تسقط، وإن جوزناها سقط ما يقابل القطع السابق ويبقى الآخر إلا إذ صرح بالعفو عما سيجب؛ فيخرج على القولين إلا إذا كان قد قطع كلتا اليدين، فإن العفو عنه عفو عن كمال الديمة فلا يبقى واحب.

ولو أوصى للجانى بالأرش بدل العفو لم يخرج هذا على الإبراء عما سيجب؛ لأن هذه وصية يمكن الرجوع عنها وليس بإبراء منجز، والوصية بما سيحب: تجوز، ونصوص الشافعي (رضى الله عنه) هاهنا تدل على منع الوصية للقاتل، فإنه قال: لو كان القاتل

عبدًا صح العفو؛ لأن أثره يرجع إلى السيد الذي ليس بقاتل. وقال: لو كان الجاني مخطئًا صح العفو؛ لأن الفائدة للعاقلة لا للقاتل، ولو كان العاقلة منكرًا أو مخالفًا في الدين، فإن العفو باطل؛ لأنه عفو عن القاتل فهو وصية له. وقال الأصحاب: إذا قال للخاطئ: عفوت عنك، وقلنا: الوجوب لا يلاقيه، فهو لغوّ. وإن قلنا: يلاقيه، لغا أيضًا على أحد الوجهين؛ لأن ملاقاته له تقدير مختطف لا قرار له.

الرابعة: إذا عفا بعد قطع الطرف على مال، فقد ذكرناه في القصاص إن سرى، فلو حزَّ رقبته، هل يكون كسراية قطعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ فإن الجاني واحد، فيتحد الحكم كما تتحد الدينة. والثناني: لا؛ لأن سقوط القصاص كالمتولد عن معفّو عنه.

الخاهسة: عفو الوارث بعد موت القتيل صحيح، فإن استحق القصاص في الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر. وقيل: إن عفا عن النفس، فقد التزم بقاء الأطراف؛ فيسقط قصاص الطرف والنفس. [وإن كانت النفس مستحقة] (١) بقطع الطرف، فعفا عن الطرف، ففي حواز حزّ الرقبة وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه عفا عن الطرف. والثانى: نعم؛ إذ كان له أن يقطع الطرف ثم يحزّ الرقبة. ولا يبعد أن ينفصل الطرف عن الغاية؛ إذ لو قطع طرف عبد فعتق ومات، فللسيد قطع يده؛ وللولد حزُّ رقبته، وعفو أحدهما لا يسقط حق الآخر.

السادسة: العفو بعد مباشرة سبب الاستيفاء، كما إذا قطع يد من عليه القصاص، ثم عفا عن النفس، فإن اندمل القطع صح العفو، ولا ضمان عليه خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله. وإذا سرى بان أن العفو باطل، وكذلك إذا رمى إليه، ثم عفا قبل الإصابة، فإن أصاب بان بطلان العفو، وهو الأصح.

السابعة: إذا تنحى الوكيل إلى عرصة الموقف ليستقيد، فعفا الموكل، فحز الوكيل رقبته غافلاً: فلا قصاص عليه، وفي الدية والكفارة ثلاثة أقوال، في الثالث: تجب الكفارة دون الدية. ووجه إسقاط الدية: أنه معذور كما في السهم الغرب. ووجه إيجابه: أنه فيه نوع تقصير؛ إذ كان ينبغي أن يجدد الاستئذان عند الحزِّ. ووجه دفع الكفارة: إسقاط أثر العفو في حقه؛ لأنه لم يبلغه. ومع هذا، فلا خلاف في أن القتل لم يقع قصاصًا؛ فيثبت للعافي الدية في تركة القتيل، وفيه وجه: أنَّا إن أهدرنا دية القتيل، فلا نوجب للعافي شيئًا في تركته.

<sup>(</sup>١) في الأصل [وإن كان النفس مستحقًا] والمثبت من أصل آخر.

وإن فرعنا على أن دم القتيل لا يهدر، فالدية على الوكيل، أو على عاقلته؟ فيه قولان يجريان في كل خطأ لا يتعلق بالفعل ونفس القتيل.

فإذا أوجبناه، ففي الرجوع على العافي طريقان، منهم من نزله منزلة المعذور، ومنهم من قال: هو محسن بالعفو فلا شيء عليه.

فرع: لو اشترى المحنى عليه العبد الجانى بالأرش المتعلق برقبته: صح؛ كشراء المرتهن بالدين، فإن هذا الدين، وإن لم يكن على السيد، فهو متعلق بماله.

وإن كان الأرش إبلاً، ففي الشراء وجهان؛ لما فيه من الجهالة، ووجه الصحة: أن المقصود الإسقاط دون الاستيفاء؛ فيسامح في الجهالة.

فلو وجد بالعبد عيبًا، فله الرد وإن كان لا يستفيد برده أمرًا زائـدًا؛ إذ لا يتحـدد لـه على السيد طلبه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

\* \* \*

# كتاب الديات(١

والنظر في: الواجب، والموجب، ومن عليه، وفي دية الجنين.

# القسم الأول: في الواجب

والنظر في: النفس، والطرف. وفيه بابان:

# الياب الأول في النفس

والأصل في الحر المسلم مائة من الإبل والأصل فيه قوله و الله النفس المؤمنة مائسة من الإبل، مخمسة: عشرون منها بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبسون، وعشرون حِقة، وعشرون حذعة (٢).

ثم تتغير في أربع مغلظات وأربع منقصات، أما المغلظات الأربع فهو: الحرم، والأشهر الحُرم، والرحم، والعمدية.

(۱) الديات: جمع دية، مصدر ودى القاتل المقتول؛ إذا أعطى وليه المال الذى هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر، ولذا جمعت، وهي مثل «عدة» في حذف الفاء.قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.

واصطلاحًا: بأنها المال الواحب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها. انظر: المغرب (٢٤٧/٢)، المعجم الوسيط (٢٠٢٢/٢)، لسان العرب (٢٥٣/١٥)، والقاموس المحيط (٤٠١/٤)، والمعباح المنير (٢١٠٨/٢)، والمغنى (٣٦٧/٨)، والكافى (٢١٠٨/٢).

(٢) هذا الحديث له طرق وألفاظ أبدال: فمن طريق الحجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائى، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله أنه قال: [في دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض ذكورًا، وعشرون بنات لبون، وعشرون حذعة، وعشرون حقة].

والحديث ضعيف فيه الحجاج مشهور بالتدليس، وخشف المجهول، وقال بعضهم: موقوف مع ما فيه من ضعف على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. أحرجه: أبو داود (٥٤٥٤)، والمترمذى (١٣٨٦)، والنسائى (٤٣/٨)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والدارقطنى (١٧٣/٣)، والبيهقى (٧٥/٨).

ومن طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده [أن رسول الله في قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بنى لبون ذكر] أخرجه: أبو داود (٥٤١)، والنسائى (٢٢٨)٤ وابن ماجه (٢٦٣٠)، والدارقطنى: وفيه مقال من وجهين: أحدهما: أن عمرو بن شعيب، لم يخبر فيه بسماع أبيه عن حدده عبد الله بن عمرو. والوجه الثانى: أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث.

كتاب المديات ٢٥

أما الحرم، فالقتل في مكة وسائر الحرم يوجب التغليظ على الخاطئ، وكذا لـو رمـى من الحرم إلى الحل، أو من الحل إلى الحرم كما فـى الصيـد. وفـى حـرم المدينـة حـلاف، والإحرام لا يلتحق به.

وأما الأشهر الحرم فأربعة، ثلاثة منهن سرد (١): ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. وواحد فرد، وهو رجب.

وأما الرحم، فما يوجب المحرمية دون ما عداها من القربات.

واعتمد الشافعي، رضى الله عنه، في التغليظ بهذه الأسباب الثلاثـة آثـار الصحابـة، رضى الله عنهم، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

وأما العمدية، وكونه شبه العمد، فقد ذكرناه. ونذكر الآن ثلاث صور:

إحداها: أن من قتل شخصًا في دار الكفر على زى الكفار، فإذا هو مسلم، ففى الدية قولان، فإن أو جبناها ففى الضرب على العاقلة قولان، وهو تردد في أنه يُجعل عمدًا أو شبه عمد؟. وفيه وجه: أنه يُلحق بالخطأ المحض فيخفف على العاقلة.

الثانية: إذا رمى إلى مرتد، فأسلم قبل الإصابة، وهـى معنى الصورة السابقة، وأولى بأن يلحق بالخطأ.

الثالثة: إذا رمى إلى جرثومة ظنها شجرة، فإذا هى إنسان، فالصحيح: أنه خطأ محسف كما لو سقط من سطح، أو مرق السهم من صيد إلى إنسان، أو قصد شخصًا فأصاب غيره. ويحتمل من مسألة الحربي أن يقال: ظن كونه شجرًا كظن كونه حربيًا هدرًا وقد قصده في عينه.

فإن قيل: مامعنى التخفيف والتغليظ؟، قلنا: المائة من الإبل تتخفف فى الخطأ المحض من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة، والتأجيل بثلاث سنين، ووجوبها مخمسة. وفى العمد المحض تتغلظ بتخصيصه بالجانى، وبتعجيله عليه، وتبديل التخميس بالتثليث، وهو أن يجب ثلاثون حِقة، وثلاثون حذعة، وأربعون خلفة فى بطونها أولادها. وهذه النسبة مرعية، حتى تجب فى أرش حناية الموضحة خلفتان، وحذعة ونصف، وحقة ونصف. وكذا فى سائر الجراحات.

وأما شبه العمد فتتخفف من وجهين: الضرب على العاقلة، والتــأجيل تــلاث سـنين، وتُغلظ من وجه: وهو التثليــث؛ لقولـه عليـه الســلام: «ألا إن قتيــل العمــد الخطـأ، قتيــل

<sup>(</sup>١) [سَرْد]: أي تابعه ووالاه، يقال: سرد الصوم، ويقال: سرد الحديث: أتى به على ولاء، حيد السياق. انظر: المعجم الوسيط (٢٦/١).

السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها خلفة في بطونها أولادها».

ولا يتضاعف التغليظ بتضاعف الأسباب، فبجب على العامد في الحرم في الأشهر الحرم بقتل ذي الرحم ما يجب على العامد دون هذه المغلظات.

فإن قيل: فما صفة الإبل، وصنفه، وبدله عند فقده؟، قلنا: أما الصفة فما ذكرناه مع السلامة عن العيوب المثبتة للرد بالعيب. أما الخلفة فلا تكون إلا ثنية، فإن حملت ما دونها على الندور، ففي إجزائها وجهان؛ لأنه قد يظن الإجهاض بها.

ومهمًا تنازعا في وجود الحمل، حُكم في الحال بقول عدلين من أهل البصيرة، فلو المحتلف قولهما استدرك، فلو رد ولى الدم وقال: ليس حاملاً، فالقول قوله، إلا إذا ادعى الحانى الإجهاض في يده وكان قد أخذه بقول عدلين لا بقول الجانى، ففيه وجهان:

أحدهما: أن المصيب هو الجاني؛ لموافقته قول العدلين.

والثاني: هو الولى؛ لأن العدل لم يحكم إلا بالتخمين، فيصلح تخمينه لتأخير حقه لإسقاطه.

أما صنفه، فهو غالب إبل البلد، فإن لم يكن في البلد إبل فأقرب البلدان إليه، فإن كان إبل من عليه مخالفًا لإبل البلد فهل تتعين؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ كقوت من عليه زكاة الفطر في أحد القولين. والثاني: لا؛ لأنه شكر على النعمة، فيكون من جنسها، وهذا أرش الجناية فلا يناسب اعتبار ملكه.

فإن اعتبرناها، فكانت مريضة أو معيبة فهـي كالمعدومـة. وإن كانـا جنسـين مختلفـين متساويين فالخيرة إلى المعطى.

وأما بدله عند العجز فقيمته في محل العبرة مغلظة كانت أو مخففة. ونص في القديم على أنه يرجع إلى ألف دينار، أو إلى اثنى عشر ألف درهم من النقرة الخالصة. وقيل: إن معنى القديم التخيير بين الخصال الشلاث، وهو ضعيف؛ لأن أثر التغليظ يسقط به. وقيل: يزاد الثلث بسبب التغليظ فيجعل ستة عشر ألفًا؛ تقليدًا لأثر ابن عباس، رضى الله عنه، وهو بعيد.

# هذا بيان المغلظات، وأما المنقصات فهي أربع:

الأولى: الأنوثة، فإنها ترد كل واحب إلى الشطر، ثم تُرعى النسبة فى التغليظ والتخفيف، فيجب عشرون خَلِفة، وخمس عشرة حقة، وخمس عشرة جذعة، وعلى هذا الحساب فى الأطراف.

الثانية: الرق، وواجب الرقيق قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على ديــة الحــر، حلافًــاً لأبي حنيفة، رحمه الله، فإنه حط عن ديته بقدر نصاب السرقة.

الْثالثة: الاجتنان في البطن، إذ واحب الجنين الغرة، ولا يتغلظ فيه، وسيأتي.

الرابعة: الكفر، ودية اليهودى والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسى ثمانمائة درهم، ولا يظهر فيه التغليظ، إلا أن يجعل هذا معيارًا للنسبة فينسب إلى اثنى عشر ألف درهم، ويقال: هو خمس دية المسلم.

هذا في أهل الذمة وأهل العقد والمستأمنين من هؤلاء. أما الزنادقة وعبدة الأوثان فلا دية لهم ولا ذمة لهم. ولو دخل واحد منهم دارنا رسولاً مستأمنًا: فإن كان وثنيًا أثبت له أخس الديات وهي دية المحوسي؛ لأنه الأقل تحقيقًا للعصمة لأجل الحاجة إلى الأمان، وإن كان مرتدًا فلا دية في قتله ولكنا نمتنع عن قتله في الحال، مصلحة كالنساء والذراري.

والزنديق الذي ولد كذلك متردد بين الوثني والمرتد.

هذا كله فيمن بلغتهم الدعوة. وأما من لم تبلغهم دعوتنا، قال القفال: يجب القصاص على المسلم بقتلهم لأنهم على الحق. ومنهم من قال: لا كفاءة بين الدينين وإن كانا حقين؛ لأنه بقى خطأ باعتبار جهله، وهو الآن باطل فى نفسه فلا قصاص، ولكن بحب دية المسلم. ومنهم من قال: بل تجب دية أهل دينه إن كان يهوديًا أو مجوسيًا؛ لأن منصب دينهم لا يقتضى إلا هذا القدر.

وإن لم تبلغهم أصلاً دعوة نبى، قال القفال: وحب القصاص؛ لأنهم أهل الجنة. وقال غيره: لا لعدم أصل الدين، ولكن في الدية وجهان: أحدهما: دية المسلم. والثاني: أحسُّ الديات.

وإن كانوا متعلقين بدين مُحرف، كدين موسى (عليه السلام) بعد التحريف، فلا قصاص، ويحتمل إسقاط الضمان لعدم الذمة وعدم الدين الصحيح، ويكون انكفافنا عنهم كانكفافنا عن النساء.

وأما الصابئون من النصاري والسامرة من اليهود إن كانوا معطلة دينهم فلا حرمة لهم، وإن كانوا من أهل الفرق فلهم حكم دينهم.

وأما من أسلم ولم يهاجر، فهو كالذي هاجر في القود والدية، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلام.

#### الباب الثاني: فيما دون النفس

وهذه الجناية إما جرح يشق أو قطع مبين، أو ضرب يبطل منفعة.

النوع الأول: في الجرح. وذلك إما على الوجه والرأس، أو على سائر البدن.

أما الرأم، ففي الموضحة خمس من الإبل، وهي كل ما توضح العظم، فإن صارت هاشمةً (١) فعشر من الإبل، فإن صارت منقلةً فخمس عشرة، فإن صارت مأمومةً (٢) فثلث الدية.

أما الدامغة (٢) المذففة ففيها كمال الدية. وفي الهاشمة، من غير إيضاح، خمس من الإبل، وقيل: حكومة (٤)؛ لأن العشر في مقابلة الموضحة الهاشمة. ولو أوضح واحد وهشم آخر، ونقل ثالث وأمَّ رابع: فعلى كل واحدٍ خمس من الإبل، إلا على الآم فعليه التفاوت بين المنقلة وأرش المأمومة، وهي ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير.

والتعويل، في هذه التقديرات على النقل، وقد نص الشارع على بعضها، وقيس بهما البعض. فإذا قلنا: في الموضحة خمس من الإبل عنينا به نصف عشـر الديـة، حتى ترعـى هذه النسبة في المرأة والذمى والعبد.

وكل عظم على كرة الرأس فهو في محمل الإيضاح وإن كمان من الوجه، كالجبهة والجبين والوحنة وقصبة الأنف واللحيين ومن حمانب القفا إلى الرقبة. فأمما العظمة الواصلة بين عمود الرقبة وكرة الرأس، ففيه تردد.

فإن تعددت الموضحة على الرأس تعدد الأرش، فإن استوعب جميع الرأس بواحدة فالأرش واحد. فاتحاد الموضحة بأن لا يتخلف المحل والصورة والحكم والفعل.

أما الصورة فأن تقع على الموضعين. فإن رفع الحاجز اتحد الأرش، وإن كان الرفع من

<sup>(</sup>١) هاشمة: أي الرأس مهشمة عظامها.

<sup>(</sup>٢) منقلة: أي الضربة نقلت العظم من مكان إلى مكان. ومأمونة: أي مشجوحة.

<sup>(</sup>٣) الدامغة المذفقة وهي التي تخرج الدماغ فتقتله بسرعة.

دمغ فلانًا، دمغًا: شجه حتى بلغت الشجة دماغه. وأخرج دماغه. فهو وهي دميغ. والدامغةُ من الشجاج: إحدى الشجاج العشر، وهي التي تبلغ الدماغ فتقتل لوقتها.

الذفيف: السريع الخفيف، ويقال: موت ذفيف: سريع. انظر: معجم الوسيط (٢٩٦/١، ٢٩٧،).

<sup>(</sup>٤) حكومة: والمقصود ما يكون أمره للقاضى لعدم تحديد أرش شرعى له، والقاعدة: أن ما لا قصاص فيه من الجنايات – على ما دون النفس – وليس له أرش مُقدر: ففيه الحكومة، وذلك ككسر كل عظم من البدن سوى السن، وثدى الرحل، أو لسان الأخرس، أو ذكر الخصى أو العينين ومن المتفق عليه أن ما قبل الموضحة – من الشجاج- ليس له أرش مقدر.

وحكومة العدل تكون على الجانى ولا تتحملها العاقلة عنه. انظر: المصباح المنير (٢٢٦/١)، وأنيس الفقهاء (ص ٢٩٥)، والفقه الإسلامي (٣٥٠/٦).

غير الجانى لم يتحد. ولو كان الحاجز بين الموضحتين الجلد دون اللحم، أو اللحم دون الجلد، فأربعة أوجه:

أحدها: أنه يتعدد؛ إذ بقى حاجزٌ ما. والشاني: لا؛ لأنه حصل نوع من الاتحاد. والثالث: اللحم حاجز دون الجلد؛ لأنه المنطبق على العظم. الوابع: الجلد حاجز دون اللحم؛ لأنه الساتر عن العين.

وأما تعدد المحل، فبأن تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة، أو من الجبهة إلى الوجه، ففي تعدده وجهان، أحدهما: لا؛ لاختلاف اسم المحل، ولا تتعدد بشمولها القذال(١) والهامة؛ إذ الكل في حكم الرأس.

أما تعدد الفاعل بأن يُوسع إنسان موضحة غيره، فعلى كــل واحــدٍ أرش وإن كــانت الموضحة واحدة، فإن جاء هو ووسع موضحة نفسه لم يزد الأرش على الصحيح.

أما تعدد الحكم، فبأن يكون بعض الموضحة عمدًا، وبعضها خطأ، أو بعضها حقًا قصاصًا والباقى عدوانًا، فيتعدد الحكم اعتبارًا لاختلاف الحكم باختلاف المحل. فإن قلنا بالاتحاد فيكفى أرش واحد فى العمد والخطأ، وفى الزيادة على الاقتصاص لابد من شىء لهذه الزيادة، وهو أن يوزع الأرش على جملة الجراحة ويسقط ما يقابل الحق ويجب الباقى؛ فإنَّ اندراج الدية تحت القصاص غير ممكن.

أما المتلاحمة فواجبها حكومة. وفيـه وجـه: أنـه يقـدر بالنسـبة إلى الموضحـة، وذلـك بتقدير سمك اللحم.

الموضع الثانى: الجراحات في سائر البدن: وفسى جميعها الحكومة إلا الجائفة، ففيها ثلث الدية، وهي كل واصلة إلى جوف فيها قوة محله، كالبطن وداخل الصدر وإن لم تخرق الأمعاء والدماغ وإن لم تخرق الخريطة وكذا المثانة وداخل الشرج من جهة المعكن (٢).

فأما ما ينتهى إلى داخل الإحليل والفم والأنف والأحفان إلى بيضة العين، ففيه وجهان:

أحدهما: يتقدر؛ لحصول اسم الجوف. والثانى: لا؛ لأن تقدير الجائفة لخطرها، وهى حوف أُودع فيه القوى المحيلة. وداخل عظم الفخذ ليس بجوف وفاقًا.

وإن قلنا: لا يتقدر، فلو كان على الوجه ونفذ في اللحم فأرش متلاحمة وزيادة

<sup>(</sup>١) [القَذَال]: جماع مؤخر الرأس من الإنسان. انظر: المعجم الوسيط (٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٢) العجان: ما بين الخصية وحَلقة الدبر. انظر: المصباح المنير (٢٠٤/٢).

شيء؛ لصورة النفوذ. وإن نفذ في عظم الوجه فأرش منقلةٍ وزيادة.

فروع: الأول: لو ضرب بطنه بمشقص فجائفتان، ولو ضربه بسنان فخرج من بطنه إلى ظهره فوجهان:

الصحيح: أنهما جائفتان كالمشقص. والثاني: لا؛ لاتحاد الخارج والفعل.

الثانى: لو التحمت الجائفة لم يسقط الأرش كالموضحة، بخلاف عود السن، فإن التحام الموضحة لابد منه، وكذا في كل جارحة لا تسرى، وفيه وجه قياسًا على السن، ولا قائل به في الموضحة، ويحتمل فيما إذا غرز إبرةً، فانضم اللحم والتحم، أن نقضى بالسقوط.

الثالث: لو خاط الجائفة، فجماء جمان وقطع الخيط: فعليه تعزيرٌ. فإن كان بعد الالتحام فأجاف في ذلك الموضع فعليه أرش كامل، ولو لم يلتحم إلا الظاهر فليس عليه إلا حكومة. فلو أدى فتقه إلى انفتاق لحم تام حتى يُجيفه فعليه أرش كامل.

فإن قيل: فما معنى الحكومة؟ قلنا: أن يقدر المجنى عليه عبدًا فتعرف قيمته دون المجناية، فإذا قيل: عشرة، فَيُقُوم مع الجناية، فإذا قيل: تسعة، فيقال: التفاوت العشر، فيوجب بمثل نسبته من الدية، وهذا بشرط أن لا تزيد حكومة جراح على مقدار الطرف المجروح، فلا تزاد حكومة جراحة الأصبع على دية الأصبع، ولا تزاد حكومة الكف والساعد وعظم العضد على دية الأصابع الخمس.

وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة؟ فيه وجهان. فأما اليد الشلاء فيحوز أن نزيد حكومتها على أصبع، ولا تزاد على يد صحيحة.

# فروع ثلاثة في الحكومة:

الأول: إنما تقدر الحكومة بعد اندمال الجراحة، فلو لم يوحمد تفاوت، بأن التحم الجرح ولم يبق شَيْن، ففيه وجهان:

القياس: أن لا يجب شيء إلا تعزير كما في الضرب والصفع. والثاني: أن الجرح خطير؛ فتقدر الجراحة دامية، وتقدر الحكومة في تلك الحالة حتى يظهر التفاوت.

فإن لم يكن مخوفًا ولم يظهر التفاوت اضطررنا إلى إلحاقه بالضرب.

الثاني: إن قطع أصبعًا زائدة، أو سنًّا شاغية (١)، أو أفسد المنبت من لحية المرأة، وزادت القيمة: فالقياس أن لا يجب شيء، ومنهم من قال: تقدر اللحية في عبد في أوان

<sup>(</sup>١) أى: سنًّا زائدة على الأسنان، وهو أشغى، وهي شغواء.

كتاب المديات

التزين باللحية، ونأخذ تفاوتًا، ونوجبه بعد نقصــان شــىء منــه؛ لأن إلحــاق المـرآة بــالعبد ظلم، والإنصاف أن هذا التقدير في أصله ظلم، فلا ينبغي أن يجب به إلا تعزير.

ولو قطع ذكر العبد أو أنثييه فزادت قيمته، فالقياس ألا يجب شيء، وفيه وجه: أنه يجب كمال القيمة؛ لأن حراح العبد على القول المنصوص من قيمتــه كحراح الحـر مـن ديته.

الثالث: إذا حرح، فبقى حوالى الجرح شَيْنٌ، فإن كانت الجراحة مقدرة كالموضحة استتبع حكومة الشَّيْن كما تستتبع المتلاحمة حواليها، وإن لم يكن مقدرًا فالقياس أن لا تستتبع، بل تحب حكومة الجرح والشين جميعًا، وظاهر النص: أنه يستتبع؛ لأن الشين تبع للحراحة قائم به فإن كان حكومة الشين أكثر لم يمكن الاتباع فنعتبره في نفسه، فإن كان مثلاً احتمل وجهين على النص.

# النوع الثاني من الجنايات: القطع المبين للأعضاء

والنظر في ستة عشر عضوًا:

الأول: الأذنان، وفيهما كمال الدية، وفي إحداهما النصف، وفي البعض البعض بالنسبة، وفيه وجه: أن في الأذنين الحكومة؛ إذ لا توقيف.

وليست في معنى اليدين؛ إذ ليس يظهر فيهما منفعة، ومن قدر قال: فيهما منفعتان:

إحداهما: جمع الأصوات. والثانية: دفع الهوام من الدبيب إلى الصماخ؛ ولذلك كثرت التعريجات حتى ينتبه عند الدبيب.

فعلى هذا، لو استحشفت(١) الأذن بجناية جان وقطعها آخر، فوجهان:

أحدهما: أن غلى القاطع الدية؛ لبقاء منفعة جمع الأصوات، وعلى من أبطل الحس الحكومة. والثاني: أن على مبطل الحس الدية؛ لأنسه أظهر المنافع، وعلى القاطع بعده حكومة كقطع اليد الشلاء.

وأما أذن الأصم فتكمل فيه الدية؛ لأن الخلل في محل السمع، لا في صدفة الأذن.

العضو الثانى: العينان: وفيهما كمال الدية إذا فُقِئتا، وفـى إحداهمـا: النصـف، وفـى عين الأعور النصف، وقال مالك، رحمه الله: الكل.

ويجب كمال الدية في الأخفش والأعمش (٢)؛ لأن ضعف البصر كضعف قوة اليد.

<sup>(</sup>١) استحشفت الأذن: أي شلت.

<sup>(</sup>٢) الأخفش: صغير العينين ضعيف البصر، والأعمش: ضعيف البصر أيضًا مع سيلان دمعــه أغلــب=

العضو الثالث: الأجفان: وفيهما كمال الدية، وفي الواحد ربع الدية يستوى الأعلى والأسفل. فإن قطع البعض وتقلص الباقي لم تجب إلا بقدر المقطوع، وتقديره بالنسبة ما أمكن، ولا عدول إلى الحكومة إلا بالضرورة.

وأما الأهداب، فلو فسد منابتها، ففيها وفي جميع الشعور، حكومة، وكمل أبو حنيفة، رحمه الله، الدية في خمس من الشعور.

فرع: لو استأصل الأجفان اندرج حكومة الأهداب تحته على أظهر الوجهين، وفيه وجه: أنها لا تندرج؛ لأن في الأهداب منفعة؛ فإنها تشتبك فتمنع الغبار ولا تمنع نفوذ البصر، فلا تندرج تحت غيره.

الرابع: الأنف. فإن أُوعب مارنه (١) جدعًا، ففيه كمال الدية، والمارن ما لان من الأنف فإن قطع شيئًا من رأس المارن وجب جزء بالنسبة. والأنف ثـلاث طبقات، ففى كل طبقة إذا أفرد، ثلث الدية. وقيل: يجب النصف من كل واحد من المنخرين.

وأما الحاجز بين المنخرين فهو تابع لا يفرد بثلث من الدية، وفيــه أوحــه: أنــه تنسـب الطبقات إلى الجملة وتجب بحساب النسبة، وذلك أيضًا يقرب من الثلث.

وفي أنف الأخشم كمال الدية كما في أذن الأصم.

الخامس: الشفتان: في كل واحدة منهما نصف الدية، وقال مالك، رحمه الله: في العليا الثلثان.

ثم حدّ الشفة في عرض الوجه الشدقين، وفي طوله إلى محل الارتتاق على وجه، وإلى الموضع الذي يستر عمود الأسنان على وجه، وهو أقل من الأول، وما ينبو عند الانطباق على وجه، وهو أقل الدرجات، وبه يحد الشفران. وقيل: إنه إذا قُطِعَ من الأعلى ما لا ينطبق على الأسفل فقد استوفى الكل فهو الحد.

فلو قطع حزءًا من الشفة وجب بقدر نسبته إلى الكل، وتقدير الكل بأن يقدر قوس طرفيه عند الشدقين ومجذبه عند الارتتاق أو ما دونه على أحد الوجوه، فما يحويه مقعر هذا القوس هو كل الشفة فلينسب إليه.

السادس: اللسان: وفي لسان الناطق كمال الدية، وفي الأخرس حكومة، وفي الصبي الذي لم ينطق كمالُ الدية إن ظهرت أمارة القدرة بالتحريك والبكاء.

ويجب بقطعه القصاص، وإن قطع كما ولد، ولم تظهر أمارة، فحكومة؛ إذ لم تتيقن

<sup>⇒</sup>الوقت. انظر: المصباح المنير (١/٢٧١).

<sup>(</sup>١) المارن: ما لأنَّ في الأنف. انظر: المصباح المنير (٨٧٨/٢).

القدرة، اتفق عليه الأصحاب، ولو قيل: الأصل السلامة، لم يبعد.

السابع: الأسنان، وفي كل سن مما هنالك خمس من الإبل إذا كانت تامة أصلية مثغورة غير متقلقلة بالهرم.

احترزنا «بالأصلية» عن السن الشاغية، وفيها حكومة. ولو قلع سنّه ورد إليه سنًا من ذهب فتشبث به اللحم وتهيأ للمضغ فليس في قلعه أرش، وفيه حكومة، على أحد القولين، لصلاحه للمضغ.

واحترزنا «بالتامة» عن قلع البعض؛ إذ يجب به بعض الأرش بحسب النسبة.

وهل يدخل السِّنْخُ<sup>(۱)</sup> في حساب النسبة؟ فيه وجهان يطردان في أن الدية تكمل في الحشفة وحلمتي الثدى والمارن، ولا يزيد باستئصال الذكر والثديين وقصبة الأنف، بل نسبتها إليه كنسبة الكف إلى الأصابع. ولكن إذا قطع بعض الحشفة وبعض المارن، فهل يدخل الباقي في حساب النسبة؟ فيه وجهان.

وفى هذه المسائل وحه آخر: أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة، فإذا قلع سنًّا ففى قدر الباقى البادى ديةٌ، وفى السنخ حكومة، وهذا فى قصبة المارن أظهر منه فى السن.

فإن فرعنا على الاندراج، وهو الصحيح، فهل يندرج السنخ تحت نصف السن فيما إذا قطع إنسان بعض السن، وجاء آخر وقطع الباقي من السنخ؟ ففيما بجب على الثاني وجهان:

أحدهما: النصف؛ إدراجًا للسنخ. والثناني: النصف والحكومة؛ لأن السنخ يندرج تحت الكل. وهو يلتفت على أن الكف، هل يندرج تحت بعض الأصابع؟.

واحترزنا «بالمتغورة»<sup>(٢)</sup> عن سن الصبى، فإنها فضلة، فليس فى قلعها إلا حكومة عند إبقاء شَيْنٍ<sup>(٣)</sup> كما فى حَلْقِ شعره. فإن فسد المنبت وجب القصاص أو الأرش. ولو مات قبل ظهور فساد المنبت، ففى وجوب الأرش وجهان لتقابل الأصلين؛ إذ الأصل براءة الذمة من جانبه، والأصل عدم عود السن من الجانب الآخر.

وأما المثغور إذا عاد سنّه، ففي استرداد الأرش قــولان: أحدهـمـا: لا؛ لأن هــذا نعمـةٌ حديدة عادت فهي كالموضحة إذا التحمت بنبات لحمٍ جديد. والثاني: نعم؛ لأن متعلــق

<sup>(</sup>١) السُّنْحُ أي: الأصل. انظر: المصباح المنير (١٤٤١).

 <sup>(</sup>٢) ثَغَرَ فلانًا: كسر أسنانه، وثغر سنه: نزعها، وتُغِر الغلام ثغرًا: سقطت ثنيتاه. فهـو مثغـور. انظـر: المعجم الوسيط (٩٧/١).

<sup>(</sup>٣) الشُّيْنُ: العيب والقبح. انظر: المعجم الوسيط (١/٤٠٥).

الأرش هاهنا فساد المنبت مع القلع وقد بان أنه لم يفسد.

واختار المزنى، رحمه الله، أنه لا يُسترد، واستشهد بأن التوقف غير واجب فى الأرش كما لو قلع بعض أسنانه فنبت. ومن أصحابنا من طرد الخلاف فى اللسان، ومنهم من فرق؛ لأن ذلك لحم حديد نبت من الغذاء،؟ وهاهنا السن نبت من مادة أصلية لمم يصر مستوفيًا بالقلع، فإنها إن استوفيت، فالغذاء لا يستحيل إلى العظم ابتداءً وإن كان يغمذى العظم.

وأما التوقف، فمنهم من أوجب، ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب.

واحترزنا «بالتقلقل» عن الشيخ الهمِّ إذا أشرف سنَّه على السقوط، فإن كان الظاهر أنه لا يسقط، فلا يؤثر كضعف الأعضاء، وإن غلب على الظن أنه إلى السقوط مائلة فقولان: أحدهما: أنه يجب كمال الأرش؛ كما إذا قتل مريضًا مشرفًا على الهلاك. والثانى: لا؛ لأن الشرع أسقط أرش السن الضعيف بدليل الصبي.

فرع: الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون، فلو اقتلعها بجناية واحدة، ففي الواجب قولان:

أحدهما: مائة وستون من الإبل؛ لقوله ﷺ: «في كل سنِّ خمس من الإبل» (١). والثاني: أنه لا يزيد على مائة من الإبل إذا جُمع الكل؛ لأنه جنس واحد فيضاهي سائر أجناس الأعضاء.

ثم شرط هذا القول اتحاد الجانى والجنايـة، فلو اقتلع عشرين، واقتلع غيره الباقى وجب فى كل سن خمس من الإبل، وكذلك إذا اقتلع هو واحـدًا بعد أخرى إذا تخلل الاندمال، وإن كان على التعاقب فطريقان:

منهم من قال: هو اتحاد، كالضرب الواحد المسقط للكل. ومنهم من قال: هو تعدد. الثامن: اللحيان(٢): وفيهما كمال الدية، وفي أحدهما النصف. ولو كان عليهما

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده قال: قال رسول الله على: [في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء]، أخرحه: أحمد (۲۸۲/۲)، وابن الجارود في المنتقى (۲۸۰)، والهيثمى في مجمع الزوائد (۲۹٦/۲)، وابن أبي شيبة (۱۹۳/۳)، وأبو داود (۲۹۳۲)، والشافعي (۲۰۳)، والدارمي (۲/۹۰)، وعبد الرزاق (۲۷۲۰)، وابس عساكر (۲۷۲/۲)، والنسائي (۸/۵)، والألباني في إرواء الغليل (۲۷۷۰)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲۳/۷): سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب التلحيص ورحال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. أ. هـ.

<sup>(</sup>٢) اللحيان: منبت اللحية من الإنسان وغيره والعظمان اللذان فيهمــا الأسـتان مـن كـل ذي لَحْـي.

التاسع: اليدان: وفيهما كمال الدية إذا قُطعتا من الكوعين، وكذا إن لقبط الأصابع فحكومة الكف مندرجة قولاً واحدًا. والساعد والعضد لا يندرج، بل لهما حكومة.

وفى كل أصبع عشر من الإبل من غير تفاضل، وفى كل أنملة ثلث العشر، إلا فى الإبهام، فإنها أنملتان، ففى إحداهما نصف الأرش، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: ثلث الأرش، وجعل الأنملة الغائصة محسوبة من الأصبع.

ولو كان على معصم كفان باطشان، ففى الأصلية نصف الدية، وفى الزائدة حكومة. فإن كانت إحداهما منحرفة عن الساعد أو ناقصة باصبع أو ضعيفة البطش: فهى الزائدة، وإن كانت المنحرفة أقوى بطشًا فهى الأصلية، والنظر إلى البطش أولى.

والتي عليها أصبع زائدة، فهل يحكم عليها بأنها زائدة؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الزائدة على الكمال نقصان. والثاني: لا؛ إذ لا يبعد وقوع ذلك على الأصلية كما خرجت اليد الزائدة من الساعد الأصلي.

وإن تساويا من كل وجه، فمن قطعهما فعليه قصاص وحكومة، أو دية يلد وحكومة، أو دية يلد وحكومة، وبحب نصف دية اليد وحكومة، وبحب نصف دية اليد وزيادة حكومة؛ لأنه نصف في صورة الكل. هذا ما قيل، وجعله نصفًا، مع الاحتمال لكونها زائدةً، مشكل.

فرع: لو قطع اليد الباطشة وأوجبنا دية اليد فاشتدت اليد الأخرى بهذا القطع وبطشت بطش الأصليات: ففي استرداد الأرش المبذول ورده إلى قدر الحكومة وجهان:

أحدهما: أنه يسترد؛ فإن هـذه صارت أصلية، ولا يتصور أصليتان على معصم. والثاني: لا؛ لأن هذه نعمة جديدة، وله التفات على عود السن.

العاشر: الترقوة والضلع: وفي كسر كل ضلع جمل، وكذا الترقوة، قاله الشافعي، رضى الله عنه، تقليدًا لعمر، رضوان الله عليه. وقال في موضع آخر: فيهما حكومة. وقال المزني، رحمه الله: قولان. ومنهم من قطع بالحكومة قياسًا، وحمل مذهب عمر، رضى الله عنه، على حكومة بلغت عُشر العشر، وهو جمل. ومنهم من قال: تقدير الحكومة تخمين من القاضي، فتحمين (عمر رضى الله عنه) أولى على الإطلاق بالتقليد.

الحادي عشو: الحلمتان من المرأة: مضمونة بكمال ديتها، وهو ما يلتقمه الصبي، وهو

انظر: المعجم الوسيط (٨٢٠/٢).

لا يزيد باستئصال الثدي، وقيل: تزيد حكومة.

وفى حلمتى الرجل قولان، المنصوص: أن فيهما حكومة؛ إذ ليس لهمـا منفعـة دُرُور اللبن. وفيه قول مخرج: أن فيهما الدية كحلمتي العجوز.

الثاني عشو: اللكر والأنثيان: وفيهما ديتان، وتكمل الدية في ذكر الخصى والعدين، ولا تكمل في ذكر الخصى حكومة.

وإذا قطعهما: فإن ابتدأ بالذكر، فعليه عنده ديتان. فــإن ابتــدأ بــالأنثيين، فعليــه عنــده حكومةٌ ودية؛ لأن إخصاءه أولا بقطع الأنثيين، ثـم تكمل الدية بقطع الحشفة.

الثالث عشر: الأليتان: وفي قطع ما أشرف منهما على البدن كمال الدية وإن لم يقرع العظم، وفي إحداهما النصف، ولا يخفي منفعتهما في الركوب والقعود.

الرابع عشو: الشفران من المرأة: فيهما كمال الدية، وهما حرفا الفرج المنطبقان على المنفذ على نتوء، فالقدر الباقي هو كمال الشفر.

الخامس عشو: الرُّجلان: وهما كاليدين. ورجل الأعرج كرجل الصحيح؛ إذ الخلـل في الحِقُو لا في الرجل.

ورجل من امتنع مشيه بكسر الفقار، قال القفال: كالصحيح، وفيمه وجمه: أن تعطل المشي كزواله. وفي التقاط أصابع الرِّجل كمال الدية مع أن أعظم المنافع، وهو أصل المشي، باق.

السادس عشر: الجلد: ولو سلخ جميع جلده ففيه دية؛ لأن الجلد أُعد لغرض واحد، فهو حنس، وسلخ جميعه قاتل، ولكن قد يبقى بعده حياة مستقرة فتظهر فأثدته إذا حزت بعده رقبته.

#### النوع الثالث من الجنايات: ما يفوت اللطائف والمنافع

والنظر في اثنتي عشرة منفعة:

الأولى: العقل: فإذا ضرب رأسه فأزال عقله، فعليه كمال الدية، ولو قطع يديه فأزال عقله فنص الشافعي، رضى الله عنه، يشير إلى دية واحدة. وهو بعيد؛ إذ ليس العقل فسى اليد. ولو قطع أذنيه فأزال سمعه فديتان؛ لأن محل السمع غير محل القطع فهي أولى، ولا يمكن أن يقال: نزل العقل منزلة الروح فأدرج تحت دية اليد؛ لأنه إذا قطع يديه ورحليه فزال عقله، فعليه ديتان قولاً واحدًا. ولعل وجهه: أن العقل لا يضاف إلى محل من البدن، فنسبته إلى الكل على وتيرة، فيندرج تحت كل عضو تكمل فيه الدية.

فرع: لو أنكر الجانى زوال عقلمه ونسبه إلى التجانن: راقبناه فسى خلوته، فإن لم تنضبط أحواله أوجبنا الدية، ولا نحلفه؛ لأنا إذا طلبنا منه اليمين أجابنا عن موضع آخر متجانبًا كان أو مجنونًا.

الثانية: السمع: وفيه كمال الدية، وفي إبطاله في أحدهما نصف الدية، وفيه وجه: أن الواجب حكومة؛ لأن محل السمع واحد، وإنما المشتبه منفذه، وهو ضعيف؛ إذ كيفما كان، فضبط النسبة بالمنفذ أولى من ضبطه بغيره.

فلو كذبه الجانى غافصناه بصوتٍ منكر، فإن اضطرب بان كذبه، وإن ثبت حلفناه؛ إذ ربما يتماسك تكلفًا. فلو قال الجانى: حلفونى؛ فإن الأصل بقاء السمع، قلنا: لو فتح هذا الباب لم يعجز من يستجيز الجناية عن الحلف، وجريان الجناية سبب مُظهر لجانب المجنى عليه، فتصديقه أولى.

فرعان: الأول: لو قال المجنى عليه: نقص سمعى ولم يزل، وجب أرش النقصان وقدر بالمسافة، وطريقه: أن يجلس بجنبه من همو في مشل سِنة وصحته، ويبعد عنهما واحد ويرفع الصوت، فلا يزال يقرب إلى أن يقول السليم: سمعت، ثم يديم ذلك الحد في الصوت ويقرب إلى أن يقول المجنى عليه: سمعت، فإن سمع على النصف من تلك المسافة، فقد نقص نصف السمع. فإن قال الجانى: سمع من قبل، حلفنا المجنى عليه.

ولو قال: لست أسمع من إجدى أُذنى، فامتحانه: أن تصم الأذن الثانية، ويصاح بـه صيحة منكرة.

الثانى: لو قال أهل الصنعة: لطيفة السمع باقية، لكن وقع فى المنفذ الارتشاق، ففى كمال الدية وجهان:

أحدهما: أن تعطل المنفعة، هل هو كزوالها؟ ويجرى فيما إذا ذهب سمع الصبى فتعطل نطقه، أو ضرب صلبه فتعطل رجله، ففي تعدد الدية في نظائر ذلك خلاف.

الثالثة: البصر: وفى إبطالها مع بقاء الحدقة كمال الدية، يستوى فيه الأخفش والأعمش ومن على حدقته بياض لا يمنع أصل البصر، ثم يمتحن عند دعوى العمى بتقريب حديدةٍ من حدقته مغافصة، وإن ادعى النقصان امتحن كما فى السمع.

الرابعة: الشم: وفى إبطاله كمال الدية. ويجرب بالروائح المنتنة الحادة. فإن ادعى النقصان، فامتحان ذلك عسير؛ فيكتفى باليمين. وقيل: إن الشم لا تكمل فيه الدية؛ لأن التأذى به مع كثرة الأنتان أكثر من التلذذ به مع قلة الطيب. وهذا هوس؛ إذ هـو طليعة كسائر الحواس.

الخامسة النطق: وفي إبطاله عن اللسان كمال الدية، وإن بقى حاسة الذوق والإعانة على المضغ والحروف الشفهية والحلقية؛ لأن الذي بطل جزء مقصود برأسه. فإن ذهب بعض الكلام، فأقرب معيار فيه الحروف، وهي ثمانية وعشرون متساوية في الاعتبار. وقال الإصطخرى: لا تدخل الشفوية والحلقية في التوزيع.

فرعان: الأول: لو كان لا يحسن بعض الحروف، فهمل يؤثر في نقصان الدية، فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه يرجع إلى ضعف النطق، فهو كضعف البطش. والثـانى: نعـم؛ لأن البطش لا يتقدر، والحروف صارت مقدرة للنطق بنوع من التقريب.

فإن قلنا: يُحط، فلو كان يقدر على الإعراب عن جميع مقاصده بتلك الحروف لغزارة فضله، ففي الحط خلاف، والظاهر: أنه يُحط. أما إذا كان نقصان الحروف بجناية جان فالحط أولى.

والقول الضابط في الفرق بين النقصان بجنايةٍ أو آفةٍ: أن المفوت جرم أو منفعة؟ فكل جرم مقدر، فنقصان بعضه مؤثر، سواء كان بجناية أو آفة كسقوط بعض السن وبعض الأنملة وانشقاق لحم الرأس إلى حد المتلاحمة. وما لا يتقدر، كفلقة من الأنملة، فسقوطها لا ينقص، كانت بآفةٍ سماوية أو جناية، أبقى شيئًا أو لم يُبْقِ، مهما لم ينقص البطش؛ لأن الزينة ليست من خاصية هذا العضو.

وأما نقصان المنفعة التي لا تتقدر: إن كانت بآفة سماوية لم ينقص، وإن كانت بجناية، وجميع حرم العضو باق، فثلاثة أوجه:

أحدهما: لا يعتبر، كالآفة. والثانى: نعم؛ لأن الآفات لا تنضبط، والجناية تنضبط كما فى القروح والجراحات. والثالث: أن الآخر إن قطع العضو لم يعتبر النقصان فى حقه، وإن أبطل بقية البطش حط عنه ما وجب على الأول؛ لأنهما جنايتان متناسبتان من وجه واحد. وإنما يظهر الخلاف فى نقصان الحروف؛ لأنها كالمقدرة للنطق.

الفرع الثانى: لو قطع بعض لسانه فأبطل كل كلامه، فعليه الدية. ولو أبطل بعض كلامه وتساوت نسبة الجرم والحروف، بأن قطع نصف الجرم، وزال نصف الكلام، فعليه نصف الدية، وإن تفاوتت النسبة فشأخذ بأكثر الشهادتين؛ لأن كل واحد من الحروف والجرم مبين مقدار الزائل من القوة النطقية التي لا يتقدر تحقيقها بنوع من التقريب؛ فنأخذ أكثر الشهادتين.

فإن قطع ربع اللسان فزال نصف الحروف: فعليه النصف. وإن قطع نصف اللسان

فزال ربع الحروف: فعليه النصف. وقال أبو إسحاق: النظر إلى الجرم. ولكن إذا قطع ربع اللسان فزال نصف الكلام، فكأنه أشل ربعًا من الباقي، فتظهر فائدة العبارتين فيمن اقتلع الباقي فإنه لو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه فاستأصل غيره باقي اللسان: فعليه ثلاثة أرباع الدية؛ نظرًا إلى الأكثر عند الأصحاب، وعند أبي إسحاق: عليه نصف الدية وحكومة ربع أشل.

ولو قطع ربع اللسان فأذهب ربع الكلام فأوجبنا النصف، فجاء الثاني واستأصل: وحب عليه ثلاثة أرباع الدية؛ نظرًا إلى الأكثر، وعند الشيخ أبي إسحاق، رحمه الله: نصف الدية؛ نظرًا إلى الجرم.

وأما إذا قطع فلقة من لسانه، ولم يذهب شيئًا من الكلام: فلا شيء؛ لأن القوة إذا نقصت رجعنا إلى الشهادتين ورجحنا، وإذا لم ينقص فليس إلا حكومة كلسان الأخرس.

المنفعة السادسة: الصوت: وفي إبطاله كل الدية، وإن بطل معه حركة اللسان فديتان. وفيه وجه: أن الواجب دية واحدة؛ لأن مقصود الصوت النطق.

وإن قلنا: ديتان، فلو كان حركة اللسان ناقصةً، فقيد تعطل النطق ولم يبزل: ففيه الخلاف السابق.

السابعة: الذوق: وفيه كمال الدية؛ لأنه أحد الحواس الخمسة، ويجرب عند النزاع بالأشياء المرة المقرة.

الثامنة: منفعة المضغ: وفيها كمال الدية، وفواتها بأن يتصلب مغرس اللحيين فلا يتحرك بانخفاضٍ وارتفاعٍ ولا يحيا صاحبه إلا بالحسوة والإيجار.

فرع: لو حنى على سنّه فاسود ولم يمكن المضغ به: وجب كمال الأرش، فإن لـم يكن إلا بحرد السواد ففيه حكومة؛ لأنه إزالة جمال محض.

التاسعة: قوة الإمناء والإحبال به: فإذا أبطل بجنايةٍ على صلبه، وحبب كمال الدية. ولو حنى على ثدى امرأةٍ وأبطل منفعة الإرضاع، قال القاضى، رحمه الله: فيه حكومة؛ لأن منفعة الإرضاع تطرأ وتزول، بخلاف قوة منفعة المنى فإنها ثابتة، قال الإمام: ويحتمل خلافه؛ لأنه مقصود في نفسه وإن كان يطرأ.

العاشرة: منفعة المشى والبطش: وفيهما كمال الدية. ولو ضرب صلبه فبطل مشيه وجب كمال الدية. ولو قطع رجله ففى كمال الدية فيه خلاف؛ لأنها صحيحة فى نفسها وأنها تعطل بجناية على غيرها. ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ومنيه، ففى الاندراج

خلاف من حيث إن الصلب محل المنى ومبدأ الحركة للمشى، فاقتضى اتحادًا بينهما من وحه.

الحادية عشرة: إذا بطل شهوة الجماع من غير شلل في الذكر ولا انقطاع في المني: لم يبعد تكميل الدية؛ لانقطاع إحساسه باللذة، وكذا إذا بطل شهوة الطعام إن أمكن، وكذا لو ضرب عنقه فارتتق منفذ الطعام وجب كمال الدية، إذ تبقى حياة مستقرة، فإذا حز غيره رقبته كملت الدية على الأول.

الثانية عشرة: إذا أفضى ثيبًا كان أو بكرًا: عليه ديتها، ومعنى هـذا أن يتحد مسلك الجماع والغائط أو مسلك الجماع والبول، ولا يندرج المهر تحتها لاختلاف مأخذهما.

ويجب على الزانى والزوج؛ لأن الزوج لا يستحق إلا وطأ لا يوحب الإفضاء. فإن كان لا يحتمل إلا بالإفضاء، لضيق المنفذ، أو كبر الآلة، لم يستحق الوطء، ونزل الضيق من حانبها منزلة الرتق إن خالف العادة، والكبر من حانبه ينزل منزلة الجب في إثبات الفسخ.

ولو انتزع بكرًا على كرهٍ لزمه مهر المثل وأرش البكارة، وقيل: إذا أوجبنا مهـر مثـل بكرِ، فقد قضينا حق البكارة.

والإفضاء بالخشبة والأصبع موجب للدية. ولو أزال الزوج بكارة زوجته بالأصبع لـم يجب أرش البكارة؛ لأنه مستحق، وقيل: يجب؛ لعدوله عن طريق الاستحقاق.

هذا حكم الأطراف إذا أُفردت أو جُمعت من غير سراية، فيتصور أن يجب في شخص واحد قريب من عشرين دية، ولو مات بالسراية عاد إلى دية واحدة. ولو حزّ الجاني رقبته، فالنص: أنه يتداخل. وخرج ابن سريج أنه لا يتداخل كما لو تعدد الجاني.

فإن اختلف حكم الجناية، بأن قطع خطأ وحزّ عمدًا، أو على العكس، فقولان منصوصان؛ لأن تغاير الوصف يضاهي تغاير الجاني.

فإن قلنا بالتداخل: فإن قطع يدًا خطأ وقتل عمدًا، قال الشافعي، رضى الله عنه: إنه تجب دية واحدة، نصفها على الجانى مغلظة، ونصفها على العاقلة مخففة، وكأنه جعل الحزّ كجناية أخرى تممت سراية الأولى. ومن الأصحاب من خالف النص وقال: تجب دية مغلظة؛ إذ حزّ الرقبة يبطل أثر ما سبق.

هذا حكم أطراف الحر الذكر. أما الرقيق فنص الشافعي، رضى الله عنه، أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته استحسانًا؛ لقول سعيد بن المسيب، رضى الله عنه. وحرج ابن سريج قولاً: أن الواجب قدر النقصان كما أن الواجب في الجملة قدر

القيمة، وكما نص على قول في أنه لا تضرب على العاقلة بدله، ولا تجرى القسامة فيـه إلحاقًا له بالبهائم.

فإن قُطع بإلحاقه بالحر في القصاص والكفارة، فلو قطع ذكره وأنثيبه فزادت قيمته فيحب على النص، قيمتان، وعلى التخريج: لا يجب شيء كما في البهيمة.

واما المرأة، فترعى نسبة أطرافها إلى ديتها، وفيها قول قديم: أنها تَعاقل الرحل إلى ثلث ديته، أى تساويها، فإن حاوزت الثلث رُد إلى قياس ديتها، ففى ثلث أصابعها ثلاثون من الإبل. وفي أربع، لو أوجبنا أربعين لجاوزنا ثلث الدية؛ فنرجع إلى نسبة ديتها فنوجب عشرين، وهو بعيد مرجوع عنه.

# القسم الثاني من الكتاب: في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات

والنظر في أربعة أطراف:

الأول: في تمييز السبب عما ليس بسبب: وكل ما يحصل الهلاك معه، فإما أن يحصل به: فيكون علة كالتردية في البئر، أو يحصل عنده بعلة أخرى ولكن لولاه لم تؤثر العلة كحفر البئر مع التردية، فهو سبب. وإما أن يحصل معه وفاقًا ولا تقف العلة على وجوده: فلا عبرة به، كما إذا كلم غيره أو صفعه صفعة خفيفة فمات فهذا لا يجعل سببًا، بل هو موافقة قدر.

والاحتمال يظهر في ثلاث صور:

الأولى: إذا صاح على صغير، وهو على طرف سطح، فارتعد وسقط ومات: وحسب الضمان؛ لأنه سبب ظاهر، وفي القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر بئرًا في داره ودعا إليه غيره، وهذا أولى بالإيجاب؛ لأن الإفضاء إلى الهلاك هاهنا أغلب.

ولو تغفل بالغًا بصوت منكر فسقط من السطح، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يحمل على موافقة القدر؛ لأن الرعدة لها أسباب، والكبير لا يسقط بالصياح غالبًا. والثانى: يجب الضمان؛ لأن هذا ممكن والسبب ظاهرٌ؛ فيحال عليه. والثالث: إن جاءه من ورائه وجب، وإن واجهه فلا.

والصحيح: أنه إن ظهر أنه سقط به وحب، وإن شك فيه احتمل أن يقال: الأصل براءة الذمة، واحتمل أن يقال: الأصل حمله على السبب المقارن به.

الثانية: لو صاح على صبى موضوع على الأرض فمات، أو على بالغ فزال عقله، ففيه وجهان، منشؤهما: التردد في الإحالة عليه. الثالثة: التهديد والتخويف إذا أفضى إلى سقوط الجنين وحب الضمان؛ إذ وقوع ذلك غالب؛ وقع لعمر، رضى الله عنه، فشاور الصحابة، رضى الله عنهم، فقال عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنه: «إنك مؤدب فلا شيء عليك». وقال على، رضى الله عنه: «إن لم يجتهد فقد غشك، وإن احتهد فقد أخطأ، أرى عليك الدية».

الطرف الثانى: فى اجتماع العلة والشرط: كالحفر والتردى، ومهما كانت العلة عدوانًا انقطعت الحوالة عن الشرط، فالضمان على المردى لا على الحافر. وإن لم يكن عدوانًا بأن تخطى الإنسان فتردى جاهلاً: نُظر إلى الحفر، فإن لم يكن عدوانًا أُهدر الضمان، وإن كان عدوانًا أُحيل الهلاك عليه.

وإن تزلق رجله بقشر بطيخٍ، أو بماء مرشوشٍ، فهذه الأسباب كحفر البئر.

فووع: الأول: إذا وضع صبيًا في مسبعة فافترسه سبع، فـإن قـدر علـي الانتقـال فـلا ضمان كما لو فُصِدَ بغير إذنه فتركه حتى نزف الدم، وإن كان عاجزًا فوجهان:

أحدهما: الحوالة على السبع؛ لأنه مختار ولم يسبق منه إلا وضع يد، والصبى الحـــر لا يضمن باليد. والأصح: أنه يحال عليه؛ لأن هذا يعد في العرف إهلاكًا.

الثانى: إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولى هاربًا، فألقى نفسه فى نار، أو ماء، أو بئر، أو مسبعة وافترسه سبع، فلا ضمان على المتبع؛ لأنه مختار فى هذا الأفعال، وغايته أن يكون مكرها.

ولو قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه: لم يضمن المكره؛ إذ لا معنى للخلاص عن الإهلاك أصلاً.

أما إذا تردى في بتر جاهلاً لكونه أعملي، أو لظلام الليل، أو لكون البئر مغطاةً: فالضمان على المتبع؛ لأن هذا الإلجاء أقوى من بحرد الحفر.

ولو ألقى نفسه على سطح ، فانخسف به فيحال الضمان عليه لاختياره، إلا إذا كــان انخسافه لضعفه وهو يدرى فهو كالبتر المغطاة.

الثالث: إذا سلم صبيًا إلى سابح فغرق، وحب الضمان على أستاذه؛ لأنه لا يغرق إلا بتقصير، بأن يهمله في غير محله.

فلو قال له: ادخل الماء، فدخل مختارًا، فيحتمل أن يقال: لا ضمان؛ لأنه لا يضمن الحر باليد، والصبى مختارً، ولكن قال العراقيون: يجب؛ لأنه ملتزم للحفظ، وأما البالغ فلا يضمن في هذه الصورة.

وإن خاض معه اعتمادًا على يده فأهمله: احتمل إيجاب الضمان، وقال العراقيـون: لا

يجب؛ لأنه مقصر في الاغترار بقوله.

فإن قيل: إذا كان حفر البثر سببًا عند العدوان، فبماذا يكون العدوان عدوانًا؟. قلنا: نذكر محل العدوان من البثر، وإيقاد النار، وإشراع الجناح، وإلقاء قشر البطيخ، وقمامة السوق، ورش الماء؛ حتى يعرف به ماعداه.

أما البئر، فلا عهدة فيه على من حفره في ملكه أو في موات، فيإن كان في ملك الغير فهو عدوان، وإن كان في الشوارع نظر؛ فإن أضر بالطارقين فهو عدوان، وإن لم يضر: فإن فعله لمصلحة الطريق وبإذن الوالى وأحكم رأسه فلا ضمان على الحافر، وإن كان بغير إذن الوالى فقولان، ووجه الإيجاب أن الاستقلال للآحاد إنما يباح بشرط سلامة العاقبة، فإن فعل لمصلحة نفسه فله ذلك، ولكن بشرط سلامة العاقبة.

وكذلك إشراع القوابيل والأجنحة جائز إذا لم يضر بالمجتازين، ولكن بشرط سلامة العاقبة، فهو في عهدته دوامًا وابتداء. وليس هذا كما لو حفر بئرًا في داره فسقط حدارُ دار جاره فلا ضمان؛ لأن تصرفه في نفس الملك لو قيد بشرط السلامة لأورث حرحًا على الناس فقيد بالعادة وأسقط عهدته.

وأما الارتفاق بالأجنحة فمستغنى عنها، ومهما حفر بئرًا في أرض حوارة ولم يحكم أطرافها بالخشب أو وسع رأسها بحيث خرج عن العادة: فهو مطالب بعهدته. وكذلك لو أوقد نارًا على السطح في يوم ريح كان في عهدة الشرار، وإن كان على العادة فعصفت ربح بغتةً فلا ضمان.

فرعان: أحدهما: لو حفر بمرًا في ملكه ودعا إليه إنسانًا في ظلمة فسقط فيه: فإن لم يكن عنه معدل فقى الضمان قولان، فإن اتسع الطرق فقولان مرتبان، منشؤهما: تعارض الغرور والمباشرة. وكذا الخلاف في تقديم طعام مسموم أو أطعمة فيها طعام مسموم.

الثانى: إذا سقط ميزاب لإنسان على رأس إنسان: فإن كان الساقط هو القدر البارز فهو كالجناح، وإن سقط الكل ففى وجوب الضمان وجهان، وجه الإسقاط: كونه من مرافق الملك، لا كالجناح. فإن قلنا: يجب، فيسقط الضمان على القدر البارز والقدر الداخل فى الملك تنصيفًا على أحد الوجهين، وتقسيطًا فى الوجه الثانى على الوزن، بخلاف ما لو ضربا بعمودين متفاوتين فى الثقل فإنهما يتساويان فى الدية؛ لأن ذلك يختلف بقوة الضارب ولا ينضبط.

والجدار المائل إلى الشارع كالقابول: فإن مال إلى ملكه وسقط فلا ضمان، وإن سال

إلى الشارع وسقط من غير إمكان تدارك فلا ضمان، فإن مال أولاً وأمكنه التدارك ولـم يفعل فوجهان؛ لتعارض النظر إلى أصل البناء، وما طرأ من بعد.

فأما قشور البطيخ وقمامات البيوت، ففى المنع من إلقائها على الشوارع عسرُ؛ لأنها من مرافق الملك، وتشبه الميزاب، ففى ضمان المتعثر بها ثلاثة أوجه، يقرق فى الثالث بين إلقاء إلى وسط الطريق وبين الرد إلى الطرف.

وأما رش الماء: فإن كان لتسكين الغبار فهو لمصلحة عامة فيضاهي حفر البئر لمصلحتهم، فإن لم تكن مصلحة فهو سببُ ضمانٍ في حق الماشي إذا لم ير موضع الرش، فإن تخطاه قصدًا فلا ضمان.

الطوف الثالث: في ترجيح سبب على سبب: فإذا اجتمع سببان مختلفان قدم الأول على الثانى. فلو حفر يثرًا ونصب آخر حجرًا على طرف البئر، أو وضع قشرة بطيخ على طرفه فتعثر به إنسان وسقط في البئر: فالضمان على صاحب الحجر؛ لأن التردى نتيجته فهى العلة الأولى. وكذا لو جرف السيل حجرًا وتركه على طرف البئر: سقط الضمان عن الحافر، كما لو وضعه آخر.

وكذلك لو نصب سكينًا، ونصب آخر أمامه حجرًا، فتعثر بالحجر ووقع على السكين. وكذا لو حفر بثرًا، ونصب آخر أمامه حجرًا: فالضمان على الحافر.

ولو حفر بترًا قريب العمق، فعمقها غيره وهلك المتردى فيها، فوجهان: أحدهما: الإحالة على الأول. والثاني: أنهما يشتركان؛ لتناسب الجنايتين.

فروع: الأول: لو وضع حجرًا في الطريق فتعثر به من لا يراه: ضمن. ولو قعد على الطريق فتعثر به غيره وهلكا، فالنص: أن ضمان القاعد مهدر، وضمان الماشي على عاقلة القاعد. ولو تعثر ماش بواقف وماتا، فالهلاك مضاف إلى الماشي بالنص. وقيل: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج:

أحدهما: أن الإحالة على الماشى في المسألتين؛ لأنه المتحرك. والثاني: على السباكن؛ لأن الطريق للمشم, لا للسكون.

ومن قرر النص فرق بأن الماشى قد يفتقر إلى الوقوف لحظة، فأما القعود فليس من مرافق الطريق.

الثاني: إذا تردى في بتر في محل عدوان، فتردى وراءه آخر فسقط عليه وماتما، فالأول مات بسبين: الحفرة وثقل الثاني، ولكن يستقر أيضًا ضمانه على الحافر؛ لأن

وقوع الثانى كان من الحفر أيضًا، إلا أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الثانى بنصف الدية، ثم يرجع على عاقلة الحافر، ويحتمل أن يقال: الثانى كالمكره فىلا يتعلق بعاقلته شىء، وهذا يضاهى المتردد فى أن المكره على إتلاف المال، هل يطالب ثم يرجع، أم لا يطالب أصلا؟.

الثالث: لو انزلق على طرف البتر، فتعلق بآخر وجذبه، وتعلق ذلك الآخر بشالت وحذبه، ووقع بعضهم على بعض: فالأول مات بثلاثة أسباب: بصدمة البتر، وثقل الثانى، وثقل الثانى، وهو منتسب من جملتها إلى واحد، وهو ثقل الثانى بجذبه إياه فهدر ثلث الدية، وثلثها على الحافر، وثلثها على الثانى لجذبه الثالث.

وأما الثاني فهلك يجذبه الأول وثقل الثالث، فنصف ديته على الأول؛ لأنه حذبه، ونصفه مهدرٌ؛ لأن الثالث سقط بجذبه.

وأما الثالث فكل ديته على الثانى. فلو زاد رابع، فيجتمع لهلاك الأول أربعة أسباب، فالمهدر ربع الدية، ولا يخفى طريقه، هذا مذهب على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) واختيار الجمهور. وفيه وجوه أُخر مزيقة ذكرناها في «البسيط».

الطرف الوابع: في الأسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة من غير ترجيح ولها صور:

الأولى: إذا اصطدم حُران في المشي وماتا، فكل واحد شريك في قتل نفسه وقتل صاحبه، ففي تركة كل واحدٍ منهما كفارتان؛ لأن الشريك في قتل نفسبن يلتزم كفارتين؛ لأنها لا تتجزأ، وفي تركة كل واحد نصف دية صاحبه إن كان التصادم عمدًا، وإلا فعلى العاقلة. فإن كانا راكبين ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه. فأما حكم نفسيهما فكما سبق.

وإن غلبت الدابة راكبها فاصطدما قهرًا فقولان:

أحدهما: أن هلاك النفس والدابة مُهدرٌ؛ لحصوله بفعل الدابة. والثاني: أنه منسوب إلى اختيارهما في الركوب وهما مخطئان. فإن كانا صبيين ركبا بأنفسهما فكالبالغين إلا إذا قلنا: لا عمد للصبي، فيخالف البالغ فيه. فإن أركبهما أجنبي واحد متعديا، فعليه كفارتان وقيمة الدابتين، وعلى عاقلته دية النفسين. وإن أركبهما أجنبيان، فنصف الهلاك في الكل مضاف إلى كل واحد منهما.

فإن أركبه الولى عند مسيس الحاجة من غير تفريط، فهو كما لو ركب الصبى بنفسه ولا عهدة على الولى. وإن لم تكن حاجةٌ ولكن أركبه لغرض التفرج والزينة، حيث

يغلب الأمن، ففي إحالة الضمان على الولى وجهان، ووجه الحوالة: أن مثل ذلـك يجـوز بشرط سلامة العاقبة.

ولو تعدى المركب وتعدى الصبى، فقد قيل: الإحالة على المركب، ويحتمل الإحالة على المركب، ويحتمل الإحالة على الصبى إذا قلنا: له عمد إذ المباشرة أولى من السبب، لكن لما لم تكن مباشرته عدوانًا لِصِبَاه، أمكن أن يجعل كالمتردى مع الحفر.

فإن كانا عبدين فهما مهدران. وإن كان أحدهما عبدًا فنصف قيمة العبد في تركة الحر، أو على عاقلته على قول. ونصف دية الحر تتعلق بتلك القيمة؛ لأنه كان يتعلق برقبته لو بقي؛ فيتعلق بقيمته.

وإن كانتا حاملين، ففي تركة كل واحدة أربع كفارات؛ بناءً على أن قباتل نفسه تلزمه الكفارة، وأن الشريك تلزمه كفارة كاملة، وأن الجنين فيه كفارة، وفي تركة كل واحدة: نصف غُرة جنينها، ونصف دية صاحبتها، ونصف غرة جنين صاحبتها، فتحسب غرتان كاملتان في التركتين ودية واحدة ويهدر النصف منهما لا من الجنين.

وإن كانتا مستولدتين حاملتين، وتساوت قيمتهما، فقد تقاصا، وإن كانت إحداهما تساوى مائتين والأخرى مائة، فصاحب المائتين يستحق مائة، وصاحب المائة يستحق خمسين، فبقى لصاحب النفيسة خمسون على صاحب الخسيسة؛ لأن جناية المستولدة تجب على السيد؛ لأنه بالاستيلاد السابق صار مانعًا بخلاف القِنّ، وكان يحتمل هاهنا أن لا تلزمه؛ لأنه إنما يكون مانعًا إذا بقى المحل حيًّا قابلاً للتفويت، وقد كان موته مع الجناية لا بعدها.

وإن كانتا حاملتين، والقيمة بحالها وقيمة كل غرة أربعون، فصاحب النفيسة يستحق مائةً وعشرين من جملة مائتين وأربعين، ولكن قيمة الخسيسة مائة، وهي أقل من الأرش، فلا يجب على السيد إلا أقل الأمرين، فالواحب على صاحب الخسيسة مائة، ويستحق صاحب الخسيسة سبعين: خمسون لمستولدته وعشر للغرة، فيبقى عليه ثلاثون.

الصورة الثانية: إذا اصطدمت سفينتان بأحراء ملاحين: فالسفينة كالدابة والملاح كالراكب، وغلبة الرياح كغلبة الدابة حتى يخرج على القولين، ونزيد هاهنا إن كان فى كل سفينة عشرة أنفس مثلاً، فهما شريكان فى قتل العشوين، وكذلك فى إتلاف المال الذى فى السفينة. فإن هلك المال وتنازعوا، فقال الملاح: حصل بغلبة الريح، وقال المالك: بل بفعلكما: فالقول قول الملاح؛ إذ الأصل براءة الذمة.

ولو ثقب الملاح السفينة وغرق أهلها، فقد يكون عمدًا محضًا، وقد يكون شبه

العمد، وقد يكون خطأ ولا يخفي حكمه.

فوع: إذا أشرفت السفينة على الغرق، وكان النجاة في إلقاء الأمتعة، فقال من احتاج إلى النجاة: ألق متاعك وأنا ضامن؛ فيلزمه الضمان لمسيس الحاجة إلى الفداء كما إذا قال: طلق زوجتك وأنا ضامن للمهر، وكذلك إن كان الحاجة لغيره فله الالتزام بسببه، بل عليه إلقاء متاعه لنفسه. وإن كانت الحاجة عامةً، للملتمس وصاحب المتاع، فيه وجهان:

النص: أنه يجب ضمانه؛ لأن الملتمس محتاج، فحاجة المالك لا تمنعه من البذل. والثانى: أنه يسقط بحصة المالك، فإن كانوا عشرة سقط العشر، أو خمسة فالخمس. ولو قال: ألق متاعك، ولم يتعرض للضمان، ففيه وجهان؟ كما إذا قال: اقض دينى، ولم يشترط الرجوع.

ولو قال: أنا وركبان السفينة ضامنون، كل واحد واحد على الكمال: فيلزمه، وركبان السفينة لا يلزمهم إذا أنكروه.

ولو قال: أنا وهم ضامنون كل بحصته: فحصته تلزمه، والباقى يرجع إليهم. فبإن قالوا: رضينا بما قال، لزمهم وإن كنا لا نقول بوقف العقود؛ لأن هذا مبنى على المصالحة والتساهل.

ولو أطلق قوله: أنا وركبان السفينة ضامنون، ثم قال: أردت التقسيط: فالقول قولـه مع يمينه حتى لا يلزمه إلا نصيبه.

وإن قال: أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون، ثـم فسـر بالتقسيط: فاحتيـار المزنـي، رحمه الله، أنه يقبل مع يمينه، وظاهر النص: أنه لا يقبل؛ لإضافته الضمان إلى نفسه أولاً، ثم ذكره الركبان بعده.

الصورة الثالثة: إذا رجع حجر المنجنيق على الرماة، وكانوا عشرة، فهلكوا: فيهدر من دم كل واحدٍ غُشره ويتعلق تسعة أعشار بعاقلة الباقين؛ إذ ما من واحد إلا وهو قتل نفسه بمشاركة تسعةٍ.

وإن أصاب غير الرامين، فالدية على عاقلتهم، إلا إذا قصد شخصًا بعينه وقدروا على الإصابة غالبًا. فإن قصدوا جمعًا وعلموا أنهم يصيبون واحدًا ولكن لا بعينه، فهو خطأ في حق ذلك الواحد، ولهذا قلنا: المكره إذا قال: اقتسل زيدًا أو عمرًا، فقتسل زيدًا فلا قصاص على المكره؛ لأنه ما قصد زيدًا بعينه، ويجب على المكره؛ لأنه ذو حيرةٍ في تعيينه، بخلاف ما إذا قال: اقتلهما وإلا قتلتك، فإن حيرته في التقديم والتأحير لا تؤثر.

الصورة الرابعة: إذا حرح الدافع ثلاث جراحات: أولها عند قصده، والثانية بعد إعراضه، والثالثة بعد عوده إلى القصد: فالمتوسطة مضمونة، والأخريان مهدران فعليه ثلث الدمة.

ولو ضربه في الدفع ضربتين، وبعد الإعراض واحدة، فعليه نصف الدية؛ جمعًا لما حرى في حالة الإهدار، بخلاف ما إذا توسطت حالة بين حالتين.

ولو جرح مرتدًا وأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة من الجناة فحرحوه، قال ابن الحداد: الجناة أربعة، فعلى كل واحد ربع الدية، إلا أن الجانى في الحالتين لزمه الربع بجراحتين، إحداهما مهدرة، فيعود نصيبه إلى الثمن. وقال بعض الأصحاب: لا، بل توزع على الجراحات لا على الجارحين، ويقال: الجراحات خمسة، والواحد منها مهدر؛ فسقط الجمس ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية، ويدخل نقصان الإهدار على الكل.

ولو جنى أربعة فى الردة، ثم عاد منهم واحد مع ثلاثة آخرين وجنوا فى الإسلام: فعلى مذهب ابن الحداد، رحمه الله: الجناة سبعة، فعلى كل من لم يجن فى الإسلام سبع كامل؛ ومن جنسى فى الحالتين رجع سبعه إلى النصف. وعلى الوجه الآخر يقال: الجنايات ثمانية، أربعة فى الردة مهدرة، فيبقى أربعة أثمان الدية على الأربعة الذين جنوا فى الإسلام. ولنقس على هذا ما إذا جنى خطأ، ثم عاد مع غيره وجنيا معا عمدًا، ولكن يكون التوزيع هاهنا النقل إلى العاقلة فى البعض كما كان.

#### ثم للإمدار فرعات:

الأول: حنى عبد على حر، فجاء إنسان وقطع يد العبد، ثم قطع العبد بعده يد حر، وماتوا: فتؤخذ قيمة العبد من الجانى عليه، ويختص المجنى عليه بالأرش بقدر أرش اليد، والباقى يكون مشتركًا بينه وبين المجنى عليه ثانيًا؛ لأنه حيث قطع يده لم يكن للشانى حق.

ونعنى بالأرش قيمة النقصان على الأصح؛ إذ لو أردنا نصف الدية، فلمو فرضنا بدله قطع اليدين لم يبق للمجنى عليه ثانيًا شيء.

الثاني: إذا تقاتل رحلان بسيفيهما، فأصبحا قتيلين، فادعى ولى كل واحد أن صاحبه كان دافعًا لا قاصدًا: تحالفا، فإن نكل واحد حصل الغرض، وإن حلفا تساقطا.

وحكم كل شخصين التقيا في بادية، واستشعر كل واحد من صاحبه القصد: أنه إن غلب على ظنه قصده حل له البداية بالدفع، وإلا فلا، فإن قتله ومات الدافع وأقر وليه بأنه كان مخطعًا في ظنه: أتحذت الدية من التركة.

فإن قيل: القاتل بالسحر لم يذكروه، قلنا: لا يعرف ذلك إلا ببإقرار الساحر، فإن قال: سحرى يقتل غالبًا، فهو عمد يجب به القصاص. وإن قال: قصدت الإصلاح، فهو شبه عمد. وإن قال: قصدت غيره فأصبت اسمه فهو خطأ محض.

ولا ينبغي أن يتعجب من هذا؛ فإن السحر حقٌّ.

#### القسم الثالث: في بيان من نجب عليه الدية

وهو الجانى إن كان عمدًا، أو العاقلة إن كان خطأ أو شبه عمد؛ لما روى «أن جاريتين اختصمتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فقتلتهما وما فى بطنهما، فقضى رسول الله على العاقلة، وفي الجنين بغُرة: عبدٍ أو أمة (١).

والنظر في العاقلة(٢) يتعلق بأركان:

الأول: في تعيينهم: والدية تضرب على ثـلاث جهـات: العصوبـة، والـولاء، وبيت المال. أما المخالفة والموالاة فلا توجب تحمل العقل خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

الجهة الأولى: القرابة، وهو كل عصبة واقع على طرف النسب، فلا تضرب على أب الجانى وابنه، كما لا تضرب على نفسه، وقد ورد فسى الحديث: «وكان العصبة أحق به».

واختلفوا في ثلاثة أمور:

أحدها: أن ابنها لو كان ابن [ابن] عمها، أو معتقه، فهل تضرب عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن البنوة مانعة. والثانى: تُضرب؛ لأنها ليست مانعة ولا موجبة كما فى ولاية النكاح فتجعل كالعدم.

الثاني: أن الأخ للأب والأم، هل يقدم على الأخ للأب؟، فيه قولان كما فى ولايـة النكاح.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا، أخرجه البخارى (۲۹۱۰، ۲۹۰۶، ۲۹۰۹)، من طرق. ومسلم (۱۳۱۳، ۱۳۱۰، ۲۳۸۱/۳۲)، وأبسو داود (۲۷۵۱)، ومسالك (۲/۵۰۸)، والنسائي (۵۸/۸)، والدارمي (۲/۲۹)، والطيالسي (۱۹۹۸)، وابن حبان (۹۸۸).

<sup>(</sup>٢) سبق الحديث عن معنى العاقلة، وهى الدية، مأخوذة من العقل، وسميت الدية عقالاً؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول، يقال: عقلت المقتول إذا أديت ديته، ومنه سمى العقل عقلاً؛ لأنه يمنع من الخطأ كما يمنع العقال الدابة من الذهاب. وأيضًا [العاقلة] جمع، عاقل؛ وهو دافع الدية، وعاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية. أ. هـ. انظر: النظم المستعذب (٣٥٣/٢)، والمعجم الوسيط (٢١٦/٢).

الثالث: أن الترتيب يُرعى ولا يرقى إلى الأعمام ما لم يفصل عن الإخوة، ويرعى من لم يثبت له الميرات. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يُسوى بينهم.

الجهة الثانية: الولاء، فإذا لم نصادف عصبةً ضربنا على معتق الجانى، فإن لم يكن فعصباته، ثم معتق بد فعصباته، ثم معتق بد فعصباته، ثم معتق بثم عصباته، ثم عطى هذا الترتيب كما في الميراث.

وهل يدخل ابن المعتق وأبوه ومن على عمود نسبه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ كما في النسب، ولما روى أن مولى صفية بنت عبد المطلب، رضى الله عنها، حنى، فقضى عمر، رضى الله عنه، بأرش الجناية على على، رضى الله عنه، ابن عمها، وقضى بالميراث لابنها الزبير، رضى الله عنه.

والثانى: أنه يضرب؛ لأن المعتق عاقلة، فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن الأخ، بخلاف الجانى نفسه.

فروع: الأول: المرأة إذا أعتقت فلا تضرب عليها، بل يحمل عنها جناية عتقها من يحمل جنايتها من عصباتها؛ كما يزوج عتيقها من يزوجها.

الثانى: لو أعتق جماعة عبدًا، فهم كشخص واحد لا يسلزم جميعهم أكثر من حصة واحدة، وهونصف دينار، فإن كانوا ثلاثة فحصة كل واحد السدس، فلو مات واحد وله إخوة فلا يجب على كل واحد من إخوته أكثر من السدس؛ إذ غايته أن يكون وحده نازلاً منزلة مورثه لو كان حيًّا.

الثالث: إذا فضل من المعتق نصيب، فلا يترقى إلى عصباته فى حياته؛ لأن تحملهم بالولاء، وليس لهم ولاء فى حياة المعتق، بخلاف ما إذا مات وله إخوة وأعمام، ففضل من إخوته شىء فيطالب الأعمام كما فى النسب؛ لأن الولاء يورث به، فهو لحمة كلحمة النسب، ولكن يكون كذلك بعد موت المعتق، ولا يخلو الفرق بين المسألتين عن احتمال.

الرابع: العتيق، هل يتحمل العقل عن معتقه؟ وفيه قــولان: أحدهمــا: نعــم؛ لأن المنــة عليه أعظم، فهو بالنصرة أحدر. والثاني: لا؛ لأنه لا يرث، بخلاف المعتق.

فإن قلنا: يتحمل، فلو احتمع المولى الأعلى والأسفل، فلعل تقديم الأعلى أولى.

الخامس: المستولد من عتيق وعتيقة يثبت الولاء عليه لموالى الأب ترجيحًا لجانب الأبوة، فلو تولد من عتيقة ورقيق، فالولاء لموالى الأم لانسداد جهة الأب؛ إذ لا ولاء عليه بعد.

فلو أعتق الأب انحر الولاء إلى موالى الأب وسقط ولاء موالى الأم. فلو جنى هذا الولد قبل حر الولاء فالعقل على موالى الأم، أعنى إذا مات المجنى عليه قبل الجرّ. فإن مات بعده فقدر أرش الجناية على موالى الأم مع السراية إلى وقت الجر، وما حصل بعد الجر فعلى الجانى، فإنه كيف تُضرب على موالى الأب وهو نتيجة جناية قبل الجر؟، وكيف تضرب على موالى الأب عد الجر؟ وكيف تضرب على بيت المال، وفي الحالتين قد وجد من هو أولى منه؟.

وبالجملة، الضرب على العاقلة بخلاف القياس، فتسقط بالشبهة كالقصاص. ولو قيل: تُضرب على بيت المال لم يكن بعيدًا. فلو قطع اليدين قبل الجر، أو قطع اليدين والرجلين ثم مات بعد الجر: فعلى موالى الأم دية كاملة، ولا يبالى بقولهم: إن هذه دية نفس ذهبت بعد الجر؛ لأن المقصود أن لا نزيد عليهم لما بعد الجر شيئًا ومقدار الدية كان لازمًا قبل الجر ولم يرد بعده شيء.

الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين، فإنه مصب المواريث، فإذا لم تجد من عصبات النسب والولاء محلاً أو فضل منهم ضربنا على بيت المال، إلا إذا كان الجانى ذميًا، فإن لم يكن في بيت المال شيء رجعنا إلى الجانى وضربنا عليه. هذا حكم الجهات.

أما الصفات: يشترط فيمن تضرب عليه: التكليف، والذكورة، والموافقة في الدين واليسار. ولا تضرب على مجنون، وصبى، وامرأةٍ وإن كانت معتقة؛ لأنهم ليسوا أهل النصرة بالسيف. وفي الزمن الموسر وجهان؛ لأنه بحكم عجز الحال، يضاهي النساء.

ونعنى بموافقة الدين أنه لا يتحمل مسلم عن كافر، ولا كافر عن مسلم. وهل يتحمل اليهودى عن النصراني؟ فعلى قولين، منشؤهما: أن التوارث موجود، والتناسل معدوم.

وتضرب حناية الذمى على عاقلته الذميين دون أهل الحرب فإنهم كالمعدومين. وتضرب على المعاهدين، فإن زادت عهودهم على أجل الدية: فإن بقى سنة أخذنا حصة تلك السنة، فإن لم نحد أوجبنا على الجانى دون بيت المال؛ لأن بيت المال لا يرثه ويرث المسلم. نعم، الذمى إذا مات فماله من الخمس.

وأما اليسار فشرط، ولا تضرب على فقير وإن كان معتملاً. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يكلف المعتمل الكسب.

ثم على الغنى نصف دينار، ولا يزاد عليه، وهو أول درجة المواساة في الزكاة. وعلى المتوسط نصف ذلك، وهو ربع دينار.

ونعنى بالغنى من ملك عشرين دينارًا عند آخر السنة التي هي أصل الدية، وليكن ذلك فاضلاً عن مسكنه وثيابه وكل ما لا يحسب في الغني في الكفارات المرتبة.

والمتوسط من جاوز حد الفقير، وهو الذى ملك شيئًا فاضلاً عن حاجتــه ناقصًــا عــن عشرين دينارًا، وليكن ذلك أكثر من ربع دينار حتى لا يرده أخذه منه إلى حد الفقير.

وإنما يعتبر اليسار آخر السنة، فلو طرأ اليسار بعدها، أو كان قبلها: فلا التفات إليه.

#### الركن الثاني: في كيفية الضرب على الماقلة

والنظر في القدر، والترتيب، والأحل:

أما القدر: فلا يزاد على النصف والربع في حق الغنى والمتوسط، ولكنه حصة سنةٍ واحدة؟ أو حصة للسنين الثلاث؟ فيه وجهان

وكل ما قل وكثر مضروب على العاقلة. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: ما دون أرش الموضحة لا يعقل. وفي القديم: قول أنه لا يحمل ما دون ثلث الدية. وقول: أنه لا يحمل إلا بدل النفس، وهما مهجوران.

فإن كان أرش الجناية نصف دينار، والعاقلة مائة مثلاً، ففيه وجهان: أحدهما: أن القاضى يعين واحدًا برأيه؛ إذ توزيعه يؤدى إلى مطالبة كل واحد بما لا يُتمول. والشانى: أنه يوزع عليهم، وعليهم تحصيل نصف دينار مشتركًا بينهم.

وإن كثر الواجب وقلت العاقلة بدأنا بالإخوة، فإن فضل منهم شيء بعد أداء كل واحدٍ منهم النصف أو الربع ترقينا إلى بنى الإخوة، ثم إلى الأعمام على الترتيب، فإن فضل عن العصبات طالبنا المعتق. فإن فضل عنه شيء لم يضرب على عصباته في جناية؛ إذ لا ولاء لهم، وفي موته يسلك بعصباته مسلك عصبات الجاني، فإن لم نجد من جهة الولاء والقرابة أخذنا البقية آخر السنة من بيت المال، ونفعل كذلك بحصة السنة الثانية. ولا يبعد أن يتحمل في السنة الثانية من لم يتحمل في السنة الأولى لعذر صغر أو فقر.

ثم إن لم يكن في بيت المال شيء، ففي الرجوع إلى الجاني وجهان ينبنيان على أن الوجوب يلاقيه أم لا؟. وقيل: إنه ينبني على أنه إن ظهر يسار لبيت المال بعد المدة، فهل يؤخذ منه؟، وهذا البناء أولى؛ فإنا لو قلنا: لا يتعلق ببيت المال ولا يرجع إلى الجاني، كان ذلك تعطيلاً. وقطع القاضي بأنه لا يضرب على الجاني، وذكر في فطرة الزوجة الموسرة عند إعسار الزوج وجهين. والفرق عسير، والوجه: التسوية في الوجيوب عند العجز عن التحمل، كيف وقد قطع الأصحاب بالرجوع إلى الجاني في مسألتين:

إحداهما: الذمي إذا لم يكن له عاقلة. والثانية: إذا أقر الجاني بالخطأ وأنكر العاقلة

ولإيته طُولب الجاني. والفرق عسير. وغاية الممكن توقع يسار بيت المال في حق المسلم الذي تثبت عليه الجناية بالبينة، بخلاف ما إذا أنكر العاقلة، فإن إقرارهم بعيد، والذمــي لا يتوقع له متحمل؛ إذ لا تتعلق جنايته ببيت المال.

فرع: لو اعترف العاقلة بعد أداء الجانى فإن قلنا: الوجوب يلاقيه، رجع على العاقلة، وإن قلنا: لا يُلاقيه استرد ما أدّاه وطالب المجنى عليه العاقلة.

أما الأجل: فمائة من الإبل، إذا وجبت في النفس، مضروبة في شلاث سنين وفاقًا، يؤخذ في آخر كل سنة ثلثها. فمنهم من قال: علته أنه بدل النفس حتى زاد عليه في عبد قيمته مائتان من الإبل، وقلنا: تحمل، أو نقص في عبد حسيس أو غرة جنين: فتضرب أيضًا في ثلاث سنين. ومنهم من قال: علته القدر، فقيمة العبد إذا كان مائتين من الإبل تضرب في ثلاث سنين.

ودية اليهودى والنصراني في سنة واحدة، ودية المرأة في سنتين، ودية المجوسي وغرة الجنين في سنة واحدة؛ لأن السنة لا تتجزأ.

فروع: الأول: لو قتل واحد ثلاثةً، واحتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل: فمنهم من قال: إن نظرنا إلى القدر، فتضرب هنا في تسع سنين، وإن نظرنا إلى النفس فوجهان؛ إذ لا يبعد أن تزيد النفوس المتعددة على نفس واحدة. ومنهم من عكس وقال: إن نظرنا إلى النفس ففي ثلاث سنين، وإن نظرنا إلى القدر فوجهان، ووجه الاقتصار: أن كل دية متميزة عن غيرها، وآجال الديون المختلفة تتساوى ولا تتعاقب.

فإن ضربنا في تسع سنين، فإذا تمت السنة الأولى أخذ ثلث ديــة واحــدة ووزع علـى أولياء القتلى. وكذا آخر كل سنة.

فإن اختلف ابتداء التواريخ: فإذا تم حول الأول أخذ ثلث الدية وسلم إلى ولى القتيل الأول، فإذا تم حول الثانى ثم حول الثالث فكذلك يُفعل؛ فيتم ثلث ديـة واحـدة فـى ثلاثة أوقات، وهكذا نفعل فى تسع سنين.

الثانى: ثلاثة قتلوا واحدًا، فالصحيح: أن الدية تضرب على العواقل، على كل عاقلةٍ ثلثها، ويؤدى ذلك الثلث في ثلاث سنين، وكأنهم عاقلة واحدة؛ لأن المستحق واحد. وقيل: تضرب في سنة؛ نظرًا إلى المستحق عليه.

الثالث: دية إحدى يدى المسلم، تضرب في سنتين؛ إذ لم يكمل القدر ولا هـو بـدل النفس. ودية اليدين كدية النفس من كل إنسان، ودية يـدى المرأة كنفسها. ولو قطع يدى رجل ورجليه فوجهان:

أحدهما: أنه تضرب في ست سنين، وهو نظر إلى القدر، ومن نظر إلى النفس شبه هذا بنفسين وقد ذكرنا فيه وجهين، وفي الأطراف وجه: أن بدلها كيفما كان تضرب في سنة واحدة، وهو بعيد

الرابع: من مات في أثناء السنة، أو أعسر في آخر السنة، فكأنه لم يكن ولا يلزمه شيء من حصة تلك السنة؛ تشبيهًا له بتلف نصاب الزكاة في أثناء الحول.

والذمى إذا مات في أثناء الحول، ففي حصته من الجزية وجهان؛ لأن فيه مشابه الأجرة.

الخامس: غيبة بعض العصبات في آخر الحول، هل يكون كعدمهم؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم؛ إذ يعسر تحصيلها منهم، فتضرب على الباقين، وعلى هذا، تعتبر غيبة لا يمكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضى في مدة سنة. والثاني: أنه تضرب عليه وتُحصل على حسب الإمكان، وهو القياس.

السادس: أول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضى، سواء شعر به العاقلة أو لـم تشعر، ولم يحسب من وقت الجناية؛ لأن هذه مدة تناط بالاجتهاد.

ولو رفعت حناية إلى القاضى، ثم تولد سراية بعد الرفع، فــأرش السـراية ولا يحسـب من وقت الجناية، بل من وقت السراية.

السابع: إذا حنى العبد، فأرشه يتعلق برقبته، ولا يتعلق بسيده ولا بعاقلته. وهل يتعلق بدّمته حتى يطالب بعد العتق؟ فيه قولان، والأقيس: أن يتعلق به.

ثم هل يصح ضمانه؟ فيه وجهان، منشؤهما: ضعف هذا التعلق. والأصح: صحته؛ كما في المعسر. ومعنى التعلق برقبته: أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية. فلو منع السيد واختار الفداء فله ذلك، وفي الواجب عليه قولان:

أحدهما: أقل الأمرين من الأرش أو قيمة العبد؛ لأنه لم يمنع إلا من العبد. والثناني: يلزمه كمال الأرش؛ لأن المجنى عليه ربما يقول: ربما أجد زبونًا يشتري بالزيادة.

فعلى هذا، لو قتله السيد، أو أعتقه، اقتصر منه على القيمة في أحد الوجهين كما لـو قتله الأجنبي؛ إذ فات الطمع في الزبون. وقيل: يلزمه كمال الأرش كما إذا أمسكه.

وإن حنت المستولدة، فالسيد يمانع بالاستيلاد السابق؛ فعليه أقل الأمرين؛ إذ لا طمع في زبون يشتري. وقيل بطرد القولين.

فلو جنت المستولدة مرارًا ولم يتخلـل الفـداء فهي كجنايـة واحـدة؛ فتحمع ويـلزم

السيد أقل الأمرين. وإن تخلل الفداء فهذا في القن يقتضى فداءً جديـدًا؛ لأنه مانع بمنع جديد. وفي المستولدة قولان؛ لأن المنع متحد، فإن قلنا: لا يتكرر الفداء، فيسترد ما سلم إلى الأول ويوزع عليهما، ولا يستبعد هذا كما لو حفر بئرًا فتردى فيه إنسان فصرفت تركته إلى ضمانه، فتردى فيه إنسان آخر فإنه يسترد ويوزع.

فرع: لو قال السيد: اخترت فداء العبد، فهل يلزمه أم يبقى على حريته؟ فيه وجهان. ولو وطئ الجارية الجانية، هل يكون اختيارًا للفداء كالوطء فى زمان الخيار؟ فيه وجهان، والأصح: أنه يبقى على خيرته ما لم يرد الفداء، وأن الوطء لا يكون اختيارًا.

#### القسم الرابع من الكتاب: في دية الجنين

وقد قضى رسول الله ﷺ بغرة: عبدٍ أو أمةٍ على العاقلة، فقالوا: كيفِ نفـدى مـن لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل؛ ومثل ذلك يُطَل (١)، فقال عليه السلام: «أسـجعا كسجع الجاهلية؟! وقضى بالغرة»(٢).

والنظر فيه ثلاثة أطراف: الموجب، والموجب فيه، والواجب.

# الطرف الأول: في موجب الغُرّة

وهى جناية توجب انفصال الجنين ميتًا، فإن انفصل حيًّا ثم مات من أثر الجناية: وجب دية كاملة، سواء كانت الحياة مستقرة أو كان حركة المذبوح سواء كان قبل ستة أشهر، ولا تدوم تلك الحياة، أو بعده؛ لأن الحياة صارت مستيقنة. بل نزيد فنقول: من حز رقبة مثل هذا الجنين، وهو في حركة المذبوحين، أو أجهض لدون ستة أشهر، فعليه القصاص، إلا إذا كان ذلك من أثر جناية سابقة، وهو كفرقنا بين المريض المشرف على الهلاك وبين قتل من أشرف على الهلاك بجناية.

ومهما صار إلى حركة المذبوحين بجناية، فحز غير الجانى رقبته فالديـة على الجانى، وقال المزنى، رحمه الله: لا تتم الديـة فـى جنـين انفصـل قبـل سـتة أشـهر ولا يجـب فيـه القصاص؛ لأنه منع للحياة لا قطع لها؛ فإن هذه الحياة لا يتوهم استقرارها.

ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين: فلا غرة؛ إذ لا تُتيقن حياة الجنين ولا وجوده. ولو

<sup>(</sup>١) طَلَّ دم القتيل: طلاً، وطُلُولاً: هدر وبطل ولم يُثار به ولـم تؤخـذ ديتـه. انظـر: المعجـم الوسـيط (٣٤/٢)، والمصباح المنير (٧٦/٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا من حدیث: ابن عبساس، والمغیرة بن شعبة مرفوعًا، أخرجه مسلم (۱۲۸۲)، وأبو داود (۸۲۵)، والنسائی (۹/۸)، والترمذی (۱۲۱۱)، وابن ماحه (۲۲۲۰).
 وعند أحمد (۲۶٦/٤)، بلفظ: سجع مثل سجع الأعراب (۲۲۲/۲).

انفصل ميتًا، وهي حيةٌ أو ميتةٌ، وجب الغرة(١)، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يحال موتــه

(۱) سبق تفسير الغرة في اللغة: وهي بالضم العبد والأمة، أما اصطلاحًا: فقد اختلف العلماء في ذلك. قال الشوكاني (۲۰/۷)، الغرة: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء، وأصلها البياض في وحه الفرس. قال الجوهرى: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة وقوله: [عبد أو أمة] تفسير للغرة، وقد اختلف هل لفظ غرة مضاف إلى عبد أو منون. قال الإسماعيلى: قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين. وحكى القاضى عياض الاختلاف وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي وتوجيه الإضافة أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر. قال الباحى: يحتمل أن تكون أو شكًا من الراوى في تلك الواقعة المخصوصة ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. قال في الفتح قبل: المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله عبد أو أمة فشك من الراوى في المراد في المراد بها. وروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يجوز عنده في يقولون بالجوز.

وقال مالك: الحمران أولى من السودان. قال في الفتح: وفي رواية ابن أبي عاصم [ما له عبد ولا أمة قال: عشر من الإبل قالوا: ما له شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بها] وفي حديثه عند الحرث بن أبي أسامة: [وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة] ووقع في حديث أبي هريرة قضي رسول الله الله إلى الخنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل] وكذا وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة إقضي رسول الله الله باللدية في المرأة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس وأن ذلك أدرج من عرق عبد أو أمة أو فرس] وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة وذكر أنه في رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، بلفظ [فقضي أن في الجنين غرة] قال طاوس: القرس غرة وكذا أحرج الإسماعيلي، عن عروة قال: الفرس غرة وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق الغرة من الآدمي.

ونقل ابن المنذر والخطابي، عن طاوس وبحاهد وعروة بن الزبير الغرة عبد أو أمة أو فرس وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزى كل ما وقع عليه اسم غرة. وحكى في الفتح عن الجمهور أن أقل ما يجزى من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار. واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعًا به بشرط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبًا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر المستحق على أحده ووافقه على ذلك القاسمية. وأحد بعضهم من لفظ [الغلام] المذكور في رواية أن لا يزيد على همس عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين. وقال ابن دقيق العيد: إنه يجزى ولو بلغ الستين وكثر منها ما لم يصل إلى سن الهرم ورجحه الحافظ وذهب الباقر والصادق والناصر في أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الديه. وحالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: الغرة ما ذكر في أحد قوليه إلى أن الغرة على الشيء النفيس آدميًا كان أم غيره ذكرًا أم أنشي. الحديث. قال في الفتح: وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدميًا كان أم غيره ذكرًا أم أنشي. وقيل: أطلق على الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان فإن محل الغرة الوجه وهو أشرف الإعضاء. قال في البحر: واشتقاقها من غرة الشيء أي حياره. وفي القاموس: والغرة بالضم العبد والأمة.

على موت الأم. وعندنا يجال كلاهما على الجناية.

ثم اختلفوا فى أن المعتبر، انكشاف الجنين أو انفصاله؟ حتى لو حسرج رأسه ومساتت الأم كذلك، ففى وجوب الغرة وجهان: أحدهما: تجب؛ إذ تحقق وجوده بالانكشاف. والثانى: لا؛ إذ لم ينقصل.

وكذا لو قدت المرأة بنصفين وشاهدنا الجنين في بطنها فهو على هذين الوجهين.

وعلى هذا، لو خرج رأسه وصاح فحزت رقبته ففى وجوب القصاص وجهان؛ بناءً على أن هذا الانفصال هل يعتد به؟. ولو ألقت يدًا واحدة وماتت ولم تلق شيئًا آخر: وجبت الغرة؛ إذ تيقنا وجود الجنين بانفصال العضو. ولو ألقت رأسين أو أربعة أيد لم نزد على غرة واحدة؛ لاحتمال أن يكون الجنين واحدًا. ولو ألقت بدنين فغرتان. وقد أخبر الشافعي، رضى الله عنه، بامرأة لها رأسان، فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها. ولو ألقت يدًا، ثم ألقت جنينًا ميتًا سليم اليدين لم نزد على غرة؛ لاحتمال أنها كانت زائدة فسقطت وانمحى أثرها.

ولو انفصل جنين حيّا ساقط اليدين وجبت دية تامة. وإن كان صحيح اليدين وألقت معه يدًا: وجبت حكومة لتلك اليد. فإن قيل: فلو تنازع المرأة والجانى؟ قلنا: إن تنازعا في أصل الجناية أو الإجهاض، فالقول قوله ولا يثبت الإجهاض إلا بشهادة القوابل.

وإن اعترف بها، ولكن قال: لـم يكن الإجهاض بالجنايـة: فـإن كـانت متألمـة ذات فراشِ إلى الإجهاض فالقول قولها، وإلا فهو نزاع في سراية الجراحة.

ولو سلم جميع ذلك؛ ولكن قالت المرأة: انفصل حيًا ثم مات؛ فعليك كمال الدية، وقال الجانى: بل انفصل ميتًا فعلى غرة، فالقول قوله، وعليها إثبات الحياة، وتثبت بشهادة النسوة وإن لم تدم الحياة؛ لأن شهادة الرجال لا تمكن.

ولو سلم الانفصال حيًا بالجناية ولكن قال: مات بسبب آخر أو مات بالطلق: فإن لم يكن على الجنين أثر الحياة فالقول قوله؛ إذ الطلق سبب ظاهر، وإن كان عليه أثر الحياة فالقول قولها.

# الطرف الثاني: في الموجب فيه

وهو الجنين، ونعنى به ما بدأ فيه التخطيط والتخليق ولو فى طرفٍ من الأطراف على وحه تدركه القوابل وإن لم يدركه غيرهن.

فإن أسقط قبل التخطيط مضغة أو علقةً، لم يلزمه بـ شيء على الأصبح. هـ ذا في أصل الجنين.

أما صفته: فإن كان حرًّا مسلمًا ففيه غرة؛ إذ فيه ورد الخبر. وإن كان كافرًا فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجب شيء؛ إذ في إيجابه تسوية بينه وبين المسلم، والتجزئة غيير ممكن؛ لأن قيمة الغرة غير مقدرة. والثاني: أنه يجب ثلث الغرة، وفي الجنين المجوسي ثلث خمس الغرة، وهؤلاء يقولون: ولتكن قيمة الغرة ما تساوى خمسًا من الإبل أو خمسين دينارًا. والثالث: أنه تجب الغرة ولا نبالي بالتسوية.

#### فرعان على قولنا بالتفاوت:

أحدهما: المتولد من نصراني أو مجوسي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّا نَاخذ بِأَخفُ الديتين. والآخر: أنَّا نَاخذ بالأغلظ. والثالث: أنَّا نعتبر جانب الأب.

الفرع الثاني: أن المرعى حالة الانفصال في المقدار، فلو جنى على ذمية فأسلمت وأجهضت، فالواحب غرة كاملة، وكذلك في طُرآن العتق. ولو جنى على بطن حربية فأسلمت وأجهضت، ففي أصل ضمان الجنين وجهان يضاهي الوجهين فيما إذا رمى إلى حربي فأسلم قبل الإصابة، وكأن وصول الجناية إلى الجنين بالانفصال.

أما الجنين الرقيق، فلا يكون إلا في بطن الرقيقة، وفيه إذا سقط ميتًا بالجناية، عشر قيمة الأم، فإن بدل الغرة خمس من الإبل وهي عشر الخمسين التي هي دية الأم. وحراح الرقيق من قيمته كجراح الحرِّ من ديته.

وهذا قد يُفضى إلى تفضيل الميت على الحى، إذ لو أسقط حيًّا، ثم مات ربما لم يلزم إلا دينار، وهو قيمته، وإذا سقط ميتًا فعشر قيمة الأم، وربما كان مائة، لكن سلك فى هذا الاعتبار به مسلك الأعضاء، فلا يقاس بحال الاستقلال، ومع هذا، فالواجب مثل عشر قيمة الأم، لا عشر قيمه الأم ولذلك يصرف إلى ورثة الجنين، ولا تختص الأم باستحقاقها.

ثم إنما يرعى قيمة الأم عند الجناية؛ لأنه أغلظ الأحوال كما إذا جنى على عبد فمات بالسراية، إذ يلزم أقصى القيم من وقت الجناية إلى الموت، وقال المزنى، رحمه الله: يعتبر وقت الانفصال كما في حريته وإسلامه.

فرعان: الأول: إذا انفصل جنين الرقيق سليمًا، والأم مقطوعة الأطراف، فوجهان:

أحدهما: أنا نوجب عشر قيمة الأم سليمة الأطراف ونكسوها صفة السلامة تقديرًا كما نكسوها الحرية والإسلام إذا كان الجنين حرًّا مسلمًا.

والثانى: أن السلامة لا تقدر؛ لأنه أمر خلقى؛ ولأن سلامة أطراف الجنبين لا يوثق بها، بخلاف الحرية والإسلام. فلو كان الجنين ناقص الأطراف فتقدير نقصان الأم أبعد؛ إذ ربما نقص الجنين بالجناية.

الثاني: خلف رجل زوجة حاملاً، وأخا لأب، وعبدًا قيمته عشرون دينارًا، فجنى العبد على بطنها فأجهضت، وتعلق برقبته غرة قيمتها ستون دينارًا: فالمرأة تستحق من الغرة ثلثًا وهو عشرون، فقد ضاع منه الربع؛ إذ ربع الجانى ملكها، ولا يستحق المالك على ملك نفسه شيئًا، وثلاثة أرباع حقها، وهو خمسة عشر، تتعلق بنصيب الأخ، ونصيبه يساوى خمسة عشر، فإن له ثلاثة أرباع العبد. وأما الأخ استحق ثلثى الغرة وهي أربعون، وضاع ثلاثة أرباعه؛ لأن ثلاثة أرباع الجانى ملكه، فيبقى سدس الغرة متعلقة بنصيب المرأة، ونصيبها ربع العبد وهو خمسة، فإذا سلم العبد ضاع الخمسة الفاضلة. وعلى هذا تقاس جناية العبد المشترك على المال المشترك بين سيديه إذا كان بين الخصتين تفاوت، إما في العبد والمال أو في أحدهما.

## الطرف الثالث: في صفة الغرة

ويراعى فيه ثلاثة أمور:

الأول: السلامة من كـل عيب يثبت الـرد فـى البيـع. ولا تراعـى خصـال الضحايـا والكفارة؛ لأن هذا حبر مال.

الثانى: السن، ولا يقبل ما دون سبع أو ثمان؛ لأنه كل على آخذه، وفي جهة الكبر لا يؤخذ ما جاوز العشرين في الجارية وجاوز الخمسة عشر في الغلام؛ لأنه لا يعد من الخيار الغرّ، والواجب غرةٌ: عبد أو أمة. وقيل: المانع في جهة الكبر هو الهرم المضعف للمنة (١).

الثالث: نفاسة القيمة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يعتبر، بـل السليم من هذا السن يقبل وإن كان قيمته خمسًا من الإبل، أو خمسين دينارًا، فإن الخمس من الإبل يرجع إليه عنـد عـدم الغرة ولا ينقص المبـدل عـن البدل؛ ولأنه لو لم يتقدر لعسر الفرق بين المسلم والكافر كما سبق.

فإن قيل: فلو فقدت الغرة؟ قلنا: في بدلها قولان:

الجديد: أنه خمس من الإبل، ولا يمكن أن يعرف هذا إلا بالتوقيف، ولعله ورد؛ إذ هو مأخذ ومعتمد الفريقين في النسبة في الجنين الرقيق. فإن فقدت الإبل أيضًا فهو كإبل الدية.

والقول القديم: أن بدل الغرة قيمتها. فإن قيل: فالغرة لمن، وعلى من؟، قلنا: لموارث الجنين، وهو الأم والعصبة. وعلى عاقلة الجانى ولا يمكن أن تكون على الجانى؛ لأن

<sup>(</sup>١) المُنَّةُ: القوة، يقال: ليس لقلبه مُنَّه جمع منن، انظر: المعجم الوسيط (٨٨٩/٢).

العمد غمير متصور فيه؛ إذ لا يتيقن جناية بحال. فإن كان عدد العاقلة لا يفي إلا بالنصف، فعليهم نصف قيمة الغرة، لا قيمة نصف الغرة، وبينهما فرق؛ إذ الغرة ربما تسوى ألفا، والنصف يؤخذ بأربعمائة، فالواجب خمسمائة كاملة، وهو نصف الكل.

فرع: إذا بقى على الأم شَين وحراحة، ضُم إلى الغرة حكومة لها، فإن لـم يكـن إلا الألم اندرج تحت الغرة.

هذا تمام النظر في الدية والقصاص من موجبات القتل، فلنذكر الموجب الثالث وهــي الكفارة.

\* \* \*

## كتاب كفارة القتل

وهى تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصوم شهرين<sup>(١)</sup>، ولا مدحل للطعام فيه، ولا يقاس على كفارة الظهار؛ لأن الآية فصلت الأمرين جميعًا، وفرق بينهما، لا كالرقبة فى الظهار، فإنها أطلقت، فحاز أن يقاس على النص فى القتل. وحكى صاحب «التقريسب» وحهًا فى القتل: أن الإطعام يثبت فيه قياسًا على الظهار.

ثم على المذهب، لو مات قبل الصوم، فيخرج عن كل يـوم مُـدٌ، لا بطريـق كـون الإطعام بدلاً لكن كما يخرج عن صوم رمضان.

هذا صفة الواحب، فأما الموجب فأركانه ثلاثة: القتل، والقاتل، والقتيل.

أما القتل: فهو كل قتل غير مباح، فتحب بالسبب والمباشرة، وحفر البئر، والخطأ والعمد، ولا تجب في قتل الصائل والباغي ومن عليه القصاص، والرجم؛ لأنه مباح، والخطأ ليس بمباح وإن لم يكن محرمًا أيضًا.

وأما القاتل: فشرطه أن يكون ملتزمًا حيًّا، فلا تجب على الحربي، وتجب على الذمى والصبى والمحنون.

ولو حامع الصبي في نهار رمضان فلا كفارة؛ إذ لا عدوان، والعدوان ليس بشرط في القتل.

وفي كفارات الإحرام وجهان؛ لأنها نتيجة عبادة بدنية وقد صحت منه العبادة البدنية. وفي صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجهان؛ لأنها عبادة بدنية، ولكن لزم في الصبي.

وأما «الحى» فاحترزنا به عمن حفر بئرًا فتردى فيها بعد موته إنسان، ففى وحوب الكفارة فى تركته وجهان، ووجه الإسقاط: أن الكفارة عبادة بدنية فلا ينشأ وجوبها بعد الموت. وعليه ينبنى الخلاف فى أن من قتل نفسه، هل تخرج كفارته من تركته؟، ولغلبة شائبة العبادة قضينا بأن جماعة إذا اشتركوا فى قتل واحدٍ، فعلى كل واحدٍ كفارة كاملة. وفيه وحه: أنها تتجزأ كما فى جزاء الصيد.

<sup>(</sup>١) ودليله قوله تعالى: هورما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان الله عليمًا حكيمًا النساء: ٩٢].

أما القتيل: فشرطه أن يكون آدميًا معصومًا، والجنين آدمي. وحرج منه الأطراف والبهائم، ودخل تحت المعصوم الذمي والمعاهد. والعبد إذا قتله السيد لزمته الكفارة.

وخرج منه الحربي والنساء والذراري من الكفار؛ إذ لا عاصم، والامتناغ من قتلهم لمصلحة المال.

ودخل تحته المسلم في دار الحرب كيفما قُتل. نعم، الدية قد تسقط قطعًا مهما رمى إلى الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلمًا فأصاب مسلمًا. لو علم أن فيهم مسلمًا، وقصد الكافر فأصاب المسلم، وجبت الدية قطعًا. ولو قصد شخصًا معينًا ظنه كافرًا، وكان قد أسلم قبله وبقى على زى الكفار، ففي الدية قولان، وطرد الشيخ أبو محمد القولين فيما إذا علم أن فيهم مسلمًا ولكن مال السهم إلى غير من قصد.

هذا تمام النظر في موجبات القتل، فلنخص في الحجج المثبتة له كتاب «دعوى الـــدم، والقسامة، والشهادة فيه.

\* \* \*

# كتاب دعوي الدم، والقسامة (١٠، والشمادة فيه

فهذه ثلاثة أمور:

#### الأول: الدعوى

#### ولها خمسة شروط:

الأول: أن تكون متعلقة بشخص معين؛ فلو قال: قتل أبي، لم تسمع. ولو قال: قتل هؤلاء جميعًا، وتصور اجتماعهم على القتل: قبل. ولو قال: أحد هؤلاء العشرة، ولا أعرف عينه، فوجهان: أحدهما: لا تسمع؛ للإبهام. والثانى: تسمع؛ للحاجة ولا ضرر على المدعى عليه، بل كل واحدٍ يقدر على يمين صادقة، لكنهم لو نكلوا(٢) بأجمعهم أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة.

والوحهان يجريان في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة، ولا يجرى في الإقرار والبيع إذا قال: نسيت؛ لأنه مقصر. وقبل: يجرى في المعاملات. وقبل: لا يجرى إلا في الدم.

الثانى: أن تكون الدعوى مفصلة فى كون القتل عمدًا أو خطأ، انفرادًا أو شركة، فإن أجمل دعواه: استفصال تلقين، وهو ضعيف.

فرع: لو قال: قتل هذا أبى مع جماعة، ولم يذكر عددهم: فإن كان مطلوبه المال لـم تصح الدعوى؛ لأن حصة المدعى عليه إنما تبين بحصة الشركاء. وإن كان مطلوبـه الـدم، وقلنا: يوجب العمد القود المحض فالظاهر صحته.

وإن قلنا: أحدهما لا بعينه، فوجهان. الثالث: أن يكون المدعمي مكلفًا ملتزمًا حالمة الدعوى، وكونه صبيًّا أو مجنونًا أو جنينًا حالة القتل لا يضره؛ إذ يعرف ذلك بالتسامع.

الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفًا؛ فبلا دعوى على صبى ولا بحنون. وتصح الدعوى على السفيه فيما ينفذ به إقراره كالقصاص. وبإقراره بإتلاف المال قولان.

فإن رددناه سمعنا الدعوى لينكر فيقيم البينة. وهل تعرض اليمين إذا أنكر؟ إن قلنا:

<sup>(</sup>١) القسامة في اللغة: مأخوذة من القسم، وهو اليمين، والقسامة: الأيمان تقسم على أولياء القتبل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة إذا احتمعت جماعة من أولياء القتبل، فادعوا على رحل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل، دون البينة، فحلفوا خمسين يمينًا أن المدعى عليه قتل صاحبهم. وقي الاصطلاح: هي الأيمان المكررة في دعوى القتل. انظر: المعجم الوسيط (٧٣٥/٢).

إن اليمين المردودة كالبينة: تعرض عليه رحاء النكول. وإن قلنا: كالإقرار، فلا فائدة في نكوله. ولكن هل تعرض اليمين؛ فعساه يحلف فتنقطع الخصومة في الحال؟ فيه وجهان، الأصعح: أنه تعرض.

الخامس: أن تنفك الدعوى عما يُكذبها، فلو ادعى على شخص أنه منفرد بقتل أبى، ثم ادعى على شخص أنه منفرد بقتل أبى، ثم ادعى على غيره بأنه شريك: لم تسمع الثانية؛ لأن الأولى تكذبه. فإن أقر الثاني، وقال المدعى: كذبت في الأولى، أو أخطأت، فالصحيح: أن له مؤاخذته؛ لأن الغلط ممكن والحق لا يعدوهما.

ولو ادعى العمد واستفشر فذكر ما ليس بعمدٍ، ففى بطلان دعواه لأصل القتل وجهان، الأظهر: أنه لا تبطل؛ لأن الكذب فى التفصيل ليس من ضرورة الكذب فى الأصل.

ولو قال: ظلمته فيما أخذت، فنستفصله، فإن قال: كنت كاذبًا في دعـواى، استرد المال. وإن قال: أخذت بالقسامة وأنا حنفى، لا يسترد؛ إذ لا يعتبر في الأحكام رأى الخصمين بل رأى الحاكم.

### النظر الثاني: في القسامة

والنظر في أربعة أركان:

### الأول: بيان مظنته

وهو قتل الحرفى محل اللوث (١)؛ فبلا قسيامة في الأموال والأطراف؛ لأن البداية بالمدعى وتعديد اليمين خمسين: خارج عن القياس ثبت لحرمة الدم؛ فبلا يقياس عليه الطرف والمال. وفي قتل العبد قولان؛ لتردده بين الدم والمال. وإذا حرح مسلمًا فارتد ومات وقلنا: الواحب بعض الدية، حرت القسامة فيه؛ لأنه بعض بدل الدم.

وأما اللوث، فنعنى به علامة تغلب على الظن صدق المدعمي، وهمو نوعـــان: قرينــة حال، وإخبار.

أما الحال: فهو أن يصادف قتيلاً في محلة بينه وبينهم عـداوة، أو دخـل عليهـم ضيفًا فوجد قتيلاً، أو تفرق صفان متقاتلان عن قتيل فـــى ضوحد قتيلاً، أو تفرق صفان متقاتلان عن قتيل فـــى صف الخصم، أو وجد قتيل فى الصحراء وعلى رأسه رجل ومعه سكين متضمخ بـالدم، فهذا وأمثاله هو اللوث. وقول المحروح: قتلنى فلان، ليـس بلـوثٍ؛ لأنـه مـدع، خلافًا

<sup>(</sup>١) [اللوث]: شبهة الدَّلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بينة تامة. يقال: لم يَقُــمُ على اتهام فلان إلاّ لوث. انظر: المعجم الوسيط (٨٤٤/١).

لمالك، رحمه الله.

وأما الإخبار، فشهادة عدل واحد، تقبل شهادته، لوث. وكذا من تقبل روايت على الأقيس. وقيل: لابد في النسوان والعبيد من عدد.

وأما العدد من الصبية والفسقة، ففيهم خلاف؛ لأنه يحصل بقولهم ظن، لكن الشرع لا يلتفت إليه، فيضاهي، من أوجه، قرينة عدالة المدعى في صدق لهجته.

#### وأما مسقطات اللوث خمسة:

الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضى، فلا فائدة فيما ينفرد المدعى بدعواه. نعم، لو ظهر عند القاضى لوث على جمع، فللمدعى أن يعين شخصًا منهم؛ إذ يعسر إتبات اللوث في المعين ولو كان اللوث في قتيل حيير متعلقًا بجميع اليهود. نعم، لو قال: القاتل واحد منهم ولست أعرفه، لم تمكنه القسامة.

فإن حلفوا إلا واحدًا كان نكوله لوثًا، فيجوز له أن يحلف على تعيينه. فلو نكل جميعهم وأراد أن يعين واحدًا وزعم أنه ظهر له الآن لوث معين: ففي تمكينه منه وجهان. وجه المنع: أن سبق الاعتراف منه في الجهل.

الثاني: إذا ثبت اللوث في أصل القتل، دون كونه خطأ أو عمدًا، ففي القسامة على أصل القتل وجهان. وجه المنع: أن القتل المطلق لا موجب له؛ فإن العاقلة لا يلزمها شيء ما لم يكن خطأ، والجاني لا يلزمه ما لم يكن عمدًا.

الثالث: أن يدعى المدعى عليه كونه غائبًا عن البلد عند القتل، فالقول قوله مع بمينه، وتسقط يمينه أثر اللوث.

فإن تعارضت بينتان في حضوره وغيبته: تساقطتا، إلا إذا تعرض بينة الغيبة لعدم الحضور فقط، فيكون ذلك شهادة النفي، بخلاف ما إذا ذكر مكانه الذي غاب إليه.

ولو كان وقت القتل محبوسًا أو مريضًا مدنفًا، ولم يمكن كونـه قـاتلاً إلا على بعـد، ففي سقوط اللوث به وجهان.

ومهما حكم بالقسامة، فأقام بينة على الغيبة نقض الحكم؛ لأن القسامة ضعيفة.

الوابع: لو شهد شاهد بأن فلانًا قتل أحد هذين القتيلين، لم يكن لوثًا. ولو قال: قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلين فهو لوث، هكذا قالمه القاضى مفرقًا بين إبهام القاتل وإبهام القتيل. وقيل بإسقاط اللوث في المسألتين، والفرق أوضح؛ لأن تعيين القاتل غير عسير دون تعيين القتيل.

الخامس: تكاذب الورثة. فلو ادعى أحد الاثنين فى محل اللـوث، فكذب الآخر، فيه قولان: اختيار المزنى، رحمه الله: أن اللوث لا يبطل؛ لأن للورث أغراضًا فى التكذيب والتصديق. والثانى: أنه يبطل؛ لأن اللوث ضعيف، وهذا يضعف الظن.

فإن قلنا: يبطل، فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد ورجل آخر لا نعرفه. وقــال الآخـر: قتله عمرو ورجل آخر لا نعرفه. فلا تكاذب؛ فلعل من لا يعرفه، هو الذى ادعاه أخـوه، إلا أن يصرح بنفى ما ادعاه.

ثم مدعى زيدٍ اعترف بأن الواحب على زيد نصف الدية، وحصته منها الربع، فلا يطالب إلا بالربع، وكذا مدعى عمرو.

وليس من مبطلات اللوث عندنا أن لا يكون على القتيل أثر، خلافًا لأبسى حنيفة، رحمه الله؛ لأن القتل بالتخنيق ممكن بحيث لا يظهر أثره.

### الركن الثاني: في كيفية القسامة

وهو أن يحلف المدعى خمسين يمينًا متوالية بعد التحذير والتغليظ، وتفصيل الدعوى في اليمين كما في سائر الأيمان. وهل يشترط أن تكون في مجلس واحد؟ فيه وجهان، منشؤهما: أن للموالاة وقعًا في النفس، فيحتمل أن تكون واجبًا.

فإن قلنا: واجب، فإذا جُن ثم أفاق، بنى؛ لأنه معذور. ولو عزل القاضى، استأنف عند قاض آخر. ولو مات فى أثنائه، فالوارث لا يبنى، بل يستأنف. وقال الخضرى: يبنى الوارث.

وفى حواز القسامة فى غيبة المدعى عليه وجهان، وجه المنع: أن اللوث إنما يظهـر إذا سلم عن قدح الخصم، فيضعف فى غيبته.

هذا إذا كان الوارث واحدًا، فإن كانوا جمعًا فنوزع عليهم الخمسين؟ أو يحلـف كـل واحد خمسين؟ فعلى قولين:

أحدهما: أنه يوزع؛ لأن جملتهم في حكم شخص واحد. والثاني: لا؛ لأن قدر حق كل واحدٍ، لا يثبت بيمين المدعى إلا بخمسين؛ إذ لا خلاف أنه لو نكل واحد، وحب على الآخر أن يحلف تمام الخمسين، فكيف يستحق بيمين غيره؟!.

وإن قلنا بالتوزيع، فلننبه على ثلاثمة أمور: الأول: أنهم لو كانوا ثلاثمة، والواحد حاضر، والآخران صغيران أو غائبان، فغيبتهم كنكولهم، فيحلف الحاضر خمسين، ويأخذ ثلث الدية، فإذا حضر الآخر حلف نصف الأيمان وأخذ ثلث نفسه، والثالث يحلف ثلث الأيمان ويأخذ حصة نفسه. الثاني: أن التوزيع بالميراث؛ فمن يستحق الثمن

أو السدس، حلف بقدره، فإن انكسر كمل المنكسر، فإن كانوا ستين حلفوا ستين، كل واحد يمينًا، ولا يمين على إخوة الأب في مسائل المعادة. الشالث: لو كان في الورثة عُنثي، حلف كل واحد أكثر ما يتوهم أن يكون نصيبه، ويعطى أقل ما يتوهم؛ أخذًا بالأحوط في الجانبين.

فلو خلَّف ولدًا خنثى وأخًا لأب، حلف الخنثى خمسين؛ لاحتمال أنه مستغرق، وأخذ نصف الدية لاحتمال أنه أنثى.

فإذا أراد الأخ أن يحلف، فيحلف خمسًا وعشرين. وفائدته: أن ينتزع النصف من يدى الجانى، ويوقف بينه وبين الخنثى. فإن بانت أنوثته سلم إلى الأخ بيمينه السابق، وإن بانت الذكورة، سلم إلى الخنثى باليمين السابقة.

ولو حلف ولدًا خنثى وبنتًا، حلف الجنثى ثلثى الأيمان؛ لاحتمال أنه ذكر، وأخذ ثلث الدية لاحتمال أنه أنثى، وحلفت البنت نصف الأيمان؛ لاحتمال أن الجنثى أنشى، ولم يعتد من أيمانها إلا بالنصف، ثم تأخذ ثلث الدية، والثلث الباقى متروك فى يد المدعى عليه موقوف بينهما وبين بيت المال، وليس لبيت المال نائب حتى يحلف عنه؛ فنعود إلى القياس فى تصديق المدعى عليه.

هذا كله في يمين المدعى. فأما سائر الأيمان في الدم فكيمين المدعى عليه واليمين مع الشاهد، ففي تعدده خمسين قولان، منشؤهما: أن علة العدد الميل عن القياس بتصديق المدعى أو حرمة الدم؟. والقولان جاريان في الأطراف، مع القطع بأن القسامة غير جارية فيها. فإن قلنا: لا تتعدد، فلو بلغ الأرش مبلغ الدية، فقولان. وإن قلنا: تتعد، فلو نقص ففي التوزيع قولان.

فرعان: أحدهما: لو شهد واحد على اللوث، وقلنا: يتحد اليمين مع الشاهد، فإن استعملنا الشهادة في القتل وجاء بصيغة الشهادة، حلف معه يمينًا واحدة. وإن جاء بصيغة الإخبار أو شهد على اللوث حلف معه خمسين يمينًا. الثاني: إذا ادعى على اتنين أنهما قتلا، ففي توزيع الخمسين، على قول التعدد من القولين، ما في التوزيع على الوارثين.

# الركن الثالث: في حكم القسامة

وفيه قولان: القديم: أنه يناط به القصاص كما يناط به حدُّ المرأة بلعان الزوج. والجديد: أنه لا يناط به إلا الدية؛ لأن سفك الدم بقول المدعى بعيد، وأما المرأة، فإنها تقدر على دفع لعانه بلعانها.

ثم إن حلف على القتل خطأ طالب العاقلة. وإن حلف على العمد طالب الجاني. وإن نكل عن القسامة ومات، لم يكن لوارثه أن يحلف.

ولا يسقط حقه عن تحليف المدعى عليه؛ لنكوله عن القسامة. فإن نكل المدعى عليه، فأراد المدعى أن يحلف اليمين المردودة، ففيه قولان: أحدهما: المنع؛ لأنه نكل مرة. والثانى: لا؛ لأنه نكول عن القسامة، وهذه يمين أخرى، وكذا إذا أراد أن يحلف مع الشاهد بعد النكول عن اليمين المردودة أو القسامة.

ومنشؤه: أن المدعى عليه، بعد أن صرح بالنكول، ليس له الرجوع إلى اليمين؛ لأنه تعلق به حق المدعى. أما نكول المدعى عن اليمين المردودة في الحال لا تمنعه من الرجوع إليه؛ فإنه حقه فلا يسقط بالتأخير. ويمين القسامة من حيث إنه يتعلق بها حق المدعى عليه في انقلاب التصديق إليه: يشبه يمين المدعى عليه.

### الركن الرابع: فيمن يحلف أيمان القسامة

وهو كل من يستحق بدل الدم وفيه أربعة فروع: الأول: إذا قتل عبد المكاتب، وأجرينا القسامة في العبد، حلف المكاتب؛ لأنه المستحق، فإن عجز عن النجوم قبل النكول حلف السيد؛ إذ صار مستحقًا. فإن عجز بعد النكول لم يحلف السيد كما لا يحلف الوارث بعد نكول الموروث. الشاني: لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات، فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة؛ لأن لهم حظًا في تنفيذ وصية مورثهم.

ولو أوصى بعين لغيره، فادعاه مستحق، ففى حلف الوارث لتنفيذ الوصية تردد، ووجه الفرق: أن المستولدة مدعية، وتصديقها بالقسامة على خلاف القياس، ولم تكن صاحبة حق عند القتل، فكان الوارث أولى به.

ومهما حلف الورثة سلمت القيمة لأم الولد. فإن نكلوا، ففي قسامة المستولدة قولان، وكذا في الغرماء إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة عند نكول الوارث لتقضى من الدية ديونهم. ووجه المنع: أن القسامة لإثبات القتل ممن يُدلى بسبب الحق عند القتل، وهؤلاء تجدد حقهم بعد القتل.

وإن قلنا: لا يحلفون أو نكلوا فللوارث، ولهم طلب يمين المدعى، أما الوارث فلغرض التنفيذ، وأما هم فلغرض الاستحقاق.

الثالث: إذا قطع يد العبد، فعتق ومات، فعلى الجاني كل الدية. فإن كانت الدية مثل نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة؛ لأنه مستحق الجميع. وإن فرعنا على أنه لا قسامة

فى بدل الرقيق فهاهنا وجهان؛ لأنه دية حر بالاعتبار الآخــر، ولكـن صـرف إليـه؛ لأنـه جناية على الرقيق.

ثم إن كان الواحب فاضلاً عن أرش اليد، فيصرف الفاضل إلى الورثة، ويتصدى النظر في توزيع اليمين أو تكميلها.

الرابع: إذا ارتد الولى ثم أقسم، فإن قلنا: لا ملك للمرتد، بطل يمينه، وإن قلنا: له الملك، صح وثبت الدية. وإن قلنا: موقوف، فالنص أنه يصح ويصرف إلى بيت المال فيئًا إن قتل المرتد.

وفيه إشكال؛ إذ بان أنه لم يكن مستحقًا، فكيف يثبت بحلفه؟ فمنهم من قال: فَرعَ الشافعي، رضى الله عنه، على قول بقاء الملك. ومنهم من علل بأنه على الجملة سبب استحقاق الدية لأنه كان مسلمًا حال القتل، فلا يكون يمينه كيمين الأجنبي.

#### النظر الثالث من: الكتاب في إثبات الدم بالشهادة

#### ولها شروط:

الأول: الذكورة: فلا يثبت القصاص برجل وامرأتين، ويثبت القتل الموجب للمال برجل وامرأتين. فإن كان موجبًا للقود عند الشهادة، ثم رجع إلى المال، لم يستوف المال بتلك الشهادة؛ لأنها كانت باطلة في الحال. ولو أنشئت الشهادة، بعد العفو على مال، فوجهان، وجه المنع: أن أصل القتل كان موجبًا للقصاص.

فرع: نص الشافعي، رضى الله عنه، أنه لو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح، فكما لا يثبت الإيضاح الموجب للقصاص لا يثبت الهشم في حق الأرش. ونص على أنه لو شهدوا على أنه رمى عمدًا إلى زيدٍ، فمرق السهم وأصاب غيره خطأ، أن الخطأ يثبت. فقيل: قولان بالنقل والتحريج، ومنشؤهما: أن الشهادة واحدة وقد سقط بعضها، فهل يسقط الباقي؟. ومنهم من فرق؛ لأن قتل عمرو منفصل عن قتل زيد، والهشم لا ينفصل عن الإيضاح.

ولا خلاف على أنه لو ادعى قتل عمرو خطأ، فشهدوا وذكروا هـذه الكيفية، وهـو مروق السهم مـن زيـد، لـم يقـدح فـى الشـهادة؛ لأن زيـدًا ليـس مقصـودًا بالشـهادة. وكذلك إذا قالوا: نشهد أنه أوضح، ثم عاد بعد ذلك وهشم.

التفريع: إذا أثبتنا أرش الهاشمة، فقد ذكر في إثبات قصاص الموضحة وأرشها على سبيل التبعية، خلاف، وهو بعيد.

الشرط الثاني: أن تكون صيغة الشهادة صريحة: فلو قال: أشهد أنه حرح وأنهر الدم،

ومات المجروح، لم يقبل ما لم يقل: قتله؛ إذ ربما يمـوت بسبب آخر، والمـوت عقيب الجراحة يُعرف أنه بالجراحة بقرائن خفيـة، فـلا يغنـى إلا ذكـر القتـل. وذكـر العراقيـون وجهًا: أنه يكفى؛ كما تقوم الشهادة على اليد والتصرف مقام الملك؛ لأنه مستند العلم.

ولو قال: أشهد أنه أوضح رأسه، لم يكف ما لم يصرح بالجراحة وإيضاح العظم. فإن صرح وعجز عن تعيين محل الموضحة، لالتباسها بموضحات على رأسه، سقط القصاص، وفي الأرش وجهان:

أحدهما: لا؛ كما إذا شهد رجل وامرأتان على موضحة عمدًا، فإنه إذا لم يثبت المقصود لم يثبت غيره. والصحيح: أنه يثبت؛ لأنه لا قصور في نفس الشهادة، وإنحا التعذر في استيفاء القصاص.

ولو شهد على أنه قتله بالسحر، لنم يقتل؛ لأن ذلك مما لا يشاهد وجه تأثيره، فالقتل بالسحر لا يثبت إلا بالإقرار. ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: «لو قال الساحر: أمرضه سحرى، ولكن مات بسبب آخر، فلولى الدم القسامة، واعترافه بالمرض لوث. وهذا يدل على أن المقر بالجرح إذا ادعى أن الموت بسبب آخر يجعل إقراره لوثًا. وقد قيل: إن المقول قول الجانى، وهو حار في السحر.

فإن قيل: تعلم السحر حرام أم لا؟ قلنه: إن كان فيه مباشرة محظور: من ذكر سُخفي، أو ترك الصلاة، فذلك هو الحرام، فأما تعرف حقائق الأشياء على ما هى عليه، فليس بحرام، وإنما الحرام الإضرار بفعل السحر لا بتعلمه.

الشرط الثالث: أن لا تتضمن جراً ولا دفعا: فلو شهد على الجراحة من يرث المجروح: ردت شهادته؛ لأنه سبب استحقاقه.

ولو شهد الوارث للمريض بدين أو عين، فوجهان. والفرق: أن جرح المشهود عليه سبب الاستحقاق دون الدين. ولو شهدوا على الجرح وهما محجوبان حال الشهادة، ثم سات الحاجب أو بالعكس، فالصحيح: أن النظر إلى حالة الشهادة؛ للتهمة. وقيل: قولان كما في الإقرار للوارث.

فإن رددنا، فلو أعاد بعد الحجب: لا تقبل؛ كالفاسق إذا أعاد. فأما الشهادة الدافعة، فصورتها: أن تشهد العاقلة على فسق بينة القتل الخطأ.

ولو شهد اثنان من فقراء العاقلة، نص أنه لا تقبل. ولو شهد اثنان من الأباعد، مع أن الواحب مستوفى بالأقارب، نص أنه تقبل. فقيل: قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن الفقير أمله فى الغنى قريب، وتقدير موت الأقارب بعيد، فلا يورث تهمة.

الشرط الرابع: أن تسلم الشهادة عن التكاذُب: وفيه صور:

الأولى: إذا شهدا على رجلين بالقتل، وشهد المشهود عليهما بأنهما قتلا هذا القتيل، نقدم على هذا مقدمة، وهو أن شهادة الجِسبة تقبل في حقوق الله تعالى، وفي القصاص ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم؛ صيانةً للحقوق عن الضياع. والثاني: لا؛ لأن للدم طالبًا كما للمال. والثالث: أنه إن لم يعرف المستحق قبلت الشهادة.

فإن قلنا: تقبل، فتساوق أربعة إلى مجلس القاضى، فشهد اثنان على الآخريـن بـالقتل، فشهد الآخران على الأولين بذلك القتل، ففيه ثلانة أوجه:

أحدها: الرد وإن قلبنا شهادة الحسبة؛ إذ هي متكاذبة، فلا تُرَجع. والثاني: أنّا نراجع صاحب الحنق وتحكم بشهادة من صدقهما. والثالث: أن الأولى صحيحة وشهادة الآخرين غير مقبولة؛ لأنهما دافعان، ولأنهما صارا عدوين للأولين. ولكن إثبات العداوة بمجرد الشهادة، ضعيف.

وإن فرعنا على رد شهادة الحسبة، فلو جاء المدعى بعد ذلك لم تنفع تلمك الشهادة. وهل تقبل إعادتها؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا؛ كما لو رُد بعلة الفسق. والثاني: نعم؛ لأنه لم تُرد بتهمة. والثالث: أنهمًا إن تابا عن المبادرة، قبلت الإعادة.

رجعنا إلى مسألتنا، فإذا شهد المشهود عليهما على الشاهدين، واستمر المدعى على تكذيبهما: فلا أثر لشهادتهما؛ لأنهما دافعان وعدوان ومبادران. وإن صدقهما بطل حقه بتناقض الدعويين، فإن كان ذلك من وكيل، فلا يؤخذ بإقرار لم يؤثر في إبطال الدعوى الأولى. فإن صدق الموكل الآحرين انبني على أنهما مبادران أو دافعان؟.

المَسْأَلَةُ بِحَالَهَا، لو شهد المشهود عليهما على أَجنبى سوى الشاهدين، فهما مبادران ودافعان وليسا عدوين. وإن شهد أجنبيان على الشاهدين، فهما مبادران، وليسا دافعين ولا عدوين.

الصورة الثانية: لو شهدوا على القتل، فشهد أحد الورثة بعفو بعضهم، سقط القصاص بقوله من حيث إنه إقرار لا من حيث إنه شهادة حتى تسقط ولو كان فاسقًا.

الصورة الثالثة: إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوةً. وقال الآخر: عشيةً، فهو تكاذب، وكذا إذا نسبا إلى مكانين أو آلتين. وكذا لو شهد أحدهما على الإقرار، والآخر على القتل، لم يثبت؛ لأنهما لم يتفقا على شيء.

ولو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق، والآخر على الإقرار بالقتل العمد: ثبت أصل القتل؛ فالقول قول المدعى عليه في نفى العمدية إلا أن يكون ثم لوث يشهد للعمدية، فتثبت القسامة.

وإن قال أحدهما: قتله عمدًا، وقال الآخر: خطأ، فوجهان:

أحدهما: أنه تكاذب. والآخر: أنه يثبت القتل، ومن يشهد بالخطأ فكأنه يشهد بعدم العمد؛ فيبقى النزاع في العمدية.

وحيث يثبت التكاذب في الآلة والمكان والزمان، قال المزنى، رحمه الله: «يفيد قولهما لوثًا» فاتفقت المراوزة على تغليطه؛ لأنهما تساقطا بالتكاذب. ونقل العراقيون فيه قولين للشافعي، رضى الله عنه.

\* \* \*

# كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات

وهى سبعة: البغى، والردة، والزنا، والقذف، والشرب، والسرقة، وقطع الطريق: الجفاية الأولى: البغى(١)

والنظر في: صفة البغاة، وأحكامهم، وقتالهم:

## الطرف الأول: في صفاتهم

ويعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكةُ، والتأويلُ، ونصب إمام فيما بينهم.

الشوط الأول: الشوكة: وهو أن يجتمع قوم ذو نجدة على مخالفة الإمام. ولا يعتبر مساواة عددهم لجند الإمام؛ كم من فئة قليلة غالبة، لكن يكفى أن يكون الظفر مرجوًا. ثم إن كانوا في موضع محفوف بولاية الإمام، فلابد من زيادة نجدة، كما إذا كانوا على طرف من أطراف الولاية. ثم لا يخفى أن الشوكة لا تتم ما لم يكن فيهم واحد مطاع.

الشرط الثانى: أن يكون بغيهم عن تأويل. فلو اجتمع جماعة ممن توجه عليهم حدود، أو حقوق، من زكاة أو غيرها، وخالفوا الإمام: قاتلهم الإمام كما قاتل أبو بكر، رضى الله عنه، مانعى الزكاة، وليس لهم حكم البغاة (٢). والمرتدون إذا احتمعوا، لشبهة في دينهم، فلا يعد ذلك تأويلاً معتبرًا.

ولو كان لهم تأويل باطل قطعًا، لكنهم غلطوا فيه، ففي اعتباره وجهان: أحذهما: أنه لا يعتبر؛ كتأويل أهل الردة. ومعاوية، رحمه الله، عند هذا القائل، لـم يكن مبطلاً قطعًا، بل بالظن. والثاني: يُعتبر؛ لأن الغلط في القطعيات كثير. ومعاوية كان مبطلاً على القطع عند هذا القائل، لكنه لم يعرف ذلك.

وأما الخوارج، ففيهم على رأى الامتناع من تكفيرهم<sup>(٣)</sup>، وجهان، منهم من ألحقهــم

<sup>(</sup>١) بَغَى فلان، بغيًا: تجاوز الحدَّ واعتدى. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَ إِن بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله ﴾ وبغى: تسليط وظلم، وفي التنزيل العزيز: ﴿ ولولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ﴾، وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ﴾ وبغى: سعى بالفساد خارحًا على القانون، وهم البغاة. وبغى الجرح: وَرم وأحدَّ. انظر: المعجم الوسيط (١٤/١، ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) نعم، ليس لهم حكم البغاة لأن البغاة مخطئون فيما يفعلون بتأويل مستساغ، أما مانعى الزكاة فليس لهم تأويل مستساغ بل تأويل باطل صاروا به من أهل الردة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنهم بتفصيل، وانظر كتابنا معايير التأويل والمتأولين.

<sup>(</sup>٣) احتلف أهل العلم في تكفير الخوارج وقد صرح بالكفر القاضي أبو بكر بن العربي في شرح=

حالترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله ﷺ: [يمرفون من الدين] ولقوله: [لأقتلنهم قتـل عـاد] وفي لفظ [ثمود] وكل منهما إنما هلك بالكفر ولقوله: إهم شر الخلق]، ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله: [إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى] ولحكمهم على كل من حالف معتقدهم بالكفر والتحليد في الناز فكانوا أحق بالاسم منهم. وممن حسح إلى ذلك من المتأخرين الشبيخ تقى المدين السبكي فقال في فتاويه: احتج من كفر الخسوارج وغلاة الروافيض بتكفيرهم أعملام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي ﷺ في شهادته لهم بالجنة قال: وهو عندي احتجاج صحيح. قال: واحتج من لم يكفزهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علمًا قطعيًا. وفيه نظر؛ لأنا نعلم تركية من كفروه علما قطعيًا إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنـــا تكفير من كفرهم ويؤيده حديث آمن قال لأحيه: يا كنافر فقيد بناء بهنا أحدهما]. وفني لفيظ لمسلم من [رمي مسلمًا بالكفر أو قال: يا عدو الله إلا حار عليه]، قال: وهؤلاء قــد تحقيق منهــم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خسبر الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح فيبه بـالجمعود بعـد أن فسـروا الكفر بالجحود، فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: وهذه الأحبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علمًا قطعيًا ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاً والعمل بالواحبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجى الساجد للصنـم ذلـك. قـال الحافظ: وتمن حنيع إلى بعض هذا المحب الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سريد أحداديث البياب: فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهـل القبلـة بعـد اسـتحقاقه حكمـه إلا بقصد الخروج منه عالمًا فإنه مبطل لقوله في الحديث: [يقولون الحق ويقرءون القرآن ويمرقون مـن الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء] ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دمــاء المســلمين وأموالهـــم إلا لخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه ويؤيد القـول بـالكفر مـا تقـّندم مـن الأمر يقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود أنه [لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة كما تقدم.

وقال القرطبى فى المفهم: يؤيد القول بتكفيرهم ما فى الأحاديث من أنهم عرجوا من الإسلام ولم يتعلق من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشىء وقد أشار إلى ذلك بقوله: سبق الغرث والدم. وحكى فى الفتح عن صاحب الشنافى أنه قال فيه: وكذا نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأسة أو تكفير الصحابة وحكاه صاحب الروضة فى كتاب الردة عنه وأقره وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وحرهم ذلك إلى استباحة دماء علىهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك.

وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقبة من فـرق المسلمين وأحازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.

وقال القاضي عياض: كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتسى=

بأهل الردة، ولم يكترث بتأويلهم؛ لظهور فساده.

الشوط الثالث: نصب الإمام فيما بينهم. وفي اشتراطه خلاف. ومن شرطه علل بأن هذه الشروط تعتبر لتنفيذ قضاء قاضيهم، ولا ينتصب القاضي إلا بالتبعية؛ فلا بد لهم من إمام يولى القضاة. ومن لا يشترط ذلك يقول: ربما لا يصادفون موصوفًا بصفات الأثمة، ولا يمكن تعطيل أحكامهم.

## الطرف الثاني في أحكام البغاة: في الشهادة، والقضاء، والغرم

أها شهادتهم: فمقبولة؛ لجهلهم بالتسأويل(١). وأسا قضاء فاضيهم فنافذ على وفق الشرع.

وما يستوفيه من زكاة، وجزية، وحد ويصرفه إلى مصرفه: فواقع موقعه. ولو صرفوا السهم المرصد لمرتزقة الإسلام إلى جندهم، فقيه اختلاف مشهور؛ لأنه وإن كانوا جند الإسلام، لكنهم في الحال على الباطل، وتصحيح ذلك إعانة لهم.

وإذا كتبوا الكتاب إلى قاضينا بعد إبرام الحكم: أمضى. وإن سمع البينة والتمس الحكم فقولان: أقيسهما: الحكم؛ كى لا يؤدى إلى إبطال حقوق الرعايا. والثناني: لا؟ لأنه مساعدة لهم على بغيهم. وقيل بطرد القولين فيما أبرموه واستعانوا بقاضينا في الاستيفاء، والقياس الإمضاء.

<sup>-</sup>سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالى عنها فاعتذر بأن إدحال كافر فى الملة وإحراج مسلم عنها عظيم فى الدين، قال: وقد توقف القاضى أبو بكر الباقلانى قال: ولم يصرح القوم بالكفر، وإنما قالوا أقوالاً تؤدى إلى الكفر. وقال الغزالى فى كتاب والتفرقة بدين الإيمان والزندقة»: الذى ينبغى الاحتراز عن التكفير ما وحد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالنوحيد خطأ، والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى سفك دم مسلم واحد.

قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين قال: وقد سئل على عن أهل النهروان هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا.

قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لمم يكن اطلع على معتقدهم الذى أوحب تكفيرهم عند من كفرهم. قال القرطبي في المفهم: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث، قال: فعلى القول بتكفيرهم أطهس ونصبوا الحرب. فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أموالهم وهو قول: شقوا العصا ونصبوا الحرب. قال: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئًا. انظر: نيل الأوطار (١٦٧/٧، ١٦٨،

<sup>(</sup>١) أى: لجهلهم بالتأويل الذى تأولوه فصاروا به بغاة، وهو ما يسمى بـالعذر بالتـأويل. فـإن كـان قضائهم موافق للشرع فنعم وإلا فهو مردود.

هذا فيمن له الشوكة والتأويل<sup>(۱)</sup>، فإن عدمت الشوكة، فلا ينفذ حكمهم؛ إذ يرجع ذلك إلى محاورات في خلوات. وإن عدم التأويل دون الشوكة، لم ينفذ قضاؤهم على الظاهر. ويحتمل أن يخرج ذلك على ما إذا شغر الزمان عن الإمام، فإن أحكام الرعايا لا يمكن تعطيلها؛ فلذلك ينفذ القضاء بحكم الحاجة(٢).

أما المغوم، فهو واحب بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعًا. أما في القتال فلا غُرم على العادل. وما يتلفه البغى في القتال، فيه قولان: أحدهما: أنه يجب؛ لأنه أتلف مالاً معصومًا بغير حق. والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله: أنه لا يجب (٣)، كما في أهل الحرب؛ لأن المؤاخذة بتبعات القتال تمنع من الفيئة والطاعة، ولذلك أتلفت أموال، وأريقت دماء، في قتال معاوية وعلى، رضى الله عنهما، وكان عليٌّ، رضى الله عنه، يعرف القاتل وما اقتص من أحد، ولا غرم.

وإن قلنا: لا ضمان، ففى الكفارة وجهان، ووجه الإسقاط: الإهدار كما فى أهل الحرب. فإن قلنا: يجب الضمان، ففى القصاص وجهان لأجل الشبهة. فإن لم نُوجب القصاص، فالدية على العاقلة أو على الجانى؟ فيه خلاف. كما لو قتل إنسانًا على ظن أنه كافي.

هذا إذا وجد الشوكة والتأويل. فإن وجد تأويل بلا شوكة وجب الضمان؛ قتل ابسن مُلحم (أخزاه الله) عليًّا (كرم الله وجهه) فأقيد به وكان من تأويله أن امرأة زعمت أن عليًّا، رضى الله عنه، قتل أقاربها، فوكلته باستيفاء القصاص.

وأما الشوكة دون التأويل، فطريقان منهم من قطع بوجـوب الضمـان كمثـل واقعـة

<sup>(</sup>۱) الشوكة: الجند والسلاح والمنعة (القوة). والتأويل: أى التأويل المستساغ الفاسد، لا التأويل، الباطل الذي عليه أهل الردة كمانعي الزكاة، وهذا التقسيم فصلته في كتابي معايير التأويل، وبينت فيه أن التأويل: ١- مستساغ، أ- صحيح. ب- فاسد، ٢- تأويل باطل، وهذا التقسيم أخذته مفرقًا من كتب الأصول والفقه، والعقيدة، ولم أحد من سبقني بجمعه على هذا النحو إنما كانت تقسيماتهم، ١- تأويل صحيح، ٢- تأويل فاسد، فإذا ما قرأت لهم في الجانب العملي وحدت التقسيم الذي جمعته. واستقصاء ذلك وتفصيله في كتابنا: معايير التأويل والمتأولين.

<sup>(</sup>٢) أى ينفذ القضاء بحكم الله وبشرعه ولا يصح بغير ما أنزل الله شغر الزمان أو لم يشغر عن الإمام؛ لأن الذى يحكم بغير ما أنزل الله ليس من البغاة ولا يرقى أن يكون منهم بل هو من أهل الردة إن كان الحكم بغير ما أنزل الله طرأ عليه، واستبدل شريعة ثابتة متواترة من شرائع الإسلام، أما إن كان قد حكم عند تنصيبه بما يحكم به أهل الكفر أولاً وبطريق الأصالة فليس مرتدًا ولا يرقى لذلك بل هو كافر لقبوله أولاً عند تنصيبه أن يحكم بغير ما أنزل الله.

<sup>(</sup>٣) لأن هذا المال عند الباغي ليس معصومًا لما ذهب إليه من تأويل؛ ولأنه لا يجب على أهل الحرب.

مانعى الزكاة، ومنهم من أجرى القولين؛ لأن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية؛ للترغيب في الطاعة، وأجرى الشافعي، رضى الله عنه، ترديد القولين في المرتدين إذا أتلفوا في القتال. وقيل: هو أولى بالسقوط؛ لمشابهة أهل الحرب, فأما وجود الإمام فليسس بشرط لسقوط الضمان.

### الطرف الثالث: في كيفية القتال(١)

### ويراعي فيه أمور:

الأول: أنا لا نغتالهم، بل نقدم النذير أولاً، فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قاتلناهم. وفي أواخر القتال: لا نتبع مدبرهم، ولا نذفف على حريحهم؛ لأن قتالهم مثل الدفع عن منع الطاعة, والمدبر من سقطت شوكته وأمن غائلته، لا من يتحرف من حانب إلى حانب. فلو تبددوا سقطت شوكتهم، ولكن يتوهم اجتماعهم، فهل يجوز اتباعهم بالقتل؟ فيه وجهان، ينظر في أحدهما إلى الحال. وفي الثاني إلى غائلة المآل، وكذا من انهزم على أن يتصل بفئة أحرى.

الثاني: أن أسيرهم لا يقتل، ولا يطلق ما داموا على شوكتهم، فإذا بطلب الشوكة، وكان اجتماعهم في المآل متوقعًا، ففي إطلاقه وجهان.

فأما نساؤهم وذراريهم، فيخلى سبيلهم. وقال أبو إسحاق المروزي، رحمه الله: «نجبسهم؛ ففي ذلك كسر قلوبهم».

وأما أسلحتهم وخيولهم، فلا يحل استعمالها في القتال، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله. لكن إنما تسرد إليهم إذا حاز إطلاق أسيرهم. والصبى المراهق والعبد كالخيل، والصغير كالنسوان.

الشالث: لا ننصب عليهم المحانيق، ولا نوقد عليهم النيران، ولا نرسل السيول الجارفة، وكذا كل سبب يعم إلا إذا كان بحيث نصطلم لو لم نفعل؛ لأن هذه الأسباب

<sup>(</sup>١) من المسائل التي لابد لكل مسلم أن يعرفها هي كيفية الخلاف والقتال الذي بين المسلمين وغيرهم إذ أن مخالفي الإسلام أنواع، حعل الشرع لكل نوع حكمًا يختلف عن الآخر؛ فلا يسوى بين مخالفي أهل القبلة الذين قال الله في حقهم: ﴿إِنَّا المؤمنون إخوة ﴿ فجعلهم إحوة مع وجود الخلاف والقتال فيما بينهم، فهم لا يستوون في أحكام الخلاف والقتال مع أهل الردة، ولا يستوى أهل الردة مع أهل الكفر. فقتال أهل البغي إنما المقصود منه ردُّهم إلى الطاعة ودفعهم عن الشر، ومنع شق عصا المسلمين وردهم إلى التأويل الصحيح إن أمكن، وإلا فيدفعون كالصائل فإن لم يمكن، وأمكن الأسر فلا يقتل، وإذا أمكن الإثنان فلا يذفف، إن التحم القتال واشتد، حرج الأمر عن الضبط، وسيأتي للمصنف رحمه الله معني ذلك فلينظر

لا يمكن حسمها، وربما يرجعون في أثنائها.

وإن تحصنوا بقلعة، ولم يتوصل إلا بهذه الأسباب، فإن كان فيهم رعايا لم يجز، وإن لم يكن إلا المقاتلة: ففيه نظر، والأولى منعه والاقتصار على المحاصرة والتضييق.

الوابع: لا ينبغى أن يقتل العادل واحدًا من أرحامه. ولا ينبغى أن يستعين الإمام بأهل الشرك عليهم ولا بمن يرى قتل مدبرهم.

الخامس: إن استعان البغاة علينا بأهل الحرب، لم ينفذ أمانهم علينا، واتبعنا مدبر أهل الحرب. وهل ينفذ الأمان في حق أهل البغي؟ فيه وجهان، الصحيح: أنه لا ينفذ لأنه بنى على الفساد، لكن لا يجوز لهم الاغتيال بكل أمان فاسد، ويجوز لنا اغتيالهم. وقيل: إنه لا يجوز إذا انعقد لهم أمان فاسد. وهو ضعيف. نعم، لو قال أهل الحرب: ظننا أنهم المحقون، ففي إلحاقهم بمأمنهم خلاف، ومنهم من قال: لا نبالي بظنونهم.

ولو استعانوا بطائفة من أهل الذمة، انتقض عهدهم؛ فنقتل مدبرهم ونغنم مالهم. وفيه وجه: أنهم إذا انهزموا ألحقناهم بمأمنهم. فإن كانوا مكرهين لم ينتقض عهدهم؛ فلا نتبع مدبرهم. فإن قالوا: ظننا أنهم الفئة المحقة، ففي انتقاض العهد قولان.

التفريع: حيث ألحقناهم بأهل الحرب، غنمنا مالهم، ولا ضمان عليهم فيما يتلفون. فإن قلنا: لابد من تبليغهم مأمنهم، فما أتلفوه مضمون عليهم؛ إذ بقى فى حقنا عهدة الأمان فيبقى عليهم عهدة الضمان. فإن فرعنا على أن العهد لا ينتقض فى بعض الصور، قطع الأصحاب بوحوب الضمان عليهم؛ لأن الإسقاط عن البغاة لترغيبهم فى الطاعة، ولا يجرى ذلك فى الذمى.

السادس: من يوجد منهم قتيلاً، يُغَسل ويُصَلّى عليه، وليس بشهيد. وقال أبو جنيفة، رحمه الله: لا يُغَسَّل ولا يُصلّى عليه؛ إهانة لهم. والعادل إذا قتل في المعترك، فقولان في كونه شهيدًا. ولا ينقطع التوارث بينهم وبين أهل العدل.

#### الجناية الثانية: الردة

والنظر في أركان الودة وأحكامها:

## الطرف الأول: في الردة:

وهو عبارة عن قطع الإسلام من مُكلف. احترزنا «بالقطع» عن الكفر الأصلى، و «بالمكلف» عن المحنون والمحنون. وفي السكران قولان؛ لتردده بين الصّاحي والمحنون. وعلى طريق: يصح؛ تنفيذًا لما عليه دون ما له. وعلى هذا، لو أسلم في السُّكر لا يصح، فليعمد الإسلام إذا أفاق. فلو قُتل قبل الإفاقة فمهدر. وإن قلنا: تصح ردته؛ لأنه

كالصاحى، فيصح إسلامه، لكن إذا أفاق حددنا عليه التوبة. فلو قُتل قبل التحديد، فالصحيح وحوب الضمان. وقيل: لا يجب؛ أخذًا من اللقيط إذا قتل بعد البلوغ وقبل أن ينطق بالإسلام. ووجه الشبهة: أنه إسلام حكمى لا عن قصد صحيح. وهو ضعيف؛ لأن الردة أيضًا كان كذلك، فيكفى لتلك الردة هذا الإسلام، إلا أن يخصص ذلك الوجه بأن يرتد صاحيًا، ثم أسلم في السكر.

وأما نفس الردة، فهو نطق بكلمة الكفر: استهزاءً، أو اعتقادًا، أو عنادًا، ومن الأفعال عبادة الصنم، والسحود للشمس، وكذلك إلقاء المصحف في القاذورات، وكل فعل هو صريح في الاستهزاء بالدين (١). وكذلك الساحر يُقتل إن كان ما سحر به كفرًا، بأن كان فيه عبادة شمس أو ما يُضاهيه.

فروع: الأول: إذا شهد اثنان على أنه ارتد، فقال: كذبًا. لم ينفعه التكذيب، لكنه ينفعه تجديد الإسلام في رد القتل. ولا ينفع في بينونة زوجته (٢).

ولو قال: صدقا ولكتنى كنت مكرها، فإن ظهر مخايل الإكراه، بأن كان أسيرًا بين الكفار، فالقول قوله. وإن لم تكن مخايل الإكراه حكم بالبينونة. وهذا ينبغى أن يخصص عا إذا حكى الشاهد كلمة الردة. ولا ينبغى أن تُقبل الشهادة مطلقًا؛ لأن للناس فى التكفير مذاهب مختلفةً، فإذا نقل الشاهد كلمةً، هى ردة، ولم يقل: ارتد، ولكنه قال: قال كذا، فقال المشهود عليه: صدق، ولكن كنت مكرهًا، قال الشيخ أبو محمد، رحمه الله: يصدق؛ إذ ليس فى تصديقه تكذيب الشهود، بخلاف ما إذا شهدوا على الردة، فإن كونه مكرهًا يدفع الردة. ولكن الجزم أن يجدد الإسلام. فلو قتله مبادر قبل التحديد(٣)، ففى الضمان وجهان مأخوذان من تقابل الأصلين، وهو عدم الإكراه، وبراءة الذمة.

الثانى: إذا حلف المسلم ابنين، فقال أحدهما: مات أبى كافرًا، وأنكر الآخر، ففى حصة المقر قولان: أحدهما: أنه للفيء؛ مؤاخذة له بإقراره (٤). الثانى: أنه يُصرف إليه؛ لأن للناس أغراضًا في التكفير ومذاهب، وهو لم يصرح به.

<sup>(</sup>١) بعدما خصص الإمام الغزالى أقوالاً، وأفعالاً توجب الردة، أطلقها قوله: «كل فعل هو صريح فى الاستهزاء بالدين»؛ لأن حصر الأقوال والأفعال التى توجب الردة صراحة تحتاج إلى مصنف خاص بها.

<sup>(</sup>٢) أي: لا ينفع تكذيب في إبقاء زوحته تحته بل تبين منه ويفسخ عقد الزواج الذي كان بينهما.

<sup>(</sup>٣) أي: إن قتله مبادر من آحاد المسلمين لما رآه من ردة المقتول قبل التحديد.

<sup>(</sup>٤) هذا لحديث [لا يرث المسلم كافر] كما سبق بيانه في كتاب المواريث.

والصحيح: أن يُستفصل، فإن فَسَر بما هو كفر، صُرف إلى الفيء، وإلا صُـرف إليـه. فإن لم يُفسر توقف.

الثالث: الأسير إذا ارتد مكرهًا، فإذا أفلت أمرناه بالتجديد. وإن أبى تبين أنه كان مرتدًا بالاختيار، هكذا قاله العراقيون، وفيه نظر؛ لأن المسلم لا يكفر بمجرد الامتناع عن تجديد الإسلام، وحكم الإسلام كان دائمًا له. ثم قال العراقيون: «إذا ارتد الأسير مختارًا، ثم رأيناه يصلى صلاة المسلمين حكم بإسلامه بخلاف الكافر الأصلى». وفى الفرق إشكال.

# الطرف الثاني: في حكم الردة

وذلك يظهر في: نفس المرتد، وولده، وماله، وفي أمور أُخر ذكرناها في مواضعها. أما نفسه: فتهدر في الحال ويجب قتله إن لم يتب، فإن تاب تُقبل إلا إذا كان زنديقًا، ففي قبول توبته أربعة أوجه:

الظاهر: أنه تقبل؛ إذ باب الهداية غير محسوم، فلعله اهتدى، وقد قبال الله الله الفقت عن قله؟! «الله النقل النقل إلى الظاهر دون السرائر. والشانى: لا تقبل؛ لأن التقية عند الخوف عين الزندقة. والثالث: أنه إن أسلم ابتداءً من غير مطالبة: قُبل، وإن كان تحت السيف فلا. والرابع: أنه إن كان داعيًا إلى الضلال لم تقبل، وإلا فتقبل.

وقال أبو إسحاق المروزى، رحمه الله: «إنما تقبل توبة المرتـد مـرةً واحـدة، وإن أعـاد ثانيًا لم تقبل». وهو بعيد؛ إذ من يتصور أن يخطئ مرة، يتصور أن يخطئ مرتين.

وفى المبادرة إلى قتل المرتد قولان: أحدهما: يبادر إلى ذلك؛ لأن جنايته قد تمت. والثانى: يمهل ثلاثة أيام؛ لما روى أن عمر، رضى الله عنه، قال فى مرتد بادر أبو موسى الأشعرى، رضى الله عنه، إلى قتله: «اللهم إنى أبراً إليك مما فعله أبو موسى، هلاً حبستموه ثلاثًا، تلقون إليه كل يوم رغيفًا؛ لعله يتوب!»(٢).

<sup>(</sup>۱) هذا من حديث أسامة بن زيد، وهو لا يصح الاستدلال به هنا؛ لأن قول هي لأسامة كان في رحل قال كلمة التوحيد وهو كافر أصلاً، فعاتبه على أن الكافر الأصلى ليس مطالبًا بغير هذه الكلمة، بخلاف الذى قالها ودخل بها في الإسلام فهو مطالب بعد ذلك بحقها وهو ما قاتل عليه أبو بكر الصديق، وضى الله عنه، أهل الردة مانعي الزكاة فععلوم أنهم ينطقون بكلمة التوحيد ويقيموا شعائر الإسلام إلا أنهم امتنعوا عن شريعة ثابتة متواترة بتأويل باطل فقاتلهم عليها قتال ردة مع ما هم عليه من صور الإسلام وشعائره.

والحديث: أخرجه البخارى (٦٨٧٢)، ومسلم (الإيمان ب٤١ ج٩٦)، وأبو داود (٣٦٤٣). (٢) هذا إن تمكن المسلمون من حبسه واستتابته أما إن كان محميًا بطائفة ممتنعة وهو لا يزال داعيًـــا=

التفريع: إن قلنا: الإمهال لا يجب، فيستحب أو يمنع؟ فيه وجهان. فإن قلنا: يمنع، فإن قال: أمهلوني ريثما تجلو شبهتي بالمناظرة، فهل يناظر؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الحبجة مقدمة على السيف. والثاني: لا؛ لأن الحيالات الفاسدة لا حصر لها، فليقبل الإسلام ظاهرًا، ثم يبحث.

وأما ولد المرتد: فإن تراخت الردة عن الولادة، فالولد مسلم. فإن علقت مرتدة من مرتد، فتى الولد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كافر أصلى. والثانى: أنه مرتد، يُردد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف(١) ويكون أسوة أبويه. والثالث: أنه مسلم؟ لأن عَلَقةَ الإسلام باقية في المرتد، والإسلام يعلو.

ولو خلَف المعاهدون أولادًا فيما بيننا، فإما أن نَقبل منهم الجزية، أو نُلحقهم بمأمنهم. وأما أهل الحردة، فإن التحقوا بدار الحرب فلا يثبت لهم حكم أهل الحرب في الاسترقاق، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله(٢).

وأما مال المرتد؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يزول ملكه في الحال كملك النكاح. والثاني: لا؛ إذ لا إهانة فيه على المسلم بخلاف النكاح. والثالث: أنه موقوف، فإن مات، أو قتل، على الردة تبين زوال ملكه إلى أهل الفيء، وإن عاد تبين استمرار ملكه.

التفريع: إن قلنا بزوال ملكه، فكل دين كان لزمه قبل الردة يقضى من ماله، كما يقضى من تركة الميت. ولا خلاف أنه ينفق عليه من ماله. وهل ينفق على أقاربه المسلمين؟ وهل تقضى ديونه التى التزمها في الردة بإتلافه؟ فيه وجهان. فلو احتطب حصل الملك للفيء، كما يحصل باحتطاب العبد للسيد، وكذا في اتهابه وشرائه من الخلاف ما في العبد. ولا خلاف أنه إذا عاد للإسلام، عاد ملكه ورهنه كما يعود إن

حإلى ضلالته يحرض المرتدين والفساق على المسلمين فهذا لا يمهل ثلاث ثواني.

<sup>(</sup>۱) من المعلوم من دين الله أن السيف لا يكون بهذه الصورة التي ذكرها المصنف على الكافر الأصلى بل على مسلم ارتد عن دينه لقوله ﷺ: [من بعدل دينه فاقتلوه]، فهناك فرق في هذه المسألة بين الكافر الأصلى الذي لا يكره على الإسلام، والمسلم الذي يكره بالسيف على حشوق ما اعتقده. هذا الفرق يحاول العلمانيون المرتدون تذويبه، حتى لا يجاسبهم أحد بحجة [لا إكراه في الدين] وبقوله ﷺ لأسامة: «أشققت عن قلبه» وهو حق أريد به باطل.

<sup>(</sup>٢) أهل الردة كانوا أصنافًا منهم من ارتد على الملة ودعا إلى نبوة مثمل مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارًا ولذلمك رأى أبو بكر سبى ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة.

واستولد على بن أبى طالب حارية من سبى حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. أ. هـ. من نيل الأوطار (١٢٠/٤).

صار الخمر خلاً.

وإن فرعنا على بقائه، فللسلطان ضرب الحجر عليه في التصرف؛ نظرًا للفيء.

ثم هل يتحجر بالردة أن يحتاج إلى حجر السلطان؟ فيه خلاف. ثم ذلك الحجر، كحجر السَّفيه أو المفلس؟ فيه خلاف، وحكمهما مذكور في موضعه.

فإن قلنا: يحتاج إلى ضرب الحجر، نفذ تصرفه قبلسه، وقيل: هـو كتصـرف المريـض، وتكون حقوق أهل الفيء كحقوق الغرماء حتى لا ينفذ معه التبرعات، ولا في الثلث.

وإن فرعنا على الوقف لم ينفذ منه إلا كل تصرفٍ قابل للوقف.

\* \* \*

## كتاب هدالزنا

#### الجناية الثالثة هي: الزنا

وهي حريمة موجبة للعقوبة: إما الرجم، وإما الجلد. والنظر في طرفين:

## الأول: في الموجب والموجَب

والضبط فيه أن: إيلاج الفرج في الفرج، المحرم قطعًا، المشتهى طبعًا، إذا انتفت الشبهة عنه، سبب لوحوب الرحم على المحصن، ولوحوب الجلد والتغريب على غير المحصن. وفي الرابطة قيود لابد من كشفها:

أما الإحصان، فهو عبارة عن ثلاث خصال: التكليف، والحرية، والإصابة فسى نكاح صحيح؛ فإذا انتفى التكليف سقط أصل الحد؛ فلا حد على المحنون والصبى. وإذا انتفت الإصابة فقد سقط الرجم ووجب حلد مائةٍ، وتغريب عامٍ. ولا تقوم الإصابة فسى ملك اليمين مقامه.

وأما فى النكاح الفاسد ووطء الشبهة، فقولان: أصحهما: أنه لا يُحصن كما فى التحليل. والأصح أنه لا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف. وفيه وحه: أنه لا أثر للإصابة فى الصِّبا والجنون والرِّق؛ إذ ليس يحصل التحصن بالمباح به.

ولا خلاف أنه لا يُعتبر وجود هذه الخصال في الواطنين. فالرقيق إذا زنا بحرة رُجمت، وكذا بالعكس. فإذا وطء البالغة صغيرٌ، فقيه وجهان، وكذا بالعكس.

وإنما يتقدح هذا في الذي لا يشتهي، أما المراهق فلا ينقدح فيه خلاف؛ إذ العاقلة إذا مكنت محنونًا رُجمت. والمراهق المشتهى كالمجنون. والثيب إذا زنى ببكرٍ رجم وحلدت، وكذا بالعكس.

أما الحرية إذا انعدمت اقتضى تشطير الحد، فيجلد الرقيق خمسين حلدة، وفى تغريبه قولان: أحدهما: أنه لا يغرب؛ نظرًا للسيد. والثاني: أنه يُغَرب.

وفى قدره وجهان: أحدهما: أنه يُغَرب نصف سنةٍ، تشطيرًا. والشانى: أنه يكمل؟ لأن ما يتعلق بالطباع لا يؤثر فيه الرق كمدة العنّة.

ثم في أصل التغريب مسائل:

الأولى: أن المرأة لا نغربها إلا مع محرم. فإن كانت الطرق آمنة، ففي تغريبها من غمير محرم وجهان، ووجهه: أن هذا سفر واحب كالهجرة.

فإن أوجبنا المحرم، ولم يوافق إلا بالأجرة فأُجرته عليها على وجهٍ، وعلى بيت المال على وجه كأجرة الجلاد.

وهل للسلطان إجبار المحرم بالأجرة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه تغريب من لا ذنب له. والثاني: نعم، وإنما هو استعانة في إقامة حد؛ فتجب الإجابة.

الثانية: مسافة الغربة يقدرها السلطان، ولكن لا تنقص عن مرحلتين؛ لأن الوحشة تلتقى بتواصل الخبر.

ثم إذا غربناه إلى بلدة لم نمنعه من الانتقال إلى أخرى، وقيل: يمنع. وهو زيادة حبسٍ ضُمَّ إلى تغريب بغير دليل.

نعم، لو عين الإمام جهة المشرق، والتمس جهة المغرب، ففيه خلاف، والظاهر: اتباع رأى الزانى؛ لأن الغرض الإزعاج. نعم، الغريب إذا زنى أزعجناه؛ لينقطع عن على الفاحشة. فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلا نغربه إلى وطنه. وإن غربناه إلى بلدة، فانتقل إلى وطنه، ففي منعه نظر، والظاهر أنه لا يمنع.

الثالثة: لو عاد المُغرب إلى مكانه، غربناه ثانيًا، ولم تحسب المدة الماضية على الأظهر؛ لأن لتوالى الغربة تأثيرًا لا ينكر كتوالى الجلدات. هذا بيان الإحصان.

أما الإسلام فليس من الإحصان عندنا، بل يرجم الذمبي إذا رضبي بحكمنا، خلافًا لأبي حنيفة، رضى الله عنه؛ وقد رجم النبي على يهوديين (١) بإقرارهما كانا قد أحصنا، وذلك إذا رضوا بحكمنا. ولو رضوا فسي شرب الخمر لم نحدهم؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه، وقد التزمنا متاركتهم. والأظهر أن الحنفي يُحد على شرب النبيذ؛ لأنه في قبضة الإمام، والحاجة ماسَّة إلى زجره.

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك من حدیث عبد الله بن عصر، رضی الله عنهما، «آن رسول الله ﷺ أتى بیهودی ویهودیة قد زنیا. فانطلق رسول الله ﷺ حتی جاء یهود. فقال: [ما تجدون فی التوراة علی من زنی؟] قالوا: نسود وجوههما ونحملهما. ونخالف بین وجوههما. ویطاف بهما. قال: [فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقین] فجاءوا بها فقرأوها، حتی إذا مروا بآیة الرجم، وضع الفتی الذی یقرأ، یده علی آیة الرجم. وقرأ ما بین یدیها وما وراءها. فقال له عبد الله بین سلام، وهو مع رسول الله ﷺ: مره فلیرفع یده فرفعها فإذا تحتها آیة الرجم. فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما» هذا لفظ مسلم (۱۲۹۹)، وأخرجه البحاری (۱۸۲۱)، وأبو داود (۲۶۶۶)، وعبد الرزاق (۲۸۲۲)، والطبرانی (۲۱/۲۸)، وسالك (۲۸۱)، والسیوطی فی الدر المنثور (۲۸۲۲)، والبوطی فی مشکاة المصابیح (۲۸۲)، وابن حجر فی فتح الباری (۲۱۲/۱).

فأما قولنا: (إيلاج فرج في فرج) فيتناول اللواط، وفي أربعة أقوال: أحدها: أنه يقتل الفاعل والمفعول به بالسيف؛ لقوله ﷺ: «من رأيتموه يعمل عَمَلَ قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به (۱). والثاني: أنه يرحم بكل حال؛ تغليظًا. والثالث، وهو مُخرج: أن الواحب التعزير. والرابع: أنه كالزنا؛ فيوجب الرجم على المحصن، والجلد على غيره.

ثم الإصابة في نكاح صحيح، هل ينقدح اعتبارها في المفعول بـه؟ فيـه نظـر وتـردد. وفيما إذا أتى امرأة أجنبية، قيل: هو كاللواط، وقيل: هو كالزنا قطعًا. والغـــلام المملـوك كغير المملوك. وقيل: إنه كوطء الأخت المملوكة.

ولو أتى زوجته أو حاريته فى دبرها، فالمذهب: سقوط الحد؛ لأنها محل الاستمتاع بخلاف الغلام، وفيه وجه بعيد.

فأما قولنا: (مُشْتَهًى طبعًا) احترازًا به عن الإيلاج في الميت، فلا حد فيه، بل التعزير. وفي البهيمة قولان، المنصوص: أنه التعزير لا غير؛ لأنه غير مشتهى في حالة الاختيار. وفيه قول مُحرَّج أنه كاللواط.

وعلى هذا في قتل البهيمة وجهان. ووجه القتل: قوله ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» فقيل للراوى: ما ذنب البهيمة؟ فقال: إنما تقتل حتى لا تُذكر (٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث عن ابن عباس مرفوعًا [من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به]، أخرجه الترمذي (۱۵٦)، وأبو داود (٤٤٦٧)، وابن ماحه (۲۰۱۱)، وأحمد (۱/۰۰۳)، والبيهقي (۲۳۲۸)، والحاكم (٤٥٥)، والدارقطني (۲۲۲۸)، والزيلعي في نصب الراية (۲۳۹۳)، والسيوطي في الدر المنشور (۱/۱۰ ۱- ۱۳۱۱۸، ۱۳۲۱)، والبغوى في شرح السنة (۱۰۸/۱)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (۳۰۷۵)، وابن حجر في تلخيص الحبير (۱۲۸/۱)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (۱۷۱۸)، والألباني في إرواء الغليل الحبير (۱۲۸۸)،

<sup>(</sup>۲) لم يأت الحديث بهذه الصيغة إنما أتى بألفاظ منها: [من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة] أخرجه عن عمرو بن أبى عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: ابن ماجه (٢٥٢٥)، وأحمد (٢٦٩/١)، والبيهقسى (٢/٢٦١)، والبيهقسى (٢/٢٦١)، والبيهقسى فسى بحميع الزوائيد (٢/٢٧/١)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٤١٥٥)، والألباني في إرواء الغليل (١٣/٨). وبلفظ: [من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها] الطبراني (٢١/٢١)، والدارقطني (٢٧/٣). وبلفظ: [من وقع على ذات عرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة] من حديث وبلفظ: [من وقع على ذات عرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة] من حديث إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، قال الشوكاني: وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد. أخرجه: الـترمذي (٢٤٦٢)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والبيهقي وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد. أخرجه: الـترمذي (٢٢٤/١)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والبيهقي

وفيه وجه: أنها إن كانت مأكولة ذبحت، وإلا فلا؛ لأن حرمة الروح مرعية، ولا تكليف. فإن قلنا: تقتل، وكانت محرمة اللحم، ففي وجوب قيمتها وجهان: أحدهما: لا تجب؛ لأنه مستحقة القتل شرعًا. والثاني: نعم؛ لأنه السبب.

ثم تحب على الفاعل، أو على بيت المال؟ فيه وجهان. وإن كانت مأكولة اللحم، ففي حل أكلها وجهان إذا ذبحت، والأصح: الحل. والثاني: لا؛ لأنه حيوان وجب قتله.

فإن أوجبنا الحد، فلابد من أربعة عدولٍ. وإن أوجبنا التعزير، ففيه وجهان، والنص يدل على اشتراط العدد.

وقولنا: (محرَّم) احترزنا به عن وطء المنكوحة: الصائمة، والمحرمة، والحائض، والرجعية، فلا حد فيه؛ إذ ليس التحريم لِعَيْنه (١).

وقولنا: (قطعًا) احترزنا به عن الوطء بالشبهة، وفي النكاح الفاسد، وفي المتعة، فإن فيه كلامًا.

وقولنا: ﴿لا شبهة فيه﴾ مأخوذ من قوله ﷺ: «ادرعوا الحدود بالشبهات»(٢).

والشبهة ثلاثة وهي: إما في المحل، أو الفاعل، أو طريق الإباحة. أما الشبهة في «المحل» فكالملك، فلا حد على من يطأ مملوكت وإن كانت مُحَرمةً عليه برضاع، أو نسب، أو شركة في ملك، أو تزويج، أو عدةٍ من الغير؛ لأن المبيح قائم كما في وطء الصائم والحائض.

<sup>=(</sup>٣٤٣/٣)، والمتقى الهندى في كنز العمال (١٣١٢٢)، والطبراني (٢١/١٦)، والألباني في إرواء الغليل (٢١/١، ٢٢)، وإبراهيم المذكور الذي وثقه أحمد. قال البحاري: منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ. وله طرق أحرى ضعيفة أيضًا.

وبلفظ: [ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا]، أحرحه: البيهقي (٢٣٨/٨)، وأحمد (٢١٧/١، ٢١٧)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٤/٥٥)، قال الشوكاني: ومال البيهقي إلى تصحيحه ورواه أيضًا عباد بن منصور، عن عكرمة. ورواه عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الخصين، عن عكرمة، وإبراهيم ضعيف، وإن كان الشافعي يقوى أمره. أ. هـ.

أما عمرو بن أبي عمرو المذكور في اللفظ الأول، احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين. وقـــال البخارى: عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير. انظر: نيل الأوطـــار (١١٨/٧، ١١٩)، والمغنى في الضعفاء للذهبي (٤٦٨٦).

<sup>(</sup>١) سبق أن بينا أن الحرام ينقسم إلى: ١- حرام لذاته، ٢- حرام لغيره، فراجع.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه: الزيلعي في نصب الراية (۳۳۳/۳)، العجلوني في كشف الحفا (۷۳/۱)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٦/٤٥)، والمتقى في كنز العمال (١٢٩٥٧، ١٢٩٧٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/٣/٩).

وإذا وطء حارية ابنه وأحبلها، فلا حدًّ؛ إذ انتقل الملك إليه. وإن لم تحبل فالظاهر أن لا حدًّ؛ لأن له في ماله شبهة استحقاق الإعفاف. وللشافعي، رضي الله عنه، قول قديم: أن الحد يجب حيث يحرم الوطء بالنسب والرضاع، ويجرى في كل تحريم مؤبد، ولا يجرى في الحيض والصوم. وهل يجرى في المملوكة المعتدة والمزوجة؟، فيه تردد.

وأما الشبهة فى «الفاعل» فهو أن يظن التحليل كما لو زفت إليه غير زوحته، فظنها زوجته، فظنها زوجته، أو عقد عقدًا ظنه صحيحًا وليس بصحيح: فلا حدَّ؛ إذ لا أثم مع الظن.

وأما الشبهة في «الطريق» فهو كل ما اختلف العلماء في إباحته، فلا حد على الواطئ في نكاح المتعة؛ لمذهب ابن عباس، رضى الله عنه، وفي نكاح بلا ولى؛ لمذهب أبى حنيفة، رحمه الله، وبلا شهود؛ لمذهب مالك، رحمه الله(١). وفي القديم قول: أنه يجب في نكاح المتعة؛ لأنه ثبت نسخه قطعًا. وذهب الصيرفي إلى إيجابه في نكاح بلا ولى حتى على الحنفى؛ لظهور الأحبار فيه، وجعله كالحنفي إذا شرب النبيذ. وهو بعيد.

وما حاوز هذه الشبهات فلا عبرة بها عندنا، فيحب الحد على من نكح أمه، أو عارمه، أو زنى بها.

وكذا إذا اسؤجرت للزنا، أو أباحت المرأة نفسها أو جاريتها، أو زنا ناطقٌ بخرساء، أو أخرس بناطقة، أو عاقلة مكنت مجنونًا، أو اعترف أحد الواطفين دون الثناني، أو إزنا بامرأة يستحق عليها القصاص، أو زنا في دار الحرب، وخالف أبو حنيفة، رحمه الله، في جميع ذلك.

نعم، اختلف أصحابنا في إقامة الحدّ في دار الحرب؛ لما فيه من إثارة الفتنة، واختلفوا في المكره على الزنا، والظاهر: أنه لا يجب. أما المرأة إذا أكرهت على التمكين من الزنا، فلا خلاف أنه لا حد عليها.

هذا بيان موجب الحد، وينبغى أن يظهر للقاضى بجميع قيوده وحدوده حتى يجوز لسه إقامة الحدود، وذلك بالشهادة والإقرار، ويكفى الإقرار مرةً واحـدةً، وقـال أبـو حنيفـة،

<sup>(</sup>۱) لا وحه للجمع بين مذهب ابن عباس الذي غاب عنه دليل النسخ ورده في ذلك عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، فرجع عنه، وبين مذهب أبى حنيفة في النكاح بالا وليّ، ومالك في النكاح بالا شهود إذ لكل منهما رجمهما الله أدلة على ما ذهبا إليه بال وأدلة على إسقاط أدلة المخالفين، فليست المتعة من باب ما اختلف العلماء في إباحته؛ لأن ابن عباس الذي أفتى به رجع عن فتياه، ووقع الإجماع على تحريمه من أهل السنة، أما ما ذهبا إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك فلا يزال من باب الخلاف فلا وجه هنا للمقارنة والمداحلة وتساوى الشبهة.

رحمه الله: لابد من التكرار حتى قال: لو ثبت الحد بالشهادة، فصدق الشهود، فلا حد، وإن كذب أقيم الحدُّ. ولا خلاف عندنا أنه إذا رجع وكذب نفسه لم نقم الحدُّ؛ لأن حق الله تعالى على المساهلة. والقصاص لا يسقط بالرجوع، وفي حد السرقة حلاف، والأظهر أنه يسقط.

وهل ينزل منزلة الرجوع التماسه ترك الحد، أو هربه، أو امتناعه من التمكين؟، فيه وجهان، أقيسهما: أنه لا يؤثر، ووجه الإعراض عنه أن شارب خمرٍ هَمَّ رسول الله ﷺ بحده، فهرب ولاذ بدار العباس، فلم يتعرض له(١).

ثم هذا إنما ينفع فيما يثبت بالإقرار، فإن ثبت بالشهادة لم ينفعه شيء إلا التوبة، وفيه قولان: أصحهما: أنه لا يسقط؛ إذ يصير ذلك ذريعةً. والثانى: أنه يسقط كما يسقط عن قُطاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر بهم، كما ورد به القرآن(٢). وفي توبته بعد الظفر به أيضًا قولان، والهرب لا يبعد أن يؤثر على رأى وإن ثبت بالشهادة.

#### وفي المسقطات في الشهادة عليه، مسائل:

إحداها: لو شهد أربعة على زنا امرأةٍ، لكن شهد اثنان على أنها مُطاوِعة، واثنان أنها مكرهة فلا حد عليها. وفي وجوب حد القذف على شاهدى المطاوعة قولان؛ إذ لم يكمل عدد شهادتهم. أما الرجل المذكور بالزنا، فقد كمل العدد في حقه. فيان حددنا الشاهدين حد القذف، فقد صارا فاسقين فلا يجب الحد على الرجل بشهادتهما. وإن قلنا: لا حدَّ عليهما، فالأظهر وجوب حد الزنا عليه. وفيه وجه من حيث إن اختلاف الشهادة في الصفة أورث إشكالاً في الأصل.

الثانية: لو شهد أربعة على زناها، فشهدن أربعة على أنها عذراء؛ فلا حد عليها، ولا يجب حد القذف على الشهود؛ لاحتمال عود العذرة، فيسقط كل حدٌ باحتمال.

الثالثة: لو شهد أربعة على الزنا، وعين كل واحد زاوية أخرى من البيت، فبلا حـدً عندنا خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) الحديث، أخرحه: أبو داود (٤٤٧٦)، والطبراني (٢٣٥/١)، والحاكم (٣٧٣/٤)، والتمبريزي في مشكاة المصابيح (٣٦٢٣)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٤٩/٧): حديث ابس عباس، أخرجه أيضًا النسائي، وقوى الحافظ إسناده.

<sup>(</sup>٢) وهو قوله تعالى: ﴿إِلاَ الذين تـابوا مـن قبـل أن تقـدروا عليهـم فـاعلموا أن الله غفـور رحيـم﴾ [المائدة: ٣٤].

## الطرف الثاني في الاستيفاء

#### والنظر في كيفيته ومتعاطيه:

أما الكيفية، فيرعى منها أربعة أمور:

أحدها: حضور الوالى والشهود، وبداية الشهود بالرمى، وذلك مستحب عندنا. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يجب حضور الوالى إن ثبتت بالإقرار، وحضور الشهود إن ثبتت بالشهادة، ويجب بدايتهم بالرمى.

الثانى: حجارة الرجم لابد منها، فلو عدل إلى السيف: وقع الموقع، ولكن فيه ترك التنكيل المقصود. ثم لا ينبغى أن يُثخن بصخرة كبيرة دفعة، ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة.

الثالث: إن كان الزانى مريضًا، وهو مرجوم، فيرجم؛ لأنه مستهلك، وإن كان يجلد فيؤخر إلى البرء إن كان منتظرًا. ولا يحبس إن ثبتت بإقراره؛ لأنه مهما أراد، فدر على الرجوع. وإن ثبتت بالبينة حُبس كما تحبس الحامل.

وإن كان بحروحًا ولا ينظر زوال ما به، ولا يحتمل مائة جلدة، فقد قال على في مثله: «خَذُوا عَتْكَالاً عليه مائة شمراخ فاجلدوه به ((). والأظهر أنه يضرب به ضربًا فيه إيلام، ولا يكتفى بما يكتفى به في اليمين. ولا يشترط أن تمسه جميع الشماريخ، بل يكفى أن تتثاقل عليه وتنكبس، فلو كان عليه خمسون، ضربناه مرتين. فلو كان يحتمل كل يوم سوطًا فلا نفرق، بل يجلد في الحال. ولو كان يحتمل سياطًا خفافًا.

فظاهر كلام الأصحاب أنه يعدل إلى العثكال؛ لإطلاق الخبر، ويحتمل أن يقال: ذلك أقرب إلى الحد. فإذا ضربناه بالعثكال، فزال مرضه على الندور، لسم نعد الحد، بخلاف حج المعضوب(٢).

<sup>(</sup>٢) المعضوب: الضعيف، وقد سبق في كتاب الحج.

الوابع: الزمان، فلا يقام الجملد في فرط الحسر والبرد، بـل يؤخــو إلى اعتــدال الهــواء. والرجم، إن ثبت بالبينة، يقام بكل حال، وإن ثبـت بــالإقرار يؤخــر إلى اعتــدال الهــواء؛ لأنه ربما يرجع إذا مسته الحجارة فيسرى القليل منه في الحر.

وإذا بادر الإمام في الحرّ المفرط، فحلد ومات، فالنص أنه لا يضمن، ونس أنه لو ختن الإمام ممتنعًا عن الختان في الحر، فسرى: ضمن. فقيل: قـولان، بالنقل والتخريج: أحدهما: أنه يضمن؛ لإفراطه في البدار في غير وقته. والثاني: لا يجب؛ لأن الحد مستحق، ولم يزد على المستحق.

وقيل بالفرق؛ لأن الخيار ليس إلى الولاة فى الأصل، فحاز بشوط سلامة العاقبة، بخلاف الحد. فإن قلنا: يضمن، أوجبنا التأخير. وإن قلنا: لا، جعلنا التأخير مستحبًّا، لا واحبًا. ويجوز أن يقال: يباح التعجيل، ولكن بشرط سلامة العاقبة.

ثم يحتمل أن يقال: شرطه أن تغلب السلامة منه؛ إذ ليس المراد من الحد القتل، حتى لو تعدى به متعد فلا قصاص. ويحتمل أن يقال: لا يعتبر ذلك إلا في التعزير، أما الحمد فلا يبعد أن يكون قاتلاً فلا يجب القصاص به، ومن مات به فالحق قتله، ويدل عليه نص الشافعي، رضى الله عنه، على حواز المبادرة في الحر.

فأما المستوفى للحد، فهو الإمام فى حق الأحرار، والسيد فى حق المماليك عندنــا لا فى المكاتب، ومن نصفه حر ونصفه رقيق. فأما المدبر وأم الولد فَقِنُّ، وللإمام الاستيفاء أيضًا.

ثم إذا اجتمع السيد والسلطان، فأيهما أولى؟ فيه احتمال. وهل للسيد تعزير عبده؟ الظاهر أن له ذلك. وقيل: لا؛ إذ قبال رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها» (١) فلم يرد الخبر إلا في الحد.

ثم اختلفوا في أن مأخذه: الولاية أو استصلاح الملك؟ فإن قلنا: مأخذه الولاية، لم يكن ذلك للمرأة والفاسق وللمكاتب في عبيدهم. وكذلك اختلفوا في القطع والقتل، فمن جعله ولاية سلط السيد عليه، ومن جعله استصلاحًا، فهو استهلاك، فبلا يقدر

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ الذي أورده المصنف لم يخرجه إلا أبو داود (٤٤٧٠)، أما لفظ إذا زنت الأمة فاحلدوها، فأخرجه من طرق عن أبي هريرة، رضى الله عنه، مرفوعًا. البحاري (٦٨٣٩)، والمحلوه (٣١٦٠)، والبن عدى ومسلم (الحدود ٣١)، والترمذي (١٤٣٣)، وابن ماجه (٢٥٦٦)، وأحمد (٢٥١٦)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (١٧٢٩)، والدارقطني (١٧/٣)، وعبد الرزاق (١٣٦٠)، وابن عبد والذهبي في ميزان الاعتدال (٩٩٩٥)، وابن أبي حاتم في علىل الحديث (١٣٦٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٩٨/٩)، والمتقى في كنز العمال (١٣١٠). وللحديث الفاظ أخرى كثيرة.

عليه. ومنهم من قال: في القطع استصلاح بخلاف القتل.

ثم هذا فيه إذا شهد السيد الفاحشة أو أقر. فأما إذا شهد الشهود، فإن قلنا: استصلاح، فليس له منصب الحكم. وإن قلنا: ولاية، فوجهان؛ لأن الحكم يستدعى منصبًا، فإن منعناه فيستوفيه إذا قضى به القاضى. فإن حوزنا له سماع البينة، لم نشترط كونه مجتهدًا، بل يكفيه العلم بما يوحب الحد.

فرع: من قتل حدًّا، غُسل، وصلى عليه، ودُفن في مقابر المسلمين كالمقتول قصاصًا.

#### الجناية الرابعة هي: القنف

#### كتاب حد القذف

والنظر في الموجب والواجب:

أما الموجب: فالنظر في القذف، والقاذف، والمقذوف.

أما القدف: فقد ذكرناه في اللعان. والذي نزيده الآن أنه لابد أن يكون في معرض التعيير، فلو كان في معرض الشهادة فلا حد إلا إذا رُدت الشهادة لعدم الأهلية، كما لو كان الشاهد عبدًا أو ذميًا، فعليهم حد القذف. وإن رُدت الشهادة بنقصان العدد، بأن شهد ثلاثة، ففيه قو لان:

أقيسهما: أنه لا يجب؛ لأن الشهادة أمانة يجب أداؤها، وكل واحدٍ لا يكون على ثقة من مساعدة غيره. والثاني: أنه يجب؛ لقصة عمر، رضى الله عنه، مع أبي بكرة (١٠).

وأما إذا شهد له أربعة، ثم رجع واحد، فالراجع محدود، والمُصر غير محمدود؛ إذ تمت الشهادة أولاً، وقيل بطرد القولين. وهو بعيد. ثم ذلك لا ينقدح في الرجوع بعد القضاء أصلاً.

أما إذا رُدت الشهادة بالفسق: فإن كان بفسق يجاهر به، ففيه قولان، وإن كان بفسق خفى انكشف، فقولان مرتبان، وأولى بأن لا يحد، ووجه إسقاط الحد: أن الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء.

أما رد شهادتهم بأداء اجتهاده إلى فسقهم، فلا حد عليهم؛ إذ الحد يسقط بالاحتمال.

أما القاذف: فيعتبر فيه التكليف والحرية. وإن انتفى التكليف فلا حدَّ. وإن انتفت الحرية تشطر الحد. وهذا يدل على مشابهته حقوق الله تعالى، لكن الغالب في حد

<sup>(</sup>١) انظر: القصة في السنن الكبرى للبيهقي (٢٣٤/٨، ٢٣٥).

القذف حق الآدمى؛ إذ يستقط بعفو المقذوف ولكن لا يسقط بإباحة القذف على الصحيح.

ولا يقع الموقع إذا استوفى المقذوف؛ لأن للاجتهاد دخلاً فنى تقدير وقنع الجلدات، فهو من شأن الولاة، لا كالقتل الذي يقع موقعه في حنق الزانى المحصن إذا بادر إليه واحد من المسلمين وإن تعدى به.

ومستحق القطع والقتل قصاصًا، عليه أن يرفع إلى القـاضي، فـإن استقل بـه وقـع موقعه. وينقدح وجه في حد القذف أيضًا: أنه يقع موقعه.

أما المقلوف: فيعتبر إحصانه لإيجاب الحد، وقد ذكرناه في اللعان.

الطرف الثانى: فى قدر الواجب، وهو ثمانون حلدةً على الحر، وأربعون على الرقيق. فإن تعدد القذف، بأن نسبه إلى زنيتين، فإن لم يتخلل استيفاء الحد: تداخل. وإن تخلل فقولان: أصحهما: أنه يحد حدًّا آخر؛ لتحدد الموجب. والثانى: لا؛ لأنه قد ظهر كذبه فى حقه مرةً واحدة.

ولو عين الزنا بشخص أولاً، ثم أطلق الزنا ثانيًا: حمل على الأول ما أمكن، ولم نستأنف الحد.

ولو قذف شخصين بكلمتين فحدان. ولو قال: زنيتما، ففي تعدد الحد خلاف، وقــد ذكرناه في اللعان في جملة من أحكام القذف والحد؛ فلا نعيده.

# الجناية الخامسة الموجبة للحد: السرقة كتاب حد السرقة

والكلام فيه في: الموجب، وفي طريق إيجابه بالحجة، وفي الواجب.

الطرف الأول: في الموجب، وهو السرقة

ولها ثلاثة أركان: المسروق، والسرقة، والسارق.

# الركن الأول: المسروق

وله ستة شروط: أن يكون نصابًا، مملوكًا لغير السارق، مُلكًا محترمًا، تامًّا، مُحرزًا، لا شبهة للسارق فيه، فلنشرح هذه القيود:

الشوط الأول: النصاب: وهو عندنا ربع دينار(١) فصاعدًا؛ لقول على: «لا قطع إلا

<sup>(</sup>١) ربع الدينار= ١,٦ حرامًا من الذهب. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص ٢١٢).

فى ربع دينار»<sup>(۱)</sup>. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: «هو دينار أو عشرة دراهم». وقال مالك، رحمه الله: هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقال داود، رحمه الله: لا يشترط النصاب. شم نريد الربع المضروب دون الإبريز<sup>(۲)</sup>.

قروع: الأول: لو سرق ربع مثقال من الإبريز لا يسوى ربعًا مضروبًا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا قطع؛ لأنًا نُقُوم السّلع بالمضروب، وهو كسلعة. والثانى: يجبب؛ لأن الاسم ينطلق عليه، فيحب به وإن لم يُقَوم به. وعلى هذا، لـو سـرق حامًّا قيمته ربحٌ، ووزنه سدس: وجب القطع إن اعتبرنا التقويم، وإن اعتبرنا بالوزن فلا قطع.

الثانى: لو سرق دنانير، ظنها فلوسًا، لا تساوى ربعًا: وحب القطع، ولا يشترط علمه بكونه نصابًا. ولو سرق جبةً قيمتها دون النصاب، لكن في حيبها دينار، وهو لم يشعر به: وحب الحد. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجب. ولأصحابنا وجه يوافقه مس حيث إنه لم يقصد إخراج دينار.

الثالث: لو نقص قيمة النصاب، بأكله أو تمزيقه، قبل الإخراج من الحرز: فــلا قطع، وإن نقص بعد وحب القطع. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجب.

الرابع: لو أخرج نصابًا، ولكن بكراتٍ، وكل كرةٍ ناقصٌ عن نصاب: فلا قطع، وإنما تتعدد الكرات بأن يعاد إحكام الحرز، ويطلع المالك على الأول. فلو لم يتخلل ذلك ولكن كان يخرجه شيئًا شيئًا، فثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه لا يجب؛ لتعدد الصورة. والثناني: يجب؛ إذ السارق قند يحتاج إلى أن يخرجه مفرقًا. والثالث: أنه إن تخلل طول زمان، أو رد المسروق إلى بيت السارق، ولو في زمان قصير، فلا قطع، وإن لم يتخلل شيء من ذلك فمتحد.

الخامس: لو فتح أسفل كُندوج، وكان يخرج شيئًا شيئًا على التواصل، فإن قلنا: يجب

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: المتقى الهندى في كنز العمال (١٣٣٤٥)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٣٦٤٨)، والبخارى في التاريخ الكبير (٢١٠/٧)، وابن حجر في فتح البارى (٢١٠/١). وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢٣٠٢/٦).

وعن عائشة رضى الله عنها، مرفوعًا بلقظ: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا، أخرحه: البحارى (٢٧٨٩)، ومسلم (٢٨٤)، والنسائي (قطع السارق ب١٠)، وأبو داود (٤٣٨٤)، وأجمد (٣٦/٦)، والبيهقي (٢٥٤٨)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٥٤١)، وفتح الباري (٢٥٢١)، ١٦١، ١٠١)، والساعاتي في منحة المعبود (١٥٣٢)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (٢٧٧١)، والألباني في إرواء الغليل (٢٠/٨).

<sup>(</sup>٢) الإبْريز: اللهب الخالص. ويقال: ذهب إبريز. المعجم الوسيط (٢/١).

ثُمَّ وإن لم يتواصل، فهاهنا أولى، وإن لم نوجب ثُمَّ فهاهنا وجهان؛ لأن الفعل متحد ولا خلاف أنه لو أخذ طرف منديل فكان يجره، ويخرج من الحرز شيئًا شيئًا: وجب القطع؛ لأن ذلك في حكم المتحد. ولو أخرج نصفه وترك النصف الآخر في الحرز، فلا قطع وإن كان القدر المخرج، لو فصل، لكان يساوى نصابًا؛ لأنه شيء واحد ولم يتم إحراجه.

السادس: لو جمع من البذور المبثوث في الأرض ما يبلغ نصابًا، وهو محرز، فالصحيح وجوب القطع. وقيل: لا يجب؛ لأن كل حفرة حرز حبةٍ، فلم يخرج من كل حرزٍ إلا بعض النصاب.

السابع: إذا اشترك رجلان في حمل ما دون نصف دينار: فلا قطع عليهما، ولو حملا مقدار نصفٍ: لزمهما؛ إذ يخص كل واحدٍ نصاب.

فإن قيل: كيف يجب القطع بالتقويم وهو بحتهد فيه؟، قلنا: ينبغى أن يقطع المقوم بأنه يساوى الربع، فلو قال: أظن أنه يساوى، لم يجب.

الشرط الثانى: أن يكون مملوكًا لغير السارق: فلا قطع على من سرق ملك نفسه وإن كان مرهونًا أو مستأجرًا، وكذا لو طرأ ملكه قبل إخراجه بمـوت المـوروث، فـلا قطع. ولو طرأ بعد الإخراج لم يؤثر عندنا خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

ثم لو ادعى السارق الملك، سقط الحد بمجرد دعواه؛ إذ صار خصمًا يجب اليمين بدعواه على صاحب اليد، فيبعد أن تقطع يده بيمين غيره. وفيه قول مُخرج; أنه يجب الحد؛ لأن هذا يصير ذريعة.

ثم إذا فرعنا على النص، فلو ادعى الملك لشريكه في السرقة، أو لسيده، وهو عبد، سقط أيضًا. نعم، لو كذب السيد، أو الشريك، سقط عن المدعى أيضًا، ولكن هل يسقط عن الشريك المكذب؟، فيه وجهان، أظهرهما: أنه لا يسقط؛ لأنه لم يدع لنفسه شبهة، وقال القفال: يسقط؛ لأنه جرت الدعوى، لو صدق لسقط، فصار كما لو أقر المسروق منه للسارق، فكذب، فإنه لا قطع.

الشرط الثالث: أن يكون محترمًا: فلا قطع على سارق الخمر والخينزير؛ لأنه لا ماليَّة ولا حرمة، ولا على سارق الطنبور والسربط والملاهي (١)، وإن كان الرُّضَاض (٢) بعد

 <sup>(</sup>۱) [الطنبور]: يقصد به آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. ولا يقصد آلمة من آلات الرى تـدار بـالبدين. انظـر: المعجـم الوسـيط (۲۷/۲ه). [الـبَرْبُطُ]: العـود. انظـر المعجـم الوسيط (۲/۱)، القاموس المحيط قلت: هــذا = الوسيط (۲/۱)، القاموس المحيط قلت: هــذا =

الكسر يساوي نصابًا مهما أخرجه على قصد الكسر، وإن قصد السرقة، فوجهان:

أحدهما: يجب؛ لأنه لم يُخرِجه على الوجه الجائز. والشانى: لا يجب؛ لأن الحرز لا يتحقق معه، وهو مسلط على الدخول والإخراج. ويطرد هذا في أواني الذهب والفضة حيث يجب كسرها.

الشرط الرابع: أن يكون الملك تامًّا قويًّا: احترزنا (بالتمام) عما يكون للسارق فيه شركة أو حقٌ، فلو سرق أحد الشريكين مالاً مشتركًا من صاحبه، فالظاهر: أنه لا قطع عليه، حتى لو لم يكن له من ألف دينار سرقه إلا دينار: فلا قطع؛ إذ لا جزء منه إلا وله فيه حق شائع فيصير شبهةً. ومنهم من قال: لا أثر للشركة، بل لو سرق نصف دينار من مال مشترك بينهما: قطع؛ إذ قدر النصاب ليس ملكًا له مما أخرجه، ومنهم من قال: هو كذلك إن لم يكن المال قابلاً للقسمة.

أما إذا كان بينهما ديناران، فسرق أحدهما دينارًا فلا قطع، ويحمل ذلك على قسمة فاسدة. ولو سرق دينارًا وربعًا: لزمه لا محالة.

أما ما للسارق فيه حتى، كمال بيت المال، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا قطع؛ لأنه مُرصد لمصلحته إذا مست حاجته إليه ولا ينظر إلى استغنائه في الحال؛ كالابن لا تقطع يده بسرقة مال أبيه وإن كان غنيًا. والثاني: أنه إن سرق من مال الصلقات من هو فقير: فلا قطع، وإلا فيحب، وأما الابن فلا قطع لأجل البعضية، ويدل عليه أن الذمي لوسرق قُطع، ويتصور أن يُقدر إسلامه. وفيه وجه: أنه يُقدَّر كما يُقدَّر الفقر في الغني.

ولا خلاف في أن ما أفرز للمرتزقة، أو ميز من الخمس لذى القربي واليتامي وقلنا: إنه ملكهم، فإذا سرقه من ليس منهم، يقطع.

فأما (القوة) فاحترزنا به عن الملك الضعيف، كالمستولدة والوقف، وفيهما وجهان، أصهما الوحوب؛ لتحقق أصل الملك ولزومه.

وأما المساجد، ففي حصرها وقناديلها، ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث بين القناديل والزينة، وبين الفرش التي ينتفع به كل أحدٍ. وأما باب المسجد وأجذاعه وسائر أجزائه: فيجب فيه القطع، ويتجه فيه أيضًا تخريج وجهٍ من القنديل. والظاهر: أن من وطء حارية من بيت المال حد كالابن يطأ جارية أبيه، وفي حارية بيت المال وجه: أنه لا يجب.

الشرط الخامس: كون المال نقيًّا عن شبهة استحقاق السارق:

فمستحق الدين إذا سرق مال من عليه دين ومن عليه الدين غير مماطل: قُطع، وإن

الشرط عند من يحرم آلات اللهو والموسيقى.

<sup>(</sup>٢) [الرضاض]: فتات الشيء. انظر: مختار الصحاح (ص ٢٤٥).

كان مماطلاً وسرق جنس حقه، فلا قطع. إذ له أن يمتلـك ذلـك، وإن كـان غـير جنـس حقه، فالمذهب: أنه لا قطع أيضًا، وقيل: إنه يجب إن قلنا: إنه لا يتملكه.

أما استحقاق النفقة، فهو سبب لإسقاط القطع؛ فـلا يقطع الابـن بسـرقة مـال أبيـه وحده، وسائر أبعاضه؛ لأن ماله مرصد لحاجته، وهـو محتـاج إلى أن لا تقطع يـده، ولا ينظر إلى غنائه في الحال. أما نفقة الزوجية، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا تقطع يد كل واحد من الزوجين بمال الآخر؛ لما بينهما من الاتحاد العرفى، وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله. والثانى: أنه يقطع؛ إذ هو اتحاد لا يوجبه الشرع. والثالث: أن الزوجة لا تقطع؛ لأجل حق النفقة، والزوج يُقطع.

التفريع: إن قلنا: لا يقطع، فلو سرق عبد أحدهما من مال الآخر، ففيه وجهان، ووجه إيجابه: أنه يلزم عليه أن لا يقطع ولد أحدهما بسرقة مال الآخر، وكيف يمكن ذلك وولد الأب يُقطع، وهو الأخ؟.

هذه وجوه للشبهة المعتبرة. ويؤثر أيضًا ظن السارق أنه ملكه، أو مِلكُ أبيه، وأن الحرز ملكه.

فأما كون الشيء مباح الأصل، كالكلأ والصيد والحطب، أو رطبًا كالفواكه والمرق، أو مضمومًا إلى ما لا قطع فيه، أو كونه مسروقًا مرة أخرى وقد قطع فيه، أو متعرضًا لتسارع الفساد كالمرق والجمد والشمع المشتعل، فكل ذلك يقطع فيه عندنا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

وأما الماء: فإن قلنا: إنه مملوك وبلغ نصابًا، وجب القطع فيه أيضًا. ولا خلاف أنــه لا يشترط كون المسروق في يد المالك، بــل لــو شُـرق فــي يــد الوكيــل والمــودع والمرتهــن وغيرهم: وجب القطع.

الشرط السادس: كونه مُحرزًا: ونعنى بالمحرز ما يكون سارقه على خطر وغرر خوفًا من الاطلاع عليه؛ فلا قطع على من يأخذ مالاً من مضيعة. وعمدة الحرز اللحاظ، فلا قطع على من سرق مالاً من قلعة حصينة في برية؛ لأنه لا خطر في أخذه بالنقب والحيل، نعم إن لم يكن للموضع حصانة، فلابد من لحاظ دائم كالشارع والصحراء. وإن كان له حصانة كالدور والحانوت فلابد من أصل اللحاظ، ولا يشترط دوامه، إذ حيلة التسلق والفتح والنقب، يُنبه الملاحظين، والمحكم فيه العرف.

هذه هي القاعدة، وشرحه بصور:

الأولى: أن الإصطبل حرز للدواب دون الثياب مهما كان متصلاً بــالدور؛ لأن عســر

كتاب حد الزنا ٢٣٧

نقل الدواب، مع أصل الحصانة واللحاظ، يوجب خطرًا فى سرقتها. وأما الثياب فيتيسر نقلها وإخفاؤها. وكذلك عرصة الدار حرز للفرش وثياب البذلة دون الدنانير؛ لقضاء العرف، فإن واضع الدنانير فيه مضيع، والمحكم فيه العرف.

الثانية: ما أحرز بمحرد اللحاظ، كالمتاع الموضوع في الصحراء، أو الشارع أو المسجد، فلابد من دوام اللحاظ بحيث لا يتفق إلا فترات لطيفة قد ينحذق السارق في معافصتها، وقد يخطئ فيه. ويسقط ذلك بالنوم، وبأن يوليه ظهره. ويضعف أيضًا بأن يكون في محل لا يلحقه الغوث فلا يبالى السارق به؛ لأنه ضائع مع ماله.

وهل يسقط الحرز بزحمة الناس، كما في المسجد المزحوم، أو الشارع؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط؛ لأن اللحاظ يحيط بالمتاع. والثاني: نعم؛ لأن الحسَّ يشتغل بتزاحم الناس فيذهل عن المتاع. وهذا حار في الخباز والتاجر إذا ازدحم الناس على حانوتهم للمعاملة. أما المسجد الخالي فالفعل فيه ملحوظ إلا أن يكون وراء ظهره، فيكون مُضيعًا.

المثالثة: ما يعتمد حصانة الموضع مع أدنى لحاظ، كالموضوع فى الدار، فهو محرز وإن نام صاحب الدار؛ لأن حركة السارق تنبه المالك غالبًا إن كان الباب مغلقًا. وإن كان مفتوحًا بالليل فهو ضائع. وإن كان بالنهار واعتمد فيه لحاظ الجيران؛ لأن بابه مطروق، فقيه وجهان: أحدهما: أنه محرز كالمتاع على أطراف حوانيت البقالين والصباغين وغيرهم، فإنه ملحوظ من جهة الجيران ومحرز به. والثانى: لا؛ لأن الأعين تقمع على الأمتعة ولا تقع على قعر الدار، ويتساهل الجيران إذا علموا بأن المالك فيه، ولذلك ذكروا وجهين فيما لو كان المالك مستيقظًا في الدار ولكن تغفله السارق، فهذا إنما يكون إذا لم يكن لحاظ دائم، يكون مثله في الصحراء محرزًا، لكن قد يتردد المالك في حوانب الدار فلا يديم اللحاظ، بل نام أو حوانب الدار فلا يديم اللحاظ. علو ادعى السارق أنه كان لا يديم اللحاظ، بل نام أو أعرض فيسقط الحد عمورد دعواه كما في الملك.

الرابعة: أن الخيام ليست حرزًا؛ لأنه يمكن سرقتها في نفسها، ولكن إحكام الربط وتنضيد الأمتعة قد يغني عن دوام اللحاظ، وكذلك الدواب في الصحراء ملحوظة بأعين الرعاة إذا كانوا على نشز. فأما من يسوق قطارًا من الإبل قال الأصحاب: هو محرز بالقائد. وأقصى عدد القطار تسعة، وهو صحيح إذا كان يسوق في الأسواق؛ فإن الأعين تلاحظه، وفي سكة خالية وهو يلحظه وراءه. فإن انحرفت السكة، فما غاب عن بصره فغير محرز. أما إذا كان المكان خاليًا وهو لا يلتفت، فالصحيح ما قاله أبو حنيفة، وحمه الله، وهو أنه محرز بالسائق، والمحرز بالقائد هو الأول، وبالراكب مركوبه وما

أمامه، وواحد من وراءه.

الخامسة: لا قطع على النباش إن سرق الكفن من قبر في مضيعة. وقيل: إنه يجب؟ لأنه مُحرز بهيبة النفوس عن الموتى، وهو ضعيف. ويجب القطع إذا سرق من قبر في بيت محروس. وكونه كفنًا لا يدرأ القطع عندنا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

أما المدفون في مقابر المسلمين على أطراف البلد، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب؟ لأنه محرز بلحاظ الطارقين مع حصانة القبر وهيبة النفوس عن الميت، فمجموع هذا يخرجه عن كونه ضائعًا. والثاني: أنه لا قطع؛ لأنه بعيد عن الأعين، ولا مبالاة بهيبة النفوس.

فإن قلنا: يجب، ففى الثوب الموضوع مع الكفن أو الملفوف على الميت زائـدًا على العدد الشرعى وجهان، ووجه الفرق أن العرف لا يجعل هذا حرزًا لغير الكفن كما لا يجعل الإصطبل حرزًا لغير الدواب.

ثم الصحيح: أن حق الخصومة للوارث؛ لأن الملك في الكفن للوارث على الأصح. ولو كفنه أجنبي فالخصومة للمكفن وكأنه إعارة لا رجوع فيها، وإلا فلا يزال ملكه إلى الميت.

السادسة: إذا كان الحرز ملكًا للسارق، فله بُلاثة أحوال: إحداها: أن يكون مستأجرًا منه، فعليه القطع؛ إذ ليس له الدخول، والإحراز من منافع الدار وقد زال ملكه بالإجارة. الثانية: أن يكون مستعارًا منه، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لاقطع؛ إذ له الدخول إلى ملك نفسه. والثانى: يجب القطع؛ إذ الدخول على هذا الوجه غير جائز، وإنما يجوز بعد الرجوع ولسم يرجع. والثالث: أنه إن قصد الرجوع بدخوله فلا قطع، وإلا قطع، وهو كالمسلم إذا وطء حربية في دار الحرب، فإن قصد القهر والاستيلاد، فولده نسب، وإن لم يقصد فهو زانٍ ولا نسب لولده منه.

الثالثة: أن يكون مغصوبًا منه، فلا قطع عليه وإن أخذ مال الغاصب؛ لأنه لا حرز في حقه.

أما إذا لم يكن الحرز ملكه، ولكن فيه مال مغصوب منه، فدخل وأخذ غير مال نفسه، ففي القطع وجهان: أحدهما: أنه يجب؛ إذ أخذ مال غيره من ملك غيره. والثاني: لا؛ لأن له التهجم على الموضع لأجل مال نفسه؛ فسقط الحرز في حقه.

أما إذا دحل غير المغصوب منه: فإن أخذ مال الغاصب قُطع. وإن أحذ المال المغصوب، ففيه وجهان مبنيان على أن غير المغصوب منه، هل له انتزاع المال من يلد

الغاصب بطريق الحسبة؟.

فرع: الدار المغصوبة، هل هي حرز عن المغصوب منه؟، قال القفال، رحمه الله: ليس بحرز؛ لأن منفعة الدار غير مملوكة، والإحراز من المنافع، وفي كلام غيره إشارة إلى أنه حرز.

### الركن الثاني: نفس السرقة

وهي عبارة عن إبطال الحرز، ونقل المال. والنظر فيه يتعلق بثلاثة أطراف:

الطرف الأول: في إبطال الحرز. وذلك إما بالنقب أو بفتح الباب. وفيه صور:

الأولى: أنه لو نقب، وعاد ليلةً أخرى للإخراج، فالظاهر وجوب القطع كالمتصل، إلا أن يكون المالك قد اطلع وأهمل، فإنه لا قطع؛ إذ أخذه من مضيعة.

وإن أخرج المال غير الناقب، إما على الاتصال أو بعده، فلا قطع؛ إذ الأول لم يُخرج، والثاني أخذ من مضيعة. وذكر العراقيون وجهًا في قطع المخرج إذا حرى ذلك عن تعاون؛ كيلا يصير ذلك ذريعة إلى الإسقاط.

الثانية: إذا تعاون رجلان في النقب والإخراج جميعًا، وأخرجا مـا يخص كـل واحـد نصابًا: قطعًا، ولا يشترط امتزاج الفعلين في النقب كما في قطع اليد لإيجاب القصـاص. أما الإخراج فلابد وأن يأخذ كل واحد منهما قدر نصاب أو يحمـلا قـدر نصف دينار معًا. فلو أخذ أحدهما سدسًا، والآخر ثلثًا، قطع صاحب الثلث دون صاحب السدس.

الثالثة: لو اشتركا في النقب، وانفرد أحدهما بإخراج نصاب؛ فعلى المخرج القطع؛ لأن مشاركته في النقب كالانفراد، ولا يشترط امتزاج الفعلين بالنقب، بل لو أخرج أحدهما لبنة، والآخر لبنة هكذا تمت الشركة. وفيه وجه: أنه لابد من الامتزاج والتحامل على آلة واحدة حتى يصير كالمنفرد، كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال.

الرابعة: لو اشتركا في النقب، ودخل أحدهما وأخرج المال إلى باب الحرز، وهو بعد في الحرز، فأدخل الآخر يده وأخرج، فالقطع عليه؛ لأنه المخرج من الحرز. ولو أخرج الداخل يده إلى خارج الحرز، وأخذه الواقف، فالقطع على الداخل. ولو وضعه على وسط النقب فأخذه الخارج، فقولان مشهوران: أحدهما: لا قطع على واحد منهما؛ إذ لم يتم الإخراج من أحدهما. والثاني: أنه يجب عليهما؛ إذ تم الإخراج بتعاونهما.

الطرف الثاني: في وجوه نقل المال. وفيه صور:

إحداها: أنه لو أرسل محجنًا، فتعلق به في الحرز ثوب أو آنيــة وأحرجــه: قُطع. ولـو

رماه إلى خارج الحرز قطع، أخذه، أو تركه، وقيل: إذا لم يأخذ، فلا قطع؛ لأنه تفويت وليس بسرقة. ولو أكل الطعام في الحرز وخرج، فلا قطع، ولو ابتلع دُرة وخرج. فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يقطع كالطعام؛ فإنه استهلاك. والثاني: أنه يقطع؛ لأنه لا تهلك بالابتلاع. والثالث: أنه إن أخذها بعد الانفصال يقطع وإلا فلا.

الثانية: لو نقب أسفل كندوج، فانصب إلى خارج الحرز قطع كما لو وضع المتاع على الماء حتى حرى به إلى خارج الحرز. وقيل: بينهما فرق؛ لأنه لم يوجد في الكندوج إلا النقب، والانتقال لم يقع به، وأما الإلقاء على الماء، فهو سبب في النقل.

الثالثة: لو كان في الحرز مناع ودابة، فوضع المناع على ظهر الدابة فخرجت، فالأظهر أنه لا قطع؛ لأن الدابة ذات اختيار بخلاف الماء، والقطع لا يجب بالسبب مع مباشرة حيوان. ومنهم من قال: إن تراخى سير الدابة عن الوضع فلا قطع، وإن اتصل فيه وجهان.

وكأن هذا خلاف في أن السبب، هل يكتفى بـــه لإيجـــاب القطـــــــــ؟ وإن كـــان يكفـــى لإيجـــاب القطــــــــــ؟ وإن كـــان يكفــــى لإيجــاب الغرم. وكذا لو أخذ شاةً ليست بنصـــاب، فاتبعهـــا الشـــاء، أو الفصيــل، فيخــر ج على الخلاف؛ لأحل اختيار الدابة. وقطع الشيخ أبو على هاهنا بالوجـوب.

الوابعة: العبد الصغير، إذا أخذه وحمله من دار السيد أو حريم داره: قطع، فإن بعد عن سكة السيد وحريم داره، فهو ضائع. فإن دعاه وخدعه وهو مميز، فلا قطع؛ لأنه المستقل. وإن كان لا يعقل فهو كالبهيمة وسوقها واستتباع الشاة بها. وقد سبق. وإن أكرهه وهو مميز، فوجهان: أحدهما: لا يجب؛ لأنه خرج باختياره. والثانى: يجب، كما لو ضرب الدابة حتى خرج، فإنه يقطع وجهًا واحدًا. لكن الآدمى، وإن كان مكرهًا، فاعتبار فعله أولى، فلذلك ينقدح الفرق على وجه. أما إذا حمل عبدًا قويًا يقدر على الامتناع ولم يمتنع، فلا قطع؛ لأن حرزه قوته، وهي معه. ولو حمله وهو نائم أو سكران، فهو ضامن لو مات في يده، ولكن في كونه سارقًا نظر؛ لأنه محرز بقوته، لا بالدار.

الخامسة: لو حمل حرًا وأخرجه من داره وعليه ثيابه: فإن كان قويًا لم يدخل الثوب تحت يد الحامل، وإن كان صغيرًا ففي ثبوت اليد عليه وجهان، فإن أثبتنا اليد للضمان، ففي حعله سارقًا وجهان. أما إذا نام على بعير، فجاء السارق وأخذ زمامه وأخرجه من الحرز. القافلة، ففيه أربعة أوجه: أحدها: أنه سارق للبعير والأمتعة؛ إذ أخرجه من الحرز. والثانى: لا؛ لأن الكل تحت يد النائم، وهو محرز بقوته. والثالث: أنه إن كان الراكب قويًا فليس بسارق. وإن كان ضعيفًا، فهو سارق. والرابع: أنه إن كان حرًا فليس

كتاب حد الزنا كتاب حد الزنا

بسارق، وإن كان عبدًا فهو أيضًا مسروق مع الأمتعة، وهذا يستمد من الأصول السابقة.

الطرف الثالث: في المحل المنقول إليه: فنقول: لو نقل المتاع من زاوية البيت إلى زاوية أخرى وهرب، فلا قطع. ولو أخرجه وألقاه في مضيعة: قطع. وإن أخرجه إلى صحن الدار في البيت: فإن لم يكن البيت مقفلاً فلا قطع؛ إذ جميع الدار حرزٌ واحد، وإن كان مقفلاً وباب الدار مفتوح: قطع. وإن كان مغلقاً أو مفتوحًا بفتح السارق قطع أيضًا، فإن إبطاله الحرز لا يؤثر في حقه، فالدار والبيت جميعًا حرزان. أما إذا كان الدار أيضًا مغلقاً، والمال محرز بالبيت والدار جميعًا، ففي نقله إلى العرصة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب؛ لأنه أخرج من بيت مستقل بالإحراز. والثانى: لا؛ لأن إغلاق باب الدار لإكمال الحرز ولم يخرجه من كمال الحزز. الثالث: أنه يجب فيما لا تجعل العرصة حرزًا له كالدنانير والجواهر، دون الفرش والأوانى.

أما الخانات فالإخراج من حرزها إلى عرصة الخان كالإخراج إلى عرصة الدار.

أما السكة المنسدة الأسفل: فإن كانت مملوكة كعرصة الخان، فالنقل إليها من الـــدور سرقة، إذ صحن الخان تلحظه الأعين، وتوضع فيه الأمتعة، بخلاف السكة.

أما سكان السكة، فالحجرة المقفلة حرز في حقهم، والعرصة ليست بحرز في حقهم، وهي حرز في حقهم، وهي حرز في حق على السكان؛ لأنها ملحوظة بالأعين نهارًا، وبابها مغلق ليلاً، وكذلك الضيف إذا سرق شيئًا، أو بعض الجيران إذا سرق من حانوت جاره حيث يحرز باللحاظ، فلا قطع؛ لأنه غير محرز فيه.

#### الركن الثالث: السارق

ولا يشترط فيه التكليف والالتزام. ويستوى في وجوب القطع: الحر والعبد والذكر والأنثى. ولا قطع على الصبى والمجنون. ويجب على الذمى لإلزامه أحكامنا. نعم، هذا إذا سرق مال مسلم. فإن سرق مال ذمى، فهو موقوف على ترافعهم إلينا، فإن زنى بنمية فلا يحد ما لم يرضوا بحكمنا. وإن زنى بمسلمة أقمنا الحد قهرًا؛ كما سرق مال مسلم، وقيل: لابد من رضاهم؛ لأن حد الزناحق الله ولا خصم فيه بخلاف السرقة. وهذا ركيك؛ إذ يجر ذلك فضيحة عظيمة، فإنه لا يرضى بحكمنا. وغايتنا نقص عهده. ويجب تجديده إذا التزم وتاب.

أما المعاهد إذا سرق، ففي قطعه نصوص مضطربة، وحاصلها ثلاثمة أقدوال: أحدها: أنه كالذمي؛ لأجل العهد. والثاني: أنه لا حد أصلاً؛ لأنه حربي دخل لسفارةٍ. والثالث: أنه يقطع إذا شرط ذلك عليه في ابتداء الأمان، وإلا فلا.

وسرقة المسلم ماله يخرج على سرقته مال المسلم؛ إذ يبعد أن يقطع المسلم بسرقة ماله ولا يقطع بسرقة مال المسلم. ولو زنى بمسلمة فطريقان: منهم من قال: كالسرقة. ومنهم من قطع بأنه لا يقام الحد؛ لأنه حق الله تعالى لا يتعلق بطلب العبد. ولا حلاف في أنه يطالب بضمان الأموال، وإنما النظر في الحدود.

### النظر الثاني من الكتاب

## في إثبات السرقة ومعرفتها بيمين مردودة، أو إقرار، أو بينةٍ

أما اليمين: فإذا أنكر السرقة وحلف، انقطعت الخصومة. وإن نكل، وحلف المدعى: ثبت الغرم وثبت القطع أيضًا كما يثبت القصاص باليمين المردودة.

ولو ادعى استكراه حاريته على الزنا، ثبت المهر باليمين المردودة، ويبعد إثبات الرجم به؛ لأن اليمين المردودة، وإن جعلت بينة، فلا تتعدى حق الحالف، والرجم حق الله تعالى. ومن هذا ينقدح احتمال أيضًا في قطع السرقة.

وأما الإقرار: فإن كان بعد الدعوى ثبت به القطع بشرط الإصرار، فإن رجع لم يسقط الغرم. وفي سقوط الحد قولان: أحدهما: أنه يسقط كحد الزنا. والثاني: لا؟ لارتباطه بحق الآدمي وبقاء الغرم الذي هو ملازم له. ومنهم من عكس وقال: القطع ساقط، وفي الغرم قولان، ووجه إسقاطه تبعية القطع. وهو فاسد.

أما إذا أقر باستكراه حارية على الزنا ثم رجع، فالأصح أنه يسقط الحد ويجب المهر. وقيل: يحتمل أن يجعل كالسرقة، ولكن مفارقة الحد للمهر، أقرب من مفارقة القطع للغرم، فلذلك يتردد فيه.

وإن رجع السارق بعد القطع فلا تدارك. فإن رجع في أثنائه كف الجلاد عن البقية إن قلنا: يؤثر رجوعه.

أما إذا أقر قبل الدعوى، فهل يقطع دون حضور المالك وطلبه؟ فيــه وجهـان. ووجـه اعتبار طلبه أنه ربما يقر له بالملك أو بالإباحة فإنه يسقط الحد وإن كذبه السارق.

والصحيح أنه لو أقر بالزنا بجارية الغير، فإنه يحد في الحال؛ إذ لا مدخل للطلب فيه. ومساق هذا يشعر بأن مالك الجارية لو قال: كنت ملكته الجارية قبل ذلك فأنكر: أن الحد يجب ولا يؤثر قول مالك الجارية، فإنه لا يتعلق بخصومته، فهو كما لو قالت الحرة: كنت زوجته وكذبها، فإنه يحد.

فإن قلنا: إنه لا يقطع في الحال، ففي حبسه إلى حضور المالك خلاف يلتفت على أنه هل يسقط برجوعه؟.

هذا كله في الحر. أما في العبد، إذا أقر بسرقةٍ لا توجب القطع، فلا يقبل في الحال ولا نعلقه برقبته دون تصديق السيد. فإن أقر بما يوجب القطع، قطعت يمينه وإن كذبه السيد، خلافًا للمزنى وأبي يوسف.، رحمهما الله، وإنما قبل لأنه غير متهم فيه.

ثم هل يتعلق غرم المال برقبته تابعًا لثبوت القطع؟ فيـه نصـوص مضطربـة، وحاصلهـا أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار على السيد لا على العبد. والثاني: أنه يقبل؛ لأن رقبته أيضًا مملوكة للسيد، فإن قبل في قطع يده لنفي التهمة فليقبل في الغرم أيضًا ورد المال. والثالث: أنه إن أقر بعين هي في يده قبل؛ لأن ظاهر اليد للعبد، فإن أقر بالإتلاف فلا يقبل؛ لأن رقبته في يد السيد، وهذا يوجب التعلق، فيكون كما لو قال: جميع ما في يد السيد أنا سرقته وسلمته إليه فإنًا لا نقبل قطعًا. والوابع: عكسه، وهسو أنه يقبل إقراره بالإتلاف، فإن السيد، على الأصح، يفدى بأقل الأمرين: من قيمته، أو قيمة العبد، فقيمة العبد، وقيمة العبد، أما الأعيان، إن فتح باب الإقرار بها تضرر به السيد؛ إذ لا مرد له.

فإن قيل: هل للقاضى أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن الإقرار؟ قلنا: أما الستر، فيحوز مع رد المال؛ لقوله الله السارق: «ما إخالك سرقت» (١)، وهذا كالتلقين للإنكار. وقوله: «أسرقت؟، قل: لا» لم تُصَحَّمه الأئمة. وأما الرجوع عن الإقرار فلا يحث عليه القاضى؛ لقوله الله المرتكب شيئًا من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته نقيم عليه حد الله (٢). فدل ذلك على

<sup>(</sup>۱) الحديث، أخرجه: أبو داود (۲۳۸۰)، والنسائي (۲۷/۸)، وابسن ماجه (۲۰۹۷)، وأحمد (۹۳/۰)، والدارمي (۲۷/۲)، والدولابي في الأسماء والصفات (۱۶/۱)، والزيلعي في نصب الراية (۲۹/۶، ۷۷)، والتبريزي في مشكاة المصابيع (۲۲۲، ۳۲۱، ۳۲۱۳)، والبحاري في التاريخ الكبير (۳/۹)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲۳/۶)، والألباني في إرواء الغليل (۲۸/۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأم (١٤٥/٣)، من طريق مالك عن زيد، ثم قال: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به. أ. هـ. وأخرجه مالك (٢/٢ه٨)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٩٤/٤)، وقال: قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوحه من الوجوه، قال الحافظ: ومراده بذلك من حديث مالك قال: إن ابن السكن صحح هذا الحديث من طريق الحاكم السابق ذكره. وصححه الذهبي على

الفرق ما بين قبل الظهور وما بعده.

الحجة الثالثة للسوقة: الشهادة: ولا يثبت القطع إلا بشهادة رحلين. فإن شهد رحل وامرأتان ثبت الغرم دون القطع، بخلاف ما لو شهدوا على القتل العمد، فإنه لا يثبت القصاص ولا الدية؛ لأن الدية كالبدل عن القصاص، والغرم ليس بمدلاً عن القطع، بمل يجب معه. وفيه وجه: أن الغرم أيضًا لا يثبت كالدية. وهو ضعيف.

ثم البينة الكاملة لا توجب القطع بالشهادة على السرقة مطلقًا، بل لابد من التفصيل فيه، فكم من سرقة لا توجب قطعًا، ولذلك يشترك التفصيل في الإقرار أيضًا، ويشترط في بينة الزنا، وهل يشترط في الإقرار بالزنا؟، فيه خلاف، وسببه أن حد الزنا ظاهر، ووجوده عند الزاني محقق، وأما الشاهد فإنما يعول فيه على المخايل، وحد السرقة غير ظاهر للسارق. ولاشك أن النسبة إلى الزنا المطلق: قذف؛ لأن التعيير حاصل به.

فرعان: أحدهما: لو قامت شهادة حسبة على أنه سرق مال فلان الغائب. فالنص أنه لا يقطع ما لم يحضر. ولو شهدوا على أنه زنى بجاريته، قال: يُحد فى الحال، فقيل: قولان بالنقل والتخريج، وطردوا ذلك فى الإقرار فى المسألتين، ومنهم من فرق، وهو الأصح؛ لأنه أباحه الملك، فإقراره بالملك يدرأ حد السرقة دون حد الزنا، وله على الجملة تعلق بطلبه.

فإن قلنا: لا يقطع، فهل يُحبس؟ يبنى على أن شهادة الحسبة مقبولة فى حق الله تعالى؟ والظاهر أنه مردود فى حقوق الآدميين، والسرقة كالمترددة بينهما، فينقدح فيه خلاف. فإن لم تُقبل لم يحبس. وإن قلنا: تُقبل فيحبس. ثم يكفى المالك، إذا رجع، أن يدعى ويستوفى المال. فإن قلنا: لا تُسمع، فيحب إعادة البينة لأجل المال، والظاهر أنه لا تعاد لأجل القطع.

الثانى: دعوى السارق الملك تدفع عنه القطع إذا لم تكن بينة، فإن قامت البينة نُظر، فإن لم يكن فى دعواه تكذيب الشهادة اندفع أيضًا كما إذا شهدوا على أنه سرق من حرزه متاعًا، أو شهدوا على أنه سرق ملكه. ولكن قال السارق: كان قد وهب منى فى السر، والشاهد اعتمد على الظاهر.

فأما إن قال: كان ملكي أصلاً وغصبته، فهـذا تكذيب للبينة، ففي سقوط القطع

<sup>=</sup>شرط الشيخين، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز إلى صحته. أ. هـ.

وأخرحه: الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٢٥/٧)، والعراقي فسي المغنى عـن حمـل الأسـفار (١٣٥/٣)، والبيهقي (٣٠٠/٨).

هاهنا تردد، ويحتمل أن يبنى على أن المدعى عليه، بعد قيام البينة عليه، لو قال: المدعى يعلم سرًّا أنه ملكى، وإنما الشاهد اعتمد ظاهر اليد، فهل له تحليف المدعى؟، فيه خلاف. فإن قلنا: له ذلك، فهاهنا يرجع وحوب القطع إلى يمين المال، وهو بعيد، فلا يبعد إسقاطه.

# النظر الثالث من الكتاب: في بيان الواجب

وهو: الغرم، والقطع، والحسم، والتعليق.

أما رد العين فواحب بالاتفاق مع القطع. فإن تلف، وحب الغيرم عندنيا مع القطع. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: القطع والغرم لا يجتمعان.

ثم الواجب، القطع من الكوع. وقال بعض أهل الظاهر: من المنكب.

ثم الواحب أولاً قطع اليمسين. وفي الكرة الثانية قطع الرحل اليسرى حذرًا من استيعاب جنس البطش أو المشي أو استيعاب أحد الجمانيين، فيتعذر المشي وفي الثالثة تقطع اليد اليسرى، وفي الرابعة رحله اليمني. واقتصر أبو حنيفة، رحمه الله، في الثالثة على التعزير، وقد ورد الخبر بما ذكرناه، وورد في بعض الروايات: «إن عاد خامسة فاقتلوه» (١)، وقيل: هو قول قديم للشافعي، رضى الله عنه، لكن هذه الزيادة شاذة.

وأها الحسم، فهو غمس محل القطع في الزيت المغلى لتنسد أفواه العروق. والصحيح أن ذلك واحب نظرًا للسارق كيلا يسرى، وهو إلى اختياره، وعليه متونته. وفيه وجه: أنه زيادة عقوبة حقًّا لله تعالى، إذ لم تزل الأئمة يفعلون ذلك مع كراهية السارق.

وأها التعليق، فهو أن تعلق يده في رقبته، وتترك تُلاثة أيام للتنكيل، وقد ورد بــه خــبر ولم يُصـَحَّح (٢). ثم هو استحباب، إن صح التنكيل، إن رآه الإمام.

فروع أربعة: الأول: من سقطت يده اليمني بآفة سماوية، فإذا سرق، قطعنا رجله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٤٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث عن عبد الرحمن بن محيريز قال: «سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في عنى السارق أمن السنة؟ قال: أتى رسول الله الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه». اعرجه: أبو داود (٢٥/١)؛ والنسائي (٢٥٨٧)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (١٣٥/٧): حديث عبد الرحمن بن محيريز، قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمي، عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز وهو أخو عبد الله بن محيريز شامي. أ. هـ. وقال النسائي: الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحترج بحديثه، قال المنذري: وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحد من الأئمة. أ. هـ. والحديث: ضعفه أيضًا الألباني في سنن ابن ماحه (ص٠٠٥).

اليسرى. ولو سرق أولاً، ثم سقطت يده، سقط القطع؛ لأنه تعين الاستحقاق، وقيل: إنه يعدل إلى الرجل اليسرى. وهو غلط.

الثانى: لو بادر الجلاد وقطع اليسرى، فإن قصد فعليه القصاص، وقطع اليمين بـاق. وإن دهش وغلط، فقد نص الشافعى، رضى الله عنه، فى الأم على سقوط القطع. ونقلً أيضًا أن الدية تجب باليسرى، ثم يقطع يمينه، فتحصلنا على قولين.

وقال أبو إسحاق المروزى: لو سقطت يُسراه بآفة سماوية قبل قطع اليمين فــلا يبعــد أن يجعل كغلط الجلاد، وهو بعيد.

الثالث: لو كانت على يده أصبع زائدة، قطعنا اليد ولا نبالى، ولو كان ناقصًا اكتفينا بالموجود ولو وحدنا أصبعًا واحدة. فإن لم نجد إلا الكف، فالظاهر الاكتفاء بمه تنكيلاً بقطع المعصم، وفيه وجه: أنه يعدل إلى الرجل اليسرى إذا لم يبق من آلة البطش شيء. واليد عبارة عنها. وأما اليد الشلاء فيكتفى بها إلا إذا خيف الهلاك؛ لنزف الدم، فيعمدل إلى الرجل.

الرابع: لو كان للمعصم كفان قطعنا الأصلية وتركنا الزائدة إن أمكن، وإلا قطعناهما. وإن كانتا متساويين ولا تبين الأصلية، قال الأصحاب: نقطعهما جميعًا لنتيقن استيفاء الأصلية، ولا نبالي بالزيادة.

#### الجناية السادسة: قطع الطريق

والنظر في صفة قُطاع الطريق، وفي عقوبتهم، وفي حكم العفو.

### النظر الأول: في صفتهم

والأصل فيهم قوله تعالى: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية. فذكر رسول الله ﷺ تفسيره فقال: «أن يُقتلوا إذا قَتلوا أو يصلبوا إذا قَتلوا وأخذوا الأموال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال، أو يلحق الطلب بهم إذا هربوا لينفوا من الأرض، (١).

وقال داود: يجمع بين هذه العقوبات؛ لظاهر الآية. وقال مالك، رحمه الله: الشاب يُقطع، والشيخ ذو الهرم يُقتل، ومن ليس له نجدةُ الشباب ولا رأى الشيوخ يُنفى. شم يعتبر عندنا فيهم صفتان: النجدة، والبعد عن محل الغوث.

<sup>(</sup>۱) هذا أثر عن ابن عباس، رضى الله عنه، وليس حديث للنبى رهذا الأثر في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف، وله طرق أخرى أحسن إسناد فيها عند أبى داود والنسائي بإسناد حسن. انظر: نيل الأوطار (١٠١/٧) ٥٣٠)، وسنن النسائي (١٠١/٧).

أما النجدة: فلأنه إن لم يكن لهم شوكة، بل كان اعتمادهم على الاختلاس والهرب، فلا يجب به إلا التعزير. ثم لا يشترط للنجدة الذكورة ولا السلاح ولا العدد، بل لو اجتمع نسوة وكانت لهن شوكة فهن قطاع الطريق. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لو كان في جميع القطاع امرأة سقط الحد. والضرب واللطم كإشهار السلاح بالاتفاق.

والواحد إذا قاوم آحدًا، أو جمعًا، بفضل قوةٍ، فهو قاطع طريق. ولا نقول: إن المسافر الواحد مضيع لماله، بل ماله محفوظ به إلا أن يقصد، فمن قصده، فهو قاطع.

وقال الإمام: ينبغى أن يرد ذلك إلى العادة، فحيث يُعد الواحد مُفرطًا فلا يجب على سالب ماله إلا التعزير.

فرع: لو هجم على الرفاق قوم نستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بين، فاستسلموا فهم المضيعون وليسوا قطاعًا؛ لأنهم لم يأخذوا بشوكتهم، بل بتسليم الملاك إليهم. وإن علموا أنهم لا يقاومون، فهربوا منهم، فهم قطاع، وكذلك إذا كان الأمر فى قوة الجانبين كالمتقاوم إذا تقاتلوا، وانكف الفريقان من غير ظفر، فالظاهر أنهم قُطاع إن حرى قتل وسلب؛ لأن الشوكة قد تحققت.

وأما الصفة الثانية: فهو بعدهم عن محل الغوث. أما ما يجرى من الأحد على أطراف العمران، فيعتمد فيه الهرب والاحتلاس دون الشوكة، إلا إذا فترت قوة السلطان وثار ذوو العرامة في البلاد، فهم قُطاع عند الشافعي، رضى الله عنه، وإن كانوا في البلاد. أما إذا دخلوا في وقت قوة السلطان دارًا بالليل مع المشاعل مكابرين، ومنعوا أهل الدار من الاستغاثة، وانصرفوا وهم متلثمون، ففيهم وجهان: أحدهما: أنهم قُطاع، ونزل منعهم من الاستغاثة كبعدهم عن محل الغوث. والثاني: أنهم سُراق؛ فإن الطلب يلحقهم على التوارى والاحتفاء.

ولم يذهب أحد إلى أنهم مختلسون مع أنهم لم يأخذوه في خفية واختزال. فإذن قد حصل أن قطاع الطريق من يعتمد على الشوكة في الحال مع بعد الغوث، لا على الاختلاس والهرب في الوقت.

### النظر الثاني: في العقوبة

ويمتزج به النظر في حرائمهم، ولهم في الجرائم أحوال:

الأولى: أن يقتصر على أخذ ربع دينار فصاعدًا، فتقطع يده اليمنـــى ورجلــه اليســرى، سواء كان الربع ملكًا لواحد أو لجماعة الرفقة، وكذلك في السرقة لا يفرق بين الخالص والمشترك في النصاب مهما كان الحرز واحدًا. وقال ابن حيران: لا يشترط النصاب.

الثانية: أن يقتصر على القتل المجرد، فيقتل، وليس فيه زيادة تغليظ إلا كون القتـل عتومًا كما سيأتي.

الثالثة: أن يقتصر على الإرعاب وتكثير الشـوكة، وكـان ردءًا للقـوم، فعليـه تعزيـر. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: هو شريك.

الرابعة: أن يجمع بين الأخذ والقتل، فالمذهب المشهور: أنه يُصلب ويُقتل ولا يُقطع، ويكون الصلب زيادة تنكيل وتغليظ؛ لأجل الجمع. وقال أبو الطيب بن سلمة: تُقطع يده ورجله؛ لأخذه، ويُقتل؛ لقتله، ويُصلب؛ لجمعه بينهما. وذكر صاحب «التقريب» وجهّا: أنه إن أخذ نصابًا وقتَل: قُطع وقُتل ولم يُصلب، وإن أخذ أقل منه: قُتل وصُلب ولم يقطع ويكون الصلب؛ لأجل الأخذ. والمذهب هو الأول. وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار: إن أحب قتل وصلب ولم يقطع، وإن أحب قطع وقتل ولم يصلب.

ثم إذا جمعنا بين القتل والصلب، فالمذهب: أنه يُقتل على الأرض، ثم يُصلب مقتولاً. وفيه وجه: أنه يُقتل مصلوبًا إما بأن يُترك حتى يموت جوعًا على وجهٍ، أو يُقصد مقتله بحديدة مذففة على وجهٍ، وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله.

ثم كم يترك على الصليب؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يترك ثلاثة أيام. وعلى هـذا، إن كان يتعرض للتهرى قبله، فهل يترك؟ فعلى وجهين:

أحدهما: لا يترك ثلاثة أيام؛ لأن التنكيل قد حصل، فيصان عن التفتت والنتن. والقول الثانى: أنه يترك حتى يتهرى ويسيل ودكه؛ لأن الصليب اسم الودك، ومنه اشتق اسم الصليب.

والصحيح أنه يُقتل أولاً ويغسل ويصلى عليه، ثم يُصلب. ولا سبيل إلى ترك الصلاة بكل حال، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله. ويتعذر على قول من يقتله بعد الصليب، ثم يترك حتى يتهرى. نعم، وإن قلنا: يُقتل بعد الصليب ولكن يُنزل بعد شلاث، فيمكن أن يُسلم إلى أهله للغسل والصلاة بعد الاسترسال.

فأما عقوبة النفى، فالصحيح: أنها غير مقصودة، بل إن وحدوا أقيم الحد والتعزير، وإلا لحق بهم طلب أعوان السلطان حتى يتشردوا في البلاد وينتفوا من تلك الأرض. ومنهم من قال: هي عقوبة مقصودة في حق من اقتصر على الإرعاب. ثم منهم من قال: ينفيهم الإمام إلى بلد معين ويعزرهم بها، إما ضربًا أو حبسًا. ومنهم من قال: له أن يقتصر على النفي.

# النظر الثالث: في حكم العقوبة

وله حكمان: الأول: أن التوبة قبل الظفر مؤثر فيها؛ لنص القرآن العظيم (١)، فيسقط بها تحتم القتل دون أصله على الظاهر، ويسقط به الصلب وقطع الرجل. أما قطع اليد هل يسقط إذا كان المأخوذ نصابًا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ كأصل القتل، وإنما الذي يسقط خاصية قطع الطريق. والثاني: وهو الأصح، أنه يسقط؛ لأن هذا يخالف صورة السرقة، واليد والرجل كعضو واحد هاهنا، وكذلك إن وجدنا رجله اليسرى دون يده اليمنى، اكتفينا به ولم نقطع يده اليسرى، ومهما عاد ثانيًا قطعنا اليد اليسرى والرجل اليمنى.

أما التوبة بعد الظفر، ففيه قولان يجريان في جميع حدود الله تعالى: أحدهما: أنه لا يؤثر؛ لأن القرآن خصص ما قبل التوبة. والثانى: أنه يسقط؛ لأنه إن خصص هاهنا، فقد أطلق في آية السرقة، فقال تعالى: ﴿فَهِن تَابِ مِن بعد ظلمه وأصلح﴾ [المائدة: ٣٩]. وقال القاضى: قرنت التوبة هاهنا بالإصلاح، فيدل على أن التوبة بعد الظفر لا تؤثر، إلا بعد الاستبراء وصلاح الحال؛ إذ يمكن أن يكون للهيبة.

وعلى الجملة فمن ظهر تقواه وحسنت حاله، امتنع مؤاخذته بما حرى له فى الجاهلية. أما إذا أنشأ التوبة حيث أخذ لإقامة الحد، فهو متهم، والتوقف إلى استبرائه: مشكل إن حبس، وإن خلى فكيف نتبع أحواله؟!.

الحكم الثانى: أن هذا القتل، قد ازدحم عليه حق الله تعالى، ولأجله تحتم وإن عفا ولى القتيل عن حق القتيل؛ فإنه معصوم. ولاشك فى أنه إذا حرح خطأ أو شبه العمد، فلا يُقتل.

وإن تمحض العمد فقد تعلق به حق الله تعالى قطعًا فإنه يقتل وإن عفا ولى القتيل. ولكن هل يثبت للقتيل حق مع حق الله تعالى؟ للشافعي، رضى الله عنه، فيه قولان، وتظهر فائدته في خمس مسائل:

إحداها: لو قتل ذميًّا أو عبدًا أو أمة، ومن لا يكافشه بالجملة، فبإن محضنا حق الله تعالى. قُتل. وإن قلنا: فيه قصاص، لم يقتل. وهكذا لو قتل عبد نفسه. قبال القياضي: يُحرج على القولين. وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل وإن جعلناه حدًّا؛ لأنه مملوكه، فبلا يصلح لمقاتلته ومخاصمته في القتال.

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿إِلا الذين تـابوا مـن قبـل أن تقـدروا عليهـم فـاعلموا أن اللـه غفـور رحيـم﴾ والمائدة: ٣٩].

الثانية: إن مات القاتل وقلنا: إنه محض حدٍ، فلا دية للقَتيل. وإن قلنا: فيه حق الأدمى، فله الدية.

الثالثة: إذا قتل جماعة اكتفى به إن جعلناه حدًّا، وإلا قتل بواحد، وللآخرين الدية. الرابعة: لو عفا الولى على مال فلا أثر له إن جعلناه حدًّا، وإلا فله الدية ويقتل حـدًّا، وهو كمرند استوجب القصاص وعفى عنه.

الخامسة: لو تاب قبل الظفر سقط الحد وبقى القصاص حتى يسقط بعفوه إن جعلنا له حقا، وإلا فيسقط بالكلية.

ولعل الأصح الجمع بين الحقين ما أمكن، فإن سقط الحد بالتوبة، أو القصاص بالعفو، فيبقى الآخر خاليًا عن الزحمة فيستوفى. فأما إسقاط القصاص والحمد أو الدية، فبعيد حدًا.

فروع: الأول: إذا حرح المحارب حرحًا ساريًا فهو كالقتل في التحتم. وإن كان الجرح واقفًا فلا قصاص فيه، كالجائفة، فلا يجرح. فإن قطع عضوًا فيه قصاص، استوفى. وهل يتحتم؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: نعم كالنفس. والثاني: لا؛ لأن القتل عُهد حدًا، فلذلك يتحتم بخلاف القطع. والثالث: أن قطع اليدين والرجلين يتحتم إن عُهد حدًا في السرقة، بخلاف الأذن والعين وسائر الأعضاء.

الثانى: يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة، يشهد كل واحد لرفيقه لا لنفسه، ولا يصرح. ولو قال: تعرضوا لنما ولرفقائنا، فسدت صيغة الشهادة. وكذا لو قال الشاهد: قذفني مع أم فلان، فلا تقبل شهادته.

الثالث: يوالى بين قطع اليد والرجل، بخلاف ما لو استحق يُسراه في القصاص، ويُمناه في السرقة، فإنه يقدم القصاص ويمهل ريثما يندمل؛ لأن الموالاة عظيم الضرر. لكن القطعين في المحاربة عقوبة واحدة. ولو استحق يمينه قصاصًا، قطعت اليمين في المحاربة عقوبة واحدة. ولو استحق يمينه قصاصًا، قطعت اليمين في القصاص، ويكتفي بالرجل اليسرى. وهل يُمهل ريثما يندمل؟، فيه وجهان: أحدهما: يُمهل؛ لاختلاف العقوبة. والثاني: لا؛ لأن الموالاة كانت مستحقةً، فإن فاتت اليد فيبقى استحقاق الموالاة.

وإنما يُقدم القصاص على حد السرقة والحراب، ولا يبنى على الخلاف في تقديم حق الآدمى وحق الله تعالى إذا اجتمعا؛ لأن الخلاف في الأموال التي لا يسقط عنها حق الله تعالى بالشبهة. وأما حدود الله تعالى فتسقط بالشبهة والرحوع عن الإقرار، فيقدم عليها حق الآدمي.

الرابع: إذا اجتمعت عقوبات للآدميين، كحد القذف وقطع الطريق والقتل. فإن ازد حموا على الطلب: يُجلد، ثم يُقطع، ثم يُقتل، ولا يبادر بالقطع عقيب الجلد إن كان مستحق القتل غائبًا: إبقاء على روحه حتى لا يفوت القصاص. ولو كان حاضرًا وقال: لا تتركوا الموالاة لأجلى فإنى أبادر بعد القطع وأقتل ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبادر ولا يمهل؛ لأن النفس مستوفاة، فلا معنى للتأخير لأجـل المقتـول، ولا لأجل المستحق وقد رضي.

والثاني: أنه يمهل، فإنه ربما يعفو مستحق القتل، فتصير النفس هدرًا بالموالاة.

أما إذا أخر بعضهم حقه: فإن كان المؤخر مستحق النفس، قدم الجلد ويمهل شم يقطع. وإن كان المؤخر مستحق الطرف، فلا يمكن البدار إلى القتل، ففيه تفويت الطرف، فيجب على مستحق النفس الصبر. وهذا يؤدى إلى أن يصير مستحق الطرف إلى غير نهاية، ويندفع القتل، ولا صائر إلى أن مستحق النفس يسلط على القتل. ويقال لصاحب الطرف: بادر إن شئت وإلا ضاع حقك. ولو قيل به لكان منقدحًا، لكنه لو بادر وقتل بغير إذن: وقع الموقع ورجع صاحب الطرف إلى الدية.

أما إذا كان المجتمع حدود الله تعالى، كحد الشرب، وجلد الزنا، وقطع السرقة، والقتل: فالبداية بالأخف، وهو ترتيب مستحق، شم يمهل إلى الاندمال حتى لا يضوت القتل بالموت بالسراية، فإن لم يبق إلا القتل فلا إمهال.

ولو كان بدل حلد الزنا حلد القذف، فحل د الشرب أخف منه، ولكن هل حق الآدمى مقدم؟ ففيه وجهان: أحدهما: أن البداية في الشرب؛ لأنه أخف. والثاني: أنه يبدأ بحد القذف؛ لأنه حق الآدمى. وكذا الخلاف لو كان بدل حد القذف قطع قصاص للآدمى.

ولو زنى وهو بكر ثم زنى وهو ثيب، فقد اجتمع الجلد والرجم، فالظاهر الاكتفاء بالرحم، واندرج الجلد تحته. وفيه وجه: أنه يجلد، ثم يرجم؛ لأنه لا تداخل مع الاختلاف.

# الجناية السابعة: شُربُ الحُمر

والنظر في الموجب والواجب.

## أما الموجب

فنقول: يجب الجلد على كل ملتزم شرب ما أسكر جنسه مختارًا من غير ضرورةٍ وعذر. أما قولنا: (ملتزم) احترزنا به عن الحربي، والمجنون، والصبي، فلا حد عليهم.

وقولنا: (أسكر جنسه) إشارة إلى أن ما أسكر كثيره فقليله، وإن لـم يُسكر، يوجب الحد ككثيره. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يجب الحد بقليل الخمر وإن لم يُسكر، وسائر الأشربة لا يحد فيها إلا في القدر المسكر.

وقولنا: (مختارًا) احترزنا به عن المكره، فإنه يباح له الشرب لدفع ضرر الإكراه فـلا يحد، بخلاف الزنا فإن فيه خلافًا، ولا خلاف أن الزنا لا يباح بالإكراه.

وقولنا: (من غير ضرورة) أردنا به أن من غص بلقمة ولم يجد غير الخمر، فله أن يسيغها بها، وكذلك إذا خاف الهلاك من العطش. وأما التداوى بالخمر في علاج الأمراض فلا يجوز؛ لنهى رسول الله على عن ذلك، وقوله: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» (١)؛ ولأن الشفاء به مظنون بخلاف دفع العطش وإساغة اللقمة.

ولكن يجوز التداوى بالأعيان النحسة كلحم السرطان، والحية، والمعجبون الـذى فيــه الخمر؛ لأن تحريم الخمر المسكر مغلظ، وتركه مقصود لا يقاومه ظن الشفاء.

وأما الزجر عن تناول النحاسات، مع أن مصير الأطعمة إلى النحاسة، فهـو مـن قبيـل المروءات المستحسنة فيحوز أن تزول بعذر المرض. وقد قال القــاضى: «لا يحـد الشــارب إن قصد التداوى بها، فكأنه جعل ذلك شبهةً فى الإسـقاط ولـم يصـرح أحـد بحـواز التداوى بها.

وقولنا: (من غير علر) احترزنا به عن التداوى؛ إذ الظاهر أنه لا حد وإن عصى؛ وعن حديث العهد بالإسلام إذا لم يعلم التحريم، وكذا الغالط إذا ظنه شرابًا آخر. قال الشافعي، رضى الله عنه: «لو سكر مثل هذا الرحل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه، وقال: «لو شرب الحنفى النبيذ حددته».

ونص أن الذمي لا يُحد وإن رضي بحكمنا. وسببه: أن الحنفي في قبضة الإمام

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: البيهقى (۱۰/۰)، والسيوطى فى جمع الجوامع (٤٩٦١)، والهيثمسى (٨٦/٥)، والمتقسى فى (٨٦/٥)، وابن حجر فى فتح البارى (٧٩/١، ٧٤٢)، وتلخيص الحبير (٧٤/٤)، والمتقسى فى كنز العمال (٢٨٣١، ٢٨٣٢)، والعجلونسى فى كشف الخفا (٢٧٦/١)، والسيوطى فى المدرر المنتثرة (٤٥)، والفتنى فى تذكرة الموضوعات (٢٠٧).

وفى لفظ من حديث طارق بن سويد الجعفى مرفوعًا إنه ليس بدواء ولكنه داء، أخرحـه: مسـلم (الأشربة ١٢)، وأحمد (٣١٧/٤)، والتبريزى في مشكاة المصابيح (٣٦٤٢)، وابن حجر في فتح البارى (٢٦١/١٣)، والمتقى الهندى في كنز العمال (٢٨٣٢).

كتاب حد الزنا ٢٥٣

والحاجة قد تمس إلى زجره بخلاف الذمى الذى لم يلتزم حكمنا. ومن أصحابنا من قال: لا يُحد في المسألتين، ومنهم من قال: يُحد في المسألتين.

ثم الموحب، بقيوده، يجب أن يظهر للقاضى بشهادة رجلين، أو إقرار صحيح، ولا يعول على النكهة والرائحة؛ فلعله غلط، أو أكره.

ولو قال مطلقًا: شربت المسكر، أو قبال الشباهد: شبرب مسكرًا، أو شبرب شبرابًا شربه غيره فسكر، كفي ذلك ولو تقدر احتمال الإكراه مع ظاهر الإضافة.

# الطرف الثاني: في الواجب

والنظر في: قدره، وكيفيته.

ألها القدر: فأربعون جلدةً، وأصله ما روى أن النبي على أتى بشارب، فقال: «اضربوه بالنعال»، فضربوه بالنعال، وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، ثم قال: «بَكّتوه، أو عَيْروه» ونحوه، ثم قال: «أَرْسِلُوه»، فلما كان في زمان أبي بكر، رضى الله عنه، أحضر الذين شاهدوا ذلك فعدلوه بأربعين حلدة، فكان يجلد أربعين، وكذلك عمر، رضى الله عنه، في صدر خلافته حتى تتابع الناس بشرب الخمر واستحقروا ذلك؛ فشاور الصحابة، فقال على، رضى الله عنه: «من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى؛ فأرى عليه حد المفترين»، فكان عمر، رضى الله عنه، يجلد ثمانين (١)، وعثمان، رضى الله عنه، إلى أربعين. وروى عنه أنه، رضى الله عنه، إلى أربعين. وروى عنه أنه، عليه السلام، أمر حتى حلد الشارب أربعين، وروى أنه قال: «إن شرب فاجلدوه. فإن عاد فاختلوه، فإن عاد فاقتلوه» (١).

<sup>(</sup>١) أصل هذا الحديث في صحيح البحاري (٦٧٧٩)، بدون ذكر على رضي الله عنه.

عن السائب بن يزيد قال: ﴿ كَنَا نُوتَى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فحلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا حلد ثمانين، وانظر: ما أورده المصنف في سنن أبى داود (٤٤٨٩)، والدارقطني (٣٠٥/٢)، والبيهقي (٣٢٠/٨)، والحاكم (٣٧٥/٤)، وقال: حديث صحبح الإسناد ولم يخرحاه.

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمرو من طرق، وهو منقطع لأن الحسن البصرى لم يسمع من عبد الله بمن عمرو كما قبال الشوكاني في نيل الأوطار (۱٤۷/۷): أعرجه: أبو داود (٤٤٨٥)، والبيهقي (٣١٣/٨)، والهيثمي في موارد الظمآن (١٥١٨)، وبحمع الزوائد (٢٧/٦)، والطبراني (٢٩/١٥)، والمدر المنثور (٣٢٥/٢)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٣٤٨/٣).

وبلفظ: إذا شربوا الخمر فاحلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم =

ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب(١).

=عن معاوية مرفوعًا، أحرجه ابن ماجه (٢٥٧٣)، وأحمد (٩٥/٤)، والبيهقسى (٣١٣/٨)، والحاكم (٣٧٢/٤)، والمتقى الهندى في كنز العمال (١٣٢١). قال الشوكاني (٣٧/١): حديث معاوية، قال البخارى: هو أصح ما في هذا الباب وأخرجه أيضًا الشافعي، والدارمي، وابن للنذر، وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة وأخرجه ابن أبسي شيبة من رواية أبني سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية، وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطار فيه فإن شربوا يعنى بعد الرابعة فاقتلوهم، ورواه أيضًا أبو داود من حديث ابن عمر قال: وأحسبه، قال في الخامسة: شم إن شربها فاقتلوه قال: وكذا في حديث غطيف في الخامسة.

وبلفظ: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، أخرجه الترمذي (١٤٤٤)، وأحمد (٢٣/٢)، البخسوي في شرح السنة (٢٧٦/١)، والبغسوي في شرح السنة (٢٧١/١)، والبغسوي في محمع (٢٧٧/٦)، والطبراني (١٩٨١، ٢٩٢١)، والمتقى الهندي (٢٣٤/١، ٢٣٢١، ٢٣٧١، ١٣٧١، ١٣٧١، ١٣٧١)، وأبن حجر في المطالب العالية (١٧٦٠)، وابن أبي حاتم في علل الحديث (٢٢٢، ٢٢٩، ٢٢٩)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٧٢)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (٢٠٠).

(۱) هذا النسخ مأخوذ من حديث حابر كما صرح بذلك السرمذى وغيره فيما رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن حابر، عن النبي في قال: «إن شرب الحمر فاحلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتى النبي في بعد ذلك برحل قد شرب في الرابعة فضريه ولم يقتله». ومن حديث ذريب أن النبي في قال: «من شرب الخمر فاحلدوه، فإن عاد فاحلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتى برحل قد شرب فحلده ثم أتى به فحلده، ثم أتى به فحلده ثم أتى به فحلده ثم أتى به فحلده ثم أتى به فحلده ألله فحلده ألم ألله فحلده الم ألله فحلاه الم ألله فحلده الم ألله فحلده ألله فحلده الم ألله فحلده الم ألله فحلده الم ألله فحلده الم ألله فحلده ورافع القتل و كانت رحصة».

ومن حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن سكر فاحلدوه، ثم إن سكر فاحلدوه، ثم إن سكر فاحلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. وزاد أحمد عن رواته: «قال الزهـوى: فأتى رسول الله ﷺ بسكران في الرابعة فعلى سبيله.

وحديث قبيصة بن ذؤيب مرسل؛ لأنه من أولاد الصحابة ولم يذكر لمه سماع من رسول هما ورحال حديثه ثقات، وحديث أبي هريرة صححه ابن حبان. قال الشوكائي: اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟، فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل وهذا هو الظاهر عن ابن عمرو، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وإن القتل منسوخ. قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره يعنى حديث قبيصة بن ذؤيب، ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل وإنما يقصد به الوعد والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واحبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. أ. هـ.

وحكى المنذرى عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على وحوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهسو=

كتاب حد الزنا

ثم اختلف الأصحاب في شيئين: أحدهما: أنه هـل يكفى الضرب بالنعـال وأطراف الثياب؟ (١) والحديث يدل على حوازه، ومن منع قال: ذلك لا ينضبط فقد كُفينـا مئونـة التعديل؛ فيتبع.

=عند الكافة منسوخ. أ. هـ.

وقال الترمذى: إنه لا يعلم فى ذلك اختلافًا بين أهل العلم فى القديم والحديث، وذكر أيضًا فى آخر كتابه الجامع فى العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلــم إلا حديـث [إذا سكر فاحلدوه] المذكور فى الباب، وحديث الجمع بين الصلاتين.

وقد احتج من أثبت القتل: بأن حديث معاوية المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل؟ لأن إسلام معاوية متأخر. وأحيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوى لا يستلزم تأخر المروى لجواز أن يروى ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه، وأيضًا قد أخرج الخطيب فى المبهمات عن ابن إسحاق، عن الزهرى، عن قبيصة أنه قال فى حديثه السابق: فأتى برحل من الأنصار يقال له: نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر. وأحرج عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل، وفيه قال: فحدثت به ابن المنكدر فقال: قد ترك ذلك.

وقد أتى رسول الله على بابن النعيمان فجلده ثلاثًا ثـم أتـى بـه الرابعـة فجلـده ولـم يـزده وقصـة النعيمان أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بـن الحرث حضرهـا فهـى إمـا بحُنيُن وإمـا بلمدينة ومعاوية أسلم قبل الفتح أو فى الفتح على علاف وحضور عقبة كان بعد الفتـح. أ. هـ. انظر: نيل الأوطار (١٤٨/٧).

(١) منشأ الخلاف هنا، وهو الذي ننبه علمائنا عليه للنظر فيه والبحث فـي حـل إشـكالاته هـو: علـة الرواية بالمعنى التي تؤثر تأثيرًا خطيرًا ومباشرًا في تغـير الحكـم الشـرعي، إذا مـا قورنـت الروايـة بالمعنى بالرواية الاسلية التي نقلت ألفاظها بالنص من فم رسول الله الشريف ﷺ ذلك فـي ضـوء معرفة ما مدى خطورة تبديل المرادفات اللغوية والتباين في معانيها على رغم كونها مرادفات. وهذا الذي ذكره المصنف نِعْمَ المثال الذي ندلل به على هذا الانحراف الخطير عن المعنى الأصلى الذي ترسمه ألفاظ الحديث الخارحة مـن فـم النبي ﷺ، والـذي تسبب فـي وحـود خـلاف ذو حكمين، حكم استنبطه العلماء من سياق بشرى يدل على فهم الصحابي للنص الذي سمعه، وحكم استنبطه آخرون من النص الأصيل الذي خرج منه ﷺ، فقــد روى فــي حديث عمــر بــن الخطاب بالمعنى ما رواه أبو هريرة بالنص اللفظي في حديث شارب الخمر، فبينما ترد رواية أبسي هريرة (٦٧٧٧– فتح الباري)، (٦٧٨١– فتح الباري)، بـالتنصيص على ضـرب شـارب الخمـر باليد والنعل والثوب، يرويها أحد الرواة في حديث عمر بـالمعنى مستبدلًا الضـرب بـالجلد فـأى اللفظين هو الصحيح؟ مع العلم بأن الروايات كلها أسانيدها صحيحة؟ إلا أنها تتفاوت فيما بينها في درحات الضبط ودقة النقل. ولهذا فإن كل لفظ يوحه الحكم إلى وحهـ ت غير الأحـرى، فـإن الضرب بالثوب والنعل والجريد غير الجلد بالسوط. هـذا هـو المنشـأ الحقيقـي والخطير للحـلاف الذي يخشى كثير من الناس أن يبينه. وتفصيل ذلك في كتابنا: المداخل الأصولية (المدخل السابع في كيفية استخراج الحديث من مصادره لمقارنة المتون وانظر: مقدمة الدكتور/البنداري التبي وضعها لموسوعة أطراف الحديث للأخ أبو هاجر محمد بسيوني (٣٠/١).

الثانى: أن الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين هل له ذلك؟، فمنهم من منع لرجوع على، رضى الله عنه. ومنهم من جوز.

أما الكيفية، فالنظر في: السوط، ورفع اليد، والضرب، والزمان.

أها السوط، فليكن وسطًا، ويقوم مقامه الخشبة الزائسدة على القضيب الناقصة من العصا. ولا ينبغي أن يكون في غاية الرطوبة، ولا في غاية اليبس.

وأما رفع اليد، فلا يرفعه فوق الرأس؛ فيعظم الألم، ولا يكتفى بالرفع اليسير فلا يؤلم، بل يراعي التوسط.

وأما الضرب، فيفرقه على جميع بدنه، ويتقى المقاتل، كالقرط والأخدع وتُغرة النحر والفرج، ويتقى الوحه؛ ففيه نهى في البهائم، فكيف في الآدمي؟(١). ولا يتقى الرأس عندنا، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله؛ لقول أبى بكر، رضى الله عنه، للحلاد: «اضرب الرأس؛ فإن الشيطان في الرأس».

ولا تشد اليدان من المجلود، بل يترك حتى يتقى - إن شاء - بيديه. ولا يُتَلُّ للحبين بل يُضرب وهو قائم. وتُضرب المرأة وهي حالسة، ويلف عليها ثيابها، لكيلا تنكشف.

وأما الزمان، فلابد من موالاة الضرب، فلو فرق مائة سوطٍ على مائسة يـوم لـم يجـز. ولو ضرب خمسين في يوم، وخمسين في يوم آخر قال: إنه حـائز، والضبط فيـه عسير، فالوجه أن يقال: إذا انمحى أثر الألم الأول لم يجز، وإن كان باقيًا حاز.

هذا هو القول في الجناية الموجبة للحدود، ولابد من الاختتام ببابٍ في التعزير.

#### باب في التعزير<sup>(۲)</sup>

والنظر في: الموجب، والمستوفى، والقدر، وأصل الوجوب.

<sup>(</sup>۱) النهى عن ضرب وجه الآدمى، ليس قياسًا أو من باب فحوى الخطاب كما أشار إلى ذلك المصنف، بل همو منصوص عليه من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: [إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه] أخرجه: أحمد (٢/٤٣٤)، والبيهقى (٣٢٧/٨)، وعبد الرزاق (١٧٩٥٢)، والتبريزى (٣٦٣١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٢١/٢)، والمتقى في كنز العمال (١١٤٥) 11٤٦)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٥٤٥).

وبلفظ: [إذا قاتل أحدكم أخاه فليحننب الوحه] أحرجه: مسلم وفي رواية له [إذا ضرب] (٢٦١٢)، وعند البخارى بلفظ: [فليتق] بدل [فليحتنب] (١٨٨/٣)، ونفس اللفظ لمسلم أيضًا. وأخرجه: أحمد (٢٣٧/٢، ٣٤٧)، وعبد الرزاق (١٥٩٥١)، والبغوى (٢٥/١٠)، والتبريزى (٣٥٢٥)، والهيثمي (٨٠١٠)، وفتح البارى (٣٥٢٥)، والهيثمي (٨١٠٤)، وفتح البارى (٣٥٢٥)،

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان ليس في الأصل وزيادته من ط/دار السلام، وهي زيادة مهمة.

أما الموجب: فكل جناية سوى هذه السبعة، مما يعصى العبد بها ربه؛ فيستوجب بها التعزير، سواء كان على حق الله تعالى، أو على حق الآدمي، إذ حق الآدمي أيضًا لا يخلو عن حق الله تعالى.

وأما المستوفى: فهو الإمام، وليس ذلك للآحاد إلا الأب والسيد والزوج. أما الأب فلا يعزر البالغ، والصغير لا يعصى لكن للأب الضرب تأديبًا وحملاً على التعلم وردًّا عن سوء الأدب. وللمعلم أيضًا ذلك بإذن الأب. وكل ذلك جائز بشرط سلامة العاقبة، فإن أفضى إلى الهلاك وجب الضمان على العاقلة، ويكون شبه عمدٍ، ويتبين أنهم حاوزوا حد الشرع، إلا ما يظهر كونه عمدًا محضًا، ففيه القصاص.

وأما السيد، فالصحيح: أن له تعزير عبده في حق الله تعمالي، وأما في حق نفسه، فحائز بلا خلاف.

وأما الزوج، فلا يُعزر زوحته إلا على النشوز على الترتيب الوارد في القرآن العظيم، فإن كانت لا تنزجر بالضرب اليسير بـل بضـربٍ مخـوف، فـلا يُعـزر أصـلاً؛ لأن المـبرح مهلك، والخفيف غير مفيدٍ.

أما أصل الموجب، فقد قال العلماء: ما يتمحيض لحق الله تعالى فالاجتهاد فيه إلى الإمام، فإن رأى الصلاح في سحب ذيل العفو والتغافل عنه في بعض المواضع: فعل. وإن رأى الاقتصار على الزحر بمجرد الكلام: فعل؛ إذ المصلحة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وكم تحاوز رسول الله على عن أقوام أساءوا آدابهم!!.

أما المتعلق بحق الآدمي، فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق. لكن هـل يجـوز للإمام ترك الضرب والاقتصار على الزحر بالكلام إن رأى ذلك؟ فيه وجهان.

ولو عفا المستحق، فهل للإمام التعزير؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: لا؛ لأنه ليس المستحق.

والثاني: نعم؛ لأن ذلك لا يخلو أيضًا عن الجناية على حق الله تعالى، وربما أراد الإمام زحره عن العود إلى مثله.

والثالث: أنه إن عفا عن الحد سقط، وإن عفا عن التعزير، فللإمام التعزير؛ لأن أصل التعزير موكول إلى الأتمة.

أما قدر الموجب: فلا مرد لأقله، وأكثره محطوط عن الحد. ومنهم من قال: يحط كل تعزير - وإن عظم - عن أقبل الحدود، وهو حد الشرب. ومنهم من قبال: تعزير مقدمات الزنا إلا عن حد الزنا،

وأما مالك، رحمه الله، فإنه جاوز الحد، وجوز القتل في التعزير؛ للاستصلاح، وهـو ضعيف؛ إذ الاستصلاح التام يحصل بالحدود والتعزيرات والحبس؛ فلا حاجــة إلى القتــل، والله أعلم.

وإذا فرغنا من موجبات الحدود، فجدير بنا أن نشير إلى موجبات الضمانات، سموى ما ذكرناه في كتاب «الغُصْب».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى (٦٨٤٨)، والترمذى (٦٣١)، وأبــو داود (٤٤٩١، ٤٤٩١)، وابـن ماحــه (٢٦٠١)، وأجــد (٣٢٨/٨)، والبغــوى (٢٦٠١، ٣٢٨/٨)، والبغــوى (٣٢٨/٨)، والطحاوى في مشكل الآثــار (٣١٤/١)، والتبريزى (٣٦٣٠)، وابن حجـر في الفتح (٢١/٣١)، وللحديث ألفاظ أخرى.

# كتاب موجبات الضمانات

والنظر في: ضمان الولاة، وضمان الصائل، وضمان ما أتلفته البهائم، فنعقد في كـل واحدٍ بابا.

### الباب الأول: في ضمان الولاة

والنظر في: موجب الضمان ومحله:

أما الموجب: فالصادر عن الإمام: إما تعزير، وإما حدّ، أو استصلاح.

أما التعزير: فمهما سرى وجب الضمان، وتبين خروجه عن المشروع؛ إذ المشروع ما لا يُهْلِك، وهو منوط بالاجتهاد ومشروط بسلامة العاقبة، فيجب الضمان على كل مُعَزِّر إذ لم تسلم العاقبة.

وأما الحدود، فهي مقدرة فيما عدا الشرب، فإذا اقتصر فمات، قلنا: الحق قتله. أما إذا مال عن المشروع، فلا يخلو: إما أن يكون في وقت، أو قدرٍ، أو جنس.

فإن كان في الوقت، بأن أقامه في شدة الحر، فالنص أنه لا يضمن، وفي مثله في الختان يضمن، وذكرنا فيه النقل والتخريج، فكأنه يرجع حاصل الخلاف إلى أن التأخير مستحب أو مستحق؟.

أها الجنس، فشارب الخمر إذا ضرب بالنعال وأطراف النياب قريبًا من أربعين، فمات، فلا ضمان إلا على الوجه البعيد في أن ذلك غير جائز.

وإن ضرب أربعين، فقولان: أحدهما: لا ضمان كسائر الحدود. والثانى: نعم، لقول على، رضى الله عنه: إن ذلك شيء رأيناه بعد رسول الله على، وهذا بشرط أن لا يصبح الخبر في جلد الأربعين.

فإن أوجبنا، فالصحيح إيجاب كل الضمان. وفيه وجه: أنه يوزع على التضاوت بين ذلك، وبين الضرب بالنعال في الألم. وهذا شيء لا ينضبط ولا يدرك أصلاً.

أما القدر، فهو أن يضرب في حد القذف أحدًا وثمانين، فقولان: أحدهما: أنه يجب عليه من الضمان حزء من أحد وثمانين. والثاني: أنه يجب النصف؛ نظرًا إلى الحق والباطل، إذ ربما أثر آلام السياط لا تتساوى.

أما إذا ضرب في الشرب ثمانين، ضمن الشطر؛ لأنه زاد عن المشروع مثله. فلو أمر الجلاد بثمانين، فزاد واحدًا، اجتمع من الأصول ثلاثـة أوجه: أحدهـا: أنه يسقط من

الضمان أربعون من واحد وثمانين، ويجب أربعون على الإمام، وواحد على الجلاد. والثانى: أنه يجب فى مقابلة الباطل نصف موزع على الإمام والجلاد بالسوية. والثالث: أنه يجعل الضمان أثلاثًا، فيسقط ثلثه، ويجب على الإمام ثلثه، وعلى الجلاد ثلثه.

أما الاستصلاح، فهو: إما بقطع سِلعة أو بالختان.

أما السلعة، فللعاقل أن يقطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوف، فإن كان مخوفًا لم يجز لإزالة الشين. وهل يجوز للخوف على البقية؟، فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا؛ لأن الخوف موجود في الترك والقطع، فالا فائدة في القطع. والثاني: الجواز؛ إذ الخوف متساو، فإليه الخيرة. والثالثُ: أن القطع إن كان أسلم في الظن الغالب، جاز، وإن اعتدل الخوف فلا، وكذلك الخلاف في اليد المتآكلة.

أما من به ألم لا يطيقه، فليس له أن يُهلك نفسه، فإن كان الموت معلومًا، مثل الواقع في نار لا ينجو منها قطعًا، وهو قادر على إغراق نفسه، وهو أهون عليه: اختلف فيه أبو يوسف ومحمد، رحمهما الله، والأصح: أن له أن يُغْرِق نفسه.

رجعنا إلى الوالى والولى، وليس لهما ذلك فى حق العاقل البالغ إجبارًا، بل الخيرة إلى العاقل. فإن فعلوا وجب القصاص.

أما المولى عليه بالصغر والجنون، فللأب أن يتعاطى فيهم ما يتعاطى العاقل في نفسه لإزالة الشين والخوف.

أما السلطان، فله ذلك حيث لا حوف، ويكون قطعه كالفصد والحجامة، وهو جائز له. وإن كان في القطع خطر فليس للسلطان ذلك، كما ليس له الإجبار على النكاح؛ لأن مثل هذا الخطر يستدعى نظرًا دقيقًا وشفقة طبيعية، وليس للسلطان ذلك، فإن فعل حيث لم بحوز، فتجب الدية، وفي القود قولان، ووجه الإسقاط الشبهة؛ إذ هذا مما تقتضيه ولاية الأب وإن لم تكن تقتضيه ولايته. ثم الصحيح أن الدية في خاص ماله وإن سقط القود؛ لأنه عمد محض. وحيث جوزنا للأب والسلطان ذلك، فسرى، قال القاضى: «وحب الضمان كالتعزير؛ لأنه غير مضبوط، وإنما جوزنا بالاجتهاد»، والصحيح ما قاله الأصحاب، وهو سقوط الضمان؛ لأن الجرح فيه خطر، وقد جوز مع الخطر، وإنما جوز من التعزير ما لا خطر فيه. وكيف يتعرض الولى لضمان سراية الفصد والحجامة، وذلك يزجره عن فعله، ويضر بالصبي؟. نعم، يتجه ذلك في الختان بعض الاتحاه فإنه ليس على الفور، ولا فيه خوف. والصحيح أيضًا أنه لا ضمان.

أما الختان، فمستحق عند الشافعي، رضي الله عنه، في الرجال والنساء؛ لأنه جائز،

مع أنه جرح مخطر، فيدل على وجوبه، والواجب في الرجال قطع ما يغشى الحشفة، وفي النساء ما ينطلق عليه الاسم.

ثم أول وجوبه بالبلوغ، وليس يجب على الصبى، بخلاف العدة إذ تنقضى من غير فعل، والأولى أن يبادر الولى فى الصبى؛ لسهولة ذلك عند سخافة الجلد، فإن بلغ وامتنع استوفى السلطان قهرًا، فلا ضمان إذ وجب استيفاؤه إلا أن يفعل فى شدة الحر، فإن النص أنه يضمن، وفيه تخريج سبق.

### النظر الثاني: في محله:

والإمام كسائر الناس فيما يتعاطاه لا في معرض الحكم، أو في معرض الحكم على خلاف الشرع عمدًا. وأما إذا بذل الممكن في الاجتهاد فأخطأ، ففي الضمان قولان:

أحدهما: أنه كسائر الناس يجب عليه، أو على عاقلته، والثانى: أنه فى بيت المال؟ لأن الوقائع تكثر، وهو معرض للخطأ، فكيف يستهلك ماله؟. وعلى هذا، ففى الكفارة وجهان؛ لأنها من جنس العبادات فتبعد عن التحمل. ويجرى القولان فيما لو ضرب فى الشرب ثمانين وقلنا: له ذلك. ولا يجرى إذا أقام الحد على حامل مع العلم؛ فإنه مقصر، والغرة على عاقلته قطعًا، وكذلك إذا قضى بقول عبدين، أو كافرين، أو صبيبين وقصر فى البحث. فإن بحث فأخطأ، حرى فيه القولان، إلا أنه يمكن الرجوع على الشهود؛ لأنهم تصدوا لما ليسوا أهلاً له. ومنهم من قال: لا رجوع؛ لأنهم صدقوا أو أصروا، وليس القاضى كالمغرور؛ إذ المغرور غير مأمور بالبحث، وهو مأمور به.

فإن قلنا: يرجع، ففى تعلقه برقبة العبدين، أو لزومه فى ذمتهما خلاف. وفى الرحوع على المراهق نظر؛ لأن قوله بعيد أن يعتبر الإلزام، ولكن يمكن أن يجعل كحناية حسية، ولذلك تعلق برقبة العبد على رأى.

فإن كانا فاسقين، ورأينا نقض الحكم بظهور الفسق بعد القضاء، ففى الرجوع عليهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب كالعبدين. والشانى: لا؛ لأنهما سن أهـل الشـهادة على الجملة. والثالث: أنه يرجع على المحاهر دون المكاتم؛ فإن عليه ستر الفسق بخـلاف الرق فإنه لا يستر.

أما الجلاد، فلا ضمان عليه؛ لأنه كيد الإمام وسيفه، ولو ضمن لم يرغب أحمد فيه، وكذا الحجام إذا قطع سلعة بالإذن فلا ضمان عليه مهما كان القطع مباحًا. أما إذا قطع يدًا صحيحة بالإذن، ففي الضمان خلاف؛ لأن المستحق أسقط حقه ولكنه محرم.

ولو قتل حر عبدًا، وأمر الإمـــام بقتلـه، والجــلاد شـفعوى، ففيــه وجهــان، ينظـر فـى

أحدهما إلى اعتقاد الجلاد، وفي الثاني إلى اجتهاد الإمام.

وكذا الخلاف فيما لوكان الإمام شفعويًا فأخطأ بذلك، والجلاد حنفسى: فالنظر إلى جانب الإمام يوجب القصاص على الجلاد.

وكل هذا إذا كان للجلاد محيص عن الفعل. فإن لم يكن فهـو كـالمكره، على رأى، وقد ذكرناه.

### الباب الثاني: في دفع الصائل

والنظر في: المدفوع، والمدفوع عنه، وكيفية الدفع.

أما المدفوع، فلا تفصيل فيه عندنا، بل كمل ما يخاف الهلاك منه، يباح دفعه ولا ضمان فيه؛ لأنه مستحق الدفع، يستوى فيه المسلم، والكافر، والصبى، والمجنون، والبهيمة. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجب ضمان البالغ، ويجب ضمان البهيمة الصائلة، وله في الصبى والمجنون تردد. واختلف الأصحاب في مسألتين:

إحداهما: حرَّةٌ تدهورت من سطح، أو جدار مطل على رأس إنسان فدفعها فكسرها؛ فمن ناظر إلى أنه مستحق الدفع، ومن ناظر إلى أنه لا اختيار لها حتى يحال عليها، فصار كالمضطر في المخمصة إلى طعام الغير، فإنه يأكل ويضمن.

الثانية: إذا اضطر إلى طعام في بيته، وعلى بابه بهيمةٌ صائلة لا تندفع إلا بالقتل، فهـ و مردد بين ضرورة المخمصة والصيال، ففيه وجهان. وهذا حكم حواز الدفع.

أما حواز الاستسلام فينظر: إن كان الصائل بهيمةً أو ذميًّا، لم يجز، ووحب الدفع؛ إذ عهد الذمي ينتقض بصياله. وإن كان مسلمًا محقونًا فقولان: أحدهما: الجواز؛ لقوله على الله عنه، في وصف الفتن: «كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، (١). والثاني: المنع؛ لأن الصائل لا حرمة له؛ لظلمه، والمصول عليه محترم. وإنما

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه السيوطي في الدر المتشور (۲/۵۷۲)، وأحمد (۱۱۰/۵)، والدارقطنسي (۱۲/۳/۳).

وأصل هذه المسألة قوله تعالى في قصة ابنى آدم عن المظلوم ﴿إننى أريد أن تبوء بإثمى وإثماك فتكون من أصحاب النار وذلك حزاء الظالمين وللحديث الصحيح عن أبنى بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها حير من الماشى والماشى فيها حير من الماشى والماشى فيها حير من الساعى، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل المغت؟ المؤلفة المؤ

يؤمر بترك القتل في الفتنة حوفًا من إثارة الفتنة.

نعم، يجوز للمضطرين في المخمصة الإيثار؛ لأن الحرمة شاملة للجميع. وأما الصبى والمحنون، فمنهم من ألحقهما بالبهيمة، ومنهم من طرد القولين. ووجه القطع بالمنع: أن قتل الصبي يجب منعه على المكلف إذا قدر كيلا يبوء بالإثم؛ لأنه صورة ظلم.

أما المدفوع عنه: فله ثلاث مراتب:

الأولى: ما يخصه، وهو كل حق معصوم: من نفس، وبضع، ومال وإن قل حتى يهدر الدم في الدفع عن درهم، وحكى عن الشافعي، رضي الله عنه، قول قديم: أنه لا يدفع عن المال بالقتل، وهو غريب.

الثانية: ما يخص الغير وهو يقدر على دفعه. منهم من طرد القولين في وجوب الدفع، ومنهم من قطع بالوجود؛ إذ لا مدخل للإيثار هاهنا، وهو حق الغير. ومن الأصوليين من قطع بالمنع، وقال: ليس شهر السلاح في مثل ذلك إلى الآحاد، بل إلى السلطان؛ لأنه يجرك الفتن.

الثالثة: ما يتعلق بمحض حق الله تعالى، كشرب الخمر، فظاهر رأى الفقهاء وجوب الدفع؛ بسبب الأمر بالمعروف، ولو بالسلاح. ومنهم من منع ذلك إلا للسلطان خوفًا من الفتنة. وذكرنا في ذلك تفصيلاً طويلاً في كتاب «الأمر بالمعروف» من كتب «إحياء علوم الدين» ((1).

أما كيفية الدفع، فيحب فيه التدريج؛ فإن اندفع بالكلام لم يضرب، أو بالضرب لم

<sup>=</sup>أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربنى رحل بسيفه أو بسهمه فيقتلنى. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، قلت: هذا فى قتال الفتنة لا فى قتال أهل الردة المستبدلين شريعة من شرائع الله بشرع البشر وقوانينهم وحنالة أذهانهم وفهامهم، فإن هذا الحديث قد أشكل على كثير من إخواننا مما يوحب بفهمهم لهذا الحديث أن أبا بكر والعشرة وجمهور الصحابة آثمون لقتالهم من امتنع عن شريعة واحدة وهى الزكاة لا حمودًا بها بل بتأويل باطل صاروا به من أهل الردة، وهو مذهب الشيعة الروافض إذ أنهم خطَّئوا أبا بكر رضى الله عنه، وقالوا: إن أبا بكر أول من سبى المسلمين وأن القوم كانوا متأولين فى منع الصدقة. انظر: كتابنا معايير التأويل والمتأولين، ونيل الأوطار (٢٠٨٣)، والحديث أحرجه: مسلم (٢٠٨٣)، والحاكم (٤٤١/٤)، والمتقى الهندى (٣٠٨٣).

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين (۲۸۵/۲: ٣٠٦)، الحديث أخرجه: البخاري (۲۱۱/۷)، والمتقى الهندي (۵۰۲۰)، والبيهقى (۳۳۸/۸)، ومسلم (۲۰۱۷)، والترمذي (۲۰۲۹)، وابن حجر في فتح الباري (۳۲۷/۱)، وأبنو نعيم في حلية الأولياء (۹۷/۷)، والطبراني (۳۲/۲)، والبغوي (۲۷/۷)، من طرق وبألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد مرفوعًا به.

يجرح، أو بالجرح لم يقتل، وإذا اندفع لم يتبع.

ولو رأى من يزنى بامرأة، فله دفعه إن أبى ولو بالقتل. فإن هرب فاتبعه وقتله، وجب القصاص عليه إن لم يكن محصنًا، فإن كان محصنًا فلا قصاص؛ لأنه مستحق القتل وإن لم يكن للآحاد قتله. وكذا من استبد بقطع يد السارق فلا قصاص، ولكن لابد من إقامة بينة عليه؛ فإنه لا يُسمع محرد دعواه للزنا والسرقة.

وتبنى على هذه القاعدة مسائل:

الأولى: لو قدر المصول عليه على الهرب، فالظاهر أنه ليس له الدفع، ومنهم من حوز، وكأن الموضع حقه فلا يلزمه الهرب.

ولو كان الصائل يندفع بسوط، لكن ليس في يد المصول عليه إلا ما لو ضرب به لحرح: فالظاهر جواز الضرب؛ لأن المعتبر حاجته، وهبو لا يقدر على غيره، ولذلك نقول: الحاذق الذي لا يقدر على الدفع بأطراف السيف من غير حرح، يضمن إن حرح، والأحرق الذي يعجز عنه لا يضمن.

الثانية: لو عض يد إنسان، فله أن يسل يده، فإن ندرت أسنانه فـلا ضمـان، وإن لـم يقدر على السلِّ، فله أن يضع السكين في بطنـه، ويعصـر أنثيبه. وقيـل: لا يجـوز إلا أن يقصد العضو الجاني ليندفع. وهو بعيد.

الثالثة: إذا نظر إلى حرم إنسان من صير الباب، وكوة الدار عمدًا، فله أن يقصد عينيه بحصاةٍ، أو مدرة من غير تقديم إنذار. فلو أعماه الرمى فلا ضمان، وهذا على خلاف تدريج الدفع، ولكن نظر رجل إلى رسول الله والله على حجرته من صير بابه، وكان بيده عليه السلام مِدْرى يحك به رأسه، فقال: «لو علمت أنك تنظرني، لطعنت بها عينيك، (١).

وقال القاضى: لابد من تقديم الإنذار على القياس، والحديث محمول على أنه لو أصر على النظر فلم يندفع بالإنذار. وهذا مذهب أبى حنيفة، رحمه الله.

وعكس صاحب «التقريب» وقال: يستدل بهذا على أن الدفع جائز ابتداءً من غير إنذار، ويتأيد ذلك بقولنا: إنه يجوز قتل المرتد بغتة من غير إمهال وإنذار. والمذهب: الفرق؛ لأجل الحديث؛ ولأن النظر إلى الحوم جناية تامة، فإن ما رآه وانكشف له، لا يستتر باندفاعه بعده، فللنظر هذه الخاصية. لكن لا خلاف أنه بعد الاندفاع لا تقصد عينه بالجناية السابقة، فكأن المسلط هذه الخاصية مع وجود الجناية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۷۰۹)، والنسائي (۲۱/۸)، والبيهقي (۳۳۸/۸).

والصحيح: أنه لو استرق السمع من كُوّة، لم تقصد أذنه من غير إنذار، وإن كان ما سمعه قد فات ولكن أمر الكلام أهون من أمر العورات، وفيه وجه: أنه يلحق به.

وإن كان الباب مفتوحًا فنظر لم يقصد؛ لأن التقصير من رب الدار. ولا فرق بين أن ينظر في الصير من ملك نفسه، أو من الشارع، أو من السطح، فإنه يقصد.

هذا إذا كان في الدار حرم غير متسترات، فإن لم يكن فثلاثة أوجه: أحدها: الجواز؛ للعموم؛ ولأن الإنسان قد يكون مكشوف العورة. والثاني: المنع؛ إذ أمن الاطلاع على المستترة، وعلى الرجال أسهل. والثالث: أنه يجوز القصد إن كان في الدار حرم وإن كن مستتراتٍ. وإن لم يكن إلا الرجال لم يجز.

ولا خلاف أنه إن كان للناظر حرم في هذه الدار فيصير ذلك شبهة فلا يقصد.

ثم إن لم تحصل الشرائط وجب القصاص، وإن حصل، فرشقه بنشابة وجب القصاص، بل لا يترخص إلا في قصد العين بخشبة، أو مدرة، أو بندقة؛ فقد يخطئ، وقد يصيب ولا يعمى. وأما الرشق فقتل صريح؛ فلا يجوز.

#### الباب الثالث: فيما تتلفه البهائم

#### وفيه فصلان:

# الفصل الأول: أن لا يكون معها مالكها

فإن انسرحت في المزارع نهارًا فلا ضمان على مالك البهيمة، وإن انسرحت ليلاً ضمن؛ بذلك قضى رسول الله على العادة حفظ الدواب ليلاً من مُلاكها، وحفظ المزارع نهارًا من أصحابها، فالمتبع فيه التقصير. ولو انعكست العادة في موضع انعكس الحكم فيهما؛ للمعنى من فرق رسول الله على.

وفيه وجه: أنه لا ينعكس؛ لأن ضبط العادة يعسر؛ فيتبع الشرع كيفما تقلبت العادات.

فرعان: أحدهما: أن البهائم أيضًا لا تخلو عن الراعى نهارًا، ولكن يعذرون في الغفلة عنها إذا سرحت بعيدة من المزارع، فلو سرحها في جوار الميزارع مع اتساع المراعي،

<sup>(</sup>۱) الحديث، أخرجه: أبو داود (٣٥٦٩)، وابن ماحه (٢٣٣٢)، والدارقطني (٤/٣)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٧/٢)، من طرق عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه مرفوعًا بلفظ: [على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشى حفظها بالليل]، وأخرجه أيضًا أحمد (٤/٦٧٤)، والسيوطى في الدر المنشور (٤/٥/٤)، والقرطبي في تفسيره (٤/١١)، وعبد الرزاق (١٤/٤٧)، وأخرجه مالك (٧٤٧/٢) بلفظ متقارب.

. فهو مقصر؛ فيضمن.

الثانى: لو سرحها ليلاً، فدخلت البساتين، وأبوابها مفتوحة، لم يضمن؛ لأن التقصير في البستان من صاحبه؛ إذ لم يغلق الباب، والتقصير من رب البهيمة في حق المزارع الضاحية.

# الفصل الثاني: أن يكون معها مالكها

فيضمن مالك الدابة ما أتلفت بيديها إذا خبطت، وبرجليها إذا رمحت، وبفيها إذا عضت، وكذلك كل ما كان يمكن حفظ الدابة عنه من غير انسداد رفق الطرق.

أما الضرر الذى ينشأ من رشاش الوحل، وانتشار الغبار إلى الفواكه، فلا ضمان؛ إذ هو ضرورة الطرق، ولا يمكن المنع منه. نعم، لو خالف العادة بالركض في شدة الوحل، أو ترك الإبل في الأسواق غير مقطرة، أو ركب الدابة النزقة التي لا يركب مثلها إلا في الصحارى: ضمن؛ لكونه مقصرًا في العادة.

فروع: الأول: لو أفلتت الدابة ليلاً عن الرباط، فهو كما لو غلبت صاحبها، وقد ذكرناه في باب «الاصطدام».

الثانى: لو تخرق ثوب إنسان بحطبٍ على دابة، وهو مقابل ومبصر ووجده منحرفًا فلا ضمان. وإن كان مستديرًا، أو ناداه المالك منبهًا، فكمثله. وإن لم ينبهه ضمن صاحب الدابة.

الثالث: إذا أدخل الدابة مزرعة، فأخرجها صاحب المزرعة، فانسرحت في مزرعة غيره: فلا ضمان على المخرج. فإن كانت مزرعة محفوفة بالزراع فلا يمكن إخراجه إلا به فيضمن؛ إذ عليه الصبر ليرجع على رب البهيمة. ومها كان رب الدابة مقصرًا، ولكن مالك الزرع حاضر وقادر على التنفير فلم يفعل، فلا ضمان؛ إذ هو المقصر بترك التنفير في العادة.

الرابع: الهرة المملوكة إذا قتلت طير إنسان، أو قلبت قدره، فقى وجوب الضمان على مالكها أربعة أوجه: أحدها: أنه لا ضمانً؛ إذ ما جرت العادة بربط السنانير ليلاً ونهارًا. والثانى: يجب؛ إذ يمكن شد الروازن وغلق الأبواب حتى لا تخرج. والثالث: أنها كالدابة، يجب حفظها ليلاً لا نهارًا. والرابع: بالعكس؛ فإن الأطعمة تصان بالليل دون النهار.

الخامس: الهرة الضارية بالطيور والإفساد، أو تنجيس الثياب، قبال القباضي: يجوز قتلها في حال سكونها؛ لأنها التحقت بالفواسق، فأشبه الذئب الذي لا يحل اقتنباؤه.

وقال القفال: لا يحل؛ لأن هذه ضراوة عارضة على حلاف الجنس، فتدفع في حال الضراوة فقط.

والكلب الضاري كالهرة، والأولى تشبيهه بالذئب.

\* \* \*

# كتاب السِّيَر

ومقصود الكتاب: بيان الجهاد، والنظرُ في وجوبِه، وكيفيتِه، وتركِه بالأمان. فنعقد في كل واحد بابًا:

# الباب الأول: بيان الجهاد والنظر (١)

وقد يجب على التعيين، وقد يجب على الكفاية، وهو الغالب(٢). والنظر فسي طرفين:

(١) ما بين المعكوفتين زيادة منا للبيان والايضاح.

والجهاد في اللغة: بذل الإنسان جهده وطاقته؛ والمبالغة في استفراغ الوسع في الشيئ، أشق من الجهد، يقال: حهد الرحل في كذا: أي حد فيه وبالغ، ويقال: احهد جهدك: أي ابلغ غايتك، ومنه قوله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم ومنه قوله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي بالغوا في اليمين واحتهدوا فيها، وهذا من المعاني الحقيقية لمادة الجهاد، ومن المعاني المحازية قول العرب: سقاه لبنا جهودا وهو الذي أحرج زبده أو أكثر مائه، ويقال: أجهد فيه الشيب إذا أكثر هذا معناه في اللغة وهو كما ترى عام في ذاته وفي غايته.

وفى الاصطلاح: بذل المسلم طاقته وجهده فى نصرة الإسلام ابتغاء مرضاة الله، ولهذا قيد الجهاد فى الإسلام بأنه فى سبيل الله ليدل على هذا المعنى الضرورى لتحقق الجهاد الشرعى، وبهذا حاءت الآيات القرآنية معلنة أن جهاد المسلمين ومنه القتال، إنما هو جهاد فى سبيل الله بخلاف الكافرين فإن جهادهم وقتالهم فى غير سبيل الله، أى فى سبيل الشيطان، قال تعالى: ﴿الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ﴿ وقد يعبر عن المعنى الذى بيناه بعبارة: القتال لتكون كلمة الله هى العليا، كما حاء فى الحديث الشريف «سئل رسول الله عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رباء، فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال رسول الله عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رباء، المقصود بكلمة الله الإسلام، وحعلها هى العليا أى هى النافذة الظاهرة. انظر: لسان العرب (١١٠) المصباح المنسير (١١٠) المعجم الوسيط (١١٤) معنى المحتاج (٢١٨) بدائع الصنائع (١٩٩٩) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (المبحث السابع رقم ٤٥٤).

(٢) أى هو الغالب في زمانه رحمه الله لوحود الدولة الإسلامية وإمام عليها يحمى بيضتها كما سيأتي شرحه من المصنف أما مع سقوط الدولة الإسلامية وقيام دويلات علمانية مكانها وتنحية شرع الله وإحلال شرع البشر مكانه وغير ذلك مما لا يخفى على من عنده علم بدين الله فالغالب العين لا الكفاية.

أما الواجب العينى: فهو ما دل خطاب الشارع على طلبه طلبا حازمًا من كمل فرد من أفراد المكلفين كالمسلاة والزكاة والصوم ولا يسقط على أعيانهم المكلفين إلا مع عدم القدرة، وتفصيلات الاستطاعة والقدرة على ما ذكر من قبل فراجع.

كتاب السير كتاب السير

في الواجبات على الكفاية، وفي المعاذير المسقطة.

#### الأول: في الواجبات

فالجهادُ واحبٌ على الكفاية، وقيل: كان على الصحابة، رضوان الله عليهم، فَرْضَ عَيْنٍ، وكانَ مِّنْ يَتَحَلَّف يحرس فى المدينة، وكانوا يَتناوبون ويَغْزون مع رسول الله ﷺ في كل سنة بعد أَنْ نزل القتالُ.

وقد كان ﷺ قبل ظهور شوكة الإسلام مأمورًا بالدعوة والصبر على الأذى حتى نزل الحتُّ على الجهاد.

والآن، فيحب على الإمام في كل سنَة، أو ما يقرب منها غزوةٌ، يُنهض إليها جُنْدَه؛ إدامةُ للدعوة القهرية، وإظهارًا للإسلام (١١). ثم يَرْعَى النَّصَفة في المناوبة بين الجند، ولا

- وأما الواحب الكفائي: فهو ما دل خطاب الشارع على طلبه حازمًا من مجموع المكلفين، بحيث إذا أداه البعض سقط عن الباقين كتغسيل الميت وتكفينه وكصلاة الجنازة، وتولى القضاء، وإفتاء المسلمين، وغير ذلك من الكفايات. وقد ينقلب الواحب الكفائي إلى عيني مشل انفراد شخص بالواحب كرد السلام. وسيأتي للمصنف متى يكون الجهاد فرض عين.

(١) فى ذلك رد على الذين زعموا من المحدثين تلامذة الغرب القائلين: إن القتال فى الإسلام، أو الجهاد فى الإسلام، دفاعى لا هجومى، فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تهاجم دولة غير إسلامية إلا إذا هاجمتها الأحيرة واستدلوا بقوله تعالى فوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الآية [البقرة: ١٩٠]. وهذا حق أريد به باطل، والحق أن هذه الآية يستدل بها على سبب واحد من أسباب القتال فى الإسلام، أما الباطل الذى أرادوه هو إبطهال وإسقاط بقية الأسباب التى شرع من أحلها القتال فى الإسلام ومنها رد الاعتداء كما سبق فى الآية السابقة. ومنها: القتال لنصرة ضعفاء المسلمين الذين يتعرضون لظلم الكفرة قال تعالى: هوما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها إلآية [النساء: ٧٥].

ومنها: أن يبدأ المسلمون قتال الكفرة إذا رفضوا الإسلام ومنعوا المسلمين من تولى الحكم والسلطان لإقامة شرع الله وتطبيقه في الأرض، وهذا هو الذي يجادل فيه البعض ويعتبره من قبيل القتال الذي يبدأ به المسلمون غيرهم بلا مبرر. والحقيقة أن القرآن والسنة النبوية يدلان على هذا النوع من القتال، قال تعالى: هوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الديس كله لله الآية [الأنفال: ٣٩]. والفتنة معناها الكفر والشرك، قال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن في تفسير هذه الآية: يوجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر. قاله ابن عباس وقتادة وبحاهد والربيع أما الدين فهو الانقياد لله بالطاعة.. والدين الشرعي هو الانقياد لله عز وحل والاستسلام له... ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى: هوان الديس عند الله الإسلام الآية آل عمران: ١٩]. فقول الإمام الجصاص: حتى يتركوا الكفر، أي كفرهم المتعلسق بتشريع=

يُخَصِّص بعضَ أقاليم الكفار، ولكن يُقَدِّم الأهم فالأهمَّ، ويتشوّف إلى بثَّ النكاية والرُّعْب في الجميع.

وإنما يصير الفرضُ على الكفاية لا على التعيين إذا كان الشيء مقصودَ الحصول في نفسه للشرع ولم يكن الشخص مقصودًا بالامتحان، وذلك ينقسم ثلاثةَ أقسام:

قسمٌ يتعلَّق بَمَحْض الدين: كإقامة الدعوة الحجاجيَّة بالعلم، والقهرية بالسيف، فلا ينبغى أن تَخْلُو خطةُ الإسلام عنه، وهذا يتعلَّق بأصلَ الدين. ومنها يتعلَّق بفروع الدين وشعاره، كإحياء الكعبة بالحج كلَّ سنة، وإشاعةِ الأمر بالمعروف، وردِّ السلام، وهو من الشعائر وإن لم تتعلَّق به مصلحة كلية، بل مصلحة حسن المعاملة. وأما إقامة الجماعات والأذان – سوى أيام الجُمع – قفيه تردد.

القسم الثانى: ما يتعلّق بالمعاش. كدفع الضرر عن محاويج المسلمين وإزالة فَاقَتِهم، فإنْ بقيت حاجة، بقيت ضرورة بعد تَفْرقة الزكوات كان إزالتها من فرض الكفاية، وإن بقيت حاجة، ففى وحوب إزالتها تردد.

وأما البياعاتُ والمناكحات، والحراثة والزراعة، وكلُّ حرفة لا يَسْتغنى الناسُ عنها، لو تُصُوِّر إهمالها: لكانت من فروض الكفايات، حتى الفصد والحجامة، ولكنْ في بواعث الطباع مندوحة عن الإيجاب؛ لأنَّ قوام الدنيا بهذه الأسباب، وقوامُ الدين موقوف على قوام أمر الدنيا ونظامِها لا محالةً.

القسم الثالث: ما هو كالمركب من القسمين: كتحمُّلِ الشهادات، وإعانة القضاة على

انظر: أصول الدعوة لعبـد الكريـم زيـدان(رقـم ٣٦١) ومختصـر المزنـي(٢٧٧/٨) وزاد المعـــاد (٣١٠/٧). وانظر كلام المصنف بعد ذلك.

الأحكام، لأن التشريع من حق الله وحده، فمن نازعه ذلك فقد كفر وأشرك، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكَاء شُرعوا لَهُم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ الآية [الشورى: ٢١].

ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الآية [التوبة: ٢١]. قال الإمام الشافعى: الصغار أن تؤحد منهم الجزية وتحرى عليهم أحكام الإسلام. فهذا صريح فى أن قتال المسلمين إنما هو لإظهار دين الله بتطبيق شرائعه بعد أن يتولى المسلمون الحكم والسلطان وليس المقصود قتل غير المسلمين أو إكراههم على الإسلام لأنه لو كان هذا هو المقصود لما شرعت الجزية ولما أقر الكافر على كفره فى دار الإسلام. وفى السنة أحاديث كثيرة تؤيد ذلك وفيها يامر الرسول الشي أمراء الجند عند توجههم إلى المشركين أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فإلى الجزية أى إلى الخضوع إلى سلطان الدولة الإسلامية، فإن أبوا يتحوهم حتى يخضعوهم قهرًا لسلطان المسلمين.

تَوْفَيَةِ الحَقوق، وتجهيز الموتى، ودفنهم، وغسُلهم، وهذه مصالحُ، ولكن يتعلق بها أيضًا إظهارُ شعائر الدين.

وهذه الفروضُ مذكورةٌ في مواضعها، وإنما نذكر الآن الجهادَ والتعلَّمَ والسَّلامَ، ولْتَعْلَمْ أنه إذا تعطّل فرض كفاية في موضع، أَثِمَ مَنْ علم ذلك وقدر على إقامته، ويأثم مَنْ لم يعلم إذا كان قريبًا من الموضع وكان يَليق به البحث فلم يبحث. أما مَنْ هو معذورٌ - لِبُعْدِه، أو لِتعذَّر البحث عليه - فلا يأثم.

# الطُّرف الثاني: في مُسْقِطَات الوجوب

وهو العجز: إما حِسيًّا أو شرعيًّا.

أَمَا الْحِسْتَىُّ. فَهُو الصِّبا، والجُنُونُ، والأنوثة، والمرض، والفقر، والعبرج، والعمى فلا جهادَ على هؤلاء؛ لِعَجْزهم وضَعْفِهم.

وقيل: الاعرجُ كالصحيح إن كان يُقَاتل راكبًا، وهو بعيد؛ لعمومِ قولـه تعـالى: ﴿وَلاَ عَلَى الأَعرَج حَرَجٌ﴾(١)، ولأنه لا تَنْدُر الحاجةُ إلى الترجُّل في مضايق القتال.

وكلُّ مَنْ لا يملك نفقة الذهاب والإياب والمركوب، فهو فقيرٌ، وتفصيلُه ما ذكرتُ في الحج، إلا في شيئين: أحدهما: أنه يشترط وحودُ السلاح هاهنا، بخلاف الحج. والآخو: أنه لا يَسْقط الجهادُ بالخوف من المتلصصين على الطريق وإن كانوا من المسلمين؛ لأنّ أهم الجهاد مع المتلصصين، ومصير هؤلاء إلى الخوف الأعظم.

أما الموانعُ الشرعية، فهو: الرقّ، والدَّيْن، ومَنْعُ الوالدين.

أما الرقيقُ فلا جهادَ عليه، كما لا جُمعةً ولا حجَّ عليه، ولا يلزمه الجهاد وإن أمره السيد؛ إذ لا حقَّ له في روحه حتى يغرر به ويُعَرِّضَه للهلاك. وكذلك لا يجب على العبد أن يَدْفع عن السيد إذا قُصِد بالهلاك مهما خَاف على روحه، بل سيدُه كالأحانب في هذا المعنى. نعم، إن خرج سيدُه للجهاد، فله استصحابُه للخدمة على العادة، لا ليقاتل قهرًا.

أما الدَّيْن، فالحالُّ منه يمنع من الخروج إلا أن يرضى المستحق. والمؤجَّل لا يَمْنـع عـن سائر الأسفار وإن قربت المدة وطال السفر، لكن على المُستَحِقّ معه- إن شاء- لِيُطالب.

<sup>(</sup>١) الآية - ٦١ - النور. وهى قرينة تصرف الجهاد من الوحوب إلى الإباحة عن الأعرج وغيره ممن ذكروا. وهى صيغة معروفة عند أهل الأصول بنفى الحرج وهمى من صيغ الإباحة. ورحم الله الفاتح العظيم موسى بن نصير فقد كان به عرج.

وأما سفر الجهاد، ففيه أربعة أوجه: أحدها: أنه يُمْنَع منه؛ لأنّ المصير فيه إلى المسوت، وبه يحل الأحَلُ، بخلاف سائر الأسفار. وهو ضعيف. والثانى: أنه كسائر الأسفار، فلا يَمْنع. والثالث: أنه يمنع إلا إذا حَلف وفاءً بالدين. والرابع: أنه إن كان من المرتزقة لم يُمْنع؛ إذْ ربما كان وجهه في قضاء الدَّيْنِ من القتال، وإلا فَيَمْنَع.

وأما رضاءُ الوالدين فشرطٌ؛ رُوى أن رجلاً جاء فقال لرسول الله ﷺ: أُريد أنْ أُجَاهد معك، فقال: كيف تركت والديْك؟، فقال: تركتُهما يَبْكيان، فقال: « ارجع وأضْحِكُهُمَا كما أبكيْتَهُمَا (١).

أما حج الإسلام بعد الاستطاعة، فيحوز بغير رضاهمـــا؛ لأنــه فــرضُ عـينٍ (٢)، وفـى التأخير حطر، والغالبُ السلامةُ مع أمْن الطريق.

أما سفر طلب العلم، فإن كان العلم المطلوب معينًا، أو كان يطلب رتبة الاجتهاد حيث شَغَر البلدُ عن المجتهد، فلا يُشترط الإذنُ كالحج، بل أولى؛ لأنه على الفور. وإن كان يطلب رتبة الفتوى – وفي البلد مُفتون – ففيه وجهان، الظاهرُ أنه يجوز بغير إذن؛ لأنه حرّ مستقل، وإنما عليه دَفْعُ ضرر التحزن في سفر مُهْلِكِ كالجهاد. ومنهم من قال: لابد من الإذن؛ لأنّ دَفْعَ الضررِ عنهما واجبٌ، وهذا ليس بواحبٍ.

أما الأسفارُ المباحة- كالتجارة وغيرها، مما فيه خطرٌ، كركوب البحر، والبوادى المخطرة- فلا يجوز إلا بإذن، وما عدا ذلك فالظاهرُ جوازُه، لأنّ في مَنْعِه إضرارًا به أيضًا، وحقّه أولى، وفيه وجه إذا كان فوق مسافة القصر.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه أحمد (۲۰٤/۲) والبيهقى (۲۱٤/۸) وأخرجه بزيادة إليها أبـو داود (الجهـاد ۳۳) والنسائى(بيعة ب۱) وابن ماجه (۲۷۸۲) والبغوى فى شرح السنة (۲۷۸/۱) والسيوطى فى الدر المنثور (۲۷۲/٤)

وأبو نعيم فى حلية الأولياء (٢٠٠/٧) والـترغيب والـترهيب للمنـذرى (٣١٥/٣) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (٢١٩/٢) والطحاوى فى مشكل الآثار (٢٧/٣) والعجلونى فى كشف الخفا (١٣٥/٢) والبحارى فى الأدب المفرد (٦/١٣) والحاكم (١٥٣،١٢٥/٤) وابن حجر فى تلخيص الحبير(١٠/٤) والمتقى فى كنز العمال (٢٥٣٢)

والزبيدي في إتحاف (٣٢٢/٦) والحميدي في مسنده (٥٨٤) الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. صححه الألباني في ابن ماجه.

وحاء الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعًا أيضا بلفظ ففيهما فجاهد، أخرجه البخارى (٣٠٠٤) ومسلم (٢٥٤٩) وأبو داود (٢٥٢٩) والنسائي (٣١٠٣) والترمذي (١٦٧١) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) وكذا الحال في الجهاد وغيره من فروض الأعيان.

كتاب السير كتاب السير

وأما الأب الكافر، فلا يجب استئذانه في الجهاد، لأنه يَكْرهه لا محالة (١). وأما سائر الأسفار فيحتمل أن يُلحق فيه بالأب المسلم. وفي إلحاق الأحداد والجدات بالوالدين، احتمالٌ ظاهر.

(١) هذا في الأب الكافر الذي يكره الجهاد، فما هو الحكم في الأب المسلم الذي يكره الجهاد مع مراعاة أن الكره فطري مع الاعتراف بوحوبه وشرعيته، كما في قوله تعالى: ﴿كُتُبُ عَلَيْكُمُ القتال وهو كره لكم، والكراهة هنا ليست كراهة لأمر الله فإن ذلك كفر ككفر إبليس عليه لعنة الله، بل كراهة وقوع الضرر والمفسدة من حراء القتال والجهاد الذي يغلب على ظن بني البشر، ولكن الله رفع هذا الكده بقوله في نفس الآية [البقرة: ٢١٦]: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ نعم فهو عـــلام الغيوب يعلم من خلق لذلك ورد في الأصول أن السبب، وهو أحد أقسام الحكم الشرعي الوضعي هو سبب مشروع يؤدي إلى تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا بطريـق الأصالـة، وإن أدى إلى تحقيق المفسدة تبعًا، كالجهاد، والمصلحة هي إزالة الشرك والكفر والظلم وإعلاء كلمة الله الحاكم المشرع الحق العدل، والمفسدة هي قتل الرحال والولـدان وهـلاك الأمـوال، ولكـن الشـرك أكـثر بقاء. ومن ثّم فإن فتنته على الرحال والولدان والأعراض وهلاك الأموال أكبر عند الله من القتــل العارض. كما قال الله تعالى: ﴿والفتنة أشد من القتل﴾ [البقرة: ١٩١] الآية، وقــال اللـه تعــالى: ﴿والفتنة أكبر من القتل﴾ ولهذا أمر الله عباده المؤمنين لا عبيده العلمانيين بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله﴾ وحذَّر المؤمنين من أن يخرج المرتدون بأنواعهم معهم فقال تعالى: ﴿ لُو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا حبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفئنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، [التوبة: ٤٧].

وفى مقابل السبب المشروع، السبب الغير مشروع وهو ما يؤدى إلى مفسدة أصلاً، وإن أدى إلى مصلحة تبعًا كترك النفقة والجهاد في سبيل الله لقوله تعالى: ﴿وَانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ الآية [البقرة: ٩٥]. قال البخارى في صحيحه (٢٥١٦) عن حذيفة: قال نزلت في النفقة. وانظر تفسير قول حذيفة رضى الله عنه لابن حجر في فتح البارى (١٨٥/٨) وفيه من تفسير حديث أبي أيوب الأنصارى أن التهلكة هي عدم القيام بالنفقة، والجهاد. وروى ابن حرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال: «إنسى لعند عمر فقلت: إن لى حارًا رمي بنفسه في الحرب فقاتل فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا».

وعلى هذا فليس للأب أن يمنع ابنه بسبب هذا الكره الذى بيَّن الله أنه حير لنا، وليـس للابن أن يمنع عن الجهاد، الكفائي لهذا السبب الغيير مشروع، أما إن منع الأب لسبب آخر مشروع كخروج الأب مثلاً للجهاد فعلى الابن طاعته في عـدم الخروج للحلافة، أو لرعايتهما، أو للإنفاق عليهما وغير ذلك مما ورد به دليل على طاعة الوالدين في عدم الخروج للجهاد.

أما إذا كره الأب المسلم الجهاد لنفس العلة التي يكره بها الكافر فلا طاعــة لمُخلُّـوق فـي معصيـة الخالق. والحديث في ذلك طويل ليس هنا موضعه. والله أعلم. قُوع: لو رَجَع الوالد وصاحبُ الدَّين عن الإذن، أو تجدَّد دَيْنٌ، وبلغَه الكتابُ، وهـو في الطريق، لزمه الانصرافُ إنْ قدر. فإنْ كان الطريق مخوفًا، فالظاهر أنه يجب عليه الوقوفُ بقرية إن أمكن، إذْ غرضُهم تَرْكُ القتالِ. وإن بلغه الكتابُ وهو في أثناء القتال، لم يَجُزِ الانصرافُ إن كان يحصل به تخذيل ووهْنٌ للمسلمين، وإن لم يكن فثلاثةُ أوجهٍ:

أحدهما: الوحوب كما قبل الاشتغال. والشانى: أنه لا يجب؛ لأن فتح هـذا البـاب يشوش القتال. والثالث: أنه يتخير؛ لتعارض الأمرين.

وقد ذكر بعضُ الأصحاب أنَّ فرض الكفاية يتعينَّ بالشروع كالجهاد، وبنوا عليــه أنَّ مَنْ أَنِسَ في التعلم رشدًا في نفسه لزمه الإتمامُ؛ فإن صلاة الجنازة تتعينَّ بالشروع.

وقال القنّال: لا تتعين صلاة الجنازة، وذلك في العلم أولى؛ لأنَّ كلَّ مسألة عبادةً منفصلةٌ عن الأحرى، والصلاةُ حصلةٌ واحدة، ولا يليق بأصل الشافعي، رضى الله عنه، تغييرُ الحكمِ بالشروع. هذا كلَّه في قتالِ هو فرضُ كفايةٍ.

أما إذا تعين؛ بأن وطء الكفارُ بلدةً من بلاد المسلمين، فيتعَّين على كل من فيه مُنَّة (١) من أهل تلك البلدة، أن يَبْنُ للمجهود، ويَحلَّ القيدَ عن العبيد، فلهم القتال، بـل يجـب عليهم ذلك، وكذلك على النسوة إن كان فيهنَّ مُنَّةً على حال.

وإن كان في الأحرار استقلال دون العبيد، ولكن تزداد بهم قوةُ قلب، ففسي انحلال الحبس عن العبيد وجهان.

وكذلك لو حصل الكفايـةُ بطائفِـة نهضوا وحرجوا، فهـل يتعيَّـن علــى البــاقين المساعدةُ؟، فيه وجهان. ووجهُ إيجابه تعظيمُ هذا الأمرِ ، وتفحيمُ الرعبِ والزجر .

ولو تهجموا، ولم يَبْقَ لهم مهلهُ الاستعداد، فعلى كلّ واحد من المرأة والعبد والمريض أنْ يَدْفَع بغاية الإمكان. فإن علم أنه لو كاوح يُقْتل قطعًا، ولـو استسلَمَ أُسِرَ، وربما يَجدُ خَلاصًا: فليس عليه المكاوحة.

والمرأةُ إن علمت ذلك، ولكن تَعْلم أنها تُقْصد بالفاحشة، ففى وجوب المكاوحة وجهان: أحدهما: نعم حتى تُقتَل؛ فإن الفاحشةُ لا تُبَاح بخوف القتل. والشانى: لا؛ لأن القتلَ معلومٌ، والفاحشةُ موهومة.

هذا في أهل الناحية ومَنْ هو فيهـا دون مسافة القصـر. أمـا مَـنْ وراء ذلـك فيتعـين

<sup>(</sup>١) مُنَّة : القوة يقال: ليس لقلبه مُنَّة. جمع مُنَنْ.انظر: المعجم الوسيط (٨٨٩/٢).

عليهم المساعدة إن لم يكن دونهم كفاية، وإن كان، ففيه وجهان مرتبان على أهل الناحية، وأولى أن لا يجب.

ولا يُشْترط المركوبُ فيمن هو دون مسافة القصر. وفيمن وراءه، هل يُعْذَر لعدم المركوب؟ ، فيه وجهان: أحدهما: يُعْذر؛ كما في الحج. والثاني: لا؛ لأن هذا أهمهُ وأعظمُ.

فرع: استيلاؤهم على مَوَات دار الإسلام، همل يُنزَّل منزلة دحولهم البلاد، فيه وجهان. ولا شك أنّ الأمر أهونُ فيه، إلا إذا خِيفَ السراية.

ولو أسروا مسلمًا أو مسلميْن، فهل يتعيَّن القتال كما لـو استولوا على الديـار؟ فيـه خلاف. والظاهر أنه يتعينَّ إذا أمكن إلا حيث يعسر التوغل في ديارهم ويحتاج إلى زيادة أهْبَة، فقد رخص فيه في نوع من التأخير، ولكن لا يجوز إهماله، هذا كله في الجهاد.

أما العلمُ، فمُّنِه فرضُ عين ، وهو الذي لأبُدُّ منه في الصلاة والزكاة وغيرهما.

وإن كان تاجرًا، فيلزمه تَعَلَّمُ شروطِ المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة كما ذكرناه في كتاب آداب الكسب<sup>(١)</sup> من كتب إحياء علوم الدين. وقد فرقنا بين ما يجب على الكفاية من العلم في كتاب العلم<sup>(٢)</sup> من كتب الإحياء.

وأما الأصول، فلا يتعيّن على شخص إلا اعتقادٌ صحيح في التوحيد وصفات اللّه تعالى. فإن اعتراه شكّ تكلّف إزالتَه، وليس عليه تعلّم الكلام(٣). ولابد في كل قطر من

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٢/٩٥:٦٣).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/١١/٢).

<sup>(</sup>٣) علم الكلام المسمى بأصول الدين هو خلط من الفلسفة الجاهلية بالعقيدة الإسلامية صنع من هذا الخلط ما سمى في عصرنا هذا بالفلسفة الإسلامية، وهو أحد مباحث الفلسفة الجاهلية، المسمى بالميتافيزيقا: وهي تقوم بدراسة طبيعة الحقيقة النهائية، ويطلق عليها ما وراء الطبيعة، وتقوم بدراسة الطبيعة أو ما فوقها، أو بمعنى آخر دراسة الإلاهيات فجاءت بمصطلحات مبتدعة مخالفة لطريقة الكتاب والسنة التي هي طريقة سلفنا الصالح كالجوهر، والعرض، والواحب، والجهة، وغير ذلك وقد تسبب هذا العلم في اضطهاد علماء السنة والجماعة وحاربتهم وظهور أهل البدعة، وتسبب في إفساد كثير من العقول وإبعادها عن الكتاب والسنة بحجة إثبات وحدانية الله. يقول الأستاد سيد قطب في كتابه عصائص التصور الإسلامي ومقوماته (ص١١٠١) فغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق وأنه لا شريك له ويظن المتكلمون أن هذا هو المراد به لا في إله إلا الله بينما المراد منها غير ذلك، ثم إن علم الكلام يسعى لتحقيق المعرفة في الوقت الذي نجد فيه الطريقة القرآنية تهدف إلى الحركة من وراء المعرفة فتحول تلك المعرفة إلى قوة دافعة

مُتَكَلِّم مشتغل بإماطة الشُّبَهِ وإبطالِ البدع. وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب(الاقتصــاد في الاعتقاد) وفَنُّ الفقِه لا يحتمل شَرْحَه.

وأها السلام، فالابتداء به سنة مستحبة على الآحاد، وسنة على الكفاية من الجَمْع. وصيغتُه أن يقول: السلام عليكم، وإن كان المخاطب واحدًا؛ تعميمًا للملائكة. والجواب فرض معين على المخاطب وحده، وإن كان المخاطب جمعًا ففرض على الكفاية عليهم، ولا يَسْقط الحرج بجواب غيرهم. وصيغتُه أن يقول: وعليكم السلام، ويستحب أن يزيد: ورحمة الله وبركاته، ولو قال: عليكم لم يكن حوابًا، ولو قال: وعليكم ففيه وجهان.

ثم لا ينبغى أن يُسلم على المصلّى، والذى يقضى حاجتَه، وفي الحمام، وعلى المرأة الأجنبية، ويجوز في المساومة والمعاملة، ويجوز على الأكل إذا لم تكن اللقمة في فيه، فيعسر عليه الجواب، أو الصّبُر إلى الازدراد، وأما تشميت العاطس فمستحبّ، وجوابُه غير واجب، ثم هو على الكفاية، وذكرنا جملةً من آداب السلام والتشميت في كتاب آداب الصحبة فليطلب منه.

### الباب الثاني: في كيفية الجهاد

والنظر في تفصيل ما يجـوز أن يُعَامِل الإمـامُ بـه الكفـارَ، إمـا فـي أنفسـهم: بـالقتل والقتال، أو الاسترقاق. وإما في أموالهم: بالإتلاف والاغتنام.

المخطة التى رسمها له التصور الرباني، وحينئذ ترجع البشرية إلى ربها وتحيا حياة كريمة رفيعة تنفق مع الكرامة التى كتبها الله للإنسان اهـ بتصرف، ولقد زلت أقدام كثير ممن خاضوا فى هذا العلم وقالوا ما تنكره الشرائع والعقول، وقد بينوا هذا بعد توبتهم وندمهم. قال الشوكاني فى الرسائل السلفية: ولقد تعجرف بعض علماء الكلام بما ينكر عليه جميع الأعلام، فأقسم بالله إن الله لا يعلم من نفسه غير ما يعلمه هذا المتعجرف. فيا لله هذا الإقدام الفظيع: والتجارؤ الشنيع، وأنا أقسم بالله أنه قد حنث فى قسمه وباء بإثمه وخالف قول من أقسم به فى محكم كتابه هؤولا يحيطون به علمائه، ثم قال الشوكاني بعد كلام: ومن أعظم الأدلة المدالة على خطر النظر فى كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رحلاً أفرغ فيه وسعه وطول فى تحقيقه باعـه إلا رأيته عند بلوغ النهاية والوصول إلى ما هو فيه من الغاية يقرع على ما أنفق فى تحصيله من الندامة ويرجع على نفسه فى غالب الأحوال بالملامة ويتمنى دين العجائز ويفر من تلك الهزائز، كمـا وقـع من الجويني والرازى وابن أبى حديد والسهروردى والغزالي وأمثالهم ممن لا يأتي عليه الحصر فإن كلماتهم نظمًا ونثرًا فى الندامة على ما حنوا به على أنفسهم مدونة فى مؤلفات الثقات، ا .هـ.

# النظر الأول: في معاملاتهم بالقَتْل

وفيه مسائل: الأولى: فيمن تحوز الاستعانة به في القتال. والأصل فيه الأحرار المسلمون البالغون.ولكن يجوز للإمام الاستعانة بالعبيد إذا أذِن السادة، وبالمراهقين إذا كان فيهم مُنّة، وبالمشركين إذا أمِنَ غائلتَهم، أو علم أنهم لو تحيَّزوا إلى الكفار لم يَعْجز الإمامُ عن جَمْعهم، وقد استعان رسولُ الله على باليهود في بعض الغزوات(1).

وأما المخذِّلُ الذي يُضْعف القلوبَ ويُكْثِر الأراحيفَ فَيُخْرج عـن الصـف إذا حضر؟ فإن شره عظيم، ولا يستحق السهم والرَّضْخ (٢)وإن حضر، وهو أقلُّ ما يُعَاقَبُ به.

وأما الذميُّ إذا حضر من غير إذن الإمام، ففي استحقاقه الرَّضْخَ خلافٌ؛ لأنه من أهل نصرة الدار إذ هو يَسْتوطن بها. وإن حضر بَعْد النهي، لم يستحقّ.

(۱) روى هذا من حديث الزهرى « أن النبى الله استعان بناس من اليهود في حيير في حربه فأسهم لهم». قال صاحب منتقى الأحبار رواه أبو داود في مراسيله. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٢٤/٧) حديث الزهرى أخرجه أيضًا الترمذى – (١٠٨/٤) مرسلاً والزهرى مراسيله صعيفة. ورواه الشافعي فقال: أحبرنا يوسف حدثنا حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: «استعان النبي الله فلكر مثله وقال ولم يسهم لهم. قال البيهقي لم أحده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف والصحيح ما أحبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده عن أبي الحسن بن عمارة وهو ضعيف والصحيح ما أحبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده عن أبي مهيد الساعدى قال: وحرج رسول الله الله حتى إذا حلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء، قالوا بنو قينقاع: رهط عبد الله بن سلام قال: أو تسلموا قالوا لا فأمرهم أن يرجعوا وقال إنها لا نستعين بالمشركين فأسلموا» ا. هـ.

وأخرحه ابن أبي شبية (٢١/١)، (٣/٩٢/٣). قال الشوكاني: وحديث عائشة فيه دليل على أنه السلسلة الصحيحة (١١٠١)، (٩٣/٩٢/٣). قال الشوكاني: وحديث عائشة فيه دليل على أنه لا تجوز الاستعانة بالكافر وكذلك حديث خبيب بن عبد الرحمن ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر وحديث الزهري المذكوران وقد جمع بأوجه منها: ما ذكره البيهقي عن نص الشافعي أن النبي الله تفرس الرغبة في الذين ردهم فردهم رحاء أن يسلموا فصدق الله ظنه. وفيه نظر لأن قوله لا أستعين بمشرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومنها أن الأسر في ذلك إلى رأى الإمام، وهو قول المصنف، وفيه النظر المذكور بعينه. ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رحص فيها. قال الحافظ في التلخيص وهذا أقربها وعليه نص الشافعي؛ وإلى عدم حواز الاستعانة بلمشركين ذهب جماعة من العلماء وهو مروى عن الشافعي انظر تحقيق ذلك في نيل الأوطار بالمشركين ذهب جماعة من العلماء وهو مروى عن الشافعي انظر حديث عائشة مرفوعًا في صحبح مسلم (الجهاد ٥٠) والطحاوي في مشكل الآثار (٢١/٥٢٣/٣)) وكنز العمال (١١٢٩٣)

(٢) الرَّضخ: العطية القليلة-: الرضاخة العطبة القليلة، والرضخ: الشمىء اليسمير، وأرضخ لـه: أعطماه قليلاً من كثير. انظر المعجم الوسيط (٢٥٠/١) والمصباح المنير (٢٥٠/١).

المسالة الثانية: فيمن يُستأجر: والمذهب أن استفحارَ المسلم باطلٌ؛ لأن الجهاد يَقَعُ عن فرضه، فكيف يأحذ الأجرةَ وهو كالضرورة؟ ولا يُستأجر على الحج.

هذا في حق الآحاد. أما السلطان إنْ رأى أن يَسْتأجر، قال الصيدلاني؛ يجوز. وقد خولف فيه، والصحيح: أن ذلك حائز في معرض الإعانة في الأهبة والزاد للطريق. وقد قال: «لو أخرجهم إلى الجهاد قهرًا لم يستجقُّوا أجرة المثل على الإمام». وزاد فقال: «لو عين الإمام شخصًا لغُسْل ميت ودفنيه، لم يستحقَّ الأجرة». وما ذكره في الجهاد صحيح، وإنما يصح في الدفن إذا لم تكن تركة ولا في بيت المال مُتسمع. فعند ذلك يصير من فروض الكفايات.

أما استئجارُ العبد فحائزٌ إن قلنا: لا يجب عليهم القتالُ إذا وطء الكفارُ بلادَ الإسلام. وإن قلنا: يجب، فقد ثبتت لهم أهليةُ القتال، فيقع عنهم.

وأما استئجار الذمى فجائزٌ، ولكنه جَعَالَـةٌ أو إجارةٌ؟ فيه خلافٌ؟ لِما في أعمال القتال من الجهالة، لكن الصحيح أنا نحتمل في معاملات الكفار- لمصالح القتال- ما لا نحتمل في غيره كما سيأتي في مسألة القلعة.

ولو جعلناه جعالةً للزم تجويزُ الانصرافِ من الطريق مهما شاء، وهـو بعيـدٌ. ثـم فـى حواز استفجارهم لآحاد المسلمين خلافٌ كما في الأذان.

فرع: إذا حرج أهلُ الذمة إلى الجهاد قهرًا استحقوا أحرة المثل من رأس الغنيمة على رأى، ومن بيت المال على رأى، فإنْ خرجوا ولم يَقفوا في الصفّ، فلهم أحرة الذهاب، ولو حَلَّى سبيلَهم قبل الوقوف لم يستحقوا أحرة مدة الرجوع لتعطَّلِ المنافع؛ لأنهم على خيرتهم، فيترددون كما شاءوا. ولو وقفوا ولم يقاتلوا فوجهان: أحدهما: أنهم يستحقون أجرة القتال كما يستحق المسلمُ السَّهْمَ. والتانى: أنهم لا يستحقون إلا منفعة مدة الوقوف والاحتباس إن قلنا: إن حَبْسَ الحرِّ يُوجبُ ضمانَ منافعِه.

المسألة الثالثة: فيمن يَمتنع قَتْلُه: كالقريب، والصبي، والمرأة، والراهب، والعسيف (١). أما القريبُ، فَقَتْلُه مَنْهِيٌ عنه؛ لقطيعة الرحم، وإذا انضمت المحرمية إلى الرحم كان آكذ؛ نَهَى النبيُّ ﷺ حذيفة وأبا بكر، رضى الله عنهما، عن قَتْلِ أبويهما (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تعريف العسيف: وهو الأحير.

<sup>(</sup>٢) هذا النهى غير صحيح، قال ابن حجر: « تفطن الرافعى لما وقع للغزالى فى «الوسيط» من الوهم فى قوله «نهى رسول الله ﷺ حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهما» وهمو وهم شنيع تعقبه ابن الصلاح و النووى. قال النووى: ولا يخفى هذا على من عنده أدنى علم من النقل. أى: لأن

وأما الصبيانُ والنسوانُ فلا يُقتلون؛ لمصلحةِ الاسترقاق، ولأنهم أيضًا ليسوا أهلَ القتال. وكذلك لا يجوز أن تُرْشَق المرأةُ بالنَّشَّابِ إذا عجز عن استرقاقها.

ومهما شكَّ في البلوغ، كشف عن المؤتزر، وعوّل على نبات شعر العانة.فلو قال: استعجلتُه بالدواء، فإن قلنا: إنه عَيْنُ البلوغ؛ فلا يُقْتل. وإن قلنا: إنه علامة، صُدِّق مع اليمين.

ولا يُعوَّل على اخضرار الشارب، ويُعوَّل على ما خشن من شعر الإبط والوجه. وأما الراهب، والعسيف، والحارف المشغول بحرفته، والزَّمِنُ، والشيخ الضعيف الذي لا رأى له ففيهم قولان: أحدهما: أنهم يقتلون؛ لأنهم من جنس أهل القتال. والثاني: لا؛ لأن رسول الله على الله عنه، وقال: «لا تقتل عسيفًا ولا امرأة» (١).

وأما الشيخ ذو الرأى فَيُقتل إذا حضر، وإن لم يحضر ففيه نَظَرٌ، والظاهرُ قَتْلُه. والشيخ الأخرق<sup>(۲)</sup> إذا حضر، فالظاهر أنه يُقْتل، ويحتمل طرد القولين.

فإن قلنا: لا يُقتلون، فغى إرقاقهم ثلاثةُ أوجه: أحدها: أنهم كالنسوة يرقون بنفس الأسر. والثالث: أنه يمتنع الأسر. والثالث: أنه يمتنع استرقاقهم. وهذا في غاية الضعف.

وعلى هذا في استرقاق نسائهم وذراريهم ثلاثة أوجه، تُسترق في الثالث نساؤهم دون ذراريهم؛ لأنهم كأُجَرَائهم. وأُجْرِى في سَبْي أموالهم الخلاف، وهو تفريع على بعيد. ومنهم من ألحق السوقة بالعُسفاء في منع القتل أيضًا.

المسألة الوابعة: يجوز نَصْبُ المنحنيق وإضرامُ النار، وإرسال الماء على قبلاع الكفيار،

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أحرجه التبريزي في مشكاة المصابيح (۳۹۵۵) وأبو داود (الجهاد (۲/۵) وأحمد (۳۸۸/۳۸۷/۳) والمتقى في وأحمد (۳۸۸/۳۸۷/۳) والمتقى في نصب الراية (۳۸۸/۳۸۷/۳) والمتقى في كنز العمال (۳۲۷/۲، ۱۶۳۶،۱، ۱۶۳۶،۱) وابن كثير في البداية والنهاية (۳۳۷/۴)، عن رياح ابن ربيع مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح ابن ماحه(۱۳۷/۲)، والحاكم (۱۲۲/۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أي الأحمق انظر القاموس المحيط (١١٣٥).

وإن علمنا أنه يتناول النساء والذرارى؛ لأن ذلك ليس قصدًا إلى عينهم، ولأنهم منهم، وإنما الكفُّ لنوع مصلحةٍ.

أما إذا تَثَرَّسَ كافرٌ بصبى أو امرأةٍ: فإن كان يُقاتِل لم نُبَال بقصده وإن أصاب تُرْسَه، وإن كان دافعًا فقولان: أحدهما: حواز قصد الترس كما في القلعة. والثناني: لا؛ لأن هذا قصدُ عينِه. ومنهم من قال: القولان في الكراهية ولا تحريم.

ولو تَتَرسوا بهم فى القلعة: منهم من قال: يقصد الترس و إن أمكننا فتح القلعـة بغير ذلك؛ زجرًا لهم عن هذه الحيلة. ومنهم من قال: إن عجزنا عن القلعـة إلا بقتلهـم ففـى جوازه أيضًا قولان؛ إذ نحن فى غُنيَةٍ من أصل القلعة.

أما إذا كان في القلعة مسلمٌ، فلا تُضرم النار ولا يُنصب المنجنيق إذا علمنا أنه يصيبه. وإن كان موهومًا فقولان: أحدهما: المنع؛ إذْ زوالُ الدنيا أهونُ عند الله من سَفْكِ دمِ مسلم، وربما أصبناه. والثاني: الجواز؛ لأنه موهوم، والقلاع قُلَّمَا تخلو عن الأسارى، فلا يمكن تحصينهم عن القتال بأن يُمْسِكوا في كل قلعة مسلمًا.

إما إذا تترس كافر بمسلم، فلا يجوز قَصْدُ التُّرْسِ وإن خاف القاصدُ على نفسـه؛ لأن غايته أن يُحْعَل كالإكراه، وذلك لا يُبيح القتلَ.

فإن قتل الترس، ففي وجنوب القصاص قولان كما في المكره، ومنهم من قطع بالوجوب وجَعَلُه كالمضطر في المخمصة.

أما إذا تترس الكفار في صف القتال بطائفة من الأسارى ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعَلَتْ رايتهم: فمنهم مَنْ جوَّز قَصْدَهم؛ لأنهم سيَقْتلون من المسلمين أكثر منهم، والجزئيات مُحْتَقَرةٌ بالإضافة إلى الكليات. ومنهم من منع وقال: ذلك موهومٌ فلا يُقْدَم بسببه على سَفْكِ دمِ المسلم.

المسألة الخامسة: في الهزيمة: وهي محرمة بعد التقاء الصفين إلا بشرطين: أحدهما: زيادة عدد الكفار على الضِّعْف. والثاني: التحيز إلى فتة أخرى.

والصحيح أنه لا يجوز لمائة من الأبطال أن يَفِرُّوا من مائتين من الضعفاء وواحد، وإنما يُرْعَى العددُ عند تقارُب الصفات. ومنهم من قال: اتباعُ الصفات يَعْسُر، فَيُرْعى صورة العدد. وكذلك الخلاف في فرار عشرين من ضعفاء المسلمين عن تسعة وثلاثين من أبطال الكفار. ولا شك في أنهم لو قطعوا بأنهم يُقتلون لو وقفوا من غير نكاية منهم في الكفار: وَجَبَ الهربُ إِذِ الذلُّ في الوقوف أكثر إذا كان لا يُرْجَى فلاحٌ بحال.

وكذلك إذا لم يكن مع المسلمين سلاحٌ جاز الهربُ. وإن كمان بمكن الرممي بالحجمارة ففي وجوب الهرب خلاف.

وإن علموا أنهم مغلوبون قطعًا، ولكن بعد نكايةٍ مَّا، ففي جواز المصابرة وجهان.

وأما التحيَّز إلى فئة أخرى، فهو مباح، وإن كان تركه للقتال وانهزامُه فى الحال ينجبر بعَزْمِه على الاتصال بفئة أخرى، فأكثرُ المحققين على أن تلك الفئة وإن كانت على مسافة شاسعة حاز؛ لعموم الآية، ولأنَّ هذا أمرَّ بَيْنَه وبدين الله تعالى، ولا يمكن مخادعةُ الله تعالى فى العزائم، فإذا ظهرت له تلك العزيمةُ جاز التوجّةُ إليهم. ومنهم من قال: لا بد من فئة يُتصوَّر الاستنجادُ بهم فى هذا القتال وإتمامه، ولا يمكن ذلك إلا يمسافة قريبة.

وعلى الوجه الأول، هل يجب عليه تحقيقُ عزمه بالقتال مع الفتة الأخرى؟، الظاهر أنه لا يجب؛ لأن العزم قد رخص، فإن زال العزم بعده فلا حَجْر؛ إذ الجهاد لا يجب قضاؤه، بل الصحيح أنه لا يلزم بالنذر، فكيف يلزمه القضاء؟ والمنهزم عاص ليس عليه إلا الإثم.

وإن اعتبرنا الفئة القريبة، فإذا لم تكن وَجَبت المصابرةُ؛ إذ تعذَّر التحيز، وحيث يجوز التحيز إنما يجوز إذا لم يدخل بسببه كَسْرٌ على المسلمين وقوةٌ على الكفار، فإن أدَّى إلى ذلك فهو ممتنعٌ.

والمتحيز إلى الفئة البعيدة قبل حيازة المغنم لا يشترك في المغنـم. وفني المتحـيز إلى فئـة قريبة وجهان.

المسألة السادسة: تجوز المبارزة بإذن الإمام، وفائدتُه صحـهُ أمانِهِ لقرنه. فإن استقل دون الإذن ففى حواز أمانه للقرن ونفوذِه وجهان. وفى حواز أصل الاستقلال بالمبارزة أيضًا وجهان؛ إذْ قد يكون للإمام رأى فى تعيين الأبطال.

وفى حواز حَمْلِ الغزاةِ رءوسَ الكفار إلى بلاد الإسلام خلافٌ؛ منهم مـن قـال: هـو مكروه؛ إذْ لا فائدة فيه إلا أن يكون نكايةً في قلب الكفار فلا يُكْره.

المسألة السابعة: ينتهى جوازُ قَتْلِ الكافر بإسلامه، وتحصُل بـ عصمتُه وعصمةُ مالِـ والله وعصمةُ مالِـ والله الصغار دون الكبار، فإنهم يستقلون بالإسلام.

وينتهى أيضًا ببذل الجزية، ويمتنع بسببه استرقاقُ زوجتِه وبنته البالغة؛ لأن الإناث لا يستقللن بالجزية، ويستقللن بالإسلام. وفى استرقاق زوجة المسلم إذا كانت حربيةً وجهان. ولا يَمْنع منه كونُها حاملاً بولدٍ مسلمٍ، لكن الرقّ لا يَسْرِى. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا تُسْتَرَقّ.

# التصرف الثاني: في رقابهم بالاسترقاق

وهو حائز كالاغتنام، ولكن النظر فى العلائق المانعة وهى: النكاحُ، والولاءُ، والدَّيْنُ. أها النكاح، فمنكوحةُ الحربى تُسْترقُّ وينقطع نكاحُه، وسواء سُبِيَتْ معــه أو مفـردةً، بل لو سُبِىَ الزوجُ انقطع عندنا نكاحُه خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

وكذلَك الحربية إذا كانت منكوحة ذِميّ، فإن كانت منكوحة مسلم، ففى جواز الاسترقاق وجهان: أحدهما: لا؛ لأن نكاح المسلم كالأمان لها، فَتْرْعَى حَرمةُ إسلامهِ. والثانى: نعم؛ لأن النكاح مؤبّد، ولا عهد لنا بأمان مؤبّد.

وعلى هذا، ينقطع نكاحُ المسلم حتى لا تَبْقى أمّة كتابيةٌ فى نكاح مسلم، فإن ذلك يُمتَنع ابتداءً لا كدار حربى استأجَرها مسلم، فإنه تُمثلك بالاغتنام ولا تُنفسخ الإجارةُ؟ إذْ لا عُسْرَ فيه. وذكر فيه وجة غريب: أن النكاحَ لا ينقطع، وأنَّ ذلك يُحْتَمل فى الدوام، وهذا إن أريد به أنه يتوقف إلى إسلامها قبل انقضاء العدة، فله وجة مَّا، وإلا فلا وجْهَ له.

أما إذا سَبَيْنَا زوجين رقيقين مُسْلمينْ- أو كافريْن- لأهـل الحـرب، ففـى انقطـاع نكاحِهما وجهـان: أحدهمـا: لا؛ لأن هـذا كالشـراء، فإنـه تَبَدُّلُ ملـكِ لا ابتـداءُ رِقَّ. والثانى: أنه ينقطع؛ لأن ملك السَّبْي مبتدأ غير مَبْنيٌّ على ملك الكافر.

أما علقة الولاء: فإن ثبتت لمسلم، بأنْ أعتىق عبدًا كافرًا، فبالتحق بدار الحرب، فالمذهب أنه لا يُسترق لعُلْقَة ولاء المسلم، فإنه لا يَقْبل الفسخ، بخلاف نكاح المسلم، إذْ فيه وجهان.

أما زوجة الذمي فتسبى، وفي معتقه وجهان، وفي معتق المسلم أيضًا وجه غريب أنــه يسبى.

أما علقة اللَّيْنِ: فالمسْبِيُّ إِذَا كَانَ عَلَيه دَيْنٌ لمسلم أَو لذَمَّىِّ، فيسترق، ويبقى الدَّيْنُ في ذمته يُتْبع به إِذَا عَتَقَ إِن لَم يَبْقَ له مال، فإن كان له مال لكن اغْتَنِم قبل إرقاقه، فكأنه لا مال له، وإن اغتنم بعد إرقاقه فإنه يؤدَّى الدَّيْن منه ويسنزل الرقُّ منزلة الحَجْرِ بالفَلْس، ويتعلَّق به حقُّ الغرماء، ولذلك ينقدح المصير إلى حلول الدَّيْنِ برقِّه على أحدِ الوجهين كما في الفلس، بل الرقُّ بالموت أَشَبُهُ من الفلس.

وإن سُبيَ معه مَالهُ، فلا يقضى الدَّيْنُ من المال؛ لأنه يتملك مَالُـه بمحـرد السَّـبْي، ولا يُرَقُّ إلا بصَرْفِ الرقِّ بعده. أما المرأة؛ إذا كان عليها دَيْنٌ فسُبيت مع مالها، قدّم حقُّ الغانمين؛ لأن سببَ الملك أقوى من سبب تعلُّق الدَيْن بالمال، ويحتمل أن يُقدَّم الدين، ويُشَبَّهُ بملكِ الوارث إذْ يُقدم حقُّ الدين عليه، وإن كان حلول الدين والوراثة يحصل معًا بالموت. هذا إذا اسْتُرقَّ مَنْ عليه الدَّيْن. أما إذا استرق منْ له الدين فلا تبرأ ذمة مَنْ عليه الدَّيْن، بل هو كودائع الحربي المسبيِّ، وسيأتي.

أما إذا ما استقرض حربى من حربى شيئًا، أو التزم دينًا بمعاملة، شم أسلما، أو قبلا الجزية أو الأمان، فالاستحقاق مستمر، وكذلك يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن لم يكن المهر خمرًا أو خنزيرًا. ولو سبق المستقرض إلى الإسلام أو الذمة، فالنص أن الملزوم قائم، ونصَّ على أن الحربى إذا ماتت زوجته، فلاحل دارنا، فحاء ورثتها يطالبون مهرها، فليس لهم ذلك، فقيل: قولان، بالنقل والتخريج، ووجّه السقوط: بُعْد طَلَبِ الحربي المال من مسلم أو ذمي في دارنا. وهذا ضعيف؟ إذ قطَعوا بأن رقَّ من عليه الدَّيْن لا يُسقط دَيْن الحربي وهو أمان، وأنهما إن أسلما على التعاقب، استمرَّ الطلبُ، ولو بَرِئَت الذمة بإسلام من عليه الدَّيْن لما عاد الطلبُ، فلعلَّ الشافعي، رضى الله عنه، أراد ما إذا كان الدَّيْن خمرًا أو خنزيرًا.

أما إذا كان قد أتلف الحربي على الحربي مالاً، أو قهره وأخذ ماله، فلا ضمانَ عليه إذا أسلم أو قبل الجزية، وإنما اللزوم بحكم التراضى، وإتلاف مال الحربى لا يَزيد على إتلاف مال المسلم، ولا ضمان له بعد الإسلام. وفيه وحه: أنه يبقى الضمانُ؛ لأن ذلك مُلتزم فيما بينهم بشرعهم كما في معاملتهم، بخلاف مال المسلم.

فرع: إذا سبى الوالدة وولدها الصغير، فلا يُفَرَق بينهُما فى القسمة والبيع؛ لقوله على إذا سبى الوالدة بولدها، والجدة عند عدم الأم فى معناها. ولو بيع مع الجدة عند وجود الأم، فهل يَسْقط التحريمُ به؟ فيه قولان. ولا خلاف أنه يُبَاع مع الأم دون الجدة.

والأبُّ هل يُلْحق بالأم في تحريم التفريق؟ فيه قـولان. فـإن ألحقنـاه، فهـل يُعَـدَّى إلى سائر المحارم؟ قولان. وأما حكمُ صحةِ البيع وتفاريعه فذكرناه في كتاب (البيع).

# التصرف الثالث: في أموالهم بالإهلاك

وكلُّ ما يُمْكِن اغتنامُه لا يجوزُ إهلاكُه. ويجوز إحراقُ أشجارهم إذا رأى الإمامُ ذلك

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرحه: البيهقى (٤/٨) والمتقى الهندى فى كنز العمال (٢٥٠٢٣/١٤٠٢٣) والزيلعسى فى نصب الراية (٢٦٦٢٦٦٣) والبخارى فى التاريخ الكبير (٤٧٧/٦) وابن عدى فى الكامل للضعفاء (٢/٦١)

نكاية فيهم (١). فإن توقّعْنا على القرب أنْ تصير للمسلمين لم يَجُزُ، والمُتبع فيه المصلحة. والمقصود أن لا حُرْمة للأشحار، بخلاف البهائم، فإنه لا يجوز قتلُها غيظًا لهم إلا قُتْل فَرسِ المقاتل وهو عليه.

وَتُتَلَف كَتُبُهم المشتملة على الكفر وما لا يجوز الانتفاعُ به. وفي جواز استصحابه لِيُسْتَعان به على معرفة تفاصيل مذاهبهم: تردُّد.

وأما كلبُ الصيد في الغنيمَة فلا يدخل في القسمة؛ إذْ لا مِلْكَ فيه، لكن يُخصِّص الإمامُ به مَنْ أراد.

# التصرف الرابع: في أموالهم بالاغتنام

والغنيمة: كلَّ ما أخذه الفئةُ المجاهدةُ مِن أعداء الله تعالى على سبيل القهـر والغلبـة. وأموالُ دار الحرب خمسةُ أقسام:

أحدها: ما ذكرناه.

والثاني: ما يَنْجَلَى عنه الكفارُ بالرعْب من غير قتال، وهو فَيِّ، وفي معنــاه كـلُّ مــالِ وَصَلَ إِلَى المسلمين منهم بغير قتال.

والثالث: مَا يَسْتَبِدُّ بِهِ آحَادُ المُسلمين بسرقة واختلاس، فَهُـُو لَهُـُمُ وَلَا يُخَمَّس شيء منه.

والرابع: صَيْدُ دارِ الحرب وحشيشه، فهو كمباح في دار الإسلام.

والخامس: اللَّقطة، وهي لآخذها إن لم يَتُوهَمْ كُونَها لمسلمٍ، فإن توهَّمَ فلأبُدَّ من التعريف. ثم الغنيمة لها أحكام.

الأول: جوازُ التبسُّطِ في الأطعمة ما داموا في دار الحرب، وذلك رخصة، ثبتت شرعًا في الأطعمة خاصةً. قال ابن أبي أوْفَى: «كنا ناُخذ من طعام المغنم ما نشاء» (٢).

<sup>(</sup>۱) هذا من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أنّ النبی ﷺ حرق نخل بنی النضیر» أخرجه البخاری (۲۰۳۱) و الرسلم (۲۹/۱۲) و السترمذی (۳۳۰۲) و الطسبرانی (۳٤/۱۲) و البیهقی فی دلائل النبوة (۱۸۵٬۱۸٤) و السیوطی فی الدر المنثور (۲۷۸/۲) و زاد نسبته إلی سعید بن منصور، وعبد بن حمید، وابن مردویه، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) حديث عبد الله بن أبى أوْفَى قال: «أصبنا طعامًا يوم حيبر، وكان الرَّحل يَجِيُّ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمَّ ينطلق، قال الشوكانى: أخرجه الحاكم والبيهقى وصححه الحاكم وابن الجارود، وأخرجه أيضًا الطبرانى من حديثه بلفظ «لم يخمس الطعام يوم حيبر، انظر نبل الأوطار (٢٩٤٠) وفى الباب عن ابن عمر قال: «كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (٢٠/٢) والبخارى فى صحيحه (٢٥٤٢).

والنظر في جنس المأخوذ، وقدْره، ومحلَّه، ووحْهِ التصرُّف.

أما الجنس: فهو كل قوت أو ما يكمل به القوت، كاللحم، ومنه التبن والشعير للدواب. أما السكر والفانيذ (١) والعقاقير: فلا، لأن الحاجة إليها نادرة كالثياب. وأما الفواكه الرطبة ففيها وجهان، وكذلك الشحم إذا أخذ لتوقيع الدواب، فإنه أخذ لا لتُطْعَم، لكن الحاجة إلى التوقيع تكثر.

وأُما الحيونات فلا يُتَبَسَّط فيها، إلا الغنم فتذبح إن تعذَّر سوقه، وإذا ذُبح فهو طعامٌ، وقد ألحقه الشرع في اللقطة بالطعام. وقال العراقيـون: يُذبح الغَنَـمُ وإن تيسَّر السَّوَّق، ولكن هل يَغْرم مَنْ ذَبَحَها وأكل منها؟ ، فيه وجهان.

أما جلود الأغنام فمردودة إلى المغنم إلا ما يؤكل على الرءوس.

أما القدر المأخوذ: فهو بقدر الحاجة، ولا يشترط أن يأخذه مَنْ لا طعامَ معه؛ إذً وردت الرخصةُ من غير تفصيل، لكن له سَدُّ حاجته بطعام المغنم.

ولوقدَّمه إلى من لا يشترك في المغنم كان كتقديم الطعام المغصوب إلى أجنبي. ولو أخذ ما ظَنَّ أنه قدر حاجته، فدخل دار الإسلام، ويقى منه مَاَلَه قيمةٌ: رُدَّ على المغنم. وإن كان نزرًا فقولان, وقد أطلق الأصحابُ القولين من غير تفصيلٍ بين القليل والكثير. ولو لحق مَدَدٌ- قبل دخول الإسلام وبعد الاغتنام- ففي جواز التبسَّطِ لهم وجهان.

أما محل التبسط: فما داموا في دار الحرب إذْ لا يُظْفر فيها بالأسواق غالبًا. فإن وُجدَ سوقٌ في دار الحرب، أو دخلوا أطراف دار الإسلام ولم يجدوا شوقًا فوجهان، يُنظر في أحدهما إلى الحاجة، وفي الثاني إلى ضَبْطِ مَظِنّة الحاجة بالدار، فإن ذلك لا ينضبط، ودارُ الحرب عندنا في الأحكام كدار الإسلام، وإنما هذا لأجل الحاجة.

أما جنس التصَوُّف: فهو كالأكل وعلف الدواب فقط في حق الغانمين، وإن أضاف أحنبيًا كان كتقديم المغصوب إلى الضيف في وحوب الضمان وقراره، فإن أتلف الطعام ضمن؛ إذْ لا حاجة إليه فَلْيُتْلِفْه على وجه الرحصة.

فرع: لو أخذ طعامًا، ثم أقرضَه واحدًا من الغانمين، فالصحيحُ أنه كمناولة الضيفان بعضهم بعضًا، وكأنّ المستقرض هو الآخذُ، فلا يُطَالب بردّه. وفيه وجه: أنه قد اختص به أولاً، فيصحُ هذا القرض حتى يطالبه بمثله من طعام المغنم ما داموا في دار الحرب، فإن لم يَحْدِ من طعام المغنم شيئًا فلا طلبة؛ إذ بحردُ البد لا تقابل بالملك، كنحو البد في الكلب.

<sup>(</sup>١) سبق تعريف الفانيذ: وهو نوع من الحلوى. القاموس المحيط (ص٤٢٩).

ولو باع صاعًا بصاعٍ من طعام المغنم، فلا حكم له، بل هو كالإقراض حتى لو بـاع بصاعين لم يطالب إلا بصاع واحد إنْ صححنا القرض.

الحكم الثانى للغنيمة سقوط الحق بالإعراض: ومن أعرض عن الغنيمة يُعدُّ إعراضُه؛ لأن مقصود الجهاد إعلاءُ كلمةِ الله تعالى فَيُقَدَّر المعْرضُ كأنه لم يكنْ.

ونشأ من هذا الخلافُ في الغنيمة، متى تُمْلَك؟، وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تملك بالقسمة؛ بدليل جواز الإعراض. والثانى: أنها بالاستيلاء تصير ملكًا للغانمين، لكن على ضَعْفَ، كالملك في مدة الخيار؛ بدليل أن من مات من الغانمين قام وارثُه مقامَه. والثالث: أنه موقوف، فإن أعرض، بَانَ أنه جرَّد قَصْدَهُ نحو إعلاء كلمة الله تعالى فلم علك، وإن قسم بَانَ أنه ملك أولاً.

وعلى هذا ترددوا في أن من قال: اخترت القسمة، ثم أعرض بعده، فهل ينفذ إعراضه؟ فمنهم من قال: الإعراض جائزٌ بعد ذلك ما لم تقسم. والصحيحُ أنه يصح الإعراض بعد إفراز الخمس إذا لم تقسم بين الغانمين. وقال ابن سُرَيج: لا يصح.

والنظر الآن في: المعرض، والمعْرَض عنه:

أما المعرض، فلو أعرض جميعُ الغانمين ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا ينفذ؛ إذْ لا يبقسى مَصْرفٌ. وَالثاني: أنه يصح ويرجع إلى مصرف الخمس.

ولو أعرض جميعُ ذوى القربى عن حقهم، ففى صحته وجهان، ووجُّه المنعِرِ: أنهم لم يستحقوا بالجهاد حتى يقال: لم يَقْصد الغنيمة، بل بالقرابة.

والغانم المفلس، إذا أحاطت به الديونُ نفذ إعراضُه.

ولا ينفذ إعراضُ السفيه ولا إعراضُ الصبيِّ عن الرضْخ إلا أن يبلغ قبل القسمة، ولا يصح إعراضُ وليِّه عن حقه.

ولا يصح إعراض العبد عن رَضْخه، ولكن يصحُّ إعراضُ سيِّدِه.

**وأما المعرَضُ عنه:** فهو الغنيمةُ، والرضخُ، وحقُّ ذوى القربى؛ والسَّلَبُ<sup>(١)</sup>. وقد ذكرنا جميعَ ذلك إلا السَّلب، وفيه وجهان، لأن السَّالِبَ مُتَعيَّن، فأشبَه الوارث.

ومُرَتُّبٌ على أقوال الملك مسائلُ:

<sup>(</sup>١) السَّلَبُ: ما يسلب- يقال: أحد سَلَب القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابَّة. وسَلَبَ الشيع-سَلُبًا: انتزعه قهرًا، وسلب فلاتًا: أحدَ سلبه، وحرده من ثيابه وسلاحه. وسلب الشحر والنسات، قشره أو حرده من ورقه وثمره. انظر المعجم الوسيط (٤٤١،٤٤٠/١).

الأولى: أنه لو سرق واحدٌ شيئًا من مال المغنم، فهو كالمشترك فحيث وجب القطعُ في المشترك فها هنا وجهان، إذْ كل واحدٍ يمكن أن يستحق بإعراض الآخر.

الثانية: لو وقع في المغنم مَنْ يُعْنق على بعض الغانمين، فالنصُّ أنه لا تُعْنق حِصَّتُه ما لم يقع في قسمته، ولا يَمْنع ذلك عن الإعراض إن أراد. ونَصَّ على أنه لـو استولد حارية ثبت الاستيلاد لشركته؛ لأن الاستيلاد اختيارٌ منه للتمليك، فثبت به ملكه في قدر حصته من الجارية.

وأما القريبُ فلم يوجد منه اختيارٌ، نعَم لو اختار العتق حينئذٍ نفذ، ومن أصحابنا من قال: في المسألتين قولان، بالنقل والتخريج. ومأخذُ القولين أصلُ التردد في ثبوت الملـك وانتفائه.

الثالثة: لو وَطء جاريةً من المغنم ولم تحبل، فلا حَدَّ على الصحيح، والمهرُ يُبتنى على أقوال الملك، فإن قلنا: لم يملك، لكن ملك إن تملك، فعليه كمالُ المهر، ويُوضع فى المغنم. وإن قلنا: إنه موقوف، فإن المغنم. وإن قلنا: إنه موقوف، فإن وقع فى حصة غيره، فعليه جميعُ المهر.

فإن كثر الجندُ ولم يمكن ضَبْطُ حصتِه، أَخَذْنا المستيقن، وحَطَطْنا المستيقنَ، ويُتوقّف فى قدر الإشكال. أما إذا أَحْبَلَ، فحكمُ المهرِ والحدّ ما سبق.

#### ويتجدَّد النظر في: الاستيلاد، وحرية الولد، وقيمته:

أما الاستيلاد: إن قلنا: لا يملك، فلا ينفذ في الحال، ولكن لو وقعت في حصته فهل ينفذ؟ قولان يجريان في كل ملك طارئ. فإن قلنا: يملك، ففي نفوذ الاستيلاد في حصته وجهان كما في زمان الخيار. ومنهم من عكس وقال: إن قلنا: ملك، نفذ في حصته. وإن قلنا: لا، فقولان؛ كاستيلاد الأب حارية الابن وأولى بالنفوذ؛ لأنَّ له حقًا في الحارية، بخلاف الأب.

فإن نفذنا في نصيبه سرى إن كان موسرًا، ونجعله موسرًا بما يَخُصُّه من الغنيمة، ولكنْ لو أعرض نفذ إعراضُه، ونجعله معسرًا، ولا نمنعه من الإعراض لتنفيذ عتقه.

أما الولدُ: فينعقد حُرًّا نَسيبًا؛ للشَّبْهَةِ. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: هو رقيق ولا نسَبَ له.

وفي وحوب قيمة الولد قولان كالقولين في الجارية المشتركة، مأخذهما: أن الملك ينتقل قُبَيْلَ العلوق أو بعده.

ثم مقدار حصته من قيمة الولد تُتعرف كما ذكرناه في المهر، ويسقط عنه. وإن

بعَّضْنَا العتق في صورة المعسر، فالولدُ هل يعتق جميعُه لأجل الشبهة؟ فيه وجهان جاريان في استيلاد الشريك المعْسِر،وكذلك من وطء امرأة، نصفها حر ونصفها رقيق، والأظهر أن يتبعض الولد ها هنا كالأم لا كالشبهة التي لا تختصُّ ببعض المرأة.

وهل يجوز للإمام أن يُرِقُّ بعضَ شخصِ ابتداءً؟ فيه وجهان، والقياسُ حوازُه.

أما إذا فرَّعنا على أن الاستيلاد لا يحصل لضعف الملك وعدمه، فالولد حرَّ بسببِ الشبهة، ويعتق جميعُ الولد لاسترسال الشبهة، وهذا يشير إلى أن الشركة أولى بأن تُورِث شُبهة، وإنما يَتَحه بعضُ رقِّ الولد في امرأةٍ نصفُها حرَّ، ونصفُها رقيقٌ.

ثم إذا لم ينفذ الاستيلادُ وعَنَقُ الولدُ، فهذه حاملٌ بِحُرٌّ، فالأصحُّ مَنْعُ بيعِها، ولا يمكن إدخالها في القِسْمَة إن جعلنا القسمة بيعًا، فبالحرِّيّ أن يطالب الواطئ بالقيمة؛ للحيلولة، ثم تُقَوَّم على الواطئ حتى تتعينَّ لحصته من غير قسمة.

أما إذا كان الواطئ من غير الغانمين فهو زان ٍ يُحَدُّ، إلا أن يكون له ابـنٌ فـى الغـانمين أو وطـء قبل إفراز الخمس وقلنا: إن الزاني بجارية بيت المال لا حدّ عليه.

الحكم الثالث للمغانم: أن الأراضي والعقارات تتملُّك عليهم إذا أمكن حفظُها منهم، وتُقَسَّم بين الغانمين.

ومذهب الشافعي، رضى الله عنه، أن أراضى العراق قسمها عمر، رضى الله عنه، بين الغانمين، ثم خاف أن يتعلّقوا بأذناب البقر والحراثة ويتركوا الجهاد؛ فاستمال قلوبهم عنها بعوض وغير عوض ووقفها على المسلمين، ثم آجرها من سكان العراق بخراج يؤدونه كلّ سنة، وإجارته مؤبدة واحتمل ذلك لمصلحة العامة، فبلا يجوز بَيْعُ تلك الأراضى، ويجوزُ لأربابها إجارتها، لكن إجارة مؤقتة وفي إجارتها مؤبدة قبولان، الصحيح: المنع؛ لأنها احتملت في واقعة كلية ومصلحة عامة، وليس لأحد من المسلمين أن يأخذ قطعة منها ممن وقع في يده من آبائه وأجداده ويقول: أنا أعطى عليه؛ لأن عمر ابن الخطاب، رضى الله عنه، آجَرَها منهم على التأبيد ولا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لم يتملك عمر، رضى الله عنه، على سكانها، بـل ضَرَبِ عليهم خراجها مع تقدير ملكهم، وزعم أنَّ ذلك خراجٌ لا يَسْقط بالإسلام.

وقال ابن سريج، رحمه الله: يصحُّ بَيْعِ أراضى العراق؛ لأن عمر، رضى الله عنه، باعَها من سكان العراق ليؤدوا الثمنَ على مَمَرِّ الأيامِ، إلا أنّ هذا ثمنٌ غيرُ مقدَّرٍ ولا آخِرَ له.

كتاب السير

وعلى الجملة، لا يخلو المذهب عن الإشكال، وهو أن يتقدَّرَ التمسن، أو تتأبد بالإحارة، أو يَسْقط الخراجُ بالإسلام، ولكن الاعتمادُ على النقل، والشافعيُّ (رضى اللّه عنه) أعلمُ القوم بالنقل والتواريخ.

وأما دورُ مكةَ وأراضيها فمملوكةٌ عند الشافعي (رضى الله عنه) ويجوز بيعها لأصحابها. وصَعَّ عنده أنَّ مكة فُتحت عَنْوةً على معنى أنه ﷺ دخلها مستعدًا للقتال لو قوتِلَ (١). وقال أبو حنيفة (رحمه الله): لا يصحُّ بَيْعُ دور مكةً.

هذه أحكام الغنيمة، وما شذَّ عنها ذكرناه في كتاب «قَسْم الغنائم» في «ربع البيع».

وأيضًا فإن أم هاني أحارت رحلاً فأراد على بن أبي طالب قتله فقال رسول الله ﷺ [قد أحرنا من أحرت با أم هاني] وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أحرت رحلين من أحماثي فأدخلتهما ببتًا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي على فتفلت عليهما بالسيف فذكرت حديث الأمان وقول النبي ﷺ قد أحرنا من أحرت يا أم هانئ وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح فإحارتها له وإرادة على رضى الله عنه قتله وتنفيذ النبي ﷺ إحارتها صريح في أنها فتحت عنوة وأيضًا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وحاريتين ولو كانت فتحت صلحًا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح وأيضًا ففي السنن بإسناد صحيح أن النبي ﷺ لما كان يوم فتح مكة قال أمنوا الناس إلا امرأت من وأربعة نفر اقتلوهم وإن وحدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. والله أعلم. انظر: زاد المعاد (١٠١/٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم: والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وحوه. أحدها: أنه لـم ينقـل أحـد قـط أن النبي ﷺ صالح أهلها زمن الفتح ولا حاءه أحد منهم صالحه على البلد وإنما حاءه أبـو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن فإن الصلح يقتضيي الأمان العام. الثاني: أن النبي ﷺ قال: [إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنــه أذن لي فيها ساعة من نهار] وفي لفظ [إنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لى ساعة من نهار] وفي لفظ فـإن أحـد ترخـص لقتـال رسـول اللـه ﷺ فقولـوا لـه [إن اللـه أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليـوم كحرمتها بـالأمس] وهذا صريح في أنها فتحت عنوة وأيضًا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعــل يـوم الفتــح [خــالد بـن الوليد على المحنبة اليمني وحعل الزبير على المحنبة اليسري وحعل أبا عبيدة على البيادقية وبطن الوادي فقال : يا أبا هريرة ادعى لي الأنصار فجاؤا يهرولون فقال: يا معشر الأنصار هـل تـرون أوباش قريش قالوا: تعم قال: انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا وأحفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: موعدكم الصفا وجاءت الأنصار فأطافت بالصفا قال فما أشـرف يومئـذ لهم أحد إلا أناموه وصعد رسول الله ﷺ الصفا وحاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فحاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول اللـــه ﷺ مـن دخــل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقي السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن]

### الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان

واعلم أن الأمانَ من مكايد القتال ومصالحِه وإن كـان تركَّـا للقتـل، لكـن قـد تمسُّ الحاجة إليه.

وينقسم إلى عام لا يتولاً وإلا السلطان، وإلى خاصّ فيستقلّ به الآحادُ، وهو المقصـودُ بيانُه. والنظر في أركانه، وشرائطه، وأحكامه. فأما الأركان فثلاثةٌ:

الأول: العاقد، وهو كل مكلف مؤمن لـ أهلية القتل والقتال بحال؛ فيصحُّ أمانُ العبد، والمرأة، والشيخ الهرم والسفيه، والمفلس. ولا يصحُّ أمانُ الصبيِّ والمحنون. وقيل: أمانُ الصبي كوصيتة إذْ لا ضَرَرَ عليه، وهو بعيد.

وأما الأسيرُ، إِنْ أَمَّنَ مَنْ أَسره، فالمذهبُ أنه يصحُ؛ لأنه يكون كالمكره فيه، وإِن أمَّنَ غَيْرَه، فوجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه مؤمن مكلف. الثاني: لا؛ لأنه ليس له استقلالٌ في التخويف، والأمانُ تركُ التخويف. وعلى هذا، هل يلزمه حكمُه في نفسه؟ فعلى وجهين.

الركن الثانى: المعقود له: وهو الواحد أو العدد المحصور من ذكور الكفار. أما أمانُ المرأةِ عن الاسترقاق، فهل يصحُّ؟ فيه وجهان ينبنيان على القولين في أن الصلح مع أهل قلعةٍ فيها نسوةٌ - لا رَجُلَ بينهنّ - هل يَعْصِمُهنّ عن الاسترقاق؟ ،ومأخذُه: أن المرأة تابعةٌ في الأمان فلا تستقلُّ.

أما العدد الذي لا ينحصر – كأهل ناحية – فلا يصعُ أمان الآحاد فيه، بل ذلسك إلى السلطان.

الركن الثالث: نفس العقد: وهو كلُّ لفظٍ مُفْهِمٍ، كنايـةً أو صريحًا، والإشارةُ تقـوم مقامَه، ولكن لابُدَّ من تفهيم.

وللكافر أن يرد الأمان، فإن ردَّ لم ينفذ، وإن قبل نفذ. وإن سكت ففيه ترددُ، والظاهرُ اشتراطُ القبول بقول أو فعل وإن قال الكافر: فلو أشار مسلم إلى كافر فى الصفّ، فانحاز إلى المسلمين وفَهِمُ الأمانَ، فهو آمن وإن قال الكافر: مافهمت الأمان، فلنا أن نغتاله. وإن قال: فهمت الأمان وقال المسلم: ما أردته، فلا يُغْتال ويُبلَّغ المأْمَنَ.

وإنما تُشْتَرط الصيغةُ فيمن يدخل بلادَنَا لا لسفارة ولا لقصد سماع كــلام اللّـه، وإن قصد ذلك فهو آمن من غير عقد. وأما قَصْدُ التجارة فلا يُؤمِّن. فلو قال: كنت أظن أنه كقصد السفارة، فلا نُبَالى بظنّه ونغتاله. نعم، لو قال الوالى: كلُّ مــن دخــل تــاجرًا فهــو

آمن، فله ذلك. ولو قال ذلك واحدُّ من الرعية لم يصحَّ؛ إذْ ليس للآحــادِ التعميــمُ، فلـوقال الكافر: ظننتُ صحتَه، ففى جواز ِ اغتياله وجهان.

أما الشرط فهو اثنان: أحدهما: أن لا يكون على المسلمين ضرر – بـأن يكـون طليعـةً أو حاسوسًا – فإن كان: قُتل ولا نُبَالى بالأمان، ولا يُشترط وحود مصلحةٍ مهمـا انتفـى الضررُ.

الثاني: أن لا يزيد الأمانُ على سنة، ويجوز إلى أربعة أشهر، وفيما بين ذلك قولان كالقولين في مهادنة الكفار حيث لا ضَعْفَ للمسلمين، وعند الضعف تجوز المهادنة إلى عشر سنين. وأما الأمانُ فلا يُزَاد على السنة.

وأما حكم الأمان، فهو أنه جائزٌ من جانب الكفار، وله أن ينبذ العهد مهما شاء، ولازمٌ من جهة المسلمين كالذمّة، إلا أن العهد يُنبذ بمجرد توقَّعِ الشّرِّ، والذمةُ لا تُنبذ إلا بتحقيق الشرّ.

ثم يُتبع فى الأمان موجب الشرط. فلو قال: أمنتُ نفسَك خاصةً، لم يَسْرِ إلى مالـه و أهلِه إلا أن يُصَرِّح. ولو قال: أمنتُكَ، ففى السّراية وجهان: أحدهما: لا؛ لاختصاص اللفظ. والثانى: نعم؛ لأن أمانه بتركِ ما يتأذّى به.

ثم هذا فيما معه من المال والأهل. أما ما تركه في داره، فلا أمان فيه. ومهما قتله بعد الأمان - هو أو غَيْرُه - لزمت الدية والكفارة دون القصاص.

فرعان: الأول: الأسيرُ فيما بينهم إذا أمّنوه بشرط أنْ لا يخرج من دارهم، فله الخروجُ مهما تمكّن، بل يلزمه الخروجُ، فإنه - وإن كان متمكنًا من إقامة وظائف شرعية - لكنه لا يخلو عن ذُلٌ فيما بينهم؛ فتلزمه الهجرةُ، ويلزمه أن يحنث إن كان قد حلف. ولا ترخص في المقام حوفًا من وقوع الطلاق والعتاق إن كان قد حلف به.

ولو أطلقوه إلى دار الإسلام بشرط الرجوع فلا يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال لم يلزمه أيضًا. وقيل: فيه قول قديم أنه يجب الوفاء بوعد المال، نعم إذا كان الأمان من الجانبين، فإذا خرج لا يغتالهم ولا يأخذ أموالهم إلا إذا خرجوا وراءه، فله دَفْعُ الخارجين إليه خاصةً.

ولو باعوه شيئًا وهو مختار، لزمه بَعْنُه الثمنَ إليهم. فإن كان مكرهًا فعليه ردُّ العَينْ. وقال في القديم: يُخيِّر بين ردِّ العين أو الثمن، وكأنه تفريعٌ على وقف العقود.

وإذا أسلم الكافر - وقد لزمه كفارة كين ، - لم تسقط الكفارة بالإسلام. ويحكى فيه

وجة: أنه يسقط. فعلى هذا، يبطل بالإسلام إيلاؤه.

الفرع الشانى: المبارز بالإذن أو على الاستقلال إن جوزنا ذلك يلزمه الوفاء بشرطه مع قرنه، ويلزم أهل الصفّ ذلك. فلو شرط أن لا يتعرض له أهلُ الصفّ إلى أن يعود إلى صفّهم، لزم. وإن شرط إلى أن يَنتهى القتالُ: فإذا ولّى منهزمًا جاز قتلُه؛ إذْ قد انتهى قتالُه بالهزيمة، وإن شرط الأمانَ إلى الإثخان جاز قَتْلُ الكافر إذا أَنْحنه المسلمُ. وإن أَنْحن المسلمُ وقصد تَذْفيفَه، منعناه وقتلناه وإن كان الأمانُ ممدودًا إلى القتل؛ بل مثلُ هذا الأمان باطلٌ؛ إذْ فيه مضرةٌ على المسلمين.

ولوخرج حَمْعٌ لإعانة الكافر قتلناهم مع المبارز إن كان باستنجاده، وإن لم يكن بإذنه لم نتعرَّضٌ له.

واختتام الباب بذكر ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مسألة العِلج. فإذا قال علج (١) من علوج الكفار: أدُلكم على قلعة بشرط أنْ تجعلوا لى منها الجارية الفلانية التى فيها. فهذه الجعالة صحيحة، مع أن الجُعْلَ غيرُ مملوك، ولا مُعَينَ معلوم، ولا مَقْدُور على تسليمه، ولكن للحاجة.

ولو كان الدليل مسلمًا، فالصحيحُ أنه لا يصحُّ؛ لِفَقْدِ الشروط. وفيه وجه: أنه يَصِـحُّ للحاجة، وهو بعيد. وإنما ينقدح إذا حوَّزْنا للإمام استئجارَ المسلم، وإلاّ فالدلالـةُ جهـادٌ يقع عنه.

ثم لنا مع الجارية خمسةُ أحوال:

الحالة الأولى: أن لا نقاتل القلعة، فإن لم يكن ممكنًا فلا شئ للعلج؛ إذْ دَلَّ على ما لا خَيْرَ فيه، وإن كان ممكنًا فتركناه، فيُحتمل أن يَستحق؛ لأنه أتَمَّ عَمَلَ الدلالـة، ويُحْتمل أن لا يَسْتحق، وكأنَّه مُعَلَقٌ بالقتال.

وإن قاتلنا فلم نَقْدِر، فها هنا أولى بأن لا يستحق. وإن حَاوَزْنَاها لمهمّ، ثم وقعنا عليها ثانيًا- لا بعلامته- فلا شئ له، وإن رجعنا بعلامته فله الجاريةُ. وإن فتحها طائفةٌ أخرى فلا شئ عليهم؛ لأن الشرط لم يَجْر معهم وإن بلغهم علامتُه.

الحالة الثانية: أنْ نَفْتح ولا نَحِدَ الجارية، فإن أخطأ العلجُ، فـلا شبئَ لـه، وكذلـك إن كانت قد ماتت قبل معاقدة العلبج. ولو ماتت بعد المعاقدة، فثلاثةُ طرق:

<sup>(</sup>١) العِلْجُ: كل حاف شديد من الرحال. والعلج: الحمار. وحمار الوحش السمين القوى. جمع: عُلُج، وأعْلاَجْ. انظر: المُعجم الوسيط (٦٢١/٢) .

أحدها: طرد القولين في وحوب البدل. والثاني: أنه يجب إن ماتت بعد الظفر، وإن ماتت بعده فقولان. ماتت قبله فقولان. والثالث: لا يجب إن ماتت قبل الظفر وإن ماتت بعده فقولان.

ولا شك في أنه يجب البدل إن ماتت بعد التمكين من التسليم وحرى التقصيرُ منا. ثم إذا وجب البدلُ، فهو قيمتُها أو أحر المثل؟ فيه قولان ينبنيان على أنّ الجُعْلَ المعيَّن يُضْمن بضمان العقد، أو ضمان اليد كما في الصداق؟ ثم إذا وَجَبَ، فهو من المغنم أو من مال المصالح؟ ، فيه وجهان.

الحالة الثالثة: أنْ نجدها مسلمةً، فلا يمكن تسليمُها إلى الكسافر، فلابد من الضمان. وفيه وجه: أنّ الإسلام كالموت، وهذا بعيدٌ إنْ أسلمت بعد الظفر، أما قبله فيمكن أن يقال: إذا تعذر مِلْكُنا لها بالإسلام فصار كالموت.

الحالة الرابعة: أن لا نجد في القلعة إلا تلك الجارية، ولا غَرَضَ لنا في استبقاء القلعة، ففي تسليم الجارية وجهان، ووجَّهُ المنع أنَّا لا نحصل على غـرض، فيكـون عَمَلنـا للعلـج حاصةً.

الحالة الحامسة: إذا فُلفِر بها بعد أن صالحَنّا زعيمَ القلعة على الأمان في أهله وكانت من أهله، فإن لم يَرْضَ الزعيمُ بتسليم الحارية ببدلٍ، قلنا له: ارجعُ إلى القتال وأغلق الباب فإنّ الشرط مع العلج سابق، والشرطُ معك مُناقِضٌ له، فلم يصعَّ.

ولا خلاف في أنه لا يُشترط في أمان أهل الزعيم العِلْمُ بعددهم، بل مَنْ ظهر أنه مِنْ أهله كان في أمان، وإليه التعيين إذا طلبَ الأمانَ لعددٍ معلوم؛ صالح أبو موسى، رضى الله عنه، عن بعض القلاع على أمان مائةٍ، فعدَّ صاحبُ القلعة مائةً، فلما أتَّمها ضَرَبَ عُنَقَ صاحبِ القلعة؛ لأنه كان زائدًا على المائة.

المسألة الثانية: المستأمن إذا ثبت له ديون في ذمتنا أو أودعَ عندنا أموالاً، ثم رجع إلى بلاده ليعود، فأمانُه مُطردٌ. ولو نقض العهد والتحق بدار الحرب ففيما خلفه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنه في، وانتقض أمانُه؛ لأنه الأصلُ، وقد بطل أمانه في نفسه. والثباني: لا؛ لأنه لم يفارق إلا بنفسه، فأمانُه باق ٍ في ماله. والثالث: أن المال: إنْ عُصِمَ تبعًا له-انتقض، وإن حرى بشرطٍ مقصودٍ فلا.

التفريع: إن قلنا بطل أمانُه، فهو فئ، وإن قلنا: بقى أمانُه؛ فلا يُتَعَرَّض له ما دام حيًا، وله أن يعودَ لطلبه. وعُذْرُ الطلب يُغْنيه عن الأمان كعذر السفارة إلا أن يتخذ ذلك ذريعةً في كثرة الرجوع.وإن مات في دار الحرب، ففيه قولان: أحدهما: أنه لورثته؛

إِمَّامًا للأمان. والثاني: أنه فيٌّ؛ إذْ ضَعُفَ الأمانُ بانضمام الموت إلى نقض العهد.

ولو كان قد خوج لشغل فمات، فالظاهرُ أنه لورثته. وفيه وحمه بعيد: أنه ينقطع الأمانُ عوته. فإن قلنا: لورثته، فلهم الدخولُ بعذر الطلب من غير أمان.

أما إذا استرق بعد الالتحاق بدار الحرب، ففي انقطاع الأمان بالرق قولان مرتبان على الموت، وأولى بأن لا ينقطع، فإن لم يقطعه، فَعَتَقَ: رُدَّ إليه. وإن مات حرًا رجع القولان. وإن مات رقيقًا فهو فئ؛ إذ الرقيق لا يُورث، والسيد أيضًا لا يرته، هذا هو النصُّ، وفيه أيضًا قولٌ مُحَرَّج: أنه يُصرف إلى ورثته؛ لأن إسقاط الإرثِ بالرق ونقض الأمان به حكم شرعى ولا يُؤاخذ الكفار به. وخُرِّج هذا القولُ من مسألة في «الجراح»، وهو أنه لو قطع يَدَ ذَمَّى فالتحق بدار الحرب واسترق ومات رقيقًا من تلك الجناية، ففي قدر الواجب على القاطع كلام طويل، وقد نصَّ الشافعي، رضى الله عنه، على صرَّف شيء إلى الورثة، فقيل: في المسألة قولان بالنقل والتحريج.

المسألة الثالثة: إذا حاصر الإمامُ أهلَ قلعةٍ ورضى أهلُها بحكم رجل عَيَّنوه فللإمام أن يَسْتنزلهم على حُكْمه؛ استنزل رسولُ الله ﷺ بنى قريظة على حكم سعد رضى الله عنه (١)، ولْيَكُن المحكَّمُ عدلاً أمينًا عالمًا بمصالح القتال، ولا يُشْترط كونُه مجتهدًا.

ثم حكمُ المحكَّمِ نافذٌ بالقتل والإرقاق والعفو، وليس للإمام أن يقضى بما فوقه، وله أن يَقْضى بما دونه مُسَاعًا. فإذا حكم بالقتل، فللإمام الاسترقاقُ أم لا؟، فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه دونه. والثانى: لا؛ لأن الإنسان قد يُؤثر الموت على الذَّلِّ المؤبد.

وإذا حَكم بالقتل فأسلم، امتنع قَتْلُه. وإن حكم بالرقّ، فأسلم قبل الإرقاق: فإن رأينا أن الرقّ فوق القتل لم يملكه، وإن قلنا: إنه دونه، فقد كان يملكه قبل الإسلام فيملكه الآن إلا أن يُسْلم قبل الظفر.

ولو حكم بضربِ الجزية عليهم، فهل عليهم القَبُولُ؟ ، فيه وجهان، ووجه المنع: أنه معاقدةٌ بالتراضي فلا يُحْبَرون عليه.

وينبغي أن يَجْري الخلافُ في المفاداة أيضًا، فإن قلنا: لا تـــلزمهم، فــــلا يتعــرض لهــم

<sup>(</sup>۱) الحديث في صحيح البخداري (۲۱۱) ومسلم (الجهداد ب ۲۲ ح ۱۷٦۸)، والترمذي (۲۸ الحديث في صحيح البخداري (۲۱،۲۱۱) ومسلم (الجهداد ب ۲۲ ح ۱۷۲۸)، والترمذي (۲۰۸۳) وأجدد (۲۱،۲۲۳) والبيهقي (۲/۵،۳۳۰) والطبراني (۲/۲) والهيثمي (بحمع ۱۳۸۸) وابن أبي شيبة (۲/۲۵) والمتقي في كنز العمال(۲۸۲۵) والتبريزي (۲۹۲۵، ۱۷۷، ۳۲۰) وفتح الباري (۲۰۲۱، ۵۱/۱) والالباني في الصحيحة (۲۷).

كتاب السير

بَقَتُلٍ وغيره إنْ منعوا بَذْلَ الجزيمة، لكن نَلحقهم بالمأمَن ونَسْتَأَنف القتال. وإن قلنا: يلزمهم، فحكمُهم حكم أهل الذمة إذا منعوا الجزية، وسيأتي.

ولو بشرط الأمان لمائة نفر من أهل القلعة، فلا اختيارُ إليه، فله أن يعين مَنْ شاء، فإنْ عيَّن مائةً تامة، فَلَنا أن نقتلُه؛ لأنه زائدٌ على المائة كما فَعَلَه أبو موسى (رضى الله عنه).

\* \* \*

# كتاب الجزية والممادنة

والعقود التى تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمانُ - وقد ذكرناه - والذمة، والمهادنة، وهما مقصودُ الكتاب

### العقد الأول: عقد الذمة (١)

وهو التزامُ تقريرهم في ديارنا وحمايتهم والذّبِّ عنهم، بِبَذْل الجزية والاستسلام من حهتهم، وذلك حائز؛ لقوله تعالى: ﴿حَتّى يُعطُواْ الجزيّةَ عَن يَدِ وَهُم صَاغِرُونَ ﴾، ولقول النبي ﷺ لمعاذٍ حين بعشه إلى اليمن: «إنك سترد على قومٍ، معظمهم أهل الكتاب، فاعرض عليهم الجزية، وخُذْ مِنْ كُلِّ حالمٍ دينارًا، فإن امْتَنعُوا فَاقْتُلْهم» (٢).

والنَّظَرُ في: أركان هذا العقد، وأحكامِه.

<sup>(</sup>۱) الذَّمَّةُ: العهد والأمان والكفالة. وفي الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، والذمة: الحق والحرمة. وفي الحديث: فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله، وعند الفقهاء: معنى يصير الإنسان به أهلاً لوجوب الحق له أو عليه. ويقال: في ذمتي لك كذا. وأهل الذَّمَّة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن حرى مجراهم. والذَّمِّيُّ: المعاهد الذي أعطى عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه. وهي ذمية. انظر: المعجم الوسيط (١/٥٣).

<sup>(</sup>٣) حديث معاذ ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف بل هو: من طريق الأعمش عن أبي وائمل عن مسروق عن معاذ قال: «بعثني رسول الله على إلى البمن، وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله ثوب معافر، أخرجه: يحيى ابن آدم القرشي في كتاب الخراج (٦٨) وأبو عبيد في الأموال (١٤) وعبد الرزاق (١٨٤١) وابن أبي شيبة (١٨٠١، ١٩٢١) وأبو داود الطيالسي (٢٠٧١) وأجمد (٥/٢٦٠) وأبو داود الوابن أبي شيبة (١٥٧١، ١٥٧١) والترمذي (١٢٨٦ ح ٢١) والنسائي (٥/٢٦) وابن ماجه (١٠٢٥) والربهقيسي ح (١٨٠١) والدارقطنسي (١٨٠١) والبيهقيسي (١٨٠٨) وابن خزيمة (٢٢٦٨) وابن خبان (موارد ٤٩٤) والحاكم (١٠٢٨) وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرحاه، ووافقه الذهبي وكذلك صحيحه ابن جبان، وشيخه ابن خبان، وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في الصحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: ورواه بعضهم عن ابن خزيمة فأخرجه في الصحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: ورواه بعضهم عن مقيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي الله بعث معاذًا إلى اليمن وهذا أصح (١٠٨ قلت: والحديث فيه مقال فقد أنكره غير واحد من أهل الحديث كالإمام أهمد، وأبو داود قلت: والحديث فيه مقال فقد أنكره غير واحد من أهل الحديث كالإمام أهمد، وأبو داود وغيرهما راحع ذلك والرد علبه عند البيهقي (١٩٣٩) وتلخيص الحبير لابن حجر (١٠٢٥).

### أما الأركان فخمسة

الركن الأول: صيغة العقد: وهو أن يقول نائبُ الإمامِ: أَقْرَرْتُكُم بشرط الجزية والاستسلام. والصحيحُ: أنه يُشترط ذِكْرُ مقدار الجزية. وقيل: لا يُشترط، ولكن نُنزل المطلقِ على الأقلَّ. وقال العراقيون: لا يُشترط ذِكْرُ الاستسلامِ؛ لأنه حكم للعقد كالمِلْك في البيع.

ولكن هل يجب التعرضُ لكفِّ اللسانِ عن الله ورسوله؟ فيه وجهان، والصحيحُ: أنَّ الاستسلامُ من حانبهم- مع الجزية- كالعوض عن التقرير، فيجب ذكره، ثم يندرج تحته كُفُّ اللسانِ.

والتأقيت، هل يُبْطِلُ هذا العقدَ؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يبطل كالأمان. والشانى: أنه يبطل؛ لأن هذا بّدَلُ عن الإسلام، فَلْيَتَابَّدْ.

ولو قال الإمامُ: أُقِرِّكم بالذمة ما شئتُ أنا، فقولان مرتبان، وأولى بـالجواز؛ إذْ نُقِـلَ أنه، عليه السلام، قال لهم: «أقركم علىذلك ما أقركم اللّه» (١). إلا أن ذلـك كـان فـى انتظار الوحى ولا يُتَصوَّر الآنَ.

ولو قال: أُقركم ما شئتم، حاز؛ لأنه حكم المطلق؛ إذْ لا يلزم هذا العقدُ من حانبهم، لكن يلزم من حانبنا إنْ صَحَّ، وإذا فسد لم يلزم، ولكنْ لا نغتالهم، بل نُلْحِقهم بالمَامَن.

فرع: لو اتفقت الإقامة على حكم الفساد سنة أو سنتين، نأخذ لكل سنة دينارًا ولا نُسَامح بالتقرير بحانًا. ولو وقع كافرٌ في ديارنا مدةً، ولم نشعر به حتى انقضت سنةٌ، فلا نأخذ منه الدينار؟ لأنه لم نقبله أصلاً. نعم ونغتاله ونَسْتَرِقُه. فإن قَبِلَ الجزية ففي مَنْعِ استرقاقِه وجهان:

أحدهما: أنه يُستَرق ؟ كالأسير إذا أراد مَنْعَ الرقِّ ببذْلِ الجزية لم يمتنع. والثاني: أنه يلزم قبول الجزية؛ لأن هذا لم نقصد الاستيلاءَ عليه بخلاف الأسير.

ولو قال: دخلتُ لسماعِ كلام الله تعالى: تركناه. وإن قال: دخلتُ لسفارة، صدَّقناه إن كان معه كتابٌ، وإن لم يكن فوجهان، والظاهر نُصَدِّقه. ولو قال: دخلت بأمانِ مسلمٍ، ففي تصديقه بغير حجة وجهان من حيث إن إقامةَ الحجة عليه ممكنٌ.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى (۲۳۳۸) عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا، وأحمد (۱٤٩/٢) والبيهقى (۱٤٩/٢) (۱٤٩/٢) وعبد الرزاق (١٩٣٦٦/٩٩٨٩) وفتح البارى (٢٢٧،٢١/٥) وللحديث ألفاظ أخرى هذا أصحها.

ثم الذي يَدْخُل للسماع لا نُمكُّنه من المقام وراءَ أربعةِ أشهرٍ (١)، وفيما دون ذلك إلى مُدّة البيان، وجهان.

الركن الثانى: فى العاقد: ولا يعقده إلا الإمام، فلو تعاطاه واحدٌ بغير إذنه: لم يصبح، ولكن يمنع الاغتيال. ولو أقام سنة، ففى أُخْذِ الجزية وجهان: أحدهما: أنه يُؤْخَذ كعقد الإمام إذا فَسَدَ. والثانى: لا؛ لأنَّ قبولَه لا يؤثر إذا لم يكن القبول ممن هو من أهل الإيجاب.

ويجبُ على الإمام قبولُ الجزية إذا بَذَلُوها إلا أنْ يَخَاف غائلتهم. فإنْ كَــثُرَ جَمْعُهــم، فَلْيُفَرَّقهم في البلاد. ولا يجب قبولُها من الجاسوس؛ لما فيه من المضرّة.

الركن الثالث: فيمن يُعقد له. وهو كل كتابّي، عاقل، بالغ، حُرّ، ذكر، متأهب للقتال، قادر على أداء الجزية، فهذه سبعة قيود:

الأول: الكتابي، فلا يؤخذ من عبدة الأوثان والشمس، وإنما تؤخذ من اليهود والنصارى. والمحوس أيضًا يُسَنَّ بهم سنة أهلِ الكتاب في الجزية (٢) دون أكل الذبيحة والمناكحة.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يُقَرّر وَتَنيُّ العجمِ دون وثنيّ العرب.

ولو ظهر قومٌ زعموا أنهم أهلُ الكتاب كالزبور وغيره، فهل يُقَرُّون بالجزية؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الزبور كتابٌ محترمٌ، وكذا سائر كتب الله تعالى، ولا يمكن أنْ نعلم دينَهم إلا بقولهم. والثانى: لا؛ لأنه لا ثِقَةَ بقولهم.

والأولون لم يعولوا إلا على أهل التوراة والإنجيل. ثم لا شكَّ في أنه لا تحلُّ مناكحتُهم لظهور هذه الشبهة، كما أنَّ من شك في أن أول آبائه دان بدينهم قبل المبعث أو بعده، يُقرَّر ولا يُنَاكِح. فإن علم أنه دان قبل المبعث يُقَرَّر ويناكح، وإن علم

(١) هذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿فَسِيحُواْ في الأرض أربعة أشهر ﴾ [التوبة: ٣].

(۲) هذا من حدیث عن عمر: «أنه لم یأخذ الجزیة من المجوس حتی شهد عبد الرحمن بسن عوف أن رسول الله ﷺ اخذها من بجوس هجر» وفی روایة: « أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدری كیف أصنع فی أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ یقول سُنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه البیهقی (۱۸۹/۹) والشافعی (۲۰۹) ومالك (۲۷۸) وابن أبی شیبة (۲۲۹/۲ (۲۲۲/۲ ۲۲) وعبد الرزاق (۱۸۹۳، ۱۹۲۵) والمسیوطی فی الدر المنشور (۲۲۹/۳) والمتقی الهندی (۱۱۲۸) وابن حجر فی التلخیص (۱۷۱/۳) والساعاتی فی بدائع المنن والمتقی الهندی (۱۱۱۸) وابن كثیر فی تفسیره (۳/۷۳) والقرطبی فی تفسیره (۱۱۱۸).

أنه دان بعد المبعث لم يقرر. وإن دان بعد التبديــل قُـرِّرَ ولا يُنــاكح. وفيــه وحــة: أنــه لا يُقرَر.

فروع: الأول: اختلفت نصوصُ الشافعي، رضى الله عنه، في الصابئين- وهم فرقةً من النصاري- وفي السامرة- وهم فرقةً من اليهود- فمنهم من قال: إنه تردَّدَ؛ لتردُّدِه في أنهم مبتدعةٌ أو كَفَرَةٌ، فإن صَحَّ كُفْرُهم بأن قالوا: مُدَّبِّرُ العالمِ النحومُ السبعةُ، أو قالوا بقدم النور والظلمة: فلا يُقرَّر؛ لأنه يناقض مُوجب الكتب المنزلة. ومنهم من قال: وإن كانوا مبتدعةً، فالقولان جائزان؛ إذ تضعف بالبدعة حرمتهم.

وهذا الخلاف إنما ينقدح في نكاحهم؛ لأنَّ مبتدعة الإسلام يُنَاكَحون، لأخبارٍ مَنَعَـتْ من التكفير، فلا يُعَدّ في التغليظ على مبتدعة أهل الكتاب.

الثانى: لو قبلنا جزَّيتُه، فأسْلَمَ منهم رجلان عَـدُلاَن شَـهِدَا أنـه كـافرٌ بدينهم تبـينَ انتقاضُ العهد، ونغتالُه؛ لِتَلْبيسه علينا، وإنما تثبت علقةُ الأمان ِ عند جهلهم.

الثالث: المتولِّدُ بين وثنيٌّ وكتابية- وبعكسه- في مناكحته قولان، الصحيحُ أنه يُقرَّر، ومنهم من طرد القولين.

الرابع: إذا توثّنَ نصرانيٌّ ولم أولاد صغار: فإن كانت الأمُّ نصرانيةَ استمر حكمُ تَنَصُّرِهم بعد البلوغ، وإن كانت وثنيةً فقولان: أحدهما: أنه تبقى علقةُ التنصير لهم، فيقررون بعد البلوغ. والثانى: أنهم يتبعون في التّوثُنِ أيضًا، لكنْ لا يُغْتَالون، وفي اغتيال أبيهم خلاف .

الخامس: الولد الحاصل من المرتدين- في إسلامهم- لأجل علقة الإسلام، في المرتد خلاف، فإن قضينا به، فإن لم يصرحوا بعد البلوغ فهم مرتدون، وإن لم نَقْضِ بـ ه فـ لا يُقَرُّون؛ إذْ لم يثبتْ دِينُ آبائه قبل المبعث. وفيه وجه بعيد لا اتجاةً له؛ إذ تخرم القاعدة في مراعاة تقديم الدين على المبعث، وعلى هذا يتجه التردُّدُ في نكاحهم، والصحيحُ المنعُ.

والصحيح: أنه لا يحلُ وطء سبايا غُوراء؛ إذ صَحَ أنهم ارتدوا بعد الإسلام، نعم ينقدح التردُّدُ في استرقاقهم بناءً على أنهم كفارٌ أصليون؛ فإن عبدة الأوثان لا يمتنع إرقاقهم على المذهب، وفيه وجه: أنه يمتنع؛ لأن فيه أمانًا مؤبدًا لِوَثْنيِّ.

القيد الثانى: العقل، فلا يُؤخذ من المجنون جزيةٌ، بل هو تابعٌ كالصبى. ولو وَقَعَ فى الأَسْر رق بنفس الأسر كالصبى. وإن كان يُجَنُّ يومًا ويفيق يومًا، ففى وجهٍ: يُعتبر آخِرُ الحُولِ، وفى وجه: تُلَفَّقُ أيامُ الإفاقة سنةً، ويؤخذ لها دينارٌ، وهو الأقيس، وهـو مذهب ُ

أبي حنيفة رحمه الله، وفي وجه: يُنظر إلى الأغلب. وفي وجه: لا نَظَرَ إلى جنون منقطع، بل هو كالغشية، بل تجب جزية كاملة. وفي وجه: أنه لا يُنظر إلى عقل منقطع؛ فلا جزية عليه أصلاً. والوجهان الأخيران ضعيفان. وإن وقع مثلُ هذا في الأسر، فالصحيحُ أنه يُنظر إلى وقت الأسر.

القيد الثالث: الصغير، فلا يؤخذ منه حزية، بل هو تابع أبيه. ثم إذا بلغ عـاقلاً، ففيـه وحهان: أحدهما: أنه لا حاحة إلى الاستئناف، بل يَلزمه مثلُ ما التزم أبوه، وكأنه عَقَـد لنفسه ولولدِه بعد البلوغ. والثانى: أنه يَسْتأنف لنفسه.

فلو بلغ سفيها والتزم زيادةً: نفذ؛ لأنه يحقن به دَمَه، كما لو كان عليه قصاصٌ فَصَلَح على أكثر من المال. ولو عقد له الولى على أكثر من المال. ولو عقد له الولى بزيادة: لم يكن للسفيه المنع؛ كما يشترى له الطعامَ في المخمصة قهرًا لصيانة روحه.

وإن قلنا: لا يستأنف: فإن كان الأبُ قد التزم زيادةً: لزمه بعد البلوغ، وكان امتناعه كامتناع أبيه من الزيادة.

القيد الرابع: الحرية: فالعبد تابعٌ فلا جزية عليه، وكذا مَنْ نصفُه حرُّ ونصفُه رقيقٌ.

القيد الخامس: الذكورة: فلا جزّية على المرأة؛ إذ لا تتعرض للقتل، بـل هـى تابعة، وللرجل أن يستتبع- بدينار واحد- جَمْعًا من النساء: الأقارب والزوجات، ولا يُشْــترط المحرمية. أما الأصهار والأحمــاء، فمنهـم مَـنْ ألحقهـنَّ بالأجـانب، ومنهـم مَـنْ ألحقهـنَّ بالأجـانب، ومنهـم مَـنْ ألحقهـنَّ بالأقارب والصبيان ِ. والمجانينُ الأقاربُ أيضًا يجوزُ استتباعُهم.

هذا فيه إذا شَرَطَ في العقد، فإن أطلق لم يتبع الأقارب والأصهار. أما أولاده الصغار فوجهان. وفي زوجاته طريقان: أحدهما: أنهن كالأولاد. والثاني: أنهن كالأقارب. والأصحُّ: أن الزوجة والولد مما يَقْتضيه الإطلاقُ؛ فلا حاجةً إلى الشرط.

ثم إذا دخل صَبَىُّ أو امرأةٌ دارَنا من غير أمان ِ وتبعيةٍ: أَوْقَفْنَاهُمَـا، وكذلـك المجنـون والحربيُّ يتخير فيه بين القتل والإرقاق.

فرع: إذا حاصرنا قلعةً - وليس فيها إلا النسوانُ - ف إن فتحناها حرى الرقُّ عليهنَّ عليهنَّ عليهنَّ عليهنَّ عليهنَ الظفر. وإنْ بَذَلْنَ الجزيةَ لدفعِ الرقِّ: فالصحيحُ أنَّه لا يجب القبولُ؛ إذْ لو حاز لها دَفْعُ الرقَّ بالجزية - كما يجوزُ للرجلِ دَفْعُ القتل - لَمَا كانت تابعةً في الجزية، بــل صــار أصلاً كالرجل، ولكان - إذا دخلتُ دارنا - لم يَجُزْ إرقاقُها إن بذلتِ الجزيةَ، وهو بعيد.

والثانى: أنه يجب القبول، وإنما التبعيةُ إذا كان معها رحــلُ قريـبٌ، أو زوج، وإنحــا لا

تستقل إذا وقعت في الأسر؛ لأنها رُقُّت بمجرد الأُسر.

أما إذا كان فيهنَّ رجلٌ واحد وبَذَلَ الجزيةَ، كان عصمةً لجميع النسوان إن كن من أهله، وإنْ كنَّ أجانَب فلا. وقد أطلق الأصحاب عصمة الجميع، ولعلّ هذا مرادهم.

القيد السادس: المتأهِّب للقتال: واحترزنا به عن الزَّمْنَى وأربابِ الصوامع ومن ذكرنا خلافًا فى قتلهم، فمنهم من قال: إذا مَنَعْنا قَتْلَهم، فهم كالنسوان؛ فلا جزية عليهم. ومنهم مَنْ قطع بأخذ الجزية للجنسية، وهو الأصحُّ.

القيد السّابع: القدرة: واحترزنا به عن الكافر الفقير الذى ليس بكسوب، ففيه ثلاثــةُ أقوال: أحدهما: أنه يُخْـرج من الــدار ولا يُقَـرَّر بحانًـا. والثــانى: أنــه يقــرر بحانًــا؛ لأنــه معذور. والثالث: أنه يقرر بجزية تستقرُّ فى ذمته إلى أن يقدر.

الركن الرابع: في البقاع التي يُقرر بها الكافر. ويجوز تقريرهم بكل بقعةٍ إلا الحجاز، فقد قال الله العرب، (١)، تم لم فقد قال الله العرب، (١)، تم لم يَعِشُ الله عنه، فأحلاهم عمر، رضى الله عنه، وهم رُهاء أربعين ألفًا.

ونعنى بجزيرة العرب: مكةً والمدينةً واليمامةً ومخاليفَها والطائف و وج، وما يُنسب إليها منسوبٌ إلى مكة، وفي بعض الكتب: التهامة، ولعله تصحيف (اليمامة). و (حَيْبَرُ) من مخاليف المدينة.

وقال العراقيون: جزيرةُ العرب تمتدُّ إلى أطراف العراق من جانب، وإلى أطراف الشام من جانب. وعلى هذا تلتحق اليمنُ بالجزيرة، فتحصلنا فيه على خلاف.

هذا في المحاليف والبلاد، أما الطرق المعترضة بينهما، فهل يُمْنَعون من الإقامة بها؟ ، فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن المراد المنعُ من الاختلاط بالعرب؛ حرمةً لهم. والثاني: أنهم يَمْنعون؛ لأنّ الحُرْمَة للبقعة.

ثم لا محلاف أنهم لا يُمنعون من الاحتياز لسفارة أو تحارة، ولكن بشرط أنْ لا يقيمون في موضع أكثر من ثلاثة أيام، ولا يُحْسَب يومُ الدخول والخروج إلا في مكة فإنه يُمنَع ولا يمكن الكافرُ من دخولها مجتازًا، ولا برسالة، بسل يَخْرج إليه مَنْ يستمع

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عمر بن الخطاب مرفوعًا بلفظ لأخرجن اليهود والنصارى من حزيرة العرب. حتى لا أدع إلا مسلمًا، أخرجه مسلم (۱۷۲۷) والترمذى (۱۲۰۷) وأبـو داود (۳۰۳۱/۳۰۳۰) وأجمد (۱۸۲/۱۹) وعبد الرزاق (۱۸۲/۱۵) والبغوى فى شرح السنة (۱۸۲/۱۱) وابن عبد البر فى التمهيد (۱۸۲/۱۱) والمتقى فى كنز العمال (۱۳۱ه).

الرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ يَقرَبُواْ الْمُسجِدَ الْحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هـٰذَا﴾(١). ولا يجرى هـٰذا التغليظُ في المدينة.

فرع: لو دخل مكة، ومرض، وخيف - من نَقْله - الموتُ فلا يُبالى ويُنْقَـل. ولو دفن نُشِشَ قَبْرُه وأُحرِ ج عظامُه؛ تطهيرًا للحرم. وإن مات على طرف الحجاز وأمكن نَقْلُه: نقِل قبل الدفن. وإن دُفِنَ، ففي نَبْش قبره وجهان.

ولو مرض فى الحجاز لم ينقل إن حيف موته. فإن كان يَشُقُّ النَّقْلُ ولا يُخَافَ الموت، فإن كان يَشُقُّ النَّقْلُ ولا يُخَافَ الموت، ففى وجوب نَقْلِه وجهان. فإن مات فى غير مكة ودُفِنَ وعَظُمَتِ المشقةُ فى نقله: تركناه ولم نرفع نعش قبره.

الركن الخامس في قدر الجزية الواجبة: والواحباتُ عليهم خمسةٌ:

الأول: نفس الجزية: وأقلَّها دينارٌ (٢) في السنة على كل محتلم كما سبق، أو اثنى عشر درهمًا نُقْرةً، ويُخيَّر الإمامُ بينهما، والتحييرُ مُسْتندُه قضاء عمر، رضى الله عنه، وإلا فلم يرد في الخبر إلا الدينارُ، وشبب بعضُ الأصحاب بأن النَّقْرة نُقُومها بالذهب كما في نصاب السرقة.

وقال أبو حنيفة، رحمه الله: «على الفقير دينارٌ، وعلى الغنيّ أربعةٌ، وعلى المتوسط ديناران» وعندنا لا فرق.

ولو أسلم - أو مات - بعد مُضِيّ السنة: اسْتُوفِي عندنا. ولو تكرر سنون لم تتداخل، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، في المسألتين ولو كان عليه ديـونُ ومـات، قُدِّمَـت الجزيـة على وصاياه وديونِه، ومنهم من قال: بل الجزيةُ من حقوق الله؛ فَتُقَدَّم على حق الآدمـي في قول، وتؤخر في قول، وتستوى في قول.

فرع: لو ماتَ في أثناء السنة، ففي وجوب قسطه قولان: أحدهما: أنه لا يجب إلا لتمام السنة كالزكاة. والثاني: أنه يجب كالأجرة.

<sup>(</sup>١)[[التوبة: ٢٨].

<sup>(</sup>٢) الدينار= ٤,٢٤ حم ذهبا. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) مَكسَ الشيح- مكسًا: نقص. ومكس في البيع: نقص الثمـن. ومَكَسَ الضريبة: قدرهـا وحباهـا انظر المعجم الوسيط (٨٨١/٢) والمعنى هو مقصد المصنف.

ويُشير هذا إلى تردُّدٍ فى أنها هل تجب بأول السنة، لكن تستقر بتمامها، أو تجب شيئاً شيئاً؟. وبَنُوْا على هذا، أن الإمامَ لو طلب شيئا فى أثناء السنة، هـل يجوز مع استمرار الحياة؟، والظاهر المنْعُ؛ لأنه على خلاف سِيَر الأولين.

الواجب الثانى: الضيافة: وقد وظف عمر، رضى الله عنه، الضيافة لمن يطرقهم من أبناء السبيل، فاتفقوا على حواز ذلك بشرط أنْ نبين لكل واحد عَدَدَ الضيفان، وقدْرَ الطعام، والأدم، وحنسه، وعلف الدابة، ومنازل الضيفان. وَلْيُفَاوِت بين الغنى والفقير في عدد الضيفان، لا في حنس الطعام؛ كي لا يُؤدِّى إلى التزاحم على الغنى ويُبينٌ مدة إقامة الضيف من يوم إلى ثلاثة أيام، فقد وَرَدَ أنّ الضيافة ثلاثة أيام، فما زادَ صدقة (١). ويقال: الإجازة يومٌ وليلة، أعنى ما يُعطى الضيف ليتزود في الطريق إذا رحل.

ثم هذا محسوب لهم من نفس الدينار؛ إذْ كان عمر، رضى الله عنه، لا يطالبهم بالجزية مع الضيافة. ومنهم مَنْ أبى ذلك؛ لأن الإطعام ليس بتمليك، وهو كالتغذية في الكفارة.

فإن قلنا: إنه من الجزية، فما نَقَصَ من الدينار يجب أن يكمل، ولو أراد نَقْلَهم عن الضيافة إلى الدنانير بعد ضَرْبه بغير رضاهم ففيه وجهان، وكأنه تردّد في أنَّ ضَرْبه هل ينعقد لازمًا؟. والصحيح أنه إن قلنا: إنه من الدينار، فيجوز الإبدال. وإن قلنا: إنه أصل، فلا بد من رضاهم في الإبدال.

ثم إذا أبدلت فقد كانت الضيافة لجميع الطارقين، فهل يُصرف البدل إلى جميع المصالح أم يختص بأهل الفئ؟، فيه وجهان. والظاهر أنه لأهل الفئ؛ لأن ذلك احتمل في الضيافة؛ لِعُسْر الضبط.

الواجب الثالث: الإهانة والتصغير عند الأخذ؛ لقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُعطُواْ الْجَزِيـةَ عَنَ يَعْطُواْ الْجَزِيـةَ عَنَ يَعْلُواْ الْجَزِيـةَ عَنَ يَعْلُواْ اللهِ وَيَصُبُ مَا معه فَى كَفٍّ يَعْلُونُ ﴾ (٢). قيل: معناه أن يُطأطئ الذميُّ رأسَه ويَصُبُّ ما معه فَى كَفٍّ

<sup>(</sup>۱) ورد عن أبى شريح الكعبى: أن رسول الله ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكسرم ضيفه حائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل لـه أن يشوى عنده حتى يخرجه، أخرجه البخارى (٦١٣٥) ومسلم (الإيمان ٢٧،٧٦،٧٥،٧٤) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذى (٣٦٧٥) والمحد (٢٧٤/٢،٢٠/١) وابن ماحه (٣٦٧٥) والدارمي (٩٨/٢) والبيهقى (١٧٦،١٩٢٨) والهيئمى (١٨٩،١٦٤/١) والهيئمى (٢٠٦/٦،٢٠٠١) والزبيدى فـــى إتحــاف والبيهقى (٢٥٠١٦٥) والهيئمى (٢٥٠١٥) والوبيدى فـــى إتحــاف

<sup>(</sup>٢) الآية [التوبة: ٢٩].

المُسْتَوْفي، فيأخذ المستوفي بلحيته ويَضْرِب في لَهَازِمه (١). وهذا مستحبُّ أو مستحقُّ؟ فيه وجهان.

فإن قلنا: إنه مستحق لم يجز له توكيلُ المسلمِ في التوفية، ولم يَصِح ضمانُ المسلم للجزية؛ فإنه يجب قبولُها إذا أسلم وتسقط الإهانة. ولكن الصحيح أنه مستحبٌ؛ إذْ يجوز إسقاطها بتضعيف الصدقة كما فعل عمر، رضى الله عنه، فإنَّ جماعة من نصارى العرب أَنِفُوا من اسم الجزية والصغار، فقالوا: نحن عربٌ؛ فَخُذْ منّا ما يأخذ بعضكم مِنْ بعض – يعنى الزكاة، فقال عمر رضى الله عنه: إنها طُهْرَةٌ ولَسْتُم من أهلها، فقالوا: خُذْ بغظك الاسم وزدْ ما شتت، فضعَفَ عليهم الصدقة وحَطَّ اسْمَ الجزية والإهانة، ولا شك في أن المأخوذ جزيةٌ حتى لا تؤخذ من النساء والصبيان.

ولابد أن يفى بقدر الجزية إذا وُزِّعَ على رءوس البالغين. ولمه أن يأخذ ثلاثة أمثال الصدقة. وله أن يأخذ نصف الصدقة إن وَفَى بالجزية، ولكن لا يَثرك الإهانــة إلا لغـرضٍ ظاهر.

فإن كثروا ولم يمكن عَدُّهم لتبيينِ الوفساء، ففى جواز أخْـذِه بغالب الظن وجهان والفقراء هل يدخلون فى الحساب؟ يخرج على القولين فى العقد. وهـل يجـوز ذلـك مع غير العرب؟ فيه وجهان، والظاهرُ جوازُه للمصلحة.

ثم صيغة العقد أن يقول الإمام: «ضعَّفْتُ عليكم الصدقة، فيلزمه الوفساء، فيأخذ من خمس من الإبل شاتين، ومن عشر أربعَ شِيَاهٍ، ومن خمس وعشرين بنتى مخاض، ولا يضعفُ المال فيجعله كالخمسين، ويأخذ حقَّه، بل نُضَعِّف الصدقة. ونــأخذ الخمسَ ممــا

<sup>(</sup>١) اللَّهْزِمَةُ عظم تأتى في اللحي تحت الحنك. المعجم الوسيط (٨٤٢/٢) قلت: ولقد بحثت عن دليل لهذا الفعل الذي تأباه مروءة الشريعة الإسلامية مع معاهديها وأهل ذمتها فلم أحد لذلك أصلاً يَعْتَمِدُ هذا الفعل، وأكاد أحزم باستحالة وحوده لما يصطدم ذلك مع نصوص الشريعة التي تبر وتحسن إلى معاهديها ومسالميها وتقسط إليهم.

ووحدت في روضة الطالبين (١٠/٥ ٣١٦،٣١) كلامًا للإمام النووى نصه «هذه الهيئة المذكسورة لا نعلم لها على هذا الوحه أصلاً معتمدًا. وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين. وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق، كأخذ الديون، فالصواب: الجنرم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخترعها، ولم ينقل أن النبي الله ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئًا منها مع أخذهم الجزية، وقد قال الرافعي، رحمه الله، في أول كتاب الجزية: الأصح عند الأصحاب: تفسير الصغار بالنزام أحكام الإسلام وحريانها عليهم، وقالوا: أشد الصغار على المرء أن يُحكم عليه عما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله». ا.هـ

سَقَتْه السماءُ، والعُشْرَ مما سُقِيَ بداليةٍ، ومن عشرين دينارًا: دينارًا. واختلفوا في مسألتين:

أحداهما: أنه هل يحط لهم الوَقْص (١) ؟ فيه ثلاثُه أوجهٍ: أحدها: أنه يحط كالصدقة. والثانى: لا؛ لأن ذلك تخفيف عن المسلمين. والثالث: أنه يأخذ إن لم يؤدِّ إلى التجزئة، فيأخذ من سبعة ونصف من الإبل ثلاث شياهٍ. وقد حُكى عن الشافعي، رضى الله عنه، أنه قال: يأخذ من عشرين شاة: شاةً، ومن مائة درهمٍ: خمسة دراهم.

الثانية: لو ملك ستًا وثلاثين من الإبل، وليس فى مَاله بنتُ لَبُون، فيأخذ بنْتَى مَخَاض وجبرانين، لكل جبران واحد شاتين، أو عشرين درهمًا. ولا يضعّفُ الجبران ثانيًا. ومسن قال بذلك فقد غلط، وكذلك إذا أخرج حقتين، فعلى الإمام الجبران.

الواجب الوابع: العُشْرُ من البضاعة التي مع تُجَّارِهم إذا ترددوا في يلادنا. والنظر فيمن يُعَشَّر مالُه، وفي قَدْر المأخوذ.

أما من يُؤخذ منه، فهو كلُّ حربيٍّ يَتْجُرُ في بلادنا، ضرب عمر رضى اللَّه عنه عليهم العشر. أما الذمي فلا شيء عليه إذا اتَّجَرَ، ولا على الحربي إذا دخل لسفارةٍ أو سماع كلام اللَّه تعالى، أما لو تردد في الحجاز، لا للتجارة، ففي أُخْذِ شيء منه خلاف، فقيل: إنه لا يمكن تعشير ماله.

ولابد من تعظيم الحجاز فيؤخذ دينارٌ، وهو أقل الجزية. والذميُّ إذا اتَّحَر في الحجاز، أُخِذَ منه نِصْفُ العشر، كذلك فعل عمر، رضي الله عنه.

ثم هذا إذا جرى الشرطُ وقبلوا، فإن دخلوا بأمان من غير شرطٍ، فأصَحُّ الوجهين أنَّه لا شيء عليهم. والثاني: أن قضاء عمر، رضى الله عنّه، بذلك قضاءٌ على مَنْ سيكون منهم إلى يوم القيامة؛ فيُتبع.

أما المقدار، فلا مزيد على العشر. وقيل: للإمام أن يزيد إن رأى. وأما النقصان فحائز إلى نصف العشر، وذلك في الميرة (٢) وكلِّ ما يحتاج المسلمون إلى كثرة المكاسب فيه، كذلك فعل عمر، رضى الله عنه، ولـو رأى رَفْعَ هـذه الضريبة أصلاً، ففيه وجهان:

<sup>(</sup>١) الوَقُصُّ: العيب والنقص. والوَقَصُّ: لغة فسى الوقس.والوقس: كُسارُ العيدان يُلقى فى النار ليزيدها اشتعالاً. والوقص واحد الأوقاص فى الصدقة، وهو ما بين الفريضتين، نحو أن تبلغ الإبــل خمسا ففيها شاة ولا شىء فى الزيادة حتى تبلغ عشرًا؛ فما بين الخمس إلى العشر وقصُّ. وبعض العلماء يجعل الوقص فى البقر حاصة. انظر المعجم الوسيط (١٠٥٠،١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الميرة: الطعام، وقد سبق الكلام عنها، وعن بنت اللبون، وبنت مخاض في كتاب الزكاة.

أحدهما: أنه لا بُدَّ من قبول شئ. والثانى: أنَّ هذا الجنس يتبع فيه المصلحة؛ إذْ عُمَـرُ، رضى الله عنه، فعل ذلك برأيه واستصوابه، وقد يتغيَّرُ الصوابُ.

ثم إذا أُخَذ العشر مرةً، فلا يأخذه ثانيًا فــى تلـك السـنة، بــل يُعْطَـى حــوازًا حتــى لا · يطالبه عشّارٌ أصلاً، إلا إذا جوزنا الزيادة، فعند ذلك يجوز أُخْذُه فى دفعات.

أما إذا جرى ترديدُ مال واحد إلى الحجاز في سنة واحدة، فهل يكرر العشر لتعظيم الحجاز؟ فيه خلاف. وهذا إذا خرج من الحجاز وعاد، وما دام يتردد فيه فلا، ولو بذل اللسان – عند المشارطة – بزيادة، فالظاهر أنه لا يلزم؛ إذ ليس ذلك عقدًا أصليًا بخلاف عقد الجزية.

الواجب الخامس: الخراج: وذلك قد يكون أجرةً؛ فلا يسقط بالإسلام، كما إذا ملكنا أراضيهم، ثم رددناها إليهم بخراج كما فعلَه عمر رضى الله عنه، وهذا واحب وراء الجزية. أما إذا صالحناهم على عقارهم بخراج يؤدونه، فَمِلْكُهم مُطَّرِد، والمأخوذُ في حكم جزيةٍ. ومن أسلم سقط الخراجُ عنه في المستقبل خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.

النظر الثاني: في أحْكَام عَقْدِ الدِّمَّة

وهو يقتضى وجوبًا علينا وعليهم، أمّا ما علينا فيرجع إلى أمرين: الكفّ عنهم، وذَبِّ الكفار دونهم.

أَما الكفُّ: فمعناه: أنَّا لا نتعرض لأنفسهم ومالِهم، ونَعْصِمُهم بالضمان، ولا نُريق خمورَهم، ولا نُتْلِف خنازيرهم ما داموا يُخفُونه، ولا نمنعهم من التردُّدِ إلى كنائسهم القديمة. ولو أظهروا الخمورَ أرقَّناها. ومن دخل دارهم وأراقها فقد تعدَّى ولا ضمان عندنا خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله، ولو غصبها، وَجَبَ متونة الردِّ، وفيه وجه: أنه لا يجب إلا التَّخلية. ولو باع خمرًا من مسلم، أُريقَ على المسلم ولا ثَمَن للذميِّ، والظاهرُ أنه يجب ردُّ الخمر المحترمة على المسلم إذا غصب.

أما الذبُّ عنهم، فمعناه: دفع الكفار عنهم ما داموا في دارنا، وهو ذبُّ عن الدار، ولو دخلوا دار الحرب فلا مطمع للذب. ولو انفردوا ببلدة غير متصلة ببلاد الإسلام، ففي وجوب ذَبِّ أهل الحربِ عنهم وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ إذْ لم نلتزم إلا الكفّ. والثاني: أنه يجب؛ إذ بذلوا الجزية لنسلك بهم مَسْلَكُ أهل الإسلام. فعلى هذا، لو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يلزمنا. ومنهم من ألغي هذا الشرط.

وعلى الأول، لو شرطنا الذبَّ، لَزِمَنَا، ومنهم من ألغى هذا الشرط. وكذلك لـو ترافعوا إلينا، هل يجب الحكمُ بينهم؟، فيه خلافٌ، ويرجع حاصِلُه إلى دفع أذى بعضِهم عن بعض.

أما الواجب عليهم، فهو الوفاء بالجزية، والانقياد للأحكام، والكفّ عن الفواحش، وعن بناءِ الكنائس، ومطاولةِ المسلمين بالبنيان، والتحملِ بترك الغيار، وركوب الخيــول، وسلوكِ جادة الطرق، هذه مجامِعُها:

الأول: حكم الكنائس، وتفصيلُه أن للبلاد ثلاثة أحوالٍ:

الأولى: بلدة بناها المسلمون؛ فلا يكون فيها كنيسة. وإذا دخلوا وقبلوا الجزية، مُنِعُوا من إحداث الكنائس قَطْعًا. وفي معناها بلدة ملك المسلمون عليهم رقبتها قهرًا، فإنه ينقض كنائسهم لا محالة. ولو أراد الإمام أن ينزل منهم طائفة بجزية ويسترك لهم كنيسة قديمة، قطع المراوزة بالمنع، وذكر العراقيون وجهًا في جوازه. أما الإحداث، فلا خلاف في المنع.

الثانية: بلدة فتحناها صُلْحًا على أن تكون رقبة الأبنية للمسلمين، وهم يسكنونها بخراج يبذلونه سوى الجزية. فإن استثنى في الصلح البيّع والكنائس، لم تُنْقَض، وإن أطلق فوجهان: أحدهما: أنها تنقض؛ لأنها ملك المسلمين، فلهم التصرُّفُ في ملكهم. والثانى: لا؛ وفاءً بشرط التقرير، فإنه يمنع عليهم القرار من غير متعبَد جامع.

الثالثة: أن تُفتح على أن تكون الرقابُ لهم ويُضْرب عليهم الخراجٌ، فهذه بلدتهم، وليس عليهم نَقْضُ الكنائس. ولو أَحْدثوا كنائسَ فالمذهبُ أنهم لا يُمْنعون. وقيل: يمنع؛ لأنها على الجملة تحت حكم الإسلام. ولا خلاف أنهم لا يُمْنعون من ضرب الناقوس وإظهارِ الخمور وإن كان المسلمون يدخلون على الجملة؛ لأنها كعُقْر دارهم، ولا نتعرض لما يَحْرى في دُورهم.

فوع: حيث قضينا بإبقاء كنيسة قديمة والمنع من الإحداث، فلا نمنعهم من العمارة إذا استرمت، والأصحُّ أنا لا نُكَلِّفهم إخفاء العمارة. وقيل: يجب الإخفاء حتى لو زال الجدارُ الخارجُ، فلا وحْهَ إلا بناء جدارِ داخلَ الكنيسة.

نعم، لو انهدمت الكنيسة ففي إعادتها وجهان؛ من حيث إنَّ هذا كالإحداث من وجه، وإن قلنا: لهم الإعادة، ففي حوازِ زيادةٍ في الخطة وجهان، أصحُّهما المنع؛ لأن هذا إحداثٌ.

وأما النواقيس، فإنا نمنعهم في كنائسهم أن يَظْهر صوته، فهو كإظهار الخمر. وقيل: لا يُمْنع؛ فإنّه تابعٌ للكنيسة.

الواجب الثاني: ترك مطاولة البنيان، فلو بني دارًا أرفَعَ من دار جاره: مُنِعَ، ولو كان

مثله فوجهان. ولو لم يكن بجنبه إلا حجرة ضعيفة منخفضة فعليه أن لا يعلوها بنيانه. ولو كان فى طرف بلدٍ حيث لا جار، أو كانت لهسم محلةً: فلا معنى للمطاولة؛ فللا حَجْر. وقيل: إنهم على الجملة يُمْنَعون من رفع فيه تَجمُّلُ.

وهذا كله في البناء. فلو اشترى دارًا مرتفعة لم يُنقْض بناؤها. وهذا المنبعُ، مستحبّ أو حَتْمٌ؟، فيه وجهان.

الواجب الثالث: يُمْنعون من التحمُّل بركوب الخيل، ولا يُمْنعون من الحمار النفيس، وليكن رِكَابُهم من الخشب. وقال الشيخ أبو محمد: لا يُمْنع من الفرس الخسيس كالقتبيات، ويُمْنع من البغال الغرّ.

الواجب الرابع: لابد من الغيار، ولون الصفرة باليهود اليق، والكهبة بالنصارى، والسواد بالمحوس. ويُضطرون إلى أضيق والسواد بالمحوس. ويُضطرون إلى أضيق الطرق، ويُمنعون من سَرَارة الجادة إذا كانت مشغولة بالمسلمين، وإن كانت خالية فلا منع. ويُخرَج الكافر من الحمام إذا لم يكن عليهم غيارٌ، لأنه ربما ينجس الماء من حيث لا نعرف. والمرأة، هل يَلْزمها الغيار في الحمام وخارجه؟ فيه وجهان. ثم أصل الغيار وترك ركوب الخيل، حَنْمٌ أو مستحب؟ فيه وجهان.

الواجب الخامس: الانقياد للأحكام، بأن يُذْعِنَ للحدِّ والضمانِ إذا تعلَّقت الخصومةُ عسلم، أو زَنَا بمسلمةٍ، أو سَرَق مالَ مسلم. أما ما لا يتعلَّق بمسلم ولم يعتقدْ تحريمه فلا يحد على الصحيح فيه. كالشرب، وما اعتقد تحريمه وترافعوا إلينا وَجَبَ عليهم الانقياد. فإن قيل: فلو خالفوا في شيء من هذه الجملة، فهل يُنتقض عَهْدُهم؟ قلنا: هذه الأمورُ على ثلاثِ مراتب:

الأولى: وهى أخفها: إظهارُ الخمر، وضَرْبُ الناقوس، وتَرْكُ الغيار، وإظهارُ معتقدهم في المسيح عليه السلام، وفي الله تعالى بأنه ثالثُ ثلاثةٍ وما يُضاهيه مما لا ضَرَرَ على المسلمين فيه: فلا يُنتقض به العهد، بل نُعَزِّرُهم. ولو شرطَ الإمامُ انتقاضَ العهد بذلك، قال الأصحاب: يُحْمَل عل التحويف شَرْطُه ولا يُنتقض به.

الرتبة الثانية: وهى أغلظها: القتالُ، ومَنْعُ الجزية والأحكام، والمشهورُ أنّ العهد يُنْتقض بهذه الثلاث، وهو ظاهرٌ في القتال.

أما مَنْعُ الجزية، فلا يبعد أن يُجْعَل كمنع الديون فَيُسْتَوْفَى قهرًا، ولا يَبْغُمد من حيث إنه ركنُ الأمان، فكأنَّ مَنْعَه إسقاطُ أمانِه بخلاف سائر الديون. ويحتمل أن يكون مراد

الأصحاب منه أن يكون المنعُ بالتغلُّبِ فيؤدى إلى القتال.

وأما مَنْعُ الحكم، فلا ينبغى أن يَنْقُض إن كان بالهرب، فإن كان بتمردٍ حَمَلْناه عليه، وإن أدَّى إلى القتال ِ: انتفضَ عَهْدُه. وعلى الجملة لا يَظْهر انتقاضُ العهد إلا بالقتال.

الرتبة الثالثة: ما هو محظورٌ، وفيه على المسلمين ضررٌ، كالزنا بالمسلمة والتطلع على عورات المسلمين، أو افتتان المسلم عن دينه، ففي هذه الثلاثة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ينقض العهد كالقتال. والثاني: لاينقض، بل يعاقبون عليها كإظهار الخمر. والثالث: أنه إذا حرى شرطُ الانتقاض: انتقض، وإلاّ فلا.

وأما قَطْع الطريق، والقتل الموجب للقصاص، فمنهم من قال: هـو مـن هـذا القسم. ومنهم مَنْ قطع بإلحاقه بالقتال. وكذلك في تعرُّضِهم لرسول الله ﷺ بالسوء طريقان، ومنهم من قال: كالقتال، ومنهم من قال: على الأوجه الثلاثة.

أما إذا كان الطعن عل وفق اعتقادهم كقولهم: إنه ليس رسول الله، والقرآنُ ليس عنزًل، فهذا كقولهم: إن الله ثالث ثلاثة. وإنما الخلاف في السّبِ والطعْنِ في النسب وما لا يُوافق عقيدتهم.

فإن قيل: وما حكمُ انتقاضِ العهد؟ قلنا: أما في القتال، فحكمُه الاغتيال، وأما في الرتبة الثالثة فقولان: أحدهما: الاغتيال، وصار العهد كالمعدوم. والثاني: أنّا نلحقهم بالمأمن ولا اغتيال.

ولو نَبَذَ الذميُّ عهدَه إلينا من غير جنايةٍ، فالصحيح أنه يُلْحق بالمُأْمَن. وقيل: يُخَرج على القولين إذا كان يَقْدر على الخروج من غير مجاهرةٍ بنبْذِ العهد.

فإن قيل: فالمسلم، إن طوَّل لسانَه في الرسول فما حكمُه؟، قلنا: إن كذب عليه عُذَّر، وإن كذَّبه فهو مرتد فَيَقْتل إلا أنْ يتوب. وكذلك كلُّ تعرَّض فيه استهزاء فهو ودّة. ولو نسبه إلى الزنا، فهذا القذف كفر بالاتفاق، فلو تاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها وهو اختيار الفارسي - أنه يُقتل؛ إذْ حَدُّ قذف الرسول قَثلُ فلا يَسْقط الحبُّ بالتوبة، وفي الخبر: «من سَبَّ نبيًا فاقتلوه، ومن سب أصحابه فاحْلدوه» (١)، والثاني -

<sup>(</sup>۱)هذا الحديث بحموع من حديثين الأول بلفظ من سب الأنبياء قتل، أخرجه الهيثمسي فسي بحمع الزوائد (۲/۰/۲) والمتقى في كنز العمال (۳۲٤۷۸) وعلى القارى في الأسرار المرفوعة (۲۱٪) والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (۲۰٪).

واللفظ الثاني من سب أحدًا من أصحابي فاحلدوه، أخرجه الهينمي (٢١/١٠) والمتقى الهندي (٣٢/١).

وهو اختيار القفال والأستاذ أبي إسحاق- أنه لا شيء عليه؛ لأن القتل صار مغمورًا في الكفر؛ فيسقط أثره بالإسلام. والثالث: وهو المذى ذكره الصيدلاني، رحمه الله، أن يسقط القتل وتبقى ثمانون حلمةً للحدِّ. وهذا يلزمه أن يُجلد قبل القتل- إذا لم يَتُبُ-كالمرتد إذا قَذَف. والالتفاتُ إلى هذا القياس الجروى في مثل هذا المقام، بعيدٌ.

ثم إن قلنا: ثبت حدُّ القذف، فلو عفا واحدٌ من بنى أعمامه، ينبغى أن يسقط أو نقول: هم لا ينحصرون، فهو كقذف ميتٍ لا وارثَ له.

وكذلك في قتل مثله قولان: أحدهما: أنه لا قصاص؛ إذْ في المسلمين صبيان، ولأنه إنْ وَجَب على الإمامِ الاستيفاءُ: ضَاهَى الحدَّ، وبَطَلَ خاصيةُ القصاص. وإن جاز له العفو، فهو بعيد. والثاني: أنه يجب؛ إذْ يؤدِّى إلى إبطال عصمة مَنْ لا وارث له، فينقدح أيضًا القولان في قذف مَنْ لا وارث له.

#### العقد الثاني مع الكفار: المهادنة

والنظر في شروطه وأحكامه: أما الشروط فأربعة:

الأول: أن هذا العقد لا يتولاه إلا الإمامُ؛ لأنه يرجع حاصلُه إلى صُلح جَمْعٍ من الكفار على تَرْكِ قتالهم والكف عنهم من غير مال. نعم؛ للآحاد الولاةِ عَقْدُ ذلك مع أهل القرى والأطرافِ المتعلقة بهم، فأما مهادنةُ إقليمٍ، كالهند والروم، فليس إلا للإمام.

الشوط الثانى: أن يكون للمسلمين إلى ذلك حاجةً، فإن لم تكن حاجةً ولا مَضَرَّةً، وطلبوا ذلك: لم يَجبُ على الإمام الإجابةُ على الصحيح، بل يتبع الأصْلحَ. وفيه وجهٌ مخرج: أنه تجب الإجابة. وفي الجزية وجهٌ مخرج من المهادنة: أنه لا تجب الإجابة. والوجهان ضعيفان، والصحيحُ الفَرْقُ؛ فإنّ عَقْدَ الدُمة كف بمالٌ وهذه مساعة.

المشرط الثالث: أن يخلُو العقد عن شرط يأباه المسلم، كما لو شرط أن يَتُرُك في أيديهم مال مسلم، أو شرط أن يردَّ عليهم أسيرًا مسلمًا أَفْلَت منهم، أو شرط لهم. الأسير على المسلمين مالاً، فك لل ذلك فاسد مُفْسِد. نعم، لو كان على المسلمين خوف محاز التزامُ مال للفع الشرّ، كما يجوز فداء الأسير المسلم إذا عجزنا عن انتزاعه بجانًا.

الشرط الرابع: المدة. وهو يتقدر بأربعة أشهر إن لم يكن بالمسلمين ضَعْفُ، وهو مدةُ السياحة، قال الله تعالى: ﴿فَسِيحُواْ فِي الأَرضِ أَرَبَعَةَ أَشْهُرِ﴾.

ولا يجوز أن تَبْلُغ سنةً. وهذه المدة للجزية؛ لأن الكفُّ سنةً إنما جاز بعوض، أما فيما

دون السنة، وفوق أربعة أشهر، فقولان: أحدهما: الجواز؛ للقصور عن مدة الجزية، وهذا يُسْتمدُّ من قولنا: إنَّ طَلَبَ قسطٍ من الجزية في بعض السنة، لا يجوز. والشانى: المنع؛ للزيادة على مدة التَّسْييح.

أما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وخوفٌ، جازت المهادنةُ عَشْرَ سنين؛ هادن رسول اللَّه عَلَمْ مَكَة عَشْرَ سنين؛ الله عليه. وفيه وجه: أنه تجوز الزيادةُ بالمصلحة.

فرع: لو أطلق الإمامُ المهادنة، ولم يَذْكر المدة، فالصحيحُ أنها فاسدةٌ. وقال الفوراني: في حال القوة وجهان: أحدهما: أنه يُنزَّل على الأقلّ. والثاني: على الأكثر، وهو ما يُقَارب السنة.

وإن كان في حَالة الضعف، فَيُنزَّل على عشـر سـنين؛ إذا لا يتقـدَّر أقلـه، وسَـبَبُه أنَّ مقتضى المطلق التأبيدُ، فنحذف ما يزيد على المدة الشرعية.

ولو صَرَّح بالزيادة على المدة، فالزيادةُ مردودةٌ، وفي صحتها في المدة قـولا تفريـق الصفقة، وأصحُّهما الصحةُ؛ إذ ليس فيها عوضٌ تحدد جهالته.

ثم حكم الفاسد أنْ تنذرهم ولا نغتالهم. وحكمُ الصحيحِ وجوبُ الكفِّ عنهم إلى انقضاء المدة، أو إلى حنايةٍ تَصْدُر منهم تناقض العهد؛ فنغتالهم إن علموا أنه حنايـة. وإن لم يَعْلموا، ففي اغتيالهم من غير إنذار وجهان.

ولو بنينا تطويل المدة على خوفٍ، لم ترتفع بزوال الجنوف، بل لابد من الوفاء.

ولو استشعر الإمامُ جناية، فله أن يَنْبِذَ إليهم عَهْدَهم بالتَّهْمَةِ، وذلك لا يجوز في الجزية. نعم، لا يبتدئ عَقْدَ الجزية مع التهمة.

# النظر الثاني: في أحكام العقد

وحكمه الوفاء بالشرط. والمعتاد في الشرط أن يقول: صالحناكم على أنّ من جاءكم من المسلمين رددتموه، ومن جاءنا منكم رددنه. ولا يجوز شرط ردِّ المرأة إذا جاءت مسلمة ، ويجوز ردُّ الرجل المسلم والمرأة الكافرة، ولما هادن رسول الله وشي سهيل بن عمرو وعيينة بن حصن قال: «مَنْ جاءكم مِنَّا فَسُحْقًا سحقًا، ومَنْ جاءنا منكم رَدَدْناه»، ثم جاء أبو جندل ابن سهيل مُسْلمًا، فردَّه رسول الله والله على أبيه، فولَّى باكيًا فقال: «إن الله تعالى يجعل لك مخلصًا»، فقال عمر، رضى الله عنه: إنّ دم الكافر عند الله كدم كلب، كالتعريض له بقتل أبيه، ثم جاء أبو بصير مسلمًا، وجاء في طلبه رحلان، فرده

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في حديث البراء بن عازب، الذي أخرجه البخاري (٢٧٠٠) ومسلم (١٧٨٣).

عليهما فقتل أحدَهما، وأفلَت الآخر، قال عليه السلام: مِسْعَرُ حربِ لو وَجَلَ أَعُوانًا (١)!!، كالتعريض له بالامتناع. وهذا يدل على أن الرجوع غيرُ واجب عليه إذ لم يَحْرِ الشرطُ معه، وإنما الردُّ يجب علينا (٢)؛ فجازَ تعريفُه بالتعريض دونَ التصريح، ولأن أبا بصير رجع مع أحد الرجلين، وقتلَ الآخر، فلم يُنكر رسولُ الله على ذلك. ويحتمل أن يقال: للذى أسلم بينهم أنْ يقتلهم إن قدر؛ إذ لم يَحْرِ الشرطُ معه، ويدلُّ عليه تعريضُ عمر رضى الله عنه، ويحتمل أن يقال: لا يجوز؛ إذ "شَرُطُ الإسلام يتناوله، وكذلك إذا استقرَّ في دارنا لزمه الكفُّ عنهم، وعلى هذا، هل يُحْمَل تعريضُ عمو، رضى الله عنه، على تصلُب؟ ولكن تَرْكُ الإنكارِ من رسول الله عنه الرجوع غيرُ واجب، فيحوز القتلُ في دَفْع مَنْ يكلفه الرجوع.

ثم نزل قولُه تعالى: ﴿فَإِن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ (٣) فاختلف في أن النسوة، هل كُنَّ مندرجاتٍ تحت قوله: «من جاءنا منكم رَدَدْناه» فوردت الآيـةُ ناسخة (٤) ، أو وردت الآية مخصصةً للعموم الظاهر.

<sup>(</sup>۱) هذا كله أخذه الإمام الغنزالي من حديث طويل أخرجه البخاري (۲۷۳۲،۲۷۳۱). ومسلم (۱۷۸٤)

<sup>(</sup>٢) إنما وحب الردُّ على الجماعة لأنها هي التي أبرمت الصلح فوصب الالمتزام بشروطه أما الفرد الذي لم يكن مع الجماعة لم يلزمه الالتزام بشروط الصلح أو المعاهدة وعليه أن يمتنع من الردَّ إلى الكفار بكل وسيلة، وهذا يسميه العلماء « يسع الفرد ما لا يسع الجماعة»، وفي قصة صلح الحديبية دليل على ذلك كما بين المصنف فإن الرسول و ولي وهو على رأس جماعته بعدما أبرم الصلح مع قريش لم يسعه أن يأوى ويحمى إليه أبا بصير، فأحذ المشركون أبا بصير ولكنه أفلت منهم وأحذ يقطع الطريق على قوافل قريش وكان فعله مؤثرًا ومضايقًا للمشركين، وسائعًا لـه أن يفعله لعدم ارتباطه بما ارتبطت به الجماعة.

وقد فقه المسلمون هذا المعنى فلم يطلبوا من رسول الله الله أن يشركوا مع أبى بصير فى عمله النافع لأنهم أفراد فى جماعة المسلمين يلتزمون بما تلتزم به الجماعة. بينما كان أبو بصير مسلمًا سائبًا والفرد السائب يسعه ما لا يسع الفرد فى الجماعة، ويدل على أن الفرد فى الجماعة لا يسعه ما يسعه ما يسعه ما يسعه ما أرسال رسول الله الله حديقة بن البمان ليطلع على ما عند المشركين فى حرب الحندق، قال حديقة: لقد أمكننى أن أقتل أبا سفيان ولكن لم أفعل لأن رسول الله الله المسامرة ابن هشام (٢٧١،١٨٧،١٨٦/٣)

<sup>(</sup>٣) الآية [المتحنة: ١٠].

<sup>(</sup>٤) اشتقاق النسخ من شيئين. أحدها يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محلمه ونظير هـذا «فينسخ الله ما يلقى الشيطان».. والآخر من نسخت الكتاب إذا أنقلته من نسخته وعلى هـذا=

وعلى هذا ترددوا في أنه، عليه السلام، عرف الخصوصَ فَأُوْهَم العمومَ، أو ظُنَّه عامًا حتى تبينً له؟

وقد أفادت الآية منع ردِّها ووجوب صداقها. واختلف قبول الشافعي، رضى الله عنه، في علة وجوب الصداق عليه، فقال في قول: لا يجب؛ لأنه التزم ردهن، ثم نسخ، فخالف، فغرم، وعلى هذا يقتصر الغرم عليه ولا يلزمنا؛ فإنا لا نلتزم ردِّ المسلمة، ولو التزمنا فَسَدَ الشرطُ.

وهل تَفْسد المهادنة بالشرط الفاسد، أم تُلْغى؟ فيه ترددٌ كترددنا في الوقف، أنه هل يفسد بالشرط الفاسد؟

والقول الثاني: أنه وَجَبَ؛ لأنه أوهم بالعموم ردَّها. فعلى هذا، إنْ عَمَّمْنــا وأَوْهَمنــا، لم تَرُدَّها و غَرِمْنَا، وإن أطلقنا العقد أو صرحنا بأنها لا تُرَدُّ، فلا غُرْم.

ومنهم من أوجب الغُرْمَ في المهادنة المطلقة وقال: إطلاقُها أيضًا موهوم.

وْيتشعُّب عن التفريع على إيجاب الغرم: النظرُ في سبب الغرم، ومُصْرفهِ، وقَدْره.

أما السبب: فهو المنعُ عن الزوج بعِلَّة الإسلام. واحترزنا (بالمنع) عما إذا جاءت ولم تُطُلِّب؛ إذ لا يجب الردَّ، فلا غرم، وكذلك كل كافر وكافرة لا طالب له، ومَنْ له طالبٌ، فليس علينا الردُّ، لكنَّا لا تمنع مَنْ يَسترجعه.

وقولُنا: (من الزوج) احترزنا به عما لو طَلَبها أبوها، أو أقارِبُها، فـــلا نَــرُدُّ ولا نغـرم؛ لأن الزوجَ هو المستحِقُّ.

وقولُنا: (بعلَّة الإسلام) أردنا به أنها لو ماتت أو قتلت قبل الطلب، ضلا غرم إذَّ لا مَنْعَ. أما إذا قُتِلَتْ بعد الطلب، وَجَبَ القصاصُ على القاتل مع الصداق. ويُختمل عندى

الناسخ والمنسوخ.. وأصله أن يكون الشيء حلالاً إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حرامًا أو يكون في حرامًا فيجعل حلالاً أو يكون مباحًا فيجعل عظورًا يكون في حرامًا فيجعل حلالاً أو يكون مباحًا فيجعل عظورًا يكون في الأمر والنهى والحظر والإطلاق والإباحة والمنع.ا.هـ قاله أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص١٤). وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص١٨٥)، قال أبو جعفر في الآية السابقة - ١٠للمتحنة. نسخ الله على قول جماعة من العلماء ما كان النبي على عاهد عليه قريشًا أنه إذا حاءه أحد منهم مسلمًا رده إليهم فنقض الله هذا في النساء ونسخه وأمر المؤمنين إذا حاءتهم امرأة مسلمة مهاحرة أن يمتحنوها فإن كانت مؤمنة على الحقيقة لم يردوها إليهم. واحتج من قال بهذا بأن القرآن ينسخ السنة... ومنهم من قال هذا كله منسوخ في الرحال والنساء ولا يجوز للإمام أن يهادن الكفار على أنه من حاءه منهم مسلما رده إليهم لأنه لا يجوز عند أحد من العلماء أن يهيم مسلم بأرض الشرك. تجرى عليه أحكام الشرك. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٢٢٦).

أَن يُقَالَ: الغرمُ على بيت المال؛ لأن المُنْعَ حال الطلب واجبٌ شرعًا، والقتـلُ واقـعٌ بــه استحقاق المنع، فلم نُفَوِّتْ ردًّا ممكنًا، بل ردًّا ممتنعًا شرعًا.

ولو غَرِمْنَا، فأَسْلَم الزوجُ قبل انقضاء العدة استرددنا؛ إذِ النكاح يبقى. وإنْ أَسْلم بعد انقضاء العدة، لم نَسْتَردّ.

ولو طلقها، ثم أسلمت وهي منكوحة رجعية، قال الشافعي، رضى الله عنه: لا نغرم إن لم يراجع، لأن الفراق بالطلاق، وفيه قول مُخرَّج، وهو الأقيس، أنه يَسْتحق الغرم؛ لأنّ الرجعية منكوحة، وإن لم يراجعها فلا معنى لرجعتِه مع إسلامها.

أما المال، فهو القَدْرُ الذي بَذَلَه الزوجُ، قال الله تعالى: ﴿وءاتوهم ما انفقوا﴾ (١) فإن كان قد سلَّم بعضَ الصداق، لم يستحقَّ إلا ذاك، وإن لم يُسلِّم شيئًا، أو سلَّم خمرًا – أو خنزيرًا – لم يستحق شيئًا. وإن أخذتْ، ووهبتْ منه، فقولان كما في التشطير بالطلاق. ولو أسلمتْ قبل قبل قبل الجزيةَ: ولو أسلمتْ قبل قبل أجل المسيس؛ إذ الظاهرُ صحةُ أنكحتِهم. فإذا غرم لها، فهل نغرم له ما غَرم؟ فيه تردُّدٌ من حيث إنه حيث كان أهلاً للطلب، لم يكن قد بذل شيئًا.

ثم لا نَقْبل مِحردَ قولِه: سَلّمتُ الصداق. فإنْ أقرَّتْ، فلا بُــدُّ مـن التصديـق؛ إذْ تَعْسُـر إقامةُ الحجةِ.

وأما المغروم فيه، فهو البضع، والمالية في الرقيقة. ولو دخلت كافرة ثم أسلمت، فالأصحُّ وجوبُ الغرم؛ كما لو أسلمت ثم دخلت. ولو دخلت مسلمة، ثم ارتدت، فلا نردها؛ لعلقة الإسلام. وفي وجوب الغرم وجهان، إذْ لا قيمة لبضعها، والأصححُ الوجوبُ. فإن دخلت مجنونة، لم نرد؛ لاحتمال أنها أسلمت قبل الجنون، ولا نغرم؛ لاحتمال أنها لم تُسْلِم، فنأخذ باليقين في الطرفين.

والصبيةُ إذا أسلمتُ وقلنا: يصحُّ إسلامُها: فكالبالغة. وإنْ لم نُصَحِّحْ فلا نرد؛ لحرمةِ الإسلام؛ لأنا نَحُول بين الصبيِّ المسلم وبين أبويه. وإن منعناها فالصحيحُ الغرمُ. وقيل: إنها كالمحنونة. وقيل: إنها تُردّ، وهو ضعيف.

والرقيقةُ يمتنع ردُّها، وتحب قيمتُها لسيّدها، لا ما بــذل مــن المتمــن؛ لأنّ المــالَ تقويمُــه سَـهْلٌ، وإنما العدولُ إلى ما أنفق في الصداق بنصِّ القرآن فيما يَعْسُر تقويمه.

ولو جاء غَيْرُ سيَّدِها طالبًا، لم يُلْتفت إليه إلا إذا كانت مُزَوَّجة. فإن جاء السيد

<sup>(</sup>١) الآية [المتحنة: ١٠].

والزوج معًا، غَرِمْنا للسيد القيمة، وللزوج ما بدل. وإن جاء احدهما، فثلاثمة أوجه: أحدها: أنه لا يلزم شيٌّ؛ إذْ ليس لأحدهما حقُّ الانفراد. والثاني: يجب أداءُ حقّه وحده. والثالث: أن السيد مستحقُّ الردِّ؛ فنغرم له، والزوجُ وحده لا يستحق السردَّ، والغرمُ تبع الرد.

وإن جاءتنا زوجةُ عبدٍ، فَحَقُّ البضع للعبد، والسيدُ هو باذلُ المهرِ، فــلا يلزمنــا شــيٌ، إلا إذا حَضَرَا، فإنْ حضر أحدُهما لم نغرم شيئًا.

وأما العبد، ففي وجوب ردَّه وجهان، ووجَّهُ المنع: أنه يُسْتضعف ويُهَانُ؛ إذْ لا نـاصِرَ له. وفي الحرِّ الذي لا عشيرة له وجهان مرتبان، وأولى بـأن يُردَّ؛ لظهـور العمـوم في حقه. فإن قلنا: يُردَّ، فَلْيشترطُ فيي أصل المهادنة أنَّ مَنْ رُدَّ مسـلمًا: لا يُسْتهان بـه إن احتملوا ذلك. وإن قلنا: لا نردُّ العبدَ فنغرم قيمته.

فرع: إن قلنا في المهادنة: من جاءكم منا فَسُحْقًا سُحْقًا، فالتحق بهم مرتد، فسحقًا، فإن كانت مرتدة استرددناها، فإن تعذر غَرِمْنا لزوجها المسلم ما أنفق؛ لقوله تعالى: هوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا اللين ذهبت أزواجهم مشل ما أنفقوا في كأنا بالمهادنة أحلنا بينه وبين زوجته المرتدة؛ إذْ لأحل المهادنة والأمن، رغبت في الالتحاق بهم.

ثم جميعُ الكفار كشخص واحد، فلو حاءتنا مسلمةٌ سَلَّمنا مهرها إلى زوج المرتدة إنْ تساويا. وإن زاد مَهْرُ المسلمةِ سَلَّمْنا الزيادة إلى زوجها الكافر وقلنا: واحدة بواحدة، وكأنّ جملتهم كشخصِ واحد، فَيُوَاحِدُ الواحدُ بحكم الجملة، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية[المتحنة: ١١].

# كتاب العبد والذبائم

والنظر في أسباب الحِلّ، وأسباب الْمِلْك:

### النظر الأول: في سبب حِلَّ الذبيع

وأركانُ الذبح أربعةٌ: الذابح، والذبيح، والآلة الذابحة، ونَفْس الذبح.

### الأول: الذابح

وحِلُّ الذبيعُ يقارب حِلَّ النكاح إلا في الأمة الكتابية، إذ تَحِلُّ ذبيحتُهــا دون مناكحتها.

فرع: لو اشترك مجوسيٌّ ومسلمٌ في ذبيح، فهو حرام. وكذا لو أرسلا إلى الصيد سهمين، أو كلبين، فحصل الهلاك بهما. ولو سبق أحدُهما وصيَّره إلى حركة المذبوح، فالحكمُ له. ولو هرب الصيدُ من كلبِ المسلم، فردَّه عليه كلبُ المجوسيِّ وقتلَه كلبُ المسلم، فهو حلالٌ، ولا تأثيرَ لإعانته في الردِّ. وحيث يُحلُّ الصيدُ فالملكُ للمسلم. ولو أتخنه (١) كلبُ المسلم فأدركه كلبُ المجوسي - وبه حياةٌ مستقرة - فقتلَه فهو ميتة، وضمن المجوسيُّ للمسلم؛ إذْ أفسد ملكه.

أما قولنا: (عاقل بالغ) احترزنا به عن المحنون والصبيِّ الذي لا يُمَيز، ففي ذبيحتهما قولان. ووجهُ التحريم أنَّ القصد قد انعدم. وأما الصبيُّ المميزُ فتحِلُّ ذبيحتُه. وفيه وجهً من حيث إنه إن اعتبر القصد، فقد نقول: عمدُ الصبيِّ ليس بعمدٍ.

وأما الأعمى فيصحُّ ذَبِحُه. وفي اصطياده وجهان من حيث إنّ قصــدَه لا يتعلَّـق بعـين الصيدِ وهو لا يراه.

# الركن الثاني: الذبيح

والحيوان ينقسم إلى: ما يَحْرُم، فلا أَثَرَ لذبحه. وإلى ما يحل كما سيأتي فـي الأطعمـة.

<sup>(</sup>١) أَثْخَنَ في الأمر: بالغ فيه. يقال: أثخن في العدو: بالغ في قتاله. وأثخن في الأرض: بالغ في قتــل أعدائه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتخصن في الأرض﴾ انظر: المعجم الوسيط (٩٤/١)

وهذا ينقسم إلى ما تحِلُّ مَيْتَتُه كالجراد والسمك، وإلى ما لا يحلُّ.

أما الذي يَحِلُّ فلا حاجةً إلى ذَبْحه، بل لو اقتطع قطعةً من سمكة فهـى حــلالٌ؛ لأنّ ما أُبين من حىٌّ فهو ميتٌ. ولو ابتلع سمكةً حيةً فمكروة؛ للتعذيب، ولكن الظــاهر أنــه حلالٌ، ومنهم من حَرَّم وجعل الموتَ بدلا عن الذبح.

وأما حيوان البحر، فتحِل جميعُها إلا المستخبثات وما يعيش في البَرّ كالضفدع والسّرطان. وأما ما له نظيرٌ محرَّم في البر. ككلب الماء وخنزيره، ففيه قـولان: أحدهما: الحِلُّ؛ لقوله عليه السلام: «الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (١). والثاني: لا؛ لأنه لا يتناولُه اسْمُ السمك.

وللشافعي قولٌ غريب: أنه لا يحل إلا السمك. وهـو مرجـوع عنـه؛ لأنّ أصحـاب رسول اللّه ﷺ وحدوا حيوانًا عظيمًا يُسَمَّى (العنبر) فأكلوه، ولم يُنْكِرُ رسـولُ اللّه ﷺ عليهم (٢).

أما ما لا تحلُّ ميتتُه، فيتعينَّ ذَبْحُه في الحلق والمرئ كما سيأتي إن لم يكن من الصيد. وإن كان صيدًا فجميعُ أجزائه مَذْبُحٌ ما دام متوحشًا، فإن أَنِسَ أو ظفر بـــه- وفيــه حيــاةٌ مستقرة- تعين الذبحُ.

ولو توحَّشَتُ إنسيةٌ، ولم يمكن رَدُّها، فهو كالصيد يُذْبح في كل موضع. وكذا لو تنكَّسَ بعيرٌ في بئر وخيف هلاكُه؛ فقد قال ﷺ: «لو طعنت في خاصرته لَحلَّتْ لك، (٢٣) فقال المراوزة: خَصَّصَ الخاصرة ليكون الجرحُ مُذَفَّفًا؛ فلا يجوز حرحٌ آخر وإن كان يُفْضِى إلى الموت.

<sup>(</sup>١)الحديث سبق تخريجه وانظر: سنن أبي داود(٦٤/١) والترمذي(١٠٠/١) وانظر تخريجه في باب المياه كتاب الطهارة من هذا المصنف (الوسيط).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري عن حابر بن عبد الله به- حديث (۹۳) ومسلم (۱۹۳۰) والنسائي (۲،۷/۷).

<sup>(</sup>٣) الحديث عن حماد بن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه مرفوعًا به. بلفظ: لو طعنت فى فخلها لأجزأ عنك، أخرجه أبو داود (٢٨٢٥) والترمذى (١٤٨١) وابن كثير (٢٠/٣) والقرطبى (٢/٥٥) والطبرانى (٢/٩٩١) وفى لفظ (لأجزتك) بدل لأجزأ عنك، أخرجه النسائى (٢١٨٧) وابن ماحه (٣١٨٣) وأحمد (٣٣٤/٤) والدارمى (٢٢٨/٧) والبيهقى (٣١٤٦) والهيثمى (٣٤/٤) والبيهقى (٣٢/٤) والبخارى فى التاريخ الكبير (٢٢/٢) والتبريزى والهيثمى (٤/٨٢) وابن عساكر (٤/٧٤) وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (١٩/١) وابن حجر فى فتح البارى (١٤/٩) والألبانى فى إرواء الغليل (١٦٨٨) وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماحه (ص٤٥)

ومنهم من قال: تكفى كلُّ حراحةٍ تُفْضَى إلى الموت.

أما إذا شَرَدَتْ شاةٌ أو بعيرٌ فمثل هذا مصيرُه إلى الزوال، فإن أمكن ردُّه بالاستعانة وَجَبَ، وإن أفلت وعَسُرَ ذلك في الحال، فالظاهرُ أنه يصبر إلى القدرة عليه، ومنهم من قال: ربما يريد ذَبْحَه في الحال، فله أن يَرْمي كما يرمى الصيد.

ثم لا خلاف في أنه لو كان اتّباعُه يُفْضى بـه إلى مَسْبعة أو مَهْلكـة، فهـو كـالصيد يرمى بسهم. وإن كان يُفْضى إلى موضع لصوص وغُصّابٍ، فوجهان.

فروع: الأول: إذا حرحَ الصيدَ بسهم، ثم أدركَه وفيه حياةٌ مستقِرّة، وَجَب ذَبْحُه في المذبح. فإن صبر حتى مات، فهو حرام. وعليه أن يَعْدُوَ في طلب كعادة الصياد. وفيه وجه: أنه يكتفى بمشي كمثني الساعى إلى الجمعة. أما الوقوف فلا رخصة فيه.

فلو أدرك وليس معه مُدْية، أو تشبث بالغمد، أو سقط منه أو ضاع أو سُرق، فليس مَعْدُورًا في شيء من ذلك. ولو غصبه إنسانٌ فوجهان، والظاهرُ أنه حرام، فكأن الشرطَ أن يموت بجراحته قبل أن يُدْركه وهو غَيْرُ مُقَصِّر.

ولو ابتدر وقَطع بعضَ الحلقوم فمات، فهو حلالٌ؛ لعدمِ التقصير. وذَبْعُ الثعلبِ في أُذنه لأجل الجلدِ حرامٌ، ولا يُفيد الحِلِّ.

الثانى: لو قدَّ صيدًا نصفين، فالنصفان حلالٌ. ولو أبان عضوًا والجراحةُ مَذَفَّفةٌ حل العضو أيضًا. فإن لم تكن مذففة، وذبح الحيوان فسى المذبح - أو حرح حرحًا مذففًا - فالعضو حرامٌ؛ لأن ما أُبِينَ من حي فهو ميتُ (١)، وإن مات من تلك الجراحة، ففى ذلك العضو وجهان.

وإن جرحه بعد الأولى جراحة أخرى غَيْرَ مذفَّفة فوجهان مرتبان، وأولى بالتحريم. الركن الثالث: آلةُ الصيدِ والذبحِ

وهى ثلاثةُ أقسام: حــوارحُ الحيـوان، وحـوارحُ الأسـلحة، والمُتَقَّـلات. أمـا حـوارح الحيوان، فتحل فريسةُ الكلبِ المعَلَّم بنصّ الكتاب (٢) ، أعنى ما مات بِعَضِّــه وحراحتِـه،

- (۱) يدل عليه ما رواه أبو واقد مرفوعًا ما قطع من البهيمة وهــى حيـة، فهــو ميتــة، أخرحــه أبــو داود (١٩٣/٣) والترمذى (١٤٨٠) وابن ماجــه (٣٢١٦) وأحمــد (٢١٨/٥) والدارمــى (٣٣/٢) وألبيهقـــى (٢١٨/٥٦١١) والطــبرانى (٢٨٠/٣٠٤ /٣٠٤) وعبـــد الــــرزاق (٢٩/٢١١) والمبيهقـــى (٢٩/٢١) والمزيلعى (٣١٧/٤) والبغوى (٢٦/٢).
- (٢) وهو قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح
   مكليين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ [ المائدة:

وإنما يصير مُعَلَّمًا بثلاثة أمور: أن يَسْتُرسل بإرساله، وينزجر بزجـره، ويمتنع من الأكـل خوفًا من صاحبه. ولابد أن تتكرر هذه الأمورُ حتى يتبين أنه تـأدب بـه وليـس بوفـاق، فالرحوعُ فيه إلى العادة.

وإنما يشترط الانزجارُ بزَجْره في ابتداء انطلاقه، أما إذا احْتَــدَّ في آخر الأمر، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يُشترط؛ لأن ذلَـك ما لا يُطَاوِع الكلبُ عليه. والثـاني: أنـه يشترط؛ لأن ذلك أيضًا يَعْسُر في الابتداء مع جوع الكلب، ولكن به يصير مؤدبًا.

أما إذا ترك الأكل، ثم أكل مرةً نادرًا، ففي تلك الفريسة قولان: أحدهما: أنه يحسرم، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لقوله ﷺ لعدىً بن حاتم رضى الله عنه: «إذا أَرْسَلَتَ كُلْبُكَ اللَّهَ عَنه: «إذا أَرْسَلَتَ كُلْبُكَ اللُّهَ عَنْه وَإِنْ أكل فلا تأكُلْ (أ) ، ولأنه أخذ لنفسه لَما أكل، لا لصاحبه. والثاني: أنه يحل؛ لقوله، عليه السلام، لأبي ثعلبة الخُشَني، رضى الله عنه: «كُلْ وإنْ أكل " (أ) ولأنّ هذا يُحْمل على حرأةٍ وفرطِ حوعٍ ، ولا يخرج عن كونه مُعَلَّمًا.

التفريع: إن قلنا: يَحْرُمُ فريستُه، فلا ينعطف التحريمُ على ما سبق من فرائسه، خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله، نعم، لو أكل مرارًا وواظب عليه، فيقطع بأنه تَحْرم فرائسُه؛ إذْ خرج عن كونه مُعلَّمًا. وفي انعطاف التحريم على ما سبق من الفريسة التي أكل منها أولاً وجهان. أما ما لم يأكلُ منها فلا تَحْرم.

ولا خلاف في أنه لو انْكَفَّ في أول التّعليمِ لم تحسلٌ فريستُه. فلو واظب عليه لـم

<sup>(</sup>۱) الحديث له ألفاظ كثيرة جدًا عن عدى ابن حاتم مرفوعًا بلفظ البحارى إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، حديث (٢٧٦٥). وأحمد (٣١٠/٤) والبغوى (١٩١/١١) والزيلعى (٢٧٦١) والبغوى (٢١/١١). وبلفظ عن عدى أيضًا «إذا أرسلت وابن حجر فى التلحيص (١٣٦/٢) والزييدى (٢٧٦٦). وبلفظ عن عدى أيضًا «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن علك وإن قتلن وإن أخرجه البخارى (٤٨٣٥) والنسائى (٢٨١٧) وأبو داود (٢٨٤٨/٢٨٤٧) وابن ماجه (٢٠١٨) وأحمد (٤٨٠٤) والبيهقى (٢٣٦٩) والزييدى (٢٤٤١) وفتح البارى (٣٢٩/١٣) وابن أبى شيبة (٥/٤٥). وعن عدى أيضًا بلفظ إذا أرسلت كلبك وسميت فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فكل وإن أكل فلا تأكل فلا وذكرت اسم الله، أحرجه مسلم (الصيد ١) والترمذى (٤٨٤) والنسائى (الصيد ذبائح ب٣) والزيلعى (٤/٤٠) والبيهقى (٢/٣٥١) والبيهقى (٢/٣٥١) وابن حجر فى تلخيص (٢/٤٢١).

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبى ثعلبة قال: قال: رسول الله فل في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك، أخرجه أبو داود (٢٥٥٢) وابن ماحه (٣٢٠٧) قال الشوكاني في نيل الأوطار (١٣٣/٨): أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وأعله البيهقي.

ينعطفِ الحِلُّ على ما سبق. أما إذا اقتصر على لَعْقِ الدمِ فلا يؤثر ذلك، وفيــه وجــه: أنــه كالأكل.

أما فريسةُ الفهدِ والنمرِ فحرامٌ؛ لأنه لم يتعلم ولا يطاوع في ترك الأكل، والانزجـارِ بالزجر، فإن تُصُوِّر ذلك- على ندور- فهو كالكلب.

وأما البازى، فهل يُشترط فى تَعَلَّمِه الانكفافُ عن الأكل؟، فيه قولان: أحدهما: أنه يُشترط وإن كان لا يتعلَّم؛ إذْ لا يحتمل الضرب فهو كالفهد. والثانى: أنه لا يُشترط؟ لأنه لا يتعلم، وجنسُ الطيورِ من الصيد لابد لها من جارحة، وهى من الجوارح لا تكف عن الأكل، بخلاف الفهد فإن فى الكلب غُنية عنه.

فوع: إذا مات بعض الكلب، ففي موضع عضّه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ينجس، فَيُغْسل سَبْعًا ويُعفّر. والثاني: أنه يُقوّر الموضعُ إذا تَشَرَّبَ اللحمُ لُعابَه، وكذا كلُّ لحمٍ عَضَّ عليه الكلبُ. والثالث: أنه يُعفى عنه؛ لأنّ الأوَّلين لم يُنْقَلْ عنهم ذلك.

وقال القفال: «لو أصاب سِنَّ الكلبِ عرقًا نَضَّاخًا بـالدم، سَرَتِ النجاسـةُ إلى جميع أعضائه». وهذا غلطٌ؛ لأن تكليفَ الكلبِ الحذرَ من العروق مُحَالٌ؛ ولأن ذلك كالعين الفوَّارة بالماء، فلا ينحس أسفلُها بنجاسةِ أعلاها.

النوع الثانى من الآلات: حوارحُ الأسلحةِ. وحرحُ الصيد: بالسيفِ، والسهمِ، وكلِّ حديدٍ مُفيد للحِلِّ ويلتحق بالحديد كلُّ شيء يخرجُ من قصب وحشب سوى السِّن والظُّفُر؛ فإنه لا يَحِلُّ الذبحُ به، مُتصِلاً كان أو مُنْفصلاً؛ لنهى وَرَدَ فيه (١)، وحوّز أبو حنيفة، رحمه الله، بالمنفصل.

النوع الثالث: ما يصدم بثقله أو بخنق: وذلك لا يُفيد الحِلَّ، فلو انخنق الصيدُ بالأُحبولة، أو ضَرَبَ الطيرَ ببُنُدُقَةٍ (٢) ، بالأُحبولة، أو بصدمة الوقوع فيها، أو البئر المحفورة للصيد، أو ضَرَبَ الطيرَ ببُنُدُقَةٍ (٢) ،

<sup>(</sup>۱) ورد من حديث: عباية بن رفاعة بن رافع عن حده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدَّى فقال: ما أنهر الدَّمَ وذُكِرَ اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أمّا الظفر فَمُدى الحبشة وأمّا السن فعظم، أخرجه البخارى (٥٠٣) وفي مواضع أحرى في البخارى بألفاظ متقاربة الحرجه البخارى (١٤٩١) وأبو داود (الضحايا (١٢٧١/٣) وابن ماحه (٣١٧٨) وأحمد (٢٢٠١٦) والمترمذى (١٤٩١) وأبو داود (الضحايا به ١٤٠١) وابن ماحه (٣١٧٨) وأحمد (٣١٤٨) وعبد الرزاق (٨٤٨١) وابن حجر في تلخيص (١٣٥/٤) والمتقى (٢٠٥٠) وإرواء الغليل (١٦٥/٨) وللحديث ألفاظ أخرى بنفس المراجع بأرقام قريبة مما ذكرناها.

<sup>(</sup>٢) البندق المقصود غير ثمرة البندق المعروفة، والمقصود: كرة في حجم البندقة، يرمى بها في القتــال والصيد. انظر المعجم الوسيط(٧١/١)

فَكُلُّ ذَلْكَ حَرَامٌ؛ إِذْ لَابُدَّ مِنْ حَارَحٍ.

واختلف قولُ الشافعيِّ في الكلب إذا تَغَشَّى الصيدَ، فمات تحته غمّا؟ ففيه وجهان: أحدهما: أنه محرم؛ لأنه مُنْعَنِقٌ، وهو مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه، والثانى: لا؛ لأن ذلك يَكُثُر من الكلب، وتكليفُه العَضَّ غَيْرُ ممكن.

فرعان: الأول: لو أصاب الطير الضعيف عرض السَّهْم، وجَرَحَه طرفُ النَّصْلِ، فمات بالجراحة والصدمة، فهو حرامٌ. وكذلك لو مات ببندقة وسهم أصابه من رَامِيَيِسْ، فإن تردَّد في أن الموت بهما أو بأحدهما، فالمُغلَّبُ التحريمُ. أما إذا أصابه النَّصْلُ، فلا يخلو النصلُ عن ثقلِ وتحاملِ، فذلك لا يمنع الحِلَّ.

الثانى: لو حرح طائرًا، فانصدم بالأرض ومات فهو حلالٌ؛ لأن الاحتراز من ذلك للطيور غيرُ ممكنٍ. ولو وقع فى الماء أو تدهور من حبلٍ فمات بالجميع، فهو حرامٌ؛ لأن ذلك نادر. وإن وقع الصيدُ فى الجبال والبحار، فذلك لا يندر؛ فلا يبْعُـد تحليلُه، ولكن قد قالوا: لو وقع من غصنٍ إلى غصنٍ كذلك حتى مات من الجراحة، فهو حرامٌ؛ لِندُوره، فيظهر أيضًا تحريمه فى الجبال.

أما إذا انكسر جناحُه ولم يَنْجَرِحْ، ثـم انصـدمَ بـالأرض ومـات، فهـو حـرامٌ؛ إذْ لـم تسبق الجراحةُ.

# الركن الرابع: نَفْسُ الذَّبْحِ والاصطياد

وكيفيةُ الذبح مذكورٌ في الضحايا. ونذكر الآن الاصطياد، أعنى الإصابـةَ بآلـة الصيد. وهو كلُّ حرحٍ مقصودٍ حَصَل الموتُ به.

أما الجوحُ فلا يَخْفى حدُّه. وأما القصد، فله ثلاثة متعلَّقات:

الأول: أصلُ الفعل: ولابُدَّ منه؛ فلو سقط السيفُ من يده وانحرح به صيدٌ، أو نَصب في الأُحبولة مِنْحَلاً، فَانْعَقَرَ به الصيدُ، أو نصب في أسفل البعر سكينًا، فانحرح به، أو كان في يده سكينٌ فاحتكَّت الشاةُ به: فالكلُّ حرامٌ؛ إذْ لم يَحْصُل بفعله، بل بفعل الحيوان.

ولو كان يُحرك اليدَ، والبهيمةُ أيضًا تتحرك حركةً مؤثرةً: غَلَب التحريمُ، ولذلك تُضْبط الشاةُ حتى لا تتحرك إلا حركةً يسيرةً لا تؤثر. وكذلك الكلب إذا استرسل بنفسه لم تحلَّ فريستُه؛ لأنه إنما يُصير مضافًا إليه كالآلة باسترساله بإشارته.

فرع: الأول: لو استرسل بنفسه، فأغراه، فازداد عَـدُوًا: ففي الحلِّ وجهان. فلو

زَجَره فلم يَنْزَجِر، فأغراه فازداد عَدُوا: فوجهان مرتبان، وأولى بالتحريم. ويَنْبنى عليه ما لو كان الإرسالُ من مسلم، والإغراءُ من مجوسى، أو العكس، لكن يظهر أثره فى الملك. ومأخذُ الكلِّ أن الافتراس يُحَال على فِعْله، أو على إغراء المغْرى؟ وعليه يُخرَّج ما لو أغرى أحتبيُّ كلبًا استرسل بإشارة مالكِه، فإنْ أَحَلْناه على الإغراء، فقد اصطاد بكلب مغصوب، وفيه وجهان: أظهرهما: أن الصيد لغاصب، والكلب المغصوب كالسكين المغصوب، والثانى: أنه يتبع الكلب، لكن في صورة الإغراء يظهر كونه للمالك. ويحتمل الإحالة عليهما حتى يكون مشتركًا هاهنا، وعند إغراء المحوسي يحرم.

الثانى: إذا رمى سهمًا وكان يقصر عن الصيد، فساعدت ريح من ورائــه وأصــاب: حَلّ. ولو انصدم بجدار فارتدَّ إلى الصيــد وحـرح، فوجهـان؛ لأنَّ فِعْلَـه انتهــى لمصادمـة الجدار من وحه. وأما حركاتُ الذبح، فلا تدخل تحت الضبط؛ فلا يلتفت إليها.

الثالث: لو نزع القوسَ لِـيَرمِيَ، فانقطع الوتر وارتمى السهمُ فأصاب، فوجهان: أحدهما: أنه يحلُّ؛ لأنه حصل بفعله هو وعلى وَفْقِ شهوته. والثانى: لا؛ لأنه لم يكن على وَفْق قَصْدِه.

المتعلق الثانى: أن يَقْصد جنسَ الحيوان: فلو رمى سهمًا فى خلوة، وهو لا يقصد صيدًا، فاعترض صيدٌ وأصاب: حَرُم، وكذا لو كان يُحيلُ (١) سَيْفَه فأصابَ حَلْقَ شاةٍ. أما نِيَّةُ الذَّبحِ، فلا تُشْترط بعد تعلَّقِ القصدِ بالعين. بيانه: أنه لو رمى إلى شىء ظنّه حجرًا، فإذا هو صيدٌ: فَهو حلالٌ. ولو قطع فى الظلمة شيئًا لَيْنَا قصدًا، فإذا هو حَلْقُ شاةٍ: فحلالٌ مالم يَعْتقد أنه حلقُ آدمى أو فِعْلُ حرامٍ، فإنْ ظنَّ ذلك، فالظاهرُ أنه حلالٌ، ولا يُعْتبر ظنّه. ومنهم من قال: يحرم إذا اعتقد ذلك، وينقدح ذلك فى ظنّه آدميًا أو ما يَحْرُم ذَبْحُه. أما لو ظنه خنزيرًا فينبغى أن يجِلَّ قطعًا؛ لأنه لم يَظُنَّ تحريم الذبح، بل تحريم اللحم.

المتعلق الثالث: عين الحيوان: فلو رمى بالليل إلى حيث لا يراه، لكن يقول: ربما يصيب صيدًا، فاتفق أنْ أصاب، ففيه ثلاثةُ أوجه: أحدها: التحريم؛ لأن تعلَّقَ القصدِ بالذبيح – مع عدم الإدراك - محالٌ. والثانى: يحلُّ؛ لأنه قَصَدَ الذبْحَ.

<sup>(</sup>١) يجيل سيفه: أى يرفعه. من حال، التراب حولا، وحولة، وحولانًا، وحتـولا: ارتفـع. وفـى المثـل: «للباطل حولة ثم يضمحل ».

وحال بسيفه: لعب به وأرداه على حوانبه فهو حائل وحوّال. انظر المعجم الوسيط (١٤٨/١)

والثالث: أنه إنْ رسى حيث يغلب وحودُ الصيد: حَلَّ. وإن اتفق نادرًا، فهو عَبَـثٌ؟ فلا يَحِلُّ. وعلى هذا يُخرَّج رَمْيُ الأعمى واصطيادُه بالكلب.

أما إذا قَصَدَ سِرْبًا من الظِّباء، ورمى، فأصاب واحدًا: حَلَّ، وإن لم يقصد عَينَه؛ فإنه قَصَد الحنس وإن لم يَقْصد العينَ.

أما القصاص في مثل هذه الصورة فقد يَسْقط على رأى؛ للشبهة. ولو عَيَّن ظبيةً من السَّرْب، فمال السَّهُمُ إلى غيرها، ففيه ثلاثةُ أوجه، يُفَرِّق في الثالث بين أن يُصيب ظبيةً من غير هذا السَّرْب أو من هذا السَّرْب.

ولو قصد حجرًا، فأصاب ظبيةً، فوجهان مرتبان، وأولى بالتحريم. ولو ظَنَّ أن الحجرَ ظبيةً، فمال السهمُ إلى ظبية، فالجوازُ أولى. ولو قصد خنزيرًا، فمال إلى ظبية فوجهان، وأولى بالتحريم. هذا بيان القصد.

أما قولُنا: (حَصَل الموتُ به) أردنا به أنه لو أصاب فمات الصيد بصدمة أو افتراسِ سَبُعٍ لم يحلَّ. وكذلك لو غاب عن بصره، فأدركه ميتًا وعليه أَثَرُ صدمةٍ أو حراحة أخرى: حرم. وإن لم يظهر أثرٌ آخرُ، فقولان:

أحدهما: أنه لا يحل، فإنه لا يدرى إذْ لم يَمُتْ بين يديه. والثانى: أنه يَحِـلّ؛ حوالـةً على السبب الظاهر. ولذلك تُوجَب غرة الجنين والقصــاص بــالجرح وإن أمكـن المـوتُ فحاةً بسبب آخر.

أما التسميةُ فليستُ شرطًا عندنا للذبح والاصطيادِ، ولكن تستحب عند الذبح، وعند الرَّمْي، وعند إرسالِ الكلب. فلو سمَّى عند عضِّ الكلب، ففي تأدِّى الاستحباب به خلاف ...

# النظر الثانى من الكتاب فى أسباب الملك

#### وفيه فصلان:

### الأول: في السبب

وهو إبطالُ مَنَعَةِ الصيد بإثبات اليد عليه، أو ردّه إلى مَضِيقِ لا يتخلص، أو إزمانه، أو قَصِّ جناحِه. أما إذا اضطره إلى مضيق له مَخْلُصٌ، فأخذه غُيْرُه، فهو للآخذ.

ثم الأسباب التي تُقيد الملك تنقسم فيما يعتاد ذلك به كالشبكة: فيكفى وقوعُ الصيد فيه لحصول الملك. أما ما لا يعتاد، كما لو توحَّل الصيد في زرع سقاه لا

للصيد، أو دخل داره، أو عشش الطائرُ في داره: فالمذهبُ أن الملك لا يحصل بمجرده وإن كانت تحت قدرته؛ لأنه لم يَقْصِدْه. نعم هو أولى به، لكن لو أخذه غيرُه كان كما لو أحيا أرضًا يحجرها غيرُه، وهاهنا أولى بحصول الملك؛ لأنَّ التحجرَ مقدمةُ الإحياء فهو قَصْدٌ ما، وبناءُ الدار ليس بقصدٍ للصيد.

ولو قصد ببناء الدار تعشيشَ الطائر، فهل يَمْلِكه؟، فيه وجهان؛ لأن هذا سببٌ غَـيْرُ معتادٍ. ومن أصحابنا من ذكر وجهًا: أنـه يملـك بدخـول ملكـه وإن لـم يقصـد. وهـو ضعيفٌ.

ثم إن قلنا: لم يملك، فلو أغلق البابَ قَصْدًا: ملك، وإن كان عن وفياق فيلا. ولو انسلَّ عن يده شبكةً، فتعقَّل بها صَيْدٌ، ففيه وجهان. ولو دخلت سمكةٌ بركة إنسان: فإن سدَّ المنافذَ وهو ضيقٌ: مَلَكَ، وإن كان واسعًا لم يملك ونُزِّل منزلةَ التحجر.

هذا هو سبب الملك. أما زواله، فلا يزول المِلْكُ بانفلاتِ الصيـد عـن يـده، أو عـن شبكته، ولا بإطلاقه إياه. ولو قَصَد تحريره، ففيه وحهان: أحدهما: أن ملكه قائم، كما لو أعتق حماره. والثانى: أنه يزول؛ لأن للصيد مَنَعَة واستقلالاً.

ولو أعرض عن كسرةِ خُبْزٍ، فأخذها غيرُه، فهل بملك؟ ففيه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يملك.

ولو أعرض عن إهاب ميتةٍ، فدبغها إنسانٌ، ففيه وجهان مرتبان وأولى بأن يملك؛ لأن الملك كالمستحدث بالدباغ.

فرع: إذا اختلط حمامٌ برجٍ مملوك، بحمامِ برجِ آخر، وعَسَرَ التمييز: فليس لكل واحدٍ بَيْعُ شيء منه إلا أن يَبيع من صاحبه، ففيه وجهان، ووحهُ جوازِه – مع عُسْرِ التعيين – الحاجةُ.

ولو توافقا على بَيْع الكلّ - أو البعض - من ثالث، وكانا يعلمان العدد، أو القيمة - حتى يُوزَع عليه - حاز. وإن جهل ذلك لم يَحْزُ؛ إذ لا يدرى حصة كل واحد، والصفقة تتعدد بتعدد البائع وإن تصالحا على شئ، صَحّ البيع واحتمل الجهل بقدر المبيع. أما إذا اختلط حمامات مملوكة بحمام بلدة ما فلا يحرم الصيد إذا كان المباح غير عصور، وإن اختلط بمباح محصور : حَرُم ؟ كأخت من الرضاع اختلطت بنسوة. وإن اختلط حمامات بلدةٍ لا تُحْصَى بحمام بلدة لا تحصى: ففيه وجهان، ووجه المنع أن نسبة المحصى إلى مالا يحصى كنسبة المحصى إلى المحصى.

## الفصل الثاني: في الازدحام على الصيد

وله أحوال: إحداها: في التعاقب في الإصابة. فإذا رَميَا صيدًا، فأصاب وأحدُهما مُزْمِنٌ والآخرُ حارحٌ، فالصيدُ للمزْمن. فإنْ سبقته الجراحةُ، فلا شيء على الجارح. وإن لحقت، فقد حرحتْ صيدَ الغير؛ فعليه أَرْشُ النقصان إن لم يُذَفّف. وإن ذَفّف، وكان في الصيد حياةٌ مُسْتقرّة ولم يُصبِ التذفيفُ المذّبَحَ فهي ميتةٌ، وعليه قيمتُه؛ لأنه ذَبْحٌ في حيوانِ مقدورِ عليه في غير المذبح. وإن أصاب المذّبحَ حلَّ.

وها هنا أدنى نظرٍ؛ إذْ مَنْ رَمَى شاةً، فأصاب حَلْقَه، ففى حصولِ الحلِّ احتمــالٌ، لا سيما إذا لم يقصد المذبح لكنْ أصابَه، ولعلّ الأظهرَ حِلَّه.

أما إذا لم يكن الجرحُ الثاني مُذَفِّفًا، ووقع على غير المنحر، وتَرَكَ الصيدَ حتى مات بالجرحين، ففي القدر الواجب من الضمان على الثاني نَظَرٌ يَنْبني على مسألة، وهو أنه لو جرحَ عبدًا أو بهيمةً - قيمتُه عشرةً - جراحةً أَرْشُها دينارٌ، فجرحَ آخرُ بعده ما أَرْشُه أيضًا دينارٌ، ومات من الجرحين ففيما يجب عليهما خمسةُ أوجهٍ، لا يَنْفلكَ وجه عن إشكال:

الأول: أنه يجب على الأول خمسة؛ لأنه شريك في عبد كان قيمتُه عند جنايتهِ عشرة، وعلى الثاني أربعة ونصف؛ لأنه شريك في عبد كان قيمتُه عند جراحتِه تسعة، وهذا باطل قطعًا؛ لأنّ فيه تضييع نصف دينارٍ على المالك، إذْ كان قيمة العبدِ عشرة، وقد فات بجنايتهما.

والثانى: أنه يجب على كلِّ واحدٍ خمسةٌ، وهذا أيضًا باطلٌ؛ لأن التسوية بين الثانى والأول مُحَالٌ وكان وقت حنايةِ الثانى قيمتُه تسعةٌ، فكيف يغرم أكثر من أربعةٍ ونصفٍ؟!

والثالث وهو اختيار القفال: أن على الأول خمسةً من حيث هو شريك، وعليه أيضًا نصفُ دينار، وهونصفُ أرْشِ جنايته؛ لأنه حصل منه نصفُ القتل، فلا يندرج تحته إلا نصفُ الأرشِ، ويَبْقى النصفُ الآخر، وعلى الثانى خمسةٌ ونصفُ دينارٍ، وهونصفُ أرشِ حراحتِه، وأربعةٌ ونصفُ هو نصفُ قيمةِ العبدِ عند جنايته. وقال: ليس في هذا إلا زيادةٌ على العشرة، وذلك لا يَبعُد؛ إذْ لو قطع يَدَىْ عبدٍ، وقَتَلَه غيرُه، كان ما يجب عليهما أكثر من القيمة. وهذا فاسد؛ لِما فيه من الزيادة؛ ولأن الأرْشَ لا يُعتبر عند سِرَاية الجنايةِ أصلاً، سواءٌ كان الجرحُ مع شريك أو لم يكن.

الرابع: قال أبو الطيب بن سلمة: «ما ذكره القفالُ صالحٌ لأنْ نجعلَه أصلاً للقسمة حتى لا يُؤدِّى إلى الزيادة، فتتبسط الأجزاءُ آجادًا، فيكون المجموع أحدًا وعشرين جزءًا، فتبسط العشرةُ عليها، فيجب على الأول أحد عَشَرَ جزءًا من أحدٍ وعشرين جزءًا من عشرة، ولا جزءًا من عشرة، وهو فاسدٌ لأنه بناءٌ على تمييز الأرش واعتباره مع سِرَاية الجناية.

الخامس- وهو الحتيارُ الإمام وصاحبِ التقريب- أن الثانى لا يلزمه أكثر من أربعةٍ ونصفٍ. أما الأولُ فعليه خمسةٌ ونصفٌ لإتمام القيمة؛ لأنه كان تسبَّبَ إلى الفوات لولا الثانى، فما لا يمكن تقريرُه على الثانى يبقى عليه. وهذا أيضًا لا يخلو عن محال، ولكنه أقرب، أما الزيادة على العشرة، أو النقصان منها، أو التسوية بين الشريكين، فظاهرُ البطلان.

المسألة بحالها، لو صَدَرَ إحدى الجراحتين من السيد جَرَتِ الوجوهُ، لكن ما يقابل جنايةَ السيد فهو مُهْدَر، والباقي يجب.

رجعنا إلى مسألة الصيد، منهم من قال: هو كالسيد والأجنبي. ومنهم من قطع بأنه يجب الجميعُ على الثاني؛ لأنّ فِعْلَ المالكِ في الصيد ليس إفسادًا، بل هو سببُ حِلَّ وقد صار إفسادًا بجناية الثاني. وأما فِعْلُ السيد فإفساد. والصحيحُ هو وحة ثالث، وهـو أنـه إنْ قَدَرَ المالك على مبادرة الذبح، فلم يفعل حتى مات بـالجرحين، ففعلُه إفسادٌ، فهـو كالسيد. وإن لم يَقْدِر، ففعلُه مُحِلٌ، فعلى الثاني تمامُ الصيدِ المزمن.

ِ فلو كان غير مزمن يَسُوَى عشرةً، ومزمنًا تسعة، قال الأصحاب: يجب تسعةً. واستدرك صاحب (التقريب) وقال: لو كان مذبوحًا يَسُوى ثمانيةً، فيلزمه الثمانية، ولكن الدرهم الذى نقص بالذبح ينبغى أن يُعْتبر فيه شركة المالك؛ فإنَّ فِعْلَ المالك إن لم يعتبر في الإفساد، فيعتبر في الذبح، فإنه شريك في الذبح. وهو استدراك حَسَنٌ.

الحالة الثانية: أن يُصيبا معًا، فالصيدُ بينهما إن تَسَاوَيَا في التذفيف والإزمان أو عدمه. وإن كان أحدهما لو انفرد لأزمن، والثاني لم يزمن: قال الصيدلاني: فالصيد لمن يُزْمِن ولا ضمان على الثاني، لأنه لم تتأخر الجراحة عن الملك.

ولو كان أحدهما مذففًا، والآخر مزمنًا. فهو كما لو كان مذففين أو مزمنين فهو لهما؛ إذ لكلِّ واحدٍ علةٌ مستقلة بالتملك.

وإن احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهما، فإن كان بأحدهما ولا يدري

بأيهما، فالصيد بينهما، ولكن لابد أن يستحل أحدُهما الآخر؛ تباعدًا عن الشبهة.

ولو علمنا أن أحدهما مُذَفّف، وشَكَكُنا في الآخر: قال القفال: هو بينهما. وزاد فقال: «في مثل هذه الصورة يجب القصاص على الجارِحيْن». وهذا في القصاص بعيد مع الشبهة والحق ها هنا أن النصف للمذفف يقينًا، والنصف الآخر موقوف بينهما، فإن أيسنًا عن التبين، فالوجهُ: قسمةُ النصفِ الآخر حتى يفوز المذففُ بثلاثة أرباع الصيد.

الحالة الثالثة: عَلِمْنا تعاقُبَ الجرحين، وأحدهما مزمينٌ والآخرُ مُذففٌ، ولا نُدرى سَبْق الإزمان، فحرم بالتذفيف بعده، أو هو أو بالعكس: ففيه طريقان: أحدهما: القطع بالتحريم؛ تغليبًا للحظر. والثانى: طردُ القولين كما في مسألة الإنماء.

والأصحُّ الأول، أما في مسألة الإنماء فلم نشاهد إلا السببَ المحلِّل، والآخرُ مَوْهُومٌ. وأما ها هنا فليس كذلك.

الحالة الوابعة: تَرَتَّبَ الجرحان، وحصل الإزمانُ بهما، قال الصيدلانى: «الصيد بينهما». وهو القياسُ. وقال غيره: هو للثانى؛ إذ حصل الإزمانُ عقيبه، والأولُ ساع لقاعد، فعلى هذا لو عاد الأولُ وجَرَحَ ثانيًا: فجرحُه الأولُ مُهْدَرٌ، وجرحُه الثانى مضمنّ، وقعد فسيد الصيدُ بالجراحات الثلاث كلها، فقى قدر الواجب طريقان: أحدهما: أنه يجب قيمة الصيد و به الجراحة الأولى؛ فإنه هدر، والجراحة الثانية فإنها من المالك.

ومنهم من قال: هو كما لو حرح عبدًا مرتدًا فأَسْلَم، فحرحَه سيِّدُه، ثم عــاد الأولُ وحَرَح ثانيًا، ففيمــا يلزمـه وجهـان: أحدهمـا: ثلـث الديـة؛ توزيعًا على الجراحـات. والثانى: رُبعها، توزيعًا على حالة الإهدار والعصمة.

ثم قسمة حصة العصمة على الجراحتين، وقد ذكرنا ذلك في القصاص فكذلك هاهنا، والله تعالى أعلم.

#### كتاب الضمايا

الضحايا من الشعائر والسنن المؤكدة (١) ، فالضحيةُ بذبح شيء من النَّعَم يوم النحر وأيامَ التشريق. قال رسول اللَّه ﷺ: «عَظِّموا ضحاياكم؛ فإنها على الصراط مَطَاياكم» (٢). وقال أبو حنيفة، رحمه الله: تجب على كلّ مقيم مَلَكَ نِصابًا.

وعندنا لا تلزم إلا بالنَّذْر، أو بأن يقول: جعلتُ هذه الشاةَ أُضحيةً. ولو اشتراها بنية الضحية لم تلزمُه بمجرد النية.

ثم من عَزَم على التضحية، يُستحبُ له أن لا يحلق ولا يَقْلِم في عشر ذي الحجة (٣)، لا للتشبيه بالحج؛ فإنه لا يمتنع من الطيب، لكن على أكمل أجزائه؛ إذْ قال عليه السلام: «أَكْبِرْ ضحيتَك يُعْتِق اللهُ بكل جزء منها جزءًا مِنْكَ من النار».

والنظر في أركان التضحية وأحكامِها. والأركانُ أربعة: الذَّبيح، والذابيح، والذَّبيح، والذَّبع، والذَّبع،

#### الركن الأول: الذبيج

النظرُ في جنسه، وصفته، وقدره:

أما الجنس، فلا يُحْزئ إلا النَّعَم، وهو الإبل والبقر والغنم. وأما السِّنُّ فهو الجَذَعةُ من المعز والبقر، وهي من الضأن، وهي التي استكملت سنةً وطعنت في الثانية. والثَّنِيَّةُ من المعز والبقر، وهي التي طعنت في الثالثة. والثَّنِيُّ من الإبل، وهي التي في السادسة، وهذه الأسنانُ فيها بلوغُ هذه الحيوانات، فإنها لا تحمل ولا تَنْزُو قبلها، وقد ورد الخير بها(٤)، ويستوى

<sup>(</sup>۱)السنة المؤكدة: هي مادل خطاب الشارع على طلب فعلها طلبًا غير حيازم، وتسمى مندوبات مؤكدة، بحيث يستحق تاركها العتاب واللوم لكنه لا يستحق العقاب لأنه لا عقاب إلا على ترك واحب، والسنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي الله وأظهرها في جماعة المسلمين على أنها ليست واحبة منها الوتر بعد العشاء، وصلاة الجماعة عند من لم يقل بوحوبها، والضحية كما ذكر المصنف وغيره.

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: العجلوني في كشف الخفا (٩٨/١) وابن حجر في تلخيص الحبير (٢) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: الصعيفة (٧٤).

<sup>(</sup>٣) هذا من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحى، فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن شعرًا ولا يقلمن ظفرًا، أخرجه مسلم (الأضاحى: ٣٩) وأحمد (٢٨٩/٦) والطبراني (٢١٢/٧).

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ورد عن حابر بن عبد الله مرفوعًا لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسـر عليكــم، فتذبحـوا=

الَّذَكُرُ والأَنشي بالاتفاق.

وأما الصفات، فلا يُحْزِئُ الناقصُ. والنقصان ينقسم إلى نقصان صفةٍ، وإلى نقصان حَمَّةُ وَإِلَى نقصان جَزَءُ أما نقصان الصفة، فقد قال عليه السلام: «أربعٌ لا تُحَرِّئُ: العَوراء البينُّ عَورُها، والعرجاءُ البينَ عرجُها، والمريضةُ البينَ مرضُها، والعَجْفاء التي لا تُنْقِي، (١) أي لا نِقْيَ لها، وهو المخ. ونهي عن النُّوْلاء (٢)، وهي المحنونة التي تستدير في المرعى ولا ترعى، فلا بُدّ من بيان هذه الصفات.

أما المرض إذا لم يُفضِ بَعْدُ إلى الهزال، لكنه في الابتداء: فالظاهر المنسع؛ للحديث. وفيه وجه: أنه إنما يؤثر إذا ظَهر بها الهزال. والجرباء إن كثر حربها وفسد اللحم: فيمنع، ومبادئه لا يؤثر.

وأما العرج، فأدنى درجاته ما يمنع من كثرة الستردد فى المرْعَى، وما دون ذلك لا يمنع. ولو انكسر رجلُها، وقد أُضْجعت للتضحية باضطرابها، ففيه وجهان: أحدهما: لا تجزئ؛ للحديث. والثانى: تجزئ؛ لأن ما يكون من مقدمات الذبح لا يُعتبر.

وأما العَوَرُ، فلا يقدح ما دامت ترى بالعينين وإن كان عليها سواد. فإن زالت الرؤية بالفقء فلا تجزئ. وإن كان مع بقاء الحدقة، فالظاهرُ المنعُ؛ للحديث. وقال أبو الطيب بن سلمة: فإنه لا يؤثر في الهزال، ولا في ظاهر الصورة. ويلزمه العمياء أيضًا، إلا أنَّ العمي يؤثر في الهزال عي قُرْبٍ، بخلاف العوراء.

وأما العجفاء، فهي التي يأباها المترفون في حالـة رخـاء الأسـعار ولركاكـة لحمهـا.

(٢) تُولَ ثولاً: اضطراب و- استحكم حنونه فهو أثول، وهمى ثـولاء، جمـع: ثـول. المعجـم الوسيط (١٠٢/١)

حمد عسة مسن الضان، وفى رواية إلا بقرة مسنة .... الحديث، أخرجه مسلم (الأضاحي ب ٢ رقم ١٦) وأبو داود (٢٧٩٧) والنسائي (٢١٨/٧) وابن ماحه (٣١٤١) وأجمد (٣٢٠/٣) والبيهقي (٣٢٠/١) (٢٧٩،٢٦٩/٩،٢٣١) والبغوى في شرح السنة (٣٣٠/٤) والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٥٥١) والألباني في الضعيفة (٥٥).

<sup>(</sup>۱) هذا من حديث البراء بسن عازب مرفوعًا ونصه لا تجموز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تنفي، أخرجه أبو داود (۲۸،۲) والترمذي (۱۶۹۷) والتسائي (۲۱٤/۷) وأحمد (۱۸۵۳۳) قال الترمذي (۱۶۹۷) هذا حديث حسن صحيح. قال الشوكاني: وصححه النووي وادعي الحاكم في كتاب الضحايا أن مسلما أخرجه وأنه مما أحد عليه لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز وقد اختلف الناقلون عنه فيه ا.ه. وهذا حطأ منه فإن مسلماً لم يخرجه في صحيحه وقد ذكره على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال صحيح ولم يخرجاه. انظر: نيل الأوطار (۱۱۲/۵).

وقيل: لا يؤثر ذلك.

وأما الثولاء، فإنها لا تحزئ؛ لأنه يؤثر في الهزال على قرب، وللتعبُّد أيضًا. وأما الأنثى والفحل- وإن كثرت ولادتها ونَزَوَانُها- فتجزئ إلا أن يتفاحش الهزالُ به. ولا يُمنع منه كونُ لحمِه مُسْتكرهًا.

وَأَمَا الْخَرْقَاءَ وَالْشَرْقَاءَ وَالْمُقَابَلَةَ وَالْمُدَابَرَةَ، فقد نهى عنها علىٌّ، رضى الله عنه، وقال: «أُمِرْنا باستشراف العين والأذن» (١) ، أي بتأمَّلها وطَلَبِ سلامتها.

والخرقاءُ همى المخروقة الأذن، والشَّرْقاء همى المشقوقة الأذن، والمقابلة همى التمى قُطِعت فلقة من أذنها فتدلَّتُ من قُبَالة أذنها، والمدابَرَةُ ما تدلست من ذُبُرِ أُذنها، وفي جملة ذلك طريقان:

أحدهما: أن فيه وجهين: أحدهما: الجواز؛ للقياس، والثاني: المنع؛ لِنَهْمي علميٌّ، رضى اللّه عنه.

ومنهم من قال: جميعُ ذلك يجزئ، إلا إذا قُطع معظمُ الأذن، أو القدر الذي يظهر على بُعْدٍ، فذلك نقصبانٌ في عضو يُقْصَد أُكُلُه، وقد نهى رسول الله عَلَيْ عن المصلومة والمستأصلة (٢).

وإن قُطع قدر يسير من الأذن فوجهان وقدر أبو حنيفة، رضى الله عنه، بثلث الأذن، وقدر أبو يوسف، رحمه الله، بالنصف. وللشافعي، رضوان الله عليه، اختلاف نصِّ في التي لا أذُن لها؛ فقيل: إن كان صغيرًا في الخِلْقة حاز، وإن كانت سَكَّاء فلا.

- (۱) حدیث علی رضی الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العین والأذن وأن لا نضحی بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، أخرجه: النسائی (الضحایا ب المقابلة وهی ما قطع من طرف أذنها) والترمذی (۱۹۸۸) و أبو داود (۲۸۰۶) وأحمد (۱۸۲۱) والبیهقی (۲۷۰/۹) والجاکم (۲۲۰/۱ ؛ ۲۲۶/۶) والبیهقی فی شرح معانی الآثار (۲۰/۴) وابن خزیمة (۲۹۱۶) والتبریزی (۲۲۲۳) وابن أبی حاتم فی علل الحدیث (۲۰۲۱). قال الشوکانی فی نیل الأوطار (۱۱۸/۵): أعله الدارقطنی.
- (۲) لم أحد اللفظ الذي أورده المصنف المصلومة، وإنما هو عن عتبة بن عبد السَّلَميَّ بلفظ إنما نهي رسول الله على عن المصفرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماحها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمُشيَّعةُ التي لا تتبع الغنم عَجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقى، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٥/٢١): حديث عتبة بن عبد السلمي أخرجه أيضًا الحاكم، وسكت عنه وأبو داود والمنذري. اهر، أخرجه أبو داود (٢٨/١) وأخرج نحوه أحمد (١٨٥/٤) والطبراني (١٢٨/١) قلت: ولفظ المصلومة، الذي أورده المصنف: هي مستأصلة الأذن، وهو نفس معنى المصفرة. والله أعلم،

#### فأما نقصان الأجزاء، فلها صور:

الأولى: ما يقتطعه الذئب من فخذ الشاة فيمنع الإجزاء؛ لأنه عضو أصلى ولو اقتلم اليته، فوجهان مرتبان، وأولى بالجواز. ووجه الجواز: أن المعز لا أَلْيَةَ له ويُحْزئ، ولكن قد يُحاب بأن كثرة شحمه بَدَلٌ عنه.

الثانية: الصغيرة الضرع تُجزئ، وفي المقطوعة طريقان: أحدهما: أنه كالأُلْية. والآخر: أنه تُحزئ؛ لأنه ليس من الأطايب المقصودة فهو كالخصاء، فإنه لا يمنع الإجزاء قطعًا.

الثالثة: نُقصان القرن وانكسارُه لا يؤثر، وكذا تناثرُ الأسنان؛ إذْ لا يؤثر في اللحم، ولم يرد فيه حديثٌ، بخلاف الأذن. وقبل: إن تناثَر جميعُ الأسنان لا يجزئ، وإنْ تناثَر بعضُه أجزأ، وهو بعيد.

أما القَدْر، فالشاة لا بَحزى إلا عن واحد. ولو اشترك اثنان في شاة لـم يُحْزِ. نعم، قال رسول الله عَلَيْ لما ضحَّى: «هذا عن محمد وأُمَّة محمد» (١) وهذا اشتراك في الثواب، وهو حائز. ولو اشتركا في شاتين مَشاعَينْ منهما، فوجهان. والبّدنة تجزئ عن سبعة، وكذا البقرة. ولو وَحَبّ عليه سَبْعُ شِيَاهٍ بأسباب مختلفة أجزأه بدنة أو بقرة، إلا أن يكون من جزاء الصيد، إذْ يُرَاعى فيه مشابهة الصُّورة، فلا تُحزئ البدنة عن سبع ظباء.

ولا يُشترط في الاشتراك في البدنة والبقرة أن يكونوا من أهل بيت واحد، حلافًا لمالك رحمه الله، ولا أن يكونوا بأجمعهم مُتَقرِّبين لأبي حنيفة رحمه الله، لكن من يطلب اللحم يقاسم إذا قلنا: القسمة إفراز، وإن قلنا: إنها بَيْعٌ، فوجهان، ووجه الجواز: الحاجة.

هذا بيان الواحب: أما الاستحبابُ، فالضأنُ أحبُّ من المعز، وسَبْعٌ من العنــم أحـبُّ من بقرة وبَدَنةٍ، والبدنةُ أحبُّ من البقرة، و الأبيضُ أحبُّ من الأسود، وفي الخبر: «لَدَمُ

<sup>(</sup>۱) الحديث عن حابر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ: هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى، أحرحه: أبو داود (۲۸۱۰) والترمذى (۲۸۱۱) وأحمد (۸/۳) والبخارى فى التاريخ الكبير (۸/۸) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (۲۰۲/۱).

وبلفظ: هذا عنى وعن أمتى، أخرجه: الطبرانى (٣٠١/١) والهيثمى في مجمع الزرائـد (٢٢/٤) والمتقى الهندى في كنز العمال (١٢٦٩٧).

عفراء أحبُّ عند الله من دم سَوْدَاوَيْنِ (١)، وقال الشافعي، رضي الله عنه: «الأنشى أحبُّ من الذكر فقيل: أراد به في جزاء الصيد، إذْ يطلب منه القيمة، وقيمةُ الأنشى أكثرُ، وإلا فَلَحُمُ الذكرِ أطيبُ؛ فهو أولى. وقيل: أراد الأنشى التي لم تلد، فَلَحْمُها أطيبُ من الذكر.

وعلى الجملة: يُستحب استحسانُ الضحية واستسمانُها؛ تعظيمًا للشعائر، فإنها من تقوى القلوب، و ﴿لن ينال الله لحومها ولا دمآؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾ (٢). الركن الثاني: الوقت

ولا تُجزئ الضحيةُ إلا في يوم النحر وأيام التشريق. ودماءُ الجبرانـــات في الحــج لا تختصُّ بوقت. وفي منذورات دماء الحج خلافٌ.

ثم النظر في أول الوقت وآخره. وأوَّلُه إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس مقدار ما تزول كراهية الصلاة وتَسَعُ ركعتين وخطبتين. ثم في وجه: تعتبر ركعتان يقرأ فيهما (ق) و(اقتربت) وخطبتين طويلتين، كذلك فَعَلَ رسولُ اللَّه ﷺ (٣)، وفي وجه: تكفي ركعتان خفيفتان وخطبتان خفيفتان، ولكن لا ينتهي إلى القناعة بأقل ما يجزئ. وقال المراوزة: يُعْتبر في الخطبة الجِنقَة، وإنما الخلافُ في خفية الركعتين؛ لقوله (عليه السلام): «قِصَرُ الخطبة وطولُ الصلاة مَتَنةٌ عن فِقُه الرحل» (٤). وقيل: الخطبة لا تعتبر أصلاً؛ لأنه ليس بركن.

وأما آخره، فغروبُ الشمسِ من آخر أيام التشريق. وتصح التضحية في هـذه الأيـام

(۱) الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، أحرجه البيهقى (۱) الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، أحرجه البيهقى (٢٧٣/٩) ووقفه البخاري على أبي هريرة وقال إن رفعه لا يصح، كما قال الشوكاني. والهيئمي (مجمع ١٨/٤) وابن حجر في التلخيص (١٤/ ١٤٢) وابن كثير (١٦/٥) والألباني في السلسلة الصحيحة (٤١٦).

وعن أبى هريرة أيضًا مرفوعًا بلفظ: دم عفراء أحب إلّى من دم سوداوين، أخرجه أحمــد (٢١٧/٢) والحاكم (٢٢٧/٤).

وفى لفظ: دم عفراء أزكى عند الله، الحاكم (٢٢٧/٤) والهيثمى (١٨/٤) والبحارى فى الكبير (٩٨/٤) والبحارى فى الكبير عن ابن (٩٨/٤) وذكر الشوكانى فى نيل الأوطار (١١٨/٥) أن الطبرانى رواه فى الكبير عن ابن عباس بلفظ: دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين، قال وفيه حمزة النصيبى قد اتهم بوضع الحديث. ورواه الطبرانى أيضًا وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول ا.هـ. (٢) الآية [الحج: ٣٧].

(٣) سبق تخريج ذلك وانظر: مسلم (٨٩١) والـترمذي (٢/٥/١) والنسائي (١٨٣/٣) وابن ماحه (١٢٨٢).

(٤) سبق تخريجه، وانظر: مسلم (٨٦٩) وأبو داود (١١٠٦) وأحمد (٢٦٣/٤-٢٦٣٤).

ليلاً ونهارًا. وقال مالك، رحمه الله: لا تجزئ بالليل. وقال أبو حنيفة، رحمــه اللــه: لا تُحْزئ في الثالث من أيام التشريق.

ثم من فاته فلا معنى لقضائه، فإنه لأبدُّ من الصبر إلى العيد الثاني، وعند ذلك يقع عن حقِّ الوقت.

# الركن الثالث: الذَّابح

وكلُّ من حَلَّ ذبيحتُه صَعَّ مباشرتُه للتضحية، لكن لا يتصور الضحيةُ من العبد والمستولدة والمدَّبَر؛ إذْ لا مِلْك لهم على الصحيح. ولا تصعُّ من المكاتب بغير إذن سيِّده، وبإذنه وجهان.

ولو وكل كتابيًا بذبْحِ الضحية دون النية جاز، وعليه أن ينوى كما لـو وكُّلـه بـأداء الزكاة جاز إذا نَوى هو.

ويُستحب أن يتولَّى الذَّبْحَ بنفسه<sup>(۱)</sup>، فإن عجز فَيشْهد ضَحيَّته وينه ي عند الذبح. ولو وَكُلَ مسلمًا بالذبح والنية، جاز.

# الركن الرابع: في كيفية الذَّبْع

والنَّظُرُ في الواجبات، والسُّنَن، وما يخصَّ الضحايا.

أما الواجبات، فهو التذفيف<sup>(٢)</sup> بقطع تمام الحلقوم والمــرئ بآلــة- ليـس بِعَظــم- مــن حيوان فيه حياةٌ مستقرة.

أما القطع، فاحترزنا به عن اختطاف رأس العصفور بِبُندُقة، فإنه لا يبيح. وأما الحلقوم والمرئ فظاهران، وبقطْعهما ينقطع الودجان، ولكن لو تكلَّف ولم يقطعُهما: حاز. وقال مالك، رحمه الله: لا يجوز. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: هذه أربعة، فيكفى قطعُ ثلاثةٍ منها، ولا يكفى قطعُ اثنين.

وأما (التمام) فاحترزنا به عما لو بقى من الحلق حلدة يسيرة فانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح، ثم قطع بعده، فهو حرام. ولو قطع من القفا وأسرع حتى لـم ينته إلى حركة المذبوح قبل قطع المَذْبُح، فهو حائز.

وأما (التذفيف)، أردنا به أنه ابتدأ الذبح، وابتدأ غَيْرُه نَـزْعَ الحشـوة منـه فهـو ميتـة،

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخارى (١٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) التذفيف: الإجهاز على الذبيحة، وحرحها حرحًا يُؤدى إلى المسوت، والمقصود به الإسراع في الذبح. انظر: المصباح المنير (٣٠٢/١) القاموس (ص ١٠٤٧).

وكذلك كل حرح يقارن الذبح ويؤثر في التذفيف.

أما العظم، فهو مَنْهُي عنه(١) حتى يَحْرم الصيدُ المحروح بسهمٍ نَصْلُه من العظم.

وأما الحياة المستقرة فلا بُدَّ منها. ولو أخرجنا شاة من ماء أو تحت هدم وبها حركة المذبوح، فلا نبيح ذَبْحَها. فلو شككنا في أن حياتها كانت مستقرةً أم لا، فالوجْهُ تغليبُ التحريم. فإن غلبَت على الظنّ- بعلاماتٍ- استقرارُ حياته: حلَّ، وقال المزنى، رحمه الله: من علامته أن يتحرك بعد الذبح. وقيل: أن ينفجر الدمُ، وليست هذه علامات قاطعة، فقد تخرج حشوة المذبوح وهو يتحرك بعد، لكنْ جملةٌ من هذه العلامات مع قرائن أحوال لا يمكن وَصْفُها قد تُحَصِّل ظنَّا غالبًا فيؤخذ به، مع أن الأصل بقاء الحياة.

أما السنن، فَيُسْتحب تحديد الشَّفْرة، والتحاملُ عليها بالقوة، وإسراعُ القطع، وتوجيهُ الذبيح نحو القبلة كما جرت العادةُ، والتسميةُ. ولا بأس أن يقول: بسمِ اللّه، ومحمدُ رسولُ اللّه، بالرفع (٢). ولا يجوز أن يقول بسم محمدٍ، ولا أن يقول: بسم اللّهِ ومحمدٍ رسول اللّه؛ فإنه تشريك.

ويُسْتحبُّ ذَبْحُ البعير في اللَّبَة فإنَّ ذَبْحه يُطَوِّل عليه العذابَ؛ لِطُولِ عنقِه. ثم النحر في اللبة بقطع الحلق والمرئ أيضًا. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: تــرَكُ التســميةِ عــامدًا مُحَرِّم.

أما ما يختص بالضحية، فأن يقول: اللهم مِنْكَ وإليك؛ فَتَقَبَّلْ مِنْسَى. ولابـد مـن نيـة

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر ما ورد فى النهى عن ذلك وتخريجه وانظر: البحارى (۵۰،۳) ومسلم (الأضاحى ب٤ ح١٩٦٨) والنسائى (٢٢٦/٧).

<sup>(</sup>۲) هذا من حدیث عائشة أن النبی الله أمر بکبش أقرن یطأ به لیضحی به فقال لها سواد وینظر فی سواد فأتی به لیضحی به فقال لها: یا عائشة هلمی المدیة ثم قال: اشحذیها علی حجر فقعلت، ثم أخذها وأخذ الکبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد شم ضحی، أخرجه مسلم (الأضاحی ۹۱) وأبو داود (الضحایا ب٤) وأحمد (۲۸/۲) والبیهقی (۲۸۲،۲۲۷) وابن حجر فی التلخیص (۲۸/۲) وشرح معانی الآثار (۲۸/۲) والزبیدی فی إتحاف السادة المتقین (۹۸) وابن حجر أیضًا فی فتسح الباری (۲۷/۲)

وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان فى كل شىء ففى الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شئ، فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، أخرجه: مسلم (٥٩٥) عن شداد بن أوس رضى الله عنه مرفوعًا به.

كتاب الضحايا كتاب الضحايا

الضَّحِيَّة عند الذبح، إلا أن يكون قد عينّ الشاة للضحية من قبل، فالمذهبُ أن تلك النية تكفيه.

وصريح لفظ التعيين أن يقول: جعلت هذه ضحيةً. أما لو قال: لله على ضَحِية، ثم قال: عينت هذه الشاة لِنَذْرِى، ففى التعيين وجهان، ولو قال: لله على أنْ أضحى بهذه الشاة، ففى التعيين وجهان مرتبان، وأولى بالتعيين. وكذا الخلاف فى نظيره من العتن والعبد بالتعيين أولى؛ لأنه ذو حَق فيه. ووحه قولنا: لا يتعين أن الحق قد ثبت فى الذمة، فلا يتحول عنها إلى العين إلا بالأداء. ولو قال: جعلت هذه الدراهم صدقة، ففى التعيين وجهان، ولو كان عليه نذر فقال: جعلت هذه عن نذرى، لَغَا تَعْيينُه؛ لِضَعْفِ اللفظ والغرض فى التعيين. ولو قال: لله على أن أتصدق على هذا الشخص، فهذا أولى بالتعيين من تعيين الدراهم، بل هو قريب من العتق.

ثم إذا تعين الشاة، اختص بوقت الضحية. ولو قال: لله على أن أضحى بشاة، ففى تعيين الوقت وجهان من حيث إنه يشبه دماء الجبرانات لكونه فى الذمة. والصحيحُ: أنّ ذكر وص في الضحية يُوجب تعيين الوقت. فإن قلنا: لا يتعين الوقت، فلو قال: جعلت هذه الشاة عن جهة نذرى، ففى التأقيت وجهان، والقياس أن لا يلزم؛ لأنه عين عن جهة ما التزم.

# القسم الثانى من الكتاب النظر في أحكام الضحايا

وهي ثلاثة:

الأولى: التَلَف، فإذا قال: جعلتُ هذه الشاة ضحية، فماتت فـلا شيء عليه، إلا أن يكون قد عَيَّنها عن نذر سابق وقلنا: إنها تتعـين، ففي وجه: أنـه كـان تعيينـه بشـرط الوفاء، فإن ماتت فعليه الإبدال.

وأما إذا أتلَفها أجنبيٌّ، فعليه قيمتها يشتري بها ضحيتةٌ، فإن لـم يَـفِ، فليس عليـه التكميلُ.

أما المالك إذا أتلف، ففي وجوب التكميل وجهان من حيث إنه كالملتزم للضحية. والشّقْصُ لا يجزئ؛ فلاتُبدّ من الإتمام. وإن زادت القيمة، فيشترى بها كريمةً. وإن تعذر فوجهان: أحدهما: أنه يُشْتَرَى به شِقْصٌ للضرورة، وكذلك إذا كان ما غرمه الأجنبى أقلَّ من ضَحِيَّةٍ. والثانى: أنه يُصْرف مَصْرف الضحايا، حتى لو اشترى منه خاتمًا يَقْتَنِيه

ولاً يَبيعُه، جاز.

هذا فى الهلاك. أما إذا ذبحه أجنبى فى وقت الضحية، فحيث لا تُشترط النيةُ اكتفاءً بالتعيين السابق، فقد وقع الموقع. وإن قلنا: لابد من النية، فقد فاتت القربة، وفى لحمــه وجهان:

أحدهما: أنه يعود إلى مالكها وتنقل عنه الضحية، وعلى الذابح أرش نقصان الذبح. والثانى: أنه يُصْرف مَصْرفَ الضحية وإن لم تكن ضحيةً.

وإنما تفوت القربة دون الاستحاق، ولا يجب على الأجنبي إلا نقصان الذبح.

وحيث قلنا: يقع الموقع، ففي لـزوم أرْشِ الذبـع قـولان: أحدهمـا: نعـم؛ لِعُدْوَانـه. والثاني: لا، لتأدِّى الواحب به.

هذا إذا لم يُفَرِّق الأجنبيُّ اللحمَ، فإن فَرَّق، فاللحمُّ مُسْتَرَدٌ مِمَّنْ أخدَه؛ لأن التعيين إلى المضحِّى، فإن تعذَّر فعلى الذابح قيمةُ اللحـمِ وأرشُ الذبـحِ جميعًـا وإنمـا سـقط أرشُ الذبح– على قولٍ– إذا تأدَّت القربةُ به، والآن فقد فات بتفريقه.

ثم في كيفية تغريم كلِّ مَنْ ذبح شاةً غيرِه وأكل لحمه وأتلف، قولان: أحدهما: أنه تُحب قيمتُها حَيَّةً. والثاني: أنه يجب أرشُ نقصانِ الذبح وقيمةُ اللحم؛ لأنه ذبح ملكه وأكل ملكه، وهذا قد يقتضي زيادةً قيمةٍ.

الحكم الثانى: التعين ومهما لم يلزمه شيء بالتّلف، فلا يلزمه بالتعين. ولكن لو كان العيب بحيث يَمْنع الإجزاءَ في الضحيّة، فهل ينفك عن الضحية، والشاةُ معينة ؟ فوجهان: أحدهما: نعم كالتّلف. والثاني: لا، بل تَجْرى مُجْرَى الضّحايا.

ولو قال ابتداءً لشاةٍ معيبة: جعلتُ هذه أضحية، وَجَبَ صَرْفُها إلى مصرف الضحايا على الصحيح؛ إذْ لا مَحْمَل لكلامه إلا هذا. ولو قال لِظَبْيَةٍ: جعلتُ هِذه أضحيـةً، لغا قولُه. ولو قال لفصيلِ، فوجهان، وكأنّ السِّنَّ دائرٌ بين العَيْب والجنس.

ولو قال: لله على أضحية، ثم عين معيبة للنذر، لا تبرأ بها ذمَّتُه. وهل يلزمه تَفْرِقهُ لحمها؟ فيه وجهان. ولو زال العيب، ففي براءة الذمة بها وجهان. وأما إذا كان تعيَّبُ المعَيَّنةِ بفعله، فعليه التضحيةُ بشاةٍ صحيحة بــدلاً عنها، وفي انفكاك المعيَّنة الوجهان المذكوران.

فروع: الأول: طرآنُ العيب والانكسارِ حالـةَ قطع الحلقـوم، لا يؤثـر. وقبلـه وبعـد الإضجاع للشاة وجهان ذكرناهما في انكسار الرجْل. وإنما يليق التردد بمــا يكـون مــن اضطراب الذبح. أما إذا كان بسبب آخر فيظهر تأثيره. وقد قال القفال: ما يطرأ على الهددى المسوق إلى الحرم بعد بلوغ الحرم: لا يؤثر؛ لأنه قد بلغ محلّه. وحالّفَ الأصحابُ؛ لأن من اشترى في الحرم الهَدْى، فتعيّب قبل الذبح. أثر ذلك فيه، فأيَّ أثر للسَّوْق؟.

الثالث: ضَلالُ الشاة كَتَلَفِها، وإنما نريد أنها لو وُحِدَتْ بعد أنْ أوحبنا عليه البدَل وقد ضحاه، ففي انفكاك الضالة قولان: أحدهما: أنه ينفك؛ إذْ لا وَحْه للتضعيف، وقد ضحى البدل. والثاني: أنه يُضَحَّى أيضًا؛ لأنه الأصل.

وإن لم يكن قد ضحى البدل اقتصر على الأصل، إلا أن يكون قد عَيَّن البدل بلفظه، فأى الشاتين تُذْبِح؟ فيه أربعة أوجه: أحدها: البدل. والثانى: الأصل. والثالث: كلاهما. والرابع: يتخيَّر أبَّهما شاءً.

الحكم الثالث: الأكل: وهو حائز من المنطوّع به. وهـل يجـوز أكـل الجميع، أم لا تتأدّى السُّنّةُ إلا بتصدُّق شيء منه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز؛ لأن المقصود إراقةُ الدمِ والضيافةُ، وقد يستوى فسى ضيافـة اللّـه تعالى المالكُ وغَيْرُه.

والثاني: أنه يتصدق بما ينطلق عليه الاسم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وأطعموا البائس الفقير ﴾.

ولا يكفى فى هذا القدر الإطعام، بل لأبدَّ من التمليك للفقير، ولا يكفى تمليكُ الغنى. ثم للفقير أن يُملِّك مَنْ شاء مَنْ غنى وفقيرٍ ويجوز إطعام الأغنياء من الضحية. وعلى كل قول فالتصدقُ بالكلِّ أحسنُ، وكان من شعار الصالحين تناولُ لُقْمةٍ من كبد الضحية أو غيرها. وقال على، رضى الله عنه، في يحطبته بالبصرة: «أما إنَّ أميركم رضى من دنياكم بِطِمْرَيْه، ولا يأكل اللحم في السنة إلا الفِلْذة من كبد أضحيته».

ثم كمال الشعار يتأدّى بالتصدق بالنّصف؛ لقوله تعالى: ﴿ فكلوا منها وأطعموا ﴾ (١)، وقيل: تتأدّى بالثلث؛ لقوله عليه السلام: «كلوا منها، وادّخروا،

<sup>(</sup>١) انظر الآيات- الآيات: ٢٨ - ٣٨ الحج.

واتجروا» <sup>(١)</sup> ، أي اطلبوا الأجرَ بالتصدُّق.

وما يجوز أكْلُه فلا يجوز إتلافُه، ولا أن يُمَلِّك الأغنياءَ ليتصرفوا فيها بالبيع؛ لأن الضيافةَ مقصودةٌ.

فرع: لو أكل الكُلَّ على قولنا: يمتنع ذلك، ففيما يلزمه من الغُرْم وجهان: أحدهما: قَدْرُ ما ينطلق عليه الاسمُ، وهو الصحيح. والثانى: النَّصْف أو الثلث.

هذا كلُّه في المتطوّع به، أما المنذورة، ففي جنواز الأكبل منها وجهان: أحدهما: أنها كالمتطوّعة. والثاني: أنه لا يجوز الأكلُ منها كدماء الجُبرانات.

فإن قيل: ما حكمُ جلدِ الضجية؟ قلنا: الصحيح أنه لا يُبَاع، لكن يُنتفع به في البيت أو يتصدُّق به. وحكى صاحبُ «التقريب» قولاً بعيدًا: أنه يُبَاع، ويُصرُف ثمنُه مصرف الضحايا، وهو ضعيف. نعم، قال: «لو تصدَّق بالجلد بدلاً عن اللحم- إذا قلنا: إن عليه التصدُّق- لم يُحْزِه ذلك». وهو أحسن.

فرع: ولد الضحية المعيَّنة: لها حكم الأم، والصحيح أن التصدق بجزء من الأم يُسلِّط على أكل جميع اللبن؛ فإنه في حكم جزء. وفيه وجه: أنه لابد من التصدق بشيء من الولد؛ لأنه حيوان مستقل.

فوع آخو: لو اشترى شاةً، ثم قال: جعلتها ضحيةً، ثم وَجَدَ عيبا، امتنع ردُّها، ولـ ه طَلَبُ الأرش كما بعد العتق. وقال العراقيون: يُسْلَك بـالأرش مَسْلُك الضحايا. وهـ و بعيد؛ لأنه لم يُعَيَّن إلا المعيبة، وظَنَّهُ السلامة لا ينبغي أن يلزمه أرش السلامة.

#### واختتام الكتاب بباب العقيقة (٢)

وهي سُنَّةٌ عندنا، واجبةٌ عند داود، بدعةٌ عند أبي حنيفة رحمه اللَّه.

وحكمُها حكمُ الضحية: في الأكل، والتصدق، والسلامةِ من العيوب، لكنها عبارةٌ عن شاة تُذْبِح في سابع ولادة المولود، لا تتأقَّتُ بيوم النحر، بل يدخل وَقتُها بالولادة كما يدخل وقتُ دماء الجبرانات بأسبابها.

وفي الخبر اليُعَقُّ عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة»(٣) ثم تكفي الشاة عن الغلام

(١) الحديث بهذا اللفظ: أخرجه: أحمد (٥/٧٥/٥) والبيهقي (٢٩٢/٩) والبغوى (٢٦٠/٤).

والصحيح عن عائشة مرفوعًا وفيه: إنما نهيتكم من أحل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا، أخرجه مسلم (الأضماحي ٢٥٣/٧) وأبسو داود (الضحايا ب١٠) والنسمائي (٢٥٣/٧) وأجمد (١/٦٥) والبيهقي (١/٦٢٦٥) وابن حجر في التلخيص (٤/٤٤) والمتقى الهندي (٢٢٦٢١). (٢) العَقِيقَةُ: الذبيحة التي عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره- انظر: المعجم الوسيط (٢١٦/٢).

كتاب الضحايا كتاب الضحايا

وفاقًا. نعم ، تختص العقيقة بأنه لا يُكُسر منها عظمامُ الشاة، فقد ورد فيها خبر (١)، ولعله تفاؤلٌ بسلامة أعضاء المولود، فتنضج، وتفصل المفاصل. وتفريقُ اللحم أولى من دعاء الناس إليه. وقال الصيدلاني: يجوز التصدقُ بالمرقة. وهذا، إن أراد به أنه يكفى عن التصدُّق بمقدار من اللحم- إذا قلنا: لا بد منه- ففيه نظرٌ.

قال الشافعي، رضى الله عنه: وعادةُ العرب تلطيخُ رأس الصبي بـدم العقيقة، وهـو مكروه (٢).

نعم، يُسْتحب أن يُسَمّى الصبى في السابع، ويُحْلَق شعره، ويتصدق بِزِنَته ذهبًا أو فضة.

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: اعن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاقه، أخرجه: أبو داود (٢٨٣٦/٢٨٣٤) والترمذي (٢٥١٦) والنسائي (العقيقة بسم،بع) وابن ماجه (٣١٦٦) وأحمد (١٣/٦،١٩٤،١٩٢١) والدارمي (٨١/٢) والبيهقي (٣١٠٠٠) وابن ماجه (٣١٦٠٣) والبعوي (٢١/٦٠٢١) والمتقليل (٣١٠٠٠/١٩) والبيهقي الهندي (٣١٠٠٠/١٩) والبيهقي والهيثمي في موارد (٣١،٠٥١) والبعوي (٢١٠٠١،١١) والتبريزي (٢٥١٤) والطحاوي في مشكل الآثار (١/٤٥٧/١) وابن عبد البر في التمهيد (٤/٥،٣٥،١٦،٢١) والمردي (٣١٧،٢١٦) وابن أبي شيبة (٨/٠٠) والساعاتي في بدائع المنن (٣٢١/١٢) والحميدي (٣٤٦،٣٤٥) وابن عساكر (٢٢٢/١٤) والأباني في إرواء الغليل (٤/٣٨). وعندهم عنها أيضًا بلفظ: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين».

<sup>(</sup>۱) لم يرد في ذلك عبر مرفوع إلى رسول الله ﷺ وإنما جاء من حديث مرسل أحرجه البيهقسي في السنن الكبرى (٣٠٢/٩) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا، وأطعموا، ولا تكسوا منها عظما».

<sup>(</sup>۲) هذا من حديث بريدة الأسلمى قال: « كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما حاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» أخرجه: أبو داود (٢٨٤٣) قال الشوكاني فى نبل الأوطار (١٣٥/٥) حديث بريدة أخرجه أيضًا أحمد والنسائي قال فى التلخيص وإسناده صحيح. وقد ورد النهى عنه الله بلفظ: «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم»، أخرجه: ابن ماحه (٢٦٦٦) والمتقى فى كنز العمال (٢٥٢٥) وابن حجر فى فتح البارى (٩٤/٩) وهو مرسل أيضًا من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزنى به. قال ابن حجر يزيد لا صحبة له.

## كتابُ الأَطْعِمَة

وفيه بابان:

#### الباب الأول: في حالة الاختيار

والحيوانُ والجماداتُ أكثرُ من أن تُحْصَى، لكن الأصل فيه الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحْمِمًا﴾ (١) الآية. فحميعُ ما يُمْكِن أكْلُه مباحٌ إلا ما يستثنيه عشرة أصول:

الأول: ماحرم بنصِّ الكتاب: كالخمر، والخنزير، والمدم، والمنخنقة، والموقوذة (٢). كذلك ما حرم بالنصِّ عليه في السنة كالحُمُر الأهلية.

الأصل الثاني: ما في معنى المنصوص عليه، كالنبيذ الـذي هـو فـي معنـي الخمـر المنصوص عليه.

الأصل الثالث: كلُّ ذى نابٍ من السباع، وكلُّ ذي مِخْلَبٍ من الطير، إذْ نهى رسول الله ﷺ عنه (٣). يحرم الفيلُ؛ لأنه ذو نباب مكاوح (٤)، وكذا الدبّ. ومن

<sup>(</sup>۱) الآية - ۱٤٥ - الأنعام - والآية من أدلة أن الأصل في الأشياء الإباحة والأدلة على ذلك كثيرة حدًا منها: عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله على قال: [إن أعظم المسلمين في المسلمين حرمًا من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أحل مسألته] أخرجه البخاري (١١٧/٩) ومسلم (الفضائل ١٣٣) وأبو داود (٢٦١٥) والحاكم (٣٢٦/٣) وابن الجارود في المنتقى (٨٨٢) والسيوطي في جمع الجوامع (٢٢٢٢) والتبريزي (١٥٣) والطحاوي في مشكل الآثار. (٢١٢/٣) وابن حجر في فتح الباري (٢٦٤/١٣) والقرطبي في تفسيره (٢٥٣).

وحديث أبى هريرة مرفوعًا [ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم، بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شئ فاحتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] أخرجه مسلم (الفضائل ب٧٧ رقم ١٦١، ب٧٧رقم ٤١٢) والنسائى (الحسج ب١) وابن ماحه (٢) وأحمد (١٠٣/٧،٣٢٦/٤،٢٥٣/٤،٢٥٨/١) والبيهقى (١٠٣/٧،٣٢٦/٤،٢٥٣/٤،٢٥٣/٤).

وأدلة ذلك تحتاج إلى رسالة خاصة انظر: نيل الأوطار (١٠٧/٨).

 <sup>(</sup>٢) المنخنقة: هي التي تموت بالخنق، حنقه حنقًا: عصر حلقه حتىمات، فالفاعل: خانق، والمفعول:
 يحنِقْ، وخنِيقْ. ومخنُوقْ، وهي (بتاء) فيهما. انظر: المعجم الوسيط (٢٦٠/١).

الموقوذة: التي وقذت بالعصا حتى ماتت. المعجم الوسيط (١٠٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر نهيه ﷺ فيما رواه عنه أبو ثعلبة الخشنى بألفاظ منهما [نهى عن أكل كل ذى نـاب مـن السباع] أخرحه البحارى (٥٣٠) ومسلم (١٩٣٢) وأبو داود (٣٨٠٢) والنسـائى (٢٠٠/٧) والترمذى (١٧٩٦) وابن ماحه (٣٢٣٢). وعن ابن عباس بلفظ [نهى رسول الله ﷺ عن كـل=

ذوات المخلب: البازي (١)، والشاهين، والصقر، والعقاب، والنَّسْر، وجميعُ حوارحِ الطير.

4 2 1

والثعلبُ، والضبعُ، والضبُّ حلالٌ عند الشافعي، رضى الله عنه، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله؛ لِوُرُودِ أحاديثَ فيها (٢). وترددوا في ثلاثة حيوانات:

أحدها: ابن آوى، قطع المراوزةُ بتحريمه، وذكر العراقيون خلافًا. والشانى: ابن عرش، تردد العراقيون فيه؛ لتردُّدِ شِبْهه بين الثعلب والكلب. والثالث: الهرة الوحشية، فيها ترددٌ؛ لترددِها بين الهرة الأهلية والأرنب، وربما يُظن أن أصلَها إنسيةٌ فتوحَّشَتْ، في سِنى القحطِ.

ولا يحل السَّنُّور؛ لما رُوى أنه، عليه السلام، قال: «الهـرةُ سَبُع» (٣)، ولأنه يَصْطاد

والثعلب، والضبع لم يرد فيهما نص للحل وهما من حنس السباع، وإنما أخذ الشافعي الحل من كونهما لا يعدوان. قال الشوكاني في نيل الأوطار (١٦/٨) ووقع الخلاف في حنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع والبيربوع والهر. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب واما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان ا.ه.

أما الضب فقد ورد في حِلِّهِ أحاديث منها عن ابن عمر أن رسول الله على سئل عن الضب، فقال: «لا آكله، ولا أحرمه»، وعنه أن النبي كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله على: «كلوا فإنه حلل، ولكنه ليس من طعامي»، الحديثُ الأول أخرجه البخاري (٩٤١) ومسلم (١٥٤٢) والترمذي (١٧٩٠) والنسائي (١٩٧٧) وابن ماجه (٣٢٤٥) وأحمد (١٣٤٨)، (٤٧/١، ١١٥،٨١،٦٠،١٥٥) والطبراني (١١٥) والحميدي (٢٤٥٠) وابن ماجه (٣٢٤٥).

والحديث الثاني أخرجه: مسلم (الصيـد ب٧رقـم٢٤) وأحمـد (١٣٧/٢) والزبيـدى (٢١/٦) والمتقى (٤١٧٨٩)، (٤١٧٩١) وابن حجر في فتح البارى (٣٤٣/١٣).

<sup>-</sup>ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير»، أحرحه مسلم (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٤) كاوح من كاح فلانًا كوحًا: قاتله فغلبه، كاوحه: قاتله. انظر: المعجم الوسيط (٨٠٤/١)

 <sup>(</sup>١) البازى: حنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم، تميل أحنحتها إلى القيصر، وتميل أرحلها
 وأذنابها إلى الطول. ومن أنواعه: الباشق، والبيدق. جمع: بــواز، وبُـزاة- انظـر: المعجــم الوسـيط
 (١-٥/١)

<sup>(</sup>٢) لم يرد خبرًا في حِلِّ الثعلب، والضبع وإنما هما من كل ذى ناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال في القاموس: والسبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان انتهى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٤) وابس أبني شبية (٣٢/١) والدارقطني (٦٣/١) والهيثمني (٤٥/٤)=

بالناب، وتأكل الجيف؛ فأشبَهَ الأسدَ. ويحل أكلُ الخيلِ؛ لما رَوَى جابرٌ قال: ذبحنا يـوم خيبر: الحيلَ والجمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم يَنْهَنَا عـن الجنيل (١).

وأما الدُّلْدُل قطع الشيخ أبـو محمـد بتحريمـه (<sup>۲)</sup>. وأمـا السنور، والسّـنْجاب– ومـا يشبههما– فالأظهرُ إلحاقُهما بالثعلب، وقيل: هو كابن عِرْس.

الأصل الرابع: ما أمر رسول الله ﷺ بقَنْله في الحِلِّ والحَرَمِ، وهي الفواسقُ الخمسُ: الغراب، والحدأة، والفأر، والعقرب، والحيـة (٣). وفي معنى المنصـوص كـلُّ سَبُع ضارٍ، كالذئب، والأسد، والفهد، والنمر، والكلب العقور، وما ليس عقورًا فهو محـرم؛ لأنه ذو نابٍ يَعْدو به كالهرِّ.

الأصل الخامس: ما نهى رسولُ الله ﷺ عن قُتْلِه؛ فإن ذلك يدل على التحريم؛ إذْ لو حَلَّ لأمر بالذبح لا لو حَلَّ، لحلَّ ذَبْحُه، كما أن الأمر بالقتل يدل على التحريم؛ إذْ لو حلَّ لأمر بالذبح لا بالقتل. وقد نَهَى عن قَتْلِ الهدهد، والخطاف، والنحل، والصرد، والنملة (٤). وقد نص

<sup>=</sup>والطحاوى (۲۷۲/۳) والحاكم (۱۸۳/۱) وقال: حديث صحيح ولم يخرحاه، وتعقبه الذهبي، وفي إسناده عيسى بن المسيب ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وابن حبان. وابس أبسى حاتم في علل الحديث (٤٤/١) والشيخ الألباني في الضعيفة (٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري (۲۰،۰) ومسلم (۱۹۶۱) والترمذي (۱۷۹۳) والنسائي (۲۱،/۷) وابن ماجه (۲۱،۱۲).

<sup>(</sup>٢) اللَّذَلْدُلُ : حيوان شائك قارض، من أكلات الحشـرات، وهـو نـوع مـن القنـافذ. وانظـر المعجـم الوسيط (٢٩٢/١)

وفى تحريمه حديث ضعيف عن أبى هريرة رضى الله عنه أن القنفذ ذكرت عند النبى الله فقال: «خبيثة من الخبائث» وقول أبى هريرة مرفوعًا هذا من حديث عيسى بن نميلة. قال الشوكاني فى نيل الأوطار (١١٧/٨) قال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقى إسناده غير قوى ورواه شيخ مجهول وقال فى بلوغ المرام إسناده ضعيف. أحرجه: أبو داود (٣٧٩٩) والبيهقسى (٣٢٦/٩) وأبن كثير (٣٤٧/٣) والقرطبي (١٢٠/٧).

<sup>(</sup>٣) هذا من حديثي حفصة، وعائشة رضى الله عنهما أخرجهما البخاري (١٨٢٦) ومسلم (٣٠٨٧) وابن ماجه (٣٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) وهذا من حدیث ابن عباس مرفوعًا: أخرجه: أبو داود (۲۲۷ه) وابین ماجه (۳۲۲۳) وأحمد (۲۳۲۱) والبیهقی (۳۳۲/۱) والبیهقی (۳۳۲/۱) والطحاوی (۲۲/۱) والو نعیم (۲۰/۲).

أما الخطاطيف فقىد حماء النهى من حديست منكر: رواه ابسن الجوزى فى الموضوعات (١٨٩/١)وأبو داود فى المراسيل (ص٢٨١) والبيهقى (٣١٨/٩).

الشافعي، رضى الله عنه، على أن المحرم يَفْدى الهدهـدَ بـالجزاء، ولا يُفْـدَى عنـده إلا حَلاَلٌ، واختلف الأصحاب في حله لذّلك.

وأما اللقلق <sup>(١)</sup>، فالأظهرُ أنه يحل؛ لأنه كالكُرْكِيّ.

وأنواعُ الحماماتِ حلالٌ، وهُنَّ كُلُّ ذاتِ طُوق. وأنواعُ العصافير- وإن احتلف الوانها حلال- وهى كثيرة. والفاحتة واليمام، والقُّمْرِى من الحمامات. والزَّرْزُور، والصغوَةُ من العصافير. وإنما يُنْظر فيه إلى تَقارُب الأشكال، لا إلى الألوان.

وأما الغربان، فإنها من الفواسق مع الحدأة. والبَغَائـةُ في معنى الحدأة، وهي ذاتُ عليه ضعيف، ولكنها تقرب من الحدأة. والغرابُ الأبقع هو المقطوع بتحريمه، أما الأسود الكبير، فألحقه المراوزةُ بالأبقع، وتردد فيه العراقيون. وأما غراب المزرع- وفيه غبرة ليست كثيرة، ومنه المحمرةُ المناقير والأرجل- ففيها تردد.

وأما طيرُ الماء فمباحٌ كلُّه، وكذا جميع حيواناته، إلا مآلَه نظيرٌ فسى الـبَرِّ محـرمٌ، ففيـه قولان ذكرناهماً.

الأصل السادس: كل ما استخبئتُه العربُ، فهو حرام، لقوله تعالى: ﴿يستلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾ (٢)، وإنما خرج على ما هو طيّبٌ عندهم، فالحشرات كلّها مستخبثة، وكانت العرب تستخبث الباز والشاهين والنسر والصقر، كما تستخبث العظاية (٣) واللّحكاء والخنافس. واللحكاءُ: دويسةٌ تغوص في الرمل مشل الأصبع. والعظاية مثلُ الوزغ. والضّفْدعُ والسُّلَحُفَاة من المستخبئات، وكذا السرطان.

ولا يَحِلٌ من الحشرات شيء إلا الضبة. وفي أُمّ حُبَين (٤) تردد، وفي الآثار أنها تفدى بحُلاَّن، وكأنه ولد الضب، وذوات الأجنحة من الحشرات كالذباب؛ فإنها مستحبثة؛ وإنما يحل منها الحراد، وفي الصرارة تردد، لتردده بين الخنافس والجراد، وهو بالخنفساء أَشْبَهُ. وفي القنفذ تردد؛ لما رُوىَ أن ابن عمر، رضى الله عنه، أفتى بحِله،

 <sup>(</sup>١) اللقلق: اللقلاق: طائر من الطيــور القواطع، وهــو كبـير طويــل الســاقين والعنــق والمنقــار، أحمــر
الســاقين والرحــلين والمنقــار. انظـر: المعـحم الوسيط (٨٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الآية[المائدة: ٤].

<sup>(</sup>٣) العظاءَة: دويبة من الزواحف ذوات الأربع تعرف في مصر بالسحلية. وفي سواحل الشام بالساقية. ومن أنواعها الضباب. وسوامُّ البرص. انظر المعجم الوسيط (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) أمَّ حبين: هي دويية على خلقة الحرباء، عريضة الصدر، عظيمة البطن على قدر الضفدع، غبراء لها أربع قوائم. القاموس (ص٣٣٣)

واستدل بقوله تعالى: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فَي مَا أُوحِي إِلَى مُحْرِمًا عَلَى طَاعَمَ يَطْعُمُهُ (¹) الآيــة، فقام شيخٌ وقال: أشهد أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنْهَا مَــن الحبّائث، فقال ابـن عمـر، رضى الله عنه: ﴿إِنْ قَالَ، فَهُو كُمَا قَالَ، فَسبب التردد في قول الشيخ وعدالته(٢).

ثم لا وجه فيما أَشْكَلَ خبثُه إلا الرجوعُ إلى العرب، فإنها- وإن كانت أمة كبيرة-فطباعُها مُتقاربةٌ.

الأصل السابع: ما أخبر الله تعالى عنه ورسولُه ﷺ أنه كنان حرامًا على الأمم السالفة، فهو حرامٌ على أحد القولين وإن لم يكن في شرعنا ذِكْرُ تحريمِه علينا، ولا نرْجِعُ في ذلك إلى قول أهل الكتاب؛ إذْ لا يُوثَقُ بقولهم. والقول الثاني إن الاعتماد على عموم آية الإباحة أولى من اعتماد استصحاب حال (٣)الشرائع السابقة(٤).

الأصل الثامن: ما حُكِم بحله، إذا خالطَتْه نجاسةٌ، فهو حرام كالزيت النحس، وبَيْعُه حرامٌ. وإن ماتت فأرةٌ في سمن ذائب أو غيره فكذلك، وإن كان جامدًا قُورٌ، وطُرح ما حولَه، والباقي طاهرٌ، كذلك أمر رسول الله ﷺ(°).

والجَلاَّلة- وهي الحيوان الذي يتعاطى العذرة والأشياء القدَرة- حلالٌ إن لـم يظهـر

<sup>(</sup>١) الآية [الأنعام: ٥١١٥.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث وتحقيقه انظر: نيل الأوطار (١١٧/٨).

<sup>(</sup>٣) الاستصحاب: أى استصحاب الحال لأمر وحودى أو عدمى عقلى أو شرعى، ومعناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة وهو بقاء ذلك لأمر ما لم يوجد ما يغيره فيقال الحكم الفلانى قد كان فيما مضى وكلما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء. قال الحوارزمى فى الكافى وهو آخر مدار الفتوى فإن المفتى إذا شئل عن حادثة حكمها من الكتاب ثم فى السنة ثم فى الإجماع ثم فى القياس فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال فى النفى والإثبات فإن كان التردد فى زواله فالأصل بقاؤه وإن كان التردد فى ثبوته فالأصل عدم ثبوته الحال الم واختلفوا هل هو حجة عند الدليل على أقوال... انظر: إرشاد الفحول للشوكانى (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) أما شرع من قبلنا فقد اختلف العلماء هل كان النبي متعبدا به بعد البعثة أم لا على أقوال: الأول: أنه لم يكن متعبدًا باتباعها بل كان منهيًا عنها وإليه ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في آخر قوليه واختاره الغزالي في آخر عمره. قال ابن السمعاني: إنه المذهب الصحيح، وكذا قال الخوارزمي في الكافي، واستدلوا بأنه لله لما بعث معادًا إلى اليمن لم يرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسنة، ثم اجتهاد الرأى وصحح هذا القول ابن حزم. واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ها لكل حعلنا منكم شرعة ومنهاجًا في ... انظر: إرشاد الفحول (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) للحديث الذي أخرجه البخاري (٥٥٠) وأبو داود (٣٨٤١) والترمذي (٢٢٥/٤) والنسائي (١٧٨/٧) من حديث ميمونة، ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا أخرجه أبو داود (٣٨٤٢).

النتن في لحمه، فإن ظهر النتن فهو نحسٌ وحرام (١) ، وإن تكلَّف بالعلف إزالـةَ رائحتِهـا حَلَّتْ، وإن تكلَّف بالعلف إزالـةَ رائحتِهـا حَلَّتْ، وإن تكلَّف بالطبخ فلا. وحلدُها يَطْهر بالدباغ والذكاة إن لم تبـق الرائحة في الجلد. وذكر العراقيون أن الجلالة تُكْرَه ولا تَحْرُم. أما الــزرع فحــلالٌ وإن كَثُرَ الزبــلُ فيه؛ فإنه لا يظهر الرائحة فيه.

الأصل التاسع: ما حُكِم بِحِلِّه، فميتنه ومنحنقته حرامٌ، وبالجملة كلُّ ما لـم يُذبح ذَبْحًا شرعياً كما وصفناه، ولا يُستثنى عن ميتته إلا الجرادُ وحيواناتُ البحر؛ لقوله عليه السلام: «الحلُّ ميتته» (٢)، عن المنحنقة إلا الجنين الذي يُوجد ميتاً في بطن المذبوح، فإنه حلالٌ، وَرَدَ فيه الخبر.

الأصل العاشر: ما اكتُسب بمخامرة نجاسة ككسب الحجام: فقد نهى رسول الله على عنه فرجوع مرارًا فقال: «أَطِعمُهُ عَبْدَكَ ونَاضِحَكَ» (٣)، وهذه كراهية، وليس بتحريم. وقد عُلل بأن ذلك مكتسب من حرفة حسيسة جائزة ومخامرة نجاسة.

وعندى أن التعليل بذلك يُوجبُ إلحاق أحرةِ الكناسِ والدباغ به، ولـم يذهب إليه أحدٌ، ولعل السبب فيه، أن الحجامة والفصد حرحٌ مفسيد للبنية، وهو حرام في الأصل، وإنما يُبَاح بتوهُم المنفعة، وذلك مشكوك فيه، ويطرد هذا في أحرة من يقطع يدًا مُتَآكِلةً لاستبقاءِ النفس، ولا يطرد في أجرة الجلاد الذي يقطع في السرقة. وقد أوردت هذه العلة في كتاب الحلال والحرام من كتب إحياء علوم الدين. وقد ذكر الشافعي، رضى الله عنه، في آخر هذا الكتاب الودك النجس والانتفاع به وبيعه، وقد ذكرناه في البيع.

#### الباب الثاني: في حالة الاضطرار

<sup>(</sup>۱) النهى عن الجلالة ورد من حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شرب لبن الجلالة وفى رواية نهى عن ركوب الجلالة»، أخرجه البيهقى وصححه (٥٤/٥) والخطيب فى تاريخ بغداد (٢٦٣/٦) قال الشوكانى فى نيل الاوطار (١٢٣/٨) أخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه أيضًا ابن دقيق العيد ولفظه: «وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها، ا.هـ وفى لفظ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها، أخرجه: المترمذى وفى لفظ عن ابن عمر قال: والحاكم (٣٤/٢) والبغوى (١٨٢١) والبيهقى (٣٣٢/٩) قال الشوكانى: حسنه الترمذى، والحتلف على ابن أبى نجيح فقيل عن مجاهد عنه. وقيل عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عنه. وقيل عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عنه ابن عباس، ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن ابن محيصن عن أبيه أنه استأذن رسول الله على إجازة الحجام، فنهاه عنها، فلم ينزل يسأله ويستأذنه حتى أمره: أن اعلفه ناضحك ورقيقك، أحرجه أبسو داود (٣٤٢٢) والترمذي (١٢٧٧) وابن ماحه (٢١٦٦).

قال الله تعالى: ﴿إلا مَا اضطررتم إليه﴾ (١)، فيباح تناولُ الحــرامِ للضــرورة. والنظــر في حدَّ الضرورةِ، وجنس المستباح، وقَدْره.

أها الضرورة، فنعنى بها أن يَغْلَب على ظَنّه الهلاك إن لم يأكل، وكذلك إن حاف مرضًا يخاف منه الموت لجنسه لا لطوله، وإن كان يخاف طول المسرض وعُسْرَ العلاج، ففيه قولان. ولا شك في أنه لا يُشترط أن يصبر حتى يُشْرف على الموت، فإن الأكل بعد ذلك لا يَنْعشه. والظنُّ كالعلم ها هنا كما في المكْرَه على الإتلاف.

ثم إذا جاز الأكل، وَحَب أن لا يجوز السَّعْىُ في الهلاك، وفيه وجه: أنه يجوز الاستسلامُ؛ تورعًا عن الحرام كما في الصيال. وهو ضعيف؛ لأن ذلك إيشارُ مُهْجةٍ على مهجة.

وأما تحريم الميتة فلا ينتهى إلى هذه الرتبة، نعم يتحه ذلك ما دام المضطر غير قاطع بأن تَرْكَ الأكلِ يَضُرُه، بل ظانًا ظُنَّا قريبًا من الشك فإن ذلك يُدْرَك بنوع اجتهاد.

النظر الثاني: في قَدْر المُستباح: وفي جواز الشبع- بعد تحقق الضرورة - نصوص مضطربة، حاصِلُها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجب الاقتصارُ على سَدٌ الرَّمَق؛ إذ رجع إلى حالة لا يجوز ابتداءً الأكلُ على مثله وزَالَ الخوفُ والاضطرارُ. والثساني: أنه يشبع؛ إذ نبيح للمضطر الأكل مطلقًا وتحققت الضرورة أولاً. والثالث: أنه إن كان في بلد اقتصر على سَدٌ الرمق، وإن كان في بادية وحاف إن لم يشبع أن لا يتقوى على المشي ويهلك، فيشبع، وهذا يستدعى مزيد تفصيل؛ فإن من علم في البادية أنه لو لم يشبع، ولم يتزوَّد، لا يَقُوى ولا يَحد غيره ويهلك، فيحب القطع بأنه يشبع ويتزود، ولا يُعارق الابتداء الدوام في هذا وإن كان في بلد. ولو سَدَّ الرمق ثم توقع طعامًا مباحًا قبل عود الضرورة: وجب القطع بالاقتصار؛ إذ الضرورة تُبيح إزالة الخوف دون الشبع. قبل عود الضرورة: وجب القطع بالاقتصار؛ إذ الضرورة تُبيح إزالة الخوف دون الشبع. فإن كان لا يتوقع طعامًا ولكن يمكنه الرجوع إلى الميتة - إن لم يجد مباحًا - فهاهنا يتحه الترد؛ إذا لو شبع لم يُعَاوِدْ على قُرْب، وإن اقتصر عاد على القرب، فيحتمل أن يُقَال المعاودة كلَّ ساعة. والأقيسُ ما اختاره المزني، رحمه الله، وهو سَدُّ الرمق إلحاقًا للدوام بالابتداء.

النظر الثالث: في جنْس المستباح. ويُبَاح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه مُسْتيقَن كإساغةِ اللقمة؛ بخلافُ التداوى. ويُبَاح كلُّ حرامٍ إلا ما فيه سَفْكُ دمٍ معصومٍ، وليس له قَتْلُ ذميٍّ، أو معاهد، ولا قَتْلُ عبدِه وولدِه، ويجوز له قَتْلُ المرتد والزاني المحصن وإن

<sup>(</sup>١) الآية [الأنعام: ١١٩].

كان ذلك مَنُوطًا بالإمام (١)، لأن الضرورة تُقَاوِم هذا القدَر، وكذلك قَتْلُ الحربيَّةِ جائزٌ على الظاهر، وإباحةُ قَتْلِ ولدِ الحربيِّ- وهو صغير- فيه نظرٌ والأظهـر حوازُه؛ لأنه لا يُقاوم تحريمُه روحَ مسلم.

فروع: الأولَ: لو قَطِّع فِلْذَةً من فحذه – ولم يكن الخوفُ منه كالخوف من الجوع – ففي حوازه وجهان. ولا يجوز أن يَقْطع من فخذ عبدِه أو أجنبيٍّ آخر؛ لأن له أن يُفْدِي نفسه ببعضِ نفسه، ولا يمكن ذلك في حقٍّ غيره.

الثانى: إَذَا ظفر بطعامٍ مَنْ ليس مضطرًا مثله، فله أخْذُه، وليس لمالكه مَنْعُه، ولكن الأصح أن يستأذن أولاً، فإنْ مَنَعَ أَخَذَه قهرًا، فإنْ قاتَلَه فَدَمُ المالكِ هدرٌ، ودمُ المضطر مضمون بالقصاص عليه. ولو قال المالك: أبيع منك، فعليه الشراء. ثم إن كان بشمن المثل لزمه الشراء وإن زاد الثمنُ، فهو مضطرٌ في شرائه كالمُصادر، فلا يلزمه على أحد القولين إلا إذا قدر على سلبه قهرًا فاشترى، فإنه يصير مختارًا. ولو أَوْجَرَ المالكُ المضطرَّ الطعامَ قهرًا، ففي استحقاقه القيمة عليه، وجهان.

الثالث: إذا وجد ميتةً وطعامَ الغير، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما: أن الميتة أولى؟ ترجيحًا لحقّ الآدمي. والثاني: المال أولى، إذْ تفويتُ العِنْ ببدل أسهلُ من تناولِ الميتة. والثالث: أنّه يَتخيَّر؛ لتعارض الأمرين.

والصيدُ في حقَّ المحرم كُطعام الغير، ولو كان عنده لحمُ صيدٍ، فهو أولى من الميتة، فإن المحذور حق الصيد في القتل، وتحريمُ اللحمِ على المحرمِ أهونُ من تحريم الميتة العام تحريمُها، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الإمام: أى الحاكم الذى يحكم بشرع الله، أمَّا الذى يحكم بغير ما أنزل الله فليس بإمام وهو يحافظ على أرواح المرتدين، متكلف فى إزهاق أرواح المؤمنين، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف إلا معروف استساغه، ويحرم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالمنكر ما رآه هو وطائفته منكرًا وإن كان معروفًا فى الشرع، والمعروف ما رآه هو وطائفته الممتنعة معروفًا ولو أنكره الشرع. وما قاله الإمام الغزالي وغيره فى كتب الأحكام السلطانية فيه حواز إقامة الحدود لآحاد الرعية مع وحود الإمام - أى الحاكم المسلم - ولكن للحاكم تعزير من أقام الحد لتعديه على ما وكل به من قبل الرعية.

# كتابُ السَّبْـٰقِ والرَّمْى

وفيه بابان:

### الباب الأول: في السبق

ويجوز أن يشترط المتسابقون في الخيل مالاً للسابق يُسْتحقّ بالسبق. والرخصةُ فيه تحريض على تعلَّم أسباب القتال؛ قال الله تعالى: ﴿وَاعدوا لَهُم مَا استطعتُم مَن قوة وَمن رباط الخيل﴾ (١). ولا غَنَاءَ في القوس والسهم إذا لم يسبقه تعلَّمُ الرمي، ولا في الأفراس الجياد إذا لم يمارسُها فارسٌ حاذِق. وأبطل أبو حنيفة (رحمه الله) هذا العقد.

ويتهذُّب البابُ بفصول ثلاثة:

## الفصل الأول: فيما يجوز العقد عليه

وقد قال (عليه السلام): «لا سَبقَ إلا في خُف، أو حافر، أو نَصْلِ (٢)، وأراد بالخفِّ الإبلَ، وهو أيضًا عدةٌ للقتال وإن لم يَبْلُغ مَبْلَغَ الفرس حتى لا يستحقّ به سهم الفارس، والمعنى معقولٌ من ذِكْرِ هذه الأشياء الثلاثة؟ فيلحق به ما في معناه، لكنْ من الأصحاب مَنْ يتبع الاسمَ، ومنهم من يتبع ظهورَ المعنى، ومنهم من يتبع أصْلَ المعنى وإن ضَعُفَ.

أما الخفُّ، فأُلْحِقَ به الفيلُ، لأنه أظهر غناءً من الإبــل فــى القتــال. وفيــه وجــه: أنــه لايلحق به؛ لأنه نادرٌ، ونعلم أنه عليه السلام ما أراده. وهو بعيد.

وأما البغال والحمير، فلا تلحق على الظاهر؛ إذْ لا غناء لها في القتال. وفيـه وجـه: أنه تلحق؛ لأن ركوبها مقدّمةٌ لتعلّم ركوب الفرس، ويكفى أصْلُ المعنى؛ وهو بعيد.

<sup>(</sup>١) الآية - ٦٠ - الأنفال.

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ أخرجه:

أبو داود (۲۰۷۶) والمسترمذى (۲۲) والنسائى (۲۲۷/۱) وابسن ماحمه (۲۸۷۸،٤٤) والبيهقمى (۱۰۸۱۸) والطبرانى (۲۸۷۸،۱۰) والهيثمى (موارد ۱۳۳۸) والمتقى فى كنز العمال (۱۰۸۱۸) والعرضوعات وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (۲۹۲۹/۱۰۲۲۲۹) وابن الجوزى فى الموضوعات والبخارى فى التاريخ الكيبر (۲۷۷۶) وابن أبى شيبة (۲/۱۲،۱) قال الشوكانى فى نيل الأوطار (۷۸/۸) حديث أبى هريرة أخرجه أيضًا الشافعى والحاكم من طرق وصححه ابن قطان وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذى وأعله الدارقطنى بالوقف، ورواه الطبرانى وأبو الشيخ من حديث ابن عباس ا.هـ

وأما النصل، فيستوى فيه أصحاب القِسىّ من النَّاوَكُ وغيره، وكذلك أنواع النَّصْـل كالمسلة والإبرة فهو في معنى السهم، والاسمُ أيضًا يشتمل.

وأما الزانات والمزاريق، فهي على رتبة بين الفيل والحُمر، والظاهر إلحاقُها، لغنائها ولشمول اسم النصّل، ولكن هذا الخلاف حارٍ في الرمسي بالحجارة والمقاليع؛ لغنائها وإنْ لم يشملها اسمُ النصل.

واستعمال السيف [أيضًا] قريبٌ من رتبة الزانات؛ فإنَّ غناه أظهرُ من الكلّ، ولكن اسم النصل بعيد عنه، ولكن هو الأصل في القتال، وهو نِفَارٌ من السكين، والرمحُ نفارٌ من السيف، والرمعُ نِفَارٌ من الرمع.

فأما المسابقة بالطيور والحمامات- وفائدتُها نَقُلُ الأخبار- فالظاهر مَنْعُه؛ لِبُعْد المعنى وضعفِه. وفيه وجه: أنه يجوز.

### الفصل الثاني: في شروط العقد

#### وهي خمسة:

الأول: الإعلام في المال ومقداره، وفي الموقف، والغاية بتعيينها والتساوى فيهما، فلو شُرُط تقدمُ أحدِهما بمسافةٍ، ويجرى الآخر وزعم أنه يَسْبقه: لم يَحُنزُ بالاتفاق؛ لأن التتلاف الأفراس بالفراهة لا تنضبط مقاديرها، فَلْيُضْبط بالتساوى.

ثم إن كان أحد الفرسين بحيث يسبق قطعًا لو تساوقا، فالعقد باطل، وكذلك لو شرطا أن يتساوقا [في الركض] إلى حيث يسبق أحدهما، فيستحق المال، لـم يَجُّزُ؛ لأن الجواد قد يحتد في آخر الميدان، فلا معنى لاقتحام جهالةٍ بغير فائدة.

ولو عَيَّنَا الغاية ولكن شَرَطا استحقاق الشرط لمن يسبق في وسط الميدان، ففيه وجهان. وكذلك لو عَيَّنَا الغاية، ولكن شرَطًا غايةً أخرى يمتدون إليها إن لم يسبق في الأولى، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بالجواز.

الشرط الثانى: أنه إذا تسابق جماعة ، فينبغى أن يُشترط السَّبَق للسابق ، فلو شُرِط للمُصلَى وهو التالى للسابق ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما: المنبع؛ لأن المقصود [إظهار] الجلادة بالسبق دون التحلَّف. والثانى: الجواز؛ لأن ضبط الفرس بعد احتداده على حد المراد يحتاج إلى حلادة. والثالث: أنه لا يشترط الكل إلا للسابق.

أما لو شُرَطَ للمصلّى قدرًا دون ما للسابق- وهكذا على الترتيب [و] التفاضل لكــلّ من هو أقرب إلى السابق، فهو جائز. وأما الفِسْكِل- وهو الأخير- فبلا يجوز أن يُخصَّص بفضلٍ قطعًا. وهبل يجوز أن يُخصَّص بفضلٍ قطعًا. وهبل يجوز أن يشترط له شيئًا دون الآخرين؟ فينه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن التخلف لا يعجز عنه أحدٌ. والثانى: نعم؛ لأنه منهم، وقد اجتهد؛ فيجوز أن يشرك فيه.

الشوط الثالث: أن يكون فيما بينهم مُحَلِّر؛ ليميلَ بالعقد عن صورة القمار، والقمارُ أن يجتمع في حق كل واحد حَطَرُ الغُرْمِ والغُنْم، بأنْ يخرج كل واحد [منهما] مَالاً يحرزه إن يسبق ويأخذ مال صاحبه، وهذا حرامٌ قطعًا، وإنما المباحُ أنْ يُخرج الإمام مالاً للسابق أو يُخرج رجلٌ من عرض الناس؛ إذ ياخذ كلُّ واحدٍ لو سبق، ولا يغرم لو تخلف. وكذلك لو أخرج أحدُ المتسابقين مالاً ورضى بأن يُحْوزه إنْ سبق، ويَبْذُلُه إن تخلف حاز. وكذلك إن تسابق ثلاثةٌ وأخرج رجلان منهم المال، والثالث لم يُخرِجُ: فهو مُحَلِّل، فإن شُرط المال للمحلل إن سبق، ولم يُشترط لأحد المستبقين شئ إذا سبق، بل الآخران فقط: فهذا حائز؛ لأن الذي يأخذ، ليس يغرم شيئًا، والذي يغرم ليس ياخذ شيئًا. وإن شرطا أن يستحق المحلل كلا المالين، وإن سبق أحدُ المستبقين أحرز ماله، وأخذ مال صاحبه، ففي صحة هذه المعاملة قولان: أحدهما: المنع؛ لاجتماع الخطر في حق كل واحد [منهما]. والثاني: الجواز؛ لأن هذه عادةُ المسابقة، ولا يرضى باذِلُ المال عمجرد الإحراز إن سبق.

ودخول المحلل الواحد الذي لا يـاخذ [مـالاً] ولا يُعطى مـالاً: يَخْرُج بـالعقد عـن صورة القمار، فيكفى– على هذا– مُحَلل واحد بين مائة.

وعبروا عن محل الخلاف بأنَّ المحلل، يُحلَّل لنفسه فقط؟ أو لنفسه ولغيره؟ فعلى هذا لو قال: لا سَبَقَ إلا للمحلل إذا سبق، فسبق أحدُهما، والمحلل مُصلِّ، والآخرُ فِسْكِلُ: فهل يَسْتحق المحللُ مالَ الفِسْكل؟ وفيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه سبقه. والثاني: لا؟ لأنه مسبوقٌ بالأول، فلا يُسمَى سابقًا مطلقًا.

والخلاف راجع إلى أن اسم السابق [هل] يحمل على السابق مطلقًا، أو على السابق بالإضافة:؟. وكذا الخلاف لو كان المصلى أحدَ المستبقين، وقد شُرِط السَّبَق للسابق و وحوَّزْنا ذلك على أحد القولين- فإذا كان المستبق الثاني وراءه، فهل يستحق شيئًا من ماله وهو مسبوقٌ وسابقٌ؟ فيه وجهان.

فرع: إذا شرط السَّبق للسابق- وحوَّزْنا ذلك- فسبق المحلِّلُ، وجاءا متساوقين بعده: أخذ المحلل ماليهما.وإن تساوقا، وأتى المحلّل بعدهما، فلا مَال لأحمد. وإن سبق المحلل، وتلاه المستبقان متلاحقين ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن المحلل يأخذ ماليهما؟

لأنه سبقهما، وهـو الصحيح. والثناني: أنـه يـأحذ مـال المصلَّى، والمصلِّى يـأحذ مـال الفِسْكل؛ لأنه سبقه أيضًا. وهذا ضعيف؛ لأن المحلل أيضًا سبقه.

والثالث: أن المحلل يأخذ مالَ المصلى، ومالُ الفسكل بين المصلى والمحلل؛ لأنهما سبقاه، وهو أيضًا ضعيف.

وأما إذا جاء المحلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكل، فمالُ الفِسكل لهما، إلا إذا قلنا: إن المحلل لا يحلل إلا لنفسه؛ فيفوز إذ ذاك بالمال.

أما إذا سبق أحدهما والمحلل مُصَلِّ، والآخر فسكل، ففي مال الفسكل أوجه أربعة بحتمع من الأصلين المذكورين: أحدها: أنه للسابق، وهو على قولنا: إن السَّبق للسابق المطلق، وإن المحلل يحلل لغيره. والثانى: أنه لا شئ لأحد [منهما] وهو على قولنا: المحلل لا يحلل لغيره، والمسبوق لا شئ له وإن سَبق غيره. والثالث: أنه بين المحلل والسابق، وهو على قولنا: يحلل لغيره ولا يُشترط السَّبق المطلق.

والرابع: أنه للمحلل، وهو على قولنا: إنه لا يحلل لغيره، والمسبوقُ يستحق إذا سبق غيره.

الشرط الرابع: أن يكون سبق كلِّ واحدٍ [منهما] ممكنًا، فإن كان فرسُ أحدهما ضعيفًا نعلم قطعًا أنه يتخلف، أو فرسُ الآخر فارهًا نعلم أنه يَسْبق: بطل العقد؛ لأن المتخلف إنما يَرْكُضُ مع نفسه إذا لم يطمع في السبق.

وإن كان السبق ممكنًا- ولكن على الندور- ففى صحته خلافٌ. وتجوز المسابقة بـين الفرس العربى والتركى، فلا يضرُّ اختلاف النوع. وأما المسابقة بـين البغـل والفـرس، أو بين الإبل والفرس: ففيه خلاف، منهم من أَلْحَقَ اختلاف الجنس باختلاف النوع.

الشرط الخامس: تعيين الفرسين، ولا يجوز الإبدال بعد التعيين، وهل يجوز العقد على فرسين موصوفين من غير إحضار. ثم يحضر كما وصَفَ؟ فيه وجهان.

ثم اعلم أنّ الاعتماد- في السبق- على الأقدام، وهو الذي يعتبر تساويهما في ابتداء الموقف دون العنق؛ فإن ذلك يطول ويقصر. ونقل العراقيون عن الشافعي (رضى الله عنه) أنّ الاعتبار في الإبل بالكَتَدِ والحفّ، وفي الفرس بالعنق؛ لأن الإبل تمتد أعناقها إذا عَدَتْ، والحيل ترفع رءوسها.

### الفصل الثالث: في حكم هذه المعاملة

وفي لزومها قولان: أحدهما: لا يلزم؛ تشبيها [لها] بالجعالة. والثاني: يملزم؛ تشبيهًا

له بالمساقاة والإجارة.

ثم منهم من قطع بأنه لا يلزم في حقِّ المحلل ومَنْ أخذ ولا يبذل؛ لأنه مغبوط بكل حال كالمرتهن والمكاتب. ومنهم مَن طرد القولين؛ لأنَّ علمه في الفروسية مقصودٌ للباذل حتى يتعلم منه.

التفريع: إنْ قلنا: إنه جائز، لم يُشترط القبولُ على الصحيح. وهل يصحُ ضمانُ السبق والرهن به؟ فيه وجهان كما في الجعالة. وإن قلنا: يلزم، فلا يجب تسليمُ السَّبق في الحال، بخلاف الأحرة، بل ولا بأس يجب البداية بتسليم العمل، ولا يجوز الإبطال والتأخير، ويجوز ضمانُه والرهنُ به، وقال القفال [رحمه الله]: يُبْنى على ضمان ما حرى سببُ وجوبه ولم يجب، كنفقة العدو. واليأس بما ذكره.

وأما فسادُ هذه المعاملة - بكون العوضِ خمرًا أو مالاً مغصوبًا - هل يُوجبُ الرجوعَ بشئ؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ كما لو فسد القراضُ. والثانى: لا كُلُّ هذا لم يتحصل على شئ وأكثرُ فائدة العمل ها هنا للعامل، وهو الرياضة، وقد فات الاستحقاق بما علق به.

وإن قلنا: يستحق شيئًا، فإن أمكنَ الرجوعُ إلى قيمة المشروط- بـأنْ يكـون الفسـادُ لجهالةِ الموقف والغاية وغيره- ففيـه طريقان: منهـم مَـنْ قطـع بـالرجوع إلى أجْـر المثـل كالقراض. ومنهم من قال: فيه قولان كما في بدل الخلع؛ إذ ليس هذا معاوضة محضة.

فإن لم يكن له قيمةً، فالرجوعُ إلى أُجْر عملهِ في جملة الركـض، لا فـي قــدر الســبق قولاً واحدًا.

## الباب الثاني: في الرَّمْي

وفيه فصول:

### الفصل الأول: في الشروط

والنظر في ستة شروط:

الشرط الأول: في المحلل:

وتفصيلُه كما ذكرناه في السبق، فإنْ شــرط الإمـامُ- أو غيرُه- لمـن زادتْ إصابتُـه: جازَ، وكذا لو شرط واحدٌ من المترامين على ما ذكرناه.

الشرط الثاني: اتحاد الجنس:

وفي العقد على السهام والمزاريق وجهان كما في مسابقة الخيل والبغال، وهذا أولى

بالجواز؛ لأنَّ أكثر الأثر في الرمي للعمل، وأكثر الأثر للدابة في السبق؛ فإنه حيوان مختارٌ في العَدْو.

وأما اختلاف النبوع فغيرُ مانع كقسى العرب والعجم، وكالنباوك وهو قوس الحسبان مع السهم. [ثم] إذا حرى التعينُ، فلا يجوز الإبدالُ بالأجود، كإبدال العربية بالفارسية، أما إبدالُ الفارسية بالعربية ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه يجوز إبدالله بفارسية أخرى؛ إذْ عَيْن القوس لا يتعين، بل نوعُهُ؛ فَبِالَّنْ يجوز بالعربية وهو أَرْدَأُ أولى. والثانى: لا؛ لأنّ ذلك لا يَنضبط، فَحَسْمُ البابِ أَولَى.

فرعان: الأول: لو أُطلق العقد ولم يعين النوع، نُزّل على ما يَغْلب في العادة الترامي به. وإن اختلفت العادة، فوجهان: أحدهما: الفسادُ؛ لِتَوَقَّع النزاعِ. والثاني: أنه يصح أَنْ يُطَابَقاً على شيء.

وإن طَلَب كلَّ واحد نوعًا آخر – وقلنا: إن العقدَ جائز – فهو رجوعٌ. وإن قلنا: إنـه لازمٌ؛ فقد تعذَّر إمضاءُ العقِد، فيفسخ.

الثاني: تبديلُ القوس بمثله جائزٌ بخلاف الفرس لأن الاعتماد ها هنا على العمل، ولا عمل إلا له وإن شرط أنْ لا يبدل، فهذا تضييقٌ بغير فائدة، وفى صحة هذا الشرط وجهان. فإنْ قلنا: لا يصح ففى فساد العقد به – وبكلٌ شرطٍ فاسدٍ يستقل العقد دونه لو تُركَ – وجهان.

وإن قلنا: إنه صحيح؛ فيحب الوفاءُ به ما لم ينكسر، فإن انكسَرَ جاز الإبـدالُ، وإن شرط أنْ لا يبدل وإن انكسر بل تنقطع المعاملةُ: فهذا لا يحتمل ويفسد العقد.

#### الشرط الثالث:

أن تكون الإصابة المشروطة ممكنةً، لا ممتنعةً ولا واجبةً. أما الممتنعة فكإصابة مائة رِئلْقٍ على التوالى من هدف صغير وغاية بعيدة، أو أصل من مسافة بعيدة في غاية البعد.

ولو كانت ممكنة على ندور ففى صحة المعاملة وجهان. أما الواجبُ فكإصابة واحد من مائة مع قرب المسافة، يشرط ذلك على حاذق، فلا محطر فيه، وفى صحته وجهان: أصحهما: الجواز؛ للتعلم بمشاهدة رَمْيه، كما لو قال مَنْ لا يرمى لرامٍ: ارْمِ مائةً ولك كذا. والثانى: أنه لابد من خطر لصحة هذه المعاملة.

فعلى هذا، لو كان بينهما محلل عُلِمَ قطعًا أنه لا يفلح؛ فوجـودُه كعدِمـه، ولـو عُلـم قطعًا أنّ المحلل يفوز خُرِّجَ على الوجهين، وكذلك إذا لم يكن محلل، وشَرَطَ كلُّ واحد

مالاً، ولكنْ عُلِمَ قطعًا أن أحدهما يفوز، فهو على صورة المحلل، ولا أثر لذكر المال.

فوع: لو تَراضَيَا على أن يرامى كلُّ واحدٍ واحدًا فقط والسَّبَقُ لمن اختسصّ بالإصابـة، فالأصحُّ الصبحةُ، وفيه وجه: أنه لا يجوز؛ إذْ رُبَّ رمية من غير رامٍ، فقد يصيب الأخـرقُ ؛ بالاتفاق مرَّة، فلا يظهر به حِدْقُ.

#### الشوط الوابع: الإعلام:

وكلُّ ما يختلف به الغرض، يجب إعلامُه، كمقدار المال، وعدد الإصابة منها. أما طول المسافة بين الموقف والهدف، ففيه قولان، وفي عرض الهدف قولان مرتبان، وفي قدر ارتفاع الهدف من الأرض قولان مرتبان [والصورة] الأخيرة أولى بأنْ لا يُشْترط ذِكْرها، فأحدُ القولين أنه لا يُشْترط، بل يُنزَّل على العادة كالمعاليق في استئجار الدابة فإنه يُنزَّل على العادة على العادة على العادة على الأصح. والثاني: لا بُدَّ من ذكره؛ لأن المنزاع يكثر فيه، والعرض يختلف فيه.

وأما عدد الأرشاق، ففي ذكره ثلاثة أقوال. والرِّشْقُ عبارةٌ عن نَوْبة من الرمي تجرى من الرامين كعشرة عشرة، وعشرين عشرين. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يُشترط، بل يكفى ذكْرُ عدد الإصابات، فيشترط السبق بعشر إصابات، وربما يكون ذلك في خمسين، وربما في عشرين. والثاني: أنه يجب؛ وهو كالغاية في المسابقة حتى تنتهي المعاملة بها. والثالث: أنه يشترط في المحاطة؛ فإنَّ توقَّعَ الحيطِّ لا منتهى له ولا يشترط في المبادرة.

والمحاطّة أن يشترط حط إصابة أحدهما من الآخر حتى يخلص للواحد عشرة مثلاً، والمبادرة هو أن يستحق مَنْ يسبق إلى تمام العشرة، حتى لو أصاب كلُّ واحد تسعةً، ثم أصاب أحدهما، ولم يُصِبِ الآخر في العاشرة، استحقَّ مَنْ أصاب. وكذلك قد يتضايق الرماة في البداية؛ إذ يكون الهدف خاليًا، والرامي على حَمام قوته، فالإصابة أغلب، ففي لزوم ذُكر ذلك قولان: أحدهما- وهو القياس-: أنه يجب. والثاني: أنه يبدأ بالمستبق، وهو واضع المال، فإنه عادة الرماة، وهذا ترك للفقه والقياس بالعادة، ولا يختلف القول في كلّ عادة تخالف القياس [إذ الشافعيُّ لا يترك القياس لأحل عادة مخالفة له] بل أمْرُ البداية أمرٌ هينٌ، فلذلك تردَّد فيه الشافعيُّ (رضى الله عنه).

وفيه قول ثالث: أنه يصحُّ، ويُقرع بينهم.

ثم إن شرطوا أنْ تكون البداية لمن خرج القرعة له في كلّ الرشقات، فذاك وإلا ففيي

إعادة القرعة في كل رشقة أو عموم حكم الأول وجهان: وكذلك مطلق شرط البداية. وفي العقد هل يتناول كل رشقة؟، فيه خلاف.

وأما إذا كان المستبق أكثر من واحد، فلا وَجْهَ إلا الإفساد أو قول القرعة.

فرع: في صحة العقد على البَرْتَاب وجهان، ومقصودُه الإبعادُ دون الإصابة: أحدهما: المنع؛ إذْ لا غَرَضَ فيما لا إصابة فيه. والثاني: أنه يصح- وهو الأصحُ- إذْ قد يحتاج إلى إلقاء السهم في القلعة.

ثم إذا صحَّ، فلابد من تساوى السهمين و القوسين في اللّين والخِفة، حتى إن الرماة يتضايقون فيه إلى حدّ يشرطون الرمى عن قوس واحدٍ بسهم واحدة.

الشرط الخامس: أن يرد العقد على رماة معينين. ولا يجوز إيراده على الذمة ثم تعيين الرماة. ويصح العقد بين الحزيين، ولكن التحزّب يكون بالتراضى لا بالتحكم، ولا يجوز أن يكون بالقرعة؛ لأنها قد يجتمع الحذاق في حانب، إلا أن يقرعوا أولاً، ثم ينشئون العقد على ما ميزت القرعة، فإن ذلك رضًا مستأنف، وهو حائز، إلا إذا عُلم قطعًا فَوْزُ أحدِ الحزين، فذلك لا ينعقد على وجه؛ لانتفاء الخطر.

ولا خلاف في أنه لو ترامى غريبان صَحّ، وإن أمكن أن يكون أحدهما بحيث لو عُلِمَ حُاله لتحقّق عَجْزُه أو ظَفَرُه، ولكن إن بَانَ تفاوتٌ يرفع الاحتمال فيتبين بطلان العقد.

ثم لا يشترط التساوى في عدد الرماة في التحزب، بل في الإصابة، فقد يُرامي واحدٌ اثنين، ولكن يرمى الواحدُ سَهْمين، وكلُّ واحدٍ من الاثنين سهمًا واحدًا، ثم يفض السَّبق على عدد الرءوس، وإن اختلفوا في عدد الإصابة، إلا أن يشترط التوزيع على عدد الإصابة.

ثم المحلل في التحرّب يجوز أن يكون من الحزبين، ويجبوز أن يكون خارجًا عنهما، يناضلهم أو لا يناضلهم. فلو شرط أحد الحزبين لواحدٍ منهم الغُنْمَ دون الغرم، فقد حلل هذا لنفسه، وهل يُحلّل لغيره؟ فعلى الخللاف المذكور، وها هنا أولى بأنْ يصح؛ لأن المحلل هو الذي يستحق جميعَ السهم، وهذا لا يستحق إلا بعض السهم.

فرع: لو ترامى حزبان، واجْتَازَ بهما رجلان قبل العقد، فاختار كل واحد واحدًا، ثم عَقَدَا: حاز. فإنْ خَرَج أحدُهما أخرقَ، لم يكن له حيارُ الردّ؛ فإنه المقصر، إذْ عقــد قبــل. البحث.

وإن بَانَ أنه غَيْرُ رَامٍ أصلاً، سقط وسقط مقابله، وهذا ينقدح إذا لم يقدر على نزع

القوس. أما إذا لم يكن تعلم أصلاً،ولكنْ يقدر على الرمى، فيحتمـل خلافًـا فـى جـواز مناضلة مثله؛ إذْ لا خطر فيه. فإن لم نجوَّز فيسقط، وإلا احْتُمِل أن يجعل كالأخرق.

الشرط السادس: تعيينُ الموقف مع التساوى. فلو شُرِط لبعضهم التقدمُ. فهو باطلٌ كما في المسابقة. وأما الواقف في الوسط، فلا شك أنه أقرب للى المحاذاة، ولكن هذا القدر يُحتمل لضرورةِ الصفّ. فإنْ تنازعوا فيه، فهو كالبداية بالرمى والتنافُسِ فيه، وقد ذكرناه.

فرع: لو تراضَوُا بتقدمِ واحدٍ فـلا يجوز، وكأنهم رَضُوا بـأنْ يفـوز مـن غـير رمـى محسوب،ٍ أو حطوا العشرة في حقه إلىالتسعة..

أما إذا تطابقوا بردِّ الجملة من العشرة إلى التسعة، أو بالتقدم بأجمعهم أو التأخر: فهذا تغيير لصفةِ العقد، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

أما إذا تأخّرَ واحدٌ بالرمْى فوجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه مُضِرٌّ بنفسه. والثانى: لا؛ لأنه قد يستفيد به أمنًا من مروق السهم. ومروق السهم قد يمنع الاحتساب على رأى سنبينه وتردادُ الفارس ببعد الميدان زيادة حدّةٍ في الدّابة.

## الفصل الثاني: فيما يُسْتَحَقُّ به السَّبَق

والسَّبَق- بنصُّب الباء- عبارةٌ عن المال المشروط للسابق، وإنما يُستحق بوجـود الشرط، وفي الشرط صورٌ:

الأولى: أن يشترط الإصابة، فلا يُحْسب ما يصيب بعُرْض السهم أو بفُوقه، ويُحْسب ما يُصيب ويرتد ولا يخرق. وإن أصاب حدارًا أو شحرًا شم مرق إلى الهدف، فعادة الرماة أن لا يُحْسب، وللفقهاء فيه تردد. ولو أصاب الأرض، شم ارتفع إلى الهدف، فأولى بأنْ يُحْسب، وإن حرق طرف الهدف: فإن حصل فيه جميعُ حرمِ النصل حُسب، وإن حرق طرف الهدف: وأولى بأنْ يُحْسَب.

الثانية: إذا شرط الخواسق وهي الخوارق، أي التي تخرق الهدف فإن خرق طرف الهدف فهو كما ذكرناه في الإصابة، وإن وقع في ثقبة قديمة وثبت فوجهان؛ لأنه يخرق ولكن كان بحيث لو لم تكن الثقبة، تخرق، والأصح: أنه يحسب. وإن خرق ولم يثبت ولكن مرق: حُسب؛ لأنه خرَق وزاد. وذكر صاحب (التقريب) قولين في أن الثبوت هل يشترط في الخواسق؟ وهو بعيد.

الثالثة: إذا شرط عشر قرعات عن مائة رشق مبادرةً- ومعنى القرعة الإصابة- فرمى

أحدهما خمسين، وقد تُمَّتْ له العشرةُ: استحق السَّبَق، و لكن هل عليه إتمامُ العملِ؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لتمام الاستحقاق. والثاني: نعم؛ لأنّ العمل مقصودٌ للتعلم.

ومع هذا، فلا شك أن خارجيًّا لو شرط له على إصابته التي بها يستحق شيئًا آخر استحق ذلك أيضًا؛ لأن العمل الواحد يفي في التعلم بالغرضين. ولو شرط في المحاطة عَشْرَ قرعاتٍ خالصة، فحصلت من خمسين وقلنا: لا يشترط إتمام العمل في المبادرة، فهاهنا وجهان؛ لأنه يتوقع الحطّ في الثقبة، والذي لا يوجب يقول: إنما المحاطة قبل إتمام العشرة خالصًا لواحد، وأما الحط من عشرة خالصة فلا وجه له. والقائلُ الآخر يجوّز الحطّ من الخالص. أما إذا تمت عشرتُه في آخر الخمسين، والآخر - بَعْدُ ما رمي إلا تسعة وأربعين فلا يستحق الأول؛ فإنه ربما يصيب صاحبه، فيحطه إلى تسعة، وكذلك في المبادرة، لو تَمَّ له عشرة بالخمسين، وتَمَّ للآخر تسعةٌ في تسعة وأربعين، فلا يستحق السابقُ حتى يساويه الآخرُ في الرشق، فإن أصاب في آخر الخمسين فقد تساويا، وإن أحطأ استحق الأولُ.

الرابعة: لو قال لرام: ارْمِ عشرةً، فإنْ كانت إصابتك أكثر، فلك دينار، فإن أصابَ ستةً على التوالى استحقَّ، وفي لزوم إتمام العمل الخلافُ. أما إذا قال: ارم خمسا عنك وخمسًا عنّى، فإن أصبت فيما عنك فلك كذا: فهذا فاسد؛ لأنه يساضل نفسه، فيقصر في حق صاحبه.

الخامسة: إذا تشارطوا أن القريب عسوب، وقدَّرُوه بالذراع، حاز؛ وكأنه وسع الهدف، وإن أطلق ولهم عادة مطردة - يُنزَّل عليها، وإلا فَسَد؛ للجهالة، وقيل: إنه يُنزَّل على احتساب الأقرب، فإذا كان سهم أحلهما أقرب: فاز، وإن كان بعضُها أقرب، وبعضُها أبْعَد، وجميعها أقرب من سهام صاحبه: سقط سهام صاحبه، وهل يُسقط أقربُه أبْعَدَه؟ فيه تردد، والصحيح: أنه لا يُسقط.

أما إذا تشارطوا صريحًا إسقاط القريب الأقرب أو إسقاط الإصابة للقريب، فهو متبع، وإن تشارطوا إخراج وسط القرطاس وما حواليه، ذكر العراقيون قولين في صحة ذلك من حيث إنّ وسط القرطاس يتعذّر قَصْدُه، وقد يصيبه الأخرقُ وفاقًا.

فرع: في النكبات الطارئة. فإذا مرق السهم منه فوق الهدف ووقع على بُعْدٍ مُفْرِطٍ لسوء رَمْيه، فهو محسوّب عليه، ولو كان لانكسار قوس أو سهم أو انقطاع وتر- ووقع على بُعْدٍ مُفْرِطٍ- فلا يُحْسب عليه مِنْ رشقه، بل يبرد إليه سهم ليُعِيدَ رَمْيه. وإن وقع على قُرْبٍ حُسِبَ عليه على أحد الوجهين؛ لأن النكبة لم يظهر أَثَرُها في الإبعاد، وعلى

وجه آخر: لا يُحْسَب عليه، ولو أصاب مع ذلك يُحْسَب له على الوجه الأوّل، وإن فرعنا على الثانى فوجهان؛ لأنه يظهر حمله على وفاق؛ فلا يَظْهر به الحِذْق. ولو عرض بهيمة فأصابها ومرق إلى الهدف، فالأصحُّ: أنه يُحْسَب ويدلُّ على استقامة رَميه وقوتِه. وفيه وجه: أنه يُحْمل على وفاق، فلا يُحْسَب له ولا عليه. وإن كان العارض هو الريح: فإن اقترن بالابتداء لم يُعْذَر؛ إذْ هو المقصر، حيث ابتدأ مع الريح، وللحذاق نِيقَةٌ فى الرمى عند الريح بإمالِة النَّظَر، وكذا إذا انكسر القوسُ لسوء فعلهِ قلا أثر، فليتعلم. وإن عصفت ريَّح عظيمة فى وسط الرمى، فهل يُعْذَر؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يُعْذَر؛ لأنّ السَّهْمَ أَحَدُّ من الربح، فلا يؤثر فيه. والثاني: أنه يُعْـذر؛ لأنـه قد تؤثر.

وأما الريح اللينة فلا تؤثر. أما إذا انكسر السهم بنصفين وأصاب بالمقطع من النصف الذي فيه الفُوقُ: حُسب. وإن أصاب بالنصل لم يُحْسَب؛ لأن قوة الرَّمي تبقى في ذلك النصف، لا في النصل. ومنهم مَنْ عكس وقال: النظر إلى النصل. فأما إذا أصاب بالفُوق أو العُرْض، فلا يحسب.

### الفصل الثالث: في جواز هذه المعاملة

وفيها قولان كما في المسابقة. فإن قلنا باللزوم، لم يجب تسليمُ السَّبق إلى تمام العمل، وفيه وجه يجرى في المسابقة: أنه يجب كتسليم الأجرة؛ لأن الانهدام في الدار أيضًا متوقّع إلا أن انهدام الدار بعيّد، وأما الفوزُ فتقديره ليس بأغلب من نقيضه. ويفارق الإجارة أيضًا في أنه لو مات العاقدُ انفسخ؛ لأنّ العقد مُتعلَّق بعينه. ولو مات الفرسُ انفسخت المسابقة. ولو مات المسابق والفرسُ قائم انقدح أنْ يُقال: على الوارث إتمامه؛ لأن الأصل الفرس، وفيه بُعْدٌ أيضًا؛ لأنّ للفارس فيه دَعْلًا ظاهرًا. وإن قلنا بالجواز تفرّع أربعة أمور:

أحدها: حوازُ إلحاق الزيادة بالإرشاق والقرعات بالتراضي، فلو استبدّ أحدُهما دون صاحبه، فثلاثةُ أوجه: أحدها: أنه لاغ. والثاني: أنه معتبر.

والثالث: أنه يعتبر من الغالب دون المنضول؟ لأنّ المنضول إذا استشعر الضعف فلا يزال يُدافع بالزيادة. ثم نعنى بالغالب – الذى ظَهَرَ استيلاؤه وقرب الظفر، فلا يكفى التقدمُ بقرعة وقرعتين، فإنّ ذلك سريع التغيّر. وإذا قلنا: إنه يعتبر لم يلزم فى حق صاحبه بل إنْ تثاقلت عليه فليفسخ العقد كما لو زاد الجاعلُ عملاً على المجعول، يجرى فيه هذا الخلاف. فإن اعتبر فللمجعول فَسْخُ العقدِ وطلَب أجرةِ المثل، بخلاف ما لو

فَسَخَ تَشْهَيًّا بعد الشروع في العمل بغير غُذْرٍ، فإنه لا يستحقّ شيئًا.

الثانى: الفسخ. وذلك حائز لكل واحد عند التساوى، وجائز من الناضل، وهل ينفذ من المنضول؟ ينبنى على أن زيادته هل تلتحق؟ فإن قلنا: لا تلتحق، فكأنه صار لازمًا فسى حقّ المنضول. ويجرى مِثْلُ هذا الخلاف إذا فسخ الجاعلُ – وقد فرغ المجعول عن بعض العمل، وكان ما يخصّ عَمَلَه من المسمَّى يَزيد على أحر المثل – أنه هل ينفذ؟

الثالث: النقصان من الإرشاق والقرعات كالزيادة، وليس كالإبراء عن الثمن. أمّا الإبراء عن الشمن. أمّا الإبراء على الإبراء قبل الوجوب وبعد جريان السبب.

الرابع: الإبطاء، وذلك حاتّز على قول الجواز، بل له الإعراض، وعلى قول اللزوم يجب الجرّي على العادة.

فرع: لو قال المنضول للناضل: حُطَّ فَضْلَكَ، ولك على كذا، لم يَجُــزُ على القولين جميعًا؛ لأنه مقابلة بحط الفضل بمال، ولا أصل لمثل هذه المعاوضة، سواء كان العقد حائزًا أو لازمًا، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

## كتاب الأبيهان

والنظر في اليمين، والكفارة، والحنث. فنعقد في كل واحد بابًا. الباب الأول: في اليمين

وفيه فصلان:

## الفصل الأول: في الصريح والكناية

واليمينُ عبارٌة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكرِ اسمِ اللّه تعالى أو صفة من صفاتــه، ماضيًا كان أو مستقبلًا، لا في مَعْرِض اللغو والمناشدة (١).

وأشرنا (بالماضي) إلى يمين الغموس (٢) ، فإنها تؤجب الكفسارة عندنا، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

وأشرنا باللغو إلى قول العرب: لا والله، وبلى والله، فـى معـرض المحـاورة مـن غـير قصدٍ إلى التحقيق، فذلك لا يوجب الكفارة، وهــو لَغْـوٌ إلا فـى الطـلاق والعتـاق؛ فـإن العادة ما جَرَتْ باللغْوِ فيه، وإنما يَخْرج عن كونه لغوًا بالقرينة الدّالة على قصد التحقيق.

وأما المناشدةُ، فهو أن يقول: أُقسم بالله عليك لَتفعلنَّ، فإنـه لا ينعقـد، لا عليـه ولا على المخاطَب إلا أنْ العقْد على نفسه، فيصير حالفًا، فيحنث بمخالفة المخاطَب.

وأما قولُنا: (بالله أو بصفاته) احترزنا بـه عـن قولـه: وحـقِّ الكعبـة، والنبيِّ، وقـبرِه، وسَعْرِه وجبريلَ والملائكةِ، فاليمينُ به- وبكلِّ مخلـوق- لا يُوجـب الكفـارة؛ قـال النبـي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ باللَّه وإلاَّ فَلْيَصْمُتْ» (٣).

وكذلك لو قال: إنْ فعلتُ كذا فأنا يهودى، أو نصرانى، أو برئٌ من الله: لـم تلزمْه الكفارةُ، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

وإنما يُستثنى عن هذا الأصلِ يمينُ اللَّجاجِ والغضبِ على قول.

ثم اليمين ينقسم إلى قسمين صريح وكناية، بالإضافة إلى أسماء الله تعالى، وهي على

<sup>(</sup>١) هذا المعنى في الأيمان الموحبة للكفارة.

 <sup>(</sup>٢) سميت غموسًا: الكاذبة تغمس صاحبها في الإثم. وفي الحديث: اليمين الغموس تذر الديار بلاقع. انظر: المعجم الوسيط (٦٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرحه عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «من كان حالةًا فليحلف بالله أو ليصمت»، أخرجه البخارى (٦٦٤٦) ومسلم (٦٦٤٦) وأبو داود (٣٢٤٩) والترمذي (١٥٣٤) وابن ماحه (٢٠٩٣).

#### أربع مراتب:

المرتبة الأولى: أن يذكر اسمًا لا يُطْلَق إلا على الله تعالى فى مَعْرِض التعظيم، كقوله: بالله، وبالرحمن والرحيم، وبالخالق، والرازق، فهذا صريّح وإنْ لم يَنْو. فإن قال: أردت (بالله) – أى وثقتُ بالله – ثم ابتدأت (لأفعلنّ). فهذا لا يُقْبل ظاهرًا فى الإيلاء، وغيره، وهل يُديّن باطنًا؟ ، فيه وجهان.

المرتبة الثانية: أيف يُذكر اسمًا مُشْتركًا يُطْلق على الله وعلى غيره، كالعليم والحكيم والرحيم، والجبار، والحقّ، وأمثاله فهو كناية وإنما يَصير بالقصد والنية، وكذلك قوله: وحقّ الله؛ إذْ قد يُراد به حقوقُه من العبادات، وقد يُرَاد استحقاقُه للإلهية.

المرتبة الثالثة: أن يحلف بالصفات، كقوله: بقدرة الله، وعلمه، وكلامه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كتاية. والثالث: أنه يُديَّن باطنًا. وفي قبوله ظاهرًا وجهان؛ إذْ قد يُرادَ بالقدرة المقدورُ، وبالعلم المعلومُ، فيقول: رأيت قدرة الله، أي : آثارَ صُنْعِه.

ولو قال: وجلال الله، وعظمتِه، وكبريائه، ففيه طريقان: أحدهما: أنه كالحلف بالله. والثاني: أنه كَالحلف بالقدرة، إذْ قد يقول: رأيت حلالَ الله، ويريد آثارَ صُنْعه.

وقوله: وحرمةِ اللّه، قيل: إنه كقوله: وحقّ اللّه، وقيل: إنه كالصفات. وقولُه: لَعمـر اللّه، قيل: إنه كناية.

المرتبة الوابعة: مالا يُصير يمينًا وإنْ نَـوَى، وهـو مـا لا تعظيم فيـه، كقولـه: والشيء الموجود والمرئى، وأراد به الله تعالى فليس بيمين وإن نَـوَى، إذْ لـم يذكر اسمًا معظمًا وذِكْرُ اسم مُعَظَّم لابدَّ منه. ولو قال: بله- وقصد التلبيس- فليـس بحـالف، وكذلـك إن لم يقصد؛ فإنّ البلّة من الرطوبة إلا إذا نوى اليمين، فيُحمل، حذفُ الألف على لَحنٍ قد تحرى به العادة عند الوقف.

هذا في انقسام اليمين بذكر اسم الله تعالى. وينقسم أيضًا بذكر الصلات، وهي على درجات، فإنها تنقسم إلى حروف وكلمات:

أما الكلمات، فقوله: أقسمت بالله، أو أقسم بالله، أو حلفتُ بالله، أو أحلف، فهـذا يحتمل الإحبارَ والوعد، فإن نوى اليمينَ فهو يمين، وإن قصد الوعد والإحبارَ فلا، وإن أطلق فوجهان: أحدهما: أنه ليس بيمين؛ والثانى: أنه يمين؛ للعادة.

الدرجة الثانية: ما هو كناية قطعًا، كقوله: وعهد الله، وعلى عهد الله، أو نذرت

باللَّه. أما قوله: أزْخُدَاى تعالى بِدِيرَفْتُمْ <sup>(١)</sup>، قيل: إنه كناية، وقيل: هـــو كقولـه: حلفـتُ باللّه.

الدرجة الثالثة وهو بين المرتبتين كقولُه: أشهد بالله، منهم من قبال: إنه كناية الطعّا. وقال المراوزة: وهو كقوله: أقسم بالله. وقال صاحب (التقريب): لو قال الملاعِنُ في لعانه: أشهد بالله كاذبًا ففي لزوم الكفارة وجهان، وهذا حار وإن قصد اليمين؟ لأن اللعان صرف اليمين إلى اقتضاء الفراق، فيحتمل خلافًا في الكفارة فيه كما في الإيلاء.

الدرجة الرابعة: أن يقول: وأيم الله، والظاهرُ أنه كقوله: أحلف بالله، وقيل: إنه كقوله: بالله؛ فإنه صريح فيما بين العرب، أَيْمُنُ بالله، والأيمن جمع اليمين.

أما الحروف، فهي الباء، والتاء، والواو، والفاء.

وقوله: والله، وتالله كقوله: بالله. ونُقِل نصٌّ عن الشافعي، رضى الله عنه، أنّ (تالله) ليس بيمين، فقيل: هو كقوله: أقسم بالله. والصحيحُ أنه يمين قطعًا، والشافعي، رضى الله عنه، أراد ما إذا قال القاضى في القسامة: قُلْ: (بالله) فقال (تالله) لم يكن يمينًا؛ للمخالفة.

أما قولُه: (يا الله) فليس بيمين، ولو قال: الله لأفعلنّ، لم يكن يمينًا إلا أن ينوى. ولو قال: الله لأفعلنَّ– بالخفض– كان يمينًا ولو لم يَنْو.

## الفصل الثاني: في يمين الغضب واللجاج

فإذا قال: إن دخلتُ الدار فلله على صوم، أو حجٌّ، أو صدقة، أو ذكر عبادةً تُلْتزم بالنذر، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يلزمه الوفاء كما لو قال: إنْ شفى الله مريضى فللهِ على صوم، أو علّقه بدفع بَلِيّة أو حصولِ نعمة. والثانى: أنه يلزمه كفارة بمين؛ لأن هذا يُقْصد للمنع، بخلاف نذر التبرر فإنه يُذكر للتقرب. والثالث: أن يتخيَّر بين الوفاء والكفارة، لترددِ اللفظِ بين المعنين.

التفريع: إن قلنا: يلزمه الكفارة، فإنما يكون فيما ليس بنعمة، كقوله: إن دخلت نيسابور، أو شربت، أو زنيت. ولو قال: إن دخلت مكة، أو لم أشرب أو صليت، فهذا محتمل للوجهين، فَيُرْجع إلى قصده. أما إذا علّقه بمباح- لا على قصد المنع- بسل لحرصيه

<sup>(</sup>١) قول بالفارسية ترجمه المصنف بعدها.

على ذلك الشي، كقوله: إنْ لم آكل، أي: انكسرت شهوتي بتوفيق الله، أو دخلت نيسابور، أي إنْ بقيت إلى ذلك الوقت: فهذا فيه تردّد، فمنهم من منع التبرر في المباحات.

فروع: الأول: إذا قال: إنْ فعلت كذا فعلىّ نذّر. نصَّ الشافعي، رضى اللـه عنـه، أن عليه كفارة بمين، وهو تفريع على قول الكفارة. وإن فرعنا على الوفـاء فينبغـى أن تجـب هاهنا عبادّة ماً، وإليه التعيينُ وله تعيين كلِّ ما يُتَصوَّر التزامُه بالنذر. وإن قال:

إِنْ فعلتُ فعليَّ يمينٌ، فهو لغوٌ؛ إذْ لم يأْتِ بما يُشْعِر بعبادة ولا بصيغِة الحلف، وقيل: عليه ما على الحالف.

الثانى: لو قال: مالى صدقة، أو فى سبيل الله، قال القاضى: هو لغوّ؛ لأنه لم يأتِ بصيغة الالتزام، وفيه وجهان آخران: أحدهما: أن ذلك كقوله: على صدقة. والثانى: أنه يتعين ماله للصدقة، كقوله: جعلتُ هذه الشاةَ ضَجِيةً وهو بعيد.

وعلى الوجوه الثلاثة يُخرَّج ما لو قال: إن دخلت الدار فمالى صدقة. هذا بيانُ اليمين الموجبة، وكلُّ ذلك إذا لم يَعْقُبُه الاستثناءُ، فلو قال بعد اليمين: إن شاء الله، لم يلزمُه شيء كما ذكرنا في الطلاق.

#### الباب الثاني: في الكفارة

والنظر في السبب، والكيفية، والملتزم:

النظر الأول: في سبب الوجوب: وهو اليمينُ عندنا دون الحنث، لكن اليمين يُوجب عند الحنث (١) كما يُوجب ملكُ النصاب عند آخر الحول؛ لأن الحنث لا يحرم باليمين، بل يَبقى تحريمُه وإباحتُه كما كان. نعم؛ في الأولى ثلاثة أوجه إذا عقد على مباحٍ: أحدها: أن الأولى البرّ؛ لتعظيم اليمين. وقال العراقيون: الأولى الحنث؛ لقوله تعالى: ﴿يا أَيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ (٢) الآية. والنالث: أنه يبقى كما كان.

وأما أبو حنيفة، رحمه الله، فإنه قضى بتحريم الحنث عليه، وبَنَى عليه أنَّ يمينَ الغموسَ لا ينعقد، إذِ الماضى لا يمكن تحريمُه. وقضى بأنه لو قال: حرمتُ هذا الطعام، لزمتُه الكفارةُ، وعندنا لا يلزم إلا في تحريم البضع، وفيه وردت الآيةُ، وقضى بلزوم اليمين في قوله: إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ؛ لأنه يؤدى معنى التحريم. وقال: لا ينعقد

<sup>(</sup>١) الحنث: حَنِثَ: في يمينه- حنثًا: لم يبر فيها وأثم. وفي التنزيل العزيز: وحدّ بيدك ضغتًا فـاضرب به ولا تحنث، انظر: المعجم الوسيط (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٢) الآية [التحريم: ١].

يمينُ الكافر؛ إذ ليس مأخوذًا بتحريم شرعنا. وقال: لا تُقدم الكفارة على الحنث وإنَّ قَدَّمَ الزكاة على الحنث وإنَّ قَدَّمَ الزكاة على الحول. ومالك، رحمه الله، يُحَوِّز تعجيلَ الكفارة دون تعجيل الزكاة. وعندنا يجوز تعجيلُهما إلا إذا حلف على محظور، ففى حواز تقديم الكفارة وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه تمهيّد للتوصَّلِ إلى الحرام. والثانى- وهو الأقيس- أنه يجوزُ؛ لأن التحريم يُبَاينُ مأخذ اليمين.

هذا في الكفارة المالية تشبيهًا بالزكاة. أما بالصوم، فالمذهبُ أن لا يُقَدَّم، لا سيما في اليمين، وهو مُرَتَّبٌ على العجز، ولا يتحققُ العجزُ إلا بعد الوجوب. وفيه وجه: أنه يجوز؛ لعموم قولِه عليه السلام: «مَنْ حلف على يمين فَرَأَى غيرها خيرًا منها، فليكفِّرْ عن يمينه وليات الذي هو خير (١).

 <sup>(</sup>۱) قلت: منشأ الخلاف في حواز تقديم الكفارة على الحنث أو لا تقدم هو احتلاف لفظ الرواية من
 راو إلى آخر ممن نقلوا عنه الله قمن حديث أبى هريرة من رواية أبى حازم عنه مرفوعًا بلفظ من
 حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه، أخرجه مسلم (١١٥/١١)
 والبيهقى (٣٢/١٠) - وهنا التعبير بحرف الواو.

ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه، أخرجه مسلم (١٦٥٠،١٣) وبنفس اللفظ من حديث عدى بن حاتم: أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو داود الطيالسي (١٢١٨) وأحمد (١٢١٨) ٢٥٨،٢٥٧) والدارمي (١٨٦/٢) ومسلم أيضًا الطيالسي (١٢٧٣،١٢٧٢) حديث (١٦٥١،١٨١) والنسائي (٣٧٨٦) وابن ماجه (١٨١/١)

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها محيرًا منها، فائت الذي هو حير، وكفر عن يمينك، واثت الذي هو حير، وأنت تعلم ما مدى دلالة الألفاظ والحروف على معانيها وما مدى تأثير وجودها وعدمه أو تأخيرها وتقديمها على الحكم الشرعي، وقد قدمنا الكلام عن ذلك في الحدود، فراجعه. الحديث أخرجه: أحمد (٩/٦٥٢) والدارمي (١٨٦/٢) والبخاري (٦٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢٩) والطيالسي (١٢٥٢) وأبو داود (٣١٧٧) والنسائي (١٢/٧) والبيهقي (١٢/١).

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أحرجه الطيالسي (٢٤٧/١) كتباب الأيمان والنذور: «من باب من حلسف على يمين، فرأى حيرًا منها فليأت الذي هو حير وليكفر عن يمينه» (١٢٢٠).

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (٢٠٤/٢) بلفظ فليـأت الـذى هـو خـير وليكفر عن يمينه، رواه الطيالسي (١٢٢١) وأحمد (٢١٢/٢) وأبــو داود (٥٨٢/٣) وابـن ماحـه (٦٨٢١/١) بلفظ فليدعها وليأت الذى هو خير، فإن تركها كفارتها، قال أبو داود: الأحــاديث كلها عن النبى على وليكفر عن يمينه، إلا فيما لا يعبأ به يعنى فيمــن تـرك ذكــر الكفــارة، وقــال-

ثم يجرى التقديمُ في كل كفارة بعد جريان سبب الوحوب، وكفارةَ القتل تحرى بعد الجرح وقبل الزهوق. وكفارةُ الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن.

وكفاراتُ الحج بعد الإحرام وقبل ارتكاب الأسباب. وفيه وجه: أنه لا يجوز قبل ارتكاب المحظور؛ لأن الإحرام ليس سببًا، بل الارتكاب للمحظور هو السبب.

النظر الثانى: فى الكيفية. وهذه الكفارة فيها تخيير وترتيب، فيتحير بين عِتْقِ رقبة، وكسوةِ عشرة مساكين، وإطعام عشرةِ مساكين (١)، لكل واحد مُدُّ، فإن عجز عُن جميع ذلك، فصومُ ثلاثة أيام متفرقًا أو متتابعًا (٢). وفيه قول قديم: أنه يجب التتابعُ، حملاً للمطلق على المقيَّد في الظهار.

وكيفيةُ الكفارة ذكرناها في الظهار، وإنما نذكر الآنَ الكسوةَ. والنظرُ في قدرها، وجنسها، وصفتها.

أما القدر: فلا يُشترط دست ثوب، بل يكفى شوب واحد: كجبة، أو قميص، أو رداء، أو سراويل، أو عمامة قصيرة. ثم لا يشترط المخيط، بل يكفى الكرباس (٣). ولسو

=تركها كفارتها.

قلت: ومن متون هذه الروايات وحد بعضها يقدم الكفارة كما ورد من حديث أبي هريسرة عند مالك (٢/ ٤٧٨) وأحمد (٣٢١/٢) ومسلم (الإيمان ب٣ ح١٢) وهبي بلفظ من حلف على يمين، فرأى غيرها حيرًا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل. والبعض الآخر يقدم الفعيل على الكفارة كما سبق في الأحاديث السابقة. هذا هو منشأ الخلاف فلاحظ وتدبر وتمهل. والله أعلم.

(۱) وهذا التحيير هو ما عليه الجمهور لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم البقرة: ٥٢٢٥.

وحرف أو هنا للتخيير كما هو في أصل الوضع في اللغة وقيد بينا من قبل معاني كثير من المحروف.

(٢) وهذا أيضًا مأخوذ من الآية السابقة. أما التفريق والتتابع الذى خير فيه المصنف، فهو خلاف بـين
 العلماء، ومذهب المصنف هو مذهب مالك والشافعي، ومنشأ الخلاف في أمرين

الأول: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف؟ وذلك أن قراءة عبد الله بن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متنابعات) هذه قراءة آحاد غير متواترة.

الثاني: هل يحمل الأمـر بمطلق الصوم على التتـابع، أم لا يحمـل، إذا كـان الأصـل فـي الصيـام الواحب بالشرع إنما هو التتابع، ا.هـ قاله ابن رشد في بداية المجتهد كتاب الأيمان.

(٣) يقصد «بدست ثوب» أى اللباس الكامل المجزأ من قطع، وهى بلغة المصريين – طقم كامل – أما
 الكرباس: ثوب غليظ من القطن. انظر المعجم الوسيط (٧٨١/٢،٢٨٢،١) بنصرف.

سلم إلى طفل يواريه خرقة كفاه إذا قبضها وَلَيَّه. ولو سلَّم إلى كبير ما يستر طفلاً، فالظاهرُ جوازُه، ولا يُنظر إلى الآخذ، هكذا قاله القاضى. وقال غيره: لابُدّ أن ينظر إلى الآخذ. وقال مالك، رحمه الله: «الواجب ما يستر العورة بحيث تصحُّ الصلاةُ معه»، وهو قول حكاه البويطي.

أما الجنس، فيجزئ القطن والإبْرَيْسَم والكتان والصوف. وفي الدرع<sup>(۱)</sup> وجهان؟ لأنه أيضًا ملبوس تجب الفدية على المحْرِم به، وكذلك في الخفّ والشمشك والقَلنشوة وجهان. أما النعلُ، فلا يُجزئ كالمِنطقة على وجه، وعلى وجه هو كالشمشك. ولم يُعْتبر في الثوب غالبُ جنسِ ملبوسٍ أهل البلد، قال القاضى: ولو اعْتبر ذلك لم يَبْعُد.

أما الصفة، فيؤخذ الجديدُ، والخَلق، والمَعيب إلا إذا صار بكـثرة الاستعمال مُنْسَحِقًا بحيث يتمزّق على القرب أو تَمَزَّق بالاستعمال ورُقِّع.

النظر الثالث: فيمن عليه الكفارةُ. وتحب الكفارة على كل مكلف حنث، حرًا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا، بقى حَيًّا أو مات قبل الأداء.

والنظر في الميت والعبد:

أما الميت، فله أحوال:

الأولى: أن يكون له تَرِكة، وعليه كفارة مرتبة، فعلى الوارثِ الإعتاقُ عنه، ولا بـأس بحصول الولاء له بغير إذنه، وتثبت هذه الخلافةُ للضرورة. وإن كـان عليـه كفارةُ يمـين، فله أن يَكْسُو ويُطْعم عنه، ولا ضرورةَ في تحصيل الولاء له، ففي إعتاقه عنه والكفارة مخيرة - وجهان، والأصح الجواز.

الثانية: أن لا يكون له تركة، فللوارث أن يكسو ويُطْعم عنه مُتَبرِّعًا، وفي التبرع بالإعتاق عنه وجهان مرتبان على الكفارة المتخيَّرة، وأولى بالمنع؛ إذ التركة علقة مسلطة. وتبرعُ الأجنبيِّ بالعتق عنه لا يجوز. وفي إطعامه وكسوته وجهان.

وفى عتق الأجنبيِّ عنه وجه بعيد: أنه ينفذ كالكسوة. وفي إطعامِ الوارثِ وجه بعيد: أنه لا يجوز كالإعتاق، وهما بعيدان.

أما الصوم، ففى صوم الولى عنه خلاف. والأجنبيُّ المأذون لـه فى الصوم كالولىِّ الذى ليس بمأذون فى الصوم. وفى صوم الأجنبيِّ من غير إذِن خلاف مرتب على الإطعام، وأولى بالمنع. وإن قلنا: تجرى فيه النيابة، فلو مرض بحيث لا يُرْجَى بُرؤه، ففى

<sup>(</sup>١) الدِّرْعُ: قميص المرأة، وثوب صغير تلبسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط (٢٨٠/١).

الصوم عنه- وهو حيِّ- وجهان كشبهة بالحج، حيث تطرقت إليه النيابة، ولكنه بالجملة أَبْعَدُ عن النيابة.

الثالثة: إذا مات وله تركة، وعليه ديون، ففى تقديم حقِّ اللّهِ أو الآدمى، ثلاثةُ أقــوال ذكرناها فى الزكاة. فإن قلنا: تُقَدَّم الديونُ، فكأنه لا تركة له. ولو حُجرَ عليه بـالإفلاس قدم الديون قطعًا؛ لأن الكفارة على التراحى.

فرع: لو أوصى أن يُعْتق عن كفارةِ يمينِه عبد و قيمتهُ تزييد على الطعام والكسوة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب من الثلث؛ لأن تعيين العتق تبرع. والثانى: لا، بل هو أحد الخصال الواجبة، وقد تعين بتعيينه. فإن قلنا: إنه يحسب من الثلث، فوجهان:

أحدهما: أنَّ قَدْرَ قيمةِ الطعام يُحْسب من رأس المال، والزائدُ إن لم يَــفِ الثلثُ به، عَدَلْنا إلى الطعام. والثانى- وهو ظاهرُ النصِّ- أن الثلث إنْ لـم يَـفِ بـأصْل قيمـة العبـد عَدَلْنا إلى الطعام.

أها العبد، فإذا حلف، فليس عليه إلا الصوم؛ لأن الصحيح أنه لا يَمْلَكُ بالتمليك. وللسيد مَنْعُ العبد الذي يَضْعف عن وللسيد مَنْعُ العبد الذي يَضْعف عن الحدمة عن الصوم، وإن كان قويًا فلا. وإن كان الحنث - أو اليمين أو كلاهما - بإذن السيد - ففيه نظر ما ذكرناه في الظهار. ومَنْعُه عن صوم كفارة الظهار غير ممكنٍ الأن فيه إدامة التحريم وإضرارًا بالعبد.

أما إذا مات العبدُ، فللسيد أن يُكفر عنه بالإطعام والكسوةِ وإن قلنا: إن العبد لا مِلْكَ له؛ لأنه إذا مات فسلا رقَّ عليه، والحرُّ الميتُ أيضًا لا مِلْكَ له. وإن أعتى عنه فوجهان؛ لِعُسُرِ الولاءِ في حقَّ الرقيق.

أما إعتاقُ العبد ممَّا ملكه على قولنا: إنه يَمْلـك بـالتمليك، ففيـه تفصيّـل ذكرنـاه فـي (البسيط) فلا نُطَوِّل به؛ لأنه تفريع على قول ضعيف.

فرع: مَنْ نصفُه حرَّ، ونصفُه عبد: نصّ الشافعي، رضى الله عنه، أنه يكفر بالمال إن كان له ماّل؛ وقال المزنى، رحمه الله: لا يجوزُ إلا الصوم؛ لأن المال يقع عن جملته، إذِ التجزئةُ لا تمكن في المؤدَّى، كما لا يمكن إعتاقُ نصف رقبةٍ وإطعامُ خمسةِ مساكين. ومن الأصحابِ من جعل هذا قولاً مُخرَّجًا.

#### الباب الثالث: فيما يقع به الحنث

وذلك بمحالفة موجب اليمين لفظاً وعرفًا، وهـو بـاب جـامع الأيمـان، والألفـاظُـ لا تنحصر، ولكن تعرض الشافعي، رضى الله عنه، لِماَ يكثُرُ وقوعُه، وهي سبعة أنواع:

## النوع الأول: في ألَّفاظ المدخول وما يتعلُّق به

وفيه ألفاظ:

الأول: إذا حلف أن لا يدخل الدار، فَرَقِى فى السطح، لم يحنث إلا أن يكون مسقفًا، وإن كان محوطًا من الجوانب غير مسقف، فالظاهر أنه لا يحنث. والحائط من جانب واحد لا يؤثر، وإن كان من جانبن وثلاثة ففيه خلاف مرتب على التحويط من الجوانب، وأولى بأن لا يحنث. ولو حلف أن لا يدخل الدار، فصعد السطح، ونزل إلى صحن الدار وخرج من الباب، فوجهان من حيث إنه حصل فى الدار، لكنه لم يدخل من الباب. ولمو حلف أن لا يخرج من الدار فصعد السطح ونزل فلا يحنث. قال القاضى: وجب أن يحنث؛ لأنه كالدخول سواء فإن من حلف لا يدخل الدار، فدخل بعضه: لم يدخل.

ولو حلف على الخروج، فصعد السطح: لا يَبرُّ به؛ إذ ليس به أيضًا خارجًا؛ كما أن من دخل ببعضِ بدنِه، أو خرج ببعضِ بدنِه، لا يحنث في يمين الدخول والخروج؛ لأنه ليس بداخل ولا بخارج. وقال القاضى: إذا لم يكن داخلاً في صعود السطح، فينبغى أن نجعله خارجًا.

وأما الدهليز، فقد نصَّ الشافعي، رضى الله عنه، أن داخل الدهليز لا يَحنث، فقال الأصحاب: أراد به الطاق المضروب خارج الباب، فإن حاوز الباب حنث، قال إسام الحرمين: لا يَبْعُد أن يُقال: أراد به داخل الباب قبل الوصول إلى صحن الدار؛ لأن ذلك لا يُسمَى دارًا، بل له اسم على الخصوص. ولو انهدمت الدار ولم يَبْقَ إلا العرصة لم يحنث بدخولها. ولو بَقيَ ما يقال: إنه دار، فيحنث.

ولو قال: لا أدخل الدار، فصعد السطح، ونزل في الدار وخرج، ففي الحنث وجهان من حيث إنه حصل في الدار، لكن لم يدخل من الباب. ولو قال وهو في الدار: لا أدخل الدار، لم يحنث بالمقام كما لو قال: لا أتطهر، لا يحنث باستدامة الطهارة، بخلاف ما لو قال: لا ألبس ولا أركب، فإنه يحنث بالاستدامة، إذ يقول الراكب؛ أركب فرسخًا، أي أستديم، ولا يقول مَنْ في الدار: أدخل، بل يقول: أقيم فيه وفيه وجه بعيد: أنه لا بد من مفارقة الدار، كما لا بُدَّ مِنْ نزع الثوب.

اللفظ الثانى: إذا حلف أن لا يدخل بيتًا لـه اسـم آخـر أخـصُّ وأُشـهرُ- كالمستحدِ، والكعبة، والرحا، والحمام- فالظاهرُ أنـه لا يحنث بـه، وفيـه وحـه: أنـه يحنث بـه؛ لأن البيت- وإن جُعِلَ مسجدًا- لا يُفارقه وَضْعُ الاسمِ. ويقرب منه الخلافُ فيما لـو حلـف

أنه لا يأكل الميتة، فأكل السمك. أو لا يأكل اللحم، فأكل الميتة: فمِنْ نـاظر إلى وضّع الاسم، ومَنْ ناظر إلى وضع الاستعمال.

ولو دخل بيت الشعر، حنث إن كان بدويًا؛ لأنه بيت عندهم، وإن كان قرويًا فثلاثة أوجه: أحدها: أنه يحنث؛ ولأنّ الله تعالى سمَّاه بيتًا، وقال: ﴿وجعل لكم من جلود الأنعَام بيوتاً ﴾، والثانى: لا؛ لأنه ليس يُفهم منه البيت، فَيُرَاعَى فَهْمُه، ولا وضَعْ اللسان. والثالث: أن قريته إن كانت قريبةً من البادية يَطْرقونها فيحنث، وإلا فلا.

ويرجع الخلاف إلى أن المعتبر، عُرْفُ اللفظِ فسى الوضع عند مَنْ وَضَعَه، أو عُرْف اللافظ في الاستعمال؟، ونصُّ الشافعيِّ، رضى الله عنه، يميل إلى عُرْف اللفظ، فإنه قال: يحنث، قرويًّا كان أو بدويًّا. ومع هذا، نصَّ أنه لو حلف لا يأكل الرءوس، لا يحنث برأس الطير و السمك. ولو قال: لا آكل اللحم، لم يحنث بلحم السمك. وذكر صاحبُ (التقريب) قولاً: أنه يحنث برأس الطير والسمك؛ اتباعًا للفظ كما في لفظ البيت، لكن الفرق ممكن من حيث إن الرأس، إذا ذكر مقرونًا بالأكل لم يمكن أنْ ندعى فيه عمومَ اللفظ في عرف الوضع.

ولو ذكر الرأس مقرونًا باللمس لا بالأكل حنث برأس الطير، حتى قال القفال: لو قال بالفارسية: «دَرْخَانه نَشَوَم» (١) لا يحنث ببيتِ الشَّعر؛ إذ لم يثبت هذا العمومُ فى عُرْف الفارسية. وإذا قصد اللفظ العربيَّ، حاز أن يُوَاخذ بموجب ذلك اللفظ؛ لأنه اختار ذلك اللفظ، كما لو قال: لا آكل التفاحة، وهو لا يدرى (ما التفاح) حنث بما سمَّاه العربُ تفاحًا.

وقال الصيدلاني: لو حلف، لا يأكل الخبز- وهو في بـلاد طبرسـتان- حنـث بخبز الأرز، ولا يحنث في غيرها.

وكلُّ ما ذكرناه في مطلق اللفظ، فإن نوى شيئًا من ذلك فتتبع نيتُه إن احتمـل. فلـوَّ قال: واللَّه، ما ذقتُ لفلاِن ماءً، وكان قد أكلَ طعامه، لم يحنث. ولو نوى الطعامَ أيضًــا لم يحنث؛ لأن لفظ (الماء) لا يَصْلح له.

اللفظ الثالث: لو قال: لا أسكن هذه الدارَ، فَلْيَخْرَجْ على الفور، ولا يَكُفْيَـه إخراجُ أهلِهِ مع المقام. ولو خرج وترك أهلَه، لم يحنث.

ولو انتهضَ لنقلِ الأقمشة على العادة، قبال المراوزةُ: لا يحنث. وقبال العراقيبون: يحنث. وقال أبو حنيقة، رحمه الله: لا يحنث إلا بالمقام يومًا وليلة.

<sup>(</sup>١) أي: لا أدخل في البيت.

ولو قال: لا أُساكنُ فلانًا، ففارقه صاحبُه برَّ في اليمين. وإن فارق هو في الحال فكذلك. وإنْ أقام ساعة حنث. والنظرُ في الأماكن، فبإن كانا في (خان) ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يَبَرُّ في اليمين؛ إذِ انفرد ببيتٍ وإن كان معه في الخان. والثاني: أنه لابد من الخروج من الخان؛ تشبيهًا للحان بالدار لا بالسّكّة. والثالث: أنه إنْ حلف، وهو معه في بيت، كفاه الخروجُ من البيت، وإن لم يكن في البيت فلا بُدَّ من الخروج من الجنوب

أما البيتان من الدار، فمكان واحد عند الإطلاق، وفيه وجه آخر أنهما كالخان. شم على الصحيح، لو انفرد بحجرة تنفرد بمرافقها لكن بأبها لافظ في الدار، ففيه وجهان لأجل الطريق، أما الحجرة في الخان فمنفردة ولا يؤثر كون الطريق على الخان، ولو قال ساكن حجرة في الخان: لا أساكن فلانًا، وهو في حجرة أخرى، فلا يحنث بالإقامة؛ لانه ليس مُساكنًا. وقال القاضى: يجب الخروج من الخان. وهذا بعيد، ولزمه طرده في دُور في سكة وقد ارتكبه، ويلزمه في سكتين من بلد، ولا قائل به، نعم لو قال: نويت أن لا أساكنه في البلدة فوجهان، ووجه المنع: أن اللفظ لا ينبئ عنه، ويلزمه منه تقدير ذلك في خراسان. أما المحلة فوجهان مرتبان على البلد وأولى بالاندراج عند النية. وإن ذلك في سكة مُنسَدة الأسفل، وجرت النية، فالوجه القطع بأنه تتبع النية، أما إذا كان في سكة مُنسَدة الأسفل، وجرت النية، فالوجه القطع بأنه تتبع النية، أما إذا كان في دار فانتهض ببناء جدار حائل، فالصحيح: أنه يحنث بالمكث، وفيه وجه.

## النوع الثاني: في ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به

وهو ثلاثة ألفاظ:

الأول: إذا قال: لا أشرب ماء هذه الإداوة، لم يحنث إلا بشرب الجميع. وكذلك لو قال: لأشربن ماء هذا قال: لأشربن ماء هذا للشرب الجميع. ولو قال: لأشربن ماء هذا النهر، فوجهان: أحدهما: أنه يقتضى الجميع؛ وهو محال؛ فيحنث في الحال، كما لو قال: لأصعدن السماء. والثاني: أنه يُحمل على التبعيض حيث لا يُحتمل؛ إذ قد يقال: فلان شرب ماء دجلة، أي: شرب منها.

ولو قال: لأقتلنَّ فلانًا وهو يَدْرى أنه ميت بلزمه الكفارةُ في الحال، كما لو قال: لأصعدن السماء، وكذلك لو قال: لأشربنَّ ماءَ هذه الإداوة، ولا ماءَ فيها، وفيه وجه: أنه لا كفارة؛ فإنه ذَكرَ محالاً في ذاته بخلاف الصعود، وقَتْلِ الميت؛ إذ إحياءُ الميت مقدوّر لله تعالى. وهذا فاسد؛ لأنّا نُوجِبُ الكفارة بوحود المخالفة في اليمين؛ بدليل وجوبه في الغموس.

ولو قال: لأصعدنَّ السماء غدًا، ففي لـزوم الكفـارة قبـل الغـد وحهـان. ولـو قــال: لأقتلنَّ فلانًا- وهُو يَظنَّه حيّا، فإذا هو ميّت- ففي الكفارة خلاف بنـاءً علـي أنَّ الناسـي بالحلف هل يعذر؟.

اللفظ الثانى: إذا قال: لا آكل هذا الرغيف وهذا الرغيف، لا يحنث إلا بأكلهما، وكذلك لو قال: لا آكلُ ولا أكلمُ زيدًا، فلا يحنث إلا بمجموعها، وقد ذكرناه فى الطلاق، وليس يخلو عن إشكال، ولكن قالوا: الواو العاطفة تجعل الاسمين كالاسم الواحد المثنى، فهو كما لو قال: لا أُكلمهما، فإنه لا يحنث إلا بتكليمهما جميعاً.

اللفظ الثالث: إذا حلف أن لا يأكل الرأس، لم يحنث برأس الطير والسمك على الظاهر، ويحنث برأس البقر والإبل، فإن يؤكل ببعض الأقطار. ورأسُ الظباء لا يحنث بها؛ لأنها لا تؤكل في سائر الأقطار. وإن كان يعتاد في قطر حنث من حلف بذلك القطر، وهل يحنث في قطر آخر؟ فيه وجهان، مأخذه أنه يرعبي أصل العادة أو عادة الحالفين؟، وكذا بيض السمك، لا يحنث به الحالفُ على أكل البيض؛ لأنه لا يفارق السمك، ويحنث ببيض الأوز والبط والنعامة، ولا يحنث ببيض العصافير؛ فإنه بالنسبة إلى البيض كرأس الطير بالنسبة إلى الرءوس، ويجرى فيـه وَحْـهُ صـاحبِ «التقريب، بمحـرد الاسم. ولو حلف لا يأكل اللحم، لا يحنث بالشحم، ويحنث بالسمن، وهل يحنث بالأَلْيَة؟ فيه وجهان. وسنامُ البعير كالألية لا كالشحم والسمن. ولا يحنث بتناول الأمعاء والكرش والكبد والطحال والرئة، وفي القلب وجهان، فقيل: يطرد ذلك في الأمعاء، وهو بعيد. ولو حلف على الزبد لم يحنث بالسمن ولا بالعكس، وفيه وجّه أن الزبد سمن، وليس السمنُ بزبدٍ، واللبن ليس بزيـد ولا سـمن، والمخيـض هـل هـو لـبن؟ فيـه وجهان؛ إذ العربُ قد تَسمى المخيضَ لبنا. ولو حلف علَى السمن لـم يحنث بالأدهان. ولو حلف على الدهن، ففي الحنث بالسمن ترددٌ. أما «روغن» بالفارسة فيتناولهما جميعًا، ولو حلف على الجوز حنث بالهندي. ولو حلف على التمر لم يحنث بالهندي. ولو حلف لا يأكل لحم البقر، حنث ببقر الوحشي ولو حلف «لا يركب الحمار» فهل يحنث بركوب حمار الوحش؟. ولو حلف أن لا يأكل، لا يحنث بالشرب، أو «لا يشرب، لم يحنث بالأكل.

ولو حلف لا يشرب سويقًا، فصار خائرًا بحيث يؤكل بالملاعق، فتحسَّاه، ففيه تردد. ولو قال: لا آكل السكر فوضع في الفم حتى انماع: لم يحنث، وفيه وجه. ولو حلف لا يأكل العنب والرمان، فشربَ عصيرهما، لم يحنث، فإنْ حلف لا يذوق، فأدركَ طعْمَه ومَجَّه ولم يبتلع: ففيه وجهان، وإن ازدرد حنث وإنْ لم يُدْرك الطعمَ. لو حلف لا يأكل السمن، فشرب الذائبَ منه، لم يحنث، وإنْ جعلَه في عصيدة ولم يَبْقَ له أثر: لم يحنث، وإنْ حعلَه في عصيدة ولم يَبْقَ له أثر: لم يحنث، وإن كان ممتازًا منه حنث، وقال الإصْطَخْرِي: لا يحنث إذا كان مع غيره حتى قال: لو أكل مع الخبز لم يحنث. وهو بعيد؛ فإنه العادة.

ولو حلف لا يأكل الخل، فغمس فيه الخبز حنث، ولو جعله في سكباج نصَّ الشافعي، رضى الله عنه، أنه لا يحنث، وقال معظم الأصحاب: أراد إذا لم يظهر طَعْمُه، فإنْ ظهر طعمه حنث.

ومنهم من حرى على ظاهر النصِّ؛ لأن الاسم قد تبدل حلاف السمن المميز عن العصيدة، والسمن إذا لم يتميز في العصيدة فهو كالخل في السكباج، ولو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالرطب واليابس والعنب والرمان خلافًا لأبى حنيفة إذ قال: لا يحنث وفي الحنث بالقثاء تردد، وكذا في اللبوب كُلُبِّ الفستق.

فرع: لو حلف لا يأكل البيض، ثم انتهى إلى رجل، فقال: والله لآكلنَّ ممّا فى كمك، فإذا هو بينض، فقد سُئل القفال، رحمه الله، عن هذه المسألة، وهو على الكرسى، فلم يَحْضُرُه الجوابُ، فقال المسعودى – وهو تلميذُه –: يتخذ منه الناطف ويأكل، فيكون قد أكل مما فى كمه ولم يأكل البيض، فاستُحْسن منه ذلك.

# النوع الثالث: في ألفاظ العقود

فإذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان، لا يحنث بما مَلَكَه مِنْ وصيةٍ، وهبةٍ، وإجارة، أو رَجَع إليه بإقالةٍ، ورَدِّ عيبٍ، أو قسمة؛ نظرًا إلى اللفظ، ويحنث بالسَّلَم. وفيما ملك بالصلح عن الدَّيْنِ تردد. ولو قال: لا أدخل دارًا اشترى فلانٌ بعضها، فأحذه بالشُّفْعة، لم يحنث، وما ملكه بلفظ الاشتراك والتولية، فهو شراء. ولو قال: ما اشتراه زيد، فاشترك زيد وعمرو، فالمشهورُ من المذهبِ: أنه لا يحنث؛ لأن الشراء غيرُ مضافٍ إلى أحدهما على الخصوص، وقال أبو حنيفة حرحمه الله-: يحنث.

ولو اشترى زيدٌ وخلط بما اشتراه غيرُه: حنث إذا أكل من المختلط.

اللفظ الشانى: إذا قال: لا أشترى ولا أتنزوج، فوكّل: لم يحنث، كما لو وكّل بالضرب إلا أنْ يحلف على ما لا يَقْدر عليه، كقوله: لا أبنى بيتًا، وهو ليس ببنّاء، أو قال الأمير: لا أضربُ، فأمر الجلادَ، فقد خرَّجَ الربيعُ فيه قولا أنه يحنث، وظاهرُ المذهبِ أنه لا يحنث، ويتبع اللفظ إذا لم تكن نية.

كتاب الأيمان كتاب الأيمان

أما إذا توكّل في هذه العقود، فإنْ أضاف إلى الموكّل: لم يحنث، والنكاحُ يجب إضافتُه. فلا يحنث فيه الوكيلُ ولا الموكّلُ. ولو حلفا جميعًا، فإنْ أطلق الوكيلُ الشراء من غير إضافة، فالمشهورُ: أنه يحنث؛ لأنه يُناقِضُ قولَه: لا أشترى، وخرج القاضى وجهًا أنه لا يحنث؛ لانصراف العقد إلى غيره. ولو قال: لا أُزوِّجُ، فوكّلَ بالتزويج حنث؛ لأنَّ الوليَّ أيضا كالوكيل. ولو قال: لا أُكلِّم زوجةَ زيدٍ، حنث بمكالمة امراةٍ قبلَ نكاحَها وكيلُ زيدٍ، ولو قال: لا أكلم عبدًا اشتراه زيدٌ، فاشترى وكيلُه: لم يحنث بمكالمته، ولو قال: لا أكلم عبدًا اشتراه زيدٌ، فاشترى وكيلُه: لم يحنث بمكالمته، ولو قال: لا أكلم امراةً تزوَّجَها زيدٌ، فقبلَ وكيلُه، فالقياسُ: أنه لا يحنث كما في الشراء، وقال الصيدلاني: إنه يحنث، وهو تشوُّف إلى مذهب أبي حنيفة حرحمه الله- في أنَّ منْ تزوج بالتوكيل حنث في يمين التزوُّج.

اللفظ الثالث: لو قال: لا أبيع الخمر فباعَهُ: لم يحنث؛ لأنَّ ذلك صورةُ البيع، وبَيْعُ الحَمرِ محالٌ، فهو كصعود السماء، وقال المزنى –رحمه الله–: يحنث ويُحمل هذا على صورة البيع بخلاف ما لو أطلق وقال: لا أبيع، فإنه لا يحنث بالفاسد، والمذهبُ أنه لا يحنث. وكذلك إذا قال الزوج: لا أبيعُ مالَ زوجتى بغير إذنها، ثم باع بغير إذنها، لم يحنث؛ لأنه ليس ببيع وإنما حلف على محال.

اللفظ الرابع: إذا حلف لا يهب منه، فتصدَّق عليه: حنث، ويحنث بالرُّقْبَى والعُمْرَى، ولا يحنث بالوقف إن قلنا: لا يملك الموقوف عليه، وإن قلنا: يملك، حنث، وفيه احتمال. ولا يحنث بتقديم الطعام إليه بالضيافة، ولا يحنث بالهبة من غير قبوله، وهل يحنث قبل الإقباض؟ فيه وجهان، وقال ابن سريج: يحنث من غير قبوله؛ إذ يقول: وهبت فلم يقبل، ويلزمُه طردُ ذلك في جميع العقود. وإن قال: لا أتصدَّق عليه، لم يحنث بالهبة منه؛ إذ حَلَّتِ الهبةُ لرسول الله دون الصدقة، وفيه وجه أنه يحنث. ولو حلف أنه لا مال له، حنث يمال لا تجب فيه الزكاة خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله-.

ويحنث بالدَّيْن المؤجّل والمعجّل، كان على موسر أو مُعْسِر. والآبقُ مال، وكذا المدَّبر، وفي أم الولد وجهان، وفي المكاتب وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يكون مالاً؛ لاستقلاله بنفسه.

والمنافعُ ليس بمال في اليمين، حتى لو ملك منفعةَ دارٍ بالإجارة: لم يحنث؛ لأنه يُرَاد به الأعيان.

### النوع الرابع: في الإضافات

وفيها ألفاظ:

الأول: إذا قال: لا أدخل دارَ فلانِ، فدخل ما يملكه ولا يَسْكنه: حنث، ولو دخل ما

يَسْكنه عاريَّةً لَم يحنث. فمطلقُ الإضافةِ للملك. ولو قال: لا أسكن مسكنَ فلان، حنث بما يسكنه عاريَّة، وهل يحنث بمسكنه المغصوب؟ فيه وجهان. وهل يحنث بما يملكه ولا يسكنه؟ ثلاثة أوجُهٍ، وفي الثالث أنه يحنث إنْ سكَنه مرةً ولو ساعةً. ولو قال: لا أدخل دار زيدٍ هذه، فباعها، ثم دخل حنث في الأظهر؛ تغليبًا للإشارة. وفيه وجه، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يحنث؛ للإضافةِ المقرونة بالإشارة، ولهم توجد إلا إحداهما. ولو قال: لا أدخل من هذا الباب، فَحُول البابُ إلى منفذٍ آخر، فبأيّهما يحنث؟ فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه يحنث بدخول هذا المنفذ وإن لم يكن عليه بابٌ. والثاني: أنه يحسث بدخول المنفذ الذي عليه الباب. والثالث: أنه لا يحنث بواحد منهما فلا بُدَّ من اجتماعها.

حديد، فعلى وجه: يحنث به و بأيِّ باب كان، وعلى وجه: يُنزَّل على الموجود وقت اليمين. ولو قال: لا أركب دابة ذلك العبد، لا يحنث بما هو منسوَّ باليه، إذا لم يملكه إذا قلنا: إنه يَمْلك بالتمليك. ولو قال: لا أركب سَرْجَ هذه الدابة ولا أبيع جُلُّها، حنث بالمنسوب إليها، إلا أن الملك للدابة غير متوقّع، فَيُحْمل على النسبة. ولـو قـال: لا ألبس ما منَّ به فلانٌ عليّ، حنث بما وهَبَه في الماضي لا بما يهب في المستقبل؛ لأن اللفظ للماضي. ولو قال: يما يَمُنُّ به فلانُّ، لم يحنث بما وهب من قبل، ويحنث بما سيهبه. ثم سبيله أن يبدل بثوب آخر يبيعه، ولو باعه ثوبًا بمحاباة، لم يحنث به؛ لأنه ما مَنّ بالثوب، بل مَنَّ بالثمن. ولو قال: لا أُلبس ثوبًا، فارتدى به أو اتَّزَر، حنث، وكذلسك لـو ارتـدى بسراويل، واتزر بقميص؛ لتحقق اسم اللبس والثوب. ولو طواه ووضَّعَه على رأسه لـم يحنث؛ لأنه حملٌ وليس بلبس. ولو فرش ورقد عليه لم يحنث، ولو تدتُّــرَ بــه ففيــه تــردد، ولو قال: لا ألبس قميصاً، فارتدى به ففيه وجهان؛ لأن ذكر القميص يُشْعِر بلبسه كما يلبس القميص. ولو فتق واتزر به، يجب القطعُ بأنه لا يحنث؛ لأنه في الحال غَيْرُ قميـص، ولو قال: لا ألبس هذا القميصَ، فوجهان، وأولى بأن يحنـث، حتى يجـرى الخـلاف وإن فتقه وارتدى به؛ تغليبًا للإشارة، على وجه. ولمو قبال: لا ألبس هـذا الثـوبَ، وهـو قميص- عند ذكره- ففتقه وارتدى بـه، فوجهان، وأولى بـالحنث. ولـو قـال: لا أكّلـم هذا، وأشار إلى عبدٍ، وعَتَقَ وكُلُّمه، حنث. وإن قال: لا أكلم هذا العبدَ، ففي كلامه بعد العتق وجهان؛ لاختلافِ الإشارة والاسم. ولـو قـال: لا آكـل لحـمُ هـذا، وكـانت

سَخُلَةً، فكبرت وأكل، حنث. ولو قال: لا آكل لحم هذه السَّخْلة، فكبرت فوجهان، وكذلك الرطب إذا حفَّ، والحنطة إذا تغيَّرتْ. ومن الأصحابُ من قبال: لا يحنث في الحنطة أو ما تغيرت بالصنعة، بخلاف السَّحلة والرطب؛ فإنَّ تَغَيَّرُه بالخِلْقة. ولو أشار إلى سخلة، وقال: لا آكل لحم هذه البقرة، حنث بأكلها؛ تغليبًا للإشارة، وفي مثله في البيع خلاف؛ لأن في العقود تعبداتٍ تُوحبُ ملاحظةَ النَّظْم في العبارة. ولو قال: لا ألبس مما غزلتُه فلانةً، يُحْمل على ما غزلتُه في الماضي. ولو قال: مِنْ غزلها، عَمَّ الماضيَ والمستقبلَ. ولو خِيطَ ثوبُه بغَزْلها، لم يحنث إذِ الخيطُ غيرُ ملبوسٍ، ولو كان السَّـدَى مـن غزلها، واللَّحِمة من غزل غيرها فالمشهورُ: أنه لا يحنث؛ لأن اسمَ الثوبِ لا يتناول بعضَ الغزل، واسمُ اللبس يتناوَلُ الثوبَ، قال الإمام: وهذا يقتضي أن يقال: لو حلف لا يلبس مِنْ غزل نسوته، فَنسَجَ ثوبًا واحدًا من غزلهن، لا يحنث، وهو بعيد، وإنما يتجه هـذا إذا قال: لا ألبس ثوبًا من غزل فلانة؛ فإن البعض ليس بثوب. أما إذا قال: لا ألبس من غزل فلانة، فهذا فيه غزلُها، فلا يبعد أن يحنث. ولو حلف لا تَخْرجُ امرأتُه بغير إذنه، ثم أَذنَ لها بحيث لم تسمع، ففي الحنث إذا خرجت وجهان، مأخذُهما التردد في حدُّ الإذن؛ إذ يحتمل أن يقال: شَرْطُه استماعُ المأذون فيه، ويحتمل أن يقال: أراد بـالإذن الرضـا، وقـد رَضِيَ، ونطق به، والمشكل أن الشافعي –رضي الله عنه- قد نصَّ أنها لــو خرجـت مـرةً بإذنه انحلَّ اليمينُ، ولو خرجتْ بعد ذلك بغـيرِ إذنِ لـم يحنـث، بخـلاف مِــا إذا قــال: إنْ خرجتِ بغير خُفٌّ فأنت طالقٌ، فخرجتْ بخفُّ، ثُمَّ خرجـتْ بغير خـفّ، يحنـث. ومـن أصحابنا من خُرَّجَ وجهاً، أنه لا تنحلّ اليمين بالخروج بالإذن أيضًا، وهـو مذهـب أبـى حنيفة -رحمه اللّه- وهو منقاس ولكنه خلافُ النصِّ، والفرقُ أن مقصودَ الزوج في مثله إلزامُها التحذر،

وإذا أذن في الجروج مرةً، فقد رفع ذلك التحـذُرَ بنفسـه؛ فخروجُهـا بعـد ذلـك لا يتناوله اليمينُ.

# النوع الخامس: في الحلف على الكلام

فلو قال: والله لا أكلمك تَنَحَّ عنِّى، حنث بقوله: تَنَحَّ عنِّى، وكذلك بكلِّ ما يذكره بعد اليمين مِنْ زحرٍ وإبعادٍ وشتمٍ. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يحنث.

ولو كاتَبَه لم يحنث. فلو رمز بإنسارة مُفْهِمةٍ، فالجديدُ: أنه لا يحنث، وكذلك إنْ خَرِسَ وأشارَ إليه؛ لأنَّ إشارته ليست بكَّلامٍ في اللغة، وإنما أعطى حُكْم الكلامِ لضرورة المعاملة. ولو حلف على مُهَاجَرَتِه فقى مكاتبته تردُّد، من حيث إنها ضدُّ المهاجرة، ولكن

المُهَاجَرَةُ المحَرَّمةُ لا ترتفع بها. ولو قال: لاأَتكلم، فقرأ القرآنَ وسَبَّحَ وهَلُلَ، لــم يحنث، وقال أبو حنيفة –رحمه الله–: يحنث، كما لو ردَّد شـعرًا مـع نفسـه، فإنـه يحنـث عندنـا أيضًا، وما ذكره لا يخلو عن احتمال.

ولو قال: لأُثْنِينَّ على الله أحسنَ الثناء، فالبِرُّ أن يقول: لا أحصى ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك.

ولو قال: لأَحَمدنَّ اللَّه بمجامع الحمد، فَلْيقُلْ ما علَّمَه جبريلُ -عليه السلام- آدمَ -عليه السلام): الحمدُ للَّه حَمْدًا يُوافي نِعَمَه، ويُكافئ مَزيده.

ولو قال: والله لا أُصلى، حنث كما يُحرِّمُ بالصلاة وإن أفْسَدها بعـد ذلك، ومنهـم من قال: ما لم يَفْرغ من صلاةٍ صحيحةٍ لا يحنث، لكن هل يتبين استنادُ الحنـث إلى أولِ الصلاة؟ فيه وجهان، وكذا الخلاف في الصوم، ولمن حلف لا يحج حنث بالحج الفاسد؛ لأنه منعقدٌ، بخلاف البيع الفاسد.

# النوع السادس: وهو تقديم البرِّ وتأخيره

وفيه ألفاظ:

الأول: إذا قال: لآكلن هذا الطعام غدًا، فإن أكل الطعام قبل الغد: حنث؛ لأنه فَوَّت البرّ باختياره، وكذلك إذا أكل البعض؛ لأن البر يحصل بأكل جميعه، لكن الكفارةُ تلزمه في الوقت أو غدًا؟ فيه خلاف. ولو تلف الطعامُ قبل مجئ الغد بغير اختياره، ففي الحنث خلاف يلتفت على الإكراه والنسيان في الحنث، وسيأتي إن شاء الله تعالى -. ولو أتلفه في أثناء الغد، أو مات الحالف، وقد بقي من الغد بقية، ففيه وجهان يلتفتان على أن من مات في أثناء وقت الصلاة، هل يَعْصى بترك المبادرة؟ والصحيح أنه لا يَعْصى؛ لأن ألوقت فُسْحَةُ التأخير، والصحيح أنه يحنث؛ لأنه فَوَّتَ البرَّ مع إمكانه، وكذلك لو فات مهما قلنا: إن الحنث يحصل بغير اختياره.

اللفظ الثانى: لو قال: لأقضين حقّك غدًا، فمات المستحقّ، فالوفاء ممكِن بالتسليم إلى الورثة. وإن مات الحالف— سواء مات قبل الغد أو بعده – فهو كفوات الطعام، فإن قلنا: يحنث، ففى موته قبل الغد نظر؛ لأن وقت الحنث إنما يدخل وهو ميت، ولكن لا يبعد أن يحنث وهو ميت مهما سبق اليمين التي هي السبب في حال الحياة، كما لو حفر بعرًا، فتردَّى فيها بعد موته إنسان، إذ يلزمه الكفارة، والضمان في ماله.

اللفظ الثالث: لو قال: لأقضين حقك عند رأس الهلال، فلو قضى قبله فقد فَوَّت

البر، فيحنث، ولو قضى بعده فكذلك، فينبغى أن يترصَّد، ويُحْضِر المالَ لِيُسَلَّم عند الاستهلال لا قبلَه ولا بعدَه، وهذا يكاد يكون محالاً؛ إذ لا يَقُدر عليه، فإمَّا أن يَتَسَامح فيه، ويقنع بالممكن، أو يقال: الْتزم محالاً فيحنث بكلِّ حال، ولا ذاهبَ إليه، ولكن قال بعض الأصحاب: له فُسْحةٌ في تلك الليلة واليوم الأول؛ فإن هذا في العادة يُسَمَّى أولَ الهلال، وهو بعيد.

اللفظ الرابع: لو قال: لأقضين حقّك إلى حين، فهذا ينبسط على العمر، ولا يتقدّرُ وقتُه. ولو قال: إذا مضى حينٌ فأنتِ طالق، نصَّ الشافعيُّ -رضى الله عنه- أنها تطلق بعد لحظة، وهذا في حانب الطلاق ممكن، وغاية تعليله: أن الاسم ينطلق على لحظة، وهو تعليق، فيتعلَّق بأول ما يُسمَّى حيناً، أما إذا قال: لأقضين حقَّك إلى حين، فهذا وعدّ فلا يتعلق بأول اسم.

# النوع السابع: في الخصومات

وفيه ثلاثة ألفاظ:

الأول: إذا قال: لا أرى منكرًا إلا رفعتُه إلى القاضى، فليس عليه البدارُ إذا رآه، بل جميعُ عمرِه فُسْحةٌ، وإنما يحنث إذا مات هو أو القاضى بعد التمكَّن من الرفع. ولو لم يتمكّن حتى مات أحدُهما، فهذا فواتُ البرِّ كرهًا: فيخرَّج على الخلاف. ولو بادر إلى الرفع، فمات القاضى قبل الانتهاء إلى بحلسه، منهم من قطع بأنه لا يحنث، ومنهم من خرَّجَ على الخلاف، ولو عُزِلَ القاضى الذي عينه، ولم يرفعته إليه بعد العزل، قال الشافعي -رضى الله عنه-: خشيتُ أن يحنث. فأطلق الأصحابُ قولينْ. وإذا قال: رفعته إلى القاضى، فهل يتعينَّ المنصوب في الحال أم يَبرُّ بالرفع إلى كل مَنْ ينصب بعده؟ فقيه وجهان لتردُّدِ الألف واللام بين التعريف والجنس. ولو رأى منكرًا بين يَدَى القاضى مع القاضى فلا معنى للرفع. ولو اطلع عليه بعد اطلاع القاضى، فوجهان: أحدهما: أنه من البرُّ كما لو رأى معه. والثانى: أنه يبر بصورة الرفع وإن لم يكن فيه إعلام.

وعلى الوجه الأول يُنحَرَّج ما لو صبَّ ماء الإداوة بعد أن حلف على شُربه أو أُبرئَ عن الدَّيْن، بعد أن حلف على قضائه، فإن قلنا: الإبراءُ يَفْتقر إلى قبول، فَقَبِلَ، يحنث بالفوات قَطْعًا؛ لاختياره.

اللفظ الثانى: إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى الحــق فـإنْ أبـرأه، أو أخــذ منــه عوضًا، حنث؛ لأنه لم يَسْتَوْف عَيْنَ حقه إلا إذا نوى. ولو فارقه الغريمُ، فلم يتعلّــق بــه، ولم يتبعهُ: لا يحنث؛ لأنه لم يفارق، وإنما المفارق غَريمُه، وهو الحالف على فعِــل نفســهِ.

ولو كانا يتماشيان، فوقف ومشى الغريم: لا يحنث أيضًا؛ لأن المفارقة قد حصلت بحركة الغريم، ولا يُنسَب إلى سكونه، فإنه الحادث الآن، بخلاف الصورة الأولى، فإن الحادث هو أصلُ المشمى، وهومن الغريم. أما إذا قال: لا يفترق، فإن فارقه الغريم حنث؛ لأنه أضاف إلى الجانبين، وفيه وجه: أنه لا يحنث.

اللفظ الثالث: إذا قال: لأضربنَّك مائة خشبة، حصل البرُّ بالضرب بشمراخ عليه مائةً من القضبان، وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ ولكنه يَثْبَت تَعَبُّدًا قال الله -تعالى-: ﴿وَحَدْ بَيْدُكُ صَعْتًا فَاصْرِب بِهِ وَلا تَحْنَتُ ﴾ (١) في قصة أيوب حليه السلام-.

ثم لأبد أن يتناقل على المضروب بحيث تنكبس جميع القضبان؛ حتى يكون لكل واحدٍ أثر، ولا بأس أن يكون وراءه حائل، إذا كان لا يمنع التأثير أصلاً، وفيه وجه: أنه لابد من ملاقاة جميع بدنيه، ولا يكفى انكباس البعض على البعض. ثم لو شككنا فى حصول التثقيل أو المماسة إن شرطناها، قال الشافعي ورضى الله عنه -: حصل البر، ونص أنه لو قال: لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد، ثم دخل، ومات زيد، ولم يُعرف أنه شاء أم لا: حنث. فقيل: قولان بالنقل والتحريج؛ لأجل الإشكال، وقيل: الفرق أن الأصل عدم المشيئة، ولا سيب يظن به وجودها، والضرب هاهنا سبب ظاهر فى اقتضاء الانكباس. ولو قال: مائة سوط بدل الخشبة، لم تكفيه الشماريخ بل عليه أن ياخذ مائة سوط، ويخرب دفعة واحدة، ومنهم من قال: تكفيه الشماريخ أيضًا كما فى الفظ الخشبة، أما إذا قال: لأضربن مائة ضربة، فلا يكفي الضرب مسرة واحدة واحدة بالشماريخ، وقال العراقيون: يكفى الضربات بالسياط معًا.

ولَنقتصِرْ من صور الألفاظ ومعانيها على هذا القدر، فإنه فَــنٌّ لا يُتَصَـوَّرُ أن يُحْصَـر، وفيما ذكرناه هاهنا وفي الطلاق ما يُمَهِّدُ طريقَ المعرفة.

#### خاتمة

كلُّ فعلٍ يحصل به الحنث، فإذا حصل ذلك الفعلُ مع إكراه أو نسيان أو جهل، ففيه نظرٌ لاُبدٌ من بيانه، فلو قال: والله لا أدخل الدار، فأذِنَ حتى حُمِلَ وأُدْخِلَ: حنث؛ لأنه كالراكب، والراكبُ داخلٌ. ولو حُمِلَ قَهْرًا وأُدخل: لم يحنث، وفيه وجه: أنه كالإذن، وبين الدرجتين أن يُحْمل وهو قادر على الامتناع فلا يمتنع، فقد ألحقه الأكثرون بالإذن، ومنهم من ألحقه بالقهر.

أما إذا أُكْرِهَ على الدخول، أو نَسِيَ اليمينَ، فقولان: أحدهما: أنه يحنث؛ لوجود (١) الآية [ص: ٤٤]. الصورة، ولأنه يحنث بطلوع الشمس إذا حلف عليه، فليس يُشترط الفعل في الحنث. والثاني: أنه لا يحنث؛ لأنه الآن علّق على الفعل، وهذا ليس بفعل شرعًا.

واختار القفال -رحمه الله- أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل، فإنه أشبّهُ بالعبادات التي يُنسب فيها إلى الإحرام وتركه، فيؤثر فيه النسيانُ والإكراه، ثم قيل: الناسي أولى بأن يحنث، وقيل: أولى بأن لا يحنث، وقد ذكرناه في الطلاق.

وأما الجهلُ فهو أن يقول: لا أُسلم على زيد، فسلَّم في ظلمة، ولا يَـدْرى أنه زيّد، فقولان مرتبان وأولى بالحنث؛ لأن الجاهل يُفْطر، والناسي لا يُفْطر، أعنى مَنْ غلط فظنَّ غروبَ الشمس، وكلُّ ما يفوت البرُّ به من انصباب ماء الإداوة، ومَوْتِ مَنْ يتعلَّـق البرُّ به وهلاكِه، فَيُخَرَّج على القولين. وكذلك إذا قال: ما فعلتُ، أو لا أملك شيئا، وكـان قد فعل، وملك، لكنْ نَسِيَ، خُرِّجَ على القولين.

فرع:لو قال: لا أُسلّم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم، ولكنه لـم يعلم، فقولان مرتبان على ما إذا رآه في ظلمة فسلَم عليه، وهاهنا أولى بـأن لا يحنث؛ لأنّه لـم يُعَيّنُه بالسلام.

ولو قال: لا أدخل على فلان، فدخل على قوم هو فيهم، ولم يَعْلم، فقولان مرتبان، وأولى بالحنث؛ لأنَّ اللفظ أَقْبَلُ للخصوص من الفعل.

وأما إذا سلَّم على القوم واستثناه باللفظ أو بالنية: لم يحنث. ولو لم يَستَثْنِ وهو عالم به، قال العراقيون: فيه قولان ولا مأْخَذَ له إلا أنه لم يُسلَّم عليه خاصةً، فَيُحْمل مطلقً لفظه على التسليم عليه بالتنصيص. أما إذا قال: لا أدخل عليه، ثم دخل على قوم وهو فيهم، واستثنى بالنية، فوجهان: أحدهما: أنه لا يحنث، كالسلام. والثانى: أنه يحنث؛ لأن العمومَ يَقْبل الخصوصَ، وأما الفعلُ فلا يقبل.

وإن كان هو وحده في البيت، ولكن دَخَلَ لشغلِ آخر، فهو أيضًا على الوجهين. ولو دخل ولم يَعْلم أنه فيه، فظاهرُ النصِّ أنه لا يُحنث؛ لأنَّه لا يكون داخلاً عليه إذا لم يعلمه ولم يقصدُه، وخَرَّجَ الربيعُ أنَّ هذا كالناسي، وصَحَّحَ معظمُ الأصحاب تخريجَه، والله أعلم.

# كتاب النذور

قال الله تعالى: ﴿يوفون بالندر﴾ (١) فصار هذا أصلاً في لزوم الوفاء (٢). والنظر في أركان الندور وأحكامه:

### النظر الأول: في الأركان

وهي : الملتزم، وصيغة الالتزام، والملَّتزَم.

أما الملتزم: فَهو كلُّ مكلف له أهلية العبادة؛ فلا يصحُّ النذر من كافر؛ لأنه لا يصح منه التقربُ، نعم قال عمر -رضى الله عنه- لرسول الله ﷺ: كنتُ نذرتُ اعتكاف للله فى الجاهليه، فقال -عليه السلام-: «أَوْفِ بنذْرِكَ» فَمِنْ هذا يحتمل التصحيح (٣)، ويحتمل أن يُحْمل على الاستحباب حتى لا يكونَ إسلامهُ سببًا في تركِ حيرٍ كان قد عزم عليه في الكفر.

وأما الصيغة: فهي ثلاثة:

الأولى: أن يقول: «إنْ شَفَى اللّه مريضى، فللّهِ علىَّ كــذا، فيلزمـه، وكذلـك إذا علّـق بنعمةٍ أو زوال بليّةٍ.

الثانية: أنْ يُعَلِّق بما يريد عدمَه، وهو يمين الغضب واللجاج، وقد ذكرناه.

<sup>(</sup>١) الآية والإنسان: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) لا شك في أن هذه الآية أصلُ في مشروعية النذر، إلا أنها ليست أصلاً في لزوم الوفاء به. والأصل في ذلك قوله -تعالى-: ﴿ يَأْيِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اوْفُـوا بِالْعَقُودُ ﴾ [المائدة: ١]، وما يفيد اللزوم أيضًا ما حاء بصيغة العقاب للتارك كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مِن عَنَاهُدُ اللَّهُ لَتُنَ آتَانَا مِن فَضُلُهُ لَنْصُدُقَنَ وَلَنْكُونُنَ مِن الصّالحِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [التوبة: فضله لنصدقين ولنكونين من الصّالحين ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٧: ٧٥].

وقوله ﷺ فيما روته عنه عاتشة: «مَن نذر أن يطبع الله فليطعه، ومـن نـذر أن يعصى الله فـلا يعصه، أخرجه :البخارى (١٧٧٨) وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذى (٢٥٢١) والنسائى (١٧/٧) وابـن ماحـــه (٢١٢٦) وأحمـــد (٢٢٤،٤١،٣٦/٦) والدارمــــى (١٨٤/٢) والبيهةــــى (١٢١٧) والسافعى (٢١٢١) وابن حجر فى تلخيص الحبير (١٢١٧) ومالك (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) أى تصحيح القول السابق له وهو: «فلا يصح النذر من كافر»، ويكون هذا الحديث فيه دليل على صحة النذر من الكافر. والحديث أخرجه: البخارى (٢٠٤٣) ومسلم (١٦٥٦) وأبو داود (٣٣٢٥) والترمذي (٢١٢٩) والنسائي (٢١/٧) وابن ماحه (٢١٢٩) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.

الثالثة: أن يلتزم ابتداءً من غير تعليق، فيقول: لله على صوم أو صلاة، ففيه قولان مشهوران: أحدهما: أنه يجب تنفيذ النذر. والثانى: لا؛ لأن ذلك كالعوض عن النعمة، وهذا ابتداء تبرع؛ فلا يصير واحبًا بإيجابه له. إذا قال: للّه على كذا إن شاء الله، لم يلزمه شي. والاستثناء عقيب العقود والأيمان والنذور كلّها تدفعها. وأما إذا قال: للّه على كذا إن شاء زيد، لم يلزمه شيء وإن شاء زيد؛ لأنه لم يلتزمه لله -تعالى-، وليس هذا كما لو قال: إن قدم زيدٌ فلله على كذا؛ لأن ذلك يمين الغضب، أو هو تَبرَّرُ ولم يُعلق فيه لزوم العبادة بمشيئة زيد، هكذا قاله القاضى.

وأما الملتزم: فكلُّ عبادةً مقصودةٍ، ولها مراتبُ:

الرتبة الأولى: أصول العبادات تلزم بالنذر، كالصلاة والحرج والصدقة، ويلتحق بها فنان:

أحدهما: صفات هذه العبادات، كما لو نذر الحج ماشيًا، أو طُولَ القراءةِ والقيامِ في الصلاة. فإن أفرد الصفة بأن التزم المشى في حجة الإسلام، وطسول القراءة في رواتب الفرائض، ففي اللزوم وجهان؛ لأن هذه صفات، فيبعد أن تَستقلَّ باللزوم.

والثانى: فرضُ الكُفايات، فلو نذر الجهاد فى جهة، قال صاحب «التلخيـص»: يلزمه فى تلك الجهة، وكذلك لو نذر تجهيز الموتى، وكذا كلُّ ما يُحتّاج فيه إلى مـال، أمـا مـا لا يحتاج إليه، كالصلاة على الجنائز، والأمر بالمعروف، ففيه تردد، والظاهرُ لزومُه.

الرتبة الثانية: القربات التى حَتْ الشرعُ عليها، كعيادة المريض، وزيارة القادم، وإفشاء السلام، ذهب المتقدمون من الأصحاب إلى أنها لا تُلتزم بالنذر؛ فإنها ليست عبادة، ولو لزم، لوجب قصدُ التقربِ بها إلى الله -تعالى، ولصارت عبادة. وذهب المتأخرون إلى أنها تلزم، كتجهيز الموتى والجهاد، فإنها لم تُشرع عبادة مقصودة، فلا يمكن الضبط إلا بالقربة التى يرتجى ثوابها، واستثنى القاضى عن هذا ما يُحَالف الرحصة، كقوله: لا أفطر في السفر؛ فإن هذا تغييرٌ للشرع، إذ اللزومُ بالنذر لا يزيد على إلزام الشرع، وهو يَسْقط بالسفر.

واختلفوا فيما لو التزم بالنذر الوثر والنوافل الرواتب؟ لأنه كالتغيير لرخصة الشرع في تركه، وقال الشيخ أبو محمد -رجمه الله-: ينبغى أن لا يجب بالنذر إلا ماله أصل واحب في الشرع مقصود، فقال: لا يجب بالنذر تجديدُ الوضوء؛ لأنه لم يجب مقصودًا، والاعتكافُ يجب؛ لأنه مُكْتٌ، والوقوفُ بعرفة مكث واحبٌ. وقال الإمامُ: يجب عندى تجديدُ الوضوء بالنذر.

الرتبة الثالثة: المباحاتُ، كالأكلِ والدخولِ والنوم، فإنه وإن كان يُثَاب على أكلــه

إذا قَصَدَ التَقَوِّى على العبادة، وعلى نومه إذا قصد طرْدَ النعاس عند التهجد، فهذا بمجرد القصد، وهذه الأفعالُ غَيْرُ مقصودةٍ شرعًا بخلاف العيادة وردّ السلام وغيره، لكن قال القاضى: إذا قال: لله على أن أدخل، أو آكل، ولم يلتزم، فيلزمه بمجرد اللفظ كفارة عين. ولو قال: لله على أنْ أشرب الخمر، أو محظوراً آخر، قال: في لزوم الكفارة وجهان، وهذا ليس يَظْهر له وجة يُعْتَدُّ به إلا ما رُوى عن رسول الله على أنه قال: «من نفر ولم يُسَمِّ، فعليه كفارة بمين» (١).

وهذا يمكن أن يكون المرادُ به في يمين الغَلَق، فلا يُتُرك القياسُ بمثله، نعم لو نوى اليمينَ بقوله: لله على للا أدخل الدار، فيلزمه الكفارةُ بالحنث.

فرع: إذا نذر الجهاد في جهة، قال صاحب «التلخيص»: تتعين الجهة، وقال أبو زيد: لا تتعين، ومَيْلُ الشيخ أبي على إلى أن تتعين الجهة، أو جهةٌ تُسَاويها في المؤنـة والمسافة كما في مواقيت الحج.

### النظر الثاني: في أحكام النذر

وموجب النظرِ مقتضى اللفظ، والمُلْتَزَمُّ بالنذرِ أنواعٌ من القرب: النوع الأول: الصوم

وفيه ألفاظ:

الأول: إذا قال: للهِ على صوم، فيلزمه يوم، وهو الأقل. وهل يلزمه تبيت النية؟ فيه قولان يُعَبَّرعنهما بأن مطلق النذر، يُنزَّل على أقلِّ واحب الشرع، أو على أقل الجائز؟، والصحيح أنه ينزل على أقل الجائز فلا يشترط التبيت، فإن إتباع الأصل أولى من التنزيل

<sup>(</sup>۱) الحديث الذي أورده المصنف بهذا اللفظ أخرجه الزيلعي وضعفه في نصب الراية (۲۰۰۳)، وورد عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» أخرجه المترمذي (۸۲۸) والبغوى (۱/۱۳) والسيوطي في الدر المنتور (۱/۱۳)، وورد بدون «لم يسم» أخرجه: مسلم (النذور ب٥ رقم ۱۳) وأبو داود (۳۲۲۶) والنسائي (۲۱/۷) وأحمد (۲۲/۷) والنبريزي (۳۲۲۶) والنبريزي (۳۲۲۶).

وعن ابن عباس مرفوعًا: «من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، أخرجه: أبو داود (٣٣٢٢) وابن ماجه (٢١٢٨، ٢١٢٧) والطبراني (٢١٢٨) والدارقطني (٦٠/١١) وابن حجر في فتح الباري (٢١٧/١١) والسيوطي في المدر المنثور (٣٠٢١) والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٤٣٩) والبيهقي في شرح معاني الآثار (٣٠/٣). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ٢٤٧) قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رحجوا وقفه، ا.هـ

على واحب الشرع. وكذلك إذا قال: لله على صلاة، تلزمه ركعتان على قول، ويكفيه ركعة على قول،ولا على قول، ويكفيه ركعة على قول،ولا خلاف أنه لو قال: لله على صدقة ، لم يتصدَّق بخمسة دراهم؛ لأن في الخلطة قد يجوز إخراج ما دونها. ولا خلاف أنه لا يختصُّ بجنس مال الزكاة. وفي الاعتكاف هل يكفى الدخولُ مع النية من غير مكثٍ فيه تردِّد، وإن كان المكث لا يشترط في كونه عبادةً.

ثم إن قلنا: لا يشترط التبيت، فلو قال: على صومُ يومٍ، ونوى نهـارًا، فــإن قلنــا: إنــه صائم من ذلك الوقت فلا يجزئ، وإن قلنا: إنه صائمٌ حميعُ النهار، أحزأه.

اللفظ الثانى: إذا عينَّ يومًا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعينَّ اليومُ، وتعينُ الزمانِ كتعينِ المكانِ، والمسجدِ للصلاة. والثانى: أنه يتعينَّ؛ فلايجزئه قبلَه، وإنْ أحَّر عنه كانَ قضاءً.

ولا خلاف في أنه لا تَثْبت خواص رمضانَ لذلك اليوم المعين بل يجوز فيه صوم آخر بمعنى أنه ينعقد. ولو نذر شهرًا لم يلزمه التتابع، إلا أن يلتزمه. ولو عينَّ الشهر فقال: على صومُ رجب متتابعًا، ففي وجوبِ التتابع في قضائه وجهان: أحدهما: أنه يجب؟ لأنه التزم. والثّاني: لا، كقضاء رمضان؟ فإنَّ ذِكْرَ التتابع مع تعيين الشهر لمعين. الشهر المعين.

ولو شَرَطَ التفرّق في الصوم لم يلزمه على الأصح؛ لأنه ليس وصفاً مقصودًا، ولم يُعيّن للصوم وقتًا حتى يُخرَّجَ على الخلاف المشهور في تعيين الوقت. ولو قال: على صومُ هذه السنة، يكفيه أن يصوم جميعَها، ويَنْحَطُّ عنه صومُ رمضان، وأيام العيد، والتشريق. وهل يلزمها قضاء أيام الحيض، أو ما أفطر بالمرض؟ ففيه حلاف، ومن لم يُوجب، فكأنه قال: النذر يَجْرى مُجْرَى الشرع، والشرع لا يُوجب عليه صومَ هذه الأيام. أما ما أفطر في السفر، فالظاهر أنه يقضى؛ إذْ يظهر فيه أن الشرع أوجب، لكن السفر اقتضى التحيير بينه وبين عدةٍ من أيام أحر.

أما إذا قال: لله على صومُ سنةٍ، فيلزمه اثنا عشر شهرًا بالأهلة، ولو ابتدأ من المحرم إلى المحرَّم لا يكفيه، بل يلزمه قضاء أيام رمضان والعيدين. وفيه وجه أنه يكفيه، وهـو بعيد.

اللفظ الثالث: إذا قال: لله على أنْ أصوم يَوْمَ يَقدُمُ فيه فلانْ، فقدم ليلاً: لـم يلزمه شيٌّ؛ لأنه قَرَنَ اليومَ في نذره بالقدومِ ولم يُوجَد. ولو قدم في أثناء النهار، فُنُقَدّم على هذا أصلاً، وهو أنَّ من أصبح صائمًا تطوعًا، فَنَذَرَ إتمام ذلك اليوم: لزمه. ولو أصبح

مُمْسكًا فالتطوعُ ممكنٌ بإنشاء النية، فلو نذر أن يصوم ذلك اليوم لزمه على الأصح، وإن قلنا: إن النذر المطلق يُنزَّل على واحب الشرع؛ لأن هذا مُقيَّد، ولهذا قطعوا بأنه لو قال: لله على ركعةٌ واحدةٌ، لزمتُه. والعجبُ أنهم قالوا: لو قال: لله على أن أصلى قاعدًا، وهو قادرٌ على القيام، يلزمه القيامُ على أحد القولين، وأخذوا يُفرَقون بين ركعة وبين القيام، والفرقُ غيرُ ممكن.

أما إذا نذر صومَ بعضِ اليومِ، فوجهان: أحدها: أنه يلغو؛ لأنه الـتزم محـالاً. والشانى: أنه يصحُّ، ويلزمه أن يَضُمُّ إليه بقيةَ اليوم؛ ليصحَّ البعضُ مع البقية. وعلى هذا يُخـرَّج سَـا لو نذر ركوعًا أو سجودًا، أنه يلغو؟ أو تلزمه صلاةٌ؟.

ولم يذهب أحدٌ إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر، فإنها ليسب عبادة إلا مقرونةً بسببٍ كالتلاوة.

رجعنا إلى مسألتنا، قطعَ الأصحابُ بأنه لا يخرج عن النـذر بصـوم ذلـك اليـوم وإن أصبح ممسكًا وكان قبل الزوال، وهذا مَيْلٌ إلى أنه لو نذر صومَ يومٍ لم يكْفِه إنشـاء النيـة نهارًا، وإن كفاه إذا لم يذكر اليوم، وذَكرَ بحرّدَ الصوم.

ثم هل يلزمه صوم يوم آخر؟ فيه قولان اختلفوا في أصلهما، منهم من قال: أصله أنَّ قولَه: مَنْ نَدْر صومَ بعضِ يومٍ، هل يلزمه يومٌ كامل؟. ومنهم من قال: لا؛ بل أصله أنَّ قولَه: يوم يَقْدم فلان، محمولٌ على يوم القدوم من أوله، أو من وقت قدومه؟ فإن قلنا: إنه من أوله، لزمه صومُ يومٍ، وإن قلنا: إنه من وقت القدوم، فهو محال، لايلزمه شيءٌ؛ إذ نَذْرُ صومٍ بعضِ اليوم لاع على الصحيح؛ إذ قطعوا بأنه لو نذر حجَّ هذه السنة، ولم يَبْقَ من الوقت إلا يومٌ وهو على مائة فرسخ بطل النذر. ويتبين أثر هذا البناء في العتق، فإذا قال: عبدى حرَّيومَ يقدمُ فلانٌ، فباعَه ضحوةً، ثم قدم ذلك اليوم، فإن قلنا بالاستناد تبين بطلانُ البيع، وإلا فالبيعُ نافذٌ؛ لِتَقَدَّمِه على القدوم.

التفريع: إن قلنا: يلزمه، ثم يظهر بالعلامة أنه يقدم غدًا فنوى ليلاً؛ قال القفال: لا يصح التردد، وقال غيره: يصحُّ؛ للعلامةِ وللتشوُّفِ إلى الوفاء بالملتزم. وترددوا في أنه هل يلزمه الإمساكُ في ذلك اليوم، إذا أصبح مُمْسِكًا؟ فإن قلنا: يجب القضاءُ، فعليه الإمساكُ، وإلا فلا.

ولو كان صائمًا ذلك اليومَ عن نذرٍ آخر، فالأولىَ أن يَقْضى ذلك النذر؛ لأنه تَطَرَّق. إليه نوعٌ من الاشتراك. اللفظ الرابع: إذا قال: لله على أنْ أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلانْ أبدًا، فقدم يوم الاثنين لزمه صوم الاثانين أبدًا تفريعًا على الأصبح في أن الوقت يتعينن بالتعيين في الصوم، وكذلك من نذر صوم الأثانين أبدًا، لزمه. ثم لو وافق يوم حيض أو معرض ففي القضاء الخلاف الذي ذكرناه في السَّنة، هذا إذا كان لا يغلب وقوع الأثانين في الحيض، فإن كانت تحيض عشرًا عشرًا فلابد وأن يتناول اثنين، فالمذهب أنه لا يجب القضاء بكن كانت تحيض عشرًا عشرًا فلابد وأن يتناول اثنين، فالمذهب أنه لا يجب القضاء بكلاف لأن الحيض يطول ويقصر. ولو صادف يوم عيد، فإسقاط القضاء أظهر؛ لأنه كالمتعين، ومنهم من قال: الهلال يختلف ويُتصور فيه التقدم والتاعر؛ فيحب القضاء فإنّ يوم حيضها في علم الله -تعالى - أيضًا متعين، أما الأثانين الواقعة في دور رمضان فإنّ يوم حيضها في علم الله -تعالى - أيضًا متعين، أما الأثانين الواقعة في دور رمضان فلا يجب القضاء قطعًا، إذ لابد من وقوع أربع أثانين فيه، أما الخامس فيخرج على الخلاف. ولو كان قد لزمه مِنْ قَبُل صَوْمُ شهرين متتابعين لكفارة، ثم نيو الأثانين: لم الخلاف. ولو كان قد لزمه مِنْ قَبُل صَوْمُ شهرين متتابعين لكفارة، ثم نيو الأثانين: لم يلزمه قضاء ما فات في الصوم المتتابع كرمضان، وفيه وجمه أنه يَقْضي؛ كما لو لزمه صومُ الشهرين بعد النذر، فإنه يقضى؛ لأنه أدْخل سبب الكفارة على نفسه.

اللفظ الخامس: إذا نذر صومَ الدهرِ، لزمه، وقوله ﷺ: «من صام الدهر فلا صام» (١) أراد به أن لا يفطر أيام العيدين، ثم له الترخيصُ بعذر السفرِ والمسرض، ولا قضاءً؛ إذ لا يمكنُ القضاءُ؛ لأن الدهر مستغرقٌ. ولو أفطر عمدًا لزمه القضاءُ، وتعذّر؛ لاستغراق

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أحرجه أحمد (٢٦،٢٥/٤). وفي لفظ: «من صام الأبد فلاصام ولا أفطر » أخرجه: ابن ماجه (٥٠٥) والنسائي (٢٠٦،٢٠٥) وأحمد (١٨٩/٢) وابن أبي شسيبة (٧٨،٣) والطبراني (١٢/٥٤) والمتقسى في كنز العمال (٧٨،٣٩) والهيئمي في موارد الظمآن (٩٣٨) والزبيدي (٢٠/٤) وابن حجر في التلخيص (٢١٧/٢) وابن عساكر (٥١/٧) وابن أبي حاتم في علل الحديث (٢٠٤).

وفى لفظ: «لا صام من صام الأبد» أخرجه: مسلم (٨١٥) والنسائى (٢٠٦/٤) وابن ماجه (٢٠٦) وأحمد (٢٠٦٤).  $(7.7)^{60}$  وابن أبى شيبة ( $(7.7)^{7}$ ) والهيئمى فى بحمع الزوائد ( $(7.7)^{7}$ ) وأبو نعيم ( $(7.7)^{7}$ )

وفى لفظ: «لا صام ولا أفطر صائم الدهر» مسلم (الصيام ب٣٦ رقم ١٩٧،١٩٦) وأبو داود (٢٤٢٠، ٢٣٢٦) والسيرمذي (٧٦٧) والنسيائي (٢٠٩/٢٠٧،٢٠٦٤) وأحميد (٢٠٩/٢٠٧،٢٠٢٤).

وفى لفظ: «لا صام من صام الدهر» أخرجه: البخـارى (٥٣،٥٢/٣) والبيهقــى (٢٩٩/٤) وابـن أبى شيبة (٧٩/٣) وابن حجر فى تلخيص الحبير (٢١٧/٢) وفى فتــح البـارى (٢٢٤،٢٢/٤) والمتقى فى كنز العمال (٢٣٩٠٧).

وفي لفظ: «لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر» أخرجه البغرى في شرح السنة (٦٣٤٤).

الدهر، فعليه المُدُّ. فإن نوى القضاء في يوم انعقد قضاؤه، ولكن فاتبه في ذلك اليـومِ الأداء، فعليه المُدُّ لذلك اليوم. الله الذُّ لذلك اليوم. أما إذا عينٌّ نَذْرَ يوم العيد نذره عندنا، خلافًا لأبي حنيفة –رحمه الله– و هو عندنا كنذر يوم الحيض.

وفى نذر يوم الشك، ونذر الصلاة فى الأوقات المكروهة خلاف، وكذلك فى أيام التشريق إن قلنا: إنه يُقْبل صومُ المتمتّع.

# النوع الثاني: الحج

ومن نذر الحج لزمه، فإن نذر ماشيًا ففى لزوم المشى قولان بناءً على أن الأفضل هـو الركوب أو المشى؟ فإن قلنا: المشئُ أفضلُ، لزمه؛ لأنه صار وصفًا للعبادة. ثم النظر فيه في ثلاثة أمور:

الأول: في وقت المشي، فلو نذر المشي من دويرة أهله قبل الإحرام، ففي لزومه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن المشي قبل الإحرام ليس بعبادة. والثاني: نعم؛ لأن الحج ماشيًا كذلك يكون.

فإن قلنا: يلزم، فلو أطلق وقال: أحجُ ماشيًا، أو أمشى حاجَّا، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يحمل اللفظ على العادة، فيلزم المشى من دويرة أهله. والثانى: يحمل على الحقيقة، والحجُّ من وقت الإحرام. والثالث: أنه إن قال: أحج ماشيًا، فمن وقت الإحرام، وإن قال: أمشى حاجًّا، معناه قاصدًا للحج، فمن دويرة أهله. وأما في آخر الحج، فله الركوب بعد التحلين، وهل له ذلك بينهما؟ فيه وجهان:

النظر الثاني: لو فاته الحجُّ بعد الشروع، أو فسد عليه بالجماع، لزمه لقاء البيت. وفي لزوم المشي وجهان، من حيث إن هذا غير واقع عن المنذور ولكنه من لوازمه.

النظر الثالث: لو ترك المشى بعذر، وقع الحج عن نذره، وإن ترك بغير عذر فقولان: أحدهما: لا؛ لأنه ما أتى بالموصوف. والثانى: وهو الأظهر، أنه يقع؛ لأنه أتى بالأصل. لكن هل يلزمه الفدية بترك المشى؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا؛ لأنه ليس المشى من الأبعاض فى الحج. والثانى: نعم؛ إذ لا معنى للبعض إلا واجب لا يجوز تركه. والشالث: أنه تجب إن تركه عمدًا، وإن تركه بعذر لم تجب.

فروع: أحدها: لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعض، قال الشافعي- رضى الله عنه-: إذا عاد للقضاء مشى حيث ركب، وركب حيث مشى. وهذا تفريعٌ على لزوم القضاء، فكأنه وقع الحج الأول عنه، وبقى المشى الواجب، فلم يمكن قضاؤه

كتاب النذور كتاب الناور

مفردًا، فقضى بالحج له وكفاه بعض المشى لذلك، ومنهم من قال: وَحَب المشى فى جميعه؛ لأن الأول لم يقع عنه.

الثانى: لو قال: لله على أن أحج عامى هذا، تعين الوقت لـه كما فى الصوم. فلو امتنع بعذر، ففى القضاء خلاف كما فى الصوم، وفى الإحصار خلاف مرتب، وأولى أن لا يجب القضاء، ونص الشافعى – رضى الله عنه – فى الإحصار: أنه لا يجب القضاء. والآخر تخريج ابن سريج. الثالث: لو قال: لله على أن أحج راكبًا، وقلنا: إن الركوب أفضل، فالقول فيه كالقول فى المشى.

#### النوع الثالث: إتيان المساجد

ورد عليه العلامة المقدسى فى مؤلف كبير وبين ضعف سندها ومتنها بما يكفى ويشفى وسماه الصارم المنكى فى الرد على السبكى. ثم إن ابن تيمية بعد بيان الصواب فى هذه المسألة قال: أول من وضع الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع الرافضة، ونحوهم الذين يعطلون المساحد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد، التى يشرك فيها ويكذب فيها، ويتدع فيها دين لم يسنزل الله به سلطانا، فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساحد دون المشاهد، والله أعلم، أ.ه... من الفتاوى. وهذا كله فى شد الرحال، وأما الزيارة فمشروعة بدون شد الرحال إليها بطريق الأصالة.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخسارى: بلفظ «ثلاثـة» بـدل «ثـلاث» (۲/۲۷، ۷۷، ۲۰/۳، ۲۲)، ومسلم (۱) الحج ب ۹۰ رقسم ۲۱، ۷۱ رقسم ۲۱۵)، وأبو داود (۲۰۳۳)، والنسائى (المناسـك ب ۱)، وابن ماجه (۲۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱)، وابن أبى شيبة (۲۰/۶)، وللحديث ألفـاظ أخـرى كثيرة. وفى لفظ: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة (ثلاث) مساحد»، أحرجه البحارى (۷٦/۲)، وابن أبى شيبة (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) هذا يعنى أن المصنف ينصر مذهبه وقوله الذى قاله من قبل وهو حواز زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ورفع القبور، وهذا بخالف لجمهور أهل السنة والجماعة وعلمانها المحققين، وللعلامة ابن تيمية هنا كلام حصل له محن في زمنه لأجله وسبعن -رحمه الله- هو وتلميذه ابن القيم، ومنع شد الرحال السابق ذكره، وبين ومنع شد الرحال السابق ذكره، وبين ضعف أحاديث: «من زارني بعد ممائي فكأنما زارني في حياتي»، ورد عليه العلامة تقى الدين السبكي في مؤلف وأتى بأحاديث الزيارة مروية بسنده إلى أصولها من غير طريق.

المقدس، أو مسجد المدينة، ففي اللزوم قولان:

أحدهما: لا؛ إذ لا يتعلق بهما نسك. والثانى: نعم؛ لأن لهما اختصاصًا بالقربة على الجملة. فإن قلنا: يلزم، فهل يجب أن يضم إليه قربةً أخرى من اعتكافٍ أو صلاةٍ؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزم؛ إذ يبعد أن يكفى الاجتياز به. والثانى: أنــه لا يــلزم إلا مــا الــتزم، فهو مجرد زيارةٍ كزيارة العلماء والقبور. فإن قلنا: تجب قفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب فيه الاعتكاف؛ لأنه أخصُّ بالمسجد. والثانى: تحب الصلاة، ولو ركعة واحدة؛ لأنه أظهر فضيلة هذه المساجد بها، فقال ﷺ: «صلاةٌ في مسجدى هذا تعدل ألف صلاة في غيره، وصلاةٌ في مسجد إيلياء تعدل ألف صلاة في غيره، وصلاةٌ في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره (١)؛ والثالث: أنه يتخير بينهما، وزاد الشيخ أبو على أنه يكفيه زيارة القبر في مسجد المدينة.

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما هو عن حابر عند ابن عدى في الكامل في الضعفاء بلفظ: «الصلاة في الصلاة في السجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وإسناده ضعيف؛ لأنه من حديث يحيى بن أبي حية، عن عثمان ابن الأسود، عن مجاهد، عن حابر.

وروى من حديث أبي الدرداء مرفوعًا عند الطبراني في الكبير بلفظه السابق.

وعن أبي ذر عند الدارقطني في العلل، والحاكم في المستدرك: وصلاة في مستحدى هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس، والهيثمي في المجمع (٧/٤).

ومن حديث ميمونة بنت سعد: «بأن الصلاة في ببت المقدس كألف صلاة في غيره»، رواه ابن ماحه وله من حديث أنس: وصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة»، وإسناده ضعيف. انظر: ابن ماحه (٧-٤٠)، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماحه (صـ٤٠١)، وانظر: نيل الأوطار (٧/٨٥).

وفى لفظ: «الصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة»، أخرجه الهيئمى فى بحمع (٧/٤)، والمنذرى فـى الترغيب والترهيب (٢/٤)، والألباني فى إرواء الغليـل (٣٤٢)، وعلى القارى فـى الأسـرار للمرفوعة (٤٥٩).

أما الصحيح في هذا الباب فبلفظ: ﴿صلاة في مسجدى حير (أفضل) من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام، أخرجه البخارى (٢٦/٢)، ومسلم (الحج ٥٠٥، ٢٠٥، ٥٠٩، ٥٠٩)، والترمذى (٣٩٥، ٣٢٥)، والنسائى (الحج ب ٢٠١)، وابس ماحه (٤٠٤، ٢١٥)، والبيعقي (١٤٠٦)، والبيعقي (١٤٠٦)، وأحمد (١٤٠٦)، وأحمد (١٨٤/١)، ٢٤٦٥)، والبيعقي (٢٤٦٥)، والبيعقي (٨٣/١)، وعبد الرزاق (٣٩١٦)، والبغوى (٢/٥٣٥)، والبغوى (٨٣/١)، وللحديث ألفاظ أحرى.

فوع: لو نفر الصلاة في مسجد المدينة وإيلياء، قطع المراوزة باللزوم، وحكى العراقيون طرد القولين في تعيين المسجد. ولو نفر المشي إلى المسجدين، ففي المشي وجهان كما في المشي من دويرة أهله قبل الإحرام. وأما إذا نذر إتيان المسجد الحرام، فيلزمه حجُّ أو عمرةٌ إن قلنا: يحمل النذر على أقلِّ واحب. وإن قلنا: يحمل على بحرد الاسم، فلابد من إحرام إن قلنا: إن ذلك يجب بدخول مكة. وإن قلنا: لا يجب نزل منزلة المسجدين، فيخرج اللزوم بالنذر على قولين. ثم لا فرق بين لفظ المشي وبين قوله: آتي، أو أسير إليه، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجب إلا بلفظ المشي.

ولا فرق بين أن يقول: إلى مكة، أو الحرم، أو المسجد، أو مسجد الخيف، وجميع مواضع الحرم.

ثم إن قلنا: يجب أن يضاف إلى الإتيان اعتكاف أو صلاة ، فهاهنا تزيد العمرة والحج ؛ فإنهما أخص به، ولا يبعد أن يكتفى بمجرد طواف، وهو أيضًا أخص من الاعتكاف. ولو قال: آتى عرفة ، لم يلزم شي الأن ذلك ليس بقربة إذا لم يكن في حج، وقال القاضى: إن خطر له شهود يوم عرفة مع الحجيج، لم يبعد لزومه، لما فيه من البركة ، ولو نوى به الحج لزمه الحج وكذلك لو قال: إلى بيت الله تعالى فلا يلزمه شي الأن جميع المساجد بيت الله إلا إذا نوى به الكعبة.

# النوع الرابع تعيين المساجد

فإن قال: لله على أن أصلى الفرائض في المسجد، لزمه إذا قلنا: إن صفة الفرائض أعرض بالائتزام. أما إذا عين مسجدًا لم يتعين إلا المساجدُ الشلاث. وهل يقوم بعضها مقام بعض في المسجد سوى المسجد الحرام؟ فيه خلاف، منهم من قال: يقوم؛ لأن النبي على سوى بينهما بالتعديل بألف صلاة، وعلى هذا يقوم المسجد الحرام مقامهما، ومنهم من قال: إذا عين فلابد من التعين، ومنهم من طرد هذا في المسجد الحرام، وقال: لا يقوم مقام المسجدين.

ولا خلاف أنه لو نذر ألف صلاة لا تكفيه صلاةً واحدةً في هذه المساجد. ولو نـــذر صلاةً في الكعبة جاز الصلاة في أرجاء المسجد.

# النوع الخامس في الضحايا والهدايا

وقد ذكرناه في الحج، ونتكلم الآن في ألفاظ خمسة:

الأول: لو نذر أن يتقرب بسبوق شاةٍ إلى مكة لزمه ولم يكفه الذبح في غير مكة. ثم

يلزمه التفرقة بمكة؛ لأن التلطيخ وحده ليس بقربة، وفيه وجه: أنه لا تلزمه التفرقة بها، بل يجوز النقل؛ لأنه لم يلتزمه مقصودًا. وأما إذا لم يذكر لفظ الضحية، ولا لفظًا يبدلُ على القربة، بل قال: لله على أن أذبح بمكة، فالأظهر أنه يلزمه؛ لأن اقترانه بذكر الله تعالى ومكة يشعر بقصد التقرب، ومنهم من قال: لا يلزمه؛ لأن الذبح المذكور بمجرده ليس بقربة ما لم يوصف بما يدل عليه فإن قال: لله على أن أذبح بنيسابور فوجهان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن لفظ «مكة» قرينةٌ مع ذكر اسم الله تعالى.

التفريع: إن قلنا: يلزم، لو ذكر لفظ التضحية بنيسابور فهل يتعين تفرقة اللحم بها؟ فيه وجهان يُستمدّان من جواز نقل الصدقة، ويخرج عليه الخلاف في أن الفقير، هل يتعين للتصدق عليه إذا عُينز؟ ففي وجه: لا يلزم، إذ لم تثبت قربة في هذه الأعيان بخلاف مكة. فإن قلنا: لا يلزم، فالظاهر أنه يلزم النذر ويسقط التعيين، ويحتمل أن يقال: فسد أصل النذر، فإن قلنا: تتعين للتفرقة، فهل يتعين للذبح؟ فيه وجهان من حيث إن تخصيص البلاد بالزكاة معهود، أما بالذبح فلا إلا في مكة، ولكن لا يبعد أن يجب تابعًا للتفرقة.

اللفظ الثاني: إذا قال: لله على أن أُضحى ببدنة، لزمه بعيرٌ، وهل يقوم مقامه بقرةٌ أو سبّعٌ من الغنم؟ فيه طريقان:

أحدهما: إن عدمت البدنة جاز، وإلا فوجهان. والثانى: إن وجدت لم يجز، وإن عدمت فوجهان. ومأخذ الخلاف، الالتفات إلى موجب اللفظ؟ أو وضع الشرع فى التعديل؟ ولا خلاف فى أنه لو نذر دراهم، فلا يتصدق بجنس آخر.

التفريع: إن جَوَّزنا الإبدال، فبلا يشترط المعادلة في القيمة. وفيه وجه بعيد أنه يشترط. وأما الصفة، فالصحيح أنه يتعين من الإبل البعير الثّني الذي يُجْزىء في الضحية بقوله: على أن أضحى، وذكر العراقيون وجها، أنه ينزل على ما يسمى بدنةً وإن كان معيبًا. نعم، لا يُجْزىء الفصيلُ فإنه لا يسمى بدنةً.

اللفظ الثالث: إذا قال: لله على هدى، وإن نزلناه على أقـل واحب الشرع، فعليه حيوان من النعم، سليم من العيوب، ويلزمه السوق ألى الحرم، وفيه وحه أن السوق لا يجب؛ لأن دم الإحصار ودم الحيوانات تُجزىء في غير الحرم. وإن قلنا: ينزل على حائز الشرع، فكل ما ينطلق عليه اسم الهدّي، والمنحة، ولو دانق، يتصدق به حيث كان، وفيه وجه: أنه لابد من تبليغ الحرم؛ لاسم «الهدّي»، وهو بعيد.

اللفظ الوابع: إذا قال: لله على أن أهدى هذه الظبية إلى مكة، لزمه التبليغ، ويتصدق

كتاب الندور ٢٩٩

بها حية بمكة، إذ لا قربة في ذبحها، كما لو ندر عشرة أذرع من كرباس لا يخيطه قميصًا. ولو ندر بعيرًا معيبًا لا يجزى، في الضحية، ففي وحوب ذبحه بمكة وجهان؛ لأنه من جنس الضحية وإن لم يكن بصفته. فلو عين مالاً وقال: على ًان أهديه إلى مكة، لزمه النقل بعينه إلا أن يكون عقارًا أو حجر رحى مما لا يمكن النقل، فيبيع وينقل القيمة، وخرج من هذا أن مكة تتعين في الصدقة والصلاة إذا عُيِّنتُ. وهل تتعين للصوم؟ الظاهر أنه لا تتعين؛ إذ لم يثبت لها اختصاص في الصوم بخلاف الصلاة والصدقة.

اللفظ الخامس: إذا قال: على أن أستر الكعبة، أو أطيبها، لزمه؛ لأن الستر عهد فى العصر الأول ولم ينكر، وهذا يدل على أن ما ليس بقربة مقصودة أيضًا يـلزم بـالنذر، ويجوز ستر الكعبة بالحرير؛ لأن ذلك محرم على الرحال أن يلبسوه بأنفسهم لا فى الـتزين وفى التزام تطييب المسجدين الآخرين تردُّد، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

# كتاب أدب القضاة (١

### وفيه أربعة أبواب:

(١) القضاء في اللغة: الحكم. والأداء وعمل القاضي. ورحال القضاء: الهيئة التي يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها طبقًا للقوانين. ويقال: وقع هذا الحادث قضاء وقدرًا: لم ينسب إلى فاعل أحدثه. وعقيدة القضاء والقدر: عقيدة من يرى أن الأعمال الإنسانية وما يترتب عليها من سعادة أو شقاء وكذلك الأحداث الكونية، تسير وفق نظام أزلى ثابت. جمع أقضية. أ.هـ. هـذا ونخلص من المعاني اللغوية لثلاثة معان، وهي:

القضاء بمعنى الحكم. ٢ - والقضاء بمعنى الأداء، وذلك بفصل الخصومات من حلال قوانين وضعت له. ٣ - والقضاء بمعنى أمر الله الأزلى.

أما اصطلاحًا: عرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعى، ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين. وعرف الحنفية: بأنه إلزام على الغير بنية، أو إقرار. وعرفه الشافعية: بأنه فصل الخصومة بين محصمين بحكم الله. وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام بالحكم الشرعى وفصل الخصومات. انظر: المعجم الوسيط (٢٢/٢)، حاشية الباحورى (٣٣٥/٢)، المفقهاء (ص٢٢٨).

قلت: والقضاء في الدول يختلف بالمحتلاف ما تدين به، والدنيا في الحكم والقضاء قسمان مؤمنة، وكافرة. كما قال الله تعالى: ﴿أَفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون﴾ فالدولة التي تحكم بشرع الله مسلمة وما عداها جاهليات كافرة، ومن ثم فإن القضاء يكون على هذا النحو:

١ – الدولة المسلمة: تتكون من لجنتين أو هيئتين الأولى: قضائية تفصل كما قال الفقهاء فى اصطلاحاتهم، تفصل بين الخصومات بشرع الله الذى ورد فى كتاب الله وسنة نبيه الله وإجماع الأمة، والقياس الصحيح، فالتشريع حق الله لأنه يعلم من حلق، ولأنه كذلك فهو المذى يأمر لا غيره، قال تعالى: ﴿ إلا له الحلق والأمر ﴾ وقال: ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ وقال: ﴿ ومن لم يحكم عما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ، والحديث فى ذلك ليس هنا موضعه. والثانية: اللجنة النفيذية. ٢ – الدول الجاهلية الكافرة: وهى التى تحكم بحكم الجاهلية كما قال الله تعالى؛ لأنه ما عدا حكم الله حاهليات منها:

أ - الدول الديمقراطية: وتتكون من لجان ثلاث الأولى: تشريعية، وهى التى تشرع من دون الله وتفصل قوانين حسب ما تراه الأغلبية. الثانية: قضائية وهى التى تقضى عما سنه وشبرعه الوثين التشريعي (برلمان، مجلس شعب، شورى). الثالثة: تنفيذية: وهى التى تنفذ لما تقضى به الثانية. وهذه بناءات على أصل كفرى.

 ب - الدولة الديكتاتورية: وهي طبقة الحكم المستبدة التي تتكون من طائفة تحكم بمعنى التشريع والقضاء والتنفيذ في وقت واحد متخطية النظام السابق الديمقراطي وإن زعمت أنها تعمل به كدولة الفراعنة في عصر موسى عليه السلام.

### الباب الأول: في التولية والعزل

وفيه فصلان:

# الفصل الأول: في التولية

وفيه ست مسائل:

الأولى: في فضيلة القضاء والقيام بمصالح المسلمين:

والانتصاف للمظلومين من الظالمين من أفضل القربات، وهو من فروض الكفايات، وهو أفضل من الجهاد وأهم منه؛ لأن الجهاد لطلب الزيادة، والقضاء لحفظ الموجود، وقد قال رسول الله على: «ليوم واحد من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة، وحد يقام في أرض بحقه أزكى من مطر أربعين خريفًا (١) فلأجل فضيلة الولاية، وكونها مهمًّا لنظام الدين والدنيا: تجب الإجابة على من دُعى إلى الحكم، والمستحب أن يقول إذا دُعى: سمعًا وطاعة.

#### الثانية: في جواز طلب القضاء والولايات:

وقد ورد فيه التحذير مع ما ذكرناه من الفضل، فقد قال ﷺ: «من وَلِيَ القضاء فقـد دُبح بغير سكين» (٢)، وقال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتهـا

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»، أخرجه البيهقى (١٦٢/٨)، والمنذرى في الترغيب والترهيب (٦٧/٣)، والزيلعي في نصب الراية (٦٧/٤)، والمطبراني (١٦/٨)، والربيدي في إتحاف السادة (٥/١٤، ٣١٨، /١٣/٨)، والمتقى في كنز العمال (٢١٤/٤)، والألباني في السلسلة الضعيفة (٩٨٩)، عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعًا به.

وروى المنذرى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ: «يا أبا هريرة عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها، وصيام نهارها، ويا أبا هريرة حور ساعة فى حكم أشد وأعظم عند الله عز وحل من معاصى ستين سنة»، وفى رواية: «يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة» رواه الأصبهائي (١٦٧/٣). هذا هو الجزء الأول من الحديث الذي لفقه المؤلف.

أما الثانى وهو فى مراجعه بلفظ: «حد يعمل فى الأرض حير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثسين صباحًا»، أخرحه النسائى (٧٦/٨)، وابن ماحسه (٢٥٣٨)، وأحمد (٢٠٢٢)، والسترغيب والترهيب (٢٤٦/٣)، والمتقى الهندى فسى كنز العمال (٢٠١٤، ١٤٦٢)، والبحارى فى تاريخه الكبير (٢١٣/٢)، عن أبى هريرة رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) الحديث عن أبى هريرة من طرق أخرجه أبو داود (الأقضية ب ۱)، والترمذي (۱۳۲٥)،
 والبيهقي (۱۲/۱۰)، والدارقطني (۲۰٤/٤)، والزبيدي في إتحاف السادة (۲۱۸/۸)، والعرائسي
 في المغنى عن حمل الأسفار (۳۱٦/۳)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (۲٦١٨/۷)، وابن=

عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها (<sup>(١)</sup>، وقال عمر، رضى الله عنه: ما من أمير ولا وال إلا ويؤتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلق عدل أو أوبقه جوره (<sup>٢)</sup>.

ر وإنما هذه التحذيرات؛ لأن هذه الولاية تستخرج من النفس عفايا الخبث حتى يميل على العدو وينتقم منه، وينظر للصديق، ويتبع الأغراض، وقد يظن بنفسه التقوى فإذا ولّى تغير، فنقول: للطالب أربعة أحوال:

=أبى شيبة (٢٣٦/٧)، والمتقى في كنز العمال (١٤٩٩٩)، وابن ماحه في صحيحه وصححه الألباني (٣٣/٢).

(۱) الحديث بهذا اللفظ أخوجه البحارى (۱۸۹۸، ۱۸۶، ۲۹/۹)، ومسلم (الإيمان ب ٣ رقم ۱۹ الإمارة ب ٣ رقم ۱۳)، والنسائى (۲/۵۱۱)، والدارمى (۱۸٦/۲)، والمنذرى فى الترغيب والترهيب (۲۲/۳)، والبسيوطى فى الدر المنشور (۲۱۹/۱)، وابن حجر فى فتح البارى (۱۸/۱۱). وللحديث ألفاظ أخرى.

(۲) روی هذا الحدیث مقسومًا نصفین مرفوعًا. الأول: «ما من أمیر عشرة إلا یؤتی به یوم القیامة مغلسولاً»، أخرجه أحمد (۲۱۹/۲، ۱۲۹/۵)، والدارمی (۲۱/۰۱، ۲۶)، والبیهقسی (۲۱/۹۱، ۹۰/۱۰)، والطبیرانی (۲۷/۲)، والهیثمسی (۲۱/۹۲، ۰/۵، ۲)، وابس أبسی شسیبة (۲۱۹/۱۲).

والثانى: «ما من والى عشرة إلا حاء يوم القيامة مغلولة يده»، أخرجه الزبيدى فى إتحــاف الســادة (٣١٤/٣)، والمتقى فى كنز العمال (١٤٧٢٨)، والعراقى فى المغنى (٣١٥/٣)، والســيوطى فى الملآلئ المصنوعة (٢٤٨/١).

وروى المنذرى عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ﷺ: «ما من رحل يلى أمر عشرة فما فـوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقـه إثمـه أولهـا ملامـة وأوسـطها ندامة وآخرها خزى يوم القيامة»، قال المنـذرى: أخرحـه أحمـد ورواتـه ثقـات إلا يزيـد بـن أبـى مالك.

وروى عن أبى وائل شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل بشر بن عاصم رضى الله عنه على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال: ما خلفك أما لنا سمع وطاعة، قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله على، يقول: إمن ولى شيئًا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على حسر حهنم فإن كان محسنًا نجا وإن كان مسيعًا انحرف به الجسر فهموى فيه سبعين خريفًا»، فقال أبو ذر: وما سمعته من رسول الله على، قال: لا، قال: أشهد أنى سمعت رسول الله على يقول: إمن ولى شيئًا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على حسر حهنم فإن كان محسنًا نجا وإن كان مسيعًا انحرف به الجسر فهوى فيه سبعين خريفًا وهى سوداء مظلمة ، فأى الحديثين أوجع لقلبك قال: كلاهما قد أوجع قلبى فمن يأخذها . كما فيها، فقال أبو ذر: من سلت الله أنفه وألصق حده بالأرض. أما إنا لا نعلم إلا خيرًا وعسى أن وليتها من لا يعدل فيها أن لا تنجو من إثمها. أ.هـ. الترغيب والترهيب (١٣٧/٣).

إحداها: أن يكون متعينًا، بأن لا يوجد غيره ممن يصلح، فالطلب فرض عليه. وإن كان خاملاً فعليه أن يُشهر نفسه عند الإمام حتى يُولِّى. ثُم إن كان يخاف على نفسه الخيانة والمثل لم يكن هذا عذرًا، بل عليه أن يجاهد نفسه، ويلازم سمت التقوى، فإن تولى ومال عصى، وإن امتنع من القبول، خوفًا من الميل، عصى، وهو متردد بين إحدى معصيتين لا محالة.

الثانية: أن يكون في الناحية من هو أصلح منه، ففي انعقاد إمامة المفضول حلاف". فإن منعنا، ففي انعقاد قضاء المفضول وتوليته خلاف"، والأصح أنه ينعقد؛ لأن ما يفوت من مزية الإمامة لا جبر لها، ونقصان القاضي يجبره نظر الإمام من ورائه. فإن قلنا: لا ينعقد، حرَّم عليه القبول، وحرم على الإمام التولية. فإن قلنا: ينعقد، حاز للمفضول القبول إن وُلِّي بغير مسألة وأولى أن لا يقبل. وأما الطلب فمكروة ولا ينتهي إلى التحريم، وقبل: إنه يحرم. وهذا كله في الواثق بنفسه الذي اختبر ورعها وتقواها، فإن كان معه استشعار خيانة فيحرم الطلب.

الثالثة: أن يكون في البلد من هو دونه، فإن قلنا: لا تنعقد ولاية المفضول، التحق بالصورة الأولى. وإن قلنا: تنعقد، حاز القبول بل هو الأولى لتحصيل تلك المزية للمسلمين. وأما الطلب فهو حائزً. وإن قلد بغير سؤال، فهل يلزمه القبول؟ فيه وجهان، ولكن هذا إذا كان واثقًا بنفسه، فإن كان خائفًا، فهذاً لا يوازيه مزية الفضيلة، فليمتنع.

الرابعة: أن يكون في الناحية مثله، فالقبول جائزٌ. وإن وُلِّيَ بغير سؤال فلا يجب القبول على الأظهر؛ لأنه غير متعين، لكن الأولى القبول؛ لأنه أتاه من غير مسألة، فيُعانُ عليه. وأما الطلبُ فيحتمل أن يكره؛ للخطر، ويحتمل أن يُستحب؛ للفضيلة، وكلُّ هذا إذا لم يخف على نفسه، فإن خاف خوفًا ظاهرًا، فعليه الحذر.

وإن كان لا يستشعر ميلاً، ولكنه لم يجرب نفسه في الولايات: فإن كانت له حاجةً لطلب رزق وكفاية، فلا تُطلق له الكراهيةُ بالتوهَّم مع الحاجة، فله الطلب، وإن لم تكن حاجةٌ فيكره له الطلب بمجرد هذا الاستشعار ولا ينتهي إلى التحريم. المسألة الثالثة: في صفات القضاة:

ولابد أن يكون حرًّا، ذكرًا مفتيًا بصيرًا، إذ لا ولاية للعبـد ولا للمـرأة، وقـال أبـو حنيفة، رحمه الله: يجوز تولية المرأة فيما لها فيه شهادةٌ.

وقولنا: مفتى، أردنا المحتهد الذي تقبل فتسواه، ويخرج عنه الصبى والفاسق؛ إذ لا

تقبل فتواهما نعم، الفاسق مُفتٍ في حق نفسه حتى لا يجوز له تقليد غيره، ولكن لا يوثق بفتواه. ونعنى بالمجتهد: المتمكن من دَرَكِ أحكام الشرع استقلالاً من غير تقليد غيره. ويستقصى تفصيل ذلك في علم الوصول(١). أما المقلد فلا يصلح للقضاء. وأما من بلغ مبلغ الاجتهاد في مذهب إمام، لا في أصل الشرع، ففي جواز الفتوى له خلاف مبنى على أن من قلده، كان قد قلّد إمامه الميت، أم قلده في نفسه؟ فمن جوز تقليد الميت(٢)، وهو الصحيح، جوّز له الفتوى، ومع هذا فلا تجوز توليته مع القدرة على مجتهد مُستقل، وإذا لم يوجد غيره وجب تقديمه على الجاهل والذي لم يبلغ مبلغ الاجتهاد في المذهب.

وينبغى أن يعتبر مع هذه الخصال: الكفاءة اللائقة بالقضاء، فمجرد العلم لا يكفى لهذه الأمور.

والثانية: معرفة المتفق عليه من المحتلف فيه فلا يفنى بغير المتفق عليه. أه.. وقال الروياني فى البحر: إنه القياس وعللوا ذلك بأن الميت ليس من أهل الاحتهاد كمن تجدد فسقه بعد عدالته، فإنه لا يبقى حكم عدالته، وإما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال، وإما لأنه لو كان حيا لوحب عليه تجديد الاحتهاد وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو تردد والقول بذلك غير حائز. أ.ه.. والعجيب أن الشوكاني قال: وقد حكى الغزالي في المنخول إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد الأموات. أ.ه.. وفي قال: وقد حكى الغزالي في المنخول إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد الأموات. أ.ه.. وفي المصنف هنا يصحح القول بجواز تقليد الأموات، وهو غير صحيح، وما قاله من إجماع في المنخول غير صحيح أيضًا لانخراقه بالخلاف إلا أن المنع هو مذهب جمهور أهل الأصول، والله أعلم. انظر: إدشاد الفحول (ص٢٦٧).

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك في: المستصفى (۲/ ۳۵ وما بعدها)، والمنحول (صـ ٤٦٣ وما بعدها)، وإحكام الفصول (صـ ٦٣٠)، وإرشاد الفحول (ص ٢٥٠ وما بعدها)، وقد جمعت في ذلك علاصة مذاهب العلماء في كتابنا المداخل الأصولية (المدخل الثاني) وكتابنا معايير التأويل والمتأولين (انظر الباب الأول بفصوله).

<sup>(</sup>Y) قوله: «فمن حوز تقليد الميت وهو الصحيح» قول ضعيف وبعيد عن الصحة، والرأى الذى عليه جمهور أهل الأصول هو عدم حواز تقليد الميت ولولا حوازه عند القلة القليلة لكان النهى عن تقليد الميت إجماعًا. قال الرازى في المحصول: اختلفوا في غير المحتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن المفتين فنقول: لا يخلو إما أن يحكي عن ميت أوحي فإن حكى عن ميت لم يجز له الأخذ بقول؛ لأنه لا قول للميت لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه حيا، وينعقد على موته وهذا يدل على أنه لم ييق له قول بعد موته. فإن قلت لم صنفت كتب الفقه مع فناء أربابها؟ قلت: لفائدتين إحداهما: استفادة طرق الاحتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيف بني بعضها على بعض.

وفي تولية الأُمِّيِّ الذي لا يحسن الكتابة وجهان، أصحهما الجواز، إذ كان النبي على المُعَلَّمُ أُمَّيًا. وأما العمي فيمنع القضاء؛ لأنه لا يميز بين الخصوم والشهود.

ثم هذه الشروط أطلقها أصحابنا، وقد تعذر في عصرنا؛ لأن مصدر الولايات خال عن هذه الصفات، وقد خلا العصر أيضًا عن المجتهد المستقل، والوجه القطع بتنفيذ قضاء من ولاه السلطان ذو الشوكة؛ كيلا تتعطل مصالحُ الخلق، فإنا ننفذ قضاء أهل البغى للحاجة، فكيف يجوز تعطيل القضاء الآن؟ نعم، يعصى السلطانُ بتفويضه إلى الفاسق والجاهل، ولكن بعد أن ولاه فلابد من تنفيذ أحكامه؛ للضرورة.

#### المسألة الرابعة: في الاستخلاف:

والأَوْلَى بالإمام أن يُصَرِّح بالإذْن فيه. فإن نَهَى امتنع، وإن أطلق، فثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه يمتنع؛ لأنه لم يُفَوِّضْ إليه، وولايةُ القضاء عند الشافعي، رضى الله عنه، تتجزَّا، حتى لو فوض إليه قضاء الرجال دون النساء، أو قضاء الأموال دون النفوس، أو استثنى شخصًا واحدًا عن ولايته: نفذ عندنا، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، فكذلك إذا لم يفوض إليه الاستخلاف. والثاني: أن المطلق ينزل على المعتاد، فيجوز له الاستخلاف. والثالث: أنه إن اتسعت خطَّةُ الولاية، بحيث لا يقدر على القيام بنفسه جاز، وإلا فلا.

وتشترط صفات القضاة في النائب إلا إذا لم يفوض إليه إلا تعيين الشهود أو التزكية، فإنه لا يُشترط من العلم إلا ما يليق به. وقال الشيخ أبو محمد: نائب القاضي في القرى إذا لم يفوض إليه إمضاء الحكم بل سماع البينة ونقلها، فلا يشترط منصب الاجتهاد، بل العلم اللائق بأحكام البينات.

قوع: ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده، أو بخلاف اعتقاده، حيث يجوز تولية المقلد للضرورة، بل اعتقاد المقلد في حقه كالاجتهاد في حق المجتهد؛ فإن شرط حنفيٌ على نائبه الشافعيُّ الحكم بمذهب أبي حنيفة، رحمه الله، حاز له الحكم في كل مسألة توافق فيها المذهبان. وما فيه خلافٌ لا يحكم فيه أصلاً لا بمذهب أبى حنيفة، رحمه الله؛ فإنه خلاف اعتقاده، ولا بمذهب الشافعي، رضى الله عنه، فإنه لم يفوض إليه.

المسألة الخامسة: إذا نصب في بلدة قاضيين على أن لا يستقل أحدهما دون الآحر: لم يجز؛ لأن الاختلاف يكثر في الاجتهاد، فيؤدى إلى بقاء الخصومات ناشئةً. ولو خصص كل قاضٍ بطرفٍ من أطراف البلد: جاز، كما يُعتاد في بغداد، وإن أثبت لكلّ

واحد الاستقلال في جميع البلد فوجهان: أحدهما: لا؛ إذ يتنازع الخصمان في اختيار أحدهما، وكذلك في إجابة داعيهما بخلاف داعى الإمام والقاضي أو خليفته، فإن داعي الأصل يُقدم، وكذلك من اختاره. والثاني: أنه يجوز، ويحكم عند النزاع بالقرعة في التقديم.

#### المسألة السادسة: في التحكيم.

إذا حكم رحلان رحلاً اختصما في مال، هل يُنفذ حكمه عليهما؟ فيه قولان، والنكاح مرتب على المنال، وأولى بأن لا ينفذ والعقوبات مرتبة على النكاح وأولى بأن لا ينفذ، ثم اختلف في محل القولين، قيل: إنه إذا لم يكن في البلد قاض، فإن كان لم يجز. وقيل: إن لم يكن فهو حائز، وإن كان فقولان، وقيل: بطرد القولين مطلقًا، والأصح المنع بكل حال، وقد ذكرنا توجيه ذلك في مسألة مفردة التمسها بعض الفقهاء بالشام.

التفريع: إن حوزنا ذلك، فليكن المحكَّمُ على صفة تجوز للقاضى توليته، ثـم لا ينفذ إلا على من رضيى. فلو تعلق بثالث، كما إذا كان فى قتل الخطأ، لم يضرب الدية على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه، وفيه وحه: أن رضا القاتل كاف فيه؛ لأنهم تبعٌ له، وهو بعيد؛ لأن إقرار القاتل لا يلزمهم، فكيف يُلزمهم رضاه، والمذهب أنه لا يُحكم فى الاستيفاء، بل ليس إليه إلا الإثبات، وفيه وجه.

ولا شك أنه ممنوع من استيفاء العقوبات؛ لأنه يخرم أبهة الولاية.

ثم للمحكم أن يرجع عن التحكيم قبل تمام الحكم، وبعده فلا ينفع. وإن لم يجدد رضا بعد الحكم، فهل يلزم بمجرد الرضا السابق؟ ذكر العراقيون وجهين.

### الفصل الثاني: في العزل وحكمه

#### وفيه خمس مسائل:

الأولى: في الانعزال. وينعزل بكل صفة لو قارنت التولية لامتنع، كالعمى والجنون والنسيان. أما الفسى في فالإمام الأعظم لا ينعزل بطرآنه؛ إذ فيه محطر، ويَجُرُّ ذلك فسادًا(١). أما القاضى إذا فسق وجب على الإمام عزله، وقطع الفقهاء المعتبرون بانعزاله،

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا إذا كان الفسق في نفسه أما إن كان فاسقًا في غيره، فالصحيح الخروج عليه وعزله. والفسق هو فعل المعصية كشرب الخمر مثلًا، فإن شربها في ستر وعاقب كل من شربها من الرعية فهو فاسق في نفسه، أما إن أباحها وشربتها الرعية بواحًا صراحًا ولم يعاقب عليها فسق في غيره وإن لم يشربها، ووحوب الخروج عليه وعزله أولى من الجواز. وهذا الكلام في الإمام المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وطرأ عليه فسق كالذي ذكرناه.

وقال بعض الأصوليين: لا ينعزل إلا أن يُعزل.

فرع: لو جُنَّ القاضى ثم أفاق، فهل يعود قضاؤه؟ فيه وجهان، والأصح: أنه لا يعود كالوكالة؛ لأن القضاء أيضًا حائز؛ إذ للقاضي أن يعزل نفسه.

الثانية: في جواز العزل. فللإمام عزل القاضى إذا رابه منه أمرٌ، ويكفى غلبة الظن. فإن لم يظهر سبب فعزله بمن هو أفضل: نفذ. وإن عزله بمن هو دونه لم ينفذ على الأظهر. وإن عزله بمثله فوجهان، واختار الإمام نفوذ عزله بكلِّ حال؛ إذ ربما يرى مَنْ هو دونه أصلح لهم منه، نعم عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يعزل إلا لمصلحة المسلمين، فإن خالف المصلحة عَصَى، ولكن ينبغى أن ينفذ عزله؛ فإن ذلك يَحُرُّ فسادًا في الأقضية.

فرع: حيث ينفذ العزل، فهل يقفُ على بلوغ الخبر إليه؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه على قولين كالوكيل. والثاني: القطع بأنه لا ينعزل؛ لما فيه من الضرر.

أما إذا كتب: إذا قرأت كتابى هذا، فينعزل عند القراءة، وكذلك إذا قرىء عليه بخلاف الطلاق؛ فإن ذلك ينبنى على اللفظ، وهذا ينبنى على المقصود، ولا يقصد الإمام الجادُّ في العزل قراءته بنفسه، وفيه وجه: أن هذا كالطلاق.

الثالثة: إذا انعزل الإمام لم ينعزل القضاة، وكذا إذا مات؛ إذ يعظم الضرر في خلو الخِطَّة عن القضاة. ولو انعزل القاضى بعزل أو موت أو غيره انعزل كل من فوض إليه شغلا معينًا، كمن يُصغى إلى شهادة معينة. وأما خليفته ونوابه في القرى وقيِّمُ الأطفال، ففي انعزالهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم لا ينعزلون كما لا ينعزل القاضى بموت الإمام. الثانى: ينعزلون كما ينعزل الوكيل. والثالث: أنه إن استخلف بالإذن الصريح: لسم ينعزلوا، وإن استقل بالاستخلاف: انعزلوا.

الرابعة: إذا قال القاضى بعد العزل: «كنت قضيت لفلان» لم يُقبل قوله كالوكيل بعد العزل، ويُقبل بمحرد قوله قبل العزل، وإن لم تكن بينةٌ وإن قَضَينًا بأنه لا يحكم بمحرد علمه، وهذا متفقٌ عليه؛ لأنه أهل الإنشاء في الحال.

ولو شهد عدلان بعد العزل على قضائه: ثبت. وإن كان هو أحد العدلين، وقال: «أشهد أنى قضيتُ» لم يُقبل، ولو قال: أشهد أن قاضيًا قضى، ففيه وجهان: أحدهما: تُقبل كما تُقبل شهادة المرضعة كذلك. والثانى: لا؛ لأن نسبة القضاء إليه ظاهرٌ، فكأنه صرح به.

الخامسة: من ادَّعى على قباضٍ معزول، أنه أحدْ منه رشوة، حمله إلى القباضي المنصوب ليفصل بينهما الخصومة بطريقها.

وإن ادَّعى أنه أخذ منِّى المال بشهادة عبدين، أو مُعْلِنَيْنِ بالفسق فكذلك. وإن ادعى بحرد الحكم دون أخذ المال، ففي قبول الدعوى وجهان ينبنيان على أن القاضي إذا أقرَّ على نفسه بذلك، هل يغرم؟ أم يختصُّ الغرم بالشهود؟.

لو حاسب الصارفُ الأمناء، فادَّعى واحدٌ منهم أنه أحدُ منه أجرةً قدرها له المعزول، فلا أثر لتصديق المعزول، ولكن الزائد على أجرة المثل يُسترد. وهل تُصدق يمينه في قدر أجرة المثل؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه مُدَّعٍ. والثاني: نعم؛ لأن الظاهر أنه لا يعمل محانًا، وقد فاتت منافعه، فلابد من عوض.

### الباب الثاني في: جامع آداب القضاء

#### وفيه فصول:

# الفصل الأول: في آداب متفرقة

وهي عشرة:

الأول: أن من قبل الولاية في الحضرة، فليقدم إلى البلد من يُشيع ولايته. فإن انصرف على الفور، وقدم فحأة ولم يَسْتَفِضْ فادعى أنه قاض، فلهم الامتناع من الطاعة إن لم يكن معه كتاب من غير استفاضة ولا شهادة عدلين، ففيه وحهان:

أحدهما: أنه يجب اعتماد الكتاب مع مَخَايل الصدق وبعد الجرأة على التلبيس في مثل هذا على السلطان.

والثانى: أن ابتداء الأمور العظيمة لابد من الاحتياط فيها؛ فلابد من عدلين يخبران عن التولية، وإن لم يكن على صيغة الشهادة، فإنه ليس لذلك خصم معيَّن حتى تقام عليه، ولا ثمَّ قاضٍ آخرُ تثبت عنده. وإن ظهرت مخايلُ الخيانة، فلا حرج على الناس فى التوقف أصلاً.

الأدب الثانى: أنه كما قدم فينبغى أن لا يشتغل بشىء حتى يُفتش عن المحبوسين. فمن كان محبوسًا ظلمًا، أو فى تعزير، أطلقه. ومن أقر بأنه محبوس بحق رده إلى الحبس. فإن لم يعترف سأله عن خصمه فإن ذكر خصمًا حاضرًا، أحضره فطالبه بابتداء الخصومة، فإن أقام الحجة على أن القاضى الأول حكم عليه، رده إلى الحبس، وإلا خلاه

حتى يستأنف الخصومة. فإن قال المحبوس: حُبِستُ ظلمًا، قال بعضهم: يُخلى؛ فإن إمساكه من غير حجة لا وجه له. وخصمه يحتاج إلى ابتداء الخصومة لا محالة. وقال الأكثرون: لابد أن يحضر خصمه أولاً، ويسأل. فإن لم يظهر له خصم أطلق. فإن قال: لا أدرى لم حُبِستُ، ينادى عليه إلى حَدِّ الإشاعة، فإن لم يظهر له خصم أطلق، وفى مدة الإشاعة لا يُحبس ولا يُحَلى بل يُراقب. وهل يطالب بكفيل ببدنه؟ فيه وجهان؛ والأكثرون على أنه لا يلزمه ذلك. فإن ذكر خصمًا غائبًا، وقال: «أنا مظلومٌ» فمنهم مَنْ قطع بأنه يُحَلى، ومنهم من ذكر وجهين:

أحدهما: أنه يكتب إلى خصمه حتى يجتهد في التعجيل ويحضر، فإن تخلف أطلق. والثاني: أنه يطلق؛ لأن انتظار الغائب يطول بخلاف الحاضر.

ثم ينبغى أن يبادر بعد الفراغ من المحبوسين إلى النظر في أموال الأيتام، والأوصياء، ومُحاسبتهم، فإنها وقائع لا رافع لها إليه. فإن وقعت حادثة في أثناء ذلك، ولم يتفرغ لفصلها مع شغل الأوصياء، استخلف من يقوم بأحد المهمين، والغرض مبادرة هذه الأمور.

الأدب الثالث: أن يتروَّى بعد ذلك في ترتيب الكُتَّاب والمزكين والمترجمين. أما الكاتب، فليكن عدلاً عاقلاً نزهًا عن الطمع. ويكفى كاتب واحد، ولا أقل من مزكيين وستأتى صفاتهم.

وأما المترجم فلابد أيضًا من عددهم. وأما المُسْمِع، وهو الذي يُسْمع القاضى الأصم، ففي اشتراط العدد ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يشترط كالمترجم، فإنه ينقل عين اللفظ، كما أن ذلك ينقل معنى اللفظ. والثانى: لا؛ لأن المُسْمِع لو غَيَّرَ، عرفه الخصمان والحاضرون بخلاف الترجمة.

والثالث: أن العدد لا يُشترط إلا أن يكون الخصمان أصمَّين، فإن القــوم قــد يغفلـون عن تغييره، والخصمُ هو الذِي يَعْتني به.

التفريع: إن لم نشترط العدد، فلا نرعى لفظ «الشهادة».

وهل تشترط الحرية؟ فيه خلاف كما في شهادة رؤية الهلال لرمضان، والصحيح أنه يُسلك به مسلك الرواية. وإن شُرطَ العددُ، فقى لفظ «الشهادة» وجهان. وعلى الجملة: ليست هذه شهادةً محققةً، ولكن لا يبعد الاستظهار فيها بالعدد واللفظ.

وقد حصل أن العدد شرطٌ في الشاهد والمُزكّبي والمترجم والمُقَوّم، ولا يشترط في

القائف للخبر، وهل يشترط في الخارص(١)، والقاسم(٢)، والمُسْمِع(٢)؟ فيه وجهان.

ثم إن شرطنا العدد في المسمع فلابد من رجلين وإن كانت الخصومة في مال وكذا في الشهادة على الوكالة بالمال؛ لأن المشهود عليه ليس بمالٍ في نفسه وإن كان إليه يتول.

فرع: إذا طلب المُسِمِعُ أُجرةً، فهي على صاحب الحق أم هيي من بيت المال؟ على وجهين.

الأدب الرابع: أن يتخذ القاضى مجلسًا رفيعًا، يكون مَهَبَّ الرياح فى الصيف، وفى الشتاء كما كسا. والمقصود أن لا يتسارع إليه الملل، فيستضر الخصوم، ولا ينبغى أن يتخذ المسجد بحلسًا للقضاء؛ فإن فعل ذلك فهو مكروة وليس بمحرم. وسبب الكراهة إفضاؤه إلى رفع الأصوات ودخول النساء الحييض والصبيان، وقال الشافعي، رضى الله عنه: إذا كنت أكره ذلك، فإقامة الحدود أكْرَهُ. ولا بأس بفصل قضية أو قضايا فى أوقات متفرقة وقد فعل ذلك رسول الله على ولكن لم يتخذه مجلسًا، وكلام المزنى يُشير إلى أن اتخاذه مجلسًا لا يُكره، لكن الأولى تركه، والصحيح الكراهية.

فرع: ذكر الصيدلاني وجهين في أن القاضي، هل يتخذ حاجبًا وبوابًا؟ والوجه أن يقال: له ذلك إن كان في خلوة. وإن جلس للحكم وخشى الزحمة، فله ذلك، وإلا فلينظر إلى المصلحة. نعم، ينقدح التردُّدُ إن لم يخش الزحمة من حيث إن فيه توقفًا لصاحب الحق إلى الاستئذان، فيحوز أن يمنع منه، ويجوز أن يُحتمل ذلك؛ ليستعد القاضى ويترك انبساطه في البيت ويتصدى له.

الأدب الخامس: أن لا يقضى في حال غضب وحزن بَيَّن، وألم مبرح، وجوع غالب؛ إذ يسوء خلقه فيمتد غضبه؛ قال رسول الله ﷺ: «لا يقضى القاضى وهو غضبان» (٤)، وفي معناه كل ما يمنع من التؤدة واستيفاء الفكر.

<sup>(</sup>١) خَرَصَ الشيء: حَزَرةَ وقدره بالظن، فهو حارص، انظر المعجم الوسيط (٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) قَاسَمَ فلانًا: حلف له. انظر: المعجم الوسيط (٧٣٤/٢).

 <sup>(</sup>٣) المسمع: يقال هو منّى بمرأى ومسمع: يحيث أراه وأسمع كلامه. انظر: المعجم الوسيط
 (٢)٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاری (۷۱۵۸)، ومسلم (۱۷۱۷)، وأبو داود (۳۵۸۹)، والسترمذی (۱۳۳۱)، والنسائی (۲۳۷/۸)، وابن ماجه (۲۳۱۳)، والشافعی (۱۷۷/۲)، وأخمد (۳۲/۵، ۲۸، ۶۱، والنسائی (۲۳۷/۸)، وابن الحارود (۹۹۷)، والحمیدی (۴۲۸/۲ رقم ۲۹۲)، وابن الحارود (۹۹۷)، وابن حبان (۷۱،۰۱، ۱۵۰۵، الإحسان) والطحاوی فی مشکل الآثار (۲۲،/۱)، والطبرانی=

الأدب السادس: أن لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين، ليشاورهم فيكون أبعد من التهمة، قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩] قال الحسن البصرى، رحمه الله: كان عليه الصلاة والسلام مستغنيًا عن مشاورتهم، ولكن أراد أن تصير سُنةً للحكام(١).

الأدب السابع: أن لا يبيع ولا يشترى بنفسه ولا بوكيل معروف؛ لأنه يستحيا منه أو يخاف؛ فيحابى، فيكون مرتشيًا بقدر المسامحة.

الأدب الثانين: إذا أساء واحدٌ أدبه في مجلسه بمجاوزة حد الشرع، في الخصام أو مشافهة الشهود بالتكذيب، زجره باللسان، فإن عاد عزره وراعي التدريج فيه، فإن ظهر له شهادة زور عزر المزور على ملأ من الناس ونادى عليه حتى لا يحمل الشهادة بعده.

الأدب التاسع: أن لا يقضى لولده ولا على عدوه بعلمه، وإن قلنها: يقضى بـالعلم. وهل يقضى بالبينة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه أسير شاهدين، فليس إليه شيء بخلاف الشاهد، فإنه يقدر على الكذب.

والثانى: وهو الأصح، أنه لا يقضى؛ إذ إليه الاستقصاء فى دقائق أداء الشهادة، والرد بالتهمة، وإليه التسامح فيه، فولده كنفسه، فيرفع إلى الإمام. فإن رفع إلى نائبه وحكم به، ففيه وجهان يلتفتان على أنه هل ينعزل بموته؟ فإنه إن لم ينعزل يشابه قاضيًا مُستقلا.

ووصى اليتيم، إذا ولى القضاء، فلا يقضى له؛ لأنه خصمٌ فى حقه كما فى حق نفسه وولده، وقال القفال: يقضى؛ لأن كل قاضٍ فهو ولى الأيتام. وهو الصحيح.

الأدب العاشر: أن لا ينقض قضاء نفسه ولا قضاء غيره بظن واجتهاد يقارب ظنه الأول؛ قضى عمر، رضى الله تعالى عنه، بإسقاط الأخ من الأب والأم فى مسألة والمشركة بعد أن شرَّكَ فى العام الأول، فروجع فيه، فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى.

# وينقض في أربعة مواضع:

<sup>-</sup>فى الصغير (٩/١٥)، والبيهقى (١٠٥/١٠)، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه، قال وسول الله : «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان»، قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (٤ ٢٨٨/١).

الأول: أن يخالف نص الكتاب، أو سنة متواترة أو إجماعًا، وهذا ظاهُر.

الثانى: أن يخالف قياسه واحتهاده خبر الواحد الصحيح الصريسح الـذى لا يحتمـل إلا تأويلاً بعيدًا يَنْبُو الفَهْسمُ عن قبولـه؛ فينقـض قضاء الحنفيِّ في مسألة خيـار المجلس، والعرايا، وذكاة الجنين، وألحق الأصحاب به النكاح بلا وليِّ، والحكم بشـهادة الفاسق، وبيع أمهات الأولاد وأمثاله. وقالوا: لا نبـالي بتنزيل المتبايعين في خيـار المجلس على المتقاولين، وتنزيل المرأة في النكاح بلا وليَّ على الأمة والصغيرة؛ فإنه جَلِيُّ البطلان.

الثالث: أن يخالف القياس الجليَّ؛ فينقص قضاء أصحاب الظاهر المعتقدين بطلان القياس؛ لأنه باطلٌ بدليل أصولي قاطع(١).

وينقض قضاء الحنفى إن قضى بالاستحسان المحالف للقياس الجلى إلا أن يعنى به اتباع الخبر أو القياس الخفى، فمن استحسن بغير ذلك فقد شرع. نعم، قد استحسن الشافعي، رضى الله عنه، الحلف بالمصحف، ولكنه مصلحةٌ من غير مخالفة حبرٍ وقياسٍ؟ فهو جائز.

وينقض مذهب الحنفى في مسألة القتل بالمثقل، ومعظم مسائل الحدود والغصب؛ لأنه على خلاف القانون الكلى. وقال الشافعي، رضى الله عنه: أنقض قضاء من حكم (لزوجة المفقود بأن تنكع بعد تربص أربع سنين) وإن كان ذلك مذهب عمر، رضى الله تعالى عنه.

الرابع: أن يقاوم القياس الجليَّ قياسٌ يستند إلى واقعة شاذة لا يمكن تلفيقه إلا بتكلف كقول أبى حنيفة، رحمه الله: إن المأذون في التجارة لا يقتصر على الإذن بـل يتعـدى؛ لقياس يتكلف استنباطه من مسألة «العهدة» بالحيلة. وقولنا: إنـه يتبـع إذن المـالك، قيـاسٌ

<sup>(</sup>١) قلت: أما كون ثبوت القياس بدليل أصولى قاطع فهــو صحيــح إذ اسـتدل المثبتــون للقيــاس بأدلــة يطول ذكرها من الكتاب والسنة والإجماع انظر: إرشاد الفحول (ص٠٠٠ وما بعدها).

وأما قوله: «ينقض قضاء أصحاب الظاهر المعتقدين بطلان القياس»، وهذا من الإححافات التي تناولت أهل الظاهر وقد تابع المصنف في ذلك إمامه الجويني، قال في البرهان متكلفًا لدفع كون منكرى القياس ليسوا من علماء الأمة فلا تقوم الحجة بهم وخلافهم غير معتبر، قال: إن منكرى القياس ليسوا من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة فإن معظم الشريعة التي صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة. أ.هـ. قال الشوكاني: وهذا كلام يقضى من قائله العجب فإن كون منكرى القياس ليسوا من علماء الأمة من أبطل الباطلات وأقبح التعصبات شم دعوى أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشارها، لا تصدر إلا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها. أ.هـ. انظر: إرشاد الفحول (صـ، ٢١).

حليٌّ يعلم الأصولي سقوط خيالهم بالإضافة إليه.

وعلى الجملة فإذا لم ينقدح عنده إمكان الإصابة عند الله عز وجل بعد إحالـة وقـع فينقضه، وهذا مما يختلـف بـالمجتهدين والوقـائع، وإنمـا لا ينقـض القضـاء حـين يتقـارب النظران تقاربًا لا يبعد وهم الإصابة، أو المصير إلى أنّ كل واحدٍ مصيبٌ.

ثم القضاء، وإن لم ينقض، فلا يتغير به الحكم باطنًا، وإنما ينفذ القضاء عندنا ظاهرًا وإن وقع في محل الاجتهاد. وقال القفال: «يحل باطنًا»، وقطع الأصوليون بأنه لا يتغير أمر الباطن. وهو الصحيح، فلا يحل للشفعوى شفعة الجار وإن قضى له الحنفي بها.

وهل يمنعه الحنفي عن طلبه على خلاف اعتقاده؟ فيه تردُّدٌ. والظاهر أنه لا يمنع؛ إذ القاضي لا يلتفت إلى مذهب غيره.

فرع: لو ظهر له خطأ في واقعة فليتتبع وإن لم ترفع إليه. وإن ظهر له خطأ القـاضي المعزول لا يلزمه التتبع ما لم ترفع إليه.

### الفصل الثاني: في مستند قضائه (١)

ولا يخفى استناده إلى الحجج، والغرض القضاء بالعلم والخط. أما القضاء بما ينفرد بعلمه، ففيه قولان: أحدهما: أنه يقضى به، وهو أقوى من شاهدين. والثانى: لا، لأنه يتعرض للتهمة ويوغر ولا يليق بالإيالة (٢) فتح هذا الباب، فيصير أيضًا وسيلة لقضاة السوء. وفي العقوبات قولان مرتبان، وأولى بأن لا يقضى. والصحيح أنه لا معنى للترتيب مع حصول حقيقة العلم، والعقوبات فيه كالمال.

فإن قلنا: يقضى، فلا خلاف أنه لا يقضى بظنه الـذى لا يستند إلى بينـة، ويقضى بعلمه كيف كان. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يقضى إلا بعلم حصل فى زمان ولايتـه ومكان ولايته. وإن قلنا: لا يقضى، فيستثنى عنه أربعة أمور:

الأول: أنه يتوقف عن القضاء إذا علم كذب الشهود يقينا، بـل يجـب عليـه التوقـف عند الريبة، فكيف يقضى على خلاف معلومه؟.

الثاني: أنه يقضى به في عدالة الشهود. ومنهم من قال: يحتاج إلى مزكين على هـذا القول؛ لأنه يتهم، وكيف لا، والعدالة لا تعلم يقينًا.

<sup>(</sup>١) مستند قضائه: وهو الإقرار والبينة وغير ذلك من أدلة الإثبات والنفى التي تسوغ حكم القاضي الذي بني على هذا المستند.

 <sup>(</sup>٢) الإيالة: السياسة، يقال فلان علينا إيالة، وفلان إيـل علينا، أى سـائس. قالـه النضـر بـن شـميل.
 انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٦).

الثالث: يقضى على من أقرَّ في مجلس القضاء وإن رجع المقر، فإنه أقوى الحجج. وأما إن أقر عنده سرًا فيخرج على القولين، ومنهم من جوز أيضًا على الإقرار سرًا قولاً واحدًا.

الرابع: أنه لو شهد شاهدٌ واحد، فهل يُغنى علمه عن الشاهد الثاني حتى يكون هو كشاهد آخر؟ فيه وجهان، والأصح أنه لا يكفي.

أما «الخط» فإذا رأى القاضى خطه بمانى قضيت بكذا، لم يجز له إمضاؤه وكذا الشاهد بل لابد وأن يتذكر الواقعة بجميع حدودها. وقال أبو يوسف: يجوز الاعتماد على الخط كما فى اليمين، فإنه إذ رأى خط أبيه، حاز له أن يحلف على البت فى طلب الحقوق وإسقاطها إذا وثق به. وقطع أصحابنا بالفرق؛ لأن التزوير على الخط بحيث لا يختلف: ممكن، وفى فتح هذا الباب خطرٌ عام بخلاف اليمين، فإنه يباح بغالب الظن ولا تؤدى إلى ضرر عام.

فإذن، الاعتماد على ثلاث درجات: أوسعها الحلف، وأضيقها القضاء والشهادة، فإنه لا يعتمد فيه مجرد الخط دون التذكر، وبينهما رواية الأحاديث؛ فإنه لا يعتمد فيه مجرد الخط إن أمكن التحريف، لكن إن صحت النسخة وحفظها بنفسه وأمن من التغير: جازت الرواية على الأظهر، وعليه عمل علماء الأمصار. وسوَّى الصيدلاني بينهما، وقال: لا يحل للمحدَّث إلا رواية ما حفظ وتذكر، فليرو كذلك أو ليترك الرواية. وسوَّى الشيخ أبو محمد على العكس من هذا، وقال: «الشاهد إذا نسخ الواقعة، وحفظ النسخة في خزانة، ووثق بأنه لم تُحرف: جاز له الشهادة وإن لم يذكر»، والمشهور بين الأصحاب الفرق بين درجة الشهادة والرواية في صور حفظ النسخة، وما ذكره الشيخ أبو محمد أقرب مما ذكره الصيدلاني.

فروع: الأول: لو شهد شاهدان عند القاضى بأنه قضى، لم يجز له الحكم إذا لم يتذكر ويشهدان عند غيره، فيثبت قضاؤه وإن لم يذكره ولم يكذبهما. ولكن القاضى ينبغى أن يطلب من نفسه اليقين، ولا يمكنه طلب اليقين من قاضٍ آخر. ويجوز هذا فى الرواية، فمن المشايخ من كان يقول: حدثنى فلان عنى. وقال أبو يوسف: يقبل ذلك فى القضاء أيضًا.

الثانى: أنه لو ادَّعى خصمٌ على قاض: أنك قضيت لى، فأنكر القضاء، فليس لـه أن يرفعه إلى قاض آخر ويحلفه، بل هو كالشاهد لا يحلف إذا أنكر الشهادة. وقال القاضى حسين: «إن قلنا: إن اليمين المردودة كالإقرار، فلـه ذلـك حتى إن نكـل حلـف الخصـم

وكان كإقرار القاضي». وهذا ضعيف.

الثالث: إذا التمس صاحب الحق من القاضى أن يعطيه خطه بأنه قضى له ويسلم إليه محضرًا ديوانيا، هل تجب الإجابة؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يجبب؛ إذ بـه إحكام الأمـر وإتمامه. والثانى: لا؛ إذ لا اعتماد على الخط، وإنما الخط مذكرٌ فقط.

فإن قلنا: يكتب، فالكاغد على الملتمس إن لم يطلق الإمام للقراطيس شيئًا، وذلك مستحب إطلاقه. ثم اعلم أنّا، وإن لم نوجب كتبة المحضر، فيستحب للقاضى استحبابًا مؤكدًا، مهما حرت قضية، أن يكتب محضرًا يذكر فيه الواقعة وأسماء الخصمين. فإن كانا غريبين، كتب الحلية ثم يجمع محاضر كل أسبوع في إضبارة، ومحاضر الشهر في قمطرة (١)، ومحاضر السنة في خريطة (٢)، ويكتب عليه التواريخ ويختم القاضى على الخريطة بنفسه، ويحفظه بنفسه، أو بعدل لا يتمارى فيه، ويدفع نسخة أحرى إلى الخريطة بنفسه، ومحفظه بنفسه، واحدة سهل الرجوع إلى الأخرى. وهذا هو العادة؛ فإن التذكر من غير خط، بعيد.

ومن جوَّزَ للأُميِّ أن يكون قاضيًا، فلا يمكنه إيجاب الكتبة وإن التمس صاحب الحق.

# الفصل الثالث: في التسوية بين الخصمين

#### وفيه مسائل:

الأولى: أن لا يخصص أحد الخصمين بالإذن فسى الدخول، ولا بجواب السلام، ولا بمزيد البشر، ولا بالقيام، ولا بالبداية بالكلام، ولا برفع المجلس، ولا بالنظر، بـل إن نظر، نظر إليهما أو أطرق، وقال عليكما السلام.

ولو بادر أحدهما بالسلام صبر حتى يُسلم الثانى فيجيب معًا إلا أن يظهر التقدم، فيعذر في الجواب. وقيل: ينبغى أن يصبر؛ قال ﷺ لعليّ، رضى الله تعالى عنه: «سَوِّ بـين الخصمين في مجلسك ولحظك (٣)؛ فيسوِّى بـين الشريف والوضيع في المجلس إلا أن

 <sup>(</sup>١) الإضبارة: الحزمة من الصحف، ضم بعضها إلى بعض. انظر المعجم الوسيط (٥٣٣/١).
 والقمطر: ما تصان فيه الكتب. المعجم الوسيط (٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الخريطة: وعاء من حلد أو نحوه يشد على ما فيه. المعجم الوسيط (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) الحديث ليس بهذا اللفظ، وما روى عن على رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «يا على، إذا حلى الحديث ليس بهذا اللفظ، وما روى عن على رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «يا على، إذا الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء»، أخرجه أحمد (١١١١)، والنسائي في تهذيب حصائص على فعلت ذلك تبين لك القضاء»، أخرجه أحمد (٣٦٣٩٨)، وابن حجر في فتح الباري (١٥/٨). قال الشوكاني: (٢٧٥/٨)، أخرجه الطحاوي وأيضًا ابن حبان وصححه وحسنه الترمذي. أ.هـ.

يكون أحدهما ذميًّا فيحوز أن يرتفع عليه المسلم على أحد الوجهبن؛ لمبا روى أن عليًّا، رضى الله عنه، دخل مع خصم ذمي له إلى شريح، فقام له شريح، فقال على، رضى الله تعالى عنه: هذا أولُّ جَوْرِك، ثم أسند على، رضى الله عنه، ظهره إلى الجدار، وقال: أما إن خصمى لو كان مسلمًا لجلست بجنبه (١)؛ فلا بأس بهذا القدر؛ لأمر الإسلام، أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه. ثم لا بأس أن يقول القاضى: مَنِ المدَّعي منكما؟ فإذا ابتدر أحدهما بدعوى صحيحة، فالظاهر أنه يقول للآخر: ماذا تقول؟ وقيل: إنه يسكت حتى يجيب الآخر إن شاء. ثم إن أقر، ثبت الحق ولم يفتقر إلى أن يقول: قضيت يخلاف ما لو قامت بينةٌ؛ لأن ذلك يتعلق باجتهاد. وقيل: يجب أن يقضى أيضًا في الإقرار.

وإن أنكر، قال للمدعى: ألك بينةً؟ وقيل: إنه لا يقول ذلك؛ فإنه كالتلقين لإظهار الحجة، وليس للقاضى أن يُلقن إقرارًا، وإنكارًا، وحجة. وهو بعيدً؛ لأنه سؤالٌ لا تلقينٌ. فإن قال: لا بينة لى حاضرة، ثم بعد ذلك أقام: قُبِسلَ، وإن قال: لا بينة لى حاضرةٌ ولا غائبةٌ ثم أقام بعد ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: لا تُقبل؛ لمناقضة قوله. والثانى: يُقبل قوله؛ فلعله تذكر. وإصرار المدعى عليه على السكوت كإنكاره في حواز إقامة البينة.

الثانية: إذا تَسَاوَقَ المدَّعُون إلى محلسه، فالسبقُ لمن سبق، فإن لم يسبق فالقرعة، ولا يقدم لفضله إلا أن المسافر يجوز تقديمه إن رأى المصلحة.

ثم من خرجت قرعته اقتصر على خصومةٍ. فإن أنشأ دعوى أخرى على ذلك الخصم

وذكر الشوكاني أيضًا عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه حلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودى، فقال: لو كان خصمى مسلمًا حلست معه بين يديك، ولكنى سمعت رسول الله على يقول: «لا تساووهم في المجالس». أ.ه. أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٣٩/٤)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢٣٩/٤، ٣٨٨)، والمتقى الهندى في كنز العمال (١٧٧٩، ٢٠٤٠)، وابن الحوزى في العلل المتناهية (٣٨٨/٢)، قال الشوكاني: أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمية عن الأعمش عن إبراهيم التبعى قال: «عرف على درعًا مع يهودى، فذكره مطولاً. وقال: منكر.

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر هذا الحديث وهو منكر، قال الشوكاني: وأورده ابن الجوزى في العلل من هذا الوجه، وقال: لا يصح تفرد به أبو سمية، ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق حابر عن الشعبي، قال: المحرج أمير المؤمنين على السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا فعرف أمير المؤمنين على عليه السلام الدرع، وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن سمرة عن حابر الجعفي، وهما ضعفيان، قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: لم أحد له إسنادًا يثبت. أ.هـ. انظر: نيل الأوطار (٢٧٥/٨).

بعينه، فالظاهر المنعُ، كشخص آخر. ومنهم من جوز إلى ثلاث دعاوى. ويجوز تقديم المرأة إذا اقتضت المصلحة ذلك، ومنهم من منع ذلك فيها وفي المسافر أصلاً، وهو بعيدٌ. وكذلك إذا ازد حموا على المُفتى والمدرس، فليعول على القرعة أو السبقِ إلا إذا كان ما يطلب منه من العلم غير واجبٍ تعليمه، فإليه الاختيار والإيثار.

فرع: لو سبق أحدهما إلى الدعوى، فقال الآخر: كنت المدعى، فيقال له: الآن الحرج عن موجب الدعوى؛ فإنه سبق إلى الدعوى. فإن ابتدءا معًا، أقرع بينهما.

الثالثة: ينبغى أن لا يقبل الهدية، لا من الخصمين ولا من أحدهما، بـل يـترك قبـول الهدايا أصلاً، ولا بأس بقبولها ممن اعتاد ذلك قبل القضاء(١) ولا خصومة له.

وإن كان لا يعتاد ذلك، ولا خصومة له في الحال: حاز القبول، والأولى: أن يثيب أو يضع في بيت المال. وأما من تكون له خصومة، فيحرم قبول هديته. وهل يملكه إن قبله؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يملك؛ لأنه حرامٌ.

والثاني: أنه يملك؛ كالصلاة في الدار المغصوبة تصحُّ فعلها، وكذا الخلاف فيمن وهب الماء، وهو محتاج إليه لوضوئه، من غير عطشان.

الرابعة: لا يكره له حضور الولائم إذا لم يخصص بالإحابة بعضهم؛ لأن في حضور الولائم أخبارًا كثيرة. وهذا في المأدبة العامة، أما ما هيىء لأجله، فلا يحضره؛ فإنه كالهدية.

<sup>(</sup>۱) أى اعتاد أن يهاديه قبـل توليـه منصب القضـاء. قـال الشـوكاني فـي نيـل الأوطـار (٢٦٩/٨): والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هـي نـوع مـن الرشـوة لأن المهـدى إذا لـم يكـن

معتادًا للإهداء إلى القاضى قبل ولايته لا يهدى إليه إلا لغرض وهو إما التقوى بـ على باطله أو التوصل لهديته له إلى حقه والكل حرام، وأقل الأحوال أن يكون طلبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومة أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من له حق عليه ويخافه من لا يخاف قبل ذلك، وهذه الأغراض كلها تعول إلى ما آلت إليه المرشوة. أ.هـ.

وفى الحديث: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول» عن بريـدة. أخرجه أبو داود (الخسراج ب ١٠)، وابسن خزيمـة (٢٣٦٩)، والبيهقــى (٣٥٥/٦) والمتقسى (١١٠٨٤).

وفى الحديث أيضًا عن أبى هريرة وابن عمر وثوبان من طرق وبألفاظ مختلفة: «لعن الرائسى والمرتشى والرائس». أخرجه أبو داود (الأقضية ب ٤)، والمترمذى (١٣٣٦، ١٣٣٧)، وابن ماجه (١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٥)، والبيهقى ماجه (١٩٧٤)، والبيهقى (٢٧٩/٥)، والبيهقى (١٩٧٤)، والبيهقى (١٩٧٤).

ولا يحضر مأدبة الخصمين أصلاً؛ فإنه ربما يتودد أحدهما بزيادة تكلُّف.

# الفصل الرابع: في التزكية

وفيه مسائل:

الأولى: أن الاستزكاء عندنا حق الله تعالى. فإن سكت الخصم، وجب على القاضى إلا إذا علم عدالتهما؛ فإن الظاهر أنه يعول على العلم هاهنا، وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إن سكت الخصم: قضى.

ولو أقسر الخصم بعدالتهما، ولكن قال: قد زلاً في هذه الواقعة، ففي وجوب الاستزكاء وجهان، والظاهر أنه يقضى؛ مؤاحذةً له بقوله، وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله.

الثانية: في كيفية الاستزكاء. وهو أن يكتب القاضى إلى المزكى اسم الشاهدين والخصمين وقدر المال؛ فلعله يعرف بينهما عداوة، وربما يعدله في مقدار يسير من المال دون كثير. ومن الأصحاب من قال: العدل في اليسير عدلٌ في الكثير فذكر قدر المال لا يجب، وهو الأشهر.

وليكتب إلى المزكى سرًّا حتى لا يتوسل الشاهدُ إلى الاستمالة والتعرف إلى المزكى بحسن الحال. ثم يستحب أن يشافه القاضى المزكى ظاهرًا فى آخر الأمر. ويستحب أن يكون له جماعةً من المزكين أخفياء لا يعرفون.

الثالثة: صفات المزكين كصفات الشهود، ويزيد أمران: أحدهما: العلم بالجرح والتعديل. والآخر: خبرته ببواطن الشهود؛ فلا يجوز التعديل بناء على الظاهر. ولابد من الذكورة. ولابد من العدد إلا إذا كان منصوبًا للحكم بالجرح والتعديل وسماع البينة، فللقاضى أن يعتمد قوله وحده إذا قامت البينة عنده. ويجب على المزكى أن يقول: أشهد بأنه عدل، إن قلنا: تجب المشافهة. وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول، ففى اشتراط كَتْبِه لفظ: «الشهادة» خلاف كما في المترجم.

فرع: تزكيته لولده أو والده، فيه خلافٌ كما في القضاء، والأظهر أنه كالشهادة.

الرابعة: في مستند المزكى، وينبغى أن لا يجرح إلا بمعاينة سبب الفسق أو يقين وعلم؛ لأن ذلك يمكن معرفته. أما العدالة فلا يمكن معرفتها يقينًا؛ لأنه يرجع إلى أنه ليس بفسق، وهو نفى، والإنسان يُخفى عيوبه جهده، وإنما يعدل إذا خبر باطنه بالصحبة معه، أو شهد عنده عدلان بعدالته إن كان منصوبًا للحكم بالتعديل. والأصل فيه ما

روى أن عمر، رضى الله عنه، قال لمن عرف شاهدًا بالصلاح: هل كنت جارًا له فتعرف إصباحه وإمساءه؟ فقال: لا، فقال: هل عاملته على الدينار والدرهم، فبهما تعرف الأمانات؟ فقال: لا، فقال: هل صحبته في السفر، فبه تعرف أحلاق الرجال؟ فقال: لا، فقال: ما أراك إلا رأيته في المسجد يهمهم في صلاته، يرفع رأسه ويخفضه، هات من يعرفك، فإنه لا يعرفك. ولهذا يجب على القاضى أن يعرف أن المزكى، هل عبر باطن الشاهد أم لا في كل مرة، إلا إذا علم من عادته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة.

الخامسة: كيفية التعديل أن يقول: هو عدلٌ على ولِي، أو عدلٌ مقبول الشهادة، فإن العدل قد لا تقبل شهادته؛ لكونه مُغفلاً.

ولا يجب ذكرُ سبب العدالة؛ فإنه لا ينحصر. ويجب ذكر سبب الجرح، من شرب، وزنا، وأكل حرام وغيره، وهذا وإن كان غيبة، فهو حائز لهذه الحاجة. وإنما يجب الذكر؛ لأن للناس مذاهب في أسباب الجرح، فمنهم من يُفسق بأدنى خيال. ولا ينبغى أن يكون المزكى من المتعصبين في المذهب والأهواء.

السادسة: لا تكفى الرقعة إلى القاضى بالتعديل؛ فإن الخط لا يعتمد. والأظهر أنه يجب المشافهة. وقال الإصطخرى: يكفى رسولان عدلان؛ إذ تكليفه الحضور شهرة، والمستحب إخفاء المزكى. ومن شرط المشافهة أوجب لفظ: «الشهادة»، ومن اكتفى بالرسول تردَّدُوا فيه.

السابعة: إذا زكى المزكون، لكن ارتاب القاضى أو توهم غلطًا فى خصوص الواقعة، فليفرق الشهود وليراجع أنه كيف رأى؟ وأى وقت رأى؟ فربما عثر على تفاوت بين كلاميهما فيكشف به وجه الغلط والتهمة.

فإذا كان الشاهد فقيهًا، فله الإصرار على كلمة واحدة، ولا يلزمه التفصيل، فلا يفصل ولا يزيد على الإعادة. وليس للقاضي إحباره، ولكن ليبحث عن جهات أُخر.

فإن أصر الشاهد، وبحث، ولم تزل الريبة، وجب القضاء؛ فإنه غاية الإمكان، ولـو قضى قبل البحث مع بقاء الريبة، لم يجز له ذلك؛ لأن البحث حق الله تعالى.

فروع: الأول: لو عدل رجلان، وجرح رجلان، فالجرح أَوْلَى؛ لأنه مستندٌ إلى عيان. ولو حرح رجلٌ واحد وعدَّل رجلان، لم يقبل الجرح.

الثانى: يتوقف القاضى إذا توقف المزكون، ولا يجوز للمزكى الجرحُ بالتَّسَامُع فى الفسق، بل التوقف، إلا إذا عَايَنَ أو سمع، أو شهد عدلان عنده على مشاهدة الفسق

وكان حاكمًا في التعديل. فإن عدل المزكون، فللقاضى، إذا نفر بتسامُع الفسق، أن يتوقف؛ لأنه محلُّ الريبة.

الثالث: إذا شهد المعدل مسرةً أخرى، روجع المزكى إن طال الزمان؛ إذ الأحوال تتغير. وإن قرب الزمان فلا. ولو رجع المزكى ففى غرامته للمال وجهان، والله أعلم.

#### الباب الثالث

## في القضاء على الغائب وكتاب القاضي إلى القاضي

والقضاء على الغائب يجوز، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه اللـه. والنظر فيـه يتعلـق بسـتة أركان:

الركن الأول: الدعوى. فيشترط فيها ثلاثة أمور:

الأول: الإعلام. فإذا ادَّعى دينًا، فليذكر قدره وجنسه. وهذا لا يختبص بالغائب فلا يكفيه أن يدعى عشرة دنبانير أو دراهم ما لم يذكر أيَّ نوع هيى، ولا ينزل مطلق الدراهم والدنانير على الغالب كما لا ينزل في الإقرار على الغالب بخلاف العقود؛ إذ العادة تؤثر في المعاملات. ثم يعرض القاضى عنه أو يستفصله؟ فيه وجهان:

أحدهما: يُعرِض؛ حتى لا يكون كالتلقين، وكذلك إذا أدَّى الشاهد شهادةً بحهولة: فلا يرشده القاضى بل يسكت، وكذلك لو شبب المدعى بما لو ذكره كان إقرارًا، لـم يزجره القاضى. والثانى: أنه يستفصل، وهو الأصح؛ لأن هذا سؤالُ لا تلقينٌ.

الثانى: صريح الدعوى. فلا يكفيه أن يقول: لى على فلان كذا، ما لم يقل: إنى الآن مطالبٌ به. فلو قال: لى عليه كذا ويلزمه التسليم إلى، فهذا فيه تردد؛ لأنه لم يذكر الطلب، والدين لازمٌ قبل الطلب، فلعله ليس بطلبٍ.

الثالث: أن يكون معه بينة ويدعى حجود الغائب؛ إذ لا معنى للدعوى على الغائب من غير بينة ولا تسمع البينة من غير ججود. ومنهم من قال: لا يشترط ذكر الجحود؛ لأنه من أين يعلم ججوده في الغيبة وكيف يُعول على مجرد قوله؟ بل تجعل الغيبة كالسكوت، والبينة تسمع على الساكت. فلو قال: هو يعترف، وإنما أقيم البينة استظهارًا، لم تُسمع. ولا خلاف أنه لو اشترى شيئًا، فخرج مستحقًا، والبائع غائب، سُمعت بينته وإن لم يذكر الجحود؛ لأن تقدم البيع منه كالجحود.

الركن الثانى: الشهود. ولابد أن يستقصى القاضى البحث، ولا يختلف ذلك عندنا بالحضور والغيبة، فإن البحث حق الله تعالى.

الركن الثالث: المدعى. وحكمه لا يختلف إلا فى دعوى الجحود وإحضار البينة. وأمر ثالث: وهو أن القاضى يحلفه أنه ما أبرأ عنه، ولا عن شىء منه، ولا اعتماض عنه، ولا عن شىء منه، ولا استوفاه ولا شيئًا منه وأنه يلزمه التسليم إليه، وأن الشهود صدقوا.

ثم هذه اليمين واجبة إن كانت الدعوى على صبيّ، أو مجنسون، أو ميت. فإن كان على حيّ عاقل بالغ فوجهان:

أحدهما: أنه لا يجب، بل يحكم، ثم لا ينحسم باب دعوى الإبراء والتوفية كما على الحاضر.

والثاني: أنه يجب؛ إذ الحاضر يبادر الدعوى، والتسليط، من غير استقصاء منه، محالٌ.

ثم على هذا، لا يجب التعرض لصدق الشهود، وإنما يجب فيمن يحلف مع شاهد واحد. وأما إذا كملت البينة فلا. هذا إذا ادّعى بنفسه، فإن ادّعى وكيله، وهو غائب، فلابد من تسليم الحق، بل لو حضر المدعى عليه بإزاء وكيل المدعى، فأقيمت البينة عليه، فقال: إن موكلك قد أبرأنى، فأريد يمينه: توقف في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو في واقعة. فاستدرك القفال، وقال: يسلم الحق؛ إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق الغائبة بالوكلاء.

الركن الرابع: في إنهاء الحكم إلى قاضٍ آخر. وذلك بالكتابة، أو الإشهاد، أو المشافهة.

أما بحرد الكتابة فلا يعتمد؛ إذ لا تعويل على الخط، وبحرد الإشهاد بعدلين دون الكتاب كاف. وإن كتب فهو تذكرة للشاهدين ولا يعتمد حتى لو ضاع لم يضر. ولو شهدا بخلاف ما في الكتاب، سبع لأن الاعتماد على العلم. ويحصل علمهما بأن يجرى القاضى القضاء بين يديهما ويشهدهما عليه. ولا يكتفى أن يسلم إليهما الكتاب، ويقول: أشهدكما أن هذا خطى. فإن قال: أشهد كما أن مضمون الكتاب قضائى، قال الإصطخرى: يكفى ذلك لأن هذا إقرار بمجهول يمكن معرفته. وقال الأصحاب: لا يكفى حتى يذكر تفصيل قضائه للشاهدين. ويقرب من هذا ما لو سلم المقر القبالة إلى الشاهد، وقال: أشهدك على ما فيه وأنا عالم به. ولعل الأصح أن هذا يكفى لأنه مقر على نفسه بما لا يتعلق بحق غيره، والإقرار بالمجهول صحيح. وأما القاضى فمقر على نفسه لكن بما يرجع ضرره على غيره؛ فالاحتياط فيه أهم.

ثم الأولى أن يكتب الكتاب مع الشهود للتذكرة، ويختمه ويسلم إليهمـــا نســخة غـير

مختومة للمطالعة، ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبيهما وحدهما وحليتهما ومسكنهما إلى حيث يحصل التمييزُ فهو المقصود. ويذكر قدر المال، وتاريخ الدعوى ويقول: قامت عندى بذلك بينةٌ عادلة، وحلفته مع البينة، والتمس منى القضاء والكتبة إليك لتستوفى، فأجبته إلى ذلك، وأشهدت عليه فلانًا وفلانًا.

ولا فائدة في ذكر عدالة شاهدى الكتاب، فإنه لا تثبت عدالتهما بشهادتهما ولا محرد الكتاب، وهما يشهدان على الكتاب، بل ينبغى أن تظهر عدالتهما للقاضى المكتوب إليه بطريق آخر. فإن قيل: إذا لم يبق إلا استيفاء الحق، فلم لا يكاتب واليًا غير القاضى حتى يستوفى؟ قلنا: لأن الكتاب لا يثبت عند الوالى إلا بشهادة الشهود، ومنصب سماع الشهادة يختص بالقضاة. فإن شافه الوالى: جاز له الاستيفاء في بلدة هي من ولاية القاضى. فإن كانت خارجة عن ولايته، ففي وحسوب استيفائه نظر الأنه لا ولاية له على تلك البقعة. ولكن الصحيح وجوبه الأن سماع الوالى بالمشافهة كسماع قاض آخر شهادة الشهود.

أما «المشافهة» فهى أقوى، لكن بشرط أن يكون كلُّ واحد منهما فى محل ولايته، بأن يكونا قاضيى بلدةٍ واحدة على العموم، أو شقى بلدة فيناديا فى الطرفين. وإنما يكفى ذلك إذا قال: قضيتُ فاستوف.

أما إذا قال: سمعت البينة فاحكم، فلا فائدة له في خبرة البينة؛ لأن قوله فرعٌ عن الشهود، وإنما يفيد عند العجز عنهم بالموت أو الغيبة، هذا هو الأظهر، وفيه وجه سيأتي.

أما إذا اجتمعا في أحد الشقين، فقال له صاحب الولاية: إذا رجعت إلى شقك فاستوف، فإنى قد قضيت، فإذا رجع حاز له الاستيفاء إن جوزنا القضاء بالعلم؛ لأنه علم حصل في غير محل ولايته. وإن لم نجوز، فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه. وقال الإمام: لا يجوز، بل هو كسماعه الشهادة في غير محل ولايته؛ لأنه سمع حيث لم يكن أهلاً للسماع، فهو كما لو قال له: سمعت البينة ولم يبق إلا القضاء، فإنه لا خلاف أنه لا يقضى إذا رجع إلى شِقه؛ إذ قول القاضى فرغ لشهادة الشهود، فسماعه لا يزيد على سماع الشهادة. وهذا يلزمه أن يقول: الوالى الذي ليس بقاض لا يستوفى؛ لأن كونه قاضيًا لا يخرجه عن كونه واليًا، لكن يمكن أن يجاب بأن الوالى لا يقضى إلا بعلمه، ومستند علمه قوله: قضيت، فكذلك يجوز أيضًا للقاضى إذا قلنا: إنه يقضى بعلمه.

أما إذا قال في غير محل ولايته لقاض آخر: قضيت في ولايتمي فـاحكم أو استوف،

فلا خلاف أنه لا يسمع؛ إذ لا حجة في قوله إلا في محل ولايته.

فروع: الأول: إذا كتب إلى قاض، فمات الكاتب، أو المكتوب إليه: حساز لكل من شهد عنده الشهود من القضاة الحكم به؛ لأن الحجة في حكمه لا في كتابه. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا إذا كتب: إلى فلان، وإلى كل من يصل إليه من القضاة. وكأنه يجعل ذلك تفويضًا.

الثاني: إذا قضى القاضى، واقتصر على قوله: حكمتُ على أحمد بسن محمد فاعترف رجل فى تلك البلدة بأنه أحمد بن محمد، وأنه المعنىُّ بالكتاب، وأنكر الحق: فلا يلزمه شيءٌ؛ لأن الحكم فى نفسه باطلٌ؛ لأنه على متهم غير معين، لا بالإشارة ولا بوصف مستقصٍ كامل، فلا يتم الحكمُ باعترافه بأنه المعنىُّ إلا أن يقر بالحق فيؤخذ الحق بإقراره.

أما إذا استقصى، فذكر اسم أبيه، وجده وحليته، ومسكنه ومحلته، وأتى بالممكن، فإمكان اشتراكه فى جملة هذه الصفات على الندور لا ينقدح. فإن قال المانحوذ: لست مُسمَّى بهذا الاسم، فعلى الخصم، أن يقم، بينة على الاسم والنسب، فإن عجز حلفه، فإن حلف انصرف عنه القضاء، وإن نَكُل توجه الحق باليمين المردودة.

فلو أخذ على أن الحق لا يلزمه، وليس يحلف على نفى الاسم، فلا يسمع، بخلاف من ادعى عليه قرض فلم ينكر، ولكن قال: «لا يلزمنى تسليم شيء» يُقبل؛ لأنه ربما أخذ ورد. ولو اعترف لطولب بالبينة؛ لأن مجرد الدعوى ليس بحجة عليه، وهاهنا قد قامت البينة على الاسم وتوجه الحق إن ثبت الاسم. وقال الصيدلاني: يُقبل ذلك منه كتلك المسألة وهو ضعيف؛ والفرق أظهر.

وأما إذا قال: أنا موصوف بهذه الصفات ولكن في البلد من يُساويني، فإذا أظهر ذلك، ولو ميتًا، انصرف القضاء عنه. وهذا كله إذا قضى القاضى بالبينة ولم يسق له إلا الاستيفاء. أما إذا سمع البينة وكتب إلى قاض آخر بسماع البينة، فهذا حائز بالاتفاق. وساعد عليه أبو حنيفة، رحمه الله، وفيه إشكال؛ لأنه إن كان تحملاً كالشهادة على الشهادة، فلا يكتفى بواحد، وإن كان قضاء بقيام البينة وسماعها حتى ينزل سماعه منزلة سماع القاضى الثاني، فلم يجب ذكر الشهود في الكتاب وصفتهم، ولا يجب ذكر شهود الواقعة إذا تمم القاضى. وكأن هذا قضاء مشوب بالنقل، والأغلب عليه أنه قضاء بأداء الشهادة حتى يقوم سماعه مقام سماع الآخر، ولكن وجب ذكر الشهود؛ لأن الأخر إنما يقضى بقولهم، والمذاهب في الحجج مختلفة، فرعما لا يسرى القياضى القضاء بقولهم.

ثم لا خلاف أنه لو سمع ولم يُعَدِّل، وفوض التعديل إلى الآخر: جاز، وإن كان الأولى أن يُعَدِّل؛ لأن أهل بلدهم أعرف بهم. ولو عدل القاضى، وأشهد على التعديل شهود الكتاب: جاز ذلك. ثم إن ادّعى الخصم جرحًا، فليظهر شاهدين عدلين، فيقدم بينة الجرح على التعديل الذي في الكتاب. فإن استمهل، أمهل ثلاثة أيام. فإن قال: لا أتمكن منه إلا في بلد الشهود، لم يُمهَل؛ لأن ذلك يطول ويصير ذلك ذريعة، لكن يُسلم المال، ثم إن أثبت الجرح استردَّ، قولاً واحدًا ولم يُخرَّج على ما لو كان الخصم حاضرًا وأظهر الجرح بعد الحكم، فإن في نقض القضاء به قولين؛ لأن الحاضر مقصر وهو معذور.

الثالث: لو كان للبلد قاضيان وجوزناه، فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة، فاقض، فله ذلك إن قلنا: الغالب عليه القضاء، وكأنهما تعاونا على حكم واحد. وإن قلنا: الغالب النقل، لم يجز ذلك مع حضور الشهود؛ فإن القاضى كالفرع للشهود.

## الركن الخامس: في المحكوم به:

وذلك إن كان دينًا أو عقارًا يمكن تحديده، فهو سهل. وإن كان عينًا فـلا يخلو، إما أن يمكن تعريفه بالصفة كالفرس والجارية والعبد، أو يكـثر أمثالها كالأمتعة والكرباس مثلاً. أما العبد وأمثاله، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا ترتبط الدعوى والقضاء بعينه، بل بقيمته كالكرباس؛ لأن المحكوم عليه عُرف بالنسب، وتعريف العبد والفرس غير ممكن. والثانى: أنه يجوز أن يقضى على عينه كالمحكوم عليه إذا كان خاملاً. والثالث: أنه يسمع البينة علمى عينه، ولا يقضى؛ لأن إبرام الحكم مع هذه الجهالة صعبُّ.

التفريع: إن قلنا: إنه يتعلق بعينه، فالمدعى عليه إذا عين عليه فى تلك البلدة عبد، فيصرف القضاء عنه بأن يظهر فى البلد عبد آخر بتلك الصفة، إما من ملكه أو ملك غيره. فإن أظهر من ملكه، لم يلزمه تسليم أحدهما، بل صار القضاء باطلاً؛ لكونه مبهمًا، وإن لم يبين، لزمه تسليم العبد الموصوف.

وإن قلنا: إنه يسمع البينة فقط، ففائدة المدعى أن يطالب بتسليم العبد إليه حتى يعينـه الشهود في بلده. ثم في الاحتياط لملكه قولان: أحدهما: أنه يلزم المدعى كفيلاً بالبدن.

والثانى: أن الكفالة بالبدن ضعيف"؛ فلا يلزمه، بل يلزمه أن يشترى، ويتكفل بالمال ضامنٌ حتى إن تلف: تلف من ضمانه، وإن ثبت ملكه فيه بان بطلان الشراء. ويحتمل

هذا الوقف للحاجة، وذكر الفوراني «أنه يلزمه تسليم القيمة إليه للحيلولة في الحال من غير بينة، فإن ثبت ملكه استردَّ القيمة». وهذا لا بأس به؛ إذ كفالة البدن ضعيفة الفائدة، والبيع ربما لا يرضى به صاحب اليد.

هذا في العبد أما في الجارية، فتسلم إلى أمين؛ لأن حفظ الفروج واحبّ، ومن يدعى الملك لا يمتنع من المباشرة. وإن قلنا: إنه كالكرباس فلا ترتبط الدعوى بعينه، بل ترتبط بالقيمة، فيذكر كرباسًا أو عبدًا، قيمته عشرةٌ مثلاً، ولا بأس بذكر صفات العين، ولا يجب، كما أنه لا بأس بذكر قيمة العقار وقيمة العبد على قولنا: تتعلق بعينه، ولكن لا يجب على الظاهر.

أما إذا كان المحكوم عليه حاضرًا، والعبد والكرباس حاضرين، ولكن لم يحضره بحلس الحكم فهاهنا يفترق الكرباس والعبد؛ إذ المنكرُ لا يلزمه إحضار الكرباس؛ لأنه يتماثل وإن أحضر. وأما العبد، فيحكم القاضى به، وإن كان غائبًا، إذا عرفه القاضى بعينه. وإن لم يعرفه، فلابد من إحضاره للتعيين، ويجب ذلك على المدعى عليه إن اعترف بأن في يده عبدًا هذا صفته. وإن لم يعترف حلف على أنه ليس في يده مثلُ هذا العبد. فإن نكل، فحلف المدعى، أو أقام بينةً على أن في يده مثله، حبس المدعى عليه حتى يحضر، ويتأبد عليه الحبس، ولا يتخلص إلا بالإحضار أو بدعوى التلف، فعند ذلك يقبل قوله للضرورة، ويقنع بالقيمة. ثم إن حضر، فعلى الشهود على الوصف إعادة الشهادة على العين.

فإن علم المدَّعى، حيث لا بينة له، أن المدعى عليه لا يبالى بالحلف على أنه ليس فى يده، فطريق الجزم له أن يصرف الدعوى إلى القيمة، ويثبت المالية بالشهادة على الوصف مهما لم يطلب العين. فلو قال: أُدَّعى عبدًا صفته كذا، وقيمته كذا، فإما أن يردّ العين أو القيمة، فهذه دعوى غير بحزومة، ففى سماعها وجهان، ولكن اتفق القضاة على سماعها للحاجة اصطلاحًا.

فوع: إذا حضر العبد الغائب، ولم يثبت ملك المدعى، فعلى المدعى مئونة الإحصار ومئونة الردّ إلى مكانه. هذا ما ذكره الأصحاب ولم يتعرضوا لأجرة منفعته التى تعطلت، ولا لمنفعة المحكوم عليه إذا تعطل بالحضور، وكأن ذلك احتملوه لمصلحة الإيالة، وجعل ذلك واحبًا لإجابة القاضى، فلم يلزمه بدلاً، أما مؤنة إحضار العبد فلم تحتمل.

## الركن السادس: المحكوم عليه:

وشرطه أن يكون غائبًا، فإن كان في البلد، ففي جواز سماع البينة قبل استحضاره، وجهان: أحدهما: تُسمع؛ إذ إنكاره غير مشروط، وإنما الشرط عدم إقراره، وهو معدومٌ في الحال. والثاني: أنه لا يجوز؛ لأن إقراره متوقعٌ على قرب، وسلوك أقرب الطرق واجبٌ في القضاء.

فإن قلنا: تُسمع، فالمذهب أنه لا يقضى إلا فى حضوره؛ فلعله يجد مطعنًا ودفعًا بخلاف الغائب؛ فإن انتظاره يطول. وفيه وجه بعيد: أنه يقضى كالغائب.

أما إذا حضر، ففي حواز سنماع البينة من دون مراجعة الخصم وجهان مرتبان وأُوْلَى بالمنع. ووجه الجواز أنه قادر على الدفع والكلام، فليتكلم إن أراد.

أما إذا توارى وتعذر، فالمذهبُ: أنه يقضى عليه كالغائب. وذكر القاضى وجهًا أن المنع لا يجعل كالعجز كما أن منع المهر والثمن لا يلحق بالإفلاس على وجه.

#### واختتام الباب بتنبيهات:

الأول: أن في قبول تحتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة في الحدود، قولين، وفي القصاص قولان مرتبان وأوْلَى بالقبول.

الثانى: أن حد الغيبة ما فوق مسافة العدوى، وهو أن يَعْدُو من بيت فلا يرجع إليه مساءً. فإن أمكن ذلك فهو كالحاضر، فيجب عليه إجابة القاضى إذا دعاه. وإن دعاه صاحبُ الحق لم يجب الحضور، بل الواجب هو الحسق إن كان صادقًا، وإلا فلا شىء عليه، وإنما يجب الحضور طاعةً للقاضى لأجل المصلحة.

الثالث: أنه إن لم يكن على مسافة العدوى حاكمٌ، فيجوز للقاضى إحضاره، ولكن بعد إقامة البينة؛ إذ تكليفه ذلك من غير حجة إضرارٌ؛ ولهذا يجب على القاضى أن لا يخلّى مثل هذه المسافة من حاكم.

الرابع: إذا كان للغائب مال في البلد، وحب على القاضى التوفية، وهل يطالب المدعى بكفيل، فريما تُوقع استدراك؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ إذ كلَّ حكم يُمكن فيه الاستدراك، وقد تم الحكم في الحال. والثاني: نعم؛ لأنَّ الخصم غائبٌ والاستدراك غالبٌ.

الخامس: إذا عُزل القاضى بعد سماع البينة، ثم وَلِيَ: يلزمه استعادة البينة؛ إذ بَطَلَ بالعزل سماعُه السابقُ. وإن خرج عن محلِّ ولايته، ثم رجع، ففي الاستعادة وجهان.

السادس: المحدّرة لا تحضر مجلس القاضى؛ لأن ضرر إبطال الخدر أعظمُ من ضرر المرض، بل يحضر القاضى أو مأذونٌ من جهته، فكل من لا تخرج أصلاً إلا لضرورة مرهقة، فهى مُحدرة أما من لا تخرج إلى العزايا والزيارات إلا نادرًا، قال القاضى: هى أيضًا مُحدرة، وقيل: بل هى التي لا تخرج إلا لضرورة. وقيل: بل هى التي لا تحرج على الجملة. وقال القفال: يجب إحضار المحدرة؛ لأن الحضور بهذا العذر لا يبطل التحدّر. وحالفه جميع الأصحاب فيه.

السابع: للقاضى أن يتصرف فى مال حاضر ليتيم خارج عن محل ولايته إذا أشرف على الهلاك كما يتصرف فى مال كل عائب. ولكن هل له نصب قيم للتصرف فيه؟ تردد القاضى فيه، ولم يُبْتَّ حوابًا، فإنه نصب على اليتيم وفى المال أيضًا.

وأما إذا زوَّج امرأة خارجةً عن محلّ ولايته، من غائب خارج عن محل ولايته برضاها فهذا ينبغى أن لا يصح. ولا يكفى حضورُ الزوج؛ إذ لا تعلَّق للولاية به بل حضور المرأة معتبرٌ، لأنه وليَّ عليها بخلاف المال. وليس ذلك كما لو حكم في محل ولايته على غائب خارج عن محلٍّ ولايته؛ إذ المدَّعى حاضرٌ، والولايةُ متعلقةٌ به.

### الباب الرابع: في القسمة

#### وفيه ثلاثة فصول:

# الفصل الأول: في القسّام وأجرته

ولا ينبغى أن يُحلى الحاكمُ النواحى عن القسّام؛ لمسيس الحاجة إليه، وليكن لهم رزقٌ من بيت المال، وكذا القاضى والمزكى. أما الشاهد فلا يُعطى؛ كيلا يُتهم، مع أن الشهود لا ينحصرون.

وإن لم يكن لهم رزق، فلا ينبغى أن يعيِّن الحاكم واحدًا؛ فيحسم على الناس استنجار غيره. وفي اشترط العدد في القسَّام قولان، مأخذهما: أن منصبه، منصب الحاكم أو الشاهد؟.

وإن نصب حاكما للتقويم أو للتزكية أو للقسمة فيثبت عندهم بشاهدين. شم القاضى يُعوِّل على قولهم على الانفراد، ولا يجوز أن ينصب حاكمًا ليحكم بالتقويم باجتهاده أو ليزكى بنظر نفسه وإن فرعنا على أن القاضى يقضى بعلمه، نعم للقاضى أن

يعتمد على ما يعرفه من عدالة الشاهد على رأى. وهل له أن يكتفى ببصيرة نفسه فى التقويم؟ منهم من قطع بالمنع؛ لأنه تخمين. ومنهم من خرج على القولين.

ثم أجرة القسام عند تفاوت الحصص تقسّم على الرءوس، أو على عدد قدر الحصص؟ فيه قولان كما في الشفعة. ومنهم من قطع بأنه على قدر الحصص؛ لأن العمل في الكثير بالمساحة أكثر لا محالة.

هذا إذا أطلق الشركاء العقد، فأما إذا انفرد كلُّ واحد بذكر نصيبه، أتبع ذلك. ولكن ليس لواحد أن ينفرد بالاستتجار دون إذن الشريك؛ لأن تردُّدَه في الملك المشترك؛ ممنوع دون الإذن، فيكون العمل ممنوعًا، والإجارة فاسدةً، بـل يعقـد كـلَّ واحـدٍ بـإذن الآخرين، أو الوكيل بإذن جميعهم.

فرع: إذا كان أحدُ الشريكين طفلا، وطلب القيمُ القسمة، حيث لا غبطة، ردَّ القاضي عليه. وإن كان في غبطة، فعليه حصةٌ من الأجرة.

وإن طلب الشريكُ، حيث لا غبطة، ففى لزوم أجرة لنصيب الطفل وجهان، والظاهرُ أنه يجب إذا لزمت الإجابة كما فى البالغ، والأجرة تتبع لزوم القسمة.

## الفصل الثاني: في كيفية القسمة

فإن جرت في ذوات الأمثال، حازت التسوية بالوزن والكيل، وكذا في الربويات إن قلنا: إنها إفراز حق. وإن قلنا: إنها بيع، فلا يجوز في المكيل إلا الكيل. فإن كانت في عرصةٍ متساوية الأجزاء، فالتسسوية بالمساحة، وتقسم الحصص وتكون الأجزاء على حسب أقل الحصص.

بيانه: عرصة، لواحدٍ نصفها، ولواحدٍ ثلثها، ولواحد سدسُها، فتجعل الأرض ستة أجزاء متساوية بالمساحة. وإن افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك، ثم يكتب أسماء الملاك على ثلاثة رقاع؛ لأنهم ثلاثة، ويدرجها في بنادق من شمع أو طين متساويةٍ، وتسلم إلى من لم يشهد ذلك حتى يخرج واحدًا ويقف القسام على الطرف، فإن خرج اسم صاحب النصف أعطاه الجزء الأول والثاني والثالث على الاتصال حتى لا يتفرق نصيبه ثم يخرج الآخر، فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع والخامس، ويتعين السادس لصاحب السدس.

وإن خرج اسم صاحب السلس أعطاه الرابع، وتعين الباقى لصاحب الثلث. وتعين ما منه ابتداء التسليم إلى تحكم القسام، فيقف على أيّ طرف شاء.

كتاب أدب القضاة كتاب

وقد نص الشافعي، رضى الله عنه، فيمن أعتق عبيدًا، لا يملك غيرهم، أنه يكتب على الرقعة: الحرية والرق لا اسم العبيد والورثة. وهاهنا لم يكتب الثلث والسدس والنصف. فمنهم من قال: قولان بالنقل والتحريج، ومنهم من فرق بأن مستحق الحرية هو الله تعالى دون العبيد فيكتب الحرية؛ ليندفع عنها الورثة وبقية العبيد.

وعلى الجملة، هذا في الاستحباب؛ إذ يجوز كتبة الأجزاء هاهنا، وكتبة الأسماء تُسمَّ، والغرض يحصل، فإن قلنا: يكتب أسماء الملاك، فقال العراقيون: يكتب باسم صاحب النصف ثلاث رقاع، وباسم صاحب الثلث اثنين؛ لأن صاحب الكثير أولى باستحقاق الطرف، وفي تكثير اسمه ما يوجب التقديم؛ إذ الغالب أنه يسبق واحدٌ من ثلاثة. والصحيح: أنه لا حقَّ له إلا في الكثرة، فيكفى ثلاث رقاع.

فرعان: الأول: إذا استحق المتاع الواقع في حصة أحدهما، أو بعضه، انتقضت القسمة. فإن استحق عينًا من يد واحد، واستحق مثلها في القسمة من يد الآخر، لم تبطل القسمة. وفيه وجه: أنه تُستأنف القسمة. ويلتفت على تفريق الصفقة. وإن كان المال أرضًا، قسم بينهما، واستحق ثلث الكل، فقد بطلت القسمة في ذلك القدر، والباقي يخرج على تفريق الصفقة. والأصحُّ: أنه لا ينتقض.

أما إذا ظهر دين أو وصية بعد القسمة، فإن قلنا: إنها إفراز، فالقسمة تبقى على الصحة إن وَفُوا الدَّيْنَ. وإن قلنا: إنها بيع، ففيه قولان: أحدهما: البطلان؛ لأن الدين، إما أن يمنع الملك، أو يجعل التركة مرهونة. والثانى: أنه يصح، بل التركة كالعبد الجانى، فينفذ بيعه إلا أن لا يوفى الدين.

الفرع الثانى: إذا ادّعى بعض الشركاء غلطًا فى القسمة على قسام القاضى، لم يكن له تحليفه؛ لأنه حاكم. لكن لم تنقض القسمة إن أقام بينة، وإلا فله أن يُحلِف شركاءه. فإن حلف بعضهم، ونكل بعضهم، فتفيد اليمين المردودة نقض القسمة فى حقِّ الناكلين دون الحالفين.

هذا في قسمة القاضى بالإجبار. أما إذا كان القسامُ منصوب الشركاء بالتراضى، أو تولوا القسمة بأنفسهم، فظهور الغلط بعد تمام القسمة، هل يوجب نقضها؟ قال العراقيون: لا تنقض؛ لأنه رضي به، فصار كما إذا اشترى بغبن. وهذا يتجه على قولنا: إنها بيع. فإن جعلناها إفراز حقّ، فلا يمكن ذلك مع التفاوت، وكذا إن جعلناه بيعًا، ولم يجر لفظ والبيع، أو ما يقوم مقامه.

# الفصل الثالث: في الإجبار

والقسمة ثلاثة: قسمةُ إفرازِ، أو تعديل، أو رَدٍّ.

أما قسمة الإفراز: فهو أن يكون الشيء متساوى الأجزاء، كالثوب الواحد، والعرصة المتساوية، أو المكيلات والموزونات، فيجبر على هذه القسمة من امتنع قهرًا بشرط أن تبقى الحصصُ بعد القسمة منتفعًا بها المنفعة التي كانت. فلا يجبر على قسمة الطاحونة والحمام الصغير إذا لم يمكن الانتفاع به بعده. وفيه وجه بعيد: أنه يجبر إذا كان يبقى أصلُ الانتفاع وإن لم يبق ذلك النوعُ. أما إذا كان الحمام كبيرًا تبقى به المنفعة عند إحداث مستوقد آخر، وبئر آخر، وما يجرى بحراه، ففي الإجبار، تفريعًا على المشهور، وجهان: أحدهما: أنه لا يجبر؛ لأنه تعطيل إلا بإحداث أمر جديد. والثاني: أنه يُحبر؛ لأن إبقاء أصل المنفعة بأمر قريب، ممكن.

فرع: إذا ملك من دار عشرها، والعشر المفردُ لا يصلح للمسكن، فالصحيح أن صاحبه لا يجاب إلى القسمة؛ لأنه متعنت وهل يلزمه الإجابة إذا طلب شريكه لصحة غرضه؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لتمييز ملكه. والثاني: لا؛ لأن فيه تعطيل المنفعة على الشريك، فكأنه في حقه لا يقبل القسمة.

وإن قلنا: لا قسمة لواحدٍ منهما، فلا شفعة لواحد منهما إذا باع صاحبه؛ لأن الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة.

أما إذا كان النصف لواحد والنصف الآخر لخمسة، فإذا باع الخمسة النصف، فلصاحب النصف الآخر الشفعة؛ لأن الخمسة لو اجتمعوا وطالبوه بالقسمة: أجبر، وإنما لا يجبر إذا كان الطالب واحدًا. وفيه وجه أيضًا: أن صاحب العشر يُحاب؛ إذ يقول: لى أن أعطل الملك على نفسى فلم لا أحاب؟ وهذا، وإن كان غير مشهور، فهو مُنقاسٌ.

#### القسمة الثانية: قسمة التعديل:

وهو أن يخلف الرجل على ثلاثة بنين ثلاثة عبيد متساوى القيمة، ففى الإجبار عليه خلاف مشهور، ذهب الأكثرون إلى أنه يُجبر كما في الإفراز؛ إذ لا ضرر فيه والشاني: أنه لا يجبر؛ إذ كل عبد يختص بغرض وصفةٍ لا توجد في الباقي فلا يكفى تساوى المالية مع تفاوت الأغراض وذلك غير موجود في الأرض وذوات الأمثال.

وإن خلف بين ثلاثة بنين أربعة أَعبُدٍ، قيمة واحدٍ مائةٌ، وقيمة آخر مائةٌ، وقيمة الاثنين الآخرين مائةٌ، فالخلاف هاهنا مرتب وأولى بأن لا يجبر؛ لأن تفاوت العدد انضــمَّ

إلى تفاوت الصفة. وفي الحمامات والطواحين، التي لا تقبل القسمة، وتتساوى قيمتها، خلافٌ مرتب وأولى بالمنع؛ إذ الغرض يختلف باختلاف أماكنها اختلافًا ظاهرًا.

فإن خلف طاحونة، وعبدًا وحماما متساوى القيم فالخلاف مرتب وأولى بالمنع. أما إذا خلف قطعًا من الأرض متباينة، وآحادُها يقبل قسمة الإفراز، فلا يجبر على قسمة التعديل بالقيمة؛ لأن ذلك جُوَّز ضرورة للعجز عن الإفراز، وميل نصوص الشافعي، رضى الله عنه، إلى منع الإحبار في هذه القسمة.

فروع: الأول: دارٌ مختلفة الجوانب، فقسمتها من قسمة التعديل إلا إذا كان فسى كل حانب بناءٌ يماثل الجانب الآخر ويمكن قسمة العرصة، فذلك كالأراضى، فإن احتسج إلى التعديل بالقيمة مع التفاوت، فلا فرق بينها وبين الأمتعة.

الثانى: عرصة بين شريكين وقيمة أحد الجانبين تزيد لقربه من الماء حتى يكون الثلث بالمساحة نصفًا بالقيمة. قال الأصحاب: يُحبَر على هذه القسمة ولم يخرجوه على الخلاف، ولم يكترثوا بمثل هذا التفاوت النادر.

الثالث: قسمة اللبنات المتساوية القوالب من قبيل قسمة الإفراز، فإن تفاوتت القوالبُ، فهي من قسمة التعديل.

### القسمة الثالثة: قسمة الرَّدِّ:

وهو أن يترك عبدين، قيمةُ أحدهما ستمائة، وقيمة الآخر ألفٌ، فلو أخذ أحدُهما النفيس، ورد مائتين: استويا. ولكن هذا لا يجبر عليه قطعًا؛ لأن فيه تمليكًا حديدًا.

لو قال أحدهما: يختص أحدنا بالخسيس وخمس من النفيس، فهذا هل يجبر عليه ليتخلص في أحد العبدين عن الشركة؟ فيه خلاف، والظاهر: أنه لا يجبر؛ لأن أصل الشركة ليس ينقطع.

فإن قيل: فما حقيقة القسمة؟ قلنا: أما قسمة الإفراز، ففيه قولان: أحدهما: أنه إفرازٌ؛ إذ لو كان بيعًا لما أحبر عليه، فكأنه قد تبين بالقسمة أن ما حصه هو الذي ملكه. والثاني: أنه بيع، إذ يستحيل أن يقال: إنه لم يرث من أبيه إلا هذه الحصة على الخصوص.

وأما قسمة الرد، فهو بيعٌ في القدر الذي يقابله العوض وفي قسمة الباقي وفي قسمة التعديل بيعٌ أيضًا إن قلنا: لا يُحبر عليه. وإن قلنا: إنه يجبر، فطريقان: منهم من حرج على القولين، ومنهم من قطع بأنه بيعٌ، ولكن يجبر للحاجة.

ويُخرَّج على القولين مسائل في الربويات والزكاة والوقف، فإن قلنا: إنه بيع، لم يجز فصل الوقف عن الملك؛ لأنه بيع. أما فصل الوقف من الوقف فلا يجوز، وإن قلنا: إنه إفرازٌ؛ لأنه كالتغيير لشرط الواقف، وفيه وجه: أنه يجوز؛ لأنه قد يشرف على الانهدام، فيحتاج إلى القسمة. فإن قيل: فهل يُشترط الرضا؟ قلنا: لا يشترط في قسمة الإجبار، ويشترط في قسمة التراضى. ولابد من لفظٍ، وهو قوله: رضيت، ويجب تجديده بعد عروج القرعة، فيقول: رضيت بهذا. وقال العراقيون: يكفى السكوت بعد الرضا إلى عروج القرعة؛ فلا يجب التجديد.

وأجمعوا على أنه لا يُشترط لفظ البيع، وإن قلنا: إنه بيع. ومنهم من شرط أن يقـول: قاسمتك على هذا الوجه، أو رضيت بالقسمة؛ ليتلفظ بالقسمة ولا يكفى قوله: رضيت بهذا؛ لأن القسمة تؤدى معنى التمليك والتملك.

فرعان: أحدهما: أن القبة والقناة والحمام، وما لا يقبل القسمة، فالصواب المهايأة فيها بالتراضى، ومن رجع قبل استيفاء نوبته، فله ذلك. وإن استوفى، ثم رجع، فوجهان: أقيسهُمانا: أنه يرجع ويغرم ما انفرد به. والثانى: لا؛ لأن هذه معاملة حرى عليها الأولون فلا تشوش. وقال ابن سريج: يُجبر على المهايأة؛ لأن بعض من يستغنى عنه لثروته قد يعطل على المشركاء بكذا. والصحيح: أنهم لو تنازعوا وتناكدوا: تركوا إلى أن يصطلحوا.

الثانى: أنه لو تقدم جماعة، فالتمسوا من القاضى قسمة مال بينهم من غير إقامة حجة على أنه ملكهم، فالصحيح: أن القاضى يقسم ويكتب فى الحجة: إنى قسمت بقولهم، وكذلك إذا جاء واحدٌ منهم وطلب. وفيه قول آخر: أنه لا يُحيب؛ لأنه ربما يكون متصرفًا في مال الغير من غير بينةٍ، وهو بعيدٌ؛ لأن اليد لهم في الحال.

\* \* \*

## كتاب الشمادات

وفيه ستة أبواب:

# الباب الأول فيما تُفيد أهليةَ الشهادة وقيولها من الأوصاف

وهي ستة: ثلاثة منها لا يطول النظر فيها، وهي: التكليف، والحرية، والإسلام؛ فلا تقبل شهادة صبى ولا مجنون. ولا تقبل شهادة كافر، لا على كافر، ولا على مسلم. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: تُقبل على الكافر.

ولا تقبل شهادة العبد أصلاً، وقال داود: تُقبل: وثلاثة يطول النظر فيها، وهى: العدالة، وحفظ المروءة، والانفكاك عن التهمة.

#### الوصف الأول: العدالة:

قال الشافعي، رضى الله عنه: «وليس أحدٌ من الناس نعلمه، إلا قليلاً، يمحض الطاعة حتى لا يخلطها بمعصية أشار بهذا إلى أن العصمة من المعاصى ليس بشرط؛ إذ ذلك يحسم باب الشهادة، ولكن من قارف كبيرة، أو أصرَّ على صغيرة، لم تقبل شهادته؛ لأن ذلك يُشعر بالتهاون بأمر الديانة، ومثله جديرٌ بأن لا يخاف وبال الكذب. أما من يلمُّ بالصغيرة أحيانًا لفترة تقع من مراقبة التقوى، وفلتةٍ تقع للنفس في الخروج عن لجام الورع، وهو مع ذلك ما ينفك عن تندم واستشعار خوف، فهذا لا ترد به الشهادة؛ قال رسول الله على: «لا يخلو المؤمن من الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة «ال يخلو المؤمن من الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة «أ) أى الوقت بعد الوقت، وإنما الفسقُ: المرونُ على المعصية وإن كانت صغيرة.

الأولى: اللعب بالشطرنج ليس بحرام، ولكنه بمكروه. وإن قلنا: إنه مباح، أردنا أنه لا إثم فيه، لا كراهية فيه؛ فلا ترد به الشهادة إلا أن يختلط به قمار، وهو أحذ مال المقمور واشتراطه، أو اليمين الفاحرة. وقد روى أن سعيد بن جبير، رضى الله عنه، كان

<sup>(</sup>١) الحديث لم أحده.

<sup>(</sup>٢) الإحياء (٤/١٧: ٢٢).

يلعب به وهو مستدبره ولا يواه (١). وقول على، رضى الله عنه: هما هـذه التماثيل التى أنتم لها عـاكفون (٢) لعلـه كـان فى معرض السـؤال؛ إذ أشـكل عليـه صـورة تلـك الأشكال، وأنها ما هى؟ (٣) أما المداومة عليه فقد تقدح فى المروءة وتعطل المهمات، وقد ينشأ رد الشهادة من هذا وسيأتى.

الثانية: اللعبُ بالنرد حرامٌ، لما روى أنه على قال: «ملعونٌ من لعب بالنردشير» (٤). وقال: «اللاعب بالنرد كعابد الوثن». ونقل عن ابن خيران وأبى إسحاق المروزى أنه كالشطرنج، وهو القياس، ولكن الخبر مانعٌ منه. ثم وإن قلنا: إنه حرام، فالمداومة عليه تردُّ الشهادة دون المرة الواحدة فسقٌ ترد الشهادة.

وأما اللعبُ بالحمام فليس بحرام، وتردد العراقيون في كراهيته. ورد الشهادة بــه إنمــا يكون من جهة المروءة في حق من يقدح في مروءته.

الثالثة: قال الشافعي، رضى الله عنه: الحنفيُّ إذا شرب النبيذ حددته وقبلت شهادته. أما الحد فللزجر حتى لا يعود إليه؛ إذ يجرُّ إلى الفساد. وأما قبولنا الشهادة؛ فكن إقدامه على شُربها لم يشعر بتهاونه؛ إذ اعتقد إباحته. واستبعد المزنى هذا الفرق. فمن

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة السنن والآثار (١٤/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة السنن والآثار (١٤/٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) قلت لو لم يكن هذا التأويل الذى أورده المصنف، لم يكن لقول على –كرم الله وجهه– إيجاد لحكم تكليفي أو وضعى، إذ أن الحكم الشرعي لا يستنبط إلا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

<sup>(</sup>٤) الحديث لم أحده بهذا اللفظ وإنما بلفظ: «من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير» أخرجه الزيلعي في نصب الراية (٢٧٤/٤).

وبلفظ: «ملعون من لعب بالشطرنج» أخرجه من حديث أنس مرفوعًا: المتقسى الهنـدى فــى كـنز العمال (٣٨١/٢).

وبلفظ: «من لعب بالشطرنج فهو ملعون» أخرجه على القارى في الأسرار المرفوعة (٣٥٧)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٩٦/٨): قال ابن كثير والأحاديث المروية فيــه لا يصــح منهـا شــيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة. أ.هـ.

أما فى النرد فعن بريدة أن النبى ﷺ، قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يـده فـى لحـم حـنزير ودمه» أخرجه مسلم (١٧٧٠)، وبلفظ: «غمس» بدل: «صبـغ» أخرجه أحمـد (٣٥٢/٥)، وابن أبى شيبة (٤٩٣٩)، وابن ماجه (٣٧٦٣)، وأبو داود (٤٩٣٩).

وفى لفظ عن أبى موسى مرفوعًا: «من لعب بالنرد فقد عصمى الله ورسوله» أحرحه أبو داود (٩٩٨)، وابن ماحه (٣٧٦٢)، وأحمد (٣٩٤/٤)، والحياكم (٥٠/١)، وابن أبسى شيبة (٨/٨)، قال الشوكاني: رجال إسناده ثقات (٩٤/٨).

الأصحاب من قال: يُحدُّ ولا تُقبل الشهادة. ومنهم من قال: لا يُحد وتُقبل شهادته. فتحصلنا على ثلاثة أوجه. فإن قلنا: إن الحنفى لا يُحدُّ، ففى الشفعوى وجهان؛ لشبهة الخلاف في الإباحة.

الرابعة: المعازف والأوتار حرامٌ؛ لأنها تشوق إلى الشرب، وهو شعار الشرب؛ فحرم التشبه بهم. وأما الدف، إن لم يكن فيه حلاحل، فهو حلالٌ؛ ضُرب في بيت رسول الله على.

وإن كان فيه جلاحل، فوجهان. وفي اليراع وجهان، والأصح أنه لا يحرم. والمزمار العراقي حرام؛ لأنه عادة أهل الشرب. والطبول كلها مباح إلا الكوبة، قال: فإنه طبل المحنثين، وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط، وسبب تحريمه التشبه بهم. وكذا الضرب بالصفاقتين حرامٌ؛ لأنه من عادتهم.

وقد ذكرنا مآخذ هذه التحريمات في كتباب والوجد والسماع»، وفصلنا ما يحلُّ ويحرم. ثم قال الشيخ أبو محمد: سماعُ الأوتار مرة لا يرد الشهادة، وإنما تردُّ بالإصرار. وقال العراقيون: هو كبيرة توجبُ المرةُ الواحدةُ ردَّ الشهادة. ولاشك أن ذلك يختلف بالبلاد، فحيث يعظم أمره، فالمرةُ الواحدة تشعر بانخرام مروءة الشاهد.

الخامسة: نظم الشعر وإنشاده وسماعه، بألحان وغير ألحان، ليس بحرام، إلا أن يكون في الشعر هجوّ، أو وصف امرأةٍ معينة، أو فحشّ. وما يحرم نثره فيحرم نظمه؛ فإن الشعر كلام، حسنه حسن، وقبيحه قيبح، وقد أنشد عند رسول الله على أشعارٌ ولم نكرها.

وإن أطنب في المدح حتى انتهى إلى حدِّ الكذب، قيل: إنه حرام، والصحيحُ أن ذلك اليس بكذب؛ إذ ذلك ليس يُقصد منه الاعتقادُ والتصديق، بـل هـى إظهـار صنعـة فى الكلام.

وسماع الغناء مباح؛ لأن ما جاز من غير لحن جاز مع ألحان، إلا أن يتخذ ذلك عادةً، فقد يقدح في المروءة (١).

<sup>(</sup>۱) مسألة الغناء قد طال فيها الكلام وتشعبت لها المسالك بلا طائل ولا مشعب والمسألة مع التحقيق والإنصاف ورفع بعض السيوف التي تزهق أرواح الحقيقة كسيف «قال الجمهور» من غير دليل على قولهم، قد تكون منتهية لأن الأحاديث التي وردت في المعازف والغناء بها لم يصح منها حديث سوى حديث البحارى الذي اختلف في صحته، حتى قال ابن حزم بأنه لا يصح في الباب حديث أبدا وكل ما فيه فموضوع. وزعم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك

=الأشعرى منقطع فيما بين البخارى وهشام. ووافقه على ذلك جماعة من العلماء، وقالوا: إن فى إسناده صدقة بن خالد وقد حكى ابن الجنيد، عن يحيى بن معين أنه ليس بشىء وروى المزى عـن أحمد أنه ليس بمستقبم.

وقالوا: إن الحديث مضطرب سندًا ومتنّا أما الإسناد فللتردد من الراوى فى اسم الصحابى قـال: حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى. وفى بعضها بدونه وعنـد أحمـد وابن أبـى شـيبة بلفـظ: «ليشربن أناس من أمتى الخمر». وفى رواية: «الحر» بمهملتين وفى أخرى بمعجمتـين. وقـالوا: وإن صع الحديث فلا نسلم دلالته على التحريم وأسندوا هذا المنع بوحوه.

أحدها: أن لفظة «يستحلون» ليست نصًا في التحريم فقد ذكر القاضى أبو بكر بن العربي لذلك معنيين أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال. والثاني أن يكمون بحمازًا عمن الاسترسال فسي استعمال تلك الأمور.

وثانيها: أن المعازف مختلف فى مدلولها كما سلف وإذا كان اللفظ محتملاً لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال لأنه إما أن يكون مشتركًا والراحح التوقف فيــه أو حقيقـة وبحــاز ولا يتعين المعنى الحقيقى.

وثالثها: أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية بلفظ: «ليشربن أناس من أمتى الخمر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف».

ورابعها أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحـد منهـا علـى الانفراد. وقد تقرر أن النهى عن الأمور المتعددة أو الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريــم كــل فرد منها.

وقد حكى الأستاذ أبو منصور الشافعى فى مؤلفه فى السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يسرى بالمغناء بأسًا ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتباره وكان ذلك فى زمن أمير المؤمنين على رضى الله عنه، وحكى عن القاضى شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبسى رباح والزهرى والشعبى. وقال إمام الحرمين فى النهاية وابن أبى آدم نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له حوار عودات وأن ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله فناوله إياه فتأمله ابن عمر، فقال: هذا ميزان شامى، قال ابن الزبير يوزن به العقول. هذا وقد نقل عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا جماعة من العلماء منهم ابن حزم في رسالته فى السماع.

وقال ابن النحوى فى العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر وغيره وعثمان كما نقله المارودى وصاحب البيان والرافعى. وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن أبى شيبة، وأبو عبيدة بن الجراح كما أخرجه البيهقى وسعد بن أبى وقاص كما أخرجه ابن قتيبة وأبو مسعود الأنصارى كما أخرجه البيهقى وبلال بن عبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد كما أخرجه البيهقى أيضًا وحمزة كما فى الصحيح وابن عمر كما أخرجه ابن طاهر والبراء بن مالك كما أخرجه أبو نعيم وعبد الله بن حعفر كما رواه ابن عبد البر.

كتاب الشهادات كتاب الشهادات

والرقص أيضًا مباح، ولكن إذا صار معتادًا، أو صار الغناء مكسبة، فيقدح في المروءة.

والتغنى بالقرآن حائزٌ، بل مستحبُّ إلا أن ينتهى إلى التمطيط المشوش للنظم، كان أبو موسى الأشعرى، رضى الله عنه، حسن الترنم بالقرآن، فقال رسول الله ﷺ: «إن هذا قد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود عليه السلام»(١).

السادس: لبس الحريس، والجلوس عليه حرامٌ، وتُردُّ الشهادة باستدامته دون المرة الواحدة، وكذا التختم بخاتم الذهب. وغلط بعض الأصحاب، فقال: لو كان شهودُ النكاح على حرير، لم ينعقد النكاح، بشهادتهم.

#### الوصف الثاني: المروءة:

فمن يرتكب من المباحبات من لا يليق بأمثاله، كالأكل في الطريق، والبيول في الشارع، وليس الفقيه القباء والقلنسوة في بلادنا وغير ذلك مما يسخر به فيه، فيدل ذلك

توعبد الله بن الزبير كما نقله أبو طالب المكى وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهاني وعبد الله بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة وخوات بن حبير ورباح المعترف كما أحرجه صاحب الأغاني، والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب المكى وعمر وبن العاص كما حكاه الماوردي وعاتشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره.

وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمر وابن حسبان وخارحة بن زيد وشريح القاضى وسعيد بن حبير وعامر الشعبى وعبد الله بن أبى عتيق وعطاء بن أبى رباح ومحمد بن شهاب الزهرى وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهرى وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأثمة الأربعة وابن عيبنة وجمهور الشافعية. أ.هـ.

واختلف هؤلاء المجوزون فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال باستحبابه، قالوا: لكنه يرق القلب ويهيج الأحزان والشوق إلى الله، وقال المجوزون: إنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ولا فى معقولهما من القياس والاستدلال ما يقضى تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات.

وخلاصة القول أن ما ورد في الباب من أحاديث ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية وقد تقدم قول ابن حزم ووافقه ابن العربي في كتابه الأحكام وقال: لم يصح في التحريم شيء وكذلك قال الغزالي وابن النحوى في العمدة وقال ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد. هذا وقد أحابوا على حديث ابن مسعود الصحيح الموقوف في تفسير قوله تعالى: هومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بأجوبة في غاية الأهمية راجعها وما ذكرته، وحجة من لم يجز الغناء بالآلات. في نيل الأوطار (٩٦/٨) وما بعدها).

(۱) الحديث أخرحه البخاري في صحيحه (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣)، وابن ماحه (٢٠٥/١) من حديث بريدة مرفوعًا، وأبي هريرة مرفوعًا.

إما على خبل فى عقله أو انحلال فى نفسه يبطل الثقة بصدقه، فتخل شهادته. ولا يخفى أن ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال، فذو المنصب إذا حمل المتماع إلى بيته لنجله فلا مروءة له، وإن أمكن حمله على التقوى والاقتداء بالأولين، فلا يقدح فيه.

ويلتحق بهذا الفنِّ الإكبابُ على المباحات المانعة من المهمات، كمداومة الشطرنج، واللعب بالحمام، والرقص، والغناء، فإن ذلك أيضًا يُشعر بانحلال.

واختلفوا أيضًا في الحرف الدنية، فمنهم من لم يقبل شهادة الدباغ والكناس والحجام والمدلك، ومن يتعاطى القذر؛ لأن اختياره هذه الحرفة يُشعر بخسته. ومنهم من قال: تُقبل إذا كان ذلك صنعة آبائه، ولائقًا بأمثاله. وفي الحائك طريقان، قال القفال: لا فرق بينه وبين الخياط، وقال بعضهم: حرت العادة بالإزراء بهم، فاختياره، مع ذلك، كاختيار الكنس والحجامة.

## الوصف الثالث الانفكاك عن التهمة:

ولا خلاف أن شهادة العدل لا تقبل في كل موضع، فنقول: للتهمة أسباب": الأول: أن تتضمن الشهادة جرًا أو دفعًا.

أما «الجرَّ» فَيِأَن يشهد على من حرح مورث، فالشهادة مردودةٌ؛ لأن بـدل الجراحة يحصل له بالإرث، والجرح سببُ الموت المفضى إلى الإرث. ولا خلاف أنه لو شهد فـى مرض الموت للمورث بمال حاز، ولا نجعل للتهمة موضعًا، وإنما ردت شهادة الجرح؛ لأن تزكيته ترجع إليه.

وأما «الدفعُ» فَبِأَن يشهد اثنان من العاقلة على فسق شهود القتل الخطأ؛ فكأنهم يشهدون لأنفسهم.

فرعان: الأول: لو شهد أحدُ الابنين على أخيه بألف درهم دينٌ على المورث، وقلنا: لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلا حصة المقر: قُبلت هذه الشهادة؛ إذ لا دفع فيها. وإن قلنا: إنه يلزمه تسليمُ جميع الألف من حصته لو أنكر الآخر، فلا تُقبل شهادته؛ لأنه دافع. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إن أقر ثم شهد، لم تقبل كما لو قذف ثم شهد. ولو أنشأ الشهادة ابتداءً قُبل؛ كما لو شهد على الزنا.

الثاني: لو شهد شاهدان لرجلين بالوصية لهما في تركة، فشهدا للشاهدين أيضًا بوصية، قال صاحب «التقريب»: لا تُقبل؛ للتهمة. وهذا فاسدٌ؛ لأن كل شهادةٍ منفصلة عن الأحرى، ليس فيها حرّ، وقد قطع الأصحابُ بأنَّ رفقاء القافلة إذا شهد بعضهم

لبعض في قطع الطريق، قبل إذا لم يتعرض في شهادته لتصيب نفسه.

السبب الثاني: البعضية الموجبة للنفقة تمنع قبول الشهادة.

فلا تُقبل الشهادة للولد والوالد وسائر الفروع والأصول؛ لأنه ليس لـه من مالـه إلا قدر حاجته، ومال أصوله وفروعه معرض لحاجته، فكأنه شهد لنفسه. وفي شهادة الزوجين ثلاثة أقوال كما ذكرناه في القطع بالسرقة.

ولا محلاف أن شهادة الزوج على إنسان بأنه زنى بزوحته لا تُقبل، وكذلك إن شهد على زوحته بالزنا مع ثلاثةٍ من العدول؛ لأنها أوغرت صدره فنشأ منه عداوة؛ ولأنه يشهد بالخيانة على محل حقه. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: تُقبل.

وقال مالك، رحمه الله: تُقبل شهادة الولد لوالده، ولا تُقبل شهادة الوالد لولده. وللشافعي، رضي الله عنه، قول قديم: أنه تقبل الشهادة للولد وللوالد.

أما الشهادة عليهم فمقبولة؛ لأنها أبعدُ عن التهمة. وفيه وجه: أن شهادة الابن لا تُقبل على الأب بالعقوبات؛ إذ لا يكون الابن سبب عقوبة الأب. وهذا بعيد؛ لأنه مظهرٌ لا موجب.

وفى حبس الأب بدين ولده ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يُحبس؛ لأنه عقوبة. والثانى: أنه يحبس؛ لأنه ليس مقصودًا، وعليه أن يؤدى الحق ليتخلص، وقسال صاحب «التلخيص»: يُحبس في نفقته ولا يحبس في سائر ديونه.

فرع: إذا شهد بحق مشترك بين ولده وأجنبيٍّ، ورُد في حق ولده، ففي الرد في حق الأجنبي وجهان؛ لأجل تبعيض الشهادة في نفسها.

#### السبب الثالث: العداوة:

فلا تقبل شهادة العدوِّ على العدوِّ خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، وسلم أن شهادة المخاصم في الحال لا تقبل.

أما شهادة المخاصم بعد انقطاع الخصومة فمقبولة بالاتفاق؛ إذ يؤدى ذلك إلى أن من يستشعر من غيره إقامة الشهادة عليه ينشىء معه خصومةً.

ورَدُّ شهادة العدوِّ مُشكلٌ؛ لأنه إن أخرجته العداوة إلى فسقٍ، فـ ترد للفســق. وإن لــم تُخرجه إلى معصية فلا يبقى إلا مجرد تُهمةٍ.

ولا خلاف أن الشهادة للصديق مقبولةً، وكـذا الأخ والأقـارب. ولكن المعتمـد فيـه

قول رسول الله ﷺ: «لا تقبل شهادة حصم على خصم، (١).

وإنما ترد الشهادة بعداوة ظاهرة، موروثة أو مكتسبة، بحيث أن كل واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه، ويغتم بمسرته، ويبغى الشر له. وهذا القدر لا يفسق به فترد الشهادة به. وإن عرف ذلك من أحدهما، خصت شهادته بالرد دون شهادة صاحبه.

وقد يكون سببُ العداوة التعصب للأهواء والمذاهب؛ إذ المعتزلة وسائر المبتدعة لا يكفرون، وأنه تُقبل شهادتهم وإن ضللناهم. قال الشيخ أبو محمد: تُرد شهادة من يطعن في الصحابة، رضى الله تعالى عنهم، ومن يقذف عائشة، رضى الله تعالى عنها، فإنها مُحصنة بنص الكتاب، مُبرَّاةٌ عن الفواحش. وما ذكره صحيح، وإنما تُقبل شهادة المخالفين في الاعتقادات؛ فإن من يرى أن الكبيرة الواحدة توجب الخلود في النار، فقوله أوثق.

## السبب الرابع: التغافل:

فرب عدل مغفل كثيرُ السهو والغلط وإن لم يكذب عمدًا، وربما لا يفطن لحقائق الأشياء، ويكثر سبقه إلى الاعتقاد بالتوهم، فمثل هذا لا تُقبل شهادته المرسلة إلا في أمر حلي يستقصى الحاكم فيه، ويكثر فيه مراجعته حتى يتبين تثبته وأنه لا يسهو في مثله.

## السبب الخامس: التعير يرد الشهادة:

فالفاسقُ المستسرُّ بالفسق إذ رُدت شهادته، ثم حسُنت حالته، فأعاد تلك الشهادة بعينها: لم تُقبل، وتُقبل سائر شهاداته، إذ المكذب تنبعث فيه داعيةٌ طبيعيةٌ لإثبات صدق نفسه، فيصير ذلك من أهم حظوظه.

والكافر والصبى والعبد إذا رُدت شهادتهم، ثم أعادوها بعد الأهلية قُبل؛ إذ لا عار عليهم فى الرد. أما الفاسق المعلن، والعدو، والسيد، إذا شهد لمكاتبه، فردت شهادتهم، فأعادوها بعد هذه الأعذار ففيه وجهان: أحدهما: لا ترد؛ لأن أسباب الرد ظاهرةٌ؛ فلا يتعيرون بها كالصبى والعبد. والثانى: أنه ترد؛ لأنهم اتهموا، والمتهم يتعير، فيدفع العار بالإعادة.

<sup>(</sup>۱) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (۲۰۳/٤). وفي رواية: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه البيهقي (۲۰۱/۱)، وابن أبي شيبة (۲۱۷/۱)، والمتقى الهندى في كنز العمال (۲۱۷۰)، وعبد الرزاق (۲۰۱/۱)، قال الشوكاني (۲۹۱/۸): وفي الباب أيضًا عن عمر: «لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم» أخرجه مالك في الموطأ موقوفًا وهو منقطع. قال الإمام في النهاية: واعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا وهو أنه على قال: «لا تقبل شهادة خصم على خصم» قال الحافظ ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض. أ.هـ.

### السبب السادس: الحرص على الشهادة بأدائها قبل الاستشهاد:

وذلك مردودٌ إن كان قبل الدعوى. وإن كان بعد الدعوى، وقبـل الاستشـهاد ففى القبول وجهان.

وهذا فيما لا تجوز فيه شهادة الحسبة، أما ما لله تعالى فيه حق، كالطلاق والعتاق وتحريم الرضاع والعفو عن القصاص فيثبت بشهادة الحسبة من غير تقدم دعوى. وترددوا في الوقف والنسب وشراء الأب.

أما «الوقفُ» فالصحيح أنه لا يثبت إلا بالدعوى إذا كان له مستحق معين، فأما على المساجد والجهات العامة فيثبت. وأما شراء القريب يُعتق عليه، فيشبه الخلع من وجه. والطلاق البائن يثبت بالشهادة على الخلع. وفي شزاء القريب وجهان:

أحدهما: يثبت كالخلع، وقال القاضى: لا يثبت دون الدعوى؛ لأن العوض مقصودٌ في الشراء، وإثباته دون العوض محالٌ وبيع العوض محال إذ لا مُدعى له. وأما النسب فقال القاضى: لا يثبت دون الدعوى. وقال الصيدلانى: من أتت بولد، وادعى الزوجُ إنه لدون ستة أشهر، قبلت البينة على أنه لستة أشهر وإن سكتت المرأة. وهذا يدل على القبول من غير دعوى، فقد تحصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب مُتعلق بكثير من حقوق الله تعالى كالطلاق.

ولا خلاف في أنّ من اختفى في زاوية لتحمُّل شهادةٍ، فلا يُحمل ذلك على حرصه على الشهادة ولا تُرد؛ لأن الحاجة قد تمسُّ إلى ذلك للأقارير. وقال مالك، رحمه الله: هذه الشهادة مردودةٌ. وقيل: إنه قولٌ للشافعي ضعيفٌ.

هذه بحامع ما ترد به الشهادة، أما شهادة القروى على البدوى، والبدوى على القروى فمقبولة خلافًا لمالك، رحمه الله.

وشهادة المحدود في القذف إذا تاب مقبولة خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله. وشهادة الفاسق الذي لا يكذب ويُوثق بقوله لا تقبل، عندنا خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله؛ لأن من لا يخاف الله تعالى إنما يصدق لغرض، وإذا تغير غرضه لم يُبال بالكذب.

#### خاتمة بذكر قاعدتين:

إحداهما: أن هذه الأسباب إذا زالت، قُبلت الشهادة، ولا يطول النظر في زوال الصبى والرق وأمثاله، وإنما يطول في زوال الفسق والعداوة، فإن التوبة مما يخفى، ولا يكفى قول الفاسق: تُبتُ، بل لابد الاستبراء مـدةً حتى يظهر بقرائـن الأحـوال صـلاحُ

سريرته. وقدر بعضهم بسنة؛ لتنقضى الفصول، فإن العزائم تتغير فيه، وقيل: ستة أشهر. والكلُّ تحكم، بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص، والمطلوب غلبة الظن.

أما القاذف ، فتوبته في إكذابه نفسه، كذلك قال الشافعي، رضى الله عنه، وهو مشكل الأنه ربما كان صادقًا، فالمعنى به تكذيب نفسه في قوله: أنا مُحق بالإظهار والمجاهرة دون الحجة، فيكفي أن يقول: تُبتُ ولا أعود، وهل يكفي بحردُ ذلك دون الاستبراء إذا لم يظهر منه فسق آخر افيه نصوص مضطربة. والحاصل: أنه إنْ أقر على نفسه بالكذب فيستبرا الأن هذا الكذب كبيرة . وإن لم يُقر، وجاء شاهدًا، وما تمت الشهادة، فقولان. وإن جاء قاففًا، فقولان مرتبان وأولى بأن يستبرا . والصواب أن تقول: إن علم أن ذكر ذلك حرام، فهو فاسق في فيستبرا ، وإن ظن أن هذا القذف مباح، فلا حاجة إلى الاستبراء. ويكفى قوله: تُبتُ . فإن أقام الحجة على صدق نفسه، ففي بقاء على الته وجهان احدهما: أنه تقبل شهادته الذ ظهر صدقًه . والثاني: لا الإ الا تمكن له أن يقذف، ثم يُثبت إلا أن يجيء بحيء الشهود.

القاعدة الثانية: أن القاضى إذا غلط، فقضى بشهادة هؤلاء، ثم عرف بعد القضاء، فينقض القضاء إن ظهر كون الشاهد عبدًا، أو صبيًا، أو كافرًا. وإن ظهر كون فاسقًا فقو لان:

أقيسهما: أنه ينقض؛ إذ قال الشافعي، رضى الله تعالى عنه: شهادة العبد أقربُ من شهادة الفاسق؛ إذ نصُّ القرآن يدل على رد الفاسق، حيث قال: ﴿إِنْ جاءكم فاسقُ بنبا﴾ [الحجرات: ٦]، وقوله: ﴿عُن تُرضُونَ مِن الشهداء﴾ [البقرة: ٢٨٢].

والثانى: أنه لا ينقض؛ لأنه أهل على الجملة وربما صدق. وهذا ضعيف على مذهب الشافعي، رضى الله عنه، ولهذا قطع بعضُ الأصحاب بالنقض، ورد تردُّدَ القول إلى ما إذا فسق بعد القضاء واحتمل الاستناد وأوَّلَ عليه نص الشافعي، رضى الله عنه.

#### الباب الثاني: في العدد والذكورة

والعدد مشروط هنا في كل شهادة؛ فلا يثبت بشهادة واحدٍ إلا رؤية الهلال لرمضان على رأى إذ يُسلك به مسلك الأخبار؛ لتعلقه بالعبادات، أما هلل شوال فلا يثبت إلا باثنين.

## ثم الشهادات في العدد على مراتب:

المرتبة الأولى: الزنا. ولا يثبت إلا بشهادة أربعة رحـالٍ؛ لقولـه تعـالى: ﴿لُـولا جَـاءُوا

عليه بأربعة شهداء [النور: ١٣]. ويقول كلُّ واحدٍ: رأيته يدخل فرجه في فرجها كالْمِرْوَدِ في المُحطة؛ فإن الشاهد الرابع على الزنا المغيرة لما قال بـين يـدى عمر: رأيتُ نَفسًا يَعْلُو، واسْتًا ينبو، ورأيتهما يضطربان تحت لحاف، ورجلاها على عاتقه، كأنهما أُذْنَا حمار، فقال عمر: الله أكبر، وحَلَد سائر الشهود، ولم يَكتف بهذا.

وهل يُشترط على الإقرار بالزنا أربعة؟ فيه قسولان. واللواط إن قلنا: إنه كالزنا، أو يُوجبُ القتل، فهو كالزنا. وإن لم يوجب إلا التعزيز، فهل يُشترط فيه أربعة؟ فيه قولان. وهلَ يجوز للشاهد النظرُ إلى الفرج أو إلى العورات لتحمُّل الشهادة؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم؛ لأن الشهادة أمانةً. والثانى: لا؛ لكسن إن وقع البصر تحمل الشهادة، وإلا فلا. والثالث: لا يجوز لأجل الزنا؛ فإن الحدود مبنيةٌ على الدفع، أما لعيوب النساء وغير ذلك من الأحكام يجوز.

فرع: لا تُمنع الشهادة بتقادم العهد في الزنا، ولا بأن يشهد أربعة في أربعة محالس خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، في المسألتين، فإنه قال: إذا انفرد واحدٌ في محلس: حُدَّ، ولا ينفعه من يشهد في محلس آخر.

المرتبة الثانية: النكاح والرجعة؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] ولقوله على: ﴿لا نكاح إلا بولى وشهوده (١) ألحق الشافعي، رضى الله عنه، به كل ما ليس بمال كالقصاص والعتق والاستيلاد، والكتابة، والوصايا، والوكالة، والعفو عن القصاص، والجرح والتعديل، والترجمة في بحلس القضاء، وإثبات الرّدة والإسلام والنسب، والبلوغ، والولاء، والعدة، والموت. ولا ينظر إلى رجوع الوكالة والوصايا إلى مال؛ لأنها في نفسها سلطنة وولاية وليس بمال. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: ينعقد النكاح بشهادة رحل وامرأتين، وخصص اعتبار الذكورة بالعقوبات.

المرتبة الثالثة: الأموال وحقوقها وأسبابها: تثبت بشسهادة رجل وامرأتين؛ بدليل آية المدينة (٢). ويدخل فيه الشركة والإحارة، وإتلاف الأموال، وعقود الضمان، والقتل خطأ ، وكل حراحة لا توجب إلا المال، وحتى الخيار والشفعة، وفسخ العقود، وقبض نجوم الكتابة إلا النحم الأخير، فيتعلق به العتق، ففيه وجهان. ويثبت المال في السرقة بشاهدٍ وامرأتين دون القطع. والصحيح: أن الأحل من حقوق المال، وقيل: إنه نوع سلطنةٍ، فيضاهي الوكالة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٢) وهي أطول آية في كتاب الله، [سورة البقرة :٢٨٢].

ثم ليعلم أن النكاح إن لم يثبت برجل وامرأتين يثبت في حــق المهـر، وكـذا الوكالـة تثبت في حق البيع، وتثبت الوصية وإن لم تثبت الوصاية.

فرع: لو قال لزوجته: إن غصبت فأنت طالق، أو إن ولدت. فثبت الغصب أو الولادة بشهادة النسوة. وحب المال، ولحق النسب، ولم يقع الطلاق المعلق بهما. وكذا لو علق برؤية الهلال وشهد واحدٌ. ولو شهد أولاً على غصبها رجلٌ وامرأتان، فقضى القاضى بالضمان، فقال: إن كنت غُصبت فأنت طالق، قال ابن سريج: إنه يقع، بخلاف ما إذا تقدم التعليق. وفيه وحدٌ آخر: أنه لا يقع.

المرتبة الرابعة: ما لا يطلعُ عليه الرجال غالبًا. ويثبت برحلٍ وامرأتين، وباربع نسوة، كالولادة والبكارة، وعيوب النساء، والرضاع، وما يخفى عن الرحال غالبًا. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها عند قيام الفراش أو ظهور مخايل الحمل بعد الطلاق.

فإن قيل: فهل يتعلق بشاهد واحدٍ حكم؟ قلنا: من أقام شاهدين على مال، فخاف فواته، فله التماس الحيلولة قبل التزكية. ويجب ذلك على القاضى فى الأمة إذا أقامت شاهدين على الحرية، ويجب فى العبد إن طلب العبد، والعبد يُنفق من كسبه فى مدة الحيلولة، وإن لم يكن فمن بيت المال ثم يرجع إلى السيد إن لم يثبت العتق. وكذا لو أقام شاهدين على زوجية امرأة، منعنا المرأة عن الانتشار قبل التزكية. وفى العقار، هل يُحاب إلى الحيلولة مع أنه لا خوف؟ فيه خلاف.

فى هذه المسائل، الشاهد، الواحد، هل يُنزل فى اقتضاء الحيلولة منزلة الشاهدين؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن تمامه متوقع كالتعديل. والثانى: لا؛ لأن الواحد ليس بحجة، والتعديل يُبين أن ما أقامه من قبل كان حجةً.

فإن قلنا: يؤثر في الحيلولة، فقد ظهر له فائدةٌ على الجملة.

ولو جرى فى دينٍ، فهل للمدعسى أن يلتمس الحجر خوفًا من أن يبيع ماله؟ فيه طريقان، منهم من طرد القولين، ومنهم من قطع بالمنع، لأن ضرر الحجر عظيمٌ. وقال القاضى: إن كان الخصم معروفًا بالحيلة وخاف القاضى حيلته: حَجَرَ عليه.

### الباب الثالث: في مستند علم الشاهد، وتحمله، وأدائه

#### وفيه فصلان:

## الفصل الأول في مستنده

والأصل فيه اليقين، قال الله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال رجل لرسول الله ﷺ: «بم أشهد؟ فقال: أرأيت الشمس طالعة؟ فقال: نعم، فقال: على مثل هذا فاشهد، وإلا فاسكت (١٠). هذا هو الأصل، لكنا قد نلحق الظن به للحاجة؛ فنقول:

المشهودُ عليه ينقسم إلى: ما يحتاج إلى البصر دون السمع، وإلى ما يحتــاج إلى الســمع دون البصر، وإلى ما يحتاج إليهما.

الأول: ما يحتاج إلى البصر دون السمع. وهو الأفعال؛ إذ البصر يدرك الفعل والفاعل جميعًا.

القسم الثانى: ما يحتاج إليهما. وهو الأقوال؛ إذ الأقوال تدرك بالسمع، والقائل لا يتعين إلا بالبصر. وليس للأعمى أن يعتمد الأصوات؛ فإنها تتشابه بالتلبيس. وقال مالك، رحمه الله: له ذلك؛ إذ يحلُّ له وطءُ زوجته، فإذا سمع إقرارها في حالة الوطء، كيف لا يشهد عليها؟ فنقول: في غيره من الشهود غُنيَةٌ: أما حلُّ الوطء والمعاملات فتُبنى على الحاجات.

وقد اختلف الأصحاب في سبع:

الأولى: إذا تعلق الأعمى بشخص فى أذنه بالإقرار، فجره إلى القاضى مُتعلقًا بـه وشهد، ففيه وجهان: أصحهما: القبولُ؛ للثقة. والثانى: لا؛ لأن فتح هذا الباب عسيرٌ، ودرجات التعلق والملازمة تختلف ولا تنضبط.

الثانية: في رواية الأعمى خلافٌ؛ لأنه يعجز عن تمييز المروى عنه، ولكن قال بعضهم: يجوز؛ وكان الصحابة يسمعون من عائشة، رضى الله تعالى عنها، من وراء الستر، فهم في حقها كالعميان. أما ما سمعه قبل العمى، فيروى، بل ما تحمل من

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه العجلوني في كشف الخفا (۹۳/۲)، والبيهقي (۱۰٦/۱۰)، وقال: لم يرو من وجه يعتمد عليه. الضعفاء الصغير (صـ۸۰۱)، والتباريخ الكبير للبخباري (۹۷/۱)، وميزان الاعتدال للذهبي (٦٩/٣)، قال ابن حجر: أخطأ الحاكم في تصحيحه فقي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وقال البخاري: منكر، وانظر: الحاكم (٩٨/٤)، ٩٩)، والعقيلي في الضعفاء (٤٠/٤).

الشهادة قبل العمى، على معروف النسب، تُقبل فيه شهادته.

والقاضي إذا سمع بينمةً، ولم يبق إلا الحكم، فانعزل بالعمى، ففي ذلك الحكم وجهان من حيث إن العزل يبعد أن يتجزأ.

الثالثة: في المترجم الأعمى وجهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأن القاضي يُشاهد المـترجم كلامه. والثاني: لا، حسمًا للباب.

الرابعة: في انعقاد النكاح بحضور الأعميين وجهان؛ لأنه ليس فيه إثبات، ولكن المقصود الإثبات.

الخامسة: إذا تحمل البصير شهادةً على شخص، فمات ولم يكن معروفًا بالنسب، فلابد وأن يحضر ميتًا حتى يشهد على عينه بمشاهدة صورته. فإن كان قد دفن، لم ينبش قبره إلا إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاحة ولم يطل العهد بحيث تتغير الصورة.

فإن كان يعرفه باسمه واسم أبيه دون حده، فليقتصر عليه في الشهادة. وإن عرف القاضى بذلك حاز. وإن افتقر إلى اسم الجد، فليس له أن يسأل عن اسم حده ويذكره، وحكى أن القفال ورد عليه كتابٌ من قاضٍ ليزوج فلانةً من خاطبها أحمد بن عبد الله، وكان جار القفال؛ فقال: أنا إنما أعرفك بأحمد، لا بأحمد بن عبد الله، فلم يُزوِّج. وفي مثل هذه الصورة، لو أقام عنده بينة على أنه أحمد بن عبد الله لم تنفع؛ لأنه لم يفوض إليه سماع البينة، كيف والصحيح أن البينة إنما تسمع بعد تقدم دعوى وإنكار؟.

السادسة: تحملُ الشهادة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين، غير حائز إلا على مذهب من يرى أن التسامع من عدلين كافٍ في معرفة النسب، بمل الطريق ما فعله القفال، رحمه الله، إذ كتب في مثل هذه الشهادة: «أشهدني فلانٌ وفلانٌ أنها فلانة بنت فلان وأنها أقرت، وامتنع عن الأداء، فقال: وكيف أشهد، والشاهدان في السوق؟ يعني أن شهادتي شهادة الفرع، لكن طريق تحمل الشهادة أن تكشف عن وجهها حتى ينظر إليها ويحفظ حليتها. ثم إنها عند أداء الشهادة، تكشف ثانيًا، فإن عرفها شهد وإلا فيسكت.

ويجوز النظر لحاجة التحمل وإن كانت في غاية الجمال. وللقاضى عند الشهادة إن رابه أمر أن يُحضر معها نسوة في قدِّها وكسوتها، ويمتحن الشاهد، فإن لم يميزها عنهن لم تُقبل شهادته، وقد فعل ذلك بعض القضاة.

السابعة: إذا وقعت الشهادة على عينها، كما ذكرناه، بمال، فطلب الخصم التسجيل،

ولم يعرفها القاضى بنسبها، لم يكن له ذلك إلا أن يسحل على حليتها وصورتها، ولا يكفى قولها: إنى فلانة بنت فلان؛ إذ لا يُسمع بحردُ قولها ولا أن يقيم الخصم بينةً؛ لأنها إنما تقام بعد تقدم دعوى فى النسب، ولكن لو نصب قيمًا حتى يدعى عليها دينًا، وأنها بنتُ فلان، فتنكر المرأة وتقام البينة: حاز ذلك؛ فعله القاضى حسين فى مشل هذه الواقعة، وفيه إشكال من حيث إنها ربما كانت أقرت عند القاضى بالنسب، فكيف تنكره ولا دعوى إلا على منكر؟ ومن حيث إن القاضى عالم بأن هذه الدعوى كذب؟ لكن قال القاضى حسين: «هذه حيلة حائزة للحاجة كما حاز بيع ثمار خيبر بالدراهم، ثم شراء نوع آخر به». والمسألة محتملة.

القسم الثالث: ما لا يحتاج إلى البصر: وهو الذى يثبت بالتَّسَامُع؛ إذ لا يدركه البصر كالإعسار، فإنه إنما يدرك بالخبرة الباطنة وقرائـن الأحـوال فى الصبر سرًّا على الضر والجوع. ولا يُعلم بيقين، لكن إذا حصل ظنَّ قريب من اليقين حازت الشهادة.

أما الذي يثبت بالتسامع فالنسب والملك المطلق. واختلفوا في الولاء والوقف والنكاح والعتق؛ لأن هذه أمور يُدرك بالبصر أسبابها، لكن قد يستفيض بين الناس ويدوم التفوّه به، وتتوفر الطباع على ذكره بخلاف البيع والهبة وأمثاله، ففي اعتماد التسامع به وجهان، منهم من منع؛ لإمكان المشاهدة. ومنهم من ألحق بالنسب؛ لحصول الظن بالاستفاضة. وكذا الخلاف في النسب من جانب الأم؛ فإنه يمكن مشاهدة الولادة، ولكن يؤثر فيه التسامع أيضًا. ومنهم من قطع بأن جانب الأم كجانب الأب. وفي الموت أيضًا طريقان، والمشهور: أنه كالنسب يثبت بالتسامع. ومنهم من ألحقه بالنكاح؛ لأنه يمكن مشاهدته. ثم إذا قضى به، فالنظر في النسب والملك:

أما النسب، وما يلحق به، ففي حدِّ التسامع فيه وجهان: أحدهما: أنه يسمع من قوم لا تجمعهم رابطة التواطؤ كما في أخبار التواتر. والثاني: ذكر العراقيون أنه يكفى أن يسمع من عدلين، ثم لا يكون شاهدًا على شهادتهما. وهو بعيد. ثم زادوا عليه وقالوا: لو رآه يحمل صغيرًا وهو يستلحقه، أو قال الكبير: هذا ابنى، وهو ساكت: شهد على النسب. وهذا غلطٌ إلا أن يشهد على الدعوة فقد يثبت النسب. محرد الدعوة.

أما الملك، فلا يحصل فيه تعيين؛ لأنه، وإن شاهد الشراء، فمن أين يعلم ملك البائع؟ أو شاهد الاصطياد فمن أين يعلم أنه لم يفلت من غيره؟ لكن يعتمد الظن الغالب الله لو كلف مزيد بحث، لتعذر إثبات الأملاك. ويحصل ذلك باحتماع ثلاثمة أمور: اليد، والتصرف، والتسامع، أعنى تفاوض الناس بإضافة الملك إليه، فإن هذا، إذا دام مدة بلا

منازع، غلب على الظن الملكُ.

وهل يكفى بحردُ اليد والتصرف دون تفاوض الناس بالإضافة؟ المشهور أن ذلك كافر. وقال القاضى: لا يكفى؛ لأنّ المنازع إنما يظهر إذا سمع الإضافة من الناس. لكن يقابله أنه لو كان تصرفه بالعدوان، لظهر التفاوض بعدوانه فى الجيران وأهل المحلة، فعدم ذلك دليلٌ على عدم الخصم.

وأما بحردُ اليد دون التصرف، أو التصرف دون اليد، فلا يكفى. وهل يُكتفى بمجرد التسامع دون اليد والتصرف؟ ويتصور ذلك في ملك معطل، قال العراقيون: يكفى ذلك. وهو بعيدٌ؛ فكأنهم يظنون أن الملك أيضًا يشتهر كما يشتهر الوقف.

ثم إنما نعنى بالتصرف، الهدم والبناء والبيع والفسخ والإجارة والرهن. ولو لم نــر إلا بحرد الإجارة، ولكن مرةً بعد أخرى، ففيه خلاف، والصحيح: أنه لا يدلُّ؛ إذ المستأجر مدةً طويلة قد يؤاجر مرارًا.

هذا بيانُ ما يعتمده الشاهدُ فتحلُّ له الشهادة. أما «الخط»، فقد ذكرنا أنه لا يعتمد للشهادة ويعتمد للحلف. ومما يجب ذكره هاهنا أن من شهد على أن فلانًا مات، ولا وارث له سوى فلان، فهذا يُسمع وإن كان على النفى، كبينة الإعسار، ولكن يُسمع ممن خبر باطن أحواله وعلم شعب نسبه، ويكفى فيه عدلان يقولان: لا نعلم له وارثًا سواه مع الخبرة الباطنة.

فإن لم تكن بينة، سلم إلى الحاضر قدر اليقين فقط. ولا يقين إلا فسى فرض من لا يحجب عائلا كربع الشمن عائلا للزوجة، وأما الأب فلا يستيقن له مقدار معين. فإن لم تكن بينة، بحث القاضى ونادى بأنى قاسمٌ ميراثه. فمن عرف له وارثًا فليذكس. فإن لم يظهر سلم المال إلى الحاضر.

وهل يطلب له كفيلاً للقدر المشكوك؟ فيه قولان.

# الفصل الثاني: في وجوب التحمُّل والأداء

أما الأداء فهو واحبٌ على كل متحمل متعين دُعي إلى الأداء من مسافة دون مسافة العدوى(١)، فهذه ثلاثة قيود.

<sup>(</sup>۱) مسافة العدوى: هى المسافة التى يخرج إليها المبكر من بيته فيرجع إليه قبل حلول الليل. وقال ابن فارس: العدوى: طلبك إلى الوالى ليعديـك على من ظلمـك، أى: ينتقـم منه بسبب اعتـداءه==عليك، والفقهاء يقولون: مسافة العدوى، وكأنهم استعاروها من هـذه العـدوى؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعودة بعدو واحد، لما فيه من القوة الجلادة. انظر المصباح المنير (٢٠٧/٢).

فلو لم يتحمل، ولكن وقع بصره على فعل وتعين، ففيه وحهان: أحدهما: لا يجـب؛ لأن المتحمل ملتزم، وهذا لم يلتزم. والثانى: أنه يجب؛ صيانةً للحقوق.

ولو لم يتعين، فإن امتنعوا بجملتهم عمَّ الحرجُ جميعهم. وإن امتنع واحدٌ ففي حـوازه وجهان؛ من حيث إن فتح ذلك الباب ربما يدعو إلى التخاذل.

ولو دعى من مسافة دون مسافة القصر، وفوق مسافة العدوى، فوجهان كالوجهين في لزوم قبول شهادة الفرع في غيبة الأصل إلى هذا الحد.

ثم الشاهد لا يستحق الأجرة؛ لأنه التزم هذه الأمانة بخلاف الكاتب. نعم، يستحق الشاهد أجرة المركوب عند طول الطريق. ثم إذا أخذها، فله أن لا يركب ويمشى، فكأنه أجرة نصبه في المشى.

ولو تعين شاهدان، فامتنع أحدُهما. وقال: احْلِفْ مع الثاني، لم يَجُز بالاتفاق.

أما التحملُ فيما لا يصح دون الشهادة كالنكاح، فالإجابة إلى التحمل فيه من فروض الكفايات، ومن امتنع لا يأثم؛ لأنه غير متعين.

أما التحمل في الأموال والأقارير، هل هو من فروض الكفايات؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لاستغنائه عنه. والثاني: نعم؛ لحاجة الإثبات عند النزاع. وكذا الخلافُ في كُتْبِهِ الصك؛ لأنه لا يُستغنى عنه في عصمة الحقوق.

#### الناب الرابع: في الشاهد واليمين

وكلُّ واقعةٍ يقضى فيها برجل وامرأتين، فيقضى بشاهد ويمين إلا عيوب النساء وبابها. وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ القضاء بشاهد ويمين<sup>(١)</sup>. قال عمر، رضى الله عنه: وذلك في الأموال. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يقبل شاهدٌ ويمين.

ثم عندنا ينبغى أن تتقدم شهادة الشاهد وتعديله، على اليمين؛ إذ اليمينُ، قبل تَـَأَيْدِ حانب الحالف باليد أو اللوث، ساقطُ الأثر. ويجب على الحالف أن يُصدق الشاهد فى يمينه، فيقول: أنا مُحِقٌ وهو صادقٌ. ولا خلافَ فى أنه لو حلف مع امرأتين لم يَحُزْ.

ثم هذا القضاء بالشاهد؟ أو باليمين؟ أو بهما؟ ويظهر الأثر في الغرم عند الرجوع، فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه باليمين، والشاهد يعضد جانب الحالف كاللوث. والثاني: أنه بالشاهد؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. والثالث: أنه

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الحديث عن ابن عباس، وحابر، وأبى هريرة، رضى الله عنهم: مسلم (۱۷۱۲)، وأبو داود (۳۲۰۸)، وابن ماحه (۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۷۰).

بهما جميعًا

ثم إن قلنا: إنه باليمين، أمكن إيجاب غرم أيضًا على الشاهد، إذ اليمين نفذ بشهادته، كما يجب، على رأى، على المزكى؛ لأن الشهادة نفذت بتعديله وتمامُ الباب بمسائل أربع:

الأولى: لو أقام الورثة شاهدًا واحدًا على دين لمورثهم، وحلفو جميعًا: استحقوا. ولو حلف واحدً استحق الحالف نصيبه دون الناكل. ولو مات الناكل، لم يكن لوارثه أن يحلف؛ إذ بطل حقُّ الحلف بالنكول. وإن مات قبل النكول، فلوارثه أن يحلف، ولكن هل يجب إعادة الشهادة؟ فيه وجهان. وكذا لو جاء الوارث بشاهد آخر هل يجب على الأول الإعادة؟ فيه قولان، مأخذهما أن هذه دعوى جديدة، أو في حكم البناء؟ ولو نكل الوارث، وللميت غريم، فهل يجلف؟ فيه قولان ذكرناهما في القسامة. أما إذا كان فيهم غائب أو بحنون، فإذا عاد أو أفاق: حلف من غير حاجة إلى إعادة الشهادة بل نفذت تلك الشهادة في الحق المشترك بدعوى واحد من الورثة، وإنما تختص الدعوى والحاف دون المشاهدة. أما إذا أوصى لشخصين، فحلف أحدهما مع شاهد، والثانى غائب، فإذا عاد فلابد من إعادة الشهادة؛ إذ ملكه منفصل بخلاف حقوق الورثة، فإنه غائب، فإذا عاد وهو الميت.

فرع: لو حلف بعضهم مع الشاهد، فهل يخرج نصيب الغائب من يبد المدعَى عليه؟ فيه قولان كما ذكرناه في الحيلولة بشاهدٍ واحدٍ، لكن هذا أبعد؛ لأن صاحب الحق لم يدع، إلا أن اتحاد الميت، كأنه يجعل دعوى الواحد كدعوى الجميع. ولذلك لا تُستعاد الشهادة. أما النصيبُ الذي أخذه الحالف الوارث فلا يشاركه الغائب فيه، نص عليه.

وقال في كتاب «الصلح»: لو ادعى الوارثان عينًا، فأقر لأحدهما بنصيبه، شاركه الآخر، فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخريج، والتصحيح: أنه فرض هاهنا في الديس، وذلك إنما يتعين بالتعيين فلا يُشاركه فيه. وفي الصلح في جزء من العين، وهو مشترك بإقراره، فكيف ينفرد به؟. أما إذا أقام أحدُهما شاهدين فيُنتزع نصيب الصبي والمحنون. وأما نصيب الغائب فينتزع أيضًا إن كان عينًا، وإن كان دينًا فوجهان يجريان في كل دين يُقرُّ به للغائب، أن الوالي، هل يستوفيه أو يتركه عليه؟ وهذا في الوراثة، أما الوصية فيُترك نصيب الغائب، وإن كملت بينة الحاضر.

المسألة الثانية: إذا ادَّعى ثلاثةٌ أن أباهم وقف عليهم ضيعةً وعلى أولادهم، على الترتيب، وحلفوا مع شاهدٍ واحد: استحقوا. وفيه وجه: أن الوقف كالعتق ولا يثبت

بشاهد ويمين إن قلنا: إن الملك فيه لله تعالى. وهو بعيدٌ غير مُعتد به. ثم البطن الثانى، هل يحتاجون إلى الحلف عند موتهم؟ إن قلنا: إنهم يأخذون الحق من البطن الأول، فيكفيهم يمين البطن الأول. وإن قلنا: من الواقف، فلابد من التحديد؛ لأنهم لا يستحقون بيمين غيرهم.

فلو كان الشرط الصرف إلى المساكين بعد موتهم، فعلى هذا لا يمكن تحليف المساكين؛ إذ لا ينحصرون، ففيه وجهان: أحدهما: أنهم يستحقون بغير يمين؛ للضرورة. والثانى: أن الوقف قد تعذر مصرفه. وفيه خلاف أنه يبطل؟ أو يصرف إلى أقرب شخص إلى الواقف؟.

ولو مات واحدٌ من الحالفين، فنصيبه للباقين الذين حلفوا معه في درجته؛ لأنه وقسف ترتيب وفي تجديد يمينهم قولان مرتبان، والصحيح: أنه لا يحتاج إليه؛ لأنهم قد حلفوا مرةً على الجملة.

أما إذا نكلوا حميعًا، فالبطن الثانى لا يستحقون إن لم يحلفوا. وإن حلفوا استحقوا. هذا إن قلنا: إنهم يأخذون من الواقف. وإن قلنا: يأخذون من البطن الأول، فلا أشر لحلفهم؛ إذ قد بطل حقَّ الحلف بنكول البطن الأول.

أما إذا حلف واحدًّ، ونكل اثنان ثم ماتوا، فولد الحالف يستحق إن حلف، وإن لم يحلف فقولان. وولد الناكل لا يستحق إن لم يحلف. وإن حلف فقولان. وإن مات الحالف أولاً، فشرط الوقف أن يكون للآخرين، لكن أبطلوا حقوقهم بالنكول، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصرف إلى ولد الحالف وقد التحقا بالموتى لنكولهم. وهو بعيد. والثانى: أنه يصرف إليهم ويستحقون بيمين الميت. والثالث: أنه قد تعذر مصرفه إذن؛ فينتزع من يد المدعى عليه. أما نصيب الناكلين، فيبقى في يد المدعى عليه.

فإن قلناً: يصرف إلى الناكلين، ففي إيجاب الحلف عليهم قـولان مرتبـان على مـا إذا كانا قد حلفا، وهاهنا أوْلَى بالحلف.

المسالة الثالثة: لو كان الوقف وقف التشريك، وحلف الثلاثة، ثم ولد لواحد ولد: صار الوقف أرباعًا بعد أن كان أثلاثًا، ويوقف الربع للطفل، وكذا غلته. فإن بلغ وحلف: استحق، وإن نكل، فالنص أنه يرد على الثلاثة، وكأنَّ الناكل معدوم، وقال المزنى، رحمه الله: «كيف يُرد عليهم، وهو مقرون بأنهم لا يستحقونه، فهو وقف تعذر مصرفه» والقياس ما ذكره؛ فنجعله قولا مخرجا. فلو قال المدعَى عليه: رُدُّوه إلى فلا طالب له غيرى، فلا خلاف أنه لا يرده إليه؛ إذ قد انتزع من يده بحجة، فلا يمكن الردُّ الله.

المسألة الرابعة: حارية لها ولد، ادعى إنسان على صاحب اليد أنها مُستولدته، والولدُ منه، وأقام شاهدًا واحدًا وحلف: سُلمت له الجارية، وثبت ملكه ثم تُعتق عليه، إذا مات، بإقراره وبالاستيلاد، لا بالشاهد واليمين. أما الولدُ، ففي حريته ونسبه قولان: أحدهما: أنه يثبت بطريق التبعية للأم. والثاني: وهو القياس، واختيار المزني أنه لا يثبت؛ لأنه إنسان تُدَّعي فيه الحرية والنسبُ كما يُدَّعي في الأم الاستيلاد. واستشهد المزني بما لو أقام هذه الحجة على عبدٍ بأنه كان ملكه، وقد أعتقه، فإنه لا يسمع؛ لأنه معترف في الحال بحريته، مع أنه قد سبق له ملك، فكيف يُسمع في الولد ولم يجر عليه رق أصلاً؛ فمن أصحابنا من طرد القولين، ومنهم من فرق بأن الحكم هاهنا وُجد منتسبًا من ملك حاضر وهو الأم بخلاف مسألة العبد. والقياس ما ذكره المزني، رحمه الله.

## الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة

والنظر في خمسة أطراف:

# الطرف الأول: في مجاريه

وهو حار فيما ليس بعقوبة. وفي العقوبات ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجرى؛ لأنه بدل، فلا يخلّو عن شبهة. والشاني: أنه يجرى؛ لأن كونه بدلاً، لا يُوجب الشبهة. والثالث: أنه يجرى في حقوق الآدميين كالقصاص وحدِّ القذف دون حدود الله تعالى؛ فإنه يتسارع إليه السقوطُ بالشبهات. وكذا الخلاف في كتاب القاضي إلى القاضي وكذا في التوكيل باستيفاء القصاص؛ لأن الوكيل بدلٌ عن الموكل؛ فإذا منعنا ذلك، فلا معنى لدعوى القصاص على غائب.

# الطرف الثاني: في التحمل

ولا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يعلم أن عنده شهادة بحزومة ثابتة. وذلك بأن يقول له: عندى شهادة بكذا، وأنا أشهدك على شهادتى، وإما بأن يراه بين يدى حاكم وهو يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فله أن يتحمل وإن لم يَقُلُ له: أشهدك؛ لأن ذلك ليس تفويضًا حتى يحتاج إلى إشهاد، نعم إذا رآه يُحبِر عن الشيء لا في معرض الشهادة ولا بلفظ الشهادة، فالإنسان قد يتساهل فيه ولو كُلف الشهادة: امتنع، فلذلك لا يتحمل.

أما إذا قال في غير بحلس القاضى: عندى شهادةٌ مثبوتة لا أتمارى فيها، ففي حواز التحمل وجهان: أحدهما: نعم؛ لانقطاع الاحتمال. والثاني: لا؛ إذ قد يكون له فيه

غرض، وإذا طُولب بالإقامة توقف.

أما إذا اقتصر على قوله: أنا أشهد بكذا، لم يعتمد ذلك؛ لظهور اعتماد التساهل؛ ولأنه قد يريد به الوعد ولا يفى به. فلو قال: لفلان على الفن، فيشهد على إقراره ولا يُقدر احتمالُ إرادة وعدٍ؛ لأن الإنسان لا يتساهل في الإقرار على نفسه، ويتساهل في الإخبار عن الغير.

وقال أبو إسحاق المروزى، رحمه الله: «لا يشهد على إقراره ما لم يُضفه إلى إتــــلاف، أو ضمان، أو غير ذلك مما يقطع هذا الاحتمال»، وهو بعيد غير مُعتد به.

ثم الشاهد ينبغى أن يحكى مُستند تحمله، بـأنَّ شـاهد الأصـل أشـهده، أو رآه يشـهد عند القاضى؛ فإنه ربما لا يعرف كيفيـة التحمـل حتى يبحـث عنه القـاضى. فلـو كـان فقيهًا، فيكفيه أن يقول: أشهد على شهادته، وله الإصرارُ عليه، فلـو سـأله القـاضى لـم يلزمه التفصيل.

## الطوف الثالث: في الطوارىء على شهود الأصل

ولا يضر موتهم وغيبتهم ومرضهم، بل هو المراد من شهود الفرع، وقد ذكرنا حد الغيبة. أما طرآن فسقهم وعداوتهم وردتهم فلا يؤثر طرآنه بعد القضاء بشهادة الفرع. ولو طرأ قبل القضاء منع القبول؛ لأن هذه أمورٌ لا تهجم، بل يتقدمها مقدمات؛ ولأنه يقبح أن يشهد على شهادة مرتد وفاسق.

ولو حضر شهود الأصل، فكذبوا الفرع بعد القضاء: لم يؤثر. وقبل القضاء لو ثبت تكذيبهم، في الغيبة ببينة، أو رجوعهم: امتنع شهادة الفرع. ولو بان، بعد القضاء، أنهم كانوا كذبوا، أو رجعوا قبل القضاء: نُقِضَ الحكم قولاً واحدًا.

أما طرآن العمى والجنون، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يؤثر كالموت، وهو الأصح. والثانى: أنه يؤثر؛ إذ بطلت أهليتهما والمقبول شهادتهما، وإنما استثنى الموت للضرورة. والثالث: أن الجنون بخلاف العمى؛ فإن الأعمى أهلٌ، وإنما يمتنع عليه التعيين.

أما الإغماء، فلا يؤثر في الغيبة. وفي الحضور يُنتظر زواله فــلا يسلط شــاهد الفـرع على الشهادة.

ثم إذا قلنا: يمتنع بالجنون، فلو زال، ففي وحوب تجديد التحميل وجهان، أقيسهما: أنه لا يجب. وأشهرهما: أنه يجب كما لو أفاق الموكل.

## الطرف الرابع: في العدد

والكمالُ أن يشهد على كلِّ شاهدٍ شاهدان. فإن شهد اثنان على شهادة واحدٍ،

وهما بأعيانهما شهدا على الآخر، فقولان، أقيسهما: أنه يجوز، كما لو شهد اثنان على ألف رجل بالإقرار، وهو اختيار أبي حنيفة، رحمه الله، والمزني.

والثاني: لا؛ لأن هذه حجة واحدة، فلا يقوم شخص بطرفيها، كما لو شهد أحد شاهدي الأصل بالفرعية على شهادة آخر.

فإن منعنا ذلك، فلو شهد أربعةٌ على شهادتهما فوجهان: أصحهما: الجواز؛ إذ شهد على كل واحدٍ اثنان، فتعرضهما للثاني ينبغي أن يجعل كالعدم. والثاني: لا؛ لأن من استقل بشق لا تعتبر شهادته في الثاني وليس أحدُ الشقين بالإسقاط بأولى من الآحر.

ولا خلاف أن ما يثبت برجلٍ وامرأتين، فالشهادة على شهادتهم تحرى محرى الشهادة على ثلاثة أشخاص.

فرع: الزنا، إن قلنا: يثبت بالشهادة على الشهادة، فيجتمع في عدد الفرع أربعة أقوال:

ففى قول: يكفى اثنان يشهدان على شهادة الأربعة الأصول. وهو بناءٌ على أن الإقرار بالزنا، يتبت بشاهدين على قول؛ فكذلك الشهادة. وفى قول: لابد من الأربعة. وفى قول: ثمانية.

وفى قول: ستة عشر، ومنشؤه الـتردُّدُ فـى أصلـين: أحدهمـا: عـددُ شـهود الفـرع. والآخر: عدد شهود الإقرار.

# الطرف الخامس: في العذر المرخص لشهادة الفرع وهو الموت، والغيبة والمرض

[والغيبة إلى مسافة القصر ترحص. ودون مسافة العدوى: لا. وفيما بينهما وحهان] (١) والمرض هو القدر الذي يجوز ترك الجمعة به، وهو ما فيه مشقة، لا ما يمنع معه الحضور. وليس على القاضى أن يحضر دار المريض أو يبعث نائبه إليه؛ فإن ذلك يغض من منصب القضاء وشهادة الفرع قريب، ولذلك حازت الرواية من الفرع مع حضور الشيخ. والخوف من الغريم كالمرض.

فرع: ليس على شهود الفرع الثناء على شهود الأصل وتعديلهم عندنا خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، بل لو عدلوا، ثبتت العدالة والشهادة جميعًا بشهادتهم، وإلا بحث القاضى عنهم.

وليس عليهم أيضًا أن يشهدوا على صدق شهود الأصل؛ فإنهم لا يعرفون، بخلاف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين مثبت من أصل آخر غير الذي ننسخ منه بالمقابلة مع ط/ دار السلام.

الحالف مع الشاهد، فإنه يعرف صدقه، والله أعلم.

#### الباب السادس: في الرحوع عن الشهادة

والنظرُ في: العقوبات، والبضع، والمال.

الأول: العقوبات. وللرجوع ثلاثةُ أحوال:

الأول: أن يكون قبل القضاء، فيمنع القضاء. فإن كان في زنا، وحب حدُّ القذف. فإن قالوا: غلطنا، ففي وحوب الحد قولان مرتبان على ما إذا نقص عددُ الشهود، وهذا أولى بالإيجاب؛ لأن التحفظ واحبٌ عليهم وهو إلى اختيارهم.

فإن حددنا لم تُقبل شهادتهم بعد ذلك إلا بعد التوبة والاستبراء. وإن لم تحدهم لم تسقط عدالتهم؛ فتقبل شهادتهم.

ولو رجعوا في الشهادة وفَسَّقنَاهُم، فعادوا بعد التوبة، وقالوا: كذبنا في الرجوع، لم تقبل تلك الشهادة أصلاً؛ مؤاخذةً لهم بقولهم في الرجوع الأول.

ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع، ولكن قال للقاضى: توقف، فيتوقف القاضى. فإن عادوًا إلى الشهادة، ففى القبول وجهان؛ لتطرق التهمة بسبب التوقف، والاستمهال للتروى. فإن قلنا: لا يمنع الاستمهال، فهل يجب إعادة تلك الشهادة؟ فيه وجهان.

الحالة الثانية: الرجوع بعد القضاء، وقبل الاستيفاء. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا تستوفى؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. والثانى: أنه تستوفى كالأموال؛ لأن المحكوم بوجوب قتله كالمقتول. والثالث: وهو الأعدل، أن حقوق الآدميين لا تسقط كأموالهم، وتسقط حقوق الله تعالى.

#### الحالة الثالثة: الرجوع بعد استيفاء العقوبة. وله صور:

الأولى: أن يقولوا: تعمدنا الكذب مع العلم بأن شهادتنا تقبل، فيلزمهم القصاص عندنا خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله. ولا خلاف أن الدية المغلظة تجب في مالهم.

ولو رجع معهم ولى القصاص، وهو الذي باشر، وَحب عليه القصاص. وهل يجب على الشهود معه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ إذ الشاهد، بالشهادة، صار كالممسك مع المباشر. والثاني: يجب؛ لأنهم بالشهادة أهدروا الدم، وأبطلوا العصمة.

والقاضى إذا رجع، شارك الشهود فى القصاص والدية المغلظة. فإن رجع المزكى، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كالشهود. والثانى: أنه كالممسك. والثالث: أنه يصلح فعله لإيجاب الدية دون القصاص. الصورة الثانية: إذا قالوا: أخطأنا، فلا قصاص، وقد يُعزرهم القاضى، والدية فى مالهم. فإن صدقهم العاقلة، ففيه تردد سيأتى. ولو قال بعضهم: أخطأنا، فلا قصاص على المعترف بالعمد؛ لأنه شريك خاطىء. ولو قال كل واحد: تعمدت، وأخطأ شريكى، ففى القصاص وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه إقرار بأنه شريك خاطىء، فلا يجب القصاص عليه بدعوى الشريك العمدية. والثانى: أنه يجب؛ لأن دعواه خطأ الشريك، وهو منكر، لا يدرأ عنه قصاص العمد.

الصورة الثالثة: إذا قالوا: تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تقبل شهادتنا، فلا يجب القصاص عند الأكثرين؛ إذ لم يظهر قصدهم إلى القتل مع أن نفس الشهادة ليس تقتل بخلاف ما لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض دون الصحيح وجهل كونه مريضًا، فإن الأظهر أنه يجب القصاص؛ ويحتمل فيه وجه من هذه المسألة.

فإن قلنا: لا قصاص لجهلهم، قال صاحب «التقريب»: لتكن الديةُ مؤجلةً؛ فإنه قريبٌ من شبه العمد.

# الطرف الثاني فيما لا تدارُك له كالعتق والطلاق

وموجبه الغرم. وفي مقدار ما يجب على الراجع في البضع قبل المسيس وبعده، كــــلامٌ سبق، ونذكر الآن فرعين:

الأول: لو شهد رحل وامرأتان على العتق مثلاً، فالغرم الواجب، يجب على الرحل النصف، وعلى المرأتين النصف. ولو كانوا عشر نسوة، فليس عليهن إلا النصف؛ إذ نصفُ البينة قام بالرحل.

أما إذا شهد رجلٌ وعشرُ نسوةٍ على رضاعٍ محرم أوجب التفريق بين الزوجين، ثم رجعوا بعد التفريق، فيقسم الغرمُ باثني عشر سهمًا، على الرجل سهمان، وعلى كل امرأةٍ سهم، وننزل امرأتين منزلة رجلٍ؛ لأن هذه الشهادة تنفرد بها النساء، فلا يتعين الرجل بشطر هذه الحجة.

ولو رجع الرجلُ وستُّ نسوةٍ، فقد أَصَرَّ أربعُ نسوةٍ يستقللن بإثبات الرضاع، ففى وجوب شيء على الراجعين وجهان: الصحيح: أنه لا يجب؛ لأن الحجمة بعد قائمة. والثانى: أنه يجب على الراجعين بقدر حصتهم.

أما لو رجع معه سبع نسوة: بطلت الحجة، فعلى الوجه الضعيف: عليهم حصتهم،

وهي سبعة من اثني عشر. وعلى الصحيح: إنما بطل ربعُ الحجة؛ فعليهم ربع الغرم.

الفرع الثانى: أن شهود الإحصان، هل يُشاركون شهود الزنا في الغرم عند الرجوع؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؟ إذ تم الرحم بهم. والثانى: لا؛ لأنهم ما شهدوا إلا على خصال كمال.

وكذا الخلاف في شهود التعليق والصفة، فإن قلنا: يجب، ففي حصتهم وجهان: أحدهما: التسوية. والثاني: أنه يجب عليهم الثلث؛ إذ يكفى في الإحصان شاهدان، وفي الزنا أربعة. ويتفرع من هذا، أنه لو شهد على الإحصان شاهدان، وعلى الزنا أربعة، ورجع أحد شاهدى الإحصان، ففي قول: لا شيء عليه.

وفى قول: يجب السدس، وهو قول التثليث. وفى قول: يجب الربع، وهو قول التسوية بين الإحصان والزنا. وكذلك يتفرع صورٌ فى زيادة الشهود على العدد الواحب، وفى رجوع بعض شهود الزنا، ولا يخفى تخريجها، على الأقوال السابقة، على مُتأمل.

## الطرف الثالث:فيما يقبل التدارك

كما لو شهدا على عين مال، ورجعا بعد التسليم، فلا يقبل رجوعهما في الاسترداد، وفي وجوب الغرم، للحيلولة، قُولان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه يتوقع إقرار الخصم، فكيف يغرم والعين قائمٌ، لا كالعتاق والطلاق اللذين لا تَدَارُك لهما.

والثانى: وهو الأقيس، أنه يجب؛ لأن الحيلولة تنجزت، وإقرار الخصم بعيـدٌ. وكذا القولان فيمن أقرَّ بدارٍ لزيد، ثم لعمرو، وتسلم الدارُ إلى زيد. وهل يغرم القيمة لعمرو؛ للحيلولة؟ فيه قولان.

فرع: لو ظهر كون الشاهدين: عبدين، أو كافرين، أو صبيبن: انتقض القضاء وبان أنه لا طلاق ولا عتاق، وكذا إن كانا فاسقين. وقلنا: ينقض القضاء. وإن كان ذلك أمرًا لا يُتدراك، كقتل، فيحب الغرمُ على القاضى بخطئه. ومحله ماله، أو بيت المال؟ فيه قولان. ولا يرجع على الصبيين؛ لأن التقصير من جهته، إذ لم يبحث. ولا على الفاسقين؛ فإنهما معذوران في كتمان الفسق. وهل يرجع على العبدين والكافرين؟ فيه قولان، وذكرنا تفصيلهما في كتاب «ضمان الولاة» (١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ما بين علامات التنصيص مصوب من أصل آخر.

## كتاب الدعوى والبينات

ومجامع الخصومات يحويها خمسة أركان: الدعـوى، والإنكـار، واليمـين، والنكـول، والبينة.

## الركن الأول: الدعوي

ونقدم عليها مقدمةً في بيان من يحتاج إلى الدعوى. فنقول: من له حق عنــد إنســان، فلا يخلو: إما أن يكون عينًا، أو عقوبة، أو دينًا.

أما العين، فله أن ينتزعه من 'يده، إن قدر عليه، قهرًا إذا كان لا يُؤدى ذلك إلى تحريك فتنةٍ.

وأما العقوبة، فلا يستقلُّ باستيفائها أصلاً دون القاضي؛ لما فيه من الخطر.

وأما الدين، فإن كان على معترف مُماطل أو مُنكر يُمكن رفعه إلى القاضى، فلا يجوز الانفراد باستيفائه؛ إذ لا يتعين حقه من الدين إلا بتعيين من عليه، أو بتعيين القاضى. فإن تعذر رفعه إلى القاضى لتعززه، أو تواريه، أو هربه، فإذا ظفر بجنس حقه، فلم أن يأخذه ويتملكه مُستبدًا. فإن ظفر بغير جنس حقه، ففي جواز الأخذ قولان:

أحدهما: نعم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام، لهند: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١). ولم يُفرق بين الجنس وغيره.

والثاني: لا؛ لأنه كيف يتملك وليس من حنس حقه؟ وكيف يبيع ملك غيره بغير إذنه؟.

فإن قلنا: يأحذ، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو القول المشهور، أنه يرفع إلى القاضى حتى يبيع بحنس حقه. ولم يذكر القفال غير هذا. والثانى: أنه ينفرد ببيعه كما ينفرد بالتعيين فى حنس حقه، فإن هذه رجصة ولو كلف ذلك كلفه القاضى البينة، وربما عشر عليه. والثالث: أنه يتملك منه بقدر حقه، ولا معنى للبيع. وهذا بعيد فى المذهب وإن كان متحها.

فإن قلنا: يبيع، فإن كان حقه نقادًا باع بالنقد. وإن كان حنطة أو شعيرًا، قال القاضى: يبيع بالنقد، ثم يشترى به الحنطة فإنه كالوكيل المطلق لا يبيع بالعرض. وقال غيره، وهو الأصح: يبيع بجنس حقه ولا معنى للتطويل.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في كتاب النكاح.

هذا كله فيمن له بينة، فإن لم يكن، وعلم أنه لو رفعه إلى القاضى لجحد وحلف، فكلام القفال في تكليفه بالرجوع إلى القاضى، في البيع وإقامة البينة، يُشعر بأنه لا يأخذ شيئًا، وإنما له حق التحليف فقط. ولا يبعد عندى أن يجوز له الأحذ إذا ظفر به؛ لأن المقصود إيصال الحق إليه إذا تعذر.

فروع: الأول: لو تلفت العينُ المأخوذة قبل بيعه، فهى من ضمانه، وليس له الانتفاع به قبل البيع، وعليه مبادرةُ البيع. فلو قصر فنقصت القيمة، كان محسوبًا عليه. وما ينقص قبل التقصير فليس عليه. والزيادة على مقدار حقه في ضمانه؛ لأنه مُتعد في أحذها إلا إذا كان حقه خمسين، ولم يظفر إلا بسيف يساوى مائةً، ففي دخول الزيادة في ضمانه وجهان: أحدهما: نعم كالأصل. والثاني: لا يضمن؛ لأنه لم يأخذ بحقه، فكان معذورًا فيه، بل قال القاضى: لو احتاج إلى نقب جداره، فليس عليه ضمان النقب؛ إذ به يتوصل إلى حقه.

الفرع الثانى: لو كان حقه صحاحًا، فظفر بالمكسور، حاز له أن يتملكه ويرضى به. ولو كان بالعكس فلا يتملكه ولا يبيعه بالمكسَّر مع التفاضل؛ لأنه ربًا، بل يبيع بالدنانير، ويشترى به قدر حقه. ويخرج حواز أخذه على القولين؛ لأنه إذا احتاج إلى البيع، فهو كغير جنس حقه. ومنهم من قال: هو كجنس حقه، ولكن لابد من البيع؛ للضرورة.

الفرع الثالث: إذا استحق شخصان، كل واحد منهما على صاحبه ما لا يحصُل فيه التقاصُّ إلا بالتراضى، فجحد أحدهما، فهل للآخر أن يجحد حقه؟ فعلى وجهين يلتفتان إلى الظفر بغير جنس حقه.

هذه هي المقدمة، رجعنا إلى الركن الأول، وهي الدعـوى. والأصـل فيهـا قولـه ﷺ: «البينة على المدعى، واليمين على من أنكر» (١) وفي حده قولان: أحدهما: أن المدعى هو

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ أخرجه: البيهقي (۱۲۳/۸)، والدارقطني (۲۱۸/٤)، وابن عدى في الكامل في الضعفاء (۲۲۱۲/۱).

والأصل الصحيح في هذا الباب عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: حاء رحل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي على أفقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لى كانت لأبي. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله على للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه»، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: «ليس لك إلا ذلك»، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله على أدبر: «أما لتن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض». أحرجه البحاري (٢٠/٣، ٢٢٤)، ومسلم (الإيمان ٢٢٢)، وأبو داود (٢٢٤٣) و٢٢٤٠»

الذي يُخلى وسكوته. والثاني: أنه الذي يدعي أمرًا خفيًّا على خلاف الأصل.

ويظهر أثرُ هذا في الزوجين إذا أسلما قبل المسيس، فقال الزوج: أسلمنا معًا؛ فالنكاحُ دائم. وقالت: بل على التعاقب. فالقول قولها، إن قلنا: إن المدعى هو الذي يدعى أمرًا خفيًا؛ فإن الأغلب التعاقب في الإسلام، والتساوقُ خفيٌّ. وإن قلنا: إنه الذي يُخلى وسكوته، فهي مدعيةٌ؛ فالقول قول الزوج؛ لأنه المذي لا يُخلى وسكوته، وقد قال مالك، رحمه الله: لا تسمع الدعوى من لا معاملة بينه وبين المدعى عليه. وهو ضعيف.

وقال الإصطخرى: لا تسمع دعوى الخسيس على الشريف فى تزويج ابنته، ولا تسمع أيضًا دعوى فقير على سلطان، أو على أمير أنه أقرضه مالاً. وهو ضعيف أيضًا. ولا خلاف عندنا أن المودّع إذا ادعى رد الوديعة، صُدق بيمينه؛ وسببه الحاجة، فإن المودع اعترف بأنه أمينه، فلزمه تصديقه. وإذا ثبت أن حكم الدعوى توجه اليمين بها على المدعى عليه، فلابد من دعوى صحيحة، وهى الدعوى المعلومة الملزمة، ويخرج على الوصفين مسائل:

الأولى: أنه من يدعى على غيره هبةً أو بيعًا لم تُسمع؛ إذ ربما تكون قبل القبض، ويكون البيع مع الخيار، بل ينبغى أن يقول: ويلزمك التسليم إلى، فيحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه التسليم. وكذلك من قامت عليه البينة بملك، فليس له أن يُحلف المدعى مع البينة، إلا أن يُنشىء دعوى صحيحة، كدعوى بيع أو إبراء. ولو ادعى جرح الشهود، فعليه البينة. وهل له تحليف المدعى على نفى العلم بفسقهم؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؟ إذ ليس يدَّعى حقًا لازمًا. والثانى: أنه يسمع؛ لأنه ينتفع به فى حق لازم كما لو قذف ميتًا وطلب الوارث الحد، فإن له أن يطلب يمين الوارث على نفى العلم بزنا المقذوف. وكذا يجرى الوجهان فيما لو ادعى على إنسان إقرارًا بحق، لأن الحق لا يستحق بالإقرار، ولكن ثبوته يوجب الحق ظاهرًا، ففى التحليف به وجهان، وكذلك إذا قال، بعد قيام البينة: قد أقرَّ لى بهذا. وكذلك إذا توجه اليمين على المدعى عليه، فقال: قد حلفنى به مرة، وأراد أن يجلفه عليه، ففى سماع هذه الدعاوى وجهان. مأخذهما: أن

<sup>-</sup> ۳۱۲۱، ۳۲۲۳)، وأحمد (۲۲۲/۱، ۲۱۱، ۲۱۲، ۳۷۹)، والبيهقى (۲۱۳/۱، ۱۶۶، ۱۱۶۹) والبيهقى (۳۰۹/۱، ۱۶۶، ۱۱۶۹) والهيثمى (۲۱۲، ۲۵۰، ۲۰۵، ۲۰۹)، والهيثمى في مجمع الزوائد (۲۰۲/۲)، والسيوطى فى المدر (۲۶۲)، والتبريزى فى مشكاة المصابح (۲۲۲۶)، والبغوى فى شرح السنة (۲۰/۱، ۱۰)، وابن حجر فى فتح البارى (۲۷۸/۱۳).

ما ليس عين الحق، ولكن ينفع في الحق، فهل تسمع الدعوى به؟.

ولا خلاف أنه لا تسمع الدعوى على الشاهد والقاضي بالكذب، ولا يتوجه الحلف، وإن كان ينفع ذلك؛ لكن يؤدي فتح بابه إلى فسادٍ عظيم عام.

المسألة الثانية: لو قال المدعَى عليه، وقد قامت عليه البينة -: أمهلونى؛ فإن لى بينةً دافعة حتى أحضرها. قال الأصحاب: يُمهل ثلاثة أيام. وقال القاضى: بـل يـومٌ واحـد؛ لأنه يُشبه أن يكون مُتعنتًا.

ولو قال: أبرأني عن الحق؛ فحلفوه: سُمع، فيحلف المدَّعي أولاً، ثم يُستوفى. وقال القاضى: بل يُستوفى أولاً ثم يحلف؛ لأن هذه خصومة جديدة. وهو بعيدٌ. نعم، لو قال: لى بينة على بيعه منى أو على الإبراء، فيجوز أن يُقال: هذا يحتاج إلى مهلة فلا يمهل، أما التحليف في الحال فيمكن، فكيف يُوَخَر؟ ولو قال: أبرأني عن الدعوى، فهذا لا يُسمع؛ إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى إلا الصلح على الإنكار. وهو فاسد. وقال الإصطخرى: يُسمع.

الثالثة: في الدعوى المطلقة وفي البيع والنكاح نصوص مختلفة. وحاصلها في البيع قولان، وفي النكاح ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لابد من التفصيل بذكر الولى والشاهد ورضاها. ولا خلاف أنه لا يُشترط انتفاء الموانع المفسدات: من الرّدة، والعدة، والرضاع. والثاني: أنه يكفي دعوى النكاح. ولا خلاف أن من ادعى دينًا أو عينًا لا يلزمه ذكر الجهة والتفصيل. والثالث: أنه إن ادعى النكاح، فلابد من التفصيل. وإن قال: هي زوجتي، فلا يحتاج إليه. ولا خلاف أن القصاص لابد من تفصيل الدعوى فيه؟ لأن أمر العقوبة مخطر.

التفريع: إن قلنا: يجب التفسيرُ؛ فيذكر في البيع أهلية العاقد ورضاه والثمن. وإن قلنا: لا يُشترط، فهل يجب التقييد بالصحة؟ فيه وجهان. والأصح: أنه يشترط؛ لأنه لفظ جامع. ويجب القطع باشتراطه في النكاح. وحيث يُشترط تفصيل الدعوى، فكذلك الشهادة؛ لأنها تصديق الدعوى، فتبنى عليها. والأظهر: أنه لا يشترط التفصيل في إقرار المرأة بالنكاح.

الرابعة: دعوى الزوجية من المرأة، إنما تُسمع إذا ذكرت النفقة أو المهر. فإن ذكرت محرد الزوجية ففي سماعها وجهان: أحدهما: لا؛ إذ الزوجية حقٌ عليها، فكأنها تدعى أنها رقيقة، فليست دعوى مُلزمة. والثاني: أنه تُسمع؛ إذ الزوجية تتعلق بها حقوقها إذا ثبت.

فإن قلنا: تُسمع، فهل تبطل بمجرد إنكار الزوج؟ فيه وجهان. مأخذهما: أن الإنكار هل هو طلاق ؟ ويتبين أثره في أنه لو قال: غلطت في الإنكار، هل تسلم الزوجة إليه؟ فيه خلاف، وقال القفال: تسلم إليه كما لو ادَّعت انقضاء العدة قبل الرجعة، ثم قالت: غلطت؛ إذ لا خلاف أنه تُسمع وإن كان لها حظ في النكاح. وهو جار في كل من أنكر لنفسه حقًا، ثم عاد وادعاه.

الخامسة: إن رأينا عبدًا في يد إنسان، وادعى أنه حُرُّ الأصل، فالقول قول ه مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرقِّ، وكونه في يده وتصرفه لا يوجب تصديقه؛ لأن الحرية تدفع اليد. نعم، يجوز للمشترى أن يعتمد اليد في الشراء مع سكوت العبد. أما مع تصريحه بالإنكار، فلا. وقال الشيخ أبو محمد: لا يجوز مع السكوت، بل ينبغي أن نسأله حتى يُقر ثم يشترى.

وإن ادعى الإعتاق، فالقول قول السيد. أما الصغير المميز إذا ادعى الحرية، هل تُسمع دعواه؟ فيه وجهان يلتفت على صحة إسلامه ووصيته، وقد قبال الشافعى: «إن الصغير الذى لا يتكلم كالثوب» معناه أنه لا يزال في يهده إذا قبال: هو عبدى، ويُشترى منه بقوله. فإن أسقطنا دعوى المميز، فبلغ وعاد، ففي القبول وجهان: أقيسهما: أنه تُقبل. والثانى: لا؛ إذ حكمنا عند دعواه بالملك بناءً على اليد والتصرف وسقوط الدعوى.

السادسة: الدعوى بالدين المؤجل، فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا تسمع؛ إذ ليست مُلزمة في الحال. والثالث: أنه أضل الحق للزوم في الاستقبال. والثالث: أنه إن كانت له بينة، فتسمع للتسجيل، وإلا فلا.

أما دعوى الاستيلاد، والتدبير، وتعليق العتق بصفة. فتقبل على الصحيح. ومنهم مسن خرج ذلك على الدين المؤجل.

السابعة: لو ادعى شيئًا، ولم يذكر ما هو، فالدعوى فاسدةً؛ إذ طلبُ المجهول غير ممكن. ولو دفع ثوبًا يساوى خمسةً إلى دلال؛ ليبيع بعشرة، فححد ولم يدر المالك أنه باع أو أتلف، فقال: أدَّعي عليه ثوبًا، إن باعه فلى عليه عشرة، وإن كان باقيًا فلى عليه عين الثوب، وإن كان تالفًا فلى عليه خمسة. قال القاضى: اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردَّدة؛ للحاجة. ومن الأصحاب من قال: ينبغى أن يدَّعي هذا في دعاوى مُفردةٍ. ثم إذا عَيَّنَ واحدًا رآه أقرب، فنكل، فهل له أن يستدل بنكوله ويحلف كما يستدل بخط أبيه ويستفيد به ظنَّا؟ فيه وجهان. وكذا في المودع إذا نكل عن يمين التلف، فهل يحل الحلف؛ استدلالاً بنكوله؟ فيه خلاف.

#### الركن الثاني: جواب المدعى علية

وهو إنكارٌ، أو سكوتٌ، أو إقرار. أما السكوت، فهو قريبٌ من الإنكار، وأما الإقرار فلا يخفى حكمه، وقد ذكرنا إقرار المرأة بالنكاح في كتاب «النكاح»، ونذكر الآن مسائل:

الأولى: لو قال: لى من هذا الكلام مخرج، فليس بإقرار، خلافًا لابن أبى ليلى؛ فلعل مخرجه الإنكار. ولو قال: لفلان على أكثر مما لك، فيحتمل الاستهزاء، وليس بإقرار. ولو قال: الشهود عدول، فليس بإقرار؛ إذ العدل قد يغلط.

الثانية: لو قال: لى عليك عشرة. فقال: لا تلزمنى العشرة، فيلزمه أن يقول: ولا شيء منها، ويكلفه القاضى ذلك في الإنكار واليمين؛ لأن مُدعى العشرة، مُلُع لجميع أجزائها، وقال القاضى: لا يكلفه ذلك في الإنكار، وإنما يكلفه في اليمين. ثم إن اقتصر في اليمين على نفى العشرة وأصر عليه، فهو ناكلٌ عما دون العشرة بأقل القليل؛ فللمدعى أن يحلف على ما دون العشرة؛ إذ لم يسند العشرة إلى قبول عقد؛ فإن المرأة إذا ادعت أنه نكحها بخمسين، وأقرَّ بالنكاح، وأنكر الخمسين ونكل، فليس لها الحلف على ما دون الخمسين؛ لأنه يناقض دعوى الخمسين.

الثالثة: لو قال: مَزقتَ ثوبى، فلى عليك الأرش، فيكفيه أن يقول: لا يلزمنى الأرش، وليس عليه الجواب عن التمزيق؛ فلعله حرى بحيث لا يوجب الأرش. ولو أقر به لطولب بالبينة. وكذلك من ادَّعى عليه دينٌ وكان قد أداه، فيكفيه أن يقول: لا يلزمنى التسليم. وكذا إذا ادعى عينًا؛ لأنه ربما كان عنده رهنًا أو إجارةً، فيكفيه أن يقول: لا يلزمنى التسليم.

فلو أقام المدعى بينةً على الملك، قال القاضى: يجب التسليم. وهذا مُشكلٌ من حيث إن له أن يقول: صدق الشهود في الملك، ولا يلزمنى التسليم. وهذا يلتفت على أنه لو صرح بأنه في يدى بإجارة، فالقول قول صاحب اليد، أو قول المالك؟ وفيه خلاف. فإن قلنا: القول قول المالك؛ فيلزمه أن يُقيم بينةً على رهن أو إجارة إن كان يدعيه. وقال الفوراني: طريقه أن يقول في الجواب: إن كنت تدعى مطلقًا، فلا يلزمنى التسليم. وإن كنت تدعى جهة رهن، فاذكره حتى أجيب. وكذا يقول: إن ادعيت اللين الذي لى به مال مرهون، فحتى أجيب. وقال القاضى: لا يُسمع هذا الجواب المردد، ولكن له أن ينكر الدين، إن أنكر هو الرهن، وهذا بناءً على مسألة الظفر بغير جنس الحق.

الرابعة: إن ادعى ملكًا في يد رجل، فقال المدعى عليه: ليس لى ولا لك، فلم ثلاثة

أحوال:

الأولى: أن يضيف إلى ثالث حاضر؛ فنحضره، فإن صدقه، انصرفت الدعوى إليه، وللمدعى أن يُحلف الأول، إن قلنا: إنه لو أقر له، غرم له بحيلولته بالإقرار للشالث. وإن قلنا: لا يغرم و إن أقر؛ فلا معنى لتحليفه.

أما إذا أحضرناه، فقال: ليس هو لى، ففيما يُفعل بالمال ثلاثة أوجهٍ: أضعفها، أنه يسلم إلى المدعى؛ إذ لا طالب له سواه. والثانى: أنه يأخذه القاضى، ويتوقف إلى ظهور حجة ويحفظه. والثالث: هو أن يترك في يد صاحب اليد؛ فإنه أقرَّ للثالث، وبطل إقراره برده؛ فصار كأنه لم يُقر.

ثم المقرّ له، لو رجع بعد ذلك، وقال: غلطتُ، هـل يُقبـل؟ فيـه وجهـان. وإن رجع المقرّ، وقال: بل كانت لى، وغلطتُ، ففى رجوعه وجهان مرتبان، وأولى بـأن لا يقبـل؛ لأنه نفى الملك عن نفسه. وهذا إذا لم تزل يده، فإن أزلناه فلا أثر لرجوعه.

الحالة الثانية: إذا أضاف الدار إلى غائب، قال العراقيون: انصرفت الخصومة إلى الغائب؛ فليس له أن يحلفه إلا لأحل الغرم على قولنا: يغرم بالحيلولة إن أقرَّ للثاني. وقال الشيخ أبو محمد والفوراني: بل يحلف؛ لننزع الملك من يده باليمين المردودة؛ إذ لو فتح هذا الباب، صار ذريعة بعد انقطاع سلطنته. ويجرى هذا الجنلاف في كل من نفى عن نفسه شيئًا ورجع مهما لم يُقر به لغيره، أو أقر ولكن رد إقراره بالتكذيب.

فإن قلنا: إنه يقبل رجوعه؛ فللمدعى أن يحلفه، فعساه يرجع ويقر له.

وإن قلنا: لا يصح رجوعه؛ فلا معنى لتحليفه إلى إسقاط الدعوى بالإضافة إلى غائب لا يرجى رجوعه. نعم، الغائب إذا رجع، فالدار مردودة إليه، وعلى المدعى استئناف الخصومة معه.

فإن كان للمدعى بينةٌ، سُلمت الدار إليه مع اليمسين؛ لأنه قضاء على الغائب عند العراقيين، وعند الشيخ أبي محمد هو قضاءٌ على الحاضر؛ فلا يحتاج إلى اليمين.

أما إذا كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا تُسمع إلا أن يُثبت وكالة نفسه. والثانى: أن البينة تُسمع؛ لا لإثبات الملك الغائب، ولكن ليقطع التحليف والخصومة عنه. والثالث: اختياره القياضي: أنه إذا ادعى لنفسه علقة من وديعة أو عارية، شُمعت، وإلا فلا.

ثم إن سمعت البينة لثبوت الوكالة، وكان للمدعى بينةً، قدم بينةُ الوكيل؛ لأجل

اليد. وإن سمعنا دون الوكالة، فبينة المدعى أولى؛ فإنه لم تسمع إلا لصرف اليمين عنه، ولذلك يجب على الغائب إعادة البينة ولا يُغنيه ما أقامه صاحبُ اليد.

لكن إذا رجع الغائب؛ جعلناه صاحب اليد، حتى إن كانت له بينة، قدمت على بينة المدعى، ويكتب في سجل المدعى: أن الغائب على حجته وعلى يده مهما عاد.

فرعان: أحدهما: من قال: لا تُسمع البينة دون الوكالية، فلو ادعى لنفسه رهنًا أو إجارةً، ففي سماع البينية وجهان، فإن قلنا: تسمع، ففي التقديم على بينة المدعى وجهان. والأظهر: أنه لا تقدم؛ لأنه إنما أثبت إحارته ورهنه بعد ثبوت ملك الغائب، فإذن لا تؤثر بينته إلا في صرف الحلف عنه.

الثانى: إذا تبت ملك الغائب ببينته بعد رجوعه، لكن بعد إقرار صاحب اليد للمدعى، فليس للمدعى تحليف المقر ليغرمه، فإن الحيلولة وقعت بالبينة. وكذلك لو أقر للغائب أيضًا بعد الإقرار للمدعى، لا يغرم للمدعى؛ إذ رجوعه إلى الغائب بالبينة لا يقراره.

الحالة الثالثة: أن يقول: ليس لى، وليس يُضيفه إلى معين. أو قال: هو لرجل لا أسميه، فالمذهب: أن الخصومة لا تنصرف عنه بهذا الإقرار فيحلف، وإن نكل حلف المدعى وأخذ. ومنهم من قال: يأخذ القاضى عنه ويكون موقوفًا إلى أن تظهر حجة ويبقى تحليف المدعى صاحب اليد لأجل التغريم.

أما إذا أضاف إلى صبى أو بحنون، انصرفت الخصومة إلى وليهما ولكن لا حاجة لتحليف المولى، ولا لتحليف الصبى، لكن يؤخر إلى بلوغه إلا أن يكون للمدعى بيئة، فيُحكم بها. وكذلك لو قال: هذا وقف على ولدى، أو على الفقراء، انصرفت عنه الخصومة، ولا يبقى إلا التحليف للتغريم.

المسألة الخامسة: إذا حرج المبيعُ مُستحقًا ببينة، رجع المشترى على البائع بالثمن إن لم يصرح في إقراره بالملك للبائع. فإن صرح وقال: هذا ملكى، اشتريته من فلان، وكان ملكه، ففي الرجوع وجهان: أحدهما: أنه لا يرجع؛ مؤاخذة له بقوله، فإنه زعم أن المدعى هو الظالم. والثاني: وهو الأصح: أنه يرجع، مهما قال: إنما قلتُ ذلك على رسم الخصومة.

أما إذا ادعى جاريةً، وأقام بينة، وأخذها واستولدها، ثـم كـذب نفسه: فعليه المهرُ للمقر له وتلزمه قيمة الولد؛ لأنه انعقد حرًّا فلا تـزول الحرية برجوعـه. وكذلـك يلزمـه قيمة الجارية؛ إذ ثبت لها علقة الاستيلاد، فلا تبطل برجوعه.

فلو صدقته فالظاهر: أن تصديقها لا يُسقط علقة الاستيلاد. وفيه وجه: أنه يرد الجارية؛ لأن الحق لا يعدوهم وقد تصادقوا.

السادسة: جواب دعوى القصاص على العبد بطلبٍ من العبد لا من السيد. وجواب دعوى أرش الجناية بطلبٍ من السيد لا من العبد؛ لأن إقرار العبد لا يقبل. نعم، إن قلنا: يتعلق الأرش بذمته، فيحلف. فإن نكل وحلف المدعى: لم يتعلق بالرقبة؛ لأن اليمين المردودة، إن كانت كالبينة فلا تتعدى إلى غير المتداعيين. وفيه وجه: أنه يتعلق بالرقبة إذا جعلناه كالبينة.

#### الركن الثالث: اليمين

والنظر في: الحلف، والمحلوف عليه، والحالف، وحكم الحلف، وفيه أطراف:

الطرف الأول: في الحلف: وصورته مشهورة . والتغليظ يجرى فيه في كل ماله خطر مما لا يثبت برحل وامرأتين. ويجرى في عيوب النساء؛ لأن ثبوتها بقول النسوة للحاجة، لا لنقصان الخطر. وأما المال فلا يجرى التغليظ في قليله، ويجرى في كثيره، وهو ما يساوى نصاب الزكاة: إما مائتي درهم، أو عشرين دينارًا. وأحروا التغليظ في الوكالة وإن كانت على درهم؛ لأنها سلطنة في نفسها.

ولو ادعى على مولاه العتق وقيمته دون النصاب، فلا تغليظ على سيده؛ إذ يُتبت لنفسه ملكًا حقيرًا. فإن نكل غلظت اليمين المردودة على العبد؛ لأنه يُثبت العتق. وفيه وجه: أنه تُغلظ على السيد أيضًا؛ لاستواء الجانبين ولأن نفى العتق كإثباته. وهو بعيدٌ.

وكيفية التغليظ، قد ذكرناه في اللعان وهو بالمكان، والزمان، وزيادة اللفظ، كقول. والله الذي لا إله إلا هو الطالبُ الغالبُ.

فإن امتنع الحالف عن المغلّظة، فهل يجعل ناكلاً عن أصل اليمين؟ فيه اضطراب نصوص. ويرجع حاصلها إلى أربعة أوجه ذكرناها في اللعان: أحدها: أن جميعها مُستحق. والثاني: أن الجميع مُستحب. والثالث: أنه لا استحقاق إلا في المكان. والرابع: إلحاق الزمان بالمكان.

ثم قال الشافعي، رضى الله عنه: رأيت بعض الحكام يستحلف بالمصحف، فاستحسنت ذلك.

وتغليظ الذمي بحضور كنائسهم، وعلى المجوسي بحضور بيت النيران. وفيه وجه: أنه

لا يحضر بيت النيران كما لا يحضر بيت الأصنام؛ إذ لم يثبت حرمتها في الكتاب.

التفريع: إن قلنا: إن التغليظ مستحقٌ، فلو امتنع فهو ناكلٌ، ولا يغنيه قوله: حلفت بالطلاق أن لا أحلف يمينًا مغلظة. إذ يقال: انكل، أو اخلف وليقع طلاقك. وكذلك يجب على المحدرة حضور المسجد للتحليف تغليظًا وإن لم يلزمها الحضور بحواب الدعوى. وإن قلنا: إنه مستحبٌ فلا يلزمها ذلك.

وأما وقيت اليمين، فهو بعد عرض القياضي؛ فما يُبادر إليه قبل عرض القياضي لا يُحسب، ويعاد عليه.

وشرطه: أن يطابق الإنكار، ويكون الإنكار على مطابقة الدعوى؛ فما لا يكون كذلك لم يحسب.

## الطوف الثاني في المحلوف عليه: وفيه مسائل:

إحداها: أنه يحلف على البت في كل ما ينسبه إلى نفسه من نفى وإثبات. وما ينسبه إلى غيره من إثبات، كبيع وإتلاف، فيلزمه البتُ.

وأما النفى، كنفى الدين، والإتلاف عن المورث الميت، فيكفيه الحلف على نفى العلم. ولو نفى عن عبده ما يُوجب أرش الجناية، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يلزمه البت كالمورث. والثانى: أنه يلزمه؛ لأن عبده كأعضائه، وهو مُطلعٌ عليه. ويلتفت هذا على أنه هل يتعلق بذمة العبد؟ فإن تعلق بذمته، فقد صار شخصًا مستقلاً لا كالبهيمة، فإنها إذا أتلفت ما ينسب صاحبها إلى تقصير، فالظاهر: أنه يلزمه البت.

ثم يجوز له أن يبت بظن يستفيده من خط أبيه، وخط نفسـه، ونكـول خصمـه كـمـا سبق.

الثانية: أن اليمين على نية المستحلف وعقيدته: أما النية، فهو أن التورية على خلاف رأى القاضى لا تنفع. وكذلك لو قال عُقيب اليمين: إن شاء الله، ولم يسمع القاضى، انعقدت اليمين فاجرة مؤثمة، لأن هذا باب، لو فتح بطلت الأيمان. ولو سمع القاضى الاستثناء لم ينعقد اليمين، وعليه الاستعادة؛ فإنه لم يحلف بعد.

وأما العقيدة، فهو أن الحنفى يُحلف الشفعوى على نفى شفعة الجوار، فلا يحلُّ للشفعوى أن يحلف على أنه لا يلزمه بتأويل مذهب نفسه، بل يأثم، وتنعقد اليمين كاذبة؛ لأنه قد لزمه فى الظاهر كما ألزمه القاضى. وهل يلزمه فى الباطن؟ فيه خلافٌ. وذكر صاحبُ التقريب وجهًا ثالثًا: وهو أن القضاء ينفذ فى محل الاجتهاد باطنًا على

العوام، فإن كان المحلوف عليه بحتهدًا لم ينفذ عليه، فكأنه لا يؤثمه إذا حلف بموجب اعتقاد نفسه. وهذا بعيدٌ، بل الاعتقاد كالاجتهاد، وينبغي أن يُنظر إلى عقيدة القاضي.

الثالثة: إذا لم يطلب المدعى الحلف، ولكن قال: لى بينة، لكن أريد كفيلاً في الحال. فلا يلزمه بالاتفاق، ولكن قد جرى به رسم القضاء.

ولو شهد شخصان ولم يعدلا: لزمه الكفيلُ بالبدن. فإن امتنع، حبس لأجل الكفالة، لا لأجل الحق؛ لأنه ربما يهرب؛ فالحاجة تمسُّ إليه.

الطرف الثالث: في الخالف: وهو كل مكلف توجه عليه دعوى صحيحة في حق؛ فيحلف في الإيلاء، والطلاق والرجعة، والظهار، والولاء، والنسب. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يُقضى بالنكول في هذه المسائل؛ فلا تعرض اليمين فيها.

ولا يجرى التحليف فى عقوبات الله تعالى؛ إذ لا مدِّعى فيها. ولا يجوز تحليف الشاهد والقاضى. إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدةٌ تجر فسادًا عظيمًا. نعم، تجوز الدعوى على القاضى المعزول فيحلف عليه.

ومن ادعى أنه صبى، وهو محتمل، لم يحلف، بل ينتظر بلوغه. وإن قبال: أنيا بالغ، صدق ولم يحلف أيضًا، وكذلك الوصى لا يحلف على نفى الدين عن الموصى؛ لأنه لو أقر لم يقبل قوله. وكذا لا يحلف الوكيل الخصم، المنكر لوكالته، على نفى العلم بالوكالة؛ لأنه – وإن علم – فلا يجب التسليم إليه؛ لأن الموكل ربما ححد وكالته. وله أن يحلف الوكيل على نفى العلم بأنه ما عزله ولا مات.

وسبيل الوكيل في مجلس الحكم أن يحضر الخصم، ويقول: أستحق مخاصمتك. فإن كان قد وكله موكله في الغيبة، وأراد كان قد وكله موكله في مجلس الحكم، لم يفتقر إلى حجة. وإن وكله في الخيبة، وأراد الرباته في غير وجه الخصم، ففيه الوكيل إثباته على الخصم بالحجة: حاز. وإن أراد إثباته في غير وجه الخصم، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه يُثبت حق نفسه. والثاني: لا؛ فإنه حقٌ على الخصم.

الطرف الرابع: في حكم اليمين: وفائدته – عندنا – قطعُ الخصومة في الحال؛ فلا يحصل بها براءةُ الذمة، بل يجوز للمدعى إقامة البينة بعده، وسواءٌ كانت البينة حاضرةً أو غائبةً. وقال ابن أبي ليلي: لا يجوز للمدعى. وقال مالك: إن كانت البينة حاضرةً لم يجز. ونحن نقول: لعله تذكر وعرف الآن.

فلو قال أولاً: لا بينة لى، حاضرةٌ ولا غائبةٌ، فقد ذكرنا فيه وجهين. أما إذا قال: كذب شهودى، بطلت البينة. وفي بطلان دعواه وجهان، والأصح: أنه لا تبطل؛ فلعله أراد أنهم قالوا: من غير علم. فإن قلنا: لا تبطل، فلو أنه ادعى عليه الخصم إقراره بكذب الشهود، وأقام شاهدًا، وأراد أن يحلف معه: لم يجز؛ إذ ليس مضمونه إثبات مال، بل الطعن في الشهود. وإن قلنا: تسقط الدعوى قُبل؛ لأن المقصود إبطالُ الدعوى عمالً.

فرع: إذا امتنع عن الحلف، وقال: حلفنى مرةً على هذه الواقعة؛ فليحلف على أنه ما حلفنى: ففي لزوم ذلك وجهان؛ لأنه ليس يدعى حقًا. وقال الفوراني: له ذلك.

فلو ادعى أنه حلفنى مرةً على أنى ما حلفته، فليحلف على أنه ما حلفنى، قال: لا يجاب إليه؛ لأن ذلك يتسلسل إلى غير نهاية. وبمثل هذا حسم الباب من حسم، ولم يسمع هذه الدعوى من غير بينة.

### الركن الرابع: في النكول(١)

ولا يثبت الحق على المنكل بنكوله، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، بل حكم النكول رد اليمين على المدعى، وبطلان حق الناكل عن اليمين حتى لا يعود، ولكن إنما يبطل حقه إذا تم النكول، وإنما يتم بصريح قوله: لا أحلف، وأنا ناكل، فبعد ذلك لا يعود. ولا حاجة هاهنا إلى قول القاضى: قضيت بالنكول. أما إذا سكت – بعد عرض اليمين – فيحتاج إلى القضاء.

وحقُّ القاضى أن يعرض اليمين عليه ثلاثًا ويُنبهه أن حكم النكول استيفاء الحق بيمين المدعى، فربما لا يعرف ذلك. فإذا فعل ذلك، وقال: قضيتُ بنكوله، لم يمكنه الحلف بعد ذلك، وكذلك لو قال المدعى: أحلفُ، فهو كالقضاء. ولو أقبل على المدعى بوجهه وقبل أن يقول: احلف - رجع الناكل، فهل له اليمين؟ فيه وجهان.

ولو لم ينبهه على حكمه، وقضى بنكوله، فقال الناكل: كنتُ لا أعرف حكم النكول، فالظاهر أن الحكم نفذ، وفيه احتمال.

وحيث منعناه من اليمين، فلو رضى المدعى بأن يحلف، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز؛ إذ الحقُّ لا يعدوهما. الثاني: المنع؛ إذ بطل حق الحلف بالقضاء؛ فلا يؤثر الرضا.

ثم إذا ثبت النكول، ورد اليمين على المدعى، فله حالتان:

<sup>(</sup>۱) النكول: نكلَ عن الأمر، نكولاً: حبن ونكص، نكصًا، ونكوصًا: رجع إلى الخلف، ونكص على عقبيه: رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه. يقال: نكل عن العدو، ونكل عن اليمين. والناكل: الجبان الضعيف. واصطلاحًا: الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق القاضى. انظر: المعجم الوسيط (٢/٢٥٩، ٩٥٣)، ومعجم لغة الققهاء (ص ٤٨٨).

إحداهما: النكول؛ فإن نكل صريحًا، وقال: لا أحلف، كان نكول كحلف المدعى عليه؛ فلا يُمكن من العود إلى اليمين بعد ذلك، بل لا تُسمع دعواه إلا ببينة. فإن استمهل، أمهلناه ثلاثًا؛ ليراجع الحساب ولا يُمهل المدعى عليه؛ لأن المدعى على اختياره في: طلب الحق، والمدعى عليه لا خيرة له. وكذلك إذا أقام شاهدًا واحدًا واستمهل للحلف معه، أمهلناه. ولو نكل، حكمنا بنكوله؛ ولا يُقبل بعد ذلك إلا ببينة كاملة. ومن أصحابنا من قال: لا يحكم بنكول المدعى، بل هو إلى خيرته أبدًا مهما عاد وحلف: مُكن؛ كما أنه على خيرته في إقامة البينة.

الحالة الثانية: أن يحلف المدعى؛ فيستحق الحق.

ثم اليمين المردودة، منزلتها منزلة إقرار الخصم، أو منزلة البينة؟ فيه خلاف مشهور. وقد بنى الأصحاب عليه مسائل على غير وجهه؛ لأنه - وإن جُعل كالبينة - فلا ينبغى أن يجعل كذلك في حق غير الحالف، بـل الصحيح: أنها كالإقرار. وقد ذكرنا تلك المسائل في مواضعها.

فإن قيل: هلى يُتصور القضاء بالنكول عند الشافعي، رضى الله عنه؟ قلنا: مهما كان المدعى ممن لا يُمكن الرد عليه، بأن يكون غير معُين كالمساكين، أو يكون هو الإمام، فيتعين الحكم، وذلك في مسائل:

الأولى: النزاع بين الساعى ورب المال فى الزكاة: يُوجب اليمين على رب المال. فإن نكل تعذر الردُّ على السَّاعى. وعلى المساكين، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يُقضى بالنكول؛ للضرورة. والثانى: أنه يُحبس حتى يُقر أو يبؤدى. والثالث: أنه إن ادعى الأداء، فهو فى صورة مُدَّع؛ فيستوفى، وإن أنكر المال، فلا يُقضى عليه.

الثانية: ذميٌّ غاب، فرجع مسلمًا، وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة ولا جزية عليه، ونكل عن اليمين، ففي وجه: يُقضى عليه. وفي وجه: يُحبس حتى يُقر، أو يقيم بينة، وفي وجه: لا شيء عليه؛ إذ هو مُنكرٌ ولا حجة عليه.

المثالثة: الصبى المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجل بالمعالجة، حُلّف. فإن نكل، قُتل. وليس ذلك حكمًا بالنكول، بل توجه القتلُ بالكفر مع الإنبات، وإنما اليمين دافع، ولا دافع له. وفيه وجه: أن القتل بالنكول مُحالٌ، وتحليف من زعم أنه صبى، محالٌ. بل يُحبس حتى يبلغ، فإن حلف تُرك، وإن نكل قُتل إذ ذاك، وهدذا أجدر من تحليف من يزعم أنه صبى. وهو ركيكٌ؛ لأنا نتوهم بلوغه، وعلامته النكولُ.

الرابعة: ادعى واحدٌ من صبيان المرتزقة أنه بالغ. قال الأصحاب: يُثبت اسمه بغير يمين؛ لأنه إن كذب، فأى فائدة في يمين الصبى، وإن صدق فليُثبت. وقال صاحب التلخيص: إن اتهمه السلطان يحلفه، فإن نكل فلاحق له.

الخامسة: مات من لا وارث له، وادعسى القاضى له دينًا على إنسان، فنكل عن اليمين، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقضى عليه للضرورة؛ فإنه مُنتهى الخصومة. والثانى: أنه يحبس حتى يحلف أو يُقر. وفيه وجه ثالث: أنه يُعرض عنه. ولم يذكره أحد إلا الشيخ أبو محمد.

#### الركن الخامس: البينة

وقد ذكرنا شرطها ووصفها في الشهادات. والغرض تعارض البينتين. ومهما أمكن الجمعُ بينهما. حُمع. فإن تناقضا وأمكن الترجيح: رجح. وإن تساويا من كل وجهٍ، فأربعة أقوال إذا كمان المدعى في يمد ثالث: أحدها: التساقط. والثاني: الاستعمال بالقرعة. والتالث: القسمة بينهما. والرابع: الوقف إلى أن يصطلحا.

وأما مدارك مثارات الترجيح، فثلاثةً: قوةٌ في الشهادة، أو زيادةٌ فيها، أو يـدٌ تقـترن بإحداهما.

## المدرك الأول: قوة الشهادة: وله صور:

إحداها: أن يُقيم أحدُهما شاهدين، والآخر ثلاثةً فصاعدًا، أو كان شهودُ أحدهما أكمل عدالةً، فالقولُ الجديد: أنه لا ترجيح بخلاف الرواية؛ لأن نصاب الشهادة قدره الشرعُ، فالزيادة عليه. لا تؤثر عليه بخلاف الرواية. والقول القديم: الترجيح به كما في الرواية. وعلى هذا يُحرج ما إذا كان في أحد الجانبين شهادةُ أحد الخلفاء الأربعة.

الثانية: شاهدان يقدمان على شاهد وامرأتين ومنهم من قطع بطرد القولين، وهو الأظهرُ.

الثالثة: تقديم الشاهدين على شاهد ويمينٍ، فيه قولان في الجديد، والأصحُّ الترجيح.

ثم حيث زجحنا، لو اقترن اليد بالحجة الضعيفة، فوجهان: أحدهما: أنهما يتساويان. والثاني: أن اليد توجب ترجيح الضعيف؛ لأنها أقوى.

المدرك الشانى: اليد. ولا يخلو المتنازع فيه، إما أن يكون في يدهما، أو في يد أحدهما، أو في يد الثالث:

الحالة الأولى: أن يكون في يد ثالث: ففي استعمال البينتين قولان: أحدهما: أنهما

يتساقطان؛ لتكاذبهما: وهو اختيار المزنى، رحمه الله. والثانى: الاستعمال، وفى كيفيته ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يُقسم بينهما. وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله؛ لأن كل بينة سبب لكمال الملك، وقد ازدحما، فيقسط عليهما. والثانى: أنه يتوقف إلى الاصطلاح؛ لأن من قسم فقد خالف موجب البينتين جميعًا. والثالث: أنه يُقرع بينهما؛ لأنه يقرع عند الإشكال. فعلى هذا، هل يجب الحلف على من خرجت القرعة له؟ فيه قولان.

ثم اعلم أن قول «الاستعمال» لا يجرى إذا تكاذبا صريحًا بحيث لا يُمكن الجمعُ بينهما كما لو شهدت إحداهما على قتل في وقتٍ، وشهدت الأخرى على الحياة في ذلك الوقت، بل حيث يتوهم تأويل، كما لو شهدا على الملك، فإنا نقول: لعل كل واحدٍ سمع وصيته له، أو شراءً، أو غيره. ومنهم من طرد القولين مع استحالة الجمع. وهو بعيد.

وكذلك قولُ «القسمة» لا يجرى حيت تمتنع القسمةُ، كالمرأة التي يَدعيها زوجان وكذا قول «الوقف»؛ لأن الصلح غير ممكن، وفي جريان قول «القرعة» وجهان.

فروع: أحدها: دارٌ في يد ثالثٍ، ادعى واحدٌ كلها، وأقام بينة، وادعى آخر نصفها، وأقام بينة.

أما النصف فقد تعارضا فيه، ففيه الأقوالُ الأربعـة. والنصـف الآخـر لا معـارض لـه، لكن إن قلنا بالتهاتر، بطلت بينته في بعض موجبها، فهل تبطل في الباقي؟ فيه وجهان.

الثانى: دارٌ فى يد ثالث، ادعى واحدٌ نصفها، فصدق. وادعى آخر النصف الآخر فكذبه صاحبُ اليد والمدعى الآخر - وهما لا يدعيان لأنفسهما - ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تُسلم إليه؛ إذ لا مدعى لها سواه. والثانى: أنه مالٌ لا مالك له، والثانى يُترك فى يده؛ فإنه لا حجة لمدعيه. والثالث: أنه تُنتزع من يده، وتحفظ إلى أن نتبين مالكه.

الثالث: أقر الثالث لأحدهما، فهل يُوحب إقرار صاحب اليد الترجيح، بمنزلة اليد؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كاليد. والثاني: لا، لأن هذه يد مستحقة الإزالة باليقين.

الحالة الثانية: أن تكون في يد أحدهما:

فعندنا تُقدم بينةُ صاحب اليد - وهو الداخل - على بينة الخارج. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا أثر لبينة صاحب اليد. ولكنا نقول: للداخل في إقامة البينة ستة مقامات:

المقام الأول: أن لا يكون عليه مُدع وأراد إقامة بينة للتسجيل، فالمذهب أنه لا

تسمع؛ إذ لا حجة إلا على خصم، فطريقه أن ينصب لنفسه خصمًا. وفيه وجه: أنه تُسمع لغرض التسجيل وإثبات الملك؛ فإن اليد لا تُثبت الملك.

المقام الثانى: أن يكون له خصمٌ مُدع لا بينة له، فأراد الرحلُ إقامة البينة ليصرف اليمين عن نفسه. فالمذهب: أنه لا تُسمع؛ إذ الأصل في جانبه اليمينُ بنص الخبر، وإنحا يعدل إلى البينة حيث لا تكفيه اليمين. وخرج ابن سريج قولاً: أنه تُسمع كما في المودع تُسمع بينته وإن قدر على اليمين.

المقام الثالث: أن يُقيم لمدعى بينةً ولكن لم تعدل، فهل تُسمع بينة الداخل قبل التعديل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كما بعد التعديل إذا قامت أصلُ الحجة. والثانى: لا؛ لأنه لا حاجة إلى أن يخالف منصبه وينهض مدعيًا، والبينة تقبل من المدعى.

المقام الرابع: إذا عُدلت بينة المدعى، ولم يسق إلا القضاء، فهذا أوانُ بينته، فتسمع عندنا قطعًا؛ لأن كونه صاحب اليد: لا يمنعه من دعوى الملك حيث لا تغنيه اليد. ولا التفات إلى قول من يقول: إن بينته إنما تعتمد ظاهر يده؛ لأن بينة الخارج إنما تعتمد أيضًا يدًا كانت له؛ لأن اليد والتصرف دليل الملك، وكونه مقارنًا لا يؤثر. ومن أصحابنا من ارتاع من هذا وشرط في بينة الداخل أن تشتمل على إسناد الملك إلى سبب، ولم يسمع على الملك المطلق. وهو ضعيف.

ثم اختلف الأصحاب في أنهما يتهاتران، ويُسلم الملك للداخل بيمينه، أو ترجح باليد، فيحكم له بموجب البينة؟ فإن قلنا: يرجح، فهل يلزمه الحلفُ مع بينته؟ فيه وجهان كما ذكرناه عند التفريع على قول القرعة.

المقام الخامس: إذا لم تكن بينته حاضرةً حتى أزلنا يده، فجاءت بينتُه. فإن ادعى ملكًا مطلقًا، فهو بينة من خارج. وإن ادعى ملكًا مستندًا إلى ما قبل إزالة اليد زعم أن البينة كانت غائبة، فوجهان: أحدهما: أنها تردُّ إليه، وترجح باليد ولا حكم للإزالة السابقة. والثانى: أنه كالخارج؛ لأن تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها، فلا ينقض.

المقام السادس: إذا أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة ولكن قبل التسليم، فوجهان مرتبان وأولى بأن ترجح.

فرعان: الأول: لو أقام الخارجُ بينةً على الملك المطلق، وأقمام الداخل بينةً على أنه ملكه اشتراه من الخارج: تقدم بينةُ الداخل كما لو أطلق، ولا تُزال يده قبل إقامة البينة. وقال القاضى: تُزال يده إذا ادعى ذلك؛ إذ يقال: اعترفت له بالملك فسلم إليه، ثم أثبت

ما تدعيه من الشراء. وكذلك لو قال: أدعى أنه أبرأ عن الدين المدعى به، يُقال له: سلم الدين، ثم أثبت الإبراء، فقسد انتهضت الخصومة الأولى؛ كما إذا ادعى على الوكيل بالخصومة إبراء موكله الغائب. وجماهير القضاة على أنه لا يُطالب بالتسليم إذا كانت البينة حاضرة بخلاف الموكل الغائب، فإن تسأخير ذلك يطول. وكذا لو قال: لى بينة غائبة، فيكفيه تسليم العين والدين في الحال.

الفرع الثانى: من أقر لغيره بملك، ثم عاد إلى الدعوى: لم تُقبل دعواه حتى يدعى تلقى الملك منه. أما إذا أُخرج من يده بينة، فجاء يدعى مطلقًا ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يُقبل؛ إذ البينة في حقه كالإقرار. والثانى: أنه يُقبل؛ لأن الرجل يُؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال، ولولاه لم يكن في الأقارير فائدةً.

أما حكم البينة فلا يـــلزم بكــل حــال. ولا خــلاف أن دعــوى ثــالثٍ بــالملك مطلقًـا: تُسمع؛ إذ لم يلزمه حكمُ البينة المقامة على غيره. فيها ثلاثُ مراتب، فلتفهم.

# الحالة الثالثة: أن تكون الدار في يدهما، وادعى كل واحدِ جميعها:

فإن لم تكن بينة، فيتخالفان؛ إذ كل واحدٍ مدع في النصف، مدعى عليه في النصف. فيبدأ القاضى بمن يراه أو بالقرعة، فإن حلفا أو نكلا، بقى الدار في يدهما كما كان وإنما يحلف كل واحد على النفى بخلاف المتحالفين في البيع؛ إذ كل واحدٍ يحلف على إثبات ما يدعيه، ونفى ما يدعى عليه؛ لأنه ليس يتميز في البيع المدعى عن المدعى عليه؛ علىه، أما هاهنا، فالتمييز ظاهر، إذ نصفُ الدار مميزٌ عن النصف الآخر. ومنهم من قال: في المسألتين قولان بالنقل والتحريج.

أما إذا حلف الأول، ونكل الثاني: رُدت اليمين على الأول، فيحلف على الإثبات في النصف الآخر؛ لأن هذه يمين المدعى المردودة.

فلو أقام الناكل بينةً بعد اليمين المردودة، ففيه وجهان ينبنيان على أن اليمين المردودة كالإقرار أو البينة؟ فإن قلنا: إنها كالإقرار، لم تُقبـل أمـا إذا نكـل الأول، فتعـرض علـى الثانى يمين النفى واليمين المردودة. وفي تعدد اليمين وجهان:

أحدهما: أنه يتعدد؛ لتعدد الجهة. والثانى: أنه تكفى يمين واحدة حامعة بين النفى والإثبات؛ للإيجاز، فيحلف أن جميع الدار له ليس لصاحبه فيها حقٌ. فلو قال: والله، إن النصف الذى يدعيه، ليس له فيه حق والنصف الآخر هو لى: اكتفى بذلك.

أما إذا كان لأحدهما بينةٌ: فتسمع ابتداءً وإن كان داخلا في النصف، ولكن تسمع

تابعًا للنصف الآخر وإنما ينقدح الردُّ على ردِّ بينة الداخل وحده إذا أنشأ مع الاستغناء عنه، وهاهنا احتاج لأجل النصف.

ولكن لو أقام الثانى بينةً، فقد قيل: الآن، يجب على الأول إعادة بينته؛ ليقع بعــد بينــة الخارج. ولا يبعد التساهل فيه أيضًا.

المدرك الثالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ، أو سبب ملك:

والنظر في أطراف:

الأول: في التاريخ: فإن تساويا في التاريخ فيتعارضان. وإن شهدت إحداهما على الملك منذ سنة، والأحرى منذ سنتين. ففيه قولان: أحدهما: أنهما يتعارضان؛ إذ المطلوب هو الملك في الحال؛ فلا تأثير للسبق. والشاني: ترجيح السابقة. وهو احتيار المزنى، ومذهب أبي حنيفة، رحمه الله؛ لأن ما سبق ثبوته، فالأصل بقاؤه، فيصلح للترجيح واستدل المزنى بما لو شهدت إحداهما النتاج في يده أو سبب آخر من أسباب الملك فإنه يُقضى بتقديمها: وقضى الأصحاب بطرد القولين وإن شهدت إحداهما على سبب الملك أيضًا.

ويجرى القولان في بينة الزوجين على الزوجية إذا سبق التاريخُ. فإن كانت إحدى البينتين مطلقةً، والأحرى مؤرخة فقولان مرتبان وأولى بأن لا ترجح؛ لأن المطلقة كالعامة.

تنبيهات: الأول: إذا شهدت البينة على ملك إنسان بالأمس، ولم تتعرض له فنى الحال: لم تقبل – على الجديد بخلاف ما لو شهد على إقراره بالأمس، فإنه يثبت الإقرار، والإقرار الشابت مُستدامٌ حكمه، وعليه عمل الأولين، وإلا لبطلت فائدة الأقارير؛ لأن المقر يخبر عن تحقيق؛ فيظهر استصحابه، والشاهد يشهد على تخمين فى الملك، فإذا لم ينضم إليه الجزم فى الحال: لم يؤثر. وكذلك لو شهدت البينة على أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من صاحب اليد: فتقبل؛ لأنه يدرك يقينًا، بخلاف ما لو قال: اشتراه من غيره؛ لأنه لا يكون حجةً على صاحب اليد. أما إذا أقر المدعى عليه بملك سابق، وقال للمدعى: كان ملكك أمس، فهل يلزمه التسليم استصحابًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه؛ كما لو ثبت إقراره بالأمس. والثانى: لا، كما لو شهدت البينة على ملكه بالأمس، فإنه مردَّدٌ بينهما. فهذه ثلاث مراتب. وهاهنا قول قديم: أن البينة وإن شهدت على الملك بالأمس - فتقبل؛ كالإقرار بالأمس. ووجة غريب مال إليه القاضى: أن الإقرار السابق - إذا شهدت عليه البينة - لا يُسمع: ما لم يتعرض الشاهدُ للملك في الحال. والمشهور الفرقُ كما سبق.

التفريع: إذا فرعنا على الجديد، فسبيل الشاهد أن يقول: كان ملكه بالأمس ولم يزل، أو هو الآن ملكه، ويكون مستنده فيه الاستصحاب، ويجوز ذلك إذا لم يعلم مزيلاً، فلو صرح بأنى مستصحب ملكه، فإنى لا أعلم مزيلاً؟ قال الأصحاب: لا تُقبل؟ كشهادة الرضاع على صورة الامتصاص وحركة الحلقوم. وقال القاضى: تُقبل؟ إذ نعلم أنه لا مستند له سواه بخلاف الرضاع إذ يدرك ذلك بقرائن لا تُعرب العبارة عنه، نعم، لو قال الشاهد في معرض مرتاب لا أدرى، أزال ملكه، أو لم يزل؟ لم تُسمع؛ لفساد الصيغة.

أما إذا قال: لا أعلم مُزيلاً: كفاه، وأكثرُ الأصحاب على أنه لابد من الجزم في الحال. ولا خلاف أن البينة لو شهدت بأنه كان في يد المدعى بالأمس: قُبل وجعل المدعى صاحب اليد.

المتبيه الثانى: أن البينة لا توحب الملك، لكن تظهره، ومن ضرورته التقدم بلحظة على الإقامة. فلو كان المدعى عليه. وما نتج بعد الإقامة وقبل التعديل: فللمدعى. فلو كانت شجرةً - ثمرتها باديةً - فهى للمدعى عليه.

وفى الحمل احتمالٌ؛ إذ انفصالُ الملك فيه ممكنٌ بالوصية. وهذا فى البينة المطلقة التــى لا تتعرض لملك سابق.

التنبيه الثالث: أن مقتضى ما ذكرناه أن لا يرجع المشترى بالثمن - إذا أُخذ منه المبيع - ببينة مطلقة؛ لأن ليس يقتضى الزوال إلا من الوقت. قال القاضى: «يحتمل أن يُقال: لا يرجع إذا كانت الدعوى والبينة مستندةً إلى ملكٍ سابق. وإطلاق الأصحاب يُحمل على أنهم أرادوا ذلك؛ فإنه غير نادر»، لكنه قال: في كلام الأصحاب ما يدل على خلاف ما قلته؛ إذ قالوا: لو أخذ من المشترى - أو المتهب من المشترى - فللمشترى الأول الرجوع على البائع منه. ولعل سببه أن البينة إذا كانت مطلقةً لا تشهد على إزالة الملك، فيحمل على الصدق المطلق؛ فالحاجة تمس إلى ذلك في عهدة العقود.

أما إذا ادعى عليه: أنك أزلت الملك، فأنكر وقامت البينة على إزالته: فلا رجوع لـه. وأما بحردُ دعوى المدعى للإحالة عليه: فلا تمنع الرجوع؛ إذا لم تشهد البينة عليه.

التنبيه الرابع: لو ادعى أرضًا - وزرعُها فيها - وأقام بينةً عليها وأنه زرعها، وأقام صاحبُ اليد بينةً: أما الأرض فلصاحب اليد. وأما الزرع، فيبنى على أن السبق واليد، إذا اجتمعا، أيهما يُقدم؟.

الخامس: إذا ادعى ملكًا مطلقًا، فذكر الشاهدُ الملك وسببه: لم يضر، لكن إن طلب الخصمُ تقديم حجته - لاشتمالها على ذكر السبب - فلا يُجاب إليه إلا بأن تُعاد البينة بعد دعواه؛ فإن الذكر قبل الدعوى لاغ، ولا تُجرح البينة، بخلاف ما لو ادعى ألفًا، فشهدت البينة على ألفين، رُد في الزيادة؛ لأنها زيادةٌ مستقلة. وهل تُردُّ في الباقي، كيلا تتبعض البينة؟ فيه وجهان.

فإن قلنا: تُرد، فهل يصير الشاهدُ بحروحًا به؟ فيه وجهان يجرى في كل شهادة تؤدى قبل الدعوى.

ولو ذكر المدعى سببًا، وذكر الشاهد سببًا آحـر، فـالصحيحُ أنـه لا يُقبـل؛ للتنــاقض. وقيل: تُقبل على الملك ويُلغى السبب.

## الطرف الثاني: التنازع في العقود: وفيه مسائل:

الأولى: إذا قال صاحب الدار: أكريت بيتًا من الدار بعشرة. وقال المكترى: بل اكتريت الكل بعشرة. وأقام كل واحد بينة. قال ابن سريج: بينة المكترى أولى؛ لاشتماله على ذكر زيادة، حتى لو قال المكرى: اكتريت جميع الدار بعشرين، وقال المكترى: بل بعشرة، فبينة المكرى أولى؛ لأن فيه زيادة، وهو ضعيف". بل الصحيح التعارض؛ لأن هذه زيادة في مقدار المشهود به، وليس فيه زيادة إيضاح، بخلاف استناد الملك إلى سبب أو تاريخ سابق.

فإن فرعنا على التعارض، ورأينا التهاتر، فيتحالفان وكأنه لا بينة، ولا تُجعل الزيادة مرعية، وبه يتبين ضعف رأى ابن سريج. وإن قلنا: بالوقف، فلا وجه له؛ إذ المنافع تفوت. وإن قلنا: بالقسمة فكذلك؛ فإن الزيادة يدعيها واحدٌ. وينفيها الآخر، وإنما يمكن القسمة إذا ادعى كل واحد لنفسه. وأما القرعة فممكنٌ، ولكن استعمالها ضعيفٌ؟ لأنها لا تُستعمل إلا في إفراز الحقوق المشتركة؛ لينقطع النزاعُ، أو في العتق؛ للخبر.

ومن رأى القسمة أو الوقف وتعذر عليه: اختلفوا، منهم من رجع إلى قـول التهـاتر؛

لعسر الاستعمال. ومنهم من رجع إلى الطريق الممكن في الاستعمال – وهـو القرعـة – فيرى الاستعمال بأحد الطرق أولى من التهاتر.

الثانية: إذا ادّعى رجلان دارًا فى يد ثـالث، يزعـم كـل واحـدٍ أن الثـالث قـد باعـه، وقبض منه مائةً فى ثمنها، فتحرى الأقوال الأربعة فـى بينتيهمـا، لكـن لابـد مـن البينـة؛ لأمور:

أحدها: أنّا - على قول القرعة - نُسلم الدار إلى من خرجت قرعته، ونسلم الثمن إلى الثانى؛ لأن القرعة مؤثرة في محل التناقض وهو رقبة الدار. أما اجتماع الثمنين عليه فممكن لا تضاد فيه.

وعلى قول الوقف تُخرج الدارُ والثمنُ من يده، ويتوقف فيهما.

وعلى قول القسمة يأخذ كلُّ واحدٍ نصف الدار ونصف الثمن. ثـم لكـل واحـدٍ أن يمتنع عن النصف لتبعض المبيع عليه؛ فيرجع إلى جميع الثمن.

فإن فسخ أحدهما، فللآخر أن يطلب جميع الدار؛ إذ يقول: كانت القسمة لأحل المزاحم، وقد اندفع. وفيه وجه: أنه يقتصر على النصف.

الثانى: أن الشيخ أبا محمد قال: «لا أُجرى قول القرعة إذا كانتا مطلقتين غير مؤرختين حتى يؤرخا بتاريخ واحد يظهر تناقضه؛ إذ هى لتمييز الكاذب، وصدقهما ممكنٌ بتعاقب عقدين بعد تخلل ملك،، وهذا ضعيفٌ، بل هى لتقديم أحد المتساويين.

الثالث: أن الربيع خرج قولاً خامسًا: وهـو أن تُسـتعمل البينتــان لفســخ العقديــن؛ إذ تعذر عقد كل واحدٍ بسبب بينة الآخر.

الرابع: أن الأقوال تجرى إذا كانتا مُطلقتين، أو مؤرختين بتاريخ واحد. أمـــا إذا ســبق تاريخ إحداهما، فهي مقدمةٌ؛ لأن البيع إذا ثبت سبقه منع صحة ما بعده.

المسألة الثالثة: عكس الثانية، وهو أن يدّعى كلُّ واحدٍ منهما بيع الدار من النالث بألف، ومقصودهما طلب الألف وترك الدار في يده: فالصحيح أن الأقوال لا تجرى؛ لأن الذمة متسعة لإثبات الثمنين، فيلزمه توفيتهما، بخلاف ما إذا كان المطلوب منه رقبة الدار لأنها واحدة تضيق، ومن الأصحاب من أجرى الأقوال؛ لأنهما ربطا الثمنين بعين واحدة، ولا يصح ذلك إلا إذا عينا وقتًا واحدًا يستحيل تقدير الجمع، وإلا فلزوم الثمنين في عقدين بينهما ببدل ملك: ممكن، إلا أن تعيين وقتٍ واحد لا يتسع لكلمتين أيضًا: لا يدركه الحسُّ إلا إذا اكتفينا بجواز شهادة النفى مهما استند إلى وقت معين؛ فإن

السكوت عن البيع يُشاهد، فنعلم أنه نفي البيع، وفي مثل تلك الشهادة خلافٌ.

المسألة الرابعة: ادعى عبدٌ أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أن مولاه باعه منه، وأقام كل واحد بينةً. فإن كان فيهما تاريخ: قُدم السابقُ؛ لأنه يمنع صحة ما بعده. وإن لـم يكـن، حرى الأقوال كلها.

وعلى قول القسمة، يعتق نصف العبد، ويحكم بالملك في النصف. والصحيح: أنه لا يسرى إليه العتق؛ لأنه محكوم به قهرًا. وذكر العراقيون قولين، وزعموا أنه يسرى إليه العتق في قول؛ لأنه حكم عليه باختياره العتق. واعترض المزنى، وقال: «ينبغى أن تُقدم بينة العتق؛ لأن العبد كصاحب اليد في حق رقبته»، وهو ضعيفٌ؛ لأنه في يد سيده ما لم يثبت عتقه، فهو يدعى اليد، ولم تثبت بعدُ.

الطوف الثالث: في النزاع في الموت والقتل: وفيه مسائل ثلاثة:

الأولى: رجل معروف بالتنصر مات، وله ابن مسلم يدعى أنه مات مسلما، والابن النصراني يدعى أنه لم يُسلم، فالقول قول النصراني؛ لأن الأصل عدم الإسلام.

ولو أقام كل واحد بينة قدمت بينة المسلم؛ لاشتمالها على زيادة ناقلة عن الاستصحاب، وكذلك إذا ادعى الابن الإرث فى دارٍ، فأقامت زوجة أبيه بينة أنه أصدقها الدار، أو اشترتها من أبيه: قُدمت بينتها.

أما إذا شهدت بينةُ النصراني أنه نطق بتنصر ومات عقيبه، فقد تعارضا؛ فتحرى الأقوال الأربعة. وقال أبو إسحاق المروزى: «لا يجرى قولُ القسمة؛ إذ لا يشترك في الميراث مسلمٌ وكافرٌ». وهذا ضعيفٌ، إذ كل بينة تقتضى كمال الملك لصاحبها، فاندفع في النصف بالأحرى؛ إذ ليس أحدُهما بأولى، فيكفى إمكان الشركة في حنس الملك.

أما إذا كان الميت مجهول الدين، فقال كل واحد منهما: لم يزل على دينى حتى مات، فليس أحدهما أولى بأن يجعل القول قوله؛ فتجعل التركة كمال في يد اثنين تنازعاه. وقال القاضى: «إن كان في يد أحدهما كان القول قوله». وهذه زلة؛ لأنه معترف بأن يده من جهة الميراث، فلا أثر ليده مع ذلك.

فإن أقام كل واحد بينةً، حسرت الأقوال الأربعة. وقيل: بينة الإسلام تُقدم؛ لأنه الظاهر في دار الإسلام. وهذا بعيدً؛ إذ لو كان كذلك لجعل القول قوله، نعم، نص الشافعي، رضى الله عنه، أن هذا الشخص يُغسل ويُصلى عليه إذا أشكل أمره. والصلاة على نصراني أهون من ترك الصلاة على مسلم.

المسألة الثانية: مات نصرانى، وله ابن مسلمٌ يدعى أنّه أسلم بعد موته؛ فسيرث. وابنه النصرانى يدعى أنه أسلم قبل موته؛ فلا يرث، فللمسألة حالتان: إحداهما: أن يتفقا على أنه أسلم في رمضان، ولكن ادعى أن الأب مات في شعبان. وقال الأخ النصراني، بل مات في شعبان. وقال الأخ النصراني، بل مات في شوال، فالقول قول النصراني؛ لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقام كل واحد بينة، قال الأصحاب: تُقدم بينة المسلم؛ لاشتمالها على زيادة علم بالموت في شعبان. أما كونه ميتًا في شوال فمشترك. قال الإمام: هذا ضعيفٌ؛ لأن من يشهد على الموت في شوال، يشهد على موته عن حياة. وإذا ثبت الحياة، حصل التعارض؛ فتحرى الأقوال.

الحالة الثانية: اتفقا على أنه مات في رمضان، ولكن قال المسلم: أسلمت في شوال وقال النصراني: بل أسلمت في شعبان، فالقول قول المسلم؛ إذ الأصل بقاء الكفر. وإن كان لهما بينة فتقدم بينة النصراني؛ لأن الناقلة أولى من المستصحبة.

فرع: زوجة مسلمة، وأخ مسلم، وابنان كافران: تنازعوا في إسلام الميت، وتعارضت بينتان: فإن رأينا القسمة، فالنصف للاثنين؛ فإنهما فريق، والنصف للزوجة والأخ. ثم الزوجة تأخذ الربع من هذا النصف؛ لأن الابن محجوب بقولهما فلا نردها إلى اليمين.

ولو خلف أبويس كافرين، وابنين مسلمين، وتنازعوا في دين الميت، فوجهان: أحدهما: أن القول قول الأبوين؛ لأن الظاهر أن الولد يكون على دين الأبوين. والثاني: أن القول قول الابنين؛ لأن الإسلام ينبغي أن يغلب بالدار.

المسألة الثالثة: قال لعبده: إن قُتلتُ، فأنت حُرٌّ. فشهد اثنان أنه قُتل، وشهد آخران أنه مات حتف أنفه، فقولان: أحدهما: التعارض. والثانى: تقديم بينة القتل، لاشتمالها على زيادة؛ إذ كل قتيل ميتٌ، وليس كل ميت قتيلا.

ولو قال لسالم: إن متُّ في رمضان، فأنت حر. وقال لغانم: إن متُّ في شوال، فأنت حر. وأقام كل واحد بينة، فقولان: أحدهما: التعارض. والثاني: تقديم بينة رمضان؛ لزيادة علمها بتقديم الموت. وقال ابن سريج: بينة شوال أولى؛ لأنه ربما يُغمى عليه في رمضان، فيظن موته.

فرع: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فهو في يدهما، ولا يختص السلاح بالرجل، ولا آلة الغزل بالمرأة، حلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله.

الطرف الرابع: في النزاع في الوصية والعتق: وفيه مسائل:

الأولى: إذا قامت بينة على أنه أعتق في مرضه عبدًا - وهو ثلث ماله - وقامت بينة

أخرى لعبد آخر، فالقياس أن يجعل كأنه أعتقهما معًا، فيقرع بينهما. لكن نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه يُعتق من كل واحد نصفه، فيجب تنزيله على موضع لا تجرى فيه القرعة، وذلك بأن يتقدم عتق أحدهما؛ فإنه لا قرعة. ولو تقدم عتق أحدهما، ولكن أشكل السابق، فهو كالإعتاق معًا؟ أو كالتعاقب؟ فيه قولان. فإن قلنا: لا يقرع؛ فيحمل تعارض البينتين على هذه الصورة. ونقول: الغالب أنه أعتقهما ترتيبًا وأشكل الأمر؛ فلا قرعة، فيقسم عليهما.

الثانية: المسألة بحالها، لكن أحد العبدين سدس المال فحيث يُقرع، لو خرج على الخسيس يُعتق بكماله، ويعتق من النفيس نصفه لتكملة الثلث. ولو خرج على النفيس اقتصر عليه؛ فإنه كمال الثلث. وحيث نرى القسمة – على قول – ففي كيفيته وجهان:

أحدهما: أنه يُعتق من كل واحدٍ ثلثاه؛ لأن النفيس يُضارب بضعف ما يُضارب به الخسيس، كما لو أوصى لزيد بكل ماله، ولعمرو بثلث ماله، وأجاز الورثة الوصايا، إذ يُقسم المال بينهما أرباعًا؛ فإن زيدًا يضارب بثلاثة أمثال ما يُضارب به عمرٌو.

والوجه الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله، أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباع، ومن الحسيس نصفه؛ لأن النفيس يقول: إن أعتقت أولا فجميعى حُر، وإن تأخرت فنصفى حر، فنصفى مسلمٌ لا خلاف فيه، إنما النزاع فى النصف الآخر، وهو قدر سدس بينى وبينك، فيقسم عليهما. وهذا أيضًا ينبغى أن يطرد فى مسألة الوصية، فيقول زيدٌ: أما الثلثان فهو مسلم لى، وإنما التزاحم فى الثلث، فيقسم علينا، فيحصل زيدٌ على خمسة أسداس، وعمرو على سدس. وهو مذهب أبى حنيفة، رحمه الله.

الثالثة: شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده غانم - وهو ثلث المال - وشهد وارثان بأنه رجع عنه، وأوصى بسالم، وهو أيضًا ثلث: ثبت بقول الوارثين عتق سالم، والرجوع عن غانم؛ إذ لا تهمة عليهما في تبديل محل العتق. ولا نظر إلى تبدل الولاء فلا يُتهم العدل بمثله. أما إذا كان سالم سلس المال، فهو مُتهم بتنقيص السلس، فترد في قدر السلس، والشهادة إذا رُدت في بعض، فهل ترد في الباقي؟ قولان. فإن قلنا: إنها ترد، فيعتق العبدان جميعًا: الأول بالشهادة؛ إذ رُدت شهادة الرجوع. والثاني يُعتق بإقرار الوارث. وقد نص الشافعي -رضى الله عنه على عتقهما.

وإن قلنا: لا ترد في الباقي، فقد شهد على الرجوع عن جميع غانم، وهـو مُتهـم في النصف؛ إذ لم يُثبت له بدلاً. ولا يتهم في النصف في نصف غانم، ويعتق نصف مع جميع سالم؛ لأن نصف غانم سدسٌ وجملة سالم سدسٌ، والثلثُ يفي بهما، فكأنه أوصى

بعتق نصف غانم وجميع سالم. ويحتمل أن يقال: الرجوع لا يتجزأ فتبطل الشهادة على الرجوع عن عتق غانم وتبقى الشهادة بالعتق لغانم. وشهادة الورثة كشهادة الأحانب، فكأنه ثبت عتقهما جميعًا؛ فيقرع بينهما. فإن حرج على غانم: عتق فقط. وإن حرج على سالم: عتق وعتق معه من غانم نصفه؛ ليكمل الثلث.

الرابعة: شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالتلث. وشهدت أخرى لعمرو بالثلث، وشهدت أخرى لعمرو بالثلث، وشهدت أخرى بالرجوع عن إحدى الوصيتين لا بعينها. قال الشافعي، رضى الله عنه: «يقسم الثلث بينهما». قال الأصحاب: سببه رد شهادة الرجوع؛ لأنها محملة. وقال القفال: تقبل شهادة الرجوع؛ لأن المشهود عليه والمشهود له: معينٌ.

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كان شهد كل بينة بالسدس. فإن رددنا شهادة الرجوع المحملة، أعطينا كل واحد سدسًا كاملًا. وإن قبلنا الشهادة وزعنا سدسًا واحدًا عليهما. وقد تم الكلامُ في الدعاوي، فلنذكر دعوى النسب.

\* \* \*

# كتاب دعوي النسب وإلحاق القائف

والنظر في أركان الإلحاق، وهي ثلاثة: المستلحق، والملحق، والإلحاق.

## الركن الأول: المستلحق

ويصح استلحاق كل حرِّ ذكرٍ يمكن ثبوت النسب منه بنكاح، أو وطء محترم. فهـــذه ثلاثة قيود:

الأول: الحرية. وفي استلحاق العبد والمعتق ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصح؛ فلا فرق بين الحر والعبد لو تداعيا جميعًا، عرض على القائف. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يُقدم الحرُّ على العبد، والمسلم على الكافر. وعندنا لا فرق. والثاني: لا يلحقهما نسب إلا في نكاح أو وطء بشبهة؛ لأنهما بصدد الولاء، فليس لهما قطعُ الولاء بمحرد الدعوى. والثالث: أن العبد لا ولاء عليه، فيلحقه من يستلحقه. أما المعتق فالولاء عليه حاصل، فلا تصح دعواه. وهذا الخلاف عارٍ لو كان المستلحق عبدًا أو معتقًا لأحل الولاء.

القيد الثانى: الذكورة. وفي استلحاق المرأة ثلاثة أوجه: أحدها: الصحة كالرجل. والثانى: لا؛ لأن الولادة يُمكن إثباتها بخلاف جانب الأب. والثالث: أنها إن كانت خليةً من الزوج لحقها. وإن كانت ذات زوج فلا إذ لا يمكن الإلحاق بها دون الزوج، ولا يمكن الإلحاق بالزوج مع إنكاره.

القيد الثالث: الإمكان. وذلك بحقيقة الوطء، أو بعقد النكاح مع إمكان الوطء وقد ذكرناه و إنما يمكن النسب من شخصين بأن يجتمعا على وطنها فى طهر واحد: إما بالشبهة أو بملك اليمين، فإن وطىء التانى بعد تخلل حيضة، فالولد للثانى إلا أن يكون الأول زوجًا فلا ينقطع الإمكان فيه بالحيض؛ لأنه لا يعتبر فى حقه وجود الوطء، بل يكفى فراش النكاح مع إمكان الوطء، وهذا موجودٌ فى الطهر الثانى.

وأما ملك اليمين فلا يثبت فراشًا. والنكاح الفاسد يلحق بالنكاح الصحيح؟ أو بملك اليمين؟ فيه وجهان. ولا خلاف أن فراش النكاح الصحيح ينقطع بفراش آخر ناسخٍ لله حتى يلحق الولد بالثاني وإن أمكن – من حيث الزمان – أن يكون منهما.

#### الركن الثانى: الملحق

وهو كل مدلجيّ، مجربٍ، أهل للشهادة. فهذه ثلاثة قيود:

الأول: المدلجي. والصحيح الاختصاص بهم؛ إذ رجعت إليهم الصحابة مع كثرة الأكياس فيهم. ومنهم من قال: هذه صنعة تتعلم، فمن تعلم جاز اعتماد قوله.

وأما المجرب، فنعنى به أن من كان مُدجيًّا - أو ادعى علم القيافة - لم يقبل قوله حتى يُجرب ثلاثًا، بأن يُرى صبيًّا بين نسوة ليس فيهن أمه، فإن لم يلحق، أحضرت نسوة أخرى ليس فيهن أمه، فإن ألحق علمنا أنه بصير، فنعرض عليه. وإنما يرى النسوة؛ لأن ولادتهن نعلمها تحقيقًا؛ فلا يتعين عددٌ في التجربة، بل المقصود ظهور بصيرته.

وأما كونه أهلاً للشهادة، فلابد منه، وفيه وجه بعيد: أنه لا تُشترط الذكورة والحرية، وكأنه إخبارٌ. والصحيح أنه لا يُشترط العددُ، وكأن القائف حاكمٌ.

## الركن الثالث: في الإلحاق، ومحل العرض على القائف:

إنما يعرض على القائف صغيرٌ تداعاه شخصان، كل واحد لو انفرد بالدعوة للحقه، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وخرج على هذه القيود مسائل أربع:

الأولى: أن إثبات النسب من أبوين غيرُ ممكن عند الشافعي، رضى الله عنه، فلذلك لزم العرض على القائف. ومستند الشافعي، رضى الله عنه، حديث مُجزز المدلجي (١)، وهو معروف. وأبو حنيفة، رحمه الله، يقول: يلحق بهما جميعًا، ولا نظر إلى قول القائف.

ثم عندنا يعتمد قول القائف في مولود صغير أو بالغ ساكت. أما البالغ المجهول إذا استلحقه واحدٌ فوافقه، فلا يُقبل قول القائف على خلافه؛ لأن الحق لا يعدوها. ولو أنكره البالغ وألحقه القائف، لم يصر قوله حجةً عليه.

الثانية: صبىً في يد إنسان وهو مستلحقه، فاستخلفه غيره: لم يعرض على القائف بعد تقدم صاحب اليد، ويده كفراش النكاح. والمولود على فراش النكاح إذا ادعاه من يدعى وطء شبهةٍ: لم يلحقه وإن وافقه الزوجان على الوطء بالشبهة؛ لأن حق الولد

<sup>(</sup>۱) حدیث بحزز المدلجی، عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله الله الله علی مسرورًا، تبرق أساریر وحهه. فقال: «ألم تری أن بحززًا نظر آنفًا إلى زید بن حارثة وأسامة بن زید، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». أحرجه البخاری (۱۹۰/۸)، ومسلم (الرضاع ۳۹)، والنسائی (۱۸٤/٦)، وابن ماحه (۲۹۱/۳)، والحمیدی (۳۹)، والزیلعی فی نصب الرایة (۲۹۱/۳)، وابن حجر فی فتح الباری (۲۵/۱۲).

ومجززٌ: هو من بنى مدلج. قال العلماء: وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد. تعترف لهم العـرب بذلك. انظر: فتح الباري (٥٧/١٢).

يُرعى فيه، بل إن أقام بينةً على الوطء بالشبهة، عُرض على القائف.

الثالثة: صبى استلحقه رجل ذو زوجة، وهى تنكر ولادته، أو استلحقته امرأة ذات زوج، والزوج يُنكر ولادتها: فيُلحق بالرجل المستلحق، وفى المرأتين ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يلحق زوجة المستلحق وإن أنكرت. والثانى: أنه يلحق بالمدعية، ويقدر أنها ولدت من المدعى بوطء شبهة. والثالث: أنه يُعرض فى حقهما على القائف.

الرابعة: إن لم نحد القائف أو وحدناه وتحير، فإذا بلغ أمرناه بالانتساب، فإن لم ينتسب حبسناه حتى ينتسب، فإذا انتسب إلى أحدهما لحقه، وكان احتياره كإلحاق القائف، ولم يقبل رجوعه كما لا يقبل رجوع القائف ودعواه الغلط.

والصحيح: أن المميز لا يخير بخلاف الحضانة؛ فإن أمر النسب مُخطرٌ.

فروع أربعة: الأول: وطيء رجلان في طهر واحدٍ، وحبلت، وادعي أحدهما وسكت الآخر، فقولان: أحدهما: يعرض على القائف. والثاني: أنه يُلحق بالمدعى.

الثانى: لو ألقت سقطا، يعرض على القائف. ولو انفصل حيًّا ومـات يُعـرض مـا لـم يتغير.

الثالث: نفقة الولد – قبل إلحاق القائف – عليهما. ثم إذا ألحق بأحدهما رجع على الآخر بما أنفق. ولو أوصى له قَبلَهُ كل واحدٍ منهما حتى يحصل الملك له.

الرابع: من استلحق صبيًّا مجهولاً، فبلغ وانتفى عنه، ففيه قولان كالقولين فيمن حُكم بإسلامه تبعًا، فبلغ وأعرب عن نفسه بالكفر.

\* \* \*

## كتاب العتق

ولا يخفى أن العتق قربة، ويشهد لنفوذه الكتاب والسنة والإجماع. والنظر فى: أركانه، وخواصه، وفروعه:

## أما أركانه فثلاثة

الأول: المعتق. وهو كل مكلف، لا حجر عليه بفلس وسفه.

الثانى: المعتقُ. وهو كل إنسان مملوك، لم يتعلـق بعينـه وثيقـةٌ، وحـقٌ لازم؛ فـإن فـى إعتاق المرهون خلافًا. وإعتاقُ الطير والبهيمة لاغ على الأصح.

الثالث: الصيغة. وصريحه: «التحرير» و«الإعتاق». و«فك الرقبة» ورد في القرآن مـرة، ففي كونه صريحًا وجهان، كالمفاداة في «الخلع».

وأما الكناية فكلُّ ما يحتمل، كقوله: أنت طالق، ولا سلطان لي عليك، وحبلك على غاربك، ونظائره.

فروع أربعة: الأول: لو قال لعبده: يا مولاى، ونوى: عتق. ولو قال: يا سيدى، ويا كَذَبَانُو للأمة ونوى، لم ينفذ؛ لأنه يُنبىء عن التردد وتدبير المنزل دون العتق. ويحتمل أن يقال: ينفذ.

الثانى: أن يقول: يا حرة؛ فتعتق، إلا أن يكون اسمها حرة. وكذلك إذا كان اسم الغلام آزاذروى. وإن كان اسمها قبل الرق حرة، فبدل اسمها فقال السيد: يا حرة، شم قال: قصدت نداءها باسمها القديم، لم يقبل في الظاهر؛ لأن هذا الاسم الآن لا يليق بها، فظاهر اللفظ صريح. ولو كان اسمها القديم فاطمة فغير باسم من أسماء الإماء، فناداها، وقال: يا فاطمة، ونوى العتق، لم ينفذ؛ لأن اللفظ لا يُشعر به.

الثالث: لو قال: يا آزاذمَرُد، ثم قال: أردتُ وصفه بالجود، لم يُقبل في الظاهر، لأن اللفظ صريحٌ إلا أن يكون معه قرينةٌ، كما لو قال لزوجته: أنت طالق، وهو يحل الوثــاق عنها وفي قبول نيته – في حل الوثاق – خلافٌ.

الرابع: إذا قال لعبد الغير: أعتقتك، فإن كان في معرض الإنشاء لغما. وإن كمان في معرض الإقرار، كان مؤاخذًا به إن ملكه يومًا من الدهر.

كتاب المعتق كتاب المعتق

واعلم أن العتاق والطلاق يتقاربان، وقد فصلنا حكم الألفاظ والتعليقات في الطلاق فلا نُعيده، بل نقتصر على ذكر خواص العتق.

## النظر الثاني: في خواص العتق

وهي خمسة: السراية، والحصول بالقرابة، والامتناع من المريض فيما جاوز الثلث، والقرعة، والولاء.

الخاصية الأولى: السواية: قال رسول الله على: «من أعتق شركًا له في عبد، وله مال عوص عليه الباقي»، ففهم من هذا، أن الشرع متشوف إلى تكميل العتق، فلذلك نقول: لو أعتق نصف عبد عتق الجميع. بل لو أعتق يده، أو عضوًا آخر، عتق الجميع، وذلك بطريق السراية؟ أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل؟ فيه خلاف ذكرناه في الطلاق وتظهر فائدته في الإضافة إلى العضو المقطوع. ولا تثبت السراية من شخص إلى شخص؛ فإن أعتق الجنين، لم تعتق الأم، خلافًا للاستاذ أبي إسحاق، رحمه الله، ولو أعتق الجنين تبعًا كما يتبع في البيع. ولو كان الحمل مملوكا للغير فلا يسرى. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يسرى.

أما العتق، فإنما يسرى إلى ملك الشريك بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون المعتق موسرًا، ونعنى به أن يكون لـ ه من المال قدر قيمة نصيب الشريك. ويعتبر فيه كل ما يُباع فى الدين، فلا يترك إلا دست ثوبٍ يليق به، ويباع فيه داره وعبده الـذى يحتاج إلى خدمته وإن كان لا يباع فى الكفارة؛ لأن هذا دين. والمريض ليس موسرًا إلا بمقدار الثلث. ولو أوصى بعتق بعض عبدٍ عند موته: لم يسر؛ لأن الميت معسرٌ وقد انتقل ماله إلى الوارث، إلا أن يستثنى بالوصية. فللو قال: أعتقوا نصفه عتقًا ساريًا، أعتقنا النصف، ولم يسر؛ لأنه أوصى بمحال إلا أن يوصى بشراء النصيب الثانى وإعتاقه.

فرعان: الأول: لو كان له مال، وعليه مثله دين، فهل يلحق بالمعسر؟ فيه خلاف كما في الزكاة لأن السراية حق الله تعالى كالزكاة.

الثانى: لو كان معسرًا ببعض قيمة النصيب فيه وجهان: أحدهما: أنه يسرى بذلك القدر. والثانى: أنه لا يسرى؛ إذ لابد من تبعيض الرق، والشريك يتضرر بتبعيض ملكه كما يتضرر المشترى بتبعيض المبيع عليه في الشفعة.

الشرط الثاني: أن يتوجه العتقُ على نصيب نفسه، أو على الجميع، حتى يتناول

نصيبه. فلو قال: أعتقت نصيب شريكي، لغا قوله. ولو قال: أعتقت النصف من هذا العبد، فهو محتمل لكل واحد من الجانبين، ولكنه لا يخصص بجانب شريكه. وهل يخصص بجانبه؟ أم يقال: هو نصف شائع في الجانبين؟ فيه وجهان. ولا تظهر هاهنا فائدته؛ لأنه إذا تناول شيئًا من ملكه، سرى إلى جميع ملكه، ويسرى أيضًا إلى شريكه إلا أن يكون معسرًا، لكن تظهر فائدته في قوله: بعث هذا النصف، أو في إقراره بنصف الضيعة المشتركة لثالث، ففي وجه: يخرج جميع النصف من يده. وفي وجه: يخرج شطر النصف من يده. وقال أبو حثيفة، رحمه الله: ينزل البيع عن نصف الخاص، والإقرار يشيع؛ لأن الإنسان قد يخبر عما في يد الغير ولا يبيع مال الغير. وهذا متحة؛ فليجعل وجهًا في مذهبنا.

الشرط الثالث: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف قريبه، فعتق عليه: لـم يسـر؛ لأن التقويم تغريمٌ يليق بالتلف.

الشرط الرابع: أن لا يتعلق بمحل السراية حقّ لازم. فإن تعلق - كما لو كان مرهونًا، أو مدبرًا، أو مكاتبًا، أو مُستولدة - ففي السراية إلى جميع ذلك خلافٌ. وبعضها أولى - بأن لا يسرى - من بعض، وذلك بحسب تأكد الحقوق.

ثم عتقُ الموسر، متى يسرى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه في الحال، حتى لا يتبعض الرقُّ ما أمكن. والثانى: أنه إذا أدى القيمة؛ حتى لا يزول ملكُ الشريك إلا ببدل يملكه؛ فإن ذلك أهم من السراية. والثالث: أنه موقوف، فإذا أدى تبين السراية من وقت العتق. وإن تعذر استمر الرق نظرًا إلى المعنيين جميعًا. ثم ينبني على الأقوال مسائل:

الأولى: في سراية استيلاد أحد الشريكين الأقوال الثلاثة بالترتيب، وأولى بأن لا يتعجل؛ لأنه علقة عتاقه، لا حقيقة عتاقه. وقيل: أولى بأن يتعجل؛ لأنه فعل، وهو أقوى من القول. ثم إذا سريناه - لكونه موسرًا - فعليه نصف المهر، ونصف قيمة الجارية، ونصف قيمة الولد. وإن كان معسرًا، فلا يسرى. ولو استولدها الثاني أيضًا وهو معسر، فهي مستولدتهما. فإن أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، ففي السراية وجهان، أظهرهما: أنه لا يسرى، لأن السراية بتقدير نقل الملك، والمستولدة لا تقبل النقل. ولكن لا يبعد أن يُقبل مثل هذا النقل القهرى المفضى إلى العتق، وكذلك لو أعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم، ففي السراية وجهان، إذ في ضمنها نقل الملك ولكن قهرًا.

المسألة الثانية: عبدٌ بين ثلاثة، لأحدهم ثلثه، ولآخر سدسه، وللآخر نصفه، فأعتق

اثنان نصيبهما معًا وسرى، فقيمة محل السراية توزع على عدد رءوسهما؟ أو على قدر ملكيهما؟ فيه قولان كما في الشفعة. وقيل: يُقطع هاهنا بالتوزيع على عدد الرءوس؛ لأنه إهلاك فيشبه الجراحات. وهو ضعيف؛ لأن الجراحة لا يتقدر أثرها بقدر غورها حتى يقال بأن أربع جراحات، أثر كل واحدةٍ ربع السرية، وهاهنا السبب مقدر تحقيقًا.

المسألة الثالثة: إذا حكمنا بتأخير السراية، فالقيمة بأى يـوم تُعتبر؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يوم الإعتاق؛ إذ هو سببُ الزوال. والثانى: يـوم الأداء؛ إذ عنـده فـوات الملـك. والثالث: يجب أقصى القيمة بين الإعتاق والأداء. وهو الأصح كما يجب أقصى القيمة بين الجراحة والموت.

فرع: إذا اختلفا في قدر قيمة العبد، وقد مات، وتعذر معرفته، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته. وفيه قول آخر ضعيف: أن القول قول الطالب؛ إذ يبعد أن ينقل ملكه بقول غيره. أما إذا ادعى الغارم نقصان القيمة بسبب نقيصة طارئة، فالأصل عدم النقص، والأصل براءة الذمة، فيخرج على قولى تقابل الأصلين، وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح، بل يُطلب الترجيح من مدرك آخر سوى استصحاب الأصول. فإن تعذر فليس إلا التوقف، أما تخير المفتى بين متناقضين، فلا وجه له.

المسألة الرابعة: في الطوارى، قبل أداء القيمة على قول التوقيف. كموت المعتبق، أو العبد، أو بيع الشريك، أو عتقه، أو وطئه، أو إعسار المعتق. أما موت المعتبق، فيوجب القيمة في التركة؛ لأنه مستحق عليه الإعتاق. وأما موت العبد، هل يسقط القيمة؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لخروجه من قبول العتق. والثاني: لا؛ لأنه سبق استحقاق العتبق على الموت، والقيمة وجبت به.

أما بيع الشريك، فالصحيح أنه لا ينفذ؛ فإنه يبطل استحقاق العتق، وأما إعتاقـه ففيـه وجهان: أحدهما: لا ينفذ؛ لأن الأول استحق إعتاقه من نفسه. والثاني: أنه يصـح؛ لأن الملك قائم، والمقصود أصلُ العتق.

وأما وطؤه، فيوجب نصف المهر لنصفها الحر. والظاهر: أنه لا يجب للنصف الثانى؛ لأن ملكه باق. وفيه وجه: أنه يجب للشريك الأول؛ فإن الملك مستحق الانقلاب إليه. وأما إعسار المعتق، فالصحيح أنه يرفع الحجر عن الشريك في التصرف؛ لأنا أحرنا العتق لأجل حقه؛ فلا يمكن تعطيل ملكه بغير بدل. نعم لو كان معسرًا أولاً، فطرآن اليسار لا يؤثر في السراية.

المسألة الخامسة: إذا قال أحدُ الشريكين لصاحبه: إذا أعتقت أنت نصيبك، فنصيبي

أيضًا حر، فإذا أعتق المقول له ذلك - وكان موسرًا، ورأينا تعجيل السراية - عتق العبد كله عليه؛ لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية. والسراية أولى؛ لكونها قهرية تابعة لعتق النصف الآخر الذى لا يقبل الدفع. وأما التعليق فلفظ يقبل الدفع. وإن فرعنا على التأخير، فيعتق النصف الآخر بالتعليق، كما لو أنشأ العتق معه أو بعده إلا إذا فرعنا على أن عتقه لا ينفذ لاستحقاق السراية، فحينئذ يندفع التعليق باستحقاق السراية كما يندفع بنفس السراية. أما إذا كان معسرًا فتلغو السراية، وينفذ التعليق.

ولو قال: فنصيبي حر قبله - وكانا مُعسرين - عتق كل نصيب على صاحبه، وإن كانا موسرين، فهذا من الدور؛ إذ لو عتق قبل مباشرته بحكم التعليق، لسرى وامتنعت المباشرة بعده، وانعدمت الصفة التي عليها التعليق؛ فتنعدم السراية، فهذا عند ابن الحداد يقتضى الحجر على المالك في إعتاق نصيب نفسه.

المسألة السادسة: إذا قال أحدهما لصاحبه: قد أعتقت نصيبك وأنت موسر، فأنكر: عتق نصيب المدعى مجانًا؛ مؤاخذةً له بقوله، وذلك ظاهر ولكن على قول تعجيل السراية. ثم له أن يحلفه، فلو نكل، فحلف المدعى: أخذ قيمة نصيبه ولم يُحكم بعتق نصيب المدعى عليه بيمينه المزدودة؛ لأن دعواه إنما قبلت لأجل قيمة نصيبه، وإلا فدعوى الإنسان على غيره أنه أعتق ملك نفسه غير مسموع، بل إنما تُسمع الشهادة على سبيل الحسبة.

ولو ادعى كل واحدٍ من الشريكين على الآخر أنه أعتق نصيب نفسه: فإن كانا معسرين، بقى العبد رقيقًا. وإن كانا موسرين، عتق العبد، وولاؤه موقوفٌ؛ إذ لا يدعيه أحدهما لنفسه.

الخاصية الثانية: العتق بالقرابة: وكل من دخل في ملكه أحد أبعاضه: عتى عليه إن كان من أهل التبرع. فهذه ثلاثة قيود:

الأول: قولنا: «دخل في ملكه»، وقد تناولنا بهذا: الإرث، والهبة، والشراء، وكل ملك، قهرًا كان أو اختيارًا؛ لأن هذا العتق صلة، فلا يستدعى الاختيار. والسراية غرامةً؛ فلا تحصل إلا بعد الاختيار.

الثانى: الأبعاض. وقد تناولنا به جميع الفروع والأصول، وهو كل من يستحق النفقة، وأخرجنا الإخوة. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يعتق كل ذى محرم. الثالث: أهلية التبرع. ويخرج عليه الطفل والمريض والمحجور.

أما الطفل، فليس لوليه أن يشترى له قريبه الذى يعتق عليه. ولو وهب له لم يجز قبوله حيث تحب نفقته، بأن يكون الموهوب غير كسسوب، والصبى موسرٌ. وحيث لا تجب النفقة في الحال يجوز القبول. وإن كان يتوقع في المآل فلا ينظر إليه؟ ثم إذا قبل عتق عليه. ولو وهب منه نصف قريبه وتوقع من قبوله السراية والغرامة، فلا يقبله الوليُ. وفيه وجه: أنه يُقبل ولا يسرى.

أما المريض، فلو اشترى قريبه عتق من ثلثه. فإن لم يف به فلا يعتق. وإن ملكه بإرثٍ أو هبة، فيعتق من الثلث؛ كما لو اتهب عبدًا وأنشأ عتقه. والثانى: من رأس المال؛ لأنه عتق بغير اختياره، ولم يبذل فى مقابلته شيئًا.

ولو اشتراه بألف، وهو يساوى ألفين، فقدرُ المحاباة يخرج على أحد الوجهين، والباقى يُحسب من الثلث.

أما المحمور بسبب الدين – مريضًا كان أو مفلسًا – فيعتق عليه قريبه الذى ورثه أو اتهبه إن قلنا: إنه يحسب من رأس المال. أما إذا اشترى، ففى وجه: يبطل الشراء. وفى وجه: يملك ولا يعتق.

فوع: إذا قهر الحربى حربيًّا آخر ملكه. فلو قهر أباه، فهل يملكه حتى يصح بيعه؟ قال أبو زيد: يملكه؛ لأنه - وإن كان يعتق قهرًا - فقهر العتق ملك، والقهر دائمٌ. وقال ابن الحداد: لا يملك؛ لأن القرابة دافعةٌ، وهي دائمة مع القهر.

قاعدة مركبة من عتق القرابة والسواية: وهي أن الموسر إذا اشترى نصف قريبه، عتق وسرى، وكذا لو اتهب. ولو ورث عتق ولم يسر؛ لأنه لا اختيار.

واعلم أن اختيار وكيله ونائبه – شرعًا – كاختياره، حتى لو أوصى له ببعض أبيـه – فمات قبل القبول وورثه أخوه، فقبل بنيابته: عتق كلـه على الميـت إن كـان فـى الثلـث وفاءً؛ لأن قبوله كقبول الميت، فكأن الميت ملكه في الحياة.

ولو أوصى له بنصف ابن أحيه، فمات قبل القبول، وورثه أحوه وقبل، فهل يسرى على القابل؛ فإنه ابنه؟ فيه وجهان. ووجه منع السراية: أن قبوله يحصل الملك للميت أولاً، ثم ينتقل إليه قهرًا.

و يجرى الوحهان في كل ملك يحصل غير مقصود في نفسه، كما لو باع بعض من يعتق على وارثه بثوب، ثم رد الوارث الثوب بعيب: رجع إليه بعضُ قريبة ضمنا لـرد

العوض. وكذلك إذا عجز مكاتبه وكان في يده بعض قريبه. ولو عجز المكاتب نفسه، فرجع بعض قريب السيد إليه، لم يسر قطعًا.

الخاصية الثالثة: امتناع العتق بالمرض إذا لم يف الثلث به: فلو أعتق عبدًا - لا مال له غيره - عتق ثلثه، ورق ثلثاه للورثة. فإن ظهر عليه دين مُستغرق، بيع كله في الدين. ولو مات العبد قبل موت السيد، قال القفال: مات وثلثه حر، وثلثاه رقيق. وقيل: إنه مات حرًّا؛ لأن الإرقاق إنما يكون حيث يكون للورثة فيه فائدة . وقيل: يموت كله رقيقًا؛ لأن الثلث إنما يعتق إذا حصل للوارث ثلثاه. وتظهر فائدة هذا فيما لو وهب عبدًا وأقبضه ومات، ثم مات السيد، فيظهر أثر الخلاف في مؤنة التجهيز وأنها على من؟ أما لو قبله المتهب، فهو كالباقي حتى يغرم قيمة الزائد على الثلث.

فوع: لو أعتق ثلاثة أعبد - لا مال له غيرهم - ومات واحدٌ قبل موت السيد، قال الأصحاب: يدخل الميت في القرعة، فإن خرجت له رقَّ الآخران. وإن خرج على أحد الحيين عتق ثلثاه فقط. وهذا إنما يصح على اختيار القفال. فأما من جعل الميت قبل السيد كالمعدوم، فلا ينقدح عنده إدخاله في القرعة. أما إذا مات أحدهم بعد موت السيد، ولكن قبل امتداد يد الوارث وقبل القرعة: فيدخل في القرعة. فإن خرج عليه رق الآخران، وإن خرج على أحد الباقيين عتق ثلثاه ولم يحتسب ما لم يدخل في يد الوارث عليه. وإن كان دخل في يده، ولكن مات قبل القرعة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب عليه، حتى لو خرجت على واحدٍ من الحيين عتق بكماله. والثاني: لا؛ لأنه كان محجورًا عن التصرف قبل القرعة، فأي فائدة لليد؟.

الخاصية الرابعة: القرعة: والنظر في محلها وكيفيتها:

أما «محلها» فإن أعتق عبيدًا معًا لا يفى ثلثه بهم؛ فقد أعتق رجلٌ ستة أعبد لا مال له غيرهم، فجزأهم رسول الله على ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم (١). وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا قرعة ، ويوزع عليهم؛ فيعتق من كل واحدٍ ثلثه. وهو القياس، ولكن تشوف الشرعُ إلى تكميل العتق؛ فوجب اتباع الخبر. والمذهب أن القرعة جارية فيما لو أوصى بعتقهم، وفيما لو قال: الثلثُ من كل واحدٍ منكم حرّ. وفيه وجه: أن الخبر إنما ورد فيى تنجيز العتق على الجميع؛ فلا تلحق به الوصية ولا صريحُ التجزئة، بل يجرى على القياس.

 <sup>(</sup>١) الحديث عن عمران بن حصين، أن رحلاً أعتق سنة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدًا. أخرجه مسلم (ح١٦٦٨).

كتاب العتق كتاب العتق

أما إذا أعتق على ترتيب، فلا خلاف أن السابق يُقدم ولا قرعة. وأما الوصية، فلا ينظر فيها إلى التقدم والتأخر؛ لأن الموت جامعٌ لوقت العتق، وهو واحد. نعم، لو دبر عبدًا وأوصى بعتق آخر، فالمدبر يتصل عتقه بالموت، والوصية تقف على الإنشاء بعده، ففيه وجهان: أحدهما: تقديم المدبر. والثاني: التسوية؛ لأن استحقاق الموصى به يُقارب عتق المدبر.

فرع: في الدَّوْر، وكيفية الإخراج من الثلث، فإذا أعتق ثلاثة أعبد، قيمة كل واحد مائة، ولا مال له غيرهم، ولكن اكتسب واحد مائة قبل الموت، فيقرع بينهم، فإن خرج على المكتسب، فلا إشكال، وقد عتق وفاز بالكسب، ورق الآخران، ولو خرج على غيره عتق ولم يُقنع به؛ لأنه يبقى للورثة عبدان ومائة أخرى هي الكسب، فيقرع مرة أخرى بين العبدين الآخرين، فإن خرج على غير المكتسب، فيعتق منه ثلثه، وبه يتم ثلث أربعمائة، إذ مهما رق المكتسب صار المال أربعمائة، وإن خرج على المكتسب وقع اللور؛ لأن كل جزء يعتق منه، فيستتبع جزءًا من الكسب في مقابلته، وينقص مبلغ الميراث به، إذ ما يتبع الجزء يخرج من حساب الميراث، فسبيله الجبر والمقابلة، فطريق عمله أن نقول: عتق من المكتسب شيء و تبعه مثله؛ لأن الكسب مثل قيمته.

ولو كان اكتسب مائتين، لقلنا: تبعه مثلاه، ولو كان اكتسب خمسين، لقلنا: تبعه مثل نصفه، فإن كان الكسب مائة، وتبعه مثله، بقى فى يد الورثة ثلاثمائة إلا شيئين، إذ أعتقنا شيئًا وتبعه مثله، وهى تعدل مثلى ما أعتقنا، فيكون مائتين وشيئين، أعتقنا مائة وشيئًا، ففى أيديهم ثلثان إلا شيئين، تعدل مائتين وشيئين، فتحبر الثلاثمائة بشيئين، فيصير فى أيديهم ثلاثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياء، فالمائتان بالمائتين قصاص، تبقى مائة في مقابلة أربعة أشياء، فيكون كل شيء ربع المائة، فقد ظهر لنا أن الذي أعتقنا كان ربع العبد، وهو قدر خمس وعشرين، وتبعه من الكسب مثله، فتصير خمسين، ويبقى فى يد الورثة من بقية الكسب والعبدين قدر مائتين وخمسين، وهو ضعف ما أعتقناه، فإنا أعتقنا مائة وخمسًا وعشرين، وذلك ما أردنا أن نبين، ومهما زادت قيمة عبد، فهو أعتقنا مائة وخمسًا وعشرين، وذلك ما أردنا أن نبين، ومهما زادت قيمة عبد، فهو

الطريق الثانى: فى كيفية القرعة، وكيفية التجزئة: أما كيفية القرعة، فقد ذكرناها فى كتاب القسمة، ويتخير بين أن يكتب اسم العبيد، أو يكتب الرق والحرية، ولعل الأسهل أن يكتب اسم الحرية فى رقعة، والرق فى رقعتين، وتدرج فى بنادق متساوية، وتُسلم إلى صبى، حتى يُعطى كل عبد بندقة، وهذا يقطع النزاع فى البداية باسم من تخرج عليه.

ولو اتفقا على أنه إن طار غراب، فغانم حر مثلاً، وإن وضع صبى يده على واحد، فهو حر، فذلك لا أثر له، بل لابد من القرعة، كما ورد الشرع. نعم لا يتعين الكاغد في الرقعة، لكن يجوز بالخشب وغيره، وقد أقرع رسول الله ﷺ في المغانم مرة بالنوى، ومرة بالبعر.

أما كيفية التجزئة، فإن أعتى ثلاثة أعبد، أو ستة، وهم متساوو القيمة، فيسهل بحزئتهم بثلاثة أجزاء. أما إذا خالفت القيمة العدد، فإن أمكن التجزئة إلى ثلاثة أجزاء بالقيمة، فيفعل ولا يبالى بتفاوت العدد حتى لو كانوا أربعة وقيمة اثنين مائة، وقيمة كل واحد من الآخرين مائة، جعل الاثنين جزءًا واحدًا، فإذا خرجت لهما القرعة عتقا، أما إذا لم يمكن ذلك، بأن كانوا ثمانية أعبد مثلاً، ولا تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، إذا تساوت قيمتهم، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجزأ، بحيث يقرب من التثليث، فيجعل ثلاثة وثلاثة واثنين، فإن خرج على الثلاثة قرعة الحرية لم يعتق جميعهم، بـل تعـاد القرعـة بينهـم بسـهم رق، وسـهمى عتق، فمن خرج له سهم الرق، رَقَّ ثلثه وعتق ثلثاه.

والثانى: أنه لا يجب التثليث، بل يجوز تجزئتهم مثلاً أربعة أجزاء، سهم عتق، وثلاثة أسهم رق، فأى عبدين خرج لهما القرعة بالحرية عتقا، ثم تعدد بين السنة، فيحزءون بثلاثة أجزاء، ويضرب بينهم سهم عتق وسهما رق، فأى عبدين خرج لهما سهم العتق انحصر فيهما، ثم تعاد بينهما، فمن خرج له عتق ثلثاه مع الآخرين، والصحيح أن هذا في الاستحباب، وقال الصيدلاني: الخلاف في الاستحقاق.

فرع: إذا كان على الميت دين مستغرق، بطل العتق. وإن لم يستغرق فالباقى بعد الدين كأنه كل المال، فينفذ العتق بقدر ثلث الباقى، وإذا لم يملك إلا عبيدًا أعتقهم، فيقرع أولاً سهم دين، وسهم تركة حتى يتعين بعضهم للدين، فيصرف أولاً إلى الدين، ثم يقرع للعتق والورثة في الباقين؛ لأنه ربما يموت من تعين للدين قبل أن يصرف إليه.

ولا يجوز أن يكتب رقعة للعتق، وأخرى للدين، وأخرى للورثة دفعة واحدة؛ لأنه ربما سبق رقعة العتق، ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدين، وفيه وجه أنه يجوز.

ثم إذا خرج أولاً سهم العتق وقفنا في التنفيذ إلى أن يقضى الدين، ثم كيفية القرعـة، على الصحيح، أن ينظر، فإن كان الدين ربع التركة مثلاً، قسمنا العبيد أربعة أحزاء، وإن كان ثلاثة قسمناهم ثلاثة أحزاء، فإذا خرج قرعة الدين لقسم صرفناه إلى الدين. ثم إذا دفعنا بعض العتق، فظهر للميت دين، أعدنا القرعة بقدر ما اتسعت التركة، ولا يخفى وجهه.

### النظر الثالث: في فروع متفرقة

الأول: إذا أَبْهَمَ العتق بين حاريتين، ثم وطىء إحداهما، هل يكون ذلك تعيينًا للملك فيها؟ فيه وجهان ذكرناهما في الطلاق. وفي الاستمتاع باللمس والقبلة وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يكون تعيينًا، وفي الاستخدام وجهان مرتبان، ويبعد حعله تعيينًا، وبقية أحكام الإبهام ذكرناها في الطلاق.

الثانى: إذا قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولـدت ميتًا، ثـم حيًا، لـم يعتـق الحي، وانحلت اليمين بالميت، خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله.

الثالث: لو قال لعبده: أنت ابنى، ثبت نسبه وعتق، إلا أن يكون أكبر سنًا منه فيلغو؛ لأنه ذكر محالاً. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: يعتق، وإن لم يثبت النسب.

ولو كان مشهور النسب من غيره، لم يثبت النسب، وفي العتـق وجهـان؛ لأن مـا صرح به ممتنع شرعًا لا حسًا، بخلاف من هو أكبر منه.

الرابع: إذا أعتق الوارث عبدًا من التركة قبل قضاء دين الميت، أو باعه، فذلك ينبنى على أن تعلق حق الغرم بالتركة كتعلق أرش الجناية، أو كتعلق المرتهن، أو يمنع أصل ملك الوارث؟ وفيه ثلاثة أوجه، ولعل الأصح أنه إن كان معسرًا لم ينفذ تصرفه، وإن كان موسرًا، فيكون تصرفه كتصرف الراهن.

الخامس: لو قال: إذا أعتقت غانمًا فسالم حسر، ثم أعتى غانمًا وهو مريض، وكل واحد ثلث ماله، لم يقرع بينهما، بل يعتق غانم؛ لأنه ربما تخرج القرعة على سالم فيعتق من غير وجود الصفة، وهو وجود عتق غانم، وفيه وجه أنه يقرع، وهو غلط.

السادس: إذا قال أحد الشريكين: إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبى حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فنصيبى حر، واستُبهم، فإن كانا موسرين، نفذ عتق العبد، إذ أحدهما حانث، وليس لأحدهما أن يطالب الآخر بقيمة السِّراية، وإن كانا معسرين رق العبد إذ كل واحد يشك في عتق نصيب نفسه، والأصل بقاء الملك.

فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر، حُكم بعتق نصف العبد، إذ تيقن أن في يده نصف حر، وكذا لو اشترى ثالث العبد حكم عليه بحرية نصفه، وليس له الرد عليهما ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد يزعم أن نصيبه رقيق، وفيه وجه أنه يرد إذا كان

حاهلًا، وهو فاسد؛ لأن العتن قد نفذ عليه، فكيف ينقض؟.

السابع: وقف بين يديه غانم وسالم، فقال: أحدكما حر، ثم غاب سالم ووقف ميسر بجنب غانم، فقال: أحدكما حر، ثم مات قبل البيان، وقلنا: الوارث لا يقوم مقامه في التعيين، فيقرع بين غانم وسالم، فإن حرج على سالم عتق، وأقرع بين غانم وميسر، ويعتق من حرج.

أما إذا خرج أولاً على غانم، فهل تعاد بينه وبين ميسر؟ فيه وجهان. قال الماسرجسي: تُعاد؛ لأنه أبهم مرتين فيقرع مرتين. وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا تُعاد؛ لأن القرعة كتعيين المالك أو بيانه لما نواه.

ولو قال المالك: أردت بالإبهامين غاغًا فقط، أو عين غاغًا عن الإبهامين لانقطعت المطالبة عنه، فينزل الأمر بعد موته على الأول، ويقنع بعتق غانم.

الثامن: إذا كان له عبدان، فقال: أعتقت أحدكما على ألف، وقَبِلَ كل واحد، ومات قبل البيان، أقرع بينهما، فمن خرج له عتق ولزمه قيمة رقبته؛ لفساد العوض بالإبهام، وفيه وجه أن المسمى أيضًا يحتمل الإبهام، تبعًا للعتق، فيلزم الألف.

التاسع: حارية مشتركة زوجاها من ابن أحد الشريكين، فولدت عتى نصفها على أحد الشريكين؛ لأنه حد المولود، ولا يسرى عليه؛ لأنه عتى بغير اختياره، ولا يجعل، بالإذن في التزويج، مختارًا وقد تخلل بعد الوطء والعلوق باختيار غيره. وقيل: سببه أن الولد ينعقد حرًا، وإنما يسرى العتق الطارىء دون الحرية الأصلية. وقد قيل: إنه ينعقد رقيقًا، ثم يعتق كما لو اشترى قريبه، ملكه ثم عتق عليه. وعندى أنه لا يملك، بل يندفع الملك يموجب العتق، ويكون الاندفاع في معنى الانقطاع، وكذلك الولد يندفع رقيه، ولهذا غورٌ ذكرناه في تحصين المآخذ في مسألة شريك الأب.

العاشر: المغرور بنكاح الأمة، يغرم قيمة الولد للسيد، فلو غُرَّ بجارية أبيه، ففى لنروم قيمة الولد، وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ لأنه يعتق بسبب الجدودة وإن لم يكن ظن المغرور، فإنه لو زوجها من ابنه كان ولده حرًا. والثانى: أنه يغرم؛ لأن الأب لم يرض بتعرض ولد حاريته للعتق بنكاح ابنه، فلا يفوت عليه.

الخاصية الخامسة: الولاء: والنظر في سببه، وحكمه، وفروعه.

الأول: في السبب: وسببه زوال الملك بالحرية، فكل من زال ملكه عن رقيق بالحرية، فهو مولاه، سواء نَجَّز، أو علَّق، أو دَبَّر، أو كاتب فتمت الكتابة، أو استولدت فمات،

كتاب العتق كتاب العتق

أو أعتق العبد بعوض، أو اشترى قريبه فعتق عليه، أو ورثه فعتى عليه قهرًا، أو سرى عتقه إلى نصيب شريكه، وسواء اتفق الدين عند العتق أو اختلف.

ولو باع عبده من نفسه، فالظاهر أيضًا أن الولاء له، وفيه وجه أن لا ولاء له في هذه الصورة أصلاً.

ولهذا قال بعض الأصحاب: تحرم الصدقة على موالى بنى هاشم، وإذا أوصى لبنى فلان دَخَل فيهم مواليهم. ولهذا نقول: لا يثبت الولاء بالمخالفة والموالاة خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله؛ لأن الولاء ثمرة الإنعام بالإيجاد الحكمى، فلا يحصل بالمعاقدة، ولذلك نقول: يسترسل ولاء المعتق على أولاد العتيق وأحفاده، وعلى معتق العتيق، ومعتق معتقه، وإن سفلوا. وقد حصل لك من هذا أن الشخص قد يثبت الولاء عليه لمعتقه أو لمعتق أصوله من أب وأم، وحد وحدة، أو لمعتق معتقه، ويسترسل الولاء على سائر أحفاد العتيق إلا في ثلاثة مواضع:

الأول: أن يكون فيهم من مسه الرق، فالولاء عليه لمباشر العتق ولعصباته ولا ينجر إلى معتق الأصول أصلاً.

الثاني: أن يكون فيهم من أبوه حرٌّ أصلى، ما مس السرق أبياه، فيلا ولاء على ولده كما لا ولاء عليه، وهو مذهب مالك، رحمه الله. ومنهم من قال: يثبت الولاء نظرًا إلى

<sup>(</sup>۱) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب». أخرجه عن على، رضى الله عنه، مرفوعًا البيهقى (٢/١٠، ٢٩٢/١، ٢٩٢/١)، وبه وجبد الرزاق (٢٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/٣٦)، والهيثمى (٢٣١/٤)، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي (٤/١٣١)، والساعاتي في بدائع المنن (٢٣٣)، والشافعي (٣٣٨)، وابن حجر في تلخيص الجبير (٢١٣٤)، وابن عدى في الكامل (١٢٣٨، ٢٠٣٦/١، ٢٠٤٧/٧)، وابن أبى حاتم في علل الحديث (٢٦٤٧)، والعجلوني في كشف الخفا (٤٨١/٢)، والألباني في إرواء الغليل في علل الحديث (١٦٤٥)، والعجلوني في كشف الخفا (٤٨١/٢)، والألباني في إرواء الغليل

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه، وهو في صحيح مسلم (١٥١٠).

جانب الأم، فإنها في محل الولاء، وهو ضعيف؛ لأن جانب الأب مقدم في باب الولاء كما سيأتي في الجد. وفيه وجه أن أباه إن كان عربيًا يعلم نسبه، وأن لا رق في نسبه، فلا ولاء عليه، وإن حكم بحريته بظاهر الحال، كالتركي والخوزي والنبطي، فيثبت الولاء عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة، رحمه الله.

الثالث: أن تكون أمه حرة أصلية، وإنما المعتق أبوه، فالظاهر هاهنا ثبوت الولاء، نظرًا إلى حانب الأب. وفيه وحه أنه لا يثبت، فعلى هذا لا يثبت الولاء بالسراية من الأصل إلا على ولد ليس في أصوله حر أصلى.

هذه قاعدة الولاء، والنظر بعده في التقديم والتأخير. والأصل فيه أن من مسه السرق، فالولاء عليه لمباشر العتق لا لمعتق أبيه ومعتق أمه، فإن لم يمسه الرق، بأن يولد حرًا من رقيقين في صورة الغرور، أو من معتقين، فالولاء عليه لموالى الأب، وهو مقدم على موالى الأم، فإن كان الأب رقيقًا بَعْدُ، لا ولاء عليه، فالولاء لموالى الأم إلى أن يعتق الأب، فينجر من موالى الأم إلى موالى الأب، إلى أن يتعذر حره إلى موالى الأب بأن يشترى هو أب نفسه، فيعتق عليه، إذ هو مولى أب نفسه، فلا يمكن إثبات الولاء على نفسه، ويبقى الولاء لموالى الأم. وقال ابن سريج: ينجر الولاء إليه ويسقط، ويصير كشخص لا ولاء عليه أصلاً.

فرعان: أحدهما: لو كان الأب رقيقًا فأعتق أب الأب، ففي انجرار الولاء إليه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن الأب رقيق، فيلزم أن ينجر من موالى الجد إلى موالى الأب إذا أعتق، والمنجر ينبغي أن يستقر، ولا ينجر ثانيًا. والثاني، وهو الأصح؛ أنه ينجر إليه، شم ينجر إلى الأب، وليس يشترط استقرار المنجر.

ولو أن مولودًا ما مسه الرق، وهو من أبوين ما مسهما الرق، لكن لكل واحد من أبويه أبوان رقيقان إلا أم أمه فإنها معتقة، فالولاء فيه تبع لولاء أمه، وولاء أمه تبع لسولاء أمها، فإن أعتق أب أمه انحر الولاء إلى موالى أب الأم، فإن أعتقت أم الأب انحر الولاء إلى موالى أب أبيه، واستقر فيه.

فإن فرضنا الأب رقيقًا، تصور أن ينجر إلى معتق الأب من معتق الجد أيضًا، والمقصود أن أب الأم أولى بالاستتباع من أم الأم، وأم الأب أولى من أب الأم، وأب الأب أولى من أم الأب، ويقع الانجرار بحسبه إلى أن يستقر على ما لا يوجد أولى منه.

الفرع الثاني: لو أعتق أمة حاملاً عتق الجنين، وولاء الجنين لموالي الأم لا لمسوالي أبيه؛

لأنه عتق بالمباشرة، فالمباشرة أولى لمباشرته، لا لأنه مولى أمه، وهذا إذا عُلم أن الجنين كان موجودًا يوم الإعتاق بأن يؤتى به لأقل من ستة أشهر، فإن كان لأقبل من أربع سنين، بحيث يفترشها الزوج، ففيه قبولان ذكرنا نظيرهما في مواضع، من حيث أن إثبات النسب يدل على تقدير وجوده وقت العتق، ولكن يجوز أن يُكتفى في النسب بالاحتمال، ولا يكتفى في الولاية.

### في أحكام الولاء

وهي ثلاثة: ولاية التزويج، وتحمل العقـل(١)، والوراثـة؛ لأن الـولاء يفيـد العصوبـة، وهذه نتائج العصوبة. وقد ذكرناها في مواضع، ولكن ننبه الآن في الميراث على أمور:

الأول: أن المعتق إذا مات ولم يخلف إلا أب المعتق وأمه، فلا شيء للأم، ولو خلف ابن المعتق وابنه، فلا شيء للأب؛ لأن الأب لبن المعتق وابنه، فلا شيء للأب؛ لأن الأب ليس عصبة مع الابن، والميراث لعصبة المعتق، ولا يعصب الأخ أخته في باب الولاء، وعلى الجملة، فالولاء يورث به ولا يورث في نفسه، وإنما يرث به العصبات، فيقدر موت المعتق بدل موت العتيق، وكل من يأخذ ميراثه بعصوبته فيأخذ ميراث عتيقه، ولا يُستثنى عن هذا إلا الجد والإخوة، فإن فيهم قولين: أحدهما: أن أخ ميراث على حده؛ لقوة البنوة في العصوبة. والثانى: أنهم يتقاسمون كما في ميراث النسب، لكن لا مُعَادة بالأخ للأب مع الجد، بل يُقدم عليه الأخ للأب، ولا يعاد عليه الأخ للأب، وهذا مذهب زيد. وفيه وحه: أن الأخ للأب يُساوى الأخ للأب والأم؛ لأنه لا أثر للأمومة في الولاء.

الثانى: أن المرأة لا يتصور أن ترث بالولاء إلا إذا باشرت العتق، فهي كالرحل في المباشرة، حيث ثبت لها الولاء على عتيقها وعلى أولاد عتيقها وعلى عتيقها وعلى المباشرة،

الثالث: لو حَلَف رجل ابنين وولاء مولى، فالولاء لهما، فإن مات أحدهما عن ابس، ثم مات العتيق، فميراثه لابن المعتق وليس لابن الابن شيء؛ لأنه لو قدر موت المعتق في ذلك الوقت ما ورثه ابن الابن، فلا يرث عتيقه، وهو معنى قولهم: الولاء لأقعد ولد المعتق، أي الأقرب.

الرابع: أن النسبة قد تتركب من النسب والعنق، فيلتبس أمره التقديم والتأخير، فقد يثبت الولاء لأب معنق الميت، ثم عصبات يثبت الولاء لأب معنق الميت، ثم عصبات

<sup>(</sup>١) العقل: الدية، ومنها أخذت العاقلة كما سبق.

معتقه، ثم معتق معتقه.

ولو قيل لك: معتق أب، وأب معتق، فأيهما أولى؟ فهذه أغلوطة، فإن الميت له معتق، فولاؤه لمعتقه وعصبات معتقه، فلا يكون لمعتق أبيه وأمه حق فيه، فإن ولاء المباشرة لا ينجر، وإنما ينجر ولاء السراية إلى الأولاد، فإذن من له أب معتق فالولاء عليه، كان بالمباشرة لمعتقه أو لعصبات معتقه أو لمعتق معتقه إذا كان له معتق، وليس لمعتق أبيه ولاء أصلاً، فكيف يقابل بأب المعتق، وكذلك قد يُظن أن معتق أب المعتق أولى من معتق معتق المعتق؛ لأنه يدلى بالولاء حيث توسط الأب، وهو غلط؛ لما ذكرناه من أن للميت معتقاً فولاؤه له بالمباشرة، فلا حق فيه لمن يُدلى بإعتاق أبيه.

# فُرُوع مُشْكِلَة:

الأول: اشترى أخ وأخت أباهما، فعتق عليهما، فأعتق الأب عبدًا ومات، ثم مات العتيق، فقد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فضلاً عن غيرهم، إذ قالوا: ميراث العتيق بين الأخ والأخت؛ لأنهما مُعتقا معتقه، وإنما الحق أن الميراث للأخ ولا شيء للأخت؛ لأنها إن أخذت لأنها معتقة المعتق، فهو محال، إذ عصبة المعتق أولى، وأخوها عصبة المعتق، بل لو خلف الأب ابن عم بعيد، لكان أولى من البنت.

المسألة بحالها: لو مات الأخ وحلف هذه الأحت، فلها نصف ميراثه بالأحوة، ولها من الباقى نصفه؛ لأنها لما اشترت أباها ثبت لها نصف الولاء على الأب، واسترسل على أولاده، وأحوها من أولاد أبيها، فلها نصف الولاء عليه، فتحصل على ثلاثة أرباع ميراثه.

ولو مات الأب، ثم مات الابن، ثم مات العتيق، فلها ثلاثة أرباع ماله، أما النصف، فلأن لها نصف الولاء أيضًا على أحيها الذي هو مُعتق نصف المعتق، فهى في أحد النصفين معتقة المعتق، وفي نصف النصف معتقة أبى معتق المعتق.

الثانى: أحتان حلفتا حرتين فى نكاح غرور، اشترت إحداهما أباها والأحرى أمها، فولاء التى اشترت أمها انجر إلى التى اشترت أباها، فثبت الولاء لمشترية الأب على مشترية الأم. وأما مشترية الأم، فالمنصوص أن ولاء صاحبتها أيضًا ثبت لها، فتكون كل واحدة مولى صاحبتها؛ لأن التى اشترت الأب لا تقدر أن تجر ولاء نفسها إلى نفسها، فيبقى لمشترية الأم، فإنها معتقة الأم.

وقال ابن سريج: تحر إلى نفسها، ويسقط، فإذا ثبت هذا، فلو مات الأب فلهما ثلثا ميراثه بالبنوة، والباقى لمشترية الأب بالولاء، فإن ماتت بعد ذلك مشترية الأم، ولا وارث لها سوى الأخت، فنصف ميراثها لها بالأخوة، والباقى بالولاء؛ لأنها حرت ولاءها بإعتاق الأب، وكذلك كان ميراثها لمشترية الأم، على النص، بالأخوة والولاء، وعند ابن سريج: النصف لها والباقى لبيت المال، إذ لا ولاء عليها.

الثالث: في الدُّور: اشترت أختان أمهما، وعتقت عليهما، ثم إن الأم شاركت أحنبيًا في شراء أبيهما، أعنى أب الأختين، وأعتقاه، فيثبت الولاء لهما نصفان، على الأب وعلى الأختين أيضًا؛ لأنهما ولما معتقهما، وولاء الأب يجر الولاء من مولى الأم، والأختان هما موليا أم نفسيهما، فإذا ماتت الأم فلهما الثلثان بالنسب، والباقى بينهما بالولاء؛ لأنهما اشتريا الأم.

تم إذا مات الأب، فلهما ثلثا ميراثه بالبنوة، والباقي بين الأجنبي والأم؛ لأنهما معتقاه.

ولو مات الأبوان، ثم ماتت إحدى الأختين، فنصف ميراتها لأحتها بالنسب، والنصف الآخر بين الأحنبي والأم لو كانت حية؛ لأنهما معتقا الأب، والآن فالأم ميتة، فنصيبها، وهو الربع، يجب أن يكون لمعتقيها وهما الأحتان، الحية والميتة، فيصرف النصف إلى الحية ويبقى نصفه، وهو الثمن، للميتة.

والقياس أن يصرف إلى من له ولاء الميتة وهو الأجنبي والأم، ثم قدر ولاء الأم يرجع إلى الحية والميتة.

ثم قدر ولاء الميتة، من الأم، يرجع إلى الأجنبي والأم فيدور بينهما الئمن لا ينفصل، بل لا يزال يرجع منه شيء إلى الميتة، فالصواب أن يقسم المال من ستة: ثلاثة للأخت بالنسب، والباقي بين الأجنبي وبينهما بالولاء أثلاثًا، للأجنبي سهمان ولها سهم، فتحصل الأخت على أربعة أسهم، والأجنبي على سهمين.

وغلط ابن الحداد، فقال: يُصرف الثمن إلى بيت المال؛ لتعــذر مصرفه، وهـو فاسـد؛ لأنه كلما دار، رجع إلى الأحنبي ضعف مـا يرجع إلى الأحـت، فيقسـم كذلك، واللـه أعلم وأحكم.

# كتاب التدبير

والنظر في أركانه وأحكامه.

### الأول في الأركان

وهو اثنان: الصيغة، والأهل. أما المحل فلا يخفى.

### الركن الأول: الصيغة

وهى أن يقول: إذا مت فأنت حر، أو دبَّرتُك، أو أنت مُدَبَّر. وحكمه أنه يُعتـق إن وَهَى الثلث به بعد قضاء الديون. وفيه مسائل:

الأولى: أن لفظ التدبير صريح، نص عليه؛ لأنه مشهور في اللغة لهذا المعنى وورد الشرع بتقريره. ولفظ الكتابة بفتقر إلى النية؛ لأن اللغة لا تجعلها صريحًا في حكمها الشرعى. وقيل: فيها قولان بالنقل والتخريج، وهو ضعيف.

الثانية: التدبير المقيّد كالمطلق، وهو أن يقول: إن مـت مـن مرضـى هـذا، أو قتلـت، فأنت حر. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت مدبر، لا يصير مدبـرًا مـا لـم يدخـل الـدار، وقد علق العتق بصفتين.

ولو قال: إن مت فأنت حر بعد موتى بيوم: عتق بعد موته بيـوم. وقــال أبــو حنيفــة، رحمه الله: صار وصية فتحتاج إلى الإنشاء بعد الموت.

فلو قال شريكان: إذا متنا فأنت حر، فإذا مات أحدهما لم يعتق نصيبه؛ لأنه معلق بموتهما جميعًا، لكن صار نصيب الآخر مدبرًا عند موت صاحبه. وقيل ذلك؛ لأن تدبير الثانى معلق بموت صاحبه، والآن لم يبق إلا موت المالك.

ولكن ليس للوارث التصرف في نصيب من مات أولاً؛ لأنه ينتظر العتق بموت الثاني، فهو كما لو قال: إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر، لم يجز للوارث بيعه بعد الموت كما لا يبيع مال الوصية قبل قبول الموصى له، وليس للوارث رفع تعليق الميت كما ليس له رفع عاريته التي أضافها إلى ما بعد الموت.

الثالثة: إذا قال: أنت مدبر إن شئت، فالمشهور أنه لابد من مشيئته على الفور، وفيه وجه آخر أنه لا يجب على الفور لا هاهنا ولا في تعليق الطلاق إلا أن يكون الطلاق على عوض.

أما إذا قال: أنت مدبر متى شئت، فلا يجب على الفور أصلاً، لكن يقتضى مشيئته فى حياة السيد. وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، لم يعتق بالدخول بعد موت السيد، بل مطلق تعليقه ينزل على حياته إلا أن يُصرح ويقول: إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر، وكذلك لو قال: إن شئت بعد موتى فأنت حر، فشاء بعد موته عتق، ولم يجب الفور بعد الموت إلا أن يرتب بفاء التعقيب، فيقول: إن مت فشئت فأنت حر، ففى الفور وجهان يجريان فى كل تعليق بهذه الصيغة.

فرع: لو قال: إذا مت فأنت حر إن شــتت، ففيـه ثلاثـة أوجـه: أحدهـا: أنـه تكفـى المشيئة فى الحياة. والثانى: أنه يُحمل على المشــيئة بعـد المـوت. والثـالث: أنـه لابـد مـن مشيئته فى الحال، وأخرى بعد الموت، حتى يحصل اليقين، ولا يُعتق بأحدهما.

ولو قال: إن رأيت العين فأنت حر، والعين اسم مشترك الأشياء، فالظاهر أنه إذا رأى واحدًا يُسمى عينًا، عتق.

# الركن الثاني: الأهل

ويصح التدبير من كل مكلف، مالك، غير محجور، فهذه ثلاثة قيود..

أما المكلف، فنعنى به أنه لا ينفذ من المجنون، والصبى الذى لا تمييز لــه، وفــى الممـيز قولان، وكذا فى وصيته؛ لأنه قربة ولا ضرر عليه فيه.

وأما المالك، فيخرج عليه أنه لو دبر نصيب نفسه من عبد مشترك لا يسرى إلى الآخر. وذكر صاحب التقريب في سرايته وجهين، وهو بعيد؛ لأنه تعليق أو وصية لا تليق به السراية، بل لو دبر نصف عبده لم يسر إلى الباقي، لا في الحال ولا إذا عتق بعد الموت؛ لأنه بعد الموت مُعْسِر.

وأما المحجور، فيخرج عليه السّفيه، وفيه طريقان: أحدهما: القطع بنفوذه منه. والثاني: أنه كالمميز.

وأما المرتد، فإن قلنا: لا يزول ملكه وقد حُجر عليه، فَيُحَرَّج تدبيره على تدبير المفلس المحجور. وإن قلنا: يزول ملكه، لم ينفذ وإن قلنا: إنه موقوف فهو موقوف.

ولو دبر ثم ارتد، فطريقان: أحدهما: أنه يخرج بطلانه على أقوال الملك. والشانى: القطع بأنه لا يبطل حق الغرماء ونفقة الأقارب عن ماله.

وإن قلتا: يبطل، فلو عاد إلى الإسلام، ففي عود التدبير طريقان: أخدهما: أنه يعدود،

كما لو استحال العصير المرهون خمرًا، ثم صار خلاً. والثاني: أنه يخرج على قسولى عمود الحنث.

أما إذا مات مرتدًا، وقلنا: لا يبطل التدبير، فينفذ إن وَفَى به الثلث. وفيه وجه أنه لا ينفذ؛ لأن الوارث لا شيء له من ماله، وإنما تنفذ الوصية في مال يورث، وماله فيء، وهذا ضعيف؛ لأن الفيء مصرفه بيت المال، فيعتبر الثلث لأجله.

أما الكافر الأصلى، فيصح تدبيره، فإن نقض العهد، مكن من استصحاب مدبره؛ لأنه قن، ولا يُمكن من مكاتبه، ولو أسلم مدبره، فهل يباع عليه؟ فيه قولان: أحدهما: نعم كالقن. والثاني: لا؛ نظرًا للعبد، ولكن يُحال بينهما، ويستكسب له كالمستولدة.

وفى المكاتب إذا أسلم طريقان: أحدهما: أنه كالمستولدة لا تباع عليه. والشانى: أنه كالمدبر، فَيُخرَّج على القولين.

### النظر الثاني: في أحكامه

والنظر في حكمين: ارتفاع التدبير، وسرايته إلى الولد. ويرفع التدبير بأمور خمسة:

الأول: إزالة الملك ببيع وهبة حائز، ويرتفع التدبير في الحال، فإن عاد إلى الملك، وقلنا: إن التدبير وصية، لم يَعُدُّ. وإن قلنا: تعليق، فيخرج على قولى عود الحنث. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يجوز إزالة الملك عنه كالمكاتب.

الثانى: صريح الرجوع، وهو حائز إن قال: أعتقوه عنى بعد موتى؛ لأنه وصيـة. وإن قال: إذا مت فدخلت الدار فأنت حر، لم يجز صريح الرجوع، لكن يجـوز إزالـة الملـك؛ لأنه تعليق محض.

أما إذا قال: دبرتك، أو أنت حر بعد موتى، ففيه معنى التعليق والوصية، فإنه إثبات حق للعبد، فأيهما يُغلب؟ فيه قولان. واختبار المزنى ترجيح معنى الوصية وتجويز الرجوع.

فإن قلتا: إنه وصية، حصل الرجوع عنه بما يحصل به الرجوع عن الوصية حتى العرض على البيع إلا الاستيلاد، فإنه يوافق موجب التدبير، فلا يرفعه، ويرفع الوصية. ولو قال بعد التدبير المطلق: إذا مت فدخلت الدار فأنت حر، كان رجوعًا عن التدبير المطلق.

ولو قال: إن دخلت فأنت حر، فقد زاده سببًا آخر للحرية، فلا رجوع. فلو كاتبه أو رهنه، هل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان، ولو رجع عن التدبير في نصفه، فالباقي مدبر،

ولو رجع عن تدبير الحمل لم يسر الرجوع إلى الأم ولا بالعكس، بل يقتصر.

الثالث: إنكار السيد التدبير. وقد قال الشافعي، رضي الله عنه: القول قول السيد، وهذا مشكل؛ لوجهين:

أحدهما: أن الإنكار رجوع، فأى معنى للتحليف؟ فمنهم من قال: فرع الشافعى على معنى الرجوع الصحيح. ومنهم من قال: الإنكار ليس برجوع، بل هو رفع الأصل، فعليه أن يحلف أو يرجع، فقد تحصلنا على وجهين في الإنكار، هل يكون رجوعًا؟ ويجرى في إنكار الوصية أيضًا.

وأما إنكار الموكل، فهو عزل قطعًا. ومنهم من طرد الوجهين. وإنكار البائع، بشرط الخيار، ليس فسخًا، وفيه احتمال. وإنكار الزوج الطلاق الرجعي لا يكون رجعة قطعًا؛ لأنه في حكم عقد فيحتاط باللفظ.

الإشكال الثانى: أن الشافعى، رضى الله عنه، نص على أن الدعوى بالدين المؤجل لا تقبل، إذ لا لزوم فى الحال، فكيف تقبل دعوى العبد فى التدبير، واتفق الأصحاب على آخر الخلاف فى المسألتين بالنقل والتخريج. فإن قلنا: تقبل دعوى التدبير، فلا يكفى فيه شاهد وامرأتان؛ لأن مقصوده العتق.

الرابع: مجاوزة الثلث. فلو كان استوفى ثلثه بتبرع قبل التدبير، لم ينفذ تدبيره. ولو لم يف نفذ تدبيره. ولو لم يف الثلث إلا ببعضه اقتصر على ذلك القدر. والتدبير، وإن كان في الصحة، فيحسب من الثلث كالوصية؛ لأنه مضاف إلى الموت. أما إذا على على صفة في الصحة، فوحدت الصفة في المرض، فهل ينحصر في الثلث؟ فيه قولان.

فرع: لو لم يملك إلا عبدًا فدبره، عتق ثلثه عند الموت، فلو كان له مال غائب، فهل ينجز العتق في الثلث؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن الغائب لا يزيد على المعدوم، فقدر الثلث مستيقن بكل حال. والثاني: لا؛ لأن العبد لو تسلط على ثلث نفسه، للزم تسليط الورثة على ثلثيه، فكيف يسلط، ويتوقع عتق الثلثين برجوع المال؟ وهذا هو المنصوص، والأول مخرج، والقولان جاريان في الوصية بمال إذا كان له مال غائب، أن الموصى له، هل يسلم إليه الثلث الحاضر في الحال؟ وكذلك لو كان له دين على أحد ابنيه، لا مال له غيره، فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أحيه؟ فيه قولان.

الخامس: إذا حنى المدبر بيع فيه، فإن فداه السيد، بقى التدبير، وإن باع بعضه، فالباقى مدبر، وإن مات قبل الفداء، والثلث واف بالأرش والعتق، وَحَـب على الوارث

فداؤه ليعتق. وفيه قول: أنه لا يجب، بناء على أن أرش الجنايـة يمنـع نفـوذ العتـق، وفيـه خلاف.

## النظر الثالث: في الولد

وفيه مسائل: الأولى: ولد المدبرة، من زنا أو نكاح، هل يَسْرى إليه التدبير؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يسرى، كالاستيلاد. والثاني: لا، كالوصية.

لو علق عتقها بالدخول، ففى سراية التعليق إلى ولدها قولان، نـص عليهما فى الكبير. فإن قلنا: يسرى، فمعناه أنه إن دخل أيضًا عتق، ولا يعتق بدخول الأم؛ لأن هذا سراية عتق لا سراية تعليق. ومنهم من قال: معناه أن يعتق بدخول الأم.

ثم إذا سرينا التدبير، كان كما لو دبرهما معًا، حتى لا يكون الرجوع عن أحدهما رجوعًا عن الآخر، ولو لم يف الثلث بهما أقرع بينهما. وفيه وحه أنه يقسم العتق عليهما، إذ يبعد أن تخرج القرعة على الولد، فيعتق دون الأصل، وهذا ضعيف، فإنه صار مستقلاً بعد السراية، وكذلك لو ماتت الأم بقى مدبرًا، أما ولد المدبر، فلا يتبعه، بل يتبع الأم الرقيقة أو الحرة.

الثانية: إذا مات السيد، وهي حامل، عتق معها الجنين بالسراية، ولو كانت حاملاً حال التدبير، فهل يسرى التدبير المضاف إلى الأم إلى الجنين؟ فيه وجهان، فعلى هذا لو تبرع الوارث بالفداء وعتق، فالولاء للميت، إن قلنا: إن إحازة الورثة ليس بابتداء عطية.

فرع: المدبر المشترك، إذا أعتق أحدهما نصيبه، هـل يسـرى إلى الآحـر؟ فيـه قـولان: أقيسهما: أنه يسرى. والثاني: لا؛ لأن الثاني استحق العتاقة من نفسه.

وهذا يُضاهى قولنا: إذا أصدقها عبدًا فدبرته، لم ينشطر بالطلاق؛ كيلا يبطل غرضها من التدبير.

فإن قلنا: لا يسرى، فرجع عن التدبير، فهل يُسرى الآن؟ وجهان، وجه قولنا: لا يسرى، أنه لم يسر في الحال، فلا يسرى بعده، كما لو ظن اليسار، فإن قلنا: يسرى، فيسرى في الوقت؟ أو تتبين السراية من الأصل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، كما يسرى إليه البيع. والثاني: لا؛ لأنه أدرج في البيع؛ لأن استثناءه يُبطل البيع.

فرع: لو دبر الحمل دون الأم صح، واقتصر عليه، فلو باع الأم ونوى الرجوع، صح البيع ودخل فيه الجنين، وإن لم ينو الرجوع، فكأنه استثنى الحمل.

# كتاب الكتابة

اعلم أن الكتابة عبارة عن الجمع، ولذلك شمى احتماع الحروف كتابة، واحتماع العسكر كتيبة، واحتماع النحوم فى هذا العقد كتابة، وهذا عقد مندوب إليه، وهو مشتمل على أمور غريبة كمقابلة الملك بالملك، أعنى الكسب والرقبة، وكلاهما ملك للسيد، وإثبات الملك للملوك؛ لأن المكاتب عبد ويملك، فكأنه إثبات رتبة بين الرق والحرية، إذ المكاتب يستقل من وجه دون وجه، لكن المصلحة تدعو إليه، إذ السيد قد لا يسمح بالعتق بحانًا، والعبد يتشمر للكسب إذا علق به عتقه، فاحتمل لتحصيل مقصوده ما يليق به عتقه وإن خالف قياس سائر العقود، كما احتملت الجهالة فى عمل الجعالة وربح القراض وغيره.

وإنما يُستحب إذا جمع العبد القوة والأمانة، فإن لم يكن أمينًا، فمعاملته لا تفضى إلى العتق غالبًا، فلا يستحب تنجيز الحيلولة لأجله، لا كالعتق، فإنه يستحب بكل حال؛ لأنه تنجيز خلاص. وإن كان أمينًا غير كسوب، ففى الاستحباب وجهان، وظاهر الكتاب لم يشترط إلا الأمانة، إذ قال تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾ [النور: ٣٣].

وحكى صاحب التقريب قولاً بعيدًا أن الكتابة واجبة، ولا وجه لسه، وإن ذهب إليه داود؛ لأنه إبطال سلطنة الملك، فحمل الأمر على الاستحباب أولى.

ثم النظر يتعلق بأركان الكتابة، وأحكامها، أما الأركان، فهي أربعة: الصيغة، والعوض والعاقدان.

# الركن الأول: الصيغة

وهو أن يقول مثلاً: كاتبتك على ألف تؤديه في نجمين، فإذا أديته فأنت حر، فيقول العبد: قبلت، فإن لم يصرح بتعليق الحرية، ولكن نواه بلفظ الكتابة، كفي، وفيه قول مخرج أن لفظ الكتابة صريح كالتدبير، وهو ضعيف، بل الصحيح الفرق.

ثم وإن صرح بالتعليق، فالعتق يحصل بالإبراء والاعتياض تغليبًا لحكم المعاوضة، لكن في صحيح الكتابة. أما في فاسدها، فيغلب حكم التعليق، ولو اقتصر على قوله: أنت حر على ألف، فقبل، عتق في الحال، وكان الألف في ذمته، وهو نظير الخلع، وقد ذكرنا أحكامه.

ولو باع العبد من نفسه صح، والولاء للسيد، وكأنه إعتاق على مال ليس فيه حقيقة البيع، وخرج الربيع قولاً: أنه لا يصح، إذ هو تمليك، وكيف بملك العبد نفسه؟ وفيه وجه: أنه لا يصح، ولا ولاء للسيد، بل عتق على نفسه كما لو اشترى قريبه.

أما إذا قال: إن أعطيتنى ألفًا، فأنت حر، فلا يمكنه أن يعطيـه مـن ملكـه، إذ لا ملـك له، فيكون كما لو قال لزوجته: إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق، فأتت بألف مغصوبة، ففى وقوع الطلاق خلاف، وكذلك في العتق.

### الركن الثاني: العوض

وشرطه أن يكون دينًا، مؤجلًا، منجمًا معلوم القــدر والأجــل والنجــم، فهــذه أربعــة شروط:

الأول: كونه دينًا: إذ لو كان عينًا، لكان ملك الغير، فيفسد العتى، ثـم لا يخفى أن الدين ينبغى أن يكون معلومًا كما في السلم والإجارة.

الثانى: الأجل: فلا تصح الكتابة الحالة عندنا خلافًا لأبى حنيفة، رحمه الله، لعلتين: إحداهما: اتباع السلف.

والأخرى: أن العبد عقيب العقد عاجز، فكيف يجوز له لزوم ما لا يقدر عليه، إذ لـ وكان على ملاحة، كاتبه على ملح، فلابد من لحظة لأخذ الملح حتى يملك، ولابد من لحظة لقبول الهبة إن قدر ذلك، نعم يرد عليه أربع مسائل، لا تخلو واحدة عن علاف: إحداها: من نصفه حر، ونصفه عبد، قد يملك مالاً، ففي الكتابة الحالة منه فيه وجهان؛ لتعارض معنى الاتباع والعجز. الثانية: إذا كاتبه على مال عظيم ونَحَّمَه بلحظتين، فيه أيضًا وجهان.

الثالثة: البيع من المفلس صحيح؛ لأنه يقدر بالمبيع، وإن زاد الثمن على قيمة المبيع، فلا يبعد وجود زبون يشترى المبيع منه، ومع ذلك فقد ذكر وجه أنه لا يصح العقد.

الرابعة: إذا أسلم إلى مكاتب عقيب العقد، فيه وجهان، وجه التجويز أنه يملــك رأس المال.

الشرط الثالث: التنجيم بنجمين فصاعدًا: إذ سبب اشتراطه الاتباع المحض، فما كاتب أحد من السلف على نجم واحد. ثم نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه لو كاتب على خدمة شهر ودينار بعده، حاز؛ إذ حصل التنجيم، لكن النجم الأول حال، إذ يتنجز استحقاق المنافع عقيب العقد، وإنما التأخير للتوفية، ولذلك قال الأصحاب: ليس

يُشترط أن يكون الدينار بعده، بل لو كان بعد العقد بيوم حاز.

وقال أبو إسحاق المروزى، رحمه الله: لا يجوز، كأنه تخيل الخدمة مؤجلاً. ولا شك أنه لو لم يؤجل الدينار لم يجز، إذ يكون جميع العوض حالاً.

ولو كاتب على حدمة شهرين وجعل كل نجم شهرًا، لم يجز؛ لأن الكبل يتنجز استحقاقه بالعقد، فإن صرح بإضافة الاستحقاق إلى الشهر القابل خُرِّج على مثل هذه الإجارة في الشهر القابل، وفيه وجهان.

أما إذا أعتق عبده على أن يخدمه شهرًا، عتق في الحال، ويجب الوفاء، فإن تعذر، فيرجع السيد إلى قيمة الأجرة أو قيمة الرقبة؟ قولان كما في بدل الصداق والخلع.

الشوط الرابع: الإعلام: وذلك قد ذكرناه في البيع، ومعنى إعلام النحم أن يميز المحل لكل نجم ومقداره، فلو كاتب على مائة يؤديه في عشر سنين، لم يجز حتى يبين قدر كل نجم ومحله، ولا يشترط تساوى النحوم، ولا تساوى المدة، وقد تنشأ الجهالة من تفريق الصفقة، فلنذكر مسألتين:

إحداهما: لو كاتبه بشرط أن يبيعه شيئًا، فهو فاسد؛ لأنه شرط عقدًا في عقد، أما إذا باعه شيئًا وكاتبه على عوض واحد منجم، فَسَدَ البيع؛ لأن إيجاب يسبق على قبول الكتابة، وهو ليس أهلاً للشراء قبله، إذ صيغته أن يقول: بعتك هذا الثوب، وكاتبتك بألف إلى نجمين، فيتقدم الإيجاب على القبول، وفيه قول مخرج: أنه يصح، أحذًا من نص الشافعي، رضى الله عنه، على أنه لو قال: اشتريت عبدك بألف ورهنت بالألف دارًا، فأجاب إليهما، صح الرهن مع تقدم إيجابه على لزوم الدين، إلا أن الرهن من مصالح البيع، فلا يبعد مزجه به، وكذلك في الكتابة يبعد.

فإن أفسدنا البيع، ففى صحة الكتابة ثولا تفريق الصفقة، وإن صححنا البيع، فيخسرج على قولى الجمع بين صفتين مختلفتين، ولا يجرى ذلك فى الرهن والبيع؛ لأن الرهس تابع للبيع ومؤكد له.

الثانية: لو كاتب ثلاثة أعبد على ألف في صفقة واحدة، ولم يميز نجوم كل واحد، فالنص صحة الكتابة، والنص في شراء ثلاثة أعبد من ثلاثة ملاك بعوض واحد: الفساد، والنص في خلع نسوة، أو نكاحهن بعوض واحد: أنه على قولين، فمن الأصحاب من طرد القولين في الكل، وهو الأصح؛ لأن العوض معلوم الجملة، لكن مجهول التفصيل.

ومنهم من قال: العبيد في الكتابة يجمعهم مالك واحد، والعوض فيه غير مقصود،

فكأنه كعقد واحد، وغرض الشراء مقصود فيخالف، والخلع والنكاح على رتبة بين الرتبتين، ففيه قولان، وهذا ضعيف، ولأن جملة هذه الأعواض تفسد بالجهالة وإن كانت العقود لا تبطل.

ثم إن صححنا، فالقول الصحيح أنه يوزع الألف على قدر قيم العبيد لا على عدد الرؤوس، وفيه قول: أنه يوزع على عدد الرؤوس، ثـم إن اعتقدنا التوزيع على العدد، فتنتفى الجهالة، فيصح لا محالة.

ثم كيف كان، فإذا أدى كل عبد نصيبه، عتق ولم يقف على أداء رفيقه، ولا ينظر إلى التعليق على أداء الجميع. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يعتق واحد ما لم يؤد الجميع؛ نظرًا إلى التعليق.

#### الركن الثالث: السيد المكاتب

وشرطه أن يكون مالكًا، مكلفًا، أهلاً للتبرع، غير دافع بالكتابة حقًا لازمًا. أما شرط الملك والتكليف، فلا يخفى، فلا يصح كتابة الصبى، والمجنون، وغير المالك.

أما أهلية التبرع، فيحرج عليه منع ولى الطفل من كتابة عبده، ولـو بأضعـاف ثمنـه، فإنه ممنوع؛ لأن ما يكسبه يكون ملكًا للطفل، وكذا المريض تحسب كتابته من الثلث.

ولو كاتب فى الصحة، ووضع النجوم عنه فى المرض، أو أعتقه، اعتبرنا حروج الأقل من الثلث، فإن كانت الرقبة أقل، اعتبرنا حروجها؛ لأنه لـو عجـز، لـم يكن للورثة إلا الرقبة، وإن كان النجوم أقل فكذلك، وكذا لو أوصى بإعتاقه أو بوضع النجوم عنه.

ولو كاتب في الصحة وأقر في المرض بأنه كان قبض النحوم، صح إقراره؛ لأنه حجة.

وأما قولنا: لا يرفع بها حقًا لازمًا، فيخرج عليه كتابة المرهون، فإنه لا يصح، وكتابة الكافر لعبده المسلم بعد أن توجه عليه الأمر بالبيع، في صحته وجهان: أحدهما: المنع، إذ البيع لازم عليه. والثاني: الجواز؛ نظرًا إلى العبد، فذلك أصلح له، ثم إن عجز بعناه.

ولو كاتب ثم أسلم، وقلنا: لا يصح استبراؤه، ففى دوامه وجهان؛ لقوة الدوام، ولـودبر ثم أسلم، فيباع عليه؟ أم تضرب الحيلولة؟ فيه خلاف أيضًا.

أما المرتد، فكتابته بعد الحجر وقبله تخرج على أقوال الملك في تصرف المحجور.

وأما الحربي، فتصح كتابته للعبد الكافر، لكن لا يظهر أثره، فإنه لـو قهـره بعـد أداء النجوم ملكه، فكيف قبله؟ لكن لو أدى النجوم، ثم أسلما قبل القهر، فلا رق عليه، وإن

كان بعض النجوم خمرًا، وقد بقى منه شىء، وقبض الباقى بعد الإسلام عتق، لكن يرجع السيد على العبد بقيمته كلها، ولا توزع على ما بقى وعلى ما قبض، وقد ذكرنا نظير ذلك فى الخلع، فلا نعيده.

#### الركن الرابع: العبد القابل

وله شرطان: الأول: كونه مكلفًا، فلا يصح كتابة الصغير المميز، نعم إن علق صريحًا على الأداء عتق، لكن لا يرجع السيد بقيمته، بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن هذه الكتابة باطلة.

الشرط الثانى: أن يورد الكتابة على كله؛ ليستفيد عقيبها استقلالاً، فلو كاتب نصف عبده، فالمذهب أن الكتابة فاسدة، ولو كاتب النصف الرقيق ممن نصفه حر، صحت؛ لحصول الاستقلال، ولو كاتب أحد الشريكين دون إذن صاحبه، فالمذهب أنها فاسدة، وإن كان يإذنه ففيه قولان، والأظهر فساده؛ لأنه لا يستفيد الاستقلال بالمسافرة، وأخذ الزكاة والصدقة لا تُصرف إلى من نصفه رقيق ونصفه حر، فأى فائدة للإذن؟ ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.

أما المسافرة، فقد نقول: لا يستقل بها المكاتب كله. وأمــا الصدقـة، فيحـوز صرفهـا إليه على رأى، فمن هاهنا خرجوا طرد القولين فيما لو كاتب بغير إذنه أيضًـا، وخرجـوا قولاً فيما لو كاتب نصف عبد نفسه.

ولا خلاف أنهما لو كاتبا على مال واحد صح، وانقسمت النحوم على قدر الحصتين، فلو شرطا تفاوتًا على قدر الحصص، فقد انفرد كل عقد عن صاحبه، فيخرج على القولين في كتابة أحدهما بإذن شريكه.

فرع: لو كاتباه ثم عجزه أحدهما، وأراد الثاني إنظاره وإبقاء الكتابة في نصفه، ففيه ثلاثة طرق:

أحدها: القطع بالمنع، إذ يريد إبقاء الكتابة بغير رضاء صاحبه. والشانى: تخريجه على قولين، إذ الشريك لما وافق فسى ابتداء العقد، فقد رضى بلوازم وتوابع وهذا منها. والثالث: القطع بالجواز؛ لأن الدوام يحتمل ما لا يحتمله الابتداء.

ولو كاتب واحد عبدًا، ثم مات وخلف ابنين، وعجزه أحدهما ففي إنظار الآحر هذه الطرق، وأولى بامتناع التبعيض؛ لأن العقد ابتداء وُحدَ من واحد.

هذا ما يصح من الكتابة، ثم ما لا يصح ينقسم إلى: باطل، وفاسد.

والباطل لا حكم له إلا موجب التعليق إن كان قد صرح به، والفاسد له حكم، ومهما تطرق الخلل إلى أصل الأركان الأربعة فباطل، كما لو كان السيد صغيرًا، أو بحنونًا، أو مكرهًا، والقابل كذلك، أو صدر من ولى الطفل، ومن ليس بمالك، أو عدم أصل العوض، أو شرط شيئًا لا تقصد ماليته كالحشرات، أو اختلت الصيغ بأن لم تنتظم، أو فقد الإيجاب أو القبول، أو صدر من غير أهله. نعم اختلفوا في مسألتين:

إحداهما: أن العبد لو كان مجنونًا، نقل الربيع أنه عتق بالأداء، ورجع السيد بالقيمة، والرجوع من حكم الفاسد، فكأنه جعل قبول المجنون فاسدًا.

وقد نقل المزنى، رحمه الله، ضده، وهو الصحيح، فـإن قبـول المجنـون والصبـى كَـلاً قبول، فهو كالمعدوم.

الثانية: لو ترك لفظ الكتابة واقتصر على قوله: إن أعطيتنى ألفًا، فأنت حر، فقد ذكرنا خلافًا في أنه لو أعطى، هل يعتق؛ لأن ما يعطيه في حكم المغصوب؟ فإن قلنا: يعتق، فهل يرجع السيد عليه بقيمة الرقبة؟ فيه وجهان، والظاهر أنه لا يرجع.

فإن قلنا: يرجع، فهل يستتبع الكسب والولد؟ فيه خلاف، والظاهر أنه لا يستتبع، ومن رأى الرجوع والاستتباع، فقد ألحقه بالفاسد، فقد حصل من هذا أن الفاسد ما امتنع صحته بشرط فاسد، أو لفوات شرط في العوض، كالإعلام، أو في العبد، ككتابة نصفه أو كترك الأجل والنجوم.

فإن قيل: فما حكم الفاسد؟ قلنا: الفاسد يساوى الصحيح في ثلاثة أحكام، ويفارقه في حكمين، يُساويه في العتق عند أداء ما علق عليه، وذلك بحكم التعليق حتى لا يحصل بالإبراء والاعتياض، فيغلب التعليق على الفاسد، ويُساويه في استتباع الكسب والولد، أعنى ولده من حاريته؛ لأنه في حكم كسبه.

أما ولد المكاتبة، ففي سراية الكتابة الفاسدة إليه قولان كالقولين في سراية التدبير وتعليق العتق، ومنهم من قطع بأنه يتبعه ويسرى إليه.

ويُساويه أيضًا في استقلال العبد عقيبه بالاكتساب، وينبني عليه سقوط نفقته عن مولاه، وجواز معاملته إياه.

واختلفوا فيما يتعلق باستقلاله في شيئين: أحدهما: في مسافرته، وفيه وجهان إن رأينا أن المكاتب، كتابته صحيحة، يسافر. وكذلك في صرف الزكاة إليه وجهان، وجه المنع أن الكتابة غير لازمة من جهة السيد، فلا يُوثق بانصرافه إلى العتق.

أما ما يفترق فيه فأمران:

أحدهما: أن ما يقبضه ويحصل العتق به، يجب رده، والرجوع إلى قيمة الرقبة كما في الخلع الفاسد.

والثانى: أنها لا تلزم من جهة السيد، بل له أن يفسخ، ومهما فسخ، أو قضى القاضى بردها، انفسخ حتى لا يعتق بأداء النجوم، ويرتفع التعليق أيضًا؛ لأن معنى قوله: إن أديت إلى في ضمن معاوضة فأنت حر، والفسخ يرفع المعاوضة.

ثم يبتنى على هذا، أعنى على عدم لزومه، لو مات السيد، فأدى إلى الوارث، لم يعتق؛ لأنه ليس هو القائل: إن أديت إلى فأنت حر، والتعليق غالب على الفاسد، ويتفرع منه أنه لو أعتقه عن كفارته صح، ويكون كأنه فسخ الكتابة، ولا يستتبع الكسب والولد، يخلاف ما لو أعتق المكاتب كتابة صحيحة، فإنه يقع عن الكتابة ولا يبرأ عن الكفارة، ويتبعه الكسب والولد.

ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي، رضى الله عنه، إلا في شيء واحد، وهبو إثبات الاستقلال في الاكتساب وحصول العتق بالأداء تشوفًا إليه، فوجب السعى في تحصيل العتق، فلا يمكن إلا بإثبات الاستقلال بالكسب، فأصل الكسب يُسلم له مهما استقل، وينبني عليه سقوط نفقته وصحة معاملته.

أما إلزامه من جهة السيد، وتصحيح المسمى، حتى لا يرجع إلى القيمة، فــلا ضرورة فيه، فأجرى على القياس.

### النظر الثاني: في أحكام الكتابة

وحكمها العتق عند براءة الذمة بأداء، أو إبراء، أو اعتياض، واستقلال العبد بالاكتساب عقيب العقد، ويتفرع عنه تبعية الكسب والولد، ووجوب الأرش والمهر على السيد عند الوطء والجناية، والكتابة تقتضى نفوذ تصرفات المكاتب بما لا ينزع فيه، وامتناع تصرف السيد في رقبته، ومجموع هذه التفاصيل ترجع إلى خمسة أحكام:

### الحكم الأول: فيما لا يحصل به العتق: وفيه مسائل:

الأولى: إذا أبرأ عن بعض النحوم، أو قبض بعضه، لم يعتق منه شيء، بل هو عبد ما بقى عليه درهم. وقال على، رضى الله عنه: يعتق بكل حزء من النحوم، حزء من رقبته. وأما الإبراء في الكتابة الفاسدة، فلا توجب العتق.

الثانية: إذا جُنَّ السيد، فقبض النجوم، لم يعتق؛ لأن قبضه فاسد حتى يقبض وليه.

كتاب الكتابة كتاب الكتابة

وللمكاتب استرداده، وإن تلف فلا ضمان؛ لأنه المضيع بتسليمه إليه، ولو جُن المكاتب فقيض السيد منه عتق؛ لأن فعل العبد ليس بشرط، بل إذا تعذر فعله، فللسيد أحذه، هكذا أطلقه الأصحاب، وفيه نظر، إذ لا يبعد لزوم رفعه إلى القاضى حتى يوفى النحوم إن رأى المصلحة. أما استقلال السيد، فمشكل عند إمكان مراجعة القاضى.

أما الكتابة الفاسدة، فظاهر النص أنها تنفسخ بجنون السيد، كمــا تنفسـخ بموتـه، ولا تنفسخ بجنون العبد، فاختلفوا في النصين، وحاصل ما ذكر، نقلاً وتخريجًا، ثلاثة أوجه:

أحدها، وهو الأقيس: أنه لا تنفسخ؛ لأنه وإن كان جائزًا، فمصيره إلى اللزوم، كالبيع في زمان الخيار. والثاني: أنه ينفسخ لضعف الفساد. الشالث: أنه ينفسخ بجنون المولى دون العبد، فإن الكتابة أبدًا جائزة من جانب العبد، فلم يؤثر الفساد في جانبه.

ولا خلاف أن موت العبد يوجب فسخ الكتابة الصحيحة أيضًا. وقال أبو حنيفة، رحمه الله: إن حلف وفاءً، فللوارث أداء نجومه وأحذ الفاضل بالوراثة.

فإن قلنا: لا تنفسخ بجنون العبد، فأفاق وأدى عتق. وإن قلنا: تنفسخ بجنون العبد، فأفاق وأدى، فهل يحصل العتق بمجرد التعليق؟ فيه وجهان، والأظهر أنه لا يحصل كما لو فسخ السيد؛ لأن هذا تعليق في ضمن معاوضة.

والثالثة: إذا كاتبا عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، نفذ، وسرى إلى نصيب شريكه إن كان موسرًا، لكن يسرى في الحال؟ أو يتأخر إلى أن يعجز المكاتب؟ فيه قولان:

أحدهما: التأخير إلى أن يعجز، إذ السيد قد نصب سبب العتق لنفسه بالكتابة، فكيف يجوز إبطاله؟.

والثانى: أنه يسرى فى الحال، ويقدر انتقاله إلى المعتق من غير انفساخ فى الكتابة، بل يعتق عن جهة الكتابة عن المعتق حتى يكون الولاء للشريك، ولا يؤدى إلى بطلان الكتابة، ومنهم من قال: ينتقل وتنفسخ الكتابة، إذ العتق أقوى من الكتابة، فيعتق كله على الشريك المعتق، ومن هذا الإشكال حكى صاحب التقريب وجهًا أن الكتابة تمنع سراية العتق أصلاً، فلا يسرى.

فإن فرعنا على الصحيح، وهو أن يسرى، فإبراؤه عن نصيبه، وقبض نصيبه حيث يجوز القبض على ما سيأتى، كإعتاقه فى اقتضاء السراية، ولا نقول: إنه مجبر على القبض، فلا يسرى؛ لأنه مختار فى إنشاء الكتابة التى اقتضت إحباره على القبض. نعم إذا مات وخلف مكاتبًا فقبض أحد الابنين نصيبه، عتق نصيبه ولم يسر؛ لأنه مجبر على القبول ولم يصدر العقد منه.

أما إذا ادعى العبد على الشريكين أنه ونَّى نجومهما، فصدق أحدهما، وكذبه الآخر، عتق نصيب المصدق، وهل يسرى إلى الباقى؟ فيه قولان. وجه قولنا: إنه لا يسرى، مع أنه مختار فى التصديق، أن مقتضى إقراره عتق الكل، فكيف يعمل بخلاف موجبه ويقدر عتق البعض حتى يسرى.

الرابعة: أحد الابنين الوارثين إذا أعتق نصيبه من المكاتب نفذ، وهل يقوم عليه الباقى إن قومنا على أحد الشريكين؟ فيه قولان.

وجه الفرق أن عتقه يقع عن الميت، ولذلك يكون الولاء للميت، ويمكن بناء القولين على أن الوارث هل يملك المكاتب؟ ويحتمل أن لا يملك؛ بناءً على أن الدين المستغرق يمنع الملك، وكذا الخلاف في السراية عند إبرائه، أما عند قبضه نصيبه، فلا سراية؛ لأنه يجبر.

التفريع: إن قلنا: إنه لا يسرى ورق النصيب الآخر بالعجز، ففي ولاء النصف الأول وجهان:

أحدهما: أنه بين الاثنين؛ لأن العتق وقع عن الميت، فله الولاء ولهما عصوبته.

والثانى: أنه للمعتق، وكأنا بالآخرة تبينا أن العتق وقمع عن المعتق وتضمن انفساخ الكتابة؛ لأن الكتابة لا تقبل التبعيض، وقد انفسخ في الباقي، وهكذا الخلاف إن فرعنا على أن العتق يسرى، ولكن يتضمن انفساخ الكتابة في محل السراية؛ لأنه قد انفسخ في البعض.

أما الولاء في محمل السراية، فينبنى على انفساخ الكتابة، فإن رأينا أنها تنفسخ بالسراية، فالولاء فيه لمن سرى عليه. وإن قلنا: لا تنفسخ، فقد عتق العبد كله عن جهة كتابة الميت، فالولاء لهما بعصوبته.

فرع: إذا حلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد أن المورث كاتبه، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر وحلف، صار نصيب المصدق مكاتبًا، فيستقل العبيد بنصف كسبه؛ ليصرفه إلى النحوم، ثم إن عتق نصيب المصدق بقبضه النحوم، لم يسر؛ لأنه مجبر عليه، وإن عتق بإعتاق سرى، ولم يمكن تخريجه على الخلاف في السراية إلى المكاتب؛ لأن الشريك يزعم أن نصيبه رقيق، فلابد وأن يسرى إليه، وإن عتق بالإبراء، لم يسر، فإن الشريك المكذب يقول: الإبراء لاغ، إذ لا كتابة، فلا يسرى حتى يصرح المصدق بلفظ يوجب الإعتاق.

ثم الصحيح أن المصدق يشهد مع غيره على المكذب فيحوز؛ لأن نصيبه من النحوم قد سلم بإقرار العبد، فلا تهمة فيه.

الخاهسة: إذا قبض النجوم، ثم وجدها ناقصة في الوصف، فإن رضى استمر العتق ويكون حصول العتق عند القبض، أو عند الرضا؟ فيه خلاف ينبني على أن الدين الناقص، يملك عند القبض أو عند الرضا؟ وإن أراد الردّ فله ذلك، ويرتد العتق، على معنى أنه يتبين أنه لم يحصل لعدم القبض في المستحق وهو ظاهر إذا قلنا: لا يحصل الملك بالقبض. وإن قلنا: يحصل، فيحصل العتق أيضًا بحسبه حصولاً غير مستقر، بل يندفع عند الرد.

فلو اطلع على النقصان بعد تلف النجوم، فله طلب الأرش، ويتبين أن لا عتق حتى يؤدى الأرش. فإن عجزه السيد وأرقه جاز، كما في نفس النجوم. ثم الأرش قدر قيمة نقصان النجوم أو ما يقابله من الرقبة؟ فيه خلاف يجرى مثله في المعاوضات المتعلقة بالديون.

السادسة: إذا خرج النجم مستحقًا، تبين أن لا عتىق، وليس هو كما لو قال: إن أعطيتنى ألفًا، فأنت حر، فجاء بمغصوب، فيحصل العتق أو الطلاق في مثله على وجه التجرد حكم التعليق، ووجوب صورة الإعطاء، أما هاهنا إذا صحت المعاملة، فلا يعتق إلا ببراءة الذمة، نعم، يجرى الخلاف في الكتابة الفاسدة، إذا صرح بالتعليق على أداء الألف.

فرع: لو قال له عند أداء النحوم: اذهب فسإنك حر، أو عتقت، فله رد العتق، ولا يؤاخذ به، فإنه قال بناء على ظاهر الحال كالمشترى، فإنه يرجع بالثمن إذا حرج المبيع مستحقًا، وإن كان قد قال: هو ملكى وملك بائعى، وقد ذكرنا فيه وجهًا أنه لا يرجع، ويجرى هاهنا أيضًا، إذ لا فرق.

أما إذا أقر بعتق أو طلاق، ثم قال: كنت أطلقت لفظة ظننتها نافذة، فراجعت المفتى، فأفتى بأنه لا ينفذ. قال الصيدلانى: يقبل قياسًا على هذه المسألة. وهذا بعيد؛ لأن الإقرار حجة صريحة، وفتح هذا الباب يمنع الأقارير، إلا أن قوله بعد قبض النجوم: أنت حر، أو عتقت، هو إقرار. ولا فرق بين أن يقوله جوابًا إذا سُئل عن حريته أو ابتداءً، وبين أن يقوله متصلاً بقبض النجوم أو بعده، فإنه معذور في الأحوال كلها؛ لظنه، فإذا عذر هاهنا، فلا يبعد أن يفتح هذا الباب في كلام يجرى بجراه.

الحكم الثاني: ما يتعلق بأداء النجوم: وفيه سبع مسائل:

الأولى: أنه يجب الإيتاء؛ لقوله تعالى: ﴿وعاتوهم من مال الله ﴾ [النور: ٣٣]، ولأنه ما كاتب أحد من السلف إلا وضع شيئًا، ولأن المطلقة تنتظر مهرًا، فإذا لم تسلم تَأَذَّتُ، فوجبت المتعة؛ دفعًا للأذى، فكذا العبد ينتظر العتق بحانًا، فإذا كان بعوض فيتأذى، فلابد من إمتاعه.

### ثم النظر في محله، ووقته، وجنسه، وقدره:

أها المحل: فهو الكتابة الصحيحة، وفي الفاسدة وجهان، بناءً على أن الأصل في الإيتاء، حط شيء من واجب النجوم، أو بذل شيء؟ مع أنه لا خلاف أن الوجوب يتأدى بكل واحد منهما، فإذا قلنا: الأصل هو حط الواجب، فلا يجب في الفاسد النجوم، بل يجب قيمة الرقبة بعد العتق. أما لو باع العبد من نفسه، أو أعتقه على مال، فالمشهور أنه لا يجب الإيتاء، وفيه وجه أنه يجب؛ لأجل العوض. ولا خلاف أن العتق مجانًا لا يُوجب شيئًا، فإنه عين الإيتاء والإمتاع.

أما الوقت: فلا يجب البدار عقيب العقد. وهل يجوز التأخير عن العتق؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؟ لأن مقصوده أن يكون بُلْغة بعد العتق. والثانى: لا؟ لأن مقصوده أن يكون معونة على العتق.

وأما مقداره، فوجهان: أحدهما: أنه أقبل ما يتموّل، إذ ينطلق عليه اسم الإيتاء بخلاف المتعة، فإنه قُدِّرَ بالمعروف. والثانى: أنه لا يكفى ذلك، إذ الحبَّة لا يحصل بها، لا بُلْغةٌ ولا معونةٌ، بل لابد من قدْرِ يليق بحال السيد والعبد وقدر النجوم.

ويظهر له أثر في التيسير والتخفيف. وقد كاتب ابن عمر، رضى الله عنسه، عبدًا له بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم حط عنه خمسة آلاف، وهو تُسْعُ المال، وإن كان السبعُ إلى العشر لائقًا، ولكن لا يتقدر به، بل يجتهد القاضى عند النزاع، فإن شك في مقداره، فيتقابل فيه أصلان: براءة ذمة السيد، وبقاء الأمر بالإيتاء، فليرجّع.

فرع: لو بقى من النجوم قدرٌ لا يُقْبل فى الإيتاء أقل منه، فليس للسيد تعجيزه أصلاً، بل يرفعه إلى القاضى لِيَرَى فيه رأيه.

أما الجنس، فليبرئ من بعض النجوم، أو ليرد عليه مما أخذ منه أو من جنسه، فإن عدل إلى غير جنسه فوجهان، وجه المنع أنه تعبد فُهِمَ من قوله تعالى: ﴿واءتوهم من مال الله الذي اءتاكم﴾ [النور: ٣٣]، وعنى به النجوم، فضاهى قوله تعالى: ﴿واءتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ٤١]، والأصح أن هذه معاملة، فيتطرق العوض إليها.

كتاب الكتابة كتاب

فوع: لو مات السيد قبل الإيتاء فهو في تركته، لكن النص أنه يضارب به الوصايا، وهو مشكل؛ لأن حق الدين أن يقدم، فلعله أراد به ما إذا قدر زيادة على الواجب فمات. ومنهم من قال: وحوب الإيتاء ضعيف، فينقلب استحبابًا بالموت. ومنهم من قال: أقل ما يتمول دين والزيادة، إذا أو جبناها، إنما أو جبنا؛ لأنها لائقة بالحال، ولا تليق عما بعد الموت، فهو الذي أراد به الشافعي، رضى الله تعالى عنه وأرضاه.

المسألة الثانية: إذا عجل النحوم قبل المحل، أجبر السيد على القبول؛ لأحل فك الرقبة، كما يُجبر في الدين الذي به رهن. أما في سائر الديون المؤجلة، فوجهان.

ثم إنما يجبر على قبول النحم إذا لم يكن على السيد ضرر ومؤنة، ولم يكن وقت نهب وغارة، فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه، فإن كان النهب مقرونًا بوقت العقد، ففى الإحبار وجهان.

وحيث يُحبر، فلو كان غائبًا أو امتنع، قبض القاضى عنه وعتق. ويقبض النجم الأول وان لم يكن فيه عتق أيضًا؛ لأنه تمهيد سبب للعتق.

ولو قال: لا آخذه، فإنه حرام، فالقول قول المكاتب، ويجب أخذه ويعتق به.

ثم يجب عليه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك. فإن لم يُضف، فهل ينتزع من يده؟ فيه وجهان. فإن قلنا: لا ينتزع، فلو كذب نفسه، فالظاهر قبوله ويعود تصرفه فيه.

فرع: إذا قال السيد: عجّل لى بعض النجوم؛ لأبرئك عن البعض. فقد نقل المزنى، رحمه الله، فى ذلك ترددًا، وجعل المسألة على قولين، ومحل القولين مشكل؛ لأن السيد إن قال: إذا عجلت فقد أبرأتك، فهو تعليق إبراء فاسد، وإن قال العبد: خُذْ هذا بشرط أن تبرئنى، فأداؤه بالشرط فاسد، فلعل محل المتردد أن يبتدىء العبد الأداء بالشرط، فأداؤه فاسد، لكن لو أبرأ السيد واستأنف العبد رضا فى دوام القبض صار القبض صحيحًا، فلو لم يستأنف، فهل نقول: رضاه الأول كان رضاءً بالإضافة إلى حالة الإبراء وقد تحقق، فهل يُكتفى به؟ يحتمل فيه تردد.

### المسألة الثالثة: في تعدر النجوم: وله خمسة أسباب:

الأول: الإفلاس عند المحل. وللسيد مبادرة الفسخ، فإن لم يبادر، فله الفسخ متى شاء، وليس هذا على الفور، ولو استمهل المكاتب، لم يلزمه إلا بقدر ما يخرج المال من المحزن. فإن كان ماله غائبًا، فله الفسخ. ولو كان له عروض لا تشترى إلا بعد زمان، فله الفسخ، وهو بعيد. وإذا عجز عن البعض فله الفسخ،

والباقي يُسلم للسيد، إلا ما كان من الزكوات، فإنها ترد إلى أصحابها.

الثانى: إذا غاب وقت المحل، فله الفسخ ولا يحتاج إلى الرفع إلى القاضى على الصحيح، ولو كان أذِنَ له فى السفر، فله أن يرجع، ولكن لا يبادر الفسخ حتى يُعَرفه الرجوع عن الإذن، فإن قصر بعد ذلك فى الإياب والأداء، فسخ.

الثالث: أن يمنع مع القدرة، فله ذلك، إذ ليس النجوم لازمًا على العبد، بل الكتابة جائزة في جانبه، لكن للسيد الفسخ. وقال العراقيون: ليس للعبد الفسخ، لكن لله أن لا يؤدى مع القدرة حتى يفسخ السيد وهو متناقض؛ لأن العقد إن كان لازمًا، فليجب الوفاء به.

الرابع: إذا جُن العبد، وقلنا: لا ينفسخ، على الأصح، فالقاضى إن علم له مالاً، ورأى مصلحته فى العتق، أدى عنه، وإن رأى أنه يضيع إن عتق، فله أن لا يؤدى عنه، وكلام الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأخذ، إذ ذكروا أن القبض من العبد المحنون يوجب العتق، وفيه نظر، إذ ربما لم يرض بالعتق والأداء إذا أفاق، إلا أن هذا لا فائدة فيه، فإن السيد يقدر على إعتاقه بكل حال، فأى فرق بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو عن جهة الرق؟.

الخامس: الموت، وذلك يوجب انفساخ الكتابة، وإن خلُّف وفاءً؛ لتعذر العتق بعد الموت.

فرع: لو استسخر المكاتب شهرًا، وغرم له أجرة المثل، فإذا حل النجم وعجز، فله الفسخ. وفيه وجه أنه يلزمه أن ينظره مثل مدة الاستسخار؛ لأنه كان يتوقع اتفاق فتوح في ذلك الشهر، فيعوضه بمثل تلك المدة، فلعله يتحقق توقعه.

### المسألة الوابعة: في ازدحام الديون: ولها صور:

الأولى: أن يكون الدين للسيد، فإذا كان عليه دين معاملة وبحوم، وفي يده ما يفي بأحدهما، فلو تطوع السيد وأخذ عن النجوم، عَتَقَ، ودين المعاملة يبقى في ذمته، وله أن يأخذ عن جهة المعاملة ويعجزه، ولو أراد تعجيزه قبل أن يأخذ ماله عن جهة الديس، فقيه وجهان:

أحدهما: له ذلك؛ لأن له طلبهما جميعًا، ويتضمن ذلك عجزه عن بعض النحوم لا محالة.

والثاني: لا؛ لأنه قادر على النجوم، وإنما تزول القدرة بإحلاء يده عن المال.

فرع: لو قبض المال مطلقًا، وقصد السيد الدين، وقصد العبد النجوم، فالاعتبار بأى قصد؟ فيه وجهان. وتظهر فائدته في التحليف عند النزاع، فإن القول قول من تعتمد نبته.

الثانية: أن يكون عليه دين معاملة وأرش لأجنبى، وليس عليه للسيد إلا النجوم، فان لم يحجر القاضى بعد عليه، فله أن يقدم أى دين شاء، وإن حجر بالتماس الغير، فالنص أنه يوزع على الديون؛ لأن كل واحد لو انفرد لاستغرق تمام حقه، والذى ذهب إليه المحققون أن المقدم دين معاملة الأجنبى؛ لأنه لا يجد متعلقًا من الرقبة بخلاف الأرش والنجم.

ثم أرش الأجنبي يقدم على النجم؛ لأنه يقدم على حق المالك حتى يباع فيه العبد.

الثالثة: أن يُعجز المكاتب نفسه، فتسقط عنه النحوم، ويبقى للأجانب الأرش ودين المعاملة، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها، وهو الصحيح: أنه يُقسم ما في يده عليهما بالسوية. والثانى: أنه يُقدم دين المعاملة؛ لتعلق صاحب الأرش بالرقبة. والثالث، وهو غريب: أن يقدم الأرش، ويقال لصاحب المعاملة: قد قنعت بذمته، فاتبعه إذا عتق، وهذا يلزم طرده في الصورة الثانية، وهو بعيد جدًا.

التفريع: إن قلنا: يُقدم المعاملة، فلو مات المكاتب وخلف شيئًا، فالصحيح أنه يسوى بينه وبين الأرش، إذ لم يبق طمع في الرقبة؛ ليتعلق بها الأرش. ومنهم من استصحب دين المعاملة.

فرعان: أحدهما: أن لمستحق الأرش تعجيز المكاتب حتى يفسخ الكتابة، ويبيع الرقبة، فلو أراد السيد فداءه، لتستمر الكتابة، لم يجب على المحنى عليه قبوله؛ لأنه إنما يتعلق بالرقبة بعد انفساخ الكتابة، وإنما له الفداء عند التعليق، وفيه وجه أنه يجب قبوله لغرض السيد في دوام الكتابة.

وأما صاحب دين المعاملة، فليس له التعجيز على المذهب، إذ ليس له طمع في الرقبة، فلا فائدة له في التعجيز.

الفرع الشاني: لو كان للسيد دين معاملة ونحم، فلا يضارب الغرماء بالنحم، ويضارب بدين المعاملة؛ لأنه لا يقضى من الرقبة. وفيه وحمه أنه لا يضارب؛ لأن حقم على عبده ضعيف وعُرضة للسقوط.

المسألة الخامسة: إذا كاتبا عبدًا، فليس للعبد أن يقضى نصيب أحدهما وحده؛ لأن

كل ما فى يده كالمشترك بين السيدين، لكن لو وكل أحدهما صاحبه بقبض نصيبه، فإذا قبض الجميع، عتق العبد. ولو استبد بتسليم الجميع إلى أحدهما، لم يعتق منه شيء؛ لأن القابض لا يملك منه شيئًا ما لم يملك شريكه مثله. وفيه وجه أنه يعتق نصيبه، إذ ليس عليه رفع اليد إلا عن النصف.

ولو رضى أحدهما بتقديم الآخر بنصيبه، فهل يصح الأداء؟ فيه وجهان ينبنيان على نفوذ التبرع بإذن السيد. وقيل: ينبنى على أن كتابة أحدهما بإذن صاحبه هل تصح فى نصيبه وحده؛ لأن هذا يؤدى إلى أن يعتق البعض، وتبقى الكتابة فى الباقى؟.

التفريع: إن قضينا بفساد الأداء، فهو رقيق ويسترد منه. وإن قلنا: صحيح، فلا نقول بعتق نصيبه ويسرى، بل إن كان في يده وفاء أدى نصيب الشانى، وعتق كله عليهما. وإن عجز عن نصيب الثانى، قال ابن سريج: لا يُشارك الأول فيما قبض بإذنه، ولكن عتق على الأول نصيبه.

وهل يقوم عليه الباقى؟ فيه الخلاف المذكور فى سراية عتق الشريك فى المكاتب. وقال غيره: بل يشاركه فيما قبض؛ لأنه أذن فى التقديم لا فى التكميل. ثم إذا شارك فلهما التعجيز بسبب الباقى ويرق العبد.

فرع: لو ادعى أنه وفاه النجوم، فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، فله أن يشارك المصدق فيما أقر بقبضه، وله أن يطالب المكاتب بتمام نصيبه إن شاء، ثم لا تراجع بين المكاتب والمصدق فيما يأخذه المكذب منهما، إذ موجب قولهما أن المكذب ظالم ولا يرجع المظلوم إلا على ظالم.

المسألة السادسة: إذا كاتب عبدين، فجاء أحدهما بمال ليتبرع بأداء نحوم الثانى، وقلنا: لا ينفذ تبرعه بالإذن، فالمال للمؤدى، لكن قد نص الشافعى، رضى الله تعالى عنه، أن المؤدى لو عتق بمال آخر لم يرجع إلى ذلك المال، ونص على أن المكاتب لو عفا عن أرش جناية ثبت له على سيده، فإذا عتق رجع فيه، فقيل: قولان بالنقل والتخريج، بناءً على أن تصرف المفلس إذا رد للحجر، فإذا انقضت ديونه، فهل ينفذ بعده؟.

ولا خلاف أنه لو استرد قبل العتق، ثم عتق، لم يكن للسيد استرداده، فإنه إنما ينفذ بعد العتق إذا لم يقبضه قبل العتق.

أما إذا تكفل أحد العبدين بنجوم الآخر، لم يصح؛ لأن النجوم ليس بـ الازم على العبد، فلا يصح ضمانه، ولو شرط ضمان أحدهما للآخر، فسد العقد.

فرع: لو كانا متفاوتي القيمة، وجاء المال، ثم ادعى الخسيس أنهما أدياً على عـدد الرءوس، وقال الآخر: بل على قدر النجوم، ففيه نصان مختلفان، فقيل قولان:

أحدهما: أن القول قول من يدعى الاستواء؛ لأنه كان في يدهما، وهو الصحيح. والثانى: القول قول الآخر؛ لأن قرينة التفاوت في النجوم تشهد له. وقيل: بل المسألة على حالين، فالقول قول من يدعى الاستواء إلا أن يقتضى ذلك في النجم الأحير استرداد شيء من السيد، فالقول قول من ينكره.

#### المسألة السابعة: في النزاع: وله صور:

الأولى: إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم، أو في جنسه، أو في مقدار الأجل، تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعد حصول العتق بالاتفاق، وفائدة الفسخ الرجوع إلى قيمة الرقبة. أما رد العتق، فغير ممكن، وصورته أن يقبض منه الفين، ويدعى العبد أن بعضه وديعة، وقال السيد: بل النجوم ألفان.

الثانية: أن يختلفا في أصل الأداء أو في أصل الكتابة، فالقول قبول السيد، فلو قبال العبد: لى بينة على الأداء، أمهل بالانة أيام، فإن أتى برجل وامرأتين قُبِلَ، إلا في النجم الأحير، ففيه وجهان؛ لتعلق العتق به.

الثالثة: لو مات المكاتب وله ولد من معتقه، كان ولاؤه لموالى المعتقة، فلو قال السيد: عتق قبل الموت وحر إلى ولاء أولاده، فالقول قول مولى الأم إنه مات قبل العتق؛ لأن الأصل عدم القبض واستمرار الولاء.

الرابعة: كاتب عبدين وأقر بأنه قبض نجوم أحدهما، فلكل واحد أن يدعى، فإن أقر الأحدهما ونكل عن يمين الآخر حتى حلف المدعى، عتق هذا باليمين المردودة، وعتق الأول بالإقرار، وإن مات قبل البيان، فللوارث أن يحلف على نفى العلم بما عَنَاه المورث، وإذا حلف استبهم، فهل يقرع بينهما؟ قيه قولان:

أحدهما: نعم؛ لأنه عتق استبهم. والثانى: لا؛ لأنه دين استبهم من عليه، ولأنه عتق عبد معين من عبدين، وإنما تحرى القرعة عند إعتاق العبدين جميعًا وقصور الثلث عن الوفاء وإبهام العتق بينهما.

لكن إذا قلنا: لا يقرع، فللوارث أن يعجزهما ليحصل تعجيز الرق منهما، وبعد ذلك يستبهم عتق بين عبدين، فلا تبعد القرعة.

الحكم الثالث: حكم التصرفات:

أما تصرفات السيد، ففيها خمس مسائل:

الأولى: بيعُ المكاتب كتابة فاسدة صحيح، وهو رجوع، وإن كانت الكتابة صحيحة،

فهو باطل على القول الجديد؛ لأن العبد استحق عتقًا عليه، وفى بيع العبد نقل الولاء إلى غيره. والقول القديم: أنه يصح ويكون مكاتبًا على المشترى إن أدى إليه النجوم عتق وله الولاء، وإن عجز رَقَّ له.

الثانية: بيعُ نجوم الكتابة باطل؛ لأن ضمانه أيضًا باطل؛ لعدم لزومه، وفسى الاستبدال عنه وجهان. وحَرَّج ابن سريج قولاً: أنه يصح بيعه.

ثم إذا منعنا بيعه، فقبض المشترى النجوم، لم يعتق ويرد على المكاتب. وفيه وجه أنه يعتق؛ لأنه مأذون في القبض من البائع، فكأنه وكيله، فعلى هذا ترد النجوم على السيد إذا عتق عليه.

الثالثة: للسيد معاملته بالبيع والشراء، ويأخذ الشفعة منه، ويأخذ هو من السيد، ويلتزم كل واحد الأرش عند الجناية على صاحبه، فلو ثبت له على السيد دين مثل النحوم في قدره وجنسه عتى حيث نوى وقوع التقاص. وفي أصل التقاص، عند تساوى الدينين، أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يقع في الرضا؛ لأنه إبدال دين بدين. والثاني: يقع إن رضيا جميعًا، وكأنه يشبه الحوالة. والثالث: أنه يقع إن رضى أحدهما كما يُجبر أحد الشريكين على القسمة عند طلب أحدهما. والرابع: أنه يقع التقاص؛ لأن طلبه منه، إذا كان هو مطالبًا بمثله، عَنت، ولعله الأصح. وقال صاحب التقريب: إن أحرينا التقاص في النقدين، ففي ذوات الأمثال وجهان، فإن أجرينا، ففي العروض المتساوية وجهان.

ولا شك في أنه لا يجوز التقاص بين المكسر والصحيح، والحال والمؤحل.

الرابعة: لو أوصى برقبة المكاتب لم يصح وإن عجز، إلا أن يُضيف إلى العجز، فيقول: إن عجز فقد أوصيت به لفلان، ففيه وجهان مرتبان على ما لو قال: إن ملكت ذلك العبد فقد أوصيت به لفلان، وهذا أولى بالصحة؛ لقيام أصل الملك.

ولو أوصى بالنجوم لإنسان جاز فيما يخرج من الثلث، فإن عجز فللـوارث التعجيز، وإن أنظر الموصى له. وحيث تصح الوصية برقبته، إذا عجز، فللموصى لـه تعجيزه وإن أنظر الوارث، وإنما يتعاطى القاضى تعجيزه إذا تحقق ذلك عنده.

الخامسة: إذا قال: ضعوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثل نصفه، والنجوم ثمانية مثلا، فيوضع، لأجل الأكثر، أربع وشيء، ولقوله: مثل نصفه، نصف الأربعة والشيء، فيجوز أن يبقى عليه درهمان إلا شيئين.

ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فشاء الكل، لم يوضع، بل لابد من إبقاء شيء وإن قل. وفيه وجه أنه يُوضع الكل بخلاف ما لو قال: ضعوا من نجومه ما شاء، فإن «مِنْ» تقتضى التبعيض.

أما تصرفات المكاتب: فهو فيها كالحر إلا ما فيه تبرع أو خطر فوات.

أما التبرع: كالهبة، والعتق، والشراء بالعين، والبيع بالمحاباة، والضيافة، والتوسع فــى المطاعم والملابس.

وأها الخطر: فهو كالبيع بالنسيئة وإن استوثق بالرهن، فإنه لا يدرى عاقبته، وقد يجوز مثل ذلك في مال الطفل بالمصلحة، ولكن هاهنا لا تطلب مصلحة المكاتب، بل مصلحة العتق واليد، ولذلك لا ترفع يد السيد عن المبيع قبل قبض الثمن، ولا يهب بشواب محهول، ولا يكاتب، ولا يتزوج؛ لأنه يتعرض للنفقة والمهر، ولا يتسرى، إذ تتعرض الجارية للهلاك بالطلق، ولا يشترى من يعتق عليه، ولا يتهب أيضًا من يعتق عليه إلا إذا كان كسوبًا لا تجب نفقته.

وأما إقراره، فيقبل كالمريض، وكل ما منع إذا استقل، فلو أذن فيــه السـيد، فقـولان: أحدهما: الجواز؛ لأن الحق لا يعدوهما. والثانى: المنع؛ لأن حــق العتـق ملحـوظ أيضًا، وإذن السيد لا أثر له، وقد استقل المكاتب بنفسه.

فروع: الأول: نكاحه بإذنه فيه القولان. وقيل: إنه يصح قولاً واحدًا؛ لأنه من حاجته، وهو ضعيف، إذ لو كان كذلك لاستقل به، ولجاز التسرى، ولأن للكتابة آخرًا، فإن الصبر إليه ممكن.

الثاني: في تزويج المكاتبة طريقان: أحدهما: التخريج على القولمين. والشاني: الجواز قطعًا، إذ تستحق المهر والنفقة، ولا يلزمها تسليم نفسها نهارًا، بـل تكتسب كالأمـة لا كالحرة. وقيل: إنه لا يجوز قولاً واحدًا، وهو ضعيف.

الثالث: ذكر العراقيون في مسافرة المكاتب دون الإذن وجهين، ثم منهم من طرد في كل سفر، ومنهم من خصص بالسفر الطويل، وقال: هو انسلال عن لحاظ السيد بالكلبة.

الرابع: لو وهب من السيد شيئًا، خُرِّجَ على القولين. وقيل: يصح قطعًا كما يعجل النجم الأول إليه، ولا يعجل الدين إلى غيره.

الخامس: لو اتهب المكاتب نصف من يعتق عليه، فكاتب عليه حتى يعتق بعتقه ويرق

برقه، فإن عتق فعتق النصف، قال ابن الحداد: يُقَوَّم عليه الباقي إن كان موسرًا عند العتق؛ لأنه مختار فيه. وقال القفال: لا يسرى؛ لأنه لم يسر عند حصول الملك، فلا يسرى بعده، وهو الأصح.

السادس: لو اشترى من يعتق على سيده، صح، ثم إن عجز، وانقلب إلى السيد، عتق عليه. ولو اتهب العبد القنّ دون إذن السيد، ففيه وجهان، فإن جوزنا، فاتهب من يعتق عليه، وهو غير كسوب، لم يجز إلا بالإذن؛ لأجل النفقة.

وإذا اتهب نصف قريبه، ففي وجه يصح، ولا يسرى، وفي وجه لا يصح؛ حذرًا من السراية، وفي وجه يصح ويسرى؛ لأن اختيار العبد كاختياره.

ثم إذا صححنا قبول العبد، فهل للسيد رده؟ فيه وجهان. فإن قلنا: له رده، فهو دفع الأصل الملك؟ أو قطع من حين الرد؟ فيه وجهان.

السابع: إعتاق المكاتب عبده بإذن سيده، فيه طريقان: أحدهما: التخريج على القولين. والثاني: القطع بالمنع؛ لما نذكره في إشكال الولاء.

فإن قلنا: ينفذ، ففى الولاء قولان: أحدهما: أنه للسيد؛ لأن المكاتب رقيق، وفائدة الولاء الميراث، والتزويج، وتحمل العقل، وكل ذلك ينافيه الرق. والثانى: أنه موقوف، فإن عتق المكاتب يومًا ما فهو له، وإن مات رقيقًا فهو للسيد.

فعلى هذا لو مات المعتق قبل موت المكاتب وعتقه، وهو في مدة التوقف، ففي ميراته وجهان: أحدهما: يوقف حتى يتبين أمر الولاء، فيصرف إلى من يستقر عليه من السيد، أو من المكاتب. والثاني: أنه لبيت المال؛ لأن ما يتبين من بعد لا يسند الولاء إلى ما مضي.

فإن قلنا: يثبت الولاء للسيد في الحال، فإذا عتق المكاتب، فهل ينحر إليه؟ فيه وجهان.

فرع: كتابة المكاتب عبده كإعتاقه، فإن قلنا: ينفذ، فلو عتى، والعبد الأول رقيق بعد، ففي ولائه القولان المذكوران في الإعتاق.

الثامن: ليس للمكاتب أن يكفر إلا بالصوم، فإن أذن السيد في الإطعام، فعلى القولين. وقيل: يجوز إذا قلنا: إن القن لا يملك، والمكاتب أيضًا لا يملك، وإنما تصرفه بحكم الضرورة، فلا يصح التكفير بالمال، وهو ضعيف، بل الصحيح أن المكاتب يملك.

التاسع: إذا استولد المكاتب حارية، فولده مكاتب عليه. وهل يثبت لــــلام علقـــةُ أُمِّيّــةٍ

الولد حتى تصير مستولدة إذا عتق؟ فيه قولان، والأُصح أنه لا يثبت؛ لأنها علقـت بولـد رقيق.

الحكم الرابع: حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا: وفيه قولان كما في سراية التدبير، إلا أن ولد المدبرة لا يعتـق بإعتـاق الأم، وهـذا يعتـق؛ لأن أمـه تعتـق عـن جهـة الكتابة إذا عتقت، ولذلك يستتبع الولد.

فإن قلنا: يسرى، فحق الملك في الولد للسيد أو المكاتبة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه للسيد كالأم. والثاني: أنه للأم؛ لأنه من كسبها.

ويتفرع على هذا النفقة والكسب، ولا شك أنه ينفق عليه من كسبه، والفاضل منه يصرف إلى الأم إن قلنا: لها الحق، وإن قلنا: للسيد، لم يصرف إليه؛ لأنه كسب مكاتبة، فيوقف، فإن عتق الولد بعتق الأم، فالكسب له، وإن رق سُلم للسيد، وفيه وجه أنه يصرف في الحال إلى السيد.

فإن قلنا: الكسب للأم، فعليها نفقته إذا لم يكن كسب. وإن قلنا: موقوف للسيد، فهى على السيد. وقيل: إنه على بيت المال؛ لأنه بتضرر إن توقفنا في الكسب، إذ يطالبه بالنفقة، وكذلك إعتاق السيد ينفذ إن قلنا: له حق الملك، وإن قلنا: للأم، فلا، كما لا ينفذ في عبد مكاتبه.

وأما أرش الجناية عليه، فهو كالكسب، إلا أن يكون على روحه، فإنه لا يمكن التوقف لانتظار العتق، ففيه قولان: أحدهما: أنه للسيد. والآخر: أنه للأم.

أما ولد المكاتب من حاريته، فهو ككسب المكاتب، فلا يتصرف السيد فيه، لكن لـو حنى الولد لم يكن للمكاتب أن يفديه؛ لأنه لا يتصرف فيـه بـالبيع ويتصرف في مـال الفداء وفيه ضرر، وفداؤه كشرائه.

إذا وطىء السيد المكاتبة فلا حَدَّ ولكن عصى ووجب المهر؛ للشبهة، فإن أحبلها وولدت، وهى مكاتبة بعد، فعليه قيمة الولد لها إن قلنا: إن بدل ولدها القتيل يصرف إليها.

ثم هي مستولدة ومكاتبة، فإن عتقت بأداء النجوم فذاك، وإلا بقيت مستولدة فتعتــق بموت السيد.

ومهما أتت بالولد، بعد العجز أو بعد العتق، فليس لها قيمة الولد قولاً واحدًا.

## الحكم الخامس: حكم الجناية: وفيه صور:

الأول: إذا جنى على سيده، أو على أجنبى، لزمه الأرش، فإن زاد على رقبته، فهل يطالب بتمام الأرش؟ فيه قولان. وجه قولنا: لا يطالب، أنه يقدر على أن يعجز نفسه، فيرد حق الأرش إلى قدر الرقبة.

الثانية: حنى عبد من عبيد المكاتب، فليس له فداؤه بأكثر من قيمته؛ لأنه تبرع.

الثالثة: حنى المكاتب على أجنبي، فأعتقه السيد، فعليه فداؤه؛ لأنه فوت الرقبة كما لو قتله، ولو عتق بأداء النجوم، فلا فداء عليه؛ لأنه يجبر على القبول.

الرابعة: لو جنى على السيد فأعتقه سقط الأرش إن لم يكن فـى يـده شـىء؛ لأنـه لا يطالب عبد نفسه بالجناية بعــد العتـق. وقـال الإمـام: ينبغـى أن يطالبـه بعـد العتـق؛ لأن المطالبة توجهت عند الجناية بخلاف القِنّ.

أما إذًا كانَ في يده شيء، فهل يتعلق بما في يده؟ إن قلنا؛ لا يتبع ذمته، ذكر الأصحاب وجهين، إذ شبه فوات رقبته بالعتق، لما عسرت مطالبته، بالفوات بالموت.

الخامسة: لو جنى ابن المكاتب، فلا يفديه؛ لأنه في معنى شرائه، ولو جنى ابنــه على عبده، فهل يتبع الابن؟ وجهان.

السادسة: لو قتل عبد المكاتب عبدًا آخر، فلمه أن يقتله قصاصًا بغير الإذن للزحر، وكذا لو كان القاتل عبد أجنبي لم يلزمه طلب الدية، وخرج الربيع قولاً: أنه لا قصاص إلا بإذن السيد، ويتعين طلب الأرش لحق السيد.

السابعة: لو جنى على سيده بما يوجب القصاص، فللسيد استيفاء القصاص. ولو قتل المكاتب مات رقيقًا، وللسيد طلب القيمة من القاتل.

\* \* \*

## كتاب أممات الأولاد

مذهب العلماء قاطبة في هذه الأعصار أن من استولد جاريته: عتقت عليه بموته، ولم يجز بيعها قبل الموت. وللشافعي، رضى الله تعالى عنه، قول قديم، وهو مذهب على، كرم الله وجهه، أنه يجوز البيع، فإن لم يتفق عتقت بالموت، وقيل: معنسي قوله القديم، أنها لا تعتق بل الاستيلاد كالاستحدام بإرضاع الولد. لكن اختلف الأصحاب في أنه لو قضى قاض ببيع أمهات الأولاد، هل ينقض قضاؤه؟ وكأنهم يرون الاتفاق بعد الاحتلاف قاطعًا أثر الاختلاف.

ثم النظر في أركانه وأحكامه، أما أركانه فأربعة:

الأول: أن يُظْهِر على الولد خلقة الآدمي، فإن كان قطعة لحم، ففيه كلام مضى في العدة.

الثانى: أن ينعقد حرًا، فلو انعقد رقيقًا، لم يوجب الاستيلاد بعده.

الثالث: أن يقارن الملك الوطء، فلو وطىء بالشبهة، أو غر بجارية فولدت منه حرًا، فإذا ملكها بعد ذلك، ففي الاستيلاد قولان.

الرابع: أن يكون النسب ثابتًا منه، وقد ذكرنا مظنة لحوق النسب.

وأما أحكامه، فهي كثيرة ذكرناها في مواضع متفرقة، وننبه الآن على أمور أربعة:

الأول: أن ولد المستولدة، من زنا أو نكاح، يسرى إليه حكمها، فيعتق بمـوت السـيد وإن ماتت الأم قبل موت السيد، ولا يعتق بإعتاق السيد أمه، بل بموته.

وإذا فرعنا على أنه لو اشتراها بعد الاستيلاد صارت مستولدة، فإنما يسرى إلى ولـد يحدث بعد الشراء، وولدها قبل ذلك قـن. نعـم لـو اشـتراها وهـى حـامل، فالظـاهر أن الاستيلاد يسرى إلى الحمل، ويجوز أن يخرج على سراية التدبير.

الثانى: تصرفات السيد كلها نافذة إلا إزالة الملمك أو مما يـؤدى إليهـا كـالرهن، فلـه الإحارة والاستخدام والتزويج بغير رضاها. وفيه وجه أنه لا يـزوج إلا برضاهـا. ووجـه أنها لا تزوج أصلاً. ووجه أن القاضى يزوجها برضاها ورضاء السيد، والكل ضعيف.

الثالث: أرش الجناية على طرفها وزوجها، للسيد. ولو ماتت في يـد غاصبها، فعليه الضمان للسيد. ولو شهد شاهدان علمي إقراره بالاستيلاد، ورجعا بعـد الحكم غرما للورثة عند عتقها بموت السيد، ولم يغرما في الحال إذ لم يزيلا إلا سلطنة البيع، وذلك لا يتقوم.

الرابع: مستولدة استولدها شريكان معسران، فهى مستولدتهما. فلو قال كل واحد: ولدت منى أولاً، وهما موسران، فهى مستولدة لكنا لا ندرى أنها مستولدة مَنْ؟ فلو ماتا عتقت ظاهرًا وباطنًا، والولاء موقوف. فإن مات أحدهما عتق نصيبه، مؤاخذة له بإقراره.

ولو كانا معسرين فماتا، فلكل واحد منهما نصف الولاء، إذ ليس يثبت لكل واحد الا نصف الاستيلاد. وحكى الربيع أن الولاء موقوف هاهنا أيضًا، وهو غلط، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

\* \* \*

تم الكتاب بحمد الله تعالى ومنه وحسن توفيقه ً

وقد وقع الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى، الراجى رحمة ربه، المعترف بذنبه: إسحاق بن مجمود بن ملكويه البشيا بن خوامنى البروجردى، فى الخامس من ربيع الأول سنة خس وأربعين وستمائة، بالقاهرة المحروسة

رحم الله من طالعه أو نظر فيه أو ترحم على كاتبه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعترته وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا





|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |



